

A.U.B.Library



| شرح كنز الدقائق وما في هامشه وهو شرح الوقاية                           | ﴿ فهرست الحِرِّهِ الأول من كتاب كشف الحقائق                                |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| لصدر الشريعة لتوافقهما )                                               |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| عيفة                                                                   | العيقة                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧٧ باب الصلاة في الكعية                                                | ۲ خطبة الشارح                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۷ (كتاب الزكاة)                                                       | ٣ خطبة المصنف ٣                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ٩٩ باب صدقة السوائم                                                    | ٥ (كتاب الطهارة)                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٠١ (مطلب عدم صحة الحديث عند المحدثين                                  | ٢٠ باب التيم                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| لايستلزم عدم الصحة في نفس الأمر)                                       | ٢٣ ياب المسع على الحقين                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٤ ياب زكاة المال                                                     | ٢٩ باب الحيض                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٦ ياب العاشر                                                         | ٣١ باب الانجاس                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۰۸ باب الرکاز                                                         | ٣٤ (كتاب الصلاة)                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٩ باب العشر                                                          | ۳۷ باب الاذان                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| ١١٠ باب المصرف                                                         | ٣٩ باب شروط الصلاة                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ١١٢ باب صدقة الفطر                                                     | ٢٤ باب د فة الصلاة                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ١١٥ (كتاب الصوم)                                                       | <ul> <li>قصل اذا أراد الدخول في الصلاة كبر</li> <li>ساب الامامة</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
| ١١٨ باب مايفسد الصوم وما لايفسده                                       |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٠ فصل لمن خاف زيادة المرض الفطر                                      |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٣ فصل من نذر صوم يوم النحر الخ                                       | ۵۸ باب مایضد الصلاة وما یکره فیها<br>۱۳۳ باب الوتر والنوافل                |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٤ باب الاعتكاف                                                       |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۲۹ (کتاب الحج)                                                        |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٨ باب الاحرام                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٣٧ فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة الح                                  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳۹ باب القران                                                         |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱٤۱ باب التمتع<br>۱۶۳ باب الحنايات                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱٤٤ (مطلب في تداحل كفارة الافطار)<br>۱٤٤ (مطلب في تداحل كفارة الافطار) | ٨١ باب الجمعة                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٤٥ فصل ولاشي أن نظر الى فرج امرأة بشهوة الخ                           | ٨٢ باب العدين                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱٤٧ فصل أن قتل محرم صيدا                                               | ٨٥ باب الكسوف                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٣ باب مجاوزة الميقات بلا احرام                                       | ٨٧ باب الاستعقاء                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٤ باب اضافة الأحرام الى الاحرام                                      | ۸۷ باب الحوف                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٥ باب الاحدمار                                                       | ٨٨ باب الجنائز                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٧ باب الفوات                                                         | ٩٠ فصل السلطان أحق بصلاته                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٨ باب الفرض عن النبير                                                | ٩٥ باب الشهيد                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

٢٧٢ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج الخ ١٥٩ باب الهدى ٧٧٥ » اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٦١ (كتاب النكام) ۲۷۷ (کتاب الحدود) ١٦٣ فصل في الحرمات ١٦٤ (مطاب جواز الجمع بين الحقيقة والحجاز وكذا ٢٨١ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لايوجبه عموم المشترك في مقام النفي ) ٢٨٤ » الشهادة على الرّنا والرجوع عنها ٧٨٧ » حد الشرب ١٦٨ باب الاولياء والاكفاء ١٧٠ فصل من نكحت غير كذؤ فرق الولى ٢٨٩ ، حد القذف ٢٩٣ فصل في التعزير ﴿ ١٧٢ فصل لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ۱۷۲ باب المهر ۱۸۰ باب نکاح الرقیق ٧٩٥ (كتاب السرقة) ١٨٢ باب نكاح الكافر ١٨٤ باب القسم ٢٩٨ فصل في الحرز ١٨٤ (كتاب الرضاع) ١٨٧ (كتاب الطلاق) ٣٠٠ فصل في كيفية القطع ١٩٠ باب طلاق الصريح ٣٠٤ باب قطع الطريق ١٩١ فصل أنت طالق غداأوفي غد تطلق عند الصبح الح ٥٠٠ (كتاب السر) ١٩٥ فصل الطلاق قبل الدخول ٣٠٩ باب الغنائم وقسمتها ١٩٥ باب الكنايات ١٩٧ باب تفويض الطلاق ٣١١ فصل للراجل سهم وللفارس سهمان ٢٠٢ ياب التعليق ٢٠٦ باب طلاق المريض ٣١٢ (مطلب هل يقدم مارواه البخاري على غير دوهل ٢٠٨ باب الرجعة ٢١١ باب الايلاء يجمع بين حديثين مع قوة أحدهما أملا ٢١٤ باب الحلم ۲۱۷ باب الظهار ٣١٥ باب استيلاء الكفار ٢٢٣ باب اللمان ٢٢٦ باب المنهن ۱۷۷ » المستأمن ٢٢٧ ياب المدة ٣١٨ فصل لا يمكن مستأمن فناسنة ٢٢٩ فصل تحدمتدة البت والموت بترك الزينة ٣١٩ باب العشر والحراج والجزية ٢٣١ باب ثبوت النسب ٢٣٤ باب الحضانة ٣٢١ فصل الجزية لو وضعت بتراض لايعدل عنها ٢٣٦ باب النفقة ٢٤١ (كتاب الاعتاق) ٢٢٤ باب المرتدين ٧٤٣ باب العبد يعتق بمضه ٨٢٨ ، الناة ٧٤٨ باب الحلف بالعتق ٣٢٩ (كتاب اللقيط) ٧٤٩ باب العتق على جعل ٠٣٠ (كتاب اللقطة) ١٥١ باب التدور ٣٣٣ (كتاب الآبق) ٢٥٣ باب الاستيلاد ٣٣٤ (كتاب المفقود) ٢٥٢ (كتاب الاعان) ٥٣٥ (كتاب الشركة) ٢٥٩ باب اليمين في الدخول والسكنى والخروج الخ الهم فصل ولا تصح شركة في احتطاب ٢٦٢ ، اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام الح (كتاب الوقف) ٧٦٩ ، اليمين في الطلاق والعاق ا ٣٤٣ فصل من بني مسيحدا لم يزل ملكه عنه الخ

| (فهرست الجزء الثاني من كتاب كشف الحقائق وما في هامشه وهو شرح الوقاية لتوافقهما) |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| عيفه                                                                            | محيفه                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ٩٣ باب الوكالة بالبيع والشراء                                                   | ٢٠ كتاب البيوع                                                            |  |  |  |  |  |  |
| ٩٨ فصل الوكيل بالبيع الخ                                                        | ٥ فصــل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار الخ                            |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٠ باب الوكالة بالخصومة والقيض                                                 | ٧ باب خيار الشرط                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٣ باب عزل الوكيل                                                              | ١٠ * خيار الرؤية                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٤ كتاب الدعوى                                                                 | ۱۲ » خيارالعيب                                                            |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٩ باب التحالف                                                                 | ۱۷ » البيع الفاسد                                                         |  |  |  |  |  |  |
| ١١٢ فصل قال المدعى عليه هذا الشيُّ أو دعنيه فلان                                | ٢٣ فصل قبض المشترى المبيع في البيع الفاسد الخ                             |  |  |  |  |  |  |
| ۱۱۳ باب دعوى الرجلين                                                            | ٢٦ باب الاقالة                                                            |  |  |  |  |  |  |
| ۱۱۷ باب دعوی النسب                                                              |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٠ كتاب الاقرار                                                                | ٢٨ فصل صح ببع العقار قبل قبضه                                             |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٣ باب الاستثناء وما في معناه                                                  | ٣١ باب الريا                                                              |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٥ باب اقرار المريض                                                            | ٣٤ ، الحقوق والاستحقاق                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٨ كتاب الصلح                                                                  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| ١٢٩ فصل الدلمج جائز من دعوى المال والمنفعة                                      | ۳۷ باب السلم                                                              |  |  |  |  |  |  |
| ١٣١ باب الصلح في الدين                                                          | المتفرقات                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| ١٣٢ فصل دين بينهما صالح احدهما عن نصيبه الخ                                     | ٤٦ كتاب الصرف                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ١٣٤ كتاب المضاربة                                                               |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | ٥٥ فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل ان يعطى الخ                                |  |  |  |  |  |  |
| ١٣٨ فصل ولاتفسد المضاربة بدفع المال الى المالك                                  | ٥٧ باب كفالة الرجاين                                                      |  |  |  |  |  |  |
| ١٤٠ كتاب الوديعه                                                                | ا . ٦ كتاب الحوالة<br>ا ٢٢ كتاب القضاء                                    |  |  |  |  |  |  |
| ١٤٣ كتاب العارية<br>١٤٥ كتاب الهية                                              |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| ١٤٥ تاب المرجوع في الهبة<br>١٤٨ باب الرجوع في الهبة                             | ٦٥ فصل واذا ثبتالحق<br>٦٦ ماب كتاب القاضر إلى القاض                       |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٠ فصل ومن وهب أمة الاحملها                                                    | <ul> <li>۱۳ باب کتاب القاضی الی القاضی</li> <li>۱۶ باب التحکیم</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
| ١٥١ كتاب الاجارة                                                                | ۷۰ مسائل شق                                                               |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٣ باب مايجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها                                   | ۷۰ كتاب الشهادة                                                           |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٦ باب الاجارة الفاسدة                                                         | ۷۸ باب، من تقبل شهادته ومن لاتقبل                                         |  |  |  |  |  |  |
| ١٦١ باب ضمان الاجبر                                                             | ۸۳ « الاختلاف في الشهادة                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ١٦٥ باب فسخ الاجارة                                                             | ٨٦ ، الشهادة على الشهادة                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ١٦٨ كاب الكات                                                                   | ٨٨ كتاب الرجوع عن الشهادة                                                 |  |  |  |  |  |  |
| ١٦٩ باب مامجوز للمكاتب ان يفعله                                                 | ٠٠ كتاب الوكالة                                                           |  |  |  |  |  |  |

| عينة                                            | امينة                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۹۱ مطاب اذا أدى دين غيره بغير أمره لايجبر على  | ۱۷۲ فصل ولدت مكاتبة من سيدهاالخ                  |
| قبوله                                           | الله باب كتابة العبد المشترك                     |
| ٢٦٣ فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة الخ          | ١٧٥ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى            |
| ٢٦٥ كتاب الجنايات                               | ١٧٨ كتاب الولاء                                  |
| ٢٦٦ باب مايوجب القود وما لايوجبه                | ١٨٠ فصل أسلم رجل على يد رجل ووالامالخ            |
| ۲۷۰ باب القصاص فيما دون النفس                   | ا ۱۸۱ کتاب الأکراه                               |
| ۲۷۱ فصل وان صولح على مال وجبحالا                | ١٨٤ كتاب الحجر                                   |
| ٧٧٤ فصل ومن قطع يد رجل ثم قتله                  | ١٨٧ فصل بلوغ الغلام بالاحتلام أوالاحبال الخ      |
| ٧٧٧ باب الشهادة في القتل                        | ١٨٧ كتاب المأذون ١٩٢ كتاب الغصب                  |
| ۲۷۹ باب في اعتبار حالة القتل                    | ا ١٩٦ فصل غيب المغصوب ١٩٩ كتاب الشفعة            |
| ۲۸۰ كتاب الديات                                 | ٢٠٠ باب طلب الشفعة                               |
| ٢٨٢ فصل النفس والمارن والانف الح                | ال ٢٠٤ باب مايجب فيه الشفعة ومالايجب             |
| ٢٨٣ فصل الشجاع                                  | ٧٠٩ ، ماتبطل بهالشفعة                            |
| ۲۸۷ فصل في الجنين                               | ۲۰۸ كتاب القسمة                                  |
| ٢٨٩ باب مايحدته الرجل في الطريق                 | ٢١٥ كتاب المزارعة                                |
| ٢٩١ فصل في الحائط المائل                        | المطلب النصوص الواردة في المجتهدات صور           |
| ٣٩٣ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك   | النصوص                                           |
| ٢٩٦ باب جناية الرقيق والجناية عليه              | ٢١٨ كتاب المساقاة ٢١٩ كتاب الذبائع               |
| ٢٩٩ فصل قتل عبد خطاء الخ                        | ۲۲۳ فصل فيما يحل وما لايحل .<br>۲۲۰ كتاب الاضحية |
| ٣٠٣ بابغصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك |                                                  |
| ٣٠٥ باب القسامة ٣٠٨ كتاب المداقل                | الما المراهية فصل في الا فل والشرب               |
| ٣١٠ كتاب الوصايا                                | 11 1 1 1 1 1 1 4WY                               |
| ٣١٣ باب الوصية بثلث المال                       | III : I i VWA                                    |
| ٣١٠ باب العتق في المرض                          | 11 2 1 2 997                                     |
| ٣٢١ باب الوصية للاقارب وغيرهم                   | 1311 1 Jes V61                                   |
| ٣٢٢ باب الوصية بالخدمة والسكني والنمرة          | All 19 . YSW                                     |
| ٣٢٤ باب وصية الذمي                              | 11 J- YSA                                        |
| ۳۲۰ باب الوصى                                   | 11 1-5 404                                       |
| ٣٧٠ فصل الشهادة كتاب الحشي                      | 1-11 7-1- 41 1 402                               |
| ۳۶ مسائل شتی                                    |                                                  |
| ٣٤ ابتداء كتاب تسهيل الفرائض بالهامش            | 11 2 2 21 11 77 1                                |
| ٣٤ كتاب الفرائض                                 | 9                                                |

| الم المنافق المداد المداد المنافق المداد ال |                     |                 |          |        |                      | 11 .             | 10 | 1: 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|--------|----------------------|------------------|----|-------|
| ا المداية المداد الا المداية المداد الا الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صواب                |                 |          |        |                      |                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رکعات رکعات         |                 |          | 1      |                      |                  |    |       |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سنته                | سنة             | ٨        | 79     |                      |                  |    |       |
| ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث آخر            | حديث            | 9        | VI     |                      |                  |    |       |
| ۱۳ فالمستحا فليستحاما         الرفض وسجدالسهولتأخيرهالفرض فانسجدبطل الرفض وسجدالسهولتأخيرهالفرض فانسجدبطل التيراء في الم الله في الحتلاف الإسلام وسلم وهو الإيتار الله الم الإيتفض وهو الإيتار الله الم الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنده                |                 |          |        |                      |                  |    |       |
| الرفض وسجدال البيراء الإسلام وكانت وهو الإسين الربية المينة المينة المينة المينة البيراء البيراء المينة البيراء المينة البيراء المينة البيراء المينة البيراء المينة البيراء المينة البيراء الب  | لانه                | أى انه          | ٧        | 44     |                      |                  |    |       |
| ۱۹ (کاة د کاة د کا                        |                     |                 |          |        |                      |                  |    |       |
| ۱۵ کانت         وکانت         وکانت         وکانت         وکانت         ولام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رمالفرضف فانسجد بطل | بدلاسهو لتأخير  | ںوسم     | الرفع  |                      |                  |    |       |
| ۳۳         ۱۵         ۱۵         ۲۷         اقاعدا         فقاعدا         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البتيراءالخ         | البتيراء        | 14       | 44     |                      |                  |    |       |
| ۳۳ ه النصين النصين على احتلاف الاصلين         ۱۷ ه فهمك فهم الراس الاصلين         ۱۷ ه على الراس على الراس الاصليف وهو الايتار         ۱۲ ۱۲ هـ على الراس وملى وهو الايتار         ۱۸ ۱۲ الآية فهم فهم وهو الايتار         ۱۸ ۱۲ وقال وقالا وقالا الله فيوترآخره ومن طبع على وسلي الله فيوترآخره والله ومن طبع والجمع والمسلم الله والله ومن الله والله وا                                                                      |                     | فقاعدا          | 77       | ٧٤     |                      |                  |    |       |
| الاصلين         ١٧ ١٠ على الراس           ١٩ ٣٠ تكذاو صفه وعلى عدم وجوب وصفه وهلا المنتقض المنتقضص المنتقض                                                            |                     | فهمك            | 1        | Yo     |                      |                  | 4  | 44    |
| وهو الايتار الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | على الراى       | ٨        | Yo     |                      |                  |    | 1000  |
| وهوالايتار الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صرع                 | معجيح           | 17       | 77     |                      |                  | 4  | 34    |
| ١٨ ٢٩ عليه السلام وصلى وصلى         ١٨ ٢٩ اذالا اذلا اذلا اللام ٢٥ ١٠٠٠ اذالا اذلا اللام ٢٥ ١٠٠٠ اذالا اللام ١٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ص وما           | 12       | 77     |                      |                  |    | 1     |
| ۲۳ عليه السلام وصلى وصلى         ۲۸ ۲۹ وقال         وقالا           ۲۳ غليوتر آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع         ۲۸ ۳ اثنلاث اثنلاث اثنلاث اثنلاث اثنلاث اثنلاث اثنلاث اثنلاث اثني وقوم آخر الليل فليوتر آخره         ۲۸ ۳ وقال وقالا وقالوقائم وقالا وقالا وقالا وقالا وقالا وقال وقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فهم                 | الآيةفهم        | 1        | ٧٨     | لاينقضى              | لاينقض           | 11 | 44    |
| ۳۳ گافیوترآخرالایل فلیوتر أوله ومن طمع       ۸۷ ۳ اثالاث اثالاث         ان یقوم آخر اللیل فلیوترآخره       ۸۷ ۳ وقال وقال وقالا         ۷۳ ۲ او الجمع والجمع وعلی       ۳۷ ۳۰ وقال وقالا         ۷۶ ۳۷ علی وعلی       ۹۵ ۳۲ ۸۳ ورد الح ورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | وقال            | 77       | ٨١     | وصلى                 | عليهالسلاموصلي   | 44 | 1000  |
| ۳۳ گافیوترآخرالایل فلیوتر أوله ومن طمع       ۸۷ ۳ اثالاث اثالاث         ان یقوم آخر اللیل فلیوترآخره       ۸۷ ۳ وقال وقال وقالا         ۷۳ ۲ او الجمع والجمع وعلی       ۳۷ ۳۰ وقال وقالا         ۷۶ ۳۷ علی وعلی       ۹۵ ۳۲ ۸۳ ورد الح ورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اذلا                | اذالا           | 44       | 11     | معارضة               | معارضته          | 40 | 34    |
| ۲۲ ۲۷ او الجمع       والجمع       وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الثلاثة             | الثلاث          | 4        | AY     | فليوتر أوله ومنطمع   | فليوتر آخر الليل | ٤  | 1200  |
| ۲۶ علی       وعلی       ۲۸ ۲ قوله       ۲۸ ۲۰       ۲۸ ۲۰       بیب       بین       ۱۰ قیم       ۱۰ قوله       ۱۰ قیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وقالا               | وقال            | 0        | 44     | خر الليل فليوترآخره  | ان يقوم آ        |    |       |
| ۲۶ علی       وعلی       ۲۸ ۲ قوله       ۲۸ ۲۰       ۲۸ ۲۰       بیب       بین       ۱۰ قیم       ۱۰ قوله       ۱۰ قیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وقالا               | وقال            | 41       | 44     | والجمع               | اوالجع           | 4  | 44    |
| ۱۰ ۱۰ انتكلف التكلف التكلف التكلف المراب المواية المرب الموت المو | قوله قوله           | قوله            | 4        | 14     |                      |                  |    | 44    |
| ۱۶ ۲۹ أبو أبى الم ۱۲ بسبب بفوت بفوت الم ۲۵ بسبب بفوت الم ۲۵ به  | ورد الخ             | وردالحالخ       | 44-      | ٨٣     | وهو على مافي الكفاية | وهو              | 18 | 24    |
| ۱۶ ۳۰ عُفْش غَفْش ۱۶ ۸۷ یتاثر بالقلب یتاثر به النفس ۱۵ ۲۰ ۲۰ طول طوال ۱۸ ۲۰ وفیه رواه أبوداود وفیه ۱۸ ۳۰ ۲۰ طول طوال ۱۸ ۲۰ ۵۰ وفیه رواه أبوداود وفیه ۱۸ ۳۰ ۱۸ الحفاف الاکفان ۱۸ ۳۰ ۱۰ وتخرج فتحرج فتحرج ۲۰ ۲۰ ۱۷ کفان ۱۹ ۲۰ ۱۹ الاکفاف الاکفان ۱۹ ۳۰ ۱۹ واستخاف او استخاف او استخاف ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱یانه الشفاعة لایمانه ۱۶ ۳۰ ۱یکفن ۱۶ ۳۰ ۱یکفن ۱۶ ۱۶ ۱۶ ایکفن ۱۶ ۲۰ ۱ این المقبری | عَ لِهَ             | بايةاواية       | 40       | 7.4    | لتكلف                | التكليف          | 1. | 20    |
| ۲۰ ۲ طول طوال ، ۲۰ ۲۰ وفیه رواه أبوداود وفیه الم ۲۰ ۲۰ وفیه رواه أبوداود وفیه ۲۰ ۲۰ ۲۰ الحدیث لحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۲ الاکفاف الاکفان ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۶ واستخاف او استخاف او استخاف او استخاف ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱بن ابنی ۲۰ ۲۰ ۱بن ابنی ۲۰ ۲۰ ایکفن ۱۶ ۲۰ ۲۰ المقری المقبری ال | بفوت                | باسا            | 17       | AY     | 3.                   | آ بو             | 49 |       |
| ١٨ الحديث لحديث عديث عديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المام                        | يتاثر بهالنفس       | يتاثر بالقلب    | 18       | AY     | لف ش                 | عفش ع            | 4. | 43    |
| ۲۰ ۸ فتخرج فتحرج (۲۰ ۹۰ الاکفاف الاکفان (۲۰ ۹۰ واستخاف او استخاف (۱۶ ۹۲ ابن ابنی ۱۶ ۹۸ ای ی ابنی این این این این این این این این این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رواه أبوداود وفيه   | وفيه            | 40       | AY     | لموال .              | طول .            | 7  | 04    |
| ۱۹ مر واستخاف او استخاف او استخاف او استخاف او استخاف او استخاف او استخاف ۱۹ ۹۲ این ابنی ۱۹ ۵۸ این ابنی ۱۹ ۵۸ این ابنی ۱۹ ۵۸ این این ابنی ۱۹ ۵۸ این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |          | 4.     | لحديث                |                  |    | 94    |
| ۸۰ ۲۳ ومفرغه ومفزعه ومفزعه ۱۹ ۹۲ ابن ابنی ۱۶ ۸۵ ای ۵۸ ۱۵ و مفزعه ما ۱۶ ۹۵ ایکفن ۱۶ ۸۵ ایکفن ۱۶ ۱۸ ۱۸ ای ۱۸ ۱۸ ۱۸ ای ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الاكفان             | الاكفاف         | 11       | 9.     | تعرج                 | فتخرج ا          | ٨  | 70    |
| ۱۵ ۱ ای ی القبری المقبری المق | الشفاعة لايمانه     | ايمانه          | Y        | 14     | و استخاف             | واستخاف ا        | 19 | 70    |
| ٦١ ٢٩ المقرى المقبرى ووقال الشافعي يدع السيف والشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اینی                | ابن             | 19       | 94     | مفزعه                | ومفرغه و         | 74 | ٨٥    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (فیکفن              | فيكفن(          | 15       | 90     | -                    | ای               | ٨  | 01    |
| ٣ ٦٤ توله قوله قوله وحماللة مخالفنا في الصلاة ويقول السف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يف والشافعي         | لشافعي يدعالس   | ه وقال ا | 90     | قبری                 | المقرى الم       | 79 | 11    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قولالسيف            | نا في الصلاة ور | ية يخالف | رحمالا | ولهقوله              | قوله قر          | *  | 45    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 1             |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صواب                             |               |       |     | صواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خطا             | سطر    | عصفه  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موجود                            |               | 44    | 145 | هذوالجل كلهامكررة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وهوالىالحسن     | 77     | 90    |
| باوها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لها (واقطع التلبية               |               |       |     | صلى الله عليه وسلم أناشهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | انا شهداء       | 1      | 97    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | او قصر                           | اوقض          | 11    | 140 | الابتلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | للابتداء        | 10     | 44    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بادئا) استناناطائی               | بادئا         | 17    | 141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مع              | 17     | 44    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولا يمكن                         | لاعكن         | 12    | 121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يلح             |        | 94    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثليا                            | مثلية         | 4.    | 121 | الزكاة في الحواثج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالنصب                           | بالنصيب       | 44    | 101 | من ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كالرقية                          | كالرقبة       | 45    | 104 | le alces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واحداهما                         | واحدها        | 77    | 101 | شاةشاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شاة             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اينا                             | بيتنا         | ٧     | 104 | عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عند             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قال                              | 76            | 49    | 104 | عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحج                             | الغرض         | 1     | 101 | كذاكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | ٤      | 1.4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هولا(غنی                         |               | 45    | 17. | استسرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | استشرتا         | 1.     | 1.4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 10)           | 45    | 178 | lolal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اما             |        | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انهأخرج                          |               | ٤     | 170 | لتعينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انعينه          | 77     | 110   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماداممعها                        | lyen          | ٧     | 171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والتحقيق        |        |       |
| اللوغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والتدأرك بمكن بخيار              |               | 4.    | 179 | ولانهالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |       |
| The Part of the Pa | هذه                              |               | 12    | 14. | كفارته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كفاته           | 40     | 119   |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ں کانزوجهافي دار                 |               | 14    | 177 | فلمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فلمير           | 40     | 119   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ais critt                        |               |       | 140 | له الاعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اغتبارا         | 77     | 171   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تجب في الخامسة                   | 100           |       |     | أخرجه ف عن الدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رواءالىش        | 44     | 171   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | يثبت الملك ثم | 47    | 14. | مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كل وصم يوما مك  | بلفظ   | قطني  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من                               | من أنه        | 44    | 11. | الحظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحظ            | XX     | 140   |
| Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لمولاها اعتبارا                  | لولاها        | 4     | 111 | احرامهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 71     | 144   |
| 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولميت باجله                      |               | أنفها | حقف | وقيل مجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لبريرة                           | لبريدة        |       | 141 | لفعله عليه السلام في حجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لماروى          | 17     | 141   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنبن                             | سنبن          |       | 110 | ق كل طائف وأمامن أراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بحر وهذا في     | ع كذلا | llec  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لانهااما ينته أو ر               | للذكرنا       | 14    | 110 | الركعتين أيضالمافي الهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | واف فيستلمه بعد | ر بغدط | السع  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بخلاف الرضاع                     |               |       |     | ثم يصلي ركمتين ثم يعو دالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فباستلام الحجر  | الطوا  | ويحتم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منه                              | من            | 14    | 117 | الحجر فيستلمه لما روى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بصيرورتها                        |               |       | 711 | log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lr.             | 4.     | 144   |
| 11 : 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بسيرورم.<br>ني نفسه فلايكون سببا |               |       |     | يوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يوماً           | 1.     | 144   |
| العال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |               |       |     | and the same of th |                 |        |       |

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ﴿ أُمَابِعِدٍ ﴾ فلما تم طبع كتاب كشف الحفائق \*شرح كنز الدقائق\* مع حواشيه تأليف خاتمة أهل التحقيق\* من ليس له مجاري في العلم والزهد والتقوى والتدقيق\*الاستاذ الشيخ عبد الحكم الافغاني نزيل دمشق الشام\* عرض على جل جهابذة علماء مصر الازهريين الاعلام \*فاستحسنو = غاية الاستحسان \*وأجروا براعهم للتسابق في هذا المدان \* وأثنوا عليه وعلى مؤلفه حفظه الله بما هو أهله \* وبالجلة فمحصل كلامهم انه كتاب حليل ماألف مثله \*وكان البعض قد اجتمع بالمؤلف ووقف على حقيقته \*والبعض جزم بانه واحد دهره لما تواتر من سيرته \*فشهدوا تلك الشهادة بعد اليقين \*وهم رؤس علماء الملة والدين \*وحين مارأواطرره حليت بشرح الوقاية لصــدر الشريعه \* ذلك الكتاب المفرد نادر الوجود عدوا ذلك من المناسبات البديعه \*فاثبتنا تلك الشهادة مع الامضاآت؛ تخليداً لآثارهم ولحصول القبول والبركات واكتفينا بالبعض انموذجا لما عداد \* جزى الله من أجرى هذا الحير وأسداه

فكتب حضرة الاستاذ الكبير \*والفقيه الحنفي الشهير \*الشديخ عبد القادر الرافعي مانصه بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده \*والصلاة والسلام على من لانبي بعده = (وبعد) فقد أطلعت على هذا الكتاب المسمى بكشف الحقائق \* شرح كنز الدقائق \*للهلامة الفاضل \*والجهيد الكامل \*الاستاد الاجل الشيخ عبد ألحكم الافغاني نزيل دمشق الشام فوجدته فريدا في هذا الباب\*مستجمعاً لتحقيقات أُولَى الالباب\*موافقا لنصوص المذهب المحررة\*مؤيدا بالنقول المعتبرة\* فلله در مؤلفه مأغزر علمه \* ومأزكي فهمه \* فجزاه الله أحسن الجزاء على مسعاه ومنحنا واياه حسن الحتام وما نُوفِيقِ الا بالله عليه نوكلت واليه أنيب — الفقير اليه تعالى عبد القادر الرافعي

(وكت حضرات الاساتذة أئمة العلماء الاحناف الشيخ محد بخيت والشيخ أحمداً بوخطوه والشيخ بخاتي بسماللة الرحمن الرحيم مفتى الأوقاف)

حمدًا لمن وفق من أراد بهــم خير ا للتفقه في الدين؛ وجملهم أثمَّة يهدون بامر. وهممهـــدون وشرع لهم على لسازرسوله كتابا مبنيا وسنة واضحة للعالمين، أولئك حزب الله وحزب الله هم المفلحون \* والصلاة والسلام على السند الاسمى \* والواسطة العظمي \*سيدنا محمد خبر الحلائق طرا وامام المتقين دنيا وأخرى وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين (و بعد) فانا قد أطلعنا على كتاب كشف الحقائق لكنز الدقائق لمؤلفه الاستاذ الاجل الشيخ عبد الحكم الافغاني فوجدناه فريدا في بابه قد جمع كل ماتفرق في غيره من كل دقيقة رقيقه \* وكشف معمى المعضلات فكان قولا شارحا لكل حقيقــة ■ به تمتزجأجناس المسائل بفصولها \*وتبنيفروعها على أصولها\* فاظهر مافي الكنز من الحُفايا \* وما في زواياه من الحنايا\* فكان كاسمه كشف الحقائق\* عن كنز الدقائة \* وطاب مورداً ومصدرا \* وحمد، الله والناس ان شاء الله أولاً وآخراً \* نفع الله به الطلاب \* وأحيى مؤلفه الدهور والاحقاب ﴿ وجعل عملناو عمله خالصا لوجهه \* موافقا فبها يأمَّن به لامره \*وفيما ينهي عنه لنهيه \*انه الجواد الفتاح كتبه الفقير اليه كتبه الفقير اليه كتبه الفقير الله

عمد بخيت المطيعي أحمد أبوخطوه محمد بخاتي المفتي

وكتب سعادة الحسيب النسيب والانسان الكامل الفاضل الاديب السيدأ حمد بيك الحسيني الشهير يسم الله الرحمن الرحم

الحمد لله العليم الحكيم \* المنعم على عبده بالخلق العظيم، الذي فقه في دينه من ارتضاه قدوة لمباده الصالحين \*ووفقه لمعرفة كنز أحكام المكلفين \* فناصوا بحر الملوم \* وعرفوا حكم المنطوق والمفهوم؛ فاستخرجوا دررالتدقيق \*وحلوابها جيد البحث والتحقيق \* وأفدوا حياتهم في التحرير والتصنيف. وخدمواملتهم بمتابعة النقل العمجمج وانتأليف \*ومتي جاءفتح القدير المناز \*أحسن العمد صنِعا في العمل والبيان؛ وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء (وبعد) فيقول الفقير اليه تعالى راحيي شفاعة جده النبي الامي \* أحمد بنأحمد من يورف الحسيني غفر الله له ولوالديه \*وأمنهم من فزع يوم لاريب فيه \* اني قداطلمت على كتاب كشف الحقائق \*على كنز الدقائق \* فوجدته سفرا قد طابق اسمه مسهاه . وحوى من دقائق العلوم في فقه السادة الحنفيــة ماتخرله ضحام الكتب ركما سحدا يتنون حسن تعمر وبيان فحواء ■ لايستطيع كل انسان ان يأتى بمثله كيف لاومؤلفه قدوة الاكابر الاعلام • واستاذ الفضائل وبحر المعارف وذخيرة العلوم علما وعملا التقي الصالح والورع الكامل الزاهد الذي سلك سبيل الاولين وأتبع سنة أمام المرسلين من يعترف بفضله علما وعملا من جهة الدين والورع كل من عرفه علما وخبرا زاهد زمانه الاستاذ الشييخ عبد الحكيم الافغاني ولادة الدمشق إقامة الحنفي مذهبا خفظــه الله وأدام النفع به والحق يقال أبي اجتمعت بذلك الاستاذ في دمشق الشام فوجدته رجلا مثالا للكمالات منبها للملم والفضائل أماما في الورع والزهد لمتشغله أموال ولاأولاد عن التفرغ لعبادة الملك الديان ولا عجب فالفضل مواهب والله بؤت الحكمة من يشاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحمد الحساني

وكث حضرة الاستاذ الشيخ عبد الرحن الخضري شيخ السادة العلماء بثغر دمياط بديم الله الرحمن الرحيم

لكُ الحمد في البداية والنهابة على ماشرحت من طريق الهداية وكشفت من حقائق وقائق الحكم هما به عقد الملة الحنيفية قد انتظم \*والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كنزدور الفضائل \*وعلى آله وأصحابه ذخيرة دقائق المقاصد والوسائل \* (وبعد) فاني اطلعت على جمل من كتاب كشف الحقائق \*على متن كنز الدقائق \*في فقه الامام أبي حنيفة النعمان \* فوجدته قد حقق فيه ودقق وبين الدليل والبرهان ■ مفيدا للطالبين \* كفيلا بحاجة الراغـــــــــــن مغنيا عن المطولات من كتبالسادة الحنفية \*مقتصرا فيه على المعتمد من الاقوال مع أدلتها النقلية والعقليه\* كيف لاومؤالفه حفظه الله الاستاذ الفاضل والملامة اللوذعي الكامل ذي التحقيقات المفيدة والآراء الصائبة السديدة حميد السيرة \* سلم السريرة \* عالى الهمة ونافع الأمة الاستاذ الشيخ عبدالحكم الانغاني نزيل دمشق الشام أمد الله في حيانه وأنالنا والمخاصين من فيض دعوانه وبرکانه آنه تعالی سمیع قریب کریم مجیب ــ

كتبه الفقير الحقير عبدالرحن الخضري





الحمد لله بدأ وعودًا \* سبحانه من رب رحيم \* الذي يستمان منه في كل خطب واليه ترجم الامورخوصلي الله على خير خلقه محمد وسلم صارة وسالامًا مستمرين علي ممر الدهور \* وعلى آله واصحابه ﴿ و بعد ﴾ فيذه عدة كلأت جمعها المقل من الكتب المعتبرة لينتفع به الطالب \* في ادراك الوجوه لمطالب كنز الدقائق \* معرضاً عن تكثير تصوير المسآئل ولقييداتها لوضوحها بين المستفيدين ولما بيضها بحول الله عز وجل وقوته مماها ﴿ كَشَفَ الْحَقَائِقِ ﴾ واعلم انه انما عزا كل قول لقائله لنو يهالذ كره واطمئناناً لقلب الطالب الا ما عزا المقل لنفسه فانما هو لئالا يلتبس زيفه بجيدهم ليس الا والله تعالى اعلم بالسرائر هذا وقد تكون مقولات كثيرة لقائل واحد فيجمعها ويعزوها له عند اخْيرها وما لم بعزها لاحد فهو لصاحب الهداية قطعًا ليؤخذ منه ان هــذا المجموع مختصر الهداية وانما يترك العزو اصاحب الهداية فيما اذا لم ينصل بين كلامه وكلام الماتن مقولة الهيره والا فالمزو لازم فما عزوت اليه رمزًا الهداية ورمزها ﴿ هَا ﴾ ممدود الآخر واما مقصوره ﴿ م ﴾ فهو علامة انتهاء التلاوة وفتح القدير شرحها للشيخ كَالَ الدين بن الهام ورمزه ﴿ ف ﴾ والنتائج تكملة فتح القدير من كتاب الوكالة الى آخر الكتاب ورمزه ﴿ ت ﴾ و ﴿ نت ﴾ والكفاية شرحها ابضاً للسيد جلال الدين الخوار زمي و رمزها ﴿ كَ ﴾ و ﴿ كَ ﴾ والتبيين شرح الكانز المشهور بالزيامي ورمزه ﴿ ى ﴾ والدر المختار ور.نوه ﴿ در ﴾ وحاشيته الموسومة برد المحتار للشيخ محد امین بن عابدین و رمزه ﴿ امین ﴾ واکثر ما نقلت من عباراتهم مغیر بالاختصار او زيادة شيُّ بحيث لا نخرج الكلام عن حد العزو اليهم او تبديل كلة بمرادفها وروز هذا التغيير ﴿ م ﴾ وربما رأيت على هوامش بعض الكثب فوائد منقولة من الكتب المذكورة او غيرها فنقلتها ورمز الهوامش ﴿ شُ ﴾ واقل ڤليل يوجد ﴿ بِ ﴾ رمزًا للبحر الرائق و ما كتبه المقل من فكره القاصر فو مزه ﴿ ع ﴾ وربما ينهم من فحوى كلام هو الاء الكتب معنى من غير تصريحها به فيكتبه على حسب فهمه ويذيله بقوله فهم من كذا فيا اخا الانصاف المرجو من الحنان النان ان يصلح لذا ما فرطنا ثم منك ان تسد لنا الخلل فان رأيت فيما كتبت شيئًا مخالفًا عن العقل والنقل وكنت اهلاً لما هنالك ولم يقبل الاصلاح فانحه او اضرب عليه خطا وان كان

الحد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله اجمين يقول العبد المتوسل الى الله تعالى باقوى النريعة عبيد الله بن محدد بن تاج الشريعة سعد جده وانجح جده هذا الشريعة الواية في حل المواضع المفاقة من وقاية الواية في مسائل المداية الني الفها جدي وأستاذي مولانا الاعظم استاذ على العالم برهان مولانا الاعظم استاذ على العالم برهان الشريعة والحق والدين محود بن صدر الشريعة حزاه الله عنى وعن جميع الشريعة حزاه الله عنى وعن جميع المسلمين خير الجزاء الاجل حفظى

والمولى المؤلف لما الفها سبقا سبقاً وكنت اجرى في ميدان حفظه طلقاً طلقا حتى انفق اتمام تأليفه مع اتمام مخطى انتشر بعض النسخ الى الاطراف ثم بعد ذلك وقع فيها شي من المعو والاثبات فكتبت في هذا الشرح العبارة التي تقرر عليها المتن لنهير النسخ المكتوبة الى هذا النمط والعبد الضعيف لما

قابل الاصلاح فاصلحه اصلح الله شأننا وشأنك هذا والسلام قال المصنف رحمه الله تعالى ﴿ اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اعز العلم ﴾ اي علم الشرائع وهو علم الفقه لانه المقصود بالتأليف واعزازه تعظيمه في نفس كل عامل؛ أبو السعود ﴿ فِي الاعصار واعلى حزبه ﴾ طائنته \*مسكين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الآية ع ﴿ في الامصار والصلاة ﴾ وهي من الله سجانه وتمالى الرحمة ومن الملائكة الاستففار ومن المؤمنين الدعاء وهي لعني مشترك لا انه مشترك \*مسكين قوله الدعاء اي ظلب الرحمة من الله تعالى انبيه صلى الله عليه وسلم وقوله لمعنى مشترك اي مشترك فيه وهو التعظيم فالرحمة والاستغفار والدعاء افراد الصلاة وقوله لا انه مشترك اي موضوع باوضاع متعددة لمعان متغايرة كلفظ عين ابو السعود والحاصل انه مشترك معنوي كالحيوان لا لفظى كالعين ﴿ع فسقط ما يقال ان في آبِّة ان الله وملائكته بصلونعلىالنبي استعال المشترك في معنييه استمالاً واحدًا وترك السلام لعدم كراهة افراد احدها عن الآخر او انه اتى به لفظًا وهو الظاهر خروجًا من خلاف القائل بالكراهة \* ابو السمود ﴿ على رسوله ﴾ الرسول اخص من النبي فالنبي انسان حر ذكر اوحى اليه بشرع امر بتبليغه اولا والرسول انسان حر ذكر اوحي اليه بشرع امر بتبليغه وقد يطلق الرسول على الملك قال تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ولا بطلق عليه النبي وعلى هذا فالعموم والخصوص من وجه ولم بصرح باسمه الشريف محمد اشارة الى علوشأنه لما فيه من الشهادة على انه المشهور الذي لايشتبه \* ابوالسعود ﴿ المختص بهذا الفضل العظيم ﴾ فضل العلم المنقدم ذكره والباء داخلة على المقصور بحمل العلم في كلام المصنف على علم الشرائع بوصف كونه غير منسوخ فان هذا مقصور على نبينا صلى الله عليه وسلم\*ابو السعود ﴿ وعلى آله ﴾ المراد به هنا كل مؤمن\* ابو السعود لانه مقام الدعاء فيلائمه التعميم بخلاف مقام تحريم الصدقة \* ع ﴿ الدين فاز وا ﴾ الفوز النجاة والظفر بالخير والهلاك ضد فاز مات وبه ظفر ومنه نجا قاموس وعلىهذا فَكُلَّة من في قوله ﴿ منه ﴾ متعلق بمجذوف-دال من حظ والباء في قوله ﴿ بحظ ﴾ صلة فازوا ﴿ ع اي ظفروا بحظ أي نصب منه اي من الفضل او من الرسول \*مسكين ﴿ جسيم ﴾عظيم \*مسكين ﴿ قال مولانا الحبر ﴾ المالم فاموس ﴿ النحرير ﴾ الحاذق الماهر العاقل المجرب المتقن الفطن البصير بكل شيء لانه ينجر العلم نجرًا قاموس ﴿ صاحب البيان ﴾ باللسان\* ع﴿ والبنان ﴾ في الكتابة \* ع﴿ فِي النَّورِيرِ والنَّقرِيرِ ﴾ تحرير الكتاب نقو يمه قاموس فالنشر على غير ترتيب اللف\* ع ﴿ كَاشِفِ المُشْكَلَاتِ وَالْمُعْضَلَاتِ ﴾ عضلت المرأة بولدها عسر عايها قاموس ﴿ افضل الورى ﴾ الخلق قاموس ﴿ حافظ الحق ﴾ الحق القرآن وضد الباطل والعدل والاسلام فاموس ﴿ والملة ﴾ الشريعة والدين فاموس ﴿ والدين ﴾ الاسلام والطاعة والتوحيد واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به والورع قاموس ﴿ شَمْسُ الْأَسَارُمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَارْتُ عَلَوْمُ الْأَنْبِياءُ وَالْمُرْسَلِينَ ابْوَ الْبُرَكَاتُ ﴾

البركة كثرة الخير جعله ابا البركاب الابسته اياها \* ابو السعود \* م عبد الله بن احمد ابن محمود النسفي النسف انتحتين مدينة كبيرة ببلاد السفد بين سمرقند وجيمون خرج منها جماعة من اهل العلم في كل فن ابو السعود هم فو تغمده الله كا تفده الله يرجمته غمره وفلانًا ستر منهماً كان قاموس بمغمره الما عمر اغطاه قاموس بم ﴿ بالرحمة والرضوان لما رأيت الهم كالارادات؛ ابو السمود ﴿ ماثلة ﴾ سناد الميل اليها مجاز عقلي او بلقد ير مضاف اي اصحاب الهم \* ابو السعود \* م الى المختصرات ، الاختصار نقليل اللفظ وتكثير المهني والايجاز اداء المقصود بافل من عبارته المتمارفة والاطناب اداوه باكثر منها والنطويل زيادة اللفظ على مايؤدي به اصل المراد معكون الزائد غير متعين فان تعين فهوالحشو كقوله اعلم علم اليوم والامش قبله ابوالسعود ﴿والطباع راغبة عن المطولات اردت ان الخص ﴾ التلخيص تبيين المراد ويستعمل كثيرًا في الاختصار لانه حذف الزوائد والاكتفاء بالقاصد لمسكين قوله لانه اي التلفيص حذف الزوائد وفي حذفها نقليل اللفظ فناسب معنى الاختصار \* ع﴿ الوافي بذكر ماع وقوعه وكثر وجوده ﴾ الظاهر أن الجملة الثانية بيان للاولى وأنه ليس المراد من عموم وقوعه عمومه لجميع الناس ابو السعود ۞ لتكثُّر فائدته ﴾ فان الملخص لصغر حجمه استصحبه كل شخص اراده فيستفيد منه كثيرون \*ع ﴿ وَنُتُوفُو عَائِدَتُه ﴾ نكمل منفعته \*مسكين اسهولة استصحابه في عموم الاحوال لصغر حجمه فيراجع مسائله بعد ان تنسى حتى تصير بمد المواجعات في الاوقات المتعددة ملكات راسخة والملكة من اكمل الاوصاف\*ع ﴿ فشرعت فيه بعد التماس طائفة من اعيان الافاضل و'فاضل الاعيان ﴾ ويؤنس من التشبيه في قوله بمنزلة الانسان ان الواو بمعنى بل بجام العطف وذلك أننوع الانسان افضل انواع العالم باسرها والعلماء اعيان هذا النوع والملتمسون كانوا افضل علماء عصره في بلده فشبه نوع الانسان بفرد منه والعلماء بمين هذا الفرد والملتمسين بانسانها \*ع ﴿ الذين هم بمنزلة الانسان للمين ﴾ هو المثال الذي يرى في العين قاموس ﴿ والعين للانسان مع مابي من العوائق ﴾ هي الشواغل قاموس ﴿ وسميته بكنز الدقائق وهو ﴾ مبتدأ حذف خبره وقوله ﴿ وان خلا ﴾ عطف على هذا المحذوف اي وهو لم يخل ﴿ عن العويصات والعضلات ﴾ وان فرضنا انه خلاعنها ﴿ فقد تحلى ﴾ الخ واراد بالعويصات اي الصعبات الممائل الموجودة في الوافي المأخوذة •ن الجامع الصغير فانها مسائل صعبة يحتاج في استخراجها الى تودد كثير واصولها مشكلة جدا والظاهر أن لفظة المعضلات على بناء الفاعل من أعضل الامر أذا أشتد أبو السعود\*مقوله وهو لم يخل ألخ لان الحكيم لا يجعل كتابه خالياً عن مثلها لئلا يستبد التليذ بادراك جميعه بل يراجع في مجملاته اليه مستفيدًا من فيوضائه دائمًا انظر الى كتاب الله تعالى كم فيه من المجملات لا تدرك الا بالمراجعة الى نبيه على الله عليه وسلم والحاصل أن المختصر وان فائته حكمة الانطواء على المشكلات فقد ادركته حكمة تكثير الانتفاع بهلتحليه \*ع ﴿ بَسَائِلَ الْفَتَاوِي ﴾

شاهد في اكثر الداس كسلا عن حفظ الوقاية اخذت عنها مختصراً مشملاً على مالا بد الطالب العلم منه فافق في هذا الشرح مفاتاته ايضاً ان شاه الله تعالى وقد كان الولد الاعز معالمة في تأليف شرح الوقاية بحيث مبالفاً في تأليف شرح الوقاية بحيث يفل منه مغلقات المختصر فشرعت في السعاف مرامه فتوفاه الله قبل اتمامه فالما مول من المستفيدين من هذا الكتاب ان لا ينسوه من دعائهم

و كتاب العابارة الله الخدي الكنفي باغظ الواحد مع كثرة الطهارات لان الاصل ان المصدر لا يثني ولا يجمع لكونها اسم جنس بشمل جميع انواعها وافر ادهافلا حاجة الى لفظ الجمع وقال الله تمالى يا ايهاالذين المنواذا قمتم الى الصلاة الآية وافتة

الكتاب بهذه الابة نيمناً ولان الدليل اصل الحكم والحكم فرعه والاصل مقدم بالرتبة على الفرع ثم لما كانت الآية دالة على فرائض الوضو و ادخل فاء التعقيب فرائض المخف شال في شال المحد

في قوله ﴿فَهُرِضَالُوضُوءَ غَسَلَ الْوَجِهُ من الشَّعر ﴾ اي من قصاص شعر الرأسوهو منتهي منبت شعر الرأس ﴿ الى الاذن ﴾ فيكون ما بين

المذار والاذن داخلاً في الوجه كما هو مذهب البيحنيفة ومحمدر حميماالله فيفرض غسله وعليه أكثر مشايخنا

رح وذكر شمس الائمة الحلوانى رح يكفيه ان بيل مابين العذار والاذن ولا تجب اسالة الماء عليسه بناء على

ماروی عن آبی بوسف رح آب المصلی اذا بل وجهه واعضاء وضوئه بالماء ولم یسل الماء علی اعضاء الوضو ٔ جاز

ولكن قيل تأويله انه اذا سال من العضو قطرة او قطرتان ولم يتدارك و واسفل الذقن ﴾ فتم حدود

الوجه من الاطراف الاربعة ثم عطف على الوجه قوله ﴿ والبدين والرجلين

مع المرفقين والكمبين ﴾ خلافًا لزفر فان عنده لا يدخل المرفقان والكمبان في الفسل لان الغاية

واللعبان في الفشل فرق المسالة لا تدخل تحت المغيا ونحن نقول أن كانت الغاية بجيث لو لم تدخل كلة

الى ان يتناولها صدرالكلام لم يدخل تحت المغيا كالليل في الصوم وان كانت بحيث بأناولها الصدر كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا

استعمل استعال امم الجنس \* مسكين بادخال لام الجنس المبطلة لجميته اشار المائه لبس المراد بالفتاوي الكتاب المشهوروهي فتاوى مشايخ ما و راء النهر بل المراد به الجنس ابو السعود \* م و الواقعات كها ي المسائل الواقعة وهي مسائل شتى في آخر الكتاب التي لم تذكر في الواقعات في م وهذا ايضاً يدل على انه ليس المراد بالواقعات اسم الكتاب لكن انظر ما المانع من ارادة اسمي الكتابين \* ع ألظاهر أن بين الفتوى والواقعة عموم وخصوص من وجه فقد يفتي في غير حادثة وقد يتكلم على الواقعة من الاعلام أو المفعول حال من فاعل سميته أو مفعوله والمحققون على عدم اشتراط مقارنة الحال له الملها أبو السعود \* م ألك العلامات كاي علامات الوافي فالحاء لابي حنينة المال له والمالي والمالي الواقعة والكاف لمالي رحمه الله والمالي لوفر رحمه الله والواو علامة رواية اصحابنا أو رحمه الله والواو علامة رواية اصحابنا أو فياس مرجوح \* مسكين و وزيادة الطاء للاطلاقات كه و يكن أن يمثل بنحو و ينقضه خروج نجس أي مطلقاً سواء خرج من السبيلين أوغيرها وكأن وافي كان خالياً عن الطاء فسماه زيادة \* ع والله المونق كها ي جاعل الاسباب موافقة فو اللاقام والميسر للاخنتام كها والميسر للاخنتام كها والميسر للاخنتام كها المونق كها الاسباب موافقة فو اللاقام والميسر للاخنتام كها والميسر للاخنتام كها والميسر للاخنتام كها المونق كها الميسر اللاخنتام كها والميسر اللاخنتام كها والميسر الاختياء الميسر اللاختياء الميسر اللاختياء الميسر اللاختياء المي المياب موافقة فو اللاقام والميسر اللاختياء الميسر المينون المين الميناء المينون الميناء المينون المينون

## ﴿ كتاب الطهارة ﴾

﴿ فرض الوضوء غدل الوجه ﴾ قال الله تعالى ﴿ يَا ايَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذَاقْتُمَ الْمَالَصَلَاةَ فاغسلوا وجوهكم الآبة ففرض الطهارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص والغسل هو الاسالة والمسح هو الاصابة \*هدايه قوله هو الاسالة أي مع النقاطر في قول ابي حننية ومحمد رحمهما الله ولو قطرة وعن ابي يوسف أنه مجرد البل ولو لم يسل قوله هو الاصابة هو لغة أمرار اليد على الشيء واصطلاحا أصابة اليد المبتلة العضو لو ببلل باق بعد غسل لابعد مسم \* بحر ﴿ وهو من قصاص ﴾ مثاث فتح القدير 🛊 شعره الى اسفل ذفنه والى شحمتي الاذن 🕻 لان المواجبة لقع بهذه الجملة وهو منها \* هاواشنقاق الثلاثيمن المزيد آذا كان اشهر في المعنى جائز كاشنقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيم \*در فالارتعاد الاضطراب اخذ منه الرعد لاضطرابه في السماء او السخاب يضطوب منه واليم المجر من التيم وهو القصد لان الناس يقصدونه امين وقول المصنف الى شحمتي الاذن اي ومن شعمة الاذن الى شعمة الاذن فهذه مساعة في العبارة ﴿شلبي ولا مؤاخذة عليهم في النغييرات لان قصدهم أداء المقصود لامراعاة الالناظ بعد ظهور المراد منها ﴿ و يديه بمرفقيه و رجليه بكعبيه ﴾ خلاقًا لزفر رحمه الله أذ الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم ولنا ان«ذهالفاية لاسقاط ما ورائها اذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب اله وم لمد الحركم اليها اذ الاسم يطلق على الامساك ساعة \* ه م قوله ولنا أن هذه الغاية لخ قول بالموجب

نا على أن للخوبين في الى اربعة مذاهب الاول دخول مابعدها فياقبلها الا يجازا والثاني عدم الدخول الا يجازا والثالث الا شتراك والما والمرافق واما والرابع الدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ان لم يكن فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا في الليل والمرافق واما الثلثة الاول فالاول بعارضه الثاني فتساويا والثالث اوجب التساوي ايضافوقع الشك في مواقع استعمال كلة المي في مثل صورة الليل في الحصوم انما وقع الشك في التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشك وفي مثل صورة النزاع انما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام والدخول فيه فلا يخرج بالشك وما ذكروا انها غاية الاسقاط مشهور في الكتب فلانذكره ثم الكهب في رواية مشام عن محمد حمد الله موالد المنافق الذي ينتهي اليه عظم الساق هشام عن محمد حمد الله المنافق المنافق

اي سلمنا ان الغاية لا تدخل لكن المغيا هنا الاسقاط اذ لولاها الخ فلا بدمن خروج المرفق من الاسقاط ومن ضرورته الدخول في الفسل \*ع ﴿ ومسحربع رأ سه ﴾ قدره بعض اصحابنا بثلاث اصابع اليد واشترط مالك رحمه الله الاستيعاب وقدره الشافعي رحمه الله بثلاث شعرات ولنا ما روي المفيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ائى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه والكتاب مجمل فالتحق بيانًا له فهو حجة على الشافعي ومالك رحمها الله \* ه م قوله سباطة موضع القاه الكناسة نهابه ﴿ شُ قُولُهُ فِيهَا الْمُ هَذَا الْحُدُّ رَوَّاهُ ابْنُ مَاجِهُ عَنْهُ مُرْفُوعًا وَالْبَاقِي رَوَّاهُ عنه مسلم مرفوعًا ايضًا فجمع القدوري بين حديثيه قوله مجمل ومنع الاجمال بانه مطلق فيتأدي الفرض بادني ما بطلق عليه اسم المسعهف مقلنااند قصد بعضاً مقدراً لاالمطلق لان المطلق يحصل بفسل الوجه فلا حاجة الى ايجابه مستقلا او لان وظينة سائر الاعضاء مقدرة فكذا مذا الله عنه قولدانه قصد بعضًا الخ وذلك أن الباء أذا دخلت في آلة المسحكان الفعل متعديًا الى محله فيثناول كل المحل كمسحت الحائط بيدي واذا دخلت في محل المسمح بقى متعديًا الى الآلة فصار المحل شبيهًا بالآلة والمعتبر في الآلة قدر ما يحصل به المقصود فلا يشترط فيها الاستيماب ابن ملك شرح المنار ﴿ ولحيته ﴾ عطف على الرأس او الربع وجه الاول انه لما سقط غسل ماتحته لعدم المواجهة ولتعسره وجب مسحه كالجبيرة والممسوح لايجب استيعابه فاعتبر الربعزيلعيم

المبثلة العضواما بللآ يأخذهمن الاناء او بللاً باقياً باليد بعد غــل عضو من المفسولات ولا يكفي البلل الباقي في يده بعد مسم عضو من المسوحات ولا بلل بأخذه من بعض اعضائه سواء كان ذلك العضو مفسولا او ممسوحا وكذا في مسح الخف واعلم أن المفروض في مسح الرأس ادنى مأ يطلق عليه اسم المسموهو شعرة او ثلث شعرات عند الشافعي رحمه الله عملا باطلاق النص وعند مالك رحمه الله الاستيماب فرض كما في قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم )وعند نار بع الرأس وقد ذكروا انه اذا قيل مسحت الحائط براد كلهواذاقيل مسحبالحائط يرادبعضه لان الأصل في الباء ان تدخل في الوسائل وهي غير مقصودة فلابثبت استيعابهابل

يكني منهاه ايتوسل به الى المقصود فاذا دخل الباء في المحل بالوسائل فلا يثبت استيعاب المحل لكن يشكل هذا (قياساً) بقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم) و يكن ان يجاب عنه بان الاستيعاب في التيم لم يثبت بالنص بل الاحاديث المشهورة بان مسح الوجه في التيم الابطين في التيم لان الغاية لم تذكر في التيم وايضاً الحديث المشهور وهو حديث المسح على الناصية دل على ان الاستيعاب غير مواد فانتنى قول مالك رحمه الله اما نني مدهب الشافعي فبني على ان الآية مجملة في حق المقدار لا مطلقة كما زع لان اسح في اللغة امر ار اليد ولا شك ان عاسة الا نملة شعرة او ثلاثاً لا تسمى مسح الرأس وامرار اليد يكون له حد وهو غير معلوم فيكون مجملة ونعلم ولانه الما فيلم مسحت بالحائط براد به البعض وفي قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم) يراد الكل فيكون الآية في المقدار مجملة فنعله عليه الصاوة والسلام انه مسح على ناصيته يكون بياناً واما اللحية فعنداني حنيفة رحمه الله مسح ربعها فرض لانه لماسقط غهل ماتحتها في تقوض مسح الكل صاركالوأس وعند ابي يوسف رحمه الله مسح كام افرض لانه لماسقط غسل ما تحتها في تقرض مسح الكل صاركالوأس وعند ابي يوسف رحمه الله مسح كام فرض لانه لماسقط غسل ما تحتها في تقرض مسح الكل فيلاف الواس وغند ابي ما بلاقي بشرة الوجه بخلاف الواس وغانه إذا كان عارباً عن الشعر لا يجب غسل كله ولا مسح كله وقد ذكر ان المواد بالوبع ربع ما يلاقي بشرة الوجه بخلاف الواس وغانه إذا كان عارباً عن الشعر لا يجب غسل كله ولا مسح كله وقد ذكر ان المواد بالوبع ربع ما يلاقي بشرة الوجه

ابي حنيفة رحمه الله " مع مايسار البشرة فرض وهوالا صح المختار كذا في شرح الجامع المتغير لقاضي خان واذا مسح ثم حلق الشعر لا تجب الاعادة وكذا اذا توضأ ثم قص الاظفار ﴿ وسننه للستيقظ غسل بديهالي رسفيه ثلاثا قبل ادخالها الاناء م هذا الفسل عند بعض المشايخ يسن قبل الاستنجاء وعند البعض بعده وعند البعض قبله وبعده جميعاً وكيفية الغسل انه اذا كان الاناء صغيرًا بحيث يكن رفعه برفعه بشماله وبصبه على كفه اليمني ويغسلها ثلاثًا ثم يصب إيمينه على كفه البسرى كا ذكرنا وان كان كبيرًا لايكن رفعه فان كان معه اناء صغير يرفع الماءبه ويغسلها ثلاثاكما ذكرنا وان لم يكن يدخل اصابع يده اليسرى مضمومة في الاناء ولا يدخل الكف ويصب الماء على بمينه ويدلك اصابعه بعضها يبعض يفعل مكذا ثلاثا ثم يدخل بمناه في الاناه اللها مابلغ والنحى في قوله عليه السلام فلا يغمسن يده في الاناء محمول على ما اذا كان الإناء صغيرا او كبيرًا ومعه اناء صغير اما اذا كان الاناء كبيرًا وليس معه اناء صغير يحمل على الادخال بطريق المبالغة وكل ذلك أذا لم يعلم على يده نجاسة اما اذا علم فازالة النجاسة على وجه لا يفضى الى تنجيس الاناء او غيره فرض ﴿ وتسمية الله تعالى ابتداء والسواك والمضمضة عياه والاستنشاق عياه م واغا قال عياه ولميقل ثلاثاليدل على ان المسنون

فياساً على الرأس ﴿شلبي ﴿ وسنته ﴾ استظهر صاحب البحر انها ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة وان كانت مع الترك احيانًا فهي دليل غير المؤكدة وان كانت اقترنت بالانكار على من لم ينعله فهي دليل الوجوب انتهي ﴿ غسل بديه ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يفسلم اللاثا فانه لا يدري اين باتت يده رواه في الصحيحين بلا تنوين وفي مسندالبزار بها لهف مواطلاق المصنف بتناول غير المستيقظ والنقبيد به في الحديث لا ينافي غيره \*ي م والاطلاق اولى لان من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام قدمه وانما يحكى ما كان دأ به صلى الله عليه وسلم وعادته لا خصوص وضوئه عن النوم \*ف مر الى رسفيه ﴾ لوفوع الكفاية به في النظيف ﴿ ابتداء ﴾ لانهما آلة التطهير فيبدأ بتنظيفها \* ي ﴿ كَالسَّمِية ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسم والمراد نفي الفضيلة \*هدايه والحديث رواه ابو داود وضعف بالانقطاع وهو عندنا كالارسال خفم قوله والراد الخ كيلا يلزم زيادة خبر الواحد على الكتاب لانه يفيد الاجزا. بغسل الثلاثية والمسح كفايه ولفظها المنقول عن السلف كما في النهاية او عنه صلى الله عليه وسلم كما في الخبازيه بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام وفي المحيط المسنون مطاق الذكر ثم التشبيه في كونها سنة ابتداء مطلقاً غيرمقيدة بالمستيقظ \*بمقوله غير متيدة بيان الاصلاق \* ع ﴿ والسواك ﴾ لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ﴿ وغسل فمه وانفه ﴾ الواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما ويأخذ لكل مرة ماء جديدًا لانه المحكي من وضوئه عليه الصلاة والسلام ﴿ وتخليل لحيته ﴾ لان النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل عليه السلام بذلك \* = رواه ابن ابي شيبة عن انس رضي الله عنه مرفوعًا وسكت عنه وهو معاول بالميثم بن جماز وله طوق متكثرة عن اكثر من عشرة من الصحابه رضي الله عنهم \*ف م وتخليلها تفريق شعرهامن جهة الاسفل الى فوق وفيده في السراج الوهاج بكونه بماه متقاطر في الاصابع لا في اللحية \*بم ﴿ واصابعه ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم خللوا اصابِهُمُ كَيلًا نُتَخَلُّهَا نار جهنم ولانه أكبال الفرض في محله \* ه متن الحديث على ما في الدارقطنيخالوا اصابعكم لا يخالها الله الناريوم القيامة وهو ضعيف بيخيي بن التار نعم المصرح فيه بالوعيد مافي الطبراني من لم يخلل اصابعه بالماء يخللها الله بالنار بوم القيامة \*ف م وصارف الامرعن الوجوب هو تعليم الاعرابي ومعل تخليل الاصابع بعد النثليث ثم قبل الاولى في اليدين التشبيك وصفته في الرجلين الابنداء بخنصر اليمني والختم بخنصر اليسرى و بقوم الادخال في الماء مقامه ببحرم﴿ وَلِمُلْيِثُ الْفِسُلِ ﴾ لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة الا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثًا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي فمن زاد على هذا او نقص نقد تعدى

النشليث بياه جديدة وانما كرر قوله بمياه يدل على تجديد الماءلكل منهاخلاقً للشافعي فان المسنون عندهان بمفتمض ويستنشق بغرقة واحدة ثم هكذا ثمهكذا ﴿ وتخليل اللحية والاصابع وثثايث الغسل ومسع كل الرأس مرة ﴾ خلافًا للشافعي فان عنده لنليث المسمح سنة وقداوردالترمذي في جامعه ان عايا رضي الله عنه توضاً فغسل اعضائه ثلاثا ومسمحرا سهمرة وقال هذا وضوه وسول الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري مثل هذا ﴿ والاذنين بمائه ﴾ اي بماء الراس خلافاً له فان تجديد الماء لمسمح الاذنين سنة عنده ﴿ والنية والترتيب نص عليه ﴾ اي الترتيب المذكور في نص القرآن فكلاها فرضان عنده اما النية فلقوله عليه السلم انما الاعمال بالنيات وجوابنا ان الثواب ﴿ ﴾ منوط بالنية انفاقاً فلا مدان يقدر الثواب او يقدر الشيء يشتمل

وظلم والوعيد لعدم رؤيته سنة \* هم صدر الحديث رواه الدارقطني عن بن عمر رضي الله عنهما يرفعه وابن ماجه عن أبي بن كعب يرفعه وعجزه رواه بن ماجه عن عمرو ابن شعيب فجمع المصنف بين الالفاظ المروية ولاعتب لانه لم ينسبه الى صحابي معين ف \* م ثم بتأو بل المصنف الدفع ما يتراكى من التنافي بين قوله وظلم و بين القبول وتضعيف الاجر ومن البعيد جعل كلة هذا اشارة الى المجموع من الطرفين المرة والثلاث فالنقص من مرة والزبادة على الثلاث اذ لا شي تحت المرة حتى ينقص ولا يمكن ارادة النقص من نفس المرة لانه يعدمها لان بفوات الجزء يفوت الكل واذا اعدمها انتغى الاجزاء والحديث مسوق انغى الفضيلةلا لنغى الاجزاء لان الزيادة على الثلاث لا ينفي الاجزاء كما لا يخفي العنفي ونيته ﴾ وعند الشافعي رحمه الله فوض لانه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيم واننا انه لايقع قربة الا بالنية ولكنه يقع مفتاحًا للصلاة لوقوعه طهارة باستمال المطهر بخلاف التيم لان التراب غير مطهر الا في حال ارادة الصلاة او هو يني عن القصد ه قوله ولنا الخ قول بالموجب ف قوله ولكنه يقع الخ لانه شرط والشرط لا يراعي وجود مقصدًا \* نهايه قوله حال ارادة الصلاة فالتطهير به تعبد محض وفيه يحتاج الى النية ولا يقاس عليه ف م ﴿ ومسح كل رأسه مرة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله ينلث بما. جديد ولنا ان انسا توضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسع براسه مرة وقال هذا وضو وسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يروى من النشليث محمول عليه ثباء واحد وهو مشروع على ماروى عن ابي حنينة ولان المفروض هو المسع و بالتكرار يصير غسلا فلا يكون مستونًا فصار كمسح الخف بخلاف الفسل لانه لا يضرهالتكرار\*هداية قولهولنا ان انسا الخ رواه الطبراني في الاوسط ف و شله في البحر من رواية الترمذي عن على رضي الله عنه وقوله محمول توفيقًا بين الادلة ع ﴿ وَاذْنِيهِ بَائِهِ ﴾ وقال الشافعي رحمه الله بماء جديد فم ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس والمواد بيان الحكم دون الخلقة \* هدايه لبعثه صلى الله عليه وسلم لبيانه ع والحديث رواه بن ماجه عن عبدالله بن زيد مرفوعاً وكذا الدَّارِ قطني عن بن عباس مرفوعًا وما روى من اخذه صلى الله عليه وسلم ماه جديدًا محمول على فناء البلة توفيقاً بين الادلة ف م ﴿ والترتيب المنصوص ﴾ وعندالشافعي رحمه الله فرض لان النا، في فاغسلوا للتعقيب هم ولنا ان الواو لمطلق الجمع فمفاد الفاء ترتيب جملة الاعضاء على القيام لاترتيب بعضها على بعض واما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرى حتى يضم الطهور مواضعه فيفسل بديه ثم يفسل

الثواب نحوحكم الاعال بالنيات فان قدر البواب فظاهروان قدر الحكم وهو نوعان مختلفان دنيوي كالصعة واخروي كالثواب والاخروي مواد بالاجماع فان قيل حكم الاعمال بالنيات ويراد به الثواب صدق الكلام فلا دلالة على الصحة فان قبل مثل هذا الكلام يما تى في جميع العبادات فلادلالة على اشتراط النية في العيادات وذا ياطل فان التمسك في اشتراط النية في العبادات هذا الحديث قلذا يقدر الثواب لكن المقصود فيالعبادات المحضة الثواب فاذا خلت عن المقصود لا يكون لها صحة لانها لم تشرع الامع كونها عبادة بخلاف الوضو اذ ليس عبادة مقصودة بل يشرع شرطا لجواز الصلوة فاذا خلا عن المقصود اي عن النواب انتني كونه عبادة لكن لا يلزم من هذا انتفاه صحة اذ لا بصدق انه لم يشرع الاعبادة فبق صحته بمنى انه مفتاخ للصاوة كما في سائر الشروط كتطهير الثوب والمكان وسترالعورة فانه لا يشترط النية فيشيء منها واما الترتيب فلقوله تعالى ( فاغسلوا وجــوهكم ) فيفرض نقديم غسل الوجه فيفرض الباقي مرتبا لان لقديم غسل الوجه مع عدم الترتيب خلاف الاجماع قلنا المذكور بعده حرف الواو فالمرادفاغسلواهذا الجموع فلا دلالة على نقديم غسل الوحه وان

سلم فمنى استدل المجتهد بهذه الآية ولم يكن الاجماع منعقدا فاستدلاله بها على ترتيب الباقي استدلال بلا ( وجهه ) دليل وتمسك بجرد زعمه لا بالاجماع وقد رأيت سيف كتبهم الاستدلال بقوله ع م هذا وضو، لا يقبل الله تعالى الصلوة الا به وقد كان هذا الوضو، مرتبًا فيفرض الثرتيب وقد سنع لي جواب حسن وهو انه توضأ مرة مرة وقال هذا وضو، لا يقبل الله الصلوة

الا به فهذا القول يرجع الحالمة فحسب لا الح الاشياء الاخرلان هذا الوضوء لا يخ اما ان كان ابتداؤه من اليمين او من اليسار وايضاً اما ان كان على سبيل الموالات او عدمها فقوله هذا وضوء الحا خره ان اريد به هذا الوضوء بجميع اوصافه يلزم فرضية الموالات او ضده اوالتياه في الاعضاء المفروضات على الوضلة الولاية الله عليه العلم الله عليه سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الاول وعند مالك هو فرض والدليل على كون الامور المذكورة سنة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم من غير دليل على فرضيتها ﴿ ومستحبه التيامن ﴾ اي الابتداء باليمين في غسل الاعضاء فان قلت المشك ان النبي صلى الله عليه ولم واظب على التيامن في غسل الاعضاء ولم يرو احد انه بدأ بالشال فينبني ان يكون سنة قلت السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك احياذا فان كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فدان الحدى وان كانت على سبيل المعادة والم وكو ذلك وكلامنافي الاول ومواظبة النبي صلى فسن الزوايد كلبس الثياب وكالاكل باليه في ونقدم هذا من تعليل صاحب الهداية بقوله عليه السلام ان الله يحب التيامن في كل التهام والربح الخارجة شيء حتى التنعل والدبوفيه اختلاف المناية وناقبة وناقضه ماخرج من السبيلين ﴾ حتى التنعل والدبوفيه اختلاف المنايخ ﴿ او من غيره ان كان نجسا سال ﴿ ﴾ الى ما يطهر كاي الى موضع يجب تعلم يره في الجلام من القبل والدبوفيه اختلاف المنايخ ﴿ او من غيره ان كان نجسا سال ﴿ ﴾ الى ما يطهر كاي الى موضع يجب تعلم يره في الجله من القبل والدبوفيه اختلاف المنايخ ﴿ او من غيره ان كان نجسا سال ﴿ ﴾ كالى ما يطهر كاي الى موضع يجب تعلم يره في الجلم الهدارة على النبيل المه الله على المناب المل ومن عيب تعلم يوه المنابد المنابد المنابع الم

اهافي الوضوه او في الفسل وعند الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وقوله ان كان نحسامتعلق بقوله او من غيره والرواية النجس بفتح الجيم وهو عين الفاسة واما بكسرالجيم فما لا يكون طاهرًا هذا في اصطلاح الفقهاء واما في اللغة فيقال نجس الشيء ينجس فهو نجس و نجس وانما قال سال لانه اذا لم يتحاوز المخرج لا ينقض الوضوء عندنا وينقض عند زفر وكذلك اذا عصر القرح فنجاوز وكان بحال لولم يعصر لم يتحاوزه وكذا اذا عض شيئًا او خلل اسنانه او ادخل اصبعه في انفه فرأى اثر الدم او استنثر فخرج من انفه الدم علقا مثل العدس لا ينقض الوضوء عندنا خلافاً

وجهه ثم ذراعيه الحديث وثم الترتيب فتروك الظاهر الانه يوجب البداية باليدين والتراخي ولم يقل احد بشيء منها فهي بمغى الواو زيامي لا م والولاء للواظبته صلى الله عليه وسلم ي ومستجبه لا فرق بين المستجب والمندوب عند الاصوليين فما فعله الذبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه مندوب ومستجب وكذا مارغب فيه ولم يفعله كذا في التحرير وحكمه النواب بالفعل وعدم اللوم على الترك ببحرهم فيه وهذا معنى مارواه السق عن الله يجب التياه ن في كل شيء حتى التنعل والترجل هم وهذا معنى مارواه السق عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ف م و ومسع رقبته لانه صلى الله عليه وسلم مسع عليها ي ويكون بظهر اليد لعدم استعال بلتها بب و يتقضه خروج نجس منه في وقال الشافعي رحمه الله لا ينقضه الخارج من غير السيايين لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل وقوله صلى الله عليه وسلم من قاء او رعف في صلاته وقوله الوضوء من كل دم سائل رواه الدار قطني من طريق ضعيفة وابن عدى من اخرى وقوله الوضوء من كل دم سائل رواه الدار قطني من طريق ضعيفة وابن عدى من اخرى وقال لانعله الا من حديث احمد بن فروح وهو ممن لا يحتج بجديثه ولكنه اخرى وقال لانعله الا من حديث احمد بن فروح وهو ممن لا يحتج بجديثه ولكنه الحرب فإن الناس مع ضعفه احتملوا حديثه مها ملكن قال بن ابي حاتم في كتاب العال يكتب فإن الناس مع ضعفه احتملوا حديثه مها ملكن قال بن ابي حاتم في كتاب العال يكتب فإن الناس مع ضعفه احتملوا حديثه مها ملكن قال بن ابي حاتم في كتاب العال

(٢) و كشف الحقائق في الزور رحمه الله ووجهه ان حروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة كالسبياين ونحن تقول نعم لكن القليل باد لاخارج والنجاسة المستقرة في موضعها لا نتقض فلت هذا الدليل غير تام لانه لا يشمل ما اذا غرزت ابرة فارثق الذم على رأس الجرح لكن لم يسل عن رأس الجرح فان الخروج هناك محسوس ومع ذلك لا ينقض عند ناوقد عطر ببالي وجه حسن وهو انه لم يتحقق خروج النجاسة لان هذا الدم غير نجس بل النجس هو الدم المسفوح وهكذا في التي القيل وسياً في في هذه الصفحة وقوله الى ما يطهر احتراز عا اذا قشرت نقطة في العين فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء لان داخل العين لا يجب تطهيره اصلا لافي الوضوء ولافي الفسل اذ ليس له حكم ظاهر البدن فالمعتبر الخروج لا ينقض الوضوء لان داخل العين لا يجب تطهيره اصلا لافي الوضوء ولافي الفسل الى موضع يلحقه حكم التطهير بل لى ما هو ظاهر البدن شرعًا واعلم ان قوله الى ما يطهر يجب ان يكون متعلقاً بقوله ما خرج لا بقوله سال فانه اذا فصد وخرج لى ما هو ظاهر البدن شرعًا واعلم ان قوله الم ما يطهر يجب ان يكون متعلقاً بقوله ما خرج لا بقوله سال فانه اذا فصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح فانه لاشك في الانتقاض عندنا مع انه لم يسل الى موضع يلحقه حكم التطهير بل خرج الى موضع يلحقه حكم التطهير بمن السبيلين اوغيره الى ما يطهر ان كان نجسا سال خرج الى موضع يلحقه حكم التطهير ثمال فالعبارة الحسنة ان يقال ما خرج من السبيلين اوغيره الى ما يطهر ان كان نجسا سال

والتي عطف على قوله ماخرج فاراد ان بفصل انواعه لان الحكم مختلف فيها فقال و دمارقيقاات ساوي البزاق حتى ان كان البزاق اكثر لا ينقض ولماذكر حكم المساواة علم حكم الغلبة بالطريق الاولى فقالوا اذا اصفر البزاق من الدم فلا ينتقض الوضو، وان احمر يجب ثم عطف على قوله فو وما قوله او مرة او طعاماً او ماه او علقاً ان كان ملا الفم لا بلغا اصلاً كسواء كان فازلا من الراس او صاعدا من الجوف وسواء كان فليلا او كثيرا لانه للزوجته لا يتداخله النجاسة فو وينقض صاعد ملا الفيم عند ابي يوسف كان فازلا من الراس لا ينقض عنده ايضاً فو وهو يعتبر الاتحاد في الجلس وعند محمد رحمه الله في السبب الفيم عند الميد قوله وهو يعتبر الفسمار يرجع الى ابي بوسف رحمه الله وهذا ابتداء مسئلة صورتها اذا قاء فليلاقليلا بجمع ماقاء فليلا قليلا كان في مجلس واحد يجمع فيكون ناقضا بحيث لوجع ببلغ ملا الفيم فابو يوسف في السبب المحاد المحاد المحاد الفيم فابو يوسف في المحاد الفيم فابو يوسف في المحاد الله ما الفيم فابو يوسف في المحاد المحاد

ا قد كتبنا عنه ومحكه عندنا الصدق وقوله من قاء الحديث رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها وفيه اسهاعيل بن عياش وقد تكلم فيه والحاصل أنه يحتج به من حديث الشاميين لا الحجاز بين وقد وثقه ابن معين واخرجه البيهتي مرسلا وقال هذا هو الصحيح والمرسل مقبول عند الجمهور قوله وليتوضأ حمله الشافعي رحمه الله على غسل الدم ودفع بان الانصراف لفسل الدم مبطل الصلاة فلا يجوز البناء ف م ﴿ وَفِي ﴾ لحديث لقدم في السوادة السابقة ع ﴿ ملا فاه ﴾ وهو ما لا يكن ضبطه الا بتكلف هم لان هذا التي و لا يكون الا من قعر المدة فالظاهر انه مستصحب للنجاسة بخلاف القليل لانه من اعلى المعدة فلا يستصحبها \*درر \* فعلة النقض استصحاب النجاسة لكنه خني فاقيم ملا الغم مقامه وكانهم ادعوا ان هذه العلة منهومة لاهل اللغة والملل المفهومة لهم كالنصوص فتصلح مخصصة للنصوص كما في وذروا البيع \* لجواز تبايع الماشيين الى الجمعة انقد العلة المنهومة لهم وهي الشغل عن السعي الى الجمعة فلا يقال ان قوله ملا أفاه تخصيص لحديث من قاء الخ بالراي ع ﴿ ولو مرة او علقًا او طعامًا او ما م بيان لانواع التي م بجر \* م والمرة بالكسر الصفرا ، \* شلبي والعالق مااشتدت حمرته وجمد ب وانما اعتبر فيه الملئي لانه ليس بدم وانماهي سوداه احترقت وان كان مائعاً نقض وان قل ى م ﴿ لا بلغا ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله ينقضه المرئق من الجوف ولهما انه لزج لا يتخلله النجاسة وما عليه قليل وقليل التي ، غير نافض هم قوله لا يتخلله النجاسة قيل مذامنقوض ببالهم يقع في النجاسة ثم يرفّع حيث يحكم بنجاسته قاننا لا رواية في هذه المسئلة سلمنا فالفرق أن البالم ما دام في الباطن يزداد تُخانة فيزداد لزوجة واما المنفصل فيقل ثُخانة فيقل لزوجة فيزيد رقة وكان الطعاوي يميل الى قول ابي يو-ف رحمه الله ك م ﴿ او دما علب عليه البصاق ﴾ لانه لم يسل بقوة نفسه \*فهم \*من = ﴿ والسبب ﴾ وهو الغثيان ﴿ يجمع متفرقه ﴾

ومحمد يعتبر أتحاد السبب وهو الغثيان فان كان بغثيان واحد يجمع فحصل اربع صور اتحاد المجلس والغثيان فيجمع اتفاقا واختلافهما فلا يجمع اتفاقًا واتحاد المجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع عند ابي يوسف خلافا لمعمد واختلاف المجلس مع اتحاد الغثيان فيجمع عند محدرحمه الله خلاقًا لابي يوسف ﴿ وما ليس بجدث ليس بنجس ﴾ بكسر الجيم فيلزم من انتفاء كوله حدثا انتفاء كوزه نجِسا فالدم اذا لم يسل عن رأس الجرح طاهر وكذا التي. القليل وعن عمد في غير رواية الاصول انه نجِس لانه لا اثر للسيلان في النجاسة فاذاكان السايل نجسا فغير السايل يكون كذلك ولنا قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحى اليّ محرماً الى قوله او دماً مسفوحاً فغير المسفوح لايكون معرماً فلا يكون نجساً والدم التي لم تسل عن راس الجرح دم غيرمسفوح فلا يكون نجِه ا فان قيل هـ ذا فيا

يو كل لحمد اما فيما لا يو كل لحمد كالآدبي فغير المسفوح حرام ايضافلا يمكن الاستدلال بحله على طهارته (اي) قات لما حكم بحرمة المسفوح بق غير المسفوح على اصله وهو الحل ويلزم منه الطهارة سواء كان فيما يؤكل لحمه اولا لاطلاق النص نم حرمة غير المسفوح في الآدمي بناء على حرمة لحمه لا يوجب نجاسته اذ هذه الحرمة للكرامة لا النجاسة فغير المسفوح في الآدمي بكون على طهارته الاصلية مع كونه يحرماً والنوق بين المسفوح وغير المسفوح مبني على حكمة غامضة وهي ان غير المسفوح دم انتقل عن العروق وانفصل عن النجاسات وحصل لههضم آخر في الاعضاء وصار مستعد الان يصير عضوا فاخد طبيعة الهضو فاعطاه الشرع حكمه بخلاف دم العروق فاذا سال عن رأس الجرح علم انه دم انتقل من العروق في هذه الساعة وهوالدم النجس واما اذا لم يسل علم انه دم العضو هذا في الذي الذي الذي كان في اعالى المعدة وهي ليست محل النجاسة فحكمه حكم الربق

او راكمًا او ساجدًا في الصلاة وغيرها ﴿ والاغا والجنون ﴾ على اى هيئة كانا ويدخل في الاغاء السكر وحده هناان يدخل فيمشيته تجرك هو الصحيح كذا في اليمين حتى لو حلف انه سكران يعتبر هذا الحدو وقبقهة مصل بالغ يركع ويسجد 🌢 حتى لا ينقض الوضوء فهقهة الصبي وشرطه أن يكون في صلاة ذات ركوع وسجود حنى لو فهقه في صلاة الجنازة او سجدة التلاوة لا تنقض الوضوء بل بيطل ما قهقه فيه وانما شرط ماذكر لان انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث على خلاف القياس فيقتصر على مورده ثم انما تنقض الوضوء اذاكان يقظان حتى لو نام في الصلاة على أي هيئة فقيقه. لا تنقض الوضوء وعند الشافعي لاينقض الوضوء بالقهقهة وحدها ان تكون مسموعة له ولجيرانه والضحك ان يكون مسموعًا له لا لجيرانه وهو بيطل الصلاة لا الوضوء والتبسم أن لا يكون مسموعا اصلاوهو لا ببطل شيئًا ﴿ والمباشرة الفاحشة الاعند محد رحمه الله ﴾ وهي ان يتماس بدنه وبدن المرأة مجردين وانتشر آلته وتماس الفوجان و ودودة خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح ﴾ لانها طاهرة وما عليها من النجاسة قليلة واما الخارجة من الدبر فتنقض لأن خروج القليل منه ناقض ومن الاحليل لا لانها خارجة من جرح لان الاحليل ليس محلالدودةفاذا خرجت منهعلم انفيه جراحةوخرجت منهاومن قبل المراة فيه اختلاف المشايخ ﴿ ولا لحم سقط منه ﴾ اي من جرح ﴿ ولا مس الذكروالمراة ﴾ خلاقًا للشافعي

اي متفرق التي مي وقال ابو بوسف رحمه الله يجمعه المجلس هم ولمحمد ان الاصل اضافة الاحكام الى الاسباب وانما ترك في بعض الصور كسجدة التلاوة للضرورة وفي الايجاب والقبول لدفع الضرر ك م لمنع نصرف الموجب في ماله حذار قبول القابل في مجلس آخر فيكُون منصرفًا في مال غيره ع وكذا في الاقارير للعرف ك م ﴿ ونوم مضطِّع ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم أنما الوضوء على من نام مضطِّعا فان من اضطجع استرخت مفاصله ی رواه ابو داود والترمذي ی ش ﴿ ومتورك ﴾ ای المستند على احدى وركيه ع وهو ملحق بالمضطجع لزوال مقعدته عن الارض ي ﴿ واغماء وجنون وسكر ﴾ وهذه الاشياء حدث في الاحوال كلها لانها فوق النوم مضطعِما لأن النائم اذا نبه انتبه بخلاف من قامت به هذه الاشياء ولأن القياس في النوم كونه حدثًا في الاحوال كلها لكن ترك بالنص ولا نص في هذه الاشياء فبقيت على الاصل ى م وعلل صاحب الهداية الاغهاء بأنه فوق النوم مضطعِماً في الاسترخاء اه وعال الكمال الجنون بانه لا يميز الحدث عن غيره وان لم يسترخ لانه قوي اهم ﴿ وَقَهْمَةُ مَصَلُ بِالْغِ ﴾ والقياس عدم النقض وهو قول الشافعي رحمه الله لانه ليس بخارج نجس ولذا لم يكن حدثًا خارج الصلاة وفي سجدة التلاوة وصلاة الجنازة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الا من ضحك منكم فهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا وبمثله يترك القياس هم والحديث روي مرسلا ومسندًا واعترف اهل الحديث بصحته مرسلا واسلم طرق المسانيد طريق حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن عدي في الكامل ف م اما الصبي فالقهقة ليست بجناية في حقه فلا لنقض وضوءه ي م ﴿ وَوَ إِلْشُرَةَ فَاحْشَةً ﴾ لانها لا تخلو عن خروج مذي غالبًا وهو كالمتحقق فلا عبرة بالنادر ي قال البرهان تبعاً للكمال هي ان يتجردا معاً متعانقين متاسي الفرجين امين فالمراد بالفاحشة هي الواصلة الم غاية الكمال حلالا كانت اوحراما لا الحرام فقط ع ﴿ لَا خَرُوجِ دُودَةُ مِنْ جَرَحٍ ﴾ لأن النجس ما عليها وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرها = قوله لان النجس ما عليها اي لو كان ثمة نجس كان ما عليها الخ او المراد بالنجس المستقذر أو هو بناه على قول مجمد رحمه الله فلا يرد أن ما لم يكن حدثًا لم يكن نجسا \*عبد الغنور ش يعني اذا لم يكن نجسًا فكيف سماه نجسًا في قوله لان النجس الخ ع واحترز بالجوح عن الدبر فان الدودة الخارجة منه لنقض ب م ﴿ ومس ذَكُرُ وامراً مْ ﴾ وقول الشافعي رحمه الله النقض فيهما لنا في الفصل الاول حديث قيس بن طلق جا، رجل فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم هل هو الا مضغة منك او بضعة منك قال الترمذي هذا الحديث أحسن شي في هذا الباب واضح واما حديث من مس ذكره فليتوضأ فقد ضعفه حماعة حتى قال يحيى بن معين لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مس الذكر وفي الفصل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وملم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ واما آية وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وها سنتان عندالشافعي رحمه الله ولنا ان النم داخل من وجه خارج من وجه حسا عند الطباق النم وانفتاحه وحكافي ابتلاع الصابح الريق ودخول شي، في ثمه فجعل داخلا في الوضو، خارجا في الغسل لا الوارد فيه صيفة المبالغة وهي فاطهر واوفي الوضو، غسل الوجه وكذلك الانف واذا تمضمض وقد بقي في اسنانه طعام فلا باس به وغسل البدت المبالغة وهي فاطهر واوفي الوضو، غسل الوجه وكذلك الانف واذا تمضمض وقد بقي في الدرن يجزئ اذ هو متولد من هنالك وكذا الطين لان اي جميع ظاهر البدن حتى لو بقي العجزي في الظفر فاغتسل لا يجزئ وفي الدرن يجزئ الحرج واذا ادهن فامر الماء عليه ولم يصل الماء ينفذ منه وكذا الصبغ والحناء المحمد والحال ان العتبر في هذا الحرج واذا ادهن فامر الماء عليه ولم يصل

( او لا مستم النساء ) \* فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنها بالجماع وهو ترجمان القرآن وهو موافق لما قاله اهل اللغة قال ابن السكيت المس اذا قرن بالمرأة يراد به الجماع ي م ﴿ وفوض الغسل غسل فمه وانفه وبدنه ﴾ وعند الشافعي رحمه الله المضيضة والاستنشاق سنتان لقوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة اي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولذا كانا سنتين في الوضو، ولنا آية ( وان كنتم جنباً فاطهروا ) امر بالاطهار وهو تطهير جيع البدن الا ان ماتعذر ايصال الماء اليه خارج اما الوضوء فالواجب فيــ غسل الوجه ولا مواجهة فيها = م وكونهما من الفطرة لا ينافي الوجوب لانها الدين وهو اع منه قال الترمذي المراد بالفطرة اعلى الواجبات قوله وهو تطهير جميع البدن لانه أضاف التطهر الى مسمى الواو وهو جملة بدن كل مكاف ف م والحديث رواه مسلم ف ﴿ لادلكه ﴾ لان امر فاطهروا مطلق فاشتراط الدلك زيادة عليه ي م ﴿ وادخال الما. داخل الجلدة للانلف ﴾ اي لايجب ادخال الماه الخ لان القانة خلقة كقصبة الذكر ويشكل نقض الوضوء بوصول البول الحالقانة وقال الكردري يجب ايصال الماء داخلها عند بعض المشايخ وهو الصحيح ي م والجواب ان ادخال الماء داخلها هو القياس اكن نرك الفياس للحرج ولا حرج في نقض الوضو \* شأبي ﴿ وسنته ان يفسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثًا ﴾ مكذا حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم = اخرجته الستة تخريج الزيلمي ش ﴿ وَلَا لنقض ضغيرة ان بل اصلها ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة رضي الله عنها بكفيك اذا بلغ الماه اصول شعرك وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح للحرج هم والحديث رواه مسلم وغيره ف وقول الماتن ولا ننقض ان كان على بناء الفاعل فالفاعل ضمير عائد على المرأة بدلالة المقام اوعلى بناء المنعول فمعناه ضفيرة المرأة وحذفت اختصارا ى م وقوله ضفيرة هــذا فرع قيام الضفيرة فان كانت منقوضة فعن الفقيه ابي جعفر انه يجب ابصال الماءاليه ف ﴿ وفرض عند مني ذي دفق ﴾ واشتراط الدفق عند ابي بوسف رحمه الله اعتبارًا للخروج بالانفصال لتعلق الفسل بهالا عندهالانه لما وجب من وجه فالاحتياط في الايجاب هم، وشهو ةعندا نفصاله ﴾

بجزي واما ثقب القرط فان كان القرط فيها وغلب على ظنه أن الماء لا يصل من غير تحريك قلا بدمنه فان لم يكن القرط فيها فان غلب على ظنه أن الماء يصل من غير تكلف لا يتكاف وان غلب على ظنه انه لا يصل الا بتكلف يتكلف وان انضم الثقب بعد نزعه وصار بحال أن امر ألماء عليها يدخلوا وأن غفل لا يدخل امرالماء ولا يتكلف في ادخال شي سوى الماء من خشب او نيحوه وان كان في اصبعه خاتم ضيق يجب تحربكه لبصل الماء تحنه وبجب على الاقلف ادخال ألماء داخل القلفة وان نزل البول اليهاولم يخرج عنها نقض الوضوء هذا عند بعض المشايخ فلها حكم الظاهر من كل وجه وعندالعض لايجب ايصال الماء اليها في الفسل مع انه ينقض الوضوء اذا نزل البول اليها فلها حكم الباطن في الغسل وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء ﴿ لادلكه وسنته ان يغسل يديهوفر جه ويزيل نجسا ان کائ 🍎 ای ان کانت النجاسة ﴿ على بدنه ثم يتوضأ الا رجليه ﴾ استثناء متصل اي يغسل اعضاه الوضوء الا رجليه

الله على بدنه ثلاثا ثم بغسل رجليه لافي مكانه بهاي اذا كان مكان الفسل يجمع الما المستعمل ( وعند ) حتى اذا اغتسل على لوح او حجر بغسل الرجلين هناك فو وليس على المراة اقض ضفير ثها ولا بلها اذا ابتل اصلها كخص المراة بالذكر لقوله عليه السلام لام سلمة رضي الله تعالى عنها بكفيك اذا بالغ الماء اصول شعرك و يجب على الرجل نقضها وقيل اذا كان الرجل مضفر الشعر كالعلوية والاثراك لا يجب والاحوط ان يجب و وله ولا بلها قال بعض مشا يخنا تبل ذوا بها و تعصرها لكن الاصح عدم وجو به وهذا اذا كانت مفتولة اما اذا كانت منقولة اما اذا كانت منقولة الماذا في ذي دفق وشهوة عند الانفصال كانت منقوضة يجب ابصال الماء الى اثناء الشعر كافي الحية لهدم الخرج فو وموجبه انزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال كانت منقوضة على المناه الى الماء الى اثناء الشعر كافي الحية المدم الخرج فو وموجبه انزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال

لوانزل بلا شهوة لايجب الفسل عندنا خلافا للشافعي ثم الشهوة شرط وقت الانفصال عند ابيحنيفة ومحمد رحمه الله ووقت الخروج عند آبي يوسف حتى لو انفصل عن مكانه بشهوة واخذراس العضوحتي سكنتشهوته فخرج بالاشهوة يجب الفال عندها لاعنده وإن اغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقية المني مجب غسل ثان عندها لاعنده ﴿ ولوفي نوم ﴾ ولا فرق في هذا بين الرجل والمراة وروى عن محمد في غير رواية الاصول اذا تذكرت الاحتالم والانزال والتلذذ ولم تربللا كان عليها الغسل قال شمس الائمة الحلواني رحمه الله لا يؤخذ بهذه الرواية ﴿ وغيبة حشفة في قبل او دبر على الفاعل والمنعول به ورؤية المستيقظ المني او المذي وان لم يحتلم ﴾ اما في المذي فلاحتمال كونه منياً رق بحرارة البدنونيه خلاف لابي يوسف وانقطاع الحيض والنفاس لقوله تعالى ولا لقربوهن حثى يتطهرن عل قواة التشديد ولما كان الانقطاع سبيًا للغمل فاذا انقطع ثم اسلت لم يلزمها الاغتسال اذ وقت الانقطاع كانت كافرة وهى غير مامورة بالشرائع عندنا ومتى اسلمت لم يوجد السبب وهو الانقطاع بخلاف ما أذا أجنبت الكافرة ثم اسلت حيث يجب عليها غسل الجنابة لان الجنابة امر مستمر فنكون جنبا بعد الاسلام والانقطاع غير مستمر فافترفا ﴿ لاوطي، بهيمة

وعند الشافعي رحمه الله خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء اي الغمل من المني ولنا أن الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة بقال اجنب الرجل اذا قضى حاجته من المرأة وحديث الماء الخ محمول على الخووج عن شهوة • لان اللام للعهد الذهني اي الما، الذي لهم به عهد وهو الخارج عن شهوة كيف وربما يأ تي على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء المجرد والحديث رواه مسلم وقوله يتناول الجنب فالنص ساكت عن غير الجنب ف م وقول الماتن وشهوة الواو لمطلق الجمع فالمعنى عند مني ذي شهوة عند انفصاله وذي دفق فكأن المصنف اختار قول البي بوسف رحمه الله واحترز بالدفق عن قولها وبالشهوة عن قول الشافعي رحمه الله وانما ذكرهما مع ان الدفق من عن الشهوة عند الانفصال لاسلاامه اياها لان التنبيه على خلاف الشافعي رحمه الله لا يتم الا بقوله وشهوة الخ ولا على خلافها الا بذكر الدنق ع ﴿ وتوارى حشفة في قبل ﴾ لحديث اذا اللتي الختانان وغابت الحشفة وجب الفسل انزل او لم ينزل هم معنى الحديث ثابت في الصحيح والمنان ولفظه في مسند عبدالله أبن وهيب ف م ﴿ أو د بر ﴾ لكمال السببية ه لانه سبب لخروج المني غالبًا ك ﴿ عليها ﴾ ووجو به على المفعول به احتياط \* م لاحتمال الناذ \*عبد الفنور \* قوله على المفعول به اي في الدبر اما في القبل فالتلذذ منجة في وحديث الختانان شامل له ع ﴿ وحيض ﴾ لآية حتى يطهرن \* ﴿ ونناس ﴾ بالاجماع \* ﴿ لامذي ﴾ لحديث كُلْ فِلْ يَدْيُ وَفِيهِ الْوَضُو، هُمُ اخْرِجِهُ ابوداود واحمد ف م ﴿ وودي ﴾ للاجماع ي ﴿ واحتلام بلا بلل ﴾ لما روي ان ام سليم جاءت رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل على المرأة غسل اذا هي احتلت فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء ي ﴿ وسن للجمعة ﴾ وفال مالك رحمه الله يجب للجمعة وقيل مذه الاربعة مستحبة ه وهو النظر ف لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل و بهذا يحمل حديث من اتى الجمعة فليغتسل على الاستحباب او النسح ه م قوله من توضأ الخ رواه ابو داود والترمذي والنسائي بلفظه وقوله من اتى الخ رواه الترمذي وابن ماجه بلفظه تخريج الزيلمي ش قوله على الاستجباب لانه عكم والامر يحتمل الندبع ﴿ والعيدين ﴾ لانهما بمنزلة الجعة في الاجتماع فيستحب دفع التأذي بالرائحة ﴿ والا حرام وعرفة ﴾ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اغتسل لاهلاله وحديث عبدالرحمن بن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويومالفطري م ﴿ ووجب الميت ﴾ القوله صلى الله عليه وسلم للسلم على المسلم ستة حقوق وذكر منها الغسل بعد موته ي و وان اسلم جنبا ﴾ لان وجوبه بارادة الصلاة وهو عندها مخاطب والجنابة وصف دائم فدوامها كانشائها ي م ﴿ والا ندب ﴾ لحمل امره صلى الله عليه وسلم تمامة رضي الله عنه بذلك حين اسلم على الندب ي م ﴿ ويتوضأ بماء ﴾ لآية ( وينزل بلاانزال وسن للجمعة والعيدين والاحرام وعرفة كافغسل الجمعة سن اصلاة الجمعة هوالصحيح هو يجوز الوضوء بماء الساء والارض كالمطر

من السماء ماء ليطهركم به ) ف م ﴿ والمين ﴾ لان اصل الماء من السماء لآبة ( هو الذي انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ) ك م ﴿ والبحر ﴾ القوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل مينته ه رواه اصحاب السنت الاربعة ف م ﴿ وَان غير طاهر احد اوصافه ﴾ او جميعها \*شابي وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بماء الزعفران وغيره بما ليس من جنس الارض وانا قوله صلى الله عليه وسلم اغماوه بالا وسدر قاله لمحرم وقصته ناقته فمات وامر صلى الله عليه وسلم قيس ابن عاصم رضي الله عنه حين اسلم أن يغتسل بماء وسدر واطلاق اسم المء عليه يم فان قلت لا اوصاف للماء فكيف تغير قلنا الوصف اع من الوجودي والسابي والماه موصوف بعدم اللون والطعم والرائحة في الاصل فاذا صار له احد هذه فقد تغير وصفه الاصلي ع ﴿ اوانتن بالكُ لا بماء تغير بكثرة الاوراق ﴾ محمول على مااذا زال اسم الماء عنه بان صار ثخينًا وفي النهاية المنقول من الاساتذة أن اوراق الاشجار وقت الخريف ثقع في الحياض فيتغير ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة ثمانهم يتوضؤن منها من غير نكير وروي عن مجمد بن ابراهيم الميداني ان الماءالمتغير بكثرة الاوراق ان ظهر لونها في الكف لا يتوضأ بها ب م ﴿ أَوْ بِالْطَّبِحُ ﴾ لزوال اسم الماء عنه هذا اذا طبخ بمالا نقصد به المبالغة في التنظيف كالباقلا واما اذا طبخ بما يقصد به ذلك كالسدر والصابون فانه بتوضأ به ان كان باقيًا على رفته وسيلانه ثم المطبوخ بما لا بقصد به ذاك يصير مقيدًا ولو لم يتغير اوصافه فلا ينبغي عطفه على بكثرة الاوراق الا أن يقال إنه لما صار مقيدًا فقد تغير ب م ﴿ أَوَ اعْتُصِرُ مِنْ شَجِرَ أَوْ تُمْرُ ﴾ لانه ابس بمطلق ي م وبذكر العصر خرج ما يسيل من نحو الكرم وصرح في الهدا ية بجواز الوضوء به لكن المصرح به في كثير من الكتب عدم الجواز وفي شرح منية المصلي الاوجه عدم الجوازب م ﴿ او غلب عليه غيره اجزاء ﴾ لان العبرة للغالب وحاصل المقام ان الما. ان كان بافياً على اصل خلقته من الرقة والسيلان ولم يزل اسمه يتوضأ به وأن زال وصار مقيد الم يتوضأ به والنقييد اما بكال الامتزاج او بغلبة الممتزج والاول اما بالطبخ كما مربيانه او بتشرب النبات كما سبق ايضًا والثاني اما بالجامد فبان يخرج عن الرقة والسيلان ولا عبرة بزوال الاوصاف او بالمائم فاما ان يكون موافقًا للماء في الاوصاف كالماء المستعمل او يكون مخالفًا فغالية الاول بالاجزاء والثاني اما ذو ثلاثة اوصاف او وصنين او وصف فغلبة الاول بتغيير وصنيه وغلبة الآخرين بنغيبر وصفواحد منه ي م قوله بالاجزاء فان غلب المطلق وزنًا جاز الوضوء به او المستعمل لم يجزوان استويا لم يذكر في ظاهر الرواية وفي البدائع قالوا حكمه حكم الماء المفاوب احتياطا ب مقوله ذو ثلاثة كالخل \* امين \* قوله او وصفين كاللبن وقيل ان اللبن ذو ثلاثة امين قوله او وصف اي واحد كما الورد المنقطع الرائحة ع او ما، بعض انواع البطيخ له طعم لا اللون ولا الرائحة امين \* ﴿ وَبَا داعٌ فِيهُ فِيسٍ ﴾ وقال مالك رحمه الله يجوز الوضوء به ان لم يغير النجس احد اوصافه لما روينا وقال الشافعي

والمين ﴾ واما ماه الثلج فان كان ذائبًا بحيث بتقاطر يجوز والا لا ﴿ وَانْ تَغَيْرُ بِطُولُ الْكُتُّ اوغير احد اوصافه 🍫 اي الطعم او اللون او الريح ﴿ شيء طاهر كالتراب والاشنان والصابون والزعفران ﴾ انمــا عد هذه الاشياء ليعلم ان الحكم لا يختلف بان كان المخلوط من جنس الارض كالتراب اوشى ويقصد بخلطه التطهير كالاشمان والصابون او شبئًا آخر كالزعفوان وعند ابي بوسف ان كان المخلوط شيئًا يقصد به التطهير يجوز الوضوء الا ان يغلب على الماه حتى يزول طبعه وهو الرقة وان كان شيئًا لا يقصد به التمامير فني رواية يشترط لعدم جواز التوضي به غلبته على الماء وفي رواية لا يشترط وما ليس من جنس الارض فيه خلاف الشافعي ﴿ وَبَاءُ جار فيه غس

15

Y

اي وال

يفس

ماغل

به الوض هکه ـ

يتوضا .

لم ير اثره اي طعمه او لونه او ريحه و باع في جانب عدير لا يحركه بتحريك جانبه الآخر الذي نجس ماؤه في اختلفوا في حد الجاري فالحد الذي ليس في دركه حرج ما يذهب بتبنة او ورق فاذا سدالنهر من فوق و بقية الما ، يجري مع ضعف يجوز به الوضوء اذه و ما جار وكل ما ، ضعيف الجريان اذ توضاً به يجب ان يجلس بحيث لا يستعمل غسالته او يكث بين الفرفتين مقد ار ما يذهب غسالته واذا كان حوض صغير يدخل فيه الما من جانب و يخرج من جانب يجوز الوضوء في جميع جوانبه وعليه الفتوي من غير تفصيل بين ان يكون ار بعافي اربع او الله فيجوز او اكثر فلا يجوز واعلم انه اذا انتن الما وان نتنه النجاسة لا يجوز هما في ان نته المؤل المكث

واذاسد كلبعرض النهرو يعري ألماه فوقه ان كان ما يلاقي الكلبُ اقل ما لا يلاقيه يجوز الوضو في الاسفل والالاقال الفقيه ابوجعفر رحمهالله على هذا ادركت مشايخي رحمهم الله وعن ابي يوسف لا بأس بالوضوه اذا لم ينفير احد أومانه ﴿ وَيَاهُ مات فيه حيوان مائي المولد كالسمك والضفدع ﴾ بكسر الدال والما قال مائي المولد حتى لوكان مولده في غير الماء وهو يعيش في الماء يفسد الماه بوته فيه ﴿ او ماليس له دم سابل كالبق والذباب ﴾ لان النحس هو الدم المسغوح كما ذكرنا وبجديث وقوع الذباب في الطعام وفيه خلاف الشافي ﴿ لا يما اعتصر ﴾ الرواية بقصر ماه ﴿ مِنْ شَجِرَاو تمر ﴾ أما ما يقطر من الشجر فيجوز الوضوء به ﴿ وَلَا عِلْمَ زَالَ طَبْعُهُ يغلبة غيره اجزاء ﴾ المراد به ان يخرجه من طبع الماء وهو الرقة والسيلان ﴿ أَوْ بِالطَّبِّحُ كَالْإِشْرُبَّةُ والخل م نظير ما اعتصر من الشيو والثم فشراب الربياس معتصر من الشجر وشراب النفاج ونجوه معتصر من النمر ﴿ وماء الباقلاء ﴾ نظير مأغانب عليه غيره اجزاه ﴿ وَالْمَرَى ﴾ نظير

رحمدالله يجوز ان كان الما علتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الما الما الما المعمل خبثًا ولنا حديث المستيقظ من منامه وقوله صلى الله عليه وسلم لا بِبوان احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل وما رواه مالك رحمه الله ورد في بئر بضاعة وماؤُّه كان جاريًا في البساتين وما رواه الشافعي رحمه الله ضعفه ابو داود او هو يضعف عن احتمال النجاسة \*هدايه قوله لما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهورًا لم ينجسه شي يه رواه المصنف في اول باب الماء ع قوله اذا بلغ الماء قلتين رواه اصحاب السنن الاربعة وكذا ابن خزيمة والحاكم في صحيحهاف قوله المستيقظ قال عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناه حتى يغسلها ثلاثًا والنهى عن الغمس لاحتمال النجاسة فحقيقة النجاسة اولى ان يكون منجساً عنايه والاستدلال بحديث المستيقظ انما يظهر في المناظرة مع مالك رحمه الله ع قوله ورد رواه الطحاوي وحملنا عليه جمعاً بينه وبين حديث المستيقظ قوله او هو يضعف الخ يقال هذه الاسطوانة لا تحمل هذا السقف فلا يتمين ماذهب اليه الشافعي رحمه الله محملا ولان القلة مشترك بين قامة الرجل ورأس الجبل والجرة فلا بصير حجة الا ببيان ك م ﴿ ان لم بكن عشرًا في عشر ﴾ بذراع انكرباس توسعة للامر على الناس وعليه الفتوى \* ذراع الكرياس ست قبضات وجعله الولوالحي سبعًاف شُّ ولا يخنى أن المتاخوين الذين افتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضيخان وغيرهما من أهل الترجيج هم اعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم \*امين، فهو كالجاري وهو كا الجاري ي ﴿ ما يذهب بنبنة فيتوضا منه ﴾ اي من الماء الجاري ي ﴿ ان لم يراثره ﴾ لانها لانستقر معجريان الماء ﴿وهو طعم او لون او ريح وموت مالا دمله كالبق﴾ اي بعوض وقيل بق الخشب در\*وهي حيوان كالقراد شديد النتن\*امين﴿ والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه ، وقال الشافعي رحمه الله يفسده الا السمك لان التحريم لا بطريق الكرامة آية الخاسة نجلاف دود الخل وسوس الثار لان فيه ضرورة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم فيه هذا هو الحلال اكله وشربه والوضوء منه ولان المنجس اختلاط الدم المسفوح باجزائه عند الموت ولا دم فيها والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة\*هدايه والحديث رواه الدارقطني قال لم يرفعه الا بقية عن سعيد بن سعيد الزيدي وهو ضعيف واعله ابن عدي بجهالة

ما غلب عليه غيره بالطبخ واما الماءالذي تغير بكثرة الاوراق الوافعة فيه حتى اذا وقع في الكف يظهر فيه لون الأوراق لايحوز به الوضوء لانه كاه الباقلاء و ولا بماء راكد وقع فيه به الوضوء لانه كاه الجاري فان كانت النجاسة موئية لا يتوضا من موضع النجاسة بل مون الجانب الآخر وان كانت غير موقية بتوضا من جميع الجوانب وكذا من موضع غسالته قال محيى السنة رح التعديل بعشر في عشر لا يرجع الى اصل شرعي

سعيد ودفعا بان بقية هذا هو ابن الوليد روي عنه الائمة رحمهمالله مثل حمادوابن المبازكو يزيدبن هارون وابن عيينة وشعبة وناهيك شعبة واحتياطه واما سعيد فقد وتُقه الخطيب ف م قوله فيه اي في الاناء الذي وقعت فيه هو لاء وماتت فيه ك ﴿ وَالمَاءَ الْمُسْتَعْمَلُ لَقُرِبَةً أَوْ رَفْعُ حَدَثُ ﴾ وأنما أنيط الاستعال بأحد الامرين القربة ورفع الحدث لان الاستعمال بانتقال نجاسة الاثام اليه وانها تزال بالقربة ولاسقاط الفرض تأثير ايضاً فثبت الفساد بالامرين وقال محمد انما يصير مستعملا بالقربة فقط الوجه الاول هم قوله نجاسة الآثام لان الائم قذر قال أصلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورات فليستره يسترالله الا أن هذه الفجاسة لا تظهر مادام على البدن الهارضة الايمان ك قوله ولاسقاط الفرض تأثير اي بدون تأثير القربة فصدقة النفل جائزة لبني هاشم مع وجود القربة لا الزكاة لانضمام اسقاط الفرض الى القربة ف م قوله بالامرين اي بكل منها ع ﴿ اذا استقر في مكان ﴾ من ارض او كف او ثوب ويسكن عن التحرك المين موالصحيح انه بصير مستعملا كما زال عن العضو لان سقوط خكم الاستعال قبل الانفصال للضرورة ولاضرورة بعده . و ي م ومسئلة جِواْزِ الْمُسِعِ بِالبِلَةِ البَاقِيةِ مُمنوع ولئن سَلمَنا ففرض الغسل قد ادى بما جرى على العضو لا بالبلة الباقية ي م والظاهر ان القول بالاستعمال قبل الاستقرار قول من قال بطهارة الماه المستعمل لاقول من قال بنجاسته للزوم الحرج + الهدايه ش واحتر زبالمحيح عن قول كثير من المشايخ انه لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان ف ش فلو انفصل فسقط على أنسان فاجراه عليه صح على قول من اشترط الاستقرار لاعلى قول غيره امين ﴿ طَاهِرٍ ﴾ وقال ابو حنيفة وابو يوسف هو نجس انوله صلى الله عليه وســـلم لا ببوان احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة ولانه ازيلت به النجاسة الحكمية فاعتبر بما ازبات به النجاسة الحقيقية وجه قول محمد انملاقاة الطاهرالطاهر لا توجب التنجس الا انه اقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة هم قوله ولا يغتسلن رواية أبي داود في رواية الصحيحين لم يغتسل منه او فيه ف م في شرح قول الهداية وكل ما وقعت النجاسة فيه الخ ع قوله وجه قول محمد وعليه الفتوى واختاره المحققون بما وراء النهر ف م ﴿ لا مطهر ﴾ وقال مالك والشافعي رحمهما لله أنه مطهر وقال زفر رحمه الله ان كان المستعمل متوضئًا فهو طهور والافطاهر غير طهور وهواحد قولي الشافعي رحمه الله ولنا أن العضو طاهر حقيقة وباعتباره يكون الماء طاهرًا لكنه نجِس حكماً و باعتباره بكون الماء نجساً فقلنا بانتفاء الطهورية و بقاء الطهارة عملاً بالشبهين ﴿ ومسئلة البئر ﴾ التي انف مس فيها الجنب لطلب الدلو ﴿ جعط ﴾ في موضع الرفع على الخبرية اى تضبط بحروف جعط شاي فعند البي حنيفة رحمه الله الما. والرجل كلاها نجسان الماء لاسقاط النرض عن البعض باول الملاقاة والرجل لبقا. الحدث في بقية الاعضاء وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل وعنه أن الرجل طاهر لان الماء لا يعطي له حكم الاستعال قبل الانفصال وهو اوفق الروايات، وعندابي

وقلت النجاسة في احد جوانبه جاز الوضوء في الجانب الآخر تم قدر هذا بعشر في عشر وانما قدر به بناء على قوله ع م من حفر بثرًا فله حولها اربعون ذراعا فيكون له حريها من كل جانب عشرة ففهم من هذا أنه أذا اراد آخر أن يحفر في حريها بئراً ينع منه لانه ينجذب الماء اليها و ينقص بالماء في البئر الاولى وان اراد ان يحفر بشر بالوعة يمنع ايضاً لسراية النجاسة الى البئر الاولى وينجس مائها ولايمنع منها فها وزاء الحريم وهو عشر في عشر فعلم ان الشرع اعتبر العشرة في العشرة في عدم سراية النحاسة حتى لو كانت النجاسة تسريءكم بالمنع ثم المتاخرون وسعوا الامرعلى الناس وجو زواالوضوء في جميع جوانبه ﴿ ولا بماه استعمل لقربة او لرفع حدث 🏈 اعلم ان في الماد المستعمل اختلافات الاول في انه باي" شيء يصير مستعملا فعند الي حنيفة وابي يوسف رحمها الله بازالة الحدث وايضًا بنية القرية فاذا توضأ المحدث وضوه غير منوي يصير مستغملا ولوتوضا غير المحدث وضوا منوياً يصير مستعملا أيضا وعند محمد بالثانى نقط وعند الشافعي بازالة الحدث لايتحقق الابنية القربةعنده بناءً على اشتراط النية في الوضوء والاختلاف الثاني في انه يصبر مستعملا ﴿ فَقُ الْمُعَالِمَةُ إِنَّهُ كَا زَايِلِ الْعَضُو صَارِ مستقلا والاعلاق الثالث في حكمه فعند ابي عليفة نجس نجاسة غلظة الوعند ابي بوسف نجس فجاسة خفيفة وعند عهد هوطاهرغير طهور وعند

الشرب اي لا يجوز الوضوء بالماه المستعمل ولا الشرب ولم يقل به احد ﴿ وكل اهاب دبغ فقدطهر الا جلد الخنزير والآدمي ﴾ اعلم أن الدباغة هي ازلة رائحة النتن والرطوبات النجسة من الجلد فان كانت بالادوية كالقرظ ونحوه يطهر الجلد ولا يعود نجامته ابدا وان كانت بالتراب او بالشمس بطهر اذا بيس ثم ان اصابه الماء هل يعود نجسا فعن ابي حنيفة روايتان وعن ابي يوسف ان صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان دباغا وعن محمد جلد الميتة اذا بيس ووقع في الماء لا ينجس من غير فصل والصحيح فينافجة المسكجواز الصلاة معها من غير فصل ﴿ وما طهر جلده بالدبغ طهر بالزكاة وكذا لحمه وان لم يؤكل وما لا فلا 🏶 اي مالم بطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالزكاة والمراد بالزكاة أن يذبح المسلم أو الكتابي من غير ان يترك السعة عامدًا مو وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها وشعر الانسان وعظمه طاهر وتجوز صلاة من اعاد سنه الى فمه وان جاوز قدر الدره ، افردهذه المسئلة بالذكر مع انها فهمت فيا مر لان السن عظم او عصب وقد ذكر ان العظم طاهر لكان الاختلاف فيها فانهاذا كان اكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة به عند محمد رحمه الله ﴿ فصل بئر فيها نحس او مات فيها حيوان وانتفخ او تفسخ او مات آدمي اوشاة اوكلب ينزح كل مائها ان امكن والا قدر مافيها ﴾ والاصم ان

بوسف رحمه الله كلاهما بحالها الرجل لعدم الصب وهو شرط عنده لامقاط الفرض والماء المدم الامرين وعند محمد كلاها طاهران الرجل لعدم اشتراط الصبوالماء لمدم نية القربة \* م قوله لبقاء الحدث بناء على تنجس الماء باول الملاقاة وعلى هذا فلا يقرأ القرآن وقوله بنجاسة الماء لابالجنابة فيقرأ القرآن وهذا بناء على تنجس الماء بعدزوال الجنابة \* أمين قوله أوفق الروابات لان جميع البدن في حكم الاغتسال عضو واحد قوله لعدم الامرين القاط الفرض ونية القربة ك م ﴿ وَكُلُّ اهَابِ دَبِغَ طَهُرُ ﴾ وقال مالك رحمه الله لا تجوز الصلاة على جلد الميتة ولا الانتفاع به في غير الجامد+نهايه وقال الشافعي لا يطهر جلد الكاب وانا فوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر وهو بعمومه حجة على مالك في جلد المينة ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب لانه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي في جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين الا ترى انه ينتفع به اصطياداوحراسة بخلاف الخنزير ه مقوله ايما اهاب الخروادالترمذي وصححه ومسلم بلفظ آخر وقوله ولا يعارض الخ الاضطراب في منن النهي وسنده ف والنهي رواه اصحاب الـ بن الاربعة تخريج الزيلمي م ش ﴿ الا جلد الخنز ير والآ دمي ) لان الخاز ير نجس العين أذ الها، في آية فانه رجس \* منصرف اليه لقربه والانتفاع باجزاء الادمي حرام لكرامته فخرجا عما رويناه هم والاستثناء من طهر بمعني جاز استعاله ب م ﴿ وشعر الانسان ﴾ المراد به ما ابين منه حيًا والا فطهارة ما على الانسان مسنغنية عن البيان وشعر الميت مدرج في بيان الميتة\* اميزوقال الشافعي رحمه الله انه نجس لانه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه ولنا أن عدم الانتفاع والبيع لكرامته فلا يدل على نجاسته ﴿ وَالْمِينَةُ وَعَظَّمُهَا وَقُرْنَهَا وَصُوفُهَا طَاهُرٌ ﴾ وقال الشَّافعي رحمه الله نجس لانه من اجزا الميتة وانا انه لا حياة فيها ولذا لا يتألم بقطعها فال يحلم الموت اذ الموت زوال الحياة = واذا لم يحلمًا بقي الحكم بيقًا، الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل واخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنها انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به واعله بعبد الجبار بن مسلم وهو منوع فقد ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل الحديث عن الحدن ف ﴿ وَانْزَحَ البُّمْ بِوقُوعِ نَجِسَ ﴾ وكان نزح مافيها من الماء طهارة لها باجماع السلف ومسائل البئر مبنية على الاثار دون القياس ه والا فالقياس ان لا يطهر ابدًا لاختلاط النجاـة بالاوحال والجدران كما قاله بشر او لا ينجس اصلا كالماء الجاري كما يؤخذ من اعلاه ينبع من اسفله كحوض الحمام يصب فيه من جانب ويؤخذ من جانب كما نقل عن محمد \*نهابه ش ﴿ لا ببعرتي ابل وغنم ﴾ استجِمانًا اذ لاحاجز لرؤس ابار الفلوات والمواشى تبعر حولما فتلقيها الربح فيها فجعل القليل عفوًا الضرورة ولا ضرورة في الكثير ﴿ وخرَّ حمام وعصفور ﴾ وقال الشافعي رحمه الله ننزح وانا احماع المسلمين على افنناء الحمامات في المساجد مع ورود الاءر

بتطهيرها واستحالنه لا الى نتن رائحة فاشبه الحمأة ﴿ وبول مايؤٌ كُل نجس ﴾ وقال ممد رحمه الله ليس بنجس ولها اطلاق حديث استنزهوا من البول ولانه استمال الى نتمز ونساد فصار كبول مالا بؤ كل ونأو بل حديث العرينين انه عرف شفاءهم وحياهم وحديث استنزهوا رواه الحاكم وقال على شرطهما وكذا البزار بلفظ آخر ف ﴿ لا مالم يكن حدثًا ﴾ لان انجس أنما هو الدم المسفوح فما لايكون سائلا لا يكون نجسا ي م ﴿ ولا يشرب أصلا ﴾ ولو للتداوي لانه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا بعرض عن الحرمة ﴿ وعشرون دلوا وسطا ﴾ وهو دلو تلك البيئر فان لم يكن فما يسع صاعًا \*در ﴿ بموت نحو فأرة ﴾ كذا روىعن انس رضي الله عنه ﴿ وار بعون بنحو حمامة ﴾ لما روي عن ابي - هيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة اذا ماتت في البئر ينزح منها اربعون دلوا = قال الشيخ علاء الدين ان الطحاوي روى اثر انس وابي سميد الخدري رضي الله عنها فيمكن كونهما في غير شرح الاثار نهایه م ش و ف م ﴿ وَكُلُّه بِنَّحُو شَاةً ﴾ لان ابن عباس وابن لزبیر رضی الله عنهم افتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم اه اما فتوى ابن عباس رضي الله عنه فرواه ابن سيرين مرسلا لانه لم ير ابن عباس ورواها ايضًا ابن ابي شيبة بسند صحيح ونتوى ابن الزبير رواها الطعاوي وهذا ابضًا صحيح باعتراف الشيخ به في الامام ف م ﴿ والنَّفَاخُ حيوان أو أنْسِخُه ﴾ لانتشار البلة في اجزاء ألماء ﴿ وَمَا تُتَانَ لُو لَمْ يَكُنَ نُرْحَهَا ﴾ وهذا عند محمد رحمه الله فكانه بني قوله على ماشاهده في بلده ﴿ وَنَجْسُهَا مَنْذُ ثَلَاتُ فَأَرَةً مُنْتَنِخَةً جَهَالَ وَقْتَ وَقُوعُهَا وَالْا مِنْذُ بُومُ وَلِيلَةً ﴾ وقال أبو يوسف ومحمد راحمها الله تنجس للحال هم له أن للموت سببًا ظاهرًا وهو الوقوع في الماء فيجال به عليه الا أن الانتفاخ دليل النقادم فقدر بالثلاث وعدمه دليل القرب فقدرناه بيوم وليلة لان ما دون ذلك ساعات لا ننضبط . والحيوان أذا مات ينزل الى قعر الماء ثم يظفو فلا بد لذلك من مضي زمن فقدر الخ زيلعي م ﴿ والعرق كَالسُّور ﴾ لتولدهما من اللحم فاخذ احدها حكم صاحبه ﴿ وسؤُّر الادمي والفرس وما بوًّ كل طاهر ﴾ اتولد اللهاب من لحم طاهر ﴿ وسوُّر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس ﴾ وقال الشافعي رحمه الله سؤر ماسوى الكلب والخنز يرطاهر اما سوُّر الكلب فلقوله عليه الصلاة والسلام يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثًا ولسانه يلاقي الما. لا الانا. فلما تنجس الاناء فالماء اولى وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع هم والحديث رواه الدارقطني عن ابي هر يرة مرفوعا قال نفرد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو مأروك وموقوفًا عليه بسند صحيح ف م والامر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الاسلام، للعلم بالتشديد في امر الكلاب اول الاسلام حتى أمر بقناما ف م واما الخازير فلانه نجس العين ولنا في سؤر سباع البهائم ان لحمها نجس ومنه يتولد اللعاب ﴿ والهرة والدجاجة الخارة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه ﴾ وعن ابي يوسف رحمه الله لا يكره سؤَّر الهرة وانا في سؤَّر الهرة

يؤخد بقول رجلين لها بصارة في الماء ومحمد فدر بمائتي دلو الى ثلاثمائة في الماء في ألم في في في خو حمامة او دجاجة ماتت فيها ار بعون الى ستين وفي نحوفاً رة او عصفورة عشرون الى ثلاثين والمعتبر وينجس البئر من وقت الوقوع ان علم ذلك والا فمنذ يوم وليلة ان لم ينتفخ وقالا منذ وجد وسؤر الآدمي والفرس منذ وجد وسؤر الآدمي والفرس والخنزير وسباع البهائم نجس والهرة والدجاجة الحفلاة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه

معتبر بالسوار 🏈 لان السوار مخاوط باللماب وحكم اللعاب والعرق واحد لان كنيها متولدان من اللح فان قيل يجب ان لا يكون بين سؤر مأ كول اللحم وغير ماكول اللعم فرق لانهان اعتبر اللعم فلعمكل واحدمنهماطاهر الا يريان غير ماكول اللعم اذا لم يكن نجس العين اذا ذكى يكون لحمه طاهرا وان اعتبر ان لحمه مخلوط بالدم فأ كول اللحم وغيره في ذلك سواء قلنا الحرمة اذا لم تكن للكرامه فانها آية النجاسة لكن فيه شبهة ان النجاسة لاختلاط الدم باللعم اذ لولا ذلك بل بكون نجاسته لذاته اكان نجس العين وليس كذلك فغير ماكول اللعم اذا كان حيا فاهابه متولدمن اللعم الحرام المخاوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الا وين اما في ماكول اللحم فلم يوجد الااحدها وهو الاختلاط بالدم فلم يوجب نجاسة السؤر لان هذه العلة بانفرادها ضعيفة اذالدم المستقرفي موضعه لم يعط له حكم النجاسـة في الحي واذا لم يكن حيًّا فان لم يكن مذكى كان نجسا سواء كان مأكول اللحم اوغيره لانه صار بالموت حواماً فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فیکون نجساً وان کان مذکی کان طاهرًا اما في مأ كول اللعم فلانه لم توجد الحرمة ولاختلاط الدم واما في غير مأ كول اللعم فلانه لم يوجد الاختلاط بالدم والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر" انها لثلت باجتاع الامرين وانعدم الابنييذتمر فال ابو حنيفة رحمه الله بالوضوء به فقط وابو يوسف بالتيمم فحسب ومحمد

فوله عليه السلام الهرة سبع والمراد بيان الحكم لكن سقطت المجاسة بعلة الطواف وما روي انه عليه السلام كان يصفى لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضا منه مجمول على ما قبل التجريم هم قوله الهرة سبع رواه الحاكم وصححه وضعفه الدارفطني قوله بعلة الطواف قال عليه السلام انها من الطوافين عليكم رواه الاربعة قوله كان يصغى لها الاناء الح رواه الدارقطني بطريقين وضعفها ف م واما الدجاجة المخلاة فلانها تخلط النجامة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها الى ماتحت قدميها لا يكره لوقوع الامن هم واما سباع الطير فلانها تأكل الميثات فاشبهت الدجاجة واما سواكن البيوت كالفأرة فلحرمة لحمها لكن سقطت النجاسة بعلة الطواف فبقيت الكراهة ﴿ والحمار والبغل مشكوك ﴾ لتعارض الادلة في اباحته وحرمته او اختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته = قوله لتمارض الادلة روي انه عليه السلام نهي عن اكل الحمر الاهلية وعن غالب ابن جرانة رضي الله عنه قال لم ببق من مالي الاحميرات فقال عليه السلام كل من سمين مالك قوله او اختلاف الصحابة فعن ابن عمر رضي الله عنها انه يكره التوضوُّ بسوُّر الحمار وعن ابن عباس رضيالله عنها انه لا بأس بالتوضو به ك م ﴿ فيها ﴾ قبل في طهارتها وفيل في طهور يتها وهو الاصح لان عرفه لا يمنع الصلاة وان فحش فكذا سؤَّره ﴿ يتوضَّا بِهَا وَيُتَّيِّمُ أَنْ فَقَدْ مَاءً وَايًّا قدم صح ﴾ وقال زفو رحمه الله لا يجوز لقديم الوضو. • م لنا أن المطهر أحدها فيفيد الجمع لا الترتيب ﴿ بخلاف نبيذ التمر ﴾ فانه يتوضا به ولا يتيمم وقال ابو يوسف والشافعي رحمها الله يتيسم وقال محمد رحمه الله يجمع لابي حنيفة رحمه الله حديث ليلة الجن فان النبي صلى الله عليه وسلم توضاً به حين لم يجد الماء . بسند ابي فزارة عن ابي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه ورواه ابن ابي شايبة مطولا وقالوا ضعيف لان النرمذي قال ابو زيد مجمول وابو فزاره قيلهو راشد بن كيسان وفيل رجل آخر مجهول واجيب بان ابا بكر بن العربي ذكر في شرح الترمذي ان ابا زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان العبسي الكوفي وابو روق فخرج عن الجهالة وقال لتي الدين في الامام في تجهيل ابي فزارة نظر فان هــذا الحديث رواه عنه حماعة من اهل العلم مثل سفيان وشبريك والجراح بن مليم واسرائيل وقال ابن عدي ابو فزارة راوي عدنا الحديث مشهور واسمه راشد بن كيسان وكذا قال الدارقطني ف م ولابي يوسف رحمه الله آية التيمم لانها افوى او هو منسوخ بها لانها مدنية وليلة الجن كانتَ مكية قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا تصح دعوى النسخ والحديث مشهو رعملت به الصحابة رضي الله عنهم وبمثله يزاد على الكتاب ه م قوله غير واحدة ذكر صاحب اكام الرجان في حكم الجان ظاهر الاحاديث الواردة في وفادة الجن انها كانت ست مرات واحدة منها في بقيع الفرقد قد حضرها ابن مسمود رضي الله عنه مرتين بمكة ومرة خارج المدينة ف م وقوله مشهور اراد المشهور اللغوي لاالاصطلاحي قوله عملت به الصحابة اخرجه

بهما ﴾ الخلاف في نبيذ تمر هو حاو رقيق يسيل كالماء اما اذا اشــتد فصار مسكرًا لأ يتوضاء به اجماعا

﴿ باب التيم ﴾ ﴿ هو لمحدث وجنب وحائض ونفساء لم يقدروا على الماء ﴾ اي على ماء بكني لطهارته حتى اذا كان للجنب ما على بكفي للوضو و لا الغسل يتيمم ولا يجب عليه وضو عندنا خلافًا للشافعي واما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضو يجب عليه الوضوء فالتيم للجنابة بالانفاق واما اذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض اعضائه فالخلاف ثابت ايضًا ﴿ لِمدهميلاً ﴾ الميل ثلث الفرسخوقيل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة الى اربعة آلاف ودا ذكره ظاهر الواية وفي رواية الحسن رحمه الله الميا يكون معتبرًا اذا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ كان في طرف غرقدامه حتى يحير ميلين ذهابًا ومجيبًا الحسن رحمه الله الميا يكون معتبرًا اذا

الدارقطني عن على وابن عباس رضي الله عنهم تخريج الزيلعي ش ولمحمد رحمه الله ان في الحديث اضطرابا وفي الناريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا هم قوله اضطرابا اي في ثبوته مقالا ك م لكلام في رجاله لكن كال الدين قد اثبت توثيقهم كا سمعته ثم هو مشهور عملت به الصحابة الخ فلا ضير في جهالة الناريخ ع

﴿ باب التيم ﴾

﴿ بَتِهِم لِعده ميلاً ﴾ ومو اربعة آلافخطوة وعن الكسائي بتيم اذا فارق بحيث لا يسمع اهل الماء صوته والاول هو الخنار في تعيين المقدار \* ابن ملك ش وسيحتقه صاحب الهداية ع ﴿ عن ماء ﴾ لقوله تعالى فلم تجدوا ما. فتيمموا صعيدًا طيبًا وقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ولو ألى عشر حجج ما لم يجد الما والميل هو المختار في المقدار لانه يلحقه الحرج بدخول المصره والحديث رواه ابو داود والترمذيوقال حسن صحيح ف ﴿ أو لمرض ﴾ واعتبر الشافعي رحمه الله خوف التلف لا خوف اشتداد المرض انا ما تلونا ولان الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في ز يادة ثمن الماء وذلك مبيح التيم فهذا اولى = م قوله لنا ما تلونا اي اطلاق ما تلونا وهو الآية المبدوءة بقوله تعالى وان كنتم ،رضي ع فوله فوق الضرر لان المال وقاية النفس \* نهاية ش ﴿ أو برد ﴾ وهذا أذا كان خارج المصر لما بينا = بقوله لانه يلحقه الحرج \*عيني ولو في المصر فذلك عند ابي حنيفة رحمه الله خارةًا لها لان تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر وله ان العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره ﴿ او خوف عدو او سبع ﴾ العجز حقيقة ي ﴿ اوعطش ﴾ لان المشغول بالحاجة كالمعدوم ي ﴿ او فقد آلة ﴾ العجز ﴿ ي ﴿ مستوعبًا وجهه و يديه بمرفقيه ﴾ لقيامه مقام الوضوه ولذا قالوا يخلل الاصابع ﴿ بضر بتين ﴾ لقوله عليه السلام التيمم ضر بتان ضر بة للوجه وضربة لليدين هرواه الحاكم والدار قطني بهذا اللفظ مرفوعًا ونقل ابي عدى تضعيف على بن ظبيان عرف النسائي وابن معين واما بغير هذا اللفظ فرواه الحاكم والدار قطني مرفوعاً وقال الحاكم صحيح الاسناد وقال الدار قطني رجاله كامهم ثقات ف م ﴿ ولو جنبًا او حائضًا ﴾ أا روى ان قومًا جاوًا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا انا قوماً نسكن هـنــ الرمال ولا نجد الماء شهرًا او شهرين وفينا الجنب

واما اذا كان في قدامه فيعتبر ان بكون ميلين ﴿ او لمرض ﴾ لايقدر معه على استعمال الماء وان استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف التلف خلافاً للشافعي رحمه الله اذضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن وهو ببيح التيمم ﴿ أَوْ بُرُدُ ﴾ أَنْ استعمل بضره ﴿ أو عدو أو عطش ﴾ اي ان استعمل الما و خاف المطش او ببيح الماء للشرب حتى اذا وجد المسافر ماء في حب معداً للشربجاز له التيم الا اذا كان كثيرًا فيستدل على انه للشربوالوضوء فاما الما. المعد للوضوء فانه يجوز ان يشرب منه وعند الامام الفضلي رحمه اللهانقضاء عكس هذا فلا يجوز التيم ﴿ أو عدم آلة ﴾ كالدلو ونحوه ﴿ او خوف فوت صلوة العيد في الابتداء ﴾ اي اذا خاف فوت صلوة العيد جاز له ان يتيمم ويشرع فيهاهذا بالانفاق ووبعد الشروع متوضنًا والحدث للبناء كاي اذا شرع في صارة العيد متوضاء ثم سبقه الحدث ويخاف انه ان توضاء ثفوته الصلوة جازله أن يتيم للبناء وهذاعندابي حنيفةخلافا لهاوانشرع بالتيم وسبقه الحدث جاز له التيمم للبناء بالانفاق فقوله هو لمحدث مبتداه ضربة خبره ولم

يقدروا صفة لمحدث وما بعده كالجنب والحايض وغيرها وقوله لبعده مع المعطوفات متعلق بقوله لم يقدروا وفي الابتدا، (والحائض) متعلق بالمبتدا، لتديره التيم لخوف فوت صلاة العيد في الابتدا، وبعد الشرع ضربة في اوصلاة الجنازة لغير الولى لا فوت الجمعة والوقعية في لان فوتهما الى خلف وهو الظهر والقضاء في ضربة لمسح وجهه وضربة ليديه مع مرفقيه في ولا يشترط الترتيب عندنا والفتوي على انه يشترط الاستيعاب حقى لو بقي شيء قليل لا يجزيه والاحسن في مسح الذراعين ان يمسح ظاهر الذراع اليمني بالوسطى والبنصر والخنصر مع

شيء من الكف البسرى مبتداء من رؤس الاصابع ثم باطنها بالسبحة والابهام الى رؤس الاصابع وهكذا يفعل بالذراع البسرى ثم اذا لم يدخل العبار بين اصابعه فعليه ان يخلل اصابعه فيحتاج الى ضربة ثالثة لتخليلها على كل طاهر به من مناق بضربة هو من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر به وكذا الكحل والزرنيخ واما الذهب والفضة فلا يجوز بها أذ كانا مسبوكين فان كاناغ بر مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز والحنطة والشعيران كان عليها غبار يجوز به السمال ولا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وفد زال

أثرها مع أنه يجوز الصارة فيه ولايجوز الرماد هذا عند ابي حنيفة ومحد رحمهما اللهواما عندابي يوسف رحمه الله فلا يجوزالا بالتراب او الرمل وعند الشافعي لا يجوز الا بالنراب ﴿ واو الا نقم وعليه ﴾ اي على النقع فاو كنس دارا اوهدم حايطا اوكال حنطة فاصاب وجهه وذراعيه غبار لا يجزيه حتى ير يده عايه م مع قدرته على الصعيد بنية ادا الصلاة فالنية فرض في التيمم خلافًا لزفر رحمه الله حتى أذا كان به حدثان كالجنابة وحدث بوجب الوضوء فينيغي ان ينوي عنهما ذان نوي عن احدها لايقع عن الاخر اكمن يكمني تيمم واحد عنها ﴿ فَالْ يَجُوزُ لَيْهُمْ كَافِر لاسلامه ﴿ أيلا يجوز الصلاة بهذا التيمم عندهاخارقاً لابي يوسف رحمه الله نعنده يشترط لشحة التيم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة سواء لا تصح بدون الطهارة كالصلاة او تصح كالاسلام وعندها فرية مقصودة لانصج الا بالطهارة فان تيمم لصلاة الجنازة او لسجدة التلاوة يجوز بهدندا التيم اداء المكتوبات وان تيم لمس المصحف او دخول المسجد لاتصح به الصلاة لانه لم ينوي به قر بة مقصودة كن يحل لدمس المصحف ودخول المعجد فروجاز وضوء

والحائض والنفساء فقال عليكم بارضكم هرواه الامام احمد وضعفه احمد وابن معين ورواه ابو يعلى من حديث أبن لهيمـة وهو مضعف وله طريق اخرى للطبراني في الاوسط وفيها سلمان الاحول ف م ﴿ بطاهر من جنس الارض ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله لا يحوز الا بالتراب او الرمل وقال الشافعي رحمه الله الا بالتراب = م لا ية فتيمموا صعيدًا طيبًا اي ترابًا منبتًا قاله ابن عباس رضي الله عنهما وزاد ابو يوسف الرمل بالحديث الذي رويناه ولها ان الصعيد اسم لوجه الارض سمى به اصعوده والطيب يحتمل الطاهر فيحمل عليه لانه اليق بمجل الطهارة او هو مراد بالاجماع ﴿ وَانْ لَمْ يَكُنْ عليه نقع ﴾ وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله لا يتيمم عليه بال نقع له اطلاق ماتلوناه ﴿ وَ بِهُ بِلا عَجِزَ ﴾ خلافًا لابي بوسف رحمه الله لها انه ترابرقيق ﴿ ناو بَّا ﴾ وقال زفر رحمه الله لا يشترط النية لنا انه ينبئ عن القصد فلا ينحقق دونه هم اي هو القصدلغة والاصل في الاسماء الشرعية مراءة المعاني اللغوية ف م ﴿ فَلَعَا تَهُم كَافَرُ ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله لا يلغولها اشتراط النية فيه ولا نية للكافري ﴿ لا وضواء ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يلغو ايضًا لنا عدم اشتراط النية فيسه لان الماء مطهر بننسه فاستغنى وقوعه طهارة عن النية بخلاف التيمم لان النراب مغير وملوث وانما يصير مطهرا لضرورة ارادة الصلاةوذاك بالنية ي ﴿ وَلا يَقْفُهُ رَدَّ ﴾ خلافاً لزفر رحمه الله لنا ان المنافي للكنر انما دو شرط التيمم وهو النية لا نفسه وقد تحققت وتحقق التيمم ثم الباقي بمد التيمم وصف كونه طاهرًا وهذا الوصف لو اعتبر كنفس التيمم لا يرفعه انكفر ف م وهذا الجالاف المحرمية في النكاح لانها لما كانت منافية لنفس النكاح فكذا لوصفه الباقي وهوالحل ع ﴿ بِلِ نَاقَضَ الْوَضُوءَ ﴾ لانه خلف عنه فاخذ حكمه ﴿ وقدرة ماء فضل عن حاجنه ﴾ لان القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب ه في قوله عليه السلام التراب طهور المسلم الحديث ف ﴿ فَهِي تمنع التيمم وترفعه ﴾ مكرر الهمه مما سبق لانه لما عد الاعذار علم انه لا يجوز مع القدرة ولما قال وقدرة ما، علم انه ترفعه القدرة ي م فالمنع راجع الى عد الاعدار والرفع واجع الى قوله وقدرة ما، وهذا لان جميع الاعذار راجع الى انعدام القدرة وهي المراد من الوجود المذكور في الاية فاناطة الجواز بالاعذار اناطته بعدم القدرة ومن ضرورة الاناطة الاخيرة كون القدرة مانعة ثم عدالقدرة من النواقض مما النقض الا الرفع ع ﴿ وراجي الما \* يوَّخر الصلاة ﴾ استحبابًا ليكون الادا ، با كل الطهار ثين ﴿ وَصِحَ قَبْلِ الْوَقْتَ ﴾ كالوضو، لانه بدله وايضًا النصوص لم لفصل بين وقت ووقت

بلا نية ﴾ حتى ان توضا بلا نية قالم جاز صلاته بهذا الوضوء خلاقًا للشافعي رحمه الله هذا بناء على مسَّلَة النية في الوضوء وان توضاه بالنية فاسلم فالخلاف ثابت ابضًا لان نية الكافر مع النية بالطريق الاولى ﴿ ويصح في الوقت ﴾ الفاقًا ﴿ وقبله ﴾ خلافًا للشافعي فلا يجوز به الصلوة في اول الوقت عنده هذا بناءً على ماعرف في اصول النقه ان

التراب خلف ضروري للاه عنده وعندنا خلف مطلق فني انائين طاهرونجس يجوز التيم عندنا خلافًا لهوقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ولو لي عشر حج يؤيدما فلنا ﴿ و بعد طابه من رفيق له ماء منعه ﴾ حتى أذا صلى بعد المنع ثم أعطاه ينقض به التيم الآن فلا يعيد ما قد صلى ﴿ وقبل طلبه جاز خلافًا لها ﴾ هكذاذكر في الهدايةوذكر في المبسوط أنه اذا لم يطلب منه وصلى لم يجز لان الماء مبذول عادةً وفي موضع آخر من المبسوط ان كان مع رفيقه ماء فعليه ان يساله الاعلى قول حسن بن زياد فانه يقول السوَّال ذل وفيه بعض الحرج ولم يشرع التيمم الالدفع الحرج ولكنا نقول ما، الطهارة مبذول عادة وليس في سوَّال ما يحتاج اليه مذلة فقد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حوائجه من غيره وفي الزيادات أن المتيمم المسافر أذا رأى مع رجل الله كثيرًا وهو في الطاوة وغلب على ظنه انه لا يعطيه او شك مفى على صلوته لانه صح شروعه فلا يقطع بالشك بخلاف ما اذا كان خارج الصارة ولم يطلب منه وتيم حيث لا يحل له الشروع بالشك فان القدرة والعجز مشكوك فيهدا وان غلب على ظنه انه يعطيه قطع الصلوة وطلب الماء ثم فال فاذا فرغ من صلوته فساله فاعطاه او اعطى بثمن المثل وهو قادر عليه اسنأ نف الصلوة وان ابي تمت الصلوة وكذا اذا ابي ثم اعطى لكن ينقض تيمه الآن اتول ان اردت ان تستوعب الاقسام كلما ناعلم انه اذا رأى خارج الصلوة وصلى ولم يسال بعد الصلوة ليظاهر العجز والقدرة فعلى. ا ذكر في المبسوط لم يجز سوا ً غلب على ظنه الاعطاء او عدمه او شك فيهما وهي مسئلة المتزواذا رأى في الصلوة ولم يـ ال بعدها فكذلك وان رأى خارج الصلوة ولم يسال وصلى ثم ساله فان اعطى بطلت صلوته وان ابى تمت صلوته سواء ظرن الاعطاء او المنع او شك فيهما وان رأى في الصلوة فكما ذكر في الزيادات لكن ببق صورتان احديهماانه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع اوشك ف الدفان اعطى بطل تيممه وان الجي فهو باق والاخرى انه اتم الصلو: فيما أذا ظن انه يمطى ثم ﴿٢٢﴾ ساله فأن أعطى بطأت صلاته وأن ابي تمت لانه ظهر أن ظنه خطأ. بخلاف مسئلة التحرى لان القبلة

والحاجة ماسة ليشتغل اول لوقت بالفرض او السنة ي م ﴿ ولفرضين ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يتيمم اكل فرض لازه طهارة ضرورية هم قلنا لا ننتهي هـــذه الضرورة لانها هي حاجة العبد الى احتكثار الخير من فضله تعالى ولذا جاز تكثير النوافل بتيه م واحد ف م ﴿ وخوف وفوت صلاة جنازة او عيد ﴾ لانها لا يقضيان فتحقق العجز ﴿ وَلُو بِنَاءٌ ﴾ خَلَافًا لَهَا فِي الْبِنَاءُ لَهُ أَنْ الْخُوفُ بَاقَ لَانُهُ يُومُ زَحَمَّةً فِيعَتَرُ بِهُ عَارِضُ خلافًا للشافعي رحمه الله ﴿ و ينقضه الله عليه صلاته = كان يسلم عليه احد او يهنيه فيجيه ش ﴿ لالفوت جمعة ووقت ﴾

الغض الوضوء وقدرته على ماء كاف لطيره ﴾ حتى اذا قدر على الماء ولم يتوضأ تم عدم اعاد التيمم وانما قال ( لفواتهما ) كاف لطهره حتى اذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء الى ظهره وفني الماء واحدث حدثًا يوجب الوضوء فتيحم لهما ثم وجد من الماء ما يكفيها بطل تيمه في حق كل واحد منهما وان لم بكم لاحد بقي في حقها وان كني لاحدها بعينه غله وببق التيمم في حق الآخر وان كني لكل منهما منفرد' غسل اللمة لان الجنابة أغلظواذ' غسل اللمة هل يعيد التيمم للحدث ففيه رواينان وانَ تيم اولاً ثم غُ ل اللمة ففي اعادة التيم روايتان ايضًا وان صرف الى الحدث انتقض تيممه في حق اللمة بانفاق الروايتين هذا اذا تيم للحدثين تيمما وأحدًاما اذا ليم الجنابة ثم احدث فتيم للحدث ثم وجد الماء فكذا في الوجوه الذكورة وان ليمم للجنابة ثم أحدثولم يتيم للحدث فوجد الما، فإن كني اللعة والوضوء فظاهر وأن لم يكف لاحدها لا ينقض تيممه فيستعمل الماء في اللمة لقليلا للجنابة ويتيمم للحدث فان كني اللمة لا الوضوء انتقض تيممه ويغسل اللعة و بتيم الحدث وان كفي الوضوء لا اللمة فتيممه باق وعليه الوضو. وان كفي لكل واحد منهما منفردا يصرفه الى اللمة ويتمم للحدث فان توضأ به جاز و يعيد التيم للجنابة ولو لم بتوضأ به ولكن بدء بالتيم للحدث تم صرفه الى اللعة هل يعيد التيمم ام لا ففي رواية الزيادات يعيد وفي رواية الاصل لائم انما يثبت القدرة اذا لم يكن مصروفاً إلى جهة اهم حتى اذا كان على بدنه أو ثو به نجاسة يصرفه الى النجاسة ثم القدرة نثبت بطريق الاباحة وبطريق التمليك فان قال صاحب الماء لجماعة من المتيمه ين ليتوضا بهذا الماه اليكم شا، والماء يكفي لكل واحد منفردا بننقض تيم كل واحد فاذا توضأ به واحد يعيـد البافون تيممهم الثبوت القدرة لكل واحد على الانفراد وأما أذا قال مذا ألما، لكم وقبضوا لا ينتقض تيم عهم أما عندها فلان هبة الشاع يوجب الملك على سبيل

حينئذ في جهة التحرى اصالة وهينا

الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز

فاقيم غابة الظن مقامها تبسيرا ناذا

ظهر خلافه لم بيق فائنا مقامها

🍫 و بصلى بدماشا، من فرض ونفل

الاشتراك فيملك كل واحد مقدارا لا يكفيه واما عند اليحنينة رحمه الله فالاصح انه بيقي على ملك الواهب ولم نتبت الاباحة لانه لما بطل الهبة بطل مافي خمنه من الاباحة ثم ان اباحوا واحدا بعينه ينتقض تيممه عندها لا عنده لانه لما لم يمكوه لا يصح الماحتم في لاردته في حتى اذا تيمم المسلم أرتد نعوذ بالله تعالى منه ثم الم تسح صلاته بذلك التيمم و وندب لراجيه كهاي لراجي الماه و تاخير الصلاة آخر الوقت فلو صلى بالتيمم في اول الوقت تم وجد الماء والوقت باق لا بعيد الصلاة و ويجب طلبه قدر علوة لوظنه قربها والا فلا كالفاؤة مقدار ثلاثمائة ذراع الى ار بعائة وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا كان الماه بحيث لو ذهب اليه وتوضا تذهب القائلة ولغيب عن بصره وكان بعيدا جاز له التيمم قال صاحب المحيط هذا احسن جدا فولو نسيه مسافر في رحله وصلى بتيمم ثم ذكره في الوقت لم بعدالا عند ابي يوسف ما اذا وضعه غيره وهو لا يعلم فقد قبل يجوز له التيم مسافر في رحله وصلى بتيم ثم ذكره في الوقت لم بعدالا عند ابي يوسف أن اذا وضعه غيره وهو لا يعلم فقد قبل يجوز له التيم عن الوضوء اذا كان من جهة العباد كاسير بينمه الكنار عن الوضوء في السجن والذي قبل له ان توضأت قتلتك بحوز له التيم اكن اذا زال المانع فينبغي ان يعيدالصلاة كذا في الذخيرة عن الوضوء في الشجن والذي قبل له ان توضأت قتلتك بحوز له التيم اكن اذا زال المانع فينبغي ان يعيدالصلاة كذا في الذخيرة الم المسم على الخنين جاز بالسنة كاي بالسنة المشهورة فيجوز بها لزيادة

وللمحدث دون من وجب عليه الفسل

قيل صورته جنب تيمم ثم احدث ومعه

من الماء ما يتوضا به فتوضاً به وابس

خفيه ثم مر على ماء بكن للاغتسال

ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ

به فتهم للجنابة ثانياً فان احدث بعد

ذلك توضا ونزع خفيه ﴿ خُدَاوِطًا

باصابع مفرجة ببدأ من اصابع الرجل

الى الساق 🍫 هــذا صنة المسم على

الوجه المسنون فلولم يفرج الاصابع لكنه مسخ مقدار الواجب جاز وان

مسح باصبع واحدة ثم بلها ومسح

ثَانياً ثم هَكَذَا جَازَ ابِضًا ان مسع كل

مرة غير مامسح قبل ذلك وان مسح

بالابهام والمسبحة منفرجتين جاز ايضا

انواتها الى خلف ﴿ ولم بعد ان صلى به ونسى الما، في رحله ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله يعيد لها انه لا قدرة بدون العلم ﴿ و بطلبه ﴾ وجوبًا لانه واجد الماه نظرًا الى الدليل ﴿ غلوة ﴾ هي مقدار الانمائة ذراع الى اربعائة ش ﴿ ان ظن قربه والاً لا ﴾ لان الفالب عدم الماء في الفلوات ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدا ﴿ و يطلبه من رفيقه ﴾ اعدم المنع غالبا وان لم يطلبه جاز خلاقًا لها ﴿ فان منعه تيم ﴾ العجز ﴿ وان لم يعطه الا بثن مثله وله تمنه لا يتيم ﴾ اتحقى القدرة ﴿ والا تيم ولوا كثره مجروحا ﴾ ويعتبرا كثر اعضائه في الوضوء عددا وفي الفسل مساحة المين ﴿ يَهِم ﴾ لان للا كثر حكم الكل ى ﴿ و بعكسه بغسل ولا يجمع بينها ﴾ اين النيم والغسل اذ لا نظير في الشرع للجمع بين البدل والمبدل ى

## ﴿ باب السيح على الحقين ﴾

و صح ﴾ والاخبار فيه مستنيضة حتى قيل ان من لم يره كان ه به معًا ولو امرا في الاتحاد الخطاب بينهما ى و لا جنبا ﴾ لحديث صفوان بن عسال انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرًا ان لا نازع خفافنا ثلاثة ايام ولياليها لا عن جنابة ولكن عن بول او غائط او نوم ولان الجنابة لا نتكرر فلاحرج في النزع = والحديث رواه الترهذي والنسائي وقال حديث حسن صحيح ف

ولياليها لا عن جنابة ولكن عن بول اوغائط او نوم ولان الجنابة لا فتكرر فلاحرج وسئل عمد رح عن صفة المسع قال في النزع = والحديث رواه الترهذي والنسائي وقال حديث حسن صحيح ف ان يضع اصابع بديه على مقدم خنيه ويجافي كفيه ويمدها الى الساق او يضع كفيه مع الاصابع ويجافي كفيه ويمدها الى الساق او يضع كفيه مع الاصابع ويجافي المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ والكف لا يجوز الا ان ببتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب وهو مقدار ثلاث اصابع هكذا ذكر في الحيط وذكر في الذخيرة ان السنح برؤس الاصابع يجوز الا ان ابتداً من طرف ان المناخ والمناخ والمناخ المناخ والمناخ والمناخ والمناخ والمناخ والمناخ المناخ والمناخ والمناخ المناخ والمناخ والمناخ

بلل المسيح الى الخفي الداخل ثم اذا كانا من نحو اديم وقد لبسها فوق الخفين فان لبسها بعد ما احدث ومسيح على الخفين على الخفين لا يجوز المسيح على الجرموفين وان ابسهما قبل الحدث ومسيح عليهما ثم نزعهما دون الخفين اعاد المسيح على الخفين الداخلين بخلاف ما اذا مسيح على خف ذي طافين فنزع احد الطافين لا يعيد المسيح على الطاق الآخر وان نزع احد الجرموقين فعليه ان يعيد المسيح على الخفين و او الجرابين التخيدين اي فعليه ان يعيد المسيح على الخفين و الحرموق الآخر وعن ابي يوسف رحمه الله انه يخلع الجرموق الآخر ويمسيح على الخفين و او الجرابين التخيدين اي حيث يستمسكان على الساق بلاشد او معلين او مجلدين لا يحتى اذا كانا ثخيدين غير منعلين او مجلدين لا يجوز عند ابي حنيفة رح خلافًا لهما وعنه انه رجع الى قولهما و به يفتي و ملبوسين على طهر تام وقت الحدث الا توضأ وضوء مرتباً فغسل رجله المجنى وادخلها الخف الرجاين ثم لبس الخفين ثم غسل باقي الله الم العضاء ثم احدث او توضأ وضوء مرتباً فغسل رجله المجنى وادخلها الخف

﴿ ان لبسها على وضوء تام وقت الحدث ﴿ لان الخف مانع حاول الحدث بالقدم فيراعي كَالَ الطهاوة وقت المنع ه لان ذلك وقت عمله والانسب مراعاة مدته من وقت عمله ف ﴿ يومًا وليلة للمقيم وللسافر ثلاثًا ﴾ لقوله عليه السلام يح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها ه وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للسافر ويوماً وليلة للقيم ف ﴿من وقت الحدث﴾ لان الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع ﴿ على ظاهرهما ﴾ روي الترمذي عن مغيرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرها وحسنه ف م وهو معدول به عن القياس فيراعي جميع ما ورد بهالشرع ﴿ مرة بثلاث اصابع ﴾ لورود الحديث بلفظ خطوطا بالاصابع بصيغة الجمع واقله ثلاثة ع ﴿ بِبتدي من الاصابع الى الساق ﴾ لحديث معيرة رضي الله عنه ان النبي عليه السلام وضع يده على خفيه ومدها من الاصابع الى اعلاها مسعة واحدة وكاني انظر الى اثر المسم على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالاصابع الخم قيل لم يعرف بهذا اللفظ ف ﴿ والخرق الكبير يمنعه ﴾ وقال زفر والشافعي رحمها الله يمنعه ولو قليلاً لنا ان الخفاف لا تخلوعن قليل خرق عادة فيلعق الحرج في النزع وتخاوعن كمثير فالاحرج ﴿ وهو قدر ثلاث اصابع القدم اصغرها ﴾ لان الاصل في القدم هو الاصابع والثلاث اكثرها فيقام مقام الكل واعتبار الاصغر للاحتياط ﴿ وَتَجْمِعُ فِي خَفَ لَا فَيْهِمَا بَخَلَافَ الْمُجَاسَةُ وَالْأَنْكُشَافَ ﴾ لأن الخرق في احدما لايمنع قطع السفر بالاخر بخلاف النجاسة المتفرقة لانه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة ﴿ وينقضه نافض الوضوء ﴾ لانه بعض الوضو، ﴿ ونزع خف ﴾ لسراية الحدث الى القدم لزوال المانع ﴿ ومضى المدة ﴾ للاحاديث الدالة على الترقيت يم منها ما نقاناه عن الهداية في مسئلة منع المسع للجنب وإن لم يخف ذهاب رجله من البرد

تم غسل رجله اليسرى وادخاما الخف ايس له طهارة تامة في الصورة الاولى اذا لبس الخفين وفي الصورة الثانية اذا لبس اليمني لكنهما ملبوسان على ظهارة كاملة وقت الحدث فعلم ان قوله ملبوسين احسن من عبارتهم وهي اذا لبسها على طهارة كاملة لان المراد بالطهارة الكاملة وقت الحدث وهذا الوقت هو زمان بقاء اللبس لا زمان حدوثه فيصح ان يقال ها مابوسان على ظهارة كاملة وفت الحدث ولا يصح أن يقال ليسما على طهارة كاملة وقت الحدث لان الفعل دال على الحدوث والاسم دال على الدوام والاستمرار ﴿ لاعلى عامة وقلنسوة وبرقع وففازين ﴿ القفازين ما يلبس على الكف ليكف عنها مخلب الصقر ونحوه ﴿ وفرضه قدر ثلاث اصابع اليد ﴾ فان مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خطوطا فعلم أنه بالاصابع دون الكف وما زاد على مقدار ألات اصابع اليد انا

هو بماء مستعمل فلا اعتبار له فبق مقدار ثلاث اصابع ولا يفرض فيه شيء آخر كالنية وغيرها ومدته (مفهومه) المقيم بوم وليلة وللسافر ثلاثة ايام واياليها من حين الحدث لان فوله عليه السلام بمسح المقيم بوماً وليلة الحديث افاد جواز المسح في المدة المذ كورة وقبل الحدث لا احتياج الى المسح فالزمان الذي يحتاج فيه الى المسح وهو من وقت الحدث مقدر بالمقدار المذكور و وينقضه ناقض الوضوء ونزع الخف ف ذكر بلفظ الواحد ولم يقل نزع الحفين ليفيدان نزع احدهاناقض فانه اذا نزع الحدها وجب غسل احدى الرجلين فوجب غسل الاخرى اذ لا جمع بين الغسل والمسح وكذا ان دخل الماء احد خفيه حتى صار حميم الرجل مغسولاً وان اصاب الماء اكثرها فكذا عند الفقيه الي جعفر فو ومضى المدة و بعد احد هذين كاي نزع الخف ومضى المدة هم على المتوضى غسل رجليه فحسب اي على الذي كان له وضوء لا يجب الا غسل رجايه اي لا يجب غسل بقية الاعضاء و بنبغي

ان بكون فيه خلاف مالك رحمه الله بناء على فرضية الولاء عنده ﴿ وخروج اكثر العقب الى الساق نزع ﴾ ولفظ القدوري اكثر القدم وما اختاره في المنن مروي عن ابي حنيفة رحمه الله ﴿ وينعه ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ خرق ببدو منه قدر ثلاث اصابع

الرجل اصغرها لاما دونها 🏟 فلوكان الخرق طويلاً يدخل فيه ثلاث اصابع الرجل ان ادخلت لكن لا ببدومنه هذا المقدار جاز المسع ولوكان مضموماً لكن ينفتخ اذا مشي ويظهر هذا المقدار لا يجوز فعلم منه ان ما يصنع من الغزل ونجوه مشقوق اسفل الكمب ان كان يستر الكعب بخيط او نحوه ويشد بعد اللبس بحيث لا ببدو منه شيء فهو كغير الشقوق وان بدا كان كالخرق فيعتبر المقدار المذكور ﴿ و يجمع خروق خف لاخفين ﴾ اي اذا كان على خف واحد خروق كثيرة تحت الساق وببدومن کل واحد شيء قليل بحيث لو جمع البادي يكمون مقدار ثلاث اصابع يمنع المسح ولوكان هذا المقدار في الخفين جاز المسج ﴿ ويتم مدة السفر ماسج سافر قبل تمام يوم وليلة و يُمُّهَا أَنَّ أَقَامُ قَبِلُهُمْا وَيُنزِّعُ أَنَّ أَقَامُ بعدها كه فهذا اربع مسائل لانه اما ان يسافر المقيم او يقيم المسافر وكل منعها اما قبل عمام يوم وليلة او بعدهما وقد ذكر في المتن ثلاثاً منها ولم يذكر ما اذا سافر المقيم بعد تمام بوموليلة وحكمه ظاهر وهو وجوب النزع ﴿ ويجوز على جبيرة محدث فلا ببطله السقوط الاعن بر، ﴾ المسم على الجبيرة ان اضر جاز توكه وان لم يضر فقد اختافت الروايات عن ابی حنیفة رح فی جواز ترکه والمأخوذ انه لا يجوز تركه ثم لا بشترط كون الجبيرة مشدودة على

مفهومه عدم نقض المسح عند الخوف بل ان احدث بعد ذلك فنوضا يمسح كالجبيرة لكن في إلمراج لومضت وهو يخاف البرد على رجله يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصليًا وُوقالُ الحلبي والذي ينبغي ان بنتي به في هذه المسئلة انتقاض المسموا سنئناف مسح آخر يم الخف كالجبيرة وعلى هذا فمعنى المتن عدم لزوم الفسل وجواز المسح بفد ذلك فلارينافي بطلان السيح السابق المين ﴿ و بعدها غـل رجليه فقط ﴾ لسريان الحدث السابق اليها ﴿ وخروج اكثر القدم نزع ﴾ لأن الاكثر حكم الكل ي ﴿ وَلُو مُسْعُ مَقْمُ فَسَافَرُ قِبْلُ يُومُ وَلِيلَةً مُسْعُ ثَلاثًا ﴾ عملا باطلاق الحديث وهو يسم المسافر ثلاثة آيام ولياليها ف ولانه حكم متعلق بالوقت فيعتبر آخره ﴿ ولواقام مسافر بمد يوم وليلة نزع ﴾ لان رخصة السفر لا تبقى بدونه ﴿ والا يتم يوماًوليلة ﴾ لان هذه مدة الاقامة ﴿ وصح على موق ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يصح ولنا انالنبي عليه السلام صح على الجر موقين ه رواه الامام احمد في مسنده ولابي داود كان يخرج فيقضي حاجته فاتيته بماء فيمسح على عامته وموقيه فال الجوهري والمطرزي الموق خف قصير يلبس فوق الخف فارسي معرب ف ولانه نبع للخف استعمالاوغرضاً فصار كخنف ذي طاقين ١٠١ الاستعال فلدورانه حيث دارالخف مشيًا وقيامًا وقعودًا وانخفاضاً وارتفاعاً وا ما الغرض فلان كلا وقاية للرجل كم ووالجورب المجلد ، وهو ماوضع الجلدعلي اعلاه واسفله ك ﴿ والمنعل ﴾ وهو ما وضع على اسفله جلدة كالنعل للقدم ك ﴿ وَالْتَخْيَنِ ﴾ وهو ١٠ يستمسك على الساق من غير ان يربط بشيءُ لان النبي عليه السلام مسح على جوربيه = رواه الترمذي في حديث المفيرة وضعفه الامام احمدوابن مهدي ومسلم ف ولانه يمكنه المشي فيه اذاكان يُخينًا ﴿ لا على عامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ﴾ أذ لا حرج في نزع هذه الاشياء ﴿ والمسم على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك ﴾ كالفصد\*در ﴿ كالفسل ﴾ وهو جائز لانه عليه السلام فعل ذلكوا مر عليًا رضى الله عنه به ولان الحرج فيه فوق الحرج بنزع الخف فكان اولى بشرع المسح ويكتني بالمسم على اكثرها ذكره الحسن هم اما الفعل فرواه الدارقطني وضعفه بابي عارة محمد بن احمد بن مهدي وقال المنذري صح عن ابن عمر رضي الله عنهما المسج على العصابة موقوفًا عليه وهو كالمرفوع لان الابدال لاتنصب بالراي واما الامر فرواه ابن ماجه وفي اسناده عمرو بن خالد الواسطي متروك ف مرفو فلايتوقت كالفسل ى لعدم التوقيف بالتوقيت ﴿ ويجمع مع الفسل ﴾ فلو كانت في احدى رجليه مسمياً وغسل الاخوى لان مسمياً كفسل ما تحتيا فلا يؤدي الى الجمع بين الاصل والبدل بخلاف مسح الخفين يم ﴿ ويجوز وان شده ا بلا وضوه الانغسل ماغتها انتقل الى الجبيرة بخلاف الخف ى ﴿ ويسم على كل العصابة ﴾ لان الواجب انتقل اليها وذكر الحسنان مسحالا كثركاف ي وكان تحتم اجراحة اولا كالضرورة لان العصابة لاتعصب على وجه ياتي على الجراحة فقط ي ﴿ فَانَ سَقَطَتُ عَنِ بُوهُ بِطُلُ ﴾ لا يقدو على غسله بان كان الماء يضره او كان الجبيرة مشدوه ويضر حلها اما اذا كان فادرًا على مسعه فلا يجوز مسم الجبيرة فاذا كان في اعضائه شقاق فان عجز عن غله يلزم اموار الماء عليه فان عجز عنه يازمه المسح ثم ان عجز عنه يفسل ما حوله وبتركه وان كان الشقاق في يده و اجبز عن الوضوء استمان بالفير اتوضيه وان لم يستمن وتيم جاز خلاقًا لها واذاوضع الدواء على شقاق الوجل امر الماه فوق الدواء فاذا اموالما، فوق الدواء ثم سقط الدواء ان كان السقوط عن بر عسل الموضع والا فلا واذا العصد ووضع خوفة وشد العصابة فمند بعض المشايخ لا يجوز المسم عليها بل على الخوفة وعند البعض ان امكنه شد المسلمة بلا اعانة احد لا يجوز عليها المسمح وان لم يمكنه ذلك يجوز وقال بعضهم ان كان حل العصابة وغسل ما تحتها يضر الجراحة جاؤ المسمح عليها والا فلا وكذا الحكم في كل خوقة جاوزت موضع القرحة وان كان حل العصابة لا يضر لكن نزعها عن موضع الجراحة بفر يحلها و يغسل ما تحتها الا موضع الجراحة ثم بشدها و بمسموضع الجراحة وعامة المشايخ على جواز مسمح عصابة المقتصد وامة الموضع الفلاح من البد منا بين المقدين من العصابة فالاصح انه يكفيه المسمح اذان عسل بهتن العصابة فر بماينفذ البلة الى حوضع الشاهدو يشتوط الاستيعاب في مسمح المهموز في الاسرار والمهالة في رواية الحسن عن البحر في الاسرار والمهالة في رواية الحسن عن البحر في الاسرار والمهالة في رواية الحسن عن البحرة والمحابة في رواية الحسن عن البحر في الاسرار والمهالة في رواية الحسن عن البحر في الاسرار وسمع الموضع المهروز المهرا الاستيعاب في مسمح

وعند البعض يكني الاكثر واذا مسع تم نزعها ثم اعاد فعليه ان يعيد السع وان لم يعد اجزاء واذا سقطت عنها فبدلها باخوى فالاحسن اعادة السع وان لم يعد اجزاء ولا يشترط نثليث مسع الجباير بل يكفيه مرة واحدة وهو الاصح ويجب ان يعلم ان مسع الجبيره يخالف مسم الخف في انه يجوز على حدث ولا يقدر له مدة واذا سقطت لا عن بر و لا ببطل وان سقطت عن بر و يجب غسل ذلك

احد أغفين حيث بلزمه غسل الرجلين. ﴿ باب الحيض ﴾

الموضع خاصة بخلاف ما اذا خلع

لزوال العذر ﴿ والالا ﴾ لبقاء العذر ﴿ ولا يفتقر الى النية في مسح الخف والرأس ﴾ وقبل يشترط في مسح الخف لانه بدل كالتيم والاول اظهر لانه بعض الوضوء فاعتبر الجزء بالكل ىم ﴿ والله تعالى اعلم ﴾

\* باب الحيض \*

و هو دم ينفضه رحم بخلاف الاستحاضة ى م و امراً قسايمة عن داء بخلاف النفساء ى م و وصغر واقله ثلاثة ايام و وقال الشافعي رحمه الله اقله يوم وليلة وعن ابي يوسف وحمه الله يومان واكثر الثالث و واكثره عشرة و وقال الشافعي رحمه الله اكثره حمسة عشر يوما لنا قوله عليه الصلاة والسلام اقل الحيض للجاربة البكر والثيب ثلاثة ايام ولياليهاواكثره عشرة ايام وهو حجة على الشافعي رحمه الله في نقد بر اقله بيوم وليلة واكثره بخمسة عشر يوما هم والحديث رواه الدارقطني عن ابي امامة مرفوعا وقال عبد الملك مجمول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ورواه عن ابن مسعود مرفوعا وقال لم يروه عن الاعمش غبر هارون بن زباد وهو ضعيف الحديث ورواه ابن عدي في الكامل عن انس مرفوعا واعله بالحسن بن

الله المحصة بالنساء ثلثة حيض واستخاصة ونفاس فالحيض وهو دم ينفضه رحم بالغة كاي بنت تسع ( دينار ) سنين و لا واه بها كالذي لا بكون من الرحم ليس بحيض وكذا الذي قبل سن الباوغ اي تسع سنين و كذا ال ينفضه الرحم لمرض وافا استمو المصم كان سيلان اليعض طبيعياً فكان حيضاً وسيلان البعض بسبب المرض فلا يكون حيضاً و كاقيد بعدم الفناء يجب الدر يتيد بعدم المولادة ايضاً احترازاً من النفاس تم الاسمع ان الحيض موقت الى سن الاياس وآكثر المشايخ قدروه بسعين سنة وستانج بخلوى وخواوزم بخمس وخمسين فما رأت بعدها لا يكون حيضاً في فاهم المذهب والمختار انها ان رأت منه قوباً كالاسود والاحر القافي كان حيضاً و ببطل الاعتداد بالاثهر قبل التام و بعده لا وان رأت صفرة او خضرة او تربية نوباً توليا المقاضة في واقله ثلثة ابام ولياليا واكثره عشرة في وعند الي يوسف رحمه الله الله بومان واكثر الثالث وعند الشافي وحمد الله الخلوج وليلة واكثره خمسة هشر ونجن نتسك بقوله عليه السلام اقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلثة ابام ولياليها واكثره عشرة الميام تفي الخوج افا وصل المعم الحمام الحمام الحارج فيلولة الكرسف المرسف ما يحاذي الفرج الخارج من الكرسف فاذا احمر من الكرسف ما يحاذي الفرج الداخل التحافة والمنفل والمول ووضع الرجل القطنة الكوسف الخوج الاافا رضت الكوسف فيقتي الخوج من وقت المورج وكذا في الاستحاضة والنفاس والهول ووضع الرجل القطنة الخوج الاافا وحد الكافل ووضع الرجل القطنة المورج الاافا رضت الكوسف فيقتي الخوج من وقت المورج وكذا في الاستحاضة والنفاس والهول ووضع الرجل القطنة

في الاحليل والقانمة كالطارج ثم وضم الكرسف مستحب للبكر في الحيض والنيب في كل حالى وموضعه موضع البكارة يو يكوه في المنوج الداخل فالطاهرة اذا وضمت اوّل الليل فحين اصبحت رأّت عليه اثر المدم فالآن يثبت حكم الحيض والحائض اذا وضمت ورأّت عليه البياض حين اصبحت حكم بطهارتها من حين وضمت والطهر المقالل في اي بين المدمين و في مدته في اي مدة الحيض ووما رأت من لون فيها في اي في المدة وسوى البياض الخالص حيض في قوله والطهر اذا تمثلل بين المدمين فان كان اقل من مبتداء وما رأت عطف عليه وحيض خبره واعلم ان الطهر الذي يكون اقل من خسة عشر اذا تمثلل بين المدمين فان كان اقل من ثلثة ايام لا يفصل بينهما بل هو كالدم المتوالي اجماعاً وان كان ثانة ايام او اكثر فعن ابي يوسف رحمه الله وهو قول ابي حنيفة رحمه الله و مدن الناه كان اكثر من الي يوسف وخيمه بالطهر على هذا القولى فقط رحمه الله لا يفصل وان كان اكثر من عشرة ايام فيجوز بداية

وذكر ان الفتوى على هذا تيسيرًا على المفتى والمستفتى وفي رواية محمد عنه انه لا ينصل ان احاط الدم بطرفيه في عشرة أو اقل وفي رواية ابن المبارك عنه يشارط مع ذلك كون الدمين نصابا وعند محمد يشارط مع هذا كون الطهر مساوياً للدمين اواقل ثم اذا صار دماً عنده فان وجدفي عشرة هو فيها طهر آخر يغلب الدمين المحيطين به لكن بصير مغاوبا ان عد ذلك الدم الحكى دما قائه يعـد دما حتى يجعل الطهر الآخر حيضاً ابضاً الا في قول ابي سميل ولا فرق بين ان بكون الطهر الآخر مقدماً على ذلك الطهر او مؤخرًا وهندالحسن بن زياد رجمه الله العلم الذي يكون ثلاثة أيام أو

دينار وروي موقوقًا على انس ورواه الدارقطني عن انس ورواه عن عثان بن ابي الماص ورواه عنه أيضًا بسند آخر وعثان هذا صحابي ورواه أيضًا عرخ وأثلة بن الاسقع مرفوعا واعله بجهالة محمد بن منهال وضعف محمد بن احمد بن انس ورواء ابن عدي في الكامل عن معاذ بن جبل مرفوعا وضعفه بجمد بن سعيد الشامي رموه بالوضع واخرجه العقيلي عن معاذ مرفوعا وأعله بجمالة محمد بن الحسن الصدفي ورواه ابن الجوزي عن الخدري مرفوعا وضعفه بسلمان المكنى ابا داود فهذه عدة احاديث عنه عليه الصلاة والسلام متعددة الطرق وذلك يرفع الحديث من الضعيف الى الحسن والموقوف في المقادير كالمرفوع وبالجملة له اصل في الشرع وأما ان اكثره خمسة عشريوماً لم يعلم فيه حديث حسن ولا ضعيف سوى حديث تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي وهو لوصح لم بكن فيه حجة لما ذكر وقد قال البيهيقي انه لم يجده وقال ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث لا يعرفوافره عليه صاحب التنقيم ف م 🤙 وما نقص او زاد استماضة 🗲 لان لقدير الشرع بمنع الحاق،غيره به ﴿ وما سوى البياض الخالص حيض ﴾ لما روي ان عائشة رضي الله عنها جعلت ماسوى البياض الخالص حيضًا وهذا لا يعرف الاسماعا ، قال تعالى ويستُلُونك عن المحيض قال هو اذىء وجميع هذه الالوان في معنى الاذى سواء وروي ان النساء كن بِبعثن الكراسف الى عائشـة رضي الله عنها لتنظر اليها فاذا رأت الكدرة قالت لا حتى يرين القصة البيضاء والكرسف خرقة توضع في الفرج والقصة شيء يشبه الجمس ك م

اكثر ينصل مطلقاً فهذه سنة اقوال وقد ذكر أن كثيراً من المنقدمين والمتاخرين افتوا بقول مجد رحمه الله ونضع مثالا يجمع هذه الاقوال مبتداة رات يوماً وما واربعة عشر طهرا ثم يوماً دما وثمانية ثم يوماً دما وسبعة ثم يومين وثلاثة ثم يوماً ويواية ثم يوماً و يومين ثم يوماً دما فهذه تم يوماً دما فهذه تم يوماً دما فهذه تم يوماً دما فهذه المناه الرابعة حيض وفي رواية ابن المبارك المشرة بعد طهر هو ثمانية وعنمد مجد رحمه الله المشرة بعد طهر هو سبعة وعند الجي سهيل السنة الاولى منها وعند الحسن الاربعة الاخيرة من خمسة واربعين وما سوى ذلك بعد طهر هو سبعة وعند الحبي سهيل السنة الاولى منها وعند الحسن الاربعة الاخيرة من خمسة واربعين وما سوى ذلك استحاضة فني كل صورة يكون الطهر المناقص فاصلاً في هذه الاقوال سوى قول المي يوسف رحمه الله أفان كان احد الدمين نصاباً كان حيضاً وان كان كل منهما نصاباً فالاول حيض وان لم يكن شيء منهما نصاباً فالكل استحاضة وأنما استثنى قول المي بوسف لان هذا لايتاتى على قوله واعلم ان الوان الحيض في الحمرة والسواد فيها حيض اجماعاً وكذا الصغرة المشبعة في الوسف لان هذا لايتاتى على قوله واعلم ان الوان الحيض في الحمرة والسواد فيها حيض الجماعاً وكذا الصغرة المشبعة في العرض والخضرة والصفرة الطهر المختلل على الوان الحيض لانها متعلقة بمدة الحيض فالحقها بها ثمذكو الالول ثم بعد ذلك شرع في احكام وانما قدم مسئلة الطهر المختلل على الوان الحيض لانها متعلقة بمدة الحيض فالحقها بها ثمذكو الالول ثم بعد ذلك شرع في احكام وانها قدم مسئلة الطهر المختل على الوان الحيض لانها متعلقة بمدة الحيض فالحقها بها ثمذكو الالولون ثم بعد ذلك شرع في احكام

الحيض فقال برعيم الصلاة والصوم يقضى ولا في اليقضي الصوم الاالصلاة بناه على ان الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة ادائه فيجب القضاء اذا طهرت تم المعتبر عندنا آخر الوقت فاذا حاضت في آخر الوقت سقطت وان طهرت في آخر الوقت وجبت فإذا كانت طهارتها لعشرة وجبت الصلاة وان كان الباقي من الوقت لحة فان كانت لاقل منها فان كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع الغسل والتحريمة وجبت والا فوقت الغسل يحتسب ههنا من مدة الحيض والصائمة اذا حاضت في النهار وان كان في آخره بطل صومها فيجب قضاءه ان كان صوماً واجباً وان كان نفلا لا بخلاف صلاة النفل اذا حاضت في خلالها وان طهرت في النهار ولم تاكل شيئاً لا يجزي صوم هذا اليوم لكن يجب عليها الامساك صلاة النفل اذا حاضت في خلالها وان طهرت لاقل هذا اليوم وان كان الباقي من الليل لحقرة ايام بصح صوم

قوله وروي ان النساء الخ رواء مالك في الموطأ واخرجه البخاري معلقا ف م ﴿ يمنع صلاة وصوماً ﴾ لاجماع المسلمين على ذلك ى ﴿ ونقضيه دونها ﴾ لقول عائشة رضي الله عنها كانت احدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طهرت من حيضها لقضي الصيام ولا نقضي الصلاة ولان في قضاء الصلوات حرجاً لتضاعفهادون الصيام = وحديث عائشة متفق عليه ف م ﴿ ودخول مسجد ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يجوز على وجه المرور لنا قوله عليه السلام فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهو باطلاقه حجة على الشَّافعي رحمه الله في اباحة الدخول على وجه العبور = وفيه افلت عن جسرة وقالوا هو مجهول قال المنذري فيه نظر فان افلت بن خليفة الفامري وقيل الذهلي كنيته ابو حسان حديثه حيف الكوفيين روى عنـــه سفيان الثوري وعبدالواحد بن زياد وقال الدارقطني صالح وفال العجلي جسرة بنت دجاجة تابعية ثقة 'ف م ﴿ والطواف ﴾ لوجوب الطهارة فيه ف م لحديث الطواف صلاة رواه صاحب الهـ داية في جنايات الحج ع ﴿ وقو بان ما يحت الازار ﴾ لآية ولا نقر بوهن حتى يطهرن، ولقوله عليه السلام للذي سأله عا يحل له من امرأ ته وهي حائض لك ما فوق الازار ى ﴿ وَفُرَاءَةَ القُرآنَ ﴾ وقال مالك رحمه الله تجوز للْحَائض = لا للجنبع لنا قوله عليه السلام لا نقوأ الحائض والجنب شيئًا من القوآن وهو حجة على مالك في الحائض وهو باطلاقه يتناول ما دون الآبة فهو حجة على الطحاوي في اباحته ه رواه الترمذي وابن ماجه وفيه اسماعيل بن عياش وفي سنن الاربعة عن على رضي الله عنه كان رسول الله صـــلى الله عليه وـــلم لا يحجبه او لا يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة وقال الترمذي حسن صحيح ف م ﴿ ومسه الا بغلافه ومنع الحدث المس ومنعها الجنابة والنفاس ﴾ لقوله عليه السلام لا يمس القرآن الاطاهر ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس والجنابة حلت النم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة ه والحديث رواه النسائي في الديات ش

كان عشرة بصح الصوم ان كان من الباقي من الليل مقدار ما يسع الغسل والتحريمة وان لم تغنسل في الليل لا ببطــل صومها بهر وُدخول المسجد والطواف واستمتاع ماتحت الازار 🎇 كالمباشرة والتفخيذ وتحل القبلة وملامسة مافوق الازار وعند محمد رحمهالله يتقيشعار الدماي موضع الفرج فقط وولا نقرا القرآبن كجنب ونفساه 🏕 سواء كان آية او ما دونها عند الكرخي وهو المختار وعند الطعاوي يحل ما دون الآية هذا إذا قصد القرأة وان لم يقصدها نحوان يقول شكرًا للنعمة الحمد لله رب العالمين فلا بأس به ويجوز لها التهجي بالقرآن والتعليم والمعلمة اذاحاضتفعندالكرخي تبعلم كلمة كلة ولقطع بين الكلتين وعند الطعاوي رجمه الله تعلم نصف آية ونقطع تم تملم النصف الاخر فاما دعاء القنوت فيكره عند بعض المشايخ وفي المحيط لا يكره وساير الادعية والاذكار

لا بأس بها وبكره قراءة التوراة والإنجيل والزبور ﴿ بخلاف المحدث ﴾ متعلق بقوله ولا نقراً ﴿ ولا يَس ( الله ) هؤلاء ﴾ اي الحايض والجنب والنفساء والمحدث ﴿ مصحفا الا بغلاف متجاف ﴾ اي منفصل عنه ﴿ وكره اللمس بالكم كواما كتابة المصحف اذا كان موضوعاً على اللوح بحيث لا يمس مكتوبة فعند ابي يوسف رحمه الله يجوز وعند محمد رحمه الله لا يجوز ﴿ ولا درما فيه سورة الا بصرة كان بصرة كان العادة كتابة سورة الاخلاص ونجوها درما فيه سورة الا بصرة كتابة سورة الاخلاص ونجوها

على الدرام ﴿ وحل وطي \* من انقطع دمها لاكثر الحيض او النفاس قبل الفسل دون وطي \* من انقطع لاقل منه كاي لاقل من الاكثر وهو ان ينقطع الحيض لاقل من عشرة والنفاس لاقل من الاكثر بعين ﴿ الا اذا مضى وقت يسع الفسل والتحريمة كافينشذ يحل وطثها وان لم تغتسل اقامة للوقت الذي يتمكن فيه من الاغتسال ﴿ ٢٩ ﴾ مقام حقيقة الاغتسال في حق حل الوطي \* واعلم انه اذا انقطع

الدم لافل من عشرة ايام بعد مضى ثلاثة اباماو أكثر فانكان الانقطاع فيما دون العادة يجبان تؤخر الفسل الى آخر وقت الصلاة فاذا خافت فوت الصلاة اغتسات وصلت والمراد آخر الوفت المسقب دون وفت الكراهة وان كان الانقطاع على راس عادتها او اكثر اوكانت مبتداءة فتوخر الاغتسال بطريق الاستحباب وان انقطع لاقل من ثلاثة ايام اخرت الصلاة الى آخر الوقت فاذا خافت فوت الصلاة توضات وصلت ثم في الصور المذكورة اذا عاد الدم في العشرة بطل الحكم بطهارتها مبتدأة كانت او معتادة واذا انقطع الدم المشرة او آکثر فبمضى العشرة يحكم بطهارتها ويحب عليها الاغتسال وقد ذكر ان المعتادة التي عادتها ان ترى يوماً دما و بوما طهرا هكذا الى عشرة ايام فاذا رأت الدم تترك الصلاة والصوم فاذا طهرت في الثاني توضأت وصلت ثم في اليوم الثالث لأرك الصلاة والصوم ثم في اليوم الرابع اغتسلت وصلت مكذا الى العشرة • واقل الطهر خمسة عشرة يوماً ولا حد لاكثره به الا لنصب المادة فان أكثر الطهر مقدر في حقه ثم اختلفوا في نقدير مدته والاصح انه مقدر بستة اشهر الاساعة لان العادة نقصان طهر غير الحامل عن

﴿ وتوطأ ﴾ لكنه لا يستجب للنهي في قراءة التشديد ﴿ بلا غسل بتصرم لا كثره ﴾ اذ لا مزيد للحيض على العشرة ﴿ ولاقله لا حتى تغنسل ﴾ لان الدم قد يدر تارة وينقطع اخرى فلا بد من الفسل ليترجح جانب الانقطاع ﴿ او يمضي عليها ادنى وفت صلاة ﴾ وهو زمن يسم الغسل ولبس الثياب والتجريمــة يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم بوجو بها في ذمتها د رم قال في الهداية لان الصلاة صارت ديدًا في ذمتها فقد طهرت حكما ١ . ﴿ والطهر بين الدمين في المدة حيض ونفاس ﴾ هذا احدى الروايات عن البي حنيفة رحمه الله ووجهه ان استيماب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر اوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة وعن ابي يوسف رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة وقيل هو آخر اقواله أن الطهر أذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لانه طهر فاسد ﴿ واقل الطهر خمسة عشر يوما ﴾ هكذا نقل عن ابراهيم النخعي وانه لا يعرف الا توقيفا فيل واجمعت الصحابة رضي الله عنهم عليه ولانه مدة اللزوم فكان كمدة الاقامة ف م ﴿ ولا حد لا كثر. ﴾ لانها قد لا نرى حيضًا اصلا ي م ﴿ الا عند نصب العادة في زمان الا حتمرار ﴾ اذا وقع الاستمرار في المبتداة فحيضها من اول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون ثم ذلك دأبها ونفاسها اربعون ثم عشرون طهرها اذ لا يتوالى نفاس وحيض ثم عشرة حيضها ثم ذلك دأبها وان وقع في المعتادة فطهرها وحيضها ما اعتادت في جميع الاحكام ان كان طهرها اقل من ستة أشهر والا فترد الى ستة اشهر الا ساعة وحيضها بحاله أمين نقلا عن رسالة العلامة البركوي صورته امرأة حاضت عشرة ايام وطهرت عشرون يوما ثم استمر بها الدم فعادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون ولوحاضت عشرة وطهرت خمسين ثم استمرت نعادتها في الطهر خمسون ولو حاضت عشرة وطهرت ستين ثم استمر الدم فعادتها في الطهر ستون فان طهرت أكثر من سنين بنتقل عادتها الى عشرين في قول عجد وهو الاصم محيط ش ﴿ ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صوماً وصلاة و وطئا ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم توضئي وصلى وان قطر الدم على الحصير فنبت حكم الصلاة عبارة وحكم الصوم والوطء دلالة عيني وجه الدلالة انهم اجموا أن دم الرحم بمنع الثلاثة ودم العرق لا يمنع شيئًا منها فلما لم يمنع هــذا الدم الصلاة علم انه دم عرق ك م والحديث اخرجه البخاري بدون زيادة وان قطر الخ ﴿ وَلُو زَادُ الَّهُمْ عَلَى آكَثُرُ الْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ فَمَا زَادُ عَلَى عَادِتُهَا اسْتَعَاضَةً ﴾ لقوله عليه السلام المستماضة تدع الصلاة ايام أقرائها ولان الزائد على العادة يجانس ما زاد على

طهر الحامل واقل مدة الحمل ستة اشهر وانقص عن هذا بشي، وهو الساعة صورته مبتدا، قرات عشرة ابام دماً وستة اشهر طهرا ثم استمر الدم ننقضي إعدتها بتسعة عشر شهراً الا ثلاث ساعات لانا نحتاج الى ثلاث حيض كل حيض عشرة ايام والى ثلاثة اطهار كل طهر سنة اشهر الا ساعة علا وما نقص عن اقل الحيض ، اي الدم الناقص عن الثلاثة ﴿ أو زاد على أكثره ﴾ اي العشرة

و او آكثر النفاس كوهو اربعون بوما فو او على عادة عرفت لحيض وجاوز العشرة او نفاس وجاوز الاربعين كان اذا كانت لها عادة معروفة في الحيض وفر ضناها سبعة مثلا فرأت الدم اثنى عشر يوماً فخمسة ايام بعد السبعة استحاضة واذا كانت لهاعادة في النفاس وهى ثلاثون يوماً مثلا فرأت الدم خمسين يوماً فالعشرون التي بعد الثلاثين استحاضة فهذا حكم المعتادة ثم اراد ان ببين حكم المبتداءة فقال فو او على اربعين نفاسها كالمبتداءة التي بلغت مستحاضة فقال فو او على اربعين نفاسها كالمبتداءة التي بلغت مستحاضة

المشر فيلحق به = قوله ايام اقرائها اي ايامها المعهودة ك والحديث رواه الدارقطني والطحاوي قوله يجانس ما زاد من حيث انه زيادة على المقدار اذ المقدار العادي كالمقدار الشرعي ومن حيث انه خالف للمهود ف ﴿ وَلُو مَبْدَدُ أَهُ فَحَيْضُهَا عَشَرَهُ ﴾ لانا عرفناه حيضًا فلا يخرج عنه بالشك ﴿ ونفاسها ار بعون وثتوضأ المستحاضة ومن به سلس بول او استطلاق بطن او انفلات ريح او رعاف دائم او جرح لا يرقأ لوفت كل فرض ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لتوضا المستحاضة لكل مكتو به لقوله عليه السلام المستحاضة لتوضالكل صلاةولان اعتبارطهار تهاضرورة اداء المكتو بةفلا تبقى بعد الفراغ منها ولنا فوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة لتوضأ لوفت كل صلاة وهو المراد بالاول لان اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر اي وقتها ولان الوقت اقيم مقام الاداء تيسيرًا فيدار الحكم عليه ﴿ فُولُهُ القُولُهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ رُواهُ ابْنُ ماجه وابو داود قوله ولنا قوله عليه السلام ذكر سبط ابن الجوزي ان الامام ابا حنيفة رحمه الله رواه ا ، وفي شرح مختصر الطجاوي رواه ابي حنيفة رحمه الله مرفوعا ذكره محمد رحمه الله في الاصل وقال ابن قدامة في المغنى وروي في بعض الفاظ حديث فاطمة بنت ابي حبيش وتوضئي لوقت كل صلاة وهذا محكم بالنسبة الى كل صلاة لان أغظ الصلاة يستعمل في وقتها عرفًا وشرعًا لحديث ان للصلاة اولاً وآخرا ولحديث ايما رجل ادركته الصلاة ويقال آنيك لصلاة الظهر ف م قوله تيسيرًا لتفاوتهم في الادا، بين مطول ومقصر ورؤية اولو بة الاداء اول الوقت او آخره وربما يحتاج الى تأخير الاداء الى آخر الوقت لمانع او الى ادائه اول الوقت لخوف اعتراض العوارض فاقيم الوقت مقامه ليستوي الكل في بقاء الطهارة ك م و ويصلون به فرضًا ونفلاً وببطل بخروجه فقط ﴾ وقال زفر رحمه الله ببطل بالدخول وقال ابو يوسف رحمه الله بايعها كان لهما انه لا بد من نقديم الطهارة على الوفت ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت وخروج الوقت دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده والمراد بالوقت وقت الفرض لاوقت العيد ﴿ وهذا اذا لم يمض عليه وقت فرض الا وذلك الحدث يوجد فيه ﴾ لان الضرورة بهذا نُقِقق ﴿ والنفاس دم يعقب الولد ودم الحامل استحاضة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله حيض لنا أنه ينسد فم الرحم بالحبل كذا العادة . اي العادة المستمرة عدم خروج الدم من الحامل وخروجه منها اندر نادر فقد لا يرا. الانسان في عمره فيجب الحكم في كل حامل بانسداد رحمها اعتبارًا حيضها في كل شهر عشرة أيام وما زاد عليها استحاضة فيكون طهرها عشرين يوماً واما النفاس فاذا لميكن المرأة فيه عادة فنفاسها اربعون يوماً والزائد عليها استخاضة قوله حيض من بلغت بالجر عطف بيان لعشرة وقوله نفاسها بالجر عطف بيان لاربعون ﴿ او ماراً ت حامل فيو استحاضة ﴾ اي الدم الذي تراه المرأة الحامل ليس بحيض بل هو استحاضة فقوله ومانقص مبتداة وقوله فيو استحاضة خبره ثم بين حكم الاستحاضة فقال ﴿ لا يمنع صلاة وصوماً ووطئاً ومن لم يمض عليه وقت فرض الا و به حدث اي الحدث الذي ابتلي به 🍬 🌓 استحاضة او رعاف او نحوهما بتوضأ لوقت كل فرض وتصلى به فيهما شاء من فرض ونفل ﴾ احتراز عن قول الشافعي رحمه الله فان عنده يتوضأ لكل فرض ويصلى النوافل بتبعية الفرض ﴿ وينقضه خروج الوقت لادخوله ﴾ احتراز عن قول زفر فان النافض عنده دخول الوقت وعن قول ابي يوسف فان الناقض عنده كلاهما وفيصلى من توضأ قبل الزوال الى آخر وفت الظهر ﴿خلافًا لابي يوسف وزفر فانه حصل دخول الوقت لا الخروج ﴿ لا بعد طلوع الشمس من توضأ

قبله الى من توضأ قبل طلوع الشمس لكن بعد طلوع الفجر خلافًا لزفر فانه وجدالناقض عندنا الدخول (المعهود) وعند الجي يوسف وهو الخروج لاعندزفر فان الناقض عنده الدخول ولم يحصل و والنفاس دم يعقب الولدولاحد لاقله واكثره الربعون يوماً خلافًا للشافعي رجاد اكثره ستون يوماً عنده وهو لام التؤميين، الاول خلافًا لمجمد التؤمان ولد ان من بطن

للعهود من بنات نوعها ف م ونقوله عليهالصلاة والـالام فيسبابا اوطاس الا لا توظأ ٌ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضة فجمل عليه السلام الحيض دليل عدم الحل فهذا دليل على ان الحيض والحل لا يجتمعان ي م ﴿ والسقط ان ظهر بعض خلقه ﴾ كيد او رجل ي ﴿ ولد ﴾ فتصير نفساء وننقضي به العــدة ويقع المعلق بالولادة ى م ﴿ ولا حد لافله ﴾ لان نقدم الولد دايل على انه من الرحم فلا حاجة الى امارة زائدة عليه اما الحيض فلم يتقدمه دليل على أنه منه ودم الرحم يجد عادة فجمل دليلا على أنه منه ى ﴿ وا كثره اربعون بوماً والزائد استحاضة ﴾ وقال الشافعي رحمهالله اكثره ستون أنا حديت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما ، رواه ابو داود والترمذي وغيرهما واثني البخاري على هذا الحديث وقال النووي رحمه الله حديث حسن وروى الدارقطني وابن ماجه انه عليه السلام وقت للنفساء اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك وضعفه بسلام بن سليم وروى هذا من عدة ظرق لم تخل عن الطعن فيــه لكن يرثفع بكثرتها الى الحسن ف م ﴿ ونفاس التوَّمين من الاول ﴾ وقال محمد وزفر رحمها الله من الناني ولنا ان فم الرحم ينفتح به فلتنفس بالدم والعدة قد تعلقت بوضع حمل مضاف اليها فيتناول الجميع ه قال تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن = والحمل اسم لكل مافي البطن ك

## ﴿ باب الانجاس ﴾

واحد لا يكون بين ولادتهما اقل مدة الحمل وهو سنة اشهر وانقضاء العدة من الاخير اجماعاً وسقط يرى بعض خلقه ولد كاي وسقط مبتداء يرى صفة ولد خبره ويقع المعلق بالولد كاي اذا قال اذا ولدت فانت طالق تطلق بخروج الحدة به كاي اذا طلقها زوجها المعدة به كاي اذا طلقها زوجها المعدة به كاي اذا طلقها زوجها تنقض عدتها بخروج هذا السقط

﴿ باب الانجاس ﴾ ﴿ يَطْهُرُ بِدُنُ الْمُصْلِي وَتُوبِهِ وَمَكَانُهُ عن نجس مرى بزوال عينه وان بق اثر يشتى زواله بالماء 🏶 قوله بالماء متعلق بقوله بزوال عينه ﴿ و بكل مايع طاهر مزيل كخل ونحوه وعما لم يرى اثره م عطف على قوله عن نجس مرى ﴿ فِعْسَلُهُ ثَلَاثًا وعصره في كل مرة ان امكن ﴾ بشرط ان يبالغ في العصر في المرة الثالثة بقدر قوته ﴿ والا يغسل و يترك الى عدم القطرات ثم وثم هكذا وخفه عن ذي جرم جف بالدلك بالارض وجورده ابى يوسف رحمه الله في رطبه اي فيرطب ذي جرم اذا بالغ وبه يفتي وعما لاجرم له بالفسل فقط كه اي يطهر الخف عما لاجرم له كالبول بالغسل فقط ﴿ وعن المني بغسله ﴾ سواء كان رطبًا او يابسًا ﴿ او فرك بابسه مدا اذا كان رأس الذكر طاهرا بان بال ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه او تجاوز واستنجى ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر

والحجة عليه ما روبناه وقال عليه السلام انما يغسل الثوب من خمس وذكر منها المني ولو اصاب البدن قال مشايخنا يطهر بالفرك لان البلوى فيه اشد = قوله لقوله عليه السلام لعائشة الخ في الفتح ما حاصله ان الثابت انما هو فعلها واما قوله عليه السلام لعائشة رضى الله عنها ذلك فالله اعلم به لكن الظاهر ان ذلك كان بعمله عليه السلام خصوصًا اذا تكرر منها مع التفاته الى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله فقد اقرها عايه فلوكان طاهرا لمنعها لاتلاف الماء واتعاب نفسهامن غير الحاجة وفي مسلم عن عائشة رضى الله عنها انه عليه السلام كان يفسل المني الحديث ف م ﴿ والا يفسل ونحو السيف بالمسم ﴾ لانه لا نتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسم . افاد ان قيد الصقالة مراد فلو كان به صداء لا يطهر الا بالماء ف م و والارض باليبس وذهاب الاثر للصلاة لا للتيم ﴾ وقال زفر والشافعي رحمها الله تعالى لا تصح الصلاة ايضاً لان قوله عليه السلام زكاة الارض ببسها وانما لا يجوز التيم لان طهارة الصعيد ثبت شرطًا بنص الكتاب فلا نتأ دى بما ثبت بالحديث ه واما طهارة المكان في الصلاة فثبوتها بدلالة النص وقد خص منها القليل الذي لا يحترز عنه اجماعًا فيعارضها خبر الواحد ثم الحديث رفعه المصنف والله تعالى اعلم به وفي سنن ابي داود عن ابن عمرو رضي الله عنهما كانت الكلاب تبول ولقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك وهذا التركيب يفيد تكرار الكائن فاولا طهارتها بالجفاف لكان قيامهم في الصلاة على الارض النجسة لصغر المسجد وعدم تخلف احدهم عن صلاة الجماعة ف م ﴿ وعنى قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والخمر وخر، الدجاجة وبول ما لا يؤكل ﴾ وقال زفر والشافعي رحمها الله لا يعني شيء منها ولنا ان القليل لا يمكن التجرز عنه فيجعل عفوا وقدرناه بقدر الدرهم اخذًا عن موضع الاستنجاء ثم يروي اعتبار الدرهم من حيث المساحةوهو قدر عرض الكف في الصحيح ويروي من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقالوهو ما ببلغ مثقالاً وقيل في التوفيق بينهما ان الاولى في الرقيق والثانية في الكثيف وانما كانت نجاسة هذه الاشياء مغلظة لانها تُبنت بدليل مقطوع به ه وهو الاجماعك م قوله اخذ اعن موضع الاستنجاء بعني ان مالا بأخذه الطرف كوفع الذباب مخصص من نص التطهير اتفاقاً فيخص إيضاً قدر الدرهم بنص الاستنجاء بآلحجر لان المحل قدره والحجر لم يطهره حتى لو دخل ماء قليلاً نجسه ف م ﴿ والروث والخثى ﴾ الروث لذي الحافر والختي للبقر وقال ابو يوسف ومجمد رحمها الله نجاستهما مخففة له ان ما روى انه عليه السلام رمي بالروثة وقال هذا رجس او ركس لم بعارضه غيره وبهذا يثبت التغليظ عند ابي حنيفة رحمه الله والتخفيف بالتعارض وقالا يجزيه حتى يفحش لان الاجتهاد فيه مساغًا وبهــذا يُثبت التخفيف ولان فيه ضرورة لامتلاء الطرق وهي مو ثرة في التخفيف بخلاف بول الحمار لان الارض تنشفه قلنا الضرورة في النعال وقد اثرت في التخفيف مرة حتى

الرواية وفي رواية الحسنءن ابيحنيفة رحمه الله لا يطهر البدن بالفرك ﴿ والسيف ونحوه بالمسعو البساط يجري الماء عليه ليلة والارش والاجر المفروش باليبس وذهاب الاثر للصلاة لا للتيمم ، اي يجوز الصلاة عليها ولايجوزالتيم بهما وكذا الخص في المغرب هو بيت من قصب والمراد هنا السارة التي تكون على السطوح من القصب ﴿ وشَعِر وكلا : قائم في الارض لو تنجس ثم جف هو المختار وما قطع منهما يفسله لاغيره لما ذكر نطهير النجاسات شرع في لقسيمها على الغليظة والخفيفة وبيان ماهو عفومنهمافقال ووقدر الدرهمن بجس غليظ كبول ودم وخمر وخرء دجاج وبول حمار وهرة وفارة وروث وخثي عرض كف في الرقيق كه المراد بعرض الكف عرض مقعرا لكف وهو داخل مفاصل الاصابع في ودم السمك ليس بنجس ولعاب البغل والحار لا ينجس طاهرا كه لانه مشكوك والطاهر لا تزول طهارته بالشك في ويول انتفى مثل رؤس الابر ليس بشيء ومانة ورد والحاس تعكم من كعكمه في اي كان الماء في ما على الماء في لا رماد

ورود النجاسة على الماء ﴿ لا رماد فذر وملح كان حمارا كا اي لا يكون شيء منهما نجسا وفي رماد القذر خلاف الشافعي رحمه الله ﴿ ويصلي على ثوب بطانته نجس 🌶 اي اذا لم يكن الثوب مضربًا ﴿ وعلى طرف إ اططرف آخرمنه نحس يتحرك احدها بتحريك الآخر اولا ﴾ وانما قال هذا احترازا عن قول من قال انما يجوز الصلاة على الطرف الآخراذا لم يتحرك احد الطرفين بتحريك الآخر ﴿ وفي ثوب ظهر فيه اندوة ثوب نجس رطب لف فيه لا كما يقطر شيء لو عصر اي ظهر فيه الندوة بحيث لا يقطرالما وعصر ﴿ أو وضع رطباً على ماطين بطين فيه سرقين ويبس او تنجس طرف منه فنسيه وغسل طرقًا آخر بلا تحر کا اے لا بشترط التحرى في غسل طرف من الثوب ﴿ كَنطة بال عليها حمر تدوسها فغسل او ذهب بعضها فيطهر مابق اعلم انه اذا ذهب بعضها او قسمت الحنطة بكون كل واحد من القسمين طاهرا اذ يحتمل كل واحد من القسمين ان يكون النحاسة في الاخو فاعتبر هذا الاحتمال في الطيارة لمكان الضرورة فو والاستنجاء من كل حدث اي خارج من احد السبيلين ﴿ غير النوم والريح ﴾ فان قلت ان قيد الحدث بالخارج من احد السبيلين فاستثناء النوم مستدرك وان لم يقيد به ففي كل حدث غير النوم والريخ

تطهر بالمسح فيكفي مؤنتها ه قوله ما روى الخ رواه البخاري قوله لان للاجتهاد فيه مساغًا لان مالكا رحمه الله يرى طهارتها قوله الضرورة في النعال الخ وما قيل ان الضرورة لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الانسان ممنوع بل تعتبر اذا تحققت بالنص النافي للحرج ولذا عني قدر رؤس الابر في بول الانسان ف﴿ وما دون ربع التوب من مخفف كبول ما يؤكل ﴾ لان النقدير فيه بالكثير الفاحش والربع الحق بالكل في بعض الاحكام ه فكان فاحشاع وعن ابي حنينة رحمه الله ربع ادنى ثُوب تجوز فيه الصلاة وفيل ربع الموضع الذي اصابه كالذيل والكم وانما كان مخفينًا عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمها الله لمكان الاختلاف في نجاسته او لنعارض النصين ه م قوله لان التقدير الخ أفاد أن أصل المروي عن ابي حنينة ذلك على ما هو دأ به في مثله من عدم التقدير بشيء فما عده فاحشا منع ومالا فلا ف م قوله و نما كان اي بول مأكول اللجم ع قوله على اختلاف الاصابين فالاصل عنده ان التحقيف بتعارض النصين وقد تعارض هنا حديث استنزهوا البول وحديث العرنيين وعندهما باختلاف العلماء ف م ﴿ والفرس ﴿ وقال محمد رحمه الله هو طاهر لهما تمارض لا ثار ه وهو حديث العرابين مع حديث استنزهوا من البول ك م فمناد حديث العربيين طهارة بول ماكان لحمه طاهرًا والفرس منه عند بي حنيفة وان لم يؤكل بدليل طهارة سواره ع قيل حديث العرنيين منسوخ عنده فاين التعارض قانا انما قال ذلك رأيًا ولم بقطم فيه فقدقام التعارض الصوري كم ﴿ وخر عصار لا يو كل ﴾ وقال محمد رحمه الله هو مغلظ وقالا أن نجاسته لتحوله الى خبث ونأن كخره الدجاجة واما التخفيف فلعموم البلوى ي م لانها تذرق من الهواء والتحامي عنه متعذر فقامت الفرورة ﴿ ودم السمك ﴾ عطف على قدر الدرهم ى م وقال أبو يوسف رحمه الله هو طاهر ﴿واهابِ البغلِ والحمار ﴾ لانه مشكوك فلا ينجس به ما كان طاهرا ﴿ و بول انتضح كرؤ س الابر ﴾ لتعذر الامتناع عنه ﴿ والنجس المرى أيطير بزوال عينه ﴾ واثره ش لان النجاسة حات المحل باعتبار العين فنزول بزواله ﴿ لا ما يشق ﴾ لان الحرج مدفوع ﴿ وغيره بالفسل ثلاثًا ﴾ لان العبرة لفابة الظن بزواله وعند التثليث يحصل غلبة الظن فاقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا ﴿ والعصر كل مرة ﴾ لانه هو المستخرج ﴿ و بتثليث الجفاف فيمالا ينعصر ﴾ كالخزف والخشب لان لتجنيف اثُوا في ازالة النجاسة ثم التجفيف انقطاع التقاطر لا اليبس ى م ﴿ وسن الا متنجاء ﴾ لمواظبته عليهالصلاة والسلام عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى احدكم حاجته فليستنج بشلاتة احجار الحديث ي م ﴿ بنجو حجر منق ﴾ لان القصود هو الانقاء ﴿ وما سن فيه عدد ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يتعين الثلاثة لنا قوله عليه الصلاة

و كشف الحقائق بكون لاستنجاء سنة يسن في الفصدو محودواياس كذلك قلت نقيد لحدث بالخارج من احدالسبيلين واستثناء النوم غير مستدرك لانه من هذا القبيل لان النوم أغا ينقض لان فيه مظنة الخروج من السبيلين في بنحو حجر يسعه حتى ينقيه بلاعدد سنة ك

اي أبس فيه عدد مسنون عندناخلافًا للشافعي رحمه الله ﴿ يدبر بالحجر الاول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث صيفًا ويقبل الرجل باللاول ويدبر بالثاني و بالثالث شتاءً ﴾ الادبار الذهاب الى جانب الدبر والاقبال ضده ثم أن في المسيح أقبالاً وادبارا مبالغة في التنقية وفي الصيف يدبر بالحجر الاول ويقبل بالثاني لان الخصية في الصيف مدلاة فلا يقبل احترازا عن تلويثها ثم يقبل ثم بدبر مبالغة في التنظيف وفي الشناء غير مدلاة في هنبل المبالغة في التنظيف وفي الشناء غير مدلاة الله المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة الشاء عبد الله المبالغة المبالغة

وانما قيد بالرجل لان المراة تدبر بالاول ابداً لئلا يتلوث فرجها والصيف والشتاء في ذلك سواء وغسله بعد الحجر ادب فيفسل بديه شم يرخى المخرج بمبالفة ويفسله ببطرت المخرج بمبالفة ويفسله يبطرت الوسيم او اصبعين او ثلاث لابرؤسها شميفسل بديه ثانياً ويجب الفسل في نجس جاوز المخرج اكثر من درهم المتعاوز المخرج اكثر ما درهم المتعاوز اكثر من درهم وعند محمد حمه والي يوسف رحمها الله وهو ان يكون ما الله يعتبرما بتجاوز مع موضع الاستنجاه ويمين وكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء و ولا يحتلف هذا عندنا في الخلاء ولا المتعالم القبلة واستدبارها في الخلاء ولا المتعالم القبلة واستدبارها في الخلاء والمتعالم المتعالم المتع

في البنيان والصحواء ﴿ كتاب الصلاة ﴾

الوقت للفجر من الصبح المعترض الى طلوع زكاء كاحترز بالمعترض عن المستطيل وهو الصبح الكاذب وللظهر من زوالها الى بلوغ ظل كل شيء مثليه =وى في الزوال لا بد همنا من معوفة وقت الزوال وفي الزوال لا يكون بعض جوانبها مرتفعاً و بعضها مخفضا اما بصب الماء او بنصب موازين المقننين وترسم عليها المساء عليها المساء عليها المساء والرسم عليها المساء والرسم عليها المساء والمسلم عليها المسلم المسلم

والسلام من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج ه حديث حسن رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه ف والجمار صغار الحجر فنني الحرج عن تاركه يدل على عدم وجوبه فكذا وصفه ك م واما قوله عليه الصلاة والسلام وليستنج منكم بثلاثة فتروك الظاهر فانه لو استنجى بحجر له ثلاثة اطراف جاز بالاجماع وغلمه احب يمني الاستنجاه بالماء افضل لقوله تعالى فيه رجال يخبون ان يتظهر واه نزلت في اقوام يتبعون الحجارة الماء تم هو ادب وقيل في زماننا سنة و يجب ان جاوز النجس المخرج كه لان المستخاء كالخرج كه لان المسح غير مزيل و يعتبر القدر المانع و راه موضع الاستنجاء كالخرج كه لان المسح غير مزيل و يعتبر القدر المانع و راه موضع الاستنجاء كالخرج كه لان المسح غير مزيل و يعتبر القدر المانع و راه موضع الاستنجاء كالذه اضاعة و ويمين كالنهى ه متفق عليه ف

## ﴿ كَتَابِ الصلاة ﴾

وفي اليوم الثاني حين السج الصادق الى طلوع الشمس كلمديث امامة جبريل عليه السلام قانه ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في اليوم الاول حبن طلع النجر وفي اليوم الثاني حين اسفر جدًا وكادت الشمس ان تطلع ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولامتك • رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه ف والظهر من الزوال لاهامة جبريل عليه الصلاة والسلام في اليوم الاول حين زالت الشمس و الى بلوغ الظل مثليه سوى الني وقالا اذا صار ظل كل شيء مثله لاهامة جبريل عليه السلام في اليوم الاول للعصر وقالا اذا صار ظل كل شيء مثله لاهامة جبريل عليه السلام في اليوم الاول للعصر والله والله وقالا اذا صار ظل كل شيء مثله لاهامة جبريل عليه السلام في اليوم الاول للعصر والله و

دايرة وتسمى بالدا يرة الهندية و ينصب في مركزها مقياس قائم بان بكون بعدراً سه عن ثلاث نقط من محيط الدايرة ( قوله ) متساويًا ولكن قامته بمقدار ربع قطر الدايرة فراس ظله في اوائل النهار خارج عن الدايرة لكن الظل ينقص الى ان يدخل في الدايرة فتضع علامة على مدخل الظل من محيط الدايرة ولا شك ان الظل ينقص الى حد ها ثم يزيد الى ان ينتهي الى محيط الدايرة ثم يخرج منها وذلك بعد نصف النهار فتضع علامة على مخرج الظل فتنصف القوس الذي بين مدخل الظل ومخرجه وترسم خطًا مستقياً من متنصف القوس الى مركز الدايرة مخرجًا الى الطرف الآخر من الحيط فهد الخطهو خط نصف النهار فاذا كان ظل المقياس على هذا الخط

فهو نصف النهار والظل الذي في هذا الوقت هو فيء الزوال واذا زال الظل من هذا الخط فهو وفت الزوال وذلك اوّل وقت الظهر وآخره اذا صار ظل المقياس مثلي المقياس سوى في ا الزوال مثلا اذا كان في. الزوال مقدار ربع المقياس فآخر وقت الظهر ان يصير ظله مثلي المقياس وربعه هــذا في رواية عن ابي حنيفة رح وفي روابة اخرى عنه وهو قول ابي بوسف ومجمد رح والشافعي رح اذا صار ظل کل شیء مثله سوی فی: الزوال ﴿ وللعصر منه الى غيبتها ﴾ فوقت العصر من اخر وقت الظهو على القولين الى ان تغيب الشمس ﴿ وَالْمُمْرِبِ مِنْهُ إِلَى مَغْيِبِ الشَّفْقِ وَهُو الحمرة عندهما و به يفتي 🍎 وعند ابي حنيفة الشفق هو البياض ﴿ وللعشاء منه وللوتر مما بعد العشاء الى الفجر لها ﴾ اي للعشاء والوتر ﴿ و يُستحب للفجر البداية مسفرا بحيث يكنه ترتيل اربعين ابة او اكثر ثم اعادته ان ظهر فساد وضوئه که فال عليه السلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر ﴿ والتاخير لظهر الصيف ، في صحيح البخاري ابردوا بالصلاة فانشدة الحر من فيح جهنم ﴿ وللعصر ما لم نتغير الشمس وللعشاء الى ثلث الليل وللوتر الى اخر وقته لمن وثق بالانتباء فحسب

قوله لا ينقضي بالشك بل الظاهر ان كل حديث مخالف لحديث الامامة ناسخ لحديث الامامة لتقدم حديث الامامة على كل حديث ف م ﴿ والعصر منه ﴾ على القواين ﴿ الى الغروب ﴾ لقوله عليه السلام من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ادركها = متفق عليه ف ﴿ والغرب منه الى غروب الشفق ﴾ وقال الشافعي رحمه الله مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات لان جبريل عليه الصلاة والسلام ام في يومين فيوقت واحد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخروةتها حين يغيب الشفق = رواه مسلم عن بريدة مرفوعا وعن ابن عمر مرفوعاً في م وما رواه كان التخرز عن الكواهة ﴿ وهو البياض ﴾ وقال ابو بوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هو الحمرة لقوله عليه الصلاة والسلام الشفتي الحمرة وله قوله عليه السلام وقت المغرب اذا اسود الافق وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما ذكره مالك رحمه الله في الموطا وفيـــه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا وقال البيهقى والنووي الصحيح انه موقوف على ابن عمر ف م قوله اذا اسود الافق وفي رواية ابن فضيل عند الترمذي حثى تغيب الافق وغيبو بته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة والاكان باديا ف م وقوله وفيه اختلاف الصحابة فمذهبهما مروي عن عمر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم ومذهبه عن ابي بكر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وهذا دليل الانقطاع فلولم بكن منقطعًا لتمسكوا به ك م ﴿ والعشاء والوتر منه ﴾ وقالا بعدالمشاءهم وله ان الوقت اذا جمع بين الصلاتين فهو وقتها كالوقتية والفائتة ك م ﴿ الى الصبح ﴾ والشافعي رحمه الله قدره بذهاب ثلثي الليل = ولنا ما قال الطعاوي بسنده الى عمر رضي الله عنه أنه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ف م والموقوف في المقدار كالمرفوع ع واما قوله عليه السلام وآخر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر فلم يوجد في احاديث المواقيت ف م ﴿ ولا يقدم على العشاء للترتيب ومن لم يجد وقتما لم يجبا ﴾ لعدم سبب الوجوب وهو الوقت ى ﴿ وندب تاخير الفجر ﴾ لقوله عايه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر فانه اعظم اللاجر ه رواه الترمذي وقال حسن صحيح وتاوبله بتبين الفجر حتى لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء اذ قبل التبين لا أَصْحِ الْفَجِر فضلا عن اعظمية الاجر ولو اوّل اعظم بعظيم فالمناسب فيالتعليل ان يقال فانه لا تصح بدونه وفي رواية الطحاوي اسفروا بالفجر فكا اسفرتم فهو أعظم للاجر ف م ﴿ وَظَهْرِ الصيف ﴾ لما روينا ولرواية انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في الشتاء بكر بالظهر واذاكان في الصيف ابرد بها ه رواه البخاري ف ﴿ والعصر مالم يتغير كصيفًا وشناء تكثيرًا للنوافل لكراهتها بعده ، روى الدارقطني امرعليه الصلاة والسلام بنأ خير هذه الصلاة وضعف بمبدالواحد بن نافع ف م﴿ والعشاء الى الثلث ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشتى على امتى لاخرت العشاء الى ثلث الليل ولان

الجنازة عند طلوعها وقيامها وغروبها الاعصريومه ﴾ فقدذ كر في كتب اصول الفقه ان الجزء المقارن للاداء سبب لوجوب الصلاة واخر وقت العصر وقت نافص اذ هو وقت عبادة الشمس فوجب نافصا فاذا اداه اداه كاوجب فاذا اعترض الفساد بالغروب لا أنسد وفي الفجر كل وقنه وفت كامل لان الشمس لا تعبد قبل الطلوع فوجب كاملا فاذا اعترض

الفساد بالطلوع لفسد لانه لم يودها معرض النص وهو قوله عممن ادرك ركعة من الفجر قبل الطاوع فقد ادرك الفحر ومن ادرك ركعة من العصر فبلاالغروب فقد ادرك المصر

قانا لما وقع النعارض بين هذا الحديث وبين النهى الوارد عن الصلاة في الاوقات الثلاث رجعنا الى القياس

كا هو حكم التعارض اذالقياس يرجح هذا الحديث في صلوة العصر وحديث النهى في صلوة الفجر واماسائر الصلوات

فلا تجوز في الاوقات الثلاث لحديث النهى اذ لامعارض لحديث النهر فيها

﴿ وكره النفل اذا خرج الامام خطبة الجمعة وبعد الصبح الاسنته

وبعد اداء العصر الى اداء الغرب وصح الفوايت وصلوة الجنازة وسجدة النلاوة في هذين الوقتين ﴾ اي بعد الصبح

وبعد اداء العصر الى اداء المغرب لكنها تكره في الاول وهو ما اذا

خرج الامام للخطبة ﴿ وَلا يجمع فرضان في وقت بلا حج ﴾ وفيه خلاف

الشافعي رح ﴿ ومن طهرت في وفت

فيه قطع السمر المنهي عنه وقيل في الصيف تعجل كيلا لقلل الجماعة ه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وقال حسن ضحيح قوله المنهي عنــه رواه الستة في كتبهم ف ﴿ وَالْوَتْرَ الَّيْ آخَرُ اللَّيْلِ لَمْنَ يُثَقُّ بِالْانْتِياءُ ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام من خاف ارن لا بقوم آخر الليل فليوتر اخر الليل ه رواه مسلم تخريج زيلعي ش ﴿ وَتَعْجِيلُ ظَهْرِ الشَّمَا ۚ ﴾ لما نقدم من رواية انس﴿ وَالغربِ ﴾ لأن تاخيرها مكروه لما فيه من النشبه باليهود وقال عليه الصلاة والسلام لايزال امتي بخير ماعجلوا المغرب واخروا العشاء ه رواه ابو داود وكلام مالك في ابن اسحاق ولو صح لم يقبله اهل العلم ف م ﴿ وما فيها عين يوم غيم و يؤخر غيره فيمه ﴾ لان في تاخير العشاء نقليل الجماعة على اعتبار المطر وفي تاخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر لان تلك مدة مديدة وعن ابي حنيفة رحمه الله التاخير في الكل للاحتياط الاترى انه يجوز الاداء بعد الوقت لا فبله = اي يقع فرضاع ﴿ ومنع عن السلاة ﴾ فرضا كان او نفال لحديث عقبة بن عامر قال ثلاثة اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا عندطلوع الشمس حتى ترثفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروبحتى تغرب والمراد بقوله وان نقبر صلاة الجنازة لان الدفن غير مكروه هدابه والحديث رواه مسلم وغيره ف ﴿ وسجدة النالاوة ﴾ لانها في معنى الصلاة ﴿ وصلاة الجنازة ﴾ لما رويناه ﴿ عند الطاوع والاستواء ﴾ وأباح أبو يوسف رحمه الله النفل يوم الجمعة وقت الزوال ﴿ والغروب ﴾ وخصص الشَّافعي رحمه الله المنع بغير الفرائض وبغير مكة ﴿ الا عصر يومه ﴾ لان السبب هو الجزء القائم من الوقت لانه لو تعلق بالكل لوجب الادا. بعده ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قاض واذا كان كذلك فقد اداها كما وجب بخالاف سائر الصلوات لوجوبها كاملة ﴿ وعن النَّفُلُ بَعْدُ صَلَّاةً الْفِجْرُ وَالْعَصْرُ ﴾ للنَّهي ه متفق عليه وما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام لميدع ركعتين بعدالعصر فمن الخصوصيات لمااخرجه ابو داود عنها انه عليه الصلاة والسلام كان بصلي الركمتين بعد العصر و ينهي عنها ف م ﴿ لا عن قضا ُ فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة ﴾ لان الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حتى الفرائض والواجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت في حق المنذور لتعلق وجوبه بسبب من جهته هم واما سجدة التلاوة فوجوبها بالسماع لا بالتلاوة ولا بالاستماع ولا اختيار له في السماع ف م ﴿ و بعد طلوع النجر با كثر من سنة النجر ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليها مع حرصه على الصلاة ه والحديث رواه مسلم ف ﴿ وقبل المغرب ﴾ لما فيه من تأخير المغرب ﴿ ووقت الخطبة ﴾ للاشتغال عن استماع الخطبة ه والاستماع فرض بالنصوص الواردة فيه ولان الامر بالمعروف فرض وهو حرام في هذه الحالة لحديث الصحيحين وغيرهما مرفوعاً اذا فلت الصاحبك والامام يخطب انصت نقد لغوت فما ظنك بالنفل ولان المحرم مقدم على

في وقت العشاء صلت المغرب ايضافان وقت الظهر والعصر عنده كوقت واحد وكذا وقت المغرب والعشاء ولهذا يجوز الجمع عنده في السفر ﴿ ومن هو اهل فرض في اخر وقته يقضيه لامن حاضت فيه ﴾ بعني اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر في اخر الوقت ولم ببق من الوقت الا قدر التح يمة يجب علمه قضاء صله قد ذلك اله قت ﴿ لَهُ مِنْ الْوَقْتُ اللَّهُ وَلَمْ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّ

> المبيهى م ﴿ وعن الجمع بين صارتين في وقت يعذر ﴾ حترز بالوقت عن الجمع فعالا اوالجمع فعلا هو محمل الاخبار الواردة في الجمع للا بات الواردة في تعيين الاوقات نحو القرالصلاة لدلوك الشمس ﴿ ه ﴾ ى م

### 後川・1という※

﴿ سن للفرائض ﴾ للنقل المتواتر ﴿ بلا ترجيع ﴾ وهوان يخنض صوته بالشهاد تين تم يرجع ويرفع صوته وقال الشامعي رحمه اللهيرجع لما رمى انه عليهالصلاةوالسلام امر ابا محذورة بالترجيع \* ابن ملك وانا أنه لا ترجيع في المشاهير وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعًا ه قوله في المشاهير منها حديث عبد الله بن زيد مجميع طرقه ومنها حديث ابن عمر رواه ابو داود وابن خزيمة وابن حبان وروى الطبراني في الاوسط عن ابي محذورة ولم يذكر فيه ترجيما فنعارض حديثاه وقول 'بن ملك لما روى الخ رواه مسلم والتكبير في اوله مرتين والنسائي وابو داود والتكبير في اوله اربما ف م ﴿ ولخن ﴾ المراد باللحن التطريب وعنابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فنهاه عر ذلك وروى انرجلاً قال لابن عمر رضى الله عنه اني لاحبك في الله نقال له انا ابغضك في الله انك لتغنى في اذانك اي تطرب ويحتمل ان مراد المصنف الخطأ في الاعراب وهو مكروه ايضاً ي م ﴿ ويزيد بعد فلاح اذ أن النجر الصلاة خير من النوم مرتبين ﴾ لان بالالا رضي الله عنه قال الصلاة خيرمن النوم مرتبن حين وجد النبي عليه الصلاةوالسلام راقدا فقال عليه الصلاة والسلام ما احسن هذا يا بلال اجعله في اذابك وخص الحجر لانه وقت نوم ه والحديث رواه ابن ماجه والطبراني ف م ﴿ والاقامة مثله ﴾ وقال الشافعي رحمه الله انها فرادي الا قد قامت الصلاة ﴿ ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين ﴾ هكذا فعل الملك النازل من السماء وهو المشهورثم هو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله انها فرادي الا قوله قد قامت الصلاة مرتين ه لما في المجاري امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الالاقامة فلنايحتمل ايتار الفاظها وايتار صوتها بان يحدر فيها كما هو المتوارث فيحمل على الثاني ليوافق ما رويناه فانه نص على العدد على حكاية كلات الاذان لا يحتمل غيره وقد قال الطعاوي تواثرت الاثار عن بلال رضي الله عنه انه كان بثني الاقامة حتى مات وحديث فعل الملك رواه ابوداود وابن ابي شببة ف م ﴿ و يَتْرَسِّل فيه و يحدر فيها ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه أذا أذنت فترسل وأذا أقمت فاحدر هذا بيان الاستحباب ه ولو ترسل فبها قبل يكره لانه خلاف السنة وهو الحق ف م ﴿ و يستقبل بهما القبلة ﴾لان بالالارضي

الحيملتين بينة ويسرة ويستدير في صومعنه ان لم يمكن انتجويل مع الثبات في مكانه كله المرادانه اذا كان المؤذنة بخيث لوحول وجهه مع ثبات قدميه لا يحصل الاعلام فحين تلذيب الى الكوذ اليسرى و يخرج رأسه ويقول حي على الصلاة ثم يذهب الى الكوذ اليسرى و يخرج رأسه ويقول حي على الفلاح ﴿ ويقول بعد فلاح الفجر الصاوة خير من النوم مرتين والاقامة مثله كه خلافاً للشافعي فان عنده الاقامة وردي الاقد قامت

الهرب والعشاء ولهدا ليجوز الجمع عنده او اسلم الكافر في اخر الوقت ولم ببق خاطت خلاواً لزفر رح ومن حاضت في اخر الوقت لا يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت خلافاً للشافعي البالاذان م

هو سنة للفرائض فحسب في وقتها 🏈 ي هو سنة للفرائض الخمس والخمعة ولبس بسنة في النوافل وقوله في وقتها احتراز عن الاذان قبل الوقت وعن الاذان بعد الوقت لاجل الاداء قاما الاذان بعد الوقت للقضاء فيو مسنون ايضاً فلا يرد اشكالاً لانه في وقت القضاء ولا يضركونه بعد وفت الاداء لانه ليس للاداء بل للقضاء في وقته قال عليه السالام فليصليا اذا ذكرهافان ذلك وقتهاوعن ابي بوسف والشافعي رحمهما لله يجوز للنجر في النصف الاخير من الليل ﴿ فَيَعَادُ لُو اذْنَ قَبِلُهُ وَيُؤَذِّنَ عَالِمًا ﴿ بالاوقات لينال الثواب كا اي الثواب لذي وعد للو ذنين ﴿ مستقبل القبلة واصبعاه في اذنيه ويترسل فيه ﴾ اي يتمال ﴿ الله لحن وترجيع ﴾ لحن في القراءة طرب وترنم مأخوذ من الحان الاغاني فلا ينقص شيئًا من حروفه ولا يزيد في اثنائه حروفًا وكذا لا ينقص ولا يزيد من كيفيات الحروف كالحركات والسكنات والمدات وغير ذلك لتحسين الصوت فاما مجرد تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فانهحسن والترجيع في الشهاد تبن ان يخفض بهما أتم يرفع الصوت بهما الروي ويحول وجهه في

الله عنه كان يؤذن ويقيم مستقبل القبلة والملك النازل اذن واقام كذلك زيلعي ﴿ وَلَا يَتَكُمْ فَيْهِمَا ﴾ لما فيهمن ترك الموالاة ولانه ذكر معظم كالخطية ي ﴿ وَيَلْتُفْتُ يمينًا وشمالاً ﴾ لما روي ان بلالارضي الله عنه لما بالغ حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينًا وشمالاً ولم يستدر ولانه خطاب القوم فيواجههم ه ولا يحول وراءه لما فيه من استدبار القبلة ي ﴿ و يستدير في صومعته ﴾ اذا لم يكنه الاعلام مع ثبات فدميه بانكانت الصومعة متسعة فيسندير ويخرجرأ سه ليحصل الاعلامواما اذا امكمنه فلا يستدير ال روينا من اذان بلال رضي الله عنه ي ﴿ وَيَجْعُلُ اصْبِعِيمُ فِي اذْنِيهُ ﴾ بذلك امر الذبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضى الله عنه ولانه ابلغ في الاعلام كأنه يستفيد منه الاصم والاطرش لانهما لا يسممان صوته ع روىالامر ابو محمد بن حيان بالمثناة من تحت المعروف بابي الشيخ وروى الترمذي فعل بلال رضي الله عنه وقال حسن صحيح ف م ﷺ و يثوب ﷺ في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الاذان والافامة وهو على حسب ما تعارفوه وهذا التثويب احدثه علماه الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم انغير احوال الناس وخص الفجر لانه وقت الغفلة والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور النواني في الامور الدينية ﴿ وَيَجْلُسُ بِينَهَا الَّا فِي الْمُغْرِبِ ﴾ وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يجلس في المغرب ايضًا جلسة خفيفة اذ الوصل مكروه ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودها بين كمات الاذان فيفصل بينهما بالجلسة كالخطبة وله أن التأخير مكروه فيكتني بادنى الفصل احترازًا عن التاخير والمكان مختلف في مسئلتنا وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكمة • قدر ثلاث آبات قصار أو لية طويلة ف ﴿ وَبُوَّ ذَنَ لَلْفَائِمَةُ وَبُقِّم ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريس باذان واقامة وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اكتنائه بالاقامة ﴿وكذا لاولى الفوائت﴾ لما روينا ﴿وخير فيه للباقي﴾ ان شاء اذن واقام ليكون القضاء على حسب الاداء وان شاء اقتصر على الاقامة لان الاذان الاستَحِضار وهم حضور وعن محمد رحمه الله انه يقيم لما بعدها ولا يؤذن ﴿ وَلا يؤذن قبل وقت ، وقال ابو بوسف والشافعي رحمها الله يجوز للفجر في النصف الاخير من الليل وله قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد بده عرضا ولان الاذان قبل الوقت تجهيل هم والحديث رواه ابو داود عن شداد مولى عياض بن عامر ولم يضعفه واعلم البيهتي بان شدادا لم يدرك بلالا فهو منقطع وروى البيهق انه عليه الصلاة والسلام قال يابلال لا تؤذن قبل الفجر قال في الأمام رجال اسناده ثقات ف م ﴿ وَبِعَادُ فَيَهُ ﴾ وذكر ابو عمر بسنده عن ابراهيم قال كانوا اذا اذن المؤذن بليل قالوا اتق الله واعد اذانك ي م ﴿ وَكُوهُ اذان الجنب ﴾ لان للاذان شبها بالصلاة فيشترط الظهارة عن اغلظ الحدثين دون اخفهاعملا بالشبهين ويعاد الاذان لاالاقامة لان تكرار الاذان مشروع دونها هم قوله شبهًا بالصلاة لمراعاة الوقت والاستقبال فيها ك م ﴿ واقامة المحدث ﴾ لوقوع الفصل

الصلوة ﴿ لَكُنْ يَحِدُرُ فَيَهَا وَيَقُولُ بِعَدْ فلاحها قد قامت الصلوة مرتين ولا يتكلم فيهما ﴾ اي لا يتكلم في اثناء الاذان ولافي اثناء الافامة فو واستحسن المتأخرون لثويب الصلوة كلما 🏈 النثويب هو الاعلام بعد الاعلام ﴿ وَبِيهِ اللَّهِ عِنْهُمَا اللَّهُ فِي المُغْرِبِ ويؤَّذن للفائثة ويقيم ﴾ اي اذا صلى فائلة واحدة ﴿ وَكَذَا لَاوَلَى النوايت ﴾ اي اذا صلى فوانت كثيرةً ﴿ ولكل من البواقي يأتي بهما اوبها وجاز اذان المحدث وكره اقامته ولا تعاد وكره اذان الجنب واقامته ولا تعاد هي بل هو ﴾ لانه لم يشرع تكوار الاقامة لانها اعلام الحاضرين فتكفى الواحدة والاذان لاعلام الغائبين فيمتمل سماع البعض بين الافامة والصلاة في واذان المرأة والفاسق والقاعدوالسكران في اما المرأة فلانه لم ينقل اذانها من السلف حين مشروعية حضورهن للجاعة فكيف بعد منعهن على الحضور ولان الاذان يكون بصوت عال على مكان عال وهي منهية عن ذلك ويعاد اذانها استحباباً واما الفاسق فلايقبل قوله في الديانات واما القاعد فلان الملك النازل اذن قائما ولان القائم ابلغ واما السكران ففاسق او لانه لا يعرف دخول الوقت ي م في لا اذان العبد وولد الزنا والاعمى والاعرابي في لان قولهم مقبول في الديانات في الماك الاعلام ي م في وكره تركها المسافر في لمخالفته لامره عليه الصلاة والسلام في ما لحويرث وابن عم له بقوله اذا سافرةا فاذنا وافيا والحديث في الصحيحين في م في بيته في المصر في اقول ابن مسعود رضي الله عنه اذان الحي يكفيناه واله سبط ابن الجوزي ف م وندبالها في ايكون الاداء على هيئة الجاعة في لاللنساء في لانهما من سنن الجاعة المستحبة ي

# ﴿ باب شروط الصلاة ﴿

﴿ هِي طَهَارَةَ بِدَنَّهُ مِنْ حَدَثُ وَخَبِتُ وَتُوبِهِ وَمَكَانَهُ ﴾ قال الله تعالى وثيابك فطهر ه وقال تعالى وأن كنتم جنبًا فأطهروا ، وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش اغسلي عنك الدم وصلي يم ﴿ وسأر عورته ﴾ قال تعالى خذوا زباتكم عندكل مسجد = ايمايواري عورتكم عندكل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام لاصلاة لحائض الإبخار اي لبالغة ه رواه أبو داود والترمذي وحسنه الحاكم وصححه ابن خزيمة في صحيحه ف ﴿ وهي ما تجت سرته الى تحت ركبته ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته الى ركبته ويروي ما دون سرته حتى تجاوز ركبته وبهذا تبين ان السرة ليست بعورة خلاقًا للشافعي رحمه الله والركبة عورة خلافًا له ايضًا وكملة الى نحملها على كلة مع عملا بكلة حتى و بقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة اهوفيه ان حديت الركبة من العورة فيه عقبة ابن علقمة اليشكري ضعفه ابو حاتم والدارقطني وحديث حتى تجاوز لم يعرف لكن هنا وجهان اخران احدهما ان الغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع الاحتياط فقأنا بالدخول احتياطا الثاني ان الركبة ملتقي عظيم العورة وغيرها فاجتمع الحلال والحرام ولا مميز قولة لقوله عليه السلام رواه الدارقطني بلفظ فان مأتحت السرة الى ركبته من العورة وفيه سواد بن داود لينهاالعقيلي ووثقه ابن معين في م قوله عملا بكلة حتى اي بجديث حتى تجاوز من اطلاق الجزء على الكل والا فلا فرق بين حتى والى في كون مدخولها غير داخل في المغيا ان في المسافة ع ﴿ وَإِلَّانَ الْحَرَّةُ عُورَةً ﴾ لقوله عليه السلاة والسلام المرأَّةُ عُورَةٌ مستورَّةُ هُ اخْرَجُهُ النرمذي في الرضاع وقال حسن صحيح غريب ولم يعرف فيه لفظ مستورة ف م الا وجهها وكفيها وقدميها ﴾ قال في الهداية وبدن الحرة كابا عورة الا وجهها وكفيها واستثناء العضوين للابتلاء بابدائهما وهذا نص على ان القدم عورة ويروي أنها

دون البعض فتكراره منيد ﴿ كاذان المرأة والمجنون والسكران ﴾ اي بكره ويستحب اعادته ويأتي بهما المسافر والمصلي في السجد جماعة او في بيته في مصر وكره تركعا للاولين لا للثالث ﴾ اي كره تركها اي ترك كل واحد منهما للسافر والمصلي في السجد جماعة اما ترك واحد منهما فلم بذكر فنقول أما المصلى في المسجد جماعة فيكره له ترك واحد منهما واما المسافر فيجوز له الاكتفاء بالاقامة واما المصلي في بيته في مصران ترك كلاً منهما فيجوز لقول ابن مسعود رضى الله عنه اذن الحي يكفينا وهذا اذا اذن وأقبم في مسجد حيدواما في القرى فان كان فيهامسجدفيه اذان وافامة فحكم المصلى فيهاكامر والمصلي في بيته يكفيه اذان السيد واقامته وان لم يكن فيها مسجد كذا فمن يصلي في بيته حكمه حكم المسافر ﴿ ويقوم الامام والقوم عند حي على الصلوة ويشرع عندقد قامت الصلوة ک ﴿ باب شروط الصاوة ﴾

هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث المحدث النجاسة الحكمية والخبث النجاسة الحكمية والخبث النجاسة والمقيقية في وثو به ومكانه وستقبال القبلة والنية والعورة للرجل من تحت سرته الى تجت ركبته وللامة مشله مع ظهرها وللخرة كلها الا الوجه والكف والقدم

وكشف ربع سافها وبطنها وفخذها ودبرها وشعر نزل من راسها وربع ذكره منفردا والانتيين بينع الحاصل أن كشف ربع العضو الذي هو عورة بينع جواز الصاوة فالراس عضو والشعر النازل عضو آخر والذكر عضو والاثمان آخر وعادم مزيل انجس صلى معه ولم يعد فان ﴿ ٢٠ ﴾ صلى عاربا وربع ثه به طاهر لم يجز وفى اقل من ربع القضل صلاته

ايست بعورة وهو الاصح اله للحاجة الى كشنها عند المشبى معان الكف والوجه في كونه مشتھی فوق القدم فکان القدم اولی بالخروج ك م ﴿ وكشف ربع سافها يمنع ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله لايمنع اقل من النصف وفي النصف عنه روايتان ولها ان الربع يحكى حكاية الكال كما في المسح والحاق في الاحرام ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وان لم ير الا حد جوانبه الاربعة ﴿ وَكَذَا الشَّعَرِ ﴾ النازل من الرأس ﴿ والبطن والنخذ ﴾ لان كل واحد عضو على حدة ﴿ والعورة الغليظة ﴾ والذكر عضو بانفراده وكذا الانثيان ﴿ والامة كالرجل ﴾ لقول عمر رضي الله عنه القيعنك الخمار بادفار اتشبهين بالحرائر ولانها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بالمحارم في حق حمع الرجال دفعًا للحرج ه فال البيهتي الاثار عن عمر رضي الله عنه صحيحة ف ﴿ وظهرها وبطنها عورة ﴾ لان لهما مزية كما في المحارم فلوشبه امرأته بظهر امه كان مظاهرا والظهار لا يكون الا بما لا يحل النظر اليه فاذا حرم النظر اليه على الابن فعلى الاجنبي اولى ىم ﴿ ولو وجد ثوبًا ربعه طاهر وصلى عريانًا لم يجز ﴾ لان ربع الشي ٌ يقوم مقام كله ﴿ وخير ان طهر اقل من ربعه ﴾ وقال محمد والشافعي رحمها الله في قول له بصلى فيه وجوبا ولها ان كلا من النجاسة وكشف العورة مانع جواز المملاة حال الاختيار ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلاة ه ولا مرجح لكون احدها متعينًا لجواز الصلاة ع قوله في حتى المقدار فقليل الكشف عفو كقليل النجاسة اوعلى قول الكرخي اذ مقدار الكشف في العورة الغليظة معتبر عنده بالزيادة على قدر الدرهم كالنجاسة الغليظة وفي كشف الخفيفة بالربع كالنجاسة الخفيفة ك م ﴿ ولو عدم ثوبًا صلى قاعدًا موميًا بركوع وسجود ﴾ كذا فعل اصحاب رسول الله صـ لى الله عليه وسلم = قال سبط ابن الجوزي رواه الخلال عن انس ف م ﴿ وهو افضل من القيام بركوع وسجود ﴾ لان الستر واجب لحق الصلاة وحق الناس ولانه لا خلف له والايماء خلف عن الاركان وان صلى قائمًا اجزاه لأن في القعود ستر العورة وفي القيام اداء هذه فيميل الى ايها شاء الا ان الاول افضل لوجوب الستر في حق الصلاة والناس ﴿والنية بلا فاصل﴾ اي عمل فاطع للصلاة ﴿ والشرط ﴾ في اعتبار النية ﴿ ان بعلم بقلبه اي صلاة يصلي ﴾ اي التمييز بين الفرائض وادناه أن يصير بحيث لوسسئل عنها أمكنه أن يجيب من غير مكرة اما التلفظ بها فايس بشرط ولكنه حسن لاجتاع عزيمته ى م قوله ان يصير بحيث الخ أي فيعزم حينئذ فالعزم هو النية لامجرد صيرورته بحيث الخ ع وانما كانت شرطاً لقوله عليه الصلاة والسلام الاعال بالنيات ولان ابتداء الصلاة بالقيام وهو

مزيل انحس صلى معه ولم يعد فان فيه ومن عدم أوبا فصلى فائمًا جاز وقاعدا مومياندب وقبلة خايف الاستقبال جهة فدرته فان جهلهاوعدم من يساله تحري ولم يعد ان اخطاء وان علم به مصلياً او تحول رايهالي اخرى استدار كاي ان علم بالخطاء في الصاوة او تحول غلبة ظنه ألى جنة اخرى وهو في الصاوة استدار ﴿ وان شرع الا تحر لم يجز وان اصاب ﴿ لان قبلته جهة تحريه ولم بوجد ﴿ فَانْ تَحْرُوا كُلُّ جهة بلاعل حال اماميم وهم خافه جاز لا لمن علم حاله او نقدمه ﴾ اي صلى قوم في ليلة مظلة بالجماعة وتحروا القيلة وتوجه كل واحد الى جهة تحربه ولم يعلم احد أن الامام الى أي جهة توجه لكن يعلم كل واحد ان الامام ايس خلفه جازت صلوتهم اما ان علم احدهم في الصاوة جهة نوجه الامام ومع ذلك خالفه لا تحوز صلوته وكذا اذا علم ان الامام خلفه فقوله وهم خلفه فيه تساهل لان كلامنا فيا اذا لم يعلم احد أن الامام إلى أي جهة توجه فكيف يعلم انه خلف الامام فالمراد أنه يعلم أن الامام امامه وهذا اعمن ان يكون هو خلف الامام اولم يكن لانه اذا كان الامام قدامه يحتمل ان يكون وجهه الى وجه امامه او الى جنبه او الى ظهره وانما يكون هو خلف الامام اذا كان وجهه الىظهر الامام وحينئذ

تكون جهة توجه الامام معلومة وكلامناليس في هذ وعبارة المختصر ولا يضر جهل جهة امامه اذ علم انه ليس (التمييز) خلفه بل لقدمه او علم مخالفته اي اذ علم ان الامام ليس خلفه ﴿ ويصل قصد قلبه صلوته بتحريم ا ﴾ هذا انفسير النية ﴿ والقصــد مع لفظه افضل ويكفي للنفل والتراويج وسائر السنن نية مطلق الصاوة وللفرض شرط تعبينه

متردد بين العادة والمبادة ولا يقع التمييز الا بالنية ، والحديث متفق على صحنه والفاظه فانما الاعمال بالنيات وبالنية والاعمال بالنية والعمل بالنية ولفظة المصنف لابن حبان في صحيحه والحاكم في اربعينه وصححه وهي رواية ابي حنيفة في مسنده ف م ﴿ وَ يَكُنِّيهِ مَطَاقَ النَّبَةِ لَلنَّفُلُ وَالسِّنَةِ وَالْتَرَاوِيجُ ﴾ هو الصحيح لان وقوعها في اوقائتها يغني عن التعيين و به صارت سنة لا بالتعيين ي وقال جماعة لا بكنيه لادا. السنة لان السنية وصف زائد على اصل الصلاة قلنا السنية تحصل بننس النعل لان معنى السنة كون فعل نفل مواظبًا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفرض او بعده فاذا اوقع المصلى ذلك النفل في ذلك المحل فقد صدق عليه انه فعل الفعل المسمى سنة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه ينويالسنة بل ينوي الصلاة لله تمالى ف م ﴿ والفرض شرط تعيينه ﴾ لازدحام الفروض ولا يتادى فرض من الفروض بنية فرض آخر ي م ﴿ كالعصر مثلا والمقتدي ينوي المتابعة ايضًا ﴾ لانه يازمه الفساد لصـــلاته من جهة أمامه فلا بد من النزامه ﴿ وَلَجِنَازَةَ ينوي الصلاة لله والدعاء لليت ﴾ وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع بنوي صلاة الجنازة لان التمييز يحصل بهذا اه فما ذكره المصنف ايس بضر بة لازب و يكن انه اشار الى أنه لا يقتصر على الدعاء فقط بناء على أنه لاركوع فيها ولا سجود ولا قواهة ولا تشهد لان الصلاة هي الواجبة والدعاء ركنها او سنتها فهو داع له ينفس هذه الصلاة محمد امين م ﴿ واستقبال القبلة ﴾ لنص الكتاب ﴿ فَالمَكِي ﴾ المهاين در ﴿ فرضه اصابة عينها ولغيره اصابة جهتها ﴾ لانالتكليف بحسب الوسع ﴿ والخائف بصلى الى اي جهة قدر ﴾ للعذر ﴿ ومن اشتبهت عليه القبلة ﴾ وليس بحضرته من يسئله • من اهل الخبرة فلوكان لا يجوز التحري وكذا لا يجوز التحري مع وجود المحاربب ف م ﴿ تحري ﴾ لان الصحابة رضي الله عنهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه والاستخبار فوق التحري = والحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه وضعفه الترمذي ف ﴿ وَانَ اخْطَأُ لَمْ يَمِدُ ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يعمده ان كان مستدبرا ولنا انه ليس في وسعه الا التوجه الى جهة التحري والتكليف مقيد بالوسم، فان علم به في صلاته استدار ﴾ لان اهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام وكذا 'ذا تحول رأيه الى جهة اخرى توجه اليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يساقيل من غير نقض المؤدي قبله = والحديث متفق عليه ف ﴿ وَلُو تَحْرَى قُومَ جَهَاتَ وَجَهَاوًا حَالَ امَامَهُم يَجْزَيْهُم ﴾ لوجود التوجه اليجهة التحري وهذه المخالفة غير مانعة كما فيجوف الكعبة ومن علم منهم بحال امامه نفسد صلاته لانه اعتقد امامه على الخطا وكذا لوكان منقدما على الامام لتركه فرض المقام

لانية عدد ركماته والمقندي نية الصلوة واقتدائه

#### ﴿ باب منة الصلوة ﴾

فرضهاالتحريمة م وهي قوله الله اكبر ومايقوم مقامه وهوشرط عندنالقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلي وعند الشافعي رحمه الله ركن فاما رفع اليد فسنة والقيام والقراة والركوع والسجود بالجبهة والانفوبه اخذي يجوز عند البيحنيفة رحمه الله الاكتفاء بالانف عند عدم العذر خلافًا لما والفتوي على قولها ﴿ والقعدة الاخبرة قدر التشهد والخروج بصنعه وواجبها قراة الفاتحة وضم سورة معماورعا يةالترتب فها تكور كفي الهداية ومواعاة الترتب فيما شرع مكررًا من الافعال وذكر في حواشي الهداية نقلا عن المبسوط كالسجدة الثانية فانه لوقام الى الثانية بعد ماسجد سعدة واحدة قبل ارس يسجد الاخرى يقضيها ويكون القيام معتبراً لانه لم بترك الاالواجب اقول قوله فيما بكرر ليس قيدًا يوجب نفي الحكم عاعداه فان مراعاة الترتب في الاركان التي لا يتكرر في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واجب الضأ على ما يائي في باب سجود السهو ان سحود السهو يجب بنقديم ركن الي آخرواوردواالنظير نقديمالركن الركوع قبل القرأة وسجدة السهو لا تجب الا بترك الواجب فعلم ان الترتيب بين الركوع والقراة واجب مع انهما غير مكررين في ركمة واحدة وقد قال في الذخيرة اما نقديم الركن نحو ان يركع

﴿ باب صفة الصلاة ﴾

﴿ فَوْضُهَا النَّمُو يَمْهُ ﴾ القوله تعالى و ربك فكبر • والمراد تكبيرة الافنتاح ۗ ﴿ باحجاع اهل التفسير عناية ومقتضى الامر الافتراض ولم يفرض خارج الصلاة فوجب ان يراد الافتراض فيالصلاة اعالا للنص ف ﴿ والقيام ﴾ لقوله تمالى وقوموا لله قانتين ﴿ وَالْقُرَّاءَ ﴾ لقوله تمالى فاقرؤًا ما تيسر من القرآن ﴿ هُ وَالْرَكُوعُ وَالْجُودُ ﴾ لقوله تعالى واركعواوا مجدوا ﴿ و والقعود الاخير قدرالتشهد ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد اذا قلت هـــذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك علق المتام بالفعل قرا أو لم يقرأ هدايه بيان المراد لا أنه معنى اللفظ يعني لما قام الدليل على أنه لا بد من القعدة كان المراد اذا قلت هذا وانت قاعد أو فعلت هذا قائلًا أوغير قائل فقد تمت صلاتك ثم الذي في البي داود أذا قلت هذا وقضيت هذا نقد قضيت صلاتك وهو تعليق بعما نعم هو بلفظ او فعلت في ﴿ وَايَهُ الدَّارْقَطْنَيْ قال النووي انفق الحفاظ على انها مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه والحق ان غاية الادراج الوقف والموقوف في مثله في حكم المرفوع ف م اذ لا مدخل للرأي في وضم الاركان والشرائط ع قوله لما نام الدليل الخ وهو اجماعنا على أنه لا يقول هذا الا في القمدة وقوله علية الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص اذا رفعت رأسك من السجدة الاخيرة وفعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ك م ﴿ والخروج بصنعه ﴾ اخذا من الاثني عشرية فلولم ببقءايه فرض لما بطلت صلاته فيها ى م ﴿ وواجبها قراءة الفائحة ﴾ وقال مالك والشافعي رحمها الله تمالي هي ركن ﴿ وضم سورة ﴾ قال عليه الصلاة والسلام لاصلاة الا بفائحة الكيتاب وسورة معها ولم يفد الفرضية لئلا يلزم ز يادة خبر الواحد على الكتاب وهو قوله تعالى فاقرواً ا ما تبسر من القرآن( . )فقلنا بوجوبها = م قيل حديث الفاتحة مشهور تاقته الامة بالقبول فيزاد به على الكتاب فلنا شرط زيادة المشهور ان بكون محكماً وحديث الفاتحة محنمل لان مثل هذا التركيب يذكر لنفي الجوازكما في لاصلاة الا بالطهور ويذكر لنفي الفضيلة كما في حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ك م وحدبث اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم وحديث لا وضوه لمن لم يسم رواه صاحب الهدايه ع وفي الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وروى النروندي وابن ماجه لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة وهو معلول بابي سفيان ظريف بن شهاب السفدي ورواه الطبراني بلفظ لاصلاة الابام القرآن ومعها غيرها ف م ﴿وتميين القراءة في الاوليين ﴾ لقول على رضي الله عنه القراءة في الأولمبين قراءة في الاخر بين وعن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها التخبير في الاخر بين ان شاء قرأ وان شاء " بج ي م لم يظم لي وجمر الاستدلال على المطلوب بالاثرين اما الاول فلان اجزا، قراءة الاوليين عن الاخربين لا يــنازم نفي اجزا،

قبل أن يقراء فلان مراعاة الترتيب واجبة عند اصحابنا الثلثة خلافاً لزفر رحمه الله فانها فرض عنده فعلم ان مراءاة الترتب واجبة مطلقا فلاحاجة الى قوله فيما يكرر ولهذا لم اذكره في المختصر ويخطر ببالي ان المراد ما تكور فها بتكرر في الصاوة احترازًا عها لا يتكرر في الصاوة على سبيل الفرضية وهو تكبيرة الافلتاح والقعدة الاخيرة فان مراعاة الترتيب في ذلك فوض و والقعدة الاولى والتشهدان كذكر في الذخيرة ان القعدة الاولى سنة والثانية واجبة وفي الهداية ان قراة التشهد في القعدة الاولى سنة وفي الثانية واجبة لكن المصنف رحمه الله لم ياخذ بهذا لانقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه قل التحيات لله لا يوجب الفرق في فرائة النشهدفي الاولى والثانيدة بل يوجب الوجوب في كايهما ولما كانت اي القراة في القعدة الاولى واجبة كأنت القعدة الاولى واجبة ايضاً لا سنة ﴿ وَلَفْظ السلام ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله فاله فرض عنده 🍁 وقنوت الوتي وتكبيرات العيدين وتعيين الاوليين للقرائة وتعديل الاركان 🔖 خلافًا

قراءة الاخربين عن قراءة الاوليين ولى هذا النفي مدار اثبات المطلوب واما الثاني فلان مدار اثبات المطلوب على اطلاق التخيير في الاخربين وهو في المذهب ممنوع بل التخيير انما هو أذا قرا في الاوليين والا تعين القراة في الاخر بين فلا بدمن لقييد الاثر ما أذا قرا في الاوايين فقد فأت أطلاق التخيير فلم يثبت المطلوب فالاولى التعليل بالسبق كما علل صاحب الهدابة في فصل صلاة الخوف صلاة الامام بالطائنة الاولى ركعتين من المغرب بذلك ع ﴿ ورعاية الترتيب في فعل مكرر ﴾ في كل ركعة كالسحدة فلونسي احدى سجدتيركمة وقضاها بعدها جازاو فيجيع الصلاة كعدد ركعاتها اما ما اتحد افتراضه في كل ركعة كالقيام والركوع او في جميع الصلاة كانقعدة الاخبرة فالترتيب فيه فرض كيلا بزاح عن محله صورة وحكما ي م بخلاف المكرر فانه وان زال عن محله صورة لكنه باق فيه حكم لبقاء فعل من جنسه فيه فيلتحق به شلمي م قوله كمدد ركعائها فلن ترتيبها واجب فعلى اللاحق قضاء ما فاته قبل متابعة الامام فلو تابعه ثم قضى ما فاته صحت صلاته لكنه يأثم لترك الترتيب درم قوله كيلا يزاح الخ لان ازاحة الأشياء عن محلاتها التيءينها الشارع لها باطلة لكن لما كان المكرر بافيًا في محله حكم خفت الازاحة فقلنا بمجود الاثم الذي هو حكم ترك الواجب لا بالفساد الذي ينرتب على ترك الفرض ع ﴿ وتعديل الاركان ﴾ اي تسكين الجوارح في الركوع والسجود وادناه قدر تسبيحة والوجوب تخريج الكرخي لانه مكمل الفرض ومكمل الفرض واجب وفي تخريج الجرجاني انه سنة ي م وعندها هو فرض ﴿ والقعود الاول والتشهد ﴾ الامر في قوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه قل التحيات لله الخ ف م وهذا خبر الواحد لا يفيد الفرضية فقانا بالوجوب ثم أن التشهد لم ينقل مشروعية قراءتها فإنما في الصلاة عن أحد فاقتضى حديث قراءة النشهد وجوب القعود لها ع قال صاحب الهداية في باب السهو وترك الفاتحة لانها واجبة او القنوت او التشهد او تكبيرات العبدين لانها واجبات فانه عليه السلام واظب عليها من غير تركها مرة وهي امارة الوجوب ولانها تضاف الى جميع الصلاة فدل انها من خصائصها وذلك بالوجوب ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الاولى والثانية والقراءة فيها وكل ذلك واجب وفيها سحدة السهو وهو الصحيح انتهى قوله تضاف الخيقال تشهد الصلاة وفنوت الوتر وتكبيرات العبد بخلاف تسبيحات الركوع مثلا حيث تضاف الى الركوع يم قوله وكل ذلك اراد به غير القعدة الثانية كم قوله هو الصحيح احتراز عن جواب القياس في التشهد الاول انه سنة يم ﴿ ولفظ السلام ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تعالى انه فرض ولنا قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها النكبير وتحليلها تسليم وتبثله لا نثبت الفرضية فقلنا بالوجوب ه مقوله وبمثله اي في كونه خبر الواحد كم ﷺ وقبوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر والاسرار فيما يجهر ويسر ﷺ الظاهر ان الوجوب المواظبة ع ﴿ وسنتها رفع اليدين لتحريمة ﷺ لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه = لكن لا يجب لوجود الصارف عن الوجوب وهو

تعايمه عليه الصلاة والسلام للاعربي من غير ذكره ف والاصح أنه يرفع يديه تم يكبر لان فعله نفي الكبرياء عن غيره تعالى والنفي مقدم ﴿ ونشر اصابِعه ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا كبر رفع يديه ناشر اصابعه بان يتركما على حالها فلا يضم كل الضمولا بفرج كل التفريج يم ﴿ وجهر الامام بالتكبير ﴾ للاعلام بالدخول والأنتقال ولذا سن الرفع اليضاً ي م ﴿ والثنا ۚ والتعوذ والتسمية والتامين ﴿ وَا النتال المستفيض في آلكل ى م﴿ ووضع بمينه على يـاره تحت سرته ﴾القوله عليه الصلاة والسلام أن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة وهو حجة على مالك رحمه الله في الارسال وعلى الشافعي رحمه الله في الوضع على الصدر ولار الوضع تحت السرة اقرب الى النعظيم وهو المقصود ه بشهادة العرف ك ولا ضرر في وضعها على العورة فوق الثياب وكذا بلا حائل لانه ليس لها حكم العورة في حقه ولذا تضمها الراة على صدرها مع كونه عورة يم ثم الحديث لا يعرف مرفوعًا ورواه ابو داود واحمد موقوفًا على على رضي الله عنه وقال النووي رحمه الله النقوا على تضعيفه وفي وضع اليمني على البسرى فقط احاديث في الصحيحين ف مر وتكبير الركوع كالانه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخنض ى م ﴿ والرفع منه ﴾ بالرفع عطفاً على تكبير اذ لا تكبير عند الرفع بل ياتي بالتسميع يم ﴿ وتسبيحه ثلاثًا ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام اذا ركع احدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثًا وذلك ادناه اي ادنى كال الجمع ه آخرجه ابو داود والترمذيوابن ماجه ف م قوله ادني كال الجمع لا ادني ما يجوز به الصلاة او يقام به الواجب اذ لا يكن اثبات افتراض التسبيح بهذا الخبركيلا بلزم زيادة خبر الواحد على الكتاب ولا وجوبه لانه صلى الله عليه وسلم لم يعمله الاعرابي حين علمه الفرائض والواجبات فلو كان التسبيح ثلاثا واجبا لعلمه كم لكن في تعليل عدم الافتراض بما ذكرنظر لان الكتاب مجمل فياشحق به خبر الواحد بيانًا له فالاولى تعليل عدم الافتراض ابضًا بعدم تعليمه عليه الصلاة والسلام الاعرابي تم الاضافة في كمال الجمع من اضافة الوصف الى الموصوف كما في كريم خطابه اي الجمع الكامل وهو الجمع المحصل للسنة فاحترز بالتوصيف عن الجمع اللغوي ع ﴿ واخذ ركبتيه بيديه ﴾ القوله عليه الصلاة والسلام اذا ركعت فضع بدَّك على ركبتيك وفوج بين اصابعك ، رواه الطبراني في الاوسطوالصغير ف ﴿ وَتَفْرِيجُ اصَابِعِهِ ﴾ لما روينا ﴿ وَتَكْبِيرِ السَّجُودِ ﴾ لما روينا في تكبير الركوع ع ﴿ وتسبيحه ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام فليقل في سجوده سبحان ربي الاعلى وذلك ادناه اي ادنى كال الجمع ﴿ ووضع بديه وركبتيه ﴾ انتحقق السجود دونها هالا ان هذه الكيفية ازين فتكون سنة لكن فيه انه يجوز ان يكون المطلوب بلفظ امرت ما هو زينة السجود حتما فلا يعدل عن الوجوب وان لم يكن فرضا وهو الظاهو من مواطبته عليه الصلاة والسلام عليه فم ﴿ وافتراش رجله اليسري ونصب اليمني ﴾ هكذا وصفت عائشة رضي الله عنها قعوده عليه الصلاة والسلام في الصلاة ه رواه

لابي بوسف والشافعي رحمهما الله فانه فرض عندهاوهو الاطمئنان في لركوع وكذا في السجود وقدر مقدار تسبيحة وكذا الاطمئنان بين الركوع والسجود وبين السجدتين والجهر والاخفاءفها يجهر ويخني وسن غبرها او ندب کې اي ما عدا الفرايض والواجيات اما سنة او مندوب وعند الشافعي لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في اصول الفقه فعنده افعال الصاوة اما فرایض او سنن واما محمات فاذا اراد الشروع كبرحاذفا بعد رفع يديه ﴿ المراد بالحذف ان لا ياتي بالمد في همزة الله ولا في اله اكبر مفرج اصابعه ولا ضام ﴿ بِل يَتَرَكُّوا على حالمًا ﴾ ماساً بابهاميةشحمتي اذنيه والمراة ترفع حذاء منكبيها فان بدل التكبير بالله اجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا اله الا الله او بالفارسية او قرا عاجزًا بها او ذبح وسمى بها جاز وباللهم اغفر لي لا ﴿ فَالْحَاصُلُ انَّهُ يَجُوزُ أَنَّ بِبِدُلَّ الله أكبر بذكر ما يدل على مجرد التعظيم ولا يشعب بالدعاء ﴾ ويضع يبنه على شماله تحت سرته كالقنوت

وصاوة الجنازة ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيدين 🛊 فالحاصل ان كل قيام فيه ذكر مسنون ففيه الوضع وكل قيام ليس كذا ففيه الارسال ﴾ ثم يثني ولا بوجه ﴿ اراد بالثناء سبحانك اللهم الى آخره والتوجيه قراة اني وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين بعد التجريمة 🛊 ويتعوذ للقراة لا للثناء ﴿ المختار ان التعوذ تبع للقراة لا تبع للثناء ﴾ فيقول المسبوق لا المؤتم ﴿ بنا على ان المسبوق يقرا ولا يثنى فيتمرذ فالمؤتم يثني ولا يقرأ فلا يتعوذواما من جعله نبعا للثناء فالحكم عنده على عكس ما ذكر ﴿ ويوْخر عن تكبيرات العيد لان تكبيرات الميد بعد الثناء المبغى ان بكون التعوذ متصلا بالقرأة لا بالثناء ﴿ ويسمى لا بين الفائحة والسورة ويسرهن كاي الثناءوالتعوذ والتسمية خلاقًا للشافعي رحمه الله في التسمية بناءعلى انه آية من الفائحة عنده لا عندناوكثير من الاحاديث الصعاح واردتني افه عليه السلام والخلفاء الراشدين يفلتجون بالحمد لله رب العالمين ﴿ ثُم يقرا ۗ ويؤمن بعد ولا الضالين مرا كالماموم ثم يكبر للركوع خافضا ويعتمد بيديه على ركبتيه مفرجا

مـ لم ف ﴿ والقومة والجلسة ﴾ هما سنتان باتفاق المشايخ وينبغي وجوبهما للمواظبة ولما في السنن الاربع مرفوعا لاتجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود قال الترمذي حسن صحيح شلبي عن الفتح ثم المراد بالقومة حقيقتها وبالرفع ما بطلق عليه اسم الرفع فلا تكرار شلبي ﴿ والعلاة على النبي عليه السلام ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم فليبدأ بالثناء على الله تُم بالصلاة ثم بالدعاء وقال الشافعي رحمه الله بافتراضها لامر صلوا عليه وهي لا تجب خارج الصلاة فتعينت ان تكون فيها ولنا انه عليه الصلاة والسلام لم يعلمها الاعرابي حين عمله الصلاة فلوكانت فرضًا لعلمها آباه وكذا لم تروفي تشهد احد من الصحابة والامر لا يقتضى التكراروقد وفينا بموجب الامر بقولناالسلام عليك ايهاالنبي فلايجب ثانياً في ذلك المجلس ي مرجو الدعاء ﷺ لما رويناع ﴿ وآدابها نظره الى موضع سجوده ﴾ لان المقصود الخشوع و ترك التكليف فاذا تركه وقع نظره في هذا الموضع قصـد اولم يقصد يم ﴿ وَكُفِّم فَمُهُ عَنْدُ التناوُّب ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام التناؤب في الصلاة من الشيطان فأذا نناءب احدكم فليكظم ما استطاع ي ﴿ واخراج كفيه من كميه عند النكبير ﴾ لانه اقرب الى التواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن لنشر الاصابع ي ﴿ ودفع السعال ما استطاع ﴾ لانه ليس من افعال الصلاة ي ﴿ والقيام حين قيل حي على الفلاح ﴾ مسارعة الى الاجابة وان لم يكن الامام حاضراً لا يقومون حتى يصل اليهم يءم ﴿ وشروع الامام مذ قيل قد قامت الصلاة ﴾ لان المؤذن امين وقد اخبر بقيام الصلاة فيشرع عنده صونًا لكلامه عن الكذبي

و فصل اذا اراد الدخول في الصلاة كبر كما تلوناولقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبيرهم رواه ابو داود وحسنه النووي في ورفع يدبه حذاء اذنيه في وقال الشافعي رحمه الله الى منكبيه لحديث ابي حميد الساعدي رخي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ازا كبر رفع يدبه المساعدي رخي الله عنه قال كان وانس رخى الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كبر رفع يديه حذاه اذنيه ولان رفع اليد لاعلام الاصم وهو بما قلنا وما رواه يحمل على حالة الهذر هم اي حالة الاشتمال بالاكسية في الشتاء فان الابط مشغول مجفظها بل ولا معارضة فان محاذاة الابهامين بالشحمتين والاذنين والاذنين المنكب ونفس الكف يحاذاة الابهامين والدنين والاذنين الدوابيين ثم رواية ابو داود عن وائل صريحة في ذلك قال انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدبه حتى كانتا بخيال منكبيه وحاذي بابهاميه اذنيه قوله لحديث ابي عليه وسلم رفاه البخاري قوله وانا رواية وائل بن حجر وانس اما رواية وائل ففي صحيح مسلم واما رواية انس فرواها الطحاوي ولكن ضعف بمؤمل بن اسماعيل و بيزيد بن مسلم واما رواية انس فرواها الطحاوي ولكن ضعف بمؤمل بن اسماعيل و بيزيد بن زياد وذكرها البيهي في السنن الكبرى وقال ابو الفرج رجال اسناده كلهم ثقات زياد وذكرها البيهي في السنن الكبرى وقال ابو الفرج رجال اسناده كلهم ثقات زياد وذكرها البيهي في السنن الكبرى وقال ابو الفرج رجال اسناده كلهم ثقات

قوله ولان رفع الهد أي رفعهما الى الأذنين وأن كان أصل الرفع لنفي كبرياء غيره تمالى فلا بناني ما سبق او ان شرعه لكل من الامرين فـم ﴿ ولو شرع بالنسبيح او بالتهليل أو بالفارسية صح ﴾ وقال أبو يوسف رحمه الله أن يحسن التكبير لم يجز الا قوله الله أكبر او الله الأكبر او الله الكبير وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الا بالاولين وقال مالك رحمه الله لا يجوز الا بالاول ﴿ كَا لُو قُرْأُ عَاجِزًا ﴾ والا فلا يجزيه عندهما وعند البي حنيفة رحمه الله يجزيه وجه قولها ان القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص الا ان عند العجز يكتفي بالمعني كالايماء بخلاف التسمية لان الذكر يحصل بكل اسان ولابي حنيفة رحمهالله قوله تعالى وانه لفي زبر الاولين ه ولم يكن فيها بهذه اللغة ولذا يجوز عند العجز الاانه اساء لمخالفته السنة المتوارثة هداية م قوله النص وهو قوله تعالى قرآ ناعر بيا غير ذي عوجه ومنم اخذ العربية في مفهوم القرآن لقوله تعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا ه والحقان قرانا منكرًا بتناول كل مقروه لانه لم يعمد فيه النقل عن المعنى اللغوي وأما المعرف باالامفالمفهوم منهالعربي في عرف الشرع ف م ﴿ او ذبح وسمى بها ﴾ وهذا جائز بالاتفاق لان الشرط فيه الذكر وهو حاصل باي لفة كانت ي ﴿ لا باللهم اغفر لي ﴾ لانه مشوب بحاجته فلم بكن تعظيماً خالصاً ﴿ ووضع يمينه على يساره ﴾ وقال مالك رحمه الله تعالى يرسلها ﴿ تحت سرته ﴾ وقال الشافعي رحمه الله على الصدر \* ولقدم الكلام عليه في السنن ع ﴿ مُستَنْتُما ﴾ وعن ابي يوسف رحمه الله انه يضم اليه قوله اني وجهت وجمي الخ لرواية على رضى الله عنه ان النبي عليه السلام كان يقول ذلكولها رواية انس رضى الله عنه أن النبي عليه السلام كان أذا افتنح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم الخ ولم يزد على هذا وما رواه مجمول على التهجد ه وروابة على رضي الله عنه رواها مسلم ورواية انس رضي الله عنه رواها البهيتي عنه وعائشة وابي سعيدالخدري وجابر وعمروابن مسعود مرفوعاً الاماعن عمر وابن مسعود قوله مجمول بو يده ما في صحيح ابي عوانة والنسائي انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان قام يصلي تطوعًا قال الله آكبر وجهت وجهي فيكون مفسرًا لما في غيره ف م ﴿ وَتَعُودُ ﴾ لقوله تمالى فاذا ه قرأت القرآن فاستعذبالله من الشيطان الرجيم معناه اذا اردت قراءة القرآن ﴿ سَرًّا ﴾ لقول ابن مسعود رضي الله عنه اربع يخفيهن الامام وذكر منها التعوذ والتسمية وامين ه روامابن ابي شيبة عن ابر اهيم النخعي ف ﴿ للقراءُ ﴾ اي التعوذ تبع للقراءة دون الثناء وقال ابو يوسف رحمه الله هو تبع للثناء ولهاما تلونا﴿ فيا تي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات الميد ويسمى سرًا في كل ركعة ﴾ وقال الشَّافعي رحمه الله يجهر بها في الجهرية لما روى أن النبي عليه السلام جهر في صلاته بالتسمية قلنا هو محمول على التعليم لان انسا رضى الله عنه اخبر انه عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بها ثم عن ابي حنيفة انه يأ تي بها في الركعة الاولى فقط كالمتعوذ وعنه انه أن تيبها في كلركعة احتياطًا ولاياتيبها بين السورة والفاتحة الاعند محمد اصابعه باسطاً ظهره غير رافع ولا منكس راسه ويسيح ثلاثا وهو ادناه ثم يسمع كه اي يقول سمع الله المن حمده ﴿ رافعاراسهو بكتفي به الامام

رحمه الله فانه ياتي بها عنده في السرية هم قوله لما روى رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها وصححه هو والدار قطني وروى عن ابن عباس لم يحمو النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات فقد ثمارض روايتاه واما سماع نعيم المجمعر من ابي هريرة رضي الله عنه انه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم اذا سلم قال والذي الجهر لانه قد يتحقق في الدرية عند قوب المقتدي من الامام قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر بها الا وفي سنده مقال ولذا لم يخرجوا ارباب المسانيد الاربعة واحمد شبئًا منها في كرتبهم ف م قوله على التعليم اي تعليم انها ببن التعوذ والقراءة وقد روى ان عمر رضي الله عنه قد جهر بالثناء حين اتاه وفدالعراق وانماجهر للتعليم ك قوله اخبر رواه مسلم وابن ماجه فم ﴿ وهِي آية من القرآن انزات الفصل بين السور ك لا عن ابن عباس رضى الله عنهماانه عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل السورة حتى بنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابو داود والحاكم في المستدرك ىم ﴿ وَلِيْسَتُ مِنَ الْفَاتِحَةُ ﴾ لما عن ابي هر يرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيون نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سئل يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي الحديث رواه مسلم فلم ببدا بالتسمية يم ﴿ ولا من راس كل سورة ﴾ لما عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أن سورة من القران ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك واحجموا على انها اللا ثون آبة من غير البسملة يم ﴿ وقرا الفاتحة وسورة او اللاث آيات ﴾ لقدم في الواجبات ع ﴿ وامن الامام والماموم ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام أذا إمن الامام فامنوا اله متفق عليه ف ولا متمسك لمالك رحمه الله تعالى في قوله عايمه الصلاة والسلام واذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين من حيث القسمة فانه قال في آخوه فان الامام يقولها ه وهذه الزبادة في منن النسائي وصحيح ابن حبان وثبت تامين الامام باشارة المتفق عليه فم ﴿ سرًا ﴾ لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولانه دعاء ومبناه على الاخناء ﴿ وَكَبُّر ﴾ لقدم في السنن ع ﴿ بلامد ﴾ في التكبير لان المد في اوله خطا من حيث الدين لانه استفهام وفي اخره لحن من حيث اللغة ﴿ وَرَكُمُ وَوَضُمُ يَدِيهُ عَلَى رَكِّبَيهُ وَفُرِجِ أَصَابِعُهُ ﴾ لتقدم في السنن أيضًا ع ﴿ و بسط ظهره ﴾ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع بسط ظهره ٥ رواه ابن ماجه وابو العباس والطبراني ف م و وسوى واسه اعجزه ، لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا ركم لا بصوب راسه ولا يقنعه ه يضوب يخفض بقنعه من الاقناع ع ف ش رواه مسلم والترمذي وابن حبان ف م ﴿ وسبح فيه ثلاثًا ثم رفع راسه ﴾ ثقدم في السنن ايضاع ﴿ وَاكْتَنِي الامام بالنَّسَمِيعِ ﴾ وقالا ياتي الامام بالتحديد سرًّا وله قوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمد قولوا ربنا اك الحمد هذه فسمة وانها

تنافي الشركة ه رواه في الصحيح ف م والمؤتم والمنفرد باتحميد ، وقال الشافعي رحمه الله ياتي بالتسميع ولنا ما روينا والاصح أن المنفرد يجمع بينهما ﴿ ثُم كبر ووضع ركبتيه ثم بديه ﴾ قالوا هذا اذا كان حافيًا وان كان متحفَّفًا ولا يمكنه وضم الركبتين اولا وضع يديه اولا ويقدم اليمني على اليسرى يم ﴿ ثُمَّ وجهه بين كفيه ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك هم رواه مسلم ف.م ﴿ بِعَكُسُ النَّهُوضُ ويسجِد بانفه وجبهته ﴾ لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه = م يفيده ما في البخاري وما رواه ابو داود والترمذي فء ﴿ وكره باحدهما ﴾ وقالا لا يجوز الاقتصار على الانف الامن عذر لحديث امرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة وله أن السجود يتجقق ببعض الوجه وهو المامور به لكن الخد والدفن خارجان بالاجماع والمذكور فيما روي الوجه في المشهوره م قوله لحديث امرت الخ مخرج في الكتب الستة وقوله فيما روى في السنن الاربع ف ﴿ او بكور عامته ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عامته هم رواه ابو نعيم والطبراني فم ﴿ وابدى ضبعيه ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام وابد ضبعيك هغريب ووقفه عبد الرزاق على ابن عمر رضى الله عنهما ورفعه ابن حبان بلفظ وجاف عن ضبعيك ف.م ﴿ وجافي بطنه عن فخذيه ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد جافي ه رواه مسلم ف ﴿ ووجه اصابع رجليه نحو القبلة ﴾ لفعله عليه السلام رواه البخاري ف م ﴿ وسبح فيه ثلاثا ﴾ نقدم الكلام عليه في السنن ع ﴿ والمراة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها ﴾ لانه استر لها ﴿ ثُم رَفع راسه مكبرا وجلس مطمئنا ﴾ قال عليه الصلاة والسلام في حديث الاعرابي ثم ارفع راسك حتى تستوي جالسا ولو لم يستو جالسا وكبر وسجد اخرى اجزاءعند ابي حنينة ومحمد رحمها الله تعالى وأحكوا في مقدار الرفع والاصح انه اذا كان الى السجود اقرب لا يجوز لانه يعد ساجدا وان كان الى القعود اقرب جاز لانه يعد جالسا ﴿ وَكَبْرُ وَسَجِدُ مُطْمِئُنَا وَكَبْرُ لِلْنَهُوضِ بِلا اعتَادُوتُعُودُ ﴿ وَقَالَ الشَّافَعِي رحمه الله يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم متعمدا على الارض لانه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك هم رواه البخاري ف ولنا حديث ابي هر يره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه ه اخرجه الترمذي وقال عليه العمل عند اهل الغلم واعله ابن عدي بخالد بن اباس ويقال ابن الياس أكن قول الترمذي وعليه العمل يقتضي قوة اصله وان ضعف خصوص هذا الطريق فم وما رواه محمول على حالة الكبر لان التوفيق اولى وروى ابو داودانه عليه الصلاة والسلام قال لا تبادروني في ركوع ولا سجود فاني مها اسبقكم به اذا ركمت تدركوني اذا مجدت اني فد بدنت ف ولان هذه قعدة استراحة والصلاة لم توضع لها ه قولد كان ينهض عن السجود اخرجه ابن ابي شيبة موقوفًا عيني ﴿ وَالثَّانِيةَ كَالْاوِلَى ﴾ لانه تكرار الاركان ﴿ الا انه لايثني ولا يتعوذ ﴾ لانهما لم يشرعا الا مرة واحدة ﴿ ولا يرفع يديه الا في فقعس صمع ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يرفعها في الركوع وفي الرفع منـــه

وبالتجميد المؤتم والمنفرد يجمع بينهما ويقوم مستوياتم يكبز ويسجد فيضع ركبتيه اولا ثم بدية ثم وجهه بين كفيه حذاه ويديه اذنيه ضاما اصابعه مبديًا ضبعيه مجانيًا بطنه عن نخذيه موجها اصابع رجليه نحوالقبلة ويسبح فيه ثلاثًا فان سجد علي كور عامته او على فاضل ثوبه او شيء يجد حجمه ويستقر جبهته جاز وان لم يستقر لا وكذا لو سجد للزحام على ظهر من يصلي صلوته لامن لايصلها که اي لاعلي ظهر من لايملي صاوته وهواما ان لا يملي اصلا او يصلي ولكن لا يصلي صاونه والمراة أنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ويرفع مكبرا ويجلس مطمئنا ويكبر ويسعدمطمئناو يكبر ويرفعراسه اولاغ يديهتم ركبتيه ويقوم مستو يأبلا اعتادعلي الارض ولافعود كاوفيه خلاف الشافعي رحمه الله ويسمى جاسة الاستراحة ﴿ وَالْرَكُمُ الثَّانِيةَ كَالْأُولُ لَكُنْ لَاثْنَاءً ولا تعوذ ولا رفع يد فيها واذا اتمها افترش رجله البسرى وجلس عليها ناصبا بمناه موجها اصابعه نحو القملة واضمًا يديه على فخذيه ،وجها اصابعه نحو القبلة مبسوطة ﴾ وفيه خلاف الشافعي رحمه الله فان عنده بعقد الخنصر والبنصرو يحلق الوسطى والابهام ویشیر بالسبابة عندالتلفظ بالشهادتین ومثل د ذاجاء من علما د ناایضاً رحمهم الله و تشهد کابن مسعود رضی الله عندولا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لاز فع الا يدى لا في سبع مواطن تكبيرة الافتثاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الاربع في الحج م غريب بهذا اللفظ وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعًا لا ترفع الا بدي الا في سبع مواطن حين يفتح الصلاة وحين يدخل المسجد فم ولم يذكر فيه القنوت والعيد والركوع ع وفي ابي داودوالترمذي بسندها قال ابن مسعود رضي الله عنه الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا اول مرة وفي الفظ كان يرفع بديه في اول مرة تم لا بعود وحمن النرمذي واخرج، النسائي ف م والذي يروي من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبير ه بعني أن كلا من الرفع وعدمه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فتعارضا وما فلنا اولى لانه كانت في الصلاة اقوال وافعال من جنس هذا الرفع قد علمنا نسخه فلا يعد في شمول النسخ له ايضًا لاسيما اذا ثبت ما يعارضه ثبوتًا لامرد له ف م وكذالك نقول القول مقدم على الفعل وقد روى الطابر'ني قوله صلى الله عليه وسلم ونقانا روايته عن الفتح قبل خمسة اسطرع ﴿ وَاذَا فَرَغُ مِن سَجِدَتِي الرَّكُمَةُ الثَّانِيةُ افْتُرشُّ رَجِّلُهُ الْيُسْرَى وَجَلْسُ عَلَيْهَا وَنَصْب يمناه ﴾ وقال مالك رحمه الله نعالى يتورك ﴿ ووجه اصابعه نحو القبلة ﴾ هكذا وصفت عائشة رضي الله عنها فعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ه روا. مسلم ف م ﴿ ووضع يديه على فخذيه و بسط اصابعه ﴾ يروي ذاك في حديثوائل ابن حجر رضي الله عنه ولان فيه توجيه اصابع يا.يه الى القبلة ﴿ قوله و يروي الخ غرب والذي في الترمذي عنه مرفوعًا وضع بده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله البسرى من غير زيادة على ذلك وفي مسلم كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمني على فخذه اليمني وقبض اصابعه كاما واشار باصبعه التي نلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فحذه اليسرى ولا شك أن وضع الكف مع قبض الاصاع لا يتحقق حقيقة فالمرادوالله اعلم وضع ألكف اولا تم قبض الاصابع عند الاشارة ف م ﴿ وهِي أَمْرُوكُ ﴾ لانه استرلما ﴿ وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه ﴾ قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما كان بعلمني سورة من القرآن وقال قل التحيات لله الخ والاخذ بهذا اولى من الاخذ بتشهد ابن عباس رضى الله عنها وهو قوله التحبات المباركات الصلوات الطبيات لله سلام عليك ايها البي ورحمة الله وبركاته سلام علينا الخ لان فيه الامر واقله الاستحباب والالف واللام وها للاستغراق وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام كما في القسم وتأكيد التعليم هم قوله لار فيه الامر روى المئة واللفظ لمسلم عن ابن ممود رضي الله عنه نقال صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله الخ وسيف لفظ النسائي اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا الخ قوله والالف واللام وهي في رواية ابن عباس رضى الله عنها بالتنكير وعليه عمل اصحاب الشافعي رحمه الله فصع الترجيج على ماذهبوا اليه ف م قوله كما في القسم فلو قال والله والرحمن والرحيم لا ينعل كذ فنعله فعايه ثرث كفارات ولو قال والله الرحمن الرحيم لا افعله فنغله لزمنه كفارة لئـ م قوله وتكيد التعليم حيث اخذ بيده واما نفس النعليم فثابت في تشهد ابن عباس رضي الله عنها ابضاً حيث قال كان عليه الصلاةوالسلام يعلنا التشهد كما يعلما السورة من القرآن ف م ﴿ وَمَمَا بِعِدُ الْأُولِينِ أَكْتُنِي بِاللَّهِ تَحْمَةُ والتعابد الناني كالاول ﴿ وقال مالك رحم الله يتورك ولناماره بنا من حديث وائل وعائشة رضي الله عنهما ولانها اشق على البدن فكان اولى من التورك الذي يميسل اليه مالك وما روى انه عايه الصلاة والسلام نعد متوركا ضعفه الطحاوي او يحمل على حالة الكبره قوله ضعفه الطحاوي وتكلم معه البيهق وانتصر ابن دقيق السيد للشحاوي قوله او يحمل الخ فيكون متعلقاً بالفارض لأمشروعًا اصابًا وهو الاولى للجمع بين الحديثين ف قوله أنا ما روينا ونقاناه عنه عند قول المصنف وأذا فرغ الى قوله إحط اصابعه ع ﴿ وتشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ﴾ القدم في السنن ع ﴿ ودعا ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه ثم اختر من الدعاء أطيبها واعجبها اليك ه رباه السنة الا الترمذي وأبن ماجه ف م ﴿ بَا يَشْبِهِ اللَّهِ الل المشابهة اذ القرآن معجز لا يشبه شيء وكن اطلقها لارادته نفس الدعا، لا قراءة قرآن مثل ربنا لا تؤاخذنا \* ربنا لا تزغ قلوبنا \* رب اغفر لى ولوالدي \* ربنا آنياً في الدنيا حدية ؛ إلى آخر كل من الابات بجر \* قوله ولكن اطاقها أي ذكرها وكانه بنا في مر المشابهة بوجود الدعاء في القرآن ورد اله لامعني للشابهة حيائلًا لانه عين القرآن اجاب بانه انما ذكر المشابهة الشير الحان على المالي ان يريد الدعاء لا قراءة القرآن لناتني العينية باخة لاف الارادة وتبقى المشابهة في مجرد الالفاظ لان قراءة عين القرآن مكرومة في القعود الشهد الصلاة ع قولد لاقراءة قرآن مفاده انه لا ينوي القراءة وفي المعراج وتكره قراءة القرآن في الركوع والحجود والتشهد لقوله عليه الصلاة والدلام نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا رواه مسلم محمد امين م ﴿ والـنة ﴾ يجوز جره عطفا على القرآن ونصبه عطفا على الناظ ومن احسنها ماني صحيح مسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المديج لدجال بحرم ﴿ لا كلام الناس ﴾ وجوز والشافعي رحمه الله بكل ماجاز خارجها كالمهم ارزقني دراهم لدعائه عليه الصلاة والسلام في صارته لا يُصلِّع فيها شي. من كلام الناس وانما هي التسبيع والتهليل وفراءة القرآن رواه مسلم وما رواه محمول على الابتداء حين كان الكلام مباحًا او لان مارويناه محرم فيقدم على المبيح او قول فيقدم على الفعل في الاعتبار ي م ثم المختار كم قال الحلمي ان ماهو في القرآن او الحديث لاينسد وما أيس في احدها ان استحال طابه من الخلق لايفسد والا بفسددر قوله الايفسد وارت لم يستحل طلبه من الخلق كارزقني

يزيد عليه في القمدة الاولى وبقرا في ابعد الاوليين الناتحة مقط وهي الفضل وان سبح او سكت جاز وبقمد كالاولى خلافًا للشانعي رحمه الله فان السنة عنده في التشهد الثاني التورك وهو هيئة جاوس المرة سيف الصلاة وهي هذه في والمراة تجلس على اليتها اليسرى مخرجة رجايبا من الجانب الاين فيهما الي اي في التشهدين ويتشهد ويصلى على النبي عليه السادم ويتما على النبي عليه السادم ويدعو جايشه القرآن وانا ثور من الدعاء لاكلام الناس كافي فلا يسأل

شيئًا بما يساله من الناس في ثم يسلم عن يمنه بنية من ثم من الملكوالبشر ثم عن يداره كذاك وا و ثم ينوي والامام بهما في اي ينوي الامسام النساية بين وعندالبهض الامام لابنوي الانه بشير الى القوم و لاشارة فوق النية وعندالبهض الامام ينوي بالتسايمة لافوق في والمنفردا لمك فقط في فصل الامام في الجمعة والعيدين

من بقالها وقدُ ثَهَا وفومها لخ قوله ان استحال كاغفر لي نعم إو نعمر يوقوله والا يفسد كارزفني بقلاء وقثاء وعدساء وارزقني فالانة امين ﴿ وسلم مع الامام كالتحريمة ﴾ أما السلام فلانقل المستفيض من لدن رسول الله عليه السلاة والسلام الى بومنا هذا واما المعية كما في التحريمة فلان كلية أذا في حديث أذ كبر الامام فكبروا للوقت حقيقة كالحين فالمعني كروا ونت تكبير لاءام والفاء وانكانت لاحتميب لكنها تستعمل للقرآن كما في واذا قري القرآن فا تمعوا له وانستوا ي م وكان السلام معتبر بالشحريمة لكونهما غايتين للصارة ع ﴿ عن يمينه و يساره ﴾ لحديث ابن مـ عود رضى الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كأن يسلم عن بمينه حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الايسرهم رواه اصحاب السنن الاربعة ف وهذا ارج من رواية عائشة رضي الله عنها أنه عليه الدلاة والسلام كان يــلم في الصلاة تسايمة واحدة تلفاء وجهه يميل به الى الشق الايمن للقدم الرجال خلف الامام ف م ﴿ ناويا القوم والحفظة والامام في الجانب الايمن او الايسر او فيها لومُعاذَياً ﴾ لان الاعال بالنيات وقال ابو يوسف رحمه الله ينوبه في الاولى ﴿ وَنُويُ الْأَمَامُ الْقُومُ بِالنَّسَامِيْنِينَ وَجَهْرُ بِقُرَّاءُةُ الْنَجْرِ وَاوْلَى الْعَشَّاءُ بِنَ ﴾ لازه هو المتوارث ه أي اخذنا عمن يلينا وهم عمن إيهم وهكذا الى التمعابة رضي الله عنهم وهم بالضرورة عن صاحب الوحي فالا حاجة الى نص معين ف م ﴿ وَلُو فَقَـ الَّهُ ﴾ كَا فعل عليه الصلاة والسلام حين قضى النجرغداة ليلة التعريس بجاعة ه رواد محمد ابن الحسن رحمه الله في كـتاب الآثار ف م ﴿ والجمعة والعيدين ﴾ أرود النال المستناهض بالجبر ﴿ ويسر في غرها ﴾ وقال مالك رحمه الله يجهر بعرفة ولما قوله عليه الصلاة والسلام صلاة النهار عجاء أي له. ت فيها قراءة مسموعة ه خلافًا أا عن ان عباس رضي الله عنهما أنه لبس في الظم والعصر قراءة وحديث العجاء غريب وقال النووي رحمه الله الا اصل له ف م ﴿ كَنْتَفَالَ النَّهَارِ ﴾ اعتباراً بالفرض ﴿ وَخَارَ الْمُنْفُرِدُ فَيَمَا يَجْهُمُو ﴾ لأنه أمام في حتى نفسه فيجهر أن شاء وأيس خاله من ا معه فيخانت أن شاء ﴿ كَنْنَفَلُ بِاللَّهِ ﴾ اعتبارًا بالفرض ابضًا ﴿ وَلَوْ تُوكُ السَّورَةُ في اولي العشاء قرُّ ها في الاخربين ﴾ وقال ابع يوسف رحمه الله لا يقضيها ﴿ مع الفاتحة جرا ﴾ لان الجمع بين الجبر والمخائنة في ركمة واحدة شابع وتغرير النفل وهو الفائحة أولى ﴿ وَلَوْ تُرَاثُ النَّاكَةُ لَا ﴾ والفرق أن قرءة الفُّحَّة شرعت على وجه يترتب عليها السورة فبو قضاها في الآخر بهن آرتب الفائحة على الدورة وهذا خلاف الموضوع بخارف ما أذًا ترك السورة لانه أمكن ق اؤماً على الوجه الله وع ﴿ وَفُرْضَ الْقُرَاءُةُ اية ﴾ وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وله قعالى فافروا ما تيسر من القرآن م من غير فصل الا أن ملدون الآبة خارجه عن النص لان الملق ينصرف الى الكامل في الماهية ولا يجزم كمانه قاراً بد فال يخرج عن عبدة مالزمه يقبن

خصوصاً والموضع موضع الاحتياط ف ﴿ وسنتها في السفر الفاتحة واي سورة شاء ﴾ لان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعونة بين ولان للسفر اترا في القاط شطر الصلاة فالن يؤثر في تخفيف القراءة اولى = والحديث رواه ابو داود والنسائي وفيه القاسم مولى معاوية ابو عبد الرحمن القرشي وثقه ابن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد ورواه الحاكم في مستدركة وصعحه والحق انه حسن ف م ﴿وَفِي الحضر طول المفصل ﴾ وهو السبع الاخير من القرآن اوله من سورة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل من الفتح وقيل من ق وطواله الى سورة البروج ومنها الى لم بكن اوساطه ومنها الى الآخر قصاره وقيل الطوال الى عبس والاوساط الى والضحي لـُـم ﴿ لُو نَجْرًا أَوْ ظَهْرًا وأوساطه لُو عصرًا !أو عشاء وقصاره لُو مغربًا ﴾ والأصل فيه كتاب عمر رضى الله عنه لابي موسى الاشعري رضى الله عنه ان افرأ في الفحر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء باوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ولان مبنى المغرب على العجلة والتخفيف اليق بها والعصر والمشاء يستحب فيها الثاخير وقد بقمان بالتطويل في وقت غير مستحب ﴿ والحديث رواه عبد الرزاق في مضنفه ولم ار فيه وفي الظهر بطوال المفصل لكن ما في مسلم من حديث الخدري عنه عليه الصلاة والسلام كان بقرا في صلاة الظهر في الركمتين الاوليين في كل ركمة قدر ثلاثين اية يفيد المطلوب ف م ﴿ ويطال اولى الفجر فقط ﴾ واحب محمد رحمه الله اطالة الركمة الاولى على الثانية في الصاوات كلما لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان بطيل الركمة الاولي على غيرها في الصاوات كلها ولها أن الركمة بين قد استويا في استحقاق القراءة فكذا في مقدارها بخلاف الفجر لانه وقت النوم والغفلة والحديث محمول على الاطالة من حيث الثناء والتعوذ ولا عبرة بالتفاوت بما دون ثلاث ايات لعدم امكان التحرز عنه بدون حرج هم والحديث رواه البخاري في الظهر والعصر والصبح ﴿ وَلَمْ يَتَّعِينَ شِيءُ مِنَ القراءَةُ لَصَلاةً ﴾ لأطلاق ما تلونا ﴿ وَلا يقرأ المؤتم ﴿ وقال الشافعي رحمه الله بقرا وأنا قولة عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وعليه اجماع الصحابة رضى الله عنهم " والحديث روى من طرق عديدة مرفوعًا وقد ضمف وقد اعترف مضعفو رنعه كالبيهتي والدارقطني وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لان السفيانين وأبا الاحوص وشعبة وغيرهم رووه وأرسلوه والرسل حجة عند الاكثرف م قوله وعليه اجماع الصحابة ومنع المقندي عن القراءة ما ثورعن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة رضى الله عنهم منهم المرتضى والعبادلة وفد دو تن اهل الحديث اساميم ك ﴿ بل يستمع وينصت ﴾ قال عليه الصلاة والسلام واذا قرا الامام فانصتوا ه رواه مسلم زيادة في حديث اذا كبر الامام فكبروا وقد ضعفها ابو داود ولا يلتفت الى ذلك بعد صحة طريقها وثقه رواتها وهذا هو

والفجر واولى العشائين اداء وقضاء غيره وادنى المخافتة اسهاع نفسه وهو الصحيح احترازعافيلان ادني الجهو اساع نفسه وادنى المخافتة تصحيح الحروف وكذافي كلما بتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها ﴾ اي ادني المخافتة في هذه الاشياء اسماع نفسه حتى لوطلق او اعنق بحيث صعم الحزوف لكن لم يسمع نفسه لا يقع ولو طلق جهوا ووصل به انشاه الله بحيث لم يسمع نفسه يقع الطلاق والعتاق ولم يصح الاستثناء ﴿ فَانَ تُرَكُ سُورَةَ اوْلَى الْعَشَّاءُ قَرَاهَا بعد فاتحة اخربيه وجهر بهما ان ام ولو ترك فاتحتما لم يعد ﴿ لانه يقرأُ الفاتحة في الاخربين فلو قضي فيهما فاتحتي الاوليين بلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وذا غير مشمروع ﴿ فرض القراة آية والمكتفى بها مسيءُ ﴾ اترك الواجب ﴿ وَمُنْتُمَا فِي السَّفَرِ عَجَّلَةِ الْمَاتَّحَةُ وَايَ سورة شاء وامنة نحو البروج وانشقت وفي المفضر استحسنوا طوال المفصل في الفجر والظهروا وساطهفي العصر والعشاء وقصاره في المغرب ومن الحجرات طوال الى البروج ومنها اوساطالي لم بكن ومنهافصار الىالآخر وفي الضرورة بقدر الحال وكره توفيت سورة للصلوة 🍎 اي تعيين سورة للصلوة بحيث لا يقراءفيها الانلك السورة ﴿ ولا يقراً المؤتم بل يستمع وينصت ﴾ قال الله تعالى فاذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقال النبي عليه السلام اذا كبر الامام فكبرواواذا قرافانصتوا وقال النبي عليه السلام من كان له

امام فقراة الامام لهقراءة وقال عليه السلام مالى أنازع في القرآن وسكوت الامام ليقرأ الوَّتم قلب الموضوع

الشاذ المقبول ف م مرور وانقرأ آية الترغيب او الترهيب او خطب او صلى على النبي عليه السلام مراه لان الاستماع فرض بالنص والقراءة وسو ال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به ه والنص هو اية واذا قري القران فاستمعوا له وانصتوا ه واخرج البيهي عن الامام احمد رحمه الله قال اجمع الناس على ان هذه الابة في الصلاة ف م و النائي كاقريب لانه مامور بالاستماع والانصات فان عجز عن الاستماع لا يعجز عن الاستماع لا يعجز عن الانصات ي

## \* باب الامامة \*

﴿ الجماعة سنة مؤكدة ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق ه هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه وروى احمد والطبراني ممناه مرفوعاً عنه عليه الصلاة والسلام قال الجفاء كل الجفاء والكذر والنفاق من سمع منادى الله الى الصلاة فلا يجربه ف م ﴿ والا علم احق بالامامة ﴾ وعن ابي يوسف رحمه الله اقروُّهم لان القراءة لابد منها والحاجة الى العلم اذ نابت فائبة قانما القراءة مفتقر اليها لركن واحد والعلم اسائر الاركان ﴿ ثُمَّ الاقرَّ ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرؤهم لكناب الله فان كانوا سوا، فاعلمهم بالسنة واقرؤهم كان اعلمهم لانهم كانوا يتلقونه باحكامه فقدم في الحديث ولا كذلك في زماننا فقدمنا الاعلم ه والحديث رواه الـ ثة الا البخاري ولفظ المصنف لمسلم واحسن مابحتج به في المقام قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الامر مروا ابا بكر فليصل بالناس وكان ثمة اقرأ الحديث اقرؤكم ابي لا اعلم لقول ابي سعيد ابو بكر اعلنا ف م ﴿ ثُمَّ الأورع ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى خلف عالم لقي فكانما صلى خلف نبي ه الله اعلم به وروی الحاکم مرفوعاً ان سرکم ان ثقبل صلاتکم فلمیؤمکم خیارکم فان صح والا فالضعيف يعمل به في ففائل الاعال والورع اجتناب الشبهات والتقوى اجتناب المحرمات ف م ﴿ ثُمَّ الاسن ﴾ الموله عليه الصلاة والسلام لا بني ابي مايكة وليوَّ مكما اكبركما سنا ولان في لقديمه تكثير الجماعة ه والصواب مالك بن الحويرث وابن عم له وقد ذكره المصنف في باب الصرف على الصواب والحديث في الصحيحين ف م في باب الاذان ع ﴿ وكره امامة العبد ﴾ لانه لا يتفرغ التملم ﴿ والاعرابي ﴾ لفأبة الجهل فيهم ﴿ والفاسق ﴾ لازه لايهتم لامر دينه ﴿ والمبتدع ﴾ ان لم يكفر ببدعته والا فلا يجوزي م ﴿ والاعمى ﴾ لانه لايتوقى النجاسة ﴿ وولد الزنا ﴾ لعدم من يثقفه فيغلب عليه الجهل ﴿ وتطو بل الصلاة ﴾ بالزيادة على القدر المسنون لقوله عليه الصلاة والسلام من ام قوماً فليصل بهم صلاة اضعفهم فان فيهم المريض والكبير وذا الحاجة ، معناه في الصحيحين وغيرهما ورواه الدارقطني واعله بالارسال وهو مقبول عند الجمهور ف م وجماعة النساء لانها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الامام وسط الصف فيكره كالعراة ه صرح بالحرمة وسماه في الكافي مكروهاً

﴿ وَانْ قُواْ الْمَامِهُ آيَةُ تُرْغِيبِ الْوَتُوهِيبِ اوخطب او صلى على النبي عليه السلام الااذا قرأ قوله تعالى صلواعليه فيصلى نسرًا ﴿ وَالْجُمَاعَةُ سَنَّةً مُوَّكُدُةً وَهِي قريب من الواجب والاولى بالاماءة الاعلم بالسنة ثم الاقرء ثم الاورع ثم الاسن فان ام عبد او اعرابي او فاستى او اعمى او مبتدع او ولد الزنا كره كجاعة النساء وحدهن وثقف الامام في وسطين لو فعلن 🏕 لفظ الامام يستوي فيه المذكر والمؤنث فالهذا لم يدخل ثاه التانيث فيه وكخضور الشابة كل جماعة والعجوز الظهر والعصر لا الباقية ويقتدي المتوضى. بالمتيم ک لانالتيم طهارة مطلقة عند عدم الماء والخلفية في

اي تحريمًا وهو الحق لان مواظبته عليه المبلاة والسلام عايه دليل الوجوب فعدمه مكروه فاطلاق الحرام عليه مجاز ف م قوله وهو قيام الامام الخ او زيادة اكشف وهو ايضًا حرامك ممنادما في كان سوادها حال كونهامستورًا بالثياب ابضًا واجب السار قوله لارن مواظبته عليه الصلاةوالسلام عليه ايعلى النقدم عليهم ع ﴿ فَانْ فَعَلَنْ بقف الامام وسطهن كالعراة كلان عائشة رضي الله عنها فعلت كذاك ولان في النقدم زيادة الكشف هم وترك النقدم اسهل من زبادة الكشف وفعل عائشة رضي الله عنم امحول على السخوذكر بعضهم إن الناسخ مافي ابي داود وصحيحا بن حبان صلاتها في تخدعها افضل من صلاتها في بيتها يعني الخزالة التي تكون في بيتها ولمخدع لا تسع الجماعة وفيدما فيه وعلى النسليم فانما يفيد نسخ السنية لاكراهة فعلها تحريما ف م وفيد أن العمل بالنسوخ حرام الا أن يقال أن الحرمة مختصة تباكن واجبا قبال الله ع ﴿ ويقال الواحد عن يمينه ﴾ لحديث ابن عباس رفهي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام صلى به واقامه عن يمينه ه منفق عليه ف وعن محمد رحمه الله يضع اصابعه عندعقب الامام ﴿ وَالْاَثْنَانَ خَلَنْهُ ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام لقدم على أنس رضي الله عنه واليتيم ابن صلى بهماوعن ابي يوسف رحمه الله يتوسطها ونقل ذاك عن عبد الله بن مسعود ﴿ وَ يَصْفُ الرَّجَالُ ثُمَّ الْهُ بِيَانَ ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لبليني منكم ولو الاحلام والنهي ه رواه مسلم وابو داود والنسائي فـ م ﴿ ثُمُ النَّهُ الْ الْهُ وَفَيَا رَوَاهُ الْامَامُ فِي مسنده مرفوعاً ذكر صف النساء خلف الرجال فم ﴿ وَأَنْ حَاذَتُهُ مُشْتَهَاهُ فِي صَلَّاةً مطلقة ﴾ لان الذاد بالمحاذة بالنص على خلاف القياس فية صرعلى مررد الص ﴿ مَشْارَكَةَ تَحْرِيَةً ﴾ بيناء تحرية احدها على تحريمة الاخر كالامام والماء,م او بناء تحريمتهما على تحريمة الثالث ع ﴿ واداء ﴾ بان يكونا مؤدين وراء الامام ولو لقديرً كاللاحقين فيما يقضيانه فلولم يكونا مؤدبين اصلا كمعاذاتهما في المشي الموضوء بعد حديثها والصلاة أو لم يكونا وراء الامام كمحاذاة المبهوقين في فضاء ما فاتهما فالرفسادع ﴿ فِي مَكَانَ مُتَّجِدُ ﴾ فلوكان احدما على دكان قدرقامة و لاخر اسفل فلا فساديم ﴿ إِلْحَالَ ﴿ وَأَمَا الْحَائِلِ فِيرِفُعِ الْحَاذُ وَ وَأَدْمَاهُ مَقْدَارُ مُؤْخِرَةً الرجل لان ادنى الاحوال القعود نقدر به وغلظه قدر غنظ لاحبع والفرجة بقدر ه ا يقوم فيه الرجل لقوم مقام الحائل ي م ﴿ فَعَلَمْتُ صَالَتُهُ ﴾ خلافًا الشَّامِعي رحمه الله ولنا ما رويناه وانه من الشاهير وهو المخاطب به دونها فيكون هو المارك ألغرض المقام فتفسد صلاته لا صلاتها كالموم أذا لقدم على الامام ه قوله لما روينا وهو اليليني منكم الخ وهو من المشاهير فيجوز الزبادة به على الكتاب ك وفي اللتح بعني اخروهن ألخ لكن لم يتات رفعه فضلاً عن شهرته وأنما هو في مسند عبد الرزاق وقفه على أبن مسعود رضي الله عنه وقد يستدل بحديث اليتيم حيث قامت خان انس واليتيم منفردة وهو لا يحل كم هو مفاد قوله عليه الصلاة والسلام لا تعد لمن ركع دون الصف ثم دب حتى انتهى الصف ذكره البخاري فالوحل فيامهامعه المنعما ثم

التراب عندنا 🛊 والغاسل بالماسح لان الخف مانع من سرابة الحدث الى الرجل وما على الحف حابر بالمسح والقايم بالقاعد كابناه على الدفعل الرسول الله عليه السلام ﴿ والموسى بالوسى والمتنف للرجل بالمف ترض لا رجل بامراة اوصى او خنثى الله الواجب تاخرهن بالنص الله وطاهر تعذور وقارء باميّ ولابس بعار وغير موم جوم ومفارض بمنفل ملالان بداء القوى على الضعيف لا يجوز ﴿ ومفارض فرضا آخر ﴾ لان الاقتداء شبكة فيجب الاتحاد ﴿ والامام لا يطيلها ولا قراءة الاولى الا في الفجر ويقيم مؤتمًا توحد عن يمينه وينقدم ان زاد ﴾ اي اذاكن المؤتم واحدًا يامر. الامام بان يقوم عن يمينه وفيه اشارة الى الامام آمروالماموم ماموريحب ان یکون منقادا له و پنقدمان زادنیه اشارة الى أن القوم أذا كانوا كشيراً فالاولى أن ينقدم الامام لاأن يامرهم الامام بالتاخير عنه فان ذلك ايسر من هذا ﴿ فان ظهر حدثه يعيد المؤتم ﴾ لان صلاة الامام متفهن صلاة المقندي ففساده يوجب فساده ﴿ ويصف الرحال ثم المديان ثم الخناثائم النساء كالخناء بالفتح جمع الخنثى كالخبالي جمع للحيلي ﴿ فان حاذته في صارة مشاركة تحريمة واداء فسدت صلاته أن نوي امامتها والا صلاتها ﴾ اي ان صلت على جنب رجل أمرأً فَ مُشْتِهَا فَ مَجِيتُ لا حَايِل بِنِهَا وَالصَّلَاةُ مَشْتَرَكَةَ تَحْرِيَةً وَادَاءٌ لَسَدَّتُ صَلَّاةً الرجل أَنْ نُوي الامامامامة المرأة وأن لم ينو تفسد صلاة المرأة وفسروا الاشتراك في التحريّة بأن بكونا بالبرن تحريّة على تحريّة الامام والشركة في الاداء بأن يكون لها أمام فيا يؤديانه أما حقيقة كالمقتدبين وأما حكما كاللاحقين يعني ﴿ فَي ﴿ ۞ ﴾ ﴿ رجل وأمرأة اقتديا برجل فسيقهما

حدث فتوضئا وبنيا وقد فرغ الامام فحادث الموأة الرجل فسدت صارة الرجل فاالاحق وان لم يكن له امام حقيقة فله امام حكم فانه النزم ان يودي جميع دازته خلف الامام فاذا سبقه الحدث فببرضا وبنا يجعل كانه خلف الامام حنى يثبت له احكام المقند بين كرمة القراءة ونحوها بخلاف المسمق وهو الذي ادرك آخر صلاة الامام فلم يلزم اداءالكل خلف الامام فهو في أداء مالم بدركه مع الامام منفرد حتى تجب عليه القراءة فالسبوقان وان كانا مشاركين في التحريمة اذبنياتحرة تهماعلى تحريمة الامام فلدرا مشار كين في الاداء فإن حاذت المراة وجلافي اداء ماسيق لم تفسد صلاة الرجل أمدم الشركة في الاداء أفول في تفسير الشركة في التجريمة والإداء تساهل ويبغى أن بقال الشركة في اتحريمة ان بني احدها تحربته على تحريمة الآخر او بنيا محريمتهماعلي تحريمة أناث والشركة في الاداء إن يكون احدها اماماً الآخر فها يؤديه او ان يكون لها امام فيا يؤد يانه حتى أشتم الشركة بين الامام والماموم فان عاذاة الراة الامام مفدة صلاة الامام مع الاشتراك بينها تحريمة واداء بالنفسير الذي ذكروا وايضاً لا اجد فائدة في ذكر الشركة في التمريمة بل بكنى ذكرالشركة في

الحرمة وان كانت مشتركة لكنه هو المخاطب الغرثم الحديث وان كان خبر واحد اكمنه إتحق بمجمل آية الصلاة بيانًا قلبتت فرضية لقديمه بالآية اهم قوله ذكره الخ ذكره الشارح عند قول المدنف ونقل ذلك عن عبد الله بن معود رضي الله عنه في مسئلة لقدم الامام على الاثنين ﴿ إن نوى أمامتها ﴾ لان الاشترك بلا نية لا بثنت عندنا خلافًا لزفر رحمه اللههم له فيه من ضرر ظاهر اذ لقدر كل أمراة على فساد صلاة الرجل بان القتدي به ثم لقف في جنبه ك ﴿ وَلا يَحْضَرَنَ الجُمَاعَاتَ ﴾ لا العجائز في النجر والمغرب والعشاء هذا عند في حنيفة رحمه الله وعندها يخرج العجائز في الصاوات كامها وانما منعن لما فيه من خوف النتنة هم وفيه ان هـــــــــــــا أُسخ لحديث لا تمنعوا أماء الله مساجد الله بالتعليل والجواب أن المنع ثابت بالعمومات المانعة من التفتين بلبس احسن الملابس ومزاحمة الرجال وهو من باب الاطلاق اي الجوز بالشرط فبزول بزواله وفي المتحيج عن ءائشة رضي الله عنها قالت لو ان رسول الله صلى لاء عليه وسلم راي ما احداثت النساء لمعهن في م ﴿ وفسد 'قندا، رجل بامراة ﴾ لقوله عامه المالام اخروهن من حيث اخرهن اله فال مجوز لقديها ه سنتكام عليه في المحاذاةِ ف، وبقائناه آنفًا ع ﴿ اوصبي ﴾ لا: ﴿ بَدَغَالِ وَفِي النَّرَاوِ يُو والسنن المطلقة جوزه مشايخ إلخ ولم يجوزه مشايخنا ومنه م من حقق أطلاف في النفل المطلق بين بي يوسف ومحمد رحمها الله والمختار أنه لا يجوز أن السلوات كايا لان نفل الصبي دون نفل البرلغ حيث لا يلزمه القضاء بالاسماء ه قوله المطلقة الراتبة ك قوله الخلاف فالا يجوزه ابو يوسف رحمه لله ١٠٠ قوله النفل المطلق لا في السنن فغالوا لا يجوز في السنن بلا خلاف بن اصحابنا ف.م ﴿وَطَاهِرَ بِعِدُورٌ ﴾ لأنَّ النحيج انوى حالاً والشيء لا يَتَعَمَنُ وَا هُو نَوْقُهُ وَالْإِمَامُ ضامن بمني تضمن صلانه صلاة المقتدى ه لا بمني الكفالة ف بحيث بكون اداؤه اداءهم فتبرأ دمتهم بادائه وان فسمل اداؤهم ع ﴿ وَقَارَىٰ بِأَمْ ﴾ لقوة حاله ﴿ وَمَكْنُسَ بِمَارٌ ﴾ لقوة حالمايضًا ﴿ وغير مأ موم بموم ﴾ خلاقً لزفر رحمه الله ولنا ان حاله أقوى ﴿ ومَهْرَضَ بَتَنْهَلَ ﴾ لأن الاقتداء بناء ووصف النوضية معدوم في ا حق الاه أم والبناء لا يُتحقق على الممدوم ﴿ وَبَفَارِضَ آخِرِ ﴾ لأن الافتداء شركة وموافقة فر بد من الاتحاد وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحمِّ في جميع ذلك لان لافتدا عنده اداء على سبيل الموافقة وعندنا معنى التضمن مراعي ه فوله وموافقة اي موافقة تبعية عنايه قوله فلا بد من اتحادها اتحقق التبعية لان الشيء لا يستتبع ما لم بكن من جنسه ثم اختلاف الجنس بكون باختلاف السبب كالظهر

الاداء فان الامام اذا سبقه الحدث قامتخاف آخر فاقندي واحد بالخليفة فالشركة في الآداء قابتة في الاداء بين الذي أفندي بالخليفة وبين الامام الاولوكل من افتدي به باعتبار ان لهم اماماً فيا يؤدونه وهو الخليفة ولاشركة بينهم في تحريمة لان المقتدي بالخليفة بني تحر يتماعل تحريمة الخليفة والامام الاول ومن افتدي به لم بينوا تحريمتهم على تحريمة الخليفة في بوحديينهم الشركة تحريمة ومع ذلك و

الاخرى تفسد الصلاة باعتبار الشركه في الاداء لا التجريمة ولو قبل الشركة في التحريمة ثابتة لقديرا فأقول فأن الشركة في الاداء لاتوجد ودون الشركة فيالتم يمةوالشركة فيالتحريمة قد توجد بدون الشركة في الاداءكما في المسبوق فلاحاجة الى ذكر الشركة في التحرية هذا أن نوي الامام أمامة المراة اما اذا لم ينو لم يشح اقتداء المراة فيفسد صلاتها لانهالم لقرأ بناء على ان قراءة الامام قرأة لها ولم يكن كذلك فبقيت بلا قراءة وعلي من هذه المسئلة أن الرأة أذا اقتدت بالامام محاذية لرجل لا يصح اقتدائها الاان ينوى الامام امامتها اما اذالم لقند محاذية لرجل هل يشترط نية الامام ففيه روايتان ﴿ صلى امي بقاري وامي اواستخلف في الاخر بين اميا فدن صلاة الكل 🏈 ای ام امی قاریا وامیا فسدت صلاة الكل اما صلاة القاري فلانه ترك القراءة مع انقدرة عليها واما صلاة الاميين فلانهما لما رغبا في الجماعةوجبان يقتديا بالقارئ ليكون قراءته قراءة لهافتر كاالقراءة النقديرية مع القدرة عليها ولو استخلف القاري في الاخر بين اميا فسدت صلاة الكل خلافًا لزفر فات فرض القراءة قد ادى في الاوليين قلنا يجب القراءة في جميع الصلاة تحقيقًا او نقدير ا ولم

﴿ باب الحدث في الصلاة ﴾ الخوف ك ﴿ واستخلف لو اماما ﴾ باجماع الصحابة رضى الله عنهم. ﴿ مصل سبقه حدث توضأ واتم ﴾ المنذر وفي البخاري عن ابن ميمون اني لقائم ما بيني وبين عمر غداة اخلافًاللشافعي ﴿ ولو بعدالنشهد ﴾ خلافًالهافانه اذا قعدقدر التشهد تمت صلاته وعندا بي حنيفة رحمه الله لم يتملان

والمصروكالظهرين كظهر اليوم وظهر أمسع قوله على سبيل الموافقة اي معية زمانية بان كان زمن افعالها واعدا عنايه م قوله مع التضمن قال عليه الصلاة والسلام الامام ضامن اي تتضمن صلاته صلاة القوم وتضمين الشيُّ انما هو في ما فوقه لا فيما دونه ك اي ولا فيما لم يكن من جنسه ع ﴿ لا اقتداء متوضى بمتيم ﴾ لان التيمم طهارة مطلقة ولذا لا ينقدر بقدر الحاجة ﴿ وغاسل بماسم ﴾ لان الخف مانع سراية الحدثالي القدم وماحل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة لان الحَدَثُ لم يعتبر زواله شرعًا =ع قيامه حقيقة ه وجواز الصلاة لئلا تضاعف الصلاة فتخرج في فض بما ع ﴿ وقائم بقاء ٨ لانه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته فاعدا والقوم خلفه قيام ه رواه في الصحيحين ف ﴿ وَبِا حَدْبٍ ﴾ لا متوا، نصفه الا مفل فيجوز عندهما كأمامة القاعد للقائم لاستواء نصفه الاعلى وعندمحمد رحمه الله لايجوزيم ﴿ وموم بمثله ﴾ لاستوائهما حالا الاان يومي المؤتم قاعدا والامام مضطجما ﴿ ومتنفل بمفاوض ﴾ لان الحاجة في حقه الى أصل الصلاة وهو موجود في حق الامام ﴿ وان ظهر أن أمامه محدث أعاد ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام من أم قوما ثم ظهرانه كان محدثًا او جنبًا اعاد صلاته واعادوا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله بناء على ما نقدم ونجِن نعتبر معنى النَّضين وذلكَ في الجوارُ والنساد = ڤوله من ام ڤوما الخ غريب الله أعلم ورواه محمد بن الحسن في كتاب الاثار من قول على رضي الله عنه وعبد الرزاق من فعله رخيي الله عنه وتما يدل على المطلوب ما اخرجه الامام احمد وحمه الله بسند صحيح مرفوعا الامام ضامن واليه اشار المصنف بقوله ونحن نعتبر الخ فم ﴿ وَأَنْ اقْتَلَانَ أَمِي وَقَارِي ۚ بَامِي وَاسْتَخْلُفُ آمِيا فِي الْآخِرِبِينْ فَسَدْتُ صَالَاتِهُم في المسئلتين أما في الاولى فلان الامام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لانه أو افدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف ما أذا أمّ عاريًا عراةً ولابسين لان الوجود في حتى الامام لا يكون موجودا في حتى المقتدى واما في الثانية فلان كل ركعة صلاة فلا تخلي عن القراءة اماحقيقة اونقديرا ولا لقدير في حق الامي لانمدام الاهلية وفيها خلاف زفر رحمه الله ه قوله ولا نقدير اي الشيُّ الها يثبت نقد يرا أن لو أمكن تحقيقاوالامي عاجز عن القراءة تحقيقالعدم الاهلية فلا نُثبت نقديرا في حقه ك

# ﴿ باب الحدث في الصلاة ﴾

و من سبقه حدث توضأ و بني كه خلافا للشافعي رحمه الله ولنا حديث مر في نواقض الوضوء واخرج ابن ابي شيبة نحوه موقوفا على عمر وعلى ابني بكر وابن عمر وسلمان الفارسي رضى الله عنهم فم والمشي والانحراف لا ينافيها كما في صلاة الخوف ك واستخلف لو اماما كه باجماع الصحابة رضى الله عنهم حكاه احمد وابن المنذر وفي البخاري عن ابن ميمون في لقائم ما بيني و بين عمر غداة اصيب الا ابن

11

الخروج بصنعه فرض عند. ﴿ والاستئناف افضل ﴾ لما ذكر حكماً اجماليًا شاملاً لجميع المصلين فصّل حكم كل واحد من الامام والمنفرد والمقندي فقال ﴿ والامام يجر آخر الى مكانه ﴾ هذا نفسير الاستخلاف﴿ ثَم يتوضا، ويثم ثمّة او يعود ﴾ اي ان شا. بتم حيث توضأ وان شاء توضأ وعاد الى المكان الاول وانما خير لان في ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الاول قلة المثي وفي الثاني ادا الصاوة في مكان

واحد فيميل الى ابعها شاه ﴿ وكذا المنفرد كايانشاء بتم حيث توضاء وانشا عاد ووان فرغ امامه مته عل بقوله ويتم تمةاويعود والضمير فيامامه يرجع الى الامام وامامه هو الذي استخلفه فان الخليفة امام الامام الاول وللقوم ﴿ والا عاد ﴾ ايوان لم يفرغ امامه وهو الخليفة يعود الامام ويتم خلف الخليفة ﴿ وَكَذَا المَّقَمْدِي ﴾ اي اذا فرغ امامه بتم تمة أو يعود وان لم يفرغ يعود ﴿ ولوجن او اغمى عليه او احتلم ﴾ اي نام في صلاته نوماً لا بنقض وضوءه فاحتلم ﴿ او فهقه اه احدث عمدا او اصابه بول كثير او شج فسال او ظن انه احدث فخرج من السجد او جاوز الصفوف خارجه تُم ظرر طهره بطلت ولو لم يخرج او لم يجاوزيني 🍫 اعلم ان هذه الحوادث حوادث نادرة فلم تكن في ممنى ماورد به النص وهو قوله عليه السلاممن قاء او رعف فيفصلانه فلينصرف وليتوضاه وليبن على صلاته ما لم يتكلم ﴿ ولو احدث عمدا بعد التشهد او عمل ما بنا فيها تمت ﴾ لوجود الخروج بصنعه ﴿ و ببطلها بعده ﴿ اي بعد المشهد عند ابيحنيفة ﴿ رُوا بِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَنَزَعَ الماسح خفه بعمل يسير 🏶 أنما قال\_ بعمل يسير لانه لوعمل هناك عملاً كثيرًا يتم صلاته ﴿ ومضى مدة مسعه وتعلم الامى سورة ونيل العاري

عباس فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فصلي بهم ف م قوله مابيني الخ وكأن ابن ميمون كان وافقًا خلف ابن عباس في الصف الثاني محاذبًا له وابن عباس رضي الله عندما في الصف الاول محاذيًا العمر رضي الله عنه والا فكيف نتصور البينونة وعمر متقدم مكانًا ع ﴿ كَا لُو حصر عن القراءة ﴾ خلاقًا لها والخلاف فيما اذا لم يكن قوء قدر ما تجوز به السلاة والا فلا مجوز الاستخلاف بالاتفاق وله ان الاستخلاف بعلة الحجز وهو هنا الزم = لان المحدث لو توضأ في المسجد لا يحتاج الى الاستخلاف واما الحاصر لو تعلم السورة من انسان او مصحف فسدت صلائه ف م ﴿ فان خوج من المسجد بظن الحدث او جن او احتلم او اغمى عليه استقبل ﴾ لندور هذه العوارض فلم يكن في معنى ما ورد به النص ﴿ وَانْ سَبِقُهُ حَدَثُ بَعِدُ النَّشْهِدُ تُوضًا ۚ ﴾ ليا تي بواحب التسليم وان تعمد او تكلم تمت صلاته الله المتعذر البناء لوجود القاطع لكن لااعادة عليه لانه لم ببق عليه شيء من الاركان ﴿ و بطلت ان راى متيم ماه ﴾ بعد التشهده وكذا في سائر الاثني عشرية ع الاصل ان الخروج بصنع المصلى فرض عند ابي حنيفة لا عندها رحمهم الله واعتراض هذه العوارض في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة عنده وكاعتراضها بعدها عندها لها ما روينا من حديث ابن مسعود رضى الله عنهوله انه لا يكنهادا 4 صلاة اخرى الا بالخروج من هذه وما لا بثوصل الى الفرض الا به يكون فرضاً ومعنى قوله تمت قاربت التمام هم قوله حديث ابرن مسعود اذا قلت منذا او فعلت هذا فقد تمت صالاتك ف قوله ومعني قوله الخ توفيقًا بين ما قلنا من الدلبل العقلي وبينه لان العقل من حج الله تعالى كالنقل عيني ﴿ او تمت مدة مسمه او نزع خفيه بعمل يسير او تعلم امي سورة او وجد عار ثُوبًا او قد رَمُوم او تذكر فائتة او استخلف اميًا ﴾ لان فساد صلاته بحكم شرعي وهو عدم صلاحه للامامة في حتى القارئ لا بالاستخلاف لانه غير مفسد حتى جاز استغلاف القاري عي فلا يرد انه بنبغي عدم البطلان بالاستغلاف لانه صنع لتم به الصلاة ع ﴿ أَوْ طَلْمَتُ الشَّمِسِ فِي الْفِجِرِ أَوْ دَخُلُ وَفَتَ الْمُصْرِفِي الْجُمَّةِ أَوْ سَقَطْتُ جبيرته عن بره او زال عذر المعذور ﴾ بان انقطع العذر مثلاً بعد التشهد \_ينح القعدة الاخبرة من الظهر ودام الانقطاع حتى غربت الشمس ع ﴿ وصح استغلاف المسبوق ﴾ لوجود المشاركة في التجريمة وغيره أولى لانه اقدر على اتمام صلاته ﴿ فَاوَ اتم صلاة الامام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم ك لوجود المفسد في حقه في خلال الصلاة وفي حقهم بعد اتمام اركانها ﴿ كَا تَفْسَدُ بِقَهْمُهُ أَمَامُهُ لَدِي اخْتَتَامُهُ ﴾ خلافًا

( A ) ﴿ كَشَفَ الْحَقَائِق ﴾ أوباً وقدرة المومى على الاركان وتذكر فائنة ﴾ اي الصاحب الترتيب ﴿ ونقديم القاري، امياً وطلوع ذكاء في النجر ودخول وقت العصر في الجمعة وزوال عذر الممذور وسقوط الجبيرة عن بره ﴾ الخلاف في هذه المسائل الاثني عشر يه بين البى حنيفة وصاحبيه مبني على ان الخروج بصنعه فرض عنده لا عندها ﴿ وكذا قهقهة الامام وحدثه عمداً

يفسد صلاة المسبوق ﴾ اي تبطل بعد التشهد صلاة المسبوق لوقوعه في خلال صلاته ﴿ لا كلامه وخروجه من المسجد ﴾ اي ان تكلم الامام بعد التشهد لا ببطل صلاة المسبوق لان الكلام كالسلام منه للصلاة ﴿ امام حصر عن القراء قاستخلف صح ﴾ عند ابي حنيفة خلاقًا لها وهذا اذا لم يقرّ ما يجوز به اله لاة اما اذا قرء نفسه صلاته لان الاستخلاف عمل كشير فيجوز حالة الضرورة الحديد مسبوقًا سواء احدث الامام او حصر فانه بنبغي ان

لها وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الامام فتُفسد مثله من صلاة المقتدى غير ان الامام لا يحتاج الى البناء والمسبوق محتاج والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام لانه مُنْهُ والكلام في معنا. هم والخروج من المسجد صنع غير مفوت لشرط الصلاة فهو منه أيضاع قوله مفسدة لتفويتها شرط الصلاة أمين بخلاف الكلام والخروج ع فوله منه اي متمم للصلاة ف فوله والكلام في معناه لاشتال السلام على معنى الكلام لما فيه من كاف الخطاب ك ولذا لو تكلم الامام بعدالتشهدفعلى القومان يسلموا ولو تعمد الحدث اوقهقه ذهبوا ولم يسلموا ف م 🧩 لا بخروجه من المسجد وكلامه 🦟 لما ذكر ااع ﴿ ولو احدث في ركوعه او سجوده توضأ وبني واعادهما ﴾ لان اتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الاعادة = هذا التخريج على قول محمد رحمه الله واما على قول ابى يوسف رحمه الله بان تمام السجود بالوضع فلافتراض القومة والجلسة عنده ولا نُتحققان مع الطهارة الا بالاعادة ف.م ﴿ وَلُو ذَكُرُ رَاكُمَّا أَوْ سَاجِدٌ أَ سَجِدَةٌ فَسَجِدُهَا لَمْ يَعْدُهُمَا ﴾ لان الترتيب في افعال الصلاة ليس بشرط ولان الشرط هو الانتقال مع الطهارة وقد وجد وعن ابى يوسف رحمه الله يازم اعادة الركوع هم قوله ابس بشرط اي في فعل مكرر في ركعة كالسجود في مسئلتناع ﴿ ونعين المأ موم الواحد للاستخلاف بلانية ﴾ لما فيه من صيانة الصلاة وتعيين الاول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة هنا ه قوله من صيانة الصلاة ابهم المصنف فشمل صلاتها لكن لاشك ان المراد صلاة الماموم لان الاستخلاف ليس من اركان الصلاة بلغايته صيانة صلاة المأموم عن الفساد مع قدرته عليها فخروجه بلا استخلاف اثم لسعيه في افساد صلاة غيره وهذا لايوجب فساد صلاته كمن تعمد التاخر عمن اقتدى به فانه فسدصلاة المقتدى لا صلات ف

# ﴿ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ﴿

و يفسد الصالاة التكام كلافًا للشافهي رحمه الله في الخطأ والنسيان ومفرغه الحديث المه يوف ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي من كلام الناس وانما هي التسبيح والتهليل وقواءة القرآن وما رواه مجمول على رفع الاثم يخلاف السلام ساهيًا لانه من الاذكار فيعتبر ذكرا حالة النسيان وكلا ماحالة العمد لما فيه من كاف الخطاب ه قوله الحديث المعروف النسيان الله وضع عن

ان بقدممدركاً لامسبوقاً ومع ذلك ان قدم مسبوقًا صح ﴿ فيتم صـــالاة الامام اولاً و يقدم مدركاً ليسلم بهم وحين اتمايضره المنافي والاول الأعند فراغه لاالقوم ﴾ اي حين اتم المسبوق صلاة الاماملو وجد منهمنافي الصلاة كالقهقهة والكلاموالخروج من المسجد نفسد صلاته وصلاة الامام الاول لانه وجد في خلال صلاتها الاعند فراغ الامام الاول بان توضاء وادرك خليفته بحيث لم يفته شي، واتم و لاته خلف خليفته ولا تفسد صلاة القوم لانه قد تمت صلاتهم ﴿ من ركم او سبد فاحدث او ذكر سيدة فسيد يسيدما احدث فيهان بني حتماوماذ كوها فيه ندبا ﷺ ايمن احدث في ركوعه او سجوده وتوضاءو بني فلابد ان يعيد الركوع والسحود الذي احدث فیه وان تذکر فی رکوعه او سجوده انه أرك سيحدة في الركعة الاولى نقضاها لا يجب عليه اعادة الركوع او السجود الذي تذكر فيه لكن ان اعاد يكون مندو با ﴿ ان ام واحد ا فاحدث فالرجل امام بلانية ان كان والا قيل تفسد صلاته کې اي ان ام واحدا فاحدث الامام فان كان المؤتم وجلاً يصير اماماً من غير ان بنوي الامام امامته لان النية للتعيين وهنا هو

متعينوان كان امرأة وصيباً فيل تفسد صلاة الامام لان المرأة او الصي صار اما ماله لتعينه وفيل لا نفسد لانه (امتي) لم يوجد منه الاستخلاف وسيف صورة الرجل انما يصير اماماً لتعينه وصلاحيته وههنا لم يصلح فلا يصير اماماً والامام امام كاكان لكن المقتدي بتي بلا امام فتفسد صلاته ﴿ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ﴾ ﴿ يفسدها الكلام ولو سهوا او في نوم والسلام عمداً ﴾ فيد بالعمد لان السلام سهوًا غير مفسد لانه من الاذكار ففي غير العمد يجعل ذكر اوفي العمد يجعل كلاماً

ورده في لم يقيد الرد بالممدو يخطر بيالي انه انما اطلق لانه مفسد عمدا او سهوا لان رد السلام ليس من الاذكار بل هو كلام وتخاطب والكلام مفسد عمدًا أو سهوًا ﴿ وَالْأَنْانِينَ والتأوه والتاه فيف وبكاه بصوت من وجم او مصيبة وأنخنع بلا عذر وتشميت عاطس وجواب خبر سوه بالاسترجاع وسار بالحدلة وعجب بالسجلة والهيللة وفقه على غيرامامه عليه وانما قال على غير امامه لان فقه على امامه لا يفسد قال بعض المشايخ اذا قوأ امامه مقدار مايجوز به الصلاة او انتقل الى آبة اخرى فنتح يفسد صلوة الفاتح وان اخذ الامام منه تفسد صلاة الامام ايضاً و بعضهم قالوا لايفسدشي، من ذلك

امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرظها ويرد عليه ما اذا اطال الكلام ساهيًا فانه يقول بالفساد حينئذ قوله ولنا فوله عليه السلام رواه مسلم واجابوا بانه يدل على انه محظور والحظر لا يفيد البطلان قانا سياق الحديث دال على أن القصد الى بيان الحظر وقت العمد والانفاق على انه مفسد وما كان مفسدًا عمدًا فهو كذلك حالة الربو قوله وما رواه محمول الخ لانه من باب المقتضى وهو لا يم بالاجماع وقد اريد به رفع الاثم بالاجماع فلا يراد غيره لئلا يعم المقتضى ف م ﴿ والدعاء بما يشبه كلامنا ﴾ وقد بيناه من قبلاي في آخر صفة الزة ع ﴿ والانبن ﴾ هو صوت المتوجع وقبل ان يقول أه عنايه ﴿ والتاوه ﴾ بان يقول اوه عنايه ﴿ وارتفاع بكائه ﴾ اي حصل به الحروف م ﴿ من وجع او مصبية ﴾ لان فيه اظهار الجؤخ والتاسف فكان من كلام الناس = افاد ان مجود الاظهار صيره كلاماً فلا جاجة في نقريره الى قولهم كانه قال انا مصاب ف م وذلك لانه قد فسر الارتفاع بحصول الحروف فقد وجد لفظ دال على المعنى الذي هو الثاسف على فوات امر دنيوي فكان الخ ع ﴿ لا من ذكر جنة او نار ﴾ لانه يدل على زيادة الخشوع ﴿ والتَّخْتُع ﴾ ان حصل به الحووف = لان الكلام ا يتلفظ به ي ﴿ بلا عذر ﴾ بان لم يكن مدفوعًا اليه = اي لم يكن مضطرًا بل كان لقمسين الصوت وفي مبسوط شيخ الاسمالام ان كان المحسين الصوت فكذلك لانه لاصلاح القراءة كالمشي للبناء كم ﴿ وجواب بيرحمك او العاطس الحمد لله على ما قالوا لانه لم يتعارف جوابًا ﴿ وَفَقِه على غير امامه ﴾ لانه تعليم وتعلم فكان من كلام الناس وان فتح على امامه لم يكن كلاما استجسانًا لانه مضطر الى اصلاح صلاته فكان من اعال صلاته معنى ﴿ والجواب بلا اله الا الله ﴾ وقال ابو بوسف رحمه الله لا يكون مفسدًا وهذا الخلاف فيا اذا اراد به جوابه له انه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ولها انه اخرج الكلام مخرج الجواب وهو يجتمله فيجعل جوابًا كالتشميت = قوله اراد جوابه كان قيل امع الله اله فقال لا اله الا الله اما اذا قصد اعلامه بانه في الصلاة فلا يتفرغ للجواب فلا تفسد في قول الكل ف م قوله فلا يتغير بعزيمته كما لا يتغير عندقصد اعلامه انه في الصلاة فلنا ذلك لحديث مرفوع اخرجه الستة اذا نابت احدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح الحديث لا لانه لم يتغير بعزيته فان مناط كونه من كلام الناس كونه لفظاً بفيد معنى ليس من اعمال الصلاة لا كونه موضوعاً لافادة ذلك فبقي ما ورائه على المتع الثابت بمحديث معاوية بن الحكم وافرب ما ينقض كالامه ما وافقها عليه من الفساد بالفتح على غير امامه فم ﴿ والسلام ورده ﴾ لانه من كلام الناس ى ﴿ وافنتاح العصر والتطوع ﴾ لانه صح شروعه في غيره فيخرج عنه ﴿ لا الظهر بعد ركمة الظهر ﴾ ظرف لكل من افنتاح العصر والتطوع والظهرع

وسمعت ان الفنوى على ذلك وقراء تدمن مصحف وسمجوده على نجس والدعاء بمايسال من الناس منحو اللهم زوجني فلانة او اعطني الف دينار ونحو ذلك واكلهوشر به وكل عمل كثير ، اختلف مشايخنا في تفسير العمل الكثير فقيل هو ما يحتاج الى تحريك اليدين وقيل ما بعلم ناظره ان عامله غير مصل وعامة المشايخ على هذا وقيل ما يستكثره المحلي قال الامام السرخسي هذا اقرب الى مذهب ابهي حنيفة فان دابه النفو بض الى راي المبتلى به ﴿ \* \* \* \* من صلى ركعة ثم شرع صلى كملاً ان شرع في اخرى والا اتم الاول \*

لانه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته 🛚 بقي المنوي على حاله ﴿ وقراءته من مُعَمِفٌ ﴾ خلافًا لهما وله ان حمله والنظر فيه وتقليب الاوراق عمل كثير ولانه تلقن من المصحف فصار كما اذا تلقن من غيره وعلى هــذا لا فرق بين المحمول والموضوع وعلى الاول يفتوقان 🛦 فعلى الاول يجمل ما روى عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها انه كان يؤم بها في رمضان وكان بقرأ من المصعف على انه كان موضوعًا وعلى الثاني كون تلك المراجعة كانت قبيل الصلاة ليكون بذكره اقرب وهو المعول عليه ف م ﴿ وَآكُلُهُ وَشُرُ بِهِ ﴾ لانها منافيان للصلاة ولا فرق بين العمد والنسيان لان حالة الصلاة مذكرة لمحالفتها العادة من حيت الخشوع واستقبال القبلة والانتقال من حال الى اخرى مع ترك النطق الذي هو كالنفس وكل ذلك في زمن يسير بخلاف هيئة الصوم لعدم تلك مع طول المدة فيعذر بالنسيان زيلعيم ﴿ وَلُو نَظُرُ الَّي مَكْتُوبِ وَفَهِمُهُ أَو أَكُلُّ مَا بَيْنَ اسْنَانُهُ أَوْ مَرٌّ مَارٌ فِي مُوضِّع سجوده لا تفسد ﷺ في الكل اما في الاولى فبالاتفاق بخلاف ما اذاحلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند محمد رحمه الله لان المقصود هنالك الفهم اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد ه قوله فبالعمل الكثير واختلفوا سيف حده فقيل هو ما يحتاج الى البدين وقيل لو كان بحال لو رآ . انسان من بعيد تيقن انه ليس في الصلاة فهو كثير وان شك او تيقن انه فيها فهو قليل وهو اختيار العامة وقيل مفوض الى رأي المصلى وهذا اقرب الى مذهب ابى حنيفة وحمد الله نعالى ف م واما في الثانية فلعدم امكان الاحتراز عنه ولذا لا ببطل بهالصوم الا اذاكان كثيرًا فيفسدها والفاصل مقدار الحمص ى م واما في الثالثة فلحديث لا بقطع الصلاة مرور الشيء ه وضعفه النووي قلنا يروى من عدة طرق عن ابي سعيد الخدري وابن عمر وابي امامة وانس وجابر رضي الله عنهم والروايات في ابي داود والدار قطني والاوسط للطبراني فلا بنزل عن الحسن ف م قوله في موضع سجوده لان مِن قدمه الى موضع سجوده محل صلاته قيل هذا هو الا صح وفي النهاية ان لو كان بحال لوصلي صلاة الخاشعين بان كان بصره حال قيامه في محل ستحوده لا بقع بصره على المار لا يكره ورجحه بانه اذاصلي على الدكان وحاذى اعضاؤه اعضاءه يكره مغ انه ليس في موضع سجوده فم ﴿ وان اثم ﴾ لقوله عليه الصلاةوالسلام

ای ان صلی رکعة من صاوة ثم شرع اي نوي وجدد النحر يمة من غير رفع اليدين فان شرع في صاوة اخرى يتم هذه الاخرى ولا يختسب منها الركمة التي صلاها وان شرع في الصلاة الاولى فالركعة التي صلاهامجسو بةفيتم الاولى وولا بفسدها بكالامن ذكرالجنة اوالنار والتخنج بعذر والدعاد بمالا يسال من الناس والعمل القليل وهوضد الكثير على اختلاف الاقوال ومرور احدو باثم انمر في مسعده على الارض بلاحائل المسعد من الالفاظ التي جاءت على المفعل بالكسر ويجوز فيهما الفتح على القياس والفقهاء اذاقالوا بالفتح ارادوا السجود وان قالوابالكسر ارادوا المعني المشهور فانهم لم يخدوا الكسروهو خلاف القياس الآفي المعنى المشهور فغي المعنى الاوتل استمروا على القياس والمراد من المسجد همنا موضع السحود فان المرور في موضع السحود يوجب الاثم وفي لفسير موضع السحود لغصيل فاعلم أن الصلاة أن كانت في السجد الصغير فالمرور امام المصلي حيث كان في موضع سجوده بوجب الاثم لان المسحد الصغير مكان واحدفامام المصلى حيث كان في حكم موضع السحود وان كانت في المسجد الكبير او في

الصحراء فعند بعض المشايخ ن مر في موضع السجود يأثم والا فلا وعند البعض الموضع الذي يقع عليه النظر أذا (لو) كان المصلي ناظرًا في موضع سجوده له حكم موضع السجود فيأ تم بالمرور في ذلك الموضع أذا عرفت هذا فان كان المصلي على دكان ويمر الآخر أمامه تحت الدكان فلا شكانه لم يمر في موضع سجوده حقيقة فلا يأثم على الرواية الاولى وأما على الثانية فالمار تحت الدكان أن مرفي موضع النظر أذا نظر في موضع السجود في أن حازي بعض أعضاء المالي يأثم والافلا ولهذا فلا وحازي الاعضاء الاعضاء الاعضاء لوكان على الرواية الثانية في ويغرز امامه في الصحراء سترة بقدر ذراع وغلظ اصبع قال في وحازي الاعضاء الاعضاء الاعضاء لوكان على المراية الثانية في ويغرز امامه في الصحراء سترة بقدر ذراع وغلظ اصبع

على احد حاجبيه ولا يوضع ولا يخط و يدره بالتسبيح او الاشارة لا بها ان عدمسترة او مر بينه وبينهما وكفي سترة الامام وجاز تركها عند عدم المرور في الطريق و كره سدل الثوب في المُفرب هو أن يرسله من غير أن يضم جانبيه وقبل هو ان يلقيه على راسه و يرخيه على منكبيه اقول هذا في الطلبسان اما في القباء ونحوه فهو ان يلقيه على كتفيه من غير ان يدخل بديه في كيه و يضم طرفيه ﴿ وكفه ﴾ وهو أن يضم اطر افه اثقاء التراب ونجوه • وعيثه به ويجسده وعقص شعره في المغرب هو حجم الشعر على الواس وقيل ليه وادخال اطرافه في اصوله ﴿ وَفُرْقِعَةُ اصَابِعِهِ ﴾ وهو أن يضمؤها و بدة هاحتي تصوت والتفاته ، وهو ان بنظر بمنة أو يسرة مع لي عنقه واما النظر بموخر عينيه بلا لي العنق فلا بكره وقاب الحصى ليسجد الامرة وتخصره ﴾ اي وضع البدين على الخاصرة ﴿ وتمطيه ﴾ اي تمدده ﴿ وانعادُه ﴾ وهو القعود على اليتية ناصباً ركبتيه ﴿ وافتراش ذراعيه

لوعلم المار بين يدي المصلي ماذاعليه من الوزر لوقف ار يمين هرواه في الصححين وقال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوماً او شهراً او سنة ف م ﴿ وَكُرْهُ عِبْسُهُ بِثُوبِهُ وبدنه ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام أن الله كره ثلاثًا لكم وذكر منها العبث ولان العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك بالصلاة ه والعبث هو الفعل لغرض غير صحيج والحديث رواه القضاعي موســـالا ف م ﴿ وقلب الحمي ﴾ لانه نوع عبتْ ﴿ الا التام بان يكون على وجه السنة اما مالا يمكن قدر الواجب الا يه فمتمين ولو باكثر من مرة امين م ﴿ مرة ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام مرة يا ابا ذر والا فذر ولان فيه أصلاح صلاته ه والحديث غريب بهذا اللفظ واخرج عبد الرزاق عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيٌّ حتى مسح الحصى فقال واحدة اودع وفي الكتب السنة عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسح الحمي وانت تصلي ان كنت لا بد فاعلا فواحدة ف م ﴿ وفرقعة الاصابع ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لا تفرقع اصابعك واتت تصلى ه رواه ابن ماجه وهو معاول بالحارث ف م ﴿ والتخصر ﴾ وهو وضع اليد على الخاصرة لانه عليه الصلاة والسلام نعي عن الاختصار في الصلاة ولان فيه ترك الوضع المسنون = النهي اخرجوه الا ابن ماجه والتأويل المذكور لابن سيرين وهو أشهر التاو بلات وفيل هو الصلاة متكاً على عصا وقيل ان لا يتم الركوع والسجود وقيل أن يختصر الآيات التي فيها السجدة ف م يختصر أي يحـذف ش ﴿ والالتفات ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لو علم المصلي من يناجي ما التفت فم ﴿ وَالْأَوْمَا ﴾ لقول ابي ذر رضي الله عنه نهاني خليلي عن ثلاث ان انقر نقر الديك وان اقعى اقعاء الكلب وان افترش افتراش الثعلب والافعاء ان بضع اليتيه على الارض وينصب كبتيه وهو الصعيم = وقيل هو نصب القدمين كما في السجود ووضع اليثيه عليها وهو مكروه قوله بهانى الخ غريب من حديث ابى ذر رضي الله عنه وروى احمد في مسنده عن البي هريرة رضي الله عنه نهيه عن هذه الثلاثة ف م ﴿ وافتراش ذراعيه ﴾ نقدم دليله في الاقعاء ع ﴿ ورد السلام بيده ﴾ لانه سلام معنى ﴿ والتُربِع بلا عذر ﴾ لان فيه ترك سنة القعود ■ اي قعود الصلاة والا فقد كان جل قعوده عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة مع اصحابه التربعفم ﴿ وعقص شعره ﴾ وهو ان يجمع شعره على هامته و يشده بخيط او بصمغ ليتلبد فقدروي انه عليه الصلاة والسلام نعي ان يصلى الرجل وهو معقوص = روا، عبد الرزاق عن الثوري عن مخول بن راشد عن رجل من ابي رافع قال نھي رسول الله صلي 🛋 عليه وسلم الحديث ورواه الطبراني ووضع مكان رجل سعيد المقرى عن ابي رافع عن أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام نهى الحديث وأخرج السنة عنه عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم وان لا اكف شعرًا وفي العقص كفه ف م ﴿ وَكَفَ ثُوبِهِ ﴾ لانه نوع تجبر ﴿ وهو ان يرفع الثوب من بين يديه او من خلفه اذا اراد السجودك ش ﴿ وسد له ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام نعي عن السدل وهو

ان يجمل ثوبه على رأسه اوكتفه ثم يوسل اطرافه من حوانبه • والنهي اخرجه ابو داود والحاكم وصحمه ف ، ﴿ والتثاوُّبِ ﴾ لانه من التكاسل والامتلاء وقال عليه الصلاة والسلام أن الله يجب الملماس ويكره التثاؤب فاذا تثائب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل هاه هاه فانما ذلك من الشيطان بضحك منه ي م ﴿ وتغميض عينيه ﴾ القوله عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يغمض عينيه ي ﴿ وقيام الأمام لا سحوده ﴾ لان العبرة للقدمني مكان الصلاة ف م في الطاق ؟ النه يشبه صنع اهل الكتاب من حيث تخسيص الامام بالمكان ﴿ والفراد الامام على الدكان ﴾ لما ذكرنا ه ولوكان معه بعض القوم لا يكره ك ﴿ وعكسه ﴾ في ظاهر الرواية لانه ازدرا؛ بالامام = احترز به عن رواية الطحاوي انه لا يكره لعدم التشبه لانهم لا يخصونه بمكان مخفض ف ﴿ ولبس ثوب فيه تصاوير ﴾ لانه حامل الصنم ﴿ وَانْ يَكُونُ فَوَقَ رأْسُهُ أَوْ بَايِنَ بِدَيْهِ أَوْ بَحَذَائُهُ صُورَةً ﴾ لحديث جبريل عليه الصلاة والسلام انا لا ندخل بيتًا فيه كلب او صورة ه رواه مسلم ف ﴿ الا ان نكون صغيرة ﴾ بحيث لا تبدو للناظر ه قائمًا وهي على الارض در لان الصغار جدًا لا تعبد ﴿ أَو مقطوعة الرأس ﴾ لانهالا تعبد بدون الرأس ﴿ أَو لَغَيْر ذي روح ﴾ لانه لا يعبد ﴿ وعد الآي والتسبيح ﴾ لانه ليس من اعال الصلاة ومراعاة سنة القراءة نشحقق بعدَّها قبل الشروع فيستغنى عن العدفي الصلاة ﴿ لاقتل الحية والعقرب ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الاسودين ولو كنتم في الصلاة ولان فيه ازالة الشغل فاشبه درء المار ويستوي جميع انواع الحيات وهو الصحيخ لاطلاق ما روينا. في السنن الاربع قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في صلاة الحية والعقرب قال الترمذي حسن صحيح وهو باطلاقه شامل لما اذا احتاج الى عمل كثير وفي المبسوط انه لا تفصيل لانه رخصة كالمشي في سبق الحدث ف فوله هو الصحيح وفيل الجني منها لا بباح فتلها وهي بيضاه لها ضفيرتان تمشي مستوية والى هذا اشار الحديث حيث فيده بالاسودين ك م ﴿ والى ظهر قاعد بتحدث ﴾ لان ابن عمر رضي الله عنها ربما كان يُستثر بنافع في بعض اسفاره • رواه ابن ابي شببة ف ﴿ والى مصحف او سيف معلق او شمع او سراج ﴾ لان هذه الاشياء لا تعبد وباعتباره تثبت الكراهة ﴿ أو على بساط فيه تصاوير ﴾ لان فيه استهانة بالصور ه وهذا خارج من حديث جبريل عليه السلام أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب او صورة بما في صحيح ابن حبان وعند النسائي استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فان كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤسها واقطعها وسائداو اجعلها بساطاولم يذكر النسائي واقطعها وسائد وفي البخاريءنءائشة رضي الله عنها انها اتخذتعلي سهوة لها سترًا فيها تماثيل فهتكه ابي صلى الله عليه وسلم قالت فانخذت منه مرفقتين فكاننا في البيت يجلس عليهما ف م ﴿ أَنْ لَمْ يُسْجِدُ عَلَيْهَا ﴾ واطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم

وتربعه بلاعذر وقيام الامام في طاق المسعدي ي في الحراب بان يكون المحواب كبيرا فيقوم فيهوحده اوعل دكان او على الارض وحده فاي بقوم الامام على الارض والقوم على الدكان ﴿ والقيام خلف صف وجد فيــه فرجة وصورة 🏈 اي صورة حيوان ﴿ امامه او بحذائه ١ اي على احد جنبيه ﴿ او في السقف او معلقة ﴾ فان كانت خلفه او تحت قدميه لا بكره وصلانه حاسرا راسه للتكاسل او للتهاون بها کاي ايس المراد بالتهاون الاهانة فانها كفر بل المراد قلة رعايتها ومحافظة حدودها ولاللنذال وفي ثياب البذلة ﴾ وهو ما يلبس في البيت ولا يذهب بها الى الكبراه ومسع جبهته من التراب فيهما والنظر الى الساء والنجود على كور عامنه وعد الآي والتسبيح فيها ولبس ثوب ذي صورة والوطه والبول والتخلي فوق مسجد وغلق بابه لا نقشه بالجص والساج وماه الذهب وقيامه فيه ساجدًا في طاقه وصلاته الى ظهر ناعد يتحدث وعلى إساط ذي صورة لا بسجد عليها وصورة صغيرة لا تبدو للناظر وتمثال غير حيوان نجي رأسه وقتل حية او عقرب فيها والبول فوق بيت فيه مسجد ﴾ اي مكان اعد ﴿ فصل كره استقبال القبلة بالغرج في الخلاء واستدبارها ﴾ لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه والاستدبار بكره في رواية لترك التعظيم ولا بكره في رواية لات المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط الى الارض بخلاف المستقبل ء والحديث رواه الستة بلفظ اذا أنبئم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما رفيت بوماً على بيت اختى حفصة فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فلنا المانع مقدم عنه المارضة ف م ﴿ وغلق باب المسجد ﴾ لانه يشبه المنع من الصلاة وقيل لا باس اذا خاف على متاع المسجد في خرراوان الصلاة ه قوله بشبه المنموهو حوام بالآيةف ﴿ والوط، فوقه والبول والتخلي ﴾ لان نسطع المسجد حكم المسجد فيصح الاقتداء بمن تحته ولا ببطل الاعتكاف بالصعود اليه ولا يحل للجنب الوقوف عليه ﴿ لا فوق بيت فيه مسجد ﴾ اي موضع في البيت أعد للصلاة لانه لم باخذ حكم المسجد وأن ندينا البه ﴿ وَلَا نَقْشُهُ بِالْجِصِ وَمَا ۚ الذَّهِبِ ﴾ اي لا بكره وفيه اشارة الى انه لا يواجر عليه ومنهم من كرهه لقوله عليه الصلاة والصلام من اشراط الساعة تزبين المساجد ومنهم من قال له قربة لما فيه من تعظيم المسجد والحديث محمول على دقائق النقوش في المحراب لانه يلهي المصلي او على التزبين مع ترك الصلاة بدليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام وقلوبهم خاوية عن الايمان هذا اذا فعله من مال نفسه امــا المتولى فيفعل من مال الوقف ما يرجع الى احكام البناء لا ما يرجع الى النقش فلو فعل يضمن ي م

### ﴿ باب الوتر والنوافل ﴾

و الوتر واجب وعندها سنة لظهور آثار السنن فيه حيث لا يكنر جاحده ولا يؤذن له ه ولحديث الاعرابي قال هل على غيرهن قال صلى الله عليمه وسلم لا الا ان تطوع وهذا بنني الوجوب وانه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة والفرض لا بؤدي على الراحلة الا لعذر وقال تعالى والصلاة الوسطى والوسطى بين الشفعين الما لتحقق اذاكانت الصلوات وتر ا قلنا قصة الاعرابي واداؤه على الراحلة ونزول الا يقتم كل كان قبل وجو به وقوله عليه الصلاة والسلام زادكم اشارة الى تا خر وجو به عن الصلوات الخمس وهذا نظير قوله تعالى قل لا أجد ويا اوحي الي محرما على طاعم يطهمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحاً او لم خازير و وقد حرم بعد ذلك اكل ذي ناب من السباع وغيره وايضاً فعله عليه الصلاة والسلام على الدابة خوان يكون لعذري م ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ان الله نعالى زادكم صلاة الا وهي الوتر فصلوها ما بين المشاء الى طلوع الفجر امر وهو تعالى زادكم صلاة الا وهي الوتر فصلوها ما بين المشاء الى طلوع الفجر امر وهو الموجوب ولذا وجب القضاء بالاجماع وانما لا يكفر جاحده لان وجو به بالسنة وهو المعنى عن ابي حنيفة رحمه الله انه سنة وهو يؤدي في وقت العشاء فاكتفى المعنى عن ابي حنيفة رحمه الله انه سنة وهو يؤدي في وقت العشاء فاكتفى المعنى عن ابي حنيفة رحمه الله انه سنة وهو يؤدي في وقت العشاء فاكتفى المعنى عن ابي حنيفة رحمه الله انه سنة وهو يؤدي في وقت العشاء فاكتفى المعنى عن ابي حنيفة رحمه الله انه سنة وهو يؤدي في وقت العشاء فاكتفى

للصلاة وجعل له عمراب وانما قلنما مذا لانه لم يعط حكم المسجد واباب الوتر والنواقل ﴾ الوتر ثلث ركمات ﴿ وجب ﴾ مذا عند ابي حنيفة واما عندها وعنم

باذانه واقامته = قوله واجب لما في ابي داود مرفوعًا الوثر حق فمن لم بوتر فليس مني ورواه الحاكم وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام فمن لم يو تر الخ يرجح كون الحق بمعنى الوجوب الشرعي لا بمعنى الثبوت قوله عليه الصلاة والسلام الخ رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم فرواه ابن راهو به عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنها وفيه قرة قال احمد انه منكر الحديث قال ابن عدي لم ار له حديثاً منكرًا جدًا وارجو انه لا بأس به وقد ذكره ابن حبان في الثقات ورواهالطبراني والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنها وضعفه الدارقطني بالنضر ورواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنها وضعفه بحميــد بن ابني الجون ورواه الطبراني عن الخدري رضي الله عنه وفيه النضر المذكور ورواه الحاكم عن ابعي نضرة رضي الله عنه واعل بابن ابي لهيعة ورواه الخاكم وابن داود والترمذي وابن ماجه عن خارجة رضي ألله عنه وقال الحاكم صحيح ولم يخرجاه لنفرد الصحابي واخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر وضعفه بمحمد ابن عبيد الله العزرمي فكارة طرقه ترفعه الى الحسن بل بعضها حسن كطر بق ابن راهو يه قوله وجب اي ثبت والا فوجوب القضاء محل النزاع ايضاً ف م قوله باذانه كما في مغرب مزدلفة ش ﴿ وهو ثلاث ركمات ﴾ لما روت عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يوتو بثلاث وحكى الحسن اجماع المسلمين على الثلاث ه والحديث رواه الحاكم وقال على شرطها ورواه النسائي وقول الحسن المصري رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ف م ﴿ بنسليمة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تعالى بتسليمتين = ولنا ما روىعن عائشة رضي الله عنهاانه على الله عليه وسلم كان يوتر شلات لا يفصل فيهن وعنها انه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة بصلى اربعالا تسئل عن حسنهن وطولهن تم يصلى اربعا لا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلا ثافلو كان بفصل القالت ثم يصلى ركعتين ثم واحدة وعن محد بن كعب انه صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيرا - وعن ابن مسعود رضي الله عنه الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب يم ﴿ ويقنت في ثالثته قبل الركوع ﴾ وقال الشافعي رحمه الله بعده لمــا روى أنه عليه الصلاة والسلام قنت آخر الوتروهو بعد الركوع ولنا ماروي أنه عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع وما زاد على نصف الشي \* فهو اخره . قوله لما روى رواه الدارقطني قوله وهو بعد الركوع من كلام المصنف في وجه الاستدلال قوله قنت لو قال كان يقنت كان اولى لما في ابن ماجه كان يوثر فيقنت قبل الركوع وفي النسائي كان يوتر بثلاث الى ان قال ويقنت قبل الركوع ف م ﴿ ابدًا ﴾ وقال الشافعي رحمه الله بقنت في النصف الاخبر من رمضان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للحسن ابن على رضى ألله عنها حين علمه دعاء القنوت احعل هذا في وترك من غير فصل ه ولفظ السنن الاربع قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كمات اقولهن في االوتر وما أخرجه ابن عدى كان عليه الصلاة والسلام يقنت في النصف من رمضان ضعيف

الشافعي فهو سنة ﴿ بسلام ﴾ اي بسلام واحد خلافًا للشافعي﴿ وقبل ركوع الثالثة ﷺ خلافًا للشافعي فان القنوت عنده بعد الركوع ﷺ يكبر رافعـــًا يديه ثم يقنت فيه ابدا ﴾ خلافًا للشافعي فان قنوت الوثر عنده في النصف الاخير من رمضان فقط

و دون غيره خلافاً للشافعي في الفجر و يقرأ في كل ركعة منه الفاقة وسورة و يتبع القانت بعد ركوع الوتر لا القانت في الفجر بل يسكت الوتر لا القانت في الفجر الا يتبعه المقتدي وان قنت الامام في الفجر لا يتبعه المقتدي بل يسكت فائماً و وسرن في الفجر و بعد المظهر والمفرب والعشاء وبعدها ركعتان وقبل الظهر والجمة و بعدها اربع بتسايمة و بعدها المعمر والعشاء و بعده وكره مزيد النف ل على الاربع بتسليمة نهاراً النفل على الاربع بتسليمة نهاراً وعلى ثان ليلاً والاربع افضل وعلى ثان ليلاً والاربع افضل

بابي عاتكة وضعفه البيهتي ف م ﴿ بعد ان كبر ﴾ لان الحالة فد اختلفت ﴿ وقرأُ في كل ركعة منه فاتحة وسورة ﴾ لآية فاقرؤا ماتيسر من القرآن \* • ﴿ وَلَا يَقْتُتُ لفيره ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يقنت في النجو ولنا ما ررى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام فنتشهرًا ثم تركه ﴿ رَوَّاهُ الْبُرَارُ وَابْنَ الْبِيشْيِبَةُ وَالْطَبُرانِي والطِّعاوي وفد صح حديث الجي مالك سعد بن طارق عن ابيه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف الجي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنت وصليت خلف عثمان رضي الله عندفلم يقنت وصليت خلف على رضي الله عندفلم يقنت ثم قال بابني انها بدعة رواه النسائي وابن ماجه والثرمذي وقال حسن صحيح ف ﴿ ويتبع قانت الوتر ﴾ محلا وفي مطلق القنوث وان كان لا يتبعه فيخصوصهفياتي بدعاء الاستمانة لا الهداية امين م ﴿ لا النجو ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله يتبع الامام ولها انه منسوخ ولا متابعة فيه ﴿ مَا غَا المُتَابِعَةُ فِي الْمُعْتَهِدُ فَيِهُ فَ ﴿ وَالسَّنَّةُ قَبِلُ الْغِيرُ وَبِعَد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها اربع ﴾ روى الجماعة الا البخاري يقول صلى الله عليه وسلم مأمن عبد مسلم يصلي لله في كل يوم ثنتي عشرة ركمة تطوعا غير الغريضة الابني الله له بيتًا في الجنة زاد الترمذي والنسائي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعدالمغرب وركعتين بعدالمشاءوركعتين قبل صلاة الغداة ف م وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنما كان النبي صلى ً الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة اربعاً لا يفصل بينهن وروى مسلم عن ابي هريرة رعبي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل اربعًا يم ﴿ وندب الاربع قبل العصر ﴾ وان شا وكمتين لاختلاف الآثار والاربع افضل = م فاخرج ابو داود واحمد وابن خزيمة وابن حبان رحم الله اموا صلي قبل العصر أر بماً واخرج أبو داود كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر ركعتين ف م ﴿ والعشاء ﴾ لانه كالظهر في جواز النفل قبله و بعده ي م وانما كان مستحبًا لعدم المواظبة ﴿ و بعده ﴾ وان شاء ركعتين لانه ذكر فيه بعد العشاء ركعتبن وفي غيره ذكر الاربع الا ان الاربع افضل ه م قوله فيه اي حيف لفسير حديث المثابرة الذي ذكره صاحب الهداية بقوله والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من ثابر على اثنتي عشرةركمة في اليوم والليلة بني الله له بيتًا في الجنة ا ، ثابر واظب قامو س ع وقوله وفي غيره وهو حديث ابن عمر موقوفاً وموفوعاً من صلى بعد العشاء اربع ركمات له كنَّ له كمثلهن من ليلة القدر كفاية ﴿ والست بعد المغرب ﴾ لما عن ابن عمرانه عليه الصلاةوالسلامقال من صلى بعد الغربست ركمات كتب من الاوابين ي م ﴿ وكره الزيادة على اربع بتسليمه في نفل النهار وعلى تُمانِ ايلاً ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك ولولا الكراهة لزاد تعابماً للجواز ﴿ وَالْاَفْضُلُ فَيْهِمَارُ بِاعِ ﴾ وقالا الافضل في الليل مثني مثني وقال الشافعي رحمه الله الافضل مثني مثني فيهما ولابيحنيفة رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام كان

يصلى بعد العشاء اربعاً روته عائشة رضي الله عنها وكان يواظب على الاربع في الضيى ولانه ادوم تحريمة فكان اكثر مشقةواز يدفضيلة ه قولد روئه رواه ابو داود قوله على الاربع رواه مسلم وأبو يعلى زاد أبو يعلى لا يفصل بينهون بسلام ف م ﴿ وطول القيام احب من كثرة السجود ﴾ قال عليه الصلاة والسلام افضل الصلاة طول القنوت اي القيام ي م ﴿ والقراءة فرض في ركعتي الفرض ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تفرض في الركعات كاما ولنا قبله تعالى فاقر و"ا ماتيسر من القرآن والاس لا يقتضي النكرار والوجوب في الثانية بدلالة الاولى لتشاكلها منكل وجه واما الاخريان بفارقانهما لسقوطها بالسفر ﴿ وَكُلُّ النَّفُلُّ ﴾ لان كُلُّ شَفِّع منه صلاة على حدة = لجواز الخروج على رأس كل شفع ف م ﴿ والوتر ﴾ للاحتياط = الشبهة السنية كم ﴿ ولزم النفل بالشروع ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لايلزم ولنا أن المؤدي وقع قوبة فيلزم الاتمام ضرورة صيانته عن البطلان ﴿ وَلُو عَنْدُ الطَّاوَعُ وَالْغُرُوبِ ﴾ لآنه لا يصير موتكبًا للنهي بنفس الشهوع في الصلاة لانه لا يسمى مصليًا حتى يتم ركعة ولذا لا يحنث في بمينه لا يصلى حتى يسجد بخلاف الصوم لانه يسمى صائمًا تجرد الامساك مع النية ولذا يحنث الحالف في يبنه لا يصوم بجرد الشروعي ﴿ وقضى ركعتين لونوى اربعا وافسده بعد القعود الاول ﴾ والشروع في الشفع الثاني درم الصحة شروعه فيه ي م ﴿ او قبله ﴾ الصحة شروعه في الشفع الاول ي وعن البي بوسف رحمه الله بقضي اربعا ﴿ أو لم يقوأ فيهن شيئًا ﴾ وقال ابو بوسف رخمه الله بقضى اربعا ولها أنه فسد الشفع الاول بترك القراءة ولم يدمح شروع في الثاني ي واعلم ان صور ترك القراءة في رباعي النفل كلا أو بعضا ثمان ناما أن يتركها في الاربع او الاوليين واحد الاخربين او الاوليين او احداها او الاخربين او احداها ست بقضي نيها ركعتين او في احدى كل شفع أو ي احدى الشفع الاول وجميع الثاني اثنتان يقضي فيهما اربع ركمات ع ﴿ أُو قُرأٌ فِي الأوليين ﴾ لأن الشفع الأول قد تم وصح شروعه في الثاني ثم افسده بترك القراءة ي م ﴿ أَوَ الْاَحْرَ بِينَ ﴾ لفساد الاول بترك القراءة ولم يصح شروعه في الثاني ي م ﴿ وَارْ بِمَا لُو قُواْ فِي احدى الاوليبن واحدى الاخربين اواحدى الاوليين ﴾ الاصل ان ترك القراءة في ركعة واحدة موجب لنساد الاداء بالاتفاق فيقضى الشفع واختلفوا في بطلان التحريمة ع فعند محمد رحمه الله نبطل بتركها في ركعة لانها تعقد للافعال وعند ابي يوسف رحمه الله لا تبطل ولو تركها في تمام الشفع لان القراءة ركن زائد لوجود الصلاة بدونها وعند ابي حنيفة رحمه الله تبطل بتركها في قام الشفع لان كل شفع من النفل صلاة على حدة وفسادها بثرك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه فقضينا بالفساد عند الترك في ركعة واحدة في حق وجوب القضاء وحكمنا ببقاء المحريمة في حق بناء الشفع الثاني عليه احتياطاً م م قوله تبطل اذا فيه الركعة بالسجدة قوله مجتهد فيه فال تفسد عند الحسن البصري قوله فقضينا بالفساد اعالا لدليل فرضية

ظناً كاذا ظن اله لم يصل فرض الظهر فشرع فيه فنذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلاً لا يجب أتمامه حق لو نقضه لا يجب القضاء ﴿ وَلُو عَنْدُ الطاءع والغروب وقضى ركعتين لو نقض في الشفع الاول او الثاني ﷺ يعني لو شرع في اربع ركمات من النفل وافسدها فيالشفع الاول بقضى الشفع الاول لا الثاني خلافًا لابي يوسف لانه لم بشرع في الشفع الثاني فان قمد على الركعتين وقام الى الثالثة وافسدها يقضي الشفع الاخيرفقط لان الاول قد تم وهذا بناء على ان كل شفع من النفل صلاة على حدة على كا او ترك قراءة شفعيه او الاول اوالثاني او احدى الثاني او احدى الاول او الاول واحدى الثاني لا غيرك اي قضاء الركمتين ليس في غير هذا الصور واربع لو ترك في احدى كل شفع او في الثانياو احدى الاول ﷺ اعلم أن الاصل عند ابي حنيفة ان أرك القراءة في ركعتي الشفع الاول ببطل التجرنمة حتى لايصح بناه الشفع الثاني على الشفع الاول وفي ركعة واحدة لا بل تفسد الاداء فيصح بناء الشفع الثاني على الشفع الاول وعند عد الترك في ركعة واحدة بطل النحريمة ايضاً حتى لايصح بناه الثاني وعندابي بوسف لابطل الغرية اصلا بلبوجب فساد الاداء فقط فيصح بناة الشفع الثاني سواه ترك القراءة في ركعة من الشفع الاول او في ركمتيه اذا عرفت مذا فاعلمان المسائل عانية لان تارك القراءة اما عقصر

وفي هذه الاربع قضاء الركعتير بالاجماع واما غير مقتصر بل موجود في الشفعين وهذا ايضاً في اربع مسائل لانه اما ان يكون الترك في كل الاول مع كل الثاني وهو ما قال في المنز كل لو ترك قوات شفعية او مع بعض الثاني وهو ما قال في المتنز الول مع كل الثاني وهو ما قال في المنز كل لو ترك قوات شفعية او مع بعض الثاني وهو ما قال في المتنز وها الشفع الثاني فعليه الحدى الثاني وفي ها تين المسئلة ين قضاء الربع لانه يصبع الشروع في الشفع الثاني وقد افسد الشفعين بترك القراء ة في قضاء الاول مع كل الثاني المتنز والما الترك في احدى كل شفع واما ان يكون الترك في ركعة من الشفع الاول مع كل الثاني او مع ركعة منه وهاماقال في المتن واربع لو ثرك في احدى كل شفع او في الثاني و إحدى الاول عند ابي عند ابي عند ابي معند ابي موسف و ابي حنينة رحمها الله لبقاء التحرية عندها

اما عند ابي حنيفة فلانه توك القراءة في ركعة من الشفع الاول والتحريمة لا تبطل به واما عند ابي يوسف فلان القحريمة لاتبطل بالنرك أصلاً وقد أفسد الشفعين بنرك القراءة فيقضى اربعاً وعند محمد في جميع الصور ليس الافضاء الركمتين فظهر ما قال في المختصر فقضى اربعًا عند ابي حنيفة فما ترك في الاحدى الاول مم الثاني او يعضه اي ركعة مزالشفع الاول مع كل الشفع الثاني او في ركعة منه وعند ابي يوسف في اربع مسائل يوجد الترك في الشفعين وفي الباقي ركعتين وهو ستة مسائل عنـــد ابي حنيفة واربع عند ابي يوسف وعند محما. ركعتين في الكل ﴿ وَلا قضاء او تشهد اولاً ثم نقض ﴾ اي ان نوى اربع ركمات من النفل وقعد على الركعتبن بقدر التشهد غمنقض قال نضاء عليه لانه لم يشرع في الشنع

القراءة قوله ببقاء القويمة أعالاً لدليل عدم فرضية القراءة سيف ركعة ف م ﴿ وَلا يصلى بعد صلاة مثلها ﴾ قال وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيانا لفرضية القراءة في ركمات النفل كلها « فوله قال اي محمد رحمه الله تعالى ولمـا ذكر ان التنفل اربعا افضل ليلاً ونهارًا اورد عليه هذا الحديث قال وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام روه ابن ابي شيبة موقوفًا على عمر أما أنه عنه عليه الصلاة والسلام كم هو ظاهر قول محمد فالله اعلم به ومحمد اعلم به منا ف م ﴿ و بِنْتَفَلَ قَاعدًا مع قدرة القيام ﴾ القوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ولان الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كيلا ينقطع عنه ويقعد كمقعود التشهد = والحديث اخرجه الجماعة الا مسلماً في م ابتداء وبناء كه خلافاً لها في الثاني اعتبارًا للشروع بالنذره م فمن نذر ان يصلي ركمتين فائمًا لا يجوز قاعد أ والجواب بالفرق بان الشروع يوجب اصل الفعل دون خصوص صفة لان اليحابه الاتمام لبس لنفسه بل اصيانة المؤدي عن البطلان وفي نحصل بوجوب اصل الفعل بخلاف النذر لانه عامل بنصهبها ولذا انفقوا انه لو نذر الحج ماشيًا لزمه ماشيًا ولو شرع فيه ماشيًا لايلزم كذلك ف م ﴿ أَوْ رَاكَبًا خَارَجِ المصر مُوميًّا إلى أي جهة توجهت دابته ﴾ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر يومي ايماء ولان النوافل غبر مختصة بوقت فلو الزمناه اي النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة او بنقطع هو عن القافلة اما الفرائض مختصة بوقت والسنق الرواتب نوافل وعن الي يوسف رحمه الله انه يجوز في المصر ايضًا ﴿ م قوله لحديث ابن عمر رواه مسلم وابو داود والنسائي وليس فيــه يومي أيماء وذكر البخاري الايماء في باب الوتر في السفر قوله تنقطع عنه أن لم ينزل

ثم نزل بني و بعكسه فسد كه لان في الاول يوديه اكمل بما وجب عليه وفي الثاني انعقدت القمريمة موجبة للركوع والسجود ولا يجوز اداؤه بالايماء في سنة النراويج عشرون ركعة بعد العشاء قبل الوتر و بعده خمس ترويجات لكل ترويخة تسليمتان وجلسة بعدها فدر ترويحة والسنة فيها الختم مرة ولا يترك لكسل القوم ولا يوتر بجماعة خارج رمضان كه وانما كانت التراويج سنة لانه واظب عليها الخلفاه الراشدون والنبي صلى لله عليه وسلم بين العذر في ترك المواظبة وهو مخافة ان يكتب علينا (فصل) في عند الكسوف يصلي امام الجمعة بالناس ركعتين كالنفل كها اي على هيئة النافلة بلا اذان واقامة وعندنا في كل ركعة ركوع واحد وعند الشافعي ركوعان في مخفياً في المحمولة قواء ته فيها و بعدها بدعو حتى أنجلي ولا يخطب وان لم

ولم يستقبل قوله مختصة بوقت ولا مشقة في النزول احيانًا ولان الرفقة متوافقون معه على ذلك حتى لو لم يقفوا وخاف في نزوله على نفسه اوماله يصلي الفرائض راكبًا ف م وويني بنزوله لان احرام الراكب انمقد مجوزا الركوع والسجود لقدرته على النزول فاذا اقى بهما صح لا لابعكسه لان احرام النازل انهقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه به وسن سيف رمضان عشرون ركعة بعشر تسلمات بهله لواظبة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عليها هم هذا تغليب لان ظاهر المنقول ان مبدأ هامن زمن عمر رضي الله عنهم عليها هم هذا تغليب لان ظاهر المنقول وقد قال عليه الصلاة والسلام عليم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي فم بعد العشاء قبل الوتر و بعده لا لانها نوافل سسنت بعد العشاء في بحماعة له لاجماع المحابة رضي الله عنهم على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين العذر في ترك المواظبة على السلمين عن بعصهم كابن عمر وسالم والقاسم ى م به والخيم مرة به واكثر المشايخ على الناع فيها مرة سنة هم فو بجلسة بعد كل اربع بقدرها له لان الترويحة من الراحة فيفصل تحقيقنا لمعني الامم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه اجماع المسلمين فيفصل تحقيقنا لمعني الامم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه اجماع المسلمين فيفصل تحقيقنا لمعني الامم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه اجماع المسلمين فيفصل تحقيقنا لمعني الامم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه اجماع المسلمين فيفصل تحقيقنا لمعني الامم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه الجماع المسلمين فيفصل تحقيقنا لمن المن على المسلم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه الجماع المسلمين فيفصل تحقيقنا لمهني الامم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه المهاع المسلمين الملم ف م ويوتر بجماعة في رمضان فقط وعليه المهاع المسلمين الملم ف م ويوتر بهماء في رمضان فقط وعليه المهاع المسلمية في موتر المسلمين الملم في الموتر المسلمين الملم في الموتر المسلمين الملم في الموتر المسلمين الملم في الموتر الملم الملم في الموتر الملم في الموتر الملم الملم الملم في الموتر الملم الملم الملم الملم ال

### ﴿ باب ادراك الفريضة ﴾

وصلى ركعة من الظهر ، مثلاً ع فان لم يقيد الاولى بالسجود يقطع « يشرع لانه بحل الرفض والقطع الذكال فو فافيم ، المراد الشروع في الصلاة لا في الاقامة ف م بيتم شفعا ، صيانة المحودي عن البطلان فو ويقتدى احوازا الفصيلة الجماعة فو فاوصلى ثلاثاً يتم ، لان الذكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض فو ويقندى احرازا المفضل ى فو متطوعاً ، لان الفرض لا يتكرد في وقت واحد فو فان صلى احرازا المفضل ى فو متطوعاً ، لان الفرض لا يتكرد في وقت واحد فو فان صلى ركمة من الفجر او المغرب فاقيم بقطع و يقندى ، لانه لو اضاف اليه اخرى نفوته الجماعة فو وكره خروجه من مسجد اذن فيه ، اذا لم ينتظم به جماعة اخرى وكان

يحضر 🌢 اي امام الجمعة 🏚 صلوا فرادي كالخسوف ولا جماعة في الاستسقاء ولاخطبة وان صاوا وحدانا جاز وهو دعاء واستغفار و يستقبل بها القبلة بلا قلب ردا ا وحضور بزي ﴿ باب ادراك الفريضة ﷺمن شرع في فرض فاقيمتله ان لم يسجد للركمة الاولى او سمد وهو في غير ر باهي او فيه وضم اليها اخرى فطم واقت دي 🍎 اي من شرع في فرض منفرداً فاقبمت لهذا الفرض والضمسير في اقيمت يرجع الى الافامة كا بقال ضرب ضرّب فان لم يسجد للركمة الاولى قطع واقتدى وان سجد فان كان في غير الرباعي فكذا لانه ان لم يقطع وصلى ركمة اخرى يتم صلاته في الثنائي و بوجد الا كثرفي الثلاثي وللا كثر حكم الكل فتفوته الجماعة او لانه يصير متنفلاً بركعتين بعد الغروب في المغرب والقظع وان كان ابطالاً للعمل وهو منهى لقوله تعالى ولا تبطلوا اعالكم فالابطال بقمد

الا كال لا يكون ابطالاً وانكان في الرباعي بضم ركعة اخرى حتى تصير ركعتان نافلة ثم يقطع و يقتدى ( في ) فقوله وضم اليها حال من قوله او ذبه نقديره او سجد للركعة الاولى وهو حاصل في الرباعي وقد ضم الى الركعة الاولى ركعة اخرى قطع واقتدى ﴿ وان صلى ثلاثًا منه ﴾ ركعة اخرى قطع واقتدى ﴿ وان صلى ثلاثًا منه ﴾ اي من الرباعي ﴿ إنّه ثم يقتديمتنفلاً ﴾ لانه قد ادى الاكثر وللاكثر حكم الكل ﴿ الا في العصر ﴾ اي لا يقتدى في العصر فان النافلة بعد ادا، العصر مكروه ﴿ وكره خروج من لم يصل من مسجد اذن فيه لا لمقيم جماعة اخرى ﴾ اي لمن ينتظم به امر جماعة اخرى بان يكون مؤذن مسجد او امامه او من يقوم بامر جماعة يتفرقون او يقلون بغيبته ثم عطف على قوله لا لمقيم جماعة احرى الله يقوله لا لمقيم جماعة اخرى بان يكون مؤذن مسجد او امامه او من يقوم بامر جماعة يتفرقون او يقلون بغيبته ثم عطف على قوله لا لمقيم جماعة

اخرى قوله ﴿ ولمن صلى الظهر او العشاء مرة الا عند الاقامة ﴾ اي لا بكره له الخروج الا عند الاقامة فالاستثناء متعلق بقوله ولمن صلى الظهر او العشاء ولا تعلق له بقوله لا لمقيم جماعة اخرى فار مقيم الجماعة الاخرى لا يكره له الخروج وان اقيمت والفرق بين مقيم جماعة و بين من صلى الظهر او العشاء مرةان هذا انما يكره له الخروج لانهان خرج بعد الاقامة يتهم بخالفة الجماعة ولو لم يخرج و يصلي يجوز فضيلة الجماعة وثواب النافلة فابثار التهمة والاعراض عن الفضيلة والثواب قبيع جدا وامامقيما لجماعة الاخرى فانهان خرج عند الاقامة لا يتهم لا ته يقصد الاكره هو الجماعة التي التفرق بغيبته وان لم يخوج لا يحوز ما ذكرنا بل يختل امر الجماعة الاخرى ﴿ ومن صلى النجر او العصر او المغرب يخرج وان اقيمت ﴾ لا تشرع ثلاث ركمات ﴿ و يترك نافلة فالنافلة بعد العصر والمجرب فان النافلة بعد العصر والفير مكروه واما في المغرب فان النافلة بعد العصر والفير مكروه واما في المغرب فان النافلة بعد العصر والفير مكروه واما في المغرب فان النافلة بعد العصر والفير مكروه واما في المغرب فان النافلة بعد العصر والمجرب ثالات ركمات ﴿ و يترك

سنة النجر ويقتديمن لميدركه اي الفيجر والمراد فرضه ﴿ بجمعان ادًّاها ومن ادرك ركعة منه صلاها ولا يقضيها الا تبعاً لفرضها كه اي ان فاتت سنة الفعر فان فاتت بدون الفرض لا يقضى قبل طاوع الشمس وكذا بعد الطلوع عند ابى حنيفة ه وابي يوسف = واما عند مجد = يقضيها الى الزوال لا بعده وان فانت مع الفرض فان قضى قبل الزوال يقضيهما جميعاً وكذا بعد الزوال عند بعض المشايخ وعند البمض لا بل بقضي الفرض وحده ورسول الله عليه السلام لما فاته الفجر ليلة التمريس قضاه مع السنة فبل الزوال بالاذان والاقامة جماعة وجهر بالقراءة فعلم من فعله عليه السلام شرعية القضاء بالجماعة والجهر فيه والاذان والاقامة للقضاء وان السنة أقضي مع الفريصة فمن هذه الاحكام علم عدم اختصاصه بمورد النص فعد ی عنه الی غیره من الصاوات وهيما عداقضاء السنةفعدى

في مسجد حيدًاو في غيره وقد صلوا مسجد حيه فأن لم يصلوا في مسجد حيه فله الخروج لكن الافضل عدم الخروج ف م قوله وقد صاوا مرتبط بقوله او مين غيره ع ﴿ حتى يصلي ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج من السجد بعد النداء الا منافق او رجل يخرج لحاجة يربد الرجوع ه رواه ابن ماجه لا بهذا اللفظ ورواه ابو داود في المراسيل ف م ﴿ وأن صلى لا ﴾ لانه اجاب داعي الله مرة ﴿ الا في الظهر والعشاء ﴾ وفي البقية يخرج ولو أخذ المؤذن في الاقامة لكراهة النفل ﴿ ان شرع في الاقامة ﷺ لانه يتهم بمخالفة الجماعة عيانًا ﴿ ومن خاف فوت النجر ان ادى سنة ائثم وتركها ﴾ لان ثواب الجماعة اعظم والوعيد بتركه الزم بخلاف سـنة الظهر حيت يتركها في الحالين لامكان ادائها في الوقت بعد الفرض هم قوله اعظم لانها لفضل الفوض منفردا بسبغ وعشرين ضعفاً وقوله الزم كما مر في اول الامامة من قول أبن مسعود وهمُّه عايه السلام باحراق المُخلفين ف م ﴿ والا ﴾ بان رجا ادراك ركمة هم اما أدراك التشهد فقط فقد قبل كادراك ركمة عندها كما في الجمعة وعند محمد رحمه الله لا اعتبار به يم ﴿ لا ﴾ فيأ تي بها عند باب المسجد وهذا يدل على الكراهة في المسجد اذا كان الامام في الصلاة والافضل في عامة السنن والنوافل المنزل هو المروى عن النبي صلى الله عليه وســـلم هم رواه في الصحيحيين قوله بدل على الكراهة لحديث اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فم رواه مسلم مرفوعًا ع ﴿ وَلَمْ نَقْضَ ﴾ سنة النجر ﴿ الا تبعا ﴾ لا قبل طاوع الشمس لبقائها نفلاً مطلقاً وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عندها وعند محمد رحمه الله بقضيها الى الزوال لانه عليه الصلاة والسلام قضاها بعدار نفاعها غداة ليلة التعريس ولها ان الاصل في السنن ان لا نقضي لان القضاء مختص بالواجب والحديث ورد بقضائها تبعاً للفرض فبقي ما وراه، على الاصل ﴿ وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ﴾ عند محمد رحمه الله وبه يفتي در وعليه المتون لكن

عن مورد النص وهو قضاء الفجر الى قضاء سائر الصاوات واما قضاء السنة فقد علم ان سنة الفجر آكد من غير السنن فلا يازم من شرعية قضائها شرعية قضائها بتبعية الغرض قضائها بتبعية الفرض لكن يلزم من شرعية قضائها بتبعية الفرض قبل الزوال قضاؤها بتبعية الفرض بعد الزوال كما هو مذهب بعض المشايخ ه لات اختصاصه بتبعية الفرض بكونه قبل الزوال لا معنى له ﴿ وَتُركُ سنة الظهر في الحالين ﴾ اي سواء يدرك الفرض ان ادّها اولاً ﴿ وائتم ثم قضاها قبل شفعه ﴾ اي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض

رجح في الفتح نقديم الركمتين وفي مبسوط شيخ الاسلام انه الاصح لحديث عائشة رضى الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان اذا فائته الاربع قبل الظهو يصليهن بعد الركعتين وهو قول ابي حنيفة رحمه الله انتهى قال الترمذي الحديث حسر - \_ غريب فتح محمد امين م ﴿ ولم يصل الظهر جماعة بادراك ركعة ﴾ لانه منفرد بعضها در فلا يحنث في بمينه لا يصلى الظهر بالجماعة . م فهذه المسئلة محلما الايمان وذكرها هنا كالتوطئة لقوله من بل ادرك فضلها على امين ولو بادراك النشهد الفاقاً در لان من أدرك أخر الشيء فقد أدركه ولذا يجنت به في يمينه لا بدرك الجماعة لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة ﴿ ويتطوع قبل الفرضان امن فوت الوفت والا لا ﴾ أعلم أن التطوع بعم الرواتب وغيرها ومصلى الفرض أما أن يؤديه مع الجماعة أو منفردًا فمؤديه مع الجماعة يصلى الروائب قطعًا بلا تخبير ان امن فوت الوقت وكذا المهنرد في ظاهر الرواية ودِّل يتخير يم وفي الهداية ومن اتى مسجدا قد صلى فيه فلا بأس بان يتطوع قبل المكتوبة ما بداله ما دام في الوقت سعة قيل هذا في غير سنة الظهر عليها عند اداء المكتوبة بالجماعة ولا سنة دون المواظبة والاولى ان لا يتركها في الاحوال كلها لكونها مكملات للفرائض الا اذا خاف فوت الوقت انتهيم ع قوله قد صلى فيه اي قالته الجماعة بجيث يصلي الفرض منفردًا في وكأنَّ الغرض من وضع هذه 'لمسئلة بيان جواز النفل والسنن في المسحد وان كان الاولى بها البيوت بدليل قوله فلا بأس وفي النقبهد بقوله قد صلى فيه اشارة الى بيان محل الخلاف في السنن الذي ذكره المصنف بقيل وقيل ع قوله ما بداله سنة او نافلة ف قوله قيل هذا اي قول محمد فلا بأس قوله لأن لها زيادة مزية فقد كان عايمه الصلاة والسلام لا يدع اربعا قبل الظهر وركمتين قبل الفحر رواه المخاري فلا يتركهما ما امكنه اداء ". ض في وقته بعدهما والحاصل ان المنفرد لا يترك السان خلافًا لمن قال لاسنة الا عند ادا الفرض بجماعة قوله في الجميع جميع الدان قوله في الاحوال كلها الانفراد والجماعة والسفر والحضر عنايه قوله مكملات في حقنا الخلل عساه يقع وقطعًا الطمع الشيطان منه أن يوسوس بترك الفرض واما في حقه عليه الصلاة والسلام فرفع للدرجات فم ﴿ وَانَ ادْرُكَ امَامُهُ رَاكُمَّا فَكُبُرُ وَوَقْفَ حَتَّى رَفَعُ رَأْسُهُ لَمْ يُدْرُكُ أَلَّوْكُمْ ﴾ خلاقًا لزَفَر رحمه الله ولنا انالشرط هو المشاركة في افعال الصلاة ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوعه قوله لان الشرط اي شرط ادراك الركعة مع الامام امين قوله هو المشاركة لان الافتداء هو المتابعة على وجه المشاركة قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليوتم به فلا تختلفوا عليمه الى ان قال واذا ركع فاركعوا ف م ﷺ ولو ركم مقلد فادركه امامه فيه صح ﷺ خلافا لزفر رحمه الله ولنا ان الشرط هو المشاركة في جزه واحدكا في الطوف الاول ه كان ركع مع الذمام ورفع رأ سه قبل الامام فانه يجزيه الفاقا ف م

وغيره الايقضى اصلا ومدرك ركعة يحنث لانه من ظهرغير مصل جماعة بل هو مدرك فضلها که اي ان حالف اليصلين الظهر جماعة فادرك ركعة يجنت لانه لم يصدل جماعة لكن ادرك فضيلة الجماعة ﴿ وآتي مسجد صلى فيه يتطوع قبل الفرض الا عند ضيق الوقت 🍎 اي اتي مسجدًا صلی فیه فاراد ان بصلی فرضه منفردًا فهل ياتي بالسنن قال بعض مشايخنا ومنهم الكوخي لا فان المنة اغا سنت اذا ادى الفرض بالجماعة اما بدونه فلا وقال المسن بن زيادمن فالته الجاعة فصلى في مسعد بيته يبتدأ بالكتوبة لكن الاصح ان ياتى بالسنن فان النبي عليه السلام واظب عليها فان فاثته الجماعة لكن اذا ضاق الوقت يثرك السينة و بودي الفرض حذرًا من التفويت ﴿ اقتدى بامام راكع فوقف ختى رفع را م يدرك ركعته 🌣 خلافاً لزفو ﴿ رَكُمْ فَلْحَقَّهُ امَامُهُ فَيِهُ صَحِ ﴾ خلافًا لزفر فان ما اتى به قبل الامام غير معتد به فكذا ما بني عليه فلنا وجدت المشاركة في جز واحد

ri 7

الترت

الم الم

a 411

سالاة

واختا

5-31

فسدر

فسادا الفرض الكريب فضاء الفوائت في فرض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتا كلها او بعضها إي ان كان الكل فائت لا بد من رعاية الترتيب بين الفروض الخمسة وكذا بينها و بين الوتر وكذا ان كان البعض فابتاً والبعض وقتياً لا بد من رعاية الثرتيب فيقضي الفائنة قبل اداء الوقتية في يجز فجر من ذكران لم بوتر في هذا نغريع فهله والوتر وهذا عند ابي حنيفة خلافا لها بناء على وجوب الوتر عنده فو و بعيد العشاء والسنة لا الوتر من علم انه صلى العشاء بلا وضوء والاخر بين به مجر بعني تذكر انه صلى العشاء بلا وضوء والاخر بين به بحر بعني تذكر انه صلى العشاء بلا وضوء والسنة والوثر بوضوء يعيد العشاء والسنة لانه لا يصح اداة السنة مع انها اد يت بالوضوء لانها تيم الفرض اما الوتر فصلاة مستقلة عنده فصح اداؤه لان الترتيب وان كان فرضاً بينه و بين العشاء اكنه اد ي الوتر بزع انه صلى العشاء بالوضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط العشاء بالوضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الهوس الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الهوس الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الهوس الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الهوس الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الهوس الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الهوس الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الهوس الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العساء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العشاء كان في ذمت " فسقط الموضوء فكان ناسيان العساء كان في ذمت " في خاله الموضوء في الموضوء في خاله كان في في ناسيان الموضوء في في الموضوء في الموضوء في والموضوء في الموضوء في ال

لانه ايضًا سنة عندها ﴿ الا اذا ضاق الوفت كالسائشاء متصل بقوله فرض الترتيب والمعنى انه ضاق الوثت عن القضاء والاداء وان كان الباقي مر لوقت بجيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتية كما اذا فات العشاء والوتر ولم بيق من وقت الفجو الاان يسم خمس ركمات يقدي الونرو يؤدّي الفجر عند ابي حنيفة وان فات الظهر والعصر ولم ببق من وقت المغرب الا ما يسع سـبع ركمات يصلى الظهر والمغرب ﴿ أَو نسبت او فانت ست حديثة كانت اوقديمة 🏚 فيل الستة وما دونها حديثة وما فوقها كثيرة كذا ني فوائدا لجامع الصغير الحسامي ﴿ قُلَّت بعد الكثرة او لا فيصع وفقي من ترك صلاة شهر فندمواخذ يؤدي الوقتيات ثم توك في أ أ ا ثفر يع قوله قديمة كانت او حديثة فانه اذا

# ﴿ باب قضاء الفوائت ﴾

﴿ التَرْبَيْبِ بِينِ الفَائِنَةُ وَالْوَقْتِيةَ وَبِينِ الْفُوائِتُ مُسْتَحَقٍّ ﴾ فيها أما في الاولى فلقوله عليه الصلاة والسلاممن نام عن صلاة او نسيها فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليمد التي صلى مع الامام هدايه رواه الدارقطني ثم البيهق عن ابن عمر رفعه ورزاه مالك عنه ووففه والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة ولانعارض لان الراوي قد يرفع الحديث وقد يقفه ف الله في الثانية فلان النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن اربع صلوات يوم الخندق فقشاهن مرتباً ثم قال صلوا كما رأ يتموني أصلي ه قوله شغل آلخ اخرجه الترمذي والنسابي قوله ثم قال صلوا الخ ليس من تمام الحديث الاول بل حديث اخرجه البخاري والاستدلال بجموعهما فلو قاله بالواو لكان اقل إيهامًا في م ﴿ و يسقط بضيق الوقت ﴾ كيلا بوِّدي الى تفويت الوقنيّة ﴿ والنسيات ﴾ لان الخبر انما اوجب الترتيب عند التذكر ف ﴿وصيرورتها سنام للحرج وهو ساقط بالكناب يم ﴿ولم بعد بعودها الحالةله لان الساقط لا يعود قال ابو حفص الكبير وعليه الفتوى وهو اختيار شمس الائمة وفخر الاسلام وقيل بعود لانعلةالسقوط الكثرة وقد زالت واستظهره صاحب الهدايه يم ﴿ فَاوَ صَلَّى فَرَضًا ذَاكُرًا فَأَنْنَهُ وَلُو وَرَا ﴾ عند ابى خنيفة رحمه الله ي لانه فرض عملي عنه ع وفدد فرضه موقوفًا وعندها باتًا وهو القياس لان علة سقوط الترتبب هي الكثرة والحكم انما يثبت بالعلة في حق مابعدها لافي حق نفسها كصير ورة الكاب مَمَلَّا بَارَكُ الْأَكُلُ ثَلَاثًا عَلَمْ لَحُلِّ مَا خُوذُهُ وَاغَا يَصِيرُ الْحُلِّ بَعْدُ الثَّلَاثَيةُ لَافي الثَّلَاثِية

اخذ يؤدي الوقتيات صارت فوائت الشهر قديمة ومن مسقطه للترتيب فاذا ترك فرف إوز مع ذكره آداءوفتي بعده ﴿ او فضى صلاة الشهر الا فرضا أو فرضين كله هذا ثفر يع قوله قلت بعد الكثرة او لا فانه لماقضى صلاة الشهر الا فرضا أوفرضين قلت بعد الكثرة يعود الترتيب الماول الا ان بقضى الكل وعند بعض المشايخ ان قلت بعد الكثرة يعود الترتيب الماول الا ان بقضى الكل وعند بعض المشايخ ان قلت بعد الكثرة يعود الترتيب واختار الامام السرخسي الاول قال صاحب المحيط وعليه الفتوي ﴿ صلى خمساً ذاكراً فائتة فسد الخمس موقوقاً ان ادى سادساً صع الكل وان قضى الفائتة بطل فرضية الخمس لا اصلها كل رجل فائته صلاة فاد ي مع ذكرها خمساً بعدها فسدت هذه الخمس لوجوب الترتيب لكن عند ابي يوسف ومحمد رحمها الله فساداً غير موقوف وهو القياس وعند ابي حنيفة فسادا موقوقاً ان ادى سادماً صع الكل وان قضى الفائلة فالخمس التي اداها بطل وصف فرضيتها فانه لا يلزم من بطلان فسادا موقوقاً ان ادكى سادماً صع الكل وان قضى الفائلة فالخمس التي اداها بطل وصف فرضيتها فانه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلان الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله خلاقاً لمحمد وانما قال ابو حنيفة بالفساد الموقوف لانه ان

فسد كل واحد منها لوجوب رعاية الترتيب فسادا غير موقوف فين ادتى السادس تبين ان رعايته كانت في الكثير وهذا باطل فقلنا بالتوقف حتى يظهر ان رعاية الترتيب كانت في الكثير فلا يجوز او في القليل فيجوز

\* باب سعود السهو \* ويجبله بمدسلام واحد سجدتان وتشهد وسلام اذا قدم ركناً او اخره او کر ره او غیر واجباً او تركه ساهيا كركوع فبل القراءة وتأخير القيام الى الثالثة بزيادة على النشهد 🍎 روى عن ابي حنيفة رحمه الله أن من زاد على التشهد الاول حرفاً يحب عليه سجود السهو وقيل لا يخب سجود السهو بقولهاللهم صل على محمد ونحوه وانما المعتبر مقدار ما بودي فيه ركناً ﴿ وركوعين والجهر فيما ثخافت وترك القعود الاول وفيل كل من يوال الى تدك الواجب ولا يجب بسهو المؤتم بل بسهوامامه ان سجد والمسبوق يسجد مع امامه ثم بقضى سهي عن القعدة الاولى وهو اليها اقرب عاد ولا سهو والا قام وسجد للسهو وأن سهى عن الاخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة وسجد للسهو وان قيد تحول فرضه نفلاً وضم سادسة ان شاء ﴾ انما قال ان شاء لانه نفل لم يشرع فيه قصداً

وجه فوله وهو الاستحان ان المسقط الكثرة وهى قائمة بالكل فوجبان بو ثر السقوط في الكل ولذا لو اعادما بلا ترتيب جازت عندها ايضاً ولا يمتنع توقف حكم على امر حتى يتبين حاله كنتجيل الزكاة الى الفقير توقف كونها فرضاً على تمام الحول والنصاب نام فان تم على تمامه كان فرضاً والا فنفل فم فوله لو اعادها اي اعاد الست الحاصلة من ضم خمس موقوفات الى المتروكة يقيناً ع

### ﴿ باب سجود السهو ﴾

﴿ يجب كاي انه شرع لجبر النقصان فصار كالدماه في الحجري م ﴿ بعد السلام ﴾ وعند الشافعي رحمه الله قبل السلام لانه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام ولنا فوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بمد السلام وروى انه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بمدالسلام فتعارضت روايتا فعله عليه السلام فبق التمسك بقوله عليه السلام سالما ولان تجود السهولا يتكور فيؤخر عن السلام حثى لوسها عن السلام ينجبر به والخلاف في الاولوية = م قوله لانه عليه الصلاة والسلام في كتب الستة واللفظ للبخاري قوله قوله عليه السلام رواه أبو داود وابن ماجه والحق توثيق اسهاعيل بن عياش قال ابن معين روايته عن الشاميين صحيحة وخلط عن المدنيين وروايته لهذا الحديث عن الشاميين قوله وروى هذا أيضًا في كتب الستةف م قوله لا بتكرر لعدم ورود الشرع به ف قوله حتى لوسها بان شك عند السلام في عدد الركعات فتفكر حتى اخر السلام حتى يتبين الامر فانه يسجد للسهوك م ﴿ سجدتان بتشهد وسلام كه لرواية ابي داود انه عليه الصلاة والسلام سحد سحدتين ثم تشهد ثم سلم وياتي بالتسليمتين هو الصحيح صرفًا للسلام في الحذيث الى المعهود = موهو اختيار شمس الائمة وقال فخر الاسلام بتسليمة واحدة تلقاء وجهه ولا ينحرف عن القبلة وقال بعضهم بتسليمة واحدة عن يمينه ي م﴿ بَتَركُ واجبوان تَكْرُدُ و بِسَهُو امامه ﴾ لانه علنه السلام سجد وسحد القوم معه ولانه بالافتداء صار تبعًاله ي م لا يسهوه لانه لو سجد وحده خالف امامه وان تابعه الامام انقلب الاصل تبعاً ﴿ فانسهاعن القعود الاول وهو اليه اقرب ﴾ بان رفع اليتيه •ن الارض وركبتاه عليها اولم ينتصب النصف الاسفل وصححه في الكافي ابحر ﴿ عاد ﴾ لان ما يقرب من الشي، بأخذ حكمه والاصح انه لا يسجد وكانه لم يتم ﴿ والا لا ﴾ يمود لان كالقائم معني ﴿ والسعد للسيوك المركه الواجب ﴿ وان سها على الاخير عاد مالم يسجد ﴾ لان فيه اصلاح صلاته وقد امكنه ذاك لان ﴿ فرضه ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا انه استمكر شروعه في النافلة قبل أكمال اركان الكتوبة ومن ضرورية خروج عن الفرضوهذا لان الركمة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث بها في بمينه لا يصلي ﴿ برفعه ﴾ عند محمد رحمه الله وبوضه، عند ابي بوسف رحمه الله لانه سجود كامل ولمحمد ان تمام الشيء باخره وهو الرفع ويظهر الخلاف فيمن سبقه الحدث في السجودةانه ببني عند فلم يجب عليه اتمامه ﴿ وان قعد الاخيرة ثم قام سهوا عاد ما لم يسجد للخامسة وسلم وان سجد لها ثم فرضه وضم سادسة وسجد للسهو والركمة ان نفل ولا قضاء لو قطع ولا ثنو بان عن سنة الظهر على قان قلت لم قال قبل ه دوالمسئلة وضم سادسة ان شاء مع ان الركعتين نفل في الصورتين بحيث لو قطع لا قضاء فيكون في هذه المسئلة ضم سادسة مقيداً بمشيئة قلت ضم المادسة في هذه المسئلة ألله كد من ضم السادسة في ثلك المسئلة مع انه لو قطع لاقضاء في المسألة لتين مقيداً بمشيئة قلت ضم المادسة في هذه المسئلة لمكن بتاخير السلام يجب سجود السهو في هاتين الوكعتين فسجود السهو لتدارك نقصان وذلك لان فرضه قد تم في هده المسألة لكن بتاخير السلام يجب سجود السهو في هاتين الوكعتين فسجود السهو بان م ترك الواجب الفرض واجب في هاتين الركعتين قان قطع هاتين الركعتين الركعتين الركعتين الوكعتين قطع بان الا يسجد للسهو بان م ترك الواجب

ولو جلس من القيام وسحد للسهو لم يؤدُّ سجود السهوعلى الوجه المسنون فلا بد ان يضم سادسة وجلس على الركمتين و يسجد للسهو بخلاف ثلك المسئلة فان الفرضية قد بطلت فما ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غير موجود هنا على ان اصل الصلاة باطلة عند عد فعلمان ضم السادسة صيانة عن البطلان أ كد في هذه المسألة فلهذا لم يقل ان شاء وانما لا بنويان عن سنة الظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها بتمريمة مبتدأة ﴿ ومن افتدى به فيها صلاحها ولو افسد فضاها كه لانه شرخ نصداً ﴿ وعند مجد يصلي ستاً ولو افسد لا بقضي 🍎 كما ان الامام لا يقضي ﴿ لنفــل ركمتين وسمي فسجـد لا ينبي عليها 🍑 لان سجود السهو يقع في خلال الصلاة ﴿ فان بني صح ﷺ اي ان صلى بهذه الثِّحريمة نافلة من غير ان تجدد التحريمة يجوز ﴿ سلام من

محمد خلافًا لابي يوسف ه م واختار فحر الاسلام وغيره قول محمد رحمه الله للفتوي ف ﴿ وصاون نفلاً ﴾ لان بطلان وصف الفرضية لا يوجب بطلان التجرية عندها خلافًا لمحمد ف م ﴿ فيضم سادسة ﴾ لان التنفل بالوترغير مشروع ي مفادالتعليل الوجوب لان الاتيان بامر غير مشروع حرام والتخلص من فعل الحرام واجب ولا يكن التخاص منه هنا الا بالضم فان قلت عدم المشروعية خاص بايتار النفل قصدًا فلنا فالتعليل حينئذ غير ظاهر أصيرورة الايتار مشروعًا في مسئلتنا لعدم القصد ع ولو لم يضم لاشيء عليه لانه مظنون = ثم قيل سجد للسهو على قولها والاصحعدم السجود لان النقصان بالفساد لا ينجبر بالسحودي ﴿ وَانْ قَمْدُ فِي الرَّابِعَةُ ثُمَّ قَامَ عَادُ وَسَلَّمُ ﴾ لان التسليم حالة القيام غير مشروع وامكنه الاقامة على وجهه بالقعود لان ما دون الركمة بمحل الرفض ﴿ وان سجد الخامسة تم فرضه ﴾ لان الباقياصابة انهظ السلام وهي واجبة ﴿ وضم سادسة لتصير الركعتان نفلاً ﴾ للنهي عن البتيرا، ولو لم يضم لأشيء عليه لانه مظنون ه قوله للنهي عن البتيراء قد سمعت ما كتبناه عند قول المتن فيضم الخ ع ﴿ وسجد للسهو ﴾ أتمكن النقصان في الفرض لخروجه لا على الوجه المسنون وفي النفسل بالدخول لا على الوجه المسنون ٥ م اما الاول فلتركه واجب السلامواما الثاني فلوجوب الشروع بتحريمة مبتدأة فء قال الشارح فلوجوب الشروع اي ان اراد التنفل كما في قولك تجب الطهارة ان اراد الصلاة فلا يرد ان الشروع في النفل لبس بواجب ع ﴿ ولو سجد السهوفي شفع التطوع لم ببن شفعاً خرعليه ﴾ لئلا ببطل السجود لوقوعه في وسط الصلاة بخلاف المسافر اذا سجــــــ ثم نوى الاقامة حيث ببني لانه لو لم ببن ببطل جميع الصلاة ومع هذا لو بني صح لبقاء التجرية و ببطل سجوده هو الصحيح ﴿ ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فان سجد صح والا لا وقال محمد رحمه الله يصح وان لم يسجد ولها ان التسليم محلل في نفسه وأنما لا يعمل لحاجته الى السجدة فلا يظهر دونها ولاحاجة على اعتبار عدم العود . م الى السجود بان اتى بالمنافي قوله فلا بظهر اي عدم العمل ع ﴿ وسجد للسهو وان سلم للقطع ﴾

(١٠) ﴿ كَشَفَ الحَقَانَقِ ﴾ عليه السهو يخرجه عنها موقوفًا فيصح الافتداء به و ببطل وضوء بالقهقهة و يصير فرضه الربعة بنية الاقامة ان سجد بعد والافلا ﴾ اي المصلي الذي عليه سجدة السهو ان سلم في آخر صلاته قبل ان بسجد للسهو يخرجه عن الصلاة خروجًا موقوفًا فينظرانه ان سجد للسهو بعد ذلك السلام يحكم بانه لم بخرج عن الصلاة وان لم يسجد بل رفض الصلاة يحكم بانه قد كان خرج عنها حتى ال سلم ثم اقتدى به انسان ثم سجد للسهو يكون الاقتداء صحيحًا ولو لم يسجد بل رفض الصلاة لم بصح الافتداء واذا سلم ثم قبقهه ثم سجد يحكم ببطلان وضوء اذ القهقهة وجدت في خلال الصلاة ولو لم يسجد بل رفض يبطل وضوء ه ولو سلم ثم نوى الاقامة ثم سجد للسهو صار هذا الفرض اربعًا لان نية الاقامة وجدت بعد الصلاة في سهى وسلم بنية القطع يبطل وضوء ه ولو سلم ثم نوى الاقامة ثم سجد للسهو صار هذا الفرض اربعًا لان نية الاقامة وجدت بعد الصلاة في سهى وسلم بنية القطع

بطل نبنه المحتى بكون تحريمته بافية كما مر ﴿ شك اول موة انه كم صلى استأنف فان كثر اخذ ما غلب على ظنه ﴾ لانه اذا كَثُر كان في الاستئناف حرج ﴿ وان لم يغلب اخذ الانل وقعد في كل موضه ظنه اخر صلاته ﴾ يعني ان شك انه صلى ثلاث ركمات او ار بعركمات ولم يغلب على ظنه احدها اخذ بالاقل وهو الثلاث لكن يقعد تمة ثم يصلى ركعة اخرى واغا يقعد لانه يمكن أن يكون آخرصلاته والقعدة الاخيرة فرض وقوله ظنه اخر صلاته ليس المراد بالظن رجعات احد الطرفين لان المفروض انه لم يغلب احد الطرفين على الاخر

﴿ باب صلاة المريض \* وان تعذر القيام لمرض حدثقبل الصلاة او فيها صلى قاعدًا يركم و يسجد وان تعذرا ﷺ اي الركوع والسجود ﴿ اوما برأسه قاعد اوجعل سجوده اخفض مع ركوعه ولا يرفع اليه شيئًا للسجود وان تعذر القعود اوما مستلقياً ورجلاه الى القبلة او مضطيما ووجهه اليها والاول اولى وان تعذر الايام اخرت ولا يوسى بعينه وحاجبيه وقلبه وان تعذر الركوع والسجود لا القيام قعدواوما وهوافضل من الايما والمماك لان القعود أقرب من السحود وهو القصود لانه غاية التعظيم ﴿ وموم صح في الصلاة استأنف واي ابتداء على وقاعد يركع ويسحد فصع فيها بني قائماً

لان هذا السلام غير قاطع ونيته تغيير للمشروع فلغت = واذا لغت نيته يقي مجرد السلام وهذا لانه غير محلل عند محمد رحمه الله ومحلل على سبيل التوقف عندها فجعله محالاً على البتات تغيير للشروع ك م ﴿ وان شك انه كم صلى اول مرة ﴾ اي لم يكن الشك عادة له وفيل معناه لم يقع له في عمره فط وفيل اول شك وقع له في هذه الصلاة والاول اشبه ك م ﴿ استانف ﷺ لقوله عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة ه غر بب لكنه معروف عند الفقهاء ومعناه عند ابي شبية عن ابن عمر والحاصل انه ثبت عندهم احاديث بعضها دليل الاستثناف ﴿ بعضها دليل البناء فسلكوا مسلك الجمع فحملوا الاول على ما اذا وقع له اولاً والثاني على ما اذا كثر وقوعه ف م ﴿ وَانْ كَثْرِ الشَّكَ تَحْرَى ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام من شك في الصلاة فليتحر الصواب = رواه في الصحيم ، يسحد للسهو في جميع صور الشك عمل بالتحري او بني على الافل وكان على المصنف ان يذكر أسجود في الهداية ف م ﴿ والا اخذ بالاقل ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فلم يدرا ثلاثًا صلى ام اربعًا بني على الاقل ه رراه الترمذي وابن ماجه ف وعند البناء على الاقل بقعد في كل موضع نوهم اخر صلاته كيلا يصير تارك فرض القعدة . او موضع قعود ولو واجباً در ﴿ وَانْ تُوهِ مَصَّلَى الظَّهِرِ أَنَّهُ اتَّهَا فسلم ثم علم انه صلى ركعتين اتمها وسعد للسهو كالحديث ذي اليدين ولان سلام السَّاهي لا ببطل صلاته لانه دعاء من وجه بخلاف ما اذا على ظن انه مسافر او انها جمعة او تواويج حيث تبطل صلاته لانه سلم عامدًا ي م

### ﴿ باب صلاة المريض ﴾

القوله عليه الصلاة والسلام العمران بن حصين رضي الله عنه صلى قاعد البركع بسجد القوله عليه الصلاة والسلام العمران بن حصين رضي الله عنه صل قائمًا فان لم تستطع فقاعد الستطع فعلى الجنب تومى ايماه ولان الطاعة بحسب الطاقة والحديث اخرجه الجماعة الا مسمًا في و وموميا ان تعذرا كالانه وسع مثله و وجعل سجوده اخفض القيام الايماء مقامهما فاخذ حكمها و ولا يرفع الى وجهه شيئمًا يسجد عليه كا لقوله عليه الصلاة والسلام ان قدرت ان نسجد على الارض فاسجد والا فاوم براسك ورواه البزار في مسنده والبيهي في المعرفة في فان فعل وهو يخفض راسه صع كا لوجود الايماه و والا لا كالانعدام الايماه والله الم المناه والاستلقاء اولى عندنا خمران بن حصين ك والاستلقاء اولى عندنا على حنبه الى جانب قدويه هم قوله خلاقًا للشافعي مستدلاً بحديث عمران بن

صلى قامدًا في فاك جار بالا عذر جن صح وفي المربوط لا الا بعذر جن او اغمي عليه يوماً وليلة فضيما فات حنيفة وابي يوسف رحمه الله واما عند محمد فالمعتبر الاوقات اي ان استوعب وفت ست صلوات يسقط ما تمارفه المخبدون وعبارة المختصر مكذا وان تعذرا مع القيام اومأ مراسه قاعدًا ان قدر ولامعه فهو احب وجعل سجوده اخفض من ركوعهولا يرفع شي ليسجدوالافعل جنبه متوحها الى القباة او ظهره كذا

حصين فهم ك وكان مرض عمران رضي الله عنه بواسير وهو بينم الاستلقاء فخطابه لا يع بحيث بكون خطابًا للامة فلا ينتهض حجة فالمصير الى المعنى وهو ماذكره المصنف بقوله لان اشارة المستلقى الح ف م ﴿ والا اخرت ﴾ اشار الى انه لا تسقط الصلاة عنه وان كان العجز اكثرمن يوم وليلة اذاكان مفيقاً هو الصحيح لانه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه ، وصبح قاضي خان عدم القضا، اذا كثر وان كان يفهم الخطاب واختاره شيخ الاسلام وفخر الاسلام ف م ﴿ وَلَمْ بُومُ بِعِينَهُ وَقُلْبُهُ وحاحبيه ﴾ وفال زفر رحمه الله يومي بهذه الاشياء ولنا ما رو بناولان نصب الايدال بالرأي ممتنم ولا قباس على الرأي لانه ينادي به ركن الصلاة دون العين واختيها ه قوله لنا ما روينا من حديث فاوم براسك وفي الحديث ايضاً واجعل سجودك اخفض ولا يتاتي زيادة الحفض الا في ايماء الواس ف م ﴿ وانِ تَمَدُر الرَّكُومُ والسجود لا القيام أو ما \* فاعدًا ﴾ لان ركنية القيام للتوسل به الى السجود لما فيها من نهاية التعظيم فاذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركناً فيتخير والافضل هو الايماء قاعداً لانه اشبه بالسجود = قوله لما فيها اي في السجدة من القيام قوله نهاية التعظيم لأن في القيام من آثار القدرة ما ليس في القعود وخضوع الاقدر ادل على التعظيم ع ﴿ ولو مرض حيف صلاته يتم بما قدر ﷺ لانه بني الادنى على الاعلى فصار كالافتداء ﴿ ولو صلى قاعدًا يركع ويسجد فصح بني ﴾ لجواز اقتدا القائم بالقاعد فكذا البناء وقال محمد رحمه الله لا يجوز فهم من هـ ولو كانموميالا ﴾ لعدم جواز اقتداء الراكع بالمومي فكذا البناء ﴿ وللمنطوع ان يتكي معلى شيءان اعبي ﷺ لان هذا عذر وأن كان الاتكاء بغير عذر مكروهاً لانه اساءة في الادب ه لما فيه من اظهار التجبر ولذا لا يخير ابنداء بين الاتكاء وعدمه و يخير بين القعود والقيام ك م وكان الدليل على ان في الاتكاء تجبر الا في القعود هو العُرف ع عرفي ولو صلى في فلت قاعدًا بلا عدر صح ﴾ وقالا لا يجزيه الا من عدر لان القيام مقدور عليه فلا بتُوك وله أن المنالب فيها دوران الراس وهو كالمُققق الا أن القيام أفضل لانه ابعد عن شبهة الخلاف والخروج افضل ما امكنه لانه أسكن لقلب. والخلاف في غير المربوطة اما المربوطة فكالشط هو الصعيح ه وقال يعضهم انه على الخلاف تم كون المربوطة كالشط مقيد بالمربوطة بالشط اما المربوطة في لجة البحر ان كانت الريح تحركها شديداً فكالسائرة والا فكالوافقةف م الرو ومن أعمى عليه او جن حمس صاوات قضى ولو اكثر لا ﴾ وهذا استحسان والقياس ان لا قضاه عليه اذا استوعب الاغاه وفت صلاة كامل لتحقيق العجز وجه الاستحسان ان المدة اذا طالت كثرت الفوائث فيحرج في الاداء واذا قصرت قلَّت فلا حرج والكثرة بالزيادة على يوم وليلة لدخوله في حد التكرار والجنون كالاغاء كذا ذكره ابو سلمان بخلاف النوم لان امتداده نادر هم نوله والقياس وهو قول الشافعي ومالك رحمهما الله لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الدارقطني انها سألته عليه الصلاة والسلام عن الرجل

ان فدر على القعود ولامعه اي لامع القيام اي تعذر الركوع والسجود لا القيام فالايماء قاعدًا احب وقوله والا فعلى جنبه اي ان لم يقدر على القعود اوما على جنبه متوجها الى القبلة او ظهره متوجها بان بكون رجلاه الى القبلة القبلة وقوله والايماه مبتداً و بالراس

﴿ باب سعود التلاوة ﴾

﴿ وهو سعدة بين تكبيرتين بشروط الصلاة بلارفع يدوثشهد وسلام وفيها سبعة السجود وتجب على من الا ية من اريع عشرة التي في اخر الاعراف والرعد والنحل وبني اسرائيل ومريم واولي الحج احتراز عن الثانيةوهو قوله تعالى اركعرا واسجدوا فانه لا سجدة عندنا خلافاً للشافعي رضي الله عنه ففي كل موضع في القرآن قرن ألركوع بالسجود ترادالسجدة الصلوانية والفرقان والنمل والسجدة وصوحم السجدة والبمم وانشقت واقراء ﷺ وعند الشافعيرجمدالله فيار بععشرة ايضًا ففي ص عنده ليس سجدة وفي الحج عنده سجدتان واختلف في موضع السجدة في حم السيحدة فعند على رضي الله عنه هو قوله ان كنتم ایاه تعبدون و به اخذ الشافعی رضی الله عنه وعند ابن مسعود رضي الله عنه هو قوا وهم لا يسأ مون فاخذنا بهذا احتياطاً فان تاخيرالسجدة جائز لا نقدعه ﴿ و سمعهاوان لم يقصده ﴾ اي السماع ﴿ قال الامام سجد المؤتم معه وان لم يسمع وان تلا المؤتم لم يسجد اصلاً مج أي لافي الصلاة ولابعدها

أينُمْ عليه فيثرك الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ايس بشي مر ذلك قضاء الا ان يغمي عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فانه يصليها وهذا ضعيف جداً ففي حكم بن عبد الله بن سعد الابكي قال اجمد احاديثه موضوعة وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأ مون وكذبه ابو حاتم وغيره و باقي السند الى الحكم كله مظلم وقال الحنابلة بقضي ما فاته ولو الف سنة وتوسط اصحابنا ف مقوله ان لا قضاء لهجزه عن الحنابلة بقضي ما فاته ولو الف سنة وتوسط اصحابنا ف مقوله ان لا قضاء لهجزه عن فهم الخطاب فنافي الوجوب لئه قلنا الاغاء مرض يعجز به عن استعال العقل مع بقاء وحقيقة فلا ينافي اهلية الوجوب بل ينافي الاختيار لا يجابه خللا في القدرة وذلك يوجب التأخير لا سقوط اصل الوجوب اذ فائدته الاداء او القضاء و بجرد الاغاء والجنون لا يقع الياس عنها الا اذا امتد امتداداً محرجاً ف م قول الفتح فلا بنافي اهلية الوجوب كا في النوم ع

# ﴿ باب سعود التلاوة ﴿

﴿ يَجِبِ ﴾ لذلالة ابات السجدة كلها على الوجوب لانها امر صحيح وهو للوجوب او نيها ذكر الانبياء والاقتداء بهم واجباو ذكر استنكاف الكفار ومخالفتهم واجبة ي م ص وما في الصيحين من قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قرات على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد لا ينفي الوجوب لجواز كونه عليه الصلاة والسلام على غير وضوء أو بيانًا لكون وجو بها غير فوري ف م ﴿ بار بع عشرة اية ﴾ كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد ﴿ منها اولى الحبه ﴾ وثانية الحج للصلاة على حد واسجدي واركعي ف م وقال الشافعي الثانية اية السجدة لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال فلت بارسول الله افضلت سورة الحج بان فيها سجدتين قال نعم من لم يسجدها لا يقرأ هما ولنا ما عن ابن عبــاس وابن عمر رضى الله عنهم انعما فالا سجدة التلاوة في الحج هي الاولى والثانية سجدة الصلاة و يؤَّ كده قرنها بالركوع وما رواه لم يثبت وذكر ضعفه في الغاية سلمنا لكن المراد بها سجدة الصلاة بدليل ذم تاركها خصوصاً على مذهبه المدم وجوب سجدة التلاوة فلا يستحق الذم بأركها ي م ﴿ وص ﷺ ليست من عزائم السجود عند الشافعي رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم سجدها داود تو بة ونحن نسجدها شكرًا لكن ضعفه البيهق ولئن صح فالشكر لا ينافي الوجوب لان جميع العبادات واجبة شكرًا الله عز وجل ولنا ما عن ابن عباس رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم سجد في ص ي م ﴿ على تاليها ولو امامًا او سمع او غير قاصد ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام المتعدة على من معمها وعلى من تلاها وهي كلة ايجاب وهوغير مقيد بالقصد . قوله لقوله عليه الصلاة والسلام رفعه غريب واخرجه ابن ابي شبية عن ابن مر رضي الله عنها فوله وهي اي كلة على قوله وهو اي النص الموجب السجدة ف م ﴿ او مؤتًا ﴾ لالنزامه المتابعة ﴿ لابتلاوته ﴾ وقال محمد رحمه الله يسجدونها اذا فرغوا

يدخل معه او دخل في ركعة اخرى سحد لا نيها وان دخل في ثلك الركمةان كان، اي الدخول فيل maree Inlabourchaseelk K musch والسحدة الصلاتية لافقضي خارجها اي سحدة التلاوة التي معلها الصلاة لا نقضى خارج الصلاة وانما قلت محلها الصلاة ولم افل التي وجبت في الصلاة احترازا عا وجبت في الصلاة وعمل ادائها خارج الصلاة كا اذا سمع المصلي بمن ليس معداوسمم من امام واقتدى به في ركعةاخرى ﴿ تلاها ثم شرع في الصلاة واعاد كفته سيحدة وان تلاها وسيحدثم شرع فيها واعادسحداخري للان في الصورة الاولى غير الصاونية صارت تبعاً للصاوتية وان لم يتحد المجلس وفي الصورة الثانية لما سحد قبل الصلاة لا يقع عما وجبت في الصلاة الله ولفظ المختصر وان عاد في عملس او صلاة كني سجدة اي قواه في غير الصلاة ثماعادهافي الصلاة وفهمعن تخصيص العاد بكونه في الصلاة ان الاول في غير الصلاة ﴿ كُرِّرُهُا فِي مجلس كفته سحدة ﴾ ولا فرق بين مَن قرأ مرتين ثم سجد أو قرأ وسيحد يْمُ قراها في ذلك المجلس فعلى هذا ان كرّرها في ركمة واحدة بكني سحدة واحدة سواء سيحدثم اعاد او اعاد ثم سجد وان كرّر في ركعة اخرى يكفيه سيحدة واحدة هذا عند ابي حنيفة خلاقًا لمحمد ﴿ وان بدُّلها ﴾ اي اية السجدة ﴿ او المحلس لا 🏈 اي قراء آيتين في

من الصلاة ولها انه محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الامام عليه وتصرف المحجور لاحكم له بخلاف الجنب والحائض لانها منهيان عن القراءة لكن لا يجب على الحائض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها لانعدام اهلية الصلاة بخلاف الجنب والفرق بينالحجر والنهيان الاول يجعلالفعل كالمعدوم اصلآ والثاني يجعله محرماً لا معدوماً لان النهي لا ينفي المشروعية ف م ﴿ ولو "مم المصليمن غيره سجد ﴾ هو الصحيح لان الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم ولا يقو سببها = وقيل لا يسجد الحجر على القارى وودفعه المصنف بقوله لان الحجر ال الخ ف م فوله في حقهم اما في حق الامام فلئلا بوسوس في القراءة قال عليه الصلاة والسلام مالي انازع القران واما في حق المقتدين فللخلل في التدبر في قواءة الامام ك م ﴿ بعد الصلاة ﴾ لانها ليست بصلاتية لان الساع ليس من افعال الصلاة هم فالاثيان بهافي الصلاة منهى عنه فهي ناقصة فلا يتادي بها ما وجب كاملاً فم ﴿ ولو سجد فيها أعادها ﴾ لانه ناقص لمكان النهى فلا يتاديبه الكامل ﴿ لا الصلاة ﴾ لان مجرد السجود لا ينافي احرام الصلاة ﴿ ولو سمع من امام فائتم قبل ان يسجد سجد معه ﴾ لانه لو لم يسمعم سجد معه فهنا اولى ﴿ وَ بعده لا ﴾ اي في ثلك الركعة فاو دخل معه في الثانية سجد بعد الفراغ ف م الحجوان لم يقتد سجدها ، لتحقق السبب ﴿ ولم نقض الصلاتية خارجها ﴾ لان لها مزية الصلاة فلا نتادى بالناقص ه اي الماريعن تلك المزية ولعل وجه النقصان أن السحود خارج الصلاة بدون التلاوة مكروه ولم توجدالتلاوة خارجها والتي كانت في الصلاة أوجبت سجودًا ذا مزية لا العارى عنها ع ﴿ وَانْ الل خارج الصلاة فسجدوا عاد فيها سيحد اخرى الله الصلاتية اقوى فلا تكون نبعاً للاضعف ي ﴿وَان لم بِسَعِدُ اولا كَفْتُهُ وَاحِدُهُ ﴾ لأن الثانية أقوى لكونها صلاتية فاستتبمت الاولى ﴿ كُن كررها في مجلس لا في مجلسين ﴾ والاصل ان مبنى السجدة على التداخل دفعًا للحرج وهو تداخل في السبب لا في الحكم وهو البق بالعبادات والثاني بالمقو بات وامكان التداخل عند اتجاد المجلس نكونه جامعاً المتفرقات فاذا اختلف عاد الحكم الى الاصل ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخبرة لانه دليل الاعراض وهو المبطل هنالك = م قوله مبنى السجدة على التداخل والدليل على ثبوت التداخل النص لانه عليه السلام كان يسمع اية من جبر بل و يقرؤها على الصحابة ولا يسجد الا مرة مع انه عليه السلام كان يكرر حديثه ثلاثًا ليعقل عنه فكيف بالقرآن قوله دفعاً للحرج للحاجة الى تكرار القواءة للحفظ والتعليم قوله اليق بالعبادات لانا لوقلنا بالتداخل في الحكم في العبادات لبطل الثداخل لانه بالنظر الى الاسباب يتعدد و بالنظر الى الحكم يتحد فيتعدد احتياطاً لانها اذادارت بين الثبوت والسقوط ثبثت لات مبناها على التكشير لانا خلقنا لها بخالاف العقو بأت لان مبناها على الدر، فاذا دارت كذلك سقطت له فوله وامكان النداخل عند اتحاد المجلس فيعتبر متداخلاً دفعاً للحرج الناشئ عن اتحاد المجلس

سر تبديل ﴾ اي استداءالثوبان يغرز الحائك في لارض خشبات[ا] يسوى فيها سدى الثوب في ذهابه وعجيثه فان مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان الى مكان ﴿ ويجب اخرى ﴾ اي على السامع ﴿ لو تبدل مجلس السمامع دون التالي لا في عكسه أي لا يجب سعدة اخرى على السامع ان تبدل مجاس التالي دون السامع واعلم ان المجلس هنايتبدل بالشروع في امر آخر و بالانتقال من مكان الى مكان لم يتعد حكم اما زوايا البيت والمسجد فني حكم مكان واحد بدلالة صحة الاقتداء وأغصان الشجرة الواحدة امكنة مختلفة في ظاهر الرواية ويف النوادر مكان واحد والقيام ههنا لا ببدل المجلس بخلاف المخيرة فان القيسام ثمسة دليسل الاعراض ﴿ وكره توك السيدة ﴾ اي نرك ابة السجدة ﴿ وقراءة باقي السورة ﴾ لانه يشبه الاستئكاف و لا عكسه ف اي لا يكره قراء ماية السمدة وترك باقي السورة المجروندب ضم أية أو أيتين قبلها اليها كل دفعا لتوهم التفضيل بهرواستحسن اخفاؤها عن السامع ﴾ لئلا تجب على السامع

#### ﴿ باب المسافر ﴾

﴿ هُو مِن قصد سيرًا وسطًّا ثُلثُةُ ايام ولياليها وفارق بيوت بلده واعتبر في الوسظ للبر سير الابلوالراجل وللبحر اعتدال الريح وللجبل ما بليق به فله رخص تدوم كالقصر في الصلاة والافطار في الصوم ﴿ وان كان عاصياً

الا يَ فِي مِن كَ قُولِه جَامِعًا للمتفرقات كما في البيع فـم لانه يجمع لفظي العاقدين ك قوله فاذا اختلف الخ اي اذا اختلف المجلس فزال الحرج عاد الحكم اسيك عاد شان التلاوة الى الاصل اي اصل القياس وهو عدم التداخل لانها امر حسى والتداخلفي الحسيات على خلاف الاصل واذا لم نتداخل نتمدد فتنعدد السحدة لتكرار الحكم بتكرر السبب او المعنى اذا اختلف المجلس زال الحوج فانعدم التداخل فعاد شأن السجدة الى الاصلومو تكور الحكم بتكور السبب فهم من ك ﴿ وَكَيْفَيْمُهُ ان يسجد بشرائط الصلاة بلارفع يد وتشهد كاعتبارا بسجدة الصلاة والمروي عن أبن مسمود رضي الله عنه ﴿ وتسليم ﴾ لانه للثمليل وهو يستدعي . بيق الثحريمة وقد انعدمت﴿ وكره ان يقرأ سورة ويدع آية السجدة ﴾ لانه يشبه الاستنكاف ﴿ لَاعَكُمُ ﴾ لانه مبادرة اليها قال محمد رحمه الله آحَتِ إِلَيَّ ان بقرا قبلها آبة وايتين دفعاً لوهم التفضيل واستحسنوا اخفا ها شفقة للسامعين

### ﴿ باب المسافر ﴾

﴿ مَن جَاوِز بِيوت مصره ﴾ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قصر بذى الحليقة الخ تعليل لاشتراط المجاوزع ﴿ مربدًا سيرًا وسطا ثلاثة ابام ﴾ اي قدر مسيرة أثلاثة ايام لا حقيقة السير فيها حتى لو قطعه في يوم واحد قصرى وقدره ابو يوسف رحمه الله بيومين واكثر الثالث والشافعي رحمه الله بيوم وليلة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير ه اذ لوكان السفر الشرعي افل من ذلك لوجد مسافر لا يمكنه المسمح ثلاثة أبام وقد كان أن كل مسافر يمكنه ذلك لا يقال المراد المدافر يمسح ثلاثة أيام أذا كان سفره يستوعبها لانا نقول أنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار اليه وحديث يا اهل مكة لا نقصروا في ادنى من اربعة بريد من مكة الى عسفان يدل على أن سفر القصر أقل من ثلاثة أيام لأن بينهما أقل منها لكنه ضعيف بعبد الوهاب بن مجاهد سلمنا لكنه استدلال بالمفهوم قيل ان قوله ثلاثة ابام ظرف للسافر لا ليمسح اي المسافر ثلاثة ايام يمسح فالنص ساكت عا ادعيتم قلنا سوق الحديث لبيان مدة المسع لا لبيان جوازه وعلى ما قلتم لا يحصل مقصود النص قوله لنا فوله عليه اله الة الله والسالام وفي مسلم عن على جعل وسول الله صلى الله عليه وسملم ثلاثة ايام ولياليهن المسافر ويوماً وليلة المقيم ف م في باب المسم ع قوله لا يقال الخ وقوله قيل الخ مآلما راحد وهو منع عموم الرخصة بانها مختصة بمن كان سفره ثلاثة ايام لا انها ثابتة لكل مسافر والفرق ان دليل الاختصاص في الاعتراض الاخير مفهوم من نفس الحديث بجعل ثلاثة ايام ظرفًا المسافر لا في الاول ع ﴿ فِي براو بحر ﴾ عند اعتدال الربح ف ﴿ وجبل ﴾ بما يليق به من

وهي نصف شهر ﴿ بموضعين او دخل بلد ا عازماً خروجه غدا او بعد غد فطال مكثه وكذا عسكر دخل ارض حرب او حاصر حصناً فيها او اهل البغي في دارنا في غير مصر ونووا اقامة مد تها كاي يقصر الجماعة المذكورون وان نووا اقامة نصف شهر لانهم لم يصيروا مقيمين بنية الافامة ﴿ لا اهـ أُخْبِيةً نووها في الاصح كه اي لا يقمر اهل اخبية نووا اقامة نصف شهر في اخبيتهم لان نية الافامة تصح منهم في الصحراء لان الاقامة اصل لا تبطل بانتقالهم من مرعى الىمرعى هذا هو الصحيح وقيل لا يصع نيـــة اقامتهم فان الاقامة لا تصع الا في الامصار او القرى ولفظ المختصر او بصحواء دارنا وهو خبائي لا بدار الحرب او البغي معاصرا كمن طال مكثه بلانية اي يقصر الرباعي الى ان بنوي الاقامة بصحواء دارنا والحال انه خبائی اي من اهل اغباه وهو الخيمة فانه لا يقصر فاننية الاقامة في صحراء دارنا صحيحة اما غير اهل الخباء لونوى الاقامة في صحراء دارنا لا يصع فعلم ان من حاصراهل البغى في دارنا لا يصح منـــه نية الافامة اذاكان في الصعراء لابدار الحرب عطف على قوله بصحراء دارنا فانه جعلنية الاقامة في صحراء دارنا غاية للقصر وحكم الغابة مخالف لحكم المغيا فبكون حكمه عدم القصر ثم قوله لابدارالحوب معاصرا نفي لذلك فيكون

السير ﴿ قصر الفرض الرباعي ﴾ فرض المسافر في الرباعي ركعتان لا يزيد عليها وقال الشافعي فرضه الاربع والقصر رخصة اعتبارًا بالصوم ولنا ان الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم على تركه وهــــذا آبة النفلية بخلاف الصوم = قوله ركعتاب لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحيين فرضت الصلاة ركمتين ركمتين فاقرت صلاة السفر وزيد في الحضر وهذا في حكم المرفوع لانه من المقادير قوله وهذه اية النفلية أذ ليس معنى كون الفعل فرضًا ألا ونه مطلوبًا ألبتة بحيث أثم بتركه واما وقوع الزائد على القدر المسنون في القراءة فرضاً مع انه لا يأثم بتركه فلان الواجب احد الامرين كما اسلفناه في فصل القراءة فم واما وقوع حج الفقير عن الفرض مع انهلو لم يأت به لم يكن عليه الله ولا قضا و فلانه لما الى مكة صار مستطيعًا فيفترض عليه فلر تركه ياتم لئم ﴿ فلو اتم وقعد في الثانية صح ﴾ واساء بتاخير السلا هم بل لنركه لخروجه عن الفرض بغير المظ السلام وقد كان الخروج عنه بلفظ السلام واجبًا ع ﴿ والا لا ﴾ لا ختلاط النافلة بها قبل اكمال اركانها ﴿ حتى يدخل مصره او بنوى اقامة نصف شهر ﴾ لانه لا بد من اعتبار مدة لان السفر يجامعه اللبث فقدرناه بمدة الطهر لانهما مدتان موجبتان وهو مأ ثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والاثر في مثل كالخبر هم اذ لا مدخل للراي في المقادير فوله يجامعه اللبث اي بحيث لا ينفك 🕶 اصلاً فلو اعتبر كل لبث أقامة لم يتحقق السفرع ﴿ بيلد أو قرية ﴾ فلا تصح نية الاقامة بالمفازة ه وهذا أذا سار ثلاثة ايام والا فلا يشترط البلد والقرية بل نصح ولو في المفازة يم ﴿ لا بَكَهُ ومني ﴾ اذ لو جازت في مكانين لجازت في اماكن فيؤدي الى أن السفر لا يَعقق لان اقامــة المسافر في المراحل لوجمعت كانت خمسة عشر يوماً وأكثرىم ﴿ وقصر ان نوى اقل منه ﴾ لان السفر لا يعرى عن قليل افامة يم ﴿ أَوْ مَ يَنُو وَإِنِّي سَنَيْنَ ﴾ لان ابن عمر رضي الله عنهما اقام باذربيجان سنة أشهر وكان يقصر وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك ه قوله اقام الخ رواه عبد الرزاق والبيهتي باسناد صحيح ف قوله وعن جماعة الخ فقد اقام انس بنيسابور شهرًا يقصر الصلاة وسعد بن ابى وقاص اقام بها شهوين يقصر الصلاة وعلقمة بن القيس اقام بخوار زم سنين بقصر الصلاة ك ﴿ أُو ينوى عسكر ذلك بارض الحرب وان عامروا مصراً أو حاصروا اهل البغي في دارنا ﴾ وعند زفر رحمه الله يصح في الوجهين اذا كانت الشوكة لهم وعند ابي يوسف رحمه الله يصح اذا كانوا في بيوت المدر ولها أنهم بين أن بهزَّ موا فَيُهِرُّوا وبين ان يَهز موا فَيقرُّوا فلم تكن دار اقامة ﴿ في غيره ﴾ اما أذا حاصروهم في مصر من امصار المسلمين تسح اقاه تهم بلاخلاف شلبي ﴿ بخلاف اهل الاخبية ﴾ قال في الهداية ونية الاقامة من اهل الاخبية قيل لا تصح والاصح انهم مقيمون لان الاقامة اصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعي أه قوله لا تصم ابدًا لانهم أيسوا في موضوع الاقامة قوله أصل والسفر عارض فحمل حاهم على

الاصل أولى ك بقي أن الظاهر من مقابلة الاصح بقيل أن بين القولين منافاة ولم تظهر لي لان مفاد القيل انه لا يتصور منهم الافامة بعد تحقق السفر كان فصدوا سفر ثَلاثَةَ ابام مثارً وساروا تلك المدة سيرًا متواليًا فانه لا تُصح منهم نية الاقامة ان نووها بمفازة لعدم العمران ومفاد الاصح ان بعد تحقق افامتهم بكونهم مقيمين اصلاً في العمران او نووها به لا يتصورمنهم السفربالنقل من مرعي الى مرعى لان الاصل الاقامة ولامنافاة بين المفادين نعم ماذكره محمد أمين عن البدائع من ان المفاوز جعلت لهم كالامصار لاهلها هم ينفي القول بعدم صحة نية الاقامة لهم ع ﴿ وَانْ افتدى مسافر بمقيم في الوقت صح واتم ﴾ هكذا روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهماولانه بالاقتداء نغير فرضه الى الاربع كما يتغير بنية الاقامة يم و بعده لا ﴾ اي بعد خروج الوقت لا يصح الافتداء لآن فرضه لا يتغير بعدالوقت لانقضا السبب كما لا يتغير بنية الافامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في القعدة او القراءة ى م قوله لانقضاء السبب وهو الوقت ك قوله في العقدة ان اقتدى في الشفع الاول اطلق النفل على الواجب لاشتراكها في عدم الفساد بتركها فوله او القراءة ان افتدى في الشفع الثاني لانها نفل في حق الامام وان فرضنا انه لم يقرأً في الاولبين لان فراءته هذه تلقيق بالاوليين ف م ﴿ و بعكسه صح فيهما ﷺ اي في الوقت و بعده ى لان المقتدى النَّزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي الا انه لا بقرا في الاصح لانه مقند تحريمةً لا فعلاً والفرض صار موّدًي فيتركم احتياطاً بخلاف المسبوق لانه أدرك قراءة نافلة = قوله لا فعلاً لانه لم يفته مع الامام ما يقضيه قوله نافلة ولوفرضنا ان الامام لم يقرأ في الاوليين فانها تلحق بها ف م قوله احتياطاً لان المقتدى ممنوع من القراءة وقراءةالفاتجة في الاخر بين مندوب وترك ما منع منه اقدم على فعل المندوب ع قوله لانه لم يفته الخ لان الامام لم يأت به اصلاً ع ﴿ ويبطل الوطن الاصلي بمثله ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عدٌّ نفسه بحكة من المسافرين هم رواه ابو داود والترمذي وصححه النرمذي وهو حديث اتموا صلاتكم فانا قوم سفرف ﴿ لَا السَّمْرِ ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام كان يخرج للغزو ثم لا يجدد نيــة الاقامة عند الرجوع الى المدينة ك م ﴿ ووطن الاقامة بمثله والسفر ﴿ لان السفر ضـــد الاقامة فلا ببقى معه ي ﴿ والا صلى ﴾ لانه فوق وطن الاقامة والشيء ينتقض بمثله او بما فوفه لا بما دونه ي م ﴿ وَفَائنَةَ السَّفَرُ وَالْحَصْرُ لَقَضَى رَكَمَنَيْنَ وَارْبِمَّا ﴾ لف ونشر مر أب وهذا لان القضاء بحسب الاداء ي م اي في كية الركعات لا في كيفية الصلاة ولذا بقضى المربض فوائت الصحة بقدر وسعه وكذا الصحيج فوائت المرض ك م ﴿ والمعتبر فيه آخر الوقت ﴾ لانه المعتبر في السبية عند عدم الادآء في اول الوقت ي م ﴿ والعاصي كغيره ﴾ لاطلاق النصوص ولان نفس السفر ليس بمصية واغا المعصية ما بكون بعده او مجاوره فصلح متعلق الرخصة = قوله ما بكون

حكمه القصر اي يقصر ان نوى اقامة نصف شهر بدار الحرب محاصراً لذلك وفوله للن طال مكثه بلانية لما فهم من قوله لا بدار الحرب حكم القصر قال كمن طال مكثه اي بقصر من طال مكثه في بلدة أوقرية بلا نية المكث ﴿ فلو اتم مسافر وقعد في الاولى تم فرضه واساء 🏚 لتاخير السلام وشبهة عدم قبول صدقة الله تعالى ﴿ وما زاد نفلوان لم يقعد بطل فرضه ﴾ اتاخيرالقعدة وهي فرض عليه ﴿ مسافر امَّهُ مقيم بتم في الوقت و بعده لا يومه 🍑 اي في الوقت يصير فرضه اربعاً بالتبعية وبعد الوقت لا يتغير فرضه اصلا ﴿ وفي عكسه ﴾ اي امامة المسافر المقيم ﴿ قصر المسافر واتم المقيم ويقول ندبًا اتموا صلاتكم فاني مسافر و بيطل الوطن الاصلى مثله لا السفر ووطن الاقامة مثله والسفر والاصلى ﴾ الوطن الاصلي هو المسكن ووطن الاقامة موضع نوى ان يستقر فيه خمسة عشر يوماً او آكثر من غيران بتخذه مسكنًافان كان الانسان وطن اصلي ثم اتخذ موضعا اخر وطنا اصلياً سواله كان بينها مدة السفر اولم يكن ببطل الوطن الاصلى الاول حتى لو دخله لا بصير مقيا الا بنية الاقامة لكن لا ببطل الاصلى بالسفر حتى لوقا م المسافر الوطن الاصلى يصمير مقبما بجرد الدخول وأماوطن الاقامة فانه ببطل بوطن الاقامة فانه اذا كان له وطن اقامة ثم اتخذ موضعاً اخروطن بعده كنقطع الطربق او مجاوره كاباق العبد ف م ﴿ و يعتبر نيه الاقامة والسفر من الاصل دون التبع ﴾ لانه هو المتمكن من الاقامة والسفر دون التبع ي م أي المرأة والعبد والجندي كو تبع للامير اذا كان يرتزق من الاميري

#### ﴿ باب الجمعة ﴾

﴿ شُرِطُ أَدَاءُهَا المُصرِ ﴾ المول على رضي ألله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا فطرولا اضحى الا في مصر جامع ي رواه ابن ابي شيبة موقوفاً عليم وصححه ابن حزم ورواه عبد الرزاق عنه ابضًا ف م واما حديث ان اول جمعة جمِّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوانا قرية بالبحرين فنقول القرية لقال على المصر في عرفهــم وما روى عن كعب بن مالك اول من جمع بنــا في حرة بني بياضة سعد بن زرارة قال قلت كم كمنتم قال ار بعون فقد كان قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة ذكره البيهتي وغيره من اهل العلم فثبت انه كان قبل افتراض الجمعة و بغير علمه عليه الصلاة والسلام ف م ﴿ وهو كُلُّ موضَّعُلُهُ أَمَيْرُ وَقَاضَ يَنْفُذُ الأحكام ﴾ اي يقدر على لنفيذه ولا يشترط التنفيذ بالفعسل امين ﴿ و يقيم الحدود ﴾ احتراز عما اذا كانت المرأة فاضية ف م ﴿ او مصلاه ﷺ او فناؤه لانه بمنزلته في حوائج اهله مير ومني مصر ﴾ لانها لتمصر ايام الموسم وعدمالتعبيدالتخفيف وانما تجوز الجمعة بها للخليفة او امير الحجاز لا امير الموسم ﴿ لَا عرفات ﴾ لانها فضاء و بني ابنية ﴿ وَتُوْدِي فِي مصر فِي مواضع ﴾ دفعاً للعرج يم ﴿ والسلطان ونائبه ﷺ لانها نقام بجمع عظيم وقد نقع المنازعة في التقدموالتقديم وقد نقع في غيره فلا بد منه نُتماً لامرها = لان توران الفتنة يعطلها ف ﴿ ووقت الظهر فتبطل بخروجه ﷺ أقوله عليه الصلاة والسلام اذا زالت الشمس فصل بالناس الجمعــة = واورد ان دلالته على بطلانها بخروج الظهر بالمفهوم ولا عبرة به عندكم واجيب بان اسقاط اربع الظهر بالجمعة مخالف للقياس فتراعى الخصوصيات التي ورد به الشرع ف م﴿ والخطبة قبلها ﴾ لانه عليه الصلاة والسلامما صلاها بدون الخطبــة في عمره ﴿ وسن خطبتان بجاسة بينها ﴾ به جرى التوارث ﷺ بطهارة ﴾ لانه ذكر موقوت بالوقت فيستخب لها الطهارة كالاذان ف م الله عامًا ﷺ لتوارث القيام فيها ﴿ وَكُفَتَ تَحْمَيْدَةَ اوْ تَهْلِيلَةَ اوْ تَسْبِيْعَةً ﴾ وقال لا بد من ذكر طويل بسمى خطبة = فيل افله عندها قدر التشهد ف موله قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله . من غير فصل وعن عثان رضي الله عنه انه قال الحد لله فارتج عليه فانزل وصلي هم ومواظبته عليه السلام على الذكر المسمى خطبة لا بدل على الاشتراط اذا لا اجمال في لفظة الذكر حتى يكون الحديث بيانًا له فيحمل على الوجوب او السنية قوله من غير فصل بين ذكر طويل يسمى خطبة وبين ذكر لا يسمى خطبة قوله وعن عثمان لم يعرف في كثب الحديث بل هو في كثب النقه قوله فارتج رنج الباب اغلقه قاموس قوله

افامة وليس بينها مدة سفر لم ببق الموضع الاول وطن الاقامة حتى لو دخله لا يصير مقيا الا بالنية وكذا ان سافر عنه وكذا ان انتقل الى وطنه الا حلي ﴿ والسفر وضد لا يفيران الفائنة ﴾ اي اذا قضي فائتة السفر في الحضر يقصر وان قضي فائتة الحضر في السفر لا يقصر

﴿ باب الجمد ﴾ وشرط لوجو بها لالادائها الاقامة عصر والصحة والحربة والذكورة والبلوغ وسلامة العينين والرجل فيقع فرضا ان صلاهافافدها وان لم تجب عليه قوله فيقع تفريع اقوله لا لادائها ﴿وشرطالادائها المصر او فناؤه ﴾ اختلفوا في تفسير المصر فعنمد البعض هو موضع له امير وقاض بنفذ الاحكام ويقيم الحدود وعند البعض هو موضع أجتمع اهله في اكبر مساجده لم يسعهم فاختار المصنف هذا القول فقال ﴿ ومالا يسع أكبر مساجده اهله مصر كوانما اختار هذا دون التفسير الاول لظهور التواني في احكام الشرع لا سيا أقامة الحدود سينح الامصار وما اتصل به بعد المصالحة فناؤه الله مصالح المصر ركض الخيل وجمع العساكر والخروج للري ودفن الموتى وصلاة الجنازة ونحو ذلك ووجازت بمنى في الموسم للخليفة او لامير الحجاز لا لاميرالموسم ولا بعرفات والسلطان او نائبه ووقت الظهر والخطبة نجو تسبيحة قبلها في وقتها كله هذاعند ابي حنيفة واما عندها فلا بد من

وصلى ولم بنكر عليه احد فكان اجماعًا في ﴿ والجماعة ﴾ لأن الجمة مشتقة منهــا ﴿ وَهُمْ ثُلَاثُمْ ﴾ وقال ابو يوسف اثنان سوى الامام ولها أن الجمع الصحيج أنما هو الثلاث لانه جمع تسمية ومعنى \* قوله لان الجمع أي في آية فاسعوا الى ذكر الله ف م ﴿ فَانَ نَفُرُوا قِبِلُ سَجُودُهُ بِطُلْتَ ﷺ وقالَ زَفْرُ لَا بِلَّهُ مِنْ دُوامِهُمُ الْيُ أَخْر الصلاة وقال أذا نفروا بعد افتتاح الصلاة صلى الجمعة ولابي حنيقة رحمـــه الله أن الجماعة شرط انعقادها والانعقاد بالشروع في الصلاة ولا بتم ذلك الا باتمام الركمة لان ما دونها ليس بصلاة فلا بد من دوامها اليها = قوله أيس بصلاة لان دخول الشي في الوجود انما يكون بدخول جميع اركانه فيه فما لم يسجد لم بكن مصليًا بل مفتقاً في ركن ف م ﴿ والاذن العام ﴾ لانها من شعائر الاسلام فتجب اقامتهااشتهارايم ﴿ وشرطوجو بهاالاقامة كالعرج في حضور المسافر ﴿ والذَّكُورة ﴾ لشغل الموأة بخدمة الزوج ﴿ والصحة ﴾ لما ذكرنا من الحرج ﴿ والحرية ﴾ اشغل العبد بخدمة المولى ﴿ وسلامة العينين والرجاين ﴾ لما ذكرنا ابضًا ﴿ ومن لا جمعة عليه أن أداها جاز من فرض الوقت ﴾ لأن السقوط كان للتخفيف فأذا تحملوا الحرج صاروا كالمسافر اذا صام ي م ﴿ والسافر والمر بض والعبد ان بوَّم بها ﴾ خلافًا لزفر رحمه الله ولنا ان هذه رخصة فاذا حضروا وقع فرضًا على ما بيناه = بقوله فاذا تحملوا الحرج الخ ف م ﴿ وينعقد بهم ﷺ لانهم لما صلحوا للامامة فللاقتداء بالاولى ﴿ ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها كره ﷺ اي حرم عليه ذلك ف وقال زفر رحمه الله لا يجز به ولناان اصل الفرض هو الظهر في حق الكافَّة الا انهمامور بالقاطه باداء الجمعة "م قوله لان اصل الفرض الخ بدلالة الاجماع فانهم الجمعوا على ان فائت الجمعة يضلي الظهر بعدخروج الوقت بنية قضاء الظهر فلولم بكن اصل فرض الوقت الظهر لما نوى قضاء الظهر ف م ﴿ فان سعى اليها بطل ﷺ لان الجمعة فوق الظهر فينقضها والسعى الى الجمعة من خصائصها فازل منزاتها في حق ارثفاض الظهر احتياطًا هم كان وجه فوقية الجمعة مع ان الظهر اصل فوض الوقت ان العبد مامور باسقاطها بالجمعة قوله من خصائصها لاختصاص الجمعة بمكان فلا يمكن اقامتها الا بالسعى اليها اما سائر الصاوات فلا يختص به ك م قوله فغزل منزاتها اقامة للسب العادي مقام المسب احتياطًا قوله احتياطًا في تحصيل الجمعة ف﴿ وَكُوهُ لِلْمُعَدُورِ والمسيمون ﴾ بخلاف اهل السواد ع ﴿ اداء الظهر بجماعة في المصر ﴾ للاخلال بالجمة لانها جامعة للجاعات والمعذور قد يقدري به اما اهل السواد فلا جمعة عليهم ﴿ وَمِنَ اوْرَكُمَا فِي النَّشَهِدُ اتْمَ جَمَّةً ﴾ وقال محمد رحمه الله أن أدرك أكثر الركمة الثانية بني عليها الجمعة والا بني عليها الظهر = موادراك أكثر الركمة بادراك ركوعها ك م وقال لا يتم جمعة لانه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نيسة الجمعة ﴿ وَاذَا خَرِجَ الْأُمَامُ فَالْ صَلَاةُ وَلَا كُلُّمْ ﴾ وقالا أذا خَرِجَ الامام فلا بأس بالكلام قبل أن يخطب وأذا نزل قبل أن بكبروله فوله سلى الله عليهوسلم أذا خرج الامام

ذكرطويل يسمى خطبة وعندالشافعي لابد من خطبتين بشيمل كل منها على المالاة والمعميد والوصية باللقوى والاولى على القراءة والثانية على الدعاء للمؤمنين ﴿ وَالْجُمَاعَةُ وَهُمْ ثلاثة رجال سوى الامام فان نفروا قبل سجوده بدأ بالظهر وان يق ثلاثة او نفروا بعد مجوده المهاو الاذن العام ومن صلح اماماً في غيرها صلح فيها كاي ان أم المسافر او المريض او العبد في الجمعة صحت خلافًا لزفر له انها ليست بواجبة عليهم قلنا اذا حضروا صلوا وادثوا الجمعة صارت فرضاً عليهم ﴿ وكره ظهر معذور ومسعون بجاعة في مصر يومها ک لان الجمة جامعة للجاعات فلا يجوز الاجماعة واحدة ولهذا لا تجوز الجمة عند ابي يوسف عوضمين الا اذا كان ممر له جانبان فيصير في حكم مصريت كبغداد فيجوز حينئذ في موضعين دون الثلثة وعند محمد لا بأس بان بصلى في موضعين او ثالثة سواء كان للمصر جانبان او لم مكن ولما ذكر حكم الممذور علم منه كراهة ظهر غير المعذور بالطويق الاولى ﴿ وظهر من لا غدر له فيه قبلها ﴾ فرله فيه اي في المصر على ثم سعيه اليها والامام فيها ببطله ادركها او لا م هذا عندابي حنيفة واماعندها فلا يبطل ظهره الا ان يقتدي السهويتمها واذا اذن الاول نركوا

فلا صلاة ولا كلام من غير فصل ولان الكلام قد يمتد طبعاً هم اي في النفس فيخل بالاستماع او ان الطبع يفضي بالمتكلم الى المد ف م في الكلام ع قوله صلى الله عليه وسلم رفعه غريب والمعروف انه من كلام الزهري رواه مالك في الموطاء واخرج ابن ابي شببة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الامام ولو تجرد المهنى الذي ذكره المصنف بقوله لان الكلام الح عنه لاستقل بالمطلوب ف م فكيف به مع هذه الآثار وابضاً الفقهاء امناء الدين كالمحدثين على حد سواه فما ذكره الفقهاة في مؤلفاتهم الشهيرة ينبغي ان لا يتقاعد عن الاستدلال به وان لم بكن معروفافي مؤلفات المحدثين الا اذا وجد معروف ينافضه ع و ويجب السمي و ترك البيع على المنورة المي فروا البيع على المنواد في الحصول الاعلام به في فاذا جلس على المنبر اذن بين يديه في لتوارث ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام الا هذا الاذان ولذا قبل انه المعتبر في وجوب السمي وحرمة البيم والا صح ان المعتبر هو الاول لحصول الاعلام به في واقيم بعد تمام الخطبة في بذلك جر يك الاهذا اخرجه الجماعة الا مسكا في فواقيم بعد تمام الخطبة في بذلك جر يك النوارث ي

# ﴿ باب الميدين ﴾

﴿ تَجِبِ صَلَاةَ الْمَيْدُ ﴾ لمواظبته عليه الصلاةوالسلام « مواما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاعرابي عقب سوًّاله هل على غيرهن لا الا ان تطوع فلأنه لا عيد على اهل البادية او انه كان قبل وجو بهاف م وعلى من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة وندب في الفطر ان يطم و يفتسل ﷺ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان بطُّم في يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى وكان بغنسل في العبدين ﴿ وَسِكْ البخاري كان عليه الصلاة والسلام لا يفدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات و ياكلهن وترا ف م ﴿ و يتطيب ﴾ لانه يوم أجتماع فيسن فيه الغسل والتطيب كما في الجمعة 🤻 🛚 يلبس أحسن ثيابه 🍑 لانه صلى الله عليه وسلم كان له جبة فنك اوصوف يلبسها في الاعياد ه غريب قوله فنك حيوان بثخذ من جلده الغرو ومن صوفه البرد فهممن عيني ولما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيدين برد حبري ﷺ و يؤدي صدقة الفطر ﴾ اغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة ه ولحديث ابن عمر رضي الله عنها انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان نؤديها قبل خروج الناس الى الصلاة ي ﴿ ثُم يتوجه المصلي غير مكبر ﴾ وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله يكبر في طريق المصلي ولابي حنيفة رحمه الله ان الاصل في الثناء الاخفاء والشرع ورد به في الاضحى لانه يوم تكبير ولا كذلك الفطر ه قوله أن الاصل الخ قال تعمالي أذكر ربك سينح نفسك تضرعًا وخيفة ه ف.م قوله والشرع ورد الى النح وهو قوله تعالى واذكروا الله في ايام

البيع وسعوا واذا خرج الامام حرم الصلاة والكلام حقى بتم خطبته واذا جلس على المنبر اذن ثانياً بين يديه واستقبلوه مستمين و يخطب خطبتين بينها قعدة قاءًا طاهراً واذا تمت اقيم وصلى الامام بالناس ركمتين

﴿ باب الديدين ﴾
حبب يوم الفطر ان يأ كل قبل
صلاته ويستاك و يغتسل و يتظيب
ويلبس احسن ثيابه و يؤدي فطيرته
و يخرج الى المصلى غير مكبر جهراً

معدودات جاء في التفسير ان المواد به التكبير فيهذه الايام ك والخلاف في الجهر لا في اصل التكبير ف م ﴿ ومتنقل قبلها ﴾ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة ثم قيل الكراهة في المصلى خاصةوتيل فيه وفي غيره عامة لانه عليه الصلاة والسلام لم يفعـله ه قوله لم يفعل ذلك لمـا في الكتب الستة انه صلى الله عيه وسلم خرج وصلى بهم العيد لم يصل قبلهاولا بعدهاوالنفى بعدها محمول على المصلي لما روى ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين ف، ﴿ ووقتها من إرْنَفَاعِ الشَّمْسِ الى زُوالْهَا ﷺ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح او رمحين ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج الى المصلى من الفد ه رواه الطحاوي ف ﴿ و بصلى ركمتين ﴾ لما روي انه عليـــه الصلاة والسلام خرج يوم الاضمى فصلى ركمتين ولم يصل قبلها ولا بعدها ي ﴿ مثنياً قبل الزوائد ﴾ لان الثناء شرع في اول الصلاة فيقدم عليها كما يقدم على سائر الانعال ﴿ وهِي ثلاث في كل ركمة و بوالي بين القرائتين ﴾ هذا فول ابن مسعود رضي الله عنه وهو قولنــا وقال ابن عبــاس رضي الله عنهما يكبر في الاولى اللافتتاح وخمسأ بعدها وفي الثانية يكبر خمسائم يقرأ وفي رواية يكبر اربعا وجه قولنا ان التكبير ورفع اليدين خلاف المعهود فكان الاخذ بالاقل اولى ثم التكبيرات من اعلام الدين حتى يجهربها فكان الاصل فيها الجمع وفي الركمة الاولى يجب الحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق وفي الثانية لم يوجد الا تكبيرة الركوع فوجب الضم اليها والشافعي رحممه الله اخذ بقول ابن عباس الا انه حمل المروى كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة عشر او ستة عشر هم واعلم أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام ما يوافقه رأينا وما يوافقه رأي الشافعي وقال ابن حنبل رحمه الله ليس في تكبير العيد عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وانما آخذ فيه بفعل ابي هر يرة رضي الله عنه قوله وقال ابن عباس النع وروى عن ابن عباس كمذهبنا فقوله مضطرب وقول ابن مسعود سالم من الاضطراب ف مقوله وفي رواية يكبر في الثانية ك قوله فكان الاصل فيها الجمع لان الجنسية علة الضم عناية قوله حمل المروى يعني المروى عن ابن عباس اثنتا عشرة او ثلاث عشرة ولم يذكر المصنف الروابتين هكذا بل ذكرها كا ترى قوله فصارت التكبيرات عنده خمسة عشر النج بالحاق الاصلبات بالزوائد ف م قال الشارح ولم يذكر المصنف الخ حيث لم يذكر ضم الثلاث الاصول تكبيرة الافتثاح وتكبيرتي الركوعين الىالزوائد العشر في كل ركمة خمس" او التسع في الاولى خمس" وفي الثانية اربع" فالجلة بعد الضم اما ثلاث عشرة او اثنتا عشرة والشافعي رحمهالله لما حمل كلا من الجملتين المذكورتين على الزوائد اعتبر اصولاً أخرَ غير الجملتين المذكورتين فالجملة اما ستعشرة اوخمس عشرة ع ﴿ و يخطب بعدها خطبتين ﴾ بذلك ورد النقل المستفيض = اي في

حتى لو كبر من غير جهر كان حسناً ﴿ وَلَا يَتَنْفُلُ قَبِّلُ صَلَّاةً الْعَيْدُ وَشُرِطُ لها شروط الجمعة وجوبا واداء الا الخطبة ﷺ في هذه المبارة ان صلاة العيد واجبة وهو رواية عن ابي حنيفة وهو الاصج وقد قيل انهاسنة عند طائنا فان محدًا قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فالاولى سنة والثانية فريضة فاجيببان محدًا انما سهاها سنة لان وجوبها ثبت بالسنة وووقتهامن ارلفاع ذكاء الى زوالها ويصلى بهم الامامر كعتين يكبر الاحرام ويثنى ثم يكبر بْلاثَّاو يقوأ الفاتحه وسورة ثم يركع مكبرًا وفي الثانية بيدا بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً واخرى للركوء ويرفع بديه في الزوائد و يخطب إمدها خطبتين

اصل الخطبة اما على هذه الكيفية فلا الا ما روى ابن ماجه عن جابر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او ضحى فحدب قائمًا ثمَّ فعد تعيدة ثمَّ قام ف م ﴿ يعلم فيها احكام صدقة الفطر ﴾ لانها لاجله شرعت ﴿ ولم يقض أن فاتت مع الامام كاي صلى الامامولم يدركه ك لان الصلاة بهذه الكيفية لم تعزف قربة الا بشرائط لم تتم بالمنفود ﴿ وتوخر بعدر الى الغد ﴾ اذ قدوردفيه الحديث هالذي أقدم ♦ نقط ♦ لان الاصل فيها أن لا نقضى كالجمعة الا أنا تركناه بالحديث وقد ورد بالتأخير الى اليوم الثاني عند العذر ، والحديث ثقدم عند قول المصنف من ارتفاع الشمس ع ﴿ وهي احكام الاضحى لكن هنا يؤخر الاكل عنها ﴾ لما روى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم يوم الفحر حتى يرجع فيا كل من انحيته ه رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم ف ﴿ و يكبر في الطريق جهرًا ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الطريق ﴿ بعلم الاضحية وتكبير النشريق في الخطبة ﴾ لانه مشروع الوقت وما شرعت الخطبة الا لتعليمه ﴿ وتواخر بعذر الى ثلاثة أيام ﴾ لان الصلاة مؤقتة بوقت الاضحية فيقيد بايامها لكنه مسيء بالتاخير من غير عذر لانه خلاف المنقول ﴿ والتمريف لبس بشيء ﴾ وهو ان يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها بواقفي عرفة لان الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك ﴿ وسن بعد فجر عرفة الى ثمان مرَّة الله اكبر الى آخره ﷺ وقالا الى عصر آخر ايام التشريق والمسئلة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم فاخذا بقول على رضي الله عنه اخذ بالأكثر أذهو الاحتياط في العبادات واخذ ابو حنيفة رحمه الله بقول ابن مسعود رضي الله عنه اخذا بالاقل لان الجهر بالتكبير بدعة والتكبير ان يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله كبرالله أكبرولله الحمد هذا هو المأ ثور عني الخليل عليه الصلاة والسلام ه م قوله بقول على رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة ومحمد بن الحسن قوله بقول ابن مسعود رواه ابن ابي شببة قوله هو الماثور لم بثبت عند اهل الحديث ذلك ورواه ابن ابي شببة عن على وابن مسعود ف م ﴿ بشرط اقامة ومصر ومكتو بة وجماعة مستخبة ﴾ وقالا يجب على كل من صلى الكتوبة وله ان الجهر بالتكبير خلاف السنة والشرع ورد به عنداستجاع هذه الشرائط ﴿ و بالاقتداء يجب على المراة والمسافر ﴾ بطر بق التبعية

### ﴿ باب الكسوف ﴾

ويصلي ركمتين كالنفل كو وقال الشافعي رحمه الله في كل ركمة ركوءان له ماروت عائشة رضي الله عنها ولنا رواية ابن عمر والحال أكشف على الرجال فكان الترجيج لروايته = قوله ماروت عائشة اخرجه الستة عنها قوله ابن عمر لعله تصعيف ابن عمر و يعني عبد أنه بن عمرو بن العاص لانه لم يوجد عن ابن عمر بن الخطاب واخرجه ابو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن العاص واخرج ابوداود من حديث

يعلم فيها احكام الفطرة ومن فائته مع الامام لم يقض که اي ان صلي الامام ولم يصل رجل معه لا يقضى و يصلي غدًا بعذر لا بعده والا ضعى كالفظر احكاماً لكن هنا ندب الامساك الى ان يصلي ولا بكوه الاكل قبلها هو الختار و يكبر جهرًا في الطريق و يعلم في الخطبة تكبير التشريق والاضحية ويصلي بعذراو بغيره أيامها لابعدها والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين لس بشيء ﴾ فات الوقوف في مكان مخصوص وهو عرفات قدعرف قربة واما في غيره فلا ﴿ وَيجِب تكبير التشريق وهو قوله الله اكبر الله ا كبر لا اله الا الله والله ا كبر الله اكرر ولله الحمد من فجر عرفة عقيب كل فرض أدرى بجاعة مستعبة كا احتراز عن جماعة النساء وحدين وعلى المقيم بالمصر ومقتدية برجل ومسافر مقتد بمقيم الى عصر العيد وقالا الى عصر آخر ابام التشريق و به بعمل ولا يدعه المؤتم الولو ترك lalas

نمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام فاذا رايتم ذلك فصاوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة وررى ابو داود ايضاً عن فبيصة الهلالي قال عليه الصلاة والسلام فاذا رايتموها فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة واحدث ما صاوه هو الصبح لان كسوفها كان عند ارثفاعهـا قدر رمحين على ما في حديث سمرة واخرج البخاري مرفوعًا فصلوا حتى يكشف ما بكرفهذ. احاديث منها الحسن تعددت طرقه فيرثق الى الصحة ومنها الصحيح فكافأت حديث الركوعين سلمنا انه اقوى سنداً لكن فيه اضطراب وهو من اسباب الضعف فروى مسلم عن عائشة انها بثلاث رکعات وروی مسلم عن جابر ست رکعات فی ار بع سجدات وروی مسلم عنه ایضاً فكانت اربع ركعات واربع سجدات واخراج مسلم اربع ركعات عن بن عباس وفي لفظ ثمان ركعات في اربع سجدات واخرج ابو داود عن ابي ابن كعب رضي الله عنه خمس ركمات وهذه كلها مرفوعة ولهذا الاضطراب الكثير حمـــل بعض مشايخنا روايات الركوعين على انه عليه الصلاة والسلام لما اطال الركوع اكثرمن المعهود ولا يسمعون له صوتًا رفع من خلفه عليه الصلاة والسلام على توهم رفعه عليه الصلاة والسلام وعدم سماعهم الانتقال فوفع من خلفهم وهكذا فلا وأوا انه عليه الصلاة والسلام لم يرفع انتطروا العله عليه الصلاة والسلام بدركهم فلا يئسوا رجعوا الى الركوع فظن من خلفهم انه ركوع بعد ركوع فرووا كذلك ف وايضًا هنا احتمال أن أحد الركوعين كان بدلاً عن سجود التلاوة لكنه لا ينهض حجة على من لا يرى اجزا الركوع عن سجود التلاوة ع وقيل انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع رأسه ليختبر هل انجِلت الشمس فظنه بعضهم ركوعًا وقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا كاحدث صلاة صليتموها الاخذ به اولى لانه امر وهو مقدم على الفعل ى م ﴿ امام الجمعة ﴾ لما ذكر في اشتراط السلطان او نائبه في الجمعة ع ﴿ بلاجهر ﴾ خلافًا لهما وله قوله عليه الصلاة والسلام صلاة النهار عجاه وحكى سمرة صلاته عليه الصلاة والسلام وقال لمنسمم له صوتًا وقال ابن عباس رضي الله عنها ماسمعت له حرفًا وحديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها محمول على انه عليه الصلاة والسلام جهر بأية او اية ليعلم ان فيها القراءة ي م قوله وحكى سمرة قال الترمذي حسن صحيح ف ﴿ وخطبة ﴾ لانها لم ننقل ، لانه عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة ولم يامر بالخطبة وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام انصرف وقد انجلت الشمس نخطب الناس فحمد الله تعالى واثني عليه ثم قال ان الشمس والقمر آبتان من آبات الله تعالى لا بخسفان لموت احد ولا لحياته الحديث محمول على انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ردًا لقولهم أن الشمس كسفت لموت أبراهيم أبن النبي صلى الله علبهو- لم ي م لا لانه شرع مستمرع ﴿ ثُمُّ بِدعوحتي لَنْجِلي الشَّمس ﴾ لحديث اذا را يتموهأ فادعوا الله وصلوا حتى نُنجِلي الشمس ي م ﴿ والا صلوا فرادي ﴾ تحرزًا عنالفتنة في النقدم والتقديم ع ﴿ كَالْحُسُوفَ ﴾ لتعذر الاجتاع او لخوف الفتنة ﴿ والظَّلْمَ اللَّهِ اللَّ

والريح والفزع ﴾ لان ذلك كله من الايات المخفوفة ي

وله صلاة عبر مسنونة وهـذا لا ينافي الندب ع و لا بجاعة كو وقالا بصلي الامام ركعتين لل روى انه عليه الصلاة والسلام صلي فيـه ركعتين كصلاة العيد قلنا فعله مرة وتركه اخرى فلم يكن سنة هم قوله وقالا يصلي الخ اي بجاعة ىم قوله لما روى النع في السنن الاربع وصححه الترمذي ف و ودعاء واستغفار للنص استغفروا ربكم انه كان غفارا \* الآية واستسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تروعنه الصلاة ه اي في تلك الوافعة فلا تنافي وقوعها في غيرها ف م لا قلب رداء كل خلاقًا لمحمد ولها انه دعاء كسائر الادعية وما روى من فعله عليه الصلاة والسلام فقد كان نفاؤلا هم لا استنافًا لانه فعل امر لا يرجع الى معنى العبادة وهو ما قيه اتعاب النفس بسبب محبوبها كالمال في الزكاة وكالماكول في الصوم الو اتعاب البدن كما في الصلاة والحج وكلاها منتف في قلب الرداء لان الرداء ليس من اعضاء منى يتأثر بالقلب ع وحضور ذمى كانه لاستنزال الرحمة وانما من المونة وانما كفرجون ثلاثة ايام كانهامدة ضربت لابلاه الاعذاري

﴿ باب الحوف ﴾

﴿ ان اشتد الخوف من عدو او سبع ۞ الشرط انما هو حضور العد ولا اشتداد الخوف فم ﴿ وقف الامام طائنة بازاء العدو كابحيث لا يلحقهم إذاهم ي ﴿ وصلى بطائنة ركمة او ركعتين لومقباً ﴾ لما روى انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالطائفتين ركمتين = رواه مسلم لكن ليس فيه انه الظهر والاولى التمسك بالدلالة العدو وجاءت ثلك الطائفة وصلى بهم ما بتي وسلم وذهبوا اليهموجاءت الاولىواتموا بلا قراءة ﷺ لانهم لاحقون ي ﴿ وسلموا ومضوأ ثم الاخرى واتموا بقراءة ﴾ لانهم مسبوقون ى والاصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه الصلاةوالسلام صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا = وفيه خصيف الجزوي وليس بالقوى ولا يخني ان حديث ابن مسعود انما يدل على بعض المطلوب لكن روى تمام صورة الكتاب موقوفًا على ابن عباس من رواية ابي حنيفة ذكره محمد في كتاب الآثار ولا مجال فيه للرأي لانه لفسير بالمنافي في الصلاة فالموقوف فيه كالمرفوع فموابو يوسف رحمه الله انكر شرعيتها في زماننا هم لانجواز الصلاة معالمنافي على خلاف القياس فيراعي جميع شرائط الوارد فيها وقد قال تعالى واذا كنت فيهم \* قلنا ان الصحابة فعاوها بعده عليه الصلاة والسلام من غير نكير فدل اجماعهم على علمهم بعدم الاختصاص بكونه عليه الصلاة والسلام فيهم فم وصلى في المغرب بالاولى

و باب صلاة الخوف و اذا استد خوف عدو جمل الامام الناس امة نحو العدو وصلى باخرى ركعة ان كان مسافراً وركعتين ان كان مقياً ومضت هذه البه اب العدو الجوجاء تالك وصلى بهم ما بق العدو وحده وذهبت البه كاي ذهبت هذه الطائفة الى وصلى بهم الي وسلم وحده وذهبت البه كاي ذهبت هذه الطائفة الى العدو وجاءت الاولى واتمت بلا فراءة ثم الاخرى بقراءة وفي المغرب بصلى بالاولى

ركمتين و بالثانية ركمة كلان لنصيف ركمة واحدة غير ممكن فجعلها في الاولى اولى بحكم السبق ومن قاتل بطلت صلاته كلانه صلى الله عليه وسلم شغل عن اربع صلوات يوم الخندق ولوجاز الاداء مع القتال لما تركها ه قيل فيه نظر لان آية الخوف نزلت بعد الخندق في الصحيح قلنا نأخر نزولها لا يضر مسئلتنا الثابتة بالخندق لان غاية ما في الآية اخذ الاسلحة وهو يفيد حل القتال بعد احرام الصلاة بعد ان كان حراماً وحله لا بنافي وجوب استثناف الصلاة بالقتال لانه ليس من اعال الصلاةم ف وهذا كانقاذ الفريق بعمل كثير قال الشارح لان آية الخوف نزلت بعد الخندق فعي ناسخة له لما فيها من قوله تعالى وليا خذوا حذرهم واسلمحتهم والامر با خذ السلاح في الصلاة انما هو للقتال فافاد عدم فسادها به قلنا شرط النسخ والامر با خذ السلاح في الصلاة انما هو للقتال فافاد عدم فسادها به قلنا شرط النسخ من سورة النساه ع ووان اشتد الخوف صلوا ركبانًا كان الما الى اي جهة فدر كالفمرورة ولم تجز بلا حضور عدو كالمدم الفمرورة ي

### ﴿ باب الجنائز ﴾

ولي المحتضر القبلة على بمينه عجم اعتبارًا بحال الوضع في القبر لانه اشرف عليه ♦ ولقن الشهادة ♦ لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم شهادة أن لا أله الا الله والمراد الَّذي قرب من الموت ه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام اخرجه الجماعة الا البخاري قوله والمراد الذي قرب الخ من قبيل من قنل قتيلاً فله سلبه وعندي ان مبنى هذا المجاز عند اكثر مشايخنا على ان الميت لا يسمم لنص وما انت بمسمع من في القبور " وانك لا تسمم الموتى " فقد شبه الكفار بالموتى لافادة نعذر سماعهم وهو فرع عدم مماع الموتى وأجابوا عن حديث أهل القليب ما أنتم بأصمع لما أقول منهم تارة بأنه ردته عائشة وضي الله عنها للآيتين وتارة بانه خصوصية له عليمه السلام وتارة بانه ضرب المثل كما قال على و برد عليهمما في مسلم ان الميت ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا الا ان يخصوا ذلك بلول الوضع جمعًا بينـــــه و بين الايتين فم ﴿ قَانَ مَاتَ شَدَ لَحَيَاهُ وَغَمْضَ عَيْنَاهُ ﴾ بذلك جرى التوارث وفيــه تحسينه فيستمسن ه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض يتبعه البصرك ﴿ ووضع على معر يو ﴾ لينصب عنه الماه ﴿ مجمر وترا ﴾ تعظيماً وازالة للرائحة الكريهة واما الايتار فلقوله عليه الصلاة والسلام ان الله وتر يحب الوتر ي ٧ ﴿ وستر عورته ﴾ اقامة لواجب الستر و بكتني بستر العورة الغليظة وهو الصحيح تيسيرًا = قوله اقامة لواحب الستر قال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه لا ننظر الى فخذ حي ولا ميت قوله تيسيرًا وفي النوادر يستر من سرته الى ركبتهف ﴿ وجرد و وضيء ﴾ لان الوضوء ســنة الاغتسال ﴿ بلا ركمتين و بالاخرى ركمة كما اعلم انه لم يذكر النجر لكنه يفهم حكه من حكم السافر فالعبارة الحسنة ما حررت في المختصر وهو قوله مسلى باخرى ركمة في الثنائي وركمتين في غيره فالثنائي يتناول النجر وظهر المسافر وعصره وعشاءه وفي غير الثنائي يتناول الثلاثي اي المغرب الثنائي يتناول الثلاثي اي المغرب وظهر المقيم وعصره وعشاءه و وان زاد الخوف صاوا ركباناً فرادى بالايا. الى ما شاوا كسائاً فرادى التوجه و يفسدها القتال والمشي والركوب

#### ﴿ باب الجنائز ﴾

برسن المعتضران بوجه الى القبلة على عينه واختير الاستلقاء و بلقن الشهادة فان مات شد لحياء ويغمض عيناء ويجمز تخته وكفنه و ترا و بوضع على النخت و يجرد و يسار عورته و يوضأ بلا

مضمضة واستنشاق على خلافاً للشافعي و يفاض عليه مالا مغلي بسدر او حرض والا فالقراح ﴾ أي فان لم يكن فالماء القراح ﴿ ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضغع على يساره و يغسل حتى بصل الماء الى القنت ثم على يمينه كذلك ﷺ وانما قدم الاضحاع على البسار اليكون البداية في الغسل بجانب يمينه ﴿ ثم يجلس مستندأ ويمسج بطنه برفق وماخرج يغسل ولم يعد غسله ثم ينشف بثوب ولا يقص ظفره ولا يسرح شعره 🔷 خلافاً للشافعي ﴿ وَيجِعلِ الحنوط على راسه ولحيثه والكافور على مساجده وسنة الكفن له ازاروقيص ولفافة واستحسن المتاخرون العامة ولها درع وازار وخمار ولفافة وخرقة تربط بهائد ياهاوكفاية لهازار ولفافة

مفهضة واستنشاق ﴾ لتمذر اخراج الماء منه ﴿ وصب عليه ما ، ﴾ اعتبارا بحال الحياة ﴿ مَعْلَى الْحَدْرُ ﴾ قال عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته اغساوه بماه وسدر ف مبالغة في التنظيف فان لم يكن فالماء القراح لحصول اصل المقصود ﴿ أو حرض ﴾ هو الاشنان ف ﴿ والا فالقراح ﴾ أي الخالص ف ﴿ وغسل رأ سه ﴾ ان كان فيه شعو ف ﴿ ولحيته ﴾ ليكون انظف ﴿ بالخطمي ﴾ نبت بالعراق در ﴿ واضطجع على يساره فيفسل حتى يصل الماه الى ما بلي التخت منه ﴾ لأن السنة هي البداية باليمين « قال عليه الصلاة والسلام ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه البخاري ف م ﴿ ثُمْ عَلَى يَمِينَهُ كَذَلَكَ ثُمَّ اجلس مسندًا اليه ﷺ ليسيل ما بقي في المخرج ولا تبتل اكفانه في الآخرة ي وكانه اراد بالمخوج البطن وبما بق فيه ما استعد منه الخروج و بالابتلال التلوث ولم يصرح به رعاية الدرب وقوله في الآخرة اي في المدة الآخرة وفي الدر المختار و يسم بطنه رفيقا وما خرج منه بغسله ثم بعد اقعاده يضجعه على شقه الايسر وهذه غسلة ثالثة ليحصل المسنون اه وفي الكنفاية وعن افي حنيفة ان اقعاده ومسج بطنه يكون قبــل الفسل ليقم الغسل ثَلاثًا بعد خروج النجاسة وجه ظاهر الرواية ان المسح بعد الغسل مرتين اقدر على اخراج النجاسة لاحثال انعقاد النجاسة فتنجل بالفسل مرتين بماء حار اه م ع ﴿ ومسم بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ولم يمد غسله ﴾ لان الفسل عرفناه بالنص وقد حصل مرة ه قوله عرف ناه بالنص اي مع قيام سبب الحدث وهو الموت ف ﴿ وَ بِنَشْفَ بِنُوبٍ ﴾ لئلا بِبِتَلِ الأكفان ﴿ وجمل الحنوط ﴾ اي الطيب ي ﴿ على رأْ سه ولحيته ﴾ الما روى ان عليًّا امر بذلك واستعمله انس وابن عمر رضي، الله عنهم ولا بأس بسائر أنواع الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجال دون النساء ي ﴿ وَالْكَافُورَ عَلَى مُسَاجِدُهُ ﴾ لأن الطيب سنة والمساجد أولى بزيادة الكرامة ه أخرج الحاكم عن الجيوائل قال كان عند على رضي الله عنه مسك فاوصى ان يحنط به وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ابي شيبة والبيهق ف ﴿ ولا يسرح شعره ولحيته ولا يقضى ظفره وشعره ﴾ القول عائشة رضى الله عنها على م ننصون ميتكم ولان هذه الاشياء للزينـــة وقد استغنى الميت عنهـــا ه لنصون من نصوت الرجل اخذت ناصيته وكان عائشة كرهت تسريج وأسه وانه لا يجتاج الى ذلك فجعلته بمنزلة الاخذ بالناصية ك تنفيرًا 🕶 ف ﴿ وَكَفْنُهُ سَنَّةً ازار رضمن القرن الى القدم ﴿ وقيص من العنق الى القدم ﴿ ولفافة بَهُ بالزيادة على الازار بقدر العقد ع لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية ولانه أكثر ما يلبسه في حياته عادة فكذا بعد مماته ، قوله لما روى الخ \_ف الكتب الستة السعول بفتح السين وهو المشهور فرية باليمن ف﴿ وَكَفَايَةَ ازَارَ وَلَفَافَةً ﴾ لقول ابي بكر رضي الله عنهاغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ولانه ادنى لباس الاحياء = قوله لقول ابي بكر رضي الله عنه رواه الامام احمد في كتاب الزهدوعبد

الرزاق وعارضهما في البخاري عنءائشة رضي الله عنهاقالت قال ارجو فيما بيني و بين الليل فنظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال إغساوا تو بي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها والردع بالمهملات الاثرواذا وقع التعارض بين حديثي تكفين ابي بكر لان سند عبد الرزاق لا ينقص عن سند الجناري فالشاهد في حدث ابن عباس رضي الله عنها المذكور في الكتب السنة في المحرم الذي وقصته نافته قال عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثو بين وفي لفظ في ثو بيه ف م ﴿ وعقد ان خيف انتشاره ﴾ صيانة عن الكشف ﴿ وضرورة ما يوجد ﴾ لان مصعب بن عمير حين استشهد كفن في ثوب واحد ه اخرجه الجاعة الاابن ماجه ف م وكفنها سنة درع ﴾ اي قيمن در ﴿ وازار وخمار وخرقة تر بط بها تدياها ﴾ لحديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اللوائي غسلن ً ابنته خمسة اثواب ولانهــا تخرج فيها حالة الحياة ه قوله ام عطية قيل الصواب ليلي بنت قانف قالت كنت فين غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقا ثم الدرع ثم الخارثم اللحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الآخر رواه ابو دأود وفيه نظر اذ لا مانع من حضور ام عطية غسل ام كلثوم وقد روى حضور ام عطية غسل ام كلثوم ابن ماجه باسناد صحيح والحقا جمع حقوه معقد الازار سمي الازار به السمعاورة ف م ﴿ وَكَفَائِهُ ازَارُ وَلَفَافَةً وَخَمَارٌ ﴾ لانها اقل ما تلبسه المرأة حال حياتها وتجوز الصلاة فيها من غيركراهة فكذا بعد موتها وما دون ذلك كفن ضرورة ي م وتلبس الدرع اولاً ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخار فوقه تجت اللفافة ﴾ ثم الازار تحت اللفافة ه والخرقة فوق الاكفان كلها كيلاينتشر على ما في شرح الكنز وعرضها ما بين الثدى الى السرة وقيل الى الركبة ف م ﴿ وَتَجْمَرُ الْأَكْفَافُ أُولًا وَثِرًا ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام أمر باحجار أكفأن بنته وترا والاجمار هو التطييب ه قوله امر الخ غريب وفي لفظ البيهتي حجر واكفن الميت اللا أا فيل سنده صحيح ف م

### ﴿ فصل السلطان احق بصلاته ﴾

لان في النقدم عليه ازدراء به وهي فرض كه بالاجماع والسند آية وصل عليهم ه ف م اللهم عليه ازدراء به وهي فرض كه بالاجماع والسند آية وصل عليمهم ه ف م اللهم الله في القوله عليه الصلاة والسلام ي الله وشرطها اسلام الميت وطهارته كه اما الاسلام فلا ية ولا تصل على احد منهم مات ابدا يعني المنافقين وهم الكفرة ولانها شفاعة الميت اكراماله والكافر لا لنفعه الشفاعة ولا يكوم واما الطهارة فلانه امام من وجه لا شتراط وضعه امام القوم ومؤتم من وجه بدليل انه بصلي على الصبي والمراة فيعطي له حكم الامام في الطهارة ان امكن غسله بان لم يدفن وحكم المؤتم ان دفن بلا غسل فيصلي على قبره ي م الله شم القاضي ان حضر الله نه صاحب ولاية

ولها أو بات وخمار به الثوبان الازار واللفافة و بسط اللفافة أم الازار عليها أم يقمص الميت و يوضع على ازار ألم يلف يسار ازاره أم يمينه أم اللفافة كذلك وهي تلبس الدرع و يجعل شعرها فوقه أم الخار فوقه تم الخار فوقه تم الخار خيف انتشاره وصلاته فرض كفاية والمنان كفاية الشاره وصلاته فرض كفاية

اي ان ادى البعض سقط عن الباقين وان لم يؤدواحد يأثم الجيم ﴿ وهي ان يكبر رافعاً بديه نم لا رفع بعدها ﷺ خلافًا للشافعي ﴿ و يثني ثم يكار و يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر و يدعو ثم یکبر و یسلم ولا قراءة ایها ک خلافًا للشافعي ﴿ وَلا نَشْهِدُ وَ يَقُولُ في الصبي بعد الثالثة اللهم اجمله لنا فرطاً اللهم اجعله لنا ذخرًا اللهم اجمله لنا شافعًا مشفعًا ﴿ اي احِرًا يتقدمنا واصل الفارط والفرط فيمن بتقدم الواردة كذافي المغرب والمشفع الذي يعطى الشفاعةوالدعاء للبالغين هذا اللهم اغفرلحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وانما قال في الاول الاسلام وفي الثاني الايمان لات الاسلام والايمان وان كان متحدين فالاسلام ينبي عن الانقياد فكانه دعا في حال الحياة بالامان والانقياد واما عند الوفاة فقد دعا بالتوفي على الايأن وهو التصديق والاقرار واما الانقياد وهو العمل فغير موجود في حال الوفاة ﴿ و بقوم المصلى بحذا. صدر الميت والاحق بالامامة السلطان ثم القاضي ثم امام الحي ثم الولي

﴿ تُم امام الحي ﴾ لانه رضيه حان حياته ﴿ تُم الولي ﴾ على توتيب الارث لانه اقرب الناس اليه والولاية له في الحقيقة كما في غالم وتكفينه وانما يقدم السلظات تحاميًا عن الازدراء به ي م ﴿ وله أن باذن لفيره ﴾ لأن التقدم حقه فله ابطاله ي م ﴿ فَانْ صَلَّى غَيْرِ الولِّي وَالسَّلْطَانَ ﴾ والقَّاضي وَنَائَبُهُ فَ ﷺ اعاد الولِّي ﴾ اي الوارث بدليل قول الشيخ محد امين مفهومه أن غير الولي كالسلطان لا يعيد اذا صلى غيره عن ابس له حق النقدم ممه الا أن يراد بالولي من له حتى الصلاة وعليه فكان الاولى ان يقول اعاد من له حتى التقدم اه ع لان الحق له ﴿ ولم يصل غيره بعده ﴾ لان الفرض يتأ دى بالاول والتنفل بها غير مشروع ولذا راينا الناس تركوا عن آخرهم المملاة على قار النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم كما وضع ه قوله غير مشروع الا في حق الولي واما ما روى انه عليه الصلاة والسلام صلى على فبر بعد ما صلى عليه اهله فلانه عليه الصلاة والسلام كان له حتى التقدمف مفاده ان للسلطان حتى الاعادة اذا صلى غيره الا ان يقال انه خصوصية له صلى الله عليه وسلم بدليل انه ذكر في الحديث صلاة اهله عليه والحال انه قد ذكر في السراج والمستصفى ان الولي أذا صلى عليه فليس للسلطان حتى الاعادة أه م ع ﴿ وَأَنْ دَفَنَ بِلا صَــلاةَ صلى على قبره ﴾ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأ ا من الانصار = رواه ابن حبان وصححه الحاكم ورواه مالك في الموطاءوفي الصحيحين اتى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر منبوذ وصفَّهم خلفه فكبرار بع تكبيرات ف م ﴿ مَا لَمْ يتفسخ ﴾ والمعتبر أكبر الواْي في ذلك لاختلاف الحال والزمان والمكان = قوله الحال سمنا وهزالاً فوله الزمان حراً يردًا ف ﴿ وهي اربع نكبيرات ، لانه عليه الصلاة والسلام كبر اربعا في آخر صلاة صلاها فنسختما قبلها ه روى ابوعمر في الاستذكار كان الذي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز اربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً حتى جاء موت النجاشي فخرج الى المصلى وصفَّ الناس وراء، وكبر اربعاً ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على اربع حتى توفاه اله عز وجل ف ﴿ بثناء بعد الاولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ﴾ لانالبداية بالثناء تم بالصلاة سنة الدعاء ﴿ ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة ﴾ روى ابو داود والنسائي في الصلاة والترمذي في الدعوات سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعولم يجد ولم يحمد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا أم دعا. فقال له اذا صلى احدكم فليبدأ بتعبيد وتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم تم يدعو بعد بما شاء صححه الترمذي ف م ﴿ فلو كبر خمساً لم يتبع ﴾ لانه منسوخ لما رو يناو ينتطر نسايمة الامام وهو المختار = وما روى ان علياً رضي الله عنه كبر خمسًا ففايته أن احتهاده كان عدم النسخ ف م ﴿ وَلا يَسْتَغَفُّر لَصِّي ﴾ لانه لا ذنب له ي ﴿ يقول اللهم احمله انا فرطًا واجعله لنــا اجرًا وذخرًا واجعله لنا شافعًا ومشفعًا و ينشظر المسبوق ايكبر 🛥 🍫 وقال ابو يوسف رحمه الله

بكبركا حضر ولهما ان كل تكبيرة قائمة مقام الركعة والمسبوق لا ببتدأ بما فاته اذ هو منسوخ ه قوله كل تكبيره قائمة مقام الركمة لقول الصحابة رضي الله عنهم اربع كار بع الظهر ف قوله اذ هو اي ابتداء المسبوق بما فاته ع قوله منسوخ رواه احمد والطبراني مرسلاً وكذا عبد الرازق والشافعي مرسلاً ف م الله من كان حاضرًا ﴾ بان كان واقفًا حيث يجزئه الدخول في صلاة الامام مجتبي ش لانه بمنزلة المدرك ه اذ لو شرط المعية في التكبير لضاق الامر جدًا ف م ﴿ و يقوم للرجل والموأة بحذاء الصدر مل لانه موضع القلب وفيه نور الايمان فيكون القيام عنده اشارة الى ايمانه وعن البي حنيفة رحمه الله انه يقوم من الرجل بجذاء رأ سه ومن المراة بحذاء وسطها لان انسًا رضي الله عنه فعل كذلك وقال هو السنة قلنا تا ﴿ يَلُهُ أَنْ جِنَازِتُهَا لم تكن منعوشة فحال بينها و بينهم ه وايضاً الصدر وسط فوقه الراس واليدان وتحته البطن والنخذان قوله لان انساً فعل كذلك رواه ابو داود والترمذي قوله هو السنة اي فعله عليه الصلاة والسلام ف م ﴿ ولم يصلوا ركبانًا ﴾ استجسانًا و يجوز فياســــا لانه دعال وجه الاستحسان انها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه بلا عذر احتياطًا \* و بشترط لها ما بشترط للصلاة ف ﴿ ولا في مسجد ﴾ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له ولانه بني لاداً، المكتو بات ولانه يحتمل تلويث المسحد وفها اذاكان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ ه والحديث رواه ابو داود وابن ماجه وفي مسلم لما توفى سعد بن ابي وفاص قالت عائشة ادخلوا به المسجد حتى اصلى عليه فانكر ذلك عليها فقالت والله لقدصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهل واخيه قلنا واقعة حالولا عموم فيجوز كون ذلك لضرورة كونه عليه الصلاة والسلام معكشفاً ولو سلم عدمها فانكارهم وهم الصحابة والتابعون دليل على انه استقر الامر بعــد ذلك على تركه فوله اختلاف المشايخ فقائل بالكراهة لان بناء المساجدللمكتو بةوتوابعهاكالنفل والذكر وندريس العلم وقائل بعدمها لانها انما كانت لاحتمال تلويث المسجد والاول اوفق الاطلاق حديث من صلى الخ ف م ﴿ ومن استهل صلى عليه والا لا ﴾ القوله عليه الصلاة والسلام اذا استهل المولود صلى عليه وان لم يستهل لم يصل عليه ولان الاستهلال دلالة الحياة فقعق في حقه سنة الموتى = والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر وصححه ابن حبان والحاكم قال الترمذي روى موقوقًا ومرفوعاً وكان الموقوف اصح ا. والمختار عند تعارض الوقف والرفع لقديم الرفع لا الترجيج بالاحفظ والاكثر وما رواه الترمذي وصعم انه عليه الصلاة والسلام قال السقط يصلي عليه فبيح والمنع مقدم على الاباحة ف م وغير المستهل يغسل في غير ظاهر الرواية لانه نفس من وجه وهو المختار ﷺ كصى سى مع احد ابو يه الا ان يسلم احدها على لانه يتبع خير الابو بن دينًا ه قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهود انه او ينصر انه او يجسانه في ﴿ او هو ﴾ لانه صحاسلامه

على ترتيب العصبات ولا باس باذنه في الامامة فات صلى غيرهم يعيد الولي ان شاه ولا يصلي غيره بعده ومن لم يصل عليه فدفن صلى على قاره ما لم يظن انه نفسخ ﴾ وقدر بثلثة ايام ﴿ وَلَمْ يَعْجُزُ رَاكِبًا استعسانا كالاستعسان موالدليل الذي يكون في مقابلة القياس الذي إسبق اليه الافهام والقياس هنا ان يجوز راكبالانهليس بصلاة لعدم الاركان بل هو دعا. والاستحسان انها هي صلاة من جهة لوجود التحريمة فلا بنرك القيام من غيرعذر احتياطاً و و كرهت في مسجد جماعة ان كان الميت فيه وان كان خارجه اختلف المشايخ ﷺ اختلف المشايخ بناء على ان علة الكرامة عند البعض توهم تلويث المسجد فان كان الميت خارجه لا يكره عندهم وعند البعض ان السجد لم بين الاللصلاة الخس فالميت وان كان خارجاً بكره عندهم ايضًا ﴿ ومن ولد فمات سمى وغسل وصلى عليه ان استهل والا ادرج في خرقة ولم يصل عليه وغسل وهو المختار ﴾ وفي ظاهر الرواية انه الايغسل لكن المختار هو الاول ﴿ صبى سبى فمات ان سبي بلا احدابو بداو مع احدها فاسلم عاقلاً او احدها صلى عليه والا فلا ﴾ فانه اذا سبى بلا احد ابو يه يكون مسلم تبعاً للدار فيصلي عليه وان سي مع احد بو يه فحينئذ لا يكون تبعاً لاحدها فيصلى عليه

والا فلا اي ان سبي مع احد ابويه ولم يسلم احد من ابويه ولا هو عاقل لا يُصلِّي عليه فهذا يشمل ما اذا لم يسلم اصلاً او اسلم وهو غير عاقل فان اسلم هو والحال اندعاقل فاسلامه صحيح فيصلي عليه وان اسلم احدهما يكون مسلمًا نبعاله 🏚 كافر مات يغسل وليه المسلم غسل النجس ﴾ اي يصب عليه الماء على الوجه الذي يغسل النجاسات لا كما يغسل المسلم بالبداية بالوضوء وبالميامن ﴿ ويلفه في خرقة ويحفر حفرة ويلقيه فيها وسن في حمل الجنازة اربعة واث تضع مقدمها تم مو خرها على يمينك تم مقدمهاتم مؤخرهاعلى يسارك ويسرعون بها لا خباً وكره الجاوس قبل وضعها والمشي خلفها احب يبحفر القبر ويلحد استحسانًا ﴿ او لم يسب احدها معه ﴾ لظهور تبعية الدار ﴿ ويفسل ولي ﴾ قريب ﴿ مسلم الكافرو يكمفنه و يدفنه ﴾ بذلك أمر على رضي الله عنه في حتى ابيه ابي طالب لكن يغسل غسل الثوب النجس و يلف في خرقة و مجفر حفيرة من غير مراءاة التَكَفَينِ واللَّحِدُ ولا يُوضِعُ فيه بل يلتي = والحديث رواه ابن سعد في الطبقات وليس في طرق حديث على رضي الله 📨 حديث صحيح لكن طرقه كثيرة والاستجباب يثبت بالضعيف ف م ﴿ و يُؤخِّفُ سريره بقوائمُهُ الاربع ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يحملها رجلان بضعها السابق على اصل عنقه والثاني على صدره ولنا ورود السنة بذلك وفيه نكثير الجماعة وزيادة الأكرام والصيانة • روى عن ابن مسعود رضي الله 🗫 ان من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الار بعة لقوله عليه الصلاة والسلام من حمل الجنازة من جوانبها الار بعة غفر له مغفرة موجبة ك قوله روى ابن مسعود رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة ورواه ابن ماجه ولفظه من انبع الجنازة فلياخذ بجوانب السرير كلها فانه من السنةفوجب الحكم بان هذا هو السنة وان خلافه ان تحقق من بعض السلف فلعارض ولا يجبعلى المناظر تعيينه وقد يشاء فيبدي محتملات مناسبة كضيق المكان اوكترة الناس او قلة الحاملين فم الجر و يعجل به بالا خبب كانه عليه الصلاة والسلام حين مئل عنه قال مادون الخُسبَب ه اخرجه ابو داود والترمذي وهو مضعف واصل الاسراع اخرجه السئة ف م ﴿ وجلوس قبل وضعه ﴾ لانه قد لقع الحاجة الى التعاون والقيام امكن ﴿ ومشى قدامها ﴾ لحديث البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعن الجي هر يوة مرفوعًا حق المسلم على المسلم خمس وعد منها انباع الجنازة والانباع انما يقع على التالي وعن على رضي الله عنه أنه كان يشي خلفها وقال فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة وعن ابن عمر رضي الله عنها مثله وروى ان ابن عمر مشى خلفها فساله نافع كيف المشى في الجنازة خلفها ام امامها فقال اماتراني امشى خلفها لكن عن أبن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدبها وابو بكر وعمروعن انس مثله فعلم ان في المشي امامها فضيلة وخلفها افضل اصدور الامر ولذا مشي ابن عمر خلفها مع انه الراوي لمشيه عليه الصلاة والسلام امامها وابو بكر وعمر كانا يعلمان ذلك لكنعا سهلان يسهلان على الناس قيل لانهم شفعاء والشفيع يتقدم قلنا ان المصلي عليها شغيع ۾ يتاخر وان الشغيع يتقدم عادة عندخوف بطش المشفوع عنده ليمنعه الشفيع وذلك منتف هناىم ﴿ وضع قدامها على يمينك ﴾ ا يَثَارُ اللَّمِيامِن ﴿ تُمْمُو خرها تُم مقدمها على يسارك تُم مؤخرها ﴿ يَجْفُر القبرو بلحد، لان الشق نمل اليهودك لقوله عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشــق لغيرنا ه رواه الثرمذي وفيه عبد الاعلى فال وفيه مقال واخرج مسلم عني سعد بن ابي وقاص انه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدًا وانصبوا على اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر اله عليــه

الصلاة والسلام الحد ونصب عليه اللبن نصباً ف م قوله الحد وفي القاموس الحده عمل له لحدًا اه ع ﴿ و يدخل من قبل القبلة ﴾ بان يوضع في جانب القبلة من القبر فيكون آخذها مستقبل القبلة حين الاخذ ف م خلافاً للشافعي رحمه الله فان عنده يسل سلاً لما روى انه عليه الصلاة والسلام سل سلا ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الادخال منه واضطربت الروايات في ادخال النبي صلى الله عليه وسلم ه قوله يسل فيوضع في مؤخر القبر راسه في موضع قدميه من القبر فيدخل راسه و يسل قوله واضطربت الخ فكما روى السل روى خلافه فقد اخرج ابوداود في المراسيل وابن ابي شيبة في مصنفه ان النبي عليه الصلاة والسلام ادخل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلا وروى ابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام اخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا ف م ﴿ و يقول واضعه بسم الله ﴾ وضعنـــاك ك ﴿ وعلى ملة رسول الله ﴾ سلمناك ك لما روى ابن ماجه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت القبر فال بسم الله وعلى ملة رسول الله ف م ﴿ و يوجهالى القبلة ﷺ بذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ه غريب و يستأنس له بحديث ابي داود والنسائي ان رجالاً قال يا رسول الله ما الكبائر قال هي تسع وذكرمنها استحلال البيت الحرام قبلتكم احياة وامواتًا ف م ﴿ وَقُعَلِ المقدة ﴾ الامن من الانتشار ه والاصل عدم العقد لانه الاستحكام والقبر موضع البلي لا يناسبه الاستحكام ع ﴿ و يسوى اللبن ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام جمل على قبره اللبن = رواهمسلم ف ﴿ والقصب ﴾ لانه عليه للصلاة والسلام جمل على قبره طن من القصب ه بالضم والتشديد حزمة القصب ك م رواه ابن ابي شيبة مرسلا واسنده ابن سمد في الطبقات ولا منافاة بين هذا و بين حديث اللبن لجواز التكميل به ف م الآجر والخشب الله الإحكام البناء والقبر موضع البلي ثم بالاجر اثر النار فيكون لْفَاؤُلَا هُ قَيْلُ السَّنَّةُ غَسَلُ الْمَيْتُ اللَّاءُ الحَارُ وهُو بمسوسُ النَّارُ وَفَيْهُ نَظْرُ فَ مُ لَعْلَ وجه النظر أن النار لم تمس جسم الماء وأن الماء ابرودة طبعه لم نُتخلله النار وأن الماء يزول قبل دخول القبر بخلاف الاجر في الثلاثة ع﴿ و يسجى ﴾ الى وضع اللبن ﴿ قبرها ﴾ لان مبني حالهن على الستر ﴿ لا قبره ﴾ لما روى عن على رضي الله عنه أنه مر على قوم قد دفنوا ميتًا و بسطوا على قبره ثو بًا فجذبه وقال أنما يصنع هذا للنساءي ﴿ ويهال الثراب ﴾ سترًا له واليه الاشارة في آية ليريه كيف يواري سوأة اخيه ه ي م ﴿ ويسنم ولا يربع ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن تربيع القبور ومن شاهد قبره اخبر أنه كأن مسنما = قوله نهى رواه أبو حنيفةر حمه الله قوله اخبر رواه البخاري وابو حنيفة واما ما في مسلم عن ابي الهيباج الاسدي ما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ان لا ندع تمثالا الا طمسته ولاقبرا مشرفًا الا سوَّيته فمحمول على ما كانوا بفعلونه من تعلية القبر بالبناء الحسن العالي وليس مرادنا ذلك القبرف م ﴿ ولا يجصص ﴾ للنهي يم ﴿ ولا يخرج من القبر ﴾

ويدخل فيه بما بلي القبلة ويقول الله والله وعلى ملة رسول الله ويجل المقدة الله القبلة ويحل المقدة الله المنتشار والسوى اللبن والقصب المنتشار المنتشار المناب الله ويكره ويسمى قبرها بثوب عند دفنها ويكره الاجر والحشب ويهال التراب ويسنم القبر ولا يسطح

﴿ باب الشهيد ﴾ ﴿ هو كل طاهر بالغ قتل بجديدة ظلماً ولم يجب به مال او وجد ميتاجريماً في المعركة ﴾ فالطاهراحتراز عمن وجب عليه الغسل كالجنب والحائض والنفساء والبالغ احتراز عن الصبي وبجديدة عن القتل بالمثقل وظلماً احتراز عن القتل حدا او قصاصاً ولم بجب به ملل احتراز عن القتل وجب به مال والمراد ان المال لا يجب بنفس القتل فان الابن شهيداً لان المال وان وجب فانه لم القتل فان الابن شهيداً لان المال وان وجب فانه لم

بعد اهالة التراب للنهي يم ﴿ الا ان تكون الارض مغدو به ﴿ فَيخرج لحق صاحبها ي

🆠 هو من قتله اهل الحرب والبغي وقطاع الطويق او وجد في معركة 🍫 باي شيء فتاوه لان شهداء احد لم يكن كلهم قتيل السلاح هم الله اعلم بذلك ولا حاجة اليه في اثبات الحكم اذ يكني فيه بذل انفسهم ابنغاه مرضاة الله ف م قال الشارح في اثبات الحركم وهو عدم الغسل ع راهل البغي كلمــل الحرب لوجوب قتالهم بنص فقاتلوا التي تبغي حنى لفيء الى امر الله ، وقطاع الطريق وصفهم الله بانهم يحاربون الله ورسوله ك م ﴿ وبه اثر ۞ كالجرح او خروج دم من موضع غير معتاد ﴿ او انتله مسلم ﴾ او ذمي ي م ﴿ ظللا ﴾ اي بغير حق در فدخل الخطأ وخرج بقوله ﴿ ولم تجب به دية ﴾ فلا يردان القتل ظلما اي عمدا موجبه القصاص لا الدية فلا حاجة الى قول المصنف ولم يجب به دية لانه في معني شهداء احد وقد قال صلى الله عليه وسلم فيهم زماوهم بكلومهم ودمائهم ولا نفساوهم فكل من قتل ظلاً بالحديد وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مالي فهو في معني شهداه احد فيلحق بهم " والحديث غريب وهو في مسند احمد ف م فيكفن ﴿ ١ بصلى عليه ﴾ وقال الشافعي رحمه الله السيف محاء للذنوب فاغني عن الشفاعة ونحن نقول الصلاة على الميت أظهار لكرامته والشهيد أولى بها والطاهر عن الذنوب لا يستغنىءن الدعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم والصبي فوله محاء سلناء الكن الطاهر النع ع وهذا حديث رواه ابن حبان في صحيحه وله ايضاً ما في البخاري عن جابر انه عليه الصلاة والسلام لم يصل على شهداه احد ولنا حديث عطاء بن ابي رباح انه عليه الصلاة والسلام صلى على فتلى احد اخرجه ابو داود في المراسميل فترجم لانه مثبت وحديث جابر ناف ونمنع اصل المناظر في تضعيف المرسل سلمنها لكن عنده اذا اعتضد برفع معناه قُبِلَ وقد روى الحاكم عن جابر صلاته عليه الصلاة والسلام على شهدا، احدوقال صحيم الاسناد الا ان في سنده مفضل بن صدقة ابا حماد الحنفي وهو وان ضعفه يحيى والنسائي لكن وثيقه عطاه بن مسلمواحمد بن محمد بن شعيب فلا ينزل عن درجة الحسن وهو حجة أستقلالاً فلا اقل من كونه عاضد أوكذا رواها احمدوالدار فطني وكل منها لا ينزل عن درجة الحسن وهو حجة استقلالاً فلا افل من كونه عاضدًا وكذا رواها احمد والدارقطني وكلمنها لا ينزل عن الحسن فيكون عاضدًا لمرسل سيد التابعين عطاه بن

مال علم انه مقتول بحديدة لانه لو قتل بغير الحديدة لوجب المال عنده لان الدية واجبة عنده في القتل بالمثقل واما عندها فلا احتياج الى ذكر الحديدة لان المقتول بالمثقل شهيد عندها ولم يجب بقتله مال بل الواجب قصاص عندها واما قوله ولم يرتث فسيجي، فائدته ﴿ فينزعنه غبر تُوبه ﴾ ايغير ثوب يجتص بالميت كالفرو والحشـو والقلنسوة والسلاح والخف

يحب بنفس القتل وقوله او وجد ميتاً فان من وجد ميتاً جريجاً في المعركة فهو شهيد لان الظاهرات أهل ألحرب فتلوه ومقتولهم شهيد باي شي وتناوه وانما شرط الجراحة فيمن وجد في المعركة ليدل على انه فتيل لا ميت حتف انفه فالحاصل ان الشهيد من قلل بحديدة ظلماً ولم تجب به مال ولم يرثث ومن وجد ميتاجر يحاً في المعركة سواءُ قتل بجديدة ام لا لكن في هذا التعريف نظر وهو انه لا يشمل ما اذا فتله المشركون او اهل البغي او قطاع الطريق بغير الحديدة فان فنيلهم شهيد باي آلة فتاوه فالتعريف الحسن الموحز ما قلت في المختصر وهو مسلم طاهر بالغ فتل ظلاً ولم يحب به مال ولم يونث من غير ذكر الحديدة والوجدان في المعركة فيشمل فتيل المشركين واهل البغي وقطاع الطريق ياي الة قتلوه ويشمل الميت الجريج في المعركة لانه مسلم مقتول ولم يجب بقتله مال واما مقتول غير هو لا: وهو مسلم فتله مسلم غير باغ وغير قاطع الطريق ومسلم قتله ذمي فانه انما يكون شهيداً عند ابي حنيفة رحمه الله اذا فتل بحديدة ظللاً فلا قال ولم يعب به

ابى رباح ف م ﴿ بالا غسل ﴾ الفي البخاري والسنن في شهداء احد قال انا شهدا، على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ف م ﴿ و يدفن بدمه ﴾ المارو بناع ﴿ وثيابه ﴾ لحديث زماوهم بكلومهم ودمائهم ف م ﴿ الا ما ليس من الكفن ﴾ كالفرو والحشو والسلاح والخف ﴿ ويزاد و بنقص ﴾ اتماماً للكفن ﴿ و بغسل ان فتل جنبًا ﴾ او حائضًا او نفساً، لان الشهادة عرفت مانعة لا رافعة فلا توفع الجنابة وقد صح ان حنظلة لما استشهد غسله الملائكة = م قوله عرفت مانعة بالسمع ولا سمع في رفعها بل السمع بثبت عدم الرفع لما صح الخ قوله وقد صحان حنظلة الج رواه ابن حبان والحاكم قوله غسله الملائكة واما حديث زماوهم النع فاما في قوم خاص ليس حنظلة منهم او كان قبل العلم بغسله ف م ﴿ او صبيــاً ﷺ وقالا لا يفسل الصبي لانه اولى بهذه الكرامة وله ان السيف كني عن الفسل في حق شهداء أُحُدِ بوصف كونه طهرة و لا ذنب على الصبي فلا يكون في معناهم ه م حاصله ابداء قيد زائد في العلة تمنع به الحاق الصبي بهم ف م ﴿ اوارتْتَ ﴾ لانه نال مرافق الحياة فخف اثر الظلم فلم يكن في معنى شهداء احد ﴿ بان اكل او شرب او ناماو تداوی او مضی وقت الصلاة وهو يعقل ﴾ لان تلك الصلاة صارت دنياً في ذمته وهو من احكام الحياة ﷺ او نقل من المعركة ﴾ الا اذا نقل من المصرع كيلابطأ م الخيل ﴿ أو أوصى ﴾ بشيء من أمور الآخرة وهذا عند الي يوسف وعندمجمد رحمه الله لا يكون ارثثاثًا لانه في حكم الاموات = م اما اذا اوصى بامور الدنيا يغسل بالانفاق وقيل اختلافها في امور الدنيا اما في امور الآخرة فلا يغسل انفاقًا وقبل لاخلاف بينها لان ما روى عن ابى يوسف محمول على امور الدنيا وماعن مجمد على امور الاخرة ك م ﴿ او قتل في المصر ولم يعلم انه قتل بحديدة ظلماً ﴾ لوجوب الدية فخف اثر الظلم هم لانتفاءه بها بقضاء ديونه بها اما اذا علم قاتله عيناً وعلم قتله بحديدة ظلاً فالواجب فيه القصاص وهو عقو بة والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرًا اما في الدنيا او العقبي وقال ابو يوسف ومحمد ما لا بلبت فهو كالحديد ه قوله اما في الشهادة لا نسد بابها عناية م قوله وهو عقو بة لا عوض حتى يخف به اثر الظلم كالدية القضاء ديونه بها ك م ﴿ او قتل بحد او فود ﴾ لانه باذل نفسه لايفاء حق مستجق عليه فلم يكن في معنى شهداء احد لبذلهم انفسهم لمرضاة الله هم وقد صح انه عليه الصلاة والسلام غسل ماعزًا رضي الله عنه ف ﴿ لا لَبغي ﴾ لان عليًّا رضي الله عنه لم يصل على البغاة ه غربب ف ﴿ وقطع طربق ﴾ اهانة لها ي

ail

Y,

الج

ذكرفي الذخيرة ولم بذكر الهوجد في موضع بوجب القسامة اولا افول المراد انهوجدفي موضع بوجب القسامة اما اذا وجد في موضع لا يوجب القسامة كالشارع والجامع فان علم أن القتل بالحديدة لا يغسل لانه شهيد وان علم انه فتل بالعصا الكبير ينبغي أن يغسل عند ابي حنيفة اذ ليس شهيداً عنده خلافًا لهما وان علم انه فتل بالعصا الصغير ينبغي أن يغسل اثفاقا لان نفس القتل اوجب الدبة فعدم وجوبها بعارض جهل القاتل لا يجعله شهيداً اما اذا علم القاتل فان علم ان القتل بحديدة لم يغسل لانه شهيد فان علم انه قتل بالعصا الكبير ينبغى ان يغسل عند ابى حنيفة خلافًا لهما وان علم انه قتل بالمصا الصغير يغسل المَاقًا وقد قال في الهداية من وجد قتيلاً في المصر غسل لان الواجب فيه الذية والقسامة فخف اثر الظلم الااذا اعلم انه فتل بحديدة ظلماً اقول هذه الرواية مخالفة لما ذكر في الذخيرة لان رواية الهداية فيما اذا لم يعلم قاتله لانه علل بوجوب القسامة ولا قسامة الا اذا لم يعلم القاتل ففي صورة عدم العلم بالقاتل اذا علم أن القتل بالحديدة ففي رواية المداية لا يغسل لان نفس هذا القتل اوجب القصاص اما وجوب الدية والقسامة فلمارض العيز عن

اقامة القصاص فلا يخرجه هذا العارض عن ان يكون شهيداً واما على رواية الذخيرة فيغسل وعبارة ( باب ) الذخيرة هذا وان حصل القتل بحديدة فان لم يعلم قاتله يجب الدية والقسامة على اهل المحلة فيغسل وان علم القاتل لم يغسل عندنا فني الذخيرة لم يعتبر نفس القتل فوجب الدية وان كان بالعارض اخرجه عن الشهادة وفي المثن اخذ بهذه الرواية هذا اذا علم

انه باي الة قتل واما اذا لم يعلم فاقول بجب ان يغسل لانه لم يعلم ان موجب نفس هذا القتل ما هو فلم يمكن اعتباره فلا بدان يعتبر ما هو الواجب في هذا القتل سواء كان اصليًا او عارضيًا فالواجب الدية فلا يكون شديدًا ﴿ او قتل بحدًا وقصاص كلان هذا القتل ليس بظلم ﴿ او جرح وارث بان نام او اكل او شرب او عولج او آواه خيمة او نقل من المعركة حيا او بقي عافلاً وقت صلاة او اوصى بشيء كم ارتث الجربجاي حمل من المعركة وبه ره قوالارثناث في الشرع ان يرافق بشيء من مرافق الحياة او بثبت له حكم من احكام الاحياء فان بق عافلاً وقت صلاة وجب عليه صلاة وهذا من احكام الاحياء والايصاء ارثناث عند ابي يوسف خلاقًا لمحمد ﴿ وصلى عليهم وان قتل ابني او فطع طربق غدل ولا يصلي عليه على الشافعي الجواز اذا توجه الى جدار المحبة حتى الذا نوجه الى المداية خلاف الشافعي فيهما والمذكور في كتب الشافعي الجواز اذا توجه الى جدار الكمبة حتى اذا نوجه الى الباب وهو منتوح ولا يكون ارائناع العتبة ﴿ لَا يَكُورُ وَفِي كُتبه المدر مؤخرة الرّحل لا يجوز وفي كثبه الكمبة حتى اذا نوجه الى الباب وهو منتوح ولا يكون ارائناع العتبة المحلمة عني القدر مؤخرة الرّحال لا يجوز وفي كثبه الكمبة حتى الذا نوجه الى الباب وهو منتوح ولا يكون ارائناع العتبة الله من المدر مؤخرة الرّحال لا يجوز وفي كثبه المدر واليا المالمية حتى الذا نوجه الى الباب وهو منتوح ولا يكون ارائناع العتبة المدر الله المدر وأخرة الرّحال لا يجوز وفي كثبه المدر وأخرة الرّحال المنابع المدر وأخرة الرّحال المالية كور وفي كثبه المدر وأخرة الرّحال المدر وفي كثبه المدر وأخرة الرّحال المولان وفي كثبه المدر وأخرة الرّحال المرابع والمدر وفي كثب الشافع والمدر وأخرة الرّحال المدر وفي كثبه المدر وأخرة المدر وفي كثبه المدر وأخرة المرابع والمدر وفي كثب الشافع والمدر وفي كثبه المدر وفي المدر وفي المدر وفي كثب المدر وفي كثبه المدر وفي كثبه المدر وأخرة الرّبة والمدر وفي كثبه المدر وفي كثب المدر وفي كثبه المدر وفي كثبه المدر وفي المدر وفي كثبه المدر وفي كثبه المدر وفي كثبه المدر وفي كثبه المدر وفي المدر وفي المدر وفي المدر وفي كثب المدر وفي كثب المدر وفي المدر وفي المدر وفي المدر وفي كثب المدر وفي المدر وفي المدر وفي المدر وفي المدر وفي المد

# ﴿ باب الصلاة في الكعبة ﴾

وصح فرض ونفل فيها في خلاقًا للشانعي رحمه الله فيها و لمالك رحمه الله في الفرض ولنا انه عليه الصلاة والسلام صلى في جوفها يوم الفتح م رواه في الصحيحين وهذا مثبت فيقدم على رواية ابن عباس رضي الله عنها فيها انه عليه الصلاة والسلام لم يصل فيها لانه ناف والاولى الجعع بتكوار الحادثة ولان استدبار البعض غير مانع انما المانع عدم الشرط وهو استقبال البعض وقد وجد ف م و وفوقها خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا ان ألكعبة في العرصة والهواء الى عنان السما لا البناء لانه ينقل الا انه يكره لانهي عنه ولترك التعظيم و ومن جعل ظهره الى ظهر امامه فيها صح في لوجود الاستقبال وعدم اعتقاد خطأ امامه مجتلاف مسئلة التحري و الى وجهه لا لله لتقدمه على امامه في وان تحلقوا حولها صح لم لن هو اقرب اليها من امامه ان لم يكن في جانبه في لان التقدم والناخر انما ينظهر عند اتحاد الجانب

## ﴿ كتاب الزكاة ﴾

هي واجبة لآية واتوا الزكاة ولحديث ادوا زكاة اموالكم وعليه اجماع الامة وشرط وجو بها العقل والباوغ للانها عبادة فلا لنماً دى الا بالاختيار تحقيقاً للابتداء ولا اختيار للصبي والمجنون لعدم العقل واما الخواج فمؤنة الارض وكذا الغالب في العشر مع المؤنة ومعنى العبادة فيه تابع هم ولا ابتلاء في المؤن فلذا وجب الخراج والعشر عليهماع قوله لانها عبادة لحديث بني الاسلام على خمس وعد منهما الزكاة كالصلاة قوله للابتلاء ليظهر العاصي من المطبع وانما تكون طاعة النائب طاعة المناب ان كانت الانابة على اختيار صحيح وذلك انما هو بالعقل ف م قوله طاعة المناب ان كانت الانابة على اختيار صحيح وذلك انما هو بالعقل ف م قوله

ايضًا انه ان انهدمت الكعبة والعياد بالله يحوز الصلاة خارجها متوجها اليها ولا يحوز فيما الا اذا كان بين بديه مترة اوبقية جدار وهذا حكم عجيب لانجواز الصلاة خارجها على لقدير الانهدام يدل على أن القبلة اما أرض الكعبة او هواءها فيجوز فيها من غير اشتراط ان یکون بین بدیه شی مرئفع مثل مؤخرة الرحل ﴿ ولو ظهره الى ظهر امامه لا لمن ظهره الى وجهه کان مذا نقدم ﴿ وكره فوقها ﴾ تعظيماً للكمبة وفي الهداية انه لا يجوز عند الشافعي وفي كتبه انه لا يحوز الا أن يكون بين يديه شيء مرئفع ﴿ اقتدوا مُعَلقين حولما و بعضهم اقرب من امامه اليها جاز لمن ليس في جانبه ﴾ اعلم ان الكعبة اربعة جوانب بحسب جدرانه الار بعــة فالواقف في جانبه الذي يكون الامام فيه اذا كان افرب اليها من الامام فيكون متقدماً على الامام بخلاف الواقف في الجوانب الثلاثة

(١٣) ﴿ كَشَفَ الحَقَائِقَ ﴾ الاخر فان من هو اقرب الى الكعبة لا يكون متقدمًا على الامام ﴿ كَتَابَ الزّكَاةُ ﴾ هو لا تجب الافي نصاب على الله المحمدة والمستناء لاشتاه لا شتاه الله المحتب الافي نصاب نام والحول هو الممكن من الاستناء لا شتاه على الفصول الاربعة والغالب فيها نفاوت الاسعار فاقيم مقام الناء فادير الحكم عليه هذا هو المذكور في المداية وفيه نظر لان هذا يقتضى انه أذا حال الحول على النصاب تجب الزكاة سواء وجد الناء أو لم يوجد كما في السفر فانه أفيم مقام المشقة فيدار الرخصة عليه سواء وجد المشقة أم لا لكن ليس كذلك بل لا بد مع الحول من شيء آخر هو التنهية كما في الثمنين أي الذهب والفضة أو السوم كما في الانمام أو نية المجارة في غير ما ذكرنا حتى لو كان له عبد لا للخدمة أو دار لا للسكني ولم ينو التجارة لا تجب فيها السوم كما في الانمام أو نية المجارة في غير ما ذكرنا حتى لو كان له عبد لا للخدمة أو دار لا للسكني ولم ينو التجارة لا تجب فيها

تابع لان كونه مؤنة نظرا للارض وكونه عبادة نظرًا المصوف والارض سبب فما ثبت نظرًا لها حقيق ان يكون اصلاً فهم من عناية قال الشارح ابن الهام ليظهو العاصي من المطيع اي المطيع بالاختيار واذا لم يكن للصبي اختيار فلامعنى لابتلائه ثُم لما كانت همهنا مظنة أن يقال أن للصبى اختيارًا كاملاً باختيار نائبه وهو وليه لان فعل النائب بننقل الى المنيب فصح ابتلاؤه قال وانما تكون الخ حاصله منع الانابة في الطاعة لتوقف هذه الانابة ايضًا على الاختيار توقف الابتلاء عليه ع والاسلام لانها عبادة والكافر لا ثنائي منه العبادة ﴿ والحرية ﴾ لات كال الملك بها ه والمعتبر في الباب انما هو الملك الكامل وهو الملك يدا ورقبة عهر وملك نصاب مجلانه عليه الصلاة والسلام قدّر السبب به ، وفي حديث الخدري قال عليه الصلاة والسلام ليس فيا دون خمس اواق صدقة وليس فيا دون خمس ذ و د صدقة وليس فيا دون خمسة اوسق صدقة ف م ﴿ حولى ﴾ اذ لا بد من مدة يقيق فيها النماة وقدرها الشرع بالحول قال عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يجول عليه الحول هم رواه مانك والنسائي مرسلاً فوله اذ لا بد النع ليحصل المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الاصلى من الابتلاء وهو مواساة الفقير بحيث لا يصير المواسي فقيرًا بان يعطي من فضل ماله قليلاً من كثير اذ الايجاب في اصل المال بؤدي الى خلاف ذلك عند نكرار السنين ف م قال الشارح مع المقصود الاصلى من الابتلاء كلة من اما بيانية او صلة المقصود وعلى الثاني فالمراد بالمقصود ظهور العاصي من المطيع وعلى كل الذي يظهر أن مراد الشارح من أيراد هذه الجُملة دفع ما يتوهم من النثاقض حيث جعل المقصود من شرع الزكاة الابتلاء كما مر وهنسا المواساة الموصوفة بانه لا منافاة ببنها اذ يجعل كل منهامقصودا احدها اصالة وثانيها تبعاً ع ﴿ فارغ عن الدين ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تجب المحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاحته الاصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش . قوله بحاجته هي دنع الحبس والملازمة حالاً والمؤَّاخذة مآلًا لان الدين حائل بينه و بين الجنة ف م ﴿ وحاجته الاصلية ﴾ في ما يدفع الهلاك تحقيقاً كثيابه او تقديرًا كدينه درم وقد على صاحب الهداية عدم الحوائج بالشغل وبعدم الفاه وعلى التعليل الاخير لا حاجة الى ذكر قيد الحوائج لتكفل قيدالناه باخراجها ولكن لا مانع من اخراجها ثانيًا بقوله ﴿ نام ﴾ كما اخرج الدين ثانيًا بالحاجة الاصلية على انه لا يعترض بالقيدا للاحق على السابق الاخص وفيه ان وضع المتوث على الاختصار فلا فائدة في الاخراج مرتين نعم تظهر الفائدة على ما قرره ابن ملك من المراد بالحوائج الاصلية نصاب احد النقدين المستحق الصرف اليهافيكمون قيد الحوائج احترازًا عن اثمانها وقيد الناء احترازًا عن اعيانها فاذا كان معه دراهم امسكها بنية صرفها الى الحوائج الاصلية فلا زكاة فيها ا ، م لكنه مخالف لما في المعراج في فصل زكاة العروض والبدائع في بحث الناء النقديري من وجوب الزكاة في النقد كيف

الزكاة وان حال عليها الحولولا بد ان بكون فاضلاً عن حاجته الاصلية كالاطعمة والثياب وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة ودور السكني وسازح يستعملها وآلات المحترفة والكتب لاهالها ﴿ علوك ماكم تاماً كا اي رقبة ويدا ﴿ على حر مكاف جهاي عاقل بالنم الممسلم فالا تجب على مكانب على المدم الماك التام فان له ملك اليد لا ماك لرقبة م ومديون مطالب عن عبد بقدر دينه كلان ملكه غير فاضل عن الحاجة الاصلية وهي قضاء الدين واغا قيد بكونه مطالباً عن عبد حتى لوكان مطالبًا من الله لا يمنع وجوب الوكاة كن ملك نصابًا بعضه مشغول بدين الله كالنه ر او الكفارة او الزكاة يحب فيه الزكاة ولا يشارط لوجوب الزكاة فراغه عن هذا الدين ونوله بقدر دبنه متعلق بقوله فلا يعب ايلا بجب على المدنون بقدر ما يكون ماله مشغولاً بالدين ﴿ وَلا في مال مفقود وسافط في بحر ومغصوب لا بينة عليه ومدفون في برتية اسي مكانه ودين جحده المديون سنين ثم اقر بعدها عند قوم وما اخذ مصادرة ووصل اليه بعد سنين ﴾ هذه الامثلة امثلةمال الضمان وعندنا لا يجب الزكاة في المال الضان خلافًا للشافعي بناء على اشتراط الملك الثام فهو مماوك رقبة لا يداً والخلاف فيماأذا وصل المال الضمان الى ملكه هل يحب عليه زكاة السنين التي كان المال فيها ضمانا ام لا

﴿ بعنلاف دين على مُقرّ ملى و معسر او مفلس او جاحد عليه ببينة او علم به قاض فانه اذا وصات هذه الاموال الى مالكها مجبزكاة الايام الماضية ﴿ ولا ببق تَتْجَارَة ما اشتراه لها كان لها لا ما ورثه وزي المام الماضية ﴿ ولا ببق تَتْجَارَة ما اشتراه لها كان لها لا ما ورثه وزي لها وما ملك بهبة او وصية او نكاح او خلع او صلح عن قود ونواه ﴿ ﴾ ﴿ لَمَا كَانَ لهَا عَنْد محمد وقيل

ما المسكه للغاء او للنفقة الم وحيث كان قول ابن ملك موافقاً لظاهر عبارات المئون وقال ح انه الحق فالاولى التوفيق بجمل ما في البدائع وغيرها على المساكه لينفق كلا يحتاج فحال الحول فبل وقوع الحاجة فتجب حييئذ لعدم الحاجة عندالحولان بحالان ما أذا حال الحول وهو مستحق الصرف الى الحاجة والله اعلم فلينا مل المرن م فو ولو تقديرًا كه بالقدرة على الاستناء بكون المال في بده ي فو وشرط ادائها نية مقارنة الاداء مل لانها عبادة فتتوقف على النية ي م فو او لعزل ما وجب بحلالان الدفع يتفرق فيحرج باستحضار النية عند كل دفع ي م فو او تصدق بكله كه استحسانا لان اشتراط نية الفرض الحصيل النعيين فاذا كان متعيناً لاحاجة اليهاولذا يسمومضان بمطلق النية والواجب في مسئلتنا منعين في هذا انتصاب ك

# ﴿ باب صدقة السوائم ﴾

﴿ هِي التي تَكَنَّفِي بالرعي في اكثر السنة و بتحب في خمس وعشريين ابلا بنت مخاض ﴾ هي التي طعنت في الثانية مسكبن م ﴿ وفيها دونه في كل خمس شاة وفي ستة وثلاثين بنت لبون ﴾ في الني طعنت في النالنة ﴿ وَفِي سَتَ وَارْبِعِينَ حَقَّةً ﴾ هي التي طعنت في الرابعة ﴿ وفي أحدى وستين جذعة ﴾ هي التي طعنت في الخامسة ﴿ وَفِي سَتَّ وَارْ بِمِينَ بِنَنَا لَبُونَ وَفِي احدى وتسمين حقتان الى مائة وعشرين ﴾ الى هنا ما اشتهوت به كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منها كناب الصديق رفي الله عنه الى انس رضي الله عنه رواه البخاري ومنها كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه ابوداود والترمذي وابن ماجه ومنها كنتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه اخرجه النسائي في الديات وابو داود في مراسيله ف م ﴿ ثُم في كل خمس شاة الى مائة وخمس وار بعين فنيها حتتان و بنت مخاض وفي مائة وخمسين أنزت حقاق ثم في كل خمس شاةوفي مائةوخمس وسبعين ثلاث حقاق و بنت مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق و بنت لبون ولي مائة وست وتسعين أربع حقاق الى مائنين ثم يستانف ابداكما بعد مائةوخمسين وقال الشافعي رحمه الله اذا زادت واحدة على مائة وعشر بن ففيها ثلاث بدات لبون فاذا صارت مائة وثار ثين ففيها حقةً و بننا لبون ثم يدار الحساب على الار بمينات الصلاة والسلام كتب اذا زادت الابل على مائة وعشر بن فني كل خمسين حقة

الخازف على عكسه ﴿ فالحاصل ان ماعدا الححرين والسوائم انما تجب فيها الزكاة بنية التجارة ثم هذه النية انما تعتبر اذا وجدت زمان حدوث سبب الملك حتى لو نوى التجارة بعد مدون مب الملك لا تحب فيله الزكاة وهذا معنى قوله ثم لا يصير لتجارة وان نواه لحاثم لا بد ان يكون سبب الملك ساياً اختيارياً حتى لو نوى النجارة زمان تملكه بالارث لا عجب فيد الزكاة ثم ذلك السب الاختياري هل يج ان يكون شراء ام لا فعند ابي يوسف لا وعند محمد يجب وقيل الخلاف على العكس فعند ابي بوسف لا بدان يكون شراء وعند محمد لافو ولااداء الا بنية قرنت به او بعزل قدر ماوجب ونصدقه بكل ماله بلائية مسقط و ببعضه لا عند ابي بوسف که اي تسقطان تصدق بجميع ماله بلانية الزكاة وان تصدق ببعض الهسقط زكاة المؤدي عند شند خلافًا لابي بوسف حتى لوكان له مائنا درهم فتصدق عائة درم يسقط عند عد زكاة المائة المؤدات وعند ابي يوسف لا يسقط عنه زكاة شيء اصلاً

﴿ باب صدقة السوائم ﴾ ﴿ نصاب الابل خمس والبقر ثلاثون والغنم ار يعون سائمة وفي كل خمس

من الابل بخت او عراب شاة ثم في كل خمس وعشر بن بنت مخاض تم في ست وثلنين بنت لبون ثم في ست وار بعين حقة ثم في احدى وستين جذعة ثم في ست وسبعين بننا لبون ثم في احدى وتسعين حقائل الى ماية وعشرين ثم في كل خمس شاة مجمع الحقتين في مائة وخمس وار بعين بنت نخاض وحقتان ثم في مائة وخمس في كل خمس شاة ثم في كل خمس وعشر بن بنت يخاض ثم في سائة وست وتسعين ار بع حقاق الى مائنين ثم تستأ نف ابداكا في الخمسين في وعشر بن بنت يخاض ثم في سائة وست وتسعين ار بع حقاق الى مائنين ثم تستأ نف ابداكا في الخمسين في الم

وفي كل ار بعين بنت أبون من غير شرط عود ما دونها ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كتب في اخر ذلك في كتاب عمره بن حزم فما كان اقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة فنعمل بالزيادة = قوله روى في كتاب ابي بكر رضي الله عنه في البخاري قوله أذا زادت محمول على الزيادة الكثيرة جمعًا بين الاخبار فقد روي ابو داود والترمذي في احدى الروايتين في احدى وتسمين حقتان الى عشرين ومائة فاذا كَثْرَتُ الْابْلِ فَفِي كُلْ خَسَيْنَ حَقَّةً وَفِي كُلُّ الرَّبِعَيْنُ بِنْتَ لَبُونَفَمُ وَالْمُرَادُ الْكُثْرَةُ بعد مائة وعشر بن بدليل الفاء ع قوله من غير شرط عود الى ايجاب بنت مخاض في خمس وعشرين وايجاب شاة في كل خمس دونها فلنا النص ساكت عن العود وعدمه فثبت العود بكتاب ابن حزم فم وك م قوله مادونها اي دون بنت لبون قوله ولنا النح في حديث قيس بن سعد رضي الله عنه قال قلت لابي بكر محمد بن عمرو بن حزم اخرج الى كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليــه وسلم لعمرو بن حزم فاخرج كتابًا في ورقة وفيه فاذا زادتالابل على مائة وعشرين استوُّ نفت الفريفة فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كلخمس ذو د شاة ك م فظهر أن المصنف نقل الحديث بالمعنى وأن كلة ذلك أشارة الى خمس وعشرين كم فسر به صاحب المناية قوله في اخر ذلك اي اخر حديث اذا زادت على مأئة وعشرين ففي كل خمسين الخ ع قوله اقل من ذلك اي من خمس وعشرين عناية ﴿ وَالْبَخْتُ ﴾ حجيع بختي منسوب الى بخت نصر وهو ماله سنامان د ر م ﴿ كَالْمُوابِ ﴾ لان مطلق الاسم يتناولهما ﴿ وَفِي ثَلَاثَيْنَ بِقُرَّةٌ تَبِيعٍ ذُو سَنَةَ او تَبْيِعَةً وفي اربعين مسن ذو سنتين او مسنة ﴾ بهذه امر صلى الله عليه وسلم معاذًا رضي الله عنه ه م اخرجه اصحاب السنن الاربعة ف ﴿ وَفِيهَا زَادُ بِحَسَابِهِ ﴾ فني الواحد ربع عشر مسنة وفي الاثنين أصف عشرها وهكذا لان العفو ثبت بخلاف القياس نصًا ولا نص هنا ه قوله بخلاف القباس لان الاصل ان المال لايخلو عن شكر أممته بعد بارغه النصاب في م قوله ه ولا نص هنا اي نصّا خاليًا عن الشك في دلالته لوقوع النُّكُ في دلالة حدبت معاذ رضي الله عنه لتعارض نفسير به فهم من ف وقالا لا شيء في الزيادة الى الستين لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تأخذ من اوقاص البقر شيئًا وفسروه تبا بين الار بعين إلى الستين قلنا قد قيل المراد منها هنا الصغار هم نقد تعارض التفسير أن فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب ف م ﷺ الى ستين فقيها تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي تمانين مسنتان فالفرض ينغير بكل عشر من تبيع الى مسنة ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أر بعين مسن أو مسنة " أخرجة أصحاب السنن الار بعة ف عند قول صاحب الهداية بهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا ع ﴿ وَالْجَامُوسَ كَالْبَقْرِ ﴾ لانه نوع من البقر لكن او ها م النَّاس لا تسبق اليه في ديارنا لقلته فإذا لا يحنث بأكل لحمه في لا بأ كل لحم بقر ﴿ وَفِي اربِمِينَ

اعلم انه قد ذكر استشافين احدها بعدالمائةوالعشرين والاخر بعد المائة والخمسين فبعد المائتين تستسأنف استثنافًا مثل ما ذكر بعد المائة والخمسين حتى يجِب في كل خمسين حقة ﴿ وَفِي ثَلَاثَينَ بِقُوا او جاموساً تبيع او تبيعة ثم في كل اربعين مسن او مسنة ﴾ التبيع الذي تجعليه الحول والتبيعة انثاه والمسن الذي تم عليها الحولان والمسنة انثاه ﴿ وفيما زاد يخسد إلى سدين وفيها ضعف مافي ثلاثين ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل ار بمين مسنة اي في ستين نبيمان تُم في سبعين تبيع ومسنة ثم في تمانين مسنتان ثم في تسمين ثلاث اتبعة ثم في مائة تبيمان ومسنة ثم في مائة وعشرة تبيم ومسنئان ثم في مائة وعشر ين اربع انبعة اوثلاث مسنات وهكذا اليغير

شاة وفي مائة واحدى وعشر بن شاتان وفي مائتين وواحدة تُلاث وفي اربعاية ار بع ثم في كل مائه شاة ﴾ هكذا ورد البيان في كنتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ابي بكر رضي الله عنه وعليه انعقد الاجماع = فوله وفي كتاب ابي بكرُ الحديث في البخاري ف ﴿ والمعز كالضَّانَ ﴾ لان الهظة الغنم شاملة للكل والنصورد به قوله والنصاي في كتاب ابي بكر وقوله به اي باسم الغنم ف ﴿ و بو حَدَ التَّني في زكاتم الا الجذع ﴾ وقالا بو خذ الجذع الموله عليه الصلاة والسلام انما حقنا الجذعة والثني ولأنه يتأدي به الاضحية فكذا الزكاة فلنا جواز التضحية به عرف نصاً والمراد بمما روى الجذءة من الابل وروى الحسن عند ابي حنيفة ان يوْخذ الجذع من الضان وجه الظاهر حديث على رضي الله عنه موقوفًا ومرفوعًا لا يؤخذ في الزكاة الا الثني فساعدا ولان الواجب هو الوسط وهذا من الصفار ولذا لا يجوز الجذع من المعز والثني ما تمت له سنة والجذع ما اتى عليه اكثرها هم هذا نفسير كتب الفقه واما تُفسير كتب اللغة ثمن الظلف والحافر يكون في السنة الثالثة ومن الخف يكون في السنة السادسة ك م قوله لحديث على غريب والله اعلم به ف قوله وهذا اي الجذع من الضأن ع ﴿ ولا شيء في الخيل ﴾ الموله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة واوَّل بفرس الفازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ه م ولا شك ان المتبادر من قواننا فرس زيد هو الفرس الملابس ركو باً ذهابًا وايابًا وانكان لغة اعممن ذلك والعرف الملك والحديث في الكتب الستةف م وقال ابو حنيفة وزفر اذا كانت الخيل سائمة ذكورًا واناثًا فصاحبها بالخيار ان شاء اعطى عن كل فرس دينارًا وان شاء قومها واعطى عن كل مائنين خمية دراهم والتخيير ببن الدينار والنقويم منقول عن عمر رضي الله عنه هم والحديث روا. محمد في كناب الآتار عن أبي حنينة من قول ابراهيم النخمي وقد تُبتث الكمية والاخذ في زمن عمر وعثمان رضي الله عنها من غير نكير بعد اعتراف عمر بانه لم يفعله عليــه الصلاة والسلام ولا أبو بكر رضي الله عنه على ما أخرجه الدارفطني وعدم أخذه عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم اصحاب الخيل السائمة من المسلمين وانما هم اهل الدشت والتراكة فقت زمن عمر وعثمان ولعل مأخذ الكميسة حديث جابروضي الله عنه مرفوعاً في كل فرس ديناركما ذكره في الامام عن الدار فطني وان لم يكن صحيحًا على طريق المحدثين اذ (١) عدم الصحة على طريقهم لا يستلزم عدم الصحة في نفس الامر على ان التفحص عن ما خذهم لا بلزمنا بل يكفي العملم تبا النقوا عليه ف م ﴿ والبغال والحمير ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لم ينزل على ً فيهما شيء والمقادير ثثبت سماعًا ﴿ والفصلان والحملان والتجاجيل ﴾ قال زفر ومالك رحمها الله يجب فيها ما يجب في المسان وقال ابو يوسف والشانعي رحمها الله فيها واحد منها هم قوله بجب فيها الخ اي يجب فيها مسن ك ولنا حديث سويد بن غَمْلَة رضى الله عنه قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته فستمعتـــه

النهاية ﴿ وَفِي ارْ بِعَيْنَ ضَانًا أَوْ مَعَرًا ۗ شاة ثم في مائة واحدى وعشرين شاتان ثم في مائتين وواحدة ثلاث شیاه تُم فی اربعایة اربع تُم فی کل مائية شاة ولا شيء في بغل وحمار ليسا للتجارة ولا في عوامل وحوامل وعلوفة که العوامل التي اعدت العمل كاثارة الارض والحوامل التي اعدت لحمل الانقال والعاوفة التي تعطى العلف وهي ضد السائمة ﴿ ولا في حمــل وفصيل وعجل الا نبعاً للكبيرولا في ذكور الخيل منفردة وكذا في اناثا في روابية وفي كل فرس من الختاط به الذكور سائمة دينار او ر بمعشر فيمته نصاباً وجاز دفع القيم في الزكاة والكفارة والعشر والنذر ولا يأخذ المصدق الا الوسط وأن لم يجدالهن الواجب بأخذ الادنى مع الفضال أو الاعلى و يردالنضل و يضم المستفاد وسط الحول في حكمه الى نصاب من جنسه ﷺ اي اذا كان له مائنا درهم وحال عايها وقد حصل له في وسط الحول مائة درهم يضم المائذ

(۱) (مطلب)عدم صحة الحديث عند المحدثين لا يستلزم عدم الصحة في نفس الامر

يقول في عهدي اى في كتابي ان لا أخذ من رضيع اللبن شيئًا ك وان المقادير لا يدخلها القياس فاذا امتنع ايجاب ما ورد به الشرع امتنم اصلاً واذا كان فيها واحدة من المسان جمل الكل تبعًا في انعقادها نصابًا دون تأدية الزكة ف وصورة المسئلة اذاكان له نصاب ساعمة فتوالدت بعدشهو مثلاً مثل عددها ثم هلكت الاصول وبقيت الاولاد ك قوله فاذا امتنع لعدم وجوده في ماله ع قوله ايجاب ما ورد به الشرع وهو الاسنان الممينة من الثنية والتبيع و بنت مخاض مثلاً ف م فوله امتنع اي الايجاب اصلاً اما امتناع ايجاب ماورد بدالشرع فلعدم وجوده في ماله كما هو فرض المسئلة واما امتناع ابحاب غير ما ورد به الشرع فلان المقادير الخ ع قوله دون تأدية الزكاة أذ يجب اداؤها من الثنيات ان كان عدد الواجب موجودًا فيها ف م بان كانت الصغار مائة وتسعة عشر من الغنج والكبار منها اثنين ع ﴿ والعوامل والعلوفة ﴾ وقال مالك رحمه الله يحب فيها لظاهر النصوص ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحوامل والموامل ولا في البقرة المثيرة صدقة ولان السبب هو المال النامي ودليله الاسامة او الاعداد لتجارة ولم يوجد ، قوله لظاهر النصوص مثل في خمس ذود من ألابل شاة وفي كل ثلاثبن من البقر تبيع أو تبيعة فانا أن ذلك مخصوص بالانفاق الخصيص غير السائمة منه فيرجح ما تمسكنا به لقوة دلالنه قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام غريب بهذا اللفظ ورواه ابوداود والدارقطني بغير شكو لنعسة المال والكل نعمة ولها قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل السائمة شاة وليس في الزيادة شيء حتى بيلغ عشرا وهكذا قال في كل نصاب فقد نفي الوجوب عن العنو ولان العفو تبع للنصاب فيصرف الهلاك اولاً الى التبعكم في مال المضاربة هم قوله قال محمد الخ فلو هنكت اربعون شاة من تمانين تجب شاة وعند محمد نصفها ف م ﴿ والحالث بعد الوجوب ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يضمز ان هلك بعد الْتَمكن من الاداء ولنا ان الواجب جزءٌ من النصاب تحقيقًا للتيسير فيسقط بهلاك محله كدفع العبد الجاني بسقط بهلاكه ه قوله تحقيقًا الج وعملا بظاهر الاحاديث نحو هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهاً درهم وحديث معاذ رضي الله امرني أن أخذ من كل ثلاثين يقوة تبيعاً قوله فيسقط الخ لان الحق أذا ثبت بصفة لا ببقى الا بثلث الصفة ف م ﴿ ولو وجب مسر ولم توجد دفع اعلى منها واخذ الفضل او دونها ورد الفضل ﴾ بناء على جواز اخذ القيمة في الزَّكاة الا ان في الوجه الاول للماملان لا يأخذ ويطالبه بعين الواجب او القيدة لانه شراء وفي الوجه الثاني يجبر لانه لا بيع نيه بل عطا القيمة ﷺ او دفع القيمة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز دفع القيمة أتباعًا للمنصوص كما في الهدايا والضعايا ولنا أن الامر بالاداء الى الفقير ايصال للرزق الموءود اليه فيكون ابطالاً لقد الشاة فصار كالجزية بخلاف الهدايا لان القربة فيها ارائة دم وهي لا تمقل ووجه القربة فيما

الى المائتين وقوله في حكمه اي في حكم المستفاد وهو وجوب الزكاة يعني يعتبر في المستفاد الحول الذي مر على الاصل و يمكن ان يرجع ضمير حكم الى الحول ﴿ والزكاة في النصاب دون العفو ﴾ فانه اذا ملك خمساً وثلا ثين من الابل فالواجب وهو بنت عاض انما هو في خمس وعشر ين لافي المجموع حتى لو ملك عشرة بعد الحول المجموع حتى لو ملك عشرة بعد الحول

كان الواجب على حاله ﴿ وهلاك النصاب بعد الحول يسقط الواجب وهلاك البعض حصته و يصرف الهلاك الى العنو اولاً ثم الى النصاب بليه ثم وثم الى ان ينتهي فيبق شاة لو هلك بعد الحول عشر ون من ستين شاة او واحد من ست من الابل و يجب بنت مخاص لو هلك خمسة عشر من ار بعين بعيرا ﴾ اي يصرف الهلاك الى العنو اولاً وان لم يتجاوز الهلاك العنو فالواجب على حاله كالمثالين الاولين وهما هلاك عشرين من ستين شاة او واحدة من ست من الابل وان جاوز الهلاك العنو كما اذا هلك خمسة عشر من ار بعين بعيراً فالار بعة نصرف الى العنو ثم احد عشر يصرف الى النصاب الذي بلي العنو وهي ما بين خمسة وعشر ين الى ست وثلاثين حق بعجب بنت مخاض ولا نقول الهلاك يصرف الى النصاب والعنو حتى نقول الواجب في الار بعين بنت لبون وقد هاك خمسة عشر من بنت لبون وي خمسة وعشر ون فيجب نصف وثن من بنت لبون هن خمسة عشر و المحلاك الذي جاوز المعين و بق خمسة وعشر ون فيجب نصف وثن من بنت لبون هن خمسة عشر و المحلاك الذي جاوز المعين و بق خمسة وعشر ون فيجب نصف وثن من بنت لبون

العفو يصرف الى مجموع النصاب حثى نقول يصرف اربعة الى العفو شم يصرف احد عشر الى مجموع ستة وثلاثين أي كان الواجب في سينة وثلاثين بنت لبون وقد هاك احد عشرو بقى خمسة وعشرون فالواجب ثلثا بنت لبون ور بع تسع بنت لبون واما فوله ثموثم الى ان ينتهي فلم يذكر له في المأن مثالاً فنقول لو هلكمن ار بعين بعيرًا عشرون فالار بم تصرف الى العفو واحد عشر الى نصاب بلي العفو وخمسة الى نصاب إلى هذا النصاب حتى ببتى اربع شياه ونس عليه اذا هلك خمسة وعشرون او ثلاثون اوخمسة وثلاثون ﴿ والسائمة هي المكتفية بالزعى في اكثر الحول؟ الرعى بالكسر الكلام اخذالبغاة زكاة السوائم والعشر والخراج يفتي ان بعيدوا خفية أن لم يصرف في حقه لا الخراج ﴾ اعلم أن ولا ية اخذ الخراج الزمام وكذا اخذ الزكاة في الاموال الظاهرة وهي عشر الخارج

نحن فيه سدخلة الفقير وهو معقول هم قوله ابطالاً لقيد الشاة اي ابطال قيد الشاة مَثْلاً بمجموع نصي وعد الرزق والامر بالدفع الموعود به مها وما من دابة في الارض الاعلى الله رزفها ( واتو الزكاة ) وهذا لانك اذا سمعت قائلا يافلان مؤنتك على " ثم قال لاخر اعطه من مالي عندك من كل كذا وكذا لا ينفك عن مجموع الوعد والامر أن ذلك لانجاز الوعد فجواز دفع القيمة مدلول التزامي لمجموع النصير لانتقال الفهن اليه لا تعليل واو سملنا أنه تعليل لم يكن مبطلاً للنصبل توسعة لمحل الحكم لجواز دفع عين الشاة وقد راينا في كتاب الصديق رضني الله عنه ما يدل عليه ففي البخاري في كتاب ابي بكر رضي الله عنه من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وابست عنده جذعة وعنده حقة فانها تؤخذ منه وبعمل معها شاتين استنيرتا او عشرين درهما الحديث فقد انتقل الى القيمةف م ويؤخذ الوسط؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تاخذوا من حزرات اموال الناس اي كرائمها وخذوا من حواشي اموالهم اي اوساطها ولان فيه نظرًا للجانبين ه الحديث اخرجه ابو داود في المراسيل وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اياك وكرائم اموالهم ف م ﴿ و يضم مستفاد من جنس نصاب اليه ﴾ الا اذا كان تمن مال المزكي كأن زكى السائمة ثم باعها باثناء الحول فانه لا يضم تمنها الى نصاب خر عند ابي حنيفة رحمه الله كيار بلزم النني و بفتم عندهما الحجانسة ف م وقال الشافعي رحمه الله لا يضم الا الاولاد والارباح ولنا أن عند المجانسة يعسر التمييز كما في الاولاد والأر باح و يعسر اعتبار الحول ه م تم المراد بالمستفاد ما دخل في ملكه ولو بسبب اضطراري كالارث لا الحاصل من النصاب الربح وعلى هذا فعلمة من حال باعتبار متعلقه من الم-تفاد لاصلة له على معنى من عين النصاب فظهر الفرق بين المذهبين ع ﴿ ولو اخذا لحراج والعشر والزكاة ﴾ اي صدقة السوائم ﴿ بِفاة لم بو خذا خرى ﴾

وزكاة السوايم وزكاة اموال التجارة مادامت تحت حماية العاشرفان أخذ البغاة او سلاطين زماننا الخراج فلا اعادة على المالكلان مصرف الخسراج المقاتلة وهم من المقاتلة لانهم بيحار بون الكفار وان اخذوا الزكاة المذكورة المقدرة فان صرفوا الى مصارفها وهي مصارف الزكاة فلااعادة على الملاك وان لم يصرفوا الى مصارفها فعليهم الاعادة خفية اي يردونها الى مستحقها فيها بينهم وبين الله وانمافال يفتى ان يعيدوا احترازاً عن قول بعض المشايخ انه لا اعادة عليهم لانهم لما تسلطوا على المسلمين فحكهم حكم الامام ضرورة ولمذا يصح منهم تفويض القضاء واقامة الجبمع والاعياد وشحو ذلك والجواب عن هذا ان ما ثبت بالفرورة يتقدر بها بعني نصب القضاة واقامة الجبمع والاعياد وشحو ذلك والجواب عن هذا ان ما ثبت بالفرورة يتقدر بها بعني نصب القضاة واقامة ما هو من شعائر الاسلام ضرورة بخلاف الزكاة فان الاصل فيها الاداء خفية قال الله تعالى وان تخفوها ونا توها الفتراء فو خور الم وعن قول بعض المشايخ انه اذا نوى بالدفع اليهم التصدق عليهم سقط عنه لانهم مما عليهم من المتبعات فقراء ونا توها الفتراء فو خور الم وعن قول بعض المشايخ انه اذا نوى بالدفع اليهم التصدق عليهم سقط عنه لانهم مما عليهم من المتبعات فقراء

والشيخ الامام ابو منصور الماتر يدي زيف هذا فانه قال لا بد من اعلام المتصدق عليه وابضاً لا خفا في ان الركاة عبادة محضة كاصلاة فلا ثناً دى الا بالنية الخالصة لله تعالى ولم يوجد ثم اعلم ان العبارة المذكورة في الحداية هذه والزكاة مصرفهااانقرا ولا يصرفونها اليهم وقيل اذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه وكذا الدفع الى كل سلطان جائر لانه بما عليهم من الثبعات فقرأ والاول احوط فعليك ان لثامل في هذه الرواية انه هل يفهم منها الاسقوط الزكاة عن المظاوم نظراً له ودفعاً للحرج عنه وهل لهذه الرواية دلالة على انه يجوز للخوارج واهل الجوران بأخذوا الزكاة و بصرفونها الى حوائجهم ولا يصرفونها الى الفقراء بتاو بل انهم فقرا والزكاة بالصفة الى هذا الذي ادرج في الايمان ركناً في المحالية العشور والزكاة بالصفة

المعاومة بل فرض عليهم ذلك وحكم

بكفر من انكر والصفة المعلومة ان

يحرض الاعونة في اخذ الخارج عن

الارض اضعافا مضاعنة فيضعفوا على

الملاك انقيم وبأخذونها جبرا وفهرا

و يصرفونها كما هوعادة اهل الاسراف

والاتراف اي التنعم ﴿ ولا شيء في

مال صبيّ التغلبيّ وعلى المراة ماعلى

الرجل منهم که تغلب بکسر اللام ابو

قبيلة والنسبة اليها تغلبي بفتح اللام

استيجاشًا لتوالي الكسرتين ربما قالوا بالكسر هكذا في الصحاح و بنوا نغلب

قوم من مشركي العرب طالبهم عمر

الجزية فابوا وقالوا نعطى الصدقة

مضاعفة فصولحوا على ذلك فقال عمر

رضى الله تندهذا جز كيت كم فسموهاما

شئتم فلما جر الصلح على ضعف زكاة

المسلمين لايؤخذ منصبيانهم ويؤخذ

من نسائهم كالمسلين مع أن الجزية

لا توضع على النساء ﴿ وجاز تقديمها

لحول ولا كأر منه ولنصب لذي

نصاب م والاصل في هذا ان كال

النامي سبب لوجوب الزكاة والحول

شرط الوجوب الاداء فاذا وجد

لان الامام لم يحمهم والجباية بالحماية وأفتوا بان يعيدوها دون الخراج البما يبنهم و ببنه تعالى لانهم مصارف الخراج لانهم مقاتلة ومصرف الزكاة الفقير وما صرفوها اليه وقبل اذا نوى بالدفع النصدق عليهم سقط وكذا ما دفع لكل جائر لانهم بما عليهم من التبعات فقراء والاول حوط و ولو عبل ذو نصاب اسنين النهم عوقال مالك رحمه الله لا يصح ولنا ان السبب قد وجد وهو النصاب فقط والحول تاجيل في الاداء بعد اصل الوجوب كتأجيل الدين في والاسل في السببة والزائد وقال زفر رحمه الله لا يصح ولنا ان النصاب الاول هو الاصل في السببة والزائد عليه تابع له الكن شروط الاجزاء حدوث النصب في ذلك العام فان حدثت في عام اخر فلا بدلها من زكاة على حدة ح عن البحو لكن المعجل يقع عن السنين الآتية و يكون من المسئلة الاولى مجد امين

## ﴿ باب زكاة المال ﴾

الله المحادة والسلام الله عنه خدمن كلمائي درهم خمسة دراهم ومن كلعشرين كتب الى معاذ رضى الله عنه خدمن كلمائي درهم خمسة دراهم ومن كلعشرين مثقالاً من ذهب نصف مثقال ه والله اعلم بهوفي الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام امر معاذاً رضي الله عنه حين بعثه الى اليمن ان بأخذ من كل اربعين دبناراً دبنارا ومن كل مائتي درهم الحديث وهو معاول بعبد الله ابن شبب فم وفي الباب ايضا كتاب ابن حزم عند النسائي وسننقله عند قول المصنف ثم في كل خمس بحسابه على واو تبرا او حلياً او آنية في خلافاً للشافعي رحمه الله في الحلي المباحة فقط ولنا العمومات نحو حديث على عنه عليه الصلاة والسلام هاتوا صدقة الورقة من كل اربعين درها درها رواه اصحاب السنن الاربعة والخصوصات ف م ذكرهافواجعه ع ودواية جابر عنه عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة قال البيهي باطل لا اصل له وانما يروى عن جابر من قوله فم ويم ولان السبب مال نام ودليل الناه

السبب يصح الادا، مع انه لم يجب فاذا وجد النصاب يصح الادا، قبل الحول وكذا أذا كان له نصاب واحد كائتي (موجود) دره مثلاً فيودي لاكثر من نصاب واحد حتى أذا ملك الاكثر بعد الادا، اجزاءه ما أدى من قبل أما أذا لم يملك نصاباً أصلاً لم يصح الادا، في أب زكاة ألمال في في وهو للذهب عشرون مثقالاً وللفضة مائنا دره كل عشرة منها سبعة مثافيل في أم ين هذا الوزن يسمى وزن سبعة وهو أن يكون الدره سبعة اجزاء من الاجزاء التي يكون المثقال عشرة منها أي يكون نصف أم الم المنافقة منها أي يكون ألم المنافقة منها أي بكون ألم مثقال وخمس مثقال فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثافيل والمثقال عشرون قبراطاً والدرهم أد بعقش قيراطاً والقيراط خمس شعيرات في معموله وتبره وعرض تجارة قيمته نصاب من احدها مقوماً بالانفع للفقير ربع عشر في أي أن كان النقو يم بالدراهم انفع

للفقير قوم عروض التحارة بالدراهم وان كان بالدنانير انفع قومت بها ﴿ ثُم فِي كُلُّ خَمْسَ زَادَ عَلَى النصاب بحسابه ﴾ اعلم ان الزكاة لا تجب في الكسور عندنا الا اذا بلغ خمس النصاب فاذا زاد على مائتي درهم ار بعون درها زاد في الزكاة درم وان زاد ثانون درها زاد درهان ولا شيء في الاقل ﴿ وورق غلب فضتمه فضة وما غلب غشه يقوم ونقصان النصاب في الحول هدر 🏈 اي لو كان في اول الحول عشرون دينارًا ثم نقص في اثناء الحول ثمتم في آخر الحول يجب الزكاة ﴿ ويضم الذهب الى الفضة والعروض اليعا بالقيمة ﴾ هذا عند ابي حنيفة واما عندنا فيضم الذهب الى الفضة بالاجزاء حتى اذا كان له عشرة دنانير وتسعون درها فيميا عشرة موجود وهو الاعداد التجارة خلقة = قوله الخصوصات وفي الزيلعي روى حسين المملم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أموا م أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفي يدها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكمتان غليظتان من ذهب فقال رسول الله صلى أنَّه عليه وسلم اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بعما الى يوم القيامة بسوارين من نار تخلعتها والقتها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ها لله ولرسوله قال النووي اسناده حسن وقالت عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بدي فقات منورق فقال ما هذا باعائشة فقلت صنعتهن أنزين لك بهن يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاءالله قال حسبك من النار اخرجه الحاكم في المستدرك وفال هذا حدبث صحيح على شرط الشيخين انهمي كلام الزيلعي ع ﴿ ثُم في كل خمس بحسابه ﴾ وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف رحمهم الله ما زاد على المائتين فبحسابه ولناقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم ايس فيا دون الار بعين صدقة ولان في ايجاب الكسور حرجاً لتعذر الوقوفعليه وهو مدفوعهم ولانه اوفق لقياس الزكاة لانها تدور بعقو ونصاب وحديث ابن حزم ذكره عبد الحق في احكامه ولم يعزه لاحد والموجود في كتاب ابن-زمعندالنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم في الفضة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وفي كل ار بعين درهم و مذاوان كان عمار بفهوم المخالفة لكنا اخترناه دفعاللحرج الذي ذكره المصنف ف م والمعتبر وزنهما ادا ، ووحوباً ، وفال زفر العبرة في الادا اللقيمة وعند محمد للانفع فلو ادى خمسة زيونًا قيمتها اربعة بياد عن خمسة جيادجاز عندهما و بكرهوقال زفر ومحمد لايجوز حقى يؤدي الفضل ولو ادى من خلافه ومحمد أحتاط في جانب الفقراء فاعتبر الانفع ولها انه لا عبرة للجودة في الاموال الربويَّة عند مقابلتها بجنسها قوله لا ربا بين المولى وعبده قلنا عاملنا الله معاملة المكاتبين حتى استقرض منا بل معاملة الاحرار حتى اجاز تبرعاثنا وامااعتبار الوزن وجو بًا فمجمع عليه فلا زكاة احماعًا في ابريق فضة مثلاً وزنها مائة وقيمتها مائنان ى م قوله اي قول زفر ع ﴿ وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ﴾ بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله عنه واستقر الامر عليه ه والمثقال عشرو ن فيراطاً والقيراط خمس شعيرات ف م ﴿ وغالب الورق ورق لا عكسه ﴾ لان الدراهم لا تخلو عن قليل غش لانها لا لنطبع الا به وتخلوعن الكثير فجملنا الغلبة فاصلة بان يزيد على النصف اعتبارًا للعقيقة لكن لا بد من نية التجارة في غالب الغش الا اذا كان يتخلص ما بياغ نصابًا فلا حاجة الى القيمة ولا نية التجارة ﴿ م قوله الا اذا كان الخ اوكانت المَّانَّا رائجة و بلغت نصابًا من ادني نقد تحب زكاته فتجب دروان لم ينوفيه التجاوة وفسر في البدائع الادنى بالتي نغلب عليها الفضة وينبغي أن بقسر بالمساوي لان الختار هو الوجوب فيه قوله فلاحاجة الى القيمة

دنانير تجب عنده لا عندها اما اذا كان له عشرة دنانير ومائة دره يجوز باتفاقهم اما عندها فالضم بالاجزاه واما عند ابي حنيفة أمائة درم ان كان قيمته عشرة دنانير فكذلك لوجود نصاب الذهب من حيث التيمة فتجب الزكاة وان كانت اقل فيمة مائة درهم ضروبة فتجب باعتبار وجود نصاب الغضة من حيث القيمة

#### ﴿ باب العاشر ﴾

هو من نصب الامام على الطربق لاخذ صدقه التحاروصدق مع اليمين ومن انكر منهم تمام الحول او الفراغ عن الدين او ادعى اداءه الى نقير في مصر في غير السوائم ﷺ حنى اذا ادعى الاداء الى فقير في مصر في السوائم لا يصدق اذ ليس في السوائم الاداء الى الفقير بل باخذ منه السلطان ويصرفه الى مصرفه ﴿ او عاشر آخر وجد في السنة ﷺ اي اذا ادعى اداءه الى عاشر آخر والحال ان عاشرا آخر موجود في هذه السنة ﴿ بِلا اخراجِ البراءة ﴾ اي بلا شرط ان تخرج البراءة من الاخر بل يصدق مع اليمين ﴿ لاإِن ادعى أداء، في السوائم وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي

الخ اي في التي كانت يتخلص اما ببق من الغش فلا بد فيه من النية والقيمة امين م 🦗 وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق او ذهب 🏶 القوله عليه الصلاة والسلام فيها بقومها فيؤديمن كل مائتي درهم خمسة دراهم ولانها معدة الاستناء باعداد المبد فاعتبر بالمعد باعداد الشرع ه والحديث غريب وروى ابو داود كان عليه الصلاة والسلام يامرنا ان نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع اه وسكت عليه ثم المنذري وهذا تحسين منها وصرح ابن عبد البر بحسن اسناده ف م ﴿ ونقصان النصاب في الحول لا يضر أن كمل في طرفيه ﴾ لان اعتبار الكال في الوسط بشق اما لا بدفي ابتدائه للانعقاد وتحقق الغناء وفي انتهاده لوجوب الاداء ه م قوله يشق لانه يز بدو ينقص واعتبار الزيادة والنقص في كل ساعة يؤدي الى الحرج عيني وكان وجه الحرج انه لوانتني الوجوب بسبب النقص لانتني الحول لتلازم الحول والوجوب ثم بالكمال يستانف الوجوب والحول فمن كثرة الاستئنافات يلتمس عليه ان ابثداء الحول من اي وقت كان ع ﴿ وَنَصْمَ فَيْمُهُ الْعُرُوضُ الْيُ الْمُنْيِنُ ﴾ لأن الوحوب في الكل باعتبار التحارة وان افترقت جهة الاعداد ه فهو بخلق الله في النقد بن وبجعل العيد. في العروض ك م ﴿ والذهب الى الفضة ﴾ للحجانسة من حيث التمنية ومن هذا الوجه صار سبياً ﴿ قيمة كُ وعندها اجزاء فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عند ابي حنيفة خلاقًا لما وله أن الضم العجازية . هم يتحقق بالقيمة K illouge

## ﴿ باب الماشر ﴾

سمي عاشرًا لدوران امم العشر في متعلق اخذه لانه باخذ العشر او اصفه او ربعه امين عن النتج م م هو من اعتبه الامام لياخذ الصدقات من النجار من التجار من اللصوص لان الاخذ من الذمي لذلك وقوله الصدقات فيسه تغليب لاسم العبادة على غيره ف م ف فين قال لم يتم الحول او على دين او اديت الناكي الى فقير في المصر أو الى عاشر آخر وحلف فلا لانه وان كان عبادة كالصلاة لكن تعلق به حق العبد وهو العاشر فهو يدعى شيئًا لو افر بدلزمه فيحلف لرجاه النكول والما الصلاة فلا مكذب له فيها ف م ف صدق في الفصول الاربعة اما في الاول والمثاني فلانه ينكر الوجوب فالقول له مع يمينه واما في الثالث فلان الاداء كان وقوله وولاية الاخذ بالمرور لدخوله شخت الحماية هم قوله اليهاي الى المالك وقوله وولاية الاخذ اي للامام ف م واما في الرابع فلانه ادعى وضع الامانة موضعها مفوضًا الذا كان في تلك السنة عاشرًا آخر والا فلا يصدق لظهور كذبه بيقين في الا في السوائم في دفعه بنفسه في وقال الشافعي رحمه الله يصدق لانه اوصل الحق الى المستحق ولذا ان حق الاخذ للسلطان فلا يمك ابطاله = قوله حق الاخذ قال تعالى خذ من اموالهم صدقة ك في وفيا صدق المسلم صدق الذمي في لان ما يو خذ منه مند من اموالهم صدفة ك في وفيا صدق المسلم صدق الذم في الان ما يو خذ منه

هذه الامة ام ولده بصدق ولا يأخذ منه شيئًا ﴿ وَاحْدُمْنَ الْمُسْلِّمُ وَبِعُ الْعُشْرِ ومن الذمي ضعفه ومن الحربي العشر ان باغ ماله نصابًا ولم يعلم قدر ما اخذ منا ﴾ اي لم يعلم تدر ما اخذ منا اهل الحوب اذا من تاجونا عايهـم ﴿ وان علم اخذ مثله ان كان بعضاً لاكلاً ان اخذوه منا 🖟 اي ان علم قدر ما اخذ منا اهل الحرب فعاشرنا باخذ من الحربي مثل ذلك ان كان بعضاً حتى انهـــم لو اخذوا كل اموالنا فعاشرنا لا ياخذ كل أموال الحربي المار ﴿ وَلَا مِنْ قَلْيُلُهُ وان افر بباقي النصاب في بينه ﴾ القليل ما لا ببلغ النصاب ﴿ ولا ناخذ شيئًا منه أن لم ياخذوا شيئًا منا ﴾ الضمير في لم ياخذوا راجع الى اهل الحرب وان لم يذكر هذا اللفظ ﴿ ولو عشر ثم من قبل الحول ان جاء من داره ومر عشر ثانياً والا فلا ﴾ اي ان اخذ الحربي العشر تم مر قبل الحول ان كان في المرة الثانية جاء من داره عشر ثانياً وان كان راجعاً من دارنا الى داره لا يوخذ منه شي ﴿ وعشر خمر ذمي لاخاز يره مر بهما او باحدها که هذا عند ابی حنيفه واما عند الشافعي لا يعشرها وعند زفر يعشرهما وعند ابى يوسف ان مر بهما يعشرها فجعل الخارير تبعاً للخمر وان مر بالخمر منفردًا بعشرها وان مو بالخنزير منفرداً لا والفرق عندنا ان الخنزير من ذواتُ القيم فاخذ قيمته كأخذه والخمر من ذوات الامثال فاخذ القيمة لا يكون كاخذالمين ولابضاعة ومضاربة اي أن مرالمضارب بملل المضار بة لا يؤخذ منهشي ، ﴿ وكسب مأ ذون الاغير مديون معمولا ، ﴾ اي ان مرّغير مأ ذون فان كان مديونا

ضعف ما يؤخذ من المسلم فيراعي تلك الشرائط تحقيقاً للتضعيف ، قوله الشرائط من الحول والنصاب والفراغ من الدين قوله للتضعيف لان تضعيف الشيء انما يكون ان لو كان المضعف على اوصاف المضعف عليه والا لزم ان يكون تبديلاً كُ وفيه انه اي داع الى اعتباره تضعيفًا لم لا يكون ابتسداه وظيفة عند دخوله في الحالة وانما روعي ذلك في بني تغلب لوقوع الصلح عليه والمعنى الذي ذكروه من ان الذمي احوج الى الحماية لوفرة طمع اللصوص في أموالهم لا يقتضي التضعيف ف م ﴿ لا الحربي الا في ام ولده ﴾ لأن الاخذ منه بطريق الحماية وما في بده من المال محتاج الى الحمايية غير أن أقراره بنسب من في يده منه صحيح فكذا باموميــة الولد لانها نبتني عليه فانعدمت صفية المالية فيهن والاخذ لا يجب الامن المال . فوله بطريق الحماية لا بطويق الزكاة ليمنعها الدين او عدم الحول ف م ﴿ واخذ منسا ربع العشر ومن الذي ضعفه ومن الحربي العشر ﴾ هكذا اموعمر رضي الله عنه سعاته ه رواه عبد الرزاق بنايه وقول المصنف ومن الحربي العشر اي ان لم يعمل قدر ما بأُ خَذُونَ مَنَا لَقُولُ عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُ فَانْ اعْدِاكُمْ فَالْعَشْرُ وَانْ عَلَمُ انْهُمْ بِالْحَذُونُ مِنَا ربع عشر اواصفه نأ خذ بقدره وان كانوا باخذون الكل لا ناخذ الكل لانه غدر ه قوله لقول عمر رضى الله عنه غريب وقوله فان اعداكماي عجزتم عن معرفة قدرما ياخذون منكم بنايه ﴿ بشرط نصاب ﴾ لان القليل لم يزل عفوًا ولانه لا يحتاج الى الحماية « لأن قاطع الطريق لا يقطعها الا اذا راى مالاً عظماً ع ﴿ واخذهم منا ﴾ فان كانوا لا ياخذون منا اصلاً لا ناخذ ليأركوا الاخذ من تجارنا ولانا احق بمكارم الاخلاق ﴿ ولم يَنْ في حول بلا عود ﴾ لان الاخذ في كل مرة استئصال المال وحق الاخذ لحفظه ولان حكم الامان الاول باق وبعد الحول يتجدد الامان لانه لا يكن من المقام حولا والاخذ بعده لا يستاصل المال . قوله وحتى الاخذ لحفظه ولاحفظ مع الاستئصال ع ﴿ وعشر الخمر لا الخازير ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يمشرهما لانه لا فيمة لمها وقال زفر رحمه الله بمشرهما لاستوائهما في المالية عندهم وقال أبو يوسف رحمه الله بعشرهما أذا مرَّ بهما حملة كانه جعل الخازير تابعًا للخمز فأن مر بكل واحد على انفراده عشر الخمر دون الخنزير ووجه الفرق على الظاهر ان القيمة في القيميات لها حكم العين والخنزير منها وليس هذا الحكم للمثليات والخمر منها ولان حتى الاخذ للحاية والمسلم يخمى خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره ولا يحمي خازير نفسه بل يجب تسييه بالاسلام فكذا لا يحميه على غيره ﴿ وما في بيته ﴾ لانه إ بدخل تحت الحماية ﴿ والبضاعة ﴾ لعدم الاذت بادا، زكاته ﴿ ومال المضارية ﴾ لانه ليس بالك ولا نائب في اداء الزكاة الا اذا كان نصيبه من الربح يبلغ نصابًا فيجب عليه لانه مالك ﴿ وكسب الماذون ﴾ لانه لا ملك له كالمضارب ﴿ وَتَنَّى ﴾ أن مر على عاشر المدل ﴿ أن عشر الخوارج ، لان النقصير جا، من قبله حیث مرعلیهم

## ﴿ باب الركاز ﴿

اعلم ان المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الاجزاء المستقرة المركبة في الارض بوم خلقت الارض والكازهو المثبت فيها بفعل الانسان والركاز يعممها فكان حقيقة فيهما مشاركاً معنوباً ف م والركزة واحدة الركاز وهو ما ركزه الله تعالى في المعادن اي احدثه كالركيزة ودفين اهل الجاهلية قاموس ﴿ خُمسَ معدن نقد ونحو حديد ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام العماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس رواه الستةوالركاز يعمالكناز والمعدن كما حققناه وعطف جملة الركاز على جملة المعدن لا يفيد عدم ارادة المعدن من الوكاز لاختلاف حكم الجملتين اذحكم الاولى ان اهلاك المدن الاجير الحافر غير مفيمون لا انه لا شيء فيه نفسه لانه خلاف المتفق عليه اذ لا خلاف في نفس الوجوب وانما الخلاف في كمية الواجب فالحاصل انه اثبت له حكم خاصاً بالمعدن أثبت لمحكم اخر مع غيره فم والباقي للواجد لان للغانمين بدًا حكمية لثبوتها على الظاهر وللواجد بدًا حقيقية فاعتبرنا الحَكَمية في حق الخمس والحقيقية في حق البافي ، م قوله على الظاهر واليد على الظاهر يد على الباطن حكم ف وقال الشافعي رحمه الله لا يخمس لانه مباح سبقت يده اليه كالصيد الا اذا كان المستخرج ذهبًا أو فضة فيجب فيه زكاة ولا يشارط ﴿ فِي ارض خراج او عشر ﴾ وكذا في المفازة فذكرهما ليس اللاحتراز بل للتصريح بان وضيفتهما المستمرة لا تمنع الاخذع ايوجد فيهما ف ماو المراد ما يكون وظيفتهما الخراج او العشر امين اي في الحال او بعد الاحياء فكانه احترز به عن مفازة دار الحرب ع ﴿ لا في داره ﴾ وقالا فيه الخمس وله أنه من اجزاء الارض مركب فيها ولا موانة في سائر الاجزاء فكذا في هذا بخلاف الكنز لانه غير مركب فيها ﴿ وارضه ﴾ وفيه روايتان عن البي حنيفة وجه رواية المائن انه من اجزاء الارض ولاخمس في سائر الاجزاء فكذا في هذا يم ﴿ وكناز ﴾ الموله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس واسم الركاز بطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الاثبات ﴿ والباقي المحفيط له ﴾ وهو الذي ملَّكه الامام هذه البقعة اول الفتح وقال ابو بوسف رحمه الله هو للواجد ولها أنه سبقت بده اليه وهي بد الخصوص فيملك به ما في الباطن وان كانت على الظاهر كن اصطاد سمكة في بطنها درة ثم بالبيم لم يخرج عن ملك لانه مودع فيها بخلاف المعدن لانه من اجزائها فينتقل الى المشتري ﴿ والزبيق ﴾ خلاقًا لابي يوسىف رحمه الله ولها انه يحقوج من عينه بالعلاج وينطبع مع غيره فكان كالفضة لانها لا لنطبع حتى يخالطها شي ف م ﴿ لاركاز دار حرب ﴾ لانه بمنزلة المتلصص غير مجاهر ﴿ وفيروزج ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لاخمس في الحجر ه غريب بهذا اللفظ واخرج ابن عدى مرفوعًا "ن طريقين ضعيفين لا زكاة في حجر ف،م ﴿ وَلَوْ لَوْ وَعَنَارِ ﴾ وقال ابو يوسف فيهما وفي كل حلية تخرج من ابحر

لايؤخذ منهشى، وان لم يكن مديوناً فكسبه ملك لمولاه فان كان المولى معه يؤخذ الزكاة منه وان لم يكن المولى معه لا يؤخذ

## باب الركاز

الركاز هو المال المركوز في الارض مخاوقاً كان او موضوعًا والممدن ما كان مخلوقًا والكينز ما كان موضوعًا ﴿ هو معدن ذهب ونحوه وجد في أرض خراج وعشر خُمسَ و باقيه للواجد ان لم تملك ارضه والا فلمالكما فلا شيء فيه أن وجد في دارهوفي ارضه روايتان ولافي لؤلؤ وعنبر وفير وزج وجد في جبلوكنز فيه سمة الاسلام كاللقطة وما فيه سمة الكفر خمس و بافيه للواجد ان لم تملك ارضه والا فلاحفتط له اي المالك اول الغنج وركاز صحراءدار الحرب كله لمستاه من وجده 🍫 اي ان دخل تاجرنا دار الحرب بامان فوجد في صحواها ركازًا فهو له كله وان وجد في دار منها رُدُّ الى مالكها وان وجد ركاز متاعهم في ارض منها لم تملك خمس و باقيه له

﴿ باب العشر ﴾

﴿ فِي عسل ارض عشر بة او جبل وتمره وما خرج من الارض وان لم ببلغ خمسة اوسق ولم ببق سنة وسقاه سيم او مطر عُشْرُ ﷺ عشر مبتدالا وقوله في عسل ارضخبره وهذا عند ابي حنيفة واماعندهما وعندالشافعي لىس فىما دون خمسة اوسق صلفة والوسق سنرن صاعا والصاع ثمانية ارطال وايضًا ليس عندهم في الخضروات صنة ولا فيما لم بيق سنة صدقة واعلم أن عند أبي حنبفة يجب في الخضروات صدقة يؤديها المالك الحالفقراء لاانه بأخذها السلطان هكذا في الاسرار للقاضي الامام ابوزيد الدبوسي ﴿ الا في نحو حطب ک کالقصب والحشیش ﴿ وفيما ستى بغرب أو دالية نصف عشر بلا رفع مون الزرع ﴾ اي يجب الوظيفة وهي عشر الكل لاأنه يرفع مؤَّن الزرع كاجر الحصاد ونحوه تم يعطى وظيفته وهي عشرالباقي او نصفه ﴿ وخمسْ لغابي له ارض عشرية رجله وطفله وانثاه سواء وأن اسملوا او اشتراها ذمی او مسلم 🎔 اعلم ان العشر يو خذمن اراضي اطفالنا فيونخذ ضمف ذلك من اراضي اطفالهم ولايسقط عنهم العشر المضاعف بالاسلام عند ابن حنيفة واما عند ابي يوسف فيؤخذ عشر واحمد واخذا لخراج من ذبي اشاري عشرية مسلم وعشر مسلم اخذها منه بشفعة او ردت عليه لفساد البيغ ﴾ اي اخذها من ذمي شفعة او اشتري الذمي

خمس ولها أن قمر المجو لا يرد عليه القهر فالماخوذ منه ليس بغنيمة ولو نقدين والمروى عن عمر رضي الله عنه فيما دسره المجمو و به نقول

\* باب المشر \*

﴿ يجِب في عسل ارض العشر ﴾ اي في ارض غير خراجية ولو غير عشرية كجبل ومفازة در وقال الشافعي رحمه الله لا يجبلانه متولد من حيوان فاشبه الابرسيم ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في العسل العشر ولان النجل يتناول من الانوار والتَّمار وفيهما المشر فكذاما بتولد منها بخلاف دود القز لانه بتناول الاوراق ولا عشر فيها ه م والحديث رواه ابن ماجه وأحمد وابو داود وابو يعلى وقال البيهق هذا الحديث منقطع وقال البخاري مرسل ف م ﴿ ومستى سماء وسمج بلا شيط نصاب و بقاء ﴾ وقالا لا يجب الا فيما له تمرة بافية تبلغ خمسة اوستى والوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم هم هو اربعة امناه ف وله قوله صلى الله عليه وسلم ما اخرجت الارض ففيه العشر من غير فصل م والحديث في الصحيحين معناه ف م والا الحطب والقصب والحشيش ﴾ لانها لا تستنبت في الجنان عادة بل ثنتي عنها حتى لو اتخذها مقصبة او مشجرة اه منبتاً للحشيش يجب فيها العشر ﴿ ونصفه في مستى غرب ﴾ دلو عظيم يسنقي بهما بالبقرعيني م ﴿ ودالية ﴾ ناعورة عيني كثرة المؤنة ﴿ ولا ترفع الموَّن ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت الموُّنة فلا معنى لرفعها ه اذ لو رفعت لم يتحقق التفاوت ف م لان مستى السماء اذا خوج منه عشرون قفيزًا مثلاً ففيه قفيزان فلوفرضنا ان الخارج من مستى الغرب اربعون قفيزًا ومؤنثه كانت عشربن قفيزًا فبعد رفع المؤنة ببتى عشرون قفيزًا فلو اوجبنا قفيزين في الباقي لم يظهر التفاوت بين الخارجين والحـال انه ثابت شرعًا عنايه م قوله حكم فروى البخاري مرفوعًا فبما سقت السماء والعيون اوكان عاريا العشر وفيما ستى بالنضح نصف العشر وروى مسلم مرفوعا فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما ستى بالسانيمة في ارض بكون الماء قر بباً من وجهما فيصل اليه عروق الشجر فيستغني عن السقى ش ﴿ وضعفه في ارض عشرية لتغلبي ﴾ ولو صبياً او امرأة عرف ذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم ﴿ وَأَنْ أَسَلُّمُ أَوْ أَبْنَاعُهَا مَنْهُ مَسْلًم ﴾ وقالا يعود الى عشر واحد في الفصلين وله ان التضعيف صار وظيفة فتنتقل الى المــلم بما فيها كالخراج ﴿ أو ذمي ﴾ عندهم لجواز التضعيف عليه في الجملة كما أذا مر على العاشر ﴿ وخراج ان اشترى ذمي ارضًا عشر بة من سلم ﴾ قال ابو يوسف رحمه الله عليه العشر مضاعفًا ونصرف مصارف الخراج وعند مجمد هي عشر بة على حالها وله ان الخراج اليق بحال الكافر ﴿ وعشر ان اخذها منه مسلم بشفعة او رد على البـائع الفساد ﴾ اما الاول فلتحول الصفقة الى الشفيع فكأنه اشتراها من مسلم واما الثاني فلا نه بالرد بالفساد جمل البيع كان لم يكن ولان حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء

من المسلم العشرية تم ردت على المسلم العشرية تم ردت على المسلم في وفي دار جعلت بستاناً خراج ان كانت كانت لذمي او لمسلم سقاها بمائه كانت الدمي او لمسلم سقاها بمائه كانت العشر عشر وماء الدنهار حفرها الاعاجم عشري وماء الانهار حفرها الاعاجم وكذا سيعون وجيعون ودجلة والفرات عند ابي يوسف وعشري عند مجمد في ارض خراج وفي حريما المصالح للزاعية خراج لا فيها كانزراعة الدا كان حريم العين صالحاً للزراعة المعبن فيها الحراج لا في العين

م باب الممارف م ﴿ مَنِهُ مِ الْفَقَارِ وَهُو مِنْ لَهُ أَدِنِّي شَيَّءً والمسكين من لا شيء له وعامل الصدقة فيعطى بقدر عمله والمكاتب فيمان في فك رقبته ومديون لايملك نصابافاضلا عن دينه وفي سبيل الله وهو منقطم الغزاة عند الي يوسف ومنقطم الحاج عند محمد وابن السبيل وهو من له مال لا معه وللزكى صرفها الى كلهم والى بعضهم 🏈 احتراز عن قول الشافعي اذعنده لا بد ان يصرف الى جميع الاصناف فيعطى من كل صنف ألاثة لات افل الجم ثلاثة ونحن نقول اذا دخل اللام على الجمع ولا يمكن حملها على المعهود ولا على الاستغراق يراد بها الجنس ونبطل الجمية كما في قوله تمالي لا يحل لك النساء من بعد فههنا لا يراد العهد ولا الاستغراق

لانه واجب الرد ﴿ وَانْ جِعْلُ مُسْلِمُ دَارِهُ بِسَتَانًا ثَمُؤْنَتُهُ تَدُورُ مِعْ مَانُهُ ﴾ فان كانت تستى بماء العشر فعشر بة او بماء الخراج فخراجية هم وليس هذا ابتداء الخراج على المسلم بل انتقل اليه بانتقال ما نقرر هو فيه وهو الماء لان المقاتلة هم الذين جوزوا هذا الماه فثبت حقهم فيه وحقهم الخراج ف م ثم الماء العشري ماة السماء والابار والعيون والبحار التي لا ندخل تحتولاية والماءالخراجي الانهار التي حفرهاالاعام ه كنهر يزد جود ونهر الملك ف ولو لم يجعلها بستانًا وفيها نخل فلا شيء فيهــا ف م ﴿ بخلاف الذمي ﴾ اذا جعل داره بستانًا لان فيه الخراج ولو قساه بماء العشر التعذر ایجاب العشر علیه لان فیه معنی القریة ﴿ وداره حر ﴾ لان عمر رضي الله عنه جعل المماكن عفوًا ه هكذا مأ ثور في القصص والآثار من غيرسندوحكي اجماع الصحابة عليه ف م ﴿ كمين قير ﴾ هو الزفت در لانه ايس من انزال الارض وانما هو عين فوارة كمين الماء ه ولا عشر فيها ولا خراج بجر ﴿ ونفط ﴾ وهو دهن يعلو الماء ف م ودر ﴿ ولو في ارض خراج ﴾ صالحة للزراعة لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة ﴿ يَجِبِ الحَرَاجِ ﴾ اي في حريمًا لا في نفس العين وقال بعض المشايخ يجب فيها وهو ظاهر الكانزكي في البحر امين م فالمراد بنفس العين موضع القير لما في الكفاية ثم يُسِح موضع القير في رواية ثبعًا وفي رواية لايمسح لانه لا يصلحالز راعة فلم يوجد المكن ا دع

#### ﴿ باب المصرف ﴾

الاصل فيه قوله تعالى اتما الصدفات للفقراء الآية فهذه تمانية اصناف وقد سقط منها المُؤلفة فلو بهم لان الله تعالى اعز الاسلام وعليه انعقد الاجماع ه في خلافة ابي بكر رضي الله عنه ف ﴿ هو الفقير والمسكين وهو اسوأ حالاً من الفقير ﴾ لانه من لا شي، له لآية او مسكينًا ذا متر بة ك م بناءعلى انهصفة كالشفة والاكثر على خلافه في ﴿ والعامل ﴾ يأخذ بقدر عمله لانه بستحقها بعالته ي م ﴿ والمكانب هو المنقول ه في لفسير وفي الرفاب ع اخرجه الطبري من كلام ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واخرج عن الحسن البصري والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم قالوا في الرقاب هم الكاتبون ف م والمدبون جوهوالغارم ومنقطم الغزاة كالنه المتفاهم عند الاطلاق ه اي اطلاق في سبيل الله ع ﴿ وابن السبيل ﴾ من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شي اله فيه ه ولا يحل له الاخذ باكثر من حاجته ف ﴿ فيدنع الى كنهم أو الى صنف ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يصرف الم ثلاثة من كل صنف ولنا أن الاضافة لبيان أنهم مصارف لالاثبات الاستحقاق وهذا لما عرف ان الزَّكَاةَ حَقَّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَلَةَ النَّقُرَ صَارُوا مَصَارَفَ فَلَا بِبَالِي بَاخْتَلَافَ جَهَاتُهُ وَالَّذِي ذهبنا اليه مروى عن عمروابن عباس رضي الله عنهم = قوله عن عمر رواه ابن ابي شببة وقوله ابن عباس رواه الطبراني ف ﴿ لا الى ذمي ﴾ القوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضى الله عنه خذها من اغنياءهم وردها في فقرائهم ه رواه السنة وهو مشهور

لانه أن أريد هذا فلا بد أن يراد ان جميع الصدقات التي في الدنيا لجميع الفقراء الى آخره فلا يجوزان يحرم واحد وابس هذا في وسع احد على أنه أن أر يدجميع الصدقات لجيم هوالا: لا يجب ان يعطى كل صدفة جميع الاصناف ولا ان يعطى ثلاثة من كل صنف فصار كقوله المدقة للفقير والمسكين الى آخره ولا يراد ان الصدقة مقسومه على هو لا النها ان قسمت على الاصناف فما اصاب الفقير لا شك انه يطلق عليه اسم الصدقة فيحب أن يكون مقسوماً ايضاً يخلاف مالو قال ثلث مالي للفقراء والمساكين فعلم ان المراد بيان المصارف لا القسمة ﴿ لاالى بناه مسجد وكفن ميت وقضاء دينه وغُن ما يعتق 🍫 لانه لا بد ان يملك احد المستحقين فلهذا قال في المختصر فيصرف الى الكل او البعض عمليكا ولا الى من بينهاولاد او زوجية \* اي لا يعملي اصله وان علا وفر■ وأن سفل ولا يعطى الزوج زوجته ولا الزوجة لزوجها ﴿ وَمَاوَكُ ﴾ اي ماوك المزكى الله وعبداً عنق بعضه وغني ومملوكه 🏓 اې ممــــلولئه الغني والمراد غير المكاتب اذ يجوزان يعطى الىمكاتب الغني ﴿ وطفله ﴿ اي طفل الرجل الغني 🏺 و بني هاشم ال علي وال عباس وجعفر وعقيل وحارث ابن عبد المطلب ومواليهم 🏈 اي

فيقيد به اطلاق الفقراء في الاَبة او هي عام خص منهـــا الحربي بالاجماع فجاز تخصيصها يخبر الواحد فم الله وصح غيرها كا وقال الشافعي رحمه الله لا بصع وانا قوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا على أهل الاديان كلها ولولا حديث معاذ القلنا وتكفين ميت ﴾ لانمدام التمليك وهو الركن ﴿ وقضاء دينه ﴾ خلافًا لمالك رحمه الله ولنا أن قضاء دين الفير لا يقتضي التمليك منه لا سيا في الميت هؤوله لا يقتضي السمليك منه اذا كان بسير إذن ذلك الغير اما اذا كان باذنه وهو نقسير فيجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه نيابة عنه تم يصير فابضاً لننسه فم وشراء فن بمثق ﴿ لان الاعاق امقاط الملك لا تمليك ﴿ واصله وان علا وفرعه وان وان سفل ﷺ لان منافع الاملاك بينهم متصلة فلا يتاتي التمليك على الكمال ﴿ وَرُوجِهِ ﴾ للاشتراك في المنافع عادة ه قال تمالى ووجدك عائلاً فاغني ه اي بمال خديجة رضي الله تمالى عنها ﴿ وزوحِها ﴾ وقالا تدفع المراد الى زوجها لقوله عليه الصلاة والسلام لك اجران اجر الصدقة واجر الصلة فاله لامرأة ابن مسعود رضي الله عنها وقد سأ لنه عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة ه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين والنسائي وقوله سأ لته حين امر عليـــ الصلاة والسلام بالصدقة وقوله محمول على النافلة لانها هي التي كان عليه الصلاة والسلام يتخول بالموعظة والحث عليها ف م وعبده ومكاتبة ومدبره وأم ولده ، اذ كسب المماوك اسيده فانعدم التمليك وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك ﴿ وممتق البمض ﴾ خلافًا لهما وله انه كالمكاتب ﴿ وغني بملك نصاب ﴿ وقال الشافعي رحمه الله يدفع الى غنى الغزاة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني وكذا حديث معاذ على مارو يناه هم رواه في مسئلة منع الزكاة للذمي ونقلناه ثمة ع قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث طرق كشيرة عن جماعة من الصحابة كلهم ير و يه مرفوعاً واحسنها ما اخرجه ابو داود والنسائي ف م ﴿ وعبده ﴾ لان الملك واقع لمولاه ﴿ وطفله ﴾ لانه يعد غنيًا بمال ابيه لا الكبير ﴿ وبني هاشم ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم أن الله تمالى حرم عليه غسالة النهاس واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس بخلاف التطوع لان المال هنا كالماء يسدنس باسقاط الفرض اما النطوع بمنزلة التبرد بالماء ه قوله يا بني هاشم الخ غريب بهذا اللفظ وافظ مسلم ان الصدقة لا ينبغي لآل محمـــ انما هي اوساخ الناس. وقوله بخلاف التطوع وأثبت في شرح الكنز الخلاف في جواز التطوع على وجه يشعر بترجيج الحرمة وهو الموافق للعمومات فلا تدفع اليهسم الاعلى وجه الهبة مع الادب ف م وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيــل وآل الحارث بن عبد المطلب ه لانهم نصروه عليه الصلاة والسلام جاهلية واسلاماً فاستحقوا هذه الكرامة لا غيرهم من بني هاشم ف م ﴿ ومواليهم ﴾ أا روى أن مولى

| رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله اتحل لي الصدقة فقال لا انت مولانا ﴿ وَلَفَظَ ابي داود والترمذي والنسائي فسأله فقال مولى القوم منهم وأنا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي حديث حسن صحيح ف م ﴿ ولو دفع بتحر فبان انه غني او هاشمي او كافر او ابوه او ابنه صح ﴾ وقال أبو يوسف عليه الاعادة ولها حديث معن بن يزيد فانه عليه الصلاة والسلام قال فيه يا يزيد لك ما نوبت ويا معن لكما اخذت وقد دفع اليه وكيل ابيه صدفته ولان الوقوف على هــذه الاشياء بالاجتهاد دون القطع فيهني الامر فيها على ما يقع عنده كما في اشتباه القبلة وهذا اذا تحرى واكبر رأيه انه مصرف أمَّا اذا شك ولم يتحر او تحرى واكبر رأيه انه ليس بمصرف لا يجزئه الا اذا اعلم انه فقير هو الصحيم ه م لحديث اخرجه البخاري وهذا وان كان واقعة حال يجوز فيهاكون تلك الصدقة نفلاً لكن عموم لفظة ما في ما نويت بغيد المطلوب قوله علم تبين ف م ﴿ ولو عبده او مكاتبه لا ﴾ لعدم التمليك ﴿ وكره الاغناه ﴾ وقال زفر لا يجوز لان الغناء قارن الاداء فصار الاداء الى الغني ولنا ان الغناء حكم الاداء فيتعقبه لكنه بكوه لقرب الغناء منه كمن بصلى وبقر به نجاسه ﴿ وندب عنْ السؤال ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال ولان السؤال ذل فكان فيه صيانة المسلم عن الوقوع فيه ي ﴿ وَكُره نقلها الى بلد اخر ﴾ لما رويناه من حديث معاذ وفيه رعاية حق الجوار ه رواه عند قوله ولا الى ذمي ع وهو قوله صلى الله عليه وسلم ردها الخ ف﴿ لفير قريب واحوج ﴾ لما فيه من الصلة او زيادة دفع الحاجة ﴿ وَلا يَسْأَلُ مِن لَهُ قُولًا يُومُ ﴾ اي لا يحل له السوَّال القوله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر جمر جهنه قالوا يا رسول الله ما يغنيه قال ما بغديه ويعشيه رواه ابو داود واحمدى

## ﴿ باب صدقة الفطر ﴿

و يجب كا لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة ادوا عن كل حر وعبد صغير او كبير نصف صاع من براو صاعًا من شعير و رواه ابو داود في سننه والدار فطني وعبد الرزاق في مسنده وهي من طرقها الصحيحة التي لا ريب فيها طريق عبد الرزاق ف على حرك شرط الحرية ليتحقق الثمليك في مسلم كه شرط الاسلام ليقع قر بة في ذي نصاب كه وقال الشافعي تجبعلى من يملك ز بادة على قوت يومه لنفسه وعياله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة الاعن ظهر غني هرواه احمد

من مج او عدس کا الصاع کیل یسم فيه ثمانية ارطال فقدر ثمانية ارطال من المج وهو الماش او من العدس واغا قدر بها لقلة التفاوت بين حباتهما عظآ وصفرًا وتخلخلاً واكتنازًا بخلاف غيرهما من الحبوب فان التفاوت فيها كثير غابة الكثرة واني ود وزنت الماش والحنطة الجيدة المكتنزة والشمير وجعلتها في المكيال فالماش اثقل من الحنطة والحنطة من الشمير فالمكيال الذي يُملأ بثانية ارطال من المج علا باقل من عانية ارطال من الحنطة الجيدة المكتازة فالاحوطان يقدرالصاع بثانية ارطال من الحنطة لانه ان قدر بالحنطة المكتنزة فكما يجعل فيه ثمانية ارطال من مثل ذلك الحنطة يجعل بهاوان كان يملأ بافل من ذلك اذا كان الحنطة المُخلخلة لكن ان قدر بالمج يكون اصغر من الاول ولا يسم فيه ثمانية ارطال من انواع الحنطة فيكون الاول احوطتم اعلم ان هذا الصاع هو الصاع العراقي وأما الحيحازي فهو خمسة ارطال وثلث رطل فالواجب عند الشافعي من الحنطة صاع من الحجازي وعندنا نصف صاع من العراق وهو منسوان على ان المن اربعون استارا والاستار اربعة

مثاقيل ونصف مثقال فالمن مائة وثمانون مثقالاً ﴿ ومنوان برًا جاز خلاقًا لمحمد ﴾ فان عند، لا بد ان (وكذا) يقدر بالكيل ﴿ وادا، البر في موضع بشترى به الاشياء احب وعند ابي يوسف ادا، الدراهم احب و يجب على حر مسلم له نصاب الزكاة وان لم ينم ﴾ قد ذكر نا في اول كتاب الزكاة ان النا، بالحول مع الثمنية او السوم او نية التجارة ثمن كان له نصاب الزكاة اي نصاب فاضل من حاجته الاصلية فان كان من احد التمنين او السوايم او مال التجارة يجب عليه الصدقة وان لم يحل عليه الحول وان

وكذا البخاري في كتاب الوصابا نعليقاً ولفظ ظهر مقيم ف م و فاضل عن مسكنه وثيابه واثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده و لان هذه الاشياء مستخفة بالحاجة الاصلية والمستحتى بالحاجة الاصلية كالمعدوم و عن نفسه كلا لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال فرض وسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والانثى ه رواه البخاري ومسلم ف و وطفله الفقير في فان كان للطفل مال يودي من مال الطفل عندها خلافاً لمحمد هم فانه قال تجب على الاب الغني صدقة ولده الصغير الغني كم عندها خلافاً لمحمد هم فانه قال تجب على الاب الغني صدقة ولده الصغير الغني كم والمولي من اهله وفيه خلاف المسبد كافر الاطلاق ما روينا ولان السبب قد تحقق والمولي من اهله وفيه خلاف الشافعي لان الوجوب عنده على العبد م و يتحمله السيد فلنا ان غرض التكليف هو ابتلاء المكلف بصرف منفعته الى ما لكه تعالى ليظهر طاعته من عصيانه فلو فرض ان شخصاً وجب عليه شيء بحيث لزم شخصاً آخر صرفه الى مالكه تعالى لخلا تكليف الشخص الاول عن غرضه ثم لو لم يكن في المقام الا هذا الدليل العقلي لوجب حمل كلة على الواردة في نحو على كل حر وعبد على مهنى عن كقوله

اذا رضيت عليَّ بنو قشير 🏿 لعمر الله اعجبني رضاها

فما ظنك اذا ورَّد في بعض الروايات بالسند الصحيح بلفظة عن ف م قوله ما روينا ونقلته في أول الباب مع تخريجه ع وما وقع في حديث صحيح من قوله من المسلمين لا يعارضه لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في الاسباب اذ لا تزاحم في الاسباب ف م ومد ره وامولده گلان السبب رأ س يمونه و بلي عليه لماروي الدارقطني انه عليه الصلاة والسلام امر بصدقة الفطرعن الصغير والكبير والحر والعبدين يونون وهؤلا عبهذه الصفة على الكمال ي ولانها تضاف اليه يقال زكاة الرأس وهي امارة السببية والاضافة الى الفطر باعتبار انه وقتها ولذا لتعدد بتعدد الرؤس مع اتحاد اليوم والاصل في الوجوب راسه وهو يمونه و يلي عليه فيلحق به مين هو في معناه كاولاده الصغار وبماليكه ه قوله لان أأسبب المفيد لهذه السببية لفظة عن فيه قوله عليه الصلاة والسلام عن كل حر قوله وهي امارة السببية تمامه موقوف على كون هذا الأركيب مسموعًا من الشارع لان السببية لا نثبت الا بوضعه او من اهل الاجماع قوله فيلحق بيان لحكمة نص وارد فيهم وألا فلاحاجة اليه لو رود النص فيهم مقصودًا ف مع لا عن ز وجنه لقصور الولاية والمؤنة فانه لا يليها في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كَالْمُدَاوَاهُ ﴿ وَوَلَدُهُ أَلَكُبِيرِ وَمَكَاتِبُهُ ﴾ لعدم الولاية فيها ﴿ وَعَبِدُ أَوْ عَبِيدٌ لَمَا ﴾ وقالًا على كل منهما ما يخصه من الوأس لا الاشقاص = ولابي حنيفة ان المؤنة قاصرة لان على كل منهما بعض المؤنة وكذا الولاية ف م ﴿ و بتوقف لومبيماً بخيار ﴾ لها او لاحدها ى كائن عند طلوع الفجر وقال زفر رحمه الله على من له الخيار وقال الله وحمه الله لمن له الملك ولابي حثيفة ان وجوبها مبني على الملك والملك موقوف = قوله لمن له الملك كانه بعني الملك في مدة الخيارع ﴿ نصف صاع من

كان من غير هذه الاموال كدارلا يكون للسكنى ولا للتجارة وفيمها بباغ النصاب يجب بها صدقة الفطر مع انه لايجب بهاالزكاة ﴿ و به تحرم الصدقة ولا يشارط فيه الناء بخلاف نصاب وجوب الزكاة ﴿ لنفسه وطفله نقيرًا وخادمه ملكاولو مدبرًا او ام ولدًا وكافرًا لا لزوجته وولده الكبير وطفله الغني بل من ماله وهكاتبه وعبده للتجارة وعبد له ابق الا بعد عوده ولا لعبد او عبيد بين اثنين على احدها ﴾ هذا له عند ابي حنيفة واما عندها فيجب عند ابي حنيفة واما عندها فيجب عليها على ولو بيع بخيار احدها فعلى عليها على الحدها فعلى عليها على الحدها فعلى عليها على الحدها فعلى عليها على المدها فعلى عليها على المدها فعلى عليها على المدها فعلى عليها على الحدها فعلى عليها عليها على المدها فعلى عليها عليها على المدها فعلى المدها فعلى عليها على المدها فعلى عليها عليها

بر او دقيقة او سويقه ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يجب من جميع ذلك صاع لحديث ابي سعيد الخدري كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنسأ ما رو ينا . في اول الباب ع وهو مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفيهم الخلفاء الراشدون وما رواه محمول على الزيادة تطوعً ه قوله كنا نخرج قال كنــا بخرج اذ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطرة من کل صغیر وکبیر حر او مملوك صاعًا من طعام او صاعا من اقط او صاعاً من شعير او صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي اللهعنه حاجا او معتمرً افكلم الناس على المنبر فكان فيا كلم به الناس ان قال اني ارى ان مُدَّينِ من بر الشام بعدل صاعًا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد اما انا فلا ازل اخرجه كما كنت اخرجه رواه السئة مطولاً ومخنصرًا وجه الاستدلال بلفظ طعام المذكور فيه لانه عند الاطلاق يتبادر منه الى البر وايضًا عطف الشمير وغيره عليه قلنا الناس في منا ظرة معاوية كانوا صحابة والتابعين فاه كان عند أحده عنه عليه الصلاةوالسلام تقدير الحنطة بصاع لم يسكت ولم بعول على رأيه احد اذ لا رأي مغالنص وروى البخاري عن ابي سعيد نفسه كنا نخوج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد كان طعامنا بومثذ الشعير والزبيب والاقط والثمر فلو كان البر من طعامهم لبادر الى ذكره قبل الكل اذ فيه صريح مستنده في خلاف معاوية وعلى هذا التصريح يازم كون المراد بالطعام في حديثه الاول هو الاعم وان العطف من عطف الخاص على العام وكون المراد بقوله فلا ازال اخرجه الخ أنا كنا نخرجه مما ذكرته صاعًا حتى كثر البر فانا نخرج منه ايضًا ذلك القدر ف م ﴿ او ز ببب ﴾ وقالا الزبيب كالشعير لتقاربه التمر في المقصود وله انه بتقارب البر في المعنى لان كلا منها يؤكل بجميع اجزائهو يلقى من الثمر النواة ومن الشعير النخالة ◙ م قوله في المقصود وهو التفكه والاستملاء ف ﴿ اوصاع تمر او شعير ﴾ لما مر في الحديث ع ﴿ وهو ثمانية ارطال ﴾ بالعراقي والرطل مائة وثلا ثون درها و يعتبر وزن ذلك بما لا يختلف كيله ووزنه كالماش والعدس فم وقال ابو يوسف رحمه الله خمسة ارطال وثلث رطل وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام صاعنا اصغر الصيعان ولنا ما زوى انه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد رطلين و بغسل بالصاع ثمانية ارطال وهكذا كان صاع عمر رضى الله عنه وهو اصغر من الهاشمي وكانوا يستعملون الهاشمي . قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الله اعلم به غير ان ابن حبان روى عن ابي هر يرة قيل يا رسول الله صاعنا اصغر الصيعان ومدنا اكبر الامداد فقال اللهم بارك لنا في صاعنا و بارك لنا في قليلنا وكثيرنا واجمل لنا مم البركة بركتين ثم قال ابن حبان وفي تركه عليه الصلاة والسلام انكار كونه اصغر الصيعان بيان ان صاع المدينة كان كذلك اه ولا يخفي ان هذا ايس من مواضع السكوت فيها حجة (١) تمليل للنع علانه في حكم شرعي حتى بازم رده ان كان خطأ قوله

من بصير له بطلوع فجر الفطر فيجب لمن اصلم او ولد قبله ﷺ اي قبل الطلوع وهذا عندنا واما عند الشافعي فيجب بغروب الشمس فمن اسلم في الليلة او ولد فيها لا يجبعليه عنده ﴿ لا لمن ﴿ ١١٥ ﴾ مات في ليلته ﴾ خلافًاللشافعي فانه يجب

> بالصاع ثمانية ارطال هكذا وقع مفسرًا عن انس وعائشة في طرق ثلاث رواها الدارقطني وضعفها وقوله وهكذا كان صاع عمر رضي لله عنه اخرجه ابن ابي شابة ف م ﴿ صبح يوم الفطر ﴾ هذا شرط الوجوب والسبب الرأس لـ م وقال الشافعي رحمه الله يتعلق الوجوب بغروب الشمس من اليوم الاخير من رمضان ولنا ان الاضافة الاختصاص واخلصاص الفطر باليوم دون الليل ه اي جعل الفطر الغير الممتاد وهو فطر النهار شرطًا اولى من جعل الفطر المعتاد وهو فطر الليل كذلك ولذا لا يجب في فطر سائر الليالي وقد يفرق بان الفطر الاخير مثم صوم الشهر ووجو بها انما كأن طهرة الصائم عما عساه كان واقعاً في صومه ف م ﴿ فَمَن مَاتَ قَبْلُهُ أَوْ السَّلِّمِ او ولد بعده لا تجب وصح لو قدم ﴾ لنقرر سببه فصار كتقديم الزكاة ﴿ او اخر ﴾ لان وجه القربة فيها معقول فلا يقدر وقت الاداء فيها بخلاف الاضحية . لانها ارافة دم لا يعقل فيها معنى القربة ع

# ﴿ كتاب الصوم ﴿

﴿ هُو تُرَكُ الْأَكُلُ وَالشَّرِبُ وَالْجُمَاعُ مِنَ الصِّبِحِ الَّى الْغُرُوبِ ﴾ بنص الكتاب = وهو قوله تعالمي وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من النجر ثم اتموا الصيام الى الليل ع ﴿ بنية ﴾ لتمييز العبادة عن العادة ي م ﴿ من المله ﴾ خرج الكافر والحائض ي م ﴿ وصح صوم رمضان وهو فرض ﴾ انض كتب عليكم الصيام \*وللاجاع ﴿ والنذر المهين وهو واجب ﴾ لنص وليونوا نذورهم ولم يفد الفرضية لانه خص منه النذر بالمعصية وما ليس من جنسه العبادة كميادة المربض ف م ﴿ والنفل بنية من الليل الى ما قبل نصف النهار ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا تجزيه النية بعد الصبح القولة عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لا يَجْزِي ﴿ بِخَلَافَ النَّهُلِ لَانَهُ مُتَّخِزِي \* عنده وانا قوله عليه الصلاة والسلام بعد ما شهد الاعرابي برواية الهلال ألا من أكل فلا يأ كان بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وما رواه محمول على نفي الفضيلة أو معناه لم ينو انه صوم من الليل ولانه صوم يوم فيتوقف الامساك في اوله على النية المتا خرة المقارنة باكثره كالنفل وهذا لان الصوم ركن واحد ممتدوالنية لتعيينه للهتمالي فيترجح بالكثرة جنسية الوجود يخلاف الصَّلَاةُ لَانِهَا اركانَ فَيَشْتُرَطُ فَرَانَهَا بِالْعَقْدُ عَلَى ادائبًا بْخِلَافُ الْقَضَاءُ لَانَهُ يَتُوقَفُ عَلَى صوم ذلك اليوم وهو النفل و بخلاف ما بعد الزوال لعدم الاقتران بالاكثر هم قوله لقوله عليه الصلاةوالسلام رواه اصحاب السنن الاربعة واختلفوا فيرفعه ووقفه وفي الفظه لا صيام لمن لم بنو بجمع بالنشديد والتحقيق ببيت لم يفترضه من الليل

سند الاجماع ظني من المصنف ﴿ و يصبح صوم رمضان والنذر المعين بنية من الليل الى الضحوة الكبرى لا عندها في الاصح ﴾ اعلمان النهار

عليه لادراك وقت الغروب ﴿ او اسلم او ولد بعده که اي بعد طاوع الفجر فانه لا يخب عليهما اجماعاً اما عندنا فلانه لم يدرك وقت الطلوع واماعنده فلانه لميدرك وقت الغروب ﴿ وَأَنْ قَدْمَتُهُ جَازُ بِلَّا فَصَلَّ بِينَ مدة ومدة وندب تعجيلها ولو اخرت لا تسقط 🎝

م كتاب الصوم

الصوم هو ترك الاكل والشرب والوطء من الصبح الى المغرب مع النية وصوم رمضان فرض على كل مسلم مكلف اداه وقضاه وصوم النذر والكفارة واجب وغيرهانفل ذكر في الهداية ان صوم رمضان فريضة لقوله تعالى كتبعليكم الصيام وعلى فرضيته انعقد الاجماع ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب لقوله نعالى وليوفوا نذور هموقيل في الحواشي أن قوله وليوفوا نذورهم عام المحضم منه البعض وهو النذر بالمعصية والطهارة وعيادة المريض وصلاة الجنازة فلا يكون فطعياً فيكون واجباً افول المنذوراذاكان من العبادات المقصودة كالصلاة والصوم والحج ونخوذ لك فلزومه ثابت بالاجماع فيكون قطعي الثبوت وان كان سند الاجماع ظنياً وهو العام المغموص فينبغي ان يكون فرضاً وكذا صوم الكفارات لان ثبوته بنض قطعي" مؤيد بالاجماع فقول صاحب الهداية ان المنذور واجب يكن انه ار ادبالواجب الغرض كما قال في افتتاح كتاب الصوم الصوم ضربان واجب ونفل ويمكن ان يقال ان الصوم المنذور والكفارةوان كان فرضا بسبب الاجماع انما اطلق عليه لفظ الواجب لان

قوله عليه الصلاة والسلام مستغرب والله أعلم به بل المعروف أنه شهد عنده بووُّية الهلال فامر ان ينادي في الناس ان يصوموا غدا رواه الدارقطني واستدل الطحاوي بما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امر رجلاً ان اذن في الناس ان من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فان اليوم يوم عاشورا وفيه دليل على انه امر ايجاب قبل نسخه برمضان اذ لا يؤمر من اكل بامساك بقية اليوم الا في يوم مغروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان فعلم أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا يجز به بنية نهار فثبت ان الافتراض بازمه عدم الحكم بفساد الجزء الاول من النهار العاري من النية ﴿ يُعتبر موقوفًا من الشارع حتى يظهر الحال قوله نفي الفضيلة كما في امثاله نحو لا وضوء لمن لم يسم ف م ولا صلاة لجار السجد الا في المسجد واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة قوله لم ينو أنه الخبل نوى انه صائم من الآن نافيًا لما مضيمن اليوم او ساكتًا عنه قوله ولانه اي ولان صوم كل يوم من ايام رمضان صوم يوم اي وظيفة ذلك اليوم قوله على النية اي نية صوم ذلك اليوم قوله على صوم ذلك اليوم لا على صوم القضاء ع ﴿ و بمطلق النية ونية النفل ﴾ وقال الشافعي رحمه الله في نية النفل عابث وفي مطلقها له قولان ولنا ان الفرض متعين فيصاب باصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه واذا نوى النفل او واجباً اخر فقد نوى اصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة فبق الاصل وهو كاف هم وانما لغت لانهاتغيير المشروع في الوقت كمن سلم التحليل وعليه سجدة السهوع ﴿ وما بقي لم يجز الا بنية معينة مبينة ﴾ لانه غير متمين فلا بد ن التعيين ابتدا ﴿ ويثبت ومضان برو يه هلاله او بعد شعبان ثلاثين ، القوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرويته وافطروالرويته فان غ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ولان الاصل بقاه الشهر فلاينتقل عنه الابدايل ولم يوجد = والحديث في الصحيحين ف الله ولا يصام يوم الشك الله النه عليه وسلم الله عليه وسلم لا تنقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين ك في الكشب الستة اي هذا النهي وان حمل جمعاً بين الاحاديث على اللقدم على رمضان بصوم رمضان لانه ادال فبل او انه لكن صورته اللفظية قائمة والورعان لا ينزل بساحتها اصلاً وهذا بفيد كراهة التنزيه فء قال جمعًا بينالاحاديت فقد اخرج الشيخان وابوداودانه صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال فاذا افطرت من رمضان فصم يومين والمراد هنا بسرر شعبان اخره ذكر مالهر ويوالخطابي عن الاوزاعي عيني على البخاري في كتأب الصوم في باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم الخ ع قال بصوم رمضان اي على زعم الصائم والا فحقيقة التقدم لا يتصور بنايه م ﴿ الا تطوعًا ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يصام اليوم الذي يشك فيه انه مَّن رمضان الا تطوعاً هالم يعرف قيل لا اصل له وسيأ تي لاباحة الصوم ثبوت بوجه اخر فم ذكره في المداية حاصله ان الصوم

الشرعي من الصبح الى المغرب فالمواد بالضيوة الكبرى منتصفه فح لا بدان تكون النية موجودة في اكثرالنهار ويشترط ان يكون قبل الضعوة الكبرى وفي الجامع الصغير بنية قبل نصف النهار اي قبل نصف نهار الشرعي وفي مختصر القدوري الى الزوال والاول اصح ﴿ و بنية مطلقة او بنية نفل واداء رمضان بنية واجب اخر الا في مرض أوسفر بل عا نوى والنذر المعين عن واجب آخر نواه اي اداء رمضان يصع بنية عن واجب اخر الافي السفر او المرض فانه بقع عن ذلك الواجب وأذانذر صوم يوم معين فنوى في ذلك اليوم واحباً اخر يقع عن ذاك الواجب سواه كان مسافرًا او مقيماً صحبيحاً او مريضاً وعبارة الخنصر هكذا ويصم ادا، رمضان بنية قبل نصف النهار الشرعى وبنية نفل وبنية مطلقة و واجت آخر الا في سفر او مرض وكذا النفل والنذر المعين الافي الاخير اي حكم النفل والنذر المعين حكم اداء رمضان الافي الاخير وهو الواجب الآخر ﴿ والنفل بنيته و بنية مطلقة قبل الزوال لا بعده وشرط للقضاء والكفارة والنهذر المطلق التبيت والتعيين ﷺ المواد بالتبيت ان ينوي من الليل ﴿ وان غم ليلة الشك م أي ليلة الثلاثين من شعبان 🛊 لايصام الانفلا ولو صامه لواجب اخر كره ﴿ يقع عنه في الاصح ﴾ اي يقع عن الواجب الاخر في الاصع وقبل يقع نطوعاً لان غيره منهى

فعنه کاي عن رمضان فان صوم رمضان

يتاً دى بنية واجب اخر ﴿ والنفل فيه احب اجماعاً ان وافق صوماً يعتاده والا يصوم الخواص كالمفتى والقاضى و يفطرغيرهم بعد الزوال ولا صوم لو نوى ان كان الغد من رمضان فانا صائم عنه والا فلا وكره لو نوى ان كان الغد من رمضان فانا صائم عنه والا فعن واجب اخر والا فعن نفل 🍑 اي نوى ان كان الغد من رمضان فانا صابح عنه والا فعن نفل ﷺ فان ظهر رمضانيته كان عنه 🍫 لوجود مظلق النية ﴿ والا فنفل فيها ﴾ اي فيما قال والا فعن واجب اخر وفيها قال والا لمن نفل اما في الصورة الاولى فلانه مأردد في الواجب الاخو فلا يقع عنه نبي مطلق النية فيقع عن النفل وفي الثانية لوجود مطلق النية ايضاً ﴿ ومن رائه هلال رمضان او فظر وحده يصوم وان ردقوله وان انظر قضي كه ذكر القضاء فقط بيان انه لا كفارة عليه خلافاً للشانبي وقبل بالا دعوى ولفظ اشهد للصوم مع غيم خبر فرد بشرط أنه عدل ولو قنا أو امرأة أو محدودًا في قذف البا وشرط للفطورج الإن او رجل وامرأ تان ولفظ اشهد لاالدعوى وبلاغيم شرط جععظم نيها على الجع العظم جع بقع العلم بخبرهم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب ﴿ إِ بعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر و بقول عدل لا كه اي اذا شهد واحد عدل بهلال رمضان وفي السماء علة وصاموا ثلاثين لا يحل الفطر لان الفطر لا يثبت بقول واحد

تطوعًا افضل بالاجماع ان وافق عادته وكذا اذا صام ثلاثة ابام فصاعدًا من اخر الشهر وأن أفرده فقد قيل الفطر أفضل احترازًا عن ظاهر النهي وقيل الصوم أفضل اقتداء بعلى وعائشة رضي الله عنهما فانهما كانا بصومانه والمختار ان بصوم المفتى بنفسه احتياطاً ويفتي العامة بالتاوم الى الزوال ثُم بالافطار نفياً للتهمة اه اي تهمة انه لو افتى بالنفل يقع عندهم انه افتى على خلاف ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهرة حديث العصيان بين العوام فماو انه لما جاز النفل يجوز الفوض بالاولى ك فالتفصيل المذكور مع تعليل بعض وجوهه بالاجماع وبالاثر يفيد اباحة من حيث هو ع ﴿ ومن رأى هلال رمضان او الفطر ورد " قوله صام ﴾ وفي الهداية ومن راى هلال الفطر وحده لم يفطر احتياطاً ه وفي البخاري مرفوعاً صوموا لرؤيته وافطروا اه وفي الزيلعي قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون وروى ابو داود والنرمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصومون والفطر يوم بفطرون اءم وكانهسم راوا حديث الرؤية وحديث موافقة الناس معارضين فحكموا الاحتياط جماً بينهما فعملوا بحدبث الرؤية في ومضاف اللاحتياط في ايجاب الصوم وبجديث الموافقة في هلال الفطر لذلك وفي باب سحود التلاوة من فتح القدير ما ملخصه الاصل أن العبادة أذا دارت بين دليلي الثبوت والسقوط ثبتت لانا خلقنا لها والعقوبة اذا دارت بينهما سقطت لانها ثندرة اهع ﴿ وَانَ افْطُو قَضَى نَقَطُ ﴾ لأن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الفلط فاورثت شبهة وهذه الكفارة لندرى ﴿ بالشبهات لانها لا تجب على الخطي ، يخلاف سائر الكفارات فانها تبعب على الخطى والمعذور فعلم انها ملحقة بالعقوبات وهي لندرى و بالشبهات لئم ﴿ وقبل بِعَلَة ﴾ كغيم وغبار ﴿ خبر عدل ﴾ لان قول الفاســـق في الديانات غير مقبول وتاويل فول الطحاوي عدلاً كان او غير عدل ان يكون مسئورًا ﴿ وَلُو قَنَا أَوْ الْثَيْ لُومُضَانَ ﴾ لانه أمر دبني فاشبه رواية الاخبار ولذا لايشترط لفظ الشهادة ﴿ وحرين أو حر وحرتين للفطر ﴾ لتعلق نفع العباد به وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم والاضحي في ظاهر الرواية كالفطر لتعلق نفع العبادوهوالتوسع بلحوم الاضاحي ﴿ وَالَّا فِجْمَعَ عَظِيمٍ لَمَا ﴾ لان التنفرد بالرؤية في هذه الحالة يوم الغلط فيجب التوقف حتى يكون جمعاً كشيرًا بخلاف يوم العلة لانه قد ينشق الفيم فيتفق النظر للبعض ه قوله لان التفود الخ اراد تفود من لا يقع العلم بخبرهم ولو متعددًا لاتفود الواحد قوله بوعم الاولى ان بقال ظاهر في الفلط لأن مجرد الوهم ثابت في جميع البينات بل التفود بين جم غفير متوجهين لما توجه اليه مع عدم المانع ومع سلامة الابصار وان تفاوتث حدة ظاهر في الفلط ف م﴿ والاضحى كالفطر ولا عبرة لاختلاف المطالع ﴾ على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة در لتملق الخطاب عامًا بمطلق الرؤية في حديث موموا لرؤيته بخلاف اوقات الصلاة محمد امين اعلم ان نفس اختلاف المطالع لانزاع فيه بان يكون بين البلدتين بعد بحيث

خلافًا لمحمد فان الفطر يثبت عند وبتبعية الصوم وكم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصدًا ﴿ والاضحى كالفطر ﴾ اي في الاحكام المذكورة

يطلع الهالال في احداها في ليبلة كذا دون الاخرى لان انفصال الهالال عن شعاع الشعس يختلف باختلاف الاقطار حتى ان زوال الشيمس في المشرق لا يستازم زوالها في المغرب وقد نبه التاج التبريزي على ان اختلاف المطالع لا يمكن في اقل من اربعة وعشرين فرسخًا وانما النزاع في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى ان كل قوم بعمل بمطلعهم ولا بازمهم العمل بمطلع غيرهم الم لا يعمل ويازمهم العمل الخ فيجب العمل باسبقهم روَّية فبعمل المغربي بروَّية المشرقي اي مشاد فقيل بالاول لان كل قوم مخاطبون بما عندهم كا في اوقات الصلاة ولذا لا يجب العشاء والوتر على فاقد وقتهما وظاهر الرواية الثاني لتعلق الخطاب الخ في ننهم من كلامهم في كتاب الحج وظاهر الرواية الثاني لتعلق الخطاب الخ في ننهم من كلامهم في كتاب الحج مثل الحج لان عدم اعتباره في الصوم لتعلقه بالروية بخلاف الاضعية فهي كالصلاة مثل الحج لان عدم اعتباره في الصوم لتعلقه بالروية بخلاف الاضعية فهي كالصلاة

# ﴿ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ﴿

﴿ فَانَ أَكُلُ الصَّامُ أَوْ شُرِبُ أَوْ جَامِعِ فَاسَيًّا أَوْ أَحْتُكُمْ أَوْ أَزِلُ بَنْظُرُ أَوْ أَدْهُنْ أَوْ احتجم او اکتیل او قبل او دخل حلقه غبار او ذباب وهو ذاکر اصومه او اکل ما بين استانه اوقاء اوعاد لم يفطر ﴾ في الفصول كلها اما في فصل النسيان القياس الافطار وهو قول مالك رحمه الله لوجود ما يضاد الصوم فصاركانكلام ناسيًا في الصلاة وجه الاستجسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي اكل وشرب ناسيًّا تم على صومك انما اطعمك الله وسقاك والوقاع كالاكل والشرب للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لان هيئتها مذكرة فلا يغلب النسيان هم والحديث في صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ف م واما فصل الاحتلام فلقوله صلى الله عليه ومسلم ثلاث لا يفطرن الصيام التيء والحجامة والاحتلام ولانه لم توجد صورة الجماع ولأمعناه وهو الانزال عن شهوة بالمباشرة وهو الوجه في الانزال بالنظر ه موالحديث روى من طرق متعددة في رواته ضعف فارثتي الى درجة الحسن وضعف رواته انما هو من قبيل الحفظ لامن قبيل المدالة فم واما الادهان فلمدم المنافي وكذا الاكتمال لمدم المنفذ بين الدماغ والعين والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا بنافي كما لو اغتسل بالماء البارد وكذا التقبيل بلا انزال اهدم المنافي صورة ومعنىواما الاحتجام فلما روينا واما الغبار والذباب فالقياس الفساد لوصول المفطر الى جوفه وان لم يتغذ به كالتراب وجه الاستحسان انه لا يستطاع الاحتراز عنه واما اكلما بين استانهان كان قليلا فلانه تابع لاستانه بمنزلة ريقه بخلاف الكثير لانه لا بيتي بين استانه والفاصل مقدار الحمصة وما دونها قليل هم قوله نابع اعتبر تابعاً لتعذر الامتناع عن بقاء اثر ما من الماكل حوالي الاسنان ثم يجري مع الريق اللي الحلق ف م واما التيء فلقوله عليه الصلاة والسلام من قاء فلا قضاه عليه ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء ويسنوي فيه مل.

﴿ باب موجب الافساد ﴾ بفتح الجيم اي ما يوجبه الافساد كالقضاء والكفارة ﴿ من جامع او جومع في احد السبيلين او اكل او شرب غذاء او دوا، غمدًا او احتجيم فظن انه أفطر فاكل عمدً افضى وكفر كالمظاهر ﴿ وهو ﴾ اي التكفير ﴿ بافساد صوم

رمضان لاغير اي بانسادادا ورمضان عمد الووان افطرخطا كوهوان يكون ذاكر اللصوم فافطرمن غيرعذر قصدكا اذا تضمض فدخل الماء في حلقه ﴿ او مكرها او احتقن او استعط 🔆 اي صب الدواء في الانف فوصل الى قصبة الانف ﴿ أَوَ أَقَطُّمْ فِي أَذْنَهُ أَوْ داوی جائنة او آمـة نوصل الی جوفه او دماغه که الجالفة الجراحة الني بلغت الجوف والآمة الشجةالتي بلغت ام الدماغ ﴿ او ابتلم حصاة او حديدًا او استقام مل فيه او نسعرا او افطر يظنه ليلاً وهو يوم او اكل ناسياً وظن ً انه فطره فا كل عمدًا اوجومعت نائمة او لم ينو في رمضان كله صوماً ولا فطراً او اصبح غيرنا وللصوم فأكل قضى فقط ولو اکل او شرب او جامع ناسیاً ﷺ اي غير ذاكر للصوم ﴿ او نام فاحتلم او نظر الى امرأته فانزل اوادهن او آکتجل او قبّل او اغتاب او غلبه التيء او ثقياً قليلاً او اصبح حنبا او صب في احليله دهن او في اذنه ما او دخل غبار أو دخان اوذباب حلقه لم يفطر والمطر والثلج يفسد في الاصح ولو وطي مينة او بهيمة اوغير فرج ﴾ وهو النفخيذ ﴿ او قبل او لمس ان انزل قضى والافلا اكل لحا بين اسنانه مثل حمصة نفى فقط وفي افل منها لا الا أذا اخرجهواخذه بيده ثماكل النقهيد

الغم فما دونه فاو عاد وملا الغم فسد عند ابي يوسف رحمه الله لانه خارج لنقض الطهارة به وقد دخل وعند محمد لا بفسد لانه لم توجد صورة الفطر وهي الابتلاع وكذا معناه لانه لا بثغذى به عادة وان لم يملا الفي وعاد لم يفسد لانه غير خارج ولا له صنع في ادخاله ه م والحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة وقال الترمذي حسن غريب وصحيحه الحاكم قوله عامدًا اي متذكر الصومه قوله وعند محمد لايفسد وهو الصحيح ف م ﴿ وان الله ، ﴾ وان لم يُملأ اللم عند محمد لوجود الصنع وقال ابو يوسف رحمه الله أن أعاد أقل من مل الغم لم يفطر لعدم الخروج = وهو الخمار ف ﴿ او استقاء ﴾ لما روينا والقياس مأروك به وان كان اقل من مل، الفم عند محمد رحمه الله لاطلاق الحديث وعند ابي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكماهم وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد رحمه الله ﴿ او ابتلع حصاة او حديدا قضي ﴾ لوجود صورة الفطر ه في فصل الحصاة والحديد وثقدم تعليل الفصلين الاولين ع ﴿ فقط ﴾ لعدم معنى الفعار وهو انصال مافيه نفع البدن الى الجوف يتغذى 🖛 اولا ف م ﴿ ومن جامع او جومع او اكل او شرب غذاء او دواء عمد اقضى ﴾ استدراكا للصلحة الفائنة « وهي قبر النفس الامارة بالسوه بنايه ش ﴿ وَكَنُو ﴾ لَتَكَامِلُ الجنابة ولا يشتوط الانزال وعند الشافعي رحمه الله في قول له لا نجب الكفارة في الاكل والشرب عمدًا ﴿ كَكفارة الظهار ﴿ لحديث الاعرابي فانه فال با رسول الله هلكت واهلكت فقال ماذا صنعت قال وافعت امراتي فيهمار رمضان متممدًا فقال عليه الصالاة والسلام اعتقرقبة فقال لا امانك الا رقبتي هذه فقال صم شهرين متتابعين فقال هل جاءني ما جاءني الا من الصوم فقال اطعم ستين مسكينًا فقال لا اجد فاءر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤثَّي بفوق من تمر و بروي بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعاً وقال فرقها على المساكين فقال والله ما بين لابني المدينة احد احوج مني ومن عيالى فقال كل انت وعيالك يجزيك ولا يجزي احدًا بعدك ع الحديث في الكتب السنة قوله خمسة عشر صاعًا وكان الاجتزاء عن الكفارة بهذا المقدار خصوصية لهذا الاعرابي كأكله بنفسه منها او ان الناس كملوا له كَمَا ته ع واما قوله يجزيك الخ فلم ير في شيء من طوقه وكذا لم يوجد فيها لفظ بفرق ف م وسو مكيال معروف ياخذ ستة عشر رطلا قوله لابتي تثنية لابة كل ارض البستها حجارة سود ك ﴿ ولا كفارة بالانزال فيها دون الفرج ﴾ لانعدام صورة الجماع م وهي الابلاج ك ﴿ و بافساد صوم غير رمضان ﴾ لان الافطار في رمضان ا بلغ جناية فلا يلحق به غيره هم دلالة ولا فياس في الكفارات ف م ﴿ وان احتقن او استعط او قطر في اذنه ﴾ دهناً افطر لقوله عليـه الصلاة والسلام الفطر مما دخل ولوجود

بالاخذ باليد وقع انفاقاً ﴿ وَاوَ بِدَأُ بِأَكُلَ سَمْسَمَةُ وَسَدَ الْا اذَا مَضَعَ ﴾ فانه يثلاثني في فمه بالمضغ ﴿ وَقَ كُثير عاد او اعيديهُ سَدُ لا القليل في الحالين وعجد يفسد باعادة القليل لا عود الكثير ﴾ اي اذا عاد التي فالمعتبر عند ابى يوسف الكثرة اي مل الفلم وعند محمد يعتبر الصنع اي الاعادة فني اعادة الكثير يفسد وفي عود القليل لا يفسد اتفاقاً وفي اعادة القليل لا يفسد عند ابى يوسف

خلافاً لمحمد وفي عود الكثير يفسد عند أبي بوسف لا عند محمد وركره له الذوق ومضغ شيء الاطعامصبي ضرورة والقبلة أن لم يامن لا الكول ودهن الشارب والسواك ولوعشيا على احترازًا عن قول الشافعي اذ عنده بكره عشياً لانه يزيل الخلوف 🛊 وشيخ فان عجز عن الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كالفطرة و يقضى ان قدر وحامل او مرضع خافتا على انفسها او ولدهما ومريض خاف زيادة مرضه والمسافر افطروا وقضوابلا فدية عليهم ﴾ وقيل حل الافطار مخنص بمرضعة اجرت نفسها للارضاع ولا يحل للوالدة اذلايجب عليها الارضاع عليهم اقول لوكان حل الافطار بناه على وجوب الارضاع فعقد الاجارة لو كان قبل رمضان مجل الافطار لكن لولم يكن فبدل رمضان بل توجر نفسها في رمضان ينبغي ان لا يحل لها الافطار اذلا يجب عليها الاجارة الااذا دعت الضرورة اليها اما الوالدة فلا يحل لما الانطار الا ذا تعينت فح نجب عليها الارضاع فيمل الافطار ، وصوم مسافر لايضره احب

معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن الى الجوف = والحديث رواه ايو بعلى الموصلي وفيه "لمي بنت بكر بن وائل وهي مجهولة ولا شك في ثبوته موفوقًاعلى جماعة فني البخاري تعليقًا على ابن عباس وعكرمة واسنده ابن ابي شبيه الى ابن عباس وعبد الرزاق الى ابن مسعود و روى من قول على موقوفًا ايضًا ف م ﴿ او داوى جائفة او آمة فوصل الى جونه ودماء، افظر ﷺ خلافًا لهما ه ولاخلاف في الافطار على لقدير الوصول وانما الخلاف فنما اذا كان الدواء رطبًا فقال ابو حنيفة رحمـه الله بفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم فلا يفطر بالشك ف م قوله عادة لان رطو بة الدواء ثلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلاً الى الاسفل فيصل الى الجوف بخلاف اليابس لانه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها ه قوله فيصل اي يحكم بالوصول نظر الى دليله ف م ﴿ وَانَ افْطَرُ فِي احْلِيلُهُ لَا ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله يفطر وقول محمد رحمه الله مضطرب وكان عدم الافطار عند ابي حنيقة لان المثانة وائل بين المنفذوالجوف والبول يترشح منها وهذا ليس من باب الفقه = بل هو من باب الطب ك ﴿ وَكُرْهُ ذوق شيءُ ومضغه بلا عذر ﴾ لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ﴿ ولا يكوه عند العذر للضرورة ي م ﴿ ومضغ العالمُ ﴾ للتمرض ولتهمة الافطار ﴿ لا حَلْ ﴾ لانه نوع أرثفاق وليس من محظور الصوم وقد ندب عليه السلام الى الاكتجال يوم عاشورا. والى الصوم فيه هم اما ندبه الى صومها فاشهر من ان ببدي واما الكعل فيه فرواه البيهة عن ابن عباس رضي الله عنها وضعفه بجوهر ورواه ابن الجوزي من طريق آخر وقال في رجاله من ينسب الى التفضيل ف م ﴿ ودهن شارب ﴾ لانه يعمل عمل الخضاب ه وقالوا بالخضابوردت السنة ف ﴿ والسواك ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يكره بالعشي لنا قوله عليه الصلاة والسلام خير خلال الصائم السواك = اخرجه ابن ماجه والدارقطني وفيه مجاهد ضعيف كثير ولنا ايضًا عموم حديث لولا أن اشق على أمتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ف م والقبلة أن امن \* الجاع او الانزال لان عين التقبيل ليس يفطر ه لما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل و بباشر وهو صائم فم

## ﴿ فصل ﴾

المنطر الله المنطر المنطر الفطر الفطر الشافعي رحمه الله لا بباحله الفطر الا بخوف الهلاك اوفوات العضو لناأ نزيادته وامتداده قديفضي الى الهلاك فيجب الاحتراز عنه ﴿ وللسافر ﴾ لان السفر لا بعري عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض فانه قد يخف بالصوم فشرط كونه مفضياً الى الحرج ﴿ وصومه احب ان لم يضره ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تعالى الفطر افضل لقوله عليه الصلاة والسلام ايس من البر الصيام في السفر ولنا ان رمضان افضل الوقتين فالادا وفيه اولى وما رواه محمول على الجهد هم جمعا بينه و بينما في الصحيحين عن انس كنا نسافر مع رسول الله

ولاقضاء ان مات في سفر ه او مرضه ک ايلا نجب الفدية وان مح او اقام ثم مات فدىعنه وليه بقدر ما فات انعاش بمد بقدره والا فبقدرها 🌢 اي بقدر الصحة والاقامة فانه اذا فانت عشرة أيام فأفام بعد رمضان خمسة ايام ثم مات او صح بعد رمضان خمسة ايام ثممات فعليه فدية خمسة ايام ﴿ وشرط لها الابصاء ويصح من الثلث وفدية كل صلاة كصوم يوم هوالصحيم ك وعندالبعض فدية صلاة يوم واحد كفدية صوم يوم ﴿ و يقضى رمضان وصلا وفصلا فان جاء رمضان اخر صامه ثم قضي الاول بلا فدية ﴾ وعند الشافعي تحب الفدية ﴿ ولا يصوم ولايصلي عنه وليه و يلزم صوم نفل شرع فيه اداء وقضاء که اي يجب عليه اتمامه فان افسد فعليه القضاء والا في الايام المنهية 🍑 خمسة ايام عيد الفطر وعيد الاضحى مع ثلاثة بعده وولايفطر بالاعذرفيرواية كا ي ذا شرع في صوم النطوع لا يجوز له الافطار بلا عذر لانه أبطال العمل وفي رواية اخرى بحوز لان القضاء خلفه ﷺ بباح بعذر ضيافة ﴾ هذا الحك يشمل المضيف والضيف ﴿ و يَسَكُ بِقَيْةً يُومُهُ صَبِي بِلْغُ أَوْ كَافْرِ اسلم وحائض طهرت ومسافر قدم

صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم علىالمفطر ولا المفطر على الصائم الى غير ذلك من الاحاديث قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ليس الخ هو في الصحيمين قوله افضل الوقتين للقيم والمسافر لعموم آية وان تصوموا خير لكم ف م ﴿ وَلا قَضَاءُ أَنْ مَامًا عَلَيْهِما ﴾ لانهما لم يدركا عدة من أيام آخر ﴿ ويطعم وليهما كل يوم ﴾ ادركاه بحر ﴿ كالفطرة بوصية ﴾ لانه عجز عن ادائه في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني ثم لا بد من الايصاء خلافًا للشافعي وعلى مذا الزكاة هو يعتبره بديون العباد اذكل منهما حق مالي يجري فيه النيابة ولنا انه عبادة ولا بد فيها من الاختيار وذلك في الايصا. لا الوراثة لانهاجبرية هم قوله كالشيخالفاني الحاقًا بالدلالة اذ كل من سمع اجزاء الطعام عنه فهم ان سببه عجزه الدائم الى الموت ولا وجه للفرق بنين الشَّيخ والمريض بان وجوب الصوم على الشيخ لبس الا بقدر ما يثبت تم ينتقل الى الفدية وعلى المريض تقرر بادراك العدة وعجزه لتقصيره في المسارعة الى القضاء لان الوجوب على المريض على الأراخي فلا يكون جانيًا بهذا التأخير في م ﴿ وَفَضِيا ما قدرا ﴾ لوجود الادراك بهذا القدر ﴿ بلا شرط ولا ، ﴿ لاطلاق النص لكن المستحب المتابعة مسمارعة الى اسقاط الواجب ﴿ فان جاء رمضان قدم الاداء على القضاء ﴾ لانه في وقته ﴿ والحامل والمرضع ان خافتا على الولد او النفس ﴾ دفعاً للحرج ﴿ وَلَلْسُجُ الْفَانِي وَهُو بِفَدَى فَقَطَ ﴾ أي لا الحـامل والمرضع أما الشيخ الفاني فلقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل معناه لا يطيقونه هم قال ابر غباس رضى الله عنها ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعان مكان كل يوم مسكينًا رواه البخاري ولم يرو عن احد منهم خلافه ولوكان فقول ابن عباس مقدم لان جعل ظاهر القرآن المثبت منفياً بنقدير حرف النفي على خلاف القياس لا يقدم عليه الا بالساع تم هذا التقدير ولوكان على خلاف القياس لكنه واقع في كلام العرب نفتو تذكر ايلا نفتو ببين الله لكم ان نضاوا اي لا تضاوا ف م واما الحامل والمرضع ففيهما خلاف الشافعي رحمه الله اذا خافتًا على الولد له الاعتبار بالشيخ الفاني ولنا ان الفدية في الشَّيخ الفاني على خلاف القياس والفطر بسبب الولد ليس في معناه لانه عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب قوله على خلاف القياس اذ لا ماثلة تعقل بين الصيام والاطعام والالحاق دلالة متمذَّز لان الفطر الخ قوله بعد الوجوب بالعمومات ف م ﴿ وَالْمُنْطُوعُ بِعَدْرُ ﴾ والضيافة عذر لقوله عليه الصلاة والسلام افطر واقض يوماً مكانه = روا. ابو داود الطيالسي عنايه ش ﴿ وبغير عذر في رواية ويقضى ﴾ لان المؤدي فربةوعمل فتجِب صيانته بالمضي عن الابطال واذا وجب المضي وجب القضاء بتركه قوله فتجب الخ لآية ولا تبطلوا اعمالكم ولاية ورهبانية ابتدعوها الابة سيقت لذمهم على عدم رعاية ما التزموه من القرب الغير المكتوبة فم ﴿ ولو بلغ صبي او اسلم كافر امسك يومه ﴾

قضاء لحق الوقت بالتشبه ﴿ ولم يقض شَيئًا ﴾ لمدم الخطاب في اول الجزء من النهار ﴿ وَلُو نَوِى الْمُسَافِرِ الْاَفْطَارُ ثُمَّ قَدْمُ وَنُوى الْصُومُ فِي وَقَنْهُ صَحْ ﴾ لأن السفر لا ينافي الهلية الوجوب ولا صحة الشروع ﴿ ويقفى باغاء ﴾ لعدم النية خلاقًا لمالك رحمه الله تعالى ﴿ سَوَى يَوْمَ حَدَثُ فِي لِيلَتُهُ ﴾ لوجود الصوم وهو الامساك المقرون بالنية اذا الظاهر وجودها منه ﴿ وبجنون غير ممتد ﴾ مستوعب شهرًا عوقال زفر والشانعي رحمها الله لم يجب عليه الاداء لانعدام الاهلية والقضاء يتوتب عليه وصار كالمستوعب ولنا ان السبب قد وجد وهو الشهر والاهلية بالذمة وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته مطلوبًا على وجه لا يحرج في ادائه بخلاف المستوعب لانه يحرج في الاداه ه نوله بالذمة وهي فائمة بدليل لزوم ضمان المتلفات وصدقةالفطر ونفقة المحارم لئم وكانه قيل سلمنا وجود السب والاهلية بالذمــة لكن لا فائدة في الايجاب لمحزه عن الامتثال فقال وفي الوجوب فائدة الخ حاصله ان مظهر الفائدة هو القضاء ع قوله مطلوبًا بالقضاء ليحصل مصلحة الفرض رحمة ومنة ف م وكان غرض الشارح من هذا التعليل اظهار حكمة هذه الصيرورة فكانه يعني انه تعالى فرض الفرائض على عباده رأ فة بهم ومنة عليهم لانها اعلى ما يتقرب به اليه تعالى حتى سمى الهداية اليها منة في قوله تعالى بل الله بمن عليكم أن هداكم للايمان فالفرض مصلحة عظمي يحكم بثبوتها مها أمكن وعلى ما قلنا فالاضافة في مصلحة الفرض بيانية و يحصل مشتق من الحصول مجردًا أو يعني بمصلحة الفرض ثوابه فالاضافة لامية ويحصل من التحصيل مزيدًا وعلى كل فرحمة ومنة مفعول له للصيرورة متقدمان عليها وجوداً لانهمامن الافعال الباطنية ع قوله لا يحرج لان الحرج مفوت المصلحة ف م بتقدير المضافين والمفوت بمعنى الضد أي الحرج ضد باعث حصول أو تحصيل المصلحة وهو الرحمة والمنة ع وهذا القيد اشارة الى الجواب عن المستوعب فهم من ك ﴿ و بامساك بلا نية صوم وفطر ﴾ خلافًا لزفر رحمه الله لنا ان الواجب الامساك بجهة العبادة ولا عبادة بدون النية ﴿ وَلُو قَدْمُ مسافر او طهر حائض او تسحر ظنه ليلا والفجر طالع او افطر كذلك والشمس حية امسك يومه ﴾ فضاء لحق الوقت ﴿ وقضي ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يجب على المسافر ولا على التي طهرت من حيضها الامساك وعلى هذا الخلاف كل من صار اهلاً للزوم ولم يكن اول اليوم كذلك لان النشبه خلف فلا يجب الاعلى من يتجِقق الاصل في حقه ولنا انه وجب قضاء لحق الوقت لانه وقت معظم لا خلفاً ﴿ وَلَمْ يَكُفُرُ ﴾ لان الجناية قاصرة لعدم القصد وفيه قال عمر رضي الله عنه ما تجانفنا لاءً ثُمْ قضاه يوم علينا يسير = رواه ابو حنيفة واخرجه ابن ابي شيبة ايضاً فم ﴿ كَأْ كُلُّ عمدًا بعد أكله ناسيًا ﴾ لان الاشتباء استند الى القياس فتحققت الشبهة وان بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الروايةوعن ابي حنيفة انها ثجب وكذا عنهما لانه لا اشتباه فلا شبهة وجه الاول قيام الشبهة الحكمية بالنظر الىالقياس فلا تنتني بالعلم كوط، الاب جارية ابنه = قوله الاشتباء اشتباء اكل الناسي باكل العامد قوله

يجب الامساك بقية اليوم بحرمة رمضان لكن لا قضاءعلى الصبي الذي بلغ والكافر الذي اسلم لعدم الاهلية في اول اليوم فلم يجب الاداء فلا يجب القضاءوان كان البلوغ والاسلام قبل نصف النهار فنو با الصوم ثم اكلا ﴿ أوى المافر الفطر فقدم فنوى الصوم في وفتها صح وفي رمضان يجب عليه ﴾ الضمير في وفتها يرجع الى النية وفي صح يرجع الى الصوم ﴿ كَمَا يجب الاتَّمَامُ عَلَى مَقْيَمُ سَافَرُ فِي يوم منه لكن لو افطر لا كنفارة فيها اي في قدوم المسافر وسفر المقيم ﴿ وَفَضِي ابَّامًا أَغْمَى عَلَيْهِ فَيَهَا الْأَ يهما حدث فيه اوفي لياته كا لانهاذا اغمى عليه ايامًا لم توجد منه النية فيما عد اليوم الاول اما اليوم الاول فالظاهر انه قدنوى الصوم فيله اقول هذا اذا لم يتذكر انه نوى ام لا اما اذا علم انه نوى فلا شك في الصحة وان علم انه لم ينو فلا شك في عدم الصعة ﴿ ولو جن كله لم يقض فان افاق بعضه قضي ما مضي سوا؟ بلغ مجنونًا او عافلاً ثم جن في ظاهر الرواية ﷺ الجنون اذا استغرق شهر رمضان اذا بالغ مجنون سقط الصوم فان لم يستفرق لا بل يجب القضاء ولا فرق في هذا بين ما اذا بانع مجنوناً أو بلغ عافلا تم بلغ وعندمحداذا بلغ لا بحب عليه الصوم مع انه لا يكون مستغرقاً فان الجنون اذا انصل بالصبي لم يجب الصوم فهذا الجنون يكون مانعافيكني للنع الجنون الضعيف وهو غير المستفرق وأما اذا جن البائغ فانه

رافع للصوم الواجب فلا بد ان يكون چنونًا قو يًا وهو المستغرق ﴿ نذر بصوم يومي العيد وايام التشريق او ( القياس )

بصوم السنة صحوافطر هذه الايام وقضاهاولا عهدة ان صامها ﴾ فرقوابين النذر والشروع في هذه الايام فلا يلزم بالشروع لانه معصية ويازم بالنذر اذ لا معصية في النذر ﴿ ثُمَّانِ لَم يَنُونُ غِينًا كَانَ

القياس لوصول المفطر الى جوفه حقيقة ع الحديث نقدم في اول باب ما يفسد الصوم فم وقوله وعلمهاي علم معناه لئه و اوناعًة او عبنونة كم بان نوت الصيام عافلة فشرعت فيه ثم جنت والجنون لا ينافي الصيام ف م ووطئنا كم وقال زفر والشافعي رحمها الله لا قضاء عليهما لنا انهما نادران بخلاف النسيات ولا كفارة لعدم الجنابة

## \* int \*

﴿ مِن نَذَرَ صُومَ بُومِ النَّحَرَ ﴾ صحح نذره ﴿ وافطر وقضى ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يصح لانه نذر بمعصية لورود النهي عن صوم هذه الايام ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنهى لغيره وهو ترك اجابة الله فصح نذره لكنه يفطر احترازًا عن المعصية المجاورة ثميقضي اسقاطاً للواجب هم فوله لورود النهي في الصحيحين فلناموجب النهي العقاب والعقاب لا بنافي الصحة كالصلاة في الارض المفصوبة قوله اجابة الله تعالى كما ورد في الاثار ان المؤمنين اضياف الله تعالى في هذه الايام قوله فصح نذره اثر التصور الصعه ويظهر اثر الصحة في القضا لا الادا. وهذا كصوم رمضان في حق الحائض يجب عليها ليظهر اثره في القصاء لا الاداء فم ﴿ وَانْ نُوى بَيْنَا كُنُورُ ايضًا ﴾ ان نوى النذر ايضًا و سكتت عنه اذ لا تنافي بين الجهتين لانهما يقتضيان الوجوب الاأن النذر يقتضيه بعينه واليمين لغيره فجمعنا بينها عملا بالدليلين كَمَا جِمِعْنَا بَانِ جَهْتِي الْنَارِعُ وَالْمَاوَضَةُ فِي الْمَبَةُ بَشْرِطُ الْعُوضُ = قُولُهُ الجَهْتَينِ جَهْةً النذر وحهة اليمين قوله لانها اي النذر واليمين فوله الوجوب اي وجوب ما تعلقا به قوله بعينه وهو وفاء المنذور لا يةوليوفوا نذورهم • قوله لغيره وهو صيانة اسمه تعالى ولا ننافي كما اذا حلف ليصلين ظهر هذا اليوم ف م قوله كما جمعنا بين جهتي التبرع الخ فقد جملت هبة في الابتداء للفظ الهبة ولذا يصم الرجوع قبل القبض اعتباراً للنبرع و يثبت الشفعة اعتبارًا بالبيع بنايه واما اذا نغي النذر فانه نمين فقطاو لم ينو شبئًا او نوى النذر ونغي اليمين او سكت عنها فانه نذر فقط بالانفاق ﴿ وَلُو نَذُرُ صوم هذه السنة افطر ايامًا منهية وهي يوما العيد وأيام النشريق وقضاها ﴾ وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا قضاء عليه ولنا ان النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الايام وكذا اذا لم يعين أكمنه شرط النتابع لان المتابعة لا تعري عنها لكن يقضى في هذا الفصل موصولة تحقيقًا للنتابع بقدر الامكان هوليس عليه قضاء رمضان في الفصلين لوجو به بايجابه تعالى فلا يجب بايجاب العبد وأنما يقضى الايام المنهية أذا قال ذلك قباما اما اذا قاله بعدها فلا بقضي شيئًا منها بل صام ما بقي من هـذه السنة كذا في الغاية وهومذكور في الخلاصة وقاضي خان في هذه السنة وفي هذا

نذر انقطوان نوى اليمين ونوى ان لا بكون نذراكان يمينا وعليه كفارة عین ان افطر وان نواها او نوی اليمين ﴾ اي من غير ان ينني النذر ﴿ كَانَ نَذُرًا وَيُمِينًا ﴾ حتى لو افطر يجب عليه القضاء المنذر والكفارة اليمين ﴿ وعند ابي يوسف نذر في الاول ويمين في الثاني كه المراد بالاوّل ما اذا نواهما وبالثاني ما اذا نوى اليمين واعلم ان الاقسام ستة اما اذا لم ينو شيئًا او نوى كليهما او نوى النذر بلا نفي اليمين او مع نفيه او نوى اليمين بلا نفي النذر او مع نفيه ففي الهداية جمل اليمين معنى مجازيًا والعلافة ببن النذر واليمين أن النذر انجاب المباح فيدل على تحريم ضده وتحريم الحالال يين لقوله تعالى لم تحرم ما احل الله لك الى قوله قــد فرض الله لكم تحلة المانكم فاذا كان اليمين معنى مجازياً يرد عليه انه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فلدفع هذا قيل في كتب اصولنا ليس اليمين معنى محازيًا بل هذا الكلام نذر بصيغة يمين عين بموجبه والمواد بالموجب اللازم كاان شرى القريب شرى بصيغة اعناق بموجبه فيخطر ببالي ان اليمدين لوكانت موجبه لثثيت بلانية كشرى القريب بل معنى مجازي فالجواب عن الجم بين الحقيقة والمجازان الجمع بينها في الارادة لا يجوز وهمنا أيس كذلك فانالنذر لايشت بالارادة بل اصيغته فان صيغته انشاء للنذر فيثبت سواه

اراداو لم يرد ما لم ينو انه ليس بنذراما اذا نوى انه ليس بنذر يصدق فيا بينه وبين الله تعالى فان هذاا-ر لا مدخل فيه لفضام القاضي والمعني المجازي يثبت بارادته فلا حجمع بينهما في الارادة ﴿ وتفريق صوم الستة في شوال ابعد من الكراهة والتشبه بالنصارى ﴾ الشهر لان السنة العربية لها مبدأ خاص وهو المحرم ومختم خاص وهو ذو الحجة فاذا قال هذه السنة فحقيقة كلامه انه نذر بالمدة المستقبلة الى آخر ذي الحجة وبالماضية التي مبدؤها من المحرم فيلغو في حق الماضي كما في قوله لله عليه صوم امس ف م ولا فضاء ان شرع فيها ثم افطر كه لانه بنفس الشروع يسمي صائمًا حتى يجنت الحالف على الصوم فيصير مرتكبًا للنهي فيجب ابطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء بناء عليه ولا يصير مرتكبًا للنهي بنفس النذر وهو الموجب ولا بنفس الشروع في الصلاة حتى يتم ركعة فتجب صيانة المؤدي وروى عنها وجوب القضاء عليه

## ﴿ باب الاعتكاف ﴾

﴿ سن ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام واظب عليه في العشر الاواخر من رمضان والمواظبة دليل السنيه ه قوله واظبرواها فيالصحيحين وغيرهاقوله والمواظبة اي المقرونة بعدم الانكار على تاركيه دليل السنية والا فمفادها الوجوب والحق ان الاعتكاف منقسم الى الواجب وهو المنذور والىالسنةوهو العشير الاواخر من رمضان والى المستحب وهو ما سواها ف م ﴿ ابتُ في مسجد ﴾ هذا ركنه لانه ينبي معهد لانه لغة مطلق الاقامة في اي مكان كان وعلى اي غرض حصل ف م ﴿ بصوم ﴾ هو شرط خلافًا للشافعي رحمه الله لانه عبادة مستقلة فلا يكون شرطًا لفيره ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف الا بالصوم هم رواه الدار قطني والبيهق من حديث عائشة مرفوعًا وقال البيهتي هذا وهم من صفيان بن حسين او من سو يد وضعف سو يداً لكن اثنى هشيم عليه خيرًا فقد اختلفوا فيه واخرجه ابو داود وعبدالرحمن ابن اسحاق وان تكلم فيه بعضهم فقد اخرج له مسلم ووثقه ابن معينوا ثني عليه غيره وأخرج ابو داود والنسائي ان عمر جعل عليه في الجاهلية ان يعتكف ليلة او يوماً فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم وفيه بديل بن ورقاء الخزاعي ضعفه الدارقطني وقال فيه ابن معين صالح وذكره ابن حبان في الثقات واخرج البيهق عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انها قالا المعتكف يصوم ف م ثم الصوم شرط لصحة الواجب من رواية واحدة ولصحة التطوع فها روى الحسن عن ابي حنيفة لظاهر ما رويناه وعلى هذه الرواية لا يكون اقل من بوم وفي رواية الاصل وهو قول محمد اقله ساعة فيكون من غير صوم لان مبنى النفل على المساهلة . قوله لا يكون ممنوع لامكان كون الشرط اطول من المشروط فهم من ف قوله فيكون فيه ان المقل لا يمنع ان تكون هذه الساعة مشروطة بالصوم وان لم يكن الصوم اقل من اليوم ف م ﴿ ونية ﴾ كما في سائر العبادات ﴿ واقله نفلاً ساعة ﴾ تقدم الكلام عليه قر نِبًا ع ﴿ والمرأَةُ تعتكف في مسجد بينها ﴾ لانه • والموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعاً فيه فتمتكف فيه ه اي الانضل ذلك فلو اعتكفت في الجامع او في مسجد حيها وهو افضل من الجامع في

﴿ باب الاعتكاف ﴾

و الاعتكاف سنة مو كدة وهو لبت صائم في مسجد جماعة بنية واقله يوم فيقضى من قطعه فيه بعد الشروع بوما كه اي اذا اشرع في الاعتكاف نقطعه فبل تمام يوم وليلة فعليه القضاء خلاقا لمحمد فان اقله ساعة عنده وقد حصلت و ولا يخرج منه الالحاجة بعد منزله عنه فوقتاً يدركها ويصلي بعد منزله عنه فوقتاً يدركها ويصلي قبلها اربعا وفي رواية ستا ركعتين تحية قبلها اربعا وفي رواية ستا ركعتين تحية مسجد واربعاسنة و بعدها اربعاعندا بي محنيفة وستا عندها ولا يفسد بكثه

اكثر منه فاوخرج منه ساعة بلاعذر فسد ويا كل ويشرب وينام ويشاري فيه بلا احضار مبيع لا غيره ك اي في المسجد فوولا يصمت ولا يتكلم الا بخير و بيطله الوطه ولو ليلاً او ناسياً ووطئه في غير فرج او قبلة او لمس ان انزل والا فلا وان حرم والمراة تعتكف في بيتها نذر اعتكاف ايام لزمه بلياليها ولالا بلا شرطه وفي يومين بليلتهما وصح فية النهار خاصة و

حقها جاز و بكره ذكر الكراهة فاضيخان ف م ﴿ ولا يخرج منه الا لحاجة شرعية كالجمعة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يخرج للجمعة ولنا انها من اهم حوائجه وهي معلوم وقوعها • فيكون مستثني ضرورة ع ﴿ أو طبيعية كالبول والفائط ﴾ لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه الالحاجة الانسان ولانه معلوم وقوعها ولا بد من الخروج في نقضيتها فيكون الخروج لها مستثنى ه والحديث رواه ااستة ف م ﴿ فان خرج ساعة بلا عذر ﴾ كانهدام السجد او اخراج|اسلطان او الخوف على المتاع ومفاده عدم الفساد بهذه الاعذار وعليه مشي بعضهم ومفاد فتاوي فاضيخان والخلاصة الفساد في الكل لكن لا بأثم ف م ﴿ فسد ﴾ لوجود المنافي وهو القياس وقالا لا يفسد حتى يكرن اكثر من نصف يوم وهو الاستجسان لان في القليل ضرورة = يقتضي ترجيح الاستحسان لان مواضع ترجيح القياس عليه معدودة وهذا ليس منها ثم بناؤه على الضرورة غير تام لان الجالب للتيسير أغما هو الضرورة اللازمة الغالبة الوقوع لا عروض مجرد ملجي فان مدافع الاخبثين اذا عجز عن الدفع وخرج اي احد الاخبئين لا يحكم ببقاء صلاته بخلاف السلس والرعاف على انه لا ضرورة لانها يجيزانه اقل من نصف يوم ولو بغير حاجة ف م ﴿ وَإِكُلُّهُ وَشُرِ بِهُ وَنُومُهُ ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن له مأوى الا المعجمة ولانه يمكن فضاً هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة الى الخروج ﴿ ومبايعته فيه ﴾ اذ قد لا يجد من يقوم بحاجته = ماذا كانت المبايعة للحاجة الاصلية واما للتجارة وكنارة الامتمة فلا يجوز ف م ﴿ وكره أحضار المبيم ﴾ لان السجد عمر ز من حقوق العباد و بكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجدكم صبيانكم الى ان قال و بيعكم وشرائكم ه رواه ابن ماجه ف ﴿ والصمت ﴾ تعبدًا ف لان صوم الصمت ليس بقر بة في شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون ما أما ه قال عليه الصلاة والسلام لا يُتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى اللبل رواه ابو داود ف م ﴿ والنَّكَامِ الا بخير وحرم الوطُّ ﴾ لنص ولا تباشر وهن واانتم عاكفور ﴿ ﴿ ودواعيه ﴾ أذ هو محظوره كما في الاحرام بخلاف الصوم لان الكف ركنه لا محظورة فلم يتعد الى دواعيه ه م قوله اذ هو اي الجماع ع قوله محظوره اي قصدا الصريح نهى ولا تباشروهن وانتم عا كفون قوله ركنه فاو تمدى الى الدواعي لصار الكف عنها ايضا ركنا والركنية لا تثبت بالشبهة اماالجاعني الاعتكاف فحظور والمحظور يثبت بالشبهة وابضا الحظ ثبت ضمناً لفوات الركن لا فصداً فلم يتعدالي الدواعي لان الثابت للضرورة يتقدر بقدرها ك م ﴿ و بطل بوطئه ﴾ ولو ناسيا ليلاً لان الليل محل الاعتكاف وحال العاكف مذكرة فلا يعذر بالنسيان ﴿ ولزمه الليالي ايضًا بنذر اعتكاف ايام ﴾ لان ذكر الايام بلفظ الجمع يتناول ما بازائها من الليالي يقال ما رأيتك منذ ايام والمواد بلياليها = وتدخل الليلة الاولى فيدخل قبل الفروب ف م ﴿ وليلتان بنذر يومين ﴾ وقال أبو يوسف رحمه الله لا تدخل

الليلة الاولى لهما ان في المثنى معنى الجمع فيلعق به احتياطاً لامر العبادة الليلة الاولى لهما ان في المثنى معنى الجمع فيلعق به الحياطاً لامر العبادة

﴿ فَرَضَ ﴾ فريضة محكمة تُبِنت فرضيتها بنص الكتاب ولله على الناس هج الببت . ووى ابن عباس رصي الله عنها قال خطبنارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج الحديث رواه احمدوالنسائي بمعناه ي﴿ مرة ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام فيل له الحج في كل عام ام مرة واحدة فقال لا بل مرة فما زاد فهو تطوع ولان سببه البيت وانه لا يتعدد = والحديث رواه احمدوالدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ف م والنسائي بممناه ي ﴿ على الفور ﴾ وقال محمد والشافعي رحمها الله على التراخي ولابي حنيفة واني يوسف رحمها الله اختصاصه بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتيماطاً ﴿ بشرط حرية و بلوغ ♦ لقوله عليه الصلاة والسلام ايما قبد حج عشر حجج ثما عنق فعليه حجة الاسلام وايما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام ولان العبادات باسرها موضوعة عن الصبي ه والحديث رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ورواه ابو داود مرسلاً ف م لكنه لم يذكر لفظة عشر حجج في الموضعين ع ﴿ وعقل لا لا نه مدار التكليف ﴿ وصحة ﴾ اي صحة الجوارح لان العجز دونها لازم والاعمى اذا وجد من يكفية مؤنة سفره ووجد زادًا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة خلافًا لها وأما المقعد فعن ابي حنيفة انه يجب لانه مستطيع بغيره فاشبه المستطيع بالراحلةوعن محمد لا يجب لانه غير قادر على الادا، بنفسه فاشبه الضال عنه ه قوله والاعمى وكذا المقمد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين ف وك قوله اذا وجد الخ فان لم يجد فائدًا لا بازمه الحج بنفسه في فولم وهل يجب الاحجاج لا يجب عند ابى حنيفة ويجب عندها عناية قوله لا يحب لاشتراط استطاعة السبيل بنص الآية وملائمة الكافي بالمؤنة غير معاوم والعجز ثابت في الحال ف م ولا يجب عليهم الاحجاج ولا الايصاء به ف و ك قوله فعن ابي حنيفة أنه يجب وهو ظاهر الروابة عنها ف م وعلى هــذه الرواية يجب على الاعمى ابضاً فلا يرد نقضاً وقبل المقمد بقدر على الافعال راكبًا من غير قائد لا الاعمى فافترقا الهداد قوله وعن محمد الخ مقابل لظاهر الرواية عنها ف ﴿ وقدرة زاد وراحلة ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل اليه فقال الزاد والراحلة . مروي من طرق عديدة مرفوعة من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشه وجابر وعمو و بن العاص وابن مسعود رضي الله عنهم في سنن ابن ماجه والترمذي والدارقطني وابن عدي ف م ولا تشارط الراحلة في حق اهل مكة لانهم لا للحقهم مشقة زائدة في الاداء فاشبه سعى الجمعة هواما الزاد فلا بد منـــه ف ﴿ فضلت عن مسكنه ﴾ لانه من الحوائج الاصلية ع ﴿ وعن ما لا بد منه كالنه منها ايضًا ع﴿ ونفقة ذهابه وايابه ﴾ عطف على زاد عطف نفسير ع ﴿ وعيساله ﴾

اعلم ان الحج فريضة يكفر اعلم ان الحج فريضة يكفر جاحده لكن اطلق لفظ عليه للوجوب واراد الفريضة حيث قال ﴿ يجب على كل حرمسلم مكلف صحيح يصير له زاد وراحلة فضلاً عما لا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده مع

امن الطريق والزوج او المحرم للمرأة ان كان بينها وبين مكة مسيرة سفر في العمر مرة على الفور ﴾ هذا عند ابي يوسف واما عند محمد فعلى النراخي فزعم بعض المتأخرين ان هذا الخلاف بينهما مبنى على ان الامر المطلق عند ابي يوسف للغور وعند محمد لا وهذا غير صحيح لان الامر لا يوجب النور ﴿ ٢٧﴾ ﴾ باتفاق بينها فمسئلة الحج مسئلة مبتدأ ا

فقال ابو يوسف بالفور احتراز عن الفوت حتى اذا اتى به بعد العام الاول كان اداء عنده وعند مجد وجوبه على التراخي بشرط ان لايفوت حتى لو لم يؤد في العام الاول ومات بكون أثمًا اتفاقًا اما عند ابي بوسف فظاهر واما عند محمد فلانه فات عن العام الاول وعدم فوته سينح العمر مشكوك فيكون آثما اثما موقوقا فان ادى بعد ذلك يرتفع الاثم عنده وعند ابي يوسف لا يرتفع اثمالتأخير فتمرة الخلاف انه ان أدى بعمد العام الاول يأثم خلافا لمعمد وفاوا حرم صبى فبلغ او عبد فعتق فمضى لم يؤد فرضه فلوجد د الصبي احرامه للفرض لم يازم بخلاف العبد ﴾ لان احرام الصي لم يكن لازماً لعدم الاهلية واحرام العبدلازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره ﴿ وَفُرْضُهُ الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجبه وقوف جمع 🏶 وهو المزدلفة ﴿ والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجار وطواف الصدر الاقاقي والحلق وغيرها سنن واداب واشهره شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وكره احرامه له قبلها والعمرة سنة وهي طواف وسعى ولا فوث لها وجازت في كل السنة وكرهت في يوم عرفة واربعة بعدهاوم يقات المدنى ذو الحليفة

داخل فياً لا بد منه فهو من عطف الخاص على العام امين لان حق العبد مقدم | على حق الشرع ﴿ وامن طر بق ﴾ لان الاستطاعة لا تثبت دونه ثم قيل هو شرط الوجوب حتى لا يحب عليه الابصاء وهو مروي عن ابي حنيفة رحمه الله وقيسل شرط الادا ولا الوجوب لانه عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير ه قوله حتى لا يحب عليه الايصاء الاختلاف فها اذا مات قبل حصول الامن اما أذا مات بعد حصول الامن يحب الايصاء بالاثفاق ف م ﴿ وَمُعْرِمُ وزوج لامرأة فيسفر ﴿ وقال الشافعي رحمه الله يعجوز لما الحيج اذاخرجت في رفقة ومعها نساء ثنقات لحصول الامن بالمرافقة ولنسا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امرأة الاومعها محرم ولانها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضام غيرها اليها ولهذا تحرم الخلوة بالاجنبية وانكان معها غيرها بخلاف ما اذا كان بينها و بين مكة اقل من ثلاثة ايام لاباحة الخروج لها فيما دون السفر بغير محرم = فوله يجوز لها الحيج الخ العمومات مشل ولله على الناس حج البيت وفوله عليه الصلاة والسلام حجوا في حديث مسلم فلنا قد قيدت العمومات ببعض الشروط اجماعًا كا من الطريق فيقيد نبا في الاحاديث الصحيحة وفي الصحيحين لا تسافر امرأة ثلاثًا الا ومعها ذو محرموله ايضاً حديث البخاري مرفوعاً يوشك ان تخرج الظمينة من الحيرة ناوية البيت لا جوار ممها لا تخاف الا الله قلنا ليس فيه بيان حكم الخروج بل بيان انتشار الامن سلمنا لكنه نقيض قولهم لانهمفيد جواز الخروج إلا رفقة ولا نساء ف م قوله وتزداد النح ولا يرد حياواتها بين المعتدة من الطلاق البائن و بين زوجها الفاسق لبقاء الاستحياء من العشيرة في البلاد يخلاف المفاوز امين عن الزيلعي في باب العدة ﴿ فلو احرم صبى او عبد فبلغ او عتق فمضى لم يجز عن فرضه ﴾ لان احرامها المقد لاداء النفل فلا ينقلب لاداء الفرض ﴿ وموافيت الاحرام ذو الحليفة ﴾ المدني ﴿ وَذَاتَ عَرَقَ ﴾ العراقي ﴿ وَجَعَفُهُ ﴾ الشامي ﴿ وَوَرِنَ ﴾ النجدي ﴿ و مُللِّم ﴾ لاهل اليمن فهي ﴿ لاهلها ولمن مرَّ بها ﴾ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يللم فقال هن لهم ولمن اتى عليهن رواه البخاري ومسلم وابو داود ي هذا واما ذات عرق نقدرواه مسلم وابو داودفي سننه لدُّم ﴿ وصح تقديمه عليها ﴾ بل هو الافضل لقوله تمالي واتموا الحج والعمرة لله وفسرت الصحابة رضي الله عنهم الاتمام بالاحرام من دو يرة اهله ي ﴿ لا عكسه ﷺ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز احد الميقات الا محرماً هولفظ ابن ابي شببة لا يتجاوز الميقات الا بالاحرام وكذلك رواه الطبراني ف م ﴿ ولداخلها الحل ﴾

والعراقي ذات عرق والشاميّ جحفةوالنجدي قرن واليمن يللم وحرم ناخيرالاحرام عنها لمن قصد دخول مكة لا النقديم وحلّ لاهل داخلها دخولمكة غيرمحرم فميقاته الحلّ ﴾ ايمن هو داخل الميقات لكنه خارجمكة فميقاته الحل اي خارج الحوم معناه الحل الذي بين المواقيت والحرم = لا الحل الذي هو خارج الميقات لجواز احرامه من دويرة اهله لما تلوزا فلو كان المواد بالحل ما هو خارج الميقات لما جاز ان يحرم من دويرة اهله وحيث جاز له ذلك جاز ان يحرم من اي موضع شاء من الحل لان ما وراء الميقات الى الحرم مكان واحد عناية ﴿ والممكي الحرم اللحج والحل للعمرة ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يحرموا من جوف مكة وامر اخا عائشة اي يعمرها من التنعيم وهو في الحل لان اداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون الاحرام فيكون الاحرام من الحل لهذا = قوله امر اصحابه زواه مسلم قوله وامر اخاعائشة الح في الصحيحة في الحل من الحل لهذا = قوله امر اصحابه زواه مسلم قوله وامر اخاعائشة الح في الصحيحة في في الحرام من الحل لهذا = قوله امر اصحابه زواه مسلم قوله وامر اخاعائشة الحق في الصحيحة في الحرام من الحل لهذا = قوله امر اصحابه زواه مسلم قوله وامر اخاعائشة الحق في الصحيحة في الحرام من الحل لهذا = قوله امر اصحابه زواه مسلم قوله وامر اخاعائشة الحق في الصحيحة في الحرام في الحرام الحياء في الحرام في الحرام الحياء في الحرام في الحرام في الحرام في الحرام في الحرام الحياء في الحرام الحياء في الحرام في الحراء العرام في الحراء في الح

## ﴿ باب الاحرام ﴾

﴿ وَاذَا اردَتُ أَن تَحْرِم فَتُوضًا وَالفِّسَلِ أَحْبٍ ﴾ لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه الاانه للننظيف حتى تؤمر به الحائضوان لم يقم فرضاً فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة لكن الفسل افضل لانه عليه الصلاة والسلام اختاره ولانه اتم في النظافة • مقوله انملسل اخرجه الثرمذي وقال حسن غريب والحاكم وصححه قوله تؤمر رواه مسلم وابو داود وغيرها فم ﴿ والبس ازارًا ورداء جديدين ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام انزر وارتدى لاحرامه = رواه البخاري ف ﴿ اوغسيلين ﴾ والجديد افضل لانه اقرب الى الطهارة ﴿ وتطيب ﴾ خلافًا الشافعي ومالك رحمها الله لنـــا حديث عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يخرم ولان المنوع عنه النطيب بعد الاحرام والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب لانه مباين عنه = م والحديث في الصحيحين فم ﴿ وصل رَكُمْتَينَ ﴾ لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذى الحليفةركعتين عنداحوامه هنسبته الي جابر لم تصع اذ لم يذكر في حديثه عدد ونم رواه ابو داود عن ابن عباس بنايه ش ورواه مسلم عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام ف م ﴿ وقل اللهم اني اربد الحج فيسره لي وتقبله مني ﴾ لان اداء الحج في ازمنة متفرقة وامكنة متباينة فلا بعرى عن المشقة عادة فيسال التيسير ولم بذكر هذا الدعاء في الصلاة لان مدَّ نها يسيرة عادة فاداؤها متيسر ﴿ واب دبر صلاتك ﴾ الروى انه عليه الصلاة والسلام لبي دبر صلاته وان ابي بعد ما استوت به راحلته جاز ولكن الاول افضل لما رو ينا ه اخرجه الترمذي والنسائي وقال حديث حسن غريب وثمة روايات أنه عليه الصلاة لى بعد ما استوت به راحلته و يجمع بانه عليه الصلاة والسلام لي بعد الصلاة وحالة الاستواء ايضاً فكل روى ما رآه ف م ﴿ ننويبِهَا الحجِ ﴾ لانه عبادة والاعال بالنيات = وفيه أيماء إلى أن النية لا تحصل بقوله اللهم أني أريد الحج الى أخره نهر لانها أمر غير الارادة وهو العزم وهو نهابة دواعي الانسان للفعل وهي الخاطر ثم الفكر ثم الارادة ثم الهمة ثم العزم امين م ﴿وهيالبيك اللهم ابيك البيك لا شريك

ولن بمكة للحج الحرم وللمحرة الحل والمحرة الحل المن الحج في المرفات وهي في الحل فاحرامه من الحوم والمحرة في الحرم فاحرامه من الحل المقتق نوع سفر واب الاحرام والمدنة أحدة المناه المدنة أحدة المناه ال

و ومن شاء احرامه توضأ وغسله احبولبس ازارا ورداء طاهر بن وتطيب وصلى شنعاً وقال المفرد بالسج اللهم افي اربد السم في شملي ونقبله مني شملي بنوي به السم وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك

لك ابيك ان الحمدوالنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينقض منها وانزاد جاز واذا لبي ناو با فقد احرم فيتق الرفت الجاع أو الكلام الفاحش او ذكر الجاع بحضرة النساء فقد روى ان ابن عباس لما انشد قوله وهر تمشين بنا هميسا ان يصدق الطير ننك لميسا قيل له اثرفث وانت محرم فقال ابن

ان يصدق الطير ننك ليسا قيل له اترفث وانت عوم فقال ابن عباس الرفث ما خوطب به النسالة والضمير في هن يرجع الى الابل والمميس صوت نعل اخفافها واللميس امم جارية والمعني نفعل بها ما نريد الماصي والجدال ان يجادل رفيقه الماصي والجدال ان يجادل رفيقه وقيل مجادلة المشركين في لقدم وقت الحجوقاخيره وقتل صيدالبر لا الجعر والاشارة اليه والدلالة عليه والتطيب وقل الاظفار وسنر الوجه والرأس

لك لبيك أن الحمد ﴾ بكسر الالف ه على الاوجهف م ﴿ والنعمة لك والملك لا شريك لك ﴾ التلبية على الوجه المذكور ثابتة في الكتب السنة من حديث ابن عمر ف م ﴿ وَزِرْ فَيْهَا ﴾ خلافًا للشَّافعي رحمه الله في روابة الربيع عنه لنا أن أجلاء الصحابة رضي الله عنهم زادوا على المأثور ولان المقصود الثناء واظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه هم وفي مسند اسحاق بن راهو يه عن ابن مسمود لبيك عدد التراب وزاد ابن عمر ابيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمسل ف م ﴿ وَلَا تَنقَصَ فَاذَا لَبِّيتَ نَاوِيًّا فَقَد احْرِمت ﴾ ولا يصير محرمًا بمجرد النية لانه عقد على الاداء فلا بد من ذكركما في تحريمة الصلاة هم ولا بتكور قوله ناوياً مع قوله تنوي لان ذلك لمجرد اشتراط النية وقوله ناو يًا اشارة الى أنه يصير شارعًا في الحج بمجموع النية والتلبية لا باحداهما فقط ع ﴿ فاتق الرفتُ ﴾ الرفث الجماع او الكلام الفاحش او ذكر الجماع بحضرة النساء ﴿ والفسوق ﴾ المعاصي ﴿ والجدال ﴾ هو ان يجادل مع رفيقه معادلة المشركين في تقديم وفت الحج وتاخيره لنص فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴿ وقتل الصيد ﴾ لنص ولا تقتار الصيد وانتم حرم والاشارة والدلالة عليه ﴾ لحديث ابي قنادة انه اصاب حمار وحش وهو حلال وهم محرمون فقال النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه هل اشرتم هل دالتم هل اعنتم فقالوا لا فقال اذًا فكلوا ه رواه الستة ف علق الاباحة بعدمها فعلم ان لا أباحةمعها اذ لوكانت الاباحة عامة لما حل البيان خاصاً وقت الحاجة ك م قال صاحب الكفاية علق الخ دفع لما يتوهم من أن أثبات حرمة الاشارة والدلالة بهذا الحديث عمل بمفهوم المخالفة لان منطوق النص أنما هو أباحة ألاكل بشرط عدمهما وأما حرمته عند وجودها فمفهومه المخالف بان هذا عمل بالسكوت في محل البيان عند الحاجة اليه وهذا لانهم قد سألوا حكم الحادثة على جميع نقاديرها فلوكانت الاباحة ثابتة عند وجودها لصرح بها واذا سكت تيقنا انها غير ثابتة ع ﴿ ولبس القميص والسراو يل والعامة والقلنسوة والقباء والخفين الا أن لا تجد نعلين فاقطعها اسفل من الكعبين ﴾ لما روى انه عليه الصلاة والسلام نعى عن ان يلبس المحرم هــذه الاشياء وقال في آخره ولا خفين الا أن لا يجد نعلين فليقطعها اسفل من الكعبين والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم = والحديث اخرجه الأثمة الستة ف ﴿ والثوب المصبوغ بورس او زعفران او عصفر ﴾ لقوله عليمه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم ثو با مسه زعفران ولا ورس وفي المفصفر خلاف الشافعي ه والحديث رواه الستة ف ﴿ الا ان يكون غسيلاً لا ينفض ﴾ الاستثناء في البخاري ف ولان المنم للطيب لا للون ﴿ لَجُوازُ الزِّيسَةُ وَلَذَا لَيْحَلِّي الْحُرْمَةُ فَ مَ ﴿ وَمَنْرُ الْوَجُوهُ وَالرَّاسُ ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لا تخمروا وجهه ولا وَأَسِمُ فَاللَّهِ بِبَعْثِ يَوْمُ القَّيَامَةُ مُلِّبَيًّا قَالُهُ فِي مُحْرِمُ تُوفِي وَلانَ المرأ ، لا تَغْطَي وجههامُع ان في الكشف فتنة فالرجل بالاولى ه م رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وحمـــل

اصحابنا كشف وجه هذا المحوم بعد موته على الخصوصية له ك مر وغسلهما بالخطمي ك لانه نوع طيب ولانه يقتل هوام الرأس ﴿ ومس الطيب ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام الحاج الشعث التفلء اخرجه البزار قوله الشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعاهده قوله التفل ترك الطيب حتى توجد منه رائحة كريهة ف ﴿ وحلق شعره ﴾ الثفات من الخطاب الى الغيبة عيني لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤُّوسكم الآبة عبارة في الراس ودلالة في شعر البدن لان النهي لمعنى الارثفاق وهو حاصل في شعر البدن ك والقص في معنى الحلق فثبت بدلالة النض ى ﴿ وقص شار به وظفره لا الاغتسال ﴾ لان عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرمه اسنذه الشافعي بل فيه حديث مرفوع في الصحيفين ف م ﴿ ودخول الحمام والاستظلال بالبيت والمحمل كه وقال مالك بكره الاستظلال بالفسطاط ونحوه فشد الهَميّان في وسطه ك وقال مالك يكره اذا كان فيه نفقة غيره لنا انه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان = قد يقال الكراهة لانه كشد الازار بالحبل وهو مكروه احماعًا قلنا ذلك بنض خاص سببه شبهه بالمخيط في انه لا يختاج الى الحفظ وهذا المعنى لا يوجد في الهَميان لانه يشد تحت الازار عادة ولوشد فوقه فلا يراد منه حفظ الازار بل شيء آخرف م ﴿ وأ كثر التلبية متى صليت او علوث شرفًا او هبطت واديًا او لقيت ركبًا و بالاسحار ﴾ لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بلبون في هذه الاحوال والتلبية في الاحرام كالتلبية في الصلاة فيوُّ تي بها عند الانتقال من حال الى حال . م قوله كانوا الى اخره رواه ابن ابي شيبة ف م ﴿ رافعاً صوتك بها ﴾ القوله عليه الصلاة والسلام افضل الحبج العج والثبج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج اسالة الدم = اخرجه الترمذي وأبن ماجه موفوعًا وفيه ابراهيم بن يزيد الخرزي المكي وتكلم فيه من قبل حفظه ورواه ابن إبي شبية وفي الكتب الستة اتاني جبر بل فامر في ان آمر اصحابي ومن معي ان ترفعوا اصواتكم بالاهلال او قال بالتلبية ف م ﴿ وابدأ بالمعجد بدخول مكه ﴾ لما روى انه عليه الصلاةوالسلام كما دخل مكة دخل المسجد ولان المقصود زبارة البيت وهو فيه هم في الصحيحين اول شيء بدأ عليه الصلاة والسلام به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت ف م ﴿ وَكَبْرُ وَهُلُلُ بِلَقَاءَ البِّيتَ ﴾ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنمها اذا لتي البيت يقول بسم الله والله اكبر ومحمد رحمه الله لم يعين في الاصل لمشاهد الحبح شيئًا من الدعوات لان التوفيت يذهب بالرفة وان تبرك بالمنقول منها فحسن ﴿ ثُمَ استقبل الحجر الاسود مكبرًا مهللاً ﴾ لما روى ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل السجد فابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل ﴿ مستلماً ﴾ بان وضع بده على الحجر وفيله ف ﴿ بلا ايذاء ﴾ لما روى انه عليه الصلاة والسلام قَبُّل الحجر الاسود ووضع شفتيه وقال لعمر رضي الله عنه انك رجل ابد تودَّذي الضعيف فلا تزاح الناس على الحجر ولكن ان وجدت فرجة فاستلمه والا فاستقبله وكبر

وغسل راسة ولحيته بالخطمي وقصها وحلق راسه وشعر بدنه وليس قيص وسراويل وقباه وعامة وخفين وثوبا ضبغ عاله طيب الابعد زاول طيبه لاالاستمام والاستظلال ببيت وعمل ﴾ المحمل بفتح المبم الاولى وكسر الثانية وعلى العكس الهودج الكبير ﴿ وشد هميان في وسطه م يعني الهميان مع انه مخيظ لابأس بشده على حقوه ﴿ وا كأر التلبية متى صلى او علا شرفًا او هبط وادباً او لقي ركباناً او اسحر واذا دخل مكة بدأ بالمسجد وحين راى البيت كبروهلل ثم استقبل الحجر وكبر وهلل يرفع بديه كالصلاةواستله 🏈 اي تناولة باليد او بالقبلة او مسعه بالكف من السلمة بفتخ السين وكسر اللام وهي الحيحر ﴿ أَنْ قَدْرُ غَيْرُ مؤذ اي من غير ان يؤذي مسلاً و يزاحمه ﴿ والا يمس شيئًا في يده ثم قبله وان عجزعنها استقبله وكبر وهلل

وحمد الله تعالى وصلى عليه و لم وطاف طواف القدوم وسن للآفاني واخذ عن بينه يما إلى الباب وهو الملتزم الى ما بين الحجر الى فالطائف المستقبل التهج يكون بينه الى جانب الباب فيبتدأ من الحجر ذاهبا الى هذا الجانب وهو الملتزم الى ما بين الحجر الى المائف المائف المستقبل التهج يكون بينه الى جانب الباب فيبتدأ من الحجر في المختصر فلت مضطبعاً ومعنى الاضطباع هذا وواه الباب وجاعلاً رداء متحت ابطه اليمين ملقياً طرفه على كنفه البسري وفي المختصر فلت مضطبعاً ومعنى الاضطباع هذا وواه الحطيم سبعة اشواط كالحطيم مشتق من الحطيم وهو الكسر وهو موضع فيه الميزاب سمي بهذا الانه حطم من البيت اي كسر روي عن الحطيم سبعة اشواط كالحطيم الله تعالى مكة الله الله على مسوله صلى الله عليه وسلى النه على في البيت ركمتين عائشة رضي الله عنه المنافذ ان فتح الله تعالى مكة

فلما فتحت مكة اخذ وسول الله عليه وسلم بيدها وادخلها الحطيم وقال صلي همنا فان الحطيم من البيت الا ان قومك قصرت بهم النفقة فاخرجوهمن البيت ولولا حدثان عهد قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة واظهرت قواعدا لخليل صلى الله عليه وسلم وادخلت الحطيم في البيت والتصقت العتبة على الارض وجعلت له بابين باباً شرقهاً وباباً غربياً ولئن عشت الى قابل لافعلن ذلك فلم يعش ولم يتفرغ لذلك الخلفاة الراشدون حتى كان زمن عبد الله بن زبير وكان ممم الحديث فيهاففعل ذلك واظهر قواعد الخليل وبني الببت على فواعد الخليل بمحضر من الناس وادخل الحطيم في البيت فلا فتل كره الحجاج أن يكون بناء البيت على ما فعله ابن الزبير فنقض بناء الكعبة وأعاده على ماكان في الجاهلية فلماكان الحطيم من البيت يطاف وراء الحطيم حتى لو دخل الفرجة لا يجوز لكن ان استقبل المصلى الحظيم وحده لا يجوز لان فرضية الثوجه يثبت بنص الكتاب فلا يتا دى مما لثبت بخبر الواحد احتياطاً والاحتياط في الطواف ان يكون وراه الحطيم

وهلل 🗷 م قوله لما ر وى رواه ابن ماجه قوله وقال اممر الخ رواه احمد ف ﴿ وطف ﴾ لنص وايطوفوا بالبيت العتبق \* ﴿ مضطبعاً ﴾ وعند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام اضطبع فاستلم وكبرورمل ف والاضطباع ان يجمل ردائه تحت ابطه الأيمن ويلقيه على كتفه الايسر ﴿ وراء الحطيم ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضى الله عنها فان الحطيم من البيت فلو دخل الفرجة التي يينه و بين البيت لا يجوز لكن لو استقبل الحطيم وحد. لا يجزيه في الصلاة لاقتراض التوجه بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطـــا والاحتياط في الطواف ان يكون وراءه هم والحديث رواه ابو داود والثرمذي وقال الثرمذي حسن صحيح ف م ﴿ آخذاً عن يُينك مما بلي الباب ﴾ تا كيد امين ﴿ سبعة اشواط ﴾ لما روى انه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم اخذ عن يمينه بما بلي الباب فطاف سبعة اشواط ﴿ ترمل في الثلاثة الاول فقط ﴾ على ذلك الفق رواة نسكه عليه الصلاة والسلام والرمل هُوَ هز الكتفين في مشيته كالمبارز يتبختر بين الصفين وكأن سببه اظهار الجلد للشركين حين قالوا أضناهم حمى يُثرب تُم بقي الحكم بمد زوال السبب في زمنه عليه الصلاة والسلام و بعده والرمل من الحجو الى الحجر هو المنقول من رمله عليه الصلاة والسلام هم قوله في زمنه روىجابر انه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع قوله و بعده رواه البخاري وغيره قوله المنقول رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ف م و واستا الحجر كما مررت به ان استطعت كم لما في البخاري ومسند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير كالله على الركن اشار اليه بشي في يده وكبر ف م ولان ألاشواط كالركمات فكما يفتنح كل ركعة بالتكبير فكذا كل شوط بالاستلام ﴿ وَاخْتُمُ الطُّوافُ بِهِ ﴾ لما روى انه عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد الى الحجر والاصل ان كل طواف بعده على يعودالى الحجر لان ابتداء الظواف كما كان بالاستلام فكذا ابتداء السعى به ﴿ و بركمتين في المقام او حيث تيسر من المسجد للقدوم ﴾ متملق بطف ع وهماواجبتان عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطائف لكل اسبوع ركمتين والامر للوجوب = غريب وانما الثابت في الصحيمين فعله عليه الصلاة والسلام ومجرده بدون المواظبة لا يفيد الوجوب لكن

ودمل في الثلاثة الاول فقط من الحجر الى الحجر ﴾ وهو ان يمشى سر بعاً ويهز في مشيشه الكثفين كالمبارز بين الصفين وذلك مع الاضطباع وكان سببه اظهارالجلادة المشركين حيث قالوا اضناهم حمى بثرب ثم بتي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و بعده ﴿ وكما مر بالحجر فعل ما ذكر ويستلم الركن الباني وهو حسن وختم الطواف باستلام الحجر ثم صلى شفعاً يجب بعد كل اسبوع عند المقام او غيره من المسجد

المطلوب ثابت بما في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما انتهى مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نبه بالتلاوة قبل الصلاة أن صلاته هذه امتثالاً لهذا الامر والامر للوجوب الا أن استفادة ذلك من التنبيه وهو ظني فأفاد الوجوب ف م ﴿ وهو سنة ﴾ وقال مالك انه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من اتى البيت فليحيه بالطواف ولنا ان الله تعالى امر بالطواف والامر لا يقتضي النكرار وقد تعين طواف الزيارةبالاجماع وفيارواه مياه تحية وهو دايل الاستحباب = قوله لقوله عليه الصلاة والسلام غريب جدّ أقوله دليل الا عجباب لان المحية لغة عبارة عن اكرام ببتدى به الانسان على سبيل التبرع كلفظ النطوع ف ﴿ ثُم اخرج الى الصفا وفم عليه مستقبلاً البيت مكبرا مهللاً مصلياً على النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم لان الثناء والصالاة بقدمان على والسلام صعد الصفاحتي اذا نظر الى البيت قام مستقبل البيت يدعو الله ه أقدم في حديث جابر رضي الله عنه ف م ﴿ ثُمَّ اهبِط نحو المروة ساعياً بين الميلين الاخضرين وافعل عليها فعلك على الصفا ﴾ لما روى انه عليه الصلاة والسلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى اذا خرج من بطن الوادي مشي حتى صعد المروة وطاف بينهما سبعة اشواط ﴿ وطف بينهما سبعة اشواط ﴾ وفي الصحيحين وطاف عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة سبعاف ﴿ تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام ابدؤا بما بدأ الله به ثم السعي واجب وقال الشافعي ركن لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى كتب عليكم السمي فاسموا ولنا نص فلا جناح عليه ان يطوف بها ومثله يستعمل للاباحة فينغي الركنية والايجاب الا انا عدلنا عنه في الايجاب ه حيث قلنا بوجو به وان كان هذا التركيب يستعمل في الاباحة ولان الركنية يثبت بدليل قطعي ولم بوجد وما رواه مجمول على الاستحباب كما في كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت \* الاية = مقوله ابدو ابلفظ الخبر ابدا في مسلم ونبدا في رواية البى داودوالترمذي وابن ماجه ومالك وبلفظ الامرعند النسائي والدار قطني وهوالمذكور في الكتاب قوله لقوله الخرواه الشافعي وابن ابي شيبة والدار قطني ف مؤوله اللاباحة كما في لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قوله في الايجاب بدليل الاجماع وبدايل اول الآية ان الصفأ والمروة من شعائر الله لانه بقتضي كونه علماً من اعلام الدين وذا بالفرضية فاولها دل على الفرضية وآخرها على الاباحة فجعلناه بينهما وهو الواجب قوله كما في كتب الخ بناءً على انه محكم لم ينسخ بآية المواريث انزوله في من لم يستحق الارث لكفره ك م ﴿ ثُمَ افْمِ بَكَةَ حَرَامًا ﴾ لانه محرم بالحج فلا يتحلل فبـــل افعاله ﴿ خلافًا للعنابلة والظاهرية وعامة اهل الحديث في قولم يفسخ الحج الى العمرة بعد طواف القدوم وظاهر كلامهم انه واجب للنصوص الواردة في فسخه اليها وعامة المجتهدين على منع

ثم عاد واستلم الحجروخرج فصعدالصفا واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ودعا بما شاء ثم مشي نحو المروة ساعيًا بين الميلين الاخضرين وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعًا ببدأ من الصفا ويختم بالمروة كه اي السعى من الصفا الى المروة شوط ثم من المروة الى الصفا شوط آخر فيكون بداية السعى من الصفا وختمه وهو السابع على المروة وفي رواية الطعاوي السعى من الصفا الى المروة ثم منها الى الصفا شوط واحد فيكون اربعة عشر شوطاً على الرواية الاولى ويقع الختم على الصفا والصحيح هو الاول ﴿ ثُمَّ يُسكُّنُ بُكَّةً مُحْوِمًا

وطاف بالبيت نفلاً ماشاء وخطب الامام سابع ذي الحجة وعلم فيها المناسك ﷺ وهي الخروج الى مني والصلوات بعرفات والافاضة ﴿ ثُمَّ التاسع بعرفات ثم الحادي عشر بمني يفصل بين كل خطبين بيوم ثمخرج غداة بوم التروية ﴾ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمى بذلك لانهم يروون الابل في هذا اليوم ﴿ الى منى ومكث فيها الى فجر يوم عرفة ثم منها الى عرفات وكلهاموقف الابطن عرنة واذا زالت الشمس منه خطب الامام خطبتين كالجمعةوعلم فيها المناسك وهي الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجار والنحر والخلق وطواف الزيارة ﴿ وصلى بهم الظهر والمصر ﴾ اي في وقت الظهر ﴿ باذان واقامتين وشرط الامام والاحرام فيها فلا يجوز العصر للمنفردفي احداهما ولالمن صلى الظهر بجاعة ثم احرم الا في وقته كل هذا استثناء من قوله فلا يجوز العصر وأنما خص العصر بهذا الحكم لان الظهر جائز لوقوعه في وقته اما العصر فلا يجوز قبل الوقت الا بشرط الجاعة في صلاة الظهر والعصر وكونه عومافي كل واحدمن الصلاتين ﴿ ثُم ذهب الى الموقف بغسل سن ووقف الامام على ناقته بقرب جبل الرحمة

الفسخ واجابوا بان تلك النصوص معارضة بما في الصعيحين، عائشة رضي الله عنها قالت وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا الى يوم النحر وقد صح عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال لم يكن لاحد بعدنا ان يصير عجنه عمرة وانها كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ف م ﴿ وطف بالبيت كا بدالك ﴾ لان الطواف كالصلاة قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالببت صلاة والصلاة خير موضوع ه م تمام الحديث الا ان الله قد اجل فيه المنطق رواه ابن حبات والحاكم والبيهقي كلهم عن ابن عباس مرفوعًا وابن جريج وابوعوانة موقوفًا ف م ﴿ ثُمُ اخطب قبل يوم التروية بيوم وعلم فيها المناسك ﴾ في الحج ثلاث خطب يفصل بين كل خطبتين بيوم اولها يوم قبل يوم النروية لان المقصود منها التعليم ويوما التروية والنحر يومًا اشتغال فكان ما ذكرناه انفع وفي القلوب انجِع = م اي ابلغ ف تأثيرًا في القلوب للفراغ ع ﴿ ثُم رح يوم الدّروية الى مني ثُم الى عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة ﴾ لما روي انه عليـــه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم الدوية بمكة فلاطلعت الشمس راح الى مني فصلي بني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفير تم راح الى عرفات ه في حديث جابر ف ﴿ ثُم اخطب ثم صل بعد الزوال ﴾ وقال مالك يخطب بعد الصلاة كالعيد ولنا انه عليه الصلاة والسلام فعل هكذا ولان المقصود تعليم المناسك والجمع منها هم قوله فعل هكذا قال عبد الحق وفي حديث جابر الطويل انه عليه الصلاة والسلام خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الائمة والسلمون ف م ﴿ الظهر والعصر ﴾ وقد ورد النقل المستفيض بالفاق الرواة بالجمع بين الصلاتين وفيا روي جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها باذان واقامتين ﴿ باذان واقامتين ﴾ فيؤذن للظهر ويقيم له ثم يقيم العصر لانه يؤدي قبل وقته المهود فيفرد بالاقامة اعلاماً للناس فر بشرط الامام والأحرام بالحج وقال ابو يوسف وعمد يجمع المنفرد وقال زفر يشترط الامام في العصر خاصة ولابي حنيفة ان محافظة الاوقات فرض بالنصوص فالتقديم على خلاف القياس بالنص فيقتصر على مورده وهو الجمع مع الامام محرماً بالحج ﴿ ثُمَّ الى الموقف ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام راح الى الموقف عقب الصلاة والجبل يسمى جبل الرحمة ■ قوله لانه الخ في حديث جابر ف ﴿ وقف بقرب الجبل وعرفات كلهـا موقف الا بطن عرنة ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام عرفات كلها موقف وار لفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلما موقف وارتفعوا عن وادي محسره من حديث ابن عباس رواه الطبراني والحاكم وقال على شرط مسلم ف م ﴿ حامدًا مكبرًا مهللاً مابياً ﴾ وقال مالك رحمه الله يقطع التلبية كما وقف بعرفة لنا ماروى انه عليه الصلاة والسلام ما زال بلبي حتى اتى جمرة العقبة ولان التلبية فيه كالتكبير في الصلاة فياتي بها الى آخر اجزا الاحرام « م مقتضاه انه لا يقطع الا عند الحلق لانه آخر الاحرام فم الا ان يقال أنه أراد بالاجزاء الانعال التي يفعلها الحوم بنفسه وهذا فعل الحالق

به وانما منه التمكين والممكن لا يسمى فاعلاً ولذا نسمى المرأة موطوّة لاواطئة لانهــــا عكنة ع والحديث اخرجه السنة ف ﴿ مصليًا داعيًا ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام كان يدعو يوم عرفة مادًّا يديه كالمستطع المسكين = م اخرجه البيهتي عن ابن عباس ف م ﴿ ثُمَّ الى مزدافة بعد الغروب ﴾ لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد غروب الشمس = في حديث جابر الطويل واخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه عنى على وصححه الترمذي ف م ولان فيه اظهار مخالفة المشركين = لانهم كانوا يدفعون قبل الغروب رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ف م ﴿ وانزل بقرب جبــل قزح ﴾ لان النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا الجبل وكذا عمر رضي الله عنه ه قوله قزح جبل صغير ا خر المزدلفة ف وقوله وقف رواه ابو داود والترمذي بنايه ش ﴿ وصل بالناس العشائين باذان واقامة ﴾ وقال زفر رحمه الله باذات واقامتين اعتبارا بالجمع بمرفة ولنا رواية جابو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عايه وسلم جمع يبنهما باذان وافامة واحدة ولان المشاء في وقته فلا يفرد بالاقامة اعلاماً اما العصر بعرفة فمقدم فافرد بها لزيادة الاعلام هم والحديث رواء ابن ابي شيبة وهو متن غربب وفي مسلم وغيره عن جابر انه صارها باذان وافامتين ونحوه عنــــد البخاري وفي مسلم عن سعيد بن جبير انه عليه الصلاة والسلام صلاها باقامة واحدة ونحوه عند ابي الشيخ عن ابن عباس مرفوعًا وابي داود مرفوعًا عن ابن عمر فان لم يرجج ما اثفق عليه الصحيحان على ما انفرد به مسلم وابو داود عنـــد التعارض حتى تسافطاً وجب الرجوع الى الاصل وهو تعدد الاقامة عند تعدد الصلاة كما في قضاء الفوائت ف م ﴿ ولم يجز المغرب في الطريق ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله يجزيه وقد أساء لها انه عليه الصلاة والسلام قال لا سامة في طريق الزدلفة الصلاة امامك معناه وقت الصلاة وهـ ذا اشارة الى ان الناخير واجب وانما وجب ليمكنـ الجمع بالمزدلفة فكانعليه الاعادة مالم يطلع الفجر ليصير جامعاً واذا طلع الفجر لا يمكنه فسقطت الاعادة هم وفيه أن مفاد الدليل وجوب الاعادة ووجوبها لا يستلزم عدم الاجزاء والا لوجب الاعادة في الوقت و بعده بل لم تكن اعادة بل اداء في الوقت قضاء بعده ف م نوله معناه ونت الصلاة اذ لا وجود لها و بعد وجودها لا تكون امامه ى م اي بل تكون ورا مُ شلبي قوله اذ لا وجود لها الخ الدليل جار في وقتها ايضًا إلا أن بقال أن وقتهامن جنس الزمان والزمان موجود حين الاخبار فكان وفتها الآتيموجود اعنده كالمكان ع و يمكن ان يكون معناه مكان الصلاة ك والسلام صلاها يومئذ بغلس ولان في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقــديم العصر بعرفة = موالحديث رواه اليخاري ف م منفق عليدي ﴿ ثُمْ قَفْ ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام وقف في هـ ذا الموضع يدعو حتى روى في حديث ابن عباس فاستجيب له دعاواً، لامته حتى الدماء والمظالم هم قوله وقف في هذا الموضع بدعو

مستقبلاً ودعا بجهر وعلم المناسك ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلين سامعين مقولهواذا غربت اتى مزدافة وكلها موقف الا وادي محسر تجته ونزل عند جبل ُفزَح وصلي المشائين باذان وافامة ﷺ ههنا جم المغرب والعشاء في وقت العشاء الهواعاد مغرباً ان اداه في الطريق او بم فات ما لم يطلع الفجر لابعده ﷺ فانه ان صلى المغرب قبل وقت العشاء لا يجوز عند ابي حنيفة ومخمد فيبب الاعادة ما لم يطلع الفجر فان الحكم بعدم الجواز لادراك فضيلة الجمع وذا الى طلوع الفجر فاذا فات امكان الجمع سقط القضاء لانه ان وجب القضاء فاما ان وجب قضاء فضيلة الجمع وذا لا يكن اذ لامثل له وان وجب قضاء نفس الصلاة فقد اداها في الوفت فكيف يجب فضاؤها وصلى الفجر بغلس ثموقف ودعا وهو واجب لا ركن واذا اسفراقى منى ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي سبعاً خزناً وكبر لكل منها وقطع تلبيته باولها ثم ذيج ان شاء ثم قصر وحلقه افضل وحل له كل شيء الا النساء ثم طاف للزيارة يوماً من ايام المخر سبعة بلا رمل وسعى ان كان سعى قبل والا فمعها واول وقته بعد طلوع فجر يوم النحر وهو فيه افضل كم أي في يوم النحر وحل النساء وان اخره عنها كره

في حديث جابر الطويل ف م قوله ابن عباس هو كنانة بن عباس بن مرداس ش ﴿ مَكَارِاً مَهَالًا مُلْمِياً مَصَلِياً وَاعِياً ﴾ لما روى عن جابر انه عليه الصلاة والسلام ائى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفًا حتى اسفر جدًا رواه مسلم يم ﴿ وهي موقف الابطن محسر ﴾ لما روينا انفاً ﴿ ثُمَّ اتَّى مني بعد ما اسفر ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام دفع قبل الشمس هم في حديث جابو الطويل وغيره فم ﴿ فارم جمرة العقبة ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام لما اتى منى لم بعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة هم في حديث جابر الطويل ف لكن لا بلفظ المصنف ع ﴿ من بطن الوادي ﴾ رواه ابو داود مرفوعاًف ﴿ سبم حصيات ﴾ في حديث جابر الطويل ف ﴿ كُمِّي الخزف ﴾ في مسلم ف ﴿ وكبر بكل حصاة ﴾ كذا روى ابن مسعود في الصحيح وابن عمر ه رواه البخاري ف واقطع التلبية باولها روى جابر انه عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند اول حصاة رمي بها جمرة العقبة ﴿ ثُمَ اذْبِحِ ثُمَ احلق ﴾ لما روى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبج ثم نحلق ولان الحلق من اسباب التحلل وكذا الذبع كما في المحصر فيقدم الرمي عليها ثم الحلق من محظورات الاحرام فيقدم الذبح عليه ٥ حتى يصير كان الحلق لم يقم في محض الاحرام والحديث غريب وروى الجماعة الا ابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام اتى الجمرة ورماها ثم اتي منزله بمني فنحرثم قال للحلاق واشار الى جانبه الايمن ثم الايسرف م ﴿ أَوْ قَصْ وَالْحَلَّقَ أُحِب ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين قاله ثلاثا ظاهَرَ بالرحم عليهم ولان الحلق أكمل في فضاء النفت وهو المقصود ه والحديث في البخاري ومسلم ف ﴿ وحل لك غير النساء ﴾ وقال مالك رحمه الله والا الطيب ايضًا لنا قوله عايه الصلاة والسلام فيه حل له كل شيء الا النساء = اخرجه ابن ابي شببة ف ﴿ ثُمَّ الَّي مَكَّةَ يُومُ النَّحَرِ أَوْ غُدًّا أَوْ بَعْدُهُ وطف لاركن سبعة اشواط ﴾ لما روى ان النبيعليه الصلاة والسلام لما حلق افاض الى مكة فطاف بالبيت ثم عاد الى منى وصلى الظهر بمنى = روا. مسلم وفي حديث جابر الطويل فصلي بمكة الظهر وجه الجمع حمل فعله الصلاة والسلام على الاعادة لنقصان المؤدي اولاً فاطلع عليه ف م ﴿ بلا رمل وسعى ان قدمتهما ﴾ لان السعى لم يشرع الامرة والرمل ما شرع الامرة في طواف بعده سعى ﴿ والافعلا وحات لك النساء ﴾ لاجماع الامة على ذلك ى اكن بالحلق السابق لانه هو المحلل لكن تأخر عمله في حق النساء لا بالطواف ، م لان المحلل يكون من محظورات الاحرام ع ﴿ وَكُرُ هُ تَاخِيرُهُ عَنِ ايَامُ الْخِرِ ﴾ لما كَبِيًّا انهموقت بهاه والذي سبق منه هو قوله ووقته ايام النحر لان الله تعالى عطف الطواف على الذَّبِّخ قال فكاوا منها ثم قال وليطوفوا فكان وقدما واحدًا اه قوله عظف بالواوك قوله على الذبح الذي هو لا زم للاكل ف ووجود اللازم دليل وجود الملزوم ع والذبج يدخل وقته من فجر النحرفكذا الطواف لان الواو لمطلق الجمع ومن ضرورة جمعها مطلقًا جواز الاتيان بكل منهماحين تحقق

وقت احدهما قوله فكان وقتهما واحدًا اي فكان وقت الذبخ وقتًا للطواف لا وقت الطواف لان وقته العمركله لكن يكره تاخيره عن ايام النحر ف مقال الشيخ ابن الهمام اي فكان وفت الذبح وفتًا للطواف الخ اي فكان تمام وفت الذبح من جملة اوفات الطواف لا انه تمام وقت الطواف لان وقته العمر النخ بتي ان حاصل كلام الهداية اتجاد وفتها ويمرد اتحاد وفتها لا يفيدالمدعى وهو كرامة التاخير والجواب ان المصنف قد اثبت اختصاص الذيج بايام النحر في باب الهدى ومن ضرورة اختصاصه بها اختصاص الطواف بها لاتحادها وقتاً والاختصاص بسنازم كراهة التاخير ثم في المقام غبار بمد لان قول الشيخ وقته العمر مناف لقول المصنف انه موقت بها الا ان يقال ان مراد المصنف وفنه المستحب لا ونت تحققه بدليل ان ناخيره مكروه والكراهة لقنضي تحققه ع ﴿ ثُمَّ الَّيْ مَنِّي ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام رجم الى مني كما روينا ولانه بقي عليه رمي وموضعه مني = قوله كما روينا ونقاناه عند قول الكنز ثم الممكة عرفارم الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال بادئًا بما يلى المسجد ثم بمايليها ثم بجموة العقبة وقف عند كل رمى كه اي عند تمامه لا عند كل حمى ف ﴿ بعد مرمى كه اي يقف عند الجمرتين في المقام الذي قام فيه الناس مجمد الله ويهلل ويكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و يدعو لحاجته و يرفع بديه ﴿ ثُم غدا كَذَلْكُ ثُم بعده كذلك ان مكثت ﴾ لقوله تعالى فمن تعجل في بومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ثممن قوله فارم الجمار الى هنا معنى ما رواه ابو داود مرفوعاً وحسنه المنذري ورواه ابن حبان ش لكن لم بذكر بايها ببداع ﴿ ولو رميت في اليوم الرابع قبل الزوال صم ﴾ خلاقًا لما وله انه لما ظهر اثر التخفيف في الترك فلان يظهر في جوازه في الاوقات كلها اولى ي ﴿ وَكُلُّ رَمِّي بعده رَمِّي فَارَمُ مَا شَيًّا ﴾ اي الافضال ذلك لان الاول بعده دعا؛ فيرمي ماشياً ليكون اڤرب الى التضرع ﴿ والا راكباً وكره ان لقدم ثقاك الى مكة وتقيم بمنى للرمى ﴾ لان عمر رضي الله عنه كان بمنع منه و يؤدب عليه ولانه يشغل قلبه ﴿ ثُمَّ الى المحصب ﴾ يصلى فيه الظهر والمصر والمغرب والعشاء و بهجم هجمة ثم بدخل مكة وف وهو امم موضع قدنزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نزوله قصدًا هو الاصح حتى يكون النزول به سنة قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه انا نازلون غدا عند خيف خيف بني كنانة حيث لقاسم المشركون على شركهم يشير الى عهدهم على هجوان بني هاشم فعرفنا أنه نزل به اراءة للشركين لطيف صنع الله به فصار سنة كالرمل في الطواف ه م فوله اسم موضع منصل بالمقبرة والمقبرة ليست من المحصب قوله هو الاضح وقيل لم يكن قصدًا فلا يكون سنة قوله قال عليه الصلاة والسلام الخ اخرجه الجماعة عن اسامة بن زيد وفي الصحيمين عن ابي هر يرة رضي الله عنه على هجران الخ بان لا يناكحوهم ولا ببايعوهم حتى يسلموا اليهمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اراءة وتذكر النعمته تمالى عند مقايسة حالة النزول الى حالة انحصاره عليه الصلاة والسلام وهذه

اي عن ايام النحر ﴿ ووجب دم ثم اتي مني وبعد زوال ثاني يوم النجو رمي الجار الثلاث ببدأ بما بلي المسجد ﴾ اي مسجد الخيف ﴿ ثم بما يليه ثم بالعقبة اسبعا سبعاً وكبر لكل ووقف بعد رمى بعده رمى فقط 🍫 اي يقف بعد الرمي الاول وبعد الثاني لا الثالث ولا بعد رمي يوم النجر ﴿ ودعا ثم غدا كذلك ثم بعده كذلك أن مكث وهو أحب وان قدم الرمي فيه 🏈 اي في اليوم الرابع ﴿ على الزوال جاز وله النفر قبل طلوع فجر اليوم الرابع ﴾ النفو خروج الحاج من مني ﴿ لا بعده ﴾ فانه ان توقف حتى طلع الفجر وجب عليه رمي الجار ﴿ وجاز الرمي راكباً وفي الاولين مشياً احب لا العقبة ﴾ الاوليان بما بلي المسجد الخيف ثم ما يليه ﴿ ولو قدم ثقله الى مكة واقام بمني للرمي كره واذا نغر الىمكة يز ل بالحصب

النعمة لاشتالها على اقتدار معليه الصلاة والسلام لاقامة الدين الذي هو نفع للعباد في الدارين نعمة عظمي عليهم مستوجبة للشكر عليها فكانت سنة في حقهم ولذاحصب الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم رواه مسلم ثم الاراءة انما كانت للمسلمين الذين لهم المسلم بالحال الاول اذ لم يكن عام حجسة الوداع مشرك بحكة ف م فاالام في للشركين اجلية ع ﴿ فطف للصدر سبعة اشواط وهو واجب ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فليكن اخر عهده بالبيت الطواف ورخص للنساء الحيض = رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح والامر للوجوب وكذا لفظ رخص بدل على انه حتم في حق غيرهن وفي مسلم لا ينصرفن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف قوله ورخص الخ في حديث الترمذي ف م ﴿ الا على اهل مكة ﴾ لانهم لا بصدرون ﴿ ثُمَّ اشرب من زمزم ﴾ لما روي انه عليه الصلاةوالسلام استقى دلوًا بنفسه فشرب منه تُم افرغ بافي الدلوني البئر • م رواه في الطبقات موسلاً وفي حديث جابو الطويل انهم نزعوا له و يجمع بان ما في الطبقات كان عقب طواف الوداع وما في حديث جابر كان عقيب طواف الافاضة فم ﴿ والنَّزَمُ المَلَّازَمُ ﴾ هو ما بين الحجروالباب ﴿ وَتَشْبَتْ بِالاسْتَارِ ﴾ هكذا روي انه عليه الصلاة والسلام فعل بالملتزم ذلك هم رواه ابو داود وابن ماجه وهو مضعف بالثني بن الصباح ف م ﴿ والتصق بالجدار 🏈 كأنه لفسير لقوله والتزم ع

ومن لم يدخل مكة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم كالانه شرع في ابتداء الحج على وجه يأرتب عليه سائر الافعال فلا يكون الانيان به على غير ذلك الوجه سنة ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال الى فجر النحر فقد تم حجه على وقال مالك رحمه النه اول وقته من طاوع الفجر او طلوع الشمس م وقال لا يجزيه وقوف من النهار الا ان يقف معه جزء امن الليل بان يفيض بعد الغروب اما اذا لم يقف الا جزأ من الليل اجزا م عنده في مولنا ما روى انه عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وهذا بيان اول الوقت وقال عليه الصلاة والسلام من ادرك عرفة بليل فقد ادرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد ادرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فائه الحج وهذا بيان آخر الوقت = م قوله ما روى في حديث جابر الطويل فوله وقال عليه السلام وفي ذكر الجملة بين مها احاديث لم تسلم واخرجه الاربعة مقتصراً على الجملة الاولى بلفظ من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج وما اظن ان في معنى الجملة الثانية خلاقًا بين الامة فيحتاج الى اثباته فرا ولو جاهلاً او نائماً او مضمى عليه كي لوجود الركن وهو الوقوف ولا يمنعه الاغاء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة والجهل يخل أبالنية وفي ليست بشرط كل ركن ه م فوله بخلاف الصلاة لانها افعال تنافي الحدث والاغاء والنوم حدث على ركن ه م فوله بخلاف الصلاة لانها افعال تنافي الحدث والاغاء والنوم حدث على الركن عنه رفيقه كي بغير امره شرح و بأمره جاز بالاجماع بي باغائه صح

ثمظاف للصدر سبعة اشواط بالارمل وسعى وهوواجب الاعلى اهل مكة ثم شرب من زمزم ونبل المتبة ووضم صدره ووجهه على الملتزم وهو ما بين الحجو الاسودوالباب ويتشبث بالاستار ساعة ودعا مجتهدا وببكي ويرجع فهقري حتى پخرج من المسجد و يسقط ظواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بنركه 🌶 اذ لا يجب عليه شيء بترك السنة اله ومن وقف بعرفة ساعة من زوال يومها الي طلوع فجر يوم النحو او اجتاز نائمًا او مفسى عليه واهل عنه رفيقه به اوجهل انها عرفة صح ومن لم يقف فيها فات حجه فطاف وسعى وتحال وقضي من قابل 🏈 هذا بان احرم

لانه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل منهم فيا بعجز عن مباشرته بنفســـه والاحرام هو المقصود بهذا السفر فثنت الاذن دلالة ﴿ والمرأة كالرجل ﴾ لانها مخاطبة كالرجال ﴿ غير انها تكشف وجهها ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام احرام المرأة في وجهها = ولا شك في ثبوته موقوفا ف ﴿ لا رأسها ﴾ لانه عورة ﴿ولا تلمى جهرًا ﴾ لما فيه من الفتنة ﴿ ولا ترمل ولا تسمى بين الميلين ﴾ لانهما مخلان بستر العورة ﴿ ولا تحلق بل نقصر ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام نعي النساء عن الحلق وامرهن بالتقصير ولان حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجال ﴿ وَتَلْبُسُ الْحَيْطُ ﷺ لَانَ فِي ابْسَ غَدِيرِ الْحَيْسِظُ كَشْفِ الْمُورَةِ ﴿ وَمَنْ قَلْدُ بِدُنَّةً تطوع او نذر اوجزاء صيد ونحوه وتوجه معها يريد الحج فقد احرم 🎇 لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد بدنة فقد احرم ولان سوق الهدى في معنى التلبية في اظهار الاجابة لانه لا يفعله الا من يريد الحج او العمرة واظهار الاجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول فيصير به محرماً لاتصال النيــة بفعل هو من خصائص الاحرام وضفة النقليد ان يربط على عنقها قطمة نمل او عروة مزادةاو لحاه الشَّير = م قوله لقوله غريب ووقفه ابن ابي شيبة على ابن عباس وابن عمورضي الله عنهم وورد معناه مرفوعًا اخرجه عبد الرزاق ف م قوله بالفعل الا يرى ان من قال يا فلان فاجابته تارة يكون بلبيك وتارة بالحضور بين يديه عناية قوله لحاء قشرنهایه ﴿ فَانَ بِعِثْ بِهَا ثُمُّ تُوجِهِ لا ﴾ لانه عند النوجِه اذا لم يكن بين يديه هدي لم يوجد منه الا مجرد النية وتجردها لا يصير محرمًا وكذا قبل التوجه لمسا روى عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت افتل قلائد هديرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها واقام في أهله حادلاً ه اخرجه الستة ف ﴿ حتى يُلْحَقُّها ﴾ فأذا ادركها صار محرمًا لاقتران النية بالعمل ﴿ الا في بدنة المتعة ﴾ فانه يصير محرمًا بمجرد النوجه اذا نوى الاحرام استحسانًا لا قياسًا لان عند النوجه الخ وجه الاستحسان ان هذا الهدي مشروع من الابتداء منسكاً من مناسك الحج وضعا لانه يختص بمكة و يجب شكرًا الجمع بين اداء النسكين وغيره قد يجب بالجناية وان لم بصل الى مكة فلذا اكتنى فيه بالنوجه وفي غيره يتوقف على حقيقة اللعاق ﴿ فَانَ جَلُّهُما أَوَ أَشْعُرُهَا ۚ أُوقَلَدُ شَاةً لَمْ يَكُنَ مُحْرِمًا ﴾ لأن التَّجِلْيل لدفع الحر والبرد والذباب فلم يكن من خصائص الحج والاشعار مكروه عند ابي حنيفة رحمه الله فلا بكون نسكأ وعندهما ان كان حسنا فقديفعل المعالجة ولقليد الشاة غير معتادوليس بسنة ايضاً ﴿ والبدن من الابل والبقر ﴾ وقال الشافعي رحمه الله من الابل خاصة لحديث الجمعة فالمستعجل منهم كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة فقد فصل بينها ولنا أن البدنة من البدانة وهي الضخامة وقداشاركا في هذا المعنى ولذا يجزى 4 كل منها عن سبعة = م والجواب عن الحديث ان التخصيص باسم خاص لا ينفى الدخول في اسم عام وغاية ما يلزم من الحديث انه اراد بالاسم الاولى الاع وهو

ولم يدرك التعج ﴿ والمرأ : كالرجل لكنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها ولوسدلت شيئًا عليه وجافته عنه صح ولا تلني المرأة جهرًا ولا تسعى بين الميلين الاخضرين ولا تحلق بل القصر وتلبس المغيط ولا لقرب الحجرفي الزحام وحيضها لا يمنع نسكاً الا الطواف ﷺ فانه في المسجد ولا يجوز للحائض دخوله 🛊 وهو بمد ركنيه يسقط طواف الصدر كا اي الحيض بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة يسقط الوداع واعل ان الاحرام قد يكون بسوق المدى فاراد ان بىينە فقال ﴿ قاد بدنة نفل او نذر او جزاء صيد او نحوه كالدماء الواجبة بسب الجناية في السنة الماضية ﴿ يربد الحج او بمث بها لمتمة ﴾ اي بعث بالبدنة للتمتع ﴿ وتوجه بنية الاحرام فقد احرم ﴾ المراد بالنقليد ان يربط فلادة على عنق البدنة فيصير به محرماً كما بالتلبية ﴿ ولو اشعرها ﴾ اي بشق سنامها ليعل انها هدى ﴿ أُو جِلْهَا ﴾ اي الَّقي الجلُّ على ظهرها ﴿ او قلد شأة لا وكذا لو بعث بدنة وتوجه حتى يلحقها ﴾ اي وان لم يتوجه مع البدنة ولم يسقها بل بمثها لا بصير عرماً حتى المحقها فاذا لحقها يصير محرماً ﴿ والبدن من الابل والبقر ﴾ هذا عندنا واما عند الشافعي فالبدنة من الابل فقط

البدنة بعض ما يصلح له خاصاً وهو الجزور بقرينة واضحة وهو مقام اظهار تفاوت الاجر لتفاوت المسافة وهذه الارادة لهذه القرينة لا يلزمها النقل في الشرع وقد ثبت في العرف خلافه فني حديث جابر في مسلم كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة وهل عمي الا من البدن ف م

### ﴿ باب القران ﴾

﴿ هُو افضل ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام يا آل محمد أ هأُوا بججة وعمرةمماه رواه احمد والطحاوي وانا اثبتنا انه عليه الصلاة والسلام حج قارنًا الى آخر ماياتي ف م ﴿ ثُم الْمُتَّم للله فيه الجمع بين العبادتين فاشبه القرآن ثم فيه ز يادة النسك وهو اراقة الدم وسفره واقع لحجته وان تخللت العمرة كتخلل السنة بين الجمعة والسعى اليها ٥ قوله فاشبه القران وانا اثبتنا أنه عليه الصلاة والسلام عج قارنا ومعلوم أن ما فعله افضل لا سيا في فريضة لم يفعلها في عمره الامرة فالظاهر ان يكون على اكل وجه ف م وقال مالك رحمه الله التمتع افضل من القرآن ﴿ ثُمَّ الافراد ﴾ وقال الشافعي رحمه الله الافراد افضل ه واراد بالافراد افرادكل من الحجة والعمرة بالمام صحيح بينعما نهابة ش له قوله صلى الله عليه وسلم القران رخصة ولان فيه زيادة التلبية والسفر والحلق فلنا التلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا يترجع به والمقصود بما روى نفي فول الجاهلية ان العمرة في اشهر الحج من افجر النجور ه م قوله غير محصورة لامكان زيادة تلبية القارن على تلبية المفرد بكل منهما كالعكس قوله غير مقصود فيمكن ان بكون نسك اقل سفرًا افضل منه أكثر سفر السر اعتبره الشارع فان علناه والا حكمنا بالافضلية تعبدا لانه صلى الله عليه وسلم قرن قوله خروج من العبادة فلايلزم من تكرره افضلية ما هو فيه والحديث الذي استدل به لا يعرف ف م ﴿ وهو أن يهل بالعمرة والحج ﴿ مما لان القران هو الجمع من قرنت الشيء بالشيء اذا جمعت بينها ﴿ من الميقات ﴾ او قبله فذكره لبيان ان القارن لا بكون الا افاقيًّا قال في اليجر وهذا احسن مما في الزيلعي من أن التقييد بالميقات أتفاقي أمين م وفيه أن البيان غير تام لان المكي ايضًا له ميقات وهو الحرم للعج والحل للعمرة ع ﴿ ويقول اللهم اني اريد العمرة والحج فيسر هما لي ونقبلهما مني و يطوف و يسمى لها ثم يحج ﴾ فيقدما فعال العمرة لآية أن تمتع بالعمرة الى الميم \* a م فقد جعل العج منتهى للممرة فيكون الممرة مبدأ لا محالة ولما تُبت نقدمها عليه في التمتع ثبت في القران ايضاً لان القوان في معنى التمتع بنابه م ش ﴿ كَا مر ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يطوف لهـما طوافًا واحداً و يسعى سعياً واحداً ولنا انه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعي سعيين قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك ولان القران ضم عبادة الى عبادة وذلك يفقق باداءعمل كل واحد على الكمال ولانه لا تداخل في العبادات

#### ﴿ باب القران والنمتم

القران افضل مطلقا الله الفراد وهو الفضل من التمتع والافراد وهو ان يهل بحج وعمرة من ميقات مما الاهمالال رفع المعوث بالتلبية ويقول بعد الصلاة الاحرام الشفع الذي يصلي مريد الاحرام واللهم اني اريد الحج والمعمرة نيسرها لي وثقبلها مني وطاف للهمرة برمل للثلاثة الاول ويسعي بلا حلق ثم يجج كما م

المقصودة هم والحديث رواه ابو داود والنسائي وليس فيه انه قال له ذلك عقيب طوافه وسعيه مرتين نعم رواه الامام ابو حنيفة رحمه الله وذكر فيه ذلك ف م ﴿ فَانْ طَافَ لَمَا طُوافِينِ وَسَعِي سَعِينِ جَازِ ﴾ لانه أتي بماهو المستحق عليه ﴿ واساء ﴾ بتأخير سي العمرة ونقديم طواف التحية ولا شيء عليه لان طواف التحية سينة فتركه لا يوجب الدم فتقديمه اولى والسعي بتأخيره بشغل آخر لا يوجب الدم فكذا بالطواف ﴿ وَاذَا رَبِّي يُومِ النَّحَوِ ذُبِّحِ شَاةً أو بَدُنَّةً أو سَبِّمُها ﴾ لانه في معنى المتعة والهدي منصوص عليه فيها والهدى من الابل والبقر والغنم \* أوله في معنى المتمة فيلحق به دلالة وعلى ما حققناه الدم ثابت بنظم النص ف م والذي حققه هو قوله قلنا التمتع بلغة القران الكريم وعرف الصحابة رضي الله عنهم اعم من القران كما ذكره غير واحد وتسمية احد فوديه قرانًا والاخر تمتمًا اصطلاح حادث اه م ﴿ وصام العاجز عنه ثلاثة ﴾ لآية ثمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسسبعة اذا رجعتم • فالنص وان رد في التمتع فالقران مثله لارتفاقه بالنسكين والمراد بالحج والله اعالم وقته لان نفسه لا يصلح ظرفًا ﴿ اخرِها يوم عرفة ﴾ رجاء القدرة على الاصل ﴿ وسبعة اذا فرغ ولو بمكة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بمكة لانه معلق بالرجوع الاان ينوي المقام بها قيجزيه لتعذر الرجوع ولنسا ان معثى رجعتم فرغتم اذ الفراغ سبب الرجوع • مهذا علاقة المجاز و يمكن ان تكون فرينته الاجماع على انه اذا اتخذها وطناً يجوز له صيام السبعة بها مع انه لم يرجع الى وطنه ولو لم يتخذها وطناً بل صار في السياحة وجب عليه صومها بهذا النص ولم بتحقق في حقه سوى الرجوع عن الاعال فعلم أن المراد بها هو الرجوع عنها ف م وهو الفراغ عنهاع ﴿ فَانَ لَمْ يَصِمُ الْيُ يُومُ النَّحَرُ تَعَيْنُ الدُّم ﴾ وقال الشَّافعي رحمه الله يقضيها بعد الآيام المنهية فال مالك رحمه الله يصوم في ايام النحر لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ، ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الايام فيتقيد به النص ولا يؤدي بعدها لان الصوم بدل والابدال لا تنصب الا بالشرع والشرع خصه بوأت الحيم وجواز الدم على الاصل وعن عمر رضي الله عنه انه امر في مثله بذبج الشاة هم وقوله على الاصل اي لا أنه بدل عن الصوم ليازم بدل البدل ك ﴿ فأن لم يدخل مكة ووقف بمرفة فعليه دم لرفض العمرة ﴾ وانما صار رافضاً لانه تعذر عليه اداؤها لانه يصير بانياً افعال العمرة على افعال الحج وذلك خلاف المشروع ولا يصير رافضًا بمجرد التوجه بخلاف مصلى الظهر بوم الجمعة اذا توجه اليها والفرق ان الامر بالتوجه هناك متوجه بمد اداء الظهر والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل اداء العمرة = م وقوله متوجه فاقيم التوجه مقام نفس الجمعة قوله منهى عنه فلا يقوم التوجه مقام الوقوف ف ﴿ وقضاؤُها ﴾ أصحة الشروع فيها

فان الى بطوافين وسعيين لها كره اي يطوف اربعة عشر شوطاً سبعة للعمرة وسبعة لطواف القدوم للحج تم يسعي العمرة وقدم طواف القدوم ﴿ وذبح للقران بعد رمي يوم النحر وان عجز صام ثلاثة ايام اخرها عرفة وسبعة بعد اين شاه ك اي بعد ايام التشريق ﴿ فان فاتت الثلاثة تعين الدم فان وقف قبل الممرة بطلت اي الهمرة بطلت الوفض وسقط دم القران والتمتع افضل من الافراد

# 後川・ المتع 孝

﴿ هُو ان يجرم بعمرة من الميقات فيطوف لها ﴾ وليس لهـ اطواف القدوم ف م ﴿ و يسعى و يحلق او يقصر وقد حل منها ﷺ هكذا فعل عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء وهذا هو نفسيز العمرة = اما ان افعال العمرة ما ذكر غير الحلق والتقصير فلا يجتاج الى البيان واماكون الحلق او النقصير منها فلحدبث معاوية رضى الله عنه قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقص عند المروة مالك رحمه الله لا حلق عليه وانما العمرة الطواف والسعى ﴿ و يقطع الثلبية باو ل الطواف ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قطع التابية حين استلم الحجر ه رواه الترمذي وصححه ورواه ابو داود ف م وقال مالك رحمه الله يقطعها باول وقوع بصره على البيت ﴿ ثُمْ يحرم بالحج يوم النَّروية من الحرم ﴾ لانه مكى معنى وميقات الكي الحرم ﴿ ويحج و بذبح ﴾ للنص ﴿ فان عجز فقد مر ﴾ في القران ﴿ وَانْ صَامَ ثَلَاثُةً مِنْ شُوالَ فَاعْتَمْ لَمْ يَجِزَ عَنِ النَّــالاَثَةَ ﴾ لأن سبب وجوب الصوم التمتع وهو في هذه الحالةغير متمتع وصح لو بعد ما احرم بهافبل ان بطوف وقال الشانعي رحمه الله لا يصح لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج = ولنا انه اداه بعد انعقاد سببه والمراد بالحج المذ كور بالنص وقته م قوله بعد انعقاد سببه وهو التمتع اللغوي الذي هو الترفق بالعمرة في اشهر الحجوفد كان ممنوعاً في الجاهلية لا أن الشج جعل جزأ للسبب لان نصُّ فمن تمتع بالعمرة الى الحج = جعل الحج غاية فالمفاد فمن ترفق بالعمرة في اشهر العنج ترفقًا غايته الحج والاكان ذكر التمتع ذَكَّرًا التحيم فلا يجتاج الى ذكره فعلم ان التسمتع الفقعي لم بعتبر سببًا بل السبب هو الدَّرفق بها في اشهر الحج لكن لا مطلقًا بلمقيدًا بكونهامغياة بالحج من عامهذلك ف م ﴿ فان اراد سوق الهدى احرم وساق وقلد بدنته عزادة او نعل ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام قلد البدنة ي ﴿ ولا يشعر ﴾ عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله الاشعار حسن وقال الشافعي رحمه الله مسنون ه م وهو ان يطعن في اسفل السنام من الجانب الاين قالوا والاشبه حو الايسر و الطخ منامها بالدم وانما كره لانه مثلة وانه منهى عنه ولووقع التعارض فالنرجيج للحموم واشعاره عليه الصلاة والسلام لصيانة الهدى لان المشركين لا يمتنعون عن تعرضه الا به وقيل أن اباحنينة رحمه الله كره اشعار اهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السرايةوفيل انماكره ايثاره على التقليد ، م قوله ولو وقع التمارض بين احاديث المثلة واحادبث الاشعارش وقوله لان المشركين الخهذا النأو يل منقول عن عائشةوابن عباس رضي الله عنهم ي والمشركون وان اجلوا في السنة الثامنة لكنهم بتعرضون الطريق ف م ﴿ ولا يَعْلَلُ بعد عمرته ﴾ القوله عليه السالم أو استقبات من امري ما

و يحلق او يقصر و يقطع الثلبية في اول طوافه ﷺ اي في اول طوافه العمرة ﴿ ثُمُ احرم بالحج يوم البّروية وقبله افضل وحج كالمفرد ﷺ الا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لانه اول طواف الحج بخلاف المفرد لانه قد سعى مرة ولوكان هذا التمتع بعد ما احرم للنج طاف وسعى قبل ان يروح الى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لانه قد اتى بذلك مرة ﴿ودْ بِح ولم تنب الاضعية عنه وان عجز صام كالقران وجاز صوم الثلاثة بعد احرامها لا قبله وتاخيره احب 🍑 اعلم ان اشهر الحج وفت لصوم الثلاثة لكن بعد تجقق السبب وهو الاحوام وكذا في القران لكن التاخير افضل وهو ان يصوم ثلاثة منتابعة اخرها عرفة ﴿ وان شاه السوق وهو افضل احرم وساق هديه وهو اولى من فوته وقلد البدئة وهو اولى من التجليل ، اي التحليل جائز لكن النقايد اولى منه ولا بدل هذا على انه بالتجليل صار تحرماً فاله قدمر " فبيل هذا الباب انه لا يصير بالتجليل محرما بللا بدمن التلبية اوفعل بقوم مقامها وهو التقايد ﴿ وَكُرُهُ الْأَشْمَارُ وَهُو شق سنامهامن الايسر وهو الاشبه اي الاشبه بالصواب فان الني صلى الله عليه وسلم قد طمن في جانب البسار قصدًا وفي جانب الايمن النفاقاً وابو حنيفةاغا كرمهذا الصنع لانه مثلةواغا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان المشركين كانوا لا يمنعون عن تعرضه الابهذاوقيل اغاكوه اشعار اهل زمانه ابالغتهم فيه على وجه حتى يخاف منه السرابة وقيل انما كُرِّه ابثاره على التقليد ﴿ واعتمر ولا يُتَعَلَّلُ مَنها ﴾ اي من العمرة وهذا عند سوق الهدي اماأذا لم يسق الهدي استدبرت لمما سقت الهدى ولجعلتها عمرة وتحللت وهذا ينغي التجلل عند سوق الهدى = قوله لقوله عليه السلام اظهارًا للناسف على عدم تاتي الاحلال ليشرح صدور اصحابه بموافقته ف ﴿ و يحرم بالحج بوم الثروية وقبله احب ﴾ لسائق الهدى وغيره لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة ﴿ فَاذَا حَلَقَ يُومُ الْجُو حَلَّ مِنْ احراميه ﴾ لان الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة في هلل به عنها ﴿ ولا تمتع ولا قران لمكي ومن يليها ﴾ خلاقًا للشافعي رحمه الله ولنا قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الخوام ولان شرعها للترفه باسقاط احدىالسفرتين وهذا في حتى الآناقي = وجه الاستدلال بالآبة ان ذلك اشارة الى التمتم لوصلها باللام وهي تستعمل فيا لنا لا فيما عليناومعاوم ان التمع لنا لان لنا ان نفعله بخلاف الهدى فانه علينا ف م وقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ليس لاهل مكة متعة ي م ﴿ فَانْ عَادَ الْمُتَّمِّعُ أَلَى بَلِدُهُ بِعَدُ الْعَمِرَةُولُمْ يَسْقِى الْهَدِي بِطُلْ تَمْتَعَهُ لانه أكمَّ باهله المامَّا صحيحًا بين النسكين وهو مبطل الشمتع كذا روى عن عدة من الثابمين = رواه الطحاوي عن سعيد بن المسبب وعطاه وطاوس ومجاهد والنخمي وكذا ذكر الزازي في احكام القران ف والالمام الصحيح ان ينزل باهله ولا يجب عليه العود الى الحرم بعده ع ﴿ وان ساق لا ﴾ لان المود مستحق عليه ما دام على نية التمتع لان السوق بمنع التجلل فلا يصع المامه بخلاف المكي اذا خرج الى الكوفة واحرم بالعمرة وساق الهدى حيث لم يكن متمتعًا لان العود هنالك غير مستجق عليه فصح المامه باهله ه وقوله غير مستختى عليه لانه في مكة وتجيصيل الحاصل محال بنايه شُ ﴿ وَمِنْ طَافَ امْلُ اشْوَاطُ الْمُمْرَةُ قَبْلُ اشْهُرُ الَّحِجِ فَاتَّمْهَا فَيْهَا وَحِجُ كَانَ \*تَمْتُمَّا ﴾ لان للاكثر حكم الكل والاحرام شرط عندنا فيصح نقديمه على اشهر الحج فو بعكسه لا ﴾ خلافًا لمالك رحمه الله تمالى فانه بمتبر الاتمام ه ولنا ان نسكه قد تم معنى ع لانه لا يفسد بالجماع حينئذ فكانه تجلل منها قبل أشهر الحج ﴿ وهي شوال وذو القمدة وعشر ذي الحجة ﴾ كذا روى عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ولان الحج يغوث بمضى عشر ذي الحجة ومع بقاء الوفت لا يتحقق الغوات وهذا يدل على ان المراد من قوله تعالى الحج اشهر معلومات شهران و بعض الثالث لا كله وقوله المبادلة هم في عرف اصحابنا عبد الله بن مسمود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وفي عرف غيرهم اربعة اخرجوا ابن مسعود وادخلوا ابن عمرو بن العاص وابن الزبيرف م والموقوف في المقادير كالمرفوع ع وقوله و بعض الثالث اما باطلاق الجمع على ما فوق الواحد كما في فقد صغت قلو بكما او بتنزيل البعض كالكل ك م وقوله لا كله فيه خلاف مالك رحمه الله و يجوز تاخير طواف الزيارة الي اخر ذي الحجة عنده لا عندنا وفائدة كون يوم النحر من اشهر الحج انه لو احرم بعمرة يوم النحر فاتى بافعالها ثم احرم من يومه ذلك بالحج و بق محرمًا الى فابل فحج كان متمتمًا وهذا يمكر على ما لقدم فوجب ان يوضع محل فولم وحج

يتحلل من احرام العمرة كا م ﴿ ثُم احرم العج كما مر اي يوم التروية وقبله افضل ﴿ وحلق يوم النجر وحل من احراميه والكي يغرد نقط ﴾ اي لا قرآن له ولا غَمَّ عَلَمْ اللَّهُ وَمِنْ اعْتُمْ اللَّهُ سُوقَ ثُمَّ عَاد الى بلده فقد اتم ومع سوق تمتع 🎤 اعلم ان المتمه و الترفق باداء النسكين الصحيحين في سفر واحد من غير ان يل باهله الماماً صحيحاً بينها فالذي اعتمر بلا صوق الهدى لما عاد الى بلده صح المامه فبطل تمتمه فقوله فقد الم ذكر المازوم وقصد اللازم وهو بطلان التمتم اما اذا ساق المدى لا يكون المامه صحيحاً لانه لا يجوز له التجلل فيكون عوضًا واجبًا فلا يكون المامه صعيحاً فاذا عاد واحرم بالحبح كان متمتمًا ﴿ فَانْ طَافْ لَمَا أقل من اربعة قبل اشهر الحج واتمها فيها وعج فقد تمتم ولوطاف اربعة هنالا ﴾ اي لوظاف اربعة قبــل اشهر الحج لا يكون متمنعا

من عامه ذلك في تصو بر الشمتع واحوم بالحج من عامه ذلك ف م وتظهر الفائدة ايضًا فيما اذا وقفوا على عرفات وشهدا ان هذا اليوم كائ عاشر ذي الحجة فانه يجزيهم ذكره محمد امين عو وصح الاحوام قبلها ك وانعقد حجا خلافاً للشافعي رحمه الله فان عنده يصير محرماً بالعمرة لانه ركن عنده وهو شرط عندنا فاشبه الطهارة في التقديم على الوقت ﴿ وَكُوهُ ﴾ كيلاً يقع في المحظورات بطول الزمن او لان له شبها بالركن ولذا لو عتق العبد او بلغ الصبي بعد الاحرام لا يجوز لمها اداء الغرض بهذا الاحرام ي م ﴿ ولو اعتمر كوفي فيها واقام بمكة او بصرة وحج صح تمنعه ﴾ الفاقًا في الاول وعلى قول ابي حنيفة في الثاني وقالا لا بكون متمتماً وله أن السفرة الاولى قائمة ما لم يرجع الى وطنــه وقد اجتمع له اسكان ﴿ ولو انسدها فاقام ﴾ ببصرة ﴿ وَفَضِي ﴾ بَاحرام من الميقات ي م ﴿ وحج لا ﴾ خلافًا لابي بوسف ومحمد رحمها الله وله انه باق على سفره ما لم يرجع الى وطنه ه فكانه لم يخرج من مكة لانه حين فرغ من الفاسدة لزمه القضاء من مكة لانه مكي فلا خرج الى البصرة ثم قضاها فقد صار ملماً باهله كالمكي اذا خرج الى البصرة ثم اعتمر وحج من عامه ف م هذا اذا خرج الى البصرة في اشهر الحج واما اذا خرج قبلها واعتمروحج من عامه كان متمنعاً بلا خلاف ك م قال الشافعي صار ملاً باهله لما ذكره من انه مكى ع ﴿ الا ان يعود الى اهله كالانتهاء السفر الاول وهذا انشاءالسفز وقد اجتمر له فيه نسكان صحيحان ﴿ وايهما افسد ﴾ اي ايا من العمرة المؤداة في اشهر الحج ومن الحج المؤدي من عامه ذلك ﴿ مضى فيه ﴾ لانه لا يمكن الخروج من الاحرام الا بادا ً الانعال ﴿ ولا دم ﴾ لانه لم يترفق بادا ا نسكين صحيحين في سفر واحد ﴿ ولو تمتع فضحي لم يجزعن المتمة ﴾ لاتيانه بغير الواحب ﴿ ولو حاضت عند الاحرام انت بغير الطواف ﴾ لحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف ولان الطواف في المسجد يخلاف سائر الافعال ع قوله حين حاضت فقال عليـــه الصلاة والسلام ما لك انفست قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقضى ما يقضي الحاج غيران لا تطوفي بالبيت حتى تطهرين روا. في الصحيحين ف م ﴿ ولو عند الصدر تركته ﴾ لانه عليه الصلاة والسلام رخص للنساه الحيض في ترك طواف الصدر ﴿ كُن اقام بَكَةً ﴾ لانه على من يصدر الا اذا اتخذها دارًا بعد ما حل النفر الاول فيما يروى عن ابي حنيفة رحمه الله لانه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الاقامة بعد ذلك

#### ﴿ باب الجنايات ﴾

و عبب شاة ان طيب محرم عضواً كاملاً كالراس والساق والنخذ وما اشبه ذلك لان الجناية لتكامل بتكامل الارتفاق وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كال الموجب = م قوله عضواً او ازيد الى ان بم البدن كله ف قوله كالراس

﴿ كُوفِي حل من عمرة فيها ﴾ اي في اشهر الحيج اله وسكن بيصرة او بمكة وهم فهو متمتع ﷺ لان السفر الاول لم ينته برجوعه الى البصرة فصار كأنه لم يخرج من الميقات ﴿ ولو افسدها ورجع من البصرة وقضاها وحج لا ﴾ لان حكم السفر الاول لما بني بالرجوع الى البصرة فصار كأنه لم يخرج من مكة ولا تمتع للساكن بكة ﴿ الا اذا ألمَّ باهله ثم اتى بهم ﴾ لانه لما الم باهله ثم رجغ واتى بالعمرةوالحج كان هذا انشاه سفر لاننفاء السفر الاول بالالمام فاجتم نسكان في سفرة واحدة فيكون متمتعاً عليه واي افسد اتمه بلا دم ﷺ اي من اعتمر في اشهر الحج وحم من عامه فايهما افسدمضي فيهلانه لا يمكنه الخروج من عهدة الاحرام الا بالافعال وسقط دمالتمتع لانه لم يترفق بادام النسكين الصعيحين في سفر واحد ﴿ باب الجنايات ﴾ و ان طيب محرم عضوا

الخ بيان المراد من العضو فلبس كاعضا العورة فلا تكون الاذن والانف مثلا عضواً مستقلاً امين م ﴿ والا تصدق ﴾ لقصور الجناية وقال محمد رحمه الله يجب بقدره من الدم ﴿ او خضب رأ سه بحناء ﴾ لانه طيب قال عليه الصلاة والسلام الحناه طيب . وواه البيريق وغيره وفيه عبد الله بن لهيمة ضعيف، وعزاه في الغاية الى النسائي ف م ش ﴿ أو أدهن بزيت ﴾ لانه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتكامل الجناية بهذها لجملة وكونه مطعوماً لا بنافي الطبب كالزعفران = م وقوله اصل الطيب اي بلق فيه الانوار كالورد فيصير ننسه طيباً ف م وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله عليه الصدقة وقال الشافعي رحمه الله ان استعمله في الشعر فعليه دم او في غيره فلا شيء عليه ﴿ او لبس مخيطًا أو غطى رأسه يومًا والا تصدق ﴾ وقال الشافعي رحمه الله عليه الدم بنفس اللبس وعن ابي يوسف اذا لبس أكثر من نصف اليوم فعليه الدم ولنا ان معنى الترفق مقصود من اللبس فلا بد من اعتبار المدة المتحصل على الكمال ويجب الدم فقدر باليوم لانه يلبس فيسه ثم ينزع عادة ويتقاصر فيما دونه الجناية فتجب الصدقة ﴿ اوحلق ربع رأْسه او لحيته والا نصدق ﴾ لان حلق بعض الراس ارثفاق كامل لانه معتاد وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وارض العرب ه م وقوله لانه معناد بنعله بعض الانراك والعلوية يحلقون نواصيهم فقط ف وقال مالك رحمه الله لا يجب الا بحلق الكل وقال الشافعي رحمــه الله يجب بحلق القليل ﴿ كَالَّمَالِقِ ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه ولنا أن ازالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام لا محقافه الامان بمنزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره الا ان كمال الجناية في شعره = فوجب الجزء كاملاً وهو الدم ف م ﴿ او رقبته ﴾ لانه عضو مقصود بالحلق = بفعله الناس للراحة والزينة ف ﴿ او ابطيه او احدها ﴾ لان كلاً منها مقصود بالحلق لدفع الاذي ونيل الراحة كالمانة ﴿ أُو تُعتجمه ﴾ وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله عليه الصدقة وله أنه ازالة لفت عن عضو كامل = يعني ان هذا المحل في حق الحجامة عضو كامل ف م ﴿ وَفِي اخْذُ شَارِبِهِ حَكُومَةُ عَدُلُ ﴾ فينظر أن هذا الماخوذُ كم يكون من ربع اللحية فلوكان مثلاً مثل ربع الربع بيجب ربع الشاة ﴿ وفي شارب حلال وقلم اظفاره طعام ﷺ لانه ازالة ما ينمو ولانه لا يعرى عن نوع الارثفاق لانه يتاذى بتغث غيره وانكان اقل من التاذي بتفت نفسه ﴿ او قص اظفار يديه ورجليه في مجلس﴾ لقضاء النفث وازالة ما ينمو من بدن الانسان فاذا فلها كلها فهو ارثفاق كامل ولا يزاد على دم ان انحد المجلس لان الجناية من نوع واحد وان اختلف فكذلك عند محمد لان مبناها على النداخل (١) كافي كفارة الافطار الا اذا تخللت الكفارة لارتفاع الاولى بالتكفير وعلى قولها يجب اربعة دماء ان قلم في كل مجلس يدًا او رجلاً لان الغالب فيه معنى العبادة فيتقيدالتداخل بامحاد المحلس كما في آي السجدة = م وقوله

اوخضبراً سه بحناه اوادهن بزيت و اي استعمل الدهن في عضوم الادهان ان كان بزيت خالص او بحل خالص يجب الدم عند الي حنيفة وعندها استعمله في الشعر يجب الدم وان استعمله في غيره فلا شيء عليه اما الدهن المطيب كدهن البنفسج ونجوه فيجب الدم اتفاقاً للتطبيب و او لبس عنيطاً او ستر رأسه بوماً كاملاً او عند ابطيه او عانته او رقبته او احدى المطيه او عانته او رقبته او قص اطفار يديه ورجليه في مجلس واحد

(١) مطلف في تداخل كفارة الافطار

لان الغالب الخ بدليل وجو به على المعذور بن كالخاطئ والمكره بخلاف كفارة الافطار بنابة ش ﴿ او بداً او رجلاً ﴾ اقامة للربع مقام الكل وقال زفر رحمه الله بجب الدم بقص ثلاثة منها ﴿ والا تصدق ﴾ لكل ظفر صدقة ﴿ كفسة متفرقة ﴾ لكل ظفر طعام مسكين ولا يجب الدم لان كال الحناية بنيل الراحة والزينة والقلم على هذا الوجه يتأذى به ويشينه وقال محمد فيها دم ﴿ ولاشي، في اخذ ظفر منكسر ﴾ لانه لا ينمو كاليابس من شجر الحرم ﴿ فان تطيب او لبس أو حلق بعدر ذبح شاة او تصدق ثلاثة اصوع على ستة او صام ثلاثة ايام ﴾ لقوله تعالى ففدية من صيام او الآبة نزلت في المعذور ثم الصوم يجزيه في اي موضع شا الانه عليه وسلم بما ذكرنا والآبة نزلت في المعذور ثم الصوم يجزيه في اي موضع شا الانه عبادة في اي مكان الاراقة لم تعرف قربة الا في مكان او زمان وقال ابو يوسف رحمه الله لو اختار الاطعام اجزا ه فيه التفدية والتعشية اعتباراً بكفارة اليمين وقال محمد رحمه الله الاطعام اجزا ه فيه التفدية والتعشية اعتباراً بكفارة اليمين وقال محمد رحمه الله الاطعام اجزا ه فيه التفدية والتعشية اعتباراً بكفارة اليمين وقال محمد رحمه الله الاطعام اجزا ه فيه التفدية والتعشية اعتباراً بكفارة اليمين وقال محمد رحمه الله الاطعام اجزا ه فيه التفدية والتعشية اعتباراً بكفارة اليمين وقال محمد رحمه الله الاطعام اجزا ه فيه التفدية عن الشمليك وهو المذكور

#### ﴿ فصل ﴾

﴿ وَلَا شِيءُ انْ نَظَرُ الَّى فُوجِ امْراَّةً بَشْهُوهُوامْنِي ﴾ لقدم الجاع وهو العرم فصار كَا لُو لَفْكُو فَامْنِي ﴿ وَتَجِبْ شَاةَ انْ قَبْلُ ﴾ انزل اولم ينزل عيني ذكر مني الاصل، اي ذكره محمد في المبسوط بنابه ش وهذا مخالف لما صحم في الجامع الصغير لة أضيخان من اشتراط الانزال ليكون في معنى الجماع ف ﴿ او لمس بشهوة او افسد حجه بجماع في احد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله عليه البدنة ﴿ وَ يَضَى ويقضى ﴾ لما روى انه عليه الصلاة والسلام سئل عمن واقع امرأ تهوهما محرمان فقال نيريقان دماً ويمضيان في حجتها وعليها الحج من فابل وهكذا نقل عن حجاعة من الصحابة ولان القضاء لما وجب استدراكاً للمصلحة خف معنى الجناية بخلافما بعد الوقوف اذ لا قضاء ه مقوله لما روي رواه ابو داود مرسلاً وهو حجة عند اكثر اهل العلم قوله وهكذا نقل النخفي مسند ابن إبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله 🖚 وفي الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنها ووافقه على هذا ابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وصحح البيهقي اسناده وفي موطأ مالك من بلاغاته عن عمر وعلي وابي هريرة رضي الله عنهم نحوه قوله استدراكاً اي ليقوم المالاول و بعد قيامه مقامه لم ببق الاجزاء تعجيل الاحلال فصار كالمحصر ف م﴿ وَلَمْ يَفَارَفَا فيه كه اذ لا معنى للافتراق قبل الاحرام لاباحة الوقاع ولا بعده لانها بتذاكران ما لحقها من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة فيزداد ان ندما وتجرز افلا معنى الافتراق = م لانه ليس بنسك في الاداء فكذا في القضاء ف وقال مالك رحمه الله يفترقان أذا خرجا من يبتهما وقال زفر رحمه الله اذا أحرما وقال الشافعي رحمه الله

اوید او رجل او طاف کلندوم او الصدر جنباً أو للفرض محدثًا أو أفاض من عرفة قبل الامام أو ترك اقل سبع الفرض ﷺ اي توك ثلاثة اشواط أو اقل من طواف الزيارة ﴿ وَبِنْرِكُ أَكْثُرُهُ بِنِي مُعْرِمًا حَتَّى بطونه 🏈 اي لو ترلڅ ار بعة اشواط واكثر بق محرماً حتى بطوف ﴿ او طواف الصدر او اربعة منسه او السمى او الوقوف لجم او الزمي كله او في يوم واحد او الرمي الاول او اكثره ﴾ وهو رمي جمرة المقبة يوم الفرو او حلق في حل بحج او عمرة ﴾ فان الحلق اختص بمنى وهومن الحرم ﴿ لَا فِي مُعَمِّدُ رَجِعُ مِنْ حَلَّ ثُمَّ قصر ﴾ ايان خرج المعتمر من الحرم تم عاد اليه وقصر لا شيء عليه وانما خص بالمعتمر لان الحاج ان خرج من الحرم قبل التخليل ثم عاد الي الحرم يجب عليه الدم ﴿ أُو قَبُّلُ أُو لس بشهوة انزل اولا ﴾ اعلم ان قوله او قبل ليس ممطوفًا على قوله قصر بل هو معطوف على قوله او حلق في حل

اذا وصلا مكان الجاع ﴿ ي بدنة لو بعده ولا فساد ﴾ وقال الشافعي رحمه الله اذا جامع قبل الرمي بفسد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة فقد تم حجب وانما يجب البدنة لقول ابن عباس او لانه اعلى انواع الارثفاق فيتغلظ موجبه وقوله قوله عليه السلام القدم وقوله المول ابن عباس رواه مالك في الموطأ وابن ابي شببة ف م ﴿ او جامع بعد الحلق ﴾ لبقاء احرامه في حق النساء فقط فحفت الجناية فاكتنى بالشاة ﴿ أُو فِي العمرة قبل أن بطوف الأكثُّر ﴾ فالطواف فيها كالوقوف في الحج ع ﴿ وَلَفْسَدُ وَ يَضِي وَ يَقْضَى أَوْ بَعْدُ طُواْفَ الْأَكْثُرُ ﴾ لانها سنة فكانت احطرتبة من الفرض فتجب الشاة فيها والبدنة في الحيم اظهار اللتفاوت ﴿ ولافساد ﴾ وقال الشافعي رحمه الله نفسد في الوجهين ﴿وجماع الناسي كالعامد ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يفسده وكذا الخلاف في النائمة والمكرهة ولنا أن الفساد لمعني الارثفاق في الإحرام ارتفاقًا مخصوصاً وهذا لا ينعدم بنحو النسيان والحج ليس في معنى الصوم لان حالاته مذكرة كالاث الصلاة بخلاف الصوم ﴿ أُ وطاف للركن محدثًا كلا دخاله النقص في الركن وقال الشافعي رحمه الله لا يعتد به ﴿ و بدنة لوجنبا ﴾ كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنها لان الجنابة اغلظ من الحدث نوجب جبر نقصانها بالبدنة اظهارًا للثفاوت وكذا اذا ظاف اكثره جنباً او محدثاً لان الاكثر حكم الكل ﴿ ويميد ﴿ وجو بًّا في الجنابة وندبا في الحدث في الاصح ش لما في الاعادة من تحصيل الجبريما هو من جلسه بنايه ش ثم ان اعاده وقد طافه محدثاً فلا ذبج عليه وإن أعاده بعد أيام النحر لأن بعد الاقامة لا نبق الاشبهة النقصان وان كان قد طافه جنبًا فاعاد في ايام النحر فلا شي عليه لانه اعاده في وقشه وان اعاده بعدها ازم الدم عند ابي حنيفة رحمه الله ﴿ وصدقة لو محداً القدوم \* وكذاالحكي في كل طواف هو تطوع ﴿ والصدر ﴾ لان طواف القدوم بصيرواجباً بالشروع فيجبر نقصانه ونقصان الصدر بترك الطهارة بالصدقة اظهار اللتغاوت بيرف الغرض وهو طواف الزيارة والواجب ﴿ او ترك اقل طواف الركن ﴾ لانه نقصان يسبو كالنقصان بالحدث فيلزمه شاة ﴿ وَلُو تُرَكُ الْكُثُرُو بَتِي عُمُوماً ﴾ لان الذَّكُثُر حكم الكل فكا أنه لم يطف ﴿ أَو ترك اكثر الصدر ﴿ لانَّه واجب ﴿ أَو طافه جنباً ﴾ لان الجنابة نقص كثير لكن الصدر دون طواف الركن فيكتني بالشاة ﴿ وصدقة بترك اقله ﴾ اظهارًا للتفاوت بين الفرض والواجب لكن لكل شوط نصف صاع كذا في الكافي وعبارة الكتاب توهم ان نصف الصاع من بر يكني لترك جميم الاقل المداد ﴿ أَوْ طَافَ لَلْرَكُنْ مُعَدُّنًّا ﴾ للنقص بالحدث ع ﴿ وللصدر طاهرًا في آخر ايام النشريق ﴾ اي بعد ايام النحرولو بعد ايام التشريق وفائدة هذا القيد نظهر في فصل الجنابة لا في فصل الحدث ع ﴿ ودمان لو طاف للركن جنباً ﴿ اي وللضدرطاهر ابعدا يام النحردل عليهذكره أبيل علنقل ظواف الصدر الى طواف الزبارة لانه مستحق الاعادة فصار تاركاً لطواف الصدرفيج الدم الاتفاق ﴿ أو طاف لعمرة

 او اخر الحلق او طواف الفرض على قبل الرمى ونحر القارن قبل الرمي او الحلق قبل الذبح ﴿ فعليه دم ﴾ هذا جواب الشرط وهو قوله ات طيب محرم عضوًا ﴿ فَيِجِب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ﴾ دم للعلق قبل اوانه ودم لثاخر الذبج عن الحلق وعندها دم واحد وهوالاول فقط ﴿ وان طيب اقل من عضو او ستر راسه او لبس اقل من يوم او حلق اقل من ربع رأسه اوقص اقل من خمسة اظفاراو خمسة متفرفة او طاف للقدوم او للصدر محدثًا او الله الله من سبع الصدراو احدى الخيف او ما يليه او العقبة في يوم بعد يوم النخو ﴿ اوحلق راس غاره تمدق بنصف صاع من بر وأن طيب عفوًا او حلق بمذر ﷺ اي طيب عضوًا او حلق ربع راســـه و ذیج او تصدق بثلاثة اصوع طعام على سنة مساكين او صام ثلاثة ايام ووهلته ولو ناسياً قبسل وقوف فرض بنسد حجمه ويضي ويذبح و بقضى من فابل ولم يفارقا 🖟 اي لبس عليه ان يفارقها في قضاء ما انسده وعند مالك يفارقها اذاخرجا من بيتهما وعندزفر اذا احرما وعند الشافعي اذا بلغا المكان الذيوافعها فيه ﴿ و بعد وقوفه لم يفسده و يجب بدنة وبعد الحلق شاة وفي عمرته قبل ظوافه اربعة مفسد لها فمضى وذبح وقفى و بعد ار بعه ذبح ولم يفسد ﴿ اي وطئه في عمرته قبل ان

وسعى محدثاً 💨 لتُولتُ الطهارة ﴿ وَلَمْ بِعِدْ ﴾ جملة حالية سَ فان اعادهما فلا شيء عليه لارتفاع النقص ﴿ أَو ترك السمي ﴾ لانه واجب ﴿ أَو افاض من عرفات قبل الامام ﴾ لان الاستدامة الي غُرُوب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام فادفعوا بعد غروب الشمس، غرب ولا شبهة في انه عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس ﴿ يَكُنَ أَنْ بِقَالَ كُمَّا وَقَعْ مِنْ قُولُهُ عَايِهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَوْ فَعَلَّهُ فِي حجة يحمل على اللزوم الا أن يقوم دليل على خلافه لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ف ش وقال الشافعي رحمه الله لا شي عليه ﴿ او تُوكُ الوقوف بالمزدلفة ﴾ لانه واجب ﴿ أو رمى الجمار كلها ﷺ اتوك الواجب و يكفيه دم واحد لان الجنس متحد والترك نما يتجتق بغروب الشمس من آخر ايام الرمي لانه لم يعرف قر بة الا فيها فما دامت الايام باقية فالاعادة بمكنة فيرميها على التأليف = وقوله اخر ابام الرمي وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وقوله على التأ ليف اي باتي في القضاء على ترتيب الاداء ف م ﴿ أو رمي يوم ﴾ لانه نسك نام ﷺ او اخر الحلق او طواف الركن عن ايام النحر وكذا لوقدم نسكاً على نسك كالحلق او ذيج القارن قبل الرمي او الحلق قبل الذبح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من قدم نسكاً على نسك فعليه دم ولان التأخير عن المكان بوجب الدم فياهو مؤفت كالاحرام فَكُذَا النَّا خَيْرِ عَنْ الزَّمَانَ فَيَا هُو مُؤْفَتَ بِالزَّمَانَ هُ مُ وَقُولُهُ ابنُ مُسْعُودُ وفي بعض النسخ ابن عباس وهو الاعرف رواه بن ابي شيبة وفيدا براهيم بن مهاجر وهو مضعف واخرجه الطُّعاوي من طريق آخر ليس فيه ذلك المضعف واما حديث بارسول الله لم اشعر نحرت قبل از ارمى فقال ارم ولا حوج فما سئل رسول الله صلى الله عليه الفدية وقول السائل لم اشعر يدل على انهم عذروا به لان الحال اذ ذاك كان ابتداء الأمر ف م وقوله عن المكان وهو الميقات وقوله فكذا التأخير عن الزمان والجامعان النَّا خير نقصي لــُ ﴿ او حلق في الحل ﴾ لان الحلق محلل كالسلام للصلاة وهو من واجبانه فكذا الحلق فصار نسكاً فيختص بالحرم كالذبح وقال ابو يوسف لاشي عليه ﴿ ودمان لو حلق القارن فبل الذبيج ۞ دم للقرآن ودم لنقديم الحلق وهذا عند ابي حنيفة رجمه الله وعندها دم القران فقط ف م

### ﴿ نصل ﴾

ومن قتله منكم مجزاه والاية واما في الدلالة فلم ووينا من حديث ابي فتادة رضي الله ومن قتله منكم فجزاه والاية واما في الدلالة فلما روينا من حديث ابي فتادة رضي الله عنه وقال عطاء اجمع الناس على ان على الدال الجزاء ولأن الدلالة من محظورات الاحرام ولا فه لفويت الامن على الصيد اذ هوا من بتوحشه وتواريه فصار كالاتلاف ولان المحرم باحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ما التزمه كالمودع بخلاف

الحلال لاملا النزم منه هم قوله فلارو ينا يعن الصعيمين في اول بأب الاحرام وليس فيهذكر الدلالة بلذكر فيه الاشارة وهي تحصل بالدلالة بغير اللسان فاولى ان لايحل اذا دل عليه باللفظ وقوله وقال عطاء حديث عطاء غر يب وقوله اجمع الناس وأنما الناس اذ ذالة الصحابة والتابعون فوجب حمل ما عن أبن عمر لاجزاء على الدال على دال لم يترتب على دلالته قتل دفعًا لنوهم أن مجرد الدلالة موجبة للجزاء ف م وقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه في الدلالة ﴿ وعو قيمة الصيد ﴾ لان الصيد هو المثلف فهو المضمون فيعتبر فيمته ه م لا قيمة نظيره وقال الشافعي رحمه الله قيمة نظيره ان كان له نظير لانه الواجب عينًا ف م وقال محمد والشافعي رحمهم الله الجزاء هو النظير ان كان له نظير ففي الظبي والضبع شأة وفي الارنب عناق وفي الير بوع جفرة وفي النمامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وقال الشافعي رحمه الله في الحمامة شاة هـ قوله ان كان له نظير لعل المراد وتعذر وجود النظير والا فقيمة الشيء بدله فكيف يجب البدل مع وجود المبدل ع قوله عناق الانثى من ولد المعز قوله جفرة من اولاد الشاة او بلغ اربعة اشهر قاموس ولابى حنيفة وابي بوسف رحمهما الله قوله تعالى فجزاه مثل ما قائل من النعم والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى لا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معنى لكونه معهودًا في الشرع كما في حقوق العباد او لكونه مرادًا بالاجماع او لما فيه من التعميم وفي ضده التخصيص والمراد بالنص والله اعلم فجزاه قيمة ما قتل من النعم " م قوله صورة هو المشارك في النوع وهو غير مراد هنابالاجماع وقوله لكونه معهودًا في الشرع لان المعهود في الشرع في اطلاق لفظ المثل ارادة الاعم من المشارك في النوع او في الغيمة لآية فاعتدوا عايه بمثل ما اعتدى عليكم فان المراد به الاهم من الماثل نوعًا ان كان المتلف مثلية او قيمة ان كان قيميا بنا، على ان المثل مشتر لهُ معنوي واذااهدر الشرع الماثلة الصورية في الحيوان في نوع واحد للاختلاف الباطني مع المشاكلة في تمام الصورة فما ظنك عند اختلاف النوع والمشاكلة في بعضي الصورة كشاكلة البدنة مع النعامة في طول العنتي والرجلين واذا عهد المواد بلفظ في الشرع وتردد فيه في موضع وجب حمله على ذلك المعهود ف م وقوله بالاجماع فلا يجب على قاتل الغزال دفع عين الغزال بالاجماع ع وقوله من التعميم لشجوله أالم يكن له مثل في الخلقة كالعصفور فيجب ضمانه بنعي الكثاب وقوله التخصيص اي بما له المثل في الخلقة ك ﴿ بتقويم عداين ﴾ قالوا الواحد يكني والمثنى اولى لانه احوط وابعد من الغلط كما في حقوق العباد وقيل يعتبر المثنى 🖚 للنص ﴿ في مقتله او افرب موضع منه ﴾ لا ختلاف القيم باختلاف الاماكن ﴿ فيشتري ﷺ القاتل وقال محمد والشافعي رحمها الله الخيار إلى الحكمين فان حكما بالهدى مجب النظير كما ذكر وان حكم بالطعام او الصيام فكم قال ابو حنيفة وابو يوسف ولابي حنيفة وابي يوسف رجمعًا الله في محل النزاع ان قوله تعالى او كفارة عطف على جزاء لا على هديا بدليل انه مرفوع وكذا قوله تعالى او عدل بدليل الرفع فلم يكن فيهمادليلخيار

سبعا اي لو كان الصيد سبعاً ﴿ او مستأ نسا او جماه المسرولا وهو مضطرالى اكله وجزاء ما قومه عدلان في مقتله ﴾ ان لم يكن له فيمة في مقتسله يقوم في افرب مكان من مقتله يكون له فيه فيمة ﴿ لكن في السبع لا يزيد على شاة تم له ال يشتري

به هدبًا و بذبجه بمكة او طعامًا و بتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير لا اقل منه او صام عن كل مسكين بوماً و منه واماً عند عمد مكين بوماً وارز فضل اقل عن طعام مسكين نصدق او صام بوماً هذا عند ابي حنيفة والجي بوسف واما عند محمد والشافعي فان كان للصيد مثل صورة بجب ذلك فني الظبي والضبع شاة وفي الارتبة عناق وفي البربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الحام شاة والمتمسك في هذا الباب قوله تعالى ومن فتل منهمدًا فجزاه مثل ما قتل من النع يحكم به ذوا عدل منه هديًا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين او عدل ذلك صيامًا فمحمد والشافعي مجملان المثل على المثل صورة بدليل نفسير المثل ما النعم ونحن نقول المثل في الفيمانات لم تعهد في الشرع الا وان براد به المثل صورة ومعنى في المثليات او معنى وهو القيمة في غير المثليات الما البقرة فلم تعهد بمثل الحمار الوحشي وكذا البدنة للنعامة وكذا

ان الواجب جزء بماثل لما قتل وهو القيمة كائن من النعم بان يشارى بتلك القيمة بعض النعم ثم نوله يحكم به ذوا عدل يوريد هذا المني فان التقويم يحتاج الى رأي العدول ولولا التقويم اولاً كيف يتبت الاختيار بين النعم والكفارة والصيام وابضا لو لربكن له نظير من النعم فعند محمد والشافعي يجب ما يجب عند ابي حنيفة اولاً فيعمل المثل على القيمة ولا دلالة اللاً يَدْ عَلَى هَذَا الْمَنِّي ﴿ وَيجِبِ بِنَنْفُ شعر موجرحه وقطع عضوضمان مافقص وبنتف ريشه وقطع قواغه وكسربيضه وخروج فرخ ميتوذيج الحلال صيد الحرم وحابه وقطع حشيشه وشجره غير مماوك ولامنيت قيمته الاماجف اي يجب بنتف ريشه الى آخره قيمته فني نتف الريش وقطع القوائم يجب فيمة الصيدلاخراجهعن حيز الامتناع وفي كسر البيض يجب فيمة البيض وفي كسره مع خروج فرخ ميت يجب قيمة الفرخ حياً وفي الحلب فيمة اللبن قوله ولا منبت اي ليس عما ينبته

الحكمين وانما يرجع اليما في التقويم فقط ﴿ بها هديا وذبيمه ﷺ بَكَهُ الفولد تعالى هديا بالغ الكعبة ﴿ أَنْ بَلَفْتُ هَدِياً أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَقَ بِهِ ﴾ أين كأن لأن الصدقة فر بة معقولة في كل زمان ومكان بخلاف الهدي هم لان المقصود بالتقرب باهداء الحيوان هو الاراقة والتصدق نبع ولذا لو سرفت بعد الاراقة اجزأ ، لا لو سرفت قبلها والاراقة لا تصير قرية الا بمكان او زمان خاصين ف م ﴿ كَالْفَطْرَةُ ﴾ لأن الطعام المذكور بنصرف الى ما هو المعهود في الشرع ه كما فيالفدية للشيخ او الموصى بالفدية ك ﴿ او صام ﴾ ولو في غير مكة لانه قربة في كل مكان ﴿ عن طعام كل مسكين يومًا ﴾ لان نقدير الصيام بالمقتول غير مكن اذ لا فيمة للصيام والتقديرعلى هذا الوجه معهود في الشرع كما في باب الفدية ، م وقوله هذا الوجه اي مقابلة صوم يوم بنصف صاع لامقابلته بقدر من الدراهم ع ﴿ وَلُو فَضَلَ أَقُلَ مِن نَصِفُ صَاعِ تصدق به او صام يوماً ﴾ لان صوم اقل من يوم غير مشروع ﴿ وان جرحه او قطع عضوه او نتف شعره ضمن ما نقص که اعتبارًا للبعض بالكل كما في حقوق العباد ﴿ وَتَجِبِ القِيمَةُ بِنشف رِيشِهِ وَفَطِّعِ قُوائِمُهِ ﴾ حتى اخرجه عن حيز الامتناع در لانه فوت عليه الامن بتفويت آلة الامتناع هم فهو كالاتلاف ف ﴿ وحلِّه ﴾ لان اللبن حزه الصيد فاشبه كله ﴿ وكسر بيضه ﴾ وهذا مروى عن على وابن عباس رضي الله عنهم ولانه اصل السيد وله عرضية ان يصير صيدًا فنزل منزلة الصيد احتياطاً ما لم يفسد = ولا ضمان في الفاسدة لمدم العرضية ف م وقوله عن علي غريب قريج زيلعي ش وفوله وابن عباس رواه ابن ابي شبية وفيه حديث ضعيف رواه عبد الوزاق والدارقطني ف م ﴿ وخروج فرخ ميت به ﴾ فعليه قيمة الفرخ حياً ولا شيء في البيضة امين والقياس ضمان البيض فقط لعدم العلم بحياة الفرخ وجه الاستخسان ان البيض معد لخروج الفرخ الحي والكسر قبل اوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطاً هم إفاد انه اذا علم موته قبل الكسر لا يجب شي، لعدم

الناس ولم ينبته احد إلى ابت بنف ه فح ان لم يكن بماركا أهايه فيمته الآما جف وان كان بماوكا وقد قطعه غير المالك فعليه مع وجوب ثلث القيمة قيمة اخرى للمالك سواء جف اولا وانما قلنا أنه ليس بما بنبته الناس ولم ينبته احدحتى لوكان بما ينبته الناس عادة فلا شيء فيه سواء أنبته أنسان أولا لان كونه بما ينبته الناس أقيم مقام الانبات تيسيرا لان مراعاته من كل شيرة متعذرة فاذا أفيم مقام الانبات بسيرا لان مراعاته من كل شيرة متعذرة فاذا أفيم مقام الانبات والانبات سبب لملك ولم يتعلق به حرمة الحرموان كان بما لا بنبته الناس عادة وأن أنبته أنسان فلا شيء فيه لما ذكرنا وأن لم ينبته أنسان ففيه القيمة فعلمن هذا أن الاقسام أربعة ولا قيمة الافي قسم وأحد وعلم أيضاً أن التقبيد بعدم الانبات ذكر لافادة نفي الحكم عاعداء كما ذكرنا لكن التقبيد بعدم الملكية لم يذكر لافادة هذا المعني اذفي صورة وجوب القيمة لوكان

الاماتة ولا في البيض لعدم العرضية ف م ﴿ ولا شيء بقنل غراب وحداً ، وذأب وحية وعقرب وفارة وكلب عقور ﴾ قال عليه الصلاة والسلام بقتـــل المحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقوب والحية والكاب العقور وقدذكر الذئبفي بعض الروايات وفيل المراد بالكلب العقور الذئب اويقال ان الذئب في معنــاه ه الحديث ــيــــ الصحيحين وليس فيه الحية وفي حديث آخر فيهما خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقربوالفأرة والكلب العقور وفي لفظ مسلم الحيةعوض المقرب وقوله في بعض الروايات رواه الدارقطني وفيه الحجاج بن ارطاة ورواه بن ابي شببة وفوله في معناه لكونه مبتدئًا بالاذي فيايحق به دلالة ف م ﴿ وبعوض بخلاف القملة ف ﴿ و بقتل ثملة وجرادة تصدق بما شاه ﴾ اما في الاول فلانها متولدة من تفت البدن = وهذا بفيد أن الجزاء باعتبار قضاء النفت فيستفاد منه انه لو لم ياخذ من البدن بل وجدها على الارض فقتلها فلا شي عليه ف واما في الثاني فلانها صيد لان الصيد ما لا يمكن اخذه الا بحيلة ويقصده الآخذ وتمرة خير من جرادة لقول عمر رضي الله عنه تمرة خير من جر ادةه رواه مالك في الموطاءوابن ابي شبية ف م ﴿ ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يجب الجزاء في السماع لانها جبلت على الايذاء فدخلت في الفواسق المستنناة وكذا اسم الكلب يتناول السباع باسرها لغة ولنا ان السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودًا بالاخذ اما لجلده او ليصطاد به او لدفع اذاه والقياس على الفواسق ممتنع لما فيهمن ابطال العدد واسم الكاب لا يقع على السبع عرفًا والعرف املك = قوله يتناول السياع باسرها لغة قلنا التناول اللغوى ممنوع لتبادر النوع المخصوص عند اطلاق الكلب والتبادر من دلائل الوضع لذلك المخصوص واما قوله صلى الله عليه وسلم حين دعا على عتبة بن الجي لهب اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك ذافترسه سبع فعجاز قوله لما فيه من ابطال العدد وفيه ان في الباب احاديث غير مصدرة بالعدد ففي ابي داود مرفوعًا يقتل المحرم الحية الحديث وفي الدارفطني يقتل المحرم الذئب الحديث فانفتح باب القياس لان حديث الغواسق مخصص للاية والخصص بعلل واهله لعدم فوة الدليل كان في السباع رواتيان كما هو في الحيط ف م وقال زفر رحمه الله يجب قيمته بالغة ما بلغت ولنا قوله صلى الله عليهوسلم الضبع صيد وفيه الشاة ولان اعتبار قيمته لكان الانتفاع بجلد. لا لانه محارب ومن هذا الوجه لا يزاد على فيمة الشاة ظاهرًا ه الحديث ليس بمعروف بل المعروف حديث جابر سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هي قال نعم ۾ يجعل نيه كبش اذا صاده الحرم رواه ابو داود ف ش قوله لان اعتبار قيمته اي في حق المحرم نهاية ش قوله بجلده حصر الانتفاع بالجلد ممنوع لان منه الاصطياد به ف م وقوله لا لانه محاوب لانه معنى مطاوب للماولة خارج عن الصيدية عناية ﴿ وَانْ صَالَ لَا شَيْءٍ بِقَنَاهِ ﴾ خلافًا

ملكاً فنلك القيمة واجبة مع انه يجب قيمة اخرى بل ليفيد ان هذا الفيان واجب لا غير بسبب تعلق حرمة الحرم و ولاصوم في الاربعة الي لا صوم في ذبع صيمد الحرم وحلبه وقطع حشيشه وشجره و ولا يرعى الحشيش ولا يقطع الا الاذخر وبقتل قملة او جرادة صدقة وان قلت ولا شيء بقتل غراب وحداءة وعقرب وحية وفارة وكلب عقور وعقرب وجية وفارة وكلب عقور وسلعفات وسبع صائل

لزفر رحمه = ولنا حديث ابي داود مرفوعًا يقتل المحرم الحية والعقرب والغو يسقة والكلب المقور والحداة والسبع العادي ف ولان المحرم بمنوع عن التعرض لاعن دفع الاذي ولذا كان مأ ذونًا في دفع المتوع من الاذي كما في الفواسق فلان بكون ماً ذُونًا في دفع التحقق اولى ومع وجود الاذن من الشارع لا يجب الجزاء حقًا له بخلاف الجمل الصائل لانه لا أذن من صاحب الحق وهو العبد ﴿ بخلاف المضطر ﴾ لان الاذن مقيد بالكفارة بالنصى = وهو فمن كان منكم مز بضاً أو به اذى من واسه الآية عناية ﴿ وَلَمْحُرُمُ ذُبِعُ شَاهُ وَ بِقُرَّةُ وَ بِعَارٍ وَدَجَاجُهُ وَ بِظَ اهْلِي ﴾ لانها ليست بصيود ﴿ وعليه الجزاء بذبج حمامه مرول ﴾ خلافًا لمالك رحمه الله تعالى هوالمسرول ما في رجليه كالسراو يل ف ﴿ وظبي مستأنس ﴾ لان الحمام مستوحش باصل خاتته وان كان بطيء النهوض والظبي صبد في الاصل واستثناسهما عارض كمند البمير فأ نه لا يأخذ حكم الصيد في حتى المحرم ﴿ ولو ذيخ تعرم صيداً حرم ﴿ وقال الشافعي رحمه الله يحل ما ذبحه المحرم لغيره = وقوله لغيره ثنازع فيه يجل وذبيحه عناية ولنا أن أحرامه أخرج المبيد عن الحلية والذابج عن الاهلية في حق الذكاة فلا يكون فعله ذكاة كذبهم المجوسي ه وقوله عن الحلية لآية حرم عليكم صيد البر فقد جمل نفس العين حراماً فلا يقرب منها وهذا عر الاخراج عن الحلية ف موقال تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم منهاه قتلاً لا ذبحًا فلا يكون ذكاة عناية فهذا هو الاخراج عن الاهلية ع ﴿ وغرم باكله ﴾ لان حرمة اكله باعتبار انه ميتة و باعتبار انه محظور احرامه لان احرامه اخرج الصيد الخ اما المحرم الآخر فا كله ايس من محظور احرامه هم وقوله انه محظور احرامه فیجب به الجزاء كسائر المحظورات يم وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله تعالى لا جزاء عليه ﴿ لا محرم آخر ﴾ اذ لا يازم باكل الميتة الا الاستغفار ﴿ وحل لحم ما صاده حلال وذبحه أنَّ لم يدل عليه ولم يأ مره بصيده ﴾ خلاقًا لمالك رحمه الله تعالى فيها اذا اصطاده لاجل المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بأ كل المحرم لح صيد ما لم يصده او يُصَادَ له ولنا ما روى ان الصحابة رضي الله عنهم نذا كروا لحم الصيد في حق المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس به واللام فيما روى لام الثمليك فيحمل على ان يهدي اليه الصيددون اللحم اومعناه ان يصاد بامره ه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام رواه ابو داودوالنسائي والترهذي ف م قوله او يصاد له بالنصيب لئه ز وقوله ما روى رواه محمد بن الحسن في الآثار وقوله أو معناه الخ لان الغالب في عمل الانسان لغيره أن يكون بطلب منه ف م ﴿ وَفِي ضَيِدَ الْحَارِلُ صَيْدَ الْحَرِمُ فَيْمَةً ﴾ لأنه استحق الأمن بسبب الحرم قال عليه الصلاة والسلام في حذيث فيه طول ولا ينفر صيدها ه رواه الستة ف ﴿ بتصدق بها ﴾ و يجزيه ذبج هدي اشترى بها في ظاهر الرواية زيلعي م ﴿ لا صوم ﴾ خلاقًا لزفر رحمه الله تعالى ولنا انه غرامة لاكفارة فاشبه ضمان الاموال وهذا لانه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الامن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء لفعله

وله ذبح الشاة والبقر والبعير والدجاج والبط الاهلي وكلما اصطاده حلال وذبحه بلا دلالة محرم وامره به

لان الحومة باعتبار معنى فيه وهو احرامه والصوم يصلح جزاه الافعال لاضمان المحال « وقوله في المحل وهو الصيد بنايه ش وقوله الا من اي الحاصل الصيد من الايوام الى حمى الله وقوله وهو احرامه لان حالة الاحرام حالة الضراعة فيها اكثر منها في سائر العبادات حثى كَشْف الرأس وتَلَقَفَ بثياب الموث والضراعة ننافي الضراوة ف ﴿ ومن دخل الحرم بصيد ارسله ﴾ خلاقًا للشافعي رحمه الله ولنا أن ما حصل في الحرم وجب ترك التعرض له لحرمة الحرم او صار هو من ضيد الحرم فاستحق الامن لما رويناه وقوله او صار الخ اذ لا يواد من صيد الحرم الا ما كان-مالا فيه فوقوله لما روينا اي من قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيدها ع ﴿ فَانَ بَاعُهُ رِدَالْبِيمُ ان بقى ﴾ لعدم جوازه لما فيه من التعرض للصيد وهو حرام ﴿ فان فات فعليــه الجزاء ﴾ لانه فوت عليه الا من ﴿ ومن احرم وفي بيته او قفصه صيد لا يرسله ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل عنهم ارسالها و بذلك جرت العادة وهي من احدى التجميم \* وقوله العادة اي الفاشية من لدن الصحابة الـ الآن ف﴿ وَلُو اخَذَ حَلَالُ صَيْدًا ا فاحرم ضمين مرسله ﴾ من يده لانه ملكه ملكاً مخترماً ولم ببطل احترامه باحرامه وقد اتلفة المرسل فيضمنه بجلاف ما اذا اخذه حالة الاحوام لانه لم يملكه والواجب عليه ترك التعرض و مكنه ذلك بان يجليه في بيته فاذا قطع يد. 🖚 كان متعديًا وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله لا يضمن هم ﴿ ولا يضمن لو اخذه محرم ﷺ فارسله من يده غيره لانه لم يماكه فو فان قتله عرم آخر ضمنا كالان الاخذ متعرض له بازالة الامن والقاتل مقرر لذلك والثقر يركالابتداء في حتى التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول اذا رجموا ﴿ ورجم اخذه على ناتله ﴾ وقال زفر رحمه الله لا يرجم ولنا أن الاخذ أما بصير سبها للضان عنداتصال الهلاك بهفهو بالقتل جعل فعل الآخذ علةً فيكون في معنى مباشرة علة العلة فيجال بالضمان عليه ﴿ وقوله عند اتصال الملاك واما قبله فهو مخاطب الارسال ف ﴿ فَانْ قَطْمَ حَسْبِسُ الْحُومِ اوْشَجْرُ اغْيُرْ علوك ﴾ اعلم أن جزاء الحرم لا ينافي الماكعلي خلاف ما أفهمه كلام المصنف الا ان بنجوز في كلامه بجموع النركيب الاضافي عن النابت بنفسه بعلاقة اللزوم لان عدم الملك لازم للنابت نفسه غالبًا او بالجزء الاخير منه عن المنبت بعلاقة اللزوم ايضًا لان الملك لازم الانبات غالبًا والوجه الاول، ذكور في الدو المختار وعبارته مع متنه هَكُذَا او شَجِرة حال كونه غير مماولة يعني النابت بنفسه سواء كان مملوكاً اولا حتى قالوا لو نبت ام غيلان في ملكه فقطعها أنسان فعليه قيمة لمالكها واخرى لحق الشرع بناء على قولها المغتي به من تملك ارض الحرم ولا منبت اي ليس من جنس ما ينبته الناس اه وانما فسر المنبت بهذا ليندفع الفائعذا القول بعد نفسير غيرمملوك بالنابت بنفسه او المملوك بالمنبت ع ﴿ وَلَا بَمَا يَنْبَنَّهُ النَّاسِ ﴾ اذ الذي ينبته الناس عادة غير مستحق الامن بالإجماع ولان المُحرَّمُ اللَّهُوبُ اللَّهُ الحرم والنسبة اليه على الكمال

ومن دخل الحرم بصيد ارسله ورد بيمه ان بتي ماي رد البيم الذي اتى به في احر أمه بعد دخوله في الحرم ان بني الصيدفي بد المشتري والاجزى كبيم المحرم صيده كا اي رديعه ان بق والا جزى شواء باعه من محرم او حلال ﴿ لا صيد في بيته او في قفص معدان احرم م اي ان احرم وفي بيته او قفصه صيد ليس عليه ان يرسله فان الاحوام لا ينافي مالكية الصيد ومحافظ الخلاف من دخل الحرم بصيد فان الصيد صار صيد الحرم فيجب توك التعرض من ارسل ضيدا في بد محرم ان اخذ، حلالا ضمن والا فلا وان قتل محرم صيد مثله وكل يحزي ورجع آخذه على قاتله وما به دم على المفرد فعلى القارن دمان كله دم لحجة ودم لعمرة ﴿ الا بجواز الوقت غير محرم 🍎 والمواد بالوقت الميقات لان الواجب عليه عند الميقات احرام واحد مو وثني جزاء صيد فتاله محرمان واتحد لوقتل صيد الحرم حلالان 🤻 فان ذلك جزاء الفعل والفعل متعدد وجزاء صيد الحرم حزاء المحل والمعل واحد و باع المحرم صيدا او شراه بطل ولو ذبحه حرم ولوا كل منه غرم فيمة ما اكل لا محرم لم يذبحه بجاي لو اكل محرم الخراء أيغرم ﴿ ولدت ظبية اخرجت من الحرم وما تاغرمها م اي جزاء الظبية والولد ﴿ وان ادى جزاءها تم ولدت لم پيجزه آفاقي يريد الحج والعمرة جاوز وقته 🏘 ايميقاته ﴿ ثُم احرم لزمه دم فانعاد فأحرم اي انما يريد الحجوالعمرة حتى انه لولم يرد شيئًا منها لا يجب عليه شيء لمجاوزة الميقات وقوله ثم أحرم لا احتياج الى هذا القيد فأنه لولم يحرم يجب عليه الدم أيضًا فحق الكلام ان يقول جاو زوفته لزمه دم و يمكن ان يجاب عنه بانه انما ذكر قوله تماحر مليعلم ان الدم لايسقطبهذا الاحرام يخلافما اذاعاد الى المقات ثم احرم فانه يسقطلانه تدارك حق الميقات قوله فان عاد فاحرم معناه انه لم يحرم من الميقات فعاد الى الميقات فاحرم فانه يسقط الدم الفاقاً ﴿ او معرماً لم يشرع في نسك وابي سقط دمه والا فلا که اي ان احرم بعد المجاوزة ثم عاد الى الميقات قبل ان يشرع في نسك تم عاد الى الميقات ملبياً يسقط الدم عندنا خلافاً لزفر نانه لا يسقط الدم عنده وانما قال لم

عند عدم النسبة الىغيره بالانباتوها لا ينبت عادة اذا أنبته أنسان التحقى بما ينبت عادة قوله بالانبات حقيقة بان انبته ولو يما لا ينبت اوحكماً كان نبت بنفسه ما ينبته الناس فشرط الكمال نغي الانبات بوجهيه قوله وما لا ينبت استئناف قوله التحق لاخره لانقطاع كال النسبة بحقيقة الانبات ﴿ ضمن قيمنه ﴾ لان حرمتها ثابتة بحرمة الحرم فال عليه الصلاة والسلام لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها هم الحديث في الصحيمين قوله لا يختلي لا يقطع لا يقضد لا يقطع قوله خلاها الرطب من الكلاء ف ولا مدخل للصوم في هذه القيمة لانه ضمان المحل ﴿ الا فيما جفت ﴾ لانه ليس بنام ﴿ وحرم رعى حشيش الحرم الا الاذخر ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله لا بأس بالوعى ولنا ما رو ينا والقطع بالمشافر كالقطع بالمناجل واما الاذخر فقـــد استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَكُلُّ شِيءٌ عَلَى المُفْرِدُ بِهُ دَمَ ﷺ اي مايحرم عليه بسبب احرامه من حيث هو احرام فلولم يكن حرمته بسبب الاحرام اصلاً كنبات الحرم او كان بسببه لكن من حيث انه احرام حج او عمرة كارك الرمي او وقوف المزدلةة ونحوهما من واجبات الحج او طاف أممرة محدثًا فعليه جزاء واحد امين ﴿ فعلى القارن به دمان ﷺ لانه محرم باحرامين وقال الشافعي رحمه الله عليه دم وأحد ﴿ الا ان يجاوز الميثات غير محرم ﴾ فيلزمه دم واحد لان الواحب عليه عند الميقات احرام واحد و بتاخير واجب واحد لا يلزم الاجزاء واحد ه وقوله احرام الخ لان وجوب الاحرام من الميقات لاحترام البيت والاحترام حاصل باحرام واحد ع وقال زفر رجمه الله عليه دمان فهم من مع ولو قتل محرمان صيدًا تعدد الجزاء ﴾ لان كلاً منها جني جناية تفوق الدلالة فتعدد الجزاء بتعددها ﴿ ولو حلالان لا ﴾ لان الضمان بدل عن المحل والمحل واحد كرجلين فتلا رجلاً خطأ تجب عيلهما دية واحدة وعلى كل منها كفارة ﴿ و بطل بيع المحرم صيدا وشراوه ﴾ لانه تموض للصيد بتغويت الامن ﴿ ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنها ﴾ لان الصيد بعد اخراجه من الحرم بق مستحقًا للامن ولذا وجب رده الى مأ منه وهذه صفة شرعية فتسرى الى الولد ه م كالرقبة والحوية ع ﴿ فَانَ ادى جِزَا مَهَا فُولِدُتُ لا يضمن الولد ﴾ لان بعداداء الجزاء لم ثبق آمنة لان وصول الخلف كوصول الاصل

# ﴿ باب مجاوزة الميقات بلا احرام ﴿

المرابع من جاوز الميقات غير محوم ثم عاد محومًا ملا قبل الابتداه بالطواف أمنياً او جاوزتم احرم بعمرة ثم افسدوقضي من الميقات لان القضاء يجكى الادا و بطل الدم الله وقال أبو يوسف ومحمد رجمها الله ان رجع سقط الدم لبى اولا وقال زفر رحمه الله لا يسقط في الصورتين ولنا الن تدارك المتروك في اوانه وهو قبل الشروع في افعاله هم وقوله المتروك وهو تعظيم البيت بكونه محرماً في الميقات ليقطع المسافة في افعاله هم وقوله المتروك وهو تعظيم البيت بكونه محرماً في الميقات ليقطع المسافة الني بينه وبين مكة منصفاً بصفة الاحرام وهذا حاصل بالرجوع اليه محرماً وان لم

يشرع في نسك حتى لواحرم وشرع في نشك ثم عاد الى الميقات ملبياً لا يسقط الدم اجماعاً وانما قال ولبي احترازاً عن قولها فان العود الى الميقات محرماً كاف لسقوط الدم عندها واما عند ابي حنيفة فلا بد ان يعود ملبياً محرماً الله كمكى ير بد المستده في من الحمد ومتمتع في عرب وخرجا من الحمد ومتمتع في عرب وخرجا من الحمد واحرما الله شبه المسئلة المتقدمة في لزوم الدم

الحج ومتمتع فرغ من عمرته وخرجا فان احرام المكي من الحرم والتمتع بالعمرة للدخل مكة واتى بالعمرة صار مكبأ واحرامهمن الحرم فيجب عليهادم لجاوزة الميقات بلا احرام ﴿ فان دخل الكوفي البستان لحاجة فلهدخول مكة غير معرمووقته البستان كالبستاني 🦫 يستان بني عامر موضع داخل الميقات خارج الحرم فاذادخله لحاجة لايجب عليه الاحرام الكونه غير واجب التعظيم فاذا دخله التحق باهله ويجوز لاهله دخول مكة غير محرم اكن اذا اراد الحج فوقله البسئان اي جميع الحل الذي بين البسئان والحرم كالبسئاني ﴿ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ﴾ أي لا شيأ على البسناني وعلى من دخله ﴿ ان احرما من الحل ووقفا بعرفة ﷺلانها احرما من ميقاتها ﴿ ومن دخل مكة بالا احرام لزمه حج او عمرة وصحمته لو حج عاعلية في عامهذلك لابعده جاوز وقته فاحرم بممرة وافسدها مفى وقفى ولا دم عليه انرك الوقت ﴾ فانه يصير قاضيًا حق الميقات بالاحرام منه في القضاء ﴿ مَكَى طَافَ الْعُمْرِتُهُ شُوطًا فَاحْرِمُ بالحج زفضه وعليه دم وهج وعمرة ك الدم لاجل الرفض والحج والعمرة لانه فائت الحج وهذا عند البيحنيفة واما عندهما يرفض العمرة وانما قال

يلب الا أن أبا حنيفة رحمه الله الزم التلبية اسقوط الدم تجصيلاً للصورة بالقدر الممكن ف م ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف لا يسقط عنه الدم بالانفاق = م لئلا ببطل ما اداه من الافعال بعد وقوعه معتدًا به وقوله ابتدأ ولو شوطاف م ﴿ فَارْ دخل الكوفي البستان لحاجة له دلول مكة بلا احرام 🍑 لان البستان غير واجب التعظيم فلا بلزمه الاحرام بقصده والبستاني دخول مكة للحاجة بغير احرام فكذلك له ﴿ وَوَقِتِهِ الْبِسْتَانَ ﴾ كالبستاني ﴿ وَمَنْ دَخُلُ مَكُهُ بِلاَ احْرَامُ ثُمْ حَجِّ ﴾ باحرام من الميقات ﴿ عا عليه في عامه ذلك صح من دخوله مكمة بغير احرام ۞ وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجزيه = ولنا ان الواجب الاصلى عند دخول مكة انما هو الاحرام ليكون عند الدخول محرمًا من الميقات تعظماً للبقعة لا لذات دخولهامن حيث هو دخولما لا احد النسكين واغا وجب احد النسكين لان الاحرام لا يتحقق إلا به فاذا خرج الى الميقات واتى بما عليه فقد فعل ما تركه بلا فرق بين اثيانه به من خارج الميقات ابتداء او من مكة لحصول المقصود الاصلىف م ﴿ وَانْ يَحُواتُ السنة لا ﴾ لانه صار دينًا في ذه ته فلا يتادى الا باحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فانه يتادى بصُّوم رمضان من هذه السنةدون العام الثاني، وفيه أن مقتضى الدليل أنما هو وجوب الاحرام باحد النسكين أما أن يقتضي تعين سنة أولى لاحد النسكين ليصير بفواتها دينًا في ذمته فلا بل معا احرم من الميقات بنسك عليه تادى الواجب في ذمته ف م وقوله المنذور اي نذرًا معينًا كان نذر ان يعتكنف شهر رمضان هذا عيني ش

#### ﴿ باب اضافة الاحرام الى الاحرام ﴾

و مكي كه اما الآفاقي فلا يرفض واحداً منها لجواز بناء افعال الحج على افعال العصرة في حقه بدايه ش فو طاف شوطًا العمرة فاحرم بحج رفضه كه كو وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله رفض العمرة احب الينا فلولم يشرع في الطواف بثرك العمرة اتفاقًا ك وله انه لا بد من رفض احدها لان الجمع بينها غير مشروع في حق المكي والعمرة فد تا كدت باداء شيء من افعالها لا الحج ورفض غيير المتأكد أيسر ولان في رفض العمرة ابطال العمل وفي رفض الحج امتناع عنه هم وقال شوطًا العمرة لانه لو اتى باكثر اشواطها يرفض الحج انفاقًا ولو طاف للحج تم احرم بعمرة رفضها اتفاقًا محمد امين فو وعليه حجة وعمرة ودم لموضه كه لانه في معنى فائت الحج بخلا فلو مضى عليها صح كه لانه منهى عنه والنهي لا يمنع تحقق الفعل على اصلنا هم لان النهي عن الافعال الشرعية بقتضى مشروعيتها كم فو وعليه دم كه ايمكن

طاف شوطًا لانه لوطاف اربعة أشواط يرفض احرام الحج انعاقًا ﴿ فلو المهما ( النقصان ) صح وذبح ﴾ لانه اتى إفعالها لكنه منهي عنه والنهي عن الافعال الشرعية بحقق المشروعية لكن يجب دم للنقصان

النقصان في فعمله فهو دم جبر ﴿ ومن احرم بحج ثم بآخر يوم النحر فان حلق في الاول لزمه الآخر ولا دم والا لزمه وعليه دم قصر ﷺ لم يقسل حلق ليعم الحبكم للذكور والاناث نهايه ش ﴿ اولا ﴾ فوجوب الدم فيما اذا قصر بالانفاق لانه جناية على الاحرام الثاني اما اذا لم يقصر ففيه خلاف ابي يوسف ومحمد رحمها الله حيث قالا لا شيء عليه ولابي حنيفة رحمه الله انه اخر الحلق للاحوام الاول عن اوانه هم اعلم ان الاحرام بمجمعتين او اكثر اما ان يكون على التراخي او معًا او على النعاقب فالاول ما ذكره في المبِّن ولذا اتى بثم واما الاخيران ففي النهر يلزمه الحيجتان عند الامام والثاني لكن يرنفض احدهما أذا توجه سائرًا في ظاهر الرواية وقال الثاني عقب صيرورته تعوماً بلا مهلة واثر الخلاف يظهر فيما اذا جني قبــل الشروع وقال محمد بازمه في المية احدهاوفي التعاقب الاول فقط والعمر نان كالحجتين اه امین ﴿ وَمِنْ قَرِغُ مِنْ عَمْرَتُهُ الْا التقصيرِ فَاحْرِمْ بِاخْرِي لَزْمُهُ دُمْ ﴾ لأنَّ الجمُّع بين احرامي العمرة مكروه فلزمه دم الجبر ﴿ ومن احرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفات فقد رفض عمرته ﴾ لتعذر ادائها اذ هي مبنيةً على الحج غير مشروعة ﴿ وَانْ تُوجِهُ الَّهِمَا لَا ﴾ فلو رجع عن الطريق وأثَّى بافعال العمرة ثم وفف كان قارنًا نهاية ش والفرق بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة اذا توجه اليها لقدم قبيل باب التمتع ﷺ فلوطاف للعنج ﴿ اي طواف القدوم ﴿ ثم احرم بعمرة ﴾ لزماه ﴿ و ﴾ لو ﴿ مضى عليهما ﴾ جاز لان طواف القدوم ليس بركن فيمكنه الاتيان بافعال العمرة ثم بافعال الحج ﴿ وَ يَجِبُ دُم ﴾ لجمعه بينهما وهو دم جبر في الصحيح لبنائه افعالها على أفعال العجمين وجهه ملان طواف القدوم وان لم يكن ركناً لكنه من افعال الحج بدايه ﴿ وندب رفضها ﴾ أمّا كد الحج بشيء من افعاله ﴿ وان اهل العمرة يوم النحر ازمته ﴾ لصحة الشروع فيها ﴿ ولزمه الرفض ﴾ لانه قد ادى ركن الحج فيصير بانياً لافعالها على افعمال الحج من كل وجه ولكراهتها في هذه الايام ﴿ والدم ۞ للرفض ﴿ والقضاء ﴾ لصحة الشروع فيها ع ﴿ فَانَ مَضَى عَلِيهَا صَحِ ﴾ لان الكراهة لمعنى في غيرها وهو شغله في هذه الايام باداء بقية اعمال الحج فوجب تخليص الوقت له تعظيماً ﴿ و يجب دم ﴾ لجمعه بينهما اما في الاحرام او في الاعال الباقية قالوا وهذادم كفارة ه قوله في الاحرام اي ان احرم بها قبل الحلق وقوله او في الاعال اي ان احرم بها بعد الحلق بدايه ش ﴿ ومن فاته الحج فاحرم بعمرة او حجة رفضها ﴾ لان فائت الحيج يتحلل بافعال العمرة من غير أن ينقلب احرامه احوام العموة فأن احرم بعمرة بصير جامعًا بين العمرتين من حيث الافعال فعليه رفضها كما لواحوم بججتين

﴿ باب الاحصار ﴾

﴿ لَمْنَ احْصَرُ بَعْدُو ۚ أَوْ مُرْضَ ﴾ وقال الشَّافِي رَحْمُهُ اللَّهُ لَا أَحْصَارُ الا بَعْدُو

﴿ ومن احرم بالعجيمُ يوم التحر باخرى فان حلق الاول لزمه الآخر بلادم والا فمع دم قصر او لا مح اي ان احرم بالحيم وحج ثم احرم يوم النحو بحجة اخرى في العام القابل فان حلق الاول قبل هذا الاحرام لزمه الآخر بلا دم وان لم يحلق لزمه الآخر مع دم ﴿ ومن اتى بعمرة الاالحلق فاحرم باخرى ذبح ﴾ لانه جمع بين احرامي العمرة وهو مكروه فلزمه ﴿ آفَاقِي احرم به ثميها لزماه كلان الجمع بينهمامشروع في الآفاقي كالقرآن ﴿ وتبطل هي بالوقوف قبل افعالها لا بالتوجه الى عرفات فلن طاف له ثم احرم بهافمضي عليهماذبح ﴾ لانه اتى بافعال العمرة على افعال الحج ﴿ وندب رفضها فان رفض فضى واراق حج واهل بعمرة بوم النحراوفي ثلاثة نليه لزمته ورفضت وفضيت مع دم ﴿ اي انما لزمته لان الجمع بين احرامي الحج والعمرة صحيح ﴿ وان مضى صح و يجب دم فائت الحج اهل به او بها رفض وقضي وذبح ﴾ اي فائت الحج اذا احرم بحج او عمرة يجب أن يرفض ويتجلل بافعال العمرة لان فائت السحج يجب عليمه همذا ثم يقضي ما احرم به اصحة الشروع ويذبح وانما يرفض احرام الحج لانه يصير جامعاً بين احرامي السحج فيرفض الثاني وانما يرفض احرام العمرة لانه بحب عليه عمرة بفوات الحج فيصير بالاحرام جامعابين العمرتين فيرفض الثانية وانما يحب عليه دم لتجلل فبل اوانه بالرفض ﴿ باب الاحصار ﴾

🍁 ان احصر المحرم بعدو" او مرض

لان التحلل بالهدى شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة و بالاحلال ينجو من العدو لا من المرض ولنا ان آية الاحصار وردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالصدو والتحلل قبل اوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الاحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض اعظم ه مقوله باجماع اهل اللغة اي بازم من اجماعهم على ان مدلول لفظ الاحصار المنع بالمرض اجماعهم على أن معنى أية فأن احصرتم فما استيسر من الهدى ، في سدورة البقرة ذلك قوله فانهم قالوا الخ نقل ذلك عن الفراء والكسائي والاخفش وابي عبيدة وابن السكيت والعتبي وغيرهم وقال ابو جعفر النحاس على ذلك جميع اهل اللغة ف م ﴿ أَنْ بِبِعِتْ شَاةً تَذْبِحِ عَنْهُ ﴾ لقوله تعالى فان احصرتم فما استبسر من الهدى . الآية والشاة في ادنى الهدى المنصوص عليه ﴿ فَبِيْحَلِّ ﴾ اشار الى انه ليس عليه الحلق لانه انما عرف قربة مرتباً على افعال الحج او العمرة فلا يكون نسكاً قبلها وحلقه عليه الصلاة والسلام واصحابه ليعرف استجكام عز يمتهم على الانصرام ه م قوله اشار الخ حيث لم يقل نحر تم حلق ف م ﴿ وَلُو قَارَنَا بِبِعَتْ دَمَيْزٍ. ﴾ للحاله عن الاحرامين ﴿ ويتوقت بالحرم ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا أن دم الاحصار قربة والاراقة لم تعرف قربة الا في مكان او زمان هم و بعض الحدنيية من الحرم فلا يرد ذبحه صلى الله عليه وسلم اياه بها نقضاًعلينا ع ﴿ لا بيوم النحر ﴾ وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله تمالي لا يجوز للمعرم بالحج الا في يوم النحر وله أنه دم كفارة ولذا لا ياكل منه فيخلص بالمكان دون الزمان كسائر دماه الكفارات هم ﴿ وعلى المحصر بالسج ان تحلل حجة وعمرة ﴾ هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولان الحجة اصحة الشروع فيها والعمرة لانه في معني فائت الحجيم فوله روى الخ ذكره الرازي عن ابن عبا س وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ف ﴿ وعلى المعتمر عمرة ﴾ وقال مالك رحمه الله لا يتحقق الاحصار في العمرة لانها لا نتوقت ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه احصروا بالحديبية وكانواعارًا ولان شرع التحلل لدفع الحرج وهذا موجود في احرام العمرة واذا تُققى الاحصار فعليه القضاء ان تخلل ه م لدفع الحرج لا لخوف الفوت والا لم يحز لفسائت السيح التحلل بافعال العمرة لانه لا يفوت ف م ﴿ وعلى القارن حجة وعمر ثان ﴾ اما الحج واحدها فلما بيناه واما الثانية فلشروعه فيها ولم يؤدها ﴿ فَانْ بَعْثُ ثُمْ زَالُ الاحصار وقدر على الهدى والحج توجه ﴾ لزوماً لزوال العجز قبل حصول المقمود بالخلف ﴿ والا ﴾ اي ان لم يدركها فاما ان لا يدرك شيئًا منها او يدرك احدها فقط فعلى الاول ﴿ لا ﴾ يلزمــه التوجه وجهاً واحدًا لفوات المقصود من التوجه وهو اداء الافعال وله ان يتوجه ليشحلل بافعال العمرة لانه فائت الحج وعلى الشاني فان كان يدرك الهدي يتحلل لعجزه عن الاصل او الحج يجوز له المتحلل استمسانًا لا قياماً لانه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل وهوالهدي وجه الاستحسان

بعث المفرد دماً والقارف دمين وعين يوماً بذبيج فيه ولو قبسل يوم النحر ﴾ هذا عند ابي حنيفة رحمه الله نعالى واماعندها فان كان محصرا بالعمرة فكذا وان كان محصر ابالحج لا يجوز الذبخ الافي يوم النحر ﴿ وفي حل لا يذبحه يحل قبدل علق او لقصير وعليه أن حلمن هج حج وعمرة ومن عمرة عمرة ومن قارب هج وعمر تان واذازال احصاره وامكنه ادراك الحج والهدى توجهومم احدها فقط له ان يجل مذا عند ابي فانه يمكن ادراك الحج بدون ادراك المدي اذ عنده يجوز الذبع قبل يوم النحر واما عندهما فيعتبر ادراك الهدي لان الذبح لا يجوز الا في يوم النحر فكل من أدرك الهدى ادرك الحج

ان في الزام التوجه اضاعة ما له لان المبعوث على يد به بذبحه ولا يحصل المقصود وحرمة المال كرمة النفس لكن له الخيار ان شاء صبر المجلل وان شاء توجه ليودي ما الثزمه وهو افضل للوفاء بما وعد ﴿ ولا احصار بعد ما وقف بعرفة ﴾ لوقوع الامن من الفوات = ولاامتداد في احرامه لتمكنه من الحلق فتحل المحظورات والمشقة في الكف عن جميع المحظورات له م ﴿ ومن مُنع بمكة عن الركنين فهو محصر ﴾ لتمذر الاتمام ﴿ والا لا ﴾ اما على الطواف فلان فائت الحمج يقلل به واما على الوفق فلان فائت الحمج

#### ﴿ باب الفوات ﴿

و من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل 🏈 لقوله عليه الصلاة والسلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتقلل بعمرة وعليه الحج من قابل ه رواه الطبراني من حديث ابن عمر وابن عباس وفي حديث ابن عمر رحمة الله بن مصعب ضعفه الدارقطني وقد نفرد به ورواه ابن عدى في الكامل وضعف عِمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي وفي حديث ابن عباس يحي بن عبسي النهشلي ضعفه ابن حبان واسند تضعيفه عن ابن مصيئ قال في النتقيج روي له مسلم ف م ﴿ بلا دم ﴾ لان التخلل بافعال العمرة في حتى فائت الحج كالدم في حتى المحصر فلا يجمع بينها ﴿ وَلَا فُونَ الْحَمْرَةُ ﴾ لانها غير مؤقَّتَة وعليه الاحجاعي﴿ وهي طواف وسعى كه وعليه اجماع الامة ي والطواف ركمنها والاحرام شرطوالسعي واجبعيني ﴿ وَتَصِعُ فِي السَّنَّةُ ﴾ كما ذكرنا ي ﴿ وَنكره بوم عرف و يوم النحر وايام التشريق ﴾ لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهالا تعتمر في خمسة ايام واعتمر فياقبلها و بعدها ى وعن ابي يوسف رحمه الله لا تكره يوم عرفة قبل الزوال ﴿ وهي سنة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله فر بضة لقوله عليه الصلاة والسلام ألعمرة الريضة كذريضة الحج ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الحج فريضة والعمرة تطوع ولانها غير مؤقتة بوقت وثناً دى بنية غيرها كما في فائت الحج وهذه امارةالنفليه وتأويل ما روا. انها مقدرة باعال كالحج اذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار ، فوله لقوله عليه الصلاة والسلام روى الحاكم والدارقطني عن زيد بن ثابت مرفوعًا الحج والعمرة فريضتان بايهما بدأت قال الحاكم الصحيح انه من قول زيد بن ثابت وفيه أسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه قال البخاري منكر الحديث وقال احمد حرفنا حديثه وهنا احاديث اخر لم تُسْلَم عن ضعف او عدم دلالة قوله قوله عليه الصلاة والسلام اخرج الترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي قالا لا وان تعمّر فهو افضل وفيه حجاج بن ارطاة وفيه مقال لا ينزل به حديثه عن كونه حسناف مقولة امارة النفلية كما اذا توك القعدة الاخيرة في الفرض وقيد ما قام اليه بالسجدة فان الفرض يصير نفلاً فقد تأدى النفل بنية الفرض ع

﴿ ومنعه عن ركني الحج بكة احصار وعن احدها لا

### ﴿ باب الفرض عن الغير ﴾

﴿ النيابة تجري في العبادة المالية عند العجزوالقدرة ﴿ لان المقصود العاب النفس بتنقيص المال ودفع حاجة الفقير وكل منها يحصل بفعل النائب ف م ﴿ وَلَمْ يَجْرُ فِي البدنيه بحال م لان المقصود منها اتعاب النفس بافعال الجوارح وهو لا يحصل بفعل النائب ﴿ وفي المركب منهما يجرى عند العجز ﴾ فضلاً منه تعالى حيث اسقطعنه اتماب النفس ف م بافعال الجوارح وتقبل منه انعاب النفس بتنقيص المال ع وفقط اي لا تجرى عند القدرة لعدم اتعاب النفس = بافعال الجوار ح وهو غير ساقط ع لان تركه عند القدرة لبس الالمجرد راحة النفس وبهذا يستحق العقاب لاالتخفيف بالاسقاط ف م ﴿ والشرط العجز الدائم الى وقت الموت ﴾ لان الحج فرض العمر ﴿ وَانْمَا شَرَطَ عَجْزِ الْمُنْوِّ بِ ﴾ على بناء اسمالفاعل من التفعيل شلبي ﴿ لَا حَجِ الفرضُ لَا للنفل ﴾ لان باب النفل اوسع ﴿ ومن أحرم عن آمريه ضمن النفقة ﴾ لان الحج يقع عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الاسلام وكل واحد منها امر. ان يخلص الحج له من غير اشتراك ولا يمكن ايقاعه عن احدها لعدم الاولوية فيقع عن المأ مور ولا يمكنه ان بجمله عن احدهما بعد ذلك = واذا وقع عن المامور فقسد صرف نفقة غيره الى حج نفسه فيضمن ع قوله يقع عن الامر اي اذا وافقه بان احرم عنه على النمين لكن هنا خالفه فلم يقع عنه بل وقع عن المامور ك م قوله لعدم الاولو بة بعد ذكرها صريحًا كاللهم اني اريد الحج عن فلان وفلان بخلاف الاطلاق كاللهم اني اريد اليح ولم يتعرض لها ولا احدها والابهام كاللهم اني اريد السج عن احد آمري فانه يقع عن احدهما ان عينه قبل الافعال ذكره في الدر المختار ع قوله لا يكنه الخ اذ ليس في وسعه تخويل الاعال عن محالها بعد وقوعها فيها ف م هودم الاحصار على الآمر ﴿ وقال ابو يوسف رحمه الله على المامور ولهما ان الامر هو الذي اوقعه في هذه العهدة فعليه خلاصه = قوله في هذه العهدة وكذافي عهدة دم القران لكن اعطى له ما يخلصه لان دم القران من النسك وقد اعطى له نفقة مقابلة بجميع المناسك وهذا منها عنايه ف م ﴿ ودم القران والجناية على المامور ﴾ اما القران فلانه وجب شكرًا لنعمة التوفيق من الجمع بين النسكين والمأ مور مختص بهذه النعمة لان حقيقة الفعل منه وامَّا الجناية فلانه هو الجاني عن اختيار ﴿ فان مات في طريقه يحج عنه من منزله ﷺ وفالا يحم عنه من حيث مات الاول وله أن القدر الموجود في السفر قد بظل في حق أحكام الدنيا قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث الحديث وتنفيذ الوصية من احكام الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كان لم يجد الخروج \* قوله قد بطل كَنْ صَامَ الى نَصِفُ النَّهَارُ فِي رَمِضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَجِبِ عَلَيْهُ الْأَيْصَاءَ بِفَدْيَةً ذَلْك اليوم وان كان تُواب ذلك الامساك باقياً قوله الا من ثلاث صدقة جارية او علم

ومن عبر فاحم صح و يقنع الدام عبره الى موته ونوى الحم عنه وضى ومن حم من آمر به وقع عنه وضى ما لما ولا يجعله عن احدها وله ذلك أن حم عن ابو يه أي يتبرع بجعل أوابه عنهما بالآمر وفي ماله ان كان ميستا ودم القران والجنابة على الحاج كا اي القران على الما مور فو وضى النفة ان امر غيره ان يقرن عنه فدمه اي القران على الما مور فو وضى النفة ان حامم قبل وقوفه لا بعده وان مات في الظريق بحج من منزل آمره

ينتفع به او ولدصالح يدعو له رواه ابو داود والنسائي ف م فو بثلث مابقى وقال بجد رحمه الله يحج عنه بمابق من المال المدفوع اليه ان بقى والابطلت الوصية وقال ابو يوسف رحمه الله يحج عنه بما بنى من الثلث الاول ولا بي حنيفة رحمه الله ان قسمة الوصي وعز له المال لا تصح الابالتسليم الى الوجه الذي سماه الموصي لانه لا خصم له ليقبض ولم يوجد فصار كما اذا هلك قبل العزل فو ومن اهل بحج عن ابو يه فعين صح كلان من حج عن غيره بغير اذنه فالما يجعل ثواب حجه له وذلك بعد اداء الحج فلفت نيئه قبل ادائه وصح جعل ثوابه لاحدها بعد الاداه بخلاف المأ مور على ما فرقنا من قبل = قوله لاحدها اولها ف قوله على ما فرقنا من انه يحتاج الى ايقاع نفس الفعل عن الآمر ولا يمكن لعدم الاولوية ع قول الماتن عن ابويه افاد انه لو احرم عن احدها مبها له جعله لاحدها عيناً بالاولى ف م ولو احره كل من الابوين بحجة احدها مبها له جعله لاحدها عيناً بالاولى ف م ولو احره كل من الابوين بحجة الاسلام = فاحرم عنها كان الجواب كالجواب في الاجنبيين ف م في مسئلة من الاسلام = فاحرم عنها كان الجواب كالجواب في الاجنبيين ف م في مسئلة من الاسلام = فاحرم عنها كان الجواب كالجواب في الاجنبيين ف م في مسئلة من الاسلام = فاحرم عنها كان الجواب كالجواب في الاجنبيين ف م في مسئلة من الوسلان الخو

#### ﴿ باب المدى ﴿

﴿ أَدْنَاهُ شَاهً ﴾ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الهدى فقال أدناه شاة = لا يعرف بهذا اللفظ الا من كلام عطاء ف م واستدل الزبلعي بقول ابن عباس ما استيسر من الهدى شأة اه ع ﴿ وهو ابل وبقر وغنم ﴾ وهذا مجمع عليه ي ﴿ وَمَا جَازُ فِي الضَّمَايَا جَازُ فِي الْهَدَايَا ﴾ لانهما قربتان تعلقنا باراقة الدم فتخصصان بمجل واحد ه م وهو هؤلاء الثلاثية ع ﴿ والشَّاة تَجُوزُ فِي كُلِّ شِيءٌ اللَّا فِي طُواْف الركن جنباً ﴾ لان الجنابة انحاظ من الحدث ف م ﴿ ووط: بعد الوقوف ﴾ لانه أعلى انواع الارانفاق ف م ﴿ و يو كل من هدى التطوع ﴾ ان ذبحت بكة والا فلا ك م ﴿ والمتمة والقران فقط ﴾ اي لا بقية الهدايا لانها دما كفارات ه شرعت جزاء للجناية فيايق بها الحرمان عن الانتفاع بها لزبادة الزجر ك م﴿ وخص ذبح هدى المتمة والقرآن بيوم النحرك لقوله تعالى فكاوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا لفتهم وقضاء التغت يخنص بيوم النحر ولانه دم نسك فيختص بيوم النحر كالاضحية ه قوله يختص فكذا الذبج ليكون الكلام مسرودًا على نسق واحد ك م وطريق الاختصاص ان ينفي الجواز قبل ايام النحرو بعدها بالاجماع ويثبت اتحاد وقت الذبح ووقت قضاء التفت بما بيناه في وجه اتحاد وقت الذبح ووقت الطواف فيفيد كون فضاء التفت فيها قيازم من مجموع ذلك الاختصاص ف م والبيان المذكور لقدم في بيان كيفية الحج عند ببان وقت طواف الزيارة ع وقضاء التفت كاخذ الشارب وثلم الاظفار بدايه ﴿ فقط ﴾ لكن الافضال في التطوع يوم النحر لان معنى القربة في اراقة الدم فيها اظهر واما بقية الدماء فكفارات وجبت لجبر النقصان فالتعجيل بها أولى ليرانع النقصان بلا تأخير وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بقية

بثلث ما بق لا من حيثمات اي ان اوصى ان يعجع عنه فاحجوا عند فمات في الطريق فعند ابي حنيفة يحج عنه بثلث ما بق فان قسمة الوصي وعزله المال لا يصح الا بالتسليم الى الوجه الذي عينه ذلك المال قدضاع فينفذ وصيته من ألث ما بق وعند ابي يوسف ينفذ من ألث الكل وعند محمد ان بق شيء مما دفع الاول يحج به وان لم بق بطلت الوصية

﴿ باب المدي ﴾

بالله الحدي من ابل وغنم و بقر ولا يجب تمريفه به اي الدهاب الى عرفات وقبل المراد الاعلام كالتقليد ولم يجز فيه الا جائز الشخعية وجاز الفنم من كل شي الالطواف فرض جنباً ووطئه بعد الوقوف واكل من هدي النظوع ومتعة وقران فحسب وتمين يوم النحر لذبح الاخيرين وغيرها متى شاء

الهدايا الا في يوم النحر ﴿ وَالْكُلِّ بِالْحُرِمِ ﴾ قال تمالي في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة فصار اصلاً في كل دم هو كفارة هم لاستواء الكفارات في معنى الجبر فاذا لقررالتبليغ في بعضها نصاً ثبت في الباقي دلالة ك م ﴿ لا بفقيره ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا ان الصدقة قربة في كل مكان وعلى كل فقير ﴿ وَلا يجب التعريف بالهدى الله لان الهدى ينبي، عن النقل الى مكان ليتقرب باراقة دم فيه لا عن التعريف فلا يجب لكنه حسن لانه عسى ان لا يجد من يمسكه ولانه دم نسك فيكون مبناه على التشهير ه م قوله فلا يجب اي التعريف سواء اريد به اخذها الى عرفات او ثقليدها تشهيرًا فقوله عسى اشارة الى الاول وقوله لانه دم نسك الى اخره الى الثاني ف م ﴿ و بتصدق بجلاله وخطامه ولم يعط اجرة الجزار منه ﴾ القوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها و بخطمهما ولا تمط احرة الجزار منها \* رواه الجماعة الا الترمذي ف ﴿ ولا يُوكِبُهُ بلا ضرورة ﴾ لانه حملها خالصة له تعالى فلا ينبغي صرف شي، من عينها او منافعها الى نفسه الى ان ببلغ محله الا ان يحتاج الى ركوبها لما روي انه عليــ ه الصلاة والسلام رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها ويلك وتأويله انه كان عاجزًا محتاجًا ه والحديث في الصحيحين ف ﴿ وَلا يُحلِّبُه ﴾ لان اللبن متولد منها فلا يصرفه الى حاجة نفسه ﴿ و ينضج ضرعه بالنقاح ﴾ اي الماء البارد لينقطع اللبن هذا ان قرب وقت ذبحها والا يحليها ويتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك بها وأن صرفه الى نفسه يضمن بالمثل او القيمة ﴿ فَانْ عَطْبِ وَاجْبًا أَوْ تَعْيِبِ اقَامْ غَيْرِهُ مَقَامِهُ ﴾ لأن الواجب بأق في ذمته ﴿ والمعيب له ﴾ لالتحاقه بسائر امواله ﴿ ولو تطوعا نحره ﴾ وليس عليمه غيره لان القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات ﴿ وصبغ نعله ﴾ اي قلادته ﴿ بدمه وضرب به صفحته كله ليعلم انه هدى فيا كله الفقراة لا الاغنياة وهذا لان الاذن بتناوله معلق بباوغه محله فينبغي ان لا يحل قبل ذلك اصلا الا ان التصدق على الفقراءا فضل من ان يتركه جزراً للسباع وفيه نوع لقرب والنقرب هو المقصود = م قوله جزرًا بفتحتين اللجم الذي يا كله السباع ف ﴿ وَلَمْ يَا كُلُّهُ عَنِي وَيَقَلُّدُ بِدُنَّةً التطوع ﴾ والنذري م ﴿ والمتعة والقرآن ﴾ لانها دماه نسك وفي النقليد اشتهاره فيليق به ﴿ فقط ﴾ لادم الاحصار والجنايات لان سببها الجناية والستراليق بها ودم الاحصار جابر فلحق بجنسها ﴿ ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه ﴾ ظرف للوقوف لا أشهدوا وكذا قوله وبعده لاع ﴿ نُقبل ﴾ لان التدارك مكن في الجملة بان يزول الاشتباه في يوم عرفة ولان جواز المؤخر له نظير ولا كذلك جواز المقدم = قوله بان يزول الخ بيان لقوله في الجملة يعني ان التدارك ممكن في بعض الصور بان شهدوا يوم عرفة وان لم يمكن في بعضها بان شهدوا يوم النحر أنهم وقفوا يوم التروية ولما امكن التدارك في بعض الصور قبلت مطلقًا وان كان في الصور التي لا يمكن التدارك فيها لما في شرح الجامع القاضيخان تبين انهم وقفوا يوم التروية لا

كا تمين الحرم للكل لا فقير الحرم الصدفته و اي لا يتمين فقير الحرم الصدقته و وتصدق بجله وخطامه ولم يعظ اجر الجزار منه ولا يركب الا ضرورة ولا يحلب ابنه و يقطعه بنضح ضرعه بماه بارد وما عطب او تمين بفاحش اي ذهب أكثر ثلث من ذنبه او اذنه او عينه وفي نفله لا شيء عليه وغر بدنة النفل إن عليه وغر بدنة النفل إن عليه وضرب به صفحة سنامها لياكل منه الفقير لا الغني وان شهدوا بوقوفهم الصديق وان شهدوا بوقوفهم

بعد وقته لا نقبل ﴾ اي اذا وقف الناس وشهد قوم انهم وقفوا بعد فجر عرفة لا نقبل شهادتهم لان الثدارك غير مكن فيقع بين الناس فتنة كما اذا شهدوا عشبة بوم بعتقد الناس انه يوم النرو بة ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ بورية الهلال في ليلته يصيرهذا اليوم باعتبارها

> يجزيهم وأن لم يعلموا ذلك الا بعد يوم النبحر بخلاف ما اذا شهدوا انهم وقفوا بعد يوم عرفة لان التدارك لا يمكن اصالاً فلا نقبل محمد امين بني الاشكال في تصوير المسئلة لان الشهود نقول لم نر ليلة السبت مثلاً والواقفون يقولون رأيناه ليلة السبت فالشيادة ككونها على النفي لا تعارض قول الواقفين لانه اثبات ف م وصورها في شرح الوقاية بالفلط في الحساب ش مكان الفق الفريقان على ليلة الرؤية لكن عينها الواقفون بالوانقع فيها كالزلزلة او الظلمة الشديدة والشهود باسمها كالجمعة مثلاً فحسب الواقفون بالحصى والنوى مثلاً والشهود باسماء ايام الاسبوع فاخطأ الواقفون واصاب الشهود لعدم تصور الغلط في امياء آيام الاسبوع لانها من الضروريات التي الا يتصور فيها الشك ع قوله له نظير لان القضاء جائز قوله ولا كذلك الخ لعدم جواز الاداء قبل الوقت ك ﴿ وبعده لا ﴾ لان المقصود منها نفي حجتهم واللهج لا يدخل تحت الحكم ولان فيه بلوى عاماً لتعذر الاحتراز عنـــه والتدارك غير مكن ه قوله لان المقصود النع والعبرة المقاصسد كالمودع دعي رد الوديعة وانكر رب الوديعة فالقول معودع وان كان مدعيًا لان المقصود من دعوا. نفي الضان فهو منكر فوله لا يدخل تحت الحكم لان الداخل تحته شيء يجبر الحاكم المحكوم عليه به ولا جبر في العبادات ك م ﴿ وَنُو نُوكُ الجُمْرَةُ الْاوَلَىٰ فِي اليَّوْمُ الثَّانِي رمي الكل ﴾ مراعاة للثرتيب ﷺ او الاولى فقط ﷺ وقال الشافعي رحمه الله لا يجزيه ما لم يعد الكل ولنا أن كل حجرة قربة مقصودة بنسهما فلا يتعلق الجواز بتقديم بعضها على البعض بخلاف السعى لانه تأبع للطواف = فالترتيب في فعله عليه الصلاة والسلام محمول على السنة لان مجود فعله عليه الصلاة والسلام لا يغيد الا ذلك ف م قوله مقصودة لتعلق كل منها ببقعة على حدة والبقعة اصل في باب الحج ك ﴿ وَمِن اوجب حَمَّا مَاشَيًّا لَا يُركُّبُ ﷺ لَانَهُ النَّرَمُ القرُّبَةُ بَصْفَةُ الْكَالَ فَيَازُم بتلك الصفة ه وانما كره ابو حنيفة رحمد الله المشي اذا كان مظنة سوء الخلق كأن كان صائمًا و بمن لا بطيق المشى والا فلا شك ان المشى افضل في نفسه لقربه الى التذلل فم وان ركب اراق دماً لانه ادخل نقصاً فيه ﴿ حتى يطوف للركن ﴾ لانه منتعى افعال الحج ﴿ وَاوَ اشْنَرَى مُحْرِمَةَ حَالِهَا وَجَامِعِهَا ﴾ وقال زفر رحمه الله لبس له ذلك ولنا ان المشترى قانم مقام البائع وثد كان للبائع ذلك فكذا له لكن يكره للبائع لانه خلف الوعد ولم يوجد هذا المعنى في حتى المشترى

# ﴿ كتاب النكاح ﴾

﴿ هُو عَقَد بَرِد ﴾ اي يفيد ملك المتعة وهي الاستمتاع بيضعها وسائر اعضائها امين ﴿ عَلَى ملك المتعة قصدًا ﴾ خرج به نحو البيع والهبة لان المقصود منه ملك

(٢١) ﴿ كشف الحقائق ﴾ يحالمها بقص شعر او فلم ظفرتم يجامع وهو اولى من ان يحال بجاع ﴾ قوله بالاذن متعلق بقوله عرمة اي احرمت باذن المالك حتى لو احرمت بالا اذن لا اعتبار له والله اعلم بالصواب ﴿ كتاب النكاح ﴾ هوعقد موضوع لملك المتعة

يوم ١, فق فانه لا نقبل الشهادة لان اجتماع الناس في هذه الليلة متعذر ففي قبول الشهادة وقوع الفتنة ﴿ وقبل وقته قبلت ﴾ لفظ الهداية اعتبارا بما اذا وقفوا يوم الثروية وقد كتب في الحواشي شهدقوم ان الناس وقفوا يوم التروية اقول صورة هذه المئلة مشكلة لان هذه الشهادة لا تكون الابان الهلال لم ير ليلة كذا وهو ليلة يوم الثلاثين بل رواي ليلة بعده وكان شهر ذي القعدة تاماومثل هذه الشهادة لانقبل لاحتال كون ذي القمدة تسمة وعشرين وصورة المسئلة أن العاس وقفوا ثم علموا بعد الوقف انهم غلطوا في الحسلب وكان يومالترو يةالونوف فان علم هذا المعنى قبل الوقوف بخيث يمكن التدارك فالامام ياءو الناس بالوفوف وأن علم ذلك في وفت لا عكن تداركه فبناء على الدليل الاول وهو امكان التدارك ينبغي أن لا يعتبر هذا المعنى وبقال قد تم حيو الناس اما بناءً على الدليل الثاني وهو ان جواز المقدم لا نظير له يصم الحج ﴿ رمى في اليوم الشاني الا الاولى فان رمى الكل حسن وجاز الاولى وحدها كايرمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الاولى فعند القضاء ان رمي الكلحسن وان قضى الاولى وحدها جاز ﴿ نَذُرُ حَجًّا ماشيا مشيحتي يطوف الفرض 🏞 اي بعدطواف الزيارة جازله ان يركب اشترى جارية عرمة بالاذن له ان

اي حل استمتاع الرجل من المراة فالعقد ربط اجزاء التصوف اي الايجاب والقبول شرعًا لكن هنا اربد بالعقد الخاصل بالمصدر وهو الارتباط لكن النكاح هو الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط وانما فتنا هذا لان الشرع يعتبر الايجاب والقبول لانهما اركان عقد النكاح لا امور خارجية كالشرائط ونحوها وقد ذكرت في شرح التنقيح في فصل النهي كالبيع فان الشرع يحكم بان الايجاب والقبول الموجودين حسًا ير تبطان ارتباطًا حكياً فيحصل معنى شرعي بكون ملك المشتري اثرًا له غذلك المعنى هو البيع فالمراد بذلك المعنى المحموع المركب من الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط الشرعي لان البيع هو مجرد ذلك المشتري والابجاب والقبول آلة له كا توهم المهض لان كونهما اركانًا ينافي ذلك ولا شك ان له علا أربعاً فالعالم المنابق المتماغدان والمادية الايجاب والقبول اله كا توهم المهض لان كونهما اركانًا ينافي ذلك ولا شك ان له علا أربعاً فالعانم المنابق المتماغدان والمادية الايجاب والقبول والصور بة هوالارتباط المذكور الذي يعتبر الشرع وجوده والفائية المصالح المتعلقة بالكرون في نف المنابق المنابق المنابع والحبة وشوها بشاب المنابع المنابع وخوه في محل لايجل الاعتماع النكري الذكر عبر وحود وان المبع وخوه في محل لايجل الاعتماع بحرف النكر وجد وان لم بعالم معناها وقبول لنظاها ماص كروجت وتروجت أو ماض في المنابع وخوه في محل لايجل الاعتماع بحرف الذكرة وان لم بعالم معناها وقبول لنظاها ماص كروجت وتروجت وان لم بعالم معناها وحود وقبول لنظاها ماص كروجت وتروجت أو ماض

الرقبة وماك المتمة يثبت خمناً يم ﴿ وهو سنة ﴾ قال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي أمن رغب عن سنتي فليس مني ولان فيه انتظام المصالح الدينية والدنيوية ىم ﴿ وعند التوقان ﴾ شدة الاشتياق ى ﴿ يجب ﴾ تحرزًا عنن الوقوع في الزنا لان ترك الزنا واجب وما لا يتوصل الى الواجب الا به يكون واجباً ي م ﴿ وينعقاء بايجاب وقبول ﴾ لانه عقد كسائر العقود ى ﴿ وضعا ليضي ﴾ لانه انشاء تصرف وهو اثبات ما لم يكن ثايتًا وابس له لفظ يختص به باعتبار وضع اللغة فاستعمل فيه لفظ بنبي. عن النبوت وهو لماضي دفعًا العاجة يم لان الانشاء من اعظم المقاصد يحتاج اليه كثيرًا ع قوله ينبي، عن النبوث ليكون ادل على الوجود قوله وهو الماضي لانه لا يصدق الا اتحقق الموجود سابقاً فـم في أول كـناب البيم ﴿ أو أحدها ﴾ والاخرمستقبل كزوجني نقال روجتك لان الاول نوكيل والثاني امتثال لامره فينعقد به الكاح لان واحد بتولى طرفي النكاح يهم ولو بلفظ واحد كقول ابن عمها وكانت له الولاية تزيجت والانة ع وهذا وان كان توكيلاً والتوكيل لا يقتصر على المجلس لكنه توكيل في سمن الامر بايقاع الله ال فلا يكون فبوله الا بايقاعه في المجلس ىم ﴿ وَافَا يَسْحَ إِنْ عِلْمَالِنَكُاحِ وَالْفَرُو يَجِ وَمَا وَضِعَ الْمُلِيكُ الْمِينَ ﴾ كالبيع والحبة وقال الشافعي رحمه الله لا ينعد الا بلفظ المكاح والتزو يج ولنا ان التمليك سبب الماك المنعة بواسـ علمة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طربق المجاز ﴿ فِي الحال ﴾ احترز عن الوصية لانها توجب الملك بعد الموت ﴿ عند حرين ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا شهرد ه رواه الدارقطني وابن حبان مرفوعًا قال

الانمقادهم الارتباطالشرعي المذكور والمراد بالمستقبل الامر وهو زوجني حذف مفعوله نحو زوجني بنتك او نفسك واعلم ان زوجني ليس في الحقيقة ابحاباً بل هو توكيل ثم قوله زوجت أيجاب وقبول فأن الواحد يتولى طرفي النكاح بخلاف الميع فانه اذا قال بعني هذا الشيء فقال بعت لا ينعقد البيع الا ان يقول اشتر بت فان الواحد لا يتولى طرفي البيسع وذلك لان حقوق العقد ترجع الى العاؤر في باب البيع وأما النكاح فحقه قد يرجع الى الزوج والزوجة والعاقد ان كان غيرها فهو سافير محض وقولها دار و يديرفت بالا ميربعدد ازی و بدیر فتی 🗞 ای اذا فیل الم أن خو يشتن رابدني بفلان دادي فقالت داز اثم قبل للا خريدير فتي فقال بديد فت بجذف الم يصح

النكاح من كبيع وشراء كه يمني لوقيل للبائع دوختي فقال فروخت تم قير للمشتري خويدي فقال حريد بصح (فحر) البيع في لا بقولها عند الشهود ماذن وشوم و يصح بلفظ نكاح وتزويج وهبة وتمليك وصدقة و بيع وشراء لا بلفظ اجارة واعارة ووصية كالفظ المختصر هذا و بصح بلفظ نكاح وتزويج وما وضع لتمليك العين حالاً هذا هو الضابط فلا يصح بلفظ الاجارة والاعارة لانها أو يوضعا لتمليك المهين ولا بلفظ الوصية لانها وضعت لتمليك العين لا في الحال فالفظ الذي وضع لتمليك العين اذا اطلق و يكون القرينة دالة على ان الموضوع له غير مراد بان يكون الزوجة حوة بثنت المعنى المجازي وهو مالك المتعة فان مالك العين سبب الملك المنتعة فيكون اطلاق لفظ السبب على المسبب وعند الشافعي لا يتعقد بهذه الالفاظ وانعقاده بنفظ الهية مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام المولا خالصة الك وننا قوله تعالى خالصة الك في عدم المولوب المهر او احللناهن خالصة الك اي لا يحل لاحد نكاحهن فو وشرط مماع كل منها بالنظ الاخر وحضور حرين

فخر الاسلام الحديث مشهور يخصص آية فانكحوا ما طاب، لكم او خصت بآية المحرمات فتخصص بخبر الواحد ف م ﴿ او حر وحرتبن ﴿ وقال الله نعي رحمه الله يشترط وصف الذكورة فيهما وانما اشترطنا الحرية لانه لا ولاية للعبد وغير المكلف وكذا للكافر على المسلم فلا بكونون من اهل التحمل أما الفاسق فاهل الولاية فله الشهادة وكذا المحدود من أهل الولاية كالأعميين وابني العافدين فَكَارَا من أهل التحمل ولا بالي بفوات تُمرة الاداء ﴿ عافلين بالغين مسلمين ﴾ لما ذكرنا ع ﴿ وَلُو فَاسْتَمِينَ ﴾ خلاقًا للشافعي رحمه الله ﴿ أَوْ مُحدُودُ إِنْ أَوْ أَعْمِينَ أَوْ ابْنِي الْعَقْدِينَ ﴾ أا بيناع ﴿ وصح تزوج مسلم ذمية عند ذميين ﴿ خلافًا لمحمد وزنو رحمها الله ولابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله أن اشتراط الشهادة في النكاح على اعتبار اثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر اذ لا شهادة أشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها هم قوله اثبات الملك عليها اي قصرهاعلى نسه لقضاه حاجته قوله ذي خطر بدليل وجوب المال عند ابتغائه قوله وجوب المهر ليكونا شاهدين عليه قوله اذ لاشهادة الخ فيا عهد من أقريرات الشبرع قوله وهما الى اخره اي اذا كان الاشهاد لنبوت الملائ عليها فها الخ ف م المجر ومن امر رجلاً ان يزوج صغيرته فزوجها عنــد رجل والاب حاضر صح والا لا مج لان الاب جعل مباشرًا فيكون الوكيل الماقد شاهدًا وإن كان الاب غائبًا لم يجز لان المجلس مختلف فلا مجعل الاب مباشرًا وعلى هذا اذا زوج بنته البالغة بمعضر شاهد واحد ان كانت حاضرة جاز والا لا هم قوله جعل مباشرًا قيل هذا تكلف لا يحتاج اليه لصاوح الاب للشهادة واغا يحتاج اليه في قوله وعلى هذا اذا زوج ابنته البالغة الخ ف م

# ﴿ فَصَلَّ فِي الْعُرِمَاتِ ﴾

الاصل فيه قوله تعالى حرمت عليكم المهانكم وبنانكم واخوانكم وعانكم وظالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم االاتي أرضعنكم والخوانكم من الرضاعة وامهاك نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان مُ تكونوا دخلتم بهن فالا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد ساف أن الله كان غفوراً رحماً ع ﴿ حرم تزوج امه و بنته ﴾ لص الكتاب فيهما ﴿ وَانْ بَعَدُنَّا ﴾ للإجماع فيهما وايضًا الجدات امهات اذ الام هو الاصل لغة ه م وكأن المصنف لم يثبت عنده اطلاق البنت على الفرع حقيقة ولذا اقتصر على الاجماع وظاهر بعض الشروح بُبوته حيث استدلوا به أيضًا ومن طرق حرمة الجدات وبنات الاولاد دلالة نص العات والخالات ف م ﴿ واخته و بنتما وبنت اخيه وعمته وخالته كالنص فيهن فريام امرأته وبنتها كالنص فيهما ﴿ أَن دَخُلُ بِهَا ﴾ لشُوت قيد الدخول بالنص ﴿ وَامِراْ مَ البِيهِ ﴾ للنص ﴿ وَابنه ﴾ النص ﴿ وَأَنْ بِعِدًا ﴾ لان لفظ الآباء بتناول الآباء والاجداد وأن كان فيه جم

لا عدالتهافلا يصحان معامت فرقين كااذا نكهابحضور واحد تمغاب هو وحضم آخر فاعادا بحضوره موصح عند فاحقين او عدودين في قذف وعند اعميين وابني الزوجين وأبني احدهما لا من الاخر لكن لا يظهر بها ان ادعى القريب ﷺ اي اذا نكحا بحضورابني الزوجين فان ادعى هو لم يقبل شهادة ابنيه له اما اذا ادعت الم أن نقيل شهادتهمالها وان نكمها عند ابني الزوجة ان ادعت لانقبل شهادتهالها وان ادعى الزوج بقيل وكايصح نكاحمسل دميةعند دميان ولم يظهر بهما ان جعد ك اي الميل فان شيادة الكافرعلي مسلم لاثقبل واذادعي المسل يقبل له المراء آخر ان ينكم صغيرته فنكم عند فرد ان حضر ابوها صح والا فلا م فان الاب اذا كان حاضرًا ينتقل عبارة الوكيل الى الاب نصاركان الاب عاقد والوكيل مع ذلك الفرد شاهدان ﴿ كَابِ بِنَكُمْ بِالْفَتَهُ عَنْدُ فردان حضرت صحوالا فلا م فصار كان البالغة عاقدة والاب وذلك الفرد شاهدان وعبارة المختصر هذا والوكيل شاهد انحضر موكله كالولي ان حضرت موليته بالغة ﴿ وحرم على الرجل اصله وفرعه واخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته وبنت زوحته وطلت وام زوجته وان لم توطأ وزوجة اصله وفرعه على افظ المختصر وحرم اصله وفرعه ونرع اصلمالقريب وصامية اصله البعيد فالاصل القريب الابوالاموفرعها الاخوة والاخوات وبنات الاخوة والاخوان وان سفلنا فيحرم جميع هؤلاء والاصال البهيدالاجداد والجدات فيحرم بنات هؤلاء الصلبيةاي العمات

مكلفين مسلين سامعين معا لفظها

والخالات لاب وام أو لاب أو لام وكذا عات الاب والاموعات الجد والجدة لكن بنات هو لا أن عم يكن صلبية لاتحرم كبنت المم والعمة و بنت الخال والخالة ﴿ وكل هذه رضاعا ﴾ هذا يشمل عدة أقسام كبنت الاخت مثلاً يشمل البنت الرضاعية للاخت النسبية والبنت الرضاعية وفرع مزنيثه ومسوسته وماسته ومنظور الى فرجها النسبية والبنت النسبية والبنت الرضاعية والبنت الرضاعية للاخت الرضاعية وفرع مزنيثه ومسوسته وماسته وماسته ومنظور الى فرجها الداخل بشهوة وأصلهن ﴾ المس بشهوة عند البعض أن يشنهي بقلبه وتلذذ با فني النساء لا يكون الا هذا واما في الرجال فعند البعض ان نشع منابن لبست بمشتهاة و به بنتي ﴾ أعلم أن منت تسع

(1) مطلب جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز وكذا عموم المشترك في مقام النفى

سنان او اکثر قدتکون مشتهاة وقد لاتكون وهذا يختلف بعظم الجثة وصغرها اما قبل ان تبلغ تسع سنين فالفتوى على انهالست بشتهاة ووالجمع بإن الاختين نكاحا اوعدة ولومن بائن ووطئا بماك يمين وبين أموأتين ايتهما فرضت ذكر الم تحل له الاخرى 4 عبارة المختصر هذاو يحرمنكاح امرأ ةوعدتها نكاح امرأة ايشهما فوضت ذكرالم تحل له الاخرى ووطئها ملكاً وكذا وطئها ملكأ وطئها نكاحا وملكا لا نكاحها فان نكحها لا يطأ واحدة حق يجرم الاخرى اي كون المرأة في نكاح رجل اوفي عدنه ولو من طلاق باأن يحرم نكاح امواة ايتهما فرضت ذكرًا لم تحل له الاخرى وأيضًا يجرم وطة هذه المراة علك عين اما وطة احديهماعاك عين فيعرم وطدالاخرى نكاحاوملك بين لكن لا يحرم نكاحها حتى اذا الكحها لا بطأ واحدة حتى يحرم الاخرى وهذامعني ما قال فان تزوج اخت امةوطئها لايطأ واحدة

(١) بين الحقيقة والمجاز لانه نفي والنفي بُجُوِّ زجمعها كما يجوز عموم المشترك في معانيه وكذا افظ الابنا ويتناول ابناء الاولاد وان سفاوا يم ﴿ وَالْمَكَارِضَاعَا ﴾ اما الام والاخت فانص الكتاب و اما غيرهما فلعموم قوله عليم الصلاة والسلام يخرم من الرضاع ما يحرم من النسب ه م والحديث اخرجه البخاري زيلمي ش ﴿ والجم بين الاختين نكاحًا ووظأ بملك يمين ﴾ للنص ﴿ فَلُو نزوج اخت امنه الموطوءة لم بطا واحدة منها ﷺ تحرزًا عن الجمع وطأ لان المنكوحة موطوّة حكماً ﴿حتى ببيعها ﴾ او يزوجها او بطلق المنكوحة مسكين ﴿ وَلُو تَزَوْجُ اخْتِينَ فِي عَقْدَيْنَ ﴾ بان وكل رجلين كلاً منها بنكاح امراة فعقد كل منها على امراة ثم تبين انهما اختان او تزوج الثانية بنف عاهلاً بانها اخت الاولى ثم تبين ع وفيده بالعقدين لانه لو كان في عقد واحد فالنكاح باطل قطعا عبد الففور ش فلا يجب شيء من المهرع ﴿ وَلَمْ يَدُرُ الْأُولُ فَرَقَ بِينِهِ ﴿ بِينِهِمَا ﴾ لان نكاح احداهما باطل بيقير ولاوجه للتميين لمدم الاولو بة ولا الثنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة = قوله باطل والا لزم الجمع بين الاختين ع ﴿ وَلَمَا نَصْفَ الْمُهِرِ ﴾ لانهوجب للاولى منعا وانعدمت الاولوية للجهل بالاولية فيصرف اليها وقيل لا بد من دعوى كل منهاانها الاولى والاصلاح لجهالة المستحقة ه م فوله نصف المهر أن نساوي المهر أن فدر أو جنسًا والا فلكل ر بع مهرها وهذا أن كأن التغويق قبل الدخول والا فلكل مهر تام قوله أنها الاولى اما آذا فالتا لاندري السابقة منا لم يقض بشيء قوله او الاصطلاح بان قالتا نصف المهرلنا عليه لا يعدونا فنصطلح على اخذه ف م ﴿ و بين 'مراتين اية فرضت ذكرًا حرم النكاح ﴾ كالمواة وعمتها او خالتها لقو له عليه الصلاة والسلام لا نُنكح المواة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة اختها وهذا مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب ولان الجمع مفض الى القطيعة والقرابة المحرمة للنكام محرمة القطع = م والحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وتلقت. الصدر الاول بالقبول واراد بالزيادة تخصيص نصن واحل لكم ما وراه ذلكم لا ازيادة المصطلحة من نقبيد المطلق ف م ﴿ والزنا او ﴾ كذا ﴿ اللس ﴾ لانه سبب داع للوطء فيمّام مقامه في محل الاحتياط ﴿ أَوَ النظر ﴾ إلى فرجها الداخل مسكين

حتى يحرم احداها عليه ﴾ فيطا الاخوى اما بازالة الملك عن كلما او بعضها او بالتزويج ﴿ وان تزوجها ﴿ الشهوة ) بعقد بن ونسى الاولى فرَق ولها نصف مهر علا لان النكاح الاخير باطل غيرموجب للمهر والنكاح الاول صحيح وقد فارق الاوّل قبل الوطء فيجب نصف المهر ولا بدري لمن هو فنصف المهر بينهما وانما قال بعقد بن حتى لو تزوجها بعقد واحد ببطل نكاحها ولا يجب شيء من المهر ﴿ والجمع بين امراتين اينهما فرضت ذكراً لم تحل له الاخرى لا بين امراة و بنت زوجها لا منها ﴾ لان بنت الزواج لو فرضت ذكراً لا يحرم عليه تلك المراة

نكاح الصابئة يجل عند ابي حنيفة لاعندما فقيل هذا الخلاف بناه على أفسير الصابئي فأبو حنيفة زعم ان الصابئي من اهل الكتاب فان كان كذلك يجوز نكاح الصابئة وها زعا من عبدة الكوكب ولا كتاب لمم فاوكان كذلك لا محل نكاحها ثم عطف على نكاح الكتابيه قوله ﴿ وَنَكَاحَ الْحُومِ وَالْحُومَةُ وَالْامَةُ المسلة والكتابية ﴾ وفيه خلاف الثافعي بناءعلى ان التخصيص بالوصف يوجب نني الحكم عما عداه عند. لا عندنا فقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات بنني جواز نكاح الكتابية عند، ﴿ ولو مع طول الحرة ﴾ المواد بطول الحرة القدرة على نكاحها بان يكون له مهر الحرة ونفقتها ونيه خلاف الشافعي بناء على ان التعليق بالشرط يوجب العدم عندعدم الشرط وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً دل على انه لو كان له ظـول الحرة لم يجز نكاح الامة اما عندنا فهو ساكت عن هذا الحكم فيبقى الحكم على نقدير طول الحرة على الحل الاصلي وكذا في الامة الكتابية ﴿ والحرة على الامة واربع من حرائر واما. فس والعبد نصفها وحبلي من زناولا توطى وحتى تضع جملها وموطوة سيدها او زان ﷺ اي يجوز نكاح امة وطئرا سيدها ولا يجب على الزوج الاستبرا، وكذا نكاح من وطئها رجل بالزنا ولا يجب على الزوج الاسـ عبراء ﴿ ومن ضمت الى محرمة ﴾ اي اذا تزوج امرأ تين بعقد واحد واحداها محرّمة عايه صحت نكاح الاخرى ﴿ لا نكاح امنه وسميدته

 بشهوة ﷺ قيد لكل من اللس والنظر الى الذرج الداخل فهم من امين ﴿ يوجب حرمة المصاهرة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لانهما سمة فلا نتال بالمحظور ولنا أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى بضاف ألى كلمنهما كالا فيصير اصولها وفروعها كأصوله وفروعه بالعكس والاستمتاع بالجزع حرام الا في موضع الضرورة وهي الموطوءة والوطة تُحرَّمُ من حيث انه سبب البلدلا من حيث انه زنا ه اعلم ان تمام الدليل بقياس الزنا على الوط، الحلال بجامع انه وطه سبب للولد بناه على الغاء وصف الحل في المناط لان وطء الجارية المشتركة والمظاهر والحائض ووطء الصائم حرام يثبت به الحرمة وحديث لا يحرم الحرام لو صح غير مجرى على ظاهره لان الخمر حوام و يحرم الماء القليل اذا وقعت فيه وقوله لانهما نعمة بمنوع لان التحريم تضييق وانما النعمة المصاهرة وهي لا نثبت بالزنا لعدم حصول غرضها وهو صيرورة الاجنبي قربيًا عضدًا يهمه ما يهمك والانسان بعادي الزاني بمحارمه فافى ينتفع به ثم لما تم الدليل فلا حاجة الى اعتبار الجزئية واضافته الىكل منهما لكن ذكره المصنف بيانًا لحكمة العلة والحكمة لا تواعى في كل فر دفلا يردالوط، الغير المملق قوله حرام لحديث ناكم اليدملمون قوله وهي الموطوءة والالزم حرج تضيق عنه الاموال والنساء ف م قال الشارح لما تم الدليل اي باعتبار السبية في الجملة وان لم تكن بالفعل قوله الجزئية اي بالفعل ع ﴿ وحرم تزوج اخت معتدته ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يجوزان كانت العدة عن ثلاث او بائن ولتا ان نكاح الاولى قائم لبقاء احكامه كالنفقة والمنع والفراش والقاطع تأخر عمله ولذا بتي القيد ه قوله قائم اي منوجه فيحرم نكاح اختها احتياطاً في باب الفروج ف م قوله والمنع من الخروج عن البيت قوله والفراش الثبوت نسب ولدها منه اذا ولدت لاقل من سنتين ش ﴿ وامتـــه وسيدته ﴾ لان النكاح ما شرع الا مثرًا بثر ان مشاركه بين المتنا كحين والمملوكية تنافي المالكية فيمنع وقوع الثمرة على الشركة ه قوله غُرات اي موجبة مالكية من له تمرة من هذه الثمرات لمحلها فالمحل بملوك له كتمكين المرأة فانه حق له عليها يوجب كون الزوج مالكاً لمحله وهو المراة بتصرف فيها من جهة التمكين كيف شاء فهي علوكة من هذه الجهة ع تم التمرات منها ما تملكه هي عليه كالنفقة والقسيم والمنع من العزل ومنها ما يملكه هو عليها كالتمكين والقوار في البيت والتخصن عن غيره ومنها ما يشتركان فيه كالاستمتاع واضافة الولد ف م قوله مشتركة اي ملكا كا افاده كلام الكمال حيث قال مُلكه الله الله و يلكه هو الخ واشارا كعما ملكاً اعم من ان بكون في غُرة معينة كالاستمتاع واضافة الولد كل منها علك كلا منهما اوفي جنسها كالنقة والتمكين مشاكر فان ماك احدها خاص باحدها والآخر بالاخر نكن صدق على الزوجين انها اشتركا في ثمرة النكاح قوله والمملوكية اي بحهة الرق كما هو فرض المسئلة لا بجهة النكاح والا لم يتصور النكاح كالايخفي فوله ننافي المالكية ولو بجهة النكاح وجه التنافي على ما في الكفاية ان المماءكية اثر المقهورية والمالكية

اثر القاهر بدو بينها ثناف اه وفيها ابضًا انالنافي بينالمملوكية بجهة الرق والملكية يجهة النكاح كما هو مسئلنا مشروط بكون مجموعها في شخص واحد بالنسبة الى شخص واحد والا فلا ريب في عدم تنافيها فوله فيمنع الخلان وقوع احد المتنافيين يمنع وقوع الآخر ولما وقعت المملوكية بجبهة الرق كأهو فرض المسالة انتفت المالكية بالدكهج للتنافي وفد كانت المالكية لازمة الاشتراك كا افاده كلام الكمال فانعني الاشتراك ايضاً لان انتفاء اللازم بوجب انتفاء الملزم والله اعلم ﴿ والمجوسية ﴾ اقول عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة اهل الكناب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ه روي مالك مرفوعًا في موطاءه سنوا به سنة اهل الكتاب ه واخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة غير ناكي الخ وفيه قيس بن مسلم وقد اختلف فيه ف م ﴿ وَالْوَتَّنِيةَ ﴾ لنص ولا تنكحوا المشركات حتى يؤَّمن ه وعليه الاجماع ف م ﴿ وَحَلَّ تَزُوجُ الْكُتَابِيةَ ﴾ ليص والعصنات مر ﴿ الَّذِينَ اوْنُوا الْكُتَابِ ﴿ اي العفائف ولا فرق بين الحرة والامة هم والعفة لبست بشرط بل هو جرى مجرى العادة أوللندب إلى تخبير محل عفيف لنطفته وفسره أبن عمر بالمسايات فمنع تزوج الكتابيات ف م ﴿ والصابئة ﴾ ان كانت موامنة بدين مقرة بكتاب لانها من اهل الكتاب وان كانوا بعيدون الكواكب ولاكناب لهم لم يجز منا كحتهم لانهم مشركون والخلاف المنقول محمول على اشلباه مذهبهم فكل اجاب على ما وقع عنده هم قوله مؤمنة بدين الخ وانعظم الكواكب كتعظم المسلم الكعبة بهذا فسرهم ابو حنيفة رحمه الله ف م ﴿ والمحرمة وار محرمًا ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تعمالي لا يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا حالة الاحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم وما رواه محمول على الرطُّ هم أوله لقوله عليه الصلاة والسلام رواه الجماعة الاالبخاري قوله ولنا ما روى الخ رواه السنة عن ابن عباس رضي الله عنها وما عن يزيد بن اصم أنه تزوجها وهو حلال لم يقو فوة هــذا الانفاق السنة عليه وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي وايضاً لا يقاوم يزيد بابن عباس حفظًا والقامًا وما عن ابي رافع انه تزوجها وهو حلال لم يخرج في الصحيحين وان روى في صحيح ابن حبان فلم ببلغ درجة الصحة وإذا لم يقل الترونذي فيه سوى حديث حسن وما عن ابن عباس رضي الله عنجها آنه عليمه الصلاة والسلام تزوج مجونة وهو حلال نمنكر لا يحوز النظر اليه بعد مااشتهر عنه بلكد أن بياخ اليقين خلائةً ولذا بعد أن الخوج الطبراني ذلك عارضه أن أخرج من خمسة عشر طريقًا! عن أبن عباس الله تزوجها وهو معرم والخاصل الدقامة المعارضة فان رجحنا باعتبار الراوي فالرواة عن عثمان وغيره ليسئ كالرواة عن ابن عباس فقها وضبطًا كسميد بن جبير وطابس وعشاء ومجلف وعكرمة وجابر بن زبد ولونلنا بالتسانط والصيرورة الى القياس . ركمائر العقود اللفظية لا يمنع شيء منها والاحرام كالشراء للمسري

والمجوسية والوثنية وخامسة في عدة رابعة ﴾ هذا للمر اما للعبد فلا يجوز الثااثة في عدة الثانية

و دامة على الحرة أو في عدتها وحامل من سبي وحامل ثبت نسب حملهاولو مي م واد حملت من سيدها كا تزوج مسبية حاملا لا يجوز النكاح لان حملها ثابت النسب وانما افردها بالذكروان كانت د اخله تحت فوله وحامل ثبت نسب حملها لانه قد بشتبه أن ولدها ثابت النسب ام لا فلا يعلم حكم نكاحها فافردها بالذكر قوله وأو هي ام ولد وانما قال كذلك ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام يحتاج الى المبالفة لان الحامل التي ثبت نسب حملها اما منكوحة او مستولدة والمنكوحة في النراش القوي فلدفع نوهم اختصاص هذا الحكم بالفراش القوي قال بطل أماح حامل ثبت نسب عملها وان كان الفراش غير قوي وايضاً قسد ذكران نكاح موطؤة السيد صحيح فهذا المعنى اوهم صحة نكاح الحامل من السيد فانها موظوة السيد فقال بطل نكاح حامل ثبت عملها وان كانت هذه الحامل موطوقة السيد فان مذا المعنى بوجب صحة النكاح فع ذلك بطل نكاحه اباعتبار ثبوت نسب حملها ﴿ ونكاح المتعة

وابضًا لو لم يُصح لبطل عقد المنكوحة سابقًا لان المنافي للعقد يستوي فيه الابتداء والبقاء قوله محول الى اخره والمواد بالجلة الثانية التمكين من الوطي، والتذكير باعتبار الشخص اي لا تمكن المحرمة زوجها من الوطيءف م﴿ و لامة ولو كتابية ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز نكاح الكمنابية ولنا اطلاق المنضى ه وهو آية فانكموا ماطاب الم من النساء وآية واحل لكم ما وراء ذكم ش م ﴿ وَالْحُوهُ عَلَى امَّةً لا عكسه ﷺ وجوزه الشافعي رحمه الله للعبد ومالك برضا الحرة وانا فوله عليه السلاة والسلام لا أنكح الامة لي الحرة ه اخرجه الدار فطني وفيه مظاهر بن اسلم ضعيف وأخرجه عبد الرزاق والطبري مرسلات وأحرجه عبد لرزاق من قول جابر بن عبد الله وابن ابى شابهة من فول على وابن مسعود فقد لقوى المرسل بقول هوُلاء فصار حجة عند الشافعي رحمه الله تمالى ايضًا ف م ﴿ وَلُو فِي عَدْدُ اخْرُهُ ﴾ خلافًا لها وله ان نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض لاحكام فيبق المنع احتياطًا بخلاف ما لوحلف لا يتزوج عليها فانه لم يحنث بهذا لان المقصود ان لا يدخل غيرها في قسمها ه قوله احتياطًا لان الشبهة في الحرمة كالحقيقة فم ﴿ واربع من الحرائر والاما. ﴾ وقال الشافعي رحمه الله لا يتزوج الا امة واحدة ﴿ فقط ﴾ لنص فانتكوا ما خاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع والسيب على العدد يمنع الزيادة هم اللام للعهد الحضوري اي هذا العدد والا فالعدد قد يمنع الزيادة والنقص كعدد الركعات وقد لا ولانحوان تستغفر له سبعين مرة وقد يمنع النقص كاقل الحيض وقد يمنع الزيادة كمسئلتنا وشيء من ذلك ليس من ننس العدد بل من الدلائل الخارجية والدليل في مستلفنا أن هذه الآية أغاسيقت لبيان المددلان نفس الحل قد عرف قبل نزولها كتابًا وسنة فليس ذكر الحل المفهوم من فانكحوا متعقبًا بالعدد الا لبيان قصر الحل عليه ف م ﴿ وَثَنَّيْنِ لَلْمَبِد ﴾ وقال مالك رحمه الله بحوز له اكثر من اتنتين ولنا ان الرق منصف ﴿ وحبلي من زنا ﴾ وقال ابو يوسف رحمه الله نكاحها فاسد ولهاعموم النص نكن لا يطؤها كيلا يستي ماؤه زرع غيره لحديث مرفوع لا يحل لامرى؛ يومن بالله واليوم الاخران يستى مأوَّه زرع غيره يعنى أتيان الحبالي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن قوله لعموم النص هو احل نكم ما وراء ذلكم ف م ﴿ لا من غيره ﴾ كيلا بلزم الجمع بين الفراشين ف م ﴿ وَالمُوطُوءُ مَاكُ ﴾ لانهاأو جاءت بولد لا يُثبت نسبه من غير دعوة ﴿ فلا تكون فراشاً لمولاء فهم من ف فلا يلزم الجمع بين الفراشين ع ﴿ أَو زَنا ﴾ أذ لايلزم منه ألجمع بين الفراشين ع ﴿ والمضمومة الى محرمة ﴾ لان المبطل في احدها بخلاف ما اذا جمع بين حر وعبد في البيع فانه جمل قبول العقد في الحر شرطًا لبيع العبد والبيع ببطل بالشروط الفاصدة ﴿ والمسمى لها ﴾ ولا ينقسم على مهر مثلها كما قال ابو يوسف ومحمد رحمها الله لان انقسام المسمى عليها حكم صحة مقابلاء بهما ومقابلته بالحرمة باطلة الهداد م ش ﴿ و بطل فكاح المتعة ﴾ لنخه باجماع الصحابة وابن

﴿ باب الولي والكفو. ﴾ عباس صح رجوعه الى فولهم فتقرر الاجماع همقوله باجماع الصحابة اي بسبب اجماعهم ف نفذنكا حرة مكلفة ولو من اي لما عرف اجماعهم علم انه نسخ بناسخ والا فالاجماع لا يكون ناسخًا والناسخ ما في غيركفو بلا ولي وله الاعتراض مسلم انه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتج وفي الصحيمين انه عليه الصلاة والسلام هنا ﴾ اي للولي الاعتراض في غير والسلام حرمها يوم خيير والمنوفيق انهاكانت مرتين ف م ﴿ والمؤَّفْتَ ﴾ وقال زِفْو كفوء ﴿ وروى الحسن عن ابي حديقة رحمه الله صحيح لازم ولنا انه اتى بعنى المتمة والعبرة في العقود للماني ه والمتعة اعم عدم جوازه ﴾ اي النكاح من غير من المؤقت فانهــا عقد على اموا أن لا يواد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد كىفوء ﴿ وعليه فتوى قاضي خان ﴾ والتربية الى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها اوغير معينة بمعنى بقاد العقد معهاواذا اعلم ان الحرة العاقلة البالغة اذا انصرف عنها فلا عقد والمؤقت هو المتعة لكن بلفظ النز ويج او النكاح وتعيين المدة زوحت نفسها فعند ابي حنيفة وابي واحضار الشهود ف م ﴿ وله وطه امرأة ادعت عليسه انه تز وحها وقضي بتكاحها يوسف ينعقد وفي رواية عن ابي بييبة ولم بكن نزوجها ﷺ وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى لا يجوز يوسف لا ينعقد الأ بولي وعنـــد وله ان الشهود صدقة عند القاضي وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق عجمد ينعقد موقوفًا على اجازة الولي واذا ابتني القضاء على الحجة وامكن لنفيذه باطناً بتقديم النكاح نفذ قطماً للمنازعة وعند مالك والشافعي لا ينعقد بعبارة بخلاف الاملاك المطلقة لان في الاسباب نزاحمَّافلا امكان هُم فوله بتقديم النكاح النساء واما مسئلة الكفوء فني ظاهر فكأنه قال زوجتكما وقضيت بذلك كثقديم البيع في اعتقى عبدلة عني بالف فو له الرواية النكاح من غير كنفوء ينعقد قطمًا المنازعة بطلب احدم الوط، وامتناع الآخر لعلم بحقيقة الحال ثم هذه المنازعة لكن للولى الاعتراض ان شاء فسخ انما لتأتى لو كان الرجل مدعيًا لا لو كانت هي لامكان القبلض بلفظ الطلاق قوله وان شاه اجاز وفي رواية الحسن عن المطلقة عن التقييد بالسبب فان القاضي يقفي فيها باليد فقط لتعدد الاسباب فلا ابي حنيفة لا ينعقد ﴿ ولا يجبر يكن للقاضي تعيين احدها ف م ولا بثبت الملك المقضى له اذ ليس في وسع القاضي ولى الغة ولوبكرًا ﴾ اعلم أن ولاية أثبات الملك لانسان بغير سبب وفي الاسباب تزاح لا يمكن تعيين شيء منها بدون الاجبار ثابثة على الصغيرة دون البالغة الحجة وتوضيحه أن القاضي لا يقول للدعي في الملك المطلق ملكتك هذا المال بل وعند الشافعي ثابتة على البكر دون يقول لقصر بد المدعى عليم من المال وفي الملك بالسب كالنكاح مثلاً بقول الثبب فالبكر الصغيرة تجبر انفاقا لا قضيت بالنكاح وجعلتها زوجة لك ك م الثاب البالغة ابدأ والبكر البالغة لا ﴿ باب الاولياء والا كفاء ﴾ تجبر عندنا وتجبر عنده والثب الصغيرة ﴿ نَفَدُ نَكَاحٍ حَرَّ مَكَلَفَةً بِلا وَلَى ﴾ وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا ينعقد تجبر عندنا لاعنده تمعندنا كل ولي فله ولاية الاحبار وعندالشافعي الولي الا بولي وعند محمد رحمه الله ينعقد موقوفًا وقال ما للتوالشافعي رحمها الله لاينعقد المجبر ليس الآ الاب والجد ﴿ وصمتها بعيارة النساء اصلا ولابي حنيفة رحمه الله انها تصرفت في خالص حقهاوي من اهله وضحكها وبكاءها بلا صوت اذن ومعه لعقلها ولذا لتصرف في مالهاولها اختيار الازواج وانما يطلب الولي الثزويج كيلا ننسب الى الوقاحة ﴿ وَلَا تَجِبُرُ بَكُرُ بِالْغَةُ عَلَى النَّكَاحِ ﴾ وقال الشَّافعي رحمه الله تجبر ولنا ردوحين استئذانهاو باوغ الخبر بشرط تسمية الزوج لاالمهر فيهماهوالصحيح انها حرة فلبس لاحد اجبارها واجبار الصغيرة لقصور عقلها وقدكل بالبلوغ بدليل الضمير في صمتهاراجع الى البكرالبالغة توجه الخطاب ﴿ فَانَ اسْتَأْ فَنَهَا الَّولِي فَسَكَنْتُ او ضَعَكَتْ أو زُوجِهَا فِبْلَغُهَا الْحَبُّر ﴾

مطلقًا وقال ابو حنيفة رحمه الله يشترط في المخبر العدد او العدالة ﴿ فَسَكَمْتُ

فهو اذن ﴾ امَّا في السكوت فلما في مسلم وابي داودو الترمذي والنسائي الايم احق

فان استاذنها الولي فسكنت كان رضا

واذا بلغ اليهاخبر نكاحهافسكنت فهو

رضا لكن بشرط تسمية الزوج حتى

بوثبة او حيض أو جراحة او تعنيس او زنا بكر حكما اي لها حكم البكر في ان سكوتها رضا ﴿ وقولما رددت اولى من فوله سكت ﴾ اي فال الزوج للبكر البالغة بلغك النكاح فسكت فقالت بل رددت فالقول قولها و يقبل أبينة على سكوتهاولا تعلف عي أن لم أنم ﴾ وهذا عندابي حنيفه بناء على أن لايحلف في النكاح ﴿ والولي انكاح الصفير والصفيرة ولو ثيبا ﴾ هذا احتراز عن قول الشافعي كما من ﴿ ثُمَّ ان زوَّجِهَا الآبِ والجد ازم وفي غيرهما فسخ الصفير الى حين بلغا او علا بالنكاح بعده ﴾ اي ان كانا عالمين بالنكاح فلما الفسخ عند البلوغ وان لم يكونا عالمين فلها الفسخ حين علما بعد البلوغ وفيسه خلاف الشافعي فان نزوج غير الاب والجد قبل الباوغ لا بصح عنده لما فذكرنا ان الولي المجبر عنده ليس الا الاب والجدة ﴿ وسكوت البكر رضا هنا﴾ اي عند الباوغ او العلم بالنكاح بعد البلوغ ﴿ ولا يمتد خيارها الى آخر المجلس وان جهلت به 🏈 اي بالخيار فان البكر اذا سكتت بعد البلوغ او العلم بناءعلى انها لم تعلم ان لها الخيار بيطل خيارهافان سكوتهارضاولا تمذر بالجهل ﴿ بخالاف المثقة ﴾ أي أذا عنقت الامة ولها زوج يثبت لها الخيار فان لم تعلم أن لها الخيار فجهلها عذر لانها لا أتتفرغ للتعلم بخلاف الحواثر فانطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلة وبالنقصير لا تعذر فان فيل كلامنا في البكر حال بلوغها وهي

بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صاتها والايم من لا زوج لها بكرًا كانت او ثبيًّا ف مواما في الضحك فلانه ادل على الرضا الا اذا ضحكت مستهزئة فلا يكون رضا ﴿ وان استاذنها غير الولي ﴾ او ولي وغيره اولى منه ه كالاخ مع الاب ف ﴿ فلا بدمن القول ﴾ لان سكوتها لقلة التفاتها الى كلامه فلم يقم دلالة على الرضا ﴿ كَالنَّبِ ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام النبب تشاور ولأن النطق منها لا يعد عيبًا وقل الحياء بالمارسة فالا مانع من النطق في حقماً ﴿ ومرز زالتُ بكارتها بوثبة او حيضة او جراحة او تعنيس او زنى فعي بكر ﴾ وقال ابو يوسف ومحمد والثَّافعي رحمهم الله لا بكمتغي بسكوت من زالت بكارتها بالزنا وله انها تستحي لمدم المارسة ولان الناس عرفوها بكرًا فيعيبونها بالنطق فتمتنع منه فيكتفي بسكوتها كيلا تتعطل عليها مصالحها ﴿ والقول لها أن اختلف في السكوت ﴿ وقال زفر رحمه الله القول قوله ولنا الله بدعي لزوم العقد وتملك البضع وهي تدنمه ولا يمين عليها عند ابي حنيفة رحمه الله ﴿ وللولي انكاح الصغير ﴾ جبرًا ومالك يخالفنا في غير الاب والشافعي في غير الاب والجد ﴿ والصفيرة ﴾ والشافعي رحمه الله يخالفنا في النب ولنا أن النكاح بتضمن المصالح ولا أنوفو عادة الا بين المتكافئين ولا يتفق الكفو في كل زمان فاثبتنا الولاية حالة الصغر احرازًا السكفوء هم لاحالة البلوغ لان الولاية للحاجة ولا حاجة بعد البلوغ لحدوث الرأي فهم من ف اما الصغير فلا رأي له اذ لا راى بدون الشهوة فهم من = ﴿ والولِ العصبة بثر تيب الارث ﴾ قال عليه الصلاة والسلام النكاح الى العصبات = روى عن على موفوقًا ومر فوعا ف ﴿ وَلَمَا خَيَارُ الْفَسِخُ بِالْبِلُوعُ ﴾ خلافًا لابي يوسف رحمه الله ولها ان نقص قرابة الاخ يشعر بقصور الشفقة فتطرق الخلل الى المقاصد عيني ﴿ فِي غير الاب والجد ك لانها كاملا الوايوافر الشفقة فيلزم العقد بمباشر بهما كا اذا باشراه برضاها بعد البلوغ واطلاق الجواب في غير الاب والجد يتناول الام والقاضي وهو الصحيم ﴿ بشرط القضاء ﴾ بخلاف خيار العتنى لان الفسنج هنا ألدفع ضرر خَفَى وهو تَمَكَنُ الحَلَلُ وَلَذَا يَشْمِلُ الذُّكُو وَالْآنْثِي فِجْعَلِ الزَّامَّا فِي حَقَّ الآخر فيفنقر الى القضاء وخيار العنق لدفع ضرر جلى وهو زيادة الملكعليهاولذا اخص بالانثى فاعتبر دفعاً والدفع لا ينتقر الى القضاء، قوله ضرر خفي ثابت نظرًا الى سبهوهو قصور القرابة وان لم بكن ثابتًا حقيقة ف قوله الزاماً كالرد بالعيب بعد القبض ك ﴿ و بطل بسكوتها أن علت ﴾ بأصل النكاح لعدم تمكنها من التصرف الا به والولي يثغود به نعذرت بالجهل ولم يشارط العلم بالخيار لتفرغها لمعرفة احكامالشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف خيار العتق لانهما لا نتفرغ لمرف الاحكام فَمُدرت بالجهل بثبوت الخيار ﴿ بَكُرُ اللَّهِ وَامَا الثَّيْبِ فِي خَيْدَار البلوغ كالفلام ﴿ لا بسكوته ما لم يرض اعتبارًا لحالة البلوغ بحالة ابتداء النكاح ه في حتى كل من الفلام والجارية نهاية ش واثبات الخيار للغلام مع قدرته على

ملم الايمان واحكامه او وجب على وليهما التعليم ولا بنبغي ان يتركامه في قال صلى الله عليه وسلم مرواصبانكم الصلاقاذا بلفوا سبعا واضر بوهم اذا بلغوا عشرا في وغيار الغلام والثيب لا ببطل بلا رضا صريحا و دلالته كالصريح ان يقول رضيت والدلالة ان يفعل ما يدل على الرضا كالقبلة واللمس واعطاء الغلام المهر وقبول الثيب المهر و ولا بقيامها عن المجلس وشرط القضاء الفسخ من بلغ لا من اعتبار على الزوج عليها فان اعتبار على الزوج على الزوج الله من المنتقة فانه منع زيادة الملك المزوج عليها فان اعتبار

الطلاق عندنا بالنساء فاذا اعلقت صار الملك عليها بثلاث تطليقات بعد ما كان تطليقتين ويكون الفسخ امتناعاً عرز هذا فلا يختاج الى قضاء القاضي ﴿ وان مات احدها قبل التفريق بلغ او لا ورثه الآخر 🕷 المعدة النكاح بينها ﴿ والولى المصبة ﴾ اي المراد المصبة بنفسه اي ذكر بتصل بلا توسط انتي اما المصبة بالغير كالبنت اذا صارت عصبة بالابن فلا ولاية لها على أمها المجنونة وكذا العصبة مع الغير كالاخت مع البنت لا ولاية لها على اختها المجنونة 🛊 على نرتيب الارث والحموب 🌬 اي قدم الجزء وان سغل ثم الاصل وان علا ثم جزه الاصل القريب كالاخ ثم بنيه وان سناوا ثم جز. الاصل البعيد كالم ثم بنيه وان سفاوا مُ ع ابيه مُ بنيه مُ ع جده مُ بنيه الالرب فالافرب ثم الترجيح بقوة القرابة أي قدام الاعيافي على العلافي پشرط حوية وتكليف واسلام في ولد مسلم دون كافر ثم الام ثم ذو الرّحم الاقرب فالاقرب ثم مولي الموالات كا

الطلاق لفائدة تخلف عن نصف المهر لوحكم القاضي بالفسخ قبل الدخول بهما ف م ﴿ ولو دلالة ﴾ كالوط: والتقبيل ك ﴿ وتوارثا قبل النسخ ﴾ لان اصل المقد صحيح والملك الثابت به انتهى بالموت ه والشيء يتكامل بانتهائه ولا ببطل ع ﴿ وَلَا وَلَابَةَ لَعَبِدُ وَصَغَيْرُ وَمُجْنُونَ ﴾ اذ لا ولاية لهم على انفسهم فاولى أن لا ثثبت على غيرهم ولان هذه الولاية نظرية ولا نظر في التغويض الى هوالا؛ ﴿ وَكَافَرُعَلَى مُسلمة ﷺ لنص ولن يجعل الله للسكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴿ وَلَهُ وَلَا يَهُ عَلَى وَلَدُهُ الكافر ليص والذين كفروا بعضهم اولياه بعض \* ﴿ وَأَنْ لَمْ بِكُنْ عَصِبَةٌ فَالْوِلَايَةُ اللام ﴾ وقالا لا ولاية الهير العصبات ﴿ تُم للاخت لاب وام ثم لاب ثم لولد الام تُم لَدُوي الارحام ﴾ لان الكاية نظر بةوالنظر بتحقق التفويض الي من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشنقة وذو الارحام بهذه المثابة لانا نرى شفقة الانسان على ولد اخته كهي على ولد اخيه بل ند يترجع على الثانية وايضًا ﴿ اللَّهُ لَذِي الرحم اعلى من شفقة القاضي فكان أول ف ، ﴿ ثُمَّ لَكَمَا كُم ﴾ لحديث السلطان ولي من لا ولي له = اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعًا تخريج زيامي ش ﴿ والابعد النَّزُويج بغيبة الاقرب ﴾ خلافًا لزفر رحمه الله ولنا ان لهذه الولاية نظر بة وليس من النظر النفويض الى من لا ينتفع بوأبه ﴿ مسافة القصر ﴾ لانه لانهابة لاقساً. ﴿ وَلا بِيطُلِ بِعُودِه ﴾ لانها كانت ثامة وقت العقدىم ﴿ وَوَلِي الْجِنُونَةُ الابِنُ لا الابِ لانه عصبة وقال محمد رحمه الله ولي المجنونة ابوها

#### ﴿ فصل ﴾

و من نكعت غير كفوه فرق الولى كالمالهار عن نفسه = وهذا النفريق فسخ ي م و ورضاه البعض كالكل كالانه حق واحد يثبت لكل منهم على الكال كولاية الامان اذا اسقطه بعضهم لا ببق حق البافيان ي م وكمق القصاص ع فو وقبض المهر وتحوه رضا كا لانه لقرير لحكم العقد ونحوه التجهيزي م فو لا السكوت كالانه يحتمل فلا يجمل رضا الا في مواضع مخصوصة لبس هذا منها الااذا سكت حتى تلد فانه رضا دلالةي م و والكفاءة تعتبر في النكاح قال عليه الصلاة والسلام الالايزوج النساء الا الاولياد ولا يزوجن الا من الا كفاء ولان انتظام المصالح بين المتكافئين عادة

اي من لا وارث له' ووالى غيره على انه ان جنى فارشه عليه فار مات فميراته له ﴿ تَم فاض في ( لان ) منشوره ذلك ﴾ اي كتب في منشوره ان له ولاية النزويج عجر والابعد تزويج بغيبة الاقرب ما لم ينتظر الكفو الخاطب الحجر منه عليه الاكثر ومدة السفر عند جمع من المتأخرين ﴿ اعلم است الابعد ولاية النزويج عندغيبة الافرب غيبة منقطعة ونفسيرها عندالاكثر ما ذكر وهو قوله ما لم ينتظر اي مدة لم ينتظر الكفو الخاطب ثم عطف على قوله ما لم ينتظر قوله مدة عمد جمع من المتأخرين ﴿ وتعتبر الكفاءة عمد المتاخرين ﴿ وولي المجنونة ابنها ولومع ابيها ﴾ بناه على ما ذكر ان الابن مقدم في العصوبة على الاب ﴿ وتعتبر الكفاءة عمد المتاخرين ﴿ وولي المجنونة ابنها ولومع ابيها ﴾ بناه على ما ذكر ان الابن مقدم في العصوبة على الاب ﴿ وتعتبر الكفاءة

لان الشريفة تأبى ان تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها لان الزوج مستفرش فلا نفيظه دناءة الفراش ه والحديث في سنده مبشر بن عبيد مضعف ونسبه احمد الى الوضع لكن له شواهد ترفعه الى الحسن فعن محمد في كتاب الآثار عن عمر لا منعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء وروى الحاكم وصححه انه عليه الصلاة والسلام قال با على ثلاث لا توْخرها الصلاة والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفؤا وماعن عائشة عنه عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطفكم والمحموا الاكفاء روى من حديث عائشة وانس وعمو من طرق عديدة فم وحديث الكناب عزاه في باب المهو الى الدار قطني والبيهةي مع زيادة ولا مهر اقل من عشرة ع ﴿ نسباً ﴾ لانه يقع به التفاخر ﴿ فقريش ا كفاة والعرب ا كفا، ﴾ والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام قريش بعضهم اكفأة لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم اكفاه لبعض رجل برجل ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا وعن محمد الا اذا كان نسبًا مشهورًا كبيت الخلافة كأنه قال تعظماً للخلافة وتسكيناً للفئنة وبنو باهلة ليسوا باكفاه الهامة العرب لانهم معروفون بالخساسة ه وفيه أن النص مطلق وليس كل باهلي بخسيس بل فيهم الاجواد والعديث طرق متعددة او صلته الىحدالحسن فلا يلتفت الى ضعفها ف م ﷺ وحرية واسلامًا ﴾ لان العجم يُفتخرون بالحرية والاسلام لضياع انسابهم ي م ﴿ وابوانفيهم كالاباه ﴾ والحق الشافعي الواحد بالمثني ولنا ان تمام النسب بالاب والجد ﴿ وديانة ومالاً وحرفة ﴾ وفالا محمد لا تعتبر الكفاءة في الديانة وعن ابي حنيفة رحمه الله في الحرفة روايتان ولها ان الدبانة من اعلى المفاخر والمرأة تعير بفسق زوجها فوق ما تصير بضعة نسبه وايضاً الناس يتفاخرون بالغنا وبتميرون بالفقر والممتبر فيالكفاءة ملك المهر والنفقة فيف ظاهر الرواية وابضاً يتفاخرون بشرف الحرف وينعيرون بدناءتها كالحجامةوالدباغةوالحياكة هم واختلفوا في مقدار النفقة فقيل نفقة شهر وقيل سنة اشهر وفي جامع شمس الائمة سنة وفي المجنبي الصحيح انه اذا كان قادرًا عليها بطريق ألكسب كان كيفوًا ف م ﴿ وَلُو نقصت عن مهر مثلها للولي ان يفرق او يتم مهرها 🏈 وفالاً ليس له ان يغرق و له انههم يفتخرون بغلاءالمهرفكأن كالكفاءة ﴿ ولو زوج طفلة غير كفوة او بغين فاحش صح ﴾ خلاقًا لهما وله ان الحكم يدار على دليل النظر وهــو قوب القرابة وفي النكاح مقاصد تربوعلى المهر بخلاف البيع لان المالية في المقصود في التصرف المالي وقد عدمنا الدليل في حق غير الاب والجد ﴿ وَلَمْ يَجِزُ ذَلَكُ بِغَيْرِ الابِ وَالْجِد ﴾ العدم دليل النظر وهو قرب القرابة ع

فيالنكاح نسبأ فقريش بعضهم كنفوء لبمض والمرب بعضهم لبعض 🍍 اي العرب الذين لم بكونوا من قريش بعضهم اكفاله لبعض اعرات كل من هو من اولاد نضر بن كنانة قريش واما اولاد من هو فوق النضر فلا وانما خص " الكفاءة في النسب بالعرب لان العجم ضيعوا انسابهم ﴿ وفي العجم اسلاما نذوا ابوين في الاسلام كفو، لذي آياه فيه ومسلم بنفسه غير كفوء لذي اب فيه ولأذو اب فيه لذي ابوين فيه وحرية فليس عبد او معتق كفوة الحرة اصلية ولا معنق ابوه كفوة الذات ابوين حرين وديانة فليس فاسق كفوءًا لبنت صالح وان لم يعلن في اختيار الفضلي ﴿ وعند بعض المشايخ الفاسق اذا لم يمان يكون كفوءا ابنت الرجل الصالح ومالا فالعاجز عن المهو المعجل والنفقة ايس كفوًا للفقيرة 🍫 واغا قال للفقيرة لدفع وهم من توهم اس الفقير يكون كفوة اللنقيرة وكذا للغنية بالظريق الاولى لان اليموز عن أداء المهر والنفقة الواجبين متحقق مع زيادة الفقر ﴿ والقادر عليهما كفوء لذات اموال عظيمة مو الصحيم للن المال غاد ورائح فلا يعتبر بعدمه الأ أن يكون بحيث لا يقدرعلى اداء الواجب وهو المهر والنفقة ﴿ وحرفة ﴾ فحائك او حجام او كناس او دراغ ايس بكفوء لعطار او بزاز او حراف ﴿ ان نَكْعَتْ باقل من من ميد دا 🗯 اي من مير مثلها

※ فصل ※

﴿ لا إِن الع أَن يزوج بنت عمه من نفسه ﷺ خلاقًا لزفر ﴿ وللوكيل أَنْ يزوج موكلته من نفسه ﴾ خلاقًا لزفر والشانعي رحمعًا الله ولنا إن الواحد يتولى طرفي النكاح ع لان الوكيل في النكاح سغير ومعبر والنمانع في الحقوق دون التعبير ولا نرجع الحقوق اليه بخلاف البيع لانه مباشر حتى رجعت الحقوق اليه واذا تولى طرفيه فقوله زوجت فلانة من نفسي يتضمن الشطوين فلا يحتاج الى القبول ه م قوله معبر وسفير ولذا لا يستغني عن اضافة العقد الى الموكل ولا ترجع حقوق العقد اليه والواحد يصلح أن يكون معبرًا عن اثنين ف م وهذا أذا كان وكيلاً بثزويجها من نفسه فهم من بحر واما اذا وكلته بان يزوجهافزوجها من نفسه فلا يجوز مسكين ﴿ وَنَكَاحِ الْعَبِدُ. وَالْامَةُ يَلَا أَذُنَ السَّيْدُ مُوقُوفَ كَنْكَاحِ الْفَضُولِي ﴾ أذا كان له عِيزِ وقال الشافعي رحمه الله تعالى تصرفات الفضولي كلها باطلة = ولنا إنه عقد يرجى نفمه واستيفاؤُه حَكُمه ولا ضرر في انعقاده موقوفًا فوجب انعقاده كذلك ف م حتى اذا رأى المصلحة بنفذه وقد يتراخي حكم العقد عن العقد = كالبيع بشرط الخيار فان ملك المشتري بتراخى الى الاجازة وهذا جواب عما يردان العقد وضع لحكمه عناية والحكم لا يترتب على بيع الفضولي للحال ع قوله له مجيز اي من يقدر على امضائه قان لم يكن ثمة مجيز بطل فاذا كان تحته حرة فزوجه الفضولي امة او زوجة اخت أمر أته او خامسة او مجنونة او يتيمة ولم يكن ثمة سلطان ولا قاض بطل لعدم من يقدر على امضائه حتى لو زال المانع ناجاز لا ينفذ بخلاف ما لو وجد قاض او سلطان في فصل المجنونة او اليثيمة فانه بتوقف لوجود من يقدر على امضائه ف م حتى لو اجازته بعد العقل او البلوغ ينف ذ امين م قال الشيخ فوجب انعقاده صونًا لكلام العاقل عن الالفاء ع ﴿ ولا يتوقف شطر العقد على قبول نا كم غائب ﴾ كما في البيم ه بجامع العقد وهذا يتصور في عاقد واحد فضولى من الجانبين او من جانب واحد ﴿ بخلاف المأمور من الجانبين فانه بنتقــل كلامه الى العاقدين وما حرى بين الفضوليين عقد تام ه قوله المأ مور اي والفضوليين قوله الى العاقدين اي الآمرين فلا يكون كلام المامور ولو ايجابًا فقط شطر ابل هو عقدتام ومثل المأمور من الجانبين المامور او الولي من جانب والاصيل من جانب وهي مسئلتا ابرــــ العم والوكيل المذكورتان ع ﴿ والمامور بنكاح امراة مخالف بامراتين 🐗 بعقد واحد شرح لان المثنى خلاف الواحد الذي افاده افراد لفظ امراة ع ﴿ لا بامة ﴾ الهيره رجوعا الى اطلاق اللفظ وعدم البهمة وعندها هذا مخالفة ايضاً

﴿ باب المر ﴾

على صح النكاح بلا ذكره ﴾ لان النكاح عقد انضمام لغة فيتم بالزوجين ثم للهر واجب شرعاً ابانة اشرف المحل فلا يحتاج الى ذكره نصحة النكاح ۵ قو له عقد

جانب الزوج فضولي ومن جانب المرأة نضولي فيوقف على اجازيهما ﴿ وَ يَتُولَى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب ﴾ اي يتولى واحد اللايجاب والقيول ولا يشارط ان بتكلم بهما فان الواحد اذا كان وكيلاً منهما فقال زوحتها ایاه کان کافیاً وهو علی اقساماما ان يكون اصيلاً و وليا كابن العم تزوج بنت عمه الصغيرة واصيلاً ووكملاً كا اذا وكلت رجلاً بان بتزوجها نفسه او ولياً من الجانبين او وكيلاً من الجانبين او ولياً من جانب ووكيلاً من جانب ولا يحوز ان يكون فضولياً فيا أذَّا كان اصيلاً وفضوليًا أو وليًا من جانب وفضوليًا من جانب او وكيلاً من جانب والضوليا من جانب أو فضولياً من الجانبين ﴿ وصح نكاح امة زوّجها من أرمر بنكاح امراة الآمره ﴾ اي ان وكل ان يزوجه امراة فزوّجه امة ميوخلافًا لما ﴿ وانكاح الاب والجد" الصغير والصغيرة بغبن فاحش أو من غير كفوء لا لغيرها ﴾ اي لو فعل الاب او الجد عند عدم الاب لا بكون للصفير والصفيرة حق الفسخ بعد الباوغ وان فعل غيرها فلها أن يفسيغا بعد الباوغ ﴿ ولا نكاح واحدة من اثنين زوّجها المامور بواحدة الله مر 🖷 اي ان امر آخران يزوجه امراة فزوجه أمراتين بمقد وأحد لا بصح نكاح كل واحدة منها اما اذا زوَج بعقدين فالاوّل صحيح دون الثاني

﴿ باب الْمر ﴿

ان سمى دونهاوان سمى غيره كاي غير دون عشرة دراج وهو أما العشرة أو ما فوقها ﴿ فالسمى عند الوطء او موت أحدها ونصفه بطلاق قبل وطء وخلوة صوت 🎤 اي الخلوة الصعيحة وسيجبى الفسيرها فانقلت لم لم يكتف بقوله قبل خلوة صحت فانه اذا كان قبل الخاوة كان قبل الوطيء قلت لا نسلم فانه يكن ان بكون قبل الخلوة الصعيحة ولا يكون قبل الوطء بان وطيء بلا خلوة محيحة نحو ان وطيء مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان ونحوه ﴿ وصم النكاح بلا ذكرمهر ومع نفيه وبخمر أوخنزير و بهذا الدّن من الخلّ فهو خمر و بهذا العبدفهو حر وبثوب وبدابة لم ببين جنسهما وبتعليم القران او بخسدمة الزوج الحرلها سنة ﴾ انما قيد بالحر لانه لوكان عبداً تجب الخلمة وسيميي و ﴿ وَفِي نزويج بِننه او اخته على تزويج بنته او اخته منه معاوضة بالمقدين ﴿ اي مج النكاح في صورة تزويج بنته منه وقوله معاوضة يكن ان يكون تمييزًا او حالاً عن النزويج اي حال كون التزويج تعويضاً له\_ذا المقد بذلك ولذلك المقد لهذا ﴿ ولزم مهر مثلها في الجيم عند وطء او موت ﴾ اكتفي بذكر الوطء ولم بذكر الخلوة لانه اراد الوطء حقيقة او دلالة فني الخلوة دلالة الوطى اقامة للداعي مقام المدعو وقوله او موت ايموت الزوج او الزوجة وعبارة المختصر هكذا وصح النكاح بلا ذكر مهر ومع نفيه وبشيء غير مال متقوم وبجهول جنسه ويجب مهر المثل كما مر أو صفته فالوسطاو نيمته اي صح النكاح بجهول صفته فيجب الوسط او فيمته

انضام بعني المال ليس بماخوذ في منهومه جزاء قال تمالى لا جناح عليكم ان طلقتموا النساء ما لم تمسوهن او لفرضوا لهن فريضة فقد افاد صحة النكاح بدون الهرض فوله واجب لآية واحل نكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم قوله ابائة لا بدلآ بخلاف تُمن المبيع ف م ﴿ واقله عشرة درام ﴾ وقال الشافعي رحمه الله ما صلح ثمناً علم مهرًا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا مهر اقل من عشرة ولانه حتى الشرع وجوبًا اظهارا لشرف المحل فيقدر بماله خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقةه الحديث رواه الدارقطني والبيهق عن جابر مرفوعًا وثقدم الكلام عليه في الكفاءة أيحمل كل ما افاد ظاهر ، كونه اقل من عشرة على انه المعجل جمعًا بين الادلة وذلك ان عادتهم كانت تعميل بعض المهر قبل الدخول ادخالاً المسرة عليها ف م فوله حق الشرع بالآبة قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في از واجهم فقتضي النص ان صاحب الشرع هو المتولي للايجاب والتقدير وان تقدير العبد امتثال ك م قال الشارح هو المتولي الايجاب والتقدير فان الفرض النقدير وضمير المتكلم راجع الى الشارع فدل انه مقدرونقديره للشارع افاضة الانوار شرح المنار ثم ان النقدير اما لمنع الزيادة او لمنع النقصان والاول منتف بالاجماع فتمين الثاني وقد بين صلى الله عليه وسلم ادناه بقوله صلى الله عليه وصلم لا مهر اقل من عشرة دراهم نسمات على الافاضة وثبت الادنى ايضاً بدلالة نصاب السرقة فمنع النقص منه ع قال وأت تقدير العبد امتثال اي اظهار ما كان مقدرًا معاومًا عنده تعالى افاضة لا أنه اص يحدثه العبد من عنده ابتداء كثمن المبيع ليكون مفوضًا اليه ع قو له وجو بًا اي لا ملكًا فان الملك بثبت لها فهو من هذه الحيثية من حقوقها وهذا بخلاف الزكاة فان ملكها ايضًا له تعالى كوجوبها لكن مالك النصاب نائب في الاعطاء والفقير في القبض قوله اظهارًا لشرف المحل هذا بيان لحكمة النص فهو على خلاف الاموال اذ قد لا يخب عند عَلَكُما مال كما في الاتهاب والارث ع قوله فيقدر بالدخطرلان مطلق المال ككسرة خبز لا بستازم الخطر قوله وهو العشرة لانها هي المبيحة للعنم قوله استدلالاً الخ هذا رد المختلف الى المختلف ف م ر الله الله الد دونها فلها الشرع وقد صار مقضيًا بالمشرة فاما ما يرجع الى حقها فقد رضيت المشرة لرضاها بما دونها م اي التسمية صحيحة بحسب ذائها لان السمى مال وانما فسلت لعارض حق الشرع فامكن تداركها باتمام العشرة بخلاف ما اذا لم يسم اصلاً اذ لا وجود لها فكيف لتدارك فوجب المصير الى الموجب الاصلي وهو مهر المثل ع ﴿ بالوطء او الموت ﴾ لان بالدخول تحقق تسليم البدل وبه بتأ كد البدل وبالموث ينتهي النكاح نهايته والشي، بانتهائه يتأ كد و يتقرر نيقور مواجبه « مقوله بتاكد البدل لانه كان على شرف السقوط بتمكين ابن الزوج ف م ﴿ و بالطلاق قبل الوط.

﴿ ومتمة لا تزيد على نصفه ولا تنقص عن خمسة ﴾ اى لا يزيدعلى نصف مهر المثل ولا ينقص عن خمسة دراهم ﴿ ويمنهر بحاله في الصحيح ﴾ لقوله تمالى وعلى الموسع قدره الآية وعند الكرخي يعتبر بحاله ﴿ وهي درع وخمار وملحفة بطلاق قبل الوطء والخاوة ﴾ اى في الصور المذكورة وهي قوله بلا ذكر ﴿ ﴾ ٧ ﴿ ﴾ المهرالى اخره ﴿ وبخدمة الزوج العبد لها هي ﴾ اي يجب هي

يتنصف ﴾ وقال زفر رحمه الله يجب المتعة = ولنا النص ي م وه م وان لم يسمه او نل فلها مهر مثلها ان وطيء أو مات عنها ﴾ وقال مالك رحمه الله ان نفي المهر لا يُصحِ النكاح نهاية وقال الشافعي رحمه الله لايجب شيء في الموت واكتاره على انه يجب في الدخول له أن المهرخالص حله فيتمكن من نفيه ابتداء كا لنمكن من اسقاطه انتها، ولنا ان المهر وجوبًا حق الشرع وانما بصير حقًا لها حالة البقاء فتملك الابراء دون الننيء قوله وجو با لقدم بيانه عند قول المانن واقله عشرة فقول المصنف هنا وجو بًا اي اما ملكاً بعد الايجاب فحقها وهذا معنى قول المصنف وانما بصير الخ اي بصير ملكماً لها حالةً ما بعد ايجابه تعالى ع قوله حالة البقاء اي بعد وجوبه على الزوج ف ﴿ والمتعة ان طلقها قبل الوطء ﴾ وقال مالك رحمه الله المتعة مستهبة في هذه الصورة ف م ولنا نص ومتعوهن والامر للوجوب 🎍 وهي درع وخمار والمحفة 🏈 وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم = وكذا عن ابن المسبب والحسن وعطاء والشعبي ف ﴿ وما فرض بعد العقد او زيد لا ينتصف ﷺ لان هذا الفرض تعيين للواجب بالمقد وهو المهر وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلهم والمراد بالفرض في الآية الغرض في العقد اذ هو الفرض المتعارف وقال زفر رحمه الله لا تصح الزيادة على المهر بعد العقد هم فوله تعيين للواحب الح ولذا اكثقي بهذا المسبى اذا دخل بها او مات عنها فاو كان المسمى بمد العقد غير ما وجب بالعقد لوجب كل من المسمى ومهر المثل ك م قوله وذلك لا ينتصف لان نص فنصف ما فرضتم أدار التنصيف على النريضة ومهر المثل ليس بذاك ع ﴿ وصح حطها ﷺ لان المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء = وحالة البقاء حقها بخلاف وجوبه ابتداء لانه حق الشرع ولذا لا تملك نفيه ابتداء حن يجب مهر المثل ع ﴿ والحاوة بالا مرض ﴾ المراد به ما يمنع الجماع او بلحق به ضرر وقيل هذا التفصيل في مرضها اما مرضه فلا يعرى عن تكسر وفتور ﴿ وحيض ١١حرام وصوم فرض ﴾ لاباحة الافطار في النفل لان هذه الاشياء موانع أما الصوم فلازوم القضاء والكفارة والسلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية واما الاحرام فللزوم الدم والنسك والقضاء والحيض ما نع طبعاً وشرعً ﴿ كالوط، ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله لها نصف المهر لان المعقود عليه انما بصير مستوفي بالوط، فلا يما كد المهر دونه ولنا انها سمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلكوسعها فيتاكد حقها في البدل اعتبارًا بالبيع ه م قوله ولنا انها سملت الخ حاصله منع توقف وجوب الكمال على الاستيفاء بل على التسليم ف م قوله اعتبارًا بالبيع فان بتسليم البيع اي احضاره ُ يِمَا ﴾ الْتُمن حتى أبت له حتى المطالبة من المشتريء ﴿ وَلُو مُجِبُوبًا أَوْ عَنْهَا اوْ خَسَيًّا ﴾

بعني الخدمة في النكاح بخدمة الزوج العبد لما ﴿ وللفوضة بكسر الواو ما فرض لهان وطئت او مات والمتعة ان طلقت قبيل الوطء ﴾ المفوضية **مي التي نكحت بلا ذكر مهر او على** ان لا مهر لها تمان تواضيا على مقدار فلها فالك المفروض ان وطثها اله مات هنها والمتعة ان طلقها قبل الوظء وعند إلي يوسف وهو قول الشافعي لها نصف المفروض ﴿ وما زيد على المهر يجب ويسقط بالطلاق قبل الوطء وصح حظها عنه ﴾ اي حط المراة عن الزوج ولم يذكر مفعول الحط ليدل على العموم كما في قوله فلان يعطى ويمنع فيدل على حطكل المهر وبمضه والزيادة في صورة زاد على المهر 📨 🎉 وخاوة بلا مانع وطد حسا او شرعا او طبعا كرض يمنع الوطة ﷺ هذا نظير المانع الحسي وصوم رمضان واحرام بفرض او نفل ﷺ هذا نظير المانع الشرعي ﴿ وحيض ونناس ﴾ هذا نظير المانع الطبعي ولا ضران بكون المنغ الشرعي موجودًا فيها ﴿ تُو كده ﴾ اي تو كد المهر فعلوة مبتداء وتو كده خبره واعلم أن المواد بالخاوة اجتاعها يجيث لا يكون معما عاقل في مكان لا يطلع عليها احد بغير اذنهما اولا بطلع عليهما احد للظلة وبكون الزوج عالماً بانها امرانه ﴿ كَناوة مجبوب او عنين او خصى او صام

قضاً، في الاصح ونذر في رواية ومع احدى الخمسة المتقدمة لا والصلاة كالصوم فرضاً او نفلاً ﴾ اي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصلاة المغروضة كما في الصوم المغروض وتكون صحيحة مع ضلاة النفلك في الصوم

النفل ﴿ وَنَجِبِ العدة في الكل احتياطًا ﴾ اي في جميع ما ذكرنا من اقسام الخلوة سواء وجد فيه المانم كالمرض ونحوه او لم بوجد ﴿ وتجب المتعة الطلقة لم توطأ ولم يسم لها مهر ويستحب لمن سواها الاً لمن سمى لها وطلقت قبلوطي، ♦المطلقات اربع مطلقة لم توطأ ولم اسم" لها مهر فيمب لها الملعة ومظلقة لم توطأ وقد سمى لها مهر وهي التي لم يستقب لها المتعة ومطلقة قد وطثت ولم يسم لها مهر او مطلقة فد وطئت وسمى لها مهرفهاتان تستحب لها المتعمة فالحاصل انه اذا وطئها تستحب لها المتعة سواه سيما المهر اولا لانه اوحشها بالطلاق بعد ما سلت اليه المقود عليه وهو البضع فيستحب أن يعطيها شبئًا زائدًا على الواجب وهو المسمى في صورة التسمية ومهر المثل في صورة عدم التسمية وان لميطاءها فغي صورة التسمية باخذ نصف المسمى من غير تسليم البضع ولا يستقب لها شيء آخر وفي صورة عدم النسمية تجب المتعة لانها لم ناخذ شيئًا وابتغاء البضع لا بنغك

خلافًا لها في المجبوب فقط فهم من ه وله أن الواجب عليها التسليم للسحق وقد اتت به ﴿ وَتَجِبِ العدة فيها ﴾ اي في جميع هذه المسائل احتياطًا الحمالًا لتوهم الشغل والمدة حق الشرع والولد فلا يصدق في ابطال حق الغير اما المهر فمال لايحناط في اليجابه هم قوله هذه المسائل صحت الخلوة او فسدت ف م قوله و الولداشبوت نسبه ان ولد في العدة ع ﴿ و استحب المنعة لكل مطلقة ﴾ وذال الشافعي رحمه الله تجب اكل مطلقة الا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا هم ولنا اية أمتمكن واسرحكن سراحًا جميلاً ه وهن مدخولات ف م ﴿ الا المفوضة قبل الوط، ﴾ فانها واجبة لها للنص ى م ﴿ وَيجِبِ مهر المثل في الشَّفار ﴾ وهو أن يزوج الرجل ابنته مثلاً آخر على أن يزوجه الآخر ابنته مثلاً ليكون احد العقدين عوضًا عن الاخر وفال الشافعي رحمه الله بطل العقدان لانه جعل نصف البضع صداقًا والنصف منكوحة ولا اشتراك في الباب فبطل الايجاب ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقًا فيصح المقد ووجب مهر المثل كما اذا سمى الخر ولا شركة بدون الاستحقاق، م قوله احدالمقدين لوقال احد البضمين لكان اولى الهداد ش قوله لانه جمل الخ لانه لما جمل بنتــه منكوحة الاخر وصداقا لبنته افتضى ذلك نقسام بضعها نصفه للزوج بحكم النكاح ونصفه لبنته بحكم المهر قوله مالا يصلح صداقا اذ لايمكن ان تملك امرا منافع بضع امرا ة اخرى فبقي هذا شرطًا فاسدً اعناية نوله بدون الاستحقاق ولا استحقاق لستحق المهر في بضعه لانا قد ابطلنا كونه صداقا وللشافعي رحمه الله ايضا النهي اخرجه السنة والنهي يقتضي فساد المذهبي عنه ويحن نقول بالموجب لان الخلو عن الصداق وان كون البضع صداقًا مَا خُوذُ ۚ فِي مَفْهُومُ الشَّفَارُ وَقَلْنَا بِنَتِي هَذَهُ الْمَاهِيــةَ شُرِّعًا لَكُنَ لَا نَثْبِتُ النَّكَاحِ هَكَذَا بل نقول هو نكاح ممي فيه مالايصامح مهرًا فبطلت التسميةوضح النكاح ف مقول الفتح الخ والنهي يقنضي فساد المنهى اطلاق الاقتضاء بمنوع والسندالبيع وقت النداء نع يفيد الكراهة والكراهة لا نقتضي الفساد كالصلاة في الارض المفصو بة اشار الي هذا الجواب في الزيلمي ع ﴿ وخدمة ز وج حر للامهار وتعليم القرآن ولها خدمته لوعبدًا ﴾ وقال محمد رحمه الله لها قيمة خدمة زوج حر وقال الشافعي رحمه الله لها الخدمة في الوجهين وتمليم القران كما اذا تزوجها على خدمة حر أخر برضاه ولناان المشروع انما هو الابتفاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع على أصلنا وخدمة العبد ابتغاه بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولاكذلك الحرولان خدمة الزوج الحو لا يجوز استجقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة حرآخر يرضاه لانه لا مناقضة هم قوله في الوجهين اي حرية الزوج وعبديته ف م قوله وكذلك المنافع الخ لانها لا تبقى زمانين والتمول بعنسد البقاء زمانين وعلى هذه النكشة لا يجوز النكاح على خدمة حرآخر عناية بل وجميع المنافع لكن قوله وخدمة العبدد ابتغاء الخ يقتضي جوازه على حميع المنافع سوى خدمة الحروهذا هو الموافق لمسافي جامع قاضيخان وقد ازال المصنف الريب عن جوازه على خدمة حراخر يقوله بخلاف عن الحال ﴿ وَأَنْ فَبِضَالُهُمَّا سَمِي لِهَا شُمَّ وَهُبِتُهُ وَطَالِقَتْ فَبِلَ وَطَى وَرَجِع بِنصفه ﴾ لانها قبضت تنام السمى ولم يجب الاالنصف فنرد عن الحال ﴿ وَأَنْ فَبِيفِ الْعَقُودُ وَالْفُسُوخِ الله الدراعُ وَالدَّنَانِيرُ لَا نَتَعَبَىٰ فِي الْعَقُودُ وَالْفُسُوخِ النَّانِينُ اللَّهُ الذي وَهُبَتُهُ لَمْ يَتَعَبَىٰ أَنَّهُ النَّهِ لَا يَا اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ا

خدمة حرآخر لخ والحاصل ان كل منفعة بمكن تسايمها شرعًا يجوز النكاح عليها وما لا فلا كخدمة الزوج الحر للناقضة وخدمة حر اخر فيما تستدغي الخلوة بها للفتنة وتعليم القرآن لعدم استحقاق الاجرة عليه ف م قوله ولا كذلك الحر وكانه لان رقبته لبست بمال ع قوله ولان خدمة الزوج الحرجواب عن قياس الشافعي رحمه الله باظهار الفارقع قوله قلب الموضوع لان عقد النكاح بقتضي كون المراة خادمة لحديث النكاح رق ك م واراد بالناقضة قلب الموضوع فتحصل أن المصنف أجاب يمنع مالية المنافع ولما ورد عليه خدمة الزوج العبد اجاب بان خدمته مال لتضمنه الخ فورد عليه ان هذا الدليل جار في جميع المنافع فعدل الى جواب التسليم بقوله ولان خدمة الزوج الحر الخ عاصله سلنا أننزيل المنافع ما لا عند ورود العقد عليها ضرورة حاجة الناس اليه الا اذاقام مانع من التنزيل وقد قام في الزوج الحروهو قلب الموضوع بتى ان القلب قائم في الزوج العبد ايضاً الا ان يقال ان خدمته لها خدمة لمولا ولا ما الذنه ع فوولو قبضت الف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنصف ﷺ لانه لم يصل اليه بالهبة عين ما استوجبه بالطلاق لانالنقود لا نتمين في المقود والنسوخ فوفان لم تُقبض الالف عنى وهبتها تم طلقها ﴿ أو قبضت النصف ووهبت الالف أو وهبت عرض المهر قبل القبض او بعده فطلقت قبل الوط ملم يرجع عليها بشيء 🏶 وقال زفر رحمه الله أن لم نقبض شيئًا ووهبت الالف يرجع بالنصف وأن وهبت العرض يرجع بنصف القيمة وقالا أن قبضت النصف تم وهبت الالف يرجع بنصف ا قبضت ولابي حنيفة رحمه الله الله الله عين ما يستحقه بالطلاق وهو براءة ذمته عن نصف المهر ولا بباني باختلاف السبب عنسد حمول المقصود هم قوله المقصود هو براءة الذمة والسبب الطلاق او ابر اوها ايا دقوله وهو براءة الذمة بخلاف المسئلة السابقة لان حقه في استرداد عين الدراه الواقعة في بدها ولم يصل الى عين ذلك الدرام ع ﴿ ولو نُحَمِّها بالفعلى أن لا يخرجها أو على أن لا يُتزوج عليها أو على الف ان اقام بها وعلى الفين ان اخرجها فان وفى 🍑 بالشرط ى بان لم يخرجها من البلد في الاونى ولم يتزوج عليها في الثانية ع ﴿ واقام ﴾ في مسئلةالترديدع ﴿ فَلَمَّا المهر ﴾ لانه صلح مهراً وقد تم رضاها به ﴿ والا فيهر المثل ﴾ أما في الفصلين الاولين فلانه سمى لها ما فيه نفعوا فعند وفواته يتعدم رضاها بالالف فيكِّل لها مهر مثلها كما في تسمية الكرامة أو الهدية مع الالف هم أما الكرامة بأن لا يكلفها بالاعال الشاقة واما الهدية فكأن ببعث لها الثياب الفاخرة مع الالف ك م واما في فصل الترديد فانه لا خطو له في النسمية الاولى فهي منجزة والثانية معلقة فاذا وجد شرطها ثبتت فاجتمعت النسميتان المختلفتان لان الاولى لا ننعدم لان المنجز لا ينعدم بوجودالمعلق فوجب مهر المثل لجهالد التسمية ف م قوله لا خطر لتعليقها بالكائن عندها ع

﴿ وَأَنْ لَمْ نُقْبَضُهُ أَ وَقَبِضَتَ نَصَفُهُ ثُمَّ وهبت الكل او ما إتى او وهبت عرض المهر قبل قبضه او بعده لا 🌶 اي لا يرجع عليهابشي وصورة المسائل انهاان لمِنْقبض شيئًا ثم وهبت الكل اي حطمه عن ذمة الزوج تم طاقها قبل الوطه فلا شيء عليها لان حكم الطلاق قبل الدخول ان يسلم له نصف المهر وقد حصل بل زيادة والمرأة لم ناخذ شيئًا الردَّه اليمه بخلاف المسئلة الاولى وهيالتي قبضت الفاً سمى ووهبته وطلقت قبل وطء وان قبضت نصف المير ثم وهبت الكل له او وهبت الباقي ثم طلقها قبل الوطء فانه لا شيء عليها لما ذكرنا ولوكان المهرعرضا فقبضته تم وهبت له او لم لقبضه فحطته عن ذمته ثم طلقها قبل الوط فلا شيء عليها اما في صورة عدم القبض لما مرّوا ما في في صورة القبض فكذلك لانها وهبت العرض له فانتقض قبل المهر لان العروض متعينة بخلاف المشلة الاولى فأن الدرام غير متعينة ﴿ وَأَنْ نَكُمُهَا بالف على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها او بالف ان اقام بها وبالفين ان اخرجها فان وفي ﴾ اي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها ﴿ وَاقَامَ ﴾ أي فيما لَكُونا بِالْفُ أَنْ اقام و بالفين ان اخرج ﴿ فَلَمَّا الْفُ والا فمر مثلها ﴾ مــذا عند ابي حنيفة فعنده الشرط الاوال صحبح دون الناني وعندها الشرطان محيحان

دون الله وعد زفر كل منهما فاسد ﴿ لَكُنْ فِي الثَّانِيةَ لا يزاد على الفين ولاينقص عن الف ﴾ المراد بالثانية المسئلة الثانية ( ولو ) وعند زفر كل منهما فاسد ﴿ لَكُنْ فِي الثَّانِيةَ لا يزاد على الفين ولاينقص عن الف كان مهر المثل أكثر من الفين لا تجب الزيادة وهو قوله او بالف أن اقام يها و بالفين أن اخرجها قانه يجب مهر المثل لكن أن كان مهر المثل أكثر من الفين لا تجب الزيادة

الف وان نح بهذا او بهذا فلهامهر المثل ان كان بينهم اوالا خس الو دونه والاعز أو فوقه ﴾ اي أن نكو بهذا العبد اوبذلك واحدها اكثر قيمة من الاخر يجب مهر المثل ان كان بين قيمة العبدين ويجب العبد الاقل قيمة ان كان مهر المثل دون قيمة هذا العبد و يجب العبد الأكثر فيمة ان كان مهر المثل فوق قيمته فعلم منه انه أذا كان مهر المثل مساوياً لقيمة احدها يجب عددًا العيد وقالا لما لادنى في ذلك كله ﴿ ولوطلقت قبل وطه فنصف الاخس اجماعًا وان مكم بهذين العبدين واحدها حر فلها العبد فقط أن ساوي عشرها والا أثهر مثلها وان شرظ البكارة ووجدها أيبا لزمه الكل وصح امهارفرس وثوب هروي بالغ في وصف اولا ومكيل وموزون بين جنسه لا صفته يحب الوسط او فيمته وان بين جنس المكيل والموزون ووصفه فذلك وألا فمهر المثل ولا يجب شيء في عقد فاسد وان خلافان وطيء فمهر المثل لا يزاد على ما سمى الاايان كانمهر المثل مداويا المسمى او اقل فمهر المثل واجب وان كان اكتر لا يجب الزيادة ﴿ و يثبت النسب ومدته من وقت دخوله عند محمد و به يفتي 🖟 اي،ان كان من وقت الدخول الي وقت الوضع ستة اشهر بثبث النسب وان كان اقل لا وعند ابى حنيفة وابي بوسف بعتبر من وقت النكام كا في النكاح الصعيم ﴿ ومهر مثلها

﴿ لَوْ الْعَلِيمُ عَلَى هَذَا الْعَبِدُ أَوْ عَلِي هَذَا الْعَبِدُ وَأَحَدُهُمَا أَوْ كُسُ حَكُمُ مَهِرُ الْمُثَلِّ ﷺ قَالَ كان كا لا وكس او اقل فلها الا وكس او كا لا رفع او اكثر فلها الا رفعوان كان بينها فلها مهر المثل يهم وقالا لها الا وكس في ذلك كله ولابي حنيفة رحمه الله ان الموجب الاصلي مهرالمثل اذهو الاعدل والمدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت للجمالة الا أن مهر المثل اذا كان أكثر من الارفع فعي رضيت بالحط أو أنقص من الاوكس فهو رضي بالزيادة ﷺ وعلى فرس او حمار ﴾ اي او تزوجها على حمار ع ﴿ يجب الوسط او قيمته ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يجب مهر المثل ولنا ان المتسمية قد صحت هذا مع الجهالة لا في البيم لان مبني النكاح على المسامحة ومبني البيع على المُمَا كسة وإذا صحت وجب الوسط وانما بمخبر لان الوسط لا بعرف الا بالقيمة فصارت اصلاً في حتى الايفا والعبد اصل التسمية فيتخير هم قوله على المساعمة لعدم مقابلة المال بالمال ف م وعلى نُوب او خمر او خنز ير او على هذا الخل فاذا هو خمرا وعلى هذا العبدفاذا هو حر مجب مهر المثل في الصور كلها اما في الاولى فلان هذه حمالة الجنس لات الثياب اجناس مختلفة المعاني هم والاغراض ع واما في الثانيـة والثالثة فلفساد التسمية واما في الرابعة والخامسة فلاجتماع الاشارة والتسمية فتعتسبر الاشارة لانها ابلغ في المقضود وهو التعريف فكانه تزوجها على خمر او حروقال ابو بوسف وعمد رحمها الله لها مثل وزن الخمر خلا وقال ابو يوسف رحمه الله تجب قيمة العبد ﴿ وَانَ أُمْهُو العبدين وأحدهما حر فهرها العبد ﴾ أذا ساوى عشرة وقال ابو يوسف رحمه الله لها العبد وفيمة الحراو عبدًا وقال محمد رحمه الله لها العبد الى عَلَم مهر مثلها اذا كان اكثر من العبد ولابي حنيفة رحمه الله أن وجود التسمية وان قلت تمنع وجوب مهر المثل = م وانما لم تمنعه فيها لو نحمها بالف على ان لا يخرجها الخ لان جبر الفائت ثمة واجب لعدم النقصير منها لان عدم الاخراج انما بعلم بعد وهنا قصرت حيث لم نفحين مع امكان العلم حالاً ف م ﴿ وَفِي النَّكَاحِ الفاسد انما يجب مهر المثل بالوط ، ♦ لان العقد لا يوجب المهر لفساد، فانا يوجه استيفا النافع ولا عبرة بالخاوة لعدم التمكن من الوطء فلا يقام مقام الوط، ﴿ وَلَمْ يَزِدُ عَلَى الْمُسْمَى ﴾ لرضاها باسقاط حقها ف م ﴿ وينبت النسب ﴾ لان النسب يحتاط في اثبانه احياه للولد ﴿ والعدة ﴾ تحرزًا عن اشتباه النسب ﴿ ومهر مثلها بعتبر بقوم ابيها ﴾ لقول ابن مسعود لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شظط وهن اقارب الاب ولان الانسان من جنس قوم أبيه وفيمة الشيء أنما تعرف بالنظر في فية جنسه هوالاثر رواءالأرمذي والنسائي وابو داود ف في مسئلة المفوضة من باب المهر ع قوله وهن اقارب الاب من قول ابن مسعود كذا ذكره في فوائد حميد الدين ك ﴿ اذ استويا سنا ﴾ اراد به الصغر والكبر بحر وغاية البيان وظاهره انه ليس المراد تحديث السن بالعدد بل مطلق الصغر والكبر فيا لا يعتبر التفاوت فبنت عشرين مثل بنت ثلاثين مجمد امين

(٣٣) ﴿ كَشْفَ الْحَقَائِق ﴾ . بهو مثلها من قوم ابيها وقت العقد ﴾ اي بثبت مهر مثلها ثم يبنه بقوله مهر مثلها فيوا.
بالاول المعنى المصطلح شرعاً و الثافى المعنى اللغوي اي مهر امرأة بماثلة لها وهي من قوم ابيها شم بين ما به الماثلة بقوله ﴿ سَنَا

وجمالاً وعقلاً وديناً و بلدا وعصراً يم بكارة وثيابة وان لم يوجد منهم فمن الاجانب لا مهر امها وخالتها الا اذا كانتا من قوم ابيها اليها على اذا كانت امها بنت عم ابيها ﴿ وصح ضمان وليها مهرها ولو صغيرة وتطالب ابا شاءت ولو ادًى رجع عن الزوج ان ضمن بامر موالافلا ﴾ انماقال ولوصغيرة لانها اذاكانت صغيرة فطالب المهرايس الاوليها فتوجمان لايجوز الضمان لانه باعتبار الضمان يكون مطالباً فيكون الشخصي الواحد مطالباً ومطالباً لكن لااعتبار لهذا الوجم لان حقوق العقد هنا راجعة الى الاصيل والولي سفير ومعبر بخلاف البيع فانه اذا باع الاب مال الصغير لا يجوز ان يضمن الثمن لان الحقوق راجعة الى العاقد ﴿ ولما منعه من الوطء والسفر بها والنفقة لو منعت ﴾ اي لها النفقة على نقد ير المنع ﴿ ولو بعد وطء او خلوة برضاها ﴾ احتراز عن قولها فانه اذا وطئها او خلا بها مرة برضاها لا ببقي لها حق المنع لا نهاصلمت اليه المعقود عليه فلا يكون لها حق الاسترداد ولابي حنيفة ان كل وطئة معقود عليها فقسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي الحق قبل معمل المناه المناه على اخذما ببن تجيله كلا او بعضاً ﴾ الظرف وهو قبل متملق بقوله فقسلم البعض لا يوجب تسليم الباقي الهول المناه الها المناه المناه المناه المناه المناه المها وهو قبل متملق بقوله

﴿ وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودبنا وبكارة ﴾ لأن المهر يختلف باختلاف هذه الاوصاف وكذا باختلاف الدار ﴿ فان لم يوجد فمن الاجانب ﴾ عملا بالواجب مهما امكن ع ﴿ وصح ضان الولى المهر ﴾ الاهلية والحل قابل له ٥ م وهو الدين الصحيح ع ﴿ وتطالب زوجها او وليها ﴾ اعتبارا بسائر الكفالات ﴿ ولما منمه من الوطء والاخراج للمهر ﴾ ليتعين حقها في البدل كما نعين حتى الزوج في المبدل وصاركالبيم = التعليل لا بتمشى في المهر العين كالعبد انعين حقها فيه بمجرد العقد فمالا ان يقال ان ملكها قبل القبض ناقص ولذا بهلاء على الزوج فلهينه كلا تمين ع قوله حتى الزوج في المبـدل لانه في الحقيقة وان كان منافع البضم وهي لم تحصل بعد لكن الحل فائم مقامهاعبد الغفور ش﴿ وان وطنها ﴾ وقالًا ليسَ لَمَا المنع وله ان كل وطئة تصرف في البضع المعترم فالا يخلي عن العوض وانما تأكد تمام المهر بالواحدة لجهالة ماورائها فلا بصلح مزاحما للمعلوم ثم اذا وجد وط آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة وصار المهر مقابلا بالكل كالعبد اذا جني جناية يدفع كلها بها ثم اذا جني اخرى واخرى يدفع بجميعها وهذا اذا كان يرضاها واما لوكانت مكرهة او صبية او مجنوتة فلها المنع بالاتفاق ه م فوله مقابلا بالكل فلم يكن المقود عليه الوطأة الواحدة وصارت كالبيع اذا سلم بعض المبيع له منع البافي ع ﴿ ولو اختلفا في قدر المهر حكم مهر المسل ﴾ وقال أبو يوسف رجمه الله القول له بعدالطلاق وقبله الاان يأتي بمالا يتعارف مهرا لها ولها ان القول في الدعاوي لمن يشهد له الظاهر والظاهر شاهد لن يشهد له مهر المثل لانه الموجب الاصلي وصار كالصباغ مع رب الثوب اذا اختلفا في مقدار الاجر فانه يحكم فيمة الصبغ

ولها منعه ثم عطف على قوله ما بين تعبيله قوله ﴿ او قدر ما يعجل الثالما من مهر مثلها عرفاً غير مقدر بالربع او الخمس ان لم ببين الفظ المختصر مكذا والمعجل والمؤجل ان بينا فذاك والا فالمتعارف ﴿ والسفر والخروج العاجة وزيارة الملها بلا اذنه قبل قبضه ﴾ اي ولها السفر الى اخردقبل فبض المتجل ﴿ لا بعده ولا لها المنع المبض الكل في المنار ﴾ اي ان لم ببين المعجل والمؤجل لا يكون لما ولاية منع النفس لاخذ كل المهر فهذا الحكم قد فهم ما نقدم فأنه قال او قدر ما يعجل الى قوله ان لم بيبن فتقييد ولابة المنع بقدر المتيل يدل بطريق المفهوم على ان ليسلما المنع لقبض الزائد على هذا ولا خلاف في ان التخصيص بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عاعداه لكن اواد النصر يح بهذا ليدل على

انه عنتلف فيه والمختار هذا فان المناخر بن اختاروا هذا بناء على المتعارف وان كان اصل المذهب ان (والمتعة) لما ولاية المنع لاخذكل المهر اذا لم ببين مقدار المنجل والمؤجل لان المهر عوض البضع في لم يقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع في ولا لو اجل كلة في فانه ان اجل الكل فقط صقط ولاية اخذحقها فلا يكون لهامنع النفس لاخذه في وله السفر بها بعد ادائه في ضاهر الرواية في اي اداء ما بين تعجيله او قدر ما يتجل لمثلها في ظاهر الرواية في وقيل لاو به افتى الفقيه ابو الليت وله ذلك فيها دون مدته في اي له نقلها فيها دون مدة السفر في وان اختلفا في المهر ففي اصله يجب مهر المثل اجماعاً في اختلفا وقال احدها لم يسم مهراً وقال الاخر قد سمى فان اقام البينة فلا شك في قبولها وان لم بتم فعندها يجلف فان نكل بثبت دعوى التسمية وان حلف بحب مهر المثل واما عند الي حنيفة ينبغي ان لا يجلف لانه لا يجلف في الذكاح فيجب مهر المثل في قدره حال قيام النكاح القول لمن شهد له مهر المثل مع بينه في ان كان مهر المثل مساو با المدهيم الزوج او اقل

منه فالقول له مع اليسمين وان كان مساو يًا لما تدعيه المرأة او اكثر منه فالقول لها مع اليسمين ﴿ واي المام بينة قبلت شهد مهر المثل له او لها ﴾ وذلك لان المرأة تدعي الزيادة فان اقامت بينة قبلت وان اقام الزوج يقبل لدفع اليسمين كما اذا اقام المودع بينة على رد الوديمة الى المالك يقبل ﴿ وان اقاما فبينتها ان شهد له ﴾ لان البينات شرعت

لاثبات ما هو خلاف الظاهر واليمين شرعت لابقاء الاصل على اصله وقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة للدعى واليمين على من أنكر والاصل في النكاح ان يكون مهر المثل فالذي بدعي خلاف ذلك فيبنشه اقوى ﴿ وَانْ كَانْ بِينَمَا تَجَالُمًا ﴾ اي ان كان مهر المثل بين ما يدعيه الزوج والمرأة ولا بينة لاحدها تمالفا ﴿ وان حلنا او اقاما قضي به 🎇 اي بمهر المثل فان حلفا قضى بمبر المثل وكذا ان اقام كل منها البينية وان اقام احدهما فقط بقبل بينته ولم يذكر هذا القسم لظهوره هذا الذي ذكرنا مو في حال قيام النكاح فاراد ان ببين الاختلاف بعد وقوع الطلاق نقال ﴿ وفي الطلاق قبل الوطاه مثمة المثل منعة المشال مساوية لنصف ما يدعى الرجل او اقل منه فالقول لهوان كانت مساوية لنصف ما تدعيم المرأة او اكثر فالقول لما واي اقام بينة قبلت وان اقاما فبينتها ان شهدت 🏿 و بينتهان شهدت لحا لله وان كانت بينهما تحالفا ﴾ فان حلف يجب متعة المثل وموت احدها كياتهافي الحكي بعد موتها فني القدر القول لورثته وفي اصله لم يقض للنكر بشي وقالا قضى بهر المثل و به يغثى وان بعث اليها

﴿ والمتعة لو طلقها قبل الوط؛ ﴾ لانها المو جب بعد الطلاق كمهر المثل قبله ﴿ ولو في اصل المسمى يجب مهر المثل الله القول لمنكر التسمية ف فانعدمت التسمية ع ﴿ وَارْتُ مَانَا وَلُو فِي القدر ﴾ حق التركيب فلو في القدر مسكين وجمل صاحب انبحر كلة لووصلية لاختلف مقدرة اي وان مانا واختلفت ورثتهما ولوكان اختلافهم في القدر ﴿ فَالْقُولُ لُورِثُنَّهُ ﷺ وقالَ أَبُو بُوسِفُ رَجُمُهُ اللهِ القُولُ قُولُ الْوِرِثَةُ الا ان يأ توا بشيء فليل وقال محمد الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة وان اختلفت في اصل المسمى فالقول لمنكر التسمية عند ابى حنيفة رحمه الله ولا حكم لمهر المثل بعد موتها وقالا يجب مهر المثل وله ان موتهما دليل انقراض افرانهما فيمهر من يقدر القاضي مهوللتل ه م قال ابو حنيفة رحمه الله ارايت لو ادعى ورثة على رضي الله 🗪 على ورثة عمر رضي الله 🕶 مهرام كلثوم بنت على رضي الله عنهما اكنت الفيي فيه بشيء فهذا اشارة الي أنه أنما لانقضي به عند تقادم العهد وأيضًا يؤدي الى تكرار القضاء لان النكاح القديم فد يكون مشهورا وهو مما يثبت بالتسامع فيدعى ورثة ورثة الورثة على ورثة ورثة الورثة فيقضى ثم من بعدهم وهكذا ف م قال صاحب الفقحانما لانقضي الخ وزاد لان مهر المثل يختلف باختلاف الاوقات فاذا لقادم العمد تعذر الوقوف على مقداره فلا عكن للقاض تقديره ا ه م وهذا بدل على انه لوكان العهد قريبًا قضي به يجو قلت و به صرح قاضيخان في شرح الجامع 🗻 امين 🖣 ومن بعث الى امراته شيئًا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول له 🥌 لانه المملك فكان اعرف يجهة الثمليك كيف والظاهـ ر الله سعى في اسقاط الواجب ﴿ فِي غير المبيا ُ اللَّ كُلِّ ﴾ ويتسارع اليه النساد الثقاني شلمي لانه يتمارف هدية بخلاف نخو الحنطة ﴿ ولو نَكُم ذمي ذمية بميئة او بغير مهر وذا جائز عندهم ﴾ والا يجب مهر المثل عنده مسكين ولما فرغ من بيانمهور المسلمين ذكر مهورالكفار و يأ تى بيان انكحتهم امين فلا ينكور ما يا تي بهذا ﴿ فُوطَئْتَ اوْ طَلَقْتَ قَبْلُهُ اوْمَاتُ الامهر لها ﴾ وقالا لها مهر المثل ايضا في الموت او الدخول بها والمتعة في الطلاق قبل الدخول وله ان اهل الذمة لايلتزمون احكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه سيف المعاملات وولاية الالزام اما بالسيف او بالمحاجة وكلاها منقطع لعقد الذمة فناركهم وما بدينون فصاروا كاعل الحرب ﴿ وَكَذَا الْحَرْبِيانَ ثُم ﴾ وقال زفر رحمه الله لها مهر المثل في الحربيين ايضاً هم واما اذا نكحها في دارنا فالاظهر وجوب مهر المثل عندها مسكين ﴿ ولو تزوج ذمي ذمية بخمرا وخنز يرعين فاسما او احدها

شيئًا فقاات هو هدية وقال مهرنا فالقول له الا فيا هيء للاكل ﷺ كالخبز بخلاف الحنطة ﴿ فان نَحَج ذَى ذَمية اوحر في حربية ثمة ﴾ اي في « ر الحرب ﴿ بميتة اه بلا مهر هذا جائز عنده ﴾ اي والحال ان النكاح بلا مهر يجوز ولا يجب شي ا وانما قال هذا الانه ان لم يجز هذا في دينهم او يجب المهر عندهم لا يكون حكم المسئلة عند عدم وجوب المهر ﴿ فوطئت او طلقت قبله او مات احدها فلا مهر لها وان نكحها مختصر او خنز يو عين ثم اسلا او اسلم احدها

فلها فالمشعوف غير عين فقية الخو فيها ومهر وايجاب القيمة بكون اعراضاعن الخمر والمجاب القيم عندم كالشاة عند نافا يجاب القيمة لا يكون اعراضاً عن الخازير

﴿ باب نكام الرقيق والكافر ونكاح القن والمكاتب والمدبر والامة وام الولد بالاأذن السيدموقوف ان اجاز نفذ وان رد بطلفان نكموا بالاذن فالمرعليهم يعمالقن فيه لاالاخران اي المكانب والمدرر وبل يسعيان وقوله طلتهارجمية اجازة لاطلقهااو فارقهاك اي اذا تزوج عبد بغير اذن مولاه فقال المولى طلقها رجمية فهو اجازة لان الطلاق الرجعي بقتضي سبق النكاح بخلاف طلقها اذ يكن ان لا يكون المراد أتركها وهذا المعنى اليق بالعبد المتمرد واما فارقهسا فهو اظهر في هذا المعنى ﴿ وَاذْنُهُ لَعَبُّوهُ بالنكاح يع جائزه وفاسده فيباع العبد لمهر من تحميا فاسدًا بعد اذنه فوطئها ولو نكحها ثانيا اواخرى بعدها صحيحاً يوقف على الإجارة ﴿ اي لو نكمها نكاحًا ثانيًا صحيحًا او نكم امرأة اخرى بعد تلك المراة نكاحاً صحيحاً توقف على الاجازة لان الإجازة قد انتهت بذلك النكاح في الفاسد ﴿ ولو زوج عبداً مديونًا له صح وساوت غرماه، في مهر مثلها ﴾ اي ساوت المرأة غرماده في مقدارمهر المثل اي أن بيع العبد يقسم غنه بين المراة والغرماء بالحصةفتا خذيجصةمهرها ان كان المير اقل من مير المثل او مساوياً اما اذا كان زائداً فلا تأخذ يحصة

قبل القبض ﴿ لَمَا الْخُرُ وَالْحَاذِيرِ ﴾ وقال ابو بوصف رحمه الله لها مهر المثل في الوجهين وقال محمد رحمه الله لها القيمة في الوجهين وقد أن الملك في الصداق المهين يتم بجبرد المقد ولذا تملك التصرف فيه « بالقبض ينتقل من ضمان الزوج الحضمانها وذلك لايمتنع بالاسلام كاسترداد الخمر المفصوب = م قوله في الوجهين اي المعين وغير المهين عناية ﴿ وفي غير المعين لها فيمة الخمر ﴾ لان القبض في غير المهين موجب الملك فيمتنع بالاسلام ﴿ ومهر المثل في الخنزير ﴾ لانه قبمي فاخذ عينه والخمر مثلى

#### ﴿ باب نكاح الرقيق ﴾

﴿ لَمْ يَحْوَ نَكَاحَ العبدُ والأمةُ والمُكَاتِبِ والمدبرِ وام الولدُ الا ياذرن السيد ﴿ اما العبد والامة فلقوله عليه الصلاة والسلام ايما عبد تزوج بغير آذن مولاه فهو عاهر ولانٌ في تنفيذ نكاحيما تعييبهما لان النكاح عيب فيهما = والحديث رواء ابو داود والترمذي وقال حديث حسن والعاهر الزاني ف وقال مالك يجوز للعبد واما المكاتب فلان فك حجوه انما هو في حق الكسب والنكاح ليس بكسب واما المديّر وام الولد فلقيام الملك فيهما ﴿ ولو نَحَ عبد باذنه ييم في مهرها ﴾ لانه دين معلق برقبته لوجود سببه من اهله وقد ظهر في حق المولَّى باذنه فصار كدين القبارة هم قوله من اهله لعقله و بلوغه ع ﴿ وسمى المدبر والمكاتب ولم بيع فيه المتعدر نقلهما من ملك ألى ملك فيودي من كسبهما ﴿ وطلقها رجعية اجازة للنكاح الموقوف ﴾ لان الطلاق الرجعي لايكون الافي نكاح صميع ﴿ لاطلقها او فارقها﴾ لانه يحتمل الرد لان رد هذا العقد ومتاركته سمى طلاقًا وهو اليتي بجال العبد المثمود فيحمل عليه هم اى يحمل لفظ الطلاق على الرد بقرينة التمود قوله هذا المقد أي المقد الفاسد عناية ش ﴿ والاذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضًا ﴾ فلو تزوج نكاحا فاسدا ودخل بها بباع في المهر عند ابى حنيفة رحمه الله لاطلاق لفظ النكاح كلفظ البيع وقالا يوخذ منه بعد العنق ﴿ وَلُو رُوحٍ عبدا مأ دُونًا ﴾ مديونًا مسكين ﴿ امراة صح ﷺ ان كان النكاح عبر المثل ووجه الصحة انه مالك رقبته والنكاح لابلاقي حق الغرماء مقصودا = م لان وضعه اقصد حل البضع بالملك يثبت الملك ثم يثبث المهر حكم له وهذا دفع لما يخال من أنه ابطال حق الفرماء قوله بمهر مثلها واما الزبادة فتوُّخر الى مابعد استيفاء الغرماء ف م ﷺ وهي اسوة للغرماء في مهرها كه لوجو به بسبب لامرد له كالمريض تزوج بمهر مثلها فانها أسوة للغرماء هم قوله بسبب لامرد له وهــو النكاح لصدوره من اهله في محله فم ﴿ وَمِن زُوجِ امْتُهُ لَا يُجِبُ نِبُونَتُهَا فَتَخْدُمُهُ ﴾ لبقاء حق المولى في الاستخدام وفي التبوئة ابطاله ﴿ و يطأ الزوج ان ظفر ﴾ رعاية لحقه ع ﴿ وله اجبارها على النكاح ﴾ لان في الانكام اصلاح ملكه القصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك اي بين الزوج ﴿ في منزله ولا يستخدمها لكن لا نفقة ولا حكني الابها ﴾ اي لا يجب على الزوج نقفتها او سكناها الا بالنبوئة ﴿ فان بوأُ ها ثمّ رجع صح ﴾ إي الرجوع ﴿ وسقطت ﴾ اي النفقة عن الزوج برجوع المولى عن النبوئة ﴿ ولو خدمته بلا استخدامه لا ﴾ اي ان خدمت المولى بلا استخدامه مع وجود ﴿ ١ ٨ ١ ﴾ النبييت لا تسقط النفقة عن الزوج والنبوئة

مصدر بوأته منزلا يربأت له اذا هيئات له منزلا والمولى وأن لم يعيء المنزل فالتبوئة تسند اليه باعتبار انه يكن الزوج من ذلك ﴿ وله انكاح عبده وامته كرها ﴾ اي تزوج كل واحدبلا رضاه فو ولحرة فتلت نفسها قبل الوطء المهر لا لمولى امة فتالها قبله ﴾ ايقيل الوطء لانه عجل بالقتل اخذ المهر فجوزي بالحرمان اما في الصورة الاولى فالقاتلة لا تأخذ شيئًا فكمل المهر بالموت وانما قال قبل الوطء لان بعد الوط ؛ المهر واجب في الصورتين وزوج الامة يمزل باذن سيدها فان العزل مانع عن حدوث الولد وهو ملك مولاهــا ﴿ وخيرت امة ومكانبة عنقت تجن حر او عبد ﴿ فان كانت تحت العبدفلها الخيار دفعاً للعار وهو ان يكون الحوة فواشا للعبد وان كانت تحت الحرففيه خلاف الشافعي وهذا بناء على مسئلة اعتبار الطلاق فانه عندنا بالنساء فلها الخيار منعا لزيادة الملك عليهاوعنده بالرجال فسلم يوجد علة الفسخ وهو العار او ز يأدة الملك ﴿ امة نكحت بالااذن نعتقت نفذ ولم تخير ﷺ لانها قد رضبت ﴿ وما سمى للسيد وأن زاد على مهر مثلها لو وطئت فعنقت وان عنقت أوالا فلهاومن وطيء امة أبنه فولدت فادعاه ثبت نسبه وهي ام ولده ووجبت فيمتها ﴾ فان فوله صلى الله

والنقصان هم فيه او في ماليته لتعيبه ف وقال الشَّافعي رحمه الله لا اجبار في العبد ﴿ وَ يَسْقَطُ الْمُهُرِ بِقَتُلَ السِّيدُ امْنَهُ قَبِلِ الوَّكُمْ ﴾ وقالا عليه المهر لمولاها وله انهمنع المبدل قبل التسليم فيجازي بمنع البدل كا اذا ارتدت الحرة والقتل في حكم الذنيا اتلاف ولذا وجب القصاص والدية فكذا فيحق المهر ﴿ لابقتل الحرة نفسها قبله ﴾ حلافا لزفر رحمه الله ولنا انه لاعبرة لجناية المرء على نفسه في أحكام الدنيا ﴿والاذن في العزل لسيد الامة ﷺ لان العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى وعن ابي بوسف وعد رجمهما الله تعالى أن الأذن اليها ﴿ ولو عنقت امة أو مكاتبة خبرت ﴾ الى آخر مجلس العلم شابي على الزيامي م ﴿ وَلُو زُوجِهَا حَرَا ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا قولنا عليه الصلاة والسلام لبريدة حين اعنقت ملكت بضعك فاختارى والتعليل بملك البضع مطلق ينتظم الفصلين ولانه يزداد الملك عليها بزيادة الطلقات فلها رفع اصل العقد دفعًا الزيادة ٥ م والحديث رواه ابو بكر الرازي وابن سعد مرسلا في الطبقات نوله فلها رفع اصل العقد وان تضرر الزوج لرضاء به حبث اقدم على نكاحها مع العلم بانها قد تمتق ف م ﴿ ولو المحت بلا اذن فعتقت نفذ ﴾ لانها من اهل العبارة ومنم النفاذ لحق المولى وقد زال ﴿ بِالاحْبِارِ ﴾ لان النفاذ بعد المتق فلا يَقْقَقَ زيادة الملك كما اذا زوجت نفسها بعد العنق﴿ ﴿ وَطَيَّ فَبَلَّهُ فَالْمُهُمْ ﴾ اي المسمى لان النفاذ مستند الى وقت وجود العقد فصحت التسمية ﴿ له ﴾ لان المناقم مملوكة له ﴿ والالما ﴾ لان المنافع مملوكة لها ﴿ ومن وطيء امة ابنه فولدت فادعاء ثبت نسبه ﴾ لان له تملك مال ابنه للحاجة الى البقاء فله تملك جاريته للحاجة الى صيانة الماء غير أن الحاجة الىبقاء نسله دونها الى بقاء نفسه ولذا يتملك الجارية بالقيمة والطعام بغير القيمة ه م قوله صيانة الماء لانه كنفسه لانه جزؤه قوله بغيرالقيمة ويحل له الطعام عند الحاجة لا وطؤها ف م ﴿ وصارت ام ولده وعليه فيمتها ﴾ لما ذكرنا ﴿ لا عقرها ﴿ وقال زفر والشافعي يجب المهر ه ونجن نقول ان الملك قد ثبت سابقًا على الايلاج ضرورة صيانة الما، اذ لو لم يسبقه لزم كون نعله زنا والزنا مستازم لضياع الماء شرعًا واذا ثبت الملك سابقًا عليــــه وقع الوطء على ملكه فيم ثم الثابت للضرورة بنقدر بقدرها ولما كان ثبوت الملك ضرورة صيانة الماء ينقدر يقدر الصيانة فلا يتعدى الى حل الوطء فلا منافاة بين قوله وقع الوطء على ملكه و بين قوله آنهًا لا وطوُّها ع ﴿ وَفَيْمَةُ وَلَدُهَا ﴾ لعلوقه على ملكه يم ﴿ ودعوة الجد كدعوة الاب حال عدمه كه لقيامه مقاممه يم ﴿ وَلُو زُوجِهَا آباه وولدت لم تصرام ولده ﴾ خلافًا للشافعي رحمه الله ولنا ان ماء، قد صين بالنكاح فلا ضرورة

عليه وسلم انت ومالك لابيك اوجب ولاية تملك مال الابن للاب عند الحاجة فقبل الوطء يصير ملكا له لئلا يكون الوطء حراماً فيجب فيمتهاعلى الاب ﴿ لا مهرها ﴾ لانه وطيء بماوكمته ﴿ ولا فيمة ولدها ﷺ لانه ولد في ملك الاب ﴿ والجد كالاب بعدمونه فيه ﴾ اي بعدمون الاب في الحكم المذكور ﴿ لا قبله ﴾ اي لاقبل الموت﴿ وان نَكِيها مح ﴾ اي ان نَكِح امة الابن ﴿ وامتصر ام ولده و يجب مهر مثلها لله فيمثها وولدها حو بقوابته ﴾ اي بقرابة الابن فان الامة ملك الابن يتبعها الولد فيفشق على اخيه ﴿ وفسد انكاح حرة قالت لسيدز وجها اعتقه بالف ففعل صح الامر و بعنق الزوج على المواته و يفسد النكاح خلاقًا لزفر فائه لا بعتق على الموأة عنده لعدم الملك ونحن نقول بالاقتضاء يثبت الملك فصاركا لوقالت بعه منى بكذا ثم اعتقه عنى وفول المولى ﴿ ٢٠ ١ ﴾ الله اعتقت صاركا لو قال بعته منك ثم اعتقه عنك فلا ثبت

الملك اقتضاة نسد النكاح ويرد عليه ان غاية ما في الباب انه صار كقوله بع عبدك مني بالف وقال الاخر بعت لا ينعقد البيم لان الواحد لا يتولى طرفي البيع بخلاف النكاح وايضاً الملك الذي يثبت بطريق الافتضاء ملك ضروري فيثبت بقدر الضرورة ولا ضرورة في نبوته في حتى النكاج حتى ينسد النكاح والجواب عن الاول ان البيم الثابت بالاقتضاء مستغن عن القبول فانهفد عوف في اصول الفقه ان المقتضى ليس كلفوظ بل هو امر ضروري فيسقط عن الاركان والشروط ما يختمل المقوطوعن الثاني ان الثابت بالاقتفاء وان کان ضرور با بنیت به لوازمه التي لا يجتمل السقوط كما سياتي في مسئلة المبة ان المبة الاقتضائية لا بد الم من القبض فبطلان ملك النكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفك عنه ﴿ والولاء لما ﴾ لانه عنق عليها ﴿ و بقع عن كفارتها لو نوت به ااي نوت بهذا الاعتاق الاعناق عن الكفارة بقع عن الكفارة ﴿ وان قالت ذلك بلابدل لم يفسد والولاد له کايالسيد وهذا

عند اني حنيفة وكذا عند محمد واما

عند ابي يوسف هذا والاول سواء

في اثبات ملك اليمين ولا استيلاد بدون حقيقة الملك اوحقه هم كما في جارية المكاتب اذا ادعي المولى ولدها الهداد ش ﴿ وَيَجَبِ المهر ﴾ لااتزامه بالنكاح المجدد لا القيمة على لانه أخوه ﴿ حرة قالت السيد زوجها اعتقه عني بالف فغمل فسدالنكاح ﴾ خلاقا لزفر ولنا انه امكنه تصحيم كلامه بنقديم الملك افتضاء اذ الملك شرط لصحة العتق ... فصار قوله اعتقى طلب الثمليك منه بالالف ثم امره باعتاق عبد الآمر عنه وقوله اعتقت تمليكاً منه ثم الاهتاق ... واذا ثبت الملك الآمر فسدالنكاح للتنافي بين الملكين هم قوله اقتضاء والمقتضى صون كلامه عن اللغو قوله تمليكاً ضمنياً فلا يعتبر شروطه بل يعتبر شروط المتفين بالكسرف ﴿ ولو لم نقل بالف لا يفسد ﴾ خلاقاً لابي يوسف لانه يقدم المتفيئ بفير عوض تصحيحاً لتصرفه ولها انه لا يمكنه تصحيحه بتقديم الملك بغير عوض تمليكاً بفير عوض نصحيحاً لتصرف شرعي هم قوله حسي فلا يمكن اثباته افتضاء لانه فعل حسي عنابه ش قوله شرعي قولي يتضمن ضمن قول آخر مواداً ... ف م ﴿ والولاه له ﴾ عنابه ش قوله شرعي قولي يتضمن ضمن قول آخر مواداً ... ف م ﴿ والولاه له ﴾ عنابه ش قوله شرعي قولي يتضمن ضمن قول آخر مواداً ... ف م ﴿ والولاه له ﴾ عنابه ش قوله شرعي قولي يتضمن ضمن قول آخر مواداً ... ف م ﴿ والولاه له ﴾ اي للمتق الاللام و الدالمات الم بقم عنه ع

# ﴿ باب نكاح الكافر ﴾

فو نزوج كافر بلا شهود او في عدة كافر وذا في دينهم جائز ثم اسما افراعليه كلا المحمد النكاح حين صدر لانهم لا يخاطبون بحقوق الشرع واذا صح فحالة الاسلام او المرافعة حالة البقاء والشهادة ليست بشرط فيها وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة اذا وطئت بشبهة وقال زفر رجمه الله لا يصح في الوجهين وقالا لا يصح في فصل العدة فقط ﴿ ولو كانت محرمه فرق بينهما ﴾ لان الحرمية تنافي بقاه النكاح ه كا في الارضاع المطارى، على النكاح ع وقال ابو حنيفة رحمه الله انما بغرق بينهما ان ترافعا لا بمرافعة احدها ﴿ ولا ينكح مرند او موتدة احدا ﴾ لان المرتد يمهل والمرتدة تحبس كلاها للتأمل والنكاح يشغلها ■ ولانه لا ينتظم المصالح بينهما وما شرع النكاح الا لانتظامها ﴿ والولد بتبع خير الابو بن ديناً كانظراً له ﴿ والمحوسي شرمن الكتابي ﴾ لحرمة ذبيحته ونكاحه ف ﴿ ولو اسلم احد الزوجين عرض شرمن الكتابي ﴾ لحرمة ذبيحته ونكاحه ف ﴿ ولو اسلم احد الزوجين عرض الاسلام على الاخر ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يقطع النكاح بنفس الاسلام ان

فينبت الملك هنابطريق الهبة وتستغنى الهبة عن القبض وهوشرط كما يستغنى البيع عن القبول وهو ركن فنقول القبول (كانت) ركن يجتمل السقوط في الهبة عن القبض فلا يحتمل السقوط في الهبة بحال فو فان اسلم المتزوجان بلا شهوداو في عدة كافر معتقد بن ذلك اقوا عليه وان اسلم النوجان المحرمان فرق بينها والطفل مسلم ان كان احدابو يه مسلم الواسلم احدها و كتابي ان كان بين مجوس و كتابي كلان الطفل يتبع خير الابوين فوفي اسلام زوج المجوسية او امراة الكافر كاني سواد كان كتابياً او مجوسياً فو يعرض الاسلام على الاخر

كانت غير مدخول بها وبعيد ثلاث حيض ان كانت مدخولاً بها ولنا ان المقاصد قد فائت قلا بد من سبب باتني عليه الفرقة والاسلام ظاعة لا يصلح سببالها فيعرض الاسلام ليحصل المقاصد او بثبت الفرقة بالاباء عقوله لا بصلح الخ لانه صب لاتبات العصمة قال عليه الصلاة والسلام فاذا فالوها فقد عصموا منا دمائهم الحدبث ف م ﴿ فَانَ اسْلِمُ وَالَّا فَرَقَ بِينَهُمَا وَابَاؤُهُ طَلَاقَ لَا ابَاؤُهَا ﴾ لانه بالآباء امتنع عن الامساك بالمعروف مع قدرته عليه بالاسلام فناب القاضي منابه في النسريج كما في الجب والعنة والمرأة ليست باهل للطلاق فلا ينوب منابها وقال ابو يوسف رحمه الله الفرقة لا تكون طلاقًا في الوجهين ﴿ ولو اسلم احدها ثمة لم نبن حتى تجيض ثلاثًا ﴾ والشافعي رحمــه الله يُفصّل كما مو له حيَّة دار الاسلام ولنا انه تعذر العرض لقصور الولاية ولا بد من الفرة دفعًا للفساد فاقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب هم وهو تفريق القاضي نهايه ش ﴿ ولو اســـلم زوج الكمتابية بقي نكاحها ﴾ تصحة النكاح ابنداه ﴿ وتباين الدارين ﴾ بان جاء احدها مسلمًا او ذميًا او اسرناه يم ﴿ سبب الفرقة ﴾ لان مع النباين حقيقة وحكماً لا ينتظم المصالح فشا به المحرمية هم قوله مع التباين حقيقة بان تباعدا شخصًا وحكما بان لا يريد الخروج من الدار التي دخلها واحترز به عن المستامن لانه على قصد الخروج فلم تبن امرأته نهاية م ش قوله المحرميسة بالرضاع ف م ﴿ لا السبي ﴾ لان حكمه ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء فكذا بقاء فصار كالشراء وعند الشمافعي رحمه الله السبب هو السبي لا تباين الدارين هم قوله كالشراء فانه لا بفسد به النكاح فَكَذَا بِالسِّي عَنَايَةً مِ شُ ﴿ وَنَنْكُمُ الْمُهَاجِرَةُ الْحَائِلُ بِلا عَدَّةً ﴾ خلاقًا لهما وله انها اثر النكاح المنقدم وجبت اظهارًا لخطره ولاخطر لملك الحربي ولذا لا تجب على المسبية وان كانت حاملاً لا تنكح لان الولد ثابت النسب فاذا ظهر الفراش في حقالنسب يظهر في حتى المنع من النكاح احتياطًا هم كيلا يجتمع الفراشان ف م ﴿ وارتداد احدها فسخ في الحال 🏺 لاطلاق وفال محمد ان كان الردة منه فهي ظلاق كالاباء ولها ان الردة منافية النكاح لكونها منافية العصمة ه قواد العصمة اي عصمة النفس والاملاك ومن عملتها ملك النكاح والطلاق لا بنافي النكاح لثبوته 🖚 حتى لا نقع البينونة كجرده بل بامر زائد او بانقضاء العدةفازم ان الواقع بالردة غير الطالاق وهو الفسخ فم ﴿ فَالْمُوطُونُهُ المُهُر ﴾ سواه ارتد هو او هي اتأ كده بالدخول فلا يمكن سقوطه ىم ﴿ وَلَغَيْرِهَا نَصْفُهُ أَنْ أَرْتُهُ ﴾ لأن الفرقة مرخ جهته ىم ﴿ لا أَنْ ارتدت ﴾ لان الفرقة من حهتها ي ﴿ والاباه نظيره ﴾ فان بعد الدخول من أيهما كان وجب تمام المهروان قبلهفانكان منه يجب النصف وان كان منها لا يجب شيء ىم ﴿ ولو ارتد او اسلا معالم تبن ﴾ استحساناً والقياس البطلان وهو قول زفر لان ردة احدها منافية للنكاح وفي ردتهما ردة احدها وجه الاستحسان أن بعض العرب ارتدوا تم اسلوا ولم يامرهم الصحابة رضى الله عنهم بتجديد الانكحة ف م والارتداد

فان اسلم فهي له والا فرق وهو 🌪 ای التغریق ﴿ طلاق لو ابی لالو ابت ﴾ لان الطلاق لا يكون من النساء ﷺ ولا مهر هنا که ایے فی أبائها ﴿ الاالموطوأ ! ﴾ اما في صورة اباء الزوج فان كانت موطواة فكل المير وان لم يكن فنصفه لان التغريق هنا طلاق قبل الدخول ﴿ وَلُو كَانَ ذَاكَ فِي دَارِمْ ﴾ اى اسلام زوج المجوسية اوامرأ ةالكافر ﴿ لَمْ تَابِنَ حَتَّى تَعْيِضُ ثُلا تُنَافِيلِ اسلام الآخر ولو اسلم زوج الكتابية فعي له ونبين بتباين الدارين لا بالسي فاو خرج احدها الينامسلما أو اخرج مسيكا بانت وان سبيا معاً لا ومر هاجرت الينا بانت الاصة الاالحامل وارتدادكل منهما فسخناجل تم للوطواة كل مهر هاولغيرها نصفه لو ارتد ولا شيء لو ارتدت و يق النكاح ان ارتدا مما ثم اسلما وفسد ان اسلم احدهما قبل الآخر

منهم واقع مماً لجهالة التاريخ ﴿ وبانت لو اسلا متعاقباً ﴾ لان اصرار احدها على الردة مناف كابتدائها

﴿ باب القسم ﴾

والسلام من كانت له امرأ تان ومال الى احداها في القسم جا ومالقيامة وشقه مائل وعن عائشة رضى الله عنها ان النبي على الله عليه وسلم كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما ملك فلا تؤ اخذني فيما لا املك يعني زيادة المعبة ولا فصل فيماروينا ه والحديثان رواها اصحاب السنن الاربعة ف م والحوة ضعف الامة كه به ورد الاثر ه به قضي ابو بكر وعلى رضي الله عنهما ف علا ويسافر بمن شاء كه اذ له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له المسافرة بواحدة منهن ه ولانه قد بعسر السفو بيعضهن لنحو المرض او سمن وقد لا بأ تمن بعضهن في حفظ المتاع في البيت او السفر ي م والقرعة احب كه افعله عليه الصلاة والسلام كنها التطب القاوب فكان من باب الاستحباب وقال الشافعي رحمه الله القرعة مستحقة هم وفعله عليه الصلاة والسلام رواه أثجاعة ف م وفال الشافعي رحمه الله القرعة مستحقة هم وفعله عليه الصلاة والسلام رواه أثجاعة ف م وفال النازجع ان وهبت قسمها للاخرى كه لانها استعلت حقًا لم يجب بعد فلا بستعظ

\* كتاب الرضاع \*

وقال عو معى الرضيع من تدي الادمية في وقت مخصوص وحرم به وأن قل 🖢 وقال الشافعي رحمه الله لاتحريم الا بخمس رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام لاتجوم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ولنا قوله نعالى وامهاتكم اللاقى ارضعنكم وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير نصل ولات الحرمة لشبهمة البعضية بنشور العظم وانبات اللمم لكنه امر مبطئ فتعلق الحكم يفعل الارضاع وما رواه مودود بانكتاب او منسوخ به ۵ قوله لقوله عليه الصلاة والسلام رواه مسلم واخرجه ابن حبان قوله وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ف م قولة مودود أن جهل التاريخ وتعارضا قوله أو منسوخ أن اعتبر الخبر مقدماع وصرح بنسخه ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنهم ف م ﴿ فِي ثَلاثين شهرا ﴾ وقالا سنتان وهو قول الشافعي وقال زفر ثلاثة احوال ولابي حنيفة رحمه الله قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ذكر شيئين وضرب لها مدة فكانت لكل واحدة منهما بكمالها كالاجل المضروب للدينين الا انه قام المنقص في احدها فبقى الثاني على ظاهره ولانه لابد من نغير الغذاء لينقطع الانبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي نيها غيره فقدرت بادنى مدة الحمل لانها مغيرة ذان غذاء الجنين يغاير الرضيع كا يغير غذاء الفطيم والحديث محمول على مدة الاستحقاق وعليمه يحمل النص المقيد بجولين في الكتاب = م فوله للدينين ﴿ باب القدم ﴾ البكر والبكر والبكر والجديدة والمعتبقة والمسلمة والكتابية سواء والامة والمكاتبة وام الولد والمديرة نصف الحرة ولا قسم في السفر بل يسافو بمن شاء والقرعة اولى وان رجعت خاز

﴿ كِتَابِ الرضاع ﴾ ﴿ يثبت بمصة في حوايرت وفصف لا بعده المومة المرضمة للرضيع وابوه زوج مرضعة البنها منه له اى للرضيع فالحولان ونصف قول الجي حتيفة واما عند غيره فدته حولان ﴿ فَيْحْرِم منه ما يُحْرِم من النسب الا أم أخت واخيه ﴾ فان ام الاخت والاخ من النسب في الام او موطوة الاب وكل منها حوام ولا كذلك من الرضاع وهي شاء أله لذلات صور الام رضاعاً للاخت او الاخ اسباً والام نسباً الاخت او الاخ رضاعاً والام رضاعاً الاخت الاخت الاخت رضاعاً لا يشمل ما اذا كانت احدها فقط بطر بق الرضاع وان ار يد بالام الام نسباً ﴿ ٥ ١ ١ ﴾ و ما لاخت رضاعاً او ما لمكس لا يشمل

الصورتين الاخربين قلنا المرادما اذا كانت احداها فقط بطريق الرضاع اع من ان يكون احداها فقط او کل منعما ﴿ واخت ابنه ﴾ اخت الابن من النسب إما البنت وإما ربيبته وابتعا كانت نقد وطشت امها ولا كذلك من الرضاع ﴿ وجدة ابنه ﴾ جدة الابن أسباً ام موطوَّته ولا كذلك من الرضاع ﴿ وام عمه وعمته وخاله وخالته ﴾ اعلم ان ام هؤلاء موطوة الجد الصحيح اوالجد الفاسد ولا كذلك من الرضاع ولا انس الصور الثلاث في جميع ماذكر ﴿ الرجل ﴾ اي هذه النساه المذكورات لا يحرمن للرجل اذا كانت من الرضاع ﴿ وَاحْدَا ابْنُ المُرْأَةُ لَمَّا رضاعاً ﴾ اي لا يحرم اخو ابن المرأة لها أن كان من الرضاع وأعلم ان هذا مكرر لانه ذكر ام الاخ ولما كانت المراة ام اخ رجل كان الرجل اخًا ابن تلك المراة وعبارة المختصر كانت كذلك فيعرم منه ما يحوم من النسب الا ام اولاداصوله واخت أبنه وجداته وأولاد الاصول الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة فام هوالاء يحرم من النسب لا من الرضاع ثم غيرت العبارة الى هـذا فيحرمان مع قومها عليه كالنسب

كقوله له على الفدره وخمسة اففزة حنطة الى شهر قرله انقص حديث عائشة الولد لا ببقى في بطن امه اكثر من سنين ولو بفلكة مغزل عناية ش ولامدخل للراي في المقادير قوله فبقي الثاني هذا حجم بين الحقيقة حيث اريد بالثلاثبين معناه الحقيق والمجازي حيث اربد به اربع وعشرون وابضاً كشير من الحققين على منع النجوز في أسماه المدد ف م قولد والحديث وهو مارواه المصنف لارضاع بمد حولين ع قوله مجول لان العطف بالفاء في قوله ثمالى فان ارادا فصالاً على يرضعن يدل على بقاء المدة بمد الحواين حيث علق الفصال على نواضيعا ف م ﴿ ما حرم من النسب الا اماخته ﴾ من الرضاع لان ام اخته من النسب اما امه او موطورة ابيه بخلاف الرضاعه م افاد أن الحرم في الرضاع وجود معنى محرم في النسب ليفيد أنه اذًا أنتني في شيء بن صور الرضاع انتفت الحرمة ف م فالمعني في مسئلتنا امية أو كونها موطورة اييه وهما منتفيان في أم أخله فان أم أخت زيد من الرضاع ابست بام لزيد وهكذا في اخت ابنه ع قوله من الرضاع يصع اتصاله بكل من الام والاخت وبعما ف م ﴿ واخت ابته ﴾ لما ذكرنا ع ﴿ وَزُوجٍ مُرْضُعَهُ لَبِنَهَا مِنْهَابِ للرضيع وأبنه اخ وابلته أخت وأخوه عم واخته عمة ﴾ قال عليمه الصلاة والسلام لمائشة رضي الله عنها ايلج عايك افلح فانه عمك من الرضاعة ولان زوجها سبب انزول لبنها فيضاف اليه في موضع الحرمة احتياطاً وعند الشافعي رحمه الله في احد أوليه أن لبن الفعل لايحرم هم قوله عليه الصلاة والسلام الخ الحديث في الصحيحين بلفظ الذني لم فانه الخ ف م ﴿ ويجل اخت اخبه رضاعًا واسبًا ﴾ كالاخ لاب له اخت لام حاز لاخمه لاب ان يتزوحها ﴿ ولا حل بين رضيعي ثدي ﴾ لانها اخ واخت ﴿ وَ إِبْنِ مُوضِّعَةً وَوَلَدُ مُرضِّعَتُمْ ۖ ﴾ لانه أخوها ﴿ وَوَلَدُ وَلَدُهَا وَاللَّبِنَ المخاوط بالطمام لا يحرم ﴾ ولو كان الطمام غالبًا وقالا أذا كان اللبن غالبًا يجرم وله ان الطعام اصل و البن تابع في المقصود فصار كالمغاوب ولا معتبر بتقاطر اللبن عند البي منينة رحمه الله لان التغذي بالطمام هو الاصل ه م قوله في حتى المقصودوهو التفذي وهمذا لان خلط اللبن بالطعام انما يكون عند تعوده بالطعام وعند ذلك يقل نشوه باللبن فقد اجتم في بطنه منبئان واحدها أكثر وهو الطمام فصار الآخر الرقيق مستهلكاً وفيه أن فرض المسئلة في غلبة اللبن والجواب أن المراد بغلبته في الانا. واكثر الواصل الى جوفه عند رفع اللقمة انما هو الطعام حتى لوكان الطعام

الانها على الرضيع و يحرم فووع الرضيع على المرضمة وزوجها و يحرم المرضمة وزوجها على الرضيع و يحرم قومها على الرضيع كا الرضيع كا الرضيع على المرضمة وزوجها و يحرم زوجها على المرضمة وزوجها و يحرم ورضمة المرضمة وزوجها و يحرم المرضمة وزوجها على المرضمة وزوجها على المرضمة وزوجها على المرضمة وزوجها على المرضمة وزوجها و يحرم ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة وزوجها و يحرم ورضمة ورضمة

رقيقًا يشرب اعتبرنا الغلية فان غلب اللبن ثبننا الحرمة ف م ﴿ ويعتبر الغالب لو عاء ﴾ ويعتبر حقيقة اللبن عند الشافعي ولنا أن المغلوب غير موجود حكم حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين مم وفيه أن مبنى الايمان على أأمرف والعرف لا بعتبر المفاوب وفي مسئلننا الحرمة وهي المتنى على الحقيقة احتياطاً الا ان إقال ان المغلوب بالما، غير منبت ف م والخلاف بيننا و بين الشافعي في الخلط بالماء فهم من ﴿ ودواد ﴾ لان اللبن بيق مقصودًا اذ الدواء لنقويته على الوصول ﴿ الْيُ وا لا يصل اليه بنفسه وهذا من الحربات الهدادش ﴿ وَلَانَ شَاهَ ﴾ كَا فِي المِـاهِ ﴿ وَأَمْرَا مُ الْحَرِي ﴾ لان تكل صار شيئًا واحدًا فيجمل الافل نابعًا الذكثر وقال مجمد وزفر يتعلق التمريم بهما وعن أبي حنيفة في هذا روايتان ﴿ وَلَبِّنِ الْهِكُرِ وَالْمِنْهُ محرم ﴾ لاطلاق النص ولانه سبب النشو وفي الميتة خلاف الشانعي رحمه الله ولنا ان السبب هو شبهة الجزئية وذلك في اللبن لمعنى الانتشار والانبات وهو قائم باللبن وهذه الحرمة تظهر في حتى الميتة دفئًا ونيمًا ﴿ فَكَانَتُ مُعَلَّمُ لَمَّا فَ فَتُبَتَّتُ فِي حَمْهَا ثم لتعدى بو سطتهـ الى غيرها ع قوله نظهر فيتزوج الرجل هذه الصبية في الحال فيحل له دفن الميتة وتيممها لانها محرمه ام زوجته ف م ﴿ لا الاحلقان ﴾ لان الحمرم في الرضاع معنى الشو ولا يوجد ذلك في الاحتقان لان المغذي وصوله من الاعلى ه والنشو انما يكون بالتغذي ع وعن مجد انه محرم ﴿ ولبن الرجل ﴾ لانه ليس بلبن على التحقيق لان اللبن الما يتصور عن يتصور من الولادة = م فاو فرض اله لبن فهو خارق العادة لا بني عايه الاحكام قوله مما يتصور منه الولادة اي وقتًا ما فلا يرد البكر قبل البلوغ قانه اذا تحقق لهما لبن بثبت الحرمة ف م ﴿ والشَّاةُ ﴾ لانه لا جزئية بين الادي والبرائم والحرمة باعتبارها ه اي جزئية تؤدي الى آكتساب الامهاه شرعًا كالامية والابوة والاخواع فلم يعتبر الشاذام الدي ولا ولدها اخاه ف م ﴿ ولو ارضعت ضرتها حرمنا ﴾ للجمع بين الام والبنت رضاعًا ﴿ ولا مهر الكبيرة ان لم يطأها ﴾ لجبيء الفرقة من جبتها ﴿ وللصفيرة نصفه ﴾ لان الفرقة وقعت لا من جهتها والارتضاع وان كان فعلاً منها لكن فعلما غير معقط لحقياكا اذا فتات مورثها ﴿ و يرجع على الكبيرة ان تعمدت الفساد والا لا ﴾ لانهسا وان أكدت مأكانت على شرف السقوط وذلك كالاة الزف لكنها مسبية فيه إما لان الارضاع ايس بافساد النكاح وضعاً واغا ذلك بالفاق الحال او لان فساد النكاح ليس بسبب لالزام المهريل هوسبب اسقوطه وانما وجب نصف الهر بطريق المتعة والدا كانت مسيبة يشترط فيه النمدي لأفر البئر تم تعديها يتمتق فيما اذا كانت عالمة بالنكاح قاصدة فساد النكاح فان لم تعليه وقصفت دفع الجوع عن الصغيرة فلا تمدي وكذا أذا لم تعلم الفساد لا نكون متعدية . و قوله ليس بافساد الكام اي ليس موضوعاً له بل لتربية الرضيع قوله بانفاق الحال بصير ورجهما اما و بنتا تحت رجل ف م قوله ليس بسبب. الله غير متقوم في نقسه اوله سبب اسقوطه لان

ابيه ورضيعا ثدي كاخ واخت لاشار با لبن شاة و مكم خلط لبنها باه او دواه اولبن امراة اخرى اوشاة بالفلبة وبطعام الحل هاي خاط لبنها بطعام الحل في كا في لبن رجل به اي اذا نزل للرجل لبن فشر به صبي لا يتعلق به حرمة الرضاع فو واحتقان صبي بلبنها وحرمة بلبن البكر والميتة وان ارضعت ضرتها مرمتا به اي اذا ارضعت ضرتها مرمتا با اي اذا ارضعت امراة ضرتها حال كون الضرة رضيعة حرمتا على الزوج فو ولا مهر للكبيرة ان لم توطاه وللوضيعة نصفه ورجع به على المرضعة ان قصدت الفساد والا فلا وحجته رجلان او رجل وامرانان ما يغوت به المبدل يفوت به البدل قوله بطريق المتعة والمتعة تجب بنص الكتاب ابتداء لعود المعقود عليه اليها سالماً قوله واذا لم تعلم الخ واعتبار الجهل هنا لدفع قصد الفساد عنها قصداً واما اعتباره لدفع وجوب الضمان وهو حكم شرعي قانما هو في ضمنه فلا بالس به عناية م ش ﴿ ويثبت بما يثبت به المال ﴾ وقال ما لك رحمه الله بثبت بشمادة امراة واحدة ولنا أن فيه إيطال ملك النكاح وابطال الملك لا يثبت الا بما يثبت به المال ه قال صاحب الهداية في كتاب الكراهية وعلى هذا يتبغي أن يقبل قول الواحدة قبل العقد لعدم زوال الملك ي م

# ﴿ كتاب الطلاق،

﴿ هو رفع القيد الثابت شرعاً ﴾ خوج القسيد الحسى وهو حل الوثاق ي م ﴿ بِالنَّكَاحِ ﴾ اخرج العتنى ي م ﴿ تَطْلَيْقُهَا وَاحْدَةً فِي طَهِرَ لَا وَمَلَّهُ فَيْهِ ﴾ ولا في الحيض الذي قبله ف ﴿ وتركما حتى تمضى عديها احسن ﴾ لان الصحابة رضى الله عنهم كانو يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثًا عند كل طهر واحد ولاته أبعد من الندامة واقل ضررًا بالمرأة ولا خلاف لاحد في الكراهة ه قوله لان الصحابة الخ اخرجه ابن أبي شببة ف أوله وان عطف على ان المحابة الهداد ش قوله ابعد الخ لهدم الحاجة الى زوج آخر توله بالمراة لهدم بطلان تحليتها بالنسبة اليه لان سعة حلها نممة عليها ف م قوله في الكراهة اي في عدم الكرُّهة اي لم يقل احد بكراهته واما الحسن فنيه خلاف مالك الهداد ش ﴿ وَثَلاثًا فِي أَطْهَارُ حَسَنَ وَسَنِّي ﴾ وقال مالك أنه بدعة ولا بماح الا واحدة ولذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي ألله عنهما أن السنة أن يستقبل الطهو استقبالاً فيطلقها لكل قرء تطليقة ولان الحكم بدار على دليل الحاجة وهو الاقدام على الطلاق في زمن تجدد الرغب. وهو الطهر ه والحديث رواه الدارقطني واعله البيهقي بعطاء الخراساني قال اتى بزيادة لم يتابع عليها وهو ضميف لا يقبل ما تفود بهورد بانه رواه الطبراني ف م وثلاثا ﴾ وكذا اثنتان ﴿ فِي طهر أو بكلمة ﴾ من عطف الخاص على العام ع روى النسائي أخبر رسول الله على الله عليه وسلم عن رجل طلق امراً ته ثلاثا جميعًا فقام غضبان فقال ايُلْعبُ بكتاب الله عز وجل وأنا بين اظهركم وقال ابن عباس للذي طلق تلاثا وجاء يسأل عصبت ربك ف م ﴿ بدعي ﴾ وكان عاصيًا وقال الشافعي كل طلاق مياح لانه تصرف مشروع يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر واما الطلاق في الحيض فالمحرم هو تطويل المدة عليها لا الطلاق ولنا أن الاصل في الطلاق هو الحظر اقطع المصالح الدينية والدنيوية والاباحة لحاجة الخلاص ولاحاجة الحالجم بين الثلاث وهي في المفرق على الاطهار نابنة نظرًا الى دليلها والحاجة في نفسها ياقيةً " فامكن تصوير الدليل عليها والشروعية في ذاته من حيث أنه از لة الرق لا تناسيف

🛊 كتاب الطلاق 🔖

أحسنه طلقة فقط في طهر لا وط<sup>د</sup> فيه وحسنه وهو السني طلقة لغير الموطو<sup>د</sup>ة ولو في حيض وللموطو<sup>د</sup>ة تغريق الثلاث في اطهار لا وط<sup>ه</sup> فيها

الحضر لمني في غيره وهو ماذكوناه ه م قوله كل طلاق مباح للاطلاقات لا جناح عليكم أن طلقتم النساء = الآية وما روى أن عويمر العجلاني ! لا عن أموأته قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكنها فعي طالق ثلاثا ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه ف م لكن الاطلاقات متووك الظاهر لكراهة الطلاق في الحيض وفي طهر فيه جماع باجماع المناظرين وحديث عويمر حادثة حال ومفاد حدبث النسائي المار آنفاً امر مستمر نيترجم ع قوله واما الطلاق في الحيض وكذا في الطهر الذي فيه جمساع لاشتباه وجه العدة انها بالافراء او بالوضع لاحتمال الحبل قوله وهي اي الحاجة قوله دليلها وهو الاقدام على الطلاق زمان تجدد الرغبة وهو الطهر ولما ورد انالدليل اغا يقوم مقام المدلول في محل يتصور المدلول فيه والحاجة الى الخلاص عنعهدة النكاح في الطهر الثاني والثالث مع ارتفاعه بالطلاق الاول غير متصور قال والحاجة في نفسها بافية عنايه ش اذ فد ثقم الحاجة الىالنباين الكلىلرسوخ الاخلاق المتباينة مع الحاح النفس بالحسن الظاهر فالطريق ان يطاقها واحدة ليجرب النفس على الصبر فان لم يقدر تدارك بالرجمة والا اوقع اخرى كذلك فان قدر ابانها بالثالثة بعد تمون النفس بالفطام ف مقه له نصوير الدليل عليها اي وجود الدليل الدال على الحاجة ع قوله والمشروعية الخ كالصلاة في الارض المفدو بة ف م ﴿ وغير الموطواة تطلق للسنة ولو حائضاً ﴾ خلافاً لزفر قياساً على الموطوة ولنا أن المراعي داين الحاجة وهو الاقدام على الطلاق زمن الوغبة والرغية في غير الموطوَّة صادقة لا تفتر بالحيض ما لم يحصل المقصود واما الموطوَّة فتجدد الرغبة فيها عند الطهر ﴿ وفرق على الاشهر فين لا تحيض ﴾ القيامها مقام الحيض هم اي في حق العدة فكذا في حق التفريق عوقال محمد لا يطلق الحامل للسنة الا واحدة ﴿ وصح ﴾ أي يجوز ﴿ طلاقهن بعد الوط؛ ﴿ لأن الكراهة في ذوات الحيض لنوهم الحبل فبشتبه وجه العدة ولا توهم فيمن لا تحيض والرغبة وان تفار بالوطء وانما نُشجِدد بعد هدة نحو الشهر أكن تكثر من وجه اخر لرغبته في وطء غير معلق فرارًا عن مودن الولد فالزمن زمن الرغبة ٥ م قوله فيشتبه وجه العدة اي انها بالوضع او بالحيض ف ﴿ وطلاق الموطوُّ ، حائضاً بدعي ﴾ للنهي المنهوم من الامر في حديث ابن عمر عنايه ﴿ فيراجعها ﴾ القوله عليه الصلاه والسلام العمر رضى الله عنه مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في الحيضوقال بعض المشايخ باستحماب المراحية والاصح الوجوب عملاً بجقيقة الامرورفعا المعصبة بالقدر الممكن برفع اثره وهي المدة ودفعا لضرر نطويل المدة هم والحديث في الصحيمين ف م ﴿ ويطلقها في طبير أان ﴾ لأن السنة الفصل بين كل طلقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية ولا نيجزى فتكامل واذا تكاملت الثانية فالطهر الذي بليها زمن السنة ه م وفي الصحيحين قال عليه الصلاء والسلام لعمر مره فايراجعها تم ليمسكها حتى نطهر ثم تحيض فنطور فان بداله ان يطلقها فليطلقها قبل ان يسها ف م ﴿ ولوقال لموطوَّته انت طائع اللا السنة , قو عند كل طر طاقة كالان اللامالا متصاص اي الطلاق

فين تحيض واشهر في الآيسة والصغيرة والحامل 🗰 فقوله واشهر عطف على اطهار ﴿ وحل طلافهن عقب الوطء وبدعيه ثلاثاو اثنتان عرة اومرتين في طير لا رحمة قيه او واحدة في طهر لا رجعة نيه او واحدة في ظهر وطئت فيه او حيض موطواة ويجب رجمتها في الاصح ﴾ وعنسد بعض مشايخنا يستجب \* واعل ان الطلاق ابغض الماحات فلا بد ان بكون بقدر الضرورة فاحسنه واحدة في ظير الا وطه فيه اما الواحدة فلانها اقل وامافي الطهر فلانه ان كان في حال الحيض يكن ان يكون انفرة الطبع لالاجل المصلحة واما عدم الوطأ لئلا يكون شبهة العاوق و فاذا طهرت طلقها أن شاء وأن قال لموطو"ته أنت طالق ثلاثا للسنة بلانية بقع عند 

﴿ وَأَنْ نُوى الْكُلُّ الْسَاعَةُ صَحْمَتُ ﴾ اي النيمة حتى بقع الثلاث في الحال خلافاً لزفر لانه بداعي وهو ضد السنى وعنه ذا الثلاث دفعة "سنى" الوقوع اي وقوعها مذهب اهل السنة وعند الروافض لم يقع تمكا بقوله تعالى الطلاق مرتان الآبة فالثلاث لابقع الا الانسرات ﴿ ويتم طلاق كل زوج عاقل بالغ حر اوعبد ولوسكران طائع او مکره او اخرس باشارته الفهومة 🌶 ايولو كان الزوج كران خلافًا للشافعي ﴿ لا طلاق صي ومجنون ونائم وسيد على زوجة عبد. وطالاق الحرة والامة ثلاثة واثنان اي طلاق الحرة ثلاثة وطلاق الامة اثنان ﴿ ولو زوجها خلافها ﴾ فان اعتبار الطلاق عندنا بالنساء وعند الشافعي بالرجال فاذا كان زوج الامة حرًا فالطلاق عندنا اثنان وعنه الاثة وان كان زوج الحرة عبدًا فالطلاق عندنا ثلاث وعنده اثنان

المختص بااسنة والسنة مطلق ينصرف الى الكامل وهو السني وقتاً وعددًا فان كان الايجاب في طهر لاجماع فيه لقع واحدة للحال والا تاخر الوقوع حتى تجيض ونعامر فنقم وأحدة ف م ﴿ وأن نوى أن يقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت ﴾ وقال زفو لا تصح نية الجم لانه بدعة وهي ضد السنة ولنا أنه محتسل لفظه لانه سني وقوعًا من حيث أن وقوعه بالسنة لا أيقاعًا فلم يتناوله مطلق كلامه وينتظمه عند نبته ه واذا صحت ندته لعال فاولى أن تصوعند كل شهر لانه يحتمل ان يكو ن سنبا مطلقًا بان يصادف راس كل شهر طهرا لاجماع فيه ي قوله بالسنة اي بالحديث لما راوي انه عليه الصلاه والسلام قال من طلق امراته الفا بانت بالثلاث كما في شلمي وك او انه طلاق ثابت عند أهل السنة خلافًا للروافض وهم أهل البدعة لانهم بقولون لا نَقْعُ الثَّلَاتُ دَفْعَةُ عَبِدَ الْغَغُورُ شَوْلُهُ سَنِّيا مَطَلَّقًا ! ي كَامَلًا بَيَانُهُ عَلَى مَافي الْفَتْحِانَ راس الشهر اما ان يكون طهرا فالطلاق سني وقوعًا وايقاعًا او حيضًا فهو سني وقوعًا فاذا نوى عند راس كل شهر مع العلم بان راسه قد بكون حيضًا فقد نوى الاع من السنى وقوعًا وابقاعًا معًا و احدها اه م ع قوله عند راس كل شهر مفعول نوى لا ظرفه ع ﴿ وَيَقِمُ طَارُقَ كُلُّ زُوجَ عَاقِلَ بِاللَّمْ ﴾ الزهلية والمحلية وولاية شرعية فوجب القول بنفاذه ي م ﴿ وَلُو مَكُرِهُا ﴾ وقال الشافعي رحمه الله كا يقع طلاق المكره ولنا انه قصد ايقاع الطلاق في منكوسته في حال اهايته فلا يعري عن قضيته دفعًا لحاجته اعتبارًا بالطائع وهذا لانه عرف الشرَّين واختار اهونهما وهذا ابة القصد والاختيار الا انه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل ه قوله خاجته وهي الخلاص عن القتل ش قوله آية القصد غير أنه محمول على اختياره لذلك ولا تأثيرًا له في نفي الحكم وفي حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال عليه الصلاة والسلام أنفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم نبين أن البعين طوعا وكرما سواء وحديث رفع عن امني الخطأ والنسيان وما استكرهما عليه من إب المقتضي ولا عموم له وقد أريد به حكم الآخرة بالاجماع فلو أربد به حكم الدنيا أيضًا ليعم قولة غير مخل به مخلاف البيم فان عدم الرضا يخل به ف ، ﴿ وسكران ﴾ وقال الشافعي في قول له لا بقم طلاق السكران ولنا أنه جمل عقله افيًا حكم زجر اله ﴿ وَاخْرَسُ باشارته ﴾ لقيامها مقام العباره دفعًا للعاجة ﴿ وعبدا ﴾ لأن ملك النكاح من خصائص الادمية والعبد باق على الحربة في خصائصها ف م ﴿ لاصلاق الصي والمجنون ﴾ لان الاهلية العقل الميزوها عديمان فإ والنائم الع العندار ﴿ والسيد على امرأة عبده ﴾ لحديث ابن ماجهمرفوعاً اتما الطارق لمن اخذ بالساق وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ورواه الدارقطني عن غيره ايضا ولاستحالة وقوعه بدون ملك النكاح ولا ملك للمولى ي م ﴿ واعتباره بالنساء ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يعتبر بحال الرجال ﴿ فطلاق الحرة اللاثوالامة ثانتان ﴾ قال عليه الصلاه والسلام طلاق الامة تنفان قال الترمذي حديث غربب والعمل عليه عند اهن العلم من

اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيرهم أه وهذا عما يصحح الحديث قدم

# ﴿ باب طلاق الصريح ﴾

﴿ هُو كَانَتُ طَالَقَ وَمَطَلَقَةً وَطَلَقَتُكُ وَتُقْعُ وَاحْدُهُ رَجِمِيةً ﴾ لأن هذه الألفاظ لفلية استعالها في الطلاق صر ي فيه وأنه يعقب الرجعة بالنص ه وهو و بعولتهر احتى بردهن \* الاجماع على ان المواد بالبعولة المطلقون صريحًا ف م ﴿ وَانْ نُويُ الاكثر ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يقع مانوي ﴿ وَلَنَا انَّهُ نُوى مَالًا يُحْتَمُّلُ لَفَظُهُ لَانَ انت طالق مثلاً اخبار بصدق أن كان مطابقاً والا بكذب وأما الوقوع من الزوج فلا يقتضيه لغة وانما بثبت بالشرع اقتضاء كبلا بكون كاذبًا والمقتضى لا عموم له لان ثبه نه ضروري وقد اندفعت الضرورة بواحدة ي م ﴿ أَوَ الْآَيَانَةُ ﴾ لانه قصد تنج ز ما علقه الشرع بانقضاء المدة فيرد عليه ه كما في حرمان القائل عن الميرات قولهما علقه الخ اي اية واذا طاقتم النساء فبلغن اجلهن فالمسكوهن بمعروف او سرحوهن \* والاجماع على ذلك ف م ﴿ أَوْ لَمْ يَنُو شَيْثًا ﴾ لانه صريح فلا يحتماج الى النيمة ﴿ وَلُو قَالَ النَّتِ الطُّلَاقَ أَوَ انْتَ طَالَقَ الطُّلَاقِ أَوَ انْتَ طَالَقَ طَلَاقًا يَقْم واحدة ﴾ في الفصول الثلاثة اما الاول فلان المصدر بذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل ايعادل فصار كقوله انت طالق واما الاخيران قلان بذكر النعث وحده يقع فمع المصدر المؤكد وني ﴿ رجعية بالانية ﴾ لانه صريح ﴿ او اوي واحدة أو اثنتين ﴾ لان معنى النوحد مراعي في الفاظ الوحدان وذلك إ'نفردية او الجنسية والمثنى بمعزل منعما الا اذ كانت أمة لان الثانين جلس طلاقها فنتح ايتهما في وان نوى ثلاثًا ففلات كان المصدر امير الجنس كسائر اساد الاجناس فيتناول الادنى مع الكل ولا تصح نية الثنتين لانه عدد محض ﴿ وان اضاف الطلاق الي جملتها ﴾ كانت طالق ﴿ أَوَ الْحُمَا يُعِبْرُ بِهُ عَنْهَا كَالْوَبَّةِ وَالْعِنْقُ وَالْرُوحِ وَالْبِدِنِ وَالْجِسْدُوالْفُرْجِ والوجه ﴾ قال تعالى فتحرير رقبة وقال تعانى فظلت اعناقهم لها خاضعين وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج على السروج ويقال فلان راس القوم ووجه العرب وهلك روحه بمونى نفسه واما الجسد والبدن فظاهر ومنسه الدم في رواية يقال دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر ه م قوله الجسد والبدن الاطراف داخلة في الجسد دون البدن در اراد بالاطراف اليدين والرجلين والراس امين قوله اعناقهم لم يرد به حقيقتها حيث لم يقل خاضمة عناية م وحديث الفروج غريب جدًا فوله فلان راس القوم الخ الاستمارة تحقيقية حيث شبه الرجل بالراس اكونه مجمع الحواس وبالوجه لظهوره ف م ﴿ او الى جزه شائع منها كشصفها او ثلثها تطلق ﴾ "ما في الوجه وما قبله فلانه اضيف إلى محله واما في الجزء الشائع فلانه محل إسائر التصرفات كالبيع وغيره نكذا للطلاق الا انه لا بمجزى في حق الطلاق فيثبت في انكل ه م قوله لانه اضيف الى محله لانه عبارة عن كاما بخلاف نحو اليد كما ياتي ع ﴿ وَالَّهِ اللَّهِ

﴿ باب ايقاع الطارق مر يحه ما استعمل فيه دون غيره مثل انت طالق ومطلقة وطلقنك ويقم بها واحدة رجمية وان نوى ضده ﴾ اي ضد الواحدة الرسعية وهو الواحدة البائنة او اكثر من الواحدة ولفظ المختصر ويقمبهارجمية ابدا ای سواه لم ینو او نوی واحدة رجعية او باثنة او اكثر من الواحدة • اولم ينو شياء وفي انت الطلاق او انت طالق الطلاق أوانت طالق طلاقًا يقع وأحدة رجعية أن لم ينو شبئًا او نوى واحدة اواثنتين فان نوى اللاثا فاللث ﴾ هذا في الحرة اماني الامة فثنتان عِنزلة الثلاث في الحرة وقد ذكر في اصول النقه أن أنظ المصدر واحد لايدل على العدد فالثلاث وأحد اعتباري من حيث الله مجموع قصح نبته وان لم ينو بقع الواحد الحقيقي اما الاثنان في الحرة فمدر عض لادلالة للنظ الفردعليه و باضانة الطلاق الى كلما او الى ما يعبر به عن الكل كانت طالق او راسك او رقبتك اوعنقك او روحك او بدنك او جسدك او وجهك او فرجك اوالى جزه شائع كنصفك او ثلثك يقع والى يدها

والرجل والدبر لا ﴿ وقال زفر والشَّافعي رحمهما الله يقع ولنا أن مُحل الطلاق ما يكون فيه القيد لانه ينبئ عنه ولا قيد في اليد ولذا لا نصح أضافة النكاح اليــه بخلاف الجزء الثائم لاضافة النكاح أليه عندنا هم قوله ولا قيد في أليد لان المنع خطاب وهو لا يتعلق بالاجزاء الخارجية لانه مكانف وأن لم يكن له بد والوقوع باضافته الى الراس لانه عبارة عن الكل لا لنفه ف م حتى لو قال الراس منك طالق لا نطلق ولو أن قومًا يعبرون باليد عن البدن يقع الطالاق باضافتهم الى اليد كذا في المبسوط لئم ﴿ ونصف النطليقة او تُلتُها طَاقِةً ﴾ لعدم التجزي ﴿ وثلاثة انصاف تطليقتين ثلاث لان نصف تطليقنين تطليقه وبالجمع بين ثلاثة انصاف تكون اللات تطليقات ضرورة ﴿ ومن واحدة أو ما بين واحدة ﴾ مجموعها بمغنى من عرفاع ﴿ لَى تُنتبِن واحدة ﴾ لان الغاية لا تدخل في المغيا فالغيت الغايتان ونقع الواحدة بطالق ف م ﴿ والى ثلاث تُنتان ﴾ لانه لا وجود لثان بلا وجود اول فتحتقت الضرورة في ادخال الغابة الاولى فدخات ولا ضرورة في وجود الاخبر فلا تدخل ف م وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بقع في الاولى ثنتان وفي الثانية ثلاثية وقال زنر رحمه الله لا يقع في الاولى شي. وفي الثانية واحدة ﴿ وواحدة في تُنتين واحدة ﴾ وقال زفر رحمه أنه نقع تُنتان ﴿ أَنْ لَمْ يَنُو ﴾ لانه نص في الضربع ﴿ أُو نُوى الْضَرِبِ ﴾ لأن عمل الضرب في تكمثير الأجزاء لا في عدد المضروب ﴿ وَانَ نُوى وَاحِدَةً وَثُنَّينَ فَتَلَاثُ ﴾ باستعارة في للوَّو لان الواو الجمع والظرف يجمع الى المظروف ﴿ وثنتين في ثنتين تُنتان ﴾ وقال زفر رحمه الله يقع الثلاث ﴿ مِن هِنَا الى الشَّامِ وَاحْدَةَ رَجِعِيةً ﴾ وقال زفر رحمه الله بائنة ولنا أنه وصف بالقصر لانه مني وقع وقع في الاماكن كها ه تم هو لا يقبل القصر حقيقة فالمراد فصر حكمه بكونه رجعيًا وطوله بالبائن ولانه مده الى المكان وهو لا يحتمل ذلك اصلاً فلم يثبت بهذا اللفظ زيادة شدة فلا بينونة ف م ﴿ وَبَكَّةَ وَفِي مَكَّةَ وَفِي الدَّارِ المجيز ﴾ لان الطلاق لا بتخصص بمكان دون مكان ﴿ وَاذَا دَخَلْتُ مَكَةَ تَعَلَّمُونَ ﴾ لان النمليق اناطة وجود ممدوم على وجود ممدوم آخر على خطر الوجود حتى اذا وجد الاخر وجد ذاك ع والزمان والافعال صاخان لذلك لانهما معدومان في الحال بخلاف الكان لانه عين ثابت في الحال ف م

#### ※ نصل ※

الله وصفها بالطلاق في عدد الصبح على لانه وصفها بالطلاق في جميع الفد وذلك بوتوعه في اول جزء منه ولونوى آخر النهار صدق ديانة لانه نوى التخصيص في العموم وهو يحتمله وكان خلاف الظاهر ه قوله في جميع الفد لان جميعه هو المسمى بالفد وقوله نوى التخصيص لنزيلاً الاجزاء منزلة الافرادفم في ونية العصر تصح في الثاني كله قضاه خلافًا لابي بوسف ومحمد رحمها الله وله ان

اورجلها لاوكذا الظهر والبطن وهو الاظهر كالانهلا بعبر بهما عن الكل وعندالبمض بقع ﴿ و بنصف طلقة او الثهااو منواحدة الى اثنين او ما بين واحدة الى اثنين واحدة ﴿ فقوله واحدة مبتداء خاره بنصف طلقة ﴿ وَفِي مِن وَاحِدَةَ الَّي ثَلَاثُ أَوْ مِا بين واحدة الى ثلاث اثنتان و بثلاثة انصاف طلقتين ثلاث وبشلائة انصاف طلقة طلقتان وقيل ألات ﴾ وجه الاول ان ثلاث انصاف طلقة يكون طلقة ونصفها فيتكامل النصف فحصل طلقنان وجه الثاني ان ً كل نصف يتكامل فحصل ألات ﴿ وفي انت طالق واحدة في ثنتين واحدة نوى الضرب اولا ﴾ فالوا لان عمل الضرب في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب ووان نوى واحدة وثنتين فثلاث وفي غير الموطوة ةواحدة مثل واحدة وثنتين اي اذا قال لغير الموطوة انتطالق واحدة في ثنتين ونوى واحدة وثنتين يقع واحدة كما اذا قال لغير الموطوثة أأت طالق واحدة وثنتين يقع واحدة ﴿ وَأَنْ نُوى مِمْ ثُنْتِينَ فِثْلَاثُ وَثُنْتِينَ في لنتين ونوى الضرب ثنتان وفي من هنا الى الشام واحدة رجعية وُنجزً الطلاق في بمكة او في مكة او في الدار ﴿ اي اذاقال انت طالق بمكة او في مكمة فهو تنجيز ﴿ وعلتي في ان دخات مكة اوفي دخواك الدار ويقع عند النجر في انت طالق غدا او في غد و بصح نية المصرفي الثاني فقط

كلة في للظرف والظرفية لا اقتضى الاستبعاب وتعينُ الجزء الاول لعد مالمزاح فإذا عين آخر النهار كان التعبين القصدي أولى من الضروري وهذا نظير ما اذا قال والله لاصومن في عمري ونظير لاصومن عمري ﴿ وفي اليوم عداً ﴿ وعداً اليوم يعتبر الاول ﴾ لان اليوم للتنجيز والغد للإضافة والنجز لا يحتسل الاضافة والمضاف لا بتنجز نا فيه من ابطال الاضافة فلما اللفظ التاني في الفصلين ﴿ انت طالق قبل ان اتزوجك او امس وأكموا اليوم لغو ﴾ لانه اسند الى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق ولانه بمكن تصميحه اخبارًا عن عدم النكاح اوكونها مطلقة بتطليق غيره من الازواج هم أوله 'خبارًا 'لح أي طالق قبل امس عن قيد النكاح اذ لم أنكح بعد ف م ﴿ وَأَنْ أَكُمُهَا قَبْلُ أَمْسُ وَتُعَالَّانَ ﴾ لانه ما أسنده إلى حالة منافية ولا بمكن تصحيحه اخبار عن عدم النكاح اوعن كونها مطلقة بتطليق غيره من الازواج فتمين انشاء والانشاء في الماضي انشاء في الحال ه م قوله ولا يمكن الخ لان الفرض أن النكاح كان قبل المس فلا بد من علم ما يزيله من جهته ولم يعلم ع ﴿ انت طالق ما لم اطلقك او متى لم اطاقك ووتى ما لم اطلقك و كت ظلقت ﴿ لانه اضاف الطلاق الى زمن خال عن التطليق وقد وجد حيث سكت وهذا لان كلة متى ومتى ما صريح في الوفت وكلة ما للوقت قال تعالى ما دمت حياً ه اي وقت الحياة ﴿ وَيُ انْ لَمُ اطْلَقْكُ أَوَاذًا لَمُ اطْلَقْكُ أَوَاذًا مَا لَمُ اطْلَقْكَ لَا حَتَّى عَوْث احدها ﴾ في النصول الثلاثة لاز العدم لا يُحتَّق الا باليَّا من عن الحياة وهو الشرط وموتها عنزلة موته وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله تطلق في اذا حين سكت وله أن أذا استعمل شرطنًا وظرفًا فأن أريد به الشرط لا تعللق في الحال أو الظرف تطلق في خال الا تطلق الثبك هم والما ما يأ في في باب المشبئة من قوله انت طالق أذا شئت فلانه على ما في قد عالى طلاقها بشيئتها أو ضافه الى زمن مشيئتها وعلى كل اذا شاءت وقع معلقاً كان او مضافاً اه فالشان لا يختلف حتى يورث الشك بخلاف مسئلتنا لان الام مختلف فالوقوع اما تجود السكوت على الظرفية او في اخر العمر على الشرطية فوقع الشك ع ﴿ انت طابق ما لماطلقك انت طالق ﴾ قاله موصولاً ﴿ طَلْقَتُكَ هَذَهِ الصَاتِمَةُ ﴾ والقياس أن يقع المضاف أيضاً وهو قول زفر رحمه الله لوجود زمان لم يطاقها فيه وهو زمان قوله انت طالق قبال فراغه منه فيقمان أن كانت مدخولاً بها وجه الاستحسان أن زمان البر مستثني من الجمين مدلالة الحال لان البرهو المقصود وهذا كمن حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من الماعته ﴿ اللَّهِ مَا أَرُوجِكَ فَنَكُمُوا لَيْلاً حَنْتَ بِخَلافَ الامر باللَّهِ ﴾ لان اليوم لبياض النهار أن قاون فعلاً عند كالصوم والامر باليد واطلق الوقت أن أارن فعلاً غير مند كالطلاق ه م قوله فعلاً عندًا وهو ما تضرب له المدة مميّارًا مغير المند ما نضرب له ظرفاً ع والمعتبر في القران انما هو العامل في اليوم لا معموله الاضافة الهداد ﴿ يَا مِنْكُ طَالَقَ لَغُو وَ نَ يُوى وَتَبِينَ فِي الْبَائِنَ ﴾ كَانَا مِنْكُ بِالنّ

اط

Y

كااذا قلت صمت السنة بدل على انه صام كلها بخلاف صمت في السنة وفي فوله انت طالق في غد يقنصي وفوع الطلاق في جزء من الفدوليس جزء منه اولى من الجزء الاخر فيقع عند الفجو لثلايلزم الترجيح منغبر مرجع امااذنوى جزءاممينا صحبنيته ووعند اولم إ في اليوم غدًا اوغدا اليوم كاي أن قال انت طالق اليوم غدا بقع في اليوم وان قال انت طالق غدا اليوم يقع في الغد ﴿ ولَمَّا انت طالق قبل ان انزوجك وانت طالق امس لمن نكمها اليوم ويقع الان فيمن نكح فبل امس ﴾ اي ان قال انت طالق امس لامرأة نكحها قبل امس يقع في الحال اذ لا قدرة له على الابقاع في الزمان الماضي ﴿ وفي انت كذا ما لماطلقك او متى لم اطلقك او متى ما لم اطلقك وسكت يقع في الحال وفي ان لم اطالقك اخر عمره واذا ما بالانية مثل أن عند الجي حنيغة وعندهما كنى ومع نية الونت او الشوط فكنيته ﴿ فَهِذَا أَبِنَاهُ عَلَى ان اذا عند ابي حنيفة مشارك بين الشرط والظرف وعندها حقيقة في الظرف وقد تجيء للشرط بطريق المجاز فقوله اذا لم اطلقك بكون بمني منى لم اطلقك كااذاقال طافي نفسك ان شئت فانه بمعنى متى شئت وعند الي حنيفة لما كانت مشاركة بين المينين فني قولنا اذا لم اطلقك ان كان عمني متى يقم في الحال وان كان بمني ان يقع في آخر العمر فوقع الشك في وتوعه في الحال فلا بقم في الشك واما مسئلة المشبئة فان الطلاق نعلق عشبتها

اطَّلُقُكُ انت طَالُق تَطَلَق بِالاخيرة ﴾ اذا قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق تطلق بالاخيرة ومن قولة انت طالق حتى لو قال انت طالق تُلاثًا ما لم اطلقك انت طالق يقع واحدة ﴿ واليوم النهار مع فعل ممند والوقت المطلق مع فعل لا يمندفعند الشرط ليلاً لا نخير في امرك بيدك يوم يقدم زيد وتطلق في يوم تزوجك انت طالق ﴾ اعلم ان اليوم اذا قرن بفعل ممند برادبه النهار وان قرن بفعل غير ممند برادبه الوقت وذلك لان ظرف الزمان اذا تعلق بالفعل بلا لفظ في بكون معيارًا له كقولنا صمت السنة بخلاف قولنا صمت في السنة فان كان الفعل ممندًا كالامر باليد كان المعيار ممندًا فيراد باليوم الوقت واعلم انه قد وقع خبط واضطراب في ان اليوم المهند وعدمه الفعل الذي تعلق به اليوم او الفعل الذي اضيف اليه اليوم فالذكور في الهداية في هذا الفصل ان اليوم يحمل على الوقت اذا قرن بفعل لا يمتد والطلاق من هذا القبيل على الوقت اذا قرن بفعل لا يمتد والطلاق من هذا القبيل على المعتبر

الفعل الذي تعلق به اليوم وهو الطلاق حفے فولہ بوم انزوجك انت طالق والمذكور في ايمان الهدابة انهاذاقال يوم اكلم فلانا فانت طالق يتناول الليل والنهار لان اليوم اذا فون بفعل لا يمتد يرادبه مطلق الوقت والكلام لا يمند فهذا بدل على ان المعتبر الفعل الذي أضيف اليه اليوم أذا عرفت هذا فان كان كلواحد منها غير ممند كقوله انت طالق يوم يقدم زيد يراد باليوم مطلق الوقت وان كان كل واحد منها ممنداً نجوامرك بيدك يوم اسكن هذه الدار يرادباليوم النهار وان كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد والفعل الذي اضيف اليه اليوم ممتدًا نحو انت طالق يوم اسكن هذه الدار او بالمكس نحو امرك بيدك يوم يقدم زيد ينبغي ان يراد باليوم النهار ترجيحاً لجانب الحقيقة وانما قلنا أن الطلاق غير ممند لان المراد ايقاع الطلاق ولا يقال ان كون المراة طالقاً ممند لان الطلاق

﴿ وَالْحَرَامِ ﴾ كَانَا عَلَيْكَ حَرَامُ ان نوى وقال الشَّافِينِ رحمه الله يقع حيَّه الوجه الاول ايضًا أن نوى ولنا أن الطلاق لرفع القيد وهو فيها لا فيه بخلاف الابانة لانها لازالة الوصلة وهي مشتركة وكذا التحريم لازالة الحلوهومشتر ك بينجما فتضافان اليهما ﴿ انت طالق واحدة اولاً او مع موتي او مع موتك لغو ﴿ وقال محمد رحمه الله نقع الرجعية في الاولى ولمها أن العدد لما فون بالوصف كان الوقوع بذكر العدد فلوقال لغير الموطوءة انت طالق ثلاثًا تطلق ثلاثًا واذا كان كذلك فالشك داخل في اصل الايقاع فلا يقع شيء واما في قوله او مع موتى الخ لانه اضاف الطلاق الى حالة منافية له ﴿ ولو ملكما او شقصها او ملكته او شقصه بطل العقد فلو اشتراها وطلقها لم يقع ﴾ اما ملكها اياه فلاجتماع المالكيــة والمملوكية واما ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروري ولا ضرورة مع ملك اليمين ه م وقوله ضروري ثبت لحاجة بقـاء النسل ف م وانماكان ضروريًا لان الحرة لا تملك عبد الغفور ش الدليل قاصر عن اثبات غام الدعوى اشمولها للضرورة الكائنة في نكاح الجارية والدليل لا يتعرض لما فلوعلل بان في النكاح ابتذالاً لها واذ لا لا بكشف عورتها وجعلها تحت جبر اواذلال النفس غير ماذون لَعَمَّ واثبت غامالدعوى ع قوله ولا ضرورة الخ لثبوت الحل الافوى فيرتفع الحل الاضعف الضروري ف م فوله الافوى لان سببه افوى وهو ملك الرقبة ع ﴿ انت طالق ثنتين مع عنق مولاك آياك فاعتق فله الرجعة ﴿ لانه علق الطلاق بالاعتاق فيوجد الطلاق بعده فصادفها حرة فلا لفلظ حرمتهسا بالثنتين ثم كلة م قد تجيء للتاخركا في فان مع العسر يسرًا \* فيحمل عليه ه م وانما كان تعليقاً لانه وصل الطلاق بالعتق فهو اما انصال الشرط بالمشروط اوانصال العلة بالمعلول او اتصالها بالشرط او العلة والاتصال الاخير منتف لان الزوج لم بذكر شيئًا ثالثًا وكذا الثاني لعدم العلية والمعلولية فنمين الاولواستجال تعليق العتق

( ٢٥ ) ( كشف الحقائق ) اذا وقع فكون المرأة طالقاً امر مستمر فلا فائدة في تعليق اليوم به فيكون اليوم متعلقاً بايقاع الظلاق لا بكون المرأة طالقاً واعلم ان المراد بالامتداد امتداد يمكن ان يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لانهم جعلوا التحكم من قبيل غير الممتد ولا شك ان التحكم ممتد زماناً ظويلاً لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار فو وراجع في انت طالق ثنتان مع عتق سيدك لك لو اعتقت كو رجل تزوج امة غيره فقال لها انت طالق ثنتين مع اعتاق مولاك اياك واعتقها المولى فطلقت ثنتين فالزوج يملك الرجعة لان اعتاق المولى شرط القطليق فيكون مقدماً على وقوع الطلاق فيقع الطلاق فيقع الطلاق وهي حرة فيصير طلاقها ثلاثا فيملك الرجعة فان فيل كلة مغ للقوان قلنا جاءت للتاخير نجو مع العسر يسرا

بالطلاق لان المولى لا يرضى بزوال ملكه لـُـ م ﴿ وَلُو تَعْلَقَ عَنْقُهَا وَطَلْقَتَاهَا بَحِي، الغد فجا الا ﴾ المدم تعليق طلاقها باعتاقها وقال محمد رحمه الله له الرجعة ﴿ وعدتها اللات حيض ﴾ احتياطًا ﴿ انت طالق هكذا واشار بثلاث اصابع نعي ثلاث ﴾ لان الاشارة بالاصابع نفيد العلم بالعدد عادة اذا افترتت بالعدد المبهم ﴿ انتطالق بائن او البنة ﷺ وفي الهداية واذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنًا مثل ان ثقول انت طالق بائن او البتة وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعيًا في الموطوءة لان الطلاق شرع معقبًا للرجعة فوصفه للبينونة خلاف المشروع فيلغو ولنا انه وصفه بما يحتمله لفظه الخراء م فذكر خلاف الامامالشافعي رحمه الله بعدالاصل الممهد بقوله واذا وصف الخ دايل على ان خلافه ثابت في جميم ما يدخل في هــذا الاصل من نحو افحش الطلاق الخ قوله فوصفه بالبينونة الخ قلنا اعتبار كلامالعاقل ايضًا ثابت شرعًا لآية علمه البيان \* فاهداره خلاف المشروع ولما تعارضت الجهثان نظرنا الى اصل لفظة طالق وهو محتمل البينونة كما نوره المصنف بقوله الاترى فقلنا به ع قوله فيالهو كسلام من عليه سجود السهو بنية القطع ف ﴿ او الحش الطلاق او طلاق الشيطان او البدعة او كالجبل ﴾ وقال ايو يوسف رحمه الله يقع الرجعي في كالجبل ﴿ او اشد الطلاق او كالف او ملا البيت او تطليقة شديدة او طو بلة او عريضة فهي واحدة بائنة ان لم ينو ثلاثًا ﴾ اما في قوله انت طالق بائن او البتة فلانه وصف الطلاق بما يجتمله لفظه لحصول البينونة به في الحال في غير الموطوءة و بعد العدة في الموطوءة ه وفيه أنه لو احتمله أصحت نبته واللازم باطل كما مر في باب الطلاق الصريح ف م و يمكن الجواب بمنع الملازمة لان انت طالق يحدمل رفع القيد ولذا لو تنفظ به صريحًا يصدق قضاء كما في الدر الحذار مع انه لا تصح نيته واما في قوله افحش الطلاق فلان وصفه بهذا الوصف انماهو باعتبار اثر هوهوالبينونة الحالية = م فانه افحش بما يثبت البينونة المؤجلة وهو الرجعيف مواما في قوله طلاق الشيطان او البدعة فلان الرجعي سنة فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائنا واما في قوله كالجبل فلان التشبيه يوحب الزيادة لا محالة وذلك باثبات زيادة الوصف واما في قوله اشد الطلاق فلان الرجعي يحتمل الانتقاض لا البائن فهو الشديد واما في قوله كالف او ملا البيت فلانه قد برادبهذا التشبيه في القوة يقال هو الف رجل ويراد به القوة وقد يراد به العدد فيصح نية الامرين ويثبت اقلعها عند عدمها وكذا البيت قد ملوه، شي • لعظمته او لكثرته فاي ذلك نوى صحت نبته وعنسه انمدام النية ثبت الافل واما في قوله تطليقة شديدة فلان ما لا يكن تداركه يشتد عليه وهو البائن واما في قوله طو بلة او عريضة فلان ما يصعب نداركه يقال لهذا الامر طول وعرض هم وقوله ان لم ينو ثلاثًا فان نوى ثلاثًا فثلاث لما مر في اول باب ايقاع الطلاق زيلمي والذي مر تمَّ هو قوله أن اللفظ مفرد فلا بد من مراعاته غيران الفرد نوعان فرد حقيقي وهو ادنى الجنس وفرد حكمي وهو جميع الجنس فايهما

وعند فبي عد بعد تعليق عنقها وتطليقهالجيثه لاخلافا لمحمد كابعني قال المولى اذا جاء الفد فانت حرة وقال الزوج اذا جاء الفد فانت طالتي ثنتين فجاءالغد فوقع العتق والطلاق ولا علك الرجعة لان وقوع العتق مقارن لوقوع الطلاق فيقع الطلاق وهي أمة بخلاف المسئلة الاولى فان وقوع الطـــالاق متوقف على وقوع العنق فاعتبر التقدم والتاخر بالرتبة وعند محمد يملك الرجعة لان العنتي اسرع وقوعاً لانه رجوع الى الحالة الاصلية وفي امر مستجسن بخلاف الطلاق فانه ابغض المباحات فيكون في وقوعه بطوة ونأخر ﴿ وتعند كالحرة بالانفاق اخذا بالاحتياط ويقع بانامنك بائن او عليك حرام ان نوى لا بانا منك طالقي وان نوى وانت طالقي واحدة اولا او مع موتی او مع موتك لا ولا طلاق بمد ما ملك احدما صاحبه او شقصه که لانه وقع الفرقة بينهما بملك الرقبة والطلاق يستدعى قيام النكاح ﴿ و بانت طالق هكذا يشير بالاصبع بقع بعدده الااي بعدد الاصبع والاصبع بذكر ويؤنث 🛊 وتعتبر المنشورة ولو اشار بظهرها فالمفعومة ﴾ لانه اذا اشير بالاصابع المنشورة فالعادة ان يكون بطن الكف في جانب الخاطب واذاعقد بالاصابع يكون بطن الكف في جانب العاقد ﴿ و بانت طالق بائن او انت طالق اشد الطلاق او الحشه او اخبثه او طلاق الشيطان او البدعة او كالجبل او كالف او ملَّ

نوى صحت نيته لان اللفظ يجتمله اه ع

﴿ فصل في الطلاق قبل الدخول ﴾

﴿ طلق غير الموطوءة ثلاثًا وفعن ﴾ لان الواقع مصدر محذوف لان معناه طلاقًا ثلاثًا على ما بينا فلم بكن قوله انت طالق ابقاعًا على حدة ﴿ وَانْ فَرَقَّ بِانْتُ بواحدة ﷺ لان الثانية تصادفها وهي مبانة ﴿ ولو ماتت بعد الايقاع قبل العددلفا؟ لان الايقاع انما هو بالمدد ﴿ ولو قال انت طالق واحدة وواحدة ﴾ وانما نقع واحدة لانها بانت بالاولى ﴿ او قبل واحدة او بعدها واحدة لقم واحدة وفي بعد واحدة او قبلها واحدة او مع واحدة او معها ثنتان ﴾ اعلم ان الظرف ان دخل بين الشيئين فان قرن بهاءُ الكنابة كان صفة للذكور اخرًا كجاء في زيد بعده عمرو والا فهو صفة للذكور او لا كجاه في زبد قبل عمرو وايقاع الطلاق في الماضي ايقاع في الحال لان الاسناد لبس في وسعه فالقبلية في انت طالق واحدة قبل واحدة صفة الاولى نتبين بالاولى فلا نقع الثانية والبعدية في بعدها واحدة صفة للاخسيرة فحصلت الابانة بالاولى والبعدية في بعد واحدة صفة للاولى فاقتضى ايقاع الواحدة في الحال وايقاع الواحدة قبل هذه فيقترنان والقبلية في فبلها واحدة صفة للثانية لاتصالها بهساه الكناية فاقتضى ايقاعها في الماضي وايقاع الاولى في الحال غير ان الايقاع في الماضي ابقاع في الحال ابضًا فيقترنا \* وكمَّة مع في مع واحدة او معماً للقران ه م والاصل انه منى اوقع بالاول لغا الثاني او بالثاني اقترنا لان الايقاع في الماضي ابقاع في الحال در مختار او نقول ان المنصوبة واقعة دائمًا فان ثبتت قبلية المجرورة او المرفوعة وقعتا ايضًا والا فاز والمعية كالقبلية ع ﷺ ان دخلت فانت طالق واحدةوواحدةفدخلت نقع واحدة ﷺ وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله فقع ثنتان ولهان الواو لمطلق الجمع يحشمل القرآن والترتبب فعلى الاول ثقع ثننان وعلى الثاني واحدة كم لونجز بهــذه اللفظة فلا يقع الزائد بالشك بخلاف ما اذا اخر الشرط لوجودما يغير صدر الكلام فيتوقف عليه فيتمان حميمًا فيقمن كما علقن ﴿ وَانَ اخر الشَّرْطُ فَتُنتَانَ ﴾

﴿ باب الكنايات ﴾

ولا تطلقها الابنية او دلالة الحال كالانها لم توضع للطلاق بل تحته لهوغيره فلا بد من التعيين او دلالته ه واعلم ان الحالات ثلاث رضا وغضب ومذا كرة والكنابات ثلاث ما يصلح للرد او للسب او لا ولا فالاول نحو اخرجي اذهبي قومي نقنعي تحمري انتقلي اغربي والثاني نحو خلية برية حرام بائن بتة بتلة والثالث نحو اعتدى استبرئي رحمك انت واحدة انت حرة امرك بيدك اختاري سرحتك فارقتك فني الرضا نتوقف الاقسام الثلاثية على النية للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية وفي الغضب توقف الاولان فان نوى وقع والا لا وفي مذا كرة الطلاق بتوقف الاول فقط ويقع بالاخيرين وان لم ينو لان مع الدلالة لا يصدق في نفي النية لانها اقوى

ما اذا لم ينوعددًا او نوى واحدة او تُنتين وهذا في الحرة أما في الامة فتنتان بمنزلة الثلاث في الحرة ﴿ ومن طلقها ثلاثًا فبل الوطي، وقعن فان فرق بانت بالاولى ولم يقع الثانية 🍫 ففي انت طالق واحدة وواحدة يقع واحدة ويقع بمدد قرن بالطلاق لا به فیلغو انت طالق لو مانت قبل ذکر العدد ﴿ و بانت طالق واحدة قبلها واحدة او بعد واحدة اومع واحدة او معها واحدة ثلتان ﴾ اما في فباما و بعد فلان الواحدة الاولى وهي التي يوقعها في الحال وصفت بالبعدية فاقتضت وقوع واحدة منقدمة عليها لكن لا قدرة له على الايقاع في الزمان الماضي فيقع في الحال فيكون الواحدة الاولى والثانية مقارنتين اي في الوجود وكلها لقيام المحلية بعد وقوع الاول واما في مع ومعها فظاهر ﴿ وَفِي المُوطُّوءَةُ ثُنْتَانَ فِي كُلُّهُا و بانت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار ثنتان لو دخلت وواحدة لو قدم شرطه که اي قال ان دخلت الدار فانتطالق واحدة وواحدة فعند الشرط يقع واحدة وهذافي غيرا لموطوءة لان الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الاولى فاذا وجد الشرط يقع بهذا النرنيب وهذاعندابي حنيفة واماعندهما يقع ثنتان وتحقيقه في اصول الفقه في معاني الحروف ﴿ وَكِنَايِتِهِ مَا لَمْ يوضع له واحتمله وغيره فلا تطلق الابنية او دلالة الحال ومنها اعتدى

لظهورها وبطون النية ولذا نقبل بينتها على الدلالة لا على النية در مختار دم ﴿ فنطلق واحدة رجعية في اعتدى في يَعَمَ الله او عدة الطلاق ﴿ وا شَهْرُ فِي رحمك كَ لاطلقك اولانك طالق ﴿ وانت واحدة ﴾ عندي او طلقة واحدة لان انت طالق مقتضى في الاولين ومضمر في الثالث ف م ولا معتبر باعراب واحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح لان العوام لا عيزون بين وجوه الاعراب = م والخواص لا بلتزمون التكلم العربي على وجه الاعراب إل ثلك صناعتهم والعرف لغتهم ف م ﴿ وَفِي غَيْرِهِ ۗ ا بائنة ﴾ وقال الشافعي رحمه الله يقم الرجمي ولنا أن تِصرف الابانةصدر عن أهلها في محلها ولا خفاء فيها وعن ولاية شرعية والدليل على اثبات ولاية هذا التصرف حاجته اليها ائلا بنسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غيرقصد هم قوله أن تصرف الابانة صدر الخ وكل تصرف صدر على هــذه الكيفية وجب القول بنفاذه كما هو المعهود في الشرع ع فوله اليها اي الى الولاية الشرعية على هذه الصفة قوله لئلا ينسد الخ لانه لولم يكن له الابانة بهذه الصفة فاما ان يطلقها ثلاثا وهو مع كونه حرامًا سد عليه باب التدارك بالنزوج او رحميًا فربما يرى الرجعة مصلحة فيراجعها فيبدو لها فيظلقها ثانياً وثالثاً او يقع الرجوع بلا قصد بات نُقبِّلهُ بشهوة وهو يريد فراقها فيطلقها ثانية وثالثًا ف م قوله في عهدتهااي فرطهاعيني فوان نوى تنتين ﴾ لانه عدد محض خلافًا لزفر رحمه الله ﴿ وتصح نية الثلاث ﴾ لننوع البينونة الى نوعين ﴿ وهي بائن بتة بتلة حرام خلية بر بة حبلك على غار بك الحقى باهلك وهبتك لاهلك مرحتك فارقتك اموك بيدك اختاري انتحرة لقنعي تخمري استبرئي اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الازواج ﴾ فالبينونة اما عنوصلة النكاح او عن المعاصي او عن الخيراث والبتة والبتل القطع عن النكاح او عن الخيرات او الاقارب والحرام الممنوع فيحتمل ما يحتمله البت والخلو ومثله البراءة عن النكاح او عن الخيرات والحبل على غاربها وهي ما بين السنام والعنق ينبي، عن التخلية فهو بمعنى خلية الحق باهلك لاني طلقتك او سيري بسيرتهم وهبتك لاهلك بالطلاق او عفوت عنك لاجلهم ي م سرحتك عن فيد النكاح بالطلاق او في امر البيت فارفتك عن نفسي بالطلاق اوعن اهلك واصحابك عامرك ببدك اي امر طلافك فيكون نفويضاً او امر البيت اختاري نفسك بالطلاق او امر آخر وهذا ايضاً ثفويض انت حرة عن حقيقة الرق او عن فيد النكاح لقنعي تخمري استثري عني لاني طلقتك اوعن الاجانب اغربي لاني طلقتك او لزيارة اهلك اخرجي اذهبي قومي مثل اغربي ابتغي الازواج لاني طلقنك او الازواج من النساء ي م ﴿ ولو قال اعتدى ثلاثا ونوى بالاول طلاقًا وبما بتي حيضًا صدق ﴾ لانه نوى حقيقة كلامه ولان العادة امرها بالاعتداد بعد الطلاق فالظاهر شاهد له ﴿ وَانْ لَمْ يَنُو مَا بِقِي شَيْئًا فَهِي ثَلَاتُ ﴾ لانه لما نوى بالاولى الطلاق فالحال حال مذا كرة للطلاق ﴿ وتطلق بلست لي بامراة ولست لك بزوج ان نوى طلاقًا ﴾ لانه صالح لأنكار النكاح فلا بكون طلاقًا ولا

واستبرئي رحمك وانت واحدة و بها يقع واحدة رجعية و بباقيها كانت بائن بتة بتلة حرام حبلك على غاربك الحقي باهلائ وهبتك لاهلك سرحتك فارفتك امرك بيدك انت حرة ثقنعي غنمري اسنتري اغر بياخرجي اذهبي فوي ابتغي الا زواج بقع واحدة بائنة ان نواها او الثنتين وثلاث ان نواه وفي اعتدي ثلاث مرات لو نوى بالاول طلاقا و بغيره حيضاً صدق وان لم ينو بغيره شيشاً فثلاث و وعبارة

نشاء الطلاق فنية الطلاق نية محتمل اللفظ ي م ﴿ والصريحُ بلحق الصريحَ ﴾ كما لو قال انت طالق ثم قال انت طالق اى ولو كان الصريخ الثاني بائنا كالطلاق الصريح على مال ومثل انتطالق بائن او الحش الطلاق امين ﴿ والبائن ﴾ كا اذ قال لها انت بائن او خالعها على مال ثم قال انت طالق امين ﴿ والبائن ﴾ اي بائن الكذابات، ﴿ بِلَّحِقِ الصريحِ لَا البَّائِن ﴾ اي مظلقًا ع والمراد بالصريح في الجملة التانية انما هو الصر يج الرجعي لا الصر يح البائن لاطباقهم على تعليل عدم لحوق البائن بالبائن بامكان جعل الثاني خبرًا عن الاول ولا يخفي شمول التعليل لما اذا كان البائن الاول بائن الكنايات أو البائن الصريح ولقول الزبلعي في تعليل لحوق البائن الصريح أن أن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمناع أه ولا بقاء للاستمناع الا بعد الرجعي امين وقد ظهر من التعليلين المذكورين تعليل الجملة الاولى بعدم امكان الاخبار اصراحة المتاخُر في انشاء الطلاق قال ولا يخني شمول التعليل الخ فدخل ما اذا كان البائن السابق صريحًا في منع اللحاق فلواريد بالصريح في الجملة الثانية الاعم من الصريح البائن والرجعي لزم جواز اللحاق فيما اذا كان البائن السابق صريحًا فلزم الثناقض بين المتعاطفين ها الصريح ولا البائن قال باق من كل وجه اي فلا يكن جمله خبرًا عن البينونة السابقة ع ﴿ الا اذا كان معلقًا بان قال ان دخلت الدار فانت بائن ثم قال انت بائن ﴾ او مضافًا كانت بائن غدا لان التعليق او الإضافة كان قبل فلا يكن اخبار امين

﴿ باب نفو يض الطلاق ﴾

وال لها اختاري ينوي به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدة الهان اختيارها نفسها بنبوت اختصاصها بها وذلك بالبائن والقياس ان لا يقع بهذا شيء لانه لا يملك الايقاع بهذا اللفظ فلا يملك النفويض به الى غيره لكنا استحسنا لاجماع الصحابة رضي الله عنهم وانما اشترط كون اختيارها في المجلس لان المخيرة لها المجلس باجماع الصحابة رضي الله عنهم وانما اشترط كون اختيارها في المجلس لان المخيرة لها المجلس باجماع الصحابة رضي الله عنهم الاان المجلس بتبدل بالذهاب عنه ومرة بالاشتفال بعمل اخر اذ مجلس الاكل غير مجلس المناظرة ومجلس القنال غيرها و ولم تصح نية الثلاث لا لان الاختيار لا ينتوع الان اختيارها انما يفيد الخلوص والصفاء والبينونة نثبت به مقتضى ولا عموم له نهر امين فو فان قامت او اخذت في عمل آخر بطل ملا لانه دليل الاعراض بخلاف الصرف والسلم لان المفسدهناك الافتراق من غير قبض هم قوله لانه دليل الاعراض اي لا لان المجلس يتبدل به لانه لا يتبدل بمجرد القيام كا في سحود التلاوة المداد شي وذكر النفس او ما يقوم مقامها كالاختيارة أو التطليقة ف م أو او الاختيارة كي لان الهاء في الاختيار مقامها كالاختيارة الدالة على امر خاص باختيار النفس وهو الاتخاد مرة و التعدد مرة و يتحد اخرى فصار مفسرا اخرى ووجود خاصة الشيء مستازم وجود ذلك الشيء عقوله واختيارها نفسها الخ اخرى ووجود خاصة الشيء مستازم وجود ذلك الشيء عقوله واختيارها نفسها الخ

بنة حرام بائن يصابع سباً ونخو اعتدى واستبرئي رحمك انت واحدة انت حرة اختاري امرك بيدك سرحتك فارقتك لا يحتمل الرد والسبُّ ففي حالة الرضا بتوقف الكل على النية وفي الغضب الاولان وفي مذاكرة الطلاق الاول فقط المواد بجالة الرضا ان لا يكون غضب ولا مذاكرة الطلاق فينتذ يتوقف الافسام الثلاثة على النية وفي حال الغضب يثوقف الاولان اي ما يصلح رداً وما يصلح سبًا على النية ان نوى الطلاق يقم به الطلاق وان لم بنو لا يقع أما القسم الآخر وهو مالا بصليع رداً ولاسباً يقع به الطلاق وان لم ينوو في حال مذاكرة الطلاق يتوقف الاولاي ما يصلح ردًا على النية اما الاخوان وها ما يصلح سباً وما لا يحشمل الرد والسب فيقع بها الظلاق وان لمينو م باب التفويض

ولن قيل له اطلقي نفسك او امرك بيدك او اختاري بنية الطلاق تطليقها في عجلس علمت به وان طال توله تطليقها مبتدأ ولمن قيل خبره تم فسر المجلس بقوله في ما لم او لم المجلس يتبدل بأجد الامرين بالقيام المبتدة ودعاء الاب للشوري وشهود المتكنة ودعاء الاب للشوري وشهود وفاكها كبيتها وسير دابتها كسيرها ويتبدل بسير الدابة في وفي اختاري و يتبدل بسير الدابة في وفي اختاري

اي الواقع باختيارها نفسها هو الذي الخ لانه ان قال لها اختاري فقالت اخترت نفسى لقع واحدة وان قال اختاري اختاري اختاري او اختاري نفسك بثلاث او بما شئت فقالت اخترت يقع الثلاثِ لا أن نفس الاختيار يتنوع حتى ينافض قوله هذا مع ما سبق انفاً من أن الاختيار لا يتنوع ف م لكن فيه أن الواقع به أا لنوع فلم لا تصح نية الثلاث الا أن يقال أن لنوعه أغما هو بصرائح الالفاظ وكثيرًا ما بثبت الشيء بالتلفظ به ولم بثبت بالنية ولوكان من المعتملات كم قدمناه عند قول المصنف انت طالق بائن او البتة او الحش الطلاق النح ع ﴿ فِي احد كلاميهما شرط ﴾ فاوقال لها اختاري فقالت اخترت فهو باطل لانه عرف بالاجماء وهو في المفسر من احد الجانبين ﴿ وان قال لها اختاري فقالت انا اختار نفسي او اخترت نفسى نطلق ﴾ لان كلاهما مفسر والقياس ان لا تطلق لان هذا محرد وعد او يجتمله كما في طلقي نفسك فقالت اطلق نفسي وجه الاستحسان فول عائشةرضي الله عنها لا بل اختار الله ورسوله فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا منهـــا ه م في الحال مع ان اللفظ مضارع ف م ﴿ ولو قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الاولى والوسطى او الاخيرة او اختيارة وقع الثلاث ﴾ وقال ابو يوسف ومحمدر حمها الله واحدة في قولها اخترت الاولى اوالوسطى او الاخيرة اما في قولها اختيارة بقع الثلاث الفاقاً لانها لو قالت اخترت وسكتت وقع الثلاث فمع التأكيد اولى وله في الخلافية أن هذا وصف لغو لان المجتمع في الملك لا ترتبب فيه كالمجتمع في المكان والكلام للترتيب والافراد من ضروراته فاذاالغا في حق الاصل لغا في حق البناء م فلا يود أن الكلام بغيد الترنيب والافراد فأذا بطل الثر تيبيق الافرادف م ﴿ بِلا نَيْهُ ﴾ لدلالة التكوار عليها اذ الاختيار في الظلاق هو الذي يتكرر ﴿ وَلُو قالت طلقت نفسي بتطليقة ﴾ اي في جواب التخيير ثلاثًا كما في النهر وعبارة البحر في جواب قوله اختاري امين م ﴿ بانت بواحدة ﴾ لان الواقع بالتخيير بائن والصريح لا بنافي البينونة ف م ﴿ امرك بيدك في تطليقة او اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعیة ﴾ لان التخییر انما كان بالصر يح ﴿ امرك بيدك ينوى ﴿ لانه كناية ع ﴿ ثَلاثًا ﴾ وانما صح نية الثلاث لان الامر يحتمل العموم والخصوص ونية الثلاث نية التعميم بخلاف اختارى لانه لا يحتمل العموم = م قوله لان الام يحتمل العموم لانه ملفوظ لا مانع من عمومه بخلاف البينونة في اختارى لانها لثبت مقتضى كما لقدم ولا عموم له آمين ﴿ فقالت اخارت نفسي بواحدة وقعن ﴾ لان الاختيار يصلع جوابا للامر باليد لكونه تمليكا كالتخيير والواحدة صفة الاختيارة فصار كانها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة و بذلك يقع الثلاث ه قوله لان الاختيار النح دليل لنفس الوقوع وقوله والواحدة الخ دليل الوقوع الثلاث اي لفظواحدة صفة الاختيارة لا للتطليقة بدايل خضوص العامل وهو اختاري ونبه المصنف بقوله بمرة واحدة مع ان الظاهر ان بقول باختيارة واحدة على ان وقوع الثلاث بصر يج اختيارة واحدة

لايصم نية الثلاث بل تبين ان قالت اخترت نفسی او اختار وشرط ذکر النفس مع احدها وفي اختاري اختبارة لو فالت اخترت نبين ايان لم بذكر احدهاالنفس بل قال الزوج اختاري اختيارة يقم ان قالت اخترت وولو كرر اختاري ثلاث فقالت اخترث اختيارة أو اخترت الاولى أو الوسطى او الاخيرة يقغ ثلاث بلانية 🖣 وهذا عند ابي حنيقة لانه اجتمع في ملكها الطلقات الثلاث بلا ترتب كالمجتمع في المكانواذا بطل الاولية او الواسطية والاخيربة بق مطلق الاختيار فصار كما لوقالت اخترت 🛊 ولو قالت طلقت نفسي او اخارت نفسى بتطليقة بانت بواحدة في الاصح ﴾ ذكر في الهدابة انه بقم واحدة يملك الرجمة ونيل هذا غلط وقع من الكاتب والصواب أنه لا يملك الزجمة وفيل روابتان احداها أنه بقم واحدة رجمية لان لفظها صريخ والاخري انهبائنة وهذا اصح ولو قال امرك بيدك في تطليقة او اختاري بلطليقه فاختارت نفسها بقم رجعية ولوقال امرك يبدك ونوى الثلاث فقالت اخترت نفسى بواحدة او بمرة واحدة بقعن وان

انما هو لكون المراد بها بمرة واحدة لان الاختيارة انما هي مرة من الاختيار واذا وجد اختيارها بمرة واحدة انتني الاختيار بعدهااذ يقال في العرف تركته اوكرهته او اعرضت عنه بمرة واحدة الى مالايجصىوانما يراد منه بلوغ الترك او الكراهة او الاعراض منتهاه وكونها بحيث لا يتصور لهااختيار انماهو بوقوع الثلاث ف م و في طلقت نفسي واحدة أو اخارت نفسي بتطيقة بانت ﴾ لانه فوض اليها البائن حيث ملكها مرهافتصير الصفة المذكورة في النفويض مذكورة في الايقاع ﴿ بواحدة ﴾ وانما لم نقع ثلاث كما وقعت في اخترت نفسي بواحدة لان واحدة ثمنعت لاختيارة بدليل العامل وهنا نعت لطلقة وثاء تطليقة ليستكثا. اختيارة حوالة على العرفع ﴿ وَلَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي أُمْرِكُ بِيدُكُ الْيُومُ وَبَمْدُ غَدْ وَأَنْ رَدْتُ الْأَمْرُ فِي يُومُهَا بِطُلّ امر ذلك اليوم ﴾ لانه صرح بذكر وقتين بينها وقت من جنسهما لم يتناوله الاص اذذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الايل فكانا امر يزفبرداحدهما لا يرند الآخر ﴿ وَكَانَ بِيدِهَا يَعْدَعُهُ ﴾ وقال زفر رحمه الله لا يكون لها الخيار بعد غدان ردته اليوم ﴿ وَفِي امْرَكُ بَيْدُكُ الْبُومُ وَغُدَا بَدْخُلُ اللَّهِلِّ وَانْ رَدْتُ فِي بُومُهَا لَمْ بَيْقٍ فِي الغَدّ لان هذا أمر واحد لانه لم يتخلل بين الوقتين وقت من جنسهمالم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع = قوله وقد بهجم دليل لدخول الليل ش ﴿ وَلُو مكثت بعد التفويض يوماً ولم نقم ﷺ فهي على خيارها ع لان هذا تمليك النطليق منها لان المالك من ينصرف برأي نفسه وهي جهذه الصفةوالتمليك يقتصر على المجلس والمشهور في التعليل قولهم من يتصرف انفسه والا فالوكيل يتصرف بوأيه فكانه تركه للعلم بأن التغويض للاجنبي تمليك وهو لا يتصرف لنفسه واجيب عن الوكيل بان العامل برابه من لا يغلبه على رايه شيء في فعل او ترك والوكيــل وان كان بوكالة عامة مطلقة يغلبه في الترك خلف الوعد فانه اذا توكل برضاه كان واعدًا بفعل ما استمانه فيه ف م في فصل المشيئة قوله فكانه اي صاحب الهداية تركه اي تعليلهم المشهور للعلم الخ قوله واجيب عن الوكيل اي الوارد على تعليـــل صاحب الهداية ع ﴿ او جلست عنه ﴾ لانه دليل الاقبال فان القعود احجم للرأي ﴿ او انكأت عن القعود او عكست ﴾ لان هذا انتقال من جلسة الى جلسة فلا يكون اعراضاً كما اذاكانت محتبية فأر بعت ﴿ اودعت اباها المشورة او شهود للاشهاد ﴾ لان الاستشارة لتحري الصواب والاشهاد للتجرز عن الانكار فلا يكون اعراضًا ﴿ او كانت على دابة فوقفت ﴾ لان سير الدابة ووقوفها مضاف اليها ﴿ بَقِّي خيــارها وان سارت لا والفلك كالببت ﴾ لان سيرها غير مضاف الى را كبها الا ترى انه لا يقدر على ايقافها ﷺ ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينو او نوى واحدة فطلقت وقعت 🛊 لان قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق وهو اسم جنس يقع على الادني مم احتمال الكل كسائر اساء الاجناس فلهذؤ نعمل فيه نية الثلاث وينصرف الى واحدة عند عدمها هم قوله معناه النراي وقد صحت نيــة الثلاث في المطول فكذا في

قالت طلقت نفسي واحدة او اخترت نفسي بنطليقة فواحدة بائنة ولو قال امرك بيدك اليوم و يعد غد لا بدخل الليل فيه وبطل امراليوم ان ردته وبق الامر بعد غد وفي امرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل ولا ببنى الامر في غد ان ردته في بومها كلان الليل يصير تابعاً هنا فيصير الجموع في غد ان الدة المذا واحداً فاذا ردته في البعض بطل المجموع بخلاف الفصل الاول لانه بصير لفو بضين واذا ردت احدها بنى الآخر ولو قال طلتي نفسك ولم بنو او نوى واحدة فطلقت نفسها بقع رجعية

المحتصر ك ﴿ رجعية ﴾ لان المفوض اليها صريح الطلاق وهـــو رجعي ﴿ وَانْ طلقت ثلاثًا ونواه وقعن ﴾ لات اسم الجنس يقع على الادنى مع احتال الكل فاذا نواه فقد نوى محتمل كلامه فيصح ولو نوى الزوج واحدة وطلقت نفسها ثلاثاً لا بقع شي و عند ابي حنيفة رحمه الله ي م ﴿ و بابنت نفسي ﴾ في ظلقي نفسك مسكين ﴿ طلقت ﴾ طلقة رجعية ف م لان الابانة من الفاظ الطـالاق فكانت موافقة في اصل الايقاع مخالفة في تعجيل وصف الابانة فيلغو الوصف ﴿ لا باخترت كالان الاختيار ليس من الفاظ الطلاق لكنه عرف طلاقًا بالاجماع بعد التخيير وطلق ليس بتخييرهم بل طلب الطلاق ف مفيلغوه فاذا اجابت بالاختيار خرج الامر من يدها لاشتفالها بما لا يمينها في الامر ف م فتبدل المجلس كما اذا اشتغلت بالبيع والشراء ع ﴿ وَلا عِلْكَ الرَّجُوعُ ﴾ لأن فيه معنى اليمين لانه تعليق الطلاق بتطليقها ﴿ و بقيد بجلسها ﴾ لانه تمليك ﴿ الا اذا زادمتي شئت ﴾ لان متى لعموم الاوقات ﴿ ولو قال لرجل طلق امراتى لم ينقيد بالمجلس ﴾ لانه توكيل بخلاف قوله لامراته طلقي نفسك لانه تمليك لانها عاملة لنفسها ﴿ الا اذا زاد ان شئت ﴾ قله أن يطلقها في المجلس خاصة وقال زفر رحمه الله هذا والاول سواع ولنا انه تمليك لانه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي ينصرف عن مشيئته ه م اي عن عدم الجبر ومعلوم أن الوكيل مجبور على الفعل تحرزًا عن خلف الوعد بخلاف المالك ف م قال ان الوكيل مجبور اي ديانة ع ﴿ ولو قال لها طلقي نف ك ثلاثًا فطلقت واحدة وقعت واحدة ﴾ لانها ملكت ايقاع الثلاث فتملك ايقاع الواحدة ه كالزوج ننسه ف م ﴿ لا فِي عَكْسُه ﴾ وهو أن يقول لها طلقي ننسك واحدة فطلقت تُلاثًّا عيني لانها انت بغيرما فوض البها لان الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع والواحد فرد لا تركيب فيه وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله يقع في صورة العكس واحدة ﴿ وَ ﴾ في قوله ﴿ طلقي نفسك ثلاثًا ان شئت فطلقت واحدة وعكسه ﴾ وهو طلقي نفسك واحدة ان شئت فطلقت ثلاثًا وهذا معطوف على لفظ طلقي الاخبر ولو حذف كلة لا الاخيرة ليكون قوله طلقي الخ وقوله عكسمه عطفين على عكسه السابق لخلص عن التطويل وعن نقدير في الجارة ع ﴿ لا ﴾ لان مشيئته ليست بمشيئة للواحدة كايقاعها وفال ابو بوسف ومحمد رحمها الله يقع واحدة الجرولوامرها بالبائن ﴾ بان قال لها طلقي نفسك واحدة بائنة ﴿ أَوَ الرَّجِي ﴾ بان قال لها طلقي نفسك واحدة املك الرجمة ﴿ فعكست ﴾ بان قالت في الاولى طلقت نفسي واحدة رجعية وفي الثانية طلقت نفسي واحدة بائنة ، صوره مكذا مع انه لوقال طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي نقع واحدة رجعية لان فيه اختلاف الروابة فعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يقع فيه شيء فصوره بما لا اختلاف فيه الهداد ﴿ وقع ما امر به ﴾ لانه لما عين صنة المفوض اليها فخاجتها بعد ذلك الى ايقاع الاصل دون تعيين الوصف

مجتمل الواحد الاعتباري وهو الثلاث فلا يقع على العدد ﴿ و بقع بأ بَنْتُ نفسي رجعية ﷺ لانها قالت في جواب طلق نفسك فليس لها ايقاع البائن بل مطلق الطلاق فني قولها ابنت نفسي بطلت صفة الابانة وبقي مطلق الطلاق وهورجعي ﴿ و باخترت نفسي لا يقع ﴾ لانه ليس من الفاظ الطلاق ﴿ ولا يصح الرجوع عن طلقى نفسك ويتقيد بالمجلس وفي طلقي ضرتك وطلق امرأ تي خلافها 🏈 اي بصح الرجوع ولا ينقيـد بالمجلس لان طلقي نفسك ليس بتوكيل بل هو يمين لانه تعليق الطلاق بتظليقها واليمين تصرف لازم فلا يقبل الرجوع ثم هو تمليك لانها تعمل لنفسها وبتقيد بالمجلس واما طلقى ضرتك وطلق امراتى فتوكيل فيقبل الرجوع ولاينقيــد بالمحلس ﴿ وفي طلقي نفسك متى شئت لا يثقيد كاي بالجاس ﴿ وفي طلقها ان شئت ينقيد ولا يرجع 🏈 اي قال لآخر ظلق امراتي ان شئت يتقيد بالمجلس لانه علقه بشيئته فمار عَليكاً لا توكيلاً فيتقيد بالمجلس ولا يرجع عنه كما في طلقي نفسك ﴿ ولو قال طلق نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة فواحدة ولا يقعشى في عكسه ﴾ اي قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثًا لا يقع شي عند ابي حنيفة لانه فوض اليها أيقاع الواحدة قصداً لا في ضمن الثلاث وعندهما يقع واحدة ﴿ ولوامر بالبائن او الرجعي فمكست يقع ما امر ولا

ثلاثاً لا يقع شيء فني الأمل لا يقع شيء لأن الراد ان شئن الثلاث ولم توجد مشيئة الثلاث وفي الثانية لا يقع شيء عند أبي حديقة رحمه الله لان المراد طاقي نفسك واحدة قصدية ان شئت ولم توجد مشيئة الواحدة في الحال ولم يوجد ذلك لانها أنت طالق أن شئت فقالت شئت ان شئت فقال شئت ) لا نه علق الطلاق بمشيئها الموجودة في الحال ولم يوجد ذلك لانها علمت وجود مشيئته ولا علم لها بوجود مشيئته وذلك لان قوله أنت طالق انشاء فهو ايقاع في الحال لكن بشرط مشيئها فمشيئها لابد من وجودها في الحال ولم يوجدد (٢٠١) ذلك (وان نوى الطلاق) أي ان

نوى الطـ الاق بقوله شـ بتت قال في الهداية لأنه لدس في كلام المرأة ذكر الط\_لاق ليصبر الزوج شاشاً طلاقها والنية لانممل في غيرالمذكور حتى لوقال شئن طلاقك يقع اذانوي لأنه القاع متدأ لأن المشيئة نني عن الوجود أقــول اذا قال الزوج أنت طالق أن شئت فمعناه أن شئت طلاقك فقالت شئت أن شمئت أي شئت طلاقي أن شئت ط\_الاقي فقال الزوج شئت أي شئت طلاقك فلما كان الطلاق مقدراً تعمل النبة فيه فيمكن أن بجاب عنه بأن المقدر الطلاق الذي هو مفعول المشيئة واذا قال الزوج شئت قدرله مفمول وهو الطلاق فهذا هوالطلاق الذي جعل مفعولا للمشيئة لاالطالاق الذي حمل جزاء للمشميئة وتقدير ذلك الطـ الق لا يوجب الوقوع لأنه علق الطلاق بمشيئها الطلاق مشيئة موجودة ولم نوجد تلك المشيئة بل علقت المرآة وجودهابوجودمشيئته وعوغير مصلوم لها اما اذا قالت شئت الطلاق ونوي بقع لان هذا

فتقع بالوصف الذي عينه الزوج باثنا كان أورجما ﴿ أنت طالق ان شئت فقالت شئت أن شئت فقال المنت فقوله المنت وان نوى الطلاق عالا المنت المنت فق المنت فقال المنت المنت فقال المنت المنت فقال المنت ا

(١) (قوله) لآنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق لانها لم تقل شئت طلاقي ان شئت (٣) (قوله) فلم يكن تمليكا الح قد يقال ليس هـذا تمليكا اصلا لانه صرح بطلاقها معلقا بشرط مشيئها واذا وجد الشرط وقع المعلق (٣) (قوله) صار في يدها معناه شبوت ملكها بالتمايك فينا في مامر آنفا من قوله فلم يكن تمليكا الح فالوجه أن يقال ان قوله اذا شئت يحتمل تعليق طلاقها بمشيئهاأو إضافته الى زمانها وعلى كل لا يرتد بالرد فاذا تحققت مشيئتها بان قالت شئت الطلاق او طلقت نفسي وقع معلقا كان أو مضافا وعلى ماذكرنا فالذي دخل في ملكها انماهو تحقيق الشرط وهو المشيئة لا الايقاع فقولهم في أنت طالق كما شئت انها تطلق نفسها واحدة بعدواحدة تجوزا بالنطليق عنه بعدواحدة تجوزا بالنطليق عنه الزمان آنه على اعتبار اذا لاوقت لا يخرج الامر من يدها وعلى اعتبار انه للشرط يخرج والامر صار في يدها فلا يخرج بالشك اهوفيه نظر لان مصير الامر في يدها أذا شئت فلا يمكن ان يكون مخرجا الإمر من يدها والالن مهير الامر في يدها والا يمكن ان يكون مخرجا اللامر من يدها والالن ما يدها والالترم من يدها والالن ما يدها والالتراك

( ٢٦ ) ( كشن الحقائق ) انشاء مبتدأ وانما احتاج الى النيـة لانه يمكن أن يراد بالطـالاق ماهو مفعول المشيئة فان نوى هـذا لايقع وان نوى طلاقا ابتـدائيًا يقع فلا بد من النيـة ( وكذا كل تعليـق بمعدوم ويقع لو عالمت بموجود) كما لوقالت شـئت ان كانت السهاء فوق الارض ( وفي أنت طالق اذا شئت أو اذاما شئت أو متى شئت أو متى ماشئت لاير تد الامر بردها ) لانه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد

( و تطلق و قي شاه ت و احدة لاغبر و في كلاث القاعواحدة ترونم) لأن كل كلا نع الافعال كما نع الازمان (لا الناث حميماً ولاالتطليق بمدزوج آخر)فقوله ولاالتطليق بالرفع عطف على الايقاع المضاف الى الثاث تقدير . ليس لها ايقاع الشيلات جيماً ولا التطليق ( وفي حيث شــــــثت وان شئت يتقيد بالمجلس وفي كيف شأت تفع رجمية وان لم تشأ فان شاءت كالزوج بالثة أو ثلثا وقع وان نوت ثلثا والزوج وأحدة باثنة أوبالقاب فرجمية وان لم ينو شيأ فما شاءت) هذا قول أبي حنيفة وحاصله أن الكيفية مفوضة الها لاأصلاالطلاق فتقع رجعية ان لم تشأ المرأة اما أن شاءت فان و افق مشبئته مشبئتها في البائن أو الثلث وقع ما أتفقا عليـــه وان خالفها تقع رجمية لانه لابد من اعتبار مشيئتها لان الزوج فوض الها ولا بد أيضاً من اعتبار مشدئته لان مشيئتها مستفادة من الزوج فاذا تعارضا تساقطا فبقى الاصل أي الواحدة الرجعية وان لم توجد مشيئة الزوج تعتبر مشيئةالمسرأة في الكفية وأماعندها فكماان الكفة مفوضة الها فاصل الطلاق مفوض الها أيضاً ﴿ وَفِي كُمْ شَدَّتَ أُومَا شَبْتُ طلقت ماشاءت في مجلسها لابعده وان ردت ارتد وفي طاني نفسك من ثلث ماشئت لها أن تطلق مادونيا لاثلثاً ) هذا عند أبي حنيفةر حمه الله لان من للتبعض وعنده الهاأن تطلق نفسها الاثأفنكون من للسان قلنا الكل

﴿ وَلا يَنْتُمِدُ بِالْحِلْسِ ﴾ لأن متى لعموم الأوقات هداية وكذا أذا ع ﴿ وَلا تَطلق الأواحدة ﴾ لأن . في نيم الأزمان دون الأفيال هداية وكذا أذا .ع ﴿ وَفِي كُلُّ شأت لها أن تفرق النسالات ﴾ لان كل لتكر ار الافعال ﴿ ولاتجمع ﴾ لار كما توجب عموم لأفراد لاعموم الاجباع ﴿ وَلُو طَلَقَتَ بِعَدَ زُوجٍ آخَرُ ﴾ بعد نفريقها الثلاث والا فالهانفريقها بمدره ج آخر طائي ﴿ لا بقم ﴾ لأنه ملك مستحدث هداية والمفوض الها أنما كان أيقاع طلقات الملك السابق ع ﴿ وَفِي حَيْثُ شَنَّتُ وأين شئت لم تطلق ﴾ لان حيث وأين من أسهاء المكان والطلاق لايتملق بالمكان فياهو هداية وحينئذ بقي قوله أنت طالق شئت فيذبعي الوقوع في الحال كما فيأنت طالق دخات الدار لكمنهما جماتا مجازاً عن كله أن الشرطية للتناسب بين الشرط والغارف في مهني النأخير ولمنجملا بمهنى إذا ومتى لان ان متمحض للشرط وأمالباب فكان الحجز عنه أولى كذا في الكافي وعلى هذا فلو قال صاحب الهـــدابة مكان قوله فيانو فيجمل مجازا عن الشرط لكان أولى الهداد.ش ﴿ حتى تشاء في مجلسها ) لان هذا (١) أم واحد وهو (٣)خطاب في الحال فيقتضي الحواب في الحال ﴿ وَفِي كَفَ شَنْتَ تَقَهِ ﴾ وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله لايقع مالم توقع ﴿ رَجِمِيةً ﴾ لأن كيف (٣) الاستيماف يقال (٤) كيف أسبحت والتفويض في الوصف يستدعى وجود أصله ووجود الطلاق بوقوعــه ﴿ فَانَ شَاءَتَ بَاشَّةً أُوثلاثاً ونُواه وقع ﴾ فازوافتة؛ يقع كما شاءت والا يقع أصل الطلاق ويلغو تصر فها وان لم تحضره النية يستبر مشيئتها في ماقالوا ﴿ وَفِي كَمِشْدُتُومَا شُنَّتُ تَطَلَقُ مَاشَاءَتُ ﴾ لأبهما يستعملان للمدد فقد فوض البهاأي عدد شاءت هداية والواقع ليس الا المدد أذا ذكر فكان النفويض في نفس المدد فلايقع شي ملم نشأ وفي فيسه م أى في المجلس لما تقدم آنفاً في فصل حيث وأين ع ﴿ وَانْ رَدْتُ ﴾ إن قالت لا أُطلق ف ﴿ ارتَد ﴾ لان الامر واحد وهو تمليك في الحال والمس فيه ذكر الوقت ى ﴿ وَفِي طَلْقِي مِن ثَلَاثُ مَاشَئْتُ تَطَلَّقَ مَادُونَ النَّلَاثُ ﴾ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي تطاني الثلاث أيضاً وله أن كلة من (٥) حقيقــة للتبعيض وما النمايق الله المايق Wisan beach year ﴿ وَانَّا بِصِحَ فِي الملكَ كَقُولُهُ لَنَكُوحَتُهُ أَنْ زُرْتَ فَانْتَ طَالَقَ أَوْ مَضَافًا السِّهُ كَأْنَ

كون الشي الواحد علة للضدين والجواب ماقرر ناه في التقرير عناية قلنا المخرج أنما هو انقضاء المجلس على تقدير الشرط فالشك اندا يقع بعد الانقضاء وأما نفس الاعجاب فمنبت الاصرام الها ممتداً الى الانقضاء قطما ﴿ (١) (قوله ) أمر والحد أي بخـــالافكا (٢) (قوله) خطاب في الحالـ أي بخـــلاف متى واذا (٣) (قوله) للاستيصاف أى السؤال عن الوصف لاعن الذات (٤) (قوله) كيف أصبحت أي محيحاً أم سقماع (٥) (قوله) حقيقة للتبعيض أي اذا دخلت على ذي أفراد والطالاق منه

فلا تطلق أجنبية قال لها ان كلنك فانت كذا فنكحها فكلمها وتطلق بمد الشرط أن قال لزوجته فكلمها) لوجود الملك وقت التعابق (أوقال لأجنية ان نكحنك فانت كذا فيكحها )لوجود الاضافة الى الملك وعند الشافعي رحمه الله لايقع والمراد بالاضافة الى الملك تعليق الطلاق بالملك (وألفاظ الشرط ان واذا واذاما وكل) نحـو ال امرأة لي تدخل الدار فهي طالق ( وكلا ومتى ومق ما ففها تحل اليمين اذا وجسد الشرط مرة الافي كلا فانما تحدل بعد الثلاث ) الراد بانحلال اليمين بطلان اليمن بيطلان التعليق ( فار يقعان نكحها بعد زوج آخرالا اذا أدخلت علىالنزوج نحو كلاتزوجتك فانت كذا) فانه كلا نزوجها تطلق وان کان بعد زوج آخر ( وزوال

نكمتك فأنت طالق فيقم بمدّه كه لان الجزاءلابد أن يكون (١) ظاهراً ليكون مخيفاً فيتحقق معنى اليمين(٢)وهوالقوة والظهور (٣) بأحدهذين٤)والاضافةالي (٥)سبب الملك بمنزلة الاضافة اليه لانه ظاهر عند سبيه وقال الشافعي رحمه الله تمالي لايقع في الاضافة (٦) لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكام و لذاأن هذا تصرف يمين لوجو دالشرط والجزاء فلا بشترط لصحته قيام اللك في الحال لان الوقوع عندالشرط والملك متيقن به عنده والحديث محمول على التنجيز والحمل (٧) مأثورعن السلف كالشمى والزهري وغيرهما ( فلو قال لاجنية ان زرت فانت طالق فنكحها فرارت لم تطلق) لأن الحالف ليس بمالك ولا أضافه الى الملك (وألفاظ الشيرط ان واذا واذاما )هذا أمرلغوي ثابت بالسماع فهم من العناية ﴿ وَكُلُّ ﴾ هي ايست منها حقيقة لانها تدخل على الاسهاء والشرط مايتعلق به الجزاء والاجزية انما تتعلق بالافعال لكنها ألحقت بها لنعلق الفمل بمدخولها نحوكل عبد اشتربه فهو حرا وكلا ومتى رمتىما ففيها أن وجد الشرط أنَّهِت العمين )لأنها لاتقتضي العموم والتكر أر ( الأفي كما لاقتضائه هموم الافعال )قال تعالى كلما نضجت جلودهم الآية ومن ضرورةالتمميم التكرار (كافتضاءكل عموم الاسهاء )فني كل امرأة أنزوجها طالق فنزوج امرأة تطلق ثم لو تزوجها ثانياً لانطاق ف لأتحلال اليمين في قها لانها أصابت من كله كل حصتها فكأنهاهي المحلوف عليهافقط (٨) وذلك لان كله كل لمموم أعيان النساء (١) (قوله ظاهراً) أي غالب الوجود له (٢) (قوله وهو القوة) أي الحمل على الفعل أو الترك قبل لاحمــل في أنت طالق ان حضت مع أنه يمين قانا العبرة للغالب

(۱) (قوله ظاهراً) اى غالب الوجود ك ( ۲ ) (قوله وهو القوة ) اى الحمل على الفعل أو الترك قبل لاحمل في أنت طالق ان حضت مع انه يمين قانا العبرة المغالب لا للشاذ ( ۳ ) ا قوله بأحد هذين) هما الملك والاضافة اليه ع (٤) (قوله والاضافة الح) قبل الملك بثبت بعد سبيه فاذا كان الشرط هو ذلك السبب افترن الملك والطلاق والطلاق المقارن الثبوت الملك أو لزواله لايقع كطالق مع نكاحمك أو مع موتي والجواب انه من ذكر السبب وارادة المسبب مجازاً صونا المكلام عن الالفاء قمكانه قال ان ملكتك بالتروج فنه ايل المسنف بيان لوجه المجاز (٥) (قوله الى سبب الملك ) كالتروج فانه سبب لملك المتمة وكالنبراء ع (٦) (قوله القوله صلى الله عليه وسلم الح ) أخرجه ابن ماجه ولأبي داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم لاطلاق له في الايملك قال المتمنى حسن وهو أحسن شئ روى في هذا الباب وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخبي والزهمي والاسود وأبي بكر بن عبد الرخ وعبد الله بن عبدالرحمن وعمر بن عبد العرب وبن حزم وعبد الله بن عبدالرحمن والموجود الشامي في رجل قال وفي الفظ مجوز عليه ذلك فهى طالق أو كل امرأة أنزوجها فهى طالق أو كل امرأة أنزوجها فهى طالق قالواهوكا قال الإبد لكل فعل من عبد المناب عبداله على علم الحاليكون كل فعل على علية على العموم أعيان النساء لانها لعموم الاسهاء ولا يلزم الحليكون كل فعل عليه فا عليه بالضرورة فيقال لابد لكل فعل من اصابة حصه من كل كان كذلك عليه فا عليه بالضرورة فيقال لابد لكل فعل من اصابة حصه من كل كما كان كذلك

الملك لاسطل اليمينوتنحل بمدالشرط مطلقاً وشرط للطلاق الملك ) فقوله مطلقاً أي سواء وجــد الشرط. في الملك أو في غير الملك فان وجــد في الملك تحل الي عجزاء أي يبطل اليمن ويترتب عليه الجزاء وان وجد لافي الملك تنحل لآنالي جزاء أي ببطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاءلانمدام المحليـة فان قال ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً فاراد أن تدخل الدار من غير أن يقع النلاث فحيلته أن بطلقها واحدة وتنقضي العمدة فتدخل الدار حتى يبطل اليمين ولا يقع النلاث ثم يتزوجها فان دخلت الدار لا يقع شي لبطلان البهن(وان اختلفا في وجود الشرط فالقولله الا مع حجتها وفي شرط لايعل الا منها صدقت في حقها خاصة فني ان حضت فانت طالق وفسلانة وان كنث تحيين عذاب الله فأنت كذا وعبده حر لوقالت حضت وأحسه طلقت مي فقط وفي ان حضت بحكم بالجزاء بعد رؤية الدم ثلاثة أيام من أوله ) أي ان قال ان حضت فأنت كذا فيمــد ما رأت الدم ثلاثة أيام يحكم بالحزاء من أول الدم لانه تدبن برؤية الدم ثلائة أيام انه حيض فيحكم بمدد الثلاثة بوقوع الجزاء فيأوايا ( وفي ان حضت حيضة لايقع حتي تطهر ) فازالحيضة هي الـكاملة (وفي انصمت يوما فانت طالق تطليق حين غربت من يوم صامت بخلاف ان صمت فانه يقع على صوم ساعة

ولا يلزم من عموم الاعيان عموم الافعال لان العين لايفتقر الى العرض وكُلَّهُ كُلَّا لعموم الأفعال ويلزم من عمومها عموم محلاتها لافتقار العرض الى العبن له ( فلو إقال كما نزو جتام أة يحنث بكل امرأة ولو بعد زوج آخر )لان انعقادها(١)باعتمار مايملك فيالمستقبل عليها من الطلاق بالنزوج وذلك غير محصور هداية فكلماوجد النَّزُوج نبعه ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه ف (وزوال الملك لا ببطل اليهن ) لانه لم يوجدالشرظ فبقى(٢) والجزاء باق لبقاء محله فبقى اليمين (فانوجد الشرط في الملك) بإن أبانهائم تزوجها أو جدالشرط.در (طالقت وانحلت اليمين) لانه وجد الشرط والمحل قابل للجز أوفينزل الجزاء ولاييق اليمين (٣) لماقلنا (والالا) اودم المحل (وانحلت) لوجود الشرط (وان اختلفا في وجودالشرط فالقول له) لأنه منكر وقوع الطلاقوزوال الملك وهي تدعيه (الا أذارهنت )لان البرهان كالميان (ومالا يملم الا منهافالقول لها في حقها كان حضت فانت طالق و فلانة أو ان كنت تجبيني فانت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط )لانها أمينة في حق نفسها اذ لايعلم ذلك الا من جهتها فيقبل قولها كما في المدة (٤) والفشيان (٥) لكنها شاهدة في حقُّ ضرتها بل متهمة فلا يقبل قولها في حقها وبرؤية الدم لابقع فيرث منهاان ماتت قبل الثلاثة ع لان ماينقطع دون الثلاث لايكون حيضاً (فان استمر ثلاثة وقع من حين رأت )لان بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضاً من الابتداء وفي أن حضت حيضة يقع حين تعلهر) لأن الحيضة بالها. هي الكاملة ولهذا حمل علم ا (٦) في حديث الاستبراء وكمالها بانهائها ( وفي ان ولدت ذكراً فانث طالق واحدة وان ولدت

في كل ويلزم الخفيكون كل امرأة محلوفة عليها اقتضاء كما ان كل فعل محلوفا علميــه نصاً فلا بد لكل من الفعل والمرأة من اصابة حصته من كلما فثبت ان كل تزوج لكل امرأة سبب الطلاقع

(١) (قوله باعتبار الح) أى لاباعتبار طلفات الملك القائم عند الحلف وهذا فيمن لم يكن له ذكاح قائم ظهر الهدم الملك فضلا عن طلقائه وكذا فيمن كان له ذكاح عند الحلف لان النهرط الحاهو النزوجات الحادثة بهدد الحيين قال محمد أمين في بالهيب في الدخول عن الفتح حلف لا يتزوج وهو متزوج فاستدام النكاح لا يحنث اه ثم لا نهاية للتزوجات فكذا للملك الحاصل منها بخلاف كما دخلت الدار لان الحلف باعتبار طلقات الملك القائم عند الحلف لانها هي المخوفة لا الحادثة فينتهى بانهائها ع (٢) قوله لما قلنا من ان بقاء الهيب به وبالنسرط ك أي بيقاء الحزاء وبقاء الشرط ع قوله (٤) والغشيان بان قالت المبائة بالثلاث تزوجت بالثاني و دخل بي أو المراد حل الجماع و حرمته في قولها أما طاهم، الشلاث تزوجت بالثاني و دخل بي أو المراد حل الجماع و حرمته في قولها أما طاهم، عناية (٥) قوله لكنها شاهدة أي و حدها ف و حيئة ظهر الاضر اب ببل او حائم عناية (٥) قوله لكنها شاهدة أي و حدها ف و حيئة ظهر الاضر اب ببل ع (٦) قوله في حديث الاستبراء قال النبي صلى اللة عليه وسلم في سيايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تعنم و لاغر ذات حمل حتى تعيض حيضة أخرجه أبو داو د تخريج زيلمي ش حامل حتى تضم و لاغر ذات حمل حتى تعيض حيضة أخرجه أبو داو د تخريج و يلمي ش

ولوعلق طلقة بولادةذكروطلة يبن بأنثى فولدتهما ولم يدر الاول طلقت واحدة قضاء وننتسين تنزهاً ) أي ديانة يعق فما بينه وبين الله تعمالى ( وانقضت المدة بوضع الحمل ) أي بالوضع الثاني وأنمسأ لايقع بهطلاق آخر لان المدة تنقضي بالوضع قال الله تمالي وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن ثم الوضع شرط لو قوع الطلاق فهو مؤخر عن الوضع فتنقضى المدة بالوضع فلايقع بعده طلاق ( ولوعلق الطلاق بشيئين يقم ان وجدالتاني في الملك والا فلا) فقوله ان وجد الثاني فيالملك يشمل ما اذا وجدا في الملك أووجد الثاني فقط في الملك وقولة والأ فلايشمل ما اذا لم يوجد شي منهما في الملك أو وجـــد الاول في الملك دون الثاني ( والتنجيز يبطل التعليق فلو علق الثلاث بشرط ثم مجز الثلث ثم عادت اليه بعد النحليل ثم وجدالشرط لايقع شيء ومن علق الثلاث بوطء زوجته فاولج) أى أدخل حشفته حتى التقى الحتانان ( ولبث فلا عقر عليه)العقر مهرالثل وقيل هومقدار (وكذالوعالىءتقامته بوطماولم يصر مراجعاً به فى الرجبي فلونزع نمأ ولج بجب المقر وكان رجمة ولو قال أنت طالة انشاء الله تمالي متصلاأو ماتت قبل قوله انشاء الله تمالي لم يقع ولو مات هويقم اأي لوقال أنتطالق فأخذفي النكلم بأنشاء الله تعالى فات قبل تعامه

أنثى فأنذين فولدتهما ولمهدر الأول تطلق واحدةقضاء ﴾ لوقوع الواحدة في حال ووقوع ثنتين في حال أخرى فلا تقع الثانية بالشك ﴿ وَ نَتَمِنْ تَنْزِهَا ﴾ لاحتمال تقدم الحارية ولو علم الاول منهما يقع مالطلاق ولا يقع باللاحق شي. لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدةلايقع وانتحقق ولادتهمامهأو قمت الثلاث وتعتدبالحيض فم هجو مضت المدة ١١) بوضع أخيرها ابهما كانتم لايقع به شيء لانه حال انقضاء العدة ﴿ والملك بشترط لآخر الشرطين كان وجدالشرطان في الملك وقع أوفى غير الملك فلايقع أوالاول في الملك فقط فلا يقم أيضاً لان الجزاء لا يقم في غير الملك او الثاني في الملك فقط وقم وفي هذا الاخير خلاف زفر ولناان صحةالكلام بأهلية المتكلم الأأن الملك يشترط حال التعليق ليكون الجزاءغالب الوجودلاستصحاب الحال (٢) فيصح الهين وعند تمام الشرط لينزل الجزاء لانه لاينزل الا في الملك وما بين ذلك حال بقاء اليمبن وبقاؤها بذمة الحالف در فالاولى عود الضميرالي الزوج مسكين وقال زفر رحمالله لا يبطل ولنا ان الجزاء طاقات هذا الملك لأنها هي المانعة (٣) لأن الظمر عدم ما بحدث (٤) واليمين تعقد للحمل أو المنع وقد فات هذا الجزاء يتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين بخلاف مااذا (٥)ابانهالان الحزاءباق لبقاء محله ﴿ وَلُو عَلَقَ النَّلاثُ أَوَالْمُتَقَ بِالْوَطِّيءِ لم يجب المسقر باللبث ولم يصر مراجماً به في الرجعي ﴾ لأن الدوام انما يكون له حكم الابتدا، فما يكون له دوام ولا داوم للجماع لأنه ادخال عناية وقال أبويوسف رحمه الله يصير مراجعاً ﴿ إلا إذا أو لج ثانياً ﴾ فيصرير مراجماً لوجود الجماع ولا بجب الحداشيمة الأتحاد نظرا الى المجلس (٦) والمقصود واذا سقط الحد وجب العقر ﴿ ولا تطابق في ان نكح با عليك فهي طالق فنكح علمها في عدة البائن ﴾ وكانه لان المبائة لا تسمى امرأته فنكاح الثانية ليس بادخال لها على الاولي ع ﴿ وَلَا فِيأَ نَتَ طالق أن شاءالله متصلا ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام(٧) من حلف بطلاق أوعتاق وقال أن شاء الله متصلا به لاحنث عليه ﴿ وَأَرْمَا تُنَّ قَبِلُ قُولُهُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ لأن الاستثناء ( ٨) خرج الحكلام من ان يكون انجاباً والموت بنافي الموجب (١) (قوله بوضع أخبرها ) لأنها حامل به ي وأولات الاحمال أجابهن أن يضعن حملهن (٢) ( قوله فيصح البمين ) أي يتحقق معنى البمين رهو الاخافة الحالمة على الفعل أو النزك (٣) (قوله لان الظاهر الخ) فمساها لاتتزوج باثاني ولو تزوجت به فلمله لايتركها ولو طلقها يحتمل أنلا تتزوج بالاول (٤) (قوله واليمين الح) أي اذا كان الحادث عدمه ظاهر لا يصلح حاملا ولا مانماً وقـــد كان الغرض من اليمين الحمل والمنع فاذا فات هذا الغرض في الحادث لاتنعقد اليمين في حقه ليكون جزاء (٥) ( قوله أبانها ) أي بما دون الثلاث ع (٦) ( قوله والمقصود ) وهو قضاء

الشهوة(٧) ( قوله من حلف الح ) غريب بهذا اللفظ ومعناه مروى أخرج، أصحاب

السنن الاربع (٨) ( قوله خرج الـكلام الح ) فكان الا-تشاءم طلاوالموت الح ع

(وفى أنت طالق ثلثاً الاثنتين يقع واحدةوفى الاواحدة ثنتان حملاً باب طلاق المريض وعجز عن الذى يصير فارا بالطلاق ولا يصبح تبرعه الا من الثلث من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره فمن أضناه مرض وعجز عن اقامة مصالحه في البيت (ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل فى قصاص أورجم مريض) أي على القامة مصالحه في البيت (ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل فى قصاص أورجم مريض) أي على النحو الذى مر (فلو أبان زوجته (٣٠٣) وهو كذلك ومات بذلك السبب أو بغيره ترث ) خلافا للشافعي واعلم

أنالخلاف فها اذاطلقها ثلاثاً لاندان

طلقها صريحاً ترث اتفاقا وكذا ان

طلقها بالكنايات أماءند نافلأن امرأة

الفارترثوأما عنده فلأن الكنايات

رواجع وأن خالمهالاترثأتفاقا لانها

رضيت بالفرقة فبق الثلث وهو محل

النزاع (وكذاطالية رجعية طلقت ثلاثاً)

أى طلبت من المريض رجمية فطلقها

ثلاثاً ترث عندنا (ومبانة قبلت ابن

زوجها وهي في العدة ) لأنه وقعت

البنونة بابالته لابتقبيلها ابن الزوج

( ومن لاعنها في مرضه ) أي قذفها

في مرضه فتلاعنا فوقمت الفرقة

باللمان ترث فان هذا ماحق بتعليق

العللاق بفعل لاندللمرأة منه اذلابد

لها من الخصومة لدفع المارعن

نفسها (أو آلي منها مريضاً كذلك)

أى حلف في مرض مــوته أن لا

يقربها أربعة أشهر فلم يقربها حتى

مضت المدة ووقعت البينونة ثم مات

ترث ( ومن قام بهما خارج المدت

مشتكياً أوحم ومن هومحصورأوفي

صف القتال أو حبس بقصاص أو

رجم صحبح أن طلقت ) أي طلاقا

باثناً ( وهـ و كذلك لاترث وكذا

المختلمة ومخيرة اختارت نفسها ومن

(١) دون المبطل ﴿ وفي أنت طالق ثلاثاً الا واحدة يقع ثنتان ﴾ لان الاستناء تكلم بالباقى بعد الثنيا ﴿ وفي الااثنتين واحدة وفى الا ثهرنا ثهرث كلانه استناء الكل من الكل فلايصح

اب المريض الله-

( طلقها رجماً أو باثناً في مرضه ) قيد لقوله باثناً ع ( ومات في عدتها ورثت ) خلافًا للشافعي رحمه الله تعالى ولنا ان الزوجية في مرض موته سبب ارتها والزوج قد قصد ابطاله فيرد عليه قصــده بناً خيرعمله الى انقضاء المــدة وقد أمكن لان النكاح باق في المدة في حق بمض الاحكام فجاز أن يبتى في حق ارثها دفعاً للضرر عنها بخلاف مابعد الانقضاء ﴿ وبعدها لا ﴾ لما ذكرنا ﴿ وَأَنْ أَبُّهَا بَامِهَا أَوْ اختلمت منه أواختارت نفسها بتفويضه لمرَث ﴾ لأنها رضيت بابطال حقها (وفي طلقني رجمية ) لا محترز لهالما في رد المحتار قالتله في مرضه طلقني فطلقها "بلانًا فمات في المدة ترثه كما في طلقني رجعية فابانها جامع الفصولين اهم ع (فطلقها ثلاثاًو رثت) لأن الطــلاق الرجبي لايزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضــية ببعلان حقها (وأن أبانها بامرها في مرضاً و تصادقا عليهاً) أي على الينونة ع ( في الصحة ومضي المدة فاقر أو أوصى لها فلها الاقل منه ومن ارتها ) وقال أبو بوسف ومحمدر حمهما الله لها الوصية والاقرار فيمسئلة النصادق وقال زفر وحماللة لها الوصية والاقرار (٢) في فصل الامرولاي حنيفة (٣) ان الهمة قائمة لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الأقرار والوصية عليها فيزبد حقها والزوجان قد يتواضعان على الاقرار بالفرقة وانقضاء المدة ليبرها الزوج زيادة على ميرائها وهذه التهمــة في الزيادة فرددناها ولا مواضعةعادة فيحق الزكاة (٤)والنزوج والشهادة فلا تهمــة في هذه الأحكام هداية فتجوز هذه الاشياء بعد اقرارهمابالفرقة ومضى العدة ( ومن بارز ر-بلا (١) (قوله دون المبطل) لأن الموت مبطل ولامنافاة بين مبطل ومبطل عثاية فلا برد أن الموت بنافي ألا يقاع فــ لو ماتت بيين طالق وثلاثاً في قوله أنت طالق ثلاثاً لا يقع شيء فينبغي أن ينافي الاستثناء أيضاً (٢) (قوله في فصل الامر وكذا التصادق عناية (٣) فولهان التهمة الخ) أي لظرا الى تقدم النكاح المفيد للالفة ك (٤) (قوله والنزوج) بأختها أو بالحامسة ع

طلقت ثلاثاً بأمرها أولا بأمرها ثم صح ) اى صح من مرضه ثم مات لاترث ( ولو تصادق الزوجان او على ثلاث في الصحة ومضى العدة) اى تصادقا في مرضه على وقوع النلاث في حال الصحة ومضى العدة ( ثم اقر لها بدين او اوصى بشى " فلها الاقل منه ومن الارث ) اي ان كان المقر به او الموصى به أفل من الارث فلها ذلك وان كان الارث أقل فلها الارث واعلم أن حرف من في قوله فلها الاقل منه ومن الارث ليست صلة لافعل التفضيل اذ لو كان يجب

أو قدم ليقتل بقود أو رحم فابانها ورثت ان مات في ذلك الوجه أو قتل ) قوله في ذلك الوجه أي بسبب ذلك الوجه وهو المبارزة والتقديم قوله أوقتــل أي بسبب استحساناً بحكم الفرار والفرار أنما يتعلق بما مخاف منه الهلاك (١) غالباً فالمبارز ومن قدم ليقتل الغالب منه الهلاك والمتحصن بالحصن ومن في صف القتال الغالب منه السلامة لان الحصن لدفع بأس العد ووكذا المنعة (ولوعلق طلاقها يفـمل أجنى أو بمحيء الوقت والتمليق والشرط في مرضه ) فإن كان التمليق في الصيحة والشرط في المرض لأترثوقال زفر رحمه الله ترث لان المعلق عند وجود الشهرط كالمنجز ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقاً عند الشرط حكماً لاقصدا ولا ظلم الا عن قصد فلا يرد تصرفه وقوله في مرضه لان القصد الى الفرار قد تحقق بمباشرة النعليق في حال تعلق حقها بماله (أو يفعل نفسه وهما في مرضه أوالشرط. فقط )كان له منه بدأولا ٢١) لانه أن لم يكن له بد من فعل الشرط. فله ألف بد من النمليق فيرد تصرفه (أويفهالها ولا بدلها منه) كأكل الطمام وصلاة الظهر وكلام الأبوين لانها مضطرة بخلاف ما كان لها منه بدلانها راضية ( وهما فيالمرض أو الشرط. ورثت ) لما تقدم من الوجوه ع ﴿ وَفِي غَيْرُهَا لَاوَلُوا بِأَنَّهَا فِي مُرضَــهُ فصح فمات ) لم ترث خلافا لزفر رحمه الله ولنا أن بالصحة تبيين ان المرض لم يكن مرض الموت وهو السبب في كونه فارا ( أو أبانها فارتدت فاسلمت فمات لم ترث وان ) أبانها ثم ( طاوعت ابن الزوج ) فانها ترث وجهه الفرق ان الردة أبطلت أهلية الارث اذالمرتد لايرث أحدا أما المطاوعة فلا تبطل الاهلية (٣)لان المحرمية لاتنافي الارث بخلاف ماأذا طاوعت قبل البينونة حيث لم ترثلان الفرقة من جهتها وقوله (أولا عن ) عطف على طاوعت لكن لايشترط في اللمان سبق البدونة بل لايمكن اذلالعان الامع الزوجة والمبانة ليست بتلك وان اشترط في المعلوف عليه ع وقال محمد رحمه الله لاترث في اللمان ولهما أنها مضطرة الى الحصومة لدفع عار الزنا عن نفسها ﴿ أَوْ آلَى مَرْيَضاً وَرَبُّتَ ﴾ لأنَّه ملحق بالتعليق ( وَأَنْ آلِي فِي صَمَّتُهُ وَبَانَتُ بِهُ فِي مَنْ صَهُلًا ﴾ لأنه في مهني النعليق بمجيٌّ الوقت وقد بيناه (١) ( قوله غالباً ) رأيت في بعضالكتب وعزاه امين اليالبعجر و الفتحان قوله غالباً قيــد لقولة يخاف لا للهلاك فالمدار على غلبة الخوف لا على غلية الهلاك اه فالمبارز لمن هو أدنى منه يفلب فيه وجود الخوف وان لم يفلب فيه الهلاك وعلى هذا فيقدر الرجاء في قوله الغالب منه الســـــلامة أي رجاءالسلامة وحينئذ يظهر اطلاق قول المصنف ومن بارز ع(٢) (قوله لأنه أن لم يكن له بدالـ ) مفاد كلام، ان مدار ثبوت الفرار فيما لابد منه انما هو على التعليق سواء كان التعليق في الصحة أو المرض وفي الاول نظر اذلا يتصور ثبوت الفرار بالتعليق لعدمتعلق حقها بماله (٣) (قوله لأن المحرمية لأتنافي الأرث كما تقدم في الام والبنت

ان يكون الواجب أقل من كل واحد مهما وليس كذلك بل حرف من للبيان وأفعيل التفضيل استعمل باللام فيجب أن يقال أو من الارث لأنه لماقال الاقل بين الاقل بأحدهما وسلةالاقل محذوف وهومن الآخر أى فله أحدها الذي هو اقل من الآخر فيكون الواو بمنى أو أو يكون الواو على معناها له يكوز لايراد بها المجموع بل يراد الاقل الذي هو الارث تارة والموصى به أخرى فكون الواوللجمع وهوأنالافلية ثابتة لكن بحسب زمانين (كمن طلقت ثلثاً بأمرها في مرضه ثم أقرأو أوصى )فان الما الاقل منذلك ومن الارثفى قولهم جيماً ( ولوعلق الثلث بشر ط.ووجد في مرضه انعلقه عجي اوقت كرجب أو فعل أجنبي ترث الا اذا علق في صحته وانعلق بفعل نفسه ترث سواء كان النمايق في مرضه أولا والفعل له منه بد كالكلام مع الاجنبي أولا بدله منه كاكل الطمام وصلاة الظهر وكلام الابوين وأن علق بفعلها فان كانًا ) أي التعايق والشرط (في مرضه) والفعل لها منه بد لاترث وان لم يكن لها منه بد ترث وان كان) أى النعليق ( في صحت الاترث الا فها لابد لها منه عند أبي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد وزفر ) فأنها لأترث عندهالانه لم يوجدمن االزوج صنع بمد ماتملق حقها بماله هذا عبارة الهداية ومعناها أن أمرأة الفار انما ترث ان وجد من الزوج في مرض موته صنع في ابطال حقها

المد ماتملق حقها عاله بسبب المرض ولم يوجد ذلك الصنع لأن التعليق كان في صحته بل المرأة أبطلت حقها بإنبانها بذلك الفءل فحوابهما أن الفمل لابد لها منه فهي مضطرة الي الاتسان به قصار قملها مضافا الى الزوج كما في الاكراه ( وفي الرجبي ترث في الاحوال أجمع وخص ارثها بمــونه في عـــدتها ) أما اذا انقضت عدتهائم مات لاترث احماعا وعبارة المختصر هكذا وان علق يينونها بشرط ووجد فيمرضه ترثأن علق يقمله أو يقملها ولا بدلهامته أويغيرها وقدعلق فيالمرض فالحاصل انالتمليق ان كان بفسمله ترث مطلقاً وان كان يفعلها ولابد لهامنه فكذلك الأأنه ان كان التمليق في الصحة ففيه خلاف محمدوزفر وان كان لها منه بدلاترث وان علق بغير فملهما فان كانالتمليق في المرض ترث والا فلا

(هي في العدة لا بعدها لمن طلقت دون الاث) أي في الحرة أمافي الامة فلار جعة الافي الواحدة (وان أبت بحور اجعتك وبوطئها ومسها بشهوة وبنظره الى فرجها بشهوة ) هذا عندنا وأماعند الشافعي فلا تصح الا بالقول (وندب أعلام الزوج اياها بالرجعة (وان أعلام الزوج اياها بالرجعة (وان لا يحتل عليها ولو ادعي بعد العدة يقصد رجعة وان الرجعة فيها وصدقته فهو رجعة وان كذبته فلا ولا عين عليها عند أي

حنيفة رحمه الله ) فإن الرجمة من

ابالرجمة الله

## معلى باب الرجعة الله

(هي استدامة القائم في المدة) (١) ولذا سمى المساكا وهو الابقاء وأنحـــا يَحَمَّقُ الاستدامة في المدة لانه لاملك بعد انقضائها (وتصح أن لم تطلق ثلاثًا ولو لم ترض) لاطلاق آية فامسكوهن (براجيتك وراجيت امرأني) لانه صريح (ويما يوجب حرمة المصاهرة) وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تصبح الرجمة الا بالقول (٢) مع القدرة عليه ولنا أن الرجعة استدامة النكاح عندنا والفعل قد يقم دليلا يخص به (٣) خصوصا في حق الحرة (والاشهاد مندوب علمها) كيلا يجرى التناكر هداية وكلة على صلة الاشهاد أي الاشهاد على الرجمة وفي نسخة الزيامي الما على ان كلة الى صلة مندوب والضمير للاشهاد بتأويل الشهادة عوقالالشافعي رحمه الله في أحدقوليه ومالك لاتصح الرجمة بدون الاشهاد لان الامرفي واشهدوا ذوى عــدل منكم للإبجاب ولنا (٤) اطلاق النصوص عن قيد الاشهاد ولانها استدامة النكاح والشهادة ليست بشرط فيه في حالة البقاء كما في النوع في الايلاء وما تلاه محمول على الاستحباب الاترى أنه قرنها بالمفارقة وهو فهامستحب (ولو قال بعد العدة راجعتك فيها وصدقته تصح والالا ) لأنه أخبر عما لا يملك انشاءه في الحال فكان متهما الأأن بالتصديق ترتفع النهمة ولايمين علمها عند أبي حنيفة رحمه الله (كراجعتك) على سبيل انشاء الرجمة ع ( وقالت مجيبة مضت عدتي ) وقال أبو يوسف ومحمل رحمهما الله صحت رجمته وله ان الرجمة صادفت حالة الانقضاء لانها أمينة في الاخبار عن الانقضاء فاذا أخبرت(٥) دل ذلك على سبق الانقضاء واقر بأحواله حال قول الزوج (وان قال زوج الامة بعد العدةراجعت فها وصدقه سيدها وكذبته أو قالت) أي وقد أنشأ الزوج الرجمة ع ( مضت عَدَى وانكرا فالقول لها) لانها أمينة فيذلك وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى القول قول المولى في المسئلة الأولى وله ان حكم الرجمة ببتني على الدـدة والقول لها في العدة فكذا فها يبتني علمها ولو كان

(١) (قوله) ولذا سمي أى ولكون الرجعة استدامة القائم لااعادة الزائل سميت المساكا في الآية فهم من ف ثم في المتن دعويان كون العدة استدامة القائم بلااعادة الزائل وكونها في المدة فاستدل على الاولى بقوله ولذا الخ وعلى الثانية بقوله وانما يخقق الح ع (٢) (قوله) مع القدرة احتراز عن الاخرس ومعتقل اللسان (٣) (أقوله) خصوصا في حق الحرة اذ لاسبب لحلها الا النكاح (٤) (قوله) اطلاق النصوص وبعولهن أحق بردهن فامساك بمعروف فامسكوهن بمعروف(٥) وقوله) دل ذلك على سبق الانقضاء لان الاخبار يقتضى سبق الخبر عنه ولا دليل على مقدار معين عناية من السبق ع

مدة محتمل انقضاء المدة فالمرأة تصدق في إخبارها بانقضاء المدةوهذا عند أبي حنيفة وأما عندها فتصح الرجمة لانهالم نخبر قبل الرجمة بانقضاء المدة فالظاهر بقاؤها (كما في زوج أمة أخبر بعد العدة (٩٠٧) بالرجمة فيهالسيدها فصدقه وكذبته ) فان

(١) على القلبُ فالقول للمولى لآنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتمة للمولى فلا يقبل قولها في ابطاله وفي الوجه الأول المولى مقر بقيام المدة عند الرجعة لتصديقه بها ولا يظهر ملكه مع العدة ﴿ وَتَنقطع أَنْ طهرت من الحيض الآخر لعشرة وأن لم تغتسل ﴾ أذلا من يد للحيض على العشرة فيمجر د الانقطاع خرجت من الحيض ﴿ وَلَا قُلُ لَاحَتَى تَعْنَسُلُ أَوْ يَضِي عَلَمُا وَقَتْ صَالَاةً ﴾ لاحتمال عود الدم فلا بد من اعتضاد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أوبلزوم حكم من احكام الطاهرات بمضى(٢)وقت الصلاة ﴿ أُو بَدِّيم بِو تَصلِّي ﴾ وقال محمدر حمه الله تعالى تنقطع بمجرد التيمم لأنه طهارة مطلقة كالاغتسال يثبت بكل منهما مايثبت بالآخر من الاحكام ولهما أن التيمم ملوث (٣) وأنما اعتــــبر طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات وهذه الضرورة انما هي حال اداء الصلاة لاقبلها هداية ثم الحكم بكونه طهارة مترقب الى فراغ الصلاة للترقب في شرطه وهو عدم المـــا، فاذ أ فرغ منها حكم بصحة الطهارة ضرورة صحة الصلاة فحينئذ يحكم بلوازمهامن انقطاع الرجمة وغـــــره ف ﴿ وَلُو اغتسلت و نسبت ﴾ أي شكت رحمتي وط ﴿ أَقُل مِن عَضُوا انقطع ﴾ لان مادون المصو يتسارع اليه الجفاف هداية فالظاهر انها غسلته لكنه نسارع اليه الجفافع ﴿ ولو عَشُو اللَّهِ لانَّه لايتسارع اليه الجفاف ﴿ ولو طلق ذات حمل أو ولد ﴾ أي قبل الطلاق فلو ولدت بمده تنقضي العدة فلا يتصور الرجعة ﴿ وقال لم أطأها واجع ﴾ لان الحبل مق ظهر حمل منه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وذلك دليل الوطء وكذلك اذا ثبت نسب الولد منه جمل واطئا وبطل زعم بتكذيب الشرع هداية أيكن فيالمراجعة في فصل طلاق الحامل نظر لان وجود الحمل وقت الطلاق انمايمرف بالوضعلاقل من ستةأشهر وبالوضع تنقضي المدة فكيف بملك الرجمة • فالصواب ان يقال ومن طلق حاملا منكراً وطأها فراجعها فجائت بولد لاقل من ستة أشهر صحت رجعته قاله صدر الشريمة لايقال ان الحمل قد يمرف بالامارات قبل الوضع لأنا نقول انذلك حيث لم يمارضه (١) (قوله) على القلب) إن صدقته وكذبه السيدع (٢) (قوله) وقت الصلاة أي بان

(١) (قوله) على القلب) بان صدقته و كذبه السيد ع (٢) (قوله) وقت الصلاة أى بان بخرج وقتها الذى طهرت فيه فان كان الطهر في آخر الوقت فهوذلك الزمن البسير فان كان في أوله لم يثبت هذا حتى بخرج (٣) (قوله) وانما اعتبر طهارة ضرورة الح أى التيمم طهارة ضرورية لانه لا يرفع الحدث بيقين حتى لو وجد الماء كان محدثا بالحدث السابق وانما جعل طهارة حكما ضرورة الحاجة الى اداء الصلاة لئلا يتحرج بتضاعف الواجبات وهذه الضرورة الح حكم واعلم ان كلا من الفريقين خالف مذهبه في امامة المتيمم حيث جعل أبو حنيفه وأبو يوسف رحمهما الله التيمم ثمة طهارة مطلقة وهنا ضرورية ومحد رحمه الله بالمكس

تمت ولا قل منها لا حتى تغتسل أو يمضى علمها وقت فرض أو تيم فتصلي ولو نسيت غسل عضو راجع وفيها دونه لا ) أي نسيت غسل ما دون المضو فحينئذ لاتصبح الرجعة لانه لا اعتبار لما دون المضو فكأنهما اغتسات ومضت عدتها ( ولو طلق حاملا أومن ولدت منكر أوطمها فله الرجمة)أي طلق امرأته وهي حامل فانكر وطئهافله الرجمة الولفي قوله فله الرجمة تساهل لأن وجودالحل وقتالطلاق أغايمر فاذاولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الطلاق فاذا ولدت انقضت المدة فلإيملك الرجمة فبكون المراد بالرجعة الرجمة قبل وضع الحمدل فيكون المرادانه ان راجع قبل وضع الحل فولدت لاقل من سنة أشهر يحكم بصحة الرجمة السابقة ولا يراد أنه يحل له الرجمة قبل وضع الحمل لانه لما انكر الوطء والشرع لايحكم بوجود الحمل وقت الطلاق بل أما يحكم اذا ولدت لأقل من ستة اشهر من وقت الطلاق فلم بوجد تكذيب الشرع قبسل وضع الخله فالصوابان يقال ومن طلق حاملامنكرأ وطنها فراجعها فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر صحت الرجمة

القول قولها عندأي حنيفة وأما

عندها فالقول قول المولى (أوقال

راجعتك فقالت مضت عدتى وأنكرا)

أى الزوج والسيد بمضى المدة(وان

أنقطم دم آخر المدة العشرة أيام

( ۲۷ ) (كثف الحقائق ) واما مسئله الولادة فصورتها الهطلق امرأته الق ولدت قبل الطلاق منكراً وطهافله الرجمة وانما تصح الرجمة في مسألتي الحمل والولادة مع انسكار الوطء لان الشرع كذبه في انكاره

الوط ، لان الولد للفراش (وان خلابهافأ نكر فلا)أي فلا تصعر جمه الأنه أنكر الوطء ولم يوجد تكذيب الشهر عا نكاره فيكون انكاره حجة عليه وانما يتأكد المهر بالحلوة لانهاسله تاليه المه قود عليه لالانه فيض المهة ودعليه بان وطنها (فان طلقها فراج مها فجاءت بولد لاقل من سنتين صحت) هذه المسئلة (٢١٠) متعلقه بمسئلة الخلوة حورتها أنه خلابا مرأته وأنكر وطنها شم طلقها فراجعها الى

آخره فانها اذا ولدت لاقــل من سنتين من وقت الطلاق يثبت نسب هذا الولد منه اذ هي لم تقر بانقضاء المدة والولد يبقى في البمان في هذه المدة فلابد من أن مجمل الزوج واطئأ قبل الملاق لابعده لانه لولم يطأقبل العالاق يزول الملك بنفس الطلاق فيكون الوطء بعدالعالاق حراما فيجب صيانة فعل المسلم عنب فاذا جمل واطئأ قبل الطلاق تصنح الرجمية (ولو قال اذا ولدت فانت طالــق فولدت ثم أخر بيطنين فهو رجمة) المراد بيطنين أن يكون بين الولادة الاولى والثانية سيتة أشهرأو أكثر أما اذا كان أقل يكون ببطن واحد وأنما تثبت الرجمية لانها طلقت بالولادة الاولى ثم الولادة الشائية دلت على أنه راجمها بمـــد الولادة اذا كانت الولادتان بيطن واحد لاتثنت الرجمية لأن عملوق الولد الثماني كان قمل الولادة الاولى ( وفي كل ولدت فــولدت ثــلائة بطون يقم الثلاث والولد التماني رجمة كالثالث وعليها العدة بالحيض) أى عدة الطلاق الثالث الذي وقع بالولادة الثالثة ( ومطلقـة الرجعي تَرْين ) لـ يرغب الزوج في رجمها (ولايسافر بها حتى بشهد على رجعتها

غيره وهنا قد وجد المعارض فان انكاره الوطء ينافي صحة رجمته مالم يكذبه الشرع بان تلد لاقل من ستة أشهر قاله العلامة قاسم محمد أمين فلا مخلص الا بارتكاب الجمع بين الحقيقة والحجاز في قوله راجع أي له انشاء الرجمة في فصل الولادة وصحت رجبته الدابقة في فصل الحمل الآ أن يحمل على عموم الحجاز أى فهو من أهل المراجعة الهاع ﴿ وَأَنْ خَلا بِهَا وَقَالَ لَمْ أَجَامِهِمَا ثُمَّ طَلَقْهَا لا ﴾ لأنه لم يصر مكذبا شرعا ( فان راجمها ) والمسئلة بحالها ( ثم ولدت بعدها لافل من عامين ) من وقت الطلاق ف( صحت تلك الرجمة ) أي ظهرت صحة النبوت النسب منه لعدم أقرارها بانقضاء المدة والولد يبتى في البطن هــــذه المدة فنزل وأطئا قبـــل الطلاق لابعده لان المسلم لايفعل الحرام ( ان ولدت فانت طالق فولدت ثم ولدت من بطن آخر ) بان كان بين الولادتين ستة أشهر ( فهي رجعة ) لوقوع الطلاق بالولد الاول فالشاني حادث من علوق في المددة لعدم اقر ارها بالأنقضاء ﴿ كَمَا وَلَدَتَ فَانْتَ طَالَقَ فُولَدَتَ ثَلَانَةً فِي بَطُونَ فَالْوَلَدَ النَّانِي وَالنَّالَثُ وجِهَــةً ﴾ لانه دليل العلوق في العدة وتعتد بالاقراء بعد الثالث هــداية لوقوع الطلاق بعد ولادته ع ﴿ وَالْمُطْلَقَةُ الرَّحِمِيةُ تَنْزِينَ ﴾ لأن الرَّجِمةِ مستحبةِ والنَّزين حامل علمها ﴿ وَلَدُبُ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَمُ الْحَتَّى يُؤْذُمُ اللَّهِ اذَا لَمْ يَكُنُّ مِنْ قَصْدُهُ الرَّجَمَّةُ لأنها ربما تكون مجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعاً ثم يطلقها فتطول علمها المدة ﴿ وَلا يَسَافَرُ بَهَا حَتَّى يُرَاحِمُهَا ﴾ خَلافَالز فر رحمه الله تَمَـالي وانَّا قُولُه تسالى ولا تخرجوهن من بيوتهن الآية ﴿ والمالاق الرجبي لا يحرم الوط ، ﴾ خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ولنا ان الزوجية باقية حتى يملك مراجعتها من غير رضاها ﴿ وينكح مبانته في المدة وبمدها ﴾ ليقاء المحلية ﴿ لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالتنتين لو امة ﴾ لان الرق منصف لحل المحلية ﴿ حتى بطأهاغيره ﴾ لآية فان طلقها فلا محل. له من بعد حق تُذكح زوجًا غيره ( ١ ) والمرأد الطلقة الثالثة ولحديث لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الآخر وهو مشهور يزاد به علىالنص ﴿ ولو مراهماً ﴾ ان كان بحرك آلنه ويشتمي لوجود الدخول ﴿ بنكاح صحيح ﴾ لان الغاية نكاح الزوج مطلقاً والزوجية المطلقة أنما نثبت بشكاح صحبح ﴿ وتمضى عدته لا بملك يميين ﴾ لان الغاية نكاح الزوج ﴿ وكره بشرط التحليــ ل ﴾

(١) (قوله) والراد أي بآية فانطلقها وهذا قول الجمهور وذهب طائفة الىأن

وله وطنها) هذا عندناوأما عندالشافعي رحمه الله لا يحلوط مطلقة الرجبي حتى براجع بالقول وعندنا لحديث الوط يسير رجعة (ونكاح مبانة بلا ثلاث في عدتها وبعدها ولا تحل حرة بعد ثلاث ولا أمة بعد ثنين حق بطأها غيره بنكاح صحيح تمضي عدة طلاقه أوموته )وهذا عندالجمهور وعندسعيد بن المسيب لا يشترط وط م الزوج الثاني بل يكنى مجرد الذكاح استدلالا بقوله تعالى حتى تنكح زوجاغير مولنا حديث العسيلة وهو خديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب فيكون التحليل بدون

الثالثة مي آية أو تسريح باحسان

(۱) لحديث لمن المقالحال والمحال له والشارط هو محمل الحديث هو ان حلت الاول الوجود الدخول في نكاح صحبح اذ الذكاح لا يبطل بالشرط هو ويهدم الزوج الثاني الله بالدخول فلو لم يدخل لا يهدم بالاتفاق در هو ما دون الثلاث البيضاً كما يهدم الثلاث احجاعا در قوله كما يهدم الح الشلاث احجاعا در قوله كما يهدم الح الشلاث الجماعا در قوله كما يهدم الحديث لمن الله المحال والمحلل له سماه محللا (۳) وهو المثبت للحل الى الجديد عداية واثبات الحل في المتنازع فيه بدلالة الحديث لان الزوج الناني لما اثبت الحل في الفايظة ففي الحقيقة أولى ف وقد كان الحل المفاد بعد الغليظة لا بزول الا بشالات الخيافة وعدة الفايظة نقى والمدة تحتمله ) وهي ستون يوما عند ابي حنيفة رحمالة فتحمل مطلقة الزوج الثاني والمدة تحتمله ) وهي ستون يوما عند ابي حنيفة رحمالة فتحمل مطلقة الزوج الثاني بزيادة خسة عشر وعندها تسعة وثلاثون في اعتبارا للاقل في الطهر والحيض ومجموع المدتين مع الزيادة أربعة أشهر وخسة عثمر بوما عنده وثلاثة أشهر وثلاثة أيام عندها ع (له أن يصدقها ان غلب على ظنه صددقها ) لانه أشهر وثلاثة أوام ديني لتعلق الحل به وقول الواحد فيهما مقبول

﴿ هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر ﴾ قال الله تعالى للذبن يؤلون من نسأتهم تربص أربعة أشهر الآية ﴿ أو أكثر كقوله والله لا أفربك أربعة أشهر أو والله لا أقربك أربعة أشهر أو والله لا أقربك فان وطى، في المسدة كفر ﴾ لان الكفارة موجب الحنث (وسقط الايلاء) باجماع العلماء في لان الهين ترتفع بالحنث (والابانت) وقال الشافعي رحمه الله تبين بتفريق القاضي لنا أنه ظلمها (٤) بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعدمة الذكاح عند مضى هدده المدة (٥) وهو المائور عن عنمان وعلى بزوال نعدمة الذكاح عند مضى هدده المدة (٥) وهو المائور عن عنمان وعلى

(۱) (قوله) الحديث لعن الله المحلل الح رواه البرمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنده مرفوعا وصححه الترمذي ورواه ابن ماجه عن عتبة رضي الله عنه و ورفعه و قال عبد الحق اسناده حسن (۲) (قوله) وهو المثبت للحل فان قبل انكم حملتم المحلل على شارط الحل فلا يراد منه المثبت للحل قلنا ليس معني الحمل المذكور ان المراد من لفظ المحلل هو شارط الحل اذلاشك ان الزوج مثبت الحل بل معناه ان لمن مثبت الحل منوط باشتراط الحل ف وقول الفتح اذلا شك ان الزوج الحسواء شرط الحل أولاع (۳) (قوله) معاملة لان البعنع متقوم عند الدخول في الملك عني شرط الحل أولاع (۳) (قوله) معاملة لان البعنع متقوم عند الدخول في الملك عني الحرف في المائن عنه الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الحراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن ان عبد الرخاق أمنه و فهي تطليقة واحدة واحرج عبد الرزاق أنبأنا معمر بن قتادة ان علياً و ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا اذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وأخرج ابن أبي شيبة قال وابن عباس رضي الله عنهم قالوا اذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وأخرج ابن أبي شيبة قال

الوط عنالفاً للحديث المشهور حق لو قضى القاضى به لاينفذ (والمر اهق بحلل لاسيدها) المر اهق هوه مي قارب البلوغ ويجامع مسله ولا بد من أن يتحرك النه ويشتهى (وكره النكاح بشرط التحليل وتحل للاول والزوج الثاني يهدم مادون الثلاث فمن طلقت دونها وعادت اليه بمد آخر عادت اليه بشلاث لوقالت حلافا لحمد والمبانة بثلاث لوقالت حلاقا لحمد والمبانة بثلاث لوقالت صدقها حلت اللاول) قبل أقل تلك مدة تحتمله وغلب على ظنه المدة تسمة وثلاثون يوما لا بد من المدة تسمة وثلاثون يوما لا بد من الحيض المرة أيام وأقل العامر خسمة عشر بوما

اب الايلاء الله

( وهو حلف يمنع وط، الزوجة مدّه ) أي مدة الايلاء ( فلا ايلاء لو حلف على أقل منها وهي للحرة أربعة أشهر وللامةشهران )وحكمه طلقة بائنة إن برو الكفارة أوالحزاء (١) والمادلة الثلاثة وزيد بن نابترضى الله عهم ولانه كان طلاقا في الجاهاية فحكم الشرع بتأجيله المي انقضاء المدة ﴿ وسقط الهين لوحلف على اربعة اشهر ﴾ لانها كانت مؤقتة به ( وبقبت لو على الابد ) بان صرح بالتأبيد أو اطلق كقوله والله لا اقربك ي ( فلو نكحها نانياً وثالثاً ومضت المدتان بلا في بانت بأخريبين ) لبقاء الهمين وبالنزوج ثبت حقها فتحقق الظلم وابنداء هذا الايلاء (٢) من وقت النزوج ( فان نكحها بعدزوج آخر لم تطلق ) لتقيده بطلاق هذا الملك ( ولو وطها كفر لبقاء اليمين ) لاطلاقها وعدم الحنث (ولا ايلاء فهادون أربعة اشهر ) (٣) لقول ابن عباس رضى الله عنهما لا ايلاء فها دون أربعة اشهر ( والله لأ قربك شهرين وشهرين بعدهذبن الشهرين الشهرين قيد في المسألة التالية (٤) لا في هذه ف ( ايلاء ) بعدهذبن الشهرين المناهدين قيد في المسألة التالية (٤) لا في هذه ف ( ايلاء )

حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهما قالا إذا آلي فلم يـني. حتى مضت أربعة أشهر فهي تعلليقة باثنة ورجال هذا السندكلهم أخرج لهـم الشيخان فهم رجال الصحيح وأخرج الدارقطني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اذا مضت أربعة أشــهر فهي تطليقة ثم هنا ترجيح عام وهو ان كل من قال من الصحابة رضي الله عنهـــم بالوقوع بمجرد المضى يترجح على قول مخالفه اذلا بد من حمله على السماع لمخالفته عن ظاهر لفظ الآية فلو لم يكن له سماع لم يقل على خــلاف اللفظ وأما المخالف فم المتبادر من اللفظ. فلم يلزم حمل قوله على السماع ف م ، بتي هل بجرى هذا الترجيح في قولين متمارضين عن صحابي واحد أيضاً فيقال القول بالوقوع بمجرد المضى راجع على مقابله حـ لا له على السهاع والمقابل على متبادر اللفظ الظاهر لا لانساع الصحابي يفيدالقطع في حقه فكيف يدوم على القول المبنى على الظاهر المحتمل ويترك القطع فلابد من الترجيح بوجه آخر والرجوع الى قول سالم من الممارضة كقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم هذا وفي فتحالفدير قال أحمد بن حنبلروي حبيب بن أبت عن طاوس عن عُمان عدم الوقوع الكن حال رجاله الى حبيب لا يمرف ولايمام ان طاوساً أخذمن عُمَان فهو منقطع ورويمالك في الموطأ عن جمفر بن محمد عن أبيه ⊯نء لي رضي الله عنه أنه كان يقول فان مضت الاربعة الاشهر توقف حتى يطلق أو يـنيء اهـ واشتهار قنادة بمظم الحفظ. والاتقان والمحافظة على الاداء كما سمع بمينه أكثرمن اشتهار محمديه وقال ابن سيرين قتادة احفظ الناس وروى البخاري عدم الوقوع عن ابن عمر رضي الله عنهما المتهي كلام الفتح ملخصاً ع (١) (قوله) والمبادلة المبادلة الالله عند الفقها، عبد الله بن مسمود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأربعة عندالمحدثين ابن عمرو وابن عباس وابن الزبير وابن عر رضي الله عنهم عنامة (٢) (قوله) من وقت النزوج أي لامن وقت الطلاق فهم من ف (٣) (قوله) لقول ابن عباس الح أخرجه ابن ابي شببة وكذا الدارقطني كلاهما عنه والمقادير لاتمرف بالرأى فهوفي حكم المرفوع ع (٤) ( قوله ) لافي هذه لان هذه

ن حنت ( فلو قال والله لاأفر بك أولاأقربك أربعة أشهر ) الاول مؤيد والثاني مؤقت باربعة أشهر ( او ان قربتك فعليّ حج أو صوم او صدقه أو فانت طالق ارعبدي حرفقد آلي ان قريها في المدة حيث تجالكفارة في الحلف بالله تعالى وفي غبره الجزاة وسقط الايلاء والأبانت بواحدة) أيأن لم يقربها بانت بطلقة وأحدة (وسقط الحلف المؤقت لا المـؤبد) حــق لو كان الحلف مؤقتاً باربعة أثهر ولم يقربها بانت بواحدة وسقط الحلفحق لو نكحها فلم يقربها بمدذلك لاتبين أما في الحلف المـــؤبد إن نكحها ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثاً ثم ان نكحها ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثاً وهـــذا معنى قوله ( فتبــين بأخرى ان مضت مدة أخرى بمد نكاح أن بلا في ثم أخرى كذلك بمد ثالث ) فقوله بسلا في أي بلا قربان ( وبقى الحلف بعد ثالث لا الايلاء فسلو قربها كفّر ولا تبسين بالايلاء ) أي في الحلف المؤبد اذا وقع ثلاث تطليقات من غير قربان اليمين لكن لم يبق الايلاء فلو نكحها بمدالزوج الثانى وقربهانجب الكفارة لبقاء اليمين ولولم بقربها لأتمين بالأيلاء لآنه لم يبق الايسلاء وقوله وبسقى الحلف بعد ثلاث فيه تقصيل أن كان الحلف بالله تمالى سِقى البمِـين حتى تجب الكفارة وأن كان الحلف بغير طلاقها بتي الحلف أيضاً وان

لانه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه (١) بلفظ الجمع (ولو مك يوما) قيدائفاقي فاللحظة مثله بحر( ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الاولين ) وكذا لو قال بمـــد بوم والله لا أقربك شــهرين ولم يزد على ذلك لا يكون مولياً أيضاً لكن لا لما في الكتاب بل ( ٢) لتداخل المدتين ف م (أوقال لا اقربك سنة الا يوما أو قال بالبصرةوالله لا أدخل مكة وهي بها لا ) يكون مولياً في الثلاثة اما في الاولى فلان الثاني ايجاب مبتدأ وقد صار ممنوعا بمد الاولى شهرين وبعد الثانيــة أربعة اشهر (٣) الا يوما مكث فيه (٤) قام تتكامل مدة المنع واما في الثانية فلان المولى من لا يمكنه القربان اوبعة اشهر الابشيُّ يلزمه ويمكنه هنا لان المستثني يوم منكر ولو قربها يوما والباقي اربعة اشهر اواكثر صار مولياً لسقوط الاستثناء واما في الثالثة (٥) قلا مكان القربان من غير لزوم شيء بإخراجها من مكة (وان حلف محج أو صوم او صدقة او عتق اوطلاق صح الايلاء ) لتحقق المنع باليمين لان هذه الاجزئة مانمة لما فيه من المشقة ( أو آلى من المطلقة الرجمية ) لبقاء الزوجية | فها لافي المبانة ومحل الايلاء من تكون من نسائنا بالنص( فهو مول ومن المبانة والاجنبية لا) لان الكلام وقع باطلا لعدم المحلية فلا ينقلب صحيحًا (ومدة أيلاء يمين واحدة فانما لها أجل واحدد فمجموع شهرين وشهرين أجل وأحد تخلل بينهما لفظة بعد أملا مخلاف التالية لأمها عينان كما يأتي (١) (قوله) بلفظ الجم أي لفظة أشهر (٢) (قوله) لنداخم المدتين مخلاف مااذا زاد بعد شهرين لان البميين متعددة لتعدد الاسم الكريم وكذا المدة فتنجمل كل مدة أجلا لاحدى البينين ثم اعتبار البعدية منه بداخدل الاجلين فسكمل نصاب الايلاء من هذه الحيمة فبنبغي تحقق الايلاء لكن نقص من الحيمة ألى ذكرت في الكتاب بقوله فلان الثاني الخ وأما لو قال والله لأأقر بك شمهرين ثم قال بهـــد يوم والله لا أقربك شــهرين فيمينان ف كل شــهرين أجل لاحداها وحيت لم يصرح الزوج بالبدرة فقه خلص كلامه عن نقص قدر المكث فقد م النصاب فينسغى تحقق الايلاء لكن لما أنتفت البعدمة تداخسل الاجملان فلم يم النصاب ع (٣) (قوله) الا يوما مك فيه أقول فيه بحث سعدى افندى وكان وجه البحث ان الزوج بمنوع في قدر المـكث باليمـين الاولى كما أنه بمنوع بها في الباقي من الشهرين الاولين وأن أريد عــدم منعه في قدر المكت باليمين الثانية ففيه أن عدم منعه بالثانية متحقق في جميع الاولين بدليك التصريح بالمعدية فلا وجه لتخصيص قدر المسكث ع (٤) (قوله) فلم تشكامل مسدة المنم لا عندالايجاب الاولوهو ظاهر ولاعند الثاني لأن تكامل الاربعة بعد الثاني أنمايتأتي بانضام الشهرين الاولين الى الآخرين فانضم الاولان ناقصاً منهما مقدار المسكث فالمجموع اربعة الا مقدار المكث ع (٥) ( قوله فلامكان القربان الح)فان كان لا عكنه بأن كان بين الموضمين عمانية أشهر صار مولياً على مافي جو امع الفقه محمد أمين

ايلا ، بخلاف قوله بمديوم والقلاأ قريك شهرين بعد الشهرين الاولين) أي لو قال والله لا أقربك شهرين ومكث يوما ثم قال والله لاأقربك الشهرين الاولين لميكن مولياً لان في اليوم الاول كان حلفه على شهرين وفي اليوم الاول كان حلف حلف على أربعة أشهر الايوما واحدا ( وقوله والله لا أقربك سنة الكوفة وامرأته بها ولا ايلام من الكوفة وامرأته بها ولا ايلام من منانة واجنية نكحها بعد ذلك فاما مطلقة الرجى فكالزوجة)

الامة شهران) لان هذه مدة ضربت أجلا للبينونة فتنصف بالرق كمدةالمدة (وان عجز المولى عن وطمَّها بمرضه أو مرضها أو بالبرتني أو بالصغر أو ببرمد مسافة ففيؤه إن يقول فئت المها ﴾وقال الشافعي رحمه الله لافئ الابالجماع ولناأن الزوج اذا كان عاجزا عن الجماع حال الايلاء لم يكن قاصدا للاضرار بمنع حقها بل قصده الا يحاش باللسان ومثل ذلك ظلم يرتفع باللسان وأنما لم يحنث لان المحلوف عليه هو الفمل لا هذا اللفظ والفعل لم نوجد بعد عناية وهـــذا اذا كانعاجزًا وقت الأيلاء ودوام العجز الى تمام المدة حتى لو آلى قادراً فمكث قدر ما يمكنه الجماع ثم عجز أو كان عاجزًا وقت الأيلاء وقدر في المدة لم يصح فيؤه باللسان لأنه لما تمكن ولم يفعل فقد أضر بها ف (وان قدرفي المدة ففرؤه الوطء ) وبطل الني، باللسان لامه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالحاف ( أنت على حرام أيلاء أن نوى التحريم أو لم ينو شيئًا ﴾ لان محريم الحلال بمين عندنا ﴿ وظهار ان نواه ﴾ لانه اطلق الحرمة وفي الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد وعند محمد لا يكون ظهارا ( وهدر ان نوى الكذب ﴾ (١) لأنه نوي حقيقة كلامه هداية لأن اتصافها بالحرمة وهي حلال كذب ف وارادة الكذب من الكلام الكذب أرادة حقيقته لا ( وباشة ان نوى الطلاق )لانه من كناية ( وثلاث ان نواه ) لتنوع الحرمة الى الخفيفة والغليظة ﴿ وَفِي الْفَتَّوَى أَذَا قَالَ لَامْ أَنَّهُ أَنْ عَلَى حَرَّامٌ وَحَدَّامُ عَلَى فِي أَيْ عرفه ع ﴿ طَلَاقَ وَلَكُنَّ لَمْ يَنُو طَلَاقًا وَقُمُ الْطَلَاقَ ﴾ بحكم المرف

## الله الحلم

( هو الفصل من النكاح) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا بقيا حدود الله فلا بأس بان تفتدى نفسها منه بمال يخامها منه لقوله تعالى فأن خفتم أن لا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا أفتدت به [ والواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن) أما في الحلم فلقوله على الصلاة والسلام (٢) الخلع تطليقة باشة ولان الخلم بحتمل الطلاق ولذا صار من الكنايات والواقع بالكناية بائن الا أن ذكر المال أغنى عن النية وأما في الطلاق على مال فلانها لا تسلم المال ألا اتسلم لها نفسها وذلك بالينونة ( ولزمها المال ) أن قبات لانها تملك الالتزام لولايتها على نفسها وملك النكاح مجوز الاعتباض عنهوان لم يكن مالا كالقصاص (وكره لها خذ شيء أن نشنر)

ولو عجز عن الني ، بالوط ، لمرض بأحدها او صفرها او رتقها او لمسيرة اربعة اشهر بينهما ففيؤه قوله فئت اليها فلا تطلق بعده لو مضت مدته وهو عاجز فان صح قبل مسدته ففيؤه بوطئه (وانت على حرام ان نوى به الظهار الثلاث او الكذب فما نوى وان نوى التحريم ولم ينوشيئاً فايلاء) وقيل نوى التحريم ولم ينوشيئاً فايلاء) وقيل هو وكل حل علي حرام وهر حام هو وكل حل علي حرام وهر حدام بدست راست كيرم بروى حرام طلاق بلا نية للعرف وبه يفتي طلاق بلا نية للعرف وبه يفتي

(لابأس بهعندالحاجة بما يصلح مهرا

وهو طلاق بائن ويلزم بدله وكرم

اخذه ان نشر واخذ الفضــل ان

نشزت) أي أخذ الفضل على مادفع

(١) (قوله) لانه نوي حقيقة كلامه هذه حقيقة لغوية والهين حقيقة عرفية نبت بالاشتهار ولذا يصرف عند عدم النية الى الهمين لا الى الكذب (٢) (قوله) المخلع تعالميقة الملخ اخرجه الدارقطني وسكت عنه وابن عدى واعله بمباد بن كثير الثقفي وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن داود بن عاصم عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم جمل المخلع تطليقة ومراسيل سعيد لها حكم الوصل

القوله تعالى وان اردتم استبدال زوج وكان زوج الى انقال فلا تأخذوامنه شيئاً (١) ولأنه أوحشها بالاستبدال فالريزيد في وحشتها أخذ المال(وان نشزت لا ﴾ لما تلونًا أولا هداية أي بطريق دلالته لان عارته رفع الجاح عند نشوزها وفي نشوزهما نشوزه فاذا جاز له الاخذ عند نشوزه فعند عدمه أولى ف ﴿ وماصاح مهرا صابح بدل البخلم ) لأن ما صلح عوضاً للمتقوم أولى أن يصلح عوضاً (٣) الخروج منــه ع ﴿ فَانْ خَالَمُهَا أَوْ طَلَقُهَا بَخْمُرُ أَوْ خَنْزِيرُ أَوْ بَيَّةً وَقَهُرُ بَأَنْ فِي رجبي في غيره ﴾ لأنه لما يطال اأموض كان العامل في الأول الفظ الحام وهو كناية وفي الناني الصرمح وهو يعقب الرجعة ﴿ مِجانًا ﴾ لانها ماسمت مالا عند. ١٠ حتى يصير غارة ( كالمني على ما في يدي ) الحسية در ( ولا شيءفي يدها ) لأنها لم تغره يتسمية المال ( وان زادت من مال أو من دراهم ردت مهر ها )ان قبضته والا لا (٣) شيء عاما جوهزة در وهذا لانها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضياً بالزوال الا بموض ولا وجه الى ايجاب المسمى (٤) وقيمته للجهالة ولاالي قيمة البضع اعني مهر المثل لانه غير متقوم حالة الحروج فتمين ما قام به (٥) على الزوج دفعاً للضرر عنه ﴿ أَو ثلاثة دراهم ﴾ لانها الله الجمع وكلية من صلة (٦) لا تبعيضيه لأن الكلام يخال بدونه ( وان خاام على عبد آبق لها على انهـــا بريئة من ضانه لم تبرأ ﴾ لأنه عقد المعاوضة فيقنض سلامة الموض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد الا أن الحام لا يبطل بالشروط انفاسدة وعلى درا الدكام ﴿ قَالَ طائمة ثلاًا بانف فطلق واحدة له ثاث الالف ﴾ لأن اساء تصحب الاعواض والدوض ينقسم (٧) على المموض ﴿ وَبَانَتُ ﴾ لوجوبِالمال ﴿ وَفِي عَلَى وَقَمْرُجُهِي مجمانًا ﴾ وقالاً هي واحدة بائنة بثلث الالف وله أن على لاشرط قال الله تمالي يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئاً ومن قال لامرأته انت طالق الى أن تدخلي

(۱) (قوله) و اوحشها بالاستبدال مفاده ان الاستبدال نشوز هذه فظهر الاستبدلال بالآية في (۲) (قوله) لغير المتقرر وهو البضع حد المخروج (۴) (قوله) والآلا شيء عليها أي وان لم تبكن قبضته بري ه منه ولا شيء عليها محمد امين (٤) (قوله) المسمى في الحلع وهو المال ع (٥) (قوله) على الزوج من المسمى أو مهر المشال نهر محمد امين (٦) (قوله) صلة أي سانية عليه وكل موضع يصح البكلام بدونه فهو التبعيض كما في مسئلة الجامع ان كان في بدي من الدراهم فمبدي حر وفي كل موضع يختل البكلام بدونه كما في مسئلة الجامع الان تولها خاامني علي ما في بدى دراهم بدون من يكون مختل لان الموضع للتمييز فحذف عن هنا يجل المقصود وفي مسئلة الحجامع لا يختل بدونه فاذا الموضع للتمييز فحذف عن هنا يحل المقصود وفي مسئلة الحجامع لا يختل بدونه فاذا الموضع للتمييز عشيء منه

الها من المهر ( ولوطلقها بمال اوعلى مال وقع باثناً ان قبلت ولزمها المال ولو خام او طاق بخمر او خــنزير لم بجب شي ووقع بأن في الحلسم ورجبي في العالاق وان قالتخالمني على مافي يدي اوعلى مافي يدي من مال او من دراهم ففعل ولا شي في يدها لمبجب شيُّ في الاولى وترد ما انالثة وأن اختاءت على عبد لهاآبق على براءتها من ضمانه تسلمه ان قدرت وقيمته انعجزت وأن طلبت اللاثاً بألف او على الف درهم درهم فطلقها وأحدة تقع في الاولى بائنة بثاث الالف وفي الثائمة رجعة بلا شيُّ عند أبي حنيفه ) أما عندهما فيقع بائن بثلث الالف فانها اذاقالت طلقيني ثلاثاً بألف جملت الالف عوضأ لاثلاث فاذا طلقها واحدة يجب الله الالفلان اجزاء الموض منقسمة على أحزاء المعوض أما اذا قالت الله في ثلاثاً على الف فكلمة على للشرط والطلاق يصمع تعليقه بالشرط فابو حنفة يحملها عليه وأجزاء الشرط لاتنقسم على أجزاء المشروط وأبو يوسيف ومحمد حملاء على العوض بمعنى الياء كما في بهتعبدأ بألف أوعلى ألف فالجواب ان البيع لايصع تعليقه بالشرط فيحمل على الموض ضرورة ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعلقه بالشرط (وان قال طلق نفسك مسلانًا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شئ ) لان الزوج لم يرض بالبينونة الأأن تسلم له الالف كلها ولم تسلم بخلاف قولها طلقني ثلاثًا بألف لانها لما رضيت بالبينونة بألف فعي أرضى بالبينونة ببمضها (ولو قال أنت طالق وعليك ألف أوأنت حرة وعلمك الف فقبلتها ولاطلقت وعتقت بلاشئ ) هذا عند أبي حنيفة وأما عندها انقبات المرأة طلقت بألف وان (٢١٦) قبلت الامة عتقت بألف وان لم بقبلاً لا بقع شئ فانهما جملا الواو في قوله وعليك

للحال والحال بمنزلة الشرط وأبو

حنيفة جمل الواو للمطف وتناسب

الجلتين في كو نهمااسميتين يدل على

العطف فيكون اخبارا بأن عليهمـــا الاانف فيقع بلاشئ (والحلعمماوضة

في حقها حتى يصح رجوعها ) اي

اذا كان الايجاب منها فقيسل قبسول

الزوج يصح رجـوعها (وشرط

الحيار لها) هذا عند أبي حنيفة أما عندها فلا يصح شرط الحيار لاحد

فالطلاق واقم والبدل وأجب

(ويقتصر على المجلس) اي اذا كان

الايجاب من قبلها لابد من قبــول الزوج في المجلس ( ويمين في حقــه

حتى المكس الاحكام) إي أذا كان

الايجاب من جهته لايسخ رجوعه قبل قبول المــرأة ولا يصع شرط

الخيار له ولا يقتصر على المجلس أي

يصح ان قبلت المرأة بعدد المجلس

وأعاكان الحلع كذلك لأن فيهممني

المعاوضة فان المرأة تبذل مالا التسلم

لها نفسها وفيه معنى البمين فالبخلم

تمليق العللاق بقبول المرأة وهذا

من طرف الزوج فجمل من جانبه يميناً ومن جانب المــرأة معاوضــة

( وطرف العبدفي العتاق كطرفهافي

الداركان شرطا وهذا لانه للزوم حقيقةواستعيرلاشهرطلانه يلازم الجزاءوالمشهروط لا يتوزع على اجزا. الشرط. وأما الباء فللموض كما من واذالم بجب المال كان مبتدئا فوقع العلاق ويملك الرجمة هداية (١)وعلى تقديراستمارته للباء يلزم ثلث الالف فدار الامر بيين اللزوم وعدمه فلا يلزم بالشك ولا يحتاط في اللزوم اذ الاصل فراغ الذيم ف ( طلقي نفسك ثلاثًا بالف أو على الف فطلقت وأحدة لم يقم شي. ) لان الزوج ما رضي بالبينونة الا ليسلم الالف كلها بخلاف قولها طلقني ثلاثًا بالف لانها لما رضيت بالبينونة بالف فيبعضها ارضي ﴿ انت طالق بالف أوعلى الف فقيلت لزم وبانت ﴾ لوجوب المال ولا بد من القبول في الوجهين لان معنى قوله بالف بموض الف يجب لي عليك ومعنى قوله على الله على شرط الله يكون لي عليك والعوض (٢) لا يجب بدون القبول والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده هداية واذا كان للشرط عند أبي حنيفة فلا بد من تقدير الفعل (٣) فهو اما القبول او الادا. ويتمين القبول بدلالة الحال وهو قصد المعاوضة ف ( انت طالق وعليك الف او أنت حر وعليك الف طلقت وغتق مجانًا ) قبلا أو لا وقالًا على كل منهما الفانقبلوله انقوله وعليكالف جملة تامة فلايرتبط بما قبله الابدلالةاذ الاصل الاستقلال ولادلالة لانالطلاق والمتاق(٤) بنفكان عن المال بخلاف البيع والاجارة لانهمالا يوجدان بدونه فان قولهم احل هذاالطمام ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم وصح شرط الحيار لها في الحلم لاله وقالالم يصحفي الوجهين وله أنه كالبيع في جانبها حق يصح رجوعها ولاينو قف على ماوراءالمجلس ويمين في جانبه ولذا لا يصح رجوعه ويتوقف على ماورا، المجلس (طلقتك أمس بالف فلم تقبلي وقالت قبلت صدق بخلاف البيع) لأن الطلاق بالمال يمين من جانبه

(١) (قوله) وعلى تقدير استعارته الح وكانه لما كان كل من معنى العوض والشرط معنى مجازى لكلمة على لان حقيقتها اللزوم اشار الى ترجيع مجازالشرط فقال وعلى تقدير الح ع (٢) (قوله) لايجب الح لان الوجوب الزام ولا الزام بدون التزام ع (٣) (قوله) فهو الما القبول الح فالنقدير انت طالق ان قبلت الانف أو اديت الالف ع (٤) (قوله) ينفكان ألح بل الكرام يأبون قبول بدلهما اشد الاباء

الطلاق) فيكون من طرف العبد والاقرار الحيث الراهد عبد المعلق العتق بشرط قبول معاوضة ومن جانب المولى يميناً وهي تعليق العتق بشرط قبول المبد فيترتب أحكام المعاوضة في جانب العبد لافي جانب المولى (ولوقال طلقتك أمس على ألف فلم تقبل وقالت قبلت فالقول لا ولوقال البائع كذلك فالقول لامشترى) أى اذاقال البائع بعت هذا العبد منك بألف در هم أمس فلم تقبل وقال المشترى قبلت فالقول للمشترى ووجه الفرق ان قول البائع بعت اقرار بقبول المشترى لان البيم لا يصح الا بالا بجاب والقبول فقوله فلم تقبلي يكون وجوفا عن اقراره بخلاف الحلم فائه يمين في حقه فيمكن انفكاكه عن البدل فلا يكون اقراراً بقبول المرأة فيكون القول يكون وجوفا عن اقراره بخلاف الحلم فائه يمين في حقه فيمكن انفكاكه عن البدل فلا يكون اقراراً بقبول المرأة فيكون القول

والاقرار (١) بالبمين لا يكون اقراراً (٢) بالشرط لصحته بدونه واما البيع فلا يتم الا بالقبول والاقرار به اقرار بما لا يتم الا به فانكاره القبول رجوع منه ﴿ ويسقطُ الحلع والمبارأة كل حق ﴾ (٣) ثابت وقتهما در ﴿ لَمَكُلُّ وَاحْدَعَلَى الْآخَرُ مَمَا يَتَّمَلَقَ بالنكاح الانفقة الندة ) وسكناها فلا يسقطان (٤) (الااذا نص عليها) فتسقط النفقة (٥) لا السكني • در وعند محمد لا يسقط الا ما سمياه فيهما وأبو يوسف مع محمد في الحُلم ومع الامام في المبارأة ولاي حنيفة ان الخلع يني عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع الممل وهومطلق كالمبارأة فيعمل باطلاقهمافي النكاح وأحكامه وحقوقه هداية لأن المطلق ينصرف إلى الكامل وكمال الأنخلاع بما ذكر • ف( حتى لو خالمها أو باراً ها بمال معلوم كان للزوج ما سمت له ولم يبق لاخدهما قبل صاحبه دعوى في المهر مقبوضاً كان أو غير مقبوض قبل الدخول ال أو بعده وان خلع صغيرته بما لها لم يجز عليها ) لأنه لا نظر لها فيه اذ البضع في حال الخروج غير متقوم والبدل متقوم بخلاف النكاح لان البضع متقوم عنـــد الدخول • هداية فلو زوج ابنه الصغير حاز عليه بمهر المثل ولزم في مال الابن • ف ( وطلقت ) لأنه تعليق بشرط قبوله (ولو بأَلف على أنه ضامن ﴾ المراد بالضهان هنا التزام المال ابتـــداء لا الـــكـفالة عن الصغيرة لعدم وجوب المال عليها • ف ( طلقت والالف عليه ) لأن اشتراط بدل الحلم على الاجنى صحيح فعلى الاب ( ٦ ) أولي ولا يسقط مهرها ( ٧ ) لأنه لم يدخل محت ولاية الاب

## معير باب الظهار

(هو نشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد ) أي بعضو يحرم النظر اليه من اعضاه محرمة تأبيدا ومحدامين أما التشبيه بجميع المحرمة كأنت على كامي فمن كنايات الظهار فيحتاج الى النية وعوالتشبيه بعضو المحرمة الذي يجوز النظراليه كأنت على

قوله لانه منكر للخاع والمرأة تدعيه (ويسقط الخلع والمباراة كل حق لكل واحد منهما على الآخر بمايتملق بالنكاح) فلا يسقط مالايتملق بالنكاح كشمن مااشترت من الزوج ويسقط مالايتملق بالذكاح كالمهر والنفقة المانفقة المدة فلا تسقط الا بالذكر أفي الذخيرة والمهر يسقط من غير ذكره ( وان خلع الاب صيته بمالها لم يجب عليهاشي، وبقي مهر ها وتطلق في الاصح فان خلمها على انه وتطلق في الاصح فان خلمها على انه ضامن صح وعليه المال وان شرط المال عليها تطلق بلاشي، وان قبلت المال عليها تطلق بلاشي، وان قبلت

هو تشبیه زوجته أو ما یمسبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو مجرم نظره الیه من أعضاء محارمه نسباأو رضاعا كانت على كظهر أمى أو رأسك ونحوه او نصفك كظهر امى أو كمانها أو كفيخذها أو كفرجها أو كفاهر أمى أو مظاهراً

ويحرم وطنها ودواعيه حتى يكفر التكفير (استغفروكفر الظهار فقط)أي تجب كفارة الظهار ولايجب شيء آخر الوطء الحرام (ولايجود حتى يكفر) أي لا يطأها ثانيا حتى يكفر (والعود الموسس هذا الاظهاراً) أي ماذكر اليس الاظهاراً سواء نوي أولم ينو شيئاً ولا يكون طلاقا أو ايلاء (وفي أنت على مثل أمي أو كامي ان نوى الكرامة أو الظهار صحت الأي نيته الكرامة أو الظهار صحت الأي نيته شيئاً لها وبانت على حرام كامي صعما نوى من طلاق أوظهار

كرأس أي ليس بظهار أصلاه محمد امين وقيدالتأبيدلخروج أخت امرأته (حرم الوط، ودواعيه ) كيلا بقع فيه كما في الاحرام وأما الحيض والصوم فكثير الوجود فتحريمها حرج ( بانت على كظهر أمي حتى يكفر ) لقوله تعالى والذين يظاهرون سن نسائهم الى ان قال فتحرير رقبةمن قبل أن يُماسا والظهار كانطلاقا في الجاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه الى نحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ﴿ فَلُو وطي. قبله استغفر ربه فقط ﴾ لقوله صلى الله عليـــه وسلم للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة (١) استغفر الله ولا تمد حق تكفر ولو كانشيء آخر (٢) لبينه صلى الله عليمه وسلم ( وعوده عزمه على وطنَّها ) فالآية لا تفيد تقديم الوطء على الكفارة وع وقال الحسن وقتادة وطاوس والزهري ازالموداليها عبارة عن جماعها •خازن وفي المدارك ثم يمودون لما قالوا أي لنقض ما قالوا ثم اختلفوا بمأذا يحصل النقض فمندنا بالعزم على الوطء وهو قول ابن عباسوا لحسن وقتادة وعند الشافعي بمجرد الامساك وهو أن لا يطلقها عقيب الظهار أهم وفي الخازن بحتمل أن يكون المراد ثم يعودوناليه بان يفعلوا مثله مرة أخرى ويحتمل ان يكون المرادثم يعودون اليه بالنقض والرفع والى هذا الاحتمال ذهب أكثر الجنهدين اهم ( وبطنهاو فخذها وفرجها كظهرها ) لأن الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وهذا المدنى يتحقق في عضو بحرم النظر اليه ﴿ وَاحْتُهُ وَعَمْهُ وَأَمَّهُ رَضَاعًا كَأَمَّهُ ﴾ لاستوائهن في التحريم المؤبد ( ورأسك وفرجك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كأنت ) لانه يمبر بها عن جميع البدنويثبت الحكم في الشائم ثم يتعدى كما بيناه في الطلاق (وأن نوى بأنت على مثل أي برًّا أو ظهاراً أو طلاقاً فكما نوى ) في الصور الثلاث أما في الاولى فلان التكريم في التشديه فاش في الـكلام • هداية وعلى هذا فعليٌّ بمعنى عندى • ف واما في الثانية فلانه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالمضو لكنه غير صربح فيحتاج الى النية وأما في النالئة فلانه تشبيه بالام في الحرمةفكانه قال أنت على َّحرام ونوى الطلاق ( والالغا ﴾ لاحمّال الحل على السكر امة • هداية فيحمل عليها لأن الظهار حرام ولا بجوز الزام المسلم بالمصية بلا لفظ صريح ولا قصد اليها. ف وقال محمد يكون ظهاراً ( وبأنت على حرام كامي ظهارا أو طلاقا فكم نوي ) لأنه يحتمل الوجهين الظهار لمكان التشبيه والطلاق لممكان التحريم والتشبيه تأكيد لهوان لم يكن له ثية فعلى قول أبي يوسف هو إيلاء ليكون الثابت به

(۱) (قوله) استغفر الله ولا تعد الخرواه أصحاب السنن الاربعة بلفظ فاعتزلها حق تكفر وأما ذكر الاستغفار في الحديث فالله أعلم به وهي في الوطأ من قول مالك (۲) (قوله) لبينه لانه مقام البيان فلا تجب كفارتان كما نقل عن عمرو بن العاص وغيره ولا ثلاث كفارات كما عن الحسن البصرى

(١) أدنى الحرمتين وعلى قول محمد ظهار (٢) لأن كافالتشديه تختص به • هداية ( وبانت على حرام كظهر أمي طلاقا أو ايلاء فظهار ) وقالا هو على ما نوىوان لم تكن له نية فظهار لان التحريم يحتمل كلذلك • هداية وله ان قوله كظهر أمي صربح في الظهار فلا يحتمل غيره ثم هو محكم فيرد التحريم اليه لأنه محتمل. ف ( ولاظهار الامن زوجته ) لقوله تعالى من المائم ولان الحل في الامة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولان الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة • هــداية وحقيقة اضافة النساء الى الرجال تتحقق مع الزوجات لأنه المتبادر حتى يصح ان يقال هؤلا. جواريه لانساؤه • ف ( فلو نكح أمرأة بلا أمرها فظاهر منها فاجازته بطل ) لأنه صادق في التشبيه وقت التصرف فلم يكن منكراً من القول ( أنتن كظهر أمي ظهار منهن ) لاضافة الظهار اليهن كاضافة الطلاق ﴿ وَكَفَرَ لَـكُلُّ ﴾ لتمدد الظهار ﴿ وهو تحرير رقبة ﴾ للنص ﴿ ولم يجز الاعمى ومقطوع البدين أو ابهاهيهما ﴾ لان قوة البطش بهما ( أو الرجلين ) لان الفائت جنس المنفعة وهي البصر أوالبطش أو الشيوهو المانع مداية لأنالرقبة مطلقة فتنصر ف الى الكاملة •ع ( والمجنون ) لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون الابالمقل فكان فائت المنافع ( والمدبر وام الولد ) لاستحقاقهما الحرية بجهة لا تنفسخ فالرق فيهما ناقص والمكاتب الذي أدى شيئًا ﴾ لأن اعتاقه يكون ببدل ﴿ فَانَ لَمْ يَؤُد شَيْنًا أَوْ اشْتَرَى قُرْيَبِهِ نَاوِياً بالثمراء الكفارة أو حرر الصف عبده عن كفارته ثم حرر باقية عنها صح ) في السكل أما في الاولى (٣) فلانالرق قائم من كل وجه لقبوله الانفساخ • هداية ولان عقد الكتابة بمجرده لا يوجب استحقاق المتق بل المتق مملق بالأداء ولو علقه بشرط آخر لا يفيداستحقاقه فكذا بهذا • ك م(٤) ولقوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبــد ما بقي عليه درهم والكتــابة لا تنافيــه (٥) فأنه فك الحجر (١) ( قوله أدنى الحرمتين )سياً أوحكماً أما الاول فلان الظهار كبرة محضة واليمين ليست بمعصية وأما الثاني فلان الصيام والاطعام في كفارة الظهاراً كثر منهما في كفارة اليمين وأيضاً الحرمة في الظهار معجلة بخلاف الايلاء (٢) قوله لان كاف التشبيه الخ معناه على ما في الفتح ان المعنى الشرعي لهذا اللفظ الظهار لوجود التشبيه بالحبزء في ضمن الدكل وأبو يوسف رحمه الله منعشبوت الصراحة بالتشبيه بالبعض في ضمن الكل فبتي الكلام مجملا في حق التشبيه حتى يتبين ارأدة مخصوص وانما نثبت الصراحة بالتشبيه بالجزء ابتداء ا هم (٣) (قوله فلان الرق ) قائم من كل وجه ولو أدى بعض البدل الشمول الحديث لهولقبوله الفسخ بالتعجيزاو برضاهما مع ذلك فمدم جواز التكفير به ليس لنقصان رقه بل لما فىالكفاية أن بمضه تحرر بالموض فلا تتأدى به الكفارة لانها عبادة لابد لهلمن الحلوصلة تعالى ولاخلوص مع العوض ا ه ملحضاً (٤) ( قوله لقوله ) عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد رواه أبوداود (٥) قوله فانه أي الرق

وأنتعل حرام كظهر أمي ظهار لاغير وان نوى طلاقاأو ايلاءو خصالظهار بزوجة فلإيصحمن أمته ولانمن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منهائم أجازت وبأنتن على كظهر آمي لنسائه مجب لكل كفارة على حدة وهي عتقرقبة وجازفهاالمسلم والكافر) وفيهخلاف الشافعير حمه ألله ونحقيقه فيأصول الفقه في حمل المطلق على المقيد (والذكر والانق والصغر والكبير والاصم ) أي من يكون في أذنيه وقر امامن لايسمع أصلا ينبغي أن لا يجوزلانه فائت جنس المنفعة (والاعور ومقطوع احدى يديه واحدى رجليه من خلاف ومكاتب لم يؤدشيناً وشراء قريبه بنية كفارته واعتاق نصف عبده ثم باقده ولافائت جنس المنفعة كالأعمى ومجنون لابعقل) احترازاً عمن يجن ويفيق (والقطوع يداه أو ابهاماه أو رجلاه أو يد ورجل من جانب ولا مدبر ولا مكاتب أدى بعض بدله واعتاق نصف عبد مشترك نم باقيه بعد ضهانه )لانه انتقس نصيب ساخيه في ملكه ثم يحول الى ملك المتق بالضمان وعندهما بجوز أذاكان المعتق موسراً لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فكأنه أعتق كلهعن الكفارة بخلاف ما اذا كان مسر أفان عندها الواجب السماية في نصيب الشريك فكون اعتاقا بموض ( ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهر مها)

بمنزلة الأذن في التحارة • هدأية وأما في الثانية فلان شراء القريب اعتاق (١) لقوله عليه الصلاة والسلام لن مجزى ولد والده الآ أن يجده مملوكا فيشتربه فيمتقه • هداية في باب البمين في المتق والطلاق ع يريد فيمتق هو عند ذلك للاجماع على أنه لا يحدَّاج الى اعتاقه بعد الشراء فقد رتب العتق بالفاء على الشراء والترتيب (٢) مفيد العلية كما في سهى فسجد • فوفي الاولى خلاف الشافعيوفي الثانية خلافهوخلاف زفر وأما في الثالثة فلان الاعتاق عندهمالا تحزى، فاعتاق النصف اعتاق السكل وعند أبي حثيفة رحمه الله الثقصان متمكن على ملكه بسبب الاعتاق في الكفارة ومثله غير مانع كمن اضجع شاة للاضحية فاصاب السكين عينها بخلاف اعتاق اصف عبد مشترك لان النقص تمكن على ملك الشريك • هداية فلا يمكن جمل النقص في ذلك النصف مضافا الى الكفارة لمدمملكه • ف ﴿ وَأَنْ حَرِّرٌ لَصَفَّ عَبْدُمُشِّرُكُ وَضَمَّنَّ الله او حرر نصف عبده ثم وطيء التي ظاهر منها ثم حرر باقيه لا ﴾ يصح في المسئلتين خلافًا لهما وله في الاولى ما تقدم من قوله لان النقص الخ وفي النائية أن شرط الاعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص وقدحصل اعتاق النصف بمده لتجزى الاعتاق. هدايه ولم بجعل مجموع النصفين محللا للوطءالثاني لان النصف الاول كانت له عرضية أن يصير محللا للجماع بانضام النصف الثاني اليه قبل الوطء فاذا عرض عليه قبل الانفهام ضد ما هو في عرضيته من التحليل وهو الجماع الحرام أبطل عرضيته و ع ﴿ فَان لم يجد ما يُمتَّق صام شهرين متتابِمين ﴾ للنص ﴿ لِيسِ فيهِما رمضانَ ﴾ كيار بيطل ما أوجبه الله ﴿ وَالَّهِ مَنَّهِ ﴾ لأنَّها لاتنوب عن الواجب • هداية معه دراهم مشغولة بجاجته الاصلية فان صرفها اليه يجزئه الصوم والا فقولان يشر الى كل منهما كلام محد رحمالله محداً مين (فان وطنها فيهما ليلا) ولو ناسيا. عناية ( أو يوما ناسياً ) أما اذا جامعها فبه عامداً يستأنف بالاتفاق • عناية ﴿ أَوَ افْطُرُ اسْتَأْنَفُ الصُّومُ ﴾ وقال أبو يوسفُ رحمه الله لا يستأنف بوطء الليل مطلقاً وفي النهار ناسياً اذ لا يفسد به الصوم فلا يمنع التتابع هداية ولهما أن عدم الفساد في النسيان ثبت على خلاف القياس فلا يتمدى الى عدم قطع التتابع ولان النص يقتضي الشرطين لصيرورة الصوم كفارة كون الصوم قبل المسيس وكونه خالياً عن المسيس والشرط الثاني من ضرورة الاول لان تقديم الصوم على المسيس (٣) يستانرم خلو الصوم عنه وقد انعدم الشرط الشاني في المسئلة (١) (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ان يحزي الخ) رواء الستة الا البخاري •ف ذكره ثمه•ع (٢) قوله مفيد الملية فقــد قارنت النيــة بمــلة العتق وهو كاف في الياب وع (٣) ( قوله يستلزم الخ ) الدليل قاصر عن مسيس الليل فالظاهر الاستدلال بان من قبل أن يُهاسا ظرف للشهرين لا لصيام والشهرين شامل لليل ثم نبوت تقديم الصوم على التماس لضرورة تقدم محله وهو الشهران. ع

لان الاعتاق بجب أن يكون قبل المسيس وعندها ينجوز لأن اعتاق البعض اعتاق الكل عندما (وانعجز عن العتق صام شهرين ولاء ليس فهما شهر رمضان ولا خسة نهى صومها وان أفطر بعذراً وبغيره أو وطثها في شهرين ليلا عمدا أو يومأ سهوا استأنف الصوم لاالاطمام ان وطنها فيخلاله )وعنداً ي يوسف رح لايستانف الصوم لأنه يجب أن يكون متتابعامقدماعلى السيس فالتتابع حاصل بقي أن التقدم على المسيس غرر حاصل لكنه أن استأنف يكون الكل مؤخراً عن المسيس ولو لم يستأنف فبغضه مقدم على المسيس فهذا أولي ولابي حنيفة ومحمد رح انه يجب ان يكون مقدماً على المسيس خاليا عنه فالتقدم على المسيس قدفات لكن خلوه عن المسيس بمكن فتجب رمايته

فينعدم المشروط • عناية ( ولم يجز للعبدالا الصوم ) لأنه لا ملك له ( وان أطعم او أعتق عنه سيده ) لأنه لا يصير مالكابتمليكه • هداية سواءملك المولى ثم أمره بالاعتاق او الاطعام أو ان العبد أم مولاه ففعل المولى بام العبد فيتضمن تمامكه فهم من •ف ﴿ فَانَ لَمْ يَسْتَطُعُ الصَّوْمُ } لـكَبْرُ أُو مَرْضَ لَا يَرْجِي زُوالُهُ • ف ﴿ أَطْعُم ستين فقيراً ) للنص ( كالفطرة ) لأن المعتبر دفع حاجة الفقير لسكل مسكين فيمتبر بصدقة الفطر ( أو قيمته ) خلافا للشافيي رحمه الله(١) لنا انالامر بالاداءً/ الى الفقير ايصال للرزق الموعود اليه فيكون أبطالًا لقيد الشاة • هداية في فصل وليس في الفصلان الخ من كتاب الزكاة • ع ( فلو أمر غيره ان يطعم عنـــــه من ظهاره ففعل صح ﴾ (٢) لأنه استقراض معنى والفقير قابض له أولا ثم لنفسمه فتحقق تمليكه ( ويصح الاباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر ﴾ لان لص الاطعام حقيقة في التمكين من الطعم وفي الاباحة ذلك كما في التمليك أما الواجب في الزكاة في الايتاء وفي صدقة الفطر الاداءوهما للتمليك حقيقة ﴿ وَالشَّرَطُ غَدَا آنَ أَوْ عَشَا آنَ مَشْبِعَانَ أَوْ غَدَاءً وَعَشَاءً ﴾ لأن المُعتبر على حاجة اليوم والمادة حدوث الحاجة في كل يوم مرتين وغداء يومين اوعشاء همامثل حاجق اليوم اقبها مقامهما • عيني وهذا بعد أتحاد الستين فلو غدا ستين وعشى آخرين لم يجز • ف ( وان أعطى فقيراً شهر بن صح )لان الحاجة تُجد كل يوم فالدفع اليه في اليوم الثاني كالدفع الى غير. (ولو في يوم لا الاعن يوم ) ثم أن ما كه في يوم بدفعات فقد قيل (٣) لا بجزيه وقد قيل بجزيه لان الحاجة الى التمليك (٤) تجدد في يوم واحد بخلاف ما اذا دفع بدفعة واحدة لان التفريق واجب بالنص ( ولا يستأنف بوطئها في خلال الاطعام ) لانه تمالى ما شرط في الاطعام ان يكون قبل المسيس الا أنه يمنع من المسيس قبله لأنه ربما يقدر على الاعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس والمنع (٥) لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية في نفسه = هداية فلذا يعتد بما كان قبل الجماع بخلافهما • ع ﴿ وَلُو اطْعُمْ عَنْ ظَهَارَ يَنْ سَتَّيْنُ فَقَيْرًا ۗ لَمَّ فَقَيْرِ صَاعًا (١) ( قوله لنا أن الامر ) أي في آية وآتوا الزكاة والوعد في آية وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها ثم الرزق أمن موسع يقوم بجلس المسال لا بمال بمينه 16 (٢) ( قوله لانهاستقراض الخ ) هذا علىما روى عن أبي يوسف رحمه الله من أن المأمور برجع على الآمر ويجعله قرضاً لأنه أدنى ضرراً أما على ظاهر الرواية فلا يرجع لأنه يحتمل الهبة والقرض فلا يرجع بالشك كذا في الزيلمي وعلى هذا فتعليل المصنف غير ظاهر فالاولى ان يعلل هكذا لأنه طلب ألتمليك منه معنى والفقير الح: • سعدي (٣) قوله لا يجزئه لانالمجوز الحلة وقدائدفمت الحاجة في هذا اليوم بخلاف المدفوع من كفارة اخرى لانه كالهالك بالنسبة اليها (٤) (قوله تنجدد ) لان الحاجة بطريق النمليك لا نهاية لها (٥) (قوله لمني في

(وأن عجز عن الصوم أطع هو أو نائبه ستين مسكينا كلا قدر الفطرة أو قيمته) هــذاعند ناوأما عند الشافعي رح لايجوز دفع القيمة (وانغداهم وعشاهم وأشمهم فهما) أي في النداء والعشاء (وأن قبل ماأ كلوا أو أعطى من برأومنوي تمر أو شمير أو واحداً شهرين جازوفي يوم وأحد قدر الشهرين لايجوز الأ عن يومــه) أي أعطى شخصاً واحداً في يوم واحد قدر الشهرين لايجوز الاعن هذا اليوم هذامذهبنا وأما عند الشافعي فلابد من التمليك كما في الكسوة ووجه قولنا ماذ كر في اصول الفقة في دلالة النص ان الاطمام جعل الغيرطاعما وهوبالاباحة الي آخره ( وان أطعم ستين مسكيناً كلا صاعامن برعن ظهارين

لميصح الاعن ظهار واحد وعن اقطار وظهـار صع ) هذاعند ابي حنيفة والى بوسف رح واما عند محمد رح يجوز عن الظهارين هما يقولان النية تعمل عند اختلاف الجنسين كالافطار والظهار لاعند أنحادهمافاذالغت النية والصاع بصلح كفارة واحدة لان نصف الصاعمن أدنى المقادير فالمؤدي وهو الصاع يصلح كفارة واخسدة جملها للظهارين فالا يصم (كصوم اربعة أشهراو اطعام مائة وعشرين مسكينا أو اعتاق عبدين عن ظهارين وان لم يعين واحسدا لواحد) لأن الجنس في الظهار بن متحد فلا يجب التعين ( وفي اعتاق عيدعهما او صوم شهرین له ان یمین لای شاء وان اعتق عن قتل وظهار لم يجز عن واحـــد )وعند زفر رح لابجزیه عن احدهما في الفصلين وعند الشافي رح يجمل عن احدهما في الفصلين (وكفر عبد ظاهم بالصوم فقط لاسيده بالمال عنه ) لأن الكفارة عبادة ففعل الاخريكون فعله

صح عن واحد ) لان النية في الجنس الواحد (١) لغو وفي الجنسين معتبرة؛ لم يعتبر ستون صاعا مائة وعشرون نصفاً ليقع عن كفارني ظهارين كوقوع اعتاق عبدين عنهما كما تقع عنهما لو جعلها الصافا حقيقة بأن تسم كل صاع منها بالنصفين قسمة حسية كما اعتبرت كذلك اذا نوى الواجبين من الحنسين كالافطار والظهار لان كل صاع أمر واحد حقيقة ولا ضرورة تدعو الى اعتباره نصفين بدون تفريق حسى المخلاف ما اذا قابلت بالواحيين من جلسين لقيام الضرورة اذلولم مجمل نصفين أعتبارا إلزم بطلان الكفارة رأساً لمدم احزاء كفارة واحدة عنهما مجموعهما وهذاظاهم ولا وجه لالفاء تمددها كما في متحدي الحِنس لان نينهما (٢) معتبرة فيلزم توزيع كفارة واحدة عليهما وهذا لا يمكن فلا يمكن الكفارة اما اذا قابلت بمتحسدي الحنس فالنية ملغاة فقد قابلت بجنسهما وهو واحد فلا يلزم التوزيع فيق كل صاع على وحدته الحقيقية بخلاف عبدين عن ظهارين لانهما منعددان حقيقة • ع(وعن افطار وظهار) لاعتبار النية عند اختلاف الجنس • ع ( أو حرر عبدين عن ظهارين ولم يمين ) بان يقول هذا لهذه وهذا لهذه و (صح عنهما) لان الجنس واحد \* لا حاجة الى نمة ممينة (ومثله) أي مثل محرير عبدين؛ عن ظهارين ( الصيام ) أربعة أشهر ( والاطعام ) أي اطعام مائة وعشرين مسكينا ( وان حرر عنهمـــا رقبة أو صام شهرين صع عن واحد ﴾ وله أن مجمل ذلك عن أبهما شا، وقال زفر لا يجزئه (٣) لأنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد وليس 🌬 ان يجمل عن أحدهما بعد ما اعتق عنهما لخروج الاص من يده • هدايه لوقوعه نفلا • ف ولنَّما أن لية التعيين في الجنس المتحد (٤) غسر مفيد فنلغو وفي الجنس المختسلف مفيد نظير الأول اذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين بجزأه عن يوم واحد غبره وهو القدرة عليهما (١) ( قوله لغو ١ فين نبية مطلق الظهار وفيه أن نبية افراد الجنس معتبرة فقد صرحوا أنه لو أعتق عبداً عن أحد الظهارين بمينه محت النه وشحل التي عنها وأيضا نبة كفارة عمر الأنجز له عن كفارة زينب (٢) ( قوله معتبرة ) في الحِنسين لاختلاف الاغراض باختـلاف الاجنـاس (٣) ( قوله لأنه أعتق الخ ) لأن مقابلة الواحد بالمتعدد تقتضي التوزيم لكنا نمنع التمدد لأن الغاء تمينه لأنحاد الحنس أهدر تعدده ويقي بجرد الحنس وهو فرد فصار كقوله اعتقتك عن الظهار فوقع كنفارة لاحدهما وهذا بخسلاف مختلف الجنس لاعتبار التعيين فوجب التوزيع فلايقع كفارة أصلا ليجملهلا حدهما افاده صاحب العناية حيث قال قوله فتلفو الخ قبل معناه انه نوى التوزيع في الجنس لواحد فلفت وصاركانه أعتق عن ظهار ولم ينوعنهما وذلك جائز وله صرفها الى أيهما شاء بخلافها عند اختلاف الجنس لأنها معتبرة فتحقق التوزيع اه (٤) (قوله إ غير مفيد ) أي فلا تعتبر لكن يرد عليه ما نقلناه سن الفتحءند قول\الماتن ولوأطعم ( باب اللمان )

( من قذف بالزنا زوجته المفيفة ) اى عن قمل الزناغير متهمة به كمن يكون ممهاولدلايكوناهاب معروف وأنما افتصر علىكون الزوجة عفيفة ولم يقل والمراة بمن يحد قاذقها كاقال في الهداية ولا شك أن المفة اعم من كونها بمن يحد قاذفها لأن اشتراط كونهما من اهل الشهادة يدل على الحرية والذكليف والاسلام فلا حاجة الى قوله وهي بمن بحد قاذفها بل يكفي ذكر المفة (وكل صلح شاهدا أو نغي ولدها وطالبت به ) اى بموجب القذف (لا عن فان ابي ) اي امتنام عن اللمان ( حيس حتى يلاعن أويكذب نفسه فيحد ) اي يمد التكذيب ( قان لاعن لاعنت والاحبست حتى تلاعن او صدقه ) فينتني لسب ولدها عنه لكن لاعب عليا الحد بهذا التصديق ( فان كان هو عبدا او كافرا او محدودا في قذف حد ١ لأنه أيس من أهل اللمان لعدم أهلية الشهادة ( وأن صلح هو شاهدا وهي امة او كافرة او محدودة في قذف او صبية او مجنونة اوزانية فلا حد عليمه ولا لعان) لأنها ان اتصفت بالزنا لاتكون عففة وأن اتصفت بغيره مما ذكرنا لاتكون اهلا للشهادة فلاحد على الزوج أهدم احصائهاولا لعان لعدم عفتها واهليتها للشهادة (صورته أن يقول هو اولا اربع مرات اشهد بالله اني

و نظير الثاني أذا كان عليه صوم القضاء والنذر فأنه لابد فيه من التمييز (وعن ظهار وقتل لا ) وقال الشافي له أن يجمل عن أحدهما (١) في الفصلين لان الكفارات كلها باعتبار ( ٢ ) المقصود جنس واحد • هداية ولنا ازانية تعتبر عنداختارف الجنس فيلزم توزيع كفارة واحدة على السبيين وهذا غير جائز ٠ع

﴿ هِي شهادات مؤكدات بالايمان ) فلذا اشترطنا أهلية الشهادة فبهما وقال الشافعي أبمان مؤكدات بالشهادات ولنا أآية فشهادة أحدهم فسهاه شهادة قيل ان قوله تمالي بالله محكم في اليمين وشهادة أحدهم يحتمل اليمين فلو نوى بقوله اشهد يميناً كان يميناً فحمل المحتمل على المحكم قلنا أن اول الآية وهو ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم أثبت أنهم شهدا، لأن الاستثناء من النبني اشات ولو حمل شهدا، على حلفاء لزم منه تصور حلف الانسان لنمره وهذا لا وجود له أصلا فلو كان لفظ شهادة حقيقة في اليمين لكان أول الآية صارفا له عن الحقيقة فكبف وهو معنى عجازي له قبل لا وجود لشهادة أحد انفسه أيضا قلنا بلي لها وجود في الجملة قال الله تعالى شهد الله أنه لا أله الا هو •ف م ﴿ مقرونَهُ بِاللَّمِنِ قَائمَةُ مَقَامٌ حَدَّ القَذْفُ فِي حقه ) ولذا اشترطنا كونها بمن بحد قاذفها • ف كما سيد كره المصنف • ع ( ومقام حد الزنا في حقها ) فلو قذفها مراراً يكني لعان واحد كالحده عيني يعني لو زنت مراراً عليها حد واحد. ع ﴿ فَلُو قَدْفَ رُوحِتُهُ بِالرُّنَا وَصَلَّحًا شَاهِدِينَ وَهِي مُمْنَ يحد قاذفها ﴾ احترز عمن حدث في الزنا فانه لا بحد قاذفها فلا لعان بقذفها وأن صلحت شاهدة بأن تابت. ع ( أو نفي نسب الولد ) لانه صار قاذفاظاهما( فطالبته بموجب القذف وجب اللمان) بالنص ( فان أبى حس حتى يلاعن) لأنه حق مستحق عليه قادر على ايفائه ﴿ أَو يَكَذَبُ نَفُسُهُ ﴾ ليرنفع سبب اللعان • هداية وهو القذف • ف أي يرتفع المار الحاصل من القذف أما نفس القذف فباق ولذا قال المصنف ع ( فيحد فان لاعن وجب عليها اللمان ) للنص( فان أبت حبست حتى تلاعن ) لأنه حق مستحق عليهـا وهي قادرة على الايفاء (أو تصدقه فان لم يصلح شاهدا حد) لأنه تعذر اللعان لمغنى من جهته فيصار ألى الموجب الاصلى الثابت يقوله تعمالي والذين يرمون المحصنات الآية (وأن صلح وهي نمن لا يحد قاذفها ) كأن كانت محدودة في الزناء ع ( فلا حد غليه ) لعـــدم احصانها ( ولا لعان ) لأنه خلفـــه لكـنه يمزر حسما لهذا الباب • در ( وصفته ما نطق به النص) فبقول اشهد باقة ائي لمن الصادقين فيما رمينها به من الزنا وفي الخامسة المنة الله عليه أن كان من الــكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير البها في جميع ذلك عن ظهارين الح ع (١) ( قوله في الفصلين ) أنحاد الجنس واختلافه (٢) ( قوله المقصود ) وهو الستر وأذهاب أثر الجناية

أثم تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وفي الحامسة غضب الله عليها أن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا 🎍 فأن التمنا بانت بتفريق الحاكم ﴾ وقال زفر تقع الفرقة بتلاعنهما لان الحرمــة المؤبدة قـــد ثبتت (١) بالحسديث ولنا ان تبوت الحرمسة بغوت الامساك بالمعروف فيلزمسه التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضي منابه • هداية وفي الصحيحين أن عويمراً لما فرغ من اللعان قال كذبت علمها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها عويمر ثلاثا فلو كان اللمان فرقة لأ نكر صلى الله عليه وسسلم كيلا بقرره على ما لم يكن في الشرع • ف ﴿ وَانْ قَدْفَ بُولِدُ نَنَّى نَسَبِهِ وَالْحَقَّةِ بَامَّهُ ﴾ لأنه عليه الصلاة والسلام ( ٢ ) نفي ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها ولان المفصود من هـذا اللعان نغي الولد فيوفر عليه مقصوده ( فان أكذب نفسه حد ) لاقراره بوجوب الحد عليه ( وله أن ينكحها ) خـــا(فا لابي يوسف قال هو تحريم مؤيد ( ٣ ) لقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعثان لا يجتمعان أبداً نص على التأبيد ولهما أن الاكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ( 🏿 ) ولا يجتمعان ما دأما متلاعنين ولم ببق التلاعن (٥) ولا حكمه بعد الاكذاب ( وكذا انقذف غيرها فحد أو زنت غدت ) لانتفاء اهلية اللمان • هداية لان أهلية اللمان مشروطة ابتداء وبقاء بأهليتهما للشهادة وبكونها بمن بحد قاذفها فبقذفه وحده به خرج عن أهلية الشهادة وبثبوت ( ١ ) (قوله بالحديث) وهو قوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان أبداً وترتب الحسكم على المشتق يغيدعلية مبدئه وسيأتى الكلام علىهذا الحديثوآيضاً عدم الاحبَّاع يقتضي سابقة الفرقة = ع ( ٢ ) ( قوله نني ) ولد أمرأة هلال قيل هذا غلط اذ لم يكن لامرأة هلال ولد ولا قذفها بنني ولد وقيل المراد الولد الذي أتت به فانهــا حملت من الوطء الذي قذفها به والحديث في البخاري وأبي داود وتختلف ألفاظهما (٣) ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان الح) روى الدارقعلني بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم المتلاعنان اذا افترقا لايجتمعان أبداً وقد طعن الشيخ أبو بكر الرازي في ثبوته عنه صلى اللهعليه وسلإلكن قال صاحب التنقيح اسناده جيد ومفهوم شرطه عدم الافتراق بمجرد اللعان وأخرج الدارقطني عن على وابن مسعود رضي اللهءتهما موقوفا قالا مضت السنة المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ وروى عبد الرزاقءين عمر وابن مسعودرضيالله عنهما المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ وأجابالمصنف ( ١١ ) ( بقولهولا يجتمعان)ماداما متلاعنين ولم يبق التلاعن لاحقيقة لأنه عرض تلاشي بمجرد فراغهما عنه ولأحكما بعد الاكذاب لان حكمه نفي النسب ان كان القذف بنني الولد وســقوط الحـــد وبالأكذاب انتغى نني النسب وسقوط الحد وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فينتني أيضاً ما علق بذلك الملزوم (٥) (قوله ولا حكمه) وهو نني الولد

صادق فما رميها به من الزنا وفي الخامسة لمنةالله عليه أن كان كاذباً فها رماها به من الزنا مشيراً اليهـــا في جيمه ثم تقول هي اربع مهات اشهد بالله أنه كاذب فها رماني بهمن الزنا وفي الخامسة غضب الله عليها ان كان صادقًا فها رماني به من الزنائم يغرقالقاضي بينهما وان قذف بنني الولد او بهوبالزنا ذكرا فيــه ) اي في اللمان (ما قذف به ) اي من الزنا ولني الولد (ثم يفرق القاضي وينغى لسبه ويلحقه بامه وأسبن بطلانة فان اكذب نفســه حد وحليُّ له فكاخهـــا ) ولم يبق اللمان بينهما وقوله صلى الله غليه وسلم المتلاعنان لا مجتمعان ابدا ای ماداما متلاعنين لأن علة عدم اجتماعهمااللمان فلما بطل اللمان لم يبق حكم وهو عدم الاجتماع (وكذا ان قذف غيرها فحد به او زنت فحدت ) ای حل له نکاحها ان قدْف غرها بعد الثلاعن فحد او زنت بمدالتلاعن فحدت فان بقاء أهلية اللعان شرط لبقاء حكمه ( ولا لمان يقذف الاخرس ونني الحمل عنه وان ولدت لافل من سنة اشهر)

هذا عند أبى حنيفة وزفررح وعند ابي يوسف ومحمد رح يجب اللمان اذا ولدت أقل من سنة أشهر لانه ح تبين أنه كان موجودا وقت النفي ولابي حنيفةرح الهلا يتيقن بوجود الحمــل وفي ما أذا ولدت لاقل من ستة أشهر فيصير كانه قال ان كنت حاملا فحملك ليس مني ثم تبين أنها كانت حاملا والقذفلا يصح تعليقه (ويزنيت وهذا الحل منه تلاعثا ولا ينفي القاضي الحمل) لأن تلاءنهما كان بسبب قوله زنيت لا بنني الحل ( ومن نفي الولد زمان التهنشة أو شراء آلة الولادة صح وبمده لا ولاعن في حاليه ) أي في حالة النفي زمان النهنئة وحال النفي بعيد زمان التهنئة ( وان نفي أول توأمين وأقر بالآخر حد) لانه اكذب نفسه بدعوى الثاني لأنهما خلقا من ماء واحد ( وفي عكسه لاعن ) اي اذا أقر بالاول ونني الثاني لاعن لأنه قذف بنني النسانى ولم يرجع عنسه ( وصح لسهما منه في الوجهين ) لاعترافه بأحدهما وهما خلقا من ماء وأحد

إزناها قد خرجت عن كونها بمن يحد قاذفها وعلى هذا فقوله فحدت قيـــد آلفاقي لا يقال أن ثبوت الزنا لا ينفك عن الحد فقيد الحد بيان للواقع لا أتفاقي لانا نقول المراد بالزنا مطلق الوطء الحرام لعينه وان لم يكن موجبالاحد. ع بقران هذه المرأة محصنة حدها الرج فابن النكاح بعده وأجيب بان صورة المسئلة فيمن تلاعن بعد التزوج قبل الدخول فحدها الجلدوعلى هذا فمهني قوله فحدت فجلدت عناية م ﴿ ولالمان في قذف الاخرس) (١) لانه لا يعرى عن الشبهة والحديندري بها و فيه خلاف الشافعي (ونني الحمل) وان جاءت به لاقل من ستة أشهر لانه اذالم يكن قذفا في الحال يصبر كالمعلق كأنه قال أن كان بك حمل فليس مني وتعليق القذف لا يصح • هداية وأنما صاركالمعلق لازفي كل موقوفشبهة التعليق لآنه لابعرف حكمه الابعاقيته والقذف يندرئ بها •ف ﴿ وتلاعثا بزَّليتوهذا الحمل منه ﴾ لوجو دالقذف ضريحاً ﴿ ولم ينف الحُمل)خلافاللشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم (٢) انبي الوادعن هلال و قد قد فها حاملالنا أن الاحكام أعما تترتب عليه (٣) بعد الوضع لتمكن الاحتمال قبله وحديث هلال (٤) محول على أنه عليه الصلاة والسلام عرف قيام الحيل بالوحى ﴿ وَلُو نَفِي الْوَلَّدُ عَنْدُ الَّهِنَّيَّةُ أُو ابتياع آ الولادة صح) نفيه نم هذا ليس بانتفاء للولد لان انتفاءه انميا يتحقق بنني القاضي بعسد اللمانءنم شروط أخر لمسا فيالدر المختار واما شروط النني فستة اه الاول ( ٥)الثفريق الثانى ان يكون عند الولادة أو بمدها بيومأو يومين الثالث ان لا يتقدم منه اقرار به ولو دلالة كسكوت عند الثهنئة مع عـــدم رده الرابع حياة الولد وقت التفريق الحُمامس ان لاتملد بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد السادس ان لايكون محكوماً بثبوته شرعاكما اذا ولدت فانقلب الاب على هذاالرضيم فمات الرضيع وقضى الدية على عاقلة الاب ثم نغي الاب نسبه يلاعن القاضي بينهما (١) (قوله) لانه اى لان قذفه وعلا يعرى عن الشبعة لان قذفه انما يكون بالاشارة و الاشارة بلاتسمية محتملة • ع(٢) (قوله) نفى الولد عن هلال الخالتطبيق غيرظاهم لان المذكور في الحديث نفي الولد والولد غير الحمل والمناظرة انمــا هي في نفي الحمل الا أن يقال المراد بنفي الولد في الحديث نفي الحمل بدليل قوله وقذفها حاملا وبدليل قول المصنف وخديث « لال الخ · ع (٣) (قوله) بمد الوضع وبمدالوضع لا يسمى حملا بل ولدا والمكلام أما هو في الحمل ع (٤) (قوله) محمول الخ هذا على تقدير التسليم أن المراد بنفي الولد نفي الحمل كما ذكرنا وفي فتح القـــدير في شرح قول صاحب الهداية ولو قذفها بالزنى ونفي الولد الخ ما نصه وفي الصحيحين أيضا في قصة هلال عن ابن عباس رضى الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبها بالذي ذكر زوجها انه وجد عند أهــله فلاعن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن اللمان بينهما كان بعد الوضع وفها تقسدم خلافه وهذا تمارض اه (٥) ( قوله التفريق ) اي بين الزوجين ٠ ع

رواية الحسن عن أبي حنيفة رحانه يؤجل سنة شمسية وفي ظاهر الرواية سنة قريةفالسنة الشمسيةمدةوصول الشمس الى النقطة التي فارقتها من فلك البروج وذلك في ثلثمائة وخمسة وستين 🛚 ما وربع يوموالسنةالقمرية اثنا عشر شهرا قريا ومدتها ثلثمائة وأربعسة وخمسون يوما وثاث يوم وثلث عشر يوم ( ورمضان وأيام حيضها منهالا مدة مرضه ومرضها فان لم يصل فيها فرق القاضي بينهما ان طلبته ) أي أن طلبت المرأة التفريق ( وسين بطلقة ولها كل المهر أن خلا بها ونجب المدة وان اختلفا) عطف على قوله ان اقر فالمسراد الاحتلاف ابتداء لا بعد التأجيل ( وكانت نْسَأَ أُو بِكُرا فَنظرت النَّسَاء فقلن ثب فان حلف بطل حقها وان نكاهاًو قان بكر اجــل ولو اجل ثم اختلفا فالتقسيم هنا كما مر و طل حقها بحلفه حيث يبطل أعة كما لو اختارته وخبرت هنــا حيث أحِل ثمة ) أي لا يخلو اما ان كانت ثيبًا أو كانت بكرا فنظرت النساء فقلن أيب حلف فان حلف بطل حقها كما في الاختلاف قبل التأجيل وان نكل خميرت المرأة وان قلن هي بكر خسيرت أيضاً وقوله كما لو اختارته فانالمرأة اناختارت زوجها بعلل حقهافي طلب التفريق (و الخصي كالمنين فيــه) اى فى التأجيــل ( والمجبوب فرق حالا )أي في الحال ( بطلمها ) اذ لا فائدة في تأجيله

ولا يقطع النسب(١) لان القضاء بالدية على عافلته قضاء بكون الولدمنه و أمين فلو كان ننى الزوج فقط كافيا في اشفاء الولد لما احتاج الى باقى الشهر وط التي من جملتها تفريق القاضى بقى ان مسئلة الرضيع يفنى عنها الشهر طالر ابع وع ﴿ وبعد ولا ﴾ خلافا لهما له ان سكوته حينئذ دليل الاقرار و فهم من الهداية وكانه لان النسب يحتاط في أشباته وع ﴿ ولا عنا فيهما ﴾ لوجود القذف وع ﴿ وان ننى أول التوامين وأقر بالثاني حد ﴾ لانه أكذب نفسه بدعوى الثاني ﴿ وان عكس لاعن ﴾ لانه قذف بننى الثاني ولم يرجع ﴿ وشبت نسبهما فيهما ﴾ لخلقهما من ماء واحد

م باب المنان ك

﴿ وهو مالا يصل ألى النساء أويصل الى الثيب دون الابكار وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال)ان طلبت لانه لافائدة في التأجيل • هداية المدم توقع الوطء لمدم الالة بخلافالخصي ﴿ فَ ﴿ وَأَجِلَ سَنَةَلُوعَنَيْنَا ﴾ فانلم بصل فرق الحاكم بينهما (٢)هكذار وي عن عمر وعلى وابن مسمود رضي الله عنهم ولان لها حقافي الوطء ولعل امتناعه لعلة عارضة أولا فةأصلية والمدة المعرفة لذلك هي السنة لاشتالها (٣) على الفصول الاربعة فاذا مضت المدة ولم يصل اليها يتمين أن العجز لعلة أصلية لالعارض ففات الامساك بالمعروفووجب التسريح بالاحسان فاذا امتنع ثاب القاضي منابه أهذا لو اقر الزوج بعدم الوصول اما لو اختلفافي الوصول اليها (٤) فان كانت ثيباً (٥) أو كانت بكراً لكنهن قلن هي ثيب الآن أستحلف في الوجهسين فان حلف بطل حقها لانه منكر حق الفرقة والاصليهو السلامة في الحبلة وان نكل أجل الىسنة (٦) وكذا لوقلن هي بكر الآن لظهور كذبه • هداية وحاصله كافي البحر أنها لوثيبا فالقول له ابتـــداء وانتهاء فان نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء تخير ولو بكرا أجل في الابتداء وفرق في الانتهاء أمين (أوخصيا) لان وطأ مرجو (فان وطيء والا) أي ان لم يطأهاو اقر بمدم الوط، مدليل قوله فلوقال الخوع (بانت بالتفريق انطلبت) لانالتفريق حقها (فلو قال وطئت وأنكرت وقلن بكر خبرت) لان شهادتهن تأيدت بمؤيد وهو البكارة (وان كانت ثيبًا صدق مجلفه) لما قلنا عن الهداية من قولة لأنه منكر حق الفرقة الخوع ﴿ وَأَنَّ احْتَارُتُهُ بِطُلُّ حَقَّهَا ﴾ لرضاهاببطلان حقها ﴿ وَلَمْ يَخْيَرُ أَحَدَهُمَا بِعِيبٍ ﴾ وقال

(١) (قوله) لان القضاء بالدية على عاقلته قضاء الخ انظر في وجه الملازمة لان القضاء بالدية على عاقلة من انقلب على اللقيط لا يكون قضاء بكون اللقيط ابنه و (٧) (قوله) هكذا روي الح روي عن كل منهم عبد الرزاق وابن ابي شيبة وما عن عمر رضى الله عنه رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ايضا (٣) (قوله) على الفصول فلمل فصلا منها يوافق طبعه فيصل وهم من عناية (٤) (قوله) فان كانت بيا اي عندالعقد و (٥) (قوله) او كانت بكرا عند العقد و فان الح فها اذا تزوجها بكرا ع

والرتق وعندمحمد رحان كانبالزوج جنون أو جــذام أو برص فالمرأة بالخيار وان كان بالمرأة لا لانه يمكن للزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق

﴿ باب المدة ﴾

(هي لحرة تحيض للعالاق والفسخ) كالفسخ مخبار البلوغ وملك أحد الزوجين الآخروتقبيلهاابن الزوج بشهوة وارتدادا خدهاوعدم الكفاءة ( ثلث حيض كوامل ) أفاد بقوله كوامل أنه أذا طلقها في الحيض لا يحتسب هذا الحيض من المدة (كام ولدمات مولاها أو أعتقهاوموطوءة بشبهة كما اذا زفت اليه غير امرأته وهو لا بعرفها فوطئها (أو نكاح فاسد) كالنكاح الموقت (في الموت والفرقة) يتملق بالوطىء بالشهة والذكاح الفاسد فالمدة فيها ثاث حيض سواءمات الزوج أو وقع بينهما فرقة (ولمن لم يحض )عطف على قوله لحرة نحيض( اصغرأو كبر أو بلغت بالسن ولم نحض ثلثة أشهر ) أيالعدة لحرة لانحيض اصغر ونحو وللطالاق والفسخ ثلثة أشهر ( وللموت أربعة أشهر وعشر) قوله وللموت عطف على قوله للطلاق والفسخ معناه العسدة للحرة للموت أربهة أشهر وعشمر ( ولامة تحيض حيضتان ولمن لم نحض أو ماتعنها زوجهانصف ما للحرة) أىالمدة لامة نحيض للطلاق والفسيخ خيفنتان ولاءة لمنحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة أي شهر ونصف شهر وأما للموت فنصف ما للحرة أيضاً وهو شهران وخمسة

الشافعي لة الرد بعيوب خمسة الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن ولنا ان فوت الاستيفاء أصلا بالموت(١) لايوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى وهذا لان الاستيفاء (٢)من النمرات والمستحق هو النمكن وهو حاصل وقال محمدلها البخيار في الجنون والبرص والجذام دفعاً للضرر كمافي العنة ولهما أن في الخيار ابطال حق الزوج وأعمايتبت في العنة والحب لأنهما يخلان بمما شرع لاجله النكاح وهذ. الميوب غبرمخلة

سي باب المدة

﴿ هِي تُربِص يلزم المرأة عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ﴾ لانه في معنى الطلاق لان المدة وجبت تعرفا لبراءة الرحم وهذا يتحقق في الفسخ ( ثلاثة اقراء ) للنص ( أي خيض ) وقال الطهر لميبق جما أولانهممرف لبراءة الرحم وهو المتصودولقوله عليهالصلاة والسلام (٣)عدة الامة حيضتان فيلتحق بيانًا · هداية للاجمال الحاصل من اشتراك القرء ف ﴿ أُوثُلاثَةَ أَشْهِرَانَ لِمُ يُحُضُ ﴾ لصغر أو كبر لآيةواللائي يُسْنِ من المحيض من نسائكم هداية أن أرتبتم أي في عدتها فلم تعلموها أوفي الدم الذي تراه الآيس هل حيض أوفساد فعدتهن ثلاثة أشهر • ف وكذا التي بلغت بالسن ولم نحض ما خرالاً ية (وللموت أربعة أشهر وعشر) لاية ويذرونأزواجا يتربصن بانفسهنأربعةأشهروعشرا(وللامة قرآن ونصف المقدر )(٤) لحديث وعدة الامة حيضتان ولان الرق منصف والحيضة لاتتجزى واليه أشار عمررضياللة عنه لواستطعت لجملتها حيضة ونصفا والشهر متجز فامكن تنصيفه عملا بالرق (والحامل وضعه) لايةوأولات الاحمال أجليهن ان يضعن حمامن (وزوجة الفار" ابعد الاجلين) وقال أبويوسف عدتها ثلاث حيض لهماان انكاح لما بقى فى حق الارث يجمل باقيافي حق العدة (٥) احتياطا (٦) فيجمع بينهما ( ومن عتقت

(١) (قوله)لايوجب الفسخ فلا يسقط شيء من مهرها • عنايه وظهر منه أن نمرة قول الشافعي تظهر في سقوط مهرها رأسا لو وقع الفسخ قبل الدخول ع (٢) ( قوله ) من الثمرات وفواتها لايؤثر فيعقد النكاح ولذا لو لم يستوفها لبخر أو دفر اوقروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ. عناية (٣) (قوله )عدة الأمة حيضتان قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فقيل باب ايقاع الطلاق • ع (٤ ] ( قوله ) لحديث وعدة الخ تقدم تخريجه آنفًا • ع والاثر أخرجه عبــد الرزاق = ف (٥) (قوله) احتياطا احترازا عن التزوج باخر في العدة لااثباناً لأرثها فانه ثابت ولواعتبر أقرب الاجلين لأن الكلام فما إذامات عنها قبل انقضاء عدة الطلاق • ع (٦) (قوله) فيجمع بينهما أي بينءدةالطلاق والموت لان النكاح انقطع بالطلاق حقيقة وبالموت حكما لان التوريث كالزم لبقائه عند الموت. ف

أيام ( وللحسامل الحرة أو الامة )فائه لا فرق في الحامل بين ان تكون حرة أو أمة ( وان مات عنهـــا صبي وضع حملها )

أى وانكان زوجها الميت صبيا فعدتها بوضع الحمل وعند أبي يوسف والشافي عدتها عدة الوفاة لأن العدة بوضع الحمل انما تجب لصيانة الماء وذلك في ثابت النسب وهنا لا يثبت النسب من الصبي ولابي حنيفة و محمد ان قوله تعالى واولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن نزل بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فيكون ناسخاً له في مقدار ما يتناوله الايتان وهو حامل توفى عنها زوجها فان قيل المراد اولات الاحمال اللاي شبت نسب حملهن قلنا لا نسلم بل اولات الاحمال اللاي شبت نسب حملهن قلنا لا نسلم بل اولات الاحمال اللاي وجبت عليهن ( ٢٢٨) العدة فعدتهن أن يضعن حملهن ولمن حبلت بعد موت الصبي عدة

في عدة الرجبي لاالبائن والموت كالحرة ) أي انتقلت عدتها الى عــدة الحرائر لقيام النكاح من كل وجه اما في البائن والموت فقد زال النكاح ( ومن عاددمها بعد الاشهر الحيض ) أي عاد دمها (١) على العادة لأن شرط الحلفية تحقق اليأس وذلك بحقق المحز الى الموت كالفدية في حق الشيخ الفاني ( والمنكوحة فكاحا فاســدا والموطؤة بشبهة وام الولد ) بان مات عنها المولى أو اعتقها · هداية ولم تكن حاملا ولا تحت زوج ولا في عدته اذ المدة في الاول بالوضع ولاعدة للمولى في الاخيرين • ف ( الحيض للموت وغيره ) لانها لتعرف براءة الرحم لا لقضاء حق النــكاح والحيض هو الممرف ( وزوجة الصغير الحامل عند موته وضمه ) وقال أبو يوسف والشافعي عدتها اربمة اشهر وعشرة ايام ولابي حنيفة ومحمد اطلاق قوله تعسالى واولات الاحمال الآية (والحامل بمده ) بان ولدت بمد موت الصغير بستة أشهر فصاعداً •عناية ( الشهور ) لأن العدة وجبت بالاشهر فلا تتغير بحدوث الحمل ( والنسب منتف فيهما ) لان الصبي لاماء له والنكاح أنما يقوم مقامه في مقام التصور ﴿ وَلَمْ يَمْتُدُ بَحِيضَ طَلَقَتَ فِيهِ ﴾ لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل (ونجبعدة اخرى بوطء المقدة بشبهة وتداخلتا ) خلافا لاشافيي لنا أن المقصود تعرف براءة الرحم وقد حصل بالواحدة • هداية التي وجدت بمد الوطء بالشبهة • ع ( والمرثي ) بعد وجوب الثانية • ع (منهما وتتم الثانية انتمت الاولى) لا الثانية فتنقطع حق الرجمة اللاول لانقضاء عدته ولا يجوز لها أن تتزوج بنير الواطيء بالشبهة لبقاء عدته حقى تَمُ الثانيه • ع ( ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت) لأنهما سبب وجوبها (وفىالنكاح الفاسد بعد التفريق أو العرّم على ترك وطئها ) والعرّم أمن باطن لا بد له من (١) (قوله) على العادة قيل معناه اذا كان اثلا كثيراً احترازاً عما اذارأت بلة يسترة وقيل مناه ما ذكر وأن يكون احمر أو اسود لا اسفر أو اخضر أو تربية وقيل ممناه ان يكون على عادتها الجارية حتى او كانعادتها قبل الاياس اصفر فرأته كذلك أنتقض كذا في الفتح وصرح في المعراج بان الفتوى على الأول • بحرامين

الموت) لأنها لما لم تكن حاملا وقت موت الصبي تمين عدة الموت ( ولا نسب في وجهيه ) أي فيا حبلت قبل موت الصيأوبعده ( ولامرأة الفار للبائن ابعد الاجلين ) أي ان انقضت عدة الطلاق وهي ثلث حيض مثلا ولمستقض عدة الموت فلا بدان تتربص انقضاءعدة الموت ولوالقضت عدة الموت ولم "نقض عدة الطلاق تتربص عدة الطلاق ( وللرجبي ما للموت ولمن أعتقت في عدة رجعي كعدة حرة)أى عدتها كعدة حرة (وفي عدة بائن أو موتكامة ) أي عدتها كعدة أمة ﴿ وآيسة رأت الدم بعد عدة الاشهر تستأنف بالحيض) أي أذا كانت الزوجة في سن الاياس خسةوخسين سنةفصاعدا وقد انقطع دمها فطلقها الزوج تمتد بثلثة أشهر فقبل انقضائها رأت الدم فعلم إنها لم تكن آيسة فتستأنف بالحيض قال في الهداية هو الصحيح وفي رواية ابي على الدقاق أنها متى رأت الدم بعدما حكم باياستها أنه لا يكون حيضاً ولا

يبطل الاياس ولا يظهر ذلك في فساد الانكحة لانه دم في غير أوانه ( كما تستأنف بالشهور من حاضت دليل حيضة ثم ايست ) أى انقطع دمها وهي في سن الاياس تستأنف بالشهور اقول الاستئناف مشكل لانه لو ظهر ان عدتها بالاشهر من وقت الطلاق فالحيض التي رأت قبل الاياس مشتملة على الوقت فيجب أن يكون محسوباً من العدة من حيث انه وقت (وعلى معتدة وطئت بشبهة عسدة أخرى وتداخلنا وحيض تراه منهما) حيض مبتدأ وتراه صفته ومنهما خبره أي حيض تراه بمد الوظى، بالشبهة وقدفهم هذا من أن وطئت فعل ماض وترا. فعل مستقبل ومنهما أى من العدتين واعلم ان هذا مذهبنا أماعند الشافعي فيتداخلان أن كان الوطى، بالشبهة من الزوج وهي في عدته اما ان كان من آخر فلا (فاذاتمت الاولى

دون الثانية بجياتا مهاصورته ) طلقها الزوج بائنا أو ثلثا فحاضت خيضة فوطئها غسر الزوج بشميهة فعليها عدتان فالحيضة الاولى من العسدة الاولى وحيضنان بمدها تكونان من المدتين فتمت المدة الاولى فتحب حيضة رابعةليتم العدة الثائمة (وتنغضي عدة الطلاق والموت وانجهلت بهما) أى بتطليق الزوج وموته (ومبدأه عقبيهما) أي عقب الطلاق والموت (وفي نكاح عقيب فالمد تفريقه أو عزمه بترك الوطميء ولوقالت انقضت عدتى حلفت ) أي ان قالت المرأة انقضت عدتي وكذبها الزوج فالقول قولحا مع اليمين (ولو نكح معتدته من بائن وطاقها قبل الوطيء فعليه مهر تام وعدة مستقلة) هذا عند أبي حنيفة وأبي بوسف فان أثر الوطيء في النكاح الاول باق وهو المدةفصار كان الوطيء حاصل في هذاالنكام وعند حمد بجب نصف المهر وأتمام المدة الأولى فقط ولا عدة للطلاق الثاني لان الزوج طلقها قبل الوطيء فيه وعند زفر لا عدة عليها أسلا لان المدة الاولى سفطت بالزوج ولم نجب بالنكاح الثاني لدليل محد (ولا عدة على ذمية طلقبا ذمي) هذا عند أبي حنيفة أذالم يكن معتقد أهل الذمة ذلك وانكان ممتقدهم ذلك تجب عنده وعندهما تجب مطلقاً ولاحريمة خرجت النا مسلمة وتحد معتدة البائن والموت كبيرة مسلمة حرة أولا) فقوله أولاعطف على قوله حرة وعند الشافعي لاحداد

الله ظاهر وهوالاخبارنحوقوله تركت وطأها عنايةوقال زفرمبدأ المدةمن آخر الوطآت لان الوطء هو السبب الموجب ولنا أن كل وطء وحد في العقد الفاسد بجري بجرى الوطأة الواحدة لاستناد السكل الى حكم عقد واحد ولهذا يكتني في الحكل بمهر وأحد فقبل المتاركة لا تشبت ايام العدة مع حبواز وجود غره ولان التمكن (١)عل وجه الشبة أقبرمقام حقيقة الوط علم لحفاثه ومساس الحاجة الى ممرفة الحكم فيحق غيره •هداية من الازواج ( وانقالت مضت عدتي و كذبها الزوج فالقول لها مع الحلف ) لأنها أمينة في ذلك وقد أنهمت بالسكذب فتحلف كالمودع • هداية اذا أدعى الهلاك • عناية ( واو نكح معندته وطلقها قبل الوط.، وجب مهر تام وعدة منتدأة) وقال محمد عليه لصف المهر وتمام المدة الأولى لأن هذا طلاق قبل المسيس وأنما يجب أكمال الاولى لأنها وحبت بالطلاق الاول الا أنها إ تظهر حال الزوج التاني فاذا ارتفع بالطلاق الناني ظهر حكمه (٢) كمانو اشترى امولده ثم أعتقها ولهما انها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الاولى وبتي أثره وهو العدة فاذا جدد النكاح ومي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح كالفاصب يشترى المفصوب الذي بيده يصير قابضاً بمحرد العقد فظهر أنه طلاق بعد الدخول وقال زفر لا عدة عليها أصلا لأن الأولى متعلت بالنز، ج فلا تمو د (٣)والثانية لم نجب (٤) وجوابه ما قلنا ( ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد ) اذا كار معتقدهم ذلك خلافا لهما (فصل)

( تحد ) وجوبا • بحر وعبني ( معتدة البت } خلافا للشافعي (٥) لنا ما روى انه عليه الصلاة والسلام ( ٦ ) نهى المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب ولانه يجب اظهاراً للتأسف على فوت نعمة النكاح الذى هو سبب صونها وكفاية مؤنها والابانة اقطع لها من الموت حتى كان لها ان تفسله ميتاً قبل الابانة لابعدها (والموت) لقوله عليه الصلاة والسلام(٧)لا على أن

(١) (قوله) على وجه الشبهة بسبب العقد الفاسد (٧) (قوله) كما لو اشترى أم ولده وهي زوجته فانه يفسخ النكاح بالشراء ولم تظهر العدة لحل وطئها بملك اليمين ثم بالعتق تظهر لكن عليها عدتان عدة النكاح الزائل بالشراء وهي حيضيان وعدة الاعتاق ثلاث ميض وتداخلتا وعليها الاحداد في الاولى لا في النائية وهكذا الحكم لو طلقها بائناً ثم اشتراها واعتقها (٣) (قوله) والثانية لم تجب لانه طلقها قبل الدخول (٤) (قوله) وجوابه ها قلنا من انها مقبوضة بحكم الدخول السابق فهي مدخول بها حكما وع (٥) (قوله لنا ما روي الح ) ذكره السروجي حديثا واحداً وعناه للنسسائي والله أعلم ويجوز كونه في بعض كتبه (٣) (قوله) نهى المتدة وهي أعم من ويجوز كونه في العلاق عيني (٧) (قوله) لايجل لامرأة الحديث في الصحيحين

على معندة البائن (بترك الزينة ولبس المزعفر والمصفر والحناه والطيب والدهن والكحل الابمذر لامعتدة المتق) أي اذا أعتق المولى أم ولده (ونكاح فاسد) لأنه واحب الرفع فسلا تأسف على فوله ( ولا نخطب معتدة الاتمريضا ولانخرج معتدة الرجبي والبائن من بيها أصلا)لقوله تمالي ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآية ( وتخرج معتــدة الموت في الملوين وتبيت في منزلها ) أذلاتفنة لهافتحتاج الى الحروج بخلاف للطلقة لأن النفنة باثرة عليها (و ثمتد في منز لهاوقت الفرقة والموت والطلاق الآأن نخرج أوخافت تلف مالها أو الأنهدام أولم مجدكراء البيت ولا بد من سترة بينهما في البائن و ان ضاق المنزل عليهما فالاولى خروجه وكذا مع فسقه و حسن أن يجمل بينهما قادرة على الحيلولة) أي ان تكون بنهما امرأة تفةلتحول بينهما(ولو أبانهااو مات عنها في سفر وليس بينها وبين مصرها مسمرة سفر رجمت وأن كانت تلك من كل جانب خسرت ممها ولي أولا والمود أحمد وان كانت في مصر تعتد ثمه ثم تخرج بمحرم) اعلران الابانة أو الموت في السفر أما في غيرموضع الاقارة فان لم تكن بنها وبين مصرها الذي خرجت منه مسيرة سفر رجمت وأن كانت تلك من كل جانب خيرت بين الرجوع والتوجه إلى القصد سواء كان معها ولي أولا لكن الرجوع أولى ليكون الاعتداء

تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة اشهر وعشرا ( بترك الزينة والطيب والكحل والدهن ) وقد صح ان النبي صلى الله عاَّيه وسلم لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن لا يعري عن(١) نوع طيب وفيه زينــة الشعر ولذا منع الحرم عنه ( الا بمذر ) الاولى تأخيره عما بمده • بحر وأبيح في العذر لان فيه ضر ورة والمراد الدواه لا الزينة ولو اعتادت دهناً فخافت وجما فان كان ذلك أمراً ظاهراً (٢) يباح لها لا زالفالب كالوافع (والحناه) لما روينا • هداية في أول هذا الفصل • ع(ولس المصفر والمزعفر) لانه يفوح منه رائحة العليب هداية افاد أنه لو كان خلقًا لارائحة له يجوز • ف ( أن كانت بالفةمسلمة )لان الخطاب موضوع عن الصغيرة • هدايه وكذا الكافرة غير مخاطبة بحقوق الشرع والبه الاشارة في حديث لا تحـــل لامرأة تؤمن بالله الخ وأما العدة فانها تقال على كف النفس عن متعلقات الحرمات في نحو قولنا (٣)وجيت المدة وعلى نفس الحرمات بفرض دعوانا أنها الركن وعلى المــدة في نحو قولنا (٤) انقضت المدة والمدة في قول هؤلاء أنما هي بالممنين الاخبرين على معنى عدم صحة نكاحهن والصحة والبطلان لايتوقف على خطاب التكليف. ف والحاصل انالصي مخاطب بخطاب الوضعوه ومايثيت الاسباب والملل والشرائط ٥٠ ( لا معندة العتق والنكاح الفاسد) لاتهامافاتها نعمةالنكاحاتظهر التأسف والاباحة أصل • هداية أي اباحة الزينة • ف (ولا نخطب منتدة ) لنص ولا تو اعد و هن سراً (٥) وقال عليه الصلاة والسلام السر النكاح (وصح) أي محل • ع ( التعريض ) النص (٦) وهو أن يقول أي أريدالنزوج (٧) والقول المروف أي فيك لراغب ( ولا نخرج معتدة الطلاق من يبتها ومعتــدة الموت تخــرج يوما و بعض الليل) لقوله تعالى لأنخر حوهن من بيوتهن ولايخر جن ثمالمتو في عنها لانفقة لها فتحتاج الى الحروج نهارا لطلب المعاشوقد يمتد الى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لان النفقة دارة عليها من زوجها = هداية أفاد أن المتوفي عنها اذا وجدت ولفظ مسلمالا على زوجها فانها تحدعليه أربعةأشهروعشم افهذا أخيار وأخار الشرع يفهد الوجوب فاندفع مابرد من أن الاستثناء من نفي الحل يفيد الحل لا الوجوب (١) (قوله) نوع طيب امابذاته أوفي المدهن به (٢) (قوله) يباح لها بعمو مات الكتاب والسنة (٣) (قوله )وجبت العدة و الموصوف بالوجوب الماهو أفعال العبادو هو الكف فهانحن فيه لاالمدة ولا الحرمات • ع ( ٤ ) ( قوله ) انقضت المدة والموسوف بالانقضاء أنما هو المدة لاالفعل والحرمات = ع (٥) (قوله) وقال عليمه الصلاة والسلام السر النكاح غريب (٦) (قوله) وهو أن يقول أني أريد التزوج أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما (٧) (قوله) والقول الممر وف الخ اخر جه البيه قي عن سعيد بن جير

(III

وال

5.

(۲۳۱) أحدهما ما اذا كان من كل جالب أقل من مسيرة سفر يذبني ان مخير وعلى قياس قول السرخسورح تختار أقربهما والثابي ماأذا كان بينها وبين مصرهامسيرة فروينهاوبين المقصود أقل تتوجه الى المقصو دوأمافي موضع الاقامة وهو ماقال وانكانت فيمصر أي وانكانت فيمصرحين أبانها أو مات عنما فان لم يكن معها ولى تعتد ثمة ولأنخرج منه بدون الولى وان كان ممهاولي فكذا عند أبي حنيفة رح لان خروج المقدة حرام وان كانت المسافة اقل من مدة السفر وعندهما بحل الحروج لان نفس الخروج مباح دفعا لوحشة الفرقة وأنما الحرمة للسيفر وقد أرتفعت لوجود الولى ثم لما جاز الحروج عندها فالى أى الجانيين تتوجه فينبغي أن يكون الحكم على التفصيل

( باب النسب والحضانة )

الذي مر والله أعلم بالصواب

(من قال ان نكحتها فهى طالق فنكحها فولدت لنصف سنة منسة منسة نكحها لزمه لسبه ومهرها) لانه لا يبعد ان الزوج والزوجة وكلا بالنكاح نالوكيلان نكحها في ليلة معينة والزوج وطئها في تلك الليلة ووجد العلوق أومؤخر فلابد سن الحمل على المقارنة على ان الزوج ان علم انه لم تكن على الليلة فهو قادر على اللمان فلما لم ينف الولد باللمان فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الامكان فثبت فسه الفراش مع تحقق الامكان فثبت فسه أنه ما انقضاء العدة )لاحمال العلوق في

الكفاية صارت كالمطلَّقة • ف ( وتعتَّد في بيت وحبيت فيه ) لقوله تعالى من بيوتهن والبيت المضافى الىها هو البيت الذي تسكنه ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان علمًا أن تعود الى منزلها (الآ أن تخرج ) كان أخرجها الورثة من نصيبهم ولا يكني لصيبها أو كانت باجر ولم تجده ( أو ينهدم) لان هذا عذر ( بانت أومات عنها في سَفر وبينها وبين مصرهاأقل من ثلاثةأيام رجعت اليه) لأنه ليس(١) بابتداء الحروج معنى بل بناء \* هداية على الحروج الأول \* عينى ولوكان بنهاو بين كل من المصر والمقصد أقل من السفر فلها الخيار فيالمضي والرجوع في مصر أولا معها محرم أولا لانه ليس بانشاء السفر(ولوثلاثة رجعت أو مضت معها ولي أولاً ) اذا كان المقصود أيضائلاتة أيام لان المكت فيذلكالمكان أخوف عليها من الخروج لكن الرجوع أولى لتكون العدة في منزل الزوج • هداية وأما اذا كان المقصود أقل من ثلاثة أيام فالذهاب الى المقصو دمتمين • ف ( ولو في مصر ) أو في موضع تصبح فيه الاقامة • ف (تمتد ثمه )خلافالهما فأنهما يقولان انكان معها محرم فلا بأس بخروجها من المصر قبل ان تمتد لان نفس الخروج ساخ دفعا لاذي الغربة ووحشة لوحدة وهفتاعذروانما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم وله (٢) ان المدة أمنع من الخروج من عدم المحرم فان للمرأة الخروج الى ما دون الســفر بغير محرم لاللمعتــدة فلما حرم عليها الحُروج الى الســفر بغير المحرم فني العدة أولي ( فتخرج أبمحرم) أن كان ثمة اب ثيوت النسب الله

رومن قال ان ذكحتها فهى طالق فولدت لسنة أشهر ) لا أقل ولا أكثر التيقن بالعلوق قبل النكاح فيما اذاجاءت به لاقل ولاحتمال العلوق من غيره بعدالطلاق اذا جاءت به لا كثر الذراك منذ نكحها لزم نسبه ) لانها لما جاءت به لسنة أشهر من وقت الشكاح فقد جاءت به لافل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله حال النكاح والتصور ثابت بأن تزوجها وهو (٣) بخالطها فو افق الانزال النكاح والنسب يحتاط في اثباته (ومهرها) لانه جعل واطئا بثبوت النسب (ويثبت نسب ولدمتدة الرجمي وان ولدت لا كثر من سنتين مالم تقر بمضى العدة ) لاحتمال كونها ممتدة الطهر فان أقرت به والمدة تحتمله وهي ستون يوماً على قول أبي حثيقة وتسعة وثلاثون على قولما ثم ولدت لاقل من ستة أشهر من وقت الافرار ثبت النسب وان لسنة وأكثر فلا يثبت ف م (وكانت رجعة في أكثر منهما) لان العلوق بعد الطلاق والظاهر فلا يثبت ف م (وكانت رجعة في أكثر منهما) لان العلوق بعد الطلاق والظاهر (() (قوله) بابتداء الحروج من محل وجوب العدة وهي المفازة وع (٢) (قوله) ان العدة العلم المناه المنهما المنهما المنهما المنهما على الطلاق فلا يكون مراجعاً العلمة والمناه العلمة المنهما المنهما المنهما العرب العلمة والمنهما العلمة ولا يكون الماهدة والمنهما المنهما المنهما العلمة والمنهما المنهما العلمة والمنهما العلمة والمناه العلمة والمنهما العلمة والمنهما المنهما المنهما العلمة والمنهما المنهما العلمة والمنهما العلمة والمنهما العلمة والمنهما العلمة والمنهما العلمة والمنه العلمة والمنهما العلمة والمنهما العلمة والمناه العلمة والمناه العلمة والمنهما العلمة والمناه العلمة العلمة والمناه العلمة والمناه العلمة العلمة العلمة العلمة المناه العلمة العلمة العلمة العلمة العلمة العلمة العلم

(١) (قوله) بابتداء الخروج من محل وجوب المدة وهي المفازة • ع (٢) (قوله) ان العدة في أمنع الخ من الاولى صلة المنع والثانية صلة أفعل التفضيل • ع أي تأثير العدة في المنع من الحزوج أقوى من تأثير المحرم في عدم المنع من السفر = ف م (٣) (قوله) مجالطها وطئا وسمع الناس كلامهما أو وكلابه فعقد الوكيلان وهما كذلك

منه ولزمه المهر ( ويثبت نسب ولدمعتدة الرجمي وانجاءت به لا تدثرمن سنتين ما لم تُقر بانفضاء المدة )لاحتمال الملوق في

العدة وجوازكون المرأة ممتدة العلهر أمالوأقرت بانقضاء العدة تم ولدت وبين الطلاق والولادة أكثر من سنتين لا يثبت اللسب على ماياتي من انه انما يثبت اذا كان بين المدتين أقل من نصف سنة (وبانت في الافل وراجيع في الاكثر) أى اذا كان بين الطلاق والولادة أقل من سنتين بانت لان الحمل على ان العدة على العدة على ان الرجمة أمر حادث فلايثبت بالشك أما اذا كان بين الطلاق والولادة أكثر عن سنتين ، فلابد من ان يحمل على ان الوطى، في العدة فيثبت الرجمة (ومبئوت ولدت لاقل منهما) ومبتوتة بالجرعطف على معتدة الرجبي أي يثبت نسب ولد المطلقة طلاقا بالنالاقل من سنتين من وقت (٣٣٣) البينونة الي وقت الولادة لامكان الماوق في زمان الدكاح (وان ولدت لتمامهما

وبعده فيكون مراجعاولا مراجعة سع الشك • هداية وأما النسب فهحتاط فيه فيثبت مع الشك باحبَّال العلوق قبل الطلاق.ع ( والبت لاقل منهما والالا ) لانه حادث بمد العالاق ( الا أن يدعيه ) فبحمل على الوطء بالشبهة( والمراهقة لاقل من تسمة أشهر والا لا ) خلافًا لابي يوسف فأنه بقول يثبت نسبه الى سنتين ان لم تقر بالمضى كما في الكبرة لهما اللانقضاء عدتها جهة معينة وهو الاشهر فبمضيها بحكم الشرع بالانقضاء وحكم الشرع في الدلالة فوق اقرارها لانه لايحتمل الحخلاف والاقرار يحتمله • هداية م فلو انهاأ قرت بالانقضاء شمولدته لستة أشهر لم يثبت فكذاهذا • ف م ( والموت لاقل منهما ) وقال زفر ان ولدته بعد عدة الوفاة لستة أشهر لايشت لحكم الشرع بالانقضاء لثعيين الحبهة كافيالصغيرة فلنالاتعين للعجهة لانوضع الحمل (١) جهة في الكبيرة بخلاف الصفيرة لأن الاصل فيها عدم الحمل ( والمقرة بمضيها لاقليمن ستة أشهر من وقت الافرار ) لظهور كذبها يقينا ( والا لا والمعتدة ان جيحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) وقالا تثبت بشهادة امرأة واحدة لان الفراش قائم بقيام العذة وهو ملزم للنسب والحاجة الى تعيين الولد انه منهافيتمين بشهادتها كافي ال قيام النكاح وله (٢) أن العدة تنقضي باقر ارها بوضع الحل والمنقضي (٣) ليس محجة فست الحاجة الى اثبات النسب ابتداء فيشترظ كال الحجة (أو حبل ظاهر ) بأن ولدنه لافل من ستة أشهر من وقت الطلاق كما فيالسراج وقال الشيخ قاسم المراد بظهوره ان تكون أمارات حملها بالغة مبلغا يوجب غابة انظان بكو نها حاملا لكل من شاهدها ، شر تبلالية و مشى في النهر على الثاني = عد أمين (١) ( قوله ) جهة أي أيضا كما ان أربعة أشهر وعشرا جهة • ع(٢) (قوله) ان

العدة تنقضي الله الدين سلمنا ان الفراش يكون قاعما بقيام المدة لكن العدة هنا ليست

بقاغة لانها سقضي الح عناية فدليل الامام على طريق القول بالموجب وع (٣) قوله ليس

الزمانين نوجب ثبوت النسب فكذا بشبهة وأمافي المراهقة فشبهة الوطمي في النكاح أو في المدة وهي ثلاثة أشهر ثابتة ثم (او حقيقة الوطمي في أحده ذين الزمانين لا يوجب ثبوت النسب لعدم تحقق البلوغ فان البلوغ وهو أمر حادث يضاف الى أقرب الاوقات وهو ستة أشهر الى وقت الولادة فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد رحواً ما عند أبي يوسف وحفان كان الطلاق رجعيا فالى سبعة وعشرين شهرا لان ثانة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثر مدة الحمل وان كان الطلاق بائنا فالى سنتين لانها معتدة عمل ان تكون حامل ولم تقربان قضاء العدة فصارت كالكيرة (ومعتدة أقرت بمضي العدة وولدت لاقل من نصف سنة ولتصفها لا) لانها لما ولدت لاقل من نصف سنة والمراق القرارة المراوة تقربانة من وقت الاقرارة لهركذبها بيقين فبطل اقرارها أما ان ولدت لصف سنة أوأكثر من وقت

لا الا بدعوة وبحمل على وطثها بشبهة في العدة ) أي ان جاءت لتمام سنتين من وقت الفرقة لميشت لأن الحمل حادث بمد العالاق فلا يكون منه لان وطئها خرام وقوله الا يدعون لا نه التزمه وله وجه بان وطئهاشهة في المدة (ومن اهقة أتت به لاقل من تسعة أشهر ولتسعة لا ) ومراهقة بالجرعطف على مبتوتة أي يشت اسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لاقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق والمراد المراهقة صبية بجامع مثلها وهي في سن عكن ان تكون بالغة أى تسم سنين فصاعدا ولميظهر فها علامات البلوغ وأنما اعتبرت تسعة أشهر لان ثلثة أشهر مدة عدتها وستة أشهر أفل سدة الحمل وانميا اعتبر أقل مدة الحمل هيناوأ كثر مدة الحل في البالغة لان النسب يثبت بالشبهة لا بشبهة الشبهة ففي البالغة شبهة الوطء زمان النكاح أو المدة ثابتة وحقيقة الوطيء فيأحدهذبن العالاق لا يثبت النسب لانا لا نعلم بطلان الاقرار ثم لفظ المعتدة يشتمل كل معتدة (ومعتدة ظهر حبلها أو اقرار الزوج به وقد كان قبل الولادة حبل ظاهم به أو ثبت ولادتها بجحجة تامة ) أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته وأنكرها الزوج وقد كان قبل الولادة حبل ظاهم أو اقر الزوج بالحبل او شهد على الولادة رجلان أو رجل واص أتان بان دخلت المزأة بيتا ولم يكن معها أحد ولا في البيت صبى والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة لرؤية الولد أو ساع صوته وانما قيد الحجة بالتامة حتى لا يثبت بشهادة اص أة واحدة على الولادة خلافا لهما فالحاصل ان عند أبي حنيفة رح ان كان للمعتدة حبل ظاهر أو أقر الزوج به تنبت الولادة بشهادة اص أة واحدة وان لم يوجد الحبل الظاهر أو اقرار الزوج به لابد من الحجة التامة وعندهما يثبت تشهادة امرأة واحدة (أو ولدت لاقل من سنتين وأقر الورثة بها) أي ان كانت العدة عدة وفاة والمدة بين الموت والولادة أقل من سنتين اعلم ان لفظ الوقاية وقع بالواو في قوله وأقر (٣٣٣) الورثة بها والمذكور في الهداية

يقتضى كامة أو لأن عبارة الهداية هكذا ويثت نسب ولد المتوفي عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين فقوله ما بين الوفاة ظرف الولد فالولد عمنى المولود اي يثبت النسب من ولد في وقت بين الوفاة و بين سنتين نم اورد هذه المسئلة فان كانت معندة عن وفاة فصدقها الورثة بولادتها ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه فعلم من هاتبن المسئلتين ان أحدهما كافوهو كون المدة أقل من سنتين أو اقرار الورثة فان قبل انأقر الورثة والمدة ببن الوفاة والولادة سنتان اوآكثر لااعتبارلاقرارهم وانمايمتير اقرارهم اذا كانت المدة أقل من سنتين فالواجب كلة الواو قلنا أحدهما كاف أي المدة

(أو اقرار به) لان النسب ثابت قبل الولادة والتهين يثبت بشهادتها (أو تصديق الورثة) وهذا في حق الارث ظاهر لانه خالص حقهم أمافي حق النسب في حق (١) غيرهم قالوا اذا كان من أهل الشهادة يثبت لقيام الحجة ولهذا قبل يشترط لفظ الشهادة وقيل لا يشترط لان الثبوت في حقهم والثابت تبعالا يراعي شرائطه هداية فاذا ادعى ذلك الولد دينا للهيت على رجل تسمع دعواه بلاتوقف على اثبات نسبه ثانيا امين (والمنكوحة لستة أشهر فصاعداً) لقيام الفراش والمدة تامة وهذا (ان سكت و) اما (ان جحد فيشهادة امرأة على الولادة ) لان النسب ثبت بالفراش هداية موالحاجة الى اثبات الولادة والمرأة الواحدة تكفى في مثلها وهو ابنه ) لان الظاهر ما تنظر وادعى الافل فالقول لها وهو ابنه ) لان الظاهر فقالت نكحتني منذ ستة أشهر وادعى الافل فالقول لها وهو ابنه ) لان الظاهر ولو على طلاقها بولادتها وشهدت امرأة على الولادة لم تطلق ) خلافا لهما وله انها ادعت الحنث فلا يثبت الا مجمجة تامة وهي الولادة لم تطلق ) خلافا لهما وله حق الولادة (٢) فلا تظهر في حق الطلاق لانه ينفك عنها = هداية في الجلة حق الولادة (٢) فلا تظهر في حق الطلاق لانه ينفك عنها = هداية في الجلة أي غيرالمدة بن وهم المنكرون وغيرهم وعيني (٢) (قوله فلا تظهر) الح كا لو أي غيرالمدة بن وهم المنكرون وغيرهم وعيني (٢) (قوله فلا تظهر) الح كا لو أي غيرالمدة بن وهم المنكرون وغيرهم وعيني (٢) (قوله فلا تظهر) الح كا لو أي غيرالمدة بن وهم المنكرون وغيرهم وعيني (٢) (قوله فلا تظهر) الح كا لو أي غيرالمدة بن وهم المنكرون وغيرهم وعيني (٢) (قوله فلا تظهر) الح كا لو أي خولة فلا تظهر) الحكوم كالمنافرة المنافرة كا لو كالمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة كالو كالولادة (٢) (قوله فلا تظهر) الحكوم كالولادة كالولادة كالولود كالمنافرة كالولود كا

اخبرمسلم أن هذا ذبيحة مجوسي قبلت في حرمة اللحم لا في تمجس الذابح

(فانولدت وادعت نـكاحها منذ ستة اشهر والزوجلاقل صدقت بلايمين عند أبي خنيفة رح) لأن الظاهر شاهد لها بان الولد من النسكاح لا من السـفاح ( ٣٣٤) ( ولو علق طلاقهابولادتها فشهدت امرأة بها لم يقع) هدا عند

وان كان من لوازمها هناه ك ( وان أقر بالحبل طلقت بلا شهادة ) وعندها لا بد من شهادة القابلة وله أن الاقرار بالحيل أقرار بما يفضي اليه (واكثر مدة الحمل سلتان ) وقدر الشافعي الاكثر باربع سنين (١) لنا قول عائشة رضي الله عنها الولد لا يبقى في بطن الام اكثر من سنتين ولو بظل مغزل والظاهر انهـا قالته ساعا اذ العقل لا يهتدي اليه • هداية لانه مقدار • ع ( وأقلها ستة أشهر ) لقوله تمالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ثم قال وفصاله في عامين فبقي للحمل ستة أشهر ( ولو نكح أمة وطلقها ) قيد اتفاقي • بحرم ( فاشتراها فولدت لاقل من ستة أشهر منه ) أي من يوم الشراء ( لزمه ) لأن العلوق سابق على الشراء • هداية يقينا • ف م (والالا) لانه ولد المملوكة لان الحادث يضاف الى أقرب أوقاته فلا بد من الدعوة هذا اذا طلقها واحداً باثناً أو رجميا اما اذا كان اثنتين يثبت النسب الى سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق الا الى ما قبل الطلاق لانها لا تحل الشراء هداية م لانها لما حرمت عليه حرمة غليظة لا يحل له وطؤها بملك يمن " عناية ( ومن قال لامته أن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت أمرأة بالولادة ) لاقل من سنة أشهر من وقت الاقرار • عيني ( فهي أم ولده ) لأن الحاحِة الى تمين الولد وذلك ينبت بشهادة امرأة بالاجماع ( ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت امه انا امرأتهوهو ابنه مني رئانه ) لانالمسئلة فيما اذا كانت مفروفة (٣) بالحرية الصحيح من أسباب الارث ٠ع ( فان جهلت حريبها فقال وارثه أنت أم ولدأ بي فلا ميراثها) لأنظهور الحرية باعتبار الدار حيجة في دفع الرق لافي استحقاق الارث المنانة الم

(أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها) (٣) لما روى ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بعلني له وعاء وحجري له (٤) حوى وثدى له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنزوجي ولان الام (٥) أشفق (٣) وأقدر فكان الدفع اليها انظر (ثم أم الام) لان هذه الولاية تستفاد من قبل الامهات (ثم أم الاب) لانها أوفر شفقة للولاد (ثم الاخت لاب (١) (قوله) لنا قول عائشة رضى الله عنها الخ اخرجه الدارقطني والبيهق في سننهما (٢) (قوله لما روى ان امرأة الخ) الحديث في سنن أبي داود (١) (قوله حوى) بكسر المهملة وتخفيف الواو بيت من الوبر والحوي الضم والجمع عيني م(٥) (قوله اشفق) لزيادة اتصاله بهاحيث يقص منها بالمقت عناية (٣) (قوله البيت عناية اليها الهده عناية (٣) (قوله البيت عناية المساحة و في الله الهده عناية المساحة و في اللهدة و في اللهده عناية الهدوي اللهده و المحتاية (١) (قوله المساحة و في اللهدة و في اللهده و عناية الهدوي اللهده و المحتاية (١) (قوله المساحة و في اللهدة و اللهدة و اللهدة و اللهدة و في اللهدة و اللهد

الولد من النسكاح لا من السقاح أبى حنيفة رح وعندهما يقم لان الولادة تثبت بشهادة امرأةتم يثبت الطــ الله بالتبعية وله أن الولادة تثبت ضرورة فيقدر بقدرها فلا يتعدى الى الطاللة وهو ليس تعا لحا لان کلا منهما یوجد بدون الآخر ( وان أفر بالحمل شمعلق) أى علق طلاقها بولادتها فقالت قد ولدت وكذبهاالزوج (يقع بالإشهادة) هذا عند أبى حنيفة رح وعنـــدهما تشترط شهادة القابلة لأنها تدعى حنثه فلابد من الحجية وله إن أقراره بالحبل اقراريما يفضىاليهوهوالولادة ( وأكثر مدة الحمل سنتان وأقلها ستة أشهر ومن نكع أمة فطلقها فشراها فان ولدت لاقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه والافلا) لأنه أذا كان بين الشراء والولادة أقل من ستة أشهر كانالعلوق سابقا على الشراء فهو ولد منكوحة فبلزم بلا دعوة أمااذا كانت المدة سيتة أشهر أو أكثر فالولد ولد مملوكته لان الملوق أمر حادث فيضاف الى أقرب الاوقات فلايلزمه بلا دعوة ( ومن قال لامته أن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده أو الطفل (عطف على قوله لامته) هو ابني ومات فقالت أم الطفل هو ابنه وأنازوجته رثانه) أي يرت الطفل وأمه من المقر لان المسئلة في اذا كانت المرأة

معروفة بالحرية وبكونها أم الطفل فـــلا سببل الى بنوة الطفل له الابنــكاح أمه صحيحالانه هو الموضوع وأم) للحل [ وان قال وارثه أنت أم ولده وجهلت حريتها لاترث) أي أم الطفل ويرث الطفل (والحضانة للام بلا جبرها طلقت أولا تم لامها وانعلت ثم لام أبيه تم لاخته لاب وأم تم لام ثم لاب ثم لحالته كذلك) أي لاب وأم ثم لام ثم لاب فان الحالة اختالام فاختها لاب وأم أولى ثم أختهالام ثم لاب وذلك لان الاصل في (٢٣٥) هذا الباب الام فالقرابة من جهتها

وأم ) لانها أشفق (ثم لام) لأن الحق لهن من قبل الام (ثم لاب) وقدمت الاخوات بإقسامها الثلاثة على العمات والحالات لانهن بنات الابوين = هداية بخلاف الممات والحالات لانهن بنات الاجدادوالجدات • ف م وفي رواية الحالة اولى من الاخت لاب • هداية لانها تدلى بالام وفي أخرى الاخت لاب أولى من الخالة لقرب القراية • ف م (ثم الحالات كذلك ) ذات قرابتين ثم لام (ثم العمات كذلك ومن نكحت غير محرمه سقط حقها (١) لما روينا ولان زوج الام اذا كان اجنبها يعطيه ( ٢ ) نزراً وينظر اليه ( ٣ ) شزراً فلا نظر وأما المحرم فلقيام الشفقةلقر ب القرابة ينظر له ( ثم يمود بالفرقة 1 لزوال المانع ( ثم العصبات بترتيهم) لان الولاية للاقرب لمكن الصغيرة لا تدفع لغير المحرم كابن الممومولي المتاقة تحرزاً عن الفتنة ( والام والجدة أحق به حتى يستغني ) بان يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجى وحده لحاجته حينئذ الى التخلق باخلاق الرجال والاب أقدر على التأديب ( وقدر بسبع سنين ) اعتبارا للغالب • هداية وعليه الفتوى • ف ( وبها حتى تحيض ) لأن بعد الاستغناء كتاج الى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج الى التحصين والاب فيه أقوىوأ هدى وعن محمد انها تدفع الى الاب اذا بلغت الشهوة لتحقق الحاجة الىالصيانة هداية لفساد الزمان. فم ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) لأنها لا تقدر على استخدامها فلا يحصل المقصود • هداية م لان تعليم آداب النساء من الخبر وغسل الثياب وغيرهما أنما يحصل بالاستخدام •ف م بخلاف الام والحِدة لقدرتهما عليه شرعاً ( ولا حق للامة وام الولد ما لم تعتقا ) لمجزهما عن الحضائة للاشـتغال بخدمة المولى ( والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل دينا ) أو يخاف أن يألف للكفر للنظر قبل ذلك واحبال الضرو بعده ( ولا خيار للولد ) وقال الشافعي (٤) لهما ألحيار لان النبي صلى الله عليه وسلم خبر ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده التخلية بينه وبين اللعب فلا يحقق النظر وقد صح ان الصحابة رضى الله عنهم لم يخبروا واما الحديث فقلنافد قال عليه الصلاة والسلام اللهم أهده فوفق لاختياره الا نظر بدعائه عليه الصلاة والسلامُ أو يحمل على ما أذا كان بالغاء هداية فانها قالت نفعني وسقاني من بئر أبي عتبه وتلك البئر لا يستتي منها الا بالغ . ك ( ولا تسافر مظلقة بولدها ) لما فيهمن الاضرار بالاب [ الا الى وطنها وقد نكحها ثمة ) لأنه النزم المقام فيه عرفاً وشرعا

(١) (قوله لما روينا )ونقلنا اول الباب وع (٢) (قوله نزراً ) أى شيئاً قليلا (٣) (قوله شرراً) هو النظر بمؤخر المينين عبنى (٤) (قوله لهما ) أي للغلام والحِارية « هداية

وهو المعتمد لفساد الزمان ( وغيرهماحتي تشتهمي ) أى غيرالام والجدةأحق بالبنت حتى تشتهمي ( ولاتسافر مطلقة بولدها الا الى وطنها الذي نكحها فيه وهـــذا للام فقط ) أي السفر المذكور

قدمت على قرابة من طرف الاب (ثم عمته كذلك) أي لاب وأم ثم لام ثم لاب فان العمة أخت الاب فتقدم أخته لاب وأم ثم لام ثم لاب ( بشرط حريتهن فلاحق لأمة وأم ولد فيه) اى في الولد (والذمية كالمسلمة حتى يفقل دينا ) أي في ولد المسلم وفي الهداية ما لم يمقل دينا أو يخاف ان يألف الكفر وقسوله أو يخاف يجب أن يكون بالجزم وهو بخف لانه عطف على المجزوم بلم لان الممنى مالم يخف وهذا القبد لم يذكر في الوقاية ويجب رعايته لان تالف الكفر قد يكون قبل تعلق الدين فاذا خيف أنه يالف النَّكفر ينزع عنها ( وبنكاح غير محرم منه يسقط حقها) أي في الحضانة (وبمحرم لاكام نكحت عمه وجدة جده ) أي جدة نكوت جده فهذا من بابالمطفعلي عاملين والحجرور مقدم ( ويمود الحق بزوال نكاح سقط به ثم العصبات على و تيبهم لكن لا تدفع صدية الى عصبة غير محرم كمولى المتاقة وابن المم ولا فاسق ماجن ) أي الذي يعلم الناس الحيل ( ولا يخير طفل ) خلافا للشافعي رح (والام والجدة أحق بالابن حتى يأكل ويشرب وبلبس ويستنجي وحده ) قدر الحصاف رح بسبع

سنبن وعليه الفتوى ( وبالبنت حتى

الحيض وعن محمد رح حق تشبهي

(١) قال عليه الصلاة والسلام من تأهل ببلدة فهو منهم ﴿ بَابِ النَّفَقَةُ ﴾

(تجبالنفقة للزوجة) مسلمة أو كافرة (على زوجها) لآية لينفق ذوسعة من سعته ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع (٢) ولمن عليكم رزقهن وكسهوتهن بالممروف ولان النفقة جزاء الاحتباس ( والكسوة بقدر حالهما ) فعند اتفاقهما يساراً نفقة البسار وأعسارا نفقة الاعسار • هداية م وعند اختلافهمـــا (٣) التوسط بين النفقتين • فم وقال الشافعي حال الزوج لآية اينفق ذو سعة من سعته ولنا (٤) قوله عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان خذي من مال زوجك مايكفيك وولدك اعتبر حالها (٥) وهو الفقه لان وجوب النفقة (٣) بطريق الكفاية والفقيرة لانحتاج الي كفاية الموسرات فلامعني للزيادة وأما النص فنحن نقول بموجبه أمه (٧) بخاطب (٨) بقدروسعه والباقي دين في ذمته ( ولومائمة نفسها)عن الذهاب الى بيته كما يمطيه التعليل بفوت الاحتباس وكذائجب لومنعت نفسهامن التمكين ولو بفيرحق انكانت في بيته لما في الهداية اذا امتنت من النمكين في بيت الزوج فلها النفقة لان الاحتباس قائم والزوج بقدرعلىالوط، كرها اه • ع (للمهر)لأنه منع مجتى فغوت الاحتباس من قبله ( لأناشزة ) لأن فوت الاحتباس منها ( وصغيرة لاتوطأ ) خلافا للشافعي لنا ان الاحتباس الموجب مابكون وسيلة الي مقصود النكاح ولم يوجد ( ومحموسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج ) لان فوت الاحتباس ليس منه في هــــذه الفصول الثلاثة خلافًا لما عن ابي يوسف في الثلاثة ( ومريضة لمرّزف)(٩) هذا بناء على مااختاره البمض من عدم وجوب النفقة قبل الزفاف وليس الفتوى عليه بل ظاهر (١) (قوله قال عليه الصلاة والسلام من تأهل ألخ) رواه ابن أبي شبية في مسند ، وابويعلي (٧) (قوله ولهن عليكم الخ) رواه مسلم وغيره (٣) (قوله التوسط) وهو قدر الكفاية و هي تختلف يسارا واعسارا • ع (٤) (قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الهند الخ )رواه البخاري ومسلم والحديث وانكانخبرالواحدلايمارض الآية لكنه وقع بيانا لآية وعلى المولو دله رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالمعارضة بين الآيتين فيجمع بينهما باعتبار حال الزوجين عملا بهما فسقطت المطالبة في الحال بالزا أدعلي وسعه الى حدالكفاية عملا بآية السمة وبقى هذا الزائد في ذمته عملا بآية المعروف عناية • م ( ٥ ) ( قوله) وهو أي اعتبار حالهما(٦)(قوله ) بطريق الكفاية اذ للزائد على الكفاية مراتب لانتناهي فلا تنضبط ٠ ع

(٧)(قوله بخاطب الح) فلا يطالب بالزائد على وسمه في الحال لآية السمة ( ٨) ( قوله بقدر وسمه ) أي مع اعتبار حالها عملا بآية الممروف فلذا قال فالباقي الح • ع ( ٩ ) ( قوله هذا بناء الح ) أي تقييد مسائلة المرص بعدم الزفاف بناء الح اعلم أن صاحب الفتح اتي بهذه المقولة بعد قول صاحب الهداية ( باب النفقة)

( تجب هي والكسوة والسكني على الزوج ولو صغيراً لايقدرعلي الوط. للمرس مسلمة كانت أوكانوة كبرة أو صغيرة توطأ) حتى لولم توطأ كان المانع من جهما فلم بوجد تسايم البضع فلا مجب عليه النفقة بمخلاف ما اذا كانالزوج صغيراً لا يقدر على الوطميء فان المالع من جهته ( بقدر حالهما فني الموسرين نفقة البساروني المسرين نفقة المسار وفي الموسر والممسرة وعكسه بين الحالين )هذاعندنا وأما عنـــد الشافعي فالمتـــبر حال الزوج ( ولو هي في بيت أيها أو مرضت في بيت الزوج لا للناشزة خرجت من يلته بقير حق )احتراز عن خروجها بحق كالولم يعطها المهر المعجل فخرجت عن ببته ( ومحبوسة بدين ومريضة لم تزف ومقصوبة كرهاو حاجة لامعه ولو كانت معه فلها نفقة الحضير لا السفر ولاالكراء وعليه موسرا نفقة خادم واحد لما فقط ) هـ قا عند أبى حنيفة ومحمد رح وأما عند أبي يوسف رح فعليه نفقة الخادمين احدما لمالح الداخل والاخرلمالح خارج البيت وهما يقولان أن الواحد يقوم بهما (لا معسرا في الاستح) احتراز عن قول محد رح فانعنده عجب على المعسر نفقة الحادم ( ولا يفرق بينهما لعجزه عنهسا وتؤمر بالاستدانة عليه)أي تؤمر بان تستقرض علبه وتصرف الى نفقهاحتي ان غني الزوج يؤدي فرضها وهسذا عندنا

التسريح بالاحسان واصحابنا رح لما شاهدوا الضرورة في التفريق لان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة والظاهر الها لأنجد من يقرضها وغنى الزوج في المال أمر متوهم استحسنوا ان بنصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرق بينهما (ومن فرضت لعساره فايسر تمم نفقة يساره أن طلبت وتسقط نفقة مدة مضت الااذا سبق أرض قاض أو رضيا بشيء فتجملا مضيماداما حين فان مات أحدهما أو طلقها ألبل قبض سقط المفروض الااذا وأما عند الشافي رخ فلا يسقط بالموت بل يصير ديناً عليه (ولاتسترد معجلة مدة مات أحدها قبلها) أي اذا عجلت نفقة مدة كستة أشهر مثلا فات أحدهما قبلها كا اذا مات عند مض شهر لايسترة منها شيء عند أبي حنيفة وأن بوسف رح لانها صلة اتصل بها القبض فبالموت سقط الرحوع كما في الهية وعند محمد والشافعي رح تحتسب نفقة ما مضي وهو شهرلازوجة ونفقة غمسةأشهر نسترد لأنها عوض عما يستحق عليه بالاحتماس ( ونفقة عرس القن عليه يباع فيها مرة بعد أخرى وفي دين غرها بباعمرة) صورته عبدتزوج امرأة باذن المولى ففرض القاضي النفقة عليه فاجتمع عليه الف درهم فيبع بخمس مائة وهي قيمته والمشتري عالم أن عليه دين النفقة بباع مرة

الرواية وهي الاصلح وجوبها بالعقد الصحبيح مالم يقم نشوز • ف م ( ١ )و حمله صاحب البحر على مرض لم يمكن معه المقالها الى بدت الزوج ولو يمحفة فانها لانفقة **لها حيننذ وان لم تمنع نفسها لعدم التسليم (٣) بال**ــكلية أمين منم مفهومرواية الكنز ان المريضة في بيت الزوج لها النفقة وكذا التي مرضت في بيت أبيها قبـــل الزفاف فزفت مريضة وهو كذلك لما في الدر المختار أو مرضت في بيت الزوج قان لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس وكذا لو سرضت ثم اليه نقلت اه • ع(و لحادمها لو موسراً ) لأنه من تمام كفايتها ﴿ وَلا يَفْرِقَ بِمَجْزِهُ عَنِ النَّفْقَةُ وَتُؤْمِنُ بِالْاسْتَدَانَةُ عليه ) لأن حقه يبطل (٣) وحقها يتاخر لأن النفقة تصير دينا في ذبته بفرض القاضي والأول أقوى ضرراوفائدة الاص بالاستدانة توجه مطالبة الدائن على الزوج اذ ليس له مطالبة الزوج بدون أمر القاضي بالاستدانة ( وتمم نفقة اليسار بطرره وان قضى بنفقة الاعسار ) لأن النفقة تختلف بحسب البساروالاعساروما قضي به تقدير لنفقة (٤) لم مجب فاذا تبدل الحال لها المطالبة بتمام حقها (ولا بحب نفقة مصنت الا بالقضاء أو الرضاء) لأن النفقة صلة لاعوض فلا يستحكم الوجوب فها الا بالقضاء كالهية لانوجب الملك الابمؤكدوهوالقبض والصلح بمنزلة القضاءلا نولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي ( وبموت أحدهما تسقط المقضية ) لانها صلة نسقط بالموت كالهية قبل القبض وفها خلاف الشافيي ﴿ وَلَا تُرْدُ المُعجَلَةِ ﴾ خلافًا لمحمد والشافعي ولابي حنيفة وأبي يوسف انها صلة اتصل بها القبض ولا رجوع في الصلات بمد الموت لانهاء حكمها كما في الهبة ( وبيع القن في نفقة زوجته ) اذا كان النَّزوج باذن المولى لأنه دين في ذمته لقيام سببه ﴿ وَنَفَقَهُ الْأَمَةُ المُنْكُوحَةُ أَمَّا عجب بالتبوئة ﴾ لانه محقق الاحتباس حينئذ ﴿ والسكني في بيت خال عن أهــــله وأهلها ﴾ لأن السكني من كفايتها كالنفقة وأذا وجب حقاً لهما ليسرلة أن يشرك غيرها فيه لنضروها لعدم امنها علىمتاعها ولمنمها منالمانمرة معزوجها والاستمتاع ولو مرضت ثم سلمت لأعب لا ن التسليم لم يصح قالوا هذا حسن أه لكن علمناه هنا لان المائن قيد المسئلة بسدم الزفاف فلابد ان يكون قول المائن أيضاً بناء على عنار هذا البعض • ع (١) (قوله وحمله صاحب البحر الح) وعلى هذا فـ ﴿ سقوط النققة مجموع المرض المذكور وعدمالزفاف ولا يستقل أحدهما بالعلية فسكلام المائن لايني علىذلك • ع(٢) (قوله بالحكاية لفوات التسليم حقيقة وهذا ظاهر) وكذا حكما لمجزها عن الانتقال. ع(٣)(قوله رحقها يتأخر) لايقال ان في صورة الأمر بالاستدانة يصل اليها حقها عاجلا فلم سياه تأخرا لانا نقول ان للدائن الرجوع علما مع أمر القاضي بالاستدانة على على الكفاية ان لرب الدين الرجوع على الزوج كاانله الاخذمنها اهفملي تقدير الاخذ منهابتي دينها فيذمته فقدتأخر حقها وع (٤)(قوله لمنجب)لانها بجب شيئاً فشيئاً في المستقبل فلا يتقرر حكم القاضي بمقدار مخصوص

أخرى بخلافما اذا كان هذاالالف عليه بسبب آخر فبيع بخمس مائة لابباع مرة أخرى (وبجب سكناها في بيت ليس فهه

احد من اهله ولو ولده من غيرها برضاها وبيت مفرد من دار له غلق كفاهـا وله منع والديهاو ولدهامن غيره من الدخول عليها) بناء على أن البيت ملكه فله ( ٣٣٨) للنع من الدخول فيه ( لامن النظر اليها وكلامهامتي شاء وقيل لاتمنع من

الا ان رضيت (١) وله منع أهلها لان المنزل ملكه فله حق المنع من الدخول وقبل لا يمنمها من الحُروج الي الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها (٢)فيكل جمة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة هو الصحبيج ( ولهم النظر والكلام ممها ) في أى وقت اختاروا اذ ليس في النظر والكلام ضرر وفي المنع منهما قطيعة الرحم ( وفرض لزوجة الغائب ) لان لها ان تأخذ من مال الزوج حقها من غيررضاه هذا اذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها والا لا تفرض فيه لانه بحتاج الى البيع ولا يباع مال الغائب بالاتفاق لانه لا يمرف امتناعه ﴿ وطفله وأبويه ﴾ لان نفقتهم واحبة قبل القضاء ولذا كان لهم الاخذ قبله فكان القضاء اعانة واما نفقة غيرهم فبالقضاء لأنه مجهدفيه والقضاء على الغائب لا بجوز ( في مال له عند من يقر به ) أي بالوديمة لان اقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه (وبالزوجية } وبالولادة • تنوير (ويؤخذ كفيل منها) نظراً للغائب أذ ربما استوفت النفقة أو طلقها وانقضت المدة ( ولمعتدة الطلاق) وقال الشافعي لا نفقة للمبانة الا اذا كانت حاملا (٣) لحديث فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثًا فلم بفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكبني ولا نفةة ولانه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولنا أن النفقة جزاء احتباس والاحتباس قائم ولذا كانت لها السكني بالاجاع وحديث فاطمة رد. عمر رضي الله عنه فانهقال (٤) لا ندع كتاب ربناوسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة ما دامت في العسدة ورده أيضا (٥) زيد بن ثابت (٦) واسامة

(١) (قوله وله منع أهلها) وعلى هذا فقول صاحب الكنز وأهلها أى اذا لم ترض بهم والا فلا يجب على الزوج اخلاء البيت عن أهلها اذا رضيت لعم له منعهم لان البيت حقه و ع (٢) (قوله في كل جمعة) متعلق بكل من الدخول والحروج (٣) (قوله لحديث فاطمة) رواه مسلم (٤) (قوله لا ندع الح) ولفغل حديث مسلم لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبيط بقول امرأة لا ندرى حفظات أم نسيت لها السكني والنفقة وروى البخارى والدارقطني زيادة قوله سممترسول القصلي الله عليه وسلم المعلقة ثلاثا النفقة (٥) (قوله زيدبن ثابت ومروان بن الحسكم ومن الممام في فتح القدير و بمن رد الحديث زيد بن ثابت ومروان بن الحسكم ومن التابعين ابن المسيب وشريح والشعبي وغيرهم اه (٢) (قوله واسامة بن زيد) زوجها نزوجها بأمره صلى الله عليه وسلم ورده رواه عبد الله بن صالح

الخروج الى الوالدين ولامن دخولهما عليهما كل جمعة وفي محرم غسرها كل سنة هوالصحيح) وعليهالفتوي ( ويفرض نفقة عرس الغائب وطفله وأبويه في ماله من جنس حقهم فقط) كالدراهم والدنانسير أو الطعام أو الكسوة التي تلبسها هي بخلاف ما اذا لم يكن منجنس حقهمكالمروض الق تحتاج الى بيعها لتصرف الى نفقتها ( وعند مودع أو مدون أو مهما كفيسلا ( ومحلفها على أنه لم يطها النفقة ) الضمير في أنه ضمير الغائب ( لا باقامة البنية على النكاح ) البنية عبى النكاح ( ولا أن لم يخلف مالا فاقامت بنية عليه ) أي على النكاح (ليفرض القاضي عليه ويأمرهم بالاستدانة عليه ولا يقضي به ] أي بالسكاح لأنه قضاء على الغائب (وقال زفر رح يقضى بالنفقة لا بالنكاح) وعمل القضاة اليوم على هذاللحاجة ( ولمطلقة ألرجي والبائن والمفرقة بلا معصية كخيار العتق والباوغ والتفريق لمدم الكفاءة النفقة والسكني) أي ما دامت في العــدة وفي المعتدة البائن خلاف الشافي رح له حديث فاطمة بنت قيس ولنادر عمر رضي اقة عنه( لا لمتــدة الموت والمفرقة بالمصية كالردة وتقبيل ابن الزوج

 ائما قال فقيرا حتى لوكان غنياً فهي في ماله ( ولا يشركه أحد كنفقة أبويه وغرسه ) أي لايشركه أحدفي نفقة طفله كالأيشركه أحد في نفقة أبويه وعرسه ( وليس على أمه ارضاعه الا اذا تمينت ) بأن (٢٣٩) لاتوجد من ترضعه أولا يشرب لبن

لاتوجد من ترضعه أولا بشربابن غيرها( ويستأجر الاب من ترضيعه عنــدها أي اذا لم تتمين الام ( ولو استأجرها منكوحة أو معتدة من رجبى لنرضـــمه لم بجز وفي المبتوتة روايتان) اعلم ان قوله تمالي والوالدات يرضعن أولادهن أوجب الارضاع على الامهات ثم قوله تعالى لاتكاف نفس الآوسمها لاتضار والدة بولدهاولامولودله بولدهأوجب دفع الضمرر عن الامهات والاباء فان امتنعت والاب لايتضرر باستئحار المرضعة لا تجير الام لان الظاهر ان متناعها للمجز لاناشفاق الامومية يدل على انها لا تمتنع الاللمجز فاذا أقدمت عليه وتطلب الاجرة لاتمطي لآنه ظهر قدرتها فالانتان بالواجب لأ بوجب الاجرة على أن الشه ع لم يوجب للمرضعة الاالنفقة قال الله تعالى وعلى المولود الرزقهن وكسسوتهن بالمعروف فكل من تأخذ النفقة وهبي المنكوحة وممتدة الرجمي لاتمطى شيئاً آخر للارضاع واما المبتوتة فكذا في رواية وأما على الرواية الآخري ڤان الزوج قد أوحشها بالابانة فلا ترحى منها المسامحة والمساهلة فصارت كما بعد العدة وأعا مجوز الاجارة بمد المدة لأن النفقة غسرواجية لها فتجب الأجرة لقوله تمالى وعلى المولود له رزقهن الآية ( ولأرضاعة بعد العدة ولابنه من غرها صح )أى الاستئحار لارضاع

(١) وجابر (٢) وعائشة رضي الله عنهم الالا الموت ) لان احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج ولذا لا يراعي فيه تمرف براءة الرحم حتى لا يشترط فيه الحيض ( والمعصية ) كالردة والتمكين لأنها صارت حابسة نفسها بنير حق فصارت كالناشزة ( وردتها بعد البت تسقط نفقتها ) لأنها محبوسة حتى تتوب ولا نققة للمحبوسة (لا تمكين أبنه) بعد البت لانها غير محبوسة ( ولطفله الفقير) لنص وعلى المولود له رزقهن • هداية فاذا وجب رزقهن بسب الولد فرزق الولد اولى = عناية (ولا تجير امه لترضع ) لان كفاية الولد على الاب واجرة (٣) الرضاع كالنفقة (ويستأجر من يرضعه عندها) لان حق الحضانة لها ( لا امه لو منكوحة ) (٤) لوجوب الرضاع عليها ديانة لآية والوالدات يرضمن اولادهن لكنها عذرت لأحمال عجزها فاذا اقدمت عليه بالاجر ظهرت قدرتها ولا يجوز أخذ الاجرة على الواجب (أو معتدة) لبقاء النكاح في بمض الاحكام ( وهي أحق بولدها) لأنها أشفق ( ما لم تطالب زيادة ) لاية لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. وفي الزامه بالزيادة مضارة ( ولابويه واجداده وجدأته لو فقراء) لاية وصاحبهما في الدنيا مُعروفاً نزلت في الكافرين وليس من المعروف ان يعيش في النعــم ويتركهما يموتان جوعا والجدات والاجداد من الاباء والامهات ولانهمم سبب لاحيائه كالأبوين (ولا نفقة مع اختلاف الدين )لبطلان|هليةالارث( الأبالزوجية) لأن الاحتباس لحق مقصود لا يتعلق بأنحاد الملة ( والولاد ) للحزئية الااذا كانوا حربيين ولو مستأمنين النهي عن بر من يقاتلنا في الدين( ولا بشارك الاب والولد في نَفقة ولده وأبويه أحد) أما في الفصل الأول فظاهم الرواية الاطلاق وذلك لاطلاق قوله تعالىوعلى المولود له رزقهن الاية وفي رواية الخصافوالحسن أن نفقة البلغ (١) (قوله وحابر) الحرج الدارقطني عنهمر فوعا المطلقة ثلاثًا لها النفقة والسكني والاشبه وقفه عليه ( ٢ ) ( قوله وعائشة ) وفي الصحيحين عن عروة قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمى الى قول فاطمة فقالت اما اله لا خير لها في ذكر ذلك فهذا غاية الانكار حيث نفت الحير عنه بالكلية (٣) (قوله واجرة الرضاع الخ ) استئناف لا مدخل له في التعليل المذكور وكانه تعليل للمقدر أى فان امتنعت فعليه الاستئجار لا عليها لان اجرة الخ والاولى خذف لفظة اجرة كما في الزيلمي وعبارته ان النفقة على الاب والارضاع نفقة له أه ع (٤) ( قوله لوجوب الخ ) لكنه مقيد بما اذا كان رزقها عايه لاية وعلى المولود له رزقهن ولذا لا بجب الارضاع عليها بمد العدة فيجوز استئجارها

ولده الذي منها بعدما طلقها وانقضت عدتها والاستئجار لارضاع ابثه الذي من غيرها صعسواً كانت المستأجرة في نكاحه أو في المدة او بعدد العددة (وهي) الام (أحق من الاجنبية ان طلبت زيادة أجرة ونفقة البنت بالغة والابن زمنا على الاب

خاصة به يفتى) انما قال هذا لان على رواية الحصاف والحسن رح نجب اثلاثا ثلثاها على الاب وثلثها على الام وهذا اذا لم يكن لهمه مال حتى لو كان لهما مال فالنفقة في مالههما (وعلى الموسر يسار الفطرة نفقة اصوله الفقراء بالسوية ببين الابن والبنت ويمشبر فيهما القرب والجزئية لاالارث فني من له بنت وابن ابن كلها على البنت وفي ولد بنت وأخ على ولدها) مع ان الارث نصفان ببين البنت وابن الابن والارث كله للاخ) ولا شيء لولد البنت لابه من ذوى الارحام (ونفقة كل ذى وحم محرم صغير او انشى بالغة فقيرة او ذكر زمن او اعمى على قدر الارث ويجبر عليه ويعتبر فيها اهلية الارث لاحقيقته) وانما قال هذا لان نفقة هؤلاء انما نجب (على الله فينبغى ان لا تجب الله على الوارث فقال المعتبر أهليه فينبغى ان لا تجب الله على الوارث فقال المعتبر أهليه في الله فينبغى الله وعلى الوارث فقال المعتبر أهليه في الله فينبغى الله وعلى الوارث فقال المعتبر أهليه في الله فينبغى الله الله في الله فينبغى الله في الله على الوارث فقال المعتبر أهليه في الله وعلى الوارث فقال المعتبر أهليه في الله والله والله والله والمناز الله والله والله

الارث لاحقيقته وذلك لان حقيقة

الارث لاتملم الا بمد الموت فن له

خال وابن عم يمكن ان يموت ابن الع

اولاويكون الارث للخال فاعتسير

الاقربيــة مع أهليته الارث ( فنفقة

من له أخوات متفرقات علمن أخماسا

كارثه ونفقة من له خال وابن عم

على الحال ولا نفقة مع الاختلاف

دينا الا الزوجة والاصول والفروع)

ثم بعد هذا محسن زيادة هذه العبارة

ولا على الفقير الألها وللفروعولا

لغني الالها وعبارة المختصر قدغيرتها

الى هذه المبارة وحاصابها أن النفقة

لأتجب على الفقير الاللزوجة والفروع

ولا تجبأ للغنى الالازوجة أما غير

الزوجة فان كان غنيالا مجالهالنفقة

على أحد (وباع الاب عروض ابنه

لاعقاره لنفقته لالدين له عليه سواها)

أى لا يبيد الاب مال الابن لدين

سموى النفقة له على الابن قالوا ان

للاب ولاية حفظ مال الابن وبيسم

المنقولات من باب الحفظالابيع العقار

العاجزين على الابوين اثلاثًا لاجتماع الولاية والمؤنة في الصغير لافي الكبير فتشاركه الام • هداية واما في الثاني فلان الابوين غنيان بمال الولد لحديث انت ومالك الابيك والغني لا تجب نفقته على غيره • عناية ﴿ وَلَقُرِيبٌ مُحْرِمٌ ﴾ لنص وعلى الوارث مثل ذلك وفي قراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذى ألرحم الحرم مثل ذلك ( فقير عاجز عن الكسب ) لأن القادر على الكسب غنى بكسبه ( بقدر الأرث ) لان التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ( لو موسراً ) فلانجب على الفقير لأنها نجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تجب عليه بخلاف نفقةالزوجة وألولد الصغير لا التزامه بالاقدام على المقد ( وصح بيع عرض ابنه لا عقاره ) لان اللاب ولاية حفظ مال الغائب ألا ترى ان للوصى ذلك فالاب اولى لوفور شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ لا العقار لائها محصنة بنفسها وأذاجازالبيع والثمن منجنس حقه قله الاستيفاء منه ( لنفقته ) لا لدين عليه ( ولو أنفق مودعه بلا أص ) من القاضي لأن أمره ملزم لمموم ولايته ( ضمن ) لأنه تصرف في مال الغير بلا ولاية لانه انما كان نائباً في الحفظ لا غير ( ولو انفقا ما عندهما لا)لاخذهما حقهما مماهو من حقهما ( فلو قضي بنفقة الولاد والقريب ومضت مدة ) طويلةومادونالشهر قمسرة فلا تسقط نفقة ما دون الشهر • ف ( سقطت ) لأن نفقتهم كفاية للحاجة خي لأنجب مع اليسار وقد وجدت الكفاية بمضى المدة بخلاف نفقة الزوجة اذا تغيي بها لانها نجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الغني فيا مضي (الا أن يأذن القاضي بالاستدانة ﴾ لأنه حيثئذ يصير ديناً في ذمته لعمومولايةالقاضي( ولمملوكه ) لحديث (١) اطعموهم ١١ تأكلون والبسوهم تما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله ( فان أبي فغي كسبه ) نظراً للحاسين ( والا أمر ببيمه ) لانه من أهل الاستحقاق بخلاف سائر الحيوانات لانها ليست من أهل الاستحقاق (٢) فلا يحبر على نفقتُها الا انه

(١) (قوله اطمعوهم الخ)هوفي الصحيحين (٣) (قوله فلايجبر الخ)لان الاجبار نوع قضاء والقضاء بقتضي كون المقضى له من أهل الاستحقاق واذليس فليس

لانه محصن بنفسه فاذا باع المنقول الوالفضاء يقتصي توو المتعلق له المراض المستعلقاتي والديس تليس المنفقة يؤمر فالشمن من جنس حقه وهو النفقة فيصرفه اليها قلت السكلام في أنه هل يحل بيسم العروض لاجل النفقة يؤمر لا في البيم لا بجل المحافظة ثم الانفاق من الثمن على ان العلة لو كانت هذا لجاز البيم لدين سوى النفقة لمين هذا الدليل بل العلة ان للاب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة كما في استيلاد جارية الابن فيكون له ولاية بيسم عروض الابن لبقاء نفسه وانما لايل بيم المقار لانه معداللانتفاع به مع بقائه وهو الزراعة وولاية الاب نظرية ولا نظر في بيم العقار بل بيمه المجاف فمصلحة الابن ابقاء و الانتفاع به (ولا اللام بيم ماله لنفقها) لان تملك مال الابن مخصوص بالاب لقوله عليه السلام أنت

ومالك لابيك ولانه ليس للام ولأية التصرف في مال الابن (وضمن مودع الابن النائب لو أُنفقها على أبويه بلا أمر قاض لا الابوان لو أنفقا ماله عندهما واذا قضى بنفقة غير المرس فمضت (٢٤١) المدة سقطت ) لأن نفقة حؤلاء أعا

> بؤمر فيها بينه وبين الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم(١) نهى عن تمذيب الحيوان وفيه ذلك(٢) ونهى صلى الله عليه وسلم عن أضاعة المال وفيه أضاعته وعن أبي يوسف رحمه الله انه يجبر والاصح ما قلنا

> > ﴿ كتاب الاعتاق ﴾

( هو أنبات القوة الشرعية في المملوك ) من قبول شهادته والولاية على نفسه وولده •ع (ويصبح من حر) اذ لاملك للعبد ولاعتبق الأمن المالك (مكلف) لان المجنون ليس من أهل التصرف وكذا الصي في الضار • هداية والاعتــاق ضار لا تلاف ماليته • ع (لمملوكه ) فلو اعتق عبد غيره لا ينفذ لقوله صلى الله علمه وسلم (٣) لا عتق فما لا يملك أبن آدم ا بانت حروبما يعبريه عن البدن )كالراس والوَّجِه ( وعتيق ومعتق ومحرر وخررتك واعتقتك نواه اولا )لازهذه الالفاظ صريح فيه لاستعمالها فيه شرعا وعرفا • هداية على وجه يتبادر بلا قرينة • ف ( و بلا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك أن نوى ا لاحتمال أن براد لاني بمتك واحبّال أن براد لاني اعتقتك فلابد من النية ( وهذا أبني أو أبي أو امي) وان لم ينو العتق لانها صرائح لا كنايات • در فان كان يولد مثله لمثله وكان تمة جهالة الفسب ثبت النسب والعتق وانكان معروفا فهو مجاز عن الحرية وانكان لا يولد مثله لمثله لا يعتق عندهما وهو قول الشافي رحمه الله لان الكلام محال بحقيقته فبردويلغو وعند أبي حنيفة يعتق لان الكلام محال مجقيقته لكنه صحيح بمحازه لان بنوة المملوك سبب لحريته أو الحرية لازمة للبنوة والسببية والاستلزام من طرق المجاز • هدايةوالحاصل ان شرط الحجاز تصور المعنى الحةيقي عندها لان الحلفية في الحكم وصحةالـكلام لغة بان يكون مبتدأ (٤) وخبراً عنده لان الحلفية في التكلم عنده فلفظ هذا ابني مستمملا في الحرية مجاز وخلف من لفظ هذا ابني مستعملا في البنوة عنده وعندهما الحكم الذي يثبته هذا اللفظ مجازاً خلف عن الحكم الذي يْنِيَّه هَذَا اللَّفْظُ حَقِّيَّةً وَالْآجَاعَ أَنْ تَصُورُ الْحَقِّيَّةُ شُرَطُ صَحَّةً الْحِبَازُ وَ لَهُ ظَهْرُ أَنْ استدلال المصنف في غير محل النزاع لانهما لا ينكر ان السببية والاستلزام • ف (١) (قوله نهى عن تعذيب الحيوان) روى ابوداود يسند محيم لا نمذ بواخلق الله (٢) قوله ( ونهى صلى الله عليه وسلم ) في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم نهى عن أضاعة المال وكترة السؤال (٣) (قوله لا عتق فيا لا يملكه الح) رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن سحيح (٤) (قوله وخبرا) ويكون صالحاللخبرية بان يكون الخبر من جنس المبتداءع فلوقال لمبده هذا ابني فقدقيل هو على الخلاف وقيل هوبالا جماع لان الشار أليه ليس من جنسالمسمى فتعلق الحكم بالمسمىوهو

ولا يكون مرقوقا الا واز يكون عملوكا فالرق في الابتداء يكون سبيا للملك فقوله لارق لي عليك أطلق الرق وأرادبه الملك

بجب كفاية للحاجة فاذا مضت المدة حصات الكفاية وقد تقلعن الجامع السكبير للبردوي رح ان هذا اذا طالت المدة بعدالفرض أمااذاقصرت فلا تسقط وقدروا القصر بما دون الشهر ( الاان يأذن القاضي بالاستدانة وفعلت )أى يأذن القاضي بالاستدانة فاستدانت فع يصبر دينا على الغائب ( ونفقة المملوك على سبد. فان أبي كسب وأنفق وان عجزأم بيعه (كتاب المتاق)

(وهو يصح من حر مكلف بصريح لفظه بلا نية كانت حر أو معتق أو عنيق أو أعتقك أومحررأوحررتك وهذا مولاي أو يا مولاي) لفظ المولى مشمرك أخد معانية المتق وفي المبد لايليق الاهذا المني فيمتق بلانية (أورأسك حرونحوه بما عبر به عن اليدن و بكنايته أن نوى كلا ملك لي عليك ولا سيل ولارق ! وانماكان لا ملك لي عليك كناية لأنه يحتمل عدم الملك بالنيبع ونحوه أو بالاعتاق وكذا لا سيله لي اليك أى الى التصرف فيك أوالي الانتفاع بك وكذا لا سبيل لي عليك أي لاملك لى عليك فان الملك وهو الطريق المؤدى الى التصرف والانتفاع وأما لارق لي عليك فاعلم ان الرق هو عجز شرمي يثبت في الانسان أثر النكفر وهو حق الله تعالىوأما الملك فهو اتصال شرعى بمن الانسان (٣١) (كشف الحقائق) وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وعاجزا عن تصرف النير فيه فالشيء يكون مملوكا (وخرجت من ملكي وخليت سبيلك ولامته قد أطلقتك وبهذا ابنىللاصغروالاكبر) وائما جاء بلفظ الباء في قوله بهذا أبني ليملم انه عطف على قوله وبكنايته ﴿٣٤٣﴾ ولولم يذكر حرف الباء أوهمأنه عطف على أمثلة الكثاية نحولاملك لي عليك

ورجح مذهبه بان الحقيقة والمجاز من اوصافاللفظ.ع( وهذامولاي أويامولاي) لان لفظ المولى ينتظم الناصر وابن الم (١) والموالاة في الدين والاعلى والاسغل في المتاقة لكن المولى لا يستنصر عملوكه عادة والصدمه روف النسب فانتفي الاولان والئالث نوع مجاز والكلام لحقيقته والاضافة الى العبد تنافى كونه معتقاً فيتعين الاسفل فالتحق بالصريح وقال زفر لا يعتق في الثاني لانه يقصد به الاكرام بمنزلة قوله يا سيدي وبا مالسكي قلنا الـكلام لحقيقته وقد امكن العمل به مخلاف ما ذكره (٢)لانه ليس فيه ما يختص بالعتق فكان اكراما محضاً ( او ياحر او ياعتيق لابيا ابني ويا أخي ) بدون النية و محمدامين لانالندا الاعلام المنادي فان كان بوصف يمكن أثباته من جهته كان لتحقيق ذلك الوصف استحضاراً للمنادي بالوصف المخصوص كما في ياحر والا يمكن كان لمجرد الاعلام دون تحقيقه والينوة لا يمكن الباتها حالة النداء من جهته و هداية الا تبعا لنبوت النسب وعلى هذا فهل المسئلة ما أذا كان العبد معروف اللسب والا فهو مشكل •ف م ( والفاظ الطلاق) كناياته وصرائحه ٥ ش وان نوى ٥ عيني وقال الشافعي رحمه الله تعالى يعتق ال نواه ولنا أنه لا مجتمله اما حقيقة فظاهر وكذا مجاز الآن الاعناق اقوى من الطلاق لأنه أثبات القوة لأن السد كان ملحقاً بالجمادات وبالمتق يجي والطلاق رفع القيد لأنها كانت قادرة لكن النكاح كان مانهاً من شيء من التصرفات كالتزوج والحروج واللفظ أنما يتجوز به لما هو دونه لا لما فوقه ( وانت مثل الحسر ) الا بالنية ٥٠ لانه يستعمل للمشاركة في بمض المعاني فوقع الشك في الحرية ( وعتق بما أنت الاحر ) لأن الاستثناء من النبي أثبات على وجه التأكيد كما في كلةالشهادة (ويملك قريب محرم) لحديث (٣)من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة بالمحرمية ولادأ أو غيره والشافعي رحمه الله تمالى يخالفنا في غيره ( ولو كان المالك صبياً أو مجنوناً ) لأنه تعلق به حق العبد فشــابه النفقة ( وبتحرير لوجه الله تمالى وللشيطان وللصنم ) لوجود الركن من الأهل في محله ووصف القرية في الاول زيادة فلا يختل بمدمه في الاخبرين( وبكره وسكر) لوجود الركن الح ( وان اضافه الى ملك او شرطصح ) أما الاضافةالى الملك ففيه خلاف للشافعي رحمه الله تمالى وتقدم الـكلام عليه في تعليق الطلاقوأما التعليق مهدوم فلايعتبر وقد حققناه في النكاح • هداية (١) (قوله والموالاة في الدين) و نقال له مولى الموالاة • عبني (٢) (قوله لأنه ليس الح) يعني أن معنى قوله يامولاى يامن في عليه ولاء العتاقة حيث تمين الاسفل مرادا فيثبت بهذا القول ما يختص بالعتق وهو الولاء وهو يقتضى سابقة العتق وأما قوله ياسيدى ويامالكي فممناه يامن له السيادة والملك

الى آخره فيلزم ح أنه كناية وليس كذلك فان المقر له ان كان يولد مثله لمثله وهو مجهول النسب يثبت نسبه منه ويكون حرا وان لم اللفظ مجازا عن الحرية فيمتق وانالم ينو لان المجاز متمين ولو كان كثابة يحتاج الى النية وفي الاكبر سناً منه خلاف أبي بوسف ومحمد رح وقد بالفت في تحقيق هذه المسئلة في فصل المجاز من كتاب التنقيح وحاصلة ان امكان المعنى الحقيق لا يشترط اصحة الجاز كاطلاق الاسد على الانسان الشحاع فلا يشترط امكان البنوة لصحة المجاز وهوالحرية ( لابيا ابني وياآخي) لانالمقصو دبالنداء استحضار المنادي بصورة الاسم من غير قصد الى الممـنى واذا لم يكن الممـنى مقصودا لا يثبت مجازه وهمو الحرية بخلاف ياحر لأنه صريح فلا يحتاج الى قصد المعنى (ولا سلطان لي عليك ) أي لا يدلى عليك فيمكن ان يكون عبدا ولا يكون له عليه يد كالمكاتب ( ولفظ الطلاق وكنايته مع بية العتق ) فانه اذا قال لامتهانت طالق ونوي به المتق لا تمتق عندنا وعند الشافعي رح تعتق لانالاعتاق هو ازالة ملك الرقية والطلاق ازالة ملك المتعة فيجوز اطلاق كل واحد منهما على الاخر مجازا قلنا الجاز لفظ يذكر ويراد به لازمــه وازالة

ملك المتمة لازم لازالة ملك الرقبــة فأنه اذا أعتق أمته يزول ملك المتمة ولا لزوم على العكس فيجري بالشرط الحجاز من أحد الطرفين وهو ان يذكر الحرية ويراد بهــما الطلاق لا على العكس (وانت مثل الحر بخلاف ما انت

الاحر ومن ملك ذا رحم محرم منه أو اعتق لوجه الله تمالى أو للشميطان أو للصميم أو مكرها وسكران أو أضاف عقه الى ملك أوشرط ووجد عتق) قوله ذا رحم أى ذا ﴿٢٤٣﴾ قرابة بسبب الرحم وقوله محسرم

الشرط فلانه اسقاط فيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات (ولوحرر حاملا عتقا) لان الحمل تبع لها (وان حرره عتق فقط) اذ لا وجه الى اعتاقها قصداً لعدم الاضافة اليها ولا اليه تبعاً لما فيه من قلب الموضوع ولا يصح بيعه و هبته لاشتراط التسليم في الهبة والقدرة عليه في البيع ولا شيء من ذلك في الحبين ولا يشترط شيء من ذلك في الحبين ولا يشترط شيء من ذلك في الاعتاق (والولد بتبع الام) لا الاب علاستهلاكما ته بهاه هداية لان مائها في موضعه وبزداد قوة منها لا منه = ف (في الملك والحرية والرق) وهو يتحقق بدون الملك في الاسير قبل الاحراز بدار الاسلام سف (والتدبير والاستيلاد والكتابة وولد الامة من سيدها حر) لان مائها لا يعارض ماء ملان ماءها مجلوك له بخلاف امة الغير وعناية

## ﴿ باب العبد يمتق بمضه ﴾

( من اعتق بعض عبده لم يمتق كله ) خلافًا لهما وهو قول الشافعي وله ان الأعتاق يُحجّري لأنه ازالة الملك لاأزالة الرق لان الملكحقه والرق حق الشرعوما يدخل تحت ولاية المتصرف أنماهو حقه لاحق غيره والملك متجزكا في البيع والهبة ( وسعى له فيما يقي ) لاحتباس مالية البعض عند العبد (وهوكالمكاتب)لان الاضافة الى البعض (١) توجب سُوت المالكية في كله وبقاء الملك في بعضه عِنمه فنزلناه مَكَانَبًا عملا بَالدَّلِينِ لانه مالك يدًّا لارقبة لكنه لا يرد الى الرق لانه اسقاط لاالى أحد وأما الكتابة فعقد يفسخ ( وان أعتق نصيبه فلشريكه ان محرر ) لقيام ملسكه (أو يستسهى) لاحتباس المالية عند العبد ( والولاء لهما ) لان الاعتاق منهما • ع وقالا ليس للاخر الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق على العبد لو ضمن والولاء له في الحالين ملتقي ( أو يضمن لو موسراً ) لأنه جانعليه بامتناع نصيبه =ن البيع ( ويرجع به على العبد ) لقيامه مقام الساكت بإداء الضمان ( والولاء له ) لأن جيم الاعتاق منه ( ولو شهد كل بمتق نصيب صاحبه سعي لهما) لآنه كالمكاتب في زعم كل منهما ( ولو علق أحدهما عنقه بفعل فلان غداً وعكس الآخر ومضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما ) للتيقن بسقوط النصف على ولم يثبت به شيء يختص بالعثق فيحمل على الحجاز وهو الاكرام وعناية لازهذا المجاز أخف من مجاز زال الملك لانه لا يزول معالاحبال بلانية أما اذانوا. فنقول به فيمتق (٣) (قوله من ملك ذا رحم الح) رواه أصحاب السنن الاربعة (١) (قوله توجب ) أي تقتض • ع شبوت الملك في كله باعتبار العتق لانه لا يتجزى أو لانه لما أسقط ملكه عن بعض العبد وجب ان تثبت للعبد ولاية في ذلك البعض ولا نثبت المالكية في ذلك البعض الا بثبوتها في السكل • ك

صفة ذا وجره للجوار وقوله الى ملك نحوان ملكت عبداً فهو حرأو شرط ووجهد نحوان قدم فلان فعبدی حر فوجد الشرط عتق لكن يشترط أن يكون المبدفي ملكه وقت التمليق كاعرفت في الطلاق وقولةعتق أيعتق عليه ليكون ضمير عليه راجعاً إلى المبتدأ وهومن (كميد خربي خرج الينا مسلما والحل يعتق بمتق أمه لاهي بمتقه)اعلم أن الحل يمتق بمتق الام لا بطريق التبعية بل بطريق الاصالة حتى لا ينجر ولاؤه الى حولى الاب وهذا أذا ولدت بعد عتقها لاقل من ستة أشهر ( والولد يتبع أمه في الملك والرق والعتبق وفروعه) أي ان كانت الام في ملك زيد فالولد المولود في ملك زيديكون ملكاله وان كانتالام مشتركة كان الولد مشــ تركا على سهام الام وان كانت الامم قوقة فالولد المولود حال رقيبها يكون مرقوقا وكذا يتمهافي العتق وفروعه كالكتابة والتــدبير فعتق الولد بتبعية الام أنما يكون أذا كان بين العتق والولادةستة أشهرأو أكثر فينتذ يجرالولاءالي موالي الاب فعلم أنه لا تكرار ( وولدا لامة من زوجها ملك لسيدها وولدها من مولاها حر

باب عتق البعض

واذا أعنق بمض عبد مصح وسمى فها بق وهو كالمكانب بــــلا رد الى

الرق لو عجز وقالاعتق كله)هذابنا. على ان العتق لايجزى بالانفاق فكذا الاعتاق عندهمالانه اثبات العتاق كالكسر مع الانكساز فيلزم من عدم نجزى اللازم وهوالعتق عدم تجزي ملزومه وهوالاعتاق لكن أبا حنيفة رحيقول الاعتاق ازالة الملك لانه ليس

للمالك الا ازالة حقه وهو الملك والملك متجز فكذا ازالته فاعتاق البعض اثبات شطر العلة فلا يحقق المعلول الا وانتجمقق تمام العلة وهو أزالة الملك كله ( ولو أعتق شريك حظه أعتقه الآخر أو استسماه أو ضمن المتق موسرا )أى حالكون الممتق موسراً (قيمة حظه) الضمير يرجع الى الآخر ( لامسراً اوالولاء لهما أن اعتق اواستسى وللمعنق أن ضمنه ورجع به ) أى بالضمان ( على العبد وقالا له ضمانه غنيا ) أى الآخر تضمين المعتق عندهما حال كونه غنيا ( والسسماية فقيرا فقط والولاء للممتق) لان اعتاق البعض اعتاق السكل عندهما (ولو شهدكل شريك بعتق الآخر سمي لهما في خطيهما والولاء

لحنث أحدهما يقينا والجهالة ترفع بالشيوع والتوزيع كما اذا مات بلا بيان بعداعتاق أحد عبديه • هداية فانه يوزع الدق بيهما فيمتق نصف كلويسمى في نصفه الاخر • ف ﴿ وَلُو حَلْفَ كُلُّ وَاحْدُ بِمِتْقِ عَبْدُهُ ﴾ والمسئلة بحالها • ف ﴿ لَمْ يُنتَقِّ وَاحْدُ ﴾ لجهالة المقضى عليه بالعتق وكذلك المقضى له فالجبالة فاحشة فامتنع القضاءوفي العبد الواحد المقضى له والمقضى به معلوم فغلب المعلوم الحجهول ( ومن ملك أبنــــه مع آخر ) سوا. ورثاه أو اشترياه ( عتق حظه ) للقرابة ( ولم يضمن )لأنه رضي بافساد نصيبه فلا يضمنه كما اذا أذن له باعتاق نصيبه صريحـا وقالا في الشراء يضمن الاب لو موسرا ويسمى الابن في نصيب الشريك لو كان الاب مسرا ولا فرق بين الملم وعدمه لان الحكم يدار على (١) السبب كما اذا قال لغيره كل هذا الطمام وهو علوك للا من ولا يعسلم الآمر بملكه ( ولشريكه أن يمتق أو يستسم ) كما من آ نفأ وع( وان اشترى نصفه أجني تم الاب ما بقي ) وهو موسر ( فله أن يضمن الاب) لانه لم يرض بافساد نصيبه • هداية لان دليل الرضيا أنما هو قبوله البيع معه وهو منتف • ف (أو يستسى ) لأن يسار المعتق لا يمنسخ السماية عنده وقالاً لا خيار له ويضمن الاب نصف قيمته لأن يساره يمنع السعاية عندهما ( وأن اشترى نصف أبنه بمن يملك كله لا يضمن لبائمه ) وتقدم ألوجه آ نفاًوقالا يضمن الاب ان كان موسرا ( عبد لموسرين دبره واحد وحرره آخر ضمن الساكت المدبر ) ان شاء ثلث قيمته قنا ورجم به على العبد · در لانه قد توجه للساكت سببا ضمان (٢) تدبير المدير واعتاق المتق لكنه يضمن المدير ليكون الضان ضان معاوضة اذ هو الاصل وهو ممكن في التدبير لامكان نقله من ملك الى ملك لكونه قنا وقت التدبير لا في الاعتاق لأنه مدبر عنسد ذلك ( والمدبر (١) (قوله السبب) وهو الاقدام على الشراء أو الاتهاب ع ع (١) (قولة تدبير المدبر)لان المسدير افسد نصيب الآخرين لامتناع نحو البيع على كل منهما

لهما وقالا سسمي للمعسرين لا (٣٤٤) للموسرين) لان علىأصلهما الضان مع اليسار والسعاية مع العسار فان كانا معسرين نجب السماية وان كأنا مو سرين فلا سماية ولا ضمان أيضا لان كل واحد يدعي اعتاق الآخر والآخر ينكر ولابنية (ولو تخالفا يسارا سعى للموسر لالضده) لان عتقه يثبت بقو لهما ثم الموسريز عم ان حقه في السماية والمسريزعم أنه لاحق له في السيماية لان المتق موسر و لايقدر على اثبات الضمان لان شريك منكر فلاشيء له أصلا فان قلت ينبغي أن لأنجب السماية في شيء من الاحوال لان العتق انحا يثبت باقرار كل منهما باعتاق شريكه والشريك منكر فصار اقراركل واحد منهما انشاء للمتق فلا نجب السماية قلت الميد ان كذب كل واحد منهما فيمازعم لايثبت عتقه وانصدق فتصديقه كل واحدمهمايكون افرارا لوجوب السماية له على أصل أي حنيفة رح تمالي وأما على أصلهما فتصديقه للموسرين لايكون اقراراو تصديقه للممسرين يكون اقراراو كذا تصديقه الموسر اذا كانشريكه

مسرًا ( ووقف الولاءفي الاحوال) أي حال يسارها وعسارهما ويسار أحدهما وعسار الآخر لان كل المتق واحد منهما منكراعتاقه فيوقف الولاء الى ان يتفقا على اعتاق أحدهما(ولو علق أحدهماعتقه بفعل غداوالآخر بعدمه فمضى الندوجهلشرط عتق نصفه وسمى في نصفه لهما وعند محمد رح سبى في كله ) لان المقضى عليه بسقوط السعاية مجهول فلا يمكن القضاء على المجهول قلنا نصف السعاية ساقط بيقين وكل واحدٌ من الشريكين يقول اصاحبه ان النصف الباقي هو لصيبي والساقط اصيبك فينصف بينهما ( ولا عتق في عبدين ) أي اذا قال رجل أن دخل فلان الدارغدافعبد محر وقال الاخر ان لم يد فل فلان الدَّار غدا فعيده حر فمضى ولم يدر أنه دخل أولالا يعنَّق شيء من العبدين لان المقضى عليـــه بالمتق والمقضى له

مجهولان ففحشت الحبالة (ومن ملك ابنه مع آخر بشراء أو وسية أو هبةأو اشترى لصف ابنه من سيدهأو علق عثقه بشراء نصفه ثم اشتراء مع آخر عتق حصــته ولم يضمن الاب علم الشريك حاله أولا) أي علم الشريك أنه ابن لشريك أولم يملم (كما لو ورئاه ) أي لا يضمن الاب نصيب الشريك في الصور المذكورة كمالايضمن|لاب|ذًا ورث هو وشريكه ابنهوصورتهُ ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها فتركت الزوج والاخ فورث الاب نصف ابنه فمتق عليه ولا يضمن حصة أخهما اتفاقا لان الارث ضروري لااختيار للاب في ثبوته ( وأعتقه الآخر أو سمى له ) أي لما لم يكن للشريك ولاية النضمين بتي له أحــد الامرين أما الاعتاق أو السعاية (وقالاً في غير الارث ضمن نصف قيمته غنيا وسعى له فقيراً) لان شراء القريب اعتاق فان كان موسرا يجب الضمان وان كان معسرا سي العبد وأبو حنيفة رح بقول أنه رضي بافساد لصبيه فلا يضمنه كما اذا أذن باعثاق نصيبه حيث شاركه في علة العنق وهو الشراء وان جهل فالجهل لا يكون عذرا (وان أشترى نصفه ثم الاب باقيه غنيا ضمن له أو سمعي وخالفا فها ) فني هذه الصورة لم يرض الشريك بافساد نصيبه فيخير وعندهما لايجب سعاية لأن المتنق غنى (ولو دبره أحد الشركاء وأعتقه الآخر (٣٤٥) وهما موسران ضمن الساكتمدبره

لاممتقه والمدبر معثقه ثلثه مديرالالما ضمنه ) هذاعندأى خنيفةر حوذلك لأن التبدير متجزى عنده كالاعتاق فيقتصر على اصيبه لكن أفسد اصب شريكيه فاحدهما اختاراعتاق حصته فتمين حقه فيه فلم يبق له اختياراً مر آخر كالتضمين وغيره ثم للساكت توجه سيبا ضمان أى ضمان التبدير والاعتاق ولكن ضماز التبدير ضمان المعاوضة لانه قابل للانتقال من ملك الى ملك وضان المعاوضة هو الاصل فيضمن المدبر أم للمدبرا أن يضمن المعتق ثلت قيمة العبدمديرا أوقيمة ( قوله ولا خدمة الخ) لف ونشر فنفي الحدمة لدعوى الاستيلاد ونني الشــاني المدير ثلثا قيمته قنا لأن المنافع ثلثة بالثاني • عذاية ( ٣ ) ( قوله لا للتقوم ) أي التمول ( ٤ ) ( قوله تابع) أي النقوم أنواع الوطيء والاستخدام والبيع فبالتبدير فات البيم ولا يضمن

المعتق ثلثه مديراً ) والولاء اثلاث على قدر ملكهما وقالا العب لله للذي ديره أول ممرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكسيه موسرا أو معسرا لآنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والولاء كله له وله انه أفسد عليه نصيبه مدبرا = هـــداية لتمــكـنه من الاستخدام والاجارة قبل العتق لا بعده •ف م وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ( لا ما ضمن ) للساكت لان ملكه ثبت مستندا وهو ثابت من وجه فلا يظهر في حق التضمين ( ولو قال لشريكه هي أم ولدك وانكر تخدمه يوما وتتوقف بوما) وقالاً للمنكر أن يستسميها في حظه ان شاء ثم تكون حرة وله ان المقر لو صدق (١) كانت الخدمــة كلها للمنكر ولوكذبكان للمنكر نصف الخدمة فثبت ما هو المتيقن ( ﴿ ) ولا خدمة للشريك المقر ولا استسماء لأنه يتبرأ عن عجيسم ذلك يدعوي الاستيلاد والضان ( وما لام ولد تقوم )وعندهما هي متقومة وله ان التقوم بالاحراز وهي محرزة للنسب (٣) لا للتقوم والاحراز للتقوم (٤)تابع (١) (قوله كانت الحدمة الخ) لأن الاستبلاد لا يجزء عنده ايضا عع (٢)

وان لم ينافه الاحراز للنسب لكنه تابع فصار الاحراز للتقوم كالمنتغي

المدبر الممتق النك الذي ضمنه الساكت مع ان ذلك التلاصار ملكا للمدبر بسبب الضمان لأنه ملسك باداء الضمان ملكا مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه فلا بظهر في حق التضمين وأما الولاء فثلثاه للمدير وثلثه للمعتق ( وقالا ضمن مديره اشهريكيه موسرا أو مسمرا ) لأنه ضان تملك فلا يختلف باليسار والعسار بخلاف ضان الاعتاق أذ هو ضان جناية ( ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر تخدمه يوما وتوقف يوما ) هذا عند أبي حنيفةر ح وذلك لان المقر أقر أن لا حق له علمها فيؤخذ باقراره ثم المنكر نزعمانها كماكات فلاحق له علمهما الا في نصفها وأما عندهما فللمنكر ان يستسعى الجارية في لصف قيمتها تم تكون حرة لانه لما لم يصدقه صاحبه انقلب أقراره عليه فسكانه استولدها فتعتق بالسعاية ( ولأفيمته لام ولد فلا يضمن غنيا أعتقها مشتركة ) اعلم ان أمالولد غير متقومة عند أبي حتيفة رح وعندهما متقومــة حتى لوكانت أم ولد مشتركة بين شريكين أعتقها أحــدهما وهو موسر لا يضمن عنـــدأبي حنيفة رح وعندهما يضمن (ولو قال لمبدين عنده من ثلثة له أحد كما حر فخرج واحد ودخل آخر فاعاد ومات بلا بيان عنق بمن ثبت ثلثة أرباعه ومن كل من غيره نصفه وعند محمم درج ويع من دخل ومن غميره كما قالا ) لأن الايجاب الاول دائر بين الحارج والثابت

فينتصف بينهما ثم الابجاب النانى داير بين الثابت والداخل فينتصف بينهما فالنصف الدى أصاب الثابت شاع فيه فما أصاب النصف الدى عتى بالإنجاب الاول لغي وماأصاب النصف الفارغ وهو الربع بتى فعتى من الثابت ثلثة أرباعه وأما من الداخل فيمتى ربعه عند محمد رح لان هذا ايجاب لما أوجب عتى الربع من الثابت فكذا من الداخل لانه متنصف بينهما وهايقولان ان الما نع عند من عتى النصف بختص بالثابت ولا ما نع في الداخل فيمتى نصصفه (وان قاله مريضاً ولم بجز الوارث حمل كل عبد مسبعة كسهام عتى عنده وعتى سبعة كسهام عتى عنده وعتى سبعة كسهام عتى عنده التي عنده وعتى عن خرج سهمان و بمن ثبت ثلثة ( ٣٤٦) و بمن دخل سهم وسي كل في باقية على القولين و يصح الثلث والثلثان)

وله خا لا يستسمى للفوج ولا للوارث بخدلاف المدبر لان السبب فيها وهو الجزئية متحقق في الحال وفي المدبر ينعقد سببا بعد الموت ( فلا يضمن أحد الشريكين باعتاقها له أعبد قال لاثنين أحدكا حر فخرج واحد ودخل آخر وكر و ومات بلا بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت و نصف كل من الآخرين ) لان الايجاب الاول أوجب عتقا بين الحارج والثابت فيتنصف بينهما ثم الثابت استفاد ربعا آخر من الايجاب الثاني لانه لما دار بينه وبين الداخل اصابه النصف لكنه شاع بين نصفيه فما أصاب الشارغ بتي وقال محد عتق ربع نصفيه فما أصاب المستحق بالاول لغا وما أصاب الفارغ بتي وقال محد عتق ربع الداخل ( ولو في المرض قسم الثاف على هذا ) اى على سهام العتق وهو سبعدة على ويظهر منه انه لا يقسم على مجموع قيمهم ان اختلفت وهو كذلك ( ١ ) كا ذكره محمد امين عن السائحاني ع وانما تكون السهام سبعة بجعل كل رقبة أربعة للحاجة الى الربع فيمتق من الثابث ثلاثة أسسهم ومن كل من الاخرين سهمان والعتق في مرض الموت وصية فيمتبر من الثلث فلا بد من جعل سهام الوت وصية فيمتبر من الثلث فلا بد من جعل سهام الوت وصية فيمتبر من الثلث فلا بد من جعل سهام الوت وسي في أربعة ومن كل من الاخرين سهمان ويسمى في أربعة ومن كل من الاخرين سهمان ويسمى في خسة من الثابت ثلاثة ويسمى في أربعة ومن كل من الاحرين سهمان ويسمى في خسة من الثابت ثلاثة ويسمى في أربعة ومن كل من الاحرين سهمان ويسمى في خسة من الثابت ثلاثة ويسمى في أربعة ومن كل من الاحرين سهمان ويسمى في خسة

(۱) (قوله كما ذكره محمد امين الح ) حيث قال قال السائحانى قان لم تستو قيمهم بان كانت قيمة الثابت أحدا وعشرين والحارج أربعة عشر والداخل سبعة فالمال اثنان وأربعون وثلثه أربعة عشر وسهام الوصية سبعة فيوضع عن الثابت ستة وعن الخارج اربعة وكذا عن الداخل ويسعى الثابت في خمسة عشر والحارج في عشرة والداخل في تلانة انتهى بحروفه فهذا اختيار منه للتقسيم على سهام المتق لا على قيمهم والا لكان الموضوع عن الثابت ثمانية وستة أجزاء من خمسة عشر جزأ وعن الحارج ثلائة واحدعشر جزأ من خمسة عشر جزأ وعن الداخل واحد وثلاثة عشر جزأ من خمسة عشر جزأ بقسمة ١٤ على ١٥ التي هي مجموع واحد وثلاثة عشر جزأ من خمسة عشر جزأ بقسمة ١٤ على ١٥ التي هي مجموع

ولو قال ذلك في مرض الموت ولم يجزه الوارث ولا مال لهسوى العسد الثلثة وقيمتهم متساوية جعل كلعمد سيعة عندهما كسهام المتق لان مخرج الكسور أربعة لأنه يعتق من الثابت ثلثة أرباع وهي ثلثة من أربعةومن الخارج النصف وهو اثنيان من أربمة ومن الداخل كذلك فصيار المجموع سميعة بطريق العول من أربعة الى سمة وعند محمد رحيعتق من الداخل أربعة وهو واحد من أربعة فتعول الى ستة فمندهما بحمل سهام المتق وهي سبيعة ثلث الميال ويجعل كل عبد سيمةلان قيمة كل عبد يساوي ثلث المال فيمتق من الخارج أثنان وهو السيمان ويسعى في خسة أسباع قيمته وكذا الداخل وأما الثابت فيعتق منه ثلثه وهي ثلثة أسباع ويسمى في أربعة أسباع قيمته وعند محمد رح يجعل سهام العتق و هي ستة أسهم ثلث المال فكل عبد يجعل ستة فيمتق من الخارج النسان وهما ثلث الستة ويسمىفى ثلثي قيمته ومن الثابت ثلثة وهي نصف الستة

ويسمي في النصف ومن الداخـــلواحد وهو السدس ويسمى في خسة أسداس قيمته فلو كان قيمة كل ( والبيع عبد انتين واربعين درهماوهي الثلت فكل المال مائة وستة وعشرون فمندهما يعتق من الحارج السبعان أى المناعشر ويسمى في خسة أسباعه وهي ثمانية عشروسي في أربعة أسباعه وهي أربعة أسباعه وهي ثمانية عشرون وعند محمد رح يعتق من الحارج من اثنين واربعين ثلثها وهو أربعة عشر ومن الثابت لصفه وهو واحد وعشرون ومن الداخل سدسه وهو سبعة فمجموع سهام العتق على القولين اثنان وأربعون وهو ثملت المال وسهما السعاية أربعة وتمانون وهي ثملنا المال ( ولو طلق كذلك قبل الوطيء سقط ربع مهر من خرجت وثلثة اتمسان من

أبثت وعمن من دخلت) أى أن كانت له المث زو جات مهرهن على السواء فطلقهن قبل الوطىء على الصفة المذكورة فبالجاب الاول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الحجارجة والنابتة فسقط ربع مهركل واحدة ثم بالايجاب الثانى سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة فاصاب كل واحدة الثمن فسقط الثة أنمان مهراانابتة بالايجابين وسقط ثمن مهر الداخلة وأنما فرضت المسئلة في الطلاق قبل الوطىء ليكون الايجاب الاول موجبا للبينونة فماأصابه الايجاب الاول لابيق أصلا للايجاب الناني فيصير في هذا المعنى كالمتق ثم قال بعض المشايخ رح هذا قول محمدر خاصة وقبل هو قولهما أيضا فعلى هدفه الرواية لابد لهما من الفرق بين العتق والطلاق وهوان الايجاب الاول في المتنق والطلاق أوجب التنصيف فعلى هدفه الرواية لابد لهما من الفرق بين العتق والطلاق وهوان الايجاب الاول في المتنق والطلاق أوجب التنصيف بين الخارج والثابت فلما مات قبل البيان شين ان في صورة العتق كما تسكلم صار منصفا بينهما لان الاصل في الانشاأت ان بين حكمها مقارنا للتكلم بهما الاان يمنع مانع في العتق ارادة الخارج تمارضها (٢٤٧) ارادة الثا بت قالا يجاب الاول يوزع بينهما يشبت حكمها مقارنا للتكلم بهما الاان يمنع مانع في العتق ارادة الخارج تمارضها (٢٤٧) ارادة الثا بت قالا يجاب الاول يوزع بينهما

حق صاركل واحدممتق البمض وهذا عند ابي حنيفة رح أو يصير مترددا بين الحرية والرقية كالمكاتب وهذا عند اي يوسف رح فالايجاب الثاني لا يمكن أن يراد به الاخبار للكذب فيكون انشاء فلا بد من الحميل فالداخل كله محل فيعتق منه لصفه والثابت لوكان كله محسلا لا يعتق بهذا الايجاب نصفه فاذاكان نصفه محلا يعتق منه ربعه وأما في الطلاق فلا يمكن أن يكون كل واحدةمنهما مطلقة المض لان مطلقة المض مطلقة كاما فلريتنصف الايجاب الاول فالمطلقة اماا فحارجة واماالثابتة فانكانت الثابتة طلقت بالاول فلاحكم للايجاب الثاني لانه يمكن ان يرادبه الاخباروان كانت الحارجة فالايجاب الثاني يكون دائرا بين الثابشــة والداخلة على السوية فيثبت ريسه لان الايجاب الشاني

( والبهم والموت والتحرير والندبير بيان في العتق المهم ) لأنه (١ ) لم يبق للعتق محلا ( ٢ ) في الموت اصلا والعتق من جهته في البيم وللمتق من كل وجه في التدبير. هــداية والملتزم بقوله احدكما حر انما هو عتق كامل وعتق المدبر ليس كاملا • ف وكذا لا يصح عن الكفارة ،ع ( لا الوط، وهو والموت بيسان في الطلاق المهم) لأن نفي احسداها عن الملك واجب واستبقاء الملك في الاخرى يدل عليه والاستبقاء أمر مبطن فيدار على دليله والوطء لطلب الولد دليل عليه ووطء المنكوحة وطء لطلب الولدلان عقدها موضوع لطلبالولد لا وطء الامة لان عقدها لم يوضع لذلك بل الاستخدام ووطؤها قضاءللشهوة فهومن الاستخدام • ف ( ولو قال أول ولد تلدينه ذكرا فانت حرة فولدت ذكرا وأنتي ولم يدر الأول رق الذكر وعتق نصف الام والانثى ) لان الام تعتق في حال تقسديم الغلام وكذا الانثي تبعا للام وترقان في حال تأخيره لعدم الشرط فيعنق (٣) نصف كل منهما ويسمي في النصف ويرق الغلام ( ١ ) في الحالين ( ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه أو أمتيه لغت ) لاشتراط الدعوى في عنق العبد عند ابي حنيفة ثلاثة اسباع قيمة النابت وسبعا قيمة كل من الآخرين ،ع (١) (قوله لم يبق للمتق ) أي لانشاء العتق والبيان انشاء من وحبه ( ٢ ) ( قوله في الموت) وكذا في التحرير • ع (٣) (قوله اصف كل منهما ) اعمالا للحالين = ع ( \$ ) (قوله في الحالين ) لأنها أنما تمتق بعد الولادة •ف فقد انفصــل عنها حال رقيبها فبقي رقيقا وقول الشارح لانها اي الام انما تعتق اي على تقدير تقدم الذكر •ع

باطل على احدالتقديرين وهو ارادته الثابتة بالايجاب الاول وهو صحيح على التقدير الآخر وهو نصف التقديرين فينتصف و نصف النصف ربع فيسقط به ثمن المهر (والوطيء والموت بيان في طلاق مبهم كبيغ وموت و تدبير واستيلاد وهبة و صدقة مسلمتين في عتق مبهم دون وطئ فيه ) اى قال لزوجتيب أحديكا طالق فوطيء احدها أو ماثت احداهما فكل منهما بيان ان المرادهي الاخرى اما الوطيء في الانالا المنال وضع لوالة ملك النكاح اى لازالة حل الوطيء والطلاق وضع لازالة ملك النكاح اى لازالة حل الوطيء اما في الحال أو بعد انقضاء العدة فالوطيء دليل ان الموطوءة لم تمكن مرادة بالطلاق واما الموت فلما عرف ان البيان انشاء من وجه فلا بدله من محل والميت لا يصلح محلا للانشاء وانقال أحدكا حر فباع احدهما أو مات احدهما أو دبر احدهما أو استولد احدها أو وهب أحدهما أو تصدق به وسلم فكل ذلك بيان ان المرادهو الاخر ما المان وطي احديهما لا يكون بيانا لان الاعتاق ازالة الملك فالبيع ونحوه بدل على ان الملك باق في المبيع فلا يكون مرادا

بالاعتاق واماالوطى، فلان الاعتاق لم يوضع لازاله حلى الوطى، بل حلى الوطى أنما يزول بتبعية زوال الرق أو زوال ملك الرقبة ولم يزل شى، منهما وهذا عند أبي حنيفة رح واما عندهما فالوطى في العتق المبهم بيان أيضا لان الوطى، لا يحل الافى الملك في لما على ان الموطوسة ملكه فلم تكن مرادة (٣٤٨) بالاعتاق (وباول ولد تلدينه ابنافانت حرة أن ولدت ابناو بنتاو لم يدر الاول

عتق نصف الام والبنت والابن عيد) لأن الأول أن كان هو الأبن فالام والبنت خرتان وانكانت البنت لم يعتق أحد فيعتق نصف الام والبنت واما الابن فهو عبد في كلتا الحالتين (ولو شهدا بعتق عبديه بطلت الافي الوصية ) أي شهدا أنه أعتق أحد عبديه فالشهادة باطلة عندأبي حنيفة رح لعدم المدعى الا أن يكون هذافي الوصية بان شهدا أنه أعتق أحسدهما في مرض موته أو شهدا على تدبيره في الصحة أو المرض واداء الشهادة في مرض مونه أو بعد الوفاة تقبل استحسانالانالندبير والعتق المذكور ومسية والخمسم أي المدعى في اُنبات الوصية آنما هي الموضى لان نغمه يمود اليه وهو معلوموله خلف وهو الوصى أو الوارث ولان العتق يشيمع بالموت فيكون كل واحد من العبدين خصما متعينا أقول الدليل الاول.شكل لان المتنازع فيه ما أذا أنكر المولى ندبير أحد عبديه أو الوارث يذكر ذلك بمدموت المورث والعبدان يريدان اثباته فكيف يقال ان المدعي هو الموصى أو نائبه والدليل الثاني أيضا مشكل لانه يوجب ان الشهادة بعتق أحد عبديه بغيروصية

ولا تتحقق الدعوى من المجهول وعندهما (١) لا تشترط الدعوى فتقبل الشهادة ( الا أن تكون فى وصية ) لان الحصم هو الموصى وهو معلوم وعنه خلف وهو الوصى أو الوارث • هداية أو يجعل الميت مدعيا تقديرا ان انكر كلمن الوارث والوصى • ف ( أوطلاق مبهم ) لعدم اشتراط الدعوى فيه لما فيه من تحريم الفرج وهو حق الشرع وهذا بخلاف عتق احدى أمتيه عند ابي حنيفة لان المتق المبهسم لا يوجب تحريم الفرج عنده

﴿ باب الحلف بالعتق ﴾

﴿ وَمِنْ قَالَ أَنْ دَخُلُتُ ﴾ الدار ﴿ فَكُلُّ مُلُوكً لَى يُؤْمِنُذُ حَسَرٌ عَنْقُ مَا يَمَلُكُ بعده به )أي بالدخول . شوان كان ان عتق غير الملوك لا يكون بكلام قبل الملك الا باضافته الى الملك لكن قرره المصنف بحيث رده الى الاضافية • ف حيث قال لان قوله يؤمَّلُذ تقديره يوم اد دخلت الا أنه اسقط الفعل وعوض عنه التنوين (٢) فكان المتبر قيام الملك وقت الدخول وكذا لوكان في ملكه عبد يوم حلف فبتي على ملكه حتى دخل عتق لما قلنا انتهى.ع ﴿ وَلُو لِمُ يَقُلُ بُومِئُذُ لَا ﴾لأن قوله كل مملوك لى (٣) للحال فلا يتناول من اشتراء بعد اليمين ﴿ والمملوك لا يتناول الحمل ﴾ فلو قال كل مملوك لي ذكر فهو حرولة جارية حامل فولدت فكراً لم يعتق لان اللفظ يتناول المملوك المطلق والجنين مملوك تبعا للام لا مقصوداً وانما قيد بوصف الذكورة لانه او قال كل مملوك لى تدخل الحامل فيدخل الحمل تبعاً • هداية أما لان لفظة مملوك لشخص متصف بالمملوكية وقيد التذكير ليس مجزء من المفهوم وان كان التانيث مفهوم مملوكة فيكون مملوك اعم من مملوكة وأما لان الاستعمال فيه استمر على الاعمية فوجب اعتباره كذلك •ف( كل مملوك لي أو اماك حر بعد غد أو بعد موتى بتناول من ملكه مذ حلف فقــط ) لأن قوله (١) (قولهلاتشترطالدعوي) لان العتق حق الشرع اذ به تكمل الحدود ونجب الجمة والزكاة والجهاد ولاى حنيفة رحمه الله أن العتق أما زوال الملك المستلزم لثبوت القوة أوهونفس القوة وكلاهماحق المبدلائه المنتفع بهوماذكر اممن ثمر اتهذا الثبوت (٢) (قوله فكان المعتبر الح )لان الفظ يوم ظرف الوك (٣) ( قوله للحال)لان المختار في اسم الفاعل والمفعول أن معناه قائم في الحال بمن نسب اليه واللام لاختصاص مدخولها بممنى متعلقها فمفادالتركيب اختصاص ياء المتكلم بالمتصف بالمملوكة الحال

ان أقيمت بعد الموت تقبل لشيوع المدخوف بهني منصفه المعادة ويب منفقة رح الالطلاق وأعتق الملكة العتق بالموت (وقبلت في طلاق احدى نسائه لشرطية الدعوى في عتق العبد عند أني حنيفة رح الفلاق وهذا الفرق وهو الامة ان حرم الفرج فلفت في عتق احدى أمنيه لعدم التحريم) أى قبلت الشهادة في طلاق احدى نسائه وهذا الفرق وهو عدم قبول الشهادة في عتق أحد العبدين والقبول في طلاق احدى النساء وانماهو عند أبي حنيفة رح خلافا لهما فان الشهادة مقبولة عندهما في الصور تين وانما فرق أو خنيفة رح الان الدعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة رح دون العلاق الان في الطلاق تحريم

الفرج وهوحق الله تعالى فلا يشترط الدعوى وفي العبد يشترط الدعوى فاذا لميكن المدخى وهو أحدالمبدين متعينا لأيصبح الدعوى وأما عتق الامة فلايشترط فيه الدعوى عند أبي حنيفة ﴿ ٣٤٩ ﴾ رح اذا كان فيه تحريم الفرج أما اذا

الملكة للمحال لاستعماله فيه من غير قرينة والاستقبال بقرينة السين أو سوف فلا يتناول ما اشتراه بعد اليمين ( وبموته عتق من ملك بعده ) فيما اذا قال كل مملوك لي او أملكه حر بعد موتي ( من ثلثه أيضاً ) لان هذا (١) ايجاب عتق وايصاء (٢) حتى يعتبر من الثلث والمعتبر في الوصية الحالة الراهنة والمنتظرة (٣) ولذا يدخل في الوصية بلال ما يستفيده بعد الوصية فمن حيث أنه ايجاب المتق يتناول المملوك حالا فيصير مدبراً فلا يجوز بيعه اعتباراً للحالة الراهنة ومن حيث أنه ايصاء يتناول ما اشتراه بعد اليمن اعتباراً للحالة المنتظرة

🛊 باب المتق على جمل 🌶

( حرر عبده على مال ) كانت حر على الف أو بالف ( فقبل ) في المجلس يدم مجلس علمه (٤) لوغاثباً • در (عتق ) لانه معاوضة ولو بغير مال (٥) اذالمبد لا يملك نفسه وقضية المعاوضة شبوت الحكم بقبول العوض في الحالكما في البيعرفاذا قبل صارحراً والمال دين عليه تصح به الكفالة ﴿ وَلَّهِ عَلَقَ عَنْقُهُ بَادَائُهُ ﴾ كان يقول أن أديت الى الفا فانت حر أو إذا أديتاًو متى أديت نم الادا ويقتصر على المجلس في الأديت ( صار مأذونا ) ولم ار صريحاً انه لو حجر على هذا المأذون هل يصح حجره وقد يقال أنه لا يصح لأن الأذن له ضروري لصحة التعليق باداء المال وقد يقال أنه يصح لما أنه يملك بيعه فيملك حجره بالاولى. بحر واستظهرالسائحاني الاول والاظهر الناني لان له ايضاً أخذ ما ظفر به من كسب العبد. امين ويعتق بالاداء هداية لا للحال = ع لا مكانباً لامه صريح في تعليق العتق وان كان فيه معنى المعاوضة انتهاء وأنما صار مأذوناً لانه رغبه في الاكتساب حيث طلب منه الاداء ومراده التجارة دون التكدي: هداية لانه خسة يلحق المولى عارها · ف (١) (قوله ايجاب عتق وأيصاء ) لأن حاصل التدبير أيجاب للمتق مضافا الى مابيد الموت وهذا هو الايصاء فوجب أن يعمل بمقتضى كل من الايجابوالا بصاءاللذين هما معنى التدبير •ف قوله ايجاب للعتق أي للحال كما سيتضح لك في اول باب المدبر قوله وهذا أي الاضافة إلى ما بعد الموت قوله اللذين الح كما سيظهر لك عُمه • ع (٢) ( قوله حتى يعتبر الح ) ونظرا الى اضافته الى ما بعدالموت ع ٣) ( قوله ولذا يدخل الح ) محصيلا لغرض الميت وهو النواب (٤) (قوله لو غائباً ) فان قبل فيه صح والا بطل أما الحاضر فيقبله في مجلس الايجاب أمين (٥) (قوله أذ العبد الـز) تمليل لكون هذا التصرف مماوضة بغير المال وغير المال قبد يكون عوضا كالقصاص والبضع . ع

رح اذا كان فيه تحريم الفرج أما اذا لم يكن فيشترط فني عتق احدى الامتين لفت الشهادة اذ لبس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة رح فلا بد من الدعوى فاذا لم يكن المدعي متعينا لم يصح الدعوى فلفت الشهادة

و باب الحلف بالعتق ک (ويعتق بان دخلت الدار فكل عبد لی یومئذ خر من له حین دخل ملكه بعد حلفه او قبله وبلا يومئذ من له وقت حلفه فقط مثــل كل عبد لي او ملك حر بعد غد عنده) فقوله مثل كل عبد لي اي كما يعتني من له وقت حلفه فقط في قوله كل عبد لي او املكه حريمد غد عنده ای یمتق عنده بعد الغد ( لا الحمل بکل مملوك لی ذكر حر وان ولدته لافل من نصف سنة ) وأنما قيد بالذكر لانه لولم يقيد يمتق الحمل بتبعية الام (ودير لكل عبد لي أو املکه حر بعــد موثی من ۗ يوم قال لا من مذكه بعده ) فقوله من له يوم قال مفعول قوله و دبر ( وان مات عتق من الثاث ) اعلم أنه لما أضاف العتق الى الموت فمن حيث أنه ايجاب العتق يتناول المملوك في الحال فيصبر مدبرا لتمليقه بالموت فلا يجوز بيمه ومن حيث أنه ايجاب بعد الموت يصبر وصية فيتناول ما علكه بعدهذا القول لان المعتبر في الوصايا

(٣٢ كشف الحقائق) الملك حالة الموت فلا يكون مذبر الانه لا يوجدز مان الايجاب حتى يستحق العتق فيجوزيمه (ولمن أعتق على مال أوبه فقبل عتق والمال دين عليه يكفل به بخلاف بدل الكتابة) صورته أن يقول انت حر على الف او بالف فقبل عتق والمال دين عليه فقبل عتق والمال دين عليه فتمح الكفالة به لانه دين صحيح لكونه ديناً على حر بخلاف بدل السكتابة فانه دين على عبده

(والمعلق عتقه بالاداء مأذون ان أدى عتق لامكاتب) صورته أن يقول ان أديت لى كذافانت حرفانه يصير مأذ و نا بالتجارة ليتمكن من أداء المال (ويقيد أداء مبالمجلس ان علق بان وباذا لا) اى لا يقيد بالمجلس (ورجع المولى عليه ان أدى بما كسبه قبل التعليق لا بما بعده وعتق في حاليه) اى في حال أدائه بما كسبه قبل التعليق وحال ادائه بما كسبه بعده (وان خلى بينه وبينه أى بين المولى وبين المال بان وضع المال في موضع يتمكن المولى من أخذه وقولة وان خلى يتصل بقوله وعتق أى بيتق وان كان الاداء بطريق التخلية اى الاداء بحصل بالتخلية (لا ان أدى بعضه) اى لا يعتق ان أدى بعضه (وان نزل قابضا في فصل باله يتق في الفصل الاول ولايعتق في فصل الثاني مع انه ينزل قابضاً في كلا الفصلين وانما قال هذا لان عند بعض المشائخ ان أدى البعض لا يجبر على القبول في فصل الثاني مع انه ينزل قابضاً في كلا الفصلين وانما قال هذا لان عند بعض المشائخ ان أدى البعض لا يجبر على القبول في فصل الثاني مع انه ينزل قابضاً في كلا الفصلين وانما قال هذا لان عند بعض المشائخ ان أدى البعض لا يجبر على القبول في فصل الثاني مع انه ينزل قابضاً في كلا الفصلين وانما قال هذا لان عند بعض المالي منزلة القدابض لكن المختار في المنت المؤلم هذه الزوانة اذا أدى البعض لكن المختار المؤلم هذه الزوانة اذا أدى البعض لكن المختار المؤلم الثاني المؤلم الذا أدى البعض لكن المختار المؤلم الثاني المؤلم ا

﴿ وَعَنَّقُ بِالنَّخَلَّيْةُ ﴾ بحبث لو مد يده أخذه •ف ويجبره الحاكم على قبضه ومعنى الاحبار فيه وفي سائر الحقوق آنه ينزل قابضاً بالنخلية وقال زفر رحمه الله لا يجبر على القبول اذ لا حبر على مباشرة شروط الايمان ولنا أنه وان كان تعليقاً لفظاً ولا جبر على مباشرة شروط الايمان لكنه معاوضة مقصودا لينال المولى المال والعبد شرف الحرية بمقابلة المال فلذا يجبر المولى على القبض أي ينزل قابضاً بالتخليــة ﴿ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حَرَّ لِعَدْ مُوتِّي بِاللَّفِ فَالْقَبُولَ لِعَدْ مُونَّهُ ﴾ لاضافة الايجاب ألى ما المدالموت • هداية وجواب الايجاب و هو القبول أنما يستبر في مجلس الايجاب • ف ( ولو حرره على خدمته سنة نقبل عتق ) لأنه جمله عوضاً عن خدمة معلومة فيتملق بقبولها ( وخدمه ) لان الحدمة صاحت عوضاً ( فلو مات ) هواو مولا. تنوير ﴿ نَجِب قِيمته ﴾ أي قيمة العبد لتعذر الوصول الى الحدمة وقال محمد عليـــه قيمة خدمته ﴿ وَلُو قَالُ اعْتَمْهَا بِاللَّفِ عَلَى أَنْ نُرُوحِنِيهَا ﴾ وفي بعض النسخ زيادة على قبل على ان تزوجنيها وايس في عامة النسيخ وهي أدل على وجوب المال على المتكلم وان كان كذلك مع تركها = ف قوله في بمض النسخ أى نسخ الحداية • ع ﴿ فَقَعَلِ فَابِتَ انْ تَنْزُوجِهِ عَنْقَتْ مِجَاناً ﴾ لأن اشتراط البدل على الاجنبي جائز في الطلاق لا في المتاق = هداية لانبدل الحُلم ليس بموض عن شي لمدم خصول شيء للمرأة حتى يقال ان الموض لا يجب على غير من يحصل له المعوض كما في البيع حيث لا يصح اشتراط الثمن على الأجنى بخلاف المتق لأنه قد حصلت للعبد الشهادة والولاية ولم تكونا قبل • ف ﴿ وَلُو زَادَ عَنِي ﴾ وَبَاقَى الْسَئَلَةُ عَلَى حَالِمُكَ ﴿ قَسَمُ

فعلى هذه الرواية اذا أدى البعض انه بكون قابضاً لكنه لا يعتق لان شرط العتق أداء الكل فلا يعتق لهذا المعنى لالأنه لم يصر قابضــاً بل صار قابضاً للبعض ( وفي أنت حر بعد موتى بالف ال قبل بعد موته وأعتقه الوارث عتق والا فلا ) أي لا يمتق بالمال المذكور وأنما قيدت بهذا القيد لانه قال والا فلا أي ان لم يوجد المجموع وهو القبول بمد الموت واعتاق الوارث لايمتن فيشمل ما اذا قبل بعد الموت لكن الوارث لم يمتقه فينشذ لابمتق فيصدق ان يقال لايعتق بالمال الذكور ويشمل ما أذا لم يقبل بعد الموت ولكن الوارث أعتقه فحيناذ يصدق أيضا أنهلا يمتق بالمال المذكور ولايصدق أن يقال الهلا يمتق ضرورة أنه يمتق أمجانا (ولوحرره على خدمته سنة فقبل عتق وخدمه مدته)أي وجبعليه الخدمة في المدة

المذكورة والضمير في مدته برجع الى العبد أضاف المدة اليه بأدنى ملابسة أى مدة ضربت له ومدتها الالف في نسيخة بخطالصنف رح يمنى مدة الحدمة أى مدة ضربت للخدمة (فان مات مولاه قبلها) أى قبسل المدة (نجب قيمته) أى قيمة العبد (وعند محد رح قيمة خدمته كبيع عبد منه بعين فهلكت نجب قيمته وعند محمد قيمتها) أى الاختلاف في مسئلة الحدمة بناء على الاختلاف في هذه المسئلة وهي ما أذا قال لعبده بعت نفسك منك بهذه العين كثوب معين فهلكت العين تجب قيمة العبد وعند محمد رحقيمة العبن بدل شيء ليس وعند محمد رحقيمة العبد الوصول الى البدل ههنا كما في تلك الصورة وائما تجب قيمة العبن بدل شيء ليس بمال وهو العتق والعتق لاقيمة له فتجب قيمة العبد نوهما أن العين بدل نفس العبد فصار كما ذا باع عبد الجارية فمات العبد نم فسيخا المقد في الحارية نجب قيمة العبد (وفي أعتقها بألف على أن تزوجينها أن فعل وابت عتقت ولا شيء على آمره) أى قال رجل لآخر أعتق أمتك بألف على شرط أن تزوجينها فاعتقها المولى وأبت الحارية التزوج فلا شيء على الامر لان اشتراط

البدل على الغير لاينجوز في العتق ( ولو ضمعنى قسم الالف على قيمتها ومهرها ونجب حصةالقيمة ) أىولوقال أعتق أمتك كاعرفت فينقسم الااف على قيمها عنى بألف وباقي المسئلة بحالها فانه يقع الاعتاق عن الامر بطريق الاقتضاء (٢٥١)

الالف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما اصاب القيمة فقط ﴾ لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء فقد قابل الالف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فوجبت حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم له وهو البضع وان زوجت نفسها منه فما أصاب النيمة سقط في الوجه الاول وهو للمولى في الوجه الثانى وما أصاب مهر مثلهـــا كان مهراً لها في الوجهين وفيه ان هذا ادخال الصفقة في الصفقة وهومفسدفينبغي ان لا يعتق لعدم ملك الآمر لعدم القبض في البيع الفاسد • ف و يمكن الجواب بان البيع ثابت اقتضاء فلا يراعي شرائطه فلا يفسد ادخال الصفقة على الصفقة • ي

﴿ باب التدبير ﴾

﴿ هُو تَعْلَمُونَ الْعَنْقُ عِطْلُقُ مُونَّهُ ﴾ بإن لم يقل أن مت من مرضى هذا أوالي مني أو ممدير أو ديرتك ﴾ لأن هذه الالفاظ صريح في التمديير ﴿ وَلا يَباعُ وَلا يوهب ﴾ خــــلافا للشافعي لانه اما تعليق بالموت او وصية وكـلاهما لا يمنع ألبسع ف ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (١) المدير لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث ولانه سبب الحرية لانها تثبت بعد الموت ولا ثبوت الا بالسبب (٢) ولاسبب غيره والمقاده سبيا انما هو في الحال لبطلان أهلية التصرف بالموت فلا يمَمَن تأخير الانعقاد (٣) إلى حين الموت ولا مانع من الانعقاد بخلاف سائر التعليقات لانها ايمان (١) واليميين تمنع الانعقاد

(١) (قوله المدبر لا يباع الح) ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه وعلى كل لا يمارضه حديث جابر لانه حكاية حال جزئي لاعموم له وهو على مافي الصحبحين ان رجلا أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثماناتة درهم ثم أرسل بثمنــه اليه فعلى تقدير رفع حـــديث الدارقطني لا اشكال وكنذا على تقدير الوقف لان منع البيبع مع قيام الرقومع عدمالاختلاط بجزء المولى على خـــلاف القباس فقول الصحابي به محمول على السماع وروي الدارقطني عن جابر راوي الحديث آنه آنما آذن في بينع خدمته وأيضا لا شك أن بيع الحركان جائزا في أول الاسلام ذكره في الناسخ والمنسوخ ( ٢ ) ( قوله ولا سبب غيره ) أي غير قوله انت حر بمد موتي أو اذا مت ( ٣ ) ( قوله الى حين الموت ) بخلاف الجنون لان المجنون اهل لثبوت الملك له كما اذا مات مورثه ولزواله كما اذا اتلف شيئا فانه يؤخذ الضمان من ماله ولذا لم تشترط الاهليةبالمقل عند وجود الشرط (٤) (قوله والبمين تمنع الانمقاد) أي اليمين في مثله تمنع

الغالب أن يموت قبل هـــذه المدة فقوله أن مت الى مائة سنة يكون بمزلة قولة أن مت فيكون في حكم المطلق وقوله أن مت مائة سنة تقديره ان مت في وقت من هذا الزمان الى مائة سنة ثم شرع في حكم المدبر فقال ( لا يباع ولا يوهب

ومهر مثلها ففرضناان قيمتها ألف ومهر مثلها خميائة فيقسم الالف على ألف وخسائة فثلثاالالفحصة القيمة وثلثه حصة مهر المثل فوجب عايه آداء ثاثي الالف الى المولى وسقط عنه ثلث الالف لانه قابل الالف بالرقبة شراء 🏿 بالبضع نكاحا فسلم له الرقبة دون البضع فوجب حصة ماسلم 🕊 ولم يجب حصة مالم إسلم له (فلو نكحت فحمة مهرها مهرهاني وجهيه )هذا الذي ذكرنا انميا هو على تقدير الاباء أما اذا لمرتاب ونكحت فمهر ها حصة مهر المثل من الالف وهو ثلث الالف فيما فرضناه وقوله في وجهيه اي في مالم يقل عـنى وفي ماقال عني ﴿ باب التدبير والاستيلاد ﴾ من أعتق عن دبر مطلقا باذا مت

فانت حراوانت خرعن دبر منی او أنت مدير أو دير تكوان مت الى مانة سنة وغلب موته قبلها فدير) فقولة من أعتق مبتدأ وخبره مدو واعلم انه قال في المداية أن التدبير اثبات العتق عن دبر وأنما فسره بهذا رعاية لموضع اشتقاق التـــدبير فلهذا قال في المتن من أعتقءن دبر وانما قال مطلقا احترازاً عن المقيد فالمطلق أن يعلق العتق بموت مطلق أو مقيد بقيد يكون الغالب وقوعه والمقد أن يغلقه بموت مقيد بقيد لأ يكون كذلك عادة نحو أن مت في مهن هذا فهو حر فقوله ان مت الى مائة سنة وهوابن تمانين سنة مثلاوان كان في الصورة مقيدًا فهو في المدني مطلق لان (١) ولأنه وصية والوصبة استخلاف في الحال كالوراثة (٢) وابطال السبب لا يجوز وفي البيم ذلك (ويستخدم ويؤجر وتوطأ وتنكح وبمو ته عتق من النه) لما روينا (وسعى في ثلثيه لو فقيراً ) لعدم أمكان نقض المئق ( وكله لو مديونا ) لتقيدم الدين على السبب لم ينعقد في الحال لآنه علق المتق بموت على صفةوفي تلك السبب (٣) تردد اما المدبر المطلق فقد تملق عتقه بمطلق الموت وهو كائن لا محــالة ﴿ أَوَ الْيُ عشر سنين ﴾ لأنه مدير مقيد بخلاف ما اذا قال الى مائة سنة ومثله لا يعيش الله غالباً لأنه كالكائن لا محالة • هداية فهو مدبر مطلق فلا يجوز بيعه ثم هـــذا رواية الحسن عن أبي حنيفة وقال قاضيخان على قول أصحابنا مدبر مقيد •ف﴿ أَوِ انْتُ حر بعد موت فلان ﴾ هذا ليس مندبير اصلا بل تعليق محض حتى لو مات فلان والمولى حى عتق من كل المال ولو مات المولمي أو لا بطل التعليق(ويعتق)المدبر الانتقاد لآنها تعقد للبر لا للجزاء ويرد على هذا الوجه قول الرجل لعبده اذاجاء غد فانت حر فانه تعليق بالكائن لا محالة فلا يراد به المنع فينبغي ان يعقد حالا فيمنع بيعه قبل الغد وهو منتف لا يقال كون الغدكائنا لا محالة ممنوع لحواز قيام القيامة قبل الغد لأنا نقول ذلك أنما يستقيم لوكان التعليق بمجيء الغد بعد ظهور أشراط الساعة كخروج الدجال ونحوه اما قبله فلا • ف ولمانع أن يمنع الحصر في قوله ذلك أنما يستقم الح لما قاله السندي في شرح حديث أبي موسى رضي الله الله عنه فال خسفت الشمس فقام الني صلى الله عليه وسلم فزعا مخشي أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى الحديث ونصه يجوز أن يكون ظهور المقدمات قبلها وتآخيرها مشروطا عند الله تمالي بشروط غير معلومــة فمن الحائز تخلف بعض تلك الشروط وتقدم قيام الساعة لذلك اله نظير قول الرجل لعبدم أن كان زيد في الدارفان دخلتهافانت حرفا لحرية مشروطة بالدخول لكني لا مطلقا بل على تقدير كينونةزيدفي الداروالحديث في الباب الرابع عشر من كتاب الكسوف عن البخاري • ع (٥) ( قوله ولانه وصية الح ) وفيه ان الرجوع من الوصية جائز والفرق بين قوله انت حر اذا مت أو بعد موتى وبين قوله اعتقوه بعد موتى لان الاول\ستخلاف موجب لحق الحرية في الحال بخلاف الثاني بمنعه السائل قائلا بنهما سيان فالحق ان الاستدلال أنما هو بالسمع المتقدم بناء على عدم معارضة حديث جابر رضي الله عنه له لما قدمنا ۚ ﴿ المذكور بيان حكمة الشرع لذلك •(ف)والحكم لا ينتني بانتفاء الحكمة ولا يلزم من وجودها وجوده كافطار المسافر بحكمة المشقة فآنه جائز اذا كان بينه وبين مقصده ثلاثة أيام وان لم يحصل له شيء من المشقة وغير جائز اذا كان بينهما أقل من ذلك وان شق عليه شديداً عع ٣) ( قوله وأبطال السبب لا يجوز ) يمنى اذا انمقد التدبير سببا في الحال نحقق حق الحــرية وهو ملحق المحقيقتها فلا يقبل الفسيخ (٧) ( قوله تردد ) هل تقع ام لا

ويستخدم ويستأجر والامة توطأ وتشكح ) هذا عندنا وأما عندالشافي رح فيجوز انتقاله من ملك الحيملك (فان مات سيده عتق من ثلث ماله كله ان استغرق دينه ) لانه لما كان ابجابا بعد الموت كان له حكم الوصية أو مرضى هذا أو الى ستقاو نحوها أو مرضى هذا أو الى ستقاو نحوها كمتق المدبر ) فقوله وبيع أي صح كمتق المدبر ) فقوله وبيع أي صح بيمه وكذا جيع ما يوجب الانتقال من ملك الى ملك وقوله عما عكن عالبا أى عما لا يكون وقوعه واجبافي الغالب ذكر الامكان وأراد السترد د

المقيد • در (ان وجد الشرط) من الثلث لانه ثبت له حكم المدبر فى اخر جز • من احزاء حياته لتحقق ثلك الصفة فيه • هداية فاذ ذاك يصير مدبراً مطلقاً لا يجوزبيعه بل لا يمكن • ف ﴿ باب الاستيلاد ﴾

( ولدت امة من السيد ) يغني وثبت السيمنه •ف ( لم تملك ) (١) لقوله عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها (٢) اخبر عن اعتاقها فيثبت بعض مواجهوهو خرمة البيع ولان الجزئية قد خصلت لاختلاط الماءين للكنها (٣) حكما لا (٤) حقيقة فضمفت فاوجيت خكما مؤجلا الى الموت (٥) وبثيوت عنق مؤجل بثبت حق الحرية في الحال فيمنع جواز البيع ﴿ وَنُوطأً وَتُسْتَخَدُمُ وَتُؤْجِرُورُوجٍ ﴾ لقيام الملك ( فان ولدت بمده ثبت نسبه بلا دعوى ) لأن بدعوى الأول تمـين الولد مقصوداً منها فصارت فراشاً كالمقصودة بالنكاح ( بخلاف الأول ) وقال الشافعي ندت لسبه وان لم يدع ولنا أن وطء الامة يقصد به قضاء الشهوة لا الولدلوجود المانم عنه هداية لسقوط تقومها عنده أو نقصانه عندهما أو عدم نجابة الولد عندهم عناية والتفيُّ بنفيه ﴾ لضعف الفراش لجواز نقله بالزُّويج ( وعنقت بموته من كل ما له ﴾ لحديت سعيد بن المسيب انالنبي عليه الصلاة والسلام (٦) أمر بعتق امهات الأولاد ولا يبمن في دين ولا بجملن من الثلث ( ولم تسع لغريم ) لمدمالتقوم ( ولو أسلمت ام الولد النصر اني سعت في قيمتها ﴾ نظراً للجانبين لدفع الذل عنها بصيرورتها مكاتبة لانها حرة يدا والضرر عن الذمي لانبعائها على الكسب نيلالشرف الحرية (١) (قوله لقوله علىه الصلاة والسلام) أي في مارية القبطية رضى الله عنها رواه ابن ماجه وابنعدى والطرق فيهذا الممني كثيرةولذاقال الاصحاب الهمشهور تلقته الامةبالقبول فلا يضر وقوع راو ضعيف فيه وبما يدل على صحة حديث أعتقها ولدها ما قال الخطابي ثنت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا معاشر الأنبياء لا نورثما تركناه صدقة فلو كانت مارية ما لا بيمت وصار ثمنها صدقة (٢) ( قوله اخبر عن اعتاقها ) وهو متأخر الى الموت احماعاً فوجب تأويله على مجاز الأول فيثبت في الحال بعض موجبه الخ (١٧٣) (قولة حكما ) لأن تلك الحزئية أوجبت نسبتها اليه بواسطة الولد وبالأنفصال تقرر ذ ـُ حتى قيل ام ولده فقد بتى آثرها ( ٤ ) ( قوله لا حقيقــة ) لان تلك الحزئية زالت بانفصال الولد ( ٥ ) ( قوله و بثبوت عتق مؤجل الح ) يردعليه قول الرجل اذا جاء رأس الشهر فانت حر فانه لم يثبت له حق الحرية في الحال فيجوز بـ قبل مجيء رأس الشهر مع ثبوت عتق الى أجـل معلوم الوقوع فالحق ان استحقاقها في الحال عتقاً عند الموت انما هو حكم لص ضرح بانهن لا بيمن ولا وهين • ف وقد أخرج هذا النص عن الدارقطني في حاشية طويلة أول الباب•ع (٦) (قوله أمر بمتق الح ) لم يمرف هذا الحديث الا في كتاب عبدالملك بن حبيب وجماعة تكلموا في عبدالملك

( بابالاستيلاد ) ( وأمة ولدت من سيدهاأو من الزوج فملكها صارتأمولدو حكمها كالمدبرة الا انها تمتق عند موته من كل ماله ولم تسع لدينه ولايثبت اسب ولدها الا أن يقربه فان أقر فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة وأنتني سفيه ا اعسل أن الفراش أما ضعيف وأما متوسط أو قوى فالضميف هي الأمة التي لايثبت نسب ولدهما الايدعوة سيدها فاذا ادعىصارتأم ولدوهي الفراش المتوسط ويثبت نسب ولدها بلا دعوة لكنه ينتني بنفيهو الفراش القوى هي المنكوخية فيثبت نسب ولدها بلا دعوة ولاينتني بالنني بل يجب اللمان ( وأم ولد النصراني أذا أسلمت تسغى في قيمتها و تعتق بمدها) أى بعد الساعلية ( أن عرض عليسه

أمالو اعتقت وهي مفلسة (١) تتواني في الكسب ومالية أم الولد يعتقدهـ الذي فيترك وما يعتقد ﴿ وَأَنْ وَلَدْتُ بِنَكَاحُ ثُلُّكُمْ ا فَهِي أَمْ وَلَدُهُ ﴾ للجزئية بينهما بنسبة ولد وأحد الى كل منهما مع ثبوت نسبه من كل منهما بخلاف ولدالز ناوعندالشافعي لا تصبر ام ولد له ﴿ ولو أدعى ولد امة مشتركة ثبت لسبه ﴾ لان النسب لما ثبت في نصفه للملك ثبت في كله لانه لا يجزى • هداية ولا تجزى في التالية (٢) اثبوت نسبه من كل منهما ذلا • ف ( وهي) كلها (ام ولده ) اتفاقا أما عندهما فلمدم نجزى الاستبلاد وأما عنده فلان النص المفيد لتحزى المتق أوجب أن لا يقر بمضهعتيقاً وبيضه رقيقاً والاموءة شعبة من العتق فاذا صار بمضها ام ولديمعني استحق بمضها المتق وحب أن يستحقه كلها ولا يبقى بمضها رقيقاً غبر مستحق للمنق وبمضهما مستحقاً للمتق والحاصل أن الاتفاق على أن لا يستقر تجزيها في حق الامو.ة بل التحزي في الابتداء ثم يتمم للمكل عنده وعندهما كاما صارت امولدمن اول الاس . في ( ولزمه نصف قيمتها ) لتملك لصيب صاحبه ( وأصف عقرها ) لوطئه جارية مشتركة اذ الملك يثبت حكما للاستيلاد فيعقبه ( لا قيمته ) لانهوان علق على ملك الشريك لكنه حين العلوق كان ماء مهيناً لا قيمة له وحين صار بحيث يضمن لم يبق على ملك الشريك لانتقاله بتبعية الام الى ملك المستولد .ف ﴿ وَانَ أَدُّعِياهُ لِ مَمَا ثُمَّتُ لَسُمُ مُنَّهِمًا ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تمالي يرجم الى قول القافة للعلم بأن الولد لا يُخلق من ماءين فعلمنا بالشبه (٣) وقد سر رسول الله صلى الله علم، وسلم يقول القائف في أسامة رضي الله عنه (٤) ولنا كتاب عمر رضي الله عنه الى شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما وهو ابنهما يرثهما وبرثانه وهو للىاقى منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة وعن على مثل ذلك ولانهما استويا

(١) (قوله نتواني الخ ) فلا يصل الى الذمي حقه ع(٢) (قوله لثبوت نسبه من كل منهما ) أى ابتداء بخلاف ما نحن فيه لأن دعو تعلما كانت خالية عن المزاحم ثبت نسبه في كله أولا عملا بعدم التجزى ثم دعوة الثاني صادفت محلام شهولا بالنسب فردت وفي صورة المزاحة صادفت كل دعوة محلافا رفافتات نسب كل منهما كملاله دم التجزى عولا (٣) (قوله وقد سر الخ ) رواه السنة عن عائشة رضي الله عنها (٤) (قوله ولنا كتاب عمر رضي الله عنه الخ ) والله أعلم بذلك عن ثم أخرج عدة آثار عنه رضي الله عنه في كل منها ان القائف قال باشتراكهما في الشبه وعمر رضي الله عنه حكم بنسبه منهما ثم ذكر في تلك الحاشية بعد كلام طويل ان الشافعي رحمه الله لما لم يقل بنسبة الولد الى اشنين يلزمه اعتقاد ان فعل غمر رضي الله عنه كان عن رأيه لا يقول القائف فيلزمه القول بثبوت النسب من ائنين أذ حل محل الاجماع من السحابة رضي الله عنهم وهذا الاجماع بستلزم أحد الامرين اما ان سروره صلى الله غليه وسلم ائما كان لمجرد رد الطعن وأما ان العمل بالقيافة كان ثم نسخ انتهي عن الله غليه وسلم ائما كان لمجرد رد الطعن وأما ان العمل بالقيافة كان ثم نسخ انتهى ع

الاسلام فأبي وهي بحالها ان عرض فأسل أي تكون أم ولد له كما كانت (فان ادعى ولد امة مشتركة ) أي بين المدعى وبين آخر يثبت لمسبه مئه وهي أمولده وضمن لصف قيمتها وأصف عقرها لأقيمة ولدها )لأنه لما استولد الجارية يثبت النسب في النصف لمصادفة ملكه فيثبت فيالياقي ضرورة أن النسب لا يتجزي لأزالولد لايتملق من مائين فبلزم تملك الباقي فيجبعليه نصف قيمتهاوأ بضائصف عقرها لحرمة الوطيء بخلاف وطيء حارية الابن فان قوله عليه السلام أنت ومالك لابيك لا يراد به المعنى الحقيق وهو أن يكون ملكا للاب ضرورة كونهماك الإن يدل عليه قوله عليه السلامانت ومالك لابيك فيراد به المني الحجازي وهو حل الانتفاع فتصمير قيل الوطيء ملكا للاب ليكون الوطىء حلالا فلا يجب عليه الدقر وفي مسئلتنا وقع الوقاع في محل بعضه ملك الفير ولا سبب لمحمل الوطيء فيحرم فيجب العقر والتملك يثبت ضرورة ثبوت النسبمنه فيثبت قبيل العلوق لكن بعد ابتداء الوطيء فلا يجب قيمة الولد (وان ادعياه مما فهو منهما ) خسلافا للشافعي رح فان عنده يرجم الي قول القائف وهو

في السبب فيستوبان في المسبب والنسب وان كان لا يُجزى لكن يتدلمق به الاحكام المتجزئة (١)فني حق المتجزئة منها يثبت على التجزئة (٢) وفي حق غبرهـــا يثبت في حق كل منهما كملا وسروره عليه الصلاة والسلام فما روا. أنما كان (٣) لان الكفار يطنون في لسب اسامة وكان قول القائف (٤) مقطما لطمنهم (٥) فسر به ( وهي أم ولدهما ) (٦) لصحة دعوة كل في نصيبه من الولد فيصر لصبيه منها أم ولد تبيما لولدها • هداية فتمخدم كلا منهما يوما واذامات أحدهما عتقت ولا ضان للحيي في تُركة الميت لرضًا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعى للحي عند أبي حنيفة رحمه الله وعلى قولهما تسمى في نصف قيمتها " آمين عن البحر (وعلى كل واحد نصف المقر وتقاصا ﴾ وفائدة الايجاب معالقصاص انه لو ابراً أحدهما عن حقه بقي حق الآخر واله لو قوم نصيب أحدهما بالفضة والآخر بالذهب يطلب كل منهما الآخر بذلك • ف ﴿ وورث من كل ارث ابن ﴾ (٧)لانه أقر له يمرانه كله وهو خجة فيحقه ( وورثا منه ارث اب )لاستوامُهمافيالسبب هداية وهو الدعوة المقرونة بالملك • ف ﴿ ولو أدعى ولد أمة مكاسِّم وصدقه المكاتب لزم النسب ﴾ وعن ابي يوسف رحمه الله أنه لا يمتبر تصديقه اعتبارا بالاب يدعي ولد جارية ابنـــه ووجه الظاهر وهو أن المولى (٨) لا يملك النصر ف في كسب المكاتب خق لا يتملكه (٩) والاب يملك تملكه فلا ممثير بتصديق الابن ( والعقر ) لان وطأه لا يتقدمه اللك لان ماله (١٠)من الحق كاف لصحة الاستبلاد. هداية بخلاف الأب اذ لس له حق الملك فتقدم ملكه تصحيحا للاستبلاء فلا عقر عليه لانه وطي. أمة نفسه • ف ﴿ وقيمة الولد ﴾ لانه في معنى المفرور حيث اعتمد دلهلا وهو انه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب ( ولم تصر أم ولد. ) لأنه لا ملك له حقيقة كما في ولد المغرور ﴿ وَانْ كَذْبِهِ لَمْ يُثَبِّتُ النسب ﴾ لما بينا أنه لا بد من تصديقه

(١) (قوله فني حق المتجزئة الح) كالارث والنفقة وولاية التصرف في ماله (٢) (قوله وفي حق غيرها كالنسبة وولاية النكاح ٠ ف و ك (٣) (قوله لان السكفار يطعنون الح) لما تقدم من حديث أبي داود انه كان أسود وكان زيد أبيض (١) (قدوله مقطعا لاعتقادهم قول القاقة (٥) (قوله فسر به) لاستراحة مسلم من التأذى وظهور خطئهم (٦) (قوله لصحة دعوة كل في نصيبه) ثم تسرى الى كله لهدم نجزي النسب وهكذا الاستيلاد لانه لا يتجزى ولذا يمتق كلها بموت أحدهما ٥ ع (٧) (قوله لانه أقر له بميراثه كله) حيث ادعى انه ابنه وحده (٨) (قوله لا يملك التصرف الح) لانه حجر نفسه عن ادلك بعقل الكتابة حتى لا يثبت له حق تملكه (٩) (قوله والاب يملك كلك المولى ملك خاجته على ما عرف (١٥) (قوله من الحق) أى حق الملك لان للمولى ملك

الذي يتبع آثار الاباء في الابناء (وهي أم ولد لهما وعلى كل نصف عقرها وتقاصا وبرث من كل أرث ابن ) لان المقر يؤخذباقراره( وورثتابع منه ارث آب) لأن الآب أحدها لكنه مملوم فيوزع ميراث الاب عليهما (وأن أدعى ولد أمة مكاتبة لزمة عقرها ونسب الولد وقيمته لآنه وطهيء معتمدا على الملك فيكون ولده ولد المفرور وهو ثابت النسب وهو حر بالقيمة ( لا الامة ) أي لا لا تصبر الامة أم ولد له أذ لا ملك له فها حقيقة ( ان صدق مكاتبه ) اى انما يثبت النسب أن صدق المكاتب المولى وعند أبي بوسف رح لا يشترط تصديق المكانب المولى ( والا لايثبت اسبه الا اذاملك يوما) اى أن لم يصدق المكانب والمولى لا بثبت النسب الا اذا ملك المولى الولد

﴿ كتاب الايمان﴾ (اليمين تقوى الحبر بذلك الله أوالعتق وهي ثاث) أى الايمان التي اعتبرها الشرع ورثب غليها الاحكام ثلث واتما قلتا هذا لان مطلق اليمين أكثر من الثاث كاليمين على الفعل الماضي صادقا وعنينا بترتب الاحكام عليها ترتب المؤاخذة على الغموس وعدمها على اللغو والكفارة على المنعقدة ( فحلفه على فعل أو ترك ماض كاذبا عمدا غموس) يمكن ان يراد بالفعل مصطلح أهل التجارة ومصطلح أهل السكلام وهو المصدر أعم من ان يكون قائما بالمقلاء أو بالجمادات نحو والله لقد هبت الرجح فان قلت اذا قيل والله ان هذا حجر كيف يصح ان يقال هذا حلف على الفعل قلت يقدر كلة كان أو يكون ان أريد في الزمان الماضي أو المستقبل (٣٥٣) والمراد بالترك عدم الفعل وقوله كاذباحال من الضمير في قوله فحلفه ان أريد في الزمان الماضي أو المستقبل (٣٥٣)

## ( كتاب الأعان )

﴿ البِمِينَ نَقُوبِهُ أَحِدَ طَرِقِي الْحَبِّرِ ﴾ عينا وهو الصدق لكنه اعم من مطابقته للواقع أو للمزم على الفعل أو الترك والشيء عند المزم عليه بمنزلة الواقع فدخل المنعقدة وان لم يكن الحكي عنه واقما حقيقة عند صدور اليمين ٥٠ ( بالقسم به ) وسبهما الغائى تارة ايقاع الصدق في نفس السامع وتارة حمل نفسه أو غيره على الفمل أو الترك . ف فالأول في الغموس واللغو والثاني في المنعقدة = ع ( فحلفه على ماض كذبا عمدا غموس وظنا لغو واثم في الاول ) لقوله عليه الصلاة والسلام(١) من حانف كاذبا ادخله الله النار ﴿ دُونَ النَّانِي ﴾ لآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وفسره محمد بما ذكر وهو مروى عن ابن عباس •ف ﴿ وعلى آت منعقد وفيه الكفارة فقط ﴾ وقال الشافعي في الفموس كفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هنك حرمة اسم الله تعالى وقد محقق بالاستشهاد بالله كاذبا فاشبه المقودةولنا أن الغموس كبيرة محضة فلا تناط بها الكفارة لانها عبادة تنأدى بالصوم ويشترط فبهسا النية وأما المنمقدة فمباح فامتنع الالحلق ﴿ ولو مكرها أو ناسيا ﴾ بأن يذهل عن التلفظ الله بن ثم تذكر الله تلفظ بلفظ اليمين • ف وكان المعنى أنهم علموه أن هذا اللفظ يمين فنسى ما تعلم فتلفظ به قاصدا لاتلفظ به وهذا غيرالمحطى. لانه لا يقصد التلفظ به •ع وعند الشافعي لا تجب الـكفارة في المكره والناسي ولنا حديث(٢) ثلاث جدهن جد وهز لهن جد النكاح والطلاق واليمين • هداية (٣) وحديث رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليــــ من باب المقتضى ولا عموم له وقد رقبة المكاتب وهو مقتض لحقيقة ملك كسبه (١) ( قوله من حلف كاذبا الح ) ورد مناه في محيح ابن حبان (٢) ( قوله ثلاث جدهن الح ) المحفوظ حديث أبي مربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهز لهن جد النكاح والطلاق والرجعة اخرجه احمدواً بوداو دو ابن ماجه (٣) قو له وحديث رفع الخ

ان أريد في الزمان الماضي أو المستقبل ثم بين حكم الفموس بقوله ( بأثم به ) ثم عطف على قوله كاذبا قوله (أو ظانًا أنه حق وهو ضده لغو) ثم بين حكمه بقوله (رجيعفوه) ثم عطف على فعلىأو ترك قوله وعلىأت منعقدة الاحسـن ان يقال وأت منعقدة بلاكلة على ليكون ممعاوفا على ماض فانه اذا ذكر لفظ على يكون معطوفا على فعلى أو ترك ثم لابد ان يقدر لقوله أت موصوف وهو فعل أو ترك فيكون فيه أطناب مع وجوب تقدير ماليس بمذكور ولو أسقط لفظة على حتى يكون عطفا على ماض ففيه امجاز بلا احتياج الى تقديرشيء غير ملفوظ فان قات الحلفكايكون على الماضي والآتي يكون على الحال أيضًا فلم لم يذكره وهو من أى قسم من أقسام الحاف قات أنما لم يذكره لمن دقيق وهو أن السكلام محصل أو لافي النفس فيمبر عنه باللسان فالاخبار المتملق بزمان الحال اذاحصل في النفس فبعبر عنه باللسان فاذا تم التمير باللسان انمقد اليمين فزمان

الحال صار ماضيا بالنسبة الى زمان انعقاد اليمين فاذا قال كتبت بالقلم لابد من الكتابة قبل ابنداء التكلم الى آخره فهو زمان واذا قال سوف أكتب لابد من الكتابة بمد الفراغ من التكلم في الزمان الذى من ابتداء التكلم الى آخره فهو زمان الحال بحسب المرف وهو ماض بالنسبة الى آن الفراغ وهو الان الذى يكون فيها انسقاد اليمين فيكون الحلف عليه الحلف على الماضى (وكفر فيه فقط انحنث) انما قال فقط احترازاً عن مندهب الشافى رح من الكفارة في الغموس (ولو سهوا أو كرها حلف أو حنث) ينني تجب الكفارة وان كان الحلف بطريق السهو أوبالاكراء خلافا للشافى رخ وقال في الهداية القاصد في اليمين والمكره والناسي سواء والمراد بالناسي اسهي وهو لذى حاف من غير قصد كما يقال الاتأبينا فقال بلي والله من فير

قُصَــَدَ اليمين وكذا ان كان الحنث بطريق السهو والاكراءتجب الكفارة لان الفعل الحقيقي لا يعدمه الســـهو والاكراء وكذا الاغمــاء والجنون فتجب الكفارة بالحنث كيف ماكان (٣٥٧) ( والقسم بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن

والرحيم والحق أو بصفة يحلف بها من صفاته كنزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته وقدرته لابغب الله كالنبي والقرآن والكمة ولابصفة لابحلف بها من صفائه عرفا كرحمته وعلمه ورضابه وغضبه وسنخطه وعذابه وقوله لممر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وأقسموأحلف وأشهدوان لميقل بالله وعلى نذر أويمين أو عهد وان لم بضف الى الله وان فعل كذا فهو كافر وان لم يكفر علقه بماض أو أت وسوكند ميخورم بخداى قسم) فقوله لعمر الله مبتدأ وقسم خبره والمراد بقاء الله تقديره لعمر الله قسمي وقوله وايم ألله قد قيل هو جع يمبن حذفت النون منه خفة لكثرة استعماله تقديره أيمن الله يميني وقبل هو من أدوانالقسم كالواو وعهد الله بالجر بواسطة حرف التسموقوله وان لميكفر انما قال هذا لانه علق الكفر بالفعل المذكور فيكون قسها سبب التمليق فعدم الكفر بذلك الفعل يدل على عدم محة التعليق فلا يمح القسم فعدم الكفر لماأوهم عدم محه القسم فلدفع هذا الوهم قال أنه قسم وأن لميكفر وأنميا يكون قسما لآنه لما علق الكفر بذلك فقد حرم الغمل وتحريم الحلال يمبن وقوله علقه بماض أو أت أي لايكفربهذا القول سواء علق الكفر بغمل ماض أو مستقبل وعند البعض ان علقه

ار مد به حكم الآخرة بالاجماع فلو أوبد به حكم الدنيا ايضا لمم • ف ( أوحنت كذلك ) لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالنسيان والاكراه ( واليمين بالله والرحمن والرحم وعزته وجلاله وكبريائه ﴾ وسائر صفانه التي يحلف بهـا عرفا لحصول معنى اليمين به وهو القوة لآنه يعتقد تعظيم الله وصفائه فصلح ذكره حاملا ومالما هداية اما الحلف باسمائه تمالي فلا يشترط فيه المرف • ف ﴿ وأقسم واحلف وأشهد وان لم يقل بالله ﴾ لأنها مستعملة في الحلف ﴿ وَلَعْمُو اللَّهُ ﴾ أَي بِقَاءَ اللَّهُ ﴿ وَابِحُ اللَّهُ ﴾ مناه أيمن الله جم يمين وقيل مثناه والله وابم صلة والحلف بالله ظاين متمارف ( وعهد الله وميثاقه ) لغلبة استعمالهما في البيسين فيصرفان البها الاعند نية عدمها •ف والميثاق عبارة عن العهد ( وعلى نذر ونذر الله ) لحديث (١) من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين ﴿ وَأَنْ فَعَلَّ كَذَا فَهُو كَافُر ﴾ لأنه لما جمل الشرط علما على الكفر ( ١ ا فقد اعتقده واجب الامتناع وقدامكن القول بوجوبه لفير. مجعله بميناكما نقول في تحريم الحلال ( لا بعلمه وغضب وسخمله ورحمته ) لعدم التعارف ( والنبي ) لحديث ( ٣ ) من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليــــذر ( والقرآن ) لعدم التعارف • هـــداية ولا يخفي تعارف الحلف بالقرآن الآن فيكون يمينا لانه كلام الله • ف فظهر منـــه ان المتبر في كل وقت عرفه لا عرف السلف •ع ( والكمبة وحلق الله ) لأنه يراد به طاعة الله تمالي اذ الطاعات حقوق فيكون حلفًا بغير الله قالوا ولو قال والحق يكون بمينا •هداية لان الحقي ممرفا يتبادر منه ذاته تمالى وصار غيرممهجورا الا بدليل. ف (وان فعلته فعلى غضبه وسخطه ﴾ لانه دعاء على نفسسه ( ٤ ) ولا يتعلق ذلك بالشرط ولانه غــير متمارف ( وانا زان أو سارق أو شــارب خمر أو آكل ربا ) لان بمجرد فعل الشهرط لا يحقق هذه الافعال ليكون الشرط أعلما عليها فيكون واجب الامتناع فيكون يمينا بخلاف الكفر فأنه يتحقق بمجرد فعل الشبرط لوكان عنده أنه كفر وع (وحروفه الباء والواو والتاء ) لأن كل ذلك معهو دفي الإيمان مذكور في القرآن ( وقد تضمر ) لان حذف الحرف من عادة العرب ايجازاً ثم قبل ينصب لنزع الخافض وقبل يخفض لتدل الكسرة على حذفها هذا الجواب تقدم في طلاق المكر ممن كتاب الطلاق (١) (قوله من نذرا الح ) رواه أبو داود (۲) ( قوله فقد اعتقده واجب الامتناع) لأن معتقده كون الكفر حراما ف واجب الامتناع . غ (٣) (قوله من كان منكم الح متفق عليه (١١١ (قوله ولا يتعلق ذلك بالشرط بل يتملق باستجابة دعائه والاستجابة لاتنعلق بمباشرة الشرط بخلاف الكفر فانه متعلق بالرضا به والرضا به بوحد بمباشرة الشرط

(۳۳) كشف الحقائق بفعل ماض يكفر لان التعايق بغمل يعلم أنه قد وقع تنجيزلـــكن الصحيح أنه لايكفر ان كان يعلم أنه يمين فان كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فهما ( وحقا وحق الله وحره تـــه وسوكند ميخورم بخداى يابطلاق

(وكفارته نحرير وقية او اطعام عشرة مساكين كافي الظهار)أى كتحرير وطعام في الظهار فالتشبيه في الكيفية لا الكمية ع ﴿ أُو كسوتهم ﴾ لنص الكتاب وكلة أو للتخبير فكان الواجب أحد الثلاثة ( بما يستر عامة البدن)وفي الهداية وان شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وادناه ما يجوز فيه الصلاة اه ثمقال والمذكور(١) في الكتاب في بيان أدني الكسوة مروى عن محمد وعن أبي يوسف وأبي حنيفة ان أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يحوز السراويل وهو الصحيح لان لابسه يسمى عربانا في العرف لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزبه عن الطعام باعتبار القيمة انتهى بخلاف اداء نصف صاع من تمر بدل اصف صاع من قمح باعتبار القيمة في صدقة الفطر حيث لا يجزيه لان التمر والقمح (٣) شي: واحدلا تحادمقصو دهما وهو دفع الحبوع بخلاف الكسوة والطعام لاختلاف القصود من دفع الجوع ودفع المرى ولا ( فان عجز عن أحدها ) أى عن كل منها = ع ( صام ثلاثة أيام متتابعة ﴾ وقال الشافعي بخير لاطلاق النص ولنا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثةأيام متنابعات وهي كالحبر المشهور ( ولا يكفر قبل الحنث ) وقال الشافعي مجسزه إلمال لانه أداه بعد السبب وهو اليمين فاشبه التكفير بمدالجرحولنا ان الكفارة استر الجناية ولا جناية هنا واليمين ليست بسبب لآنه مانع غير مفض بخلاف الجرح لابه مفض (ومن حلف على معصية بنبغي) أي بجب عليه • ف(ان بحنث ويكفر) لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً مها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ولان فيا قلنا تفويت البر الى جابر وهو الكفارة ولا جابر فى المصبة • هداية في البر • ف ( ولا كفارة على كافر وان حنث مسلما )لانها تعقد لتعظيم الله تمالى ومع الدَّفر (٣)لا يكون معظماً ولا هو أهل الكفارة لانها عبادة ( ومن حرم ملك ) وليس (٤) ملكه شرطاً للزوم حكم اليمين فأنه جار في نحو كلام زيد على حرام .ف ( لم يحرم ) أى لعبنه والالم يصح قوله ( وان استباحه ) او •ع أراد بالاستباحة فعله قليلا كان اوكثيرا •عناية ﴿ كَفُر ﴾ لان اللفظ (٥) ينبيء عن البات الحرمة وقد أمكن اعماله يثبوت الحرمة لفير مباشبات (٦) موجب اليمين فيصار اليه وفيه خلاف الشافي (كل حل على حرام على الطعام والشراب) والقياس ان يحنث كما فرغ لانه باشر مباحا وهو التنفس وهو قول زفر وجب الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يتحقق مع العموم فاذا سقط اعتبـــار العموم (١) (قوله في الكتاب) أي المبسوط والقدوري (٢) (قوله شي واحد) فلا سبيل الي جعل أحدهما قيمة للاخر ع (٣)(قوله لا يكون معظما )لان الكفر استخفاف بالحالق وهومناف للتعظيم. عناية أي لتعظيم يقبل منه ويجازي عليه (٤) (قوله ماكه) أى ملكه الأحسام والا فانكلام قد يظلق عليه أنه مملوكه ع (٥) ( قوله ينبيء ) أى بالوضع • ع (٦) (قوله) موجب اليمين وهوالبر

زن وان فعله فعليه غضبه أو لعنته القسم الواو والباء والتاء وتضمر كاللة لافعله وكفارته عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين كما مر في الظهار أو كسونهم لسكل نوب يستر عامة بدنه فلم يجز السراويل فانعجز عنهاوقت الأداء [ أي عجز عن الاشياءالثلث وقت ارادة الاداء ( صام ثلاثة أيام ولاً، ولم يجز بلا حنث )التكفيرقبل الحنث لا يجوز عندنا حتى لو كفر قبل الحنث ثم حنث نجب الكفارة خلافا للشافعي رح فعنده اليمين سبب الكفارةوالخنث شرطوجوب الاداء فيجوز النقديم عليه وعندنا الحنت سبب لان اليمين المقدت للبر والكفارة على تقدير الحنث فلايكون اليمين سببا لها فالحنث سبب واليمين شرطه فلا ينقدم علىالحنث وخلاف الشافعي رح في الكفارة المالية فانه يمكن ان يثبت نفس الوجوب لا وجوب الاداءكما فيالثمن فنفس وجوبه يتملق بالمال ووجوبالاداء بالفعل قلناالمال غيرمقصو دفي حقوق الله تمالى فالكفارة المالية وغيرالمالية على السواء على ان نفس الوجوب ينفك عن وجوب الاداء في العبادات البدنية فنفس الوجوب يتعلق بالهيئة الحاصلة للمبادات ووجوب الاداء يتملق بابقاع ثلك الهيئةعلىماحققناه في شرح التنقيح ( ومن خلف على معصية كعدم السكلام مع أبويه حنث وكفر ولاكفارة فيحلف كافروان حنث مسلما ومن حرمملكة لابحرم وان استاحه كفر) أي وان عامل

يحمل على المذكورين للعرف (والفتوى على أنه نبين أمرأته بلانية )لغلبة الاستعمال (ومن نذر نذراً) أى وسمى للحديث الاتى .ع (مطلقاً) عن الشرط • ف (أو معلقا بشرط ووجد وفى به ) (١) لقوله عليه الصلاة والسلام من نذروسمى فعليه الوفاء بما سمى وهذا أذا أراد وجود الشرط كان شفى الله مريضى (٢) أما أذا لم يرده مجرج من العهدة بكل من كفارة اليمين ومن الوفاء بالنذر لان فيه معنى اليمين فيميل الى أى الجهتين شاء (ولو وصل بحلفه أن شاء الله بر) (٣) لحديث من حلف على يمين وقال أن شاء الله بر فى يمينه • هداية أى لم تنعقد • ك

(باب اليمين في الدخول والسكني والحروج والاتيان وغير ذلك مكالوكوب ع احلف لا يدخل بيتا لا يحنث بدخول الكمبة والمستجد والبيعة ﴾ للنصارى و في (والكنيسة ) لليهود و في لان البيت ما أعدت للبيتوتة وهذه البقاع ما بنيت لها ( والدهليز ) هو ما بين الباب والدار قاموس ( والظلة ) لما ذكر نا وهي ما تكون على السكة وقيل اذا كال الدهليز بحيث لو اغلق الباب سبقي داخلا وهو مسقف يحنث لانه يبات فيه عادة ( والصفة ) وفي الهداية وان دخل صفة حنث لانها تبنى المبيتوتة فيها في بمض الاوقات كالشتوى والصيفي وقيل هذا اذا كانت الصفة ذات حوائط اربعة وهكذا كانت صفافهم وقيل الحواب مجرى على اطلاقه (٤) وهو الصحيح اه ( ولا في داراً بدخولها خربة وفي هذه الدار بحنث وان بينت دار اخرى بعد الانهدام ) لان الاسم باق بعده لان الدار (٥) اسم للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار ( ٣ ) غاصرة وقد شهدت

(۱) (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر الخ ) غريب الا آنه مستخف عنه ففي لزوم النذر الكتاب والسنة والاجاع • (۲) (قوله أما اذا لم يرده) كان شربت الخر •ع (۳) (قوله لحديث من حلف الح) رواه أصحاب السنن الاربع وقال الترمذي حديث حسن (٤) (قوله وهو الصحيح وفي المبسوط من أصحابامن يقول الحنث بناء على عرف أهل الكوفة لان الصفة عندهم اسم لبيت يسكنونها صفا ومثلها في ديارنا تسمى كاشانه وفي بعض الديار بدا لان وفي بعضها بلوان •عو أما الصفة فني عرف ديارنا غير البيت ولا يطلق عليه اسم البيت بل ينفي عنه فيقال هذه صفسة وليس ببيت ولا بحنث والاصح عندى ان مراده حقيقة ما يسميه الصفة ووجهه وليس ببيت ولا بحنث والاصح عندى ان مراده حقيقة ما يسميه الصفة ووجهه في الصفة الا ان مدخلها أوسع من مدخله البيوت المهروفة فكان اسم البيت متناولا في الصفة الا ان نوى البيوت دون الصفاف فيصدق بينه وبين الله تمالى •ك في الصفة الا ان مدخلها أو سع من مدخل البيوت المهروفة فكان اسم البيت متناولا في متن الكنز بناء على قول بعض أصحابنا •ع (٥) (قوله اسم للمرسة) فظهر ان ما في متن الكنز بناء على قول بعض أصحابنا •ع (٥) (قوله اسم للمرسة) الي بعد البناء فيما أبقي البناء أو لا أما قبل البناء فلا تسمى دارا لان المفاوز لا تسمى دارا •ك (٢) (قوله غامرة) الفامرة) الفامر هو الحراب قاموس

على فعل وجودي فهو ايجابالمباح وان كان على عدمي فهو تحريم الحلال (ومن نذر مطلقا ) أي غير معلق بشرط نحو لله على صوم هذااليوم (أو متعلقا بشرط يريده كان قدم غاثبي فوجدوفي وربمالم يرده كانزنيت وفي أوكفر هو الصحيح) انما قال هذا احترازا عن القول الاخروهو وجوب الوفاء سواء علقه بشرط پريد. أو لايريد. وانماكان هذا محيحا لانه اذا علقه بشرط لايريده ففيه معنى اليمين وهو المنع لكنه بظاهره نذر فليتخبر أقول أن كان الشرط أمرا خرا ماكان زنيت مثلا ينبغي ان لايخبر لانالتخبير تخفيف والحرام لايوجب التخفيف ( ومن وصل ان شاء الله تمالي بحلفه بطل

﴿ باب الحاف بالفعل ﴾ (من حلف لا يدخل بيتا يحنث بدخول صفة لا الكعبة أو مسجد أو بيعة أو كنيسة أو دهليز أو ظلة باب دار ) لان البيت موضع أعد للبيتو تة فالصفة بيت لا هذه المواضع (كما في لا يحنث (وفي هذه الدار يحنث أن دخلها منهدمة على سطحها وقبل في عرفنا لا يحنث على سطحها وقبل في عرفنا لا يحنث على سطحها وقبل في عرفنا لا يحنث

به) أي بالوقوف على السطح ( كالو جملت مسجداً و حماماً أو بستاناأو بيناً أو دخلها بعد هدم الحمام) حيث لا يحنث لانها لم سبق دارا أصلا ( وكهذا البيت و دخله منهدما صحراء أو بعد ما بنى بينا آخر ) فأنه لا يحنث لا والى اسم البيت و اعلم انهم قالوا في لا يدخل هذه الدار فدخلها منهدمة انه بحنث لان اسم يطلق الدار على الحربة فهذه العلة توجب الحنث في لا يدخل داراً فدخل داراً خربة ثم فرقهم بإن الوصف في الحاضر لغو فرق و اه لان معناه انه اذا وصف المشار اليه بصفة نحو لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخا عنث لان الوصف حتى يكون

(١) اشعار العرب بذلك فالبناء وصف فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو وفي النائب معتبر ( فان جملت بستانا أو حماما أو مسجد أو بيتا لا) لانه تمبيق داراً لاعتراض اسم آخر عليه ( كهذا البيت فهدم او بني آخر ) كان المعنى ولو بني الاخر لان كلة أولا حد المذكورين ومعلوم ان بناء الاخر بدون هدم الاول لا يتصور وانما لا يحنث وع لزوال اسم البيت لانه لا يبات فيه حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف بحنث لانه يبات فيه والسقف وصف فيه ( والواقف على السطح داخل ) لان السطح من الدار فان الممتكف لا بفسد اعتكافه ان خرج الى سطح المسجد وقيل في عرفنا لا يجنث الهداية يمنى عرف العجم . ف ( وفي طاق ) الباب ) بحبث لو أغلق الباب يبتى خارجا ( لا ) لان تركيب الفلق لاحراز ما في الدار فما كان داخلا فهو منها ومالا فلا وي ( ودوام اللبس والركوب والسكنى ) وكل فعل له دوام كالقعود مثلا .ع ( كالانشاء ) فلو حلف لا يلبس هذاالتوب وهو لا بسه فنزعه في الحال لم يحنث ولو مكث على حاله ساعة حنث لا نه من افاعيل في دوام (٢) محدوث أمثالها ولهذا نضرب له مدة بقال لبسته يوما بخلاف الدخول فلا دوام (٢) بحدوث أمثالها ولهذا نضرب له مدة بقال لبسته يوما بخلاف الدخول الدخول فلا دوام المنافق الدخول المنافق المنافق المنافق الدخول المنافق الدخول المنافق المنافق الدخول المنافق الدخول المنافق الدخول المنافق المنافق الدخول المنافق الدخول المنافق ال

(١) (قوله اشعار العرب) قال النابغة

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الابد السندار تفاع الحيل بحيث بسندأى يصعد اليه فلم يضر والسيل اقوت اقفرت سالف الابد ماضى الزمن فهذه الدار التي ذكرها لم يكن فيها بناء أصلا بل عرسة منزولة كانوا يضعون فيها الاخبية لا ابنية الحجر والمدر فصح ان البناء وصف فيها غير لازم لكن في عرف أهل المدن لا يقال الا بعد البناء فيها فهذا الوصف جزء من مفهومها فاذا محت الابنية بالسكلية وعادت ساحة فالظاهر أن الحلاق الدار عليها في العرف مجاز فاذا كان البناء جزاً من مفهوم الدار فالحنث في المشار اليه بعد ما صار صحراء مشكل وينبني أيضا ان لا محنث بدخولها اذا بنيت بعد انهدام الاولى لان البناء الشابي غير الاول والحكم خلافه (٣) قوله مجدوث امثالها اوالا فالعرض لا يبقى زمانين غير الاول والحكم خلافه (٣) قوله مجدوث امثالها اوالا فالعرض لا يبقى زمانين غير الاول والحكم خلافه (٣) قوله مجدوث امثالها اوالا فالعرض لا يبقى زمانين غير الاول والحكم خلافه (٣)

لغو افيأحدهما غيرلنو في الآخر ثم هذااللمني وجبالخنث في لايدخل هذا البيت وعدمه في لا يدخل بيتا ان دخله منهدما صحراء لان اليتونة وصف فيلذو في المشار اليه فزوال أسم البيت ينبغي أن لا يعتبر في المشار اليه نم قالوا في لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد مابئيت حماما أنه لايحنث لانه لم يبق دارا أقول لفظ الدار في الدار الممورةغالب الاستعمال وقد يطلق أيضاعلي المهدمة فاذا قيل لا أدخــل دارا فالاولى ان يراد الدار الممورة وأيضاوج وبصرف المللق الى الكامل أوجب ادارة المعمورة واذا قبل لا يدخل هذه الدار فانهدم بناءها فمبحة اطلاقها على المهدمة ترجحت بالأشارة فيحنث اندخلها مهدمة وازبنت دارا أخرى يحنث يدخولها أمالو جمات حماما وبستانا فلا يحنث لأنه زال عنها اسم الدار بالكلية وأما البيت فلا يطلق الاعلى موضع أعد للبيتوتة فاذا خربت لم يصح اطلاق البيت علية أصلا ولا يقال أن البيتوتة وصف والوصف في المشار اليــه لغو لان البيت اسم

جنس معانه مشتق من البيتو تةوليس أسم صفة كالشاب ونحوه فاسم الاشارة اذا دخل فى الصفات يكون فلا الوصف الهوا نحو لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخا بحنث أما ان دخل في أسهاء الاجناس وان كانت مشتقة نحو والله لا يشرب هذا الحمر فلا بد من بقاء حقيقتها حتى لو تخلل فشرب لا يحنث ولوحلف لا يشرب هذا الحمر الحملوف فسرب بعد ما صار مما مجنث فاحفظ هذا البحث فانه مزلة الاقدام (أوهذه الدار فوقف في طاق باب لوأغلق كان خارجاا و لا يسكنها وهو ساكنها أو لا يلبسه وهولابسه ولا يركبه وهو راكبه فأخذ في النقلة ونزع ونزل بلامكث) أي اذا حلف لا يسكن هذه الدار

وهو ساكنهافلابد من أن يأخذ في النقل بلا مكتحق لو مكن ساعة يحنث وهذا عندنا وأما عند زفر رح يحنث لوجود السكنى وان قل قلنا الهين شرعت للبر فزمان تحصيل البر يكون مستثنى وكذا في لا يلبسه وهو لابسه ولا يركبه وهو راكبه (أولا يدخل فقد نجنا) فانه لا يحنث به فان الدخول هو الانتقال من الحارج الى الداخل فلا مجنث بالمكث بخلاف السكنى واللبس والركوب فانه في حال المكت ما كن ولا بس وراكب فن قولنا وقيل في عرفنالا مجنث الى هنا الحكم عدم الحنث (الا أن يخرج ثم يدخل) "هذا استثناء مفرغ من قبيل الظرف فان (٢٦١) قوله الا أن بخرج مشاه الا

فلا يقال دخلت بوما بمعنى المدة والتوقيت = هدابة أى المعاوية وان كانت ذكر الحي و بيل الظرفية يقال دخلت الدار يوم الجمعة والغرق ان المعيار يكون بقد دي المعيار والظرف أوسع من المظروف • ع ( لا دوام الدخول ) لانه لادوام له لانه انفصال من الحارج الى الداخل فلو حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم بحنث بالقمود حتى يخرج ثم بدخل ( لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة نظرج و بقى متاعه واهله حنث ) لانه يعد ساكنا ببقائهما فيها عرفا فان السوقي عامة نهاره في السوق ويقول اسكن سكة كذا ( بخلاف المصر ) لانه لا يعدساكنا في ما انتقل عنه ( لا بخرج فأخرج محمولا بامره حنث ) لان فعل المأمور مضاف أي الا مر ( وبرضاه لا بامره ) ( ١ ) لان الانتقال بالامر لا بمجرد الرضا (أو المكرها لا ) يحنث لان الفعل لم ينتقل لعدم الامر = هداية هذا اذا حمله فأخرج الما لو توعد حتى خرج بنفسه حنث • ف ( كلا يخرج أو لا يذهب الى مكة أم اتى حاجة ) لان هذا الاتيان ليس بخروج ا لا يخرج أو لا يذهب الى مكة فعضرج) ( ٢ ) عن وطنه = ى ( يريدها ثم رجع حنث ) لوجود الحروج على فعدمكة لانه هو الانفصال من الداخل الى الحارج ( وفي لا يأتيسا لا ) لان فصدمكة لانه هو الانفصال من الداخل الى الحارج ( وفي لا يأتيسا لا ) لان الاتيان عبارة عن الوصول ( ليأتينه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حيساته )

(١) (قوله لانتقال) أى انتقال فعل شخص الى آخر بحيث كانه فعله ذلك الآخر عرا) (قوله عن وطنه) أى جاوز عمران مصره ان بينه وبينها مدة السفر والاحث بمجرد انفصاله وقتع بحثاه درويؤيده ما في الذخيرة لان الحروج الى مكة سفر والانسان لا يعد مسافرا اذا لم بجاوز عمران مصره اهلكن في البحر عن البدائم قال عمر بن أسد سألت محمدا عن رجل حلف ليخرجن من الرقة ما الحروج قال اذا جعل البيوت خلف ظهره لان من حصل في هذه المواضع جاز له القصر اه فالحاصل ان الحروج اذا كان من البلد فلا يحث حتى يجاوز عمران مصره سواه كان الى مقصده مدة السفر أو لا وان لم يكن خروجا من البلد فلا يشترط بجاوزة العمران اه وهذا مخالف لما بحثه امين

بالخروج ثم المصدر يقع حيثا نحو أتيتك خفوق النجم أىوقت خفوقه فتقدير الكلام أن في قوله لأيدخل فقمدلا يحنث في وقت الاوقت خروجه ثم دخوله (وفيلايسكن هذه الدار لابد من خروجه بأهله ومتاعه اجمع ختی بحنث بوتد بتی ) هذا عند آبی حنيفة رح وأما عند أبي يوسف رح فيمتبر نقل الأكثر وأما عند محمد رح فيمتبرما يقوم بهكدخدائية قالواهذا أحسن وأرفق بالنـاس ( بخـــالاف الصر والقرية ) فانه يشميرط نقل الاهل والمتاع ( وحنت في لا يخرج لوحل واخرج بامره لا أن أخرج بلا أمره اما مكرها أو راضيا ومثله لا يدخل اقساما وحكما ) فالافسام ان يخرج بامره وان يخرج بالأأمره اما مكرها أو واضيا فحكم الحنثفي الاولوعدمه في الآخرين (ولافيلا بخرج الا الى جنازة ان خرج البها نم الى أمر آخر ) فانه لابحنث لان خروجه لم يكن الأالى الجنازة (وحنث في لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ورجم) لأن الحروج الى مكة قد

الاسبابوالالات فللمني الآخر خلاف الظاهر فلا يصــــــــق قضــا. ( وشرط للبرفي لايخرج الأباذنه لكل خروج أذن ) لأن (٣٦٢) باذنه فالمستثنى هو الخروج الملصق بالاذن فما سواه بقي في صدر

لان البر قبل ذلك مرجو ( ليأنينه ان استطاع فهي استطاعة الصحة وان نوى المقدرة دين ) لان حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الاسباب في المتعارق فعند الاطلاق ينصرف اليه (١) ويصح نبية الول ديانة لانه نوى حقيقة كلامه ( لا بخرج الا باذني شرط لكل خروج اذن ) لان المستنني خروج ، قرون بالأذن وما وراء. داخل في الخطر المام • هداية لوقوع النكرة في سياق النفي • ف ( بخلاف الآ ان و ) هذا لأنها كُلَّهُ غَايَةً مثلُ ( حتى ) فينتهي بها اليمين كما أذا قال حتى أذن • هداية وهذا لأنه تعذر حمل الاعلى الاستثناءلان الصدرليس من جنس الاذن فجمل بمعنى حتى بمناسبة مخالفة حكم ما قبلهما عما بمدهما • عناية ( ولو أوادت الحروج فقال الرخرجت أو ضرب العبد فقال أن ضربت تقيدبه ) لأن مراد الحالف الرد عن تلك الفعلة عرفا ومبنى الابمان على العرف وهذا يسمى بمين فور تفرد أبو حنيفة رحمه الله باظهارها ﴿ كَاجِلُسِ فَتَمْدَ عَنْدَى فَقَالَ أَنْ تَقْدِيثٌ ﴾ لخروج كلامه مخرج الحواب فينطق على السؤال فينصرف الى الفداء المدعو اله ﴿ ومرك عده مركبه ان ينو ولا دين به ﴾ فان كان دين مستفرق لا مجنث عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وان نواه لعدم الملك عنده و كذا ان لم يكن دين مستفرق لـ كمنه لم ينوه لان الملك وان كان للمولى لمكنه يضاف الى المدعرفا وكذا شرعا قال علىه الصلاة والسلام (٣) من باع عبدا وله مال فهو للبائم فاختلت الاضافة إلى المولى فلا بد من النية وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى بحنث ( ٣ ) في الوجوه كلها ازنواه ( ٤ ) لاختلال الاضافة ( = ) وقال محمد رحمه الله تعالى يحنث ولو لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك اذالدين لا يمنع وقو 🎟 للسبد عندهما

( باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام )

(١) ( قوله و يصحبية الاول الح ) واذا صحت أرادته فقيل يصدق ديانة وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه لاطلاق الاستطاعة على المنسين بالاشتراك وقبل ديانة فقط لانه نوي خلاف الظاهر وبه قال الرازي وهو الاوجه لأنه وان كان مشتركا بنهما لـكن تعورف استعمالها لصحة الآلات والاسباب (٢) (قوله قال عليه الصلاة والسلام من باع الخ) أخرجه الستة (٣) ( قوله في الوجوه كلما ) وهي ثلاثة أذا لم يكن عليه دينأو كان فاما مستغرق أو لا ( 🌡 ) ( قوله لاختلال الاضافة ) فلا يدخل تحت مطلق الاضافة الا بالنية ، عناية فظهر أن قوله لاختلال تعليسل لاشتراط النهة •ع(٥) (قوله وقال محمدر حماللة يحنث الخ) ويتصور على ستة أوجه اذ في كل من الاوجب الثلاثة المذكورة أما إن ينوى مركب العبد أو لا

تقدير ملابخرج الاخروجا ملصقا الكلام ( لا في الا أن أذن ) أن قال لا يخرج الا أن ياذن لا يشترط لكل خروج اذن لان الا ان للغاية مثل الى أن فاذا أذن مرة انتهى الحرمة ويمكن أن يراد الا وقتاذني بان يجمل الممدر حينا فيحب لكل خروج اذن والجواب أنه اذا أذن مرة فخرج ثم خرج مرة أخرى بلا أذن فعملي التاويل الأول لا بحنث وعلى الثاني محنث فلا محنث بالشيك ( والحنث في أن خرجت وان ضربت فانت طالق لمريدة خروج أوضرب عبد فعليهما فورا) أي شرط للحنث في أن خرجت وان ضربت فعامما فورا (وفي أن تفديت بعد أن يقال تمال تفد معى تفديه معه ) أيشرط للحنث فيأن تغديت تغديه معه (وكني مطلق التغمدي ان ضم الوم) أي كني للحنث مطلق التفدي أن قال أن تغديت اليوم فأنه لو كان جوابا يكني قوله ان تنديت فلمازاد اليوم علم أنه كلام مبندأ فيحنث بمطلق التعدى في هـ ذا اليوم ولا يشترط للحنث التفدي معه (ومركب المأذون ليس لمولاه في حق الحنث الا اذا لم يكن عليه أدين مستفرق ونواه) أى أان حلف لا بركب دابة زيد فرك دابة عده المأذون فان كان عليه دين مستغرق لرقته وكسه لا يحنث لان هذه الداية ليست لزيد وان لم یکن علیه دبن مستغرق فان

نوى بدابة زيددا به الحاصة لايحنثوان نوى دابة هي ملك زيداً عم من ان يكون خاصة له أو تـكون دابة عبده المأذون إ ﴿ لا فح يحنث وقال أبويوسف رح يحنث في الوجوه كلها اذا نواه وقال محمد رح يحنث وان لم ينو ( و يتقيد الاكل من هذه النحلة بشمرها ) لان المهنى الحقيقي مهجور حساً وهذا البر بأكاه قضها) هذاعند أبي حنيفة رح خلافا لهمابناء على ان اللفظ ان كان له معنى عيني مستعمل ومعنى مجازى متعارف فابو حنيفة رح برجع المعنى الحقيقي وها برجحان المسنى الحجازى فالمراد عندهما أكل باطنه مجازا فيحنث بأكله سواء كان بالقضم أو غيره فيعملان بعموم الحجاز (وهذا الدقيق بأكل خبره فلا بحنث لو استفه كما هو) أي يحنث بأكل ما يخذ منه كالخبر ونحوه لان المعنى الحقيقي مهجور فيراد الحجازى (وأكل الشواء باللحم لا الباذنجان والحزر والطبيخ بما طبيخ من اللحسم والرأس برأس يكبس في التنازير ويباع في مصر عملا بالعرف فان الإيمان مبنية عليه (والشحم بشحم البطن ) هذا عند أبي حنيفة رح وأما عندهما يتناول شحم الظهر (والحبر خبر البر والشعير لا خبر الارز ببلدة لا يعتاد فيه والفاكهة بالتفاح والمشمش والبطيخ لا العنب والرمان والرطب والقناه والخيار) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما العنب والرمان والرطب فاكه (والشرب من مانه و لحليف الوالى رجلا ليعلمه بكل من عنده لا بتداء الغاية وعندهما للتبعيض أي لا يشرب من مائه (بخلاف الحلف من مانه و لحليف الوالى رجلا ليعلمه بكل هذا عند أبي رجلا ليعلمه بكل هذا عند أبي البدة بحال والضرب في البدة بحال ولايته (والضرب في البدة بحال ولايته (والضرب في المهم بكل (۱۳۶۳) مفسد اتى البدة بحال ولايته (والضرب في البدة بحال ولايته (والضرب في البدة بحال ولايته) أي يقيد تحلف الوالى رجلا ليعلمه بكل (۱۳۶۳) مفسد اتى البدة بحال ولايته (والضرب

والكسوة والكلام والدخول عليه بالحيوة لا الغسل) أي ان حلف لضربن زيدا يقيد بحال حياته ولو حلف لاغسلن زيدا لايتقيد بحال حياته (والقريب بما دون الشهر) أى يقيد القريب بما دون الشهر (في ليقضين دينه الى قريبوالشهر بعبد وما اصطبغ به فأنه أدام وكذالللح لا الشواء) في المغرب قال أبن الأنبازى رح الادام مايطيب الخبن ويصلحه ويتلذذبه الاكل وهويع المائع وغير المائع وأما الاصطباغ فيختص بالمائم وهو ما يغمس فيه الحبز ويلون به (ولا يحنث في لا ياكل من هذا البسر فاكل رطبه أو من هذا الرطب أو اللبن فاكله تمرا

(لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها ) لانه أضاف اليمين الى ما لا يؤكل (١) فينصرف الى ما يخرج منه وهو الثمر لانه سبب له فيصلح مجازا عنه لحكن الشرط أن لا يتغير بصنمة جديدة حتى لا يحنث بالنبيذ والحل ( ولو عين البسر ) كهذا البسر ( والرطب واللبن لا يحنث برطبه وثمره وشيرازه ) لان البسورة والرطوبة وكونه لبنا داعية لليمين فيتقيد = ( بخلاف هذا الصبي وهذا الشاب ) لان الصبا وأن كان مظنة السفه والشباب شعبة من الجنون فيكانا داعيين الى البمين السرع أسقط اعتبار هذا الدعاء حيث نهى عن هجران المسلم بمنع البكلام عناية إ وهذا الحمل ) لان صفة الصغر ليست بداعية الى البمين = هداية بل عناية إلى الاكل فأن عامة الناس يفضلون لحم الحمل على لحم السكيش ولا يحكم على طبيع فرد مخالف عن طبيع العامة • ف وأذا انتفت داعية الوصف تعتبر الاشارة عز لا يأ كل بسرا فأ كل وطبا لم يحنث ) لانه ليس بسير ( وفي لا يأ كل رطبا أو ) قال لا يأ كل مع إبسرا أو لا يأ كل رطبا ولا بسيرا حنث بلذنب ) ما ظهر الارطاب في ذنبه • ف وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة = بحر وقالا لا يكثث بالبسير المذنب في البسير المذنب في المدنب في المدنب

(١) (قوله فينصرف الخ) تصحيحا لكلامه

أو شيرازا وبسرافاكل رطبا ) أى لايحنث في لا يأكل بسرا فاكل وطباواعلم أنه لا فرق بين قولنا لا يأكل من هذا البسر فاكله وطبا و بين قولنا لا يأكل بسرا فاكل وطباساه على ان البسر والوطب من أسها الاجناس فاذا صار وطبا صار ماهية أخرى كما في لايدخل بينا (اولحمافاكل سمكا ) أى لايحنث في لاياكل لحما فاكل سمكا اأو لحما أوسيحما فاكل الية ولا في لايشترى وطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب وحنث لو حلف لا ياكل وطبا أو بسرا أو لا بسرا فاكل مذنبا أو حلف لا ياكل وطبا أو بسرا أو لا بسرا فاكل مذنبا أى حلف لا ياكل وطبا فاكل مذنبا او حلف لا ياكل بسرا فاكل مذنبا أو حلف لا ياكل وطبا ولا بسرا فاكل مذنبا حنث عند أبي حنيفة وح لان المذنب بعضه وطب و بعضه بسر فن أكله لوطب والبسر وقال في الهداية ان عندهما اذا حلف لا ياكل وطبالا يحنث بالوطب المذنب وقدقال في المداية ان عندهما اذا حلف لا ياكل بسر الا يحنث بالوطب المذنب وقدقال في المذاب واحد وهو الذي ليس عليه من قبل ذنبه وهو ماسفل من جانب القمع والعلاقة ولا شك ان الاوطاب ليس الا من جانب واحد وهو الذي ليس عليه القمع والعلاقة ولا شك ان الاوطاب ليس الا من جانب واحد وهو الذي ليس عليه القمع والعلاقة ولا شك ان الاوطاب المناب عليه ما يكون في ذنبه قليل بسرواليسه المقمع والعلاقة فهذا الحانب هو الذنب اذاعي فت هذا فكيف يصح ماقال في الهداية ان الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسرواليسه

رطبا والبسر المذنب يسمى بسرا فصار كاليمين على الشراء وله أن (١) الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر (٢) والبسر المذنب على عكسه فيكون آكله آكل الرطب والبسير وكل واحد مقصود بالاكل بخلاف الشراء لأنه بصادف الجملة فيتبع القليل فيه الكثير ( ولا يحنث بشراء كياسة بسر فيها رطب في لا يشتري رطب وبسمك في لا ياكل لحما ) للعرف • ف وامافي الكياسة فلان الشراء يصادف الحزع ( ولح الخنزير والانسان والكبد والكرش لح ) هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرها • در (و) لا يحنث ( بشحم الظهر) وهواللحمالسمين ( في شحما ) لانه لحم حقيقة لانه ينشأ من الدم ويستعمل استعمال اللحم ﴿ هُداية والحِوابِ القاطع ان العرف لا يفهم من الشحم الا ما في البطن • ف ﴿ وَبَالِيةً فِي لِمُمَا أُو شَحْمًا ﴾ لأنها نوع ثالث ﴿ وَبَالْحَبْرُ فِي هَذَا البر ﴾ وغندهما يحنث ولابي حنيفة أن له خقيقة مستمملة فأنها تغلى وتقلى وتؤكل قضها وهي قاضية على الحجاز المتعارف ولو قضمها حنث عندهما هو الصحبيح لعموم الحِازِ ﴿ وَفِي هَذَا الدَّقِيقِ بِحَنْثُ بِخَبْرُهُ ﴾ لأن عينه غير مأكول فالصرف الى ما يتخذ منه ( لا بسفه ) لثمين الحجاز مرادا ( والحبز ما اعتاده أهل بلده والشوا والطبيخ على اللحم ) دون الباذنجان للعرف ﴿ وَالرَّاسُ مَا يُبَاعُ فِي مُصِّرُهُ وَالْفَاكَةِ ا التفاح والبطييخ والمشمش لا المنب والرمان والرطب ﴾ خلافا لهما في الثلاثةوله ان هذه الثلاثة ( ٣ ) مما يتغذى به ( ١ ) ويتداوى به فأوجب قصورا في معنى التفكه وهو التنم زيادة على المعتاد للاستعمال في حاجه البقاء ( والقثاء والمخيار ) لانهما من البقول بيما وأكلاه هداية فانهما يبيعهما بائع البقول ويوضعان على الموائد موضع النمناع والبصل • عناية ( والادام ما يصطبغ يه ) بان يصير مع الحبز كشي. واحد فيقوم به قيام الصبغ بالثوب • ف ﴿ كَالْحَلُ وَاللَّمِ ﴾ لأنه بذوب فيكون نبعا ( والزيت لا اللحم والبيض والحبين ) وقال عمد رحمه الله كل ما يوكل مم الحبر غالبًا فهو ادام لان الادام من المؤادمة وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الحبر عادة كاللحم والبيض فهو موافق له ولهما أن الادام ما يوكل (٥) تبعا والتبعية (١١ (قوله الرطب المذنب) هو الذي فيهشيء من البسرية (٢) (قوله والبسر المذنب) هو الذي الرطب فيه مغلوب (٣) ( قوله بما يتغذى به)وان كان يتفكه يه أيضا ( 🏿 ) ( قوله ويتداوى به ) أي بيعضه كالرمان في بعض عوارض البدن قالوا الاختلاف بناء على اختلاف العرف باختلاف العصر ويرد عليه ان الاستدلال لابي حنيفة رحمه الله بقوله لان هذه الثلاثة الخ صريح في ان مبناه اللغة ويمكن الحبواب بموافقة المرف واللغة في زمانه (٥) ( قوله شيماً ) أي داعًا •ع فما يؤكل وخده ولو احيانا ليس بإدام وفيه ان اعتبار التبعة الدائمة في مسمى الادام ممثوع الم ما لا يؤكل الا تبعا اكمل في مسمى الادام لكن الادام لا يخص اسمه الأكمل

المذنب على المكس أي مافي ذنبه قليل رطب فاقول أصناف التمر التي وأيناهامن تمر بغدادو فارس وكرمان يبداء ارطابها من الجانب الذي ليس عليه القمع ففي غير هذه البلاد ان كان ابتداء الارطاب من طرف القمع فما قال صاحب المداية يكون صيحا وان لم يكن الارطاب من جانب القمع فوجه صحتهانالرطب المذنب ما يكون اذا أكثره رطبا والبسر المذنب مايكونأكثره بسرا مم لما كان السر من طرف القمع فرأس السر ما بلي القمع وذنبه الطرف الآخر ولما كان الوطب هو العارف الآخر قرأس الرطب طرفه الحار وذنبه طرفالقمع فهذا وجه صحته (أو لاياكل لحا فا كل اكدا اوكرشاأولحم خنزيرأوانسان فيل لايحنث بأكل الكبدوالكرش في عرفنا لانهما في عرفنا لم يعدا لجا وأمالحم الخنزير والانسان فهمالحم حقيقة فيحنث بهما

(والغداء الأكل منطلوع الفجر الى الظهر والعشاء منه الى نصف الليل والسحورمنه الى الفجروفيأن لبست أوأكلتأو شربتونوى عينالم يصدق طعاما ممينا أو شرابا معينا لم يصدق قضاء ولاديانة لأنالنني ماهيتهاللبس ولا دلالة 🛢 على النوب الا اقتضاء والمقتضي لاعموم له فلا يصح فيــــه لية التخصيص(ولو ضم ثوباً وطعاما أو شرابا دين ) أي صدق ديانة لاقضاء لان اللفظ عام فنية التخصيص خلاف الظاهر فلا بصدق فيالقضاء (وتصور البر شرط صحـة الحلف خلافا لابي يوسف رح فمن حلف لا شربن ماء هذاالكوزاليوم ولا ماه فيه أوكان فصب في يومسه لا يُحلُّث ) أعلم أن أمكان البر شرط صحة الحلف عند أبي حنيفة وعمد رح سوا، كانبالله تمالي أو بالطلاق أو بالمتاق وعند أبي يوسف رحليس بشرط فان حاف والله لاشرين الماء الذي في هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو حلف ان لم أشرب الماءالذي في هذا الـكوز اليومفام أته طالق ولأماء فيه لابحنث عندهما وعنسد آبی یوسف رح بحنث وان حلف فكان فيــه ماء فاريق في اليوم فالحكم ماذكر ( وان أطلق فكذا في الأول دون الثاني)أي ان لم يقل اليوم لا يحنث في مالم يكن في الكوز ماء عندها خلافا فالاني يوسف رح وأن كان فصب بحنث احماعا وذلك لأنه أذا لم يكن في الكوز ماء فالسبر

(١) بالاختلاط حقيقة (٢) ليكون قائما به وبكونه (٣) لا يؤكل(٤) على الانفراد حكماً • هداية وقد ظهر من كلامه أن الاصطباغ يفسر بالتبعية لانه قال في وضع المسئلة فكل شيء اصطبخ به أدام ثم عللها بقوله الادام ما يوكل تبعا الخ وأن التبعية تحقق بمجموع الامرين الاختلاط التام وعدم مباشرته على الانفراد • ع ﴿ والغدا، الاكلمن الفجر الى الظهر والعشاء منه الى نصف الليل والسحور منه الى الفجر ) وهذا لأن الغداء حقيقة اسم للطعام المأكول في هذاالوقت المذكور وكذا المشاء والسحور حقيقتهما الطمام المأكول في ذينك الوقتين ثم استميركل منهما الدكل الواقع في تلك الاوقات • ي ( ان ابست أو أكات أو شربت ونوى، معينًا لم بصدق أصلا ﴾ لان النية أنما تصح في الملفوظ والثوب وغيره ليس بمذكور تنصيصا والمفتضي لاعموم له فلغت نية الحصوص • هداية وحنث بلبس أي تُوب كانالوجود الحجلوف عليه• ع وأما المصدر المدلول عليه بالفعل فثابت ضرورة والضرورة تندفع بدون التعميم ويرد عليه طلقي نفسك حيث تصح نية الثلاث •ف ويمكن أن بقال أن صحة نية الثلاث ليست للتعميم بل لأنها جعلت فردا حكميا للانحصار ولا أنحصار في اللبس فشموله لجميع أفراد الجنس كشمول أسهاء العدد لاجزاء مدلولاتها ولذا لاتصح نية الأثنين في الحرة •ع ﴿ ولو زَاد ثوبا وطعاماً وشراباً دين ﴾ لانه نكرة في محل الشرط فتمم فصحت نية التخصيص ولا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر ﴿ لا يشرب من دجلة على ألكرع ﴾ وقالا اذا شرب منه باناء مجنث لانه المتعارف المفهوم وله ان كُلَّة من للتبعيض (٥) وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ولذا يحنث بالكرع منه . ف لـكن هذا المنع مندفع بما كتبنا من ان التبعية تحقق بمجموع الامرين الحولا ريب أن الاختلاط التام بحيث يصير الخ منتف والكل ينتني بانتفا. جز له ٥٠ (١) ( قوله والتبعية بالاختلاط حقيقة) يمني ان التبعية نوعان حقبقية وذلك بالأختلاط ليكون قائمًا به وحكمية بان لا يؤكل على الانفراد وكلا النوعين منتف في بحو اللحم عناية قوله بالاختلاط الح) بأن يصير الح (٢) (قوله ليكون قائمًا الح) بأن ينغمس فيه والا فالمخل ونحوه ليس بمرض يقوم بغيره ولا انغماس في الحبين ونحوه (٣) (قوله لا يؤكل) أي لا يتعاطى فخرج الماء الخالص عن الادامية يضا لتماطيه منفردا • ع(٤) ( قوله على الانفراد ) أي لا يؤكل على الانفراد أصلا وقد منعه الشارح كما نقلته آنفا عع (٥) (قوله وحقيقته الحز) لأنه لابتداء النابة فالمعنى ان ابتداء الشرب منها وهذا آنما يكون بوضع فمه عليها نفسها وأما ما في الهداية من أنها للتبعيض فأنما يصلح توجيها لقولهما ثم أعلم أن الاتفاق أن دجلة حقيقة في الحفرة وجاز ان تنكون حقيقة في الماء الكائن فيها فاسم دجلة مشترك وان تكون مجازا فيه وعلى كل فارادة الحفرة في تركيب لا أشرب من دجلة منتفية فتمين أرادة الماء الكائن و ما فعلى تقدير الاشتراك لا أشكال أن التركيب المذكور

غير ممكن سوا. ذكر البوم أولاوان كان فيه ماء فان ذكر اليوم فالبر أنما يجب عليه في الحجزء الاخير من اليوم فاذا صب لم يكن البر متصورا وان لم يذكر اليوم فالبر أنما يجب عليمه اذا فرغ من التكلم لكن موسمها بشرط أن لا يفوته في مدة عمره والبر متصور عند الفراغ منالتكلم فانعقد اليمين وعنذ أبى يوسف رح يحنث في الكل التي الموقت بمدمضي الوقتوفي غيرالموقت يحنث فيالحال ( وفي ليصمدن السهاء أو ليقلبن هذا الحجر ذهباأو ليفتلن فلانا عالما بموته العقد اليمين أتصور البروحنث للعجز وان لم يملمه فلا) وقيه خلافزفر رح فعنده لا يتعقد اليمين لكون البر مستحملا عادة قلنا هذه الامور محكنة في ذاتها فيكني هذا لالعقاد اليمين ويحنث في الحال بــــلا توقف الى زمان الموت للمجز عادة وأنمسا قلنا بموته لانه ح يراد قتله بمداخياء الله تعالى وهو بمكن غير واقع فينعقد اليمين وبحنث في الحال أما أذالم يكن طلما بموته فالمراد القتسل المتمارف ولما كانمينا كان القتل المتعارف ممتنعا فصار كمسئلة الكوز ( ومد شعرها وخنقها وعضسها كضربها وقطن ملكه بعد الابست من غزلك فهدى فغزلته ونسج ولبس هدى ) قطن مبتدأ وهدى خبره ومعنى الهسدي ما يهدي الى مكة للتصدق وعندهما ان كان القطن ملك يوم الحلف فغزلته ونسج ولبس بجب أنيهدي الى مكة وان لم يكن القطن ملكه

اجماعا فلا يصار الى الحجاز ولو متعارفا ﴿ بخلاف من ماء دجلة ﴾ ليقائه بعد الاغتراف منسوبا اليها وهو الشرط ( أن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصب أو أطلق ﴾ عن ذكر اليوم ﴿ ولا ماء فيه لا يحنث ﴾ وعنـــد أبي يوسف بحنث في الحال في الصورة الاخيرة • هداية وفي الاوليـين يحنث عندغروب الشمس • عناية والاصل إن من (١) شرط المقاداليين (١) ويقائه التصور عندهما خلافا لابي يوسف لهما أن اليمين أنما المقد للبر فلا بد من تصور البر ليمكن إيجابه وله أنه أمكن القول بانعقاده موجبًا للبر على وجه يظهر في حتى الخلف وهو الكفارة قلنا لا بد من تصور الاصل لينعقد في حق الخلف ولذا لا ينعقد الغموس موجبا للكفارة ( وان كان فصب ) وكان قد أطلق ( حنث ) في قولهم جيما لان في المطلق يجب البر ( ٣ ) كمافرغ فاذا فات البر بفوات المحلوف عليه حنث (٤) كما اذا مات الحالف(٥)والماء بلق أما في الموقت فوجوب البر انماهو في الحبزء الاخير من الوقت وعند ذلك لم يمكن البر فتبطل اليمين كما اذا عقدها ابتداء في هذه الحالة ( حلف ليصمدن السهاء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا حنث للحال ) وقال زفر لا تمقد ولنا أن البر ممكن حقيقة (٦) لان الملائكة يصعدون السهاء وكذا تحويل الحجر ذهبا بتحويل الله فالعقد اليمين وحنث للحال للعجز العادى كما اذا مات حقيقة في وضع الفم على الماء المكائن في الحفرة وعلى تقدير الحجاز فممني كون اللفظ حقيقة مستعملة ان التركيب المذكور حقيقة فيوصل المعنى الحقيتي للااشرب بالمعنى المجازي لدجلة تم برجح مجازه أعنى دجلة المستعملة في الماء بقيد كون الماءفي الحفرة على مجازها وهو دجلة المستعملة في مامًا لا بهذا القبد بأنه أقرب إلى الحقيقة وهي دجلة بمعنى الحفرة (١) (قوله شرط انعقاداليمين)أي المطلقة • ف والموقتة أيضا • ع ( ٢ ) ( قوله وبقائه ) أي في الموقتة (٣) ( قوله كما فرغ )لان في تأخير الوجوب الي آخر جزء من حياته اضرارا بالحالف لعدم امكان البرفي ذلك الحيز ،ولا التكفير ولا الوصبة فيبقى آثما فتعين الوجوب قبله ولا ترجيح لوقت دون وقت فلزم الوجوبعقب الحلف موسعا بشرط عدمالفواتفاذا فات المحلفظهر أن الوجوب كان مضيقًا من أول وقت الأمكان لغلير ما قوره القائل بوجوب الحيج موسمًا وهذا بخلاف الموقتةلان لها غاية معلومة يحتمل وقوعها قبل الموت فلا يلزم من التأخير اليها الضرو المذكور بل هو نوسعة = محمد أمين بحثا منـــه ( ٤ ) ( قوله كم اذا مات الحالف ) أي قبل تحقيق البر فانه يحنث بحكم المجز العادي مع امكان البر باعادة الحياة فكذا محنث في مسئلتنا للمجز العادي مع امكان البر باعادة الماء • ك (٥) (قوله والماء باق) اما اذا صب قبل موته فانه قد حنث بمجرد صبه فلا مدخل لموته في الحنث و ع (٦) ( فوله لان الملائكة الح ) وكذا بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

يوم الحلف لا ( وخاتم ذهب حلي لإخاتم فضة وعندها عقد اؤلؤ لم يرصع حلى وبه يفتى ومن حلف لا سنام على هـ ذا الفراش فنام على قرأم فوقه حنث لامن جمل فوقه فراشا آخر ) لان القرامة بملافراش لا الفراش الاخر (أو حلف لا لا بجلس على الارض فحاس على إساط أو حصر فوقه إحدثلا بحنث لأنه لم يجلس على الارض ( ولو حال بينه وبينها لباسه حنث ) لأنه جلس على الارض ولباسه تبعله (كمنحلف لا يجلس على هذا السرير فيلس على بساط فوقه ) لأن الجلوس على هذا السرير لا يعتاد بدون أن يجمل عليه بساط فالجلوس على الساط جلوس على السرير ( بخلاف جلوسه على سرير آخر فوقه فان الجلوس على السرير الاخر لا يكون جلوسا على ذلك السرير ولا يفعله يقع على لابد ويفعله على مرة) اعلم ان قوله الايفعل هذا في المرف سلب لقوله يفعله وقولة يفعسله واقع على مرة فقوله لا يفعله يكون الابد (ويعلى المشي الى بيت الله تصالى أو الى الكعبة بجب حج أوعمر ةمشيا ودمان ركبولاشي بهلى الخروج أوالذهاب الي بيت الله تعالىأو المثنى الى الحرم أو السجد) هذا عند أبي حنيفةرح وأماعند أبي بوسف ومحدرح فيلزم حج أو عمرة مشيا (أو المسعجد الحرام أو الصفا والمروة ولا يعتق عبد قبل له ان لم أحج العام فأنت حر

الحالف قانه يحنث (١) مع احتمال اعادة الحياة بخـــلاف مسئلة الكوز لان شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف ولا ماء في الكوز غير متصور فلم تنعقد اليمين ( لا يكلمه فناداه) وهو بحيث يسمم ( وهو نائم فأيقظه أو الا باذنه فاذن له ولم يعلم فكامه حنث ) في الصورتين أما في الأولى فلانه وصل السكلام لى سمعه لكنه لم يفهمه لئومه كما اذا ناداه وهو يسمع ولم يفهمه لففلتــه فان لم يوقظه فهو كما اذا ناداه من بعيد بحيث لا يسمع وأما في الثانية فلان الاذن أما بمنى الاعلام أو بمنى الوقوع في الاذن وكل ذلك لا يُحقق الا بالساع وفيها خلاف أبي يوسف ( لا يكلمه شهراً فهو من حين حلف ) عمالا بدلالة حاله هداية وهو غضبه الباعث على الحلف • ف ( حلف لا يتكلم فقرأ القر آن أوسبح لم يحنث ) وعند الشافعي يحنث ولنا انه لا يســمي متكلما عرفا بل قارئا ومسمحاً يوم أكلم فلانا على الجــديدين ) لان اسم اليوم أذا قرن بفعل لا يمتــد يراد به مطلق الوقت • هداية والطلاق لا يمتد • ف ( وليلة أ كلمه على الليل )لأنها حقيقة في السواد كالهار في البياض ( أن كلمته الا أن يقدم زيد أو حتى أو الا أن يأذن أو حتى ) يأذن وقد تقدم في مسئلة الخروج ان الا أن بمنى حق • ع ( فكذا فكلم قبل قدومه أو أذنه حنث) ابقاء اليمين (وبعدهما لا ) لانتهاء اليمين ( فان مات زيد سقط الحلف ) لأن الحملوف عليه أنما هو كلام ينهي بالأذن أو القدوم (٢) ولم يبق بعد الموت متصور الوجود فسقط الحلف وعند أبي يوسف التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية (٣) يتأبد اليمين ( لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو يركب دابته أو لا يكلم عبده ان أشار وزال ملكه وفعل لمبحنث خلافاً لمحمد وزفر ولهما ان اليمين المعقدت على محل مضاف الى فلان والأضافة معتبرة لان هذه الاشياء لا تعادى لذاتها فتبطل اليمين ببطلان الاضافة (كالمتحدد) لاعتباركل من الاضافة والاشارة فاعتبار الاضافة لكومها مناط الهجران واعتبار الاشارة لكونها أتم في التمريف لافادتهما التشخص • ف ( وان لم يشرلا يحنث بعد الزوال) لزوال الاضافة وقد كانت شرط الانعقاد ( وحنث بالمتجدد) لوجود مناط الهجران وهو أضافة الملك • ع ( وفي الصديق والزوجـــة في المشار حنث بعد الزوال) لأن (٤) هذه الأضافة (٥) للتمريف لأن المرأة والصديق (١) قوله مع اخمال الح) لكنه لم يعتب ولأنه خلاف العادة (٢) قوله ولم يبق بعد الموت متصور الوجود)واعادة الحياة وان كانت عكنة لكن اليمينانما انعقدت على القدوم أو الاذن في حياته القائمة لا المعادة وهذا كما إذا قال لافتلن فلاناو فلان ميت ولم يعلم بموته لاتنعقد لوقوعها على الحياة القائمة وهي منعدمة • عناية (٣) قوله يَتَأْبِدِ اليِّمِينُ ) فاي وقت كلمه حنث (٤) قوله هذه الاضافة أي اضافة النســــة مخلاف اضافة العبدوالدار فانها اضافةالملك فهي للتقييد (٥) قوله للتعريف لاللتقييد

شهدا بحره بكوفة) هذأعنم أبي يوسف رح وأما عند محمد رح بمتق لانه قامت شهادتهما على أمر معلوم وهو النضحية بكوفة ومن ضرورته عدم الحج وهو شرط العتق وقالا هذا شهادة على النفي والشهادة على النفي غير مقبولة فنقول النفي الذي بحيط به علم الشاهد هو مثل الاثبات على ما بين في اصول الفقه في الترجيح ( وحنث بصوم ساعية بنيية في لا يصوم كالوصمت يوما أوصوما حتى يتم يوما) فان قلت الصوم الشرعي هو صوم اليـوم واللفظ اذا كان له معنى لغوى ومعنى شرعى بحمل على المدنى الشرعي قلت الشرع قدأطاقه على ما دون اليوم في قوله تعالى ثم أتموا الصيام ألى الليسل فالصوم التام صوم يوم فاذا قال لا أصوميو ماأولا أصدوم صوما يرادبه الصوم النام (ويركمة في لا يصلي لا بما دونهـــا ولوضم صلوة فيشفع لا باقله وبولد ميت في أن ولدت فانت كذا وعتق الحي في أن ولدت فهو حر انولدت ميتا شم حيا ) هذا عند أبي حنيفةر ح وأما عندهما فبالا يمتق لأن اليمين أنحلت بولادة الميت قلنالم تنحللان قوله أن ولدت المراد به الحي بقرينة قوله فهو حرلان المت لاعكن حريته ( وفي لقضان دينه اليوم وقضاه زيو فا أوبهرجة أو مستحقة أو باعه بهششا وقبضه بر ولوكان ستوقة أو رصاصا أو وهب له لا سبحىء في مسائل شتى من كتاب القضاء ان الزيف ما يرده

يقصدان بالهجران فلا يشترط دوامها (١) فيتملق الحكم (٢) بهينه = هداية (٣) لوجود الاشارة ٥ع (وفي غيرالمشار لا )خلافا لمجمدو لهما أنه مجتمل ان يكون غرضه هجرانه لا جل المضاف اليه ولذا لم يهينه فلايحنث بعد زوال الاضافة بالشك هداية الثانمي، من احتمال كون غرضه هجرانه لعينه لانه موجود عند الحلف ويقصد بالهجران وقد انعدم هذا الاحتمال في المتجدد لعدم وجوده عند الحلف حتى يقصد هجرانه فائتني الشكو تعين عقد اليمين في حقه على الاضافة وقد تحققت فلذا قال المصنف ٥ع (وحنث بالمتجدد لا يكلم صاحب هدذا الطيلسان فياعه فكلمه حث ) لان هذه الاضافة انما هي للتعريف لان الإنسان لا يعادى لمهنى في الطيلسان فصار كما اذا أشار البه = هداية وقال لا أكلم هذا الرجل ٥ ف (الزمان الطيلسان فصار كما اذا أشار البه = هداية وقال لا أكلم هذا الرجل ٥ ف (الزمان والحين ومنكر هما ستة أشهر )لان الحين قد (٤) يراد به الزمان القليل وقد يراد به والجمن ومنكر هما ستة أشهر كال تعالى هما أتى على الانسان (٥) حين من الدهر وقد يراد به يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والمد يد لا يقصد به غالبا لانه بمنزلة الابد يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والمد يد لا يقصد به غالبا لانه بمنزلة الابد يقصد به غالبا لانه بمنزلة الابد منذ حين ومنذ زمان بمهني واحده هداية (والدهم) المعرف مبتدأ = ع (والابد)

(١) (قوله فيتملق الحكم) أي الهجر (٢) (قوله بعينه) أي بعين كل واحد منهما عناية (٣) قوله لوجود الاشارة) تقريره على مافي العناية ان الاضافة للتمريف وماكان للتعريف يلغو عند وجود ماهو أبلغمنه فيه وقد وجدت الأشارة وهي أبلغ منها فيه لكونهاقاطمة للشركة لانها بمنزلة وضع اليه. عليه بخلاف الاضافة لجواز أن يكون لفلان أصدقاء والزوجات اهم ع (٤) قوله يراد بهالزمان القليل) فسبحان الله حمين تمسون الآية. عناية أيساعة تمسون والمراد به وقت الصلاة (٥) قوله حين من الدهر) المعروف على أنهار يمون سنة (٣) قوله كل حين) وعن ابن عباس ان ذلك ستة أشهر لأنه من حين يخرج الطام الى أن يصير رطبا سنة أشهر • ف ثم من وقت الرطب الى وقت الطلع ستة أشهر ومعناه أنه ينتفع بها في كل وقت ولا ينقطع نفعها البَّة • عناية (٧) قوله ولو سكت عنه لنابد) فلما ذكر حينا مع ذلك وجب أن يستفاد منه معني سوى المعني الدى يستفاد عند عدم ذكره ليفيد ذكره وذلك المعنى مجب أن لايكون الزمان اليسيرولا ان يمين سنة لما ذكر فتمين ماقلنا وهو ستة أشهر . ك (٨) قوله والزمان يستعمل استعمال الحين) وفيه ان هذا محتاج الى ثبت من حواد الاستعمال ولم يوجد استعماله في المعاني المذكورة للحين واتما ستعمل في مطلق القصير والمديدو المتوسط نع أنه مثل الحين في الوضع لـ كنه لا يفيد في المرام لانالقصو دان محمل اللفظ عندعدم المعين لخصوص مدة على المدةالق استعمل فيهاو سطا • ف و قد ا نعدم استعماله فيها وسطافا نتني الحل

عطف ع (الممر ) خبر • عللمرف (ودهر)المنكر (مجمل) لان دهما منكرا لم يثبت استممالاته على الانحاء الثلاثة المديد والقصير والوسط فلم يدربماذا يقدروقيل لأنهجاه في الحديث أن الدهر هو الله قال صلى الله عليه وسلم لأنسبوا الدهر فأن الدهرهو الله فقول الحالف لا اكله الدهر يحتمل اليمين (١) مؤيدة والمعنى والله لا أكله والله لجواز حذف حرف القسم ونصب الاسمويحتمل انه اراد الظرف وهو الابد وهذا الوجه يوجب التوقف في المعرف أيضاً لان الذي يراد به الله تمالي هو المعرف لا المنكر . في وعندهما يقع على سنة أشهر . عناية ( ٢ ) لأنه يستعمل استعمال الحين والزمان يقال مار أيتك منذ حينومنذ دهر قلنا اناللغات لا تدرك قياسا والعرف لم يمرف استمراره لاختلاف في استعمال • هداية بيان اختلاف الاستعمال فيه ان ممرقه يقع على الآبد (٣) بخلاف الحين والزمان ويقال دهري لمن قال بالدمي والكر الصانع وفي الآية حكاية عنهم وما بهلكنا الاالدهر (٤) وفي الحديث لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله •عناية ( والايام وأيام كثيرة والشهور والسنون عشرة ) وقالًا على حمة في الآيام وأيام كثيرة وسنة في الشهوروالممر في السنين وله ان ذلك اقصى ما استعمل لفظ الجمع فيه يقيناً وذلك عند وقوعه مميزا للمدد • ف وانما حل على الاقمى لأنه نهاية ثمان مراتب فلا يلزم الترجيح بلا مرجح والثلاثة وانكانت نهاية فيالابتداء لكنها مدلول الصيفة فلو حمل عليها لزمالغاء اللام • ع (ومنكرها ثلاثة )لانه اقل الجمع

﴿ إِبِ اليمينَ فِي الطلاق والمتاق ﴾

(ان ولدت فانت كذا حنث بالميت) لانه ولدحةيقة وشرعا حتى تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له وعرفا ( بخلاف فهو حر ) أى بخلاف قوله اذا ولدت ولدا فهو حر حيث يشترط ان يكون حيا عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو ولدت ولدا مينا الح مى فظهر منه ان قول المصنف ( فلوولدت ) تفريع على قوله بخلاف فهو حر مع ( ولدا مينا ثم آخر حيا عتق الحي وحده ) فلا يمتق ما ولد بعده ما لان مطلق اسم الولد مقيد بالحي لاثبات الحرية له حيث قال فهو حر ولا حرية الا في الحي فكأنه قال اذا ولدت ولدا حيا بخلاف الفصل قال فهو حر ولا حرية الا في الحي فكأنه قال اذا ولدت ولدا حيا بخلاف الفصل (١) قوله مؤبدة وفيه ان التأبيد متحقق في الاحمال الثاني أيضاً حيث قال وهو الابد

(١) قوله مؤبدة وفيه ان التأبيد متحقق في الاحمال الثاني ايضا حيث قال وهو الابد وحيئند فها وجه التوقف في المعرف ع (٣) قوله لانه يستعمل الخ أي استعمالا لا يرادبه تقدير مدة بل ترادمدة مبهمة فيما اذا قصد المتكلم الاخبار عن نفس المدة مع قطع النظر عن تعييم افهذا من قبيل قياس دهر على الحين و الجامع ان كلامنهما يذكر لا رادة مدة مبهمة والحكم انه لستة اشهر و الى هذا القياس اشار صاحب الهداية بقوله ان اللغات لا تدرك قياساً (٣) قوله بخلاف الحين و الزمان أى فلا يلحق بهما قياساً له (٤) قوله وفي الحديث لا تسبو الله ما خهذا وجه مستقل لا جمال الدهر كما حرره صاحب الفتح ، عما المتحديث لا تسبو الله ما حراد صاحب الفتح ، عما المتحديث لا تسبو الله عنها المتحديث لا تسبو المتحديث المتحديث لا تسبو المتحديث لا تسبو المتحديث لا تسبو المتحديث لا تسبو المتحديث ال

بيت المال والنبهرجة مايرده التجار والستوقة ماغلب غشه فالزيف والنبهرجة ما يكون الفضة غالبة على الغش حتى يكون من جنس الدراهم لكن رد للغش وفي المغرب قبل الزيف دون النبورجة في الرداءة لأنه يرده بيت المال والنبهرجة مايرده التجار( وفي لا يقبض دينه درها دون درهم حنث بقبض كاه متفر قالا ببعضه دون أو باقيه كله بوز نبن لم يخللهما الاعمل الوزنولا فيان كان ليالامانة فكذا ولا علك الاخسين) هذابنا. على ن الاستشاء عندنا تكلم بالباقي المد الثنبا وليس الاستثناء من النفي أثباتا فان قوله ان كان لى الامائة فكذا ممناه ليس لي الامالة فهولنفي مافوق المآبة وأما أنبات المائة فضرلازم عندنا (ولا في لايشم ربحانا ان شم وردا أو ياسمينا ) لأن الريحان مالاساقله والوردوالياسمين لهماساق (والبنفسج والورد على الورق) أي ورق الورد دون اعجان الوردالتي علمها الورق

و باب الحلف بالقول و باب الحلف بالقول و حنث في حلفه لا يكلمه ان كلمه أى وحنث في حلفه لا يكلمه الاباذنه أى وحنث في حلفه لا يكلمه الاباذنه (ان أذن ولم يعلم به فكلمه) لان الاذن اعلام فان أذن ولم يعلم فهذا لايكون اذنا وعند أبي بوسف رح لايحنث لان الاذن هو الاطلاق (وفي لايكلم صاحب هذا الثوب فباعه فكلمه وفي لايكلم هذا الثوب فباعه فكلمه وفي لايكلم هذا الشوب فباعه فكلمه وفي لايكلم هذا الشوب فباعه فكلمه وفي لايكلم هذا الشوب فباعه في الايكلم هذا الشوب فباعه فكلمه في الايكلم هذا الشوب فباعه في الايكلم هذا الشوب فباعه في الايكلم هذا الشوب فباعه في الايكلم هذا الشاب فكلمه في الايكلم هذا الشاب فكلمه شيخا الان الوصف المذكور الايصلح

فالا

مانعا من التكلم فيراد الذات (وفي حر فباعه على أنه بالحيار يعتق لانه لمبخرج عن ملكه وقدوجد الشرط وهو البيع ولوقال ان اشتريته فهو حر فشراه على أنه بالحيار عتق أما على أصلهما فلانه دخسل في ملك المشترى وأماعلى أصل أبى حشفة رح فلانه علق المتق بالشراء فكانه قال بعد الشراء بالحيارفهو حرفيعتني ( وفي ان لم أبعه فكذا فاعتق أو دير ) أي قال ان لم أبعه فكذا أي أمرأته طالق فاعتقه أو دير مطلقت إمرأته لان الشرط وهوعدم البيع قد محقق ( وبفعل وكيله في حلف النكاح والعللاق والحلم والمتق والكتابة والصلح عن دمعمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والايداع والاستيداع والاعارة والذبح وضرب المبد وقضاء الدين وقبضمه والبناء والخياطة والكسوة والحمل إفان الوكيل في هذه المقود سفير محض حتى أن الحقوق ترجع الى الامر فكانالام فعل بنفسه ( لافيحلف البيع والشراء والاجارة والاستئجار والصلح عن مال والحصومة والقسمة وضرب الولد) لأن المقدصدرمن

السابق لان الحرية (١) ثابنة للام لا له ﴿ أُولَ عَبِدَ أَمْلُكُمْ ﴾ وفي الهداية اشتريه ( فهو حر فملك عبدا عتق ) لان الاول اسم لما لم يكن قبله شيء من جنسه سواه كان بمده أو لا = ف ( ولو ملك عبدين ثم ملك آخر لا يمتق واحـــد منهم ) لانمدام التفرد في الاوليين والسبق في الثالث فالمدم الاولية لان الاول اسم لفرد سابق ٳ ولو زاد وحده عتق الثالث﴾ لأنه يراد به النفرد في حالة الشراء لان وحده ( ٣ ) للحال انه والثالث سابق (٣) في هذا الوصف ( ولو قال آخر عبد الملكه فهو حر فملك عبدا ومات لم يمتق ﴾ لان آخر اسم لفر د لاحق , لا سابق فلا يكون لاحقا ( فان اشترى عبدا ثم عبدا فمات عتق الآخر ) لاتصافه بالاخرية ( منذ ملك ) فيمتبر من جميع المال لأن الموت (٤) معرف فاما الأخرية فن وقت الشراء وقالا يمتق يوم مات فيعتبر من النلث لان الاخرية لاتثبت الا بعدم شراء غيره بعده وذلك بتحقق بالموت ( ٥) فكان الشرط متحققا عند الموت (١) ( قوله ثابتة للام ] أي ومعلقة بالولد والتعليق به لا يقتضي حياته = ع (٢) ( قوله للحال ) فبقيد عامله وهو الشراء فيفيد أن الشراء في حالة تفرد المشترى وهو صادق في الثالث (٣) ( قوله في هذا الوصف ) وهو التفرد حالة الشهراء بق ان الاول لما كان أسها لفرد سابق والحال أن مؤدى وحده هو التفرد فمها الفرق بين التركيبين مع ان لفظة أول مذكورة فيهما قلنا مدار الاشكال على جمل جملة أشتريه نعتا للفظة أول فالضمير المنصوب عائد عليها فيكون التفرد حالة الشهراء في كل من التركيين وليس كذلك بل هي لعت لعبد والضمير عائد عليه فأول في التركيب الأول مسلط على العبدية المقيدة بالشراء فيعتبر السبق والفردية المفهومان من الفظة أول فيها وفي الثاني على الفردية المقيدة بالشراء المفهومة من لفظة وحدم لان محط الكلام على القيد فالسبق والفردية المفهومان من لفظة أول يعتبران فيهافتقول ان السابق ما لم يكن قبله شيء مشارك في جنسه فسبق الواحد في التركيب الاول أنما يتحقق بنغي تقدم مشاركة في العبدية المقيدة بالشراء ولا ريب ان المتعدد يشارك الواحد فيها فلا يتحقق سبق الواحد وفي الثاني أنما يتحقق بنفي تقدم مشاركه في الفردية المفهومة من لفظة وخده ولا ريب أن المتعدد لا يشاوك الواحد فيالفردية المذكورة فقد تحقق سبق الواحد وع ( ١١) (قوله معرف ) أي لحكم ثابت قبل لا أنه ثابت عنده •ع كما لو قال انت طالق ان حضت فاذا رأت الدم لا يحكم بطلاقها قبل ثلاثة أيام وبمدها يظهر أنها طُلقت حين رأت الدم (٥) ( قوله فـكان الشرط) وهو عدم الشراء عندهما وهذا ممنوع عنده فان عدم الشراء مظهر لا شرط وأنما الشرط اتصافه بالاخرية وهذه الصفة خصلت من وقت الشراء الا ان هذه الصفة بمرضية الزوال بأن يشترى بعده غيره فاذا مات ولم يشتر تبين انه كان آخرا من وقت الشراء

الوكيل حــق ان الحقوق ترجم

اليه ولم يصدر من الموكل فلا محنث

والفرق ببن ضرب العبد وضرب

الولد أن الضرب فعل حسى لاينتقل

من أحدالي آخرالااذا صعالتوكيل

وصحمة التوكيل يكون في الاموال

فيصح في العبد دون الولد (ولافيلا

يشكام فقرأ القرآن أو سبح أو

وشرعا وعند الشافعي رح يجنث وهو القياس لانه كلام حقيقة (ويوم أكله على الملوين) قال لامرأته أنت طالق يوم أكام فلانا فهو على المليل والنهار لمسامر في باب ابقاع الطلاقان اليوم ( ٢٧١) اذا قرن بفعل غير ممتدير ادبه مطلق

فية تصر عليه ﴿ كُلُّ عَبِد بِشْرَنَى بَكَذَا فَهُو خَرْفَبْشُرُهُ ثَلَاثُةً مَنْفُرْقُونَ عَتَقَ الأولَ لان البشارة اسم لخبر يفير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا بالعرف وهذا انما ينحقق من الاول ( وان بشروا مما عثقوا ) لتحققها من الكل مداية فبشروه بغلام عليم .ف ( وصح شراء أبيه للكفارة ) خلافا لزفر والشافعي ولنا ان النية قد قرنت بعلة المتق وهو الشراء وهذا لأن العلة مجموع القرابة والملك (١) لكن الشراء اختياري فأضيف اليه ﴿ لا شراء من حلف بعتقه ﴾ لاستحقاقه الحرية عجهة أُخْرى حتى لو قال ان اشتريتك فأنت حرعن كفارة يمني يجزيه لانه غيرمستحق بجهة أخرى ( وأم ولده ) أي شراء من استولدها بالنكاح لان حريبها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف الى اليمين من كل وجه ﴿ أَنْ تَسْرِيتَ أَمَّةُ فَهِي حرةً صَعَ الو في مدكم ﴾ لأن اليمين المقدت في حقها لمصادفتها الملك ( والأ لا ) خلافا لزفر ولنا ان التسرى وان كان لا يصح الا في الملك ( ٢ ) فذكر ، ذكر الملك لكن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسرى فلايظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية • هداية لان الثابت ضرورة يقدر بقدرها • ع ﴿ كُلُّ مُلُولُنُهُ لَى حر عَنْقُ عيده وامهات أولاده ومدبروه ﴾ لكال الملك فهن وفي المدبرين ع لثبوته فهما يدا ورقبةولذا يجوز وطء أم الولد والمدبرةفوجدتالاضافة المطلقة. هداية اى الكاملة وع (لا مكاتبوه) وكذا معنق البعض و لعدم الملك يدا ولذالا يملك ا كسابه ولا يجوز وطء المكاتبة ( هذه طالق او هذه وهذه طلقت الاخيرة ) ولا يصبح عطف هذه على هذه الثانية (٣) للزوم الاخبار عن المثنى بالمفرد • در ( وخير في الاوليين ) لان كلة اولا شبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الاوليين ثم عطف الثالثية على المطلقة لان المعلف للمشاركة في الحكم فيختص ( ٤ ) بمحله ( = ) فصاركما اذا قال احداكما طالق وهذه ( وكذا المتق والاقرار ) كقولة لفلان على الف أو لفلان وفلان لزمه خسمانة للاخير وله جمل خسمائة لاى الاوليين شاء فان مات بلا بيان فالحُسالة بين الاوليين • محمد امين

(١) (قوله لـكن الشراء) الذي هو سبب الملك ع (٢) (قوله فذكره ذكر الملك فكانه قال ان ملكت جارية فهي حرة ع (٣) (قوله الزوم الاخبار الخ) لان المقدر ائما يقدر على طبق المذكور والمذكور مفرد ع (٤) (قوله بمحله) وهو احداها وسنوضحه في المقولة التاليـة = ع (٥) (قوله فصاركا اذا قال الخ) قيـله ان العطف كا يصح على احداها المفهوم من هـذه او هذه يصح على هذه الثانية وخينئذ الترديد بين الاولي وبين الاحيرتين فلا يلزم طلاق الثالثة ع ف الذي بظهر لى والعلم عند الله تعالى ان

منكرا)قال أبو حنيفة رح لاأدرى ما الدهر وعندهما نصف سنة مثل لاأكله حينا (وللابد معـرفا وأيام كثيرة والايام والشهوروالسنون عشرة وفى أول عبد اشتريته حر اناشترى عبداً عتق) أىلا بحتاج لاوليته الى شراء عبد آخر (وان

الوقت ( وصع نية النهار) لأنه مستعمل فيه أيضا وعنسد أبي يوسف رح يصدق ديانة لاقضاء لائه خلاف المتمارف (وليلة أكله على الليل والا ان للغاية كحق فني ان كلته الا أن يقدم زيد إوحتى حنث ان كله قبل قدومه لا أن كله بعده وفي لا بكلم عنده أو صديقه أو امرأته أو لا يدخل داره ان زالت اضافته وكله لامحنث فيالعبد أشار اليه بهذا أولا وفي غيره ان أشار بهذا حنث والا فلا) حلف لا يكلم عبد فلان أو حانف لايكلمعد فلان هذا فزالت اضافته أي لميق عبدا له فكامه لا بحنث أما اذا لم يشر فظاهر وانأشار فلان العبد لسقوط منزلته لا يعادي لذاته بل المنى في المضاف اليه فالأضافة تكون مترة فاذا زالت لايحنث وان حلف لايكلم صديق فلان أو قال صديق فلان هذا أوحلف لأيدخل دار فلان او قال دار فلان هذه فلم يبق الصداقة وباع الدار فكلمه و دخل الدارفني صورة عدم الاشارة لا محنث لان الاضافة مشرة وفي صورة الاشارة محنث لان حده الاشاء عكن ان تهجر لذاتها فاذاكانت الذات ممتبرة كان الوسف وهوكونه مضافا الى فلان في الحاضر لغوا (وحين وزمان بلائمة نصف سنة نكر اوعرف

لقوله تمالى تؤتى أكلها كل حين باذن

ربها (ومعها مانوی والدهر لم يدر

﴿ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ﴾ كالمشى والجلوس واللبس · محمد أمين ( ما يحنث بالمباشرة لا بالاس البيع) الاصــل أن كل عقد ترجع حقوقه الى المباشر لا يحنث الحالف على تركه بفعل وكيله لوجوده من الوكيل حقيقة وهذا ظاهر وكذا حكما لرجوع الحقوق اليه وكذاكل فعمل يصح النيابة فيه وبجناج الوكيال الى نسبته الى الموكل (١) كالمخاصمة فان الوكيل يقول ادعي لموكلي أو لا يصل منفعته الى الموكل كضرب الولد فلا بحنث في شيء من هـــذ. بفعل الوكيل وكل عقد لا ترجع حقوقه الى المباشر فآنه يحنث بفعل نفسه وبفعل الوكيل أيضا وكذا كل فعل مصلحته عائدة على الآمن كضرب العبد = محمد امين ( والشهراء والاحارة والاستيجار ) الا اذا نوى ذلك لانه شدد على نفسه او كان الحالف ذا سلطان لا يغمل ذلك بنفسه هداية لان قصده من اليمين منع نفسه عما يعتاده • عناية وما اعتاده هوالامي • ع ( والصلح على مال ) بعد الاقرار • در لانه كالبيع • ع (والقسمة والخصو• ة وضرب الولد ) الكبير • در ﴿ وما يحنث بهما النكاح والعلاق والحلم والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهية والصدقة والقرض والاستقراض ) لأن الوكيل في هؤلاء سفير ولذا لا يضيفها الى نفسه ( ٢ ) وحقوق العقد ترجع الى الآمر لا اليه ( وضرب العبد والذبح والبناء والحياطة ) لان مصلحة الافعــال الاربعة عائدة على الآمر • ع ( والايدع والاستيداع والاعارة والاستمارة ) اذ لاحقوق لهذه الاربمة ترجع الى المأمور اذ لا يجب على المودع بالكسر والمعير تسايم العين المودعة والمستعارة نبريجب ردها على المودع بالفتح والمستعيران قبضها لكنه من حقوق القبض اذعلي أليد ما قبضت لامن حقوق العقد•ع (وقضاء الدين المصنف قد دفع هذا الاشكال اولا بقوله ثم عطف الثالثة على المطلقه لان المعلقة أنما هي المهمة لا المعينة لان المعين لا يصلح أن يكون عـ لا الانجاب المهم والثانيــة ممينة والطلاق مهم ثم اثبت ثانيا كون العطف على المطلقة بقوله لان العطف الخ واوضحه العيني بقوله لان العطف للمشاركة في الحكم وهو الطلاق فيختص أي العطف بمحله أي محل الحكم وهي المطلقه • أه ش لمنه لقائل أن يقول ان الحكم أنما هوكون الثانية طرف الترديد باولا الطلاق فيكون عطف الثالثــة على الثانية للتشريك في هذا الكون ويمكن أن يجاب ان هذا الكون ثابت تبعب ا والمقصود من سوق الكلام هو الطلاق ٠ ع (١) (قوله كالمخاصمة) لأنها فعسل اللسان ولم تدخل في المقد لمدم الايجاب والقبول • ع ( ٢ ) ( قوله وحقوق العقد الخ ) وهي فيالنـكاح والتطليق والاعتاقالمهر ووقوع الطلاق والعتاق •عيني

ضم وخده عتق الثالث) أي قال الثالث لأنه أول غيد شراه وحده (وفي آخر عبدان اشيتري عبدا فمات لم يعتق ) قال آخر عبد اشتریته حرقا اشتری عدا فات المشترى لا يعتق هذا ولا يتوهم اله اذا مات يكون ذلك المدآخر الان الآخر لا بدله من أول ولم يوجد ( فان اشتری عبدائم آخر ثم مات عتق الأخريوم شرى من كل ماله وعندهما يوم مات من ثلث مالة ) لان الاخرية محققت بالموت فيمتق غنه الموت من ثلث ماله وله ان بالموت تبين أنه كان أخر اعندالشراء فيعتق في ذلك الوقت ( ولا يصمر الزوج فارا لو غلق الثلث به خلافا لهما ) والضميرفيبه برجع الى الآخر وصورة المسئلة رجل قال آخر امرأة أنزوجها طالق ثلثا فتزوج امرأة ثم أخرى ثم مات طلقت عند أبي حنفية رح عند التروج فلا يصير فارا فـــلا ترث عنده وعندها تطلق عندالموت فيصير فارا فترث (وبكل عبدبشرني بكذا فهو حر عتق أول ثلثة بشروه متفرقين والكل انبشر وممعاوسقط بشراء أبيه لكفارة مي )أي الكفارة هذا عندنا وأما عند زفر رحمه الله والشافعي لا يسقط فالحاصل أن النة لا يد أن تكون مقارنة لعله المتقر فهما جعلا القرأبة علة المتق والملك شرطا ونحن جملنا على العكس لان الشرع جعل شراء القريب اعتاقافاذا

اشترى أباه بنية الكفارة كانت النية مقارنة العتق وعندها لا حيث جعلاالقر ابةعلة (لابشراء عبدحلف بعتقه) وقبضه أى قال ان اشتريت هذاالعبد فهو حر فشراه بنية الكفارة لاتسقط الكفارة لانعلة العتق اليمين والشراء شرط فلا تكون النية

مقارنة للعلة يرد عليه أنه قد ذكر في السول الفقه أن التعليق عندنا يمنع العلية فاذا وجد الشرط يسسير الماق علة ح فتكون النية مقارنة لعلة العتق (ومستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها) قوله لابشراء مستولدة وصورتها أن يقول لامة استولدة وصورتها أن يقول لامة استولدها بالنكاح أن اشتريتك فانت حرة عن كفارة يمين فاشتراها تعتق لوجود الشروط ولا يجزيه عن الكفارة لانحريتها مستحقة

وقبضه والكسوة والحمل )لان منفعة هؤلاء راجعة الى الآمر فيجمل هو مباشراً اذ لا حقوق لها ترجع الى المأمور (ودخول اللام على البيع) أي قربها هنه • فهم من الهداية ( والشراء والاجارة والصياغة والخياطة والبناء كان بعث لك ثوبا لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بان كان باص، كان ملكه أولا) فان لم يأمره لم يحنث لان البيع بجري فيه التيابة ولم توجد (وعلى الدخول) كان دخلت لك داراً •ع( والشرب والمعن كان بعث ثوباً لك لا ختصاصها به بإن كان ملكه أمر. اولا) لان هؤلا. لا تقبل النيابة • هداية فلا يمكن اختصاص الفعل بالمحلوف عليــه فتعين اللام لاختصاص العين به في الوجهين ٠ ع ( وان نوى غيره صدق فيا عليه ) كما أذا قال أن بعت لك ثوبا فكذا فاع ثوبه بغير أمن، وقال أردت في حلفي اختصاص المين أوقال ان بحث ثوبا لك وباع ثوبا لغير. بامر. وقال أردت اختصاص الفعل لأنه شــدد على نفسه ٠ ع ( أن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد ) الحالف . ع ( بالحيار ) لنفسه • طأئي ( حنث ) في الصورتين أما في الاولى فلوجود الشرط وهو البيع(١) والملك فيه قائم فينزل الجزاءوأما في الثانية فلوجود الشرط أيضاً والملك قائم وهذا على أصلهما (٢) ظاهر وكذا على أصله لان هــــذا المنق (٣) بتعليقه والمعلق (٤) كالمنتجز ولو نجز العتق يثبت الملك سابقاً عليه فكذا هذا ( وكذابالفاسد ) لانه بيع شرعا يثبت به بعض الاحكام بخلاف الباطل. ع (والموقوف) كان باعه من الفضولي لأنه بيم صحيح وان لم يكن نافذًا . ع ( لا الباطل أن لم أبع فكذا فاعتق أو دير حنث ) لوجود الشرط وهو عــدم البيع لفوات محــل البيع ( قالت تزوجت على فقال كل امرأة لى طالق طلقت المحلفة) الممومالكلام وقد زاد في الجواب فيجمل مبتدئا • هداية لانه لو أراد الجواب المطابق لسؤالهالقال ان فعلت فهي طالق قاما ذكر كلة كل دل على ان من اده العموم) • عناية وعن أبي يوسف أنها لا تطلق ( على المشهى الى بيت الله أو الى الكعبة حج أو اعتمر ) لأن هذا من الفاظ النذر عرفا . ع( ما شيا )حتى يطوف الزيارة لانبه انتهاء أفعال الحج • هداية في آواخر كتاب الحج ، ع ( فان ركب أراق دما ) لانه أدخل نقصاً فيه • هداية في كتاب الحج ( بخلاف الحروج او الذهاب الى بيت الله ) لأن التزام الحج بهذين الفظين غمير متمارف ( أو المشي الى الحرم أو الصفا أو المروة ) لعدم التعارف (١) قوله والملك فيــه قائم)لان خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه بالاتفاق عثاية (٢) قوله ظاهر) لان خيار المشترى لا يمنع ثبوت الملك له عندهما (٣) قوله بتعليقه )اى تعليق المسترى . ف (٤) قوله كالمنجز )أى عند وجود الشرط ومنع كون المعلق كالمنجز لان المنجز لولم يثبت في مدة الحيار يلغو بخــ لاف المعلق لان الملك يثبت بعد مضى المدة فينزل حينتذو الجواب ان المتق يحتاط في اثبانة وقدأمكن فسنح المقد قبل مضى المدة فلا يثبت المتق

بالنزام الاخرام بهذه الالفاظ وقالا في على المشي الى الحرم حجة او عمرة • هداية ويحمل على أنه تعورف بعد أبي حنيفة انجاب النسك به فقالاً به · ف ( عبده حر ان لم بحج العام فشهدا بحره بالكوفة لم يمتق )خلافًا لمحمد ولهما أن الشــهادة وإن قامت على أمن معلوم وهو التضحية لكن المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحية اذ لا مطالب لها غاية الامر أن هذا النفي بما يحيط به علم الشاهد ولكن لايميز بين لنى ولنى تيسيرًا • هداية دفعاً للحرج في تمييز لني ولني • ف ( وحنث في لا يصوم بصوم ساعة بنية) (١) لوجود الشرط لان الصومهو الامساك عن الفطر على قصد التقرب ( وفي صوما أويوما بيوم) لانه يراد بصوما الصوم التام شرعاً وكذلك اليوم صريح في تقدير المدة به ( وفي لا يصلي بركمة )لان الصلاة عبارة عن الاركان المختلفة فما لم يأت مجميعها لا يسمى صلاة بخلاف الصوم لانه ركن وأحسد وهو الامساك ويتكرر في الحبر، الثاني ( وفي صلاة بشفع ) لانه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقلها ركمتان للنهي عن البتبراء • هداية واختلفوا في نوقف الحنث على القمود قدر التشهد والاظهر عدم التوقف ولو حلف على الفرض كصلاة الصبح ينبغي أَنْ لَا بِحِنْثَ حَتَى يَقْعَدَ · فَ ( ان لِبَسْتَ مَنْ غُزَلَتُ ) أَى مَعْزُولَكُ · فَ ( فَهُو هدى فملك فغزلته ونسج فلبس فهو هدي ﴾ ومعنى ألهدى التصدق به بمكة لانه (٢) اسم لما يهدى اليها وقالا ليس عليــه أن يهدى به حتى تغزل من قطن ملـكه يوم حلف لان النذر أنما يصح في الملك أو مضافا اليه ولم يوجدلان اللبس وغزل المرأة ليسا من اسباب ملكه وله ان غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والممتاد (٣) هو المراد (٤) وذلك (٥) سبب للكه (لبس خائم ذهب وعقــد لؤاؤ لبس (١) قوله لوجود الشرط )وهو الصوم الشرعي (٢) قوله اسم الح) فان نذر هدى شاة فانما يخرج عن العهدة بالذبح في الحرم والتصدق بها هناك ولا يجزيه اهسداء قيمته وفي نذر اهداء الثوب جاز التصدق بمكة بعينه أو بقيمته ونذر أهداءمالاينقل كالدار نذر بقيمته . ف قال الشارح ولا مجزئه اهدا. قيمته و كان الاراقة صارت عبادة كالتصدق بلحمهاواد. قيمة الشاة يفوتالاراقةولااراقة فيالثوبفيجز ثهالقيمة • ع (٣) قوله هو المراد) فكانه قال من غزلك من قطني٠ عناية (٤) قوله وذلك) أي فعلها الغزل . ع لأن الغزل سبب للملك ولذا يملك به الفاصب و يلمي فغز لهما من قطنه كشرائه في كون كل منهما سببا لملكه الثوب ثم أنها لا تمليكه المرأة في مسئلتنا بخــلاف الغاصب لحكم المرف بتنزيل الزوج آذنا لها بفمل الغزل والتصرف في مال الغير باذنه لايخرجه عن ملكه بتي ان الزوج كان مالكا للقطن قبل فعلهاف-لا تأثير لفعلها فكيف يكون سببا لملكه ويمكن أن يقال ان القطن غير المغزول حقيقة كالبر والدقيق ولا يخنى ان حقيقة المغزول آنما حدثت بفعلها بعدان لم تكن فبالضرورة يكون الملك فيها حادثًا بمد أن لم يكن وليس ثمة سبب الا فعلها ،ع (٥) قوله سبب

بالاستيلاد ولا يضاف الى اليمين من من كل وجه (وتمتق بان تسريت أمة فهى حرة من تسراهاوهى ملكه يوم حلف لامن شراها فتسراها) لان هذه الامة لم تكن في ملكه زمان الحلف ولم يضف عتقها الى الملك أو سبيه وفيه خلاف زفر رح (وبكل علول لى حر أمهات أولاده ومدروه وعبيده لا مكاتبوه الا بنيتهم) لانه لا يملكهم يدا (وبهذا حرا وهذا وهذا لعبيده عتق ثالهم وخير في الاولين كالمطلاق) كانه قال أحدهما حروهذا

حلى ) فلذا يحرم استعمال خاتم الذهب للرجال ( لأخاتم فضة ) عرفا وشرعا حق أبيح استعماله للرجال ولو لبس عقد لؤلؤ غير (١) مرصع لايحنث عند ابي حنيفة وقالا يحنث وقيل هذا اختلاف عصر ويفق بقولهما لان التحلى به على الانفراد معتاد ( لا يجلس على الارض فجلس على بساط أو حصير ) لا يحنث فانه لا يعسد جالسا على الارض بخلاف ما اذا حال بينه وبين الارض لباسه لانه تبع له فلا يعتبر حائلا (أو لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه قراش آخر فنام عليه أو لا يجلس على سرير آ أى على هذا السرير بالتمريف والا فلا ريب فى حنته في المنكر لان السرير الاخر أيضاً سرير يصدق عليه المنكر ع ( فجعل فوقه سرير آخر لا يحنث ) لان مثل الشيء لايكون تبعا له فيقعاع النسبة عن الاول ( ولو جعل على الفراش قرام أوعلى السرير بساط أو حصير حنث ) في الصور تسين أما في الاول فلان القرام تبع للفراش فيعد ناغما عليه وأما في الثانية فلا نه يعد جالسا عليه والحاوس على المرر في العادة كذلك

( باب اليمن في الضرب والقتل وغر ذلك )

﴿ ان ضربتك وكسوتك وكلتك ودخلت عليك تقيد بالحياة) في الكل أمافي الأولى فلان الضرب اسم لفعل مؤلم والايلام لايحقق فيالميت ومن بمذب في القبر بوضع فيه الحياة · هداية ولا علم لنا بوضم الحياة فيه حال الضرب فلا بحنث بالشك · ع قوله يوضع فيه الحاة والذية ليست بشرط فلوكان متفرق الاجزاء جعلت الحياة في تلك الاجزاءوالله على كل شيء قدير • ف وأما في الثانية فلأنه برادبهالتمليك عند الاطلاق وهو من الميت لايحقق الا أن ينوى به الستروأما فيالنالئة والرابعة فلأن المقصود من السكلام الافهام والموت ينافيه والمراد من الدخول زيارته وبعد الموت يزار قبره لاهو مهداية قال عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ولم يقل عن زيارة الموتى • ف وأماكلامه صلى الله عليه وسلم أهل القليب حيث ساهم بأسمائهم فقال هل وجدتم ماوعد ربكم حقا فقد وجدت ماوعدنی ربی حقا فقد کانت معجزة له صلی الله علیه وسلم عنایة وخصوصیة لاولئك تضميفا للحسرة علمهم ولان الحديث وان كان محيحا لكنه غير ثابتمن حبث المعنى حيث ردته عائشة بآية وما أنت بمسمع من في القبور فانك لاتسمع المونى • ف ﴿ بخلاف الفسل ﴾ لأن الفسل هو الاسالة ومناه التطهير ويحقق ذلك في الميت ﴿ وَالْحَمْلِ وَالْمُسِ ﴾ لتحقق الحمل بعد الموت قال صلى الله عليه وسلم من حمل مينا فليتوضأ وكذا المس قد يكون للتمظيم والشفقة فيتحقق بعدالموت و لايضرب امرأته فد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ﴾ لانه فعل مؤلم وقد محقق الايلام وقبل للكه) أي ملك الزوج لما غزلته وعناية (١) قوله مرصع ) بذهبأو فضة والترصيع التركيب وعناية

فان قلت بل هو كيقوله هذا حر اوهذانقلت قد أجبت عنه في شرح التنقيح بجوابين فان شئت فطالعه (ولام كي فعلى يقع من غيره حكييع وشراء واجارة وخياطة وصباغة وبناء يقتضى أمره ليخلصه به فلم يحنث في أن بعت لك ثوبا ان باعه بلا أمره ملكه أولا) أراد بدخوله على فعل تعلقه به فني قوله أن بعت لك ثوبافعيده حرفا للام متعلق بالبيع في قتض اختصاص البيع بالمخاطب والفعل لا يختص بفير الفاعل الا بامر أى التوكيل وله خذا اقتضى الامر (وان دخل على عين أو فعل لا يقم عن غيره كاكل وشرب ودخول وضرب غيره كاكل وشرب ودخول وضرب

لامحنث أن كان حال الملاعبة لانه يسمى ممازحة لاضربا ﴿ أَنْ لَمْ أَوْمُلُ فَلَا نَافَكُذُا وهو ميت ان علم به حنث ﴾ ( ١) لا نعقاد يمينه على حياة بحدثها الله تعالى فيه وهو متصور فتنمقد ثم يحنث للمحز العادى ﴿ وَالَّا لَا ﴾ لأنه عقد بمينه على حياة كانت فيه (٢) ولايتصور فيصيرقياس مسئلة الكوز على الاختلاف وليس في تلك المسئلة تفصير العلم هو الصحيح ( مادون الشمور قريب وهو وما فوقه بعيد ) للعرف ولذا يقال عند بعد المهد مالقيتك منذ شهر ﴿ ليقضين دينسه الهوم فقضاه زيوفاً ﴾ وهوماغشه قليل يرده بيت المال فقط · ف ( أو نبهر جة ) وهوماغشه أكثر من غشالزيوفير دوالمنقصى من التجاروية بالسهل ف (اومستحقة بر) لان الزيافة عيب والعيب لايمدم الحبنس ولذالوتجوز به في الصرف والسلم صار مستو فيافقد وجد شرط البر وقبض المستحقة محبح ولا يرنفع برده البر المتحقق ( ولو رصاصا أوستوقة لا) لانهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا مجوز التجوز بهما فيالصرف والسلم ( والبيع به قضاء لا الهمية ) لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بالبيسع بخلاف الهية لعدم المقلصة • هداية ولان القضاء فعله والهبة أسقاط من صاحب الدين . ف ( لايقبض دينه درهما دون درهم ) أي لايقيضه متفرقا . ع (فقيض بعضه لمُجنث حتى يقبض كان متفرقاً ﴾ (٣) لان الشرط قبض الحكل بوصف التفرق لانه(٤) أضاف القبض الى دين ممرف مضاف اليه (٥) فينصرف الى كله فلا يحنث الابه (لابتفريق ضروري ) لانه قد يتعذر قبض السكل دفعة فهذا القدر مستشفى عنه ( ان كان لي الامائة أو غيراوسوى فكذا لم يحنث بملكها أو بمضها) لان المقسود منه عرفا نفي مازاد على المسائة (الايفعل كذا تركه أبدا) لانه الفي الفعل مطلقافهم الامتناع ضرورة عمومالنفي • هداية أي عموم نفي الفعل المتضمن للمصدر النـكرة . ف ﴿ لِيفَعَلْنُهُ بِرَ بِمِرَةً ﴾ لأن الملتزم فعل وأحد أذ المقام مقام أثبات ﴿ وَلُو حَلْفُهُ وَالَّ ليعلمنه بكل داعر تقيد بقيام ولايته ﴾ لأن المقصود منهدفع شرهأوشرغيره بزجره فلا يفيد فائدته يعد زوال سلطنته والزوال بالموت ركذا بالعزل فيظاهم الرواية هداية واذا سقطت اليمين بزوالها فلا تعود ولو عادت الولاية . ف ( يبر بالهبة بلا قبول ﴾ خلافا لزفر ( بخلاف البيع ) لانه معاوضة فاقتضى الفسمل من الحانبين وأما الهبة فتبرع فيتم بالمتبرع ( لايشم ريحاناً لايحنث بشم ورد وياسمين ) لانهاسم لما لاساق له ولهذين ساق ﴿ والبنفسج والورد على الورق ﴾ لأن الورد حقيقة (١) (قوله لانمقاد يمنه الح الانه لما علم موته والقتل ازالة الحياة بسبب عادى مخصوص لزم عقد يمينه الح (٢) (قوله) لا يتصور لفوات عينها والمعادة غير الاولى لآية وأحييتنا اثنتين والاشينية دليل المفايرة · ع (٣) ( قوله ) لأن الشرط ) أى شرط الحنث(٤)( قوله ) أضاف القبض) أى المتفرق ف (٥) (قوله) فيتصرف الىكله )حتى لوترك له درهما من الدين وأخذالباقي كيف شا. لايحنث • در

الولد اقتضى ملكه فنت في أن بعت ثوبا لك أن باع ثوبه بلا أمره) هذا نظير دخول اللام على العين وهو الثوب أما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره فقوله أن أكات الكطام أو الشراب ملك المخاطب كا في قوله أن أكلت طعاما لك فأنه وان كان متعلقا بالاكل صورة فهو في المعنى متعلق بالطمام وأما ضرب لي المحنى متعلق بالطمام وأما ضرب واقتضاء الملك قيد غير عكن لان حرس لى فكذا بعد قول عرسه عرس لى فكذا بعد قول عرسه نكحت على طلقت هي وصح نية

غيرها ديانة) فانه يقال هذا الكلام ارضاء لها فيكون المراد غيرها لا هي لكن هذا خلاف الظاهر لان كلا كلمة العموم فلا يصدق قضاء (كتاب الحدود)

( الحد عقوية مقدرة يجب حقاقة تعالى فلا تعزير ولا قصاص حمد ) أماالتعزير فلعدمالتقدير واماالقصاص فلا نه حق ولى القصاص ( والزنا وطير، في قبل خال عن ملك وشبهته) كمعتــدة البائن أو الثلث (ويثبت بشهادة أربهـة بالزنا لابوطي، أو أو جاع فيسالهم الامام عنه ما هو وكيف هوواين زنى ومتى زنىوبمن زني) أما المؤال عن الماهية فملان بمض الناس يطلقونه على كل وطيء حرام وأيضا قد أطلقه الشارع على غير هـ ذا الفعل محو العينان تزينان واماعن الكيفية فلانه قد يقع الوطى من غير التقاء الحتانين واما عن أين فلان الزنا في دار الحرب لا يوجب الحد واما عن متى فلان التقادم لا يوجب الحدواماعن المزنسة فلانه قد يكون في وطئها شبهة(فان بينوه ( وقالو ارأيناه وطئها في فرجها كالميل

في الورق والدرف مقرر له. هداية رفيهاأى في الهداية لا يشتري بنفسجا ولا نية له فهو على دهنه للمرف ولذا لا يسمى بائمه بائع البنفسج والعرف قاض على الحقيقة والشراء ببتني عليه وقيل يقع في عرفناعلى الورق انتهى ع (حلم لايتروج فزوجه فضولي و أجاز بالقول حنث و بالفمل لا ) لان القول بجانس المقد فامكن الحاقه به بخلاف الفمل كالوطء و ايفاء المهر عى (و داره بالملك و الا جارة) بأن قال لا أدخل دار فلان مسكين لان المراد المسكن عن فادخل ما يسكنه باى سبب كان على طور ق عموم المجاز وهو ان يكون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز لا بطريق الجمع بين الحقيقة و المجاز على مفلس او ملى لم يحنث اللان الدين ليس بمال و أعاهم هو وصف في الذمة و عين على مفلس او ملى لم يحنث اللان الدين ليس بمال و أعاهم هو وصف في الذمة و عين

( الحد عقوبة مقدرة ) بخلاف التعزير ال فله تعالى ) بخلاف القصاص لأنه حتى العبد ( والزنا وطء في قبل خال عن ملك وشبهة ويثبت بشهادة أربعة ) لاية فالمتشهدوا علمهن أربعة منكم ثم لم يأنوا باربعة شهدا، (١) وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته ائت باربعة يشهدون على صدق مقالتك ولان في اشتراط الاربعة بحقق معنى الستروهو مندوباليه ﴿ بِالزِّنَا لَا بِالوطِّءُ وَالْجِمَاعِ﴾ لانه صريح في عدم الملك والشهة بخــ لاف الوطء والجماع • ع ﴿ فيسألهم الامام عن ماهيته ) اذ عساء غير الفعل بالفرج عناه ( وكيفيته ) لاحتمال كونه مكرها ويرى الشاهد أن الاكراه على الزنا لا يحقق كما روي عن أبي خنيفة فظنه مختارا فشهد به • ف وفي الكفاية وأما السؤال عن الكفية فللاحتراز عن ( ٢ ) تماس الفرجين من غـير ادخال وقبل للاحتراز عن صورة الأكراه أه ( ومكانه ) لاحبَّال أنه زنى في دار الحرب ﴿ وزمانه ﴾ لاحبَّال زنَّاه في متقــادم الزمان ( والمزنيـة ) لاحتمال شـــهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطء جارية الأبن فيستقصى في ذلك كله احتيالا للدر. ( فان بينو. وقالوا رأينا. وطنها كالميل في المكحلة ) هذا في الحقيقة (٣) حاصل جواب السؤال عن الكيفية . ف (١) (قوله قال عليه المسلاة والسلام ائت الخ) لم بحفظ بهسدًا اللفظ وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام والافحد في ظهرك وفي مسيند أبي يعلى قال صلى الله عليه وسلم اربعة شهود والأفحد في ظهرك ( ٢ ) ( قوله تماس الفرحين) فيه أنه قال فسر الزنى بالوط والوطء ايلاج الفرج في الفرج والايلاج غير تماسهما فالسؤال عن الكفية بعد السؤال عن الماهية غير مفيد الا أن يقال أن هدذا استقصاء في الاستكشاف فكان القاضي يقول سلمنا انكم تعرفون ماهيـــة الزنا لكنا نسألكم هل كان ما تشهدون به مصداق هـذه الماهية بان كان كالميـل في المكحلة وع (٣) ( قوله حاصل جواب السؤال ) الح وفيه أن السؤال عن

الكيفية أنما هو لدفع احتمال الاكراه كما صرح به الشارح ومعلوم أن وطأهما

( وعد لو سرا وجهرا ) ولم يكتف في الحدود بظاهر العدالة احتيالاً للدر (١) قال عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود ما استطعم بخلاف الله الحرار مرة ولنا ابي حنيفة ( حكم به وباقراره أربعا ) وقال الشافعي يكتني بالاقرار مرة ولنا ( ٢ ) حديث ما عز رضى الله عنه فأنه عليه الصلاة والسسلام اخر الاقامة الى ان تم الاقرار منه اربع مرات في أربع بجالس فلو ظهر دونها لما أخرها ( ٣ ) لئبوت الوجوب ( في مجالسه الاربعسة ) بان برده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجي فيقر هو المروى عن ابي حنيفة = هداية لما في صحيح مسلم ان ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرده ثم آناه الثانية من الغد فرده ثم أرسل الى قومه هل تعلمون بعقله باسا فقالوا وما نعلمه الا وفي العقل من صالحينا فاناه الثالثة فارسل البهم ايضا فاخبروه أنه لا باس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له الحديث ف ( كل افر رده وسأله كا مر ) لما مر ( فان بينه حده ) لمهام الحجة ( فان رجع عن اقراره قبل الحد أو في وسطه خلى سبيله ) خلافا للشافعي ولنا ان الرجوع خبر محتمل للصدق كالاقرار ولا مكذب فيه له فتحققت الشبة في ان الراجوع خبر محتمل للصدق كالاقرار ولا مكذب فيه له فتحققت الشبة في ان الرابعة في النا الربع عن اقراره قبل الحد أو في وسطه خلى سبيله ) خلافا للشافعي ولنا النا الرجوع خبر محتمل للصدق كالاقرار ولا مكذب فيه له فتحققت الشبة في

كالميل في المسكحلة لا ينفي احتمال الاكراه والجواب ان فائدة ســـؤال الكيفية بينت بوجهين على ما نقلناه من الكفاية فالشارح ذكر في محل وجها وفي محل آخراخر ٥ع(١) ( قوله قال عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود الخ ووا ه أبو يملي عن الى هريرة رضي الله عنه مرفوعا ورواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وفيه يزيد بن زياد وضعفه الترمذي ولا شــك أن درء الحدود مجمع عليه وكان هذا الحديث ذكرا لمستندالا جماع (٢) (قوله حديث ماعز)في الصحيحين • ف وسينقل هنا ما في مسلم (٣) ( قوله لثبوت الوجوب ) أي وجوب اقامة الحد على الأمام واذا ثبت السبب عنسده فيحرم عليه ان لا يفعله حتى لا يفوت المقصود من الابجاب فساء لا برجع قائلا في نفسه أن الافرار بهـــذا الحق لا يوجب على الامام شيئًا لا سها في زمان لم نورف تفاصيل هذه الاحكام للناس وأما كون الغامدية رضي الله عنها لم تقر الا مرة واحدة فممنوع بل أقرت أربعايدل عليه ما عند ابي داود والنسائي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون أن الفامدية وماعز بن مالك رضى ألله عنهما أو رجما بعد أعترافهما لم بطلهما وأنما رجمهما بمد الرابعة فهذا نص في اقرارها اربما غاية ما في الباب انه لم ينقل تفاصيلها والرواة كثير ما يحذفون بعض صورة الواقعة وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيف وأغد يا أيس على أمرأة هــــذا فان إعترفت فارجمها ولم يقل أربع مهات فمناه الاعتراف المعروف في شأن الزناعلي أنه كان معلوما بين الصحابة • ف لصر الم التصوص في اعتبار الاربعة ذكر هافي المسئلة • ع في المكحلة وعدلوا سراً وعلانية حكم به) ثم عملف على قوله بشهادة أربعة قوله ( وباقراره أربعا ) أى أربع مرات ( في أربعة بجالس وده كل مرة ثم يسأله كما مر) لانه يدل على ان الامام يرده أربع مرات وليس كذلك بل الامام يرده أربع ثلاث مرات وليس كذلك بل الامام رده وقبل الافي الدؤل عن مق لانه انحا يشأل عنه احتراز عن التقادم وهو يشأل عنه احتراز عن التقادم وهو يسأل عن مق أيضا لاحتماله في يسأل عن مق أيضا لاحتماله في زمان الصبي

( فان بين حبب ثلقينه برجوعه بلملك لمستأو قبلت أووطئت بشبهة فان رجم قبل حده أوفي وسطه خل والاحدوهو للمحصن) أي لحر مكانب مسلم وطيء بنسكاح صحيح (وهما بصفة الاحصان) أيوطيء حال كونهما بصفة الاحصان أي الامورالتي يثبت بها الاحصان ماعدا الوطىء كانت حاصلة قبيل هذا الوطى، فاذا وجد الوطى، ثم جيع مايثبت بها الاحصان فقوله وهو للمحصن مبتدأ وخبره قوله (رحمه في فضاء حتى يموت ببدأ به شهوده فان أبوا أو غابوا أو مانوا سقط ثم الامام ثم الناس وفي المقر ببدأ الامام ثم الناس وغسل وكفنوصلي عليه ولغير المحصن جلدهمائة وسطابسوط لانمرة له) في المغرب الثمرة المذبة وهي ذنبه وقيل المقدة قال والأول أصح وفي الصحاح ثمرة السياط عقد أطسرافها (وينزع ثيابه الا الازار ويفرق على بدنه الارأسه ووجهه

الافرار بخلاف ما فيه حق السد كالقصاص وحدالقذف لوجود المكذب عداية والى التمخلية أشار عليه الصلاة والسلام بقوله هلا تركتموه حبن أخبر بقرار ماعز وزيلمي ( وندب تلقينه بلعلك قبلت أو لمست ) (١) لقوله عليه الصلاة والسلام لماهن لعلك لمستها أو قبلتها ( فان كان محصنا ) هذا من الاخرف التي جاء اسم الفاعل منه على مفعل بفتح العين ومنها أسهب أذا طال وأمعن في الشيء فهو مسهب ف (رجمه) لآنه عليه الصلاة والسلام ( ٢ ) رجم ماعنها وقد أحصن وقال عليه الصلاة والسلام (٣) في الحديث المعروف وزئى بعد الاحصان (٤) وعليه اجماع الصحابة في فضاء حتى يموت ) وفي الحديث الصحيح فرجناه يعني ماعزا بالمصلى . ف [ يبدأ الشهود به ) وقال ألشافي لايشترط بداية الشهود ولنا ان الشاهد قد يتجاسر على الادا. ثم يستمظم المباشرة فيرجع ففي بدايته احتيال للدر. ( فان أبوا سقط) لانه دلالة الرجوع (ثم الامام) (٥) كذا روى عن على (ثم الناس وببدأ الامام لو مقرا) كذا روى عن على أيضا (ثم الناس ولو غير محصن جلده مائة ) لاص لكن انتسخ في حق المحصن ( ولصف للسبد ) لأن الرق منقص للعقوبة لأن الجناية عند تُوافر النمم أفحش ﴿ بسوط لاتمرة له ﴾ (٦) لان عليا لما أراد ان يقيم الحدكسر ثمرته محداية وهي المقدة أو الفرع وبجتنب كل منهما تعميا للمشترك في النفي . ف (متوسطا) (٧) بين المبرح رغير المؤلم لأفضاء الأول الى الهلاك و خلو الثاني عن القصود وهو الانزجار ( ونزع ثيابه )غير الازار (٨)لانعليا كان يأمر بالتجريدفي الحدود ولأن التجريد أبلغ في ايصال الالم اليه وهذا الحد مبناه على الشدة ( و فرق على بدنه) (١) (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لما عز الح ) وعند البخاري لملك قبلت أو غمزت أو نظرت (٢) | قوله) رجم ماعز ا)رواه في الصحيحين (٣) (قوله) في الحديث المعروف)أى المشهور المروى من حديث عنمان وعائشةوأبي هريرةوابن مسمود فني الصحيحين من حديث انمسمود وروى الترمدي عن عنمان ان رسول الله صلى الله عليه وسامقال لايحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاثزنا بمد احصان وارتداد بمد الاسلام وقتل نفس بغير حق ( 🎚 ) ( قوله ) وعليه اجماع الصحابة)ولاشك في رجم عمر وعلى رضي الله عنهما فوالرجم أنما بكون بمحضر من الناس والماس بومئذ كانواصحابة . ع ( ٥ ) ( قوله )كذا روى عن على)في الحلبن رواهما ابن أى شبية بسندين اليه متقايرين ذكر ها أبن الهمام في الفتح وع (٦) (قوله) لان عليا الح ذكر الطحاوي ان عليا رضي الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان أربعين جلدة فكانت الضربة ضربتين . ف لكن هذه الرواية تناسب تفسير أشمرة بالفرع لا بالمقدة أوطرفه اليابس . ع(٧) (قوله) بين المبرح) برحاء الحمى وغيرها شدة الاذى له (٨) (قوله) لان عليا كان الخ ) قال المخرج أنه لم يمرف عن على رضى الله عنه بل روى عنه خلافه

لان الجمع في عشو واحسد قديفضي الى التلف ( الا رأسه ووجهه وفرجه )(١) القولة عليه الصلاةوالسلام للذي أمر بضرب الحده اتق الوجه والمذاكيرولان الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس والوج مجمع المحاسسن فلا يؤمن فوات شيء منهاوهو اهلاك معنى وفي الرأس خلاف أبي يوسف(ويضربالرجل قائمًا فيالحدودغير محدود) (٢) لقول على رضى الله عنه يضرب الرجال في الحدو دقيا ماو النساء قعو داولان ميني اقامة الحد(٣) على النشهير و القياماً بلغ فيه ثم قبل المدان يلقى على الارض و يمدكما يفمل فىزمانناوقيل انير فعرالضارب السوطفوق رأسه وقبل ان عده بمدالضرب وكله لا يفعل لانهزيادة على المستحق ( ولا ينزع ثيابها الا الفر والحشو )لئلا تـكشف عورتها والفرر والحشو يمنعان وصول الالم والستر حاصل بدونهما ( وتضرب جالسة) (٤) (٥) تُندؤتها وحفر على رضي الله عنه للهمدانية وان ترك الحفر لايضره لانه عليه الصلاة والسلام(٦) لم يأم بذلك وهي مستورة بثيابها والحفر أحسن (لاله )لانه عليه الصلاة والسلام(٧)ماحفر لماعن رضي الله عنه ولأن مبني الحد على التشهير ( ولا يحد عبده الا بأذن أمامه )خلافاللشافعي ولنا قوله عليه الصلاة والسلام( ٨ )أربع الى الولاة وذكر منها الحدود ولان الحد حق الله تمالي لان المقصود منه أخلاء المالم عن الفساد ولذا لا يسقط باسقاط العبد فيستوفيه نائب الشرع وهو الامام هداية وأماما في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال عليه الصلاة والسلام اذا زنت فاجلدوها الحديث فالحطاب فيهللائمة كا في فاجلدوا فاقطموا وتخصيص المماليك كيلا تحملهم االشفقة على ملكهم على الامتناع عن اقامة الحد عليهم أو المراد التسبب بالترافع الى الامام وهو الظاهر (١) (قوله) لقوله عايه الصلاة والسلام للذي الخ) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم اذا ضربأ حدكم فليتق الوجه والمذاكير والمرادفي غيرالقتل أوفي القتل صبرا أمافي حال قيام الحرب فيضربه كيفما تيسر (٧) (قوله لقول على الح) روا معبد الرزاق (٣) (قولة) على التشهير) زحراً للعامة(٤) ( قوله ) لما روينا ) يعنى من كلام على رضي الله عنه ( ، ) ( قوله ) شندؤتها)التندؤة ويفتح لحم الثدي وأصله قاموس ( ٣ ) (قوله) لم يأمر بذلك)أي لم يوجيه بناء على ان حقيقة الام هو الابجاب والالزمت مناقضة غريبة لوقوعها في سطر وأحد وذلك أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية ومعلوم أنه لسي المراد الا أنه أمر بذلك فيكون مجازا عن أمره (٧) (قولة ماخفر الخ) تقدممن رواية مسلم وتقدم من روايته أيضا أنه حفر له وهومنكر لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورة (٨) (قوله) أربع الى الولاة) رواه الاصحاب في كتبهم عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضى الله عبهم موقوفاوم فوعا

وفر جه قائب في كل حد بلامد)
أى من غير ان يلقى على الارضويمد
رجلاه وقيل ان يمد الضارب يده
فوق رأسه وقيل ان يمد السوط على
العضو بعد الضرب ( وللعبد نصفها
ولا يحده سيده بلا اذن الامام)

منا لانكل الموالي لا علكون ذلك بالا جاع • ك اذ المرأة لا علكها عندالشافي أيضا . ف (واحصان الرحيم) أما احصان القذف فنير هذا كماسياً ني في إبه • ف (الحرية والتكليف) لأن العقل والبلوغ شرط لاهلية العقوبة اذلا خطاب دونهما وأما ماورائهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة اذكفران النعمة يتغلظ عند تكثرهاوهذهالاشياء من جلائل النعم(والاسلام) خلافا للشافعي لذا(١) قوله عليه الصلاة والسلام من أشرك بالله فليس بمحصن · هدايةوهذا حكم كلي وفيه الدر. فيقدم على حديث الصحيحين في رجم الهوديين لآنه واقعة جزئية والباب باب الحد وهو واجب الدرء · ف ( والوطء بنكاح صحيح وهما بصفة الاحصان) وقت الوط . . ف وهذا من اطلاق الـكل على الجزء اذ المرأد به الحرية والتسكليف والاسلام كيلا يلزم الدور بأخذ الاحصان في تعريف الاحصان ، ع ( ولا يجمع بين جلدورجم) لأنه عليه الصلاة والسلام(٢) لم يجمع بينهما ولانه لافائدة في الحلد لان زجر غيره بحصل بالرجماذ هو فيالعقوبة أقصاها وزجره لابحصل بمدهلاكه (وجلد ونفي ) خلافاللشافعي لنا آية فاجلدوار جوعا الى أنه كل المذكور • هداية أي أنه ذكر الجلد لاالنغي في موضع الحاجة الى البيان فكان ماذكر مكل ما يحتاج اليه في البيان • عناية وأماحديث البكر بالبكر جلدمائة وتغريبعام فخبر واحدلاينسخ مفاه الكتاب لاسها اذا تطرق احمال النسخ بنسخ شماره وهو الثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة وقولهــم أنه خبر مشهور ممنوع .ف(ولوغرب عايرى)سياسة (صح)لانه قديفهد وهو محمل مافعله بعض الصحابة (والمريض يرجم) لأن الاتلاف مستحق فلا يمتنع بالمرض (ولا يجلدحتي ببرأ)كيلايفض إلى التلف (والحامل لا تحدحتي تلد ) كيلايهالك الولد (وتخرج من نفاسهالوكان حدها الجلد) لان النفاس نوع مرض

(الاحدبشهة المحل) وهي قيام الدليل النافي للحرمة لذاته لحديث (٣) ادرؤا الحدود بالشبات (١) (قوله قوله عليه الصلاة والسلام) رواه استحاق بن راهوية عن ابن عرم رفوط وموقو فا والمختار في علم الحديث في مثله بعد محة الطريق الرف (٢) (قوله لم يجمع بينهما) وهذا على وجه القطع في ماعز والفامدية وصاحبة العسيف وقد تفافرت الطرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد سؤاله عن الاحسان وتلقينه الرجوع لم يزدعلى الامر بالرجم فقال اذهبوابه فارجوه ولم يقل فاجلدوها ثم ارجوه (٣) (قوله ادرؤا الح ) غريب بهذا الففظ وأخرج ابن أبي شببة معناه موقوفا على عمر رضى الله عنه واخرج ابن أبي شببة معناه موقوفا على عمر رضى الله عنه واخرج ابن أبي شببة عناه موقوفا على عمر رضى الله عنه واخر ابن أبي شببة عناه موقوفا الحد فادرأه وفي مسند أبي حنيفة عن مقسم عن أبن عباس رضى الله عنهما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود بالشبهات . كفاية ولذاقال بعض الفقهاء هذا الحديث متنق عليه وسلم ادرؤا الحدود بالشبهات . كفاية ولذاقال بعض الفقهاء هذا الحديث متنق عليه تلقته الامة بالقبول

(باب الوط الذي يوجب الحدو الذي لا يوجيه)

هذا عندناخلافا للشافعي رح ( ولا ينزع شابها الا الفرو والحشو وتحد جلسة وجاز الحفر لها لاله ولا جمع بين جلد ورجم ولابين جلد ونفي الاسياسة) هذا عندنا وعند الشافعي يجمع في البكر بين الجلد والنسني وهو تغريب عام (ويرجم مريض زني ولايجلد حتى يبرأو حامل زنت رجم حين وضعت وتجلد بعد النفاس

وباب الوطىء الذي يوجب الحدأولاك الشبهة دارئة للحد 1 اعلم أن الشبهة ضربان في الفعل وفي المحل فشرع في الضرب الاول بقوله (وهي في الفعل تثبت بغان غير الدليل دليلا فلايحد الجاني أن ظن أنها تحلله في وطيء أسة أحد أبويه وعرسمه وسيده والمرتهن المرهونة فيالاصحوالمتدة بثلث وبطلاق على مال وباعتاق أم ولده ) اعلم أن أتصال الأملاك بين الاصول والفروع قد يوهمان للابن ولاية وطي جارية الاب كافي المكس وغنى الزوج بمال الزوجةالمستفاد من قوله تمالي ووجدك عائلإفأغني اى بمال خديجة رضى الله عنهما قد يورث شبهة كون مال الزوجة ملكا للزوج واحتياج العبيد الى أموال الولى أذ ليس لهم مال فينتفعون به مع كال الانبساط بين عماليك مولي واحدمم انهم معذورون بالجهل مظنة لاعتقادهم حل وطيء اماء المولى ومالكية المرتهن للمرهونة

( و ظن ان حرمته كوطء أمة ولده )لقيام دايل الملك (١) وهو حديث أنت ومالك لابيك.عناية (وولد ولده) ولوكان ابو الولد حيا لان القرابة التي يتأول بها الملك فى ثاني الحال ثابّة في الحال اعنى قرابة الولاد فتمكنت الشبهة·شـــلمي ( ومعتــــدة الكنايات) لقيام دليل الحل وهو اختلاف الصحابة في أنها رجمية أو بأسَّة • عناية ( وبشبهة الفمل ) وهي أن يظن غير الدليل دليلا لأطلاق الحديث ( أن ظن حله كمعتدة الثلاث) أذ لا دليل على حلها مع لص الكتاب بانتفاء الحلوالاجماع عليه لكن أن ظن حله يعتبر ظنه في موضعه لبقاء أثر الملك مع ثبوت النسب والحبس والنفقة فلا يحد حينئذ ا وامة ابويه وزوجته وسسيده ) للانبساط بين هؤلاء في الانتفاع فظنه في الاستمتاع محتمل فكانت شبهة اشتباء الا أنه زنا حقيقة فلا يحد قاذفه ( والنسب يثبت في الاولى فقط ) لأن الفعل تمحض زنا • هداية قبل ويستثنى المطلقة ثلاثاًوكذا المختلمة •ف (وحد بوط، أمة أخيه وعمه وان ظن حله ) لمدم الانبساط (وأمرأة على فراشه ) لان مجرد النوم على الفراش لا يصلح دليلا للظن لان المحارم قد تنام على فراشها فكان مقصرا فوجب الحد عناية ( لا باجنبية زفت وقيل هي زوجتك وعليه المهر) وهذه اجماعية لا إمار فيها خلاف = ف قضى بذلك على وبالمدة ولانه اعتمد دليلا وهو الاخبار في موضع الاشتباه اذ الانسان لا يميز بين امرأته وغيرها في اول الوهلة • هداية والزفاف دليل أول الوهلة فظهر منهان وضع المسئلة في اول الوهلة • عو الحق الهاشية الفعل لكن يثبت النسب لاجماع الصحابة رضي الله عنهم • ف على خلاف القياس • ع (و يمحر م نكحها) خلافا لهما والشافعي و لابي حنيفة ان المقدصادف محله لان محل التصرف ما يقبل مقصوده وبنات آدم قابلة للتوالد وهو المقصود لكنه تقاعد عن افادة الحل فأورثت الشبهة ( وباجنبية في غير قبل) كالتفخيذ • ك وليس المرادمايهم الدبرفانها هي المسئلة الآتية ، ف لانه منكر ليس فيه شيءمقدر ( وبلواطة ) وقالاً هي كالزنا فيحد وهو أحد قولي الشافعي ولاني ا حنيفة أنه ليس بزنا (٢) لاختلاف الصحابة في موجبه من الاحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الاحجار ولا هو في معنى الزنا أذ ليس الجانبين • هداية ( وبهيمة لانه ليس في معنى الزنا • هداية لمدم اشتباه النسب • عناية ( وبزنا في دار حرباً و بني ) خلافا للشافي ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (٣) لايقام (١) (قوله وهو حديث انت الخ) رواءابن ماجه بسند صحيح(٢) قوله لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم الح) وهم من أهل اللسان فاختلافهم دليل على أنه ليس من مسمى لفظة الزناء ولافي معناه (٣) قوله لايقام الحدودالخ) غريب وأخرجه البهق عن الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا بمض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا يقام الحدود في دار الحرب مخافة أن ياحق

ملك يا. قد توهم حل وطيء المرهو نة وبقاء أثر النكاح وهو المدة لايبعد أن يصبر سبيا لأن يشتبه عليه حل وطيء المتدة بثلث والمتدة يطلاق أعلى مال والممتدة باعتاق حالكونها مم ولده ثم شرع في الضربالثاني دن الشبهة بقوله (وفي المحل بقيام أفليل ناف للحرمة ذاتا فلم بحد وان الور بحرمتها عليه فيوطنيء أمةابنه المعتدة الكنايات والبائع الميعة والزوج الممهورة قبل تسليمها والمشتركة) الدليل النافي للحرمة قوله عليه السلام أنت ومالك لابيك وقول بمض الصحابة رضي الله عنهم ازالكنايات رواجع وكونالميعة فيبدالباثم يحيث لو هلك ينتقض البيع دليل الملك وكون المهر صلة أى غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك كالمة والملك في الجارية المشتركة دليل حثل ألوطبيء فمهنى قوله ناف للحرمة ذاتًا أنالو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المالع يكون منافياللحرمة ( فان أدعى النسب يثبت في هذه لافي الاولى) أي فيشبهة المحلىلافي شبهة الفعل (وحد بوطيء أمة أخيه وعمه وأجنبية وجدها على فراشه وان کان ہو آعمی وذمیة زنی بہا حربى وذمي زني بحربية لا الحربي والحربية) يعنى ان الداخلين دارنا بامان وذلك لانه انكان هذافي دار الحرب لايجب الحدوعندأبي يوسف رح بحدون جيما وعند محمد رحان

الحدود في دار الحرب ولانقطاع ولاية الأمام ولا يقام بعد الحروج منها لان السبب لم بنمقد موجبًا (وبزنًا حربي بذمية) أو مسلمة ، ف ( في حقه ) خلافًا لا بي يوسف لالنزامه أحكامنا في المعاملات والسياسات مدة أقامته هنا كالذمي مدة عمره . ف ولهما أنه ملتزم لحقوق العباد فقط لأنه لم يدخــل للقر أر بل لحاحة كالتجارة فانما يلتزم ما يرجم إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق المباد • هداية لاجميم أحكامنا الشاملة للسياسات التي عي خالص حق الشرع . ع أما الذمية فتحدعندها خلافا لمحمد لأن الزنافعل الرجل والمرأة تابعةوامتناع الحد في حق الاصل بوجب امتناعه في حق التبع كما في زني الصبي بمكلفة • « داية و لهما أنها ملتزمة لاحكامنا ، ع في المعاملات والسياسات . ف لحديث لهم مالنا وعليهــم ما علينا ، ع وفعل الحرب زنا وان لم يوجب الحد لعدم الالنزام والتمكين من فعل هو زنا يوجب الحد بخلاف التمكين من الصي ( وبزنا صي أو مجنون بمكلفة ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله عليها الحد لأنها زانية لاناازنا قضاء الشهوة بالوطء الحالي عن الملك وشبهته . ي ولنا ان الزنا (١) ينحقق منــه وائما هي محل الفعل ولذا يسمى هو واطئاً وزانياً وهمي موطؤة ومزنيا بهاوانما سميت زانية مجازا لكونها مسبية بالتمكين فيتملق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزناوفعل الصبي ليس بزنا ( بخلاف عكسه )وهو زناء المكلف بالصمية أو الحجنونة لان فعل الرجل زناء حقيقة وعـــدمه في النبع لا يدل على العدم في الاصل. ي(وبالز ال بمستأجرة )للزنا فلو زني بالمستأجرة للخدمة فعليه الحد وهذا لما روى ان امرأة طلبت من وجدل مالا فابي أن يعطيها حق تمكنه من نفسها فدرأعمر رضي الله عنه الحدعنهما وقال هذا مهرها ولان نص فما استمتعتم به منهن فأنوهن اجورهن سمىالمهر أجرة فاورث شبهة لأزالشبهةمايشبه الحقيقة ولو قال أمهرتك كذا لا زني بك لم يجب الحد فكذاهذا ، ي (وباكراه) لقيام السبب (٢) الملجيء والانتشار لا يدل على الطوع لأنه قد يكون طبعا كَا يَكُونَ فِي النَّاثُمُ ﴿ وَبِلُورًا وَ أَنْكُرُهُ الْآخِرِ ﴾ لأنَّ الزِّنَا فعل مشترك بينهما قائم مهما(٣)فانتفاوه عن احدهايورث شبهة (٤)في الآخر عيى( ومن زنا بامة )قيدبالامة أهلها ومكحول لم يدرك زيد بن ثابت رضي الله عنــه لكن المرســـلي حجة عندنا وروى ابن أبي شيبة ان أبا الدرداء نهيي أن يقام على أحد حد في أرض العدو . ف وجه الاستدلال بالحديث ان نني حقيقةالاقامة ليس بمراد بداهة لعدم المكانها لانفطاع الولاية فالمراد لني وجويها عناية (١) قوله بتحقق) أي أنما يتحقق · ف يعني ان الزنا أنما يتاتي من الرجل لامن المرأة لكن يتملق الحد في حقها الح. ع (٢) قوله الملجى،)وهو السيف (٣) قوله فانتفاوه) أي انتفاء أصل الفعل . ع(٤) قوله في الآخر)أي في وجود أصل فعل الآخر بخلاف زناء المكلف بغيرالمكلفة فان فعل غير المكلف ثابت يقينا لكن انتنى عنه كونه زنى وهذا الانتفاء لايورث

زنى الحربي لابحد وقوله وذمية عطف على الضمير المستترفى حدوهذا جائز لوجود الفاصلة (ولامن وطي، أجنبة زفت البه وقلن هيعرسك وعلسه مهرها وعرمة نسكحها) عطف على قوله أجنسة وهذا عند أبى حنيفة رح فانه حمل النكاح شبهة في در، الحد ﴾ أو بهيمةأواتي في دبر ) هذا عند أبي حنيفة رح أما عندهما وعند الشافعي رحفي أحد قوليه بحد حد الزنا لانه في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهي على سبيل المكال على وجه تمحض حراما وله أنه ليس بزنافان الصحابة رضي الله تمالي عنهم اختلفوافي موجيه من الاحراق وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع بانباع الاحجار فعند أبي حنيفة رح يعز ر بامثال هذه الامور (أو زنى في دار الحرب أو بقي ) هذا عندنا خلافا للشافعي رح (ولا بزنا غير مكلف بمكلفة أصلا) أي لاعلى هذا ولا على هذه وعند زفر والشافعي رح نحد هي ( وفي عكسه حد هو فقط ولا ان أفر واحديه والآخر بنكاخ وفي قتل أمة بزنا بجب الحدد والقيمة والخلفة لابحد) لأنه صاحب الحق نياية عن الله تعالى(ويقتصويؤخذ بالمال) لأن من له الحق هو الوارث المالك

﴿ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ﴾

من شهد بحد متقادم قرياً من امامه لم تقبل الافي قذف ) فانحدالقذف فيه حق العبد وهو لايسقط بالتقادم ( وضمن السرفة ) أي ان شهدوا بالسرقة المتقادمة يثمت الضمان لانه حق المبد وهو لا يسقط بالنقادم وعند الشافعي رح تقبل ( وان أقر به حد) أي أقر بالحد المتقادم حد الا في الشرب على ما يأتي لان المانع من قبول الشهادة أنه قد هبحته على الشهادة عداوة حادثة وهذا المني لا يوجيد في الاقرار (وتقادم الشرب بزوال الربح ولغيره بمضي شهر فان شهدوابزنا وهي فائبة حد وبسرقة من غائب لا) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنا على ما يأتي الفرق في كتاب السرقة ان شاء الله تمالي( ولو اختلف أربعة في زاويتي بنت أو أقريزنا وجهلها حد) اذالتو فيق عكن بأن يكون التداءالفعل فيزاوية وانتهائه في أخرى وجيل المقر لا يضره اذ لو كانت امرأته أو أم ولده لابخني عليه ( فان شهدوا كذلك أواختلفوا في طوعها أويلد زناه أو اتفق حجتاه في وقتــه واختلفا في بلدة أو شهدوابزنا و هي بكر اوهم فسقه أو شهودهم على شهود لم يحد أحدوان شهد الاصول أيضًا بمدهم) أعلم أن في هذه الصور لابحد أحد لا المشهود عليهما بالزنا

لتكون خلافية اذ لو زنى بحرة فقتلها بحد اتفاقا وعليه الدية . ف ( فقتلها ) بالزنا ( لزمه الحدوالقيمة ) لانه حبى جنايتين فيو فر على كل منهما حكمه وعن أبي يوسف رحه الله انه لا يحد . هداية وجه قوله ان تقرر ضان القيمة على الزاني بسبب ان قتله سبب لملك الامة واذا ملكها قبل اقامة الحد سقط الحدكما لوملك السارق المسروق قبل القطع بخلاف الحرة فانها لا تملك بالضمان . ف ولابي حنيفة انه (١) لامنافاة بين المحد والضمان وكون الضمان يمنع الحدلاستلزامه الملك ممنوع لان هذا ضمان دم ولذا وجب على الماقلة في ثلاث سنين ولا يجب بالغة ما بلغت وضمان الدم لا بوجب الملك لان عجل الملك المدال والدم ليس يمال . ف ( والحليفة ) الدم لا بوجب الملك لا الحد حق الذي ليس فوقه امام ( يؤخذ بالقصاص وبالاموال لا بالحد ) لان الحد حق الله تمالى واقامتها الى الامام لا الى غيره (٢) ولا يمكن أن يقيم على نفسه لانه (٣) لا يفيد بخلاف حقوق العباد لانه يستوفيه ولى الحق أما بتمكينه أوبالاستمانة المسلمين

(شهدوا بحد متقادم ) لم يمنعهم عن اقامتها بعدهم عن الامام · هداية ولا مالع آخر كالمرض وخوف الطريق · ف السوى حد القذف ) لما فيه من حق العبد و هورفع العار ولذا لا يصح رجوعه بعد الاقرار فلا يمنعه التقادم لا شتراط الدعوى فلمل التأخير لعدم الدعوى فالتاخير لا يوجب تفسيقهم (٤) بخلاف السرقة لان الدعوى (٥) لبست بشيرط للحد لانه خالص حق الله تعالى وانما شرطت للمال (لم بحد ) خلافا للشافعي لنا ان الشاهد مخير بين الحسبتين (٦) أداء الشهادة (٧) والستر فالتأخير ان كان لا ختيار الستر فالاقدام على الاداء بعد ذلك لعداوة حركته فاتهم وان كان لا للستر يصير فاسقا بخلاف الاقرار لان الالسان لا يعادى نفسه ثم التقادم مقدر بالشهر في الاصحوالتقادم في حدالشرب كذلك عند محمد وعندها بزوال الراعجة (وضمن السرقة) لان الضمان من حقوق العباد (ولو أثبتو از ناه بفائية حد بخلاف السرقة) شبهة في وجود أصل فعل المكلف ، ع (١) قوله لا منافاة الخ ) كالمسلم يغصب فر

الذي فيشريها ، ع (٢) قوله ولا يمكن الح )قيل يمكن أن ينيب غيره ليحكم شم يستوفيه وقد بجاب بان الابابة ليست بواجبة اذ لا دلهل على وجوبها (٣) قوله لا يفيد الح) لان اقامته يطريق النكال ولا يفمل أحد ذلك بنفسه ولاولاية لاخد ليستوفيه ولا فائدة للايجاب الا الاستيفاء (٤) قوله بخلاف السرقة) مع انها من حقوق العباد · ع (٥) قوله ليست بشرط لقبول شهادتهم في الحد العباد · ع (٥) قوله ليست بشرط لقبول شهادتهم في الحد فنقبل بالا دعوى ويظهر فائدة قبو لهافي الحبس · عولذا لوشهدوا عليها والمدعى غائب بحبس المشهود عليه حتى يحضر المدعي وفي القذف لا يحبس (٦) قوله أداء الشهادة) بقصد اخلاء العالم عن الفساد (٧) قوله والستر) قال عليه الصلاة والسلام من ستر على سبر ستره الله في الدنيا والا خرة

ولا الشهود بسبب القذف فقوله وان شهدوا كذلك أي شهدوا وجهلوا الموطوءة لاخدعلي المشهود عليه لاحيال أن تكون المرأة زوجته أوأمته ولا على الشهود لوجود أربمة شهداء وان شهد أربعة وقال أثنان منها كانت طائمة وأثنان منها كانت مكرهة فلا حد عليهما عند أبى حنيفة رح وعندهما بحدالرجل لانفاق الاربعة على زناه لا المرأة الاختلاف في طوعها وله ان الفعل المشهود به أن كان وأحدا فمصهم كاذب لأن الفعل الواحد لا يكون بطوعها وكرهها وان لميكن واحدا فلا اصاب لاشهادة على كل منهما ولايحد الشهود لوجود المدد وان شهد أربعة بزناه واختلفوا في بلد زناه فلاحد علهما لمام ولأعلى الشهود خلافا لزفرر بهلوجو دالمدد وان شهداً ربعة بزناه في وقت معين في بلد معين وأربعة أخرى بزنا. في ذلك الوقت في بلدآخر فلاخد علمما لان شهادة أحد الفريقين مردودة لينقن كذبه ولارجحان لاحدهما فبرد الجميع ولاعلى الشهود لاحمال صدق أحد الفريقين يرد عليه أنه بحتمل ان يكون كل واحد منهما كاذبا والظاهر هذما امرمن تيقن كذبأحدهماوعدم رجحان أحدها فكون صدق أحدهما محتملا احتمالا بعيدا ثم على تقدير صدق أحدها يحتمل ان يكون الصادق هـذا

لان بالغيبة تنعدم الدعوى وهي شرط في السرقة لا الزنا وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة ولاممتر بالموهوم = هداية لأنه شبهة الشبهة. عناية لأن فس دعواها النكام مثلا شبهة لاحتمال الكذب فاحتمال دعواها ذلك شبهة الشبهة واعتبارها باطلى، ف (ولو أقر بالزنابمجهولة حد) لانه لايخني عليه حليلته ﴿ وَانْ شَهْدُوا بِذَلْكُ لا) لاحْمَال كونها حليلته بل هوالظاهر ( كاختلافهم في طوعها ) بان قال اثنان أنه ز نابها مكر هة وأخران انهاطائمة ،ى وقالا بحدالرجل خاصةوله أنه قداختلف المشهوديه في حانيها فاورث شبهة في جانبه لأن الفعل واحد ، ف ﴿ أُو فِي البلد ﴾ لاختلاف المشهود به ( ولو على كل زنا أربعة ) وقتا واحدا • ش١ ولو اختلفوا في بيت واحد ﴾ صيفهر • ش ﴿ حد الرَّجِلُ وَالْمُرْأَةُ ﴾ استحساناً لاحبال الابتدا. في زاوية والانتها، في اخرى بالاضطراب أوفي وسط البيت فمن في المقدم يحسبه في المقدم ومن في المؤخر في المؤخر · هداية وهذا القدر من التوفيق مشروع في الحدكما في الاختلاف في بياض البقرة المسروقة وسوادها صيانة للنصوص عن التعطيل محذا التوليق لايجري في الاختلاف في الطوع والأكرا. لأن بينة الأكرا. مسقطة الحد لا بينة احـــدى الزاويتين وكذا أحد الطرفين . ف ﴿ وَلُو شَهْدُوا عَلَى زَنَا امْرَاةَ وَهِي بَكُرُ أَهِ الشهود فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وان شهد الاصول أيضاً لم بحد أحد ﴾ في الصور الثلاثة أما في الاولى فلان الزنا لايحقق مع بقاء البكارة وهي قـــد ثبتت بشهادة المرأة وهي صالحةالمدفع(١)عنهما لاللائباتعليهم وأمافي الثانية للتهمةالفسق لحنهم من أهل الأداء فقامت شبهة الزنا فيهما فسقط علم القذف أيضاو أمافي الثالثة فاما فيها من زيادة الشبهة ، هداية لتحققها في محلمن تحمل الاصرول ونقل الفروع . ف ولم تحد الشهود لتكامل ( ٢ ) عددهم فاورث شبهة الزنا فيهما (ولو كانوا عميانا أو محدودين أو ثلاثة حد الشمهود لا المشهود عليه ) أما العميان والمحدودون فليسوا من أهلالاداه (٣) فلم تثبت شبهة الزنا فيهما ولا حسبة عند نقصان المدد وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها ( ولو حد فوجد أحدهم عبدا أو محدودا حدوا)لانهم قذفة اذ الشهود ثلاثة ( وارش ضربه هدر )وقالا ارش الضرب أن جرحه على بيت المال وله أن الواجب هو الجلد وهو ضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك فلا يقع جارحا الا لقلة هداية الضارب (٤) فاقتصر عليهالا أنه لايجب عليم الضان كيلا يمتنع الناس عن الاقامة مخافة الغرامة ﴿ وَانْ رَجِمَ فَدَيْنَهُ عَلَى بَيْتَ الْمَـالُ ﴾ لأنتقال الفعل إلى القاضي لامر. به والقاضي (١) ( قوله عنهما ) اي عن الزائيين ( ٢ ) ( قوله عددهم) أي عدد الشهودو أعا لم تقبل شهادة الأصول لردها مرة في ضمن ردشهادة فروعهم فلا تقبل بعدالرده ع (٣) (قوله فلم تثبت الخ) ليندرىء بها عنهم حد القذف وع (٤) (قوله فاقتصر عليه) ولا يسند فعله الى أمر الحاكم حتى نجب الدية في بيت المال ع

عامل للمسلمين فالفرامة في مالهم . هداية بخلاف الحلد الحارح لانه ليس بأمره بل لمدم هداية الحلاد . ع ﴿ فلورجم أحد الأربعة بمد الرجم حد ﴾ خلافااز فر لناانشهادته القليت قدفا بالرجوع فهو قاذف (١) المحال الميت ( وغرم ربع الدية ) لبقاً، من يـقى بشمادته ثلاثة أرباع الحق وقال الشافعي رحمه الله يقتل ( وقبسله حدوا ولارجم ) وقال محمد حد الراجع خاصة لهما ان الامضاء من القضاء فصار كما اذا رجم واحد منهم قبل القضاءولذا سقط النحد عن المشهود عليه ( ولو رجع أحد الحسة فلاشيء عليه )لبقاء من يبقى بشهادته كل الحق (فازرجم أخرحدا) لانقلاب شهادتهماقذفا( وغرما ربع الدية )لما ذكرنا آلفا ( وضــمن المزكي دية المرجوم أن ظهروا عبدًا )مناه أذا (٧) رجموا عن النزكية · هداية أما أذا استمروا على التزكية قائلين أنهمأ حرار مسلمون فلا شيء عليهم أتفاقاً • ف وقالا الدية على بيت المال كما في شهود الاحصان وله أن الشهادة أنما صارت عاملة بالزكية فهي في معنى علة العلة فيضاف الحكم اليها بخلاف شهو دالاحصان لا نهشرط محض ولا ضمان على الشهو دلان كلامهم (٣) لم يقع شهادة ولا يحدون حد القذف لأنهم (٤) قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه (كما لو قتل) قاتل. ع ( من أص برجه فظهرواكذلك)والفياس وجوب القصاص عليه لقتله نفسا معصومة .هداية لتمن يطلان القضاء عند ظهورهم كذلك . ف وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا فاورث الشيهة . هداية والقصاص يندرئ بالشيهات لاالدية ، ع(وانرجم وحدوا عبيدا فديته في بيت المــال ) لانه امتثل أم الامام فانتقل فعــله اليه . هداية أما ضاربعنقه فلم يمتثله . ع﴿ ولو قالشهودااز ناقعمدناالنظر قبلتشهادتهم ﴾ . لم يصمير وا فسقة بهذا التممد • ع لا باحة النظر لهم ضر ورة التحمل فصاروا (١) (قوله للحال) بخلاف مااذا قذفه ثم مات المقذوف قانه لا يحد لان حد القذف لا يورث مااذا قذفه ميتا فانه يحد فان حده ثبت حقا للوارث ابتداء لا ارثا من الميت • ع( ٣ ) ( قوله رجعوا الخ) أي قالوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم (٣) ( قوله لميقع شسهادة ) لعدم أهلية الشهادة · ع ( \$ ) ( قوله قذفوا حيا)

ونقصان ثم ان جاء الاصول فشهدوا على ذلك الزنا بمينه بعد شهادة الفروع لم محد أيضا لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد فروعهم والشهادة اذا ردت مرة في حادثة لاتقبل فها أبدا وهذاضميف لانرد شهادتهم لمني يختص بها لا يسرى الى الاصمول لعدم ذلك المن في شهادتهم ويمكن أن يقال أنما ترد شهادة الاصول لانهم سعوا الى اثبات الزنا بأمرغير مشروع فلاتكون شهادتهم حسبة لله تعالى بلسعيالي اشاعة الفاحشة لمداوة أو نحوها فترد شهادتهم لهـــذه التهمة (وان شهدواعمانا أو محدودين في قذف أو ثلثة أو أحدهم محدود او عبد اووجدكذا بمدالحدحدوا) لمدم أهلة الشهادة أو عدمالنصاب فيحب الحمد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة الآية ( وارش جرح جلده هـــدر ودية رجه في بيت المال) أي شهدالشهود بالزنا والزاني غيير محصن فجلد فحرحه الحلدثم ظهر أحد الشهود

عبدًا أو محمدودا في قذف فارش الجلد هدرعند أبي حنيفة رح وقالا في بيتالمال لان فعل الجلاد في ينتقل الى القاضى وهو عامل للمسلمين فالفرامة في مال المسلمين وله ان الفعل الجارح لا ينتقل الى القاضى لا نه غمياً من بالحجرح في تقتصر على الحجلاد ثم هو لا يضمن لئلا يمتنع الناس عن الاقامة مخافة للفرامة وان شهدوا والزاني محصن فرجم ثم ظهر أحدهم عبداً وتحوه فدية الرجم في بيت المال وأى رجع من الاربعة بعد رجم حد) أى حداارا جع فقط حد القذف وعند زفر لا يحد لا نه ان كان قاذف حي فقر به سقط بالموت وان كان قاذف ميت فهو من جوم بحكم القاضى فلا يجب المحد قلنا

هو قاذف ميت لأن شيادته بالرجوع انقلبت قذفا فصار قاذفابه د الموت ولم بيق مرجو ما حكم القاضى لانفساخ الحكم بانفساخ الحجم الفساخ الحجم المنساخ الحجم المنساخ الحجم و فقط) الحجم و الدية هذا عندنا وعندالشافين و ينتص بناء السه في يه و د القصاص كما قال في لدبات ( و فبله حدوا فقط) أى رجع من لاربعة حدجيع الشهود حد القذف ولا يحد المشهود عليه قال كان الرجوع بعد الحكم فعند محدول حد الراجع فقط (ولا فقط ولا يحد الباقون لتأكد شهادته القضاء قلنا ينفسخ القضاء وان كان الرجوع قبل الحكم فعند زفر وحد الراجع فقط (ولا شيء على خامس وجع فان وجمع آخر حدالوغر ما و بعديته ) فان المسئلة في ( ٢٨٧ ) ما إذا كان الرجوع بعد الوجم والمعتبر

كالطبيب والقابلة ﴿ ولو أنكر الاحصار فشهد عليه رجل وامرأنان ﴾ رجم خلافا لزفر والشافعي فالشافعي مرعلي أصله ان شهادتهن غير مقبولة في غير .الاموال وزفر يقول لاتقبل شهادة النساء في الاحصان لانه شرط في معسى الملة لتفافط الجناية عند وجوده ولنا انه عبارة عن الخصال الحميدة المائمة عن الزنا(١) فلا يكون في معنى علة الملة فصار كما اذا شهدت (٣) به في غير هذ. الحالة (أو ولدت زوجته منه ) وعبارة الهداية فافد كل الاحسان وله امرأة قد ولدت منه اه فجملة وله امرأة الح حالية فافادت ان الولادة كانت قبل الانكار فهذا ظاهم والمثبادر من كلام المائن ان أو ولدت عطف على شهد فأفاد ان الولادة كانت بعد الانكار والافكيف فالظاهم حيننذ ان الولادة كانت لافل من ستة أشهر من وقت الانكار والافكيف فالظاهم حيننذ ان الولادة كانت لافل من ستة أشهر من وقت الانكار والافكيف فالظاهم حيننذ ان الولادة كانت لافل من ستة أشهر من وقت الانكار والافكيف

و باب حد الشرب

( من شرب خمرا فأخذ) الى الحاكم فولوغير سكران ور (وريحها موجود) اوكان سكران عطف على شرب مع التقييد بقيديه أى فاخذ وريحها موجودة لما يأتى عن الفتح بعد السطرين عو (ولو بنبيذ) ٤) لما روي ان عمر اقام الحدعلى ولم يجعلوا قاذفين للميت حالا بطريق انقلاب شهادتهم قذفا للحال لان كلامهم لم يقع شهادة حق تنقلب قذفا عناية (١) (قوله فلا يكوز في معنى علة العلة ) لان العلة لابد ان تدكون مفضية لامانعة والاحصان مانع ع (٣) [قوله به ) أى بالنكاح والدخول في غير هذه الحالة أى لغرض آخر كشكميل المهر (٣) (قوله حكم بالدخول ) ثم بفرض كونها امرأته كما أفاد قوله وله امرأة لايكون من وطه الشبهة ولا من الذكاح الفاسد لانه لا يستمر ظاهما مولدا فما عن الشافعي ومالك واحمد رحمهم الله من انه لايثبت بذلك لاحتمال كونهمن دخول لا على وجه الصحة ليس بخلاف ، ف قوله كما أفاد الح واولي منه قول المائن او ولدت زوجته اله الن الزوجية اصرح في الصحة ، ع (٤) قوله لما روى ان عمر لان الزوجية اصرح في الصحة ، ع (٤) قوله لما روى ان عمر

مااذاكان لرجوع بمدالرحم والمعتبر بقاءمن بقى لارجوع من رجم وقد بقي ثلاثة أرباع النصاب (وضمن الدية من قتل المأمورير جمه اي اص بالرجم فقتله بعاريق آخر (اوزكي شهو دالزنا فرجم فظهر واعبيداأو كفارا فهما إأى في مسئلة الفتل والتزكية والضمانعلى المزكين في قول اله حنيفة رح وعندهما لاضان عليهم بل في بيت المال (وبيت المالان لم يزك فرجم)أى ضمن بيت المال اذاشهدالشهودبالرجم فلم يزكوا فرجم فظهر واعبداأ وتحوذلك (وان شهدوا بزناو أقروا بنظرهم عمدا فبلت أىشهادتهم لانهياح لحمالنظر لتحمل الشهادة (وزان أنكروطي مصرب وقد وامرتان رجم) هذاعند ناخلافالز في والشافعي رحلان شهادة النساء لاتقبل عند الشافي رح وزفر رح جمل الاحصان شرطافي معنى العلة فلا تقبل

(بابعدالشرب)

فبهشهادةالنساء

هو كحدالقدف ثمانون سوطا للحر ولصفها للمبدبشرب الخر ولوقطرة الن أخذير بحهاوان زالت لبعد الطريق أوسكران زائل المقل بنيذالتمر وأقر

برم، أى بشرب الحمر أو بالسكر بالنبيذ (أوشهدبه رجلان وعلم شربه طوعا تحد صاحبافان أقربه أوشهدا عليه بعدزوال الربح أو تقييمها أو وجد ربح الحمر منه بلااقرار أو شهادة لا أو رجع عن اقرار شرب الحمر أو السكر أو أقر سكران لا) اعلم أن في لافرار بعدزوال الربح لابحد خلافا لمحمد رح فأن النقادم عنده لا يمنع الاقرار كما في سائر الحدودوا عا لا يجدعنده الان حدال مرب المائية عنهم ويدون وأى ابن مسعود رضى الله عنه لايتم الاجماع وقد قال فأن وجدتم رائحة الحمر فاجدوه فيدون الرائحة لا يجدعنده فلا اجماع فلادليل على وجوب

اعرابي سكر من النبيذ ( وشهد رجلان ) بذلك = هداية أي بالشرب والسكر والشهادة بكل منهما مقيدة بكونها حال وجود الرائحة بان بشهدا بذلك فيأم القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبر بان ريح كل من الحمر أو مسكر غيرهامو جودة في ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال لشبهة البدلية ونهمة الفنلال والنسيان ( أو أقر مرة حد ) لظهور الجناية وغدم التقادم والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المكره لا يوجب حدا ( وصحا ) محقيقاً لمقصود الانزجار وهداية لان بقياب العقل المكره لا يوجب حدا ( وصحا ) محقيقاً لمقصود الانزجار وهداية لان بقياب العقل فان أخذه الشهود ورميها يوجد منه أو هو سكران فذهبوا به من مصر الى مصر فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جيماً لانه عذر لا ينهم الشاهد بمثله فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جيماً لانه عذر لا ينهم الشاهد بمثله فانقده انه لا بد من وجود كل من الرائحة أو السكر عند الاخدة وانه لا يضر ففاده انه لا بد من وجود كل من الرائحة أو السكر عند الاخدة وانه لا يضر زوالكل منهما لمعدالمسافة ع ( أو وجد منه رائحة الحراو تقيأها أو رجع عما أقر زوالكل منهما لمعدالمسافة ع ( أو وجد منه رائحة الحراو تقيأها أو رجع عما أقر او السكر ان بان زال عقله لا ) يحد في الكل أما في الاولى (٢) فلقول ابن مسعود او المناهد المناهد و المناهد المناهد المناهد و المناهد في الكل أما في الاولى (٢) فلقول ابن مسعود المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد و المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد و المناهد الكل أما في الاولى (٢) فلقول ابن مسعود المناهد الم

اقام الحد الح)رواء الدارقطني وضعف بسعيد ابن لغوه ورواه ابن أبي شيبة بلاغا وقال البلاغ عندي أنقطاع وأخرجه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهــما مرفوط وفيه مران بن داور بفتحالواو وفهه مقال ورواه ابن أبي شببة والدارقطني عن على رضى الله عنه وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وتمدد الطرق يرقيه الى الحسن (١) قوله ومن شرب الح) رواه أصحاب السنن (٢) قوله فلقول ابن مسعود رضي الله عنه فان وجدتم الح ) رواه عبد الرزاق واسحاق بن راهوية قال جاء رجل بابن اخ له سكران الى عبد الله بن مسمود فقال عبـــد الله رَبُرُوه ومز مزو. واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم عاد به من الغدودها إسوط ثم امر به فدقت ثمر الله بين حجرين ثم قال للجلاد اجلد الترثرة التحريك والمزمزة التحريك بعنف وفيه أن قول ابن مسمود يدل على وجود ألحد بمجرد ظهورالرائحة لاعلى ان قيام الرائحه شرط عند الشهادة أو الاقرارو محل النزاع أعا هو هذا ثم أقامة الحد بمجردالرائحة مذهب العض العلماء منهم مالك وقول للشافعي ورواية عن احمد والاصح عن الشافعي واكثر أهل العلم نفيه وماذكر لامعن عمر ضي الله عنه من الحد بمجرد الرائحة يمارض ما ذكر عنه انه عزر من وجسد منه الرائحة ويترجح لانه أصح واستبعد بعض أهل العلم قول ابن مسمود رضى الله عنه من جهة المعنى لان الاصل في الحدود الدرء ما استطيع فكيف أض بالمزمزة عند عدم الرائحة ليظهر الريح فيحده فان صح فتاويلهانه كان رجلامولعابالشراب دمنا عليه فاستجاز ذلك فيه

الحد واعلم ان السكرعند أبي جنيفة رح في حق وجوب الحدان لأيرف شيئاً حق حرمة الارض من الساء وفي حق حرمة الاشربة ان يهتذى مطلقا واليه مال أكثر المشائخ وعند الشافي رح أن يظهر أثره في مشبه وحركاته وأطرافه (ولو ارتد هو لاتحرم عليه عنسه)

فيه فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه (١) وحد الشرب ثبت باجماع الصحابة ولا اجماع الا برأى ابن مسمود وقد شرط قيام الرائحة · هداية وهذا عشدهما واما عند محمدفانه بجد وأما في الثانية فلان الرائحة محتملة والمقام مقام الدره . ف وأما في الثالثة فلاحتمال شربه مكرها أو مضطرا وأما في الرابعة فلانه خالص حق الله تمالى الثالثة فلاحتمال الركذب في اقراره بحسداية ولا مكذب له · ف واما في الحجامسة فلزيادة احتمال الكذب في اقراره فيحتمال لدرئه (وحد السكر والخمر ولوشرب قطرة ثمانون سوطا) (٢) لاجماع الصحابة (وللعبدلصفه) لان الرق منصف على ماعرف لا وفرق على بدنه كحد الزنا للهذه في الى التلف

العد العدف

( هو كحد الشرب كمية وتبوتا ) فيثب بشهادة رجلين وبالاقرار مرة ولاشهادة فيه للنساء مع الرجال. ع ( فلو قذف ) بصريح الزناء تنوير احتراز عما لوقال وطئك فلاز وطأ حراما أو مجامعك خراما فلا حد ، مجرامين ( محصنا أو محصنة ) اشتراط الاحصان لآية والذين يرمون المحصنات المؤمنات الى قوله تمالى فاجلدوهم ثمانين جلدة ( بزنا خد بطلبه ) (٣) لما ثلونا ولانه حقه لما فيه من دفع العار ( مفرقا ) كيلا يؤدى الى التلف ( ولا ينزع غير الفرو والحشو) لان سببه (٤) غير مقطوع به فلا يقام على الشدة (٥) مجلاف الزنا وانما ينزع الفرو والحشو لنعهما ايصال لا فر واحصانه بكونه ) أي المقدوف ( مكلفا ) لان العبي والمجنون لا باحق بهما العار ( حرا ) (٦) لا نطلاق اسم الاحسان على الحرية في آية فعليهن نصف ماعلى الحصنات أى الحرائر ( مسلما ) (٧) لحديث من أشرك بالله فليس بمحصن (عفيفا الحصنات أى الحرائر ( مسلما ) (٧) لحديث من أشرك بالله فليس بمحصن (عفيفا عن زنا ) لان غير المفيف لا يلحقه العار و كذا القاذف صادق فيه

(١) قوله وحد الشرب ثبت باجماع الصحابة) اضاف النبوت الى الاجماع لا الى الحديث المذكور في أول الباب لانه خص منه المكره والمضطر فتمكنت فيه الشبهة فلا يثبت به الحد و لا فيه انه كف جعله حينتذ أصلا أول الباب ف انظر الا يقال ان غرض فلبت الجعل التغييم على سند الاجماع ويجوز كون سند الاجماع القملي ظنيا ع (٢) (قوله لاجماع الصحابة) رواه البخاري ومسلم (٣) قوله لما تلونا تعليل لنفس وجوب الحد وقوله ولانه تعليسل لاشتراط طلبه ، ع (٤) (قوله غير مقطوع به) لاحبال صدق القاذف ، عناية (٥) (قوله بخلاف الزنا) لانه معاين للمقر أو الشهود (٢) (قوله لانطلاق الح) فالرقيق ليس بمحصن بهذا المهني وكونه محصنا الشهود (٢) (قوله لانطلاق الح) فالرقيق ليس بمحصن بهذا المهني وكونه محصنا دون وجه وذلك شبهة في درء حد قاذفه وأما احصانه بمعني التزوج كما في آية والحصانات أي المتزوجات فقد أجمع على عدم اعتباره في احصان حد القدف والمحصنات أي المتزوجات فقد أجمع على عدم اعتباره في احصان حد القدف والحصانات أي المتزوجات فقد أجمع على عدم اعتباره في احصان حد القدف والحصان الرجم ، ع القدن وله الحديث من أشرك الح ) تقدم ، ف في بيان احصان الرجم ، ع الهدين العال الرجم ، ع التحديث من أشرك الح ) تقدم ، ف في بيان احصان الرجم ، ع الهدين الرجم ، ع المتواد المناه المنه المناه الرجم ، ع العديث الوجم ، ع الهدين الحسان الرجم ، ع المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الرجم ، ع المناه الم

اعلم أن الاحكام الشرعية كصحة الاقرار والعلملاق والعتاق جارية عليه زجرا له لكن ارتداده لايثبت لانه امرحقيق اعتقادى لاحكمى فعند عمدم العقل لايثبت اعتقاد الكفر ولما لم يصحار تداده لايثبت توابعه كفسخ النكاح (ونزع ثوبه وفرق حلاد) كما مرفى الزنا

( باب حد القذف )

من قذف محصناً ) أي حــراً مكلفاً مساماً عفيفاً عن الزنا ( بصريحه أو بزنات في الحبيل) معناه زنيت في الجيل فانه كاجاء ناقصا جاه مهموزا أيضاً وعند محمد رح لابحمد لان المهموز هوالصعودأومشترك والشبهة دار أةللحد قلنا حالة الفصب ترجع ذلك (أولست لابيك أو لست بابن فلان أبيه في غضب ) أي قال لست بابن زيد الذي هو المقذوف فقوله أبيه لفظ الصنف رح لالفظ القاذف وقوله في غضب يتعلق بالالفاظ الثلثة ولست لابيك في غير الغضب بحتمل المعاتبة (أو بيا ابن الزائية لمن أمهميت محصنة حد أن طل هو ) ليس المراد أن الطلب مقصورعلى المخاطب فانه انطلب أبوها حداً يضا (لابلست بابن فلان جدهأو بنسمية اليه أو الى خاله أو عمه أو رابه) أي زوج أمه والحد أب مجاز فلونني أبويته لابحد وكذا لو نسبه اليه وهكذا الخال والعم والراب ( وقسوله ياابن ماه السهاء ويانبظي لعربي ) اذلا يراد بهما نني

(١) ثم المراد بالزنا كل وطبي ١٠) حر املعينه فلو كان حراما لغيره يحد قاذفه ( فلوقال الغير ماست لابيك) وكانت أمه محصنة (أولست بابن لفلان) لابيه الذي يدعي له = هداية وقوله( في غضب) قيسد لقوله لست بان لفلان كما يعطيه صنيع الهداية وفي الدر في غضب يتعلق بالصور الثلاث اله ثالثها زنات في الحيل بالهمزة وقال أمين ان الشراح أولواعبارة الهداية وأجروا التفصيل في الكل وفي شرح الوهبانيـــة أنه ظاهر المذهب والاعتمادعليه أهع(خد) في الصورتين أما في الاولى فلانه في الحقيقة (٣) قذف لامه لان النسب(٤) أنما ينفي عن الزاني لاعن غيره واما في الثانية فلان(٥) عندالغضب يرادبه (٦) حقيقته سبًا له (وفيغيره لا) لان فيغيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته في اسباب المرؤة (كنفيه عن جده) بإن قال لست بابن لفلان يعني جده لأنه صادق في كلامه (وقوله لمربي يا نبطي) لأنه يراد به التشبيه في الاخلاق اوعدم الفصاحة وكذا لوقال است بمربي • هداية والنبط جيل من الناس بسواد المراق وهم ا بمن يذم بالنسبة اليهم ، ك ( يا ابن ماء السهاء ) لأنه يراد التشبيه في الحبود والصفا (١) (قوله تمالمراد بالزنا) أي المذكور في تعريف احصان القذف لاالمذكور في تمريف القدف اذ لابد في تحقق القذف من التصريح بالزناكم حررناه عمة ع (٢) (قوله حرام لعينه )فالوط، بالشبهة وبالنسكاح الفاسد حرام لعينه = محر وكذا وط المكره أو المكرة لان الاكراه انما ينفي الائم عنها ولا يخرج الفعل عن كونه تمالى اذا اجتمعا لاحتياج المبــد ﴿ زَنَا . ف والوطء في الحيض ووطء الجارية المجوسية حرام لغيره . ع(٣) ( قوله قذف لامه)أما الاب فلكونه غير معين لايلحقه العار من هذا القذف فلا يكون مقذوفا وهذا لمافيك في قول المصنف استلابيك أى لست لاصلك الذي خلقت من مائه وهذا الاصل غير معيناه وصرح بهذا التفسير في. ف وزاد والاكانت هذه بمهني تاليها اه غ ( 1 )(قوله انما ينفي عن الزاني لاعن غيره) وغيره أعم من ان يكون زوج أمه أوواطيء أمه بشميهة فتلد منه في عدنه فان النسب يثبت منهما وهذا دفع لما يرد من ان معنى هذا الكلام نني النسب من ابيه ونني النسب منه الايستان م زني امه لاحمال كونه مولودا من الوطء بالشبهة أو بالنكاح الفاسد بمنع كبرى القياس لان النسب يثبت من كلمن الزوج ومن الواطيء بالشبهة أو بالنكاح الفاسد والما ان القادف النسب مطلقاً علم ان مراده انما هو النفي عن الزاني لان الزاني لانسب له اصلائم زناه مستلزم لزناهائم هذا وانكان كنابة لكنه كالصريح لعدم استتار المراد به كالو قال للقاذف هو كما قلت فانه يحد به وان لم يكن صريحا . ك (٥) ( قوله عندالفض يراديه الح) فيه أن الفضب لايدل على نسبة أمه الى الزنا لازما لجواز قصده اثباته عن غيره بشهةولذاذكر في المبسوط ان الحداستحسان بائر ابن مسمود قال رضي الله عنه لاحد الافيةذف محصنة أو نفيرجل عن أبيه اله ثم حملوا الاثر على النفي حالة الفضب بدلالة الحال (٦) ( قوله حقيقته) أي حقيقة

النسب بل التشبيه في ما يوصفان به ( والطاب تقذف الميت للوالدوالولد وولده ولومحروما) هذاعندنا واما عند الشافي رح فيق الطلب لكل وارث فان حد القذف يورث عنده وعندنا لابل بثبت لمن يلحق به العار بنني النسب وقوله وولده بشستمل ولد البنت عندهما خلافا لحمد رح وقوله ولو محروما كولد الولد مع وجودالولد والكافر والمبد خلافا ازفر رح وكالقاتـــل ( ولا يطالب احد سيده واباه بقذف امه وليس فيه ارث وعفو واعتباض عنه) هذا عندنا وغند الشافعي رح يجري فيسه الارث ونحوه بناء على ان حقالعبد فيه غالب ساء علىالاصل المشهورهو ان حق المبد يغلب على حق الله واستغناء الله تعالى ونحن نغلب فيه حق الله تعالى لان حق العبد هو رفع العار راجع الى حق الله تعالى أيضاً لان النسبة الى الزنا أعانكون سيا للمارلان الله تعالى حرمه (فان قال يازاني فرده بلابل انت حددا ولوقال لعرسه بازانة فردت به حدث ولا لمان ) لأنها قذفت الزوج فتحد وقذفه أياها لايوجب الحد بل اللمان وهي لمنبق اهلاللمان شملا بدمن تقديم الجدلانه انقدم يسقط اللمانلاتهالم تبق اهلا له وانقدماللمان لايسقط الحدواذا وجب تقديمه يقدم ويسقط اللمان( وزنيت بك هدرا) اي قال از وحته بازانية فردت بقو لهاز نيت بك

هدرا لان قول المرأة يحتمل ان يكون تصديقاله يعنى زنيت بك قبل النكاح ويحتمل ان يكون ردا بعني ان وحد منى زنا فهو ليس الا تمكيني اياكلاني مامكنت غيرك وتمكيني اياك ليس بزنا فلا يكون لها دعوي اللمان لاحمال المعنى الاول ولا حد عليها لاحتمال المعنى الثاني ( ولا عن أن أقر بولد فنني و حدان عكس الان النسب يثبت باقراره ثم بالنفي يصير قاذفا يجب اللمان أما ان نفاه ثم اقر به فقه اكذب نفسه فيحسالحد ( والولدان له) اي ولد اقر به ثم مقاه وولد نفاه ثماقر بهيئبت نسبهمامنه لاقراره ( ولا شيء بليس بابني ولا بابنك ا لأنه نفي الولادة ولا بجب به شيء ( ولاحد بقذف من لها ولد لاابله اولا عنت بولد) أغاقال بولد لانها لولا عنت بدون الولد فيقذفها بحيب الحدوالفرق ينهما آنه وجدفيالاول امارة الزنى وهوالولد الذني ولم يوجد في الثاني ( ولا بقذف من وطي حراما لعينه كواطىفىغير ملكمن كلوجه ومن وجه كامة مشتركة او وطي عملوكة حرمت أبدا كالامةالق هي أخته رضاعا ولا بقذف من زنت في كفرها ومكانب مات عن وفاء) اي لاحد بقذف مكاتب مات وترك مالا يني بيدل الكتابة لأن الحداعا بجب بقذف الحروفي حرية هذا المكائب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم (وحد بقذف من وطي حراما لنبره كوطمي عرسه حائضا او وطي مملوكة

(١)ولقب به لصفائه وسخائه (وبنسبته الى عمهوخاله وراتبه ) لان كلا منهم يسمى أبأ اما الاولى فني آية نمبد آلهك و آله ابائك ابراهيم واساعيل واسحاق واساعيك كان عما ليعقوب وإما الثاني (٢) فلحديث الحال أب وأما الثالث فللتربية ( ولوقال يا ان الزانية وامسه ميئة ) والا فالطلب لها فقط · ف ( فطلب الوالد ) أي والد الام كما يفهم من عبارتهم ع ( أو الولد أو ولذه ) ولو محروما عن الميراث ويثبت حق المطالبة لولد البنتخلافا لمحمد ولولد الولدحال قيام الولدخلافا لزفر • هداية ولا طلب لغير الفروع والاصول ـ ي وأنماكان لهم حق العللب للحوق العار يهم للحزئية (حد) لانه قذف محصنة بعدموتها معداية ولحق عاره يهؤلاء المذكورين •ى ( ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه ) لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده وكذ الاب بسبب أبنه ولذا لايقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ( ويبطل عوت المقذوف)ولو بعد اقامة بعض الحد على القاذف خلافاللشافعي رحمه الله تعالى لانه يورث عنده لا عندنا لان فيه حق العبد لدفع العار عنه وحق الشرع لاخلاء العالم عن الفساد فغلبالشافي حتى العبد لحاجته وغني الشرع وغلبنا حق الشرع لان لولى الشرع استيفاء حق العبد فيصبر حقه صمعيا ولا ولاية للعبد في استيفاء حق الشرع الأنيابة ( لا بالرجوع ) لما فيه من حق العبد ( والعفو ) لغلبة حق لحمد وحمه الله لان المهموز منه للصمود حقيقة (٣)وذكر الحبيل يقرره مرادا ولهما أنه يستعمل في الفاحشة مهموزًا لأن من العرب ( ٤ ) من يهمز الملين كما يلين المهموز وحالة الغضب تعين الفاحشة مرادا كما اذا قال يا زائئ ( • ) او قال زنات ( ولو قال ) لآخر ( يا زاني وعكس ) الآخر فقال لا بليأنت ( حداً) لان معناه لا بل انت زان لانها كلة يستدرك بها الفلط فيصير الخبر المذكور في الاول مذ كورا في الثاني ﴿ وَلُو قَالَ لَامْرَآنَهُ يَا زَائِيةً وَعَكَسَتَ حَدَثَ وَلَا لَمَانَ ﴾ نفيه عن أبيه (١) ( قوله ولقب بهلصفاته وسخائه)فلقب عامرين حارثة الازدى بماء السهاء لانه كان مقيم بماله مقام القطر وقت القحط وأم المنذر ابن امرىء القيس لِجُمَالِهَا وحسنها له (٢) ( قوله ( فلحديث الخال الخ ) قالواهوغريبغيران في كتاب الفردوس لابي شجاع الديلمي عن عبد الله بن عمر مرفوعا الحال والد من لا والدله (٣) ( قوله وذكر الجبل الخ ) سلمنا ان ذكر ميمين الصعود الكن الفاحشة قد تقع فوق الحبيل وقد تقع في بطونه فلم يكن ذكره قرينة مانعة من ارادة الفاحشة فبـقي الاحتمال بحاله وترجع ارادة الفاحشة بقرينةالغضب (٤) (قوله من يهمز الخ) قال ومصدق هأمة المالم وقال • صبراً فقد هيموت شوق المشتثة. • ف ومثال الثاني راس بالالف وببر بالياء • ع ( ٥ ) ( قوله أو قال زنأت )

حرمت موقتة كامة مجوسة اومكاتبة) فانحرمة الاولى موقتة الى زمان الاسلام والثانية الى زمان المجزوعند الى يوسف رح وطي المكاتبة يسقط الاحصان (كمجوسي نكح امه فاسلم ومستأمن قذف مسلماً هذا) اي حد بقذف مجوسي كذا وهذا عند ابي حنيفه رح خلافا لهما فان عنده لنكاح المحارم حكم الصحة في مابينهم خلافالهماقوله ومستأمن بالرفع عطف على الضمير المسترفي حد (وكفي حد لجنايات ان أمحد جنسها فان اختلف لا) هذا عندنا وعند الشافعي رح ان اختلف المقذوف أو المقذوف، وهو الزناكم اذا قذف زيدا وعمرا او قذف زيدا بزنا آخر لايتداخل اما اذا قذفزيدا بزنىواحد وكرر هذا القذف بتداخل وهذا بناء على ان حق العبد فيه غالب عنده وأما عند ذالماكان حق الله تعالى فالبايتداخل اذ المقصود الانزجار اما اذا اختلف الجنايات فالمقصود من كل واحد غير القصود من الأخر فلا شداخل

لانهما قاذفان وقذفه يوجب اللمان وقذفها الحد وفي البداية في الحد الطال اللعان لان حد القذف ببطل أهلية اللعان ولا ابطال في عكسه اصلا فيحتال لدرءاللمان لانه في ممنى الحد ( ولو قالت ) بعد ما قال لها يا زانية ( زنيت بك بعلا ) أى الحد واللمان لوقوع الشك في كل منهما لانها ان أرادت الزنا قبل النكاح (١) وجب الحد لا اللمان (٢) لاعترافها بمقالة الزوج والمدم منه وان أرادت (٣) ان زناى (٤) ما كان معك بعد النكاح لاني = مكنت احدا غـــــرك وهو المراد في مثل هـــذه الحالة بجب اللعان لا الحد على المرأة لوجود القذف منه لا منهـــا فوقع الشك ( وان اقر بولده ثم نفاه يلاعن ) للزوم النسب باقراره وبالنفي بعده صار قاذفا ( وان عكس حد ) لانه لما أكذب نفسه بطل اللمان لانه حدضروري صير اليه ضرورة التكاذب والاصل حد الغذف فاذا بطل التكاذب ضمر الي الاصلى ﴿ وَالْوَلِدُ ﴾ فَهُمَا ﴾ لاقراره به سابقًا ولاحقًا ﴿ وَلَوْ قَالُ لِيسَ بَابِنِي وَبَاسِنُكُ بطلا) لانه اذكر الولادة وبه لا يسير قاذفا ( ومن قذف امرأة ولم يدر ابو ولدها أو لاعنت بولد أو رجلا وطي. في غير ملكه ﴾ ولو بالا كراه • ف أو بالشهة • ع ﴿ أَوْ أُمَّةُ مَشْتَرَكَةً أَوْ مُسْلَمًا زُنِّي فِي كَفْرِهِ أَوْ مُكَاتِّبًا مَاتَ عَن وَفَاء لا يحد ﴾ في الكل أما في الاؤلى والثانية فلقيام المارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا اب له وأما في الثالثة فلفوات العنة أيضا وأما في الرابعة فلانعدام الملك من وجه وأما في الخامســة فلتحقق الزنا شرعا وأما في السادسة فلتمكن الشهة في الحرية الاختلاف الصحابة فها والاصل أن من وطيء وطأ حراما لعينه لا يحد قاذفهلان الزنا هو الوطء المحرم لمينــه وان كان محرماً لغيره يحــد لانه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه كالحارية المشتركة حرام لعينه وكذا الوطء في الملك والحرمة (٥) مؤبدة فان كانت موقتة فالحرمة لغيره (وحد قاذف واطيء أمة مجوسية وحائض ﴾ أو صائمة صوم فرض وهو عالم بصومها • ف ( ومكاتبة ) لان الحرمة لفيره لانها موقتة وفي المكاتبة خـــلاف زفر ﴿ ومسلم نكح امه في كفره ﴾ خلافًا لهما وله أن لنكاحهم حكم الصحة فما ينهم (و) حد وع (مستأمن قذف مسلما ) لانه (٦) ملتزم لايفاء حقوق العباد (ومن قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد فهوا كله ﴾أما الاخيران فلاز المقصود الآنز جار بدون ذكر الحبل عع (١) (قوله وجب الحد) اى حــد القذف صرح به في السكافي • ش • الهداد (٢) ( قوله لاعترافها الح) نشر التعليل لاعلى ترتيب الدعويين هما وجوب الحد علمها وعدم اللمان . ع ( ٣ ) ( قوله ان زناى الح ) هذا كلام يجري في العادة بـبن الزوجين ( ٤ ) ( قوله .ا كان ممك ) ما موصولة • ع (٥) (قوله مؤيدة كجاريته) وهي اخته رضاعا والموقتة كجاريته المجوسية • ع ( ٦ ) ( قوله ملتزم لا يفاء الح ) وفي حد الفذف حق العبد • ع

🥻 فصل النمزير

وهو تأديب دون الحد)واصله من العزر بمعنى الرد والردع ( اكثره تسعة وثلاثون سوطا واقله ثاث ) لان التعزير ينبني ان لايبلغ الحسد واقل الحداربمون وهي حدالسدفي القذف والشرب وأبو يوسف رح اعتبرحد الاحرار وهو نمانون ونقص عنها سوطافي رواية وخمسة في رواية (وصح حبسه مع ضربه أشد عمللزنا ثم للشرب ثم للقذف) قالو المحصل الانزجار بالتعزير وحدالزنا ثابت بالنص وحد الشرب ثت باحاع الصحابة رضي الله عنهم وسيبه متيقن وسب حد القذف محتمل لاحتمال الصدق أقول حدالقذف ثابت بالنص وهو قوله تمالى فاجلدوهم أعانين جلدة وحد الشرب قيس على حد النَّذَفُ ( عزر بقذف مملوك أوكافر بزنا ومسبأ سافاسق يا كافر بإخبث باسارق يافاجر بامخنث ياخائن بالوطى يا زنديق بالصياديوث ياقرطمان باشارب الخرياآكل الرباياابن القحية ياابن الفاجرة أنت أوى الاصوص أنت تأوى الزواني يامن يلم بالصيان ياحرام زاده لابياحار باختزير باكلب باتيس ياقرد يا حجام يا ابنه وأبوه ليس كذلك یا جریز یا مواجه یا بغایاناکس باضحكة ياسخرة ومن حداوعزر فحات هدر دمه ولو عزر زوج عرسه لا) قبل القحمة من يكون لماهمة الزنا فلا يحد أقول القحبة في المرف أفيش من الزائبة قد تفعل واحمّال حصوله بالاول قائم فتمكن شبهة فوات المقصود في الناني بخلاف ما اذا زنى وشرب وقذف وسرق لأن المقصود من كل منها غبر المقصود من الاخر فلابتداخل وأما القذف فالمغلب فيه حق الشرع عندنا فكان ملحقا بهما وقال الشافي ان (١) احتلف المقذوف (٢) أو المقذوف به وهو الزنا لا بتداخل لان حق العبد مغاب حيل فصل في التعزير المناسبة

﴿ وَمِن قَدْفَ مُمَاوِكًا أَو كَافُواْ بِالزِّنَا ﴾ ويبلغ التَّمزير غايته (٣) في هذا القذف لأنه من جنس ما بجب به الحد والرآى للامام في البقية ﴿ أَوْمُسَلِّمَا ﴾ التقييدبالمسلم في مسائل الشتم أنفاقي فتح فلو شتم مسلم ذميا عزر · در ﴿ بِيافَا سَقِ يَا كَافَرِ يَاخَيْتُ يَالُسُ يافاجر ﴾ يستعمل في عرف الشرع بمعنى الكافر والزانىوفي عرفنااليوم بمعنى كثير الخصام محمد أمين ( يامثافق ) هو مبطن الكفر ومظهر الاسلام(يالوطي) قبل يسأل فان عني أنه من قوم لوط عليه الصلاة والسلام لا يعزر وازأراد بهانهيممل عملهم عزر عنده وحدعندهما والصحيح تمزيره لوفيغضب اوهزل فتح در (يامن يلمب بالصبيان ) أي معهم نهر والظاهر الالمراد به في المرف من يفعل معهم القبيح بقرسة الشُّم والغضب · محمد أمين﴿ يَا آكُلُ الرَّبِّا يَاشَارِبِ الْحَرُّرُ يَادِيونُ ﴾ من لا يغار على امرأته أومحرمه • در ( يامخنت ) بفتح النون راما بكسرها فمرادف للوطي منهر وقيل المخنث من يؤتى كالمرأة وعليه اقتصرفي الدرالمتقي ونقل عن الاشارات ان كسر النون افصح والفتح اشهر وهو من خلقه خلق النساء في الحركات والسكنات والهيئات والحكلام فانكان خلقة فلا ذم فيه ومن يتكلفه فهو المذموم . امين ﴿ يَاخَانَ يَا ابن القَحْبَةِ ﴾ فيه ايماء الى أنه اذا شتم أصله عزر بطلب الولد وانه يعزر بقوله ياقحية لا بقال القحية عرفا افحش من الزانية لكونها تجاهر به بالأجرة لأنا نقول لذلك المعنى لا يحد فان الزنا بالاجرة يسقط الحد عنده خلافا لهما لكن صرح في المضمرات بوجوب الحد فيه قال الصنف وهو (٤)ظاهر . در (یازندیق )من لا یتدین بدین ف ( یاقرطبان) مرادف دبوث در ( یامأوی الزواني أو اللصوص ياحرام زاده ﴾ أي المتولد من الوطء الحرام (٦) فيمم حالة الحيض لا يقال لايراد ذلك في المرف بل يراد ولد الزنا لانا نقول كشيراً ما يراد به الحداع اللئيم فلذا لابحد • در (عنهر) لأنه آذاه والحق به الشين ولامدخل القياس (١)( قوله!ن اختلف المقذوف) بكلمة كانتم زاة في قول له أو بكلمات كانت يا فلان زان وفلان زان ( ۲ ) ( قوله أو المقذوف به ) بان قذف واحدامهات بزنااخر (٣) ( قوله في هذا القذف ) اي قذف غير الحصن بالزنا (٤) ( قوله وهوظاهر) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية في الزانية فهو قذف بصريح الزنا ولانالقحية لا تلتزم عقد الاحارة الذي هو علة سقوط الحد عند الامام • محد أمين (٥) ( قوله فيم الخ ) فلم يكن قذفا بصريح الزنا فلا بحد بل يعزو • محمد أمين

سرا وتأنف منه والقبحية من تجاهريه بالاجرة والفاجرة تكون بكل

ممصية فلاحد به ولفظ حرامزاده الحيض لكن فيالمرف لايراد ذلك بل براد ولد الزنا وكثيرا مابراد بالجربز الحب فلهذا لايجب الحسد والمؤاجر يستعمل فيمن يؤاجر أهله للزنا لكن مناه الحقيق المتعارف لايونذن بالزنا يقال أجرت الاجير مؤاجرة اذا جعلت له على فعله أحرة ولفط بغا من شبتم العوام يتفوهون بهولا يعرفون مايقولون والضحكة بوزن الصفرةم يضحك عليه الناس وبوزن الهمزة مس يضحك على الناس وكذا السيخرة ونحوه واعلم ان الالفاظ الدالة على القبائح لاتمد ولا محصى فالواجب أن يذكر لها ضابط يمرف به أجكام حميمها فأقول قد عرفت ان نسبة المحصن الى الزنا توجب حد القذف فنسبة غير المحصن كالعبد والكافر اليـ لا توحب الحد لأنحطاط درجهما إل توجب التعزبر لاشباعة الفاحشية ونسبة المحص الى غير الزنا نوجب حد القذف فهل توجب التعزيرأملا فان نسبه الى فعل اختيارى بحرم في الشرع ويمد عارافي المرف يجب التعزير والالاالاان يكون تحقير الاشرافوانما قلنا الىفمل اختياري احترازاعن الامورالخليقة فلاتعزير في ياحار لان معناه الحقيقي غيرمراد بل معناه المجازي كالبليد مثلا وهو أمر خلقي وكذا القرد يراد به قبيح الصورة والكلب يرادبه سيءالخلق الا أن يقال لانسان شريف النفس كمالم أو علوي أو رجل صالح فأنهم

في الحدود فو جب التعزير (وياكلب) والضابط انه مني نسبه الى فعلى اختياري محرم شرعا ويعد عاراعها لمزر(١) والالا • در (ياليس يا حمار) وقبل في عرفنا يمزر لانه يمد شيئاً رقيل ان كان المسموب من الاشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لانهم يلحقهم الوحشة بذلك وأنكان من العامة لايعزروهذاأحسن . هدايةو تبعه الزيلعي وغيره در ﴿ يَاخْتُرِيرَ يَابِقُرُ فِاحِيةً يَاحِيجًامُ بِإِبْغًا ﴾ ( ٢ ) هو المأبون الذي لايقدر على ترك ان يؤتي في دبره لملة و بحر (ياموآجر ) يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا لكنه ليس معناه الحقيقي المتمارف بل ممنى المؤجر • درر محمد أمين ﴿ يَاوِلدَالْحُرِامِ ﴾ ينبني أن يعزر بل أولى من حرام زاده منهر محمد امين ﴿ بِاعِيار ﴾ التردد بغير عمل • مسكين ﴿ يَا نَاكُسَ ﴾ المقصر عن النجدة والكرم • عيني ا يامنكوس ياسخرة باضحكة ا بسكون الحاء من يضمحك عليه الناس وفنحها من يضحك على الناس وكذا ياسخرة واختار في الغايةالتمزير فيهما • در ﴿ يَا كَشَحَانَ ﴾ المتساهل في أمر القيرة . ش ( يا ابله ) غافل • محمد امين ( ياموسوس لا وأكثر التعزير تسمة وثلاثون سوطا) ( ٣) قال عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من الممتدين قابو حنيفة ومحمد ( ١١) صرفا الحد الى حد العبد وأبو بوسف الى حد الحر لان الحرية أصل ثم نقص سوطا في رواية عنه وهو القباس وهو قول زفر رفي رواية عنه نقص خمسة وهو مأثور عن على فقلد. ﴿ وَأَفَلِهُ ثَلَاتُ ﴾ لأن بالأقل منه لايقع الزجروذكر مشايخنا ان أدناه مايراه الامام، هداية ولو ســـوطا واحدا . ف ﴿ وصع حبسه بعد الضرب ﴾ لأنه صلع تمزيرا (٥) وقدورد الشرعبه في الجُملة حتى جاز الاكتفاء به فيجوز ضمه اليه ( وأشد الضرب التعزير ) لجريان التخفيف فيه عددا فلا يخفف وصفا كيلا يفوت الزجر (ثم حد الرنا) لثبونه بالكتاب ولعظم الجناية حتى شرع فيه الرجم (ثم الشرب) ليتقن سبيه (ثم القذف) لان سببه عتمل باحمال صدق القاذف ( ومن حد أو عزر فيات فدمه هدر )

(١) ( قوله والا لا) فلا يمزر بيا همار لاستحالة ممناه الحقيق ومجازه وهو البليد غير اختيارى ولا بياحيجام لمدم حرمة الحيجامة ولا بيالاعب النردلانه لا يمد عارا وهذا الضابط بناء على ظاهر الرواية وقد علمت تفصيل الهداية . محمد امين المذكور عند قول المصنف يا حمار . ع (٢) ( فوله هو المأبون الذى الح) لسكن في الدر انه من شم الموام يتفوهون به ولا يمر فون ما يقولون اه هذاهو المناسب لما مشى عليه المتون من أنه لا تعزير فيه وأما تفسيره بالمأبون فلا ومحمد امين . (٣) ( قوله قال عليه الصلاة والسلام ) أخرجه البيهتي و محمد بن الحسن في كتاب الاثار مرفوعا (٤) ( قوله صرفا الحد الح ) لان المحل محل احتياط في الدره . وحلا في تهمة والسلام حبس رجلا في تهمة

لانه مأمور وفعل المأمور لايتقيد بالسلامة وقال الشافي يجب الدية في بيت المسال (بخلاف الزوج اذا عزر زوجته لترك الزينة والاجابةاذا دعا الى فراشسه وترك الصلاة والغسل والحروج من البيت ) لان الزوج ( ١ ) مطلق والاطلاق يتقيد بالسلامة كالمرور في العاريق

السرقة كتاب السرقة

وهى لغة أخذ الشيء من الغير خفية وزيدت عليه أوصاف في الشريعة تأتيك (هي أخذ مكلف) اذلا جناية بدون التكليف والقطع جزاء الجناية (خفية) فخرج الغصب. ع (قدر عشرة دراهم )لان الرغبات تفتر في الحقير من المال و كذا خذه لا يخفي فلا يحقق ركنه ولا حكمة الزجر لانها فيا يغلب وعند الشافعي رحمه الله يقطع بربع الدينار وعند مالك رحمه الله بثلاثة دراهم لان القطع في زمنه عليه الصلاة والسلام الميناد أن الميافي يحن الحجن وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم والاخذ بالافل أولى لتيقنه الاأن الشافعي يقول ان قيمة الدينار على عهده عليه الصلاة والسلام كانتائني عشر درهما (٢) والثلاثة ربهها (٣) ولنا الاخذ بالاكثر أولى احتيالاللدر، لان غيم الاقل شبهة عدم الجناية (مضروبة) فلو سرق عشرة تبرا قيمتها أقل من عشرة مضروبة لايقطع إ محرزة بمكان أو حافظ فيقطع ) للنص (ان أقر مرة) وقال أبو يوسف مرتبن لانه احدى الحجتبن فتعتبر بالاخرى وهي البينة كذلك اعتبرنا في الزنا ولهما ان السرقة قد ظهرت فيكتنى به كا في القذف واشتراط الزيادة في الزنا المياه الناسرة قد ظهرت فيكتنى به كا في القذف واشتراط الزيادة في الزنا ولهما ان السرقة قد ظهرت فيكتنى به كا في القذف واشتراط الزيادة في الزنا

(١) (قوله معلق) أى بجوز له الضرب . ع (٣) (قوله والثلاثةر بسها) والربع هو الممتبر قالت عائشة رضى الله عنها فيا رواه الجماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قلنا قال ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كان قيمة الحجن الله ي قطع فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وقال عليه الصلاة والسلام لاقطع الافيدينار أو عشرة دراهم ولما اختلفوا في قيمة الحجن مال أصحابنا الى الاكثر للتيقن لان أحدا لم يقل ان الهشرة لم يقط بهاومادونه مختلف فيه والمقام مقام الدره وي قال الزيلي قال ابن عباس المختلف الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ابن عباس رضى الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محن قيمته عن بجاهد عن أبمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن مجاه عن ناجم في غين الحجن وثمنه يومئذ دينار وسكت عنه واختلف في أبمن هذا هل هو صحابي أله في نمن الحجن وثمنه يومئذ دينار وسكت عنه واختلف في أبمن هذا هل هو صحابي أله في نمن الحجن وثمنه يومئذ دينار وسكت عنه واختلف في أبمن هذا هل هو صحابي أله المنظم الشأن وابن حان فاد شمسل والارسال غير قادح عند الجمهور وكور العظم الشأن وابن حيان في عهده عليه الصلاة والسيار عثمرة دراهم أخرجه الدارقطني أيضا أبن المجن على عهده عليه الصلاة والسيار عثمرة دراهم أخرجه الدارقطني أيضا أبن المجن على عهده عليه الصلاة والسيار عثمرة دراهم أخرجه الدارقطني أيضا

في الشرع معانه يعد عارا في العرف كالحجام ونحوه براد به دني في الهمة وكذلك بالفارسية بإنا كس ان قيل للاشراف عزر ولفيرهم لا الا ترى ان السوقية لا يبالون بافعال فيها الحسة والدناءة وانما قلنا يعد عارا في العرف كلمب شرعا ولا تعد عارا في العرف كلمب النرد والفناء واعمال الديوان في زماننائم كيفية التعزير وكميته يفوضان زماننائم كيفية التعزير وكميته يفوضان الى رأى الامام فيراعي عظم الجناية وصفرها وحال الفائل والمقول فيه

﴿ كمتاب السرقة ﴾ (ركنها الاخذخفيةومحلهامال محرز مملوك وهو شرط ) فان محل الفمل شرط للفعل لكونه خارجا عنه محتاحا اليه ﴿ ونصابها قدر عشرة دراهـــم مضروبة ) اعـــلم أن المال المذكور مقدر بالنصاب وهو مقددار عشرة دراهم مضروبة من فضة وعندالشافي رح ربع دينار ذهبوعند مالك ثلثة دراهم ( وحكمها القطع فان سرق مكلم حرا وعبد قدرالنصاب محوزا بلا شبهة) احتراز عما يكون في الحرز شهة كما اذا سرق من بيت ذيرحم محزم ( بمكان كبيت أو صندوق أو بحافظ كجالس في طريق أو مسجد عنده ماله وافربها مرة ) هذا عند أبي حنيفة ومحمد رح وعندأ بي يوسف رح لابد أن يقر مرتين قياب على الزنا فان كل اقرار بمثابة شاهدواحد فلنا أنمايشترطالار بمةفي الزنا بالنص على خلاف القياس وفهاسواه بتي على الأصل وهو ان المرء مؤخذ بافرراء

(أو شهد رجسلان وسألهما الامام كيف هي وما هي ومنى هي واين هي وكم هي ونمن سرق فان بيناها قطع) سأل عما

على خلاف القياس ( أو شهد رجلان ) كسائر الحقوق ( ولوجماوالآخذ بعضهم قطموا ان أصاب احكل نصاب) لان الموجب سرقة النصاب ( ولا يقطع بخشب وحشيش وقصب وسمك ) (١) قالت عائشة رضي الله عنها كان اليد لا تقطع على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه أي الحقيروما يوجد جنسه مباحا في الاصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه والعلباع لاتضن به فلا حاجة الي شرع الزاجر (وطيروصيد ) (٣)لان الطير بطير والصيديفرودخل في العاير الدجاج والبطلا ذكر ناولاطلاق حديث (٣) لاقطع في العاير (وزر نيخ ومغرة) طين أحمر • عناية ﴿ ونورة وفاكهة رطبة ﴾ خلافا للشافعي له قوله صلى الله عليه وسلم (٤) لاقطع في تمر ولاكثر فاذا أواء الجرين او الجران قطع قلنا أخرجه على وفاق العادة (٥) والذي يؤويه الجرين فيعادتهم هو اليابس من الثمر وفيــه القطع ولنا (٦)قوله عليه الصلاة والسلام لاقطع في ثمر ولا كثر والكثر (٧) الجمار (او على الشجر ) لمدم الاخراز ( ولبن ولحم ) قال عليه الصلاة والسلام (٨) لاقطع في الطعام والمراد والله تعالى اعلم مايتسارع اليه الفساد كالمهيأ للاكل منه وما في معناه وكذا أحمد واستحاق بن راهوية وابن أبي شبية (١) (قوله قالت عائشة الخ) رواه ابن أبي شبية مسندا ومرسلا وكذا رواه عبد الرزاق واستحاق ابن راهوية ورواه ابن عدي في الكامل مسندا ( ٢ ) ( قوله لان الطير الخ ) فتقل الرغبات فيه والوجه ان هذا بيان لنقصان الحرز (٣) ( قوله لا قطع في الطــير ) رواه ابن ابي شية موقوفا فان كان مما لا مجال للرأي فيـــه فحكمه حكم السماع والا فتقليد الصحابي واحب عنـــدنا ( ٨ ) ( قوله لا قطع في ثمر ولا كثر فاذا أواه الجرين ) الح روا. ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وليس فيه لفظ الجران وكان وقع في بعض الالفاظ فذكره المصنف وجران البعير مقدم عنقه من مذبحه الي منعور ، فجاز ان يسمى به الجراب المتعذذ منه ( ٥ ) ( قوله والذي يؤويه الجرين الح ) لكن ما في المغرب من أن الجرين وهو الموضع يلقي فيـــــ الرطب ليجف يقتضي ان يكون فيه الرطب في أول وضعه واليابس في آخر حاله • ف ثم اعلم ان صاحب الفتح ذكر حديث الجرين باسانهـ متمددة والفاظ مختلفة معنى كلها راجع الى ما رواه صاحب الهـــداية لكن لم يذكر في شيء من تلك الالفاظ لفظة ولا كثر ولا ممناها و (قوله قوله عليه الصلاة والسلام لاقطع في نمر ولا كثرًا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولا ورواه ابن حبان منقطماً والوصل أولى لما مرف انه زيادة من الثقة وقد تلقت الامة هذا العحديث بالقبول فتعارض باطلاقه حديث الجرين فقدم لما فيه من درء البحد (٧) (قوله الجمار) هو شيء ايض لين بخرج من رأس النخل • ڪ (٨) (قوله لا قطع في الطام ) رواه ابو داود في المراسيل بافظ اني لا اقطع في الطعام

هي لانه ربما يتوهم انه لا بحتاج الى الحفية كما في السرقة الكبرى أى قطع الطريق وعن كيف كانت هذه السرقة ليعلم أنه أخرجاًو ناول من هو خارج وعن متى كانتاليمسلم انها متقادمـــة أم لا وعن أين كانت أي في دار الاسلام او عار الحرب وكم هي ترجع الي السرقة والمراد المسروق فيسال عن الكمية ليعلم ان المسروقكان لصابا ام لاويمن سرق ليعسلم أنه من ذي رخم محرم ام لا ( فان شارك جمع فيها واصاب كلا ) اي كل واحد (قدر نصاب قطموا وان اخذ بمضهم) اي مع أنه صدر الاحذ من بعضهم فقط (قطع بالساج والقنباء والابنبوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والاناء والباب المتحذين من الخشب) انما غدت هذه الاشياء لأنها من جنس الخشب والحجر الماحين في الصحاري والحيال فيتوهم اله لا قطع فيها (لا بتافه يوجــد مباحا في دارنا كخشب وخشيش وقصب وسمك وصيدوزرنيخ ومغرةونورة ولا بمايفسد سريماً كلبن ولحم وفاكهة رطبة وتمر على شجر وبطبيخ) هذا عند ابي حنيفة ومحدرح واما عند ابي يوسف رح يقطع في كل شي، الا في الطين والتراب والسرقين وعند الشافى رحمه الله لا يمنع القطع كون الشيء مباح الاصلكالحطب ولا كونه رطبا كالفواك ولاكونه معسترضأ

رسول الله صلى عليه وسلم في الشيء التافه أي الحقير وقوله عليه السلام لاقطع في ثمر ولاشـــجر ( وزرع لم بحصد) لعدم الحرز ولا فيأشرية مطربة وآلات لهو وصليب من ذهب او فضةاً و شظرنج وثرد ) لأنه يقول أخذته الاراقة والكسر ( وباب مسجد) لمدم الاحر از خلافاً للشافي رح (ومصحف) لانه يقول أخذته للقراءة خلافا لاييوسف والشافعي (وصبي حر) لانه ليس بمال (ولو محليين ) يرجع الى المصحف والصو فان الحلية تبع وعند أبي يوسف ان بلغت الحلية النصاب يقطع ( وعبد ودفتر الاالصغير ودفتر العصاب) لان أخذ العبد الكبير يكون غصبا و خــداعا لا سرقة والمقصود من الدفتر ما فيه وهوليس بمال وامادفتر الحساب فالمقصود أمنيه الميال وهو لا يسرق لفائدة غير مالية (ولا في كلب وفهد وخيانة وخلسونهب ونبش ومال عامة ) كمال بيت المال (ومال له فيه شركة ومشل حقه حالاً أو مؤجلاً) أي ان كان المعلى آخردراهم سواءكانت حالة أومؤجلة فسرق مثلها (ولو بمسؤيد) لأنه بمقدار حقه يصير شريكا (وما قطع فيه وهو بحاله ) أي لا يقطع بسرقة شيء قطع فيه مرة ثم وصل الي مالكه ثم سرقه والحال أنه لم يتغبر عن حاله وهذا عندنا وأما عند أبي يوسف والشافعي رحتقطع لقوله عليه السلام فان عاد فاقطموه ولنا ان عصمة

كاللحم والثمر لأنه يقطع في الحنطة والسكر أجاعا ( وزرع لم بحصـ ) لمــدم الاحراز (وأشربة ) لتاول السارق بالاراقة ولان بعضها ليس بمـــال وفي ماليـــة بعضها اختلاف ( وطنبور ) لتأوله بالكسر •ف (ومصحف ولو محسلي ) لتأوله بالقراءة ولانه لأمالية له على اعتبار المكتوب واحرازه له لا للحلد والاوراق والحليةوانماهي توابعولا معتبربالتبع كمن سرق آنيةفيها خروقيمةالآنيةتربو النصاب (وبابمسجد ) لمدم الاحراز كباب الدار ( وصلي ذهب وشطر نجونرد ) لتأوله بكسرها نفيا للمنكر ( وصي حر ولو معه حلي ) لأنه ليس بمال وما عليــه تبع له ولانه بتاوله باسكانه وحمله الى مرضعته (وعبــدكبير) لانه غصب أو خداع ( ودفاتر ) وهي الكراريس ولا قطع فهـا سواء كانت من التفسير أو الفقه أو الحديث عناية وهذا لأن المقصود ما فيها وهو ليس بمال ( بخلاف الصغير )(١) لتحققها بحدها الا أذا كان يعبر عن نفسه فهو والبالغ سواء ( ودفتر الحساب) عطف على الصغير • ع والمراد الدفتر الذي مضيحسابه ( ٢ )لان ما فيها لا بقصد بالاخذ وانما المقصود الكواغد . ك ( ودف ) هذا وما بعده عطف على خشب ع ( وطبل وبربط و وزمار ) اتأوله بالكسر (وبخيانة ) لعدم الحرز ( وتهب واختلاس ﴾ قال عليــه الصلاة والسلام (٣) لاقطع في مختلس ولا منتهب ولا خانن ولان الاولين مجاهران ( ونبش ) خلافا لابي بوسف والشافي ولابي حنيفة ومحمد قوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في المختفى وهو النباش بلغة أهل المدينة ولانه تمكن الشبهة في الملك اذ لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة المهت ولآن الحِناية نادرة الوجود ( ٤ ) وحديث من نبش قطمناه غير مرفوع أو محمول (١) (قوله لتحققها) أي السرقة. ع(٢) (قوله لان ما فيها الح ) فيها السارق لا يقصد ما في أبدا لعدم قدرته على امضائه وانما يقصد الكاغد دائمًا فالاولى تغير الاخذ بالحفظ أي لان المالك بقصد حفظ ما فيه فحفظ الكاغد تبع فاختل حرزه اما منقضى الحساب فالقصد منه ماليته فحفظه مقصود أصلي. ع ( ٣ ) ( قوله لا قطع في مختلس الحديث في السنن الاربعة وقال النرمذي حديث صحييح حسن وسكت عنه ابن القطان وعبد الحق وهو تصحيح منهما وتعليل ابي داود مرجوح بذلك (٤) (قوله وحديث من نبش الح) منكر وانما أخرجه اليبهتي وصرح بضعفه ومثله الحديث الذي ذكره المصنف وأماما رواه عبدالرزاق أخبرنا ابراهيم بنابي يحيى الاسلمي قال أخبرني عبد الله بن أني بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة انه وجد قوما يختفون القبور بالبين على عهد عمر بن الحطاب رضي الله عنه فكتب فيهم الى عمر فكتب عمر ان اقطع أيديهم فأحسن منه بلا شك ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهرى قال أتى مروان بقوم بختفون أى ينبشون القبور فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون وأخرجه عبد الرزاق

(٣٨) كشف الحقائق المسروق قدسقطت على ما يأتي في مسئلة القطع مع الضان ثم اذاعاد المسروق الى مالكه فالمصمة وان عادت

على السياسة ﴿ ومال عامة ﴾ لأنه منهم ﴿ أو مشترك ﴾ (١) لما قلنا ﴿ ومثل دينه ﴾ لاستيفاء حقه ( (٢) وبشي قطع فيه ولم يتغير ) خلافا للشافعي لنا ان القطع (٣) أسقط عصمة الحل وبالرد الى المالك وان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط لأتحاد الملك والمحل وقيام الموجب وهو القطع فيه بخلاف ما اذا تغير كغزل نسج بمد الرد والقطع لتبدل المينولذا يملكه الغاصب ﴿ ويقطع بسرقة الساج ﴾ شجر عظيم ببلادا لهند. نهاية (والقنا )خشبة الرمح •نهاية ﴿ وَالْا بْنُوسُوالصَّدْلُ وَالْفُصُوصُ الحضر والياقوت والزبرجد ﴾ لانها أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس لا توجد مباحة بصورتها في دار الاسلام ( واللؤلؤ ) لانهــا من أعن الاموال لا توجد مباحة في دار الاسلام غير مرغوب فيها فصار كالذهب وانفضة ( والأواني والابواب المتخذة من الخشب ) لانها بالصنمة التحقت بالأموال النفيسة ولذا تحرز بخلاف الحصير لمدم غلبة الصنعة على جنسها ولذا يسط في غير الحرز

( فصل في الحرز )

وهو ما عد عرفا حرزا للاشباء لأن اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص على بيانه فيعلم أنه رد الى عرف الناس فيه . ف ( ومن سرق من ذى رخم محرم لابرضاع) لان الحرمة بلا قرابة لا تحترم كالحرمة بالزنا ﴿ وَمَنْ زُوجِتُهُ وَزُوجُهُا وَسِيدُهُ وزوجته وزوج سيدته ومكاتبه وختنه ) زوج كل ذي رحم محرم منه منه رأمين (وصهرم) كل ذي رحم محرم من امرأته منهر امين ﴿ وَمَنْ مَنْمُ وَحَمَّامُ وَبِيتَ اذْنَ فِي دَخُولُهُ لم يقطع ﴾ في السكل اما في المكاتب فلان له حقا في أكسابه واما في المغنم فلان له فيه نصيبًا وأما في الباقي للوجود الاذن عادة أو حقيقة بالدخول فاختـــل الحرز ويدخل في ذلك حوانيت التجار والحائات الا أذا سرق منها ليلا لبنائها لاحراز الاموال والاذن بختص بالنهار ( ومن سرق من المسجد متاعا وربه عنده قطع ) لانه محرز بالحافظ لان المسجد لم ببن لحرز الاموال بخــلاف الحمام والبيت الذي أخبرنا معمر وزاد وطوف بهم وكذا أحسن بلاشك ما رواه بن أبي شيبة حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال أخذ نباش في زمن معاوية رضي الله عنسه وكان مروان على المدينة فسأل من بحضرته من الصحابة والفقها، فأجمع رأيهم على ان يضرب ويطاف به وحينئذ لا شك في ترجيع مذهبنا من جهة الآثار (١) (قوله لما قلنا ) من ان له فيه حقا ( ٢ ) ( قال المعنف وبشيء قطع فيه الح )وعبارة الهداية هكذا ومن سرق عينا نقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها وهي مجالها لم يقطع والقياس ان يقطع أه كما لو سرقه غيره أو هو سرق من غيره ف فقد ظهر من كلام الهداية والفتيح انوضع مسئلة الكنز فها اذاكان السارقالثاني هوالسارق الاول بعينه •ع(٣) ( قوله اسقط عصمة المحل ) لحديث لأغرم على السارق بعد ما فطمت عينه = عناية

فشبهية سقوطها أسقطت القطعروقوله سقوط المصيمة على أنه مطمون طمنه الطحاويرم (وانتفيرفسرق قطع ثانبا كقزل قطع فيه فنسيج فسرق ولا انسرق من ذي رحم محرمنه) سواء كان المال ماله أو مال أجنى للشهة في الحرز ( بخلاف ماله من بيت غيره) فانه اذا سرق مال ذي رحم محرم من بيت أجنى يقطع لوجود الحرز (ومال ميضمه) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرهافانه يقطع خلافا لايي بوسف رح لان الرضاع قلما يشتهر فلا انبساط ولايكني الاذن بالدخول شرعا فانه متحقق فيالاخت رضاعا مع أنه يقطع ( ولامن زوج وعرس ولو من حرز خاس له ) أنما قال مذا لان فيه خلاف الشافعي رح (ولا من سيده وعرسه أو زوج سيدته ولا من مكاتبه ومضيفه ومغنم وحمام وبيت اذن في دخوله ) فان كان الأذن بهار فسرق ليلا يقطع واعيران الحرز بالحافظ لااعتبار له عندوجود الحرزبالمكان فاذاسرق في الحمام شيءوله حافظ فلا قطع لان الحمام حرز قدأختل بأذن الدخول ولا اعتبار بالحافظ فيه فلا قطع بخلاف الحافظ في المسجد فان المسجد ليس بحرز فاعتبرالحافظ (أوسرق شيئاً ولم يخرجه من الدار أودخل بيتاوناول من هوخارج هذا عندنا وأماعند أبي بوسف والشافعي رح ان آخر ج يده وناول غــير ، فعليه القطع وان أدخلالآ خريدهوناول

عندنا وعند أبي يوسف رح يقطع كما فىالصندوقىقلنا ليس بهنكخرز على الـكمال بخلاف الصندوق لأن المكن ليس الاهذا (أو مار صرة خارجة من كم غيره) هذا يشتمل ما أذا كانت الصرة غير الكمأونفس الكم بأن جمل الدراهم في الكم وربطها من خارج فبتي موضع الدراهم وهو شيء من الكم خارج مافي البكم فاذاطر لايجب القطع واعلم أنه اذا كانت الصرة نفس السكميأتي باربع صور لأنه أماان يجمل الدراهم في داخل الـكموالرباط من خارج أو جملها على خارج الكم والرباط من داخل وعلى التقديرين أما ان طراو خل الرباط فان طر والرباط من خارج فلا قطع وهو مامن قبل التقسيم وأن طر والرباط من دأخل وذلك بان يدخل يدمفي المكم فيقطع موضع الدراهم فيخرجالدراهم مع الطرف فأخذ الدراهم من الكم اليقطع الاخذ من الحرز وانحل الرباط وهو خارج قطع لانه اذاحل الرباط يبقي الدراهم في الكم فلابد انيدخل بده في الكم فياخذ الدراهم وأن حل الرباطوهو داخل لايقطع لأنه أدخل يده في السكم فحل الرباط فيبقى الدراهم خارج الكمفاخذها من خارج وعند أبي يوسف رح يقطع في الوجوه كلها لان السكم حرز (أوسرق جالامن قطار أو حملا وقطع ان حفظريه) فان القائد والسائق والراك لايقصدون الاقطع المسافة دون الحفظ حتى لو كان هناك حافظ

أذن للناس في دخوله حيث لا يقطع لبنائه لحرز الاموال فكان المكان محرزا فلا يعتبر الاحراز بالحافظ ( وان سرق ضيف بمنأضافه اوسرق شيئاولم يخرجه من الدار لا ﴾ يقطع في المسئلتين أما في الاولى فلاختلال الحرز في حقه وأما في الثانية فلان الدار كلها حرز واحد فلا بد من الاخراج منها ﴿ وَأَنْ أَخْرُجُ مِنْ حجرة الى الدار ﴾ وكانت الدار عظيمة فهما بيوت يستغني صاحب كل بيت به عن صحن الدار استغناء أهــل المنزل بمنزلهم والتفاعهم بالصحن كانتفاعهم بالسكة فالاخراج اليه حينئذ كالاخراج الى السكة • ف ﴿ أُو أَغَارَ ﴾ (١ ) فسرق(من) اسم بمعنى بعض او متعلق بمقدر لعنا للمصدر اى أغارة صادرة من( اهل الحجر على حجرة أو نقب فدخل والتي شيئًا في الطريق ثم أخذه أو حمله على حمار فساقه وأخرجه قطع ﴾ في المسائل الاربعة أما في الاؤلى والثانية فلان كل حجرة حرز على حدة وأما في الثالثة فلان هـــذه حيلة يمتادها السراق لتمذر الحروج مع المتاع أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار وللفرار ولم تمترض عليه يد ممتبرة فاعتبر السكل فعلا وأحدا فاذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع لا سارق وقال زفر لا يقطع في هذه الثلاثة وأما في الرابعة فلان سير الحمار مضاف اليه ﴿ وَانْ نَاوِلُ آخَرُ مِنْ خارج أو أدخل يده في بيت وأخذ اوطر ) اى شق = ف ﴿ صرة خارجة ﴾ نعت لصرة عع ( من كم أو سرق من قطار بعيرا أو حملاً لا ) يقطع في الكل اما في الأؤلى فلان الاول لم يوجد منه الاخراج لاعتراض يد معتبرة على المـــال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم يتم السرقة من كل منهما وعن أبي يوسف ان أخرج الداخل يده فعليه القطع وان أدخل الحارج يده فعليهما القطع وأما في الثانية فلان هتك الحرز يشترط فيه الكمال تحرزا عن شهة المدم والكمال في الدخول وعن ابي بوسف أنه يقطع في هذه أيضا وأما في الثالثة فلان الرباط على هذا يكون خارجا فالاخذ يحقق من الظاهروأما في الرابعة فلانهايس بمحرز مقصودا فتمكن شهة العدم وهذالان السائق والقائدوالراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الامتعة دون الحفظ حتى لوكان مع الاحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع ﴿ وَانْ شَقِّ الْحَمِّلُ فَاخَذُ مَنَّهُ أَوْ سَرَقَ حِوَالْمَا فَيْهُ مَتَّاعٌ وَرَبِّهُ يُحْفَظُهُ أَوْ نائم عليهأو أدخــل يده في صندوق غيره أو في جبيه أو كمه فاخذ المال قطع ﴾ أما في الاولى فلان الجوالق (٢) في مثل هذا حرز لانه يقصد بوضع الامتعة فيه صيانتها فوجد الاخذ من الحرز وأما في الثانية فلانه محرز بصاحبهومنناه اذاكان

(١) (قوله فسرق) تفسير لقوله اغار • ف والا فالاغارة هي الهبوقد تقدم • ع (٢) (قُولُه في مثل هذا) أي فيها اذا أُخذ شيء من باطنه بدون الحوالق بخلاف ما اذا أخذ الجوالق مع ما فيه فأنه لا يقطع الا اذا كان محرزا بالحافظ والبيت ، ع

قطع سارق الجل والحمل (أو نام عليه ) فان النوم على الحمل أو بقرب منه حفظ له (أو شق الحمل وأخذ منه شيئاً ) فان

الجوالق حرز ( او ادخل يده في لالحل الرباطكما من (أو أخرج من مقصورة دار فها مقاصر الي صحبها آو سرق رب مقصورة من آخري فها) أراد موضعاً كدرسة أو نحوها فيها حجرات يسكن في كل منهـــا انسان لاتعلق له بالحجر التي يسكن فها غيره لاكالدار التي صاحبها واحد وبيوتها مشخولة بمتاعه وخدامه وبينهم البساط ( او التي شيئاً من حرز فيالطريق ثم أخذه أو حمله على حمار فساقه وأخرجه من الحرن هذا عندنا وأما عنـــد الشافعي رح لايقطع سواء أخــذه أو تركه في الطريق وعند زفر رح لا قطع في الالقاء ولا في الحل فان الالقاءليس باخراج كمتاولة من هو خارج وكما اذأ القرولم يأخذ قلنا اذالم يطرأعليه يد غيره حقيقة كان فيحكم يده فتم بالاخذ بعد الخروج بخلاف مسألتي المناولة وعدمالاخذ وفي مسئلة الخل

و فصل السارق من زنده و تحسم ثم رجله اليسرى انعاد فان عاد ثالنا يسمجن حتى يتوب الما يسجن فقط وأما مع التعزير عند المسرى شم رجله اليمين لقوله عليه السرى ثم رجله اليمين لقوله عليه السلام من سرق فاقطموه و فانعاد فاقطموه و فانعاد عن على رضى الله عنه ولو كان الحديث بقوله و الطحاوى قد طمن في الحديث أو محمول على السياسة ( فان كان أو محمول على السياسة ( فان كان

سير الدابة يضاف اليه

بموضع ليس بحرز ليكون محرزا بصاحبه لكونه مترصداً لحفظه وهذا لان(١) المعتبر هوالحفظ المعتاد والحبلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه على ما أخترناه . هداية وأما في البواقي فلاخذه من الحرز : ع

- حجز فصل في كيفية القطع السحة

( ويقطع يمين السارق ) (٢) لقراءة ابن مسعود ( من الزند ) لان اليد يتناول الى الا بط والرسغ متيقن به وقد صح انه عليه الصلاة والسلام (٣) أم بقطع يد السارق من الزند ( و تحسم ) أى (٤) تفمس في الدهن المغلى . ف لئلا يؤدى الى التاف ( ورجله اليسرى ) من الكهب شبالا جماع وقدروى فيه حديث . ف ( ان عاد وان سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع ) وقال الشافعي يقطع يده اليسرى الناور جله اليمني را بما لقوله عليه الصلاة والسلام من سرق فاقطعوه وفان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه من الله ان لا أدع له يدا يأ كل بها ويستنجى ورجلا يمشى عليها وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم فانقد اجاعا (٥) والحديث طعن فيه الطحاوي أو محمول على السياسة ( كن سرق وابهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو اصبعان منها سواها ألسياسة ( كن سرق وابهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو اصبعان منها سواها أو رجله اليمني مقطوعة ) اما في الابهام فلان قوام البعاش به وأما في الاصبعين أو رجله اليمني مقطوعة ) الما في الابهام فلان قوام البعاش به وأما في الاصبعين أنتزهما منزل الابهام في نقصان البعاش وأما في مقطوع الرجل فلفوات جنس أو تتخير المناه في الما في مقطوعة الرجل فلفوات جنس

(١) (قوله المعتبر هو الحفظ المعتاد) والحفظ المعتاد فيما لم يكن في موضع محسرز هو ترصد الحافظ ٠ ع (٢) (قوله لقراءة ابن مسعود )فاقطعوا ايمانهماوهيمشهورة فكان خبراً مشهوراً يتقيد به اطلاق الكتاب فهذا من تقييد المطلق لا بيان الحجمل لأن الصحيح أن لا أحمال في فاقطعوا وقد قطع صلى الله عليه وسلم اليمين وكذا الصحابة فلو لم بكن التقييد مراداً لما فعله لان أبقاء اليمين أنفع وعادته عليه الصلاة والسلام طلب الايسر لهم ما امكن (٣) (قوله أمر بقطع الح) أخرجه ابن ابي شيبة عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا ولان اطلاق اليد على ما الى الرسغ اشهر منه على ما الى الابط ولئن سلم الاشتراك يتعين الرسغ درءاً للزائد (٤) (قوله تغمس) أى يقطع دمها بالغمس كيلا يلزم التفسير بالمباين اذ الحسم المة القطع •ع(٥)(قوله والحديث طمن فيه الح ا ولو كان صحيحاً لاحتجواً به في محاجة على رضي الله عنه ولئن سلم يحمل على النسخ لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدود كما في قصة المرشين والحديث لم يمرف بلفظ المصنف واخرجه أبو داود بلفظ اخر لكن قال النسائى حديث منكر وحديث على رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ومن طريق محمد رواه الدار قطني ورواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبهبق كلهم عن على رضيالله عنه وروى ابن ابي شيبة عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، ف قوله يحمل على النسخ بدليل الاجماع الذي ذكره المصنف.ع

يده اليسرى أو ابهامها أو أصبعاها أو رجله اليمني مقطوعة أو شلاء أو رده الى مالك قبل الحصوصة أو منفعة

ملك بهبة أو بسع أو نقصت قيمته من النصاب قب ل القطع أو سرق فادعى ملك أو أحد السارقين وان لم يبرهن أو لم يطالب مناكرا وان أقر هو بها فلاقطع ) لأنه لو قطعت اليمني (٢٠١) وقوة البطش فائتة في السرى

وقوة البطش فائتة في اليسرى يلزمه تفويت جنس المنفعة وهو في الحقيقة اهــــلاك وكذا ان كانت لأنه اذالميكن للإنسان يد ورجل في طرف واحدفهولايقدرعلىالشي أصلا وأما من الطرفين فيضع العصا تحت أبطه فيكون قائما مقام الرجل الفائنة وإذا رد المسروق الى مالك قبل الخصومة لا يمكن الدعوى فلا بظهر السرقة وعنداني يوسف يقطع وأنما قال ملكه بهبة ليملم أن المراد بالهبة الهبة مع القبض وعنـــد زفر والشافعي رح يقطع وكذا في نقصان القيمة يقطع عندهما وانما لايقطع عندنا لأن النصاب لما كانشرطا عند ظهور السرقة وهوحال القضا، وقد ذكر في كتبنا أنه لا يندفع القطع عند الشافعي رح بمجرد دعوى السيارق ان المسروق مليكه لأنه لا يعجز سارق عن ذلك فيؤدى الى سد باب الحد لكن في الوحيز ذكر خلاف هذا وعلل بأنه صار خصمافي المال فكيف يقطع بحلف غيره وقوله أولم يطالب مالكها وان أقربها فلا قطع أى أن لم يطالب مالك السرقة أي المسروق فلاقطعوان أقرالسارق بالسرقة لأنه لما كان الدعوى شرطا لا بد من مطالبة المدعى ( فان سرقا وغاب أحدهما فشهدعلى سرقتهما قطع الاخر وقطع بخصومة ذى يدخافظة كدودع وغاصب وصاحب ربوا)

منفعة المشي ( ولا يضمن بقطع اليسري من أمر بخلافه ) وقالا يضمن في الممد وقال زفر يضمن في الحطأ أيضاً (١)والمراد الخطأ في الاجتهادأما الحطأ في معرفة اليمين عن اليسار فنير معفو وقيل يجمل عذراً أيضاً ولابي حنيفة انه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خبر له منه فلا يعد اللافاكن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع (وطلب المسروق منه) لمال • ش (شرط القطع) خلافاً للشافعي في الاقرار لنسان الجناية على مال الغير(٢)لاتظهر الا بخصومته ﴿ وَلُو مُودِعَا أَوْ عَاصِبًا ﴾ خلافًا لزفر والشافعي فيهما ( او صاحب الربا ) لثبوت السرقة بحجة شرعية هي الشهادة عقيب خصومة معتبرة (٣) لحاجبهم الى (٤) الاسترداد ( ويقطع بطلب المالك لو سرق مهم ﴾ لاعتبار خصومته لقيام ملكه .ع (لا بطلب المالك أو السارق لو سرق من سارق بعد الفطع) لأن المال(٥) غير متقوم ( ومن سرقشيئاورد.قبل الخضومة) بخلاف ما (٦) بعد الحصومة لانتهاء الحصومة لحصول مقصودها فتبقي تقديراً (الي مالكه أو ملكه ) بالهبة مع القبض أو بالبيع ( بعد القضاء أو أدعى أنه ملكه ) وان لم يقم البينة (٧) معناه بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة (أو نقصت) بعد القضاءقبل الاستبغاء (قيمته عن النصاب لم يقطع ) في الكل أما في الاولى فلفوات الخصومة واما في الثانية فلان الامضاء من القضاء فتشترط الخصومة عندالامضاءو فيهاخلاف زُفْرُ وَالشَّافِي وَهُو رُوايَةً عَنِ أَبِّي يُوسَفُ وَأَمَا فِي الثَّالَةَ فَقَالَ الشَّافِي لا يُسقّط بمجرد دعواه كيلا ينسد باب البحد اذلا يمجز عنه سارق ولنا أن بمجرد الدعوي (١) (قوله والمراد الحطأفي الاجتماد) بان زعم ان الكتاب مطلق عن اليمين عيني (٢) (قوله لاتظهر الح) لاحمال اباحة المالك أو وقفه على السلمين • بداية ، ش و القطع مشر وطبطهور الجناية ع ٣٠) قوله لحاجتهم) أي مع أنهم يدعو قاليد على السارق فيكفي اصحة خصومتهم مجرد بد المدعى عليه كما اذا نرع شخص اللقيط من يد المنتقط فان الظاهر ان دعوى اللقيط على ذلك الشخص معتبرة وحيننذ لا يرد ما في كتاب الدعوى من ان يد المودع والغاصب وتحوها ليست بيد الحصومة لأنهم نمة مدعى عليهم بالملك ومجرد اليد لا يكني في دعوى الملك عع (٤) ( قوله الاسترداد ) أي اعادة اليد على المين تخلصا لذعهم بالرد الى مالكها . عناية (٥) ( قوله غير منقوم ) لعسدم وصوله الى يد مالكه بعد فلا عصمة له •ع(٦) ( قوله بعد العضومة ) أي وساع البيئة وألقضاء فانه يقطع وكذا بعد السماع قبل القضاء استحسانا لظهور السرقة عند القاضى بالشهادة بمد خصومة معتبرة فاذا ود المال لاجل المخصومة فقد حصل مقصودها والشيء بنتهي بحصول مقصوده وبالأنتهاء بتقرر (٧) ( قوله معنـاه بمد ما شهد الح ) اما اذا فعل ذلك بعد الافرار بالسرقة فانه يسقط القطع اتفاقا

اى باع دينارا بدينارين وقبضهما فسر الله من يده(ومستمير ومستاجر ومضارب وقابض على سوم الشراء ومهنهن وبخصومة المالك من سرق منهم ) اعلمان الدعوى شرط لظهورالسرقة وقطع اليد وان كان من حقوق اللة تعالى لانه لائك ان المسروق منه أعرف بحقيقة الحالمن الشهود وكذا من السارق المقربه اذ يمكنان يكون ملكا للسارق بطريق الارث أو ملكا لذى وحوب وحرم وهو غير عالم به فني ترك (٣٠٢) المسهوق منه الدعوى وكذا في غيبته مظنة عدم وجوب

قامت الشبهة للاحتمال ولا ممتبر بما قال (١) بدليل صحة الرجوع بعد الاقرار وأما في الرابعة فمن محمد انه يقظع وهو قول زفر والشافعي رحمهم الله تعالى اعتبسارا بالنقصان في المين ولنا أن الامضاء من القضاء فيشترط كال النصاب عند الامضاء وأما نقصان المين فمضمون عليه فكمل النصاب عينا وديناكما لواستهلككله ونقصان السمر غير مضمون (ولو أقرا بسرقة ثم قال أحدهماهومالي لم يقطعا )لانالرجوع عامل في حق الراجع ومورث الشبهة في حق الاحضر لان السرقة ثبتت باقرارهما على الشركة ( واو سرقا و غاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ) لأن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة (٢) ولا يمتبر توهم حدوث الشبهة ( وأو أقر عبد ) محجور أو مأذون (بسرقةقطع) خلافا لمحمد وزفر ولابي حنيفة وابي يوسف ان اقراره بالحدو القصاص منحيث الآدمية لا من حيث المالية (٣) ولذا لا يملكهما المولى عليـــه وما لا يملكه المولى عليه كان باقيا فيه على أصل الحرية كالطلاق فيملكه . ف فيصح اقر اره بهما ثم يتعدى الى المالية ولانه لا تهمة في هذا الافرار لما يشتمل عليه (٤) من الاضرار بنفسه (٥) ومثله مقبول على الغير ﴿ وردت السرقة الى المسروق منه ﴾ خلافا لهماوزفر ولابى حنيفة ان الاقر اراذاصح بالحدثيت حكمه وهو القطع وهو ملزوم لحكم الشرع بكون المال للمقر له اذلا قطع عمال المولى (ولا يجتمع قطع وضمان) هالكة أومستهلكة خلافًا للشافعي لنا حديث(٦) لاغرم على السارق بمد ما قطعت يمينه ولأن وجوب الضان ينافي القطع لتملكه اسنادا الى وقت الاخذ (٧) فينتني القطع لشهة ورود لكن يلزمه المال (١) ( قوله بدليل صحة الح) بالأنفاق . ف ويدر، عنه الحد وما

المن يلزمه المال (١) ( قوله بدليل محمة الح) بالاتفاق . في ويدر على المدار من مقر الا ويتمكن من الرجوع ومع هذا صار رجوعه مورثا للشبهة فكذا هذا و نهاية . ش وفيه أنه لما فتح عليه باب الرجوع بعد الاقرار فلو فتح عليه باب الدعوى بعد البينة لا نسد الباب يقينا فالحبواب هو جواب الكمال بمنع عدم العجز بان عالم هذا من السراق أفل قليل والفقها، لا يسرقون غالبا أه . ع (٢) ( قوله ولا يمتبر توهم الح ) لانه شبهة الشبهة كما من بيانهما في الشهادة على الزنا بالغائبة . ع (٣) ( قوله ولمذا لا يملكهما ) أى لا يملك الاقرار بهما عليه ٠ ع (٤) ( قوله من الاضرار بنفسه ) فوق اضراره بمولاه (٥) ( قوله ومشله مقبول على الغبر ) الاضرار بنفسه ) فوق اضراره بمولاه (٥) ( قوله ومشله مقبول على الغبر ) فوع ما لزمه (٣) ( وله لا غرم على السارق الح) رواه النسائي والدار قطني والبرار فوله فيلتني القطع الح ) والقطع ثابت قطعا . ف لما حسا فظاهر لان وضع المسئلة في التضمين بعد القطع واما وجوبا على الامام فبالاجماع . ع

بعض الماليك يصل الى عاية يوترون الله على الدغوي المسلم الله المسلم الماليك يفي الأحكام تم بعد ذلك الاصل الاخذ اهلاك نفوسهم ليتضرر به مواليهم فذلك شيء فادر لا يصلح لان يبنى عليه الاحكام تم بعد ذلك الاصل الاخذ عند محمد رح رد العين والقطع تبع له اشرطيــة الدعوى وثبوت المال بلا قطع من غير عكس واقرار العبــد المحجوز

رخم محرم وهو غير عالم به فني ترك القطع اماغية المزنية وأنكان فيها توهم الهما لوكانت حاضرة ادعت أمرا سقط الحد فلا اعتبار ، لأن المزنية راضة بالزنافتكون متهمة في دعوى ما يسقط الحد فهذا هو الفرق الذي وعدته في باب شهادة الزنائم عطف على الضمير المستكن في قوله ( لامن سرق من سارق قطع) أي لا يقطع بطلب المالك والسارق لو سرق من سارق بمد القطعلما سيأتيمن سقوط عصمته (وقطع عبد أقر بسرقة وردت الى مالكها) هذا عند أبي حنيفةرح من غير تفصيل وعند زفر رح لا يقطع منغير تفصيل لأناقر ارالعبد بالحدود والقصاص لايصبح عندهوان كان مأذونا فان الاذن لم يتناولهما اما في رد المال فازكان مأذو نايصم فيرد المال وان كان محجورا لأواماعندهما فان كان مأذونا يقطع ويرد المال وان كان محجورا فالمسروق ان كان هالكا يصم اقراره لان الواجب ليس الا القطع وأقرأرمبه صحيحوان كان قاعًا فمند أبي حنيفة رح يقطع وبرد المسروق وعند أبي يوسفرح يقطع ولايرد المسروق وعند محمد رح لا يقطع ولا يرد فيقول زفررح ان أقراره بما يوجب تلف نفسه أو أعضائه وانكان بتضرر بهالمولى فهوغير متهم فيه لان ضرره فوقضر رالمولى وان نخالج في صدركان خبث نفوس بعض المماليك يصل الى غاية يوثرون

بللل لا يصح فلا يشت تبعه وهو القطع قلنا القطع ليس تبعا لردائعين لأن رد المال ضمان المحسل والقطع جزء الفعل فابو يوسف رح لم يجعل أحدها تبعا للاخر فيعتبراقرار. في حق نفسه وهو القطع لافي حق المسولي وهو رد المال وابوحنيفة رح جعل الفعل اصلا لان المحال كالشروط ( وما قطع بدان بقى رد والا لا يضمن وان اتلف ) انحاقال وان أتاف احترازا عن رواية الحسن عن أبي حنيفة رح انه بجب الضمان في الاستهلاك وعند الشافعي رح بضمن في الهدلاك والاستهلاك فعنده القطع والضمان يجتمعان لان الضمان بناء على عصمة المال ونحن نقول ( ٣٠٣ ) بانتقال المصمة الى القمعناه ان

المال كان معصوما حقا للعبد فاذاورد عليه السرقة أوجبالشارع الحدوهو حق الشرع فالجناية وردت على حق الشرع فغي حالة السمرقة صار المال ممصوماحقا للشرع فلم يبق معصوما لحق العبد فلابجب الضمان (ولا يضمن من سرق مرات فقطع بكلها أو بمضها شيئًا منها ) المسروق منهم ان حضرواحتي كانالقطع للكل لايضمن لاحد أصلا وان حضر البمض حتى قطع لاجلهم فكذا عندابي حنفة وعندهما يسقطضمان من قطع لاجله ( ولا قاطع بسار من أمر بقطع يمينه بسرقة ولو عمدا وقطع من شق ما سرق في الدارثم أخرجه) وأيما يقطع اذا بلغ المشقوق لصاب السرقة وعند أي يوسف رح لا يقطع لان الثوب مسار ملكا للسارق بسبب الخرق الفاحش لهما ان الاخذ ليس سبيا للملك وأنميا نقول بالملك ضرورة أداء الضان لئلا بجتمع البد لان في ملك شخص واحمد ومثله لايورث الشبهة ( لامن سرق شأة فذبحها فاخرج) لأن السمقة تمت على اللحم ولاقطع فيه ( ومن

الاخذ على ملكه فما يؤدي الى انتفائه (١) فهو المنتنى ﴿ ويرد العين لو قائمة ﴾ لبقائها على ملكة ﴿ ولو قطع لبعض السرقات لا يضمن شيئًا ﴾ وقالا يضمن لكاوم الا الذي حضر فان حضر كلهم وقطع بخصومتهم لا يضمن شيثا بالاتفاق ولابي التداخل فاذا استوفى فالمستوفى كل الواجب الايرى أن ( ٢ ) نفعــه راجع الى الكل (٣) فيقع عن الكل ﴿ ولو شق ما سرق في الدار ﴾ فلو شقه بمدالا خراج قطع اتفاقاً • ف ﴿ ثُمُ اخْرِجِهِ قطع ﴾ ان كان يساوى عشرة بعد أنشق • ف وعن ابي يوسف آنه لا يقطع لان له فيه سبب الملك وهو الحرق الفاحش فانه يوجب القيمة ولهما أنه وضع سببا للضمان لا للملك وأنما الملك يثبت ضرورة اداء الضمان كيلا بجتمع البــدلان في ملك واحد ومثله لا يورث شبهة ( ٤) كنفس الاخذ وهذا الحلاف فيها أذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب فان اختـــار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق لتملكه استنادا الي وقت الاخذ ( ولو سرق شـــاة فذبحها فاخرجها لا ] لأن السرقة تمت على اللحم ( ولو صنع المسروق دراهم أو دُنانير قطع وردهما ) خلافًا لهما واصله في الغصب فهذه صنعه متقومة عندها لا عنده • هداية له ان المين باقية والاسم الحادث والصنعة ليسا بلازمين لامكان أعادتهما إلى الحالة الاولى • عناية ( ولو صبغه أحمر فقطع لاير د) وقال محمد يرد ويبطي ما زاد الصبغ فيه اعتبارا بالغصب بجامع كون الثوباصلا والصبغ تبما ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى (٥) حتى لوأراد أخذه مصوغا (١) (قوله فهو المنتفى) لأن القطع ثابت قطعاً كما حررناه آنفا وانتفاء الثابت قطما باطل ٠ ع (٢) ( قوله نفمه ) وهو الانزجار ٠ بناية (٣) ( قوله فيقع عن الكل أ والقطع والضمان لا مجتمعان . ع ( ٤ ) (قوله كنفس الاخذ ) فانه مثل الشق في أنه يحتمل أن يجمل سببا للملك ومعهذا لم يعتبرالاخذ شبهة • نهايةش(٥) ( قولة حتى لو أراد ] أي المسروق منه . ف وعناية فالظاهر ان الدليسل الزاي والا فَذَهُمِما فِي المُتنازع فيه عدم الرد على السروق منه فكيف يريد أخذه من

جمل ما سرق دراهم أو دنانير قطع وردت) هذا عند أبي حنيفة رح وأما عندهما لا يجب ردهما لان الصنعة منقومة عندها فصارت شيئاً آخر ( فان حمره فقطع فلا رد ولا ضان وان سسوده رد ) أى ان سرق نوبا وصبغه أحمر فقطع لا يجب رد التوب وان هلك فلا ضان وعند محمد رح يؤخذ الثوب ويعطي ما زاد العبغ وان سوده رد عند أبي حنيفة رح لكون السواد نقصانا فلا ينقطع حق المالك وكذا محمد رح كا العبغ في الحمرة فان السواد زيادة في الحمرة فان السواد زيادة

﴿ باب قطاع الطريق ﴾ أي مسلما أو ذميا ( فأخذ قبل أخذ شيء وقتل خبس ختي يتوب ) أي يظهر فيه سماء الصالحين (وانأخذ مالا ويصيب لكل منه نصاب السرقة قطع بده ورجله من خلاف وأن قتل بلا أخذ قتل حدا لاقصاصا ) أي هذا القتل بطريق الحدلا بطريق القصاص فذكر نمرة هذا بقوله (فلا يعفوه ولى وان قتل وأخذ مالاقطع ثم قتل وصلب أو قتل أو صلبحيا) فقوله أو قتل عطف على قطع أي ان شاء قطع ثم تتل أوصلبوانشاء قتل أوصلب حبامن غير قطع (ويبغج برمح حتى يموت ) البعج شق البطن ﴿ وَيَتَرَكُ ثَلَاثُةً أَيَّامُ وَمَا أَخَذُهُ فَتَالَفَ لايضمن ) أى اذا قتل قاطع الطريق فلا يجب ضمان ماتلف كمافي السرفة الصغرى (وبقتل أحدهم حدوا) أى ان باشر القتل أحدهم يجب الحد على الجميع (وحجر وعمالهم كسيف فان جرح وأخذ قطعوهدر جرحه وان جرح فقط أوقتل عمدا فتاب ) أي تاب قبل ان يؤخذ ( أو كان منهم غير مكلف أو ذو رحم محرم من المارة أو قطع بعض المارة

على البعض أو قطع الطريق ليسلا

أو نهارا بمصرأو بين مصرين فلاحد

وللولى قوده أو ارشــه أو عفوه)

أى في الصور المذكورة لايجب الحد

بل انكان القتل عمداً فللولى القود

وان كان غـــير عمد فالدية ويكون

للولى العفو وعند أني يوسف رح

يضمن ما زاد الصبغ فيه وحق المالك قائم صورة لا معنى ولذالا بضمته السارق بالهلاك فرجحنا حانب السارق بخـــالاف الغصب لان حق كل منهما قائم صورة ومعنى فاستويا (١) فرجحنا جانب المالك ( ولا يضمن ) لانه كالمستهلك ع ( ولو اسود يرد ) خــــالافا لاني بوسف لهما ان السواد نقص فلا بوجب قطع حق المالك

م باب قطع العاريق ﴾

﴿ أَخَذَ قَاصِدَ قَطْعُ الطَّرِيقُ قَبْلُهِ ﴾ كان المعنى أنه اخبر عن قصده قطع الطريق والا فكيف يظهر للامام قصدهم قبل القطع . ع ﴿ حبس حتى يتوب وانأخذ مالا معصومًا ) لمسلم أو ذمي • هـداية ولم يقتل أحدًا . ع ( قطع يده ) اليمني ( وان قتل قتل حدا وان عني الولى ) وصل بما قبله • ش وهذا لانه حق الشرع ( وان قتل وأخذ قطع ) خلافًا لمحمد فأنه يقول يقتل أو يصلب ولا يقطع ( ٢) لانه جناية واحدة فلا توجب حدين ( وقتل ) مع القطع . ع ( أو صلب ) مع القطع أيضاً • ع (أو قتل ) فقط • ع (أو صلب ) فقط • ع (٣) والاصل فيهقوله تعالى أنما جزاء الذين يحاربون الآية والمرادوالله اعلمالتوزيم على الاحوال وهي هــذه الاربعة ولان الجنايات تتفاوت على الاحوال فاللائق تغليظ الحكم بتغلظها اما الحبس في الاؤلى فلانه المراد من النفي المذكور لانه نفي عن وجه الارض بدفع شرهم عن أهلها والجمع بدين القطع والقتل أو الصلب في الرابسة لتغلظ الجناية بتفويت الامن على التناهي في الانفس والاموال ﴿ ويصلب حياً ثلاثة أيام ﴾ لا أكثر كبلا يتأذى الناس برائحته ﴿ وبيمج بطنه برمح حق يموت ﴾ لانه ابلغ في الردع وهو المقصود ﴿ وَلا يَضْمَنَ مَا أَخَذَ ﴾ اعتبارا بالسرقة الصغرى ﴿ وغير المباشر كالمباشر ﴾ لانه جزاء المحـــارية وهي تتحقق بان يكون البعض ردأ للبعض اذا زالت أقدامهم أنحازوا اليهم (والعصا والحجر كالسيف) لانه يقطع المارة ( وان أخذ مالا وجرح قطع وبطل الحبرح ) لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت ( ٤ ) عصمة النفس كما سقط عصمة المال ( وان جرح فقط أو قتل فتاب أو كان بعض القطاع غير مكلف أو ذا رحم محرم من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على البعض أو قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين لم يحد ) السارق • ع (١) (قوله فرجحنا جانب المالك) لانه صاحب الاصل والغاصب صاحب التبع (٢) (قوله لانه جناية واحدة) هي جناية قطع الطريق (٣) (قوله والاصل فيه ] أي في نوزيع الاجزئة على الجنايات المذكورة (٤) (قوله عصمة النفس) أي عصمة أطراف النفس بناء على ان ما دون النفس جار مجرى الاموال.عناية

اذا كان بمضهم غيرمكلف أي صيا أو مجنونا فباشر المقلاء يحد الباقون أما في المصر أو بين المصرين اذا كان قريبين كالمكوفة والحيرة بحيث في

في الفصول كلها أما في الأؤلى فلانه لا حد في هذه الجنايةوأما فيالثاني فللاستثناء المذكور في النص وأما في الثالث فلان الجناية واحدة قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بمضهم موجبًا كان فعل الباقين بمض العلة فصار (١) كالخاطيء مع العامد وأما في الرابع والحامس فلان الجناية واحدة (٢) كما ذكرنا وأما في السادس فلان قطع الطريق بقطع المـــارة ولا يحقق ذلك في المصر ولا بقرب منـــه لان الظاهر (٣) لحوق الغوث وفيه خلاف الشافعي وأما فيالسابع فمن أبي يوسف انه يحد ان كانخارج المصر ولو بقربه لانه لا يلحقه الفوث وعنه أنه(٤)ان قاتلوا نهار ا بالسلاح أو ليلا به أو بالحشب فهم قطاع الطريق لان السلاح لا يلبث والغوث يبطىء بالليالي • هــداية وحد بمضهم مكان القطع بمسير سفر بين المصرين في ظاهر الرواية • ف ومن قطع ( ٥ ) بين الحيرة والكوفة فليس بقاطع الطريق ﴿ فَاقَادَ الْوَلَىٰ أَوْ عَفَا ﴾ في فصل الحبرح أو الفتل فالتوبة وكان المراد بالولي ولى الجناية فيشمل المجروح نفســه • ع وهذا لان الحد اذا سقط ظهر حق العبد ( ومن خنق في المصر ) في المصباح خنقه عصر حلقه حتى بموت اه فقد صرح ان الحنق هو القتل بمصر الحلق حيث جمل الموت غاية المصر وعلى هذا فالمراد بقوله (غير مرة ) تكرار القتل بالحنق لا تكرار العصر في قتل شخص واحد كان يعصره ثم يتركه ثم يعصره ثم وثم حق يموت ويؤبد ما قلناه ما في الملتقي وعبارته مع شرحه لداماد وأن تكور القتل بالمثقل والتغريق والحنق منه أي من القاتل قتل به أى بالقتل المكرر اه في باب ما بوجب القصاص الح . ع (قتل به) لأنه صار ساعيا في الارض بالفساد فيدفع شره بالقتل • هداية

(كتاب السير ) حجم سيرة وهي الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي صلى الله عليه وسلم في مفاذيه ( الحجهاد فرض كفاية ﴾ (٦) لقوله تعالى وقاتلوا المشركين

(١) ا قوله كالخاطىء مع العامد) اجتمعا فى قتسل معصوم الدم سقط القصاص عن العامد (٢) (قوله كا ذكرنا) في المسئلة السابقة • ع ومال جميع القافلة في حرز واخد في حق قاطع الطريق وهو القافلة • ف اذ القافلة كالدار الواحدة ع (٣) (قوله لحوق الغوث ا فلا يمتنع التطرق فلا يتحقق القطع ولان السبب محاربة الله تعالى وهي انما تحقق في المفازة لان المسافر لا يلحقه الغوث فهافي عمر في حفظه تعالى معتمدا عليه فمن يتعرض له يكون محاربا الا تعالى وأما في المصر وبين القرى فهو معتمد على الغوث من السلطان أو الناس فتمكن النقص في فعل من يتعرض له من حيث محاربة الله تعالى . ك (٤) (قوله ان قاتلوا نهارا) أي في المصر أو بين القرى • ك (٥) (قوله بين الحيرة) قال صدر الشريعة الحيرة في المصر أو بين القرى • ك (٥) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى) فان قلت انه عام مدينة على راس ميل من الدكوفة • بناية (٢) (قوله لقوله تعالى)

یلحقه الغوث غالبا ففیه خسلاف الشافعی رح وعند أبی یوسف اذا قاتلوا نهارا بالسلاح حدوا و کذا فیاللیل سواء کان بالسلاح أو غیره ( وفی الحنق دیة ومن اعتاده قتل به سیاسة ) الحنق من صورالقتل بالمثقل وفیه القصاص عند غیر أبی حنیفة

(هو فرض كفاية بدأ ) أي ابتداء وهو أن يبتدأ المسلمون بمحاربة الكفار ( أن قام به البعض سقط عن الباقين فان تركوا أنموا الاعلى صي وعبد وامرأة وأعمى ومقمدوأفطع وفرض عين ان هجمو افتخرج المرأة والعبد بلا اذن)فانهاذاهجمالكفار على ثنو من الثنور يصير فرض عين على من كان يقربمنهوهم يقدرون على الجهاد وأما على من وراثهم فاذا بلغ الحبر الهم يصير فرض عين علمم اذا احتيج المم بان خيف على منكان يقرب منهم بأنهم عاجزون عن المقاومة أو بان لم يسجزواولكن تكاسلوا ثم وثم الى ان يصير فرض عين على جيم أهل الاسلام شرقا وغربا هذا نظير ضلاة الجنازة تصير

فرضا على جيرانه دون من هوبعيد عن الميت فان قام بها الاقربون أو بمضهم سقط عن الكل وان بلغ الى الابمد أن الاقربون ضيموا حقه فعلى الابعد ان يقوم بهافان ترك الكل فكل من بلغ اليه خبر موته يصبر آنما (وكره الجمل مع في و بدونه لا) الجمل مايجمل للعامل على عمله والمراد أنه اذا كان في بيت المال شي والإنجمل الامام على أرباب الاموال شيئاً من غير طيب أنفسهم ليتقوى به الغزاة أما اذا لم يكن فيه شي. فيفعل ذلك ( فان حوصروا ) أي الكفار بأن حاصرهم المسلمون (دعوا الى الاسلام فان أبو فالى الجزية فان قبلوا فلهم مالنا وعليم ماعلينا) اعلم أنه لا يرادهذا الحڪم على العموم حتى يدل على أنه يجب علمهم في المبادات أوغيرها مايجب علينا لان الكفار لايخاطبون بالعبادات عندنا واماعند من يقول بأنهم مخاطبون فالذمي وغيره في ذلك سواء وعند قبول الحزية لا فامرهم بالعبادات كا نامر السلمين بل يراد أنه يجب لهـم علينا ويجب لناعليهم اذاتمر ضنالدمائهم واموالهم او تمرضو ألدما ثناوامو الناما يجب لبعضنا عني بعض عندالتعرض وذلك لأن قبل قبول الجزية كنا تتعرض لدمائهم وأموالهم وكانوا يتعرضون لدمائنا واموالنا فقبول الجزية ليس الالزوال

كافة كما يقاتلونكم كافة (١) ولقوله صلى الله عليه وسلم الحبهاد ماض ألى يوم القيامة وأراد به فرضا باقيا وأماكونه كفاية فلانه ما فرض لعيثه اذ هو فساد في نفسه وأنما فرض لاعزاز دين الله ودفع شرهم ولان في اشتغال الـكل قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح ( ابتداء فان قام به قوم سقط عن الكل والا أثموا بتركه ) لان الوجوب على الـكل • هداية فقوله فان قام الح تفسير لفرض الكفاية ، ف ( ولا بجب على صبي ) لعدم التكليف ( وامرأة وعبد ) (٢) لتقدم حق الزوج والمولى ( وأعمى ومقعد ) أعرج = ف ﴿ واقطع ﴾ لمعجز هم ﴿ وَفُرْضُ عَيْنَ أَنْ هَجُمُ الْعُدُو ﴾ لأنالمقصود لا يحصل الا باقامة الكل ﴿ فَتَخْرِجَ المرأة ﴾ لاقامة عمل بقام بهن كالطبيخ والمداواة والستى ﴿ والعبد بلا اذن زوجِها وسيده ﴾ لانحقهما لا يظهر في فروض الاعيان كالصلاة والصوم ( وكره الجمل ان وجد في، ) لأنه يشبه الاجر ولا ضرورة اليه ( والا لا ) لانفيه دفع الضرر الاعلى بالحاق الادنى ﴿ فَانْ حَاصَرُ نَاهُمْ نَدْعُوهُمُ الْحَالَاسِلامُ ﴾ (٣) لما روى أين عباس أن النبي عليه السلام ما قاتل قوما حتى دعاهم الى الاسلام ( قان أسلموا والاالى الجزية ) (٤) به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمامراء الحيوشولانه أحــد ما ينتهي به القتال ( = ) بالنص ( فان قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ا مخصوص وكذا سائر الآيات في الباب فلا يفيد الفرضية قلنا تخصيص الصيى والمجنون عقلي والتخصيص العقلي لا يفيد ظنية المخصوص واما غيرهما فنفس النص تعلق بغيرهما ابتداء فلا تخصيص أصلا فان آية قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة تفيد ان قتالنا جزاء لقتالهم ومسبب عنهم وكذا آيه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أَفَادَتَ ذَلِكُ = فَ قُولُهُ وَأَمَا غَيْرِهُمَا أَى غَيْرِ الصِّي وَالْجِنُونَ ثَمَنَ لَا يَحَارِبُ كَالمُوأَة والشهيخ الفانى قوله تعلق بغيرهما هكذا في نسخ الطبع بالاظهار مقام الاضهار والاولى ان يقول تعلق به بارجاع الضمير علىالغير مرادا به نحو المرأة والشيخ الفاني ثم تملق النص بهذا الغير آنما هو سلباً لا وجوداً (١) ( قوله ولقوله صلى الله عليهوسلم الجهاد ماضالخ ) رواه أبوداود ولفظه والجهاد ماض منذ بمثنى الله الى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جار ولا عدل عادل (٢) (قوله لتقدم حق الح) باذن الله الذي له الحق (٣) (قوله لما روى ابن عباس الخ ) رواه الحاكم وصححه ورواه عبد الرزاق (٤) (قوله بهأمر الخ) أخرجه الجماعة الا البخارى من حديث سلمان بن بريدة عن أبيه والفاظ بعضهم يزيد على بمض ويختلف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر أميرا على حيش أو سرية أوصاء • ف ذكر الحديث بطوله وفيه الدعوة الى الاسلام • ع (٥) (قوله النص ) قال تمالي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

هذا التمرض يؤيد ذلك أنهم جملوا الدليل على هذاالحكم قول على رضى اقة عنه أغابذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدما ثنا واموالهم كاموالنا (ولايقاتل من لم تبلغه الدعوة وندبت) أي الدعوة أي ندب تجديد الدعوة (لمن بلغشبه فان أبوا) أي عن الجزية ( حوربوا بمنجنيق وتحريق وتغريق ورمي ولو ممهم مسلم وتنزسوا به بينهسم لابينه وقطع شجر وافساد زرع بلاغدر وغلول ومثلة )قال في الهداية الغدر الخيانة ونقض المهيد وقد قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة فيشتبه على الناس التفرقة بين الغدر وبين خدعــة الحرب فاقول مادام الحرب قاغة لا يحرم الحداع بان نريهم أنا لا محاريهم في هذااليوم حتى امنوا فتحاربهم فيه أو نذهب الى صوب آخر حتى غفلوا فناتبهــم بياتًا وُحُو ذلك بخلاف ماأذا جرى بيننا وبيبهم قرأر على أن لأبحارب في هــــذا اليوم حتى امنوا فانه لأنجوز الحاربة لان هذااستثان وعهدفالمحاربة نقض العهد وهذا ليس من خداع الحرب بل خداع في حال السارفيكون غسدرا والغلول السرقة من المغنم والمثلة مثل به يمثل مثلا كقتل يقتل قتلا ای نکل به معناه جمله نکالا وعييرة لغيره مثل قطع الاعضاء وتسويد الوجه يقال مثـــل بالقتيل والاحاديث في هـــذا كشيرة بل من الضروريات • ف ( ولا نقاتل من لم تبلغه الدعوة الى الاسلام) (١) لقوله صلى الله عليه وسلم في وصبته لامراه الاجناد فادعهم الى شهادة أن لا اله الا الله وليملموا أنا تقاتلهم للدين لا للمال فلعلهم يجيبون فنكنى مؤنة القتال ﴿ وَندَّو ندبا من بلغته ﴾ مبالغة في الأنذار ولا يجب لانه عليه الصلاة والســـلام (٢) أغار على بني المصطلق وهم غارون ( والانستمين بالله تعالى) لأنه هو الناصر لاوليائه والمدمر على أعدائه ( وتحاريهم بنصب المناجيق ) ( ٣) كما نصب عليه الصلاة والسلام على الطائف ( وحرقهم ) لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق (٤) البويرة ﴿ وغرقهم وقطع أشجارهم وافساد زروعهم ﴾ لان فيجيم ذلك الحاق الكبت (٥) والغيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمهم فيكون مشروعًا ( ورميهم وان تترسوا ببعضنا ) لان في الرمي دفع ضرر عام عن بيضة الاسلام وقتل من تترسوا بهم ضرر خاص ( ونقصدهم ) لتمذر التمييز فعلا والطاعة بحسب الطاقة وما أصابوا منهم لادية عليهم ولاكفارة عليهم لان الجهاد فرضوالفروض لا تقرن الغرامات ( ونهينا عن اخراج مصحف وامرأة ) لما فيه من تعريضهن على الضياع والفضيحة وتمريض المصحف على الاستخفاف فانهم يستخفون به مغايظة للمسلمين ( في سرية يخاف عليهما ) (٦ ) وهذا تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقرآن في أرض العـــدو ﴿ وغدر وغلول ومثلة ﴾ ( ٧ ) قال عليه الصلاة والسلام لا تغلوا ولا تفدروا ولا تمثلوا والغلول السرقةمن المفتم والغدر الحيانة ونقض ألمهــد والمثلة في قصة العرنيين منسوخة ( ٨ ) بالنهي المتأخر وهو المنقول ( وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان وأعمى ومقمد ) لان المبينج للقتل هو الحراب عندنا ولا يتحقق منهم (٩) وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن (١) ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) تقدم آنفا تخريجه وفي ذلك الخرَّج وا دعهم الح ،ع ( ٢ ) ( قوله أغار الح) أخرجه البخاري ومسلم • ف قال الجوهمي الغار الغافل والغرة الغفلة - تخريج الزيامي. ش ( ٣ ) ( قوله كما نصب الح ) رواه الترمذي ورواه أبو داود مرسلا ورواه ابنسعد في الطبقات (٤) ( قوله البويرة ) هي نحل بني النصير والحديث رواء السنة (٥) ( قوله والنيظ ) والحاق الغيظ بهم محمود بنص الآية ليغيظ بهم الكفار ورد الله الذين كفروا بغيظهم الآية •ع (٦) ( قوله وهذا تأويل الخ ) هذا التأويل عنه صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلموابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهي أن يسافر بالقرآن ألى أرض العدو ويخاف.ان يناله المدو وأخرج مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا بالقرآن فاني لأآمن ان يناله المدو (٧) (قوله قال عليه الصلاة والسلام لا تفلوا الخ ) أخر جه البخاري • ف فيأول باب كيفيةالقتال من الهداية (٨) (قوله بالنهي المتأخر)وان كان ثمة جهالة لتاريخ فالمحرم مقدم على المبيح • ف وقصة العرشين أخرجها البعذاري ومسلم • ش (٩) (قوله

قتل الصبيان (١) والذراري وحين رأى رسول الله صلى الله عليسه وسلم امرأة مقتولة ( ٢ ) قال هام ماكانت هذه تقاتل فلم قتلت ( الأ أن يكون ذا رأى في الحرب ) أو يقاتل ( أو ملكا ) لتعدى ضررهم الى العباد ( وقتل أب مشرك ) لآية وصاحبهما في الدنيا معروفا ( وليأب الابن ليقتله غيره ) لأن المقصود يحصل بغيره وان قصد الاب قتله ولا يمكنه دفعه الا بقتله فلا بأس به ( ونصالحهم ) لآية وان جنحوا للسلم فاجنح لها (٣) ووادع علبِــه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية ولانه جهاد معني اذا كان خبرا للمسلمين لان دفع الشر حاصل به وهو المقصود ( ولو بمال ان خبراً ) اذا كان بالمسلمين حاجة والا فلا مجوز لما نبين أنه ترك الحبهاد صورة ومعنى ثم المأخوذ يصرف مصارف الحجزية انكان الاخذ قبل النزول بساحتهم بل أرسلوا ارسالا اما اذا أحاظ الحيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة فيخمس ثم يقسم الباقى على الغانمين ( وننبذ ) بأن أعلمهم انه رجع عما وقم ف (لو خيراً ) لأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وأيفاء العهد ترك الجهساد صورة ومعنى ولا بد من النبذ تحرزا عن الغدر ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فبها خبر النبذ الى جمعهم (ونقاتل بلانبذلو خان ملكهم) لانه م غدروا (و) لصالح (المرتدين) لأن الاسلام مرجو منهم فجاز التأخير طمعا في اسلامهم ( بلا مال ) لان أخذ الجزية منهم لا مجوز ( فان أخذ لم يرد ) لأنه مال غير معصوم ( ولأنسع سلاحامهم ﴾ (٤) للنهي ولان فيه تقويتهم ( ولا نقتل من آ منه حر ) قال (٥) عليه الصلاة والسلام المسلمون تنكافؤ دماؤهم ويسي بذمتهم أدناهم أي اقلهم وهو الواحد ولانه من أهل القتال فيخافونه اذ هو من أهل المنعة فيتحقق الامان منه لملاقاته محله (أو حرة) لانها من أهـــل القتال بمالها وعبيدها = ك ﴿ وَنَنْبُذَ ﴾ الْأَمَانَ • ع ﴿ لُو شُرًّا وَيَطَلُّ أَمَانَ ذَي ﴾ للَّهُمَّةُ وَلَمْدُمُ الْوِلَايَةُ عَلَى المسلمين ( وأسير وتاجر ) لانهما مقهوران تحت أبدبهم فلا يخافونهم ( وعبد وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى الح ) رواه السنة الا النسائي بلفظ فنعي عن قتل النساء والصبيان (١) (قوله والذراري) أي النساء من اسم السبب في المسبب (٢) ( قوله قال هاه الح ) رواه أبو داود والنسائى فهذا بدل على ان القتــل انمـا بجوز بسبب الحراب (٣) ( قوله ووداع الح) وقصـة الموادعة أشهر من أن تخرج · عُ وآية وان جنحوا للســلم وان كانت مطلقا لكن اجماع الفقهاء على تقييدها بالصلحة لآية فلا تهنــوا وتدعوا المحالسلم وأنتم الاعلون فهي ناسخة ان كانت متأخرة والا فهي محرمة فتقدم

(٤) (قوله للنهي) روى البزاروالـهقي والطبراني عن عمران بنحصين رضي

الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيم السلاح بالفتنة وقال البهتي الصواب أنه موقوف (٥) (قوله عليه الصلاة والسلام) الخ أخرجه أبو

أى قطع انفه ومثلة المرنيين نسخت يقوله عليه الصلاة والسلام لاتفلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا وفيالمثلة تغير خلق الله تمالي فتحرم ( وقتل غير مكلف وشيخ فان وأعمى ومقعــــد وامرأة الاملكة أو مقاتلا منهم أر ذا مال محت به أوذا رأى في الحرب واب كافر بدأ فيقتله غير أبنه )أي لا يقتمل الابن الاب الكافر ابتداء وهو احتراز عما اذا قصد الاب قتله بحيث لايمكنه دفعه الابقتله فالهلاباس بقتله وقوله فبقتله بالنصب أى لان يقتله فحيره فالفعل المضارع ينتصب بان مقدرة بعد الفاء اذا كان ما قبلها سدال المدها أي بعدعدة اشياءمها النفي فينبغي ان يصير عدم قتل الابن اباه سببا لقتل غير الابن اباه بان يشغله ويلثه ليجيء آخر فيقتله ( واخراج مصحف وامرأة الافي جيش يومن عليهم وصولحوا ان خيرا ويؤخل منهم مال أن لنابه حاجة ونبذان هو أنفع فقو تلوا )لفظ كان مضمر في قوله هو أنفع النبذ نقض الصالحة مع اخبارهم بذلك ( وقبل نبذ لوخانوا بدأ ) ای قوتلوا قبل نبذان بدؤا بالخيانة (وصولح المرتد بلا مال ولا رد ان أخذنا ) يمني مجوز لنا أن لصالح المرتد ولانمجل في قتله لان 

محجور ﴾ عن القتال لانهم لا بخافونه فلم يلاق الامان محسله وهو الحائف عن يمطى الامان و نتح بخلاف المأذون له في القتال لتحقق الحوف ﴿ باب الفنائم وقسمتها ﴾

( ما فتح الامام عنوة) أي قهرا ( قسم بيننا ) (١) كمافعل عليه الصلاة والسلام بخيبر (أو أقر أهلها ووضع الجزية ) على رقابهم (والحراج ) على أراضهم كَذَلِكُ (٢) فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه وفي كل ذلك قدوة فيتخير وهـــذا في العقار اما في المنقول فلا يجوز المن بالرد عليهم لانه لم يرد الشرع بالمن فيه ( وقتل الاسرى ) لانه عليـــه الصلاة والسلام قتل عقبة بن أبي معيط من أساري بدر والنضر بن الحرث. ف ﴿ أَوَ اسْتَرَقَ ﴾ لدفع شرهم مع وفور المنفعة للمسلمين ﴿ أَو تُرك أحرارا ذمة لنا (٣) لما بينا (وحرم ردهم الى دار الحرب) لأنه تقوية على المسلمين (والفداء) وقالاً يفادي بهم اسارى المسلمين وهو قول الشافعي ولابي حنيفة أنه يمود حربا في حقه غير مضاف الينا والاعانة بدفع اسيرهم البهم مضاف البنا وأما الفداء بالمال فلا يجوز في المشهورمن مذهبنا (٤) لما يينا (والمن) (٥) بان يتركهم بدون القتل ابطاله بغير عوض وأما منه عليه الصلاة والسلام بعض أسارى بدر فمنسوخ بآية (٦) فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهــم (وعقر مواش شق اخراجها ) لانه منلة ( فتذبح ) وقال الشافعي يتركها ولنا أنه يجوز ذبح الحيوان لغرض صحيح ولا غرض أصح من كسر شوكتهم ( ومحرق ) لقطع المنفعة عنهم ( وقسمة الغنيمة في دراهم ) وقال الشافعي رحمه الله لا بأس بذلك وأصله ان ملك الغانمين لا يثبت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنًا وعند. يثبت له ان سبب الملك الاستيلاء على مال داود وفي الصحيحين وذمة المسلمين واحدة يسمى بها ادناهم وليس فيه تشكافؤ دماءهم . ف وهو مذ كور في رواية ابي داود . ع (١) (قوله كما فعل عليــه الصلاة والسلام الخ 1 رواه البخاري ومالك في الموطأ وظاهرهما أنه قسمها كلها والذي في أبي داود بسـند جيد انه قسم خبر نصفين نصفا لنوائبه ونصفا بـين المسلمين وكذلك في رواية البهتي ( ٣ ) ( قوله فعل عمر رضي الله عنه )أخرجه ابن سمد في الطبقات • بناية لا شك في اقرار عمر رضي الله عنه الهل السوادووضع الخراج على أراضهم والجزية على رقابهم (٣) (قوله لما بينا )من فعل عمر بداية (٤) (قوله لما بينا) من عوده حربا علينا (٥) (قوله بان يتركهم الخ) كامه يمني ومع هـــذا لا يتركهم الى دار الحرب كيلا يقم في كلام المصنف تكرار مع قوله وحرم ردهم الخ . ع (٦) (قوله فاقتلوا المشركين الآية) في سورة براءة

شيئا لانه يكون جزية ولايجوز اخذ الجزية من المرتدلكن لواخذنا لاترد اليه لانه مال غير معصوم (ولايباع سلاح وخيل وحديد منهم ولو بعد صلح وصح أمان حروحرة فان كان شر نبذوادبولغا أمان الذمي واسير وتاجر منهم ومن أسلم ثمة ولم يهاجر اليناوسبي وعبدالا ماذونين ومجنون) المراد بالاسير مسلم أسير في يدالك فار وبالتاجر تاجر مسلم مهمهم

( باب المغنم وقسمته ) ( قسم الامام بين الحيش مافتح غنوة أو أقر أهله عليـه بجزية وخراج) قوله أو أقر عطف على قوله قسم الأمام ثم عطف على أحد الامرين وهوقسمأوأقرقوله(وقتل الاسارى أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) أي ليكونوا أهل ذمة لنا (و لغي منهم وفداءهم) المن أن يترك الاسير الكافر من غير أن يأخذ منـــه شيئًا والفداء أن يترك فيها أخذمنهمالا أو أسير امسلما منهم في مقابلة المن خلاف الشافعي رح واما الفداء فقبل أن تضع الحرب أوزارها يجوز بللمال لا بالأسير المسلم وبعده لايجوز بالمال باجماع علمائنا وبالنفس لا مجوزعند ابی حنیفة رح وبجوز عند محمد رح وعن أبي يوسف رحروايتانوعند الشافعي رح يجوز مطلقا (وردهم الى دارهم وعقر دابة يشمق فلها

مباح كما في الصيد ولا معني الاستيلاء الا انبات اليد وقد محقق ولنا أنه عليه الصلاة والسلام (١) نهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب والقسمة بيع معني ولأن في الاستيلاء اشاتاليد الحافظة والناقلة والثانية منعدمة لقدرتهم على الاستنقاذووجوده ظاهر ثم (٢) قبل الخلاف في ترتب (٣) الاحكام على القسمة أذا قسم (٤) لا عن اجبهاد وقيل في الكراهة وهي كراهة تنزيه (٥) عند محمد فانه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٦) لا تجوز القسمة في دار الحرب وعند محمــد الرد.) (٧) أي المعاون لاستوائهم في المجاوزة ﴿ والمدد فمها ﴾ (٨)خلافاللشافعي بعد انقضاء القتال ولنا أن أنقطاع حق المشاركة بالاحراز أو بقسمة الأمام في دار السبب الظاهر وهو المجاوزة على قصد القتال فاعتبر السبب الحقيقي وهو القتـــال وهي آخر سورة في هذا الشأن (١)( قوله نهي الح )غريب حدا (٢) (قوله قيل الحُلاف) أي بيننا وبين الشافعي، فهم من الكفاية = ع قيل ونقل الحُلاف هكذا وان كان في المسوط غير جيد لأنه لم يرو خلاف عنهم الا ما يروى عن أي يوسف وهذا لان المسائل الآنية من ان من مات منهم قبل الاحراز لايورث حصته من الغنبمة والهلايباع شيء منها علمًا أو غيره وجواز التنفيل قبل الأحراز لا بعده ومشاركة المدد قبل الاحراز مصرحة بعدم صحة القسمة قبل الاحراز . ف قوله لم يرو خلاف عنهم أي في البطلان قوله الا مايروي عن أبي يوسف وسننقله عن العنابة وع (٣) (قوله الاحكام) كجل الوط، (٤) (قوله لاعن اجباد) اما اذاقسيم تمة مجنهدا فلا شك في الجواز وشبوت الاحكام (٥) (قوله عند محمد ) اشاراليان قول محمدخلاف قول أي حنيفة وليس بمشهور بل لاخلاف بين اصحابنا في ظاهر الرواية وفي غير ظاهر الرواية افضلية القسمة في دار الأسلام منقولة عن أبي يوسف ، عناية ( ٢ ) ( قوله لا تجوز القسمة الح ) هذا يدل على خلاف ما يدل عليه قوله وقيل الكراهة فالمخلص أنهم اختلفوا في المراد من قوله ولا تقسم غنيمة في دار الحرب فبمضهم على ان المراد بطلان القسمة فلا يترتب عليه الاحكام وبعضهم على أن المراد الكراهة فقوله لا تجوز القسمة بناء على الأول - عنساية قوله فالمخلص الح يعني أن كلا من القــائلين لا يقول أنهم صرحوا بالبطلان أو الكراهة لكن فهم من قولهـم لا تقسم غنيمة في دار الحرب معني هو البطلان أو الكراهة فقال هذا مرادهم من كلامهم هذا ٠ع (٧) (قوله أي المماون) = ف فالمراد بالرد. ■م الواقفون خلف مباشري القتال فلو ان المباشرين أنهز موا يقويهم الواقفون فيحمل باجمهم على المدو وبالمدد من يدخل دار الحرب للاعانة ابعد دخول المسكر الها • ع ( ٨ ) ( قوله خــ الافا للشافعي )أي في المدد كما يفيد

وذيحت وحرقت وقسمة مغنم ثمة الا ايداعا فيرد هينا فيقسم والرده ومدد لحقهم ثمة كمقاتل فيه ) أى في المفتم ( لاسوقى لم يقاتل ولا من مات ثمة ) لانه بالاحراز يصير ملكا للا وعندالشافهي رح يصير ملكا بستقرار هزيمة الكفار فن مات بعد ذلك يورث نصيه (وبورث قسط من مات هناو حل لنا ثمة طمام وعلف وحطب

وهذا ( ١ ) أحد قولي الشافعي ( ولا من مات فيها ) لعدمالملك ( وبعدَّالا حراز بدارنا يورث نصيبه ) لتأ كد حقه ﴿ف ﴿ وينتفع فهـــا بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ) لمدم الملكوانما هو كالمباح له الطمام تُمجواز الانتفاع بالسلاح مقيد بالحاجة آليه بخــلاف العلف والطعام والحطب والفرق أن حؤلاء لا يستصحها الفازي مدة اقامته فها فاعتبر دليل الحاجة وهو كونه في دارالحرب والمبرة منقطمة والسلاح يستصحبه فاعتبر فيه حقيقة الحاجة ( ولا نسمها ) لعدم الملك على ما قدمناه ( وبعد الحروج منها لا وما فضل رد الى الغنيمة ) لارتفاع الضرورة والاباحة انما كانت لاجلها (٢) ولتأ كد الحقحتي بورث نصيبه( ومن اسلم منهم ﴾ تمة • هداية قبل أن يأخذه المسلمون • ش( احرز نفسه ) لان الاسلام بنافي ابتداء الأسترقاق (وطفله ، لانه مسلم تبما له ( وكل مال ممه ) (٣) لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم على مال فهو له ولانه سبقت يد. اليـــه بد الظاهرين عليه ( أو وديمة عند مسلم او ذمي ) (٤) لأنه في بد محيحة محترمة ويد. كيد. ( دون ولد. الكبر وزوجته ) لانهما حربيان ولا يتبعانه في الاسلام (وحملها ) لأنه جزؤها فيرق برقها والمسلم محل للملك (٥) تبعاً لفيره بخلاف المنفصل لأنه حر لانمدام الجزئية (٦) عند ذلك ﴿ وعقار. ﴾ لأن المقار في يد اهل الدار اذ هو من جملة دار الحرب (٧) فلم يكن في بده حقيقة (وعبده المقاتل ) لأنه يتمر ده خرج عن يد مولاه وصار تبعاً لاهل الدار

( للراجل سهم وللفارس سهمان ) وقالا ثلاثة أسهم وهو قول الشافعي لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ( A ) أسهم للفارش ثلاثة أسهم وللراجل سهما ولان الاستحقاق ( P ) بالفناء وغناؤه عن ثلاثة أمثال الراجل صنبع صاحب الهداية " ع ( 1 ) (قوله أحد قولى الشافعي ) وقوله الاخر انه يسهم " ف والظاهر ان المراد ان يسهم له وان لم يقائل " ( Y ) الولا ولو لا أكد الحق الح ) واما الرد الى الفنيمة فللتحرز عن الضياع ع ( W ) (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم الح ) رواه محمد بسنده ورواه سعيد بن منصور مرسلا بسند أحسن من سنده ورواه ابو داود بفير هذا اللفظ وفي سنده أبان ابن عبد الله بن ابي حازم اختلف في تضعيف وتوثيقه ( ع ) (قوله لانه في يد الح ) فبالصحيحة أحترز عن يد الفاصب وبالمحترمة عن يد الحربي ه له ( ه ) الفلهور عليا ه ع ( Y ) (قوله فلم يكن في يده حقيقة ) بل حكما ودارالحرب الظهور عليا ه ع ( Y ) (قوله فلم يكن في يده حقيقة ) بل حكما ودارالحرب ليست دار الاحكام فكانت يده غير معتبرة ( A ) قوله أسهم ) رواه السنة الاالفسائي ليست دار الاحكام فكانت يده غير معتبرة ( A ) قوله أسهم ) رواه السنة الاالفسائي المست دار الاحكام فكانت يده غير معتبرة ( A ) قوله أسهم ) رواه السنة الاالفسائي المست دار الاحكام فكانت يده غير معتبرة ( A ) قوله أسهم ) رواه السنة الاالفسائي المست دار الاحكام فكانت يده غير معتبرة ( A ) قوله أسهم ) رواه السنة الاالفسائي المست دار الاحكام فكانت يده غير معتبرة ( A ) قوله أسهم ) رواه السنة الاالفسائي المست دار الاحكام فكانت يده غير معتبرة ( A ) قوله أسهم ) رواه السنة الاالفسائي المستدرة ( الم كاله بالفناء بالفنت و المسلم المعتبرة ( الم كاله بالمعتبرة و المسلم المعتبرة ( المعتبرة و المعتب

ودهن وسلاح به حاجة بلا قسمةلا بمدالخروج منها ولابيعها وتحولم ورد الفضل الى المغنم ومن أسلم تمة عصم نفسه وطفله ) لأنه صارمسلما تيما (ومالا معه أو اودعهمهموما) اى مالا وضعه امائة عند مسلم او ذمى (الولده كيراوعرسه وحدا وعقاره) لان المقار من جملة دار الحربوهو في يد اهل الداروفيه خلافالشافي رح ( وعبده مقاتلا وماله مع حربي بغصب او وديمة وللفارس سهمان وللرأجل سهم ويعتبر وقت الحجاوزة) أى يمتبر لاستحقاق سمهم الفارس والراجل وقت مجاوزة الدربوهو الباب الوامع على السكة والمضيق من مضائق الروم والمراد ههنا مدخل دار الحرب وعند الشافعي رح يمتبر وقت شهود الوقعة ( فمن دخسل دارهم فارسا فنفق فرسه ) اي مات فشهد الواقعة راجلا ( فله سهمان فأشترى فرسافله سهم واجل هذاعندنا

(١) للكر (٢) والفر والثبات والراجل للثبات فقط ولاني حنيفة رحمه الله (٣) ماروى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين والراجل سهما(٤) فتمارض فعلاه فيرجع الى قوله(٥) وقد قال عليه الصلاة والسلام للفارس سهمان وللراجل سهم كيف وقد روى (٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما (٧) وأذا تمارضت روايتاه رجح ( ٨ ) رواية غيره ولان الكر والفر من جنس واحد فيكون غناوه مثلي غناه الراجل ولأنه تمذر ممرفة مقدارالزيادة فدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس (١)فوله للكر) أي الحملة عبي الاعدا. (٢) قوله والفر اي للكرة او في موضع مجوز الفرار وهو ما اذا علمانه مقتول ان لم يفر (٣)قولهماروي ابن عباس غريب) لكن في الباب احاديث كشميرة منها مافي أبي داود عن مجمع بن جارية الانصاري رضي الله عنه قال فقسمت خبر على اهل الحديبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلمالي ان قال فاعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما قال أبو داود هذا وهم وأنما أعطى الفرس سهمين واعطى صاحب سهما وقال الشافعي انما قال فاعطى الفرس سهمين واعطى الرجل يعني صاحبه فغلط الراوي عنه واعله ابن القطان بالجهسل بحال يعقوب ومنها ما في معجم الطبراني عن المقداد رضي الله عنه أسهم له الني صلى الله عليه وسلم لفرسه سهم وأحــد وله سهم وفي سنده الواقدي وأخرج الواقدي أيضاً في المغازى عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال شهدت بي قر يظة فضر ب لي بسهم ولفرسي بسهم وروى ابن صردويه في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فاخرج الحنس ثم قسم بين المسلمين فالحرج للفارس سهمين وللراجل سهما قوله فغلط الح كان وجه الغاط ابدال الرجل بلا الف بعد الراء بالراجل بالالف بمدها (٤) قوله فتمارض فعلاه) والاصل غدم الوجوب (٥) قوله وقد قال الخ)وهذا غمير معروف وخطيء من عزاه لابن أبي شيبة (٦) قوله غن ابن عمر الخ) اخرجه ابن أبي شيبة عن نميم حدثنا ابن المبارك عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن الني عليه الصلاة والسلام وأخرجه أيضاعن يونس بن عبد الاعلى حدثنا بن وهب اخبرني عبيد ألله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للحيل للغارس سهمين وللراجل سهما وقال وتابعه ابن أي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بين عمر العمرى ورواه أيضاً الدارقطني في كتابهالمؤتلف والمختلف (٧)قوله واذا تمارضت الخ)وحديث التثليث وانكان في البخاري لكن كون الحسديث في البخاري أصح من حديث في غيره مع فرض انرجاله رجال الصحيح أورجال روي عنهم البخاري محكم محض لانقول به معان الجمع أولى من الابطال وانكان أحدها أقوى وذلك فما نحن فيه محمل رواية ابن عمر علىالتنفيل (٨) (قولهرواية غيره)

ما عند الشافي رح فعلى المكسوسهم الفارس عنده أربمة أسهم (ولايسهم الالفرس) أى فرس واحد فعلم من هذا أنه لايسهم للبغل والراحلة (ولا لمبدوصي وامرأة رذمي ورضيخ لهم) الرضخ اعطاء القليل والمراد ههنا أقل من سهم الفنيمة

﴿ مطلب ﴾ هل يقدم مارواه إلبخاري على غير • وهل يجمع بين حذيثين مع قوة احدها والحنس للمسكين واليتيم وابن السبيل وقدم فقراء ذوى القربي عليهم ولاشيء لغنهم وذكر الله تعالى للتبرك وسهم النبي عليه السلام سقط عوته كالصني) هذا عندنا أما عندالشافي رح فيقسم على خدة أسهم سهم الرسول عليه السلام للخليفة وعندنا سقط بموته كما سقط الصغي فأنه كان للنبي عليه السلام ان يصطفى لنفسه شيئاً من الغنيمة وسهم ذوي القربي لهم أي لبني هاشم و بني المطلب أعلم أن الني عليه السلام هو محد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وكان لعبد مناف أربعة بنين هاشم والمطلب وعبدشمس ونوفل ولماقسم الرسول عليه السلام غنائم خيبر قسم خس ذوى القربي بين بني هاشم وبني المطلب وكان عنمان رضى الله عنه من أولاد عبد شهمس وجبير بن مطعم من أولادنوفل كما رسول القعليه السلام فقـــالا لا تتــكر فعنـل بني هاشم لكانك الذي وضعك الله فهم ولكن نحن وأصحابنامن بني المطلب اليك في النسب سواء فابالك أعطيهم وحرمتنا فقال عليه السلام أنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الاسلام وشبك بين أصابعه فالشافعي رح يقسمه كما قسم النبي عليه السلام ونحن نقول له علل

سببان النفس والفرس وللراجل سبب واحد ﴿ وَلُولُهُ فُرْسَانَ ﴾وعند أبي يوسف يسهم لفرسين لأن النبي صلى الله عليه وسلم (١) اسهم لفرسين ولهما ان البرا، ابن اوس قاد فرسين ( ٢ ) ولم يسهم رسول الله صلى ألله عليه وسلم الا لواحسه ولان القتال لاَتِحْقَق بفرسيين دفعة وما روا. محمول على التنفيل(٣) كما أعطى سلمة بن الا كوعسهمينوهو راجل ( والبراذين )البرذون خيل العجم و قاموس (كالمناق) جمع عتبق بمعنى كريم . ف لأن الارهاب مضاف الى جنس الخيـــل في الكتاب قال تعالى ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واسم الحيل ينطلق على البراذين والمتاق = هداية ومن أهل الشام من يقول لا يسهم للبراذين ورووا فيه حديثاً شاذا وحجتنا ما ذكره المصنف •ف﴿ لا الراحلة والبغل ﴾ لان الارهاب مضاف الى الحيل في الكتاب الخ (والعبرة للفارس والراجل عند المجاوزة ) وقال الشافعي رحمه الله العبرة لحالة (٤) انقضاء الحرب لان السبب هو القهر والقتال فيمتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة الى السبب (٥) كالحُروج من البيت (٦) وتعليق الاحكام بالقتال يدل على أمكان الوقوف عليه ولو تعذراً وتمسر يملق بشهو دالوقعة لأنه أقرب الى القتال ولنا ان المجاوزة (٧) نفسها قتال للحوق الخوفبهم عندها والحال بمدها حال الدوام ولا ممتبر بها ولان الوقوف على حقيقةالقتال متمسر وكذا على شهود الوقعة(٨)لانه حال التقاء الصفين فتقام المجاوزة مقامه أذهو السبب المفضى الى القتال ظاهرا اذا كان على قصد القتال ( وللمملوك والمرأة والصيوالذمي الرضخ لا السهم) لأنه عليه الصلاة والسلام ( ٩ ) كان لا يسهم النساء والصبيان والعبيدولكن كان يرضخ لهم (١٠) ولما استمان عليه الصلاة والسلام باليهو دعلى اليهود لم يعطهم من يريد ابن عباس رضي الله عنهما (١) (قوله أسهم) الحديث روراه الدار قطني من حديث أبي عمرة وعبد الرزاق من حديث الزبير (٢) (قوله ولم يسمهم الح ) غريب بل جاه عكمه عنه كما ذكرناه عن الواقدي (٣) ( قوله كما أعطي الخ ) رواه مسلم في حديث طويل ( 🏿 ) (قوله انقضاء الحرب ) أي تمامها وهذه رواية عنه والظاهر من مذهبه أنه يعتبر مجر» شهود الوقعة فكان المصنف أشار هنا الى أحدى الروايتين وفي الدليل الى الاخرى . عناية (٥) (قوله كالحروج من البيت بقصد القتال في دار الحرب(٦) ( قوله و تعليق الاحكام) كاعطاء الرضخ للص والمرأة ونحوهما فانه معلق بنفس القتال. بداية ش (٧)( قوله نفسها) مخلاف لخروج من البيت لأنه لا يدل على قصد قتال المدو . ع(٨)(قوله لانه حال التقاء الصفين ) وشغل شاغل لكل أحد فتمذر على الامام علمه بنفسهأو بشهادة غيره لكل فرد بخلاف افراد نادرة كالصيونحوه فادير الحكم في حقهم على نفس القتال لندرتهم (٩)(قوله كان لا يسهم الخ) روا مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (١٠) (قوله و لما استعان الخ )رواه البيه في في كتاب المرقة عن ابن عباس رضي الله عنهما مخريج الزيلعي. ش

الغنيمة شيئًا أي لم يسهم لهم ( والحمس لليتامي والمساكين وابن السبيل) (١) لأن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم ( ٢ ) قسموه على ثلاثة أسهم على نحوما قلنا (وقدم ذوى القربي الفقراء منهم عليهم ولا حق لاغنيائهم ) وقال الشافعي لهـــم خس الحس غنيهم وفقيرهم سواء للذكر مثل حظ الانثيبين ويكون لبني هاشم وبني المطلب فقط (وذكره تعالى للتبرك) باسمه تعالى ( وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه بالرسالة ولارسول يمده وعند الشافعي يصرف الخليفة (كالصني) وهوشيء كان النيصلي اللهعليه وسلم يصطفيه لنفسه من الغنيمة كالدرع والسيف والحبارية( وأن دخل جمع ذو منمـــة دارهم بلا اذن خمس بمـــا أخذو اوالا لا ) لان الحمس وظيفة الفنيمة وهي المأخوذقهر ا وغلبة لااختلاساً وسرقة وما اخذه جمع ذومنمة أخذوه قهرا وغلبة ولانه بجب على الامام أن بنصر الجماعة أذ في خذلانهم وهن المسلمين بخلاف الواحد والأثنين لعدم وجوب النصرة عليه (وللامام أن ينفل )(٣) حالة القتال (بقوله من قتــل قتـيلافله سلبه )(٤)لان التحريض مندوب اليه قال تمالي باأبهاالنبي حرض المؤمنين على القتال وهذا نوع منه (وبقوله) وكان هذا القول في دار الحرب (٥) كاحققه محمد أمين (للسرية) (١) (قوله لان الخلفاء الخ) ولم يشكر عليهم أحد مع علم جميم الصحابة بذلك وتُوافرهم فكان اجماعا (٢) ( قولة قسموه ) رواه أبو يوسف عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يختلف في كون الخلفاء فعلوا ذلك لـكن الشافعي يقول لااجماع مع مخالفة أهل الدت قال وكان رأى على في الخس رأي اهل بيته لكن كره أن بخالف رأي أبي بكر وعمر قلنا قد خالفهما فى اشياء كبيع أمهات الاولاد وغير ذلك فاذا وافقهما علمنا آنه رجع الى رايهما وكذا مَا روي عن ابن عباس آنه كان يرى ذلك محمول على أول الامر ثم رجع فان لم يكن رجع فالاخذ بفعل الرأشدين مع عدم نكير عليهما من أحد او لي (٣)(قوله حالة القتال)اشارة الى جواز التنفيل قبلها بالاولى والى انه لايجوز بمده • أمين عن القهستاني (٤) (قوله لان التحريض الح) التحريض واجب للنص المذكور لكنه لا ينحصر في التنفيل بل قد يكون بالموعظة الحسنة والترغيب فيها عند الله •ف فالندب راجع الي تعيين هذا النوع لاالي نفس التحريض •ع (٥) (قوله كاحققه محدامين) ملخص ماقاله قال في الدروعن النهاية عن السير الكبيراذا قال الامام للمسكر جيماً مااصبتم فلكم نفلا بالسوية لايجوز سواءزاد قوله بمسد الخس بعد قوله فالكماولا وان فعله مع السرية جاز اه قلت وبصحت للسرية صرح في الهداية والاختيار لكن قال الكمال عن السير الكبيرلو قال للعسكر ما اخسنتم فهو لكم بالسوية بعد الخمساو للسرية لميجز لانفيه ابطال التفاضل بين الراجل والفارس الواجب بالشرع وكذا لولم يقل بعد الخمس لمافيه من ابطال الخمس ايضاً اها أول وبالله سبحانه التوفيق بحمل ماعن النهاية على السرية المبعوثة من دار الحرب لتحقق

رسول الله عليه السلام بصحبتهم ونصرتهم اياه فلم بيق بوفاته عليه السلام فيستحقون بعدوفاته عليه السلام بالفقر حيث قال وعوضكم مهابخمس الخمس ولماكان عوضا عن الزكاة يستحقه من يستحق الزكاة وقد نقل ان الحلفاء الراشدين كانوا يقسمون على نحو ماقلنا وكان عمر رضي الله عنه يمطي فقرأتهم ( ومن دخل دارهم فاغار خمس الا من لامنعة له ولا أذن ) لان الحمس انما يؤخذ من الغنيمة والننيمة مايؤخذ من الكفار قهرا وهذا بالمنعة قان لم يكن له منعة لكن وجد اذن الامام فهو في حكم المنعة لان الامام بالاذن الزماصرته (والامام ان ينفل وقت القتال حثافيقول من قتل قتيلا فله سلبه ) التنفيل اعطاء شيُّ زائد علىسهم الغنيمة والنركيب يدل على الزيادة قوله لمن قتل قتيلا فله سلمه سهاه قتيلا لقربه الى القتل (أو لسرية جعلت لكم الربع بمد الخس) أي بعد مارفع الخسجمات لكم ربع الباقي أوثلثة أو نحو ذلك (لا بعد الاحراز هينا) أي بدار الاسلام لأنه حينتذصار ملكاللفاعين ( الا من الخس وسلبه مامعه حتى مركبه وماعليه وهوالكل أن لمينفل) خلافا للشافعي رح فان السلبعنده للقائل أن كان من أهل أن يسهمله وقد قتله مقبلا لقوله عليه الصلاة

قطعة من الحيش من أربعة الى أربعمائة . در (جعلت لكم الربع بعد) رفع (الخس) قيد لانحترز له بمد ماوقع التنفيل بعد الدخول الى دار الحرب على ماحققه محمد أمين (وينفل بمدالاحراز)بدار الاسلام وكذا قبل الاحراز بمدالاصابة (١) كا أوضعتاه قبل .امين كان وقع القتال في دار الاسلام بان هجم العــدو • ف ( من الحمس فقط)لانحق الغانمين قد تأكد بالاحراز واما لخس فلاحق لهم فيه • هداية لكن لابد أن يكون المنفل من الاصناف الثلاثة على ما في الذخيرة • ف (والسلب للكل أن لمِينَهُل) لأنه مأخوذ بقوة الحيش فيكون غنيمة • هداية وقال معاذ بن جبل لحبيب بن سلمة أنمالك ما طابت به نفس امامك . ف وعند الشافعي للقاتل ان فتله مقبلا (و هو مركه ) وما عليه من السرج والآلة (وثيانه وسلاحه ومامعه) على الداية من ماله (٢) في حقيته أوعلى وسطه

#### ( باب استيلاء الكفار)

(سي الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوا) لأن الاستيلاء على مال مباح سبب الملك (وملكنا مانجده من ذلك) ولوكان الذي اخذوه مأخوذا من كفار بيننا وبينهـــم عهد مهادنة .ف(٣)كسائر امو الهم (ان غلبنا عليهم وان غلبوا على اموالنا واحرزوها التنفيل فيها وهو تخصيص بعض المقاتلين بزيادة لاتحريض فلا بأس ببعالان الحمس او التفاضل فيها نفلوا به سبعاً للتنفيل كبطلانهما في السلب وقد يثبت تبعاً مالايثبت قصداً كبيع الشرب تبعأ الارض ووقف الاكرة نبعأ للعقار وسقوطسهام الغانميين تبعأ المجمل الامام بلدة فتحها خراجا بخلاف مالو اراد قسمتها مابين الغانمين وجعل الحمس خراجاً للمقاتلة الاغنياء لما فيه من ابطال الخمس مقصودا فليس لهذلك وبحمل ماعن الكمال على المبعوثة من دار الاسلام لانها بمنزلة كل العسكر فلم يتحقق التنفيل فبطل الحمس والتفاضل قصدا فلا مجوز انهمي كلام محمدامين ع (١) (قوله كالوضحناه) حاصله ان مفهوم قول المتون وينفل بمدالاحراز من الحمس فقط جوازه من الكل قبل الاحراز للتحريض على القتال ولاحاجة أذا انهزم العدو وأما بعد الاحراز فلا يجوز الامن الخس اه وفي الفتح التنفيل آئما مجوزقبل الاصابة اه اي اصابة العسكر الغنيمـــة بالهزيمة وانتهاء الحرب لكن في النهران قوله صلى الله عليه وسلم من قتـــل قتيلا فله سلبه أنما كأن بعد الفراغ من حنين أه قلت وفيه نظر لأن المنقول از ذلك كان عند الهزيمة تحريضاً للمسلمين على الرجوع الى القتال انتهى كلام أمين ملخصاً بقي ما الحكم فيها اذاقام القتال وقتل المسلم عدواً وغنم سلمه ثم قال الامام .ن قتل قتيلا فله سلبه هل يستحق المسلم المذكور السلب المذكور أملاع (٢) (قوله في حقيبته )كل شى مشددته في مؤخر رحلك فقد استحقبته (٣) (قولة تسائر أمو الهم) الضمير عائد على

والسلام من قتل قتبلافله سلبه ونحن نحمل هذا على التنفيل لأعلى وضم الشريمة

( باب استيلاء الكفار)

اذاسي بعضهم بعضا وأخذوا مالهم أو بعيرا ند الهم أو غلبوا على مالنا واحرزوه بدارهمملکوه) هذا عندنا وأما عند الشافي رح لا علك الكفار مالنا بالاستيلاء لما ذكر في أصول الفقه ان النهي عن الافعال الحسية بوجب القسيح لعينه والقبيح لعينه لايفيد حكما شرعيا وهو الملك فلنا أعا يملكون لاستيلاءهم على مال غير معصوم في زعمهم وليس لنا ولاية الالزام فسقط النهي في حق الدنيا اذ العصمة أنماكانت البتةمادام محرزاً بدارنا لتيقن التمكن من الانتفاع فاذا زال الاحراز سقط المصمة (لاحرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا وعبدنا آبقا وان أخذوه) انماقال وان أخذوه لان الحـــلاف فها أخذوه وقهروه وقيدوه فني هذه الصورة لأيملكونه عند أبي حنيفة رح خلافالهمالكن أن لم يأخذوه قهر الإيملكونه اتفاقا لهما ان عصمته كانت لحق المولى وقد زالت فقدد صار مباحا وقع في أيديهم وله أن العصمة التي كانت لحق المولى ولما زالت ظهرت عصمته التي قدكانت باعتمار الادمية فصار بمنزلة الاحراز فلا يملكونه (و علك بالغلبة حرهم وما هو ملكوم ومن وجد منا ماله) اى فى يد الغانمين

يدارهم ملكوها ) لورودالاستيلاء(١) على مال مباح فانعقد سبباً للملك دفعا (٢) لحاجة المكلف كاستيلاء ناعلى امو الهم (٣) وهذا الان المصمة ثبتت (٤) على منافاة الدليل ضرورة عَكن المالك من الانتفاع فاذا زالت المكنة عاد مناحاكما كان الأأن الاستملاء لا بحقق الا بالاحراز لانه عبارة عن الاقتدارعلي الحل حالا (٥) ومآلا (فانغلبنا عليهم فمن وحِد ملكه قبل القسمة أخذه مجانا ﴾ وهذا لا يدل على بقاء ملك المالك لان الواهب يرجع في هيته ولا ملك له فيها . ف ( وبعدها بالقمة ) (٦) لقوله عليه الصـــالاة والسلام فيه أن وجدته قبل القسمة فهو لك بقــير شيء وأن وجدته بمد القسمة فهو لك بالقيمة ولان المالك القديم زال ملكه بغير رضاه فله حق الاخذ لكن في الاخــذ بمد القسمة ضرر خاص بالمأخوذ منــه فيأخذ بالقيمة نظرا للجانبين والشركة قبل القسمة عامة فيقل الضرر ( وبالثمن فاعتدال النظر في ما قلنا ( ولو فقئت عينه ) لأن الاوصاف ( ٨ ) لايقابلها شيء من الثمن ( وأخذ ارشها ) لان ملكه فيه صحيح ( فان تكرر الاسر والشراء أخذ ) المشترى ( الاول ) لا المالك القديم(٩)لان الاسرماوردعلي ملكه (من ) المشترى . ع ( الثاني بثمنه ) لان الاسر ورد على ملكه ( ثم القديم بالثمنيين ) لانه قام عليه بالتمنين ( ولم يملكوا حر نا ) لان الحر ليس محلا للملك لانه معصوم بنفسه ﴿ ومديرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ﴾ لما فيه من الحرية من وجه ﴿ وتملك عليهم جميع ذلك ) لان الشرع أسقط حرمة رقابهم لجنايتهم ( وان ند الهم عمل فاخذو. الترك لانهم الملكوه صاركامو الهم الاصلية الد(١) (قوله على مال مياح) أي حالة البقاء وهو حالة الاحراز (٢) ( قوله لحاجة المكلف) اذ لولم يثبت الاختصاص الملكي يسلب عنه جميم ما محتاج اليه فيضعف عن أداء التكليف و ع ( ٣) (قوله وهذا ) أى كون المال مباحاً اذ ذاك (٤) ( قوله على منافاة الدليل ) فان مقتضى آية هو الذي خلق لكم ما في الارض حميما اباحة الاموال بكل حال (٥) (قوله ومآلا) بالادخار الى وقت الحاجة (٣) ( قوله لقوله عايه الصلاة والسلام فيه الخ) الحديث أخرجه الدار قطني ثم اليهتي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه وضعف بالحسن بن عمارة وأخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهمام فوعا وضعف باسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ثم أخرجه بطريق آخر فيه رشد بن وضعفه به وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفيه ياسين ضعف به • ف ذكر هذه الاحاديث في شرح قول صاحب الهداية واذاغل الترك الح و ع (٧) ( قوله فاعتدال النظر فيا قلنا ) لأن المالك يصل الدعين ماله والتاجر يصل اليه قدر ما دفع •ع (٨) ( قوله لأيقابلها شيء من الثمن ) لأنها تابعة والعين وصف لان بهاوصف الأبصار (٩) (قوله لأن الأسر ما ورد الح) اي الاسر

بعدماغلبنا علمهم ولم يذكرهذا لانه يفهم من قوله (أخذه بلا شيء ان لم يقسم ) أي بين الناعين (وبالقيمة ان قسم و بالثمن ان شراهمنهم تاجر وان أخذ ارش عينه مفقوءة ) أي أن فقلت عينه في يد التاجر فاخــــذ ارشه فالممالك القديم بأخذ منه بكل الثمن أن شاء ولا يحط من الثمن شيئاً بازاء ما أخذ من الارش ( فان أسر عبد فبيع ثم كذا فللمشترى الاول أخذممن الثاني بثمنه نملسيده أخذهمنه بالثمنين وقبل أخذالاولا) عبد أسرمن زيد فاشستراه عمرو بمائة ثم أسر من عمرو فاشتراه بكر عِمَائَةَ فَعَمْرُو بِاحْدُهُ عَنْ بَكُرُ بِمَائَةً ثُمْ يأخذه زيدمن عمرو بماثنين لانه قام على عمرو بمائنين ولو لمهاخذه عمرو فليس لزيدان باخــذه من بكر لان بكرا اشترى عبدا أسرمن عمرويعد ما اشتراه عمر فلو أخذه زيدمن بكر لضاع الثمن الذي أعطاه عمرو فلا باخذه زيدقبل أخذ عمرو( فلوأبق بمتاع) فاخذها الكفار ( فشراهما منهمرجل أخذ العبد مجانا وغيره بالثمن) لما مر أنهم لاعلكون المد الآبق ( وعتق عبد مسلم شراه مستامن هنا وأدخله دارهم) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما لايمتق لان الواجب ان يجبر في دارنا على بيعه وقد زال اذلا يدلنا علمهم فيقي عبدا في أيديهم قلنا إذا زالت ولاية الحير أقيم الاعتاق مقامسه تخليصا للمسلم عن أيدى الكفار كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا أو ظهر ناعليهم مجم إب المستامن المسم

هو يشتمل مسلما دخل دارهم بامان وكافرا دخل دارنا بامان ( لايتمرض تاجرنا نمةلدمهمومالهم الااذا أخذ ملكهم ماله أو حبسه أو غيره بملمه وما أخرجه ) أي بطريق التعرض ( ملكة ملكاحراما فيتصدق به ) أمّا على لأنه ظفر عال مباح وانما كان حراما للغدر (فان ادانه حربي ) أي باشر تصرفا أوجبالدين فيذمة التاجر (أوأدان حربيــا أوغمـــب أحــدهما من الآخر وجأأ منالم أيقض لاحدهما بشيء )لانه لاولاية لنا على المستامن (وكذا لو فعل ذلك حربيان وجاأ مستأمنين ) لأنه لاولاية لنا علمهما ( فان جا مسلمين قضى منهما بالدين لا الغصب الان الادانة وقمست عيجة لتراضهما بخلاف الفصب لانه لأتراضى ولا عصمة ( فان قتل مسلم مستامن مثله نمة عمداأو خطأو دي من ماله وكفر للخطأ ) لأنه لريجب القصاص وقت القتل لتعــذر الاستيفاء لانه بالمنعة فيحب الدية لوجود العصمة في ماله لاعلى العاقلة اذالو جوب علمهم باعتبار النصرة والتقصير في الصيانة الواجية عامم وقد مقط ذلك بتباين الدارين (وفي الاسيرين كفر فقط في العخطأ) أي لابجب شيء الا الكفارة في الخطأ عند أبى حنيفة وعندهما

ملكوه) للاستيلاء (وان أبق اليهم قن لا) فياخذه المالك بغير شي مغنوه اكان أو مشترى وهذا لان يده ظهرت على نفسه بالحروج من دارنا لان سقوط يده الحاكان التحقق يد المولى عليه تمكينا من الاتنفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده فصار معصوماً فلم يبق محل الملك بخلاف (۱) المتردد في دار الاسلام لقيام يده المولى عليه لقيام يد أهل الدار (فلو أبق بفرس ومتاع فاشمترى رجل كله منهم أخذ المبد مجانا وغيره بالثمن ) اعتبارا لحالة الاجتماع مجالة الانفراد نم المتاع وان كان في يد العبد وقد ظهرت له يد فينبنى أن لا يصير ملكا لهم لكن يده ظهرت مع وجود المنافى وهو الرق فهى ظاهرة من وجه دون وجه فجعلت ظاهرة في مع في في دار الحرب في عام عنف عنداً مؤمنا وأدخله دارهم عتق عند أبي حنيفه وقالا لا يعتق لان تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام (۲) الشرط وهو تباين الدار (۳) مقام العلة (٤) وهو الاعتاق تخليصا له كا يقام مضى ثلاث حيض مقام النفريق فيا اذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب (أو أمن عبد غة فجاء نااوظهر ناعليهم عنق ) (٥) لما روى أن عبيدا من عبدالطائف أسلموا و خرجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بمتقهم وقال هم عتقاء الله أسلموا و خرجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بمتقهم وقال هم عتقاء الله أسلموا و خرجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بمتقهم وقال هم عتقاء الله أسلموا و خرجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بمتقهم وقال هم عتقاء الله أسلموا و خرجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بمتقهم وقال هم عتقاء الله أسلموا و خرجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بمتقهم وقال هم عتقاء الله المهموا و خرجوا الى رسول الله صلى اللهموا و خرجوا الى رسول الله صلى الهموا و خرجوا الى رسول الله صلى اللهموا و خرجوا الى رسول الله صلى الهموا و خرجوا الى رسول الله صلى الله عليه و المنافرة و المنا

( دخل تاجرنا غة حرم تعرضه بشيء منهم ) لانالتعرض بعد الدخول بالاستبان غدر والغدر حرام الا اذا غدر ملكهم بان اخذ أموالهم أو حبسهم أو فعل ذلك غيره بعلم اللك ولم يمنمه لانهم هم الذين نقضوا العهد بخلاف الاسير لانه غيرمستأمن فيباح له النعرض وان أطلقو. طوعا ﴿ فلو أُخْرِج شِيثًا مَلَكَهُ مُحْظُورَافْبِتَصِدَقَ بِهِ ﴾ لورود الاستيلاء على مال مباح الا أنه حصل بسبب الفدر فأوجب ذلك خبثافيؤس بالتصدق ﴿ فَانَ أَدَانُهُ حَرَبِي أَوَ أَدَانَ حَرَبِيا أَوْ غَصَبِ أَحَدُهُمَا صَاحَبُهُ وَخَرَجًا البِنَا لم يقض بشيء ﴾ أما الادانة فلان القضاء بعتمد الولاية ولا ولاية وقت الادانة أصلا ولا وقت القضاء على المستأمن لانه لم يلتزم احكام الاسلام في ماضي الافمال وانما النَّزم في المستقبل منها • هداية وانما لم يقضعلىالمسلم مع أنه ملتَّزم الأحكام في الافعال الماضية والاتية حين القضاء (٦) تسوية بين الخصمين • كافي واما الغصب فلانه الثاني الذي صار سببًا لتملك المشترى الثاني • ع (١) ( قوله المتردد في دار الاسلام حتى ظهر عليه الكفار فأسروه فانهم ملكوه • ع (٢)( قوله الشوط ) أي شرط زوال عصمة ماله (٣) ( قوله مقام العلة ) أي علة عتقه (٤) (قوله وهو الاعتاق ) أي اعتاق القاضي (٥) ( قوله لماروي الخ) أخرجه البيهقي تخريج الزيلمي • ش (٦) (قوله تسوية بين الحصمين ) قيل أن التسوية أمَّا تجب في محوالاقبال والاقامة والاجلاس لابهذا الوجه ألا يرى انه يقضى بالقصاص للاب على الابن ولاعكس الآأن يقال ان منع التسوية بهذا الوجه أنما يكون عند ولاية القاضي على كل من

مجب الدية في العــمد والحطأ لان العصمة لانبطل بالاسر كالا تبطل بالاستئمازوله ان الاسير صار تبعا لهم بقهرهم اياه فيبطل الاحراز فسقط المصمة المقومة وهي ما يوجب المال عند التعــر ض فلم نجب الدية لافي الممدولا فيالخطأ لكن بعصمة المؤتمة وهي مابوجب الأنم عنــــد التعرض باقية فتجب الكيفارة في الحطأ ( ولا يمكن حربيها سنة وقيل لهاناقت هنا سنة أو شهرا لضععليك الجزية فان رجع قبل ذلك ) جزاء الشرط محذوف أى فيها أو نحوه( والأفهو ذمي لايترك ان يرجع ) أي ان لم يرجع قبل المدة المضروبة فهو ذمي واعلم ان من لا مساس له بالعربية يتوهم أن الا للاستثناء ولم يعلم أنه كلة ان مع لا أدفع أحداهــما في الاخرى (كالواشترى أرضا فوضع عليه خراجها)أى ان اشترى الستامن أرض خراج فوضع عليه خراجها يصير ذميالانه بمسالترمه النزم المقام في دارنا ولا يصبر ذميا بمجرد الشراء لانه ربما يشترى للتجارة ( وعليه جزية من وقت وضع الخراج أو لكحت حربية ذميا ههناوفي عكسه لا) أى ان نكح الحربي ذمية لا يصير الزوج ذميا اذ يمكن ان يطالق فبرجع بخلاف الاول حيث صارت تبعا للزوج ( فان رجع المستأمن الىداره حل دمه فان أسر أو ظهر علم فقتل سقط دين كان له على

صار ملكا للذى استولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم لكن الغاصب المسلم (١) يؤمر بالرد على الحربي دفعا لمعمية الغدر (وكذا لو) كانا = ع (حربيين فعلا ذلك) حال بتقدير قد (ثم استامنا) لما قلناه (وان خرجا مسلمين قضى بالدين بينهما) لان المداينة وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضي والولاية ثابتة حالة القضاء (٢) لالترامهما الاحكام بالاسلام (لا بالغصب) لانه ملكه بالغصب ولا خبث في ملك الحربي حتى يؤمر بالرد (مسامان مسئاه نان قتل أحدها صاحبه) عمدا او خطا (نجب الدية) لان العصمة الثابنة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بمارض الدخول بالامان مداية ولا يجب القصاص لان كون دار الحرب داراباحة القتل في الجملة لحواز قتل الحربي كاف في انه شبهة دارثة للقصاص = ف (في ماله) لان الماقله لا نمقل العمد وفي الحطأ لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب على اعتبار تركها (والكفارة في الحطأ) لاطلاق الكتاب (ولا شيء في الاسبرين سوى الكفارة في الحطأ) وقالا في الاسبرين الدية في الممد والحطأ ولابي حنيفة انه بالاسر صار تبعاً لهم ولذا يصير مقيا باقامتهم ومسافرا بسفر هم فيبطل به الاحراز اصلا في كقتل مسلم مسلما اسلم عمة كا لعدم الاحراز اصلا

( فصل لأيمكن مستامن فينا سنة ) كيلا يصير (٣) عينا لهم (٤) وللامام ان يوقت دون السنة كالشهر والشهر ين لان في منع الاقامة اليسيرة سد اب التجارة ومنع الميرة والحبب وفصلنا بينهما بالسنة لانها مدة تجب فيها الحزية (وقيل له) بناء على القول الاوجه كاياتي بعد السطر من أن تقدم الامام بهذا القول شرط لصيرورته ذميا بعد السنة فلو انه لم يتقدم به اليه فريما يسكن سنة أو اكثر ويكون بسبيل من الرجوع الى داره لانه ليس بذمي لعدم التقدم فيرجع اليها فيصبر عينا علينا وع (ان أقت سنة وضع عليك الجزية فان مكث بعده سنة فهو ذمي كلانه لما أقام سنة بعد تقدم الامام صار ملتزما للجزية هداية ثم ظاهم المتون ان قول الامام له ذلك شرط لسكونه ذميا فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح المتابي وقيل (٥) نهم وبه جزم في الدرر قال في الفتح والاول أوجه ودرد فلم يترك أن يرجع اليهم ) لان عقد الذمة لا ينقض هداية قلت المراد

الخصمين كما في المستشهد به لاعند الولاية على أحدهما فقط كما في نحن فيه والهداد (١) (قوله يؤمر بالردالخ) كيف وقد تعلق به حق الفقراء حيث و جب عليه التصدق الا أن يقال أن وجوب التصدق على تقدير تعذر الرد على الحربي أو المراد بالرد الضمان فليراجع وع (٢) (قوله لا الزامهما الح) فثبت الالتزام في الافعال الماضية والاثية بلاسلام لا بالاستثان ليقتصر الالتزام على الاثية = ع (٣) (قوله عينا) أي جاسوسا وقاموس (٤) (قوله وللامام الح) لكن أن لم يقدر له المدة فالمعتبر الحول وعناية (٥) (قوله نعم) أي يكون ذميا والاولى ابدال نعم بلا أي لا يكون شرطا وأمين

( وان مات أو قتل بلا غلبة عليهم فها لورث ) أي دين كان له على لأن الأمان باق في ماله فيرد عليه ان کان حیا وعلی ورثة ان مات أو قتل بلا غلبة لسكن لو قتل بعسد ماظهرنا عليهم صار ماله غسمة بتسته ( حربي هنا وله نمة عرب وأولاد ووديمة مع معصوم وغيره فاسلم هنا ثم ظهر عليهم فكله في.) أما المرس والاولاد الكيار فاعسدم التبعية وأما غيير ذلك فلائه ليست في بده فلا سلافه لا يوجب عصمة ( فان أأسلم ثمة فجاء فظهر عليهـم فطفله حرمسام ووديمةمع معصومله وغيره في. ) فقوله ووديمة مبتدأ ومع معصوم صفته وله خسيره أي لحربي أسلم ( ومن أسلم نمةولهورية هنالك فقتله مسلم فلاشيء عليه الا كفارة العظأ) أي له ورثة مسلمون في دار الحرب فان كان القتل عمدا فلا بجب شيء وان كان خطأ لابجب الاالكفارة وعندالشافعي رح يجب القصاص في العمد والدية في البخطأ (وأخذ الامام دية مسلم لاولى له) أى مسلم قتل خطأ ولا ولى له ( ومستامن أسلم هنامن عافلة قاتله خطأ ) أي جاء حربي فامان فاسلم ولا ولى له فقتل خطأ والامام يأخذ الدية من عاقلة قاتله (وقتل أو أخـــذالدية في عمدولا يعفوه) أن كان الفلل عمد افالأمام بالخيار اما ان يستوفيالقود او يأخذ ارض العرب وما اسلم أهله أو فتح

الرجوع على وجه اللحاق بهم اذ لو رجيع للتجارة مع امن عوده عادة لا يمنع كالسلم كا يدل عليه ما في شرح السير الكبير . محمد أمين ( كا لو وضع عليه الحراج) كان أشترى أرضا لان خواج الارض بمنزلة خراج الراس اما بمجرد الشراء لا يصير ذمياً ﴿ أَوْ نَكُحَتْ دُمْيًا ﴾ وفي نزوجها مسلما أُولى .ف لانها النزمت المقام تبما للزوج ا لا عكمه ) لأنه بمكن ان يطلقها فيرجع الى بلدٍه ﴿ فَانْ رَجِّعِ الْيَهُمُ وله وديمة عند مسلم أو ذمي أو دين عايهما حل دمه ) لانه أيطل أمانه ( فان أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه ﴾ لأن اثبات اليد عليه بالمطالبة وقد سقطت ويدمن عليه (١) أسبق اليه من بد العــامة ( وصارت وديعته فيئا ) لانه في بده نقديرا لان يد مودعه كيده فصار فيئا تبعا لنفسه ( وان قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديمته لوارثه ﴾ لان نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله ﴿ فَانْ جَاءَنَا حرن بامان وله زوجة تمة وولد ) صغير وكبير ﴿ وَمَالَ عَنْدُ مُسْلِمُ وَذَمَى وَحَرْبِي فاسلم هنائم ظهر عليهم فالكل في ٤ اما المرأة وأولاده الكبار فظاهر لانهم حربيون وأمَا الولد الصغير فاتما يصر مسلما بالتبعية اذا كان في بده ونحت ولايته ومع تباين الدارين لا يحقق ذلك وكذا المال لأنه لم يصر محرزا بإحراز نفسه لاختلاف الدارين ﴿ وَإِنْ أَسْلِمُ ثُمَّةً فِجْاءُنَا وَظَهْرِ عَلَيْهِمْ فُولَدُهُ الصَّغِيرِ حَرَّ مَسْلِمٍ ﴾ تبما لأبيه لأنه في يده حين أسلم ﴿ وما أودعه عند مسلم أو ذمي فهو اله وغيره في. ﴾ والمسئلتان تقدمتا في الغنامُ .ف ولا تَكرار لان ما تُقدم فيما اذا لم يخرج الينا بعد ملا أسلم لكن ظهرنا عليهم بعد اسلامه وهذا فيما اذا خرج الينا مسلما قبل الظهور عليهم • ع ( ومن قتل مسلما خطأ لا ولى له أو حربيا جاءًا بامان فاسلم فديته على عاقلته ﴾ لأنه قتل نفسا معموءة ( للإمام ) أي له حق أخذها لانه لأ وارث له • هداية فيضعه في بيت المال .ف لا ان له تملكه •ع ﴿ وَفِي العمد القتل ﴾ لانالنفس معصومة والقتل عمد والولى معلوم وهو العامة أو الامام قال عليه الصلاة والسلام ( ٢ ) السلطان ولى من لا ولى له ﴿ أَوِ الدِّيةِ ﴾ بطريق الصلح • هداية لان الدَّية قد تكون أنفع اللاسلام وأن كان في القصاص نفع الأنزجار ولذا يخير الأمام • ف ﴿ لا العفو ﴾ لأن الحق للعامة وولاية الامام نظرية ولا نظر في اسقاط حقهم من غير عوض ﴿ باب العشر والحراج والجزية ﴾

( أرض العرب ) وهي من حد الشام والكوفة الى أقصى اليمن طائى وفي الهداية هي (٣) ما بين العذيب الى أقصى

أو ببلى ع(١)(قوله أسبق اليه ) لأنه وصف في ذمته وع فلا يمكن أخذه قهرا ونهر وهذا معنى سبق يده اليه و أمين (٣) قوله السلطان ولى الح ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاه تخريج زبليي في باب الاولياء والاكفاء وع (٣) (قوله ما بين العذيب الح ) العذيب ماء لتميم بناية ومهرة في آخر موضع من

(١) حجر باليمن بمهرة الى حد الشام اه ﴿ وَمَا أَسَلُمُ أَهَلُهُ أَوْ فَتَحَ عَنُوهُ وقسم بين الغانمين عشرية ﴾ في الفصول الثلاثة أما الأول فلانه عليه الصلاة والسلام والحلفاء الراشدين رضي الله عنهم (٢) لم يأخذوا الحراج من أراضي الدرب ولانه بمنزلة الني، فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم وأما الاخيران فلان الحاجة الى ابتداء التوظيف على المسلم والعشر أليق به ك فيه من معنى الميادة ( والسواد ) أي سواد العراق • ف وهي ما بين المذيب الى عقبة حلوان ومن الثعلبة ويقال من العلث الي عبادان ﴿ وَمَا فَتَحَ عَنُوهُ وَأَقَرَ أَهَا مُأْوِ صالحهم خراجية ﴾ في الفصول الثلاثة أما الاول فلان عمر رضي الله عنه حين فتح السواد (٣) وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم (٤) ووضع على مصر حين افلتحها عمرو بن العاص وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الحراج على الشام واما الاخيران فلان الحاجة الى ابتداء التوظيف على الكافر والحراج (٥) أليق به ( ولو أحيى موات يعتبر قربه ﴾ عند أبي يوسف فان كانت بقرب الخراجية فخراجية أو العشرية فعشرية لان قريب الشيء له حكمة كفنا، الدار له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من المامر وعند محمد بمتبر ماؤه ﴿ والبصرة عشرية ﴾ باجماع الصحابة وان كانت بقرب الخراجية ( وخراج جريب ) هو ستون ذراعا في ستين كل ذراع سبع قبضات وهو ذراع الملك كسرى • ف ﴿ صلح للزرع صاع ﴾ بما يزرع فيها والصاع بُمانية أرطال . ف ﴿ ودرهم وفي جريب الرطبة خسة دراهم وفي جريب الكرم والنخل المتصل عشرة دراهم ﴾ وهذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنـــه من غير نكبر فكان اجماعا (٦) ولان المؤن متفاوتة فالسكرم أخفها مؤنة والمزارغ اكثرها كالرطاب بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ( فان لم تطق ما وظف نقص) باجماع اليمن • ف (١) ( قوله وحجر ) بفتحتين الصحر هذا طول أرض العرب أما مرضها فمن رمل عالج الى قرى الشام • ب ( ٢ ) ( قوله لم يأخذوا العفراج الخ) ولو فعله لقضت العادة بنقله ولو بطريق ضعيف فلما لم ينقل دل قضاء العادة انه إِنْ يَقِعُ (٣) ( قُولُه وضع التخراج الَّخ ) وهو أشهر من ان ينقل فيه أثر ممين (٤) ( قوله ووضع على مصر الح ) أسنده الواقدي (٥) ( قوله والخراج أليق به ) لأن فيه معنى العقوبة لتعلقه بالتمكن من الزراعة وان لم يزرع ( ٣ ) ( قوله ولان المؤن متفاوتة فالكرم الح ) أما الكرم فلانها تبتى على الابد وهيأ كثر ريما وأما المزارع فلاحتياجها الى البذر ومؤن الحرث والحصاد والدياس والتذرية كل عام وأما الزطب فلانها لا تدوم دوام الكرم ويتكلف لعملها كل عام واعلم ان الروايات في توظيف غمر رضي الله عنه اختلفت كثيرا وما قلناه أشهر روايةرواه أبو يوسف السرى عن الشمى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فهو منقطع ·ف

عنوة وقسم بين بينناوالبصرةعشرية والسوادوما فتح عنوة واقراهله عليه او صالحهم خراجية ) ارض العربمايين العذيب الى اقصى خجر باليمن بمهرة الى حدد الشام وسواد مراق العرب مابين العذيب الى عقبة حلوان ومن الثعلبية ويقال من الملث الى عبادأن (وموات احسى يعابر بقربه وخراج وضعه عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب يبلغه الماءصاع من براوشميرودرهم ولجريب الرطبة خسة دراهم ولجريبالكرم والنخلة متصلة ضعفهما ولما سواه كزعفران وبستان ماتطبق ) الجريب ستون ذراعا في سنمين ذراعا وفي كتب الفقه ذراع الكرباس سبع قبضات وذراع المساحة سبع قبضات وأصبع قائم وعنسد الحساب الذراع اربعة وعشرون اصبعاو الاصبع ستة شعيرات مضمومه بطون بمضها الى بعض ( ونصف الخارج غاية الطاقة ونقص ان لم تطق وظيفتها ولا يزاد أن اطاقت عند أبي يوسف رح وجاز

الصحابة ( بخلاف الزيادة ) (١) لان عمر رضي الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة عند عمد رح ولا خراج لمنقطع الماء الطاقة ( ولا خراج ان غلب على أرضه الماء أو انقطع ﴾ لفوات التمكن من الزراعة وهو الناء النقديري الممتبر في البخراج (أو أصاب الزرع آفة ) لفو ات النهاء التقديري في بعض الحول والشرط كون الارض نامية في جميع الحول كما في مال الزكاة ( و ان عطلهاصاحبهاأو أسلم أو اشترى مسلم ارض خراج يجب ) في الفصول الثلاثة أما الاول فلانه هو الذي فوتُ النمِ كن وأما الاخيران (٢) فلان فيه معنى المؤنَّة فامكن ابقاؤه على المسلم باعتبار أنه مؤنة . هداية ولان وضع عمر رضى الله عنه بموافقةالصحابة آنما كان لدفع حاجة المسلمين الي آخر الدهم وفتح هذا الباب يؤدى الى فوات هذا المقصود اذ الاسلام غير بعيد مع مخالطة المسلمين ومعرفة محاسنهم . ف(ولا عنهر في خارج أرض الحراج ﴾ (٣) لحديث لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ولان أحدا من أعمة العدل والجور (٤) لم مجمع بينهما

& int &

( الجزية لو وضعت بتراض لا يمدل عنها ) لان المسلم عند شروطه ع ﴿ وَالْا توضع على الفقير المعتمل ﴾ المضطرب في العمل . ف ﴿ فِي كُلُّ سَنَّةَ أَتُنَا عَشُرُ دُرْهُمَا وعلى وسط الحال ضعفه وعلى المكثر ضعفه ] وقال الشافعي يضم على كل بالغ دينارا اوما يعدله الغني والفقير سواء لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ (٥) خذ من كل طلم وحالمة دينارا أو عدله من غير فصل ومذهبنا ( ٣ ) منقول عن عمر اعلم ان الجزية نوعان حجزية وضعت وعُمَانَ وعلى ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والانصار وما روا. محمول على الاخذ صلحاً ولذا أمر بالاخذ من الحالمة ولا جزية علما ﴿ وتُوضِّع عَلَى كَتَابِي﴾ انص من الذين أوتوا الكتــاب حتى يعطوا الجزية ﴿ وَبَجُوسَى وَوَنْنِي عَجْمَى ﴾ كالاسترقاق لان كلا منهما يشتمل على ساب النفس (٧) فأنه يؤدى من كسبه وقد ذكر في أول كتابه ان الانقطاع لا يضر عندنا •ع (١) (قوله لان عمر الح) رواه عبد الرزاق (٢)( قوله فلان فيه معنى المؤنة ) والمسلم من أهل المؤنة ، في خلاف الشافي رح في النفقات . ع (٣) ( قوله لحديث لا مجتمع الخ )ضعيف ذكره ابن عدي في الكامل أفانه لا توضع عليه عنده ( لكل سنة وانمارواه ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم وابن أبي شيبة عن الشعبي وعكرمة بنحوه اثمانية واربعون درها) يأخذ في كل فهــذا نقل مذهب بعض التابمين (٤) (قوله لم يجمع الخ) ممنوع بما نقل ابن أشهر اربعة دراهم (وعلى المتوسط المنذر من جمع عمر بن عبد العزيز وفعــله يقتضي ان عمر بن الحطاب رضي الله الصفها وعلى فقــير يكسب ربعها ا عنه لم يكن على منع الجمع لانه كان مقتفيا لآ ثاره (٥) (قوله خذ من كل حالم) اوعند الشافعي يوضع على كل حالم الخ رواه ابو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحبيح حسن (٦) أو حالمة دينار الفقير والغني شواء (قوله منقول الخ ) روى الاصحاب في كتهم عمل الثلاثة المذكورين وروى ابن أبي شيبة وكذا ابن زنجويه في كـتاب الاموال وابن سعد في الطبقات عن عمر رضي الله عنه وكان ذلك بحضرة الصحابة فحسل محل الاجماع (٧) ( قوله فانه

عن ارضه أوغاب علمها او اصاب الزرع آفة ويجب ان عطلها مالكها ويبقى أن أسلم المالك أو شراها مسلم ولا عشر في خارج ارضه ) اي ارض الخراج وهذا عندناوعندالشافعيارح ایجب (ویتکررالعشر بتکررالخارج) انخلاف الخراج فأنه لايتكرر وأعلم ان الحراج نوعان خراج موظف وهو الوظفة المينةالق توضع على الارض كاوضع عمــر رضي الله عنــه على سواد المراق وخراج مقاسمة كربع الحارج وخممه ونحوها فالذي لايتكرر أفهو يتكرر كالعشير

إبالتراضي فتقدر بحسب مايقع عليه الأنفاق وحزية يبتدأ الامام وضعها اذا غلب علمهم ( ماوضعت بصلح لا نغير وحين غلبوا وافروا على املاكهم توضع على كتابي ومجوسي ووثني عجبي ظهر

ونفقته في كسبه ( لا عربي ومرتد ) لفلظ كنفرها أما مشركوا العرب فلازالنبي صلى الله عليه وسملم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر وأما المرتد فلانه كفر بربه بمدما هدى للاسلام ووقفعلي محاسنه (وصي وامرأة ﴾ لانها وحبت بدلا (١) عن القتل (٢) أو القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان المدم الاهلية ( وعبد ومكاتب ) لانها وجبت بدلاً عن القتل (٣) في حقهم وعن النصرة في حقنا (وزمن ) الزمانة عدم بعض الاعضاء أو تعطل (لاعلى وثني عربي فان ظهر عليه فسرسه قواه . بداية ( وأعمى ) هما كالمرأة وتقدم . ع ( وفقير غير معتمل ) ( ٤) لان وطفله في، ولا مرتد ولا يقبل عبان لم يوظف على فقير غير معتمل (٥) وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولان خراج الارض لا يوضع على أرض لا طاقة لها فكذا خراج الرأس وأما قوله عليه الصلاة والسلام خذ من كل حالم محمول على المعتمل ( وراهب لا يخالط ) وذكر محمد عن ابي حنيفة رحمهما الله أنه توضع علمهم أذا كانوا يقدرون على العمل وهوقول ابي يوسف رحمالله وجه الوضع عليهم أنهم هم المضيعون للقدرة رح وهورواية محمد عن أبي حنيفة ووجه الوضع عنهــم أنه لا قتل عليهم أذا لم بخالطوا والجزية في حقهــم (٦) لاسقاط القتل ( وتسقط بالاسلام ) لقوله عليه الصلاة والسلام (٧) ليس على مسلم جزية ( والتكرر )خلافا لابي بوسف ومحمدر همماالله في التكرر والشافي رحمه وعندأ بي يوسف رح تجب اذا كان يؤدى الح ) فقد أدى حاجة نفسه الينا اما آية وقاتلوهم الح فقد خص منها أهل الكتاب (١) (قوله عن القتل)أي عند الشافعي (٢) (قوله أو القتال) أي عندنا • ف والمراد بالقنال النصرة • عناية (٣) (قوله في حقهم) في حقنا اي الجزية بدل عن امرين احدهما راجع الى خاصة أنفسهم وهو الغتل الذي هو ( ويتداخل بالتكرار ) هــذا عند موجب اصرارهم على الكفر والآخر زاجــع الينا وهي النصرة لان الذمي قد صار من أهل دارنا والقيام بنصرة الدار على اهلها لكنه لا يصلح لهده التصرة لميله الى الكفار اعتقادا فاوجب عليه الشرع الجزية بدلا عن النصرة . ك واذا كان خلفا عن مجموع الامرين ولم يتحقق الثاني في المملوك المجزه عن النصرة فات الموجب لانتفاء الكل بانتفاء الحزء (٤) (قوله لان عثمان) المراد منه عثمان بن حنيف . ف لا عُمَان بن عفان · بداية وعلى هذا فكلمة ذلك اشــــارة الى امضاء الحُليفة الاعظم عدم توظيفه والا فاهل الاجاع من الصحابة لم بحضروا فعل ابن حنيف ع (٥) (قوله وكان ذلك بمحضر من الصحابة) رواء ابن زنجويه في كتــاب الاموال (٦) (قوله لاسقاط القتل) اي مع أنبات النصرة فاذا فات أحدهما فات الوجوب (٧) ( قوله ليس على مسلم حزية ) أخرجه الطبراني في الاوسط مرفوعا بلفظ من أسلم فلا جزية عليه وبهذا الحديث ونحوء اجمعوا على سقوط الجزية بالاسلام فلا يطلب الفرق بين الجزبة وبين الاسترقاق مع أن كلا منهما عقوبة على الكفر وكذلك الحراج فان عقلت حكمة فذاك والأوجب الاتباع

منهما ) ای من الوثنیالعربی والمرتد (الاالاسلام أوالسيف)وعندالشافعي رح يسترق مشركوا المرب (ولا على رح توضع انكان قادرا على العمل (وصى وأمرأة وعلوك واعمى وزمن) له مال ( وفقـــير لايكسب ) وعنــــد الشافى رح نجب (وتسقط بالموت والاسلام) خلافا للشافعيرح فهما أي حنيفة رح خلافا لهما

الله فيه وفي الاسلاموالموت ﴿ والموت ﴾ لانها وحبت عقوبة علىالكفر ولذا تسمى جزية وعقوبة الكفر تسقط بعد الاسلام (١) ولا تقام بمسد الموت وأيضا العقوبات اذا اجتمعت تداخلت كالحد ( ولا تحسدت سيمة ) معبد النصاري . ف (أوكنيسة في دارنا ) لقوله عليه الصلاة والسلام (٢) لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة والمراد احداثها ( ويعاد المنهدم) لان الابنية لا تبـتي دائمة ولما اقرهم الامام فقد عهد اليهم الا عادة الا انهم لا يمكنون (٣) من نقلها لانها احداث في الحقيقة (وبمز الذمي عنا في الزي ) الهيئــة • قاموس (والمركب والسرج ) كبلا يمامل معاملة المسلمين أذ المسلم يكرم والذمي يهان ولا يبتدا بالسلام ونضيق عليه الطريق ( فلا يركب خيلا ولا يعمل بالسلاح ويظهر الكستيج ) قلنسوة سوداء مضربة وزنار من الصوف • بحر (ويركب سرجا كالاكف) كل ذلك ظهارا للصفار عليهم (٤) وصيانة لضعفة المسلمين (ولا ينتقض عهده بالآباء عن ) أداء ( الحزية ) لأن أنهاء القتال ( • ) النَّرَام الحِزية لا أَدَاؤُهَا ( وَالزَّنَا بَمُسَلِّمَةُ وَقَتْل مسلم ) لبقاء النزام الجزية وعليه مدار بقاء المهد · ع ( وسب النبي صلى الله عليه وسمل ) لانه كفر والكفر المقارن لمهد الذمةلا يمنعه ( ٦ ) فكذا الطارئ لا رفعه ( بل باللحاق ثمة أو الغلبة على موضع لحراب ) لانهم صاروا حربا علينـــا فعري عقــد الذَّمة عن الفائدة وهي دفع شر الحراب ( وصار كالمرتد ) معناه في في الحكم بموته باللحاق ( ٧ ) لأنه التّحق بالأموات الا آنه أن أسر يسترق بخلاف وفي كل منهما اجماع • ف قوله أجموا على سقوط الجزية بالاسلام ايأرا دالسقوط فيما يَأْتِي مِنَ الْارْمِنَةُ لَافِي المَاضِي فَال فِي المَاضِي خَلافِ الشَّافْمِي رَحْمُهُ اللَّهُ فَلِرَاجِاع (١) (قوله ولا تقام) أي عقوبة الكفر الدنيوية . ف (٢) ( قوله لاخصاء الخ) رواه البيهقي مرفوعا وضعفه ورواه أبو عبــد القاسم بن سلام مرفوعا ورواه أبو الاسود عن أبي لهيمة موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه ابن عدى في الكامل مرفوعا واعل بسميد بن السنان و تعدد الطوق يرفعه الى الحسن ( ٣) (قوله =ن نقلها) أيمن مكان الى آخر ٥ ت (٤) ( قوله وصيانة لضعفة المسلمين) لأن الضمفة لو رأتهم على أحسن الهبئة ربما يقولون الكفار أحسن حالا منا واليم الاشارة في آية ولولاً ان يكون الناس أمة واحدة الآية (٥) (قوله التزام الجزية) الذي هو المراد بالاعطاء (٦) ( قوله فكذا الطارئ لا يرفعه ) يؤيده ما روى عن عائشة رضي الله عنها ان رهطا من اليهود دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا السامعليك الحديث ولا شك ان هذا سب فلوكان نقضا لقتلهم لأنهم صاروا حربيين (٧) ( قوله لأنه التحق بالاموات ) وإذا أاب تقبل توبته وتمود ذمته ولا يبطل أمان فريته بقض عهده وتبين زوجته التي خلفها في دار الاسلام بالاجماع ويقسم ماله بان ورثته

(ولا تحدث بيغة وكنيسة هناو لهم اعادة المنهدمة وميز الذمي هنا في زيه وم کبه وسرجه وسلاحه فلا پر ک خيلا ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج) وهو خيط غليظ بقدر الاصب من الصوف يشده الذمي على وسط وهوغير الزنار من الابريسم ( ویرکب علی سرج کا کاف ومیزت نساؤهم في الطريق والحمام ويعلم على دورهم لئلا يستغفر لهم ونقض عهده ان غلب على موضع لحرينااو لحق مدارهم فصار كمريّد في الحكم بموته بلحاقه لكن لو اسر يسترق والمرتد يقتل لا انامنتم عن الجزية اوزنى بمسلمة او قبلها أو سب النبي عليه الصلاة والسلام)وعند الشافعي رح سب الني عايه الصلاة والسلام هو نقض المهد

(ويؤخذ من مال بالغي تغلبي وتغلبية ضغف زكوتنا ومن مولاه العجزية والحراج) خلافا لزفر رح فانه يؤخل منه ضعف زكوتنا وهو الخس في الاراضي ونصف العثم في غيرها بما يجب فيه الزكوة (كمولى القرشي ا فانه يؤخذ منه الجزية والحراج فقوله علي الصلاة والسلام مولى القوم منهم أنما يعمل به في حرمة الصدقة فيحمل الحكم لان المحرمات تثبت بالشبهات ( ومصرف الجزية والحراج ومال التغلق وهديتهم للامام وماأخذ منهم بلا حرب مصالحنا كسد ثغر و نناء قنطرة وجسر ) القنمارة مابكون مركا والجسر خلافه مثل أن يسد السفن ( وكفساية العلماء والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وزراريهم ومن مات في نصف السنة حرممن المطام) فانه صلة فلا علك قبل القيض ويسقط بالموت وأهل المطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس

و بابالمر تد و المياد بالله عرض عليه الاسلام وكشف شبهته فاناستمهل حبس ثلثة أيام فان تاب والاقتل الي ان تاب فبها وان لم يتب قتال ومعنى فبها أى فبالحصلة الحسنة أوكلة اخرى معناها وان لا ليست للاستشاء (وهي ) أي التوبة ( بالتبري عن كل دين سوى دبن الاسلام أو عما انتقل اليه وقتله قبل العرض ترك

المرتد (ويؤخذ من تغاي و تفلية ؟ بالغين (ضعف زكاتنا) ( ١ ) لان عمر رضى الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة (ومولاه كمولى القرشى) فيوضع عليه الخراج والجزية ولا يضاعف عليه ( ٢ ) لان التضعيف تخفيف والمولى لا يلحق بالاصل في التخفيف ولذا توضع الجزية على مولى المسلم ان كان لصرانيا بخلاف حرمة الصدقة لان الحرمات تثبت بالشبهات فالحق مولى الهاشمى به فيها ( والجزية والخراج ومال التفلي وهدية أهل الحرب وما أخذناه منهم بلا قتال يصرف في مصالحنا) لانه مال ( ٣ ) وصل للمسلمين بالا قتال فهو لمصالحهم ( كسد الثغور ) هي موضع من دار الاسلام يخاف فيها من العدو • ف ( و بناه القناطر والحسور ١ هي ما يوضع على وجه الماء ليمر عليه ويرفع • ف ( و كفاية القضاة والعمال والمقاتلة ) لان هؤلاء من عملهم ( وذراريهم ومن مات في نصف والعلماء والعمال والمقاتلة ) لان هؤلاء من عملهم ( وذراريهم ومن مات في نصف السنة حرم عن العطاء ) لانه نوع صلة ولذا سمى عطاء وليس بدين فلا يملك قبل القبض السنة حرم عن العطاء ) لانه نوع صلة ولذا سمى عطاء وليس بدين فلا يملك قبل القبض

(يمرض الاسلام على المرتد وتكشف شبهته ) لان فيه دفع شره ( ■ ) بأحسن الامرين الا ان المرض غير واجب لان الدعوة بلغته ( ويحبس ثلاثة أيام ) (٥) لانها مدة وضعت لابلاء الاعذار (فان أسلم والاقتل ) ( ٣ ) لحديث من بدل

(۱) (قوله لان عمر الخ) رواه ابن أبي شيبة • تخريج زيلعي • ش (۲) (قوله لان التضعيف تخفيف ) لرغبتهم في ذلك واشفاقهم ما سواه (۳) (قوله وصل للمسلمين بلاقتال الخ) بخلاف ما حصل بالقتال فأنه للغانمين فقط

(٤) (قوله بأحسن الامرين) القتل والاسلام (١) (قوله لانها مدةوضمت لا بلاء الاعذار) كما في شرط الحيار وهذه العبارة تفيد وجوب الانظار ثلاثة أيام على ما عرف من الاخبار ف أى أخبار المؤلفين المطلقة عن قيد نحو الوجوب أو الندب تفيد الوجوب ع وتأويله أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب هداية = قوله يستمهل الح فأن لم يستمهل فالظاهر أنه متمنت في ذلك فلا بأس بقتله و عناية وفي البحر أن ظاهر الرواية في غير المستمهل عدم الامهال ومحدامين فتحصل من عبارة هذه الكتب أن في كل من المستمهل وغير المستمهل روايتين فظاهر الرواية في المستمهل وجوب الامهال أما الوجوب فكم في الفتحواما تقيد الموردة في المستمهل ففاد تأويل الهداية وأماكون هذا ظاهر الرواية فلان وضع المتون لقل ظاهر الروايات ومقابل هذه الرواية استحباب الامهال وهو قول الهداية ومقابلها استحباب الامهال وهو قول الهداية ومقابلها استحباب الامهال وهو قول الهداية أو لم يطلب والدتما في أعم فليراجع على ومقابلها استحباب الامهال وهو قول الهداية أو لم يطلب والدتما في أعم فليراجع على ومقابلها استحباب الامهال وهو قول الهداية أو لم يطلب والدتما في أعم فليراجع على ومقابلها استحباب الامهال وهو قول الهداية أو لم يطلب والدتما في أعم فليراجع على ومقابلها استحباب الامهال وهو قول الهداية أو المحديث في البحاري وغيره و في المحاري وغيره و في المحارية و في المحارية و في المحاري وغيره و في المحارية و في

ندب بلا ضمان ) لأنه استحق القتل بالارتداد وعند الشافعي رح بجيان عمله الامام ثلثة أيام ولابحل قتله قبل ذلك ( ويزول ملكه عن ماله موقوفا فان اسلم عاد وان مات او قتل او لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبره وام ولده وحل دين عليه ) فانه في حكم الميت والدين المؤجل يصبر حالا بموت المديون وعند الشافعي رخبتي ماله موقوقا كماكان ( وكنس اسلامه او ارتد المسلمو كسبردته في. [ هذا عند ابي خنيفة رح وعندها كالاها لوارنه المسلم وعند الشافعي رح كلاهما في، ( وقضي دين كل حال من كسب تلك ) أي دين حال الاسلام يقضى من كسب خال الاسلام ودين حال الردة من كسب حال الردة ( و بطل نكاخه و ذبحه و صحطلاقه واستيلاده) فانه قد انفسخ النكاح بالردة فتكون المرأة ممتدة فانطلقها يقع وكذااذاار تدامعا فطلقها فاسلمامها فأنه لم ينفسخ النكاح فيقع الطلاق (وتوقف مفاوضته وبيعه وشراؤه وهبته واعارته وأجارته وتدبيره وكثابته ووصيته فان اسلم نفذ وان مات او قتل أو لحق بدارهم وحكم به بطل ) اعلم ازالنكاح والذبح باطلان اتفاقا والطلاق والاستبلاد صحيحان أنفاقا والمفاوضة موقوفة اتفاقاوالباقي موقوف عند أبي حنيفة رح و نافذ غدهمافان جاء مسلماقبل الحكم فكأنه لم يرتد وأن جاء بعده وماله معرورته أخيذه ولا نقتل مرندة) خيلافا

دينه فاقتلوه ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة ( واسلامه أن يتبرأ ) بعسد الانبيان بالشهادتين = أنه ( عن الأديان سوى الاسلام ) لا أن يتبرأ عما انتقل اليه وينتقل الى دين آخر غير الاسملام · ع (١) لانه لا دين له (أو عما انتقل اليه) ثم سكت ولم ينتقل الى دين آخر اصلا ، ع لحصول المقصود ( وكره ) اراد ترك المستحب لأن الكفر مبيح والمرض بعد بلوغ الدعوة غير واحب ﴿ قَتَلَةٌ قُبُّلُهُ ﴾ اي العرض ﴿ وَلَمْ يَضْمَنَ قَاتُلُهُ ﴾ لأن الكفر مبيح القتل ﴿ وَلَا تَقْدَلُ المُرْدَةُ ﴾ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( ٢ ) نهى عن قتل النساء ولان الاصل تأخير الاجزيَّة الى دار الآخرة تحقيقاً اللابتلاء وأنما عدل عنه دفعاً لشمر ناجز وهو الحراب ولا حراب للنساء لعدم صلاحية البنية لذلك ﴿ بل تحبس حتى تسلم ﴾ لانها امتنعت عن ايفاء حقه تمالي بمسد الاقرار به فتجبر على ايفائه بالحبس كما في حقوق العباد ( ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفاً ) وقالًا لا يزول ملكه (٣) لأنه محتاج فالى أن يقتل بـ قي ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص وله أنه (٤) حربي وَلَدًا بِقَتُل (٥) وهذا يوجب زوال ملكه لكنه مجبور علىالاسلام مرجو العود فتوقفنا في أمر. ﴿ فَانَ أُسْلِمُ عَادَ مَلَكُهُ ﴾ فكانالموجب لم يكن أصلا ﴿ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتُــلُ عَلَى رَدُّنَّهُ ﴾ أو لحق استقر كفره وعمــل الموجب عمله فرورث كسب اسلامه وارثه المسلم) وقالا كلا الكسمين لورثته ليقاء ملكه فيهما ويستند التوريث الي قيل ردته وقال الشافعي رحمه الله كلاهما فيء لان المسمم لا يرث الكافر ولاي حنيفةان التوريث على سبيل (٦) الانتقال الى الوارث استنادا الى ما قبيل أردته فيكون توريث مسلم من مسلم والاستناد ممكن في كسب الاسلام لوجوده قبل الردة لا في كسب الردة لعدمه قبلهاو شرط الاستناد وجوده ( بعد قضا. دبن اسلامه ) من كسب الاسلام • هداية لاختلاف ديني الاســــلام عند قول الصنف والمرتدة لا تقتل ع (١) (قوله لانه لا دين له) أي لا يقر على دين غير الاسلام والا فقد يكون له دين وان كان باطلا كدين الكافر الاصلى . ع (٢٠) (قوله نهى عن قتل النسام) الحديث صحيح وهو باطلاقه يعم المرتدة وقد علل عليه الصلاة والسلام بمدم حرابها فهو مخصص لحديث من بدل دينه فاقتلو. بعد أن خصص منه من بدل من الكفر الى الاسلام • ف قوله والحديث صحيح تقدم تخريج في أوائل كتاب السير عند قول المصنف وقتل امرأة الخ • ع (٣) ( قوله لانه محتاج)لا يتمكن من أقاءة التكليف الا بمــاله = ف وبالملك الموقوف لا تندفع حاجته لان الناس لا يعاملونه لتوقف تصرفانه لتوقف ملكه ٠ ع ( ٤ ) (قوله أنه حربي بخلاف) المحكوم عليه بالرجم أو القصاص مع (٥) (قوله وهذا يوجب الخ )لان الملك عبارة =ن القدرة والاستيلاء على التصرف في المال وانما بكون ذلك بالمصمة (٦) (قوله الأنقال الى الوارث الح) لأنه حق المسلمين

الشافسي رح ( ونحبس حتى تسلم وصع تصرفها وكسيها لورثها فاز ولدت أمت فادعاه فهو ابن حرايرته في السلمة مطلقا أن مات أولحق بدارهم وكذافي النصرائية الااذا جاءت به لاكثر من نصف حول منذ ارتد ) قوله مطلقا أي سهاء كان بين الارتداد والولادة أقلمن ستة أشهر أو أكثر لان الولد يتبع خير الابوين دينا فيقبع الام فيكون مسلما والمسلم يرث من المرتد وأما اذا كانت الام لصرائمة فان كان بين الارتداد والولادة أقل من سية أشهر يرث وان كان أكثر من ستة أشهر لايرث لان الولد يتم الاب هناك لان الاب يحبر على الاسلام فكونأقربالي الاسلام من النصر المة ( وان لحق بماله ) أي لحق بدار الحربمع ماله ( فظهر عايه فهو في، فان رجع فلحق اليا عاله ) أي لحق بدار الحرب بلا مال وعلم القاضي بلحاقه ثم رجع ثم لحق بدارالحرب مع ماله ( فظهر عليه فهو لوار نه قبل قسمته ) أي قبل قسمته بين الفاعين لان القاضي اذا حكم بلحاقه فسكان الوارث كالمالك القديم فكان أولى ( فان قضى إميد مرتد لحق لابنه فكاتبه فجاء مسلما فيدلها والولاء للاب ) العبد مضاف الى المرتد أي ولحق صفة للمرتدأي لحق بدار الحرب ولابنهمتعلق بقضى فكاتبه أي فكاتبه الابن فجاء أي فجاء الاب المرتد وأنماكان المدل اللاب والهلاء

والردة باختلاف سبيهما نوقفا وتفوذا وهما معاملتا الاسلام والردة فيوفى كلدين من كسب حاصل بسبب ذلك الدين. فهم من الهداية وهذه رواية عن أي حنيفة (١) وعنه أنه ببدأ بكسب الاسلام فان لم يف بذلك يقضي من كسب الردة (٢) وعنه عكسه ﴿ وكسب ردنه في، بعــد قضاء دين ردنه ﴾ من كسب الردة ﴿ وَانْ حكم بلحاقه عتق مدبروه وأم ولده وحل دينه ﴾ خلافا للشافعي لان اللحاق نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهمأموات في حق أحكام الاسلام لانقطاع ولاية الالزام انقطاعها عن المرتى لكن لا يستقر لحاقه الا بقضاء القاضي لاحتمال عود. الينا ﴿ وَتُوقَفُ مِنايِمَتُهُ وَعَنْقُهُ وَهُمَّتُهُ ﴾ خلافا لهما وله آنه توقف ملكه وتوقف التصرفات بناء عليه وصار كحربى دخل دارنا بغير أمان فأنه يؤخذ ويقهر ويتوقف تصرفانه ﴿ فَانَ اسْلِمُ نَفَدُ وَانَ هَلَتُ بَطَلُّ وان عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارئه أخـــذه والا لا ﴾ لان الوارث أنما يخلفه فيه (٣) لاستغناله وإذا عاد مسلما احتاج المهفقدم على الوارث نخلاف (٤) ما أزاله الوارث عن ملكه (٥) وبخلاف المدير وأم الولد (ولو ولدت أمة له نصرانية استة اشهر مذارتد فادعاه نهى أم ولده ﴾ لأن الاستيلاد لايفتقر الىحقيقة الملك (وهو ابنه ) لدعوته (وهو حر ولا يرثه ) لانه تسم لابيه لقربه الى الاسمالام (٦) للجبر عليه فصار في حكم المرتد والمرتد لا يرث هــداية احدا • ع وقيد بستة أشهر لانها لو ولدت لاقل يوثه للتبقن يعلوقه مسلما فيكون مسلما يرث مسلما • ك ( ولو مسلمة ورثه الابن انمات على الردة أو لحق بدار الحرب ﴾ لأنه مسلم يتبع امه والمسلم يرث المرتد ﴿ وَانْ لَحْقَ المرتد عا 🕨 وظهر عليه فهو في. ) لعدم جريان الارث فيه ( فان رجع ) من تدا . ع ﴿ وَذَهِبِ بِمَالَ وَظَهْرَ عَلَيْهِ فَلُوارَثُهُ ﴾ لانتقاله الى الوارث بقضاء القاضي فالوارث مالك قديم ( فان لحق وقضي بمبده لابنه فكاتب فجاء مسلما فالمكاتبة والولاء لورثه ) أما المكاتبة فلأنه لا وجه لبطلان الكتابة لنفوذها

السبب الاسلام لكن ترجح بينهم الوارث بالقرابة فصار كالقريب ذي الجهتين كالاخ الشقيق (١) (قوله وعنه أنه الح) وهذه رواية الحسن عنه (٣) (قوله المعتفائة) أي بالموت المحكوم به (٤) (قوله بخسلاف ما أذا أزاله الح) لانه أزاله في وقت كان فيه السبيل من الازالة فنفذت عناية (٥) (قوله بخلاف المدبر وأم الولد) لان تملق حق غير الوارث بما له بحكم الشرع ثابت ابتداء لا بالحلافة ليكون بناء على استفنائه فيزول بثبوت حاجته وع (٦) قوله للجبر عايه تعليل وع والظاهر أنه لا يواثر القتل على المود . فزيادة هذه المقدمة من الشارح لبيان تأثير الجبر في القرب لكن انظر أي فائدة في اعتبار تبعيته للاب في مسألة نفي ارثه لا نه لو اعتبر تبعا القرب لكن انظر أي فائدة في اعتبار تبعيته للاب في مسألة نفي ارثه لا نه لو اعتبر تبعا

صار الابن كالوكيل من الاب فالبدل له والمنق واقع عنه (ومن قتله م تد خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الاسلام) لأن الدية لا تكون على العاقلة لعدم النصرة فتكون في ماله فعند أي حنيفة رح تكون في كسب الاسلام لان كسب الردة في وعندها في الكسين (ومن قطع يده عمدا فارتد والمياذ بالله ومات منه أولحق بدار الحرب فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطم نصف الدية في ماله لوارثه ) لانالقطع حل محلاممصوما والسراية خلت محلا غير معصوم فاعتبر القطع لاالسراية فيحب لصف الدية وأنما يجب في ماله لأن الممد لايتحمله العاقلة وأنما لايجب القصاص لوجود الشبهة وهو الارتداد وقوله اولحق أي لحق بدار الحرب فقضي به [ وان أسلم هنا فمات ضمن كلمها) أى فمات من ذلك القطع وأبما يجب كل الدية لكونه معصوما وقت القطع وكذا وقت السراية هذا عند أبي حنيفة وأبي بوسف رح وعند محمد يجب النصف هنا لأن الارتدادأهد السراية فلاينقلب بالاسلام الى الضمان (مكاتب ارند فلحق فاخذ عاله فقتل قبدلها لسيده وما بقيلوار تهزرجان ارتدا فلحقا فولدت مي ثم الولد فظهر عليهم فالولدان في. والأول بجبر على الاسلام لاولده)وفي رواية الحسن رح بجبر ولد الولد أيضا وهذا بناء على أن ولد الولد لايتبع الجد في الأسلام في ظاهر الرواية ويتبعه في رواية الحسن رح ( وصح ارتداد صبي يعقل واسلامه ويجبرعايه ولا يقتل ان أبي ) هذا عندناوعند الشافي وزفر رح لا يصحار تداده ولا اسلامه

(١)بدليل منفذ فجمل الوارث الذي خلفه كالوكيل من جهته وأما الولاء (٢)فلانه لمن يمتق ﴿ فَانَ قَتْلَ مُرْتُدُ رَجِلا خَطَأً وَلَحَيًّا وَ قَتْلَ فَالدَّيَّةُ فِي كَسَبِ الأسلام ﴾ وقالا هي في الكسين وله أن العاقلة لا تعقل المرتد لانعدامالنصرة فيكون في ماله وماله هو ما اكتسبة في الاسلام(٣) لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه هداية وهذا بناء على رواية الحسن المصححة من أن دين المرتد يقضى من كسبه الاسلامي الا ان لا يـ في فمن كسبه في الردة وهــــذا خلاف ما مشي عليه المصنف كغيره في الدين . عمد أمين ( ولو ارتد ) المقطوع . ع ( بعد القطع عمدًا ) قيد بالعمد لانه في الخطأ على العاقلة • در ( فمات منه أو لحق ) وقضى القاضي بلحاقه ( فجساء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله ) لانه عمد ٠ ع (لورثته ) أما الاول فلان السراية حلت محلا غير معصوم فاهدرتوأما الثاني فلانه بقضاء القاضى بلحاقه صار كالميت والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة ( فان لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدية ) كاملة وقال محمد وزفر ( ٤ ) في جميع ذلك نصف الدية ولاي حنيفة وأى يوسف ان الجناية وردت في محسل معصوم وتمت فيه ولا عبرة بقيام المصمة حالة بقاء الحبناية لان الحاجةالي قيامها حالة المقاد السب ابتداء وثبوت الحكم انهاء وحالة البقاء بمنزل منهما وصار كَقَيَامُ المَلَكُ فِي حَالَ بِقَاءُ الْبِمُدِينِ (وَلُو الرَّبُدُ مَكَاتُبُ وَلَحَقٍ ) وَا كُتُسِبُ مَالًا ( فأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه ) لان المكاتب انما يملك اكسابه بالكتابة • هداية والكتابة لا تبطل بالموت الحقيقي فكذا بالحكمي وهو الردة بل أولى • ف (وما بق أورثته ) (٥) كما في الموت الحقيقي • ي( ولو أرتدالزوجانولحقا فولدت ) ثمة (وولد له ) أي لولدها (ولد فظهر علمم ) جميما (فالولدان في. ) لأن المرتدة تسترق فيتمها ولدها ( ويجبر الولد الأول على الاسلام ) لأن ولد المرتد يتبع ابويه في الردة قال الولوالجي ولا يقتل كولد المسلم اذا باغ ولميصف الاسلام يجبر عليه ولا يقتل • ف ﴿ لا ولد الولد ﴾ لانه لايتبع ألجد بل أباء لحديث كل مولود بولدعلى الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه الحسديث أي يستتبعانه وانما لايجمل تبمأ لردة أبيه فيجبرلانردة أبيه كانت تبعا فلا يستتبع غيره . ف وعن أبى حنيفة أنه تبع للجد( وأرتداد الصبي العاقل صحيح) وقال الشافعي لا تصح لنا أنه موجو دحقيقة ولا مرد للحقيقة ( كاسلامه ) وقال الشافعي وزفر للام لكان نصرا ياوارث النصرائي من المرتد أيضا منتف . ع(١)قوله بدليل)وهو القضاء له (٢) قوله فلانه لن يعتق) والمتق محصل بعداً داء البدل وعناية (٣) قوله لنفاذ تصرفه فيه) فيه ان قوله و توقف مبايعتة الخ بعمومه يتناول الكسبين. ع(٤) قوله في جميع فِلك)أى الصور الاربع بان قطع مسلما ومات من تدا أو ارتد ثم أسلم بدون لحاق فمات أُو لحق ثم عاد بمد القضاء أو قبله مسلما فمات (٥) قوله في الموت الحقيقي) أي الموت

﴿ باب البغاة ﴾

قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الامام دعاهم الى العود وكشف شبهتهم فان محبزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدأً ) أي ان انحاز وايمني مالوًا الى فئة من المسلمين ليستمينوا بهم واجتمعوا أو آنخذوا حيزاأي مكانا واجتمعوا فيهحل لناقتالهم بدأ خلافا للشافعي رح فان قتل المسلم لابجوز ابتداء ونحن نقول الحسكم يدار على دليله وهو تعسكر همواجثماعهم فان صبر الامام الى ان يبدؤا فربما لايمكن دفع شرهم ( ويجهز على جريحهم ) أجهز على الجريع أي أتمم قتله وفيه خلاف الشافعي رح أيضًا (ويتبع موليهم أن لهم فئة)أى أن كان لهم فئة وفيه خلاف الشافعي رح أيضا (ومن لافلا) أيمن لافئة لهلا مجهز عليهم حالكو نهجر بحاولا نتبعه حال كو نهمو ليالانه لايخاف ان يلحق بالفئة فلاضرورة في قتله فلا يقتل لكونه مسلما (ولا اسى دريم ونحس مالهم الى ان يتو بواو نستعمل سلاحهم وخيلهم عندالحاجة) خلافا للشافهي وح ( ولايجبشيء بقتل باغمثله ان ظهر علمم) لانولاية الامام منقطعة عنهم (وأن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهله آخر منه فظهر عليهم قتل به) هذا اذالم تجرالبغاة في ذلك المراحكامهم فحلم تنقطع ولاية الامامعن ذلكالمصر فيجرى أحكامه (و باغ قتل عادلا مدعياحقيته يرثه) هذا عند أبي حنيفة ومحمد وعند

لا يصح أيضًا لنا ان عليا رضي الله عنه (١) أسلم في صباه وصحيحالنبي اسلامه ولانه أتي بحقيقةالاسلام وهيالتصديق والاقرار لانالاقرار عن طوع دليل على اعتقاد معلى ماعرف و لحفائق لارد ( ويجبر غليه إراجع الى قوله والدادالمي الخ • ع (ولا يقتل) لأن الصولايماقب

م باب المغاة م

﴿ خَرِجٍ قَوْمُ مُسْلِمُونَ عَنْ طَاعَةَ الْأَمَامُ وَعَلَّمُوا عَلَى بَلْدُ دَعَاهُمُ اللَّهِ ﴾ أي الى العود الى الطاعة ( وكشف شبهتهم ﴾ (٢) لانعليا رضي الله عنه فعل باهمل حر وراء كذلك قبل قتالهم ولانه أهون الامرين ولمل الشر يندفع به ﴿ وَبِدَا بِقِتَالَمْمِ ﴾ وقال الشافعي لا يبدأ قلنا انه لو انتظر حقيقة قتالهمر بما لا يمكنه الدفع فدار الحكم على الدليل ﴿ وَلُو لَهُمْ فَئَةَ أَجِهُزُ عَلَى جَرِيحُهُمْ ﴾ أَى أَسْرَعَ فِي امانته • ف ﴿ وَاتَّبِع موليهم ﴾ للقتل والا سر. ف دفعًا لشرهم كيلا يلحقوا بهم وقال الشيافي لا يجهز ولا يتبع ( والا لا ) لاندفاع الشر دونه (ولم يسب ذريتهم) ( ٣ ) لقول على يوم الجُمل ولا يَقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال وهو القدوة في هذا الباب وقوله في الاسير تأويله اذا لم تكن لهم فئة فان كانت فالامام يقتله أو يحبسه ولانهم مسلمون والأسلام يمصم النفس وألمـــال ﴿ وَ حَبِّسَ أَمُواهُم حَقَّ يَتُوبُوا ﴾ لدفع شرهم بكسر شوكتهم ولا يقسم لما بيناه ﴿ وَأَنْ أَحْتَاجُ قَاتُلُ بِسَلَاحِهُمُ وَخَيَّاهُمُ ﴾ وقال الشافعي لا يجوز لانه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به الا برضاه. مجمع الانهر ولنا ان عليا (٤) قسم السلاح فيما بين الصحابة بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا المتمايك ولان للامام ذلك في مال العادل للحاجة فني مال الباغي أولى ( وان قتل باغ مثله فظهر عليهم لم بجب شيء ﴾ اذلا ولاية للامام حين القتل فلم ينعقد موجبا ﴿ وَانْ عُلْمُوا عَلَى مَصْرُ فَقَتْلُ مَصْرَى مَنْلُهُ فَظُهُرُ عَلَى الْمُصْرُ قَتْلُ بِهُ ﴾ ان حرج أهل البغي قبل اجراء أحكامهم على المصر لعدم انقطاع ولاية الامام حيلئذ ( وان قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال ﴾ الباغي وهذا قيد للفصل الاخير • ع ﴿ آنَا عَلَى حق ورثه وأن قال أنا على باطل لا ﴾ الاصل أن العادل أذا أتلف نفس الباغي حتف انفه.ع(١) (قوله أسلم في صباه ) أخرج البخاري في التاريخ عن عروة أسلم على رضي الله عنه وهوابن ثمان سنين والحاكم في المستدوك انه أسلم وهو ابن عشر سنين وأماتصحيحه عليهالصلاة والسلام اسلامه انأريد به التصحيح في الاحكام الاخروية كصحة العبادات فمسلم لثبوت آنه كان يصلي معه صلى الله عليـــه وسلم وان أريد به التصحيح في الاحكام الدنيوية كمدم الارث فلم ينقل (٢) (قوله لان عليا الخ) الاثر رواه النسائي والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم وحروراء قرية من قرى الكوفة (٣) ( قوله لقول على ) رواه ابن أبي شيبة • بداية • شوف (٤) ا ( قوله قسم السلاح)رواه ابن أبي شببة في باب وقعة الجمل آخر مصنفه أو ماله لا يضمن ولا يأتم لانه مأمور بقتالهم والباغى اذا قتل العادل لا يجب الضان ويأتم (١) وقال الشافى (٢) في القديم يجب ولنسا اجماع الصحابة (٣) رواه الزهرى ولانه أتلف عن تأويل فاسد (٤) والفاسد منه ملحق بالصحبح اذا ضمت اليه المنعة (٥) في حق الدفع كما فى سنعة أهل الحرب وتأويلهم وهذا لان الاحكام لا بد فيها من الالزام أله الالتزام ولا التزام لاعتقاد الاباحة عن تأويل ولا الزام لعدم الولاية لوجود المنعة فاذا انعدمت المنعة ثبتت الولاية فقام الالزام واذا النفى التأويل أبت الالتزام اعتقادا بخلاف الاثم اذ لا منعة في حق الشارع اذا ثبت النفى المادل الباغى قتل بحق فلا يمنع الارث وفي قتسل الباغي العادل (٢) الحاجة الى دفع الحرمان اذ القرابة سبب الارث فيعتبر الفاسد فيه الاان من شرطه بقاء على ديانته فاذا قال أنا على الباطل لم يوجد لدافع فوجب الضمان (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة) لانه اعانة على المعصية (وان لم يدر انه منهم لا) لان الفال في الامصار أهل الصلاح

(كتاب اللقيط)

( ندب التقاطه ) لما فيه من أحيانه ( ووجب أن خاف الضياع وهو حر ) لان الحرية أصل في بني آدم وكذا الدار دار الاحرار ﴿ وَنَفَقُتُهُ فِي بَيْتُ المَالُ ﴾ وهو المروى (٧) عن عمر وعلى رضى الله عنهما ولأنه مسلم عاجز عن التكسب (١) (قوله وقال الشافي الخ) و يقوله هذا قال أبو يوسف ، مجم الأنهر ا كن على اختلاف التخريج فدليل الشافعي على ما في الهداية أنه أتلف نفسا معصومة أو مالا معصوما فيضمن اعتباراً بما أذا لم يكن له منعة ودليل أبي يوسف أن التأويل الفاسد أنميا يستبر في حق الدفع والحاجة هنا الى اثبات الارث أه مم ع ( ٢ ) ( قوله في القديم ) وفي الحِديد لا يحب الضمان (٣) ( قوله رواه الزهري ) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه. ف ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في أو اخر القصاص منخر يج الزيلمي، ش (٤) (قوله والفاسد منه ماحق الح) هذا الالحاق وتعليله بقوله لانالاحكام الح مستند الى الاجماع المنقول من الصحابة والا فلا يلزم من تعذر الالزام سقوطه شرعاً بل أنما يلزم سقوط الخطاب به ما دام المذر فاذا زال المذر توجه خطاب الالزام كما قال الشافعي لكن لما كانالاجماع مفيدا لما قلنا صار أصلا شرعيا ضرورة الاجماع (٥) (قوله في حق الدفع / أي نفي الضمان (٦) / قوله الحاجة الي دفع الحرمان ) يمني ان الاستحقاق ثابت بالقرابة لكن القتل بغير حق مانع سبييته فاذا أنضم الى المانع اعتقاد الحقية مع المنعة أبطل عمل المانع فبقي السبب عاملا في الجاب الارث (٧) ( قوله عن عمر الخ ) أما أثر عمر رضي الله عنه فقد أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده والبيهقي في المعرفة وعبــــد الرزاق في مصنفه وابن سعد في الطبقات وأمار واية على رضي الله عنه فرو اهاعبد الرزاق . تخويج الزيلمي • ش

آبي يوسف رحوالشافي رحلايرث الباغي العادل سواء ادعى حقيته أو أقرانه على الباطل (كمكسه) أي كا يرث العادل الباغي اذا قتله (فان أقرانه على الباطل لا) أي ان أقرانه على الباطل لايرثه (وبيع السلاح من رجل ان علم أنه من أهل الفتنة كره والا فلا

﴿ كتاب اللقيط ﴾ (رفعه أحب وان خيف هلاكه يجب كاللقطة وهو حر الا بحجة رقه ونفقته و جنايته في بيت المال

وارثه له ولايؤخذ بمن اخذه ونسبه بمن ادعاء ولو رجلين او بمن يصف منهما علامة به ) اي لو ادعى رجلان نسبه قان وصف اخدهما علامة في حسده وكان في ذلك صادقا فالنسب منه والافهماسواء ثم عطف على قوله ولو رجلين قوله( اوعبداوكان-دراً) اىلوكان المدعى عبدا ثبت نسبه منه لكن اللقيط يكون حرا لان الاصل في دار المسلمين الحرية ( او ذميا وكان مسلما أن لم يكن في مقرهم } أى في مقر الذميين (وذميا ان كان فيه ) أي كان ذميا إن ادعى نسبه ذمي وقد وجد في مقر أهل الذمة (وماشد عليه) فهو 🎚 (وصرف السه) بأم قاض وقيل بدونه (وللملتقط قبض هبته وتسليمه في حرفة لاانكاحه وتصرف في ماله ولا اجارته في الاصح

مي أمانة ان أشهد على أخذه ليرد على ربها والا ضمن ان جحدالمالك أخذه للرد) اعلم ان الآخذ ان أقرانه أخذها لنفسه ضمن بالاجماع وان لم يقر بهذا فان أشهد أنه أخذه عند أي حنبفة ومحمد رح وعند أبي يوسف رح لا يضمن بل القول قوله في أنه اخذه الرد والاشهاد ان يقول من سمتوه ينشد لقطة فدلوه على فقوله والاضمن أي ان لم يشاهد

ولا مال له ولا قرابة فاشبه المقعد الذي لا مال له ﴿ كَارَبُهُ وَجَايِتُهُ ﴾ لان الخراج بالضان ( ولا يأخذه منــه أحد ) لانه ثبت له حق الحفظ لسبق يده ﴿ وَبُبُّ نسبه منواحد ﴾ لانه اقرار للصي بما ينفعه لأنه يتشرف بالنسب ويميّر بعدمه. هداية ويحصل له القائم بتربيته راغبا فيه غير نمتن به • ف ( ومن اثنين )لاستوائهما في السبب ﴿ وَانْ وَصَفَّ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهُ فَهُو أَحَقٌّ ﴾ وكذا لو سبقت دعوته لانه نبت حقه في زمان لا منازع له فيــه الا اذا أقام الآخر البينة لان البيئة أقوى ﴿ وَمِنْ ذَى وَهُو مُسْلِمٍ ﴾ لأن دعواه تتضمن النسب وهو نافع للصغير وابطال الاسلام الثابت بالدار يضره فصحت دعوته فها ينفعه دون ما يضره ﴿ أَنْ لَمْ يَكُنَّ في مكان أهل الذمة ﴾ كقريتهمأو بيعة أو كنيسةواختلفت الرواية فها اذا وجده المسلم في هـــذا المكان أو الذي في مكان المسلمين فني رواية كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه وفي بعض نسخ (١)كتاب الدعوى اعتبر الواجد لقوة اليد ألا ترى ان تبعية الابوين فوق تبعية الدار حتى اذا سي مع الصغير أحدهما اعتبر كافرا وفي بعض نسخه (٢) اعتبر الاسلام نظراً للصغير ﴿ وَمَنْ عَبْدَ ﴾ لأنه ينفعه ﴿ وَهُو حر ﴾ لان المملوك قد تلد له الحرة (٣) فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك ( ولا يرق الابيئة ) لابه حر ظاهرا ( وان وجد معه مال فهو له ) ( ٤ ) اعتبارا للظاهر ( ولا يصح للملتقط عليه نكاح ) لانعدام أسباب الولاية من القرابة والملك والسلطنة ( وبيع ) وكذا كل تصرف في ماله اعتبارا بالام لان ولاية التصرف في المال أنما هي لتثميره وذلك بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما واحد منهما (واجارة ) أي اجارة نفسه • ع وهذه رواية الحامح الصغير وهو الاصح وفي رواية مختصر القدوري يؤاجره لانه راجع الى (٥) تثقيفه وجه رواية الجامع أنه لا يملك أتلاف منافعه كالعم بخلاف الام ﴿ ويسلم في حرفة ﴾ لان فيه تثقيفه (٦) وحفظ حاله ( ويقبض هبته ) لأنه نفع محض ﴿ كتاب اللقطة ﴾

﴿ لَقَطَةَ الْحَلِّ وَالْحُرِمُ امَانَةَ انَ أَخَذُ لِيرِدُ عَلَى رَبِّهَا وَاشْهِدٌ ﴾ لأن الاخذ على هذا

(١) (قوله كتاب الدعوى) من المبسوط (٢) (قوله اعتبر الاسلام نظرا للصغير) أى أيهما كان موجبا الاسلام يعتبر ذلك لان الاسلام يعلم فل الناه الاسلام يعتبر ذلك لان الاسلام يعلم ولا يعلم فى أى لا يعلى عليه قوله أى أيهما أى أى من الواجد والمكان عولا ينبغى أن يعدل عن ذلك (٣) (قوله فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك) فالظهور بالدار والشك باحبال رقية أمه ع (٤) (قوله اعتبارا للظاهر) أى لظاهر يده لكونه من اهل الملك لحريته بداية (٥) (قوله تثقيفه) التثقيف تقويم المعوج بالمثقاف وهو ما يسوى به الرماح ويستعار للتأديب عناية (٦) (قوله وحفظ حاله) وهو نافع مطلقا لانه اذا كان مشغولا بعمل قلما يشتغل بالفساد ه ك

أَنَّهُ أَخْذُهُ للرَّدْضُمِنَ ﴿ وَعَرَفْتَ فِي مكان وجدت وفي المجامع مدة لا تطلب بمدها في الصحيح ) قوله وعرفت أى وجب تمريفها والمرادبالتمريف ان ينادي اني وجدت لقطة لاأدري مالكها فليات مالكهاوليصفهالاردها عليه واختلفوا في مدة التمريف والصحيح أنهاغير مقدرة بمدةمعلومة بل مي مفوضة الى رأى الملتقط فيمرفها الى ان يغلب على ظنه انها لانطلب بمدذلك وقدرها محمدومالك والشافعي رح بحول من غير فصل السواء أخذت من الحل أوالحرم) هذا احتراز عن قول الشافعي رح فانه يقول لقطة الحرم يجب تعريفها الى ان بجيء صاحبها (ومالا يبقى الى أن يخاف فساده ] أي عرف مالا يبقى كالأطعمة المعدة للإكل وبمض الثمار (ثم تعدق فان جاء ربها

الوجه (١) ماذون شرعاً بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب اذا خاف الضياع على ما قالوا واذا كان كذلك لأنكون مضمونة عليه وان لم يشهدوقال أخذته للمالك وكذبه المالك بضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه ألله لان الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة لا المصسية ولهما أنه أقر يسبب الضان وهو أخذ مال الغير وادعى ما يبرئه وهو الاخذ للمالك وفيه وقع الشك فلا يبرأ وما ذكره من الظاهر يعارضه مثله لأن الظاهر أن يكون المتصرف عاملا لنفسه ويكفيه في الاشهاد أن يقول من سمعتمو. ينشد لقطةفدلو. على (وعرفها) في موضع أصابها فيه وفي الاسواق وأبواب المساجد فينادي من ضاع له شي. فليطلبه عندى . ف ( إلى أن علم أن ربها لا يطلبها ﴾ وفي رواية أن كانت أقل من عشرة عرفها اياما يراها وانكانت عشرة فصاعدا حولا وقدره محمد في الاصمل بالحول من غير فصل بين القليل والكثير وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تمالى لحديث (٢) من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل (٣) وقيل الصحيح ان شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم بل يفوض الى رأى المنقط يمر فها الى غلبة الظن سدم طلب المالك ( ثم تصدق ) لحسديث مرفوع في الصحيحين عرفها سنة ثم اعرفعفاصها ووكاءها تم استنفقها الحديث • فلان فيه ايسالا للحق الى صاحمه بقدر الامكان وذلك بايصال عينهاعندالظفر بصاحبهاأو بايصالءوضها وهو الثواب ان أُحِازُ وَانْ شَاءُ أَمْسُكُهَا رَجَاءُ الظُّفُرِ بِصَاحِبِهَا وَلَقَطَةَ الْحَــِـلُ وَالْحَرِمُ سُواءً وقال الشافعي رحمه الله (٤) يجب تعريف لقطة الحرم الى ان يجبيء صاحبها (٥) لقوله صلى ألله عليه وسلم في الحرم لا يحل لقطتها (٦) الا لمنشدها ولنا قوله صلى اللهُ عليه وسلم (٧) أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة من غير فصـــل ولانها لقطة وفي (١) (قوله مأذون شرعا ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنسه ولا أنكر على من فعله بل أم بتعريفها على ما سنذكر واسند اسحاق بن راهويه عنه صلى الله عليه وسلم من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل . ف أول كتاب اللقطة . ع (٢) قوله من التقط الح)رواء البزار وفي الصحيحــين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة (٣) [ قوله وقيل الصحيح أن شيئا الح ) بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أص في المائة دينار بتعريف ثلاث سنين فيعرف منه ان السنة ليست بتقدير لازم ولذا أمر في الخطير الكثير بثلاث سنين (٤)(قوله يجب تمريف لقطة الحرم)ولا يتصدق بها ولا يتملكها (٥) (قوله لقوله صلى الله عليه وسلم الإيحل الح)ذ كر في الصحيحين (٦) (قوله الالمنشدها) المنشد المعرف والناشد الطالب ف غمل الشافعي رحمه الله المنشدعلي الطالب والحنفية على المعرف ·ك (V) (قوله أعرف عفاصها) هو الوعاء مصباح والحديث في الكتب الستة . ف لكن ذكر حديث العفاص في شرخ قول صاحب الهداية وبجوز الالتقاط في الشاة الخ · ع

أحازه وله أجره )أي ثواب التصدق (أو ضمن الاخذكافي بهمة وجدت) أي لافرق عندنا في اللقطة بين ان يكون بهيمة أو غيرها وعند مالك والشافعي رح اذا وجد بعر أو بقرة في الصميحراء فالترك أفضل ( وما أنفق علما بلا أذن حاكم تبرع وباذنه دين على ربها وآجر القاضي ماله منفعة وانفق علىها منهاكالآبق ومالا منفعة له اذن بالانفاق عليها وشرط الرجوع على ربها في الاصع أن كان هو الاصلح والاباعها وأس بحفظ عُنها )انما قال في الاصح لأن هنار واية أخرى وهي ان الامربالانفاق يكني اولاية الرجوع على صاحبها لكن الاصماح أنه لا يكنى بل لابد ان يشترط الرجوع والضمير في قوله ان كان هو الاصلح يرجع الى الاس بالأنفاق وشرط الرجوع (وللمنفق حسم الاخذ نفقته ) أي نفقه المنفق ( فان هلكت إعد حيسه سقطت ) أى النفقة لأنهاذا حسهاللنفقة سارت كالرهن وهو مضمون بالدين (وقبله لا) أي ان هلكت قبل الحبس لانسقط النفقة ( فان بين مدعيها علامتها حل الدفع ولا يجب بلا حيحة ) هذا عندنا وعند الشافعي رح يحب الدفع ان بين العلامة (وينتفع بها فقيرا والا) أي وان

التصدق بمد مدة التعريف ابقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما فيسائرها وتأويل ماروي أنه لا بحل الالتقاط الا للتمريف والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا مستقط التمريف فيه لمكان أنه للفرياء ظاهراً ( فان جاء ربها نفذه ) ان شاء لأن التصدق وان كان باذن الشرع لكنه لم يكن باذن المالك فيتوقف على اذنه ﴿ أو ضمن الملتقط لانه سلم ماله الى غيره بدون اذنه لكنه باذن الشرع وهو لا يناني الضمان كما في تناول مال الغير في المخمصة وله أن يغمن المسكين ( وصع التقاط البهيمة ) (١) لتوهم الضياع وعند الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى أذا وجد البعير أو البقر أو الفرس في الصحراء فالترك افضل ﴿ وهو متبرع في الأنفاق على اللقيط واللقطة ﴾ لقصور ولاية، ﴿ وَبِاذِنَ القَاضَى يَكُونَ دِيناً ﴾ لأن للقاضيولاية عامة فانكان الاصلح الانفاق اذن الحاكم في ذلك وجمل الانفاق دينا على المالك لانه نصب ناظراً وفي هذا نظراً للجانبين (ولوكان لها نفع آجرها ) الحاكم (وانفق عليها )الفه من ابقاء المين على ملك من غير الزام الدين ﴿ وَالْا بَاعِهَا ﴾ ابقًا. له معنى عنسد تعذر أبقًانُه صورة ( ومنمها من ربها حتى يأخذ النفقة ) لأنه بحي بنفقته فكانه استفاد الملك من جهته فاشبه المبيع ﴿ وَلَا يَدْفُمُهَا الْيُ مَدَّعِيهَا بَلَا بِينَةً ﴾ لأن اليــد حتى مقصود كالملك فلا تستحق الا مجمجة ( فان بين علامتها ) كوزن الدراهم وعددها ووكأمها ووعائها ( حل الدفع بلا جبر ) لان الامر في حديث (٢) فان جامصاحبهاوعرف عفاصها وعددها فادفعها اليه الاباحة عملا بالمشهور وهو قوله عليهالصلاةوالسلام (٣) البينة على المدعى الحديث (وينتفع الملتقط بها لو فقيرا )(٤) نظرا للحانبين وقال الشافعي مجوز الانتفاع بها للغني (٥) لحديث أنى رضي الله عنــــه فان حاء صـــاحيها (١) (قوله لتو=مالضياع) بل الغالب في زماننا الضياع والامر بتركها كان في زمنهــم لغلبة الامن فهذا من تخصيص النص بضرورة العقل (٢) (قوله فان جاء صاحبها الخ) في صحيح مسلم لكن بلفظ فاعطها أياه (٣) ( قوله البينة على المدعى الخ ) يأتي أن شاء الله في الدعوي ع (٤) (قوله نظر اللجاسين) للملتقط بالانتفاع وللمالك بالثواب عناية (٥) (قوله لحديث أبي الخ) قلنا هذه الرواية ليس فيها خطاب أبي رضي الله عنه فأنها في صحيح مسلم عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال في الملتقط عرفها سنة فأن جاء أحد الى ان قال والا فهي سبيل مالك وظاهره أنه يحكى قوله عليه الصلاة والسلام اسائل يسأل عنه وجاز أن يكون ذلك فقيرا وايضا هنا مايدل على فقر أبي زمنه عليه الصلاة والسلام لما في الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله عنه قلت يارسول الله أحب أمواني الى بيرحاء فما ترى بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اجعلها في فقراء قرابتك فجملها أبو طلحة في أنى وحسان رضي الله عنهم فهذا صريح في فقر أبي لكن يحتمل يساره بمد ذلك الا انقضاياالاحوال اذا تطرق اليهاالاحتمال سقط الاستدلال بها ومن الاحتمالات كونه مديونا أذ ذاك

فادفعها اليه والا فانتفع بها وكان من المياسير ولنا أنه مال الغير لا ينتفع بها الا باذنه والاباحة للفقير (١) بحديث فان لم يأت أي صاحبها فليتصدق به والصدقة لا تكون على غنى وانتفاع أبي أنما هو باذن الامام وهو جائز باذنه ( والا تصدق على أجنبي وابويه وزوجته وولده لوفقرا لما (٢)ذكر نا

الآبق المسلم

( أخذه أحب ان قوى عليه ) لما فيه من احيائه ﴿ وَمَنْ رَدُّهُ مَدَّةُ سَفَّرُ فَلِهُ ارْبِسُونَ درهما ) قال الشافعي لا شيء له الا بالشرط لشبهه بالضال ولذا أن الصحابة اتفقو أعلى وجوب أصل الجعل الا ان منهم (٣) من أوجب أربعين ومنهم من أوجب مادونها فأوجينا الاربعين في مسـيرة السفر وما دونها فيا دونه توفيقا ولان ايجاب الجعل حامل على الرد أذ الحسبة نادرة فتحصل صيانة أموال الناس والتقدير بالسمع (٤) ولا سمع في الضال فامتنع ( ولو قبمته أقل منه )لان التقدير بها (٥) ثبت بالنص فلا ينقص وقال محمد أن كانت قيمته أقل سها يقضي له يقيمته الا درهما لان القصد الى اجياء مال المالك فينقص درهم ليسلم له شيء تحقيقا للفائدة ﴿ وَمَنْ رَدُّ لَاقُلُّ منها فبحسابه ) لما ذكرنا قريباً ﴿ والمدبر وام الولد كالقن ﴾ لما فيه من احياءملك ( وَانَ ابْقِ مِنَ الرَّادُ لَا يَضْمَنُ ﴾ اذا اشــهد لأنه امانة في يده (٦) وفي بعض النسيخ أنه لا شيء له وهو صحيح أيضًا لأنه في معنى البائع من المسالك ولذا يحبسه لاستيفاء الجمل ( ويشسهد أنه أخذه لرده ) لان ترك الاشهاد امارة انه اخذ لنفسه وهـ ذا الاشتراط لاستحقاق الجمل وسقوط الضان . ف ( وجمل الرهن على المرتهن ﴾ لأن الجمل لاحياء ماليته والمالية حق المرتهن لأن الاستيفاء (١) (قوله بحديث فان لم يأت الح) رواه البزارو الدار قطني و فيه يوسف بن خالد السمني (١) (قوله لماذكر ناه) من نظر الجانبين عناية وكان نظر المتقطفي التصدق على الاجنبي هو الثواب أيضًا لحديث مرفوع في البخاري الخاز فالمسلم الأمين الذي ينفدو ربما قال يعطى ماأمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه الىالذي أمر له احد المتصدقين اه والملتقط مأمور على تقدير اجازة المالك لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وعلى تقدير تضمين الملتقط يتمحض الثواب للملتقط وهذا نقع ظاهر ايضا وعلى تقدير تضمين الفقير له تواب دفع خلة الفقير الحالة باذن الشرع كافي القرض وع (٣) (قوله من اوجب الح)فروي عبد الرزاق عنابن مسمود رضي الله عنه اربعين وابن ابي شيبة عن عمر رضى الله عنه دينارا أو اثني عشر درهما وروى ابن أبي شبية عن عمر رضي الله عنه ايضًا اربعين (٤) (قولة ولا سمع في الضال) فلا يقاس عليه ولا يلحق به دلالة لزيادة تب رد الابق محفظا عن هروبه ثانيا (٥) (قوله ثبت بالنص) وهو قول عمر وابن مسعود أو المراد أجماعهم وحمل قول من نقص منها على نقصان السمفر (٦) قوله وفي بمض النسخ أى نسخ القدورى

یکن الملتقط فقیرا (نصدق ولو علی أسله وفرعه وعرسه فو کتاب الآبق که

ندب أخذه لمن قوى عليه وترك الضال قبل أحب) الآبق هو المملوك الذي فر من مالكة قصداً والضال المملوك الذي ضل العاريق الى منزله من غيرقصد وأنما كان تركه أحب لانه لايبرح من مكانه فياتي مالكه فياخمذه وان عرف الآخذ بيت مالك فالافضل ان يوصله اليه (ولراد.) أى الآبق (قنا أو مدبرا أو أم ولد من مدة سفر أربعون درهما وان لم يعد لها ان أشهد أنه أخذه للرد ومن أقل منها بقسطه ) هذا عندنا وعند الشافعي رح لا يجب شيء بلا شرط ( فان أبق منه لم يضمن فان لم يشهد فلاشي اله وضمن أن أبق منسه وعلى المرتهن جعل الرهن ) أي لو أبق العبد المرهون فرد من مدة السيفر فالجمل على الدين أو أقل منه وانكانت أكثرمن الدين فقدر الدين عليه والباقي على منها ( وامر نفقته كاللقطة ) لعدم الملك • ع ﴿ كتاب المفقود ﴾

﴿ هُو عَائْبُ لَمْ يَدُرُ مُوضِّعُهُ ﴾ وفي لسخة • ع ﴿ وحياتُهُ وَمُوتُهُ ﴾ وكانه تصريح بما علم النزاما • ع ( فينصب القاضي من يأخذ حقه ) كغلاته والدين الذي اقر به الغريم لأنه نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه ( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) وما بخاف فساده يبيعه القاضي ﴿ وينفق منه على قريبه ولادا وزوجته ﴾ قال في في الهـداية هم الاصول والفروع لان نفقتهم وكذا الزوجة وأجبـة عليه حال حضوره بغير قضاء القاضي فالحكم بها حال غيبته اعانة لا حكم على الغائب بخلاف نفقة الحواشي كالاخ لانها حال حضوره لا تستحق الا بالحكم فالحكم بها بعدغيمة حكم على الغائب انتهى ( ولا يفرق بينه وبينها ) وقال مالك يفرق بينهما بعد أربع سنين لان عمر رضي الله عنه(١) قضي هكذا في الذي(٢) استهواه الجن بالمدينة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة المفقود (٣) انها امرأته حتى يأتهاالبيان وقول على رضي الله عنه فها (٤) هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق خرجهانا للمذكورفي المرفوع (٥) وعمررجم الى قول على (وحكم بموته بعد تسعين سنة ﴾ من يوم ولد • شوفي رواية الحسن عن ابي حنيفة بعد مائة وعشرين من يوم ولد وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الأفران وعن أي يوسف عَالَّةَ سَنَّةً وقدر بعضهم بتسمين والاقيس(٦) أن لا يقـــدر بشيء والارفق أن يقدر بتسمين ( وتعتد امرأته وورث منه حينئذ ) اذ الموت الحكميمعتبربالحقيق 🛚 لا قبله ولا يرث من أحد ﴾ لأن بقاء حياته في ذلك الوقت باستصحاب الحال وهو لا يصاح حجة في الاستحقاق ( فلو كان مع المفقود وارث يحجب به لم بعط شيئًا ﴾ كمن مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن يعطى للابنتين النصف ويتوقف الياقي ولا يعطى ابن الابن شيئاً ﴿ وَانَا انْتَقَصَ حَقَّهُ بِهِ يَعْطَى أَقُلُ النَّهِ بِينَ ﴾ والمثال المذكور يصلح مثالًا لهـــذا لأن البنتين قد نقص حقهما من الثاثين الى النصف ع ( ويوقف الباقي كالحمل ) كمن مات عن أخ وجدة وزوجة حامل اللجدة السدس وللزوجة الثمن ويتوقف الباقي + ع

(۱) (قوله قضى هكذا الخ) رواه ابن ابى شببة وعبد الرزاق والدارقطنى و ف (۲) (قوله استهواه) اي جره الى المهاوى وهى المساقط بداية (۳) (قوله انها امرأته الخ) اخرجه الدارقطني وهو مضعف بمحمد بن شرحبيسل والحاصل ان في المسئلة اختلافا بين الصحابة والحديث الضعيف يصلح مرجحاً (٤) (قوله هي امرأة الخ) رواه عبد الرزاق (٥) (قوله وعمر رجع) ذكر عبد الرحمن بن أبى ليلي رجوع عمر الى قول على (٢) (قوله أن لا يقدر الخ) لان نص المقادير لا يكون بالرأى

الراهن وأمر نفقته كاللقطة واللمّأعلم كتاب المفقود ﴾

هو غائب لم يدر أثره حي في حق نفسه فلا تنكح عرسه ولا يقسم ماله ولا يفسخ اجارته ويقبم القاضي من يقبض حقه وبحفظ ماله ويبيسم مايخاف فساده وينفسق على ولده وأبويه وهرسه ميت في حق غبره فلا برث من غـبره) أي توقف قسطه من مال مورثه ( الى تسمين سئة) اختلف في المدة فقيل الارفق ان تقدر يتسمين سنة وظاهرالرواية ان تقدر بموت الاقران فان في هذا العصر قلما يعيش المرآ الي تسمين سنة إ قان ظهر حيا قبلها فله ذلك ويمدها) أي بعد المدة ( يحكم عوته في حق ماله بوم تمت المهدة فتمتد عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الآن وفي مال غبر ممن حين فقد فيرد ما وقف له الى من يرث الغبر عند موته) الاصل عندنا ان ظاهرالحال وهو الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات فاذا تمت المدة فهو في مال نفسه حي قبل المدة ولا ير نه الوارث الذى كان حيا وقت فقده شممات بمد ذلك لأن الظاهر أنه كان حافيصلح خجة لدفع أن يرثه النير وفي مال غيره ميت لانالظاهر لايصلح حجة لايجاب أرثه من الغير فبرد ماوقف للمفقود الى من يرث من مورثه يوم مو ته

﴿ كتاب الشركة ﴾

( شركة الملك أن بملك أثنان عينا ارنا أو شراء ) أو غيرهما كالأنهاب والاستيلاء ﴿ وَكُلُّ احْنِي فِي قَسْطُ غَيْرِهُ وَشُرِكَةُ الْعَقْدُ ﴾ رَكُمْ اللَّيْجَابِ والقبول وهو ﴿ أَنْ يقول أحدهما شـــاركتك في كذا ويقبل الآخر ﴾ واللفظ المذكور ليس بلازم فلو دفع الفاً الى آخر وقال أخرج مثلها أو اشـــتر وما كان ربح فهو بيننا وقبل الآخر أو أخذها وفعل العقدت.ف ﴿ وهي مفاوضة!ن تضمنت وكالة وكفالة ﴾ وقال مالك لا اعرف ما المفاوضة وقال الشافعي لا يجوز لتضمنها الوكالة بمجهول الحِنس والكَـفالة لمجهول ولنا حديث فاوضوا فانه اعظم للبركة • هداية وأخرج ابن ماجه ثلاث فهن البركة البيم الى أجل والمقارضة واختلاط البر والشعير للبيت لا للبيع وفي بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة بدل المقارضة ورواء ابراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث وضبطه المعارضة بالمين والضاد وفسرها ببيع عرض بعرض . ف ولأن الناس يعاملونها من غير نكير وبه يترك القياسوالجهالة متحملة (١) تبعا (٢) كما في المضاربة (وتساويا مالا وتصرفا) التساوى تصرفا (٣) مستلزم للتساوي دينا • در (ودينا ) لانباء اللفظ عن التساوي قال قائلهم \* لايصلح الناس فوضا لا سراة لهم \* ولا سراة اذا جهالهم سادوا \* أي متساوين فلا بد من تحقق المساواة ابتدا، وانتها، وأجازها أبو يوسف مع اختسلاف الملة ( فلا تصح بين حر وعبد وصي وبالغ ) لان العبدوكذا الصي لا يملك التصرف ولا الكفالة الا باذن المولى او الولى • هــداية ويحتمل حجره بعد اذنه • ع ﴿ وَمُسْلِمُ وَكَافَرُ ﴾ لأن المُسْلِمُ مُمْنُوعُ مِنْ شَرًّاءَ الْحَمْرُ وَالْحَبْزُيْرُ لَا الْكَافُرُوفَيْهِ خَلَاف ابي يوسف ( وما يشتريه كل يقع مشتركا ) لان مقتضى العقد المساواة ( الاطمام أهسله وكسوتهم ) لاستثنائه عن المفاوضة للضرورة فان الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن ايجابه على صاحبه ولا الصرف من ماله ( ، ) ولا يد من الشراء فيختص به ضرورة = هداية وان نقد الثمن من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبه فأذا وصل الى يده بطلت المفاوضة لأنه فضل مال شريكه • محمدامين ( وكل دين لزم أحدهما بجارة وغصب وكفالة ) بامر المكفول عنه ( لزمالاخر ) للمساواة خلافا لابي يوسف في الفصب والكفالة لانه ضمان وجب بسبب غير التجارة فلا يلزم شريكه كارش الجناية ولابي حنيفة ان الكفالة معاوضة انتهاء وضمان الغصب والاسمهلاك كضمان التجارة ولذا صح اقرار المأذون به عبدا كان أو صبيا حرا (١) (قوله تبعا) اى لغيرها وهي المساواة لأن المفاوضة تقتضي المساواة كما مر ولا تثبت المساواة الا أن يصير كل وأخد منهما كفيلا عن حساحبه • ك ( ٢ ) (قوله كما في المضاربة ) لتضمنها الوكالة بالمجهول (٣) (قوله مستلزم الح) فكان التصريحيه للاختلاف فيه كاسباني بعد اسطره ع (٤) (وقوله ولابدال ) للحاجة ع ٥

اثنان عينا وكل كالاجنسي في مال صاحبه وشركة عقد وركنها الا بجاب والقبول وشرطهاعدم مايقطعها كشرط دراهم مسهاة من الريح لاحدهما) لأن هذا يقطع الشركة لاحتمال أن لايبقي بمدهده الدراهم المسماةريح يشتركان فيه إ وهيار بمة أوجه مفاوضةوهي شركة متساويين مالًا وتصرفاودينا ) المرادالمساواة في المال الذي يصح فيه الشركة ولا بأس بزيادة مال لايجري فيمه الشركة ( فلا تصح الا بين متحدين حرية وحلما وملة)اىلابد ازيكو ناحرين بالغين ملتهما واحدة فلا تصح بين مسلم وكافر وتنجوز بين مسلممين بالغين وبين كافرين سواء كان احدهما كتابيا والآخر مجوسيا فان الكفر كله ملة وأحدة وهذا عندابي حنفة وعمد رح وعندابي يوسف رح تجوز بين المسلم والكافر وعندمالك والشافعي رح لاتجوز المفاوضة أصلا (وتتضمن الوكالة والكفالة) أي كل واحد وكيل الآخرفي المعاملة وكذاكل واحد كفيل عن الآخر فاذااشترى أحدهما شيئا فالبائع مطالبة المن من الشريك الآخر( ومشترى كل لهما الاطعام أهله وكسوتهم وكلدين لزم احدهما بما تصح فيه الشركة كالشراء والبيع والاستنجار ) فيه احتراز عن لزوم دين بسبب لاتصحفيه الشركة كالجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم عمد وكالنفقة( أو بكفالة با مرضمنه الأَخْرُ وَبِغَيْرُ أَمْ لَاهُوَ الصَّحِيعِ) أى اذالزمأ حدهمادين بسب الكفالة من غير أمر المكفول عنه فالصحيح ان هذا الدين لايضمنه الشريك الآخر فان كان باص ككفول عنه يضمنه الشريك الآخر

والعقار يبقى مفاوضة ) أي فيوارث العرض والمقار بقت مفاوضة لانمال الشركة لم يزد نم شرع في الوجه الثاني من الشركة فقال ( و منان وهو شركة في كل تجارة أو في نوع ولا تضمن الكفالة ونصح ببعض ماله ومع فضل مال أحدهما وتساوى مالهــما لا الربح ) أي يمسح بان يشترط ان يكون المال مساوياولا يكون الربح مساوياو بالعكس خلافالز فروالشافعي رح (وكون مال أحدهما دراهــم والآخر دنانير وبلا خلط ) خلافا لزفر والشافعي رح (وكل مطااب بثمن مشريه لاغير) أي لاغيير المشتري بناءعلى ألهلا يتضمن الكفالة (ثم يرجع على شريكه بحصسته منه ان أداه من ماله ولا تصـحان الا بالنقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ان تمامل الناس بهما ) التبر ذهب غير مضروب والنقرة فضــة غير مضروبة ( وبالعرض بعمد أن باع كل أمف عرضه إنصف عرض الآخر ) اعلم أنه لابخلو أمان تكون قيمة مناعهما مساوية فحينثذ ببيسع كلواحد منهما نصف متاعه بنصف متاع الآخر ثم يعقدان عقدالشركة وأماان تكون قيمة متاعهما متفاوتة غير مساوية كما اذاكان قيمة مثاع أحدها ألفاوقيمة متاغ الآخرألفين يبيع صاحب الاقل ثلثي متاعه بثلث متاع الآخر ليكون كل واحد منهما اثلاثا ثلثاء لصاحب الأكثر وثلثه لساحب الاقل ثم يعقدان عقد

وكذا المكاتب ويؤاخذ به في الحال ومحمد مع أبي خنيفة في الغصب ومع أبي يوسف في الكفالة ، ف ( وتبطل أن وهب الاحدهما أوورثما تصبح الشركة) لفوات المساواة (لا العرض) لعدم اشتراط المساواة فيه ( ولا تصح مفساوضة وعنان بنمير النقدين ﴾ (١) وقال مالك تجوز بالعروض والمكيل والموزون ان كان الجنس واحدا لنا ( ٢ ) أنه يؤدي الى ربح ما لا يضمن عند بيع كل منهما راس ماله وتفاضل الثمنين فان ما يستحق أحدها من الزيادة في مال صاحبه ريح ما لم يملك (٣) وما لم يضمن بخلاف الدراهم والدَّنانير (٤) لأن تمن ما يشتريه (٥) في ذمته اذ هي لا تتمين فكان ربح ما ضمن ﴿ وَالنَّهِ ﴾ أي غير المصوغ.ف ﴿ وَالْعَلَمُ النَّافَقُينَ ﴾ أما الفلس فلرواجه رواج الأثمــان الحق به وأما التبر وان خلقت للتجارة في الاصل لـكن الثمنية تختص بالضرب (٦) المخصوص لانعند ذلك لا يصرف الى (٧) شيء آخر ظاهرا الا أن جريان التعامل باستعمالها تمنا نزل منزلة الضرب ( ولو باع كل نصف مرضه بنصف عرض الآخر وعقدا الشركة صح) أي شركة العقد فكل منهما وكيل بيع نصيب صاحبه ثم بالشراء بعده بثمنه . ك ( وعنان ان نضمنت وكالة نقط ) بيان لشرطه در يمني أن الوكالة شرط العنان لا الكفالة والتساوى مالا وتصرفا فلا وجود لها بدونالوكالةويوجد بدون الاخيرين لكنهما لا ينافيان وجوده فيجتمعانه وع ( وتصح مع التساوى في المال دون الربح ) ان شرط العمل عليهما سواء عملا أو عمل أحدهما أو على من له زيادة الربح وان شرطاء على أقلهما ربحاً لا نجوز • في وقال زفر والشافعي (١) (قوله وقال مالك يجوز الخ) وفيه ان مالكا لا يقول بالمفاوضة الا ان ثبت عنه روایتان أو هو تفریع منه علی قول من یقول به • عنایة ( ﴿ ) ﴿ قُولُهُ انْهُ يؤدى ) قبل هذا ممنوع لاشتراط خلط العرضين قلنا الاختلاط لا يوجب الشركة في كل ثوب وحبة فاذا بيع شيء من المخلوط عند طلوع السمر لا يعلممقدار ما فيه من المالين هل هما متساويان بل الظاهر التفاوت فلزم اختصاص أحدهما بزيادة الربح لزيادة ملكة ومقداره مجهول فلم يصل الى حقه وربح الآخر ما لم يضمن • ف (٣) ( قوله وما لم يضمن) كأنه أحتراز عن غلة المنصوب للغاصب فانه يملكها وان كان ملكا خيثا حتى يجب عليه التصدق بهما واتما يملكها لانالغصوب مضمون عليه وان لم يملكه حين الاستغلال ع (ف) (قوله لان ثمن ما يشتريه بدراهم الشركة) ولو أضاف الشراء الى دراهم أحدهما (٥) ( قوله في ذمته ) وما في ذمة كل منهما يجب على كل منهما نصغه لان كلا عاقد لنفسه في النصف اصالة وفي النصف الآخر للشريك وكالة كما صرح به صاحب الهداية في مسئلة عدم اشتراط الخلط • غ (٦) ( قوله المخصوص # خرج ضربها حليا فانها تنمين بالتميين (٧) ( قوله شيء آخر) كالقلب والحاتم وغيرهما •ك رأس المال أحد النقدين فان الربح حينئذ يستحق بالشرط وأيضاالدراهم والدنانير لاتتعينان في المقد فالربح لايكون غاه لرأس المال ( وهـ الاك مالها أو مال أحدهما ) أي هلاك مال الشركة أو مال أحد الشريكين (قبل الشراء يبطلها وهو على صاحبه) أي الهلاك على صاحب المال ( قبل الخلط هلك في بده أو في يد الآخر وبعد الخلط علىهمافان هلك مال أحدهما بعد شراء الاخر بماله فمشريه الهما ورجع على الآخر بحصته أحدهما الذي هلك ماله بحصته من الثمن لأن الشراء قدوقع لحما فلا يتغير بهلاك المال وعبارةالهداية هكذا ولواشترى أخدهما بماله وهلك مال الا خر قبل الشراء فههنا محل ان يُعلط في الفهم ويفهـــم أنَّه هلك مال الا خر قبل شراه أحدها لكن يجب أن يفهم مكذافان وضع المسئلة في ما أذا كان هلاك مال الا خر يمد شراء أحدها بماله بدليل قوله ولا يتغير الحكم بهلاك مال الا خربمد ذلك وبدليل قوله هذا اذا اشترى أحدهما باحد المالين أولائم هلك مال الآخر فبجب أن يفهم وهلك مال الا خر قبل ان يشتري هذا الاخر بماله شيئاً وانما ذكرت هذا لأنه موضع الغلط ( وأن هلك قبل شراء الاخر فان وكله حين الشركة صربحا فشربه لهدما شركة ملك ورجع بحصة ثمنه والا فله) أيان هلك مالأحدهما نم اشترى الاخر

لا تصح المساواة في المال والتفاضل في الربح لنا ان أحدهما قد يكون أهدى أو أكثر عملا وأقوى فلا برضي بالمساواة ( وعكسه ) لما ذكر . ع ان أنت زيادة الربح على قدر المال للعامل منهما أو لاكثرهما عملاً فهم من عيني ﴿ وببعض المال ﴾ لأن لفظ المنازلا تقتضي المساواة • ف ﴿ وخلاف الجنس ﴾ بناء على عدم اشتراط الحلط ( وعدم الحلط ) خلافا لزفر والشافعي فهما لأن الرج فرع المال (١) ولا يقم الفرع على الشركة الا بعد الشركة في الاصل (٢) وأنه بالخاط ولنا أن الشركة في الربح مستندة الى المقد دون المال = هداية ولا الى التصرف فيسه لان معنى أضافة الربح الى التصرف في المال أنه اكتسب عنه وهذا لا يفيد لنا أذ هو معلوم انا وأنما حاجتنا الى نبوت حل الربح لكل منهما في مال الآخر ولا شك ان حله يضاف الى المقد (٣) لا الى التصرف لوجود التصرف في البضاعة ولا حل فالتصرف فيه علة وجود الربح والمقد علة حله وليس الكلام الا في الحلوالعقد لا يتوقف على خلط المال لان المال محل المقد خارج عن حقيقته • ف ﴿ وطولِ المشترى بالثمن فقط ) لعدم تضمنها الكفالة ( ورجع على شريكه بحصته منه ) ان أدى من مال نفسه ( وسبطل به بلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء) لأن المال معقود عليه في عقد الشركة لانه يتعين فيه كما في الهبة والوصية بخلاف المضارية والوكالة فأنه لا يتمين فيهما • هداية والهلاك قبل الحلط (٤) على مالكه و بمده عليهما • در (وان اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما ﴾ لأن الملك حين وقع وقع مشتركا لقيام الشركة حينئذثم الشركة شركة عقد عند محمد فايهما باع جاز بيمه (٥) خلافا للحسن بن زياد ( ورجع بحصيته من تمنه على شريك ) لانه أشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه ﴿ وَتَفْسَدُ أَنْ شُرِطُ لَاحِدُهُمْ دُواهُمْ مسهاة من الربح) لانه قاطع الشركة فعساه لايخرج الا قدر المسمى ( واسكل من شريكي العنان) والمفاوضة (أن يبضع ) لا نهممناد • تنوير ولانه بملك الاستشجار على العمل والتحصيل بغير عوض أدنى منه (٦) فيملسكه (ويستاجر) لأنهمن صنع التجار ع ( وبودع ) لان التاجر لابدله منسه ( ويضارب ) لان المضاربة ( ٧ ) دون (١) (قوله ولا يقع الفرع الخ) أى لا يقع الفرع مشتركا الا بعد الاشتراك في الاصلوالاشتراك بالخلط ع ( ٢ ) ( قوله وأنه بالخلط )لان معنى الشركة هو الخلط أو الاختلاط والانفاق علىأن المعتبر في كل عقد شرعي ما هو مفتضى اسمه، ف اللغوى وع (٣) ( قوله لا الى النصرف ) أي ولا. الى الاشتراك في المال لوجود الاشتراك في شركة الملك ولا حل . ع ( ٤ ) ( قوله على مالكه ) ولو الهلاك في يد الا خر لان المالأمانةفي يده امين (٥) (قوله خلافا للحسن بن زياد) فانه شركة ملك عنده فلا ينعقد يرع أحدهما الافي نصيبه (٦) ( قوله فيملك ) بالاولى • ع (٧) (قوله دون الشركة) وجه كونها دونها ازالوضيعة تلزم الشريك لاالمضارب

(٤٣) كشف الحقائق شيئاً بماله فان الشركة قد بطان بهلاك المال فبطلت الوكالة الثابت في ضمن عقد الشركة فان وكل أحدهما الإخر بالشراء توكيسلا صريحا فبقول كل مااشستر بته بالمال الذي معك فاشتر نصفه في فيكون

المشترى يشهما شركة ملك فللمشترى ( ولكل من شريكي مفاوضة وعنان ان يبضع ويودع ويضارب) أي يدفع المال مضاربة ( ويوكل ) أي يوكل أجنيها بالبيع والشراء ونحوهما ( والمال في بده أمانة ) أي في يدكل واحدمن الشريكين أمانة ختى لا بضمنه بلا تمد ( وشركة الصنائع والتقبل) هذه هي الوجه الثالث من الشركة ( وهي ان يشترك صانعان كخياطين أوخياط وصباغ ويتقبلاالعمل والاجر بنيما صحت وأن شرطا العمل نصفين والمال اثلاثا) أي الاجمرة اثلاثا بينهما هذا عندنا وعند الشافعي رح لا يجوز هذه الشركة وعند مالك رح لايجوز الاعندا بحادالعمل (ولزم كلاعمل قبله أحدهما فيطالب كل بالعمل ويطالب الاجر ) أي يطالب كل واحد أجر عمل عمله أحدهما (ويبرء الدافع بالدفع اليه) أي يدفع الاجر اليكل واحدمهما (والكسب بينهما وانعمل أحدهمافقط وشركة الوجوه )هذه هي الوجه الرابع من الشركة (وهي أن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجوههما ويبيعا )أي لبشريابلا نقدالتمن بسب وجاهتهما فييماف حصل من الثمن يدفعان منه الثمن إلى بالمهما فان فضل منه الشركة لا تجوز عند الشافعي رح ( فتصبح مفاوضة ) بان يشـــترط المساواة فيالامور التي مجب مساواتها فيالمفاوضة (ومطلقها عثان وكل وكيل الا خر في الشراء) أي أذا

الشركة فتضمنها ( ويوكل ) لان الوكالة من توابع التجارة ﴿ ويده في المال أمانه ﴾ لقبضه باذن المالك (١) لاعلى وجه البدل والوثيقة ﴿ وَتَقْبُلُ أَنْ الشَّتَرَكَا خَيَاطَانَ أُو خياط وصباغ على ان يتقبلاالاعمال ويكون الكسب بينهما ﴾ ( ٢ ) وقال مالك وزفر يشترظ أنحاد العمل وقال الشافعي وزفر لأنجوز هذه الشركة لعدم المال والشركة في الربح بناء على الشركة في المال على أصلهما ولنا ان المقصود منه (٣) التحصيل (٤) وهو مُكُن بالتوكيل ( وكل عمل يتقبله أخدهما يلزمهما ) وببرأ (٥)الدافع بالدفع الى أيهماكان هذا في المفاوضة ظاهروفي غيرهااستحسان والقياس يأباءلان العقد وقع (٦) مطلقا والكفالة مقتضى المفاوضة وجه الاستحسان ان (٧) هذا العقد يقتضى الضمان بقدر مطالبة عمل ماتقبله الاحر والبراءة بالدفع لتضمنه ( ٨ ) ثوكيل قبول العمل على صاحبه ( ٩ ) فـكان العمل مضموناً غلى الاخر بالضرورة . ف(وكسب أحدهما بينهما )للشركة ( ووجوه ان اشتركا بلا مال على ان يشتريا بوجوههماويبيما) ويكونمفاوضة • هداية ان تلفظا بلفظ المفاوضه أو ما يقوم مقامه •ف فيراعي شروطها • عو مطلقه ينصرف الى العناز ولا يجوز عندالشافعي شركة الوجوه والوجهمن الجانبين (١٠) تقدم (وتتضمن الوكالة) لان التصرف على الغير أما بالوكالةأو الولايةولا ولاية فتعين الوكالة ( فان شرطا مناصفة المشرى أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل )لان استتحقاق الربح أما بالمال أو العمل أو الضان فرب المال يستحقه بالمال والمضارب بالعمل والاستاذ الذي يلقى الممل (١١) على الناميذ بالضمان

(۱) (قوله لاعلى وجه البدل والوثيقة) لا كمقبوض على سوم الشراء أو الرهن (۲) (قوله وقال مالك وزفريشترط اتحاد العمل) فيه ان زفر لايرى هذه الشركة أصلا والجواب ان عن زفر في جوازها روايتين (۳) (قوله التحصيل) أى تحصيل الربح على الاشتراك (٤) (قوله وهو ممكن بالتوكيل) بقبول العمل عليه كايقبله النفسه فيكون كل أصيلا في النصف ووكيلا في النصف فتحققت المشاركة في الربح وهو لا يقتصر على المال بل جاز بالعمل ، ف كما في المضارب ، ع (٥) (قوله الدافع) أى دافع اللاجرة ، ع (٦) (قوله مطلقا) ومطاق عقد الشركة ينصرف الى العنان (٧) (قوله هذا العقد) أى عقد شركة الصنائع (٨) (قوله توكيل قبول العمل) أى توكيل كل منهما الا خر بقبول العمل عليه وفعل الوكيل ينتقل الى الموكل فكان الا خر هو القابل فكان العمل الح . ع (٩) (قوله فكان العمل مضمو نا الح ) كما ان في التوكيل بالشراء يقع الشراء على الموكل ، ع فجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل ، هداية لافي غيرها حتى لو أقر بدين المن عبرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل ، هداية لافي غيرها حتى لو أقر بدين من عبرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل ، هداية لافي غيرها حتى لو أقر بدين التقبل ، ع (١١) قوله تقدم) أى في التقبل ، ع (١١) (قوله على التقييل ، ع التقيل ، ع التقيل ، ع المنافوب من رب الثوب من حين من عن رب الثوب من عبر الشوب من رب الثوب التقيل ، ع (١١) (قوله على التلميذ بالضمان) لا نه هو المطلوب من رب الثوب

(١) واستحقاق

كان عقد الشركة مطلقا أما انشرطت فيه المفاوضة فكلوكيل الآخر وكفيله ( فان شرطامناصفة

المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وشرط الفضل باطل ) أيمان شرطاان المشترى يكون بينهما نصفين أو اثلانًا ورج

أحدهما زائد على قدر ملك فذلك الشرط باطل لأن الربح يكون بقدر الملك لشلايؤدى الى ربح مالم يضمن بخلاف العناناذا كان رأس المال غيرالعروض فان وأس المال حينئذ لا يتعين بالتعيين فلايكون الربح نماء رأس المال على مامر (ولا بجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما حصل لسكل فله وما أخذاه (٣٣٩) معا فلهما نصفان وماحصل له باعانة

(١) واستحقاق الربح في الوجوء بالضمان والضمان على قدر الملك في المشترى فالريح الزائد عليه وبح مالم يضمن على فصل إ ( ولا تصحشركة في احتطاب واصطياد واستقاء ) لتضمن الشركة الوكالة والتوكيل بأخذ المباح باطل لان أمر الموكل ٢١) غير صحيح ( والسكسب للعامل ) لسبق يده اليه • ع ( وعلميه اجر مثل ما اللاخر ) لاستيفائه منافع ملك الغير ( والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وان شرطالفضل ﴾ لانالزيادة انماتستحق بالتسمية وقد فسدت ( وتبطل الشركة بموت احدهما ولو حكما ) كاللحاق مرتدا وحكم القــاضي به لنضمنها الوكالة وهي تبطل بالموت ( ولا يزكي مال الاخر بلا اذنه ) لان الزكاة ليست من جنس التجارة ( فان اذن كل واديا معا ضمنا ولو متماقيا ضمن الثاني ) وقالاً لا يضمن أن لم يعلم باداء الآخر ولابي حنيفة أن المقصودمن الامر خروج عن عهدة الواجب لان ألظاهر أنه (٣) لا يلتزم الضرر الا (٤) لدفع الضرر وهذا المقصود بإداء بنفسه قد حصل فعرى اداء المأمورعن المقصود فانعزل علم أولاً لانه عزل حكمي ( وأن أذن احد المتفاوضين بشراء امة ليطأها ففمل فهي له بلا شيء ) وقالا يرجع عليه بنصف الثمن كما في شيراء الطعام لاهله وله أن الحارية وقمت مشتركة جريا على مقتضى عقــــد الشهركة لأنهما لا يملكان تفسيره لكن الاذن بالوطء يتضمن هبة نصيبه لان الوطء لا بحل الا بالملك ولا يمكن أنباته بالشراء من بائمها لانه بخالف مقتضى الشركة فأثبتناه بالهية الثابتة في ضمن الاذن بخلاف الطمام لانه مستثنى من الشركة ضرورة فيقع الملك له خاصة ثم أدى ديناً عليه من مال الشركة

﴿ كتاب الوقف ﴾

(هو حبس الهبن على ملك الواقف) معناه استمراره على ملكه كما كان قبل الوقف ولم يخرج عن ملكه كما قالا به لاما يتبادراليه الوهم من بقائه على ملكه بعد الموت وع وعند مالك هو حبس الهبن على ملك الواقف فلا يزول ملكه عنه لكن لا يباع عنده ولا يوهب ولا يورث و فو (والتصدق بالمنفعة) لقوله عليه الصلاة والسلام (٥) لاحبس بالعمل في لا التلميذ ع (١) (قوله واستحقاق الربح الخ ) لان كلامنهما مضمون بشمن ما اشتراه ع (٢) (قوله غير صحيح) المدمملكه و اما الوكالة بالشراء فوكالة بالزام الدراهم لله والما الوكالة بالشراء فوله لايلتزم الضرر) أي الديموى (٤) قوله الدفع ) الضرر أى الديني (٥) (قوله لا حبس الخ ) الضرر) أي الديموى وواه الدار قطفي وفيه عبد الله بن لهيمة عن أخيه وضعفوها ورواه أسنده الطحاوى ورواه الدار قطفي وفيه عبد الله بن لهيمة عن أخيه وضعفوها ورواه

أدى اصف دينه من مال الشركة ولابي حنيفة رح ان الجارية دخات في الشركة حال الشراء ثم الاذن بالشراء للوطى و اقتضى الحبة لا نه لا طريق لحل الوطى و اذا اقتضى الحبة لا يكون على طريق لحل الوطى و اذا اقتضى الحبة لا يكون على المشرى شي و وأخذ كل بنمنها) أى للها تع ان يطالب الثمن من أيهما شاء لان المفاوضة تتضمن الكفالة على كتاب الوقف المسترى شي و وأخذ كل بنمنها) أى للها تع ان يطالب الثمن من أيهما شاء لان المفاوضة تتضمن الكفالة من المناب النمن من أيهما شاء لان المفاوضة تتضمن الكفالة المناب الوقف المناب المناب النمن من أيهما شاء لان المفاوضة تتضمن الكفالة المناب الوقف المناب المناب النمن من أيهما شاء لان المفاوضة تتضمن الكفالة المناب الم

معا فلهما نصفان وماحصل له باعانة الاخر فله ) مثل أن يقلع أحدهما ويجمع الأخر يكون للقالع ( وللا خر أجر مثله بالغا ماباغ عند محمد رح ولا يزاد على نصف نمنه عند أبي يوسف رح ولا في الاستسمقاء بان كان لاحدها بغل وللا خر راوية واستقي أحدهما فالبكسب للعامل وعليه أجر مثل ماللا خر 'والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال) كما اذا شرط في الشركة دراهم مسهاة من الربح الاحدهما فتفسد الشركة فبكون الربح بقدر الملك حتى لوكان المال نصفين وشرط الربح اثلاثا فالشرط باطل ويكون الربح نصفين وتبطل الشركة بموتأحدالشريكين وباحاقه بدار الحرب مرتدااذاقضي به ولم يزك أحدهما مال الآخر بلا اذنه) أي لايجوز لاحدهماان يؤدي زكاة مال الا خر بلا اذنه (فانأذن كل لصاحبه فأدياو لاءضمن الثاني وان جهل باداء الاول) هذا عند أبي حنفة رح وعندهما اذاجهل باداء الاول لا يضمن ( وانأديا معاًضمن كلقسط غیره)مثل ان أدى كل واحد بغسة صاحبه واتفق أداؤهمافي زمان واحدلا يملم تقدم أحدها على الاخرضمن كل نصيب الاخر (فان اشترى مفاوض أمة باذن شريكه ليطأ هافهي له بلاشي،) هذا عندأبي حنيفةرح وأما عندهما يرجع التمريك على المشترى بالثمن لان المشترى

(هو حبس المين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية وعندهما هو حبس المين على ملك الله تمالي فلو وقف على الفقراء أو بني سقاية أو خانا ليني السبيل أور باطاأوجمل أرضه مقبرة لايزول ملك الواقف عنه وان علق بموته نحو ان مت فقد وقف في الصحيح ) قد ذكر ان الخلاف بين أى حنيفة رح وصاحب فيجواز الوقف فان الونف لابجوز عنده بناه على أنه تصدق بالمنفعة وهي معدومة لكن الاصمان الحلاف أنما هو فياللزوم فان الوقف غـــير لازم عنسده وان علق بالموت فني التعليق بالموت روايتان عنهفيرواية يسمم لازماوفي رواية لاواختارفي المتن هذا وأما عندهما فالوقف لازم وعليه الفتوى والاصل فيه وقف الخليل صلوات الله عليه السكعية وعند أبى حنيفة رح اتمايلزم بأحد الشيئين وهو ما قال ( الا أن يحكم به حاكم والا في مسجد بني وأفرز فصلى واحدوان جمل محتهسرداب لمصالحه) اختلف في شرائط سيرورة المكان مسجدا فمند أي يوسف رح بكني مجرد قوله جملته مسجدا لان التسليم ليس بشرط للزوم الوقف

(١) عن فرائص الله وعن شريح (٢) جاء محمد عليه السلام يبيع الحبس (والملك يزول بالقضاء) لانه قضاء في مجتهد فيه و هداية فوجب تنفيذه و ع (لا الى مالك) لانه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيمه كسائر الملاكه ولانه لو ملكه (٣) لما انتقل عنه بشرط المالك الاول كسائر الملاكه (ولا يتم حق يقبض) اعلم آنه اذا كان الملك يزول عندهما يزول بمجرد القول عند أبى يوسف وهو قول الشافعي بمنزلة الاعتاق لانه اسقاط الملك وعند محمد لابد من لاسليم الى المتولي لا نه حق الله تمالى وهو مالك الاشياء لا يتحقق مقصودا (٤) وقد لان التمليك من الله تمالى وهو مالك الاشياء لا يتحقق التسليم فيها يكون تبماً لنيره فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة وهداية حيث يتحقق التسليم فيها في ضمن التسليم الى الفقير وبداية ش ( ويفرز ) وعند أبي يوسف يصح وقف المشاع فيضمن التسليم الى الفقير وبداية ش ( ويفرز ) وعند أبي يوسف يصح بدون ولهما ان القبض شرط ثم هذا في محتمل القسمة أما في غيره فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضاً ( ويجمل آخره لحجمة لا تنقطع ) وعند أبي يوسف يصحح بدون التأبيد لهما ان موجب الوقف تأبد زوال الملك بدون التمليك كالمتق وعند توهم النقطاع الحجهة ( ه ) لا يتوفر على الوقف موجبه ( وصح وقف المقار ) وهي الورض مبنية كانت أولا . ف واتما يصح

ابن أي شبية من قول على رضي الله قال لا حبس عن فرائض الله الا ما كان من كراعاوسلاح وينبغي ان يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف حيث استنني الكراع والسلاح لا يقال الأسهاعا والا فلا يحل. ف(١) ( قوا. عن فرائض الله أي سهام الورثة المقدرة في كتاب الله تمالي وع ( ٢ ) (قوله جاء عمد صلى الله عليه وسلم الح) رواه ابن أبي شيبة والببهق وشريح من كيار التابعين وقد رفعه فهو مرسل محتج به عندنا (٣) (قوله لما انتقل عنه) لكنه ينتقل للاجماع على صحة قول الواقف شممن بعد فلان علىكذا( ٤ ) ( قوله وقد يكون تبعا لنيره ) وهذا ممنوع لانه تحصيل الحاصل المستمر ثم لاموجب لاعتباره حتى يحتاج الى تكلف توجيهه لان غاية ماأوجبه الدليل وجوب صرف الغلات الى المصارف أما مع بقاء الملك أو بدونه فاذا فعل فقد خرج عن عهدة الواجب كما هو في سائر الواجبات المالية من غير زيادة تكاف اعتبارأم آخر نع يمكن أن يلاحظ التسليم الى المستحق تسليماً اليه تمالى بجمله نائباً بقبض حقه تمالى الكن النائب انما هو المستحق لا المتولي كما في الزكاة ويمكن أن لايلاحظ شيمن ذلك بل المقصود أنما هو فدل الواجب فلذا كان قول أبي يوسف أوجه عند المحققين وأخذ البلخيون يقول أبي يوسف والخاريون بقول محمد (٥) ( قوله لايتوفر علىالوقف موجبه ) لتحتم التملك عندالانقطاع كيلاتلزم السائية بخلافه عند قيام الجهةلانتفاع الجهة به فلا تلزم من انتفاء التمليك السائبة لآيا مي التي زالت عن ملك مالكها لا الى مالك

عنده وعند محمد رح لابد من ان يصلي فيه بجماعة وعندأبي حنيفة رح بكني صلاة واحدثم جعل سرداب يحته لمصالح المسجد لايمنع ان يكون مسجداً ( فَأَنَّ حِمْلُ لَفَيْرِهَا أُووْسِطُ داره مسجدا وأذن بالمسلاة فيه فلا) أي ان جمل نحت المسجد سرداب لغير مصالح المسجد لايصير المسجدمسيجداوكذااذاجعل وسط داره مستجدا وأذن بالصلاة فمهلا يصير مسجدا لمدم افراز الطريق ( وعند أبي بوسف رح يزول بنفس القول أأى يزول ملك الواقف عن الوقف بنفس القول ( وعند محمد رح تسليمه الى المتولى و فيضه شرط) ثم ذكر فروع هذا الاختلاف فقال ( فصبح وقف المشاع ) المشاعان لم بحتمل القسمة فني المسجد والمقبرة لايجوز الوقف عند أبي يوسف رح أيضا وفيغيرهما بجوز الوقف عند محدرح أيضاوان احتمل القسمة فهو محلالاختلاف فيصح عندأبي سوسف رح لاعند عد رح وينتي بقول أبي يوسف رح ( وجمل غلة الوقف أو الولاية لنفسه وشرطان يسستبدل به أرضا أخرى اذا شاء عند أبي يوسف رح خاصة) فان شرط الاستبدال لايمنع صحة الوقف

(١)لان جماعة من الصحابةوقفوها ( ببقره وأكرته ) تبعاً للارض في تحصيل ما هو المقصود كالشرب في البيع وهذا عند أبي يوسف ( ومشاع قضي بجوازه ) لآنه قضاء في مجتهد فيه .ع( ومنقول فيه تمامل )وهذا قول محمد وأبو يوسف معه في الكراع والسلاح (٢) بالنص (٣) على خلاف القياس ( ولا يملك ) اذا لزم • در لحديث مرفوع في الصحيحين تصدق باصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب(٤) ولان الحاجة ماسة الى وصول الثواب دائما (ولايقسم) في قول أبي خنيفة وان قضي القاضي بوقف المشاع لأن معنى المبادلة راجع في القيميات • ف وعن أبي يوسف يقسم مع الشريك لان الغالب في قسمة القيمي وان كان مبادلة لكن غلبنا الافر از في الوقف نظر ا للوقف (وان وقف على أولاده) لأن القسمة فرع الملك ولاملك لهم .ع ﴿ وَيُبِدُأُ من غلته بعمارته بلا شرط) أي شرط الواقف ذلك أولم يشترط لانقصد الواقف (٥) صرف الغلة مؤبداولا يبقى دا عة الابعمار ته فيثبت شرط العمارة اقتضاء (وان دارا) السكني ع ( فعمارتها على من له السكني ) (٦) لان الحراج بالضان (ولوأبي او عموز ) آجرها الحاكم ثم ( عمر الحاكم باجرتها) ثم صرفها الى من له السكني رعاية لحق الواقف وحق من له السكني لانه لولم يعمر يفوت السكنياصلا ﴿ وصرف نقضه الى عمارته ان احتاج) وفيه أن النقض أنما يحسدث من الأنهدام وبالأنهدام تحققت الحاجة فلا معنى للشرط في قوله ان احتاج والجواب ان معناه ان الانهدام ان كان كثيرا احتاج الى الاصلاح حالاصر فه اليه والا بانكان قليلاجدا لايخل بالانتفاع بالوقف ولا ينتفع به أحد ع(١) (قوله لان جماعة من الصحابة وقفوها)أو لهاصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تم صدقة أبي بكر ثم عمر وعثمان وعلى والزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ايت وعائشة وأختها أسهاء وأم حبيبة وصفية بنت حيى وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليدو جابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبي أروى الدوسي وعبد الله بن الزبيررضوانالله عليهمأ جمين وأسانيدهم مذكورة في وقف الحصاف • ف عند تعليل صاحب الهداية الامام أبي حنيفة رح فيأوائل كتاب الوقف بقوله ولان الملك باق الخ •ع(٢) ( قوله بالنص)وفي الهداية قال صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد حبس أدرعا وافرا ساله في سبيل الله تعالى الحديث والكراع الحيل ويدخل في حكمه الابل لأن المرب مجاهدون علمها وكذا يحمل عليهاالسلاح اهم عوالحديث في الصحيحين (٣) ( قوله على خلاف القياس) لان القياس يأباه لان شرط الوقف التأبيد والتأبيد لايتأتى في المنقول- بداية وقال محمد القياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع (٤) (قوله ولان الحاجة الخ ) ودفع هذه الحاجة أنما هو بعدم تملكه (٥) (قوله صرف الح) لان غرضه وصول الثواب داعًا ( ٦ ) (قوله لان الحراج بالضمان) هذالفظ الحديث أخرجه أبوعيدة في كتاب غريب الحديث من حديث عائشة وعروة مرفوعا وهو من جوامع الكلم ومعناه والله أعلم ان يشترى مملوكا فيشفله ثم يرده على البائع

عبد أبي وسف رح اذلا منافاة بين صحة الوقف وبين الاستبدال عنده فانه يجوز الاستبدال في الوقف من غير شرط اذا ضعفت الارض عن الربع ونحن لانفتي به وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد مالا يعد ولابحصي فار ظلمة القضاة جعلوه حيلة الى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا مافعلوا ( وشرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد) وقدقال أبويوسف رح يصبح بدونه واذا أنقطع صرف الىالفقراء وصحح وقف العقار لا النقول وعن محمد رح صع وقف منقول فيم تمامل الناس كالفاس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدر والمرجل والمصحف وعليه أكثر فقهاء الامصارفاذا صح الوقف لايملك ولا يملك) اعلم ان بعض التأخرين جوزوا بيسع بعض الوقف اذاخر بالعمارة الباقي والاصح انه لا يجوز فان الوقف بعد الصحة لايقيل الملك كالحر لايقبل الرقية وقد شاهدنا فيه مثل ماشاهدنا في الاستبدال (ولكن مجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف رح) فان القسمة في غير المثليات تفلب فها جهة النمليك لاجهة الاقرار ومع هذا يجوز قسمةالمشاع عندأي يوسف

وكاز وجوده كالعدم بحفظه وفي ( والاحفظ الاحتياج) وان تعذر اعادة عينه الى موضعه بيع وصرف ثمنه الى المرهة ( ولا يقسمه بين وستحقى لوقف ) لانه جزء من المين ولا حق لهم فيه وانما حقهم في المنافع والمين حق الله تعالى ( وان جعل الواقف غلة الوقف انفسه أو جعل الولاية اليه على المسلمة والمسلم (١) كان يأكل من صدقته ولا بي حنيفة واي يوسف ماروى أن النبي علىه الصلاة والسلام (١) كان يأكل من صدقته والمراد صدقته الموقوفة (٣) ولا يحل له الاكل منها الا بالشرط ولان الوقف از الة الملك الى الله تعالى على وجه القربة فبشرط البهض أو الكل لنفسه قد جعل واصار علوكا للة الفي الله على وجه القربة فبشرط البهض أو الكل لنفسه قد حمل واصار بنزله أو يشرب منه أو يدفن فيه ولان مقصوده القربة وفي صرفه لنفسه ذلك قال ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه ولان مقصوده القربة وفي صرفه لنفسه ذلك قال ألولاية لنفسه ( لو خائدا ) نظر اللفقراء ( كالوصى وان شرط ان لا ينزع ) لانه الولاية لنفسه ( لو خائدا ) نظر اللفقراء ( كالوصى وان شرط ان لا ينزع ) لانه شرط مخالف لحكم الشرع فيطل

#### انصل )

(من بني مسجدًا لم يزل ملك عنده حتى يفرزه عن ملكه بطريقه) لأنه لا يصير خالصًا لله تمالى الا به ( ويأذن للصلاة فيه ) لاشتراط التسليم في باب الوقف وذلك في المسجد بالصلاة فيه ( فاذا صلى فيه واحد زال ملكه ) ولا سائبة لانه صار خالصًا لله تمالى (٤) ولهذا لا يجوز الانتفاع به وآكتني بواحد لان فعل الحبنس متعذر فيكتني بادناه وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جملته مسجدا لمدم اشتراط التسلم عنده وصار كالاعتاق (ومن جمل مسجداً تحته سرداب) هو بيت يتمخذ تحت الارض لتبريد الماء • ف ( أو فوقه بيت وجعل ) أي ولو جعل • ع (بابه ) أى باب المسجد ( الى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه له ببعه ويورث عنه ) أما في الاولين (٥) فلانه لم يخلص للة تعالى لتعلق حق العبد به وهذا اذا كان السر داب لغير مصالح المسجد وأما لو كانلصالحه (٦) جاز بعيب قديم فالغلة للمشترى لأنه كان ضامنا للعبد لو مات في يده (١) (قوله كان بأكل الخ ) غريب وفي مصنف ابن أبي شبية عن طاوس عن أبيه ألمَّر أن حجرا أخبرتي ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنسكر • ف جِلةً يأ كل الخُرِّ اسم ان وفي صدقة الخ خبر • ع (٢) (قوله ولا يحل له الح ) للاجماع على عدم حل الأكل عند عدم الشرط (٣) ( قوله نفقة الرجل الح ) وفي وسلم مرفوعا ابدا بنفسك فتصدق عليها الحديث واخرج النسائي ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة ( ٤ ) قوله ولهذا لا مجوز الانتفاع به ) غير العبادة اصله الكعبة (٥) (قوله فلانه لم يخلص لله) والمسجد يكون خالصا لله لاية وأن المساجد لله ( قوله (٦)جاز أذ لاملك لاحد فيه بل هو من تمام مصالح المسجد

كما في مسجد بيت المقدس وعن أبي يوسف أنه جوزه فوق ومحت حين رأى ضيق منازل بغداد فكأنه اعتبر الضرورة وعن محمد آنه أجاز ذلك كله حين دخل الرى لما قاتا وأما في الثالث فلان المسجد ما لا يكون لاحد فيه حق المنع واذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلا يصير مسجدا وعن أبي يوسف ومحمد انه يمسر مسجدا لانه لما وضي بكونه مسجدا ولا يصير مسجدا الا بالطريق دخل الطريق وصار مستحقاً من غير ذكر كما في الاجارة ( ومن بني سقاية أو خانا ) لابناء السبيل • هداية في المفازة = ك ( أو رباطا ) في النغر . ك ( أو مقبرة لم يزل ملكه عنه حتى بحكم به حاكم ) لانه لم ينقطع عن حتى العبد ولذا يشرب من السقاية ويسكن الخان وينزل الرباط ويدفن في المقبرة (١) فيشترط حكم الحاكم بخلاف المسجد لأنه لم يبق له ( ٢ ) حق الانتفاع فتخلص لله من غير حكم الحاكم وعند أي يوسف يزول ملكه ( ٣ )بقوله العدماشتراط التسلم وعند محمد يزول بالاستقاء والسكني والدفن لاشتراط التسلم عنده وتسلمكل بما يناسبهوهو ما ذكرنا (وان جعل شيء من الطريق مسجداً ) لضيقه ولم يضر بالمارين = در ( صع ) لانهما للمسلمين • در (كمكسه) فيمرفيه كل أحد الا الجنب والدواب والحائض • زيلمي • در

(١) (قوله فيشترط حكم الحاكم) مفاهم ان بعد الحكم انقطمت هذه المنافع على الواقف فليراجع قلنا هذا لوكان المرادبالعبدفي قوله لم ينقطع عن حق العبد الواقف بخصوصه وكانالمرادبحكم الحاكم حكمه بانقطاع حق الواقف ولبس كذلك بل المراد بالعبد جنس العباد والمراد بحكم الحاكم حكمه بزوال ملك الواقف ومعلومان الحكم بزوال ملكه لايقتضى انقطاع حقه في الشرب وما بعده لانه وأحد من العباد فحاصل المقامان كل وقف تعلق بهللمبادحق دنيوي كالاشياء المذكورةوالمستفلات فلا بد لزوال ملك الواقف عنه من حكم الحاكم عند أبي حنيفة رحمه الله وما لا فلا كالسجد وع (٢) قوله حق الانتفاع) اي غير العبادة • ع ( ٣ ) ( قوله بقوله ) اي بمجرد قوله وقفته . ع

نم الجزء الاول من كتاب كشف الحقائق • شرح كنز الدقائق • مع الحواشي كلاهما تأليف خاتمة أهل التحقيق والاتقان•الاستاذالشبيخ عبد الحكيم الافغان•أطال الله حياته للانام ونقع به الخاص والعام وبهامشه كتاب شرح الوقاية للمولى صدر الشريمة وحيث أن السكتاب المذكور طبيع منه أولا خمسة وعشرين ملزمة لغاية عرة ٢٠٠ في المطبعة الأدبية ثم ان المؤلف غيرمنه شيئا حيث فصل بعض الكلمات وجعلها حاشية فتداركنا ذلك وجعلنا الحاشية فيالصلب مفصولة عن الشرح بجدول وذلك من أول ملزمة ٢٦ الى الآخر في مطبعة الموسوعات بمصر بتصحيح ملتزم طبعه الشيخ محمود العطار من أول ملزمة ٢٦ الى آخر.

ويليه الجزءالث اني أوله كتاب البيوغ

رح مع أنه لا يجوزالتمليك في الوقف فجمل جهة الافرار غالبة فيالاوقاف فان وقف نصيبه من عقار مشترك يجوز للواقف ان يقسمهمع الشريك وأن وقف نصف عقاركاءله فالقاضي يقسم مع الواقف لكن لايجوز قسمة الوقف بين المصارف (ويبدأ من ارتفاعات الوقف بعمارته وان لم يشترطها الواقف ان وقف على الفقراء وان وقفعلي معين وآخره للفقراء فهي في ماله فان امتنع أوكان فقبرا آجره الحاكم وعمره باجرته ثم رده الى مصرف ونقضه يصرف الى عمارته أو يدخرلوقت الحاجة اليها وان تعذرصر فهاليها بيع ويصرف تمنه اليها ولا يقسم بين مصارفه





كشف الحقائق شرح كنز الدقائق مع حواش عليه مفصولة عنه مجدول في الصلب كلاهما اللامام القدوة الفقيه الورع الزاهد بقية السلف وعين أعبان الخلف الاستاذ الاجل الشيخ عبد الحكيم الافغان نزيل دمشق الشام حفظه الله ونفعنا به

## ا ويهامشه ک

شرح الامام الاجل المحقق علامة الامة فى المعقول والمنقول وواحد الائمة فى الفروع والاصول عبيد الله بن مسعود المشهور بصدر الشريعة على متن الوقاية لجده الامام الاستاذ الاجل تاج الشريعة رحم الله الجميع

# ﴿ الجَزِءِ الثاني ﴾

حقوق الطبع محقوظة لمؤلفه وملتزم طبعه المعتنى بتصحيحه وهواحد ثلامذة المؤلف الشبخ محمود العطار

ان هذا الكتاب طبع منه سابقا في المطبعة الأدية خسة وعشرون ملزمة وحصل مانع من أكماله فيها وعظلت عن الطبع ومضى مدة طويلة والمؤلف يقرأ فيه فغيرمنه شيئاو فصل بعض كلما تاليس لها شدة ارتباطق حل المتن فيعلم الحاشية على شرحه وعم طبعه في مطبعة الموسوعات بشارع باب الحلق بمصر سنة ١٣٢٢

THE SOUND STATES

## ﴿ كتاب السِّع ﴾

هو مبادلة مال بمال ينمقد بايجاب وقبول بلفظي ماض وبتعاطفي النفيس والحسيس) فمادلة المال بالمال علة صورية للبيع والايجاب والقبول اوالتماطيعلة مادية له والمبادلة تكون يين الاثنين فهما العلة الفاعلية ولم يقل على سبيل التراضي ليشمل مالأيكون بالتراضى كبيع المكر مفانه بيع منعقد ( هو الصحيح ) أعا قال هذا لأن عند البعض أنما ينعسقد بالتعاطى في الجسس لا في النفيس والتعاطي عند البعض الاعطاء من الحانبين ويكنني عند البعض من أحد الجانبين كا اذا ساوم وأخذ المبيع ولم يكن معهوعاء ليجمل المسم فيه فكاله ففارقه فحاء بالوعاء وأعطى الثمن فهو جا رُولو قال كيف تبيع الحنطة فقال قفيزا بدرهم فقال كالىخسة أقفزة فكاله فذهب بهافهذا بيسع وعليه خمسة دراهم(واذاأوجبواحدقبلالآخر في المجلس كل المبيع بكل الثمن أو ترك الا اذا بين عن كل ) أي اذا قال بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم فقبل أخدهما بدرهم يجوز ( ومالم يقال بطال الايجاب انرجع الموجب أو قام أيهما عن المجلسواذا وحداً لزم البيع ) أي لايثبت خيار المجلس خلافا للشافعي رح ولما ذكر الانجاب والقبول أراد ان يذكر الثمن والمبيع وائما قدم ذكر الثمن لأنه وسسيلة الى حصول المسع وهو القصود والوسائل متقدمة على المقاصد فقال



## ﴿ كتاب اليوع ﴾

( هو مبادلة المال بالمال بالتراضي ) هــذا التقبيد غير مناسب لانه ان كان المراد تعريف مطلق البيع فهو غير جامع لخروج بيع المكره وهو بيعوان كانفاسدا وان أريد به تمريف البيع الصحيح فهوغير مانع لدخول اكثرالبياعات الفاسدة فيه = أمين لكن في الفتح أن التراضي ليس حزر، مفهوم البيع الشرعي بلشرط نبوت حكمه شرعا اه فاندفع الاشكال لانه ليس للاحتراز بل اشارة الى حكم مستقل . ع (ويلزم) (١) أي ينعقد ( بايجـاب وقبول ) لان البيع أسبات تصرف هو علة لحكمه والأثبات على هذا الوجه (٢) لا يمرف الا بالشرع لأن العبد لا يقدر على جمل الشيء علة الآخر • ف( وبتعاط) في النفيس والحسيس لتحقق ( ٣ ) معنى البيع والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ( وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب) وأن لم يذهب . در لانه ( 1 ) دليل الاعراض (٥) والرجوع (٦) وله ذلك ( ولا بد من حرفة قدر ووصف ثمن غير مشار) لان التسلم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية الى المنازعة فيمنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز هـــذا هو الاصل ( لا مشار ) لأن (١) (قوله أي ينعقد) لان اللزوم ليس بلازم للايجاب والقبول اذ قديوجدان بدون اللزوم كما في البيع الذي فيــه خيار الشرط أوالرؤية •ع (٢) ( قوله لا يعرفالا بالشرع )والشرع قد حِمل الايجاب والقبول مثبتا لهذا التصرف •ع (٣) (قوله معنى البيع) وهو التراضي بالتمليك والتمالك (٤) ( قوله دليل الاعراض) للقابل • ع (٥) (قوله والرجوع)للموجب • ع (٦) (قوله وله ذلك) أي لكل من العاقدين ما له من الرجوع للموجب والاعراض للقابل وهذا لما تقدم في الهداية من أنه لو لم يثبت له أي للقابل الخيار لزمه حكم البيع من غير رضاه واذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن ابطال حق الغير انتهى ثم قوله حق الغير اى حقاً سالماً عن معارضة احق أقوى منه وهذا لان القابل وان ثبت له حق التملك لكنه عارضــه حقيقة

روصح البيع في المرض المشار اليه بلا علم بقدره ووصفه لافي غير المشار اليه ) فأنه حينئذ لابد من ان بالاشارة

اللاشارة كفاية في التمريف (١) وجهالة الوصف فيه لا تفضي الى المنسازعة ( وصح بثمن حال أو بأجل ) لاطلاق قوله تمالى وأحل الله البيع ( ٢ ) وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما الى أجل ورهنهدرعه (معلوم) لأن الجهالة فيه مانمة عن التسلم الواجب بالعقد فهذا يطالبه في قريب المدة وهذا يسلم في بعيدها ( ومطلقه على النقد الغالب ) رواجا (٣) اختلف النقود قيمة أولاً • ع لانه المتعارف وفيه النحري للجوازفيصرفاليه ﴿ وَانَ اخْتَلْفُ النَّقُودِ } قيمة وتساوت رواجا ﴿ فسد ان لم يبين ﴾ للافضاء الى المنازعة ﴿ ويباع الطعام كيلا وجزافاً ﴾ اذا باعه بخلاف جنسةقال عليهالصلاة والسلام ( ٤ ) 'ذا اختلف الجنسان فبيعواكيف شئتم ( وبأناء وحجر بعبنه لم يدر قدره ) لعدم الافضاء الى المنازعة لتعجيل التسليم بخلاف السلم لتأخر التسلم والهلاك غير نادر ( ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع ﴾ و "وقف في الباقي وله الحيار لتفرق الصفقة وكذا اذا كيل في المجلس أو سمى جملة القفزان لأنه علم بذلك الان فله الخيار كما انذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع وقالا بجوز في الكل لازازالة الجهالة بيدها وله أنه تعذر الصرف الى الكل (٥) لحِمالة المبيع والثمن فيصرف الى الاقل وهو معلوم (٦) الا أن نزول الحبمالة في المجلس بتسمية الكل أو بكيله ﴿ وَلُو بَاعَ ثُلَةَ أُو تُوبًا كُلُّ شَاةً أَو ذَرَاعَ بَدْرَهُمْ فُسَــدٌ فِي الْكُلِّ ﴾ وقالا مجوز في الكل أيضاً لما تقدم وله أن ينصرف الى واحد لما فلنا الا ان بسع شاة من قطيع وذراع من ثوب لا مجوز للتفاوت المفضى الى المنازعة بخلاف بيع قفيز من صبرة العدم التفاوت ( ولو سمى الكل صبح في السكل) لعدم الجهالة . ع ( فلو نقص ) فيما إذا سمى جميع الصيمان • ع ( كيل ) وقد كان قال كل صاع بدرهم أو لم يقل الملك وهي اقوى لانها مجوز التصرف كيف شاء لاحق التملك الايرى ان للاب حق التملك في مال ولده عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل للولد التصرف فيه كيف شياه بالاجماع هكذا فهمت من كلام الفتح فراحمه قوله حق التملك اي تملك المبيع أو الثمن • ع (١) ( قوله وجهالة الوصف فيه 1 اي في المشار لا تفضي كما (٣) (قوله اختلف النقود الخ )افادهكلام المين حيث قال اما اذا اختلف رواجا مع اختلاف ماليتها أو بدونه فيصح وينصرف الى الأروج انتهى • ع ( ٤ ) (قوله اذا اختلف الجنسان الخ) رواه السَّة الا البخاري (٥) (قوله لجهالة المبيع والثمن) اماجهالة المبيع فلعدم بيان مقدار الصيعان وأماجهالة الثمن فلان معرفة مقداره في هذه المسئلة بناء على معرفة مقدار المبيع . ع ( ٣ ) (قوله الا ان تزول الجهالة الخ ) والجهالة وان كانت ازالها بيدهما لكنها في صلب العقــد كافي البيع بالرقم والبيع باي ثمن شاء فأنهما فاسدان لذا بالانفاق مع ان أزالتهابيدهما

يذكر قدره ووصفه ( وبثمن حال والى أجل علم وبالثمن المطلق) ای ان لم یذکر صفته بان قبل بعت بمشرة دراهم ( فان استوت مالية النقود فملي ماقدر به من أي نوع) أى يقع البيح على عشرة دراهممن اى نوع كان أى يعطى المشرىأي نوع شاء ( وان اختلف فعلى الاروج وفسدان استوى رواجها) أي في صورة اختلاف مالية النقود (الأأن يبين أحدها) أي أحدالنقو دوهذا استثناء منقطع لان البحث في البيع بالثمن المطلق فلا يكون حال سان احد النقود من جنس أحو ال اطلاق الثمن ثم بعد ذكر الثمن شرع في ذكر المبيع فقال (وفي الطعام والحبوب كيلا وجزافا فان بيـــع بغير جنسه وبانا. أو حجر ممين لم يدر قدره وفي صاع في سم صبرة كل صاع بكذا) أى أذا قال بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم صخ في صاع واحد (وفي كلها أن سمى جملة قفز أنها ) أي اذا قال بمت هذه الصبرةوهيعشرة أقفزة كل قفيز بدرهم صنح في الكل ( وفسد في الكل فيسِم ثلةاوثوب كل شاة أو ذراع بكذا )لانالبيع لايجوز الافي واحد وذلك الواحد متفاوت (وكذا كل ممدود متفاوت فان باع صبرة على أنها مانة صاع بمائة درهم وهي أقل أو أكثر

• ع ﴿ أَخَذَ بِحُصْنَهُ أَوْ فَسَنَّحَ ﴾ لتفرق الصفقة قبل النَّام فلم يتم رضاه بالموجود. هداية وفيه ضروه فلمل الناقص لا يغي بحاجته فلو ألزمنا البيع فير يذهب ماله ولا تندفع حاجته • ف ( وان زاد فللبائم ) لأن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف ﴿ ولو نقص ذراع ﴾ وقد كان لم يقل كل ذراع بكذا ع ﴿ أَخَذَ بَكُلُ النَّمَنُ أُو تُركُ ﴾ لأن الذراع (١) وصفٍ والوصف لا يقابله شيء من الثمن كاطراف الحيوان ( وان زاد فللمشترى ولا خيار للبائع) لأنه وصف فضاركما اذا باعه معييا فاذا هوسلم ﴿ وَلُو قَالَ كُلُّ ذَرَاعٌ بَكُذَا وَنَقْصَ أخذ بحصته ﴾ لان الوصف وان كان ثابعا لكنه صار أصلا بافراد. بذكر النمن (أو ترك ) لما من من ان الناقص لعله لايني الخ ( وان زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو نسخ ﴾ لآنه وان حصل 🖟 الزيادة لكنه (٢) ثلزمه زيادة الثمن لانه صار أصلا بافراده بالذكر فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير ﴿ وفسد بيـم عشرة أذرع من دار لا أسهم ﴾ أي عشرة أسهم من مائة سهم خلافا لهما وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما محله الذراعوهو المعين (٣) دون المشاع (٤) وذلك غير معلوم (٥) بخلاف السهم ﴿ وَانْ اشْــتْرَى عَدَلًا ﴾ وحكم قطيع الغُمْ الموصوف بهذه القيود حكم العدل بلا فرق · ع ﴿ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةً أَنُوابُ فَنَقُصَ أُو زاد فسد ) لجهالة المبيع ان زاد اوالثمن ان نقص لان الذاهب لا يعرف له قيمة ليحمل له من الثمن .ف ( ولو بين لـكل ثوب ثمنا ونقص صح بقدره ) لمدم جهالة ثمن الذاهب . ع ( وخير ) لتفرق الصفقة • ع ( وان زاد فسد ) لجهالة المبيع ع ﴿ ومن اشترى ثوبًا على انه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذ بعشرة في عشرة و نصف بلا خيار ﴾ للمشترى . ع وقال أبو يوسف باحد عشر ان شاء وقال محمد بعشرة ونصف ان شاء لان من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة (١) ( قوله وصف) يزداد به قيمة اجزاء المذروع كوصف الحياطة ونحوها في المبد بخلاف الكثرة الحاصلة من ضم القفران بعضها الى بعض فانها لا تزداد بها قيمة أجزاء المكيل فالتوب اذا كان عشرة أذرع مثلا يساوى بمشرة دراهم في الاسواق لوفائه بالاغراض كانخاذه قباء فلو نقص منه ذراعان لا يساوي باقي النهانية بمانية دراهم لعدم الوفاء بالفرض بخلاف القفزان لان بنقصان البعض من العشرة مثلاً لا تنقص قيمة الباقي. ف وعناية ( ٢ ) ( قوله تلزمه زيادة الخ ) أو تعيب الثوب أن قطع منه ذراعا بخلاف الصاع من الصبرة • ع ( ٣ ) ( قوله دون المشاع ) لأن الذرع حسى لا بد له من محل حسى والمشاع ليس كذلك. عناية (٤) ( قوله وذلك ) اي الممين غير معلوم أي جهة لمدم ذكرها في المقد فيفضى الى المنازعة •ع (٥) (قوله بخلاف السهم) لأنه شائم في السكل فلم تلزم جهالة تفضى الى المنازعة اذ ليس لصاحب الكثير أن يدفع لصاحب القليسل قدر نصيبه في أى

أخذالمشترى الاقل بحصته أو فسخ البيع وما زاد للبائم) لأنه لم يبع الامانة صاع فالزائد له ( وأن باع المذروغ هكذا اخذ الاقل بكل الثمن او ترك والاكثر له بلا خيار البائم) لان الذراع في التوبوصف والمراد بالوصف الامر الذي اذا قام بالمحل يوجب في ذلك المحل حسنا أوقبحا فالكبية الحيضة لاتكون من الاوساف بل هي أصل لان السكمية عبارة عن قبلة الاجزاء وكثرتها والشيء أنما بوجد بالاجزاء والوصف مايقوم بالشهر و فلابد أن يكون ووخرا عن وجـود ذلك الشيء فالكمية التي يختلف بها الكيفية كالذراع فيالتوب أمر بختلف به حسن المزيد عليه فان الثوب اذا كان عشرة أذرع بساوى عشرة دنانس واذا كان تسعة أذرع لا يساوى تسعة دنانير لأنهالاتكني جة والعشرة تكفي فوجو دالذراع الزائد على التسمة يزيد التسمة حسنا فيصير كالاوصافالزائدة فلايقابلها شيء من الثمن اى الثمن لا ينقسم على الاجزاء كما ينقسم في الحنطمة فانه اذا كان عشرة أقفزة بعشرةدراهم كان قفيز واحد بدرهم ولاكذلك في الثوب فاذا باع عشرة أذرع بمشرة دراهم وكان النوب تسعة أذرع كما في مسئلتنا لا يأخذه بتسمة بلوان شاء أخـــذه بعشرة وان شاء ترك وازكان زائدا كانالمشترى فانه باع هذا الثوب فوجد المشترى فيهأمها مرغوبا فكان للمشترى كما اذا

نصفه بنصفه ولابى بوسف انه لما أفردكل ذواع بدرهم نزل كل ذراع بمنزلة الثوب وقد انتقص ولابى حنيفة ان الذراع وصف في الاصل وانما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم الى الاصل وقيل في الكرباس الذى لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشترى ما زاد على المشروط لانه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه ( وبتسعة في تسعة ولصف بخيار ) وعند أبى يوسف يخير في أخذه بمشرة وعند محديخير أبضا في أخذه بتسمة ولصف

## ﴿ نصل ﴾

( يدخل البناء ) لان اسم الدار ( ١ ) يتناول المرصة والبناء عرفا ولانه متصل به أتصال قرار فيكون تبيما 🎚 ﴿ وَالْمُفَاتِيحِ ﴾ أي مفاتيح أغلاقها لأن الغلق يدخل بلاذكر لتركبها فيهما للبقاء والمفتاح بمنزلة بعض منه لأنه لا ينتفع به بدونه ﴿ فِي بِيعِ الدَّارِ والشَّجِرِ فِي بِيمَ الأرضَ بلا ذُّكُّر ﴾ لأنه متصل به انصال قرار كالبناء ( ولا يدخل الزرع في بيم الارض بلا تسمية ) لأنه متصل به للفصل فشابه المتاع الذي فيه ﴿ وَلَا النَّمْرُ فِي بِيعِ الشَّجِرُ الْا بِالشَّرِطُ ﴾ (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى أرضا فيهما نخل فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع ولانها متصل للقطع فشابه الزرع ( ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ) وكذا اذا كان فها ذرع لان ملك المشترى مشغول بملك البائع فعليه تفريفه كما اذا كان فيه متاع وقال الشافعي يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ( ومن باع ثمرة بدا صلاحها أولا ﴾ وهو الامن من الفساد عندنا وظهور النضج والحلاوة عند الشافي - ف ((صح البيع) لانه مال متقوم أما لكونه منتفعاً به في الحال ولو علما للدواب (٣) أوفي الثانى - هداية وقد أُسْرِج الأُمَّة السَّة قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى نخلا قد أبرت فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع فإيقيده ببدو الصلاح وأما ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المار حتى يبدو صلاحها فهم قد تركوا ظاهره حيث أجازوا البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقد اتفقنا على أنه متروك الظاهم ( ٤ ) بدليل تعليله بقوله عليـــه الصلاة والسلام موضع كان ١٠ ولا لصاحب القليل ان يأخذه من أي مكان شاء ٥ ع (١) (قوله يتناول العرصة والبناء عرفا) وانما يحنث في لايدخل هذه الدار فدخلها بعد هدم البناء لأن البناء وصف والوصف في المشار اليه لغو ١٠ فكأنه حلف على ترك الدخول في هذا المكان (٢) ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام) رواه الامام محمد في شفعة الاصل • فغريب بهذا اللفظ وأخرجه الائمة الستة بلفظ ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة المبائع الآ أن يشترط المبتاع • تخريج الزيلمي • ش (٣) ( قوله أو في الثاني) كما يجوز بيع الجحش كاولد رجاء الانتفاع ثاني الحال ( ١١ ) ( قوله بدليل تعليله الخ ) وذلك

اشترى عبدا فوجده كاتبا (وانقال كل ذراع بدرهم أخذ الاقل بحصته أو ترك وأخذ الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسيخ )لانه افر دكل ذراع بدرهم فلابد من رعاية هذا المعنى واعلم ان المسئلة فيها أذاباع ثوبا على انه عشرة اذرع بنشرة دراهم كل ذراع بدرهم فاذا هو تسعة اذرع اواحد عشر ذراعا حتى لوكان تسعة ونصفا او عشرة ونصفا فحكمه ليس كذلك على ماسيأتي في هذه الصفحة ( وصح بيع عشرة أسهم من مائة سهم لا بيم عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ) هذا عنداني حنيفة رح وقالا صح في الوجهين لانهباع عشر ا مشاعا من الدار وله ان في الثاني المبيم محل الذرع وهو ممين مجهول لامشاع بخلاف السهم (ولا بيم عدل على أنه عشرة أنواب وهو اقل او اکثر ) لانه اذا کان اقل لايدري نمن ماليس هو يموجود فتكون حصة الموجود مجهولة وان كان أكثر لايكون المبيع معلوما ( ولو بين لكل ثمنا صح في الاقل بقدره وخير وفسد في الاكثر ) لان المبيع مجهول ( وفي بيع ثو ب على انه عشرة اذرع كل ذراع بدر هم الخذه بمشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة و نصف أن شاء وقال ابويوسف رحان شاءأ خذ بأحد عشرفي الاول وبعشرةفي الثاني وقال محمد رح ان شاءأخذبعشرة ونصف في الاول ويتسعة ونصف في الثاني)

لانمن ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة لصفه بنصفه ولايي يوسف رح أنه لما أفرد كل ذراع بدل نزل كل ذراع منزلة ثوب وقد انتقص ولابى حنيفة رحان الذراعوصف وأنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فني الاقل عاد الحم الى الاصل ( وصح بيدم البر في سنبله والباقلاء والارز والسمسم في قشرها )بيــع البرفي سنبله بجوز عندنا وعن الشافعي رحقولان وبيمع الباقلاء الاخضر لايجو زعنده (والجوز واللوز والفستق فيقشرها الاول) أنما قال في قشرها الاول لان فيـــه خلاف الشافسي رح أما في قشرها الثاني فيجوز اتفاقا ( وسيع تمـرة لم يبد صلاحها أوقد بداويجي قطعها وشرط تركها على الشجريفسداليع كاستثناء قدر معلوم منها ) أي باع الثمر علىالنخيل واستثنى قدرامعلوما لايجوزاليم لانه ربما لايبقي شيء بعد المستشى ( وأجرةالكيلوالوزن والذرع والمسد على البائع وأجرة وزن الثمن ونقده على المشــترى وفي بيم سلعة بثمن سلم هو أو لاوفي غيره سلما معا) أي في بير ع السلعة بالثمن أي بالدراهم أو الدنانىر سلم الثمن أولا لان السلمة تنمين بالبيم والدراهم والدئانير لاتتمين الابالتسليم فلابدمن تميينه لئلا يلزمال باوفي غيره في بيع السلمة بالسلمة وهو بيع المقايضة وفي بيع الثمن بالثمن أي الصرف سلما معا لتساويهمافي التعيين وعدمه

(١) معناه نهي عن بيعها صالحة قبل بدو الصلاح وكذا ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع العنب حتى يسود ومعلوم أنه قبل السواد يكون حصرما فعلم منه على القطع أن معناه نهي عن بيسم العنب عنبا قبل أن يصير عنبا وهذا أنما يكون بشرط الترك الى بدو الصلاح ونحن نقول فساد هذا السم فقد قضينا عهدة هذا النهي وبق بيعها مطلقا غير متناول النهي بوجه "ن الوجوه و بقي حديث التابير سالما عن المعارض. ف ﴿ ويقطعها المشترى في الحال ) تفريغا لملك البائع ( وان شرط تركها نحل النيخل فسد ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد ( ولو استثنى منها ارطالا معلومة صبح ) لان ما جاز أيراد العقد عليه بانفر اده جاز استثناؤه من ذلك العقد · هداية وينبغي أن يكون المراد ان يبتى بعد تلك الارطال شيء بغلبة ظهما • ع ولا يضر جهالة قدر الباقي لان المجازفة (٢) لا تنافى جواز البيم • عناية ﴿ كبيم بر في سنبله وباقلاء في قشره ﴾ الاخضر خلافا للشافعي لنا (٣) أنه عليمه الصلاة والسلام ( ١١) نهي عن بيم السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ولأنه حب منتفع = فيجوز بيمه في سنبله كالشمير مجامع أنه مال متقوم( وأجرة الكيال على البائع ) لأن التسلم واجب عليه ( وأجرة نقدالثمنووزنه على المشتري ﴾ أما النقد فلانالواجب على المشترى تسليم الجيد هذا على رواية ابن سهاعة عن محمدوأما على رواية ابن رستم عنه فعلى البائم لان النقد يكون بعدالتسليم والبائع هو المحتاجاليه ليمنز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده وأما الوزن فلانه هو المحتاج الى التسليم ﴿ وَمَنْ بَاعَسَلُمُهُ بَنُنَ سَلَّمُهُ أُولًا ﴾ لأن حق المشترى تمين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتمين حق البائع بالقبض لانه لا بتعين بالتميين محقيقا للمساواة ﴿ وَالا مَمَّا ﴾ لاستوأنَّهما (٥) في التميين

آنه علل عليه الصلاة والسلام النهى باحيال فقد الثمر المنافى لتسليم المبيع المحلل الشمن وهذه المنافاة انما تتحقق فيا اذا باعها صالحة قبل بدو الصلاح اما اذا باعها ولم يشترط بدو الصلاح كما قائنا به فلا هنافاة لانه يسلمها للحال ويقال للمشترى اقطعها في الحال وحيند لا يطرق الاحيال المذكور كمافي سائر البياعات ع (١) ( قوله ممناه نهى الح) وعلى هسذا فكلمة حق غاية للبيع لا لنهى فالنهى متوجه الى البيع المغيا بيدو الصلاح وهذا لا يكون الا بشرط النرك الى بدو الصلاح ع (٢) ( قوله لا تنافي جواز البيع ) الا اذا لزم منها جهالة قدر الثمن كما في بيع الصبرة كل قفيز بدرهم حيث صع في واحد لا في الباقي لنزوم جهالة قدر الثمن ع (٣) كل قفيز بدرهم حيث صع في واحد لا في الباقي لنزوم جهالة قدر الثمن وع (٣) وقوله انه عليه الصلاة والسلام ) رواه السنة الا البخارى و ف ( لا ) ( قوله في التعيين) اى وفي عدمه كما في الصرف ع

ولهما ثلاثة أيام أو أقل لا أكثر الا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ أَجَازُ فِي النَّلْثُ )أَ يَ أَذَا بيسع وشرط الحيار أكثر من ثلاثة أيام لايجوز البيع خلافاً لهما لكن ان أجيز في ثلاثة أيام جاز البيم عندأبي حنيفة رح خلافا لزفر رح ( فان اشترى على أنه ان لم ينقد الثمن الي اللائة أيام فلا بيسع صعروالي أربعة لا فان نقد في الئلاث حاز ) وأعا أدخل لفظة الفاء في قوله فان اشترى لانه فرع مسئلة خيار الشرط لان الخيار اغاشرع ليندفع بالفسخ الضرر عن نفسه سواه كان الضرر تأخير أداءِ الثمن أو غيره فاذا كان الحيار لضرر التأخير من صور خيار الشرط فالتصريح به يكون من فروع خيار الشرط وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة رح وأبى بوسف رح خلافا لحمد رح فانه بجوزه في الاكثرفهو

وجوز ثمة لائر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاله جوزه الى شهرين (ولا بخرج مبيع عن ملك بالعهمع خياره فان قبضه المشترى فهلكه عليه بالقيمة) أى بيسع بشرط الخيار للبائع فقيضه

وأبوحنيفةر حجرى على أصلهفي عدم

التحويز فيالاكثر أما أبو يوسف

رح أنما لم يجوز هنا جريا على القياس

لأنه مقبوض على سوم الشراء وهو مضمون بالقيمة ( ويخرج مع خيار المشترى فهلكه في يده بالثمن كتعيمه)

المشترى فهلك في بده يجب عليه القيمة

أى اذا كان الحيار للمشترى وقبضه المشتري فهلك أو تعيب في يده بجب

الثمن ( ولا يملكه المشتري ) اى اذا كان الحيار للمشترى لايملكه المشترى عنـــد أبي حنيفة رح خلافا لهما ونمرة الحلاف تظهر في هذه المسائل وهي قوله ( فشراء عرسه بالحيار لايفسد نكاحه ) عند أبي حنيفة رح لعدم الملك وعندهما يفسده ( وان

﴿ باب خيار الشرط ﴾

( صبح للمتبايمين أو لاحدها ثلاثة أيام أو أقل ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لحيان اذا بايمت فقل (١) لا خلابة ولي الحيار ثلاثة أيام ﴿ وَلُو أَكُثُرُ لَا ﴾ اي لا يصبح الخيار • ع وقالاً بجوز اذا سمى مدة معلومة (٢) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الحيار الى شهرين ولان الحيار للتروي ليندفع النبن وقد تمس الحاجة الى الاكثر وله أن جواز. على خسلاف القياس بالنص المذكور لمخالفته مقتضى العقد وهو الازوم فيقتصر على المدة المذ كورة فيه ثم قيل ان العقد ( ٣) يفسد بمضى جزء من اليوم الرابع وقيل (٤) ينعقد السدا ﴿ فَانَ أَحَارُ فِي النَّلَاتُ صح ﴾ خلافًا لزفر لنا أنه لم يتصل المفسد بالعقد على القول الاول أو ارتفع الفساد (٥) قبل تقرره بحـــذف الشرط على القول الثاني ﴿ وَلُو بَاعٍ عَلَى انَّهُ أَنَّ لَمْ يَنْقُدُ الثمن الى ثلاثة أيام فلا بيم صح وألى اربعة لا ﴾ وقال محمــد يصح لهما انه في معنى شرط الحيار لمساس الحاجة الى الانفساخ عند عدم النقد نحرزاً عن المماطلة في الفسح فأبو حنيفة رحمه الله مر على أصله في الملحق به ولغي الزيادة وكذامجمد بالقياس ( فان نقد في الثلاث صح ) تفريع على قوله والى أربعة لا •ع(وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملك ﴾ لأن تمام هسذا السبب بالمراضاة ولا تم مع النخار ( وبقبض المشتري يهلك بالقيمة ) لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه (٦) كان موقوفًا ولا نفاذ أي للموقوف ٠ع بدون المحسل فبتي في يده مقبوضاً على سوم الشراء وفيه القيمة (وخيار المشسترى لا يمنع ) خروجه عن ملك البائع للزوم البيع في جانبه وهذا لان الحيار انما يمنع خروج البدل عن ملك من له المحيار لا عن ملك الاخر • ع لانه شرع نظراً له لا للاّ خر ( ولا يملك) أي المشترى · ع وقالاً يملسك والا لزم زوال ملك البائع لا ألى مالك (٧) ولا عهد لنا به في

(١) (قوله لاخلابة)أى لا خداع مني في العدول عن البت الى الخيار بل القصد الى التروى. كفاية والحديث رواه الحاكم في المسندرك • ف(٢) ( قوله لحديث ابن عمر رضى الله عنهما) لا يمرف في شيُّ من كنا لحديث والأثار (٣) ( قوله يفسد) اي الآن وأما قبل مضي الجزءالمذكور فقدكان صحيحا موقوفا على الاجازة وهو الأوْجِهِ . ف (٤) (قوله ينعقد فاسدا) ثم يرتفع الفساد عند الاجازة قبل مضى الْجِزِّءُ المَدْ كُورِ • ع وأنما ينعقد فاسدا بالنظر الى الظاهر أذ الظاهر دوامهما على الشرط. • ف وكان ثمرة الخلاف تظهر في شيوع الفساد على الاخير وعدمه على الاول وتوضيحه مسألة الحارية والطوق والسيف وحليمه من باب الصرف • ع (٥) (قوله قبسل تقرره) لأن نقرره بمضى ثلاثة أيام (٦) (قوله كان موقوفا)

وقد فات الحل بالهـــــلاك = عناية فتعذر النفاد فتعين الفسخ • ع (٧) (قوله ولا

الشرع وله ان الثمن لم يخرج من ملك المشتري فان دخل المبيع في ملكه(١) بجتمع البدلان في ملك رجل واحد (٣) حكمًا للمعاوضة ولا أصلوله فيالشرع لان المعاوضــة تقتضي المساواة ولان الحيار انما شرع نظرا ليتروى فيقف على المصلحة ولو ثبت الملك ربمـا يمثق عليه من غـير اختيار للقرابة فيفوت النظر (ويقيضه بهلك بالثمن ) لأن الهلاك لا يمرى عن مقدمة العيب (كتعبيه ) (٣) بالحنيار بقي النكاح ﴾ لأنه لم يملكها ﴿ فَانَ وَطَهَّا لَهُ أَنْ يَرَدُهَا ﴾ خَلَافًا لهُما وله ان الوطء محكم النكاح الا اذا كانت بكرا لأن الوطء ينقصها ﴿ ولو أَجَازُ مِن لَهُ الخيار بنيية صاحبه صبح ) لأنه لايلزم باجازته على الآخر شيئا ( ٤ ) لازومه من جانب صاحبه ١٤ (ولو فسخ لا ) (٥) الا اذا علم به صاحبه لتضرره برفع المقد العخيار للبائع اولا يطلب لسلعته مشتريا ان كان العخيار للمشتري فلا بد من علمه وقال أبو يوسف والشمافي مجوز لانه مسلط على الفسخ من جهة صاحب فلا يتوقف على علمه كالاجازة وتحن لا نسلم التسليط كيف وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط (٦) ولاالزام فيالاجازة ﴿ وتم العقد بموته ﴾ خلافًا للشافعي لنا أنه لا يورث لانه مجرد مشيئة (٧) لا ينتقل والارث أنمايكون فيا ينتقل بخلاف خيار العيب لان المورث (٨) استحق المبيع سلما وبخلاف خيار عهد لنا به ) أي في المعاوضة فلايرد شراءمتولى أمن الكعبة عبداً للسدانة والارض الموقوفة بسيدها اذا ضعف احدهم واشترى ببدله آخر لا يدخل في ملك المشتري لانه من باب الوقف وحكم الوقف ذلك (١) (قوله يجتمع البدلان الخ) وهـــذا الزم في الشرع مما ذكراه فان المشترى للسدانة كأنن في المعاوضة . ف مم انه يخرج ولا يدخل في ملك أحد ٥ ع (٢) (قوله حكم المعاوضة ) بخلاف ضمان غاصب المدبر اذا ابق من عنده فأنه لا يخرج من ملك مالكه فاجتمع البدلان لكنه ضان جناية (٣) (قوله بما لايرجي الحرُّ) وأما ما يرجي زواله كالمرض فالمشري على خياره لكن انما يرده بعد البرء فان مضت المدة ولم يبرأ لزم البسم (٤) (قوله للزومه من جانب صاحبه) وهذا ظاهر فيها أذا كان الحيار لاحدهما وكذا اذا كان الخيار لهما لانه باجازته لم يبطل خيار صاحبه فصدق أنه لم يلزمه شيئًا • ع (٥) (قوله الااذا علم به صاحبه)أى في المدة فلو لم يبلغه الفسيخ الا بعد المسدة تم البيع لعدم اعتبار ذلك الفسيخ (٦) (قوله ولا الزام في الاجازة)لأنه الجازته لا يلزم الآخر شيئا لان المقد لازم في جانب من عليه الخيار - ك (٧) ( قوله لا ينتقل ) لانه عرض = عناية (٨) (قوله استحق المبيع سلما ) وسلامة المبيع كجزء منه فيورث كباقي الاعيان ليكن لا بملك طلبـــه شرعا الا برد الكل

وطئها ردها لانه بالنكاحالافيالبكر) الوطيء بالنكاح لا يكون اجازة الا ان تكون بكر ألانه نقصها بالوطيء فلا علك الرد وعندهما لأعلك الرد وانكانت ثيبا لانالمشترى قد ملكها ففسد النكاح فالواطبيء يكون بملك اليمين فيكون اجازة (ولا يمتق قريبه عليه في مدة خياره ١ اى ان اشترى قريبه بالخيار لايعتق عند أي حنيفة رح في أيام الحيار خلافا لهما (ولا من شراه قائلا ان ملكت عبدا فهو حر) ای قال ان ملکت عبدا فهو حر فشراء بالخيار لايعتق في أيام الخيار عند أبى حنيفة رح لعدم الملك ( ولا يعد حيض المشتراة في المدة من استبرائها) ای ان اشتری أمة بالخيار فحاضت في أيام الخيارفهذه الحيضة لاتعد من الاستبراء عند الي حنيفة رح لان الاستبراء الما يجب يمد ثموت الملك ( ولا استبراء على البائم أن ردت عليه بالخيار) أي ان ردت الامةالمشرية بالمخيار لايجب الاستبراء على البائع عند أبي حنيفة رح لان الاستبراء أغا يجب بالانتقال من ملك الى ملك ولم يوجــد عند ابىحنيفةرح حيث لأيملكها المشتري ( ومن ولدت في المدة بالنكاح لاتصير آم ولد له ) ای ان اشتری زوجته بالحيار فولدت في أيام الحيار في يد البائع لاتصبر أم ولدللمشترى فيملك الرد غندأبي حنيقة رح وعنــــدهما تصير أم ولدملة لائها ولدت في ملك المشترى فلا يملك الرد وأنما قلنا في يد البائع حتى لوقيض المشترى وولدت

في يده نصير أم ولدله بالاتفاق لانها تعييت بالولادة فلا يملك الردفصار تملكا للمشترى فالولادة وقعت في ملك فتصير أم ولدلة (وهلكة في يدالبائم عليه ان قبضة المشترى باذنه واودعه عنده لارتفاع القبض بالرد لعـــدم الملك ) اي المشترى بالحيار ان قبض مشتراه ثم أودعه عند البائع فهلك في يد البائع فهلك يكون على البائع لانالقبض قدار تفع بالرد لأن المشترى لم يملكه فلم يصح الايداع بل رده الى البائع يكون رفعا القبض و يكون الهلاك قبل القبض فيكون على البائع وعندهما الم ملكه المشترى صح ايداعه فلا يرتفع القبض فكانه هلك في بد المشترى فيكون الهلاك من ماله (و بقي خيار ماذون شرى شيئا ملكه المشترى صح ايداعه فلا يرتفع القبض فكانه هلك في بد المشترى عبسد ماذون شيئا بالحيار وارأه بائم، عن بالحيار وابرأ بائمه عن ثمنه في المدة لان المأذون يل عدم التملك ) اى ان اشترى عبسد ماذون شيئا بالحيار وارأه بائم، عن شمنه في حياره عندأ بى حنيفة رح وعندها لايبقي له (٩) الحيار لانه ان بقي كان لهولاية الرد

التعميين لأنه بثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير ( و.ضي المدة )لان الحياركان مانع النَّهام (١) وقدزال بإنَّهاء موته لأنه كان موقتًا بها . ي(والاعتاق وتوابهه ) لافتضائه الملك ولا ملك مع الخيار . ع ﴿ وَالاَخِذُ بِالشَّفِّمَةِ ﴾ لأنا شرع لدفع ضرر الجوار والجوار يكون باستدامة الملك وهي تقتضي نبوت الملك ( ٢ ) ونبوته يقنضي سقوط الحيار سابقا . ف ﴿ وَلُو شَرَطُ المُشْتَرَى ﴾ أو البائم . در ﴿ الْحَيَارِ لَفَيْرِهِ صَحَّ ﴾ فَكَانَه شرط الْحَيَارِ لَنفسه وجَمَلَ الغيرِ نَائباً عنـــه = عناية ﴿ وَأَى أَجَازَ أَوْ نَقَضَ صِيحٍ ﴾ لملك كل منهما كلا منهما • ع ﴿ فَانَ أَجَازَ أُحَــُ دُهَا ونفض الآخر فالاسبق أحق ) لوجوده في زمن لا يزاحمه فيه غيره ﴿ وَانَ كَانَا مما فالفسخ ﴾ لأنه أقوى لان الجـاز يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تاحقه الاجازة ﴿ وَلُو بَاعِ عَبِدِينَ عَلَى أَنَّهُ بِالْحِيارُ فِي احدِهَا أَنْ فَصَلَّ وَعَيْنَ صَحَّ ﴾ لملومية المبيع والنمن ( والا لا ) اي ان لم يفصل أو لم يعين لم يصح لحجالة الثمن أو المبيم وكذا أن لم يفصل ولم يمين لجهالتهما ﴿ وصع خيار التميين في ما دون الأربعة ﴾ (٣) بان قال أشتريت احد هذين على ان يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة ايام وقال زفر والشافعي فسد البيع لجهالة المبيع ولنا انعقد يحتاج الي اختيار من يئق به ولا يمكنه البائع بالحمل اليه الا بالبيم فكان في معني ماورد به الشرع الا أن الحاجة تندفع بالثلاثة لوجود الردىء والحبد والوسط والجهالة لا تفضى الى المنازعة لنمين من له الحيار ثم قبل يشترط في هذا العقد ذكر خيار الشرط مع خيار انتميين وهو المذكور في الحامع الصغير وقيل لا يشترط وهو المذكور في الحامع الكبير فيكون ذكره في الحامع الصغير وفافا لا شرطاواذا لم يذكر خيار الشرط. لا بد من توقيت خيار النسيين بالثلاث عنده وبمدة معلومة ايتها كانت عندهما (١) (قوله وقد زال بانتهاء مدته) فعمل الموجدوهو وجود أركان المقدعمله • ع (٢) ( قوله وشبوته يقتضي ألح ) لاناللك ينافي الحيار • عناية (٣) ( قوله بأن قال اشتريت الح ) اما اذا قال اشتريت أحد هذين ولم يقل على أنى بالحنيار ايهما شئت آخذه لم يجز اتفاقا

حنيفة رح لما لم يمليك كان ردهامتناعا عن التملك وللمأذون ولاية ذلك قانه أذا وهب له شيئا فله ولاية أن لايقله ( و بعال شرا. ذمي من ذمي خمرا بالبخيار ان أسلم لئسلا تتمليكها مسلما باسقاط خیاره)ای اناشتری ذمی بشرط خیاره من ذمی خمرا ثم أسلم المشترى بطل شراء الأنهان تق فمنسد اسقاط الطيار يماكم المشترى فيلزم تملك المسلم الخروء ندها ينفذ الشراء ويبطل العفيار لأنه لو بقي يملك ردها والرد يكون تمليكا والمسلم لايملك تمليك الخر فهسذه مسائل ثمرات الحالاف (ومن له الحيار بجبز وان جهل صاحبه ولا يفسخ بلا علمه ) اي از فسخ من له الحيارلا ينفسخ بالاعلم صاحبه خلافا لابي بوسف رح والشافعيرج لهما أنه أن شرط علمصاحبه لم يبق فائدة في شرط الخيار لازصاحه اناختني في مدة الخيار فلم يصل الخبر اليه فيتم المقدد فيتضرر من له الحار ( فان فسيخ وعلمه في المدة أنفسخ

فرده یکون تملیکا بنسیر عوض

والمأذون لايملك ذلك وعند أبي

(۲ في) (كشف الحقائق) والاتم عقده ويورث خيار العيب والتعبين لاالشرط والروية) خيار التعبين ان يشترى احدالتو بين به شرة على ان بعين الناشر و التعبين المسترى المسترى على الناس المسترى المسترى على الناس المسترك على المسترك المسترى على المسترك المسترك

روبيع عبدين بالخيار في اخدهما صحان فصل نمن كلوغين محل الحيار وفسد في الأوجه الباقية) وهي ما أذا لم يفصل الثمن ولم يعين على الحيار اوفصل ولم يعين الم يعين على الحيار اوفصل ولم يعين الم يعين على الحيار اوفصل ولم يعين الم يوجد الجهالة التمن والمبيع بشرط الحيالة لكن قبول ماليس بمبيع بشرط الحيار وط الفاسدة عنده والحبواب ان المبيع بشرط الحيار داخل في الابجاب لافي الحكم فلا يصدق عليه أنه ماليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيع من وجه فاعتبر اللجهتين في صورة الجهالة اعتبرنا أنه ما ليس (١٠) بمبيع حتى يفسد العقد وفي صورة أن يكون كل واحد منهما معلوما

اعتبرنا أنه مبيع حق لا يفسد العقد

( وشراء أحد الثوبين اوأحد ثلثة

على ان يمين اياشاء في ثلثة أيام صح لا ان

لم يشترط تعينه ولا في أحدار بمة )

اعلم ان القياس عدم الجواز لكنا

استحسنا في الثلثة لمكان الحاجــة

فان الثلثة مشتملة على الجيدو الردى

والمتوسط وفي الزائد على الثلثـــة

ابقينا الحكم على الاصل وهو عدم

البحواز ( وأخذه بالشفعة دارا بيعت

بجنب ماشرط فيه المخيار رضا )اي

اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت

داريجن تلك الدارفاخذها المشترى

بالشفعة فهذا الاخهذ دليل رضاء

بشراء تلك الدار لان الاخذ بالشفعة

يقتضي اجازة شراء المسمفوع به

(وخيارشم طالمشتريين يسقط برضاء

أحدهما وكذا خيار العيبوالرؤية)

لانه ان رد. الآخر يكون معيبا

بميب الشمركة وعندهماللآخر ولاية

اارد لان الحيار ثابت لكل واحد

( وعبد مشيرى بشرط خزه أو

كتبهوو جد بخلافه أخذ بشمنه أو تركه)

لان الاوصاف لا يقابلها شيء من

( ولو اشترياعلى انهما بالخيار فرضى أحدهمالا يردالآخر ﴾ خلافا لهما وله انهلورده على البائعلرده معيباً بميب الشركة وفيه الزام ضرر (١) زائد (ولو اشترى عبدا على انه خباز اوكانب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن ﴾ لان الاوصاف لا يقابله النمن (أوترك) لان فوات الوصف المرغوب يوجب التخيير لانه مارضى، دونه

معلم مات خيار الرؤية الم

﴿ شهراً، مالم ير جائز ﴾ خلافًا للشافعي لنا قوله عليه الصلاةوالسلام (٢) من أشترى شيئًا لم يره فله الخيار أذا رآه • هداية وكفانًا في جوازه أنهمال مقدور التسليم لا ضرر في بيعه م ثبوت الخيار . ف ( وله أن يرده اذا رآه ) ولم يكن رآه خين القيض كما يفهم من مسئلة لنظر الوكيل بالقبض ، ع ﴿ وَأَنْ رَضِي قُبُّهِ ﴾ لأن البخيار معلق بالرؤية لما رويثا فلا يثبت قبالها وحق الفسخ بحكم أنه عقد غير لازم (٣) لا بمقتضى الحــديث ( ولا خيار لمن باع مالم يره ) لان الخيار معلق بالشهراء لما روينا فسلا يثبت دونه ( ويبطل بما يبطل خيار الشرط ) من تعيب أو تصرف فان كان تصرفا لا يمكن رفعه كالاعتاق والبيم المطلق والرهن يبطله قبــل الرؤية وبمدها لائه لمالزم تعذر الفسخوان كان يمكن رفعه كالبييع بشرط الحيار والمساومة والمبة عن غير تسليم لايبطله قبل الرؤية لأنه لا بربوصر يح الرضاويبطله بمدها لوجود دليل الرضا ( وكفت رؤية وجه الصميرة ) أي في اثبات الخيار ان كانت الرؤية بعد القبض وفي احقاطه أن كانت قبل الشراء بقصد الشراءو لم يتغير المبيع أوكانت حبن (١) ( قوله زائد) أي على ضروالواد لانه لم يكن من الغير بل لمحز وعن ايجاد شرط الرد والضرر الحاصل من الغير أفزع من الحاصل من نفسه. عناية قولة شرط الردوهو مساعدة الاخر اياه في الرد بأن كانا يرد أنه جيعا • فهم من . ك (٢) (قوله من اشترى شيئا الخ ) رواء ابن أبي شيبة والبيهقي مرسملاوهو حجة عند أكثر أهل العلم وقد روى هذا الحديث أيضاً الحسن البصري وسلمة بن المحبق وابن سيربن وهو رأي ابن سبرين أيضا وعمل به مالك واحمد وهو بمن نقل عنه تضعيف ابن مريم الذي في طريق الحديث فعل قبول العلماء على شبوته (٣) ( قوله لا بمقتضى

﴿ فصل ﴾ في خيار الروية صَحْمَر اء مالم بره ) خلافا الشافعي رح ( ولمشتريه الحيار عندها ) أي عند القبض الرؤية ( الى ان يوجد مبطله وان رضي قبلها ) أي ان رضي قبل الرؤية يكون له حق الفسخ اذا رآه لـكن لو فسخ قبل الرؤية ينفذ الفسے بحكم انه عقد غير لازم حلى لايجوز اجازته عند الرؤية ( لا لبائمه ) أي اذا باع شبئاً لم يره لا يكون له الحيار اذارآه ( ويبطله و خيار الشرط تعبيه وتصرف لايفسخ كالاعتاق والندبيراً و يوجب حقا لغيره كالبيع المطلق ) أي بدون شرط الحيار ( والرهن والاجارة قبل الرؤية أو بعدها )

يبط ل بعدها لا قبلها ) لأن هذه التصرفات لا تدل على صريحالرضاء وهوانما يبطله بمدالر وية الماالتصرفات الاول فهي أقوىلان بعضوالايقيل الفسخ وبمضها أوجب حق الغسير فلا يمكن أبطاله ( والنظر الي وجه الامة والصبرةووجه الدابة وكفلها أو ظاهر ثوب معاوى غير معاروالي موضيع علمه معلما ونظر وكله بالشراءأ وبالقبض كاف لانظر رسوله الو كيل بالقبض هو الذي ملك القبض فقال له كن وكيلاعني بخلاف الرسول فانه الذي أمن وبادا والرسالة بالتسليم فالبائم اذاع يسلم اليه لاعلك الخصومة بخلاف الوكيل وعندهما نظر الوكيل بالقيض غير كافلانه وكله بالقبض لابالنظر ولايي حنيفة رح أن القبض الكامل بالنظر ليعلم ان هذاهو الذي أمر يقبضه وشرط رؤية داخل الدار اليوم ! أنما قال اليوملان الرواية أنهاذا رأى حيطان الدار أو أشجار البستان من خارج كان كافياو ذلك لان دور هم و بسالينهم لم تكن متفاوتة فرؤية المخارجكانت مغنية عن روية الداخل أما الآن فالنفاوت فاحش فلابد من رؤية الداخل (وبيع الاعي وشراؤه صع وله الخيار مشتريا ويسقط بجسه المبيع وشمه و ذوقه) أي بجسه فها يدرك بالجس وبشمه فها يدرك بالشم وبذوقه فها يدرك بالذوق ( وبوصف المقار )ولااعتبارلوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه كما هو قول أبي بوسف رح ( ومن رأى أحد

القبض كما تعطيه مسئلة نظر الوكيل • ع ﴿ وَالرَقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَكُفَّلُهَا وَظُهُرُ النَّوْبِ معلويا وداخل الدار ﴾ لأن هذه الأشياء دليل العلم بالمقصود ثم اعلم ان مفادقوله وداخسل الدار انرؤية خارج الدار لا تكني فهو مخالف لقول الهداية وكذا اذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج وعند زفر لابد من دخول داخل البيوت اه لكنه قال والاصح ان جواب الكتاب على وفتي عادتهم في الابنية فان دورهم لم تكن متفاوتة فاما اليوم فلا بد من الدخول في داخـــل الدار للتفاوت انهمي فقد ظهر ان كلام الماتن مبدى على الاصسح . ع ( و نظر وكيله كنظره ﴾ (١) خلافا لهما له أن القبض نوعان (٢) تام وهو أن يقبضه وهو يرا. وناقص وهو أن يقبضه مستورا والموكل ملكه بنوعيه فكذا الوكيل ومثي قبض الموكل وهو يراه سقط خياره فكذا الوكيل (٣) بخلاف الرسول لانه لايملك شيئاً منهما وأنما اليه تبليغ الرسالة - هداية ولذا قال المصنف . ع ( لانظر رسوله ) كقوله قل لفلان يدفع اليك المبيع أو أنت رسولي اليه في قيضه أو أرسلتك لقبضه = ف ( وصبح عقد الأعمى وسقط خياره اذا اشترى بجس المسمع وشمه ) ان كان مما يشم ( وذوقه ) قبل الشراء ولو بعده ثبتله الخيار • در ( وفي المتار بوصفه ) لأن هذه الأشياء أسباب عامه فقام مقام رويته • ع ( ومن رأى أحد الثو بين فاشتراهما ثم رأى الاخر له ردها ) لان رؤية أحدهما لاتبكون روءً بة الآخر للتفاوت فبقي الخيار فها لم يره ثم لا يرده وحده كيلا يتفرق الصفقة قبل النمام لأنها لا تتم مع خيار الرو"ية ﴿ ولايورث كخيار الشرط ﴾ وقد تقدم توجيهه • ع ﴿ وَمِنَ اشْتَرَى مَارَأَى ؛ قاصدا للشراء • بحر ﴿ حَبَّرِ الْ تَغْيَرِ ﴾ لأن تلك الرؤية لم نُقع معلمة بأوصافه فكانه لم يره (والآلا) لحصول المسلم باوصافه (وان اختلفا في التغير فالقول قول البائع) لأن التغير (٤) حادث (٥) وسبب (٦) الازوم ظاهر (٧) الا اذا بعدت المدة (وللمشترى لو في الرؤية ) لانها أمر حادث الحديث) فلذا يجوز الفسخ قبل الرؤية لوجود سببه وهوعدم النزوم (١)(قوله خلافا لهما) أي في الوكيل بالقبض أما الوكيل بالشراء فنظر. كنظر الموكل بالانفاق. أمين (٢)(قوله تام) وهو مالا يقبل النقض وذلك بأن يقبضه وهو يراه ع (٣)( قوله بخلاف الرسول) أي بالبيد أوالشراء. ف وهذه الزيادة تصحيح تعليل صاحب الهداية بقوله لانه لا يملك شيئا الخ والا فالظاهر من تصوير الشارح الرسالة بقوله قل لفلان يدفع اليك المبيع ان الرسول بالقبض علك القبض والا لكان قوله يدفع اليك المسع اغوا لعدم الفائدة لكنهاخر وجءن محل النزاع لان الكلام في الرسول بالقبض ع (٤) ( قوله حادث) أي عارض لاتفاقهما على عدم التغير قبل العقد والأصل في العوارض الهدم . ع (٥) (قوله وسبب اللزوم) وهو رؤية ما يدل على المقصود من البيع (٦) (قوله اللزوم)أى لزوم المقد(٧)(قوله الااذا بمدتالمدة) والفارق بين مدةومدة انما

الـْثُو بِين ثم شراهما ثم رأىالاً خرفله ودهما لأرد الآخر وحـــده )لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام( ومن رأى شيئاً ثم شراء خير إن وجده متغيرا والآلا والقولالبائع في عدم تغيره وللمشتري فيعدم رؤيته )أياذا اشترىشيئاً قد رآه

فقال البائع أنه لم يتغير حتى لا ولى الخيار فالقول للمشتري مع الحاف ( ولو شرى عدل زطى فباع منه ثوبا أو وهب وسلم لم يرده بخيار رؤية أو شرط بل بعيب) الزطجيل من الناس في سوادالعراق والثوب الزطم ينسب الهم والاصل فيه أن رد البمض يوجب تفريق الصفقة وهو قبل التمام لابجوز وبمدالتمام يجوزتم خيارالشرط والرؤية بمنعان تمام الصفقة وخيار السب يمنعه قبل القيض لابعده وهذا لانه اذاشرط اليخيار لاحدهما لم يتحقسق الرضاء وكذا اذا لم بر المشــترى مشترا. أما اذا لم يشترط الحيار او شرط فاجاز من له البخيار والمشترى قد رأى المبيع فرضي به فبعد ذلك ان قبض فقدتم الصفقه بحصول الرضى الكامل لكن مع ذلك يمكن الريكون المبيع معينا والمشــتري لابرضي به فينفسخ المقد وذلك أمر متوهم فلا يمنع تمام الصفقة وأن لم يقبض المبيم فالبيع في معرض الفسخ بان يملك في يد البابع فيرتفع المقدفاذا اجتمع الاص ان اي عدم القبض ووجود البيب فيتقوى احدهما بالآخر فلا يتمالصفقة ويظهرهذا

فنصل في خيار الميب

في المسئلة التي تأتى وهي قوله ولو

اشترى عبدين صفقة وقبض أحدها

ووحد به أو بالأخر عبيا

للمشتری و جد بمشر به عیبانقص نمنه عند التجار رده او أخذه بكل نمنه لا امساكه واخذ نقصانه) رده مبتدأه

وللمشترى خبره ونقص ثمنه صفة لعيب (والا باق و لوالى مادون السفر والبول في الفراش وسرفة صغير يمقل عيب) لو اقال يعقل لان سرقة صغمير لا يعقل ليست بعيب (و بالمغ عيب آخر) عطف على معمولي عاملين مختلفين الحجــرور مقدم

والمشترى ينكره ( ولو اشترى عدلا وباع منه ثوباً أو وهب له رده بميب لابخيار رؤية وشرط) لتعذر الرد فيا خرج من ملكه وفي رد الباقى تفريق الصفقة قبل النهام لانهما بمنعان تمام الصفقة ولو وجد القبض ولا يجوز تفريقها قبل تمامها بخـلاف خيار الميب فانه لا يمنعه

اب خيار العيب

(من وجد في المبيع عيماً خذه بكل الثمن أو رده ) لان مطلق العقد بقتضي وصف السلامة فعند فواته يخير كيلا يتضرر بلزوم مالا يرضى به ( وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب ) لأن التضرو بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في ذلك عرف أهمله ( كالابق والبول في الفراش والسرقة والجنون و البخر ) نتن الفم أو غيره • قاموس ( والدفر } نتن الابط · عيني ( والزنا وولد ، في الامة ) قيد للبخر وما بمده فهممن الهداية لان المقصود قديكون الاستفراش وهذه الاشياء تخل به بخلاف الغلام لان المقصود منه الاستخدام الا أن يكون الاولان من دا. لانه عيب أو الزناكان عادة له لان اتباعهن يخل بالاستخدام (والكفر) عيب فيهما للتنفر عن صحبته ولامتناع صرفه في بعض الكفارات (وعدم الحيض) الى أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة (والاستحاضة) لأنهما علامة الداء (والسمال القديم والدين ) لتضرر المشترى بنقص ولائه ان لم يف عنه بدينه ومات بمد المتق مبحر ولمدم نفاد بيمه لتوقفه على أجازة الفرماء وعلى هذا فاذا باعه الفرماء اوالمولى باذنهم فالظاهر أنه ليس بعيب لنفاذ البيع ازوافي الثمن بدينه • ع ( والشعر والماء في المين فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصائه او رده برضا بائمه ) لأن في الرد اضرارا بالبائع لانه خرج عن ملكه سالماً ويعود معيباً فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه فتمين الرجوع بالنقصان (ومن اشمترى ثوباً فقطمه فوجد به عيبا رجع بالميب) لامتناع الردبالقطع لانه عيب حادث ( فان قبله البائع كذلك له ذلك ) لان الامتناع لحقه وقدرضي به (وان باعه المشتري) بمد القطع • شواله لم • عناية (لم يرجع بشيء) (١) لأن الردغير متنع برضااله ائع فيصير المشترى بالدع حابساً للمديع فلا يرجع بالنقصان ﴿ فَلُو قَطْمُهُ وَ خَاطُهُ أَوْ صَبِّغَةً أَوْ أَنَّ السَّوِيقِ إِسْمَنَ فَأَطُّلُمُ عَلَى عَبِّ رَجِع بِنقصاله ﴾ لامتناع الرد اذلا وجهلافسخ فيالاصل بدون الزيادة لانها لاتنفك عنه ولا معها لانها ليست بمبيعة (٢) وليس للبائع أخذه لأن الامتناع لحق الشيرع (٣) لالحقه (كما هو شأن المبيع . ف لتفاوت الاشياء في تسارع النغير اليما عع (١) (قوله لار الرد غير ممتنع) الأولى أن يقال أن الردما كان ممتنعا لأن ليس وغير للنفي حالا ولايخفي انالرد في مسئنتا متنع لحني المشترى من المشترى • ع (٢) (قوله وليس للبائع أخذه ) وان رضى المشتري بتوك الزيادة (٣) ( قوله لا لحقه) أي لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع لأن الزيادة فضل يؤخذ في عقد الماوضة بلا عوض مقابل

( فلو سرق عددها )اي عند البايع والمشترى (في صغره) اى في صغره مع العقل ( رده وان حدث عنده في صغره وعند مشتريه في كبره لاو جنون الصغير عيب ابدا برد من جن في صغره عنده او عندمشتريه فيه أو في كبره والبخر والدفر والزناوالتولد منه عيب فيها لافيه والكفر عيب فيهما والاستحاضة وارتفاع حيض ( ١٣٠ ) بنت سبع عشرة سنة لاأقل عبب فان

ظهر عب قديم بعد ما حدث عنده عيب آخر فله نقصانه لارده الا برضاء بايعه كثوب اشتراء ففطمه فظهر عيب ولبايعه اخذه كذلك ولا يرجع مشتريه اناعه) أي لايرجع المشترى بالنقصان أي باعه لان اليايع كاناه ان يقول انا آخذه ممييا فالمشتري بالبيع يكون حابسا للمبيع فلابرجع بالنقصان ( فان خاطه او صبغه احمر أولت الســويق بســمن ثم ظهر عيبه لا بأخذه باثمه ورجع بنقصانه) أى رجع المشتري بنقصان الميب و لايكون للبائع ان يقول أنا آخذه معييا لاختلاط ملك المشترى بالمبيع وهو الخيط والصبغوالسمن ( كالو باعه بعد رؤية عيبه ) أي كا يرجع المشترى بنقصان الميب انباع الثوب المخيط والمصبوغ اوالسويق الملتوت بعد رؤية عيبه لانه بالبياع لم يصر حابسا للمبيع أذ قبل البيع لم يكن للبائع اخذه معيبا لاختلاط ملك المشترى به فلم يبطل حق الرجوع بالنقصان (أو أعتقه قبلها مجانا أو دبره المشري أو استولدها أو مات عنده قبلها ) أي قبل رؤية العيب صورة السائل أنه أعتق المشــترى العبد مجانا اودبر ماواستولدالمشتراة أو مات المشترى في بد المشتري ثم أطلع على عيب رجع بالنقصان(وان أعتقه على مال أو قتله أوأكل الطمام

لوباءه )أى الثوب المخيطأو المصبوغ أو السويق الملتوت . ع ( بعد رؤية العيب ) لأن الر = مُتنع أصلا قبله فلا يكون حابساً للمبيع (أو مات العبد) (١) ولو بعد علمه بالميب فانه أيضا رجع بالنقصان - عيني لأن الملك ( ٢ ) ينتهي بالموت والامتناع (٣) حكمي لا بفعله (أو أعنقه ) قبل اطلاعه على العيب عيني لأن الاعتاق أنهاء الملك لأن الآدمي ماخلق محلا للملك في الاصل وأنما ثبت الملك موقنا الي الاعتاق ف كمان أنها. كالموت والشيء يتقرر إنتهائه فكان الملك باقيا والرد متمذر ولانالاعتاق لايوجب الضمان فصار كالموت ( ٤ ) بخلاف الاكل والقتل ﴿ فَانَ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالَ أَوْ قَتْسَلُهُ أَوْ كان طعاماً فاكله أو بمضه ﴾ ثم أطلع على عيب • ع ﴿ لم يرجع ﴾ في الكـل أماالاولى فلانه حبس بدله فكانه حبس مبدله وأما الثانية فلان القتل لا يوجد الا مضمونا وأنما سقط الضمان هنا للملك فصار كالمستفيد عوضا بخلاف الاعتاق لأنه لا يوجب الضان (٥)لابحالة (٦) كاعتاق المعسر عبدا مشتركا وأما الثالثة ففها خلافهمالهما الهصنع في المبيع (٧) ما يقصد بشر اله ويعتاد فعله فيه غاشبه الاعتاق وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشب البيع والقتل ولامعتبر بكون الاكلمقصو دأمن الشراء ألاترى أن البيع قد يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع وأما الرابعة فلان الطماء کشیء واحد ﴿ ولو اشتری بیضا أو قثاء أو جوزا ووجده فاسدا بنتفع به ﴾ ولو علفا للدواب • ف (وجع بنقصان العيب) لان السكسر عيب حادثوقال الشافيي برده ﴿ وَالَّا بَكُلُ النَّمَنَ ﴾ لأنه ايس بمال فالبيح باطل ﴿ وَلُو بَاعِ الْمُبِيعِ فَرَدْ عَايْمُهُ به فنيه شبهة الربا • ف أفظر لم لا يجوز للبائع أخذ الزيادة بدفع عوضها الا أن يقال ان هذا بيع التابع بدون المتبوع فلا يجوز كبيع حمل الجارية دونها وع (١) ( قوله ولو بعد علمه الخ ) فكان ما في الهداية تم أطلع على العيب اه في فصل الموت وقع اتفاقاً • ع ( ٢ ) ( قوله ينتهي بالموت ) وبالانتهاء يتقرر الشيء ولا ببطل. ع فسكان الملك قائمًا والرد متعذر (٣) (قوله حكمي) أي حكمًا للموت فلا يمنع الرجوع بالنقضان واستشكل عليه ما أذا صبغ الثوب أحمر واخواته فانه يرجع بالنقصان مع أن الامتناع بفعله وأجبب بان امتناع الرد في ذلك أنما هو بسبب الزيادة التي حصلت في المبيع حقاً للشرع للزوم شبهة الربا قيل فكان ينبغي للمصنف أن يزيد فيقول لابقعله الذي لايوجب الزيادة ( ﴿ ) (قوله بخلاف الاكل والقتل ) كما سياتى فيالتالية • ع( ٥) ( قوله لا محالة ) قيدللمنفي وهو الإيجاب • ع (٦) ( قوله كاعتاق المعسر الح ) فانه لا يتعلق بهضمان بل اذا كان موسراعلي نقدير فلم يوجيه بذاته (٧) ( قوله مايقصد بشرائه ) أي من الأكل واللبس حتى

كله أوبعضه أولبس الثوب فتخرق لم يرجع ) الحاصل أن الموت لا يبطل الرجوع بنقصان العيب لانه لاصنع للمشتري فيه والاعتاق بعنه أو المعتاق المائة المعتاق المائة المعتاق المائة المعتاق المائة المعتاق المائة المعتاق المائة المعتاق المعتقب المعتقب

فهو عود الى الحالة الاصلية فان كان بعدر قية العيب اعتبر ذلك الشبه فلا رجوع له بخلاف الموت بعدر وية العيب فان حق الرجوع فيه ثابت وان كان قبل ووبة العيب اعتبر هذا الشبه حتى يكون له حق الرجوع واما المسائل الاخر فلا رجوع بالنقصان فيهما ( وان اشترى بيضا أو بطيخا أو قشاء أو خيارا أو جوزاً فكسر فوجده فاسدا المه نقصانه في المتنفع به وكل ثمنه في غيره ومن باع مشريه ورد عليه بعيب بقضاء باقرار او بينة أو سنكول رده على باثمه وان رد برضاء لا) أى ان اشترى شيئا ثم باعه فادعى المسترى الثاني عيبا على المشترى الأول وأثبت ذلك بالينة أو بالنكول أو بالاقرار فرابت هذا فقضى القاضى فرد على باثمه كان له ان يخاصم المائم الاول قال في المداية معنى القضاء بالاقرارانه أنكر الاقرار فاثبت هذا بالينة قان أقيل المشترى الاول اذا أنكر اقراره بالعيب فاثبت هدا بالبيئة صار كانه أقر عند القاضى قان الثابت بالبيئة كان ابنه المنابئة لان الاقرار كانه أنكر اقراره فيثبت بالبيئة لان الاقرار على المنابئة لان الإقرار انه أنكر الاقرارة قانا نحن لم نجعل كانثابت، عبانافيذ في فايدة في قوله ( ١٤) مدى القضاء بالاقرار انه أنكر الاقرار قانا نحن لم نجعل

بعيب بقضاء) بينة أو نـكول ( رده على بائمه ) لانه فسخ من الاصل فـكان البيع لم بكن غاية الاس أنه أنكر العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ﴿ وَلُو بَرْضَاهُ لا ﴾ لأنه بيع جديد في حق ثالث وان كان فسخا في حقهما ﴿ وَلُو قَبْضُ الْمُشْتَرِي المبيع وادعى عيالم بحبر على دفع الثمن ﴾ لأنه لو قضى بالدفع فلمله يظهر الميب فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضائه ( ولكن يبرهن ) على قيام العيب عند البائع • ف ( أو بحلف بائمه فان قال شهودي بالشام) أي في غير بلد الحصومة • ع ( دفع ان حلف بائمه ) لان في الانتظار ضروا بالبائع وليس في الدفع كثير ضرر به لانه على حجته ( فان ادعى أباقا ) عنده وعند البائع فاراد نحليف البائع على عدم الاباق عنده . ف ﴿ لم بحلف باثمه ﴾ ( ١ )على الاباق عنده (حتى يبر هن المشتري أنه أبق عنده) أي عند المشتري لا به حينتذ يثبت العيب فتصح الخصومة فيه • ف وانمـــا لم بحلف البائع قبل اقامة المشتري البينة • عناية لأن القول (٢)وان كان قوله ولكن انكاره (٣) انما يمتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته انتهى الملك به (١) (قوله على الاباق عنده) أي عند البائع ٥ ك (٢) (قوله وان كان قوله ) أي قول البائم لانه مشكر • عناية (٣) ( قوله انما يعتبر بعد قبام العيب الخ ) لان السلامة أصل والعيب عارض والتعليل منقوض مدعوى الدين قان فراغ الذيم أصل وشغلها عارض مع أنه اذا ادعى شخص على آخر ديثا يسمع القاضي دعواه ويام الخصم بالجواب وان لميثبت قيام الدين الحال والجواب أن قيام الدين للحال لو شرط لاستماع الخصومة لم يتوسل المدعى الى حقه لانه رعالا

الاقرار حجة متعدية ولمنقل انالرد على المشتري الأول رد على نائمـــه يل له أن يخادم المه فان المشتري الثاني ان أثبت ان الميب كان في يد المسترى الأول ورد علمه فالمشترى الأول أن أثبت أن العيب كان في يد باثمه رده عليه والا فلا والفرق بيناقراره عند القاضي وبين اثبات اقراره بالبينةأنه اذا أقر عند القاضي يكون طائما في أخذ المبيع فصار كااذااشترى من المشتري الثاني فلا يكون له ولاية الرد على البائم الاول أما اذا أنكر اقراره بالميب فيثبت بالبينة لم يكن طائمافي الاخذفيكون أخذه محكم الفسخ كانه لم يسع فيكون له الخاصمة مع مائمه وقد قيل هذه المسئلة فهاأذادعي المشتري الثاني على المشتري الأول ان العيب كان في يدالبائم الاول فيننذلام شترى

الاول ان يخاصم البائع الاول أما اذا ادعى ان العيب في يدالم تتري الاول السلام المه أقول فيه نظر لانه بالحيجة اذا ادعى ان العيب كان في يدالي تع البائع الاول و قضى على المسترى الاول فهذا القضاء ليس قضاء على البائع الاول وهذه البيئة لم تقم على البائع الاول ولا على نائبه لان ما يدعى على الغائب ليس سبباً لما يدعى على الحاضر (قان قبض مشتريه وادعى عيباً لم يجبر على دفع ثمنه حتى بحاف بائعمه أو يقيم بينة) فقوله او يقيم عطف على قول يجبر وليس عطفاً على قوله بحلف بائمه لانه ح يكون اقامة البينة غلى الحب و هو غير صحيح فالحاصل ان المشترى اذا ادعى عيباً يقيم بينة على دعواه ويرده وان لم يكن له بينة يحلف بائمه بأنه لاعيب على دفع الثمن عدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه حق يحلف بائمه وان نصب قوله او يقيم فله وجه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه دفعه بائمه وان نصب قوله او يقيم فله وجه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه وهو ان يكون المراد بعدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفع المعمد على دفع الشعن عدم الحبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفع الشعن عدم الحبر عل

بشرط أن يكون وأجبا بحكم البيع وهو معنى باحدالامرين أما الحلف على أنه لاعيب فيننذ يجبر على دفع النمن أو اقامة البينة على وجود العيب فينئذ يفسخ البيسع ولا يبقى النمن وأحبافينتهى عدم الجبر بشرط كونه وأحبا وعندغيبة شهوده دفع الثمن أن حلف باثمه ولزمه عيبه أن نكل ) أي ان قال المشتري شهودى غيب دفع الثمن أن حلف باثمه أن الاعيب وأن نكل البائع يثبت العيب (فان أدعى أباقه أقام بنة أولا أنه أبق عنده (10) مع حلف باثه واله الته المعمد المع

م حلف باشه باقة لقد باعه وسلمه وما ابنى قط أو بالله ما له حق ا لرد عليك من دعواه هذهأو بالله ما أبق عندك قط لا بالله لقد باعه وما = هذا الميب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب ( وأغما لا محلف بهذين الطريقين أذ في الاول مكن ان لا يكون الميب وقت اليم فيعدث التقدير للمشرى حق الرداأيضا واما في الثاني فلان البائع يمكن از ياول كلامه بان يكون المـراد ان الميب لم يكن موجوداً عند البيع والتسليم بمعنى ان وجود العيب عندكل واحد منهما منتف فيمكن أنه كان موجوداً عند التسلم لا البيع فان قلت هذا الاحمال ثابت في قوله لقد باعه وسلمه وما أبق قطاى وجدكل واحدمنهما وماابق عندوجودكل واحدفيمكن انهقدابق عندوجود النسلم لا البيع قلت كلة قط تنافي هذا المعنى لأنها موضوعة لمموم السلب في الماضي وذلك الممني هو سلب العموم ( وعند عدم بينة المشري على الميب عنده محلف الباثع عندهماانه مايملم انهابق عنده واختلفوا على قول اي حنيفة رح ) قد ذكر أن المشرى اقام منية اولا أنه أبق عنده فان لم يكن له بينة بحلف بائمه عندها بانك ما تعلم أنه أبق عنسد

الحجة ﴿ فَانَ ﴾ عجز المشتري عن البينة على قيام العيب عند المشتري وأراد تحليف البائع بالله ماتملم أنه ابق عند المشتري يحلف على قولهما واختلفوا على قول أبي حنيفة والنوبرهن السالبائم عن وجوده عنده فان اعترف رده عليه بالتماس المشترى وان أنــكر طواب المشتري بالبينة على ان الاباق وجد عندالبائع فان أقامها رده والأ . ف ( حلف بالله ماأبق عندك ) أيها البائع . ع ( قط ) لابالله لقدباعهوما به هذا الميب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العبب لأن العبب قد يحدث بمد البيع قبل التسليم وهو موجب لارد والاول (١) ذهول عنه والثاني يوهم تعلقه بالشرطين (٢) فيتأوله في اليمين عند قيام العيبوقت التسليم دون البيع (والقول في قدر المقبوض القابض ضمينا كان كالغاصب أو أمينا كالمودع مى فلو قبض الجارية فوجد بها عيبا فقالة البائع بمتك هذه وأخرى ممها وقال المشترى بمتنيها وحدها فالقول للمشتري. هداية لذلك (٣) ولان البائم يدعى بقاء بعض الثمن في ذمته والمشترى ينسكره . ي ﴿ ولو اشترى عبدين صفقةوقبض أحدهماووجدبأحدهما عيباً أخذهما أو ردهما ﴾ لان الصففة تتم بقبضهما (٤) فهو تفريقها قبل التمام وهذا (٥) لأنالة بض شبه العقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد • هداية و في لسحة هنا زيادة وهي هذه ع ﴿ ولو قبضهمارد المعيب ﴾ بحصته سالما • در ( فقط ) لانه تَفْرِيقُ الصَّفْقَةُ بِعِد التَّمَامُ لأَنْ بِالقَّبِضُ تَمَّ الصَّفْقَةُ فِي شَانَ خَيَارُ العَّيْبِ وَانَ كَانْتُ لاتم به فيخيار الشرط والروّية ﴿ ولو وحِــد ببعض الكيلي أو الوزني ﴾ بعـــد القبض أما قبله فحُــكم القيمي كالكيلي والوزني فيأخذ كله أو يردكاه بخلاف ما بعد يكون له بينة أو لايقدرعلي أقامتها لموت أوغيبة وأما مأنحن فيه فالمشتري يتوسل الى حقه لان السيب أن كان بما يشاهد يمكن أثبائه بالتعرف بالآثاروالا يمكن التعرف بالرجوع الى الاطباء والقوابل · عناية (١) (قوله ذهول عنه ) أي سكوت عن حدوث العيب بعدالبيم قبل التسليم • ع (٢) ( قوله فيتأوله الح ) أي يريد التعلق بمجموع الشرطين في بمينه فيما اذا كان العيب وقت التسليم دونالبيع • ع ظنا منه أن صدقه لغة يوجب بره شرعا وليس كذلك بل يمين غموس (٣) (قوله ولان البائع ألخ ) هذا أنما يصمح اله كان الاختلاف قبل قبض الثمن أما اذا كان بعده ينمكس الامر، شلمي (٤) ( قوله فهو ) أي رد أحدهما فقط ( ٥ ) ( قوله لأن للقبض شبه المقد)لان ملك الرقبة وان كان بحصل بالمقد لكن الفرض منه

المشرى لقوله عليه السلام البينة على المدعى واليمين على من انكر فكل شيء يثبت بالبينة فعند المعجز عنها يتوجه اليمين على المشكر واختلف المسائخ على قول ابي حنيفة رح ووجه عدم الاستحلاف ان اليمين لا تتوجه الاعلى العضم ولا يمير خصما الا بعد قيام العيب عنده فلا يمكن اثبات هذا بالحلف لانه دور اما البيئة فقد نقام ليصير خصما لكن لامحلف ليصير خصما والفرق ان في وجوب الحلف ضررا فاذا لم يكن خصما فلاوجه لا نزام الضرر عليه مجلاف اقامة البيئة اذ المدعى مختار في اقامة البيئة

فهي أهون من الزام الضرر عليه فجمل اقامة البيئة طريقاً لاثبات كونه خدماً لاالتحليف ( ولو قالي البائع بعد التقابض بعد التقابض عبب فيرد المشترى بعد المسترى بل هذا وحده فالقول له ) أى اذا ظهر في المبيع بعد الثقابض عبب فيرد المسترى ويطلب الثمن فيقول البائع هذا الثمن مقابل بهذا الشيء مع شيء آخر ويقول المسترى بل هو مقابل بهذا الثميء وحده فالقول له المسترى بل المناز واختلفا في المناز واختلفا في المناز واختلفا في المناز وحدها فقط وقال البائع بل قبضهما فالقول للمسترى على ما مر ( ولو (١٦) اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد به أو بالا خر عيبا فالقول للمسترى على ما مر ( ولو (١٦) اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد به أو بالا خر عيبا

القبض فانه بردالميب خاصة في القيمي لافيهما · فـ (عيبارد كله أو أخذه) لان الكيل كشيء واحد ان كان من جنس واحد ولذا سمى باسم واحد كالكرونحوه وقيل هذا اذا كان في وعاء واحد وان كان في وعائبن فهو بمنزلة عبدين فيرد الذي وجد فيه العيب لا الآخر ( ولو استحق بعضه ) أي بعد القبض أما قبله فله رد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام ﴿ لم يخير في رد مابق ﴾ لان التبعيض لايضره والاستحقاق لايمنع تمام الصفقة لان تمامها برضا الماقد لا برضا المالك ( ولو ثو با خير ) لأن التبعيض يضره ( واللبس والركوب والمداوأة رضا بالعب ) لأنذنك دليل قصده الاستبقاء بخلاف خيار الشرط لان الحيار هناك للاختيار وأنه بالاستعمال (١) فلا يكون الركوب (٢) مسقطا ( لا الركوبالسقى أو للرد أوشرا العلف) (٣) لها ٠در أما الركوب للرد (٤) فلانه سبب الرد وأماالستي وشراء العلف فمحمول على ما اذا لم يجدِ منه بدا لصعوبتها أو لمجزِّه أو لكون العلف في عدل واحد وأما اذا وجدمنه بدا لانمدام ما ذكرنا فهو رضا ﴿ وَلُو قَطْمُ الْمُقْبُوضُ بِسَابِ ﴾ السرقة ( عند البرأم رده واسترد الثمن ) لان القطع وان حدث في بد المشترى لـكنه بسبب كأن عند البائع فهم من هداية وقالا يرجيع بقيمته سارقا وغير سارق (ولو برء من كل عيب صح وان لم يسم الـكل ) خلافا للشافعي رحمه الله تمالي بناء على مذهبه ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا يصبح لما فيه من معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك الجهول لا يصح ( ٥ ) ولنا أن جهالة الساقط لا تَفضى الى المنازعة ملك اليد والنصرف فيه وهما يحصلان بالقبض · عناية (١) ( قوله فلا يكون الركوب) أي مرة (٢) ( قوله مسقطا ) ولو لحاجة نفسمه (٣) ( قوله لها ) فلو ركبها لملف دابة اخرى فهو رضا كافي الدخيرة ١٠مين(٤) (قوله فلانه سبب الرد) اذلو ساقها ربما لا تنقاد وتناف أموال الناس (٥) (قوله ولنا الح) يسنى لنا ان الابراء اسقاط لا عليك لانه لايصح تمليك المين بهذا اللفظ ويصح الابراء يقوله السقطت عنك ديني وجهالة الساقط الح. عناية قوله اسقاط ولذا يتم بلا قبول

أخذهما او ردهما ولو قبضهما ردالمس خاصة) لأن الصفقة أنما تم بالقبض فقبل القبض لا يجوز تفريق الصفقة وبعض القبض بجوز (وكبلي او وزني قبض ان وجمه ببعضه عيا رد كله او اخذه ) لانه اذا كان من جنس واحدفهو كشيء واحد وقيل هذا اذا كان في وعاير واحد حتى لو كان في وعائين فهو بمنزلة عدين فيرد الوطه الذي فيه المعيد( ولو استحق بعضه لم يردباقيه بخلاف التوب) لانه لا يضره التبعض والاستحقاق لايمنع تميام الصفقة لان عامها برضاء العاقدين وهذا بعد القبض اما لو استحق البعض قبل القبض فللمشنري حق الفسخ اما في النوب فالتبسيض يضره فله الخيار أفي الباقي (ومداواة المعب وركوبه في حاجة رضاء ولو ركبه لرده أوسقيه أو شراء علفهولابدله منه فلا ولو قطع بده بعد قبضه أو قتل بسبب كان عندمائمه رده وأخذ

غنه) الرد في صورة القطع اما في القتل فلارد بل أخذ الثمن عندابي حنيفة ح لان هذا عزلة وان الاستحقاق عنده فاما عندها فيرجغ بالنقصان لان هذا بمنزلة الديب فيقوم بدون هذا الديب ميذا العيب فيضمن البائع تفاوت ما بينهما كاذا اشترى جارية حاملا فاتت في يده بالولادة فائه يرجع بفضل ما بين قيمها حاملا وغير حامل ولايي حنيفة رح انسبب المملاك كان في يدالباع فاذا هلك في يدالباع فيدالمشتري يكون مضافا الى ذلك السبب الخلاف الحمل فلان الحمل ليس سببالله لاك (ولو باع و برئ من كل عيب صح وان لم يعددها) وعند انشافى رح لا يصح بناء على أصله ان البراءة من الحيب عن الحقوق المجهولة من كل عيب صح وان لم يعددها وعند المقاط المجهول لا يضر لانه لا يفضى الا المنازعة ثم هذه البراءة تشتمل الديب الموجود

ايضاوالميب الحادث قبل القبض عندأي يوسف رح وعند محمد وحلاتشتمل العيب الحادث ﴿ باب البيم الفاسد ﴾ وبطل بيع ما ليس بمال كالدموالميتة والحر والبيع به وكذا سيع المالولد والمدبر والمكاتب وسيع مال غير متقوم كالحمر والخنزير بالنمن)اعلمان المال عين يجرى فيه التنافس والابتذال فيخرج منهالعراب وتحوه والدم والميتة التي ماتت حنف انفها الما المينة التي خنقت أو التي جرحت في غير موضع الذبح كما هو عادة إمض (١٧)

> وان كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة الى التسلم ﴿ وَلَا يَرُدُ بِمِيبٍ ﴾ ولو حدث بمد البيع قبل القبض في قول أبي يوسف وقال محمد وزفر لا يدخل الحادث لان البراحة تتباول الثابت ولان يوسف أن الغرض الزام العقد بإسقاظ حقه عن وصف السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث

> > ﴿ باب البيم الفاسد ﴾

( لم بجز بيع الميتة والدم ) لعدم ماليتهما • هداية أعلمان بيع (١) ما ليس بمال كالميتة والدم والحرأو لم يكن متقوما كالحر والخنزير أوكان معدوما كالمضامنين باطل تنوير ( والخنزير ) فان قوبل بالنقدين فالبيع باطل لمدم التقوم لان النقد غير مقصود في المقد لانه بجب في الذمة فالمقصود بالمقد انما هو الحمر والحُنزير وفي تملكهما مقصودا اعزاز لهما والشرعقد أص باهانتهما فسقط التقوم (٢) أصلا وان قوبل بالمين (٣) ففاسد فيملك ما يقابله لا الحنزير ﴿ وَالَّمْ ﴾ لعدم المالية ( وأم الولد والمدبر والمكاتب ) لاستحقاق الحرية - هداية قال في الدر المختار بيح أم الولد وألمـكاتب وألمدبر الطلق باطل أى بقاء فلم يملـكوا بالقبض/لا ابتداء فيصح بيمهم من أنفسهم وبيم قن ضم الهم • درر اه ( فلو هلكوا عند المشترى لم يضمن ) وقالًا عليه قيمة المدبر وأم الولد ( والسمك قبل الصيد ) لأنه بيم ما لا يملكه • هداية ويذبني ان يكون باطلا لأنه ممدوم • ابن عابدين ﴿ والطاير كالطلاق • ف (١) (قوله ما ليس بمال) والمال ما عمل اليه الطبع وبجري فيه البذل والمنع فخرج التراب وتحوه دركالما. ويمكن ادخار الوقت الحاجة فيخرجت المنفعة • محمد أمين (٢) ( قوله اصلا ) أي لم يظهر حكم التقوم في نفسه ولا فما يقابله من النقد من لأن الثمن يُثبُّت في الذمة بالعقد وثبوته في الذمة أنما يكون حَكماً لَمَدَكُم عقابلة علك الملك في المعدوم فبطل العقد أصلا ١٠ (٣) ( قوله ففاسد ) أي في المين وباطل في الخَذير فيملكه الخ الحاصل أن المحرم أن كان مالا كالخر والخزير وقو بل محلال غير النقدين ثمنا كان بان أدخل الباء عليه او مبيعاً فالبيع ناطل في المحرم فلا يملكه بالقبض فاسد في الحلال فيملكه وأن لم يكن مالاكالدم أوكان مالاوقو بل بأحدالنقدين

حق لودخل بنفسه وسدمدخله يجوز بيمه لان سدالمدخل فعل اختياري يوجب الملك فيصير محرزا واعلم أنه نظم كثيرا من المسائل في سلك واحد وقال لم يجزلكن لم يبين ان البيع "بإطل أو قاسد وأنا أبين ذلك انشاء الله تمالى فني السمك الذي لم يصد يذني ان يكون البيع فيه باطلا اذا كان بالدراهـم والدَّانير ويكون فاسدا اذا كان بالمرض لانه مال غير منقوم لان التقوم بالاحراز ولا اخراز فيه وأما السمك الذيصيد وألقي في حظيرة لايؤخذ منها بلا حيلة ينبغي ان يكون البيع فيه

الكفار وذنائح المجوس فمال الاانيا غير منقومة كالخمر والحنزير ومخرج منه الحر لانه لا مجرى فيه الاستذال بل هومبتذل والمال الغير المتقوم مال امر ناباها تته لكنه في غير ديننامال متقوم فكل ما ليس عال فالبيم فيه باطل سواء جمل ميماأ وغناوكل ماهو مال غير متقوم فازسع بالتمناي بالدراهم والدنانسير فالبيع باطل وانسيع بالمروض أوسيع العرض به فالبيع في العرض فاسد فالباطل هو الذي لا يكون صحيحا باصله ووصفه والفاسد هوالصحيح باصله لا بوصفه عند أبي حنيفة وعنـــد الشافعي لا فرق بـين الباطل والفاســد وتحقيق هذا في أصول الفقه (وبيع قن ضمالي حر وذكية ضمت اليميتة وانسمي ثمن كل وصع في ضم الى مدبر اوقن غيره بحصته ) لأن المدبر عمل المبيع عند البعض فبطلانه لايسرى الى الغير (كملك ضم الى وقف في الصحيح وفســد بيرم المرض بالخر وعكسه) أى البيع فاسد في العرض حتى يجب قيمته عند القبض وبملك هوبالفبض لحكن البيع في الحمر باطل حق لا علك عين الخر ( ولم يجز بيع سمك لم يصدأو صيد وألتي في حظيرة لا (٣) ني (كشف الحقائق) يؤخذ منها بلا حيلة وصع أن أخذ منها بلا حيلة الا أذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله) في الهواء ﴾ وهو فاسد أن باعه بعد الصيد لأنه لا يرجع (١) بعد أرسأله من يده اما قبل صيده فباطل لمدم الملك وانكان يطير ويرجم كالحمام صحوقيل لا (٢) ورجحه في النهر ٠ در (والحمل) أي الجنين وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج • ١ ولنهيه صلى الله عليه وسلمعن (٣) المضامين ولللاقبح وحبل الحبلة ولمافيه منالغرر وهو الشك في وجوده ولا يرد الشيء الملفوف الموصوف فانه وان كان يحتمل عدم ذلكالشيء او عدم وصفه المذكور لكنه يسهل الاطلاع عليه فلا غرر فيه بخلاف الحمل • ابن عابدين ( والنتاج ) وهو ما يحمله الحمل وهوالمرادمن حبل الحبلة في الحديث وكانت الجاهلية يتنادون ذلك فابطله الشرع •ك ﴿ وَاللَّبَنُّ فِي الضَّرَعُ ﴾ للمَّرُّرُ قال صدر الشريمة ذكروا في فساده علتين احداهاانه لا يملم انه ابنأو =مأو ريح وهذه تقتضي بطلان البيع لانه مشكوك الوجود فلا يكون مالا والاخري ان اللبن يوجد شيئ فشيئاً (٤) فيختلط ملك المشترى بملك البائع . أه ﴿ وَاللَّوْلُوْ فِي الصَّدَفَ} للمَّرِرُ لانه لا يملم وجوده ويذنبي أن يكون باطلا للملة المذكورة ويؤبده ما في التجنيس رجل اشترى لؤاؤة في صدف قال ابو يوسف البيع جائز وله الخيار وقال محمد البيع باطل وعليه الفتوي • أن عامدين ﴿ والصوف على ظهر الغم ﴾ (٥) للنهي ولانه قبل الجزليس بمال متقوم في نفسه لانه بمُزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر اطرافه ولانه يزيد من أسفل فيختلط المبيع بغيره كما قلنا في الابن = زيلمي = ابن عابدين وفي السراج لو سلم الصوف واللبن بعد العقد (٦) لم ينقلب صحيحاوكذا كل ما اتصاله خلقی کجلد حیوان ونوی تمر وبذر بطبخ لما مر انهممدوم عرفا • در ﴿ وَالْجِدْعَ فَى السقف) نمان كانممينا وسلمه انقلب صحيحا وع اما غيرالمين فلاينقلب صحيحا ودر وجزم به في ايضاح الاصلاح وهو ضعيف لأنه في غير الممين معلل بلزوم الضرو والجهالة فاذآ تحمل البائع الضرو وسلم زال الفساد وارتفعت الجهالة ايضاومن أثمه فالبيع باطل فيهما (١) (قوله بعد ارساله من يده)فهو غيرمقدور التسلم (٢)(قوله ورجحه في النهر) رد ترجيحه ابن عابدين . ع (٣) قوله المضامين ) هيما في الاسلاب من المياه والملاقيح هي ما في الأرحام من الاولاد وحبل الحبلة هو النتاج • ع ( ٤ ) (قوله فيختلط ملك المشترى الخ ) وهذه تقتضي فساده ٠ ط قات مقتضي الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس لان ما يقتضي البطلان يدل على عدم المشروعية أصلا فلذا جزم البر جندى ببطلانه • ابن عابدين(٥) ( قوله للنهي ) وفي الهداية وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيــع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن الدرواه الطبراني مرفوعا وفي سنده عمرو بن فروخ واخرجه الدار قطني والبيهقي وقال البيهقي عمرو ابن فروخ ليس بالقوى لكن الحق خلاف ما قال في تضميفه فقد نقل الذهبي توثيقه عن ائمة الشان كابي داودوا يي معين وابن حاتم(٦) (قوله لم ينقلب صحيحا) مقتضاءاته وقع باطلا والالصح بزوال المفسد.

فاسدا لأنه مال مملوك لكن في تسليمه ان بصطاد باطلا (وبيم الحل والنتاج) ينبغي انبكون باطلالان النتاج معدوم فلايكون مالاوالخمل مشكوك الوجود فلا يكون مالا ( والابن في الضرع) ذكروا فيه علتين أحديهما آنه لايملم آنه لبن أو دم أو ريح فعلى هذا يبطل البيع لانه مشكوك الوجود فلا بكون مالا والثانية أن اللبن يوجد شيئاً فشيئاً فملك البائع يختلط بملك المشترى ا والصوف علىظهر الغثم) لأنه يقع التنازع في موضع القطع وكل بيم يفضي الى المنازعة فهو فاسد ( وجذع في سقف وذراع من ثوب ذكر قطعه أولا )فانالبيع فهما فاسد والمراد ثوب يضر القطع (ويعــود صحيحا ان قلم أو قطم الذراع قبل فسنخ المسترى) لان المفسد قد زال ( وضربة القانص) وهي ما يحمل من الصيد بضرب الشبكة باطلاكما ذكرنا في الطبر في الهواء ( والمزابنة وهي بيه الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا )مثل كيله حال من الثمر على النحيــل وخرصا تمييز عن المشــل أي يكون التمر على النحيل مثلا بطريق الخرص لكيل التمرالمجذوذ فهذا البيع من البيوع الفاسدة لشبهةالربا(والملامسة والقاءالحجر والمنابذة وهيمان يتساوما سلمة لزم البيسم أن لمسها المشترى أو وضع عليها حصاة أو سبدهاالبائع اليه ) فهذه البيوع فاسدة لأن المقاد 

جزم في الفتح آنه يمود صحيحا • ابن عابدين ﴿ وَذَرَاعَ مِنْ نُوبٍ ﴾ بضر. التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ المشترى عاد صحيحاً ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع و در ( وضربة القائص ) هو الصائد و في والبيع باط اللمرر و بحروبهر والكمال وابن الكمال • دروضر بة القالص ما يخرج من الصيد بضر ب الشبكة • ابن عابدين ﴿ وَالنَّرَابِنَةُ ﴾ هي بيع الرطب على النخيل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرًا • در واتما كانت (١) غير جائزة للنهبي ﴿ والملامسة والقاء الحجر والمنابذة ﴾ (٢) للنهي في الملامسة والمنابذة (٣) ولانه تعليق بالخطر (وثوب من ثوبين) لم يشترط فيه خيار التميين • در لجهالة المبيع ( والمراعي ) المراد الكلا • هداية أما بيع مكان الكلا فجائز • ف ( واجارتها ) (٤) أما بطلان بيمها فلعدم الملك (٥) لحديث الناس (٦) شركاء في

أثلاث في الماء والكلاء (٧) والنار

ان عابدين (١) (قوله غير حائزة للنهي) في الصحيحين (٢) قوله للنهي في الملامسة والمنابذة) في الصحيحين • ف والحق بهما القاء الحجر قال ابو حنيفة هي ان يقول ابيمك هذا المتاع بكذا فاذا لمستك وجب البيم أويقول المشترى كذلك.ك وفي المغرب هي ان يقول اصاحبه اذا لمست تُوبي ولمست تُوبك وجب البيع • عيني على البخارى قوله فاذا لمستك أو اذ القيت عليه الحجر أو نبذته البك · ع قوله وجب البيع أى من غير خيار رؤية وهذا بان يكون في ظلمة مثلا · ف هذا اذا جمل وجب بمني انرم وانبرم بحيث لا يبقى فبه خيار الرؤية الذي كان عنـــد الحنيفة ولاخيار المجلس الذي كان عند الشافعية فقوله ابيعك ايجباب بمعني بشكه لا مساومة فيكون ثمة قبول لأن خيار الرؤية أو المجلس أنما يكون بعد انعقاد العقد بالايجاب والقبول ويكون قوله فاذا لمستك قيد اللايجاب قيده به لينبرم المقد عند وجود اللماس وسلم عن الخيار فمناط النهى على هذا انما هو تعليق العقد بالخطر ويمكن ان يجمل وحب بمهنى وجد وتحقق فقوله ابيعك الخ مجرد وعد ومساومة لا ايجاب فالمراد العقاد أصل العقد بمجرد وقوع اللماس لتعليقه على اللماس في المساومة فمناط النهي على هذا أخذمال الناس بدون عقداً صلالان اللماس ليس بعقد ومن هنا ظهر جواز بيع التعاطى لعدم التعليق أصلا فانهما اذا تراضيا على ثمن فالمشترى يقبضه على قصد التملك بدون سابقة التعليق والبائع راض بهسذا ألقبض فيقوم مقام الأبجاب والقبول محصيلا لفرضهما وصونا لصنيعهما عن العبث •ع (٣) (قوله ولأنه تعليق بالخطر) لأنه في معنى اذا وقع حجرى على ثوب فقد بعتـــه منك . ف (٤) (قوله اما بطلان بينها الح) صرح ملا خسر و بفساد هذا البيع وصرح في شرح الوقاية بطلانه لعدم الاحراز (٥) (قوله لحديث)أخرجه الطبراني بلفظ المسلمون شركاءالخ وكذا أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شبية وابن عدى (٦) (قوله شركاه) شركة أباحة لا ملك (٧) (قوله والنار) ومعنى الشركة فيها الاصطلاء بها وتجفيف الشاب

على استهلاك عين (ولا النحل الا مع الكوارات ) الكوارات بالضم والتشديد معسل النيحل أذا سوى من طين هذا عند أبي حنيفة رح وأبي بوسمف رح فينبني ان يكون البيدم باطلا عندهما لمدم المال المتقوم وعند محمد والشافعي رح مجوز اذا كان محرزا (ودود القز وبيضه) فعند أبى حنيفة رحبيمهما بإطلوعند آبي بوسف وح يجوز ان ظهرالقز تبعا والالا وعند محمد رح يجوز مطلقاً ( والآبق الا بمن زعم أنه عنده ) زعم أي قال فهذا البيدع فاسد لوجود الممال المتقوم الا أنه لاقدرة على تسليمه فاذاقال المشترى انه عندي فينئذ يجوز (ولين امراة في قدح ) أغا قال في قدح لأنسيع اللبن في الضرع قد ذكر فلبن المرأة اغا يبطل بيعه لأنه من أجز اء الأدمي فلا يكوز مالا وفيه خلاف الشافعي رح وعند أبي توسيف رح بجوز بيسع ابن الامة اعتباراللجزءبالكل ولايي حنيفة رح ان الرق غير لازم في اللبن فهي فيه على أصل الآدمية ( وشعرا فخزبر ) فان البيع فيـــه باطل ( وأن حل الانتفاع به للخرز ضر ورة ولا شمر الآدمي)فانبيعه باطل ( ولا الانتفاع به ولا جـــلد الميية قبل ديمه )قان بيعه إطل (وان صبح بيمه والانتفاع به بمده كمظمها وعصبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها) فان بيــع هذه الاشياء صحيح وكذا الانتفاع بها لانالموت غير حال في هذه الاشياء ( والفيل كالسبع بباع عظمه وينتفع به خلافالمحمد ) أي حتى بجوز بيت عظمه والانتفاع بعظمه خلافا لمحمد رح فانه كالخنزير عنده

سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه بطل البيع اذ بعدالسـقوطغ يبق الاحق التعلى وهو ليس بمال (وبيع شخص على أنه أمة وهو عبد) فان البيع باطل بخلاف مااذا اشترى كبشافاذا

( ولا بيم علو بعد سقوطه )

هو نميجة فأن البيم ينعقد وللمشترى الحيار والاصل في ذلك أن الاشارة

والتسمية اذااجتستافني مختلف الجنس بتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدام

المسمى وفي متحدى الجنس يتعلق

بالمشار اليه وينمقد لوجود المشار

اليه لكن المشـــترى بالخيار لفوات

الوصف فالذكر والانثىفي بني آدم

جنسان لفحش التفاوت والاختلاف

في الأغراض وفي غير بني آدم جنس

وأحد ( وشراء ماباع باقل بما باع

قبل نقد عنه الأول ) باع شيئاً بخمسة

بعشرة فيقاص المشرة بالعشرة من

خسة عشر فبقي للبائع على المشترى

خسة فهيي ربحمالم يضمن أى الثمن

وهو خسة عشر لأنه لم يقيضهاليائم

ولم يدخل في ضمانه وانما الغنم بإزاء

الغرم فيكون الربح خبيثأ فيكون هذا

البيع فاسدا خالافا للشافعي رح

(وشراء ماباع مع شيء آخر لم ببعه

بثمنه الاول فما باع وان صح فيا لم

يبع ) أي من باع شيئا بخسة عشر

ولم يأخذ الثمن ثم اشتراه مع شيء

اخر بخمسة عشر فالبيع فاسد في

المبيم الاول و جاز في الشيءالاخر

فينقسم الثمن علىقيمتهمافيجوز في

الشيء الاخر بحصته من الثمن وهو

خمسة عشر (وزيت على أن يوزن بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذارطلا ) انما يفســــد لانه شرط لا

(١) وأما بطالان اجارتها فلانها على استهلاك عين ابن كال وهذا اذانبت بنفسه وان أنبته بالسقى والتربية ملكه و جازبيمه = عيني وقيل لا = در (والنحل) لانه من الهوام كالزنابير والأنتفاع بمايخر جمنه لا بعينه وفيه خلاف محمد والشافعي (ويباع دود القز وبيضه )عند عمدوبه يفتي • درلانه منتفع به و قال ابو حنيفة لا يجوز لانه من الهوام (والا بق) (٢) لانهي ولأنه غير مقدورالتسلم • هداية وهو فاسد أوباطل على الحلاف • ابن عابدين ( الا ان ييمه نمن بزعم أنه عنده لان المنهى عنه بيع آبق مطلق وهو الابق في حق المتعاقدين وللقدرة على التسليم ( وابن امرأة ) خلافا للشافي • ه ولنا أنه ليس بمال • ابن عابدين وفي الهداية ولنا أنه جزء الأدمي وهو مجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع ولا فرق بين لبن الحرة والامة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف جواز بيع ابن الامة لجواز بيع نفسها فكذاجزؤهاقلناالرق قدحل نفسها لااللبن لانه يختص بمحل يتحقق فيه القوةالتي هيضده وبحلها هوالحي ولاحيوة في اللبن انتهى (وشعرالخنزبر) لنجاسة عينه فيطل بيعه • دراهانةله (وينتفع به للحورز) اضرورة حتى لولم يو جد بلائمن جاز الشر اءللضر وره ( ٣ ) وكره البيع فلا يطيب ثمنه • در ( وشمر الأنسان والانتفاع به ﴾ لان الادمى مكرم بجميع أجزائه فلا يبتذل ﴿ وجلد الميتة قبل الدبغ ﴾ لأنه غير منتفع به (٤) قال عليه الصـــالاة والسلام لاتنتفعوا من الميتة بإهاب وهو اسم لغير المدبوغ على ماس في كتاب الصلاة ( وبعده يباع ) لطهارته (وينتفع به) لغير الاكل در (كمظم الميئة وعصبهاوصوفها ووبرها )لطهارتها لابهــا لايحلها الموت لعدم الحياة (وعلو سقط) (٥) لأنه معدوم • در وحق النعلي ليس عمال ( وأمة تبين أنه عبد ) لانه معدوم وأمين ( وشراء ما باع بأقل عما باعبه وغ لا اخذ الجمر (١) (قوله وأما بطلان اجارتها الخ) وفي الفتح وهل الاجارة فاسدة أو باطلة ذكر في الشرب أنها ناسدة حتى يملك الأجر الاجرة . اهم من قوله وأما بطلان سيمها الى هذا جميع هذه الفوائد في حاشية ابن طدين جمناهامن مواضع ع (٢) ( قوله للنهي ) رواء اسحاق بن راهويه وفي سنده محمد بن ابراهيم التسيمي وقال أبو حاتم أن محمد بن أبر أهيم مجهول لكن الاجماع على ثبوت حكمه دليل على ان هذا المضمف بحسب الظاهر صحيح في نفس الأمر ٣١) (قوله وكره البيع الخ) ظاهره انالبيع صحيع وفيه انجواز اقدام المشتري على الشراء لضرورة لايفيد صحة البيع كما لو أضطر الى شراء ما له من متقلب فاصب لا يفيد صحة البيع حتى لايملك البائم تمنه ابن عابدين (٤) (قوله قال عليه الصلاة السلام لانتفعوا )الحديث أخرجه ابن الهمام رحمه الله في شرح قول صاحب الهداية اذ الهاء الح عند قوله وايس الكلب بنجس المين عن المحاب السنن الاربعة . ع(٥) (قوله لانه معدوم) فتسمية علوا باعتبارما كانواما ما بني من أجزائه فوقالسفل فليس بملو حقيقة فالظاهر جواز بيرع هذه الاجزاء لكن لايثبت حق التعلى للمشترى والاجزاء انمــا ينزلها البائر في مسئلة الثانية وهي ماقال ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف عنه وأن اختلفا في نفس الغارف وقدره فالقول للمشتري ) أي اذا اشترى سمنافيزق وردالظرفوهو عشرة ارطال فقال البائم الزق غير هذا وهوخسة أرطال فالقول للمشترى ( ويطل بيع المسيل وهبته وصحافي الطريق) أي صح البيع والهبة في الطريق قيل أن أريد رقية المسيل والطريق ومقدار ما يسيله الماء مجهول فلايجوز فيهاليهم والهيةواما الطريق فملوم وانلم يبين فهو مقدر يعرض باب الدار كذافي باب القسمة فيجوز فبهالبيع والهبةوان أريدحتي التسييل فانكان على الارض فجهول لما مر وان كان على السـطح فهو حق النملي فهو حق متملق بعسين لايبتي وحق المرور فيه روايتان وجه البطلان أنه غـــير مال ووجه الصحة الاحتماجيه وهو حق معلوم متعلق بعين باق ( وأمر المسلم ببيع خمر اوخنزير اوشرائهماذميأ وأمر المحرم غيره ببيع صيده) فقوله وأمر عطف على الضمير المرفوع المنصل في قوله وصحا وهذا العطف جائز لوجود الفصل وهو قوله في الطريق وهذا عند أبي حنيفة رح وعندهما لايجوز لانالموكل لايليه بنفسه فلايولىغيره ولهان الماقدوهو الوكيل يتصرف بأهليته (البيع بشرط يقتضيه المقدكشرط الملك للمشترى أولا يقتضيه ولانفع فيهلاحدكشم ط أن لا يبيم الدابة المبيمة بخلاف شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحــد الماقدين والمبيع يســتحق ) أي يكون المبيع أهلا لاستحقاق النفع بأن يكون أدميًا

(قبل نقد الثمن) أي قبل نقد كل الثمن • در قيد به لان بعد • لافساد ولا مجوز قبل النقد ولو بقي درهم = أمين وقال الشافعير حماللة يجوز ولنا(١)قول عائشةلتلك أبلغي زيد بنأرقم ان الله أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عايه وسلم ان لم يتب ولان الثمن لم يدخل في ضمانه فاذا وصل اليه المبيع ووقعت المقاصـــة على له فضل بلا عوض ( وصح فيا ضم اليه ) بان اشــترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع بخمسمانة قبدل نقد النمن فبيع المضمومة جائز لان الفساد بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف غمسين رطلا وصح لو شرط ان يطرح عنـــه بوزن الظرف) لأن الشرط الأول (٣)لا يقتضيه المقد (٤) بخلاف الثاني لا وان اختلفا فيالزق فالقول للمشتري ) لأنه قابض والقول للقابض ضميناكان أو أمينا (ولوأمر ذميًا بشراء خمر أوسِمها صح ) خلافًا لهمالان الموكل لايليه(٥) فلايوليه غيره ولان (٦) ماشيت للوكيل ينتقل الى الموكل فصاركانه باشره بنفسه ولهان الوكيل يعقد باهليته (٧) وولايته وثبوت الملك للاتم أمر حكمي لايمتنـع بالأسلام كا في الارث ثم يخال الحمر ويسيب الخنزير (والامة على ان يعتق المشترى أو يدبر أو يكاتب أو ليسلمهااليه فليراجع وع (١) (قوله قول عائشة الخ) ومثله لا يكون عن اجتهاد. فلان المقل لايهتدي الى معرفة الاجزئة • عناية (٢) (قوله بئس ماشريت الح! هكذارواية أبي حثيفة في مسنده فيكون الربح لابن أرقم وفي رواية غيره من أثمة الحديث عكسه والريح للمرأة ومنهم الامام أحمد رواه بسند فيه العالية بنت أنفع بن شراحيــل امرأة أبي اسحاق السيهي وقال ابن عبد الهادي هذا اسناد حيسد وان كان قال الشافعي لايثبت مثله عن عائشة رضي الله عنها وقول الدارقطني في العاليةهي مجهولة لايحتج بنقل خبرها فيه نظر فقد خالفه غير واحد وذكرها ابن سعد في الطبقات وقال العالية بنت أنفع الخ سمعت من عائشة رضي الله عنها (٣) (قوله لا يقتضيه المقد) وعسى ان يكون وزنه أقل منذلك أو أكثر فشيرط مقدار معين وفيه نفع لاحدهما مخالف لمقتضى المقد • ك (٤) (قوله بخلاف الثاني) لأنه يتميز به المبيع عن غيره ليخص بالثمن (٥) (قوله فلا بوليه) قلنا الملازمة ممنوعة بمسائل منهـــا لوكيل بشراء عبد ممين لا بملك شعراً و لنفسه وبملك التوكيـــل بشرائه له ومنهــــا ان القاضي لأبملك بيع الحمر والخنزير خلفهما ذمي ورجع أمره الى القاضي ويملك نوكيله به وكذا الوصى السلم للذمي لايملك بيع خره ويملك توكيله به (٦) ( قوله ماثبت )من ألملك . فهذا بناء على قول من يقول يثبت الملك للوكيل ثم ينتقـــل للموكل ع (٧) (قوله وولايتــه ) ولذا برجم الحقوق اليه كطلب الثمن والرد بالعيب ولايلزمه اضافة العقد الى موكله

يستولد) (١) أنهيه عليه الصلاة والسسلام عن بيع وشرط ثم الاصل أن كل شرط لانقتضيه العقدوفيه نفع لاحد العاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق فانه يفســـد البيع لأنه زيادة عارية عن الموض فيؤدى الى الربا (أو الاحملها) والأصل أن مالا يصبح أفراده بالمقد لايصح استثناؤه من المقد وسيع الحمل لايصح لانه بمنزلة طرفها (أو يستخدم البائع شهرا أودارا على ان يسكن أويقرض المشترى درهما أو بهديه أولا يسلم الى كذا أوثوب على ان يقطمه البائع وبخيطه قبيصا ) لأنه شرط لايقتضيه المقد أولانه يصير صفقة في صفقة (٧) وقد نهى النبي صلى الله عليسه وسلم (٣) عن صفقتين في صفقة (وصبح مع نمل) أي صرم و له (على ان يحذوه) أي يقطمه وك (أو بشركه) أي بضع عليه الشراك وهوسيرها الذي على ظهر القدم • ك (٤) استحسانا للتعامل(٥) كصنغ الثوب ( لاالديم الى النبروز والمهرجان وصومالنصاري وفعار اليهود ان لم يعلم العاقدان ذلك ) للجهالة المفضية الى المنازعة لأن مبنى البيع على المماكسة ( والى فدوم الحاج والحصاد والدياسة والقطاف ) للعنب لأنها تتقدم وتتأخر ( ولو كفل الى هذه الارقات صح ) لان اليسير من الجهالة .تتحمل في الكفالة وهـذه الجهالة يسيرة (٣) لاختلاف الصحابة فيها (٧) ولانه معلوم الأصل (٨) ألاترى أنها نحتمل الجهالة في أصل الدين بان يكفل بما ذاب على فلان افي الوصف أولى بخلاف البيع فانه لابحتملها في أصل الثمن فكذا في وصفه ( وان أسقط الأجل قبل حلوله صح ) خلافا لزفر ولنا ان الفساد أنما كان للمنازعة وقد أرتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لافي صاب العقد فيمكن اسقاطه بخــلاف ببع الدرهم بالدرهمين ثم اسقاط الزائد لانه (٩) فيصلب العقد (ومن جمع بين حروعبد وذكية (١) (قوله لنهيه) أخرج ، أبو داود والترمذي والنسابي (٢) (قوله وقد نهى الح) ذكر صاحب الهداية هذا الحديث عند قوله وكذا لو باع عبدا على ان يستخدمه الح ٤٠ (٣) (قوله عن صفقتين فيصفقة)رواه أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا ورواه السبزار وأعل بمض طرقه ورجح وقفه وبالوقف رواه أبو نعبم وأبو عبيد والقاسم بن سلام ( 🛽 ) (قوله استحسانا للتعامل) وان كان أجارة على أسْهلاك العين وهي غير جائزة (٥) (قوله كسبخ الثوب) فان القياس يمنمه لانه احارة على استمهلاك العين وهو الصبغ لكن جوز للتمامل (٦) (قوله لاختلاف الصحابة) هل هي مالمة لجواز البيع أم لا فقالت عائشةرضي الله عنها بالجواز لتجويزها البيع الى العظاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يمنع الجواز ن. (٧) ( قوله ولانه مملوم الاصل ) أي أصل هـــذه الاشياء معلوم الوقوع في تلك السنة وأعما المجهول وصف النقدم والتأخر فكانت الجهالة يسميرة حتى لو كفل الى هبوب الريح أو مجى المطر لايصح له ( (قوله الا ترى الخ ) ابت دا بالدليلين تم ارتقي الى أولوية صحفة هذه الآجال في الكفالة (٩) ( قوله في صلب

فظهر أن قوله ولا نفع قيه لاحد لوكان النفع للمبيع الذي لا يستحق النفع كشرط أن لا يبيع الدابة المدة لا يكون هذا الشرط مفسدا ( كشرط أن يقطه البائم ويخطه قباء او بحذوه لعلا وید که ) أی يجعل للنمل شراكا هذا نظير شرط لايفتضيه المقد وفيه نفع للمشتري (وصح في النعل استحسانا ) انميا يجوز في النعل للتمامل والقياس أنه لايجوز (أو يستخدمه شهرا) أي يستخدمه البائم شهرا هدذا نظير شرط لا يقتضيه المقدوفيه نفع للبائع (أو يستقه أو يدبره أو يكاتب الظاير شرط لايقتضيه العقد وفيسه نفع للمبيع وهو أهل لاستجقاق النفع (ويع أمة الا علها) عطف على شرط لايقتضيه العقد والاصل في ذلك ان كل مالا يصح أفر اده بالعقد لا يصح استثناؤه من المقد فانكل مالا يصبح أفراده بالعقد فأنه من توابع الشيء فيكون داخلا في البيع تبعا له فاستثناوً . من المقد شرط لا يقتضيه العقدفيكون مفسدا (والي النيروز والمهرجان وصوم النصاري وفطر البهود انالميمرفا ذلك وقدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف والحزاز ) القطاف حط الثمر عن الاشجار والجزازقطع الصوف عن ظهر الغنم ( والتكفل البها جاز ) أى يجوز الكفالة الى هذه الاوقات لان الجهالة اليسمرة متحمسلة في الكفالة دون البيع ( ويصبحان اسقط الاجل قبل حلوله ) أي ان

وميتة بطل البيع فيهما وان جمع بين عبد ومدبر وبين عبده وعبد غيره وملك ووقف صح في القن وعبده والملك) والفرق ان الحر لايدخل تحت العقد أصلالعدم المالية والبيع صفقة (١) واحدة فكان القبول في الحر شرطا للبع في العبد واما المدبروما بعده فقد دخلوا في العقد فالعقد موقوفا على أجازة مالك العبد وعلى قضاء القاضي في المدبر والوقف فانتفى اشتراط قبول غسير المبيع وقالا ان سمى لكل ثمنا جاز في العبد والذكية

و نصل که

(قبض المشترى المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع) ولو دلالة كقبضــ في مجاس العقد · هداية ثم الظاهر أن المصنف قد أراد بالبيع الفاسد هنا البيع المنوع فمالباطل فلذا قال ع (وكل من عوضيه مال) احترازاً عن الباطل كبيع الميتة (ملك المبيع بقيمته)خلافاً للشافعي والحلاف أنما هو فيما بعد القبض أما قبــل القبض فلا يملك عندنا أيضاً (٢) كيلا يؤدى الى نقرير الفساد الحجاور (وَلَكُلُ مُهْمَمَا فَسَخَهُ) رفعا للفساد = هداية أى لكل منهما الانفراد بفسيخه بخلاف البينع الصحيح والا فالفسيخ وأجب فالمناسب كان أيراد كلة على بدل اللام • ع ( الا أن يبيع المشترى ) وأنما نفذ بيعه لأنه ملكه (أو يهب أو يحرر ) لنملق حق العبد(٣) بالثاني ونقض الاول (٤)كان لحق الشرع وحقى العبد (٥) مقدم لحاجته ( أويبني ) وقالا ينقض البناء وترد الدار كالشفيع اذا كان المشترى قد بني في الدار المشفوعة ولابي حنيفة ان أأبناء والغرس ممايقصد به الدوام وقدحصل بتسلط من البائع فينقطع حتى الاسترداد كالبيع بخلاف الشفيع (ويمنع المبيع عن البائع حتى يأخذ الثمن منـــه) لان المبيــع مقابل به فكان محبوساً به كالرهنوان مات البائع فالمشترى أحق به ( وطاب للبائع ماربح لاللمشتري) والفرق الالجارية بمايتمين فيتعلق المقدالناي بهافتمكن الخبث في الربحوالنقدان لايتعينان (٦) في المقود فالمقد الثاني لم يتعلق بمينها فلم يتمكن المخبِث وهذا في الحبث لفساد الملك وأما الحببث(٧) لقدم الملك فبشمل(٨)النوعين المقد) وهو مايرجع الى أحد البدلين (١) (قوله واحسدة) أى وان سمى لكل ثمنا مالم يتكرر الابجاب ك (٣) (قوله كيلا يؤدى الح ) وبعد القبض وان كان فيه تقرير الفساد لكنه مضاف الى فعل العبد وهو القبض واما قبل القبض فلاموجب للملك الاالبيام وهو مشروع بشرع الشارع فلو أسند الملك اليه بصمير التقررو مضافاً الى الشارع تمالى عن ذلك اله (٣) (قوله بالثاني) اى بالعقدالثاني (٤) (قوله كان الح) أي أما كان الح (٥) (قوله مقدم ) أي إذنه تعالى (٦) (قوله في العقود) اى عقود البياعات بخــ لاف ما سواها عن الشركة والوديمسة (٧) (قوله لعدم الملك ) كالمودع والغاصب اذا تصرف في العروض أو النقد وربح ثم أدى الضمان فأنه يتصدق بالرمج عند أبي حنيفة و محمد في العروض والنقد . ك ( ٨ ) ( قوله النوعين ) لان الفسخ بحق الشرع لابحق أحدالمتبايمين فانهمار اضبار بالمقدرقان باعهالمشترى أو وهبه

كالمقبوض على سدوم الشراء واما حكم البيم الفاسد فني المتن شرعفي أحكامه فقال ( فان قبض المشترى المبيع بيعا فاسدارضي باثمه صريحا او دلالة كقبضــه في مجلس عقده وكل من عوضيــه مال ماكه ) فان قيل كلامنا في البيع الفاسد فيكون كل من الموضيين مالا البئة اذ لولم يكن المبيع مالا لكان اليع باطلاقلنا قد يذكر الفاسد وبراد به الباطل كالزفي اول كتاب القدوري جمل البيع بالميتة فاسدا وهو باطل فلهذا قال وكل من عوضيه مال احتياطاً حق لو شمل الفاسد الباطل يكون هذا القيد مخرجا له عن هذا الحكم وهو أن يصير المبيع ملكا على أنه قديكون البيع فاسدامع أنه لايكون كل من عوضيه مالا كما اذا باع عندهما حتى بملك بالقبض وعجب الثمن أي القيمة (ولزمه مثله حقيقة أو معنى ) أي ان هلك في يدالمشترى وجب عليه المثل حقيقة في ذوات الامثال والمثل معنىوهوالقيمةوقت القبض في ذوات القبم (ولكل منهما فسيخه قبل القبض وكذا بعسده ما دام في ملك المشري انكان الفساد في صلب المقد كيم درهم بدرهمين )أرادبالفسادفي صلب المقد الفساد الذي يكون في أحد الموضين (ولمنه الشرطان كان بشرط زائد كشرطان بهدى له هدية )ذكرفي الذخيرة ازهذا قول محدرح وأما هندهافلكل واحدمتهما حق الفسخ أو سلمه أواعتقه صحوعليه قيمته وسقط حقالفسخ ) لأنه تعلق به حق الغير وانما يفسخ البيع حقالله تعالى واذا اجتمع حق الله تعالى وحق العبد يرجح حق العبد بحاجته (ولا يأخذ البائع حق يرد الثمن أى البائع اذا فسخ البيع الفاسد لا يأخذ المبيع حق يرد الثمن لان المبيع محبوس بالثمن بعد الفسيخ ( فان مات هو فالمشنري أحق به حتى يأخذ نمنه ) أى باع شيأ بيها فاسدا ووقع انتقابض ثم فسخ البيع ثم مات البائع فلامشتري حق حبس المبيع حتى باخذ الثمن ولا يكون اسوة لنرماه البائع ( وطاب للبائع رج محمته بعد التقابض لالله شتري رجميعه فيتصدق به ) صورة المسئلة باع جارية بيعافاسدا بالدراهم أو الدنائيرو تقابضافباع المشترى الجارية وربح لا يطيب له الربح والفرق ان المبيع متعين في العقد فيكون فيه خبث بسبب فساد الملك وفي فساد الملك شبهة عدم الملك فالشبهة ملحق بالحقيقة في الحرمة فان النبي عليه السلام لهى عن الربا والربية واما الدواهم والدنائير فغير متعينة في العقد ولوكانت فيه متعينة كانت فيها شبهة الحبث بسبب الفساد فعند عدم التعين يكون في تعلق العقد بها شبهة فيكون بالمبهة الشبهة الشبهة الشبهة المنافية الم

عند أبي حنيفة و محمد لنماق المقد فيما يتمين (١) حقيقة وفيما لا يتمين (٢) شبة من حيث أنه يتماق به سلامة المبيع أو تقدير النمن وعند فساد الملك (٣) سقلب الحقيقة شبهة (٤) والشبهة تنزل الى شبهة الشبهة والشبهة محللمة برة لا النازل عنها (ولو ادعى على آخر الف درهم فقضاء أياه ثم نصادقا أنه لا شيء عليه طاب له ربحه ) لان الخبث (٥) لفساد الملك لان الدين وجب (٣) بالتسمية (٧) ثم استحق اى المتمين وهو العروض وغير المتمين وهو النقود • ك (١) (قوله حقيقة) اى حقيقة الخبث لتماق العقد بمال الهير من كل وجه • ك (٣) (قوله شبهة أي شبهة التملق من حيث أنه الح الفير من كل وجه • ك (٣) (قوله شبهة ألى الربح من وج • ك (٣) (قوله تنقلب المقيقة ) أى حقيقة الحبث في المتمين عند عدم الملك شبهة اى شبهة الحبث في المتمين عند عدم الملك تنزل الى شبة الشبهة في غير المتمين عند فساد الملك • ك (٥) (قوله افساد الملك كان قدم • ع (٣) (قوله بالتسمية اى بالاقرار عند دعواه) الشبهة في غير المتمين عند فساد الملك • ك (٥) (قوله افساد الملك ) مخلاف ما لو (٧) (قوله ثم المتحق) اي استحقه المديون ع

عند أي حنيفة رح يمني أن الربيع في المغصوب لايطب لهسواء كان المفصوب مما يتمين كالجارية مثلا أوممالايتمين كالدراهـــم و الدنانير حتى ان باع الدراهم أوالدنانيرالمنصوبةوحصل فها ربع لأبكون طيبا لان في الاول حقيقة الخبث وفيالاني شبهة والشبهة ملحقة بالحقيقة (كما طاب ربح مال ادعاه فقضى بالمال ثم ظهر عدمه بالتصادق) أي ادعى على رجل مالا فقضاء فربح فيه المدعى ثم تصادقا على أن هذا المال لم يكن على المدعى عليه فالربح طيب لأن المال المقضى به بدل الدين الذي هو حق المدعي والمدعى باع دينه بماأخذفاذا تصادقا على عدم الدين صار كانه استحق

ملك البائع وبدل المستحق مملوك ملكا فاسدا فيكون البيع في حق البدل بيما فاسدا فلا يؤثر الحبث بالتصادق في لا يتعين بالتميين فان قبل ذكر في الهداية في المسئلة السابقة ثم اذا كانت دراهم الثمن قاعة ياخذها بعيم لانها نتمين بالتميين في البيع الفاسدوهو الاصح لا نه يمزلة الغصب في البيع الفاسدوهو الاصح لا نه يمزلة الغصب في البيع فاذا كانت قاعة اعتبر شبهة الفصب سميا في رفع العقد الفاسد واذا لم تكن فاعة فاشتري بها شيئاً يعتبر شبهة البيع حتى لا يسرى الفسادالي بدله لما ذكرنا من شبهة الشبهة وايضاً لتداول الايدي تأثير في رفع الحرمة على ماعرف (ولو بني في دار شراها شراء فاسد ألزمه قيمتها وشك أبويوسف رح فيها) هذا عنداً بي حنيفة وعندها في رفع الحرمة على ماعرف (ولو بني في دار شراها شراء فاسد ألزمه قيمتها عن أبي حنيفة رح فان أبا يوسف رح قال لحمد ما يتقض البناء وهذه المسئلة من المسائل التي أنسكر أبويوسف رح وايتها عن أبي حنيفة رح والمنا المنا أبي يوسف رح فائه ذكن و المنا ويوسف رح في روايته عن أبي حنيفة رح ومحد رح لم يرجع عن ذلك و حمه على نسيان أبي يوسف رح فائه ذكر نسيت فشك أبويوسف رح في روايته عن أبي حنيفة رح ومحد رح لم يرجع عن ذلك و حمه على نسيان أبي يوسف رح فائه ذكر نسبت فشك أبويوسف رح في روايته عن أبي حنيفة رح ومحد رح لم يرجع عن ذلك و حمه على نسيان أبي يوسف رح فائه ذكر المنا الشفعة ان المشتري شراء فاسدا اذا بني فيها فللشفيم الشفعة عند أبي حنيفة رح وعنده ما لا شفعة له وهذا يدل

الصيد بسكون الجيم أنار ته والنجش المحيد بسكون الجيم أنار ته والنجش جاء بفتح الجيم وسكونه وهو ان من قيمتها لـيرى الآخر فيقع فيه من قيمتها لـيرى الآخر فيقع فيه بمن وتلقى الجلب المضر بأهل البلد) المجلب المجلوب فان المجلوب اذا قرب من البلد تعلق به حق المامة فيكره ان يستقبلى البعض ويشتريه ويمنع من البلد تعلق به حق المامة فيكره ان يستقبلى البعض ويشتريه ويمنع المامة عن شرائه وهذا انما يكر اذا أبياتا لطيفة لمولانا برهان الاسلام وتمالى فكتبتها حاضا وهي شعر أبو بكر ن الولد المنتخب

أراد الحروج لام عجب فقدقال اني عزمت الحروج لكم الكفتارة وهي لي أم لاب

فقلت ألم تسمعن يابني بنني أتى عن تلتي الحِلب ( وبيسع الحاضر للبادي طمعا في الثمن الغالى زمان القحط ) صورته انالبادي علب الطعام الى البادة علرحه على رجل يسكن البلد ليبيمه من أهل المسرة ( والبيع عند أذان الجمعة وتفريق صغيرعن ذي رحم محرممنه بلاحق مستحق ) هذا عنـــد أبي حنيفة رح ومحمد رح وأما عند أبي يوسف اذاكان القرابة قرابة ولأد لايجوز بيم أحدها بدون الآخر فانه عليه السلام قال لعلى أدرك ولو كان البيع نافذا لايكنه الاستدراك ولوكان بحق مستحق كدفع أحدهما

المانصادق وبدل المستحق (١) مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين ( وكره النجش) وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره ﴿ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ (٢) لا تناجشوا (والسوم على أخيه) قال عليه الصلاة والسسلام (٣) لا يستام الرجل على سوم أخيه ولان في ذلك ايحاشا واضرارا وهذا اذا تراضيـــا على مبلغ نمن وأما اذا لم يركن احدهما الى الآخر فهو بيـع من يزيد فلا بأس.به (وتلقى الجلب) ان أضر بالبلد والا فلا بأس به الا اذا لبس السمر على الواردين فيكر. • هدايةوفي الصحيحين نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقى الحاب وان يبيع حاضر لباد • ف ( وبيع الحاضر للبادي ) أن كان أهل البلد في قحط • هداية لما نقلنا عن الفتح ( والبيع عند أذان الجمعة ) لقوله تعالى وذروا البيع ( لا بيرع من يزيد ) (٤) لأنه عايه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد (ولا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه) (٥) لقوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (٦) ووهب صلى الله عليه وسلم لعلي غلامين اخوين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان فقال بعت أخدهما فقال أدرك أدرك ويروى أردد أردد ولان الصغيرين يتانسان والكبير يتعاهسد الصغير وفي ببيع احدها يفوتان وفبه ترك الرحمة على الصفسار وقد أوعد عليه ثم النص(٧) معلول بالقرابة المحرمة للنكاح فلا يدخل فيسه (٨) محرم غير قريب ولا قريب غير محرم (بخـــلاف الكبيرين والزوجين ) (١) (قوله بملوك ) فمن اشترى عبدا بثوب واعتقه واستحق الثوب فالمتق صحيح (٢)(قوله لا تناجشوا )رواه فيالصحيحينو "نهي فيا اذاطلب الراغب بمثل الثمن والا فلا بأس · ن و . ف (٣) (قوله لا يستام الح) والحديث في الصحيحين (٤) (قوله لانه عليه الصلاة والسلام باغ الخ) رواه أصحاب السنن الاربمة . ف القدح بالتحريك أناء يروي الرجلين او اسم يجمعالكبار والصغاروالحلس بالكسمر ويحرك كساء على ظهر البعير تحت البرذعة ويبسط محت حر الثياب في البيت. قاموس

(٥) (قوله القوله عليه الصلاة والسسلام من فرق الح ) رواه الترمذي وقال

حديث حسن غريب ورواه الحاكم ورواه احمد وللمحديث طرق كثيرة والفاظ

توجب صحة المعني المشترك فيه وهو منع التفريق الآ أن في سوقها طولا علينا (٦)

( قوله ووهب صلى الله عليه وسلم الح ) اخرجه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي

حديث حسن غريب وتعقبه ابو داود بان ميمونا لم يدرك علياً وهو على طريقهم

من أن المرسل من أقسامالضعيف وعندناليس كذلك وأخرجه الحا كموالدارقطني

من طريق آ خر (٧) (قوله معلول بالقرابة) لأنه معلول بالاستيناس والتماهد

وهما يكونان بالقرابة المحرمة · عناية والحاق سائر المحارم بالاخوينوالوالدبالوالدة

بالدلالة (٧) (قوله محرم غير قريب الح ) فالاول كالمحرم بالرضاع • ف والثاني

(۱) لان النص وارد على خلاف القياس في القرابة المحرمة للنكاح اذا كان صغير ا فلا ياحق بهغير ملان الكبيرين أو الزوجين وان كاناصغيرين ليسافي معنى المنصوص • ى ﴿ بابِ الاقالة ﴾

هي جائزة لقوله عليه الصلاة والسلام (٢) من أقال نادما بيعته اقال الله عثراته يوم القيامة ولان العقد حقهما فيملكان رفعــه دفعا ( لحاجتهما هي فسخ ) فكانالبه ع الاول لم يكن • ن فبحوز بيمه قبل القبض ويجوز قبض المكيل والموزون بلا أعادة الكيل والوزن منوير ( في حق المتعاقدين ) وقال ابو يوسف (٣) هي بيع أن أمكن (٤) والا فنسيخ (٥) والا بطل رلهمــــا أن اللفظ ينبيُّ عنه يقال اقلني عثرتي فيوفر عليه قضيته . هداية ( بيم في حق الثالث ) كالشفيع ع ضرورة ثبوت حكم البيع وهو الملك ﴿ ويصع بمثل الثمن الأول ﴾ لأن فديخ المقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله بلا زيادة ولا تقصان . ك ( وشرط الاكثر والاقسل بلا تعيب وجنس آخر لغو ولزمه الثمن الاول ﴾ أما بطلان شرط الاكثر فلتعذر الفسخ على الزيادة (٦) اذ رفع ما لم يكن ثابتًا محال فبيطل الشرط • هــداية وأما شرط الاقل (٧) فلان الفسخ على الاقل كابن الع • ع (١) (قوله لان النص الخ) يمني ان النص الوارد على خلاف القياس يُقتصر على مورده والنص في هذه المسئلة على خلاف القياس فيقتصر على مورده وهو الصنير القريب المحرم نعم يدخل فيه غــير المنصوص ان كان النص معلولًا كما في المسئلة فأنه معلول بالقرابة القريبة المحرمة فدخل فيه سائر المحارم لـكن المكبرين ليسا الح برقي ان كونه على خــلاف القياس ينافي كونه معــلولا والحبواب يمنع المنافاة اذ المراد بكونه على خلاف القياس في المسئلة مجرد وروده مع قبام دلیل یدل علی خلافه لاانه لا یدرك له علة اصلا و هو كذلك فان قبام الملك دليل على حواز تصرف التفريق ثم هذا الدليل لا ينافي كون النص معلولا ع (٢) (قوله من أقال) الحديث اخرجه ابو داود وابن ماجه وابن خبان في صحيحه والحاكم على شرط الشيخين (٣) (قوله هي بيع) فيجوز مع الزيادة المنفصلة • داماد (٤) (قوله والا) اى ان لم يمكن جمله بيما بان أقالا قبل القبض والمبيع منقول (٥) | قوله والا | اي ان لم يكن يمكن جعله فسيخاكان تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف جنس الاول • داماد (٦) (قوله اذ رفع ما لم يكن الح ) يعني أن الفسخ أنما هو رفع ما كان ثابتًا في أصل العقد والزيادة فم تكن ثابتة فيه فرفعها محال ٥ ع (٧) ( قوله فلان الفسيخ الخ ) ويلزم من هذا قولنا الفسخ على الافل رفع معدوم فبضمه الى الكبرى وهي قوله ورفع الممدوم محال يتنج الدعوى وجه الازوم ان الثمن لوكان خسة مثلا فبالفسخ على أربعة مثلاً يرفع من أيد البائع أربعة ويثبت في يده درهم واحد فالفسخ

المنعاقدين سيع جديدفي حق غيرهما عند أبى حنيفه رح فاز لم يمكن جملها فسحخا في حقهما تبطل وفائدة أنه سم جديد في حق الثالث أنه يجب الشفعة بالاقالة فان الشفيع ثالثهما ويجب الاستبراء لانه حق الله تمالي فاللة تمالى ثالثهماو عندأبي يوسف رس می بیسع فان لم بمکن جملها بیما بجمل فسعخا فان لميمكن تبطل وعند عمد رح عكس هذا ( فعللت بعد ولادة الميمة ) هذا تفريع كونها فسيخا اذبعد الولادة لايمكن الفسيخ فتبطل عند أبي حنيفة وعندهما لا تبطل لانها تكون يبعا( وصحت بمثل الثمن الاول عن شرط غيرجنسه أو الاكثر منه ) اذا تقايلا على غير جنس الثمن الاول أو أكثر منه فعندأبي حنيفة رسيج الثمن الاول لان الاقالة فسيخ عنده والفسسخ لا يكون الاعلى النمن الاول فــذلك الشرط شرط فاسد والاقالة لاتفسد بالشرط الفاسد فصحت الاقالة وبطل الشرط وغنسدهما تكون بمعابذتك المسمى (وكذا في الأفل منه الااذا تعييت فيمجب ) أي يجب الثمن الاول أذا تقايلا على أقل منه الا إذا تسب فينئذ يجب الافل وهذا عند أبي حنيفة رح وكذا عند أبي يوسف رح يكون بيما بالافل فان الاسمل عنده أنه بيسع وعندمحدرح يكون فسعدًا بالثمن الاول لانه سكت عن بعض الثمن الاول ولو سكت عن الكل وأقال كان فسخافهذاأولي رفع عدم ما كان أابتـــا ورفع المعدوم محال = ك قول الممنف بلا تعيب اما اذا تمب فالاقالة جائزة بجمل الحط بمقابلة ما فات بالميب • هداية وأما بطلان اشتراط جنس آخر فلما قدمناه عن الكفاية من قوله لان فسنخ المقدالج • ع ﴿ وهلاك الثمن لا يمنع الاقالة و«لاك المبيع يمنع ﴾ لأن رفع البياع يســــتدعى قيامه وقيامه بقيام المبيع لا النمن وأن تقايضًا نجوز الآقالة بعد هلاك أحدهما ﴿ وهلاك بعضه بقدره ) لقيام البيع في الباقي

م باب التولية

﴿ هِي بِيع بَمْنَ سَابِقِ وَالْمُرَائِحَةِ بِهِ وَبِزَيَادَةً ﴾ وهما جائزان( ١ )لاستجماع شر ائط الجواز ومساس الحاجة لأنالغي في التجارة يعتمدعلى فعل الذكي فها ﴿ وشرطهما كون الثمن الاول مثلياً ﴾ لأنه لو لم يكن مثلياً (٢) اذا ملكه ملكه بالقيمةوهي مجهولة ﴿ وَلَهُ أَنْ يَضِمُ الِّي رَأْسُ المَالُ أَحِرُ القِصَارُ وَالصِّبِعُ وَالطَّرَازُ ﴾ هو عــلم انثوب . در ﴿ وَالْفَتُلُ ﴾ ما يصنع باطراف الثوب بحرير أو كتان . أمين ﴿ وَحَمْلُ الطمام وسوق أنغتم ﴾ لأن عرف التجار جار بالحاق هذه الاشياء برأس المال ﴿ وَبِقُولَ قَامَ عَلَى بَكَذَا ﴾ ولا يقول أشــتريته بكـذا كيلا يكوز كاذبا ﴿ وَلا يَضْمُ اجر الراعي والتعلم وكرابيت الحفظ ) الا اذا كان فيه عرف ظاهر بالحاقه كان له أن يلجقه ٥ ك وف ( فان خلن في مرابحة أخذ بكل ثمنه أو رده وحط في التولية ﴾ وهو القياس (٣) في الوضيعة •ملتقىلانه لو لم يحط في التولية لا تبـقى تولية لزيادته على الثمن الاول فيتغير التصرفوفي المرابحةلو لم يحط لم يتغبرالتصرف لبقائه مرابحة وأن تفاوت الربح وقال أبو يوسف يحط فهما وقال محمد يخير فيهما ( ومن اشترى ثوبا فياعه برمح ثم اشــتراه ) من الذي باعه منه = ف ( فان باعه برج ) اي ان كان يبيعه مرابحة بعد الاشتراء الثاني ، ع ﴿ صُرح عنه كل رع قبله ﴾ وقالا برامج على الثمن الاخير ﴿ وَأَنْ أَحَاطُ بَمْنَهُ لَمْ يَرَاجُ ﴾ فأن أشتراه بعشرةوباعه بخمسة عشر ثم اشتراه منه بمشرة برامج على خمسة ويقول قام على بخمسة أو باعه بعشرين تم اشتراه منه بعشرة لا يرامح اشهة حصول الربح بالعقد الثاني لانهتأ كد به ما كان على شرف السقوط بظهور الميب والشبهة ( 🏿 ) كَالْحَقِيقَة فِي المرَّابِحِــة لكونه رفعا يقتضي زفع عدم هذا الدرهم لا رفع ثبوته لان الماقدين قد قصدا شبوته في يد البائع وعدمه المصاحب لنبوته في حالة واحدة مسعدوم بل محال لئلا بجتمع النقيضان الوجود والعدم. ع (١) (قوله لاستجماع شرائط الجواز) هي الاهلية والمحلية والولاية الشرعية (٢) (قوله أذا ملكه) أي المشتري الثاني ان ملك المبيع فانما يملكه بقيمـة الثمن لا بحقيقة الثمن لانه ليس في ملكه • ع (٣) (قوله فىالوضيعة )هى بيع بأنقص من الاول • أمين( \$ ) (قوله كالحقيقة الح ) لأن مبنى المرابحة على الأمانة

وفضل والتولية بيمه بلا فضــل) المرابحة هي ان يشترط ان المسعم بالثمن الذى اشترى بهمع فضل معلوم والتولية ان يشترط أنه بذلك الثمن بلافضل (وشرطهما شراؤه بمثلي)لانفائدة هذين البيمين ان الغي يعتمد على فمل الذكي فيطلب نفسه عثل ما اشتری به هو وبمثله مع فضل و هذا المسنى أنما يظهر في ذوات الامثال دون ذوات القيم لأن ذوات القـبم قد تظاب بصورتها من غير اعتبار ماليتهاوا يضالقيمة بجهولة ومنفى الدعين على الامانة ( وله ضم أحر القصار والصباغ والطراز والفثل والحل الى ثمنه لكن يقول قام على بكذا ٧ اشتريته بكمذا فان ظهر للمشستري خيانةفيالمرابحة أخذه بثمنه أورده وفي التولية حطه عن تمنه وعند أي يوسف رح يحط فيهما وعند محد رح تمالی خیر فهمافان اشتری ثانیا بعد بيع برمح فان رابح طرح عنه ماربح وان استغرق الربح الثمن لم يرابح) أي اذا اشترى نوبا بمشهرة وباعه بخمسة عشرتم اشتراه بعشرة فأنه أن باعهم الجةطرح عنه ماربح ويقول قام على بخمسة وان اشترى بعشرة وباعه بعشرين شماشتراه بعشرة لايبيعه مرابحة أصلا وعندهما يقول قام على بمشرة في الفصلين لانالبيع الثاني متجدد ومنقطع الاحكام عن الاول ولابي حنيفة رح ان قبــل الشري الثاني يحتمل أن يطلع على عب فيرده عليه فيسقط الربح الذي ربحه فاذا اشــتراه ثانيا تأكد ذلك

(ورابع سيدشري من مأذونه الحيط بعشرة فباعه من مولاه بخمسة عشر فالمولى أن باعه مرابحة يقول قام على بمشرة ( كَأْذُونْ شرى من سيده) أي اذااشترى المولى بمشرة ثمهاعه من مأذونهالمحيط دينه برقبته بخمسة عشر فالمأذون انباعهمر ابحة بقومقام على بعشرة لانبيسع المولى من عبده المأذون وشراؤممنه اعتبر عدما في حق المرابحة لثبوته مع المنافي وآنما قال المحيط دينه برقبته لأنه حيلئذ يكون للعبد المأذون ملك أما المأذون الذي لا دين عليه فلا ملك له فلا شبهة في أن البيع الثاني لا اعتبار له اما أذا كان عليه دين محيط فينئذ يكون البيع الثاتي بيعا ومع ذلك لااعتبار له في حق المرابحة فيثبت الحكم بالعلريق الاولى فهالادين عليه ( ورب المال على ما شراه مضاربة بالنصف أولاو نصف ماربح بشراثه ثانيامنه)أي اشترى المضارب بالنصف ثوبا بعشرة وباعه من رب المسال بخمسة عشر فالثوبقام على رب المال باثني عشر و نصف ( فان أعورت المبيعة أووطئت ثيبا رابح بلا بيان) أي لايجب عليه ان يقول اني اشتريتها سليمة فاعورت في يدى وعند أبي يوسف والشافهيرح لزمهبيان هذا لأنه لاشك أنه ينقض الثمن بالاعوز وما قيــل أن الأوصاف لا يقابلها الشيء من الثمن فمعناء انالاوصاف لايكون لها حصة معلومة من الثمن لأن الثمن لا يزيد بسبب الوصف كما ينقص بفواته على أن هذا البيع

احتياطًا ولذا لا تجرى المرابحة (١) في ما أخـــذه بالصلح لشهة الحطيطة فـكانه اشترى خمسة وثوبا بعشرة فيطرح خمسة بخــــلاف ما أذا تخلل ثالث لان التأ كد حصل بغیره ( ولو اشـــترى مأذون مديون ) فلو لم يكن مديوناً فالحكم ثابت بالاولوية • ك ( ثوبا بعشرة و باع من سيده بخمسة عشر بيبعه مرابحة على عشرة وكذا المكس ﴾ لان في المقد الثاني شهة العدم ( ٢ ) لجوازه مع المنافي فاعتــبر عدما (٣) في حق المرابحة وبـ قي الاعتبار للمقد الاول فـكان العبداشتراهللمولى بعشرة وبالعكس ( ولو كان مضاربا ) اشتري بعشرة ثوبا وباعه من رب المـــال بخمسة عشر (يبيعمرابحة ربالمال باثني عشر ولصف )لانهذا العقد وان قضي بجوازه عندنا خلافالزفر معآنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولايةالتصرف وهو مقصودوالانعقاد يتبع الفائدة لكن فيه شهة العدم لان المضاربوكيل عنه في البيه الاول فاعتبر الثاني عدما في حق نصف الربح ( ويرابح بلا بيان )أنه اشتراه سالماً أما بيان نفس العيب فواجب حتى لو باعه بلا بيان نفس العيب بخير المشترى • ع ﴿ بَالْتَعِيبِ ﴾ لانه لم يحتبس عنده شيء لانالاوصاف تابعةلا يقابلها الثمن (ووط، الثيب ) اذا لم ينقصها الوطء لان منافع البضع لا يقابلها نمن ( وبيان بالتمييب ) المذرة جزء من المين بقائلها الثمن وقد حبسها ( ولو أشــترى بالف نسيئة وباع بربح مائة ولم بيين خير المشترى) لأن للاجل شبها بالمبيع ولذا يزاد الثمن لاجله والشبهة في هذه ملحقة بالحقيقة (وان أتلف فعلم لزم بالف ومائة ) حالةلانالاجل (٥) لايقابله شيء من النمن ( وكذا التولية ومن ولى رجلا بما قام عليــــه فلم يعلم المشترى بكم قام عليه فسد ولو علم في المجلس خير ) لان الفساد لميتقرر وانما يتخير لان الرضالميم قبله لعدم العلم

## المسال

(صح بيع العقار قبل قبضه) خلافًا لمحمدر جوعًا المحاطلاق الحديث مداية الآتى قريبًا ع (٦) واعتباراً بالمنقول(٧) وصار كالاجارة ولهما أنه صدر ركن البيع عن أهله في محله ولا غرر فيه لان الهلاك في المقار (٨) نادر بخـلاف المنقول

(١) (قوله فيا أخذه بالصلح) كان صالح عن عشرة دراهم على ثوب مثلا • ك (٢) (قوله لجوازه مع المنافي) لان مال العبد لا يخلو عن حق المولى (٣) (قوله في حق المرابحة الان مبناهاعلى الامانة ونني كل تهمة (٤) (قوله مقصودا) افخرج عن التبعية (٥) (قوله لايقابله) أى حقيقة (٦) (قوله واعتبارا بالمنقول) عجامع غرر شبوت حق الفسخ بحدوث العيب بعد العقد قبل القبض • فهم من ف (٧) (قوله وصار كالاجارة) فإن اجارة الارض قبل قبضها لايجوز بلا خلاف ف • والحامع أنه رمج مالم يضمن • عناية (٨) (قوله نادر) حتى قال بعض أصحابنا

بكذا سليمةأو معورةليتيين لهالحال فاذا قمسر في ذلك لايجب على البائم كشف حال لم يسئله عنها (وان فقئتأ ووطئت بكرا لزمه بيانه وقرض فارو حرق الرلانوب المشترى كالأولى وتمكسره بنشره وطيه كالثانيةومن شرى بنساء ورابح بلا بيان خــير مشتريه فان أتلفه ثم علم لزمه كل عنه وكذا التوليــة فان ولى بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره فسد البيم فان علم في المجلس خــير ولم بجز بيدع المشترى قبل قبضه الافي المقار) والفرق ينهما اذنهي النبي عليه السلام عن سيم مالم يقبض معالى بان فيه غرو انفساخ المقدعى تقدير الهلاك والهلاك في العقار نادروعند محدرح لايجوز في المقار أيضا عمــــلا باطلاق نهي النبي عليه السلام ( ومن شرى كيليا كيلا) أي بشرط الكيل (لميبعه ولم يأكله حتى يكيله) فانه عليه السلام نهي عن بيع الطعام حتى مجرى فيه صاعان صاع البائم وصاع المشتري ( وشرط كيل البائع بعديمه بحضرة المشتري) حتى أن كاله البائع قبل البيع فلا اعتبار له وان كاله البائع بحضرة المشترى وكذا انكاله بمد البيع بنيبة المشري (وكني به ني الصحيح) أي ان كال البائع بمد البيع بحضرة المشتري فهوكاف ولا يشترط أن يكيل المشترى بمدذلك ومحمل الحديث المذكور مااذااجتمع الصفقتان بشرط الكيل على ماسياتي في باب السلم وهو ما اذا أسلم في كر فلما أحل الاجل اشترى المسلم اليه وكذا ما يوزن أوبعد) أي لأبيمه

المنهى عنمه الح ) وفي السنن مسنداً الى الاعرج عن أبي حريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بينع الذرر • عناية (٢) ( قوله غرر انفساخ المقد ) بغير اختيارهما بان هلك لاغرر ثبوت حق الفسخ بحــدوث الميب بعد المقد قبل القبض لأن الفسخ باختيار المشترى • فهم من عناية والدليل على ان الغرر المنهى عنسه غرر الانفساخ هو جواز البيع قبسل القبضفي عقود لاتنفسخ بهلاكه كالمهر وبدل الحُلم وبدل العتق على مال • ف وكان قوله والغــرر المنهمي عنه الخ دفع للقياس على المنقول ع (٣) (قوله والحديث مصلول الح ) فلا يعمل باطلاقه بيانه على مافي العناية ان الاصل حبواز بيع المنقول قبل القبض لعموم أية وأحل الله البيع لكن خص منها الربا بآية وحرم الربوا فيجوزتخصيصه بالنهيءعن سيع مالم يقبض لكن عارضه سائر دلائل الجواز فعلل بغرر لانفساخ توفيقاً بين الدلائل اهرع (٤) (قوله عملا بدلائل الجواز) نحو فاذا اختلف هـذه الاصناف فهِمُوا كَيْفَ شُئْمَ وَهَذَا حَدَيْثُ مَشْهُورَ نَقَلُهُ كَالَ الدِّينَ فِي أُولَ بَابِالرِّبَا عَ (٥) (قوله للنهي) روى أبوداود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيمان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم ورواه الحاكم وصحيحمه وفي التنقيح ان سنده حيد وروى النسائي في سننه الكبري عن يملي بن حكيم غن يوسف بن ماهك عن عبــد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال صـــلى الله عليه وسلم يوسف بن ماهك عن حكيم نحزام والحاصل ان الخرجين منهم من بدخل ابن عصمة بينهما ومنهم لا وصرح قاسم بن أصبغ بسهاع يوسف بن ماهك عن حكم بن حزام ثم اعلمان ابن عصمة ضعيف جدا لكن قال صاحب التقيح ان بينهماعبدالله ابن عصمة الجشمي الحجازي وذكره ابن حبان في النقات واشتبه على المصنفين ابن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره بمن يسمى عبد الله بن عصمة انهى فالحق ان الحديث حجة (٦) (قوله بغيبة المشترى) قيده بغيبته لما في ك ان الصحيح أنه لو كاله البائم بعدالييع بحضرةالمشتري يكتني به أه وفيه أن هــذا مخالف لاطلاق النهمي الاأن يقال انعلة النهسي وهي احتمال الزيادة وهي للبائع مفهومسة لاهل اللغة والعسلة

من رجله كرأ وامر رب السلم ان يقبضه ثم يقبضه لنفسه فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جاز

(١) نهي عن سبع الطعام حتى يجرى فيه صاعان صاع البائع وصاع الشترى ( ومثله الموزون والمعدود ) لأبهما من القدر . ي (لا المذروع ، لأن الزيادة له بخـــالاف القدر (وصع التصرف في الثمن قبل قبضه ) لعدم غرر الأنفساخ بالهلاك له دم تمينه بالتعيين كخلاف المبسع ﴿ والزيادة فيه والحط منه ﴾ فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا وقال زفر والشافعي لا يلتحقان بأصل العقد بل صلة ابتداءولنا انهما بالحط والزيادة يغيران النقد من وصف ألى وصف مشروعسين وهوكونه رابحاً أو خاسراً ولهما ولاية رفعه فأولى أن يكون لهما ولاية النفيسير ( والزيادة في المبيع ﴾ ولم يتمرض المصنف لحكم حط المبيع ولا صاحب الهــــداية والزيلمي لتعليل الزيادة في المبيع لكن في تنوير الابصار ويصح الحيط من المبيع (٢)انكان دينا (٣) وإن عينا لا أه وتعليل الزيادةوالحط في النمن صالح التعليل زيادة المبيع •ع ﴿ ويتعلق الاستحقاق بكله ﴾ فللبائع حبس المبيع لاستيفاء الزيادة وأن اسستحق رجع بها مع أصل الثمن وفي الحط للمشترى طلب تسليم المبيح بعد تسليمالباقي بعد الحط. ف ( وتأجيل كل دين ) لأنه حقه فله أن يؤخره ( غير القرض ) لأنه أغارة ابتداء حتى يصح بلفظ الاعارة ومعاوضة انتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل كما في الاعارة وعلى الانتهاء لا يصح لا نه بيع الدرهم بالدرهم نسيئة • هداية فلو شرط الاجل في ابتداء المقد صح القرض وبطل الاجل. ف

المفهومة لاهل اللغة تخصص النص كمافي وذروا البيع فأنه معلول بالاخلال بالسعى فان لم يكن البيع مخـــلا بالسعى بان تبايعا وهما ماشيان الى الجمعة فـــلا يكر. وفي مسئلتنا احبّال الزيادة منتف ان كان الكيل في حضرة المشـــترى • ع (١) ( قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهي )الحديث أسـنده ابن ماجه واسحاق وانأبي شيبة من حديث جابر وضى الله عنا بلفظ الصاعان ممرفا واعل بمحمد بنعبد الرحمن ابن أبي ليلي وبلفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد فيه فيكون لصاحبة الزيادة وعليه النقصان رواه البزار وقال لانعلمه يروى عن أبي هربرة الامن هذا الوجه وله طريقان اخريان ضعيفان عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم فهسذا الحديث حجة لكثرة تمدد طرقه وقد قال بمذهبناالاً عَمَّ الثلاثة رحمهـــم الله. ف وصورة المسئلة على مافي الهداية اشترى مكيلا مكايلة أوموزونا موازنة فاكئاله أوأثرنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لمجز للمشتري منه ان بييمــه ولا ان بأكله حتى يميد الكيل أو الوزن انتهى فقوله لم يجز للمشتري منه أي للمشتري الثاني من المشتري الأول ان يبيم، حق يميدالكيل لنفسه كما هو الحسكم في المسترى الأول واعماوضع المسئلة فيما أذا باعه المشتري الذي اكتاله لبشير الى ان تصرف المشتري قبل الكيللابجوز وان كيل قبل شرائه أو بعد شرائه بشيبته . ك (٣) قوله ان كان دينًا ) بان كان مسلمافيدع (٣) قوله وانعينا لا أي لا يصبح لانه اسقاط و أسقاط المين

أو لا ياكله حتى يزنه او يعده بذرع) أي لايشترط ما ذكر في الذروعات ( وصع النصرف في النمن قبل قضه ) مثل أن يأخسد البائع من المشتري عوض النمن ثوما ا والحط عنه والمزيد فيه حال فيام المبيم لابعد هلاكه) قوله حال قيام المبيع يتملق بالمزيد فيه فان الزيادة على التمن لاتصح بعد هلاك المبيع لكن الحط عنه يصح ( وفي السع) أي صح الزيادة في المبيح ( وتعلق استحقاقه بالجميم) يمكن ان يراديه ان البائع يكون مستحقا مجميع الثمن من الزائدوالمزيد عليمه والمشتري يستحق جميع المبيع من الزائد و الزيد عليه ويمكن ازير ادبه انه اذا استحق مستحقالميهم اوالئمن فالاستحقاق يتملق بجميم مايقابله من المزيد والمزيدعليه فلا يكون الزائد صلة منزاءة كما هو ملذهب زفر رح والشافعي رح ( فيرابح وبولي على الكل أن زيد وعلى مابقي أن حط) فان الزيادة والحمط التحقا باصل العقد ( والشفيع ياخذ بالاقل في الفصلين ) أي في الزيادة على الثمن والحط عنه اما فيالحط فلانه التحق باصل العقد واما في الزيادة فلان حقه تعلق بالثمن الاول فلا علك الغير ابطال حقه الثابت ( فلو قال بع عبدك من زيد الف على اني ضامن كذا من الثمن سوي الالف اخذ الالف من زيد والزيادة منه ولولم يقل من الثمن فالألف على زيد ولا شيء عليه وكل دين أجل الى

أجلى معلوم صبح الاالقرض ) فأنه يصير بالاجل يدع الدراهم بالدراهم نسيئة فلا يجوز لانه يصيرربوا لان النقدخير من النسيئة

لاحد العاقدين في المعاوضة ) اي فضل أحد المتجالسين على الآخر بالمعيار الشرعي اي الكيل او الوزن ففضل قفيزي الشمير على قفيز ر لايكون من باب الربا وكذا فضل عشر أذرع من الثوب الهروي على خسة عشر ذراط منه لايكون من هذا الياب وقال خال عن الموض احترازا عن بم کر بروکر شمیر بكري بر وكرى شعير فان الثاني فعدل على الأول لكن غير خال عن الموض لعمر ف الجنس الي خلاف الجنس وقال شرط لاحد الماقدين حق لوشرط لفير همالايكون من باب الربا وقال في المعاوضة حتى لم يكن الفضل الخالي من الموض الذي هو في الهبة ربا ( وعلته القدر مع الجنس) المراد بالقدر الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات وعند الشافعي رح الطعم في المطمومات والثمنية في الأنمان والحنسية شرط والمساواة مخلص والاصل عنده الحرمة وعندمالك رحعلتهالطمم والادخار (فرمبيع الكيل والوزني مجنسه ، تفاضلا ولو غير مطموم كالحص والحديد) الجمل من المكيلات والحديد من الموزونات وفيهما خللاف الشافعي رح ومالك رحبنا، علىماذكرنا من الملة ( وجل مهائلا ) أي البيغ في الاشياء المذكورة ( وبلا ميمار ) اى حل البيع متفاضلا فها لايدخل في الميار (كَفنـة محفنتين وسيضة بيضتين وتمرة بتمرتين) وعندالشافي

رح لايحل بيع المطمومات حفية

﴿ باب الربا ﴾

هو حرام بالكتاب وحرم الربا وبالسنة ان النبي صلى الله عليه وسملم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكانبه رواهأبو داود واحمد والترمذي وصححه وبالإجاع.ي ( هو فضل مال ) على مال كمية • ع ﴿ بلا عوض في معاوضــة مال بمال ﴾ أي مشروطًا في أصلالعقد فخرجها إذا باع عشرة دراهم بعشرة دراهم وزاد أتحدهما دانقا على وجه ابتداء الهبة من غير اشتراط في المقد فانه ليسبر با •در مخنار وقول المصنف في معاوضة مال بمال تصريح بما علم ضمنا من قوله فضل مال لأن فضل مال لايكون الا على مال عند مقابلة أحدهما بالاخر الا أن يقال ان المقابلة أعم من الماوضة لوجودها في الرهن بدون الماوضة فيكون قوله معاوضة مال بمال احترازا عن الرهن.ع( وعلته القدر والجنس) وقال الشافعي هو الطع في المطمومات والثمنية في الأثمان ولنا ماروى الدارقطني عن عبادة وأنس رضيالله عنهما مرفوعا ماوزن مثل بمثل اذا كان نوعاو احدا وما كبل فمثل ذلك الحديث فالنقدير المكيل والموزون مثل بمثل وترتب الحكم على المشتق يدل على علية مأخذه فثبت علية القدر وكذا علية الجنس للتصريح بالنوع . ي ﴿ فحرم الفضل والنساء بهما والنساء باحدهما ﴾ خلافًا للشافعي ( وحلا بفد مهما ) أي حلا عند عدمهما باطلاق واحل القالبيم • فهم من • ى والا فعدم العلة لا يوجب عدم الحكم • ع ﴿ وصع بيع المكيل كالبر والشعير والتمر وأللح والموزون كالنقدين وماينسب الى رطل) معناه ما يباع (١) بالاواقي لانها قدرت بطريق الوزن حتى محتسب ما يباعبها وزينا (بجلسه متساويا لا متفاضلا ﴾ قوله لامتفاضلا تأكيد وكانه أتى به دفعا لتوهم الاكتفاء بذكر المتساوى عن ذكر المتفاضل • ع ( وجبده كرديه ) لما في البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خبير فجاءهم بتمريجنيب فقال عليه السلام اكل تمر خير هكذافقال أنا نأخذالصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام بمع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم جنيبا • ي في شرح قول المصنف. وعلته القدر والجبس • ع ﴿ ويمتبر التميين ﴾ في البدلين بالاتفاق لما في الكشف على النزدوي قبل شروط القياس بحو صفحتين ونصمه وقلنا جميعاً في من اشترى حنطة بعينها بشعير بغير عينه غــير مقبوض في الحجلس أنه باطل أه وأنما اعتبر التُّعيـين لما سيأتي من أنه هو الفيد للغرض المطلوب وهو التمكن من التصرف • ع ( لا التقابض في غير الصرف ) خلافاً للشافي في بيم الطعام بالطمام له الحديث المعروف بدأ بيــد ولآنه لو لم يقبض في الحجلس يتعـــاقــ القبض وللنقد مزبة ففيه شهة الربا ولنا أن النميرين يكنفي عن القبض كالثوب لان لا يصح • در (١) قوله بالا واقى) كانه أراد بالا واقى المكائيل المقدرة بالارطال بدليل قول البسوط وكل شيء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون اله حيث صرح

بحقنتين بناء على ما ذكرتا من العلة وسناه على ان الاصل عنـــدنا الحل وعنـــده الحرمة فعندنا ما يدخل في

المراد الحيوان الذي يمكن قتله والسكين لا القمل والبرغوث (فان وجد الوصفان حرم الفضل والنساء وان عدما فلا وان وجد أحدها لا الآخر حل الفضل لا النساء كثوب هروي في همروي وبر في الشمير) أي ان وجد القدر والحباس حرم الفضل كقفيز بريقفيزين منه والنساء وان كان مع التساوى كقفيز بريقفيز وان عدم كل منهما حل كل واحدمن الفضل والنساء والنساء وان وجداً حدهما لاالآخر والفضل حل الفضل لاالنساء كما اذا باع قفيز

الكيل يثبث فيهالحرمة ومالايدخل

والمساواة مخلص فما لا يدخــل في

المسوى الشرعي وهو الكيل يتي

عز الاصل وهو الحرمة واعا جمل

الحرمة أصلا لقولة عليه السالاملا

تسموا الطعام بالطعام الاسواء فما

لايكون مساويا كان حراماقلناالمني

لاتيمو االطمام الذي يدخل في المسوي

الشرعي الاسواء يسواء كااذاقيل

لاتقتلوا الحبوان الابالسكين يكون

حنطة بقفيزي شمير يدا بيد حل

فان أحد جزئ العلة وهو الكيل

موجـود هنا لاالجزء الآخر وهو

الجنسية وان بيم خسة أذرع من

الثوب الهروي بستة أذرع منه بدا

بيد حل أيضا لان الجنسية موجودة

دون القدر ولا مجوز النسبئة في

الصورتين مع التساوي أولا معه

وذلك لأن جزء الملة وأن كان لا

يوجب الحكم لكنه يورث الشهة

والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة

الفائدة المطلوبة اثمـا هو التمكن من التصرف وهو بحصل من التعيين بخــالاف الصرف لان القبض فيه (١) ليتعين به ومعنى ما رواه عينا بعين (٢) كذا رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه وتعاقب القبض لا يستبر تفاوتاً فيالمال عرفابخلاف النقد والمؤجــل ( وصع بيم الحفنة بالحفنتين ) خــلافا للشافي ولنا أنه العدم المعيار فلا بحقق الربا ( والتفاحة بالتفاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتمره بالتمر تين ) لانعدام المعيار خـــلافا للشافعي في الكل ( والفلس بالفلسين باعيانهما ) بخــ لاف ما اذا كانا بفير اعيانهما (٣) لأنه كالي بالكالي (٤) وقد النساء ( واللحم بالحيوان ) وقال محسد لا مجوز بيعه بالحج جنسه ولهما أنه بيع الوزون بغير الموزون لان الحيوان لا بوزن عادة ( والكرباس بالقطن ) وكذا بالغزل • ي مُهاثلاً أو متفاضلا • طائي لاختلافهما جنساً لأن الثوب لا يعود قطنا ولا غزلا ولانهما موزونان بخــلاف الثوب ، ي ﴿ وَالرَّطْبِ الرَّطْبِ أَوْ بِالتَّمْرِ مَمَاثلاً ﴾ ( ٦ ) خلافًا لهما ( ٧ ) لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه أوينقص اذا حِف فقال نعم فقال صلى الله عليه وسلم لا اذاً وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين (٨) اهدى اليه رطب أو كل تمر خبير هكذا سهاه تمر ا بالكيل مضافا الى الرطل . ع (١) (قوله ليتمين) لأن النقدين لا يتمينان بالتمسين وانما يتمينان القبض ع (٢) (قوله كذا رواه الخ) رواه مسلم (٣) (قوله كاليء) أى نسبئة (٤) (قوله وقد نهي عنه ) رواه ابن الي شيبة واستحق بن راهو يه والنزار في مسائيدهم وضعفه احمد بموسى بن عيدة ورواه عبدالرزاق وضعف بابراهم بن يحق الاسلميورواه الحاكموالدارقطنيءنموسي بنءقبةوصححهالحاكموغلطهما البهتي وقال أنما هو موسى بن عبيدة ورواه الطبراني في حديث طويل فالحديث لم ينزل عن الحسن بلا رب (٥) ( قوله وبخلاف ما أذا كان الح) وفيه أن بيع غمير الممين أو البيع به لا يستلزم ان يكون نسبئة لأن البيع بالنقود بيع بغير المعين مع انه حال (٦) ( فوله خسلافا لهما) أى في بيع الرطب بالتمر كما يدل عليه صنبع الهداية حيث قال وراء هـــذه المسئلة باسطر والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا اله من غير ذكر الحلاف . ع (٧) (قوله لقوله صلى الله عليه وسلم حين ســئل الح ) رواه مالك في الموطأ ومن طريق مالك رواه اصحاب السنن ألاربعة وقال الترمذي خديث خسن صحيح (٨) (قوله اهدى اليه رطبا) هذا انما يتم لو كان المهدى رطبا وليس كذلك بل كان تمرا أخرجه الشيخان في الصحيحين . ف ويمكن تعدد الحادثة وفيه ان دلالة حديث الصحيحين على أن المهدى كان تمرا يابسا أول النزاع لانالتمر عندهاعم من الرطب فحديث الصحيحين يحتمل الرطب وما رواه الامام صريح في الرطب والمحتمل مجمل على الصريح . ع

هــذا المنى مرجحا اتلك الشبهة فلا يحل وفي غير النسيئة لم يعتبر الشبهة لما قلنا ان الشبهة ادون من الحقيقة على أن الحبر المشهور وهو قوله عليه السلام اذا اختلف النوعان فيبعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدابيد يؤيد ماقلنا وعند الشافي رح الحبس بانفراده لا يحــرم النساء (والشعير والبر والنمر والملح كيلي والذهب والفضة وزنى ابداً وان ترك الكيل في الاربعة المتقدمة والوزن في الاخرين بقوله عليه السلام الحنطة بالحنطة الحديث (وبحمل في غيرهما على العرف فلم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها لم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بحنسه مهائلا كيلاكها بم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بجنسه مهائلا كيلاكها بم يجز بيع البر بالسبر متساويا وزنا والذهب بحن بالسبر منساويا وزنا والذهب بشبر بالسبر متساويا وزنا والذهب بحن بالم بدليات المرب المساد المربع المسادر ا

صرف بلا شرط التقابض) ألمتبر في بيع الاموال الربوية انيكون المبيع معينا حتى لو لم يكن معينا كان سلما فلا بد فيه من شرائطه واذا لم بوجد شرائط السلم كان المقد بيما غيرسلم فلا مدمن التعيين فلا يشترط التقابض في المجلس ان لم يكن صرفا حتىلو كان صرفا يشترط وعند الشافعي رح يشترط التقابض في المجلس في يهم الطعام سواء يهم مجلسه او بخلاف جنسه وهذا في الاموال الربوية أمافي غیرها ان لم یکن ممینا فان کان بما مجري فيه السلم فانوجدفيه شرائط السلم يصبح بملريق السلم فان لم يوجد نفسد المسلم وان لم بجز فيه السلم يفسد البيع لمدم التعيين (وجاز بيع الفاس بالفلسين باعبانهما) خلافا محمد رح له إن الفلوس اعمان فلا يتمين بالتميين فصاركما اذاكان بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين ولهما أن تمنيتها بالامسطلاح واصطلاح الغبرلابكون حجةعلى المتماقدين وهما الطلا غنيها لأبهما قمدا تصحيح المقدولاوجاله الابتيميتها وخروجها

ولانه لو كان تمرا حاز (١) باول الحديث وان كان غير تمر فبآ خره وهو قوله صلى الله عليه وســـلم اذا اختلف الحنسان فبيموا كيف شئنم ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة ﴿ والعنب بالزبيب ﴾ متماثلا • ملتقي خلافا لهما والوجه ما بيناه( واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) لاختلاف أصولها كلحم البقر ولحم الغنم ( ولبن البقر والغنم وخل الدقل بخل العنب وشحم البطن بالالية أو باللحم) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصوروالمعاني والمنافع ( والحنز بالبر أو الدقيق متفاضلا ) لأن الحمر صار عدديا أو وزنيا فخرج عن كونه كيليًا والبر كيلي ﴿ لا بيع البر بالدقيق أو السويق ﴾ لان الحجانسة باقيةمن وجه لانهما من أجزاء الحنطة والميار فهما الكيل لكن الكيل غير مسو بينهما لا كتنازها ونخلخل حبات البر فلا يجوز وان كان كيلا ﴿ وَالزَّيْتُونَ بِالزِّيْتُ وَالسَّمْسُمُ بِالشَّيْرِجِ حق يكون الزيت والشيرج اكثر بما في الزيتون والسمسم )كان كان الخالص بمشال وزن الزيتون أو السمسم او اكثر اذلو لم يكن كذلك فمرفة الاكثرية مشكل لان الظن والخرص لا يعتسبر في باب الربا فيكون الدهن بمثله والزيادة بالتجبر ( ويستقرض الخبز وزناً ) هذا عند أبي بوسف ولا خبر في استقراضه عدداً أو وزناً عند أبي حنيفة للتفاوت ( ٢ ) في الحفز والحياز (٣) والتنور (٤ ) والتقدم والتأخر وعند محمد يجوز بهما للنمامل ( لا عددا ) لتفاوت آ حاد. (ولا (١) (قولة باول الحديث) ولفظ المصنف اعنى صاحب الهداية في أول الباب و الاصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وعد الاشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملحوالذهب والفضة على هذا المثال اه أى قابل كلا من الستة بجنسه كالنمر بالتمر مثلا ثم ذكر حكم الجلة بمد ذكرها كما يظهر من مراجعة الحديث ع (٢) (قوله في الحنز ١١ي طوله وعرضه وسمكه •هامش (٣) (قوله والتنور)بكونه جديدا أو عتيقا (٤) ( قوله التقدم ) أي في التنور · ف ثم تأخيرصاحبالهداية قول أبي يوسف دليل

(٥ قى) كشف الحقائق عن الثمنية لأنها أذا خرجت عن الثمنية يكون أعيانها مطلوبة لاماليتهافيمكن أن يعطى فلسين وياخذ فلساطلبا لصورته (والتحم بالحيوان) خلافا لمحمد رح فان عنده أذا بينع الحيوان بلحم الحيوان من جنسه لا يجوز البينع ألا أذا كان اللحم أكثر من لحم ذلك الحيوان ليكون الزائد في مقابلة السقط وعندهما يجوز مطلقا لأنه بيع الموزون ثما ليس بموزون (والدقيق بجنسه كيلاوالر طب بالرطب وبالتمر) هذا عنداً في حنيفة رح وأما شدهما وعند الشافي وح لايجوز ان نقص الرطب بالحفاف (والعنب بالزبيب والبسر وطبا أوم بلولا بمثلة أوباليابس والتمروالزبيب المنقع بالمنقع منهما متساويا) والدليل في جميع ذلك أنه أن كان بيم الحنس بالحنس بلا اختلاف الصفة يجوز متساويا وكذا مع اختلاف الصفة

لقوله عليه الملام جيدها ورديهاسواءوان لم يكن بيع الجنس بالجنس بجوزكيف ماكان لقوله عليه السلام اذا احتلف النوعان فيموا كيفماشئتم (ولحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلا وكذا اللبن وكذا خل الدقل بمخل المنبوشيحم البعلن بالالية أو بالمحم والحبر بالبروالدقيق وان كان أحدهمانسيشة وبه يفتى) وانعانجوز بيع الحبر بالبرلان الحبر مارعد دياهذا اذا كانانقدين وان كان الحبر نسيئة والبرأو الدقيق نقدا (٣٤) بجوز عند أبي بوسف رح وبه يغتى (لا بيع المجيد بالردى من الربوى والبسر بالتمر الامتساويا والبر المساويا والبر

بالدفيق أو بالسدويق أو الدقيق

بالسويق متفاضلاا ومتساويا والزيتون

بالزيت والسمسم بالحل حتى يكون

الزيت والحل أكثر بما في الزيتون

والسمسم ليكون يمض الزيت بالزيت

الذي في الزيتون والبقي بالثجير

( ويستقرض الحيق وزنا لاعددا

عند أبي يوسف رح و به يفق ) أما

عند أبي حنيفة رح لايجوزوز ناولا

عددا للتفاوت الفاحش وعند محمد

رح بجوز سهما للتعامل وعند أبي

بوسف رح بجوزوز ناللتمامل والحاجة

لاعددا للتفاوت في احاده (ولارما

بين السيد وعبده ) لأن المبد وما

معه لمولاه (ومسلم وحربي في داره)

أيى في دار الحسرب لان ماله مباح

فحوز أخذه باي طريقكان خلافا

لابي بوسف رح والشانعي رح اعتبارا

﴿ باب الحقوق والاستحقاق ﴾

يدخل البناء والمفتاح والعلو والكيف

في بيع الدار) الكنيف المستراح

( لا الظلة) في المفرب ظلة الدار السدة

بالمستامن في دارنا والله أعلم

ربا بين السيد وعبده ) لان العبد وما في يده لمولاه وهذا اذا لم يكن عليه دين والا فلا مجوز ( وبين المسلم والحربى غة ) خلافا لابى يوسف والشافعي رحمهما الله ولابي حنيفة ومحمدر همهما الله قوله ضلى الله عليه وسلم (١) لاربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولان مالهم مباح في دارهم بأى طريق اخذ ما لم يكن غدرا

(العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق ) لأن البيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله والشيء لا يكون شبعا لمثله فلا يدخل فيه الا بالتنصيص ( وبشراء منزل الا بكل عق هو له أو بمرافقه وبكل قليل أو كثير هو فيه أو منه ) كالميزاب والكنهف ك لان المنزل بين الدار والبيت لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب قصور اذ لا يكون فيه منزل الدواب فلشبهه بالدار يدخل العلو تبعا عند في كر التوابع ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه ( ودخل بشراء دار كالكنيف) لأنه من توابعه ( لا الغللة ) لأنه مبني على هواء الطريق فاخذ حكمه ( الا بكل حق ولا يدخل العاريق والمسيل والشرب الا بحو كل حق ) لانه خارج الحدود الا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ( بخلاف الاجارة ) لانها تنعقد للانتفاع ولا يتحقق الا بهما

الى نوق الباب وعن صاحب الحصر الورثة بخلاف ما لو أقر أحدهم به •ع ما التي أحد طرفي جذوعها على الورثة بخلاف ما لو أقر أحدهم به •ع ما التي أحد طرفي الآخر على حائط الحار المقابل ( الا بذكر كل حق هو لها وبهاأو بمرافقهاأو بحل فليل و كثير لعدم هو فيها أو منها والشجر لاالزرع في بيسم الارض ولا الثمر في بيسم شجر فيه ثمر الا بشرط وان ذكر الحقوق والمرافق ولا الله في شراء منزل لابذكر ماذكر ) أى الحقوق والمرافق الى آخرها فالحاصل ان العلو يدخل في المسم الدار وان لم يذكر الحقوق والمرافق ولا يدخل في بيسم المبت وان ذكر الحقوق والمرافق فلايدخل في بيسم المنزل الدواب بلى يكون فيه بيتان أو ثلاثة أو نحو ذلك يتعيش فيه الرجل الحقوق والمرافق قالمنزل بهن البيت والدار ولا الدواب بلى يكون فيه بيتان أو ثلاثة أو نحو ذلك يتعيش فيه الرجل

المتاهل فالعلو يكون من توابعه لامن توابع البيتلانالشي،لايستتبع متسله بل دونه ( ولا العلريق ولا الثرب والمسيل في البيع الا بذكر ما ذكر أيضا بخلاف الاجارة ) فانالشرب والطريق والمسيل يدخل في الاجارة بلا ذكر الحقوقوالمرافق على الرقبــة وأيضا يمكن ان فان الأجارة تقع على المنفعة ولامنفعة بدون هذه الاشسياء أما انبيع فيرد (٣٥)

المدعى بشيء لأن للمدعي أن يقول دعواي فيغير ما استحق ( ولو استحق كلها رد كل الموض ) لأن المدعى داخـــل في المستحق به ( وفهم محمة الصلح عن المجهول ) أي دلت هذه المسئلة على ان الصلح عن المجهول على مال معلوم محيح وأنما يسح لان الجوالة فها يسقط لايفضي الى المنازعة وقدينقل عن بمضالفتاوي أن الصلح لايصج الا أن يكون الدعوى محبحة

ينتفع المشتري بالتجارة ولاكذاك في الأجارة ( ويؤخذالولدان استحقت امة بمينة وان أفربها لا) صورتها اشترى رجل جارية فولدت عنده فاستحقها رجل سيئة فأنه يأخذها وولدها وان أقربها لالاناليثة حجة مطلقة فيظهر بهاملكه من الاصل والافرار حجةقاصرةفيثبت الملك به ضرورة محة الأخبار فيندفع الضرورة بثبو تاللك بعدا نفصال الولد (شخص قال لآخر اشترنی فانی عبدفاشتری فبان أنه حر ضمن أن يدر مكان بائمه) لأن بالامربالشراءيصيرضامنا الثمن عند تمذر الرجوع على البائع دفعاً للفرور وعند أبي يوسف رح لا ضمان عليه (ورجم عليه)أىرجع هذا الشخص بما ضمن على البائع (وأن علم لا ولا ضمان في الرهن أمر ) أي ان قال ارتهني فاني عبد فارتهنه فبان حرأفلا ضمانعله سواء عيد مكان الرهن اولا لان الرهن ليس عقد معاوضة فلا يكون الأمر بها به ضمانًا للسلامة وقال في الهداية في مورة المسئلة ضم بأشكال وهو ان الدعوى شرط عند أبي حنيفة رح الحرية العبدوالتناقض عنع صحة الدعوى فكيف بظهرآنه حر (ولارجوع في دعوى حق مجهول في دار فصول على شيء واستحق بعضها) أي اذاادهي حقا مجهو لا في دارفسو لح على شيء ثم استحق بعض الدارفالمدعي عاب لا يرجع على

المدم امكان الحكم بالكلام المتناقض اذ ايس أحــدها بأولى من الآخر فسقطا ﴿ وَالطَّلَاقُ ﴾ لأستبدأُد الزوج بالطلاقِ فلو اختلمت ثم أقامت البينة على الطلاق الثلاث قبل الخلع تقبل ( والنسب ) لأن سناه على العلوق وهو خني مي ( سيمة ولدت فاستحقت بدينة تممها ولدها وأن أقر بها لرجل لا ﴾ لأن البدنة حجة مطلقة فأنها كاسمها مبينة فبظهر بها ملكه من الاصل والولد كان متصلا بها فكان له أما الافرار فحجة قاصرة بثبت الملك في المخبر = ضرورة صحـة الاخبار وقد الدفمت بائباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له ﴿ وَانْ قَالَ عَبْدُ لَشَتْرُ اشْتُرْنِي فَأَنَّا عَبْدُ ﴾ (١) لا بد من القيدين الاقرار بالرقبة والامر بالشهاء • ف ( فاشترى فاذاهو حر فان كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفة فلا شيء على العبد ) لتمكن الرجوع على قابضه • ف ( والا رجم المشتري على العبــد ) لاغتراره باقراره بالرقية وبأمره بالشراء ﴿ والعبد على البائع ﴾ لأنه أدى دينه وهو مضطر في ضمانا للسلامة أما البيع فعقد معاوضية فامكن ان مجمل الامر به ضهانا للسلامة كما هو موجبه ( ومن ادعى حقا في دار فصولح على مائة فاستحق بمضها لم رجم بقسطه ) لأن التوفيق غير ممكن ﴿ وَمَنْ بَاعَ مَلَكُ غَيْرِهُ فَلَلَّمَالِكُ أَنْ يَفْسَحُهُ أو يجيز. أن بـتى العاقدان والمعقود عليه وله ) لأن الاجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام هذه (٢) الثالاثة ولو هلك المالك لا ينفذ أجازة الوارث (٣) لانه يتوقف على أجازة المورث بنفسه وقال الشافعي لا ينعقد البيمع اذ لاولاية له شرعا لآنها بالملك أو باذن المالك وقد فقدا ولا أنمقاد الا بالولاية الشرعيـــة ولنـــا أن التصرف صدرمن أهله في محله فوجب القول بالانعقاد اذلاضرر فيه للمالك مع نخيره بل فيه نفع الكفاية عن ، ؤنة طلب المشترى وقر ارالثمن وفيه نفع الماقد (\$) لصون (١) (قوله لابد من القيدين الخ ) اى ان أراد تضمين العبد ع (٢) (فوله الثلاثة ) العاقدان والمعتود علبه • ع (٣) (قوله لأنه يتوقف ) على اجازة المورث) لأن الاجازة اختيار المقد والاختيار عرض لا يقبل النقل • عيني (٤) ( قوله لصون كلامه الح ) ولحصول الثواب اذا نوى ايصال الحيرلاخيهالمسلم

الوجوه كيف والاذن تابت دلالة لانالماقل يأذن في التصرفالنافع ( وصبح عتق مشتر من غاصب بأجازة بعه ) خلافا لحمدقانه قال لا يصبح كا لا يصبح اعتاق المشتري من الفاصب اذا أدى الفاصب الضمان ولهـــما أنه ثبت له ملك موقوف بتصرف مطابق موضوع لافادة الملك ولاضرر فيه كما مرفيتو قف الاعتاق مرتباعليه وينفذ بنفاذه كاعتاق المشترى من الراهن وأما اعتاق المشترى من الغاصب أذا أدى الغاصب الضمان فنافذ كذا ذكر معلال وهو الاصح (لابيعه) (٢) لشوت الملك للمشترى أي من المشترى من الفاصب • عمو قوفائم بالاجازة ثبت (٣) للبائم ملك بات فاذاطر أعلى ملك موقوف لنيره أبطله ( ولو قطات بداعند المشترى فاجير فارشه لمشتريه ) لأن الملك تم له من وقت الشراء فتبين أن القطع حصل على ملكه ﴿ وتصدق بما زاد على نصف الثمن ) من الارش . ع (٤) لما فيه من شبهة عدم الملك ( ولو باع عبد غيره بشير أمره) قوله بشير أمره زائد وان وقع في الجامع الصغير . محر (فبرهن المشترى على اقرار البائعأورب المبدانه لم يأم بالبيع وأراد رد البيع لم يقبل ﴾ البيئة للتناقض لان الافدام أي اقدام المشترى على الشراء أقرار منه بصحته والبيئة (٥) مبنية على محة الدعوى ( فان أقر البائم ) الفضولي . ش (بذلك عندالقاضي بطل البيع ان طلب المشترى كان النتاقض لا بمنع صحة الافر ار فللمشترى أن إساعده (ومن باع دار غيره ) أي ثم اعترف بالغصب وكذبه المشتري.مولوي (وادخلهاالمشتري في بنائه) لا محترز لهذا القيد • ع ( لم يضمن )لذلك الفيروان اعترف بالغصب منه • ع ( البائع ﴾ خلافا لمحمد ولهما ان الغصب لا يجرى في الارض فلا يضمن به •ف

(۱) (قوله نفع المشترى) لوصوله الى حاجته •ف ولان اقدامه عليه طائما دليل على ان له فيه نفما •ك (٢) (قوله لئبوت الملك الح ) وفيه ان الفاصب اذا باع ثم أدى الضمان يثبت له ملك بات مع أنه لم يبطل ملك مشتريه وقد كان موقوفا والحواب ان ثبوت ملك الفاصب ضرورة اداء الضمان فلا يتعدى الحي حق المشترى وعناية بخلاف فصل الاجازة لان ثبوت ملك المشتري الأولى غير ضروري لانه ثابت باجازة البيع كمين البيع فيتعدى الى ملك المشترى الثاني بالا بطال ع (٣) ( قوله للبائع ) وهو المشترى الاول •ع (٤) ( قوله لما فيه من شبهة الح ) لئبوته استناداً (٥) قوله مينة على صحة الدعوى ) ولا صحة لها مع التناقض •ع

فارشه للمشترى) أي قطعت بدالعبد فأخذ ارشها ثم أجاز الملك لمالك فاخذ ارشها ثم أجاز الملك لمالك باب البيع فارشه للمشترى لان الملك تم له من وقت الشرى فتبين ان القطع وقع على ملك المسترى فالارش لا وتصدق على المدن المسترى لان الملك تم له من وقت الشرى فتبين ان القطع وقع على ملك المسترى فالارش وقت الذي الدة شبهة على المدن فالزيادة لا تطيب له فوجب تصدقه اذفى الزيادة شبهة عدم الملك (ومن الشرى عبدا من غير سيده فاقام البيئة على اقرار بائعه أو سيده بعدم أمره مربدارده لا تقبل ولو أقر بائه عند

باع غيره ملكه فسخه وله اجازته ان بتي العاقسدان والمبيع وكذا الثمن ان كان عرضا) فسخمه مبتدأ ولمالك خبره خدما علب وهذا بيع الفضول وهومنعقدعندنا خــ لافا للشافعي رح ( وهو ملك للمجيز وأمانة عنسد باثمه ) أي اذا أجاز المالك فالثمن ملك له ويكون أمانة في يد البائع ( وله فسمخه قبل الاجازة) أي للبائع حق الفسيخ قبل أجازة المالك دفعا للضر و عن نخسه فالحقوق العقد ترجع اليسه ( وجاز اعتاق الشتري من الغاصب لابيعه أن أجيز بيم الفاصب) أي اذا بإع الفاسب العبدالمغصوب فاعتقه المشستري فأجاز المائك البيع ينفذ الامتاق وعند محمد رحلاينفذ لقوله عليه السلام لا عنق فما لاعلكه ابن آدم ولو ثبت في الآخرة مستندأ وهو ثابت من وجهدونوجهولهما لن الملك ثبت موقو فابتصرف مطلق موضوع لافادة الملك فيتوقف الاعتاق مرتباعليه كاعتاق المشترى من الراهن ولوباع المشترى من الغاصب ثم أجيز البيع الاوللا ينفذالناني لان بالاجازة ثبت ملك بائع المشترى الاول فاذا طرأ على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطله( ولو قطع بده ثمأجيز

﴿ باب السلم ﴾

وهو مشروع بالكتاب وهو آية المداينة فقد (١) قال ابن عباس انها أنزلت فيه والسنة وهو (٢)ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عــند الانسان ورخص في السلم والقياس يأباه لانه بيع المعدوملان المبيع هو المسلم فيه لكنا تركناه بالنص ( ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه ومالا فلا فيصح في المكيل والموزون ) قال عليه الصلاة والسلام (٣) من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم ﴿ المُنْمَنِ ﴾ أي المراد بالموزون غيرُ النقدين لانهما أنمان والمسلم فيه لابد ان يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما( ٤) ثم قيل يكون باطلا وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل بحصيلا لمقصود العاقدين بحسب الامكان والمبرة في العقود للمعاني والاول أصح(٥) لأن التصحيح آنما بجب في محل أوجب المقد فيه ولا يمكن ذلك ( والمددي المتقارب ) لأنه معلوم مضبوط الوصف مقدور التسليم (كالحبوز والبيض والفلس واللبن والآجران سمى ملبن معلوم والذرعي) لامكان ضبطها (كالثوب أن بين الذراع والصفة) بأنه قطن أو كتان أو مركب منها • عيني وكالطول والعرض • ع ولابد من ذكر الوزن في ثوب الحرير سواء تزيد قيمته بالثقل أو بالحفة •ف ( لا في الحيوان ) ولو بين النوع والسن والصفة لفحش التفاوت بالمالية مع ما ذكر باعتبار المعانى الباطنة فيفضى الى النزاع بخلاف الشياب لأنها مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان نسجاً على منوال وقد (٦) صح أنه صلى الله علبه وسلم نهي عن السلم في الحيوان ﴿ وَاطْرَافَهُ ﴾ لأنه عددي متفاوت ﴿ وَالْحِلُودُ (١) (قوله قال أبن عباس) أخرجيه ألحا كم وصححه على شرطهما (٢) (قوله ما روى الح) غريب بلفظ المصنف وأن كان في شرح مسلم للقرطبي أنه عثر عليه بهذا اللفظ قبل أنه مركب من حديث النهي عن بيع ما ايس عند أنسان رواه أصحاب السنن الاربـم ومن حديث الرخمـة في السلف رواه الستة عن أبى المنهال عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وفي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال ان كنا انساف على عهد رسول الله عليه وسلم وآبي بكروعمر أسلف في شيء فليسلف في كيل الخ (٤) (قوله ثم قيل يكون باطلا)اى اذاسلم فهما عروضاً ككر حنطة أو ثياب أما اذا اسلم فهما النقدين فباطل بالاتفاق (٥) (قوله لأن التصحيح الخ) أي التصحيح أنما يكون مجمل ماجعله العاقدان محلا للمقد وهو المسلم فيه مبيماً وهمااتما جملا محل المقد الدراهم المؤجلة والدراهم المؤجلة لا يمكن أن يكون مبيعاً • فهم من ، ف (٦) (قوله وقد صحح انه الح)

قاض وطلب مشریه رده رد بیمه ) الفرق بين الصورتــين أن البينة لاتقبل الاعتسد صحة الدغوى وفي المسئلة الاولى لاتصح الدعوى للتناقض وفي الصورة الثانية التناقض لا يمنع صحبة الاقرار فللمشترى ان يساعــد البائم في ذلك فيتحقق الانفاق بنهما

( باب السلم )

(السلم بيع على ان يكون ديناعلى البائع بالشرائط المسبرة شرعا ) قالميع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع مسلما اليه والمسترى رب السلم ( صح فيما يعلم قدره وصفته كالمكيل والموزون مثمنا ) انما قال يكون تمنا كالدراهم والدنانمير ( والمنذروع كالثوب مينا طوله و عرضه و رفعته ) أي غلظه و سخافته ( والمدود متقاربا كالجوز والبض والفلس واللبن والاجر بملين ممين فصح في السمك المليح) أي القديد بالملح بقال سمك مليح وعلوح ولا يقال مالح الا في لغة ردية (والطري في حينه فقط ) أي السلم في السمك الطرى لايجوز الافي حين يوجيد السمك في المياء ( وزمَّا وضربا معلومین ) أى لابد من ان يذكر وزن مملوم ونوع معلوم ( والعلست والقمقمة والحفين الا اذالم يعرف أي بالصفة ( لافيها لا يعلم قدره وصفته كالحيوان) وعند الشافعيرح يجوز في الحيوان لانه يتمين بذكرالجنس

عددا ) الا اذا ضبطه مذكر نوعه وطوله وعرضه . ف (والحطب حزما والرطب جِرزًا ﴿ لِلتَفَاوِتَ الْاَاذَا عَرَفَ ذَلِكَ بَانَ بِينَ طُولَ مَا بِهِ يَشَدَ أَنَّهُ ذَرَاعُ مِثْلًا فَيَجُوزُ اذَا كان على وجه (١) لا يتفاوت. هدامة والجرزة حزمة من الرطبة .ف(والجوهر والحُرز ﴾ للتفاوت • ع: والمنقطع ؛ عند المقد أو المحل أو بينهما وقال الشافعي مجوز ان كان موجوداً عند المحل (٢) ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسلفوا في البارحق سدو صلاحها (٣) ولأن القدرة على التسلم التحصيل فلابد من استمر أر الوجود في مدة الاجل ليمكن من التحصيل ﴿ والسمك الطرى ﴾ الا في حيثه لآنه ستقعام زمن الشتاء فلو كان في بلد لا ينقطع مجوز مطلقا ﴿ وصح وزنا ﴾ معلوما وضربا معلوما ﴿ لَوْ مَا لَمَا ﴾ لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم لعدم انقطاعه ( واللحم ) خلافًا لهما إذًا وصف ( ١١ ) موضعًا، علومًا بصفة معلومة وله أنه يتفاوت في سمنه وهزاله على اختلاف قصول الستة ﴿ وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره ) لاحمال ضياعه ( وبرقرية أو تمر نخلة ممينة ) لأنه قد يمتريه آو، (وشرطه بيان الجنس ) كالحنطة (والنوع) كالمستى أو بخسى (والصفة) كالحيد ( والقدر والأجل ) خلافا للشافعي رحمه الله في الأجل لاطلاق حديث (٥) ورخص في السلم ولنا نص الحديث على الاجل ولأنه شرع رخصة دفعاً لحاجة المفاليس فلا بد من الاجل ليقدر على انتحصيل فيه فيسلم ولوكان قادرا على التسليم لم يوجد فبرقي على النافي • هــداية والقدر الباقي ثبت دلالة لظهور ارادة الضبط المنافي للنزاع والحديث تقدم أول الباب • ف ﴿ وَأَقَلُهُ شَهْرٍ ﴾ لأن ما دون الشهر عاجل فلو حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاء قبل تمام الشهر بر في يمنه . محر ﴿ وقدر رأس المال ﴾ خلافا لهماان كان معينا لحصول المقصود بالاشارة كالنمن وله أنه ربما لا يقد على محصيل المسلم فيه فيحتاج الى ردرأس المال فلا بد من معلو ميته = هداية وقدقال بفوله ابن عمر رضي الله عنهما وقول الفقيه من الصحابة رواه الحاكم والدارقطني (١) (قوله لا يتفاوت) أي لا يتفاوت بالشدكالعصا وان كان يتفاوت كالشوك لا يجوز (٢) (قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسلفوا الح ) رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له (٣) (قوله ولان القدرة على التسليم بالتحسيل) أي شيئا فشيئا لأن الاخذ بالسلم مطانة المدم عند المسلم اليه واستمرار الوجود عند الناس مظنة التحصيل شيئا فشيئا وبالمظنة تناط الاحكام فلا يلتفت الى تحصيل بمضهم دفعة عند الحل كالزراع لان أنواع المسلم لا تحصى وأ كثرهم يحصلها بدفعات أرايت المسلم اليه في الحِلود يذبح الف رأس عند ألحل لِمطى جاودها (٤) (قوله موضما معلوماً) كالفحد بصفة معلومة ككونه سمبنا (٥) ( قوله ورخص في السلم) الظاهر أنهم لا يستدلون بهذا لانهمأ هل حديث وهذا من كلام الفقهاءوانما الوجهعندهمالهلادايل في اشتراطالاجل فوجب نفيه

والنوع والصفة قلنا في ذلك فحش التفاوت ( وأطرافه ) كالرؤس والاكارع ا وجلوده عددا والحطب حزما والرطبة جرزا )والحزم جمع الحز مةوهي بالفارسية بندهيز موالجرز جم جرزة وهي بالفارسية دنسته ترد واتما لامجـوز في الحطب للتفاوت حتى أن بين طول مايشم به الحزمة بجوز (والجواهر والحرز ويصاع وذراع ميين لم يدر قدره ورقرية وتمر نخلة معينسين وفيما لابوجد من حين المسقد الىحين الحل) وعند الشافعي رح يجوز أذا كان موجو دأوقت المحل للقدرة على التسليم حال و جو ده و انا قوله عليه السلام لاتساموا في الثمار حق يبدو صلاحها ولأنه عقد المفالس فلا بد من استمر ارالوجود في مدة الاجل ليتمكن من التحصيل (ولافي اللحم وشروط بيان جنسه كبر أوشمير ونوعه كسقية أوبخسية) أي حنطة مسقية أي التي تستقي منسوبة الى الستى والبخسة هي التي لاتستي منسوبة الى البعضة وهو الارض التي تدقي عاء السماء سميت بذلك لأماميخوسة الحظ منالساء (وصفته كحنداو ردى وقددره معلوما نحو كذاكيلا لاينقيض ولا ينسط) فلا مجمل الزنيل كلا (أورزاواجله معلوما) هذا عندنا واماعند الشافعي رح يجوز السلم في الحال (وأقله شهر في الاصح) وانما قال في الاصح لأنه قد قبل أقله ثلثة

أيام وقيل أكثر من نصف يوم(وقدر رأس المال في الكيلي والوزنى والمددى) فان المسقد فيها بتعلق بالقدار فلابد من بيان مقدار وهذا عنداً بيان بيان مقدار وهذا عنداً بيان مقدار وهذا عنداً بيان مقدار وهذا عنداً بيان مقدار وقدر وقدر وقدر وأس المال في الكيلي والوزنى والمددى وقد بيان المستقد في المستقدان وقدر وقدر وأس المال في الكيلي والوزنى والمددى والمددى وقد المستقد في المستقد والمددى والمددى والمددى والمددى والمددى وقد المددى والمددى والمد

كافي الثمن والاجرة ولابي حنيقة اله ربمايكون بمض رأس المال زبوفا ولايستبدل في المجلس فسلولم یملم قدرہ لایدری کم بقی وربما لايقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج الى رد رأس المال فيحب ان يكون معلوما بخــ لاف ما اذا كان رأس المال ثوبا معينا فان العقد لا يتعلق عقداره فلا يجب بيان قدر رأس المال ثم فرع على هذه المسئلة مسئلتين فقال (فلم بجز فی جنسین بلا بیان راس مأل كل واحدد منهما ولا بنقدين بلا بيان حصة كل مهما من المسلم فيه ومكان أيفاء مسلم فيه أن كان لحمسله مؤنة ومثله الثمن والاجرة والقسمة ) اى اذا كان المسلم فيسه شيئا لحمله مؤنة يجب بيان مكان ايفائه عند ابى حنيفة رحوعندهما يوفيه في مكان المقد وعلى هذاالخلاف الثمن والاجرة اذا كان لحملها مؤنة والقسمةاي أذاافتسماالدار وجملا 🚐 نصيب احدها شيئا لحمله مؤنة ( ومالا حمل له يونيه حبث شا وهو الاصح )وفيرواية الجامع الصمنير يوفيه مكان المقد ثم لما فرغ من ببان شروط صحة السلم ذكرشرط بقاله فقال (وقبض رأس المال قبدل الافتراق شرط بقائه فياو أسلم ماثة نقدا ومائة دينا على المسلم اليــه في كر بر بطل السلم في حصية الدين فقط) أي لايشع الفساد لان المقد

مقدم على القياس • ف وبحر ( في المكيل والموزون والمدود ) بخــــلاف ما اذا كان رأس المال ثوبا لان الذرع وصف لا يقابله شيء من المبيع فلا يتعلق العقد بقدره ولذا لو سمى عدد الذرعان فوجده المسلم اليه ناقصا لا ينتقص من المسلم فيه شيء ولكن بخير المسلم اليه • بحر ﴿ ومكان الأيفاء فيما له حملٌ بالفتح الثقل • بحر ﴿ مَنَ الْأَشَيَاءَ ﴾ خَلَافًا لهما لتمين مكان العقد لوجود العقد الموحِب للتسليم فيه فصار كالقرض والغصب. هدايةوله أن التسلم لا يجب في الحال فلا يتعين مكان المقد بخـــلاف بيــع البر • بحر والقرض والفصب ( ومالا حمل له يوفيه حيث شاء ) محو المسك والكانور ان كان قليـــلا • بحر (١) لامه لا يختلف قيمته ( وقبض رأس المال قبل الافتراق ﴾ لان السلم بنيء عن أخذ عاجل بآجل وذلك بالقبض قبل الافتراق ليكون على وفق اقتضاء اسمه كما في الحوالة والكفالة • بحر ( فان السلمائتي درهم في كربر مانة دبنا عليه ) اي علم المسلم اليه • ع ( ومانة نقدا فالسلم في الدين باطل ) لانه دين بدين وصح في النقد لوجود قبض رأس المـــال بقدره ولا يشيع الفساد لانه (٢) طارى، لوقوع المقد صحيحا في السكل ولذا لو نقد الكل قبل الافتراق صع . يحر ( ولا يصح التصرف ) للمسلم اليه - عين ( في رأس المال ) كان قال لرب السلم اعطني في بدل المال كله او بمضه توبًا • ع لوجوب قبضه في المجلس والتصرف منوت له • بحر ﴿ والمسلم فيه قبل القبض بشركة ) (٣) لانها تمليك بمضه بموض (أو تولية ) لانها تمليك بموض مبحر قوله بشركة أو تولية مرتبط بالمسلم فيه فقط كما هو مفاد صنبيع • الهداية حيث قال ولا يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه لانه تصرف فيه اه • ع وصورة الشركة كان يقول وبالسلماء علني نصف رأس المال لككون نصف المسلم فيه لكوالتولية ان يقول اعطني مثل ما أعطيت للمسلم اليه انكون المسلم فيه لك وصرح بالتولية لرد قول من قال بجواز التولية والمرابحة في المسلم فيه . بحر ﴿ فان تَقَايِلا السَّلَمُ لَمُ يشتر من ألمسلم اليه برأس المال شيئا ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام (٤) لا تاخذ الاسلمك او رأس مالك أي سلمك حال قيام العقد أوراس مالك حال انفساخه ﴿ولواشترى (١) (قوله ) لأنه لا مختلف قبمته ) أي باختلاف المكال بل بختلف بقلة وكثرة رغبات الناس بخلاف ما له مؤنة فان نحو الحطب والحنطة في المصر أغلى منهما في السواد (٣) ( قوله طارئ ) بمارض الافتراق لا عن قبض عع (٣١١ قوله لانها تَمْلِيكَ)والنَّمْلِيكَ تَصَرُّفُ ( ١ ) ( قوله لا تأخذ الا سلمك الح ) أخرجه الدارقطني عن سميد الجوهري وعلى بن الحسين الدرهمي باللفظ المذكور وقال اللفظ للدرهمي ورواه ابن ماجه معناه عن عطية العوفي وعطية العوفي ضعفه احمد ورواه الترمذي وحسنه

صحبح وهـــذا الشرط شرط البقاءفيكون ضعيفا ثم من تفاريع فبض رأس المال ان السلم لا يجوز مع خيار الشرط وخيار الروية لانهما يمتعان تمــام التسليم بخلاف خيار الميب فانه لايمنع تمامه فلو أسقط خيارالشرط قبل الافتراق صح خـــلافا

ازفر رح (ولم بجزالتصرف في رأس للال والمسلم فيه كالشركة والتوليسة قبل قبضه )صورة الشركة ان يقول رب السلم لآخر اعطني المسلم البهحتي المسلم البهم البهم

المسلم اليه كرا واص رب السلم بقبضة قضاء ) لحقه ( لم يصح ) اي لم يكن قضاء ( وصح لو قرضا ) ای لو کان(المقدالاول قرضا بان استقرض کرا ثم اشتراءواص المقرض بقبض ما أشترأه قضاء للقرض وأنما صح لان القرض أعارة حتى ينعقد بلفظها فكان المقبوض عين حقه تقديرافلم يكن استبدالا فلم ينحقق الصفقتان فيكتني بكيل واحد للام ثم بقيضه لنفسه بلا أعادة كيل بجر ﴿ اوام، بقيضه ﴾ أي اللامر وع ( ثم لنفسه ففعل ) وهذا لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم اليه (١)والمشترى منه وصفقة بينالمسلماليه ورب السلم فلابدمن الكيل مرتين ولم يوجد في المسئلة الاولى فلم تصح ووجد في الثانية فصحت والاصل فيه نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حق يجرى فيه صاعان صاع البائم وصاع المشترى (٢) وعمله (٣) اجباع الصفقتين و اما في صفقة و احدة (٤) فيكنني بالكيل مرة في الصحيح (٥) و الدليل على انه بيع عند القبض مافي الزيادات لو اسلم مائة في كر ثم اشترى المسلم اليه من رب السلم كرا عائتين الى سنة فقيضه فلما حل السلم أعطاه ذلك الكر لم بجز لانه اشترى ما باع باقل ما أباع قبل نقد الثمن الجر (ولوامر ورب السلم ان يكيله في ظرفه) اي ظرف رب السلم ( ففعل وهو غائب لم يكن قضاه بخلاف المبيع ) لان رب السلم حقه في ذمة المسلم اليه ولا يملكه الا بالقبض فلم يصادف اص. ملكه فيكون المسلم اليه مستمير الظرف ليجمل فيه ملك نفسه بخلاف البيع لأنه ملك المبيع بنفس العقد ( ولو اسلمامة في كروقيض الامة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الاقالة بتي )عقد الاقالة في المسئلة الاولى. بحر ( وصح ) انشاء عقد الاقالة في الثانية لبقاء المعقودعليه وهو المسلم فيه في الصورتين وعليه مدار صحة الاقالة . بحر (وعليه قيمتها) للمجز عن ردُّ عينها ( وعكسه شرابها ) فلا تُبقى الاقالة ان ماتت المشهرية بعدها وقبل القبض بحكم الاقالة ولا (١) (قوله والمشترى منه) اسم مفعول ونائب فاعله الجاروالمجرور وهوعاند على اللوصولة وع (٢) ( قوله و محمله ) النظر في الباعث على الحمل (٣) ( قوله احتماع الصفقتين) وعلى هذا فالمراد بالبائع في قوله صاع البائم هو المشتري في العقد الاول لانه بائعمن مشتريه وبالمشترى هو المشترى فيالعقد الثاني فصاع المسلم اليه فيما نحن فيه صاع البائع وصاع رب السلم ضاع المشترى فلذا وجب الكيل مرتين •ع ( 🛘 ) (قوله فیکتنی بالکیل مرة ) أی ان کان المشتری حاضرا عند کیل بائمه والا فلا بد من الكيل ثانيا على ما ذكره في المداية •ع (٥) ( قوله والدليل الخ)مفاده أن المراد بالصفقة في قوله وصفقة بين المسلم اليه ورب السلم هي الصفقة التقديرية الصادرة عن القبض لا صفقة أصل عقد السلم وعبارة الهداية هكذا والسلم وان كان سابقًا لكن قبض المسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ابتداء البيع لأن المين غيرالدين

يكون المسلم فيسه لك ومن صورة التصرف في رأس المال ان يعطى مدل رأس المـــال شيئاً آخر ومن صورة التصرف في المسلم فيم ان يعطي بدله شيئا آخر (ولاشراءشي، من المسلم اليه برأس المال بمدالاقالة حنى تقبضه) قال الني سلى الله عليه وسلم لاتأخذ الاسلمك أو رأس مالك أي لاتأخذ الا المسلم فيه على تقديرالمني على العقد أورأس مالك على تقدير اقالة المقد (ولو أشترى كرا وامررب السلم بقبضه قضاء لم يميح )لانه اجتمع صفقتان السلم وهذا الشراء فلا بد من أن مجري فيه الكيلان ( ولو أمر مقرضه به صع ) أي ولو استقرض برا قاشري من آخر برا فام المقرض بقبض بره منه قضاء لقرضيه صح لان القرض عارية فكانه يقبض عينحقه يرد عليه انمايقيضه في السلم أيضا عبن حقه لئلا يلزم الاستبدال فاجاب في الهداية بان ما يقبضه في السلم غير حقه لأن الدين غير المين فالشرع وأن جمله عينه ضرورة لثلا يكون استبدالا لكن لايكون عينه في جميع الاحكام أني وجوب الكيل لايكون عينه فيكون قابضا هـــذا المين عوضاعن الدين الذي له على المسلم اليه ( وكذا لوأمررب السلم بقبضه له ثم لنفسه فا كتاله له تم لنفسه) قوله وكذا أيفيالصورة

الأولى وهيمًا اذا اشترى السّلمالية كرا وأمر رب السلم بان يقبضه لاحل المسلم اليــه أولا ثم تصبح لنفسه فاكتاله للمسلم اليه ثم كتاله لاجل نفسه يصبح وانما يصبح لانه قد جرى فيه الكيلان ( ولوكال المسلم اليه في

ظرف رب السلم بالكيل لان حقه في الدين لا في الدين فاص لم يصادف ملكه فالمسلم اليه جمل ملك في ظرف استعاره من رب السلم بالكيل لان حقه في الدين لا في الدين فاص لم يصادف ملكه فالمسلم اليه جمل ملك في ظرف استعاره من رب السام وفي البيع لم يصبح امم المشترى لانه استعار الفارف من البائع ولم يقبضه فيكون في يد البائع فكذا الحثيثة التي فيه وانحا قال بغيبته حتى لو كان حاضرا يكون قبضا لان فعله ينتقل اليه (بخلاف كيله في ظرف المستري بأمره) أي اذا اشترى حنطة معينة فأمم المشترى البائعان يكيله في طرف المشترى البائعان يكيله في الرف المشترى بغيبته ففعل يصير قابضا لانه ملك العسين بالشراء فأمره مسادف ملكه (ولو كان الدين والعين في ظرف المشترى ان بدأ بالعسين كان قابضا وان بدأ بالدين لاعند أبي حنيفة رح)أي اذا اشترى الرجل من آخركرا بعقد السلمو كرا معينا بالبيم فامر المشترى البائع ان يجمل الكرين في ظرف المشترى ان بدأ بالعسين كان قبضا اما في المين فاصحة الامر واما في الدين فلا تصاله بملك المشترى وان بدأ بالدين لا يصير قابضا لان الامر لم يصح في الدين فلم يصر قابضا له فرق في يد البائع شخلط ملك المشترى بملك فصار مشتهلكا عند ابي حتيفة رح في نقض البيع وان شاء شاركه في المخلوط لان الحلم الدين باستهلاك عندها (ولو أسلم أمسة في كر المشترى بالحقالي المسترى بالحقال المن باستهلاك عندها (ولو أسلم أمسة في كر وقست فتفا يلافات بقى ويجب قيمة با يوم قبضها)أي اشترى كرا بعقد السلم وجمل (١٤) الامة رأس المال وسلم الامة الى

المسلم اليه ثم تقايلا عقد السلم ثم ماتت في يد المسلم اليه بقى التقايل فيجب قيمة الامة على المسلم اليه بم ردها الى رب السلم ( ولو ماتث ثم تقايلا صح ) أى في الصورة المذكورة انكان الموت قبل التقايل وذلك لان محمة الاقالة متمد بقاء المعقود عليه وهو المسام فيه ( وكذا المقايضة في وجهيه ) أي اذا باع أمسة بمرض فهلك أحدها التقايل ولو تقايلا ثم هلك أحدهما التقايل ولو تقايلا ثم هلك أحدهما

تصبح ان ماثت قبلها لان الحارية هي المعقود عليها ( بالف ) امافي الشراء بالمرض فتبقي وتصبح ببقائه وان ماتت الحجارية ع ( والقول لمدهى الرداءة والتأجيل ) لانه مدعي الصحة فالظاهر شاهد له لان المسلم لا يباشر العقدالفاسد لانه حرام بخلاف النافي لان نفي الاجل او الوصف مفسد السلم مجر ( لا لنافي الوصف والاجل خلافا لهما محداية وله مامر من ان نفي الاجل الحجاع ( وصحالسلم والاستصناع ) اعطى الثمن في المجلس اولا للاجماع العملي ( في محو خف وطشت وققم وله الخيار اعلى النه الشترى مالم يره ( وللصائم بيعه قبل ان يراه ) لانه لا يتعين الا باختيار المستصنع بمحر ( ومؤجله سلم ) فيراعي فيه شرائط السلم ع وقالا مؤجله استصناع ان كان فيه تمامل = فهم من الهداية وله ان جواز السلم باجماع لا شبهة فيه استصناع ان كان فيه تعمامل = فهم من الهداية وله ان جواز السلم باجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع (١) نوع شبهة فكان الحل على السلم اولى

حقيقة أه والحديث تقدم في فصل قبل باب الربا ع (١) ( قوله نوع شبهة ) لان

(١٠ قى) كشف الحقائق بق التقايل فقوله وكذا الى آخره تقديره بق تقايل المقايضة وصح تقايلها في كلا الوجهدين الها البقاء فني صورة تقدم التقايل على الهلاك واما الصحة فني صورة تأخره عنه (بخلاف الشراء بالثمن فيهما) أى ان اشترى بالدراهم أو الدنائير أمة ثم تقايلا ثم ما تتالامة في يد المشترى لم ببق التقايل ولوماتت ثم تقايل لا يسمح التقايل (ولو اختلف عاقدا السلم في شرط الرداء والاجدل فالقول لدعبها) أى قال المسلم اليسه شرط الرداء وقال رب السلم لم الشترط شيئا حقى يكون العقد فاسدا فالقول قول المسلم اليه لان رب السلم متعنت في انكاره الصحة لان المسلم فيه زائد على أس المال عادة فاذكاره الصحة دعوى أمر يكون ضرر افي حقه فكان متعنتا ولو ادعى رب السلم شرط الرداء قوقال المسلم اليه لم نشترط شيئا فالواجب ان يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة رج لانه يدعى الصحة فنده وعند ما القول للمنكر ولواختلفا في الاجدل فقال أحدهم الشرط الاجل وقال الآخر لم نشترط فايهما ادعى الاجسل فالقول قوله عند أبي حنيفة رح لانه يدعى المحقوب في المنكر (والاستصناع باجل معلوم سلم فيا تعاملوا فيهم اولا فيهم ويلا أجل فيا يتعامل خفا ومشت صحيحا لاعدة) الاستصناع ان يقسول للصناع كالحفاف مثلا أصنع لي من فيا يتعامل أولا فيمتبر فيه من المناط وان لم يؤحر فيه التعامل أولا فيمتبر فيه السلم وان لم يؤحر فان كان كان عالم وان لم يؤحر فيه التعامل لا يجرى فيه التعامل لا يجور ثم ما السلم وان لم يؤحر فيه التعامل لا يجرى فيه التعامل لا يجور ثم ما المرابط السلم وان لم يؤحر فيه التعامل لا يجرى فيه التعامل لا يجور ثم ما المرابط السلم وان لم يؤحر فيه التعامل لا يجرى فيه التعامل لا يجور ثم

## ﴿ المنفرقات ﴾

(صح بيع الكلب) خلافا للشافي رحمالله ولنا(١) ماروى ابو حنيفة رضي الله عنه نه صلى الله عليه وسلم رخص في نمن كلب الصيدولانه كالبازي بجامع اباحة الشارع الانتفاع به اصطياداً وحراسة ولانه يمكن الانتفاع بجلده · بحر( والفهد والسباع والطبر) لأنه حيوان يقبل التعليم وبجوز الانتفاع به • ي ( والذمي كالمسلم في بيع غير الحر والحنزير ) أي في جميع الماملات من الصرف والسلم وغيرهما مجر لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث فاعلمهم اللمما للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين ولانه مكلف محتاج وأما الخر والخنزير فمال في اعتقادهم ونحن أمرنا بتركهم وما يعتقدون ﴿ وَلُو قَالَ مِعْ عِدْكُمْنَ زَيْدٌ بِأَلْفُ عَلَى أَنَّى ضَائِمَ لَكُ مَا تُهُ سُوى الْأَلْف فباع صح بالف وبطل الضمان) لأنه النزام للمال (٢) ابتداء وهو رشوة. بحر ﴿ وَانْ زَادُ مِنْ النَّمِنْ فَالْأَلْفُ عَلَى زَيْدُ وَالْمُتَّمَّعَلَى الضَّامِنَ ﴾ لأَمْزِيادَةَفِي النَّمَن (٣) وهي جائزة من لاجني ( ووط، زوج المشتراة قبض لا عقده ) أي لو اشتراها فزوجها ا فيه خلاف زفر والشافعي = ك (١) ( قوله ما روى أبو حنيفة ) في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليمه وسلم في تمن كاب الصيد وهذا سنده جيد فان الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أنبات التابعين(٢) ( قوله ابتداء ) أي هية مبتدأة لا أنه ملحق باصل المقد • ع (٣) ( قوله وهي جائزة ) لكن بشرط المقابلة تسمية • هداية بان تلفظ بلفظة من الشمن ليكون الزيادة في الثمن • ك وفي الكفاية والفتح ما حاصله أن أصل البُن لا بجبعلي الاجنبي فكيف تجب الزيادة عليه وأجب عنع عدم وجوب أصل الثمن عليه لعدم رواية أسحابنا فيه فلافرق بينهما ورد بان محمدا رحمه الله نص على أنه اذااشترى مدين له على غيره لابجوز لأنه شرط في البيع كون تسليم الثمن على غير المشترى فاولى أن لايجوز اذا كان أصل الثمن على غيره وأحيب عن اصل الاشكال بأن القياس عدم جواز التزام الزيادة لكمنا تركناه بمعنى حديث أبي قتادة رضي الله عنه حيث النزم دين ميت مفلس بلا مقابلة شيء يحصل له وذلك حين امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على ذلك الميت لدين عليه وزيادة النمن مثله ودفع بان معنى الحــديث لانفرق بين التزام أصل النمن وزيادته وزاد في الكفاية وبان التزام ابي قنادة رضي الله عنه كان بعد أو جوب على الميت والتزام الزيادة مع وجوب اصل الثمن وبيثم.ا فرق اه وزاد في الفتح وأجاب المصنف يعني صاحب الهداية ان الزيادة تشبه مدل الحُلم حيث لم يكن في مقابلتها شيء من المبيع بان كان أصل الثمن يساوي قيمة المبيع واشتراط بدل الحلم على الاحنبي جائز والجواب قاصر لان الزيادة كما لاتكون في مقابلة شيءتكون في مقابلته ايضاً بل الثاني اكثراحوال

المقد فالأولي في الحبوب ان الزبادة تثبت تبعا فجاز ثبوتها على النسير بخلاف اصل

ذكر فروع قوله أنه بيم لاعدة فقال (فيجبر الصانع على عمله ولا رجع الآمر عنه والمبيع هو المبن لا عمله فان جاء بماصنعه غيزه أو صنعا هو قبل العقد فاخذه صح ولا يتمين له بلا اختياره فصح بيم الصانع قبل رؤبة الامر وله أخذه و تركة ولم يصح فيا لا يتعامل كالنوب) أى اذا لم يؤجل كما شرحناه

## (مسائل شتى)

(صحبيع الكلب والفهدو السباع علمت أولا) هذا عندنا وعند أبي بوسف رح لايجوز بيع الكلبالعةورو عند الشافعي رع لا يجوز بيع الكلب أصلا بناء على أنه نجس المين عنده وعندنا انمايجوزبناءعلى الانتفاعبه وبجلده ( والذمى في البيم كالمسلم الافي الخر وا أنزير وهما في عقد الذميكالحل والشاة فيعقد المسلم) = في يكون الحمر من ذوات الامثال والخــازير من ذوات القيم (أومن زوج مشتريته قبل قبضها صح فان وطئت فقـــد قبضت والا فلا ) أي بمجر دالتزويج لا يكون قابضا استحسانا والفياس ان يصير قابضًا لأنها تعبيت بالنزويج وجه الاستحسانانالتعييب الحقبقي استيلاء على المحل فيكون قبضا بخلاف

التعبيب الحكمي ( ومناشتري شيئاً وغاب غيبة معروفة فاقام باثمه بينة انه باعه منه لم بيع في دينه ) أي في عن الميع بل يطلب الثمن من المشرى فان مكانه معلوم ( وان جهل مكانه سِع ) أي بيه وأو فيانثمن (وان اشترى أتنان وفابواحد فللحاضر دفع ثمنه وقبضه وحسه أن حضر الفائد الى أن بأخذ حصته ) هذا عند أبي حنيفة رح وعمدر حوذلك لأنه معنطر لاعكنه الانتفاع بنصيه الاباداء جميع الثمن فاذا أدامليكن متبرعافان حضرالفائب لايأ خذحصته الا وان يسلم عن - صنه الى شريكه وعند أبي يوسف رح هو متبرع في أداء حصة شريكه لانه دفع دين غيره بغير أمره ( واناشتري بالف مثقال ذهب وفضة بجب من كل نصفه وفي بالف من الذهب والفضية مثاقبل ومن الفضة دراهم وزنسبعة وزن السبعة قد م بق في كتاب الزكاة (ولو قبض زيفا بدن جيد جاهلابه وانفتي أو نفق) أي هلك(فهو قضاءعندهما وعند أبي يوسف رح بردمثل زيفه وبرجع بجيده) لان حقه في الوصف مراعى ولا قيمة له فوجب المصرالي ماذكر نا قلنا الزيف من جنس حقه و وجوب رد الزيف عليه لياخذ الجيد ايجاب له عليه ولم يمهد في الشرع مثله يرد عليه أن مثل هذا في الشرع كــشر فان جميع تكاليف الشرع من هـذا القبيل لأنها امجاب ضر وفليل لاجل نفع كثير ( ولو فرخ أو باض طير في أرض

فبلقبضها فوطئها الزوج فهو قبضفى حق المشترى لان وطء ألزوج حصل بتسليط المشترى فينسب اليه كانه فعله بنفسه بخلاف مجرد عقد النكاح لأنه لم يتصل بها من المشتري فعل يوجب نقص ذاتها وأنماهو عيب من طريق الحكم . بحر ( ومن اشترى عبدا فغاب ) المشترى قبل قبضه أما بعد قبضه فلا بجيبه القاضي. بحو ( فبرهن البائع على بيمه ) وهـــذا البرهان ليس للقضاء على الغائب بل لانكشاف الحال و فني التهمة ( وغيبته معروفة لم يبع لدين البائع ) لما فيه من ابطال حق المشترى في المبن والبائع يصل الى حقه بالذهاب اليه ( والا بيع لدينه ) لان لصب القاضى للنظر لمن عجز عن النظر ونظرهما في بيمه أذ البائم يصل الى حقه ويبرأ عن ضمانه والمشترى يبرأ عن تراكم النفقة وذمته عن الدين وحذا لان المبيع في يد. وقد أفر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه فيظهر ملك الفائب على هذا الوجه ثم هذا البيع وانكان بيما قبل قبض المبيع لكنه في ضمن أحياء حقه والثهي. قد لا يصبح قصدا ويصبح ضمنا . بحر ( ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دنع كل الثمن وقبضه) وقال أبو يوسف (١)لايقبض الحاضر الانصيبه ( وحسه حتى ينقد شريكه) لأن الحاضر مضطر الى أداه كل الثمن اذ للمائع حق الحبس الى المنفاء تمام الثمن فصار كممير الرهن، هداية وأما لوكان حاضرا فلايقيضه الآخر ويكون متبرعاً بحر ( ومن ياع امة بألف مثقال ذهب وفضة فهما لصفان ) فمن كل منهما خسياتة مثقال لأضافة المثقال البهما ( وال قضى زيف عن جيد )وهو لايعلم (وتلف فهو قضاءً ﴾ وقال أبو يوسف يرد مثل زيوقه ويرجع بدراهمه ولهما أن الاستيفاء قد حصـــل والمقبوض من جنس حقه ولذا لو تجوز به في الصرف والسلم جاز فلم ببق الا الجودة ولا قيمة لما (وان أفرخ طير أو باض) لان البيض أصل الصيد (أُوتَكُنْسُ) أي استتر·ش(ظهي في أرض رجل فهو لمن أخذه) لانه مـاح سقت يده اليه (ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصم تعليقه بالشرط) عطف على ما يبطل عطف تفسير فالمراد بالشبرط التعليق به فجميع ماذكره الصنف قاعدة واحدة هي ما لا يصبح تعليقه بالشرط وجميم ماذكره بعدها يبطل تعليقه بالشرط أو هو قاعدة ثانية معطوفة على الاولى بتقدير كلة ما كما في آيةوما أنزل الينا وأنزل اليكم أيءٍ.، آثرل البكم فني الكلام قاعدتان الاولى ماييطل بالشرط والثانية مالا يصح تعليقه الثمن لثبوته مقصودا بتي اذا ثبتت الزيادة ثمنا والاجنسي ضامن فلم لا يطالب المشترى كما في الكفالة والجواب إن صحة الكفالة لاتستلزم مطالة الاصل في قال لزيد على فلان الف وانا به كفيل فأنه يطالب به الكفيل دون فلان فكذا هنا لأن المشترى لم يلتزم الزيادة اه، ع (١) ( قوله لايقبض الحاضر الانصيبه ) بطريق المهايأة مى (٧) (قوله يدخل فهما) كالبيع والقسمة والاجارة ع ٣) ( قوله يدخل في

أمين الاصل انكل ماكان مبادلة مال بمال يبطل بالشر وط الفاسدة لمساروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وماكان مبادلة مال بنير مالكالمهر أوكان من التبرعات لايبطل بالشروظ الفاسدة ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الشرط ولان الشروط الفاسدة من باب الرباوهومختص بالمعاوضة المالية وهذا لان الشرط الفاسد ما لا يقتضيه المقد ولايلائمه فيكون فضلاخاليا عن الموض وهذا عين الربا وأصل آخر ان ماكان من التمليكات لايجوز تعليقه بالشرط لأنه من باب القمار وأنه منهي عنه وماكان من باب الاسقاطات الحمضة التي يحلف بهاكالطلاق والعتاق أو من باب (١)الاطلاقات (٢) أو الولايات يجوز تعليقه بالشرط الملائم وكذا التحريضات قال عليه الصلاة والسلام منقتل قتيلا فله سلبه واذا تقررهذا فنقول ان البيع مبادلة مال بمال (٣) فان اشترط بشيء بكلمة ان كبعته منك ان كان كذا بطل البيع سواء كان الشرط نافعا أو ضارا الا في قوله ان رضي فلان ووقته بثلاثة أيام فانه جائز لانه من باب اشتراط الخيار للاجنبي وان اشترط بكلمة على فان كان الشرط (٤) كنسليم المبيع أو الثمن (٥) أو ملاعُّه كالتأجيل أو ورد به الاثر كشرط الحيار أو جرت به العادة كالاستصناع فكل من البيع والشرط صحيح وان لم يكن كذلك فان كان في الشرط منفعة لاهـــل الاستحقاق فالبيع فاسد والا فلا • ى ( البيع ) صورة البيع بالشرط كقوله بسته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه بالشرط كقوله بمته ان كان زيد حاضرا و في اطلاق البطلان على البيع بشرط أساع لانه من قبيل الفاسد لا الباطل. شر سبلالبة امين ﴿ وَالْقَسْمَةُ ﴾ كَانَ اقتسماعلي أَنْ يِشْتَرَى أَحْدُهُمَا مِنَ الْا خُرْدَارُهُ الْفَ. بحر وصورة تمليقها أن يقتسموا دارا وشوطوا رضا فلان. عيني حاصله ان تعيق القسمة على رضا فلان غير موقت لايصح مطلقا وموقتا (٣) يصح في الجنسالواحد على أنه في الناسة) كالرجمة •ع(١) (قوله الاطلاقات)كاذن السد (٢) (قوله او الولايات) كالقضاء والامارة (٣) ( قوله فان اشترط بشيء بكلمة انالج ) اعلم ان الاشتراط ان كان بكلمة على يسمى تقييدا ومعناه الجزم بوجود التصرف منضما اليه الجزم بأم آخر وهذا هو المعتبر في الاصل الاول وان كان بكلمة ان وأخواتها يسمى تعليقا وهو ربط التصرف بنحوكلة ان على أمر معدوم يكون على خطر الوجود وهذا ملحوظ في الاصلالثاني • غ (٤) ( قوله كتسلم المبيع)أي بان كان مقتضى المقد . ع (٥) (قولة أو ملائمه )كان يكون مؤكدا لمقتضى العقد كالرهن والكفالة •شلى (٦)(قوله يصح في الجنس الواحد ) هذا وكذا قوله والاجناس المختلفة مخالف لما نقله هو عن الولو الحيةحيث قال وفي الولو الحية خيار الشرط والرؤية يثبت في قسمة لا يجبر الآبي عليها وهي قسمة الاجناس المختلفة لافيا يجبر عليها اه فانه صريح في صحة خبار الشرط في الاجناس المختلفة وفي عدم صحته في الجنس الواحد

أو تكسر ظي فيافهو للآخذ )أى لا يكون لصاحب الارض لان الصيد لن أخذوالمرادبتكسر الغابي أنكسار رجله وانما قال تكسر لا نهلو كسرها أحد يكون له لا للآخذ وفي بعض الروايات تكنس أى دخل فى الكناس وهو ماواه بخلاف ما اذا أعدصاحب الارض أرضه لذلك وبخلاف ما اذا بشبكة لصبت للجفاف و دراهم و دنانير أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعدله بشبكة لصب الدلك فهو لصاحب النوب و كذا ان لنا لهم له له يهذله له لكن لما وقع كفه صار للهم الفعل له

خيار الشرط للاجنبي كما يصح في البيع فكلام العيني محمول على غير الموقت أو الاجناس المختلفة " أمين ( والاجارة ) كان آجره على أن يقرضه المستأجرأو ان قدمزيد عيني • امين ( والاجازة )أي اجازةالبيم • ش( والرجعة )(١)لا تبعل بالشرط الفاسد كالنكاح لكن (٢) لا يصح تعليقها بالشرط = امين ( والصلح عن مال ) كسالحتك على أن تسكنني في الدار سنة أو ان قدم زيد لانه معاوضة مال بمال.عيني امين ( والابراء عن الدين ) كابرأتك عن ديني على أن تخدمني شهرا أو ان قدم فلان ٠ عبني امين (٣) لأنه تمليك من وجه ٠ در ( وعزل الوكيل ) كمزلتك ان قدم زيد لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه، عيني لكذا ليس مما يبطل بالشرط الفاسد لانه ليس مبادلة مال بمال = امين ( والاعتكاف ) في البحر ان ذكره هنا خطأً لما في القنية قال لله على اعتكاف شهر ان دخلت الدار ثم دخل ازمه عند علماثنا فاذا جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد انتهى والحواب ان المراد تعليقه بشرط فاسد كما مثله في العزمية بان قال من عليه اعتكاف أيام نويت أن أعتكف عما على بشرط أن لاأصومأوأباشر امرأتي أوانشاء اقه اه ملخصالكن هذا تصوير لنفس الاعتكاف لالايجابه فتصوير ايجابه كقوله 🛢 عليه اعتكاف شهر بشبرط أن بالنية على هذا الشرط (٤) لم يصح ايجابه •أمين ( والمزارعة والمعاملة) لانه اجارة • در (والاقرار) كقوله لفلان على الف ان أقر ضني كذا أوان قدم فلان وفي المبسوط لفلان على الف ان حلف أو على أن مجلف فحلف فلان وجمعد المقر لم يؤخذبه أمين (والوقف ) كان قدم ولدى فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لاتصير وقفا • فتح والاسماف أمين ( والتحكيم ) (٥) لأنه صلح معني فلا يصسح تعليقه ولا اضافته كةول المتحكمين اذا أهل الشهر فاحكم بيننا. در ﴿ وَمَالَا يَبِطُلُ بالشرطالفاسد) بان لا يكون مبادلة مال عال در (القرض والهية والصدقة) كاقرضتك لان الذي يجبر فيه عليها هو الجنس الواحسد (١) (قوله لاتبطل الز) فكان المناسب ذكرها في الأصلالاتي وع (٢) ( قوله لا يصح تمليقها ) كقوله راجمتها ان جاء زيد فناسب ذكرها هنا .ع (٣) ( قوله لأنه تمليك من وجه) حتى برند بالرد فلا مجوز تعليقه لكنه ليس مبادلة مال بمال فينبني أن لايبطال بالشبرط الفاسد فكان المناسب ذكره في القسم الأبي الآآن يقال ان المراد بالشرط الشرط الفسر المتمارف لمافي العزمية عن أيضاح الكرماني قال أبرأت ذمتك يشبرط أن لي الحيار في ردالابرا، في أي وقت شئت فهو باطل ولاابراء وحينئذناسب ذكر هاهنا · امين (٤) قوله لم يصح ايجابه) فصح التمثيل بقوله نويت الاعتكاف بشرط أن لا أصوم كونه موجبًا • ع (٥) قوله لانه صلح معنى) لانه لايصار اليه الا بتراضيهما لقطع

وبيع الفضة بالفضة وبيسع الذهب بالفضة ( وشرط فيه الثقابض قبل الافتراق وصح بيسمالذهب بالفضة بفضل وحزاف لابيع الجنس بالجنس الا متساوية وان اختلفا جـودة وصياغة)وانما ذكرالفضل والجزاف ولم يذكر التساوي لانه لا شبهة في جواز التساوى بل الشبهة في الفضل والحزاف فذكر هاولا يصع التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه فلو أشترى به ثوبا فسد شراء الثوب) أي لو اشترى بثمن الصرف قبل قبضه نوبا فسيد شراء الثوب (ومن باع أمة تمدل ألف درهم مع طوق ألف بالفين ونقد من الثمن ألفا أو باعها بالفين ألف نسيئة وألف نقد أو باع سيفا حليته خسون وتخلص بلا ضرر بمسائة ونقد خسين فما نقد ثمن الفضة) وهو الألف في بيسم الامة والخمسوزفي بيدم السيف (سكت أو قال خذهذا من أنهما) أما اذا سكت فظاهر لأنه لما باع فقد قصد الصحة ولاجحة الابان بجعل المقبوض في مقابلة الفضة وأما اذا قال خذ هذا من عنهما فأنه ليس معناه خذ هذا على أنه نمن مجموعهمالان ثمن المجموع ألفان في الجارية والماثة في السيف أدمناه خذ هذا على أنه بعض نمن مجموعهما ونمن الفضة بعض ثمن المجموع فيحمل عليه تحريا

للجواز ( فان افترقا بلا قبض بطل

في الحليــة فقط وان لم يتحلص بلا

هذهأو وهبتك هذه أو تصدقت عليك بهذه على أن تخدمني شهرا فصحت هـــذه المقود وبطات الشروط.أمين( والنكاح ) تُروجتسك على أن لا مهر لك. أمين ( والطلاق والحام والعتق والرهن ) كطلقت على أن لا تتزوج غيرى أو خالمتك على ان لى الحيارمدة أو أعتقتك على أنى بالخيار أو رهنتك عبدى على أن أستخدمه فهذه التصرفات صحيحة والشروط باطلة .بحر ملخصاً.أمين ( والايصاء ) جملتك وصياعلي أن تتزوج بنتي در ( والشركة ؟ في البزازية "بطل بيمض الشروط الفاسدة دون بعض فلو شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل و تبطل باشتراط عشرة دراهم مثلالاحدهما أمين (والمضاربة) كاشتراط نفقة السفر على المضارب بزازية (والقضاء والأمارة )كوليتك بلد كذا مؤبدا صعروبطل الشرط ف له عزل بلا جنحة ور ﴿ وَالْكَفَالَةُ وَالْحُوالَةُ ﴾ كَفَاتَ غُرِيمُكُ عَلَى أَنْ تَقْرَضَنَى كَذَا أَوَ احْلَتُكُ عَلَى فَلانْ عَل أن لا ترجع على عند النوى نهر فنصح ويبطل الشرط .امين ( والوكالة ) وكانك بشرطان تبرئني ممالك على نهر ( والافالة)على أقل من الثمن الاول.أو أ كثر صحت وبطل الشرط نهر (والكتابة ) على أن لا يخرج المكاتب من البلدأو لا يعامل فلانا قتصح وبطل الشرط.نهر ( وأذن العبد ) على أن تجر آلي شهر اوفي نوع كذافيصح عاماني أنواع التجارةوالاوقات بحر (ودعوةالولد) بشرط رضازوجتي نهر (والصلح عن دم العمد) بشرط اقراض شيء أو أهدائه فالصابح صحيح والشسرطباطل بحر ( والعجر احة ) التي فيها القود والا فهو الصلح عن مال .درر (وعقدالذمة ) كان لا يعطوا الجزية بطريق الاهانة كما هو الشرع فالعقد صحيح والشرط باطل. درر ( وتعليق الرد بالعيب أو بخيار الشرط) الباء متعلقة بالرد لا بالتعلُّم ق وكان المناسب حذف التمايق (١) اذ لايظهر تصوير تقييد التعليق أمين مثاله رددته عليك بالعيب أو بالخيار على أن تعتقه . ع( وعزل القاضي ) على أن يوليه في بلدة كذا محمداً مين اب المرف الم

( هو بيع بمض الأنمان ببعض فلو تجانسا شرط البائل والنقابض) لقوله عليه الصلاة وصياغة ) قال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديها سواء ( والأشرط التقابض ) بالبراج لا بالتخلية . ف واشتراط التقابض للحديث المار آ نفا في السطر السابق • ع ( فلو باع الدهب بالفضه مجازفة صح ) المدم المجانسة ( ان تقابضا في المجلس ) لقوله عليه الصلاةوالسلام

الخصومة ٥ درر أمين (١) (قوله اذ لايظهر الح ) انظر أليس يظهر تصويره بقولنا ان وجدته معيباً أرده عليك على أن أعطيسك درهما وقولنا أن لم يوافق بغرضي أرده عليك بخيار الشرط على ان أعطيك درهماً . ع (٢) ( قوله الذهب بالذهب الح ) أخرجه الستة الا البخاري . ف في أول باب الربا •ع

ضرر بطل أصلا) أى ان لم يكن يخلص الحلية من السيف بلا ضرروافترقا بلا قبض بطل في كليهــماووجدت على حاشية نسخة المصنف رح مع علامة صح لسكن لا بخطالمسنف رح هذا الالحاق وهووهذا التفصيل اذا كان الثمن أكثرمن الحلبة فان لم يكن

الشبهة ( ومن باع أناء فضة وقبض بعض ثمنه ثم افترقا صح فها قبض فقط وأشركا في الأناء) أي صبح البيع فيما قبض ثمنه وفسيد فيما يقبض ولا يشبع الفسادكما ذكرنافي باب السملم أن الفساد طار 1 وأن استحق بعضه أخذ المشرى بافيه بحصيته او رده) اي ان استحق بعض الأناء فالمسترى بالخيار لان الشركة عيب في الانا، وفي صورة قبض بعض الثمن قد ثبت الشركة لكن لايكون للمشترى الرد بهسذا الميب لأنه ثبت برضي المشمري لان الشركة انما تثبت من جهته لأنه نقسد بعض الثمن دون البعض فتراضيا بهدأ العيب بخسلاف الاستحقاق اذ المشترى لم يرض به فسله ولاية الرد (ولو استحق بعض قطمة نقرة بيمت أخذ مابقي بحصته بلاخيار) لأن الشركة ليست بميب فيقطمة النقرة لان التبعيض لايضره (وصح بيعدر همين ودينار بدرهم ودينارين وبيع كربر وكر شعیر بکری پر وکری شمیر ) ہے۔ذا عندنا واما عند زفروالشافعي رح فلا بجوزلانه قابل الجملة بالجملةومن ضرورته الانقسام على الشيوع وفي صرف الجنس الى خلاف الجنس تغسير تصرفه قلنا المقابلة المطلقة تحتمل الصرف المذكور وليس فيه تغير تصرفه لأن موجبه ثبوت الملك في الكل عقابسلة الكل فيكون الدرهان في مقابلة الدينارين والدينار

(١) الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء ﴿ ولايصح التصرف في نمن الصرف قبسل قبضه ﴾ لأنه مفوت للقبض الثابت بالعقد حقاً لله تعالى ﴿ فَلُو نَاعِ دَيْنَارُا بِدُواهُمُ واشترى بها ثوبا فسد بيع الثوب ) لأن الدراهم وان كان لا يتمين - هداية فالاضافة اليها كمدم الاضافة . ف لكن كل واحد من بدلي الصرف مبيع وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز ( ولو باع أمة مع طوق ) من ذهب • عيني لا قيمة كل الف بالفيين ونقد من النمن الفأ فهو عن الطوق ﴾ لأن الظاهر منيه الأتيان بالواجب ( وان أشتراهما بالفين الف نقد والف نسيئة فالنقد عُن الطوق ) لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والظاهر الاتيان بما هو جائز ( ولو باع سبقاً حليته خمسون بمائة وقد خمسين فهو حصبها ) لما بينا (وان لمبين) وصل بما قبله . ع (أو قال من تمنهما ) لانالتثنية قد يراد منهاالواحدكمافي أبة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فيحمل عليه بظاهر حاله (ولو افترقا بلا قبض صح في السيف) لامكان أفراده بالبيع ( دونها) لأنها صرف فيها ( ان نخلص بلا ضرر والا بطلا ) كالحبذع في السقف ( ولو باع أنَّاء فضة وقبض بمض ثمنـــه وافترقا صــــــح فيما قبض والاناء مشترك ينهما) لانه صرف كله فصح فيا وجد شرطه وبطل فيا لم بوجـــد والفساد طارى، لأنه يصح ثم يبعلل فلا يشيع \* هداية والشركة وان كانت عبيا لكن حصل باختيارهما لافتراقهما بلاقبض · ف ( وان استحق بعض الاناء ) بمد تَقابض كُلُّ مِن البِدلين بَهَامِهِ • ع ﴿ أَخَذَالمُشْتَرَى مَا إِنِّي بِقَسْطِهِ أُورِدٍ ﴾ لأنالشركة عبب في الأناء( ولوباع قطعة نقرة فاستحق )بعضه بمدتقابضهما . ع ( أخذ مابـ قي بقسطه بلا خيار ) لأنه لا يضره التبعيض ( وصع بيع درهمين وديثار بدرهـــم ودینارین وکر بر وشمیر بضمفهما واحد عشر درهما بشیرةدراهم ودینار) صرفا بتجلس الى خلافه (ودرهم صحيح ودرهمين غلة ) هي فضة ردية (٢) يردها بيت المال ويقبلها التجار • محمد أمين( بدرهمين صحيحين ودرهم غلة | لتحقق المساواة وزنا ولا عبرة بالحبودة (ودينار بعشرة عليه) وتقع المقاصة بنفس العقد لا ضافته الي الدين (أو بمشرة مطلقة ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة) وأيما شرط المقاصة لان الواجب بهذا العقد ثمن يجب تعيينه بالقبض (٣) والدين ليس بهدنه الصفة فلا يقع المقاصة بنفس البيع لعدم الحجانسة فاذا تقاصا بتضمن ذلك فسيغ الاول والاضافة الى الدين اذ لو لا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب ) لأن النقود لا تخلو عن قليل غشعادة لأنها لأتنطب عالامع الغش وقد يكون الغش خلقياكما في الرديُّ منه فيلحق القليل بالرداءة ﴿ حتى لا (١) ( قوله الذهب بالورق الح) رواه الستة في باب الربا • ف في باب الربا • ع (٢) ( قوله ردها الح )لا للزيافة بل لانها دراهم مقطمة في ربع وعُن وأقل (٣) ( قوله والدبن ليس بهذه الصفة ) وهي أنه يجب تعيينه بالقبض لجواز استبداله . ع

في مقابلة الدرهم ويكون كر الــبرفي مقابلة كرى الشعير وكر إلشعير في مقابلة كرى البر ( وبسع أحـــد عشر درها بمشرة ≖راهم ودينار)يان يكون عشر ةدراهم في مقابلة عشرة دراهم بتى درهم بمقــابلة دينار (وبسع درهم صحيخ ودرهمين غلتين

بدرهمين محيحين ودرهم عله) التساوي في الوزن وستوط. اعتبار الجودة (وبيع من عليه عشرة دراهم عن مي له دينارا بها مطلقة الدفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة) أى لزيد على عمروغشرة دراهــم فباع عمرو دينارا من زبد بعشرة مطلقة أي لم يضف العقد بالشرة القعلى عمروصع البيع اندفع عمرو الدينار فصار لكل واحدمهماعلى الآخرهشرة دراهم فتقاصا العشرة بالمشرة فيكون هذا التقاص فسمخا للبيع الاولوهوبيع الدينار بالمثمرة المطلقة وبيعا الدينار بالعثمرةالق على غرو أذ لو لم يحمل على هذا اكان استبدالا ببدل الصرف ولامجوزهذا اذا باع الدينار بالمشرة المطلقة أما اذا باعه بالمشرة التي له على عمر وصبح ويتم المقامة بنفس المقد (فانغلب على الدرهم الفضة وعلى الدينارالذهب فهما فغنة وذهب حكما فلم بجز بيع الخالصة به ولا بيسنم بعضه بيمض الا متساويا وزنا وان غلب علهــما النش فهما في حكم العرضين فبيمه بالفضة الخالصة على وجوه حلبة السيف ) أى ان كانت الفضة الحالصة مثل الفضة التي في الدراهم أوأقل أو لايدري لايصح وانكانت أكثر يصبح أن لم يفترقا بلا قبض (وبجنسه متفاضلا صيح بشرطالقيض في الجلس) وأنما يصع صرفا للجنسالي خلاف الجنس لانه فيحكم شبئين فضة وصفر فاذأ شرط القبض في الفضة يشترظ في الصفر لعدم التميز ( وأن شرى

يصح بيع الحالصة بهأولا بمضها) أي مفشوشة • ع ( ببعض الا متساويا وز ولا يصح الاستقراض بها الا وزنا وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير ﴾ اعتبارا للغالب ( فصح بيمها مجلسها متفاضلا ) صرفا للحنس الى خلافه بشرط التقابض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ﴿ وَالنَّبَايُمْ وَالْاسْتَقْرَاضُ عَا يُرُوجُ وزنا أو عددا أو بهما ﴾ تعميم للرواج •ع فان كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض به أو بالمد فبه أو بهما فبكل منهما لان المتبر هو المعتاد أذا لم يكن ثمة لص ﴿ وَلا يَتْمَينُ بَالتَّمِينُ لَكُونَهُمَا اتْمَانًا وَسَّمَينَ بِالتَّمِينِ انْ كَانْتُ لا تروج والمتساوى كغالب الفضة في التبايع والاستقراض ﴾ فلا يجوز البيع بهما ولا اقراضها الا بالوزن. بحر ﴿ وفي الصرف كَعَالَبِ الفَشِّ ﴾ فيصبح بيمها بجلسها متفاضلا ويشترط التقابض في الحجلس = ملا مسكين ولو باعها بالخالصة لم يجز الآان يكون الخالصة أكثر من التي في المساوى لانه لا غلبة (١) لاحدها على الآخر (۲) فیجب اعتبارهما مجمر ( ولو اشتری به ) أی بالمفشوش •ف ﴿ أَو بفلوس نافقة شيئًا وكسد كه في بلد المقد عندهما وفي جيم البلدان عنسد محمد = عيني ( بطل البيع ) فيجب رد المبيع ان كان قائمًا والا فقيمته وقال أبو يوسف عليه قيمة المفشوش بوم البيع وقال محمد قيمتها آخر ما تعامل الناس بها وأنحسا بطل عند. لأن الثمن يهلك بالكساد لأن الثمنية أعاكان بالأصطلاح ولم يبق الاصطلاح فبقى بيع بلا تمن ( وصح البيع بالفلوس الثافقة ) لانه مال معلوم ( وَأَنَّ لَمْ يَعِينَ) الانها أثمان ( وبالكاسدة لا ) لانها سلع ( حتى يميّها ولوكسدت أفلس القرض بجب رد مثلها ) وقالا بجب رد قيمتها وله ان القرض اعارة (٣) وموجبه رد العين (٤) معنى والثمنية (٥) فضل فيه اذ الافراض (٦)لا يختص به ( ولو اشترى شيئا بنصف دوهم فلوس) نعت لنصف فهم من • ف ( صبح ) وقال زفر لا يجوز لانه اشترى بالفلوس وانها تقدر بالعدد لا بنصف درهم فلا بد من بيان عددها قلنا ما يباع بنصف درهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان المدد ( ولو اعملي صبرفيا درهما وقال اعط به نصف درهم فلوساو اصفا الاحبة صح) فبكون درهم الاحبة بمثله وما وراء. بازاء الفلوس

(١) (قوله لاحدهما) اي الغش والفضة المساوية له •امين (٢) (قوله فيعجب اعتبارهما ) وفيه ان الفضة المغلوبة أيضا تعتبر عند المقابلة بالحالصة ذكره صاحب الهداية في مسئلة غلبة الغش فلم يظهر لى وجه تفريع قوله فيجب اعتبارهما على قوله لانه لاغلبة لاخدهما على الآخر وع (٣) (قوله وموحبه رد العين ) لئلا يلزم ربا النسيئة (٤) ( قوله معنى) والمين المعنوي هو المثل(٥) ( قوله فضل فيه) أي في القرض غير لازم فيه (٦) ( قوله لايختص به ) اي بالمذكور من الثمينة بدليل جواز قرض الكيلي والوزني والمددى المتقارب ولاثمينة فيه

سلمة بالدراهم المنشوشة أو بالفلوس النافقة صح فان كسدت بطل) أي كسدت قبل تسليمها بطل عند أبي

حنيفة رح وعندهما لا يبطل فعنداً بي بوسف رح بجب فيمتها يوم البيع وعند محمد رح آخر ما يتعامل به الناس (ولو استقرض فلوسا فكسدت يعجب مناها) هذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ( ٤٩) رح يعجب فيمتها يوم القبض

(كتاب الكفالة)

( هي ضم ذمة ) وفي التحرير الذمة وصف شرعي به الاهلية لوجوب ماله وعليه وفسرها فخر الاسلام بالنفس والرقبةالتي لهاعهد فقولهم فيذمته أي فينفسه باعتبار عهدها من ذكر الحال وارادة المحل وبحر (مطالبة ) وقيل في الدين (١) والاول اصح • هداية ثمالوجه ان لا يقيد المطالبة بالدين ليدخل الاعيان المضمونة بنفسها • ف ( و تصح بالنفس ) كالمال (٢) بجامع الحاجة خلافا للشافعي ﴿ وَانْ تَمَدُّدُتُ ﴾ أَى الْكُفَالَةُ بِأَنْ أَخَذُ مَنْهُ كَفِيلًا ثُمَّ آخَرُتُمْ آخَرُ وَنجُوزُ رَجُوع الضمير للنفس بان كفل واحد نفوسا . بحر ﴿ بَكَفَلْتُ بِنَفْسُهُ وَبُمَّا عَبْرِ عِنْ البَّدْنَ وبمجزء شائع وبضمنته وبعلي ) لانه صيغة الالزام ( والي ) لانه في معنى على في هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام ومن ثرك مالا فلورثته ومن ترك (٣) كلا أو عيالاً فالى ( وانا زعم به ) لان الزعامة هي الكفالة (٤) وقد روينا فيه ( أو قبيل به ) لان القبيل هو الكفيل ( لا بانا ضامن لمعرفته ) لأنه التزام المعرفة دون المطالبة ﴿ فَانَ شُرَطُ تُسلِّمِهِ فِي وَقَتْ بِعِينَهِ احْضَرِهُ فَيْهِ ﴾ وفاء بما النَّرْمِهُ ﴿ ان طلبه ﴾ لا ان لم يطلبه وان كان تعيين وقت تسليمه يقتضي وجوب احضاره فيه طلبه اولًا • ع( فان أحضره والا حبسه الحاكم ) لامتناعه عما وجب عليه لكن (٥) لا يحبسه أول مرة فلمله ما درى لماذا يدعى (فان غاب أمهــله مدة ذهابه وايابه فان مضت ولم يحضره حبسه ) لتحقق امتناعه " هداية الى ان يظهر عجزه عن الاحضار بدلالة الحال أو الشهود • ف ( وان غاب ولم يعلم مكانه ) بان لم تكن له خرجة معروفة بخرج الى موضع معلوم للتجارة في كل وقت ولم يقم الطالب بينة على أنه في موضع كذا • ي ولا بد من نبوت عدم العلم بمكانه اما بتصديق الطالب (٦) أو بينة الكفيل • بحر ( لا يطالب به ) لانه عاجز • بحر ( فان (١) (قوله والأول اصح) لصحة الكفالة بالنفس ولا دين • عناية ويمكن ان يقال ان يُمرة الحلاف تظهر فيها ذا حلف الكفيل ان لا دين عليه فعلى الاصح لايحنث وعلى الضعيف بحنث بحر (٢) (قوله بجامع الحاجة) إلى احياء الحقوق . ك (٣) (قوله كلا) أي يتيما والحديث في الصحيحين (٤) (قوله وقد روينا فيه )و هو قوله صلى الله عليه وسلم الزعم غارم رواه في أول كناب الكفالة وع (٥) (قوله لا يحبسه أول مرة) حتى يظهر مطله لانه جزاء الظلم ولا ظلم قبسل المطل وفي البزازية اقر بالكفالة بالنفس أو ثبتت بالبينة عند الحاكم قال الحصاف لا يحبسه فيهما اول مرة وفي ظاهر الرواية كذلك في الاقرار وأما في البينة فبحبسه ولو أول مرة اه وهكذا في الخالية وصرح فيها بأنه كالدين • بحر (٦) ( قوله أو بينة الكفيل )

وعند عمد رح يوم الحساد کا مر ( ومن شری شیئاً بنصف درهــم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس صحوعليه مايباع بنصف درهم أو دانق أو قيراط منها )أي اشترى شيئاً بنصف درهمأودانق أو قيراط على ان يعطى عوض ذلك الثمن فلوسا صح وعلى المشتريمين الفلوس ما يعطى في مقابلة ذلك الثمن والقيراط عند الحساب نصف عشم المثقال وعند زفر رح لايجوز هذا البيع لأن الفلوس عددية وتقديرها بالدائق ومحوه بني عن الوزن ولتا ان الثمن هو الفلوس وهي معلومة ( ولو قال لمن أعطاه درهما أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا الاحمة فسد البيم ) أي قال اعطى منصفه فلوسا وبنصفه ماضرب من الفضة على وزن لصف درهمالاحبةفيلزم الربا ( بخلاف اعطني نصف درهم فلوسا ونصفا الاحبة) أي أعطاه الدرهم وذكر الثمن ولم يقسم على اجزاء الدرهم (فالنصف الاحمة بمثله وما بتي بالفلوسولوكرراعطني صح في الفلوس فقط) أي كرر لفظ اعملي في الصورة الأولي وهي تقسيم الدرهم صح في الفلوس ولم يصح في أصف الدوهم الاحبة لأنه لماكرر اعطني صار بيمين

و كتاب الكفالة كه المطالبة من ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة

(٧ نى) (كشف الحقائق) لافي الدين هو الاصح) وعند البهضهي ضم الذمة الى الذمة في الدين لانه نو لم يثبت الدين لم يثبت المطالبة والاصح الاول لان الدين لايتكررفانه لو أوفاه أحدهما لايبقى على الآخر شيّ ( وهي ضربان بالنفس والمال فالأول ينعقد بكفلت لنفسه وتحوه مما يعبر به عن بدئه وبنصفه وبثلثه و بضمئة أو على أو إلى أو إنا بهزغيم أو قبيل ويلزمه الحضار المكفول به فان لم يحضره يحبسه الحاكم وان عين وقت تسليمه لزمه ذلك ويبرأ بموت من كفل به ولوائه عبد ) وانحاقال هذا دفعا لتوهم ان العبد مال فاذا تعدر تسليمه لزمه قيمته ويدفعه الى من كفل له حيث يمكنه مخاصمته وان لم يقل اذا دفعت اليك فانا برئ (فان شرط تسليمه في مجلس القاضى وسلم في السوق أوفي مصر آخر برى وان سلمه في برية أو في السواد أو في السواد أو في السواد أو في السجن وقد حبسه غيره لا) (٥٠) قبل في زماننا لا يبرأ بتسليمه في السوق لأنه لا يعاونه أحدد على احضاره

سلمه بحيث يقدر الكفول له ان مخاصمه كمصر برئ ) لانه أتى بما التؤمه ولم يكن ملتزما الا التسليم مرة ( ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلمه ثم ) ولو سلمه في السوق برى لحصول المقصود وقبل في زماننا لا يبرأ لان الظاهر المعاونة على الامتناع لا على الاحضار فكان التقييد مفيدا ( وسيطال بموت المطلوب) اللمعجز ( والكفيل ) لمعجزه وماله لا يصلح لايفاء هذا الواحب بخلاف الكفيل بالمال ( لا الطالب ) لقياء الوارث مقامه ( وبرئ بدفعه اليه وان لم يقل ) حين المقد • فهم من • ي ( اذا دفعته اليك فانا بري ، ) ولكن لا بد ان نقول سلمته اليك بحكم الكفالة . ىواغا برى لانه موجب التصرف فيثبت بلا تنصيص عليه ولا يشترط قبول الطالب كما في الدين " هداية فاذا سلمه للدائن ولا مانع من القبض برئ وان لم يقبضه • ف (وتسلم المطلوب نفسه) لأنه مطالب بالخصومة فله ولاية الدفع ( من كفالته ) أي بحكم الكفالة والالم يبرأ - در ( وبتسلم وكيل الكفيل ورسوله ) لقبامهما مقامه هداية اما ان سلمه الاجنى وقال سلمته اليك عن الكفيل فان قبله الطالب برئ وان سكت لا = بحر ( فان قال ان لم أواف به غدا فهو خامن لما عليه فلم يواف به أو مات المطلوب )لا يخفى ان الموت مستلزم أمدم الموافاة فلا حاجة الى ذكره بعد قوله فلم يواف الا ان يقال ان ذكره لدفع توهم أن الشرط أنما هو عدم الموافاة مع القدرة ولا قدرة مع الموت وع (ضمن المال ) لأن الكفالة بالمال مملقة بشرط عدمُ الموافاة وهذا التمليق صحيح فاذا وجد الشرط لزم المال • هداية ثم ذَكَّر في وجه صحة هذا التعليق ما نصه (١) انه يشبه البيع (٢) ويشبه النذر من حيث (٣) أنه التزام فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه ويصح بشرط متمارف عملا بالشهين والتعليق بمدم الموافاة متمارف اه ( ومن أدعى ) عند غير القاضي . فهم من مي وفيه ان هذا بينة على النفي ولعلها تقبل لكونه تبعا والقصد اثبات سقوط المطالبة · مقدسي · امين (١) ( قوله انه يشبه البيم )أى انهاء لرجوعه على المكفول عنه (٢) ( قوله ويشبه النذر ) ابتداء (٣) ( قوله من حيث أنه التزام ) تبرعا

بجلس القضاء فعلى هذا ان سلمه في مصر آخر اعما يبرأ اذا سلمه في موضع يقدر على احضاره مجلس القضاء حتى لوسامه في سوق مصر آخر لايبرأ في زماننا لعدم حصول القصود وقوله وقد جلسه غيره اى غيرهذا الطاابقيل اعالايبرأ ههنا اذا كان السيحن سيجن قاض أخر أمالوكان السجن سجن هذا القاضي يبرأ وان كان حبسه غير هذاالطالب لان انقاضي قادر على احضاره من سجنه ( وبتسليم من كفل به نفسه من كفالته) أي بتسليم المكفول به نفسهمن كفالة الكفيل (وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله اليه) البه متعلق بالتسليم والضمير يرجسعالى المكفولله ( ولو مات المكفول له فللوصى والوارث مطالبته)أى مطالبة الكفيل بالمكفول به ( فان كفل بنفسه على أنه أن لم يواف به غدا ) أي ان يأت به غدا (فهو ضامن لما عليه ولم يسلمه غدا لزمه ماعليه) خدارفا الشافعي رح له أنه ايجاب " المال بالشرط فلا يجوز كالبيع قلنا آنه يشبه البيع ويشبه النذر فان

الله يشبه البياع ويسبه النكر في المساورة في المساورة المن المنافية بالنفس العدم سبب السبراة على المنافية بشرط غير ملائم المسبب السبراة على المكفول عنه شيء فلافائدة في الكفالة بالنفس ( وازمات المكفول عنه من المال ) لوجود الشهرط وهو عدم الموافاة (ولو ادعى على رجل مالابينه أولافكف ل بنفسه آخر على أنه أن لم يواف به غدا فعليه المال محت الكفالة ويجب عند الشهرط ) صورة المسئلة ادعى رجل على آخر مائة دينار فكفل بنفسه رجل على أنهان لم يواف به غدا فعليه المائة فقوله مالا أى مالا مقدراً وقوله بينه أولا أى بين صفته على وجه

يصح الدعوى أولم يبين وفي المسئلة خلاف محمد رح فقيل عدم الحواز عنده سبي على انه قال فعليه المائة ولميقل المائة التي على المدعى عليه فعلى هذا ان بين المدعى المسئلة لانكون كفالة صحيحة أيضا كما اذا لم ببين الاان يقول فعليه المائة التي يدعيها وقبل انه سبى على انه لمالم يبسين لم يصح الدعوى فلم يستوجب احضاره (٥١) الى مجلس القاضى فلم يصح الكفالة

الى بحلس القاضي فلريصع الكفالة بالنفس فلا يجوز الكفالة بالمال فعل هـ فا أن بن تكون الكفالة صحيحة ولهما أنه لوقال فعليه المائة أو عليه المال فسمراد به المهود فان بين المدعى فظاهر وازلم بيين فبمد ذلك أذا بن التحق البيان بأصل الدءوى فتين صحة الكفالة بالنفس فيترتب عليها الكفالة بالمال (ولا جـبر على اعطاء كفيل في حـد والصاص) هذا عند أبي حنيفة رح وعندها يجبر في حدالقــذفلان فيه حق المبدوفي القصاص لانه خالص حق العبد ولابي حنيفة رسمان مناها على الدرء فالإ يجب فهما الاستيثاق (واوسميحت به نفسه صبح) أي لو تسمحت نفس من عليمه الحمد او القساس فاعطى كفيلا بالنفس صح (ولا حبس فيهماحتي يشهدمستوران أوعدل )لما ذكر أنه لاجـــبر على الكفالةعند أبي حنيفة رح فبين ماذا بصينع صاحب الحق فعنهده يلازمه الى وقت قيام القاضي عن المجلس فان أحضر البينية فيهاوان اقاممستورين أوشاهدا عدلالا يكفل عند أبي حنيفةرح بل محبسه للمسة حتى يتبين الحقوان لم محضر شيئامن ذلك خلى سبيله (وصبح الرهن والكفالة بالحراج) لأنه دين مطالب

على آخر مانة دينارفقال رجل ﴾ دعه فانا كفيل بنفسه = ي ؤ ﴿ ان لم يواف به غدا فمليه المائة فلم يواني به غدا ﴾ فادعي عليه المدعى عنــد القاضي وأثبتها = ي ( فعليه الماية ) (١) لأنه وأن لم ينسب المائة إلى ما على المدعى عليه فيحتمل أنه اراد الرشوة ليتركه المدعى أو أراد النزام ما عليه فلا يثبت بالشك لكنه ذكرها معرفا فينصرف الى ما عليه ﴿ وَلا يجبِّر على الكفالة بالنفس في حد وقود ﴾ وقالا يجبر في حد القذف وفي القصاص وله قوله عليه الصلاة والسلام (٢) لا كفالة في حد ولان مبني جميع الحدود على ألدر، فلا بجب فهما الاستيثاق ( ولا يحبس فهما حتى يشهد شاهـــدان مستوران أو عدل ﴾ لان الحبس هنا (٣) للتهمة والتهمة تُثبت باحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة بخسلاف الحبس في باب الاموال لابه أقصى عقوبة فيه فلا يثبت الأبحجة كاملة (وبالمال ) عطف على قوله بالنفس في أول كتاب الكفالة · ع ( ولو مجهولا ) لان مبني الكفالة على النوسع فتحمل فيه الجهالة ( اذا كان دينا محيحا ) فلايصحببدل الكتابة • هداية والدين الصحيح ما يكون حقاً للعباد ولا يسقط من ذمته ( ١ ) الا بالابفاء - عناية ﴿ بِكَفَلْتُ عَنْهُ بالف وبما لك عليه وبما يدركك في هذا البيع ) وعلى الكفالة بالدرك اجماع (وما بايمت فلانًا فعلى وما ذاب ) أي ثبت • ف ﴿ لِكَ عَلَيْهُ فَعَلَى وَمَا غَصَبِكُ فَلَانَ فَعَلَى وطالب الكفيل أو المديون ) لأن الكَفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الاول لا البراءة ( الا اذا شرط البراءة فحينئذ يكون حوالة ) اعتبارا للمماني ( كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالة ولو طالب احدها

(١) (قوله لانه وان لم ينسب الح ) وفيه انه حيثند لم تصح الدعوى لمدم بيان الماثة فلم يجب على الاصيل الحضور فلم تصح الكفالة بالنفس فكذا بالمال لانه بناه عليه والحجواب ان العادة جرت باجمال الدعاوى في غير بجلس القاضي كيلا يستدى الحصم الي رفعها فاذا بينها عند القاضي النحق البيان باصل الدعوى فتبين صحة الكفالة الاولى فكذا الثانية . عناية (٢) (قوله لا كفالة في حد ) رواه البهتي وقال تفرد به عمر بن عمر والسكلاعي وأعله به وقال انه مجهول لا اعلم روى عنه عدي في الكامل عن عمر السكلاعي وأعله به وقال انه مجهول لا اعلم روى عنه عبر بقية (٣) (قوله الا بالايفاء) أو بالابراه عمر بقية (٣) (قوله الا بالايفاء) أو بالابراه عمر بيات عمر بيات بالم بينها في الديان الم بالابراه عن عبر بين بقية (٣) (قوله الا بالايفاء) أو بالابراه عن

بخلاف الزكوة لآنها مجرة فعل وانماأوردهذه المسئلة هنا وان كان الحقان تذكر في الكفالة بالمال لآنه في ذكر الكفالة بالنفس في الحسدودوالقصاص وللخراج مناسبة بالحدود لما عرف في أصول الفقه ان فيه معنى المقوبة فلهذه المناسبة أوردها هنا ليعلم ان حكمه حكم الاموال حتى مجبر فيه على الكفالة بالنفس بناء على صحة الكفالة فيه (وأخسذ كفيل بالنفس ثم آخر فهما كفيل لا الله عن أخل الكفالة بالمال تصح وان جهل المكفول إلا أفا صح دينه )

الدين الصصيح دين لايسقط الابالادا، أو بالابرا، وهو احتراز عن بدل الكتابة فأنه دين غير صحيحاد المولى لايستوجب على عبده دينا وهو يسقط بالعجبز ( نحن كفلت بمالك عليه) تصح هذه الكفالة وأن كان المال المكفول به مجهسولا (أو بما يدركك في هذا البيع) هذا الضمان يسمى ضمان الدرك وهو ضمان الاستحقاق أى يضمن للمشتري ردائمن أن استحق المبيع مستحق (أوعلق الكفالة بشرط (٣٥) ملائم نحو مابايه تفلانا أو ماذاب النعليه أوماغ صبك فعلى) ماذاب أي ما وجب

له أن يطالب الآخر ) لان مقتضاه الضم = هداية (١) بخلاف المغصوب مثه اذا اختار أحــد الغاصبين • ى ( ويصحتمليق الكفالة بشرط ملايم كشرط) اى سبب • ى ( وجوب الحق كان استحق المبيع أولا مكان الاستيفاء ) أى استيفاء الدائن دينه من المديون • ع ( كان قدم زيد وهو مكفول عنه أولتمذره كان غاب عن المصر ولا يصح بحو أن هبت الريح ولو جعل أجلا ) كما اذا قال كفات بكذا (٢) الى هبوب الربح و داماد ( تصح الكفالة ) لانها لاتبطل (٣) الشروط الفاسدة كالطلاق ( ويجب المال حالا ) لبطلان الاجل • ع ( فان كفل عاله عليه فبرهن ) على الاصيل . فهم من هداية (على الف لزمه ) لان الثابت برهانا كالثابت عياناً ( والا صدق الكفيل فيا أقر بحلفه ) لأنه منكر للزيادة (ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل ) بان أقر باكثر مما أقر به الكفيل ( فان كفل بامره رجع بما أدى عليه) (٤) اذا ادي ما ضمنه لانه قضي دينه بامره أما اذا أدى خلافة رجع بما ضمن لآنه ملك الدين بالاداء فنزل منزلة الطالب كما اذا ملكه بالارث ( وان كفل بغير أمره لم برجع )لانه متبرع ( ولايطالبالاصيل بالمال قبل أن يؤدي عنه ) اي وقبل أن يلازم أو يحبس اما ان لوزم أو حبس فانه يلازمه أو يحبسه والملازمة أو الحبس مستلزم لمطالبته • ع وأنما لا يطالبه لانه لا عِدَ كَهُ قِبِلِ الأداء (٥) بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء لأنه انعقد بيهما الميادلة الحكمية (فانلوزم لازمه) وكذا أذا حسه كانله حسه لانه لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله ( وبرىء ) الكفهل ( باداء الاصيل )لان الدين على الاصيل في الصحب (١) (قوله بخلاف المغصوب منه اذا اختار الح ) لان اختياره احدهما يتضمن التمليك منه فلا يمكنه التمليك من الآخر أما المطالبة بالكفالة فلايتضمن التمليك (٢) (قوله الى حبوب الريح) حال من قوله كذا اى كفلت بالالف مثلا التي لك عليه حال كون الالف مؤجلا الى هبوب الربح . ع (٣) ( قوله بالشروط. الفاسدة ) اي بالأجال الفاسدة • عنايه (٤) (قوله اذا أدى ما ضمنه) بانضمن الدراهم وادى الدراهم أما أذا أدى خلافه بأن ضمن الدراهم مثلاوأدى الدنانير ٠ ع (٥) (قوله بخلاف الوكيل بالشراء الخ) فالوكيل كالبائم وللبائع حبس المبيع

فغي هذه الشروط ماشرطيةممناهان بايعت فلانا فيكون في معنى التعليق وعنى بالملائم المناسب فان هذه الاشياء أسماب لوجوب المال فيناسب ضم الذمة الى الذمة فقوله ما بايمت فلاناً أي ما با يمت عنه قابي ضامن لثمنه لا ما اشتریت منه فایی ضامن المبيع فان الكفالة بالمبيع لايجوز عــلى مايأتي (وان علقت يمجرد الشرط فلا كأن هبت الربح أو جا المطر فان كفل عالك عليه ضمن قدر ماقامت به بنية و بالإنفية صدق الكفيل فبإيقربه مع حلفهوالاصيل فبما يقربا كثرمنه على نفسه فقط) أي ان لم يقم البينة صدق الكفيل في مقدارما يقربه مع أنه يحلف على لغي الزيادة وينبغي ان يحلف على العلم بانك لا تعلم ان أكــــثر من هذا وأجب على الأصيل فان نــكل أو أقر بالزائد لزم عليه وانما بحلف على العلم لان الحلف فها يجب على الغير ليس الا على العلم وأن أقر الاصيل باكستر عماأقر بهالمكفيل يكون ذلك مقتصرا عليه لأن الاقرار حجة قاصرة وكلة مافي قولة فهايقربه موصولة والضمر في به راجع الي ماوفي قوله فها يقر

باكثر منه مصدرية أى صدق الأسيل في أقراره باكثر منه أى بما يقربه الكفيل ولو جعلت موصولة يفسد (٦) ولان المعنى لانه حينئذ يصير تقدير الكلام صدق الاصيل في النبيء الذي يقرباكثر منه أى من ذلك الشيء فالشيء الذي يقر الاصيل باكثر منه هو ما أقر به الكفيل والفرض ان الاصيل يصدق في الاكثر لا أنه يصدق فيا أقربه الكفيل (وللطالب مطالبة معالبة من شاء من أصيله وكفيله ومطالبته ما فان طلب أحدهما فله مطالبة الاخر) هذا بخلاف المالك أذا اختار أحد الفاصيين فان اختياره أحدهما يتضمن تمليكه يعني اذا قضي القاضي بذلك كذا في مبسوط شيخ الاسلام فافا ملك أحدهما لا يمكه ان بملك الآخر

(وتصع)أى كمالة (بأمرالاصيل وبالأمر، ثم ان أمر، ورجع عليه بعد ادائه الى طالبه ولا يطالبه قبله) بخلاف الوكيل بالشراء فانه اذا اشترى كان له مطالبة الثمن من موكله قبل أدائه الى البائع لان العقد بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية (وان لم أمره أمره أمره فيعامله بمثله (وان فان لوزم السكفيل بالمال فله ملازمة أصيله وان حبس فله حسه) لانه لحقه هذا الضرر بأمره فيعامله بمثله (وان أبرئ الاصيل أو أو في المال برى الكفيل وان أبرئ هو لا يبرأ الاصيل) لان الدين على الاصيل فالبراءة عنه توجب البراءة عن المطالبة بخلاف المكس (وان اخرعن الاصيل تا خرعنه محلاف عكسه) اعتبارا ( ( ٢٥ ) الابراء المؤقت بالمؤبد (فان صالح الكفيل

الطالب عن ألف على مائة برى و الكفيل والاصيل ورجع على الاصميل بها ان كفل بامره ) لأنه أضاف الصلح الى الالف الذي هو الدين و هو على الاصيل فيبرأ عن تسعمائة وبراءته توجب براءة الكفيل فان كانت الكفالة بامره رجع الكفيل بما أدى وهو المائة (وانصالح على جنس آخر رجم بالالف) لأنه مبادلة فيملك الكفيل فيرجع بجميع الالف فان قلت ان الدين على الأصميل فكيف علكه الكفيل لأن عليك الدين من غير من عليه الدين لا يصح قلت أما عندمن جعل الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في الدين فظاهر وأما عند الآخرين فإن المكفول له اذا ملك الدين من الكفيل أما بالهية أو بالماوضة فالدين بجعل ثابتا في ذمة الكفيل ضرورة محة التمليك كذا قالوا ( وان صالح عن موجب الكفالة لم يبرأ الاصيل ) لان هذا الصلح أبراء الكفيل عن المطالبة فلا يوجب براءة الاصيل (وأنقال الطالب للكفيل رئت الى من المال رجع على أصيله ) لأن البراءة التي

( ولو أبرأ الأصيلأو أخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه ) لان المطالبة تبعللدين ومن ضرورةسقوط الاصل سقوط التبع لا المكس له (ولا ينعكس) فان أبراً الكفيل\ يبرأ الاصيل لانه تبع وكذا اناخر عن الكفيل\ يتأخرعن الاصيل لأن التأخير أبراً موقت فيعتبر بالأبراءالمؤبد ( ولو صالح أحدهما رب المال عن الف على نصفه برئا ) لأنه اضاف الصلح الى الالف الدين وهي على الاصميل فبرى. عن خسمانة لانه اسقاط وبراءته نوجب براءة الكفيل ثم برئا جيماً عن خسائة بأداء الكفيل ( وان قال الطااب للكفيل برئت الى من المال رجع ) بما ضمن (على المطلوب) لأن البراءة التي (١) ابتداؤها من المطلوب وانهاؤها لي الطالب لا يكون الا بالايفاء وهذا اقرار بالاداء فيرجع (وفي برئت أو أبرأتك لا )( ٢) لآنه براءة لا تنتهي الى غيره وذلك بالاسقاط فلم يكن أقراراً بالايفاء وآما برئت فيحتمل البراءة بالاداء والابراء فيثبت الادنى اذلا برجع الكفيل بالشك وهذا قول محمد وقال أبو يوسف ان برئت مثل برئت الى ( وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) (٣) لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراآت ( والكفالة بحد وقود ) لأن العقوبة لا تجرى فيها النيابة (ومبيع)بأن يقول للمشترىان هلك المبيع فعلى . درر امين وأنما بطل لأنه عين مضمون بغيره والكفالة بالاعيسان المضمونةوان كانت تصح عندنا خلافاللشافي رحمه الله لكن (٤) بالاعيان المضمونة بنفسها كالمقصوب وأختيه لا بالمضمونة يغيرها كالمبيع والمرهون ولا بالامانات كالوديمة ومال الشركة ولو كفل بتسليم المبيسع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض الى الراهن أو بتسليم المستأجر الى المستأجر حاز لأنه النزم فعلا واحب (١) (قوله ابتداؤها من المطلوب) لأن لفظة الى لانتهاء الغاية والمنتهي بالفتح هو المتكلم فلا بد أن يكون ثم مبدأ وليس الاالكفيل المخاطب (٢) (قوله لانه) اى مدلول قوله ابرأتك عناية (٣) (قوله لما فيه من معنى التمليك ) لأنفها تمليك المطالبة أى المطلوبية . ع وهي كالدين لآنها وسيلة البه والتمليكات لا تقبل التعليق بالشرط • ك ( ف) ( قوله بالاعيان المضمونة بنفسها الخ) وهـــذا لان

ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها الى الطالب لا تكون الا بالا يفاء كانه قال برئت بالاداء فيرجع بالمال على الاصيل انكانت المكفالة بأمره (وكذا في برئت) عند أبي يوسف رح خلافا محمد وح له ان البراءة تكون بالاداء أو الا براء فيثبت الادنى ولا بى وسف رح أنه أقر بالبراءة التى ابتداؤها من المطلوب وهي بالاداء فيرجع (وفي ارأتك لا يرجع) قيل في جميع ذلك أن كان الطالب حاضراً يرج اليه في البيان (ولا يصبح تعليق البراءة عن الكالة بالشرط كسائر البراءت كما اذا قال ان قدم فلان من السفر ابراءتك من الدين لا يضح البراءة ولا الكفالة بمن تعذر استيفاءه من الكفيل كالحدود والقصاص وبالمبيع مخلاف

( وم هونة وأمانة ) لما ذكرنا ( وصح لو ثمنا ومفصوبا ومقبوضاً على سوم الشراء ومبيما فاسدا ) لما مر . ع ( أو حمل دابة ) بجر حمل عطفا على حد . ع (ممينة مستأجرة ) لأنه عاجز عنه (١) وتجوزفي المنكرة . هداية (٢)ولان الواجب على الاصيل في المعينة وغيرها هو مجموع التسلم والاذن في تحميلها والكفيل (٣) يقدر على هذا المجموع في المنكرة (٤) لا في المينة • ف ( وخدمة عبد ) ممين • عيني ( استؤجر للخدمة ) لما بينا ( وبلا قبول الطالب في مجلس العقد ) لما فها من تمليك المطالبة فيقوم بهما جميعاوقال أبو يوسف نجوز اذابلغه فاجاز (الا ان تكفلوارث المريض عنه ﴾ بأمره • شلان المريض (٥) قائم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغاً لذمته وفيه نفع الطالب كما اذاحضر نفسه ( وعن ميث مفلس ) ( ٦ ) وقالا تصح ولان حنيفة أنه تكفل بدين (٧) ساقط لان الدين هو الفمسل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب ( وبالثمن للموكل ورب المال ) لأن حقى القبض حكم المنصوب وأختيه رد العين والبدل عند هلا كها وهـــذا القدر واجب على الاصميل فتصح الكفالة به وأما المبيع والمرهون فلا يجب فيهما على الاصميل مجموع رد العين ثم البدل عند الحلاك فكيف على الكفيل عنه نع يجب تسلم العين فقلنا بالكفالة بالتسلم وفائدتهما احضار العمين كالكفالة بالنفس فتنفسخ الكفالة بهلاك العين (١) ( قوله وتجوز في المنكرة ) لأن المعقود عليه في فصل المعينة هو المعينة فالكفيل لو أتى بدابة من عنده فقد أتى بغير المعقود عليه فصار عاجزًا بالضرورة بخلاف فسمل المنكرة • أمين عن الدرر ( ٢ ) ( قوله ولان الواجب الخ) دفع لما يرد من أنه ان أراد بالحمل التسلم للحمل فالكفالة بتسلم المعينة جائزة فينبغي الجواز في صورتي المعينةوالمنكرةوان أريد به محميل المستأجر أو متاعه فهذا ليس بواجب على الاصيل في المنكرة ايضاً فينسغي ان لا يجوز في في الصورتين • ع (٣) (قوله يقدر في المنكرة )لامكان الحمل على دابة نفسه والحمسل هو المستحق • هداية (\$) (قوله لا في الممينة )اذ لا اذن للإنسان في ملك غيره • ع ( ٥ ) ( قوله قائم مقام الطالب) فقوله تكفل بمنزلة قوله قبلت • مل ( ٦ ) (قوله وقالاً تصح ) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم اتى بجنازة أنصاري فقال هل على صاحبكم دين قالوا نعم درهان أو ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي ألله عنه هما على قصلي عليه الصلاة والسلام عليه فلو لم تصح الكفالة عن الميت المفلس لما صلى عليه السلام عليه • ف يعني بعد الامتناع لاحِل الدين • ع قلنا كلام أبي قتادة رضي الله عنه يحتمل كلا من الوعد والكفالة والثاني يحتمل كلا من أنشاء الكفالة والاخبار عنها على حد سواء فلا يستدل به على محل النزاع وامتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصـــلاة عليه ليظهر طريق الايفاء فلما ظهر بالوعد أو بالافرار بالكفالة صلى علبه (٧) (قوله ساقط) اىفى احكام

عالية المبع وذلك لانماليته غير مضمونة على الأصيل فأنه لو هلك ينفسيخ البيع ويجب رد النمن بخـالاف الثمن (وبالمرهون) أي بماليته لكن تصح بتسليم المرهون فلو هلك لايجبعليه شيء فالحاصل أن الكفالة عالية لاعيان المضمونة بالغير لاتصح فاما بالاعيان المضمونة بنفسهماتصح عندنا خلافا للشافعي رح وذلك مثل المبيع بيعا فاسدا والمغصوب والمقبوض على سوم الشراء فانه مضمون بالقيمة (و بالامانة كالوديعة والمستعار والمستاجرومال المضاربة والشركة) قالو الكفالة عالمة الوديعة والعارية لاتصح أما بتمكين المالك من أخذ الوديمة تصح وكذا بتسليم العارية ( وبالحمل على دابة مستاجرة ممينة) اذ لا فدرة له على تسليم دابة المكفول عنه ( بخلاف غير المينة إ قال المستحق همنا الحل على اى دابة كانت فالقدرة ثابتة هذا (وبخدمة عبد مستاجر لها معين) كا ذكر في الدابة (وعن مت مفلس ) هذا عند أبي حنيفة رح بناء على ان ذمةالميت قد ضمعفت فلا بجب عليها الا بان يتقوى باحد الامرين أما بان يبقى منه مال أو يبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته فينشذ يكون الدين ديناصح عجا فيصح الكفالة وعندهما اذا تستالدين ولم يوجد مسقط يكون دينا محيحا فتمح الكفالة ( وبلاقبول الطالب في المجلس)وعند أن بوسف رح اذا بلغه الحبر وأجاز جائز وهذ الحلاف في الكفالة بالنفس والمال ( الا اذا كفل الدين فكفل وأعا يصح لأن ذلك في الحقيقة وصية ولهذا لأيشترطتسميته المكفول له (وعال الكتابة حر تكفل به أوعبد) لأنه دين ثبت مع المنافي وانما قال حر تكفل به أوعبد لدفع توهم ان كفالة العبد به ينبغى ان تصح بانه يجوز ثبوت مثل هذا الدين عليه لأن العبد محل الكتابة فخصه دفعا لهذا الوهم (ولا يرجع أصيل بالف (٥٥) أدى الى تفيله وأن لم يعطه

طاله ) أي اذا عجل الأصيل فادي ا

المال الى الكفيل الذي كفل امر وليس

له ان يستردهامع ان الكفيل لم يعطها

للطالب كااذا عجل أداءالزكاة للساعي

لأن الكفالة بامر المكفول عنه انعقدت

سما للدينين دين الطالب على الكفيل

ودين الكفيل على الكفول عنه مؤجلا

الى و قت أ دائه فاذا و جدالسب و عجل

صح الاداء وملكه الكفيل فلايسترده

المكفول عنه وهذا مخلاف مااذا أداه

على وحمه الرسالة لا نه حينئذ تمحض

أمانة في يده ( وما رسح فما الكفيل

فهو له لا يتصدق به) اذاعامل الكفيل في

الالف التي أدى الاصيل اليهور بح فها

له فالريح له حلالاطيبالايج - تصدقه لماله

آ در ناا نه ملکه (ور بح کر کفل به و قبضه

ورده الى قاضيه أحب ) قوله وربح

كر ستداً له خيره أي ان كانت

الكفالة بكر حنطة فأداه الاصميل

الى الكفيل فياعه الكفيل وربح

فيسه فالربح له لكن رده الى قاضيه

وهو الاسيل أحالانه تمكن فيسه

خث بسبب ان للاصيل حق استرداده

على تقدير أن يقضى الاصيل الدن

بنفسه فيكون حق الاصيل متعلقا به

وهذا الخبث بعمل فهايتمين بالتعيين

كالكر مخلاف مالا يتمسين بالتعيين

للوكبل والمضارب فقط فبكفالتهما كل منهما يصدير (١)كفيلا لنفسه ٠بحر (وللشريك اذا بيع عبد صفقة ) لأنه لو صح الضمان (٢) مع الشركة (٣) يصير ضامنا لنفسه أو في نصيب صاحبه فقط يؤدى الى قسمة الدين قبل القبض ولا بجوز ذلك (وبالعهدة) للاشتباء لوقوعه على الصك القديم وعلى المقدوعلى حقوقه وعلى الدرك (والحلاص) لأنه عبارة عن (٤) تخليص المبيع لا محالة وهو لا يقدر عليه (ومال الكتابه) لأنه دبن غير صحيح كم م وعلى

(أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطى الكفيل الطالب لا يستردمنه) لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضاء الدين فلا مطالبة مع بقاءهذا الاحتمال كمن عجل زكاته ( وما ريح الكفيل له ) لانه ملك حين قبضه أما اذا قضي الدين فظاهر وكذا اذا قضى المطلوب بنفسه وثبت له حق الاسترداد لأنه وجب للكفيل على المكفول عنه (٥) مثل ماوجب للطالب على الكفيل الا أنه (٦) أخر ت المطالبة الى وقت الاداء (٧) فنزل منزلة الدين المؤجل ولذا لو ابرأ الكفيل المطلوب قبل أدانه يصح فكذا اذا قبضه ( وندب رده على المطلوب لو شيئاً يتمين )كالبر والشمير • ع لتمكن الحنبث مع الملك أما لان للاصيل الاسترداد بأن يقضيه بنفسه أو لانه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل وهذا التخبث يعمل فما يتمين فسبيله التصدق في رواية والرد على الاصيل في أخرىلان الخبث (٨) لحقه وهذا أصحلكنه لاحبرلان الملك للكفيل (ولو أمر كفيله أن يتعين عليه حريراً )كان يســتقرض من تاجر عثمرة فيأبى فبهيمه ثوباً يساوى بمشرة بخمسة عشر ليبيمه المستقرض بمشرة ( ففعل فالشراء الدنيا والكفالة من احكام الدنيا (١) ( قوله كفيلا لنفسه ) لأن الكفالة النزام المطالبة ولا مطالبة الالهما • ع (٢) (قوله مع الشركة) بأن ضمن اصف الثمن مطلقا (٣) (قوله يصر الخ) لأن كل جزء من الثمن مشترك بنهما فايستيحقه احدهما بنصيبه فللاخران يشاركه ألا يؤديه الضامن بالكفالة لاشريك يقع مشتركا بينهما = ف فمن وقوع المؤدى مشتركا لزم الضان لنفسه ع (٤) ( قوله تخليص ) من يد المستحق • هامش (٥) (قوله مثل ما وجب ) وهو المطالبة (٣) (قوله اخرت المطالبة ) أي مطالبة الكفيل الاصيل (٧) (قوله فنزل الح) ولو عجل المديون الدين المؤجل يملكه الدائن فكذا هذا (٨) (قوله لحقه)لا لحق الشرع · ف

المديون الدين المؤجل بملكه الدان فكذا هذا (٨) (قوله لحقه) لا لحق الشرع في الدراهم والدنانير كافي المسئلة السابقة وهذا عند أبي حنيفة رح واماعندهمالا يكون الردائي قاضيه أحباذ لا خبث فيه أصلا (كفيل أمره أصسيله بأن يتعين عليه ثوبا ففمل فهو له ) أي أمر الاصبل الكفيل بان يشتري عليه ثوبابطريق العينة ويع العينة ان يستقرض وجل من تاجر شيئا فلا يقرضه قرضا حسنا بل يعطيه عيناويبيعها من المستقرض با كثر من القيمة فالعينة مشتقة من العين سسمي سها لانه اعراض عن الدين المي العين فالاصيل أمركفيله بان يشتري ثوبا باكثر من القيمة ليقضى به دينه ففعل فالثو

الدَّكَفيلُ لأن هذه وكالة فاسدة لعدم تعين الثوب والثمن (وماريج العدمة فعليه) أي اذا اشترى الثوب بخمسة عشز وهو يساوى عشرة فباعمه بالعشرة فالرجح الذي حصدل البائع وهو الخسة التي صارت خسرانا على الكفيل فسل الكفيل لان الوكالة لما لم تصبح صار كافة قال اناشتر بتثوبا بشيء ثم بعت باقل من ذلك فانا ضامن لذلك الحسران فهذا الضان ليس بشيء لما لم تصبح صار كافة قال اناشتر بيث على تصبح الفيان له على أصبيله كذا ردت) لانه (ولو كفل بحدا ذاب له أو بما قضى له عليه وغاب أصيله فاقام مدعيه بنية على كفيسله ان له على أصبيله كذا ولم يتعرض لقضاء القاضى به لابجب على الكفيل لانه كفل بمدا قضى القاضى به ولم يوجد وهذا في الكفيل لانه كفل بمدا قضى اله على ذي لا وهذا في الكفيل الكفيل المنه كفل بمدا قضى اله على ذي له وهذا في الكفيل الكفيل المنه كفل بمدا قضى اله على اله كفاهر (والله المعلى وهذا في الكفيل الكفيل الكفيل والنه القاضى اله على ذيد

الكفيل) لانه أما ضهان خسران وهو فاسد أو توكيل فاسدلان الحرير غيرمتمين وعلى كل فالشراء للمشستري وهو الكفيل ( والربح ) أى الزيادة (عليه ) لانه العاقد ( ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عايسه فغاب المطلوب فبرهن المدعي على الكفيل ان له على المطلوب الفا لم تقبل ) لأن المكفول به مال مقضى وهذا في لفظة القضاء ظاهر وكذا في الاخرى لان معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء (١) والدعوى مطلقة عن ذلك فلا تصحح ﴿ وَلُو بَرَهُنَ أَنْ لَهُ عَلَى زَيْدُ كذا وانهذا كفيل عنه بأصره قضى به عليهما )وانما يقبل برهانه لانالمكفول به مال مطلق بخلاف ما تقدم ( ولو بلا أمر قضي على الكفيل فقط ) وذلك لان الكفالة بالامر تبرع ابتداء فقط وبغيره تبرع ابتداء وانتهاء فتفايرا فبدعواه أحدهما لايقضي بالاخرى له ثم اذا قضي بالكفالة بالامر "ببت أمره وهو يتضمن الاقرار بالمال فيصير مقضيا عليه والكفالة بغير أمره لا تمس جاب لان محتها تمتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلا سمدى اليه ( وكفالتـــه بالدرك ) كان باع داراً وكفل عنه رجل بالدرك ( تسلم ) أي تصديق من الكفيل أن المبيع ملك البائع فلو ادعاء لنفسه لا تسمع دعواه • ف وهذا لان الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فيَّامه بقبوله ثم بالدعوى يسسى في نقض ماتم من جهته وان لم تكن مشروطة فيه فالمراد به أحكام البيع وترغيب المشترى فيه فنزل منزلة الاقرار بملك البائع ( وشـهادته وختمه لا ) لأن الشهادة ليست اقرارا بالملك لان البيع قد يكون من غير المالك ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة قالوا اذا كتب في الصك وقالًا هوله ولا يرده على المطلوب (١) ( قوله والدعوى مطلقة الح ) بخلاف ما لو تعرض لذلك كان قال قدمت الاصيل بعد الكفالة الى فلان القاضى وقضى لى بذلك فصرت كفيلا فان الدعوى قد صحت فلو اقام البرهـــان يقضي القاضي بالدين على الكفيل والاصيل و لا

كذا وهذا كفيله بأمره قضي به عليهما) هذا ابتداء مسئلة لاتعاقى لها بما سبق وهو الكفالة بما ذاب له وبما قضي له عليه صورة المسئلة أقام رجــل مينة ان 🏿 على زيد الفا وهذا كفيله سدا المال بأمره قضي عليهما فني هذه الصورة قــد كفل بهذا المال من غير التعرض بقضاء القاضي بخلاف المسئلة المتقدمة فاذاقضي عليهما يكونالكفيل حق الرجوع على الاصبل وهسذا عندنا وعند زفر رح لايرجع عليه لانه لما أنكر كان زعمه ان هذا الحق غير ثابت بل المدعى ظلمه يكونلهان يظلم غيره قلنا الشرع كذبه فارتفع انكاره (وفي الكفالة بلا أم، قضي على الكفيسل فقط )أي أقام البينة على أنه كفيله بلا أمره بقضى القاضى بالمال على السكفيل فقط (واوضمن الدرك بطل دعواه بعده) لانه رغب للمشترى في الشراء فيكون بمسنزلة الاقرار بملك البائع فلا يصح دعوى ملكته (ولوشهدوخم لا) وأعما

قال وختم لأن الممهود في الزمان السابق كان الحتم في الشهادات صيانة عن التغيير والتبديل (قالوا ان كتب باع في الصك باع ملكة أوبيما باتا نافذاً وهو كتب شهد بذلك بطلت ) أي بطلت دعواه بعد هذه الشهادة لان الشهادة تكون افرارا بان البائع قد باع ملكة أو باعبيعا باتا نافذا فاذا ادعى الملك لنفسه يكون مناقضا (ولو كتب شهادته على اقرار الماقسدين لا) أي لا يبطل دعواه بعد هذه الكتابة لعدم التناقض (ولو ضمن العهدة) أي اشترى رجل ثوبا فضمن الماقسدين لا) أي لا يبطل دعواه بعد هذه الكتابة لعدم التناقض (ولو ضمن العهدة) أي اشترى رجل ثوبا فضمن أحد بالعهدة فالضمان باطل لان المهدة قد حاءت لمان القديم والعقد وحقوقه والدوك فلا بثبت أحد المعانى بالشك أو الخلاص)أى اذاضمن الخلاص لا يصح عند أبى حنيفة رح وهو ان يشترط ان المبيع ان استحق يخلصه و يسلم اليه بأي

طريق كان وهدذا باطل اذ لاقدرة له على هذاوعندهايصح وهو محمول على ضمان الدرك (أو المضارب الثمن لرب المسال) أى باع المضارب وضمن الثمن لرب المال (أو الوكيل بالبيع لموكله) أى باع الموسن للموكل الثمن وأيما لا يجوز لان الثمن أمانة عند المضارب والوكيل فيصيران ضامنين لنفسهما الثمن أمانة عند المضارب والوكيل فيصيران ضامنين لنفسهما (أو أحد البائمين حصة صاحبه من ثمن عبد باعاه بصفقة بطل و بصفقنين صح ) أى باعا عبدا صفقه واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن لا يصمحلاه لوصح الضمان مع (٥٧) الشركة يصير ضامناً لنفسه ولو صح

في نصيب صاحبه يودي الى قسمة الدين قبل قبضه وذا لايجوز بخلاف مالو باعاه بصفقتين فانه يصبع الضمان لانه لاشركة (كضمان الحراج والنوائب والقسمة) أي صح ضمان هذه الاشباء اما الحراج فقد من واما النوائب فهي المابحق ككري النهر وأجر ألحارث وما يوظف لتحهيز الحيش وغير ذلك واما بنسير حتى كالحيايات في زماننا والكفالة بالاولى محيحة أتفاقا وفي الثانية خلاف والفتوى على الصحـة فانها صارت كالديون السحيحة حتى لو أخذت من الاكار فسله الرجوع على مالك الارض وأما القسمة فقد قيل هي النوائب بمينها أو الحصة منها وقبل هي النائية الموظفة الراتبة والنوائب هي غير الموظفة وأياما كان فالكفالة بها صحيحة (وان قال ضمنتهالي شهر صدق مع حلفه وان ادعى الطالب أنه حال) أي قال المكفيل كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر وقال الطالب لابل على صفة الحلول فالقول قول الكفيل مع الحلف

اع وهو يملكه أو بيما باتا نافذ ا وهو كتب شهدبدلك فهو تسليم ( ومن ضمن اخر خراجسه أو رهن به أو ضمن نوائه ) النوب نزول الامر ، قاموس ( وقسمته صح ) أما في الخراج فلانه دين (١) مطالب به ممكن (٢) الاستيفاء فيمكن ترتب موجب العقد عليه (٣) فيهما وقبد بالخراج لان الزكاة لا يصحالضان بها • بحر وأما ضهان النوائب والقسمة فان أريد ما كان محق ككرى النهر المشترك واجر الحارس والموظف لتجهيز الحيش وفداء الاسارى وغيرها جازت الكفالة بها بالاتفاق وان أريد ما كان بغير حق كالحبايات في زماننا ففيه اختلاف (٤) ومن يميل الى الصحة الامام على البردوى وأما القسمة فقد قيل هي النائبة بعيمها أو حصة مها والرواية باو وقيل هي النائبة الموظفة والمراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب ( من والرواية باو وقيل هي النائبة الموظفة والمراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب ( من الحفف أبو السعودلان النزاء المطالبة يتنوع الى الالنزام الحالى والاستقبالي كالكفالة الحلف أبو السعودلان النزاء المطالبة يتنوع الى الالنزام الحالى والاستقبالي كالكفالة عادرك فاستحقت لم يأخذ المشترى الكفيل حتى يقضي له بالشمن على البائع ) لان بالدرك فاستحقت لم يأخذ المشترى الكفيل حتى يقضي له بالشمن على البائع ) لان بالدرك فاستحقاق (٥) لا ينتقض على ظاهر الرواية مالم يقض على البائع بالنمن فلا يجب على الاصيل شيء في البائع على البائع بالدمن فلا يجب على الاصيل شيء في المهد فلا الرجلين في الاستيال شيء في المائع بالدمن فلا يجب على الاصيل شيء في المهد فلا يجب على الاصيل شيء في المهد فلا يجب على الاصيل شيء في المهد فلا يقبل على الاحراد فلا يجب على الاصيل شيء في المهد فلا يقد يقدي الاحراد فلا يجب على الاحراد فلا يحراد فلا يحداد فلا يعرب المهد فلا يكون المهد فلا يقفل على البائع بالدمن فلا يقبل على المهد فلا يقبل المهد فلا يقتل على المهد فلا يقل المهد فلا يقل المهد فلا يكون المهد فلا يوبد كفالة الرجاين في المهد المهد فلا يوبد كفالة الرجاين في المهد فلا يوبد المهد فلا يوبد كفالة الرجاين في المهد المهد فلا يوبد المهد ا

(دين عليهما وكل كفل عن صاحبه فما أداه أحدها لم يرجع على شريكه فان زاد على النصف رجع بالزيادة ) لان كلا منهما في النصف أصيل وفي النصف كفيل ولا معارضة بين ما عليه اصالة وبين ماعليه كفالة (٦) لان الاول دين (٧) والثاني (١) (قوله مطالب به) راجع الى الكفالة . ك (٧) (قوله الاستيفاء) راجع الى الرهن . ك (٣) (قوله وعن يميل الرهن . ك (٣) (قوله وعن يميل الى الصحة ) اذ العبرة في الكفالة لوجود المطالبة بحق او بباطل (٥) (قوله لا الاول ينتقض الح ) ومفاده انه لو اجاز المستحق البيع ينفذ . ع (٦) (قوله لان الاول دين) والدين قوى (٧) (قوله والثاني مطالبة ) وهو ضعيف

(٨ نى) (كشف الحقائق) وهذا بخلاف ما اذا أقر بدين مؤجل وقال المقر له لابل هو حال فالقول للمقر له والفرق انه ذا أقر بالدين ثم ادعى حقا له وهو تأخير المطالبة والمقر له منكر فالقول له بخلاف الكفالة فأمه لادين فيها فالطالب يدعى المهمطالب في الحال والكفيل ينكره (ولا يؤخذ ضامن الدرك ان استحق المبيع مالم يقض شمنه على بائعه اف المعجر د الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهم الرواية ما لم بقض بالثن على البائع فلم بجب على الاصيل رد النمن فلا مجب على السكفيل (دبن على اثنين كفل كل عن الآخر لم يرجع على شريكه الابما أدى زائداعلى النصف) اشتريا عبدا بالف وكفل كل عن الآخر فم يرجع على شريكه الابما أدى زائداعلى النصف) اشتريا عبدا بالف وكفل كل من صاحبه المان يكون زائدا على النصف لان

مطالبة (١) ثم هو تابع للاول فيقع المؤدى عن الاول وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ( وان كفلا عن رجل وكفل كل عن صاحبه فما أدى رجع بنصفه على شريكه أو بالكل على الاصيل (٢) معنى المسئلة أن يكون الكُنفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك فقد اجتمع الكفالتان ولا ترجيح لاحداهما على الاخرى اذ الكل كفالة فالمؤدى يقع عنهما لعدمالترجيح (وان أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله ) لان ابراء الكفيل لا يوجب براءة الاصيل فبقي المال كله على (٣) الاصيل ( ▮ ) والاخركفيل عنه بكله ( ولو افترق المتفاوضان أخذ الغريم ايا شاء بكل الدين ) لان كلا كفيل عن صاحبه كما مرفىالشركة (ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما من ( وان كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل عن صاحبه ) صح هذا العقد استحساناً والقياس يا باهلان كلامن كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة باطل بانفراده فمند الاجتماع أولى. عناية وجه الاستحسان ان تصحيح تصرف الانسان واجب مهما أمكن وقد أمكن تصحيح هذه الكفالة بجعل كل منهما أصيلا في جيع البدل في حق المولى فيطالبه بكلهوفي حق نفسه فيمتق بأداء كله لا نصفه كغيلا بجميعه في حق صاحبه فيرجع عليه بما أداء لكن بنصفه ( 🋎 ) لاستوأنهما . ى وقد اندفع وجهى القياس بضرورة تصحيح التصرف وجه آخر للاستحسان إن الزيلمي ذكر في اثناء كلامه أن كفالة المكاتب بما عليه (٦) اصالة جائزة اه وكانه لان منع كفالة المكاتب لانه تبرع بحق المولى وببدل الكتابة لانه دبن ضعيف لسقوطه بالتعجيز ثم التبرع فيالمسئلة وان (١) (قوله ثم هو ثابع الح ) أي المطالبة تابعة للدين لأن المطالبة بالدين ولا دين نصفين ثم كفل كل عن الاخر حيث لا يرجع حق يزيد المؤدى على النصف بمنزلة المسئلة الاولى لاختلاف جهة الضهان فأنه ضامن في نصفه بلا وأسطة وفي النصف الثاني بواسطة ضهان الثاني . ك قال الشارح فانهضامن الخ الدليل جار في كفالة كل عن كل بالكل فان احدىالكفالتين بلا واسطة وثانيتهما بواسطة كفالةالاخر.ع (٣) (قوله الاصيل) وهو المديون (٤) (قوله والاخر) أي الكفيل الذي لم يبرئ له ٠ع (٥) ( قوله لاستوائهما ) لان كل البدل مضمون على كل واحـــد منهما بعقد الكتابة • شلى (٦) (قوله اصالة) تمييز عن ما عليه •ع

كفل كل واحد من كفيلين عن الآخر. بنصفه بخلاف الصورة الأولى فان الاصالة ترجيح على الكفالة اما ههنافالكل كفالةفلار جحان وقال في الحداية الصحيح انصورة المثلة على هـ نما الوجه احتراز عما اذا كفلا بالف حتى كان الالف منقسما علمهما نصفين شم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بامره فني هذه الصورة لارجع على شريكه الا بمازاد على النصف أقول في هذه السورة كل ما أداه بنبني ان يرجع بنصفه على شريكه لأنه لما لم يكن لاحــدى الكفالتين رجيحان على الاخرى فيكل ما أداه يكون منهما فيجبان يرجع بنصف ما أدى فلا فرق بين هذه الصورة والتي خصها بالصحة (وان أبرأ الطالب أحدها أخذ الآخر بكله )لان وضع المسئلة فيماأذاكفل كل منهما بالاان عن الاصيل ثم كفل كل منهما بالالف عن صا-به فاذا أبرأ أحدهما بقي الكفالة الاخرى بكل الالف وفي الصورة التي احترز بالصحة عنها اذا أبرأ أحدهما يبقى ألكمالة الاخرى بخسمائة (ولو فسخت المفاوضة أخذ رب الدين أيا شاء من شريكها بكل دينه) لما عرفت أن شركة المفاوضة تتضمن الكفالة (ولم يرجع أحدهما على

صاحبه الابماأدى وائداعلى النصف) لما عرفت انجهة الاصالة واجحة على جهة الكفالة أقواد فى هذه كان المسئلة أشكال وهوان أحدالمتفاوضين اذا اشترى شيئاً ثم فسخا المفاوضة فالبائع ان طلب النمن من مشتريه فلا تعلق لهذه المسئلة بمسئلة الكفالة بل المشترى في النصف أصيل وفي النصف الآخر وكيل فسكل ما أدى ينبني ان يرجع بنصفه على الشريك لانه اشترى العبد صفقة واحدة فصار الثمن دينا عليه ولا يمكن قسمته فسكل ما يؤديه الاصيل يؤديه منه

ومن شريكه فيرجع عليه بالنصف وأن طلب البائع الثمن من الشريك يكون ذلك بسببان المفاوضة تضمنت الكفالة فيكون كفيلا في الكل الأأن كفالته في النصف الذي هو ملك العاقد تمحضت كفالة وفي النصف الذي هو ملكه أصيل من وجه وكفيل من وجه فبالنظر الى أن حقوق العبد راجعة إلى الوكبل (٥٩) يكون الشريك كفيلا للثمن فمطالبة

يكون الشريك كفيلا للثمن فطالبة الثمن تتوجه اله بحكم الكفالة و بالنظر الى ان الملك في هذا النصف وقع له فيكون في أداء نصف الثمن أصلاف أداء يكون راجعا الى هذا النصف فلا يرجع الى العاقد وفيها زادعلى النصف يرجع ( عبدان كوتيا به قد واحد وكفل كل عن صاحبه رجع كل على الآخر بنصف ما أداه) أي عدد ان قال المما المولى كاتبتكما بالالف الى سينة وقيلا أو كفل كل عن صاحبه فيكل ما أداء أحدهما رجع على الاخر بنصف ما أدى وانما قيد بمقد واحد حق لوكاتبهما بمقدين فالكفالة لانصح أصلاأما اذا كاتب يعقد واحد لايصح قياسا لانه كفالة ببدل الكتابة وتصح استحسانا بان مجمل كل منهما أصيلا في حق وجوب الالف عليه ويكون عتقهما مملقا بادائه ويجعل تفيلا بالف في حـــق ماحه في أداه أحدهما يرجع بنصفه على الآخر لاستوائهما (فان أعتق السيد أحدهما قبل الاداء صح وله أن ياخذ حصة من لم يعتقه منه اصالة ومن الآخر كفالة ورجع المتق على صاحبه بما أدى عنه لا صاحبه عليه عا أدى عن نفسه )لان المال في الحقيقة مقابل برقبتهما وأنما جمل على كل منهما تصحيحا للكفالة ( ومال لايجب على عبد حتى يمتق

كان محق المولى لكن نفعه عائد على المولى لان الوجوب له لا لفير. فلا ضير فيه والدين وان كان ضعيفا لكنه تقوى بوجوبه على نفس الكفيل اصالة بمقد الكتابة • ع ( فما أدى أحدهما يرجع بنصفه ) لا بكله لاستواتهما في عـلة الوجوب وهو الـكتابة • عناية فلو رجع بكله لا تحقق المساواة ﴿ وَلُو حَرَّرُ أحدهما ﴾ جاز العنق لمصادفته الملك وبرىء عن النصف لأنه ما رضي بالتزام المال الاليكون وسيلة الى المتق ولم يبق وسيلة فسقط وبرتي النصف على الاخر لان المال في الحقيقة مقابل برقبهما وأنما جعل بنهامه على كل منهما (١) احتـــالا لتصحيح الضان وبالعتق (٢) استفتى عنه فاعتبر (٣) مقابلاً برقسهما فلذا بتنصف (واخذ ايا شاه بحصة من لم يعثقة ) المعتق بالـكمفالة وصاحبه بالاصالة ( فان أخـــذ الممتق رجع على صاحبه ﴾ لأنه مؤد بأمره ﴿ وان أخذ الاخر لا) لانه مؤد عن نفسه (ومن ضمن عن عبد مالا) وقوله ( يؤخذ به بعد عتقه ﴾ حال عن مالا أو نعت له • ع وذلك كان أفر بمال وكذبه المولى • ف أما لوكان يؤاخذ به في الحال كدين الاستهلاك فلا شهة في كونه حالا على الـكفيل • ع ( فهو حال وان لم يسمه ) اى الحلول لان المال حال عليه لوجود السب وقبول الذمة لكن لا يطالب به لمسرته اذ جميع ما في بده ملك المولى والكفيل غير مسير فصار كالمكفيل عن مفلس بخلاف الدين المؤجل لانه متأخر عؤخر ثم اذا أدى رجع عليــه بعد عتقه لان الطالب انما يرجع عليه بعد عتقه والكفيل قائم مقام الطالب ( ولو ادعى ) أي على المولى بدليل التعليل بقوله فلان على المولى ردها الخ أما لو ادعى على نفس العبد رقبته كان قال لشخص أنت عبـــدى فكفل به رجل فمات الشخص فالظاهران المدعي ليس له اقامة البرهان لعدم الخصم فلاشيُّ على الكَمْفِيل فليراجع • ع ﴿ وَقَبَّةَ الْعَبَّدُ فَكُفُّلُ بِهُ رجل فمات العبد فبرهن المدعىانه لهضمن قيمته ولو ادعى على عبدمالا وكفل بنفسه (١) (قوله احتمالا الح) على ما قاله الزيلمي من أن كفالة المـكاتب بمـا عليه اصالة جائزة اه كما بيناه آنفاً فقد ظهر ان لوجوبه عليه اصالة تأثيرا في جواز كونه كفيلا • ع والحامل على هــذا الاحتيال تشوف الشارع الى العتق • شلبي وف وتصحيح كلامالماقل بقدر الامكان • كافي • ش تشوف الى الخبر تطلع = قاموس (٢) (قوله استغنى عنه ) أي عن الاختيال لانتهاء كفالة العبد ببراءة صــاحبه بالعتق وصحة كفالة الممتق لحريته • ع وهذا وان كان كفالة بيدل الكتابة لكنه ها. الأنه لم يكن ابتداء كفيلا فقط مى (٣) (قوله مقابلا برقبتهما)فيتوزع عليهما مي

حال من تفل به مطلقة ) أقر عبد محجور بمَال فالمال لايجب عليه الابعد العتق وأن َ فل به حر كفالة مطلقة أي لم يتعرض للحال المعالي المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية عليه حالاً لان المسانع من الحلول في ذمة العبد أنه معسر لان جميع مافي يده لمولاه ولا مانع في

رجل فمات العبد برى الكفيل ) كما اذا كان المكفول بنفسه حراواً ما في الاولى فلان على المولى ردها على وجه (١) تخلفها قيمتها وقد النزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على المولى فكذا على الكفيل بخلاف الثانية (ولو كفل عبد عن سيده بامره) صحت الكفالة ان لم يكن عليه دين مستفرق والا لا تصحه عيني (ف) ان (عتق فاداه أو كفل سيده عنه وأداه بعد عتقه لم برجع واحد على الآخر ) لان الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع لان المولى لا يستوجب على عبده شيئاً وكذا العكس فلا تنقلب موجبة للرجوع ابدا كمن كفل يستوجب على عبده شيئاً وكذا العكس فلا تنقلب موجبة للرجوع ابدا كمن كفل يستوجب على عبده شيئاً وكذا العكس فلا تنقلب موجبة للرجوع ابدا كمن كفل

ڪتاب الحوالة ﴾

﴿ هِي نَقُلُ الدِّينَ مِن دُمَّةً الى دُمَّةً ﴾ وعلى هذا فاطلاق الحوالة على الحوالة المقيدة كالحوالة على المودع بحاز لان الدين لم يُنقل الميذمة المودع و ويصح في الدين) في ذمة المحبل ولذا قالوا الحوالة فما اذا قال المحيل للمحتال احلتك الح مجاز عن الوكالة لمدم الدين على المحيدل ثم الظاهر ان كل ما كان ثابتاً في الذمة فهو دين ولو كان قيمها كابل الدية على الحاني وأبل الصــدقة على المزكي والأبل المهور الغير المصين على الزوج فان هؤلاء المذ كورات وان كانت أعيانًا قيمية في حـــد ذاتيا فلا تكون ديناً لان الدين وصف في الذمة لكنها ما دامت في الذمة تكون أوصافاً لها فتكون ديناً فليراجع • ع وانما تصح في الدين ( لا في العين ) (٢ ) لانها تنيء عن النقل وهو في الدين لا في المين. هداية (٣) في يد الحجل كالوديمة في يد المودع بالفتح لما قال الشيخ محمد أمين في حاشيته على الدر المختار لو أحال المودع رب الوديعة بها على آخر كانت حوالة بالمين فلا تصح اه ، ع ( برضا المحتال ﴾ لان الدين حقه والذيم متفاوتة ( والمحتال عليه ) لأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون الالتزام اما الحيل فالحوالة تصح (٤) بدون رضاء ذكره في الزيادات لان الالتزام من المحتال عليــه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضرو (١) (قوله تخلفها قيمنها) لأنه يدعى عليه غصب الميد = عيني (٢) (قوله لأنها تَنيُّ الَّهِ) لأن هذا نقل شرعي والدين وصف شرعي بظهر أثره في المطالبة فجاز ان يؤثر فيه نقل شرعي أما العين فلكونه حسياً لا يؤثر فيـــه النقل الشرعي بل عتاج الى نقل حسى . ك ( ٣ ) ( قوله في يد الحيل) مر تبط بالمين ، ع ( ٤ ) ( قوله بدون رضاه ) بان يقول رجل للدأئن لك على فلان كذا فاحتل بها على فرضي الدائن فان الحوالة تصبح فليس له أن يرجع • درو . امين ولعل المهني فقال الدائن احتلت به عليك وقال الرجل قبلت ليتحقق الايجاب والقبول لأن الظاهران فاحتل مساومة لا انجاب ويمكن أن تصور المسئلة بالفضولي بان قال فضولي الدائن احلتك على زيد بما لك على فلان فقيـــل الدائن ورضى زيد • ع

الكفيل (ولوأدى رجم عليه بعدعتقه) مات عبد مكفول برقيته وأقيم بيئة أنه لمدعيه ضمن آفيله قيمته ) رجل ادعى رقبة عبد فكفل آخر برقبته فسات المدر فاقام المدعى بينة أنه لو ضمن الكفيل قيمته لان الواجب على المولى اذارده على وجه يخلفه قسمته فالكفيل اذاكفل فالواجب عليهذلك بخلاف ما أذا أدعى مالا على المد فكفل الآخر برقبة المبد فمات السد فلا شيء على الكفيل(فان كفل سيد عن عبده أو هو غير مديون عن سيده فمتق فادى كل واحد لايرجع كل على صاحمه ) لأن الكفالة وقمت غير موجية للرجوع لأن أحدهما لايستوجب ديناعلي الآخر وعند زفر رح أن كانت الكفالة بالأمريثيت الرجوع لأن المبانع قد زال وهو الرق وانما قال غير مديون ليصح كفالته فان المولى ان أمر المبد المديون بالكفالة عنه لانصح الكفالة

﴿ كتاب الحوالة ﴾

هي تصبح بالدين برضي الحيل والمحتال والحتال عليه ) الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة قوله بالدين أي دين للمحتال على الحيل هذا الذي ذكر رواية القدوري وفي رواية الزيادات تصبح بلا رضى المحيل وصورته أن يقول رجل للطالب ان لك على فلان كذا فاحتله على فرضي بذلك الطالب صحت الحوالة فرضي بذلك الطالب صحت الحوالة وجل عن الأخر بغير امن بشرط وجل عن الأخر بغير امن بشرط برادة الاصيل وقبل الكفول لهذلك

الدين بالقبول ولم يرجع عليسه المحتسال أى لم يرجع المحتال بدينه على المحيل ( الا أذا توى حقه بموت المحتال عليه مغلسا أو حلفه منكراً حوالة لا بينة عليها وقالاو بان فلسه القاضى إ فان تقليس القاضى معتبر عندهما وعند الشافعي رح وعند أبي حنيفة رح لا أذلاوقوف لاحد على ذلك فالشهادة على أن لامال لهشهادة على النفى (و تصح بدراهم الوديمة ويبرأ بهلاكها) أى لم يبرأ الغاصب أي يبرأ المودع وهو المحتال عليه من الحوالة بهلاكها الوديمة في يده ( وبالمغصوبة ( ٢٦) لم يبرأ بهلاكها ) أى لم يبرأ الغاصب

بهلاك الدراهم المنصوبة لان القيمة تخلفها (وبالدين) أي بدين الحيل على المحتال عليه (فلا يطال المحيل المحتال عليه إ لأنه تعلق به حق المحتال ( مع ان المحتال اسوة لغرماء المحيل بعد مونه ) أعاقال هذا لدفع توهم أز المحتال لما كاناسوة لغرماء المحيث بعدموته يكون حق المحيل متعلقا بذلك الدين فينبني ان يكون للمحيل حق العلاب من المحتال عابه فالحاصل ان الحوالة بالدين وان كانت موجية التعلق حق المحتال بذلك الدير أكمنها أدنى مرتبة من الرهن حتى لا يكون المحتمال أحق به بعمد موت المحيل (وفي المطلقية له الطلب من الحتال عليم)أى اذا كانت الحوالة مطلقةغير مقيدة بالوديعةأو المفصوب أو الدين فللمحيل طلب الوديمـــة والمنصوب والدين منالحةال عليه (ولم تبطل ماخذ ماعليه أو عنده) أى لم تبطل الحوالة بأخذ المحيـــل ماعلى المحتال عايه أو عنده وهو الدين والمغصوب والوديعية سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة فني المطلقة ظاهر وأما في المقيدة فلان الحيل ليس له حق الاخذ من المتال

يه بل ينفعه لأنه لا يرجع عليه اذا لم يكن باص، ﴿ وَبَرَى، الْحَيْسَلُ بَالْقَبُولُ مَنْ الدين ﴾ خــــلافا لزفر لنا ان ألحوالة نقل الدين والدين متى انتقل من الذمة لا يبقى فيها أما الكفالة فللضم ﴿ ولم يرجع المحتال على المحيــــل الا بالثوى ﴾ وقال الشافعي لا يرجع وان توى لنا ما روى عن عبَّان رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا في المحتال عليه اذا مات مفلسا يمود الدين الى ذمة المحيل وقال لا توى على مال امرى، مسلم ولان المقصود من شرعه الوصول الى حقه بالاستيفاء من الشاني لا مجرد الوجوب لأن الذيم لا يختلف في نفس الوجوب وأنما تختلف بالإيفاءفهذا هو الممهود بين الناس والممهود كالمشروط فمند فواته بجب الرجوع ألا ترى أن البيمع لما كان في العرف يراد به سلامة المبيع للمشترى وسلامته من العيب فعند المشترى بالعوض لما قلنا • ى ﴿ وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو بموت مفلســـا ﴾ لأن العجز عن الوصول يحقق بكل منهما وقالا هو هــــذان الوجهان ووجه ثالث وهو ان يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته ( فان طلمالمحتال عليه المحيل بما احال ) اي بمثل مال الحوالة ( فقال المحيل احلت بدين لي عليك ضمن المحيل مثــل الدين ﴾ لأن سبب الرجوع وهو قضاء دينه باص، قد تحقق الا ان الحيل بدعي عليه ديناً وهو منكر والقول للمنكر (١) ولا يكون الحوالة أقرارا منه بدين لأنها قد تكون بدونه ﴿ وَأَنْ قَالَ الْحِيلُ لِلْمُحِتَالُ الْحَلَّمُكُ لِتَقْبُ فَ لى فقال المحتال احلتني بدين لى عليك فالقول للمحيل ) مع يمبنه لان المحتال يدعي عليه الدين وهو سنكر ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة ﴿ وَلُو أَحَالُ بِمِـا له عند زيد وديمة صحت ) لأنه أقدر على القضاء ( فان هلكت برى. ) المحتال عليه ف وعاد الدين على المحيل در لتقيدها بها لآنه ما النزم الاداء الا منها بخلاف ما أذا كانت مقيدة بالمفصوب لان الفوات الى خلف كلا فوات ( وكره السفاتج ) كان يدفع في بلدة قرضًا لمن بسافر ليدفعه إلى صديق المقرض أو وكيله في بلدة اخرى . ف لان هذا قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع (١) (قوله ولا تكون الحوالة) اى قبول الحوالة ، ع

عليه فذا دفع اليه المحتال عليه فقدد دفع ما تعلق به حق المحتال فيضمن المحتال عليه (ولا يقب ل قول المحيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما أحال أحلت بدين كان لى عايك) أى أحال رجل رجلا على آخر بما تة فدفع المحتال عليه الى المحتال ثم طلب المحتال عليه تلك المائة من المحيل فقال المحيل أنما أحلت بمائة لى عليك والمحتال عليه يذكر أن عليه شيئايكون القول له لاللمحيل ولا يكون قبول الحوالة اقرار أمن المحتال عليه بمائة لان الحوالة تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه فعلل المحيل (ولا قول المحتال المحتال عليه فعلل المحيل عند طلبه ذلك احتاني بدين لى عليك) أى أحال وأخذ المحتال المال من المحتال عليه فعلل المحيل فعلل المحيل عند طلبه ذلك احتاني بدين لى عليك)

المال من المحتال فقال المحتل قد أحلتني بالدين الذي ليعلك والمحيل يشكران له علمه شيئا فالقول له لا للمحال ولايكون الحوالة افسرارا من المحل بالدين للمحتال على المحل فان الحوالة مستعملة في الوكالة (ويكره السفتجة وهي اقسراض لسقوط خطر الطريق) فيالمفرب السفتجسة بضم السين وفتح التاءان يدفع الى تاجر مالا بطريق الاقراض ليدفعه الى ضديقه في بلد آخر وائما يقرضه لسقوط خطر الطريق وهي تعريب سفته وأنما سمى الاقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها له بوضع الدراهم أو الدَّالْبِيرِ فِي السَّفَاتِجِ أَي في الاشياء المجوفة كما يجمل المصا مجوفا وبخبأ فيه المال وأنما شبه به لانكلا منهما احتيال لسقوط خطر الطريق أو لان أصلها ان الانسان اذا أراد السفروله نقدوأرادارساله الى صديقه فوضمه في سفتج ثم مع ذلك خاف الماريق فاقرض مافي السفتج انسانا آخر فاطلق السفتج على اقراض مافي السفتجة ثم شاع في الاقراض لسقوط خطر الطريق

كتاب القضاء وشرط أهليته والفاسق أهل الشهادة أهل القضاء وشرط أهليته والفاسق أهل له يصح تقليده ولا يقلد) أي يجب ان لا يقلد الفاسق حق لو قالم يأثم المعنى المذ كور (ولو فسق العمل المستحق العزل في ظاهر المسذهب وعيه مشائخنا رحمهم الله ) وعند

نفع (۱) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً الله صحتاب القضاء ،

﴿ أَهِلَهُ أَهُلُ الشَّهَادَةُ ﴾ لأن كلا منهما من باب الولاية ﴿ والفاسق أهل للقضاء ﴾ لما قدمنا انهما من باب واحد · بحر وقال الشافعي لا تجوز توليته وهو رواية عن علمائنا الثلاثة • هــداية لقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في الناو وقاض في الجنــة الحديث ففسر القاضيين جاهل يحكم بالجهل والآخر عالم يحكم بالجور والثالث العالم العادل يحكم بعامه ولنا ان للقصود ايصال الحق لستحقه وهو حاصل بفتوىغيره وقدسهاه في الحديث قاضيا فلولا صحةالتولة لما سهاه بذلك ولان الصحابة رضي الله عنهم أجازوا حكم من تغلب من الاص اء وجار ، ي ( كما هو أهل للشهادة الااله لا ينبغي أن يقلد ) لقوله صلى الله عليه وسلم (٧) من قلدا نسانا عملاو في رعيتهمن هو أولى منه فقد خان اللهورسوله وجماعة المسلمين وهدأية ولان القضاءمن باب الامانة والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين. بحر ( ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة) أو بغيره من الزنا وشرب الحمر ﴿ لَا يَنْمُولُ وَيُسْتَحَقُّ الْعُرْلُ﴾ أي يجب على السملطان عزله بحر ﴿ وَإِذَا اخذَ القَضَاءُ بِالرَّشُوةَ ﴾ أي بمال دفعه لتوليته بحر للسلطان أو لقومه وهو عالم بها در ﴿ لا يصد قاضيا ﴾ فهو كمحكم لو رفع حكمه الى قاض آخر بمضيه ان وأفق رأيه والا أبطله. بحر ﴿ والفاسق يصلح مفتياً ﴾ لأنه يجتهد حذراً عن النسبة الى الخطأ عيني ﴿ وقيل لا ﴾ لانه من أمور الدين وخبره في الديانات غير مقبول ( ولا ينبغي أن يكون القاضي فظا غليظا ) في القول (حبارا عنيدا ) فظ فظاظة اذا غلظ حتى يهاب في غرموضعه والجار الحامل غيره على الشيء قهرا والعنيد فسره في المغرب بمن يظهر له الحق فيأباه وانما كان أنه لا ينبغي أن يكون الخ لان المقصود من القضاء وهو أيصال الحقوق الى أهلها لا يحصل الا بهـنـ الخصال . بحر ( وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله و صلاحه وفهمه وعلمه بالسنة ) أىما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. بحر (والاثار) وهو ما ثبت عن الصحابة أو التابعين • ع ( ووجوه ) أى طرق ( الفقه )لان القضاء من أهم أمورهم فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه واهيب واصبر على ما يصيبه كان أولى وقد قال صلى الله عليه وسلم عن قلد انساناً عملا الخ ثم الوثوق هو الاتقان والعفاف فسره الكرماني شارحالبخاري بالكفعن المحارم وخوارم (١) (قولة وقد نهى الح)روى الحارث بن اسامة بسنده عني مرفوعا كل قرض جر تفعافهو رباوضعف بسواد بن مصعب ورواءابو الجهمايضاً عن سواد وأحسن ما هنا عن الصحابةما رواه ابن ابي شيبة عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر نفما (٢) ( قوله من قلد انساناً عملا الح ) رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسنادية تعقب بان حسين بن قيس ضعيف وروا دالطبراني من غير طريق حسين هذا

المرؤة والمقل قوة بها ادراك الكليات والمراد بالوثوق في عقله كال عقله فلا يولى الاحمق وصفته ترك النظر في العواقب وثقته بمن لا يعرفه والعجب وكثرة الكلام وسرعة الجواب وكثرة الالتفات والحلو من العلم والعجلة والظلم والغفلة الى غير ذلك والصلاحضد النساد وفي أوقاف الخصاف الصالح من كان مستورا ليس بمهتوك ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الاذي قليل السو مليس (١) بمعاقر للنسيذ (٢) ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب اله بحر والفهم ادراك معنى الكلام كماهو . ع ﴿ وَالْاحِبْهَادُ شُرَطُ الْأُولُوبَةِ ﴾ (٣) فتقليد الحِاهل جائز وقال الشافعي أنه شرط الجواز لنا أنه أمكنه القضاء بفتوى غيره ومقصود القضاء وهو أيصال الحق الى مستحقه يحصل به وفي حد الاجبهاد كلام عرف فيالاصول حاصله أن يكون صاحب فقه ليعرف علل الاحكام وصاحب حديث ليمتنع عن القياس في محل النص ﴿ وَالْمُفَى ﴾ [٤] وهو عند الاصوليــين المجتهــد أما من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت وفتواه ايس بفتوى (٥) بل هو نقل كلام كما بسطه ابن الهمام.در ﴿ يَنْبِغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذَا ﴾ بإن لا يكون فظا الخ وأن يكون موثوقا به في عفافه الح . ع لانه أقدر على المقصود وابعد من الفلط واكثر اهتماما في دينه عند تجدد الحوادث فبكون كلامه أو ثق فيمتمد على كلامه مي فيطمئن قلوب المباد الى دين الله تمالى وع ﴿ وَكُرُ هُ التَّقَلَدُ لَمْنَ خَافُ الْحَيْفُ ﴾ لئلا يصير شرطًا لمباشرته القبيح • هداية فعسى أن يكون طجزًا عن الجراءالظلم على غير. أو خائفا وبالقضاء بتمكن له ( وان أمنه لا ) لان الصحابة تقلدوه ( ولا يسئله ) لقوله عليه الصلاة والسلام من طلب القضاء وكل الى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يســـدده أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه • ف ﴿ وَيجوز تَقَلَّدُ القضاء من السلطان العادل والجائر )لان التابعين تقلدوامن الحجاج ( ومن أعل البغي فان تقلد يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فها السجلات والمحاضر وغيرها ﴾ هذا (٢) مجاز لان الديوان نفس السجلات والمحاضر وغيرها • بحر (١) ( قوله بمعاقر) أي ملازم • فهم عن قاموس حيث قال المقار بالضم الخر لمعاقرتها أى لملازمتها الذل اه (٢) ( قوله ولا ينادم ) نادمه جالسه (٣) ( قوله فتقليد الحاهل الح ) الأولى في التفريع ان يقال فتقليد القلدجائز لانه مقابل الحجتهد ثمان المقلد بشمل الجاهل ومن له تأهل بالعلم والفهم. امين وعلى هذا فمحط تعليلهم بقولهم انه أمكنه القضاء بفتوى غيره انما هو الجاهل لا من تأهل بالعلم · ع (٤) (قوله تعذر في المفق الان. امين فتعين أن يكون حافظ أقوالهم مفتى زماننا .ع (٥) قوله بل هو نقل كلام) ثم النقل قد يكون بالسند له وقد يكون بالاخذمن كتبهم التي تداولتها أيدي الناس . امين (٦) (قوله مجاز) من اطلاق اسم الحال على

بمض المشائخ ينعسزل (والاجتهاد شرط للاولوية فلو قلد جاهل سع ويقتار الاقسدر والاولى) وعنسد الشافى رح لايصح تقليسد الفاسق والمجاهل واعلمانه قد كان الاحتياط أبها قال الشافى رح لكن بحسب الزمان لو شرط العلم والمدالة لارتفع أمر القضاء بالكليسة ووقع الشر والفساد أعظم مما احسترز عنه (ولا يقلب القضاء وصح الدخول فيه لن ينق عدله وكره لمن خاف عجسزه وحيفه ومن قلد سال ديوان قاض قبله )وهى الخرائط الق فيها الصكوك والسجلات

( وألزم محبوسا اقر يحق لأمن من الرعايا وشهادة الواحد لا تقبل (والا بنادي عليه ثم مخليه) اى ان لم يقم البينة على المحبوس المنكر ينادى ان كل من له حق على فلان بن فلان المحبوس فالمحضر بمجاس القاضي فان لم يحضر أحد بخليه وأخذ منه كقيلا بنفسه فلمله عبوس بحق فائب (وعمل في الودائم وغلة الوقوف بالبينة أو باقرار ذي اليد لا بقول المزول) أي لا يقبل قول المزول ان قال هذا وديمـــة فلان دفيتها الى هذا الرجل وهو منكر ( ألا اذا اقر ذو اليد بالتسليم منه) أي من القاضي المزول (ويجلس للحكمظاهر افي المسجدو الجامع أولي) أى جلوسا ظاهراً وهو الجسلوس المشمهور الذي يأتي النماس لقطع الخصومات من غير اختصاص بعض الناس بذلك المجلسوعند الشافي رح يكره الجلوس في المسيجد لانه قد يحضر المشرك والحائض ولناجلوس الني عليه السلام في المسجد وأيضا القضاء عبادة وتجاسة الشرك من حبث الاعتقادوالحائض لاتدخل بل تفصل خصومتها على بأب المستجد ( ولو جلس في داره وأذن بالد خول جاز ولا يقبل هدية الا من ذي رحم محرم أو بمن اعتاد مهاداته قسدرا عهد اذا لم يكن بينهما خصومة ولا بحضر دعوة الا عامة) العامة هي التي يتخذها الناس وان المجضر القاضى وعند محمد رح الحاصية ان كانت من قريبه يجيبه كالهدية (ويشهد

والسجل بأتى تعريفه في كتاب القاضي الى القاضي . ع والمحضر ما كتب فيمه خصومة المتخاصمين عند القاضي وما جرى بينهما من الاقرار والانكار والحكم بالبينة أو النكول على وجه يرفع الاشتباء والصك ما كتب فيـــه البيم والاقرار والرهن وغيرها والحجة والوثيقة يتناولان الثلاثة ، بحر ﴿ و نظر في حال المحبوسين ﴾ لآنه نصب ناظراً ﴿ فَمَن أَقَر بِحَقّ أَو قامت عليه بِننة الزّمه ﴾ لانهماملزماز﴿ والا ابطال حق الغير ( وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو اقرار ) لانكلذلك حجة ( ولم يعمل بقول المعزول ) لافي المحبوسين ولا في الودائع والغلات لأنه التحق بالرعايا وشهادة الفرد ليس مجحجة لا سيما اذا كانت على فعل نفسه ( الا ان يقرذو البد أنه سلمها اليه فيقبل قوله فيها )لانه ثبت باقراره ازاليد كانت للقاضي فيصبح أقرار القاضي كانه في يده في الحال (١) الا اذا بدا بالاقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي فيسلم مافي يده المالمقر له الاول لسبق حقه معداية ويضمن للقاضي المعزول قيمته أو مثله باقراره ان اليدكانت للمعزول • ك فيدفعه المعزول الي من أقر له به ٠ ت يمني لا الى من أقربه ذو اليد ٠ ع وهذا لأنه لما أقر بدفع المعزول اليه فقد أقر بيد المعزول والمعزول أقر لغير من أقر له ذو اليد فصار مُتلفا لذلك باقراره للمقر 🏿 الاول على من أقر له القاضي فيضمنه • ف ( و يقضي في المسجد) وقال الشافعي بكره جلوسه في المسجد لنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يفصل الحصومات في معتكفه(٧)و كذا الحُلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الحُصومة • هداية ولان الحكم عبادة فيجوز اقامته في المسجد ولانه ابمد عن الاشتباء على الغرباء . ي وتجاسة المشرك في اعتقاده لافي ظاهره فلا يمنع من دخول المستجدو الحائض تخبر مجالها فيخرج القاضي البهاأو الى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينهما كما اذ كانت الحصومة في الدابة (أو داره) ويأذن للناس في الدخول فها ( ويرد هدية الامن قريبه ) لأنه صلة الرحم. هداية وظاهر كلام فخر الاسلام أشتراط المادة في القريب ايضاً كغيره . ف ( أو بمن جرت عادته بذلك ) لأنه جرى على العادة بخلاف ما اذا زاد علىالعادة أو كانتله أو للقريب خصومة لانه يصير آكلابالقضاء ﴿ وَدَعُوهَ خَاصِمَةً ﴾ وهي ما لولم يحضر القاضي لا يُخذُها وهذا لأن الحاصة الحل. ع (١) (قوله الا اذا بداالخ) بان قال هو لفلان بن فلان ثم قال دفعه الى القاضي = ف ثم هذا الاستثناء أنماهو من المقدر أي فيصح اقرار القاضي لا أقرار ذي اليد الا اذا بدأ الخ فيصح اقرار ذي اليد أيضا • ع (٢) (قوله وكذا الحلفاء الراشدون )فني البخاريلا عن عمر رضي الله عنه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند الامام أبو بكر الرازي الى الحسن أنه رأى عثمان رضي الله عنه قضى في السيجد

لاجل القضاء بخلاف المامة ويدخل في هذا الجواب القريب وهو قولهما وعن محمد أنه يجيبه ولو كانتخاصة كالهدية ﴿ ويشهد الجنازة ويمود المريض ﴾ لأنهما حقوق وعد منها هذين ( ويسوى بينهما جلوساً واقبالا ) لقوله عليه الصلاة والسلام (٢) أذا أبنلي أحدكم بالقضاء فلبسو بينهم في المجلس والاشارة والنظر ﴿ وَابْتِقَ عَنْ مَسَارَةً أَحَدُهُمْا وَاشَارَتُهُ وَتَلْقَيْنَ حَجَّتُهُ وَضَيَاقُتُهُ ﴾ للبُّهُمَّةُ وأكسر قاب الآخر فيترك حقبه ( والمزاح ) لانه يذهب بمهابة القساضي ( وتلقين الشاهد ﴾ ومعناه ان يقول له انشهد بكذا وبكذا وهذا لأنه اعانة لاحدالحصمين . هداية واستحسنه ابو يوسف رحمه الله في غير موضع النهمة لانه قد يقول الم مكان أشهد لمهابة المجلس فني تلقينه أحياء الحق ولا تهمة في مثله فكان من باب الثماون كاحضارالغريم وحيلولته بينه وبين اشفاله قبل شيوت الحق عليه • ي

( واذا ثبت الحق للمدعي امره بدفع ما عليه فان أبي حبسه ) لان الحبس جزاء الماطلة فلا بد من فلهورها وهـــذا اذا ثبت الحق بأقراره اذ لم يمرف مطله في أول الوهلة فلعله لم يستصحب المال لطمعه في الامهال اما اذا ثبت بالبينة يحبسه كَانْبَتُ الظهور مطله بالانكار ﴿ فِي الْنَمْنُ وَالقَرْضُ ﴾ لحصول المبيع ودراهم القرض في بده فتبت به غناؤه ؟ هداية والاصل بقاؤه • أمين ﴿ والمهرالمعجِل وما النَّزمه بالسكفالة ) لأن اقدامه على الالتزام باختياره دليل يساره ( لا في غيره ) كدين النفقة وأرش الجناية • ي ( ان ادعي الفقر ) لانه لم يوجد دايـــل اليسار فعلى المدعي انباته ( الا ان بنبت غريمه غناه فيحبسه ) في القسم الاول وفيها اذا ثبت غناؤه بالبينة في القسم الثاني ( بما رأى ) ويروى التقدير بشهر أو أربعة الى ستة اشهر والصحبح از التقدير مفوض الى رأى القاضي لاختــــلاف الأشخاص فيه ( ثم يسأل عنه ) جيرانه • ف ( فان لم يظهر له مال خسلاه ) بعد مضي المدة ( ولم يحل بينه وبين غرمائه ) (٣) لقوله صلى الله عليه وســـلم لصاحب الحق يد ولسان أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي • هــداية في كتأب الحجر • ع ( ورد البيئة على أفلاسه قبل حبسه ) لآنه بيئة على النغي فلا تقبل الا بمؤيدوهو الحبس ( ١ ) وبعده تقبل احتياطاً لا وجوباً بحر ( وبينة البسار أحق )لان البينة للانبات والبسار عارض . بحر ﴿ وأبد حبس الوسر ﴾ لأنه جزاء الظلم . بحر (١) (قوله للمسلم على المسلم الخ) رواه مسلم (٢) (قوله اذا ابتلي الخ) رواه اسحاق بن راهویه (٣) (قوله لقوله صلى الله علیه وسلم) رواه الدارقطنی مرفوط \* عيني على الهداية (٤) ( قوله و بعده تقبل) انظر في فائدةالقبول والحال انه يخلى وان لم يقم البينة • ع

أتشهد بكذا وكذا واستحسنه أبو يوسف وح فها لاتهمة فيه) وذلك فيها لايستفيد بتلقينا زيادة علم (ويحبس الخميمدةر آهامملحة في الصحيح ا أنما قال هذا لأختسلاف الروايات في تميين مدة الحيس والاصمح ان التقدير مفوض الى رأى القاضي اتفاوت أحوال الاشخاص في ذلك ( بطلب ولي الحيق ذلك أن أمر القاضي المقر بالايفاء فامتنع أو ثبت الحق بالينة) أي ان ثبت الحق بالينة وطلب ولى الحق الحبس يحبسه القاضي من غير احتياج الى أن أم القاضي بإيفاء الحق فيمتنع وأن ثبت بالاقرار لابد ان يأمره فيمتنعاذ في صورة الينة ظهر مطله بانكاره وفي الاقرار أنميا يظهر المطل بإن يمتنع من الايفاء بعد الامر فان الحيس جزاء المماطلة ( فيما لزمه بمقد كمهر وكفالة) المراد المهر المعجل (ويدل عن مال حصل له كشمن مبيم وفي نفقة عرسه وولده لا في دينه ) أي لايحيس في دين الولد (وفي غير هالا) محو الدايات وارش الجنايات ( ان ادعى فقره الا اذا قامت بينة بضده) ثم شرع بعد ذلك فها يفمل القاضي اذاكان الخصم حاضراأو لمبكن فقال ( فان شهدوا على خصم حاضرحكم يها وكتب به وهو السجل ا أي حكم بالشهادة وكتب بالحسكم وهذا المكتوب هوالسحل فبكتب حكمت بذلك أو ثبت عندي فان هذا حكم ( وانشهدواعلى فائب لم بحكم وكتب بالشهادة ليحكم المكتوباليه بها وهو الكتاب الحكمي وكتابالقاضى ألى القاضى وهو نقل الشهادة حقيقة ويقبل فيالا يسقط بشبهة ) أى فى ما سوى الحدودوالقصاص ( اذاشهد به عنده كالدين والعقار ( ٦٦) والنكاح والنسب والمغصوب والامانة والمضاربة المجمحودتين ) فان الامانة ومال

المضاربة أذا لم يجحدا لايحتاج الى كتاب القاضي واذا جحمدا صاوا مفصوبين وفي المفصوب نجب القيمة وهي دين فيجري فيمه الكتاب الحكمياذلا احتياج فها الىالاشارة بل يمرف بالصفة بخلاف المين المنقولة فاله بحتاج فها الى الاشارة هذا عند أبي حنيفة رحوكذا عندابي يوسف رح الافي العبد الآبق فيقبل فيه وقد ذكر كيفيته مكذا يكتب قاضي بخارا الىقاضى سمرقندان فلاناوفلانا شهداعندى ان عيدفلان المسمى بالمارك الذي حليته كذاو كذاأ يق من مالك ووقع بسمر قند في يد فلان الي آخر الكتاب ويختمه فاذا وصلاليقاضي سمر قند يحضر الحصم مع العبدو يفاعده بشرائطه فان لم يكن حليته كاكتب يتركه وان كانت كماكتب فالمخصمان ذهب مع العبد الى بخارافيها والا فيسلم العبد إلى المدعى لا على وجه القضاء وياخذ منه كفيلا ينفس العمد ويجعل في عنقه شيئاً وبختمه صانة عن التبديل عند شهادة الشهود ويكتب الى قاضي بخارى جمواب كتابه وأنه أرسل البه العبد فاذا وصل اليه الكتاب يحضر الشمود الذين شهدوا في غيبةالعبد ليشهدوا في حضوره ويشيروا اليه آنه ملك المدعى لكن لا بحكم لان الخصم غائب ثم يكتب إلى قاضي سمرقند ان الشهود شهدوا بحضوره ليحكم

فقتها الا اذا برهنت على يساره فانه يجبس حبنئذ لما مضى ايضا • در ان كانت الماضية مقضياً بها أو متراضى عليها • محمد أمين ( لا في دين ولده ) لانه نوع عقوبة فلا يستحقه على الوالد كالحد والقصاص ( الا اذا أبى من الانفاق عليه) الما فيه من احيائه

( ويحبس الرجل لنفقة زوجته ) لأنه ظالم بالامتناع - هــداية لا لما مضي من

﴿ باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره ﴾

﴿ وَيَكْتُبِ الْفَاضِي الْيُ الْقَاضِي ﴾ للحاجة . هداية الى أحياه الحقوق. ع ﴿ فِي غَيْرِ ا حد وقود ) (١) لأن فيه شهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة (٢) ولأن مبناها على الاسقاط وفي قبوله سمى في انباتهما ( فان شهدوا على خصم حكم توطئة وان شهدوا بغير خصم الح • امين ( وكتب بحكمه وهو المدعو ســــجلا والاً ) أي وأن شهدوا بغير حضرة الخصم ( لم يحكم ) لأن القضاء على الغائب لا يجوز ( وكتب الشهادة ليحكم للكتوب اليهبها وهو الكتاب الحكمي ) نسبوه الى الحكم باعتبار ما يؤل • ف وجوازه لمساس الحاجة لان المدعىقد يتمذرعليه الجُم بـ بن شهوده وخصمه فاشبه الشهادة على الشهادة ﴿ وَهُو نَعْسُلُ الشَّهَادَةُ فِي الحقيقة وقرا علمهم ) ليعرفوا ما فيه لانه لا شهادة بدون العلم ( وختم عندهم وسلم اليهم ﴾ كيلا يتوهم التغير وقال أبو يوسف الشرطأن يشهد ان هذا كتاب فلان وخاتمــه ( فان وصل الى المكتوب اليه فظر الى ختمه ولم يقبله بلا خصم وشهود ) أي لا يقرأه الا بحضور. لا مجرد قبوله فأنه لا يتعلق به حسكم • ف وهـــذا لانه بمنزلة اداء الشهادة فلا بد من حضوره مخــلاف (٣) سماع القاضي الكاتب لأنه للنقل لا للحكم ( فان شهدوا ) وهم عدول والا لا يفتح الكتاب حتى يشهد المدول ﴿ أَنَّهُ كَتَابُ فَلَانَ القَاضَى سَلَّمَ اليَّنَافِي مُجْلِّسَ حَكُمُهُ وَقُرْ أَهُ عَلَيْنَا وختمه ) وهـــذا عند أبي حنيفة وعجمد وقال أبو يوسف اذا شهدوا انه كـتـابه وختمه قبله ( فتح القاضي وقرأه على الخصم والزمه ما فيه وببطل\الكتاب، وت الكاتب ﴾ قبل قراءةالمكتوب اليه لا أن مات بمدها . عيني لا وعزله ) لأنه النحق بالرعايا . هداية قبل تمام القضاء . ف( وموت المكتوب اليه الا اذا كتب بعد اسمه والى كل من يصل اليه من قضاة المسلمين ﴾ بخلاف ما اذا كتب ابتداء الى كل من يصل لائه غيرمعرف • هداية والحاصل ان شرط كتاب القاضي ان يكون من معلوم الى (١) (قوله لان فيه شبهة البدلية ) لأن القاضي ينقل الفاظشهود (٢) (قوله ولان اميناهما الخ ) المعنى على اسقاط الواو (٣) (قوله سماع القاضي الخ )فانه يسمع شهادة

قاضى ســمرقند على الخصم ويبرأالــكفيل عن كفالته (وعن محمدرح قبوله فيا ينقل وعليه المتاخرون معلوم لا في حد وقود وبجب ان يقرأ على من يشهدهم ويختم عندهم ويســلم اليهم وأبو يوســف رح لم يشــترط شيئاً من ذلك واختار الامام السرخسي رح قوله ) فمند أبي يوسف رح يشهدهم أن هذا كتابه وختمه وعن أبي يوسف رح الختم ليس بشرط أقول إذا كان السكتاب في يدالمدعى يفتى بان الختم شرط وان كان في بدالشهو ديفتى بأنه ليس بشرط ( وإذا سلم الى المكتوب اليه لم يقبله الا بحضرة خصمه وبشهادة رجلين أورجل واحم أتين فاذا شهدوا أنه كتاب قاضى فلان قرأه علينا في محكمته وختمه وسلمه الينا فتح القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيهان بقى كاتبه قاضيافيبطل بموته وعزله قبل وصوله وكذا بموت المكتوب الله الا إذا كتب بعد اسمه والى كلمن يصل اليه من قضاة المسلمين) وعند أبي يوسف رح لايشترط أن يكتب الى قاض معين بل يكنى أن يكتب ابتداء الى كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان تميين المكتوبات اليه لا فأمدة فيه ( وإن مات الحصم ينفذ الحكم على وارثه وصح قضاء المرأة الا في حد وقود ) لان شهادتها لا تقبيل فيهما ولا يستخلف قاض ولا يوكل وكيلا الا من فوض اليه ذلك فني المفوض اليه نائبه لا ينعزل بعزل وموته مو ذلا بله هو نائب الاصيل) أنما قال موكلا لان في الوكالة يشزل (٦٧) الوكيل بموت موكله فاراد أن يصر

ان الوكيال همنا لا ينعزل بموت وكله لانه في الحقيقة ليس نائبه بل هو نائب الاصيل وأما في القضياء فان النائب لاينعزل عوت المنوبءنه فيه ولا شبهة في باب القضاء فلم يذكر تمقال بل هو نائب الاصيل ففي ألتوكيل ينعزل بموت الاصيل وفي القضاء لا ينمزل ( وفي غيره ان فعل نائبه عنده أو أجاز هو أو كان قدر النمن في الوكالة صح ) أي فيغيرالفوض أي اذا لم يفوض القاضي والوكيــ أن يستخلف الغير فاستخلفا ففعل النائب بحفور المنوب عنه صع لأنه اذافعل بحضوره ففعله ينتقل اليه وكذا ان فعل بغيبته فوصل الحبر الي المتوب

معلوم فني الصورة الاولى المدكتوب اليه معلوم فيصير غيره سبعاله في المعلومية بخلاف الصورة الاخيرة .عيني ( لا بموت الخصم ) لقيام الوارث مقامه ( و تقضى المرأة في غير حد وقود ) اعتبار ابشهادتها فيهما ( ولا يستخلف قاض الا ان يفوض اليه ذلك ) لا نه قلد بالقضاء دون التقليد فصار كتوكيل الوكيل ( بخلاف المأمور بالجمعة ) لا بها على شرف الفوات لتوقتها فكان الامر به اذنا بالاستخلاف دلالة ﴿ واذا رفع اليه حكم قاض ﴾ في فصل مجتهد فيه ﴿ امضاه ﴾ لان اجتهاد الاول كاجتهاد الثاني وقد ترجح الاول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه ﴿ ان لم يخالف الكتاب ﴾ كالفضاء بشاهد و يمين خالف آية واستشهدوا شهيدين من رجالكم لان مثله يذكر لقصر الحكم (١) أو لانه قال ذلك أدنى ان لا ترتابوا ولا مزيد على الادنى و السنة المشهورة ) كالحكم بحل المتروك التسمية عمداً فانه مخالف حسديث المسيلة و للمشهورة ) كالحكم بحل متروك التسمية عمداً فانه مخالف لما اتفق عليه الصدر الاول • ك وكالحكم بحل نكاح الجدة للاجماع على حرمتها الصدر الاول • ك وكالحكم بحل نكاح الجدة للاجماع على حرمتها

شهود المال بلا حضور الخصم و ت (١) (قوله اولانه قال ذلك أدنى ان لاتر تابوا) والتلاوة ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لاتر تابوا الاية و ع

فأجاز لانه اذا انضم رأيه الى ذلك الفعل صار كانه فعل وكذا ان قدرالوكيل الأول الثمن فباشر وكيله اذبتقدير التمن حصل رأيه ( وبا عمل برأيك يوكل يوكل يوكل إلى اذا قال الموكل للوكيل اعمل برأيك كان للوكيل أن يوكل غيره ( ويمضى حكم قاض آخر في مختلف فيه في الصدر الاول الاعاخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع ) أى اذا قضى القاضى ورفع حكمه الى قاض آخر بجب عليه امضاؤه الا أن يكون مخالفاللكتاب كمتروك التسمية عامدا فانه مخالف لقوله تعالى ولا تأكلوا عالم يذكر اسم الفة عليه أو للسينة المشهورة وهي قوله عليه السلام لاحتى مذوقي من عسيلته الحديث أو الاجماع كالقضاء بحل متعة النساء لان الصحابة رضى الله تنهم قد أجمعوا على فساده فحال هدا ان القاضى اذاقضى فى المجتهد فيه يصير مجمعا عليه ويجب قاض على آخر تنفيذه و هذا النه تنهم على و فق مذهب ه أما اذا حكم على خلاف مذهبه فسيأتي و يجب أن يعم القاضى ان المسئلة مختلف فيها وايضا هدا اذا كان نفس القضاء مختلفا فيه كالقضاء على الغائب فانه لا يصير مجمعا عليه الأأن يرفع اذا كان عمل آخر فيمضيه في غند وهذا المضاءان رفع الى قاض آخر يجب عليه سفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه سفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه سفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه شفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه شفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه شفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه شفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه شفيذه (وفي ما اجتمع عليه فياؤه الى قاض آخر يجب عليه شفيذه (وفي ما اجتمع عليه في المناه الى قاض آخر يجب عليه شفيذه (وفي ما اجتمع عليه في المناه الم

- عبني ( وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا ) بثبوت اليدوع (وباطنا ) بحل الانتفاع وع (لافي الأملاك المرسلة) لأن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتمذر الوقوف على حقيقة الصدق واذا أبتني القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطناً (١) بتقديم النكاح نفذ (٢) قطما للمنازعة بخــــلاف الاملاك المرسلة لأن في الاسباب واحما فلا إمكان مداية في كتاب النكاح قبيل باب الأولياء ﴿ وَلَا يَقْضَى عَلَى غَائَبٍ ﴾ وقال الشافعي يجوز لوجود الحُجة (٣)وهي البينــة فظهر الحق ولنا أن العمل بالشهادة (٤) لقطع المنازعة ولامنازعـــة بدون الانــكار ولم يوجد ولانه مجتمل الاقرار والانكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء (٥) لان أحكامهما مختلفة وكذلك لا يقضي له لان حضرة الحصم (٦) ليتحقق انكاره

(١) ( قوله بتقديم النكاح ) فكانه قال زوجتكها وقضيت بذلك كتقديم البيع في قوله اعتق عبدك عني بالف ولما كان من جملة دلائلهما أن القضاءاما أمضاءعقد فاسد أوانشاء لاسبيل للاول لعدم سقه ولا الى الثاني لعدم الايجاب والقبول والشهود أشار الى دفعه باختيار الشق الثاني أي اله انشاء عقد اقتضاء وقولهما لمدم الايجاب الح قلنا اتما ذلك في العقد القصدى لا في النابت ضمنا ولو أنهما أبطلا الشق الناني بمدم التراضي لم يندفع بذلك • فأنظر لم لا يندفع وأيما تراعي في الضمنيات شروط المتضمن بالبكسر لاشروط المتضمن ومعلوم أن القضاء يصبح ولو لم يرض به المقضى عليه عع (٢) ( قوله قطماللمنازعة) بطلبأحدهما الوطء وامتناع الآخر لعلمه بحقيقة الحال ويشهدله ماروى محمــد من قول على رضي الله عنه شاهداك زوجاك لما قضي على امرأة ببينة أفامها رجل على أنها زوجته فقالت ان لم يكن لى منه بد فزوجني أياء ما أمير المؤمنين فلو لم ينفذ باطنا لاجابها لمساطليت للحقيقة التي عندها ودلالة الاجماع على أن من أشترى جارية نم أدعى فسنخ بيمها كذبا وبرهن وقضي به حل للبائع وطؤها مع علمه بكذب المشـــتري ومع امكانه تخليصه بالعتق وأن كان فيه أثلاف مال أذ على المبتلى بأمرين اختيار أهونهما وذلك مافيه سلامة دسه • ف أو بالامتناع عن الوطء كما في الحارية المجوسية • ع (٣)(قوله وهي البينة ) قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على من أنكر فاشتراط الحضور زيادةعليه بلا دليل ولنا رواية أبى داود وغيره وصححه وحسنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلى رضي الله عنه حبن استقضاه على اليمن لا تقض لاحد الجممين حتى تسمع كلام الاخر (٤) (قوله لقطع المنازعة) لان الشسهادة خبر عتمل الصدق والكذب ولا يجوز بناء الحكم على الدايــــل المحتمل الا إن الشرع جعلها حجة ضرورة قطع المنازعة وكذا لو أقر الحصم لاحاجة اليها • عيسني (٥) ( قوله لان أحكامهما مختلفة ) فالحاريةالمستحقة بالبينة يأخذها المستحق مع ولدها بخلاف المقر بها (٦) ( قوله ليتحقق انكاره)أي انكار المنكر فتقوم المنازعة فيترتب

لجهور لا يمتبر خلاف البعض) المجتهدين او لا بد من اتفاق الكل فني الهداية اختار أن أنفاق الاكثر كاف فني مقابلة اتفاق الاكثر لا يمتبر خلاف الاقلىوفي كشباصول الفقه رجحوا ذلك المذهب وهو ان خلاف الاقل في مقابلة الاكثر ممتبر فان واحداس الصحابة رضي الله عنهم ربما خالف الجع الكشير ولم يقولوا نحنأ كثرمنك بل اعتبروا مخالفته وايضا قال في الهــدامة ان المتبر الاختلاف في الصدر الاول اى المحابة لكن الاصم انه لا يشترط ذلك حتى يكون اختلاف الشافعي رح ممتبرا ( والقضاء بحرمة أوحل ينفذظاهرا وباطناولو بشهادة زور اذا ادعاه بسبب معين ) حتى لو ادعى جارية ملكا مطلقا واقام على ذلك بينة زور وقضى القاضي به لا يحل له وطنها بالاجاع لأن الملك لا بد له من سبب وليس البعض أولى من البعض فلا عكن اثبات سبب معين يثبت به الحل ( فان اقامت بينة زور انه تزوجها وحكم به حل لها تمكينه ) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما ينفذظاهرا أى يسلم القاضيالزوجة الى الزوج ويأمرها بالتكين لاباطناً أى لايثبت الحل فيما بينه وبين الله تمالى ومذهبهما ظاهر وأما مذهب أبيحنيفةرح فمشكل جدا فانالحرام المحض كيف يكون سببا للحل فيما بينه وبين الله تمالى وجوابه أنا لمنجعل الحرام المحضوهو الشهادة الكاذبة من حيث اله اخبار كاذب سيا للحل

بل حكم القاضي صار كالشاء عقد جديد وهو ليس حراما بل هوواجب لان القاضي غير عالم بكذب (١) شرط

الشهود (والقضاء في بحبّهد فيه بخلاف رأيه ناسيًا .ذهبه او عامدا لا ينفذ عنــدهما وبه بغتى ) وأما عند أبي حنيفة رح ان كان ناسيا به ينفذوان كان عامداففيه روايتان وعندهما لاينفذفي الوجهين لانه قضاء بمــا هو خطأعنده والفتوى على قولهما ( ولا يقضي على غائب الا بحضرة نائبـه حقيقة كالوكيل أو شرعا كوصى ( 79 ) القاضي أو حكما بان كان ما يدعى

(١) شرط اصحة الحكم . بحر (الاان يخضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصى) أى وصي الميت فان الميت غائب والوصى قائم مقامه • محداً مين وظاهر الاستشاءان الوكيل والوصي اذا حضر فان القاضى انما يحكم على الفائب أو الميت لا على الوكيل أو الوصى و يكتب في السجل انه حكم على الفائب أو الميت بحضرة وكيله أو وصيه كذا في جامع الفصولين . بحر (أو يكون مايدعي على الفائب سببا لما بدعيه على الحاضر) فيقضى عليهما ف لو حضر الغائب وأنكر لاياتفت الى انكاره • بحر لا كن ادعى عينا في يد غبره أنه اشتراه من فلان الغائب فالشراء من المالك سبب لا كالة • كما يدعيه على الحاضر وهو ملك المين • ع ( ويقرض القاضى مال اليتم ) لما فيه من مصلحة بقاء الاموال مضمونة والقاضى يقدو على استخراجه اليتم ) لما فيه من مصلحة بقاء الاموال مضمونة والقاضى يقدو على استخراجه اليتم ) لما فيه من مصلحة بقاء الاموال مضمونة والقاضى يقدو على استخراجه اليتم ) لما فيه من مصلحة بقاء الاموال مضمونة والقاضى يقدو على استخراجه اليتم ) لما فيه من مصلحة بقاء الاموال بالمجزعن الاستخراج

و باب التحكيم

(حكما رجلا لبحكم بينهما فحكم بينة أو افراراو نكول) صح لانه حكم موافق الشرع (في غير حد وقود) لأنه لاولاية لهما على دمهما ولذا لا يماكان الاباحة فلا يستباح برضاهما (ودية على العاقلة )لانه لاولاية له عليهم اذلا تحكيم من جهتهم وانحا (صح) في غير هذه الثلاثة لان لهما ولاية على أنفسهما وهذا (لوصلح الححكم قاضيا ) لأنه بمزلة القاضى بينهما (ولكل من الحكمينان يرجع قبل حكم) لانه مقلد من جهنهما فلا يحكم (٣) الا برضاها جميما (فان حكم لزمهما ) لصدور حكم من ولاية عليهما (وأمضى القاضى حكمه ان وافق مسذهبه) لانه لافائدة في نقضه ثم أبرامه على ذلك الوجه (والا أبطله) لان حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه (وبطل حكمه لابويه وولده وزوجته حكم القاضى) للتهمة ( بخلاف حكمه عليه منه وبطل حكمه لابويه وولده وزوجته حكم القاضى) للتهمة ( بخلاف حكمه عليه منه وبطل حكمه لابويه وولده وزوجته حكم القاضى) للتهمة ( بخلاف حكمه عليه منه المناس كله كله المناس ك

عليها القضاء لان القضاء انما هو لقطع المنازعات ع (١) (قوله شرط لصحة الخ) الاولى أن بفسر الصحة بالنفاذ لان الحكم سحيح وانما الحلاف في نفاذه بدون تنفيذ قاض آخر لقولهم اذا نفذه قاض آخر يراه فانه ينفذه شمداً مين وكان الفضاء الفائب يصور بما اذا كان ادعي الفضولي له حقا على شخص حاضر أو اقر شخص عند القاضى لغائب وع (٢) (قوله الا برضائهما) اي بقائهما على التحكيم والا فالمقضى عليه قد لا يرضى بالقضاء عليه أو هو منزل راضيا كيلا يخالف آية وسلموا تسلماه ع

عنه فد يرفى بلساء فيه الوسر عكيم الخصمين من صلح قاضيا وولزمهما حكمه البينة والنكول الحلف والاقرار واخباره باقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهدين في باقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهدين في زمان ولايته لان اخباره حال ولايته أى صح اخباره باقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهدين في زمان ولايته لان اخباره حال ولايته قائم مقام شهادة رجلين بخلاف ما ذا خبر بعد الولاية لانه التحق بواحد من الرعايا فلا بد من الشاهد الاخرو بخلاف ما اذا اخبر بعد الولاية باله قد حكم لا نه اذا حكم انول فلايقبل اخباره (ولكل منهما أن يرجع

على الفائب سيا لما يدعي على الحاضر) كا اذا ادعى دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الفائب وأقام البينة على ذي اليد فان القاضي يقضى بهذه المنة على الحاضر والغائب حتى لو حضر الغائب وأنكرلا يلتفت الى انكاره (فان كانشرطالا يصح)أى فان كان ما يدعى على الغائب شرطا ال مدمى على الحاضر كما اذا ادعى عبد على مولاه اله علق عتقه بتطليق زيد زوجته واقام بيئة على التطليق بفيبة زيداختلف فيهالمشاغخ والصحيح انه لا يقبل والما يقبل في السب دون الشرط لان السبب أصل بالنسية الي المسدفيكون الحاضر ناساعن صاحب السبب وهو الغائب كالوكيسل ولا كذلك أذا كان شرطا وأنما لا يقضى على الفائد في صورة الشرط اذا كان فيه أبطال حق الغائب أما إذا لم يكن كااذاعلق فلانطلاق امرأ ته بدخول زيد في الدار تقبل ( ويقرض مال اليتيم ويكتب ذكر الحق) أي مجوز القاضى اقراض مال اليتيم لأنه محافظة والقاضي قادر على أخذه متى شاء ولا يجوز للوص لمدم قدرته على الاخذ وكذا للابني الاصبح فلوقمل بضمن واذا أفرض القاضي كثب قبل حكمه ولا يصبح حكم الحكم للولى لابوبه وولده وعرسه ) كالاتصح الشهادة لهؤلاه (ولا التحكيم في حد وقود) لانهما لايملكان دمهما ولهذا لايملكان اباحته (قالوا وصحفي سائر الجهدات ولايفتى به دفعا لنجاسرالهوام) قال مشائخنا ان تخصيص هذه الرواية وهي قوله ولا يجوزالتحكيم في الحدود والقصاص بدل على جواز التحكيم في جميع الجهدات كالكنايات وفسيخ اليميين ونحوها وتخصيص الجهدات بالذكرليس لنفي الحكم عما عداه فان ماليس للاجبهاد فيه حساغ كالنابت بالكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع لاشك (٧٠) في محمة المتحكيم في ذلك وفائدة الزام الخصم فان المتبائمين ان حكما خكما فالحكم

## سائل شق

(لايند ذو سفل فيه رلاينقب كوة بلا رضا ذي العلو ) وقالا يصنع مالايضر بالمــــلو قيل ماحكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفةفلا خلاف وقبل الاصل عندهما الاماحة لانه أصرف في ملكه والملك يقتضى الاطلاق والحرمة بمارض الضرر فاذا أشكل لم يجز المنع والاصل عنده الحظر لانه تصرف في محل تعلق بهحق محترم للفيركحق المرتهن والمستأجر والاطلاق بمارض فادا أشكل لايزول المنع على انه لايمري عن نوع ضرو بالعلومن توهين بناءأو نقضه (زائفة مستطيلة) نافذة اوغير نافذة -أمين عن الرملي ( بتشعب عنها مثلها) في الاستطالة · أمين (غير نافذ لابفنح أهـــل الاولى فيه بابًا ) لأن فتحه للمرور ولا حق لهم فيه (بخلاف المستديرة ) (١) قدلزق طرفاها لأن لكل واحد منهم حق المرور في كلها إذهي ساحة مشتركة ولهذا (٢) يشتركون في الشفعة أذا بيعت دار منها( ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت )معين ع (فسئل البينة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشراء قبل الوقت الذي يدعى فهِه الهَبةُ لانقبل ) (٣) لظهور التناقض اذ هو يدعيالشراء بمد لهبة وهم يشهدون قبلها (وبمده تقبل) لوضوح التوفيق · هداية اذ الشراء وجد بمـــد الوقت الذي يدعي فيه الهبة فلا يَكُون متناقضًا لايقال أنه متناقض لانه اذا ملك شيئًا بالهبــة في وقت لابمكنه الشراء بعد ذلك الوقت لانا نقول لمسا حجحد الهبة ووافقسه بترك الدعوى فقد أنفسخت الهيةفان جميع المقود سفسخ بالجحود اذا وافقيه صاحبه بالنوك غير النكاح فاله (٤) لايقبل الفسخ. ي (ومن قال اشتريت مني هسذه الامة (١) (قوله قد لزق طرفاها) لعل معناه زاويتاها نهو احتراز عن ما اذا كان اللازق بالمستطيلة أعو جاجهالاز أويتاها • ع (٢) ﴿ قُولُهُ بِشَرَّ كُونَ فِي الشَّفَمَةُ الَّحْ ﴾ الظاهر أن المراد أذا كانت المستديرة في مستطيلة غير نافذة والا فلا شفعة في النافذة بحق الشركة في الطريق وأنما الشفعة فيها بالملاصقة ع (٣) ( قوله لظهور التناقض)أي بين الدعوى والشهادة • ع (٤) (قوله لايقبل النسخ ) أي بمجرد تراضيهما كاقالة البيع بدون مباعارض فلا يرد الفسخ بخيار البلوغ والمتق لانه برضا أحدها للعارض وع

يجبر المشترى على تسلم الثمن والبائع على تسليم المبيح ومن امتنع يحبسه فذكر المجهدات لتدل على غسرها بالطريق الاولى واذاصح التحكيمفي جميع القضايا لايفتي بذلك لأن الموام يتجاسرون على ذلك فيقل الاحتباج الى القاضي فدالا يتي لحكام الشرع رواق ولا للمحكمة جمال وزنية ( وحكم المحكم في دم خطاء بالدية على الماقلة لأينفذ ) لأن العافلة لم يحكموه ( وكذا ان حكم بالدية على القاتل لاينفذ ايضا فينقضه القاضي ويقضى على العاقلة )لان حكم المحكم مخالف لمسذهب القاضي ومخالف النص وهو قوله عليه السلام قوموا قدوه ومعنى عدم نفوذه على العاقلة إن المحكم لأيكون له ولاية طلب الدية من العافلة وحبسهم ان المتنعوا(فان رفع حكمه الى قاض آخر ان وافق مذهبه ا مضاه والا أبطله )اي ليس حكم المحكم مثل حكم المولى في ان المختلف فيه يصبر مجماعليه به

## ( مسائل شق منه )

(وليس لصاحب سفل عليه علو لآخر ان يتدفي سفله او ينقب

كوة بلا رضى الآخر ولا لاهمل فرائعة مستطيلة ننشه منها مستطيلة غير نافذة فتح باب فى القصوى وفي بالترك مستديرة لزق طرفاها بالمستطيلة لهم ذلك فى القصوى) اى في المنشعة من الاولى وقوله لزق طرفاها بالمستطيلة وهذا اذا كانت مثل نصف دائرة او اقل حتى لو كانت اكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب فلنصور سورتين في الاولى بكون له فتح الباب دون اثنانية والفرق ان الاولى تصير ساحة مشتركة بخسلاف الثانية فانه اذا كان داخلها اوسع في الاولى بكون له فتح الباب دون اثنانية والفرق ان الاولى تصير ساحة مشتركة بخسلاف الثانية فانه اذا كان داخلها اوسع من مدخلها يصير موضعا آخر غير نابع الاولى (ومن أدعى هبة في وقت فسئل البنية فقال قد جحد نيها فاشتريها منه اولم يقل ذلك فاقام بينة على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا) قوله فاقام بنية على الشراء بعد وقبله لا يرجع المي المناسبة بنية على الشراء بعد وقت الهبة تقبل وقبله لا يرجع المي الشراء بعد و قبله لا يرجع المي الشراء بعد وقبله لا يستراء بعد وقبله لا يرجع المية بعد وقبله لا يرجع المي الشراء بعد وقبله لا يرجع المي الشراء بعد وقبله لا يربع المية بعد وقبله لالميان المينة المينان المي

الصورتين اى ما اذا قال قدج حدنها وما اذا لم يقل ذلك فان دعوى الهبة اقرار بان الموهوب ملك الواهب قبل الهبة فلا يقبل دعوى الشراء قبل وقت الهبة وامادعوى الشراء بعد وقت الهبة فلا تنافض فيها لانها تقرر ملكه بعدا لهبة (ومن أدعى، ان زيدا اشترى جارية فانكر المدعى عليه وترك المدعى خصومته حلله وطئها لانه اذا تعذر البائع حصول الثمن من المشترى فات و حدوده في عدم المشترى البيع فان و حدوده في عنه و وصدق المقر بقبض عشرة ) أي ان قال قبضت من فلان عشرة دراهم ( أن ادعى أنها زبوف او بنهر حة لامن ادعى أنها ( ٧١) ستوقة ولا من أقر بقبض الحياد

فأنكر للبائع ان يطأها ان ترك الخصومة)لان المشمري لما أنكر كان فسخا من جهته اذ الفسخ بثبت به كااذ تجاحدا فاذا عزم البائع على ترك المخصومة تم الفسخ وبمجرد العرزموان كان لايثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهو أمساك الجارية و نقلها ولا نه لما تعذر استيفاء النمن من المشترى فاترضااليائم فيستبد بفسيخه (ومن أقر يقبض عشرة ثم ادعى أنها زيوف صدق )سواء قال ذلك موصولاً ومفصولا. ي ولايمـــدمتنا قضاءعلانالزيوف من جنس الدراهم لكنها سيبة ولذا لونجوز بهب في الصرف والسلم جاز والقبض لا يختص بالحياد فيصدق لأنه أنكر قبضحقه وهذا بخلاف ما اذا أقر أنه استوفى حقه أو قبض النمن لانه أقر بقبض الحياددلالة وبخلاف ما أذا أدعى أنها ستوقة لأنه ليس من جنس الدراهم - هــداية فكان متنافضًا • ع ﴿ وَمِنْ قَالَ لَلْاخْرُ لَكَ عَلَى أَلْفَ فَرِدُهُمْ صَدَّقَهُ فَلَا شَيَّءُ عَلَيْهِ ﴾ لأن الاقرار ارتد برده فالتصديق بعده دعوى لابد لها من الحيجة بخسلاف ما اذا قال لاخر اشتريت مني وأنكر الاخرله أن يصدقه لان أحد المساقدين (١) لاينفر دبالفسخ (ومن ادعى على آخر مالا فقال ماكان لك على شي مقط فبر هن المدعي على الف وهو برهن على القضاء أو الابراء قبل ) أي برهان القضاء أو الابراء وقال زفر لا يقبل لاز القضاء تتلو الوجوب وقد أنكره فكان متناقضا ولنا أن التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي أو يبرأ منه دفعا الخصومة ﴿ ولو زاد لا أعرفك لا ﴾ لتمذر التوفيق اذ لا يكون الاخذ والاعطاء بين الاثنين بدون المرنةوذكر القدوري أنه يقبل أيضا لان المحتجب أوالمخدرة قد يؤذي بالشغب على بابه فيأس وكيله بارضائه ولايمرفه ثم يمرفه · هداية وعلى هذالو كان المدعى عليسه بنولى الأعمال بنفسه لاتقبل بينته وقيل يقبل على الابراء في هذاالفصل باتفاق الروايات

(١) (قوله لاينفر دبالفسخ) هذا لاينافي مامرآنفا من قوله لانه لما تعذر استيفاء النمر الىي قوله فيستبد بفسخه لان هنا لما أقر المشترى في المجلس لم يتعذر الاستيفاء فلا يستبد بخلاف مامر لتعذر الاستيفاء • عناية

أو حقه أو الثمن أو بالاستيفاء) أي قال استوفيت منه ع: مرة دراهم لان الاستيفاء بدل على الكمال (والزيف ردابيت المال كالبهرجة للتجاروالستوقة ما غلب غشه ) الزيف والنبهرجة من جنس الدراهم أي الفضة غالبة على الغش الا أنهما بالنسبة الى الحيديكون فضتهما أقل الا أن رداءة الزيف دون د راءة النهرجة فالزيف لار ده التمجار ويجرى فيــه المعاملة الا أن بيت المال لا يقيله فان بعت المال لايقبل الاما هو جيد غاية الجودة والنبهرجسة يرده التجار والنبورج الباطل والردي من الشيءوالدرهم النبهرج قيل مابطل سكته وقيل الذي فضته ردية وقيل الغالب الفضة وهو معرب نبهره وفي المغرب لم أجهده بالنون والستوقة تعريب سهتويهأي داخله محاس مطلى بالفضة ( وقوله ليس لى عليك شيء المقر بالالف يبطل اقراره وبل لي عليك الالف بعده بلا حجة لغو فان قال المدعى عليه عقيد دعوى مال ما كان لك على شيء قط فاقام المدعى البينة على ألف وهو على القضاء أو الابراء

قبلت هذه ) خلافا لزفر لأن القضاء يقتضى سبق حق وكذا الابراء وقدقال ما كان لك على شيء قط ف لا يصدق في دعوى القضاء والابراء قانا القضاء والابراء قانا القضاء والابراء قانا القضاء والابراء قانا القضاء وان في يكن ثابتا في الحقيقة (وان زاد على انكاره ولاأعرفك، ردت) أى قال ما كان لك على شيء قط ولا أعرفك ثم أقام بينة على القضاء أو الابراء لا تقبل لتعذر التوفيق لانه لا يكون بين اثنين أخذ واعطاء ومعاملة وابراء بدون المعرفة و نكر القدوري أنه تقبل أيضا لان المحتجب أو المخدرة قد يامر بعض وكلائه بارضائه ولا يعرفه بعد ذلك فامكن التوفيق واعلم ان امكان

التوفيق هل يكنى في دفع التناقض أو لابد من ان يصرح بالتوفيق اختلف فيه المشايخ وجه الأول ان مع امكان التوفيق لا يُحقق التناقض فيحمل عليه صيانة لدعوا عن البطلان وجه الثانى أنه لابد للدعوى من الصحة يقينا فامكان الصحة لا يبطل حق المدعى عليه اذا عرفت هذا فاقول في كل صورة يقع الشك في صحة الدعوى لا نقول ان امكان الصحة كاف كما اذا ادعى الهبة فسئل بينة فلم يقدر فادعى الشراء فاقام بيئة على (٧٢) الشراء من غيران بين ان الشراء قبل وقت الهبة أو بعده لا تقبل البيئة لأنه يحتمل

المحققه بدون المعرفة •ك ﴿ وَمَن ادعى عَلَى آخَرَ انَّهُ بَاعَ امَّهُ فَقَالَ لَمُ أَبِّمُهَامَنُكُ قط فبرهن على الشراء فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برى اليه من كل عيب لم يقبل ﴾ لأن شرط البراءة تغيير للمقد من افتضائه وصف السلامة الي غيره فيستدعى وجود الديم وقد أنكره فكان متناقضا وعن أبي يوسف انها تقبل ﴿ وتبطــل الصك بان شاء الله كه ان كانت جمله متماطفة ثم اعلم ان الكتابة كالنطق فلابد من الانصال فلو ترك فرحة أي بين الجمل فالاستثناء ينصرف الى ما يايه اتفاقا كالسكوت والحاصل ان المشيئة اذاذكرت بعد جمل متعاطفة كمبدء حر وامرأته طالق وعلمه المثهي الى بدت الله أن شاء الله تنصرف الى الكل أتفاقا فمثمي الأمام على اطلاق هذه القاعدة وصاحباه استحسنا اخراج مسئلة الصك لانالصك للاستيثاق لاللابطال وكذا الاصل في الكلام الاستبداد واتفقوا على انصر فه الى الاخيرفي غير العطف بحرف وان مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم كهوقال زفر القول لها لان الاسلام حادث فيضاف الى أقرب الاوقاتولنا ان سبب الحرمان ابت في الحال فيثبت في الماضي تحكيماً للحال كافي جريان ما، الطاحونة وهذا ظاهر امتبر ملدفع وهو يمتبر للاستحقاق (و أن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارثاه غيره دفع المال اليه ) لأنه أقر ان مافي بده حق الوارث خلافة • هداية وأمالو قال لهوارث غيرهلا أدرىمات أملا فلا يدفع اليه شيءحتى يقيم البينة تقول لاوارثله غيره · بحر( وان قال لاخر هذا ابنه وكذبالاول قضي اللاول، لانه لماصح اقر ار واللاول انقطع يده عن المال فيكان هذا اقر اراعلي الأول فلا يصح كالوكان الاول ابنامعر وفأ هداية ويضمن للثاني نصف ما أدى للاول ان اداه بغيراً م القاضي ٠ ف ( ميراث قسم بين الغرماء لا يكفل منهم ولا من وارث ) خلافا لهما وله انالمكفولله مجهولوانحق الحاضر ثابت فلايؤخر الىزمن التكفيل لاصموهوم (ولو ادعى دارا ارثا لنفسه ولاخ غائب وبرهن عليه أخذ لصف المدعى فقط) وترك النصف الاخر في يد المدعى عليه وقالا اخذ منه وجمل في يد أمين ان كان جاحدا لخياته حيث جحد وله ان القضاء وقع للميت مقصوداً واحتمال كونه مختاراً للميت ثابت فلا ينتقض يدمكما لوكان مقر أوجحوده ارتفع بالقضاء والظاهر

ان يكون الشراء قبل وقت الحبة وعلى هذا التقدير لايصح دعوى الشراء الى مامر ويحتمل أن يكون الشراء بمدوقت الهبة وعلى هذا التقدير يمح دعوى الشراء كما من فاذا وقع الشك في محة الدعوى لانصححه بالشك لان فايةمافي الباب ان الشراء كان متحققا قبل وقت الحمة فكون ممني دعوى الهبة أني كنت اشتريتها منه لسكن ارتفع ذلك العقد ثم صار ملكاً له ثم وهب مني فلابد من اقامة البينة على الهبة فاذا لم يكن له عليها بينة لايصح دعواه ولايبطل حق المدعى عليه بالشك وفي كل صورة لايكون الشك في صحة دعواء حتى بلزم ابطال حق المدعى عليه بالشك فنقول امكان التوفيق كاف كما اذاقام البينة على القضاء أو الابراء بمد انكاره المدعى بهواقامةالمدعى البينة عليه أو أقام المدعى البينة على الشراء بمد وقت الهية تقبل فاحفظ هذا الضابط فانه كثير النفع ثم اعلم ان هذا التناقض آنما يمنع صحه الدعوى اذاكان الكلام الاول قد ثبت لشخص ممين حقاحتي اذالم يكن كذلك لا يمنع صحة الدعوى كااذا قال لاحق

لى على أحد من أهل سمر قند ثمادعى شيئاً على واحد من أهل سرقند يصح دعواه (ومن أقام عدم البينة على الشراء وأراد الرد بعيب ردت بينة بائه على براء به من كل عيب بعد انكاربيعه) ادعى رحل على الاخر أني اشتريت منك هذا العبد بالف وسلمت اليك الالف فظهر فيه عيب فأرده بالعيب فعليك أن ترد الثمن الى فأنكر الحصم البيع فأقام المدعى بينة على البيع فادعى الحصم براءة المدعى من كل عيب واقام بينة على ذلك لا تسمع للتناقض وعند أبي يوسف رح تسمع قياسا على المسئلة المذكورة وهي ما كان لك على شيء قط والفرق لابي حنيفة رح ومحد رح في مسئلة الدين أن الدين

قد يقضى وان كان باطسلا وههنا دعوى البراءة من العيب بستدعى قيام البيع وقسد أنكره (وذكران شاه الله تعالى في آخر صك ببطل كله وعندهما آخره وهو استحسان)أى اذا كتب صك اقرار ثم كتب في آخره كل من أخرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق ادفع اليه ان شاء الله تمالى فغوله ان شاء الله ينصر ف الى السكل عند أبى حنيفة رح حق ببطل جبع الصك وهو القياس كما في قوله عبده حر واحم أنه طالق ان شاء الله وعندهما ينصر ف الى الآخروهو الاستحسان لان الصلك للاستيثاق فالاستثناء ينصر ف الى مايليه ( فصرائي مات فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقال ورثته لا بل قبله صدقوا كما في مسلم مات فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقال ورثته لا بل قبله صدقوا كما في مسلم مات فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقال ورثته لا بل قبله صدقوا كما في مسلم مات فقالت عرسه أسلمت قبل موته وقالوا لا بل بعده ) هذا عندنا وعند زفر رح في المسئلة الاولى القول قو لهالان الاسبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيا مضى نحكيا للعجال وهي تصلح حجة للدفع حدث فيضاف الى أقرب الاولة والورث له غير ذلك دفعها اليه ) أى دفع الود بعة اليه (ولوأقر بابن آخر لمودعه وجدد (ومن قال هذا ابن مودعي الميت ولا وارث له غير ذلك دفعها اليه ) أى دفع الود بعة اليه (ولوأقر بابن آخر لمودعه وجدد الاول في يكن له مكذب (٧٣) فصح ولا يصح الذني لان الاول

مكذب له ( ولا يكفل غيريم ولا وارث في تركة قسمت بين الفرماء أوالورثة بشهود لم يقولوا لانملاله غريما ولاوارنا آخر والاحتياط ظلم) أي اذا شهد الشهود للغرماء او الورثة ولم يقولوا لا نعلم المبت غريما أو وارثا آخر قسمت التركة ينهمولايؤ خذمهم كفيل وقداحتاط بمض القضاة فاخذوامنهم كفيلاوهذا الاحتياط ظلم لأنه ثبتحقهم ولميملم حق لغيرهم ولانه لم يوجدالمكفول له وهذا عندأبي حنيفةرج وعندهما يأخذ القاضي كفيلا منهم ( وعفار أقام زيد حجة أنه له ولاخيه ارثا من أبيهما قضي له بنصفه وترك باقيه مع ذى اليد بلا تكفيله جمددعواه

عدم الحجود في المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضى عداية لان الظاهر ان جحوده كان لاشتباه الاص عايه وقد شين له بشهادة الشهود . ك ( و من قال مالي أوما أملك في المساكين صدقة فهو على كل مال الزكاة ) استحسانا والقياس التصدق بالكل و به قال زفر لعموم اسم المال كما في الوصية وجه الاستحسان ان الجاب العبد (١) يمتبر بايجاب الله تعالى فينصرف ايجابه الى ما اوجب الشارع فيه الصدقة واما الوصية فاخت الميراث لانها خلافة كهى فلا يختص بمال دون مال ( ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء ) لما ذكر ع ( ومن أوصى اليه ولم يعلم بالوصية فهو وصى بخلاف الوكيل ) لان الوصاية خلافة لا ضافتها الى زمان بطلان الانابة فلا شوقف على العلم كما في تصرف الوارث أما الوكالة فانابة (٢) لقيام ولاية أو على اضداد ذلك ان كان مميزا عناية ( صح تصرف ولا يثبت عزله الا بعدل أو على اضداد ذلك ان كان مميزا عناية ( صح تصرف ولا يثبت عزله الا بعدل ( ) ( قوله يعتبر الح ) لان حمله على العموم بخالف آية ولا تبسطها كل البسط (٢) ( قوله لقيام ولاية المنوب)ومن هنا ظهر الفرق بين الحكافة و لا نابة بفوات الولاية في الحلافة لا في الأنابة ، ع (٣) ( قوله المنوب عنه) على لفظ امم المفعول من الاحوف في الووى و نائب الفاعل هو لفظة عنه ع

(١٠٠ف) كشف الحقائق أولا) هـ فاعند أبي حتيفة رح فان ذا اليد قد اختاره الميت فلا يقصريده عما ليس مدعيه حاضرا وعندهمان جحد ذواليد لايترك الباقى في يده لان الجاهد خائن فيؤخذ منه وقبل يؤخذ هو منه بالاتفاق) أى اذا كانت الباقى في يده اللابن الغائب واذا ترك في يعدم لا إلى الباق في يده اللابن الغائب واذا ترك في يعدم المائلة في المقول قبل هو على هذا الحلاف فانه اذا ترك الباقى في يده اذا لم يجحد في صورة الجحود أولى لانه مضمون في يده ولووضع في يد آخر كان أمانة فالاول أولى وقبل بؤخذ منه عند الجحود اتفاقا (ووصيته بثاث ماله على كل شيء ومالى أو ما أملك صدفة على مال الزكاة) هذا عندنا وعند زفر رح يقع على كل شيء كما في الوصية قضية لاطلاق اللفظ ونحن أو ما أملك صدفة على مال الزكاة) هذا عندنا وعند زفر رح يقع على كل شيء كما في الوصية قضية لاطلاق اللفظ ونحن اعتبرنا ايجاب العبد بايجاب الله تمالى ( فان لم يجد الاذلك المسك منه قوته فاذا ملك تصدق بما أخذ ولم يقدر بشيء لاختسلاف أحوال النساس) قبل المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يومه وصاحب المستغل ما يحتاج اليه الى وصول غلته وأكثر ذلك شنة وصاحب التجارة الى وصول تجارته (وصح الايصاء وأكثر ذلك شده وصاحب التعارة الى وصول تجارته (وصح الايصاء بلا علم الوصى به لا التوكيل) أى ان جعل شخصا وصيا بعد موقو لم يعلم الوصى بذلك فباع شيئاً من التركيل) أى ان جعل شخصا وصيا بعد موقو لم يعلم الوصى بدلا التوكيل) أى ان جعل شخصا وصيا بعد موقو لم يعلم الوصى به لا التوكيل) أى ان جعل شخصا وصيا بعد موقو لم يعلم الوصى به لا التوكيل) أى ان جعل شخصا وصيا بعد موقو لم يعلم الوصى بدلا التوكيل) أى ان جعل شخصا وصيا بعد موقو لم يعلم الوصى بدلك فياء شيئاً من التركيل التوكيل) أى ان جعل شخصا وصيا بعد موقو لم يعلم الوصى بدلك فيات التوكيل التوكيل

ما اذا وكل رجلابالبهــع ولم يعلم الوكيل بذلك فباعشيئاً لايجوز بيمه وعند أبي يوسف.رح لا يجوز ببيع الوصى آيضا ( وشرط خبر عدلأومستورين لعزل الوكيلولعلم السيد بجنايةعبده وللشفيع بالبيع والبكر بالنسكاحو وسلم لميهاجر بالشرائع لالصحة التوكيل) أي اذا عزل الموكل الوكيل فأخبره بذلك عدل أو مستوران لا يصبح تصرفه بمد ( V2 )

أو مستورين ) أو فاسقين . ك وقالا لايشتر ط المدد ولا المدالة ولهائه خبر (١) مازم فيكون شهادة (٢) من وجه فيشترط أحد شطريهاو هو المدد أو المدالة(٣) بخلاف الاول ( كالاخبارللسيد بجناية عبده وللشفيع والبكر والمسلمالذي لم يهاجر ) لما قلنا أنه خبر ملزم للزوم طلب المواثبة على الشفيع والاختيار على البكر حالا كيـــــلا ببطل حقهـــــها والارش على المولى ان أخرجه من ملكه بالبيــع ونحوه وأحكام الاسلامعلى المسلم نمة ٠ ى ﴿ وَلُو بَاعِ الْقَاضَى أَوْ أَمِينَهُ عَبِداً لِلْغُرِمَاءُ وَاحْذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ) لان الامين نائب عن القاضي كالقاضي عن الامام ولا يصمن وأحد منهم كهلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة ( ورجع المشترى على الغرماء ﴾ لأن البيم بطلبهم فيرجع عليهم أذا تمذر الرجوع على الماقد ( وان أمر القاضي الوصى بيمه لهـ.م فاستحق العبدأو مات قبل القبض فضاعالمال رجع المشترى على الوصى ) لانه عاقد نيابة عن الميت وان كان باقامة القاضي عنه فصاركما اذا ناع بنفسه ( وهو على الفرماء ) لأنه عامل لهم وان ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه قالوا ويجوز أن يقال يرجع بالذي غرمها أيضا لانه لحقه في أمر الميت ﴿ وَلُو قَالَ قَاضَ عَدَلُ عَالَمُ قَضَيْتَ عَلَى هَذَا بِالرَّجِمِّ أَوَ القَطْعُ أَوْ بِالضَّرِبِ فافعله وسعك فعله ﴾ وأنما يسمعه لوجوب طاعة أولى الامر بنص واولى الامر منكم سيى أنظر فلم لم يقل المصنف وجب عليك فعله . ع قال الامام أبو منصور ان كان عدلا عالما يقبل قوله (٤) لانعدام تهمة الخطأ (٥) والحيانة وان كان عدلا جاهلا يستفسر فان أحسن التفسير وجب تصديقه والافلا وانكان جاهلا فاسقا لا يقبل الا أن يعاين السبب لتهمة الخطأ والخيانة ﴿ وَانْ قَالَ قَاضَ عَزِلُ لُرْجِــلُ أُخذت منك الفا ودفعت الى زيد تضيت به عليك فقال الرجل أُخذته ظلما فالقول للقاضي ) لأن الظاهر شاهد له لأن الظاهر أن القاضي لا يقضي بالجور ( وكذا أن قال قضيت بقطع يدله في حتى أذا كان المقطوع يده والمأخوذ منه المال مقراً إنه فعله وهو قاض ﴾ وكذا لو ادعيا أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بمد العزل فان (١) (قوله ملزم) لأنه يمنع الوكيــل عن التصرف • ف ولأنه يلزمه المهدة ان تصرف . ى (٢) قوله من وجه ) لامن وجه لعدم أشتراط لفظ الشهادة وحكم الحاكم (٣) ( قوله بخلاف الاول )وهو الإخبار بالوكالة · ع (٤) ( قوله لانمدام ثمنه فضاع فاستحق العبد المشستري ﴿ تهمة الحُطأُ ﴾ لأنه عالم (٥) (قوله والخيانة) لأنه عدل

ذلك ولو أخبره فاسق أو مسستور الحال لا اعتبار لاخبار. حتى بجوز تصرفه وكذا اذا حنى عبد خطأفعلم السيدبجنايته باخبار عدل أومستورين فباع السيدعيد. يكون مختار اللفداء وكذا اذاعلم الشميع بيع الدار فسكت ان أخبره عدل أومستوران يكون سكوته تسلها وكذا في عــلم البكر بانكاحها أذا سكتت والمسلم الذي لم بهاجر اذا أخبره عدل أو مستوران يجب عليه النمراثع أما سحة التوكيل فلا يشترط لها ذلك حق إذا أخبره فاسق بان فلانا وكله بالبيسم فباع يجو زبيمه وذلك لأنه أعايشترط المدد والمدالة في الشهادة لانيا الزام محض فلابد من التوكيل وأماالتوكيل فليس فيه معنى الالزام أصلا فلا يشترط فيه شيء منوصفي الشمادة أى المدد والمدالة وأما عزل الوكل ونحوه فالزام من وجه دون وجــه فمن حيث أنه لا يبقى له ولا ية التصرف يكون الزام ضرر ومن حيث ان الموكل يتصرف في حق نفسه بالعزل ايس بالزام فشرط له أحد وصفي الشهادة ( ولا يضمن قاض أوامينه ان باع عبدا للفرماء) أي باع عبدا للمديون لاجل الدائنين ( وأخذ

فيرجع على الغرماء) لانه تمذرالرجوغ على القاضي فيضممن الفرماء لانالقاضي قد عمل لهم وامين القاضي القول كالقاضي( وأن باع الوصي لهم بامرقاض فابق العبد أو مات قبل قبضــه فضاع ثمنه رجع المشترى على الوصي وهو عليهــم ) لأن العاقد هوالوصى فعليه الرجوع والوصى برجع عاميم لانه قد عمل لا جلهم ( ولو أمرك قاض عالم عادل بفعل قضي به على هذا من رجم أو قطع أوضرب وسعك فمله وصدق قول عدل جاهل سئل فأحسن تنسيره ولم يصدق قول غسيرها )

القول للقاضى وهو الصحيح لانه اسنده الى حالة معهودة منافية للضمان كقوله أعتقت أو طلقت وانا مجنون وقد كان جنونه معهودا علمه المعادة اللهادة اللهادة المهادة الم

( هي أخبار عن مشاهدة وعيان ) بالكسر المعاينة فهو تأ كيد وفي الملتقط اذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد أثنان عنده انها فلانة لا يحل له أن يشهد علمها وان رأى شخصها واقرت عنده فشهد اثنان المها فلانة حل له أن يشــهد علما اه بحر فهذا دليل على أنه لا بد في باب الشهادات كلها من استعمال المصر ولو كان المشهود به من جملة المسموعات أوالمذوقات وتحوهما • ع ( لاعن تخمين ) هو الحدس = بحــر ( وحسيان ) بالـكسر هو الظن وجواز الشــهادة بالتسامع للاستحسان • مجر ( وتلزم ) لآية ولا يأب الشــهداء اذا ما دعوا ولا ية ولا تكتموا الشهادة ( بعالب المدعى ) لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق ( وسترها في الحدود أحب ) (١) لحديث لو ســـترته بثوبك لكان خـــبرا لك (٢) وحديث من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة • هــداية والاخبار الواردة في الستر باغت مباغ الشهرة لتمدد متومها فصلح مخصصا المموم آية ولا تكتموا الشهادة " ف ﴿ ويقول في السرقة أخذ ﴾ احياء لحق السروق منه ( لا سرق ) محافظة على الستر ﴿ وشرط للزنَّا أَرْ بِمُسَمَّ ﴾ لاية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ( رجال ) ولا يقبل فها شهادة النساء (٣) لحديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسملم (٤) والحليفتين من إمده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ولان فيها شــبهة البدلية ( = ) لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فها تندرى، بالشهة (وليقية الحدود والقصاص رجلان) لاية واستشهدوا شهيدين منرجالكم(٦)ولا يقبل فيهاشهادة النساء لما ذكرنا ﴿ وَلَلُولَادَةُ وَالْسِكَارَةُ وَعَيُوبُ النساء ) قوله ( فيه لا يطلع عليه رجل ) بيان للواقع ان أريد بمبوب النساء العيوب

(١) (قوله لحديث لوسترته الخ) المعروف في الحديث ان هذا قاله عليه الصلاة والدلام الهزال حين أشار لماعز أن يأتي اليه عليه الصلاة والسلام ويقر عنده ذكره مالك في الموطأ والمراد بمرجع الضمير في سترته ماعز رضى الله عنه وروى أبو داود أن هزالا كان هو الذي أشار لماعز رضى الله عنه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقر عنده ولم يكن شاهداً (٢) (قوله وحديث من سستر الخ) رواء البخارى (٣) (قوله لحديث الزهرى) رواه ابن ابي شيبة (٤) (قوله والحليفتين) خصهما لان معظم تقرير أحكام الشرع كان في زمنهما وأما من بعدها فالاتباع في وهذا دليل على تلقيه الصدر الاول بانقبول فكان مشهورا يجوز به الزيادة عناية (٥) (قوله القيامها الخ)لاية فان لم يكونار جلين (٣) (قوله ولا يقبل عناية (٥) (قوله ولا يقبل

القاضي اما عالم عادل أو جاهل عادل او عالم غير عدل او جاهل غير عدل فالأول أن قال لك قضيت بقطع يد زيد فاقطم بده جاز لك قطع يده والقاضي الثاني ان قال هذا فلا بد ان تسئله عنسيه فان احسن تفسيره وجب تصديقه فيجوز لك قطع يده واما الاخبران نسلا يقبل قولهما ( وصدق قول قان عزل لزيداً خذت منكالفافقضيت به لسمرو ودفست آبه او قال له قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد اخذه وقطعه ظلماوأقر بكونهما في قضاله ) لأن زيدا لما اقر بكون الاخذ والقضاء بقطم أليد في زمان قضانه فالظاهر انالة ضيلا يظلم فالقول للقاضياما أذالم يقر بكونهما في زمان قضاله بلقال أعا فملت هذا قبل التقليد او بمسا تعزل فان أقام بنية على هذا فالقاضى يكون منطلافي هذا الفمل وان لمبكون لهبنية فالقول للقاضي والله اعلم

وهي أخبار عق للغبرعلى الآخر) الاخبارات الله أما بحق للغبرعلى الآخر الاخبارات الله أما بحق للغسير على آخر وهو الشهادة أو بحق للمحتبر على آخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الاقرار (ويجب بطلب المدعى وسترها في الحدود أبر) أى أفضل (وية ول في السرقة اخذ لاسرق) ولا يقول سرق لئسلا يجب الحدد والحيار بعة رجال وللقود وباقي الحدود رجالان وللبكارة والولادة وعيوب النساء فيا لا يطلع

المخنصة بالنساء كالرتق والقرن في الفرج أو احتراز عن نحو القروح والكسر في ساق الجارية مثلاً أن أريد بها مطلق العيوب القائمة بالنساء • ع ( أمرأة) وقال الشافعي يشترط الأربع (١) لنا حديث شهادة النساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر اليه والجمع المحلى بالالف واللام يراد به الحنس فيتناول الاقل ( ولنهرهـــا رجلان أو رجل وامرآنان ) وقال الشافعي لا تقبل شهـــادتهن مع الرجال الا في الاموال وتوابعها = هداية كالاجل وشرط الخياروالكفالة والاجارةوالاعارة لان الاصل عدم قبول شهادتهن لنقصان العقلواختلال ( ٢ ) الضبطوقصور الولاية فانها لا تصلح للخــلافة وانما قبلت في الاموال لضرورة كثرة وقوعها مع أنها قليل الخطر (٣) بخلاف النكاح وانا أن عمر وعليا رضي الله عنهما اجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح ولا نسلم أن الاصل فها عدم القبول بل الاصل القبول لاهلية الشهادة وهي الولاية الثابتة بالحرية (٤) والارث ولاهليةالقبول المبنية على التفاء النهمة بالكذب والغلط فالكذب ينتني بالمدالة والغلط ينتني باتقان المعاينة والضبط (٥) والادا، لان بالاول يتحقق علم الشاهد وبالثاني البقاء وبالثالث علم القاضي (٦) ولذا يقبل روايتها في الاخبار ونقصان ضبطها منجبر بضم الاخرى البهسا فلم يبق بمد ذلك الا الشهة وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات بخلاف الحد والقصاص اللفظة ولان فهما زيادة توكيد فان قوله اشمهد من الفاظ اليمين فالامتناع عن الكذب بهذه اللفظة أشد . ي [ والعدالة ) لاية بمن ترضون من الشهداء والمرضى من الشاهد هو العدل ولاية وأشهدوا ذوي عدل منكم ولان المدالة (٧) هي الممينة للصدق ﴿ ويسأل عن الشهود سرا ﴾ فيبمث الرقعة بيد أمينـــه الى المزكى ويردها المزكي كل ذلك في السر ﴿ وعلنا ﴾ وفي زماتـــا يكتني بالسر تحرزاً عن الفتة ( في سائر الحقوق ) صونًا لقضائه عن البطلان وهـــــــــذا قولهما الخ ) كانه قيل ان هذه الاية عقبت باية فان لم يكونا رجلين وهي باطلاقها مفيدة لجواز شهادتهن فيها فاجاب بقوله ولا يقبل فيها الخ بيـــانه ان القران في النظم لا يدل على القران في الحكم وائن سلمنا فعدم القيول لما ذكرنامن حديث الزهرى • عناية (١) (قوله لنا حديث شهادة الخ) الحديث لمحمسد بن الحسن مرفوعا وله مخارج اخر (٢) (قوله الضبط) وهو حسن السماع والفهم والحفظ الى وقت الاداء .ك (٣) ( قوله بخلافالنكاح ) لأنه أعظم خطرا وأقل وقوعا مداية اى بالنسبة الىالاموال •ع(٤) ( قوله والارث)وفي الايةوليا يرثني فالارث ولاية •ع (٥) (قوله والاداء) اي الاداء بلفظة الشهادة •عفاذا ادى بغير لفظة الشهادة لم تقبل شهادته • عناية فقد صار للاداء مدخل في انتفاء الغلط • ع(٦) (قوله ولذا ) اي ولكون القبول أصلا فيها عناية (٧) ( قولة هي الممينة للصدق) لأن الشهادة

عليه الرجال أمراة) أعا قال هذا لايكيني شهادة أمرأة ( ولغيرها مالا او غير مال كنكاح ورضاع وطلاق ووكالة ووصية رجـــالان او رجل وامرأتان) أنما قال مالا أو غر مال لان فيه خلاف الشافعي رحمه الله تمالى فان غبر المال لاتقبل فيهشهادة رجيل وأمرأتين عنده بل هيذا مخصوص بالمال (وشرط لكل العدالة ولفظ الشهادة ) اعلم انالمدالة شرط عندنا لوجوبالقبول لالصحةالتبول فغير العدل لابجب على القاضي أن لايقبل شهادته أما أن قبل وحكم به يصح حكمه ( فلم يقبل ان قال اعلم او اتيقن ولا يسال قاض عن شاهد بلاطمن الحمم) ايلايسالالقاضي ولا يتفحص ان الشاهد عدل اوغير عدل اذا لم يطمن الخصم فيه ( الافي حد وقود وقالا بسئل في الكل سرا وعلنا وبه يفتي في زماننا ويكفي سرا لأنه قد قيل تزكية الملانية بلاء وفتنة فان المزكي ان أعلن بمساوى الشاهد يهيج بينهما عدارة وبفضا ورعاءنمه الخوف والحياء او غـرها عن ان يقول في الشاهد ماهو حق (وكني للتزكية هو عدل في الاصم ) فانه قد قيل لابد أن يقول هو عدل جائز الشهادة لكن الاصح هو الاوللان الحرية تثبت بدار الاسلام فاذا هو عدل يكون جائز الشهادة ( ولايصح تمديل الحصم بقوله هو عدل اخطا او نسى قان قال عدل صدق يثبت الحقوكني واحد للنزكة وترجمية الشاهد والرسالة الى المزكى والاثنان

لأنها فيمعنى الشهادة حتى لأيصح تزكة العلانية من العب ولا بدأن بكون المزكى عدلا فلا تقبل تزكية الفاسق ومستور الحال ( ولمن سمع بيمااو اقرارا او حكم قاض او رأى غصبا او قتـــلا ان يشهد به وان لم يشهد عليه ) فقوله ان يشهد به مبتداء ولمن سمع خبره مقدما عليه وسهاع البير أنه قد سمع قول البائع بمت وقول المشترى اشتريت ( ويقول اشهد لااشهدني) اي في صورة لم يشهد المشهود عليه (ولا يشهد على الشهادة مالم يشهد عليها فلا يشهد عليهامن - معرشهادةشاهداوالاشهاد على الشهادة ) اى سمع رجل ادا، الشهادة عند القاضي لا يسم له أن يشهد على شهادته وكذاان سمع اشهاد لاسم أن يشهد على شهادته لامه ماحله وانما حل غيره (ولا يشهد من رأى خطـه ولم يذكر شهاديه هذا عند ابي حنيفة رح لان الحط بشه الخط وعندها بحل اذا علم أن هذا خطه لان التغير فيه مادروقيل ما ذكر أنه لايشهد لاخلاف فيه وأنما الخلاف فيما أذأ وجد القاضي شهادته في دبوانه لان مايكون تحت ختمه يؤمن عليه التغيير بخلاف الصك فانه في يد الخصـم ( ولا بالتسامع بلاعبان الافي النسب والموت والنكاح والدخول وولايه القاضي وأصل الوقف اذا اخبر بها عدلاناو رجله وامرأتان ) اذا كانوا عدولا والراد الحل الوقف ان هذه الضيعة وقف

وعليه الفتوى في هـــــــذا الزمان وقال أنو حنيفة يقتصر على ظاهر العدالة في المسلم حتى يطمن الخصم لقوله عليه الصلاة والسلام (١) المسلمون عدول بمضهم على بعض الا محدودا في قذف ومثل ذلك مروى عن عمر ولانالظاهر هوالانزجار عما هو محرم دينه وبالظاهر كفاية اذ لا وصول الى القطع الا أنه يســأل في الحدود والقصاص عن الشهود لآنه بحتال في اسقاطها فيشترط الاستقصاء فهما (وتعديل الخصم لا يصح) اي تعديل المدعى عليه لا يصح لانه كاذب في زعم المدعي وشهوده فلا يسح معدلا هذا أذا قال ﴿ عدول لـكُنهِم اخطاوا أما أذاقال صدقوا او عدول صدقة فقد اعترف بالحق (والواحد يكفي للنزكية والرسالة )الى المزكى (والترجمة ) عن الشاهد وقال محمد لابد من أنبين في الكل لأنها في معنى الشهادة لان ولاية القضاء تبتني على ظهور المدالة وهو بالتزكية فيشترط فيه المدد كما تشترط المدالة فيه ولهما انها ليست في معنى الشهادة ولذا لا يشترط فيها لفظة الشهادة ولأمجلس القضاء واشتراط المددفي الشهادة على خلاف القياس فلا يتعداها (وله ان بشهد بما سمع أوراي كالبيع والاقرار وحكم الحاكم والغصب والقتلوان لم يشهد عليه ) لانه علم ما هو الموجب بنفسه (ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ﴾لان الشهادة غير موجبة بنفسها وآنما تصير موجبة بالنقل الى مجلس القضاء فلابد من الانابةوالتحميل ولم يوجد (ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط ان لم يتذكروا ﴾ الحادثة • مسكينخلافا لهما وله أن الخط يشبه الحط ونقل محمد امين في كتاب القاضي الى القاضي قبيل قول الماتن ولا بدمن مسافة ثلاثة اليامالخ ما اصه وفي خزانة الاكمل أنه أجاز أبويوسف ومحمد العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوياذارايخطه ولم يتذكر الحادثة قالفي السيون الفتوي علىقولهما اذا تيقن انه خطه وان لم يكن الصك في يده لأن الغلط نادر واثر التغيير يمكن الاطلاع عليه وقلما يشتبه الخط من كل وجه فاذا تيةنجاز الاعتماد عانه توسمة على الناس - حموى لكن سيذكر الشارج في الشهادات قبيل باب القبول ما نصه وجوازه لوفي حوزه وبه ناخذ بحر عن المبتني وهذا ما اختاره المحقق ابن الهمام اه ( ولا يشهديما لم يمانيه) لحديث مرفوع (٢) اذاعلمت مثل الشمس فأشهد والا فدع · هداية في اول فصل وما يحمله الشاهد الخ · ع ( ألا النسب و الموت والنكاح والدخول وولاية القاضي واصل الوقف فله ان بشهد بها اذا اخبره بها من يثق به ﴾ لان خبر يحتمل الصدق والكذب (١) (قوله المسلمون عدول الخ) رواه ابن ابي شببة. ف واثر عمر رضي الله عنه رواه الدارقطني • ش (٧) ( قوله اذا علمت مثـــل الشمس الخ) رواه البيهق في المعرفة والحاكم فيالمستدرك وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بان عجد بن سلمان بن مشمول ضعفه غير واحد ومفاد هذه العبارة أنه مختلف فه

على كــذا فبيان المصرف داخل فياصل الوقف أما الشروط فلا يحلوفيها الشهادة بالتسامع

هذه الامور (١) تختص بمعايلتها خواص من الناس ويتعلق بها احكام تبقي على أنفضاء القرون فلو لم يقبل بها الشهادة بالتسامع ادى الى تمطيل الاحكام بخلاف البيم (٢) لأنه يسمعه كل احد ويشترط فيه عد لأن او رجل وامرانان ليحصل نوع علم وقيل يكتني في الموت بواحد اذ قلما يشهد حاله غير الواحد. هداية واحترز بقوله واصل الوقف عن شرائطه كقوله أن قدرا من الغلة لكذا ويصرف الباقي الى كذا فانه لا يكني فيها الاخبار وأما بيان جهة الوقف نحو أنه وقف على المسجد هذا أوالمقبرة هذه فهو من أصل الوقف بحر ﴿ وَمَنْ فِي بِدُّهُ شَيَّهُ سُوى الرقيقِ ﴾ اي الكبير لأن له يدا على نفسه فيدفع يد الفير فالمدم دليل الملك (لك ان تشهدانه له ) (٣) ان وقع في قابه انه له لان اليد اقصى ما يستدل بها على الملك أذ هي مرجع (٤) الدلالة في الاسباب كلها فيكنني بها (فان فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع أو بماينة اليد لا يقبل ﴾ لأن القاضي لا يزيد علما مهذه الشهادة ألا ترى انه لا يجوز الحكم برؤية نفسه في يد السان شيئا ولا بسماع نفسه ولو نواترث فكيف بسماع غيره أو رؤيته بخلاف ما اذا اطلق لانه يحتمل المشاهدة والعيان فيحمل عليه . ي كانه احياء للحقوق ع ﴿ وَمِنْ شَهِدَ أَنَّهُ حَضَرَ دَفَنَ فَلَانَ أَوْ صَلَّى عَلَى جَنَازُتُهُ فهو مماينة ﴾ لأنه لا يدفن الا الميت ولا يصلي الا عليه = عناية بتي ان الميت حالة الدفن أو الصلاة عليه يكون مفطى بالكفن فمجرد الدفن والصلاة وان دل على الموت لكنه لا يدل على أنه فلان الا أن يقال ان الاطلاق بحتمل مشاهدة عين الميت فيحمل عليه كالاطلاق في مسائل التسامع . ع ( حتى لو فسر للقاضي قبل ) ( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل )

ولا تقبل شهادة الاعمى ) وقال زفر يجوز فيما يجرى فيه القسامع وقال أبو يوسف والشافعي يجوز ان كان بصبرا وقت التحمل ولايي حنيفة ان الادا. يفتقر الى المتميز بالاشارة (٥) بين المشهود له والمشهود عليه ولا يمبز الاعمى الا بالنغمة (١) (قوله نختص الح ) اما الولادة التي هي سبب النسب فظاهر وكذا الدخول الذي هو الوطء لكنسه يورف بالامارات والموت لمهابته لا يحضره الا الاقارب وولاية القاضي سببها تولية السلطان ومجلس السلطان عزيز (٣) (قوله لانه يسممه كل احد) لوقوعه في الاسواق ومجالس لا يحاشي فيها عن العامة . ع (٣) (قوله ان وقع في قلبه ) وفي الشر نبلالية اذا رأى انسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في أبائه من هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد لا يكفي اه مدنى و محمد امين (٤) (قوله الدلالة في الاسباب كلها) أي دلالة اليد لا يكفي اه مدنى و الهبة على الملك الما هو بسبب اليد ، ع فان الشراء والهبة على الملك الما هو بسبب اليد ، ع فان الشراء لا يفيد ملك المشترى حتى يكون ملك البائع الا باليدوالالتسلسل مع (٥) (قوله المشهود له والمشهود عليه ) أي مع النافط باسميهما فلا يرد اشارة وله المشهود له والمشهود عليه ) أي مع النافط باسميهما فلا يرد اشارة

( ويشهدراًى حالس مجلس القضاء أنها عرسه وشيء سوى الرقبق في الد متصرف كالملاك أنه له ) فقوله ورجـــل وأمرأة عطف على قوله جالس وقوله أنها عرسه عطف على قوله أنه قاض فهذا من باب العطف على معمولي طاملين مختلفين والمجرور مقدم فان جالس معمول رأى واله قاض مممول يشهد وأنما قال سوى الرقيق لان الآدمي له يد على نفسه فيدفع يد الغير عن نفسه والمراد السان يعبر عن نفسه حتى لو لم يعبر عن نفسه كالصغير والصغيرة فانهما لايدلهمافيمتبريد الغير ( فان فسر للقاضي شهادته بالتسامع او بحكم اليد بطلت) اقول هذا يؤكد قبول ابي يوسف رح أن بمجرد اليـ د لأنحل الشهادة بل يشترطان يقع في قلبهانه ملكه فانه قدقيل ان قول أبي يوسفرح تفسير لاطلاق قول محمدرح في الرواية وذلك لان مجرد اليد لو كان سيبا للملك لما أيطل لاظهارسب الشهادة فاذا تبين أنه يشهد بمجرد اليدبطلت شــهادته ( ومن شهد آنه شهد دفن زيد وصلي عليه قبلت وهو عبان) لأن معاينسة الموت لا يكون الامن واحدا واثنسين فحضور الدفن أو الصلاة بمنزلة المماينة ولا يجرى في مثل ذلك التلبيس عادة والله أعلم ﴿ باب القبول وعدمه ﴾

ويقبل الشهادة من أهل الاهوا، الا الخطابية ) أهل الاهواء أهل الاهواء أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم أهل السنة وهما لجبرية والقدرية والروافض

بكفر وعند الشافعيلاتقبل شهادتهم الفسقهم قلنا لايقع في الاعتقاد الباطل الاديانة والكذب عندالجميع حرام وأماالخطابية فبهمنغلاةالروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم وقيل يرون الشهادةاشيمتهم واحية (والذمي على مثله وأن خالفا ملة وعلى المستامن والمستأمن على مثله ان كانا من دار واحدة )شهادة الذمي تقبل عندنا وعند مالك والشافعيرح لاتقبل ثم عندنا اغما تقبل على الذمي والمستامن وأن خالفا ملة كالنصاري والمجوس فان الكفركله ملة واحدة ولاتقبل على المسلم وشهادة المستامن تقبل على المستامن أن كانا من دار واحدة وان كانا سن دارين كالترك والروم فلاتقبل ولاتقبل أيضا على المسلم ولا أيضاعلي الذمي (وعدو بسبب الدين من اجتنب الكمائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه) واختلفوا في تفسير الـكبائر قبل هي سبيع الاشراك بالله تعالى والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بقبر حق وبهتالمؤمن والزنا وشرب الخمر وزاد البيض أكل مال اليتيم بغير حق وأكل الربا وقدورد في الحديث واجتذبواالسبعالموبقات الشرك بالله والسيحر وفتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق والتولى يوم الزحف وفذف المحصنات المؤمنات القافلات وقد قال علىه السلام الكائر الاشراك بالله وعقبوق الوالدين وقتل النفس والبميين الغموس فالصحيح أن هذه الاحاديث ليستالبيان الحصر فالكبيرة كل ماسمي فاحشة كاللواطة ونكاح منكوحةالاب او ثبت لها

وفيه شبهة (١) يمكن التحرز عنهـا بجنس الشهود (والمملوك والصعي) لان الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فاولى أن لا يلي غير. ( الاأن يْحِمل في الرق والصغر ) لانهما يتأهلانالتحمل لأنه بالمشاهدة والسباع وهما أهل لهما • بحر ( واديا بعد الحربة والبلوغ ) لتحقق أهلية الاداء حينئذ · بحر ﴿ وَالْحِمُودُ فِي نَذْفُ وَأَنْ تَابُّ ﴾ وقال الشافي نَقبِل أذا تَابُ لنا آية ولا نُقبِلُوا لهُمْ شهادة أبدا (٢) والاستثناء منصرف الى وأولئك هم الفاسقون ولأنه (٣) من تمام الحد لكونه (٤) مالما (٥) فيتى بمد التوبة كاصله ( الا أن بحــد الكافر في قذف ثم أسلم ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام حده و بالاسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد اذا حد ثم أعتق اذ لا شهادة للعبد أصلا فنهام حده برد شهادته بمدالمتقر( والولد لابويه وجديه وعكسه) والأصل فيه (٣)قوله عليه الصلاة والسلاملا تقبل شهادة الولدلو الدهولا الوالد لولدهولا المرأة لزوجها ولاالزوج لامرأته ولا العبدلسيده ولا المولى لعبده ولا الاجير لمن استأجره ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة ولهذا لا بجوز اداء الزكاة اليهم فتكون شهادة لنفسه (٧) من وجه (٨) أو تمكن النّهمة ( واحد الزوجين للآخر ) خلافا للشافعيله ان الاملاك متميزة بينهما والايدى متحيزة ولهذا بجرى القصاص والحبس بالدين بينهما ولا معتبر بما فيه من النفع لثبوته (٩) ضمنا كمافي الفريم اذا شهد (١٠) لمديونه الاخرس · ع (١) ( قوله بمكن التحرز عنها الح ) بخلاف شهادة نحو القابلة على نحو الولادة • ع ر٧) ( قوله والاستثناء منصرف الخ) لانهامستأنفة لكونه اخبارية لايحسن عطفها على الانشائية . ك ولان انصرافه الى لا تقبلوا يفيدانصرافه الى فاجلدوا لواوالمطفوهومنتف بالاجماع • ع (٣) (قوله من تمام الحد ) لان الظاهر من عطف لا تقبلوا على فاجلدوا ومن المناسبة بين الحلد والرد في الايلام ان الرد من الحد وايضا قوله ابدا لا فائدة له الا تأبيدالرد (٤) (قوله مانما ) لان قيه معنى الزجر لأنه يؤلم قلبه كما ان الجلد يؤلم بدنه وقد آذاه بلسانه فعوقب باهدار منفعة لسانه جزاء وفاقا - ك ( ٥) ( قوله فيبقي ) لأنه ربما يصابح مانعا عن القذف في المستقبل . ف قوله مانعا أي لغير المحدود والا فالمحدود لا يخاف من الرد ثانيالانالر دالابدي شيء واحدلا يمكن تكراره حتى بخاف من تضاعفه بالقذف الناني ع (٦) ( قوله قوله عليه الصلاة والسلام) غريب وأنماأ خرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من قول شريح لكن الحصاف وهو أبو بكر الرازى الذى شهد له أكابر المشائخ أنه كبر في العلم رواه بسنده الى عائشة رضي الله علما عنه صلى الله عليه وسلم (٧) ( قوله من وُحِه ) للاشتراك في الانتفاع . ع (٨) ( قوله أو نتمكن فيه النَّهمة ) اى تهمة الميل ،ع سعدى الناشيءمن اتصال المنافع منضما الى الميل الناشيء من القرابة (٩) (قوله ضمنا) أي في ضمن الشهادة • ش(١٠) (قوله لمديونه المناس) أي بدين له

بنص قاطع عقوبة فى الدنيا او في الاخرة وقال الامام الحسلواني رح كل ماكان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تمالى والدين فعى كبيرة ثم بعد الاجتناب عن الكبائر كلها لابد من عدم الاصرار على الصغيرة فان الاصرار على الصغيرة كبيرة وقوله وغلب صوابه وغلب صوابه اي حسناته اغلب من سيآنه فان الالمام بالصغيرة لا يسقط العدالة فقوله ومن اجتنب الى قوله وغلب صوابه تفسير العدل اقول ولا بد فيه من قيد آخروهو ان تجتنب الافعال الحسيسة الدالة على الدناءة اى عدم المروة كالاكل في العاريق والبول على الطريق (والاقلف) ( ٨٠) الااذا ترك الاختتان استحفافاً بالدين (والحصى وولد

المفلس ولنا ماروينا ولان الانتفاع (١) متصل عادة (٢) وهو المقصود فيصدير شاهداً لنفسه من وجه أو يصير متهما بخلاف شهادة الغريم لأنه لا ولاية له (٣) على المشهود به (والسيد لعبده ) لابها شهادة لنفسه من كل وجه أن لم يكن عليه دين ومن وجه ان كان عليه دين لأن الحال موقوف مراعي ( ومكاتبه ) لما قلنا ( والشريك لشريك فيا هو من شركتهما ) لأنها شهادة لنفسهمن وجه وفي غيره نقبل لعسدم النهمة ( والمخنث ) ومراده المخنث في الردى من الافعال لامه فاسق فأما الذي (٤) في كارمه لين وفي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة (والنائحة والمفنية ) لا نهما يرتكبان محرما لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصوتين الاحمقين النائحة والمغنية . هدأية ولا يتنكرر هذا مع قوله ولا من يغني للناس لان الرادهنا من حمل النفني والنوحة مكسبة وهو يم الذكر والانثي وخص الانثي موافقةللفظ الحديث لمن الله النائحات لمن الله المفنيات • ف ﴿ وَالْمُدُوانَ كَانْتُ عَدَاوَةُ دَيْبُويَةً ﴾ لأن المعاداة لاجل الدنيا حرام فمرتكبها لا يؤمن عليه من التقول ثم العـــدو من يفرح بجؤنه وبجزن بفرحه وقيل يمرف بالعرف ومثال العداوة الدنيوية شهادة المقذوف على القاذف واحترز بالدنيوية عن الآخروية كعدواة من رأىمنهمنكرا ولم ينته بهيه فأنها لا تمنع الشهادة • بحر ﴿ ومدمن الشهرب على اللهو﴾ شرط الادمان مع أن نفس شرب بحو الخر حرام ليظهر بالادمان عند الناس أنه مرتبكب الحرام على آخر مع توهم نفعه فيه (١) ( قوله متصل) أى شدة اتصال حتى يعد كل منهـــما غنيابمال الآخر لآية روجدك ما ثلا فاغني قبل بمال خديجة (٢) (قوله وهو) أي الانتفاع. عناية المقصدود أي من أداء الشهادة كالملك في البيع فلا يعد ضمينًا ع (٣) ( قوله على المشهوديه ) بخلاف الزوج فأنه لكونه قو اماً عليها هو الذي يتصرف في مالها عادة . عناية وبخلاف المرأة فان لها حق أخذ النفقة • سمدي أي بدون القضاء وكذا لها التصرف في ماله فتصدق بشيء يسير من ماله ككسرة الرغيف الن علمت رضاه به كما في الحديث ع ( 1 ) (قوله في كلامه لين )أي خلقة

الزنا والعمال) وعند مالك لاتقبل شهادة ولد الزنا على الزنا لانه يحب ان يكون غيره كنفسه واما الممال فان نفس العمل ليس بفسق الااذا كانوا اعوانا على الظلم وقيل العامل اذاكانوجها ذا مروءة لايجازف في في كلامه لقبل شهادته وانكان فاسقافقد يروى عن أبي وسف رح أن الفاسق اذاكان ذاو جاهة لايقدم على الكذب تقبل شهادته (ولاخيه وعميه ومن حرم رضاعا أو مصاهرة لامن أعمى)وفى رواية •ن أبي حنيفة رح تقبل فها مجرى فيه التسامع وهو قول زفر رح وعندأبي بوسف عند التحملوان عمى بعد الاداء قبل القضاءلا يقضى القاضي عند أبي يوسف رح وقوله أظهر ( ومملوك ومحدود في قذف وان تاب) وانما قال هذا لأنها تقبل عند الشافعيرح اذا تاب ( الا من حد في كفره فاسلم وعدو بسبب الدنيا ولا لاصله وفرعه وزوجه وهرسه) فيالمدو

لا تقبل شهادته على من يعاديه وتقبل له وفي الاصل الى آخره على المكس وفي الزوج والعرس خلاف فتسقط الشافعي رح (وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيها يشتركانه) وانمسا قال هذا لانه تقبل للشريك في غير مال الشركة (وكذا لا تقبل شهادة الاجبر) وقيل يرادبه التاميذ الحاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه و نفعه نفع نفسه وقيل يراد به الاجبر مسافهة أو مشاهرة (ومخنث يفعل الردي) فانه ان لم يفسعل الردي تقبل شهادته فان عدم القدرة على الجلاع واين الكلام وتكسر الاعضاء غير مانع للقبول (ونائحة ومعنبة ومدمن الشرب على اللهو) أي شرب الاشربة المحرمة فان الاشربة التي وهو ان يشرب أدمانها لا يسقط الشهادة مالم تسكر بل ادمان السكر يسقط وقد ذكر ان المراد من الادمان الادمان في النية وهو ان يشرب

رح شرط مسع ذلك ان يظهـر ذلك للناساو يخرجالسكران فيسيخر منه الصبيان حتى لو شرب الخر في السر لايسقط عدالته وقد ذكر في الحواشي أن هذا في غير الحنر وأما في الخر فلا يحتاج الى قيد اللهوافول لابد في الخر من قيدالشرب بطريق اللهوا يضافان شربها للتداوى بانقال له الأطباء لاعلاج لمرضك الا الخر فحرمتها مختلف فيهاو لاتسقط الشهادة وكذلك من بجلس مجالس الفحور والشرب لاتقبل شهادته وان لم يشرب (ومن يلعب بالطيــور أو الطنبور أو يغـنى للناس) أنمــا قال. للناس لأن من يغني لدفع الوحشة عن نفسه لايسقط المدالة (أويرتـكبمابحد به أو بدخل الحام بلا ازار أويا كل الربا) شرط في البسوط أن يكون مشهورا باكل الربا لانالانسان قلما يجو عن البيوع الفاسدة وكل ذلك ربا (أو يقاص بالنرد أو الشطرنج أو تفوته الصلاة بهما )قال في الهداية أو يقامي بالنرد أو بالشطر نج ثم قال فاما مجرد اللعب بالشمطرنج فليس بفسق مانع لقبول الشهادة لان للاجتهاد فيه مساغا فهم من هذاان في النرد لا يشترط المقامرة أو قوت الصلاة فقيد المقامرة وفوت الصلاة في النرد وقع أتفاقا وفي الذخيرة من يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة على كل حال (أو يبول على الطريق أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف) أى الصحابة والعلماء المحتمدين الماضيين رضوان الله علمم أجمين ( ولوشهد اثنان أن الأب أوصى إلى زيد وهو يدعيه صحتوان أنسكر لا) أي أن

فتسقط عدالته واما المتهم بالشرب فلا تسقط عدالته.ف وقول المصنف على اللهو لم يظهرلىوجه زيادته لانه انقيدالشرب بالحرام يشمل الخر ولايخفي ان اللهو ليس بشرط في الخروان قيد بالحلال لزم إهال بيان حكم الحرام وان اريد بهالاعممن الحرام والحلال لزم ما لزم من تقييده بالحرام الا أن يختار الشق الأول وقيد اللهو لاخراج التداوي لما في الدر المختار وانما قال على اللهو ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف •صدر الشريمة وابن كمال اه والاختلاف في شرب الخر للتداوىمتحقق كافيشرب غيرها من المحرمات لاجله فيصلحأن يكون قيداللهو مخرجا اشربها للتداوي ع ( ومن يلم بالطيور ) لانه يورث غفلة ولانه قد يقف على عورات النساء بصمود سطحه ليطير طيرا (أو يغني للناس) لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة • هداية اختلف المشائخ في التغني لنفسه لدفع الوحشة فكرهه بعضهم وبه آخذ شيخ الاسلام ولم يكر = بعضهم و به اخذ شمس الأعمة السر خسى والمصنف أخذ بما أخذبه شبيخ الاسلام وفي النهاية أن الفناء في حقهن مطاقما حرام لرفع صوتهن وهو حرام فلذا أطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس • ف فقول النهاية غناء الرجال أي المفهوم من شمول كلمـة من للرجال والنساء • ع (أو يرتكب ما يوجب الحد ) للفسق ( أو يدخل حماما بلا ازار ) لان كشف العدورة حسرام ( أو يأكل الربا او يقسام بالنرد اوالشطريج او تقوته الصلاة بسبهما) لأن ذلك من الكبائر وامامجر د اللعب بالشطر فج فلا يمنع الشهادة لأن اللاجبهاد فيه مساغا لاباحته مع الكراهة عند مالك والشافعي ان تجرد عن الكذب وتاخير الصلاة والقامرة ولا يجوز عندنا واحمد ف ( او يبول او ياكل على الطريق ﴾ لانه تارك للمرؤة فاذا لم يستح عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب (اويظهر سب السلف | لظهور فسقه بخلاف من يكتمه (وتقلل لاخيه وعمه وأبويه رضاعاً وأم أمهاته وبنتها وزوج بنته وأمهاة آبيه وأبنه) لأنمدامالمهمة لان الاملاك ومنافعهامتياينة ولابسوطة ليمضهم فيمال بمض. بحر (وأهل الهوى) خلافا للشافعي لنا أنه فسق من حيث الاعتقاد وما اوقعه فيه الا تدينه فيمتنع عن الكذب فصاركا كل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك ( الا الخطابية ) قوم من غلاة الروافض ينتقدون الشهادة لكل من حلف عنده وقيل يرون الشهادة لشيمتهم واحبة (والذمي على مثله) خلافًا للشافعي وما لك لنا أن له ولاية على نفسه وأولاده الصفار فكذا على جنسه (والحربي )المستامن إماغيره فيسترق ولا شهادة للعبد•ف (على مثله )ان كانا من دار واحدة والا فلا يقبل كالترك والروم لان اختلاف الدارين يقطع الولاية ولذايمنم الارث( لا على الذمي )لانه لا ولايةله عليه لانه اعلا حالًا منه لأنه من دارنا ويقبل شهادة الذمي عليه(ومن الم) يقال الم اذافعل مادون الفواحش • ي (بصغيرة) بلا اصرار • ف (١)و بلا غليه للصغائر • محمد امين (ان اجتنب (١)(قوله وبلا غلبة) اى بلا غلبة الصفائر على الحسنات.ع

شهدا أن الأب جمل زيدا وصيا لانه لو انكر لاتقبل الشهادة (كشادة دائن المت ومديو مهوالوصي لحما ووصيه على الايصاء )أي صعشهادة هؤلاء اذا ادعى زيد أنه وصي (وان شهدا ان أباهما الفائب وكله بقبض دينه وادعي الوكيل أوجحد ردت) لان القاضي لاعلك نصب الوكيل عن الغائب فلوثيت الوكالة يثبت بشهادتهما فلإيمكن ثبوتهابهمالمكان التهمة بخلاف الايصاء لان الوصى اذا ادعى يكون بهما قبول الشسهادة كتمين الوصى والقاضي بملك ذلك (كالشهادة على جرح مجرد وهو مايفسق الشاهد ولم بوجب حقالاشرع أو السدمثل هو فاســق أو آكل الربا أو أنه استاجرهم ) صورة المسئلة اذا أقام البينة على المدالة فاقام الخصم البيئة على الجرح أن كان الجرح جرحا مجردا لايمتبر بيئة الجرح وأنما قلت أن صورة المسئلة هذه لانه لو لم يقم المنة على المدالة فاخبر مخبران ان الشهود فساق أو آكاوا الربا أوأنه استاجرهم فان الحكم لا بجوز قبل ثبوت المدالةلاسها اذا أخبره مخبران ان الشهود فساق (وتقبل على اقرار المدعى بفسقهم) لأن الأقرار بما يدخيل نحت الحكم (أو على أنهم عبيداو محدودون في قذف أو شاربوا خر اوقذنة أو شركاء المدعى أو أنه استاجرهم بكذالها وأعطاهم ذلك مماكان لي عنده أو اني صالحتهم على كذاو دفعة الهم على ان لا يشهدوا على وشهدوا ) أي على اللايشهدوا علي شهادة الزور ومع ذلك شهــدوا شهادة انزور فيجب عليهم اداء ماأعطيتهم قان في هـــذه

الكيائر كلماً ) هذا هو الصحيح في حد المدالة الممتبرة وبعد النوقي عن الكبائر يمتبر الغالب لأن في اعتبار اجتنابه الكل سدا لباب الشهادة وهو مفتوح أحياه للحقوق، هداية والاصبح ازالكبيرة كل ماكان شنيعا بإنالمسلمينوفيا هتك حرمة الدين. محمد امين (والاقاف ) لانه لا مخل بالعدالة الااذا تركه استخفافا لانه لمييق بهذا الصنع عدلا (والحصى) لانه قطع عضوه ظلما فصار كمقطوع البد (وولد الزما) لان فسق الابوين لا يوجب فسقه ككفرهما وهو مسلم وقال مالك لا تقبل في الزنا لأنه يحب ان يكون غيره مثله فيتهم قلنا المدل لا يختار فلك ولا يستحبه والكلام في المدل (والخنثي) لأنه رجــل او امراة وشهادة الجنسين مقبولة بالنص ( والعمال) المراد عمال السلطان عند عامة المشايخ لان نفس العمل ليس بفسق الا اذا كانوا اعوانا على الظلم (والمعتق)المعتق وعكسه لانه لا تهمة اما لو كانت ثمة تهمة قلا تقبل وفي الخلاصة أو شهد عبدان (١) بعد العتق على أن الثمن كان كذا عند اختلاف البائع والمشترى لا تقبل ١٠ه لجرهما لانفسهما نفعااذ لولا الشهادةلتحالفا فيفسخ الببع فيبطل العتق هذا وقد قبل شربح شهادة قنبر لعلى رضى اللة عنه وهو عتيقه . يحر (ولوشهدا) اي الابنان و هكذا الغريمان والوصيان (ان اباهما اوصى اليه والوصى يدعى جاز ) استحسانالاقياسا و هداية لانالشاهدين قصدا نفع انفسهما بنصب من يقوم باحياء حقوقهما وكذا الغريمان ليستوفيا منهحقهمااو يبرآن بالدفع اليهوكذا الوصيان ليغنيهما عن التصرف في مال اليتامي • ك وجه الاستحسان ان للقاضي ولاية نصب الوصى اذا كان طالبا اي غيرممتنع •عوالموت معروفا فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤنة التميين لاان يثبت بها شيء (٢) كالقرعة (وان أنكو لا) اولم يكن الموت معروفا اذ ليس للقاضي حينئذ ولاية لصب الوصي فتكون الشهادة هي الموجبة ﴿ كَا لُو شَهِدَ أَنَ ابْأَهُمَا وَكُلَّهِ بَقْبَضَ دَيُونُهُ وَادْعَى الْوَكِيلُ أُواْنَكُم ﴾ لأن القاضي لايملك نصب الوكيل عن النائب فلو ثبت فاتما يثبت بشهادتهما (٣) وفيها تهمة (ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح) مجرد وهو الذي لا يوجب (٤) حقاللشرع ولا للمبدكمكونه فاسقاءف لان الفسق لا يدخل نحت الحكم لان له الرفع بالتوبة فلا يتحقق الالزام (ومن شهد ولم يبرح )عن المجلس ولم يطل المجلس • در (حتى قال) (١) (قوله بعد العتق ) أي اعتاق مشتريهما أياهما • ع (٢) (قوله كالقرعة) فأنها تستعمل لا للاثبات بل لفائدة تعليب القلوب (٣) (قوله وفيهاتهمة )لانهما شهدا لابهما ش (٤) (قوله حقا للشرع أو للعبد) وفي الهداية لو أقام البينةعلي أن الشاهد شارب خمر اوقاذف تقبل وكذا لو أقامهاعلى أي صالحت هؤلاء

الشهود على كذا من المال ودفعته اليهم على أن لا يشهدوا على بالباطل وقد شهدوا

واطالبهم برد ذلك المال • اهملخصا فقوله شارب خمر أيولم يتقادمالمهد • منحامين

فهذا مثال لحق الشرع وقوله وكذا لو اقامهامثال لحق العبد •ع

اي قبل القضاء بدليل قول الزيلمي في اخيرالسوادة الآتية لأن الحادث بعدالشهادة قبل القضاء الخ ع ( أو همت بمض شهادتي)أي (١) بنسيان ماكان بحق على ذكره او بزيادة كانت باطلة (تقبل لوعد لا ) (٧) احتراز عن المستور • بحرووجهه ان الشاهد قد يبتلي بمثله لمهابة مجلس القاضي فكان الدذر واضحا فيقبل أذا تداركه في اوانه ثم قبولها أنما هو مجميع ما يشهد به اولا فلو شهد بالف ثم قال (٣) غلطت بخمسمائة يقضى بالالفلان المشهود به اولاصارحقا للمدعي ووجب على القاضي القضاء به (٤) فلا يبطل برجوعه وقبل بقضي (٥) بما بقي (٦) لأن الحادث بمد الشهادة قبل القضاء كالحادث عند الشهادة وي

#### ( باب الاختلاف في الشهادة )

(الشهادة ان وافقت الدعوى قبلت والا لا ) لان تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقدوجدت فما يوافقهالا فما يخالفها (ادعى دارا ارثا اوشراء فشهدا علك مطلق لفت) لابهما شهدا (٧) باكثر عا ادعاء المدعى لانهما شهداعلك قديم وهويدعي ملكا حادثا وهما مختلفان لاستحقاق ازوائد في القديم لافي الحادث · بحر ( وبعكسه لا ) بان ادعى ملكا مطلقا فشهدا بملك بسبب لانهما شهدا باقل مما ادعاه (ويمتبر اتفاق الشاهدين الفظا ومعنى) بان يكون المعنى المطابقي الحلام احدهما هو المعنى المطابقي لكلام الآخر بعينه • بحر كالف والف او الفين والفين مثلا ولا يشترطهذه العينية فيجيم اجزاء كلاميهما فلو وجدت في بعض الفاظهما تقبل في ذلك القدركالف والفوخسائة حيث توافقًا في لفظة الالف فتقبل في الالف. ع (فان شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل ) لاختلا فها لفظا لان الالف لا يعبر به عن الالفين بل هما (٨) حجلتان متباينان (وأن شهد الاخر بالف (١) (قوله اي بنسيان الخ) فسره به لما في القاموس وهم في الحساب كو جل غلط وفي الثيء كوعدذهبوهم اليهواوهم كذامن الحساب اسقطاووهم كوعدوورثواوهم بمعني اه والحاصل ان اوهم مشترك بين الاسقاط والخطأ لكن الخطأ اعم من الاسقاط لانه كما يكون بالزيادة يكون بالاسقاط ففسر اوهمت بهذاليتعين معنى الخطأ فيشمل الصورتين ع (٢) (فوله احتراز الخ)قال بمض الطلبة معنى قوله عدلا كان عدلا عند مذا القول ايضًا كما كان عدلا عند اداء أول الشهادة فاحترز به عما أذا فسق بعدادا، الشهادة قبل القضاء فليراجع ع (٣) ( قوله غلطت بخمسهائة ) اي زائدة بل انماهو خسمائة (٤) (قوله فلا يبطل الح) في التفريع نظر لأن وجوب احداث القضاء بحق المدعى مشروط بعدم رجوع الشاهد فاذا رجع فكيف يقضى • ع(٥) (قوله بما بقي )اى وبما زادكما صرح به غيره ومثله في البيحر قال وعليه فممني القيول العمل بقوله الثاني. محمد امين (٦) (قوله لان الحادث) وهوالقول بالزيادة او النقصان ع (٧) (قوله بأكثر مما ادعاه) فكان المدعي مكذبالهما ع ( ٨ ) (قوله حجلتان) أي عددان

القاضي فتقبل ( ولو شهد عدل ولم يبرح مكانه حتى قال اوهمت بمض شوادتی قبل ) ای اخطأت بنسیان مايجب ذكره إ اذا ادعى المسدعي عشرة دراهم فشهد على الخسة شم قال نسيت البعض بل الواجب عشرة او قال اخطأت بزيادة باطلة كما اذا ادعى المدعي خسة دراهم فشهد على عشرة ثم قال أخطأتوقلت العشرة مقام الخسة فان كان في الجلس قبلت الشهادة وقوله أخطأت في المجلس يقبل من العدل وأن كان الموضع موضع شهة لان المدعى اذا أدعى الحسة لاتقبل الشهادة على العشرة لان المدعى بصير مكذباللشاهدوفي غير مذاالجلس انكان الموضع موضع شبهة لاتقبل لانه يوهم التلبيس من المدعى وان لم يكن الموضع موضع شهة كما اذا لم يذكر لفظة الشهادة ثم يزيد في مجلس آخر لفظة الشهادة تقبل من العدل مع ان المجلس مختلف ( وشرط موافقة الشهادة للدعوى كانفاق الشاهدين لفظا ومعني عند ابي حنيفة رح )فان عندها لايشترط اتفاقهما لفظا ومعنى بل يكفي اتفاقهما معنى ( فترد ان شهد أحدهمابالف والآخر بالفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتسين أو ثلاث ) أي ان شهد أحدهما بمائة والآخر بماثنتين أو شمهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين أو ثلاث فانها ترد عندأبي حنيفة رح وعندها تقبل على الأفل اذا ادعى المدعى الأكثر حتى اذا ادعي المدعى الاقل يكون المدعى مكذبًا لشاهـد الأكثر فلا تقبل(وقبلت على ألف في بالف وألف ومائة) أي في شهادة أحدهما بالف والآخر بالف ومائة (ان

ادعى المدعى الاكثر ) حتى اذا ادعى الزائدة لم تقبل شهادة مثبت الزيادة وأما أن قال كان أصلحتي ألفاومائة ولكني استوفيت المائة أوابراثته عنها قبلت شهادته للتوفيق (كطلقة وطلقة ونصف وماثة وماثة وعشرة) أي كشهادة أحدها بطلقة والأخر بطلقة ولصف وشهادة أحدها بمائة والآخر عائة وعشرةفان الشهادة مقبولة اتفاقا الاتفاق عملي الاانب وعلى الطلقة وعلى المائة ولا شكان قولهماأظهر وفرق أبي حنيفة رح ضعيف وهو أنهما متفقان على الالف في شوادة أحدهمابالالفوالآخر بالفومائة غبر متفقين في شهادة أحدها بالف والآخر على الألفين ( ولو شسهدا بالف أو بقرض ألف وزاد أحدهما قضى كذا قبلت بالف وبقرض ألف ورد قوله قضي كذا) لأن شهادة الفرد غير مقبولة ( الا اذا شهد معه آخر ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى عند الناس بما قبض ) أي يجب على الذي يملم قضاء اليمض ان لايشهد حتى يقر المدعن عند الناس عا قبض اللا يتضرر المدعى عليه وذكر الطحاوى عن أسحابنا انشهادته لاتقبل وهو قول زفر رح لان المدعى يكذب شاهد قضاءاليعض قلثا الاكذاب في غير المشهود بهلايمتم القبول ( ولوشهدابقتل زيد يوم كذا بمكة و آخران بقتله فيه بكوفة ردتا) أى بقتل زيدفيذلك اليوم بكوفة ترد الينتان لان أحديهما كاذبة بيقيين وليست أحديهماأولي من الاخرى

وخمسمائة والمدعى يدعى ذلك قبلت على الف ) لاتفاقهما على الالف لفظا ومعنى لأن الالف والخسائة جملتان عطفت احديهماعلىالاخرى(١)والعطف يقر رالاول • هداية فكانالالف مستقلا غير محتاج الى ذكر الحسمائة وقد وافق على استقلاله بكلام الاخر فكانا متوافقين لفظا ومعنى ع قوله والمدعى يدعى ذلك واما اذا ادعى أنه ليس لى عليه الا الالف او سكت الا عن دعوى الالف تبطل شهادة الالف والخسمانة لانه كذبه المدعى في المشهود به ( ولوشهدا بالف وقال احدها قضاه منها خسمانة تقبل بالف ) لانفاقهما علمها ( ولم يسمع أنه قضاه الا ان يشهد آخر وينبغي أن لا يشهد حتى يقر المدعى بما قبض) كيلا يصبر (٢) معينًا على الظلم ﴿ ولو شهدًا بقرض وشـهد أحدها انه قضاه جازت الشهادة على القرض ) لأنفاقهما لا على القضاء لتفرده به ( ولو شــهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وآخران انه قتله يوم النحر بمصر ردنًا ﴾ لان أحديهما كاذبة بيقين ولا ولا مرجع ( قان قضي بأحدمهما اولا بطلت الاخرى ) لان الاولى ترجيحت باتصال القضاء بها ﴿ ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفا في لونها قطع ﴾ خلافا لهما فانه لا يقطع عندهما لان السرقة في السودا. مثلا غيرها في البيضاء فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة وصار كالنصب وصار كالذكور والانوثة وله امكان التوفيق لان التحمل في الليالي من بميد واللوئان يتشابهان أو يجتمعان في واحد فهــــذا يبصر جانب سواده وذلك جانب بياضه بخلاف الفصب لان التحمل فيه بالنهار عن قرب منه والذكورة والانونة لا يجتمعان في واحد وكذا الوقوف عليه بالقرب منه فلا يشتبه . هداية لا يقال أن هذا احتيال لانبات الحد لانا نقول أن القطع أنما هو لعدم اختلافهما في نفس المشهود به لانهما لا يكلفان بعلم لونها فلو قالاً لا نعلم لونها تقبل شهادتهما ويجب الحدكما لو اختلفا في ثياب السارق وكما لو اختلفا في مكان الزنا من البيت بخـــلاف الذكورة والانوثة لا بهما مكلفان معرفة ذلك لتعلم القيمة فيعرف أن المسروق بانع لصابا ام لا وعلى هــــذا فلا حاجة الى التوفيق المذكور في الكتاب لكنا تبرعنا به فلا يكون في شيء من الاحتيال لأنبات الحد • ف ( بخلاف ) ما اذا اختلفا في •ع ( الذكورة والأنوثة ) فانه لايقطع اتفاقالما تقدم • ع(و) بخلاف ما أذا شهدا في "ع ﴿ النصب ﴾ وأختلفا في اللون فانها لا تُقبِل بالاتفاق لما مر ﴿ ومنشهد لرجِل أنه اشترى عبد فلان بالف وشهد الاخر بالف وخسمائة بطلت الشهادة ) لأن المقصود اثبات السبب وهو العقـــد (١) ( قوله والعطف يقرر الاول ) بخلاف النعت والبدل فان النعت يغيره من الاطلاق الى التقبيد والبدل يغيره من المقصودية بالحكم وع (٢) (قوله معينا على الظلم) لأنه اذا شهد بالف تم قال قضاه خسمائة يقضى بالالف ولا يلتفت الى قوله فيضيع حق المدعى عليه (ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفافيلونها قطع ولواختافافي الذكورة لا)وعندهما لايقطع فيالوجهين وقيل الاختلاف في لونين متشابهين كالسوادوالحمرة لاي السواد والبياض وقيل في جميع الالوان له ان السرقة قسديقع في الليالى والرائي براء من بعيد فاللونان يتشابهان والاظهر قولهما( ولوشهد بشراءعبد اوكتابته بالف ( ٨٥) والاخر بالف ومائة ردت شهادتهما

> ويختلف باختـــلاف الثمن فاختلف المشهود به ﴿ وَكَذَا الْكَتَابَةِ ﴾ لأن المقصود اثبات السبب ان كان المدعى هو العبد وهذا ظاهر وكذا ان كان المولى لازالعتق (١) لا بثيت قبل الاداء ( والحلم ) والاعتاق على مال والصلح عن دم عمـــد ان كان المدعي هي المرأة والعبد والقاتل لان المقصود أثبات العقد (٢) والحاجة ماسة اليه وان كانت الدعوى من جانب آخر فهو بمنزلة دعوى الدين فيها ذكرنا من الوجوء لأنه (٣) يثبت الطلاق والعتق والعقو باعتراف صاحب الحق فبتقي الدعوى في الدين ( فاما النكاح فيصح بالف ) استحسانا وقالا هذا باطل ايضاً لان قصدهما السبب فاشبه البيع ولاييحنيفة أن المال فيالنكاح ( ١ ) تبعوالاصل الحل والملك ( ٥ ا ولا اختلاف فها هو الاصل فيثبت ثم أذا وقع الاحتلاف في التبع يقضي بالاقل لاتفاقهما (٦) ويستوى دءوى أقل المالين واكثرهما (ملك يوسف لان ملك الوارث ملك المورث فالشهادة بالملك له شهادة بالملك للوارث وهما يقولان ملك الوارث متجدد في المين حتى يجب عليه الاستبراء في الحارية المورونة ويحل للوارث الغني ما كانت صــدقة على المورث الفقير ﴿ الا أن يشهدا علكه أو يده أو يد مودعه ) لان يد مودعه كيده ﴿ أو مستميره ﴾ لذلك ٠ ع ( وقت الموت ) فيكتني به لثبوت الانتقال ضرورة ( ولو شهدا بيد حي) أدعى عينا في يد شخص • ف ( مذ شهر ردت ) فلا يقضي بالمبن للمدعي لأن السد منقضية وهي متنوعة الى ملك وأمانة وضان

(١) (فوله لا يثبت قبل الادا، هو عبد لا يقدر المولى على المجاب الدبن عليه الا بعقد الكتابة فالشهادة اتماهي لا نباتها (٢) (قوله والحاجة ماسة اليه) لان الحلاص المايفيده العقد ومقصودهم هو الحسلاص (٣) (قوله يثبت) باعتراف صاحب الحق فلا حاجة الى ذكر السبب فلما ذكره ظهر منه ان المقصود ائما هو المال وع (٤) (قوله تبع ولذا يصع النكاح بدون تسميته (٥) (قوله ولا اختلاف الح) اي اتفق الشاهدان على الاصل وهو ملك البضع فيقضي بذلك ولا يلتفت الى الاختلاف في التبع وهو المل انقلق الما فرق بين كون أللدعي مدعياً الفا فقط أو الفا وخميها فا بخلاف البيع فانه لو ادعى الفا واختلف الماهدان بالف والف وخميها فان الشهادة بالف وخميها فا تقبل ع

شهادة فرد فلا تقبل كما في الطرف الآخر (والاجارة كالبيع في أول المدة وكالدين بعدها) اذ في أول المدة المقصود هو العقد فلا يقبل الشهادة وبعد المدة يكون الدعوى من الاجيروهو يدعى الاجرة فيكون كدعوى الدين فيقبل كما تقبل في دعوى الدين (وصح النكاح بالف استحسانا وقالا ردت فيه أيضا) هذا هو القلس لأن المقصود هو العقد من الجانبين فصار كالبيع وجه الاستحسان ان المال في النكاح تبع ولا اختلاف في النبع فيقضى بالاقل

سواء ادعى البائع أو المشترى لأن المقد بختلف باختلاف الثمن فيكون على ال واحد شهادة ترد فلا تقبل ا وكذا اذا عنق بمال وصلح عن قود ورهن وخلع أن ادعى العبدوالقاتل والراهن والعرس) فيه أنب وأشر فدعوى العبد يرجع الى المتق بمال وهكذاعلي الترتب لأن المقصودهنا هذا المقد وهو مختلف ( وانادعي الآخر ) أي المولى في المتق على المال وولىالمقتول في الصلح عن القود والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع (فهو كدعوى الدين في وجوهها) أى ان كان الشاهدان مختافين افظا لا تقبل عند أبي حنيفة رح وازكانا متفقين ممنى فان ادعى المدعى الاقل لا تقبل شهادة الشاهد بالاكثروان ادعى الاكثر تقبل على الافل ولقائل ان يقول ليس هذا كدعوى الدين لان الدين شد باقرار المديون فيمكن ان يقر عند أحد الشاهدين بالف وعند الآخر ماكثر ويمكن أيضاان يكون أصل الحق هو الاكثر لكنه قضى الزائد على الالف أو ابراءعنه عند أحد الشاهدين بدون الآخر فالنوفيق بينهما ممكن أما هنا فالمال بثنت بشوت المقد والمقد بالف غير العقد بالاكثر فبقي علىكل واحد

و يستوى دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح وقد قيسل ان الاحتلاف في دعوى الزوجة وأما في دعوى الزوج فلا تقبل اتفاقا اذ المقصود هو ( ٨٣ ) العقذ دون المال وفي جانب الزوجة يمكن ان يكون المقصود هو

(١) فيتعذر القضاء بالمجهول وعن أبي بوسف انها لا ترد لان اليد مقصودة كالملك فلوشه دا انها كانتملك تقبل فكذا هذا فلنا الملك معلوم غير مختلف (ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان انه أقر انه كان في يد المدعي دفع الى المدعي) أما الاولى فلان جهالة المقر به لا تمنع محمدًا لاقرار وأمالنا في قلان المشهود به الاقرار وهومعلوم حيا باب الشهادة على الشهادة الله

( تقبل فما لا يسقط بالشبهة ) استحسانا اشدة الحاجة الها أذ شاهد الاصل قد يمجز فلولم نجز لادى الى اتواء الحقوق ولهذا جوزناها وان كثرت لكن فيهما (٢) شبهة البدلية(٣) وزيادة احتمال وأمكن الاحتراز عنها بجلس الشهود فلا تقبل في المندرئ بالشبهات هداية والقياس لا يجوزها لأنها عبادة بدنية فلا تجرى فيهما النياية ،ف ( ان شهد رجلان على شهادة شاهدين ) أي نجوز الشهادة على الشهادة لشهرط أن يشهد الشاهدان على شهادة كل وأحد من الأصلين مي ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين وقال الشافعي لا يجوز الا الاربع على كلأصل النان لان كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا كالمرأتين ولنا اطلاق (٤) قول على رضي الله عنه لا يجوز على شهادة رجل الا شهادة رجلين ولان نقل شهادة الاصل من الحقوق فلما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل ﴿ ولا تقبل شهادة واحد على واحد ) خلافا لمالك لنا ما روينا ﴿ والأشهاد أن يقول ﴾ شاهد الاصل ( اشهد على شهادتي أني أشهد ان فلانا أقر عندي بكذا ) لان الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل ( وأداء الفرع أن يقول أشهدان فلانًا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ﴾ لآنه لابد من ذكر شهادته وذكره شهادة الاصل وذكره التحميل • هداية ولم يشترط بعض العلماء ذكر التحميل ٥٠ (٥) ولها لفظ أطول من هذا وأقصر منه وخير (١) (قوله فيتعذر القضاء بالمجهول) فيه أن اليد من حيث هي معلومة ع (٢) (قوله شبهة البدلية لانه لا يصار البه الا عنــد عجز الاصول • عناية وانمــا لم تكن حقيقة البدلية لجواز الجمع بيهما فلوشهد أحدالشاهدين وهو أصل واخران على شهادة شاهد آخر جاز (٣) ( قوله وزيادة احتمال) لأن شهادة الأصل خبر محتمليا الكذب وهذه الشهادة بناءعليه وهي أيضا تحتمل الكذب وأنمالم يعتبر الاحتمال الاول كيلا يتعطل الحدود (٤) (قوله قول على رضي الله هنه لا يجوز الح ا فريب بهذا اللفظ وفي مصنف عبد الرزاق عن على رضي الله عنه لا يجوز على شهادة الميت الا رجلان ورواء ابن ابي شبية عن الشعبي بلفظ لا تجوز شهادة الشاهد على  المال لكن الصحيح أن الاختلاف في الفصلين ( ولزم الحرلشاهدالارث يقوله مات وتركه ميراناله أو مات وهذاني ملكة أو في بده ) أى اذا قال الشهود كان هذاالوارث وهذا المدعى لايقضى للوارث حق يجر المسيراث الى المدعى بقولهم مات وتركه ميراثا له الى آخر م خلافالابي بوسف فاله يشيرط الحر عنده ( فان قال كان لابه اطارة أو أودعه أو آجاره من في بده جاز بلا جر ) لان يدالمستمير والمودع والمستأجر قائمة مقام يده فلا حاجة إلى الجر (ولوشهدبيدحي منذ كذا ردت ) أي شهدا أنه كان في يد المدعى منذ شــهر والحال أنه ليس في يد المدعى عند الدعوى لا تقبل لان اليد متنوعة الى يد الك ويدأمانة ويد ضمان فتمذر القضاء باعادة اليد المجهول وعند أي يوسف رح تقبل (وانأقر المدعى عليه بذلك أو شهدا بانه أقر بيد المدعى صمر) لان جهالة المقربه لأتمنع سحة الافرار ( وتقبل الشهادة على الشهادة الافي حد وقود وشرط لها تعذر حضور الاصل عوت أومرض أوسفر)وعند أبي بوسف رح يكني مسافة انغدا لايبيت الى أهله (وشهادة عدد عن كل أصل لاتناير فرعى هذاوذلك) خلافاللشافعي وحاذعنده لابدمن أوبمة شهدا، يشهد اثنان عن هذاو آخران عن ذلك وعندنا يكني أثنان يشهدان

عن هذا ويشهدان عن ذاك) ويقول الأصل أشهد على شهادتي انى أشهد بكذا والفرع يقول أشهد أن فلانا الامور أشهدك أشهد يكذا وأنا أشهدك أشهد بكذا وأنا أشهدك

على شهادتى فاشهد على شهادتي وفيه خس شيئات ويقول ( AV ) الفرع أشهد بكذا ان فلانا شهد عندى بكذا فاشهدنى على شهادته بكذا وامرنى ان اشهد على شهادته بذلك وانا أشهد على شهادته بذلك وفيه

أنمان شيئات والاحسن الاقصرقول أبي جمفر ان يقول الاصل اشهدد على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد على شيادة فالان بكذا من غير احتياج الى ذكر زيادة وعليه فتوى الامام السرخيي رس (فانعدل الفرع اصله ح كاحد الشاهدين الآخر وان سكت عنه ينظر في حاله ) اي ينظر القاضي في حال الاصل فان ثبت عدالته تقبل شهادة فرعه هذا عند أبي يوسف رح وعند محمد رح لاتقبل اذ لاشهادة الا بالمدالة وأذالم يمرف الفرع عدالة الاصل لم تقيل شهادته فلا بقبل شهادة الفرع فلنا لايشترط معرفة الفرع عدالة الاصل بل سترط ان يثت ذلك عندالقاضي فان ثبت عنده يقبله والا لا (وان انكر الاصل شهادته بطلت شهادة فرعه ولو شهدا عن اثنين على عزة بنت عتمة المضرى وقالا اخبرانا بتعرفها وجاء المدعى بامرأة لم يدريا أبها هي ام لافيل له هات شاهدين أنها عزة اعلم أن الفرض من هذه المسئلة أنه لابشترط ان يمرف الفرع المشهود عليه بل يقال للمدعى هاتشاهدين يشهدان الذي احضرته هو المشهود عليه وليس الغرض أنه أذا شهدا على فلانة بلت فلان المضرى يكون النسبة تامة ويكون الشهادة مقبولة لانه اذا لم يذكر الجدفلابد ان ينسب

الامور اوسطها ( ولا شهادةللفرع بلاموت أصله أو مرضه أو سفــره ) لان جوازها عند الحاجة وانما تمس عند عجز الاصل ( فان عدل الفروع صح)لانهم من أهل التزكية غاية الاص ان فيه منفعة له من حيث القضاء بشهادته لكن المدل لا يهم بمثله (١) كا لا يتهم بشوادة نفسه ( والاعدلوا ) عند أبي يوسف وقال محمد لا تقبل لانه لا شهادة الا بالمدالة فان لميمر فو هالم ينقلوا الشهادة ولاق يوسف ان المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفي عايهم واذا نقلوا فعلى القاضي تعرف عدالتهم ﴿ ويبطل شهادة الفروع بانكار الأصل الشهادة ﴾ بان قاوا ما لنا شهادة في هذه الحادثة. ك لان التحميل يثب لتمارض الحبرين وهو شرط ( ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بلت فلان الفلائية الف وقالا اخبرانا الهم يمرقانها ﴾ بالنسب وبالوجه وع (فجاء بامرأة وقالا لم ندر هي هذه أم لا قيل للمدعى هات شاهدين أنها فلانة لان الشهادة على المعرفة بالنسبة قد نحت والمدعى يدعي الحق على الحاضرة (٢) ولعلها غيرها فلا بد من (٣) تعريفها (٤) بثلث النسبة ( وكذا كتاب القاضي الى القاضي ) لأنه في معنى النهادة على الشهادة لكن القاضى لوفور ولايته ينفرد بالنفل ( ولو قالا فهما ) أى الشهادة و كتاب القاضي ف التيمية لم يجز حتى ينسباها الى فخذها ﴾ أي القبلة التي ليس تحمّها أخص منها و هذا أحد قولي اللغويين . وفي الكشاف العرب على ست طبقات شعب ثم قسلة تم عمارة تم بعلن نم خذتم فصيلة فنضر شعب وكذا ربيعة وحمير سميت شعبالان القبائل تنشعب عنها وكناثة قبيلة وقريشعمارة وقصى بعلن وهاشم فخذ وعباس فصيلة وعلى هذا لا يجوز الا كتفاء بالفخذ . ف ( ولواقر أنه شهدزورايشهر ) فيبعث السوقي الى السوق وغيره الى قومه أجم ما كانو ويقول أنَّا وجدنًا هـــــذا شاهد الزور فاحذروه وحذروا الناس منه (ولا يمزر) وقالا نوجه ضرباوتحبسه (٥) لما روى عن عمر رضي الله عنه انهضرب شاهد الزور أربعبن سوطا وسخم فالاقصر أن يتول الفرع عند القاضي أشهد على شهادة فلان بكذا . كفاية ففيه شينان وأما الأطول ففيه ثمان شينات أشهد أن فلاناشهد بكذاو أشهدني على شهادته وامرني أن أشهد على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته . ف وكان الأقصر مبنى على قول من لايرى التحميل شرطا · ع(١) ( قوله كا لايتهم الح) فأنه يحتمل ان يقال انما يشهد فما شهدليصير مقبول القول عند الناس عند تنفيذالقاضي قوله • عناية (٢) (قوله ولعلها) أي التي له علها الحق (٣) (قوله تعريفها) أي الحاضرة ( ٤ ) قوله بتلك النسبة ) الممروفة • ع (٥) ( قوله الما روى عن عمر رضى الله عنه

ألى السكة الصغيرة او الى الفيخذاى الى القبيلة الخاصة ليتم النسبة ويقبل الشهادة عند أبي حنيفة رح وتحـــد رح خلافا لابى يوسف رحفان ذكر الحبد لايشترط عنده فــلا يشترطما يقوم مقامه من ذكر السكة اوالفيخذ ( وكذا الكتاب الحــكمى ) أي اذا جاء كتاب القاضى الى القــاضى ولم يعرف الشهود المشهود عليه قبل للمدعي هات شاهدين أن هذا هو وجهه ولان هذه كبيرة يتعدى ضررها للمباد وليس فيها حد مقدرفيمزروله(١) أن شربحا كان يشمهره ولا يضر به ولان الانزجار بحصل بالتشهير فيكتغي به والضرب وانكان مبالغة في الزجر لكنه يقع مانعا عن الرجوع وحمديث عمر محمول على السياسة بدليل التبليغ الى الاربعين

﴿ كتاب الرجوع عن الشهادة ﴾

ولما كان هذا ابحاث رفع الشهادة وما سبق أثباتها فكانا متوازيين فترجم هـــذا بالكتاب كما ترجم ذاك به للموازاة · شلبي ( لا يصح الرجوع عنها الا عندقاض) لأنه فسنخ الشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس . هـداية كالمبيع في باب البيع فانه شرط لابتداء البينع وفسيخه قوله الاعند قاضأى قاضكان ولوكان غيرالشهود عنده • ف ( وانرجم قبل حكمه لم يقض ) لان الفاضي لا يقضي بكلام متناقض · ى ( وبعده لم ينقض) لان آخر كلامهم بناقض أوله فلاينقض الحكم بالتنافض ( وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه ) وقال الشافعيلا يضمنان لآله لاعبرة للتسبيب عند وجود الماشرة قلنا ثهـــــذر ابجاب الضمان على الماشرة وهو القاضي لانه كالملجأ الىالقضاءوفي ابجابه صرف الناسعن تقلده وتمذر استيفاؤه من المدعى لان الحكم ماض فاعتبر التسبيب والتسبيب على وجه التعـــدى سبب للضمان كحافر البُّر (٢) وقد سبها للاثلاف تعديا ( اذا قبض المــدعي المال دينا أو عينًا ) لان الاتلاف به يتحقق ( فان رجم أحدهما ضمن النصف والمبرة ) أي الاصـــل ان العــبرة ( لمن بقي لا لمن رجم ) ظاهر اطلاقه ولو كان الراجع تماب نصــاب الشهادة كأن كانت الشهود اربعة مثلا فرجع اثنان منهسم ع لان الرجوع انما يجب به الضمان لكونه اللافا فاذا بقي بعد الرجوع من يصابح لاثبات المال لم يتحقق أنه ضرب الخ ) رواه عبــد الرزاق وابنأني شيبة وقول الصحابي حجة على من يرى تقليده وأما الاستدلال بإن عدم نكيرهم على عمر رش الله عنـــه اجماع فليس بشيء لأن النكير لا يتجه على الحجتهد فيما فعله احتماداً (١) ( قوله ان شهر يحا كان يشهره الح) رواه محمد بن الحسن في كتاب الاثار ونحوه رواه ابن أبي شيبة وكذا الحصاف فيأدب القاضي لكن لم يصرح في هذه الروايات بنني الضرب بل صرح بالتشهير وهو لا ينغي أن يكون ثمه شيء آخر على ان عبد الرزاق أخرج عنه أنه نزع عمامته من رأسه وخفقه بالدرة خفقات وبعثه الى مسجد يعرفه الناس وأبو حنيفة يقول ان الضرب وان كان مبالغة الخ يعني ان فرضنا وقوع الضرب فذاك كان قبسل أن يدرى الراجع انى ان رجعت يفمل بي هكذا وأما اذاصار مستمرافي النفوس فيكون مانعالر جوعه وحاملا على البادى فوجب ثركه والاكتفاء بمجر = التشهير وهذا بناءعلى أن فعل شريح كان اجبَّهادا لانقلا منـــه | صلى الله عليه وسلم فجاز الاجبهاد في نفيه (٣) ( قوله وقد سببا للاتلاف تعديا ) المشهود عليه ( فان قالاً فها المضرية المضرية لم مجز لان هذا النسبة عامة ثم اعلم أن هذا في المرب امافي العجم فلا يشترط ذكر الفخذ لأنهمضيهوا انسابهم بلذكر الصناعة يقوم مقام ذكر الحِد ( ومن اقرائه شهد زوراً شهر ولم يعزر) فان شريحـــا كان يشهر ولا يعزر فسمه الى سوقه ان كان سوقيا والى قومه ان لم يكن سوقيا عنداجهاعهم فيقول اناوجدناه شاهد زورفاحذروه وحذروه الناس وقالا يوجعه ضربا ويحبسه وهوقول الشافعي رح فان عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسيخم وجهه وقدقيل أنما وضع المسئلة فيالاقرار لان شهادة الزور لا تعلم الا بالاقرار ولا تعلم بالبيئة أقول قد يملم بدون الاقرار كما اذا شهد عوت زيد او بان فلانا قتله ثم ظهر زيد حبا وكذا اذا شهدبروية الهلال فمضى تلثون يوما وليس بالسهاء علة ولم يرو الهلال ومثل هذا كثير (فصل )لارجوع عنها الاعندقاض فان رجعا عنهاقبل الحكم سقطت ولم يضمنا وبمدمليفسخ)ايان رجماعن الشهادة بعدحكم القاضي لم يفسخ الحكم (وضمنا ما أتلفاه بها اذا قبض مدعاهدينا كان او عينسا ) حتى ان قضي القاضي ولم يقبض المدعى مدعاه لايجب الضمان بل يتوقف الضمان على القبض فلماقبض يضمن الشهود وعند الشافعي رح لاضان على الشهود اذا رجموا اذ لا اعتبار للتسبيب عندوجود المباشرة وهو حكم القاضي قلنااذاتمذر تضمين

المباشر وهو القاضي لأنه ملجأ في القضاء يعتبر التسبيب ( قان رجع احدهما ضمن لصفا والعبرة للباقي لا

للراجع فان رجع احد ثلثة شهدوالم يضمن ) لبقاء ضاب الشهادة (وان رجع آخر ضمنا نصفا) لان نصف نصاب الشهادة وان رجعت أمرأة من رجل وامرأتين ضمنت ربعا وان رجعتا ضمنتا نصفا وان رجعت نمان من وجل وعشر نسوة فلا غرم وان رجعت اخرى ضمنت التسع ربعا) لبقاء ثلثة أرباع النصاب (وان رجع المكل فعلى الرجل سدس عند أبى حذيفة رس ونصف عنده وما بقي عليهن على القولين ) الما أن الرجل الواحد نصف النصاب والنساء وان كرن يقمن مقام رجل واحد (وان رجعتا فقط فنصف اجماعاً) لبقاء نصف النصاب وهو الرجل (وغرم رجلان شهداء ع أمرأة ثم رجعوا هم الرجل (وغرم رجلان شهداء ع أمرأة ثم رجعوا هم الرجل (وغرم رجلان شهداء المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرائد والرجل (وغرم رجلان شهداء عامراً واحد (وان رجعتا والرجل (وغرم رجلان شهداء واحد (وان رجعتا والرجل (وغرم رجلان شهداء والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد وغرم رجلان شهداء والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد وغرم رجلان شهداء والمرائد والم

الواحدة شي. (ولا يضمن الراجع في نكاح بمهر مسمى شهدا عليها او عليه الا مازاد على مهر مثلها) اى ان شهدا بالنكاح بمهر مسمى مساولمهر المثل ثم رجعا فالإضمان سواء شهدا على المرأة أو على الرجدل لانهما لم يتلفا شيئاً وكذا انكان المسمى أقل من مهر المثل لأن منافع البضع غير متقومة عند الاتلاف اما اذا كان المسمى اكثر من عهر المثل ضمنا مازاد على مهر المثل ( وفي بيع الا مانقص عن قيمةمبيعه )ايلايضمن الراجع في بيع الا مانقص عن قيمة المبيع صورة المشلة اذا اهعى المشترى آنه اشترى العبد بالف وهو يساوى الفين فشهد شاهد أن ثم رجما ضمنا الالف للبائع وأنما قلنا ادعى المشترى حتى اذا ادعى البائع لم يضمنا الالف لان البائع رضي بالنقصان وأن كان الثمن مساويا للقيمة فلاضمان لسدم الاتلاف وانكان الثمن أكثر فانكان الدعوى من الشترى فلا ضمان لان

الاتلاف • ف ﴿ فَانْ شَهْدُ ثَلَانَةً وَرَجْعُ وَاحْدُ لْمِيضَمِنَ ﴾ لأنه بقي من يبقي بشهاد ته كل الحق ( وان رجع آخر ضمنا النصف ) لأن ببقاء أحدهم يبقي نصف الحق ﴿ وَانْشَهْدُوجِلُ وَامْرَأْتَانَ فَرَجِمَتُ امْرَأَةً ضَمَّنَتَ الرَّبِعِ فَانْ رَجِمْنَا ضَمَّنَا النَّصف فان شهد رجل وعشر نسوة فرجعت عان لم يضمن ) لأنه بق من يبق بشهادته كل الحق ( فان رحِمت أخرى ضمن ) أي تسع نسوة ٠ع ﴿ رَبُّمه فان رَجُّمُوا ا فالفرم بالاسداس) سدسه على الرجل وخمسة أسداسه على النسوة وقالاعلى الرجل النصف وعلى النسوة العشر النصف له أن كل أمرأتين قامتًا مقام رجل فصار كما اذا شهد ستة رجال ثم رجموا ﴿ وَانْ شَهْدَ رَجَلَانَ عَلَيْهُ أَوْ عَلَيْهَا بِنَكَاحَ بَقَدْرُمُهُرُ مثلها ﴾ وكذا بأقل من مهر مثلها ﴿ ورجِعا لم يضمنا ﴾ أما في الشهادة عليه بمهر المثل أو عليها كذلك فلانه اتلاف بعوض لان البضع متقوم حال الدخول فىالملك والاتلاف بموض كلا أتلاف وأما في الشهادة عليها بأقل من مهر مثلها فلان منافع البضع غير متقوم عند الاتلاف لأن التضمين يستدعي المماثلة(١) على ماعرف (وان زاد عليه ) أي على مهر المثل مسكين (ضمناها ) للزوج . ع لأنهما أتلافا الزيادة على الزوج بغير عوض ( ولم يضمنا في البيع الا ما نقص ) أن أدعى على البائع أو زاد أن أدعى على المشترى. در ( من قيمة المبيع ) لأسهما لم يتلفا الأهذا الجزء (وفي الطلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر ﴾ لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط بارتدادهـــا او مطاوعة ابن الزوج ( ولم يضمنا لو بمـــد الوطء ) لان المهر واجب بالدخول متأكد به لا بشهادتهما • ع ﴿ وَفِي الْمَتَقِّ ضَمَنَا القيمة ﴾ لاتلافهما ماليــة العبد ﴿ وَفِي القصاص الدية ولم يقتصا ﴾ خلافا للشافعي لوجود الفتل منهـم تسيما وأشبه المكره بل أولى لان الولى يمان والمكره يمنع ولنا ان القتل مباشرة لم يوجد

حيث جملا القضاء سبيا له ٤٠ (١) ( قوله على ماعرف ) أي بالنصولا مماثلة بين ا

(١٢ ني) (كشف الحقائق) المشترى رضى بالزيادة عن القيمة وانكان الدعوى من البائع ضمنا للمشترى مازاد على القيمة وهده المسئلة غيرمذ كورة في المتن لأن وضع المسئلة في المتن فيا اذا كان الدعوى من المشترى فان عبارة الهداية هكذا وان شهدوا على بيع فان هذا الكلام انما يقال اذا أدعى المشترى ان البائع باع فانكر البائع الببع فشهد الشهود على البائع بالبيع وان كان الدعوى من البائع فالبائع يدعى ان المشترى اشترى وفي هذا العبد بكذا وعليه الثمن فانكر المشترى شراء فشهد الشهود أنه اشترى العبد بكذا فالمبارة الصحيحة حينئذ أن يقال شهدا على الشراء فعلم أن صورة مسئلة الحداية في دعوى المشترى وهذا دقيق تفرد به خاطري (وفي طلاق الانصف مهرها قبل الوطى) أي أذا شهدا بالملاق قبل الوطى ثم رجما ضمنا نصف المهراما بعد الدخول فلا المهر تأكد بالدخول فلا اتلاف ( وضمن في العتق القيمة وفي القصاص الدية فحسب)

ای اذا شهد آن زیدا قتل عمرا الفرع بالرجوع لااصله بقوله مااشهدته على شهادتي واشهدته وغلطت )قوله لااصلهمسئلة مبتداةلا تعلق لهابرجوع الفرع فاذا قال الأصل مااشهدت الفرع على شهادتي لايلتفت الى قوله ولايضمن وأن قال أشهدته وغلطت فلا ضمان عند أبی حنیفة رح وأبی يوسم رح ويضمن عندمحد رح (ولو رجع الاصل والنسرع غرم الفرع فقط ) هذا عند أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح لان القضاء وقــع بشهادة الفرع فهي علة قريبة فيضاف الحبكم الها وعند محمد رح ان شا. ضمن الاصل وأن شاه ضمن الفرع ( وقول الفرع كذب اصلى او غلط فها ليس بثيء) لان كذب الاصل لابثبت بقول الفرع والفرع لم يرجع عن شهادته فلا يلتفت الى قوله (وضمن المزكى بالرجوع) عن النزكبة هذا عند أبي حنيفة رح خلافا لحما لان النزكية جملت الشهادة شهادة (الشاهد الاحصان) إي اذاشهدوا على الزنا وشهد الشهود على احصان الزاني فرجم ثم وجسع شهود الاحصان لم يضمنوا لأن الاحصان شرط محض لايضاف الحسكم اليه بخلاف النزكية ومماقاسا المزكى على شاهـد الاحمان (كما ضمن شاهد اليمان لا الشرط اذا رجعوا ) أي اذا شهد شاهد ان أنه علق عتق عبده بشرطوشهد آخران على وجود الشرط فحكم بالعتق ثم رجم البكل ضمن شاهدا اليمين

لأنهماصا حاالعلة

وكذا تسبيبا لان السبب ما يفضى غالبا ولا يفضى هاهنا لان المفو (١) منه دوب المخلاف المكره لانه يؤثر حياته (٢) ظاهرا - ف ( وانرجع شهو دالفرع ضمنوا ) لان الشهادة في مجلس القضاء انما صدرت منهم فاضيف التلف اليهسم ( لا شهو د الاصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا ) (٣) لانهم انكروا السبب وهو الاشهاد ولا يبطل القضاء لانه خبر محتمل (أو أشهدناهم وغلطنا) وقال محمد يضمن الاصول لهما ان القضاء وقع بشهادة الفروع ( ولو رجع الاصول والفروع ضمن الفروع وقع بشهادة الفروع ( ولو رجع الاصول والفروع ضمن الفروع وان شاء ضمن الاصول ولا يلتفت الى قول الفروع كذب الاصول أو غلطوا ) لان ما مضى من القضاء لا يئتة فن بقولهم ولا يجب الضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن الشهادة وانما شهدوا على غيرهم بالرجوع ( وضمن المزكى بالرجوع أما رجعوا عن الشهادة وانما شهدوا على غيرهم بالرجوع ( وضمن المزكى بالرجوع خلافا لهما لهان التزكية اعمال لاشهادة أذ القاضى لا يعمل بها الا بالتزكية فصارت على عين المتاق والطلاق قبل الدخول لانه شرط محض ( وشهود الزاو اليمين) عين المتاق والطلاق قبل الدخول لانه هو السبب والتلف يضاف الى مثبتى السبب دون الشرط المحض ( لاشهود الاحصان والشرط ) وهو الدخول في ان دخلت الدار فكذا لما قدمنا = ع

## و كتاب الوكالة ك

( صم التوكيل ) دفعا للحاجة لأنه قد يمجز الانسان عن التصرف بنفسه (٤) وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام وكل بالشراء حكيم بن حزام ( وهو اقامة الغير مقام نفسه في التصرف عن يملكم ) الضمير المنصوب عامد على محل التصرف الاعراض والاعيان (١) (قوله مندوب)لمافيه من الجمع بين ما هو الاحبالشارع وخصول مال ينتفع به ففيه نفع الدنيا والأخرة . ف فالظاهر ان ولى الجناية يسفو فلم تكن الشهادة مفضية الى القتل . ع (٢) ( قوله ظاهرا ) فكان الاكراه مفضيا الى القتل فتعين للسببية ، ع (٣) ( قوله لانهم انكروا السبب ) أي فلم يصيروار أجمين والضمان أنما يكن على الراجع فقد تم الدليل هنا ولا مدخل لقوله ولا يبطل الخ في التمليل بل هو استثناف فلا يرد أن عدم بطلان القضاء لا ينفي الضمان أذ كل راجع بعد القضاء ضامن مع ان القضاء ماض والدليل على أولى فلريصيروار اجعين ما ذكره الزيلعي في تعليل قول محمد رحمه الله بضمان الاصول اذا قالوا اشهدناهم وغلطنا حيث قال بخلاف ما اذا قالوا لم نشهدهم على شهادتنا حيث لم يضمنوا لأنهم لم يرجموا وائما أنكروا التحميل اله خيث صرح بمدم رجموهم . ع (٤) ( قوله وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الخ ) رواه أبو داود بسند فيه مجهول ورواه النرمذي من حديث خبيب بن ثابت عن حكيم رضي الله عنه ثم قال لا لمرفه الا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم الا ان هذاداخل فيالمرسل

والظاهران المراد مطلق التصرف فانعارة الهداية مكذا ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل عمدن علك النصرف بان يكون حرا عاقلا بالغا أومأذو ناوانأر يدبالتصرف التصرف الذي وكل به لامطلق التصرف يكون قولهما لا قول أبي حنيفة رح فان المسلم اذا وكل الذمي ببيع الحر مجوز عنده لاعندهما (ويسقله الوكيل ويقصده )أي يعقل ان البيع سالب للملك والشراء جالب له ويعرف الغين اليسير من الفاحش ويقصد العسقد حق لو تصرف هازلا لايقع عن الآمر ( فصع توكيل الحرالبالغ أو المأذون ومثلهما ) ولو قال كلا منهما لــكان أشمل لتناوله توكيل الحر البالغ مثمله والمأذون وتوكيل المأذون متسله والحر البالغ والمراد بالمأذون العسب المافل الذي أذنه الولى والميد الذي أذنه المولى (وصبيا يمقل وعبدا محجورين ويرجع حقوق العقد الى موكامِما دونهما) أى اذا وكل الحر البالغ أو المأذون صدامحجورا أوعبدا محجورايرجع حقوق العقد الى موكلهما إلايرجم الهما ( بكل ما يعقده بنفسه) يتعلق بقوله فصح توكيل الحر الى آخره ( وبالخصومة في كل حق ولا يلزم بلا رض خصمه ) قال بمض المشايخ ان التوكيل بالخصومة بلا رضي الحصم باطل عنسد أبي حنيفة رح صحيح عندهما وقال البمض الاختلاف في اللزوم لافي الصحة وفي الهدامة اختار هذا (الالموكل مريض لا يكنه

كالمسال في البيسم لا على النصرف والا المكان قوله بكل ما يعقـــد لغوا لان العقود والخصومة وايفاء الحقوق واستيفائها تصرفات واحترز بهذا القيد عن النوكيال باصطياد الصيد واخذ سائر المهاحات هذا ان اعتبرنا قوله ( اذا كان الوكيل ) الح من تمام التمريف واما ان اعتبرنا تمام التمريف عند قوله بمن يملكه وما بعده لبيان حكمه والتقدير ويصحاذا كان الوكيل •ع ( يمقل ألمقد) اى الهسالب بالنسبة اليكل من الماقدين وجالب النسبة الى كل منهما • ف فالضمير عائد على نفس التصرف ع ( ولو صبيا اوعبدامحجورا بكل ما يعقده بنفسه )احترز به عن توكيل المسلم ذميا بييع خرالسلم فانه لايجوز عند أبي يوسف وشمد فهذا القيداعا يعتبر على قولهما فقط او هذه قاعدة فلا يرد أن المسلم لا يملك بيع الخر ويملك توكيله لان أبطال القواعد أنما يكون بابطال طردها لا عكسها • ف (و بالخصومة في الحقوق)للحاجة اذايس كليهتدي وجوه الخصومات (١) وقد صبح أن عليًّا رضي الله عنه وكل فيها عقيلا رضي الله عنه (برضا الحصم )سواء كان التوكيل من المدعى أو المدعى عليه • ت خلافاً لهماله (٢) ان الجواب مستحق على الحصم ولهذا يستحضره والناس (٣) متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه يتضرر به فيتوقف علىرضاء(٤)ثم الحلاف انمـــا هو في لزوم انتوكيــل (٥) لافي جوازه (الاان يكون الموكل) سواء كان مــدعياً أومدعي عليه وقد صرح قاضيخان في فتواه باجماعهم اليهذا التعميم • ت (مريضا أوغائبًا مدة السفر ﴾ (٦) لان الجواب غير مستحق عليهما • هداية ثم مفادةول المصنف مدة السفر ان أقل منهما ليس بمذر ولعله لأنه كالمدم وعلى هذا فالمراد بقوله ع ﴿ أُومُ يَدَالُسُفُرُ ﴾ لتحقق الضرورة • هداية أنمياهو مــدة السفر لان حقيقةالغياب أقلمنها لمسالم تكن عذرا فارادته أولى بخلاف ارادة مدنالسفرلان الانسان حيث مقصده فهو بمجرد ارادته كانهواصلك هنالك ع لكنه لايصدقه القاضي بمجرد دعوا. ارادة السفر بل ينظر الى زيه وعــدته ويسأل عمن يخرج عندنا فصدق قول المصنف لأن حبيبا أمام ثقة (١) (قوله وقد صبح أن عليا الح) رواه البيهقي وعقيل هو ابن أبي طالب (٢) (قوله ان الجواب مستحق على الخصم الخ )وفيه أن الدليل قاصر لأن الدعوى عامة لنو كيل الطاأب والمطلوب والدليل جار في الثاني فقط ٥٠ نعم يمكن الجواب بان المسدعي قد بحتاج الى الجواب بان أتى المدعى عليه بدفع دعواه لكن يأباه قوله ولهمنذا يستحضره لأن الممدعي اذا ترك دعواه لايجير فلايستحضر •ع (٣) (قوله متفاوتون) فرب انسان يصور الباطل بصورة الحق • عيسني (٤) (قوله ثم الحلاف أنما هو في لزوم التوكيل ) هل يلزم الحضور والجواب بخصومة الوكيل • مل ش ( ، ا (قوله لافي جوازه ) فلو وكله فرضي الاخرلايحتاج في خصومة الوكيسل الي وكالة أخرى •ف (٦) (قوله لان الجواب غير مستحق علمهما) وفيه ان هـــــذا التعليل بصلح لمــــدم

حضور مجلس الحاكم أوغائب مسيرة سفر او مريد للسفر ) وهوان يكون مشتقلا بإعداد عدةالسفر (أو يخدرة لا تعتاد الحروج

وبايفائه واستيفائه الا فى استيفاء حدوقودبنيبةموكله)أى صع التوكيلباعطاءكل حقو كذالقبض كل حق الا أنه لايصح فى استيفاء حدوقود بغيبة الموكل لشبهة (٩٢) العفو في القصاص وشبهة ان يصدقالقاذف فى حدالقذف وشبهة ان

معه أومحذرة لانها لو حضرت لايمكن ان تنطق بحقها لحيائها (وبإيفائها واستيفالها الافي حد وقود ﴾ الاستثناء راجع الى كل من الايفاء والاستيفاء وقوله (انغاب الموكل) قيسد للمنع المفهوم من الاستثناءلكنه ناظر الى منع الاستيفاء فقط واما الأيفاء فممنوع مطلقا حضر الموكل أو غاب وذلك • ع لأنها تندري. بالشهات (١) وشبهة المفو ثابتة عند غيبة الموكل بل هو الظاهر للندب الشرعي بخلاف غيمة الشاهد لان الظاهر عدم الرجوع وبخلاف حالة الحضرة لانتفاء هذهالشبهة ولس كل أحد يحسن الاستيفاء فلو منع ينسدباب الاستيفاء (والحقوق فما يضيفه الوكل الى نفسه ﴾ أى لايحتاج الى ان يضيف الى الموكل ك (كالبيح والاجارة والصلح عن اقرار يتملق بالوكيل أن لم يكن محجورا كتسليم المبيع وقبضه وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب والملك يثبت للموكل ابتــدا. حتى لايمتق قريب الوكيل بشهرائه ؛ وقال الشافعي يتملق الحقوق بالموكل ولنا ان الوكيل أصل في المقد لأنه هو الماقد حقيقة لان المقد يقوم بالكلاموكذا حكما لانه يستغني عن اضافة المقد الى الموكل • بحر فقضيته ان يكون (٢) الحاصل بالتصرفواقماً له غير ان الموكل لمـــا استنابه في محصيل الحبكم(٣)جعلناه في الحبكم نامباللضرورة وجوب التوكيل والحضور عليهما لالسقوط اعتبار رضاء الحصم الا أن يقال أن وضع المسئلة فيما اذا تبرعا بالتوكي ل بان الح الخصم على المريض أو الغاثب بالحضور بان أرســل الرسائل والرســل الى الفائب وان لم يكن له ذنك بل شغبا فتبرعا بالوكيل دفعا لشغبه وحينئذ لاعبرة برضاه اذلا سبيل على المتبرعــين والله تمالي أعلم • ع بقي ان هذا التمليل انما يجرى في توكيل المدعى عليه فقط لان المدعى لايجبر على الحضور ولو مقبها صحيحا مع عموم جواز التوكيلكما صرح ِ في فتاوى قاضيخان فينبغي ان يزاد ان توقع ضررالموت وآفات التأخــير بالمرض أو السفر أعلى وأشد من توقع ضرر تفاوت الناس في الخصومة فلا يهـــدي الاعلى نُوكِيلُ القاضي باستيفاء الحدودكما تقدم متنا في أواخر كتاب القضاء معاله لايملك العفو فينبغي أن يزاد بعد قوله شبهة العفو قوله وكذا شبهة ظهور الغلط في الحكم اللحا (م • ع ( ٧) ( قوله الحاصل بالتصرف) و هو الملك • ع ( ٣) (قوله جعلناه الح) أى جملنا الموكل نائبا عن الوكيل في حق "بوت الملك •ع فيقع الملك للموكل ابتداء خلافة • ي وممــني الثبوت ابتدا. خلافة ان ينعقد السبب لشــخص ويثبث حكمه الاخر ابتدأ • ت كما في اصطياد العبد والقتل فان السب وهو الاصطياداً و القتل منعقد اللعبد أو المقتول والملك أو القصاص اللمولى أو الولى. ع فالوكيل في مسئلتنا خلف

يدعى المال ولايدعى السرقة (وحقوق عقد يضيفه الوكيل الى نفسه ) أي لابحتاج فيه الى ذكر الموكل فان البيع والشراء عن الموكل يكفى ان يقول الوكيل بعتأواشتريت (كبيع واجارة وصلح عن اقرار يتملق به فيسملم الميم) أي في الوكالة بالسم (ويقصه) أى في الوكالة بالشراء (وثمن مبيمه ويطالب بثمن مشــــتريه و بخاصم في عيبه وشفعة ماباع وهو في يده فان سلمه الى آمره فلا يرد بالميب مستحقا )هذا كله عندنا وعندالشافعي رح يرجع الحقوق الى الموكل ا كن يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان حق يكون للوكيل وحق يكون على الوكيل فالأول كقبض المبيع ومطالبة نمن المشترى والمخاصمةفي العيب والرجوع بثمن المستحق ففي هذاالنوع للوكيل ولاية هذه الامور لايجب عليه فان امتنع لايجيره الوكيل على هذه الافعال لأنه متبرع في العمل لل يوكل الوكل لهذه الافعال وسيأتى في كتاب المضاربة بمضهذاوهوقوله وكذاسائر الوكلاء وأن مات الوكيل فولاية هذه الافعال لورثته فان امتنه و او كاو امو كل مو رثيهم وعند الشافعي رح للموكل ولاية هذه الافعال بلا توكيل من الوكيل أو وارثه وفي النوع الأخر الوكيل مدعى عليه فللمدعى ان يجبر الوكيل على تسليم المبيع وتسلم الثمن

وأخواتهما (ويشبت الملك للموكل ابتداء فلا بعتق قريب وكيل شراه)أى اذا اشـــترى الوكيل فالاصحان كيلا يثبت الملك للموكل ابتداء وعند بعض المشايخ بثبت الملك اولا للوكيل ثم بنتقل منه الى موكله بسبب عقد بجرى بينهما وان لم يكن آيلا يبطل مقصوده ولا ضرورة في الحقوق فراعينا الاصل مى (وفيها يضيفه الى الموكل) ( ١ )أى لايستنفى عن الاضافة الى وكله . بحر ( كالنكاح والحلم والصلح عن دم العمد أو عن انكار يتعلق بالموكل) لان الوكيل سفير محض فيه حيث لايستغني عن الاضافة الى موكله حتى لوأضافه الوكيل الى نفسه وقعالنكاح له . بحر ( فر يطالب وكيله بالمهر ووكيلها بتسليمها وللمشترى منع الموكل عن الثمن لكونه أجنبياً عن الحقوق . بحر ( واذا دفع اليه ) أى المهوكل . ع (صح ) لان نفس الثمن المقبوض حتى الموكل وقد وصل البه ولافائدة فى الاختذ منه ثم الدفع اليه . بحر ( ولا يطانبه الوكيل ثانيا ) لبراءة ذمته لوصول الثمن الى مستحقه . ى

الاصل ان الجهالة ثلاثة أنواع فاحشة (٣) كجهالة الجنس كالدابة والنوب والرقيق وهي تمنع محمة الوكالة وان بين الشمن ويسيرة كجهالة النوع كالحمار والفرس والنوب الهروى وهي لا تمنع محتها وان لم ببين الثمن ومتوسطة (٣) كعبد أوأمة أو داروهي تمنع الصحة الا اذا بين الثمن (٤) أو النوع فيننذ تاحق بجهالة النوع واما عند عدم البيان فيلحق بجهالة الجنس ك (أمره بشراه توب هروى أوفرس أو بفسل صح سمى ثمنا أولا) لا نه لم يبق الا جهالة الوصف وهي متحملة فيها استحسانا لان مبناها على التوسعة لانها استعانة وفي اشتراط بيان الوصف نوع حرج وفى البزازية ان الوصف في الحمار يصير معلوما بحال الموكل وكذا البقر فلو كان الموكل البزازية ان الوصف في الحمار يصير معلوما بحال الموكل وكذا البقر فلو كان الموكل في المناه في المحاول البزازية ان الوصف في الحمار يصير معلوما بحال الموكل وكذا البقر فلو كان الموكل المناه وسا يليق بالمحلوك المناه المناه ويقي الحجود والا من النام المناه والمناف المحاولة النام المناه والمناف المعالية النام المناه الم

عن الموكل في استفادة التصرف والموكل خلف عن الوكيل في ثبوت الملث • ت (١) وقوله أى لايستفني الح ) والافتحوالبيع أيضا فد يضاف الى الموكل لكن لا لزوما • ع (٢) كجهالة الحبس) أى الحجهالة الناشيئة من الاكتفاء بذكر الحبس فقط كالدابة من غيرذكر أنواعه كالفرس والحمار وهذا هو معنى جهالة النوع أيضا أى الاكتفاء بذكر النوع كالحمار مثلا من غير ذكر ما تحته من الاوصاف كالسمر قندى أو البخارى • ع (٣) (قوله كمبد) وهذا الان العبد نوع لان محته أصناف كالرومي والزنجي لكن تحته أفراد متفاوتة تفاوت قاحشا كتفاوت الانواع فاخذ نوع هذه الافراد معنى الحبسية فهونوع صورة جنس معنى فتوسط • ع (١) (قوله أو النوع) أراد بالنوع هذا المنف الذي يكون محت النوع كالعبد الهندي أو الرومي • ع (٥) (قوله من كل نوع) أي من كل صنف كالرومي و الخيرة أو البلد • ع

لآنه لم يمليكه وعلى التخريج الثاني لا يعتق أيضا لآنه يثبت للوكيل ملك غبر متقرر فلا يعتق (وحقوق،عقد يضفه اليموكل كنكاح وخلع وصلح عن انكارأو دم عمدوعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق واعارة وايداع ورهن واقراض يتملق بالموكل لابه فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا وكبل عرس بتسليهماولابيدل الحلع وللمشترى منع الثمن من موكل بائمه فاذا دفع اليه صح ولم يطالبه بائمه ثانيا ) أعلم ان في بمض هذه الأمثلة نظرا في أنها تضاف للوكيل أوالموكل أما السم والاجارة فلا شــك أنهما مستغشان عن ذكر الموكل فهما من القسم الاول والنكاح والخلع لا يستغنيان عنه فهما من القسم الثاني وأماالصلح فلا فرق فه دينان يكون عن اقرار اوانكارفي الاضافة فان زيدااذاادعي دارا على عمرو فوكل عمرو وكيلا عنى أن بصالح بالمائة فيقول زيدصالحت عن دعوى الدار على عمر وبالمائة ويقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلحسواء كان عن اقرار أو إنكار الأأنهاذا كان عن اقرار يكون كالبيم فيرجم الحقوق الى الوكيل كافي البيع فتسليم بدل الصلح على الوكيل واذا كانعن انكار فهو فدا، عن فيحق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا يرجع اله الحقوق

الجنسية فهونوع صورة جنس معنى فتوسط ع ( ﴿ ) (قوله او النوع) اراد بالنوع المراء الله الوكالة بالبيع والشراء المعنا المنف الذي يكون بحد النوع كالعبد المندي وكان صنفية الدار بالمحلة أوالقرية أوالبلد ع على الحبرة وعلى الحبر في قليلة وعلى الدقيق في متوسطة وفي متخذ الولمة على الحبر بكل حال ﴿ هذه الوكالة ينبغي ان تكون باطلة لان الطعام يقع على كل ما

يطءم فيكون جهالةني جنسافاحشة يصعح بشراء شيء فش جهل جنسه كالرقيق والثوب والدابة وان بين عنه ) اعلمان كل شيئن بحد حقيقهما ومقاصدها فهما من جنس وأحسد وان اختلف الحقيقة والمقاصد فهما من جنسين فان فش جهالة الجنس بان قد ذكر جنسانحة أجناس كالرقبق فانه ينقسم الى ذكر وأنثى وهما في بني آدم جنسان لاختلاف المقاصدتم كل منهما قد يقصد منه الجال كا في النركي وقد يقصد منه الحدمة كما في الهندوي كذا الثور والداية فلايصح الوكالة بشراء هذه الاشياء وأن بين الثمر (الااذا ذكر نوع الدابة كالحار) والمراد بالنوع ههنا الجنس الاسفل في اصطلاح الفقهاء اطلق عليه النوع لانه نوع بالنسبة الى الاعلى و يسمى في المنطق نوعا اضافيا ا ونمن الدار والمحلة) الدار مما فيش جهالة جنسه فلا بد من أن بيبن غنها ومحلنها ( وصح بشراءشيءعلم جنسه لاصفته كالشاة والبقر ) فانهماجنس وأحد لامحاد المقصود والمنفعة فلا احتياج الى بيان الصفة كالسمن والهزال ( و تصح بشراء شيء جهل جنسه من وجه كالعبد وذكر نوعه كالنركي او عن عين نوعا) المبد معلوم الجلس من وجه لكن من حيث المنفهـــة والجمال كانه اجناس مختلفة فان بين نوعه كالتركى تصبح الوكاله وكذا اذابين ثمنا ويكون الثمن بحيث يعلم منهالنوع ( وبشراء عين بدين له على وكيله )

المراد بالمين الشيء المعين ( وفي عبن

جعله نحو الثوب لاختلافها اختلافا فاحشا باختلاف الاغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان ويحصل التوفيق بحمل مافي الهداية علىمااذا وقع فحش الاختلاف و مافي غيره على مااذا لم يقع. بحر ( والا لاو بشراء نوب أو دابة لاوان سمى ثمنا) لفحش التفاوت (وبشراء طعام يقم على البر ودقيقه ) استحسانا لان المرف أملك وهو على ماذكرنا اذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ولاعرف في الاكل فبتى على الوضع والقياس وقوعمه على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة كافي اليممين على الاكل • هداية ثم لابد في صحة التوكيل بالطمام من بيان مقــدار الطمام أو دفع الدراهم قلو قال اشتر لي طماما لم يصح . جور ( ولاو كيل الرد بالعيب مادام المبيع في يده ) لأنه من حقوق المقدد (فلوسلمه الى الآمر لايرده الابأمره) لانتهاء حكم الوكالة (وحبس المبيد لثمن دفعه من ماله ) لا نعقاد مبادلة حكميــة بينهما ( فلوهلك في نده قبل حبسه هلك من مال الموكل ) لأن يده كيد الموكل فاذا لم محبس بكون الموكل قابضا بيده (ولم يسقط الثمن وان هلك بعد حبسه فهو كالمبيح) وقال أبو يوسف كالرهن • هداية فيرجم الوكيل على الموكل بالزيادة ان كان الثمن أكثر من القيمة • عناية وقال زفر ضمان النصب ولابي حنيفة ومحمد ان حسه لاستيفاء الثمن فيسقط يهالاكه •هداية واما ان ذهبت عينه بعد الحبس لميسقط شيء من الثمن لأنه وصف لايقابله النمن لكن يخبر الموكل بين أخذه مجميع الثمن أو تركه • مجر ﴿ ويعتسبر مفارقة الوكيل في الصرف والسلم دون الموكل) لأنه هو الماقد حقيقة لا الموكل والقبض من حقوق المقد ( ولو وكله إشر أوعشرة ارطال لحم بدر هم فاشترى عشر بن رطالا بدرهم بما يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة ) وقالا لزم الموكل عشرون بدرهم لأنه زاده خيرا وصار كما اذا وكله بيع عبده بالف فباعه بالفين وله ان أمره بشراء عشرة لا بشراء الزيادة بخــ الاف ما اذا أمره بديمه بالف فباعه بالفين حيث يقـم الزيادة للموال (١) لانه بدل ملكه (بنصف درهم) اللا يبرقي الزيادة لاو ديل بلا عوض فيكون سيماً بشرط لا يقتضيه العقد . ع وقيد المسنف المسئلة بالموزون فلو وكله بشراء نوب هروى بعشرة (٢) فاشترى اثنين (١) (قوله لانه بدل ملكه ) فيه أن الدراهم ملك الموكل فالزيادة بدل ملكه • عناية وبمكن ان يقال أن الدواهم لما كانت لا تتعين في البيع وأن أضيف البهب فثبوت الملك للموكل آنما هو بثبوت الثمن ديناً في الذمة والدين وصف لانه مجرد صيرورة الذمة بحيث يطلب صاحبها باعطاء المين والوصف لا يوصف بكونه ملكا لان الانصاف به من خواص الاعيان نع يصير في المال عيناباعطاء بدله لان الديون تقضى بأمثالهالكنه بهذا الاعتبار ملك للدائن لا لصاحب الذمة ولذا وجباز كاته على الدائن لا على صاحب الذمة . ع ( ٢ ) ( قوله فاشترى أننين منـــه الح ) وأما ما في الفتح في أوائل كـ ثاب الوكالة من رواية ابي داود وفي سند. مجهول ورواية ان حلك في يد الوكيل هلك عليه فان قبضه امره فهو له ) اى أمره بان يشترى بالالف الذي له على المأمور

الا ان يقبضه وهذا عند أبي حنيفة رح بناء على ان الوكالة لم تصح لأن الدراهم والدنانير تنعين فيالوكالات فيكون الشراء مقيدا بذلك الدين فيمسر تمليك الدين من غير من عليه لايصح بخلاف مااذا كان الميدمتمينا فان البائم يصبر حيننذ وكبلا بقيض الدبن فيصح تمليك الدين وعندهما اذا قبض المأمور يصير ملكا الامر لان الدراهم والدنائير لم تنمين فلا يتقيد التوكيل بالدين فصحت الوكالة فكون للامر وجوايه مامر منائها تتمين في الوكالات فاله اذا قيد الوكالة بها عيناكانت اودينا فهلكتاو سقط الدين تبيمال الوكالة ( ويشر أء نفس المأمور من سيده ان قال بعني نفسي لفلان فباع فان لم يقل لفلان عتق على المولى) أي أذا قال رجل العبد اشترلي نفسك من مولاك فالعبد أن قال بعني نفسي لفلان فباع يقع عن الآمر وان لم يقل لفلان عتق على المولى فان قيل الوكيل بشراء شيء ممين اذا اشتراه من غير أن يضيف الى الامريقع عن الامرقانا الوكيل قد أتى بتصرف من جنس آخروهو العتق على مال وفي مثل هذا يقع عن الوكيل ( وفي شراء نفس الأ مرمن سيده بالف دفع انقال لسيدها شتريته لنفسه فباعه عتق عليسه وأن لم يقل النفسه كان للوكيل وعليه تمنه والالف ای اذا قال عیدلر جل اشتر لى نفسي من مولاي بالب ودنمها اله فقال الوكيل اشتريته لنفسه فباعه

منه بساوی کل منهما عشرة لم يلزم الموكل شيء منهما (١) لان نمن كل مجهول لا يعرف الا بالحزر وأما اللحم فموزون يقسم النمن على أجزائه وقيـــد بالزيادة الكثيرة فلو كانت قليلة كمشرة ارطال ونصف رطل لزمت الآمر لانهاتدخل بين الوزنين فلا يحقق حصول الزيادة كذا في غاية البيان وقيد بما يباع مثله أما لو اشتری مما يساوی عشرين منه بدرهم وقع للمأمور لآنه خــــلاف الى شر لان الام كان بالسمين وهذا مهزول · بحر ( ولو وكله بشر اء شيء بمينه لايشستريه لنفسه ) اى لا يقع له بل يقع للموكل كذا في ٠ ى لان فيه عزل نفسه فلا يملكه الا بمحضر الموكل ولان فيه تغرير الآمل حيث اعتمد علبه ﴿ فَلُو اشْــتراه بِفِير النقود أو بخــلاف ما سمى له من الثمن وقع للوكيل ﴾ (٢) لأنه خالف أمره وأطلق المخالفة فتشمل ما في القدر أو الجنسوقيد. في الهداية بالمخالفة في الجنس فظاهره أن الزيادة والنقص في القـــدر لا تكون مخالفة وظاهر الكافي للحاكم أن الزيادة مخالفة لا النقص حيث قال وأن سمى ثمنا فزاد عليــه شيئاً لم يلزم الآمر (٣) وكذلك أن نقص من ذلك الثمن ألا أن يكون وصفه بصــفة وسمى 🖟 ثمناً فاذا اشترى بتلك الصفة باقل من ذلك الثمن فيحوزعلي الآمر . بحر (وأن كان بغير عينه فالشراء للوكيل ألا أن ينوي للموكل ﴾ ومحل النية للموكل ما إذا إضافه الى دراهم مطلقة • بحر ﴿ أَو يَشتَرَيهُ بَمَالُهُ ﴾ المراد بالشراء بمال الآمر هو اضافة الترمذي أنه صلى الله عليه وسملم دفع لحكم بن حزام دينارا ليشتري له أضحية فاشستراها بدينار وباعها بدينارين فرجع وأشترى أضحية بدينار وجاء بدينسار وأضحية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم به ودعا له أن يبارك له في تجارته اه فلا يرد في المقام نقضاً لان وكالة حكم رضي الله عنه قد أنَّهِت بشمراء شاة فهو في بأتى التصرف فضولى بحتاج تصرف الى الأجازة وقد اجاز صلى الله عليه وسلم فنفذ ولزم نيم يرد ما في الفتح ايضاً ثمة من رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه واحمد عن عروة البارقي رضي الله عنه قالـأعطاء النبي صلى الله عليه وعلم دينارا يشترىأضحية أو شاة فاشتريشاتين فباع احداهما بدينار وأناه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه اه لكن الامر سهل لامه صمار فضوليا باول الشراء للمخالفة فيحتاج تصرفه الح ٠ع (١) ( قوله لان ثمن كل (٢) (قوله لأنه خالف أمره) وينعزل فيضمن المخالفية . عيني در ثم المخالفة في الاول لان المتمارف الشراء بالنقود فيقيد الوكالة به وفي الثــاني ظاهر ٠ ت ثم الفاء في كلام المصنف أن كان للتفريع على مسئلة الممين كما هو الظاهر فحيكم الغير المعين يؤخذ منه لان الظاهر أنه مثله والا فالامر ظاهر ع(٣) رقوله وكذلك ان نقص)وكانه لان قصد الآمر فرسا مثلا يساوى يما عبنه من الثمن والشراء باقل

يكون أعتاقا علىمالوانلم يقللنفسه كان الشراء وأفعامن الوكيل فيكون الثمن على المشترى وهـــذا الالفــللمولى لأنه كسب

عبده (فان قال اشتريت عبد اللا مرفات وقال الآمر بل لنفسك صدق الوكيل انكاز دفع الآمر الثمن والا فللا مر) اى امر رجلا بشرا، عبد بالف فقال الوكيل قد فعلت ومات العبد عندى وقال الآمراشتريت لنفسك فانكان دفع الامر الثمن فالقول للوكيل وان لم يدفع فالقول للا مر وعلل فى الحداية فيا اذا يدفع الامر الثمن بان الوكيل اخبر بامر لايملك استثنافه وفيا اذا دفع الثمن بان الوكيل المن يريدا لحروج عن عهدة الامانة اقول كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق بل لابدمن انضمام امر آخروهوان يكون الوكيل فيا اذا لم يدفع الثمن على الامر وهو ينكره فالقول للمنكر وفيا اذا دفع الثمن ويدعى الآمرالشمن على الأمر وهوينكره فالقول للمنكر (وله الرجوع بالثمن على الآمر دفعه الى باشه اولا) اى للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على الآمر اذا فعل ما امربه سواء دفع الوكيل الثمن الى باثعه او لم يدفعه جعلوا هذه المسئلة مهنة على انه على ين الوكيل بالثمراء الرجوع بالثمن على الآمراذا فعل مادلة حكمية فيصير الوكيل باثما من موكله فله مطالبة الثمن وان

بالاجماع ( وأن قال أشــتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر ) سوا. فلانه (٣) أخبر عما لا يملكه والموكل ينكره والقول للمنكر وفي الثاني خلافهما لانه يمكنه استثناف الشراء فلا يتهم في الاخبار عنه ولابي حنينة رحمه الله انهمتهم بانه اشتراه لنفسه فاذا رأىالصفقة خاسرة الزمها الآمر﴿ وَانْ كَانْ دَفْعُ النَّمْنُ الَّهِ مَا فللمأمور) بالاتفاق فهم من الهداية سواء كان العبد حياً أو ميتاً لانه أمين يربد الخروج عن عهدة الامانة ( وان قال بهني هذا لفلان فباعه ثم أنكر ) القائل ع عنه يدل على أن المشترى لا يساوى المقصود فقد خالف ع (١) (قوله لانفيه) أى في النقد تفصيلا وخلافا أي في أحد شقي التفصيل فحاصل ما في الهداية انه ان اضاف الى دراهم الآمر فللآمر بالاجاع أو ألى دراهم نفســه فلنفسه وأن أطلق فلمن نواء آمرا كان أو نفسه وان تكاذبا في النية بحكمالنقد بالاجماع وان توافقًا على أنه لم تحضره النية فللوكيل عند محمد رحمه الله ويحكم النقد عنـــد أبي يوسف رحمه الله اله فقد فصــل النقد الى حالتي التكاذب في النية والتوافق على عدمها والحِمْلاف آنما هو في الحالة الاخبرة فقوله أو الى دراهم نفسه فلنفسه أي بالاجماع بدليل عدم التصريح بالحلاف وقوله وان تكاذبا أى في أن المأمور نوى الآمر • ع (٧) (قوله وهذا بالاجماع) فيحمل كلام القدوري على المجمع عليه • ك (٣) (قوله أخرر عما لا يملكه) وهو العقد . له وهدذا لان الميت ليس

المسئلة مبنية على أنه بجري بين الوكيل لمبدفع الى بائمه (وله حبس المبيع من آمره لقبض ثمنه وان لم بدفع) بناء على ماذكرنا من المادلة الحكمية ( فان هلك في يده قبل حبسه منه هلك على الآمرولم يسقط تمنه و بعد حبسه منه سقط ) فأنه أذا حبسه عن الآمر لقبض الثمن فهلك في مد الوكيل يكون مضمونا على الوكيل شماختلف فمندأي بوسف رح بضمن ضمان الرهن وعند محمد رح وهو قول اي حنيفة رح يضمن ضمان المبيع وفيما ذكر في المآن من سقوط الثمن اشارة الى هذا المذهب وعند زفر رح يضمن ضان النصب اذعنده ليس له حق الحبس فان كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف وانكان الثمن غشرة والقيمة خمسةعشر فعند زفررح يضمن خمسة عشهر وعند الباقين يضمن عشرةوانكان بالعكس

فعند زفر رح یضمن عشرة فیطالب الحمسة من الموکل و کذا عند آبی یوسف رح لان الرهن یضمن باقل آرالام من قیمته ومن الدین و عند محمد رح یکون مضمو نابالثمن و هو خمسة عشر ( ولیس لاو کیل بشراء عین شراء انفسه فلو شری بخلاف جنس بثمن سمی او بغیر النقود او غیره باص و بغیرته وقع له و بحضرته لام ) ای وان وکل بشرا، شیء معین فالو کیل ان نم بخالف ام الموکل فالمشتری بخلاف ذلك الجس کان مخالفة وان لم یسم الثمن فالو کیل ان اشتری بخلاف ذلك الجس کان مخالفة وان لم یسم الثمن فالو کیل ان اشتری بخلاف ذلك الجس شرطا وان اشتری غیرالو کیل با مره لمکن بغیرته یکون مخالفة وان کان بحضرته لا یکون مخالفة لانه حضر رأیه ( وفی غیر عین هو للو کیل الااذا اضاف المقد الی مال آمره او اطلق او نوی له ) ای قال الوکیل اشتریت بهذا الالف والالف ملك الوکل او اطلق ای نقید بالف هو ملك الموکل الکن نوی الشراء للا مریکون اللا می الموکل او اطلق ای قال الوکیل اشتریت بالف مطلق من غیر ان یقید بالف هو ملك الموکل ایکن نوی الشراء للا مریکون اللا میمون الله میمون اللا میمون الله میمون اللا میمون الله میمون اللا میمون اللا میمون اللا میمون اللا میمون الله میمون ال

(ويبطل الصرف والسلم عفارقة الوكيل دون آمره) صورة السلم ان يوكيل رجلابان يشترى له كربر بمقد السلم ولبس المرادالتوكيل لبيع المكر بمقد السلم لان هذا لايجوز اذالوكيل ببيع طعاما في ذمته على ان يكون الثمن لفسيره ولا نظير له في الشرع وانما يمتبر مفارقة الوكيل لان الماقد هو الوكيل (فان قال بعني هذا لزيد فباعه ثم أنكر الامر) أى أنكر المشترى أن زيدا أمره بالشراء أمره أخذه زيد ) لان قوله بعني لزيد اقرار بتوكيله لان هذا البيع انما يكون ازيد اذا أمره زيد به فلا يصدق في انسكاره أمره (فان صدقه لا يأخذه جبراً) أى ان صدق زيد المشترى أنه لم بأمره لا يأخذه جبراً (٩٧) لان أقرار المشترى ارتدبر دموانما

قال جبرا لان المشترى ان سلمه الى زيد يكون بيما بالتماطى فالتسليم على وجه البيع يكني للتماطي وان لم يوجد نقد الثمن ( ومن وكل بشراء من لحم بدرهم فشرىمنوين بدرهم عما بياع من بدرهم لزم موكله بنصف درهم) هذا عند أبى حنيفة رح وعندهما يلزمه منوان بدرهم لأن الموكل أمره بصرف الدرجم الى اللحمم فصرف وزاده خبراً له وله أنه أمره بشراء من لا بشراء الزيادة وانما قال عاساع من بدرهم حتى لو اشترى لحالا يباعمن بدرهم بل باقل يكون الشراءواقما للوكيل لانالاً من أمره بشراء لحم يساوي من منه بدرهم لا باقل منه ( فان أمره بشراء عبدين عينين بلا ذكر الثمن فشرى أحدهماأو بشرائهما بالف وقيمتهماسوا فشرى أحدهما بنصفه أو باقل صح و بالاكثر لا الا اذا شرى الآخر بباقي الثمن قبل الخصومة )أى اذا أمر مبشر اعبدين معينين فان لم يذكر الثمن فشرى أحدهما يقع عن الآمر لان التوكيل مطلق وقد قل ما يتفق الجحم بينهما وان

﴿ الآم اخذه فلان﴾ لان قوله السابق اقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الانكار اللاحق ( الا أن يقول ) فلان ( لم آمره به ) فلا يأخذ لان الاقرار قد ارتد برده ( الا أن يسلمه المشترى اليه ) فيكون بيماً بالتماطي ( وان أمر. بشراء عبدين عينين ﴾ (١) قيد أنفاقي • بحر ( ولم يسم نمنافاشتري له أحدهما ) بقدر قيمتِه أو بزيادة يتغابن فيها الناس والا فلا مجوز • بحر ( صح ) لان التوكيــل مطلق وقد لا يتفق الجمع بينهما في البيم (وبشرائهما بألف وقيمتهماسوا فاشترى أ- دهما بنصفه أو أقل صح ) لانه قابل الالف بهما وقيمتهما سواه فيقسم بينهما نصفين دلالة فكان آمراً بشراءكل منهما بخمسهائة ( وبالا كثر لا ) لأنه مخالفة الى شر وقالا أن اشترى بالا كثر بما يتغابن فيــه الناس وقد بدقي من الالف ما استحسانًا لحصول غرضه المصرح به وهو تحصيل العبدين بألف ( وبشراء هذا يدين له عليه ) أي على المأمور . ع ( فاشترى صح ) لأن في تعيين المبيع تعيين البائع ولو عين البائع يجوزكما نذكره ( ولو غــير عين نفذ على المامور ) لمدم صحة الاص • ع لما فيه من تمليك الدين من غير . ن عليه الدين من دون آن يوكله بقيضه وذلك لا يجوز بخلاف ما اذا عين البائع (٢) فانه يصير وَ يَبلا عنه بالقبض ثم يَمْلَكُهُ (وبشراء أمة بالف دفع اليه فاشترى ) جارية تساوى ألها ﴿ فقال أشتريت بخمسائة وقال المأمور بألف فالقول للمأمور) لأنه امين يدعى الحروجيمن عهدة الامانة والآمر يدعى عليه ضهان خمسهأنة وهو ينكر وانكانت تساوى خمسهأنة فالقول للآمر لانالامر (٣) يتناول ما تساوى الفا فاذا أشــترى ماتساوى خسمائة فقد خالف (وأن لم يدفع فللا مم ) لمخالفة الوكيل أن كانت قيمتها خمسهانة وللتحالف ولم يسم ثمنا لأنهما اذا كانا غير عينين ولم يسم ثمنا لا يصح التوكيل أصلا ٠ع(٢) ( قوله فانه) أي البائم،ع يصير وكيلا عنه أي عن الموكل • ت (٣) (قوله بتناول ماتساوي ألفا )لاغيرها بدليل دفع الألف • ع

النصف أو باقل صح عن الآمر وان اشترى باكثرمن النصف لايقع عن الامر بل يقع عن الوكيل الا اذا اشترى الآخر بالنصف أو باقل صح عن الآمر وان اشترى باكثرمن النصف لايقع عن الامر بل يقع عن الوكيل الا اذا اشترى الآخر بباقى الثمن قبل الحصومة لان المقصود حصول المبدين بالف وعندهما اذا اشترى أحدهما باكثر من النصف عما يتغابن الناس فيه وقد بتى من الثمن ما يشترى به الباقى يصح عن الآمر (فان قال اشتريته بالف وقال آمره بل بنصفه فا نكان الف الآمر اشتريتها الآمر الشتريتها بالف وقال الآمر اشتريتها بالف وقال الآمر اشتريتها الآمر اشتريتها المتريتها بالف وقال الآمر اشتريتها المتريتها بالف وقال الآمر اشتريتها

بخسالة صدق الوكيل أن ساوى المبيع لايملك الشراءبالغبن الفاحش فلايقع عن الأمر بل يقع عن الوكيل ( وأن لم يكن اللهـ وساوى نصفه صدق الآمر وان ساواه نحالفا) اي قال اشترلي جارية بالف ولم يعطه الالف وقال المأمور اشتريتها بالالف وقال الآمر بل بنصفه فانكان قيمتها خسائة صدقالآمر وكذا انكانت اكثر من خسمائة واقل من الف لظهور المخالفةلان الآمر قطع بشراء جارية تساوى الفا بألف وانكانت قيمتها الفائعا الان الوكيل والموكل عنزلة البائع والمشترىفان تحالفا ينفسخ البيع بينهما وبقى المبيع للوكيل وأعلم أن المراد بقوله صدق في جميع مأذكر التصديق بنير الحلف ( وكذافي معين لم يسم له ثمنا فشراه واختلفا في ثمنه وان صدق البائع المأمور في الاظهر محالفا )ای ان امر ان بشتری له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشستراه فقال اشتريته بالف وقال الآمربل بنصفه تحالفا وان سدق البائع المأمور وانما قال هذا لأن فيصورة تصديق البائع المأمور قد قبل لا تحالف بل القول للمأمور بدون البمسين لان الخلاف يرتفع بتمسديق البائع فلا يجرى التحالف لسكن الاظهراان يتحالفا وهذا قول الامامأبي منصور الماتريدي لان البائع بعد استيفاء الثمن أجنى عنهما وأيضا هو أجنى عن الموكل فلا إصدق علمه

#### سل نصال إ

(لا يصحبيه الوكيلوشزاءه عن ترد شهادته له ) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما يجوز ان كان بمثل القيمة الامن عبده أو مكاتبه ( وصحبيع

الموجب لفسيخ المقد والزام الجاربةالمأمورانكانت قيتما الفا لتنزيل الآمروالمأمور منزلة عاقدين اختلفا في قدرالثمن فانه بوجب التحالف ( وبشراء هذا ولم يسم ثمنا فقال المأمور اشتريته بألف وصدقه بائمه وقال الآمر بنصفه تحالفا )للاختلاف في الثمن وقد قدمناه ولا عبرة بتصديق البائع لانه بعد استيفاء الثمن أجني عنهــما وقبله أجنى عن الموكل ولا يصدق على الاجنى ( وبشراء نفس الآمر ) باضافة المصدر الى المفعول أي وفي التوكيل بشراء شخص نفس الام ٠ ع ( من سيده بألف ودفع) الآمر وهو المبدالالف · ع ﴿ فقال ﴾ المأمور موجبا ع﴿ لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق ) لأن بيبع نفس العبد منه اعتاق على مال وشراء المبد نفسه قبول الاعتاق ببدل والمأمور سفير ﴿ وَوَلَاؤُهُ لَسَسَيْدُهُ ﴾ لأنه يتبع الاعتاق ( وان قال اشتريته ) ولم يقل لنفسه · بحر ( فالعبد للمشسترى ) وان كان مأمورا بشراء نفس العبد وهو معين وشراء المأمور بشراء مغسين يقع للآمر وان شراه لنفسه لكنه خالف حيث أثى بتصرف آخر لأنه كان مأمورا بقبول الأعتاق على مال لان برع العبد من نفسمه اعتاق على مال كما تقدم قبل السطرين وهو غير الشراء وسيأتي قريبا • ع وهذا لان اللفظ حقيقة للمعاوضة (١) وأذا لم يبين أمكن العمل إا فيحافظ عيها بخلاف (٢) شراء العبد نفسه (٣) لان الحجاز متمين فيه ( والالف لسيده ) مجانا في فصلى وقوع الشراء لنفس العبد | أو للمشترى لأنه كسب عبده • ي ﴿ وعلى المشترى } في فصل وقوع الشراء له ( وان قال لميد اشترلي نفسك من مولاك فقال للمولى بمني نفسي لفلان ففمل فهو اللاَّمر ﴾ لان العبد يصلح وكيلا عن غبر. في شراء نفسه لانه أجني عن ماليته والبيع برد عليه من حيث أنه مال الا أن ماليته في يده حق لا يملك البائع الحبس بمد البيع فاذا أضافه الى الامر صلح فعله امتثالاً فيقع العقد اللَّامر ﴿ وَأَنَّ لَمْ يُقُلُّ لفلان عتق ﴾ لأنه يحتمل (٤) الوجهين فلا يقع امتثالًا للآمر بالشك فبقي التصرف واقماً لنفسه والعبد (٥) وان كان وكيلا بشراء معين لكنهائي بجنس تصرفآخر وفي مثله ينفذ عن الوكيل

#### سي نسال ا

( الوكيل بالبيح والشراء لا يعقد مع من يرد شهادته له ) للتهمة بدليل عدم قبول (١) ( قوله واذا لم بيين ) أى أنه يشتريه لنفس العبد فلم يتمين فيه المجاز وهو كونالمقد اعتاقاعلي مال فامكن الخ ع ( ٢ ) (قوله شراء العبد نفسه) باضافة المصدر الى الفاعل ونفسه مفعوله • ع (٣) ( قولة لأن الحجاز متعسين ) أما لأن المبد ليس باهل الملك أو لاستحالة ان يملك نفسه • ي(٤) ( قوله الوجهين ) هما كون الشراء للموكل أو للوكيل ﴿ ع (٥) ﴿ قُولُهُ وَانْ كَانَ وَكِيلَا الْحِ الْ فِينْبِغِي

الوكيل بما قل أو أكثر والعرضوالنسيئة [ هذا عند أبي حنيفة رحوعندها لابصح الا بما بتغابن الناسفيه ولا بصح الا بالدراهم والدنا نيرلان المطلق ينصرف الى المتعارفوالمرادبالنسيئة البيع بالثمن المؤجل وعندهما يتقيد بأجل متعارف (وبيع نصف ماوكل ببيمه )هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما لابجوز الا أن بيسع الباقي قبل ان يختصما لئلا يلزم

النكول أوالاقرار فيالعيب الذي لايحدث مثلهان القاضي ربما يعلم ان هذا العيب لايحدث شله في مدة شهر لسكن يشتبه عليه تاريخ المبيع فيحتاج الى احدى هذه الحجج أوكان العيب لايعرفه الا النساء أوالاطباء وقول المرأة حجة في توجه الخصومة لافي الرد فيفتقر ألى هذه الحجج للرد حتى لو عاين القاضي البيع والعيب ظاهم الايحتاج الىشيء منهـــما ( فان باع نساء فقال المره

ضرر الشركة ( وأخذه رهناأو كفيلا بالثمن فلا يضمن أن ضاع في يده وتوى ما على الكفيل ) قوله ان ضاع يرجع الى الراهمان وصورة التوى ان يرفع الحادثة الى قاضيرى براءة الاسل بنفس الكفالة كاهومذهب مالك رح فحكم بيراءة الاصيل بنفسه ثم مات الكفيل مفلسا (وتقيد شراء الوكيل بمثل القيمة وبزيادة يتغابن الناس فهاوهي مايقوم به مقوم ويوقف شراء لصف ماوكل بشراءه على شراء الباقي ) هذا بالاتفاق والفرق لابي خنيفة رح بين البيح والشراء ان في الشراء تهمة وهي أنه اشترى النفسه ثم ندم فيلقيه على الموكل ولا تهمة في البيع فيجوز لان الامر بيدع المكل يتضمن بيدع النصف لأنه ربما لاتبسمير بيم الكل دفعة (ولو رد مييم على وكيل بعيب يحدث منله أو لابحدث بيئة أو نكول أو اقرار رده على آمره الاوكبل أفر اميب يحدث مثله ولزمه ذلك ) أي باع الوكيل بالبيسم ثم ودعليه بالعيب فان كان الميد عما لايحدث مشله كالاصيم الزائدة أو يحدث مثله في هذه المدة يرده على الآمر سواعكان الرد على الوكيل بالمئة أو السكول أو بالافرار وان كانالميب عايحدث مثله فان كان الرد عليــه بالبينة أوبالنــكول رده على الآمر وان كان بالاقرار لايرده على الامر وتأويل اشتراط البينة أو

الشهادة ولا يجوز بيمه بمثل القيمة منهم الامن عبده أو مكاتبه ( وصح بيمه بما قل وكثر وبالعرض ﴾ وقالاً لا يجوز الا بالدراهم والدنانير وكذا لا يجوز بنقصان لا يتفابن فيه الناس ( والنسيثة ) وبالغبن الفاحش لاطلاق التوكيل بالبيع والبيع بالنبن الفاحش أو بالمرض متعارف عند شدة الحاجة الى الثمن أو الملال من المبن ( ويقيد شراؤه بمثل القيمة ) للتهمة فلمله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه الحقه بغيره ( وزيادة يتغابن فيها وهو مايدخل محت تقويم المقومين ) قالوا وما كانت قيمته معلومة كاللحم والخبرُ لا يعني فيه الغبن ولوكان قليلا ولو كان فلسا . بحر ( ولو وكله بيه عبد فباع نصفه صح إ وقالا لا يصح الا أن يبيع النصف الآخر قبل ان يختصمه وله أن التوكيل مطلق عن قيد الافتراق والاجباع ألا ترى أنه لوباع كله بنصف قيمته يجوز فاذا باع نصفه أولى (أوفي الشراء يثوقف ) للتهمة على ما مر ولان الموكل بالبيع يصادف ملكه فصح أمره فاعتبرفيه اطلاقه والموسكل بالشراء صادف المنير فلم بصح فلا بجرى فيه (١) الأطلاق والتقييد( مالم يشر الباقي ) فان أشرى باقيه أزم الموكل ( ولو رد المشرى المبيع على الوكيل بالميب ببية أو نكول. رده على الآمر) بلاخصومة لأن الرد على الوكيل. ردعلى الموكل ، ت لان البينة حجة مطلقة والوكيل في النكول مضطر لبعد العيب عن علمه لعمدم ممارسته المبيع ا وكذا باقرار ) او نكول او بينة ( فيما لا يحدث ) لتيقن القاضي بوجود العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤ ممستنداً الى هذه الحجج (٧) و تأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج الى هذه الحجج لظهور التاريخ ( وانباع بنسيئة فقال أمرتك بنقد وقال المأمور أطلقت فالقول للا مر ) لأن الاءر يستفاد من جهته ولا دلالة على الاطلاق . هداية فهو أعلم بكيفينه من المأمور . ع (وفيالمضاربة للمضارب) لأن الأصل في المضاربة المموم - مجر لأن المضاربة للاسترباح والاسسترباح في أن يقع شراؤه للآ مر • ع (١) (قوله الاطلاقوالتقييد )أي اطلاق الامروتقييد • فيعتبر المتعارف فيه والمتعارف شراء الكل وت (٢)وتأويل اشتراطها في الكتاب) أى في الجامع الصغير • تشم مفاد تأويل المداية ان مالا بحدث نوعان نوع لايحدث اصلا كالاصبع الزائدة فانه لا تكونالا فىبطن الام ونوع يحدث لكن في طول المدة كَقَطَعُ الطَّرُفُ مَعَ البِّرِ، وانْمُرَادُ مَافَى الْجَامِعُ = وَ النَّوْعُ الْاَخْيِرُ وَاللَّهُ أَعْلِمُ فليراجِعُ

أمر تك ينقد وقال الوكيل أطلقت صدق الآمر وفى المضاربة المضارب الان الامر يستفاد من الآمر فالقول له وأما المضاربة فالمظاهرة هاالاطلاق فالقول للمضارب ( • • • • ) ( ولا يصح تصرف احد الوكيلين وحده فيما وكلابه الا

في خصومة ورد وديمة وقضاء دين وطلاق وعتق لم يموضا) أما في الحصومة فلان الاجباع فها يفضى الى الشغب وفي الامور الاخر لا يحتاج الى الرأى (ولا يصح ببع عبد اومكاتب أو ذي في مال صغيرة المسلم ان العبد والمكاتب لاولاية لحما في مال ولدهما الصغير والكافر لاولاية المه في مال صفيره المسلم والله أعلم بالصواب

🛊 باب الوكالة والخصومة بالقبض 🏈 (الوكيل بالخصومة القبض عند الثلاثة) أى عند أي حنيفة رح وأبي يوسف ومحمد رح خلافا از فر رح (كالوكيل بالتقاضي في ظاهر الرواية ويفيق بمدم قيضهما الآن) فان الوكيل بالتقاضى علك القبض في ظاهر الرواية لــكن الفتوى في هذا الزمان على ان الوكيل بالخصومة والوكسل بالتقاضي لا يملكان القبض لظهو ر الخيانة في الوكلاء ( وللوكيل بقبض الدين الخصومة ) هذاعنداً ي حنيفة رح وعندها لا يملك الخصومة ( لا للذي يقيض المن فلو قام حجة ذي اليد على وكيل بقبض عبد ان موكله باعه منه يقصر بده ولا يثبت السع فيقام ثانياعلى البيع اذا حضر الغائب) أدخــل فاء التعقيب في قوله فلو قام لان هذه المسئلة من فروع الوكيل بقبض العين هل هو وكيل بالخصومة

السموم اكثر • ع ( ولو أخذ الوكبل بالثمن رهنا فضاع او كفيلا فتوى عليه ) بأن مات كل من الكفيل والاصل مفلسا (لم يضمن ) لأن الوكيل أصيل في قبض الثمن لانه من حقوق العقد والكفالة والارتهاناستيثاق له فله ذلك بخلاف الوكيــل بقيض الدين لانه نائب وقد أنابه في القبض لا في الاستيثاق • بحر ﴿ وَلَا يتصرف احد الوكيلين وحده ) لرضاه برأيهما لا برأي أحدها والبدل وان كان مقدراً لكن التقدير لا يمنع استعمال الوأى (١) واختيار المشترى • هدايةوهذا ان وكلهما بكلام واحد والا فيحوز أهراد احدهما لأنه وضي برأى كل مهماوقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك • بحر ( الا في خصومة) صيانة لمجلس القضاء عن الشغب. هداية والخصومةوان احتاجت الى الرأي لكن تندفع هذه الحاجة باجتماع رأيهما قبل الخصومة • 💣 (وطلاق وعتاق بلا بدل ورد ووديمة ) لعدم الحاجـــة الى الرأى ( وقضاء دين ) لانه كالوديمة • بحر ( ولا يوكل وكيل الاباذن ) لانه رضي رأيه والناس مختلفون في الاراء ( أو باعمل برأيك ) لاطلاق التفويض اليرأيه ﴿ فَانَ وَكُلُّ بِلاَ اذَنَ المُوكُلُ فَمَقَدِ مُحْصِّرُتُهُ أَوْ بَاعٍ أَجْنِي فَاجَازَ صَحَّ ﴾ لأن المقصود حضور رأبه وقد حضم • هــداية والصحيح رجوع الحقوق الى الثاني لانه هو الماقد • محر ( وان زوج عبد أو مكاتب أوكافر صغيرته الحرة المسلمة أو باع لها أو اشترى) (٢) معناه التصرف فيمالها ( لم يجز ) لان هذه ولاية نظرية فلا بد من القادر المشقق والرق يزيل القدرة والكفر يقطع الشفقة

مى الجدل لغة والجواب بنيم أو لا شرعا وفسرها في الجوهرة بالدعوى الصحيحة أو بالجواب الصريح • بحر أول كتاب الوكالة ( الوكيل بالخصومة والنقاضى ) أى الطاب • ع ( لا يملك القبض \* وهذا قول زفر وعليه الفتوى اليوم لظهور الخيانة فقد يؤتمن على المال ( وبقبض الدين يملك الخصومة من لا يؤتمن على المال ( وبقبض الدين يملك الخصومة ) حق لو أقيمت البيئة على استيفاء الموكل أو ابراء تقبل لانه وكله

بالتملك لان الديون تقضى بأمثالها فكان مبادلة والوكيل أصيل فيها فله الخصومة ( وبقبض المين لا ) لان قبض العين ليس بمبادلة فهو أمين محض ( فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض ان الموكل باعه ﴾ أى المين " مجر ( وقف الامر) فلا يثبت البيع ولا يجب الدفع الى الوكيل • ع ( حتى يحضر الفائب ) استحسانا والقياس أن يدفعه الى الوكيل لان البينة قامت لاعلى الخصم وجه الاستحسان

(۱) ( قوله اختيار المشترى ) بأن يكونأملاوأحسن قضاء. ع(٢) ( قوله معناه النصرف في مالها )بأن يشترى لها بمالها أما اذا اشترى لها بمال نفسه فهو جائز لا

أُمِلاً فَنَيْ هَذَه المسئلة قياس واستحسان فالقياس ان العبد يدفع الى الوكيل ولا يقبل بينة ان الموكل باع من أنه صاحب اليد لان البينة قد قامت على غير خصم وفي الاستحسان يقصر يد الوكيل من غير ان يثبت البيم

البيع على الموكل (كما يقصريد الوكيل في نقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتق لوقامت حجبهما عليه حتى عضر الغائب) أي اذاجاء رجل وقال أنا وكيل فلان الغائب بنقل امرأته أو عبده الى موضع كذا فاقامت المرأة الدئة على أن موكله طلقها والعبد على انه أعتقه يقصر يد الوكيل من غيران يثبت الطلاق والعتق بل اذا حضر الغائب بجب اطدة اقامة المدنة فقوله حتى يحضر النائب يتملق بقوله بلاطلاق وعتق أي لابقع الطلاق والمتق حتى بحضر الغائب فانه اذا حضر يقع انأعيدت المنة فان أعيدت فاعادة المنة قد سقت المسئلة الاولى وقدجعل حكم هذه المشاة كالحكم الاول فيفهم أعادة البينة ( وصماقرارالو كيل بالخصومة عند القاضي وعند غيره لا) هذا عندأبي حنفة ومحمد رح وعندأبي يوسف رح مجوز وان كان عند غير القاضي وعنسد زفر رح وكذا عند الشافعي رح لايجوز أصلا لانهمامور بالخصومة لابالاقرارولنا أن الخصومة يراديها الجيواب فتضمن الاقرار (كتوكيل رب المال كفيله بقبض ماله عن المكفول عنه ) أي كما لا يصح توكيل رب المال الكفيل نقبض المكنفول بهعن المكفول عنه لان الوكيل من يعمل لغيره وهنا يعمل لنفسه ( ومصدق الوكيل بقبض دبن ان كان غريما أمر بدفع دينه الى الوكيل) أي أدعى رجل أنه وكيل الغائب بقيض دينه من الغريم فصدقه الغريم اس بتسليم الدين الى الوكيسل ( ثم ان كذبه الغائب دفع الغريم اليه نانيا ويرجع به على الوكل فيا بقي وفيا ضاعلا )

أنه خصم في قصر اليد فنقصر بده فلو حضر الغائب تعاد البينة على البيم (وكذا) أى مثل دءوى البيع دءوى ،ع( العلاق والعتاق) إذا قامت البينة على الوكيل بنقلهما (ولوأقرالوكيل)على موكله بحراً طلق الاقرار والوكيل لبتناول وكيل المدعى والمدعى عليه اذ لافرق بينهماسوى ان وكيل المدعى يقر بقبض موكله ووكيل المدعى عليه يقر بوجوب المال على موكله • شلمي [ بالخصومة عنــد القاضي ) لأنه وكيل بجواب يكون خصومة (١) ولا خصومة الافي مجلس القاضي(صح)استحسانا والقباس أن لايجوزلانه مأمور بالعخصومة والاقرار والاقرار مسللة والامر بشيء لايتناول ضده وجه الاستحسان(٢) ان التوكيل محيح وصحته بتناوله مايملكه وذلك مطاق الحواب (٣) دون أحدهما عينا فيصرف الله مجازا تحريا للصحةوفيه خلاف زفر والشافعي (والا لا) أي وان أقر عند غير القاضي لايصح اقراره ٠ ي وعند أبي يوسف يصمح لان اقرار الموكل لايختص بمجلس القضاء فكذا اقرار وكيله ولهما (٤) ان الظاهر أتيانه بالمستحق عند طلب المستحق وهو الجواب في مجلس القضاء (٥) فيمختض به (٦) لكن اذا أقيمت البينة على اقراره في غسير مجلس القضاء يخرج عن الوكالة (٧) حتى لايدفع المال اليه لأنه صار مناقضا ﴿ وَ بِطُلُّ توكيل الكميل بحال ) أي توكيل الطالب الكفيل بقبض الدبن الذي تكفل عالة . ت (١) ( قوله ولا خصومة الح ) أى الافرار لا يكون خصومـــة الافي مجلس القاضي لان كونه خصومة أنما هو بكونه جوابا ولا جواب الافي مجلس القاضي . عناية لأن الطلب الموجب للحواب أنما هو في مجلس القضاء • ع (٢) (قوله ان التوكيل صحيح) بالاجماع •ت (٣) (قوله دون أحدهما الح ) اذ ربما يكون أحدها حرا ما عليه لان الخصم اذا كان محقافالاقرارواجبوالا فالانكار واجب٠ ت (٤) (قوله ان الظاهر) كان المهني ان الظاهر من حالة الموكل اتيانه بالجو أب الواجب قضاء وهو الحواب في مجلس القاضي عند طاب العضم اذ جوابه بطلبه في غير المجلس لايوجب الحواب قضاء وان كان يوجيه ديانة فيحمل توكيله على ماهو ظاهر حاله وهذا نظير مانقلنا عن البحر عن البزازية في أول باب الوكالة بالبياح والشراء • ع (٥) (قوله فيختص) أي توكيل الموكل به أي بجواب الوكيل في المجلس •ع (١) (قوله لكن اذا أقيمت البينة الخ)كانه قبل لو كان افرار الوكيل مختصا بمجلس القاضي لما كان لاقراره في غير المجلس اعتبارا ولما خرج به عن الوكالة · عناية والتالي باطل مدارل أنه لايدفع اليه المال فالمقدم مثله فاجاب بقوله ولكن اذا أقيمت الخ حاصله ان خروجه عن الوكالة ليس لاعتبار اقراره في غير المجاس بل أنما هو على مافي الكافي لمدم بقائه وكيلا بمطلق الجواب في المجلس لمدم قدرته على الانكار والالتناقض فبقي وكيلا بالاقرار فقط وقد كان وكيلا مطلقا أهـ ع(٧) قوله حتى لا مدفع المال اليه بأن وكله بالخصومة عن دعوى البيم عليه فاقر بالبيع فأنه لايملك

به • ى فالمصدر في كلام المصنف مضاف الى المفعول والباء في بمـــال صلة الكفيل وصلة التوكيل وهي بقبض الدين مقدر وهسذا ، ع لان الوكيل من يعمل لغيره ولو صححناها صار عاملا لنفسه في ابراء ذمته فالمسدم الركن ( ومن ادعي انه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه اليه) لأنه اقرار على نفسه (١) لان مابقضيه خالص ماله ﴿ فَانْ حَضَّرَ الْفَائْبِ فَصَدْقَهُ وَالْا دَفَعَالَيْهِ الْفُرْسِ الدين ثانيا) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله مع يمينه فيفسد الاداء ( ورجع به على الوكيل ؟ لإن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم يحصل فله نقض قبضه (لو بافيا) ولوحكما كان استهامكه الوكيل فانه يضمن لانه باق ببقاء بدله • داماد (وان ضاع لا) لأنه اعترف(٢) أنه محق في القبض وهو مظلوم (٣) في هذا الاخذ والمظلوم لا يظلم غيره ( الا اذا ضمنه ) بالتشديد أي قال المديون أضمن لى مادفعته فلو أخذ الطالب عني ماله آخذ منك مادفعته لك وبالتمخفيف بإن يقول الوكيل أنا ضامن لك ان أخذ منك ثانيا • ت (عندالدفع) لان المأخوذ ثانيا مضمون عليه (٤) في زعمهما وهذه الكفالة أضيفت الى حالة القبض (٥) فتصبح كالكفالة بما ذاب ﴿ أُولِمْ يَصِدْقُهُ عَلَى الْوَكَالَةُ وَدَفْمُهُ الَّهِ عَلَى ادْعَاتُهُ ﴾ لأنه أنما دفعه على رجاء الاجازة فاذا أنفس رجاؤه رجع عليه ﴿ ولوقال اني وكيل بقبض الوديمة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع اليه) لأنه اقرار بمال القير (٦) بخلاف الدين (وكذا لوادعي الشهرا، وصدقه) لأنه أفرار بملك الغير ﴿ ولو ادعى ﴾ رجل عيني (أن المودع ) بالكسر وعني (مات وتركها ميراناله) أي للمدعي ولا وارث له غيره (وصدقه) أى المودع بالفقح عنى (دفع اليه) لأنه لايبقي مال المودع بمدموته فقد داتفقاانه مال الوارث ﴿ قَانَ وَكُلُّهُ بِقُرْضُ مَالُهُ قَادِعِي الفريمُ أَنْ رَبِ المَالُ أَخْدُهُ دَفْعُ المُسَالُ وأسِم رب الممال) لأن الوكالة قد (٧) ثبتت بالتصادق والاستيفاء لميثبت بمجرد قبض الثمن من مدعي الشراء • تكملة رد المحتار فلو لم يكن معز ولا لدفع اليه لان الوكيل بالمخصومة وكيل بالقبض عند الائمة الثلاثة لكن فيه أنه أذا لم ينفذاقر أره فابن البيع وألثمن وان فرضناان وكالته باقية بمدلا يقال يحتمل انالموكل نفسه يقر بالبيع اوان المدعى يقيم عليه البينة لا نا نقول ان الوكيل حينتذا نعزل بالعزل الحكمي فان و كالته. ع (١) (قوله لأن مايقضه الح) لأن الديوز تقضى بامنالها • ت (٢) (قوله أنه) أي الوكيل • ت (٣) (قوله في هذا الاخذ ) أي الاخذ ثانيا . ت (٤) ( قوله في زعمهما ) لأن رب الدين في زعمهما غاصب فيما يقبضـــ ، نانيا . ت (٥) ( قوله فتصح ) لاضافته الى سبب الوجوب وهو أخذ الطالب ثانيا . ت فلا يرد ان مدار جحة الكفالة على قيام الدين ولا دين هنا حال عقد الكفالة •ع (٦) (قوله بخلاف الدين) لأنه يؤدي من خالص ماله كما مر آلفا . ع (٧) ( قوله قد ثبتت الخ) وفي الزيامي لان وكالته ثبتت بقوله اخذه رب المال حبث لم ينكرالوكالةوانما

لانغرضهمن دفعه براءة ذمته فاذا القبض والاسمترداد به أسهل من التضمين فله ولاية ذلك لا ولاية هذا ( الا اذا كان ضمنه عند دفعهأو دفع اليه على أدعانه غير مصدق وكالته) بان قال الوكيل ان حضر الغائب وأنكرالتوكيل فانىضامن هذاالمال أوالغربم دفعهبناه علىدعوىالوكيل من غير أن يصدق وكالته فني هاتين الصورتين ان أنكر الغائب فالغربم يضمن الو كيل أن ضاع المال ( وأن كان مودعالم يؤمر بدفيها اله )أي ان كان مصدق الوكيل مودعا لم يؤمر بدفع الوديمة الى مدعى الوكالة لان تصديقه اقرار على الغير بخلاف الدين فان الديون تقصي باشالها والمشال أملك الديون ( ولوقال تركها المودع ميراثا وصدقه الودع أمر بالدفع المه أى ان ادعى ان المودع مات وترك الوديمة ميراثا وصدقه المودع أمر بالدفع اليه ﴿ ولو أدعى الشراء منه لم يؤمر بدفع الوديمة) أي ان ادعي أنه اشترى من المودع وصدقه المودع لم بؤمر بدفع الوديمة الى المدعى لان المدعى أقر بملك الغيير والغبر أهل للملك لأنه حق فلابصدق في دعوى البيع على الحق تخلاف مسئلة الارث لأنهما أتفقا على موت المودع فكان هذا أتفاقا على أنه ملك الوارث (ومن وكل بقبض مال وادعى الغريم قبض دائنه دفع اليه واستحلف دائنه على قبضه لا الوكيل على المايقيض الموكل للدين ) أي اذا جاء الوكيل بقبض الدين من المديون فادعي المديونان

الدائن قد قبض دينه ولا بينة له يؤمر بالدفع الى الوكيل فاذا حضر الدائن وأنكر القيض يستحلف وقد لا دعواه

دعواه (واستحلفه) على عدم الاستيفاء • ت رعاية لجانبه ولايستحلف الوكيل (١) لانه نائبه (وأن وكله) بالرد ٠٠ ( بعيب في أمة وادعى البائع رضا المشتري لم ير دعليـــه حق يحلف المشترى ﴾ بحلاف مسئلة الدين لان الندارك (٢) ممكن هنالك باسترداد ماقبضه الوكيل اذا ظهر الخطأ عند نكوله وفي الثانية غبر بمكن لان القضاء بالفسخ ماض على الصحة وان ظهر الخطأعلى مذهبه ( ومن دفع الى رجل عشرة ينفقهاعلى أهله فانفق عليهم عشرة من عنده ﴾ ناويا الرجوع حال قيامه اذا لم يضف (٣) الى أغيره فلو كانت مستهلكة وقت انفاقه ولو بصرفها الى دين نفسه أواضاف العقد الى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرطا بالانفاق لان الدر اهم تتمين في الوكالة • والدر المختار (فالمشرة بالعشرة) لأن الوكيل بالانفاق ﴿ ١ ) وكبل بالشراء · هداية والحكم في الشراء الرجوع فكذا هذا • ت واذا ظفر بجنس حقه من مال الآم كان له ان ياخذه ، شلق

### ( بابعزل الوكيل )

﴿ وَسُبِطُكُ الْوَكَالَةُ بِعَرْلُهُ ﴾ لأن الوكالة حقه فله ان يبطله (ان علم به) لان في العزل اضرار ابه من حيث ابطال ولايته. ومن حيث رجوع الحقوق اليه فينقد من مال الموكل أو يسلم المبيع فيضمن فيتضرر (وموت أحدهما وجنونه مطبقا ولحوقه مرئداً وافتراق الشريكين وعجز موكله لومكاتبا وحجره لو ماذونا كلان التوكيل تصرف غير لأزم فيكون لدوامه حكم ابتداء فلا بد من قيامالامي وقد بطل بهذهالموارض وشرط الاطباق في الجنون لان قليله كالاغماء وحدمشهر عند أبي يوسف لسقوط الصوم به وعنه أكثر من يوم وليلة اسقوط الصلوات الحمسربه وقال محسد حول كامل لسقوط جميع العبادات به فقدر به احتياطا ولايتوقف على العلم لأه عزل حكمي (وتصرفه بنفسه) لتعذر التصرف على الوكيل • هداية لامتناع تحصيل ألحاصل • ت

محقا عنده في طلب الدين لما اشتقل بذلك فصاركا اذا طلب منه الدين فقال أوفيتك فانه اقرار بالدين اله قول الزيلمي لما اشتغل بذلك اي مع انه قاصد دفع الوكيل فمدوله عن اسهل طرق الدفع وهو مجرد منسم الوكالة الى اصبعها و هو دعوى الاستيفاء لحاجته الى اثباتها اكبر دليل على ان الوكالة ثابتة عنده ع (١) (قوله لأنه ناسُّه) يعني أن المطلوب يدعي حقاعلي الموكل لا على الوكيل فلو حلفنا الوكيل لحلفناه نيابة والنيابة لا تجري في اليمين = ك ( ٢ ) ( قوله ممكن ) لان القضاء لم ينفذ باطنالا مه أعاقض عجر دالتسلم فكان كالقضاء بالا ملاك المرسلة وك وت (٣) (قوله الى غيره) أي غير مال الآمر سواء أضاف الى مال الآمر أوأطلق •أمين وَالْمُصَنِّي أَذَا لَمْ يَضَفُ الوَّكِيلِ الِّي مَالَ نَفْسُهُ • ع (٤) ﴿ قُولُهُ وَكُيلِ بِالشَّرَاء ﴾ لأن

نائب له أقول ان ادعى المديون أنك تعلم ان الموكل قبض الدين وأنكر الوكيل العلم يذبغي أن يستحلف لأنه ادعى أمرألو أقر مهالوكيل يلزمهولم يبق له طلب الدين فاذا أنكره يستحلف ( ولا يرد الوكيل بعيب قبل حلف المشتري لو قال البائع رضي هو به ) وكل المشتري رجلا برد المبيع بالميب وغاب المشترى فاراد الوكيل الردفقال البائع رضي المشترى بالميب فالوكيل الإلا يرد بالميب حتى يحلف المشـــترى أنه ملم يرض بالعيب والفرق ببن هذه المسمئلة ومسئلة الدين أن التدارك عكن في مسئلة الدين باسترداد ما قبضه الوكيل اذا ظهر الخطأ عند نكول رب الدين وههنا غير ممكن لأن القضاء بفسخ البيع يصبح وان ظهرالخطأ عند أبي حنيفة رح لان القضاء ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فلا يستحلف المشرى بعد ذلك وأما عندهما فقد قالا يجب أن يرد بالميبكا في مسئلة الدين لان التداوك بمكن عندهما لبطلان القضاء وقد قبل الاصح عندأبي بوسف رح أن يؤخر الرد في الفصلين الي أن يستحاف ( ومن دفع الى آخر عشرة أن ينفقهاعلى أهله فأنفق عليهم عشرةله فهيها )قيل هذا استحسان وفي القياس بصمر متبرعا بانفاق ما هو ملكهوجهالاستحسانان الوكيل بالأنفاق وكيل بالشراء والحكم فيمه ماذ کر نا

# باب عزل الوكيل 🏟

(للموكل عزل وكيله ووقف على علمه وعنه أنه أكثر من يوم وليلة وعند

وتبطل الوكالة بموت أحدهماوجنونه مطبقا ﴾ الجنون المطبق شهر عند أبي يوسف رح

معلى كتاب الدعوى الله

(هي اضافةشي الينفسه حالةالمنازعة) واما حالةالمسللة فدعوى لغةلاشرعاو نظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس ثمة منازع لايصح نفيــــه فلو ادعا. بعد، لنفسه صبح وان كان تمة منازع فهو اقرار بالملك للمنازع فلو ادعا. لنفسه بمده لايصح وعلى رواية الاصل لايكون أقرارا له بالملك أه والتمريف المذكور (١) خاص بدعوى الاعيان والديون فخرج به دعوى إيفاء الدين والابراء منه • بحر قال السائحانيكلام البزازية مفروض في كون النــفي اقرارا للمنازع أولا وليس فيه دعوة الملك لنفسه حالة المسالمة . أمين (المدعي من أذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ولاتصح الدعوى حتى يذكرشينا علم جنسه وقدره ) لان فائدة الدعوى الالزام بواسطة اقامة الحجة والالزام في المجهول لاتحقق ممداية (٢) وفيـــه ان الالزام قديكون بالاقرار والاقرار بالمجهول صحيح فعلى تقدير الجواب بالاقرار يمكن الالزام في دعوي الحجهول •ت واغايكتفي بذكر الجنس والقــدر ان كان المدعى به دينا والا فلا بد من الاشارة انكان حاضرا أوذ كرالقيمة انكانفائنا ، ت كما قال المصنف وع (وان كان عينا في يد المدعى عليه كلف احضارها ليشير المها بالدعوى) لأن الاعـــلام باقصى ما يمكن شرط والاشارة أبلغ في التمريف (وكذا في الشهادة والاستحلاف فانتمذر) بانقال غصب مني ثوبا مثلاولاأدري المقائم أولا الد (ذكر قيمتها) فان لم يبين القيمة وقال غصب من عين كذا ولا أدري أنه هالك أم قائم ولا أدري كم قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه لان الانسان ربما لا يمرف قيمة ما له فلو كلف بسان القيمة لتضرر به • كافي في هامش الطبع • ع ﴿ وَانَادَعَى عَقَارًا ذَكُرَ حَدُودُهُ ﴾ لتُعَذَّرُ التَّمْرِيفُ بِالْآشَارَةُ لَتَعَذَّر النقل. هداية مع كثرتها فتكثر الدعاوي فها ففي تكليف القاضي أو أدينه بالحضور هنالك حرج بخلاف المنقولات المتمذرة النقــل كالرحى فيكلف القاضي او امنيه بالحضور لندوره • ت وكذا يشترط التحديد في الشهادة (وكفت ثلاثة) لوجود الأكثر بخلاف ما اذا غلط في الرابعة لأنه يختلف به المدعي لا بتركها ( وأسهاء اصحابها) لان بها يخقق تعريف الحدود . ع ( ولا بد من ذكر الحبد ) لأن تمام التعريف به ا أن لم يكن مشهوراً ) وأن كان مشهوراً يكتني بذَّكُره (وأنه) أي المدعى به (٣)منقولا كان او عقاراً ، محر (في يده) لانه أنما ينتصب خصما أذا كان الأنفاق لايكون بدون الشراء (١) (قوله خاص) فيه أن الشيء عام شامل للدين والايفاء والابراء وغيرها • ع (٢) ( قوله وفيه أن الالزام الح) يمكن أن يقال أن الافرار في الدعاوي والمرافعات أندر نادر فلا تبتني عليه الاحكام . ع (٣)(قوله منقولاكان) وفيه ان الخصم مكلف باحضار المنقول كما ذكر = المصنف آنفافاليد فيه مشاهدة فاي فائدة في ذكر البدالا أن يقال أن اشتراط ذكر هاو الحالة هذه للتأكيد في

عدرح حول نقدر به احتياطا (١٠٤) مأذونا وافتراق الشريكين ) أيأحد الشريكين وكل النافي النصرف في مال الشركة فافترقا تبطل الوكالة ( وان لم يعلم به وكيلهم ) أي وكيل المكاتب والماذون وأحدالتهريكين (ويتصرف الموكل فيما وكل به) أي سواءلميبق علا للتصرف كما اذا وكله بالاعتاق اذا عتق أو بقى محلا كمالو وكله بنسكاح امرأة فنكحها الموكلثم ابانهالم يكن للوكيل أن يزوجها من الموكل

🛊 كتاب الدعوى 📉 هي أخبار بحق له على غيره والمدعى من لا بحبر على الخصومة وألمدعى علمه من بجير) لما فسر الدعوى كان المدعى على هذا التفسير هو المخبر بحق له على غيره فقوله المدعى من لايجبر على الخصومة تفسير أخر ذكره بمض المشايخ وقد قيل المدعى من يلتمس خلاف الظاهروهو الامر الحادث والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر كالعدم الاصلي لكن الاعتبار في هذا للمعنى لاللفظ حتى ان المودع اذا ادعى رد الوديمة فهو مدعى في الظاهر اكنه في المني منكر للضان (وهي انه تصحبذكرشيء علم جنسه وقدره ) هذا في دعوى الدين لافي دعوى المين فان العين أن كانت حاضرة يكنفي الاشارة بان هذا ملك لىوان كانت غائبة يجب ان يصفها ويذكر قيمتها (وأنه في بد المدعىعليه)هذا مختص مدعوى الاعيان (وفي المنقول يزيد بنير حق ) فان الشيء قديكون في يد غمير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن والمبيع في يد البائع لاجل الثمن أقول هذه العلة تشتمل العقاراً بضا فلا أدرى ما وجمه تخصيص

المنقول بهذا الحكم (وفي العسقار لايثبت البدالا بحجة أو علم القاضى) قال في الهسداية أنه لا يثبت البد في العقار الا بالبيئة أو علم القاضى هو الصحيح دفعا لهمة المواضعة أذ العسقار عساه في يد غيرها بخلاف المنقول فان البد فيه مشاهدة فتهمة المواضعة أن المدعى والمدعاعلية تواضعا على ان يقول المدعى عليه ان الدار في يدى والحال انها في يد ثالث فيقيم المدعى ينقر يحكم القاضى بانها ملك المدعى وانحا قال في الهداية هو الصحيح لان عند بعض المشابخ يكنى تصديق المدعى عليه انها في يده ولا مجتاج الى اقامة البيئة فانه ان كان في يده وأقر بذلك فالمدعى يا خذهامنه ان ثبت ملكته بالبينة او باقرار ذى البد أو نكوله وان لم يكن في يده وأقر بذلك لا يكون للمدعى الدي المدعى المدعى عليه الإية الاخذ من ذى الميد وان أقام

المدعى الينة لأن البينة قامت على غير خصم فعلم أنه اذاأ قر ذواليد باليد فان الفرر لا يلحق الا يذي اليد أو لايلمحق الى غيره فتهمةالمواضعة مدفوعة على أن تهمة المواضعة ان كانت ثابتة هنا فني صورة اقامة البنية ثابتة ايضاً فإن الدار اذا كانت في يد رجل امائة فواضع الممدعي وذه اليد على أن ذا البد لايقول إنها أمانة في مده حق بقم المدمي البينة على انها في يد ذي البد تم يقيم بينة على أنها ملك المدعى فيقضى القاضي ويأخذ المدعى الدار فالحاصل أنه أذا ظهر في يد ثالث وذو اليد أقر أنه في يده لايمير الثالث محكوما عليه وكذا ان ظهر ان يد ذي اليد يد أمانة لايد خسومة ( والطالبة به | عطف على قوله واله في بدالمدعي عليه ( واحضاره ان امكن ) يشير البهالمدعي والشاهد والحالف (وذكر قيمته أن تعذر والحدود الاربعة أو الثلثة في العقار واساء احجابها ونستهم الى الحد ا ذكر الحدود بشترط في دعوى الدار

في يده (ولا تُثبت اليد في العقار بتصادقهما) نفيالهمة المواضعة أذ العقار عساء في يد غيرها = هداية فيظهر أنه مال ذلك الغير فينقض القضاء • ت (بل ببينة أو علم القاضي بخلاف المنقول )لان اليد فيه مشاهدة • هداية فلا مجال للمواضعة • تُ (وانه يطالبه به) ليزول احتمال أنه رهن عنده [ وأن كان دينا ذكر وصفه ) زيادة على معرفة قدره وحنسه • ت ككونه حيدًا أو ردنيًا أو وسطا • عناية لانه يسرف به ( وانه يطالبه به ) لان المطالبة حقه فلا بد من طلبه • هداية ليمينه القاضي • ت (فاذاصحت الدعوى سال المدعى عليه عنها) لينكشف وجه الحكم • هداية فانه على وجهين (١) اما ان يكون امرابا خُروج عما لزمه بالحجة او يصير ما هو بمرضية أن يصير حجة حجة كالبينة فأنها لاحتمال الصدق والكذب أنما يجب العمل بها عند سقوط احمّال الكذب بالقضاء • عناية(فاناقر)قضي بها أي بالدعوى • ع عليه لأن الاقرار موجب (٢) بنفسه فيامره بالحروج عنها (او انكر) سال المدعى البينة لقو العلم السلام (٣) الك بينة فقال لا فقال لك يمينه سال ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السوال فيمكنه الاستحلاف (ف) أن (برهن المدعى قضى عليه) صحة الدعوى أو يقال أنه لامد للمدعي من الدعوى مرتين مرة قبل حضور الخصم المصح للقاضي طلبه للمجلس ولا يصبر ظالما على الخصم بمنعه عن الكسب بمجرد قول المدعى لى على فلان حق وفي هذه لابد منذكر اليد ليكلفه القاضي باحضار المنقول لصحة الدعوى الثانية ومرة بمد حضور الخصم لاقامة الينة والحكم وفي هذه لايشترط ذكر اليد للمشاهدة والله اعلم فليراجع •ع (١) (قوله اما أن يكون امرا الح) كما في صورة الاقرار فان الاقرار حجة بنفسه · عناية(٢)(قوله نفسه) لا يحتاج الى قضاء القاضي لكمال ولاية الانسان على نفسه فحسكم القاضي امر بالخروج عن موجب ما اقر به ولذا قالوا أطلاق الحكم عليه توسع

•عناية (٣)(قوله الك بينة الح) الحديث في البخاري ومسلم. تخريج زيلمي

( ١٤ ) كشف الحقائق عند أي حنيفة رحوان كانت مشهورة وعندها لايشترط اذا كانت مشهورة ثم ذكر الحدود الثلثة كاف عندنا خلافا لزفر رح فانه اذا ذكر ثلثة حدودكا في هذه الصورة فالحد الرابع خط مستقيم آخر والنسبة الى الحدقول الى حنيفة رح فان كان رجلامشهورايكتني بذكر وهذا في دعوى الاعيان أما في دعوى الدين فلا بد من ذكر الحبنس والقدركما مروذكر في الذخيرة انهاذا كان وزنيا كالذهب والفضة لابد ان يذكر الصفة بانه جيد او ردى وان يذكر نوعه نحو بخارى الضرب أو نيسابورى الضرب ( واذا سحت سأل القاض الحصم عنها فان افر بها او أنكر وسال المدعى بيئته فان أقام قضى عليه وان لم يقم لم يحلفه ان طلبه خصمه فان نكل صن ) اى قال لا احلف ( او سكت بلا افة وقضى بيئته فان أقام قضى عليه وان لم يقم لم يحلفه ان طلبه خصمه فان نكل صن ) اى قال لا احلف ( او سكت بلا افة وقضى

لانتفاء النَّهمة عنها(والاحلف )لما روينا (بطلبه )(١)لأن اليمين حقه ولذا أضيف اليه بحرف اللام(ولا ترديمين على مدع) وقال الشافعي رحمه الله أن لم يكن له بينة اصلا ونكل المدعى عليه او كانله شاهدواحد فقط فأنه بحلف ويقضيله اما الاول فلان الظاهر صار شاهدا للمدعى لنكول المدعى عليه واما الثاني فلانه عليه السلام قضى بشاهد ويمين قلنا أنه غريب على أنه رده ابن معين رحمه الله(٢)وما رويناه مشهور تلقته الامة بالقبول. كافي • ت ولنا قوله عليه السلام البينة على المدعى واليمين على من انكر قسم والقسمة تنافي الشركة وجمل جنس الايمان على المنكرين وليس وراه الجنس شيء(ولا بيئة لذياليد)ان برهنا . مسكينوقال الشافعي بينة ذي البد احق (في الملك المطلق)واما في الملك بالسبكالتمراء فله بينة وبينته اولى من بينة الحارج وسياتي في باب دعوى الرجاين.ع(وبينة الخارجاحق) لأن بينة المخارج اكثر (٣)اثباتا(٤)اواظهارا لان قدر ما أنبته اليد (٥)لاتثبته بينة ذي اليد (٦) واليد دليل مطلق الملك (وقضى له ان نكل مرة) اذالنكول دل على كونه (٧) باذلا او مقرا اذ لولا ذلك لاقدم على اليمين اقامة لاو اجب ودفعا للضروعن نفسه (بلا احلف او سكت وعرض عليه اليمين ثلاثًا) قائلا اني (٨) اخرض عليك اليمين فان حلفت والا قضيت عليك (ندبا ) لاعلامه بالحكم (٩)لانه محلالخفاء ( ولا يستحلف في نكاح ورجمة وفي.) اى بعد انقضاء مدتهما • ت (واستيلاد) ان ادعت الامة اما لو ادعاء المولى فقد ثبت باقراره (ورق و نسب)لان فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول والنَّكُولُ بِذُلُ لَا اقرار لئلا يَكُونَ كَاذَبًا فِي الْأَنْكَارُ (١٠) والبِّذُلُ لَا يجري في هذه الأشياء (وولاء وحد ولعان) وقالا يستحلف في ذلك كله الا في الحد واللمان لأن الحد (١) (قوله لان اليمين حقه) كامر في الحديث آنفانت فلا بدمن طلبه (٢) (قوله و مارويناه) اى الاتي ذكر ، بقول صاحب الحداية ولناقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى الخ.ع (٣) (قوله اثبانًا) اي في علم القاضي . ت (٤) (قوله أو اظهار أ) لما في الواقع فان البيئة مظهرة ماكان تابتات (٥) (قوله لا تنبته) اثلا يلزم تحصيل الحاصل فبينته موكدة لما اثبته اليدفهي مفيدة وصف الموجود وبينة الخارج مفيدةاصل الموجود وهذامعني كونه اكثراثباتا وماكان اكثراثباتا فهواولى لنوفر ماشرعت البيئةلاجله ٠٠ (٦) (قوله واليد دليل الخ )لان من راى شيئا في بد انسان جاز أن يشهد بأنه ملك.ت (٧) (قوله باذلا) على قول الامام اومقرا على قولهما أقامة للواجب لحديث واليمين على من انكر وكلة على للوجوب وايضا فيه تعظيم اسم الله تعالى ودفع تهمة الكذب عن نفسه .ت(٨) ( قولها عرض عليك) اىساستحلفك والا فالاستحلاف آنما يكون مرة وأحدة فاما الحلف اوالنكول ع(٩)(قوله لأنه محل الحفاء)لانه على الحلاف فالشافعي لايري الحكم بالنكول بل يرد اليمين على المدعى ل (١٠) (قولهوالبذل لا يجرى الخ)فلو قالت لانكاح بيني وبينك ولكني بذلت نفسي

بالنكول صح وعرض اليمين ثلثاثم فيه خلاف الشافي رح فان عندماذا نكل الحصم يرد اليمين على المدعى وعندنا هذا بدعة واول من قضي به مماوية رضوهو مخالف للحديث المشهور ( ولايحلف في نكاح ورجمة وفي أيلاء واستبسلاد ورق ونسب لايستحلف عندابى حنيفة رح وعند هما يستحلف وصورتها ادعى الرجل النكاح وأنكرت المرأة او بالمكس أو أدعىالرجل بعدالطلاق وانقضاء العدة الرجعة فيالعدةوانكرتالمرأة او بالمكس او ادعى الرجل بمد انقضاء مدة الايلاء الذي، في المدة وانكرت المرأة او بالمكساو ادعى الرجل على رجل مجهول النسبانه ابنه او عده وانكر المجهول او بالمكساو اختصها في ولا. المتاقة او ولا. الموالاة على هذه الوجهاو ادعت الامة على مولاها أنها ولدت منه ولدا وادعاه وقدمات الولد ولايجرى في هذه المسئلة العكس لأن المولى أذا أدعى ذلك تصبر أم ولد باقراره ولا اعتبار لانكار الامةوأنما يستحلف عندهما لانالنكولاأفرار لان الحالف واجب عليه على تقدير صدقه في انكاره فاذا امتنع علم انه غسير صادق الافي انكاراذ لوكان صادقا لاقدم على اداء الواجب وهو الحلف واذا كان النكول اقرارا فيحلف حق اذا نكل مرة فيقضى بالنكول ولابى حنيفة رحان المرأة كثيرا ماتحترز عن اليمسين الصادقة

فتبدل شيئا ولا تحلف واذا امكن علم على البدل لايتبت الاقرار بالشك فيحمل على البدل والبدل لايجرى يندرى.

في هذه الاشياء ويمكن ان يقال لما لم يجز البدل في هذه الاشياء لا بجمل النكول بدلا فيحمل على الاقرار وفي فتاوى قاضى خان رح أن الفتوى على قولهما في الذكاح (وحد ولمان) أي كما أذا أدعى رجل على رجل (١٠٧) آخر ألك قذفتني بالزنا وعليك الحد

لايستحلف بالاجاع وكذا اذا ادعت المرأة على الزوج انك قذفتني بالزنا وعليك اللمسان ( وحلف السارق وضمن أن نكل ولم يقطع )لان المال يلزم بالنكول\القطع (وكذا الزوج اذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول) لأنه يحلف في الطلاق أجماعا ( فان نكل ضمن نصف مهزها وكذأ في النكاح اذا ادعت مي مهرها) اي اذا ادعت المرآة النكاح وطلبت المال كالمهر والنفقة فالمكر الزوج بحلف ة'ن نكل يلزم المال ولا يثبت الحل عند ابي حنيفة رح لان المال يثبت بالنكول لاالحل (وفي النسب أذا ادعى المدعى حقا كارثونفقة )اى بحلف في دعوى النسب اذا ادعى المدعى مالا فيثبت بالنكول المال لا النسب عند الى حنيفة رح (وغيرهما) كالحجر في اللقيط وامتناع الرجوع في الهـة (وكذا منكر القود 1 أي بحلف اجماعاً لأنه حق الساد ( فان نكل في النفس حبس حتى يقر او يحلف وفهادونها يقتص افان الاطراف عنزلة الاموال فيجرى فها البسدل مخالاف النفس هذا عند اي حنيفة رح وعندهما يلزم الأرش في النفس وما دونها فان النكول أقرار فهما شهة فلايثبت به القصاص بل يازم المال ( فان قال لي بينة حاضرة ) أي في الممرحق لو قال لابينة لي أوشهو دى غب علف ولا يكفل (وطلب حلف

إندرىء بالشبهات (١)وفي النكول شبهة واللعان في حكم الحد(قال القاضي) هوقاضي خان صرح به المسكين بحر (الامام فحر الدين رحمه الله تعالى الفتوى على أنه يستحلف المنكر في الاشياء الستة) كانه اراد به المذكورات ماسوى الحد فاالباقي سبعة فالتعبير عنها بالستة بادخال امومية الولد في النسب ابحر ( ويستحلف السارق فان فكل ضمن ولم يقطع ) لأن المنوط بفعله شيئان الضبان ويعمل فيه النكول والقطع ولا يثبت به فصاركما اذاشهد عليه رجل وامراتان (والزوجان ادعت المراة طلاقا قبل الوطء) (٢) قيد اتفاقي مسكين (فان نكل ضمن لصف المهر) لجريان الاستحلاف في الطلاق لأسيا أذا كان المقسود هو المال وكذافي النكاح أذا أدعت هي الصداق لانذلك دعوى المال ثم يثبت المال لنكوله لا النكاح وكذافي النسب اذ ادعى حقا كالارث (وجاحد التود فان في النفس حبس)وقالالزمه الارش في النفس ومادونها (حتى يقر اوبحلف وفيا دونه يقتص ) لجريان البذل في الاطراف فلو قال اقطع يدي فقطعه لايجبالضمان (٣) بخلاف النفس وقالًا لا يقتص(ولوقالالمدعي لي بينة حاضرة )اى في المصر فلو قال لابينة لى او غيب لايكفل المدم الفائدة ( وطلب اليمين لم يستحلف)لان ثبوت الحق باليمين مرتب على المعجز عن البينة بما رويناه . بحر (وقبل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام) كبلا يغيب نفسه وفيه نظر للمدعى وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه (فان ابي لازمه) اي بمقدار مدة التكفيل المذكورة (اى دار معه حيث سار)كلا يذهب حقه حداية ولو دخل دار . لا يتبعه بل بجلس على باب داره. توفي الصغرى المذهب عندنا ان لا يلازمه في المسجد لبنائه لذكرافة تعالى وبه يفق بحر (ولو غريبا لازمه قدر مجلس القاضي )لان في انزيادة عليه اضرارا به بمنعه من السفر وكذا لايكفل الا الى اخر الحجلس (واليمين بالله تمالى) لقوله عليه السلام من كان منكم حالفا فليحلف باقة (لا بطلاق وعتاق) لمارويناه (الا اذا الح الخصم) لقلة المبالاة باليمين باللهوكثرة الامتناع بسبب الحلف بالعلاق • هداية ولايقضى بالنكول • عناية وحيننذ (٤) لافائدة في التحليف بهما • ت وفي الخائية ان اراد المدعى محليفه بالطلاق والمتاق في ظاهر الرواية لا يجيب القاضي لان التحليف بهما حرام ومنهم من جوزه في زماننا والصحيح مافي ظاهر الرواية أه لك لايعمل بذلها الدرا) (قوله وفي النكول شبهة )لانه في نفسه سكوت . ت (٢) (قوله قيد اتفاقى)اى قوله قبل الوطء قيداتفاقي أنى به ليفرع عليه قوله فان نكل لاقوله أن أدعت طلاقًا لأنه احترازي أحترز به عن دعوى النكاح • ع (٣) (قوله بخلاف النفس)فلو قال اقتلني فقتله فعليه القصاص في رواية والدية في اخرى. ت (٤) (قوله لافائدة في التحليف بهما ) يمكن ان يقال الموام لا علم لهم بهذه المسئلة

الحصم لايحلف ويكفل بنفسه ثلثة ايام فان ابي لازمسه ) اي ان ابي الحصم عن اعطاء الكفيل لازمه المدعى ثلثة أيام ثم عطف على الضمير المنصوب في لازمه قوله( والغريب قدر مجلس الحكم ) اي لازم المدعى الغريب مقدار ما يكون القاضى جالسا

فكان ينبغي للمصنف أن لايذكره في المتن لان وضعه للروايات الظاهرة • مجر لكن في قول الخانية لان التحليف بهما حرام نظر لان التحليف بهما انما هو تعليقهما كقوله ان كان له على هذا الحق فعبدى حر لا اليمين باداة القسم نحو والطلاق أنه ليس له على هذا الحق بجر الطلاق على أنه مقسم به والحرام أنما هو الثاني لا الاول · ع ( ويفلظ بذكر أوصافه ) نحو قل واقة الذي لا اله الا هو عالم النبيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السير مايعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاء وهو كذا وكذا ولا شيء وان شاء لم يقلظ عليه فيقول قل بالله أو والله ( لابزمان ومكان ) وقال الشافعي رحمه الله يؤكد بهما ان كانت اليمين في قسامة أولمان أو مال يبلغ مائتي مثقال امالبلكان فيحلف بين الركن والمقام ان بمكة وعند قبره عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة وعند الصخرة في بيت المقدس وفي الجوامع في غـيرها فان لم يكن ففي المساجد وأما بالزمان فمعد المصريوم الجمعة ولنا اطلاق حديث اليمين على من أنكر ولان تعظيم المقسم به حاصل بدونه وفيه الحرج على القاضي بحضوره ثمة وتأخير حق المدعى في اليمين . ي ﴿ ويستحلف اليهود بالله الذي أنزل التوراة على موسى ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم لابن صوريا الاعور (١) أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ان حكم الزنَّا في كتابكم هذا ﴿ والنصراني بالله الذي أنزل الانجيل على عيسي والمجوسي بالله الذي خلق النار ) هكذا ذكر في الاصل (٢) فكانه وقع عند محمد رحمه الله أنهم يعظمونها تعظيم المسلم الشعائر ولايعبدونها حقيقة بي وذكر الحصاف أنه لا يستحلف غير اليهودي والنصر إني الاباللة لان في ذكر النار مع اسمه تعالى تعظيمها وما ينبغي أن تعظم بخلاف الكتابين لان كتب الله معظمة ( والوثني بالله ) لان الكفرة باسرهم يشقدون الله تمالى قال تمالى ولئن سألَّهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ( ولا بحلفون في بيوت عبادتهم ) (٤) لأن القاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك (ويحلف على الحاصل)أي على وجوده في الحال • ع (أي بالله ما بينكما بيع قائم ) أي لا بالله ما بمت لأنه قد يباع المين ثم يقال فيه ﴿ وَنَكَاحَ قَامُ ﴾ اى في الحال • هداية لا بالله ما نكحت • ع لأنه قد يطرؤ عليه الحُلع ( وما يجبعليك رده ؛ لا بالله ما غصبت لأنه قديغصب ثم يفسخ بنحو البيع . هداية قوله رده يعنى ولامثله ولا قيمته • بحر ( وما هي بائن منك ) (٤) بما ذكر ت فلمله يقر خوفًا من وقوع الطلاق . ع(١) ( قوله انشدك بالله الح ) رواه مسلم . ت (٢) ( قوله فكانه وقع الخ ) وكان هذا الوقوع هو الفارق بين المجوسي والوثني حيث لميقل في الوثني بالله الذي خلق الوئن لانه يعبده حقيقة في زعمه • ع (٣) ( قوله لان القاضي لا يحضرها ) لو قال ان المسلم لا يحضرها لكان اولى • بحر (٤) ( قوله بما ذكرت ) كان التقييد بقوله بما ذكرت للاحتراز عما اذا ارتدت او

في المحكمة (ولا يكفل الا إلى آخر فان أتى بالبينة فها والا محلفه انشاء او مدعه ) والحلف بالله لابالطلاق والاعتاق فان الح الخصم قيل صح بهما في زماننا ) اي جاز القاضي ان يحلفه بالطــلاق والمتاق ( ويغلظ بصفاته ) عو بالله الطالب الغالب المدرك الملك الحي الذي لاءوت ابدا ونحو ذلك ( لابالزمان والمكان ) هذاعندنا وعند الشافي رح يغلظ بالزمان كبعد صلوة العصريوم الجمة وبالمكان كالمسجد الحامع عند المنبر ( وبحاف الهودى باقة الذي أنزل التوراة على موسى عليه السملام والنصراني بالله الذي ا نزل الانجيل على عسى عليه السلام والمجموسي بالله الذي خلق النسار والوثني بالله ولا يحلفون في معابدهم ويحلف على الحاصل في البيع والنكاح بالله مايينكما بيم قائم أو نكاح قائم في الحال وفي الطلاق ماهي بأن منك الآن وفي الغصب ما يجب عليك رده لاعلى القسم بالله مابعته ونحوه) مثل بالله مانسكحتها وباقة ماطلقتها وبالله ما غميته لان هذه الاسباب ترتفع بان باع شيئاً ثم تقايلا فان أحلف على السبب يتضرر المدعى هذا عند أبى حنيفة رح ومحدر حوعندأبي يوسف وح بحلف على السبب في جيم ذلك الاعند تمريض المدعى عليه بان يقول أيها القاضي لا تحلفيني على السبب فان الانسان قد يبيع شميقيل ويطلق ثم يتزوج وقبل ينظر الى انكار المدعى عليه فان أنكر السبب يحلف عليه وان أنكر الحكم يحلف المدعا عليه فلا اعتبار لذلك النمر يض لأن غاية مافي الباب أنه قد وقع البيع ثم وقع الأقالة في دعوى الأقالة يصير المدعى عليه مدعيا فلميه البينة على الاقالة فان عجز فعلى المدعى اليمين (الااذاكان ترك النظر للمدعى فيحلف على السبب كدعوى شفعة بالجوار ونفقة المبتونة والخصم لايراهما) أى بحلف على الحاصل الا أن يلزم من الحلف على الحاصل ترك النظر للمدعى قحينات بحلف على السبب كدعوى الشيفة باء على مذهب الشان بحلف على الحاصل أنه لا بجب الشفعة بناء على مذهب الشان رحافان الشفعة لاتثبت بالحوار عنده فيحلف المشترى على السبب بالله ما (٥٠٤) اشتريت هذه الدار وكذا اذا ادعت

لا بالله ما طلقها لان النكاح قد مجدد بعد الابانة (الآن) متعلق بالجميع مبحر لا بالمسئلة الاخيرة مشلبي (في دعوى النكاح والبيع والغصب والطلاق) وقال أبو بوسف رحمه الله بحلف في جميع ذلك على السبب الا اذا عرض المدعى عليه الم با ذكرنا فيحلف على الحاصل (وان ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشترى أوالزوج لا يراهما يحلف على السبب) لانه لو حلف على الحاصل يصدق في يمينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعى (وعلى العلم لو ورث عبدا) ولو قال لو ادعى على الوارث عينا أودينا لكان أولى ايشمل دعوى الدين عبدا) ولو قال لو ادعى على الوارث عينا أودينا لكان أولى ايشمل دعوى الدين على المبتراه وادعل البائع أو الواهب على المبتراه وقبول الهبة باخلاف الارث من (ولو افتدى المنكر يمينه أو الواهب ما على على على على المول يكون بمثل المدعى به أو الاقل والثانى بالاقل غالبا وله ولم يجلف بعده ) أبدا لانه أسقط حقه

﴿ اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضى لمن برهن ﴾ لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة اقوى ﴿ وان برهنا فلمثبت الزيادة ﴾ لأن البينة للاثبات (٢) ولا تمارض في الزيادة ﴿ وان عجزا ولم برضيا بدعوى احدهما تحالفا ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايمان والسلمة قاعة بعينها محالفا وتراداو هذا التحالف مكنت ابني الزوج ثم ادعت الطلاق بعد الدخول طلبا لنفقة العدة او قبل الدخول طلبا لنصف المهر فلو ان الزوج نفي البنونة مطلقا لكذب و ع (١) ﴿ قوله بما ذَكُرُنا ﴾ من ارتفاع السبب،ت (٢) ﴿ قوله ولا تعارض في الزيادة ) لأن مثبتة الاقل لائتمرض للزيادة قصدا قانها وان تعرضت لها قصدا فيكانت أولى اذا تعارضنا والمالش الشمن هذا اعتراف بقيام المعارضة والمصنف قد نفاها • ت الا أن يقال أن المصنف أما نفي المعارضة بين المسنف أما نفي المعارضة بين المساويتين توة وأراد التاج المعارضة بين

فقال أعطيت هذه المشرة فداء من الحف على كذا وقبل الآخر أوقال المدعى صالحت عن دعوى الحلف على كذا وقبل الآخر صح وسقط حق الحلف ( باب التحالف) ولو اختلفا في قدر الثمن او المبيع حكم لمن برهن وان برهنا حكم لمثبت الزيادة) وهو البائع ان كان الاختلاف في قدر الثمن والمشترى ان كان الاختلاف في قدر المبيع ( وان اختلفا فهما ) كاذا قال البائع بمت هذا العبد بالفين وقال المشترى لا بل بعت العبدين بالف ( فحجة البائع في الثمن وحجة

النفقة بالطلاق البائن كالحلم مثلا فانه لابجب النفقة عند الشافعي رح وتجب عندنا فان حلف بالله ما يجب عليك التفقة فرعا بحلف علىمذهب الشافي رح فيحلف على السبب بالقماطلقها طلاقا باثنا (وكذا في سبب لايرتفع كعيد مسلم يدعى عنقه ) فأن المولى يحلف بالله ما أعتقه فأنه لاضرورة الى الحلف على الحاصل لأن السبب لا يمكن ارتفاعه فان العبد المسلم اذا أعتة لا يسترق (وفي الامة والعبد السكافر على الحاصل ) لأن السب قد يرتفع فهما أما في الامة فبالردة واللحاق الى دار الحرب ثم السي وآما في العبد السكافر فينتقضالمهد واللحاق الى دار الحرب ثم السي ( وبحلف على العلم من ورث شبئاً فادعاه آخر وعلى البتات انوهبله أو اشتراه ) البتات القطع فالموهوب والمشترى محلفان بالله ايس هذا ملكا لك فعسدم اللك مقطوع به بخلاف الوارث فانه بحلف الله لأأعلم أنه ملك لك فأنه ينفي العسلم بالملك وعدم الملك ليس مقطوعاً به في كلام بـ ( وصع قداء الحلف والصلح منه ولا بحلف بعده ) أي اذا توجه الحلف المشترى فى المبيع أو فى فان عجزا رضى كل بزيادة يدعيه الآخر والا تحالفا) فقوله فان عجزا برجع الى الصور النك أىما اذا كان الاختلاف فى النمن أو المبيع أو فيهما فان كان الاختلاف فى النمن فيقال للمشترى أما أن ترضى بالثمن الذى ادعاء البائم والا فسحنا البيع (١١٠) وانكان الاختلاف فى المبيع فبقال للبائع أماأن تسلم ما ادعاء المشترى والافسحنا

قبل القبض موافق للقباس لان البائع يدعى زيادة الثمن والمشترى ينكره والمشترى بدعى وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره وأما بعد القبض فمخالف للقياس لان المشتري قد قبض المبيع فلا يدعي شيئًا لكنه منكر عن دعوى البائع فيزيادة النمن فيكتني بحلفه لكنا عرفنا بالنص ( وبدابهمين المشستري ) لانه أشد انكارا لانه يطالب بالثمن أو لا. هـداية فهو ينكر الامرين نفس الوجوب وو جوب الاداء •توفي الصرفوالمقايضة يبدأ القاضي بيمين أبهما شا، ﴿ وَفُسِخُ القَاضِي بِطَلْبِ أحدهما ﴾ قطما للنزاع ﴿ ومن نكل لزمه دعوى الآخر ﴾ لأنه حِما ل (١) باذلا فلم يبق دعواه ممارضة لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته ﴿ وَانَاحْتُلْفَا فِي الآجِلُ أَرْ فِي شرط الحيار أو في قبض بعض الثمن ﴾ أوكله · ملتق لان هذا اختلاف في غير المقود عليه وبه • هداية والشرع ائما علق التحالفباختلاف المتبايمينوثبوت البيع أنما يكون بالمعقود عليه وبه لا بالمذ كورات •ك ( أو بعد هلاك المبيع ) أو صيرورة المبيع بحيث لا يقدر على رده بعيب لأن النحالف بعد القيض على خلاف ولم يلحق بحال قيام السلمة دلالة • ت لأن التحالف فيــه يفضي الى الفسخ ولا | كذلك بعد هلا كها لارتفاع العقد فلم يكن في ممناه • هداية وقال الشافي و محمد يحالفان وبفديخ البيم على قيمة الهالك ﴿ أَوْ بِمِضْهِ ﴾ لان السلمة اسم لجبيع أجز الهما فلاتبقي سلمة بفوات بمضها وقال أبو بو-ف يحالفان (٢) في الباقي ويفسيخ المقد فيـــه والقول قول المشترى (٣) في قيمة الحالك (٤) والصحيح من قوله اله يحلف عليهما فيحلف مطلق الحجتين 6ع (١) ( قوله باذلا ] اي عند ابي حنيفة أو مقرا عندهما لان المسئلة مناقى عليها • ت (٢) ( قوله في الناقي) فيقسم النمن على قيمة العبدين فما يخص الباقى الف مثلا على زعم البائع و خسمائة على زعم المشترى فيحلف البائع بالله مابعته بخمسها مه والمشتري باللهما اشتريته بألف اله (٣)في قيمة الحالث أي في حصة الحالك من الثمر الذي أقر به المشترى أما في القيمة فالقول للبائم كما سيصرح به المصنف • ت أى صاحب الهداية بيانه أنه لابدلاخر اج الحصة من أمرين ها تقويم العبدين وتقسيم أحدالثمنين وهما ما ادعاء البائع وما أقر به المشترى على مجموع القيمتين فان اختلفا في التقويم فالقول للبائع وان نشاحا في تقسيم أحد الثمنين فالمعتسير ما اعترف به

المشترى •ع(١٤) قوله والصحبح الح)لان من اشترى شيئين بألفين يصدق في عينه اله ما

البيع وان كان الاختـــالاف في كل مهما يقال ماذكر بكليهما فانرضي كل بقول الآخر فظاهر والأنحالفا (وحلف المشترى أولا) في الصور الثاث لانه يطالب أولا بالثمن فانكاره اسبق وأيضا يتمجل فائدة النكول وهي وجوب الثمن فيسم السلمة بالسلمة وفي الصرف يبدأ القاضي بايهما شاء ويحاف كل على نفي ما ادعاء الآخر ولا احتباج إلى اثبات ما يدعيه هو الصحبيح ( وفسخ القاضي البيع ا أى بعد النحالف ا ومن ذكل لزمه دعوى الاخر )أى اذاعرض البمين أولاعلى المشترى فان نكل لزمه دعوى البائع فان حلف يعرض البمين على البائم فان حاف يفسيخ السعوان ذكل لزمه دعوى المشترى تماعير ان الاختلاف أذا كان في الثمن فالنحالف قبل قبض المبيع موافق للقياس لأن اليائم يدعى زيادة النمن والمشتري ينكر 🖃 والمشتري يدعى وحوب تسلم المبيع باقل الثمنين والبائع ينكره فكل مهما مدعي ومنكر فيتحالفان أما بعد قبض المبيع فمعذالف للقباس فان الشترى لايدعي شيئاً لان المبيع قد سملم له والبائع يدعى زيادة الثمن والمشتري ينكر هالمكن التحالف هذا ثبت بقوله عليه السلام أذا اختلف

المتبائمان والسلمة فائمة تحالفا و ترادا (ولا تحالف في الأجل و شرط الخيار وقبض بهض الثمن وحلف المنكر) المشترى سواء اختلفا في أصل الاجل أو في قدره فقال المسترى الثمن مؤجل وأنسكر البائع أو قال المسترى الثمن مؤجل الى سنة وقال البائع بل الى نصف سنة حلف منكر الزيادة أوقال أحدهما البيع بشرط الحيار وأنكر الآخر اوقال أحدهما الى العجيار الى تلائة أيام وقال الاخر بل الى يومين أو قال المشترى أديت بعض الثمن وأنسكر البائع (ولا بعد هلاك المبيع وحلف

المشرى) أى ان هلك المبيع في بد المشري بعد القبض مُم اختلفا في قدر الثمن فلا نحالف عند أبي حنيفة رح وأبي بوسف رح والقول المشترى مع بمينه و عند محمد رح بتحالفان و بنف خالبيع على قيمة الهالك (١١١) لان كلا منهما يدعى عقدا و ينكره

الأخر فبتحالفان ، لهما انالتحالم بعد قبض المبيد على خلاف القياس فلا يتمسدى الى حال علاك السلمة # ولا بعد هلاك بمضه الا أن برضي المائع ترك حصية الهالات) اي لا باخذ من عمل المالك شيئًا اصلا ويجمل الهلاك الله لم يكن فكال المقد لم يكن الاعبى القائم فشحالفان هذا يخ بج سفس المشابخ رحمهم الله وبنصرف الاستشاءعندهم المالتحالف فقالوا ان المراد بقوله في الجامع السمير بأخذ لحي ولا شيء له اي لاياخد سيغن الهالك شيئا اصلا وقال بعض المشائخ رح يأخذ من عن طالك بقدر ما اقربه المشرى ولا باخذ الزيادة فالأستثناء ينصرف الى يمن المشـتري لا الى التحالف يعنى أنهما لايحالفان ويكون القول قول المشتري مع يمينه الا ان يرضي البائمان بأخذه الحي ولا يخاصمه في الهالك فيننذ لايحلف المشري لأنه أغا مجلف أذا كان منكرا مايدعيمه اليائم فاذا اخذ البائم الحي صلحا عن جيع ما ادعادعلى المشرى سقط دعوى البائع فلا حاجة الى تحلف المشتري ( ولا في مدل الكتابة ولافي راس لمال بعداقالته وصدق المسلم اليهان حلف ولا يعود السلم) اى أقالا عقد السلم فوقع الاختلاف في رأس المال فالقول قول المسلم اليه ولا محالف لانه ان

المشترى بالله ما اشترينهما بما يدعيه البائع ومحلم البائع بالله عا بمنهما بما يدعي المشترى وقال محمد بنحالفان (١) عليهسما وبرد "باقي وفيمة الهانث ١ أو في بدل الكتابة ﴾ أي في قدره لان التحالم في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غـــبر لأزم على المكاتب فلم تبكن في معنى البياع • بحر ﴿ أُوفِي رأس المال بعـــد أَمَالُهُ السلم لم يُحالفا ﴾ لأن الاقالة في باب السلم لا محتمل الفدخ لأنها اسقاط للمسلم فيه لأنه دين والساقطلا بعود فلا يعود السلم بخلاف الافالة في البيع فالها محتمل الفسح فيعود المبيع لكونه عينا الى المشنري بعد عوده الى البائع . ت ﴿ والقول للمنكر مع يمينه ﴾ واجع الى قوله وان اختلفا في الاجل لخ فهم من - بحر ﴿ وَانَ احْتَلْفًا في مقدار النمن بعد الاقالة محالفا ) قياساً للاقالة على البينع لأن المسئلة مفروضية (٢) فيما قبل القيض والقياس يوافقه . هداية (٣) وعاد البيع لو كان كل من المبيع والثمن (٤) مقبوضًا.درولو قبض البائم المبيع بعد الأقالة فلا تحالم عندهما خلافًا لمحمد لأنه يرى النص (٥) معلولا بعد الفيض أيضاً ﴿ وَأَنْ احْتَلْفًا فِي المهر قضي لمن يرهن فان برهنا فللمرأة ﴾ لأنها شبت الزيادة ممناه اذا كان مهر مثلها اقل مما ادعته ( وان عجزًا تحالفًا ) ليظهر أثره في انعدام التسمية ( ولم يفسمخ النكاح) لأن أندام التسمية لايخل بصحة النكاح لأن المال تابع ، بل يحكم مهر المثل فيقضى بقوله لوكان كما قال أو أقل ) لأن الظاهر شاهـــد له ( وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر )لذلك. ع(وبه لو بينهما ولو احتلفا فيالاجارة ) كي في الاجر، أو المدة) • طَانَى ( قبل الاستيفاء محالفا ] لأن التحالف في البيع قبــل القبض على وفق القياس والاجارة قبل قبض النفعة نظير البيسع قبل القبض ( وبعده لا ) لان فائدة التحالف الفسخ والمنافع المستوفاة لا يمكن قسح العقد فيها • ي ﴿ وَالْقُولُ قول المستأجر ) أي في الاختلاف بعد الاستيفاء لأنه المستحق عليمه ( والبعض اشترى احدهما بالف وكذاالبائم على هذافلا يحصل ماهو المقصود من اليمين وهو النكول ملار ١ ) ( قوله علمهما) أي على العبدين لأن المصنف أي صاحب الهداية وضع المسئلة فيها أذا هلك أحد المبدين أي المقبوضين ثم اختلفا في الثمن • ع (٢) (قوله فيما قبل القيض)أي قبض البائم بحكم الأقالة • ت (٣) ( قوله وعاد البيم) و يقتم كل منهما عا قبضه فقطو بخلي سبيل صاحبه • ع ( ق ) (قوله مقبوضا) بحكم البيع • عوان لم يكن مقبوضًا فلا يمود البيسع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه هذاماظهر في • ط تسكملة رداله: ار ( ٥ ) ( قوله معلولا بعد القبض ) أي بانسكار كل من المتبائمين لان كلا يدعى عقدا ينسكر ، صاحبه لان البيع بالف غير البيع بالفين . ك

تحالفا ينفسخ الاقالة ويعود السلم وذالايجوز لان اقالة السلم اسقاط الدين والساقط لايمود (ولو اختلفا في قدر الثمن بعد اقالة البيع تحالفا وعاد البيع) فأنهما اذا تحالفا ينفسخ الافالة ويعودالبيع وذا غير ممتنع (ولو اختلفا في بدل الاجارة اوالمنفعة قبل قبضها تحالفا وترادا وحلف المستأجر اولاان اختلفا في الاجرة والمؤجر ان اختلفا في المنفعة فاى نكل يثبت قول صاحبه واى برهن

قبل وأن يرهنا فحجة المؤجر اولى ان اختلفا في الأجرة و حجة المستأجر ان اختلفا في المنفعة ) لأن حجة المؤجر ثنبت زيادة الأجرة وحجة المستأجر المنافعة المؤجر تنبت زيادة المنفعة والحجيج الرئبات (وحجة كل في فضل يدعيه اولى ان اختلفا فهما ) كا إذا قال المؤجر آجرت الى سنتهن بما تنهن وقال المستاجر لابل (١٩٣) آجرت الى سنتهن بما تنهن وقال المستاجر لابل (١٩٣) آجرت الى سنتهن بما تنهن وقال المستاجر لابل

المنفعة والقول للمستاجر)أى اختلفا في قدر الاجرة بمسد قبض المنفعة فلإنحالف علهما فالقول للمستاجر لآنه منكر الزيادة وهماذا ظاهم عند آبی حنبفة رح وأبی بوسفرحلان التجالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس فلايقاس الاجارةعلى البيع فان التحالف في الاجارة ثبت قياسا على البيع وأما عند مجمد رح فان البيم ينفسخ بقيمة الهالك وهناليس للمنافع قيمة (وبعدقيض بمضها تحالفا وفسيختفها بتي والقول للمستأجر فيامضي )فان الاجارة تنعقد ساعة فساعة فكأنها تنمقد بعقود مختلفة ففيها بقى يتحالفان قياسا على البيم وفيا مضى لابل القول فيسه للمنكر وهوالمستاجر (وأن اختلف الزوجان في مناع البيت فلها ماصــلح لها وله ماصلح 🖢 أولهما ) أي اختلفا ولا بينة لاحدهما فما صلحللنساءيكون للمرأة مع بمينها وماصلح للرجال أو للرجال والنساء يكون للرجل مع يمينه (وان مات أحدهما فالمشكل للحي) المراد بالمشكل مايصلح للرجال والنساء فهو للحي مع بمينه هذا عنداً بي حنيفة رح وقال أبو يوسف رح يدفع الى المرأة ما يجهز به مثلها والباقىللزوج

معتبر بالكل ) أى استيفاه بمض المعقود عليه فيتحالفان فيفسيخ العقد فيا بقى وكان القول للمستأجر في الماضى (وان اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما) مع يمينه · ت (فيا بصلحله) كالعمامة للرجل والوقاية للمرأة لشهادة النظاهر (وله فيا يصلح لهما ) لان المرأة وما في يدها (١) في يد الزوج والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لانه يعارضه (٢) ظاهر أقوى منسه (فان مات أحدهما فللجي ، عبن اذ لا يد الميت ، هسداية وأما مالا اشكال فيه وهو ما يصلح لاحدهما فقط فهو على ما كان قبل الموت ، ى (ولو أحدها علوك فللحر في الحياة ) لان يد الحر أقوى وقالا ان المكاتب والمأذون عبراة الحر لان لهما يدا معتبرة في الحصومات ، هداية والحواب ان اليد على متاع البيت باعتبار السكني والحر أصل في السكني ، عناية ( وللجي في الموت ) لانه لا يد للميت فحلت يد الحي عن المعارض

الله الله

(قال المدعى عليه هذا الشيء أود عينه أو آجرنيه أو أعارنيه فلان الغائب أو رهنه أو غصبته منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعى) لأنه أثبت بالبينة أن يده ليست بيد خصومة وقال ابن شبرمة (٣) لا تندفع لتمذر اثبات الملك للغائب و دفع الجصومة بناه عليه قلنا مقتضى البينة شيئان شبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت و دفع على الملاق ولا تندفع بدون اقامة البينة كاقال ابن أبي ليلي (٤) لانه صار خصا على الملاق ولا تندفع بدون اقامة البينة كاقال ابن أبي ليلي (٤) لانه صار خصا الا بحجة كا اذا ادعى (٧) تحويل الدين عن ذمته الى ذمة غيره (وان قال) دو المبرف بكون بكون وقال دو اليد أو عينه فلان وبرهن عليه اعترف بكونه خصا (أو قال سرق مني وقال دو اليد أودعينه فلان وبرهن عليه لا) أي لا تندفع الخصومة استحسانا وقال محد تندفع لانه لم يدع الفعل عليسه اعترف بكونه خصا (أو قال سرق مني وقال دو اليد أودعينه فلان وبرهن عليه لا) أي لا تندفع الخصومة استحسانا وقال محد تندفع لانه لم يدع الفعل عليسه عناية (٣) (قوله لا تندفع )أي ولو برهن ع (٤) (قوله ظاهر أقوى) وهو يدالاستعمال بكاف بالحضور و الجواب ت (٥) (قوله حقا مستحقا) وهو الحسومة ع (٣) (قوله كانه منهم في اقراره \* ت (٧) (قوله تحويل الدين) أي بالحوالة ، تكافى بالحوالة ، تا فلا يعدى المناب الدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالحوال الدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالحوال الدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالحوال الدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالحوالة ، تندفع الدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالحوالة ، تندفع الدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالحوالة ، تندفع الدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالدين ) أي بالحوالة ، تكافى بالحوالة ، تكا

مع يمينه والحباة والموت سوا، لقيام المستنفية المورثة مقام المورثة مقام المورثة النووج فصار الورثة مقام المورث وعند محمد رحان كانا خيين فكما قال أبو حنبغة رح وبعد الموتما يصلح لهما لورثة النووج فصار (وانكان أحدها عبدا فالكل للحرفي الحياة والحي بعد الموت) وعندها العبد المأذرن والمكاتب كالحرف (فصل) (ولوقال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه أو اعارثيه أو اجرئيه او رهنه زيد أو غصبته وبرهن عليه سقطت خصومة المدعى) لان يد هؤلاء ليست يدخصومة (وان قال اشتريته من الغائب أو قال المدعى غصبته أوسرقه ي وسرقه في لاوان برهن ذو البدعلي ايداع

زيد) لأن ذاليد اذا قال اشتريت من الفائب فقداً قر ان يدميد خصومة فلا يسقط عنه الخصومة وكذا اذا ادعى المدعى الفعل على ذي اليسد كما اذا قال سرق منى وقال ذو اليد الفعل على ذي اليسد كما اذا قال سرق منى وقال ذو اليد أو دعنيه فلان وأقام البينة لايسقط عنه الحصومة عند أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح وعند محمد رح تستقط (كما لوقال الشهود أو دعه من لا نعرفه ) فانه لا تندفع الحصومة لاحتمال أن يكون المدعى هو الذي أو دعه عنده ( بخلاف قو لهم نعرفه بوجهه لا باسمه و نسبه ) تسقط الحصومة عنداً بي حنيفة رح قان الشهو دعالمون بان المودع (١٩٣٠) ايس هو المدعى وعند محمد و لا يسقط

فصار كما اذا قال غصب من على ماتم يسم فاعله ولهماان ذكر الفعل يستدعى الفاعل والفله والذي في يده الا أنه تم يعينه درأ للمحد واقامة لحسبة الستر فصار كما اذا قال سرقت بخلاف الفصب لانه لاحد فيه فلا يحترز عن كشفه ( وان قال المدعى أبتعته من فلان وقال ذو اليدأ ودعينه فلان سقطت ) ظاهره السقوط بلا بينة ويمين و بحر ( الحصومة ) لاتفاقهما على ان أصسل الملك كان لغيره فيكون وصوله الى ذي اليد (١) من جهته فلم يكن يده بد خصومة

اب دعوى الرجلين ال

﴿ برهنا على ما في يد آخر قضي لهما ﴾ (٢) لحديث طرفة بن تميم ان رجلسين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة واقام الرواحد منهما بينة فقضي يها بينهما لصفين وحسديث القرعة كان في ابتداء الاسسلام ثم نسخ ولان العمل بالشهادتين وأجب ما أمكن وأند أمكن بالتنصيف اذالهل يقبله وقال الشافيم تهاترتا وفي قول له أنه يقرع بينهما ( وعلى نكاح امرأة سقطا ) لتمذر العمل لان المحل لابقبل الاشتراك ( وهي لمن صدقت ) لان النكاح بما يحكم به بتصادق الزوجين هذا أذا لم يوقت البينتان وان وقتا فصاحب الوقت الاول أولى ﴿ أَو سبقت بِنته ﴾ باناتصل بها القضاء ثم أقام الأخر بينة الا اذا وقتت الثانية وقتاسا بقا وكذا اذا كانت المرأة في يد الزوجولكاحه ظاهر لا تقبل بيئة الحارج • مسكين (٣) الاولى أن يقول كما لوسبقت • شلبي ( وعلى الشراء منه ) أي برهن كل منهما على الشراء من ذى اليد • هداية أما لو ادعى كل مهما الشراء من غير ذى اليد ففيه تغصيل يأني (١) ( قوله من جهته ) أي من جهة النبر لانأصل الملك للنبر متيقن لا تفاقهماعليه والملك المارض للمدعى متنازع فيه فاسنادالوصول منجهة يقبلية الي ذي اليد أولى منه من جهة متنازع فها ع ع (٧) (قوله لحــديث طرفة بن يميم)ذكره أبو داود نحرج زیامی • ش(۳) ( قوله الاولی ان یقول الح ) لان مقتضی الحطفقیام التساقط المقتضي لقوة كلمن المتساقطين والسسبقي مشروط باتصال القضاء بهومع اتصال القضاءلاو جود للمينةالاخبرة فضلا عن قوتها • ع

الصال القضاء لا وجود لليينه الاخيرة فضلا عن قوتها "ع (حجة البينة وحدد لليينة الخيرة فضلا عن قوتها "ع (حجة البخارج في الملك ( ١٥ ني ) (كشف الحفائق) كا ذكرنا حجل باب دروى الرجلين السحة والمخارج في الملك المعلق أحق من حجة ذى البدوان وقت أحدهما فقط فقد ) اعلم ان حجة المخارج عندنا أحق وعند أبي يوسف رح صاحب وحجة ذى البد أحق ثم ان وقت أحدهما فقط فقد أبي حنيفة رح ومحمد رم المخارج أحق وعند أبي يوسف رح صاحب الوقت أحق ( ولو برهن خارجان على شيءقضي به لهما ) هذا عندنا وعند الشافي رح تهاترت البيئتان ( فان برهنا الوقت أحق ( ولو برهن خارجان على شيءقضي به لهما ) هذا عندنا وعند الشافي رح تهاترت البيئتان ( فان برهنا في النكاح سقطا ) لامتناع الجمع بينهما بخالاف الملك فان الشركة فيه ممكن ( وهي لمن = دقته فان ارخافالسابق أحق فان

الخصومسة حيث حسق لميذكروا شيخصاممينا أودعه عنده ( ولو قال ابتعته من زيد) أي قال المسدعين اشـــتريته من زيد (وقال ذو اليد أودعينه هوسقعات الخصومة بلاحجة الا اذا يرهن المدعى ان زيدا وكله بقيضه ) فإن المدعى اذا قال أنه اشترام من زيد فقد أفر أنه وصل الى ذى الدين جهته فلا يكون بده يد خصومة الااذاا ثبت الوكالة بقيضه وهذه السائل تسمى السمة كتاب الدعوى لأنهاخس صوروهي الايداع والاعارة والرهن والغصب والأحارة وأيضا فيها خسة أقوال فعند أن شبرمة لايندفع الخصومة وعنسد ابن أبي ليلي يندفع الخصومة بلابينة وعند أبي يوسف رح ان كان ذواليدر جلا صالحا يندفع المخصومة لا اذا كان ممروفا بالجهل لامكان ان يدفع مافي يده الى من تغيب عن البلد ويقول له أودعه عندي بحضرة الشهودكيلا يمكن لاحد الدعوى على وعند محمد رح لايندفع الخصومة أذاقالو انعرفه بوجهه لاباسمه ولسسيه وعندأبي

في الكتاب الذ ( لكل اصفه) لاستوائهما في السبب . هداية ظاهر المتن أنه لا عبرة لتصدية ذي البدأحدهما ، بحر ( ببدله أنشاء) لتفر شرط عقده فلمل رغبته في تملك الكل (وبأباه أحدهما بمدالقضاء لم يأخذ الآخركله) لأنه صار مقضياعليه في النصف فانفسخ البيم فيه أمالو أبي قبل القضاء فللآخر أخذا لجميع لأنه يدعى الكل ولم يفسخ سببه والعود الىالتصف للمزاحة ولم نوجد(وأن أرخافللسابق) لأنه اثبت الشراء في زمن لاينازعه فيه احدقاندفع الآخر به (١)ولووقت أحدهما فقط فهو اصاحب الوقت(والا)ای وان لم يؤرخا ومع احدهما قبض.ی( فلذي القبض )لان تمكنه من قبضه يدل على سبق شرأته • هدايةوفيه أن الظاهران هذاوماقبله من منفر عات قوله وعلى الشراء منه حيث لم يمد لنظ الادعاء ولا ذكر اقامة البينة وقد بين البد هنالك بيد البائم .ت والحق ان هذه مسئلة مستانفة فكان ينبغي ان يمبر بحو ولو أدمي الحارج وذواليد شراء من الشوبرهنا ولا تاريخ المذى القبض = بحر (والشهراء احق من الهبة )مع القبض اى ادعى احدهما الشراء والأخر الهبة (٢) من وأحد فالشراء اولى لكونه اقوى لأنه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والهبة بالقبض محداية اما اذا ادعى كل منهما تلقى الملك (٣)من رجل آخر فيكون بينهما نصفين مولوي (والشراء والمهر سواء )لاستوانهماقوة لان كلا معاوضة يست الملك بنفسه وقال محمد الشراء اولى (والرهن أحق من الهبة )استحسانا لاقياسا لان الهبة تثبت الملك لا الرهن وجه الاستحسانان قبض ألرهن مضمون لاقبض الهبةوعقد الضمان أقوى بخلاف الهبة بشرط الموض فأنهبهم أنهاء - هداية فكان اولى من الرهن .ت ( ولو برهن الحارجان على الملك والتاريخ أو على الشرأء ) والناريخ (من واحد) (٤)ممناه من غير صاحب اليد (فالاسبق احق) لأنه اثبت أنه اول المالكين فلا يتاتي الملك الا من جهته ولم يتلق الآخر منه(وعلى الشراء من آخر)بان اقام احدهما على الشراء من زيد والاخر على الشراء من عمرو •ت (وذكرا تاريخا استويا) ان استويا تاريخا والا فالسابق اولى لاثباته الملك لبائمه في وقت لا ينازعه الآخر ويرجع الآخرعلي بائمه لاستحقاق المبيع من يد" كذا في المسبوط شهاية وفي الكفاية عن الكافي سواء أنحدا تاريخا او احداهما اسبق. لاتهما أنبتا الملك لباشهما ولا تاريخلك آلبائمين فكانهما حضراو اقاما البينةبدون التاريخ وفي الخانية ان التفصيل ظاهر الرواية والاطلاق رواية عن محمد ولاحتلاف (١) (قوله ولووقت الح) لان شراء الموقت ثبت من حين وقته وملك الآخر ثبت في الحال لان الحادث يضاف الى اقرب الاوقات. كافي. ت-(٢)(قوله من واحد) اى ذى اليد • ب (٣) (قولهمن رجل آخر) كان قال احدهما اشتريته من زيدوقال الآخر وهبني عمرو ٠ع(٤)(قولهمعناه من غير صاحب اليد)ڤيده به كيلا يلزمالتكرارمع ماسيق فاشار الى انه لافرق في هذا الحكم بين ان يدعياالشراء من ذي البداو من

اذائيت سبقه كالميقض لحجة الخارج على ذي يد ظهر نكاحه الا اذا ثبت سبقه ) أى اذا كانت الرأة في بد رجل ونكاحه ظاهروادمي البخارج أنها زوجته وأقام البينة لم يقض لهالا اذا أثبتان نكاحه سابق (فان برهنا على شراء شيء من ذي اليد فلكل السفه بنصف الثمن أو تركه )أى لكل واحد منهما الخيار ان شاء أخذ نصف ذلك الثيء بنصف الثمن وأن شاء ترك ( وبترك أحدهما بمد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله وهو للسابق أن أرخا ) أى ذكرا للشراء من ذي اليد تاريخا ( ولذي بدان لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولذي وقت أحدهما فقط ولا يد الهما) أي اذا أرخا فالسابق أحق وان لم يؤرخا أو أرخ أحدهمافان كان في يد أحدهما فذو البدأولي وان لم يكنفي يدأ حدهما فانوقت أحدهما فهو أحق وان لم يؤقت أحدهما فقدم الالكل لصفه بنصف الثمن أو تركه ( والشراء أحق من هية وصدقة مم قبض ﴾ أي قال أحدهما اشتريته من زيد وقال الآخروهبه الي زيد وقبضته أو تصدق علىزيد وقبضته فبرهنا فمدمي الشراء اولي ا والشراء والمهر سواء ورهن مع قبض أحق من هية معه فان برهن خارجان على ملك مؤرخ أوشرا. مؤرخ من واحد أوخارج على ملك مؤرخ وذو يدعى ملك أقدم فالسابق أحق وازبرهناعلى شراءشيء متفق

أحق وان تلقيا من أثنين فهما سواه ( فان برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه أو برهنا على سعب ملك لايتكرر كالنتاج وحلب لبن أو أنخاذ جب أو لبدأو جز سوف فذو اليد أحق ولو برهن على شراء من الآخر بلا وقت سقطا ورك المال في يد من معه ) أي رهن كلواحدمن ذي الدوالخارج على الشراء من صاحبه ولم يذكرا تاريخا سقط البيئتان وترك المال في يد صاحب اليدوعند محد رح يقضى للحارج كان ذا البد اشتراء أو لا ثم باعه من الحارج ولايمكسلان اليم قبل القبض لايجوز وانكان في المقار عند محد رح وأنما قال بلا وقت حتى لو أرخا ففيه تفصيل مذكور في الهداية فطالمها ان شئت واعلمأن صاحب المداية ذكر هـ ذه المسائل من غرضط وأنا جمهامن الذخيرة مضبوطة موجزة فاقول أن يرهن المدعيان فان كان تاريخ أحدما سابقا فہو آحق وان لم یکن فان کان کل مهما ذايد فهما متساويان وكذا أن كان كل منهما خارجا في الملك المطلق وهذأ اذالم يؤرخا أوارخ احدهما اوارخاولم يكن أحدهماسابقا حتى أن كان تاريخ أحدهما سابقا فقد مر أن السابق أحق وكذا في الملك بسب الااذا تلقيا من وأحد وأرخ أحدهما فقط فاله أختى وان كان أحدها ذابد والآخر خارجا فالحارج أولى في الملك المطلق شاملا أو ديرته فذو اليد أحق بخلاف ما اذا

الروايتين اختلف شراح هذا المقام . تولو ارخ احدهما فقط قضي بيهما نصفين لان توقيت احدها لا بدل على تقدم الملك لجواز كون الآخر اقدم بخلاف ما اذا أتحد باتمهما لانهماأتفقا على ان الملك لايتلقى الا من جهته (١) فاذا اثبت أحدهما تَارِيخًا يحكم به (ولو برهن المخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد اسبق)وكان التقييد بسبق تاريخهلانه محل الخلاف لالان سبق تاريخ الخارج لايمتبر فلبراجم.ع (او برهنا) ای الخارج وذوالید(علی النتاج اوسبب ملك لا يتكرر) كحلب 'للبن (او الخارج على الملك وذو اليدعلي الشراء عنه فذو اليد احق منه) في المسائل الثلاث الماالاولى فلان البيئة (٢)مم التاريخ تضمن معنى الدفع فان الملك اذ أثبت لشخص فيوقت فثبوته لغيره لايكونالا من جهته وبينة ذىاليدعلي الدفع مقبولة •هداية كقبول بينة ذي اليد على ان المين في يده وديمة .ت وقال محمد لا تقبل بينة ذي البد في هذا الفصل وأما الثانية فلان البينة قامت على (٣)مالا تدل عليه البد فاستونا وترجحت بينة ذى اليد باليد واما الثالثه فلان الاول واناثبت اولية الملك فهذا تلقى منه (ولو برهن كل على الشراء من الآخر)بان قال احدها انا اشتريته منك وقال الآخر لابل أنا اشتريته منك •ع (ولا تاريخ سقطا) لان الافدام على الشراه (٤) أقر أو منه بالملك للبائع قصار (٥) كانهما قامتاعلي الاقر أرين و فيه الهار بالاجماع فكذا همنا (وتترك الدار في يد ذي اليد) بنير قصاء ت وقال محمد يقضي بالبيذتين ويكون للخارج لامكان الممل بهما فيجمل كأنه اشترى ذواليد من الآخر وقيض ثم باع ولم يسلم ولهما أن السبب(٦) يراد لحكمه(٧) وهو الملك و هينا لا يمكن القضاء غيره = ك (١) رقوله فاذا أثبت احدهما تاريخا بحكم به ) لأن الشراء أم حادث يضاف الى اقرب الاوقات فشراء غيرالمؤرخ بضاف الى الحال فيتاخر عن شراء المؤرخ ت (٢) (قوله مع التاريخ ) إي مع تقدم التاريخ ع (٣) (قوله على ما لا تدل عليه اليد) وهو النتاج. ت (٤) (قوله اقرار منه بالملك للبائم الح ) وفيه أن ملك البائم ينسمخ بالشراء فكل منهما اقر بملك منسوخ للاخر وأثبت ملكا ناسخا لنفسه والاقرار بالملك المنسوخ لا يضره فكان كلا اثبت الملك لنفسه فليكن ينهما فالظاهر أنما هو تعليل صاحب الكفاية حيث قال وكل بائم مقر بثبوت الملك للمشترى فكان هذا كان كلا اقام البينة على افرار صاحبه بالملك • أم فقول الكفاية على أقرار صاحبه بالملك اى بالملك لمن اقام البيئة • ع فكان كلا من البينتين قال انك اقروت لخصمك بملك الدار (٥) (قوله كانهما قامنا الح) والنابت بالبرهان كالثابت بالميان فلو أناعاينا اقرارهما مما بطلا فكذا فيانحن فيه • كوانما قلنا أنهما في ما نحن فيه كانهما اقرامها وعلان الاقرارين اذا لم يعرف سبق احدهما جملا كانهما وقعا معا له ومعلوم ان وضع مسئلتنا في عدم ذكر التاريخ اصلا • ع (٦) (قوله يراد الح)فان كان منيدا لحكمه يعتبر والا فلا •ت(٧)(قوله وهو الملك)اىالمفيد

للصور المذكورة الااذا ادعيا معالملك المطلق فعسلاكما اذا قال هوعبدى أعتقته

قال كل واحده وعبدى كاتبته فهما سواء لانهما خارجان و لا يد على المكاتب ولوقال أحدهما هو عبدى كاتبته وقال الآخر دبرته أو أعتقته فهذا أولى فالضابطة ان كل بينة تكون أكثر اثبانا فهي أحق هذا في الحارج وذى اليد في الملك المطلق وأما في الملك المبار الله والمبيا فان ذكر اسبيا فان ذكر اسبيا واحسدا فان تلقيا من واحدفذوا اليد أحق وان تلقيا من اثنين فالحارج أحق شاملا للمور المذكورة وان قد كر اسبين كافشراء والهبة وغير ذلك ينظر الى قوة السبب كما في المتن (ولا يرجح بكثرة الشهود افن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته (ولو ادعي أحد خارجين اصف دار والاخر كلها فالربع للاول وقالا النك للاول والباقي للتاني) اعلم أن أبا حنيفة رح اعتبر في هدنه المسئلة طريق المنازعة وهو ان النصف سلم لمدعي الكل بلا منازعة بتي النصف الاخر وفيه منازعتهما على السواء فينصف فلصاحب السكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق المول والمضاربة وانما وانهن و تمول الى تلائة فلصاحب الكل سهمان ولمساحب وانما من عبداً لا نفي المسئلة (١٠٤) كلا و نصفا فالمسئلة من اثنين و تمول الى تلائة فلصاحب الكل سهمان ولمساحب

اذى اليد الا(١) بملك مستحق فبتى القضاء له بمجر دالسبب وانه لايفيده (ولاير جمح بزيادة عدد الشهود )لان شهادة كل شاهدين علة تامة ولاترجيح بكثرة الملل بل بقوتها على ما عرف(دار في يدآخر ادعى رجل لصفها وآخر كلها وير هنافللاول ربهاوالباقي الرَّ خر )اعتبار العلريق المنازعة لأن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف فسلم له بلا منازع واستوت منازعتهمافي النصف الآخر فينصف بينهماوقالا بينهـا اثلاثًا بطريق المولـ هدابة لتعلق حق مدعى الكل بكلها والنصف بنصفها وفا ضافت عن الحقين فنقسم عليها اثلاثا بجمل الكل من جنس النصف لصفين ع (ولو كانت في ايديهما فهي للثاني )لانه خارج في النصف فيقضى ببينته والنصف الذي في بديه صاحبه لا يدعيه لان مدماه النصف وهو في يده ولو لم ينصرف اليه دعواه كان ظالمًا بامساكهولا قضاءبدون الدعوى فيترك في يده ١ ولو برهناعلي نتاج دابة نضى لمن وافق سنها تاريخه )لشهادة الحالله( والناشكل ذلك فلهما)لسةوط التوقيت مداية وهذا ان كانا خارجين والا الهي لذي اليد • ت (٧) وان خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان لآنه ظهر كذب الفريقين فنترك في يد ذي البد (ولو برهن أحدالخارجين على الفصبوالآخر على الوديمة استوباً) لأن المودع لماجمعد صار غاصبًا • عنى على الهداية (والراكب واللابس احق من آخذاللجام والكم) لان تصرفهما أظهر لانه بختص بالملك • ﴿ أَيَّ غَالِبًا • تُ الصاحبُ الحَمَلُ عَلَى البَّمِيرُ ا لحبواز التصرف ع(١)(قوله بملك مستحق) لأنه يزول الى الخارج ٥٠ (٢)(قوله إ و أن خالف الح)لمدَّن معنى المخالفة كون السن بين الوقتين اوفوقهما او تحتَّهما •ع

النصف سهم وهذا هو العول وأما المضاربة فانكل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له الثلثان من الثلاثة فبضرب الثلثان في الدار فيحصل الثا الدار وصاحب النصف له ثاث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فيحسل له ثلث الدار لان ضرب الكسور بطريق الاضافة فانه اذا ضرب الثلث فيااستة معناه ثاث الستة وهو أثنان ( وان كانت معهما فهي للثاني نصف بقضاء ونصف لابه) فان الدار اذا كانت في يدهما يكون النصف في يدكل مهما فالنصف الذي في يد مدعى الكل لا يدعيه احد مدعى النصف يدعيه كلمنهما فدعي الكل خارج وبينة الحارج أولى ( فأن برهن خارجان على نتاح دابة وارخا نقضي لمن وافق وقته سنها

وان اشكل فلهما) اما اذا خالف سها التاريخين بطلت البينتان وترك الدابة مع ذى اليد (قان برهن أحد احق خار جين على غصب شيء والآخر على وديمته استويا) أي ان ادعى أحد المخارجين على ذى اليد انك غصبت هذا من والآخر ادعى أي أودعت هذا الذي عندك وبرهنا ينصف بينهما لاستوائهما فان المودع اذا جحد الوديمة صار غاصا واللابس أحق من آخذ السكم والراكب من آخذ اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها من علق كوزه منهما الى صاحب اليدفي هذه الصورهو الاولى (وجالس البساط والمتملق به سواء كمن معه توب وطر فعمع آخر والقول السبي يمبر في أن حر وان قال أنا عبد فلان قضى لمن معه كن لا يمبر ) المراد بانتمبير ان بتكام أو يعقل ما يقول فان كان معبرا و يقول أنا حبد في بدعمروكان عبدا لعمر و لانه لما أفر أنه عبدأ قر أنه ليس في يد نفسه فيكون عبد الصاحب اليد أو ان لم يكن معسبرا لا يكون في بد نفسه فيكون عبد الصاحب اليد أقول اليد على الانسان ليس

دليلاظاهرا على الملك فان من رأى السانافي يد آخر ينصرف فيسه قصرف الملاك لايجوز ان يشهد أنه ملكه فان الاصل في الانسان الحربة فكون الصبي الذي لا يعبر عبدا لصاحب (١١٧) البد مشكل ( والحائط لمن جذوعه

احق من معاق كوزبه لانه المتصرف (و) صاحب (الجذوع) على الحائط (١) احق عن له مرادى عليه (والاتصال) ببنائه المراد بالاتصال مدا خلة (٢) لبن جداره فيه ولبن هذا في جداره وقد يسمى هذا اتصال تربيع وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لان بعض بنائه على بعض هذا الحائط هداية والتربيع احق من اتصال الملازقة كما في الذخيرة ومن الجذوع كما في البدائع و ت (احق من الفير توب في بده وطرفه في يد آخر لصف) لان الزيادة (٣) من جنس الحجة فلا يوجب زبادة الاستحقاق الذي اليد و وان قال أنا حر فالقول له) لانه في يدنفسه و هداية والمدعى خارج والقول لان غير المعبر لايد له أصلا كالمتاع (٤) والمعبر أقر أنه لايد له حيث أقر بالرقية الاستممال وهو المرور فيها (ادعى كل أرضا انها في يده ولبن) بتشديد الباء على المستممال وهو المرور فيها (ادعى كل أرضا انها في يده ولبن) بتشديد الباء على المستممال وهو المرور فيها (ادعى كل أرضا انها في يده ولبن) بتشديد الباء على المستممال وهو المرور فيها (ادعى كل أرضا انها في يده ولبن) بتشديد الباء على المستمال وهو المرور فيها (ادعى كل أرضا انها في يده ولبن) بتشديد الباء على المستممال وهو المرور فيها (ادعى كل أرضا انها في يده ولبن) بتشديد الباء على المستممال وهو المرور فيها (ادعى كل أرضا انها في يده ولبن) بتشديد الباء على المنافق المنافق

اب دءوی النسب

﴿ وَلَدَتَ مَبِيمَةً لَاقَلَى مَنْ سَنَّةً أَشْهَرَ مَذْ بِيمَتَ فَادَعَاهُ الْبَائْسَعُ فَهُو ابْنَهُ ﴾ وفي القياس متنافضا في دعواه وجه الاستحسان أن أنصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه لان الظاهر عدم الزنا ومبنى النسب على الحفاء فيمغى فيه التشاقض واذا سمت الدعوى استندت الى وقت المسلوق فبان أنه باعها ﴿ وهي أم ولده ويفسخ البيم ويرد الثمن وأن) وصلية ع (ادعاه المشنري ممهأو بعده )لأن دعوىالبائع ١١) (قوله احق بمن له مرادي عليه )لأن الحائط يبني للتسقيف والتسقيف لايمكن على الهرادي والبواري الثقال شارح الوقاية الهرادي الخشبات التي توضع على الجذوع. مولوى (٢) (قوله ابن جداره )اى جدار صاحب البناء • ت فيه أى في الحائط المتنازع فبه •تتولين هذا اى ومداخلة لبن هذا اى ألحائط المنازع فيه وكانه احترز به عما اذا ثقب احد الحبدارين وادخل فيه ابن الآخر فان الظاهراته اتصال ملازقة فليراجع ويدل لماقلنا مافي • ت من ان الجدار ان كان من الخشب فالترجع أن يكون ساحة احدهما مركبة فيالاخرى امااذائقب فادخل فلايكون تربيعا غايةالبيان اله فحداره ای جدار صاحب البناء . ت (۳) (قوله من جنس الحجة) وهي استمساك كل منهما اياه • ت ( ٤) (قوله والمعبر أقر الح ) فكان يد صاحب اليد عليه معتبرة اشرعاءت (٥)(قولهلان اليدحق مقصود) يمني فيجوز ان يكون مدعيه خصما ، ت

البائع ثبت النسب من المشتري وبحمل على ان المشترى نكحها واستولدها ثم اشتراها ( وكذا لو ادعاه بعدموت الام بخلاف موت الولد) يعنى اذا ماتت الامة والولد حي فادعاه البائم وقدجاءت به لافل من ستة أشهر يثبت النسب وان مات الولد

عليه أو متصل بينائه انصال تربيع) أتصال التربيع انصال جدار بجدار بحيث يتداخل لبنات هذا الجدار في لبنات ذلك وأنما سمى أتصال التربيع لانهما أنما يبليان ليحيطا مع جدارين آخر بن الكان مربع (لالمن له عليه مرادي) المراد بالمرادي الحشبات التي توضع على الجذوع ا بل هو بين الجارين لو تنازعا )أي اذا كان لاحدهاعليه هرادى ولاشيء اللا خرعليه فهو بشهما(وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها بناء على ان لا ترجح بكثرة العسلة (ارض ادعى رجل أنها في يده وآخر كذلك وبرهنا قضيبيدهمافان برهن احدها او كان لبن فيها اويني او حفر قضى بيده ) فان الاستعمال

و باب دعوی النسب کو اسیة ولدت لا قلمن نصف حول منذ بیعت فادی البائع الولد ثبت نسبه منه وامینها ویفسخ البیع ویرد الثمن وان ادعاه المشتری مع دعوته والشافی رح دعوته باطلة لان البیع مناقضا ولنا ان العلوق فی امر خفی مناقضا ولنا ان العلوق فی امر خفی ید البائع دلیل علی آنه منه واغا قال ید البائع دلیل علی آنه منه واغا قال وان ادعاه المشتری مع دعوته أو بعدها حق لو ادعی المستری قبل دعوة

دليل اليد

لا لان الولد أصل في ثبوت النساقال الذي عليه السلام أعتمها ولدهااذا محت الدعوة بعدد موت الام فعند أبي حنيفة رح يرد كل النمل وعندهما بردحم الولد لا حصة الام ( ولو ادعاه بعد عتمها يثبت نسبه وبرد حصته من الثمن ) أي ولو ادعى البائع الولدأنه ولده بعدما أعتق المشاترى الام وقد جاءت به لافل من نصف حول يثبت السبالولد ورد البائع حصسة الولد من الثمر بان يقدم على قيمة ألام وقيمة الولد فما أساب الولد يرده البائع الى المشترى وما أساب الام لا يرده ( و بعد عتمة ردت دعوة الرائع ال الرائع الولد بعد ما أعتمة المشترى, دن دعوة الرائع ( و بعد عتمة ردت دع

أسبق لاستنادها الى العلوق • هداية المالوادعاء المشترى أولا (١) ثبت النسب منه ولايثت نسب البائع بعده لاستفناء الولد عن النسب . عبني على الهدابة (وكذاان مانت الا.) فادعاء البائم لان الولد أصــل في النسب فلا يضره فوات التبع وانمــا كانت الام تبعا لأنها تستفيد الحرية من جهت لقوله عليه السلام اعتقهاولدها وبرد الثمن كله في قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا يرد حصة الولد لاحصة الاملانه تَبِينَ أَنَّهِ بَاعِ أَمُولِدُهُ وَمَالِيُّهَا غَيْرِ مَتَّقُومَةً عَنْدُهُ فِي العَقْدُ وَالْفَصِبِ (٢) فسلا يضمنها المشترى وعندهما متقومة فيضمنها ( بخبرف موت الولد) لأن الام تابعةله ولم يثبت أسبه بعد الموت لعدم حاجته الى ذلك فلا يتبعه الاستيلاد (وعتقهما كموتهسما) ولو أعتق الام لاالولد فادعى البائم أنه ابنه (٣)ثبت نسبه ولو أعتق الولدلا لام لم تصمح لا في حتى الولد ولا في حتى الام • منع • أمسين لأن المتنق لايحتمل النقض واستلحاق النسب وحق لاستبلاد وان كالايحتملان القض لكن الثابت من المشترى - قيقــة الاعتاق والتابت في الام حق الحرية وفي الولد للبائع حق الدعوة والحق لايمارض الحفيفة والتـدبير بمنزلة الاعتنق ( وان ولدت لاكثر من ستة أشهر ) والظاهر ان حكم تمام ستة أشهر مثل حكم الاكثر فليراجع ع (ودت دعوة البائم ﴾ لاحمّال ان لايكون الملوق في ملك فلم توجد الحجة ر الا أن يصدقه المشترى ﴾ فينشمذ يثبت النسب لتصادقهما فان كانت ولدت لا كثر من سنتين من وقت البيع يحمل على الا- تيلاد بالنكاح ولا يبطل البيع للتيقن بان العلوق لم يكن في ملكه والألافل من سنتين بطل البيع لاحمال الملوق في الملك فيحمل عليـــه التصادقهما فالولد حر والام أمولده (ومن ادعى نسب احد التوأمين ثبت نسبهما الأمهما من ماء واحد فمن ضرورة شوت لسب أحدها شوت لسب الآخر (١) (قوله ثبت النسب منه) بجمله واطنا بالنكاح قبل الشراء • ت (٢) (قوله ملايضمنها المشترى) فلولم برد البائع الى المشترى حصة الام ازم تضمين المشترى بامالولدلانها ماتت في يده وع (٣) (قوله ثبت نسبه ) فبرد كل الثمن عنده هو الصحيح وعندهما

لاكثر من لصف حول وأفل من سنتين وولدت لاكثر من سنتين ) أى ردت دعوة البائع اذا كانت المدة من وقت البيع الى وقت الولادة أكثر من نصف حول ( الا اذا صدقه المشتري واذاصدق فح كمالقسم الذي كالأول وفي الثالث لم يبطل بيعه ) القسم الأول ما أذا ولدت لأفل من اصف حول من زمان البيع والثاني ما اذا ولدت لا كثر من نصف حول أوأقل من سنتبن والثالث ما اذا ولدت لا كثر من سنتبن فني القسم الثاني بثبت نسبه وأميتها ويفسخ البيم وبردالثمن كما في القسم الاول (وهي أم ولده نكاحا) أي أم الولد نكاحا هيي أمة ولدت من زوجها فملكها الزوج أوأمة ملكها زوجها فولدت فادعى الولدوهينا يحمل على هذا ( ولو ماع من ولدعنده ثم ادها. إمديبع مشتربه صح نسبه وردبيعه وكذا لو كاتب الولد أو الام أورهن أو آجر أو زوجها ثم ادعاه 🖷 ت

الدعوة فى حسق الام والولد جيماوينقض هذه التصرف ولو در الجاربة على البائم ) اعلم ان عبارة الهداية وان كذلك ومن باعجيدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع الاول فهو ابنه وبطل البيع لان البيع مجتمل النقض ومله حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لاجله وكذلك اذا كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الام أو رهنها أو روحها ثم كانت الدعوة لان هذه العوارض تحتمل النقض فينتقض ذلك كله وتصع الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير على مام أقول ضمير الفاعل في كاتب ان كان راجعا الى المشترى وكذا في قوله أو كاتب الام يصير تقدير المكلام ومن باع عبدا ولد عنده أو كاتب المشترى الام وهن باع عبدا ولد عنده أو كاتب المشترى الام وهذا غير صحيح لان المعلوف عليه بيع الولد لا بيع الام فكيف يصبح قوله كاتب المشترى الام وان كان

ينة

ای

ائع

من ولد عنده او رهنه او آجره " كانت الدعوة وح لابحس فوله بخلاف الاعتاق لان مسئلة الاعتاق القررت مااذا اعتقي المشترى الولد لانالفرق المحج أن يكون بإناعاق المشرى وكتابته لابين اعتق المشترى وكتابة الباثع وأذا عرفت هذا فمرجع الضمير فى كاتب الولدهو المشترى وفي كاتب الأمة من في من باع ( ولو ماع أحد تو أمين ولدا عنده او اعتقه مشتريه ثم أدعى البائم الأخريثيت لسبهما منه وبطل عنق المشترى الان من ضرورة ثوت نسب أحدها ثبوت نسب الاخر والتوأمان ولدان بين ولاديهما أقل من سنة اشهر (ولو قال اصي معه هو اين زيدتم قال هو ابني لم يكن ابنه وان جحد زيدبنوته) مذاعنداي حنيفةر حوعند هما ان جحد زيد إوته يصير أينا للذي في يده الصبي لأن الأفرار في النسب يرتد بالرد وله أن النسب عا لايحتمل النقض والاقرار بمثله لايرتد بالرد (ولو كان مع مسلم وكافر صي فقال المسلم هو عبدي وقال السكافر هو ابني فهو حر ابن للـكافر )لامهينال الحرية في الحال والاسلام في المــــآل اذ دلائل الوحدائية ظاهر، وفي عكسه يثبت الاسلام بتبعيته ويحرم عن الحرية وليس في وسمه اكتسابه بها (ولو قال زوج امرأة لصي معهماهوابني من غيرها وقالت هو أبني من غيره فهو ابنهما ولو ولدت أمة مشمترية وادعى المشترى الولد ثم استحنت غرم الاب قيمة الولد ثم يوم بخاصم وهو حر ) أي ولدت أمة مشترية وادعى المشتري الولدثم استحقت لام فالولد حر ويضمن ألاب وهوالمشترى فيمة الولد المستحتى لارولد المغرور حر

(وان باع أحدهما) أي أحد التوأمين (١) وقدولداعنده (وأعتقه المشتري) ثم ادعى البائع الذي في يده فهما ابناه (وبطل عتق المشترى) لانهل ثبت نسب الذي عنده لمصادفة الملوق والدعوة ملكه اذالمسئلة مفروضة فيه تثبت حرية الاصمال فيهوفي المبيع لأنهما توأمان فبطل اعتاق المشترى لممادفته حر الأصل بخــالاف مااذا كان الولد واحدًا لأن بطلان المتق تمة مقصود (٢) لحق دعوةالبائع وهنا تبعا لحربته الاصلية فافترقا (صبي عند وجل فقال هو ابن فلان م قال هو ابني لم يكل ابنهوان جحد) فلان المقر له (ان يكون ابنه) لان النسب مما لا يحتمل النقض بعد شبوته والأقرار بمالابحتمل النقض لابرتد بالرد فبقي فيمتنع دعوته وقالا أذاجحد المقرله فهو ابن المقر (ولو كان في بد مسلم و لصراني فقال النصرائي أبني وقال المسلم عبدى فهو حر ابن النصراني)لان الاسلام وان كان مرجحا بالكسرلكنه يقضي ثمارضا ولا تمارض لانه يكون عند المساواة ولا مساواة هنا لان لظر الصبي في هذا أو فر عَكَسَهُ الحُكُمُ بِالْاسْلَامُ سِمَا وحرمانه عن الحرية لأنه ليس في وسعه • هداية وت ولوكانت دعوتهما دعوة البنوة فالمسلم أولى ترجيحا للاسلام وهو أوفر النظرين (وان كان صبي في يدى زو.جبن فزعم أنه ابنه من غبرها وزعمت أنه ابتهامن غبره فهو ابهما ﴾ لأن الظاهر أن الوادلهما لقيام بدها ثم يريد كل منهما بطال حق صاحبه فلايصدق عليه (ولدت مشتراته )كانه يهني وادعاه وع (فاستحقت غر والاب قيمة الولد) يوم الخصومةلان حصول الولد في يده من غير صنعه فلا يضمنه الابالمنع والمنع امًا يكون بوم الخصومة (وهو حر) لأنه أغرّ حيث اعتمد على ملك البيبن (٤) او النكاح وولد المغرور حر بالقيمة باجماع الصحابة رضي الله عنهم ( فان ماتـــالولد لم يضمن قيمته ) لعدم المنع · هداية لان المنع يتصور بمسد الطلب ·ت ( وان رك مالاً) لائه حر الاصل في حتى أبيه فيرئه والارث ليس ببدل عنه (وأن قتل الولد غرم الاب قيمته) سواء قتله الابلوجود المنع أو غيره (٥) فاخذيته لانسلامة يرد حصة الولد فقط كما في الموت • هداية (١) (قوله وقد ولدا عنده) اي وكان اصل علوقه في ملكة فلو لم يكن اصل الملوق في ملكة ثبت بنسب الولد الذي عنده ولا ينقض البيع فبإباع لان هذا دعوة بحرير لانمدام شاهد الاتصال فيقتصر على محل ولايته • هداية قوله شاهد الاتصال اي اتصال الملوق بملكه • ت والاضافة من قبيل اضافة الوصف الى الموصوف ع ٢٠) (قوله لحق دعوة لبائم) والحقيقة راجِحة على الحق كاتقدم • ع (٣) (قوله وشرف الاسلام الخ) اورد ان الالف بالكفر مانع قوى وأجيب بان الاصل عدمه وعلى تقدير تحققه بحتمل تركه الاترى انتشار الاسلام في الآفاق بمدامتلاتها كفراً • تنانج(٤)(قوله او النكاح )ان تزوجها على أنهاحرة •ع (٥)(قوله فاخذديته) وفي المبسوط فان قضي له بالدية فلم يقبضها لم يؤاخذ بالقيمة لأن

بالقيمة والمسراد بالمغرور رجل وطيء امرأة مشمداعلى ملك بمين أو نـكاح فولدت م استحقت وائما يسمى،غرورا لان البائع غره وباع منه جارية لم تكن (١٢٠) ملكا له ويعتبرقيمةالولديومالخصومة( فان مات الولد فلا شيء على أبيه

بدله كسلامته ومنع بدله كمنعه (ويرجع بالثمن )أى ثمن العجارية (وقيمته على بائمه ) لانه ضمن سلامة الولد في ضمن سلامة المبيع عن العيب لان استحقاق الولدعيب في العجارية لان من منافعها كون ولدها من مولاها حر الاصل بدرن الاستحقاق فاذافاتت هذه المنفعة فقد تعيبت .ت (لابالعقر) لأنه لزم لاستيفاء منافعها

القرار المالية

( هو اخبار ) لاانشاء ولذا يصح الاقرار بخمر للمسلم .ت (عن ثبوت حتى للغير) أخرج الدعوى لأنها اخبار عن شبوت الحق لنفس الخبر على النير وع (على نفسه) أخرج الشهادة لأنهاا خبار عن شبوت الحق لغير الخبر على غيره • ع (اذا أقر حر ) فلا يصح اقرار العبد المحجور أصلا ولا المأذون له الافي أموال التجارة ويصح اقرارهما إلحد والقصاص وهذا لان اقراره موجب لتملق الدين برقبتهوهي مال المولى فلايصدق عليمه بخلاف المأذون لانهمسلط عليه من جهته وبخلاف الحدوالدم لانهما باقيان في حقهما على أصل الحربة حتى لأيضح اقرار المولى بهما على عبده (مكلف ) لانهمدارأهلية الالتزام على النكايف الا اذا كان الصبي مأذونا لانه ملحق بالبالغ بحكم الاذن (بحق صح) لرجماعز رضي الله عنه باقراره ( ولو مجهولا ) لان الحق قد يلزمه مجهولا كاتلاف مال قيمتــه لا يدرى أو جرح لا يعلم ارشه أو بقية حساب عليه (كشيء وحق وبجير على بيانه ) لان التجهيل من جهته ( وبيين ماله قهمة ) لأنه أخبر عن الواجب في الذمة ومالا قيمة له لا يجب فيها ﴿ والقول للمقر مع يمينه ﴾ لأنه هو المنكر ( ان ادعي المقر له أ كثر منه وفي مال لم يصدق في أقل من درهم ) استحسانا . ت لانه لا يمسد مالا حرفا . هداية والقياس ان يصدق لانه مال . ت ( ومال عظم لصاب ) لان صاحبه يمد غنياً والنفي عظم عنسد الناس (١) ثم ان قال من الدراهم فبمائق درهم أو من الدَّنَا نير فبمشرين أو من الأبل، فبخمس وعشرين لأنه أدنى ما يجب فيه من جنسه وهكذاً وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ﴿ وأموال عظام ثلاثة نصب ﴾ لانهما أدنى الجمع ( ودراهم كثيرة عشرة ) وقالا مائتان لان صاحب النصاب مكثر وله ان العشرة أدنى مراتب الكثرة التي تترتب عليها الاحكام كابتناء الذكاح وقطع اليد . ت ( ودراهم ثلاثة ) لانها أدنى الجمع ﴿ كذا درهما دوهم ) لان درهماً تفسير للمبهم ( كذا تذا أحد عشر ) لانه ذكر عددين مهمين بلا حرف العطف واقله من المفسر أحد عثم (كذا وكذا أحد وعثمرون ) لذكره عددين مبهمين بحرف المنع لا يتحقق فيالم يصل الى يدممن البدل فان قبض من الدية قدر قيمة الولد قضى عليه بالقيمة ٥٠ (١) ( قولة نم أن قال من الدراهم) أي قال ذلك أبتداء عندالاقرار

البائع غره و باع منه جارية لم تكن لمدم المنع منه ( وتركته له) لانه حر الاصلى ( وان قتله أبوه أو غيره غرم الاب قيمته ويرجع بها كشنها على بائعه لا بالمقر لا أي ان قتله الاب يضمن قيمته للمستحق وكذا ان قتله غيره فاخذ الاب ديته فان الدية بدل له فسلامة البدل للاب كسلامة الوقد ثم منع البدل من المستحق كمنع الوقد وفيه القيمة ويرجع بالقيمة على البائع كما يرجع بشمه ولاجع بالقيمة على البائع كما يرجع بشمه ولا يرجع بالمقرالذي أخذمنه المستحق يرجع بالمقرالذي أخذمنه المستحق

﴿ كتاب الاقرار ﴾ هو أخبار بحق لآخر عليه وحكمه ظهور المقربه لاأنشاؤ وفصح الافرار بالخرالمسلم لا بطلاق وعنق مكرها) خان حكم الاقرارالظهور الالنشاء صبح الاقرار بالخر للمسلم ولا يصح تمليك الحر اياء ولا يصنح الاقرار بالطلاق والمتاق مكرها ولوكان انشاه يصح لان طلاق المكر مواعتاقه واقعان عندنا إولو اقرحرمكلف بحق معلوم اومجهول صحولزمه بيان ماجهلي عاله قيمة ) محمة الاقرار بالمجهول مينية على أنه أخبسار لاانشاء تمليك وصدق المقر مع حلفه ان أدعى المقر له أكثر منه ولا يصدق في اقل من درهم في على مال ومن النصاب في على مال عظيم من الذهبأو من الفضة ومن خسوعشرين فيالابل ومن قدر النصاب قيمة في غير مال

الزكوة ومن ثلاثة نصب فى أموالعظام ودراهم ثلاثه ردراهم كثيرةعشرة ) هذا عند أبي حنيفة رح لان العطف جمع الكثرة أفله عشرة وعندهمالا بصدق في أقل من النصاب ( وكذا درها درهم وكذا أحدعشر وكذاوكذا أحد وعشرون )

عشر ( ومعواو فمأة وأحدو عشرون وان ربع زيد الف) يمني ربع لفظ كذامع الواو فيكون ألف وماثة وأحد وعشرون (وعلى وقبسلي اقرار بدین وصدق ان وصل به هو وديمة وان فصل لا) لان ظاهره الاقرار بالدين فقوله هو وديمة یکون بیان تغیر بتاویل آن علیه حفظ الوديمة وهو يصنع موصولا لا مفصولا كالا - نثناه والتخسيص (وعندي أومعي أو في بيتي أوكيسي أو صندوقي أمانة وقوله لمدعى الالف أنزنها أو انتقدها أو اجلني بها أو قضتكها أو أبرأتني منها أو تمسدقت بها على أو وهيتها لي أو أحلنسك بهاعلى زيد أقرار وبلا ضمير لا )لانه أن لم يذكر الضمير بحتمل ان يرادزن كالامك عيزان المقل وانتقد كلامك ولاتقل قولاز يفاواجلني يراد به أمهلني في الجواب وقضيت براد به حكمت بانك كاذب وابرأتني من أن تدعم وتسدقت على كثيرا فما بالك تدعى على بلاحق ووهبتني كشراكما في تصدقت واحلت الثمالا على زيد في ا صنعت به ( اقر بدين مؤجل صدق المقر له ان قال هو حال وحلف ) أي حلف المقرله على أنه لس موجلا فيجدله الدين حالا (له مائة ودرهم كلهادراهم وفي مائة وثوب ومائة وتوبان بفسر المائة ومائةوثلثة الوابكلها ثياب) أعلم أن في قوله

العطف واقل ذلك من المفسر أحد وعشر ون ﴿ وَلُو ثُلْثُ بِالْوَاوِ يَزَادُ مَامَّةً ﴾ لأنَّهُ لانظیر له سواه ( ولو ربع زید الف ) لا نه نظیره ( علی أو فسلی اقرار بدین ) (١)لان الاولى صيغة انجاب · هداية وعمل الايجاب الذمة والذمة محل الدين لا العبن • ت وان الثانيــة تنيء عن الضان على ما مر في الكفالة ( عندى ميي في ييتي في صندوقي في كيسي أمانة )(٢) لان كل ذلك اقرار بكون الشي ﴿٣) في بده وذلك يتنوع الى مضمون وامانة فينبت أقِلهما ﴿ قَالَ لَى عَلَيْكُ الْفَ فَقَالَ أَنْزُنُهُ أُو انتقده أو أجلني به أو قضيتكم أو أحاتك به فهو اقرار وبلا كناية لا ) لان الها. في الاولين كناية عن المسدّ كور في الدعوى فكانه قال اتزن الالف التي لك على حتى لو لم يذكر الها، لا مكون اقرارا (٤) لعدم انصرافه الى المذكور وانتأجيل ائما يكون في حق واجب والقضاء(٥) يتلو الوجوب والحوالة تحويل الدبن (وان أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالاً ﴾ لأنه أقر على نفسه بمـــال وادعى فيه حقاً لنفسه كما لو أقر بسبد في بده وادعى الأجارة ( وحلف المقر إله على الاجل) لانكاره (على مائة ودرهم فهي دراهم) استحسانا ( ومائة وثوب تفسر المائة ) لان واو المطف يمنع كون توب تفسيراً للمائة فبقيت على ابهامهاوهو القياس في مائة ودرهم وجه الاستحسان انهم استثقلوا تكرار لفظ في عدد واقم (٦) فيها يكثر استعماله وهوالمكيل والوزون بخلاف نحو النوب( وكذا مائة وثوبان ) لما بينا . ع ( بخلاف مائة وثلاثة أثواب ) لانه ذكر عددين مبهمين نم ذكر تفسيرا بدون حرف العطف فانصرف البهـ ( أقر بتمر في قوصرة ) فسره في الاصل بقوله غصبت ( لزماه ) لان غصب الشي. وهو مظروفلا يوجد بدون الظرف ( وبدابة في اصطبل لزمته ألدابة فقط) لان النصب الموجب للضمان إنما أو ثانيا عندالييان. ت (١) ( قوله لان الاولى صيغة ايجاب ) قال الله تمالى ولله على الناس حج البيت. ت(٢) ( قوله لأن كل ذلك اقرار الخ )لان هذه المواضع محل للمين لان كلة عند للقرب وكلة مع للقران · ت والبواقي للظرفية والقرب وأخواه من خواص الاعيان والمين مختص باليد كالدين بالذمة . ع (٣) ( قوله في يده ) لا في ذمته • ع (٤) { قولًا لمدم الح ﴾ لكونه كلاماً مستقلاكانه قالكن وزاناً للناس ولا تؤذني بالدعاوي الباطلة • ت أوكانه يمني يغنيك عن هذه الدعاوي الفارغة. ع (٥) (قوله يتلو الح ) لانه تسليم مثل الواجب • ت (٦) (قوله فيما يكثر استعماله ) وهذا لانالمكيل والموزون يثبتان في الذيم حالا ومؤجلا في حميم المعاملات فيكمثر استعمالها بخلاف نحو النوب لأنه لايثبت في الذمة الا سلما وبخلاف نحو الشاةفانه لا بثبت فيها أصلا • عناية

القياس وعندنا أذا ذكر بعد لفظالمددما هو من المقدرات كما أذا قالمائة ودرهم وماثة وقفيز حنطة يكون المائة من جنس

يكون في المنقول والاصطبل لا ينقل · ت وعلى قياس قول محمد يضــمنهما ومثله العلمام في البيت ( وبخاتم له الحلقة والفص ) لأن اسم الحاتم (١) يشتمل الكل ( وبسيف له النصل والجفن ) وهو القمد. ت ( والحائل ) وهوالعلاقة. ت ( وبحجلة ) مي بيت يزين بالثباب والاسرة والستور .ت ( له العيدان والكسوة ) لاطلاق الامم على الكيل (٢) فيهما عرفا ( وبثوب في منديل ) أو في ثوب ( لزماه ) لأنه ظرف لأن النوب يلف في ثوب ( وبثوب في عشرة له ثوب ) وقال محمد لزمه أحد عشر ثوبا لهما أن حرف في ياتي بمني البين كما في آية فادخلي في عبادي أي بين عبادي (٣) فوقع الشك والاصل براءة الذيم ( وبخمسة في خسة وعنى الضرب خسة ) لأن عمل الضرب في تكشمير الأجزاء لازالة الكسر لافي تكثير المال • ت ( وعشرة ان عني مع ) لأن اللفظ مجتمله ( على من درهم الي عشرة أو مابين درهم الى عشرة له تسمة ﴾ فيسلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية • هدأية لمدم تحقق الثاني بدول الاوللان الكلام يقتضي الابتداء فلواخر جنا الاول من كونه واجبا يكون الثاني هو الابتداء فيخرج من كونه واجباً وهكذا فأدخلنا القاية الاولى للضرورة (٤)ولاضرورة في الغاية الثانية فاخذنا فيها بالقياس.ت وهو أن الحد لا يدخل في المحدود ٠ ع ﴿ لَهُ مِن داري ما بين هــــذا الحائط الي هذا الحائط 🎚 ما بينهما فقط ) وهو القياش لأن الحد لا يدخل في المحدود . ت ( وصح الافرار بالحمل ) (٥) لان له وجهاً صميحاً وهو الوصية به منجهة غيره غمل عليه ﴿ وللحمل أن بين ﴾ قيد لقوله للحمل • ي ( سيباً صالحا ) كالارث أو الوصية ( والا ) (٦) أى ان بين سببا غير صالح كالبيع والاقراض أو لم يبين أصلاطاً في (لا) يصم لانه بين سببا مستحيلا وكذا لو أبهم خــلافا لمحمد لان (١) ( قوله يشتمل الكل ) ولذا تدخل الفص في بيع الخاتم بلا تسمية . ت (٢) ( قوله فهما) أي السيف والحجلة • ع (٣) ( قوله فوقع الشك ) أي في كونها للظرفية وكان أنيانها للبين مختص بما اذا كان ما قبلها من جنس مابعدها فلا ير دالتمر في القوصرة • ع (٤) ( قوله ولاضرورة الح) لامكان تحقق الناسع بدون الماشر • ع (٥) ( قوله لأن له وجهاً الح ) أورد عليه قوله الآتي بعــد كمات من أن الاقرار مطلقه الخ واجبب بان لجواز الاقرار في الآتي وجهين الارثوالوصية فالجمع بينهما متمذر فتمذر الحمل على الجواز وأما هنا فوجه واحد وهو الوصية وفيه انه يمكن أن يوصى بأمة الاحلها فاذا مات الموصى صارت الامـــة للموصى له وحملها ملك الوارث فقر الموصى له للوارث بحملها • ت ( و له أي ان بين الح) وليس هذا رجوعًا عن الأقرار حتى يرد أن الرجوع عنه لا يصبح بل بيان لسبب محتمل أذ ربما يظن الحاهل ان الجنين كالمنفصل بثبت عليه الولاية فيعامل وليه ثم يقر له فيين سببه . ت وقول ، تلا يصح أى فينشى أن بجبر على البيان بسبب صالح . ع

الاقرار

ذلك المقدر قاسا على ما اذا وان لم يكن من المقدرات كالثوب مثلا فحينئذ يفسر المائة (والاقرار بدابة في اصطبل تلزم هي فقط و خاتم حلقته وفصه ) أي الاقرار مخاتم يلزم حلقته وفصه هذامن باب المطف على مممولي عاملين مختلفين والمجرور مقدم محو في الدار زيد والحمجرة عمرو وكذا في نوله (وسبف جفنه وحماثله ولصله وحجلة العيد ان والكسوة) الحجلة البيت المزين بالثياب والسرر (وتمر في قوصرة اياهما كثوب في منديل أو نوب و ثوب في عشرة أثواب واحد) هذا عند أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح فان عشرة أثواب لاتكون تابعة لثوب وأحد وعند محمد رح يلزمه أحد عشر ثوبا لان التفيس يلف في شياب كثيرة (وخمسةفي خسةبنية الضرب خسة وبنية معشرة )وعندحسن ابن زياد يلزمه خسة وعشرونوقد ذكر في كتاب الطلاق ( وفي من درهم الي عشرة وما بين درهمالي عشرة عليه تسعة ) هذا عند أبي حنيفة رح لان الغاية الاولى تدخل ضرورة والاخيرة لاندخل وعندهما تدخل الغاينان فيجب عشرة وعند زفر رح لاندخل شيء منهما فيجب عالية ( وفي له من داري مابين هذاالحائط الى هذا الحائط لهمايتهما) والفرق لابي حنيفة رح ان في قوله مابين الواحدالي المشرة لاوجود لما بينهما الابالضام الاول كايقال سي مابين خسين الى ستين أي مم الضهام الآحادالتي دون الخسين بخلاف مابين الحائطين (ولوأقر بالحمل صعوحمل على الوسية من غيره) أي

المقر سبيا صالحا كالارث والوصية ) أي يصبح الا قرار للحسمل ان بين المفر سبيا صالحا كالارث والوصية فان الوصية الحمل تصح والجل برث وان لم يبين سياسالحاكما لو بين الهبةأو قال اشتريت (١٣٣) له لا يصح وانما لابحتاج الىذكر

> الاقرار من الحجج فبحب أعماله ﴿قد أمكن بالحمل على السبب الصالح ولهـــما ان الافرار مطلقه ينصرف الى الافرار بسبب التجارة ولهذا حمل اقرار العبدالمأذون واحد المتفاوضين عليه فيصمير كانه صرح به ( وان أقر بشرط البخيار ) كان قال غصبت من فلان مالا على اني بالخيار في أبقاء الافرار ثلاثة أيام.عيني على الهدابة الزمه المال )لوجود الصيغة الملزمة ( ويطل الشرط ) لأن الخيار للفسخ والاخبار (١) لأعتمل الفسخ

## 🌉 باب الاستثناء وما في معناه 🚁

من كونه منيرا كالشرط • ت (صح استثناء بعض ما أقر به متصلا) لانه بيان تفير و ( ولزمه الباقي لا استناه الكل) لأنه تكلم بالباقي بدرالثنيا ولا باقى بمد الكل فكان وجوعًا ( وصبح استثناء الكبلي والوزني من الدراهم / كـقوله على مائة درهم الا دينارا أو قفيز حنطة . هداية للمجالسة من حيث ثبوتهما في الذمة • ت وقال محمد لا يصح في الوجهين ( لا غيرهما ) وقال الشافعي يصح في الوجهين • هداية ولنا أنه لا مجانسة في غير المثلي لا صورة ولا ممنى • ي ( ولو وصل باقر اره أنشاء الله بطل اقرار. ﴾ لان النعليق بمشيئة الله أما ( ٧ ) ابطال أو تعليق فان كان الاول فقد أبطله وانكان الثاني فكذلك اما لان الافرار لا يحتمل التعليق أولانه شرط لا يوقف عليه ﴿ ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر # ﴾ لان البناء داخل في الدار تبما لا مقصودا باللفظ حتى لو استحق البناء في فصل البيع قبل القيض لا يسقط شيء من النمن بمقابلته بل يتخبر المشتري . 1 والاستثناء تصرف في الملفوظ ﴿ وَانْ قَالَ بِنَاؤُهَا لَى وَالْمُرْصَةُ لَكَ فَكُمَا قَالَ ﴾ لان المرصة عيارة عن البقعة الحالية عن البناء فكأنه قال بياض هذه الارض له دون البنا، ﴿ وَلُو قال على الف من ثمن عبد لم أقبضه فان عين المبد وسلمه له ﴾ أي اعترف بأني بعته منك انتائج ﴿ لزمه الالف ﴾ لأن الثابت بتصادقهما كالثابت عيانا ﴿ والا ﴾ بأن قال العبد عبدي ﴿ لا ﴾ لانه ما أقر بالمال الا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه (١) ( قوله لاتحتمل الفسخ ، لأن الحبر أن كان صادقًا فهو وأحب العمل اختاره أولا وان كان كاذبا فهو واجب الرد اختاره أولا • ت (٢)(قوله ابطال) اي عند ابي بوسف وقوله تمليق اي عند محمد والثمرة تظهر في تقديم المشيئة كقولة ان شاءاهة انت طالق فمند ابي يوسف لا يقع لانها بطال وعند محمد يقع لانه تعليق فاذا قدم

يلزمهواذاأفر استحلفوان كان الدعوى على ورثة المةر لهفاليمين عليهم بالعلم أنا لا لعلمأنه كان كاذبا 🦸 باب الاستشاء 🏈 (من استثنى بعض مااقر به متصلالزمه باقيه وان استننى الكل فكله ) اىلزمه كله لان استثناء الكل لايصح ( فان استثنى كمليا اووزنيا من دراهم صح بقيمته وان استثنى غيرهماه نها لم يصح ) ان قال له على مأنة دراهم الادينارا او الا قديز حنطة صح الاستثناء

السبب الصالح في الافرار بالحل لان الوصة متمئة هناك بخسلاف الاقر ارللحمل فان الاسباب متمارضة كالارث والوصية ( نان ولدت حيا لافل من الصف حول) أي من وقت الاقرار ( فسله ما أقر ) وان ولدت حين فلهما ( وان ولدت متا فللموصى والمورث) لأنه أذا بين السبب وقال ان فلانا أوصى بهذا الحل أو أن فلإنا مات وتركه ميرانا له فيكون هذا اقراراً بملك الموسى أو المدورث فيتقسم بين ورثنهما (وان فسر بييم أواقراض او ابهم الاقرار لغا )هذا عند أبي یوسف رح وعند محد رح یصح الاقرار وبحمل على السبب الصالح ( وان أقر بشرط الخيار بان قال لفلان على ألف درهم على أني بالخارفيه ثلاثة أيام للفسيخ صبح وبطل شرطه) لأن العجار للفسخ والاقرار لا مجتمله ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه لو أقرئم ادعى أنه كاذب في الاقرار فعند أبي حنيفة رح وعمد رح لايلتفت الى قوله اکن یفق علی قول آبی یوسف رح أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقسر فعند البعض لا يلتفت الى قوله لان حق الورثة لم يكن ثابتًا في زمَّان الافرار والاصع التحليف لان الورثة ادعوا امراً لو أقر به المقر له وان قال الاثوبالم يصبح هذا عند أبى حنيفة رح وأبى يوسف رح لوجودالحجانسة من وجه اذا كان مكيلا اوموزو اوعند عمد رح لا يصحف الكل لمدم الحجانسة وعند الشافعي رح يصبح في الكل للمجانسة من حيث المالية لا ومن أقر ووصل به ان شاءالله بعالى اقراره ولو استثنى بناء (١٣٤) دارا قربها كاناللمقرله) لان الاستثناء لا يصحلان البناء انما يدخل بالتبعية وماهو

( وان لم يمين لزمه الالف ) ولا يصدق في قوله ما قبضت لانه رجوع لانه أقر بوجوب المال بدليل كلة على وانكاره الفيض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا لان جهالة المبيع (١) توجب هلاكه (٢) فيمتنع وجوب نقد الثمن وقالا ان وصل صدق ولم يلزمه شيء (كقوله من نمن خمر أو خنزير ) لأنه رجوع لان نمن الحرُر لا يكون واجبًا • هداية وكذا نمن الحنزير •ع ﴿ وَلُو قَالَ مِن عُنِمِتَاعَ أو أقرضى وهي زيوف أو نهرجة ﴾ متعلق بكل من نمن متاع ومن قوله أقرضني •ع ( لزمه الحياد ) لانه رجوع لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة وقالا ان وصل يصدق ( بخلاف الفصب والوديمة 1 وصل أم فصل لان الانسان يغصب ما يجد وبودع ما يملك فلا مقتض له في الحياد ( ٣ ] ولا تمامل ( ولو قال آلا أنه ينقص كذا متصلا صدق والا لا ) لان هذا استثناء المقدر فيصبح موصولا وأما الزيافة وصف واستثناء الاوصاف لايصع وهذا لان اللفظ يتناول المقدار لاالوصف والاستثناء تصرف لفظى (ومن أفر بقصب ثوب وجاء بمعيب صدق # لان الفصب لا يختم بالسلم = هداية بل ما يجده ينصبه .ت ( وأن قال أخذت منك الفاوديمة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن وان قال أعطيتنها وديمةوقال غصيتنها لا) والفرق ان الاخذ سبب الضمان لحديث على اليد ما أخذت حتى يرد وهو بتناول رد المين حال بقائها ورد المنسل حال زوالها لقيامه مقامها وقوله وديمة دعوى الابراء لا بد لهامن الحجة ل وفي الفصل الناني أضاف الفعل الي غيره وذلك الغير يدعي عليه الفصب وهو ينكره ( وإن قال هذا كان وديمة لي عندك فأخذته فقال هو لي أخذه ) أي أخذه المأخوذ منه • ع لأنه أقر بالبدلة وادعم استحقاقها عليه وهو ينكره ( وان قال آجرت بعيريأو ثوبي هذا فلانا ) أو أعربه أو أسكنته دارى ( فركبه أو لبسه ) أو سكنها ( فرده فالقول للمقر ) استحسانا والقيساس أنهاكالوديمة وهو قولهما وقد بينا وجهه وجه الاستحسان ان يد المستاجر وكذا المستمع ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه فهي عدم فيما وراء الضرورة الشرط ولم يذكر فاء الجواب لم يتعلق وبقي الطلاق من غيرشرط •ك (١) (قوله توجب ) اى تجمله كالحالك لعدم القدرة على التسليم · ت (٢)(قوله فيمتنع الح) لان النقد أنما بجب عند احضار المبيع وقدامتنع. تنائج (٣) (قوله ولا تعامل) بخلاف

شاءاقة بطل اقراره ولواستثني بناء كذلك لايصح استناؤماوان قال بناؤها لى وعرصتها لك فكما قال ( وفص الحائم ونخلة بستان كينائها ) ان قال السئان لهالانخله لايصح الاستثناءولو قال أن الحلقة له والفص لي أو الأرض له والنخل لي يصح ( فان قالله على الف من عمن عبد ماقبضته وعينه فان سلمه المقر له لزمه الاانب والا لا) قوله ماقبضته صفةعبد وقوله عينهاى عين المبد وهو في يد المقر له فانسلم المقر له ذلك الى المقر لزمه الالف والالا ( وان لم يمين لزمه وماقبضته لغو 🏿 اىقوله وما قبضته لغو عنـــد أبي حنيفة رح سواء وصلاو فصل لأن انكار القبض في غيراامين ينافي الوجوب لان جهالة المبيع كهلاكه فلا مجب الثمن فيكون هذارجوعا وعندها ان و صل صدق لأنه بيان تغيير عندهما (كقوله من ثمن خمر)اىيكونلفوأ عند أبي حنيفة رح وصل أم فصل وعندهما أن وصل صع وأن فصل لا ( وفي من ثمن متاع او قرض وهي زيوف او نبهر جة اوستوقة او رصاس لزمه الجيد إهذا عند أي حنيفةرح وصل أم فصل وعندهما أن وصل صدقلانه رجوع عنده وبيان تغيير القرض فان التعامل فيه بالحيادةت عندهما ( وفي من غصب او وديمة )

وادعى احد هـذه صدق الا فصلافي الاخبرين) اى ان قالله على انف من غصب او وديمة الا أنها زبوف فلا أنهر وين البيم والقرض و بين او بنهرجة صدق وصل امفصل وانقال ستوقة او رصاص فان وصـل صدق وان فصل لا والفرق بين البيم والقرض و بين الفصب والوديمة القمان على الحياد فان فسر الدراهم بغير الحياد يكون رجوعاوالغصب والوديمة بقمان على كل فلك والستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم وانما يسميان دراهم مجازا فيكون بيان تغيير ان وصل صدق وان فصل

فلا يكون اقرارا له باليد مطلقا بخلاف الوديمة لان اليد فيها مقصودة والا يداع اثيات اليد قصدا (ولوقال هذا الالف وديمة قلان لابل وديمة لفلان فالالف اللول) اصحة اقراره له وقوله لابل وديمة لفلان رجوع عنه فلا يقبل •ي (وعلى المقر مثله للثاني )لأنه اقرار له يها وقد اتلفها عليه باقراره بها للاول بخلاف مااذا قال هي لفلان لا بل الهلان حيث لا يضمن للثاني لعدم اقراره بالايداع منه وأنما أقربه اللاول ثم رجع وشهد به للثاني فرجوعه لا يصبح وشهادته لا تقبل ثم هذافي المعين فلو قال لذ لان على الف لا بل لفلان بلزمه لكل مهماالف لأن رجوعه عن الاول لا يصنح واقراره للثاني صحيح • ي

اب اقرار المريض

(دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) كا لاستقراض (١) والشراء مع قبض المبيع والاستئجار والذكاح بمهر المثل وكان كل منها بمعاينة الشهود ،ك (قدم على ما اقر به في مرضه )وقال الشافعي دين الصحة (٢)والمرض سواء لان اقراره في المرض صادر عن عفل ودين ومحل الوجوب الذمة فصار (٣) كانشاء التصرف مناكحة ومبايمة ولنا ان في أقراره ابطال حتى الفير لان حق غرماء الصحة تعلق عند حدوث المرض بهذا المال استيفاء واما قبل حدوثه فلم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب وهذا بخلاف النكاح بمهر المثل لانه من ألحوائج الاصلية ويخلاف المبايعة بمثل القيمة لانحقهم أنما تعلق بالمالية لا بالصورة (وأخر الارث عنه ﴾(٤) لما عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه قال أذا أفر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فانه جائز وان احاط ذلك بماله وان افر اوأرثفتمر جائز الا أن يصدقه الورثة •ي(وأن أقر المريض لوارثه بطل) وقال الشافعي في أحد قوليه اله يصح ولنا قوله عليه السلام لا وصية اوارث (٥)ولااقرار له بالدين (٦) ولأنه تملق حق الورثة بما له في مرضه وفي الاقرار أبطال حق الباقين ﴿ الاان يصدقه البقية) لان الحجركان لحقهم فاذا صدقو. فقد اقروا بتقدمه علمهم فيلزمهم •ى (وان اقر لاجنبي صح) اذ اولم يصح اقراره للاجنبي في المرض لامتنع الناس عن (١) (قوله والشراء) اي عمل القيمة كما يعطيه قوله وبخلاف المبايمة الح وع (٢) (قوله والمرض) ای دبن المرض سواء کان بسبب معاین او باقر اره ۰ ت (۳) (فوله کانشاء التصرف الخ)ودين الشاء التصرف في المرض مساو لدين الصحة فكذادين الاقرار في المرض ع(٤)(قوله لما عن ابن عمر الح)الموقوف فيه كالمرفوع لأنه من المقادر حيث قال وان احاط بما له اي كله وع (٥) (قوله ولااقرار له) هذه الزبادة شاذة غير مشهورة وآنما المشهور أنها قول ابن عمر لكن لم يسرف له مخالف على ما في البدائع فكان اجماعاه ت (٦) (قوله ولانه تملق حق الورثة الخ)فيه ان تعلق حقهم بعد الفراغ من الحوائج الاصلية والدين منها والحبواب ان ظهور الحاجة مشوب

الاانه ينقص كذا متصلا وأن فصل لا)لان الاستثناء يصعر متصلالامنفصلا ( ولو قال اخذت منك الفا وديمة فولكت وقال الآخر بل غصبا ضمن وفي اعطته وديمة وقال الآخر غمسته لا) والفرق أي في الأول أقربو جوب الضمان وهو الاخذ وفي الثاني لميقر بذلك بل الآخر يدعى عليه الغصب وحو ينكره فالقول له إوفي هذاكان وديمة لي عندك فاخذته فقال هولي اخسده ) ای القر 🖟 لانه اقر یده ثم ادعى أنه كان لى فأخذته فيسلمه الىالمقر لهويقم البيئة ( وصدق مين فال آجر ت فرسي او نوبي هذا فركبه او لىسە وردماوخاط ئويى هذابكذا نقبضته ) هــذا عند الى حنيفة رح وعندهما بجب أن يسلم ألى المقر له ثم مدعه كافي مسئلة الوديعة وهوالقياس ووجمه الاستحسان ان في الاجارة لميقر ببدالاخر مطلقا بليده ضرورية لاجل الانتفاع فبقي في ماوراء الضرورة في حكم يدالمؤجر بخلاف

( باب اقرار المريض)

(دين محته مطلقا ) أي سوا. علم يسبيه أي علم بالاقرار (ودين مرضه) المراد مرض الموت ( بسبب فيمه وعنم بلا أقرار كبدل ما ملكه أو أتلفه أو مهر عراسه سوأء وقدما على ما أقربه في مرض موته ) هذا عندنا وعند الشافي رح هذا يساوي الاولين لاستواء السبب وهوالاقرار ولنا أن أقرار المريض وقع بما تعلق به حق الغير (والكل مقدم على الارث وان شمل ماله ) أيالديونالثلاثة وهي دين الصحةودينالمرض بسبب معلوم ودين المرض الذي علم بمجرد الاقرار

مقدم على الارث وان شمل جيم المال ( ولا يمح ان يخص ) أي المدريض في مرض الموت ( غريما بقضاء دينه ولا قراره لوارثه الآأن يصدقه البقية ) أي بقية الفرماء في الدين وبقيةالورثة في الاقرار لوارث ( وان أقسر ) أي المريض ( بشيء لرجل ثم بينو ته ثبت نسبه وبطل ما أقر به وصح ما أقر لاجنسة ثم نكحها) لأن في الأول اقرار المريض لابنه وفي الثاني لاجنبية ( ولو أقر ببنوةغلام جهل لسبه ويولد مثله لمثله) أي هما في السن بحيث يولد مثلهمثله ( وصدقه الفلام ثبت نسبه ولو في مرض وشارك الورثة ) تصديق الغلام أنما يشترط اذا كان عن يمبر وأن لم يمبر ومات المقر ثبت لسبه وشارك الورثة بلا تصديق (وصبح أفرارالرجل والمرأة بالوالدين والولد والزوج والمهولي وشرط تصديق هؤلاء كما شرط تصديق الزوج أو شهادة القابلة في افرارها بالولد) تكنفي شهادة امرأة واحدة وذكر القابلة خرج مخرج العادة (وصع التصديق بمدموت المقر الأمن الزوج بمدموتها مقرة) هذا عند أبي حنيفة رح لان حكم النكاح ينقطع بالموت فلايصع تصديق الزوجية بمدانقطاعها بخلاف تصديق الزوجة لان حكم النسكاح باق بمد الموت لوجوب العدة وعندهما

معاملته في الصحة(١)وقلما يقع الماملة مع الورث (وان احاط بماله) (٢) لماذكر نا ٠ى (والناقر لاجني ثم اقر بينوته ثبت نسبه وبطل اقراره وان لاجنيية ثم نكحها صح)وجه الفرق أن دعوة النسب تستند الى وقت العلوق فنبين أنه أقر لابنه ولا كذلك الزوجية لآنها تقصر على زمان التزوج فبقي اقراره لاجنبية ( بخلاف الهية والوصية )حيث لا تصحان لها ايضا.ي لان الهبة في الرض كا لوصية ان مات من ذلك المرض وهي وارثة عند الموت عع ﴿ وَانْ أَوْرَ لَمْنَ طَلَّمُهَا ثَلَاثًا ﴾ أي بأمرها والا فالواجب الارث بالما ما بانم • شرح ( فلها الافل من الأرث والدبن ) لانهما متهمان لقيام المدة فلمله اقدم على هسدًا الطلاق ليصح اقر اره لها زيادة على مَمْرُ وَفِيَّةُ أَسِبُهُ يُمْعُ ثُبُونَهُ مِنْ غَيْرُهُ (يُولِدُ لِمُنَّلِهُ )لئالاً يَكُونُ مَكَدْبًا في الظاهر (أنه أبيَّهُ إ وصدقه الغلام ﴾ لأن المسئلة في غلام يمر عن نفسه وهو في يد نفسه (ثبت نسبه ولو مريضًا) لأن النسب من الحوائج الاصليـــة (ويشارك الورثة وصع اقرار. بالوائدو الوالدين والزوجة والمولى) لأنه اقر بما يلزمه وليس فيه محميل النسب على أ النمير • هداية فقد وجد المقتضى وانتنى المالع فوجب القول بجواز. • ت ( واقر ارها) أي المراة ٠ ي( بالوالدين والزوج والمولى )لمابينا ( وبالولدان شهدت قابلة ) لأن قول القابلة (٣) مقبول

التهمة لان الدين لم يثبت الا باقراره وهو متهم فيه بايثار بعض الورثة حين عجز عن ايثاره بالوصية •توكون المرضحال الندامة والتدارك لأينني هذه الهمةلنص فمن خاف من موس جنفا او أنما بمد قوله تمالي كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت الاية.ع(١)(قوله وقلما يقع الح)لانها للاسترباح ولااسترباح مع الوارث للاستحياء عن المماسكة معه = ت فلا بأس بامتناعه عنها • ع (٢) (قوله لما ذكر نا ) اي عند قول المصنف وأخر الارث عنه مع (٣) ( قوله مقبول ) لأن المسئلة فيها أذا كان الفراش قاعًا اذ حينئذ لا محتاج الا الى تعيين الولد وشهادتها في ذلك مقبولة وان تكن متزوجة يصح اقرأرها بدونشهادة القابلة - ت وأنما لايصح أقرارها حالة قيام الفراش بدون الشهادة لما في الهداية من أن فيه تحميل النسب على الزوج اله اعلم ان الظاهر أنقول صاحب الهداية لانقول القابلة الخ تمليل لكون صحة اقرار هامشروطأ بشهادة القابلة وفيه ازقبول شهادتهن وحدهن فيما فيه كشف عورات النساءمشروط بوجود مؤيد كمافي فصل المنين فانهن أن قلن أنها ثيب لابدمن تأبيدةو لهن بذكول الزوج عن اليمين وان حاصل التمليل راجع الى رفع الما نع ومجرد وقعه بدون الباعث لايكنى في وجود الحكم ونم يذكر المصنف المؤيد ولاالياعث فأشار الشارح بقوله لأن المسئلة الخ الى بيان المؤيد ويؤخذ منه بيان الباعث النزاماً وهو تحميل النسب لأنه لازم قيام الفراش ومقتضى الشهادة أوالاقرار •ع

(١) في هذا وقد مرفي ثبوت النسب من الطلاق ( أو صدقها زوجها ) لانهصاحب الحق فاذا صدقها فقد أفر به من ولا بد من تصديق هؤلاء ) لأن في هذا الافرار الزام الحقوق على المقر له كالنفقة وغيرها • ت( وصبح التصديق بعد موت المقر ) لأن النسب يبقى بعد الموت • هداية فكذا الاقرار به . ع( الا تصديق الزوج بعدموتها) عندأبي حنيفة لان النكاح انقطع بالموت ولهذا لايحل له غسلها عندنا ولا يصح التصديق على اعتبار الارثلانه ممدوم حالةالاقراروانما يثبت بمد الوتوالتصديق يستند الى أول الافرار • هداية والارث معدوم في تلك الحالة فلا عكن اعتبار 🚁 التصديق باعتبار الارثالمعدوم. تـ( وان أفر ينسب نحو الاخ واليم لم يثبت ) لما فيه من حمل النسب على الذير ( فان لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ) كذوي الارحام • ت ( ورئه ) لأن له ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث ألا ترى ان له أن يوصى بجد ع ماله عندعدم الوارث ( وان كان لا ) لانه لما لم يثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شركه في الارث ) فيستحق المقر له نصف نصيب المقر (٢) مطلقاً = بحر ( ولم بثبت لسبه ) لأن اقراره تضمن أمرين حمل النسب على النبر ولاولاية له عليه والاشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت ( وان ترك أبنسين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللا خر مضمون فاذا كذبه أخوه (٤) استفرق الدين نصيبه غاية الامر انهما (٥) اتفقا على كون(٦) المقبوض مشتركا بينهما لكن المقر لو رجع على القابض بشيء (٧) لرجع القابض على الغريم (٨) ورجع الغريم على المقر (٩) فيؤدى الى الدوو

(١) (قوله في هذا )أى فيما فيه كشف عورات النساء • ع (٣) (قوله مطلقا ) أي سواء كان ممة وارث آخر أم لا • ع فاذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث قال ابن أبي ليلي يمطي ثلث مافي بد المقر لانه أقر بثلث شائع فى النصفين فنفذ فى حصته و بطل فى حصة الا خر قلنازهم المقر أنه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم فيجهل مافي يد المنكر كالحالك و يكون البقي بينهما بالسوية ، عناية (٣) (قوله بقبض مضمون) دينا في ذمته مم يتقاصان ، ى (٤) (قوله استفرق الح ) وكانه لان الاقر ارحجة غير متمدية وان المقر ملزوم بهام ما أقر به • ع فلا يصدق على أخيه و يتفذ فى حقه خاصة فو جب على الميت خسون درهما في زعمه والدين مقدم على الارث فاستفرق الح • ى (٥) (قوله تفقا الميت خسون درهما في زعمه والدين مقدم على الارث فاستفرق الح • ى (٥) (قوله تفقا الحين على الميت كى الميت كى المين المين

يصبح باعتبار أن حكم النكاح وهو الارتباق بعدالموت ولهان التصديق يستند الى الاقرار والارث حينتذ معدوم ( ولو أقر بنسب من غير ولاد كاخ وعم لايصح ) لانه عميل النسب على النير ( ويرث الأمع وارث آخر وان بعد ومن أقر باخ وأبوه مت شاركه في الارث بلا نسب) لان المراث حقه فيقبل فيه أقراره وأما النسب ففيه تحميل على الغسير ( ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر دين بتبض أبيه لصفه فلاشيء له والنصف للآخر ) اذا كان لزيد على عمرو مائة درهم فاقر أحد ابني زيدان زيداقيض خسين فلاشي المقر والناقي لاخيه لاناقر أوالمقرينصرف الى لصيه

﴿ كتاب الصلح ﴾ هو عقد يرفع النزاع صح مع افرار وسكوت وانكار) أى مع افرار المدعى عليه وسكوته أو انكاره وعند الشافي رح لا يصح (١٣٨) الافي صورة الافرار (والاول كبيــعان وقع عن مال بمال فيجرى فيه الشفعة

على الملح إلى

( هو عقد يرفع النزاع وهو جائز بافرار وسكوت وانكار ) وقال الشافعي رحمه الله لايجوز مع الانكار والسكوت ولنا اطلاق آية والصلح خير وقوله عليه السلام كل صلح جاز بين المسلمين الاصلحا (١) أحل حراما أو حرم حلالا لمينه كالصملح على أن لايطأ الضرة ( فان وقع عن مال بمال باقر اراعتبر بيما ) لوجود معني البيم وهو مبادلة المال بالمال ( فيثبت فيه الشسفمة والرد بالميب وخيار الرؤية والشيرط ويفسده جهالة البدل ) لانها هي المفضية إلى المنازعة • هداية لانه يحتاج إلى قبضه •ك (لا جهالة الممالح عنه ) لانه يسقط • هداية ولا منازعة في الساقط لعدم الاحتياج الى القبض • ع ( وان استحق بعض المصالح عنه أو كله رجم المدعى عليـــه بحصنه إ ذلك من الموض أو بكله ) لانه معاوضة (٢) مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق في البيسع هو هذا ( ولو استحق المعالج عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه) لأنه مبادلة ﴿ وَانْ وَقُعْ عَنْ مَالَ عَنْفُمَةُ اعْتُبِرُ أَجَارَةً ﴾ لوجود معنى الأجارة وهو تمليك المنافع بمال ( فيشترط التو قيت ويبطل بموت أخدهما إ أو محمل المنفعة ثم قال محمد رحمه الله رجع المدعى في جميع دعواه ان لم يستوف شيئاً والافيقدر مالم يسستوفه لانه جمل الملح كالاجارة وهي تبطل بموت أحدالثلاثة فكذا الصلح وقال أبويوسف رحمه الله أن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح والمدعى يستوفيه وأن مات المدعي فَكَذَلِكَ فِي خَدَمَةُ العَبِدُ وَسَكَنَى الدَّارُ وَيَقُومُ الوَّارِثُ مَقَامَهُ وَيَبْعِلُلُ فِيرَ كُوبِ الدَّابَّةِ ولبس النوب لتفاوت الناس فهما • ك ( والصلح عن سكوت أو انكار فداء لليمين في حق المنكر ؛ على زعمه = ع ( ومعاوضة في حق المدعى ) على زعمه ايضا • ع ( فلا شفعة أن صالح عن داربهما ) أي بالسكوت أو الاذكارلان المدعى عليه يأخذها على أصل حقه في زعمه وانمسا يدفع المال لدفع الحصومه وزعم المدعى لايلزمه ( وبجب لو صالح على داريهما ) لأنه يأخذهاءوضاعن ماله في زعمه ( ولو استحق المتنازع فيه ) وقد كان الصلح عن سكوت او انكار ( رجع المسدعي بالحصومة ) مع المستحق ع. ( ورد البدل ) لأن المدعى عليه أنما دفع البدل دفعا المخصومة وبالاستحقاق تبين انه لاخصومة له معه فبقي البدل في بد المدعى غير مشتمل على غرضه فيسترده (ولو بمضه فبقدره ولو استحق المصالح عليه أوبعضه) وقد كان الصلح لان المقر يرجع حينئذعلي القابض أذ لم يسلمله ما قبضه من القابض ثم يرجع القابض على الغريم وهو على المقر وهكذا ع(١) ( قوله احل حراما ) اى لعينه كالخر • هداية اى عامل به معاملة الحلال كان جعلها بدل الصلح والا فالخر لا يتصور حلها بالصلح ع (٧) (قوله مطلقة) اي من كل وجه لأنه معاوضة من الحانبين = ع

واارد بعيب وخيار رؤية وشرط ) سواء صولح عن دار اوعلی دار فالشفيع الشفعةويثبت الردبالخيارات الثلث لكل وأحدمن المدعى والمدعى عليه في بدل الصلح والممالح عنه ( ويفسده جهالة البدل وما استحق من الدعي به يرد المدعى حمسته من العوض ومااستحق من البدل رجع بحصته من المدعى وكاجارةان وقع عن مال بمنفعة فشرط التوقيت فيه ) أي ان كان البدل منفعة فعلم بالتوقيت كالخدمة وسكنى الدار بخلاف ماأذًا وقم الصلح "ن المال على نقل هذا الثي، من هنا الي ثمة (ويبطل عوت أحدهما في المدة والاخران) أى الضامح مع في سكوت والكار (معاوضة في حتى المدعى وفداءيمين وقطام نزاعني حتىالآخر فلاشفمة في صلح عن دار مع أحدها) أى مع السكوت أو الانكار (ونجب في الصلح على دار )لأنه اذا صولح عن دار فني زعم المدغى عليه انه لم يتجدد له ملك وزعم المدعى الس بحجة على المدعى عليه فلا مجب الشفعة واذا ولجعلى دار ففيزعم المدعى أنه اخذها عوضا عن حقه فيؤاخذ بزعمه فتجب الشفعة ( وما استحق من المدعي رد المدعى حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه) اي بخاصم المشحق فيما استحقه(وما استعقمن البدل رجم الى الدعوى

في كله او بعضه ) اى ان استحق بعض البدل من يديالمدعي رجع الى دعوى حصته ما استحق من عن المصالح عنه وان استحق كله رجع الى دعوى الكل وفي الصلح مع الاقرار اذا استحق البدل رجع الى المبدل لوجود أفرار المسذى غليه وفي السكوت والانكار رجع الى دعوى المبدل(ولو صالح على بعض داريدعيها لم يصح وحيلته ان يزيد في البدل شيئاً و يبرى، المدعى عن دعوى الباقي)وانما لم يصح لان بعض الدار لا يصلح عوضا عن الكل فاذا زاد فى البدل شيئاً كدرهم أو ثوب يكون ذلك الشيء عوضا عما بتى في يد المدعى عليه وان ابرأه المدعى عن دعوى الباقي يصح ايضا لان هذه براءة عن دعوى الاعيان وهى صحيحة وان لم ( ١٣٩ ) يكن البراءة عن دعوى الاعيان وهى صحيحة وان لم

يكن البراءة عن الاعيان صحيحة والفرق بينهما يظهر فها اذا كان الدار في يد المدعى عليه فيرى المدعى عن دعويها يصعوانلم يكن فى يدالمدعى عليه فلاكما اذا مات واحد وترك ميراثا فيريءواحدعن اصيبه لايصيح لان هذه براءة عن الاعيان (وصح الصلح عن دعوى المال والمنفعة) قبل صورة الصلح عن دعوى المنفعة أن يدعى على الورثة أن الميت كان اوصى بخدمة همذا المبد وأنكر الورثة وانما يحتاج الى ذلك لان الرواية محفوظة أله لو ادعى استئجمار عين والمالك ينكره ثم صالح لا يجوز ( والجناية فيالنفس وما دونها عمدا او خطاء والرق ودعوى الزوج النكاح وكانءتقابمال وخلما) اي كان الصلح على مال عن دعوى الرق عتقا بمال فانكان الصلح مع الافرار كان عتقا بمال فيحقهماحتي تبت الولاء وان لم يكن مع الاقرار علمق بمال في زعم المدعى لافي زعم المدعى عليه بل قطع نزاع في زعمه فلا يثبت الولاء الا ان يقيم المدمى البينة وكان الصلح خلما في دعوى الزوج النكاح فني الافرار يكون خلما مطلقاً وفي الآخرين في زعم الزوج

عن سكوت أو انكار ( رجع الى الدعوى ) مع المدعى عليه اولا • ع( في كله او بمضه ) لأن المدعى ماترك الدعوى الأليسلم له البدل ولم يسلم • ى ( وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين ) أي الاقرار والأنكار • عيني على الهداية فني الاقرار برجم المدعى على المدعى عليه بكل المصالح عنه او بمضه وفي السكوت والانكار بالدعوى فى كله او بمضه ع 😸 فصل 🗽 (الصلح جائز من دعوى المال) لأنه في معنى البيع (والمنفعة) لانه في معنى الاجارة (والجناية)عمدا او خطا اما الاول فلاية فمن عني له من اخيه شيءفاتباع الاية قال ابن عباس رضي ألله عنهما أنها نزات في الصلح عن دم الممد وهو بمنزلة النكاح لان كلا منهما مبادلة مال بغير مال الا ان (١)عند فساد التسمية يجب الدية هنا ولو صالح على خر (٢) لابجب شيء وفي النيكاح يجب مهر المثل (٣) في الفصلين واما الثاني وهو جناية الحجماً فلان موجب الجناية المسال فصار كالبيع الا انه لا يصح الزيادة على قدر ألدية لانه مقدر شرعاً فلا بجوز ابطاله ﴿ بخلاف الحد) لأنه حق الله تمالي لاحقه(ومن النكاح) الهاقي دعوى النكاح فشملهما اذا ادعي الزوج او المرأة والاولخاهر واما الثاني فني الهداية (٤)انه يجعل زيادة في مهرها وفي بعض نسخ المختصرانه لم يجز ووجهه انه بذل المال انترك دعواها فانجمل ترك الدعوى فرقة فالزوج(٥)لايمطي في الفرقة الموض وان لم يجمل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله الموض فلا يصح أه •ع(والرق) بان أدعي على رجل أنه عبده فصالحه على مال(وكان خلما وعتقا)في حق المدعى بنا، على زعمه (على مال) لامكان تصحيحه على هذين الوجهين ( وان قتل العبد المأذون رجلا عمدًا لم يجز صاحه عن نفسه) ان لم يجز المولى المين لأن رقبته ليست من عجارته (١) (قوله عند فسادالتسمية) أي لحمالة فاحشة كتسمية الداية • عناية (٢) تو له لاعب شيء) لأنه لم يسم مالامتقوما فذكر وكالسكوت عنه فبقي مطلق المفو عن القصاص فلا يجبشي و له (٣) قوله في الفصلين) اي في تسمية المال المجهول و تسمية غير المتقوم كالخر عناية • م (٤) (قوله أنه بجعل ألخ) فكانه زاد في مهرها ثم خالعها على أصل المهردون الزيادة فسقط أصل المهر لا الزيادة • ك (٥) (قوله لا يمطي الح) اذلا يسلم له شيء من هذه

(١٧ قي) (كشف الحقائق) لا في زعمها حتى لا بجب عليها المدةوان روجت زوجا آخر جاز في القضاء اما في ما بينها وبين الله تمالى فان علمت انها كمانت زوجة الاول لا بحل لهما النزوج في عدته وان علمت انها لم تكن حل (ولم يجز عن دعويها النكاح) ذكر في الهداية ان في بعض نسخ مختصر القدوري جواز الصلح بان يجمل بدل الصلح زيادة في المهر وفي بعض النسخ عدم الجواز في الوقاية اختار هـ ذالان الصلح ان جعل منه فرقة فالعوض لم يشرع الا من جانبها وان لم يجمل فالبدل لا يقع في مقابلة شيء (ولا عن دعوى الحد) لا يه رحق الله إنها في الحالى الولا أذا قتل مأذون آخر عمدا فصالح عن نفسه)

• هداية لكن سقطبه القود ويؤخذ بالبدل بمد العتق•در( وان قتل عبد لهرجلا عمدا فصالحه عنه جاز)لانه من تجارته والمستحق للقصاص كالزائل عن ملكه وهذا شراؤه (ولوصالح عن المفصوب المتلف بما زاد على فيمته) صع وقالا بطــل الفضل على قيمته وله (١)ان الانتقال الى القيمة أعما هو بقضاءالقاضي فاذاتر أضيا قبل القضاء على الأكثركان (٢) اعتياضا فلا يكون ربا بخلاف الصلح بمسد القضاء لان الحق أنتقل الى القيمة ( أوعلى) عطف على بما فالباه يممنى على • ع ( عرض صح ) لان الربَّا لا يظهر عنـــد اختلاف الجلس ﴿ وَلُواْعَتُقَ مُوسِرٌ عَـــدامَشَتُرُكَا فَصَالَحُهُ الشريك على أكثر من نصف قيمته لا) لأنه مقدر شرعا قبل القضاء (ومن وكل رجاز بالصلح عنه) عن دم العمد أو على بعض مايدعيه من الدين (فصالح لم يلزم الوكيل ماصالح عليه) لأنه اسقاط محض فكان الوكيل سهفيرا كالو آيل في النكاح (مالم يضمنه ؛ لأنه حينتذمو آخذ بعقد الضان لا بعقد الصلح (بل بازم الموكل و ان صالح عنه بلا أمرصح)أى نفذ ولا يتوقف على أجازة المدعى عليه وع لأن الحاصل المدمي غايه (٣) ليس الا البراءة وفي حقها الاجنى والمدعى عليه (٤) سوا. فصلح أصيلا فيه كالفضولي في الحُلم وهذا ﴿ أَنْ ضَمَنَ المَالَ ﴾ ليتحقق غرض العقد وهو وصول البدل الى المسدعي لان نفاذ العقود منوط بحصول أغراضها •ع والغرض من هذا الصلح رضا المدعى لاالمدعى عليه اذلاحظ 🏿 فيه من المال لانوضع المسئلة فيها لا يحمل على المعاوضة كدعوى القصاص • ى (أوأضاف الى ماله ) كان قال صالحتك على الني هذه أوعلى عبدي هذا فقد صح الصلح ولزمه تسليمه لأنه لمـــا أضاف|لى مال نفسه فقد النزم تسليمه (أوقال على المبوسلم ) لإن التسليم اليه يوجب سلامـــة الفرقة وأنمـــا المرأة مي التي تسلم لها نفسها وتنخلص عن الزوج • ك قوله اذ لايسلم قد يقال فيه أن الزوج قدسلم له أصلالمهر أذلولا الفرقة للزم المهرعند اثباتها السكاح فان قلت معنى كلام المصنف أن الزوج لا يعطى لها عوضًا في الفرفة من جانبها كما في تمكينها لابن الزوج قلنا يرد عليه أيضا ان الفرقة من جانبها أنما تمنع العوض ان استقات هي بمباشرة السبب وكما في التمكين اما أذا باشرت سبب الفرقة برضاءكمافي مسئلتنا لان أقدام الزوج على الصلح دليـــل رضاه بوقوع الفرقة فلإنســـلم منعها الموض الاترى أنه أذاقال لهاطلقي نفسك فطلقتها فأنه قدوقمت الفرقة من جانبها ولم يسقط شيء من المهر • تـ (١) (قوله ان الانتقال الى القيمة الح)لان حق المالك أَفَى المثل صورة ومعنى وايجاب الحيوان أو الثوب عمكن في الذمة كمافي المهروالدية والانتقال الى القيمة ضرورة تعذر استيفاء المشل لعجز من له وعليسهعن رعاية المماثلة فاما لاضرورة في ايجاب المثل لأن ألله تمالى عالم بذلك فمالم يقض القاضي بقي المثل واجبا في الذمة له (٢) (قوله اعتباضًا )أي عن ملكه لاعن القيمسة له (٣) (قوله ليس الاالبراءة) لأنه يصح بطريق الاسقاط • عناية (٤) (قوله سواء ) لان الساقط

لأن رفيته ليست من تجارته فلا مجوز كسه فيصح تصرفه فيهواستخلاصه ( والصلح عن مغصوب ثلف باكثر من قيمته أو عرض ) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما لا يصبح باكثر من القيمة الا أن يكوززيادة متغابن الناس فيها لانحقه في القيمة فالزائدة ربا وله انحقه في الهالك باق فاعتياضه يا كثر لايكون ربا فان الزائد على المالية في مقابلةالصورة ( وفي موسر أعتق اصفا 🛚 وصالح عن باقيه باكثر من نصف قيمة بطل الفضل) هذا بالاتفاق أما عندهما فظاهر وأما عنده فلان القيمة منصوص علمها ههنا فلا يجوز الزيادة عليها وثمة غير منصوص علما (ولو صالح إمرض صبح ) وان كان قيمنه أكثر من قيمة نصف العبد ( وبدل صلح عن دم عمد أو على بمض دين يدعيه يازم الموكل لاوكيله ) لان الصلح في هاتين الصورتين ليس بمنزلة البيع أما في الاول فظاهم وأما في الثاني فلانه أخذ البمض وحط الباقي فيرجع الحقوق الى الموكل (الآأن يضمنه ) أى الوكيل فحينتذ يكون البدل عليه لاجل الكفالة (وفيا هوكيدم لزم وكيله ) أي فها يكون الصلح عن مال على مال من غيرجلس المصالح عنه ويكون مم الاقرار ( وان صالح فنولى وضمن البدل أو أضاف الى ماله أو أشار الىنقد او عرض بلا نسبة الى نفسه أو أطلق ونقد صح وان لم ينقد ان أجازه المدعى عليه لزمه البيدل والارد)أي صالح الموض له فيتم العقد لحصول مقصوده • هداية أي مقصود العقد وهو سلامــة الموض مع وجود ركنه من أهله في محله فوجب القول بنفاذه ·ع (والايوقف) لان الفضولي انما يصيرأصيلا بواسطة اضافة الضان الى نفسه ولم توجد (فانأجازه المدعى عليه جاز ) لالتزامه باختياره · ي (والا بطل) لان المصالح لاولاية له على المطلوب فلا ينفذ تصرفه عليه · ع

معلل باب الصلح في الدين الله

( الصلح عما استحق) الصواب على مااستحق • ي أى على بعض ماالح • ع (١) لان جميع صور الصلح عن الدين لايكون أخذاً للبعض واسقاطا للباقي وأنما يكون كذلك اذا وقع الصلح عن الدين على بعضه •ى ( بمقدالمدا بنسة ) أو بالغصب أو الاتلاف لكن الاصل هو الواجب بالسبب المشروع فلذلك وضع المسئلة فيه • ش (أخذليمض حقه واسقاط للباقي) تصحيحا لتصرف العاقل (لامعارضة)لافضائه الى الربا ( فلو صالح عن ألف) حالة • تنوبر (على نصفه أوعلى ألف، وْحِل جاز ) اما في الاولى فلجمله آخذا للبعض ومسقطا للبعض الآخر وامافي الثانيـــة فلانه لابمكن جعلها معاوضة لان بيمع الدراهم بمثلها لايجوزنساء فحملناه علىالتأخيرى ﴿ وَعَلَى دَنَانِيرَ مُؤْجِلَةً أَوْ عَنِ النَّكِ مُؤْجِلِ أُوسُودٌ ﴾ وهي ماكانت الفضة فيه أكثر من الغش • مضمرات (على نصف حال أو بيض)خالصة • ع أى نصف بيض مشرح (لا) يجوز في الفصولاالثلاثة امافي الاول فلان الدَّانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حمله على التأخير فلاوجه سوى المعاوضية وبيهم الدراهم بالدانانير نسأ لإيجوز وكذا في الناني لأن المعجل خير من المؤجسل وهو غسير مستحق بالمقد الاول فيكون بازاء ماحطه في عقد الصلح عنه وذلك اعتياض عن الاجــل (٢) وهو حرام وهكذا البيض في الثالث غمير مستحق بمقد المداينسة وهي زيادة وصف فيكون معاوضة الاالف بخمسهائة وزيادة وصف (٣) و هو ربا( ومن له على آخر ألف ﴾ حال ٥ى (فقال اد غدا نصفه على انك برىء من الفضل ففعل برى، والآلا ﴾ (٤) لانه قيد الابراء بالاداء وتقييد الابراء جائز وان لم يجز تعليقه وقال يتلاشى ومثله لايختص باحد عناية كان معني قوله لايختص آنه لايتحقق في يدالمدعي عليه شيء من المين كالاجنبي وع(١) (قوله لأن حميم صور الصلح الح) لأن الصلح على الفرس مثملًا عن الدين داخل في عموم كلة مامع أنه مبادلة محصة ليس فيه معنى الاسقاط أصلا •ع (٢) (قوله وهو حرام) لان حرمة ربا النسيئة لشبهة مبادلة المال بالاجل فـــلان محرم حقيقتها أولى. تكملة رد المحتار (٣) (قوله وهو رباً) لأن الوصف لايقابله شي. من الثمن عنـــد مقابلة الربوي بجنسه فيلغوالوصف ويبقى الالف بمقابلة خمسهائة • عوالاصل ان الاحسان ان وجد من الدائن فقط فاسقاط وان منهما فمعاوضة الدرالختار (٤) (قوله لأنه فيسد الأبراء بالاداء ) لأن

هذاالعبدمن غيران بنسبهما الى نفسه أو أطلق وقال صالحتك على ألف درهم ونقده فني هذه الصور صح الصلح وان لم ينقد الالف انأجازه المدعى عليه از مه والا فلا ( وصلحه على بمض جنس ماله عليه أخذ ليمض حقه وحط لباقيه لا معاوضة ) لأن بعض النيء لا يصلح عوضا للكل ( فصح عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل) ففي الأول يكون اسقاطا لما فوق المائة وفي الثاني يكون اسقاطالوصف الحلول (أو عن ألف جيادعلى ما تُهْزيوف) لانه يكون اسقاطا لما فوق المائة واسقاطا لوسيف الجودة في الماثة فني هذه الصور يصبح الصباح ولا يشترط قبض بدل الصلح ( ولم يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة )لأن هذا السلح معاوضة فيكون صرفا فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق (أو عن ألف مؤجل على اسقه حالا) لان وصف الحلول، يكون في مقابلة غسمائة وذلك الوصف ليس بال بيضا) لانه يكون معاوضة ألف سود بخمسائة وزيادة وصف ( ومن أس باداء نصف دين عليه غدا على أنه برى عا زاد انقبل ووفى برى وان لميف عاد دينه ) أي أن قال أد الي خسمائة غدا على انك رى من الباقي فقيله فادي بريء وأن لم يؤد خمسمائة في الند عاد دينه وهذا عند أبي حنفة رح وعمد رح وعند أبي يوسف رح لايمود دينه لانالبراءة

مطلقة لان كلمة على للموض وأداءالنصف لا بصلح عوضا للبراءة فبتى البراءة مطلقة ولهما ان كلمة على للشرط فيكون

البراءة مقيدة بالشرط فيفوت بفواته وفيه نظر لأن كلمة على دخلت على البراءة فهذا التعليل أنما يصبح لوقال أبرأتك عن خسائة على أن تؤدى الحمليال أنه الاخرى ويمكن أن يجاب عنه بانهوان كان في اللفظ هكذا لكن في المهنى كل واحد مقيد بالآخر لأنه مارضى بالبراءة مطلقابل بالبراءة على تقدير أداء الحمليائة فصارت البراءة مشروطة بالاداء فاذا لم يؤقت الاداء المستف ( وأن لم يؤقت لم يعد) أى أن لم يؤقت الاداء بل قال أد الى خسمائة ولم يقل غدا فني هذه الصورة أن لم يؤد الدين لم يعددينه لأنه أبراء مطلق (وكذا لوصالحه من دينه على نصف بدفعه اليه غدا وهو برىء مما فضل على أنه أن لم يدفعه غدا فالكل عليه ) (١٣٣) فني هذه الصورة أن قبل برىء عن الباقي فان لم يؤد في الفد فالكل عليه

أبو يوسف يبرأوان لم يؤده (ومن قال لآخر) سرا اما اذا قال علانية يؤخذ به ( لاأفر لك بما لك حتى تؤخره عنى أو نحط ففعل صح عليه) لانه ليس بمسكره . هداية لانه لو شاء لم يفعل حتى يقيم البينة أو يجلفه فيذكل اتقائى

( دين بنهما صالح احدها عن نصيبه على نوب اشريكه ان يتبع المديون بنصفهأو يأخذ نصف الثوب من شريكه ) لاربع الدين لئلا يتضرر المصالح لان مبنى الصلح على الحطيطة بخلاف مسئلة الشراء الأثية لان مبنى الشراء على المضابقة فلا يتضرر بضان الرابع فيتمين الضان ( الا ان يضمنه ربع الدين ) لانه رضي بالتضرر ان كان فيه ضرره ع (ولو قبض الصيبه شركه فيــه) لان قسمة الدين لاتشمصور والمقبوض بدل منه فله ان يشاركه •ى( ورجما بالباقي على الغربم) لاستوائهما في الاقتضاء مي (ولواشتري بنصيبه شيئا ضمنه ربع الدين) لما ذكرنا من أنه لاضرر دفع) من رأس المال وقال أبو يوسف رحمالله يجوز • هداية وأو على غير مادفع لابجوز بالاجماح . ي ولهما في الحلافية أنه لو جاز في أمسيه فقط لزم قسمة الدين في الذمة او في نصيبهما فلا بد من اجازة الأخر (وان اخر جت الورثة احدهم عن عرض او عقار بمال او عن ذهب بفضة او بالعكس صعر قل او كثر) لانه امكن تصحيحه بيما وفيه (١) أرعبان رضي الله عنه فأنه صالح تماضر الاشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن ربع نمنها على تمانين الفــدينار ( وعن عن الربا • هداية فلو مات عن أخ وزوجة والتركة أربعــة دنانير وأربعة دراهم وعبد فاخر جها على دينار لم يجز فكأنها باعت دينارا ودرهما وربع عبد بدينار • ع لأن الاسقاط آنا يستعمل في الدين لا ( ٢ ) في الاعيان فتمين جعله معاوضة كَلَّةَ عَلَى وَأَنْ دَخَلَتَ عَلَى الْإِرَاءَفِهِي دَاخَلَةٍ عَلَى الْآدَاءُ لَعَدَمُ الْأَنْفَكَاكُ بِيْنِهِمَا • ك (١) (قوله أثر عُمان) رواه الامام محد في الاصل. ت(٢) (قوله في الاعبان)

كافي المسئلة الاولى وهذا بالاجماع ( فان ايراءه عن نصفه على ان يمطيه مابتي غدا فهو بريء أدى الباقي أولا) وقدعلل في هذه الصورة عاعلل أبو يوسف رح في المسالة الاولى وهذا عجيب بل التمليل الذي ذكر من جاب أبي حنيفة رح وعد رح أنما يصح في هـذه المسئلة لأن الابراء مقيد بالشرط هنا لافي المسئلة الاولى ويمكن ان يجاب عنه بان هذا أعا جاء من لفظ غدا لان الابراء في الحال لاعكن ان يكون مقيدا باعطاء الخسائة غدا من أملاء المصنف رح ( ولو علق صم يحاكان أديت الى كذا أواذا أومق لايصح)أى انقال ان أديت الى كذا فانت برى من الباقي لايصح لأن الإبراء الملق تملقا صم يحالا يصح فان الابراء فيه ممني التملك وممنى الاسقاط فالاسبقاط لاينافي تمليقه بشبرط والتمليك ينافيه فراعينا المنيين وقلنا أن كان التعليق صريحا لايمسم وان لم يكن صريحاكما في الصورة المذكورة يصمر وانقال الآخر سرالا أقر لك بمالك على

حق تأخره عنى أو نحطه فغمل صحعليه ولو علق أخذ للحال ولوصالح أحد ربي دين عن نصفه على ثوب مك اتبع شريكه غريمه بنصفه أو أخذ نصف الثوب من شريكه الا أن يضمن ربع الدين) فان الشريك أن ضمن له ربع الدين فلا حقله في الثوب هذا اذا كان الدين مشتركا بينهما بان يكون واجبا بسبب متحد كشمن المبيع مفقة واحدة وعمن الملك المشترك والموروث بينهما أو قيمة المسهلك المشترك فان كل ماأخذه أحد الشريكين فللآخر اتباعه (ولوقبض أحد شيئاً

من الدين شاركه شريكه فيه ورجما على الشريم بما بقي ) أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعظاه لصف الدين أني قد أعطيتك حقك فليس لك على شيء فانهما أعطاه اياهمشترك بينه وبين شريكه (ولو شرى عن غريمه بنصفه شيئاً ضمنه شريكه ربع الدين أو تبعغريمه )أياشتريأحد الشريكين بنصفه منالغريمشيةٌ فللشريك الآخر أن يضمنه ربع الدين لأنه صارقايضا نصف الدين بالمقاصة فيضمنه شريكه الربع بخلاف مسئلة الصلح فأنه اذا أخذ الثوب بطريق الصلح عن النصف ومبني الصلح على الحما فالظاهر أن قيمة الثوب أقل من نصف الدين فلو ضمنه ُ ربع الدين يتضرر آخذ الثوب فلاَّخذ الثوب أن يقول انيما ﴿ خَلَا لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَا فَ مُعْلَا فَ مُسْئَلَةُ الشَّرَاءُ اذْ مَنِنَاهُ عَلى المما كَسَةَ فلا يتضرر المشترى بضمان ربع الدين ( وفي الابراء عن حظه والمفاصرة بدبن سبق لم برجع الشريك ) أي اذا ابرأ أحد الشريكين الغريم عن الصيبه لا يرجع الشريك الآخر علىذلك الشريك لان الابراء اتلاف لافبض وكذا ان وقعت المقاصة بدينه السابق صورته لزيد على عمرو خمسون درهما فباع عمرو وبكر عبدا مشــتركا بينهما من زيد بمائة درهم حتى وجب لكل منهما على زيد لحمسون درهما وقعت المقاصة بـين الخمسين التي وجبت لعمرو على زبد وبـين الحنسين التي كانت لزيد على عمرو فليس لبكر أن يقول لعمروأ نك قبضت الحسين التي وحبت لك على زيد حيث وقع المقاصة بينهماو بين الحمسين التي كانت لزيده ليك فاد الي لصفها وانما لا يكون له ذلك لان عمراً قاض دينه بالمقاصة لا قابض شيئًا ﴿ وَلُو أَبُراً أَحَدُمُا عَنَ الْبَعْضُ قَسَم الباقي على سهامه ا أي اذا كان الدين بين الشريكين لصفين فابرأ احدها عن نصف لصيبه وهو الربع قسم الباقي اثلاثًا لانه بقي له ربع واللا خر اصف ( وبطل صلح أحدري سلم من لصفه على مادفع ) اى (١٣٣ ) اذا اسلم رجلان في كروراس مالهما

ماثة وسلم كل واحد خمسين درها

ثم صالح أحدهما عن لصف كره

بالخسين التي دفعها الى المسلم اليه

واخذالحسين فهذا الصلح لايجوز

عند ابی حنیفة رح وعمد رح وعند

ابی یوسف رح بجوز کا اذا اشتریا

. ك ﴿ وَلُو فِي النَّرَكَةُ دَيْنَ عَلَى النَّاسِ فَاخْرَجُوهُ لِيكُونَ الَّذِينَ لَهُمْ بِطُلِّ ﴾ لأنه تمليك الدين من غير من عليه وهو حصة المصالح ( وأن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صع) لأنه اسقاط أو تمليكه بمن عليسه ( ولو على ميت دين عبط بطل الصلح والقسمة ) لأن الوارث لم علك التركة

ال

مد

اى الاموال الحسوسة ولوكانت دراهمأو دنائير وهذابخلاف ما اذا أخرجها على دينارور بعهمثلا فاله نجوز لمقابلة الدينار بالدينارومقابلة ربعه بالدرهم وربع العبدع عيدا فقال احدهمافي لصيبه لهما أنه

لوصح في لصيبه خاصة ازم قسمة الدن في الذمة ولو جاز في لصيبهما لابد من أجاز " الآخر ولم توجيد ( فان أخرج أحد الورثة عن عرض أو عقار بمال أو عن ذهب بفضة أوعكسه أو نقدين بهما صبح قل البدل أولا ) انما يصح عن النقد ن أي الدراهم والدنائير بهما سواء قل البدل أو كثرلانه يصرف الجنس الى خلاف الجنس على ما عرف في كتاب الصرف ﴿ وَفَي نَقَدِينَ وَغَيْرِهَا إِحْدَ النَّقَدِينُ لَا أَنْ يَكُونَ المعلى أَكُثُرُ مِن قسمَلُهُ مِنْ ذَلِكُ الحِلْسُ )أَى أَذَا كَانَ الحَاثَةُ مَائَةٌ دَرَهُمْ يجب أن يكون المائة أكثر من حصته من الدراهم ليكون مايساوى حصته في مقابلتها ومافضل في مقابلة غير الدراهم وذلك لان الصلح لا يجوز بطريق الابراءلان التركة أعيان والبراءةعن الاعيانلا يجوز ( ويطل الصلح ان شرط فيه لهم الدين من التركة " يعني أن أخرج أحــد الورثة وفي التركة ديون وشرط أن يكون الديون لبقية الورثة بطل الصلح لأنه عليك الدين من غير من عليه الدين فذكر لصحة الصلح حيلا فقال (فان شرطوا براءة الغرماء منه أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعا أوأقرضو. قدر قسط منه وصالحوا عن غــيرهوا عالهم بالقرض على القرماء صح ) الحيلة الاولى ان يشترطوا ان يبرأ المصالح الفرماء عن حصته من الدين ويصالح عن أعيان التركة بمال وفي هـــذا الوجه فائدة بقية الورثة لأن المصالح لايبقي له على الفرماء حق لان حصته من الدين تصير لهم والثانية ان بقية الورثة يؤدون الى المصالح نقدا ويحيل لهم حصته من الدين على الغرماءوفي هذا الوجه ضرر بقيسة الورثة لان النقد خير من الدين والثالثــةوهي أحسن الطرقوهي الاقراضفلنفرض ان حصة المصالح من الدين مائة درهــم ومن العــين مائة أيضاو يصالحون على الدراهم فلا بد أن يكون بدل الصلح أكثر من ماثة وهو مائة وعشرة دراهم فيقرضو مائة وهو يحيلهم بالمائة على الغرماء وهم يقباون الحوالة ثم يصالحون عن

غير الدين على عشرة فان كان غير الدين بحيث بجوز الصلح عنه بمشرة فظاهم فان لم يكن يزاد على العشرة شيء آخر كسكين مثلا ليكون العشرة في مقابلة العشرة والباقي في مقابلة السكين ( وفي صحة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون اختلاف) فعند بعض المشائخ رح لا يجوز لشبهة الربا وعند البعض يجوز لان ههذا شبهة شبهة الربوا ولا اعتبار لها لأنه يحتمل أن يكون زا بدا على بدل الصلح فاحتمال يحتمل أن يكون زا بدا على بدل الصلح فاحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة ( ولو جهلت وهي غير المكيل أو الموزون في يدالبقية مصح في الاصح ) وجه عدم الصحة ان هذا الصلح بيع لا ابراء لان ( ١٣٤) البراء تمن الاعبان لايجوز واذا كان بيماً فاحدالبدلين بجهول فلا يصح ووجه الصحة ان التركة اذا كان و لا كان التركة اذا كانت في يديقية الصحة الصحة الدلين المتحدد المتح

الورثة فالجهالة لا تفضى الى المنازعة

فيجوز ( وبطل الصلح والقسمة مع

القضاء في غير محيط ولو فعل قالوا

صح ) أي يلبغي أن لا يصالح قبل

قضاء الدين في دين غير محيط ولو

صولح فالمشائخ رع قالوا صبح لان

التركة لانخلو عن قايل دين والدائن

قد يكون غائباً فيلو جملت التركة

موقوف يتضرر الورثة والدائن لا

يتضرر لان على الورثة قضساء دينه

الباقي الباق

استحسانا ووقف الكل قياسا )وجه

القياس أن الدين يتعلق بكل جزء

من التركة ووجه الاستحسان لزوم

ضه ر الورثة ومن المسائل المهمة اله

عل بشارط لمحة الملح عية

الدعوى أم لا فيمض الناس يقولون

يشترط لكن عدا غير سحيم لانه اذا

ادعى حقا مجهولا في دار فصسولم

على شيء يصح الصلح على مامر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك

ان دعوى الحق المجهول دعوى غير

## على كتاب المفارية الله

وهي جائزة لحاجة الناس البها وقد بمثعليه السلام والناس يباشرونهافقروهم علمها وأيضا الصحابة تما لمنها ( هي شركة ) في الرجح ( بمال من جانب وعمل من جانب والمضارب أمين ﴾ لانه قبضه بإذن مالكه لا على وجه البدل والوثيقة • ي ( وبالتصرف وكيل ) لتصرفه فيه بامره وهذا معنى الوكلة مى ( وبالرخ شم يك) لأنه هو المقصود من عقدالمضاربة فتبوت الشركة من ضرورة صحبًها • ي(وبالفساد أجبر ) لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم برض بالعمل مجانا فوجب أجر المثل كما في الأجارة الفاســدة \* 🏿 ( وبالحلاف غاصب 🖟 لوجود النمدي على مال النبر لأن صاحب لا برضي أن يكون في بده الا على الوجه الذي أمره به فاذا خالف فقد تعدى. ي ﴿ و باشتر اطكل الريح له مستقرض ) لان الربح فرع المال فلا يصيركله له الابصيرورة كل المال له وصيرورته له المابالهية أو بالقرض فحملناعلي الاخير لانه ادنى التبرعين لفلة ضروه . ي (وباشتراطه لرب المال مستبضع) لان عله لا يتقوم الإبالتسمية فاذا المدمت كازوكيلا متبرعاوهو معنى البضاعة. ي ال وانمانصح بما تصبح به الشركة) وهو الدراهم وألدنا نيرفقط عندهما وعندجمد رحمالله مثلهماالفلوس النافقة (ويكون الربح بينهما مشاعاً ﴾ لأن وضع هسذا العقد لفرض الشركة في الربح • ع ﴿ فَا ، شرط لأحدها زيادة عشرة فله أجر مثله ) لفساد المقد فلمله لا يرع الا هــذا القدر فيقطع الشركة في الربح ﴿ وَلا يَجَاوِزُ عَنِ المُشْرُوطُ ﴾ لرضاه به • ف في باب الشركة في الاحتطاب • ع (١) وأراد بالمشروط ما وراء العشرة لان تلك تغيير المشهروع فوجوده كمدمه . ك ( وكل شرط يوجب جهالة الربح بفسده ) لان الرمح هو المعقود عليه وجهالته نفسد العقد كان شرط على المضارب أن يعطى (١) (قوله وأراد بالمشروط الح) يعني ان المراد من المشروط أنمساهو المشروط من الريح نحو النصف والنلث لا العشرة فانها مفسدة • ع

معيحة وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما فلنا حي كتاب المضاربة كلي (هي عقد شركة في الربح بمال داره من زجل وعمل من آخر وهي ايداع أولا وتوكيل عند عمله وشركة ان ربح وغصب ان خالف وبضاعة ان شرط كل الربح للمالك وقرض ان شرط للمضارب) اعلم ان في هذه العبارة تساهلا وهو ان المضاربة اذا كانت عقد شركة في الربح فكيف تكون بضاعة أو قرضا وانحا قال ذلك بطريق التغليب والحق أن يقول ان المضاربة ايداع وتوكيل وشركة وغصب ودفع المال الى آخر ليعمل فيه بشرط ان يكون الربح للمالك بضاعة وبشرطأن بكون للعامل قرض فنظم الدفع المذكور في صلك المضاربة تغليبا ( واجازة فاسدة ان فسدت فلا ربح له عنده )أى لا ربح للمضارب عند الفساد ( بل أجر عمله ربح أولا

لايزاد على ماشرط خلافا لمحمد رحولا يضمن المال فيها) أى في المضارية الفاسدة (كما في الصحيحة ولا تصح الا بحال يصح فيه الشركة و تسليمه الى المضارب و شدوع الربح ببنهما فتفسدان شرط لاحدهما زيادة عشرة) اعلم ان كل شرط يقع الشرط في الربح أو بوجب جهالة الربع يفسدها و ما عداهما من الشروط الفاسدة التي تفسد البيع لا يفسد المضاربة بل يبطل ذلك الشرط وكذا شرط الوضيعة على المضارب (والمضارب في مطلقها أن يبيع بنقدو نسية الاباجل لم يمهد) المراد بالمطلق عام تقيد بزمان أو مكان أو نوع من التجارة (وازيشترى ويوكل بهما) أي بالبيع (٩٣٥) والشراء (ويسافر) وعند أي

بوسف رح ليس له أن يسافر وعن أبي حتيفسة رح أنه أن دفع في بلده ليس له أن يسافر وان دفع في غير بلده له أن يسافر الى بلده ( ويبضع رلو رب المال ولا تفسيد هي به ) أى لا تفسد المضاربة بان يبضع رب المال خلافاً لؤ او رو (و ودع و يرهن ويرتهن ويؤجر ويستأجر ويحتال بالثمن على الايسرو الاعسر لا أي يقبل الحوالة ( وليس له أن يضارب الأ باذن المالك أوباعمل برأيك ا الضابطة أن الشيء لا يتضمور مثله بل يتضمن دونه كالأيداع ونحوه (ولا ان بقرض أو يستدين وان قبل له ذلك ) أي اعمسل برأيك ( مالم ينص علهما)أي على الاستدانة والافراض وأعايسه المضاربة باعمل برأيك دون الاقراض لان المضاربة من صنيع التجار وهي مجلمة للربح بخلاف الاقراض اذ لا فائدة فيــــ ( فلو اشترى بالمال بزاوقصر او حمل عاله وقبل له ذلك ) أي اعمل وأيك ( فقد تطوع ) لأنه لاعلك الاستدانة (وان صنعه أحمر فهو شريك عازاد ودخل نحت الحمل برأيك كالحلطة)

داره لرب المسال ليسكن فها لان اصف الربح مقابل باجرة الدار وبعمله فجهلت حصة عمله (١) أو ردد في الريح كان يقول لك لصف الريح أو ثلثه • ك ﴿ وَالاَ لا ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب ويدفع المال الي المضارب ﴾ بحيث لا يكون لرب المال فيه يد ليتمكن من العمل فيه ﴿ ويبيع سنقد و نسيئه ويشترى وبوكل وبسافر ويبضع ويودع الاطلاق العقد والمقصودمنه الاسترباح ولا يحصل الا بالتجارة فينتظم المقد أنواع التجارة وماهو من صنم التجار كالتوكيل والايداع والسفر ( ولا يزوج عبــدا أو أمة ) لانه نيس من التجارةوعن أبي يوسف انه يزوج الامة ( ولا يضارب الا باذن أو باعمل برأيك ) لان الشيء لا يتضمن مثله التساويهما في القوة فلا بد من النص علمه ﴿ ولمُبتَعدُ عَمَا عَيْنُهُ مِنْ بَلِدُ وَسَلَّمَةً وَوَقَتَ ومعامل ) لأنه تُوكِل وفي التخصيص فائدة فتخصص كما في الشركة (ولايشتري من يمتق على المالك أو عليه أن ظهر وعج) لأن المقد وضع لتحصيل الرمج، ذلك بالتصرف مرة بعد آخري ولا يحقق فيه لعتقه . هـ داية والمراد بظهور الرمح أن تكون قيمة العبد المشترى اكثر من وأس المال سواء كان في جملة وأس المسال رنح أولاً • عيني ﴿ وضمن أنَّ فعل ﴾ (٢) وصار مشترياً لنفسه لان الشراء (٣) متى وحد نفاذا على المشترى نفذ عليه كالوكيل بالشراء اذا خالف ﴿ فَانَ لَمْ يَطْهُرُ رمج صبح ) أي وقع شراوً والمضاربة لأنه لا يعتق عليه لعدم ملكه فيمكنه بيمه فيجوز ٠ ي ( فان ظهر عتق حظه ولم يضمن لرب المسال ) لانه لا صنع له في ا المقد = هامش ﴿ ويسمى المتق في قيمــة نصيب رب الماك ﴾ وهو رأس المــال وما يخصه من الرع • شلبي لاحتباس ماليته عنده (سعه الف فاشترى به أمة قيمتها الف فولدت ولدا يساوي الفا فادعاه ) أي المضارب • ع ( موسرا ) أي ولو موسراً . ع ( فبلغت قيمته الفا وخمسائة.سعى لرب المال ني الف وربمه ) لان الدعوة (١) (قوله أو ردد )عطف على شرظ . ع (٢) ( قولهوصارمشتريا لنفسه) في الفصلين. ي ( ٣ ) ( قوله متى وجد ) اي مخالف المقصود العقد • ع

ابن

بال

أي اذا قال اعمل برايك فصبغه احمر يكون شريكا بما زاد ويدخل الصبغ محت اعمل برأيك وكذا الخلط بماله بخلاف القصاوة لانه لا يختلط به شي، من ماله وانما قال صبغه احمر حتى لوصبغه اسو دفائه لا يدخل محت اعمل برأيك عنداً بى حنيفة رح لان السواد فقصان عنده وأما سائر الالوان غير السواد فكالحمرة (ولا يضمن المضارب) أى بصبغه أحمر وبالخلط بمأله اذا قال اعمل برأيك (وله عنده وبه صبغه ان بيم وحصة الثوب في المضاربة )اى في مال المضاربة (ولا أن يجاوز بلدا أوسلمة أو وقنا أو شخصا عينه وبه المال فان جاوز عنه ضمن وله ربحه ) ولا ان يزوج عبدا أو أمة من مالها )أى من مال المضاربة (ولا ان يشترى من يعتق

على رب للــال ) سواءكان قريبه أو قال زب المالـان اشتريت فلانا فهو حر ( فلو شرى كان له لالها) أىكان للمضارب لا للمضاربة ( ولا من يعتق (١٣٦) عليه ان كان ربح ولو فعل ضمن وان لميكن له ربح صح فان زادت قيمته

عتق حصته ولم يضمن شيئاً ) لانه

لاصنع له في زيادة القيمة (وسعى العبد

في قيمة حصته منه ) أي قيمة حصة

رب المال من المد (مضارب بالنصف

شرى بألفها أمة فوادت ولدامساويا

ألفا فادعاه فصار قيمته ألفاو نصفه سي

لرب المال في الف وربعه او اعتقه

ولرب المال بمدقيض الفه تضمين

المدمى نصف قيمتها ) وجه ذلك أن

الدعوة صحيحة في الظاهر حلاعلى فراش

النكاح لكن لم تنفذ لمدم الملكلان

مال المضاربة اذاصار اعيانا كلواحد

يساوى راسالماللايظهر الربح بل

كل يصلح ان يكون راس الماللانه

يمكن ان يهلك ماسواه ويبقى واحد

فقطفلا رجحانلاحد لكونه رأس

المال ورجما ثم اذا زادت القيمة بمد

الدعوة حق صار قيمـــة الولد الفأ

وخسمائة ظهر الربح فنفذتالدعوة

السابقة ويثبت النسب وعتق الولد

لقيام ملكه في البعض ولا يضمن

الرب المال شيئا لأن عتقه بالدعوة

والملك مؤخر فيضاف اليه ولاصنع

له فيه لا نهضهان اعتاق فسلا بد من

صنعه فله الاستسماء في رأس المال

ونصف الربح والاعتاق عند أبي

حنيفة رح فاذا قبض الالفة ان

يضمن المنارب الذي ادعي

الولد نصف قيمة الام لان الالف

المأخوذ فصار رأس المال لتقدمه

قد صحت ظاهما حملا على النكاح لكنها لم تنفذ لعدم الملك لعدم ظهور الربح لان كلا من الام والولد مستحق برأس المسال فاذا زاد الولد قيمة ظهر الربح وثبت اللسب وعتق نصيبه ولم بضمن المضارب شيئا لان العتق بمجموع النسب والملك والملك آخرها فيضاف اليه ولا صنع له فيه وضهان الاعتاق بقتضي التعدى (١) ولكنه يستسمى الولد لاحتباس ماليته عنده (أو اعتقه) لان المستسمى كالمكاتب عند أبي حنيفة . هداية فيقبل الاعتاق الدولا فين الالف كله أو بعضه فتعين الحارية لرأس المال كلها أو بعضها هذا ولا نص منا في هذا الباب فليراجع على الحوارية لرأس المال كلها أو بعضها هذا ولا نص منا في هذا الباب فليراجع على الكونه مقدما في الاستيفاء ظهر ان الحارية كلها ربح فتكون بينهما وقد تملك الحديث مقدما في الاستيلاد وضمان التملك لا يستدعى صنعا فيضمن

(فان ضارب) رجل ع (المضارب بلا أذن لم يضمن مالم يعمل الثاني) (٣) ويرج وقال زفر رحمه الله يضمن بالدفع عمل اولا ولنا ان الدفع قبل عمل الثاني ايداع وبعده ابضاع وكلاها يملكه المضارب لكنه أذا ربح ثبت لهشركة في المال فيضمن كالو خلطه بغير. (فان دنم) اى المضارب ع (باذن بالثلث وقيل له ما رزق الله يوننا لصفان فللمالك النصف ) لأنه شرط لنفسه لصف جميع ما رزق ( واللاول السدس) لانصر أف تصرفه الى نصيبه مداية لان الثاني عامل له وع (وللثاني الثلث) عملا بالشرط • ع حاصل هذه المسائل ان المقد ان كان بلفظة مارزق الله أو بلفظة ما كان من فضل بدون حرف الخطاب فالمالك ياخذ جميع مشهروطه من جميع الرمح والمضارب الثاني ياخذ مشروطه من لصيب المضارب الاول فان تساوى مشروط (١) ( قوله الكنه يستسمى الح ) ثم انما يسمى في الف وربعه مع الهاو صرف رأس المال الى الاملكان الولد ربحا فيسمى في سبعمائة وخمسين لان السمى حتم على الولد لوقوع العتق فيمه دون الام فكلما قبض رب المال شيئا من السعاية وقع المقبوض عن رأس المال لتقدمه في الاستيفاء والمقبوض من جنسه وحينئذ فلاحاجة الى صرف رأس المال الى الحبارية بخلاف ما اذا مات الولد بمد ايمًا، شيء من السعاية اقل من الالف لانصرف باقي رأس المال المها للضرورة حينئذ • ع(٢) ( قوله لكونه مقدما في الاستيفاء) والمقبوض من جنسب فكان التميين له أولى فظهر الخ . ك (٣)(قوله ويربح )هذا رواية الحسنءن ابي حنيفة رحمه الله وظاهم الرواية وهو قولهما النضمين بمجرد العمل . هداية واخر صاحب الهداية دليل رواية الحسن

استبقاء فالجارية كلها ربح لكن الوهما النصمين بمنجرد العمل بمندية والحر فلا عب المداية دين رويه التناني نفذت الدعوة السابقة وصارت أمولدله فيضمن لصف قيمتها لانه ضمان قلا يشترط له صنع التاني التناني بعد المنارب الذي يضارب الذي يضارب المنارب الذي يضارب المنارب المن

حنيفة رح ) وجه الأول أن الدفع ايداع وهو علك فاذ عمل تين انه مضارب فيضمن وجه الثاني ان الدفع قبال الممل أيداع وبمدما بضاع وهو علكهمافاذار ع ثبت الشركة نيح بضمن كالو خلط بغيره وعند زفر رح يضمن بمجرد الدفع (فلو اذن بالدفع فدفع بالثاث وقيل لهمارزق الله بمننا نصفان فنصف ربحه للمالك وسدسه اللاول و ثلثه للثاني و ان قبل له ما رزقك الله فلكل ثلث ) لأن المالك قد اذن بالدفع مضاربة فللمضارب الثاني ما شرط له المضارب الاول فمارزق الله المضارب الأول وهو الثلثان يكون نصفين بينه وبين رب المال ( ولو قيل ماربحت فهو بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني اصف وطما لصف) لان ربح المضارب الاول النصف وهو مشترك بينه وببين رب المسال ( ولو قبل مارزق الله فلي لصفه أو مافضل فتصفان وقد دفع بالنصف فنصف للمالك ونصفه للثاني ولاشيء للاول ولو شرط للثاني ثلثيه فللمالك والمضارب الثاني شرطهما وعلى الاول السيدس) لأن للمالك النصف وللمضارب الشائي ثاثين فيضمن المضارب الأول السدس ( وصح شرط للمالك ثلثا ولعيده ثلثا ليعمل معه) أي مع المضارب (ولنفسه ثاثاو تبطل عوت أحدهما ولحاق المالك بدار الحرب مرندا إبخلاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتداحيث لاتيطل المضارية لان له عبارة صحيحة ( ولا ينعزل حق يعلم بمزله ) أى ان عزل رب

النائى ونصيب الاول فهو اوزادالنصيب فالزآمد للاول او نقص يرجع الثانى على الاول بالنقصان وان كان المقد بلفظة رزقك اقه تمالى اولفظة ما ربحت فالممارب الثاني ياخذ مشروطه من جيم الريح والباقي بينرب المال وبين الاول وع(وثوقيل الله بيتنا نصفان فللثاني ثلثه) عملا بالشرط •ع ( والباقي بين المالك والاول نصفان ﴾لأنه جمل لنفسه نصف مارزق الاول وقدرزق الثلثين ﴿ وَلُو قبل له ما ربحت ) باسناد الربح الى المضارب بخلاف الفصل الاول لاضافته الى المال ع ( فييننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا ) اي المضارب الأول ورب المال (فيما بتي ولو قبل له ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل فيننا لصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء للاول ولو شرط الثاني ثلثيه ضمن الاول للثاني سدسا ) عملا بشرطه · ع( فان شرط) المضارب (للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح) لأن للعبد يدأممتبرة خصوصا اذا كانما ذوناله واشتراط عمله اذن له فلريكن مانعامن التسليم والتخلية بين المال والمضارب بخلاف اشتراط العمل على المالك لأنه مانع منه (وتبطل بموت احدهما) لانه توكيل وموت الموكل(١) يبطله وكذا موت الوكيل ولا تورث الوكالة (أو بلحوق المالك مرتدأ) ولو كان المضارب (٢) هو المرتد فالمضاربة على حالها لأن له(٣) عبارة صحيحة(٤) ولا توقف في ملك المالك فتبتى المضاربة • هداية ولا مفهوم للفظة المالك مع ذَكر اللحوق في كلام المصنف لان بلحوق المضارب ايضا تبطل كما حو مفاد كلام النتائج نع لو قال و تو قف بار تداد المالك لكانت لفظة المالك احترازاً عن ارتداد المضارب لان تصرف المضارب بعد ارتداد. قبل اللحوق ينفذ ولا يتوقف كما مر آنفا بخلاف ما اذا ارتد رب المال ولم يلحق فان تصرف مضاربه يتوقف عند ابي حثيفة رحمه الله لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه صرح به في الهدأية •ع(وينمزل بمزله ان علم)لانه وكيل وهزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه (وان علم والمال مروض بأعها)لان حقه قد ثبت في الرمحوانما يظهر بالقسمة وهي نبتني على رأس المال واتما ينض بالبيع = هداية ولو كان نقودا من غير جنس رأس المال لا بييعه مجنس رأس المال قياسا لان النقدين جنس وأحد ويبيعه به استحسانًا لان ألواجب عليمه رد مثل رأس المال الى المالك فالظاهر أنه اختارها ٠ع(١)(قوله يبطله) لأنه عقد غير لازم فكان لبقائه حكم الابتداء فيشترط قيام الاص كل ساعة .عين على الهداية (٢) (قوله هو المرتد) اي ولم يلحق واختار صدر الشريعة أنه لحق ويرد عليه أن الملحق ميت في الحكم فاني له نصرف • ت(٣)(قوله عبارة صحيحة) لادميته لأنه يتكلم عن عقل وتمييز ولذا يصح اسلامه النازع)(قوله ولا توقف الح)لان وضع المسئلة في عدم ارتداد المالك بدليل اداة الحصر في قوله هو المرتدوع

فى تمنه ولا في نقد نضمن جنس وأس ماله) نض بالضاد المحجمة أى صار نقدا (ويبدل خلافه به استحسانا) أى يبدل نقدا نض لكنه بخلاف جنس وأس ماله بان كان وأس المال دراهم والنقد دنانير أو بالمكس وفي القياس لا يبدله لوجود العزل ولا ضرورة بخلاف المروض وحبه (١٣٨) الاستحسان ان الربح لا يظهر الاعند اتحاد الجنس فتحققت الضرورة ولا ضرورة بخلاف المروض وحبه (١٣٨)

﴿ وَلُوْ اَفْتُرُقًا وَفِي المالِ دِينَ لِزُمُهُ اقْتَصْاءُ

دينه ان كان ربح والالا) لانه ان

كان ربح فهو يسمل بالاجرة وأن

لميكن و بع فهو متبرع في العمل (و يوكل

المالك م) أى ان لميكن ربح فالمخارب

يمد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء

فان المشترى لايدفع النمن الى رب

المال لان الحقوق ترجعالي الوكيل

فلا بد من توكيل المضارب المالك

( وكذا سائر الوكلاء ) أي ازامتنع

سائر الوكلاء عن الاقتضاء يوكلون

الملاك ( واليباع والسمسار مجبران

عليه ) المراد بالياع الدلال فانه

يعمل بالاجرة والسمسار هوالذي

يجلب اليه الحنطةونحوهالبيمهمافهو

يعمل بالاجرة أيضا فيجبران على تقاضى الثمن ( وما هلكصرف!لي

الربح أولا فان زاد على الربح لم

يضمنه المضارب) لابه امين ( فان

قسم الربح وفسخ عقدها ثم عقدت

عقدا فهاك المال كله أو بعضه لم

يتراد الربح) أي فسخ المقد والمال

في يد المضارب ثم عقدا فهلك المال

﴿ وَأَنْ لَمْ يَفْسَخُ ثُمْ هَلِكُ رَّ ادَاوَأَخَا.

المالك ماله وما فضل قسم وما نقص

لم يضمنه المضارب ونفقة مضارب

عمل في مصره في ماله كدوانه) نفقة

وذلك بالسع به . ي ( ثم لا يتصرف في غنها ) لان المزل أنما لا يسمل ضرورة ممرفة راسالمال وقد اندفعت فعمل العزل ال ولو افترقا وفي المسال ديون ورمح اجبر على افتضاء الديون ) لأنه كالأجبر والرمح أحبر له (والا لا يلزمه الاقتضاء ) لانه وكيل محض والمتبرع لابجبر على أيفاء ما تبرع به ﴿ ويوكل المالك عليه ۗ ۗ لأن حقوق العقد ترجع الى العاقة فلا بد من توكيله ﴿ تُوكُلُهُ كِيلًا يَضْبِعُ حَقَّهُ ( والشمسار ) هو من يبيع ويشتري للناس من غير ان يستاجر . مجمع الأنهر ( محبر على التقاضي ) لانه يعمل باجر عادة = هداية وان لم يستاجر ع ( وما هلك من مال المضاربة فن الرع ) لأنه تابع فصرف الملاك اليه اولى كمرف الملاك الى العفوفي الزكاة ( فان زاد الهلاك على الرجح لم يضمن المضارب ) لانه أمين ( فان قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال او بمضه تراد الربح)اىيرد المضارب الربح وفي المصباح تراد القوم البيع اى ردود ١٥ه ( لياخذ المالك راس ماله )لان قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال لانه هو الاصل فاذا علل مافي يد المضارب امانة تبينان ما استوفاه من رأس المالوما اخذه المالك محسوب من رأس المال (وما فضل فهو بينهما)لأنه ربح ( وان نقص لم يضمن المضارب )لانه امين. • هداية وهذا لا يتكرر مع قوله فان زاد الهلاك الح لان الهلاك عَمَّة قبل القسمة وهنا بمدها • ع ( ولو قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الاول ) لانتهاء سور نصل ا المقد الأول

(ولا تفسد المضاربة بدفع المال الى المالك بضاعة ) لان التخلية قد محتوصارحق التصرف للمضارب فيصلح رب المال وكيلا عنه في التصرف والابضاع توكيل(١) فلا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه ابتداه (٢) لانه يمنع التخلية (فان سافر فعلمامه وشرابه وكسونه وركوبه في مال المضاربة) بالمعروف ويضمن الفضل انجاوزه (وان عمل في المصرفففقته في ماله )والفرق ان النفقة جزاء الاحتباس كنفقة الفاضي ونفقة المرأة والمضارب في المصرسا كن بالسكني الاصلى واذا سافر صار محبوسا بالمضاربة (كالدواه) لان الحاجة الى النفقة (٣) معلومة الوقوع والى صار عبوسا بالمضاربة (كالدواه) لان الحاجة الى النفقة (٣) معلومة الوقوع والى المدل ابتداء لوجوب الوفاء بالشروط ،ع(٢) (قوله لا به يمنع التخلية) لان العمل في الشمل ابتداء لوجوب الوفاء بالشروط ،ع(٢) (قوله لا به يمنع التخلية) لان العمل في الشم يقتضي سلطة تامة للعامل على ذلك الشيء بحبث لا يفرغ لغيره وع(٣) (قوله الشيء بحبث لا يفرغ لغيره وع(٣) (قوله الشيء بحبث لا يفرغ لغيره وع(٣) (قوله المدين المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة النفية المدينة المدين

المضارب مبتدا وفي ماله خبره وان النبي يسطى الدواء في ماله عن أبي حنيفة رح الدواء مرض المضارب سواء كان في الحضر أو في السفر فالدواء في ماله عن أبي حنيفة رح الدهن في موضع بحتاج البه) الدواء بمسئزلة النفقة ( وفي سدفره طعامه وشرابه وكسوته واجرة خادمه وغسل ثيابه والدهن في موضع بحتاج البه الدواء بمسئزلة النفقة ( وفي سدفره طعامه وعلمه في مالها بالمعروف وضمن الفضل ) أى أن أنفق زائدا على المعروف ضمن الفضل كالحيجاز ( وركوبه كراء وشراء وعلفه في مالها بالمعروف وضمن العلمام ونحو « ( وما دون سفر يفدو اليه ولا يبيت باهله ( ورد مابق في بده بعد قدوم مصره الى مالها ) أى ما بتى من العلمام ونحو « ( وما دون سفر يفدو اليه ولا يبيت باهله

كالسفر وان يأت كسوق مصرمقان ربح أخـــذ رب المال ما أنفق من رأس ماله ) أى أخذ من الربح ما أنفق المضارب

نفقة نفسه / أي ان رابح وقال قام على بكذا بحسب فيه ما أمنق على المناع من كراه حله وتحوذلك ولامحسب نفنة المضارب ( مضارب بالنصف شهري بالفها بزأ وباعه بالفين وشرى مهماعدا فضاعا في يدمغر مالمضارب ربعهما والمالك الباقي وربع العيسد للمضارب وباقيه لها ورأس المسال الفان و خسمائة ورابع على الفين فقط) أى اشترى بالف ثم باعه بالفين وشرى بالفين عبدرا ولم يدفعهما الى البائع حتى ضاع الالفان في يد الضارب غرم المضارب ربع الالفين لأنهملك المضارب والمالك ثلاثة الأرباع فاذا دفعهما يصب رأس المال الفيين و خسمائة لان رب المال دفع أولا الفائم دفع الفا وخسمائة فان باعمه مرابحة يقول قام على بالفين وقوله فقط أى لا يقول قام على بالفين وخسمائة لانالشرى وقع على الالفين فلا يضم الوضيعة التي وقعت بسبب الملاكفي بدااهنارب (فلوبيم بضعفهما فحمتها ثلاثة آلاف والربع منها نصف الف بينها الى ال بيم باريمة آلاف فشيلانة آلاف حصة المضاوية والالف ملك المضارب خاصة تم ثلاثة آلاف بدفع منها رأس المال وهو الفان وخمسائة فبستي الربع خمسانة نصفها لرب المال و اصفها للمضارب ( ولوشري من رب المال بالف عدا شرامبنصفه (بعربنصفه)

الدواء بمارض المرض ولذا كانت نفقة الزوجة عليه ودواتها فيما لها (فان ربح اخذ المالك ) من الربيع له (ما أنفقه من رأس المال) مُتملق بأنفق ع يعني أن نفقته مصروفة الى الربح دون رأس المال فاذا استوفى رأس المال فالباقي بينهما على ما شرطا • عناية (فان باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لاعلى نفسه ) لان العرف جار بالحاق الاول دون الثانى ولان الاول بوحب زيادة القيمة لا الثانى ( ولو قصره) بالمساء • تنوير ( أو حمله بمسأله ) أي وقد كان اشتراء بجيم مال المضاربة • ي الو (قيلله اعمل برأيك فهو متطوع ) (١) لانه استداية على بدل من فاعل زاد =ع (فيه) لان الصبغ (٢) عسين مال قائم به حتى اذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة النوبالابيض على المضاربة بخلاف القصارة والحمل لانه أبس بمين مال (ولا يضمن) لانه لما صار شريكا بالصبغ انتظمــه قوله أعمل برأيك استظامه الحُلط فلا يضمن (معه ألف بالنصف فاشترى به بزا وباعه بالفين واشترى بهما عبدًا فضاعًا غرمًا ﴾ ي المضارب والمالك •ع (الفا والمـــالك )وحده• عيـــني (الفا) لأنه لمانض الالفين ظهر حصته من الرمح وهو خسمائةفاذا اشترى بهماعبدا صار مشترياريعه لنفسه وثلاثة أرباعه للمضاربة فاذا ضاعتا فله الرجوع بثلاثةارباع الثمن على رب المال لانه وكيــله •هداية وڤول المــائن والمالك الفاأى في الما ل اذ الثمن في الحالكله على المضارب لأنه العاقد فك (وربع المبد للمضارب) وخرج عن المضاربة (٣)لانه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما منافاة (وباقيه على المضاربة ) لانه ليس فيهماينا في المضاربة (ورأس المال ألفان وخسيائة) لانه دفع مرة الفا ومرة الفا وغممائة ويظهر ذلك فيما اذا بيع العبد باربع آلاف فحصةالصاربة (٤) ثلاثة آلاف فيرفع رأس المـــال و يـ قي خسمالة ربحا بينهما ( وبرامح على الفين " لانه اشتراه بالفين (وان اشترى من المالك بالف عبدا اشتراء بنصفه رابح بنصفه) لان هذا البيع مقضى بجواز. (٥) لتغاير المقاصد دفعًا للحاجة وان كان بيم ملكه عِلْكُهُ الْإِ أَنْ قَيْمُ شَبِهَةَ العَدَمُ وَمَنِينَ الرَّائِحَةُ عَلَى الْأَمَانَةُ فَاعْتَبُرُ أَقِلَ النَّمَانِينَ ﴿ مَعَهُ معلومة الوقوع)فهي كالمشروط في اصل العقد · ع (١) (قوله لانه استدانة الح ا لانه اذ كان أشـــترى بجميــع مال المضاربة ولم يبق منسه شيء فتنفيذه حينئذ على المضاربة لا يكون الابالاستدانة على رب المسال • زيلمي (٢) ١ قوله عين مال ) الاضافة بيانية وع (٣) (قوله لانه مضمون عليمه)أى يضمنه لبائع العبد وع (٤) (قوله تلاثة آلاف) فان المضارب يأخذ الفا لأن ربع العبد كان له فيبقي ثلاثة آلاف 2 (٥) (قوله لتغاير المفاصد) لأن مقصو درب المال الوصول الى الالف

قوله شراه بنصفه صفة المبدوضميرالفاعل في شراه يرجع الى رب المال فالمضارب ان باعه مرابحة يقول المعلى بنصف الالف لان شرى المضارب من وب المال وان كان جائزا ففيه شبهة العدم ومبنى المرابحة على الامانة فيعتبر أقل التمنيين (ولو شرى

الف بالنصف فاشترى به عبداً قيمته ألفان فقتل وجلا خطأ فثلاثة ارباع الفسداء على المالك وربعه على المضارب ) لأن الفداء مؤنَّة الملك فيتقدر بقــدره واذا فديا خرج المبدعن المضاربة لان قضاء القاضي بالفداء عليهما يتضمن قسمة المبدييهما والمضاربة مننهي بالقسمة (والمبديخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) بحكم الاشتراك بينهمالانه محكم الفداء كانهما اشترياه -عيني (معهالف فاشترى بهعبداوهلك الثمن قبل النقد دفع المسالك الغا آخر ثم وثم ورأس المال مادفع ) لأن المسال أمانة في يده • هداية ثم لايمــــير مستوفيا من رب المـــال باول الرجوع فيمتنع الرجوع ثانيا كما في الوكيل بالشراء الخ لان •ع الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون وحكم الامانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى بخلاف الوكيل بالشهراء اذا كانالثمن مدفوط اليهقبل الشراء وهلك بمد الشراء حيث لايرجم الا مرة لانه أمكن جمله مستوفيا لان الوكالة (١) تجامع الضمان كفاصب اذا توكل بيم المفصوب وانما قيد الدفع الى الوكيل بما قبل الشراء لانه لو دفعه بعد الشراءوهلك في يده لايرجع لانه قد ثبت حق الرجوع بمجرد الشراء فصار مستوفيا بالقبض واما المدفوع قبل الشراء فأمانة في يده فلا يكون مستوفيا (معه الفان فقال دفعت الى الفا وربحت الفا وقال المالك دفعت الفين فالقول للمضارب) وقال زفر القول لرب المال ولهـــم أن القول (٢) في مقدار المقبوض القايض أمينا كان أو ضمينا لانه أعرف بمقدار المقبوض مداية لان القبض صدر منه •ع ( معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف ) قوله ( وقـــد ربح الفا) حال من فاعل معه وع (وقال المالك بضاعة فالقول المالك) لان المضارب بدعى عليه تقويم عمله أويدعي عليه الشركة وهو ينكر مع كتاب الوديعة

(الابداع تسليط الغير على حفظ ماله والوديهة مايترك عند الامين وهي أمانة) وفي النتائج ماملخصه ان الحل في قوله وهي أمانة اما للتفسير أو للتشبيه قصد به ومقصود المضارب الوصول الى المبيع و ك (١) (قوله مجامسع الضان) وقبض الضان استيفاه ع لكن فيه ان جهل قبض الفاصب قبض ضان مع كون قبض الامانة الوكالة عكن في الفاصب لوجود سبب الضان وهو الفصب لاي مسئلتنا لانه لم يوجد من الوكيل الا الوكالة فلا يكون قبضه من الموكل مضمونا أصلا ليكون استيفاه نعم الوكيل منامن للبائع لكن لم يقبض الوكيل منه الدراهم بل يعطيها ياه ع فالحق ان يقال في الفرق بين المضارب والوكيل انه حصلت بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية كامر في كتاب الوكالة فاذا قبض بعد الشهراء فقد استوفى ما يثبت له على الموكل عبدالة حكمية بخلاف المقبوض قبل الشهراء فقد استوفى ما يثبت له في المغتارب فليست وادلة حكمية ع (٢) (قوله في مقدار المقبوض) احترز به عن الاختلاف في صفة المقبوض ككونه قرصا أو بضاعة أو وديمة فان القول فيه فرب

الفداء يمني ارش الجناية يفديان بقدر الملك والمبدربه للمضارب لأنرأس المال الف والعبد يساوى الفين (واذا فديا خرج عنهافيخدم المضارب يومأ والمالك ثلاثة أيام) أنما يخرج العبد عن المضاربة لأن قضاء القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد والمضاربة تنهى بالقسمة (ولو شرى عبدا بالفها وحلك الالف قبل تقدم دفع رب المال ثمنه ثم وثم ) أي اذا دفع رب المال ثمته وهلك في مد المضارب قبيل أن يؤدبه الى البائم مدفع رب المال الي المنارب عنسه مرة أخرى وهكذاان هلك في يده) وجميع ما دفع رأس ماله (وصدق مضارب قال معي الف دفعة الى والفرجحة لامالك قال الكل دفعته ) وعند زفر رح وهو القول الاول لابي حنيفة وح القول لرب الماللانه ينكر دعوى المضارب الربح ولنا ان الاختلاف في مقدار المقبوض فالقول للقابض مع اليمين ( ولو قال من معه الف هو مضاربة زيد وقد ربح صـــدق زيد ان قال هو بضاعة ) أي صدق زيد مع اليمسين لانه ينكر دعوى الربح أودعوى تقويم عمل المضارب ( كَمَّا لَوْ قَالَ قَرْضَ وَقَالَ زَيِدَ بِصَاعَةً أو وديمة ) يمني صدق زيدمم اليمين لانه ينكر دعوى التمليك والتملك ﴿ وَلُو قَالَ الْمَالِكُ عَيْثَ نُوعًا صَدَقَ المضارب ان جحد) أي مع اليمين لان الاصل في المضاربة العموم يخلاف الوكالة لان الاصل فيهاالحصوص

( وله حفظها بنفسه وعياله والسفور ما عند عدم النهى والحوف) السفور الحروج للسمغر فالسفور مصدر والسفر الحاصل بالصدر فاختار الممدر وان سيعن السفر اوكان الطريق مخوفا فسافر فهلك ألمال ضمن ( ولو حفظ بغيرهم ضمن الا اذاخاف الحرق والنرق فوضعها عنه حاره أو في فلك آخر فان حبسها بمد طلب ربها قادرا على التسليم أو جيحدها معه ثم أقربها أولا وأي جحد أنها معرب الوديعة يضمن سواء اقربها بعسد الجحود اولا وأعا قال مع رب الوديعة لامه ان جمعدها مع غير المالك لا يضمن لان هذا من باب الحنظ (انجهل المودع الوديمة عندالموت يصير فاصبا او خلط ماله حتى لا يتميز ) فانه ان خلط بخلاف الجنس ينقطع حق المالك ويجب الضمان أتفاقا وكذا أن خلطه بجنسه عند أبي حنيفة رح وكذا عند أبي يوسف رح الا اذا خلطه بما هو أكثر منه بجمل الأقل تابعا للاكثر لابما هو أقل فأنه لا ينقطع حق المالك بل تثبت الشركة وعندمجمدر حلاينقطع حق المالك بل تثبت الشركة سواء كانأقل أو أكثر (أو تمدى المودع فلس نويها أو ركب دابتها أو أنفق بعضها نم خلط مثله بما بقي أو حفظ في دار أمر به في غيرها ضمن )أي حفظ في دار أمر الودع بالحفظ في غيرها فقوله ضمن جزاء الشرط وهو قوله فان حبسما الخ ( وان لختلطت بلا فعله اشتركا ولو زال التعدي زال ضانه ) كما اذا وضعهافي دار أخرى ثم ردها الي.دارأمر المالك بالحفظ فيها

بيان الحكم لاوجه للاول للتباين لما في النهاية والكفاية عن الكردري ان الوديمة هي الاستحفاظ أي المستحفظ فصدا والامانة هي الشيء الذي وقع في يدهمن غير قصد كان القت الربح ثوبا في حجر شخص اله فقد اعتبر القصد في الوديمة وعدمه في الامانة ولالثاني لاختلاف حكمهما فغي الوديعة يبرأ عن الضمان|ذاعادالي|لوفاق لاني الامانة انهمي وبمكن القول بالثاني لان تشبيه الشيء بآخر لايقتضي المساواة في جميع الوجوه كتشبيه الرجل بالاسد في الشجاعة لايقتضي مساواتهما في البخر فالوديمة شببهة بالامانة في عدم الضمان بالحلاك كما صرح بالمصنف لافي الحكم المذكور وع (فلا تضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمياله )لانهلايمكن ملازمة بيَّته ولا استصحاب الوديمة معه في خروجه - هداية فتُحققت الضرورة الى الدفع الى عياله • ت (فان حفظها بنسيرهم) يدون الأيداع أو = = ع وصورة الاول ان أَن يُخرِج من بيته ويترك الوديمة فيه (١) وفي بيته غيره وصورة الثاني أن بخرج الوديمة من بيته فيعطيه لشخص • شلى ( ضمن ) لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره ﴿ الا أَن يُخَافَ الحَرِقَ أَوِ النَّرَقَ فَسَلَّمُهَا الْيَ جَارِهُ أَوْ قَلْكَ آخَرَ ﴾ لأنه نسبن طريقا للحفظ في هذه الحالة ( فإن طالب ربها فبسها الادرا على تسليمها )ضمن لانه متعد بالمنع ( أو خلطها بماله حتى لا يتمز ضمنها ) أيضا وقالا ان خلطها بجنسه كالشمير بالشمير شركه إن شاء وله أن الحلط على هــذا الوجه استهلاك من كل وجه لتمذر الوصول الي عين حقه ( وان اختلط بلا فعله اشـــتركا ) لعدم الضان لعدم الصنع ( ولو أَنفق بعضها الرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل ) لان الحلط استملاك كما ﴿ وَإِنْ تَمْدَى فَهَا ثُمَّ زَالَ النَّمْدِي زَالَ الضَّمَانَ ﴾ خسلافا للشافعي ( ٢ ) ولنا أن الامر بالحفظ باق لاطلاقه فأذا زال التعدي فقد حصـــــل الرد (٣) الي يد نائب المالك ( بخسلاف المستعبر والمستأجر ) لان يدهما ليست يد خفظ لاجل المالك لتكون يدهم كيده بل يد استيفاء المنافع فلا تكون يدهما كيده ٠ ع ( واقراره بعد جحوده ﴾ لأنه لما طالبه بالرد السيد عزله عن المنظ فهو بالامساك بعد ذلك غاصب، هداية هذا لو جحد عندصاحها • ع فلوجحدها عند غير صاحبها لا يضمنها عند أبي يوسف رحمه الله خـــالافا لزفر لان الجحود عند غيره من باب الحفظ لان فيه قطع طمع الطامعين ولانه لا يملك عزل نفسمه بغير محضر منه أو طلبه فبـتى الامر بخلاف ما اذا كان بحضرته ( وله أن بسافر) المال فك وهو قول المصنف معه الفالخ وع (١) (قوله وفي بيته غيره) اى ولم يكن تُمةمن يجوز دفع الوديمة اليه ع (٢) (قوله ولنا ان الأصربالخفظ باق) لان إيطال الشيء انما يكون بما وضع لا بطاله او بما ينافيه والاستعمال ليس بموضوع لابطال الايداع ولا ينافيه لصحة الاس ابتداة مع الاستعمال تأن يقول للغاصب اودعتك وهو مستعمل له ١٠ (٣) قوله الى يد نائب المالك )وهو

زال الضيان أي ان كانت الوديمة بحيث لو هلكت لكانت مضمونة فزال هذا المعنى وانما قلنا هذا لان زوال الضمان حقيقة غير ممكن لان حقيقة غير ممكن لان حقيقة غير الله النافي وعند الشافي وح ان از لة التمدى لا بزيل الضمان ( ولا يدنع الى أحد الموديين ( ١٤٢ ) قسطه بفيبة الآخر ) أما اذا كانت الوديمة غير المكيل

بالوديمة وقالا ليس له ذلك ان كان لها حمل ومؤنة لأنه يلزمه مؤنة الرد • هداية لجواز موت المودع في بمض الطريق · عناية وقال الشافعي ليسله ذلك في الوجهين هو يقيده بالحفظ المتاد وهو الحفظ في الامصار فصار كالاستحفاظ بأجر ولاني حنيفة اطلاق الامر فلزوم مؤنة الرد ضرورة امتثال امره فلا يبالي به والمفازة عل الحفظ اذا كان العاريق امنا ولهذا يملكه الاب والوصىفي مال الصي والممتاد كونهم في المصر لا حفظهم ومن كان في المفازة بجفظماله فها بخلاف الاستحفاظ باجر لأنه عقد معاوضة فيحب التسلم في موضع المقد ( عند عدم النمي ) فلو نهاه فسافر بهسا ضمن لان التقييد مفيد اذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا ( والجُوف ) اما ان كان الطريق مخيفا فلا يسافر بها ان كان له يد وان لم يكن له بد بأن سافر مع أهله لا يضمن وكذا لو نهاه ولم يكن له بد لايضمن = ي ( ولو اودعاه شيئًا لم بدفع المودع الى أحدهما حظه حتى بحضر الآخر ) وقالا بدفعه انكان من المكيل والموزون وله أنه لا بثمر حظه الا بالقسمة وليس للمودع ولاية القسمة (وان أودع رجل عند رجلين مما يقسم اقتساء ) (١) لأن الحفظ لما اضيف الى قابل التجزى فقد تناول البعض دون الكل ( ولو دفع ) كله • ع ( الى الآخر ضمن ) وقالا لاحسدها أن يحفظ الكل باذن الآخر ( ٢ ) في الوجهين وله أن رضي بحفظهما ولم يرض بحفظ أحدهما كالان الحفظ الح فوقع تسلم الكل الى الآخر بغير رضاء المالك . هداية فكان تمديا . ع ( بخلاف بالا يقسم ) لانه لما أودعهما ولا يمكن اجتماعهما دائماً وامكنهما المهايأة كان واضياً بدفع الكل الى أحدهما احياناً ( ولو قال له لا تدفع الى عيالك ) وكان شيئاً يحفظ على يد النساء ( او احفظ في هذا البيت فدفعها الى من لابدله منه) لم يضمن لمدم امكان اقامة الممل مع مراعاة هذا الشرط • هداية فياني هذا الشرط مراعاة لاصل المقد = ع أَ أَوْ حَفَظُ فِي بِيتَ آخِرَ مِنَ الدَّارُ لِمْ يَضْمِنَ ﴾ أيضًا لأنَّ الشرط غير مفيد لعدم تفاوت بيوت دار واحدة في الحرز ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي فها البيتان عظيمة والبيت الذي نهاه عنه فيسه عورة ظاهرة صح الشرط ( وان كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن ) لان الدارين أنفس المودع بالفلح = ع (١) (قوله لان الحفظ الغ) وكأنه لان اجتماعهما على الحفظ متعسر . ع (٢) ( في الوجهين ) اى فيما يقتسم وما لا يقتسم . ع

والموزون فبالاتفاق وان كانت من المكبل أو لموزون فكذا عندأبي حنيفةرح خلافالهمالانه ليسلمودع ولاية القسمة (ولاحد المودعين دفعها الى الآخر فيالا يقسم ودفع لصفها فقط فيا يقسم ) أي اذا كانت الوديمة عند رجلين وهي بمسالا يقسم بحفظها أحدهما باذن الآخر وأن كانت عمايقهم لايجوز لاحدهما أن يدنمها إلى الآخر للحفظ بل يقسهان فيحفظ كل واحد لصفها وهذا عند أبي حنيفة رح وعندها رحمهما الله بجوز الدفع الى الآخر فهايقهم (وضمن دافع الكل لاقابضه) اى اذا دفع الكل الى الآخرفيا يقسم يضمن الدافع التصف ولا يضمن القابض لان مودع المودع لايضمن عنده ( فان نهي عن الدفع الى عياله فدفع الى من له منه بد ضمن والى من لابد له منه كدفع الدابة الى عبده وشيء بحفظه النساء الى عرسه لا كا لو أمر بحفظها في يت ممين من دار فحفظ في آخر منها) لان يبوت دار واحدة لا يتفاوت فلا فائدة في التمين بخلاف الدارين يتفاوتان (فان كان له خلل ظاهر ضمن ) أي اذا كان البيت الذي حفظها فيه خلل

ظاهر وقد عين يبتا آخر من هذه الدار ضمن (ولوأودع المودع فهلكت ضمن الأول فقط) هذا عد أبي تنفاوتان حنيفة وح وقالا رح يضمن أيهماشاء فان ضمن الآخر رجع على الاول (ولو أودع الفاصب ضمن أيهما شاء) هذا والاتفاق هما قاسامودع المودع على مودع الفاصب فان المودع اذا دفع الى الاجبي سارغاصبا وفرق أبو حنيفة رج ان المودع اذا دفع الى الفير لايضمن ما لم يفارقه فاذا فارق ترك الحفظ فيضمن ولايضمن الآخر لانه صارمودعاحيث غاب الآخر ولا

صنع له في ذلك كتوب ألقته الربح في حجر انسان(ولو ادعى كل من رجلين ألفا مع الن أنه ماله أودعه اياه فتكل لهما فهذا وألف آخر عليه لهما) ادعى زيد على عمرو ان الالف الذي في بدك لى اودعته ايك وادعى بكر على عمروكذلك ولا بينة لاحد وعمرو منكر فالقاضى يحلفه اكل واحد على الانفراد ويبدأ بابهما شاء فان تشاحا أقرع فيهما فان نكل لاحدهما مجلفه للآخر فان ذكل له أيضا فهذا الالف مع الالف الآخر عليه يكون لهما لانه (١٤٣) أوجب الحق لكل واحد منهما سواه

تفاوتان في الحرز فكان الشرط مفيدا (ومودعالفاصب ضامن لا مودع المودع) وقالا له أن يضمن أبهما شاء لكن الاول لا يرجع على الاخبران ضمن والاخبر يرجع على الاولان ضمن وله أن الثاني قبض من يد أمين لانه لا يضمن بالدفع ما لم يفارقه فاذا فارقه فقد رّله أى الاول ع الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك وأما الثاني فحستمر على الحالة الاولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كما اذا القت الريح ثوباً في حجره هداية بخلاف مودع الفاصب لان الفاصب متمد بمجرد الدفع ومودعه عجرد الاخد عبى على الهداية (معه في ادعى رجلان كل أنه له أودعه إله فنكل لمما فالالف لهما ) لانه أوجب الحق لكل منهما بذله أو اقراره و بالصرف الهما (١١) صار قاضيا نصف حق كل منهما بذله أو اقراره و بالصرف الهما (١١) صار قاضيا نصف حق كل منهما بنصف حق الآخر فيفرمه

## حيّاب المارية كا

(حي تمليك المنفعة بلا عوض و تصبح بأعرتك ) لانه صريح فيه ( واطعمتك ارضى ) لانه مجاز عن العارية ستمارف • ت وقرينة المجازان عين الارض لا تمام لان الطعم الا كل ع ( ومنحتك ثوبي و حملتك على دابق ) لان كلا من منحت و حملت حقيقة في كل من تمليك المنفعة و تمليك المين فيحمل عند عدم اننية على الادنى وهو العارية لانه متيقن • ك وهدذا اذا لم يرد بالمد كور من منحتك و حملتك هبة • ت ( وأخدمتك عبدى ) لانه اذن في الاستخدام ( و دارى لك سكنى ) لان لفظة السكنى محكم في المنفعة فيحمل اللام في لك على تمليك المنافع لانه محتملها • ع ( و داري لك عرى سكنى ) لان السكنى تفسير لقوله لك لانه محتملها • ع ( و داري لك عرى سكنى ) لان السكنى تفسير لقوله لك مؤداة ( ولو هلك بلا تمد لم يضمن ) خلافا للشافي ولنا أنها امانة وهو قول عمر ( ) ) ( قوله صار قاضا الح ) اى صار معطياً نصف حق كل للآخر لان الفضاء يقتضى سابقة شغل الذمة وهو قد أقر بالمين والمين لا تثبت في الذمة فعم تشغل يقتضى سابقة شغل الذمة وهو قد أقر بالمين والمين لا تثبت في الذمة فعم تشغل ذمته بعد اعطاء حق كل للآخر • ع ( ۲ ) ( فوله المنجة مي دودة ) أخرجه أبو

داود وقال الترمذي حديث حسن واخرجه ابن حيان. عيني على الهداية

بالبدل أو بالاقرار وذلك حجة في حقه ويصرف الالف البهما وصار قاضيا لمف حق كل منهما بنصف الآخر فيغرمه وأعلران النكول هنا يفارق الافرار فانه اذا اقر لاحدها بقضيله ولابحلف للآخر لان الافرار حجة في نفسه والنكول اتما يصر حجة نقضاء القاضي فجاز ناخير القضاء ليحاف الثاني حق اذا فكل لاحدها وقضي القاضي به فعلي رواية غر الا البردوي رح يحلف للثاني فان نكل بقضي بيهمالان القضاء الاول لا يطل حسق الثاني وعلى رواية الحماف رح لا مجلف للشاني لان القضاء وقع في مجتهد فيه لأز بعض العلماء قال اذا نكل لاحدهايقضي 🏿 ولا يؤخر التحليف الثاني لان النكول كالاقرار وفي الاقرار

﴿ كتاب المارية ﴾

(هى تمليك منفعة بلا بدل)فان اللفظ ينبى، عن النمليك فان المرية العطية والمنافع قابلة للتمليك كالوصبة لحدمة المبد وعند البعض هي اباحة الانتفاع بلك الغير واعلم ان التمليكات أربعة انواع فتمليك المين بالموض بيع

وبلا عوض هبة وغليبك المنفسة بموض اجارة وبسلا عوض عاربة (وتصح باعرتك ومنحتك) اصل المتح ان يعطى نافة او شاة ليشرب لبنها ثم ترد فروعى فيه اصل الوضع فحمل على العاربة (واطعمتك ارضى وحملتك على دابق واخدمتك عبدى و دارى الك سكنى) أى داري لك بطريق السكنى فدارى مبتد وللك خبره وسكنى تميز عن النسبة الى الحفظ طب (وحمرى سكنى) أي دارى لك عمرى سكنى فعمرى مفسمول محذوف وتقديره أعمس ثها المك عمرى والعمرى جعل الدار لاحد مدة عمره وسكنى تمييز (ويرجع المعير فيها متى شاء ولايضمن بلانمدان حلك) هذا عندناوعندالشافي رح

المارية مضمونة (ولا توجر) لان احد أوالمستاجر)بالنصب عطف على الضمير المنصوب في ضمنه ( ويرجع على مؤجر مان لم يعلم أنه عارية معه) أن لم يعلم المستاجر إنه عارية مع مؤجره وأنما يرجع عليه المستاجر للغرور بخلاف ما اذا علم اذ لا غرور من المؤجر (ويعار ما اختلف استعماله اولا ان لم يمين منتفعاً به و مالا بختلف ان عين ﴾ اي ان اعار شيئا ولم يمين من ينتفع به فللمستمران يمره سواء اختلف استعماله كركوب الدابة اولم بختلف كالحمل على الدابة وان عين من ينتفع به فان لم يختلف استعماله بغیره جاز وان اختلف لا ( و گذا المؤجر )ای اذا آجر شیئافان لم بعین من ينتفع به فللمستاجر ان يقير مسواء اختلف استعماله اولا وانعين يمير مالايختلف استعماله لأماا ختلف وعند الشافى رح ليس للمستعير الاعارة لان العارية عنده اباحة الانتفاع والمباح له لا يملك الاباحة وعندناهي تمليك المنافع والمستمر لما ملك المنافع كاناله ان يملكها غيره ( من استمار دابة اواستاجر هامطلقا بحمل و بعيرله) اي للحمل (و بركو به تعين وضمن لغيره وأن اطلق الانتفاع فيالوقت والنوع انتفع به ما شاء ای وقتشاء وان قید ضمن بالخلاف الى شر فقط )التقيد اما ان يكون في الوقت دون النوع او في النوع دون الوقت او فيهما فان عمل على موافقة القيد فظاهر وأن خالف والقرضأدناهما ) لانه أقل ضروا على المعطى • ك (٣) (قوله تابع) اي للمال فان كان الحلاف الىمثل او الىخبر

وعلى وأبن مسمود رضي الله عنهــم ٠ كـ ( ولا تؤجر ) لان الاعارة ( ١ ) دون 🔃 الاجارة والشيء لا يتضمن ما هو فوقه ( ولا ترهن } لان الرهن ايفاء وليس له أيفاء دينه عال غيره ولأن الرهن عقد لازم فصار كالاجارة • ي ( كالوديمة فان آجر فعطب ضمن ) لأنهاذا لم يتناوله العارية كان غصبا ( ويمير ) أي المستمير ع خلافا للشافي ولنا أنالستمير علكالنافع فله تمليكها (ما لا يختلف بالمستعمل /ان قيد العقد الاول بمستعمل كان قال أعرتك الترآب عليها اما اذا أطلقكان قال أعرتكها للركوب فلهأن يميرها ولوكان يختلف بالمستعمل لما سيصرح بهالمصنف ولما في الهداية فلواستمار دابة ولم يسم شيئًا لهأن يحمل ﴿ يُمْرَغُونُ للحملُ لأنَّ الْحَمْلُ لايتفاوت وله | أن يركب ويركب غيره وان كان الركوب مختلفا لانه لما أطلق فيه فله أن يمين حتى لو ركب بنفسه ليس له ان رك غــــر. لأنه تمين ركومه ولو أرك غــــير. ليس له أن ركبه حتى لو فعله ضمن لانه تعيين الاركاب اله وعلى هذا فكان المراد والعلم عند الله تعالى أن عمل الثاني لايكون أضر من عمل الأول ولا عبرة بانحاد نوع العملين مع احتلافهما ضررا فسكني الحــداد أضر من سكني الخياط وركوب أو منفعة أو بهما لا بجاوز عما سمى )عملا بالتقييد ( وان أطلق/ه أن يتنفع أى نوع في أي وقت شاء ) عملا بالاطلاق (وعارية الثمنين والمكيـــل والموزون والمعدود قرض ) لان الاعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع بها ألا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك المين ضرورة وذلك بالحبة أوالقرض (٢)والقرضأدناهما فيثبت(وانأعارأرضا البناء والغرس صح) لأنه منفعة معلومة تملك بالأجارة فكذا بالاعارة (وله النيرجم) لما من (ويكلف قلعهما # لأنه شاغل لارض غيره( ولا يضمن مانقصان لم يوقت) لأنه مغتر غير مفرور حيث اعتمد أطلاق العقد بلا سابقة الوعد منه ( وأن وقت ورجع قبله ضمن مانقص بالقلع) لأنه مغرور من جهته ا وان أعارها ليزرعها لا يؤخذ حتى يحصد وقت أولا ) لانله نهاية معلومة وفىالترك بالاجر مراعاة الحقين (ومؤنة الرد على المستمير ) لأن قبضه لنفعة نفسه (والمودع ) لأن منفعة القبض حاصلة له • 🕳 ( والمؤجر ) لان الواجب على المستأجر التخلية لا الرد فان منفعة قبضه سالمة للمؤجر معني فلا يكون مؤنة الرد عليه وهداية ومنفعة المستاجر وهي الانتفاع وانكانت سالمة للمستأجر أيضا لكن منفعة المؤجر أولى بالاعتبارلكونه مالا والانتفاع (٣) تابع والاصل أولى بالاعتبار ٠ ت ﴿ والفاصبِ (١)( قوله دون الاجارة) لأنها معاوضة مخلاف العارية ع (٢) ( قوله

المذرور لان الانتفاع وان حصل من القبض فالانتفاع اابع القبض لكن القبض تابع لا يضمن والى شر يضمن (و تذا تقييد الأجارة بنوع او قدر) ايانوافق او خالف الى مثل او الى خبرلاً يضمن والى شريضمن (وردها الى اصطبل مالكها اومع عبده او احيره مسائمة او مشاهرة اومع احير ربها او عبده "يقوم على دابته تسليم) اى رد الدابة إلى اصطبل مالكها كفلكت قبل الوصول الى مالكها لا يضمن لان هذا تسليم وكذا ان ارسلها المستعير مع عبده الى المالك فهلكت قبل الوصول اليه وكذا ان ارسلها مع احيره مسائمة او مشاهر قبخلاف احيره مياومة اذ ليس في عياله فيضمن بالتسليم اليه وكذا ان سلمها الى احير المالك اوعبده وا يقوم على الدواب اولا فهلك قبل الوصول الى المالك وهو الاصح وقيل يضمن بالتسليم الى عبده الذى لا يقوم على الدواب فدلت المسئلة على ان المستعير لا يملك (١٤٥) الايداع (كرد مستعار غير نفيس

الى دارمالكه)فان هذا تسليم بخلاف المستعار النفيس كالجواهر حيث لارد الا الى الممر (بخلاف رد الوديمة والمنصوب الى دار ما لكها) فان هذا لا يكون تسليما بل لا بد من الرد الى المالك (وعارية النقدين والمكيل والوزون والمدود قرض ) لانه لا ينتفع بهذه الاشياء الا بالاستملاك الا أذا عين الانتفاع كاستعارة الدراهم ليمير الميزان او يزين الدكان وفائدة كونهاقر ضاأنهالوها بكت في يدالستمير قبل الانتفاع تكون مضمونة (وصح أعارة الأرض للبناء والغرس وله أن يرجع عنها ويكلف قامهماولا يضمن ان أطلق) أي لا يضمن المعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع أن كانت الاعارة مطلقة ايغيرمؤقتة ( وضمن ما نقص بالقلع ان وقت) اي وقت الاعارة ورجع عيها قبل ذلك الوقت وأعايضمن للغروروفي صورة الاطلاق ما غره بل اغير المستمير واعتمد على الاطلاق (وكره الرجوع قبله ) أي قبل الوقت لأن فيه خلف الوعد(ولو اعار المزرع لا يؤخذ حتى يحصد وقت اولا) لان

لان الواجب عليه الرد والاعادة الي يد المالك ( والمرتهن ) لأنه قابض لنفسه لان قبضه قبض الاستيفاء = ى ( وأن رد المستعير الدابة الى اصطبل مالكها ) برى، استحسانًا لا قياسًا لانه لم يردها الى يد ما لكها بل ضيعها وجه الاستحسان أنه أتي بالرد المتمارف لان رد العواري الى دارالمالك معناد كآلة البيت تعارثم تردالي الدارولو ردها الى المالك لكان المالك يردها الى المربط (أو) رد (العبد الى دار المالك برىء ) أيضًا لما بيناه في الداية ( بخلاف المفصوب والوديمة) لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد الى يد المالك لا غير والوديمة لا يرضى المالك بردها الى الدار ولا الى عياله والا لما أودعها اياه بخلاف العواري لأن فيها عرفا حتى لو كانت المارية عقد جوهر لم يردها الا الى المعير لمدم المرف فيه الا هكذا (وان رد المستمير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة) برى. لانها أمانة فله أن يحفظها سيد من في عياله (أو مع عبد رب الدابة أو أجسيره) مشاهرة • شلبي (برىء) أيضًا لأن المالك برضي به ألا ترى أنه لو رده اليه فهو برده الي عبده ( بخسلاف الاجني ) الظاهر أنه اراد بالاجني من لم يكن واحسدا من الاربعة المذكورة فدخل الوكيل بالرد والرسول بهفيالاجني وعدلت المسئلة على ان المستمير لايملك الابداع قصداكما قاله بعض المشائخ وقال بمضهم يملكه لانه دون الاعارة وأولوا هذه المسئلة بانتهاء الاعارة لا نقضاء المدة ( ويكتبالممار) للزراعة ( انك اطعمتني أرضك ) وقالا يكتب الله أعرتني لان الكتابة بالموضوع الإعارة أُولَى كَمَا فِي أَعَارَةَ الدَّارِ وَلَهُ أَنْ لَفَظَةَ الأَطْعَامُ أَدَلُ عَلَى المَرَادُ لَا نَهَا تَخْتَص بالزراعة والأعارة تنتظمها وغسيرها كالبناء بخلاف الدار لانها لاتعار ألا للسكني

﴿ كتاب الحبة ﴾ ( هي تمليك الدين بلا عوض ويصح بايجاب ) لانه عقد كسائر المقود ( كوهبت ونحلت ) وأعطيت لانهما مستعملان فيه قال صلى الله عليه وسلم (١) أكل اولادك للمال المذكورو تابع التابع وع(١) (قولة اكل اولادك الح) الحديث اخرجه الأئمة الستة عن النعمان بن بشير وعين على الحداية خاطب به بشيرا روي ان النعمان بن

( ۱۹ نی ) ( کشف الحقائق ) للزرع نهایة فنی الترك رعایة الحقین بخلاف النوس اذالیس له نهایة معلومة ( واجرة رد المستعار والمستاجر والمفصوب علی المستعیر والفاصب ) لان الرد واجب علی المستعیر والفاصب عند طلب المالك واما علی المستاجر التحلیة دون الردفان منفعة القبض للمؤجر فیكون مؤنه الردعلیه لاعلی المستاجر (ویكتب المعارلة قدأ طعمتنی ارضك لا أعر تنی اذا اعیرت الارض للزراعة فارادالمستعیران یكتب كتابا فعند ابی حنیفة رسیک الزراعة فان اعارة الارض قد تكون للبناء والفرس و عنده ایکتب لفظ الاعارة و كتاب الحبة کی (هی

المطريق الاصالة من غسير أن يكون بتبعبة قبض الكاءل وفيما لايحتمل القسمة بتبعية قبض الكل ( فتصح أن

عليك عبن بلا غوض وتصح بوهبت الى الطعام كان هبة واذا نسب الى الارض كان عارية ( وجملت هذا لك وأعرتك وجعلته لك عمري ) قال النبي صلى الله عليه وسلممن اعمر عمرى فه بي المعمر حال حيدونه ولورثته من بمده بخلاف ما اذا قال دارى لك عمرى سكنى فان قوله سكمني بجعله عارية ( وحملتماك على هذا الثوب وداري لك هبة تسكنوا) فان قوله تسكنها ليس تمييزا بل هو مشورة (وفي هبة سكني)اي.داري لكهة سكنى فقوله سكني تميز فيكون تفسير الما قبله فيكون عارية (أو سكني هية ) أي داري لك بعاريق السكنة حالكون السكني هية الى موهوبة (أو نحلة سكني) النحلة أى الاعطاء تقديره نحلتها ثم قوله سكني تمييز ( اوسكني صدقة) أي داري لك بطريق السكني حال كون السكني صدقة (أو صدقة عارية) أى دارى لك حال كونها صدقة بطريق العارية فعارية تمييز فهممنه المنفعة (أو عارية هبة عارية) أى داري لك بعاريق المارية حال كونها طرية فالمارية فهم منها المنفعة معناه حال كون المنافع موداة 🏬 ( وتُم بالقبض الكامل ) اى تتم الحبة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له فالقيض الكامل في الموهوب المنقول مايناسبه وفي المقار مايناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيما بحتمل القسمة بالقسمة حتى يقعالقبضعلىالموهوب

محلت مثمل هذا ويقال أعطاك الله ووهبك الله بمنى وأحد ا وأطعمتك همذا الطمام) لان الاطمام اذا أضيف الى ما يطعم عنه يراد به تمليك العين بخلاف ما أذا قال اطممتك هذه الارض لان عينها لا تطع فالمراد اكل غلتها ( وجملته لك ) لان اللام المتمليك ( واعمر تك هذا الشيء ) قال عليه الصلاة والسلام (١) من أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بمده وكذا اذا قال جملت هذه الدار لك عمرى لما قلنا (وحملتك على هذه الدابة ناويا به الهبة ) لأن(٢) الحمل هوالاركاب حقيقة فيكون طارية لكنه بحتمل الهمية يقال حمل الامير فلإنا على فرس وبراد به التمليك فيحمل عليه عنـــد نبته ( وكسوتك هذا النوب ) لأنه يراد به التمليك قال تمالى اوكسوتهم ويقال كسا الامير فلانا ثوبا اي ملكه منه ( وداري لك هية تسكنها لا هبة سكني أو سكني هبة | لان قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير له بل هو تنبيه على المقصود بخلاف هبة سكني لأنه تفسير لل • هداية لأنه اسم فجاز كونه تفسيرا لاسم آخر عين على الحداية بخلاف تسكمالأنه فعل لا بصلح تفسيرا له . ك يعنى از سكني تمييز وكل تمييز تفسير والفعل لايصلح تمييزا فلا يتمين للتفسير بل محتمله والمشورة بناء على أنه كلام مستقل والاصل فيالكلام الاستقلال = ع( وقبول) لما تقدم مع (وقيض) (٣) قال عليه الصلاة والسلام لأنجوز الهبة الامقبوضة والمراد نني اللك٤١) لأنا لجواز ثابت بدونه ولأنه عقد تبرع وفي اثبات الملك قبل القبض الزام المتبرغ شيئًا لم يتبرع ، وهو التسليم ( في المجلس بلا أذنه ) خــ الافا للشافي ( وبعد به ) والقباس اشتراط الاذن في المجلس وبعده لانالقبض تصرف في ملك الواهب لبقاء ملكه قبل القبض فلا بدمن أذنه وجهالاستحسان أن القبض(٥)بمنزلة القبول(٦) في الهبة لنوقف ثبوت الملك عليه فيكون الايجاب منه تسليطاً على القبض بشيرقال نحلني ابي غلاما واناابن سبع سنين فابتامي الا ان يشهد على ذلك رسول الله صلى فة عليه وسلم فملني إلى على عاتقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكل أولادك تحلت مثل هذا فقال لافقال هذا جور الدار) (قوله من اعمر عمرى ألح) اخرجه سلم واصحاب السنن الاربعة • عيني (٢) (قوله الحمل هو الاركاب حقيقة) يناقضه مامر في العارية من ان الحِمل حقيقة في عمليك المين والجواب ان ما هنا نظر الي وضع اللغة وما مرنظر الى العرفوالاستعمال لكن الحقيقة لم تصرمهجورة بالعرف فهذافي معنى الاسم المشترك ك وفيه أن حكم المشترك النامل ليترجح أحد معنييه وهنايراد الادنى بلا تامل . تالا أن يقال أن ذاك حكم حقيقة المشترك والشارح جمله كالمشترك لا حقيقته ع (٣) (قوله قال عايه الصلاة والسلام لا تجوزالخ ) غريب ورواه عبد الرزاق من قول النخمي . تخريج الزيلمي ش (٤) ( قوله لان الجواز ثابت بدونه) بالأجاع و ك (٥) ( قوله عنزلة الفيول ) اى في البيع و ت (٦) ( قوله في الهبية ) متعلق بالقبض لا بالقبول • ت

منفعته كالعبد والحمام والبيت الصغير (لافيا يقدم ) اي لايسم الهبة في مشاع لوقسم يبقى منفعته عندنا خلافاً الشافعي رح وهذا الحلاف مبني على اشتراط القبض هويغول المشاع محل القيض كما في البيع و محوه و حن نقول القيض منصوص عليه ههنا فالابدمن كاله لقوله عليه السلام لايجوز الهية الا مقبوضة ولا فرق عندنا بين أن يهيمه من الشريك أو من الاجنى والمفسد هو الشيوع المقارن لاالشيوع الطارىءكا اذا وهب ثمرجع في البعض الشائم او استحق البعض الشائع بخلاف الرهن فان الشيوع الطارىء مفسد له ( فان قسم وسلم صح ] ای اذا وهب النصف المشاعثم قسم وسلم صبح لان تمامها بالقبض وعند القبض لا شيوع ( فان وهب دقيقاً في بر او دهنافي سمسم لا وانطحن اواخرج وسلم وكذا السمن في اللبن) أنما لا يجوز لأن الموهوب معمدوم وقت الهبة بخلاف المشاع (وهبة لبن في ضرع وصوف على غنم وزرع ومخل في الارض وتمر في نخل كالمشاع ) اي لايجوز هذه الحيات لكن أن فصلت هذه الاشياءعن ملك الواهب وقبضت تصح ( وتم هية مامع الموهوباله بلا قبض جديد وما وهب لطفله بالعقد وما وهباجنيله يقبضه عاقلااوقبض ابده أو حده او وصي احدهما اوام

• هداية في الحبة كما أنه تسليط على القبول في البيم • ع ثم التسليط على القبول مقيد بالمجلس فكذا مايلحق به • هداية وهوالقبض في الهية فلا بد من تجديدالاذن بمد الافتراق •ع (في محوز) أي لميكن متصلا بمـــالم يكن من جنسها •ع أحترز عن هبة التمر على النخل فسلا يجوز لأن الموهوب ليس بمقبوض على الكمال لانصاله بملك الواهب •ك (مقسوم) احتراز عن المشاع •ك لأن القبض منصوص عليه في الهبة قال عليه الصلاة والسلام لآنجوز الهبة الامتبوضة فيشترط كالهوالمشاعلايقبله الا بضم غيره اليه وذلك غير موهوب. هداية فيكون الموهوب (١) تابماوالحاصل تبعاانقص من الحاصل مقصودا فكان ثابتا من وجبه دون وجبه ٥٠ (ومشاع لايقسم ﴾ لأن القبض القاصر هو الممكن فيه فيكـتني به (لافيها يقسم) أى في مشاع يقبل القسمة ولم يقسم بعد •ع خلافا للشافعي ﴿ فَانْ قَسْمُهُ وَسَلَّمُهُ صَحَّ ﴾ لانتماءُ بالقبض وعنده لاشيوع (وأن وهب دقيقاً في بر لا وأن طبحن وسلم وكذا الدهن في السمسم والسمن في البن ) لأن الموهوبمعـــدوم ولذا لو استخرجه الغاصب (◙ ) يماكم والمعدوم ليس يمحل للملك فوقع العقد بالحلا فلا ينعقد الا بالتجديد واما المشاع فمحل للتمليك (وملك بلا قبض جديد لو في بد الموهوب له) لوجود القبض، فهم من الهداية (وهبة الاب لطفله تتم بالمقد) لانه في قبض الاب فينوب عن قبض الهبسة ( وان وهب له أجبي تتم بقبض وليه) أي أبيه لانه يملك عليسه الدائر بين النافع والضار فاولى أن يملك النافع أومن يقوم مقامه وهو وصى الاب أوجد اليتيم أووصيه لان لمؤلاء ولاية عليه (أوامه) لان لها الولاية فيما يرجم الى حفظه وحفظ ماله وهذا (٣) من بابه لأنه لايبتي الا بالمال فلابد من ولاية تحصيل النافع (وأجنى)كالملتقط • ع لان له عليه بدأ معتبرة ولذا لايتمكن أجني آخر ان ينزعه من يده فيملك مايتمحض نفعا (لوفي حجرها وبقبضه أن عقل) لأنه نافع محض (ولو وهب اثنان دارا لواحد صح)لانهما سلماه جملة وهو قد قبضهما جملة فلا شيوغ • هدايةوالحاصل أن المؤثرهو الشيوع عند القبض لاعند المقد فلووهب الكلوسلم النصف لا يصح ولو وهب النصف ثم النصف ثم سلم الكل صح و ك (لاعكسه) خلافا لهما ولهان هذا هبة النصف لكل منهما • هداية فيلاقي قبض كل منهما جزأ شائما وهذا القبض لابوجب الملك كما لو وهب لكل منهما النصف بعقد على حدة لمسدمة عامه وك (وصح تصدق عشرة وهبها لفقيرين لالفنيين) لأن الصدقة راد (١) (قوله تابعاً) لأن الجزء تابع للكل ع (٢) (قوله يملكه) لانه هو الذي أخرجه من العدم الى الوجود •ع (٣) (قوله من بأمه) أى من باب حفظه • ع

هو معها او اجنبي يربيه وهومه او زوجها لها بعد الزفاف ) اى زوج الطفل الموهوب لها لاجلهالكن بعدالزفاف ( وصح همة اشنين دارالواحد ) لان الكل يقع في يده بلا شيوع (وفى عكسه لا ) اى همة واحد لاتنين دارا لاتصح عند أبى حنيفة رح وعندهما رح تصح لان التمليك واحد فلا شيوع كما اذا رهن من رجلين وله ان هذه همة النصف من كل وأحسد فيثبت

الشيوع بخلاف الرهن لأنه محبوس تصدق بمشرة على غنيين لا يصحعند أبي حنيفة رح وكذا اذا وهب لهما للشيوع وعندهما كافي هبة واحد دارا من اثنين وكذا تصح الصدقة على النيين لان الصدقة على النيين لان الصدقة على النيين يراد بها الهبة مجازا والهبة جائزة ولو تصدق بمسرة على فقيرين او وهب العشرة لمماجاز بالاتفاق لان الصدقة برادبها وحبه الله تمالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع في كف الرحن واما الهبة على الفقير فلاشيوع وكذا الهبة

حير باب الرجوع عنها كا (ومنوهب فرجم ضح ) هذا عندنا لقوله عليه السلام الواهب احق بهبته مالم يثب اىمالم يدوض وعندالشافيي رح لايصح الافي هبة الوالد لولده لقوله صلى الله عليمه وسلم لايرجع الواهب في هبته الا الوالد فهايهب لولده ونحن نقول به أي لايذبني ان يرجع الا الوالد فانه يتملكه للحاجة ( ومنعه لزيادة متصله كبناء وغرس وسمن لامنفصلة ) وهي مثل الولد ( وموت أحد العاقدين وعوض اضيف الها ولو من أجنى بحو خذه عوض هيتك فقبض الواهب فلو وهب ولم يضف رجع كل بهبته وخروجها عن ملك الموهوب له والزوجية وقت الهية فلو وهب لها فنكحها رجع ولو وهب فابان لاوقر ابة المحرمية وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خزقه ) قد

يها وجهاقة تمالى وهو واحدوالهبة يرادبها وجه النني وهماأشان هداية ثم ان أباحنيفة جمل الهبة للفقير بجازاعن الصدقة والصدقة على النفي بجازاعن الهبة بجامع ان كالامنهما عليك بلابدل عيني (١) وقالا بجوز للغنيين أيضا ﴿ إِبِّ الرَّجُوعِ فِي الْمُبَّةُ ﴾ (صح الرجوع فيها) خلافا للشافي لقوله صلى الله عليه وسلم (٢) لابرجع الواهب في هبشمه الا الوالد فها يهب لولده ولان الرجوع يضاد التمليك والعمقد لايقتضى مايضاده مخلاف هبة الوالد لولده لأنه لايتم التمليك لكونه جزأ له (٣) ولنا قوله عليه السلام الواهب(٤) أحق بهبته مالم يثب منها أي لم يموض ولان المقصود بالمقد(٥) هو التمويض للمادة (٦) فثبت ولاية الفسيخ عند فواته أذ المقد يقبله والمراد بمسا روى نني (٧)استبداد الرجوع واثبا له للوالد فانه تملكه (٨) للحاجة وذلك (٩) يسمى رجوعا ( ومنع الرجوع دمم خزقه فالدال الزيادة المتصلة ) لانه لا وجه للرجوع بدون الزيادة(١٠) لعدم الأمكان ولامعها لعدمدخولهافي العقد( كالغرس والبناء والسمن والمسيم موت أحد المتماقدين) لانتقال الملك بموت الموهوب لهالى الوارث فصار كالانتقال في حياته ووارث الواهب أجنى من العقد لانهما أوجبه (والعين الموض) بذكر لفظ يملم الواهب انه عوض هبته كهذا عوض هبتك أو جزاؤها أو توابها اما اذا لم يعلم فلكل مهما ان يرجع في هبته اله (فان قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع ) (١١) لحصول (١) (قوله وقالاً) مجوز للغنيين الظاهران المستتر في يجوز عائد على التصدق • ع (٧) ( قوله لايرجم الواهب ) رواه أصحاب السنن الاربعسة وحسنه الترمذي وصححه • عيني (٣) (قوله الواهب الح) الحديث رواء ابن ماجه وغيره • عيني (٤) (نوله أحق بهبته) أي بعــد القبض لانه أطلق اـم الهبــة فيصرف الى الكامل وذلك بمد القبض ولانه جمله أحق فيقتضى ان يكون فيه حق لغيره وذلك بمد القبض ولانه او أريد به قبــل النسليم لحلا قوله مالم يثب عنها عن الفائدة لانه احق به وان شرط العوض ك (٥) (قوله هو التعويض # الماالصيانة ان وهب لمن فوقه أو المال أن للمساوى أو الحدمة ان للادني - تـ (٦)(قوله فثبت ولاية الفسخ) اذ المقد يقبله كالمشترى اذا وجد بالمبيع عيبا . عناية ويظهر منهالجوابعن التعليل بقوله ولان الرجوع يضاد الخ بأن الرجوع ليس بمقتضى العقد بل هو مقتضى عدم ترتب غرض العقد عليه كما في عيب المبيم • ع (٧) ( قوله استيداد الرجوع) اى بلا قضاً، ولا رضاءعيني (٨) ( قوله للحاجة ) أى الى الانفاق على نفسه . ك (٩) (قوله يسمى رجوعاً ) أي مجازا روى ان عمر رضي الله عنه حمل واحدا على فرس في سبيل الله ثم رأى ذلك الفرس يباع فاراد شراء. فنها. وسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تمد في هبتك مع ان الشراءلا يكون, حبوطحقيقة . ك (١٠) (قوله لعدم الامكان) للاتصال = ع (١١) (قوله لحصول المقصود) وهو والحاء الحروج والزاء الزوجية والقاف القرابة والهاء الهــــالاك ( ورجع في استحققاق لصف الهبة بنصف غوضها لا في استحقاق السف الموضحتي برادمابق) هذاعند ناوعندز فررح برجم بالنصف اعتبارا بالموض الآخر ولنا انه ظهر بالاستحقاق ان الموضهو الباقي فقط فما لم برده لا برجع بالهبة وانما يكون له حتى الرد (١٤٩) لانه لم يسقط حق الرجوع الا أن

يسلم له كل العوض ولم يسلم ( ولو عوض تصفها رجع عالم يعوض فلو باع اصفها اولم يبع شيئاً رجع في النصف) يعنى ان باع الموهوب لا اصف المبة فللواهب انبرجع في النصف الباقي وكذا اذا لم يبع شيئاً فللواهب حق الرجوع في النصف لأن له الرجوع في الكل أني النصف أولى (ولا يصم الا بتراض أو حكم قاض فلو أعتق الموهوب بمد الرجوع قبل القضاء صمح ) أي اعتق الموهوب له الموهوب( ولو منعه فهلك لم يضمن ا أى منع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد ما رجع لكن لم يقض القاضي فهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يضمن وكذا أن هلك في يده بمد قضاء القاضي لأن يده غسر مضمونة الااذاطابه فنعهم القدرة على التسايم ( وهو مع أحدهما ) اى الرجوع رم التراضي او قضاء القاضي ( فسخ من الاصل لا هبة الواهب فلم يشترط قبضه ( وصبح في المشاع فأن تلف الموهوب ) أي في بد الموهوب له ﴿فاستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على واهبه) لأن الهبة عقد تبرع فلا يستحق فها السلامة ( وهي بشرط الموض هسة ابتدا ، فيشترط فيضهما وتبعل بالشيوع)

المقصود (وصع عن أجني) لان الموضلاسقاط الحق فيصح من الاجني(١) كبدل الخلع والصلح (وان استحق لصف الهبة رجع بنصف العوض) لانه لم بسلم له مايقا بل نصفه (و بعكسه لاحق يردما بقي )خلافا لزفر ولنا أن الباقي يصلحءوضاً للكل أبتداء وبالاستحقاق ظهرانه لاعوض الاهو الاانه بخير لانهماأسقط حقهفي الرجوع الا ليسلم له كل الموض ( ولو عوض النصف رجع بما لم يموض ) لان المانم خص النصف ﴿ وَالْحَاءَ خُرُوحَ الْهُبُّةُ مَنْ مَلَكُ المَّوْهُوبُ لَهُ ﴾ (٣) لأنه حصل بتسليطه (٣) ولانه يتجدد الملك تجددسبيه (وبييم نصفها رجع في النصف) لان الامتناع بقدر المانع (كعدم بيـ مالشيء ) لأنه له الرجوع في كلها فغي بمضها أولي ( والزاى الزوجية) لأن المقصود الصلة وقد حصل (فلو وهب ثم نكح رجم )لمدمالزوجية عند العقد ( وبالمكسلا) ولو أباَّها بعد ماوهبلان المقصود فيها الصلة كمافي القرابة وأنما ينظر الى هذا المقصود وقت المقد (والقاف القرآبة فلو وهبذارحم محرممنه بعد الهلاك لأنه غير مضمون عليه .ى (فلوادعاهصــدق) لانهمنـكروجوبـالرد فاشبه المودع .ي ولا يمين عليسه . بحر (وانمــا يصح الرجوع بتراضيهما أوبحكم الحاكم) لأنه مختلف بين العلماء وفي أصله (٤) وهاء ( ◘ ) وفي خصول المقصود وعدمه خفاء فلابد من الفصل بالقضاءأو الرضاء (وان تلفت الموهوبةواستحقها مستحق وضمن الموهوبله لم يرجع على الواهب بماضمن ﴾ لأنه عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة ( ٦ ) وهو غير عامل لهوالغرور في ضمن عقدالمعاوضة سبب المرجوع لا فيضمن غيره( والهية بشهرط العوض) الممين ش ( هبة ابتداء ) وقال زفر والشافي آنه بيرم ابتداء لان فيه معنى البييع وهو التمليك بموض والعبرة التعويض كما من أول الباب • ع (١) ( قوله كبدل الخلع والصلح ) والحِامع السقوط لان الحلم يسقط ملك الزوج والصلح الدين ونحوه • ك (٢) ( قوله لانه حصل الح ) اى حصل الخروج من ملك الموهوبله بتسليط الواهب بخلاف النصب • ع (٣) (قوله ولانه يتجدد الح ) ان ملكه الموهوب له بعسد خروجه عن ملكه ٠ع (٤) ( قوله وها،) اى ضعف لئبوته على خلاف القياسلانه تصرف في ملك غيره (٥) (قوله وفي حصول المقصود آلخ) لأن غرضه منهاان كانالثواب فقد حصل أو الموض فلم يحصل عثاية (٦) (قوله وهو غير عامل له) بخلاف

بجوز أن يكون قبضهما من باب اضافة المصدر الى الفاعل والمفعول محدوف للدلالة ويجوز أن يكون على العكس ( وبيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتثبت الشفعة ) هذاعندنا وعند زفر رح والشافعي رح هي بيع ابتداء وانتهاء لان الاعتبار للمعاني قلنا يشتد على العنيين فيجمع بينهما ما أمكن فان قلت الهبة تمليك العين بلا عوض والبيع تمليك بموض فكيف بجمع بينهما وابعناً التعليك لا يجري فيه الشرط فقوله وهبت لك هذا على أن تهب لي ذلك صار بمعني ملكتك هذا بذلك

في المقود للمعانى ولذا كان بيـع العبد من نفسسه اعتامًا ولنا أنه اشتمل (١) على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشهين (٢) وقد أمكن لان الهبة من حكمها (٣) تأخر الملك الى القبض وقد تراخى عن البيع الفاسد والبيع (٤) من حكمه اللزوم وقد تنقلب الهبسة لازمة بالتعويض فجمعنا بينهما ( فيشترط التقابض في العوضين ) ذكر الامام المحبوبي في الجامع الصغير هذا اذا ذكره بكلمة على وأما لو ذكره بلفظة الباء كوهبته منك بثوبك هسذا وقبله الآخر يكون بيعاً ابتداء وانتهاه بالاجماع . ك ﴿ ويبطل بالشيوع بيرع النهاء ﴾ لما ذكر •ع ( فيرد بالعيب وخيار الرؤية ويأخذ بالشفعة ) 6 in\_l &

﴿ وَمِن وَهُبُ أَمَّةُ الْاَحْمَالُهُا أَوْ عَلَى أَنْ يَرْدُهَا عَلَيْهِ أَوْ يُمْتَقُّهَا أَوْ يُسْتُولُنَّهُ أَوْ دَارًا على أن يرد عليه شيئًا منها أو يموضه شيئامنها) كلة من الثانية بممنى عن صلة يموضه • ع فانما بطل الشرط مع أن الهبة بشرط العوض صميح مع شرطها لان العوض مجهول • ت يخلاف كلة من الاولى فانها للتبعيض فيكون المردود حزأ من الدار نلا تكرار في كلام المصنف • ع ( صحت الهبة وبطل الاستثناء ) لان الاستثناء لا يعمل الا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفاً فانقلب شرطاً فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ﴿ والشرط ﴾ لأن هذه الشروط نخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الممرى وأبطل شرط الممسر ﴿ وَمَن قَالَ لَمُدَّيُّونُهُ اذَا جَاءُ غَدْفُهُو ا الك أو أنت منه برى. أو ان أديت ألى لصفه فلك نصفه او أنت برى، من النصف الباقى فهو باطل ) لان الابراء (٥) تمليك من وجه (٦) واسقاط من ﴿جِـهُ وهبة الدين بمن عليه ابراء والتمليق بالشرط يختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها ( وصع العمرى للمعمر حال حياته ولو رثت المودع اذا هلكت الوديمة عنده واستحقه مستحق وضمنه فانه يرجع على المودع •ك (١) (قوله على جهتين ) أي جهة الهبة لفظاً وجهة البيع معنى وهو التمليك بموض • هداية (٢) ( قوله وقداً مكن الح ) كانه قبل قد تعذر الجمع لتنافي المقدين لتنافي لازمهما فان لازم البيع اللزوم وترتب الحكم عليه بلا فصل والهبة على عكسه فقال وقد أمكن الح على أن المستحيل جمع المتنافييين في حالة وقد اختلفت الحالة بالابتداء والانتهاء . ك (٣) (قوله تأخر الملك ) على أنه فدلا يتأخركا اذا كانت الهبة في يد الموهوب له وك ( قوله من حكمه اللزوم )على أنه قد لا يكون لازما كالبيع بشرط الخيار • له (٥) ( قوله تمليك الح ا ولذا يرتد بالرد ولان الدين مال من وجه لوجوب الزكاة فيه • ك (٦) (قوله واسقاط الح) ولذ الايحتاج الى القبول ولان الدينوصف من وجه فلا يحنث أمن حلف أنه لا

به في المال عوضا محيحا فالتمليمك لاينافيه فبكون شرطا ابتداءاعتبارا للعبارة حتى لا يصــير كالبيم لازمأ قبل القبص لكنه شرط بمعنى الموض أعتبارا عا يؤل اليه حق يترتب عليه احكام البيع حالة البقاء لافي الابتداء ﴿ وَمِنْ وَهِ الْمَالَا عِلْهَا او على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها او وهب دارا وتصدق بها على أن يرد عليه شيئًا منها الله يموضه شيئا منها صحت وبطل استثناؤه وشرطه ) رايت في بعض الحواشي ان قوله او يموضه شيئًا منها يرجع الى التصدق بشرط الموض فانه اذا تصمدق بطل الشرط واذأ وهب بشرط العوض فالشرط صحيح اقول اذا وهب بشرط ان يعوض شــيئاً فالشرط باطل وشرط العوض انميا يصح اذا كان معلوما فعلم أن قوله أو يموضه راجع الى الهية والصدقة (ولو أعتق الحمل نم وهبها صحت ) أي الهبة لان الحمل لم يبق ملكا فاذا وهب الام صار كانه وهها واستثنى الحل فالهبة جائزة ( ولو دبره نم وهما لا) لان الحل بقي ملكه فلم يكن كالاستثناءولا ينفذ الهبةفي الحل فبقي هبة شيء مشغول بملك الواهب وهمية المشاع (ومن قال لغريمه اذا جاء غد فهو لك او انت منه بري. فهو باطل ) لما مر أن التعليميق الصريح في الابراء لا يصح ( وجاز العمرى للمعمر له حال حيوته ولورثته بمده وهي جعل داره لهمدة عمره فاذا مات ترد عليسه ) أي العمرى جمل الدار له مدة عمره مع شرطان المعموله اذا مات تردعلي الواهب بعده ) (١) لما رويناه ومعناه ان يجعل داره له (٢) مدة عمره واذا مات تر (٣) عليه • هداية وهذا المعنى هو قول المصنف ع ( وهو أن يجعل داره له عمره ) أى مدة عمره • هداية و كفية عقدها نحو دارى لك عمرى أو أعمر تك همدا الشيء • ع ( فاذا مات ترد عليه لا الرقبي ) كان قال دارى لك رقبي • ع فعوزه أبو بوسف لان قوله دارى لك تمليك وقوله رقبي شرط فاسد كالممرى لهما أنه عليه الصلاة والسلام اجاز العمرى و ردالرقبي ولا نه تعليق التمليك بالحمل لان الرقبي ان مت الح • هداية حاصل الاختلاف راجع الى نفسير الرقبي مع انفاقهم انها من المراقبة فحمله أبو يوسف على التمليك الحالى مع انتظار الواهب في الرجوع فالتمليك جائز والانتظار باطل وها حملاه على انتظار الموهوب له نفس تمليك الواهب • ت ( أى ان مت قبلك فهو لك والصدقة كالهبة ) لان كلا منهما تبرع فالتمليك جائز والانتظار باطل وها حملاه على انتظار الموهوب له نفس تمليك ( لا تصبح الا بالقبض ولا في مشاع بحتمل القسمة ) بان وهب لواحد فلا يرد قول المسنف وصح تصدق عشرة وهبها لفقيرين • بحر ( ولا رجوع فها ) ولو قول المنف التواب وقد يقصد بالصدقة على النفي الثواب

### الاجارة المحتاب الاجارة

والقياس يأبى جوازه لان المقود عليه وهي المنفعة معدوم وأضافةالتمليك الى ما سيوجد لا تصح لكنا جوزاً الحاجة الناس باقامة المين مقام المنفعة فيحق اضافة المقد وقد شهدت الآثار بصحتها قال عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير أَحِرِه قبل أَن يَجِف عرقه وقال عليه السلام من استأجر فليعلمه أجره وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ( هي بيع منفعة ) النفع الحير وهو ما يتوصيل به الانسان الى مطلوبه - مصباح ثم قال وانتفعت بالشيء ونفعني الله به والمنفعة (٤) اسم منــه أه ( معلومة باجر معلوم) لما روينا ولان جهالة البدلين نَفضى ألى المنازعة ﴿ وما صح ثمنا صح أحِرة ﴾ لانها ثمن المنفعة فيعتبر بثمن المبيع • هداية ولا عكسلان • ع ما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة كالاعيان • هــداية أى القيميات كالحيوان وأواد بالثمن ما يثبت في الذمة فلا يرد بيع المة ايضة لان الحيوان لا يُثبت في الذمة • ت أى في مبادلة المال بالمسال فلا يرد المهر والدية وغيرهما • ع مال له • ك ( ١ ) ( قوله لما رويناه )من قوله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهو للمعمر له ولورثته من بعده • كتروا. فيأوائل كتاب الهبة وتقلناه عنه عُمَّه • ع (٢) (قوله مدة عمره) أي عمر المعمر له بالفتح • ع (٣) ( قوله عليه ) أي على المعمر بالكسر ،ع(٤) ( قوله اسمنه )الظاهر انالضمير الحجرور عائد على مصدر نفءني والمرادبالاسم الحاصل بالمصدرلاعلى مصدر انتفعت لان الانتفاع فعل المستاجر فكف يشترى فعل نفسه وع

فهو لك) الرقبي اسم من الرقوب وهو الانتظار فكانه ينتسطر الي أن عوت المالك وهي باطلة عند أبي حنيفة رح وعمد رح لانه تعليق التعليك بخطر وعند أبي يوسف رح يصح لان قوله داري لك رقبي أي داري لك واناانتظر موتك لتعود الى فيصح ويبطل الشرط كالعمري فالاختلاف مبني على تفسيرها (وصدقة كهنة لا تصح لا بقبضه ولا في شائع يقسم) أي اذا تصدق بنصف الدار لا يصحح نخلاف ما اذا تصدق بشيء على فقيرين كامر (ولاعود فيها) والفرق فيهما ان الرجوع لا يصحفي الصدقة بينهما ان الرجوع لا يصحفي الصدقة بينهما ان الرجوع لا يصحفي الصدقة بينهما ان الرجوع لا يصحفي الصدقة لانه وصل اليه الموض وهو التواب

﴿ كتاب الاجارة ﴾ قال بمض أهل المربية الاجارة فمالة من المفاعلة وآجر على وزن فاعل لا افعل لان الأبجار لمجيى وفالمضارع يؤاجر واسم الفاعمل موآجر وفي عين الحِليل اجرت زيدا مملوكي أو آجره ايجارا وفي الاساس آجروهو مؤجر ولم بقل موآجر فأنه غلط ومستعمل في موضع قبيح وهي امم للاجرة كالجمالة اسم لا يجمل وأجره يأجره من باب طلب أي أعطاه الاجرة فهو أجر فوضح الفرق بين المؤجر وبين الأجر والاجارة فمالة من آجر يؤاجر بمعنى الاجرة المكن في الشرع مل الى المقدفقال ( هي بيدم نفع معلوم بعوض كذاك دين أو عين ويعلم النفع بذكر المدة كمكني الدار وزراعة الارض مدة كذا طالت أو قصرت لسكن في

الوقف لا تصح فوق ثلث سمنين في المختار)كيلايدعي المستأجر أنه ملكه فعلة عدم الجواز اذا كانت هذا المعني لا يصع الاجارة

( والمنفعة تعلم ببيان المدة ) مع ذكر تلك المنفعة = ع ( كالسكني والزراعة )لان بيانها مستلزم لبيان قدر المنفعة ( فتصح على مدة معلومة اى مدة كانت ) وان طالت التحقق الحاجة الها (ولم تزد في الاوقاف على ثلاث سنين ) كيلا يدعي المستأجر ملكها (أو بالتسمية كالاستشجار على صبغ الثوب وخياطته أو بالاشارة) والفرق بين الوجهين الأخيرين انعلم الاشياء المذكورة في المقد التي مي محلات للمنفعة كالثوب مثلا بمجرد ذكر أساميها مع أسامي أوصافها في الوجه الثانى كخياطة خسة أذرع من ثوب كذًا جبة رومية أو فارسية أو صبغها أحمر وحمل عشرةأمدادالي المدينة وبالأشارة في الثالث كخياطة هذا الثوب قيصا أو حمل هذا الطعام الى ذاك المكان فهم من رد المحتار (كالاستئجار على نقل هذا الطعام الى كذا) والحاصل انالفعل الدار أنما يكون لامتداد الكينونة فيها لا لمجرد الدخول فالحروج من ساعته وهكذا استئجار الدابة لقطع المسافة لالمجرد التعلى على ظهرها ثم النزول وكرعي الغنم مثلا فانه عبارة عن تمكينها من الاكل مرة بعــد أخرى بمشافرها من النبات القائم في الارض فعلوميـــة النوع الاول بمجرد ذكر الفعل مع بيان نوعه ومحله والثاني ان قصد فيه قطع المسافة كالركوب فمعلوميته بذكر الفعل مع ذكر المدة أو المسافة قاله في الدر المخنار وان لم يقصد فيه قطع المسافة كالسكني فمعلوميت. بذكره وذكر المدة فقط أما الرعي فالظاهر أنه من قبيل السكني لان قطع المسافة ليس بمقصود أصلا بل المقصود اشباع العابة من قريب أو بعيد وقيدنا مثال معلوم النهاية بمحل معين لأن مطلق الخياطة كالسكني هذا ماظهر للفكر القاصر فليراجع. ع( والأجرة لأتملك بالمقد ) خلافا للشافعي ولنا أن انمقاد المــقد يكون شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة فمن ضرورة التراخي في المنفعة التراخي في البدل الآخر ﴿ بل بالتمجيل ﴾ من غير شرط التمجيل ﴿ أَو بشرطه أُو بالاستيفاء أو بالتمكن منه ) وان لم يكن يستوفيه لان تسليم عين المنفعة لا يتصور فاقمنا تسليم ألحل مقامه اذ التمكن من الانتفاع يثبت به (فان غصب منه) أراد بالفصب الحيلولة بين المستأجر والعين • أبو السعود فدخل الارض المستأجرة • ع(سقط الاجر ﴾ لعدم التمكن ﴿ ولرب الدار والارض طلب الاجر ال يوم ﴾ لاستيفائه منفعة مقصودة ( والتحمال كل مرحلة ) لأن سيركل مرحلة مقصودة ( وللقصار والحياط بعد الفراغ من عمله ) لأن العمل في البعض غير منتفع به ( وللخباز ) أي في بيت المستأجر • له ( بعد اخراج الخبز من التنور فاذا أخرجه فاحترق ) من غير نعله (له الاجر) لانه صار مسلما بالوضع في بيته (ولاضان) لانه لم توجد منه الحبناية (وللطباخ بعد الغرف ) اعتباراً للمرف ( وللبان بعد الاقامة ) وقالا انما يجب بالتشريج ولاي حنيفة ان العمل قد تم بالاقامة والتشريج أمر

الطويلة بمسقود مختلفة كا وخياطة وحمل قدر معلوم على داية مسافة علمت وبالاشارة كنقل هذا الى ثمة ولا نجب الاجرة بالعقد) خلافاللشافعي رحمه الله تعالى فان الاجرة عنده نحب بنفس المقد ( بل بتمجيلها) فان المستأجر اذا عجل الاجرة فالمعجل هو الاجرة الواحبة بمعنى أنه لايكون له حق الاسترداد ! أو يشرطه ) فأنه أذا شرط تعجيل الاجرة تبجب معجلة (أو باستيفاء النفغ أو التمكن منه فتجب لدار قبضت ولم يسكنها وتسقط بالغصب بقدر فوت تمكنه وللمؤجر طلب الاجرة للدار والارض ليكل يوم وللدابة بكل من حلة وللقصارة والخياطة اذا تمتوان عمل في بيتالمستأجر) أنما قال هذا لأن البخاط اذا عمل فى بيت المستأجر فخاط بمض النوب عُمَّةً ثم صرق الثوب فله الاجربقدر ما خاطه فهذا دليل على ان الاجرة تعجب بقدر العمل لكن نقول بالسرقة انتهى عمله على البعض وهومعلوم باللسبة الى السكل فتجب أجرة ما عمل بخلاف ماأذا لم يلته العمل على البعض فأنه لابمكن أن يطلب الاجرة بكل عمل قليل ولأتقدير للإيماض فيتوقف الطلب على كل المسمل (وللحفيز بعد اخراجه من التنور فان احترق بعد ماأخرج فله الاجرة وقبله لاولاغرم فهما) هذا عند أبي خنيفة رح لانه أمانة عنده وعندها يضمن مثل دقيقه ولا أجر 🏿 وان شاء ضمنه الحبز وأعطاه الاجرة لممله أثر في الدين ) أي شيء من ماله قائم بتلك المين كالصبغ مثلا (كصباغ وقصار بقصر بالنشاء والبيض له حبسها للاجر فان حبس فضاع فلا غرم ولا أجر ﴾ هذا عند أبي حنيفة رح وعندهاالمين كانت مصمونة قبل الحبس فكذا بمده ثم هو بالخيار عندهما أن شاءضمنه قيمته غير مصمول ولاأجر وان شاء ضمنه وله الاحر ( ومن لاأثر لعمله )أي ليس شيء من ماله قاعما بتلك المين ( كالحال والملاح و فاسل النوب لاحبس له بخلاف رد الآبق ) فان الآبق كان على شرف الهلاك فكانه أحياه وباع منه بالجمل وعند زفر رح ليس له حق الحبس سواه كان لممله آثر في المين أملا(ولمن يطلق له العمل أن يستعمل غير وفان قيده بيده فلا) كا اذا أمره ان يخيطه بيده ( ولاجير المجيء بعياله انمات بعضهم وجاء بمن نتى أجره محسابه وحامل قط أو زاد الى زيد باجر ان رده لمونه لاشي. له ) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رح وعند عمد رح له أجر الذهاب في القط أى الكتاب وفيااز ادلاشي الهاتفاقا حيث نقض عمله بالر د (و صح استنجار دار او دكان بلاذكر مايسل فيه ) فان العمل المتعارف فهاالسكني فينصرف اليه (وله كل عمل - وي موهن البناء كالقصارة ولو استأجر أرضا لبناه أو غرس صح واذا انقضت المدة سلمهافارغةالا أزيغرمالمؤجر قيمته مقلوط ويتملك بلا رضي المستاجر أن نقس القلع الارض والافبر ضاه أو يرضى بستركه فيكون

زائد كالنقل لأنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل الى موضع الممل بمخلاف ماقبل الافامة لانه طين منتشر ( ومن لممله أثر في العين ) قبل الأثر هو الاجزاء القائمة بالحل كالنشاوقيل هو مايماين في محل العمل كالسكر في الفستق واختار الاكثرون الاول = ك ( كالصباع والقصار يحبسها للاجر ) لأن المقود عليه (١) وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع ( فان حبس فضاع فلا ضمان ) لأنه غير معتد في الحبس فبتي أمانة ﴿ كَانْ عَنْدُهُ وَعَنْدُ أَبِّي يُوسَفِّ وَ عَمْدُ رحمهما الله العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده وسيأتي بيانه ( ولا أجر ) لمدم تسليم المسقود عليه ( ومن لا أثر لعمله كالحال والملاح لايحبس اللاجر) لأن المقود عليمه غير قائم بالثوب، هداية وقول المصنف لايحبس الخ مفاده الضمان . بحر ( ولا يستمل غـيره ان شرط العمل بنفسه ) لان المقود عليه العمل من شخص بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه . هداية فلا أجر ان خالف • ى ﴿ وَانْ أَطْلَقَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجُرُ غَيْرُهُ ﴾ لأن الممقود عليه العمل في ذمته ويمكن أيفاءه بنفسمه أو باستعانة غيره كايفاء الدين( وان استاجره لبجي. بمياله ومات بعضهم فجاء بمن بني فله أجره بحسابه ) لأنه أو في بعض المقود عليه فيستحق الموض بقدره ومراده اذا كانوا (٢) معلومين · هداية أما اذا كانوا غير معلومين فالواجب جهيم الاجر • عيني وكذا اذا لم تنقص المؤنة بموت من مات بان مات الكبار فله كل الاجر ٠ ك ( ولا أجر لحامل الكتاب للحواب ) أي لمجيء الحبواب وانمــا قبد به لاته لو لم بشترط عليــه مجيء الحبواب وترك الكناب ثمة فيها اذا كان ميتا أو غائبًا فانه يستحق الاجر كاملا • ك وهـــذا لان المعقود عليــه نقـــل الكتاب لآنه هو المقصود أو وســيلة اليه وهو العلم بما في الكتاب لكن الحكم مملق به وقد نقضه وقال عمد له أجرة الذهاب مطلة الابفاء بعض المسقود عليه وهو قطع المسافة ( ولا لحامل العلمام ) في قولهم جميما لانه نقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام بخلاف فصل الكتاب على قول محمد لأن المقود عليه ثمة قطع المسافة عند. ( أن رده للموت ) قيد للمسألتين فلو رُكُ الكُتَابُ ثُمَّةُ وَرَجِعُ يُستَحَقُّ أَجِرَةُ الدَّهَابُ بِالاجَاعُ لَانَ الْحَسِلُ لَمْ يُنقض • هداية لان تركه ثمة مفيد لانه ربمايصل الورثة فينتفعون به • عبني

باب ما مجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها كالم عنالفة عما مهاه في العقد عن (صح اجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها ) لان العمل المتعارف فيها السكني فينصرف اليها (٣) وانه لا يتفاوت فصح (١) (قوله وصف قائم ) أي عين مثل الوصف لحلوله في الثوب ، ع (٢) (قوله معلومين ) أى للعاقدين ليكون الاجر مقابلا بجملتهم ، در قوله للعاقدين أو ذكر عددهم للاجمير ، شرنبلالية أمين (٣) (قوله وانه لا يتفاوت ) أى غالبا فلا ينافي عددهم للاجمير ، شرنبلالية أمين (٣) (قوله وانه لا يتفاوت ) أى غالبا فلا ينافي

المسقد (وله أن يممل كل شيء) أي من عمسل السكني كالوضوء والطبخ وكسر الحطب • ت ( الا أنه لايسكن حدادا أو قصارا أوطحالاً ) لأنه فيه ضررا ظاهرا لآنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة ، هداية وفصل الطحان مقيــد بما اذا طحن برحى الثور أو الماء وأمارحي البد فلا يمنع • ي (والاراضي للزراعة) ﴿ لانها منفعة مقصودة ( أن بين ما يزرع فيها ) لأن ما يزرع فيها متفاوت = هداية في قرب الادراك ويمده وفي الضرر فالدرة أضر بها من البطيخ له وكان أضريتها لبقاء عروقها في الارض مخارف عروق البطيخ ع (او قال على أن بزرع ما شاء) لارتفاع الحبيالة المفضية للنزاع بخييره (وللبناء والغرس) لأنهما من المنافع تقصد من الاراضي (فان مضت المدة تلعهما)لانه لا نهاية لهما فني ابقائهماضرر بصاحب الارض ( وسامها فارغة الا أن ينرم المؤجر قيمته مقلوعاً ) بأن تقوم الارض يهما وبدونهما فيضمن مابينهما طائي وقول المصنف مقلوعا يمامورا مالكه بالقلم فانه اقل قيمة من القلوع حقيقة لأن المؤنة، ممرونة للمقلوع المين (ويتملك) رضا صاحب الفرس والبناء الاأن ينقص الارض بقلعهما فيتملكهما بفيررضاه (أوبرضي بتركه ) بلاجر او بدونه ، عبني لان الحق له فله أن يستوفيه (فيكون البناءوالشجر لهذا والارض لهذا والرطبة كالشجر ] اذ لانهاية للرطاب كالشجر (والزرع يترك باحِر المثل الى أن يدرك) لازله نهاية معلو، قفامكن رعاية الحِهمّين والدابة للركوب والثوب للبس }لامها مثافع معهودة مقصودة • هداية نول المصنف للبس قيد بهغانه لو استأجره ليزين به بيته اوحانو تهلا يصح مجر (فان اطلق )(١)اراد بالاطلاق التعميم بان اجرها لركوب من شاء المستاجر لاان يستاجر الدابه للركوب (٢) ويطلقه اطلاقا فأمه (٣) لا مجوز نص عليه في الذخيرة والمنني وشرح الطحاوى • مسكين (اركب والبس من شاء )و تعين اول راكب ولابس، در (وان قيد راكب ولابس فخالفه ضمن ﴾لتفاوت الناس في الركوب واللبس فالتقبيد مفيد فيضمن بالخ لفة (ومثله) أي مثل النوب وع ( ما يختلف بالمستعمل) كالفسطاط وش هذا عند ابي يوسف لاختلاف الناسفي ضربه ونصب أوتاده واخيار مكانهوعند محمد كالدار •عبني ( ومالايختلف به بطل تقييده) الذي يظهر لى والعلم عندالله تمالى ازالعبرة قوله في مسئلة الحداد لانه فيه ضرراظاهماً الخوت (١) (قوله اراد بالاطلاق التعميم) اي صرح بلفظ العموم وع كقوله على أن أركب والبس من شئت و أمين (٢) (قوله و يطاقه الح الى عن التقييد براك ، ع كقوله للركوب او اللبس ولم يزد عليه شيئا والفرق ان في الاطلاق صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فصار المقود عليه مجهولا وفي التمميم رضي المائك بالقدر الذيمجمل فيضمن الركوب فصار الممقود عليه معلوما أفاده في البحر • أمين (٣) (قوله لا مجوز )للجهالة وتنقلب صحيحة بركومها ودرسوا وركبها اواركم استحسانا مجمل النعيين انتها وكالنعيين ابتداه وزيامي المين

البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) القلم الارض وقولهأو برضيءطف على قوله بغرم فالحاصل أنه بجب على المستأجر أن يسلمها فارغة الا أن يوجد أحد الامرين الاول أن يعطى المؤجر قيمة البناء والغرس مقلوط ويتملكه وهذا الاعطاء والتملك يكون حبرا على تقدير أن ينغص القلع الارض ويكون برضاء المستأجر على تقدير أن لاينقص والامر الثاني أن يرضي المؤجر بترك الباء أو النرس في أر ضه هذا الذي ذكره في وجوبالقاموعدموجوبه فهم منه ولاية القلع للمستأجر وعدمها فانه قمد ذكر أنه أن نقص القام الارض بثملكه بلارضي المستأجر فحيننذ لا يكون للمستأجر القلع وفي غير هذه الصورة يكون ( والرطبة كالشجرة )فان لها بقاءفي الارض بخلاف الزرع فالهأذا انقضت المدة لابجير على القلع قبل او ان الحماد ( وضمن بارداف رجل معه وقدذكر ركوبه ) اى ركوب المستأجر من غير ذكر الرديف ( نصف قيمتها بلا اعتبار الثقل) فان الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون اضر من الثقيل المالم يها ( وبالزيادة على حمل ذكر مازاد الثقل اناطاقت حملها والاكل قيمتها ) اي ضمن بالزيادة على حمل ذكر مازاد انكان الحل بحيث تعليقه هذه الدابة وان لم يكن الحل كذلك يضمن كل قيمها (كمطها بضربه وكبحه ) المطب الهلاك وكبع اللجام جذبه الى نفسه عنفايسي ضمن بهلاك

متمارف (وجوازه بهاعما استوجرت اليه ولو ذاهبا وحاثيا وردها اليه) قوله وردها بالحبر عطف على جوازها اى يضمن مجواز الدامة عن موضع استوجرت اليه ثم ردها الى ذلك الموضع ( ١٥٥ ٪ وان كان الاستئجار ذاهباو حاثماواتما

وانكان الاستئجار ذهباوجائياوانما قال هذا نفيا لما قيل أنه أعا يضمن اذا استاجرها ذاهبا فقط لان الاجارة قد اللهت بالوصول الى ذاك الوضع فيضمن بالجيواز عنمه واما اذا استاجرها ذاهبا وجائبا فجاوز عن ذلك الموضع ثم ردها اليــه لا بضمن كالمودع اذا خالف ثم عاد الى الوفاق لكن المحبح الفان أقول أن هلكت الدابة في ذلك الموضع بسبب يترقن بانه لامدخل لجوازها عن ذاك الوضع في تحقق ذلك السبب بفتي بعدم الضمان وان هلسكت بسبب لا يتيقن بذلك بل بمكن أن يكوناله مدخل يفتى بالضهان ( ونزع سرج حمار مكترى وايكافه مطلقا واسراجه بما لايسرج بمثله دون مايسرج بمثله ١١ أي أن اكترى حمارا مسرجا فنزع السرج وأوكفه وحمل عليه فهلك ضمن سواء كان الا كاف عما يوكف مذاالحار عله أولاوان نزع السرج وأسرجه بسرج آخر فان كان هذا السرج عا لايسرج هذا الحار عثله يضمن وان كان يسرج بمثله لا يضمن الا اذا كان في الوزن زائدًا على الأول فيضمن بحسابه وهذا عند أبي حيفة رح وعندهماان أوكفه باكاف يوكف عثله لا يضمن الا اذا كان زائدا في الوزن على السرج الذي نزعه فيضمن بقدر الزيادة ( وسلوك الحمال طريقا غير ماعينه المالك وتفاوتا ولايسلكه

في الاختلاف أغماهي للمستعمل بالكسر لاللفعل اذكل فعل بختلف أارة ولايختلف أخرىكالركوب مثلا فانهواق عدوه مما يختلف لكنه قد لايختلف بان كالبالمستأجر حاذقا فيالفروسية وكان غيرممثله أوأحذق منهو قديختاف بازلم يكن ماحالف اليه فارسا أصلا وكذا السكني عدوها بمسا لايخناف والحال آنها قد تختلفكان كانالمستأجر خياطاً وما خالف اليه حداداً فليراجع •ع (كماو شرطسكني واحد له ان يسكن غيره) لعدم التفاوت والذي يضر بالبناء كالحداد خارج على ماذكرنا ( وازـــى نوعا وقدرا ككربر حمل مثله) كبر غيره ٥٠ (أو أخف ) كالشعير لدخوله نحت الاذن لعدم التفاوتأو لكونه خبراً الأأضر كالملح وان عطبت إبلارداف) وكانت مطيقة له • كافي (ضمن النصف) وعليه الأجر لانه استوفى المقود عليه • أمين ولا عبرة بالثقل لان الادمي غسير موزون فلا يمكن معرفة أوزن فاعتبرعدد الراك ا وبالزيادة على الحمل المسمى مازاد ) لانها عطبت بما هو مأذون فيمه وماهو غير مَّذُونَ فيه والسبب الثقل فاعْسم عليهما الا اذا كان حمار لايطيقه مثل تلك الدابة فيننذ يضمن كل قيمتها لعسدم الاذن فيها أصلا ( وبالضرب والكبيم)ضمن الكل خلافا لهما وله أن الأذن مقيد بشرط السلامة لتحقق الدوق بدونهماوهما لاحالمة فيتقيد بالسلامة كالمرور في الطريق (ونزع السرج والايكاف) وقالا إن أوكف باكاف يوكف بمثله بضمن بحسابه وله أن الاكاف البس من جنس السرج لأنه للحمل والسرج الركوب وكذا ينسط على ظهر الداية مالا بنسط عليه (١) الآخر فكان مخالفًا (أوالأسراج بمسالايسر ج بمثله ) لانه لايتناوله الاذن ( وسلوك طريق غير ماء نه وتفاوًا ﴾كان كانأوهم اوأبعد أو أخوف ال لان النقييد حينئذ مفيد فيصح اما اذا لم بتفاو اوكان الناس يسلكه فسلكه فهلك المتاع لايضمن لان النقيدغر مفيد (وحمله في البحر) فيما بحمله الناس في البر لفحش التفاوت بين البر والبحر (الكل) بالنصب على سديل العطف على معمولي عاملين مختلفين بعاطف واحداي وان عطبت بالضرب الخضمن الكل مع (وان بالغاله الاجر) لحصول المقصود وارتفاع الحلاف منى (ويزرع رطبة و ذن بالبر مانقص) لان الرطاب أضر بالارض من الحنطة لا نتشار عروقهافيها وكثرة الحاجة الى سقيها فكانت مخالفة الي شر فيضمن النقصان • هداية وسيأتي سان النقصان في باب الغصب فيها إذا غصب الارض انشاء الله تمالى وع (والأجر له) لانه غاصب للارض • هداية ولا أجرة على الفاصب • ي (وبخياطته فياءوأمر بقميص قيمة نوبه وله أخذ القباء ودفع أجر مثله ) ولايجاوز به المسمى وجه الحيار أن القباء قميص من وجه لأنه يشد وسطه فينتزع به انتفاع القميص فقـــد وجدت (١) (قوله الآخر)وهو السرج • بناية

الناس أو حمله في البحر فله الاجر ان بلغ ) أى للحمال الاجــر في جميــع ماذ كر أن بلغ المنزل لحصول المقصود (ومن استأجرارضا لزرع بر فزرع رطبة ضمن مانقصت بلاأجر )لانه صار فاصباوحكم النصب هذا (ومن دفع نوبا ليخيطه قميص الوافقة والمخالفة فيميل الى أى الجهتين شاء لكن يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة ودعلى المائة المائدة المائدة

(بفسد الاجارة الشرط) المخالف لمقتضى العسقدكان آجر رحى المساء واشترط الاجروانا نقطم الماء عيلانها كالبيم (١) في قبولماالاقالة (وله أجر مثله) (٢)لان الفاسد تبع للصحيح فيمتبر مايجمل بدلا في الصحيم عادة لكنهما اذا اتفقاعلى مقدار في الفاسد (٣) فقد أسقطا الزيادة فلذاقال (الايجاوز به المسمى) وقال زفر والشافهي رحمهما الله يجب بالفاما بلغ اعتبارا (٤) ببيع الاعبان قلنا المنافع (٥) لا تتقوم بنفسها بل بالعقد الحاجة الناس بخلاف الاعيان لتقومها بنفسها (٦) والقيمة حي الموجب الاصلى فان محت التسمية انتقل عنه والا فلاوان نقص أجر المثل لم يجب زيادةالمسمى لفسادالتسمية • هداية قال المصنف لايجاوز به المسمى فلو لم يكن التسمية أصملا أو كانت مجهولة كالاجارة على داية أو ثوب بجب الأجر بالفا مابلغ .ك صرح به المفــني والذخيرة وفناوی قاضیخان • ت (فان آجر دارا کل شهر بدرهم صح فی شهر فقط) لان كلة كل اذ دخلت فيها لانهاية له تنصرف الى الواحد لتعذر العمل بالعموم وكان الشهر الواحدمملوما فصح فيسه واذاتم فلكل منهما فسخه لانتهاء المقد الصحيح (الا أن يسمى الكل) لزوال الجهالة " وكل شهر يسكن ساعةمنه صعرفيه)وهو القياس واليه مال بعض المشائخ لأن العقد قدتم بتراضيهما بالسكني في الشهر الثاني وظاهر الرواية بقاء الخيار في الليـــلة الاولى من الشهر ويومها لان في اعتبار الاول (٧)بعض الحسرج ( وان استأجر هاسنة صح وان لم يسم أجركل شهر) لمعلومية المدة (وابنداء المسدة وقت المقد)لان الاوقات كلهافي حق الاجارة

(١) (قوله في قبولها الاقالة )بيان للجامع • ع (٢) قوله لان الفاسد تبعالج) وهذا لان الفاسد مشروع باصله دون وصفه فتى تميزه من الصحيح حرج فالحقنا به • ك في حكم ايجاب الاجر للايلزم اهمال الحوادث عن حكم الشرع فهذا بيان لنفس وجوب الاجر • ع فاذا التحق الفاسد بالصحيح يعتبر في الفاسد مايجمل يدلا الخ وهوقدر أجر المثل فهذا بيان لمقدار ذلك الواجب • ك ثم لما كان مقتضى هذا الاعتبار لزوم الاجر بالفا ما بلغ قال لكنهما الح • عناية (٣) (قوله فقد أسقطا الزيادة ) والاسقاط وان كان في ضمن التسمية الفاسدة لكن لايفسد بغسادهالرضاه بسقوط الزيادة وعدم تقوم المنافع بنفسها • ك (٤) (قوله بيع الاعيان) لان البيع اذا فسد وحبت القيمة بالفتما بلغت بناء على ان المنافع كالاعيان عنده • عناية (٥) (قوله لاتتقوم) لان التقوم يقتضي الاحراز ومالا بيق لايحرز • ك (٦) (قوله والقيمة) أى في الدين هي الموجب الاصلى الح ولما لم تكن للمنافع قيمة عند عدم المقدحق تعتبر كالعتبرت في الدين عندعدم المقد لابد ان تعتبر قيمتها عند المقد وقيمتها عند عالمقد المعاهو أجر المثل لكنهما الح (٧) (قوله بعض الحرج) لتعذر اجباع العاقدين ساعة رؤية أحر المثل لكنهما الح (٧) (قوله بعض الحرج) لتعذر اجباع العاقدين ساعة رؤية أحر المثل لكنهما الح (٧) (قوله بعض الحرج) لتعذر اجباع العاقدين ساعة رؤية أحر المثل لكنهما الح (٧) (قوله بعض الحرج) لتعذر اجباع العاقدين ساعة رؤية

فخاطه قباء ضمن قيمة ثوبه أو أخذ القباء باجر مثله ولم يزد على ماسمى ) لانه لا يزاد على المسمى عندنا في الاجارة الفاسدة والله أعلى ( باب الاجارة الفاسدة )

(الشرط بفسدها) الراد شرط يفسد البيع ( وفها أجرالثللايزاد على المسمى) هذا عندنا وعند زفر والشافعي رح بجب بالغا مابلمة كما في البيع الفاسد عب قيمة المين بالغة مابلغت ولىاأن المنافع غيرمتقومة بنفسها بل بالعقد وقدأ سقطاالزيادة فيه ( وصح اجارةدار كلشهر بكذا في واحد نقط وفي كل شهر سكن ساعة في أوله) هذا عند بعض المشائخ فأنه حين يهمل الهلال يكون لكل واحدخق الفسخ فاذا مضي أدنى زمان لزم العقد في هذاالشهر وفي ظاهر الرواية لكل واحد منهما حق الفسخ في الليلة الاولىمعاليوم الاول من الشهر اذ في اعتبار رؤية الهلاك حرج (وفي كل علم مدة) قبل آجرت سة أشهر كل شهر بكذا (واجارتها سنة بكذا وان لم يسم قسط كل شهر وأول المدة ما سمي والا فوقت المقد فان كان حين يهل يمتبر الاهلة والا فالايام كالمدة )أى ان كان عقد الأجارة عند الاهلال يمتبر الاهلة وان كان في أثناء الشهر فمند أبي حنيفة رح يعتبرالكا بالايام كل شهر الاثون بوما وعندهما بمتبر ألاول بالايام والباقي بالاهلة فان آجر في ماشر ذي الحجة سنة فعند أبي حنبفة رح يقمعلى ثلثاثة وســـتين يوما وعندهما الشهر الاول يعتبر بالايام وهو تلاثون يوما فذوالحجة أن تم على ثلاثين يوما فالسنة تم على فاشر ذي الحجة وان ثم على تسمة وعشرين يوما فالسنة تتم على حادى عشر من ذي الحجة فالحق انتتم السنة على ماشر ذي الحجة على كل حال أذ لو لم تتمم على حادي عشر يدخل العاشر في تمام السنة فلزم تكرار البرد الاضعى فيستة واحدة أحدهما فيأول المدة والثاني في أخره وهل سمعت أن عيدالاضمى بتكرو في سنة واحدة ( واجارة الحام والحجام والظر باجرمدين وبعلمامها وكسونها) هذا عند أبي حنيفةرح وعندها لايجوز للجهالةوهوالقياس وله أن الجهالة لانفضى الى المنازعة ولان المادة التوسعة على الاظئار شفقة على الاولاد وهو استحمان (ولاز وجوطئها الافي يدت المستأجر ا فاناليت ملكة فيمنعه فيه (وله في ذكاح ظاهر فسحها أن لم ياذن يها فان أقرت بنكاحه لا ﴿ أَي ان كان النكاح ظاهرا بين الناس أو يتون عليه شهود فللزوج فسخ الاجارة صيانة لحقه أما ان علمالنكاح باقر ارها لا (ولاهل العسمي فسيخها ان مرضت أو حبلت ) لأن لبنها يضر بالولد ( وعليها فسل الصي وثيابه وأصلاح ظمامه ودهنه لا تمن شيء منها وهو واجره واجب على أبيه فان أرضعته بلبن شاة أوفذته بطمام ومضت المدة فلا أجر ولم تعسم للإذان ولامامة والحج وتعليم القرآن

(١) على السواء (٢) فاشبه اليمين بخلاف الصوم لأن الليالي ليست بمحل له • هداية فاذا نذران يصوم شهرا لمبتعين الشهر الذي يلي النذر.ك (فان كان حين يهل يمتبر الاهلة)لانها مي الاصل معداية لآية يسئلونك عن الاهلة قل مي مواقيت للناس ك (والافالايام)وقال عدر٣) الاول بالايام والباقي بالاهلة ولحما أنه لماتم الاول بالايام (٤) ابتداالناني بالأيام ضرورة و هكذا (وصح أخذ أجرة الحمام) لتمارف الناس ولم يمتبر الجهالة لا هاع المسلمين قال عليه الصلاة والسلام (٥) ماراً والمسلمون حسنافهو عندالله حسن (والحجام) لأنه عليه السلام(٦) احتجم وأعطى الحجام الاجرة .هداية وقوله عليه الصلاة والسلام أن من السحت كسب الحجام منسوخ بماروينا له (لاأجرة عسب التبس) (٧) وهو أن يؤجر فحلا لينزوعلى أناث لقوله عليه الصلاة والسلام(٨)ان من السحت عسب التيس والمراد أخذ الاجرة عليه •هداية ولان تمرته المقصودة وهي الملوق غيرمعلومة محوى (والأذان والحج والامامة وتعليم القرآن) والاصل ان كل طاعة (٩) يختص بها المسلم لايجوز الاستئجار عليه لقوله عليهالصلاةوالسلام (١٠) أقرؤا القرآن ولاتأكلوا به وفي (١١) آخرماعهد رسول القمسلي الله عليــه الهلال ومجمع الأنهر (١) (قوله على السواه) والاقدام على الاجارة دليل دفع حاجة منجزة ١ع(٢) (قوله فاشبه االيمين) حلف ان لا يكلم فلا فاشهر ا فهو من حين حلف الله الأول بالأيام ) ويكمل مابق من الشهر الأول من الأخير ١٤) (قوله ابتداء الثاني بالايام ضرورة) لأنالشهر الاول يجب تكميله ممايايه والا لزم ان يكون الثاني والثالث وجملة الاشهر التي بعده قبـــل الاول وهو محال .ىلان الاقل من الشهر لايكونشهرا فوجود الشهر لايكون الا بمد تمامه وتمام الاول على ما قلتم لايكون الا بعد الجميع فبالضرورة لزم تأخره عن الجميع • ع (٥) (قوله مارآه المسامون حسنًا الح) رفع هذا الحديث غير صحيح بل هو موقوف على ابن مسمود رضي الله عنه رواه احمد والبزارفي مسنديهماوالبيهتي في المدخل وابو داود الطَّيَالَمي وقد روى مرفوعًا من حديث السَّ رضي الله عنه لكن اسناده ساقط عینی(۳) (قولهاحتجمالخ)رواهاابیخاری و مسلم، عینی(۷)(قوله و هو ان يؤجر فحلا الح) هكذافسره الأتمة الاربمة. عيني(٨)(قوله انمن السحت عسب التيس) اخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي • عيني(٩) ( قوله يختص بها المسلم) أي يختص بملة الاسلام فلو استاجر ذميا لتمليم التوراة جاز كذا في فوائد الكرماني والقياس يابى جواز الاستئجار على تمايم التورأة ايضا الا ان يكون المراد منه أنهاذا استاجره لتعليمالتوراة وعلمها المستأجر يجب الاجر بخلاف تعليمالقران قانه العجب الأجر وان علمه اله (١٠) (قوله اقرؤا القرآن الح)روا. احمدواسحق أبن راهوية وابن ابي شيبة وعبد الرزاق عيني (١١) (قوله اخر ماعهد) اي اوصي ٠ ش اخرجه اصحاب السنن الاربعة عن عيَّان بن ابي الماس رضي الله عنه قال قلت

وسلم الى عنمان بن الماص وان اتخذت ،ؤذا فلا تأخذ على الاذان أجرا ولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا اعتبرأهليته فلا بجوز له أخذ الاجر من غيره وبمض علما ثنا استحسنوا الاستئجار على تعلم الفرآن اليوم لئلا يضيع القرآن اظهور التواني في الامور الدينية وعليه الفتوى ﴿ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْغِنَاءُ وَالنَّوْحُ وَاللَّاهِي ﴾ لان المعاصي لا تستحق بالمقد • هداية كيلا يضاف وحورب المعاصي الى الشرع لان المقديوجي تسليم المعقود عليه • كوالوجوب أنما يكون بالشرع • ع ( وفسد أجارة المشاع) وقالا تجوز (١) لأن للمشاع منفعة (٢) ولهذا يجب أجر المنل والتسلم ممكن بالتخلية أو النهايؤ (٣) وله أن تسلم المشاع وحده (٤)لايتصور والتخلية اعتبرت تسلما لوقوعه تمكينا من الانتفاع • ك وهو الفعل الذي يحصل به النمكن ( ٥ ) ولا نمكن في المشاع والنهايؤ يستحق ( ٣ ) حكمًا للمقد بوأسطة بإرسول الله اجماني أمام قومي قال انت أمامهم وتخذوا مؤذنا لاياخذ على إذانه اجرا عيني(١)(قوله لأن للمشاع منفعة) وما لهمنفعة يرد عليه عقد الاجارة لأنه عقد على المنافع فكان المقتضى موجودا والمافع وهو عدم القدرة على التسملم منتف لأنه ممكن بالتخلية الخ. عناية (٢) (قوله ولهذا يجب أجر المثل)عند أبي حنيفة رحمه الله فلو لم يكن له منفعة لما وجب شيء كما اذا آجر جعمشا أو سبخة • ك (٣) (قوله وله أن تسلم الخ ) جواب بمنع انتفاء المائع · عناية ( ٤ ) (قوله لا يتصور)لان التسليم أنمسا يتم بالقبض والقبض امر حسى لا يرد الا على المين والمشاع غـــير ممين • ك (٥ ) (قوله ولا تمكن في المشاع)لان المنفمة كالركوب والسكني أمر حمى لا بدله من محل حسى والمشاع ليس بذاك وع واذا لم بحصل التمكن لم يعتسم فعله تحكينا • ك (٦) (قوله حكما للمقد) لأنه أنما يستحق حكما لملك المنفعة وملك المنفعة حكم العقد • ك وكانه ظن أن حاصل الحبواب البيات التفاير مين النهايؤ ۽ بين القدرة على التسلم ولذا أورد عليه سمدى افندى حيث قال وفيه بحث لانهما لم يقولا أن الهايؤ هو القدرة على التسليم بل يقولان يحقق التسليم به أى بالنهايؤ • ع فكما ان التسليم حكم العقد والقدرة عليه شرط فكذا يقال في النهايؤ اله وليس كذلك لأن المصنف لم يقصد أنبات تغاير مفهوم قدرة التسليم عن مفهوم النهايؤ حتى يدنع بالقول بالموجب بان الصاحبين قد قالا بالتغاير لكنهما يقولان أن التسليم بحقق بالنهايق بل أنما قصد أشبات تقدم القدرة على النهايؤ شبوتًا ولا يخفى أن المتقدم لا يُحتق بالمُتأخر وهسدًا لأن قدرة التسليم عبارة عن قيام المعقود عليه وقبوله للتسليم الحالى وكل من الفيام والقبول يكون فبل العقد واستحقاق التهايؤ حكم العقد وحكم الشيء يتأخر عنه داءًا نيم يرد ان المتأخر أنما هو استحقاق النهايؤ لا أمكانه فانه نابت قبل العقد يقينا ومجرَّد امكانه كاف في كون المشاع ممكن التسلم بالتهاية قبل المقد هذا وفي = ك عن المفنى أن

والفقه والنناءوالنوح والملاهي وعسب التيس ويفسق اليوم بصمحتها لتعليم القرآن والفقه) والاصل عندنا اله لا يجوز الاجارة على الطاعات ولاعلى المعاصى لكن لما وقع الفتور في الامور الدينية يفتي بصحتها لتعليم القرآن والنقه محرزا عن الاندراس ( وبجبر المستاجر على دفع ما قبل وبحس به وعلى الحلوة المرسومة إ الحلوة بفتح الحاء الفير المعجمة هدية تهدى الى المدين على رؤس بمض سور القرآن سميت بها لأن العادة اهداء الحلاوي وهي لمة يستعملها أهسل ما وراء النهر ( ولا أجارة المشاع الأمن الشريك) هذا عند أن حنيفة رح وقالا يسمح أجارة

الملك وحكم الثبيء يتأخر عنه (١) والقدرة على التسلم شرط المقدوشرط النبي. يتقدمه ( الا من الشريك ) ١ كل الانتفاع يحصل على ملكه لانه سكن جميع الدار فقد استوفى منفعة نصيبه باكه ومنفعة لصيب صاحب بالاجارة فلا شيوع • لُهُ وَالْاَحْتَلَافَ فِي السَّبَّةُ لَا يَضْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْحَ عَلَى رُوايَةُ الحَّسِنَ عَنْهُ (وصح استنجار الظئرباجرة معلومة) لآية فانأرضمن لكم فآتوهن أجورهن ﴿ وبطمامها وكسوتها) عند أبي حنيفة استحسانًا وقالًا لايجوز لجيالة الاجرة وله ان الجهــلة لا تفضى الى المنازعة لأن المادة التوسمة على الاظنار شــفقة على الاولاد ( ولا يمنع زوجها من وطنهًا ﴾ لان الوطء حقه فلا يتمكن من ابطاله لكن يمنع من الوطُّ في منزل المستأجر لان المنزل حقه ﴿ فَانْ حَبَّلْتَ أُو مُرْضَتَ فَسَخَتُ ﴾ اذا خانوا على الصي من لبنها لأن ابن الحامل بفسد الصي ( وعلمها اصلاح طعام الصي) لأن الممل علمها والخاصل أنه يمتبر المرف فيما لا نص فيه في مثل هذا الباب في جرى به المرف من غسل الثياب واصلاح الطعاء وغير ذلك فهو على الظُّر (فان أرضعته بلبن شاة ﴾ سماه ارضاعا مشاكلة بارضاع الظائر والا فهو ايجار • ت الجار لا ارضاع فانما لم بجب الاجر (٣) لهـــذا المني ( ولو دفعه غزلا لينسيجه بنصفه ) ى بنصف النسوج ، ع (أو استأجره ليحمل طمامه بقفيز منسه ) أي من المحمول . ع لم بجز لانه جمل الأجرة بمض الخارج من عمله فصار في معنى قفيز الطحان ( ٤ ) وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو أن يستأجر نورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه والمدى فيه أن المستأجر عاجز عن تسلم الاجر وهو بعض المنسوج أو المحمول وحصوله بفعل الاحبير (٥) فلا يعدهو قادرا بقدرة غيره (أو أيخنز له كذا اليوم بدرهم لم يجز ) أيضًا خسلافًا لهما فيجمل الممل ممقودا عليه

الفتوى في اجارة المشاع على قولهما اهم (١) (قوله والقدرة على التسليم شرط) الى شرط شوتها قبل الهقد فلا يمكن شوتها بامر متأخر عن الهقد و (٢) (قوله المجار) في الصحاح الوجور الدواء يوجر اى يصب فى وسط الفم ومنه وجرت السبي وأوجرته بمنى اه و ت (٣) (قوله لهذا المهنى) وهو اختلاف العمل لاباعتبار ان الممقود عليه الهين بدليل ان الصبي لو اوجر بابن الفائر فى المدة لا تجب الاجرة و لك وعناية (٤) (قوله وقد نهى الح) النهى أخرجه الدارقطني أم البيهتى و تخريج الزياحي شواخرجه أبو يهنى الموصلى فى مستده وعبدالحق في أحكمه و عبني ( = ) (قوله فلا يعد هو قادرا الح) فيه ان الاجرة انما نجب الاجرة وان ثبت بعد تسليم العمل وعند ذلك هو قادر بقدرة نفسه الا أن يقال ان وجوب الاجرة وان ثبت بعد تسليم العمل لكنه مستند الى أصل العقد فلا بد من القدرة الاجرة وان ثبت بعد تسليم العمل لكنه مستند الى أصل العقد فلا بد من القدرة

الشاع من الشريك وغميره ( ولو دفع الى آخر غزلا لينسجه بنصفه أو استاجر حمارا ليحمل عليه زاداً ببعضه أو نورا ليطحن براله ببعض دنيقه ) هذا يسمى ففرزالطحان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسسلم عنه لأنه جمل الاجر بمض ما يخرج من عمــله والصورتان الأوليان في حنى قفيز الطحان (أو رجلا ليخبز له كذا اليوم بكذا ) أي استأجر رجلا ليخــبر له عشرة أمناه اليوم بدرهم فان هذا فاسدعندأبي حنيفة رح وعندهما يصح أذ المقود عليه العمل وذكر الوقت للنصحيل له انه جم بين العمسل والوقت والاول يوجب كون العمل معقودا عليمه وفيه نفع للمستاجر والثاني يوجب ممقودا عليه وفيه نفع للاجير فيفضى الىالنازعة ولوكانالمقود عليه كلبهما أي يممل هذا العمل مستفرقا لهذا اليوم فذلك مما لا قدرة عليه لا حد عادة حتى لو قال ليخسبز له عشرة أمناء في اليوم فمن أبي حنيفة وح انه يصـح لان كلمة في لا تقتضي الاستفراق (أو أرضا بشمط أن يثنيها ) أي يكر بها مرتبن فان كان المراد بردها مكروبة فلاشك في فساده فانه شرط لا يقتضبه المقد وفيه نفع لاحد الماقدين وهو الؤجر الارض لا مخرج الربع الا بالكراب مرتين لا يفسد العقد لان الشرطعا

(١) ويجمل ذكر اليوم للاستعجال تصحيحا للمقدوله أن المقود عليــه مجهول لان ذكر اليوم (٢) يوجب كون المنفعة معقودا عليها وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه ولا ترجيح (٣) ونفع المستأجر في الثاني (٤) ونفع الاحبر في الاول فيفضي الى المنازعــة ( وان استأجر ارضا على أن يكربها ويزرعهاأو يسقها ويزرعهاصع ) لانالزرع لا يَتأتى الا بما ذكر فذكره لا يفسد المقسد لأنه من مقتضياته (وان شرطدان يثنيها أو يكرى أنهارها أو يسرقها) لا يصح ليقاء أثر المذكورات بمد انقضاء المدة وليس من مقتضيات المقد وفيـــه نغم احد الماقدين وما هذا خاله يفسد المقد (أو يزرعها بزراعة ارض أخرى لا) يصع ايضًا ( كاجارة السكني بالسكني) وكذلك الابس باللبس (٥) خسلافًا للشافع ولنا أن جواز الاحارة لضرورة الحاجة على خلاف القياس (٦) ولا استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجرله ﴾ خلافا للشافعي (٧) ولنا انه ما من جزء بحمله الا وهو شريك فيه فيكون عاملا لنفسه فلا يحقق النسليم (كراهن استأجر الرهن من المرتهن ) لانه ملكه والمرتهن ليس عالك ليؤجره = ى (وان استأجر ارضا ولم يذكر انه يزرعها او اي شيء يزرع 🛚 فسد لان الارض تستأجر للزرع ولغيره وما يزرع مختلف بالضرر وعدمه فاشتبه المعقود عليسه ( ف)ان(زرعهاومضي الاجل ) او لم بمض فالتقييد بالمضي لالانه شرط عنده • ع (١) (قوله وبجمل ذكر اليوم للاستمجال) وفي المناية في فعسل ترديد الممل ما ملخصه أن ذكر اليوم حقيقة في التاقيت مجاز في الاستمجال فلا يصار اليه الا عند قيام دليل على تمـــذر الحقيقة وتصحيح العقد نظرا الى حال الماقل أول النزاع فلا يصلح دليلا فلا بد من دليل زائدعلي ذلك وليس بموجود بخلاف قوله ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم حيث جمل أبو حنيفة اليوم للتمجيل لوجود دلبل زائد على ذلك وهونقصان الاجر بالتأخير الى الفداه (٢) (قوله يوجب كون المنفعة معقودا عليها) لأن الوم للتوقيت حقيقة والتوقيت طريق كون المنفعة هو المعقودعليه • ع ( ٣) ( قوله و نفع المستأجر ! في الثاني حتى لا مجب عليه الاجر الا بتسليم المملي • عناية ( 🏿 ) ( قوله ونفع الاجبر ) في الاوللاستحقاقه الاجر بتسليم نفسه في اليوم وان لم يعمل فيه عناية (٥)(قوله خلافا ا للشافهي رحمه الله) أي في فصل أجارة الزراعة بالزراعة وما بعدها ٥٠ (٦) ( قوله ولا حاجة الح؛فيه انالحاجةقدلا تندفع عند أتحاد الجنس فريمًا تصلح دار لسكناء دون أخرى والجواب ان كمال الانتفاع من الفضول والاجارةماشرعت لابتفاء الفضول • ت(٧) (قوله ولنا أنه مامن جزه يحمله الخ) لايقال لما كان المحمول مشتركا كانالحل مشتركالانا نقولوقوع الحمل مشتركامحاللانه عرض لايتجزىغاية الامر

يقتضيه العقد وان كانت تخرج بدونه فان كان أثره يبقى بعد انتهاء المقد يغسد أذفيه منفعة رب الارضوان كان أثره لا يبقى لا يفسد ( أويكرى الهارها)ذكر الالرادالالهار العظام فان منفعة كربها يبقى بعد انقضاء المقد بخلاف الجداول (أوبسرقها) فان منفعته يبقى بمدانقضاءالمقد (أو يزرعهايز راعة أرض أخرى فسدت) أى استأجر أرضا ليزرعها ويكون الاجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستاجر لايجوز عندنا وعند الشافي رح يجوز لأن المنافع عَنزلة الاعيان عنده ولنا أن الحِلس بانفراده يحرم اللساء عندنا كييم ثوب هروى بمثله واحدهما نسبثة وقوله فسدت جواب الشرط وهو استنجارها على أن يكربها ويزرعها أو ليسقيها ويزرعها ) فانه يصحلان هذا الشرط يقتضيه العقد ( قان لم يذكر زراعتها أوما يزرع فبهالم يصح ان لم يممه ) بان قال أزرع فها ما شئت وهذا بخلاف الدارفان استنجارها يقع على السكني على مامر ( فان زرعها ومضى الاجل عاد محيحا) وهو استحسان وجهه أن الجهالة انقلاب المقد صحيحا بل لتوجه طلب الاجرة (١) لانه أعايتوجه بمد مضى الاجل المقد فانقلب جائزا (وان استأجر حمارا الى مكنة ولم يسم ما يحمل فحمل مايحمل الناس فنفق) أى هلك عناية (لم يضمن) لان الجائز اذ لا حكم للفاسد لان فاسدا . هداية لان حكم الفاسد انما يؤخذ من الجائز اذ لا حكم للفاسد لان ماشره مأمور بنقضه فلا بد أن يأخذ من الصحيح حكمه و عناية (فان بلغ مكة فله المسمى ) لارتفاع الجهالة لتمين الجل بغمله قبسل تمام المدة وأوان تشاحا قبل الزرع والحل بغمله قبسل تمام المدة والمحل المداية (وان تشاحا قبل الزرع والحل كان قال المؤجر ازرع فهاالبر أوأحل عليه برا وقال المستأجر بل أزرع فيها رطبة أو أحمل عليه خديدا وع ( نقضت الاجارة دفعاً للفساد )

# ﴿ باب ضمان الاحبر ﴾

( الاجير المشترك من يعمل لغسير واحد ولا يستحق الاجر حتى يعمسل كالصباغ والقصار والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك) وقالا أنه مضمون الامن شيء فالب كالحريق الغالب ( ٢ ) والعسدو المكابر (٣) ولهما ما روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما أنهما كانا يضمنان الاجبر ولان الحفظ مستحق عليه اذ لا يمكنه العمل الا به فاذا هلك بسبب يمكن الاحتراز كالنصب والسرقة كان النقصير من جهته فيضمنه كالوديمة بالاجر وله ان العين أمانة في يده ولذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه ولو كان مضمونا لضمنه كما في الغصب والحفظ مستحق عليه نبعا ولذا (٤) لايقابله الاجرة بخلاف المودع بالاجر لان الحفظ مستحق عليه مقصودا(٥)ولذا يقابله الأجرة ﴿ وَمَاتَلُفُ بِعَمَّلُهُ كُنْهُ وَيَقَ النَّوْبِ مَنْ دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشمد به الحمل وغرق السفينة من مده مضمون ) خلافا لزفر والشافعي لانه أمره بالفعل مطلقا فينتظمه بنوعيــه المعبب انه يمكن جعله عاملا للغير بتمام عمله لكن جعله عاملا لنفسه أولى لان الاصل ان الأنسان يعمل لنفسه ١٠ (١) (قوله لانه انما يتوجه الح ) وفيه انه تقـــدم من المصنف في أوائل كتاب الاجارة ان لرب الدار والارض طلب الاجر كل يوم اه الا أن يقال ان من ادالشارح بالاجل أجل الطلب لا اجل أصل عقد الاجارة فاير اجم وع (٢) ( قوله والعدو المكابر ) لعله أراد به ما لا يمكن دفعه كما في الاغارات فلا يرد أن الفاصب متمد مع أنهما لم يجمـــلا مسقطا للضمان ع (٣) ( قوله ولهما ما روى الح ) وفي النهاية وعن على رضي الله هنه أنه كان لا يضمن القصار والصائم ونحوها فقد اختلفت الصحابة اه سعدي افندى (٤) (قوله لايقابله الاجرة) فلوحفظه أياما ولم يعمل حتى فسيخا الاجارة لمذر فلاشيء # (٥)(قولهولذا يقابله الأجرة ) فلولم يحفظه فلا أجرة له فلو قصر في حفظه كان وضمه في محل الحُملر

(ومن استأجر جلا الى مصر و يسم حمله وحل المتادفنفق لم يضمن) لان الاجارة فاسدة فالمين أمانة كما في الصحيحة (وان بلغ فله المسمى) الزراعة (فان خاصما قبل الزرع أي الزرع في أو الحمل فض عقد الاجارة) أي ان يخاصم المتاقدان قبل الزرع في مسئلة اجارة الارض بلا ذكر الزرع في وقبل الحمل في هذه المسئلة ينقض وقبل الحمل في هذه المسئلة ينقض المقد

### معلم باب ضمان الاجبر الله

(الاجبر المسترك يستحق الاجر بالعمل فله أن يعمل للماهة إ اعسا مبنى على ماسبق لان الواجب عليه ان يممل هذا الممل من غمير أن يصير منافع الأجير للمستاجر (فسمي بهذا) أي بالاجبر المشترك (كالصاع ونحوه ولا يضمن ما هلك في يده وأن شرط عليه الضان وبه يفق إ أعلم أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة رح فلا يضمن الا بالتمدي كا في الوديمة وعندهما يضمن الا اذا هلك بسب لا عكن الاحتراز عنسه كالموت حنف انفه والحرق الفالب أما اذا سرق والحسال آنه لم يقصر في المحافظة يضمن عشــدهما كا في الوديمة التي تكون باحر فان الحنظ مستحق عليه وأنو -نيفةرح يقول الاحيرة في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كالوديعة بلا أجر أما ان شرط الضمان فعند بعض المشائخ انه چنس عند أي حنيفة رح وعند

والسليم • هداية ولنا أن الأذن أعما يثبت ضمنا للمقد والمسقد أنمها المقد على المقود عليه السليم كما هو مقتضى عقد المماوضة فالعمل المفسد غير معقود عليه فلا يكون مأذونًا • كافي (ولا يضمن مه بنوآدم ) لأن ضمان الادمي أنمــا يجب بالجناية لابالمقد ولذا يجب على الماقلة وضهان المقود لأنحمله الماقلة = هداية ثم هو وان كان مسيا كالحافر لكن المسب اثما يضمن اذا تمدى وكلامنا فيا (١) اذا لم سعد ·ك ( فان انكسر دن) هو الراقود العظيم له عسمس لايقمد الاان يحفر له · قاموس ( في الطربق ضمن الحال قيمته ) لأن المأذون أيما هو الممل الصالح والسقوط المثار أو بأقطاع الحبل (٢) وكل ذلك من صنيه (فيمكان حمله ولا أجرله) لأنه لم يستوف أصلا ( أوفي موضع الكسر ) وجمه التخيرا له اذا انكسر في الطريق والحمل شيء واحد شين انه وقع تمديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهو ان ابتداء الحل كان بالاذن فيميل الى أيهما شاء ( وأجره بحساه) لاستيفاء شيء من العمل (ولايضمن حجام أو بزاغ أو فصاد لم يتمد الموضع المتاد ) لأنه لا يمكنه الاحتراز عن السراية (٣) لا بتنابها على قوة الطبائع في تحمل الألم فلا يمكن التقييد بالعمل المصلح بخلاف نحو دق الثوب لأن قوة الثوب ورقته تمرف بالاجتهاد فقيد به (والحاس) سمى به لأنه لاعكنه العمل لفيره لان المنائم (٤)صارت مستحقة له مداية كسكني الدار وع (يستحق الاجر بتسايم نفسه في المدة والزلم يممل) لأن المعقود عليه أنما هو المنافع لاالعمل وتسليم المنافع بتسليم العين كما في فصل الدار ع (كن استؤجر شهر اللخدمة أولرعيالغنم) اعلم انهاذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا فهو أجير مشترك الا ان قال ولارعي غينم غيري فهو أجير واحد واذا ذكر المدة أولا بان استأجره ليرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجير واحد الا اذاقال وترمي غنم غيري ٥ك فقد جمل مدار الفرق على التقدم والتأخر بين الاجرة والمدة لكن في •ت صرح في عامة المتبرات أنه اذا ذكر العمل أولا فهو أُحِير واحد اه فقد اعتبر التقدم والتأخر ببن العمل والمدة •ع ( ولا يضمن بدون الحافظ لكربتي سالما حتى رده على المالك فان الظاهر أنه لا أجرله لنلك الايام لمدم الحفظ وان لم يكن مضمونا للرد الى المالك سالما فليراجع •ع (١) (قوله اذا لم بتعد) فيه أنه قد تمدي حيث أبي بعمل غير مأذون ولولا التمدي لما ضمن المال • ت الا أن يقال أن المعتبر في ضمان الادمى التمدى المحض وهذا ليس كذلك لابتنائه على المقد في الجُملة كايأتي في مسئلة الدن • ع (٢) اقوله وكل ذلك من صنيعه ) لأنالمثار من تنقيل الحل أو المنهى في المزلة وانقطاع الحيل من ضعفه ورقته وكلها مما يمكن الاحستراز عنها ٥ع(٣) (قوله لابتنائها على قوة الطبائم) وهي لاتمرف بالأجباد ٠ع (٤) (قوله صارت مستحقة له) والأجر مقابل بها فيستحقه مالم يمنمه من العمل مانم حسى كالمرض والمطرونحوه عا يمنم الممكن من العمل على

باطل لكن عكن أن يقال اذاشرط الضمان هنا ساركان الاحرة في مقابلة العمل والحفظ جميما ففارق الوديمة التي لااجر فيها (بل ماتلف بهمله كدق القصار ونحوه ) كزاق الحال وشد المكارى ومد الملاح وهذا عندنا وعندزفر رح والشافي رح لا يضمن لانه يعمل باذن المالك ولنا أن المأمور به العمل الصالح اقول ينبغي أن يكون المراد يقوله ما تلف بسله عملا جاوز فيمه القدر المعتاد على ماياتي في الحجام أو عملالايمناد فيه المقدار المعلوم (ولا يضمن به آدمياغرق في السفينة أو سقط من دابة )أي آدمياغرق بسبب مدالسفينة أو سقط من داية بسبب شد المكاري لانالآدمي غير مضمون بالمقد بل بالجناية ولهذا تجبءلي الماقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة (ولاحجام أو بزاغ أو فصاد لم بجاوزالمتادفان انكسر دن في طريق الفرات ضمن الحمال قيمته في مكانحمله بلاأجر أو في موضع كسر مع حصة أجره) لأنه لما وجب الضمان فله وجهان أحدهما أن مجمل فعله تمديا من الابتداء فان الحل شيء واحد وبجمل الاول باذنه ثم صار تمديا عندالكسرفيختارابا شاء(والاجير الحاص يستحق الاجر بتسليم نفسه مدته وأن لم يعمل كالأحير للخدمة سيئة أو لرعي الغثم ويسمى أجير و احد) لا ملايمل الميره (ولا يضمن

ماتلف في بده أوبعملهوصح و ديد الاجر بالترديد في خياطةالثوب فارسياأورو مياوصيغه بمصفرأو زعفران وفي اسكان البيت عطاراً و حدادا وفي حمل الدابة الحالكه فة أو واسط أوفى هذه الدار (١٦٣) أوفي هذه وفي حمل كربر أو شعير

عليها وبحب أجر ماوجد ) أي قبل ان خطته فارسيا فبدرهم وان خطته روميا فيدرهمين وآجرتك هذه اندار شهرا بدرهم أو هذه الدار شهرا بدرهمين ومكندا اذا كان في ثلاثة أشياء وفي أربعة أشياء لا كماني البيم غير أنه يشترط خير والتعيبن في في البيع دون الأجارة لان في الأجارة بجب الاجرة بالعمل وعند العمل يتمين بخلاف البيع فانالثمن يحب بنفس العقد والمبسع مجهولوذكر في الهداية في مسئلة العطاروإ لحداد وكر البر والشمرخلاف أبي وسف رح وعجد رح وفي الدابة الي كوفة أو واسط احتمال الحلاف ومسئلة ا- فحاطة والصبغ متفق علبهما إ ولو ردد في خياطة اليوم أو غدا) أي اذا قال أن خطت اليوم فيدرهم وفي غد بنصف درهم ( فله ما سمى أن خاطه اليوم وأجر مثله أنخاطه غدا إ هذاعند أبي حنيفة رح وعندها الشرطان جائز أن وعند زفر رح فاسدان لانذكر البوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه لا لتوقينه فيجتمع في كل يوم تسميتان لهماان كل واحدمقصود فصار كاختلاف النوعين ولهازذكر البوم ليس للتوقيت لأن اجبماع الوقت والعمل منسدكا م بل ذكره للتعجيل وذكر ألغد للنعليق فيجتمع في الفد تسميتان ( ولا يجاوز به المسمى / أي أجرالمثل ان كان زائدا

ماثلف في يده ) لأن المين أمانة في يده ﴿ أُو بِعمله ۗ الآن منافعــه صارت عـــلوكة المستأجر فصح أمره بالتصرف نيامة عنه وانتقل فمله اليه فكانه فعله إنفسه (وصح رديد الاجر بترديد العمل ) بين اثنين أو ثلاثة ولابجوز في أكثر من ذلك •ى (في الثوب نوط) كان خطته فارسيافيدرهم أو روميا فيدر همين أو انصيغته بمصفر فبدرهم أو بزعفران فبدرهمين وانمسا يصح اعتبارا بالبيع بمجامع دفع الحاجة لكر لابد من اشتر ط (١) الحيار في البيع لافي الأجارة لان الأجر أنما بجب عند الممل وعند ذلك يصبر المعةو دعليه معلوما والثمن يجب بنفس العقد فتنحقق الحهالة بحبث لا يرتفع المنازعــة الا باثبات الحيار ( وزمانا) قوله ( في الاول) من طرفي النرديد مرتبط بقوله زمانا فقط وع كان خطته اليوم فبمدرهم وان خطته غدا فنصف درهم وقالا الشرطان جائزان وقال زفر الشرطان فاسدان ولابي حنيفة ان ذكر الند (٢) للتمليق حقيقة (٣)ولايمكن حمل اليوم على النافيت لأن فيه فساد المقد لاجبًاع الوقت والعمل واذا كان كذلك يجتمع في الفيد تسميتان دون اليوم الاول(٤) فيصح الاول ويجب المسمى ويفسد الناني ويجب أجر المثل لايجاوز به مسمى الفد ( وفي الدكان والبيت ) كان خيره بين البيتين مثلا كاجرتك هذا شهر ا فيه الحلاف الآتي أو خيره بين المنفه بين في بيت واحسد • ع كان سكنته عطارا فيدرهم وان أسكنته حدادا فبدرهمين • هداية وذكره في أواخر الباب وذكر فيه الحلاف(والدابة مسانة وحملا)كأن ركبت على الدابة الى الحسيرة فبدرهم وان الى القادسية فبدرهمبن أو ان حملت عليهاكر شعير فبدرهم أوكر حنطة فبدرهمبن جاز في الكل وأبهما فعل استحق مسهاه وقال أبويوسف ومحمد لايجوز لجهالة المعقود عليه وكذا الاجر بخلاف الحياطة الرومية والفارسية لان الاجربجبعند المملولا حِهَالَةُ عَنْدُهُ (٥) وهَمَا يجب الأجر بالتَّخلُّةُ (٦) والنَّسَلِّيم ولابي حَيْفَة الاعتبار (١) (قوله الحيار) أي خيار التعيين ك (٢) (قوله للتعليق) أي الاضافة لان الاجارة لأنقبل التعليق • ت (٣) (قوله ولايمكرالخ) فلا يقال أن تسمية اليوم لاتبقى الى لغد فلا نجتمع التسميتان في الغد واذا تمذر الحل علىالتاقيت بحمل على النمجيل فتق تسمية اليوم الى الفد فقام الاجتماع (٤) (أوله فيصح الاول)أي تسميةاليوم الأول وع (٥) (قوله وهنا الح) قلنا أن الفالب بعد النسليم وقوع الانتفاع لانشرع الاجارة لدفع حاجة الأنتفاع ولاجهالة عند وقوعه ولوخقق ترك الانتفاع واحتجنا الى الايجاب بمجرد النسايم فانه بجب أنل الاجرين للتيقن به 16 موضعاً لـ في الهداية (٦) (قوله والتسليم) فاذا ألم الدكاناو البيت ولم يسكنه ولا أسكن حدادا تبق

على نصف درهم لا يجب الزيادة وفي الجامع الصغير لايزاد على درهم ولا ينقس عن نصف درهم لـكن الصحيح هو الاول لان المسمي في الغدنصف درهم وفي الاجارة الفاسدة أجر مثل لا يزادعلى المسمى فان خاطه في اليوم الثالث فاجر المثل بالرومية والفارسية لآنه خبره بين عقدين صحيحين مختلفين/لانسكناه بنفسه يخالف أسكانه الحداد (ولا يسافر بعبداستأجره للخدمة بلا شرط )لان في خدمة السفر زيادة مشقة فلاينتظمها الاطلاق لرولا يأخذ المستأجر من عبد محجور اجرا دفعه لممله ) لأن هذا المقد لا يجوز قباسا لمدماذن المولى وبجوز استحسامًا عند الفراغ عن العمل لأنه نافع على تقدير الفراغ سالمها ضار على اعتبار هلاك العبد والتصرف النافع مأذون فيه كالآنهاب واذا جاز امتنع للمستأجر أخذ الاحر منه (ولايضمن غاصب العبد )(١) لو آجر نفسه (ما أكل) الفاصد وي (من أجره) خلافًا لهما وله أن التقوم بالأحراز وهو ليس بمحرز في حق الناسب لأن المبد لايحرزنفسه فكف بحرز مافي يده (ولو وجده ربه أخذه) لاه وجسد عين ماله (وصعرقيض المبدأ جروم لو آجر نف مطائي لانه مأذون له في التصرف على اعتبار الفراغ كاس ﴿ وَلُو آجِرَ عَبِدُهُ هَذَبُنَ الشَّهُرِ بِنَ شَهُرا بِارْبِيمَةً وَشَهِّراً بِخُمْسَةً صَعَوَالْأُولُ بَارْ إِمْسَةً ﴾ (٢)لانالشهر المذكور أولا ينصرف (٣)اليمايل العقد(٤) تحريا للجوازأو فظرا الى تعيز الحاجة (٥: فينصرف الثاني الى مايل لاول ضرورة (ولو اختلفاني اباق السد ومرضه حكم الحال ) لاختلافهما فيأمر محتمل فيرجح بالحال لأنه إسلح مرجعاً وأن لم يصلح حمحة كما في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه ﴿ وَالْقُولُ إِ لرب الثوب في القميص والتياء والحمرة والصفرة ) كان قال رب الثوب أمرتك إ أن تعمله قميصا وقال الاجير بل أمرتني قباء أو قال أمرتك ان تصبغه أحمر وقال الصباغ بل أصفر فالقول لرب الثوب لان الاذن يستفاد من جهته حتى لو أنكر أصل الاذن كان القول له ، هداية ثم المالك بالخيار أن شاء ضمنه ثوبا (٦) غير مممولولا أجر له أو قيمته معمولا وله أجر مثسله ولا يجاوز به المسمى = بحر ﴿ وَالْاحِرُ وَعَدُمُهُ كَانَقَالُ وَبِالنَّوْبِ حَمَّلُتُهُ لِى بَشِيرٌ أَحِرُ وَقَالَ الصَّائِمُ بِلَ بَاحِر فَالْقُولُ لرب الثوب لأنه ينكر تقوم عمله اذ تقومه بالمقد وقال أبو يوسف ان كان(٧) حريفا الجهالة انأي الأجرين مجب ع(١) (قوله لو آجر نفسه) اما لو اجر الغاصب فاكل الفاصب من اجره فلا ضمان عليه بالاتفاق · عبني ( ٢ ) ( قوله لان الشهر ) أي لفظة الشهر ٠ ع (٣) ( قوله الى مايلي العقد ) أي الي شهر أي الي مدلوله وهو الزمان فالتقدير أن لفظة الشهر المذكورة او لايتصرف الى زمان متصل بالمقد . ع (٤) (قوله تحريا للجواز) لانهلو لمينصرف اليه لكان الداخل في المقد شهرا منكرا من حمره وهذا فاسد . ك للجهالة . ع ( ٥ ) ( قوله فينصرف الناتي الي مايلي الاول) أي ينصرف لفظ الشهر الثاني وهو شهرا بخمسة الي زمان يلي الزمان الاول • ع (٦) ( قوله غير معمول) وقوله معمولا يشملان الخياطةوالصباغة ثم خيار المالك بين اخذه المعمول وبين ثركه على العامل قد من بيانه قبيل باب الاجارة الفاسدة وع (٧) ( قوله حريفا ) اراد بالحريف من بينه وبينه اخذ واعطاء كان كان يدفع اليه

مل عد محدور )آجرعد محدور نفسه فان أعطاه المستاجر الاجر لايسترده لان هذه الاجارة بدر الفراغ محيحة استحسانالان الفساد لرمانة حق المولى فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة ووجوب الاجرة ا ولا يضمن آكل غلة عد غصه فا جر هو نفسه ) أي رجل غصب عبدا فأحر المدنفسه فأخذالناسب الاحية فأكله فلا ضان عند أبي حنيفة رح لان العبد لايحرز نفسه فكذا مافي بده فلا يكون متقوما وقالا يضمن لأنه مال المولى (وصح للسد قبضيا وبأخذها مولاه قائمة هذا بالاتفاق لأن يعد الفراغ يعتبر مأذونا كام ( ولو استأجر عبدا شهرين شهرا باربعة وشهرا بخمسة صح والاول باربعة والثاني بخسة وحكم الحال أن قال مستاجر المبد مرض هو أو بق في أول المدة وقال المؤجر في آخرها ) أصل هذه المسئلة الطاحونة فان المالك أذا قال ماء الطاحونة كان جاريا في المدة وقال المستأجر لم يكن جاريا بحكم الحال ( وصدق رب التوب في أمرتك أن تممله قباء أو تصغه أحمرلاأجبر قال أمرتني بما عملت ) لأن الاذن مستفاد من رب الثوب والمرادآنه يصدق باليمين ( وفي عملت لي مجانا لاصالم قال بل آجرتني باجر ) لان المالك ينكر تقوم عمل الصانع وعند آبی یوسف رح ان کان الصائم معاملاله يجب الاجرة وعند محمد

لهظهالاجر وقال محدان الصالع معروفا بهذه الصنعة فله الاجر اب فسنخ الاجارة الله-

(وتفسخ بالميب ) لان المقود عليه يوجد شيئًا فشيئًا فصار هذا عبيا حادثًا قبل القبض فأوجب الخيار كما في البيح ثم المستأجر اذا استوفى المنفعة فقد رضي بالميب فيلزمه حميم البسدلكا في انبيع وان أزال المؤجر العيب فلا خيار للمستأجر (وخراب الدار وانقطاع ماء الضيمة والرحي ) أى تفسخ الاجارة بهذه الاشياء وهذا يشير الى أن الاجارة لاتنفسخ بهذه الاشياء وقال بعضهم تنفسخ لأن المقود عليه وهو المنافع المخصوصة قد فاتت قبل القبض فصار كهلاك المبيع قبل القيض والاول أصح لأن المنافع قد فاتت على وجه محتمل العود فاشبه أباقي المبيع قبل القبض أو المستأجر هذا وقد روى هشام عن محمد انه لو استأجر بيتا فانهدم فيناه المؤجر وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة ليس للمؤجر أن بمنمه عن ذلك ولا للمستاجر أن يمتنع عنه فهذا مربح في عدم الانفساخ ولكنه يفدخ ولان أصل المكان صالح بمد الانهدام للسكني بضرب الفسطاط فبق الدقد لكن لا أجر 🏿 لعدم تمكنه من الانتفاع على الوجه الذي قصـــد. بالاستثجار ولو انقطع ماء الرحى والبيت بمسا ينتفع به لغير الطحن فعليه من الاجر بحصته لبقاء شيء من المعقود عليه(١) فاذا استوفاه(٢) لزمته حصته ﴿ وتنفسخ بموت أحد الماقدين ان عقد هالنفسه ) لانه لو بتي المقد تصير المنفسة المملوكة أو الاجرة المملوكة (٣) لغير العاقد (٤) مستحقة بالمقدره) لأنه ينتقل بالموت الى الوارث (٦) وذلك لايجوز ، هداية ولان العقد ينعقد ساعة فساعة ولاانعقاد الا بوجود عاقدين والمت لبسباهل له ولا ينزل الوارث ماقدالان الانعقاد المذكور منوطباقامة العسين مقام المنفعة في أصل المقدتصحيحا له وأصل المقدلم يكن للوارث فلا اقامة في حقه ( وان عقدها لغيره لاكالوكيل والوصى والمتولى في الوقف ) لأن المقدينتقل الي ذلك الفير شرط فلا يكون المستحق غيرالماقد ٥ك ( وتفسخ بخيار الشرط)وقال الشافعي لا بصح شرط الخيار في الاجارة ولنا أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في الثوب ويقاطع اجرئه ودفعه اليه في هذه النوبة ولم يقاطع اجره • ك (١) ( قوله فاذا استوفاه ) مفهومهانه لو لم يستوفه لم يلزمه شيء(٢) (قوله لزمته حصته (وقوله في فصل البناء أذا أنهدم لا أجرله الح المراد بالاجر المنغي تمام الاحر المسمى أو المراد أذا لم يسكن في المكان اصلا • ع(٣) ( قوله لغير الماقد) اللام مسلة لفظتي المملوكة على التنارع (٤) ( قوله مستحقة) خبر لتصير ويقدر 📟 قولك العاقد الحي (٠) ( قوله لأنه ينتقل افح) تمليل للحكم الضمني في قوله المملوكة لغير العاقد بلفظيتها (٦) (قوله وذلك لا مجوز ) لأن استحقاق ملك النبر أنما يكون بمقد ذلك النبر أو بعــقد نائمه والوارث لم يمقدولم ياذن بالمقد

سفره بخلاف بدأه المكارى)والفرق بينهما إن العقد من طرف المكترى، تابع لمصلحة السفر قريما يهدو له إن لا مصلحة في

أو أخل به كرض العبد و دمر الدابة) اغا قال تفسخ لأن العقد لا ينفسخ لامكان الانتفاع بوجه آخر لسكن المستأجر حتى الفسخ ( فلو اتنفع بالميب أو أزال المؤجر المب مقط خياره ) أي خيار المستأجر(ومخمار الشرط والرؤية ﴿ بالمدر ) هذاعندنا وعندالشافعي رحلاتفسخ مخيار الشرط ولا بالمذر ( وهو لزوم ضرر لم يستحق بالمقد ان بقى كافي سكون وجع ضرس استؤجر لقلمه إ فانه ان بتى المقد يقلع السن المحيح وهو غير مستحق بالمقد (وموت هرس استؤجر من يطبيغ وليمنها) فانه أن بقي العقد يتضرر المستأجر بعابخ غير الوليمة (ولحقوق دين لابقضى الابشن ماأجره) فانه أن بقى بازم ضرر الحبس (وسفر مستأجر عبد للخدمة مطلقا أو في المصر) فان الاستنجار للخدمة مطلقا يتقيد بالحدمة في المسر فان قال مالك العبد لاتسافر وامض عملي الاجارة فللمستأجر أن يفسخ فان أراد المستأجر ان يخرج العبد فلمالسكه الفسيخ أما أن رضي المالك بخروج العبد فلبس للمستأجر حق الفسخ ( وافلاس مستاجر دكان ايتجر وخياط استاجر عبدا ليخيط معه فترك عمله ) قبل ناويله خياط يسمل برأس ماله فذهب رأس ماله واما الذي لبس له مال و يعمل بالاجرة فرأسماله ابرة ومقراض فلا يتحقق المنذر ( وبداء مكتري الدابة من

السفسر فلا يمكن الزامية لاجل الاكتراء ومن طرف المكاري ليس كذلك فبداء بداء من هذا المقد قصدا فلا اعتبار له ( و رك خياطة مستاجر عبد ليخبط ليعمل في الصرف) اذ يمكنه ان يقمد الحياط في ناحية من الدكان ويعمل في الصرف ناحية ( وسع ما آجره وسفسيخ بموت أحد عافدين ان عقدها لنفيه فان عقدها لنيره فلا) كالوكيل والوصى ومتولى الوقف كالوكيل والوصى ومتولى الوقف كالوكيل والوصى ومتولى الوقف

(ومن أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستمارة فاحترق شيء مافي ارض جاره لا يضمن ) قيل هذا أذا كان الرياح هادنة أما أذا كانت مضطربة يضمن (فان اقمد خياط أو صباغ في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف صح ) أي يدنيل أحدهما الممل من الناس بوجاهت ويعمل الآخر بحذافته فني الهداية حمله على شركة الوجوه وفيه لظر لأبه شركة الصنائع والنقب ل فكان صاحب الهدابة اطلق شركة الوجوه عليه لان أحدهاية لمالممل بو جاهته وهـ ذا المقد غير جائز قياسا لان أحدها يقبل الممل ويستاجر الآخر بنصف ما مخرج من عمله وهو مجهول جائز استحسانا ووجهه الانخصيص قول الممل باحدهما لا يدل على نفيه من الاخر فاذا عقدت شركة الصنائع وبتقبل أحدهماالعمل ويعمل الآخر فيجوز فكذا ههنا والحاجة

المجلس فجز اشتراط الحبار فيه كالبيع بجامع دنع الحاجة (ولرؤية) وقال الى المنازعة لأنه أذا لم يوافقه يرده فلا يمنسم الحواز وقد قال صلى الله عليــه ولم من اشترى شيئًا لم يره فله الحيار اذا رآه والاجارة شراء المنافع ثم اذا رآه فله الخيار اذالعقد لا يتم الا بالرضاء ولا رضا بدون العلم • ى ۗ وبالعذر وهو عجز الماقد عن المضى في موجيــه ) وقال الشافي رحمه الله لا تفسخ الا بالميب • هداية والا بمذر كامل كالو اكثرى لفلم سنه فبرأ · ت ولذا أن المنافع غير مقبوضة وهي المسقود عليه فالمذر في الأجارة كالسب في البيع قبل القبض مجامع عجز الماقد عن المضى في موجبه ﴿ الا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به ) الجلة تفسير لزائده ع(كمن استاجر رجلا ليقاع ضرسه فسكن الوجع أوليط يخ له طعام الوليمة فاختلمت منه ) فد كر شراح الجامع أنه يقال للشافي رحمه الله في من استؤجر لفلع سن أو أنخاذ وليمة ثمزال الوجم او. تت العرس فحينئذ يضطر الى الرجوع عن قوله الح فظهر أن القيد ذكر لزيادة الالزام فلا مفهوم ويدل عليه ما قال الحو . بني المسوط اذااستاجره ليقطع يده للاكلة أو لهدم بناء له ثم بدا له في ذلك كان عذراً اذ في ايقاء العقد اثلاف شيء من بدنه أو ماله وهذا صرمح في أنه لونم يسكن الوجم يكون له الفسيح أه • محمد أمين ﴿ أُوحَانُونَا لِيَنْجُرُ فَافْلُسُ أُو آجَرُهُ وَلَوْمُهُ دبن بميان ) كان المراد به عيان القاضي ليتم مقابلته بقوله • ع ( أو بييان ) وهو البرهان • ع( أو باقرار ولا مال لهسواه أو استاجر دابة للسفر فبدا له منه) للزوم ضرر زائد اذ ربما يذهب للحج فذهب وقت أولطلب غريم فحضر (لا المكاري) لامكان بعث الدواب على يد (١) تلميذه أو أجسيره (ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة او مستعارة) وعدم الضمان في الملوكة بالاولى. مسكين ( فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن) لأنه غير متعد كحافر البَّر في دار نفسه قيل هذا أذا كانت الرباح هادنة ثم تفسيرت اما أذا كانت مضطربة يضمن لأن موقد النار يمنم أنها لاتستقر فيارضه ( وان اقمد خياط او صباغ في حانوته من يطرح عليمه الممل بالنصف صح) لأنه شركة الوجو. في الحقيقه فهذا بوجاهت، يقبل وهذا بحذاقته يعمل فينتطم المصلحة فلا تضره الحبه لة • هداية ولايجو زقياسالان راس مال صاحب الدكان منفمة وهي لا تصلح رأس مال الشركة ولان المتقبل أن كان صاحب الدكان فالعامل أجير بنصف عمله وهو مجهول أو العامل فهو مستأجر لموضع حلوسه عن الدكان بنصف عمله وهو مجهول وجه الاستحسان ما ذكره المصنف. (١)قوله (تلميذهأ وأجيره)ولو فرضنا انه لم يكن له تلميذ ولاأجير عشي بنفس الان تمبه لا بذهب ضائما لاخذمالاجرة نخلا فالمستأجر اذريما يذهبالخ فبتعب بدمه ويضبع ماله بلا فائدة من أن هذا اجارة صورة وشركة الوجوه في الحقيقة • ك ( وان استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراً. كبين الى مكة صح وله المحمل الممتاد ) وقال الشافي رحمه الله لا بجوز للجهالة قانا المقسود هو الراكب والمحمـــل تابـــم والراكب معلوم وجهالة المحمل ترتفع بالصرف الى المتعارف ﴿ وَرَوْبَنَّهُ أَحْبُ ﴾ لأنه أنفي للجهالة وأفرب الى الرضا ( ولمقدار زاد فا كل نه رد عوضه ) لأنه استحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق فله أن يســــتوفيه ( وتصبح الاجارة وفسخها والمزارعة والمماملة والمضاربة والوكالة والكفالة والايصاء ) كقوله جملت فلانا وصي بمد موتى • عيني ( وألوصية ) كاوصيت لك بدارى بعد سنة مثلا فالظاهر والعلم عند الله تمالي أنه أن عاش الموصى الى سنة صحت الوصية لا أن مات قبلها لكر ليراجع اذلًا لمن ممنا من كتب المذهب . ع ﴿ والقضاءوالأمارة والطلاق والعتق مضافا ﴾ أما الاجارة فلانها تمليك المنافع وهي غير موجودة حالا فلا بد ان تكون مضانة ولذا قادًا أنها تنمقد ساعة فساعة حسب حدوث المنافع وفسخها معتبر بها كالبسع حبث لا يجوز اضافته فكذا اضافة فسخه والمزارعة والمعاملة وهي المساقاة اجارة والممناربة والوكالة (١) من باب الاطلاق والكفالة النزام للمال ابتداء كالنسذر (٢) لكن فيها تمليك المطالبة فلا يجوز تمليقها بشرط غيرملاتم والايصاء والوصبة تصرف بعد الموت فلا يكونان الا مضافين والقضاء والامارة تفويض محض (٣) فيجوز تعليقهما ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن حارثة ثم قال ان فتل زيد فج،فر وان قتل جمفر فعبد الله بن رواحة رواءالبخاري. ي ( لا البيع وأجازته وفسخه والقسمة ) وكان صورة القسمة أن يجمل الشريكان لمال حستين ممتازتين تم قال أحدهما أخذت هذه الحصة بمدشهر وقال الآخر أخذت تلك بعد شهر • ع ( والشركة والهبة والنكاح والرجمة والصلح عن مال ) أما عن دم همد فيصح مضافاً مسكين ( وابراء الدين ) لأن هذه الأشياء تمليكات(٤)وقد أمكن تجزها للحال فلا حاجة الى الاضافة . ي

(١) (قوله من باب الاطلاق الح ) كانه بهني ان الذي لا يصع مضافاً المما هو التمليكات فقط لا سمار النصر فات كالاطلاقات والزامات والولايات (٢) (قوله لكن فيها تمليك المطالبة) في الاستدراك لمظر لان التعليق غير الاضافة للجزم في الثانى كانت طالق غدا والحطر في الاول كان دخلت الدار فأنت طالق وجواز الاضافة لا يستلزم جواز التعليق لان الاجارة وما في معناها لا مجوز تعليقها الاضافة لا يستلزم جواز التعليق لان الاجارة وما في معناها لا مجوز تعليقها كاذا كام قبيل كتاب الصرف وبجوز اضافتها وفيه حزم أولى وع (قوله وقد المكن الح) كانه احتراز عن الوصية وكان عد النكاح من التمليكات لانه تمليك البضم والرجعة معتبرة به لامها من فروعه وع

ماسة عثل هذا المقد فحوزته (كاستنجار جل محمل عليه محيلا وراكين وحمل مجالا ممتاداً) عسدًا عندمًا وعند الشافعي رح لايجو ز للحهالة ( ولو أراه الجال فاجو دفان استأجره بحمل قدرزاد فأكل منه ردعوضه ومن قال لناسب داره في غيا والا فاجرتها كل شهر كذا كلشهر كذا فلم بفرغ فعليه المسمى الأنه اذا عين الأجرة والفاصب رضي بها فانعقد بينهما عقد أجارة ( الا أذا جحد الغاصب ملكه وان أقام عليه بنة من بعد)فانه اذا جحد ملكه لم يكن راضيا بالاجارة مع أن المفصوب منه أقام علىه البيئة بمدجحو دالقاصب أنه ملك تم عماف على قوله الا ذا جحد قوله (أوأقر بالملك له لكن قال لا أريدبهذا الاجر ) قانه حينئذ 🕷 يكون راضيا بالاجارة (وسحت الأجارة فسخهاوالزارعةوالمامة) أي المساقاة ( والوكالة والكفالة والمضاربة والقضاء والامارة) أي تفويضهما (والايصاء) أي جمل الغبر وصيا (والوصية والطلاق والعناق والوقف مضافة ) أي مضافة الى الزمان المستقبل كما يقال في المحرم أجرت هذه الدار من غر قرمضان الى سنة كذا ( لا البيع واجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجمة والصلحعن مال وأراء الدين)

﴿ كتاب المكاتب ﴾ يمقلي بمال حال أو مؤجل أو منجم) التوقيت بطلوع النجم نم شاع بعسد فلك نحو أن يقول كانبتك عائة على أن تؤدي كل شهركذا أو كل عشرة أيام كذا وهندالشافي رحلامجوز حالا ولا بد من مجمين أي شهرين لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل قلتا يمكن أن يستقرض وفي السلم الاجل قائم مقام المقود عليه (أو قال جملت عليك ألفا تؤديه نجوما أولهاكذا وآخرها كذا فان أديته فانت حر وان مجزت فقن وقبل المقد صم عدا المقد بلفظ الكتابة أو بلفظ يؤدى ممناها وهو قوله أو قال جلت الخ(وخرج من يده دون ملكه إ فان المكاتب عبدما بقي عليه درهم ( وعنق مجانا ان أمتق وغرمه السيد ان وطيء مكاتبته أوجني عليها أوعل ولد اوما لها )اى العقر أو ارش الحِناية أو مثل المال أوقيمته (فان كاتب على قيمته أو عين لغيره يثمين بالتعيين) هذا في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة رح انها تصححتي اذا ملكها وسلمها عتق فانعجزيرد الى الرق وفيه احتراز عن دراهم الغير او منانيره فان الكتابة عليها جائزة لمدم الميم ( اومائة ليرد سيده عبدا غير عين )حتى لو شرط أن بردها عبدا معينا صبح (اوالمسلم على الحر اوخنزير فسد) قوله أوالسلم عطف على الضمير المستنر في قوله فأن كاتب والمطف

جا أز لوجود الفصل

## الكائد

( الكتابة تحرير المملوك بدأ ) فلا يصح بيه مه ولا حجره بخلاف من علق عتمه إداء المال الى المولى فائه يصح بيم، وتردد في البحر في حجره وتقدم في باب المتق على جمل • ع ﴿ فِي الحال ورقبة فِي المَــا لَ كَاتَبِ مُمَلُوكَهُ وَلُو صَــَهُمِوا ا يعقل) خلافًا للشافي في الصغير ولنا أن العاقل من أهلي القبول والتصرف نافع ( بمال حال ) وقال الشافي لا يجوز حالا ولا بد من تُعجم لأنه ماجز عن التسلم في زمان قليل لمدم الاهلية قبله للرق ولنا اطلاق نس فكاتبوهم ولان البـــدل معقود به فأشبه النمن ولان مبني الكتابة على المساهلة فيمهله الولى ظاهرا ﴿ أَو مؤجل أو منجم وقبل ) لأنه مال بلزمه قلا بد من النزامه ( صح ) لقوله تعالى فكاتبوهم . والأمر ليس للامجاب باجماع الفقهاء وأنما هو أمر ندب هو الصحيح ( وكذا اذا قال جملت عليك الفاً تؤديه نجوما أول النجم كذا وآخره كذا) قوله جملت عليك مجتمل الضريبة ويحتمل الكتابة ولا يتمان جهـة الكتابة الا بهذا التولىخلاف قوله كامبتك لمدم الاحتمال • كـ( والافقن ) لاحاجة الى هذه المقدمه وأنما ذكرها حنا للمبدعلىأداهالنجوم وك (ويخرج من يده) تحصيلا لمقصود الكتابة وهو أداء البيدل فيملك البيع والشراء والخروج الى السفر وان نهاه مولاه (دون ملكه) لقوله عليه السلام (١) المكانب عبد مابقي عليه درهم (وغرم) الاولى فقرم بالفاء • بحر ( ان وطيء مكانبته ) لانهيــا صارت أخص باجزائها توسلا الى مقصود الكتابة وهو البدل في حق المولى والحرية في حقها ومنافع البضع مامحةة بالاجزاء والاعيان ﴿ أَوْ جَنَّى عَلَمَا أَوْ عَلَى وَلَهُ هَا بَيْنَا (أو أتلف مالها) لانالمولى كالإجنى في اكسابها ونفسها اذلو لم يكن كذلك لاتلفها المولى فيمتنع غريض العقد (وانكاتبه على خمر أو حَنزبر أو قيمته أوعين لغبره أومائة ليرد سيده وصيفاً )اى عبدا ( ٢ ] غير ممين ( فسد ) أما في الاوليين فلانهما لا يستحقهما المسلم وأمافي الثالثة فلجهالنها قدرا وجنساً ووصفاً جودة ورداءة وأما في الرابعة فالمدم القدرة على النسليم والمراد بالعين ما يتعين بالتعيمين فلو كاتبه على هذه الالف الدرهم وهي لغيره جاز فيتملق بالدراهم في الذمة وأما في الحامسة فقال أبو يوسف جاز ويقسم الماثة على قيمة المكاتب وقيمة عبدوسط (١) ( قوله المكاتب الح ) أخرجه أبو داود مرفوعا وفيه اسمعيل بن عباس لكن وثقه الشيخ شامي وأخرجه اين عدى في الكامل مرفوط وفيسه سلبمان بن أرقم ضعيف وأخرجه ابن أبي شبية موقوة على عمسر وابن عمر وعلى ﴿ زَيْدَ بَنْ ثَابِتَ وعائشة رضى الله عنهم • عبني (٧) ( قوله غير معسين ) أما لو كان معينا فيجوز بالاتفاق لجواز بيعم اتفاقا فكذا استثناؤه وعني على الهداية وش (وعنق فيها وسمى في قيمته أن ادىماسمى) و فى ظاهر الرواية انما يثبت العنق والسعاية في القيمة أن أدى ماسمى وهو الحمر والخنزبر وعن أبى حنيفة رح أنه انمسا يعتق باداء عينهسا أن قال ان أديتهما فانت حر ولا فرق فى ظاهر الرواية وعند أبي يوسف رح أن أدى العين عنق وان أدى القيمة عنق أيضا و عند زفر رحلا (١٦٩) \_ يعتق الاباداء القيمة لان المسلم نعى

أفتبطل حصة العبد ويكون مكاتباً بما بـ في ولهما أن العبد لا يستثنى من الدنانير وانما يستثني قيمته والقيمة لا تصلح بدلا (١) فكذا مستثني ( فان أدى الخرعتق) خلافا لزفرولنا أزالحمروالخنزير مال في الجملة فامكن اعتبارمعني القيمة فيهما وموجبه العتق عند أداء العوض المشروط ( وسعى في قيمته ) لأنه وحيث علمه رد رقبته لفساد المقد وقد تمذر بالمتق فيجب رد قيمته كما في البيدم الفاسد اذا تلف المبيدم ( ولم ينقص من المسمى وزيد عليه ) لانه عقد فاسد فيجب القيمة عنـــد هلاك المبدل بالغة ما بلغت كما في البيم الفاسد وهذا لأن المولي مارضي بالنقصان والعبد رضى بأزيادة (٢) كيلايبطل حقه في المتق أصلا ﴿ وصع على حيوان ﴾ بين جنسه. هداية أي نوعه كالفرس.ع (غيرموصوف ) (٣) نوعه ولا (٤) صفته خلافا للشافعي ولنا أن الجهالة يسيرة ومثلها يحمل في الكتابة نيمتبر جهالة البدل بجهالة الاجل فيه وأذا صح ينصرف الى الوسط وبجبر على قبول القيمة وقد من في النكاح (أو كاتب كافر عبده المكافر على خمر ﴾ قدرها معلوم لانه مال في حقهم ﴿ وأي أسلم له قيمة الحَمر ﴾ لأن المسلم ممنوع عن تمليك الحَمر وتملكها • هداية قيل يرجع في معرفة قيمة الخر الى قول مسلم كان يشربها ثم تاب · ع ( وعتق بقبضها ) لان في الكتابة معني المعاوضة واذاوصل أحد العوضين الى المولى سلمالعوض الاخرلاميد اب ما بجوز للمكاتب أن يفعله ا ( للمكاتب البيع والشراء ) لأبهما موصلان لى مقصود العقد وهو أيسل الحرية

( للمكاتب البيع والشراء ) لانهما موصلان في مقصود العقد وهو نيسل الحرية باداء البدل ( والسفر ) لان التجارة ربما لا سفق في الحضر ( وإن شرط أن لا يخرج من المصر ) لانه شرط مخالف لمقتضى العقد ولم يفسدالعقد به لانه لم يكن (٥) في صلب العقد أو لان الكتابة في جانب العبد اعتاق وهذا الشرط بخص العبد فاعتبر اعتاقا والاعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة ﴿ وَتَرْوِيجِ أُمته ) لانه ا كتساب له لمكالم المهر ( وكتابة عبده ) خلافا لزفر والشافعي ولنا أنه ا كتساب كالنزو بيج وكالبيع المهر ( ووكتابة عبده ) خلافا لزفر والشافعي ولنا أنه ا كتساب كالنزو بيج وكالبيع المهر فكل ما يصح تسميته يصح استثناؤه ومالا فلا مى (٢) ( قوله كيلا يبطل الح ) فيسه أن العتق وقع باداء عدين الحر فكرف يبطل و احب باكان الترافع الى من يرى قول زفر أنه لا يعتق باداء عين الحر و ت (٣) ( قوله نوعه ) أى صنفه ع كالهندي اله لا يعتق باداء عين الحر و ت (٣) ( قوله نوعه ) أى صنفه ع كالهندي الحر الله كالله و المنهد ) وهو ماكان داخلا

يمتق الأباداء القيمة لأن المسلم نهي عن افتناء الخرفاقيمت القيمة مقامها (ولا تنقص عاسمي وزيدت عليه) هذه مسئلة مبتدأة لا تملق لها عسئلة الخر والخنزبر وممناها أن القيمة في الكتابة الناسدة اذا كانت من جنس المسمى فان كانت ناقمة عن المسمي لاتنقص عن المسمى وانكانت زائدة زيدت عليه ووضع المسئلة في المبسوط فما اذاكاتب عبده بالف على أن يخدمه أبدا فالكتابة فاسدة فتجب القيمة فان كانت ناقصة عن الالف لاتنقص وان كانت زائدة زيدت عليه (ومحت على حدوان ذكر جنسه فقط )أي لم بذكر نوعه وصفته (ويؤدي الوسط أو قمته) أنما يخبر لان كل واحد أصل من وجه أما الوسط فظاهر وأما قيمةالوسط فلان الوسط يمرف بالقيمة فصارت اصلا فدفع القيمة قضاه في ممني الاداه ( وفي كافر كاتب عبدا مثسله بخمر مقدرة صح وأي أسل لسيده قيمتها وعنق بقبض الخر ) لان عنقه متعلق بقبضها لكن مع ذلك يجب القيمة

﴿ باب تصرف المسكائب ﴾ الله عنده وان شرط أن لا السياد فله السيةر استحسانا لانه

شرط مخالف المتنابة بهذا الدولا تفسد الكتابة بهذا الشرط فان الكتابة تشبه البيع ومع ذلك هي اعتاق بالنظر الى العبد فقلناكل شرط مفسد يكون في أحدالبداين كما اذا شرط الشرط فان الكتابة تشبه البيع ومع ذلك هي اعتاق بالنظر الى العبد فقلناكل شرط لايكون كذلك لافسدها عملا بالشبهين (ونكاح أمته وكتابة عبده) لانهما فيدان الحدمة مجهولة يفسدها وكل شرط لايكون كذلك لافسدها عملا بالشبهين (ونكاح أمته وكتابة عبده) لانهما فيدان المال وعند زفر والشافي رحلا يجوز الكتابة وهو القياس لانها تؤدي الى العتق وهو ليس من أهله وجه الاستحسان

إلى هو أنفع من البيع لانه لايزيل الملك الا يمد وصول البدل والبيع يزيله حالا ثم الكتابة يوجب للملوك(١)مثل ما هو ثابت له بخلاف الاعتاق على مال لانه يوجب (٢) فوق ماهو ثابتله (والولاء له انادي بمدعثقه )لان الماقد من أهل الولا. حين الادا. وهو الاصل فيثبت له ( والا لسيده ) لأن له فيه نوع ملك ويصم اضافته اليه في الجُملة . هداية فلو أوصى لموالى فلان وليس له معتق حي فالوصية لمتق ممتقه •ك ( لا النزوج بلا اذن) لأنه ليس وسيلة الىالمقصود والملك ₹ثموان فك حجره وبجوز باذن المالك لان الملك له ( والهبة والصدقة الا بيسير) لانهما تبرع وهو غيرمالك لكراليسير من ضرورات التجارة ليجتمع عليه (٣) المجاهزون ( والتكفل ) ولو باذن المولى وفي شرح الاقطع وقد قالوا لو أجاز المولى كفالته أو هبته لم يصح اذ لا ملك له في ماله و أنما حقه متملق به فهو بمنزلة الفريم اذااجاز اعتاق الوارثأوهبته لمال الميتفائه لايجوز شلبي وسواء كانبام المكفول عنهأولا لان الاول اقر اض من المكذ فول عنه والاقر اض تبرع والثاني (٤) أظهر اله ( والاقر اض ) لا نهما تبرع الواعتاق عبدمولو بمل) لأنهليس من الاكتساب (٥) ولا من توابعه بل اسقاط الملك عن رقبته واثبات الدين في ذمة المفلس فاشبه الزوال بغير عوض. هداية بخلاف الكتابة لأنه لا يسقط ملك الرقبة الا بالاداء . ع ا وبيم نفسه )أي المبدمن نفسه لأنه اعتاق على مال في الحقيقة ( وتزويج عبده ) لا نه تنقيص وشغل رقبته بالمهر والنفقة بخلاف تزويج لجاريةلآنه يَدتسهما ﴿ وَالْآبُوالُوصِي فِيرْقِيقِ الصغير كالمكاتب) لأنهما بملكان الاكتساب ( ولا يملك مضارب وشريك شيئاً منه ) وقال أبو يوسف يملكان التزويج الكاتب ولهما (٦)ان المفاوضوالشريك شركة عنان يملكان التجارة لا الاكتماب والمكاتب يملكهما وهذا اكنساب ( ولو اشتري أباه أو ابنه يكانب عليه ) لانه من أهل أن يكاتب (ولو اشترى أخاه ونحوه ) أي ذا رحم محرم ولا ولاد بينهما ( لا ) خلافا لهما وله أن للمكاتب الكسب لا الملك والكسب كاف في وجوب صلة الولاد لافي غيرها حتى تجب نفقة الوالد والولد على القادر الكاسب لا نفقة نحو الاخ( ولو اشتري أم ولده ممه) حال فيأحدالبدلين كااذاقال كاتبتك على أن تخده في مدة والمنعم من الحروج الامدخل له في بدك الكتابة ولا فيايقابله. عناية (١) (قوله مثل ماهو ثابتله) وهو ملك البد عناية أوكو نعيمتق بمدأداءالبدل. ع (٢)(قوله فوق ماهو ثابت له) وهو عتقه بنفس القبول حالا من غيراً داءالبدل فان مذاغير ثابت للمكاتب الاول = عناية (٣) ( قوله المجاهزون) أي التجار الاغنياء له (٤)( فوله أظهر ) لأنه تبرع محض . عناية(٥) ( قوله ولا من توابمه) كالصدقة والهية اليسيرة والضيافة • عيني (٦) ( قوله أن المفاوض الح ويخالف هذا ما في باب نكاح الرقبق من الدر المختار فانه جمل المفاوض كالاب بخلاف الشريك شركة عنان وافره محشيه الحلم نقلا عن القهستاني فلمل في المسئلة روايتين •ع

آئيا أفادة المال وعتقه يضاف ألى قبله) أي للمكاتب الأول ولأ الثاني أن أدى الناني بمدعتق الاول والسيده ان أدى قبله ( لاتزوجه الاباذنه ولا هية ولو يموض رلا تصدقه الابيسير وتكفله واقراضه واعتاق عبدمولو عالى) لأنه فوق الكتابة (وسع نفس عيده منه وانكاحه ) فان ذلك اعتاق وهذا أتلاف مال إ والأب والوصي في رقيق الصغير كالمـكانب ) أي كل تصرف على كالمكاتب في عبده علكانه في رقبق الصندر ومالا فلا فانهما عليكان تصرفا يعصل به المال الصغير كالمكاتب علك كسب المال فحكهما حكمه فيملكان كتابة عيده لا اعتاقه على مال وبيع عبده من نفسه (وشيء من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك ) أي من قوله لا تزوجه الى هناوأ ماانكاح أمته وكتابة عبده فهما واز لميكونا جائزين للمأذون لم يدخلهمافيقوله وشيء من ذا بل ذكرها في كتاب المأذون بقوله ولايزوج رقيقمه ولا مكاتبه لأن قوله هنا وانسكاح أمته عطف على البيم والشراء وها حائزان للمأذون فتخصيص الاشارة في قدوله وشيء من ذا الي بعض المطموقات دون البعض لم يكن حسنا فحمل الاشارة الى قوله لانزوجه الى آخره (ويكاتب عليه بالشراء ولده وأبواه لا من لاولاد بنهما) هذا عند أني حنيفة رح وعندها أنه أذااشترىذا رحم محرم منهكالاخوالعم يدخل في كتابته كما يمتق عليمله أن

لافي غيره اذ لابد فيه من اليسار( وصح بيسع أم ولده شراهابدونه فان شرى معه فلا) هذا عند أبي حنيفة رح وعندها لايصحيمها وان شراها بدون الولد لانها ام ولده فلانجوز يمها وله ان القياس يجوز يمها وان كان ممها ولدلان كسرائكاتب موقوف فلا يتعلق به مالا بحتمل الفسخ اما اذا كان معها ولد يثبت امتناع البيع بتبعية الولد قال صلى الشعلية وسلم أعنقها ولدها ولا يثبت اصالة والقياس ينفيه (كولد ولدله من أمته) أي يتعلق بتوله ويكاتب عليه بالشراء أي ان ولد لهولد من أمته فادعاه دخل في كتابته (وكسمه ف) أي كسب ولد المكاتب يكون (١٧١) للمكاتب لارالولد كسبه فكسب الولد

كسب كسبه ( فان كاتب قدين له زوجين فولدت دخل الولدفي كتابتها وكسبه لها) اي زوج أمته من عبده فكاتبهما فولدت ولدا دخل الولدفي كتابة الام وكسبه الام لان الولديتيم الام في الرق والمتق وفروعه (فان ولدت حرة بزعمها من مكاتب او عبد نصححها باذن فاستحقت فولدها عبد) اي تزوج المكاتب باذن مولاه امراة فقالت أنا حسرة فولدت منه فاستحةت فولدها عبد عند أبي حنيفة رح وابي يوسف رح وعند محمد رح حربا لقيمته لأنهولد المفرور لهما ان القياس أن يكون عدا لكونه مولودا بين رقيتين وفي الحر خالفنا القياس باجماع الصحابة رضي الله عنهم وهذا ايس في معناه لان حق المولى مجبور بالقيمة يؤديها الحر في الحال وههنا لا قدرة للعبد على أدامًا في الحال بل تؤخر الي العتق ( فان وطيء أمة بملكه بغير اذن المولى المنحقت اوبشراه فاسد فردت اخذعقر هافي الحال كالمأذون بالتـ جارة ) اى وطيء المكاتب او المأذون امة بنير اذن المولى بناء على

من المفعول أي مصطحبة •ع ( لم بحثر يمها ) أماد خول الولد في الكتابة فلماذكر نا وأما امتناع بيعها(١)فاشعيتها لولدها (٧)لقوله عليه السلام اعتنها ولدها والقباس جواز يمها وان كان ممها ولدها لان كسب المكاتب موقوف فلا يتملق ١٥ (٣) مالا بحتمل الفسح (\$)لكن ثبت هذا الحق فها اذا كان معها ولدها تبماً لثبو ته في الولد بناء عليه ولونبت بدون الولديثبت ابتداه(٥) والقياس ينفيه وقالا امتنع سعهاو أن لمبكن ولدهامعها (وان ولد له من أمته ولد ) إن ادعى ولد أمته عين ( تكاتب عليه ) لما ينافي المشترى فكان حكمه كحكمه .هداية والجارية أم ولده .بحر ( وكسبه له ) لان كسب الولد كسب كسبه ( وان زوج أمنه من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها ) لانتبعية الام أرجع؛ لذا يتبمها في الرق والحرية (وكسبه لها ) لدخوله في كتابنها وع مكاتب أو مأذون ) فالحكم في غيرالمأذون بالأولوية • ع ( نكح باذن حرة بزعمها فولدت فاستحقت فولدها عبد) وقال محمد حر بالقيمة لانه مغرور كالحر ولهما ان الاصل تبمية الولد للام في الرق والحرية وخالفنا هذا الاصل في الحر بإجماعالصحابةرضي ائلة تعالى عنهم ( وان وطبيء أمة بشراء )سواء اذن المولى بالوطء أولاً • عنساية ﴿ فَاسْتَحَقَّتُ أَوْ بِشَرَاءَ فَاسْدَ فَرَدَتَ ۚ فَالْعَقِّرَ فِي الْكُذَّ بَهُ وَلُو بِنْكَاحٍ ﴾ بغير أذن المولى. فهم من هداية ( أخذ به . ندعتني والفرق ان التجارة داخلة تحت عقد الكتابة والشمراء تجارة وانكان الشمراء فاسدا فان المقديقع ثارة صحيحاً وأخرى فاسدا والمقر من توابع الشراء أذ لولا الشهراء لوجب الحد فلم بجب المقر • هداية ولما ثبت الشراء سقط الحدفوجب المقر ع والنكاح ايس من ألا كتساب فلايتنا, له الكتابة (١) ( قوله فاتبيتها لولدها ) أي استحسانًا • ت (٢) ( قوله لقوله عليهالسلام ا أخرجه البيهقي مرفوعا واعله وموقوفأ علىعمررضي الله وصححه والمرفوع أخرجه ألحاكم وقال محبح الاسناد واخرجه ابن ماجهوذكر ابن حزم هذا الحديث بسنده وقال هذاخبر جيدالسند كل رواته نقات • عيني (٣) ﴿ قُولُهُ مَا لَا يُحْتَمِلُ الفَسِحُ ﴾ كامومية الولد • ك (٤)( قوله لكن يثبت الح) أي استحسانا للحديث المذكور • ت (٥) (قوله والقياس ينفيه) و لا نص يترك به القياس لكن فيه ان اطلاق الحديث بتناوله مت

ملكه بان اشستراها او وهبت له ثم استحقت الامة او اشترى امة شراء فاسدا فوطنها ثم ردت يجب العقر في الحال (ولو نكحها فوطيء اخذ حين عتق ) اى نكح المكاتب أو المأذون امة بغير اذن المولى فوطىء ثم استحقت بجب العقر بعد السق والغرق أنه لولا الشراء لما سسقطوما لم يسقط الحد لا بجب العقر فيكون من توابع التجارة فيكون ثابتا فى حق المولى وههنا النكاح ايس من باب الكسب فسلا ينتظمه الكتابة ولقائل ان يقول ان العقر يثبت بالوطىء لا بالشراء والاذن بالشراء ليس اذنا بالوطىء والوطىء لا بسر مكاتبه وعجو نقسه ليس اذنا بالوطىء والوطىء ليس من التجارة في شيء فلا يكون ثابتاً في حق المولى (وصح تدبير مكاتبه وعجو نقسه

وكان مدبرا ومضى عليها وسمى في ثاني قيمته أو ثلثىالبدل ان مات سميده فقيراً ا أى له الحيار اما ان عنجز نفسه وكان مسديرا او مضى على الكتابة (١٧٢) فان مضى عليها فمات المولى ولا مال لهسواه فهو بالحيار اما ان يسمى في

( int)

﴿ وَلَدُنَّ مَكَاتُهُ مِن سَيْدُهَا مُضَّتَ عَلَى كَتَابُّهَا أَوْ عَجِزْتُ وَهِي أَمْ وَلَدُهُ ﴾ لتلقيها جهتي الحرية فتتخير وماله من الملك يكني لصحة الاستيلاد بالدعوة ( ران كاتب أم ولده أو مديره صح ا للحاجة الى استفادة المتنق قبل موت المولى ( وعتقت مجاناً بموته ) لتملق عتقها بهوسقط عنها البدل المطلان الكتابة في حق امجاب البدل لان الفرض من ایجابه المتنق عند الاداءواذا تحقق العتنق من جهة أخرى لم يمكن توفير الفرض عليه فسقط و بطات الكتابة لكنم الباقية في حق الا كساب و الاولادلان فسخها انما كان ننظرها والنظر فيها ذكرنا ﴿ وسمى المدير في ثلثي قيمته أو كل البدل بموته فقيراً) وقال أبو يوسف يسمى في الأقل منهما لأنه يختار الاقل لا محالة فلا معنى التخيير وقال محمد في الأقل من ثافي القيمة وثاني البـــدل لانه قابل البدل بالـكل وقد سلم له الثلث بالتدبير فلا يجب البدل بمقابلته كما اذا تأخر التدبير عن الكتابة فأبو يوسف مع أبي حنيفة في المقدار ومع محمد في نفي الحيار ولابي حنيفة وأبي يوسف في المقدار ان البدل وان قوبل بالكل صورة وصيغة لكنه مقابل بثاقي رقبته معنى وارادة لأن الظاهر أن الانسان لا يلتزم البدل بقابلة ما يستحق حريته كما إذا طلقها ثنتين ثم طلقها ثلاثا بأأنف كان جيم الالف بمقابلة الواحدة لدلالة الارادة بخلاف ما اذا تقدمت الكتابة وهي المسئلة اللاحقة لأن البدل مقابل بالكل أذ لا استحقاق في شيء عند المقابلة • هداية ولاى حنيفة في الحيار اختلاف البدلين تأجيلا وتعجيلا فغي التخبير فأمدة وان اتحد الجنس لجواز كون اكثرها أيسر لكونه مؤجلا وأقلهما أعسر لكونه حالا •عناية ﴿ وَانْ دَرِّ مَكَاتُهِ صَبَّحَ فَانَ عَجْزٍ نِّي مَدِّرًا وَالْآسِمِي فِي ثَانِي قَيْمَتُهُ أُو التي البدل بمونه ممسرا ) وقد تقدم تعليل المسئلة في السوادة السابقة يقوله بخلاف ما اذا تقدمت الكتابة ٥٠ وقالا يسمى في الاقل منهما ﴿ وَانْ أَعْتَى مَكَانَمُهُ عَنَّمُ } لقام ملكفيه (وسقط البدل) لأنهما الترمه الا مقابلا بالمتق هداية بالاداء وقد تعذر المتق الاداءلو قو على الاداه • على الله على الله مؤجل فصالحه على الصف حال صح ﴾ استحسانا لا قياسا لمدم صعمة مثله في الحر ومكاتب الغير لانه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدبن مال فكان ربا وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الاداء ألا يه وبدل الكتابة مال من وجه دون وجه حتى لا تصلح الكفالة به فاعتدلا فلا يكون ربا ( مريض كاتب عبده على الفين الى سنة قيمته الف ولم نجز الورثة ) التأجيل. شلى ﴿ أَدَى

ثلثي قيمتم أو ثافي بدل الكتابة وعندهما يسمى في الاقل منهما فان الاعتاق لما كازمتجز ياعندأبي حنيفة وح بقي الثانان عبدا فان أدى للتدبير ثلثي القيمة في الحال عتن الكل في الحال وان أدى للكتابة ثافي البدل مؤجلا عتق مؤجلا فيفيد التخير وقد ثلقي جهتا الحرية ببدلين ممتحل بالتسديير ومؤجل بالكتابة فيتحفر يدنهما وعندهما لما لم يكن متحزنا صار بموت المولى معتق الكل وقد سقط عنيه ثلث المال وبقي الثلثان فكل ماهو اقل من ثلثي البدل او ثلثي القيمة يسمى فيه ولا فائدة في التخيير بين الافل والاكثر (واستيلاد مكاتب ومضت عليها أو عجزت وكانت امولد له) اى ولدت المكتاتبة فادعي المولى الولد تصير ام ولد له فتحير بين ان يمضى على الكتابة وتؤدى البدل فتمثق قبال موت المولى وبين ان تعجز نفسها فتمتق بعد ءوت المولى فان مضت على الكنابة فلها ان تاخذ المقر من سيدها ( وكتابة ام ولده فمتقت بموته مجاناً ومدبره)أى صحت كتابة ممديره ( ويسمى في تشي قيمته اوكل البدل في موت سيده مسرا) هذا عند ابي حنيفة رح وعند ابي بوسف رح يسمى في الاقل منهما وعند محدرج يسمى في الأفل

من ثلثي القيمة أو ثلثى البدل اماالخيار وعدمه ففرعالتجزى وعدمه كما مر واما المقدار فمحمدر عقول ثلثى البدل وقع البدل لما كان مقابلا بالكل فبالموت يسلم له ثلث البدل ومن الحال ازيجب البدل في مقابلة الثاث وهما بقولان البدل وقع في مقابلة الثلثين لان الظاهر ان الانسان لا يلتزم المال في مقابلة ما يستحق حريته (وصلحه مع مكاتب على لصف حال من

بدل مؤجل ) أي صبح مسلحه والقياس أن لا يمسم لأنه اعتياض عن الأجل بالمال ووجه الاستحسانان الأجل فيحقى المكاتب مال منوجه لا يقدر على الاداءالا بهوبدلالكتابة ايس بمال من وجه حقلاتصح الكفالةبه فاعتدلا ( فانمات مریض کاتب عبده علی ضعف قبمته باجل ورد ورثته الاجل آدی ثاثی (۱۷۳) البدل حالا وباقيه موجلا أو استرق)

اى خيرالمبد بينان بودى ثلق البدل حالا والباقي موجلا وبين ان يمتم وابى بوسف رح وعند محد رح خير العبد بين أن يودى ثلثي القيمة حالا والياقي الى تمام البدل مؤجلا وبين أن عتم فيسترق لأن المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة أما فهاور أمه يمع له النرك فيمع له التاخير لهما ان جيع المسمى بدل الرقبة وحق الورثة متملق بالمبدل فكذا بالبدل فلا يصمح التأخير الافي ثلثة (وفي نصف القيمة هنا ) اي فها أذا كان البدل نعف القيمة هذااي في المسئلة المذكورة وهي موت المريض الذي كاأب عبده على بدل مؤجل (ادى ثليثها او استرق) ای خیر العبد بین ان یؤدی ثلق القيمة حالا وبين ان يمتنع فيسترق لان الحاباة وقعت في المقدار وفي التأخير فتنفذ بالثلث دون الثلثين الفاقا ( فان قال حر اسيد عبد كاتب عيدك على كذا وشرط المتق بادام أولا) اى سواء قال على الف ان ديت فهو حر اولم يقل ( ففعسل وادى الحر عتق ولم يرجع ) اىلايرجم المؤدى على العبد لأنه متبرع في الأداء وأنما يعنق باداء الحراما ان اشترط المنق

ثاقي البدل حالا والباقي الى أجله أورد رقيقا ﴾وقال محمد يؤدي ثاقي الالف حالا والباقي الى اجل ولهما أن جمع المسمى بدل الرقية (١) حتى اجرى عليه احكام الابدأل وحق الورثة متملق بالمبدل فكذا بالبدل والتاجيل(٢)اسقاط معنى فيعتبر من ثلثي جيع المال. هداية وقد كان له اسقاط ثلثما تملق به حق الوارث اي من الأموال ع فكذا تاجيله لأم اسقاط معنى •عناية ﴿ وَانْ كَاتَبُهُ عَلَى النَّبِ الَّي سَنَّةُ وَقَيْمَتُهُ الفَّانُ ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالاً او ردر قيقاً) في قولهم جيمًا لوقوع الحجاباة في القدر والتأخير فاعتبر الثاث فيهما (حركاتب عن عبد بالف ) بان قال لمولى المبدكات عبدك على الف درهم فكاتبه ( وادى )الحر (عنق) لأنه لا ضر والعبد الفائب في تعليق عنقه باداء الفائل فيصحأىالمقد • ع في حق هذا الحكم ويتوقف في حق لزوم الألف على الميده هداية على قبول الميد ثم ان اداه الحر من عند نفسه فقد حصل شرط المتق فوقع وان لم يؤده • ع (فان قبسل المبسد فهو مكاتب) لان الكتابة كانت موقوفة على اجازته فاجازته أنَّهاء كقبوله ابتداء. ي ( وان كاتب ) المولى • ي ( الحاضر والغائب) ومعنى المسئلة ان يقول الحاضر لسيده كاتبني عن نفس وعن فلان الغائب فكاتبهما • ي ( وقبل الحاضرصح) على الغائب والحاضر استحسانا والقياس صحته في نفسه والتوقف في حق الغائب لعدم ولايته عليه وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد الى نفسه جعل نفسه اصلا والغاثب تبما والكنابة على هذا الوجه مشروعة كالامة اذا كوتبت دخل أولادها في كتابيها تبعا حتى عتقوا بإدائها وليس عليهم من البدل شيء واذا امكن تصحيحه علىهذا الوجه ينفردبه الحاضر • هداية وهذا لان المتق مرغوب فيه شرعا ليتفرع العبد لعبادة خالقه • ع(وايهما أدى عتقاً) لأن عتقهما يتعلق به • ع (ولا يرجع على صاحبه) أما الحاضر فلانه قضى دينه و أما الفائب فلانه غير مضطر (ولا يؤخذ الغائب بثي،)لانه تبع (وقبوله لنو ) لنفوذه على الحاضر فلا يتغير برده وقبوله (وان كاتبالا،ةعن نفسها وعن ابنين صغيرين لها)قيدبالصفر (٣)ليدل على أن لا أثر لقبول الغائب ورده وبالصنيرين لآنه لو وضع المسئلة فيصنير واحد لتوهم أن المقد أذا كان عن أثنين أواكثر وأدى أحد الأولاد لا يمتق ألا المؤدى (١)(قوله حتى اجرى الخ)حتى يبيع مرابحة على جميع الثمن له (٢)(وقوله اسقاط) لأنه أبراء موقت والابراء اسقاط من وجه م ع (٣) ( قوله ليدل الح) وكانالفرض البالة فظاهم واماان لم يشترط فالقياس

أن لا يُمتَّق وفي الاستحسان أنه يُمتَّق لانه يتوقف على قبول العبد الغائب فيما يضره وهو وجوب البدل عليه لافسها ينفعهوهو صحت اداء القابل البدل ( وان قبل العبد فهو مكاتب)اى ان كاتب الحر العبد وبلغ العبدوقيل فهو مكاتب لانالكتابة موقوف على أجازته( فانكوتب حاضر وغائب وقبل الحاضر فان ادى قبل جــبرأ وعتقا) صورةالمسئلة ان يقول كاتبني بالف على نفسي وعلى فلان ففعـــل وقبل الحاضر فالقياسان يصح فىحصة الحاضر وفي حصة الغائب يتوقفعلى قبوله وجه الاستحسان ان الحاضر اضاف العقــد الى نفسه فجمل نفسه اصلا والغائب نبعا فيصح كما يصح على الاولاد بالتبعية فايهما ادى قبل جبرا اما الحاضر فلان كل البدل عليه و امااله أب فلانه بنال شرف الحرية وازلم يكن البدل عليه (فصار كمير الرهن) صورته استمار وجل عيثامن غيره ليرهنه بدين عليه للآخر فرهنه ثم احتاج المعيرالي استخلاص عينه فان أدى الدين الى الرئهن بجبرالمرتهن على القبول وان لم يكن علىممــــير الرهن دين واتمـــا هو على المستمير فاذا أدى الممير الدين برحع على المستمير وان أدى بغير أمره لأنه مضطرالي تخايص عينه ولايتمكن (١٧٤) الا مادا. الدين اولم برجم على الأخر ) لانه شبرع في حق الآخر وانما

يرجع ممير الرهن لانه مضمطر في الادا، لأنه بخاف تلف ماله في يد المرتهن ( وقبول الفائب لغو )ولان العقد نفذ على الحاضر ( فان كو تمت أمة وطفلان لها فقبلت فايأدي لم يرجم وعنقوا ) كما في مسئلة الأولى

اذلا اصالة في الأولاد بينهم بخلاف الأمة وأبنها .ك (صح ) لجمل نفسها اصلا وأولادها تها (واي ادي لم يرجم على صاحبه ويجبر المولى على القبول ويمتقون والوج، تقدم في مسئلة كتابة الحاضر والغائب حراب كتابة المد المشترك

(عبد لهما اذن احدها صاحبه ان يكا تب حظه بالف ويقبض بدل الكتابة وقبض المض فمجر فالمقبوض القابض وقالا هو منهماوله أن اذنه بقبض المدل اذن العبد بالادا. فيكون تبرعانصيبه (١) عليه . هداية فاذا تم تبرع بقبض الشريك (٢) لم يرجع و له (أمة بيهماكاتهاهافوطثهاأحدهمافولدت فادعى ثموطي الآخر فولدت فادعى فمجزت فهي أم ولدالاول)لان بالمعجز جمل الكتابة كأنه لم تكن فتبين أن الحارية كالهاأم ولد للاول لصحة دعوته لقيام الملك لكن اقتصر الاستبلاد على نصيبه لان المكاتب لاينتقل من ملك الى ملك فلماعجزت المدمت الكتابة المانعةمن الاستقال فاستقل نصيب شريكه اليه لسبق وطئه (وضمن اشريكه نصف قيمتها ) لامتملك نصيبه لمااستكمل الاستيلاد ﴿ واصف عقرها ﴾ لوطئه جارية مشتركة ( وضمن شريعه عقرها كاملا ) لوطئه أم ولد الغير (وقيمة الولدوهواينه) حرلانهولد المفرورلقيام ملسكه وقت الوط وظاهرا وهداية وولد المغرور ثابت النسب حر بالقيمة . ى وقالا هو عبد للاول ولا يثبت نسبه من الناني غير انه لايجب الحد عليه للشبهة ﴿ وأي دفع المقر الى المكاتبة صعر ﴾ لان الكنابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وابدالها ﴿ وَانْ دىر الثاني ولم يطأها فمجزت بطل التدبير ) لان التدبير يمتمد الملك بخلاف النسب لانه يمتمد الغرور وقد انتفى الملك لان بالمعجز تبين أن الشريك المستولد عَلَىٰ اصيبه ﴿ وَهِي أُم وَلَدُ لِلأُولُ ﴾ لأنه تملت اصيب شريكُ ( وضمن اشريكَ اصف قيمتها) لما ذكره ( و نصف عقرها) لما ذكره أيضا (والولد للزول ) اصحة دعوته إقيام الملك . هداية وقول المصنف الولد اللاول تصريح بما علم من قوله وهي أم من ذكره هذه المسئلة أفادة هذه الفائدة والافهى مسئلة الحاضر والغائب بعينها ع (١) (قوله عليه )اي على العبد(٢) (قوله لم يرجع ) أي على المتبرع عليه وهو المكاتب

الآنه بعد العجز صار عبدا والمولى لا يوجب على عبده • ت فمجرّت فهي أم ولد للاول وضمن نصف قيمتها و نصف عقر هاو شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه )هذا

عند أبي حنيفة رحو بيانه أنا- تيلادالم كاتبة المشتركة متجزى، عندأني حنياة رح فيقتصر على نعيبه لان الكاتبة لاتفقل من ملك الى ملك كامر في المدبر واستيلاد الفنة لا يجزى فاذا استولد أحد الشريكين الفنة المشتركة صارت كلها أم ولد له ويضمن نصف قيمتهالاشريك اذاعر فتحذا فاستيلادالثاني قبل العجزوقع في ملكه ظاهر أفيثبت نسب ولده لسكن اذاعجز تصارتكان الك: بة لم تـكن فظهر أنه في الحقيقة وطيء أم ولد الغيرفاستيلاد الاول وقع غير متجزئ فسكلها أم ولد له ويضمن لصف

﴿ باب كتابة العبد المشترك ﴾

(أحد شربكي عبدأذن للآخر بكنابة حصته بالف وقبضه ففعل وقبض بعضه فذاله أن عجز ) الضمير في حصة وفي قوله فذاله برجم الى الآخر هذا عند أبي حنيفة رح وأصله أن الكتابة متجزية فبكون مقتصراعلي نسيبه وفائدة الاذن أنه أن لم يأذن قله حق الفسخ فبالأذن لابقي ذلك وأذنه لشريكه بالقيض أذن لاميد بالاداء البه فيكون متبرعافي نصيبه على القابض فيكوزله وعندهماالكتابة غير متجزئة فالاذن بكتابة اصيه اذن بكتابة الكل فالقابض أصل في البعض ووكيل في البعض والمقدوض مشترك بنهما فيتي كذلك بمدالعجز ا مكاتبة لرجلين جاءت بولد فادعاء أحدها ثم جاءت بآخر فادعاه الأخر قيمتها اشربكه ولا تكون أم ولدلائم يك لكن ولد الشريك ولدمغرور حيث وطيء متمــدا على الملك فيكون حرأ بالقيمة ويشمن تمام عقرها وأما عندهما فاستبلادالمكآسةلانجزىء فقبل المجزسارت أم ولد للاول وانتقل نصيب الثاني اليه بفسنخ الكتنا بةفان الكتابة سنفسخ بالاستيلاد فها لا يتضرر به المكاتب فيكون وطيء الثاني في غير ملكه فيجب عليه تمام العقر لا الحدالشبهة ولا يكون ولده حرا بالقيمة ويضمن الاول للشريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي بوسف رح والاقل من لعنف قرمتها ومن نعنف مابقي عليهامن بدل الكتابة عند محمدرح وأذا انفسخت الكتابة في حصة الشريك عندها قبل المجز فكلها مكاتبة الاول بنصف البدل عند الشبيخ أبي منصور رح وبكل البدل عند عامة المشابخ ( وأي دفع العقر البها صع ) أي قبل المجز لاختصاصها بمنافعها واعواضها (فان لم يطأها الثاني و درها (١٧٥) فمجزت بملل تدبيره وهي أم ولد

للاول والولد له وضمن لشريكه نصف عقرها ولصف قيمتها )لانه

تين بالمجزأنه علك لصيب الشريك

وقت الاستيلاد فالتدبير وقع في غير

ملكه بخلاف النسب لأنه يعتمد الفرور

( فان حررها) أي المكانة المشركة

( أحدهما غنيا فعجزت ضمن نصف

قيمتها لشريكه ورحع به علمها) هذا

عندابي حنيفة رح وعندهمالا يرجغ

وهذا مبني على أن الساكت اذاضمن

المتق برجم به علبها عند أبي حنيفة

وح لاعندهما ( عبد لرجلين دبره

احدهما ثم حرر. الآخر ملياأو

عكما ) أي حرره أحدهما محدره

الآخر ( عتق المدبرواستسمى فهما)

أي في المسئلتين (أو ضمن شريكه

في الاولى فقط )اعلم أن في المسئلة

الاولى اذا دبر والاول فللثاني الاعتاق

ولد اللاول.طوري ( وأن كاتباها فحررها احدهما موسر افسجزت ضمن لشريكه الصف قيمتها ورجع عليها إلانها بالمحز تصير كأنها لم تزل فنة والجواب فيه على الحلاف في الرجوع والحيارات وقد قررناه في الاعتاق ( عبد لهما دبره احدها ثم حرره الآخر موسراً للمدير ان يضمن المعنق لصف قيمته ) مديراً أويستسمى أو يمتق لأنه أفسد لصيب المدير . هداية لأنه كان قبل الاعتاق بملك الاستهخدام والأستفلال ولا يجبرعلي الاخراج الي المتق و بمدالاعتاق يجبر على ذلك ويكون بمنزلة المكاتب ويكون مختصابا كسابه واذا ضمنه لا يتمدك بالضان لأن هذا ضان حيلولة بين المالك ومملوكه حيث عجز عن استخدامه واستغلاله لاضمان تملك 0ك ولمل وجه جمل هذا الضمان ضمان حيلولة في هذا الفصل لا في الفصل النالي عدم وضاه بتاف حصته بلا عوض هنا ودليل عدم الرضا تقدم التدبير على التحرير والرضامه في النالي لأن الاصل في الضمان هو ضمان تملك فلما علم هذا الاصل وأن ضمان التملك مشروط بامكان التملك وقدعلم وقوع سبب التملك سابقا وهو التحرير على تقدير تضمينه موسرا ثم اتى اختيارا بما يمنع التملك وهو التدبير فقدرضي باسقاط الضهان ع ﴿ وَانْ حَرِّرُهُ احْدُهُا ثُمُّ دَبُّرُهُ الاخر لا يضمن )المدبر • شرح ( المعتق) لأن شرط الضان تمليك العين للضامن وقد فأت بالتدبير لأن المدبر لا ينتقل من ملك المدبر • عناية و لم بجمل ضمان حيلولة لما سمعته آنفاه عوقالا التدبير باطل لعدم مجزي الاعتاق فله تضمين المعتق موسرا او السماية ان كان المتق معسرا

جل

ول:

اب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

أو التضمين أو الاستسماء عند أبي عيفة رح فاذا أعتق الناني لم بق له ولا ية انتضمين و الاستسماء تم بالاعة ق أفسد نصيب المدير فله أن يمتق أو يستسمي او يضمن قيمته مديرا وقد من في باب عتق البعض من كتاب الاعتاق أزفيمة المدير ثلثا قيمة القن واذاضمنه لا يتملك لانه لا ينتقل من ملك الى ملك وأما في المسئلة الثانية اذا أعتق الاول فللآخر الحيارات الثلث عنده فاذا دبره لم يرقى له ولاية التضمين بل بق له ولا ية الاعتان أو الاستسم، فولاية الاعتاق و الاستسماء ثابتة في المسئنتين والتضمين يختص بالاولى وعندهما أذا دبره أحدهما فاعتاق الأخر باطل لازانتدبير لابجزئ عندهمافيملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته قناموسراكان أو ممسرالانه ضمان تملك فلا بختام باليسار والعسار وان أءتفه أحدهما نتدبير الآخر باطل لان الاعتاق لا يجزئ عندهما فيضمن نصف قيمته ان كان موسرا ويسعى العبد ان كان ممسر الان هذا ضان الاعتاق فيختلف باليسار والمسار (مكاتب عجز غننجم ان كانله وجهسيصل اليه لاينمجزه الحاكم الى ثلاثة أيام ) أي ان مضت ثلاثة أيام ولم يؤد حصة ذلك التجم حكم له بمجزه ( والا عجزه ) ( ١٧٦) أى ان لم يكن له وجه سيصل اليه عجزه وهذا عند أبي

(مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجز الحاكم الى ثلاثة ايام ) نظرا اللجانبين والثلاثة مدة ضربت لابلاء الاعذار كالمديون للقضاء ( والا عجزه) وقال أبو يوسف لا يمحزه حتى بتوالى عليه نجمان (وفسخها )لتحقق سببالفسخ وهو المعجز (او سيده برضاه )لانها تفسخ بالتراضي بلاعذر فبالمذر اولي(وعاداحكام الرق وما في يده لسيده )لانه ظهر انه كسب عبده (وان مات وله مال لم يفسح) وقال الشافعي بطلت الكتابة وماتعبدا وامامه في ذلك زيدين ثابت رض واخذعاماؤنا بقول على وابن مسمود رضي الله عنهم ولانه عقد معاوضة لا يبطل بموت أحد المتماقدين وهو المولى فكذا بموت الاخر (١)والحُّامِع الحاجة الى ابقاء العقد لاحياء الحق بل اولى لان حقه اكدمن حق المولى حق لزم العقد في جانبه (٢) و الموت انفي المالكية منه للملوكية (ويؤدى كتابته من ماله وحكم بمتقه في اخر حياته)لمدم المحلية بمد الموت هداية اما بجعل اداء نائبه كادائه واستناد الاداء الى سيبه الموجود قبل الموت وهو المقد أو باقامة التركة الوجودة اخر حياته مقام التخلية بين المولى والمال •ك ﴿ وَانْ تَرَكُ وَلِدًا وَلِدٌ فِي كَتَابِتُهُ لَا وَفَاهُ سَمِي كَابِيهُ عَلَى نَجُومُهُ ﴾ لأنه داخل في كتابته وكسبه ككسبه وصاركما اذا ترك وفاء﴿ فان ادى حكم بعتقه وعتق ابيه قبل موته ولو ترك ولدا مشتري) مفاد الاطلاق آنه لا فرق فيالمشترى بهنأن يكون مولودا في الكتابة أو قبله • طورى ( نجل البدل حالا أورد رقيقاً ) وقالا يؤديه الى أجله كالمولود في الكتابة وله ان الاجل يثبت شرطا في المقد فيثبت في حق من دخل في المقد والمشترى لم يدخل لانه لم يضف اليه العقد ولا سرى حكمه اليه لانفصاله أماالمولودفيالكتابة فمتصل حين المقد فسرىاليه ﴿ فَانَ اشْتَرَى ابنُهُ فَمَاتُ وَتُرَكُ وفا. ورثه ابنه ﴾ لأنه لما حكم بحريته في آخر حياته بحكم بحرية ابنه تبمافيكون حرايرث حرا (وكذا) يرثه الدرالوكان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ) لأنهما حيثنذ كشخص واحد يمتقانمماً انأديا وبرد انفىالرق مماً انثم يؤديا وتد عتق الاب اخرحياته فَكُذَا الْإِنْ بِالمَمِيَّةِ ۚ وَلَوْ رَكَ وَلِدَا مِنْ حَرَّمَ ﴾ أَى مَمْتُقَةً ۚ وَكُ ﴿ وَدِينًا فِيهِ وَفَاء بَكَاتَبِتُه فَجْنِي الولد فقضي به على عاقلة الام لم يكن ذلك قضاء بمجز المكاتب) لأن القضاء بالأرش قد يكون بجهة أخرى غير الولا، كالكفالة والثم اذا أدى البدل (١)(قوله والجامع الحاجة) لحاجته الى نبل الحرية فلا يتاذى في قبر مبتعيد اولاده برقيته وأيضًا أنه من آثار الكفرفالخلو منه مطلوب ع(٢) (قوله والموت أنفر الحز) لان الموت نهاية في العجز والملك نهاية في القدرة وبين النهايتين تباين كلم واما المملوكية فمجز كالموت • ع فاذا بتي العقد مع أقوى المتنافيين وهوموت المولى لاد ي الحقين هو حق المولى فلان يبقى مع ادنى المنافيين لا على الحقين كان اولى 1

النجم حكم له بمجزه ( والا عجزه) خنيفة رجو محدرجوعندأبي بوسف رح لايعجز وحق بتوالى عليه تجمان (وفسمخها بطلب سيده أوسيده برضاه) أي فسخها سيده برضي المكاتب (و مادر قه و ما في بده اسبده فان مات عن وفاه ) أي عن مال يفي بدل الكتابة (لم تفسخ كتابته ) هذا عندناوعند الشافي رح تبطل الكتابة لفوات المحل ومحن نقول هو حي في بمض الاحكام فكذافئ هذا لاحتياجه الي زوال أثرالكفر وهنو الرق أو يستندا لمرية الي ماقبل الموت (و نضي البدل من ماله وحكم عوته حرا والارئمنه وعتق بذيه ولدوافي كتابته حق لوولدوا قبل الكتابة لايتمونه) ( أو شراهم أو توتب هو وابنه صغيرا اوكبراعرة)اي بكتابة واحدة فان الولد أن كان صغيرا يتبعده وأن كانكيرا جملا كشخص واحد (وان لم يترك وفاء فنولد في كتابته سي على نجومه فاذا ادى حكم بعتق ابيه قبل موته ويعتقه ومن شراه فادى البدل حالا او رد رقيقا) هذا عند ابي حنيفةرح وعندها الولدالمشترى يسمى على نجوم الاب لانه كوتب يتبميسة الاب ( فان ترك ولدا من حرة ودينا بغيبدلها في الولدوقض به ) اي بوجب الجناية (على عاقلة امه لم يكن ذلك تمجيز الابيه) لان هذا القضاء لإينافي الكتابة لان مقتضى الكيتامة الحاق الولديمو الى الامو انجاب

المقل عليهم لكن على وجه يحتمل ان به تق فينجر الولاء الى مو الى الاب و أنما قال و دينا يني لانه لوكان عينا السيتاني القضاء بالالحاق بالاملانه يمكن الوقاء في الحال ( وان اختصم قومامه وابيه في ولائه فقضي به لقوم امه فهو تمجيز) لأن القضاء بكون ولاء الولد لمولى الام معناه ان الام ماتت رقيقا وانفسخ عقم الكتابة فبكون القضاء في فصل مجهد فيه فينفذ وتنفيخ الكتابة (وطاب لسيده ماادي اليه من صدقته فعجز ) اي اذا لم يكن المولى مصر الالزكوة فاخذ المكاتب الزكوة لكونه من المسارف ثم اداه الى المولى عن بدل الكتابة ثم عجز فظهر ان المولى الخذ الزكوة وهوغني ومع ذلك يطب له لانهاخذه عوضا عن المتق زمان الاخذ والعسد قد اخذه صدقة وقدقال الني عليه السلام لك صدقة ولنا هدية ( فان حني عد فكاتبه سيده جاهلابها) اىبالجناية [ فمحز اومكاتب فلم يقض به فمجز دفع اوفسدی ) ای جمنی مکاتب فسلم يقض بمسوجب الجناية فمحز خير بين دفعه واداء ارش الجناية لان هذأ هو موجوب جناية العبد لكن الكتابة صارت مالعة عن الدنع م زال المالع بالعجز فعاد الحكم الاصلي (وان فضي به عليه مكاتبا فمجز بيع فيه ) اى وان قضى بموجب الجناية على المكاتب حال كومه مكاتبانم عموز بيع في ذلك لأنه دين متملق برقبته بالفضاء به فانتقل الى قيمته (ولا تمفسخ بموتالسيد وادى البدل الي ورثته على نجومه فان اعتقه بعضهم لا يصح واناعتقوه عتق مجانا) لانهلاينتقل

عنق المكانب فجر ولاء الولد الى مواليه فيرجم عاقلة الام على عاقلة لاب لانهم كأنوا مضطرين فباعقلوا وطوري هذا اذا عقلوه بعد موت الاب قبل اداء البدل لاستناد عتق الاب الى ما قبيل موته فتبين أن الولاء كان لموالى الاب وأن موالى الام كانوا مضعارين في الاداء اما اذا عقلوه حال حياة الاب قلا يرجمون لان عنة. لم يستند الى أول عقد الكتابة ، امين عن النهاية , المعراج ( وان اختصم موالى الام والاب في ولائه نقضي به لموالي الام فهو قضاء بالمجزّ) لان هذا اختلاف في الولا، مقصودا وذلك(١) بناء على بقاء الكتاب وانتقاضها وهذافصل بجهدف فينفذ ما يلاقيه من القضاء (وما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده إ (٢) لنبدل الملك فان العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق واليه وقمت الاشارة (٣) في حديث بربرة رضي الله عنها هي لها صدقة ولنا هدية ولو عجز قبل الاداء فكذلك الجواب وهذا عند محمد رحمه الله ظاهر لان بالمجز بتبدل الملك عنده وكذا عند أبي يوسف رحمه الله وان كان بالمجز يتقرر ملك المولى عنده لأنه لا خبث في نفس الصدقة بل الحبث في فعل الآخذ لكونه اذلالا به فلا بجوز للغني لعدم حاجته ولا للهاشمي لزيادة حرمته والاخسذ لم بوجد من المولى فصار كالفقير اذا استغنى وفي بده ما أخذه من الصدقة • هداية ثم قول المسنف وعجز فلو لم يعجز وعتق فالظاهر ان طبيه بالاولوية .ع ( وان حبي عبد فكاتبه سيده حاهلا بها فعجز دفع أو فدى ) لأن هذا هو موجب حثاية العبد في الاصل ولم يكن عالما حق يصير مختار اللفداء الا أن الكتابة منعت الدفع فاذا زالت عادالاصل (وكذا أن حبى مكاتب ولم يقض به فمجز ) لما قلنا من زوال المانع وقال زفر يباع فيه وأن عجز قبل القضاء لان المانع من الدفعوهو الكتابة قائم وقت الجناية فَكُمْ وَقَمْتُ الْمُقَدِّتُ مُوجِبَّةُ لِلْقَيْمَةُ ﴾ في جنابة المدبر وأم الولد ولنا ان المانع قابل للزوال للتردد فلم يثبت الانتقال في الحال فيتوقف على القضاء (٤) أو الرضا كما في ألعبد المبيع أذا ابق قبل القبض فأنه يتوقف الفسخ على القضاء لتردد. لاحمال عوده أما التدبير والاستيلاد فلا يقبلان الزوال ( فان قضى به عليـ، في كتابـ، (١) (قوله بناء الح ) بخلاف المقل فابه قديكون بغيرالولاء كالكفالة كإعلله الكيفاية بذلك ع ( ٢ ) ( قوله لتبدل الملك )قبل أن ملك الرقبة كان للمولى فاين التبدل وأُحِيبُ بان ملك الرقبة مغلوب في مقابلة ملك اليد حق ان للمكاتب منع المولي من التصرف في ماله وليس للمولى منع المكاتب ثم بالعجز المكس الأمر وماهذا الا تبدل قيل لانسلم أن مثل هذا التبدل بمنزلة تبدل المين والج وابأم بمنزلته بنص الشارع فلا مجال لمنمه . ت (٣) ( قوله في حديث بريرة الح ) وبريرة رضي الله عنها اذ ذاك كانت معتقة لا مكاتبة فاستشهادصاحب الهداية بمجرد تبدل اللك فانها تملكت المال صدقة وهو صلى الله عليه وسلم تم لمكهداية مع (٤) ( قوله أوالرضا)

من ملك الى ملك فسلا يصحاعتاق بمض الورنة لانه لايمكن جمله ابراء للبمض تصحيحا للعتق فان ابراء البمض لايمنق شيء بابراء البمض والله اعلم

الولاء كاب الولاء هو ميراث يستحقه المرأ بسبب عنق شخص في ملكه او بسبب عقد الموالاة فالولاء نوعان ولاءالمتاق وولاءالموالان فابتدأ بولا. المثاقة فقال (من اعلق باعثاق أو بفرعله) كالكثابة والندبير والاستيلاد ( او بملك قريبه ) أي عالكبة قريبه اياه ( فولاءه لسيده وان شرط عدمه ) فان ذلك شرط مخالف لمقضى المقدفينفذ المثق وببطل الشرط فان قبل كيف يكون الولاء في الندبير والاستبلاد للسيد والمدير وأم الولد أعمايمتقان بمدموت السيد قلنا صورته ان يرند السيد نموذبالله منها ويلحق بدار الحرب حتى بحكم به تق مديره وام ولده ثم جاه مسلما فات مــدبره او ام ولده فالولا. له ( ومن اعتق امة زوجها قن فولدت لاقل من اصف حول ! أي من وقت الاعتاق ﴿ فَلُهُ وَلَاءُ الْوَلَمُ إِبْلًا نقل عنه )أي ان أعنق أبو ملا ينتقل ولا الواد من موالي الام الي موالي الاب لان الحل كان موجودا وقت الاعتاق فاعتاقه وقع قصدافلاينتقل ولاءه من معتقه ( وكـذا لو ولدت ولدين أحدهما لاقل من ذلك )أي ولدت الامة المعتقة ولدين توأمين بين الاعتاق وولادة أحدهما أفل من نصف حول لاينتقل ولاءالولدين

فعجز فهو دبن بيع فيه )(١) لانتقال الحق من الرقبة الى القيمة بالقضاه (وان السيد لم يفسخ الكتابة ) كيلا يؤدى الى ابطال حق المكائب اذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المره حقه (ويؤدى المال الى ورثته على نجومه) لانه استحق الحرية على هذا الوجه (وان حرروه عتق مجانا ) بجمل اعتاقهم أبراء عن البدل كابراء المولى (وان حرر البمض لم ينفذ عتقه ) لعسدم الملك لأن المكاتب لا يملك بسائر أسسباب الملك فكذا بالوراثة وأنما جمل اعتاق الكل اعتاقاله على سبيل جمله ابراء عن البدل فان البدل يجرى فيه الارث كا اعتاقاله على سبيل جمله ابراء عن البدل فان البدل يجرى فيه الارث كا اذا أبرأه المولى واعتاق بمض الورثة لا يصير ابراء = هداية لان اعتاق الكل انما جمل ابراء والمواده اليه لا يثبت المتق في كل المكاتب ولا في بمضه ه ك موضحا لمكلام المداية كما ان ابراء المولى عن بمض البدل وكذا أداؤه البسهلا يثبت المتق في كله ولا في بمضه ه ع

مر كتاب الولاء إ

( الولاء لمن أعتق ) هذا لفظ حديث أخرجه السنة ، عيني على الهــــداية ولو كان الممتق بالكسر امرأة أو ذميا أوميتا(٧) فينفذوصاياه وتقضى ديونه منه • در (ولو بتدبير وكتابة واستيلاد وملك قريب ) كان ملكت امرأة ابن أخيها ع لانه أحياه معنى بازالة الرق عنه فالولاء كالولاد فيرثه ﴿ وَسْرِطُ السَّائِيةِ ﴾ بازأعتقه على ان لا ولا. العليه • ع ( لغو ) لانه مخالف للنص (ولو أعتق حاملا ) بازولدت لاقل من ستة أشهر من حين المتق بدليل قوله فان ولدت الح وع ( من زوجها الةن ﴾ احترز عن الحر وفائدة هذا الفيد تظهر في قول المصنف فان ولدت الح فانها ان ولدت لا كثر من ستة أشهر بعد عنقها وزوجها حرفاما ان يكون عربياً معروف النسب فلا ولاء على الولدأصلا كما هو مؤدى كلام الزيلمي أو عجمياً حر الاصل وعليه ولا. المولاة فالولاء لمواليها ولاجر وهوقول المصنف عجمي تزوج الح أومعتقاً فالولا ، لمواليه ابتدا ، لا لمواليها حتى يحتاج الى الحبر وهذا لانه 🛮 رفع الولاءالثابت لمواليها قبل عتقه فلئن منع ثبوته لهم أولى لانالمنع أسهل من الرفع وع ( لاينتقل ولاه الحمل عن مولى الام أبدا ) لأنه عتق على منتق الام (٣) مقصودا أى رضا ولى الجناية بإن تصالحها على شيء · ع (١) ( قوله لانتقال الحق الح ) يمني قد انتقل بالقضاء من الموجب الاصلى وهو دفع الرقبة الى القيمة قبل زوال المانع فاذا زال لم يمد الحيكم الاصلى - عناية ( ٢ ) ( قوله فينفذ الح ] بإن مات بعده قبل قبض ميرانه منه امين وكان معناه بنفذ الخ قبل قبض الوارث ولاءممنه فلا ينافي هذا مايأتي من قول للصنف فانمات المولى ثم المثنق الح. ع٣٠) ( قوله منصوداً )فيه أنه تقدم في العتاق وانأعتق حاملاعتق حلهاتبعا أذ هو متصل بها أهت أعتق الأب جر ولاء ابنه الى قومه) أي وان ولدت الأمة المنقة ولدا وبين الاعتاق وولادته أكثر من نصف حول فولاء الولد لسيد أمه بمنى أن الولد ان مات فولاءه لسيد الام فان أعتق الاب قبل موت الولد صار الولد بحيث ان مات بعد موت الاب فولاء الولد يكون لمتق الاب وأغا قلنا قبلموت الولدلان الاب أن اعتق بعد موت الأن لا ينتقل ولاء الابن الى موالى الابلان مولى الام استحق ولاء الولد زمان موته وبعد نقرر ذلك لاينتقل عنه وأنما قلنا بعد موت الاب لان الاب اذا أعتق والولد مات قبل موت الاب فمرأنه للاب فلا يكون ولاءه لموالي الاب ا عجمي 🖟 موالي الموالاة نكح معتقة المرب فولدت ولدافولا. ولدها لمولاها) هذا عند أبي حنيفة رح وعمد رح وأما عند أبي يوسف رح فولاء ملولى الابمو الافتر جيحا لجانب الاب وهما رجحا ولاء المتافة وأن كان من جانب الام وأنما وضع المسئلة في المجمى لان ولاءالموالاة لأيكون في المرب لان لحم شعو باوقبائل فلا ارث لمولىالموالاة لتاخره عن الوارث النسي وان كان من ذوي الارحام وأما المحم فقد ضميموا أنسابهم فيتصور فهم مولى الموالاة ( والمعتق عصبة قدم النسي عليه و هو على ذي الرحم ) أي المعتق شخص يأخذ مابتي من صاحبالفرضوا المال عندعدمه والنسى أماعصبة بنفسه

لانه حز ممنها . هداية والمولى أوقع المتق على جبع أجزابها مقصودا الـ(فانولدت بمد عنقها لا كثر من سنة أشهر فولاؤه الولى الام ) لانصاله بهابعد عنقها فيتبعها في الولاء لكن لم يتيقن بقيامه وقت الاعتاق • هداية الهذا قال ﴿ فَانَ عَتَقَ الْسَهِدُ جر ولا. ابنه الى مواليه) لان الولاء كالنسب قال علبه الصلاة والسلام (١)الولا. لحمة النسب لا يباع ولا بوهب ثم النسب الى الاماء فكذا الولا. والنسبة الى موالى الام ضرورة عــدم أهلية الاب فاذا سار أهــلا عاد الولاء اليه كولد الملاعنة بنسب الى قوم الام واذا أكدب الملاعن نفسه عاد اليه النسب (عجبي) حر الأصــل • ت ( تزوج معتقة فولدت فولاء ولدها لمواليها وان كان له ولا. الموالاة ) وقال أبو يوسف حكمه كحكم أبيه ولهما ان ولاء العتاقة قوى معتــبر في الاحكام (٢) حتى تعتبر الكيفاءة فيه والنسب في العجم ضعيف ضائع فبهم ولذا لا تمتير الكفاءة فيه بينهم والقوي لا يمارضة الضعيف ( والممتق مقدم على ذوى الارحام) وكذا على الرد على أصحاب الفسروض • ي ( مؤخر عن المصدية النسبية ) باقسامها الثلاثة امين للتعصيب (٣) لقوله عليه السلام للذي اشترى عبدا فاعتقه ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته وورث عليه السلام ابنة حزة رضي الله عنهما حين مات معتق لهما عنها وعن بنت على سبيل المصوبة (٤) مع قيام الوارث واذا كان عصبة يقدم على ذوى الارحام ويؤخر عن العصبة النسبية والجواب ان التبعية لا تنافى المقصودية لان المفصود تبعا مقصود كما لا يخني ندم لا يكون مقصودا ذاتاولا ضيرلان غرض الصنف وهوصاحب الهداية مطلق المقصودية • ع (١) قوله الولاء لحمة الح ) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا والطبراني مرفوعا بطريق صحيح عن ابن أبي أوفي رضي الله عنــــه وابن عدى عن أبي هريرة رضي الله عنه واعله يجي بن أنيسة • عيني واللمحمة بالضم القرابة • قاموس قبل اذا كان الولا. كالنسب فكيف ينفسخ في مسئلتنا والنسب لا ينفسخ قلناً لا ينفسخ بل حدث ولا، أولى منه فقدم كالاخ فانه عصبة فاذا حدث من هو أولى منه كالابن قدم وفي الجواب نظرلانه يلزم منه ارث موالى الام عند انقطاع موالى الابكالاخ عند موت الابن ولم يرو عن احدارثموالى الام بعد انتقال الولاء عنهم • تـويمكن أن يقال ان ولاء الام ضروري 🖥 أثبته المصنف فوجوده الى حد قيام الضرورة فينتني باشنائها كافي نسب ولد الملاعنة بخلاف ولا.الاب فانه أصلي اختياري اذا ثبت لا يرتقع أصلا ، ع (٢) ( قوله حتى تعتبر الخ ) فمتقة العرب لا تكون كفؤ المتقة المجم. حميديه .ش (٣) ( قولة لقوله عليه السلام للذي اشترى عبدا الح ) رواه الدارى وعبدالرزاق في مصنفه و محمد بن الحسن في الولاء كلهم عن الحسن البصري عنه صلى الله عليه وسلم والمرسل حجة عندنا والحديث الثاني أخرجه النسائي وابن ماجه في سنفهما • عيني (٤) (قوله مع قيام الوارث) أي ذكر لافر ض له ولا تدخل في نسبته

الى الميتأنثي وأما بغيره وهي أنثى يعصبها ذكر وأما مع غيره كالاحتالاب وأم أو لاب تصير عصبةمع البنت وكلهم يقدم على

لقوله عليه السلام ولم بترك وارثا قالوا المراد به وارث هو عصبة بدليل الحديث الثاني ( فان مات المولى ثم مات المعتق فيرانه لاقرب عصبة المولى ) دون بناته لانه ليس للنساء الحديث ( وليس للنساء من الولاء الاما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن ) ويهذا اللفظ ورد الحديث = هداية فكان المصنف أورده تعليلا لقوله فيراثه لاقرب عصبة المولى ، ع

الله الله

( أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرنه ويمقل عنه أو على يدغيرهووالاه صح وعقله على مولاه وارنه 🕽 ﴾ وقال الشافعي الموالاة ليس بشيءلان فيه ابطال حق بيت المال ولنا قوله تمالى والذين عقدت (١) أيمانكم فا نوهـم اصيبهم (٢) والآية في الموالاة (٣) وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم عن يد رجل آخر ووالاه فقال عليه السلام هو أحق الناس به محياه وممائه وهـــــذا يشير الى المقل والارث في حالتين ولان ماله حقه فيصرفه الى حيث شاء والصرف الى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق ( أن لم يكن له وارث وهو آخر ذوى الارحام وله أن ينتقل عنه الى غيره ﴾ لأنه عقد غسير لازم كالوصية ال بمحضر من ألا خر ﴾ كافي عزل الوكيل قصدا (٤) بخلاف ما أذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الاول لأنه فسيخ حكمي بمنزلة المزل الحكمي فيالوكالة . هداية وأنما اشترط العلم في تبري الاسفل لأنه ربما يموت ويتصرف الاعلى في ماله على حبان الارث فيضمن انكان الفسخ من الاسفل و كايشترط الحف رفي تبرى الاسفل يشترط في تبرى الاعلى كذلك لانه قد يمتق الاسفل عبدا على حسبان ان عقل عبيده على الاعلى فيتضرر بوجوب المقل عليه نفسه أن كان الفسخ من الاعلى • نهاية وممراج الدرايةت ( مالم يعقل عنه )(٥) أوعن ولده منوبر وبعدالعقل لابنتقل لتعلقحق هي بنت الميت فأعطى عليه السلام بنت الميت النصف والباقي لبنت حزة . ك (١) ( قوله أيمانكم ) المراد به الصفقة لا القسم لأن عادة المتعاقدين أخذ كل منهما يمين صاحبه • ك (٢) ( قوله والآمة في الموالاة) بدليل أولها ولكل جملنا موالي كان المراد به بيان النصيب استحقاقا بالارث لاعلى سبيل البرابندا. فكذا المراد بما عطف عليه • ك قوله ولكل أى لكل تركة وقوله موالي أى وارثين • بيضاوي (٣) ( قوله وسئل رسول الله الح ) أخرجه أصحاب السنن الاربع على مافي العبني شرح الهداية وحققه بمالاً مزيد عليه • ع (٤) (قوله بخلاف الح ) وعلى هذا فالمراد بقول المان أن بنتقل الح مجرد النبري قولا عن عقد الموالاة الذي هو سبب للانتقال الي غيره لا حقيقة الانتقال الى غيره فانه لا يكونالا بالمقد وقد صرح ان المحضرليس بشرط في العزل بالعقد ثم المراد بمحضر الاخر علمه كما هو مؤدى كلام شراح هذا المقام. ع وانما شرط علم الاخر في فصل مجرد النبري لضرره به • ت(٥) (قولهأوعن

المه ــــق (والمتق يقدم على ذوى أنتى (فان مات السيد ثم المعتق ولا وأرث له من النسب فارثه لاقرب عصبة سيده ) أي ان مات السيد ثم المعتق ولا وارث لهمن النسدفارثه لاقرب عصبة سيده على الترتيب الذي يمرف في علم الفرائض (ولا ولا للنساء ألا ماأعتقن أوأعتق من أعتقن كافي الحديث ا وعبارة الحديث هائم ليس للنساء من الولاء الاما أعتدن أو أعتق من أعتقن أوكاتبن أوكاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من ديرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتاهن أي ليس للنساء من الولاه الاولاه من أعتقنه أو ولاء من أعتق من أعتقنه وأماولاءالمدير فقد عرفته فني مدبر المدبر يفرض ذلك حرتين ومسئلة جر الولاء قد

## سالي فدل إليه

(ان أسلم رجل على يد رجل ووالاه أو غيره على ان ير «ويه قل عنه صح) قوله ان أسلم رجل على يد رجل الخقيد أخرج فرج العادة وهو ليس بشرط لصحة هذا العقد (وعقله عليه وارثه لله ) اي ان جنى الاسفل قديته على المولى الاعلى وان مات قارثه الإعلى وهذا عند الوالاة (واخر عن فري الرحم وله النقل عنه بحضره الى فيره ان لم يمقل عنه فان عقل عنه أو عن ولده فلا ولا بوالى معتق احدا أو عن ولده فلا ولا بوالى معتق احدا اصلا ) فان ولا النقل عنه مقدم على ولا الموالاة نشرط ان لا يكون معتقاوا يضا الموالاة فشر على ولا الموالاة فشر الموالاة فشر على ولا الموالاة فسر على ولا الموالاة ال

(IAI)

النير به ولانه قضى به القاضي ولانه بمزلة عوض اله إ في الهبة ﴿ وليس للمُعْتَقُّ أن يوالي آخر ﴾ لانه لازم ومع بقاء، لا يظهر الادني ﴿ وَلُو وَالْتُ امْهَاهُ ﴾ مفهومالتقبيدان الرجل لو ولد له ولدلا يعرف لهأب شرعاً بان ژنى انه لايتبعه. ع ( فولدت ) ولدا لا يعرف له أب • ى أما اذا كان له أب معروف فلا يتبعهالان الآب أن كان حر الاصل فلا ولاء عليه فكذا على الولد لأن الولد ينسب إلى الأب أوكان ممتقا فمليه ولا. المثاقة فكذا على ابنه لذلكوولا. العتافة مانع ولا. الموالاة أو كان عليه ولاء الموالاة فيدخل في عقد أبيه كما نقلناه آنفا عن امسين بتي ما اذا كان الاب عبدا والظاهر أنه يتبع الام فليراجع · ع ( تبعها فيه ) لانهما في حق الولاء كشخص واحد

﴿ كتاب الاكراه ﴾

( هو فعل يفعله الانسان بغيره ) (١) أي يهدد به غيره ( فيزول به الرضي | أي فيأتي بما لا يرضى به وايس المراد انه كان راضيا بالمأتي ثم زال رضاه بسبب الاكراه فحاصل التعريف أن الاكراه حمل الألسان غسيره على مالا يرضي ذلك الغير بفعله كحمله اياه على أفطار صوم رمضان مثلاً • ع ( وشرطه قدرة المكره ) بالكسر • ع ( على تحقق ما هدد به ) لأن الشرط أنما مو خوف وقوع ماهدد به كان أو لصا ) لان المدار على القدرة والسلطان وغيره فها سيان وماقاله أبوحنيفة رحمه الله أن ألا كراه لا يكون الا للسلطان لأنه لاقدرة الا بالمنمة والمنمة أنما هيله فقد قالوا ان هذا اختلاف عصر وزمان لا اختــــلاف برهان ولم يكن القدرة في زمنه الا للسلطان تم تغير الزمان بعده ( وخوف المكره وقوع ما هدد به ) بإن غلب على ظنه انه يفعله ليصير به محمولا على مادعي اليه ويشترط أيضا كون الفعل ممتنعا لحقه أو لحق أدمى آخر أو لحق الشرع • ك ( فلوه أ كره على بيع أوشراء أو أقرار أو أجارة بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد ) بخلاف ضرب سوط أو حبس يوم لأنه لاينالي به عادة الا اذا كان الرجل صاحب منصب يملم أنه يستضر ولده ) يشير الى أن يدخل في المقد أولاده الصغار وكذا من يولد بمــده كما في التبيين بخلاف الكبار حتى لو والى ابنه الكبير رجلا آخر فولاؤه له ولو كبر بعض الصغار فان كان المولى عقل عنه أو عن أبيه أو عن واحد منهم لم يكن له أن يتحول • بدائم • أمينوقوله بخلاف الكيار ظاهره ان الكبير لا يدخل أصلا لكن التعليل بقوله حتى لو والى الح لا بدل على عدم دخوله لان للاب نفسه أن يُحول قبل عقل الاعلى عنــه فللإن الكبير بالاولى كالصغير اذا كبر قبل العقل عنه ٠ ع (١) ( قوله يهدد به ) أما أذا تجز أيقاع الفعل عليمه فلا يمكن أجراء أحكام الاكراه عليه لان تنجيزه انما يكون عند امتناع المكره بالفتح فاذا امتنع عن الافطار

به رضاه او یفسد اختیاره مع بقاء الاهلية ) بقال اوقع فلان بفــلان مايسوءه ثم الاكراء توعان أحدهما ان يكون مفونًا للرضي وهو ان يكون بالحيس او الضرب والثاني ان يكون مفسدا للاختيار وهوان يكون الهديد بالقتل او قطع العضو ففوت الرضااعم من فساد الاختيار فني الحبس او الضرب مغوت الرضاء ولكن الاختيار الصحيح باق وفي القتل لارضي ولكن له اختيار غير صحيح بل اختيار فاسد ومحقبقه ان الرضى في مقابلة الكراحة والاختيار في مقابلة الحبر فني الاكراء بالحبساو الضرب لاشكان الكراهة موجودة فالرضى معدوم لكن الاختيار متحقق مع وصف الصحة فان الاختيار المايفسدفي مقابلة تلف النفس او المضو فان كل أمر فيه هلاك احدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع الحيوالمات الا ترى ان القوة الماسكة كيف تمسك الانسان بل جيم الحيوانات عن الموى من المكان العالى ومن الالقاء فيالنارعند مظنة الناف فالامتناع عنهوان كان اختياريا فهو اختيار صورة قريب من الحبر فكذا فيالاكراه عند خوف تلف النفس او العضو اختيار الامتناع عما فيه مظنة التلف اختيار فاسد لان الانسان عليـ مجبور من خيث أن الطبع عليه مجبول ومع ذلك الاهلية باقية في الملجي، وغير المدجي، لتحقق المقل والبلوغ ( وشرطه قدرة المكره على ابقاع ماهدد به سلطانًا كان اولما) روى عن أي حنيفة رح أن الاكرا. لايحة قي الا من السلطان فكانه فاله ذلك بناء على ما كارواقما في عصره ( وخوف المكره ايقاعه ) اي يفلب على ظنه أن المكره بوقعه ( وكون المكره ممتلفا فساأو عضوا اوموجاغما بعدم الرضاه) اعلم ان هذا يختلف باختلاف الناس فان الاراذل ربحا لا يغتمون بالضر سوالحبس فالضر سالمين لا يكون اكراها في حقهم بل الضرب المبرح وكذا الحبس الا ان يكون حبسا مديدا يتضجر منه والاشراف ينتمون بكلام فيه خشونة فمثل هذا يكون اكراها لهم ( والمكره ممتنا عما اكره عليه قبله لحقه ) كبيع ماله او اتلاقه او اعتاق عبده ( او لحق آخر ) كاتلاف مال الغير ( او لحق الشرع المشرب الحمد والزنا [ اكره بقتسل او ضرب شديد او حبس حق ماع ( ۱۸۳ ) و اشترى او اقر او آخر فسخ أو امضى) فان هذه العقود

إبه لذوات الرضا ( خبر بين أن بمضى البِيم أو بفسخه ) لان هذه الاشياء تمدم الرضا والرضا شرط معة هـ في المقود قال تعالى الأأن تكون تجارة عن تراض منكم وكذا الافرار حجة (١) لترجيح حانب الصدق فيمه على جانب الكذب وعند الا كراه (٢) يحتمل انه يكذب لدفع المضسرة ( ويثبت به الملك عند القبض للفساد ا خلافا لزفر ولنا انه صدر ركى البيع من أهــله في محله والفساد لفقد الشرط كسائر البيوع الفاسدة وهو التراضي في مسئلتنا = هداية وقول المصنف للفساد يمني أنه ليس بباطل بل هو فاسد كسائر البيوع الفاسدة • ع ( وقبض النمن طوما أجازة كالتسليم طائما ) لأنه دليل الاجازة كما في البيع الموقوف وقوله الها بأن كان الاكراه على البيع لا على الدفع ع ( وان هلك المبيع في يدالمشترى وهو غير مكره) قوله ( والبائع مكره ) بيان للواقع اذ لا يتصور الا كراه الابايقاع الفمل المهدوبه على أحدهمافاذا لم يكن المشترى مكرها تمين الايقاع على البائع ضرورة •ع (ضمر، قبمته للبائع) لفساد العقد ( وللمكره أن يضمن المكره ) أن شاء لأنه آلة له فيها يرجع إلى الانلاف فكانه دفع مال البائع الى المشترى فيضمن أيهما شاء كالفاصب وغاصب الفاصب ( وعلى أكل لحم خــنزبر ومبتة ودم وشرب خر المجبس أو ضرب أوقيد) وضع نحو السلسلة على رجله وع ( لم بحل) لان تناول مذه أيما براح عند الضرورة كما في حال المخمصة ولا ضرورة الا اذا خاف على النفس أو المضوحق لو خاف (٣)على ذلك بالضرب الشديد (٤) يباح لهذلك (٥) ان مثلا ونجز عليه الفتل تعذر أن يقال ان الافطار صار جائزًا له بعد الموت = ع (١) (قوله لترجع الخ) لكونه عاقلا ٠ ع (٢) (قوله يحتمل الح) ولا احتجاج مع الاحتمال • ع(٣) (قوله على ذلك ) أي النفس أو العضو • ع (٤) (قوله يباح لهذلك)فيه ازالمباح مااستوى طرفاه والاكل في هذه الحالة فرض • ت وهذا بخلاف نحواليع والاجارة حيث يؤثر فى فوات صحتهما الحبس المدبدوالضرب الشديد لاشتراط التراضى فيهماو هذان يفو تان الرضى عواه) (قوله ان غلب على ظه ذلك) أي تلف

يشترط فها لرضي فالأكراه الذي يعدم الرضى وهو غير الملجي يمنسع تفاذها لكنها تنعقب وله الحيار في الفسخ والامضاء ( ويملسكه المشترى ازقبض فيصح اعتاقه ولزمه فيمته ) لأن يم المكره عندناسع فاسدلان ركن البيع صدر من اهله في عله والفسادلفوات الوصف وهو الرضاء والمبيع بيما فاسدا يملك بالقبض فلو قبض واعتق او تصرف تصرفا لاينقض ينفسذ خلافا لزفر وح أذهو عنده بيسم موقوف والموقوف قبل الاجازة لايفيد الملك ( فانقبض عُنه أو سلم طوعا نفذ وان قبضه مكرها لاورده ان بتي ) لم يذكر في الهداية حكم التسليم مكرها لسكن ذَكر في أصول الفقه أن الاكراء اذا كان على اليم والتسليم يكون التسليم مقتصرا على الفاعل ولم مجمل الفاعل آلة الحامل في القسليم لأنه حمله على تسليم المبيع ولو جمل آلة 1 يصير تسليم المغمسوب فاذاكان التسايم مقتصراعلي الفاعل بذبني أن ينفذ ومجب القيمة فازقلت بشكل بقبض

النمن فان الفاعل لا يمكن أن يكون آلة فيه ومع ذلك لاينفذ فيه قلت لا يلزم هنا من جمله آلة تغير الفي مل غلب الذي أكره عليه بخلاف تسليم المبيع ( فلو أكره البائع لا المشترى وهلك المبيع في يده ) أي في يد المشتري ( ضمن قيمته للبائع وله ان يضمن المشترى بعني المسترى نفذ كل شر المبعده لا قبله فقوله ضمن قيمته المبائع أي ضمن المشترى بعني ان الفيان عليه وله أي للبائع وهو المكره بالفتح أن يضمن أيا شاء من المكره بالمسترى ومن المشتري فان ضمن المسترى بعني المسترى أع من المسترى فذ كل شراء بعده لاما قبله فان المسترى أع من أن يكون مشتريا أو لا أو مشتر بانانيا أو ثالثا لو تناسخت المقود فانه أن ضمن المشترى الثانى القيمة يصير ملسكا اله فينفذ

كل شراء بعد ذلك الشراء ولا ينفذ الشراء الذي قبله فيرجع المشتري الضامن بالشمن على باثمه ثم هذا البائع بالثمن على باثمه وهدذا بخلاف أما اذا اجاز المالك أحد العقود حيث ينفذ الجيسع لأنه أسقط حقه وهو المسالم فعادالكل الى الجوازوفي الضمان بثبت الملك المستند فيستند الى حين العقد لاقبله (فان أكره على أكل ميتة أو دمأو لحم خنزير أو شرب خر يجيس أوضرب أو قيسد لم يحل أو مترب خراه الان هذه الاشهاء (١٨٣) مستناة عن الحرمة في حال الضمورة

مستشاة عن الحرمة في حال الضرورة والاستثناء عن الحرمة حل ولا ضرورة في اكراه غير ملحي. (فان صبر فقتل اثم كافي المخمصة وعلى الكفر بقنل أوقطع عضو رخصله أن يظهر ماأص به وقلب مطمئن بالايمان وبالصبر آجر ولم يرخص بغيرهما ) الى بغير القتل والقطع روي أن خيبا وعمارا أبنليا بذلك فصبر خيب حق صلب فسهاه الني عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء وأظهر عمار وكانقلبه مطمئنا بالإعان فقال رسول الله عليه والسلام فان عادوا فمد والفرق بين هذاو بين شرب الخران شرب الحر يحل عند الضرورة والكفرلايحل أبدا فيرخصاظهاره مع قيام دليل الحرمة لانحقه يغوت بالـكلية وحق الله تمالي لا يغوت بالكاية لأن التصديق بالقلب باق (ورخس له اتلاف مال مسلم بهما) أي بالقتل والقطع ( وضمن المكره) بكسر الراء اذ في الاضال يصير القاعل آلة للحامل (لاقتسله) فان فتل المسلم لايحل بالضرورة )ويقادالمكره فقط ) أي أن كان القتل عمدا فند أبى حنيفة رح وعد رح القصاص على الحامل لان الفاعل يصير آ 💶

على ظنه ذلك (وحــل بقتل وقطع وأثم بصبره ) لاه لمــا أبيــــــــ له كان و اتلاف مال مسلم يقتل وقمع لابغيرهما ) لأن الأكراه بغيرهما لمسالم يكن اكراها في الحَمْر فني الكفر وحرمته أشد أولى (يرخس)(١) لحديث عمار بنياسررضي اقة عنه حين أبتلي به وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالايمان فقال عليه الصلاة والسلام فان عادوا (٢) فعد وفيه نزل قوله تعالى الامن أكره وقلبه مطمئن بالاعان ولان الاظهار لابغوت الايمان حقيقة الهيام التصديق وفي الصبر فوت النفس حقيقة فيسمه الميل اليه (ويثاب بالصبر) (٣) لان سيد الشهداء ولان الحرمة باقية والامتناع لاعزاز الدين عزيمة بخلاف (٤) ماتقدم الاستثناء = هداية في آية وقد فصل لكم باحرم عليكم الا ماأضطر رتم اليهو الاستثناء من التحريم أباحة •ك(ولامالك أن يضمن المكره ) لأن المكره ألة للمكره (وعلى فال غيره بقتل لايرخص )لان قتل المسلم لايستباح لضرورة ما (فان فتله اثم ويقتص) خلافًا لابي يوسف (المكره) بالكسر وع وقال زفر على المكره وهداية بالفتح وع ( فقط) خلامًا للشافعي - هداية فأنه قال يجب القصاص عليهما جيما • عني ولناأنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته فيصير آلة للمكره فيما يصلح آلة له وهو القتل النفس أو المصو من الحبس والضرب •ع (١) (قوله لحديث عمار) رواء الحاكم على شرط الشيخين والبرقي في المرفة وأبولهيم في الحلية وعبد الرزاق في مصنفه عبني (٢) (قوله فمد)أى الى طمأنينة الفلب لاالى مجموع اجراء كله الكفر وطمأنينـــة القلب لأن أدنى درجات الامر الإباحة فيكون اجراء الكلمة مباحا وليس كذلك لان الكَفر مما الإسكشف حرمته عناية فاجراه الكلمة الإباح حقيقة بل انمايعاه ل به معاملة المباح بان لا يؤاخذ به والافالكفر الح ،ع(٣) (قوله لان خيبا رضي الله عنه صبر الخ) حديث خبيب في البخاري لكن لم يذكروا فيه الصلب ولا التسمية بسيد الشهداء والمعروف في قوله عليه السلام سيد الشهداء آنه حمزة رضي الله عنه رواه الحاكم في المستدرك ممل ٤) (قوله مانقدم) من أكل لحم الح. ع

وعند زفررح على الفاعل لانه مباشر و لا بحل له الفتل وعندأ في يوسف رح لا بجب على أحد الشهة وعندالشافي رح بجب عاميما على الفاعل بالمباشرة وعلى الحامل بالتسبيب والتسبيب عنده كالمباشرة كشهود القصاص وصح نكاحه وطلاقه وعقه ) أي اعتاقه فان هذه العقود تصم عندنامع وجود الأكراه قياسا على صحبها مع الحزل وعند الشافي رح لا تصح ا ورجع بقيمة العبد واصف المسمى ان لم بطأ أي يرجع المكره على من أكره في صورة لا كراه بالاعتاق بقيمة العبد لان الانلاف فعل في مكن فيه جعسل الفاعل آلة للحامل وان لم يمكن ذلك في القول و يرجع عليه في

الأكراه بالطلاق بنصف المسمى أن لم يوجد الدخول لان اصف المسمى في معرض السقوط بان عجيء الفرقة من قبل المراقة فيتأكد بالطلاق قبل الدخول فن هدا الوجه يكون اتلافا فيضاف الى الحامل بجمل الفاعل آلة له بجلاف ما بعد الدخول لان المهر تقرر بالدخول ولقائل أن يتول المهر يجب بالمقد والعالاق شرطه والحكم لا يضاف اليه وايضا سقوطه بالفرقة بجرد وهم فسلا اعتبار له (ونذره و يمينه وظهاره ورجعته وايلاؤه وفيئه فيه واسلامه بلا فتل لورجع) الاصل عندنا ان كل عقد لا يحتمل الفسخ فالاكراه لا يمنع تفاذه وكذلك كل ما ينفذ مع المزل ينفذ مع الأكراه والاسلام انما يصحم عالاكراه لقوله عليه السلام امرت ن اقاتل الناس حتى يقولوا ( ١٨٤) لا له لا الله فالاسلام صحم خوف القال لكن اذا اسلم المكره

بان يلقبه عليه ولايصلح آلة في الجناية على دينه ديق الفعل مقصورا عليه في الاثم (وعلى اعتاق وطلاق ففعل وقع) خلافا للشافي وقد من الكلام عليه في الطلاق (ورجع بقيمته) لانه يصلح آلة من حيث الاتلاف فيضاف اليه (ونصف مهرها) لانه كان على شرف السقوط بانيان الفرقة من قبلها وتأكد بالطلاق فكان الملاق بعد الدخول لان التأكد بالدخول لا بالطلاق (وعلى الردة) وهذا بخلاف الطلاق بعد الدخول لان التأكد بالدخول لا بالطلاق (وعلى الردة) وهذا هو قوله المار وعلى الكفر لكن أعاده لبيان حكم بينونة زوجته بقوله وع ( لم تبن زوجته) لان الردة متعلقة بالاعتقاد وفي اعتقاده الكفر شك فلا يثبت البينونة بالشك زوجته) لان الردة متعلقة بالاعتقاد وفي اعتقاده الحجر ها

(هو منع عن التصرف قولا لافعلا) الافيا يندري، بالشهات كالحدود والقصاص في جمل عدم القصد الكاهل شهبة في ذلك الافعال في حق الصبي والمجنوزوا بمالا الجمل قصورالقصد شهبة في باقي الافعال في حقهما لان الفعل لامردله لوجوده حسا واما الاقوال فاعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه، هداية والقصد لايكون الا بالعقل، كو وقصد العبد غير معتبر الزوم الضرر على المولى معناية السخر ورق وجنون فلا يصح) أي لاينفذ، ت والافتصر فالصبي العاقل والعبد صحيح لكنه موقوف ع (تصرف صبي وعبد بلا اذن ولى وسيد ولا تصرف المجنون المغلوب بحال) احترز بالمغلوب عن الذي يعقل البيع ويقصده فانه كالصبي الماقل معناية (ومن عقد منهم) أى من الصبي والعبد والمجنون المطاق الشامل المعتوه ومغلوب الحال فهو من قبيل الاستخدام حيث أريد بالمجنون المساق المناوب الحال فهو من قبيل الاستخدام حيث أريد بالمجنون المساق المناوب الحال بدليل تقبيده به و بحرجع الضمير مطاق المجنون فظهر تقبيدهم بقوله على المقد ان يعرف أن البيع سالب المبيع جالب النمن والشراء بالمكس مائة ( مجيزه الولى المقد ان يعرف أن البيع سالب المبيع جالب النمن والشراء بالمكس مائة ( مجيزه الولى أويفسحة) لان التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون نظر الهما أويفسحة) لان التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون نظر الهما أويفسحة) لان التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون نظر الهما أويفسحة المدال التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون نظر الهما المحالة المح

امرت ن اقاتل الناس حق يقولوا ثم ارتد لايقتل لتمكن الشهدة في اسلامه ( لاابراء مدونه أو كفيله وردته فلا تبين عرسه ولو زني بحد الا اذا اكرهه السلطان ا هذا عند كون الا كراه مسقطالله حد متفق عليه في محقق الاكراه من غير السلطان في محقق الاكراه من غير السلطان فان عند ابي حنيفة رح الاكراه لا يحقق من غيرالسلطان فائز نا لا يكون مع الاكراه فيحد واذا لا يكون مع الاكراه فيحد واذا اكره السلطان فزني لا يحد لوجود الاكراه المناطان فزني لا يحد لوجود المن السلطان وغيره فلا يحدد في المناز فلا يحدد في السلطان و في

﴿ كتاب الحيور ﴾

( هو منع نفاذ تصرف قولى) انما قال هذا لان الحجر لا يحقق في افعال الجوا رح فالصي اذا اتلف مال النبر يجب الضمان وكذا المجنون ( وسببه الصغروا لجنون والرق فل يصح طلاق صي ومجنون غلب اي المجنون النبر الن

المفلوب هو الذي اختلط عقله بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال على بهج العقل الانادرا و غير المغلوب فينحرى هو الذي يخلط كلامه فيشبه كلامه مرة كلام العسقلا، ومرة لا وهو المتوه وسيجى، حكمه (وعقهما) أي اعتقهما (واقرارهماوسح طلاق العبد وافراره في حق فسه لا في حق سيده فلو أقر) أي العبد المحجور (بمال اخر الى عته ومحد وقود عجل) فأنه في حق دمه مبتى على أصل الآدمية حق لا يصح اقرارمولاه بذلك عليه (ومن عقد منهم وهو يعقل أجاز وليه أو رد) قوله نهم يرسيم الى العبى والعبدو المجنون فان المجنون قد يعقل البيم والشراء ويقصدهما وان كان لا يرجح المسلحة على المفسدة وهو المعتوم الذي يصلح وكيلا من الغير والمراد بالعقد في قوله ومن عقد منهم العقود الدائرة مين

الطلاق والمتاق فالهمالا يصحان وان أجازهما الولى (وان أتلفوا شدًا ضمنوا )لماينا ألهلاحجر فيأفعال الجوارح (ولا بحجر حر مكلف بسفه وفسق ودين ) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما وعند الشافى رح بحجر على السفيه وأيضا اذاطل غرماه المفلس الحجر عليه حمجره القاضي ومنعب من البيع والاقرار وعندهما وعند الشافي رح بحجر على الفاسق زجراً له ( بل مفت ماجن وطبيب جاهل ومكارمفاس) اعلم أن أباحنيفة رح تعالى يرى الحيجر على هؤلاء الثلاثة دفعالضر رهم عن الناس فالمفتي الماجن هو الذي يعلم الناس الحيل والمكاري المفلس هو الذي يكاري الدابة و يأخذالكراه فاذا جاءأو ان السفر لادابة لهفان فيه قطع المكتري عن الرفقة ( فان بانم غير رشيد لم يسلم اليه ماله حق يبلغ خسا وعشرين سنة وصح تصرفه قبله وبعده يسلم اليه ولو بلا رشد ) أعلم ان السبي أذا بلغ غير رشيد لم يسلم اليه ماله اتفاقا قال الله نعالى ولا تؤنوا السفهاء أموالكم الى قوله فان آنستم منهم رشدا فابو حنيفة رح قدر الايناس بالزمان وهو خس وعشرون سنة فانحذا سناذا بلغه المرءيمكن أن يصير جدا لان أدني مدة البلوغ أثنا عشر حولا وأدني مدة الحل ستة أشهر فني هذا المبلغ يمكن أن يولدله ابن شمفي ضعف هذا المبلغ يمكن أن يولدلابنه ابن فالظامر أن يؤلس منه رشد مافي سن خمس

وعشرين فيدفع فيهاليه أمواله وقبل هذا السن أن تصرف في ماله بيما

فيمخرى مصلحتهمافيه (فان أتلفوا شيئا ضمنوا)لان الاثلاف لابتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه (ولا ينفذ اقرار الصبي والمجنون) لمسدم القصد (وينفذ اقرار العبد في حق) لقيام أهليته فيلزمه بمدد الحرية (لافي حق سيده) رطاية لجانبه لان نفاذه لا يوري عن نعلق الدين برقبته أو كسبه وكل ذلك اتلاف ماله (فلو أقر بمــال لزمه بعد الحرية )لوجودالاهلية وزوال المــانع (ولوأقر بحدوقود الزمه في الحال) لأنه مبتى على أصل الحرية في حق الدم (لابسفه) هو تبذير المال على خلاف مقتضىالشرع والعقل ولو في الحير • طائي قال أبو حنيفة لايحجر على الحر العاقل البالغ وان كان مفســدا يتلف ماله فبالاغرض لهفيه ولا مصلحة كالرشــيد • هدأية بجامع التكليف • ك خلافالهما والشافي رحمهم الله ولابي حنيفة رحمه الله يحمل الاعلى لدفع الادنى • هداية وهذا لان نممة المال لعمةزائدة واطلاق اللسان نعمة أصاية ٥ك (فان بانم الصي غيروشيد لميدفع اليهماله حق يباغ خساو عشرين سنة) وقالًا لايدفع اليهماله أبدا حتى يؤنس رشده وله أن المنع منه بطريق التأديب ولا يتأدب بمد هذا ظاهرا وغالبا لانه قد يصير جدا في هذا السن فلافائدة في المنعولان المنع باعتبار أثرالصبا وهو في أوائل البلوغ وينقطع بتطاول الزمان • هداية قيل الدنع معلق بوجود الايناس قلنا عدم الشرط لا يوجب عدم المشروط سلمنا الكن الرشد نكرة براد منه أدنى ما ينطلق عليه اسم الرشد وقد وجد • عناية ا ت (ونفذ تصرفه قبله ) أي قبل الرشد • ع خلافًا لهما (ويدفع اليه ماله ان للشافي رحمه الله . • هــداية فانه قال يحجر على الناسق زجرا له وعقوبة كالسفيه عنده = ي ولنا اطلاق قوله تعالى فان آ نستم منهم رشيدا فادفعوا البهم أموالهم وقد او نس منه (١) نوع رشد فيتناوله النكرة المطلقة • هـــداية ولان الرشد في المال مراد اجماعا فلو أريد الرشد في الدين تهم الشكرة في الاثبات . ك ( وغفلة ) هو أن ينبن في التجارات ولا يصبر عنها خلافًا لهما والشافعي رحمهم الله • هــداية ولابي حنيفة رحمه الله ان حبان بن منقذ رضي الله عنـــه كان ينبن في التجارات ولم يحجرعليه النبي صلى الله عليهوسلم • ك ( ودينوان طلب غرماؤه) وقالا حجره القاضي ان طلبوا حجره وله ان في الحجر اهدار أهليته فلا يجوز لدفع ضرو خاص • هداية كان المصنف يعنى والله أعلم ان تحميل ضرو خاص انما يجوز لدفعضرر عامكا فى العلبيب الجاهللا لدفعضرر خاص والضررازفي مسئلتنا خاصان لا سما اذا كان أحدهما ممكن الانجبار بقــير نحميل الآخر الضرو على صاحبه وفي مسئلتنا يمكن أنجبار ضرر الدائن بالحبس اذ الانسان لا بختار الحبس الدائم (١) (قوله نوع رشد) وهو اصلاح المال ١٠

و شراء أو نحوها بصح تصرفه عند أبي حنيفة رح وقالاً لا يصمح لأنهلو صبح لم يكن منع المال عنه مفيدا قلنا بل بفيد لأن غالب تبذير السفهاء بالهبة فأنع المال عنم الهبة شم بعد خس وعشرينسنة يسلم اليعماله وان لميؤنس منهرشد عند أبي حنيفة رح فان هذاالسن مظنة الرشد فيدور الحكممها (وحيسالقاضي المديون) أى الحر المديون (ليبيع ماله لدينه وقضي دراهم دينه من دراهمه وباعدنانده الدراهم دينه وبالمكس استحسانا) اعلم أن القياس أن لا ببيسم الدراهم لاجل دنانير الدين ولاالدمانيرلاجل دراهم الدين لأنهما مختلفان لكن في الاستحسان ساع كل واحد لاجلالآخر لابهما متحدان في التمنية (لاعرضه وعقاره) خلافا لهما فان المفلس اذا امتنع من بيسم المرض والعيقار الدين فالقاضي ببيعهما وبقضي دبنمه بالحمص (ومن أفلس ومعه عرض شراء فباثعه اسوة للفرماء) أي أفلس ومعهعرض شراءولم يؤد الثمن فبائعه اسوة للغرماءوقال الشافعير ح بحجر القاضي على المشتري بطلبه ثم للبائع خيار الفسخ

مع القدرة على الخلاص منه • ع (وحبس) ابدا (ليبيم ماله في دينه) ايفاء لحق الفرما، ودفعًا لظلمه (١) ولم يتصرف الحاكم في ماله لأنه نوع حجر ( فلو ماله ودين دراهم قضى ) القاضي = هداية باخذ. • طائي ( بلا أمر. ) أي بغير رضاه كما يمطيه التعليل • ع وهذا بالاجماع لان للدائن حق الاخذ من غير رضاه فللقاضي أعانته (ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالمكس بيع في دينه | وهذا عند أبى حنيفة استحسان والقياس عدم بيعه كالعروض ولذا لا يأخذه الدائن جسبرا وجه الاستحسان أنهما متحدان ثمنية مختلفان صورة فبالنظر الى الاتحاد للقاضي ولاية التصرف وبالنظر ألى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الاخذ أماالمروض فالفرض يتملق بصورها لا الثقود لأنها وسائل فافترقا (ولم يبع عرضه وعقاره) خلافًا لهما (وأفلاس) خلافًا لهما لأن مال الله تمالي غاد ورائح ولأن في الحجر اهدار أهليته ( فان أفلس مبتاع عين ) قبضها باذن البائع فلو قبضه بنسير اذنه فله أن يسترده وبحبسه لقبض الثمن • ى (فيائمه اسوة الغرماء } وقال الشافعي يحجر القاضى عليه بطلب البائع ثم للبائع خيار الفسخ لمجزه عن أيفا. الثمن (٢) كما في السلم (٣) ولنا أن الأفلاس يوجب المجز عن (٤) تسلم المين وهو غمير مستحق بالعقد فلا يثبت حق الفسخ (٥) باعتباره وأنما المستحق (٦) وصف في الذمة (٧) وبقبض العين نحقق بينهما مبادلة (٨) هذا هوالحقيقة فيجب اعتبارها (١) (قوله ولم يتصرف الحاكم في ماله ) أي سوى النقدين كا سيذكره المصنف قريبًا • ع ( ٢ ) ( قوله كما في السلم ) أي اذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الاجل فانه يوجب خيار الفسخ لرب السلم = ك (٣) (قوله ولنا الح) وتحرير الكفاية هكذا ازالافلاس يوجب المجزعن تسلم العسين وهو غير مستحق بالمقد اذ المستحق بالمقد وصف في الذمة والعجز عن تسلم غير المستحق بالمقد لا يوجب الفسيخ اه فقد ظهر من هذا التحرير أن قول المصنف وأنما المستحقي الخ تعليل الاقلاس موجب المجزعن تسلم شيء لم يستحق بالعقد وكل ما أوجب المعجز المذكور لايوجب الفسخ • ع (٤) (قوله تسليم المين) وهي الدراهم المنقودة • عناية (٥) (قوله باعتباره) أي باعتبار العجز عن شيء لم يستحق بالعقد • ع كائنا في ذمته أبدا(٧) (قوله وبقبض العين الح ؛ حبواب عمايقال أنه لما لم يستحق الدراهم المنقودة بالمقد فكيف تبرأ الذمة بدفعها بانالبراءةا كاهي بطريق المقاصة لتحقق المادلة • عناية فشبت لكل منهما وصف الدين في ذمة الآخر فيتقاص وفيه نوطئة أيضا لحبواب المناظر القائس على السسلم حيث قال فيجب اعتبارها الخ • ع (٧) (قوله هذا ) أي تحقق المبادلة هو الحقيقة في قضاء الدين . عناية أي

61-13

(بلوغ النسلام بالاحتلام والاحبال والانزال والجارية بالاحتلام والحيض والحبل فان لم يوجد فحق يتمله عمان عشرة سنة (وقالا فيها بهام خسعشرة سنة ولها تسع وأدنى مدة له اتناعشرة سنة ولها تسع سنين فانراهما فقالا بلغنا صدقاوهما كالمبالغ حكما

المأذون

(الاذن فك الحجر واسقاط الحق) اعلى ان الاصل في الانسان ان يكون مالكا للتصرفات فاذا عرضله الرقء تعلق به حق المولى صارمانعا لكونه مالكا للتصرف فاذاأسقط المولى حقه وأزال المانع عن التصرف وأزال حجره أي منمه عن التصرف فهو الاذن هذا عندنا وعند الشافي رحمو توكيل وأنابة (ثم يتصرف العبد لنفسه باهلية) فانه ليس بتوكيل والوكيل هو الذي يتصرف لغيره فقوله ثم يتصرف عطف على محذوف فان قوله الاذن فك الحجر معناه اذا اذن المولى ينفك العبد عن الحجر فعطف على قوله ينفك قوله نم يتصرف ( فلم يرجم بالمهدة علىسيده ) هذا تفريع على أنه ينصرف لنفسه فانه أذا اشترى شيأً لايطلب النمن من المولى لكونه مشترنا لنفسه بخالاف الوكيل فانه يطاب الثمن من الموكل لانهاشترى للموكل (ولم يتوقت) هذا تفريع على أنه اسقاط الحق لاتوكيل فان الاسقاط لا يتوقت والتوكيل يتوقت ( فعيد الا في موضع التعذر كالسلم لان الا- تبدال ممتع (١) فاعطى للمين حكم الدين

( بلوغ الفلام بالاحتلام والاحبال والانزال ) اعلم أن البلوغ بالانزال حقيقة والحبل والاحبال لا يكون الا بالانزال وكذا الحبض في أوان الحبل ( والا فحق بنم سبع عشرة سينة ) وقال أبو بوسف وحجد والشافي اذا تم للفلام والجارية خس عشرة سينة فقد بلغا وله قوله تعالى حتى يبلغ أشده وأشد الصبي عماني عشرة سنة قاله ابن عباس و آبعه القتبي وهذا ( ٢ ) أقل ما قيل فيه فبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الاناث ادرا كهن أسرع (٣ ) فنقصنا فيهن سنة لا شالها على الفصول الاربعية التي يوافق واحد منها المزاج ( ويفق بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة وأدني المدة ) التي تحتمل البلوغ وع بالاحتلام عني ( في حقه اثنا عشرة سنة وفي حقها تسم سنين ) مكذا ذكر صاحب الهداية وغيره ولا يعرف عشرة سنة وفي حقها تسم سنين ) مكذا ذكر صاحب الهداية وغيره ولا يعرف ذلك الا سهاعا أو بالتبع عني ( فان راهقا وقالا باغنا صدقاً ) لانه لا يعرف الامن خبههما فاذا أخبرا و لم يكذبهما الظاهر بقبل قولهما ( وأحكامهما أحكام البالغبن حيههما فاذا أخبرا و لم يكذبهما الظاهر بقبل قولهما ( وأحكامهما أحكام البالغبن

(الاذن فك الحجر واستقاط الحق) فان قبل أنه لو كان اسقاطا لما كان للمولى ولاية الحجر لان الساقط لا يمود قلنا بقاء ولاية الحجر باعتبار أن الرق باق فالحجر امتناع عن الاسقاط فيما يستقبل لا فيما مضى لا لان الساقط يعود •ك والعبد بمدذلك بتصرف لنفسه بأهليته لانه بمد الرق بتي أهلا للتصرف بلسمانه الناطق وعقله الممنز وانحجاره عن التصرف لحق المولى لأن تصرفه يوجب تملق الدين برقبته وكسبه وذلك مال المولى فلا بد من اذنه (٤) ولهذا لا يرجع بمسا لحقه من المهدة على المولى ( فلايتوقت ) لان الاسقاطات لا تتوقت ( ولا يخصص ا خلافا لزفر والشافعي لأنه نوكبل وأنابة من المولى لانه يستفيد الولاية منجهتـــه هو الطريق الاصلى لفضاء الديون . ع (١) ( قوله فاعطى للمين حكم الدين)أي في صيرورته مستحقا بالمقد كالدين في سائر العقود . ع فالمعجز عن تسليم المسلم فيه يوجب الفسخ نظير عجز البائع عن تسمليم المبيع • ك ثم في المناية ما ملخصه ان حديث أبي هريرة رضي الله عنم مرفوعا ايما رجل افلس فادرك رجل وفي رواية فوجــد البائع عند. متاعه فهو أحق به معارض بما روا. الحصاف مرفوعا ايما رجل افلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة غرمائه فيه وبحمل حديث ابي هريرة رضي الله عنه على المشترى قبضه بشيرط الحيار للبائع اه جما بين الادلة • ع ( ٢ ) ( قوله أقل ما قبل فيه ) فقيل الاشد اثنان وعشرون سنة وقبل خمسة وعشرون وقيل ثلاثة وعشرون . ك (٣) (قوله فنقصنا) أي وزدنًا في الغلام سنة ليوافق فصل من الفصول مزاجه فيقوى = ى ( ٤ ) ( قوله ولهذا )أىلكونه

اذن يوما مأذون حتى يحجرعليه ولم يتخصص بنوع فان اذن في نوع عماذنه في الأنواع ) هذا تفريدع على أنه فك الحجر

وينبت الملك له دون المبد ولذا يملك حجر مفيتخصص بما خصه به ولنا أنه اسقاط للحق وفك الحجركما بينا وعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يخص بنوع دون نوع بخلاف الوكيل (١) لانه يتصرف في مال غسيره فيثبت الولاية له من جهته وحكم التصرف (٢) وهو الملك واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه الى قضاء الدين والنفقة وما استغنى عنه يخلفه المولى فيه ﴿ وَيَشْبِتَ بِالسَّكُوتُ أَنْ رَأَى عَسِمُ يبيع ويشتري) عينا للمولى أو لاجنبي خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله تمالي لان السكوت محتمل الرضا ومحتمل فرط النيظ وقلة الالتفات الى تصرفه لكونه محجورا ولا استدلال معالاحتمال ولنا دفع الضرر عن الناس لان كل من رآه يظنه مأذونا فيعاقده فيتضرر لولم يكن مأذونا ولاضرر ولاضرار في الاسلام فمست الحاجة إلى السان والسكوت في محــل الحاجة إلى البيان بيان . عناية ( فان أذن عاماً ) بان بقول أذنت لك في التجارة ولا يقيده ( لا بشراء شيء بعينه ببيع ويشتري) لانهما أصل التحارة وان أذن في شيء بعينه (٣) كشراء ثوب لكسوة أوطمام رزقا لاهله فليس عأذون لانه استخدام وهذا لانه لو صار مأذونا لانسدعليه باب الاستعدام. هداية وقول المصنف لا بشراء شيء بعينه كأنه قصد به تفسير قوله عاما يمني ليس المراد بالعموم التصريح بعموم أنواع التجارة لانه ليس بشرط فازالاذن في نوع خاص من التجارة اذن في جميع أنواعها صرح به في الهداية بل المراد العموم المقابل لحصوص شيء بمينه . ع ( ويوكل يهما ) لانه قد لا يتفرغ بنفسه ( ويرهن ويرتهن ) لاتهما من توابع النجارة ( ويستأجر ) لانه من صنيع التجار ( ويضارب ) لانه من عادة التجار (ويؤجر نفسه ﴾ خلافا للشافعي ولنا ان نفسه راس ماله فيملك النصرف فيه الا اذا كان فيه أبطال الاذن كالبيع لانه ينحجر به والرهن لانه يحبس به فلا بحصل مقصود المولى وأما الاجارة فلا ينحجر بها ويحصل الربح ( ويقر بدين وغصب ووديمة ) لان الاقرار (٤) من توابع التجارة لانهلو لم يصح اقراره بها لامتنع الناس عن متصرفا باهلبته لنفسه • ك (١) (قوله لأنه يتصرف في مال غيره ) وأما العبد فيتصرف في ملك نفســه لان أول تصرف العبد الشراء لانه لا يملك حتى ببيمه وبالشراء يلزم الثمن في ذمته وهي مملوكة له ولذا لا يملك المولى الشراء بثمن يجب في ذمة عيده والمتصرف في ملكه لا يكون ناشاعن غيره • ك (٢) (قوله وهو الملك) اى ملك المد • ك (٣)(قوله كثيراء ثوب لكسوة الخ)أو نقول اشترهذا النوب. عناية ثم مفاد تمثيل المصنف أن كون الشيء عينا قد يكون في هــــذا المقام بذكر غرض الثبيء كما أنه قديكون بالاشارة كما مثله صاحب العناية وع (٤) (قوله من توابعالتجارة ) اما الدين والوديمة فظامر لأن البائع قد لا يقبض الثمن فيكون دينا أو بقيضه فيودعه عنده واما ألغصب فلانه يوجب الملك عند الضان فالضان

وليس بتوكيل لان فك الحجر هو الاطمالاق عن القيد فلا بخمص بنصرف وفيه خالاف الشانمي رح والمراد أنه اذا أذن في نوع من التجارة هم اذنه في الأنواع وكذا أذا قيل أقمد صباغا فأبه أذن بشراء مالابد لحذا العمل منه فيمم وكذا اذا قيل اد الى الغلة كل شهر كذا مخلاف ما اذا أذن بشراء شيء ممن فان مذااستخدام لااذن (ويثبت دلالة فعبد رآه سيده بيسم يشري وسمَّت مأذون) هذا عندنا خلافا لزفر والشافعي رحوانما يكون مأذونا دفعا للغرور (وصر بحانالو أذن مطاتما صح كل عجارةمنه) اجماعافان مخصيص الشيء بالذكر في الروايات أن دل على نني الحكم عماعداه فنعميم النجارة اجماعا مختص بمااذا أطلق امااذا فيدفنندنا يمم التجارات خــلافا للشافعي رح (فيبيم ويشري ولو بغين فاحش) ولا يصبح عندهمابالغبن الفاحش لأنه تبرع ولهانهمن بابالتجارة ( ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويقبل الأرض) أى بأخذها قبالة بالاستنجار والمساقاة (ويأخذها مزارعة ويشري بذرأ يزرعه ويشارك عنانًا ) أنما قال عنانًا أحترازا عن المفاوضة ( ويدفع المال ويأخذه مضاربة ويســـنأجر) أي يستاجر شأكالاجروالبتوغرهما ( ويؤجر نفسه ) هذا عندنا خلافا للشافي رح ( ويقر بوديمة وغصب ودين ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطممه ويحط من الثمن بعيب

لانه تحصيل المال لهما أنه ليسمن التجارة ( ولا يكاتبه ولا يمنق أصلا ولا يقرض ولا بهب ولو بعسوض وقالوا لاباس للمرأة أن تتصدق بشي يسير ) كالرغيف مثلا ( من بيت زوجها ) هذه المثلة ليستمن هذا الباب لكنها أذ كرت للمناسبة فان المرأة ماذونة عادة بهذا (وكل دين و حبيتجارته أو عما هو في ممناهاكيم وشراءواجارةواستثجار وغرم ووديمةوغمبوامانة جحدها وعقر وجب بوطيء مشترية بمد الاستحقاق يتعلق برقبته يباع فيسه ويقسم ثمنه بالحصص وبكسبه حصل قبل الدين أو بددهويما أتهب )أي عــا وهـ له فقبل الهبة هذا عندنا وقال زفر والشافعي رح لايباع هو في الدبن لكن يباع كسبه لان غرض المولى تحصيل مال لم يكن لافوتماقد كانولنا انالدينظهر فيحق المولى فيتعلق برقبته دفعا المضرر عن الناس (لاعاأ خذه سدهمنه قبل الدين وطواب عما بق بعد عتقه )أي اذاقضي دينه من يمن رقبته اذا يعت ومن كسبه فان بقيشيء من الدين طولب به اذا عتق (وللسيد أخذ غلة مثلهمم وجوددين وما زاد للغرماء وينحجر أن ابق) لاينحجر لان الاباق لا بنافي الاذن فانه يصح اذن الآبق ولنا ان دلالة الحيجر قائمة لان المسونى لارضى باسقاط حقه حال تمرده أما اذا أذنه صريحا فهو يغوت دلالة الحجر أو مات سيده أو جن لو مطبقا(أو الحق ندار الحرب مرتدا أو حجر عليــه بشرط أن يمــلم هوواً كثراهل سوقه ) دفعا للغرور عن الناس ( والامة ان

مبايمته (ولا ينزوج) لانه ليس من التجارة ( ولا يزوج مملوكه )وقال أبو يوسف له نزويج الجارية لانه تحصيل المال بمنافعها كاجارتها ولهما أنه ليس من التجارة (ولا بكاتب) اذ البدل فيه مقابل بفك الحجر • هداية وفك الحجر ليس بمال • ع فلم يكن تجارة لأنها مبادلة المال بالمال ﴿ وَلا يُعْتَقُ وَلَا يَقُرْضَ ﴾ لانه تبرع ﴿ وَلا يهب ) بموض وبغير عوض لان كل ذلك تبرع ﴿ ويهدى طعاما يسيرا ويضيف من بطعمه ) لانه من صنيع النجار استجلابا لقلوب المجاهزين ( وبحط من الثمن بعيب ﴾ لانه من صنيعهم ( ودينه مثملق برقبته بياع به ) خلافا لزفر والشافعي فلا يباع عندهما ويباع كسبه بالاجماع ولنا أن الواجب في ذمة العبد (١) ظهر وجو به في حق المولى لان سببه التجارة (٢) وهي داخلة تحت اذن المولى فيتملق برقيًّا، استيفاء كدين الاستهلاك مجامع دفع الضرو عن الناس ( أن لم يفده سيده ) أي جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية محمد أمين ( وقسم ثمنه بالحصص ) لتملق حقهم بالرقبة فصاركتملقه بالنركة ( وما يقيطولب به بمدعنقه) لتقرره في ذمته ( وينحجر بحجره ان علم به أكثر أهل سوقه ) كيلا يتضرروا بتأخر حقهمالي ما بعد المتق ( وبموت سيده وجنونه ولحوقه مرتدا ) لان الاذن غير لازم وما لا يكون لازما يمطى لدوامه حكم الابتداء هذا هو الاصل فلا بد من أهلية الاذن حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون وكذا باللحوق لأنه موت حكمي (وبالاباق) وقال الشافعي بيني مأذونا كالمنصوب وهـندا لان الاباق لاينافي ابتداء الاذن فكذا بقاء. ولنا ان الاباق حجر دلالة لانه أعما يرضى بكونه مأذونا على وجه عَكُنَّهُ تَقْضَيَّةً دينَهُ بَكْسِهِ بَخْسَلافَ ابْتُداء الآذِن لأن الصريح بِفُوق الدَّلالة بخسلاف النصب (٣) لأن الانتزاع من يد الغاصب متبسر (والاستيلاد) خـــلافا لزفر ولنا ان دلالة الحيجر قاعة لان الظاهم محصينها بعد الولادة بخلاف الابتداء لان الصريح قاض على الدلالة ( لابالندبير)لانعدام دلالة الحجر اذلم مجر العادة بخصين المدبرة ولامنافاة (٤) بين حكمهما (وضمن بهما قيمتهما للغرماء) لاتلافه محلاتملق به حقهم الواجب به من جنس التجارة=عناية (١) (قولهظهروجوبه في حق المولى )بخلاف ماأقر به المحجور فانه لا يظهر في حق المولى لعــدم اذنه ٥٠ (٢) (قوله وهي داخلة الح؛ وقد كان أن المانع من التعلق برقبته أنمــا هو لزوم بطلان حق المولى بدون رضاه فاذا كانسب الدين وهو انتجارة باذن المولى فقد ارتفع المانع فيتعلق برقبته .ت (٣) (قوله لان الانتزاع الح) و في الذخيرة تفصيل فان أمكن المالك من الأخذفان كان الغاصب مقرا أو للمالك بينة حاضرة يصح ابتداءالاذن لامكان الاخذفله ولاية بيعه فكذلك يبقي الاذن وان لم يمكن المالك من الاخذ لعــدم ماذ كر يمنع ابتداء الاذن فكذا بقاؤه اهك (٤) (قوله بين حكمهما) أي حكم الاذن و حكمالت دبيروهو استحقاق العتق لانحق العتق ان كان لا يؤثر في فك الحجر لا يؤثر في الحجر عليه عناية

استولدها) أى تحجر الامة ان استولدها عند ناوعند زفر رح لا تحجر لأنه يجوز اذن المستولدة قلنا في دلالة الحجر اذ الظاهر أنه لا برضى ان تخرج و تعامل مع الناس لكن اذا أذنها فالتصريح يفوت دلالة الحجر (لاان دبرها وضمن قيمنها للفسريم) أى في صورة الاستبلاد (١٩٠) والتدبير ان كان على المستولدة وعلى المدبرة دبن محيط غرم السهد قيمتهم

(وازأقر بمد حجره بماني بده صح اكالامانة والنصب أو في ذبته وهو الدين خلافا لهما ولابي حنيفة رحماللة تعالى أنه أنما يصح لوجود المصحح وهو اليد ولذالا بصع افرار المأذون بما أخــذه المولى من يده (١) واليد باقية حقيقــة وشرط بطلانها بالحجر حكما (٢) فراغهاعن حاجته واقر اره دليل تحققها بخلاف ماأخذه المولى منه قبل اقراره لشبوت يدالولى حقيقه وحكما فلا جِطل باقراره ﴿ وَلِمُ عَلَمُ سَمِّدِهُ ماني يده لوأحاط دينه بمــاله ورقبته) خلافًا لهما ولهان ملك المولى أغـــاشِت في كسبه خلافة عنه عند الفراغ عن حاجتــه كملك الوارث والمحبط به الدبن مشغول بها فلابخلفه ( فبطل تحريره عبدا من كسبه ) خلافا لهما وله أنه قد انعدم الملك •هداية وهذا في حق الغرماء فلهمسيمه واما في حق المولى فهو حر بالاجماع فلو أن الغرماه أبرؤا العبد من الدين أو قضى المولى د: 4 قاله حرثار خانية عن الينابيع . محمدأمين (وان لم مجمط صح) لان كسبه لايمرى عن قليل الدين فلو جمل مانما لااسد باب الانتفاع بكسبه فيختل بمقصود الاذن (و فيصح بيعه من سيده) المنهمة المولى أن شا. أزال الحاباة وأن شا. نقض البيع (وأن ماع سيده.: بمثل قيمته أو أقل صح) المدم النهمة (وبطل النمن لوسلم) المولى المبع ع (قبل قبض) لأن حق المولى في المين المبيمة من حيث الحبس فلوبتي بمد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوحب. المولى على عبده بخلاف مااذا كان عرضا لأنه يتعين و جازان يبقى حقه متعلقا بالمين • هداية في بدالمبد ﴾ اذا أودع شبئًا عند عبده • عناية ( وله بس المبع بالنمي ) كما هو حكم البيع (وصحاعتاق) لبقاء ملكه فيه (وضمن قيمته لفرمائه) لاتلاف. ماتملتي به حقهم • هدية وان شـ ۋا اتبهوا العبد بكل ديونهم وباتباع أحــدهالابير أ الآخرفهما ككفيل مع مكفول عنه الدر الختار ( وطولب بما بقي بمد عتقه ) لأنه في ذمته ولايلزم المولى الا بقدر ماأتلفه • هداية قبل لاحاجة الى قوله بمد عنقه لان وضع المسئلة في الاعتاق ويمكن أن يقال ان التقييد ليس للاحتراز بل الاشارة الى تمليل السألة أي يطال بالباني حالا ان لم تف القيمة لانه معتق عندعدم وفائها لان (١) (قوله واليد باقية) لازالكلام في الاقرار بما في يده عمَّاية ثم زيادة هذه الجملة مع ان ممناهاهوممني قوله لوجو دالمصحح وهواليد انماهي للتمهيد الى قوله وشرط بطلانها إلخ ع (٢) قوله فراغها)أى فراغ الاهوال التي في يده مع

(ولايفرم مازاد على القيمة) لانه لم يحس الاالرقية فعليه قيمها ولوحجر فاقر أن مامعهأمانة أو غصب وأقر بدين عليه صح إ هذا عندأبي حنيفة رح وقالالا بصع لان مصحح الافرار الاذن وقد زال وله أنالمصحم اليد وهي ماقية (ولو شمل دينه ماله ورقبته لم يملك سيده مامعه إ هذا عند أني حنيفه رح وعندهما يملك لأن الرقية ملك فكذا الاكساب وله أن ملك المولى يثبت خلانة عن العبد عند فراغه عن حاجة كملك الوارث وههنا مشغول بها ( فلم بعنق عبد كسبه باعتاق سيده اني عنداني حنيفة رح وعندهما يمتق ويضمن ألسيد قيمته للفرماء (وعتق أن لم يحط دينه) أي برقبته وكسبه (ويبيع من سيده بمثل القيمة لأباقل وسيده منه بمثلها أو باقل ا أي بجوز بيم المذون الذي شمل دينه ماله ورقبته من سيد موانما يجوز لأن سيده أجنى من ماله اذا كان عليه دين محيط وعندهما أن باع باقل من قيمته بجوز البيم ويخير المولى بين ازالة المحاباة ونقض البيع لأن الضرر عن الغرماء يندفع بذنك وأنما لم بجوز أبو حنيفة رح للتهمة كما في الوارث ولانهمة فها اذا حابي الاجني (فلو باع بالاكثر حط الفضل

أو نقض البيع ) أى يؤمر السيد باز القائحا باه أو نقض البيع ( و بطل تمنه لوسلم مبيعه قبل قبضه و حبس مبيعه النضمين الثمنه ) أى للسيد و لا ية حبس البيع لقبض الثمن فان سلم المبيع قبل قبض الثمن أبطل حقد في المين فلم يبق الحق الا في الدين و الولى لا يستوجب على عبده دينا فيبطل الثمن ( وصحاعتاقه مدبونا ) اى صحاعتاق المولى المبد الماذون حال كونه مدبونا سواه كان الدين عجبطا او لم يكن لان ملكه فيه باق ( وضمن السيد الاقل من دينه وقيمته ) اى اذا كان الدين اقل من القيمة

يضمن الدين أذ لا حق للفرماء ألا في الدين وأن كان القيمة أقل من الدين يضمن القيمة لانه تماق حقهم بالرقبسة وهو أتلفها ( وهو فضل ديشه على القيمة ( فأن بع عبد ذو دين عبط يرقبته وغيبه المسترى أجاز الغريم بيعه وله ثمنه أو ضمن المشتري أو البائع قيمته فأن ضمنه )أى البائع ( ورد عليه بسبب يرجع البائع على الفريم وعاد حقه في ( ١٩١ ) الهبد ) أي رجع البائع على الفريم وعاد

حق الغريم في المبد ( فان باعه سيده معلما بديئه فللفريم رد بيميه ان لم يصل عنه اليه وان وصل ولا عاباة في البيع لا) واتما قال معلما بدينه لأن البائع اذا أعلم المستري أن على العبد الدين والمشرى رضي بذلك بوهم أن ينف ذ البيع برضاء البائع والمشترى فنقول أن مع مذا يكون للغرماء ولاية رد البيع اذالم يصل الثمن البهم وان وصل فان لم يكن في السِم محاباة فسلا وان كان فاما ان ترفع المحاباة أو ينقض البيع ( ولا بخاصم المشترى منكرا دينه از غاب بائمه )أى اذا كان البائم غائبا والمشتري منكراً للدين فالدان لا بخاصمه عند أبي حنيفة ومحمدرح لأبه ليس خصماً لهوعند أبي بوسف رح هو خصمه وبقضي للفريم بدينه لأنه يدعى الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه ولهما ان الدعوى تتضمن فسيخ المقدوفي الفسخ قضاء على الغائب ( ولو اشترى عبداوباعه الحكنا عن اذنه وحجره فهو ما أذون عبد فدم مصرا وقال انا

التضمين بالقيمة بمد عتقه بخلاف ما اذا بيح للشرماء فان البقي يتأخر الى أن يمتق ( فان باعه سيده وغيبه المسترى ) لما عجرد البيع فلا يضمنون أحدا لقدرتهم على ود البيع • ت ( ضمن الغزماء البائع قيمته ) لما سياتي بمد السطر • ع ( فان مشتريه ﴾ قيمته - ي لان البائع متلف حقهم بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغيب فيتخيرون في التضمين ( أو أجازوا البيم ) عطم على قوله ضمن الح • ع لان باع سيده) بثمن لا يوفي ديونهم والا فليس لهم الرد . مسكين ( واعلم بالدين ، فيده به (١) ليقع البيع لازما بين البائع والمشترى. ك لأن الدبن عيب يوجب الرد = ع ﴿ فَلَلْمُرْ مَاءُ رَدُّ الَّذِيعِ ﴾ لتماقى حقهم به وهو الاستسماء أو الاستبقاء من رقبته هداية ولهمأ ن يرضوا بالبيم فايس لهم الرد طوري عن النهاية . ع فان غاب البائم فالمشترى ليس بخصم لهم ) ان أنكر الدين خلافالابي يوسف فانه يقول ان المشترى خصم ولهما أن الدعوى تنضمن فسخ المقد وقد قام بهما فيكون الفسنخ قضاء على النائب = هدأية وأن أقر بالدين (٢) قلهم الرد بالاتفاق = عناية ﴿ وَمُو قَدُّمْ مُصَّرًّا وقال أنَّا عبد زيد فاشترى وباع لزمه اللَّ شيء من التجارة ﴾ لأنه أن أخبر بالاذن فالأخبار دليل عليه وان لم يخبر فتصرفه جائز أذ الظاهر أن المحجور (٣) بجرى على موجب حجرة والعمل بالظاهر هو الاصل في المعاملات كيلا يضيق الامر على الناس ( ولا يباع حتى بحضر مسيده) لأنه لايقبل قوله (٤) في الرقبة لانه خالص (١) (قوله ليقع الح) ولتدكون المسئلة اتفاقية فأنهاذا أعلمه يجب عليه الافرار بالدين فلهم الرد بالآنفاق حين اذا قر • ع ( ٢ ) ( قوله فلهم الرد ) أنظر اليس هــذا بفسخ فيلزم القضاء على الفائب • ع . ٣) ( قوله يجرى الح ، حملا لحال المسلمين على الصلاح = ت (٤) ( قوله في الرقبة ) أي في حق سيع الرقبة لان

عبد فلان مأذوناً في التجارة ويبع ويشترى فهو مأذون وكذا ان سكت عن الاذن والحجر فان تصرف دليل على اذه (ولا يباع لدينه الأأقر سيده باذنه إلان المولى اذا لم يقر بالاذن فالدين لا يظهر في حقه والمعاملون انما تضرروا لانهم اعتمدوا على ظاهر الحال والمولى لم يغرهم (وتصرف الصبي ان نفع كالاسلام والاتهاب صح بلا اذن وان ضر كالمفلاق والمتناق لا وان أذن له وما نفع وضركالبيع والشرى علق باذنه وليه) اكتفاء بالاهليمة القاصرة في النافع واشتراطاً للكالمة في الضار ودفعاً للضرر بانضهام وأى الولى في المترده بينهما وعند الشافي رحمه الله لا يصع تصرفه باجازة الولى في كذا لا يصع السلامه (وشرطه ان يعقل البيع سيالياً للملك والشراء جالياً له ووليه أبوء ثم وصيه تم جده تم وصيه ثم القاضي أو وصيه الما قال ثم وصيه في الاولين وقال أو وصيه في الاخسير لان وص الاب من استخلفه بعد موته في التصرف في مال ولاده

وأما الذي اذن له في التصرفُ عال حيوتُه فوكيل لاوصيوكذا في الجبــد وأما وصي القاضيفهو الذي أمره بالتصرف في مال اليتيم فهو ينصرف في حال حيوةالقاضي وانما سـمى وصــياً مع انالايصاء هو الاستخلاف بعد الموتـلان.هنا يصير خليفة للاب كانالاب جعله وصيا فان فعل القاضي يصسير كفعله فمنى الكلام ان وليسه أبوءثم وصيه بعد موته ثم الجدان لم يكن الاب ولا وصيه ثم وصيه بمد موته (١٩٣) ثم القاضيأو وصيه أيهما نصر ف صح (ولو أقر بما معه من كسبه أو ارثه

صحے) فان الولی اذا أذن للصب حق المولی بخلاف الکسب لانه حق العبد (١) كما بينا ﴿ فان حضر وأقر باذنه بيم ) لظهور الدين في حقه ( والا لا ) لأنه متمسك بالاصل ( فان أذن للصبي أو المعتود الذي يعقل البيع والشراء وليه فهو في الشراء والبيع كالعبـــد الماذون) حتى ينفذ تصرفه وقال الشافعي لا ينفذ ولنا أنه صدر (٢) من أهله في محله (٣) عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه والصبا سبب الحجر لعدم الهداية لالذاته وقدثيت

نظرا الى اذن الولى 🚙 كتاب الغصب

( هو ازالة اليد الحقة باثبات اليد المبطلة ) بثقل المفصوب من مكان الى مكان ٠ ع ( فالاستخدام ) أى اخدامه اذ الظاهر أن مجرد طلب الحدمة ليس بغصب ع (وحمل الدابة ﴾ أي مع اذهامها اذ هو المفهوم من لفظ الحل عرفالا مجر دوضع الشيء على ظهرها وألا لم يظهر الفرق بين الحمل علما والحلوس على السماط وكان هذا وجهماقال العلوري في تكملة البحر فلو قال والاستخدامله والحل على الدابة مع التحويل لكان أولى اه ع ( غصب لا الجلوس على البساط ) لانه لم يوجد منه التحويل والبسط فعل المالك ف ( ويجبرد عينه ) لقوله عليه الصلاة والسلام (٤) على اليد ما أخذت حتى ترد ولان اليد حتى مقصود وقد فوتها فيجب اعادتها وهو الموجب الاصلي على ماقالوا ورد القيمة مخلص خلفا لأنه قاصر اذ الكمال في رد العبن والمالية وقيل الموجب الاصلى القيمة ورد العين مخلص (في مكان غصبه) بيمها ليس من لوازم الاذن في التجارة فان المدير يصبر مأذونا ولا يباع مخلاف الكسب • ك (١) (قوله كما بينا) أي في أوائل كتاب المأذون عند قول المائن فلا يتوقت ولا يتحصصوعند قوله وان أقر بمد حجر مالخ • ع ( ٢ ) (قوله من أهله ) لأن الاهليسة بالنكلم عن تميز وبيان لا عن تلقين وهذيان والبلوغ دليل كالها وكذااذنالولى دليل عليه. ت (٣)(قوله ولاية شرعية)وهيالولاية انثابتة بواسطة الملك المطلق • ك (١٤) (قوله على اليد ما أخذت الح) الحسديث

بالتجارة صح افراره بكسبه لانه من تمام التجارة أذ لو لم يصبح اقراره لا يمامله الناسمع أن اقر أر الولى لا يصبح لائه اقرار على الغير واقرار الصبي اقرارعلى نفسه والحبجرارتفع بالاذن فصار كالبالغ فصمح اقراره بالارث أيضاً في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة رح أنه لا يصح في الارث لأنه أنما يصم في الكسب ذكر أنه من توابع النجارة ولا كذلك في الارث و كتاب النصب

اذن مالكه يزيل يده) فالغصب لا يتحقق في الميتة لانها ليست بمال وكذا في الحر ولا في خر السام لانها ليست بمنقومــة ولا في مال الحربي لآنه ليس عحسترم وقوله بلا اذن مالكه احتراز عن الوديمة وانميا قال يزيل يده لان عند أمحابنا هو ازالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وعند الشافي رح هو اثبات اليسد المبطلة ولا يشترط ازالة البد قلنب

كلامنا في الفعسل الذي هو سبب للضمان وهو ازالة اليد ويتفرع على هسذا مسائل كثيرة منها ان زوائد المنصوب لا تكون مضمونة عندنا خلافاً له لان اثبات اليـــد منحقق بدون ازالة اليد ومنها الاختلاف في غمب العقار وسيأتي ومنها ما قال في المتن ( فاستخدام العبد وحمل الدابة غصب لاجلوسه على البساط) اذ في الاولين نقلهما من مكان الى مكان وفي الاخر البساط على حاله و لم يفعل فيه شيئاً يكون ازالة لليدوقد فرع على هذا الاختلاف تبعيد المالك عن المواشي حتى هلكت وامساك النسير حتى قلع الاخر ضرسه وليس هذاالتفريع بمستقيم لان اثبات اليسد لم يوجد في هاتين المسئلتين ثم لابد أن يزاد على هذا التعريف لا على سبيل الحفية ليخرج السرقة ( وحكمه الاثم لمن علم ورد المين قائمة والفرم هالكة ويجب المثل في المثلى كالمكبل والموزون والعددي المتقارب ) اعلم أنه جمل هذه الاقسام الثلثة مثليامع أن كثيراً من الموزونات ليس عثل بل منذوات القيم كالقمقمةوالقدر ونحوهمافأقول ليس المراد بالوزني مثلا مايوزن عند البيع بلما يكون مقابلته بالئن مبنيا على الكيل أو الوزن أوالعدد ولا يختلف بالصنعة فائه اذاقيل هذا الذي، قفيز بدرهم أو سنبدرهم أو عشرة بدرهم أعا يقال اذا لم يكن فيه تفاوت واذا لم يكن فيه تفاوت كان مثليا واتما قلنا ولا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا ثم مالا يختلف بالصنعة اما غير مصنوع واما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس كالقمقمة ولقدر لا يكون مثليا ثم مالا يختلف بالصنعة اما غير مصنوع واما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة فكل ذلك مثلي واذا عرفت هذا عرفت حكم المذروطات فكل ما يقال بياع من هذا الثوب ذراع بكذا فهذا اثما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت وهو ما بجوز فيه السلم فانه يعرف بيان طوله (١٩٣٠) وعرضه ورقعته وقد فصل الفقهاء

المثليات وذوات القم ولااحتياج الى ذلك في يوجيد له عائل في الاسواق بلا تفاوت بمتــد به فهو مة لمي وما ليس كذلاك فن ذوات القيم وما ذكر من الكيه والخواته فبني على هذا (فان أنقطم المثل فقيمته يوم يختصهان هذا عند ابي حنيفةرح لان القيمة تجب بوم الخصومة عند محمد وح تجب يوم الانقطاع ولانه حينئذ بنتقل المثل الى القيمة وعند آبي يوسف رح يوم محقق السبب وهو النصب فأنه اذا انقطع المثل التحق الى مالامثل له اقول هذا اعدل اذلم يبق شيء من نوعه في يوم الحصومة والقيمة تمتبر بكثرة الرغبات وقلتها وفي المعدوم هذا متعذر أو متعسر ويوم الانقطاع لاضبط له وأيضالم ينتقل الى القيمة في هذا اليوم أذلم يوجد من المالك طلب وأيضا عند وجود المثل لم ينتقل الى القيمة وعند عدمه لاقيمة له (وفي غير المثل قيمته يوم غصبه كالمددي المتفاوت) أي الشيء الذي يعد ويكون افراده متفاوتة ولايراد هنا مايقابل بالثمن منياعلى المدكالحيوان مثلا فأنه يعد

لتفاوت القيم بتفاوت الاماكن (أو مثله ان هلك وهومثلي) قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علبه بمثل مااعتدى عليكم ولان المثل أعدل لما فيهمن مراعاة المالية والحِنس فكان أدفع للضرر ( وأن الصرم المشمل فقيمته ) لتعذر مراعاة الحِنس فيراعي المالية دفعا للضرر بقدر الامكان ﴿ يُومِ الْحَصُومَةِ ﴾ وقال أبو يوسف يوم الغصب وقال محمد يوم الانقطاع وله أن النقل الى القيمة لا يثبت بمجرد الانقطاع ولهذا لو صبر الى أن يوجد جنسه لهذلك وانما ينتقل بالنضاء بخلاف القبدي (١) لانه مراعاة الجنس ﴿ يوم غسبه ﴾ لما ذكر ﴿ فَانْ ادعى هلاكه حبسه الحاكم حتى يمـــلم أنه لو بقي لاظهره ثم قضي عليه بــِــدله ﴾ لان الواجب رد العـــين والهلاك عارض فهو يدعى عارضا خلاف الظاهر فلا يقبل قوله ﴿ والنصب فبما ينقل فان غصب عقاراً ﴾ أراد الغصب اللغوى اذ الغصب الشرعي لا يُحقق في العقار. ت ( وهلك في يده لم يضمنه ) خبلافا لمحمد والشافعي رحمهما الله تعالى ولايي حنيفة وأبى يوسف أن الغصب أثبات اليد بازالة يد المالك (٢) بفعل في العــين وهممذا لا يتصور في العقار لان يد المالك لا تزول الا باخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار (٣) كما اذا بعد المالك عن المواشى وفي المتقول النقل فعل فيه ( وما نقص بسكناه وزراعتـه ضمن النقصان ) لآنه اتلاف والمقار يضمن به كما اذا فقل ترابه لأنه فمل في العين ( كما في النقلي وان استفله ) اي الشيء المفصوب أُخرِجِهِ أصحاب السنن الاربعة بلفظ على البد ما أخذت حتى تؤدى • عيني (١) ( قوله لأنه مطلوب بالقيمة ) أيخلفا أما المثلى فماليته فيه باصل السبب خلفا انما هو بالمثل لا القيمة فاصل السبب لما أوجب المثل فقد استوفى تمام موجبه فضمف عن ايجاب القيمة فيسند ايجابها الى القضاء •ع ( ٢ ) ( قوله بغمل في المين ) بدليل أخذ الضهان فان أخذه عن الغاصب تفويت يد بفعل في الضهان فيستدعى وجه د مثله في المفصوب ليكون اعتداء بالمثل عن البدائم (٣) (قوله } اذا بعد الحز) فانه لا يكون غصباحق لو حبس المالك حق تلفت مواشيه لا يضمن كذا في المبسوط و ك

عند البيع من غير أن يقال بياع النام عشرة بكذا ( فان أدعى الهلاك حبس عند البيع من غير أن يقال بياع النام عشرة بكذا ( فان أدعى الهلاك حبس حتى يعلم أنه لو بقى لاظهر ثم قضى عليه بالبدل وشرطه كون المنصوب تقليا فلو غصب عقارا وهلك في يده لم يضمن ا هذا عند أبي حنيفة رح وأبي بوسسف رح وعند محمد رح والشافعي رح يجري فيه النصب أماعند الشافعي رح فلان حد النصب وهو أثبات اليد المبطالة يصدق علم وأما عند محمد رح فلان الغصب وأن كان عنده ماذكر نا لمستن وهو لا يتصور في العقار لان يد سا يمكن فيه لا بالنقل وها يقولان أن الغصب اثبات اليدبازالة بد المسالك بفعل في المين وهو لا يتصور في العقار لان يد

المالك لانزول الا باخراجه عنها وهو فعل فيه لافي العقار فصاركا اذابعدالمالك عن المواشى (وضمن مانقص بفعله كسكناه وزرعه أو باجارة عبــد غصب) أي ضمن العقار وغيره أمافي العقار كالسكنى والزرع وفي غيرالعقاركما اذاغصب عبدا فا جره فعمل فعرض له مرض أو (١٩٤١) نحافة ضمن النقصان (وتصدق باجره واجرمستماره وربح حصل بالنصرف في

﴿ ( تُصدق بالنلة ) خلافًا لأني يوسف لأنه حصل في ضانه وهذا ظاهر وفي ملكه لان المضمونات تملك باداء الضمان مستندا ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في المنه الغير وما هـــذا حاله فسديله التصدق والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث (كا لو تصرف في المفصوب) بان كان مثليا • ع ( والوديمـــة ورع) ثم استأنف المصنف فقال • ع ( وملك ) وقال الشافعي لا يملك وهو رواية عن أبي يوسف ( بلا حل انتفاع ) وقال زفر محل لهالانتفاع وهورواية عن أبي حنيفة ( قبل اداء الضمان ) ظرف لعدم الحيل • ع ( بشي ) متماق بملك • ع ( وطبخ وطحن وزرع ) كان فصد الحنطة مثلاوزرعها · ع ( وأنخاذ سيف أواناء ) لأنه أحدث صنعة متقومة فيصير حق المالك هالكا من وجه ألا ترى أنه (١) تبدل الاسم وفات معظم المقاصد وحقه في الصنمة قائم من كلوجه فيترجع على الأصل الذي هو فائت من وجه (لغير الحجرين ) فلو ضربهما دراهم أودنانير او آنية (٣) لم يزل ملك مالكهماعند أبي حنيفة وقالا يزول الى الفاصب وله أن الاسم بأق وكذا معناهما الاصلي وهو الثمينة وكونه موزونا حتى بجري فيه الربا باعتباره وكذا الصنعة فهاغير متقومة مطلقا لآنه لاقيمة لهمما عند المقابلة بجنديها ( وبناء على ساجة ) خلافا للشافعي ولنا (٣)ما قدمناه ولان في نقض بناء الناصب اضرارا به بلا خلف وضرر المالك مجبور بالقيمة ﴿ وَلُو دُبِيعٍ شاة أو خرق نوبا فاحشما ) وهو ما (٤] يفوت به بعض العين (٥) وجنس المنفعة وبهق بعض المين وبعض المنفعة واليسير مالا يفوت به شيء من المنفعةوا تما يدخل فيه النقصان ( ضمن القيمة ) وفي الهداية فلمالكه أن يضمنه اه فظهر ان (١) ا قوله تبدل الاسم الخ ) بخلاف صبغ الثوب أحر مثلاحيث وجدت الصنعة مع أن حق المالك بأق لأن التوب ليس بهالك لبقاء أسمه وأعظم مقاصده ل (٢) ( قوله لم يزل ملك مالكها الح ) فللمالك أن يأخذه ولا يعطيه شيئا عند الامام •طوري(٣) ( قولهما قدمناه )أي بقوله لانه أحدِث صنعة متقومة الح .ك (٤) ( أوله يفوت به بعض المسين ) أي ظاهرا وغالباً أذ الظاهر أن الثوب أذا قطع يفوت من أجزائه شي. لا محالة . ك (٥) ( قوله وجنس المنفعة ) بان كان يصلح البقاء قبله وبمده لايصلح له ويصلح للقميص مثلا . ك والظاهر أن يقال وبمض المنفمة بدل جنس المنفعة بدليـــل تاليه وهو قوله وبعض المنفعة • ع

مودعه أو مفصوبه متعينابالاشارةأو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها فان أشار الها ونقد غبرها أو الى غيرهاو نقدهاأوأمللة ونقدها لاوبه بفتي ) أي تصدق عنداً بي حنفة رح وعمد رح خلافا لايي يوسف رحباجر عبد غصب فآجره وأخذ الاجرة وكذا باجرة عبد مستمار قد آجره وأخذ أجر موكذانسدق برع حصل بالتصرف في المودع أو المفصوب اذاكان ممايتمين بالاشارة وكذا يتصدق برمج حمل بالشراء بوديمة أو منصوب لايتمين بالاشارة اذا أشار اليهاو نقدها فقولهأو بالشراء عطف على التصرف أما أن أشارالبها ونقدغيرها أو أشارالي غيرهاو نقدها أو أطاق و قدها بان لم يشر الىشى، بل قال اشتريت بالف درهم وتقد من دراهم النصب أو الوديمة فني جيسم هذه الصور يطيب له الربح ولا يجب عليه التصدق ( فان غمب وغير فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه وماسك بلاحل قبلأدا بدله كذبح شاة وطبخها أو شبها أو طبحن بر اوزرعه وجمل الحديدسيفا والصفر أناء والبناء على ساجة ولين)الساجة بالجيم خشبة منحونة مهيأة للاساس عليها وهذا عندنا لانه أحدث صنمة

متقومة يصير حق المالك هالسكا من وج وعند الشافي رح لا ينقطع حق المالك عنه لان المين باق ولا يستبر يدخل فمل الفاصب لأنه محظور فلا يصير سببا للملك ( قان ضرب الحجرين درهما أو دينارا واناء لم يملك وهولمالكه بلاشيء) هذا عند أبي حنيفة رح لان الاسم باق ومعناه الاصلى النمنية وكونه موزونا وهو باق حق يجري فيه الربا وعندهما يصيران للفاصب قياسا على غيرها ( فان ذبح شاة غيره طرحها المسالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا لو خرق

فوت كل النفع بضمنه كل القيمة (وفي

يسير نقصه ولم يفوت شيئاً منهاضمن مانقص ومن بني في أرض غيره أو غرس أمر بالقطع والرد ) هـ ذا في ظاهراار وأية وعند محد رح ان كان قيمة البناء أو الغرس أكثر من قبمة الارض فالفاسب علك الارض بقيمتها ( وللمالك أن يضمن له قيمة بناءأوا شجر أمر بقلمه النقصتبه) أيان نقصت الارض بالقلع ثم بين طريق معرفة قيمة ذلك فقال ا انتقوم بلا شجر إبناء وتقومهم أحدهمامستحق القلم فيضمن الفضل بينهما ) قبل قيمة الشجر المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعا فقيمة المقلوع اذا نقصت منها أجرة القلع فالبقي فبمة الشجر المستحق القلع فاذا كانت قيمة الارض ماثة وقيمة الشجر المقلوع عشرة وأجرة القلع درهمانتي تسعةدراهم فالأرض مع هذا الشجر نقوم بمائة وتسعة دراهم فيضمن المالك التسعة ( فان حمر الثوب أو مسفر أولت السويق بسمن ضمنه أبيض ومثل سويقه أو أخذهـما وغرم مازاد الصبغ والسمن فانسود ضمنه أبيض أو أخذه ولا شيء للناصب لانه نقص) هــذا عند أبي حنيفة رح وعندهما النسويد كالتحميرقيل هذا الاختلاف بحسب اختلاف المصر فينظر أز نقصه السوادكان نقصاما وان زاده يمد زيادة وعند الشافعي رح المالك عسك النوب ويامر الفاصب بقلع الصبغ ما أمكن ولا فرق بـين السواد وغيره بخلاف مسئلة السويق

الحيار للمالك • ع ( وسلم المغصوب اليه أو ضمن النقصان ) وأنما يخبر لانه اثلاف من وجه لفوات بمض الاغراض • ي ﴿ وَفِي الْحُرِقُ البِّسيرِ صَمَنَ نقصانُهُ ﴾ ولا خيار له . ع لان المين قائم من كل وجه وانمــا دخله عيب ﴿ وَلُو غُرِسُ أُو بَقَ في أرض النهر قلما وردت ) قال عليه الصلاة والسلام ليس (١) لمرق ظالم حق ولان ملك صاحب الارض باق لمدم استهلا كها فيؤمر الشاغل بتفريفها (وان نقصت الارض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعا ويكون له ) نظراً لهما فنقوم الارض بدون البناء والغرس وتقوم ويها بناء وغوس (٢) لصاحب الارض أن يأمره بقلعهما فيضمن ما بينهما ﴿ وَأَنْ صَبَّعَ أَوْ لَتَ السَّوْبِقِ بِسَمَنَ صَسَّمَنُهُ قَيْمَةً ثوب أبيض ومشل السويق ﴾ وقال الشافي لصاحب الثوب ان يمسك ويأمر الغاصب بقلع الصبغ بقدر الامكان اعتبارا بالارض بني فيها لازالتمييز ممكن بخلاف السمن والسويق لتمذر التمييز قلنا في فصل الارض يبقى للغاصب النقض بمد النقض أما الصبغ فيتلاشى • عداية فيفوت حقه اصلا ٠ كـ ( أو اخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن ﴾ فهما نظرا لهما = هداية هـــذا وفي المصباح ما ملخصه زاد الثميء يزبه زيداوزيادة ويستعمل لازما ومتغديا اله فكلمةزاد في كلام المصنف ان كان لازما فما مصدرية اي زيادة الصيغ باضافة بيائية أو موصولة والصيغ بدل عن الضمير العائد اليها وأن كان متعديا فالعائد محذوف أيما زاده الصديم في النوب وكله ما على هـــذا الاخبر اما وأقع على جثة الثوب أو على قيمته فلينظر فيما اذا كان قيمة الثوب عشرة وصبغه بصبغ قيمته درهم قصار قيمة الثوب اثني عشر هل بجب على المالك درهم واحد وهو قيمة الصبغ كما هو مؤدى استعمال اللزوم ومؤدى أول احمّالي التعدية أو درهان كما هو مؤدى ثاني احمّالي التعدينو في الدر المختار وانشاء أخذ المصبوغ والملتوت (٣)وغرم مازادالصبغ وغرم السمن (٤)لانه مثلي وقت الصاله بملسكة والصبغ لمبيق مثلباقيل الصاله بما كملامنز اجه بماء ، مجنى اله (١) (قوله لمرق بالتنوين) أي لذي عرق وفي بمض الروايات بالاضافة أي لفرس شحر ظالم الدرم) (قوله لصاحب الأرض) لمدلبنا وغرس ع (٣) (قوله وغرم) اشار بزيادة لعظ غرم الى أن السمن عطف على ما المنصوب لا على الصبغ المرفوع " أمين (٤) ( قوله لأنه مثلي الخ )اشار الى وجه الفرق بين ضمان مثل السمن وبدل الصبغ. امين فقول المحشى وبدل الصبغ يدل على أن الواجب قيمة الصبغ والله اعلم لكن في الهدأية في مسئلة من غصب جلد ميتة فدبغه بماله قيمة ما نصب ويأخذ الحبلد ويمطى ما زاد الدباغ فيه وببائه أن ينظر الى قيمته ذكيا غير مدبوغ والى قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما اه فهـــذا يدل على أن الواجب انما هو ما زاد من قيمة الجلد لا قيمة ما دبغ به وحيلتذ فالنظر في الفرق بين ما صبغ به النوب وما دبغ به الجلد فليراجع . ع

ان التمييز غير ممكن له القياس على قام البناء قلنا في قلع البناء لا يتلف مال الناصب لأن النقض يكون له وهنا يتلف فرعاية

(ولو غب ماغصب وضمن المالك قيمته ملسكه ) خلافاللشافي ر-لان الغصب لايكون سبا للملك قلنا أغا علمكه ضرورة أن المالك علك مدله لثلا مجتمع البدل والمبدل في ملك شخص وأحد بخلاف مالا يتبل الملك كالمدبر ( وصدق الغاصب في قيمته مع حلفه أنلم يقم حجة الزيادة فان ظهر المفصوب وقبمته أكثر المالك ضمن الفاصب بقوله أخده وان ورد عوضه أو أمضى الضان وقد ضمن بقول مالكه أو مجمحة أو بنكول غاصه فهوله ولاخبار للمالك) لانهتم ملكه لاناللاك رضي مذلك حيث أدعى عليه هيذا القدار (و نفذ برم فاصب ضمن بعد بيعه لا اعتاق عبد بمده) لان الملك المستندكاف لنفاذ البيع لا الاعتاق ( وزاوئد النصب متصلة كالسمن والحسن ومنفصلة كالولد والثمر لا تضمن الأ التعدى أو بالمنع بعد الطلب) هذاعندنا وعندالشافي رح مضمونة وقد مران هذا مبنى على الاختلاف في حسد الفصب ( وضمن نقصان ولادة معه وحبر بولد بقي به ) خلافاً لزفر والشافي رح فان الولد ملكه فلا يصابح جابرا لملكه قلناسبهماشيء وأحدوهو الولادة ومثل هذالايمد نقصاناً ( فلو زني بامة غصيها فردت حاملا فولدت فماتت ضمن قيمتها ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما لأيضمن لأن الردوقع محيحاً وقد ماتت في يد المالك بسب حادث في ملكه وهو الولادةوله انه لم يصح الردلان سبب انتلف

#### المال الما

(غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه) خلافًا للشانعي لأن الغصب عدوان محض فلا يصمير سببا للملك كما في المدير ولتا أنه ملك المدل (١) بكماله والممدل قابل للنقل من ملك الى ملك (٢) فيملكه (٣) دفعا للضرر عنه بخلاف غصب المدر لأنه غبر قابل للنقل ( والقول في القيمة قول الفاصب ) لانه منكر الزيادة ( مع عينه والبينة للمالك ﴾ لأنه مدعى الزيادة ﴿ فَانْ ظَهْرُ وَقِيمَتُهُ اكْثُرُوقُدَضُمُنَّهُ يَقُولُ المالك أو بينة أو بنكول الفاصب فهو للفاصب ولا خيسار للمالك ) لانه تم له الملك بسبب أتصل به رضا المالك حيث ادعى هذا المقدار ( وأن ضمنه بيميين الغاصب فالمالك يمضى الضمان أو يأخذ المفصوب ويرد العوض ﴾ لانه لم يتم رضاه حبث ادمي الزيادة وأخذ دونها لعدم الحجة • هـداية لا لأنه رضي بالدون • ع وان ظهر قيمته مثل ما ضمنه أو أقل وقد ضمنه بقول الغاصب قال الكرخي لا خيار له لتو فر مالية ملكه عليه بكماله وفي ظاهر الرواية وهو الاصح أن له الحيار لان شبوت الحيار لفوت الرضا وقد فات هنا حيث لم يحصل له ما بدعه وله انه لا يبيع ماله الا بشمن يرضي به • ي ( وأن باع المنصوب فضمنه المالك نفذ بيه وأن حرره ثم ضمنه لا ) لأن الملك فيه ( ٤ // ناقص والناقص يكني لنفوذ السم دون المتق كملك المكاتب ( وزوائد المفصوب امانة ) وقال الشافعير حمه اللة تمالي أنها مضمونة لوجود الغصب وهو أثبات اليد على مال الغبر ولنا أن الغصب ازالة بد المالك ولم يكن للمالك على هذه الزيادة بدحتي يزيلها ولو اعتبرت (٥) ثابتة فأنه لم يزلما أذ الظاهر عدم المنع حتى لو منع الولد بعد طلبه يضمنه ( فتضمن بالتعدى أو بالمنع بعــ ه طلب المالك وما نقصت بالولادة مضمون ) اذا كانت خبلت في بد مريضة فاتت في يده من ذلك ضمنها وبها ذلك العيب اه . عمد امين ( وينج بر بولدها)خلافا لزفر والشافعي رحمهما لله تمالي ولناان سبب (٧) الزبادة (٨) والنقصان (١) (قوله بكماله ) أي بدا ورقية • ك (٢) (قوله فيملكه ) كما في سائر المبادلات • ك (٣) ( قوله دفعا للضرر ) ضررافوق اضراره بالمالك لأنه لم يخرج المفصوب من ملك مالكه بلا بدل والمالك قد أخرج البدل من ملك القاصب بلا بدل ولا يكون جزاه المدوان الإبمثله • ﴿ ﴿ ٤) ﴿ قُولُهُ نَاقُصَ ﴾ لشوته مستندا والمستند ثابت من وجه دون وجه • ك (٥) (قوله ثابتــة )تبعا لملك الام •ك (٦) (قوله كما اذا وطنها المولى) لعل معناه قبل الغصب والا فوطء المولى لا يكون الا بالاستيلاء عليها وبالاستيلاء يتبت يد المولى فيبطل به الغصب فلبراجع • ع (٧) ( قوله الزيادة) هي مالية الولد (٨) (قوله والنقصان) في ماليـــة الام

واحد

حصل في بد الغاصب (بخلاف الحرة لأنها لا تضمن بالنصب ليق الضمان بعد فساد الرد ثم عطف على الحرة قوله ( ومنافع ما غصب سكنـــه أو عطله ) فأنهاغير مضمونة باجر عندفا سواء استوفى المنافع كما اذا سكن في الدار المغصوبة أو عطلها وعنسد الشافيي رح مضمونة بأجر المثلم في الصور تين وعند مالك رح مضمونة ان استوفی لا ان عطلها وهذا بناء على عدم تقومها عندنا وان تقومها ضرورى في العقد ( واتسلاف خر المسلم وخنزيره وان أتلفهما لذمي ضمن ) خـ الافا للشافي قان الذمي سم المسلم فلا تقوم في حقه ولتا أنه متروك على اعتقاده (ولو غصب خر مسلم فخللها بما لاقيمة له ) كالنقل من الغال الى الشمس (أو جسله ميتة فديفه له) اي عا لاقيمة 🖟 كالتراب والشمس (أخذهما المالك بلاشيء ولو أتلفهماضمن ولوخلاها بذي قيمة ) كالملح والحل (ملك ولا شيء عليه ) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما أخذهاالمالك واعطى مازاد الملح ( فلو دبتم به الحلد ا أي بشيء المالك ورد ما زاد الدبع فيه ونو

واحيد (١) وهو الولادة أو العلوق وعند ذلك لا يميد نقصانا فلا بوجب ضانا ( ولو زني ) بها الغاص أو غيره . شرح ﴿ فردت فاتت بالولادة ضمن قيمها ) يوم علقت - هـ داية وقال قاضيخان ضمن قيمتها يوم النصب اه واختاره في اليعقوبية = عمد أمين وقال أبو يوسف ومحمدلا يضمن وله ان،غصها وما كان فيها سبب التلف وردها وفيها ذلك فلم يكن الرد على الوجه الذي أخذها فلم يصح الردكم اذا جنت في بدالناصب وقتلت في مدالمالك ( ولا يضمن الحرة) (٢) اذا زني بها رجل مكر هة اولا • اتقاني . محمد امين لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضان النصب بعد (٣) فساد الرد • هداية بسبب الحبل زاد المصنف والزيلعي (٤) ولا يجب ردها أصــ N · أمين ( ومنافع النصب ) وقال الشافعي رحمه الله يضمنها فيجب أجر المثل ولا فرق في المذهبين بين ما أذا عطالها أو سكنها وقال مالك ان سكنها بحب أجر المثل وان عطام الاشيء عليه ولنا أنها حصلت على ملك الغاصب لحيدوثها (٥) في امكانه اذهبي لم تكن حادثة في يد المسالك لانها أعراض (٦) لائبق فيملكها (٧) دفعا لحاجته (٨) والانسان لا يضمن ملكه (٩) وأنه لا يحقق غصبها لانها لابقاء لهما ولانها لاعائل الاعيان لسرعة فنائها وهاء الاعيان ( وخر المسلم أو خنزيره بالاتلاف ) لعدم تقومهما في حق المسلم ( وضمن لو كانا لذمي ) خلافا للشافعي رحمه الله تمالي ولنا أنه متقوم عنـــدهم ونحن أمرنا بتركهم رما يدينون ( وان غصب من مسلم خرا فخلل ) (١٠) بالنقل من الشمس الى الظل ومنه الى الشمس • ي ( أو جلد ميتــة فد بغ ) بماله قيمة فللمالك (١) ( قوله وهو الولادة ) أي عند أبي يوسف و محمد رحهما الله لان الولد قبل الولادة لم يكن مالا أصلا أو العلوق اي عنسد أبي حنيفة رحمه الله فلو حيلت عند الغاصب وماتت باولادة عند المالك يضمن عنده لا عندها • ك ( ٢ ) ( قوله اذا زني بها) أي غمها فزني بها فاتت بالولادة لكن اطلاق الغصب على أذهابها عِاز ه ع (٣) (قوله فساد الرد) أي الرد الى أهلها • ع (٤) (قوله ولا بجب ردها أصلا) كأنه يمني قضاء فلو هلك في بده بآفة سماوية لا يضمن ٥٠ (٥) ( قوله في امكانه) اي تصرفه لحدوثها بكسبه وقد قال عليه الصلاة والسلام كل الناس أحق بكسبه • ك (٦) ( قوله لاتبقى ) اى زمانين ·ك (٧) ( قوله دفعا لحاجته )كملك سائر املاك يثبت لحاجته لا قامة التكليف = مل (٨) ( قوله والانسان الح ) الدايل جارفي الاجارة لانالاسان كالا يضمن ملكه كذلك لا يجب عليه الاجرفي مقابلة مدكمه والجواب ان الاجارة ثابتة بالنص على خـــلاف القياس ولا نص في الغصب فببقي على القياس • ت (٩) (قوله والهلاتِحقق الـ أيسلمنا حدوثها على اللك لكن لا تِحقق الح م ك (١٠) ( قوله بالنقل الح ) ولو خللها بالقاء

أتلفه لا يضمن ) هذا عندأ بي حنيفة رح وعندهما يضمن الجلد مسدنوغاو بمطب المالك مازاد الدباغ فيسه فالحاصل انه اذا خلل أو دبغ بما لا قيمة له أخذها ( ١٩٨ ) المالك لان الاصسل حقه وليس من الفاصسوى العمل

أن ينظر الى قيمته ذكما غير مدبوغ والى قيمته مدبوغا فيضمن فضل مابينهما ( وان أُتَلْفُهُمَا ضَمَنَ الْحُلُ ﴾ لأنه لما بتى على ملكه وهو مال متقوم ضمنه بالاثلاف ويجب مثله لأنه من ذوات الامثال ( فقط ) وقالاً ضمن الجلد مدنوعًا (١) ويعطى مازاد الدباغ وله أن تقوم الحِلدحصل بصنعه(٢)لاستعماله مالامتقوماذيه فهو تابع لتقوم الصنع وصنعه غير مضمون عليه فكذا تابعه بخلاف وجوبالرد حال قيامه الآنه يتبع الملك والحِلد غير ة بم للصنعة في حق الملك لشبوته قبلها ﴿ مَنْ كُسُمُ مُعْزُمًا أو أراق سكرا) هو النيء من ماء الرطب اذا اشتد (أو منصفا) هو ما ذهب نصفه بالطبخ واشتد وفي المطبوخ ادئى طبخة وهو الباذق عند أبي حنيفة رحمه الله روايتان في البيع والتضمين ( ضمن ) بالقيمة لا بالمثل لان المسلم يمنع من ذلك لكن لو أخذ المثل جاز لعدم مقوط التقوم • اتقاني ملخصا (٣) وبعائد فع تو فف الحشي محد أمين ( وصعح بيم هذه الاشياء ) وقالا لا يضمن هذه الاشياء ولا يصعح بيمها وله انهاأموال لصلاحيها لما بحل(٤) من وجود الانتفاع وأن صلحت لما لا بحل أيضًا (٥) فصارت كالامة المفنية وهذا لان الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم والتضمين وجواز البيع مرتبان على المالية والتقوم ۚ ومن غصب أم ولد او مديرة فماتت ضمن قيمة المديرة ) لنقوم المديرة بالاتفاق ا لا ام الولد ) خلافا لهما وله انها لاتقوم لها

الملح قالوا عند ابى حنيفة رحمه الله صار ملكا للفاسب رلا شي، للمالك عليه وعدهما اخذه المالك واعطى مازاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد ولو خللها بالقاء الحل فعن محمد رحمه الله ان صار خلا من ساعته يصير ملكا لافاصب لانهاسهلاك وان صار خلا بعد زمان بان التي فيها قليلا فهو بينهما على قدر كيلهما وعند ابى حنيفة رحمه الله هو للفاصب في الوجهين ولا شيء عليه و هداية ملخصا قوله ولا شيء للمالك عليه لانهاستهلاك واستهلاك خرالمسلم لابوجب شيئا وانماكاراستهلاكا المبدل الحقيقة والاسم لتفاير حقيقتي الحل والحر بخلاف الجلد المدبوغ وغيرالمدبوغ المبدل لا لاتحاد حقيقتهما ع (١) (قوله و يعطى الح) كان المسنى وتقع المقاصة بقدر مازاد الدباغ وفائدتها انه اذا ابرأ أحدهما الاخر عن حقه يصالبه الاخر محقه ع (٢) (قوله لاستعماله مالا متقوما) بخلاف الحل لاز تخلله عجرد النقل من مكان الى مكان و لا شعماله مالا متقوما) بخلاف الحل لاز تخلله عجرد النقل من مكان الى مكان و فوله من وجوه الانتفاع) كالتخليل والحر وان كانت تصلح لذلك لكر سقط تقومها من وجوه الانتفاع) كالتخليل والحر وان كانت تصلح لذلك لكر سقط تقومها بنصوص قطية وقد فقدت فيا نحن فيه ع (٥) (قوله فصارت الح) الخريخلاف لانها بنصوص قطية وقد فقدت فيا نحن فيه ع (٥) (قوله فسارت الح) الخريخلاف لانها بنصوص قطية وقد فقدت فيا نحن فيه ع (٥) (قوله فسارت الح) الخريخلاف لانها

خلل أو دبغ بما لا قيمة له أخذها ولا قيمة له اما اذاخلل او ديغ بذي قيمة يصير ملكا للفاص ترجيحاً للمال المتقوم على غبر المتقوموالفرق لابي حنيفة رح بين الحل والحبلد ان الماك يأخذ الجلد ولا يأخذ الحل لان الحلد باق لكن ازال عنه النجاسات غير باقي بل صارت حقيقة أخرى وأنما لا يضمن الجلد عند أبي حنيفة رح اذا أتلفه لأنه غصب جلدا غير مدبوع ولاقيمة له والضمان يتبع التقوم لكن المين اذا كانت باقياً لا يشترط (وضمن بكسر معزف واراقة سكر ومنصف وصع بيمها) المزف آلة اللهو كالطنبور والمزمار ونحوهما وهذا عند أبي حنيفة رح وعندهما لايضمن وعند أبي حنيفة رح أنما يضمن قيمته لنير اللهو فني الطدور يضمن الخشم المنحوت وأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في المرس فمضمون بالانفاق ( وفي أم ولد غصبت فها 🚅 ت لا يضمن بخلاف المدر ) هذا عند أبي حنيفة رح قان المدبر متقوم عند.لا أم الولدوعندهمالا يضمهمالتقومهما ( ومن حل قيد عيد غره أو رماط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قنص طائره فذهبت أو سعى الى سلطان من يؤذيه ولا يدفع بلار فع أو من يفسق ) عطف على من يؤذيه(ولا يمتنع بنهيه أو قال مع سلطان قد

ينرم وقد لا يغرم أنه وجد مالافغرمه شيئاً لا يضمن ولو غرم البتة يضمن وكذا لو سبى بغير حق عند كتاب عمد رح زجرا له وبه يفق ) وعندأ بى حنيفة وأبى يوسف رح لا يضمن الساعى لانه توسط فعل فاعل مختار وفى فتـــح باب الاصطبل والقفص خدلاف محمد رح لهما توسط فعل المختار و له أن الطائر مجبول على النفار

# ﴿ كتاب الشفعة ﴾

( هي نملك عقار علىمشتريه جبرا عِثل عُنه ) أي عِثل عُن المدري و عو النمن الذي اشترىبه (ونجب بعد البيع المرادبالوجوب الثبوت ( وتسقر بالاشهاد ] أذ حق الشفعة قىل الاشهاد متزلزل لانه بعث لواخر في الطلب تبطل فاذا أشهد استقر أى لانبطل بمدذلك بالتأخير اوعلك بالاخذ بالنراضي أو بقضاء القاضي بقدر رؤس الشفعاء لا الملك) أي انما علك المقار اذا أخذه الشفيم برضاء وبرضي المشكري وقوله او بقضاء القاضي عطف على الاخذ لا على التراضي لان القاضي أذا حكم يثبت الملك للشفيع قبل أخذه (للخايط في نفس الميم م له في حق المسم ا أى تمالشريك في حق المبيع (كالشرب والطريق الحاصتين إكشرب نهر لا نجري فيه السفن وطريق لاينفذ (ئىم لجار ملاصق بابه فىسكة أخرى كواضع جذوع على الحائط) أنما ذكر واضع الجيادوع لبعلم أنه جار وليس بخليط ولا يشترط للجار الملاصق وضع الجذوع حتى لولم يكن له شيء على الحائط يكون جارا ملاصفا وعند الشافي رح لايثبت

## الثفعة الم

( هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه وتجب للعظيط في نفس المسم) قال عليه الصلاة والسلام(١) الشفعة اشريك لم يقاسم وقال عليه الصلاة والسلام (٢) جار الدار أحتى بالدار والارض ينتظر له وأنكان غائبا اذاكان طريقهما واحدأ وقال عليه الصلاة والسلام (٣) الجار أحق بسقبه قيــل يا رسول الله ما سقبه قال شفمته وبروى الحار أحق بشفمته = هداية وحمل الحار على الحار الشريك برده ما أُخرِجه النسائي وابن ماجه ان رجلا قال يارسول الله أرضى ليس لاحد فيها شرك ولا قسم الا الجوار فقسال عليه الصلاة والسسلام الجار أحتى بسقيه ما كان • عين ( شمفي حق المبيم كالشرب والطريق أن كان خاصا ) الشرب الخاص هو ما لا تجرى فيه السفن ومَا تجرى فيه فهو عام • هداية والطريق الحاس هي السكة النبر النافذة ( ثم للحار الملاصق ا اما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام (٤) الشريك أحق من الحليط والخليط أحق من الشفيع فاشريك في نفس المبيع والخليط في حق المبيع والشفيع هو الحجار ولان الاتصال بالشركة في المبيع أقوى لانه في كل جز. وبعده الاتصال في الحقوق لانه شركة في مرافق الملكوالنرجيح يحتق بقوة ألسبب وفي الفعسسلخلاف للشافعي رحمه الله تمالى فآنه قال لا شفعة بالجوار لقوله عايه الصلاة والسلام الشفعة فها لم يقسم فاذاوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة • هداية قلنا تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفي الحكم عما عداء قيل اللام للجنس ويروى آغا الشفعة فلمنا أنماقد تمنون لتوكيد المذكورلالنفي غير المذكوركما في انما أنت منذر وآخر الحديث لم يثبت ولئن ثبت فالمراد الشفعة بسب الشركة عملا بما روينا أو معناه لا شفعة بسبب القسمة فأبها لما فيها من معنى المبادلة كانت مغلتة ثبوت الشفعة فبين عليه الصلاه والسلام أن لا شفعة بسمبها • ك واللام قد تكون للمبالغة كما في المالم في البلد فلان فليكن ممني الحديث ان أقوى اسباب الشفعة الشركة جما بين الاحاديث ومحن قلنا به حتى قدمناها على سائر الاسباب • ت (وواضع الجذوع على الحائط والشريك في خشبة على الحائط جار) حرام لعيها واما السكر وتحوه فحرمت عرفت بالاجتهاد وباخبار الاحاد فقصرت عن حرمة الحرر فجوزنا بيمه وقلنا بضانه • اثقائي • محمد امين (١) (قوله الشفمة الشريك الخ) أخرجه مسلم عن جار رضى الله عنه • نخريج الزيلمي (٢) ( فوله جار الدار الح ) مركب من حديثين فصدر الحديث رواه ا بو داود مرقوعا بافط جار الدار احق بدار الحار او الارض و آخر ماخرجه اصحاب السنن الاربع يلفظ احتى بشفعة ينتظر بهاوانكان الح • نخريج الزيلمي • ش (٣) ( قوله الحبار احتى الخ ) روا. البخاري • عبني قال الخرج رواه الو داود الح وكذا النساني والترمذي وقال الثرمذي حس صحيح . عيني (٤) (قوله الشربك احق من الحليط الخ)

لأنه ملاصق لا شريك (على عدد الرؤس) وقال الشاني على قدر الانصباء ولنا انهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الانصال ألا يرى انه لو انفرد واحد منهم (١) استحق كال الشفعة وهذا آية كال السبب (بالبيع) أي بعده لا انه السبب لانسبها الانصال وهذالان الشفعة انمانجب اذا رغب البائع عن ملك الدار والبيع بعرفها ولهذا يكتني ببوت البيع في حقه فيأخذها الشفيع أن أقر البائع بالبيع وأن كذبه المشتري (وتستقربالاشهاد) لانه محتاج البه لاثباته أى أثبات حق الشفعة وعند القاضى (٢) ولا يمكنه الاشهاد والنقرير (وتملك بالاخذ بالتراضي أو بقفاء القاضى) لان الملك قد الى طلب الاهنم على الرجوع في الهبة المستري فلا ينتقل الى الشفيع الابالرضاء أو القضاء كما في الرجوع في الهبة

( فان علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب)اي طلب المواثبة والأشهاد عليه ليس بلازم أنمسا هو لنفي التحاجد ولا بد من طلب الموائبة لتوله عليه السلام (٣) الشفعة لمن واثبها ولأنه حق ضعيف بيطل بالاعراض فلابد من الطلب ليملم أنه واغب المعرض معداية لكن ذكرت المنقول في هذا الباب والمعقول قبيله وع (ثم على البائع لو في بده) (٤) أي لم بسلم الى المشتري (أوعلى المشترى أو عندالمقار) لان كلا منهما خصم لان تلاول اليد وللثاني الملك وأما العقار فلان الحق متعلق به وصورة الاشهاد أن يقول أن فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيمها وقدكنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا • حاية وصورة الاشهاد على العاقدين اشترى حذا من فلان دارا حدودها كذا وأناشفيمها الخ أو باع هذا من فلان دارا الح •ت (نم لايسقط بالناُّخير) وقال محمد وزفر يبعال بالتأخير شهرا لتضرر المشتري لامتناعه عن التصرف حذار نقضه فقدرناه بشهر لانه آجل ومادونه عاجلكماس في الأيسان وعن أبي بوسف يبطل بترك الحصومة في مجلس من مجالس القاضي ولابي حنيفةر حمه الله تعالى وعليهالنتوى ان الحق مق استقر لايسقط الاباسقاطه الحديث غريب وقال ابن الجوزي انه حديث لا يعرف والحرج، ابن ابي شيبة من قول شر بح وقول ابراهم النحمي، تخريج الزيامي. ش (١) ( وقوله استيحق الخ ) بالأتفاق • ك فلو كان دار بين ثلاثةلاحدهم لصفها وللاخرين لصفهاالاخر فباع صاحب النصف نصيبه وسلم أحد الشريكين شفعته فاللاخر تمام للبيع لا نصفه فقط وع (٢) (قوله ولايمكنه) حتى لو امكنه ذلك و اشهد عند طلب المو اثبة بأن بلغه السع بحضرة الشهود والبائع أو المشتر في حاضر او كان ذلك عند العقار يكفيه ويقوم مقام الطلبين . ك (٣) (قوله الشفعة لمن واثبها )غريب وأخرجه عبد الرزاق من قول شريح . مخريج الزيامي • ش (٤) قوله أي لم يسلم لح) كانه احترز بهذاالتفسير عما اذا وصمل الي مد البائع بوجه من الوجوه بعد التسليم الى المشترى فايراجع وع

الشفعة للجار بل للاولين( ويعالبها الشغيم في مجلس علمه بالبيع بلفظ يغهم طلبها كأطلب الشفعة ونحوه) مثل أناطالب للشفعة أو أطلبها واعتبار مجلس العلم اختبار السكرخي وعند بمض المشايخرح ليساه خيار المجلس حتى ان سكت أدنى سكوت تبطل شفعته (وهو طلب مواثبة)انماسمي بهذا ليدل على غاية التمحيل كان الشفيع يثب ويطلب الشفعة (تم يشهد عند العقار أو على من معهمن بائع أو مشترى فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفمةوأطلبهاالآن فاشهدوا عليه وهوطلب أشهاد) أعلمان هذا الطلب المايجب عندالتمكن من الاشهاد عند الدار أو عند صاحب اليدحق لو تمكن ولم يشهد بطات شفعته وني الذخيرة اذا كان الشفيع في طريق مكة فطلبطلب المواثبة وعجز عن طلب الاشهاد عندالدار أو عند صاحب اليد يوكل وكيلا ان و جد وان لم يجد برسل رسولا أو كنابا فان لم يجد فهو على شنعته فاذا حضر طلب وان وجد ولم يفعل بطلت شفعته ( ثم يطلب عند قاض فيقول اشتری فلان دار کذا وآنا شفیمها بدار كذا لى فره يسلم الى وهو طلب تمليك وخصومة وبتاخيره لا تبطل الشفعة وقال محمدرحاذا اخره الشفيع الدار المشفوع بها ( قان أقر عنك مايشفعيه أو نكاعن الحلف على العمل بأنه مالك وكذا لوبرهن الشفيع ساله عن الشراء فان أقربه أو نـكل عن الحلف على الحاصل أو السبب) اعلم أن ثبوت الشفعة انكان متفقا عليه بحلف على الحاصل بالله ماأستحق هذ الشفيع الشفعة على وان كان مختلفا فيه كشفعة الحوار بحلف على السبب بالله مااشمة بت هذه الدارلانه وعاعلف على الحاصل بمذهب الشافي رح وقد سبق في كتاب الدعوى (أو برهن الشفيع قضى له بها وان لم بحضر الثمن وقت الدعوى واذا قضى لزمه احضاره وللمشتري حبس الدار بقبض ثمنه فلو قبل للشفيع أد الثمن فاخر لا تبطل شفعته والحصم البائع انطيسلم) أى خمم الشفيع البائع ان لم يسلم المبيع الى المشترى (ولا تسمع البينة عليه حتى بحضر المشتري فبفسخ بحضوره )انما يشترط حضور البائع والمشترى لأن الملك له واليد للبائع فاذأسلم الىالمشترى لايشترط حضور البائع لانه صاراً جنببا (ويقضى الشفيع بالشفعة والعهدة على البائم ) حتى بجب تسليم الدار على البائع وعند الاستحقاق يكون عهدة التمن على البائع فيطاب منه (وللشفيع خيار الرؤية والعيب وان شرطالمشترى البراءة عنه وان اختلف الشفيع والمشترى في الثمن صدق المشترى) اى مع الحلف لأن الشفيع يدعى استحقاق الدار عند نقد الاقل

النه. مج باللسان كافي سائر الحقوق وما ذكر من الضرر بشكل (١) بمسا اذاكان فائبًا ولا فرق في حق المشترى بازوماأضرر (٢)في الحضر والسفر (فأن طلب عند القاضى سأل المدعى عليمه ) بعد تصحيح الشفيم دعواه باء قبض المشترى لأنه ازلم يقبضه لابد من حضور البائع لان البد الله (٣) ثم بيبان السبب لاختلاف أسبابها ثم سان موضع الدار وحـــدودها وانه طلب طلبي المواثية والأشهاد وان الذي أشهد عليه كان أقرب من غيره • كـ (فان أقر) المدعى عليه ع (علك مايشفع به) ولايكـ في عجرد بد الشفيع ع لانه ظ مر محتمل لا يكني في الاستحدّ ق ( أو نكل ) بمسد استحلافه بالله مائسلم أنه مالك للذي ذكره بما يشمفع به وأنما كان لهحق الاستحلاف لانه ادعى عليه حمّا لو أقر به لزمه ٥٠ ﴿ أُو برهن الشفيع سأله عن الشمراء فان أقر به أو نكل أو برهن الشفيم)لان الشفعة لاتنبت الا بعد ثبوت البيع وثبوته بالحجة(قضى بها) لظهور الحق بالحجسة(ولايلزم الشفييع احضارالمشن وقت الدعوى) لأنه لائمن علي قبل القضاء ولذا لايشترط تسليمه فكذا احضاره (بل بعد القضاء) وعن عجــد أنه لانقضي حتى يحضر الشفيع النمن وهورواية الحسن عن ابي حنيفة (وخاصم البائع لوفي يده) لأن اليدله وهي يد مستحقة. هداية ولذالو هلك هلك من ماله عناية (ولايسمع البينة حتى يحضر المشترى) لانالملك للمشترى واليد للبائع والقاضي يقضي بهما فلابد من حضورهما • هداية لئلا يلزم القضاء على الغائب ع (فيفسخ البيع بمشهده) أي حضور المسترى (والمهسدة) أي ضان الثمن عند الاستحقاق •عيني (على البائع) (٤) لانه كالمشترى منه بخلاف مااذا قبضها المستري فاخذها من يده حيث تكون المهدة عليه (٥) لأنه تمملكه بالقبض (والوكيل بالشراء خصم للشفيع) لأنه هو الماقد والاخذ بالشفعة من حقوق العقد (مالم يسلم الى الوكل )اما بعده فلا ع لأنه لايد ولا ملك (وللشفيع خيار الرؤية والميب وأن شرط المشـــتري البراءة منه) لأن المشـــتري ليس بنائب عنه بل هو كالمشتري من المشتري (وان اختلف الشفيع والمشتري في النمن فالقول للمشتري ؛ مع بمينه لان الشغيع بدعي عليــه استحقاق الدار عند نقد الافل (٦) وهو ينكر (وان برهنا فللشفيع) خلافا لابي يوسف رحمه اقة تمالي ولهما الهلاً سنافي (٧) بينهما

(۱) (قواله بما اذا كان ) أى الشفيع عناية فانه لا يبطل حقافي الاشهاد وان طال غيته وتأخر الطلب مع ان فيه ضرر المشترى وع (۲) (قوله فى الحضر والسفر) أى في حضور الشفيع وسفره نهاية وش (۳) (قوله نم بييان السبب) هل هو سبب فان شريحا يرى الشفمة للجار المقابل اذا كان أقرب بابا تم هل هو محجوب بخسيره أم لا و نهاية = ش (٤) (قوله لانه كالمشترى منه) لانه أخذها من يده وعضيره (٥) (قوله لانه تم ملكه بالقبض) فكانه اشتراها من المشترى وع (٦) (قوله وهو يشكر) وان كان مدعياظ هم الانه يدى الاكثر وع (٧) (قوله بينهما) أى بين البرهانين

فيجمل كان الموجود(١) بيمان وللشفيع ان يأخذ بليهماشا.(وان ادعى المشترى ثمنا وادعى بائمه أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيـم بمــا قال البائم) لان الامر ان كان كما قال البائم فقد وحبت الشفعة به أو كما قال المشترى فقد حط البائم (٢) وهذا الحط يظهر في حق الشفيع ( وان قبض أخذها بما قال المشترى } لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو سن البين وصار كالاجنسي ( وحط البعض يظهر في حتى الشفيع ﴾ ولو بعد ماأ خذها الشفيع بأصل الثمن حتى يرجع عليه بذلك القدر لأنه يلتحق بأصل العقد (لاحط الكل) لأنه لايلتحق باصل المقد . هداية بل هو هبة ابتداء •ع (والزيادة) لأن في اعتبارها ضررا بالشفيم لاستحقاقه الآخذ بمسا دونها بخلاف الحط لان فيه منفعة 🎚 ونظير الزيادة اذا جدد العقد بأكثر من الثمن الاول حتى كان له ان يأخذها بالثمن الاول (وان اشترى دارا بعرض أو بمقاراخذها الشفيع بقيمته وبمثلهلومثليا) لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشترى بمثل مأتملكه فيراهي بقدر الممكن كماني الاتلاف. هداية والقيمة مثل معنى وهو المكن في غير المثلى • ع والعددي المتقارب مثلي ( وبحال لومؤجلا) وقال زفر والشافع في القديمله انبأ حذها في ألحال بثمن مؤجل ولناان الاجل أنمسا ينبت بالشرط ولاشرط بين البائع والشفيع ولا بين الشفيع والمشترى (أو يمبر حتى يمضى الاجل فيأخذها وبمثل الحمر وقيمة الخنز بران كان الشفيم) وكذا المشترى (ذمياً) لان الخرمثلي عندهم والحنزير قيمي عندهم ( وبقيمتهما لو مسلماً) اما الحَنزير فظاهر وكذا الحُر لامتناع التسليم والتسلم في حق المسلم فالتحق بغير المثلي(و بالثمن وقيمة البناء والفرس) مقلوعا (لو بني المشتري أوغرس أوكلف المشترى قلعهما ) كاينقض جميع تصرفات المشترى حتى الوقف والسجد والمقبرة والهبة • زيلين الدر المختار وعن أبي بوسف ان للشفيع تملك البناء والغرس لا الامر بالقلع وبه قال الشافعي رحمه الله الا ان عنده للشنبع القلم (٣) ويعطى قيمة البناء = هداية فعن أبي يوسف خياره بين التملك باخذها بقيمتهما قائمين غير مقلوعة بن وركهما ملكا للمشترى وزاد الشافعي آمرا ثالثا وهو قلعهما وضهان نقصائهما للمشتري (٤) والتفاوت بين قول الشافعي رحمه الله وقولهما في الامر بالقلع أن عنده يضمن للمشترى نقصان القلم عنسدها لايضمن نقصانه -الحما) أي حط البعض فانه مؤدى دعوى البائع فاحترز به عن حط الكل فانه لا يظهر في حق الشفيع . ع (٣) (قوله ويعطي قيمة البناء) اي يضمن أرش النقصان والبناء للمشتري - ك كانه أراد بالنقصان النفاوت بين قيمة النقض وقيمة البناء القائم, بالبناء ففض البناءوالا فالبناء قد انمدم بالقلع . ع ( ٤ ) ( فوله والتفاوت

رح وحجتهما ماذكرنا وأيضا بمكن رح بينة المشترى أحق لانها أكثر اثناناً ( وأن أدمى المشترى ثمنا وباثمه أقل منه بلا قبضه فالقول (١) أى بلا قبض النمن فالقول للبائم (ومع قبضه للمشترى ) أي مع قبض النمن القول للمشترى ( واخذ في حط الكل بالكل ) مسئلة حط العض قد مرت في باب المرابحـــة بقوله والشفيم ياخذ بالاقل في الفصلين 🛚 وفي الشراء بثمن مثلي بمثله وفي غيره بالقيمة وفي عقار بعقار أخذ كل بقيمة الأخر وفي ثمن مؤجل بحال أو طلب فى الحال وأخذبمد الاجل إ هذا عندنا وأما عند زفر والشانعي رح في قوله القديم فلهان واخذه في الحال بالثمن المؤجل (ولو سكت عنه بطلت ) أى ان سكت عن الطاب وصبر حق يطلب عندالاجل بطلت شفعته ( وفی شراء ذمی بخمر أو خنزير والشفيع ذميءثل الحر وقيمة الخنزبر والشف عالمسلم بقيمة كل وفي بناء المشترى وغرسه بالثمن وقيمتهما مقلوعين كما في الفصب أو كاف الشترى قلعهما) أي أخذ الشفيع فيما اذا بني المسترى أو غرس بالثمن وقيمتهما مقلوعين أو كلف المشترى قلع البناء والغرس والمراد بقيمتهما مقلوعين قيمتهما مستحقي القام كامرفي الغصب وعن أبي بوسف رح أنه لا يكاف بالقام بل يخدر بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك وهو قول الشافي رح لازالت كليف بالقلع من كفاية ولنا أنه بني في محل ثملق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق كالراهن أذا بني في المرهون وهـــذاً لأن حقه أقوى من حق المشترى حتى ينقض بيمه وهبته وجميع تصرفاته ٥ هداية كما تقــدم ٥ ع مخـــازف الهبة والشراء الفاسمد لأنه بتسليطه ﴿ وأن فعالهما ﴾ أي البناء والفرس ﴿ الشفهم فاستحقت رجع بالنمن ) لانه تبين أنه اخــذه من الشفيع بغبر حق ﴿ فقط ﴾ (١) لا بقيمة البناء والغرس لا على البائع أن اخذها منه ولا على المشترى أن أخذها منسه وعن أبى يوسف انه يرجع عليه لآنه متملك عليه فنزلا منزلة البائم والمشترى والفرق على ما هو المشهور انه لا غرور ولا تسليط في حق الشفيـم (٢) من المشترى لأنه مجبور عليه مخــلاف المشترى فانه مغرور من جهة بائمه ومسلط عليه من جهتمه ا و بكل الثمن ان خربت الدار أو حيف الشجر ) لان البناء والشجر نبع حتى دخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن (٣) ما لم يصر مقصودا ولذا يبيمها مرابحة بكل الثمن إ وبحصة العرصة أن نقض المشترى لنام) لانه صمار مقصودا بالاتلاف فيقابله شيء من الثمن اما الاول فبآً فة سماوية (والنقشلة)لاللشفيم • علانه صار مفصولافلم يبتى تبعا (ويشمرها) الباء بمنى مع نخلاف الباآت السابقة فانها للبدلية . ع (أن ابتاع أرضا و) الحال ان فها . ع ( نخلا مثمرا ) اى وذكر الثمر في البيع لأنه لا يدخل من غمير الذكر وهـــذا استحسان والقياس أن لا يأخذه (٤) لعدم التبعية ولذا لا يدخل في البيع بلا ذكر وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبما كالبناء في الدار وما كان مركبا فها • هداية كالابواب والاغلاق ومفاجها •ك (أو اعر في يده) اى (٥) في يد المشترى لأنه مبيع تبعا لسراية ألبيع اليه كا (٦) في ولد المبيع الح الى فالدة قول الشافعي وحد القد الخو الافالتفاوت بين القولين ظاهر لان مباشرة القلم غير الأمريه فكانه أنما يعنمين عندهلانه باشر تلف البناءلا عندها لانه غير مباشر •ع(١) ( قوله لا بقيمة البناء والغرس )أي ينقصان البناء والفرس • زيامي (٢) ( قو 1 من المشترى ﴾ ولا من البائم أن أخذها منه • ت (٣) ( قوله ما لم يصرمقصوداً) كما في المسئلة اللاحقة . ع ( \$ ) ( قوله لعدم التبعية ) فأنما دخل في البياع للتصريح بذكره وع فأشبه المتاع في الدار = هـ داية أذا بيم الدار مع المتاع وع ( ٥) (قوله في يد المشترى) أما أذا أغر في بد البائم قبل القبض فله حصة من الثمن • ك ان جذه المشترى وحينئذ نصاحب الهداية لما صرح بيد المشترى احتاج الى التفصيل بقوله هذا جواب الفصل الاول الخ وكذا يحتاج اليه في كلام الماتن ان كان الضمير الحجرور في قوله في يده عائدًا على المشترى لا أن كان عامَّدًا على البائم على بعد الا أن عوده على المشترى أولى موافقة للهـــداية وتحاميا عن أهمال حكم ما اذا اثمر في يد المشترى • ع (٦) (قوله كما في ولد المبيع ) فان المبيعة اذاولدت

من غير تسليط ( ورجع الشفيع بالثمن فقط أن بني أو غرس ثم استحقت)أي الأخذالشفيع بالشفعة وبني أو غرس ثم استحقت الأرض رجع بالثمن فنط ولا يرجع بقيمة البناء أو الفرس على أحدد بخلاف المشترى فانه يرجع بقيمة البناءأو الغرس على اليائع لأنه مسلط من جهة بخلاف الشفيع فأنه أخذجيرا ( وبكل الثمن ان خربت أو جنب الشجر ) اشترى دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فالشفيع الأراد أن ياخذ بالشفمة ياخذ عجميه الثمن ( وأخذ المره الاالنقض محصم ان هدم المشترى البناء) أعاما خذبا لحمة لان المشترى قصد الائلاف وفي الاول تلف بآفة سهاوية ولا ياخذ النقض لانه ليس عقاراً ولم يبق نبعا (وفي شراء أرض مع نمر نخبل فيها بثمرها وبحصها من الثمر أن حوذه المشترى في الأول و بالكل في الثاني 1 شرى أرضا وذكر ثمر النخبل في السع اذلا يدخــل بدون الذكر أو شهرى ولم يكن على الشمعير عمر فأنر في بد المشتري فالشفيم ياخذ الارضمع النمرفي الفصلين وانجذه المشترى فالشفيع يأخذ الارض بدون ثمر النخيل لكن في الفصل الاول بأخذ بحمة الارض من النمن وفي الفصل الثابي بأخذ بكل الثمن لان الثمر لم يكن موجودا وقت العقيد فلا يقابله شيء من الثمن ( وان جذه المشترى سقط حصته من الثمن ) هذا جواب الفصل الاولى لا له دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن وأما في الفصل الثانى يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن لان الثمر ثم يكن موجودا عند العقد فلا يكون مبيماً فلا يقابله شيء من الثمن ويأخذه المشستري (١) في الفصلين لا الشفيع لانه صار مفصولا فلم ببق تبعا (٢) لكن سقط حصته من الثمن لانه صار مقصودا بالاتلاف

الما نجب الشفعة في عقار ملك بموض (٣) وقال الشافعي رحمه الله تمالى الشفعة في عقار ملك بموض (٣) وقال الشافعي رحمه الله تمالى الشفعة في الم يقسم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (١١ الشفعة في كل شيء عقار اوربع الى غسير ذلك من العمومات ولان سبها الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوه الحوار وانه ينتظم ما يقسم وما لا يقسم كالحمام والرحا والبير • هداية والمقار كل ما له أصل من دار أو ضيعة ، كفاية وعناية (هو مال) لان شبوتها بلآثار على خلاف القياس في معارضة مال بمال في قتصر عليه • كافي • ت وبقيد المال خرج نحو المهر • ع (لا في عرض وفلك ) قال عليه الصلاة والسلام (٥) لا شفعة الا في ربع أو حائط ولان شبوتها لدفع سو • الحجوار على الدوام والملك في المنتول لا يدوم دوامه في العقار فلا يلحق به (وبناه وغل بيعابلا عرصة) (١) لا نهما لا قرار لهما فكانا نقل بين بخالاف العلو حيث يستحق بالشفعة ويستحق به الشفعة لانه بماله من القرار التحق بالعقار (ودار جملت مهرا أو اجرة أو

﴿ باب ماهي فيه أولا وما يبطلها ﴾ قصدا في عقار ملك بموض هو مال وان لم يقسم كرحي وحمام وبشر) أي الشفعة القصدية تختص بالعقار بخلاف غدير القصدبة فانها تثبت في غبر المقارفان الشجر والثمريؤ خذان بالشفعة تبعاللمقار ثم 🏿 بد أن يكون بهبة الا تثبت الشفعة ثم العوض لابد أن يكونمالاحقاوخولع على دار لا تثبت الشفمة وإنما قال وأن لم يقسم لان الشفعة لا تثبت عند الشافعي رح فها لا يقسم لأن الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده وعنمدنا لدفع ضرر الجوار (لافي عرض وفلك وبنساء ونخل بيما قصدا ) ختى أن بيم البناء والنخيل بتبعية الارض تجب فهما الشفعة (وارث وصدقة وهية الا بموض ودار قسمت )لان في القسمة معنى الافراز (أو جملت أجرة أو بدل خلع او عتق او صلح عن دم عمد او مهر وان قوبل بيعضها مال) الن قوله او جملت اجرة خـ الاف الشافسي رح فان هـذه الاءواض متقومة عنده ولتا أن تقوم المنافع ضروري فلا تظهر في حق الشفعة وكذاالدم والمتق واذاقوبل بمعنها مال كما أذا تزوجها على دار على أن تُرد عليه الفا فسلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة رح وقالانجب في حصة الالف اذ فها مبادلة مالية وهو يقول معنى البيع تابع فيهولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولايفسدبشرط النكاح ولا شفمة في الاصل فكذا وما سقط فسخه ) فأه أذا بيع بيما فاسدا وسقط حق الفسخ بان بنى المشترى فيها يثبت الشفعة ( أورد بخيار رؤية أو شرط أو عب بقضاء بعسد ما سلمت )أى بيع وسلمت السنعة ثم رد البيع بخيار الرؤية و بقضاء القاضى فلا شغمة لانه فسخ لا بيع (وغب برد بلا قضاء و باقالة )أى يثبت الشفعة في الرد بالديب بلاقضاء القاضى لا تمالم بجب الردفأ خذه بالرضاء صاركانه اشتراه و كنا عب الشفعة بالاقالة لان الاقالة يدع فى حق الثالث والشفيع بالثهما ( وللعبد المأذون مديوناً في ميمه ) أي تجب الشفعة فيها باع سيده وكذا في ميمه ) أي تجب الشفعة فيها باع سيده وكذا كونه مديوناً دبنا عيطاً برقبته و تسبه فله الشفعة فيها باع سيده وكذا السبد حق الشفعة فيها باع المبدد المأذون المذكور بناه على ان مانى بده ملك له (ولمن شرى أواشترى له لالمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك ) أي يجب الشفعة لمن اشترى المالة أو وكالة وكذا (٢٠٥) خجب الشفعة لمن اشترى له أي لمن

ا وكل آخر بالشراء فاشدى لاجل الموكل والموكل شفيع كاذله الشفعة وفائدته أنه لوكان للشتري أوالموكل بالشراه شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ولو كان هو شريكا والمدار جار فلا شفعة للجار مع وجودهولا يكون للبائع شفعة سواه كان اصلا أو وكلا وكذا لا شفعة لمن بيع له أي ان وكل بالبيم والموكل شفيع فلإشفعة 🎚 وكذا اذا ضمن الدرك فيسع وهو شفيع لا شفية له لان الاستخلاص عليه ( ولا قبا بيدم الا دراهامن طول حد الشفيم) هذا حية لاسفاط شفمة الحوار وهي ان سباع الداو الا مقدار عرصة ذراع أو شبر أو أصبع وطوله تمام مايلاصق من الدار الميمة دار الشفيم فأنه أذالم يبع مالا يلاصق دار الشفيع لا يثبت الشفعة (أو شرى سهما منها

بدل خلع أو بدل صلح عن دم همدا وعوض عتق ) خسلافا الشافي رحمالة في السائل الحُسة ولنا أن هذه الاعواض (١) ليست باموال (أو وهبت بلاعوض مشروط) اماالهبة بموض مشروط (٢) فبيع انهاء بخلاف العوض الفير المشروط لان كلا منهما هبة مطلقة الا أنه اثيب منها فامتنع الرجوع ( أو بيعت بخيار البائع) وان بيمت بخيار المشترى فله الشفعة لان مدار الشفعة على زوال ملك البائم (أو ﴿ بِالبِنَاءَ ﴾ أو بالبيع ونحوه = ﴿ أما قبسل القيض فلمدم زوال ملك البائع وأما بمسد القبض فلاحتمال الفسخ وحق الفسيخ ثابت شرفا لدفع الفساد وفي أسبات حق الشفعة تقرير الفساد (أو قسمت بين الشركاء) لأن في القسمة معنى الافراز ولذا يجرى فيه الحبر والشفعة ما شرعت الا في المبادلة المطلقة (أو سلمت شفعته ثم ردت بخيار رؤية أو شرط أو عبب بقضاء ) لانه فديخ من كل وجه فعاد الى قديم ملكه والشفمة في انشاء المقد ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه (وتجب لو ردت بلا قضاء ) بعيب ومراده الرد بعد القبض أما قبله فهو فسخ (٣) من الاصَل وان كان بنير قضاء( أو تقايلا ) لانه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما وقد قصدا الفسخ بيم جديد في حق ثالث لوجود أحد البيم وهو مبادلة المال المال بخلاف حق التملي لأنه على ما في الزيامي يبقى على الدوام وهو غير منقول. أمين في أوائل كتاب الثفعة . ع (١) (قوله ليست باموال) وتقدم آنفا ان نبوت الشفعة على خلاف القياس في مبادلة مال عال . ع ( ٢ ) ( قوله فبيع أنهاء) فيجرى الشفعة في كل منهما • ع ( ٣ ) ( قوله من الاصل ) اي من كل وجه لعدم تمام الملك • ك ال

بثمن ثم باقيها الا في السهم الاول) هذه حياة أخرى لا مقاط شف مقالجواروهي أنه اذا أراد أن يشتري الداربالف يشئري شيئاً فليلا منهما كسهم واحد من أنف سهم مثلا بالف الادرهما ثم يشتري الباقي بدرهم فالشفيع لا ياخذ الشفعة الا في السهم الاول بثمن لا في البه الادرهما ثم يشتري الباقي بدرهم فالشفيع لا ياخذ الشفعة الا بالثمن ) هذه حيلة الخري تم الجواروغيره وهي ما اذا أريد بيسع الدار بمائة في متابلة الالف أم يدفع ثوبا يساوي مائة في مقابلة الالف الخرى تم يدفع ثوبا يساوي مائة في مقابلة الالف فالشفيع لا يأخذه الا بالالف (ولا يكره حيلة اسقاط الشفعة والزكاة عند أبي يوسف رح وبه يفتى في الشفعة بيضده في الزكاة ) اعلم ان حيلة اسقاط للحق النابت وهكذا يقول في الزكاة لكن هذا في غاية الشناعة لا فه ابنار للبخل وقطع من وجوب الحق لا اسقاط للحق النابت وهكذا يقول في الزكاة لكن هذا في غاية الشناعة لا فه ابنار للبخل وقطع وزق الفقراء الذي قدره الله تمالي في مال الاغنياء والانخراط في سلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سبيل

بالتراضي والشفيع ثالث اب ما تبطل به الشفعة ( وسُطِل برَك طلب الموانبة) وهو قادر عليه لاعراضه (١) وهذالان الاعراض اءًا يَحْمَق حالة الاختباروهي عند القدرة (أوالتقرير ) لما تقدم قبيل بالبطلب الشفمة ع ﴿ وَمَالْصَلَّحُ مِنَ الشَّفَعَةُ عَلَى عُوضُ ۗ لَانَ حَقَّ الشَّفَعَةُ لِيسَ بِحَقَّ مَتَّقَرَّرُ فِي الْحَلّ بل هومجرد حق التملك بخلاف القصاص لانه (٢) حق متقرر والطلاق والمثاق لانه اعتياض عن ملك في المحل ﴿ وعليه رده ﴾ لبطلان الشرط • عناية ﴿ وبموت الشفيم } قبل القضاء أما بعده قبل نقد الثمن فالبيم لازم لورثته وقال الشافعي رحمه الله تمالي تورث عنه ولنا أن يمونه يزول ملكه (٣) عن داره ويثبت الملك للوارث بمدالبيع وقبامه وقت البيع وبقاؤ الشفيع الى وقت القضاء شرط ( لا المشترى ) لان المستحق باق ولم يتغير سبب حقه • هداية وهو ملك الدار الشفوعة به للشفيع •ع (وبيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفمة ) لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكة ( ولاشفعة لمن باع أو بيع له ) صورتها دار بين ثلاثة وكل أحدهم آخر منهم بييع نصف حصته فباعدفائه ليس للوكيل ولا للموكل حق الشفمة بالشركة في ناس المبيع لأن الاول بائم والثاني مبيع له بل بقيت الشريك الثاك • ع وجه عدم الشفعة أن البائم بالاخذ بالشفعة (٤) يسعى في نقض ما ثم من جهته وهو البرم ( أو ضمن الدرك عن البائم ) لان البيام ثم بضانه حبث لم يرض المسترى الا بضمانه = عناية ( ي من ابتاع أو ابتاع له فله الشيفية ) لأن المشترى لا ينقض شراء. الاخذ بالشفعة لأنه مثل الشراء • هداية أي ضرب من الشراء فلا يكون ساعياني نقض مانم الح و ك لأنه يسمى مشتريا بمد الاخذ وقد كان أياء وصورتها دار بين الانة وكل أحدهم آخر منهم بشراء نصيب الثالث كان للوكيل والوكل حق الشفعة فيقدمان على الشريك في حق المبيع وعلى الجار الملاصق لانهما خليطان في نفس المبيع . ع ( وأن قبل للشفيع أنها بيعت بالف فسسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شــمير قيمة الف أوأ كثر) و فيما قيمته أقل من ألف فله الشفعة بالأولى • عناية (فله الشفعة) لانه انما سلم لاستكشار الثمن في الاول ولتعذر الجنس الذي بلغه وتيسمير مابيع به في الثانى أذ الجنس مختلف وكذا كل مكيل أوموزون أو عددى متقارب (٥) بخلاف ما اذا علم أنها بيوت بعرض قيمته ألف لانالواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير ( ولو بان انها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة ) خلافا لزفر رحمه (١) (قوله وهذا) اي اشتراط القدرة • ع (٢) (قوله حق متقرر )لانه ملك المحل في القتل ولذا يتمكن من الاستيفاء بلاقضاء ولا رضي • ك وقول الكفاية في القتل أي في حقالقتل كما في ملك المرأة في حق الاستمناع والمبد في حق الاستحثدام والبيسع ونحوه = ع (٣) ( قوله عن داره) أي المشفوعة بها ع (٤) ( قوله بسعي الح ) لأنه بعد الآخذ بسمى مشترياً لا بائما وقد كان بائما وع (٥) ( قوله بخلاف

الله والاستبشار بمسا بشرهم الله يتضروبه العجير الايحتال في اسقاطها وان كان رجلا صالحا بنتفم = الحيران والشفيع بتمنت لابحب جاره فيننذ بحتال في أسقاطها( وسطلها تركه طلب المواثبة أو الاشماد وتسليمها بعد البيع فقط ) أي التسايم قبل البياع لاسطلها (ولومن الاب أو الوصى أو الوكيل 1 أي الوكبل بطلب الشفعة فان تسلم ولا. يبطل الشفعة عند أبي حنيفة رح وأبي بوسف وح خلافا لحمد وزفر وح قان هذا ابطالحق ثابت فاصغبر وأنها شرعت لدفع الضرر ولهــما أنه في معنى ترك الشراء (وصلحه منها على عوض ورد عوضه ) أي الصلح على العوض يبطل الشفعة لأفتسابم لكزالصلح غير جائز لانه مجرد حق التملك فيحب رد الموض (وموت الشفيع الشتري ) فان الشفيع اذامات تبطل الشفعة ولا تورث عنه خلافا الشافي رح لأنها ايست بمال وهذا اذا مات بعد البيع قبل القضاء أما أذا مات بعد قضاه القاضي قبل نقد النمن أو بعده تصير الورثة ا وبيسم مايشفع به قبل القضاء بها) لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك بخلاف ما أذا كان البيع بشرط الخيار ( فان سمع شراك فسلم فظهر شراء غيرك أوبيمه بالن قسلم وكان باقل أو بكبلي أووزني أو عددي متقارب قيمته ألب أو أكثر فهي له وبمرضكذاك

الله تمالي ولنا ان الجنس متحمد في الثمنية ﴿ وَأَنْ قِيلُ لَهُ أَنَّ المُشْتَرَى فَلَانَ فَسَلَّمُ فبان أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت الحبوار ( وأن بإعها الأذراعا في جانب الشفيع فلاشفعة له ) لأنقطاع الجوار ( وأن أبتاع منها سهماشمن ثم ابتاع بقيَّها فالشفعة للجار في السهم الاول فقط ) لأن المشترى شريك في البقية فيقدم على العجار (وان التاعها بثمن ثم دفع ثوباً ) عوضاً ( عنه فالشفعة بالثمن لا الثوب ) لأنه عقد آخر والنمن هو الموش عن الدار • هداية لاالثوب • ع ( ولا تكر. الحيلة لاسقاط الشفمة )(١) لأنه منع عن البات الحق فلا يعد ضرراً • هداية (٢) وهذا قبل ثبوت الشفعة أما اسقاطها بعدالوجوب فمكروه اجماعا كان يقول المشتري اشترهامني فيقول الشفيع لم أو اشتريت فانه تبطل شفعته « له ( والزكاة) كان يبيع الساعُــــُهُ بنبرها تبل الحول . طأمين(٣)خلافالمحمد في المسئلتين ( وأخـــــــــ حظ البعض ) قبل القبض او بعده ( بتمدد المشارى ) لقيام الشفيع مقام أحدهم فالا تتفرق الصفقة ( لابتمدد البائم ) لتفرق الصفقة على المشترئ فيتضرر زيادة الضرر لان اخذ ملكه منه ضرر وضرر التشقيص زيادة على ذلك . عناية ( واناشترى نصف دار غيرمقسوم أخذ الشفيم حظ المشترى بقسمته ) انقاسم المشترى معالبائع وان لم يقم حظه في جانب الدار التي يشفع بها لان القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع ولذاتم القبض في الحبة بالقسمة والشفيع لا ينقض قبض المشترى وان كان له (٤) نفع بعود المهدة على البائع فكذا لاينقض ماهو من تماســه وعن أبي حنيفة أنه أنما يأخذه ان وقع في جانب التي بشفع بها لأنه لا يبقى جاوا فيما يقع في المجانب الآخر ( وللمبد المدبون الاخذ بالشفة من سيده ) بان باع السيد داره • هداية لان الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وشراء أحدهما من صاحبه يجوز انكان على المبد دين لأنه يقيه ملك البد فكذا الاخذ بالشفمة • كافي (كمكسه) لأنه يتصرف للغرماء بخلاف غير المديون لآنه يبيعه لمولاً. ولا شفعة لمن بيع له ( وصح تسليم الشفمة من الاب والوصى والوكيل ﴾ وقال محمد وزفر الصبي على شفعته اذا بلغ • هداية (٥)وكذاالموكل اذا بلغها لحبر • يولهما أنه في معني التجارة فيملكان تركه الا ترى ان من (٦) أوجب بيما للصبي سے ردہ منهما ولا مه دائر بين النفع ما أذا علم الح ) حيث لا يبطل تسليمه - ك (١) ( فوله لانه منع عن اثبات الحق الح) لظير من أمتنع عن تملك النصاب حق لا مجب عليه الزكاة فأنه لا يكره فكذا هذا ع (٢) (قولهوهذاقبل ثبوت الشفمة )والبه الاشارة في التعليل حيث قال لانه منع الح لأن المنسم هو الدفع والدفع يكون قبل الثبوتوأما بمدمفرفع. ع٣١) (قوله حلافا لمحمد رحماللة )ويفق بقول أبي نوسف رحمه الله في الشاعة قيده في السراجية بما اذا كان الجار غير محتاج اليــه واستحسنه محشى الاشباء = در (٤) ( قوله نفع) بكون البائع مليثا سمحاه ع (٥) اقوله و كذا الموكل أي على شفسته ع ٦) (قوله اوجر)

فالشفمة ثابتةله لانهذه الاشسامهن دُواتِ الأمُّ لِفَالشَّفِيمِ فَأَخَذُبُهَا وربَّا يكون الاخذ بهذه الاشياء أيسر وان كانت قمها أكثر من الالف فبكون له حق الشفعة بخلاف ماأذا ظهر أن البيم كان بعرض قيمته ألف أو أكثر لا يبقى له الشفعة لأن الشفيم بأخذ هنا بالقيمة فان كانت قيمته ألفا فقد سلم البيع به وان كانت قيمته أكثر فتسمليم البيع بالف تسليم المبيع بالاكثر بالطريق الاولي (وشفع حصة أحد المشتريين لا أحد الباعة ) أي اشترى جماعة نصيب أحدهم وأن باع جماعةمن واحد لاياخذ حصة أحد البائمين ويترك حصية الباقية بل أن شاء الصفقة على المشتري وتمه لايتفرق وأيضا بحقق في الاول دفع ضرر الجار لافي النابي ( والنصف مفرزا يم مشاعا من دار فقسما) أي اشئرى نصفا مشاعا من دار فقسمه البائم والشتري فالشفيهم ياخل النصف مفروا لأن القسمة من تعام القيض

والضرر وقد يكونالنظر فى تركه • هداية شم المراد بالوكيل(١) الوكيل بطلب الشفعة (٢) اذ الوكيل بالشراء تسلمه الشفعة صحيح بالاجماع وكذا سكوته اعراض بالاجماع ثم الوكيل بالشفعة أنما يصح تسليمه فى مجلس القاضى عند أبى حنيفة ومطلقا عند أبي يوسف (٣) وجه قولهما بصحة تسليمه ان الاخذ بالشفعة شراء وللوكيل بالشراء أن لا يشترى فكذا له ترك الشفعة غير أن أبا يوسف يقول أنه وكيل مطلقا في نفذ تصرفه في مجلس القاضى وغير وعند ابى حنيفة أن الوكيل بطلبها وكبل بالحصومة ولا خصومة الاعند القاضى • ى

# القدمة الم

هي مشروعة لأنه عليه السلاء (٤) باشرهافي المفانم والمواريث ( هي جمع لصيب شائع في معين الى في نصيب معين. عيني وفي الكلام مجاز الاول لان التميين ابما يحقق بالقسمة وكلمة في مرسطة بجمع • ع (وتشتمل على الافراز) وهو أخذ عين حقه • عنابة (والمبادلة ) اذمامن جزء الاوهو مشتمل على النصيين فساياً خدمكل من الشريكين (٥) نصفه ملكه ولم يستفده من صاحبه فكان افرازا والنصف الآخركان لصاحبه فصار له عوضا عما في يد صاحبه فكان مبادلة ٥٠ (وهو) أي الافراز (الظاهر في المثلى ﴾ لمدم التفاوت • هداية بين الذيأتي الى أحد التمريكين وبين الذي ذهب منه ع (فيأخذ حظه حال غيبةصاحبه وهي) أي المبادلة •ع (فيغيره) للتفاوت • هداية بين الآتي والذاهب • ع (فلا يأخذ ويجبر في متحد الحنس؟ ولمـــاكانت هنا مظنة توهم عــدم الاجبار على القسمة في غير المثلي لرجحان المبادلة فيه ولا احبار في المبادلات ازاله بقوله وبجبر الخ فالاجبار أيما هو لتملق حتى الغير كماان المشتري مجبر على التسليم الى الشفيع مع أنه مبايعة وأنما يجبر لحق الشفيع الد(عند بان قال رجل بمت هذا المبد لفلان الصي بكذا ، عيني قوله لفلان حال من هذا المبدأي بمت هذا العبد حالكونه للصي ويمكن أن يكون ا للام بمعنى من صلة بهت • ع(١) (قوله الوكيل بطلب الشفعة ) لايقال ان وكالة الوكيل بطلبها محصورة على طلبها فاذا أنى بالتسلم فقد أنى بغير ما وكل به فكيف يصحلانا نقول ان الاخذ بالشفعة شراءولاو كيل بالشراء الخ · ع (٢) ( قوله اذ الوكيل بالشراء الخ ) لعل المسئلة تصور باناشتراهاالوكيل فقبل تسليمهاالي الموكل بيعت دار في جنب الشتراة •ع (٣) ( قوله وجه قولهما) أي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله • ع (٤) (قوله باشرها في المنام الح ﴾ أما قسمته عليه العسلاة والسلام في المغانم فقد ذكرناها في السير وأما في المواريث فني البخاري فيمن خلف ابنة وابتة ابن وأحتا قال ابن مسمود رضيالة عنه أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه ولم الابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ومابتي فللاخت الى غير ذلك بما اخرجه اصحاب السنن الاربعة .عيني (٥) (قوله ضفه ملكه) مبتدء وخبر والجملة

﴿ تَتَابُ القَسَمَةُ ﴾
﴿ تَعْيِنَ الْحَقِ الشَّائِعِ وَغَابُ فِيها الْأَفْرِازُ فِي المُثْلِي والمِبَادلَة فِي غَيْرِهُ فَالْحَدْ كُلْ شريك حصسته بغيبة أحبر عليها في متحد الجنس فقط عند طلب أحدهم ) أى المبادلة فالبة في غير المثل مع أنه يجبر على القسمة في غير المثل اذا كان متحد الحجنس مع أن المبادلة لا يجرى فيه الحجنس مع أن المبادلة لا يجرى فيه الحجبر فأه أنما بجبر عابها لان فيها الحجبر فأه أنما بجبر عان الشعريك يريد الاستفاع بجسته فاوجب الجبر على أن المبادلة قد يجرى فيها الجبر على عالمة حق النبر به كما في قضاه الدين المبادلة قد يجرى فيها الجبر اذا المبادلة قد يجرى فيها الجبر اذا المبادلة قد يجرى فيها الدين المبادلة قد يجرى فيها الدين المبادلة فيها الدين المبادلة في النبر به كما في قضاه الدين المبادلة فيها الدين المبادلة في قائم عن النبر به كما في قضاه الدين المبادلة فيها الم

نصب باجر صبح وهو على عدد الرؤس) هذا عند أبي حنيفة رح وقالا الاجر بحب على قدر الالمسياء لانه مؤنة الملك له ان الأجرمقابل بالتمييز وهو لايتفاوت بل قديصم في القليل وقد ينعكس فتمذراعتباره فاعتبر أصل الثمييز (ويجب كونه عدلا طلا برا ولا يمين وأحد لها) لان الام قد يضيق على الناس والاجر يصر فاليا ( ولا يشمرك القسام ) أي انقسم واحدلاً يَكُون الاجر مشتركا بيهم فانه يفضى الى غلاء الاحير (وصحت برضاء الشركاء الا عند مغر أحدهم ) اذ حيثاذ لابد من أمر القاضي (وقسم نقلي يدعون ارثه بينهم وعقار يدعون شراءه أو ملك مطلقا فان ادعوا ارثه عن زيد لا حتى يبرهنوا على مونه وعدد ورثته عند أبي حنيفة رح ) حضر جاعة عنسد الفاضي وطلبوا قسمة مافي أبديهم فان كان نقليا فان ادعوا شراءه أو ملسكه مطلقا قسم لكن هذا غير مذكور في المتن فان ادعوا ارثه عن زيد قسم أيشا وانكان عقارافانادعوا شراءه أو ملك مطلقا قسم أيضا أما اذا ادعوا ارثه عن زيد لا يقسم عند أبي حنيفة رح حتى يبرهنو أعلى الموت وعدد الورثة وعندهما يقسم كما في الصور الاخر 🖟 أن ملك المورث باق بعد موته فالقسمة قضاء على الميت فلابد من البينة بخلاف صورة الشراء لان الملك بعدالشراه غير باق للبائع وبخلاف غير العقار

طلب أحد الشركاء) لأنه سأل القاضي ان يخلص له الانتفاع بنصيبه ويمنع الغير عن التفت بان لم يسأله التنبي الاجبار لان القسمة انشاءالمبادلة ولا اجبار في الانشاآت من بيت المال ليقسم بلا أجر) لأنها من جنس عمل القضاء من حيث أنها يتم بها قطع المنازعة فاشه ورزق القاضي ( والا فينصبقاسم بقسم باجر) علىالمنفاسمين لان النفع لهم على الخصوص ﴿ بَمَدُدُ الرَّوْسِ ﴾ وقالًا على قدر الأنصباء ولابي حنيفة رحممه الله تمالى ان الاجر مقابل بالتمييز وانه لايتفاوت وربما يصعب الحساب بالنظر المي القليل وقد ينعكس الامر فتمذر اعتباره فيتملق الحكم بأصل التمييز (ويجب ان يكون عدلا أمينا) ليعتمد على قوله (عالمما بالقسمة) ليقدر عليها (ولا الناس عند تعسدد القسمات أن كان مرتزقا من بيت المال ع ( ولا يشترك القسام أ كيلا تصير الاجرة فالية (١) بتواكلهم وعند عدم الشركة يتبادر كل اليها خشمية الفوات فسيرخص الاجر (ولايقسم المقاربين الورثة باقرارهم حتى يبرهنوا على الموت) وقالاً يقسم باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة اله قسمها بقولهم(وعـــدد الورثة إلان القسمه قضاء على الميت لان التركة مبقة على ملكه قبل القسمة حق (٢) لو حدثت الزيادة تنفذ وصاياه فيها وتقضى ديونه منها مخلاف ما بمسد القسمة واذا كان قضاء على الميت فالاقرار ليس محجه عليه فلابد من البينة وهو مفيد لان به ض الورثة ينتصب خصما عن المورثولا يمتنع ذلك بإقرار. • هداية وان كان المقر لا يصلح خصها لكن جمل اقراره كالمدوم • ك وأما البينة على عسددهم فلعله لصون القسمة عن النقض عند ظهور وارث آخر لانها من عمل القضاء والفضاء يحترز عن نقضه بقدر الانكان •ع (ويقسم) في قولهــم جيما (في المنقول) لان في قسمته لظرا لحاجته الى الحفظ اما العقار فحصن بنفسه (والعقار المشترى) لأن المبيع لايبتي على ملك البائم فلم تكن القسمة قضاء على الغير (ودعوى الملك ) لأنهم لم ِقروا بالملك لفيرهم لتكون القسمة قضاء على الغير (ولو برهنا أن المقار في أيديهمالم بقسم حتى برهنا أنه لهما ﴾لاحتمال أن تكون لفيرها •هداية (ولوبرهنا على الموت وعـــدد "الورثة والدار في أيديهم ) محترزه في التالية •ع(ومعهم وارث فائب اوصبي قسم ) لان ملك الوارث ملك خلافة حتى يرد بالعيبويرد عليه بالعيب فيها اشتراه المورثأو باع ويصير مغرورا بشراء المورث فالنصب أحــدهما خصها عن الميت في ما في يده والاخرعن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة الحصمين مهداية واذاصار خصها خبر لما وع(١) (قوله بتواكلهم /أي تواطئهم در (٢) (قوله لوحد ثمت الزيادة الح) كان نبت الاشجار في الارض وع

فلا احتياج الى القسمة فالمسئلةالتي لم تذكر في المتن يفهم حكمهامن قسمة النقلي الموزوث وكذا من قسمة المقار المشترى بالطريق الاولى فلهذا ( ٢١٠ ) لم تذكر ( ولا أن برهنا أنه ممهما حتى يبرهنا أنه

عن الميت فهو خصم عن الغائب لماني الهداية في فصل القضاء بالمواريث من كتاب القضاء من أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباةين فيما يستحق 🖷 وعليمه دينا كان أوعينا(١) لانالمقضى له وعليه في الحقيقة أعساهو الميت وواحد من الورثة يصلح خَلَيْفَةً عَنْهُ فِي ذَاكَ اهْ عَ (وَ نَصِبُ وَكِيسُلُ أُووْصِي يَتَّبِضُ نَصِيبُهُ ﴾ نظرا للغائب والصي (ولو كانوا مشتريين وغابأ حدهم أوكان المقار)اوشيءمنها (في يدالوارث الغائب)أوفي يد مودعه أو في يد الصغير (أوحضروارث واحدلم يقسم )في المسائل الثلاث اما الاولى فلان ملك المشترى ملك مبتدأ ولذا لايرد بالميب على بائع بائعـــه فلا يصلح الحاضر خصاعن الغائب وأما الثانية فلان القسمة قضاء على الغائبأو الصفيرمن غيرخمم حاضر عنهما وأما الثالثة فلان الواحد لايصلح (٢) مخاصها ومخاصها وكذا (٣) مقاسها ومقاسها (وقسم بطلب أحدهم لوانتفع كل بنصيبه) لان القسمة (٤) حق لازم فها بحتملهاعند طاب أحدهم (وان تضر رالكل لم يقسم الا برضاهم) لأن البحبر عليها أنمساهو لتكميل المنفمة وفي هذا تفويتها (وانالنتفسع البيض وتضرر البعض لقلة حظه قسم بطلب ذي الكشير) لأنه منتفع 🖷 فاعتبر طلب. ( فقط) لأن صاحب القليل متمنت (ويقسم )جبراك (المروض ) كالأبل واليقر والغنم والثباب. جوهم، •أمين وكذا كلمكيل وموزون وعددي متقارب • هداية واتى المصنف بلفظ الجمع لنعذر القسمة في عين واحدة وكذافي اثنتين ان اختلفتا الملائشياه بين الرجلين قيمة حديها ؟ والاخرى ؛ والثالثة ٢ تجمل الاعلى حصة والباقيتين حصة فيقرع أو احديها ٤والاخرى ٣ والثالثة مجمل الاعلى وربع الادني حصة والبقية حصة ويقرع ويصل الىكل رجل شاة مستقلة وتبتى الادنى بينهمامراجسة أو الاعلى وسدس الوسطحصة والبقية حصة فتبقي الوسط بينهما مسادسة أوالوسط وثلاثة أتمسان الاعلى حصة والبقية حصة فنبقى الاعلى مثامنة لاحدهمائلانة أتمسانها وللا خرخمسة هذا ماظهر لي والعلم عند الله تمالي فليراجع •ع ( من جنس واحسد) لأعاد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة (ولا يقسم الجنسين) بمضهما في جض لانه لااختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل معاوضة وسبيلها التراضي (والجواهر والرقيق )لتفاوتهماوقالابقسم الرقيق . هـــداية اذا كانواذ كورا أوأنانًا.ك (والحمام والبير والرحى) لتضرر كل مهمااذلابتي نصيب كل (١) (قوله لأن المقضى له وعليه الح ) وقد تقدم آنفا ان القسمة فضاء على الميت وع (٢) (قوله مخاصباو مخاصبا ) هذا عند ابي حنيفة = ك (٣) (قوله مقاسها) هذا عندهما اذ لاحاجة الى البينة عندهما = ك ( ٤ ) ا قوله حق لازم) لتملق حقه بها

لهما) الضمير في أنه يرجم الي المقار فقيل هذا قول أبي حشفة رح والاصع أنه قول السكل لانهما اذابرهنا أنهمعهما كانالقسمة قسمة الحفظ والمقار غبر محتاج الي ذلك فلابد من أقامة البنية على الملك ( ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو معهما ومنهم طفل أو فائب قسم ولمب من يقبض لهما)ای ان حضر و ارثان و بر هناعلی الموت وعدد الورثة والمقار معهما ومن الورثة طفل أو فائب قسمت واصب من يقبض للطفل أو الغائب وعبارة الهداية والدار في أبديهم فقيل هذا سهو والصواب فيأيديهما حق لو كازفي أيديهم الكان اليمض في يد الطفل أو الغائب وسأتيأنه ان كان كـ ذلك لايقسم ( فان برهن واحد أو شرواوغاب أحدهم أو كان مع الوارث الطفل أو الغائب أو شيء منه لا )أى ان حضر واحد وأقام البينة لايقسم اذلا بد من أثنين لان الواحد لايصلح مقاسما ومقاسها ومخاصها ولو كان مقام الارث شراء وغاب أحدهم لا يقسم لان في الارث ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين وان كان في صورة الارث العيقار أو شي. منه في بد الغائب أو الطفللا يقسم أيضا لأن القسمة تصير قضاء على الغاثب أو الطفل من غير خصم حاضر

عنهما ( وقسم بطلب أحدهم ) أي حد الشركاء ( أن انتفع كل بحصته وبطلب ذي الكثير فقط ان لم ينتفع منهما الآخر لفلة حصته أي لا يقسم بطلب ذي القليل لانه لافائدة له فهو متعنت في طلب القسمة وقيل على العكس لان صاحب

الـكثير يطلب ضرر صاحب وصاحب القليل يرضى بضرره وقيل يقسم بطلب كل وأحد (ولا يقسم الا بطلبهم أن تضرركل النكثير يطلب ضروض اتحد جنسهالا الجنسان، الرقيق والحواهرة الحجام (٢٩١) والبشر والرحى الا برضائهم) وقالا

والبئر والرحى الأبرضائهم) وقالا يقسم الرقبق والجواهر بطلب البمض كما يقسم الا بل وسائر المروض ان التفاوت فاحش في الآدمي فصار كالاجناس الختلفة وفي الجواهم قد قيــل اذا اختلف الجنس لا نقسم (ودورمشتركة أو دار وضمة أو دار وحانوت قدم كل وحدها 1 أي اذا كانت الدارقريبة بان كانت كلها في مصر واحد قسم كل وحددها عند أبي حنيفة رح وقالا بقسم بعضها في بعض وان كانت الدور بمدة أي في مصرين فتولم ما كتول أبي حيفة رح ( ويصور القاسم ما يقسم ويمدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل قسم بطريقسه وشربه ويلقب الاقسام بالاول والتاني والثالث ويكتب أسهاؤهم ويقرع والاول لمن خرج اسمه أولا والثاني لمن خرج ثانيا) أى يصور الدار المقسمومة على قرطاس ليرفع الى القاضي ويمدلها أي يسويها على سهام القسيمة ويذرعها ويصمور الذرطان على ذبك القرطاس بغلم الجدول فيكون كل ذراع في ذراع بشكل لبنة ويقدر اليوتوالصفة وغيرهما بتلك الذرعان ويقوم البناء ويبتدأ القسمة من أي طرف شاء فان جسل النجانب الفربي أولا مجمل مايليه نانيانم مايليه ثالثا وهكذا ويكتب أساء أمحاب السيام أما على القرعة

منهما منتفعا به انتفاعامقصودا (الابرضاههدور مشتركة أوداروضيعة أو داروحانوت فسم كل على حدة) وقالا أن كان الاسلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمهاوله أنه فحش التفاوت باختلاف البلدان والحال والحيران والقرب الى المسجد والماء فلا يمكن التمديل في القسمة ولذا لا يجوز التوكيل بشراءدار ولو تزوج على دار لا تصح التسمية كاهوالحكم فهما في الثوب ( ويصور القامم مابقسم ) (١) أي يكتب على كاغد ان فلانًا نصيب كذا, فلانًا كذا . عناية (٧) ليكنه حفظه ( و يمد له ) على السهام (. يذرعه) المرف مقداره (ويقوم البناء ) لأن المساحة تمرف بالذرع والمالية بالتقويم ولابدمن معرفهما ، زيامي لحاجته اليه في الاخرة . هداية أذ البناء يقسم على حدة فربما يقع في لصيب أحددهم شيء منه فيكون عالما بقيمته • عناية ( ويفرز ) ان أمكن • عناية ﴿ كُلُّ لِصِيبٍ بِطَرِيقِهِ وَشَرِهِ ﴾ لتنقطع المنازعة وبحصل معنىالقسدة على البَّهام وهذا بيان للافضل ( ويلقب الانصباء بالاول والثاني وانثالث ) ويجمل الانصباء من حنس أقل الانصباء فني الثاث مثلااثلاثاو في السدس اسداسا ويكتب أماؤهم ويقرع ) تطييا لفلوبهـم واز 🏿 لنهمة الميل حتى لوعبن لكل نصيبا من غير اقتراع جاز لأنه في معنى القضاء فبملك الالزام . هداية وليس في القرعة معنى القمار لان أصل الاستحقاق ابس بمتماق بالقرعة حتى لو عين الح وقد استعملها بولس عليه الصلاة والصلام مع أصحاب السفينة · ك ( فمن خرج اسمه أولادله السهم الاول ) أي وما يتلوه من السهام حتى يستوفى تمام حقه كما يعطيه كلام الكفاية الآتي بمد كلات • ع ( ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني ) أي التالي لبمام حتى الاول فالثاني مجاز عن التالي بجامع التعقب واللام في قولي لبَّام صلة التالي لا المليلية • ع وهكدًا مثلا أرض بين جماعة لاحدهم عشرة أسهم وللاخر خسة ولاخر سهم فيجمل الارض سئة عشر سهما فان خرج قرعة صاحب المشرة أخذ الاول والتسمة التي بعده ثم يقرع بين الاخرين كذلك • ك ( ولا يدخـــل في القسم الدراهم الا برضاهم ) لانه لا شركه في الدراهم والقسمة من حقوق الاشتراك ولانه يفوت به التعديل لان أحدهما يصل الى عين المقار ودراهم الاخر في ذمته ولعلها لا تسلم له • هداية وتدخل (٣) اذا وجدت الضرورة لمافي الهداية تحصيلا للانتفاع . ع (١) ( قوله أي يكتب الح ) هذا لا يصلح تفسيرا لتصوير ما يقسم كما لا يخني مسمدى بل الصالح له ان كان من قبيل المساحة أن يكتب صورة البقمة ان مدورة أو مثلثة أو مربعة وهكذا فيَحتبها كما تكون ويكتب ان طولهـــا وعرضها كذا ذراها بذراع فلاني وع (٢) ( قوله ليمكنه حفظه) ليرفع ثلك الكاغدة الى القاضي فبتولى الاقراع نفسه · لدوعنابة (٣) ( قوله اذا وجدت الصرورة ) و ذلك

أو غيرها فمن خرج اسمه او لايعطى نصيبه من الجانب الغربي جملة من المرصة والبناء الى ان يتم نصيبه ثم من خرج اسمه ثانيا يمطى نصيبه متصلا بالاول وهكذاالى ان يتم سواء كانت الانصباء، تساوية او متفاوتة (ولا يدخل

واذا كان أرض وبناء (١) فمن أبي يوسف بقمم كل ذلك باعتبار القيمة لعمدم اسكان المادلة الا بالتقويم وعن أبي حنيفة رحمه الله يقسم الارض بالمساحة لانه هو الأصل في الممسوحات ثم يرد من وقع البناء في لصيبه أو كان نصيبه أجود دراهم على الاخر حتى يساويه فندخل الدرآهم ضرورة كالاخ لا ولاية له في المـــال ثم يملك تسمية المهر ضرورة التزويج اه ع ﴿ فَانْ قَسْمُ وَلَاحِدُهُمْ مُسْبِلُ أَوْ طُرِيقَ فِي ملك الاخر لم يشترط في القسم صرف عنه ان أمكن ) لامكان تحقق معني القسمة بدون ضرر ( وألا فسخت القسمة ) لا ختلالها ببقاء الاختلاط ( سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد توم كل على حدة وقسم بالقيمة ) أي يشترط مساواة الانصباء قيمة ولا يضر تفاوتها ذراعا • ع لان السفل يصلح لما لايصلح له العلم من أنخاذه بثر ماء أو سرد ابا أو اصطبلا أو غير ذلك فلا يَحْتَق التَّمَديل الا بالقيمة ا وهذا عند محمد وعليه الفتوى وقال أبو حتيفة وأبو بوسف. (٢) يقسم بالذراع لان القسمة بالذراع هي الاصل لان الشركة في المذروع لافي القيمة ثم اختلفا فقال ابو حنيفة ذراع من سفل بذراعين من علو وقال أبو يو-ف ذراع بذراع • هداية فلو كان كل من علو مجرد وسسفل مجرد ومركب منهما أربعة أذرع مثلا وكان أيمة الملو المجرد ثلاثة دنانير وقيمة المسفل المجرد اثني عشر وقيمة المركب خسة عشر وكانت الثلاثة بين الإنة رجال فعلى قول محديكمل العلو المجرد بثاثي ذراع من السفل المجرد ذراع وثلت من المركب ثم بقرع وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكدل الملو المجرد بذراع وثلث من المركب ففط لان مجموع الذرعان بعد البسط على قوله أربعة وعشرون ثميقرع ويأخذ من أسابه العلو المجرد بمن أصابه السفل المجر دديناوين ادخالا للنقد ضرورة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تمالي يكمل كل من المجردين بثاقى ذراع من المركب لأن مجموع الذرعان بعد البسط على قوله ستة عشر ثم يقرع ويأخذ من أصابه العلو المجرد عن أصابه السفل الحجرد أربعة دنانير ونصف دينار وهذا ماحدل لذهني القاصر من عباراتهم فليراجع • ع ( وَقَبْل شهادة القاسمين ) اعًا يكون في قسمة المسرحات لان الاصل فها القسمة بالذراع فلا بدفيها من مساوات من ادخال الدراهم • ع (١) (قوله فمن أبي يوسف ) فقوله كقول محد في مسالة العلو والسفل الاتية فيمتبر مساواة الانصباء قيمة لا ذراعا فان كانت أرض خسون ذراعا منها مبنية قيمتها الف ومائة ذراع منها خالبسة قيمتها الف عجمل المبنية حصة والحالية حصة عند أبي بوسف لمساواتهما قيمة وعند أبي حنيفة تجمل كل خسسه وسبعون ذراعا منهاحصة لمساواتهما مساحة ومن وقعت في حصته المبنية يمطى للاخر مائة بن وخسين هذا والله أعلم • ع (٢) ( أوله يقسم بالذراع ) أي بشترط تساوي الانسباء ذراعا ولايضره تفاوتها قيمة لكن يدخل الدراهم في القسمة للضرورة كماس

الدراهم في القسمة الا برضاهم) أرض وبناء يقسم بطريق القيمة هند ابی یوسف رح وعن ابی حنيفة رح أنه يقسم الارض بالمساحة فالذي وقع البناء في نصيبه يرد على الآخر دراهمحتي يساويه فيدخل الدراهم ضرورة وعن محد رح أنه يسرد على شريكه من الموصة في مقابلة البناء فاذا بتي فضـــــل ولا يمكن التسوية فينتذير د الفضل دراهم لأن الضرورة فيحد االقدر ( فان وقع مسيل فيقسم اوطريقه في قسم آخر بلا شرط فيها صرف ان امكن والانسخت سفل ذوعلو وسفل وعلو مجرد أن قوم كلواحد وقسم بها عند محمد رح وبه يفتي ) اي قسم بالقيمة عنده وعند ابي حنيفة رح يقسم بالذراع كل ذراع من السفل في مقابلة ذراعين من الملو وعند أبي يوسدف رح يقسم بالذراع ايضا لكن الدلمو والسفل متساويان ( فان أفر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادمى ان بمض حستة وقع في بد صاحبه غلطا لايصدق الا بحجة ) قالوا لانه يدعى فسنخ القسمة فلا يصدق الا بالبينة قال في المداية ينبين ان لايقبل دعوا. للتناقش وفي المبسوط وفي فتاوى قاضهخان رح مايؤيدهذاوجهرواية المَنْ أَنْهُ اعْتُمَدَ عَلَى فَمَلَ القَاسِمِ فِي افراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حتى التامل ظهر الناط في فعله فلا يؤخذ بذلك الافرار عندظهو رالحق) (وشهادة القاسمين حجة فها ) اي في جزه شائم في نصيب أحدهما ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداه (١) بان كان النصف المقدم مشتركا ينهما وبين ثالث والنصف الاخر ينهما لاشركة انميرهما فيه فاقتسما على ان لاحدهما مالهما من المقدم وربعالمؤخر فيكذا في الأنهاء وصار كاستحقاق شيء معين بخلاف الشائع في النصيبين لتضرر الثالث يتفرق نصيبه في النصميين ﴿ وَلُو مُهَايِثًا ﴾ الهابَّاة قسمة المنافع والقياس بأباها لابها مبادلة المنفعة عنسها لان كلا منهما ينتفع في نوبئسه بنصيب شريكه عوضا عن انتفاع شريكه بملكه في نو نه لكل جوزت بالكنار وهو أوله تمالي لها شرب ولكم شرب يوم ملوم والسنة حيث فسم عليه الصلاة والسلامي غز، قبدر كل بمير بين الائة يهايدون في الركوب واجع الامة مى ( في سكنى دار ) (١٧ الم يسكن هذا طافة وهذاط فة ( أو دارين ) لمان يسكن كلمنهما دارا (أو خدمة عبد ) باربخدم هذا يوماً وهذا يوماً (أو عبدين) بان يخدم هذا المبد هذا والاخر الاخر (أو غلة دار أو دارين صح) في الكل أما في سكني الدار فلجواز القسمة (٣) على هذا الوج، فكذا المهابَّاة وهذه المهابَّاة اَ إِنْ لَاسِادَلَةَ ١٤١ وَلَذَا لَا يُشْـِعُونُ التَّافِيتِ وَأَمَا فِي غَلْمًا (٥) فلان الاعتــدال أوبت في الحال والظاهر مقاؤه في المقار بخلافه في الحبوانات لتوالى أسباب التغير علمها ولو زادت الفلة في نوبة أحسدهما يشتركان في الزيادة لو نهايا آ في غلة دار واحدة لا لو تهايا آ في غلة الدارين لرجحان معنى الافراز في الدارين لاعاد زمان الاستيفاء وفي الواحدة يتماقب الوصول فاعتبر قرضاوجمر في نوسه كالوكيل عن صاحبه • هداية باجارة نصيب صاحبه • ع فاذا استوفى قدر القرض كالالباقي مشتركا •كافي بقي لم لا يكون العبد الواحد كالدار الواحدة فيجوز مهايأة استقلاله وتكون الزيادة بينهما • ع وأما في سكني الدارين وخدمة العبدين فلفلة التفاوت في المنافع فيجوز بالتراضي ويجرى فيه جبر الةضي ويعتبر افرازا بخلاف أعيانهما الفحش التفاوت فلذا لا يقـم أعيانهما ( وفي غلة عبد أو عبدين أو بغل أو بغلين نصيبه وكذا في نصيب الآخر لان الظاهر أنه أنما يرجع عند أبي يوسف بقيمــة حصته على الآخر في ذمته لافي نصيبه وأنما قلنا لأن الظاهر الح لمدم النص ممنا ووجه الظهور انه لو رجع في شيء معين من نصيب الآخر تقوم النازعة أوشائع لم يستقم دليل أني يوسف • ع (١) ( قوله بان كان النصف الح ) كان اشترى زيد ربع الدار واشترى بكر وعمرو ربعها الاخر واقتسموا بجملتهم مع البائع مناصفة فوقع النصف المقدم لهم والنصف المؤخر للبائع ثم اشرى بكر وعمرو من البائع النصف المؤخر •ع(٢) ( قوله بان يسكن هذا طائعة الح ) أو يسكن هذا شهر ا وهذا شهرا ملتقي (٣) ( قوله على هذا الوجه ) أي على وجه جمل دارواحدة طافة بن وع (٤) ( قُولُه ولذًا لا يشترط التاقيت )فلو كانت مبادلة لكانت أجارة والاجارة لابد لما من التاقيت ٥٤ (٥) ( قوله فلان الاعتدال ثابت في الحال الح) هذا ظاهر

لاحدد ما على صاحب وان تقص من نصب أحمدهما برجع بالحصة كا اذا كانت الدار نصفين والمستحق عشرة اذرع خسة من نصب هذا وخمة من نصيب ذلك فلا رجوع لاحدهما علىصاحبه وار كانت اربعة من هذا وستة من ذلك برجع الثاني على الأول بذراع ( وصحت المهاياة ) المهاياة مفاعلة من السنة او من البيؤ فكان احدهما من الدار لانتفاع صاحبه او يتهيأ للانتفاع به كما اذا فرغ من أنفاع صاحبه ( في سكون هذابعضا مندار وهذا بعضا وهذا علوها وهذا اسفلها او خدمة عبد هذا بوما وهذا بوما)ای خدمة عبد زیدا بوما وعمرا یوما(کسکنی بیت صغبر ) بان بسکی فیه زید یوما وعرو يوما (وعبدين هذا مذاالمبد والآخرالأخر) اي يخدم زيدا هذا العبد ويخدم عمرأ السد الالخر

أو ركوب بغل أو بغلين أو نمرة شجرة أو لين غنم لا ) يجوز في هذه الفصول أما في غلة عبد أو يعل فبالاتفاق أمدم الاعتدال لان النصيين يتماقبان زمانا والظاهر في الحيوان التغير لا العقار كما ذكرنا وأما في غلة عبدين أو بشلين (١) وركوب بغلسين فيجوز عندهما لامكان المعادلة في فصـــل الفلة (٢) لان زماني النصيين متحد واعتبار المهايأة بقسمة أعيائهما في فصل الركوب لا عنده لصدم الضرورة في فصل الغلة لأنها قابلة للقسمة حقيقة نخلاف الخدمة لأنها لأنقيل حقيفة القسمة وعدم المعادلة في الركوب لأن الناس بين حاذق واخرق - ي بخلاف خدمة العبد لأنه يخدم باختياره فلا يُحمل الزيادة على طاقته وأما في ثمرة شجرة أو لبن غُم فبالاتفاق أيضا لأن المهايَّاة في المنافع لتعذر قسمتها لأمها لاتبق وهـنده أعيان باقية يرد علها القسمة عند حصولها

🛊 كتاب المزارعة 🏈

( هي عقد على الزرع ببعض الخارج ) وهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمهاللة تعالى وقالاً جائزة (٣) لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من غر أو زرع ولأنه عقد شركة بين العمل و لمال (٤)كالمضار بةوالجامع دفع الحاجة فان ذا المال قد لا بهتدى الى العمل والقوى عليمه لا يجد المال (٥) ولابي حنيفة رحمه الله تعالى ما روى اله عليه الصلاة نهمي عن الخابرة وهي المزارعة ولأنه استئجار بيعض ما بخرج من عمله فكان في معنى قفيز الطحان ولان الاحر ( ٦) مجهول (٧) أومعدوم ومماملته عليه الصلاة والسلام أهل خبر كان خراج مقاسمة بطريق الصلح الا أن الفتوى على قولهما (٨) اظهو رتمامل الامة في دار واحدة وكذا في دارين لان اقدامهماعلي المهايأة فبهمامع عقلهما وبلوغهما دليل اعتدال الدارين لأن العاقل لايقدم على ما يضر. • ع (١) ( قوله وركوب الصاحبين لا بتمشى فيه لعدم امكان قسمة بغل واحد • ع (٢) ﴿ فوله لأن زماني النصيبين متحد) كافي غلة الدارين. ع (٣) ( قوله لما روى الح ) أخرج، الجماعة الا النسائي • ع (٤) ( قوله كالمضاربة ) قانا معنى الاجارة فيها غالب بدلبل اشتراط التَّاقيت فلا نقاس على المضاربة • ك (٥) ( قوله ولاي حنيفــة ما روى الح ) روا. مسلم من حديث جابر ورافع بن خديج ورواه ابن أبي شيبة من حديث زيد بن نَّابِتَ رَفْعُهُ كُلُّ مِنَ الثَّلاَّنَةُ • عَنِي ( ٦) ﴿ قُولُهُ مِجْهُولَ ﴾ على تقدير وجود الحَّارج فانه لايملم أن ماشرط من نحو الثلث أو الربم يناغ مقدار عشرة أقفزة أوأقل أو أكثر . ك (٧) (قوله أو ممدوم) اي على تقدير اللايخرج من الارض شيء ١٠ ك (٨) (قوله لظهورتمامل الامة بها ) قيل اتمامل على خلاف النص باطل قلنا النصوص الواردة في الحجُّهـــدات صور النصوص و لا لم يحل لاحد الحلاف قبها او تحملها على مااذا

﴿ كتاب الزارعة ﴾

(مي عقد الزرع بيعض الحارج ولا تصع عند ابي حنيفة رح ) لما روي عن النبي عليه السلام نهى عن المخابرة ولابهااستشجار الارض سعض مايخرج من عمله فكان في معنى قفيز الطحان ( وصحت عندهما وبه يفتي ) لتعامل الناس وللاحتياج سيا والقياس على المضاربة ( بشرط صلاحية الأرض للزرع وأحلية العاقدين الكر المدة ورب البذر وجنسه وقسط الأخر والتخلية بين الارض والعاقد والشركة في الحارج فتمال انشر طلاحدهما قفزان مساة و مایخرج من موضع ممين او رفع رب البدر بدره او رفع الحراج وتنصيف البقي ) هذا اذاكان الحراج خراجا موظفا اما اذا كان الحراج خراج مقاسمة كالربع والحمس لايفسد العقد كما شرط رقع المشر لان هـذا لابؤدي الى قطم الشركة إ او النبن لاحدهما والحب للاخر القطع الشركة فيماهو المقصود

مطلب النصوص الواردة في الحجيدات صور النصوص

کان

بعضه حلف خصمه ) أي قال قبضت حتى ولكن اخذ بمضه بمد ما قبضته حلف خصمه ( وانقال قبل اقراره اصابني كذاولم بسلم الي تحالفاو فسعفت) لانه اختلاف في مقدار ماحصل له بالقسمة فصار كالاختلاف في مقدار المبسع ( فأن أستحق بعض حصته احدهما شاع اولالم تفسخ ورجم بقسطه في حسة شريكا وتفسخ في بعض مشاع في الكل) علم ان الأستحقاق اما في بعض نصيب احدما فان كان بمضا شائما لاتفسخ عند اي حنيفة رح وتفسخ عند ابي بوسف رح والا صح ان محدامع ابي حنيفة رح وصورته أنهما اقتسها دارا فوقع النصف الفري لاحمدها فاستحق النصف الشائم من هذا النصف الغرى فاذا لمرتفسخ فالمستحقمنه بالخياران شاءنقض القسمة دفعا لضرر التشقيص وان شاءرجع على الآخر بالربعوان كان بعضا معينا من الصيب احدهما فقد قيل الهعلى الاختلاف والصحيح أنها لاتفسخ الاجاع البرجم بقسطه في حصة شريكه كما اذا كانت الدار بينهما نصفين فقسمت فاستحق من يد احدهما بيتهو خسةاذرع رجم بنصف مااستحق في نصيب صاحبه وانكانت اثلاثا ثلث لأحدها والثلثان للا خر فان استحق من يد صاحب الثلث رجع بثائي مااستحق وان استحق من بد صاحب الثلثين رجع بثلث مااستحق وان استحق البعض من نصيب كل واحدفان كان شائما فسحخت القسمة وأن كان ممينا لم يذكر هذه المسئلة فاقول لاتفسخ القسمة بل يجمل هذا المستحق كان لم يكن فان كان الباقي في يدكل واحد منهما بقدر نصيبه فلا رجوع

خلافا لمحمد والشافعي ولنا انهما شهدا على فعل غيرهما وهو الاستيفاء لا على فعل أفسهما وهو التميز لآنه لاحاجة الى الشهادة عليه ولا تقبل شهادة قاسم واحدلاز شهادة الفرد غير مقبولة على النير ( ان اختلفوا ) فأنكر بمضهم استرنماء نصيبه . ك (ولو ادعى أحدهم أن من لصبيه شيئًا في يد صاحبه) كانه أراد والعلم عند الله تمالي بشيئاً نحو الثلث والربع لتصح دعواه وتستقيم بينته لاعجلا معينا والألما احتبج الى جع لمدين الناكل والمدعى ثم قسمتها كما صرح به صاحب الهداية بل كان يكني دفع ذلك الممين الى المدعى، بصاحبه جنس صاحبه فالمراد مجموع أسحابه لا الفرد المهم لعدم محة دعواه حيننذ ولا الممين والالما صحاستحلاف حميا ع الشركاء ، ع ال وقد أقر بالاستيفاء لم يصدق الابينة) لأنه يدعى فسسخ القسمة بمد وقوعها فلا يصدق الا بحجة قان لم نقم له بيئة استحلف الشركا. فمن نسكل جميريين لصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر ألصبابهما لأن النَّكول حجة في حقه (١) قال ينبغي أن (٢) لاَنْقَبِلُ دَعُواهُ أَصَلًا (٣) لِتَنَاقَضُهُ ( وَإِنْ قَالَ اسْتُوفِيتُ ) أَنَا ﴿ وَاخْذُتُ ) أَنْتُ ﴿ عَ (بعضه صدق خصمه بحلفه ) لانه يدعي عليه الغسب وهو يشكر ( وان لم يقر بالاستيفاء وادعى أن ذا حظه ولم يسلم الى وكذبه شريكه تحالفاً) لأن الاختلاف في مقدار ما حصلله بالقسمة فصار لظير الاختلاف في مقدار المبيع مداية وهذا لأن الاختلاف قبل القبض بدليل قوله فلم يسلم الي • ع (وف خت القسمة ولو ظهر غبن ا في التقويم ( فاحش في القسم نفسخ ) لأن تصرف القاضي مقيد بالمدل • هداية اما في النبن اليسير فلا يفسخ لأر دعوى النبن في البيع غير معتبر فكذا في القسمة لوجود التراضي ( ولو استحق بعض شائع ) اما في استحقاق بعض معبن لايفسيخ القسمة بالاجماع ورجع حصة ذلك في نصيب صاحبه ( من حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة ) وقال ابو يوسف رحمه تعالى تفسخ لوح. دشريك ثالث فبطل القسمة بدون رضاه كما أذا استحق بمض شائع في النصيبين وهذالان باستحقاق شائع ينعدم معنى القسمة وهو الافراز لانه يوجب ألرجوع في نصيب الآخر بحصته شائماً (٤) بخلاف المعين ولهما ان معنى الأفراز لا ينعدم باستحقاق •ع(١) ( قوله قال يذبني الح ) ضمير قال لصاحب المداية فجر دعن نفسه شخصافيكي عنه.ع(٧) ( قوله لا تقبل دعواه أصلا) وأن أقام البينة ، عناية (٣) ، قوله لتناقضه) حبث أقر بالاستيناء ثم ادعى بقاء شيء من نصيبه في بد صاحبه والاستيفاء عبارة عن قبض الحق بكماله · عناية ولا تنافض لانه اعتمــد على فعل الامين ثم ظهر غلطه الدر المختار ويؤخذ منه توفيق حسن بمحمل مافي المتنءلي ماأذا بإشر القسمة غيره وما بجنه صاحب الهسداية على ما اذا باشر القسمة بنفسه • امين (٤) ( قوله بخلاف المعبن ) لأن باستحقاق بعض معين يبقى الأفراز فيما وراء ذلك البعض . ك لامتياز المستحق بالفتح عن غيره فظهرالافراز في نصيب من وقع الاستحقاق في

يها (و) انميا ( تصح ) عندهما (بشرط صلاحية الأرض للزرانة )لان المقصو دلا محصل دونها ( وأهلية العاقدين ) كما هي شرط في سائر العقود ( يريان المدة ) لانه عقد ليصير الاجر معلوما ( وحظ الآخر ) لانه يستحقه بالشرط ومالا يعلم لايستحق شرطا بالعقد • هداية في أبقاء شرط الآخر فهو لصاحب البذر بقابله وكشره لانه نمـا ملكه فلا حاجـة ألى بيان نصيبه ع ( والتخلية بين الارض والعامل) ليقـــدر على العمل • ع ( والشركة في الحارج ) لانه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشركة فهو مفسد " هداية لخلو المقد عماشرع له • ع ﴿ وَانْ يَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبِذُو لُواحِدُوالْعَمَلُ وَالْبِقِرُ لَآخُرُ ۗ لَانَ الْبِقْرِ آلَةَ الْعَمْلُ نصار كما اذ استأجر خياطا ليخيط بايرة الخياط ( أو يكون الارض لواحد والياقي لآخر ﴾ لأنه استئجار الارض ببعض الخارج • هداية وانه جائز بالنصروالتعامل • ت ( أو يكون العمل لواحد والبقى لآخر ) لانه استأجره للعمل بالة المستأجر كما اذا استأجر طيانا ليطين بمر المستأجر ﴿ فَانْ كَانْتَ الْأَرْضُ وَالْبَقْرُ لُواحِدُ وَالْبِذُرِ والعمل لآخر أوكان البذر لاحدها والباقى لأخر أوكان البسذر والبقر لواحد والباقي لاخر أو شرطا لاحدهما قنزانا مسهاة أو ما على الماذيانات ﴾ الماذيان أصغر من النهر واكبر من الجدول ، ك ( والسواقي ) الساقية مرادفة ماذيان .ك وقيل الماذيان النهر الكبير والساتية النهر الصغير · شلى ﴿ أَو انْ يَرْفُعُ رَبِ البَّذَرِ بِذُرِهُ ﴾ والبساقي بينهما ﴿ أَوَ أَنْ يَرْفُعُ الْحَرَاجِ ﴾ أَيْ المُؤلِّفُ أَمَا اشْتَرَاطُ رَقْعُ الْمَخْرَاج المقاسم فلا يفسد المزارعة = عناية ( والباقي بينهما فسدت ) في الصور كلها اما في الاولى فلان منفعة البقر ليست من جنس منفعة الارض لان منفعة الارض قوة طبيعية فيها بحصل بها الماء ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل فاذا لم يتعجانسا(٢) تهذر حمل البقر تابعا للارض بخلاف جانب العامل لتجانس منفئه ومنفعة البقر شرط شرطا فاسدا . له (١) ( قوله اعلاما للمعقود عليه) لأن جهالت تفغي الى المنازعة • ك فاشتراط هذا الشرط أنما هو لبيانالمقود عليه وهيالنافع لأنها مختلفة محلا فقد تكون منافع الارض وقد تكون منافع المامل وآنما يتمين احد النوعين بتمين صاحب البذر • ع قان كان هو العاءل فالمقود عليه منافع الارض او هو صاحب الارض فالمعقود عليه منافع العامل • كافى . ش ( ٢ ) تمذر جمل البقر الح) فبق البقر مقصودا بالاستئجار يبمض الحارج ولميرد به الشيرع مناية البيان بخلاف ما اذا شرط البذر والبقر على رب الارض لان الاصل في محل عقد المزارعة وان كان هو الارض والمسمل كما حررناه لكن الاصل في أهله وهو العاقدان ا هو رب البذر ولذا يكون جميــع الحارج له عند فساده ويكون للآخر أجر مثل

( أو تنصيف الحب والتبن لغير رب لقطع الشركة فيالقصود( فان شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر اولم يتعرض للتــبن صحت ) لان في الاول الشرط مقتضى المقد فاله نماء ملسكه وفي الثاني الشرقة فسما مو المقصود حاصلة وحينئذالنبن لصاحب البذر وعند البمض مشترك تبما لايحب (وكذا لوكان الارض والبذو لزيد والبقر والعمل لآخر أوالارض او الممل له والبقية لاخر وبطلت لو كانت الارض والبقر لزبد او البذر والبقر له والأخرانالاخرأو البذر له وللباقى لاخر ) اعلم أنهسا بالنقسيم العقلي على سبعة اوجه لأنه اما ان يكون الواحد من احدهما والثلثة من آخر وهذا على اربعةاوجه وهو أما أن يكون الأرض أو العمل أو البذر او البقر من أحدهما والباقي من الاخر والا ولانجاز ان والنالث لالاحتمال الربا والرابع غيرمذكور في الهداية وهو ايضا غير جاز لانه استئجار البقر باجر مجهول واما ان يكون اثنان من احدهما واثنان من الاخر وموعلى ثلثة اوجه وذلك اما ان يكون الارض مع البذر او مع البقر او مع العمل من احدهما والباقيان من الاخر والاول جاز دون الآخرين اذ لامناسية بين الارض والعمل وكذا بين الارض والبقر وعن ابي يوسف رح جواز هذا (واذا محتفالحارج على النه ط ولاشيء للعامل أن لم يخرج ويجبر من أبي عن المضى الارب البدر)

فجلت تابعة لمنفعة العامل واما في الثانية فلانه (١) يتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع وأما في الثالثة فلانه لا يجوز عند انفراد البقر أو البذر فكذا عند اجباعهما وأما في باقي الصور فلانقطاع الشركة لأن الارض عساها لا نخرج الا هذا القدر ( فيكون الخارج لرب البذر ) لأنه نماء ملكه واستحقاق الاخر قد كان بالتسمية وقد فسدت ( والاخر أجر مثل عمله أو أرضه ) لان رب البذر استوفى المنافع بمقد فاسد فيجب ردما وقد تعذر ولا مثل لها فيرد قيمتها ( ولم يزد على ما شرطه ) خلافا لمحمد رحمه الله تمالي ولابي يوسف رحمه الله تمالي انهرضي بسقوط الزيادة ( وأن صحت فالمخارج على الشرط ) لصحة الالتزام ( فأن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل ) لانه يستجفه شركة ولا شركة في غير الحارج وان كانت أجارة (٢) فالأجر هو المسمى فلا يستحق غيره بخلاف ما أذا فسدت لأن أجر المثل في الذمة ولا نفوت الذمة بمدم الخارج ( ومن أبي عن المغنى أحبر الارب البذر ) لأنه لا يمكنه المضى في العقد الا بضرر يلزمه فصاركما اذا استأجر احيرا الهدمله داره بخلاف غير وب البذر (٣) لانه لا يلجقهالضور والمقد لازمكالاجارة (ويبطل بموت أحدهما) اعتبارا بالاجارة هذا اذا كانقبل الزرع وأما بمد فالمقد باق الى استحصاد هذا الزوع استحساناً مراعاة للحقين فيقسم الخارج على ما شرطاه ثم تنتفض المزارعة فيما بتي من المدة ( فان مضت المدة ) هذا كلام مستأنف ع ( والزرع لم يدرك فعلى الزارع أجر مثل أرضه ) ظاهم العبارة وجوب حميم الاجر وليس كذلك فلو قال في نصيبه لكانأولي وألم • طوري (حتى يدرك ) نظرًا للجانبين (ونفقة الزرع) بعد مذي المدة - هداية وهي مؤنة الحفظ والسقى وكرى الانهار • عناية ( عايهما بقدر حقوقهما ) لانهاء المقد بانتهاء المدة وهذا عمل في المشترك بخلاف ما اذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون الممل على العامل لأن العقد ابقيناه ثمة في مدته والعقد يستدعي العمل على العامل ﴿ كَاحِر الحصاد والرفاع) رفع الزرع بعد الحصاد الى البيدر • كفاية ( والدياسة والتذرية ) وهي تمييز الحب من النبن بالربح · عناية لا نتهاء العقد بتناهي الزرع لحصول المقصود عمله أو أرضه فاذاكان البذر لرب الارض فهو المستاجر فقط والعامل أجير محض فلا يكون البقر وكذا الارضمستاجرا أصلافضلا عن كونهمستاجرا قصدا بخلاف مااذا كان البدر فقط من العامل فأنه هو المستاجر من الارض والبقر قصدا لعدم التبعية كما قال المصنف رب الارض مؤجر محض وع (١) (قوله يتم الح) لان وب البذر مستأجراللارض وشرطاجارتها النخلية بينها وببين مستأجرها وقد المدمت التخلية ، عيني يمني فبطات الجارتها و خرجت من البين فبقي البذر والعمل أو البذر والبقر . ع (٢) ( قوله فالاجر هو المسمى)وهو الخارج • غ (٣) ( قوله لانه لاياحقه الضرر) أي ضررا ماليا وان كان بحتمل الضرر العملي بان لا بخرج شيء ع

فالحارج لرب البذرو للآخر مثل ارضه أوعمله ولايزاد على ماشرط) وعند محدرح بالغا ما بلغ ( ولو أبي رب البذر والارضوقد كربالعامل فلا شيء له سبكما ويسترضى ديانة وتبطل بموت احدهما وتفسخ بدين محوج الى بيمها) هذا قبل ان ينبت الزوع ا کن یجب دیانه ان یسترضی اذا عمل العامل أما أذا نبت الزرع ولم يستحصدلا يباع الارض لتعلق حق المزارع ( فان مضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى العامل أحبر مثل نصيبه من الارض حتى يدوك ) اي أجر مثل مافيه نصيه ( ونفقة الزرع عليهما بالحصص مثل أجرة الستي وغيره من العمل يكون عليهما بقدر الحصة (كاجر الحصادو الرفاع والدوس والتذرية ) فانه عليهما بقسدر حصة كل واحد مهما ( فان شرط على العامل فسدت) لأنه شرط مخالف لمقتضى المقد فان الزرع أذا أدرك انهي المقد (وعن أبي يوسف رح انه يصح) اي يصحالشرط (ولزمه للتعامل قال الامام السرخسي رح هو الاصح في ديارنا ) لوقوع التعامل فالحاسل ازكل عمل قبل الادراك فهو على العالل وما بعده فعليهما بالحصص والله أعلم

و كتاب المساقاة ﴾ هى دفع الشجر الى من يصلحه لجزء من ثمرة وهي كالمزارعة حكما وخلافا وشروطا) فان حكم المساقاة حكم المزارعة فى ان الفتوى على صحتها وفي انها باطلة عند أبى حنيفة رح خلافا لهما وفي ان شروطها كشروطها في كل شرط يمكن وجودها في المساقاة كاهلية العاقدين وبيان نصيب العامل والتخلية بيين الاشجار وبيين العامل والشركة في الحجار بيان البذر ونحوه فلا يمكن في المساقاة وعند الشافي رح المساقاة جائزة والمزارعة انما نجوز في ضمن المساقاة لان الاصل هو (٣٩٨) المضارة والمساقاة أشبه بها لان الشركة في الرمح فقط وفي المزارعة

فبق مال مشترك بينهما ( فان شرطاه على العامل فسدت ) لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحدهما

### كثاب المساقاة كا

( هي مماقدة دفع الاشجار الي من يعمل فها على ان الثمر بينهما وهي كالمزارعة ) اختلافًا فهما وتعليلا لكل مذهب • ت وشرط المدة قياس فهما لانها اجارة معنىكما في الزارعة وفي الاستحسان اذا لم يبين المدة يجوز ويقع علىأول ثمرة تخرج لان الثمرة لادراكها وقت معلوم قلما يتفاوت بخــلاف الزرع لفحش الاختلاف في ابتدائه خريفا وصيفا وربيعاً والانتهاء بناءعليه ( وتصح )خلافا لابي حنيفةر حمه الله تمالي ( في الشجر والكرم والرطاب ) أي لادراك بذرها لأن لادراك نهاية معلومة عند المزارعين فهي بمنزلة الاشجار لادراك تمرها . ك والمراد منها جميع البقول • در وفي غاية البيان اذا دفع النخيل أو اصول الرطبة معاملة يجوز وان لم ببين المدة اذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع على أول جزة وفي النخيل على أول ثمرة تخرج وأذالم تكن للرطبة جزة معلومة لا يجوز بلا بيان المدة أه • أمــين ﴿ وَاصُولُ الْبَاذَنْجَانَ ﴾ ومقتضى قول غاية البيان واذا لم تكن الح في الســوادة السابقة اشتراط بيان المدة في نحو اصول الباذنجان اذ ليس لقطع تمرهـ وقت معلوم بل تعطيه علىالتعاقب و قال الشافعي رحماللة تعالى لا تصح الا في النخل والكرم ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت - هداية ﴿ فَانْدَفُمْ نَخُلا فِيهُ نُمْرَةُ مُسَاقَاةً والنمرة تزيد بالعمل صحت وان انتهت لاكالمزارعة ) فلو استحصد الزرع لا بجوز دفعه مزارعة لان العامل آنما يستحق بالعمل ولا عمل بمـــد التناهي ( وأذا فسدت فللمامل أجر مثله ) لأنه في معنى الأجارة الفاسدة ( ويبطل بالموت ) لأنها في معنى الاجارة كالمزارعــة فان مات رب الشجر (١) والثمر بسر فالعقد بأق الى الادراك استحسانا دنما للضررعن العامل وأن مات العامل فلورثته أن بقومواعلي العمل وليس لرب الشجر منعهم لأن فيه النظر من الحاسين . ي ( ونفسخ العذر (١) ( قوله والثمر بسر ) مفاده أنه ان كان المر و قبل خروج الثمر بان لم يزهر

لأنجوز الشركة في مجرد الريح وهو ما زاد على الدر 1 الا المدة فانها تصح بلا ذكرها) استحسانا فان لادراك الثمر وقتا معلوما( وتقم على أول ثمر بخرج وادراك بذرالرطبة كادراك الثر) الرطبة بالفارسية سيست ترفانه اذادفع الرطبة مساقاة لا يشترط بياناللدة فيمتدالي ادراك بذر الرطبة ذانه كادراك الثمر في الشجر أقول الغالب ان البذر فها غير مقصود بل تحصد في كل سنة ست مهات أو أكثر فان أريد البذر تحصد مهة و تنزك في المرة الثانية الى أن يدرك البذر فيما لا يؤخذ البذر ينبغي أن تقم على السنة الاولى أي على السينة التي تنتهي الرطبة فيها بعد المقد (وذكر مدة لايخرج الثمر فبها يفسدها ومدة قد يام فيها وقد لايصح) أي ذكر مدة كـذا يصح ( فلو خرج في وقت سمي فعلى الشرط والافللعامل أجر المثل) أي ليممل الى أدراك النمر ( وتصح في السكرم والشحر والرطاب وأصول الباذمجان والنحل وأن كان فيه غمر الا مدركا

كالزارعة) هذا عندنا وعند الشافي رح لا تصح الا في السكر موالنجيل وانميا تصح فيهما بحديث كالمزارعة خيبر وفي غيرهما بتى على القياس وعندنا تصح في جيسم ما ذكر لحاجة الناس ثم اذا محت تصح وان كانت الثمر على الشجر الا أن يكون الثمر مدركا لانه بحتاج الى العمل قبل الادراك لا بعده كالمزارعة تصح اذا كان الزرع بقلا ولا تصح اذا استحصد لكن اجارة الارض لا تصح الا وان تسكون خالية عن زرع المسالك ( قان مات أحدها أو مضت مدتها والثمر في ويقوم العامل عليمه أو وارثه وان كره الدافع أو وارثه الأي مات العامل والثمر في ويقوم ورثة العامل عليمه

وان كره الدافع وان مات الدافع بقوم العامل كما كان وأن كره ورثةالدافع استحسانا دفعا للضور ( ولا تفسخ الا امذو وكون العامل مميضا لايقدر على العمل أو سارقابخاف على سمفه أو غره عذر ودفع فضاء مدة معلومة ليغرس ويكون الارض والشجر بينهما لايصبح)لاشتراط الشركة فها هو حاصل (٣١٩)

> كالزارعة بان يكون ) أي ومن حملتها أن يكون ( العامل سارقا أو مريضا لايقدر على العمل ) وفي كتاب المزارعة من الهداية واذا فسخ الزارعة بدين (١) فادح لحق صاحب الارض فاحتاج الى سِمها فباع جاز كما في الاجارة وليس للمامل أن يطالبه بما كرب الارض وحفر الآنهار بشيء لان المنافع أنما تنقوم بالعقد وهو أعا قوم بالخارج فاذا العدم الحارج لم يجب شيء ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الارض في الدين حتى يستحصد الزرع لان في البيم ابطال حتى الزارع وانتأخير أهون من الابطال وبخرجه القاضي من الحبس ان كان حبس بالدين لأنه لما امتنع البيع لم يكن ظالماً انهى وظهر منه حكم المساقاة قبل خروج اشدر أو بعده لان حكمها حكم المزارعة فليراجع "

و كتاب الذبائح

( هي جمع ذبيحة وهي اسم لما يذبح ﴾ ذكراكان أو أنثى فالتاء ليست للتميديز بل للنقل من الوصنية الى الاســمية ٠ ع ( والذبح قطم الاوداج وحل ذبيحة مســلم وكنابي ) قال تمالي وطمام الذين اوتوا الكتاب حل لكم • هداية قال البخاري رحه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم • عناية ( وصمى وامرأة واخرس واوَّاف ) لاطلاق قوله تعالى الاماذكيتم فيحسل أن كان (٢) يعقل التسمية والذبحة (٣) ويضيط والا فلا يحسل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا ( لا مجوسي ) قال عليه الصلاة والسلام (٤) سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكجي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ولانه لا لايدعي التوحيد فالعدمت الملة اعتقادا ودعوى ( ووثني ) لانه لا يمتقد المسلة (ومرتد) لأنه لاملة له لانه لا يقر على ما انتقل اليه ( ومحرم ) يسنى من الصيد • هداية وكذا الحلال صيد الحرم • شلى وهذا لأن الذكاة فمل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم يكن ذكاة ( وتارك تسمية عمداً ) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى ولنسا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكراسم الله عليه والنهمي للتحريم ولقوله عليه الصلاة مثلاً أصلا يبطل في الحال•ع (١) ( قوله فادح ) فدحه الدين كمنع أثقله•قاءوس (٢) ( قوله يعقل التسمية والذبحة ) قيل معناه يعلم حل الذبيحة بالتسمية والذبحة ك (٣) ( قوله ويضبط ) أى يقدر على فرى الاوداج ويحسن القيام به - ك (٤) ( قوله سنوا بهم الخ ) الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة مرسلا بلفظ أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليهم الجزبة غيرنا كعي نسائهم ولا آكلي

بالحبواز لقوله عليهااسلاة والسلام الذكاة بين اللبة اللحيين (وحل بقطع أي ثلاث منها)اقامة للاكثر مقام الكل(وبكل

قبل الشركة (والثمر والغرس لرب الارض وللا خر قيمة غرسمه وأحر عميله) لأنه في معني قفيز العلجان لانه استشجار بيمض ما يخرج من عمله وهو اصف البستان وأعيا لايكون الفرس لصاحبه لانه غرس برضاه ورضيصاحب الارض فصار تماللارض وحلة الحوازان ببيع نصف الاغراس بتصف الارض ويستاجر صاحب الارض العامل في ثاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه والله أعلم

و كتاب الذبائح

( حرم ذيحة لم تذك ) أراد بالذيحة حيوانا من شأنه الذبح حتى يخرج السمك والجراد اذ ليس من شانهما الذبح وانما حملناه على ذلك لاعلى المنى الحقيق أذ لو حسل عليه احكان المعنى خرم مذبوح لم بذك أي لم يذكر اسم الله تعالى عليه فلا يتناول حرمة ماليس بمذبوح كالمتردية والنطيحةونحوها ولا ما اذا قطع من الحيوان الحي عضو واذا حمل على المعنى المجازي وهو ما من شانه ان بذع يتناول الصور المذكورة ثم فسر التذكية بقوله (وذكاة الضرورة جرح أين كان من البدن والاختيار ذبح بين الحالق وأللبة ) اللبة المنحرمن الصدر (وعروقه الحلقوم والمري والودجان) الحلقوم مجسرى النفس والمرىء مجرى الطمام والشراب وفي الهداية عكس هذا وهو سهو من الكاتب أو غيره ( فلم بجز قوق المقدة ) والبعض افتوا

ماأفري الاوداج وأنهر الدم ولوبليطة سينا وظفرا قائمتين ) أما اذا كانا منزوعين نحل الذبيحة عندنا لسكن يكره وعند الشافي رح الذبحة بهما ميّة لقوله عليه الصلاة والسلام ما خلا الظفروالسن فأنهمامدي الحبشة ونحن نحمله على غير المنزوع فان الحبشة كانوا يفعلون ذلك ( وندب أحداد شفرته قبل الاضجاع وكره يمده ) ارفاقا بالمذبوح (والجربر جلها الى المذبح ) قوله والجسر بالرقع عطف على الضمير في كره وهو جائز لوجود الفصل ( وذبحها من قفائها والنخم ) أي الذبح الشديد حتى يبلغ النخاع وهو بالفارسية حر ام منز ( والسايخ قبل ان يبر د) أي يسكن عن الاضطراب ( وشرط كون الذام مسلما أو كتابياذميا أو حربيا ) قال الله تمالي وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وذلك لانهم يذكرون اسم الله علمها ( فل ذبيحتهما ولو عِنونا أوامرأة وصبيا يعقل ويضبط ) حتى لوكان المجنون أو الصي بحيث لايعقلولا يضبط النسمية لابحل ذبيحتهما (أو أقانب أو أخرس لا ذبيحة وثني ومجوسي ومرندونار لاالتسمية عدا) هذا عندنا لقوله تمالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خلافا للشافعي رح وأقوى حجته قوله تما لى قل لا أجد فيها أوحى الى محرما الى قوله تمالى أو فسقا أهل لغيرالله بعفيحمل قوله تمالي ولا تأكاواتسالمبذكر اسم الله عليه وأنه لفســق على ما أهل لنبر الله به بقرينة قوله تماليء أنه لفسق وأيضا اذا لم يوجد هذافي المحرم يكون حلالا قلنالاضرورة

والسلام (١) في آخر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فانك أنما سميت على كابك ولم تسم على كلب غيرك علل الحسرمة بترك التسمية وللاجماع فانه لا خلاف (٢) فيمن كان قبله في حرمة منزوك التسمية عامدا وأنما الحلاف بينهم فيمنزوك التسمية ناسيا فمن مذهب ابن عمر وضي الله عنهما أنه يحرم ومن مذهب على وأبن عباس رضى الله عنهم أنه يحل وقوله عايه الصلاة والسلام (٣) المسلم يذبع على اسم الله سمى أو لم يسم (٤) محمول على حالة النسيان ﴿ وحل لو ناسيا ﴾ وقال مالك رحمه الله لا مجل لاطلاق الآية وحديث عدى قلما في اعتبار ذلك حرج لان الالسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير بجرى علىظاهر والالجرت المحاحة به في الصدر الاول وظهر الانقياد وارتفع الحلاف ﴿ وَكُرُهُ أَنْ يَذَكُرُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ غيره ) موصولا لا معطوفاً مثل بسم الله (٥) محد رسول الله فلا تحرم لمدم الشركة لكنه يكره لوجود القران صورة وان وصل وعطف كبسم الله واسم ذبائحهم قال البهق • قد تأكد هذا المرسل بالاجاع • عين (١) (قوله في آخر حديث عدي بن حاتم )رواه البخارى • ع (٢) ( قوله فيمن كان قبله ) أى قبل الشافى لان المناظرة معه • ع (٣) المسلم بذبح الح ) الدابل أخص من الدعوى لأن المسلم والذمي في ترك التسمية عمدا سيان كما مر والحديث خاص بالمسلم • نت (٤) ( قوله محمول على حالة النسيان) دفعاً للتعارض بينه وبين حديث عدي = عناية(٥)(قوله محمد الخ ) أن قال بالرفع بحل وبالخفض لا يحل ذكره في النوازل قال بمضم هذا اذا كان يمرف النحو • ك وزيلمي وفي الزيلمي بمد قوله اذا كان يمرف النحو مالصه والاوجه أن لا يعتبر الاعراب بل يحرم مطلقا بالعطف لان كلام الناس لا يجري عليه اه قال محشية الشامي قوله بل يحرم ألخ هكذا في جميع ما وقفت عليه من النسخ وهو غير ظاهر لان الكلام فيما أذا لم يكن هناك عطف والظاهر أن يقول لا محرم مطلقا بدون العطف اه اكمن الاشكال أنما يتوجه لو كان قوله والاوجه الخ مرتبطا بالكلام السابق لأنه في عدم المطف أما لو جمـــل استشافاً لكلام حالة المعان بدليل أنه قيد الاطلاق بالمعلف فقال معالقا بالمعلف اه فلا اشكال لكن يرد على هذا الجواب ان الزيلي صرح فيا بعد بيان حالة العطف والاوجه الخ أن في فصل المطف قائلا يقول بالحل في بمض صور المطف حيث جمل الاطلاق اوجه وهو كذلك لما في الكفاية عن التمر تأشي ذكر اسمالة واسم الرسول موصولًا بغير واو فهذا على أوجه أما أن ينصب محمداً أو يخفضه او يرفعه وفي كلها بحل لان اسم الرسول غير مذكور على سبيل المطف فيكون متدألكن يكره لوجود الوصل صورة وان ذكر مع الواو ان خفضه لا يحل لانه يصيرذامجاً بهما وان رفعه بحل لأنه كلام مبتدأ وان نصبه اختلفوا فيسه انهمي بحروفه فقد

في الحل فاذا لم يحمل فيكون قل لا أحد نازلا قبل قوله ولاتاً كاوا لئلا يلزم الكذب ( فان تركها ناسيا حل ) لعذر النسيان قال الله تمالى ربنا لاتؤاخذنا أن لسيئا أو أخطأنا فقوله عليه السلام تسميةالله تمالى في قلب كل مسلم يحمل على حالة النسيان وعند مائك لايحل في النسيان أيضا ( وكره ان يذكر مم اسم الله تمالي غيره وصلا لا عطفا كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان وحرم الذبيحة ان عطف نحو بسم الله واسم فلانأووةلان) أي باسم الله وفلان ( فان فمسل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع وقبل التسمية لاباس به وحبب نحر الابل وكره ذبحها وفي البقر والغنم عكسه ) هذا عندنا وعند مالك رح أن ذبح الابل أو نحسر البقر

فلان أو وفلان محرم الذبيحة لانه أهل به لفير الله ﴿ وَانْ يَقُولُ عَنْدُ الَّذِبِحُ اللَّهُمْ تقبل من فلان وأن قال قبل التسمية والاضجاع جاز ) روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد الذبح (١) اللهم تقبل هذه عن أمة عمد عن شهد لك بالوحدائية ولي بالبلاغ ( و الذبح بين الحلق واللبة ) هي رأس الصدر • عيني قال عليه الصلاة والسلام (٢) الذكاة ما بين اللبة واللحبين ولانه (٣) مجمع الحجرى والمروق فيحصل بالفمل فيه أنهار الدم على أبلغ الوجوه وفي الجامع الصقير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله . هــداية وعلى هذا فالمراد بالحلق في كلام المصنف ما اتصل باللحيين • ع ( والمذبح المرى ،) هو مجرى النفس ( والودجان والحلقوم) هو مجرى الما، والملف وقال الشافعي رحمه الله تمالي يكتني بالحلقوم والمرى، وأثا قوله عليه الصلاة والسلام (٤) أفر الاوداج بما شئت واقل الجم ثلاثة فيتاول المرىء والودجين ولا يمكن قطع هذه الثلاثة الا بقطع الحلقوم (٥) فيثبت اقتضاع ( وقطع الثلاث كاف ) وقال مالك رحمه الله تمالى لابد من قطع الاربمة وقال أبو وسف ومحمد رحمهما الله لابد من قطع الحلقوم والمرىء واحد الودجين ولناانه حصل المقصود به وهو أنهار الدم المسفوح والتعجيل في اخراج الروح فيكتفي به (٦) محرزا عن زيادة التمذيب ( ولو بظفر ) منزوع ( وقرن وعظم وسنمنزوع) ويروى أفر الاوداج بما شئت وأما قوله عليه الصلاة والسلام (٧) كل ما أثهر الدم وافرى الاوداج ما خلا الظفر والسن فأنها مدى الحبشة فمحمول على غير صرح بالحل في حالة المطلب أن رفعه • ع(١) ( قوله اللهم تقبل عن أمة محد الح ) وواه مسلم . عيني وأخرجه الحاكم في المستدرك تخريج الزيلمي • ش (٢) ( قوله الذكاة ما بين اللبة واللحبين ا أخرجــ الدارقطني بلفظ الا أن الذكاة في الحلق واللبة وضعف بسميد بن سلام وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على عمرووعلى وابن عناس رضي الله عنهم • عيني (٣) ( قوله مجمم المجرى ) أي مجرى النفس والطعام .ع (٤) ( قوله افرالاوداج الح ) أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه . عين الفرى القطع الاصلاح والافرا والافساد و كوصاحب القاموس عمم الافرا، والفرى الاصلاح والأفساد وفي المغرب قد جاء فرى بمعنى افرى الا أنَّه لم يسمع في الحديث . نت (٥) (قوله فيثبت اقتضاء)و أيما جول قطع الحلقوم مقتضى وقطع المرىء متناول النص لان قطع مجرى النفس أبلغ في حصول المقصود من قطع مجرى العلف • عناية (٦) (قوله تحرزاً الح ) ولمل أولويةالقطع للاربعة عنداً بي حنيفة كما صرحوا يها ذكره النتائج للخروج عن خلاف مالك • ع ( ٧ ) ( قوله كل ما أنهر الدم ) لقدم أنفا وهو مركب من حديثين أحدهما مارواه السستة مرفوعا ما أنهر الدم وذكر اسم الله علمه فكاوا مالم يكن سنا أو ظفرا وثانيهــما مارواه ابن أي شبية

المتزوع ولانه آلة جارحة تحصل المقصود وهو اخراج الدم فصار كالحجر بخلاف غير المنزوع لأنه يقتل بالنقل وأنما يكره لأنه استعمال حزه آدمي ( وليطة ) قشر القصب •منح•ش ( ومروة ) حجر فيه حدة •ش ( وما أنهر الدمالاسنا وظفرا قائمين وندب حد الشفرة)لقوله عليه الصلاة والسلام (١) أن الله كتب الأحسار على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولبحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( وكره النخم ) لما روى عنه عليه الصلاة والسلام آنه (٧) نهي أن ينخم الشاة أذا ذبحت والتخاع عرق ابيض في عظم الرقمة وقيـــل مناه ان بمد وأسه حتى يظهر مذبحه وقبل ان يكسر عنقه قبل ان يسكن وكل ذلك مكروه لزيادة التعذيب ( وقطع الرأس ) قبل أن تسكن من الاضطراب ع ﴿ وَالذِّبِعِ مِنَ الْقَفَا ﴾ لزيادة الآلم بلا فائدة وهــــــذا ان يَقيت حية الى ان قطم عروقها والالم تؤكل ( وذبع صيد استائس ) لمـــدم المجز عن ذكاة الاختيار ( وجرح لمم نُوحش أو تردى في بتر ) للمحزعن ذكاة الاختيار وقال مالك رحمه ألله تمالي لا يحل في الوجهين وعن محمد ان الشاة اذا ندت في الصحراء فذكاتها المقر لا أن ندت في المصر لانها لا تدفع عن نفسها فلا عجز عن أخذها والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما مُدفعان (وسن نحر الأبل وذبح البقر والذبر) الموافقة السنة المتواترة ولاجبًاع العروق فهما في المنحر وفهما في المذبح ( وكره عكسه ) لمخالفة السنة ( وحل ) خلافا لمالك رحمه الله تمالي ولنا أن الكراحة (٣) لمني في غيره فلا يمنع الجواز والحل ( ولم بتذك جنين بذكاة أمه ) اشمر اولم يشمر وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله تمالي اذاتم خلقه اكل وهو قول الشافعير حمه الله ولنا أنهأصل في الحياة حتى ينصور حياته بمد موتها ولذا يفرد بإنجاب النرة ويمتق باعتاق مضاف اليه وتصح الوصية له وبه وهو حيوان دموي والقسود من الزكاة وهو التميسنز بين الدم واللحم لا يحصل بجرح الام أذ ليس سبيا لخروج الدم عنه • هداية فكان مينة فدخل في آية حرمت عليكم المينة (٤) ولا يعارضها الحديث • عيني

مرفوها كل ما أفرى الاوداج الاسنا أو ظفرا • عينى ومعنى كل ما انهر الدم مذبوح ما انهر الدم • ش ( ١ ) (قوله ان الله كتب الاحسان الح ) رواه الجاعة الا البخارى • عينى ( ٢ ) (قوله نهى أن ينخع النخ ) رواه محمد بن الحسن في كتاب العبد من الاصل مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم • ٠ ن المسيد من الاسمال مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم • ٠ ن ( قوله لا في غيره ) أي غير الذبح وهو ترك السنة • عناية وعينى ولانه زيرة التعذيب لانتشار المروق في غيرهذين المحلين فني قطع كلها زيادة ألم • ع(٤) (قوله ولا يمارضها الحديث ) قال عليه الصلاة والسلام ذكاة الحبين ذ الله أمه مداية والحبواب عنه ان ذكاة امه يروى بالرفع والنصب ولا اشكال على النصب لانه

والذم لا بحل (ولزم ذبح سيد استألس وكن جرح نم نوحش أو سقط في بئر ولم يمكن ذبحه) هذا عندنا وعند مالك رح لإبحل الابتداة الاختيارية (ولا يحل جنبن ميت وجد في يطن أمه) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما وعند الشافي وح اذا ثم خلقه أكلوذ كاة الام ذكاة له (ولافوناب أو مخلب

## ﴿ فَصَلَ فَيَا عِمْلُ وَمَا لَا يُحَلُّ ﴾

( لا يؤكل ذو ناب ومخلب من السبع والطير ) (١)لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذى مخلب من الطبور وكل ذي ناب من السباع وقوله من السباع (٢) ينصرف الى النوعين فيتناول سباع الطير والهائم والسبع كار(٣) مختطف (٤) منتهب جارح قاتل عاد عادة والحكمة والله أعلم ترامة بني آ دم كبلا بعدو ولا يأ كل الحيف ( لا الابقع الذي يأكل الحيف والضبع) وقال الشافي رحمه الله تمالي لا يكره ولنا أنه سبع فدخل في النهي ( والضب ) خلافا للشافيرحه الله تمالي ولنا أنه عليه الصلاة والسلام ( ﴿ ) نهى عائشة حين سألته عن أ 📲 • هداية فجاء سائل فارادت أن تطعمه فقال عليه الصلاة والسلام تطعمين ما لا ته لمين وأما قوله عليه الصلاة والسلام لم يكن من طمام قومي فاجد نفسي تمافه فلا أحله ولا أحرمه وفي حديث انه أ كل الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام وفي الآكلين أبو بكر فقدكان ذلك قبل بوت الحرمة ونهيه عليه الصلاة والسلام عائشة عن التصدق به دليل الحرمة والا لامرها بالتصدق به كما أمر في شاة الانصارية بقوله عليه الصلاة والسلام اطمه وها الاساري و ك والزنبور والسلحفات والحشرات) استدلالا بالضب لانه منها ( والحمر الاهلية والبغل والحبل ) وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم اقة تمالي لابأس بأكل لح الحيل (٦)واناحديث خالد بن الوليد أنه عليه المدلاة والسلام نهيءن لحوم الحيل والبقال والحير وعارضه حديث جابر أنه عليه السلام أذن في لحوم الحيل يوم خيبر لكن الترجيع للمحرم وأيضا آية والخيل والبغال والحمسبر لنركبوها وزينة خرجت مخرج الامتنسان للتشبيه وكذا علىالرفع لانه تشبيه بليغ كما عرف في البيان • عنابة أي يحتمل التشبيه ولا احتجاج مع الاحتمال · عبني وقيل يدل على ذلك تقديم زكاة الجنين كماني قوله وعيناك عيناها وحيدك حيدها وي أن عظم الساق منك دقيق عناية والحديث أخرجه أبو داود والترمذى واين ماجهوقال الترمذي هذا حديث حسن ٠ عبني (١) (قوله لانه عليه السلام نهي عن أكل الح ) أخرجه مسلم عن أبن عباس رضي الله عنهما يرفعه وأبو داود مرفوعا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه • عيني (٢) (قوله ينصرف الح) للاحماع على حل بعض الطيور مع أنه ذو مخلب و ع (٣) ( قوله مختطف) أي من الهوا ، بالمخلب وعناية (٤) ( قوله منتهب) أى من الأرض بالناب فالاختطاف للطيور والانتياب للمهائم • عناية ( ٥ ) ﴿ قُولُهُ نهى عائشة حين سألته الخ )أخرجه محمد بن الحسن وأخرجه ابو داود وسكن عنه عبني

من سبع أو طير ولا الحشرات والحر الاهلية والبغلوالحيل والضبع والزنبور والسلحفات والابقع الذي يأكل الحيف والغذاف والفيسل

واليربوع وأبن عرس ولاحيوان مایی سوی سمك لم يطفوالجريث والمار ماهي ) الناب بالفارسية دندان نيش وذوناب حيوان ينتهب بالناب وذو المخلب طائر يختطف بالمخاب وفي الحمر الأهاية خلاف مالك رح وفي الحيل خلافهماوخلافالشافعي رح ولنا قوله نسالي والحيــل والبغال والحمير لنركبوها الآية وفي المنبع خلاف الشاني رح وهو بالفارسية كفتار والسلحفات سنك بشت والابقم كلاغ بيشه والغذاف كلاغ سياه بزرك والبربوع موش دشق وهو حلال منـــد الشانعي وابن عراس واسو قوله لم يطف من الطغو اي لم يمل على الماء ميتا حتى ان طنى الماء ميتا حرم والجريث نوع من السمك وهو غير المارماهي كذافي المغرب

والاكل من أعلى منافعها والحكيم لا يترك الامتنان باعلى النبم ويمتن بادناهـــا • إ هداية وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس هـــــذا من ذكر الادني ليفهم الاعلى بالاولى لان ذاك في مقام البيان على الاكتفاء وهــذا مقام البيان على النهاية ولذا قال تعالى والانعام خلفها لكمفها دف ومنافع ومنها تأكلون ثم عطف عليه والخيل الح فلوكان المراد ماذ كرتم لاكتنى بقوله والحيل والبغال والحمير من غــير ذكر شيء من المنافع • ك ( وحل الارنب ) (١) لانه عليه الصلاة والسلام أكله وأمر المحابه بأكله ولأنه لبسمن السباع ولا أكلة الحيف ( وذبح ما لا يؤكل يعلهر لحمه ) خلافا لشانعي رحمــه الله تعالى ولنا أن الذكاة . وُثرة في ازالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلمد واللحم فاذا زالت طهر كما في الدباغ • هداية والمراد بالطهارة جواز الاستعمال بملافة السبية ليصح استثناء الآدمي فانه طاهم لكن لا يجوز استعماله نص عليـ في الغاية · عمد امين في الطهارة ( وجلده ) كما في الدباغ ( الا الآدي والحنزير ) طاف ) وهو الذي مات (٢) حتف أنفه . عيني وقال مالك وجمساعة من أهل الملم بالحلاق حميم ما في البحر واستثنى بمضهم الحنزير والسكلب والانسان وعن الشاذي أنه أطاق ذلك كله لا ية واحل لسكم صيد البحر (٣) ولحديث هو الطهور ماؤه والحل ميته ولنا آية وبحرم عليهم الحبائث وما سوى السمك (٤) خيث (٥) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دوا، يُحذ فيه الضفدع وتهي عن بيم السرطان والصيد فها تلي محمول على الاصطياد وهو مباح فها لا يحل والميتة المذكورة فيما روى محمول على السمك وهو حلال مستثني من ذلك القوله عليه الصلاة والسملام ( ٦ ) أحلت لما ميتنان ودمان أما الميتنان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وقال مالك والشافعي رحمهما أفلة تمسالي . عني (١) (قوله لانه عليه السلام اكله وامر باكله) روى البخاري حديث اكله صلى الله عليه وسلم وروى النسائي حديث امره لاصحابه ، عربي (٢) (قوله حتف آفه ) الحتف الموت مات حتف آفه اي على فراشهمن غير قنل ولاضرب ولا حرق ولا غرق خص الانف لانه اراد ان روحـــه تخرج من انقه بتنـــابـــع نفسه او لانهم كانوا يُحْيِلُون ان المريض تخرج روحه من انفه والجريح من حراحته . قاموس (٣) ( قوله ولحديث الح ) اخرجه أبو دارد والنسائي والنر، ذي ه عيني ( 💵 ) (قوله خييث ) اي يستخبّه الطبيع = ك (٥) (قوله ونهي رســول الله الح ) رواه ابو داود في الطب والنسائي في الصيد ورواه احمد واسحاق بن و اهویه وابو داود الطیالسی = عینی (٦) ﴿ قوله احلت لنا الح ) رواه ابن ماجه احمد والشافي وعبد بن حميد ورواه ابن حبان وأعله بمبد الرحمن وله طريق

لابأس بالطافي لما روينا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (١) مانضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا وعن جاعة من الصحابة مثل مذه بناوميتة البحر مالفظه البحر ليكون موته مضافا الى البحر لامامات فيه من غير آفة (وحل بلا ذكاة كالجراد) وقال مالك رحمه الله تعالى لايحل الجراد الأأن يقطع الآخذ رأسه ويشويه (ولو ذبح شاة فتحرك أوخرج الدم حل والالا) لان وجودها أو أحدهما دليل الحياة وعدمه الدليل الموت وهذا يتأتى في المنحقة والمتردية والتي بقر الذئب بطنها والنطيحة لان هذه الاشياء تحل وان كانت حياتها خفية في ظاهر الرواية لآية الا ماذكيم وذكر محمد بن مقاتل ان خرج الدم ولم تحرك لانحيل لان الدم لا يجمد عند الموت فيجوز خروجه و ي (ان لم يدر حياته وان علم حل وان لم يحرك ولم يخرج الدم كان فلا يحكم حل وان لم يحرك ولم يخرج الدم) لان الاصل بقاء ما كان علم كان فلا يحكم جزاول الحياة بالشك و ي

## ﴿ كتاب الاضعية ﴾

( تجب ) أقوله عليه الصلاة والسلام (٢) من وجد سمة فلم يضح فلا يقر بن مصلانًا ومثل هذا الوعيد لايلحق بترك غير الواجب وقالا أنهأ ســــنة وهو قول الشافي رحمه الله تمالي لقوله عايه الصلاة والسلام (٣) من أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شــمره وأظفاره شيئا والتعليق بالارادة ينافي الوجوب قلنا المــراد بالارادة والله أعلم ماهو (٤) ضدالسهو (٥) لا التخيير (على حر ) لانها وظيفة مالية لاتنادي الا بالملك ( مسلم ) لكونها قربة ( مقيم ) لان أدائها يختص باسباب يمسر على المسافر احضارها ويفوت بمضى الوقت فلا نجب عليه كالجمعة ( موسر ) لما روينا من اشتراط السمة ( عن نفسه لا عن طفله ) لانها قرية محصة والاصل في القرب أن لا نجب على أحد بسبب النير ولذاً لا يجب عن عبده بخلاف صدقة الفطر لان سببها راس يمونه ويلي عليه وهما موجودان في الطفل وفي روابة الحسن عن أبى حنيفة انها نجب عليه عن طفله ( شاة أو سبع بدنة ) وقال مالك رحمه الله تمالي نجوز البدئة عن أهل ببت واحد ولوكانوا أكثر من سبمة لا عن أهل بيتين ولو أقل من سبعة والقياس أن لا تجوز الا عن واحد لان الاراقة واحدة آخر ذ کره ابن مهدویه فی تفسیره فی سورةالانمام · عینی(۱) (قوله ما نضب عنــه الماه الخ) أخرجه أبو داود وابن ماجه ونضب أي ذهب • عيني (٢) (قوله من وجد سعة الخ) رواه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شببة واستحق بن راهويه وأبو يملي الموصسلي · عيني (٣) ( قوله من أراد منكما لخ ) رواه الجماعة الاالبخاري . عيني (٤) ( قوله ضد السهو ) فالمعني من كان متذكرا انه يضجي ، ع (٥) ( قوله لاالتخير ) لأنه غير تخسير اجماعاوأ يضا ان الارادة لاتنافي الوجوب كقول من قال من أراد الجمعة فليفتسل . ك

( هي شاة من فرد وبقرة أو إمير منه الى سبعة أن لم يكن لفرد أقل من سبع ) حتى لو كان لاحد السبعة أقل من السبع لا يجوز عن أحد لأن وصف القربة لا بجزأ وعند مالك رح نجوز عن أهسل بيت وان كانوا أكثر من سبمة ولا يجوز عن أهل بيتين وان كانوا أقل من سبمة (ويقسم اللحم وزنا لاجزافا الااذا ضم معه من أكارعه أو جلده ) أي يكون مع اللحم أكارع أو جسلد فغي كل جانب شيء من الايحم وشيء من الا كارع أو يكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الحبلد أو يكون في جانب لحم وأكارع وفي آخر لحم وجلد وأنما بجوز صرفا للجنس ألى خلاف الجلس ( وصح اشتراك ستة في بقرة مشهرية لاضحية استحسانا) وفيالقياس لايجوزوهو قول زفر رح لأنه أعدها للقربة فلا بجوز بيعها وحسه الاستحسان أنه قد بجد بقرة سمينة ولا بجد الشركاء وقت البيدع فالحاجة ماسة الى هذا (وذا قبل الشراء أحب) ذا اشارة الى الاشماراك وعن أي حنيفة رح يكره الاشتراك بعد الشراء (ولا تجب الاعلى من عليه الفطرة) وقد من في الفطرة وأنما نجب لقوله عليه السملام من وجد سمة ولم يضم فلا يقربن مصلانا وعند الشافعي رح هي سنة ( لنفسه الألطفله في ظاهرالرواية) وفي رواية الحسن عن أبي حنيفةر تجب لعلفله كما في الفطرة قلنا سبب الفطرة رأس

وهي القربة الا انا تركناه (١)بجديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص فى الشاة فبقيت على أصل القياس ﴿ فَجُر يوم انتحر ﴾ بدايل جوازها للقروى كما طلع الفجر لكن شرط الجواز للمصرى الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام (٢) ان أول نسكنافي هذا اليومالصلاة نم الاضحية فالفجر بالنسبة الى المصرى كشهود رمضان للحائض سبب للوجوب لكن لايجوز الصوم لمدم الشرط وفي • نت اذ الم تتأد تضحية المصرى قبل صلاة العيد فما فائدة جمل وقت بينها وبين طلوع الفجر وقتا لنضحيته اه والجواب ان الفائدة جمل الاحكام المؤقتة بالوقت المشروطة بشرائط أخرعلي نهج وأحد في التسوية بين المكلفين فاذا دخــل وقت لحكم مادخل بالنسبة الى جميع من شأنه التكايف بذلك الحكم للتسوية وأن فقد بمض شروطه لبمضهم كالظهر مثلا قد بترك الوضوء والصلاة حتى خرج الوقت على أن الفائدة في مسئلتنا تظهر فيما أذا كانت أضحية المصري في القرية فذبحت عنه قبل الصلاة فأنه قد فرغت ذمته فلو لم تكل واجبة أذ ذاك لما لرغت ذمته ولا وجوب ألا بمد دخول وقتها •ع ﴿ الَّيْ آخر ایامه ﴾ وقال الشافعی رحمه الله تمالی ثلاثة أیام بعد یوم النحر لقوله علیه الصلاة والسلام (٣) أيام التشريق كلها أيام ذبح ٤١) ولنا ماروي عن عمر وعلى وابن عباس وضى الله عنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سهاعا لان الرأي لا يهتدي الى المقادير وفي الاخبار تعارض فاخذنا بالمتيقن وهو الاقل (ولا بذبح مصري قبل الصلاة وذبح غيره ﴾ والمعتبر في ذلك مكان الاضحية لا المضحي فلو المضحى في المصر والاضحية في السواد يجوز كما انشق الفجرو بالعكس لاحتى يصلي قال صلى الله عليه وسلم (٥) من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحته ومن ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم (٦) أن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية • هداية (٧) قال ذلك في حق من عليه صلاة العبدكيلا يتشاغل عنها • نهاية فلا معنى للتاخير عن القروي أذ لا صلاة عليه . ي ( ويضحى بالجماء ) التي لافرن لها لان القــرن لا يتملق به مقصود ( والحصى ) (١) (قوله بحديث جابر قال محرنا الخ ) أخرجه الجماعة الا البخارى = عبني (٢) ( قولهان أول نسكنا الخ) أخرجه مسلم والبخاري بممناه = عيني (٣) ( قوله أيام التشريق كلها الخ) رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. تخريج الزيلمي . ش (٤) ( فوله و لنا ماروی ) رواه الكرخي في مختصره • عيني (٥) ( قوله من ذبح قبل الصلاة ) اخرجهالبخاري ومسلم (٦) ( قوله ان أول لسكنا الح) تقدم نخر مجه قبل مقولتين (٧) ( قوله قال ذلك الح ) فيسه أن هذا تخصيص النص بالراي الا أن يقال ان التعليل بالتشاغل مفهوم لاهل اللغة ومافهم أهل اللغة من المعنى المؤثر يخصص

محمد والشافعي رح يضجي عنه أبوه من مال نفسه لامن ماله ( وأ كل منه الطفل وما بق يبدل بما ينتفع يمينه ) كالثوب والحف لابما ينتفع به بالاستملاك كالحبز وبحوه وأنما يجوز أن يبدل بذلك لا بهذا قياسا على الحلد فإن الجلد بجوزان ينتفع به بان يتخذ جرابا فانه اذا بدله بما ية: فع بعينه فللبدل حكم المبدل فهو كالانتفاع بمينه لكن التبديل بالدراهم تمول وبما ينتفعه بالاسستهلاك في حكم الدرامم فاذ اكان الحبكم في الجلد هذا قاسوا عليه اللحماذا كان للصي ضرورة ( وأول وقتها بعد الصلاة ان ذيج في مصر) أي بعد صلاة العيد يوم النحر ( وبعد طلوع فجر يوم النحر ان ذمح في غيره وآخره قبيل غروب اليوم الثالث ) فالمتبرفي هذا مكان الفعل لامكان من عليه لسكن الاضحية لأعجب على المسافر كذافي الهداية وعند مالك والشافعي رح لا تجوز بعد الصلاة قبل محر الامام ونجوز عند الشافي رح في أربعة أيام (واعتبر الآخر للفقير وضده والولادة والموت) أي اذا كان غنيا فيأول الابام فقيرا فيآخرها لانجب عليه وعلى المكس تجب وان ولد في اليوم الأَخر تجب عليه وأن مات فيه لاعبعليه (وكروالذي اللافان ركت) أى التضيحية ( ومضتأيامها تصدق الناذر وفقير شراهاللاضحية بهاحية والغني بقيمتها شراها أولا) المراد إنه نذران يضحى بهذه الشاة فانه

من الثمالانة) أي من الشاة أعم من أن يكون ضأنا أو معزا ومن النقر ومن الابل (وهو ابن خس من الابل وحولين من البقر وحول من الشاة ) قبل الثنايا أ بن حول وابن ضمف وابن خمس من ذوي ظلف وخف (كالجما، والخمي والثولاء دون المسمياء والموراء والمجفاء والعرجاء التي لأتمشى الي النسك) الجاء التي لا قرن لها والنولاء المجنونة والعوراء ذاتعين واحدة وقد قدمت المحفاء بانها لاتنق أي مايكون عجفها الى حد لا يكون في عظامها نقى أي مخ ( ومقطوع يدها أو رجلها وما ذهب أكثر من ثلث اذنها أوذنبها أو عينها أو أليتها) هذارواية الجامع الصغير وقبل الثلث وقيل الربع وعندهـما أن بقي أكثر من النصف أجزاه نم طريق معرفة ذهاب ثلث العسين أن يشد العين المأوفة فيقرب الها العلف اذاكانت حائمة فينظر أنها من أي مكان رأت العلف ثم تشداله بن الصحيحة ويقرب اليها العلف فينظر أنها من أي مكان رأت العلف فينهظر الى تفاوت مابين المكانين فان كان ثلثاً فقد ذهب الثلث وهكذا ( فان مات أحد سمعة وقال ورثته اذبحوهاعنه وعنكم صح ) وعن أبي يوسف رح أنه لايد عج وهو القياس لأنه تبرع بالاتلاف فلا يجوز عن الغير كالاعتاق عن المرة وجه الاستحسان ان القربة قد تقع عن الميت كالتصدق بخلاف الاعتاق فانه فيه الزام الولاءعلى الميت (كَبَــقرة عن أضحيــةومتمة وقران

ألان لحمها اطيب (١) وقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين الملحين موجوئين ( والثولاء ) أي المجنونة قبل هـــذا اذا كانت تعتلف لأنه لا يخل بالمقصود اما اذا كانت لا تعتلف لا يجزيه ( لا بالعمياء ) التي ذهبت عيناها • عيني ( والعوراء ) التي ذهبت احدى عينيه ، عيني ( والعجفاء ) التي لامنخ في عظمها " ك ( والمرجاء) التي تمشي بثلاث قوائم وتجافي الرابعة عن الارض = ك لقوله عايه الصلاة والسلام (٢) لا تجزي. في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والمجفاء التي (٣)لا تنتي ﴿ ومقطوع أكثر الاذن اوالذنب أو العين أو الاليـــة ﴾ لان للاكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولان الميب اليســــير لا يمكن التحرز عنه فجمل عفوا ومعرفةمقدار الذاهب من المين ان تشدالمين المعية بعد ان لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب اليها السلف قليلا قليلا فاذا رأته من موضع اعلم على ذلك الموضع ثم تشد المبن الصحيحة وقرباليها العلف الخ ثم ينظر التفاوت بين الموضمين فان كان نصفا أو ثلثاء هكذا فالذاهب ذلك (والاضحية من الابل والبقر والغنم ) لأنها عرفت شرعاً ولم تنقل عنه عليه الصّلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم النضحية بغيرها ( وجاز الثني من الصان ) والثني من الغنم ابن سنة ومن البقر ابن سنتين ومن الابل ابن خمس سنين قال عليه الصلاة والسلام (٤) ضحوا بالثنايا الا أن يعسر على أحـــدكم فليذع الحذع من الضان قبل هذا اذا كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا يشتبه على الناظرين من بميدو الجذع من العنان ما تمت له سنة أشهر في مذهب النقهاء ﴿ وَأَنْ مَاتَ أَحَدُ السِّعَةُ وَقَالَتَ الورثة اذبحوها عنه وعنكم صح ) لان التضحية عن الغير عرفت قربة لان الني صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته ( ٥ ) على ما روينا ﴿ وَانْ كَانْ شَرِيكُ السَّنَّةُ نصرانيا أو مريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ) لأن جوازها عن سمة مشروط بكون قصد الكل القربة ولم يوجد لان الكافر ليس من أهل القربة وقصد اللحم ينافي القربة ﴿ وَيَأْ كُلُّ مَنْ لَحُمُ الْاَصْحِيةَ ﴾ إذا لم تكن منذورة • ي وذكر أبو السمود ان شراء الفقير لها بمنزلة النذر فعليه التصدق بها اله أقول النعليل بأنها بمنزلة النذر النص كما في وذروا البع حتى يجوز البيم حالة المشي الى الجمعة . ع (١) ( قوله وقد ضمى عليه الصلاة والسلاة الخ ) رواهابن ماجه .نخريج الزيلمي • ش الملحة بياض يشوبه شعرات سود والوجاء طمن عروق الخميتين بحديدة من غير نزعهما • ك (٧) قوله لا تجزى، في الضحايا الذ ؛ اخرجه الاربمة وصححه الترمذي • عبني والبين عرجها هي التي لا يمكنها المذي برجلها المرجاء فلو وضعتها وضعا خفيفًا مجوز ال (٣) ، قوله لا تنقى ) النقى المخاى ليس لها نقى من شدة المحف (٥) (قوله على ماروينا) أي في أوائل الذبائح. عيني عند قول الماتن وانقال قبل

مصرح به في كلامهم ومفاده ما ذكر وفي التتارخانيه سئل القاضي بدبع الدين عن الفقير اذا اشترى شاة لها هل بحل له الاكل قال لم وقال القاضي بر هان الدين لا نهيتكم عن أكل لحوم الاضاحي فكلوا منها وادخروا ومق جاز له اكله وهو غني جاز أن يؤكل غنيا ( وندب أن لا ينقص الصدقة من الثاث ) لأن الجهات ثلاث الاكل والادخار لما روينا والاطمام قال تمالي وأطمموا القائم والممتر • هداية من القنوعوهو السوال والمترهو الذي يتمرض للسوال ولا يسأل • عناية (ويتصدق بجلدها ) لأنه جزء منها ( أو يعمل منه جراب وغربال ) لجواز الانتفاع به ولا بأس بأن يشترى به ما ينتفع به في البيت بمينه مع بقاءه استحسانا ( ولا يعطي اجر الجزار منه) لقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ولاتمط أجر الجزار منها شيئا والنهي عنها نهى عن البيع أيضا لأنه في ممسى البيع ﴿ وَأَنْ يَذْبِحِبِدُهُ أَنْ عَلَمْ ذَلِكُ ﴾ والأ فالأفضال أن يستمين بقسيره ويشهد بنفسه قال عليمه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها (٢) قومي فاشهدى أضحيتك فانه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب (وكره ذبح الكتابي) لأنه من عمل القربة وهو ليس من أهلها وتجوز لأنه من أهل الذكاة والقربة أقيمت بأنابته ونبته (ولو غلطا)فيد بالغلط لما في نوادر أبن سهاعة عن محمد رحمه الله لو تعمد فذبح أضحية رجل عن ففسه لم يجز عن صاحبها وفي الفلط جاز عن صاحبها ولا يشسبه الممد الغلط ولو ضمنه قيمتها في العمد جازت عن الذابح وفي الاملاء قال محمد رحمه الله لو ذبحها متعمدا عن صاحبه يوم النحر ولم يأمره جاز أيضا استحسانا لانها هيئت للذبح القاني وأمين (وذبح كل أضحسية صاحبه ) فلولم تكن للتضحية تكون مضمونة عليه شر ببلاليـــة • أمين ثم قوله وذبح كل أي عن أهسه. در صرح به في البدائع وغيرها وبدل عليه لفظ غلط لأنه يفيدانه ظن كونها شانه فلايذبحها الاعن نفسه عادة وأمين (صح) ووقع عن صاحبه در وهو المصرح في كتب المذهب .أمين فيأخــ ذكل واحــدمسلوخةمن صاحبه وان كانا قدأ كلا ثم علما فليحلل كل صاحبه وبجزيهما لأنه لوأطعمه ابتداء بجوز وان كان غنيا فكذا له ان بحلله أنهاء وانتشاحا فلكل تضمين صاحبه قيمة لحمه وينصدق بثلك القيمة (ولاضمان) عليهما استحسانالاقياساوهو قول زفر لأنهذبح شاةغيره بلا أمره فيضمن كشاة اشتراها القصاب وجهالاستحسانانها تعينت للذبح حقوجبعليهان يضحى التسمية والاضجاع جاز .ع(١) (قوله كنت نهيتكم الخ) أخرجه أبوداود تخريج الزيلمي ٥٠ (٢) (قوله قومي فاشهدي الح) رواه الحاكم عن عمران بن حصين ورواه اليهتي والطبراني وقال البهتي فيسنده ورواهاسحاق بن راهويه والكرخي في مختصره كلاهما عن عمران المذكور ورواه ألحا كم عن أبي سميد المخدري

وان كان أحــدهم كافرا أو من يربد اللحم لا ) لأن المض ليس بقربةوهي لا تتجزأ (وياكل منها ويؤكل ويهب من يشاء وندب التصدق بثائهاوتركه لذى عيال توسعة عليهم والذبح بيده أن أحسن والا أم غـره وكره ان ذبحها كتابي ويتصدق بجلدها أويعمله آلة كجراب أو خف أو فرو أو ببدله عا ينتفع به باقيا لاعا ينتفع به مستهلكا كحل ونحوه فان بيع اللحم اوالجلد به تصدق بثمنه ولو غلطالنان وذبح كل شاة صاحبه صح بلا غرم )وفي القياس أن لا يصبح ويضمن لأنه ذبح شاة غيره بنمير أمره وجــه الاستحسان أنها تمينت للاضيحية ودلالة الاذن حاصلة فان المادة جرت بالاستمانة بالغير في أمرالذ بع (وصحت التضحية بشاة الغصب لا الوديمة وضمنها ) لأن في الفصب يثبت الملك من وقت القصب وفي الوديمة يصير فاصبا بالذبح فيقع الذبح في غدير الملك أقول بل يصبر غاصاعقدمات الذبح كالاضجاع وشد الرجل فيكون فاصيا قبل الذبح

﴿ كتاب الكراهية ﴾ ما كره حرام عند محمد رح ولم يلفظ به لعدمالنص القاطع) ففسبة المكروه الى الحرام كفسبة الواجب الى الفرض ( وعندهما الى الحرامأ قرب ) المكروه عند أى ( ٢٣٩) حنيفة وأبي يوسف رح ليس بحرام لكنه

الى الحرام أقرب هذا هو المكروه كراهة نحريم وأما المكروه كراهة تنزيه فالى الحل أقرب (فصل)

(الاكل فرض ان دفع به هلاكه ومأجور عليه ان أمكنه من صلوته قائمًا ومن ضومه ومباح الى الشبع ليزيد قوته وحرام فوقه الالقصـــد قوة صوم الفد أو لئلا بستحي ضيفه وكره لبن الاتان وبول الابل) أما لين الاتان فحكمه حكم لحمله وأما بول الابل فحرام عند أبي حنيفة رح وعند أبي يوسف رح يحل به التداوى لحديث المرنيين وعندهمد رح يحل مطلقا لأنه لو كان حراما لا يحل به التداوي قال عليه السلام ماوضع شفاؤكم فبما حرم عليكموأبو يوسف رح يقول لايتي حيلنذحراما للضرورة وأبو حنيفسة رح يقول الاصل في البول الحرمة وهو عليه السلام قد علم شفاء المرنيين وحيا وأما في غيرهم فالشفاء غير مملوم فلا يحل (والاكلوالشرب والادهان والتطيب من أناء ذهب وفضة ) أي للرجال والنساء قال عليه السلام أنما بجرجر في بطنه نار جهنم ( وحل أنا. رصاص وزجاج وبلور وعقيق ومن أناء مفضض) وعند الشافي رح یکره (وجلوسه علی کرسی مفضض متقيا موضع الفضة) فقوله وجلوسه عطف على الضمير فيحل

بها (۱) بمنها وكره (۲) سبديلها بغيرها فصار المالك مستعيناً بكل من كانأها الله به آذناله دلالة الهواتها بمضى المدة فصار كما اذا ذبح شاة شدالقصاب رجلهاالذبح

(المسكروه الى الحرام أقرب) فيما عن أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله و هداية فنسبته الى الحرام كنسبة الواجب الى الفرض في ان الاول ثابت بالظنى والناني بالقطمي و ت ( و نص محمد رحمه الله ان كل مكروه) أى تحريما و دروهي المرادة عند الاطلاق كا في الشهر و قيده بما اذا كان بباب الحطرو الاباحة و محمد أمين (حرام) الا نه لمسالم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام

﴿ فصل في الاكل والشرب ﴾

(كرمابين الآنان) لانه متولد من اللحم فاخذ حكمه (والاكل والشرب والادهان والتطيب من أناء ذهب وفضة) لأنه تشبه بزى الشركين وتنج يتنمم المترفين قال عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في أناءالذهب والفضة (٣) أنميا بجرجر في بطنه نار جهنم(٤)وأتى أبو هريرة بشراب في أناء فضة فلم يقبله وقال نهانا عنه رـ ول الله صلى الله عليه وسلموالادهان ونحوه(٥) في معنى الشرب (الدجل والمرأة)لعموم النهي (لامن رصاص ) خــ الاقا للشافعي فانه قال أنه مكروه (وزجاج وبلوروعةيق) لأن نفاخرهم لميكن بغير الذهب والفضة (وحل الشراب من أناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض خد الافالابي بوسف وقول محمد يروىمع أبى حنيفة ويروى مع أبي يوسف وعلى هذا الحلاف (٦) الانا. المضب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما وكذا غيرهما (ويتتي موضع الفضة ) لانه تابعولا معتبر بالتوابع كالحبة المكفوفة بالحربر والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص والخلاف أعاهو في الذي يخلص وأما النمويه الذي لايخلص فلا بأس به بالاجماع (ويقب ل قول الكافر في الحل والحرمة) أي في ضمن الاخبار وسكت عنه ورواه أبو القاسم الاصفهاني عن على بن أبي طالب رفعه كل من الصحابة الثلاثة رضى الله عنهم عيني(١) (قوله بعينها) في نذر الفين فراء الفقير ١٠ (٢) (قوله تبديلها ) أن كان غنيا. ك (٣) (قوله أعا يجرجرالخ) الحديث اخرجه البخاري ومسلم • عيني ومعنى مجرجر يرددو نارجيهم بالنصب واما مافي الفردوس من رفع النا. وتفسير مجر جربيصوت فليس بذلك كذا في المغرب ١٠ (٤) ( قوله وأتي أبو هربرة الح:) هذا الحديث لم يصح عن أبي هربرة وهو في الكتب الستة عن حذيفة رضى الله عنهما عيني (٥) (قوله في معنى الشرب) لانه استعمال . عناية (٦) (قوله الأناء المضب) المضب المشدود والضبة الحديدة المربضة يضب بها - ك

وهذا يجوز لوجودالفصل فنندأبي حنيفة رح الاكل والشرب من الاناء المفضض والجلوس على الكرمي أو السرير أو السرج أونحوه ، فضضااتنا بجل اذا كان متقيا موضع الفضة أي لا يكون الفضة في موضع الفهوفي موضع البد عند الاخذ وفي موضع الجلوس على الكرسى وعندأبى يوسف رح يكره مطلقا ومحدرح قد قيــــل آنه مع أبى حنيفة رحوقد قيـــل آنه مع أبى عنيفة رحوقد قيـــل آنه مع أبى يوسف رح ( وقبل قول كافر قال شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل أو مجوسى فحرم ) فان قول الكافر مقبول فى المعاملات للحاجة اليهاذ المعاملات (٣٣٠) كثيرة الوقوع ( وقول فرد كافر أو نثى أو فاسق أوعبد أوصدهــــافي

بالمماملات كان قال اشتريت هذا اللحم من مسلم أو مجوسي لافصدا وكم من شي قول الكافر مقبول في الماملات لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودبن يعتقـــد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسةالي قبوله لكثرة وقوع المعاملات ( والمملوك والصبي في الْهُدية والاذن) لان الهدايا تبعث على أبدي هؤلا، عادة وكذا لا يكتبم استصحاب يؤدي ألى الحرج (والفاسق في المعاملات لافي الديانات) لكثرة وقوع المعاملات وقوعها كوقوع المماملات فجاز اشتراط المدالة فلايقبل قول الفاسق لأنهمتهم ولا الكافر لأنه لايلنزم الحكم فليس له ان يلزمه المسلم بخلاف المعام ارت لانه لا يكذبه المقام في ديارنا الابالمماملة ولايتهيأ له المعاملة (١) الا بعد قبول قوله فيهما فكان فيه ضرورة فتقبل ولا يقبسل قول (٢) المستور في ظاهر الروايةفهو والفاسق سواء حتى يمتبر فبهما أكبر الرأى (ومن دعى الىولىمة) طعام الزفاف عيني على الهداية (وَثُمَةَ لَمْبِ وَغَنَّاءً يَقَعَدُ وَيَأْ كُلُّ)قَالَ أَبُو حَنْيَفَةَ ابْتَلِيتَ بَهِذَا مِنْ فَصَبَرت وهــــذا لأن اجابة الدعوة سنة قال عليه الصلاة والسلام (٣) من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم فلا يتركها لما قرنت به من البدعة كملاة الجنازة ﴿ الْجِبَّةُ الْآقَامَةُ وَانَّ حضرتها نياحة فان قدر على المنع منمهم والا يصبر ان لم يكن مقتدى فان كان ولم يقدر على المنع يخرج لان في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية والحكي عن أبي حنيفة كان قبل أن يصير مقتدى ولو كان ذلك على المأمدة لا يقمد وان لم يكن مقتدى قال تمالى فلا تقمد بمد الذكرى مع القوم الظالمين وهـــذا كله بمد الحضور ولو علمقبل الحضور لا يحضر لانه لم يلزمه حق الدعوة بخلاف ما اذاهجم عليه لأنه ته لزمه 🛊 فصل في اللبس 🦫

(حرم الرجل لا المرأة البس الحرير الا قدر أربعة أصابح) وقالا لا بأس الجرير والديباج في الحرب (٤) وله انه عليه الصلاة والسلام نهى عن البس الحرير الا موضع أصدمن أو ثلاث أو أربع أراد الاعلام وعنه عليه الصلاة والسلام (۱) (قوله الا بعدقبول قوله فيها) كان يتول هدذا مالى أبيعه سنك ع (٢) (قوله المستور) وهو الذي لايملم فسقه ولاعدالته ع ك (٣) (قوله من لم يجب الدعوة الخ) أخرجه الخرجه مسلم عمناه في الزيلمي (٤) (قوله وله انه عليه السلام نهى الخ) أخرجه

المماملات كشراء ذكر والتوكيل) كما اذا أخبر أني وكيل فلان في بيع هــذا يجوز الشراء ( وقول الميــد والصي في الهدية والاذن) كما اذا جاء بهدية وقال أهدى فلان اليك هذه الهدية بحل قبوله منه أو قال أنا مأذون في التجارة يقيل قوله ( وشرط المدل في الديانات كالمخبر عن عجاسة الماء فيتيمم أذا أخبربها سلم عدل ولو عبد و بتحرى في الفاسق والمستورثم يعمسل بغالب رأيه ولو أراق فتيمم في غلبة صدقه أو توضأ فتيمم في كــذبه فاحوط ومقتدى دعى الى وليمة فوجد ثمة لميا أو غناء لا يقدر على منمه بخرج البتة وغيره ان قمد واكل جاز ولا يحضر ان علم من قبل وقال أبو حنيفة رح ابتليت بهذا مرة فصبرت وذا قبل أن يقندى به ودل قوله على حرمة كل الملاهي لأن الابتلاء بالمحرم يكون ) أعلم أنه لابخلو أنه أن علم قبــل الحضور ان هناك لهوا لا بجوز الحضور وان لم يعسلم قبسل الحضور لكن هجم بعده فان كان قادرا على المنع بمنع وان لم يكن قادرا فان كان الرجل متندى بخرج لئلا يعتدى الناس به وان لم يكن مقتدى فان قعدوا كلحازلان اجابة الدعوة سنة فلاتترك بسب بدعة كملاة الخنازة

تحضرها النياحة قال أبو حنيفة رح ابتليت بها مرة فصبرت قالوا فوله ابنليت يدل على الحرمة ويمكن إن أنه يقال الصبر على الحرام لاقامة السنة لا يجوز والصبر الذي قال أبو حنيفة رح ان يكون جالسا معسر ضا عن ذلك اللهو منكرا له غير مشتغل ولا متلذذا به ﴿ فصل ﴾ ( لا يلبس رجسل حريرا الاقدر أربعة أصابع ) أى في المرض أراد

مقدار العلم وروي أنه عليه السلام لبس جبة مكفوفة بالحرير وعندأبي حنيفة رح لا فرق بين حالة الحرب وغيره وعندهما بحل في الحرب ضرورة قلنا الضرورة تندفع بمسا لحته ابريسموسداه غيره (ويتوسده ويفترشه ) هذا عند أبي حنيفة رح لمنا روي أنه عليه السملام جلس على مرفقة مسن حرير وقالا يكره (ويابس ماسداه ابريسم ولحمته غيره وعكسه في الحرب فقط ) انما أعتبروا في المخلوط اللحمة حتى لو كانت م الابريسم لا يحل وان كانت من غيره يحل اعتبارا للملة القريبة ( ولا يحلي بذهب أو فضة الابخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ومسار ذهب اثقب فص وحمل للمرأة كلها ولأ يختم بالحجر والحديد والصمفر) لكن مجوز ان كان الحلقة من الفضة والقص من الحجر (وتركه لفسير الحاكم أحب) أي ترك التخسيم لغير السملطان والقاضي أحسب لكونه زينة والسلطان والقاضي

أنه كان يلبس جبة ( ١١) مكفوفة بالحرير وحل الحرير للنساء بحديث آخر وهو ما روي عن على رضى الله عنه ازالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وباحدى بديه حرير وبالأخرى ذهب (٢) وقال هذان محر مان على ذكور أمتى حلال لانائهم ويروى حل لانائهم ( وحل توسده وافتراشه ) لما روي آنه عليه الصلاة والسلام (٣)جلس على مرفقة حرير وقد كان على بساط ابن عباس مرفقة حرير ﴿ وليس ما سداه حرير و لحمته قطن أو خز ) في الحرب وغيره ( ١١ ) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الحز والحزمسدي بالحرير ولان الثوب انمايصبر ثوبا بالنسجوالنسج باللحمة (٥) فكانت هي المعتبرة ( وعكسه حل في الحرب فقط ) (٦) للضرورة لأن الحرير أدفع لمعرة الســــالاح وأهيب في عين العدو (٧) لبريقه ( ولا يُحـــلي الرجل بالذهب ) لما روينا ( والفضة )لانها في معنى لذهب ( الا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ﴾ محقيقا لمعنى (٨) النموذج والفضة أغنت عن الذهب اذ هما من جنس واحد (٩) وقد جاه في اباحته آثار ﴿ والافضل لغير السلطان مسلموكذا مابعده عبني ( ١١ (قوله مكفوفة ) الحيب والمكمين رواه أبو داود ٠٠٠ (٢) ( قولهوقال هذان محرمان الخ ) هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز تقييد نص قل من حرم زينة الله الآية به عناية في مسئلة التحلي بالذهب • ع والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجهوالنسائي وفيه ابو افلحالهمدائي عن عبد الله بن رزين قال ابن قطان أن أبا أفلح مجهول وعبد الله بن رزين مجهول الحال وقال الشيخ في الامام وعبد الله بن رزين ذكرهابن سعدني الطبقات ووثقه معيني (٣) (قوله جلس على مرفقة حرير ) لم يثبت جلوسه عليه الصلاة والسلام علمها وفعل أبن عباس رضى الله عنهما اخرجه ابن سمعد في الطبقات • عيني ( \$ ) ( قوله لان الصحابة الخ) رواه البخاري في كتابه المفردفي القضاة من فعل عمران بن حصين رضى الله عنه ورواه ابن أبي شبية سن فعل ألمس بن مالك وحسين بن علىرضي الله عنهم ورواه عبد الرزاق عن سمد بنأبيوقاص وابن عمر وجابر بن عبد الله وابي سعيد وأبي هريرة وألس بن مالك ستة من الصحابة رضي الله عنهم • عبني (٥) (قوله فكانت هي المعتبرة / لما عرف ان المبرة في الحكم لآخر جزءي العلة ٠ لله (٦) (قوله للضرورة) وأعلم أنه قد تُحقق ضرورة الحرب ولا يوجد تمة هذا النوع فينبني جواز الخالص يوم اذ ذاك فليراجع • ع(٧) ( قوله لبريقه) وفيه أن البريق لا يختص يهذا النوع فان مدار البربق على ظهور الحريروظهوره على ما يشاء النساج فانه قد يظهر السدى ويخفى اللحمة فيكون البريق فى النوع الاول كما هو المشاهد في ملبوسات اليوم وقد يمكس فيكون البريق في النوع الثاني كما هو المشاهد اليوم في المفروشات · ع ( ٨ ) ( قوله النموذج ) لأن التحلي بالفضة والذهب من النع الاخروية وللنعم الاخروية نموذج في الدار الدنيا.ع (٩) ( قوله وقد

يحتاج الي خم (ولا يشد د سنه بذهب بل بغضة ) (٢٣٢) هذا عند أبي حنيفة رح (وكره الباس الصي ذهبا

أو حريراً ) كما ان شهرب الخرحرام فكذا اشرابها حرام (لاخرقة لوضوه أو مخاط) وعند البمض يكره ذلك لانه نوع نجبر لكن الصحيح انها اذا كانت للحاجة لا يكره وانكانت للتكبر يكره (ولا الرتم) هوالحيط الذي يمقد على الاصبع لتذكر الثي، فيه غرضا مجيحا وهو التذكر انما فيه غرضا مجيحا وهو التذكر انما شد الحيوط على بمض الاعضاء وكذا السلاسل وغير هاوذاك مكروه وكذا السلاسل وغير هاوذاك مكروه من هذا التبيل

(int)

( وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرته الى تحت ركتيه )السرة ايست يعورة عندنا والركة عورة وعند الشافعي رح على المكس (ومن عرسه ومن أمنه الحلال الى فرجهما ومن محرمه الى الرأس والوجيه والصدروالساق والمضدان أمن شهوته والاقلالا الى الغاهر والمان والفخذ كامة غيره) فان حكم أمة الفرحكم المحرم لضرورة رؤيتها في ثباب المهنة (وما حل نظراً منهما حل مساوله مس ذلك أن أراد شراها وان خاف شهوته وامة بلفت لا تمرض في ازار واخمد ومن الاجنبية ألى وجهها وكفيها فقط) هذا في ظاهماله واية وعن أبي حنيفة رح أنه بحل النظر الى قدمها وقدم في كتاب الصلوة ان القدم ليست بمورة قلنا في الصلوة

والقاضي ترك التختم ) لانهما هما المحتاجان الى الحتم لا غــبرهما ( وحرم التختم بالحجر) اي حجر كان الا الحجر الذي يقال له يشب عند بمضهم وهو الاصح والا المقيق في الاصح • عيني قال عليه الصلاة والسلام نختموا بالمقيق فانه مبارك طوری ( والحدید والصفر ) لما روی ان رسول الله صلی الله علیه و لم (١) رأى على رجل خاتم صفر فقال مالى أجد منك رائحة الاصنام ( ٢ ) ورأى على رجل آخر خاتم حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار • هداية وأما الحجر فانه تنخذ منه الاصنام فاشبه الصفر . ك ( والذهب ) لما روينا ( وحـــل مسهار الذهب يجمسل في جبحر الفص ) أي ثقبه لأنه تابيم كالملم في الثوب (وشــد السن بالفضة لا بالذهب) لان الاصل الحرمة والاباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة فبرقى الذهب على الاصل وقالا يجوز بالذهب أيضاً (٣) لان عرفية بن اسعد احيب انفه يوم الكلاب فأنحذ أنفاً من فضة فاتن فامره الني صلى الله عليه وسلم أن يُخذُ أنناً من ذهب قلنا لم تندفع الضرورة في الانف دونه حيث أنتن ( وكره الياس ذهب وحرير صبياً ) كالخر لما حرم شربه حرم سمة يه ( لا الحرقة لوضو. ومخاط ) اذا كان الحاجة لا التكبر ( والرتم ) هو ربط الحيط في الاصبع وقد روى أنه عليمه الصلاة والسلام (٤) أم بمض اصحابه به ولان فيه غرضا صحيحا وهو النذكر عند النسان

﴿ فَصَلَّ فِي النَّظِّرِ وَاللَّمْسِ ﴾

(لا ينظر الى غسير وجه المرأة وكفيها ) لقوله كمالي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها (٥) قال على وابن عباس رضى الله عنهم مظهر منها الكحل والحائم والمراد موضعهما وهو الوجه والكف كا ان المراد بالزينة المذكورة مواضعها ولان في الوجه والكف ضرورة للحاجة الى المماملة مع الرجال أخذا واعطاء حاء في اباحته آثار)اى اباحة التحتم بخاتم النصة منها ما روى انه كان له صلى الله عليه وسلم خاتم فضة وفصه منه نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر ٠ لك رواه الستة = عيني (١) (قوله رأى على رجل خاتم صفر الح الحرجه أبو داود والترهذي والنسائي ٠ عيني (٢) (قوله على آخر) المرحبة أبو داود والترهذي والنسائي ٠ عيني اليس كذلك بل هو رجل واحد كما في ابي داود والترمذي والنسائي ٠ عيني السكن روى في فعله عليه السلام ذلك احديث كلها ضعيفة ٥ عيني والرتبمة وان المكن روى في فعله عليه السلام ذلك احاديث كلها ضعيفة ٥ عيني والرتبمة وان كانت تشستبه بالتميمة على به السلام ذلك احاديث كلها ضعيفة ٥ عيني والرتبمة وان كانت تشستبه بالتميمة على به السلام وهي خيط كان يربط على المنق او اليد في الجاهلية زعما منهم انها تدفع عنهم الناس وهي خيط كان يربط على الرتبمة مباحة لانها الجاهلية زعما منهم انها تدفع عنهم الفرر وهي منهي عنها لـكن الرتبمة مباحة لانها التنسيان فليست كالتميمة مي (٥) (قوله قال على وابن عباس الخ) التذ كر عند النسيان فليست كالتميمة مي و (٥) (قوله قال على وابن عباس الخ) التذ كر عند النسيان فليست كالتميمة مي و (٥) (قوله قال على وابن عباس الخ)

كقاض بحكم وشاهد يشهد عليها ومن يريد نكاح امرأة أو شراءامة ورجل بداويها) فان هؤلاء بحـــــل لهم النظر مع خوفالشهوة للحاجة (فينظر الى موضع مهضها بقدر الضرورة وتنظر المرأة من السرأة كالرجيل من الرجل وكذا من الرجل ان أمنت شهوتها والخصى والمجبوب والمخنث في النهظر الي الاجنبية كالفيعل ويعزل عن أمته بلا أذنها وعن عرسه به ) العزل أن يطأً فاذا قرب الى الأنزال أخرج ولا ينزل في الفرج ( ومن ملك أمة بشراء أونحوه) كالوصية والارث ونحوهما (ولو بكراً أو مشرية من امرأة أو عد أو يحرمها) أي عرم الامة ليكن غير ذي رحم محرم لحمل حتى لا تمتق الامة عليـــه ( أو من مال صي ) أي كانت الامة من مال صي ( حرم عليه وطئها ودواعيسه حق بسترئ بحضة فيسمن تحيض ويشهرني ذوات الأشهرو بوضع الحل في الحامل ) فان الحكمة في الاستبراء تعرف براءة الرحم صيانة للماء المحترم عن الاختلاط وذلك عند أبي حنيفة رح حقيقة الشغل أو توهم الشغل بماء محترم لكنه أمن خدفي فادير الحكم على أمر ظاهر وهو استحداث الملك وأن كان عدم وطئ المولى مملوما كما في الامور التي عسدها وهي قوله ولو بكرا الى آخره فان الحكمة تراعي في الجنس لافي كل فرد ولكن يرد عليه أن الحكمة لاتراعي في كلف 🚛

(١) وهــذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها وعن أبي حنيفة أنه بباح لان فيه بعض الضرورة وعن ابي يوسف انه يباح النظر الي ذراعيها أيضاً لانه قد يبدو منها عادة ( ولا ينظر من يشتهي الي وجهها ) لقوله عليه الصلاة والسلام (٢) من نظر الى محساسن امرأة اجنبية عن شهوة صب في عينه (٣) الآنك يوم القيامة ( الا الحاكم والشاهد )احياء لحقوق الناس لكن لا يقصد قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه اما النظر لتحمل الشهادة ان اشــتهي قبل يباح والاصع أنه لا يباح لانه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخــلاف حالة الاداء ( وينظر الطبيب الى موضع مرضها ) للضرورة ( وينظر الرجل الي ) جميع بدن (الرجل) لوجود المجانسة وعدم الشهوة غالبا (الا المورة) أي ما كان عورة له • ع وهي ما بين سرته الى ركبته = هداية وتقدم بدليله في كتاب الصلاة لا ما كان عورة في الجملة فان نحو راس المرأة عورة مع أنه من الرجل بجوز النظر اليه ٤٠ (والمرأة للمرأة والرجل كا لرجل للرجل) اما في الأولى فاما قلنا من الحجانسة الخ وأما في الاخرى فلاستواء الرجل والمرأة الى ما ليس بعورة وفي كتاب الحنثي من الاصل ان نظر المرآة الى الرجـــل الاجنبي كنظر الرجل الى محارمه (وينظر الرجل الى فرج امته وزوجته ) قال عليه الصلاة والسلام (٤) غض بصرك الا عن أمتك وامرأتك ولان ما فوق ذلك من الغشيان جائز فالنظر أولى ألا أن الاولى عدم النظر من كل منهما إلى عورة صاحبه قال عليه الصلاة والسلام ( ٥ )اذا أتى أحدكم اهله فليستتر ما استطاع ولا يجرد ان مجرد أما الرواية عن على رضي الله عنه فغريب وأما ما عن أبن عباس رضي الله عنهما قوله ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الاجنبية الا إلى وجهها وكفها أه • ع(٢) (قوله من نظر الى محاسن الح ) قال الزيلمي وقلت الحديث غريبوفي البخارى من استمع الى حديث قوموهم له كارهون صب فيأذنه الانك يوم القيامة فالاولى الاستدلال بما في المناية انه عليه الصلاة والسلام قال لملي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فان الاولى لك والثانية عليك وأراد بالثانية النظر عن شهوة وبما في غاية البيان عن امحاب السنن مرفوعا ان الله كتب على ابن آ دمحظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة فزنى المينين النظر الحديث • مل ش (٣) (قوله الآنك) قال في القاموس الآنك الاسرب او ابيضه أو اسوده او خالصه اه (٤) ( قوله غض بصرك الح) اخرجه ابو داود في الحمام والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساءوابن ماجه في النكاح كلهم عن معاوية بن حيدة مرفوعا مُخريج الزيلمي (٥) (قوله اذا أتى أحدكم أهله الخ) أخرجه الطبراني عن أبي أمامــة مرفوعا متخريج الزيامي • ش والمير الحمار الوحش قيد به لان في الاهلي نوع

لايثنت لسب ولدها منسه وهو أن يكون الولد ثابت النسب ينبغي ان لا بجب لأن عدم الثغل بالماء المحترم متيقن في هــذه الانواع والجواب أنه أنما يشت بالنص لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس الالانوطأ الحبالي حتى يضمن حملهن ولا الحيالي حتى بستبرئن بحبضة فان السبايا لأتخلو من أن يكون فيها بكر اومسية من أمرأة ونحوذاك ومع هذأحكم النيعليه السلام حكاعاماً فلانختص بالحكمة كا أنه تمالي بين الحكمة في حرمة الحمر بقوله انما يريد الشيطان أن يوقع الآية فلا يمكن أن يقول أحداني أشربها بحيث لاتقع السنداوة ولا تصدئى عن المالاة فاذا كانت المسلحة غالبية في عربمه فالشرع بحرم على العموم لما أن في انتخصيص مالا يخفي من الخبط وتجاسر الناس بحيث ترتفع الحكمة فاذا ثبت الحكم في السي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك كذلك قياسا لكون العلمة معلومة ثم تأيد ذلك بالاجماع ( ولم تكف حيضة ملكها فيهاولا التي قبل القبض ولا ولادة كذلك ونجب في شراء أمة الا شقصاهوله) لان الملك تم له والحكم يضاف الى العلة القريبة ( لاعند عود الآبقة ورد المنصوبة والمستاجرة وفك الرهونة ) لانهلم يوجد استحداث

المير (ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقها وعضديها) لقوله تعالى ولايبدين زينتهن الا ليمولتهن الآية والمراد والله أعلم مواضع الزبنة (١) والساعد والاذن والمنق والقدم منها لا الظهر والبطن والفخذ ولان بمضها يدخل على بمض من غير استئذان والمرأة في بيتها في شياب مهنتها فحرمة النظر الى هذه المواضع تؤدي الى الحرج وكذا الرغبة نقل للحرمة الؤبدة ( لا الى ظهرها وبطنها وفخذها ) لآية قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فانها طابة لكن خص منها موضع الزينة • ت (ويمس ما حل النظر البه) لانهما فيا ليس بمورة (٢) سواء ﴿ وأُمَّةُ غَيْرُهُ محرمه ) لأنها نخرج للحدمة في ثياب مهنتها فهي بالنسبة إلى الاجانب خارج البيت كالحرة بالنسبة الى الاقارب داخل البيت ﴿ وَلَهُ مِسْ ذَلِكُ ﴾ أي ماحل نظره ٥ در ( ان اراد الشراء وان اشتهى ) (٣) أطاق في الجامع الصغير (٤)ولم يفصل قال مشايخنا رحمهم الله يباح النظر في هذه الحالة وأن اشتهى للضرورة ولا يباح المس اذا اشتهى او كانأ كبر رأيهذلك لانه نوع استمتاع ( ولا تمرض الا.ة) يمني تؤمر بلبس القميص • له ( أذا بلغت في ازار واحد ) أراد به ما يستر ما بين السرة والركبة . ك لان ظهرها وبطنها عورة وعن محمد أنها اذا كانت تشتهى وتجامع مثلها فهي كالبالف ( والخصى والحجبوب والمخنث كالفحل ) لقول عائشة رضى الله عنها (٥) الحصاء مثلة (٦) لا يبيح ما كان حراما قبله ولانه فحــــل مجامع وكذا المجبوب لأنه يسحق وينزل •هداية وأما المخنث آلذي في أعضائه لين وفي لسانه تُكسر ولا يشتهي في النساء ولايكون مجيبا في الردى.ن الافعال فقدرخص سيتر من الافتاب والثفر • ك (١) ( قوله والساعد الخ) لأن الرأس موضع التاج والشمرموضع العقاص والاذنءوضعالقرط والعنقءوالصدر وألثديءوضع القلادة والعضدموضعالدملوج والساعد موضع السوار والساق موضع الخلخال والكف موضع الخاتم والخضاب والقدم موضع افحضاب مل والظهر وانكان موضع القراميل لكنها تابس فوق النوب عادة · عيني ( ٢ ) ( قوله سواء) هذا هو مقتضى القياس فلا يرد ان النظر الى وجه وكف الاجنبية جائز لا مسهما لان ذلك لحــديث من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة على خلاف القياس · ت (٣) ( قوله أطلق في الحِبامع الصغير) ومبنى قول الصنف على هذا الاطلاق • ع (\$) (قوله ولم يفصل)في جوازمس مايجوز النظر اليه من الامة الاجتبية بين الاشتهاء وعدمه = غاية البيان (٥) (قوله الحصاء مثلة الح ) قال العيني ان هذا لم يُشِت عن عائشة رضي الله عنها وأنما أخرجه ابن أبي شدة بسنده الى ابن عباس والجواب أنعدم ثبوته عنده لا يستازم عدم الثبوت عند الجنهد • ت (٦) ( قوله لا يسيح الح) من كلام عائشة رضي الله عنها كما يدل عليه كلام الثقات في المديرات فكان أتم الدليل على المدعى • ت

بمض المشابخ تركه في النساء لاية أو التابعين غير الاربة قيل هو المخنث لايشتهي النساء وقال شمس الأنمة ان آية أو التابعين متشابه وآية قل للمؤمنين بفضو امن ابصار هم محكم فناخذبه و نقول كلمن الرجال لا يحل له النظر الاالصغير لاية أو الطفل الا (وعبدها كالاجبي) وقال مالك هو كالمحرم وهو أحد قولي الشافعي لاية أو ما ملكت أيمانهن وللحاجة لدخوله عليها بدون الاستئذان ولنا انه فحل والحرمة غير مؤبدة والحاجة قاصرة لانه يعمل خارج البيت والمراد بالنص الاماء (١) قال سعيدوالحسن (٢) وغيرها لا يفر نكم سورة النور فانها في الاباث دون الذكور ( ويعزل عن أمته بلا اذبها وعن زوجته باذنها لانه عليه الصلاة والسلام (٣) نهى عن العزل عن الحرة الا باذنها (٤) وقال لمولى أمة اعزل عنها ان شئت ولان الوطء حق الحرة وننا، للشهوة و نحصيلا للولد ولذا تخير في العنة ولا حق للامة في الوطء

ن

ذن

من

دي

(4

3

حل

(a.

42

وفي

امل

فال

کان

lag

٠ف

elma

ابن

🌉 فصل في الاستبراء وغيره 🦫

﴿ من ملك أمة خرم عليه وطؤها ولسها والنظر الى فرجها بشهوة حتى يستبريها) قال صلى الله عليه ولم في سيايا(٥)أوطاس(٦) الالاتوطأ الحبالي حتى يضمن حملهن ولا الحيالي حتى يسمتبرئن بحيضة • هدايه والمس والنظر من دواعي الوطء • ع واستبراء ذوات الاشهر بشهر (له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطء واحدة) أى كل واحدة ٠ ع (منهما ) لان جمع الاختين المملوكتين لا يجوزوطئا لاطلاق قوله تمالي (٧) وأن تجمموا بين الاختبن و لايمارض بقوله وما ملكت أيمانكم إلان الترجيح للمحرم ( ودواعيه ) لأنهاسب الوطءوهو حرام وسب الحرام حرام ( حق محرم فرج الأخرى بملك ) بيم أو غــيره ( أو نكاح أو عتق وكره تقبيل الرجل ) فم الرجل أو شيئًا منه وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء او وداع • قنية وهذا لو عن شهوة اما على وجه البر فجائز عندالكل. خانية • در ( ومعانقته في ازار و احد) وقال (١) ( قوله قال سعيد ) يمني ابن المسيب أخرج عنه عبد الرزاق وأخرج أيضاعن الحسن • عيني (٢) ( قوله وغيرهما) كالشمي أخرج عنه الطحاوي • عيني وكسمرة ابن جندب فانه يقول كقول سعيد ٠ ك (٣) (قوله نهيءن العزل الح) أخرجه ابن ماجه وروا. أحمد والدار قطني ثم الببهتي وقال الذهبي الحديث ضعف • عيني (٤) ( قوله وقال لمولى أمة الح ) أخرجه مسلم في النكاح = عبني (٥) ( قوله أوطاس) وهو واد بديار هوازن . قاموس (٦) (قوله الالا توطا الحبالي الح ) أخرجه أبو داود وفي سنده شريك وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وأعله ابن القطان بان شريكا مدلس وساء حنظه بالقضاء ورواه أبو داود أيضا بسند لم يكن فيه شريك ورواه ابن حبان وابن أني شيبة والدار قطني • عبني( ٧ ) ( قوله وأن مجمعوا بين الاختين) فان كان المراد الجمع وطئا فالامر ظاهر وانكان نكاحا فالنكاح سبب الوطء فحرمة الجمع نكاحاً دليل حرمة الجمع وطا • ك

الملك (ورخص حيلة اسقاط الاستبراء عند أبي يوسف رح خلافا لمحمد رح وأخذ بالاول ان علم عــدم وطيء بالمها في ذلك الطهر و بالثاني أن قربها وهي ان لم تـكن تحته حرة ان ينكحها ثم يشتريها ) أذ بالنكاح لايعجب الاستبراءتم اذا أشترى زوجته لايجب أيضا (وان كانت أن ينكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبصه من بوثق به شم بشترى ويقبض فيطلق الزوج) أي ان كانت تحته حرة فالحيلة أن ينكحها البائع قبل شراء المشترى رجلا عليه اعتمادان بطاقها ثم بشترى الشترى ثم يطلق الزوج فانه لايجب الاستيراء لانه اشترى منكوحة الغير ولابحل وطئها فلا استراء فاذا طلقها الزوج قبسل الدخول حلى على المشتري وحينثذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء أو بذكحها المشري قبل قبض ذلك الرجل ثم يقبضها ثم يطلقها الروج فان الاستبراء بجب بعد القبض وحنئذ لا بحل الوطيء وأذاحل بمد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك (ومن فعل بشهوة احدى دواعيااوطي باميته لانجتمعان نكاحا حرم عليه وطثهما بدواعيه حتى يح بم أحديهما ) دواعي الوطيء هي القبلة والمس بشموة والنظر الي فرجها بشهوة فان لدواعي الوطيء حكم الوطىء ونحريم أحديهما يكون بازالة الملككلا أو بعضا أو مانكاحها (وكره تقييل الرجل

وعناقه في ازار واحــد وجاز مع قيص ومصافحته ) عطف على الضمير في جاز هذا عند أبي حنيفة وعجد رح وقال أبو يوسف رح لا باس بهما في أزار واحد وأما معالقميص فلاباس بالاجماع والحلاف فبمايكون للمحبة وأما بالشهوة فلا شــك في الحرمة اجماطا (وكره بيدم المذرة خالصة وصح في الصحيح مخلوطة كبيع السرقين والانتفاع بمخلوطتها لا بخااصتها) فان بيم السرقين جائز عندنا وعند الشافي رح لا بجوز (وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خر باعه بخلاف المسلم )أى بخلاف عن خر باعه المسلملان بيعه باطل فالثمن الذي أخذه حرام ( وتحلمة المصحف) بالرقع عطف على أخذ دين ( ودخول الذمي المسجد) هذا عندنا وعند مالك والشافي رحيكره أوله تعالى أغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام قلنا لايرى نهى الكفار من هذا لان قوله اغا المشركون مجس لا يوجب الحرمة يمد عامهم هذا بل المراد بشارة المسلمين بان الكفار لا يتمكنون من الدخول بعد عامهم هذا ( وعيادته وخصاء البهائم وانزاه الحير على الحيسل والحقنة ورزق القاضى ) أي من بيت المال فان القضاء وان كان عادة ولا أحر على العبادة فهذا يجوز لان فيالمنع

الامتناع عن القضاء (وسفر الامة

ابو يوسف لابأس بهما لأنه عليه الصلاة والسلام (١) عانق جمفرا حين قدم من الحبشة ولهما أنه عليه الصلاة والسلام (٢) نهى عن المكامعة وهي المانقـــة وعن المكاعمةوهي التقبيل وما رواه محمول على ما قبل التحريم ( ولو كانعليه قميم ) او حبة (جاز) بالاجماع - هداية وكانه لمدم تماس الجلد بالجلد وهو المثير للشهوة . ع (كالمُصافحة ﴾ لانها المتوارث وقال عليه الصلاة وللسلام (٣) من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه

البع البع الله

( كره يع العذرة ) الخالصة • ع ويجوز يبع المخلوط وهو المروى عن محمد وهو الصحيح وكذا الانتفاع بالمخلوط جائز لابنسير المخلوط في الصحيح (٤) والمخلوط عَنْزُلَةَ زيت خالطته نجاســة ( لا السرقين ) خـــالافا للشافعي لنا أنه يلتي في الارض لاستكثار الريع فكان منتفعاً به فكان مالاً • هداية روى ان سمد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر أرضه بنفسه يقال عر الارض اذاأصلحها بالمرةوهي السرقين • ك ( له شراء أمة زيد وقال بكر وكاني زيد بيمها ) لانه خبر (٥) محيح لا منازع له وقول الواحد مقبول في المعاملات على أي وصف كان ( وكره لرب الدين أخذ ثمن خر باعها مسلم ) لبطلان البيع فبقي الثمن على ملك المشترى ( لا كافر ) لصحة بيعه فيملك البائم الثمن ( واحتكار قوت الادمي والبهيمة ) وقال أبو بوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا فان لم يضر بالعامة فلا بأس = لأنه حايس ملكه بلا اضرار ( في بلد يضر بأهله ؛ قال عليه الصلاوالسلام (٦) الحالب مرزوق والمحتكر (٧) ملعون ولأنه تعلق به حق العامة وفي الامتناع عن البيع أبطال حقهم والتضيق عليهم ( لاغلة ضيمته ) لعسدم تعلق حق العامة به (١) ( قوله عانق جمفرا الخ) أخرجه الحاكم عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم وأخرجه الطحاوي مرسلا ورواه البيهق عن جابر رضي الله عنه وفي اسناده من لايمرف وأخرجه الطـــبراني عن أبي جحيفة رضي الله عنه • عيني (٧) ( قوله نهي آلخ ) رواه ابن أبي شيبة عن أبي نحامة وضي الله عنه وراه أبو عبيد القاسم ابن سارم وروى كل من أبي داود والنسائي حديث المكاممة فقط = عيني (٣) ( قوله من صافح الح) رواه الطبراني والبيهقي والاربسة الا انساني • عبني (٤) ( قوله والخَسلوط) أي بالتراب الفالب •غاية البان (٥) (قوله صيح)أي صادر عن عقل وتمييز - ك (٦) ( قوله الجالب مرزوق الخ ) رواه ابن ماجه عن على بن سالم ابن نُوبَانَ أَلَى آخر سنده مرفوعا واستحاق بن راهویه والدارمي وعبد اقد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والبيهقي ورواه العقبلي في كتاب الضعفاء وأعله بعلى بن سالم وقال لأبتابمه عليه أحد وأخرجه مسلم بغيرهذا السندمرفوعا بلفظ لايحتكر الا خاطيء • عيني (٧) ( قوله ملمون ) أي بعيد عن درجة الابرار وأما اللمن

وأم الولد بلا محرم في فان مس أعضائهما في الاركاب كمس أعضاء المحارم ( وشراء مالابد للطفل منه وبيمسه لاخ وعم وأم وماتقط هو في حجرهم واجارته لامه فقط) فإن الام تملك أتلاف منافعه بالاستخدام ولا كذلك غيرها (ويبعالمصير عن يتخذ خرا) قان المعية لاتقوم بفين المصبر بخلاف بيع السلاح عن يم أنه من أهل الفتئة فإن المصبة تقوم بسينه (وعل خر ذمي باجرة ا هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما لايجوز ولا يحل له الاجر (واجارة بيت بالسواد ليتخذ بيث نارأو كنيسة أو بيمة أو يباع فيه الخر) هذا عند أبي حنيفة رح لتخال فمل الفاعل المختار وقالا لايجوز وانميا قيد بالسواد لانه لايجوز في الامصار أتفاقا ( وفي سوادنا لأ عكنون منها في الاسم ) فان ماقال أبو حنيفه رح يختص بسوادالكوفة فان أكثر أهابهاذمي قاما في سوادنا فاعلام الاسلام فيه ظاهرة (ويسم بناء ببوت مكة وتقييد العبد وقبول هديته تاجرا واجابةدعوته واستعارة دابته ) وفي القباس لا يجو ز وجه الاستحسان أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية سلمان وبريرة (وكره كسوته ثوبا واحداؤه التقدين )أي كره أن يكسو العبد غيره ثوبا وان

( وما جلبه من بلد آخر ) وقال أبو يوسف(١) فيما جابه من بلد آخر انه يكره لاطلاق ماروينا وقال محمد مايجلب منه الى المصر في الفالب فهو بمنزلة فناء المصر ولاني حنيفة أن حق العامة أنما يتعلق بما جمــع في المصر (٢) وجلب الى فنائها ( ولا يسمر السلطان ) قال عليه الصلاة والسلام (٣) فان الله هو المسمر القابض الباسط الرازق ولان الثمن حق الماقد فاليه تقديره ( الا أن يتعدى أرباب العلمام عن القيمة تمديا فاحشا) فيسمر بمشورة أهل البصيرة دفعاللضر روالتعدى الفاحش كان يشئري صاعا بخمسين وبييمه بمائه = كـ( وجاز بيم المصـير من خمار ) لأن المصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف السلاح ايام الفتنة معناه عن يعرف انه من أهل الفتنة ( واجارة بيت ليتخذ بيت النار أوبيعة أوكنيسةأو يباع فيه خمر بالسواد) لان الاجارة تردعي منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجر دالتسليم ولامعصية فيه وأعساالمصية بفعل المستأجروهو مختار فقطع لسبته عنه وقيد بالسواداحترازا عن الامصار لظهور شمائر الاسلام فيها فلا يمكنون من أتخاذها قالوا هذا كان في سواد الكوفة لان فال أهلها أهل الذمة فاما في سوادنا فاعلام الاسلام ظاهرة فلا عكنون فيها أيضا وهو الصحيح ( وحمل خمر لذي باجر ) وقالا يكره ذلك لأنه اعانة علىالمصية وقد صح أن النبي عليــه الصلاة والسلام (٤) لمن في الحرّر عشر أ حاملها والمحمول اليه وله أن المعمية فيشربهاوهو فعل غاعل مختار وليس الشرب من ضرورات الحل والحـديث محمول على الحل المقرون بقصــد المعصية في شربها (وبيع بناه بيوت مكة ) لأنها عملوكة لظهور الأختصاص الشرعي • هداية اراد بالاختصاص الشرعي التوارث وقسمتهافي المواريث عيني (٥) وكذا يجوز بيم بمعنى البعد عن رحمة الله نخاص بالكفار • ك (١) ( قوله فيما جلبه الخ ) كان المراد بالبلد الاعم من أن يجرى العادة بالحلب منه ومن أن لا يجرى العادة الخ ليظهر الفرق بين قول أبي يوسف وعمد ثم الجالب في الحديث محمول على الموسع على قولمما لا على المضيق • ع (٢) ( قوله وجلب الى فنائها ) الواو بمعنى أو • ع (٣) (قوله فان الله هو المسمر الخ) روامأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الرمذي • عبني(٤) (قوله لمن في الخرعشرا) رواه أبوداودوا هدوابنأني شببة واسحاق بن راهويه والنزار وفيه عبد الرحمن بن عبد التداليافي قال ابن ممين لأ اعرفه ليكن قال ابن يونس آنه يروي عن ابن عمر وروى عنه عبد العزيز بن همر بن عبد العزيز وعبد الله بن عياش وانه كان امير الاندلس قتلته الروم سنة خس عشرة وما مة • عيني بقي النظر في الباعث على على الحديث على ما ذكر ولعله الجمع بينه وبـين العمومات الدالة على اباحة بحرد حمـــلم الحر نحو وتحمل أتقالكم الى بلد الآية فانه يفيد بعمومه حبواز حلى الخر لغرض صحيح كالتخليل بالشمس أو بالتغليل • ع (٥) (قوله وكذا يجوز بيم ارضها) وعبارة الهـــدأية ولا يأس

(أرضها) عندهما وبكره عنداً بي حنيقة بيعها لحديث مرفوع(١) الا ان مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث (٢) ولا نها حرة محسرمة لانها فناء الكمبة وقد ظهر أر التعظيم فيها فلا بنفر صيدها ولا نجتلي خلاها وتكره اجارتها أيضا لقوله عليه السلام (٣) من آجر أرض مكة فكانما أكل لوبا ( وتعشير المصحف ونقطه) قال في الهداية ويكره التعشير والنقط في المصحف (٤) لقول ابن مسعو د رضي الله عنه (٥) جردوا القران (٦) ويروى جردوا المصاحف وفيهسما ترك التجريد ولان التعشير مخل محفظ الاي (٧) والنقط مجفظ الاعراب اتكالا عليه قالوا في زمانا لابد للمعجم من دلالة فترك ذلك اخسلال بالحفظ وهجران قران فران فيكان حسنا اه والتعشير كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات، عناية وفي القاموس فعط الحرف أعجمه اه ( وتحليته) لما فيه من تعظيمه (ودخول ذمي مسجدا المقط الحرف أعجمه اه ( وتحليته) لما فيه من تعظيمه (ودخول ذمي مسجدا الحرف أعجمه اه ( وتحليته) لما فيه من تعظيمه الحرام لا ية انما المشركون نحس فلا يقربوا المسجد الحرام ولمالك أن التعلل بالنجاسة عام فينظم المساجد علم النا النبي عليه الصلاة والسلام (٨) أنزلوفد ثقيم في مسجده وهم كفار ولان الحبث (٩ في اعتقاده فلايؤدي الى تلوث المسجد والآية

ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع ارضها وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا بأس ببيع ارضها ايضاً اه فقوله ايضاً بفيــد ان بيـع بناء بيوت مكه لا يكره بالاتفـق • ع (١) (قوله الا ان مكة حرام الخ) أخرجه الحاكم وصحح اسناده والدارقطي وضعفه باسهاعيل بن مهاجر والفظهما مكة مباح لاتباع رباعها ولا تؤجر سوتهما لكن قال صاحب التنقيح اسماعيل بن مهاجر من رجال مسسلم وقال النووى لا بأس به وأخرجه ايضاً الحاكم والدارقطني عن أبي حنيفة بسنده مرفوطوقال الدارقطني الصحيح أنه موقوف قلت روى ابن أبي شميية بسنده مرفوعا مكة حرام حرمها الله لا يحل بيم رباعها ولا أجارة بيوتهاورفع الثقات مقبول/ سما من مثل الامام أي حنيفة رحمه الله • عيني والربع الدار • قاموس والدار اسم للمرصة والبناء وصف ٠ع (٢) (قوله ولانها حرة) اى خالصة لله تعالى . عبني (٣) (قوله من آ جر الخ) اخرجه عجسد بن الحسن عن أبي حنيفة مرفوعا والدارقطني من حديث عبد الله بن زياد مرفوعا بلفظ من أكل كرا. بروت مكة أكل الربا • عيني ١١) (قوله لقول ابن مسعود الح) رواه ابن ابي شبية وعد الرزاق • عيني (٥) (قوله جردوا القران) اي ما يكتب فيه القران يؤيده الرواية الثانية ٠ ك ( ٦ ) ( قوله ويروى)رواه ابو عييد ٠ عيني( ٧ ) ( قوله والنقط بحفظ الأهراب) مملوم أن الأعجام لا يظهر به الأعراب أعما يظهر بالشمكل فكانهم أرادوا ما يممه • أمين (٨) ( قوله انزل وفد ثقيف الخ) اخرجه ابو داود في سننه وفي مراسيله أيضاً والطبراني في معجمه \* عيني ( ٩ ) ( قوله في

يهديه النقدين ( واستخدام الحمي) فانه حث على اخصاء الانسان وهو غير جائز ( واقراض بقال شـيئاً بأخذ منه ماشاء ) فانه قرض جر تفما ( و اللمب بالشطر ثبج و النر دو كل رح بناح لم الشملونيج اذ فيه تشحبذ الحاطر لكن بشرط أن لا تفوته الصلوة ولا يكون في ميسر قلنا هو مظلة فوت الصلوةو تضييم الممر واستيلاء الفكر الباطلحقلا محس بالجوع والمماش فكف بغيرهما ( وجمل الغل في عنق عبده وسيم أرض مكة واجارتها ) هذا عند أبي حنيفة رح لان مكة حرام وعندهما يجوز لان أرضها مملوكة ( وقوله في دعائه بمقد المز من عرشك وبحق رسلك وأنبائك)لانه بوهم تملق عزه بالمرش ولاحق لاحد على الله تمالی وعند أبی پوسف رح بجوز الأول للدعاء المأثور ( وتعشير المصحف ونقطه الاللمجمقانه حسن لهم واحتكار قوت البشر والبهاتم في

لأنه نوع بر في حقهموما نهيئاً عنه وصح أنه عليه الصلاة والسلام (٣) عاد يهو ديا مرض بجواره (وخصاءالبوائم) لان فيه منفعة البهيمةوالناس • هدايةفان فيه سمنها وطيب لحمها وقد ضحي علمه السلام بكشين أملحين موجوءين مل ٥ ش ﴿ وَانْزَاهُ الْحَسِيرِ على البخيل) وقد صبح أنه عليه الصلاة والسلام (٤) ركب البغلة فلو كان هذا الفعل حراماً لما ركبها لما فيــه من فتح بابه (وقبول هدية المبــدالناجر وأجابة دعوته واستمارة دا بته وكره كسوته الثوب وهديته النقــدين) والقياس بطلان الكل لانه تبرع وجه الاستحسان أنه عليه الصلا. والسلام (٥) قبل هدية سلمان رضي الله عنه حين كان عبدا وهدية بريرة رضي الله عنها حين كتابيها (٦) وأجاب رهط من الصحابه رضي الله عنهم دعوة مولى إلى أسيد وكان عبدا ولان في هذه الاشياء ضرورة (٧) لامجد انتاجر منها بدأ ومن ملك شيئا علك ماهو من ضروراته ولا ضرورة في الكسوة واهداء الدراهم في على القياس (وأستخسدام الخصي) لأن الرغبة في استخدامه حث الناس على هـــذا الصنيع وهو مثلة محرمة (والدعاء بمقمد المز ) من القمود ( من عرشك ) ( ٨ ) ولا ريب في كراهته وفي عبارة بممقد العز وهذا أيضاً مكروء لأنه يوهم تعلق عزه بالمرش وهو حادث · هداية فيوهم اعتقاده ﴾ اى لا في اعضائه ولذا لا يجب غسله بالاسلام ٠ ك (١) ( قوله محمولة ) البخاري ان ابا هريرة اخبر ان ابا بكر بعثه في حبج ابي بكر قبــل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ان لا يحج به ــد المام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان • عيني (٣) (قوله عاد يهو ديا الح ) رواه البخارى في الحِنائز وفي الطب • عبني ( \$ ) ( قوله ركب البغلة ) رواه البخارى ومسلم ٠ عبني ( ٥ ) ( قوله قبل هدية سلمان ) أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو لعم في دلائل النبوة · عبني وحديث هدية بريرة ذكرها الستة بالفاظ متقاربة لكرقال الزيامي لم أجد في شيء من طرق الحــديث ان هديتها كانت وقت كتانها . مولوى عبــد الحليم • ش وكان الزبلمي قال في تخريجه والا فلم نجد قوله هذا في تبينه على الكنز ع (٦) ( قوله واجاب الح ) فمن أبي سميد مولى ابي اسميد أنه قال دعوت رهطا من اسحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر رضي الله عنهم فحضرت الصلاة فقدموني وأنا يومئذ عبد • ي (٧) (قوله لا بجد التاجر منهــا بدا) لأن من فتح الدكان فطلب منه شربة ماء ومنعه ينسب الى البحل فلا مجتمعون أليه فينسد عليــه باب التجارة • ك ( ٨ ) ( قوله ولا ريب في كراهته ) لانه وصف الله تعالى بماهو باطل وهوالقعود .غاية البيان ( ٩ ) ( قوله اللهم اني أسألك الح )رواه

(١) محمولة على الحضور استيلاء (٧) أو طائفين عراة كاكانت عادتهم في الجاهلية (وعيادته)

بلد إغر باهله ) التخصيص بالقوت قول أي حنيفة رحوعند أي بوسف رح كل ما أضر بالعامة حبسبه فهو احتكار وعن محمد رح لااحتكار في الثياب ومدة الحبس قيل مقدرة باريمين نوماً وقيل بالشهر وهذا في حتى الماقبة في الدنيا لكن يائم وان قلت المدة ويجب أن يأمره الفاضي بنبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فان لم يفعل عزره والمستحيح ان القاضي يبيع أن امتنع أتفاقا ( لأغلة أرضه ومجلوبه من بلد آخر ) هذا عند أبي حنينة رح وعندأبي يوسف رح كل ذلك يكره وعند محمد رح كل ما يجلب منه الى المصر غالبا فهو في حكم المصر (ولا يسمر حاكم الا اذا تمدى الأرباب عن القيمة فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي

بممقد المغر من عرشك ومنتهي الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلُّماتك الثامة فخبر الواحد فالاحتياط في المنع • هداية محرزًا عن أيهام خلاف ما ثبت يتينا عقلا وشرعا وهو تنزهه عن الحوادث •ع ثم اعلم ان مراد المصنف أما هو التماق الحاص وهو أن يكون ذلك الحادث مبدأ لمزء تعالى كما هو المتبادر في بادي الرأى من كله من لا بسداء الناية حتى قال بعضهم أن جميع معاني من راجعة الى معنى ابتداء الغابة وحينئذ لا يرد عليه ان العسلم والارادة والقـــدرة قديمات وهي متملقة بالحوادث تالعدمالتملق الحاص الذ كور.ع ( وبحق فلان ) لآنه لا حق لخسلوق على الحالق ( واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو ) لانه ان قام بها فهو ميسر لانه اسم لسكل قمار والميسر حرام بالنص وأن لم يقاص فهو لهو وقد قال عليه الصلاة والسلام (١) لهو المؤمن باطل الاالثلاث تأديبه لفرسه (٢) ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله وأباح البعض لعب الشطرنج (٣) تشحيذا للخواطر وتذكية الافهام وهي محكي عن الشافعي ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (٤) من لمب بالشطرنج والنردشير فكانما غمس بده في دم الخنزير ولانه نوع لمب يصد عن ذكر الله والجمع والجماغات فيكون خراما لقوله صلى الله عليه وسلم ( ٥ ) ما الهاك عن ذكر الله فهو ميسر ( وجمل الراية ) هي طوق الحديد يمنعه من محريك رأسه ( في عنق المبد ) لأنه عقوبة أهل النار فيكره كالاحراق في النار (وحل قيده) لأنه سنة المسلمين في السفهاء حفظا لما له (والحقنة) ان أراد أن يتــداوي لان التداوي (٦) ماح بالحديث والاجماع ( ورزق القاضي) لأنه عليه الصلاة والسلام (٧) بعث عتاب بن أسيد الى مكة وفرض له وبعث علياً الى البين وفرض له ولانه محبوس لحق المسلمين فنفقته في مالهــــم وهو البهتي في كتاب الدعوات وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع بلاشك وفي سنده عمر ابن هارون قال ابن معين فيه كذاب.عيني (١) ( قوله لهو المؤمن الخ )أخرجه أصحاب السنن الاربعة مرفوعا = عيني (٢) ( قوله ومناخلته) ناضله باراه في الرمي • ك (٣) (قوله تشحيذا) شحذ السكين أحدها • قاموس (٤) (قوله من لعب الخ) أخرجه مسلم لكن ليس فيه ذكر الشطرنج وأخرج العقيلي حديث الشطرنج وأعله بمظهر بن الهشيم (٥) (قولهما ألهاك الح ) هذا غير مرفوع ورواه أحمد والبيهةي من قول القاسم بن محمد. عيني (٦) (قوله مباح بالحديث) أخرج أصحاب السنن الاربمة عن أسامة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله انتداوي فقال عايه السلام تداووا فان الله عز وجل لم يضم داء الا وضع له الدواء الاالسام والهرم. تخريح زيلمي (٧) (قوله بعث عتاب بن أسيد) وفرض له أربعين اوقية في السنة والاوقية بالتشديد أربمون درهما • ك وحديث الفرض أخرجه اليهتي بسندوقال الذهبي في مختصر مل يصيح هذاواً خرجه البيهق أيضا بسند آخر غير الذي ضعفه الذهبي عيني مال بيت المال وهـذا لان الحبس من أسباب النفقة كمافي الوصى والمضارب اذا سافر بالمال (وسفر الامة وأم الولد بلا محرم) امافي الامة فلان الاجانب فى حقها فيها يرجع الى المس والنظر كالمحارم على ماذ كرنا • هداية كانت الاباحة في الاعتداء اما الآن فحكروه • كدواما أم الولد فلانها أمة (وشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه للهم والام والملتقط لوفى حجرهم) للضرورة (وتؤجره أمه فقط) لانها تملك الملاف منافعه باستخدامه لا العم والملتقط

مل كتاب احاءالوات ك

(هي أرض تمذر زرعها) كانه أراد بتعذر زرعها عدم الانتفاع بهايل في الهداية الموات مالا ينتفع بها من الاراضي اه فد خل في الموات ماأذًا كانت في جنب الفرات بمكن وصول الماء اليها لكنها لم يعمرها أحد ع (لانقطاع الماءينه) أي لفقده الماء سواء (١) كان لهماء ثم انقطع أولم يكن أصلا •ع (أولغلبته عليمه) أي ثم ذهب الما. عنه والا فكيف يعمر •ع (غير مملوكة )اماما كان مملوكا. ٢) في الاسلام لكن لا يمرف له مالك ممين فهو موات عند بمض الشايخ وكاللقطة عند آخرين • عناية (بميدة من العامر) وسيأتيك الخلاف فيسه وع(ومن أحياه باذن الامام ملكه) وان احياء بغير اذن الامام لاعِلَك، وقالا يملكه لقوله عليه الصلاة والسلام (٣) من أحيى أرضا مينة فهي له ولانه مال مباح سبقت يده اليه وله قوله عليه الصلاة والسلام (٤) ليس للمرء الاماطابت به نفس امامه وماروباه(٥) يحتمل أنه اذن لقوم لا نصب (١) (قوله كان لهماه الح) وانحا قلنا كان له ماء لان انقطاع الشيء لايكون الابعــــد تحققه اذ المدم الاصلى لايسمي انقطاعا لكن يردان كون الارض ذات ماء يخايل منه أنها كانت مملوكة وحينئذ فقول المصنف لانقطاع الماء ينافي قوله غير مملوكة الا ان يقال ان المراد انقطاع الماء قبل فتح الامام وجهل صاحبها حتى صارت صحراً. من صحاري دار الحرب واما معلوم المالك فالظاهر انهامثل سائر الغنائم يقسم بين النانمين فقط واما المنقطع بمد فتح الامام فهومافي المناية اماماكان بمــــلوكا الخ •ع (٢)(قوله في الاسلام) أما المملوكة من قبل فقد كتبنا حكمها آنفا •ع (٣)(قوله من أحق الخ) رواه البخاري الفظ من أعمر ارضا ليست لاحد فهو أحق ورواه أبو يعلى مرفوعا بلفظ المصنف وزاد وليس لعرق ظالم حق ورواه أبوداودالطيالسي بلفظ أبي يملي مرفوعا عيني (٤)(قوله ليساللمره الخ) رواهالطبراني وفيه ضعف ورواه سعيد بن منصور وأبو عبيد والبيقي مرفوهاعادي الارض فلمولرسوله تملكم من بعدي أضيفالى الله تعالى والى الرسول عليه السلام والمضاف البهسما لايختص بشيء منه أحد بلااذن الامام كالحمْس من الغنيمة وقال عليـــــه السلام لاحمى الالله حديث من قتل قتيلا فله سلبه فأنه أذن وتحريض لقومممين لانصب الشرع •ت

﴿ كتاب احياء الموات ﴾ ( هي أرض بــ الا نفع لانقطاع مائها أو غلبته علما ونحوها ) كما اذائزت أو صارت سبخة (عادية أو بملوكة في الاسلام لا يمرف مالكها بسدة من العامر بحيث لا يسمع صوت من أقصاه) وعند محمد رح ماكان مملوكا لمسلم أو ذمى لايكون مواتا فاذا لم يمرف مالكها كان لعامة المسلمين ولو ظهر مالكها تر= اليه ويضمن تقمان الارض والبعد عن المام شرطه أبو يوسف رح خلافا لمحمد رح ( من أحياه ملكه انأذن له الامام ولوذما والافلا) أي ان لم يأذن الامام لا علكه مذا عند أبي حنيفة رح وهمالم يشرطاندن الامام (ولم يجز احيا، ماعدل عنه الماء وجاز عود مفازلم بجز جاز) أي ان لم يجزعود الماء جاز احياؤه

(ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلث حجج دفعها الأمام الى غيره ) التحجير في الأصل وضم الاحجار ليملم الناس أنه أخذها تم سمى به الاعلام التي لا يكون يوضم الاحجار وقيل اشتقاقه من الحجر بالسكوزفان كربها وسقاها فهو احياءعند محمد رح وازفمل أحدهما فهو محجمير ا ومن حفسر برا في موات بالاذن فله حريمها للمطن والناضح أربعون ذراعا من كل جانب في الاصح) بثر العطن البر التي يناخ الابل حولها ويسقى وبئر الناضح البتر الني يستخرج مادهما بسير البمير ونحوه وعندهما حريمها ستون ذراعا وانما قال في الاسح لانه قد قيل الحريم أربعون دراعامن كل الحبوانب وذراع المامة ســتة قيضات وعند الحساب كذلك فأنهم قدروه باربع وعثمرين أصمعاكل أصبع ست شعيرات مضمومة يطون بمضها بطون البعض (والمين خسمائه كذلك) أي من كل جانب ( ومنع غيره من الحفر فيه لا فها وراءموله الحريم من ثلثة جوانب) أي الذي حفر من منهي حريم الأول دون الأول ( وللقناة حربم بقدر ما يصلحها ) هذا عند أبي حنيفة رح وقيل اذا لم يخرج الماء فهو كالنهر فلا حريم له وعند ظهور الماءكالمين

للشرع ولانه مفنوم لوصوله الى يد السلمين بايجاف الخيل والركاب(١)كسائر الفنائم (وان حجر لا) لان الملك بالاحياء والتحجير ليس باحياء لان الاحياء (٢) هو العمارة والتحجير الزعمادم (٣) سمى به لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الاحجار حوله أو يملمونه لحجر غيرهم عن احياثه (ولايجوز احياء ماقرب من العامر) وفي الذخــيرة اذا وقف انسان جهوري الصوت على مكان عال فصاحباعلىصوته فني أي موضع سمع صوبه فهو قريب والا قبعيد الديم البعسد شرط عند أبي يوسف لان الظاهر أن أرتفاق أهل الفرية لاينقطع عن قريب فيـــــــــار الحكم عليه ومحمد اعتبر انقطاع الارتفاق حقيقة ولوكان قريباً (ومن حفر بئرا في موات فله حريها أربمون ذراعا )والذراع هي الكسرة وهو ست قبضات " يوطوري (من كل جانب ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام(٤)من حفر بثراً فله بمــاحولها أربعون ذراعا(٥) عطنا لماشيته وعندها أن كانت(٦)لناضح فستون ذراها لقوله عليمه الصلاة والسلام(٧) حريم المين خسمائة ذراع وحريم بثر العطن أربعون ذراعا وحريم الناضح ستون ذراعاوله مارويناهمنغير فصل والعام (٨) المتفق على قبوله والعمل به أولى عنده من الحاص المختلف في قبوله والعمل = (٩) ولان القياس ولا استدلالهم الاحبال •ع(١) (قوله كسائر الفنائم)أي في ان أمرها مفوض الى الامام لايجوزقيها الا فتيات على رأى الامام لامن جميع الوجوء فان حقيقـــة الفنائم مختص بالفاعين لا الموات •ع (٢) (قوله هو العمارة) أي ببناء أوغرس أو كرب أوسق ، در (٣) (قوله سمى به الخ)أى التحجير اما ماخوذمن الحجر واحد الاحجار او الحجر بمنى المنع وع(٤) (قوله من حفر بتراالح) روامابن ماجه وعيني وذكر في جرح هذا الحديث وتعديله فراجمه عع(٥) (قوله عطنا) ليس صفة لبر حتى يكون مخصصا وانميا هو بيان للحاجة الى الاربمين عناية نهو مفعول لاجله ع والمطن مناخ الابل حول الماء ك(٦)(قوله للناضح )وهي ما ينزح منها الماء بالبمير والناضح هو البمير وبئر المطن، اينزح منهاباليد ٠ ك (٧) (قوله حريم المين الخ)رواء أبويوسف في كتاب الخراج عن الزهري مرسسلا وفي سنده الحسن بن عمارة • عيني (٨) (قوله المتفق على قبوله الح) ان كان المراد أنفاق الحجَّه دين واختلافهم فالتعايل تام الكن الحاجةالي النقلعنهم وانكان المراد اتفاق المناظرين واختلافهما فالثعليل غيرظاهر لان الاختـــلاف في الخاص أول النزاع فلا يصلح الزاما على مانم أولوية العام.ع (٩) (قوله ولان القياس الح ) تعليل على التنزل أي سلمنا عدم رجحان أحدهماعلى الآخر لكن القياس الخ فسلارد الالمصير الى القياس انما يكون في الممارضة الحقيقية وهي هناصورية لاحقيقية لان العام اشارةالي افي الزيادة والخاصعبارة في اساتها والمبارة راجحة على الاشارة كماهو المقرر فلا مصير الى القياس•توجه المارضة أن الخاص وهو ماروياه يثبت ماوراً، أربعين والعام وهومن حفر بسراً يأبى استحقاقي الحريم (١) لان عمسه في موضع الحفر (٢) والاستحقاق به ففيا انفق عليه الحديثان (٣) تركناه وفيا تعارضا فيه حفظناه (وحريم الهين خسمائه) (٤) لما روينا (فمن حفر في حريمها منع منه) لانبالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع فليس للفير التصرف في ملكه (وللقناة) هي بجرى الماء نحت الارض لا (حريم بقدر مايسلحه) لالقاء العلين ونحوه • در قالو اوعند ظهور الماء على الارض كمين فحريمه خسمائة ذراع (وماعدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده فهو الارض كوات لا به لميكن في يد أحد لان قهر الماء بدفع قهر غيره وهو الآن في يد الامام (وان احتمل لا) لحاجة العامة الى كونه نهرا (ولا حريم لأنهر) في أرض غيره وقالاله (٥) مد ناة النهر يمشى عليها و يلقى عليها طينه ولهائه أشبه بالارض صورة أشبه به (٧) كالخارجين تنازعا في مصراع باب والمصراع الآخر معاقى على باب أحدها يقضى لصاحب المصراع الآخر والحلاف فيما اذا لم يكن عليسة لاحدها غرس ولاطين امااذا كان عليه ذلك فصاحب الشقل أولى لانه صاحب يد • هداية والخلاف في النهر المكبر الذي لا يحتاج الى الكرى كل حين امنالصدة بر المحتاج الى الكرى فله حريم بالانفاق ذكره أبوجهفر الهندواني • ك

﴿ مسائل الشرب ﴾

( هو نصيب الماء الأنهار المظام كد جلة والفرات غير علوك ) لأنه مباح الاصل لان قهرالما. يدفع قهر غير. ﴿وَلَكُلُّ أَنْ يُسْتَى أَرْضُهُ وَيَتَّوْضَأُ بِهُ وَيُشْرِبُهُ وَيُنْصِبُ الرَّحَا عليه ويكرى منها نهرا الى أرضه ﴾ لحديث المسلمون شركاه الخ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وي (أن لم يضر بالعامــة) فان أضر بان يفيض الماء ويفسد حقوق الناس أوينقطع المساء عن النهر الاعظم أو يمنع حريان السفن • تا تا رخانية فلمكل و احدمسلما كان أو ذميا أو مكاتبا (٨) منعه • بزازية محمد أمين (وفى الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه و-قى دابته)قال عليه الح ينفيه لأن له موجيين أحدهما كون الحريم أربعين والثانى ان لايكون زائداعليها لانكلمة من في عمالة تبعيض والتمييز عتنم عليه الزيادة -ك(١) (قوله لان عمله) أي عمل الحافر •ع(٢)(قولهوالاستحقاقبه) أي بالحفر •ع (٣) (قوله تركناه)و حفظناه المنصوبان عائدان على القياس • ع(٤) (قوله لماروينا) أي في الحديث الذي استدلابه من قوله عليه السلام حريم المسين خسمائة ذراع ع (٥) (قوله مسناة النهر) المسناة المرم قاموس والمرمجع عرمة سديمترض به الوادي أوهو جم واحد • قاموس (٩) (قوله لاستوائهما) أي في الحقيقة الارضية ٥٠ (٧) (قوله كالمخارجين)أي عن المتنازع فيه فالظاهر أنه لُوكَانُ فِي أَيْدِيهِمَا فَهُو بِيْهِمَا أُو فِي يَدْ أَحَدَهُمَا فَهُولَةُ لِتُرْجِعَ عَلَى الشَّبِهِ •غ(٨) (قوله المنعه)لان دفع الضرر عنهم وأجب

فله الحريم خسما لة ذراع (ولا حريم لنهر في أرض غيره الا بحجة ) هذا عند أبي حنبفة رح وعندهما له مسناة النهر يمثى عليها ويلق عليسا الطبن وكذا في أرض موات (فسناة بين نهر رجل وارض لآخر وليست مع أحد لصاحب الارض) أى ان ماتى فهى لصاحب الارض عندأ بي ماتى فهى لصاحب الارض عندأ بي مقدار نصف بطن النهر وحديم مقدار نصف بطن النهر من كل جانب وعند محد رحمقدار بطن النهر من كل جانب

( نصل )

ر الشرب السيب الماء والشفة شرب بني آدم والبهائم ولكل حقها في كل ماء لم يحرز باناه وستى أرضه من البحر و نهر عظيم كدجلة ونحوها وشق نهر لارضه منها أو لنصب الرحى ان لم يضر بالعامة لاستى دوابه ان خيف نخريب النهر الكثر تها

الصلاة والسلام الناس شركاه في ألاث الماء (١) والكلاء (٢) والنار وأنه ينتظم الشرب والشُّرب خم منه الاول وبقي الثاني وهو الشفة ولان البُّر ونحوه ماوضم للاحراز ولا يملك المباح بدونه (لاأرضه) لمافيه من قطع شرب صاحب ولان الضفة تملق بها حقه فلاعكن شقها(وان خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع) للضرر ٤٠ لان الضفة تعلق حقه بها •هداية وانكانت غيرمملوكة له•ع(والمحرزفي الكوز والحيلاينتفع به الاباذن صاحبه)لانه صارملىكاله بالاحراز (وكرى نهر غير علوك من بنت المسال ) مال الحراج والجزية لأنه لنوائب المسامين لا مال الصدقات لأنه للفقراء ( فان لم يكن فيه شيء يجبر الناس على كريه ) احياء لمصلحة المامة (وكرى ماهو مملوك على أهله ) لأن المنفعة لهم على الخلوص (ويحبر الآن على كربه ﴾ دفعا للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء وضرر الآبي خاص ويقابله (٣) عوض (٤) فلا يعارض به (ومؤنة كرى النهر المشتركة عليهم من أعلاه ) أي أَمَا تَجِبُ المؤنَّة عليهم جميعًا أن كان الكرى من أعلاه بناء على أن قوله من أعلاه حال من الكرى أما ان كان من تحت فلا يجب عليهم جميعا بل على بعضهم ثم ان كان الكرى من أعلاه . ع ( فان جاوز أرض رجل برئ ) وقالا هي عليهم جيما لان اصاحب الاعلى حقا في الاسفل لاحتياجه الى تسييل الماء ان فضل عنه وله أن المقصود من الحرى الانتفاع بالسقى وقد حصل لصاحب الاعلى فلايلزمه (٥) انفاع غيره وليس على صاحب المسيل عمارته كما اذا كان له مسيل على سطح غيره ( ولا كرى على أهل الشفة ) لأمم (٦) لا يحصون ولأمم (٧) أتباع ( ويصح دعوى الشرب بغير أرض ) لأنه قد يملك بدون الأرض ارثا وقد يبيع الارض وبيقي الشرب وهو مرغوب فيه (نهر بين قوم اختصموا في الشربفهو بينهم على قدر أراضيهم إلان المقصود الانتفاع بسسقيها فيتقدر بقدره بخلاف الطريق لأن المقصود التطرق وهو (٨) في الدار الواسعة والضيقة على نمط واحد ( وليس لاحدهم أن يشق منه نهرا ) لان فيه كسر ضفة النهر ( أو بنصب عليه (١) (قوله والكلاء)النابت سنفسه ولو في أرض مملوكة واماما انبته بان ستى الارض المملوكة وكربها فائمت الحشيش فهو أحق به (٢) قوله والنار) فله الاستضاءة والاصطلاء والانتباس لا أخذ الجرة • ك والحديث رواه الطبراني مرفوعا • عيني (٣) (قوله عوض) وهو حصته من الشهرب • ك (٤) (قوله فلا يمارض به) أي بالضرر الخاص بل يغلب جانب الضرر العام فيجمل ضررا ويجب السمى في اعدامه . ك (٥) (قوله انفاع غيره ) الصواب نفع غيره لان الانفاع في معني النفع غير مسموع .ك (٦) ( قوله لايحسون ) لانهم جميع أهل الدنيا (٧) ( قوله أتباع )والمؤن على الاصول كما في القتيل الموجود في الحالة فان مؤنته على أهل الحُطة لا المشترين والسكان ٤٠ (٨) ( قوله في الدار ) أي الى الدار الح او في شان الدار الح . ع

وأرضه) بالجـر عملف على دوابه ( وشجر من نهر غــــبره وقناله وبتره الاباذاء وله سمقي شميجر أو خضر في داره حملا بنجراره في الاصمح وكري نهر لم يملك من بيت المال فان لم يكن فيـه شيء فعلى العامة ) أي يجبر الأمام الناس على كربه (وكرى لو علك على أهله من أعلاه لاعلى أهمل الشفة ومن جاوز من أرضه قد بریء ) آی کل شریك جاو ز الذين يكرون النهر عن أرضه لميكن أبي حنيفة رح وقالا عليهم كريه من أوله الى آخره ( وصح دعوى الشرب بلا أرض ) هذا استحسان لانه قد يملك بدون الارض ارثا وقد يباع الارض ويبقى الشرب للبائع (فان اختصم قوم في شرب بينهم قسم بقدر أراضيهم ومنع الا على منهم من سكر النهر وان لم يشرب بدونه الابرضاءم وكل منهم من شق نهر منه و نصـب رحی ودالية أو جسر عليه بلا أذنشريكه الا رحى وضع في ماحكه ) بان يكون

رحى الان فيه شغل موضع مشترك بالبناء الابرضا أصحابه الا أن يكون رحى (١) لايضر بالنهر ولا بالماء وكان موضعها في أرض صاحبها لأنه تصرف في ملك نفسه ولاضرر في حق غيره (أو دالية) جذع طويل يركب تركيب مداق الارز في راسه مغرفة كبيرة يستقى بها والناعورة مامديره الماء منمرب امين (أوجسرا) هومن الخشب يرفع ويوضع والقنطرة من الآجر والحيجر فلا يرفع • ك ﴿ أَوْ يُوسِعُ فَمُ النَّهُرُ ﴾ لكسر الضفة ولزيادة على قدر حقه في أخذ الما. ﴿ أَوْ يَقْسَمُ بَالَايَامُ وَقَدْ وَقَمْتُ القَسَمَةُ بالكوى ) لان القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيــه ( أو يسوق شربه الى أرض له اخرى ليس لها فيه شرب بلا رضاهم ) لأنه اذا تقادم المهد يستدل على انه حقه ( ﴿ يُورِثُ الشربِ ﴾ لأن الوارث يقوم مقام المورث في حقوقه واملاكه وقد يملك بالارث مالا يملك بغسيره من الاسباب كالقصاص والدين والخسر • ك ﴿ ويوصى بالانتفاع بعينه ﴾ وكانه لان الوصية أخت الميراث . ع لابديمه وهبته فأنها لانصح ( ولا يباع ولايوهب) للعجهالة أو للفرر ( ولو ملا أرضه ) ملاة معناداً ، شرح لان فعله غيرمستلزم للنز لانه قد يكون وقد لايكون نلا يكون علة بل هوسبب محض وشرط ضمان المسبب التعدي كحافر البير وواضع الحبجر . ك اب الاشرية

﴿ الشهراب مايسكر والحرم منها أربعة الحمر وهي النبيُّ من ماء العنب ﴾ (٢) وقال بعض الناس هو اسم لكل مسكر لقوله عليه السلام (٣) كل مسكر خروقوله عليه السلام (٤) الحر من هاتين الشجرتين وأشار الى الكر. والنخلة ولذا انه اسم خاص فيها ذكرنا باطباق أهل اللغة ولذا اشتهر استعماله فيه وفي غــيره غيره والحديث الاول (٥) طمن فيه يحي بن ممين والثاني أريد به (٧) بيان الحكم اذ هو اللائق بمنصب الرسالة ( اذا غلى واشتد وقذف بالزبد ) وقالا اذا اشتد صار خمرا ولا (١)(قوله لايضر بالهر ولا بالماء ومعنى الضرر بالهر ما بيناء من كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه • هداية أي بان يموج الماء حتى يصل الى الرحى في أرضه ثم يجري الى النهر من أسفله لا ميتأخر وصول حقهم اليهم وينقص القالي أمين (٢) (قوله وقال به ض الناس) أي من علماء الفقه أراد بهم الأعمة الثلاثة وأصحاب الظاهر · عيني (٣) ( قوله كل مسكر خمر ) أخرجه مسلم لكن بالظن والهظه عن نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه الا عن النبي صــلى الله عليه وسلم كل مسكر خر • عيني (٤) ( قوله الخر من هاتين الح) أخرجه الجماعــة الا البخارى = ك (٥) ( قوله طمن فيه يحيى )ولذا رواه مسلم بالظن وقال أحمد بن حنبل كل حديث لايمر فيمحى ابن ممين فهو ليس بحديث ولأسنة . عبني (٦) (قوله بيان الحكم) أي الحرمة • ك أي خرمة قليله وكثيره • ت

بالماء ومن توسيم فم النهر ومن القسمة بالايام وقد كانت بالكوى) الكوى جم الكوة وهي روزن البيت ثم التعيرت الثقب التي تنقب في الخشب ليجري الماء فيه الي المزارع أو الجداول وآنما يمنع لأن القديم يترك عني قدمه ( ومنسوق شربه الى أرض له أخرى ليس لما منه شرب) لانه اذا تفادم المهد يستدل به على أنه حق تلك الارض ( والشرب يورث ويوصى بالانتفاع ولا يباع ولا يؤجر ولا يوهب ولا يتصدق به ولا ينجمل مهرا وبدل الصابح ولا يضمن من ملاء أرضه فازت أرض جاره أو غرقت ولا قول الامام المدروف بخواهم زاده رح ﴿ فِي الْحِامِعِ الصَّمْيِرِ البَّرْدُويِ انه يضمن والله أعلم

﴿ كتاب الأشربة ﴾

( حرم الحرّر وهي النيُّ من ماء العنب غلى واشتد وقذف بالزبدوانقلت) هذا الاسم خس بهذاالشرب باجاع أهاي اللغة ولأنقول ان كلمسكر خر لاشقاقه من مخامرة المقل فان اللغة لايجري فها القياس فلا يسمى الدن قارورة لقرار الماء فيه ورعاية الوضع الاول ليست لصحة الاطلاق بلو لترجيح الوضع وقد حققناه فيالننةيح وقذف الزبد هو قول أبي حنيفة رح وعندهما اذا أشهتد صار مسكرا لا يشترط قذف الزبدئم عيها خرام وان قلت ومن الناس من قال السكر منها حرام وهذا مدنوع بأن الله تمالي سهاها رجسا وعليمه انعقد اجماع الامنة ثم يكفر مستحلها وسقط تقومها لا مالبتها ويحسرم الانتفاع بهمها

يشترط القذف بالزيد لأن الاسم يثبت به وكذا(١) المعنى الحرم بالاشتداد وهو المؤثر في الفساد وله أن الغليان بداية الشدة وكما لها بقذف الزبد وسكونه اذ به يتميز الصافى من الكدر وأحكام الشرع كالحدوا كفار المستحل وحرمة البيع قطمية نناط بالنهانة وقبل يؤخذ في حرمة الشرب عجرد الاشتداد احتياطا • هداية والحلاف في فذف الزبد في الثلاثة البافية الطلا والسكر ونقيع الزييب كالحلاف في فذف الزيد في الحمر • ي ( وحرم قليلها وكثيرها ؛ لأن قليلها داع الى كثيرها وهذا من خواص الخر ولذا تزداد الشاربها اللذة بالاستكثار منها • هداية المظر فان اطلاقات المصنفين حرمة على الثلاثة يفيد أن قليسل الثلاثة أيضا حرام كقايل الحر الا أريقال ان مراد المعنف الحرمة الوحية للحد ولا ريب انها منفية في فليل الثلاثة • ع ﴿ والطلاوهو المصير أن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ﴾ سواء كان لذاهب قليلا أو كثيرا ومنه المنصف وهو ماذهب نصفه وكل ذلك حرام عندناً • ى لأنه رقيق ملذ مطرب ولهذا بجتمع عليه الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد المعلق به ( والسكر وهو النيء من ماء الرطب ) وهو حرام لاجماع الصحابة ويدل عليه (٢) ماروينا وقبل الهمباح لآية تتخذون منه سكر المتن به ولاامتنان بالمحرم قلنا انها محمولة على ما قبل تحريم الاشربة ﴿ وَنَقْبِعُ الرَّبَيْبِ وَهُو النَّيْءُ مَنْ مَاء الزبيب ) وهو حرام لأنه رفيق ملذ الخ ١ والكل حرام ان غلا واشتــد ) أي صار مسكرًا • ع ﴿ وحرمتهادون حرمة الحمر فلا يكفر مستحلها ﴾ لأن حرمتها اجتهادية . هداية وحرمة السكر وأن كان بإجماع الصحابة وهو مفيد القطم لكن بشرط النقل المتواتر ولعله لم ينقل بالتواتر •ت( بخلاف الحمر )لانحر متها قطعة ( والحلال منها أربعة نبيذ النمر والزبيب اذا طبخ ) أى كل واحد منهـــما ( أدنى طبخة واناشتداذا شرب مالايسكر ﴾أي مايغلب على ظنه أنه لايسكر ( بلالهو و طرب ) وسنذكر التعليل لحل الاربعة في المثلث العنبي ( والحليطان )هوعبار،عن نقيع التمر وتقبيم الزميب يخلطان فيطبخ بعد ذلك ادنى طبخة فيترك حتى يغلى ﴿ بِشند • غابة البيان وجه الحسل ما روى عن أبن زياد أنه قال سقاني ابن عمر شربة (٣) ما كدت اهتدى ألى أهلي ففدوت اليه من الفد فاخـــبرته بذلك فقال ما زدناك على (١)(قوله المني المحرم)وهي اللذة المطربة.ك(٢) (قوله ماروينا) هوالحرمن هاتين الشجرتين الدسم (٣) ( قوله ما كدت الخ) مالغة في بال التأثير لاله اخبار عن حقيقة السكر لانحقيقةالسكر حرام بالانفاق فكيف يستدل بهذا القول على الحل أو ان الاستدلال بمجرد سقى ابن عمر رضي الله عنهما فان تلك الشهربة لو كانت حراما لمــا سقاه أ اياها مع كمال فقه ابن عمر رضي الله عنهما وتقواء اما الاحتراز عن ايصال الشرب الى حــد السكر فواجب على الشارب لاختلاف العلبائع والشارب يعرف طبيع نفسه • ت وفي الوجه الاول نظر لان غرض المسنف الاستدلال على حل المشتد منها

ويحد شاربها وان لم يسكر ولا يؤثر فيها الطبيخ ويحوز كخللها خلافا للشافعي رح هـذه عشرة أحكام (كالطلاء وهو ماء عنب قد طبخ فذهب اقل من ثلث وغلظا تجاسة و نقيع التمرأي السكر، نقيع الزيب نيئين أذا غلت و اشتدت الضمير يرجع الى الطلاء ونقيم النمر ونقيم الزبيب وعند الاوزاعي العللاء وهو البادق مباح وكذامقه ماازييب وعندشريك ابن عبد لله السكر مباح لفوله تمالي تخذون منه سكرا ورزقاحسنا و اعلم ان هذه الأشربة أعا تحرم عند أبي حنيفة رح اذاغلت واشتدت وقذفت بالزبد وعندهما يكنى الاشتداد كما في الحمر ( وحرمة الحمر أنوى فيكنر مستحلها فقط وحل المثلث العنسي مشتدا ) أي يطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاه وبقي ثلثه ثم يوضع حق يغلى ويشتد ويقذف بالزبد وكذا أن صب فيمه الماء حتى يرق بمد ماذهب ثلثاه تم بمليخ أدني طبخة ثم يوضع الى أن ينلى ويشتد ويقذف بالزبد وأنماحل المثلث عندأى حنيفة وأي يوسف رح خلافا لمحمدومالك والشافعي رح ( ونبيذ البمر والزبيب مطبوخا أدنى طبخة وان اشتد اذا شربما لم يسكر بالألهووطرب)أي اعا يحل هذه الاشرية أذا شرب مالم يسكر أما القدح الاخير وهو المسكر حرام اتفاقاوشرطهان يشرب لا لقصد اللهو والطرب بلي لقصد النقوي (والخليطان) وهــو ان يجمع بين ماء التمسر والزيب ويطبخ ادنى طبخةوترك الي أنيغل

عجوة وزبيب وهــذا من الحليطين وكان مطبوخا لان المروى عنــه حرمة نقبع الزبيب وهو النبيء منه وما روي أنه عليه الصلاة والسلام (١) نهى عن الجمسم بين الغر والزبيب الحديث فمحمول (٢) على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء ﴿ وَنُمِيذُ الْعَسَلُ وَالَّذِنِ وَالْجَرِ وَالشَّمِيرِ وَالْذَرَةُ طَبِّحْ أَوْلًا وَالمُثَلِثُ الْعَنِي ﴾ خــلاقا نحمد في الكل وللشافعي في المثاث ونبيذ الثمر والزبيب ومالك في المثاث، فهممن الهداية لهم قوله صلى الله عليه وسلم(٣) كل مسكر خمر وقوله عليه الصلاة والسلام (٤) ما اسكر كثيره فقليله حرام ولهما قوله عليه الصلاة والسلام (٥) حرمت الحمر لمينها ويروى بمينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب (٦) خصالسكر بالتحريم (٧) في غمير الحرر (٨) أذ العطف للمقابرة ولأن المفسد للمقل هو القدح المسكر وهو حرام عندنا والحديث الاول غير ثابت على ما بيناه ثم هو محمول على القدح الاخير اذ هو المسكر حقيقة · هــداية بناء على أن المشتقات حقيقة في الحال والثاني حارض بما روياه • ت فيقرر الاصول والاصل الاباحة لكن هذا الاصل بمارضه أصل تقديم المحرم على المبيح. ع ( وحل الانتباذ بالدباء) هو القرع • عيني ( والحنتم ) الجرار الحمروقيل الحفهر · عين ( والزفت ) اذا لم يصل شربها الى حد الاسكار فلو لم يكن المراد بقوله ما اهتدى الح حقيقة الاسكاو لم يتسين أن تلك الشهرية كانت مشتدة فلم يتم استدلاله • ع والاثر روا. عمد بن الحسن في كتاب الا أثار . تخريج الزيلمي . ش (١) (قوله نهي عن الجمع الح) رواه الستة ، عيني (٢) (قوله على حالة الشدة ) اىالقحط فكره للاغتياء الجمع بين النعمتين بل المستحب أن يأكل احدها ويؤثر بالآخر جاره وما روبناه محمول على حال السمة حيث اباح الجمع بين النعمتين هكذا روى عن ابراهم النحمي . ك (٣) (قوله كل مسكر خر) تقدم تخريجه أول الباب (٤) (قوله ما أسكر كشره الح) اخرجه اصحاب السنن الاربعة مرفوعا (٥) (قوله حرمت الحمر الحرافر)روي موقوفًا على أين عباس رضي الله عنهما ومرفوها والوقف أصبح • عيني (٦) (قوله خص السكر الخ) التخصيص لا يفيده منطوق اللفظ وأخذه من مفهومه الخالف خلاف المذهب • ت (٧) ( قوله في غير الحمر) دخل الطلاء والسكر ونقيم الزبيب في اطلاق الفير فمفاد الدليل أباحة قليلها • ت الا أن يقال أن حرمة قلياما ثابت بدلائل أخر فيقيد الفريما سوى الثلاثة •ع ( ٨) (قوله اذالعطف) اي هذا العطف للمغايرة بين الجُمْر وغيرها في حرمة العين والالم يحسن أذ المناسبان يقال حرمت المسكرات لعينها والسكر منها أعظمي يعني ان مجرد قاعدة مغايرة المتعاطفين وهما الحمر والسكر هنا لايدل على المقصود هنا وهوحل الاربعة الحلال بل أنمــا يدل عليه هذا العطف بخصوصه يممونة المقام حيث صرح باسم الحمر وأسندا لحرمة الى عينها فلو كانت الاربعة المذكورة حراما لم بحسن تخصيص اسم الحمر بل المناسب ال بقال الخوع

ويشتد يحل بلا لهو وطرب (ونبيدُ العسل والتين والبرو الشمير والذرة وأن لم يطبخ بلالهو ولاطرب وخل الخر ولو بملاج) أي بالقاء شيء فيه وهذا يحل العفل قولا واحدا وانكان بغير القاء شيء نفيه قولان له ( والا نتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير) الدباء القرع والحنتم الحجرة الحضراء والمزفت الظرف المعلى بالزفت أي القير والنقير الغارف الذي يكون من الخشب المنقور اعلمان هذهالظروف كانت مختصة بالخر فلماحرمت الحنر حرم الني صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف وأما لازفي استعماله تشبها بشرب الحمر وأما لان هذه الظروف كانفيها أثرا لخرفلمامضت مدة أباح الذي عليه السلام استعمال هذه الظروف فان أثر الخرقدز الءنها وأيضا في ابتداء تحربم شيء يبالغ ويشددليتركه الناسم مفاذا ترادالناس واستقر الامريزول ذلك التشمديد بعد حصول المقصود (وكر مشرب دردي الخر والامتشاط به ) المراد بالكراهة الحرمة لانفيه أجزاه الحمر الا أنه ذكر لفظ الكراهة لا الحرمة لعدم النص القاطم فيه ( ولا يحدشار به ملا سكر ) فان في الخمر أنما يحد بشرب القليللان قليل العضر يدعو الى الكثير ولا كذلك في الدردي فاعتبر حقيقة السكر

﴿ كتاب الصيد ﴾ (بحل صيد كل ذي ئاب وذى مخلب من كاب أو بازي ونحوهما) قد مر فى الذبائح معنى ذي الناب وذي الخلب ثما علم ان الدخنز بر مستشى (٢٤٨) لانه نجس العين وأبو يوسف رح استثنى الاسداماو همته والدب لخساسته والبيض

المطلى جوفه بالزفت اى القير . عيني (والنقير) خشبة منقورة . ع لقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذكر هذه الاوعية فاشربوا في كل ظرف فان الظرف لا يحل شيئاً ولا بحرمه ولا نشربوا مسكرا قال ذلك بعسد ما (١) أخبر عن النهى عنه فكان ناسخا (وخل الحر سواء خللتاً وتخللت) خلافا للشافعي في التخايل لذا قوله هليه الصلاة والسلام (٢) نم الادام الحل . هداية والحديث عام يتناول كل ما يطلق عليه اسم الحل فاية البيان (وكره شرب دردى الحر والامتشاط به) لما فيه من اجزاء الحر والانتفاع بالمحرم (ولا يحد شاربه بلاسكر) خلافا للشافعي لنا أن قليله لا يدعو الى كثيره لما في الطباع نبوة عنه فكان ناقصا فاشبه غير الحر من الاشربة ولان فيه الثغل فكان كما اذا غلب عليه الماء بالامتزاج

السيد الميد

( هو الاصطباد ) ويطاق على ما يصاد ( وبحل بالسكلب المعلم ) لقوله تمالى وأذا حللتم فاصطادوا. هداية وأدنى درجات الامر الاباحة . ك وقوله عليه الصلاة والسلام لعدى بن خاتم الطائي رضي الله عنه (۴) اذا أوسات كلبك المعلموذ كرت اسم الله عليه فكل وأن أكل منه فلا تأ كل لانه أنما المسكة على نفسه وانشارك كليك كلب آخر فلا تأكل فالك انما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك وعلى اباحته المقد الاجماع و لانه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك وفيه استبقاء المكلف وتمكنه من اقامة التكاليف (والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة ولا بد من التعليم ﴾ لقوله تمالي وماعلمتم من الجوارح • هداية أي صيد ماعامتم وهو عملف على الطبيات • ت (وذا بترك الاكل ثلاثًا) في الكاب (وبالرجوع أذا دعوته في البازي) وهو (٤) ماثورعن ابن عباس رضي الله عنهماولان بدن البازي لا يحمل الضرب وبدن الكلب يحمله فيضرب ليتركه ولأن آية التمليم ثرك المألوف والبازي متوحش فآية تعليمه الاجابة والكلب يمتاد الانتهاب فآية تعليمه ترك الانتهاب (١) (قوله أخبرالح) بقوله عليه الصلاةوالسلام بهشكم عن ثلاث الحان قال وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت فاشر بوا الحديث = ك والحديث رواه محمدفي كتاب الآثار عن أبي حنيفةً مرفوعاً وفي لفظ لمسلم نهيتكم عن الظروف وان الظرف لا بحل شيئا ولايحرمه واخرجه ابن حبان مرةوعا آبي نهيتكم عن نبيذ الاوعية وان الوعاءلايحرم شيئا عيني (٢)(قوله نعم الادام الحل )رواه الجماعة الا البيخاري عن جابر مرفوعا . عيني (٣) ال قوله اذا أرسلت كلبك الح ) رواه الستة ، عيني (٤) (قوله وهو مأثور الح) الاثر رواه محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه البخاري عنه في فصل الكتاب ورواه جرير العلبري

الحق الحدأة به ليخساسته والغااهر أنه لايحتاج الى الاستثناء فان الاسد والدب لايمسيران معلمين لعلو الهمة والبخساسة فلم يوجد شرط حل المسيد ( بشرط علمهما وجرحهماأي موضع منه ) هذاعند أبى حنيفة رح ومحد رح وعن أبي يوسف ُ رح أنه لا يشترط الحِرج ( وأرسال إمسلم أو كتابي اياهما مسميا) أي لا يترك التسمية عامدا (على ممتنع متوحش يؤكل) بشترط في الصيد أن يكون ممتما بالقــواثم أو الجناحين فالصــيد الذي استأنس متنع غمير متوحش والصيد الواقع في الشبكة والسافط في البر والذي آنخنه متوحش غــير ممتنع لخروجه عن حسيز الامتناع (وأن لا يشارك الكلب المعلم كاب لا يحل صيده ) مثل كاب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يرسمل للصيد أو أرسل وترك التسمية عمدا (ولا يطول وقفته بعـــد ارساله) فأنه أن طال وقفته بعد الارسال لم يكن الاصطباد مضافا المالارسال حيلة في الاصطباد فيكون مضافا الى الارسال ( ويعلم المعلم بترك أكل الكلب ثلث مهات ورجوع البازي بدعائه فان أكل منه البازي أكل لا ان أكل الكلبولا ما أكل منه بمد توكه ثلث مرات ولا ما صادبهدحتى

يتعلم وقبله اذا بقى في ملكه ) أى لا يحل ماصادال كلب بعد ماأ كل حق يتعلم أي يترك الاكل ثلاث مرات ولايحل ماصاد قبل الاكل (ومن اذا بتى في ملكه فان الكلب اذا أكل علم أم لم يكن كلبامعلما وكل ماصاد قبل ذلك الاكل فهو صيد كلب جاهل فبحر ماذا بتى في ملك الصياد

سهمه ) أي رمي ففاب عن يصره متحاملا سهمه فادركه ميتا فان لم يقمد عن طلبه حل أكله لان هذا ليس في وسعه وان قعد عن طلب بحرم لان في وسمه أن يطلبه وقدقال عليه السالام لعل هوام الارض قتلته ( فان أدركه المرسل أوالرامي حيا ذكاه ) المرادانه أدركه حياوفيه من الحيوة فوق ما يكون في المذبوح يجب التذكية حق لو ترك التذكية بحرم وقد قال في المستن فان تركها عمدا المراد به أنه ترك التذكية مم القدرة علما أما أن لم يتمكن من التذكية فني المتن اشارة الى حله كا روی عن أبي حنيفة رح وكذا عن أبي يوسف وهو قول الشافعي رح وفي ظاهر الرواية أنه بحسرم وان كان حيوته مثل حيوة المذبوح فلا اعتبار لها فلا يجب التذكية اما في المتردية واخواتها وفي الشاةالق مرضت فالفتوى على أن الحيوة وأن قلت معتبرة حتى لو ذكاها وفيهسا حبوة قليلة يحل لقوله تمالي الأما ذكيم ﴿ فَانْ تُركُّهَا ﴾ أي التذكيب (عمدا فمات أو أرسل مجوسي كلبه فرْجره مسلم فالرّجر ) أي أغراه بالصياح فاشتد (أو قتله معراض بعرضه) المعراض السهم الذي لاريش # سمى معراضا لأنه يصيب الشيء يعرضه فلو كان في رأسه حدة فأصاب بحدثه بحــل (أو بندقة ثقيلة ذات حدة) أما قال هذا لانه بحتمل أن یکون قد قتله بثقله حتی لو کان

(ومن التسمية عندالارسال) لما روينا من حديث عدي رضي الله عنه ولان البازي والكلب الة والذبح لابجصل الاباستعمال الآلة وذلك فيهما بالارسال فصار يمنزلة امهارالسكينة فلابد من التسمية عنـــده (ومن الحبرح في أي،موضمكان) لتحقق ذكاة الاضطرار بانتساب ماوجد من الالة من الحبرح اليــه بالاستعمال( فان أكل منه البازي أكل وان أكل الكلب والفهدلا >خلافاللشافعي في قوله القديم باباحية ماأكله الكابومالك لنا الفرق الذي بيناه في دلالة التعلميم وهو مؤيد بمما رويناه من حديث عدى (وان أدركه حيا)ولم يأخذه فان كان بحيث لو أخذه لامكنه ذبحه لم يؤكل لانه صار في حكمالمقدور وان كان بحيث لايمكن فبحمأ كللاناليد لم نشيت والتمكن من الذبح لميوجد فان أخذه وقد تمكن من ذبحـــه (ذكاه) لقدرته على الاصل قبل حصول القصود بالبدل امااذا (١) لم يتمكن من ذبحه وفيه حياة فوق حياة المذبوح ولم بذكه لم يؤكل في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف انه يحل بخلاف (٢) ماأذا كانت فيه حياة مثل حياة المستدبوح لأنه ميت حكما الآترى أنه لووقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم كما ذا وقع وهو ميت والميت لبس بمذبح (وان لم يذك أو خنقهالكلب ولم بجرحه) خرم لأن الحبرح شرط على ظاهر الرواية (أوشاركه كاب غيرمعلم أو كاب مجوسي أوكاب لم يذكر اسم الله عليه عمداحرم) أيضًا لما روينًا من حديث عدى (٣) ولانه اجتمع المبيع والمحرم فقاب المحرم نصا واحتياطاً (وان أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر حل ولوأرســله مجوسي فرجره مسلم فانزجز حرم)لان الفعل برقع بما هو فوقهأومثُّله كمافي نسخ الآى والزجر دون الارسال لانه بناء عليه (٤) ثم المراد بالزجر الاغراء بالصياح عليــه عنه في فصل البازي والكلب وعيني (١) (قوله لم يَمْ كَن الح) أي لفقد الآلة أصلا أولضيق الوقت مع وجودها ٥ك والحاصل آنه لوأخذ الصيد وفيه حياة مثل حياة المذبوح ولم يذكه فعلى مافي الحانية والظهيرية يحل وعلى مافي المثاية يحلى ان لم يتمكن من ذبحه وعلى مافي الزيلمي لايحل أصلا الا بذكاة وظاهر كلام البدائع ترجيح الاول .أمين ثم وجه الفرق بين الصيد على ظاهر الهداية وبين محو النطبحة حيث اعتبر مطلق الحياة ولو أقل من حياة المذبوح في وجوب تذكية بحو النطيحـةعلى المفق به كما في الدر المختار بخلاف الصيد حيث لم يعتبر في وجوب تذكبته قدر حياة المذبوح فضلا عن أقل منها هو ماذكر مااشيخ أمين من أما قد وحسدما في الصميد ذكاة الاضطرار فاستغنينا به عن ذكاة الاختيار والحالة هذه وفقد دنا الذكاة راسافي النطبحة فاضررنا الى القول بوجوب ذكاتها في مطلق الحياة اه .ع(٢) (قوله ما اذا كانت فيه حياة الح) أى ولم يذكه فانه يحل لانه ميت الح. ع (٣) (قوله ولانه اجتمع البيح الح) يشير الى جديث مااجتمع الحلال والحرام الاوقد خلب الحرام والحديث وجدته موقوفًا على ابن مسمود . تخر يج الزيمي ٠٠٠٠ (٤) (قوله ثم المراد بالزجر

وبالانزجار اظهار زيادة الطلب (فان لم يرسله أحد فز جر مسلم فانز جرحل) (١) لأن الزجر مثل لانفلات لأنه ازكان دونه من حيث أنه بناءعليه فهو فوقه لانه فعل المكلف فاستويا فصلح اسمخاه هداية والقباس الايحل بزجر المسلملا فه ليس بارسال والارسال شرطوجه الاستحسان أنه لما أنزجر بزجره جمل ذلك بمنزلة ابتداء الارسال الداروان رمي وسمى وجرح أكل ) لانه ذابح بالرمي الكون السهم آلة له فتشترط التسمية عنده ( وان أدركه حيا ذكاه وان لم يذكه حرم ) لما بيناه ( وان وقع سهم بصيد فتحامل وغاب وهو في طلبه حل ) وقال مالك ان ما توارى عنه ان بات ليلة لا یحل ( وان قعد عن طلبه ثم أصابه میتالا )(۲) لما روی عنه علیهالصلاةوالسلام انه كره أكل الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لمل هوام الارض قتلته ولان احتمال الموت بسبب أخر قائم فما ينبغي أن يحل أكاء لان الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا (٣) الا أنا أسقطنا اعتباره مادام في طلبه ضرورة انلايعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيها اذا قمد عن طلبه لأمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله ( وان رمي صيدا فوقع في ما، أوعلى سطح أوجبل ثم تردى منه الى الارض ) ولم يكن الجرح مهلكا في الحال اما اذا كان مهلكا في الحال ولم يبق فيه من تردى لم يضر بل يؤكل . ك ( حرم ) أما في فصل الماء فلا حمّال الموت بالماء لابه مهلك قال عليه الصلاة والسلام لمدى (٤) فان وقمت رميتك في الماء فلا تأكل فانك لاتدرى ان الما، فتله أو سهمك وأما في فصل السطح والحبِل فلانه المتردية وهو حرام بالنص ( وأن وقع على أرض ابتـداء حـل # لانه لا يمكن الاحتراز عنه وفي اعتباره سد باب الاصطياد ( وماقتله المعراض بعرضــه ) ولم يجرحه ، ع ( أو البندقة )هي طينة مدورة برمي بها اك ( حرم ) أما في المعراض الاغراء الخ) أي لاالمنع وان كان ذلك معناه أيضا لغة لما في القاموس زجره منعـــه ونهاه كازدجره فالزجر وازدجر والكابوبه نهنهه والطير تفاءل به فتطير فنهره كازدجره والبعير ساقه اه ع (١) ( قوله لان الزجر مثل الأنفلات ) أي من حيث ان لكل منهما وجه الضعف ووجه القوة • ت وفي الكفاية من حيث ان كل واحد منهما غير مشروط في حل الصيد بخلاف الأرسال اه (٢) ( لما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كره الح ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . غاية •ش وعيني قال ورواه أيضا أبو داود مرسلا اه•ع (٣) قوله الا أما أحَمَلنا الح ) كانه قيل أن في اسقاط اعتبار هذا الاحتمال تخصيص العلة وهي قوله عليه الصلاة والسلام لعل هوام الارض قتلته وتخصيصها لا يجوز فقال الا أنا الح يه في ان العلة ائما تكون علة عند تعريبُها عن الحرج العظيم وفي اعتباره خرج عظيم فلا تَحْقَقَ العلة حتى تحقق تخصيصها له (٤) ( قوله فان وقعت رميتــك الخ )

ماء ) فأنه بحتمل أن الماء قتله فيحرم ( أو على سطح أوجبل فتردى منه الى الارضحرم) لانالاحترازعن مثل هذا مكن ( فان وتع على الأرض ابتداء) فان الاحتراز عن مثل هذا غير ممكن فيحل ( أو أرسل كابــــه فزجره مجوسی فانزجر أو لم برسله أحد فزجره مسلم فانزجر ) أعلم أنه اذا اجتمع الارسال والزجر أي السوق فالاعتبار للارسال فان كان الارسال من المجوسي والزجر من المسلم حرم وان كان على العكس حل وان لم يوجدالارسال ووجد الزجر يعتبر الزجر فان كان من المسلم حل وان كان من المجوسي حرم (او أخذ ذير ما أرسل عليه أكل) هذا عندنا فانه لا يمكن التعليم بحيث ياخذ ماعنه وعند مالك رح لايوكل وان أرسله فقنل صيدا تمقتل صيدا آخر أكلا كالورمي سهماالي صيد فأصابه واصاب آخر وكذا لو أرسال على صيود كثيرة وسمى مرة وأحسدة بخلاف ذبح شاتين بتسمية واحدة

فلقوله عليه الصلاة والسلام (١) ما أصاب بحده فكل وما أصاب بمرضه فلاتأكل ولانه لا بد من الحرح ليتحقق مصنى الذكاة • هداية والمعراض سهم بلا ريش يمضى عرضا • ك وأما في البندقة فلانها تدق وتكسر ولا تجرح فصارت كالمراض ( وان رمي صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ) لما بينا • هداية من أن الرمي مع الجرح مبيح وبقطع عضو يحقق الجرح لاعالة . ك ( لا العضو ) وقال الشافي أكلا ان مات منه كما اذا أبين الرأس بذكاة الاختيار ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (٢) ما أبين من الحبي فهو ميت ذكر الحبي مطلقا فينصرف الى الحبي حقيقة وحكما والمضو المبان بهذه الصفة لان المبان منهحي حقيقة لقيام الحياةفيه وكذا حكما لتوهم سلامته بعدهد والجراحة حتى لو كان المبان منه حياصورة لاحكما بان لم يبق فيه من الحياة الا مثل حياة المذبوح كان قطع نصف الرأس أو أكثره بحـــل البان والمبان منه (و )كذا (ان قطمه أثلاثاوالا كثر مما يلي المجز أكل كله ) لان المبان منه حي صورة لاحكما اذ لا يتوهم بقاء حياته بعد هذا الحبرح ﴿ وحرم صيد الحجوسي والوثني والمرتد ) لأنهم ليسوأ من أهل الذكاة كما بيناء في الذبائح ( وان رمي صيداً فلم يَخْنه ﴾ أي لم يخرجه من حبز الامتناع ﴿ فرمي آخر فقتله فهو للثاني ﴾ لانه هو الآخذوقد قال عليه الصلاة والسلام (٣) الصيد لمن أخذ ( وحل ) لانه اذا لم يُخدُم يخرج عن الصيدية فذ كانه ذكاة الاضطرار بعد • فهم من غاية البيان . ع ( وان أنخنه فللاول ) لأنه بالانخان صار آخذا له حكما والصيد لمن أخذ ( وحرم ) اذا كان الاول بحال نجو منه الصيد لأن الموت حينئذ (٤) مضاف الى الرمي الثاني اما أذا كان بحال لا ينجو منه بان لم يبق فيه من الحياة الا مثل حياة المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل لان الموت لا يضاف الى الرمي الثاني لأن وجوده وعدمه بمنزلة ( وضمن الثاني الاول قيمنه غير ما نقصته جراحته ) لأنه أنلف صيدا مملوكا الاوللانه ملكه بالرمى المثخن وهو منقوص بجراحته وقبمة المتلف تمتبر يوم الاتلاف ( وحل اصطياد ما يوكل لحمه وما لا يوكل ) (٥) لاطلاق ما تلونا والصيد لا نختص بما كول اللحم قال قائلهم

صيد الملوك اراب وثعالب واذا ركبت فصيدى الابطال أوللانتفاع بنحو جلده وشعره أو لدفع شره وكل ذلك مشروع

أخرجه البخارى . عين (١) ( قوله ما أصاب بحده فكل الح ) الحديث في البخاري و ع (٢) ( قوله ما أبين من الحي الخ ) رواه أبوداو دو النر مذى من فو ما ه تخريج الزيلمي (٣) ( قوله الصيد لمن أخذ ) قال الزيلمي غريب وذكره في التذكرة لابي عبد الله محمد بن حمدون من فو ما مل (٤) ( قوله مضاف الى الح ) وقد كانت ذكانه ذكاة الاختيار ولم توجد و ع (٥) ( قوله لاطلاق ما تلونا ) وهو واذا حالم ما قاصطادوا و ع

(كصيد رمي فقطع عضو منه لا المضو) هذا عندناو عندالشافي أكلا جيما لنا قوله عليه السلامما أبين من الحي فهو ميت ( وان قطع اثـــالاثا و اكثره مم عجزه ) أي قطعه قطعتين بحبت يكون الثاث في طرف الرأس والثانان في طرف المحز (أو قطع نصف رأسه أوأ كنزه أوقد بنصفين أكل كله ) لأن في هذه الصور إلا يمكن حياته فوق حياة المذبوح فلم يتناوله قوله عليه السلام ما أبيين من الحي فهو مبت بخلاف ما اذا كان الثاثان في طرف الرأس والثلث في طـرف العجز لامكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح وبخلاف ما اذا قطع أقل من نصف الرأس لامكان الحياة فوق حياة المبذبوح ( فان رمي صدا فرماه آخر فقتله فهو للاول وحرموضمن الثاني قيمته محروحا ان كان الاول أتخنه والا فللثاني وحل ) أي رمي صيدا فر ماه آخر فقتله فان كان الاول أخرجه عن حبز الامتناع فهوملك الاول ويكون حراما لأن ذكاتهذكاة اختيارية فيحرم حيث قتله بالرمى واذاكان ملكاللاول وحرميرمي الثانى فالثاني يضمن قيمته حال كونه مجروحا برمي الاول وان لم يكن الاول أخرجه عن حيز الامتناع فهو ملك للثاني لأنه قيد صادم ويكون حلالا لأن ذكانه اضطر ارية (ويصاد ما يؤكل لى ومالا يؤكل) فالابؤكل لحمه فبالاصطباد يطهر لحمه وجلده

## اب الرهن الله

وهو مشروع بآية فرهازمقبوضة ويما روى أنه عليه الصلاة والسلام (١)اشترى من بهودي طماما ورهنه بها درعه وعلى ذلك المقد الاجماع ولانه وشيقة كالكفالة ( هو حبس شي. بحق بمكن استيفاؤه منه كالدبن ) فلا يصح بحق القصاص ع ( ولزم بامجاب وقبول وقبضه محوزا ) ای مقسوما احتراز عن رهن المشاع . ك وقال مالك يلزم بمجرد العقد لنا ماتلونا (٢) والمصدر المقرون بالفاء في محل الحيزاء ير د ١ الامر ( مفرغا ) احتراز عن رهن دار فيها متاع الراهن ٠ ك ( بميزاً ) بان لم يكن متصلا بغيره الصال خلقة كالنمو على الشجو بدون رهن الشجر = ك لان كال القبض بهذه الأمور ( والتخلية فيهوفي البيع قبض )(٣) و الصواب ان التخلية تسليم لا قبض لأنه عبارة عن رفع الموانعوهو فعل المسلم لا المتسلم والقبض فعل المتسلم وانما يكتني بالتخلية لانها هي غاية ما يقدر عليه والقبض فعل غيره فلا يكلف به • ى ( وله أن يرجع عن الرهن مالم يقبضه ) لمدم لزومه قبل القبض (وهو مضمون) وقال الشافعي أمانة لنا قوله عليـــه الصلاة والسلام المرتهن بعد ما نفق فرس عنده (٤) ذهب حقك وقوله عليه الصلاة والسلام اذا (٥) عمى الرهن فهو بما فيه ممناه على ما قالوا اذا (٦) اشتبهت قيمة الرهن بعد ما هلك واجماع الصحابة والتابعــين على أن الرهن مضمون وأما قوله عليـــه الصلاة والسلام (٧) لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه فمناه على ما قالوا الاحتباس الكلي بان يصير عماوكا له كذا ذكره الكرخي (٨) عن السلف ( بأقل من قيمته ومن الدين فلوهلكوقيمته مثل دينه صار مستوقيا دينه وان كانت أكثر من دينه فالفضل أمانه وبقــدر الدين صار مستوفيا ) لان يد المرتهن بد الاستيفاء فلا يوجب الضمان الا بالقدر المستوفى وقال زفر (١) (قوله اشترى من يهودى الح ) أخرجه البخارى ومسلم • نخر بح الزيامى (٢) (قوله والمصدر المقرون بالفاء الح ) كما في فضرب الرقاب فتحرير رقبة ثم التقـــدير والله أعلم فرهن رهان لان الرهان ليسعمدر بل جم ولذا أنث مقبوضة • ك (٣) ( قوله والصواب أن التخلية تسليم) سلمناه لكن مراد المصنف أن التخلية كالقبض فلا يصح رجوع الراهن بمدها . ع (٤) ( قوله ذهب حقبك ) رواه أبو داود مرسلا وقال عبد الحق هو مرسل ضميف وضعفه ايضا ابن القطان • عيني ولا يجوز ان يراد ذهب حقك في الحبس لأنه مما لابخني ٥ ك (٥) ( قوله اذا عي الح) رواه ابو داود في مراسيله وقال ابن القطان مرسل صحيح منخريج الزيلمي (٦) ( قوله اذا اشتبهت ) بان قال كل من الراهن والمرتهن لا ادري كم كانت قيمته = ك (٧) ( قوله لا يغلق الح) اخرج ابن حبان والحاكم عيني غنمه زوائده وعليه غرمه اي لو ملك ملك على الراهن وك(٨) ( قوله عن الساف ) كطاوس و ابر اهيم وغير هما وك

من الرهون بان ياع الرهون بخلاف المين فان الصورة مطلوبة فيها ولا عكن تحصيل صورتها من شيء آخر (وينعقد بابجاب قبول غير لازم) أى ينعقد حال كوله غير لازم (فللراهن تسليمه والرجوع عنه ) أي تسليم الرهن بممنى المرهون والرجوع عن الرهن بمنى المقد ( فاذا سلم فقيض محوزا) اي مقسوما غير شائع ( مفرغا ) أيغير مشغول بحق الراهن حتى لا بجوز رهن الارض بدون النخل والشجر بدون الثمر ودار فيها متاع الراهن بدون المتاع ( متميز الزم ) أي ان كان متصلا بحق الراهن خلقة كالثمر علىالشجر يجب أن يمبز ويفصل عنه فالمفرغ يتملق بالمحل فيجب فراغه عما حل فيه كالثمر وهو ليس بمرهون سواء والمتميز يتعلق بالحال في المحل فيجب انفصاله عن على غير مرهون اذا كان اتصاله به خلقة حسق لو كان اتصاله بالحجاورة لايضره كرهن المتاع الذي في يبت الراهن (والتخلية قبض فيمه كما في البيم) التخلية ان المرتهن من أخسده هذا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسـف رح لا ينبت في المنقول الا بالنقل لانه قبض موجب للضمان بمنزلة الغصب وعند مالك رح يلزم بدون القبسض ( وضمن باقلمن قيمتهومن الدين) علم أن هذا تركيب مشكل غفل

الناس عن أشكاله وهو أنه يتوهم ان كلمة من هي التي تستعمل مع أفعل التفضيلوارس كذلك لانه ان الرهن

أريد أنه مضمون باقل من كل واحد فهذا غير مراد وان أريد أنه مضمون باقل من المجموع أو بأقل من أحدها ان كان الواو بمنى أو فهذا شيء مجهول غير مفيد بل المراد أنه مضمون بما هو الاقل فان كان الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالقيمة فيكون من للبيان تقدير، وأنه مضمون بما هو مضمون بالدين وان كانت القيمة أقل من الدين فهو مضمون بالقيمة فيكون من للبيان تقدير، وأنه مضمون بالدين أفل من الآخر الذي هو القيمة تارة والدين أخرى ثم اذا علم الحكم فيما اذا كانت القيمة أكثر وهو أنه مضمون بالدين والفضل أمانة فهم الحكم في صورة المساواة أنه يكون مضمونا بالدين ( فلو هلك وهما سواء سقط دينه وان كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة وفي الاقل سقط من دينه بقدرها ورجع المرتهن (٢٥٣) بالفضل) فالحاصل ان يد

الرتهن على الرهن داستفاء لانه وثيقة لحانب الاستيفاء لتبكون موصلة البه فيكون استيفاء من وجه ويتقرر بالملاك فاذا كان الدين أقل من القيمة فقد استوفى الدين والفضل أمانة وانكانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر المسالية وهي القيمة فيرجع بالفضل هذا عندنا وعند مالك رح هو مضمون بالقيمةوعند الشافي رح هو غير مضمون بل هو أمانة ( وللمرتهن طلب ديسه من راهنه ) فانه لا يسقط بالرهن طلب الدين ( وحبســه به ) أي خبس الراهن بالدين(وحبس رهنه بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه أو يبرأه ) فانه لا يبطل الا بالردعلي وجه الفسخ لانه يبقى مضموناما تي القبض والدين ( لا الانتفاغ به استخدام ولا سكني ولا لبس ولا أجارة ولا أعارة وهو متعدلو فعل ولا يبعلل الرهن به ) أي بالتمدي(واذاطلب دينه أمر باحضار رهنه فان أحضره سلم كل دينه أولا تمرهنه واذ طلب

الرهن مضمون بالقيمة فاذا زادت القيمة على الدين يرجع الراهن بالزيادة له قول على رضى الله عنه (١) يترادان الفضال في الرهن قلنا أنه محمول على (٢) عالة البيم (٣) اذروى عنه أنه قال المرتهن أمين في الفضل ومذهبنا (٤) مروى عن عمر وابن مسمود رضي الله عنهما (وان كانتأقل صار مستوفيا بقدره ورجع المرتهن بالفضل ) لأن الاستيفاء بقدر المالية (وله ان يطالب الراهن بدين ويحبسه) لان حقه باق بعد الرهن والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع بهالمطالبة والحبس جزاء الظالم فاذا ظهر مطله بحبسه (ويؤم المرتهن) ان طلب دينه (باحضار رهنه) لانقبض الرهن قبض استيفاء فلا مجوز ان يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء كيلا يشكرر الاستيفاءعلى اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهومختمل ( والراهن بأداءدينهأولا ) ليتمين حقه كما تمين حتى الراهن تحقيقاً للنسوية كما في النمن والمبيع بحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولا ( وان كان الرهن في يد المرتهن لا يمكنه ) وفي الهداية ليس عليه أن يمكنه اه. ع ( من البيع حق مفنيه الدين ) لأن حكمه الحبس الدائم الى أن يقضى الدين ( قان قضي سلم الرهن ) لزوال مانع التسليم ( ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكني ولبسا واجارة ) الا باذن المالك لان له حق الحبس لا الاستفاع ( وإعارة ) لأنه لاعلك الاستفاع بنفسه فلا علك تسليط الفير عليه الا بالاذن أيضاً ﴿ وَمِحْمَظُهُ بَنْهُ سِهُ وَزُوجِتُهُ وَوَلَّدُهُ وَخَادُمُهُ الذِّي فِي عَيْمَالُهُ ﴾ ممناه أن يكون الولد في عياله أيضاً وهذا لان عينه أمانة في يده فصار كالوديمة . مداية والحاصل أن المبرة في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة . ك ( وضمن بحفظ (١) ( قوله يترادان الح) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وتخريج زيلمي (٢) ( قوله حالة البيع)فان باعه المرتهن باذن الراهن وزاد الثمن على الدن يرد الزيادة على الراهن وعناية (٣) ( قوله اذ روى الح ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وتخريج زيلمي ش (٤) (قوله مروى ) أما ما عن عمر رضي الله عنه فأخرجه البهتي واما ما عن ابن مسمو درضي

في غير بلد المقد ان لم يكن للرهن مؤنة حمل وان كان سلم دينه بلااحضار رهنه ) أنما يسلم الدين أولاليت من حق المرتهن كما ذكر في البيع ان الثمن يسلم أولا لمذا المنى وقرله وان طلب متصل بما سبق وهو قوله أمر باحضار رهنه أي المرتهن كما ذكر في البيع ان الثمن يسلم الدين في غير بلد المقد وهذا الحكم وهو الامر باحضار الرهن في غير بلد المقد انما ينبت يومر باحضار الرهن ولا يكلف مرتهن طلب دينه ان من يكن للرهن مؤنة الحل حق انكان للرهن مؤنة الحل سلم دينه بلا احضار الرهن (ولا يكلف مرتهن طلب دينه باعضار وهن وضع عند عال لائمن رهن باعه المرتهن بامن حق يقبضه ) أي ان أمر الراهن المرتهن معه رهن تمكينه من فان لم يقبض الثمن لا يكاف الحضاو الثمان اذا طلب دينه وان قبض الثمن يكلف باحضاره (ولا مرتهن معه رهن تمكينه من فان لم يقبض الثمن لا يكاف

بيمه حقيقضي دينه ) أى لا يكلف مرتهن معه رهن ان يمكن الراهن من بيع الرهن ثم هذا الحكم ُوهو عدم التكليف المذكور مينا الى قضاء الدين (ولا من (٢٥٤) قضى بعض دينه تسليم بعض رهنــه حتى يقبض البقيــة)

غيرهم وبايداعه وتمديه قيمته ) كالنصب • ى لان الزيادة على مقداو الدين أمانة والامانات تضمن بالتمدى ( واجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن ) وعن أبي بوسف انها على الراهن ( واجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج على الراهن ) لانه من مؤن الملك . هداية أما كون الاجرة والنفقة من مؤن الملك فلاتهما لتبقية المين واما الحراج فلانه طعمة المقاتلة وهم الحافظون الاملاك على الملاك بدفع الاعداء • ع والاصل ان ما يحتاج اليه لتبقية الرهن فهو على الراهن لان المين باق على ملكة فعليه اصلاحهالانه مؤنة ملكة كما في الوديمة وكل ما كان لحفظه أو (١) لرده الى بد المرتهن (٢) ابرده (٣) أو لرد جزء منه فهو على المرتهن لان الامساك حقه والحفظ والجب عليه فيكون بدله عليه وذلك كاجرة الحافظ والبيت

اب ما بجوز ارتهانه والارتهان به ومالا مجوز

مهما مسكين ( لا يصح رهن المشاع ) خلافا للشافي لنا أن موجب الرهن الحبس الدائم ورهن المشاع مفوت الدوام لأنه لابد من المهايأة فصاركما اذا قال رهنتك يوما ويوما لا ولان حكم الرهن ثبوتيد الاستيفاء عنداوهو (٤) لا يتصور (٥) فها يتناوله العقد وهو المشاع (٦) ولهذا لا مجوز في محتمل القسمة وفي مالا مجتملها ا والثمرة على النحل دونها وزرع الارض دونها ونحل في أرض دونها )لان المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع وكذا عكس النلاثة لان الاتصال يقوم بالطرفين وعن أبي حنيفة أنه يصح في النخل ( والحر والمدير والمكاتب وأم الوقد ) لان حكم الرهن أبوث يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لمدم المالية في الحر وقيام لما نع في الباقين ( ولا بالامانة ) لان قبض الرهر قبض مضمون فلا بد (٧) من ضمان ليقع القبض (٨) مضمو الوبحقق استيفاء الدين منه (وبالدرك) والكفالة بالدرك جائزة والفرق ان الرهن للاستيفاء (٩) ولااستيفا.قبل الوجوب الله عنه فقريب (١) ( قوله لرده الى يد المرتهن كجمل الآبق فأنه على المرتهن ل (٢) (قوله ليرده) أي على الراهن فيستوفى دينه ،ع (٣) (قوله أو لرد فكذا جزؤه = ك (٤ ( قوله لا يتصور) لان اليد تثبت على معــين والمشاع ايس بممين • عناية وهذا كانه لان اليد تثبت بالقبض والقبض فعل حسى لابد له من محل حسى والمشاع ليس بحسى . ع (٥) ( قوله فيما يتناوله) أي يردعليه . ع (٦) (قوله ولهذا) أي ولكون حكم الرهن ثبوت يدالاستيفاء الح اله (٧) (قوله من ضمان )أي على الراهن . ك (٨) (قوله مضمونا) على المرتهن بقدر ذلك الفسمان + ك (٩) ( قوله ولا استيفاء قبل الوجوب) ولا يصح الرهن مضافا الى حال وجود الدين

اي لا يكلف مرتهن قضى بمض دينه تسليم بعض رهنه تمهذا الحكموهو عدم التكليف المذكور معينا الى قبض بقية الدين ( وله حفظه بنفسه وعياله ) كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله ( وضـمن بحفظه يفيرهم وأيداعه وتعديه وجعلهخاتم الرهن في خنصره لا بجمله في أصبع آخر ) فانجمله في الخنصر استعمال وجمله في أصبع آخر ٧ لمدم المادة بل هو من باب الحفظ ( وعليه مؤن حفظه ورده الی یده او رد جزء منه كاجرة بيت حفظه وحافظه فاما جمل الآبق ومداواة الجرح فنقسم على المضمون والامانة ) اي على المرتهن ونة الحفط كاجرة بيت الحفظ واجرة الحافظ وكذا مؤنة ردمالي يد المرتهن ان خرج من يده كجمل الآبق فهو على المرتهن اذا كان قيمة الرهن مثل الدين وكذا مؤنة رد جزء من الرهن الى يد المسرتين كمداواة الجرحاذا كان قيمته مشال الدين اما اذا كان قيمته اكثر منه فيقسمطي المضمون والأمانة فماهو مضمون فعلى المرتهن وما هو أمانة فملى الراهن وهذا بخلاف اجرة بنت الحفظ فان عامه على المرتهن وان كان قيمة المرهون اكثر من الدين لان وجوب ذلك بسبب الحبس و-ق الحبس في الـكل ثابت له ( وعلى الراهن مؤن تبقيته واصلاح منافعه

كنفقة وهنه وكسوته وأجر راعيه وظئر ولد الراهن وستى البستان والقيام باموره وأجر راعيه وظئر ولد الراهن وستى البستان والقيام بالموره على نخل دونه و الرهن به ولا ما يصح الله على المدم الله على المدم الله على المدم الله على المدم الله على الل

كونه متميزا (وكذا عكسهما)أي لا يصح رهن نخل بدون ثمروأرض بدون زرع أو نخل لمدم كوئه مفرفا فلا يئم القبض وعن أبي حنبفة ان رهن الارض بدون الشجر جائز لان الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الاشجار بمواضعها فيجوز لان الاتصال حيئنذ يكون اتصال مجاورة ولو رهن التخيل بمواضعها جاز أيضا لان الاتصال حيئنذ اتصال مجاورة (ورهن الخسر والمدبر والمكاتب وأم الولد) ثم لما ذكرما لا يجوز رهنه أراد أن يذكر مالا يجوز الرهن به فقال (ولا بالامانات) كالوديمة والمستمار ومال المضاربة والشركة (ولا بالدوك) صورته باع زيد من عمرو دارا فرهن بكر عند المشتري شيئاً كا يدركه في هذا البيع وكذا لو رهن شيئاً بما ذاب له على فلان لا يجوز ولو كفل بهذا يجوز (ولا بعين مضمونة بغيرها) المراد أن لاتكون مضمونة بالمثل أو بالقيمة (كبيع في يد البائم) أى (٢٥٥) باع شيئاً ولم يسلم فرهن به شيئاً لا المراد أن لاتكون مضمونة بالمثل أو بالقيمة (كبيع في يد البائم) أى (٢٥٥)

يجوز لانه اذا هلك العين لم يضمن البائع شيئاً لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع ( ولا بالكفالة بالنفس وبالقصاص بالنفس وما دونها و بالشفعة ) أي كفل بنفس رجل فرهن بها شيئاًليسلمها واذا وجب عليه القصاص فرهن شيئاً لئلا يمتنع عن القصاص لايجوز وكذا أذارهن البائع أو المشترى شيئاً عند الشفيع ليسلم ألدار بالشمفعة لا يجبو ز لمدم الدين في هذه الصــور ( وباجرة النائحة والمغنية وبالعبسد الحبانيه أو المديون ) فانه غير مضمون على المسولي فأنه لوهلك لا يكون على المولى شيء فاذا لم يصح الرهن في هذه الصمور فللراهن أن يأخذ المسرعون من المرتهن ولو هلك المرهون في بد المرتهن قبل طلب الراهن هلك بلا شيء لأنه لاحكم

وأما الكفالة فلالتزام المطالبة والنزام الافعال يصح مضافاكما في الصوم والصلاة ولذا تصح الكفالة بما ذاب على فلان لا الرهن به ( وبالمبيع ) لعدم الضمان لانه اذا هلك لايضمن البائع شيئا (١) لكنه يسقط النمن وهو حق البائع ويصح الرهن بالاعيان المضمونة بمنها بان يكون مضمونا بالمثل والقيمة عندالهلاك كالمفصوب والمهر لان الضمان متقرو فيكون رهنا بما هو مضمون فيصمح ( وأنما يصح بدين ولو موعودًا ) يجعل المعدوم موجودًا للحاجة نظر الحال المسلم في أنجاز وعده بخلاف الدرك لان الظاهر ان المسلم لايبيعمال غيره فيستحق • أله ( وبرأسمال استبدال لعدم الحجانسة وباب الاستبدال مسدود في هذا الاشياء قلنا الحجانسة ثابتة من حيث المالية (٢) فتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون ( فان هلك صار مستوفيا ) (٣) لتحقق القبض حكما ( وللاب أن يرهن بدين عليه عبدالطفله) لان الاستيمًا، معاوضة فلا تحتمل الاضافة لأن الضافة العمليك المستقبل لأنجوز اك (١) ( قوله لكنه يدقط النمن الخ ) وائما سمى مضمونا بغيره لسقوط الضمانان كان لم يقبض البمن ورده ان قبضه ثم رده انما هو ضمان الثمن لا ضمان المسيعلان ضهان المبيع أنما هو قيمته كما في المقبوض على سوم الشراء . ك (٢) ( قوله فنحقق الاستيفاء) ولا بمكن الاستبدال لأن شرطه علك البدلين والعين لكونها أمانة في يد المرتهن لا يمكنه علكه بخلاف التصرف في بدلي الصرف أو بدلي السلم بنحو البيع لان علك المين فيه عكن فلا بدمن اعتباره فقد محقق الاستبدال وبابه مسدود وعناية (٣) (قوله لتحقق القبض) حكما كما هو الحكم في باب الرهن عند الهلاك • ع ا

الباطلة في القبض باذن المالك ( ولا رهن خر وارتهانها من مسلماً و ذمى للمسلم ) أى لا يجوز للمسلم أن يرهن خراً الباطلة في القبض باذن المالك ( ولا يضمن له مرتها المنها ) أى ان رهن المسلم من ذمى خرا فهاكت في يد ورتهاها من مسلم أو ذمى ( ولا يضمن له مرتها المنها من المسلم شيئاً وانرهن الذمى من المسلم خرافهلكت في يد المسلم يضمن المسلم للذمى لاتها مال الذمى لا يضمن للمسلم شيئاً وانرهن الذمى من المسلم في المنها أو بالقيمة كالمغصوب ويدل الخلع والمهر وبدل الصلع متقوم في حق الذمى دون المسلم ( وصبح بمين مضمونة بالمثل أو بالقيمة فيصح الرهن بها ( وبالدين ولو عن دم عمد ) فان هذه الاشهاء اذا كانت قائمة بجب عنها وان هلك بجب المثل والقيمة فيصح الرهن بها المرتهن المقدار موعودا بان رهن ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن صينة عليه خبره واعلم أن الرهن انما يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة وانحا لم يذكر هذا القسم الموعوداذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل أما اذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة وانحا لم يذكر هذا القسم الموعوداذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل أما اذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة وانحا لم يذكر هذا القسم الموعوداذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل أما اذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة وانحا لم يذكر هذا القسم الموعوداذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل أما اذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة وانحا لم يذكر هذا القسم

لأن الظاهر أن لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن وان كان على سبيل الندرة فحكمه يعلم محاسبق فاعتمسد على ذلك ( وبرأس مال السلم ونمن الصرف والمسلم فيه فان هلك في المجلس فقد أخذ وان افترقا قبل تقد المرهون وهلك بعلسلا ) أي اذا رهن برأس مال السلم أو ثمن الصرف فان هلك الرهن قبل الافتراق فالمرتهن قد استوفى حقه وان افترقا قبل نقد الرهون به قبل هلاك المرهون بطل السلم فيه في مصلفا فن نقد الرهون به قبل المسلم فيه في المسلم فيه في المسلم فيه في المسلم فيه في المسلم فيه رهن ببدله اذا فسيخ ) أى اذا كان الشيء مرهونا بالمسلم فيه ثم فسخا عقد السلم فيه هلك به ) أى اذا رهن المسلم اليه عند رب السلم شيئاً بالمسلم فيه ثم فسخا وأس المال ( وهلك رهنه بعد فسخ المسلم فيه هلك به ) أى اذا رهن المسلم اليه عند رب السلم شيئاً بالمسلم فيه ثم فسخا عقد السلم فيه ثم فسخا

لآنه يملك الايداع وهذا أنظر منهالصي لان قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفةالفرامة ولو هلك هلكمضمونا والوديمة تهلك أمانةوعن أبى يوسف وزفر ليس له ذلك ( وصع رهن الحجرين والمكيل والموزون) لامكان الاستيفاءمنه فكان محلا للرهن ( فان رهنت ) هذه الأشياء . عيني ( مجنسها هلكت بمثلها من الدين ) لأنه صار مستوفيا باعتبار الوزن ( ولاعبرة بالجودة ) (١) وقالا يضمن القيمة من خلاف جنسه ویکون رهنا مکانه اذ لاوجه للاستیفا. بالوزن (۲) لضرر المرتهن ولا الی اعتبار القيمة لادائه الى الربا فصرنا الى التضمين بخلاف الجنس (٣) لينتقض القبض ومجمل مكان الرهن (٤)ثم يتملكه (٥) وله أنه لاعبرة بالجودةعند المقابلة بالجنس في الربويات واستبغاء الحيد بالردى جائزكا في الصرف والسار٦) وقد حصل الاستيفاء بالاجماع ولايمكن نقضه بايجاب الضمان لانه (٧) لابد له من مطالب ومطالب (١) (قوله وقالا يضمن القيمة ) أي تؤخذ القيمة من المرتهن •ع (٢) (قوله لضرر المرتهن) لفوات حقه في الجودة لله (٣) (قوله لينتقض القبض) أى ليتم قبض المرتهن في الهالك والا فالقبض قد انتقض مهلاك الرهن . ك (٤) (قوله ثم يتملكه) أي يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه ٤٠ ( ٥ ) ( قوله وله أنه لاعبرة الح ) حاصله التزام ضرر الرتهن لتعذر دفعه وماعينا. في تصوردفعه بقواهما فصرنا الخ منعه المصنف بقوله ولا يمكن الح = ع (٦) (قولهوقد حصل الاستيفاء) لما عرف ان بقبض الرهن يثبت الاستيفاء ولا ينتقض الا بالرد والفرض عدمه . عناية ( ٧ )(قوله لابد له من مطالب )ولا مطالب بالــكسر لان الراهن قد أدى دينه بالردى فاىفائدة

الظمام المسلم فيه لانه أذا حلك الرهن صار كان رب السلم استوفى المسلم فيه لأن يد المرتهن على الرهن يد أسيفاء فيتقرر بالهلاك فصاركان رب السلم استوفى المسلم فيه ثم فسمخا المقد فعلى رب السلم أداء المسلم فيه الى المسلم اليه (وبدين عليه عيد طفله ) عظف على رأس المال أى صبح الرهن بدين على الاب عبد طفله هذا عندنا وعنسد أبي يوسف رح وزفر رح لايمعوهو القباس أعتبارا بحقيقة الايفاء وجه الاستحسان أن في حقيقة الايفاء ازالة ملك الصفير بلا عوض في الحال وفي هذا نسب حافظ لماله مغ بقاء ملـكه ( وبثمن عبد او خل أو ذكية ان ظهر العبد حرا والحل خرا والذَّية ميتة) أي اشتري

أن يؤدى الى المسلم اليه مقدار

هبدا أو خلا أو شاة مذبوحةورهن بثمن المشترى وهو عشرة دراهم مثلا شيئا ثم ظهر العبد حرا والحل (١)وكذا خرا والشاة ميتة فالرهن مضموناي ان هلك وقيمة عشرة دراهم أو أكثر فعلى المرتهن عشرة دراهم بؤديها الى الراهن وان كانت قيمته أقل فعليسه القيمة لان رهنه بدين واجب ظاهرا (وببدل صلح عن انسكار ان أقر ان لادين ) صالح مع انسكاره ورهن ببدل الصلح شيأ ثم تصادقا على ان لا دين فالرهن مضمون كما ذكرنا (ورهن الحجرين والمكيل والمسوزون فان رهن مجلسه فهاكه بمثله قدرا من دينه ولا عبرة للجودة) قوله قدرا تميز من مثله أى يقسبر المماثلة في القدر وهو الوزن والكيل بلااعتبار الحجودة وعندها يعتبر القيمة فيقوم بخلاف الجنس ويكون رهنا مكانه فان رهن أبريق فضة وزنه عشرة دراهم بمشرة دراهم فهلك فمنسداً بى حنيفة رح هلك بالدين وعندهماان كان قيمته مثل وزنه او أكثر فكذا وانكن قيمته أقل وهي ثبيهة مثلا يشترى بثمانية دراهم ذهب ليكون رهنا مكانه فان قيل في هذا التركيب وهوقوله فكذا وانكان قيمته أقل وهي ثبيهة مثلا يشترى بثمانية دراهم ذهب ليكون رهنا مكانه فان قيل في هذا التركيب وهوقوله

فهلگه بمثله قدوا من دينه نظر لانالدين اذا كان خسة عشر وو زنه عشرة وقد هلك فقد هلك بمشرة دراهم من الدين فعلى المديون خمسة فيكون من للتيميض فــــــلا يتناول ماأذاكان وزنه عشرة والدين عشرة لان التميض غير بمكن ولا يكون للبيان هنا لانه لما أريد به التيميض في صورة لا يكون للبيان في صورة أخرى لأن المشترك لا عموم له ولا يتناول أيضا اذا هلاكه بمقدار خمسة عشر من كان وزنه خمسة عشر والدين عشرة لانه يصير ممناه أن ( ٢٥٧ )

الدين وهو عشرة فهذا غيرمستقيم قلنا ليس غرضه بيان أنه باي شيء مضمون في كل صورة بل النرض أنه هالك باعتبار الوزن لا باعتبار القيمة فتقديره أنه هالك بمثله وزنا من الدين اذا كان الدين زائدافاذا علم الحكم في هذه الصــورة يعلم في صورة المساواة وفي صورة أن يكون الوزن زائدا على الدين لما عرف أن الفعال أمانة ( ومن شري على أن يرهن شيئًا أو يمطى كفيلا بعينهما من تمنه وابي صبح استحسانا) والقياس أن لايجوز لانه صفقة في صفقة وجه الاستحسان أنه شرط ملام لأن الكفالة والرهون والاستيثاق ملائم للوجوب وأنماقال بعينهــما لانه لو لم يكن الرهن أو الكفيل معينا يفسد البيع ( ولا مجبر على الوقاء) هذا عندنا لانه لا جبر على التبرعات وعند زفر يجبر لان الرهن أذا شرط في البيع صار حقاً من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن ( وللبائم فسخه الا اذا سلم عنه حالاً أو قيمة الرهن رهنا) أذ

(١) وكذا الانسان لا يضمن ملك نفسه و بتعذر الضان يتعذر النقض( ومن باعتبدا على أن برهن المشترى بالثمن شيئا بمينه ) فلو لم يكن معينا كان المسقد فاسدا فياسا واستحسانًا • ك ﴿ فَا مَتَنَعَ لَمْ يَجِبُر ﴾ والقياس عدم جواز هذا المقد لما فيه من صفقة في صفقة وهو منهى عنه ولانه شرط لا يقتضيه المقد وفيه منفمة لاحدهما وجه الاستحسان أنه شرط ملائم لان الرهن للاستيثاق والاستيثاق يلايمالوجوب ثم عدم الاجبار لان الرهن عقد التبرع من جانب الواهن ولا حبر على التبرعات (و) لكن ( للبائع فسخ البيم ) لانه وصف مهذوب فيه ومارضي ألابه فيتخير بغواته (الاأن يدفع المشترى النمن حالا) لحصول المقصود (اوقيه قاار هن رهنا) لئبوت يد الاستيفاء على المني وهو القيمة ( وانقال للبائم أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رمن اخلافالز فرلناا مأتى بمايني عن معنى الرهن وهو الحبس الى وقت الاعطاء والمبرة في المقود للمماني فالكدفالة بشرط براءة الاصميل حوالة والحوالة في ضد ذلك كفالة وعن أبي يوسف أنه لايكون رهنا لان قوله أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الايداع والتاني (٢) أقلهما فيقضى بثبوته بخلاف ما اذا قال أمسكه بدينك أوبمالك لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا (٣) ١١ مده الى الاعطاء علم أن مراده الرهن ( ولو رهن عبدين بألف لايأخذ أحدهما بقضاء حصته ) وهي ما يخصه اذا قسم الدين على قيمتهما لان الرهن محبوس بكل الدين فيكون مخبوســــا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين (كالمبيع) في يد البائم (ولو رهن عينا عند رجاين صح ) لان الرهن أضيف الى جميسع المين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه بخلاف الهبة من رجلبن ( 🏿 ) حيث لا مجوز عند أبي حنيفة له في المطالبة والمرتهن مطالب بالفتح فلا يكون مطالبا بالكسر للتدافع . لـ (١) (قوله وكذا الانسان لا يضمن ملك نفسه) والمرتهن قد صار مستوفيا بالهلاك فقد صار ملكا له = ك (٧) ( قولهأقلهما) لعدم الضان ٥٠٠ (٣) ( قوله لما مدهالخ) وهذا لانالتصريح بموجب المقد كالتصريح بلفظ العقد لان قولك ملكتك هذا بعشرة وقولك بعتــك بمشرة سواء وموجب الرهن هو الحبس الى وقت الهــكاك فاذا صرح بالامساك الى الاعطاء فقد صرح بموجب الرهن • ك ( ٤ ) ( قوله حيث العندنا لما صح الشرط فأنه وصف لامجوز عند ابي حنيفة ) لان حكمها الملك وقد استحال كونها مملوكة لكل منهما لل مرغوب فبفواته يكون للبائع حق

(٣٣ ني) (كشف الحقائق) الفسخ (فان قال لبائمه السك هذَّ حق أعطى تمنك فهو رهن) أى أعطىالمشترى البائع شيئاً غير مسمه وقال امسك هذا حتى أعطى تمنك يكون رهنا لآنه تلفظ بمسا ينبي من الرهن والسبرة للمعاني وعند زفر رح لا يكون رهنا ( وان رهن عينامن رجاين بدين لكل منهما صحوكله رهن من كل منهما ) أي يصــير كله عجوسا بدين كل واحــد لا أن نصــفه يكون رهنا عند هذا ونصفه عند ذلك وهذا بخلاف إلمبة

من رجلين حيث لا يصح عند أبي ( واذا نهايثا فكل في نوبته كالمدل في حق الآخر ولو ملك ضمن كل حصته ) فان عند الملاك يصبر كل مستوفيا حصته والاستيفاء مما يتحزى ( فان قضى دبن أحدها فكله رهن للإخر) لمام أن كله رهن عند كل واحد ( وان رهنا رجلارهنا بدين عليهما صح بكل الدين ويسكه الى قبض الكل) وأنما صع هذا لأن قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع ( وبطل حجة كل منهما أنه رهن هذا منه وقيضه ) هذه مسئلة مبتدأة لاتملق لها بما سبق وصورتها ان كل واحــد من الرجلين ادعى ان زيدا رهن هذا الميد من هـذا المدمى وسلمه اليه وأقام على ذلك منة تبطل حجة كل واحد لانه لا يمكن القضاء لكل وأحد منهـما ولا لاحدهما لعدمأولويته ولا الىالقضاء لكل بالنصف للشيوع ( ولو مات راهنه والرهن معهما فبرهن كلءلى ذلك كان مع كل لصفهرها بحقه) هذا قول أبي حنيفة رح ومحمد رح وهو استحسان وعند أبي يوسف رح هذا باطل وهو القياس كا في الحياة وجه الاستحسان ان حكمه في الحياة وهو الحبس والشيوع يضره وبعد الممات الاستيفاء بالبيم

و باب الرهن عند عدل و باب الرهن عند عدل وضعه (يتمالرهن بقبض عدل شرط وضعه عنده) هذا عندنا وقال مالك رح لانجوز لان يده يد المالك ولهذا

في الدين والشيوع لا يضره

(والمضمون على كل حصة دينه) أي جميع العين رهن عند كل منهما على الكال الكن المضمون الح لان عند الهلاك يصبر كل منهما مستوفيا حصته اذ الاستيفاه يما يتجزى، (فان فضى دين أحدها فالكل رهن عند الآخر) لان جميع المين رهن عند كل منهما من غير انقسام = هداية كا أثبته آنفا و و بطل بينة كل منهما على أنه وهنه عبده وقيضه) لان كل واحد منهما أثبت بينته حبسا يكون وسيلة الى أن عبد من رجلين لانه وان كان كله رهنا عند كل منهما حتى أنه يحبسه حتى يأخذ عبد من رجلين لانه وان كان كله رهنا عند كل منهما حتى أنه يحبسه حتى يأخذ علم حقه من الراهن لكن عند الهلاك يستوفي حصته لا كله وبرهان كل منهما في عبد (والعبد في ايديهما) لامفهوم لهذا القيد و تكملة البحر (فبرهن كل على عبد (والعبد في ايديهما) لامفهوم لهذا القيد و تكملة البحر (فبرهن كل على القصود بسد موت الراهن اثبات كونه أحق من سائر الغرماء وهسذا لايضره الشيوع وأما في حالة الحياة فالمقصود الحبس (١) والشيوع بضر مكااذا أدعى الرجلان المناح امرأة وبرهنا الوكانا حال الحياة ويقضى بالارث بينهسما لو بعد الموت نكل الكن الان الارث يقبل الانقسام

الرهن يوضع على يد عدل الله

أى من يثق الراهن والمرتبن بكون الرهن في يده فاية البان ( وضماالرهن على يد عدل صح ) وقال مالك لا يصح لأن يده يد المالك فالمدم القبض ولنا أن يده على الصورة يدالمالك في الحفظ اذالمين أمانة ويد المرتهن في المالية لان يده يدضمان والمضمون هو المالية فنزل منزلة الشخصين تحقيقا لما قصداهمن الرهن ( ولا يأخذه أحدهمامنه ) لتملق حق الراهن به حفظا والمرتبهن استيفاه فلا بملك أحدهما ابطال حق الآخر ﴿ ويهلك في ضهان المرتهن } لان يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة ( فان وكل المرتهن أو المدل أو غيرهما بيعه عند حلول الدين صع ) لأنه نوكيل بيسم ماله ﴿ قَانَ شَرَطَتَ فِي عَقَدَ الرَّهِنَ لَمْ يُنْعَزُّكُ بِمِزْلُهُ وَبَمُوتُ الرَّاهِنِ وَالْمُرَّبِينَ ﴾ لأنها لماشه طت في المقد صار حقا من حقوقه بلزوم أصله ولانه تعلق به حق على الكمال في زمان واحد فدخل فيه الشيوع وأما حكم الرهن فحبس ولااستحالة في حيس تمامه لكل منهما الايرى ان كل الرهن محبوس بكل الدين وبكل جزء من أجزاله فكذا هنا يكون كله محبوسا بمجموع حقهما وبحق كل منهما • ك ولذا لو أدى بعض الدين لايسترد الراهن حستهمن الرهن بل جميم الرهن محبوس سمعته من قوله لأن كلواحد أثبت بينته حيساً يكون الحوم (٢) (قوله لأن الأرث يقبسل الانتسام )والمقصود في حال الحياة الحل والحل لا ينقسم = ك

يرجع عليه عند الاستحقاق فانعدمالقبض قلنا يده على العسورة يد المالك وفي الماليسة يد المرتهن لأن المرتهن

يده يدضان والمضمون المالية فترل منزلة شخصين ( ولايأخذ أحدهما منه وضمن بدفعه الى أحدهما وهلك مه هلك رهر فان وكل العدل أو غيره ببيمه اذا حل أجله صح فان شرط ) أي التوكيل ( في الرهن لا ينعزل بالعزل ولا يموت الراهم أو المرتهن بل يموت الوكيل المرتهن أو العدل أوغيرهما واذا مات الوكيل لا يقوم وارثه أو وصيه مقامه عندنا وعند أبي يوسف رح أن وصى الوكيل يملك بيمه ( وله بيمه بنيبة ورثته ) أى للوكيل بيسم المرهون بنيبة ورثته ) أى للوكيل بيسم المرتهن وأيضا ورثة الراهن بيم الرهن الا برضاء المرتهن وأيضا لا يكون للراهن بيم الرهن الا برضاء الراهن بيمه (فان حل

أجله وراهنه غاثب أجبر الوكيل على بسمه كوكل بالخصومة ظاب موكله وأباها ) فان الوكيل نجبر على الحصومة فالحاصل أن الوكيل لايجير على التصرف الأأن في حده الصورة اذا غاب الراهن وأبي وكيــل عن البيع فان المرتهن يتضرر فيجير الوكيسل على البيع كما يجسير على الحصومة اذا غاب الموكل فان الموكل اعتمد عليه وغاب فلولم بخاصم يتضمرو الموكل ويضيع حقه فيجبر الوكيل على الخصومة (وكذا بجبر لوشرط بعد الرهن في الاصح) اعلم أن في الحير قولين أحددهما أن ألحير أنما يثبت اذاكانت الوكالة لازمة وهي أن تـكون في ضمن عقد الرهن فان كان يعده لا يجبر والأخر أن الحير بناء على أن حق المرتهن يضيم فيحدير كالوكيل بالخصومة اذا غاب الموكل وانما كان هذا القول أصمح لان عدم الدليل لايدل على عدم المدلول خصوصا أذا وجد دليل آخر ( فان باعه المدل فالثمن رهن

المرتهن وفي العزل أتواء حقه ( وللوكيل بيعه بغيبة ورثته) كما يبيعه في حياة الراهن بفير محضر منه (وتبطل بموت الوكيل ) لأن الوكالة لابجري فيها الارث ولانه رضي برأيه لا برأى غيره وعن أبي بوسف أن وصي الوكيل يملك بيمه ( ولا يبيعه المرتهن أو الراهن الا برضاءالاخر ) لانالراهن مالك ومارضي بييمه والمرتهن أحق بماليته من الراهن فالراهن لايقدر على تسليمه بالبيع(فان حل الاجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيمه ) لما ذكرنا من الوجهين في ازومه · هداية عند قول المان فان شرطت في عقد الرهن الخ · ك ( كالو كيل بالخصومة) بطلب المدعى و ل ( اذاغاب موكله اجبر عليها ) بطلب المدعى = ك لا تواء حق المدعى لانه لايقدر على الدعوى الابالحصم وكذا المرتهن لايقدر على بيعه بنفسه (١) بخلاف الوكيل بالبيع لقدرة الموكل على بيعه بنفسه فلابتوى = قه (وأن باعه المدل وأوفى مرتهنه ثنه فاستحق الرهن)وكان الرهن هاليكا فالمستحق أن أواد ضمن الراهن لأنه غاصب في حقه فان ضمنه نفذ البيع وصع الاقتضاء لآنه ملمكه باداء الضمان فتبين آنه أمره ببيهم ملك نفسه (و)ان أراد ( ضمن ) العدل لآنه متعد في حقه بالبيع والتسليم فان ضمنه نفذ البيع أيضاً لآنه تبين آنه باع ملك نفســه وحينئذ ( فالمدل يضمن الراهن قيمته ) لأنه وكيل من جهته واذا ضمنه نفذ البيع وصح الاقتضاء • هـــداية أي استيفاءالمرتهن الثمن بدينه • ك ( أو المرتهن ) عطف على الراهن • ع ( ثمنه ا لانه تبين أنه أخذه بنبير حق لانه انما أداه اليه على حسبان أنه ملك الراهن فاذا نبين أنه ملك نفســه لادا. ضمانه لم يكن راضيا بالاداء (٢) فله الرجوع فيبطل الاقتضاء فللمرتهن الرجوع بدينه علىالراهن وان كان الرهن قائماياخذه المستحق (١)(فوله بخلافالوكيل في البيع) اى في غير مانحن فيه فانه ان امتنع عن البيع لا بجبر عليه . ع(٣) ( قوله فله الرجوع ) اي على المرتهن بالثمن . ع وهو أي بالثمن له اي المعدل لأنه بدل ملك و در ثم معنى كون المال بدلا عن آخر اعتبار عام أحدهما مقابلا

فهلك كهلك فان أوفى ثمنه المرتبن فاستحق ) أى الرهن (فني الهالك) أي اذا هلك الرهن في بد المشترى (ضمن المستحق الراهن قيمته وصدح البيع والقبض أو المدل ثم هو الراهن وصحا أو المرتبن ثمنه وهوله ورجع المرتبن على راهنه بدينه) أي المستحق أما أن يضمن الراهن قيمة الرهن لانه غاصب وحيئذ صح البيع وقبسض الثمن لان الراهن ملكه باداء الضمان وأما أن يضمن العدل القيمة لانهمتمد بالبيع والتسليم وحيئذ المدل بالخيار اما أن يضمن الراهن القيمة وحبئذ صح البيع وقبض الثمن واما أن يضمن الراهن القيمة وحبئذ صح البيع وقبض الثمن واما أن يضمن المرتبن الذي أداه اليه وهو له أى ذلك الثمن يكون للمدل فيرجع المرتبن على راهنه بدينه (وفي القائم أخذه) أى المستحق المرهون (من مشتريه ورجع هو على المدل بشمنه ثم هو على الراهن به وصحالقبض)

اى قبسض المرتهن الثمن ( أوعلى المرتهن بثمنه ثم هو على الراهن بدينه ) أى المدل بالخيار أما أن يرجع على الراهن بالثمن وحينئذ صح قبض المرتهن الثمن واما أن يرجع على المرتهن ثم المرتهن يرجع على الراهن بدينه ( وان لم يشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط قبض المرتهن أو المرتهن التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط قبض المرتهن أو المرتهن المحدد الرهن فانه حينئذ تملق حق العمل المحدد الرهن فانه حينئذ تملق حق

المرتهن بالوكالة فللمدل تضمين

المرتهن لآنه باعه لحقه أما اذالمتكن

مشروطة في الرهن تكون كالوكالة

المفردة فانه اذا باع الوكيل وادى

الثمن الى آخر بأمرالموكل ثم لحقه

عهدة لايرجع على القابض فههنا لا

يرجع على الراهن سواء قبض المرتهن

الثمن أو لم يقبض وصدو ر 8 مالم

يقيض أن العدل باع الرعن بأمر

الراهن وضاع الثمن في يدالعـــدل بلا تمدية ثم اســـتحق المرهون

فالضان آلذي يلحق المدل يرجع به على الراهن ( فان هلك الرهن مع

المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته هلك بدينه ) أى يكون

مستوفيا دينه (وان ضمن المرتهن

رجع على الراهن بقيمته وبدينه) أى المستحق بالحيار بين تضمين

الراهن أو المرتهن فان ضمن الراهن

الراهن بالقيمة لآنه مغرور تمنجهة

الراهن وبالدين لآنه انتقض قبضه

فيمود حقه كما كان قبل عليه ل

ثم المشتري يرجع على العدل بالثمن ثم العدل بين الخيارين المذكورين لكن يضمن الراهن (١) بالقيمة أن شاء تضمينه والمرتهن بالثمن أن شاء تضمينه ( وأن مات الرهن عند المرتهن فاستحق الحيار أن شاء ضمن المرتهن (و)أن شاء ( ضمن الراهن ) لأن كلا منهما متمد في حقه بالقبض أو بالتسليم فأن ضمن الراهن ( قيمته مات بالدين ) لأنه ملكه باداء الضمان فصح الابغاء ( وأن ضمن المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه ) أما بالقيمة فلانه مغرور من جهة الراهن واما بالدين فلانه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان

🥌 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 🧨 ﴿ وَتُوقَفَ بِيعِ الرَّاهِنَ عَلَى أَجَازَةً مَنْ تَهْنَهُ أُو قَصْاءً دَيَّنَهُ ﴾ وان كان تصرفًا في ملكه لكن تماق به حق المرتهن كالوصية بجميع المال يتوقف على أجازة الوارث لتملق حقه به ﴿ وَفَقَدْ عَتْمُه ﴾ وقال الشافعي في قول ا انه لا ينفذ كالبيم ان كان ممسرا لنا انه صدر من أهله واقعاً في محله لأنه ملكه ولا بحتاج إلى التسلم بخلاف البيع والهبة للحاجة الى التسليم ولا يقدر عليه ( وطولب بدينه لو حالا ) لانهلو طلب بالقيمة نقع المقاصة بقدر الدين فلا فائدة فيه ( ولو مؤجلا أخـــذ منه قيمة المد وجملت رهنا مكانه) لان سبب الضهان متحقق وفي التضمين فائدة. هداية وهي الاستيثاق . ش ( ولو مصمرا سي العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ) وقضى به الدين (٧) الا اذا كانمن خلاف جلس حقه . هداية ثم ينظر الى قيمته بتمام الاخر وان كان أحدهما أرفع من الآخر قيمة ففاد قوله بدل ملكه انالئمن مقابل بنمام الرهن ولوكان الرهن أرفع قيمة وعلى هذا ينبغي أن لا يرجع المدل على الراهن بزيادة قيمة الرهن على الثمن فليراجع • ع (١) (قوله بالقيمة ) أي الله و عناية وفي الدر ثم يرجع هو أي العدل على الراهن به أي بثمنه واذا رجع عليه صبح القبض وسلم الثمن للمرتبين أو رجع العسدل على المرتبين بثمنه ثم رجع هو أي المرتهن على الراهن به أي بدينه اه قوله صلح القبض أي قبض المرتهن أمين وحينئذ ظهر انالاستدراك اشارةالىالفرق بين مسئلت قيامالر هنوهلاكه ابالنسبة الى رجوع المدل على الراهن · ع (٢) ( قوله الا اذا كان الح ) فأنه لايقضى

كان قرار الضمان على الراهن والملك البالنسبة الى رجوع العدل على الراهن ع (٢) (قوله الا اذا كان الح ) قامه لا يقضي على المضمون يثبت لمن هليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فو باب التصرف والجناية في الرهن على يوم (وقف بيع الراهن رهنه فان أجاز مرتهنه أو قضى دينه نفد وصار ثمنه رهنا وان لم يجهز وفسخ لا ينفسخ فى الاصح أنه لا وصبر المشترى الى فك الرهن أو رفع الى القاضى ليفسخ ) اعلم أن المرتهن اذا فسنخ ينفسخ في رواية والاصح أنه لا ينفسخ لان حقه في الحبس لا يبطل با تمقاد هذا العقد فيقى موقوفا فالمشتري ان شاه صبر الى فك الرهن أو وفع الامرالي القاضى ليفسخ البيع (وصبح اعتاقه و تدبير مواستيلاده رهنه فان فعلها غنيا فني دينه حالا أخذ دينه وفي مؤجل

يكون رهنا عوضا من المرهون الي زمان حلول الاجل وفائدته تظهر اذا كانت القمة من فسير جلس الدين كما اذا كانت القيمة دراهم والدين كرير ولا قدرةله على أداء الدين في الحال فيكون الدراهم رهنا الي محل الاجل (وان فعلهاممسرا فني المتق سبي العبد في أقل من قيمته ومن الدين فيرجع علىسيده غنيا وفي أختيه سمى في كل الدين ولا رجوع) فان الراهن اذا أعتق وهو ممسر فان كان الدين أقل من القيمة سمى العبد في الدين وأن كانت القيمة أقل سي في القيمة لانه اعايسى لانه لماتمذر على المرتهن استبفاء حقه من الراهن يأخذه عن ينتفع بالمتتى والعبد أنما ينتفع عقدار ماليته تم برجيم بحما سمي على السيد اذا أيسر سيده لانه قضى دينه وهو مضمار فيه محكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه على وفي التدبير والاستيلاد سمى في كل الدين لان كسب المدير والمستولدة ملك المولى فيسميان في على كل دينــه ولار جوع ( وأتلافه رهنه كاعتاقه غنيا) أي ان أتلف الراهن الرهن فكما أعتقه غنيا أي ان كان الدين حالا أخذ منه تع الدين وان كان مؤجلا أخذ قيمته ليكون رهنا الى زمان حاول الاجل ( وأجني أتلفه ضمنه منهنه ع وكان ) أي الفيهان ( رهنا سعه 🛩 ورهن اعاره مرتبنه راهنــه أو أحدهما باذن ساحبه آخر سقط

يوم المتق واليها يوم الرهن والى الدين فيســــــــى في أقل الثلاثة . ك ( وير جم به على سيده ) لأنه قضى دبنه وهو مضطر فيه مجكم الشرع بخــــلاف المستسمى في الاعتاق لانه أنما يسى لتحصيل العتق عنده (١) ولتكميله عندهما وهنا يسمى في ضمان غيره بديد تمام عتقه ( واتلاف الراهن كاعتاقه ) لأن حق المرتبن حق عترم مضمون بالاتلاف ( وان أتلفه أجنبي ) فالمرتهن هو الحصم في تضمينه و ( يضمنه قيمته ) يوم هلك ( فيكون رهنا عنده ) لانه أحق بمين الرهن حال لمنافاة بين يد المارية ويد الرهن ( فلو هلك في يد الراهن يهلك مجانا ) لفوات القبض المضمون ( وبرجوعه عاد ضيانه ) لان الرهن باق الا في حق الضيان فلو مات الراهن فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء فاذا بتي الرهن واخذ المرهون عاد الضمان لانه عاد القبض في عقد الرهن (٣) فيمود بصفته ( ولو أعار مأحدهما أَجِنْهِماً باذن الآخر سقط الغمان ﴾ لامنافاة بين يد العارية ويد الرهن . ك (ولكل أن برده رهنا ﴾ لأن لكل واحدفيه حقامحترما وهذا بخلاف مالو باعه باذن الاخر حيث بعالى الرهن فلا يمود الا بمقدمبتداً لتملق حق لازم به واما العارية فنسير لازم ( وان استمار ثوباً ليرهنه صح ) لانه تبرع باثبات ملك اليـــد فيمتبر بالتبرع باثبات ملك المين واليد (٤) وهو أن يقضي الدين ﴿ وَلُو عَيْنَ قَدُرًا أَوْ حِلْسًا أَوْ بلداً ) جاز لان النقييد مفيد اما في الجنس فلانه قدينيسر للممير أو المستمير جلس دون آخر وفي القدر غرضه نفي الزيادة ليتيسر أداؤه وكذا نفي النقصان ليصمير مستوفيا للا كثر عند الهلاك ليرجع عليه وأما البلاد فتختلف في الحفظ ( ف) لو ( خالف ضمن الممير المستمير أو المرتهن ) وان ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن • در بجه ل صاحب الثوب كالمستحق • ع وقد بينا ، في الاستحقاق بهدينه بل پيدل به جنس حقه ويقضى بهدينه عناية (١) ( قوله ولتكميله عندها) لانه وان عتق كله لكن في عتقه نقصان لكونه مطلوبا بالسعاية فاذا أداها كمل " عثاية (٢) ( قوله لمنافاة بين يد المارية ويد الرهن ) يمنى أن مدار الضمان على القبض وقد انتقض بالعارية وحينئذلو كان المرتهن ضامناً لكان ضمانه مجمل يد الراهن كيد المرتهن وهذا محال للمنافاة بين اليدين لان يد المارية غير مضمونة ويد الرهن مضمونة فلا ينوب غــير المضمون عن المضمون • ك (٣) ( قوله فيمود بصفته) وهي كونه مضمونا ٠ع (٤) ( قوله وهو أن يقض الدين ) فانه لو استأذن أن يقضى دينا عليه بماله كان صحيحاً وكذا اذا تبرع السان بقضاء دين غيره فاذا جازأن يثبت لهملك اليد والعين بايفاء غير المديون من مال نفسه بطريق التبرع بجوز أن يشبت له ملك البــد بالرهن أيضاً • ك وقول الشارح ان يشبت له أي للدائن ملك اليد والمين في الدراهم المؤداة وقوله جاز أن يثبت له أى للمرتهن ضهانه فهلکه مع مستميره هلك بلا شيء ولسكل منهما أن يرده وهنا فان مات الراهن قبل رده فالمرتبن أحتى به من الغرماه >

Ya

لان حكم الراهن باق فيه لأن يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لايدل على أنه غير مرهون فان ولد الرهن مرهون غير مرهون فان ولد الرهن مرهون غير مضمون ( ومرتهن أذن باسبتعمال رهنه واستعاره من راهنه لعمل أن هلك قبل عمله أو بعده ضمن قبرهن قبرهن فيرهن بما شاه وان قيد تقيد بما عين من قدر وجنس ومرتهن وبلد فان خالف ضمن المعير مستعيره ويتم رهنه بينه وبين مرتهنه أو ياه ) الضمير راجع الحي المرتهن ومعطوف على المستعبر ( ٣٦٣ ) ( ورجعهو بما ضمن وبدينه على راهنه فان وافق و هلك مع مرتهنه فقد

هـ اية أي استحقاق الرهن فبيل هذا الباب • ك ﴿ وَارْوَافَقُ وَهُلُكُ عَنْدَالُمْ تَهُنَّ صار مستوفياً ) كما هو حكم الرهن ٠ ع ﴿ وَوَجِبِ مِثْلُهُ لِلْمُمْدِ عَلَى الْمُسْتَمِيرِ ﴾ لأنه صار قاضياً دينه بماله بهذا القدر ﴿ ولو أَفتَكَه المعبر لا يمتنع المرتهن ان قضي دينه ﴾ لأنه غير متبرع حيث بخلص ملكه ولذا يرجع على الراهن بما أدى فيجبر المرتهن على الدفع مخلاف الاجني اذا فضى الدين لأنه متبرع لأنه لايسبى في تخليص مذكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لايقبله ﴿ وجناية الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة ) أما جناية الراهن فلتعلق حق لازم محترم به وتعلق مثله بجبل المالك كالاجنى في حق الضمان كتملق حق الورثة بمال المريض والمبدالموصى بخدمته اذا أتلفه الورثة ضمئوا قيمته ليشترى بهاعبد يقوم مقامه واما جنايه المرتهن فلان المين ملك المالك وقد تعدى عليه ( وجنايته ) (١) الموجبة للمال ( عليهما وعلى مالهما هدر ﴾ أما على الراهن فلانها (٣) جناية المملوك على المالك وأما على المرتبهن فلانًا لو اعتبرناها لكان التطهير عليه لحصولهافي ضمانه فلا فائدة في وجوب الضمان له مع وجوب التعخليص عليه وقالا حِنايته على المرتهن معتبرة ( وان رهن عبدا بساوي الفاً بالف مؤحل فرجعت قيمته الى مائة فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ) لأن فيمة المقتول بدل ماليته وحق المرتهن متملق بالمالية فكدا في ماقام مقامة ( ولا يرجع على الراهن بشيء ) لان يد المرتهن بد الاستيفاء من الانتداء وبالهلاك يتقرر وقيمنه كانت في الابتداء الفا فيصير (٣) مستو فها للمكل من الاستداء أو نقول لا يمكن جمله مستوفيا الالف فيما محن فيه • ع(١) [ قوله الموجية للمال ) وأما الوحية للقصاص فمعتبرة ١٠ (٣) ( فوله جناية المملوك الح )وهي هدر لانه لو جني على غيره بحب على المولى من ماله فلو اعتبرنا جنايته عليه لزمالوجوب له عليه وهذا باطل. عناية (٣) ( قوله مستوفيا اللكل ) مجمل المائة نسيا منسيا في شأن الاستيفاء لكنه أخذه لانه بدل المالية وقد كان حقه متعلقابها فكذا ببدلها أو نعتبر المائة في بال الاستيفاء فنقول لا

أخذكل دينه ان كانت القيمة منل الدين أو أكثر وضمن مستميره قدر دين أوفاء منسه لا القيمة و بعض دينه أن كانت أقل و اقي دينه على راهنه إ أي ان وافق وحلك الرهن مع المرتهن فان كانت قيمته عشرة والدين عشرة فقد أخل المرتهن كل الدين ويضمن المستمير الدين الذي أوفاء وعشرة للممير وان كانت قيمته خمسة عشروالدبن عشرة فقد أخذ المرتهن كل الدين فيضمن المستمير الدين الذي أوفاه أى المشرة ولا يضمن القيمة لانه قد وافق فليس بمتمد وان كانت النيمة عشرة والدبن خسة عشر فقد أخذ المرتهن بعض الدين وهو عشرة وماقي الدين عملي الراهن ويضمن المستعير قدر ما أوفاه من الدين وهو المشرة (ولاعتنم المرتهن اذا قضي الممر دينه وفك رهنه ) أذهو يسمى في تخليص ملحكه (ويرجع على الراهن بما أدى) لانه غير متبرع كما ذكرنا ( فلو هلك مع الراهن قبل رهنه

أو بعد فكه لا يضمن وان استخدمه أو ركبه من قبل) لانه امسين خالف ثم عاد الى الوفاق بمائه فلا يضمن خلافا للشافعي رح (وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها وجناية الرهن عليهما وعلى مالهما هدر) هذا عنسد أبي حنيفة رح وقالا جناية الرهن على المرتهن معتبرة لانها حصلت على غير مالكه وفي الاعتبار فائدة وهي الدفع بالجناية الى المرتهن فان شاء الراهن والمرتهن أبسلا لرهن ودفع بالجناية الى المرتهن فان شاء الراهن والمرتهن فعليه تخليصه فلا يغيد قال المرتهن لا أطلب الجنساية فهورهن على حاله وله ان الجنساية حصلت في ضمان المرتهن فعليه تخليصه فلا يغيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه (ومن رهن عبدا يعدل الفا بالف مؤجل فصارت قيمته مائة فقتله رجل

وغرم مائة وحل أجله قبض من تهنه المائة من حقه وسقط باقيمه ) لأن تقصان السعر لأبوجب سقوط الدين عندنا خلافا ألزقر رح فاذا كان الدين باقياً وبد المرتهن يد الاستيفاء فيصم مستوفيا للكل من الابتداء ( وان باعه بامره وقبض ثمنه رجع بما برقى ) أي ان باعه المرتهن بامر الراهن بالمائة بعد ان صار قيمته مائة (٣٦٢) وقبض ثمنه رجع بما برقى لان الدين

عائة لادائه الى الربا قيصير مستوفيا المائة و تى تسعمائة في المين فاذا هلك (١) يصبر مستوفيا تسعمائة بالحسلاك ( ولو باعه بمائة بأسره قبض المائة قضاء من حقه ورجع بتسعمائة ) لأنه لما باعه بالاذن فيكان الراهن استرده وباعه بنفسه وفيه يبقى الدين الا بقدر المستوفى كذا هذا ( وان قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه بكل الدين ) وقال محمد ان شاء افتكه مجميع الدين وان شاء سلم العبد المدفوع الى المرتهن عاله وقال زفر يصبر رهنا بمائة لان يده يد استيفاه وقد تقرر بالهلاك الا الم أخلف بدلا بقدر العشر فيتى الدين بقدره • هداية وسقط تسعمائه ، عناية ولا يسقط شيء من الدين فكذا اذا قام المدفوع مكانه وهذا لان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس وذلك (٢) لا يمتبر في البيع حتى (٣) لا يثبت به الحيار ولا في النصب حتى لا يجب الضمان ( وان مات الراهن باع وصسيه الرهن وقضى ولا في النام يكن له وصى نصب له وصى وأمر ببيعه ) لان القاضى نصب الفرا المعاجز عن النظر لنفسه وفي نصب الوصى فظر لؤدى ما عليه ويستوفي ما الهمن العاجز عن النظر لنفسه وفي نصب الوصى فظر لؤدى ما عليه ويستوفي ما الهمن العاجن عن النظر لنفسه وفي نصب الوصى فظر لؤدى ما عليه ويستوفي ما الهما

(رهن عصبرا قيمته عشرة بعشوة فتخمر ثم مخلل وهو يساوي عشرة فهو رهن بعشرة إلان مايكون محر للبيع بكون محلالله هن اذا لحيه بالمالية فيهماوا لحروان لميكل محلا للبيع ابتدالة فهو محل له بقاء فلو اشترى عصيرا وتخمر قبل القبض يبقى العقد لكى له الحيار لتعب المبيع • هداية ثم فوله بساوي عشرة وقع انفاقا لان انتقاص القيمة مع بقاء القسدر لا يوجب سقوط شيء من الدين كا قلب اذا انكمر و بقى وزه على حاله • ك ل ( في لا حاجة لى اعتبار التحلل في وضع المسئلة لتمام تعليلها بدونه يمكل الح حاصل الوجه الناني انه أسئوفي الان المائة بالمائة الموجودة وتقرر استيفاؤه التسممائة سابقا بالهلاك • ع فقوله أو نقول عطف على يصير • ع (١) ( فوله يصير مستوفيا تسممائة بالمهلاك ) أى من الابتداء متقررا بالهيئات به الحيار) ان تغير سعر يعتبر في البيع الح) فكذا في الرهن • ع (٣) ( قوله لا يثبت به الحيار) ان تغير سعر المبيع قبل القبض = ك (٤) ( قوله ولا حاجة الح) مفاده أنه يبقى رهنا مع كونه المبيع قبل الراهن افتكا كه ويفتكه بعشرة • ع

أو مساويا أما اذا كان أكثر يسقط عن الدين مقدار فيمة العبد ولايسقط الباقي لكن لم يذكر في المتن هذا لان الظاهم أن لا يكون الديناً كثر من قيمة الرهن ( وان مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى دينه ) هذه مسئلة مبتدأة لا تعلق لما بحسثلة الجاية أى اذا مات الراهن فوصيه يبيع الرهن باذن المرتهن ويقضى دينه كما اذا كان الراهن حيا فله البيع باذن المرتهن كذا هذا (فان لم يكن له وصى نصب وصى يبيعه ) على المتعربة المتعربة وهن المتحد

لم يسقط بنقصان السمر لأن عصان السمر ليس هلاكا لأحمال المود على ما كان واذا كان الدين باقيا وقد أمر الراهن أن ببيعه بمالة يكون اله في في ذمته ( وان قتله عبد يمدل مانة قد فعربه فك كل دينه ) هذا عند اي حنيفة وأي بوسف رح وعند محدرح هو بالخيار ان شا، فكه وان شاء سلم العبد المدفوع الى المرتهن بمائة وعند زفر رحمالله يصير رهنا بماله لانه بق الخلف بقدر المشرة فيبقى الدبن بقدره قانا لزفر رحمه الله ان المدد الثاني قائم مقام الأول فصار كما كان الاول قائمًا وتراجع بسعره ثم لمحمد رح أن المرهون تفسير في مهان المريهن فيخبر الراهل كالمبدع اذا فتل قبل القبض ولهما أن التغير لم يظهر في حق العبد لقيام الثاني مقامه ( فان جني الرهن خطاء فداه مرتهنه ولم يرجع ا اي على الرهن لان الجناية حصلت في ضمان المرجن ولا يملك الدفع لأن المرتهن غمير مالك ( قان أبي دفيمه الراهن أو فداه وسيقط الدين ) أي ان أبي المرتهن أن يفديه قيل للراهن أدفع المبدأو افدعنه وايا فعل سقط الدين واعلمان الدين انما يسقط بمامه اذا كان الدين أقل من قيمة الرهن

وتخلل وهو يعدلها)أى الحل يعدل عشرة ( بني رهنابها ) فالحاصل أن ما هو محل للبيع محل للرهن وما ليس محلا للبيع ليس محلا الرهن والحمر ليس محلا (٢٦٤) للبيع ابتداء لكن محل 🌡 بقاء فكذا الرهن ( وشاة قيمتها عشرة رهنت

• ت ﴿ وَانْ رَهِنْ شَاءً قَيْمُهَا عَشَرَةً فَمَانَتُ فَدَيْغٌ جَلَّدُهَا وَهُو يَسَاوَى دَرَهُمَا فَهُو رهن بدرهم )لان الرهن يتقرر بالهلاك فاذا أحيى بمض المحل عاد حكمه بقدره بخلاف ما اذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع فيه لان البيع يلتقض بالحلاك قبل القبض والمنتقض لا يود أما الرهن فيتقرر بالهلاك • هداية هــذا اذا كانت قيمته يوم الارتهان درهمــا وانكانت قيمته يوم الارتهان درهمين فهو رهن بدرهمين لان العبرة في قيمة الرهن ليوم الارتهان 4 ( ونماء ا الرهن كالولد والثمر والصوف واللبن للراهن ) لأنه متولد من ملكه ( وهو رهن مع الاصل ﴾ لأنه تبع والرهن حق لازم فيسرى اليه · هداية بخلاف ولد الجارية الجائبة حيث لا يسرى حكم جنايتها البه لان الحق فيها غير متأكد لانفراد المولى بابطاله بالفداء له (ويهلك مجانا)(١) لانالاتباع لافسط لها بما يقابل بالأصل لعدم دخولها في العقد قصدا لعدم تناول اللفظ اليها ﴿ وَأَنْ بِقِي وَهَلِكُ الْأُصِّلُ فَكَ بخطه يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الاســـل يوم النبض ) لأن الرهن يصبر مضمونًا بالقبض والزيادة تصير (٢) مقصودة بالفكاك أذا بقي الي وقته والتبع يقابله شيء اذا صار مقصودا (٣) كولد المبيم ( فسقط من الدين حصة الاصل ) لان الاصل يقابل الدين مقصودا (وفك النما. بحصته ) لصيرورته مقصودا بالفكاك ( وتصح الزيادة في الرهن لافي الدين ) وقال زفر والشافعي لا تصح فيهما | وقال أبو يوسف تصبح فيهما ولابي حنيفة ومحمد ان الزيادة في الدين (٤) توجب الشيوغ في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو لا يمنم صحة الرهن لجواز الرهن بخسمائة من ألف دين وهو أشائع فيه ( وأن رهن عبدا بالف فدفع عبدا آخر مكان الاول وقيمة كل ألف ) قيد الفاتى • محمد أمين ( فالاول رهن ) لان الاول دخل في ضمانه بالقبضوالدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضهان الا بنقض القبض مادام الدين باقيا ( حتى يرده (١) ( قوله لانالاتباعلا قسطمًا الح )يرد عليه ارش طرف الرهن فانه تابع ويقابله شيء من الدين ان هلك اي الارش عند المرتهن والجواب ان لفس الطرف صار مقصودا لوقوع الفعل الحسى عليه فكذا بدله وهو الارش •ك (٢) ( قوله مقصودة) لأنهاا نما تصير مقصودة بغمل حسى ولا فعل هنا الا الفكاك ل يعنى والفكاك فعلى حسى لمافيه من دفع الدراهم ونقل العبد وكلاهما حسيان •ع (٣) (قوله كولد المبيع )لا حصة له من الثمن فلو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن لكن اذا مات الام قبل الولد فالمشترى يأخذ الولد بحسته من الثمن لانه صار مقصودا بالقبض • ى (٤) (قوله توجب الشيوع ) لان بعض الرهن يفرغ من الدين الاول ليثبت فيه ضمان الدين الثاني. ك

بها فماتت فدبغ جلدها فمدل درهما فهو رهن به ونماء الرهن كولده وليته وضوقه وتمره لرأهت وهو رهن مع أصله ويهلك بلاشيء) فأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا ( فان هلك أمسله وبـقي هو فك بقسط يقسم الدين على قيسمته يوم فكه وقيمة أصله يوم قبضه ويسقط حصة أصله وفك بقسطه ) كما اذا كان الدين عشرة وقيمة الاصل يوم القبض عشرة وقيمة النماء يوم الفك خسة فثاثا العشرة حصة الاصل فيستقط وثلث المشهرة حصة النهاء فينفك به ( والزيادة في الرهن تصح وفي الدين 🗓 ) هذا عند أبي حنيفة رح وعمد رح وعنداني بوسف رح يجوزالزيادة في الدين أيضا فان الدين عَنزلة الثمن والزيادة في الثمن مجوز قلنا الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وعند زفر والشافعي رح لا يجوز في شيء منهما كما لا مجوزفي المييع والثمن عنسدهما وقد مي في اليوع ( فان رهن عبدا يعدل الفا بالف فدفع عبدا كذلك رهن بدل الاول فهو رهن) أي الاول رهن ( حق يرده الى راهنه و مرتهنه أمين في الآخر حتى مجعله مكان الاول) أي يرد الاول الى الراهن فينتذ يصر الثاني مضمونا ( ولو أبراء المرتهن راهنــه عن دينه أو وهبه منه فهلك الرهن ) أى في يد المرتهن دينه أو بعضه من راهنسه أو غـــيره أو شرى بالدين عينا أوصالح عنه على شيء أو أحالـالراهن مرتهنه بدينه على آخر ثم هلك رهنه ممه هلك بالدين ورد ما قبض الى عن أدى وبطلت الحوالة وكذالو تصادقا على أن لادين ثم هلك هلك بالدين) حكم هذه المسائل مبنى على أن يد المرتهن يد استيفاء يتقروذلك بالهلاك فاذا هلك تبين ان الاستيفاء وقع مكررا فيرد ما قبض الى من أدى فان أدى المديون يرد اليه وان أدى غيره يردالى (٣٦٥) ذلك النيروان أحال تبطل الحوالة

الى الراهن والمرتهن فى الآخر أمين ) لأنهما رضيا بدخول أحدهما في الضهان الابدخولهما (حتى يجعله مكان الاول) برد الاول الى الراهن = ع

( موجب الفتل عمسدا وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الاجزاء ﴾ متعلق بنحوه • ع لأن الممد هو القصد ولا يوقف عليه الا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة (كالمحدد من الحشب والحجر والليطة) قشر القصب = ك ( والنار الاثم والقود) أما ألاثم فلقوله تمالي ومن قتل. ؤمنا متعمدًا فجز أوَّه حِهنم الآية و نطق به غير واحد من السنة وعليه انمقد الاجماع وأما القود فلقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلي الآية الاآنه تقيد بوصف العمد لقوله عليه السلام (١) العمد قوداي موجبه (عينا) وهو أحد قولي الشافعي الا ان له حق العدول اليهالمال ما لمونا من الكتاب وما روينا من السنة ولان المسال لايصلح موجيا (٣) لعدم الماثلة (٤) والقصاص يصلح (٥) للمائل (٦)وفيه مصلحة الاحياء زجرا(٧) وفي الخطأ وجوب المــال ضرورة صونالدم عن الاهدار (الا ان يعني) لانالحق لهم (لا الكفارة) خلافًا للشافعي لنا أن في الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمـــا هو كبيرة محضة ولان الكفارة من المقادير وتمينها في الشرع لدفع الادنى لايمينها لدفع الاعلى (وشبهه وهو ان يتعمد ضربه بغير ماذكر)وقال أبو يوسم ومحمد والشافي لو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشــبهه ان يتعمدضريه بمالاً يقتل غالبًا .هداية وقال مالك لا أدري ماشبهالممد وأنماالقتل الحُطأُوالعمد • ك

(١) (قوله العمد قود) هذا يدل على نفي ماعداه لوقوعه في مقام البيان هامش والحديث مشهور تلقته الامة بالقبول فصلح مقيدا للكتاب لكنه استدلال بمفهوم المخالفة ولا ويمكن ان مجاب بانه استدلال بالسكوت في محل وجوب البيان كايشير اليه قول المهمش لوقوعه الخوع (٢) (قوله ويتعين باختياره) وعلى هذا لوعني الولى عن القصاص أومات القاتل فللولى أخذ الدية ولا (٣) (قوله لعدم المماثلة) لان الادمى خلق لتحمل امائة الله والمالل خلق لمصالح الادمى ولا (٤) (قوله والقصاص يصلح) أى لان يكون موجبا للقتل وع (٥) (قوله للهائل) أى بين النفسين فالنفس بالنفس وي الحياه وفيه مصلحة الاحياه زجرا) لان من تضكر في انه ان قتل قتل به ينزجر عن قتله فكان حياة لهما ، له (٧) (قوله وفي الحياة وجوب المال الخ) بالنص على عن قتله فكان حياة لهما ، له (٧) (قوله وفي الحياة وجوب المال الخ) بالنص على

عن داله فكال حياه هما .ك (٧) (قوله وفي الحما وجوب المسابق عن المسابق عب المال مع احبال المثل صورة (٣٤) (٣٤) في (كثف الحقائق) ومنى (لا الكفارة) خلافاللشافي رح وهو يقول لما وجبت في الخطأ في المحمد ونحن نقول لا يلزم من كون الكفارة ساترة للخطأ كونها ساترة للممدوه وكبيرة محشة (وشبه العمد ضربه قصدا بنير ماذكر) كالعصاوالسوط والحجر الصغيروأما الضرب بالحجر العظيم فمن

ذلك النبروان أحال تبطل الحوالة وفي صورة التصادق وجود الدين محتمل اذا عرفت هسذا فزفر رح قاس المسئلة الخلافية على هذه الصورة ووجه الاستحسان هو الفرق بينهما وهو ان الهلاك بالدين يقتضى وجود الدين وبالابراء والهبة لا يبتى الدين أصلا بخلاف الاستيفاء فان بالاستيفاء لا ينعدم الدين بل يشبت اكل منهما على الآخر دين فلسقط العلم العدم الفائدة

مركتاب الجنايات

اعل أن القتل خسية أنواع عمد وشبه عمد وخطأ وجار مجرى الخطأ والقتل بيسبب فيبن هذه الأنواع باحكامها فقال ( القتل العدمد ضربه قصدا عايفرق الاجزاء كسلاح ومحدد من خشب أو حجر وليطة ونار) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما وعند الشافي رح ضربه فمسدا بما لا يطيقه الينية حتى ان ضربه قصدا بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد ( وبه يأثم وبجب القود عينا ) هذا عندنا خلافا للشافي رح فان القود غير متمين عنده بل الولى مخير بـين القود وأخذ الدية لنا أن المال اتميا يجب في الحطأ ضرورة صيانة الدم عن الهدر اذلا مماثلة يبنه ويبن النفس فني المسمد لأ

لنا قوله عامه الصلاة والسلام (١) فتيل خطأ العمد قتيل السوط والمصا وفيه مائة من الابل(٢) ولان الآلة غير موضوعــة للقتل ولا مستعملة فيه أذ لايمكن استعمالها (٣) على غرة من المقصود قتله (٤) وبه محصل القتل غالبا فقصر العمد نظرا الى الآلة (الائم) لانه كان قاصدا في الضرب (والكفارة )لشه بالحطأ (ودية مغلظة على العاقلة) اعتبارا بالحجطأ (لاالقود) للحديث المذكور وأماماروى أنه صلى الله عابه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين حين رض رأس صبية بين بين حجرين فلانه كان ساعيا في الارض بالفساد • ي لماروي انه انحارض رأسها ليأخذ ماعليها من الحلي فقــد صار قاطع الطريق ع(والحطأوهو ان يرمي شخصا ظنه وهذا خطأفي الفعل(وماجري مجراه كنائم انقلب علىرجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة )أى موجب قتل الحملاً وما جرى مجراه الكفارة الح ويلقوله تمالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الآية (والقتل بسب كحافر البئر ) على بمر ااناس والا فلا دية •مسكين(وواضع الحجر في فسير ملكه الدية على العاقلة) لانه سنب التلف وهو متمد فيه فانزل(٥) موقعا دافعا فوجبت الدية(لاالكفارة) خلافا للشافعي ولنا أنه وانكان يائم بالحفر في غير ملكه لايائم بالموت على ماقالوا وهذه الكفارة كفارة ذنب القتل وكذا الحرمان بسبيه مهدامة ولان الكفارة جزاء فعل القتل ولا فعل منه ع (والكل يوجب حرمان الارث الاهذا) خلافا للشافي ولنا أن الحرمان جزاء فمل القتل أيضاولا فعل منه (وشبه العمد في النفس عمسد فيا سواها) لأن اتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة وما دونها لايختص بآلة دون آلة • هداية لان القتل ازهاق الروح وهي غير محسوسة ليقصد أخسدها فيستدل عليه بالالة فيختلف باختلاف الالة واتلاف مادونها بالجرحوهو محسوس فلاحاجة الى الاستدلال بالآ 🕻 ل 🔪 باب مابوجب القود ومالابوجبه 🗫 ( يجب القصاص بقتل ال محقون الدم) حقنا كاملا فلا قصاص بقتل من أسلم في دار الحرب ولم بهاجر وان كان ممصوم الدم على التأبيد لعدم كال الحقن لأن كماله بالعصمة المؤتمة والمقومة الاولى بالأسلام والثانية بدار الاسلام له ولم توجد الثانية خلاف القياس ف (١) (قوله قتيل خطأ الممدالخ) رواه ابن أبي شيبة في الديات من مصنفه • تخريح الزيلمي .ش وتخصيص المصا بالصغيرة ابطال لاطلاقها • عناية (٢)(قوله ولان الآلة) أي العصاصنيرة كانت أو كبيرة • عناية (٣) (قوله على غرة) أى نحفلة •ع (٤) (قوله وبه) أى بالاستعمال على الغــرة = عناية ( ٥ ) (قوله

قصدا يفر ماذكر فها دون النفس عمد موجب القصاص فليس فيا دون النفس شبه عمد (وفي الخطأ ولو على عبد) أنما قال هذا لدفع نوهم أن العبد مال وضمان الاموال لا يكون على الماقلة فم ذلك اذا كان قتله خطأ تكون الدية على العاقلة (قصدا كرميه مسلما ظنه ضيدا أو حربيا أو فعلا كرميه غرضاً فاصاب آ دميا) الخطا ضربان خطا في القصد وخطافي الفعل فالخطافي الفعل ان يقصد فملا فصدر منه فعل آخر كمااذا رمى الغرض فاخطا فاصاب غيره والخطأ في القصيد أن لا يكون الخطافي الفيمل وانميا يكون الخطا في قصده بأنه قصد بهذا النمل حربيا لكن أخطا فيذلك القصد حيث لم يكن ما قصده خربيا وليس في الخطا أثم القتمل بل ائم ترك الاحتياط فانشرع الكفارة دليل الاثم (وما جرى مجرا. كنائم سفط على آخر فقتله )أى كنتل نائم سقط على آخرفتاف ذلك الشخص بسبب سقوطهعليه (كفارة ودية على عاقلتـــه وفي القتل بسب كتلفه) أي كاتلافه ( بوضع حجر وحفر بْر في غير ملكه دية على العاقلة بلا كفارة ولا ارث الا هنا ) هذا عنــدنا وعند الشافى رح نجب الكفارة

ويثبت به حرمان الميراث الحاقاب الخطاقان القتل ممدوم حقيقة والحق بالخطافي حق الضمان فني غيره بقى على اصله •ع ﴿ باب ما يوجب القودو ما لا يوجب أبداً على المنافق على المنافق

موقما)راجع للحافر كما ان دافعا راجع الىواضع الحجر • ش

الى رجوعــه ( فيقتل الحر بالحر وبالسد ) هذا عندنا وعندالشافي رح لايقتل الحر بالعبد لقوله تمالي الحر بالحر والميد بالمسد ولنا أن النفس بالنفس وقوله الحر بالحر لا يدل على النفي فيا عداه على أصلنا على أنه اندل يجبان لايقتل العبد بالحر لقوله تعالى الميسد بالعبد ( والمسلم بالذمي )هذا عندنا خلافا الشافعي رح (الاها عستامن بلهو عثله ) أي يقتل الستامن بمثله و هو المستامن ( والعاقل بالمجنون والبالغ بالسي والصحيح بالاعمى والزمن وناقص الاطراف والرجل بالمرأة والفرع باصله لا بعكسه ولا سيد بسده ومديره ومكاتبه وعيد واده وعدد بمضه 🛚 ولا بعبد الرهن حتى يجتمع عاقداه ) لانالرتهن لاملك له فلا يليه والراهن لو تولاه ليطل حق المرتبن في الدين فيشــترط اجهاعهما ليسقط حق المرتهن برضاه ( ولا بمكاتب قتل عمدا عن وفاء ووارث وسيد وأن اجتمعاً ) لأنه ظهر الاختلاف بين الصحابة وضي الله عنهــم في موته حرا أو رقيقا فان مات حرا فالولى هو الوارث وان مات رقبقا فالولى هــو المولى فاشتبه من له الحق فلا يقتص قاتله وان اجتمع الوارث والمولى ( فان لم يدع وارثا غير سيده أو تراث ولا وفاء أقاد سيده) هذاعنداني حنيفة رح وأبي يوسف رح خلافا لمحمد رح وان لم يترك وفا. أقاد السيد أيضا لأنه متمين (ويسقط قودورثه

.ع (على التأبيد) احترازا عن دم المستأمن ·ع لتنتفي شبهة الأباحسة ولتتحقق المساواة (صمدا ويقتل الحر بالحر وبالعبد) لاممومات • هداية مشمل كتب عليكم القصاص ان النفس بالنفس وقوله عليه الصلاة والسلام الممد قود • عوقال الشانعي لايقتل الحر بالعبد لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ومن ضرورة هذه المقابلة ان لايقتل حر بعبد ولان مبنى القصاص على المساوأة (١) وهي منتفية بين المالك والمملوك وانما يقتل المبعد بالحر لانه تفاوت الى تقصان ولنا ان القصاص يقتضي المساواة في المصمة (٢)وهي بالديناً و الداروها متساويان فيهما والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ماعداه (والمسلم بالذمي) وقال الشافع لايقتل المسلم بكافر لحديث (٣) لا يقتسل مؤمن بكافر ولان الكفر مبيح فاورث الشبهة ولنا أن انهي عليه الصلاة والسلام (٤) قتـــل مسلما بذي ولان المساواة في العصمة ثابتة نظرا الى(٥)التكليف أو الدار والمبيح كفر الحارب\ المسالم والقتل (٦) بمثله يؤذن بانتفاء الشيهـــة والمراد عا روي الحربي لسياقه (٧) ولاذوعهد في عهـــده (٨) والعطف للمغايرة ( ولا بقتلان بالمستأمن) لأنه غير محقون ألدم على التأبيد وكذا كفر. باعث على الحراب لانه على قصد الرجوع ( والرجل بالمرأة والكبر بالصغير والصحيح بالاعمى و بالزمن وبناقص الاطراف وبالجنون)الممومات ولان في اعتبار التفاوت في ماوراء المصمة امتناع القصاص وظهور التقاتل والتفانى (والولد بالوالد) لمدمالمسقط (ولايقتل الرجل بالولد) وقال مالك يقاد أذا ذبحه ذبحا لنا قوله عليه الصلاة والسلام (٩) لا يقاد (١) (قوله وهيمنتفية بين المالك والمملوك) أي من كان من شأنه ان يكون مالكا أو مملوكا والأ فوضع المسئلة ليس بمختص بقتل الرجل عبده ع (٧) (قوله وهي بالدين) أى هنده أو بالدار أي عندنا • عناية (٣) (قوله لايقتل مؤمن الح)أخرجه أبو داو د عن على رضي الله عنه (٤) (قوله قتل مسلماً) أُخرجه الدارقطني في سننه • تخريج زيلى وش (٥)(قوله التكليف) أي عندهأوالدار أي عندنا معناية(٢) (قوله بمثله) الطبحاوي في شرح الآثار. عيني وكذا أبو داودعن على رضي الله عنـــه ذكره القسطلاني في شرح البعخاري قبل استنابة المرتدين بباب وع (٨) ( قوله والمعلف للمغايرة)فلا بد أن يكون المراد بذو عهد غير مؤمن ٥٠ ثم العطف يقتضي تقدير بكافر في جملة ولا ذو عهدفي عهده ومقتضىالمقدر أن يكون من جنس المسذكور لأنه دال عليه فلو أريد بالمذكور الاعم من الحربي والذي لزم امتناع القصاص بين الذميين والاجماع على خلاف ذلك •عفان قيل هذا ابتداء كلام أي لا يقتـــل ذوعهد في مدة عهده قاننا المراد بالاول نني القتل قصاصا لانغي القتل مطلقا فكذا الثاني تحقيقا للمطف .ك (٩) (قوله لا يقاد الوالد بولده) أخرجه الترمذي وأبن ماجمه شرح نقاية لملاعلي • ش قال الامام البزدوي هذا حديث مشهور تلقته الامة بالقبول

الوالد بولده ولأنه سبب لاحيائه فمن الحجال ان يستحق له افناؤه (١) والقصاص يستحقه الحجروح (٢)ثم مخلفه وارثه (والام والجد والجدة كالاب) لاتهم سبب لاحياً ﴿ وَبِمِدِهُ وَبِمُكَاتِبِهِ ﴾ لانه لا يستوجب لنفسه على نفسه • هداية لان حق القصاص لا يكون الا لمولاه . ع ( وبسيد ولده ) لان القصاص أنميا هو للولد = ع والولد لا يستوجب القصاص على أبيه ( وبنيد ملك بعضه ) لان القصاص لا يُجزي، (وان ورث قصاصا على أبيه سقط ) كان قتل الاب خال ابنــه ثم ماتت الام عن هذا الابن = ع ســقط القصاص لحرمة الابوة ( وانما يقتص بالسيف ) وقال الشافي يفعل به مثل ما فعل ان كان فعلا مشروعا فان مات والانحز رقبته لنا قوله عليه الصلاة والسلام (٣) لا قود الا الا بالسف والمراد السلاح • هداية هكذا فهمت الصحابة = ك ولان فيها ذهب اليه الشافي رضي الله عنه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فتحز فيجب التحرز عنه ( مكاتب قتل عمدا وترك وفاء ووارئه سـيده فقط) يقتص له • ع لان حق الاستيفاء للمولى بيقين على ائتقديرين وهو معلوم واختــــلاف السبب لا يفضى إلى المنازعة وقال محمد لا أرى في هذا قصاصا ( أو لم يترك وقاء وله وارث) قيد الفاقي. تكملة البحر ( يقتص ) لانه مات عبدا بلا ريب لأنفساخ الكتابة ( وأن ترك وفاء ووارثًا لا ) لاشتباء من له الحق لانه المولى أن كانمات عدا أو الوارث ان كان مات حرا اذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته حرا أو عبدا ﴿ وَانْ قُتُسُلُ عَبِدُ الرَّهُنُّ لَا يَقْتُصُ حَقٌّ يُجْتُمُمُ الرَّاهُنَّ والمرتهن ) لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين (٤) فلا بد من حضوره ليسقط حقه برضاه (ولاب المعتوه القود) لانه من الولاية على النفس شرع لامر راجع اليها (٥) وهو تشني الصدور فيايه كالانكاح ( والصلح ) لأنه أنظر له ( لا المنه بقتل وليه ) ( ٣ ) أى قريب فصلح مخصصا للكتاب وأيضا الكتاب مخصوص بالاجساع فان المولى لابقتص بعده ك (١) (قوله والقصاص الخ) كان قبل انالتمايل انسايستقيم لوكان المستحق هو الابن المفتول وليس كذلك بل المستحق هو وارث الولد المقتول فاجاب بان القصاص الخ ١٠ (٢) (قوله ثم يخلفه وارثه ) ولذا يصح عفو المجروح ١٠ (٣) (قولة لا قدود الا بالسيف | اخرجه ابن ماجه • شرح نقاية • ش (٤) (قوله فلا بد من خضوره الخ) واستيفاء المرتهن دينه وان تم بالهلاك لكنه غير متقرر لاحتمال المود اما بالصلح أو بدعوى الشهة في القتل فيصير خطأ ٠ ك (٥) (قوله وهو تشفي الصدور) لأن الاب لوفور شفقته جمل التشني الحاصل له كالحاصل للابن بخــ للاف الاخ ولماج • ي وانما كان التشنى كالانكاح راجما الى النفس لان كلا منهما اراحة للنفس وليس براجع الى المال ع (٦) ( قوله أي قريبه )

هذا عندنا وعندالشاني رح يفعل لاقود الا بالسيف وأيضا يحتمل أن لا يموت فيحتاج لي حز الرقبة فلا تسوية ( ويقيد أبو المتوه قاطع بده وقاتل قريبه ويصالح ولا يمسفو وللوصي الصلح فقط) أي ليس له ولاية المفو ولا القتل أذ ليس له الولاية على نفسه بل على ماله والقتل قصاص من باب الولاية على النفس وليس له ولاية القصاص في الاطراف ( والصي كالمتو والقاضي كالاب هو المسحيم ) حتى يكون لابيه ووصيه مايكون لاب المعتوه ووصيه والقاضي بمنزلة الاب (ويستوفي الكبر قبل كبرالصفيرقودا لهما) هذا عند أبي حنيفة رح وقالا ليس للكبر ولاية القصاص حمق يدرك الصغبر البلوغ لأنه حق مشترك كما اذا كان بين الكبير بن وأحدهما غائب له أنه حسق لايجزى، لنبونه بسبب لا يتحزىء وهو القــرابة فيثبت لكل كملا كافي ولاية الانكاح واحبال المفوعن الصيغير منقطع بخلاف الكبرين (ويقتص في جرح ثبت عيانا أو بحجة وجمل المجروح ذا فراش حتى مات وفي قتل بحد م لا في قتل بظهره أو عوده أو مثقب أو خنسق أو تفسريق أو سوط والى في ضربه فمات ) المر بالفارسية كانذ وان أصابه بظهره فلا قصاص عند أي حنيفة رح وعنـــه وجوب القصاص نظرا الى الآ 🏿 وعنه أنه مجب اذا جرح وعندهما وعندالشافي رح يحدوان أصابه يمود

0

ابة

YI

t

ن

(2)

ن

4)

لا قصاص خلافا للشافي رح ( ولا في قتل مسلم مسلما ظنه مشركا عند التقاء الصفين بل يكفر ويدى )أي يعطى الدية ( وفي موت بفعل نفسه وزيد وسبع وحية ثلث الدية على زيد ) لانه مات بثلاثة أفمال ففمل السبع والحية جلس واحد لكونه هدرا مطالقا وفعل نفسه جنس آخر وهو أنه هدر في الدنيا لافيالآخرة وفعل زيد جنس آخر فيجب ثلث الدية أقول بجب أن ينظر الى ماهو مؤثر في الموت وينظر الى أتحاده وتمدده فالسبع والحية اثنان ولا اعتدار في ذلك لكونهما هدرا (ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين ولا شيء بقتله ) فان قلت لما قال يجب قتل من شهر فما الاحتياح الى قرله لاشيء بقتله قلت بحتمل أن يجب قتله دفعا للشر ومع ذلك يجب بقتله شي، ( ولا في من شهر سلاحا على رجل ليلا أونهاراني مصرأو فيغيره اوشهر عليه عصا ليلافي مصراونهارفي غيره فقتله المشهورعليه) السلاح اذا شهره فالاشيء بقتله مطلقالانه غيرملبث والعصا اذا شهره ليلا في مصر أو نهارا في غيره فلا شيء بقتله أيضا لانه وان كان ملبئا فني اللبسل في المصرلا ياحقه الغوث وكذافي النهار في في م الممر ( ولا على من تبع سارقه الخرج سرقته ليلا فقتله) هذا اذا لم يتمكن من الاستراد الا بالقتل لقوله عليه السلام قاتل دون مانك وكذا أذا قتله قبل الأخذ أذا قصد أخذ ماله ولا يتمكن من دفعه

. ك لان فيــه أبطال حقه ( والقاضي كالاب ) لان السلطان ولى من لاولى له والقاضي مثله ( والوسى يصالح فقط ) فلا يقتص منه لان القصاص من الولاية على النفس ولا ولاية له على نفسه ولا يعفر لانفيه ابطال حقه ( والصيكالمستوه) لثبوت الولاية النفسية عليه • ع ( وللكبار القود قبل كبر الصفار ) وقالا لابقتص الكبير حتى يدرك الصغيركما اذا كان احد الكبيرين غائبًا وله ان حق القصــاص ثابت لسكل منهم كملا كولاية الانكاح واحبال عفو الصور (١) منقطم بخلاف الكبرين اذا غاب احدهما لان احتمال العفو ثابت ( وان قتله بمر ) خشبة طويلة في رأسها خديدة عريضة فوقها خشبة عريضة يضم عليها الرجل رجله يحفر بها الارض = عيني (يقتص ان اصابه الحديد ) وعن أبي حنيفة اذا اصابه ظهر الحديد فلا بدمن الجرح وهو الاصح ( والا لا كالحنق والتفريق) وهذا من القتل بالمثقل وقد تقدم الـكلام فيــه في أول كتاب الجنايات . ع وقال الشافعي وأبو بوسف ومحمد يقتص في التغريق لقوله عليه الصلاة والسلام من غرق غرقناه قلنا أنه غير مرفوع أو محمول على السياسة وقد أومأتاليه اضافته الى نفسه فيه. هداية حيث قال غرقناه ولم يقل من غرق يفرق ، ك ( ومن جرح رجلا عمدا فصار ذ فراش ومات يغتم ) لوجود السبب وعدم ما يبطل حكمه فيالظاهر فاضيف اليه ( وان مات بفعل نفسه وزيدوأسد وحية ضمن ثلث الدية ) لان فعل الاسد والحية جنس واحد لاهدارها في الدارين وفعل نفسه جنس آخر لاهداره في الدنيا حتى يفسل ويصلى عليه واعتباره في الآخرة حتى يؤثم عليه وفعل الاجبى جلس آخر لاعتباره فبهما فصارت ثلاثة اجناس فالمتلف بكل ثلث النفس فيجب عليه ثلث الدية ( ومن شهر على المسلمين سيفا وجبقتله ) لقوله عليه الصلاة والسلام (٢) من شهر على المسلمين سيفًا فقد(٣) أطل دمه ولانه باغ فتسقط عصمته ببنيه ولانه تمين طريقا لدفع القتل عن نفسه (٤) والمعنى فيـــه دفع الضرر ﴿ وَلَا شَيْءَ بَعْتُلُهُ ﴾ بخلاف الجمــل الصائل · شرح كانه يسني أن وجوب القتل لا ينافي وجوب الضمان كما في الجمل الصائل لان الظاهر وجوب قتله لآية ولا تلقوا اى لا الاب فان الاب اذا قتل فمن يستوفي القصاص للممتوه •ع (١) (قوله منفطع)اى حال استيفاء القصاص لان الصي ليس باهل للمفو بخلاف الكبير الفائب مولوى (٢) (قوله من شـهر الح ) أخرجه النسائي والحاكم في المسـتدرك (٣) ( قوله اطل ) اى هدر فيه ان الحديث يدل على الا باحة لا على الوجوب والجواب أنه لما هــدر دمه الحق بالحربي فيجب قتله والدليــل على الوجوب أنه لو ترك المشهور عليه قتل الشاهر مع الامكان يأثم فلو كان مباحا لما كان يأثم • ك (٤) ( قوله والمعنى فيه دفع الضرر ) فلو أمكن دفعه يغير القتل لا يجوز قتله • ك وفي الزيلمي اذاشهرعلي رجل سلاحافقتله او قتلهغيره دفعا عنه فلا يجب بقتلهشيءاه •ع

الا بالقتلوكذا اذا دخل رجلداررجل بالسلاح فغلب على ظن صاحب الدار آنه جاء لقتله بمحل قتله ( وقئل بقتل من شهر

عصا نهارا في مصر ) فان المصا يلبث القتل غالبا خلافا بهما (ويقتل من شهر سيفا فضرب ولم يقتل فرجم فقتله آخر ) فأنه أذا ضرب ولم يقتل ورجع عادت عصمته فاذا قتله آخر فقد قتل معصوما فمليه القصاص ( ويجب الدبة بقتل مجنون أوصبي شهر سيفا على رجـــل فقتله هو ) أى المشهور عليه ( عمدا في ماله ) أي بجب الدية في ماله لان العافلة لا تحمل الممد ( والقيمة ) أي بجب القيمة ( في قتل جل سال عليه) هذا عندنا لأبه قتل شخصامعصوماو أتلف مالامعصوما لازفيل الصي والمحنون والدابة لايسقط المصمة وأنما لايجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر وعن أبي برسف رح أنه يجب الضمان في الدابة لافي الصيء المجنون لازعصمتهما لحقهما فتسقط بغملهما وعصمة الدابة لحق ساحيها فلا يسقط بقملها وعندالشافعي رح لأ مجب الضمان في شيء أصلا لأنه قتل لدفع الشركا في العاقل البالغ

( باب القود فيا دون النفس ) ( هو فيا بمكن حفظ الماثلة فقط فيقتص قاطع اليد عمدا من الفصل) أنما قال من المفصل احترازا عما اذا قطع من اصف الساعداو من اصف الساق اذ لا يمكن حفظ الماثلة (وان كانت يده أكبر عما قطع كالرجل ومارن الانف) فان الرجل اذا قطمت من المفصل يجب القصاص وفي مارن الانف بجب القصاص لا في قصبة الانف لانه لا يمكن فيهما

بايديكم الى الهلمكة مم وجوب الضمان فلا يغنيقوله وجب قتله عن قوله ولا شيء بقتله ٤٠ ( ومن شهر على رجل سلاحاً ليلا أو نهاراً في مصر أو غيره أوشهر ا عليه عصا ) صغيرة ( ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليــه ) اما في الاولى فلان السلاح لا يلبث فيحتاج الى دفعــه بالقتل وأما في الاخبرتين فلمدم لحوق الغوث فالحاجة الى دفعه بالقتل ( وأن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به ﴾ لامكان دفعه بالغوث • ع ﴿ وَانْشَهْرُ الجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمداً ) أي بمحدد ونحوه وكذا شه العمد بالاولى . امين ( نجب الدية ) اي لا القصاص لوجودالمبيح وهو دفع الشر ﴿ وعلى هذا الصبي والدابة ﴾ أذا صالت عليه . عناية خلافًا للشافعي في الثلاثة لأنه دافع عن نفسه كما في العاقل البالغ قلنا أن فعل المجنون والصبي لا يسقط عصمتهما لعدم الاختيار الصحيح بخلاف الماقل البالغ وكذا الدابة عصمتها حقا للمالك فلا تسقط بفعلها ( ولو ضربه الشاهر فالصرف فقتله الآخر ) أي المشهورعليه • شرح ﴿ قُتُلَ القَاتُلُ ﴾ لعود عصمة الشاهر بالصرافة [ ومن دخل عليه غــبره ليلا فاخرج السرقه ) وفي الصغرى قصد ماله ان عشرة أو اكثر له قتله وان أقل قاتله ولم يقتله . در (فاتبعه فقتله فلا شيء عليه ) وكذا لو قتله قبل الاخذاذا قصد أَخَذُ مَالُهُ وَلَمْ يَمْكُنُ مِن دَفْعُهُ الْأُ بِالْقَتَلِ \* دَرَ لَقُولُهُ عَلَيْهُ الصَّلَامُ والسَّلام (١) قاتل دون مالك ولانه يباح قتله دفعاً في الابتداء فكذا استرداداً في الانتهاء وهذا اذا لم يتمكن من الاسترداد الا بالقتل

## 🖊 باب القصاص فيما دون النفس 🏲

( بقتص بقطع البد من المفصل ) لقوله تعمالي والجروح قصاص وهو ينيُّ عن المماثلة فكل ما يمكن رعايتها فيه بجب القصاص فيه ومالا فلا وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ( وان كانت يد القاطع اكبر ) لان منفعة اليد لا تختلف بذلك ( وكذا الرجل وما رن الانف ) أي ما لان من الانف واحترز به عن القصبة محمد امين ( والاذن والمين ان ذهب ضوئها وهي قائمة ) لامكان المماثلة بان يجمل على وجهه قطن رطب فيقابل عينه بالرآة المحماة فبذهب ضومًا وهو (٢) مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ( ولو قلمها لا ) (٣) لامتناع المماثلة ﴿ وَالسَّنَّ وَانْ تَفَاوَتًا ﴾ لقوله تعالى والسن بالسن ومنفعة السن لا تتفاوت بالصغر (١) ( قوله قاتل دون مالك ) رواه اسحق بنراهویه في مسنده.شرح نقایة ش وفي البخاري بسنده مرفوعا من قتل دون ماله فهو شهيد آه . ع (٢) ( قوله مأنور عن الصحابة ) كانت هذه الحادثة في زمن عبَّان رضي الله عنه فشاور الصحابة رضى الله عنهم فقال على رضى الله عنه بجب القصاص فيين امكانه بالطريق المذكور ٠ ي (٣) (قوله لامتناع المماثلة)في القلع لانها اذا قورت تمذر المماثلة لانه ليس لد

شحة تراغى فيها ألماثلة) كالموضحة وهي أن يظهر العظم ( ولا وقود في عظم الا في السن فيقلع أن قلمت وبرد ان كسرت ولا بين رجل وأمرأة وبين حروعبد ويبن عبدين في الطرف) هذاعندنا وعندالشافي رح عجب القصاص الا اذا قطع الحو طرف المبد فأله لا قصاص عنده أيضا وانما لايجري القصاص عندنا لان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال فينمدم المماثلة بالتفاوت في القيمة ( ولا في قطع يد من لصف الساعد وجائفة برأت ) فان الحائفة اذا برأت لا يجري فهاالقصاص لأن البرأ فها نادر فالظاهرانالثاني يفضى الى الملاك أما اذا لم تبرأ فان كانت سارية يجب القصاص وأن لم تسر بعد لا يقتص الى أن يظهر الحال من البرأوالسراية ( واللسانوالذكر الا أن يقطع الحشفة) هذا عندنا لان الانقاض والانبساط مجرى فيهما فلا تراعى المماثلة وعن أبي يوسف رحان كان القطعمن الاصل يقتص ( وطرف المسلم والذمي سواء وخير المجنى عليهان كأنت يد القاطع شلاء أو ناقصة باصبح أو الشجة لا تستوعب مابين قرني الشاج واستوعب ماين ماقرني المشجوج)أى شجرجل رجلا موضحة حتى وجبالقصاص والشجة طوطامقدار شيرمثلاو الرأس المشحوج صغير استوعب الشجة مأبين قرنيه ورأس الشاجعظم لاتستوعب الشجة وهي شبر ما بين قرنيه فالشبر الذي لحق المشحوج أكثر عايلحق

والكبر ( وكل شجة يحمق فيها المماثلة ) وهي الموضحة فقط وسيأتى • ع ( ولا قصاص في عظم) الافي السن وهذا اللفظ (١) مروى عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وقال عليــه الصلاة والسلام (٢) لا قصاص في العظم والمراد غير السن الآية ال (وطرفي رجل وأمرأة وحر وعبد وعبدين) خلافا للشانمي (٣)في جميع ذلك الا في الحر يقطع طرف العبد فانه لا قصاص عنده ايضا · عناية ولنا ان الاطراف (٤) يسلك بها مسلك الاموال فينعدم البائل بالتفاوت في الفيمة (٥) وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع ( وطرف المسلم والكافر سيان ) لتساويهما في الارش (وقطع يد من نصف الساعد) لأنه عظم ولا ضابط فيه • هداية لأنه لاينكسر من الموضع الذي يرادكسره = هامش ( وجائفة بريء منها ) لانالبره منها نادر فيفضى الثاني الى الهلاك ظاهرا (واسان وذكر) لأنه ينقبض وينبسط فلا يَّبَاثُلَانَ ( الا أن يقطع الحشفة ) لأن موضع القطع معلوم كالمفصل ( وحُبر بين القود والارش أن كان القاطع أشل أو ناقص الاصابع أو كان راس الشاج أكبر ) وقد استوعبت الشجة مابين قرني المشجوج فيقتص بقدر شجته من اي الحانيين شاء يبتديء لان الشجة موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزيادتها وفي استيفائه ما بين قرني الشاج زيادة على مافعل ولا يلحقه من الشين باستيفائه قدر حقه مايلحقه المشجوج فينتقص فيخيركما فىالشلاء والصحيحة على فصل كا ( وان صولح علىمال وجب ) لقوله تمالى فمن عنى 🖩 من أخيه شيء الآية (٦) على ماقيل نزلت الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل (٧) الحديث(٨) والمراد والله أعلمالاخذ بالرضا وهو الصلح بمينه ولانه حتى ثابت يجري حد معلوم • ك قور الشيء قطعه من لصفه • قاموس (١) ( قوله مروى ) رواه القدوري في شرحه \* عيني قال عمر آنا لا نقيد من العظام وقال ابن عباس رضي الله عنهم ليس في العظام قصاص وتحوه عن الشعبي والحسن ورواه ابن أبي شبية في مصنفه • شرح نقاية (٢) ( قوله لأقصاص في العظم ) غريب لم يثبت ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما = عيني (٣) ( قوله في جميع ذلك ) اشارة الى ثلاث مسائل وهي نفي القصاص بين طرفي الرجل والمرأة الح وع (٤) (قوله يسلك الح ) لأنها خلقت وقاية للنفس كالاموال • ك (٥) ( قوله وهو معلوم قطعاً) فان الشرع قوم يد الحر مخمسهاته دينار مثلا قطما ويقينا ولا يبلغ قيمة العبد ذلك ولو بلغت فأتما تبلغ الحزر والظن فلا تساوي يد الحر يقينا وكذا المبدأن فأنهما ان تَفَاوِتَا قِيمَةَ فَالْأَمْنِ ظُلَاهِرِ وَانْ تَسَاوِيا فِبَالْطَانِ · كُ (٦) ﴿ قُولُهُ عَلَى مَاقِيلَ ﴾ قاله اين عباس والحسن والضحاك ومجاهد (٧) (قوله الحديث) وتمامه فاهله بين خيرتين ان شاؤا قادوا وان شاؤا أخذوا الدية ١ ك والحديث رواه الستة • عيني(٨) (قوله والمراد الح ) للدلائل المارة في أوائل كتاب الجنايات عندقول المصنف عينا = ع

الشاج فالمشجوج بالخيار ان شاء اقتص وان شاء أخذ الارش ( ويسقط القود بموت القاتل ويعفو الاولياء ويصلحهم

فيه الاسقاط عفوا فكذاتمويضا ( حالا ) لانهمال واجب بالعقد والاصل في مثله | الحلول كالمهر والثمن اما الدية فلم توجب بالمقد ( وسقط القود ) لاخذه البدل ع ( وينصف ان أمر الحرالقاتل وسيد القائل رجالا بالصلح عن دمهما على الف فغمل ) لأن الواجب بدل التصاص والقصاص واجب عليهما على السواء فلذا لا يقسم البدل على قيمتهما ١٠ ( فان صالحًا حد الاولياء حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية ) لان القصاص حق جميم الورثة فكل منهم متمكن من الاستيفاء والاسقاط عفوا وصلحا ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه لأنه (١) لا يجز أ (٢) واذاسفط القاب نصيب الباتين ، الالان امتناع القصاص (٣) لمن راجع الى القاتل ( ويُعتل الجمم بالفرد ) لقول عمر رضي الله عنه فيه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولان (٤) القتل بطريق التغالب غالب (٥) والقصاص مز جرة للسفها، فيجب تحتيقا لحكمة الاحياء ( والفرد بالجمع اكتفاء ) وقال الشافعي يقتل بالأول منهم وللباقين المال وان لمبعرف لاول قتل لهم وقسمت الديات بيهم وقبل يقرع فِقْتُلُ لَمْنَ خُرِجِتَقُرَعْتُهُ ﴾ ان الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حقه قتل واحد فلا تماثل وهوالقياس في النصل الاول الا أنه عرف بالشرع = هداية ولنا ان كلا من الاولياء قاتل بوصف الكمال فحصل النماثل (٦) ألا ترى ان في الفصل الاولوهو مااذا قتل جماعة واحدا الواجب القصاص ولولا أن التماثل أابت لما وجب القصاص. ي ( ولا يقطع يدرجلين بيد وضمناديتها ) وقال الشافعي يقطع يداهماولنا انكل واحد منهما قاطع يمض اليدلان الانقطاع حصل باعتماديهما والمحل (١) (قوله لايجزأ )وفيه ان قضية عدم النجزى، سقوط حق العافى كملا وذلك لا يستلزم سقوط حق الباقين فالوجهان يقال لماكان الحق واحدا أورث سقوط فيحق البعض شبهة السقوط في حق الباقين لثبوته من وجه دون وجه • سـمدى (٢) (قوله واذا ستمط الح ) اي اذا سقط حق الباقين في القصاص انقلب لصيبهم مالا الح • ع(٣) ( قوله لممنى) وهو ثبوت العصمة # لعنو البمض كما في الخطأ لان الامتناع لمنى في القاتل وهو كونه خاطئًا . ك لا لممـنى راجع الى ولى الجناية كالمافي فان امتناع القصاص لعفوه والعفو فعله . ع (٤) ( فوله القتل بطريق التغالب غالب ) أذ الواحد يقاومه الواحد فلم يقدر عليه فلو امتنع القصاص بسبب تمدد القاتل لا نسد باب القصاص وانفتح باب التفاني.ي(٥) ( قوله والقصاص مزجرة)والزاجر يشرع فيما يغلب لا فيما يندرو حِيننذ بجمل كلواحد كالمنفرد بالفتل .ي(٦)(قوله الاترى الح) قبل بالفرق بين الفصلين بان قنل الجماعة بواحد دفعا لفلية الفتل بغير حق من غيراعتبار المماثلة وهذا لا يوجد فيا نحن فيه قلنا لا كذلك بل الماثلة مرعية اذ الزيادة في المدد ابلغ من الزيادة في الوصف فاذا كان لا يفتل المسلم بالمستأمن وعلى قوله بالذمي والحر بالسبد لا نعدام المماثلة مع الحاجة الى دفع غابة القتل بغير حق فلان لا يقتل العشرة

على مال قل أوجل ونجب حالاً) أى لم يذكر الحلولوالتاجيل بجب حالا ولا يكون كالدية ، و جلا ( و بصلح أحدهم وبعفوه ولمن بتي حصتهمن الدية) أي لمن بقي من الورثة فان التصاص والدبة حق جبع الورثة عندنا خلافا لمالك والشافي رح في الزوجين ( فان صالح بالف وكيل سيد عبدوحر فتلافالصلح عن دمهما ينصف ) أي ان كان القائل حرا وعبدا فامرالحر ومولى العبد رجلا بان يصالح من دمهما على الف ففعل فالالف على الحر والمولى نصفان (ويقتل جم بفرد و بالمكس أكتفاء ان حضر والهم) أي يقتل الردبجمع ويكتني بقتله ولاشيءلاوليامهم غير ذلك خلافاً للشافمي رح فان عنده يقتل للاول وبجب للباقين المسال وان لم يدر الأول قتل جميعًا لهم وقسم الديات بيهم وقبل يقرع فيقتل لمن خرجت قرعته ( وان حضر واحد قتل له وسنط حق البقية ) أي ان حضر ولي واجد قتل له وسقطحق الباقين عندنا ( ولايقطع يدان بيد وان أمرا سكنا على يد فقطمت وضمنا دينهـــا ) هذا عندنا وعند الشافعي رح اذا أخذ رجلان سكينا وامراه على يد آخر تقطع يدهما اعتبار ابالنفس ولناان الانقطاع وقع باعتمادها والمحل متجز فيضاف الى كل واحد البيض بخلاف النفس فان زهوق الروح غسير متجزي

(وانقطع رجل بمينى رجلين فلهمايمينه ودية يد فان حضر أحدهما وقطع فللا خر الدية) هذا عندنا سواء قطعهما على التعاقب أومعاوعندالسافي رح في التعاقب يقطع بالاول وفي القرآن يقرع (ويقادعبد أقربقود) هذا عندنالانه غير منهم فيه لانه مضر بهولانه مبتى على أسل الحرية في سحق الدم وعند زفر رح لا يصح اقراره كافي المال لملاقاته حق المولى (ومن رمي رجلاعمدا فنفذ السهم الى آخر فاتا يقتص للاول وعلى عافلته الدية فاتا يقتص للاول وعلى عافلته الدية فلائنى كان الاول عمد والثانى خطا

متجز فيضاف الى كل منهما البعض بخلاف النفس لان الانزهاق لا يتجزئ = هداية وانما وجب عليهما دية وأحدة لان الضان بقدر المتلف وقد أثلف كل منهمما بعض البدلاكلها • ع والحلاف فها أذا أخذا سكناواحدا ووضعاه في جانب واحد من يده وأمراه على المفصل حتى أبانا يده أما لو وضع أحدهما سكينا من جانب والآخر آخر من جانب آخر وأمراحتي التتي السكينان لايجب القصاص عنده أيضًا \* ك ( وان قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية) أي لصف دية النفس وهو تمام دية مد وأحدة ٥ ع أذ ليس في الطرف الواحد وفاء بحقهماوان حضراهك وامل ذلك لان الاطراف كالاموال فلو أنه أتاف لكل منهما مالا ثم أدى لهما قدر مال أحدها كان عليه لهما مقدار مال الآخر فكدا هنا وجب عليه يدان ويده انما توفى حق أحدمما فاذا حضرا فقد استوفيا قدر حق أحدها فعليه قدر حق الآخر بينهما بخسلاف النفس لانها لا تمتسبر بالاموال فينزل كل من الحاضرين مستوفيا تمسام حقه ولم ببق لحق الآخر محل ولان الفعل في الطرف بجزئ لامكان قطع بمض العضو دون بعضه الآخر فيتجزئ اقتصاصه فالقصاص الذي وقع في حضورهما تناصف بينهما أيصالا لسكل ذى حق حقه بالقدر المكن وبتي لكل منهما نصف القصاص فباستيفاء أحدهما بعض اليد قصاصًا لم يبق ذلك البمض محلاً لاستيفاء باقي حق الاخر وقـــد أوفى به الحاني حقا مستحقا عليه فوجب عليه بدله كمن قضى دينه بدراهم غيره بخلاف النفس لان الفعل فيها لا يوصف بالتجزئ لانه تصرف في الروح بازهاقه ولا يتصور انزهاق بمضه دون البمض (١) وتوضيح هــذا في التالية . ع وقال الشافعي رحمـه الله يقطع للاول في النعاقب ويقرع في القران ﴿ فَانْ حَضَّرُ وَاحْدُ وَقَطَّعُ يده فللا خرنصف الدية ) لأن للحاضر أن يستوفي ( ٢ ) لثبوت حقه (٣) وتردد حق النائب واذا استوفى لم ببق محل الاستيفاء فتعين حق الآخر في الدية لآنه أوفى به حقا مستحقاً • هداية عليه فنقوم عليه • ع بخلافالنفس فانه وان أوفى بها حقا مستحقا عليه لكن لا يمكن جملها سالمة له بعد موته حتى تقوم عليه وفي الطرف يمكن ذلك فيقوم عليه • ك وهذا لان النفس اصل فاذا فاتت لا يبقى شيء حتى تعتبر النفس باقية بتبع بقاله فتعتبر سالمة له بخلاف الطرف لأن أصله النفس فيعتبر باقيا بتبع بقائها فيعتبر سالما له •ع ( وأن أقر عبد بقتل عمد يقتص بالواحد أولى فمرفنا ان قتل العشرة بواحد انماهو بطريق المماثلة بيانه الجماعة لمسا اشتركوا فها لا تجزى وهو القتل فاما ان ينعدماصلا او يتكامل في حتى كل ولا ينعدم بالا تفاق فقد عرفنا أنه تكامل في حق كل ٥ ك (١) (قوله وتوضيح هذا) أي توضيح ابفاء الجاني حقا مستحقا عليه بحق الآخر.ع(٢) (قوله لثبوت حقه )اى إلامزاحمة الآخر ٠ كـ (٣) ( قوله وتردد حق الغائب ) عسى أن لا بحضر وأن

به) خلافالزفر لما فيه من أبطال حق المولى فصار كالاقرار بالمال ولنا أن اقرار وصحيح لانه غير منهم فيه لانه مضر به ولان المبد مبتى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالأدمية حتى لا يصح اقرار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به (وأن رمى رجسلا عمدا فنفذ السهم الى آخر يقتص الاول) لانه عمد (والثانى الدية) لانه أحد نومي الحطأ

6 int 6

(ومن قطع يد رجل ثم قتله اخذ بالامرين ولو عمسدين او خطأين أو مختلفين تخلل بينهما برء أولا ) وقالا ان لم يُخلل البرء بين الممدين يقتسل ولا يقطع (الا في خطأين لم بخلل بر، فيجب دية واحدة ) الصور ثمان لان الفملين اما أن يكونا عمدين أو خطأين أو مختلفين والعمد مقدم أو الحطأ أربع وعلى كل اما ان يُخلل بينهما برء أولا فالحسكم التداخل في خطأين لم يُحلل بينهما برء بالاجاع والجمع في البقية بالاجماع الا في عمدين لم يتخلل بينهما برء فانهما مجمعان عند أبي حنيفة ويتداخلان عندهما وع والاصل فيه ان التداخل بين الجراحات (١) واجب ما أمكن لان القتل في الاعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج الا ان لا يمكن التداخل فيعطى كل واحد حكم نفسه وقد تمذر التداخل في هـذه الفصول أما في المختلفين (٢) فلا ختلاف الحـكم وفى المتحدين لتخلل البرء حقالو لم يُخلل البرءبين الخطأين تداخلا بالاجماع وكذا في عمدين لم يخلل بينهما برء عندهما وعند أبي حنيفة لا بتداخلان والولى بالخيار اما ان يقطعه ثم يقتله أو يَكنني بقتله لتعذر النداخل (٣) لان الحز (٤) يقطع اضافة السراية الى القطع حتى لو صدرا من شخصين بجب القود ( ٥ ) على الحز فصار كتخلل البرء (كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسمين ) ولم يبق لحسا أثر اصلا فان برقى لها اثر ينبيني حكومة عدل للاسواط ودية للقتل وتفسير الحكومة ان يقوم لو عبدا مجروحا بهــذا وغير مجروح فالتفاوت مي حكومة العدل . ك وقوله (ومات من عشرة) (٦) ممناه ضربه عشرة في موضع آخر ٠ك

حضر فعسى ان يعفو ٥ ك (١) ( قوله واجب ما أمكن ) بان استنى المسالع وهو غلل البرء والاختلاف عناية والمراد الاختلاف عمدا وخطأ (٢) لا قوله فلاختلاف الحسكم )قصاصاودية في صورها الاربع ع ع (٣) (قوله لان الحز ) اي في الجناية ع (٤) ( قوله يقطع اضافة السراية الح ) فصار موجب القطع قطع الطرف فقط لا از هاق وموجب الحزازهاق الروح فتفاير حكمهما فتعذ رالتداخل اما لو لم يقطع الاضافة المكان موجب القطع أيضا از هاق الروح فيتحد حكم القطع و الحز فيتداخلان ع (٥) ( قوله على الحز ) أى على الحاردون القاطع فلو لم يكن الحز قاطماً لوجب القود علمهما ٥ ك (٢) ( قوله معناه ضربه الح ) ليمكن معرفة انه مات من العشرة و برأ من التسمين • معراج (ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما لم يبرأ بين هذين ) هذه عانية مسائل لان القطع أما عمد اوخطاءتم القتل كذلك صار أربعة ثم أما ان يكون بينهما برء أو لا يكون صار عانية فان كان كل واحد منهما عمدا فان كان برم بينهما يقتص بالقطع ثم بالقتل وان لم يبرأ فكذا عند أبي حنيفةرح لان القطع ثم القتل هو المثل صورة وممني وعندهما يقتل ولابقطع فدخل جزاء القطع في جزاء القتل وتحقيق هذافي اصول الفقهفي الأداءوالقضاء وان کان کل منهما خطا فان کان بر . بينهما أخذ بهما أي يبحب دية القطم والقتل وان لم يبرأ بينهما كفت دية القتل لان دية القطع أنما تنجب عند استحكام أثر الفمل وهو أن يملمءدم السراية والفرق بين هذه الصورة ويبن عمدين لابرأ بينهما أن الدية مثل غير معقول فالاصل عدم وجوبها بخلاف القصاص فأنه مثل معقول وان قطع عمدا ثم قتل خطا سواء برأ بينهما أولم يبرأ أخدد بالقتل والقطع أي بقتمل للقطع وأؤخذ دية النفس وان قطع خطأ ثم قتل عمدا سواء برأ بينهما أو لاتؤخذ الدية للقطع وبقتص للقتللاختلاف الجنايتين لان أحدهماعمد والآخر خطأ ( كما في ضرب مائة سوط برأ من تسمين ومات من عشرة) فاله بكتني بدية واحدة لائه لمابرأ من تسمين لم يبق معتبرة الاني حق التمزير وكذا كل جراحــة المدملت ولم يبق لهـــا أثر على أصل

أبي حنيفةرح وعن أبي يوسف رح في مثله حكومة عدل وعن محمدرح أجرة الطبيب ( ويجب حكومة (١) ففيه

تفسير حكومة العدل ( ومن قطع يد رجل فمفاعن القطع فمساتمنه ضمن قاطعه ديته) هذا عند أبي حنيفة رح وقالالايجب شيء لأن المفو عن القطع عفو عن موجبه وهو القطع أن لم يسر والقتل أن سرى له أنه عـ في عن القطع فاذا مرى عملم انه كان قتلا لاقطما وأنما لايجب القصاص لشبهة العفو ( ولو عفا عن الجناية أوعن القطع وما يحدث منه فهو عفوعن النفس والخطأمن ثلث ماله والعمد من كله ) أي اذا كانت الجناية خطأ وقدد عنا منها فهو عفو عن الدية فيمتبر من الثلث لأن الدية مال فق الورثة يتملق بها فالعفو وصيةفيصح من الناك وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتملق به حق الورثة فيصح المفوعنه على الكمال فان قلت القود أنما بجب بعد الموت تشفيا لصدور الاولياء فيلبغي أن لايصح عفو المقتول قلتالسبب انمقد في حقه فيمتبر وسياتي كيفية وجوب القود (وكذا الشجة) أي لو كانت مقام القطع الشجة فهي على الحلاف المذكور ( فان قطمت أمرأة يد رجل فنكحها على يده ثم مات يجب مهر مثلها ودية يده في مالها ان تممدت وعلى عافلتها انأخطات) أي ان قطعت امرأة يد رجل عمدا فنكحها على بده فهو نسكاح أما على الموجب الاصلى للقطع العمد وهو القصاص في الطــرف فهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل وعلى الدية في مالها وأما على ماهو واجب بهذا القطع وهوالدية فائه لاقصاص بين الرجل والمرأة في العارف ثم اذا سري ظهر ا ن

(١) ففيه دية واحدة لانه لما برء منها لا تبـتي ممتبرة في حق الأرش وان بقيت معتسبرة في حق التعزير فبستى الاعتبار للمشهرة وكذلك كل حراحة أندملت ولم يبق لها اثر على اصل أبي حنينة (وان عنا المقطوع عن القطم) هذا باطلاقه شامل للعمد والخطأ وفيهما الخلاف المذكور في السوادةالتالية صرح به صاحب المداية • ع (فاتضمن القاطع الدية ) في ماله أن كان عامدا = ك عند قول صاحب الهداية ولو كان القطع خطأ فاجراه مجرى العمد الخمفهومه أزفي الخطأ على العاقلة ثم الظاهر أنه لا ينقص عنهم شيئًا عند أبي حنيفة لأن المفو لما بطل لا يمكن جمله وصية • ع وانما لم بجب لان صورة العفو اورثت شهة وقالا العفو عن القطع عفو عن النفس وله أنه عنى عن القطع وهو غير القتل وبالسراية تبين ان الواقع قتل (ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجنامة لا) أي لا يضمن القاطع شيئًا • ع لأن المفو عما يجدث مرج في العفو عن الفتل والجناية اسم جنس = هداية نتناول السارية والمقتصرة = ها.ش ثم اذا اعتبر المفو وهو في الصورتين الاخيرتين عنده وفهما وفي الاولى عندهما • ع ( فالحطأ من الثاث ) اي ان كان القطع خطأ فالعفو معتبر من انثلث (والعمد من كل المال ) لان موجب العمد القود (٢) ولم يتملق به حق الورثة لما أنه ايس بمال ( وان قطمت امرأة يد رجل عمداً ) أو خطأ • شرح ( فتزوجها على يده ثم مات فلها مهر مثلها) (٣)لانة زوج على القصاص في الطرف والقصاص ليس بمال فلا يصلح مهرا (٤) والدية في الخطأ وان كانت صالحة للمهر لكن موجب النكاح في مرض الموت انما هو مهر المثل لا المسمى فلذا وجب مهر المثل في الحُطأ أيضاً (والدية في مالها ) في العمد (وعلى عافلتها لو خطأ ) لبطلان المفو عامدة كانت أو مخطئة ولا ينقص منهم شيئا كما حورناه وقالا لا شيء علمها • امين لسكن فيه انهان كان مراد المصنف بالمائة المائة المتوالية فالمرفة متعذرة ولو في الموضمين أو المتعاقبةولو بزمان طويل فالمعرفة نمكنة ولو في موضع واحد • ع ومغاه أيضاً أنه جرح كل من موضعي التسمين والمشرة كما يشعر به التشميه في قول صاحب الهداية وكذلك كل جراحة الخ ع (١) (قوله ففيه دية واحدة) ولا بجب ارش جرح التسمين لانه لما برأ الح . ع (٢) ( قوله ولم يتملق به حق الورثة ) أي لم يتملق به حقهم قبل موته وانما بثبت لهم خلافة بمدالموت بخلاف الدية لانه مال فتعلق حقهم قبل الموت ع (٣) (قوله لانه تزوج على القصاص في الطرف) فيه أنه لا قصاص بين الرجل والمرآة في الاطراف فالتعليل السلم ان يقال أنه تزوجها على اليد وبالسراية تبينانه لا ارشاليدفانمدم المسمى فوجب مهر المثل = ت ( ٤ ) ( قوله والدية في الحطأ الخ ) هذا التعليل ذكر. صاحب الهداية في التالية لكنا قدمناه الى هنا ليكون تعليلا اشتى المسئلة المذكورين فى محل

دية اليد غير واحبة فيجب مهر المثلوان قطمت خطايجب مهر المثل أيضًا لهذا ودية النفس على العاقلة فلا مقاصة ههنا بخلاف العمد ( فان نكحها على اليد وما (٣٧٦) بحدث منها أو على الجناية ثم مات فني العمد مهر المثل وفي الحطا رفع

في الممد لان النزوج كالمفو ولا على عاقلتها لكن بجمل المفو وصية لهم لامهم ليسوا بقتلة فيسقط عنهم كلها أن خرجت من الثلث والا فبحسابها ويؤدون الباقي وقالًا لا شيء علمها في العمد • ع وله ان التزوج ان كان عفوا فهو عن الطرف لكن بالسراية تبين أنه قتل النفس فلم يتناوله العفو ولما وجب لها مهر المشل وعايها الدية فيالممد تقع المقاصة ولاتقع في صورة الخطأ (١) لان الدية على العاقلة والمهر لها (وان تزوجها على اليد وما يحدث منها أوعلى الجناية فمات منه فلها مهر مثلها) تقدم توجيه المسئلة بوجهيها آنفا ع (ولا شي، عليها لوعمدا) لأنه لما جمل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه أصلاً( ولوخطا رفع عن العاقلة مهر مثلها ﴾ (٢) لأنهم يتحملون عنها فمن المحال ان ترجع عليهم ﴿ وَلَمْمُ ثَلْتُ مَاتُوكُ ﴾ • حميدية وسننقله من الهداية • ع (وصية) لان (٣) قدر الزيادة على مهر المثل محاباة فيكون وصية للمافلةوهم من أهلها لأنهم ليسوا بقتسلة فان كانت الزيادة تخرج من الثلث سقطت والا فيسقط ثلثها (ولوقطع بدء فاقتص له) على ظن انه برأ أوبالترافع الى من يرى القصاص قبل البر. •ع (فمات الأول) بالسراية • هامش (قتل به) لأنّه تبين أن الجناية كانت قتسل عمد وحق المقتص لهالقود واستيفاء القطع لأيوجب سقوط القودكن له القوداذا استوفى طرف من عليه القصاص (وان قطع بد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد) خلافًا لحما لهان حقه في القتل وهذا قطع (٤)وابانة واحد ع (١) (قوله لان الدية على العاقلة الح) تم هل يرفع قدر مهرها عن العاقلة في الخطأهنا كمايرفع في التالية فيه الظاهر لالاندية النفس في الخطأ و ان كانت صالحة للمهر الكن الزوج لم بجملها مهرا هنا حق نحصر حقها فيها فتأخذها منهم فيسلزم تحملهم عنها ورجوعها عليهم وهذا محال بل انما جعل دية يده مهراً وبعد السراية تبسين أنه لاشيء في اليد فبطات التسمية ووجب مهر المثل في تركة الزوج بخلاف التالية لأنه جمل دية النفس مهرا فأنحصر حقها في ألدية وهي عليهم فلزمالمحال المذكور • ع (٢)(قوله لأبهم يحملون عنها الخ) قد زبهناك آغا على حكم الرفع فيها اذا كان القطع الدية • ك ( ٤ ) ( قوله وابانة ١ أي ابانة جسم عن جسم والقتل ازهاق الروح فتقابرا بخلاف مااذا قطع ثم حز رقبته من غـــير نخلل العفو .ع لأنهقـــد استحق اتلاف النفس بجميع أحزائه فاذا قطعولم يعفحتي حز رقبته فقداستوفي مايستحقه

عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصبة لهم فان خرج من الثلث سقط والا يسقط ثلث المال) أنما يجب مهر المثل في العمد لانهذا تزوج على القصاص وهو لايصاح مهرا فيجب مهر المثل ولاشيء عليها بسبب القتمل لان الواجب القصاص وقد أسقطه وان كان خطا يرفع عن الماقلة مهــر مثلها لأن هذا تزوج على الديةوهي تصلح مهرا فان كان مهر المثل مساويا للدية ولا مال له سوى هذا فلاشيء على العاقلة لأن النزوج من الحوائج الاصلية فيمتبر من حبيع المال وان كان مهر المثل أكثر لايجب الزيادة لأنها رضيت بافل من مهر المثــل وأن كان مهر المسل أقل فالزيادة وصبة للماقلة وتصمح لأنهم ليسوا بقتله وتمتير من الثلث فان خرجت من الثاث سقطت والا يسقط مقدار ثلث المـــال وهذا الفرق بينالنزوج على اليد وبين النزوج على الجناية على قول أبي حنيفة رح وأماعندهما فالحكم في النزوج على البدكما ذكرنا في هذه المسئلة وهي النزوج على الجناية ( فان مات المقتص له بقطع قتل المقتص منه ) أي من قطع فاقتص له من البد ثم مات فانه يقتل المقتص منه وعند أبي يوسف رح لايقتل لآبه لما أفدم علىالقطع قصاصأ أبرأه عما وراءه قلنا استيفاء القطع

أبرأه عما وراءه قلنا استيفاء القطع المعمد المعنو فيسقط حق الولى من الاصل في أى جزء كان من أجزاء الجانى ع الابوجب سقوط القود لكن له القوداذا قطع يد من عليه القود (وضمن دبة النفس من قطع قودا فسرى (باب أي من له القصاص في الطرف فاستوفاه فسرى الى النفس يضمن دية النفس عند أبي حتيفة رح لان حقه في القطع وقد قنل وعندهما لا يضمن شيئاً لانه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكنه التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص والاحتراز

عن السراية ليس في وسعه (وارش اليد من قطع يد من له عليه قودنفس فعفا عنه) أي قطع ولي القتيل يد القائل ثم محفا عن القتل ضمن دية اليد عند أي حنيفة رح لانه استوفى غير حقه لكن لا بجب القصاص للشبهة وعندهما لا يضمن شيئًا لانه استحتى اتلاف النفس بجميع أجزائه فاتلف البعض فاذا عفا فهو عفو عماوراء هذا البعض فلا يضمن شيئًا المنه في باب الشهادة في القلل واعتبار حالته و (القود يثبت يدا للورثة لارثا) اعلمان انقصاص يثبت للورثة ابتداء عند أبي حنيفة رح لانه يثبت بعد الموت والميت ليس أهلا لان يملك شيئًا الا ماله البه حاجة كالمال مثلاً فطريق ثبوته الحلافة وعند هما طريق ثبونه الورائة والدرق والحسلانة والفرق بنهما ان الوراثة تستدعى سبق ملك المورث ثم (٧٧٧) الانتقال منه الى الوارث والحسلافة

لانستدعي ذلك فالمراد بالحلافة هنا أن يقوم شخص مقام فيره في اقامة فمله فني القتل اذا اعتسدى القاتل على المقتول فالحق ان يعتدى المقتول بمثل ما اعتدى عليه لكنه طجزعن اقامنه فالورثة قاموا مقامه من غمير أن المقتول ملكه ثم انتقل منه الى الورثة ثم اذا ثبت هذا الاصل فرع عليه قوله ( فلا يصبر أحدهم خصها عن البقية) اعلم ان كلمايملكه الورثة إطريق الوراثة فاحدهم خصم عن الباقين أي قائم مقام الباقيين في الحصومة حق ان ادمي أحد الورثة شيئاً من التركة على أحد وأقام بنية يُبت حق الجيع فلا محتاج الباقون الى عجديد الدعوى وكذا اذا ادمى أخد على أحـــد الورثة شيئاً من التركة وأقام البيئة عليــه يثبت على الجيم حق لا مجتاج المدمي الي ان يدعي على كلواحد ومايملكهالورثة لابطريق الورآنة لايصم أجدهم خصها عن الباقين ففرع على هذا قوله ( فلو أقام حمجة بقتل أبيه

حيل باب الشهادة في القدل الله (ولايقيد حاضر مجحة اذا اخوه غاب عن خصومته فان يمد) أخوه عن المغيب وع (لابد من اعادته) وفائدة قبول حجته أولا حبس المدعى عليه الىحضور الفائب لثبوت التهمة بها معيني (ليقتلا) خلافا لهما وله أن القصاص طريق ١٠) طريق الحلافة دون الوراثة لان ملك القصاص يثبت بمسدالموت والميت ليس من أهسله بخلاف الدين والدية لآنه مال والميت من أهل ملكه كما اذا نصب شبكة وتملق بها صيد بعد موته فانه بملكه واذاكان طريقه الائبات ابتداء لاينتصب أحدهما خصما عن البقية(ولوخطا اودينالا) أي لاتماد البينة • ع (٢) بالاجماع ( فان أثبت القاتل عفوالفائب لميقد) لاته ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص الي مال ولا يمكن اثباته الا باتبات المفو عن الغائب (٣) فينتصب الحاضر خصما عن الغائب (وكذا لو قتل عبدها واحدهماغائب) لمسابينا فلا يقاد ببينة أقامها المولى الحاضرمن غــير اعادتها بمدعود الغائب ولوأقام القائل بينة ان المولى الغائب قدعفا فالحاضر خصم · طوری (وان شهد ولیان بعفو تالنهما لغت) لانهما مجران بشهادتهماالی أنفسهما • هداية وكذبهما المشهو دعليه • ع (فالدية لهم اثلاثًا) لأنه لما صدقهما فقدأ قر بثاني (١) (قوله طريق الحلافة الح) أراد بالحلافة هنا ان ينعقد اشخص سبب ولآخر حكمه ابتداءكما في أنهاب العبد فان قبول الهبة انعقد للعبد وملكه يثبت للمولى ابتداء والوراثة أن يثبت الملك للمورث ثميثبت للوارث.عناية (٢) (قوله بالاجماع) لانتماب الحاضر خصما عن الغائب كامر آنفا وع (٣) (قوله فينتصب الحاضر الخ) لأن مايدعيه على الغائب من العفو سبب لما يدعيه على الحاضر وهوسقوط القصاص •ع (٤) (قوله وهو عفومنهما )لان بالشهادة زعما ان القود قد سقط وزعمهما معتسبر في حقهما الدُثم كون شهادتهما عفوا أنما هو حكما يسقط القصاص لأحقيقة ولذا

غائبا أخوه فحضر بعيدها) أى فلوأقام أحد الورثة بيئة وأخوه غائب ان فلانا فتل أباه عمدا يريدالقصاص ثم حضر أخوه عائبا أخوه فحضر بعيدها) أى فلوأقام أحد الورثة البينة الله أي اذا كان القتل خطا لامجتاج الى اعادة اقامة البينة عند أي حنيفة رح خلافا لهما (وفي الحطا والدين لا أي اذا كان القتل خطا لامجتاج الى البينة لان موجبه المال وطريق ثوته الميراث وفي الدين اذا أقام أحد الورثة البينة ان لابيه على فلان كذا فحضر أخوه لامجتاج الى اللينة لا فلو برهن الفاتل على عفد و الفائب فالحاضر خصم وسقط القود) أي اذا كان بعض الورثة فائبا والبعض حاضرا فاقام القاتل البينة على الحاضر أن الفائب قد عنى فالحاضر خصم لانه يدعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص وائتقاله اليمال فيكون خصا (وكذا لو قتل عبد بين رجلين أحدها غائب قتل حمدا اليمال فيكون خصا (وكذا لو قتل عبد بين رجلين أحدها غائب قتل حمدا

قادمى القاتل على الحاضر ان الغائب قد عنى فالحاضر خصم وسقط عنه القود لماذكر نا (فان شهدو لياقو د بعفو أخيهما بطلت وهى) أى الشهادة (عفو منهما فالاشى، الحماوللاخر ثلث الدية و ان صدقهما الاخ فقط فله الثلث ) هكذا ذكر في الهداية وفيسه نوع نظر لانه ان اربد بالشهادة حقيقتها فهى لا تكون بدون الدعوى والمدمى هو القاتل فكيف يكون ( ٢٧٨ ) تكذيب القاتل من أفساء هذه المسئلة و ان اربد بالشهادة مجرد

الدية لهمافصح اقراره الاانه يدعي سقوط حق المشهود عليه رهو ينكر (وان كذبهما) القاتل والمشهود عليه أيضا (فلا شيء لهما) لأنهــما أقراعلي أنفسهما بسقوط القصاص فقيل وأدعيا انقلاب نصيبهما مالا فلا تقبل بلاحمجة (وللرّ خر ثاث الدية) لان دعواهما المفو عليه وهو مذكر بمنزلة ابتداء المفو منهما في حق المشهو دعليه لأن سقوط القود مضاف اليهما وأن صدقهما المشهود عليه وحده (١) غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه لاقراره بذلك • هداية والصور أربع ــــدقهما القاتل والغائب لهما ثلثا الدية كذباهما للغائب ثلث الدية ويبقى لهصد قهما الغائب فقط له ثلث الدية لكن يصرف اليهما صدقهما القائل فقط وجب عام الدية بينهم اثلاثًا وع (وان شهدا أنه ضربه) (٢) بشيء جارح (فلم بزل صاحب فراش حتى مات)لان الموت بالضرب أنما يمرف أذاصار بالضرب صاحب فراش حتى مات (يقنص)لان الثابت بالشهادة كالثابت معاينة (وان اختلف شاهدا القتل في الزمان والمكان أو فيها به القتل أوقال أحدهما قتله بمصا وقال الاخرلم أدر بماذا قتسل بطلت > لان القتل لايكرر والقتل في زمان أو مكان غير القتل في زمان أومكان آخر (٣)والقتل بالمصاغير القتل بالسلاح لان الاول عمد والثاني شبه الممد وهمامختلفان حكما ولان المطلق غيرالقيد فكان على كل قتل شهادة فرد (وان شهدا أنه قتله وقالا لم ندر بماذا فتله يجب الدية) استحسانًا والقياس بطلان هذه الشهادة لأن القتل يختلف باختلاف

لايسقط حقهما في الدية ان صدقهما القاتل كا قاله المصنف و ع (١) ( قوله غرم القاتل الح ) لكن يصرف ذلك الى الشاهدين استحسانا والقياس ان لايلزمه شيء لالشاهدين لانكار القاتل ولا للمشهود عليه لتكذيبه القاتل في الاقرار له وجه الاستحسان ان القاتل بتكذيبه للشاهدين أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه اناقصاص سقط حيث ادعيا المفو على الثالث وانقلب نصيبه مالا والثالث بتصديقه اياهما زعمان نصيبهما انقلب مالا فصار كااذا أقر لرجل بالما فقال المقرله ليس هذه الالف في بل لفلان فقدصارت الالفلفلان ولا (قوله فقال المقرله ليس هذه الالف في بل لفلان فقدصارت الالفلفلان ولا (قوله والقدل بالمصالح) ولو قال لان القتل بالقال بالحرى لكان أشمل لتناوله لشهادة أحدهما ولو قال لان القتل بالميف فانها باطلة ذكره الحاكم للشهدفي الكافي وت

والمدمى هو القاتل فكيف يكون الاخبار لايصح الحكم بالبطلان مطلقا اذ هو مخصوص بما اذا كذبهما ومن الاقسامها اذاصدقهما الاخ وحينثذ لايبطل الاخبار وايضأ الاقسام أربعة ولم يذكر الاالثلثة فالحق ان يقال فان أخبر وليا قودبمفوأخيهما فهو عفو القصاص مهمافان صدقهما القاتل والاخ فلا شيء له ولهما ثلثا الدية وان كذباهمافلاشي، للمحترين ولأخبهما ثلت الدبة وان صدقهما القاتل وحده فلكل منهم ثلت الدية وان صيدقهما الاخ فقط فله ثلث الدية أماالاول وهو تصمديقهما فظاهم وأما الثاني وهو تكذيهـما فلان أخارهما بعيفو الاخ اقرار بان لاحق لهما في القصاص فلا قماض لهما ولأمال لتكذيب القاتل والاخ ثم للاخ ثاث الدية لان حقى الخبرين لما سقط في القصاص سقط حق الاخ لعدم مجزيه وانتقل الي المال اذلم يثبت عفوه لان أخبار المخبرين بعفوه لم يصبح لأنهما بجران به نفما وهو أنتقال حقهما الى المال واما الثالث وهو تصديق القاتل فقط فان للاخ ثلث الدية لما ذكرنا وكذا لكل من المخبرين بتمديق القاتل فقطلان خقهما النقل الىالمال وأما

الرابع وهو تصديق الاخ فقط فهو الاستحسان والقياس ان لايكون على القاتل شي، لان ماادعاه الخبر الآلة ان على القاتل لم يثبت لانسكاره وما أقربه القاتل اللاخ يبطل بتكذيبه وجه الاستحسان ان القاتل سكذيبه الخبرين أقر بان لاخيهما ثلث الدية لزمه ان القصاص سقط يدعواهما العقوعلى الاخوانقلب نصيب الاخمالا والاخ لما صدق المخبرين في العقو لم القاتل و وجههما مذكور في الهداية ( وإن اختلف شاهدا فقد زعم ان تصيبهما انقلب مالا فصارا مقرا لهما يما أقر به القاتل و وجههما مذكور في الهداية ( وإن اختلف شاهدا

الآلة فجهل المشهودبه وجه الاستحسان آنهم شهدوا بقتسل مطلق والمطلق لبس بمجمل فيجب أقل موجبيهوهو الدية (وان أفرا انكلامنهما قتله وقال الولى قنائهاه وشهد آخرون على آخر بقتــله وقال الولى قنائهاه جميما (لفت) والفرق ان كلامن الأول من المقر له وفي الثاني من المشهود له غيران (١) تَكَذَّيبِ المقر له المقر في بعض ماأقر به لايبطل اقراره بالباقي وتكذيب المشهود لهالشاهد في بمض ماشهد به يبطل شهادته أصلا لان التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يمنع القبول وفسق المقر لايمنع سحة الاقرار

## حمل بار في اعتبار حالة القتل كا

(الممتبر حالة الرمي الان الضهان يجب بفعله ولا فعل منه بمدالرمي (فيعجب الدية) بردة المرمى اليه قبل الوصول ﴾ لما ذكرنا ولابجب القصاص وانكان الرمي عمدا للشبهة وقالا لا بجب شي، ( لاباسلامه ) بالاجماع لأن الرمي لم ينعقد سببا للضان لمدم تقوم المحل فلا ينقاب سببا لصيرورته متقوما بمده ( والقيمة بعتقه ) وقال محمد عليه فضل مابين قيمته (٢) مرميا الى غير مرمى لأنالعتق (٣) قاطع للسراية واذا انقطمت بقي مجرد الرمى وهو جناية يتنقص بها قيمة المرمى اليه بالاضافة الى ما قبل الرمي فيجب ذلك وللمما أنه يصير قاتلا من وقت الرمي لان فعلم الرمي وهو علوك في تلك الحالة فحب قيمته للمولى (٤) بخلاف القطع والحبرح لاتلاف بعض المحل واله يوجب الضان للمولى وبعدالسراية لو وحب شيءلوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية أما الرمي قبل الاصابة ليس بأتلاف شيء منه لانه لا اثر له في المحل وانما قلت الرغبات فلا بجب ضهان فلا تخالف النهاية والبداية فتحب قيمته للمولى. هداية ولم يجب القصاص للشبهة فانه يجب للمولى لواعتبر الرمى وللمبد ثم ينتقل للوارث لو اعتبر الوصول. سرح المجمع لمصنفه أبو السمود. أمين ( ولا يغمن الرامى برجوع شاهد الرجم بعد الرمي وحلى الصيدبردة الرامي لا باسلامه ووجب الجزاء بحله لا باحرامه ) لان المبرة لحالة الرمى

(١) (قوله تكذيب المقوله) بإضافة المصدر الى فاعله والمقرعلي لفظ اسم الفاعل مفعوله • ع (٢) ( قوله مرميا ) اي مرميا اليه قبل الاصابة كما يمطيه قول الهداية قيمة المرمى اليه وكذا تحرير الكفايه وستسمعه . ع (٣) ( قوله قاطع للسراية) كما أذا قطع يد عبد او جرحه ثم اعتقه المولى ثم سرى فالمتق قاطع السراية فلا يجب بالسراية بعد المتق دية ولأقيمة وأنما يضمن النقصان فكذا هناوهذا لأن توجيهااسهم اليه أوجب اشرافه على الهلاك فصار كالحبرح الواقع به . ك قوله فالمتق قاطع للسراية فكانه اذا اعتقه برىء من الحبرح والقطع ثم مات بافة سماوية ع (٤) ( قوله بخلاف

قتله لغت وأن شهدا بغثله وقالا جهلنا آلته نجب الدية) القيـاس ان لا يحب شيء لان حكم القتسل يختلف باختلاف الآلة ووجيه الاستحسان أنهم شهدوا بمطلق القتل والمطلق ليس بمجمل فيثبث الاقل منموجيهوهو الدية ونجب في ماله لان الأصل في النتل العمد فلا محمله العاقلة ( وأن أفركل من الرجلين بقنل زيد وقال الولى قتالها فله قتلهما ولو قامت بينة بقتل زيد عمرا وأخرى بقتل بكر اياه وادمى الولى قتلهما لفتا الأن في الثاني تكذيب المشهود # الشاهد في بمض ماشهد 🛢 وهذا يبطل شهادته لان التكذيب تفسيق وفي الاول تكذيب المقر له المقر في بمضما أقريه وهو أنفراده في القتل وهذا لا يبطل الاقرار ( والعــبرة لحالة اارمى لا الوصــول فيجب الدية على من رمى مسلما فارتد فوصل) هذا عندأي حنيفة رح وعنسدهما لايجب شيء اذ بالارتداد سقط تقومه فصار مبرثا للرامي عن موجب كما اذا أبرأ. بعد الجرح قبل الموت له أن المرمى اليه حالة الرمي متقوم ( والقيمة لسيد عبد رمى اليه فاعتقه فوصل ) هذاعند أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح وقال محمد رح فضل مايين قيمته على محرم رمى صيدا فيل فوصل لاعلى حلال رماه فاحرم فوصل ولا يضمن من ومي مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحليصيد رماه مسلم فتمجس نموذ بالله فوصل لامارماه مجوسي فاسلم فوصلي) لأن الممتبر حالة الرمي

دقهما 30 3,5 (1.

(0)

(i) اتل

لأن زن

ان 5) 131

## حكتاب الديات ك

( دية شبه العمد مائة من الابل أرباعا من بنت مخاض الى جذعة ) من كل جلس خس وعشرون • ي وقال محمد والشافعي ثلاثون جذعة وثلاثون حقة واربسون ثنية كلها (١) خلفات • هداية لقوله صلى الله عليه وسلم الا أن قترل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر وقيه دية مغلظة مائة من الابل أربعون منهائنية كلهن خلفة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بمانَّه من الابل ارباعا ومعلوم أنه لم يرد بهالخطا (٢) لانها تحب فيه أخماسا واذا تمارضت الاخيار فالاخذ بالمتيةن وهو الادني أولى و أيضا لاخلاف بين الامة في كون الديه مقدرة بمائة من الابل فلو اوجبنا الحُلفات لزاد الواجب على المائة لان ألحُمل حيوان من وجه له عرضية الانفصال = ي ( ولا تغليظ الا في الابل ) لأن التوقيف فيه فإن قضي بالدية في غير الأبل لم يغلظ = هداية وهذا يدل على جواز ترك التغليظ لكن قول المصنف في أول الجنايات ان موجب شبه العمد دية مغلظة يقتضي انه لا مخاص من التغليظ . ننا أبج فالظاهر أن في المسئلة روايتين والله تمالى أعلم • أمين أحدهما تمين إلا بل في دية شه العمدويتفرع عليها ما في أول كتاب الجنايات والثانة التخير بين الأنواع الثلاثه ويتفرع عليها ماهنا • ع ﴿ وَالْحَطَّا مَاثَّةُ مِنَ الأَبِّلِ الْحَاسَا أَبِّن مُخَاضَ وَبِنْت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة ﴾ (٣) وهذا قول ابن مسمود وانما أخذنامحن والشافعي به (٤) لروايته أنه عليه السلام قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا على نحو ماقال ولان ماقاناه أخف فكان اليق مجالة الحِماً لأن الحالمي معذور غير ان عند الشافعي بقضي بعشرين ابن لبون والحجـة عليه مارويناه ( او الف دينار أو عشرة آلاف درهم ﴾ وقال مالك والشافعي من الورق أثنا عشر الفا (٥) لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك (٦) ولنا ما روى عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام قضي بالدية في قتيل بمشرة الاف درهم وتاويل القطع الح ) جواب عما ذكر من صورة القطع والجرح استشهادا على قطع السراية · عنايه (١) ( قوله خلفات ) الحلفة الحامل · ك والثنة هي الطاعنة في السنة السادسة • عيني (٢) ( قوله لانها تجب فيه أخماسا ) بانفاق المناظرين كما سيصرح به صاحب الهداية في فصل الخطأ . ع (٣) ( قوله وهذا قول ابن مسعودال ) اخرجه أمحاب السنن الاربعة . شرح نقاية . ش وهو ممارض بما عن على رضي الله عنه الدية في الحُطا مائة من الابل أرباعا وعد من كل من حقة وجذعة وبنت لبون وبنت مخاض خَسا وعشرين رواه أبو يوسف في كتاب الخراج فقول الممنف ولان ما قلنا الخ ترجيح لقول ابن مسمود = ت (٤) ( قوله لروايته الح ) رواه أبو داود والترمذي واحمد = ى (٥) (قوله لما روى عن ابن عباس الح ) رواه أبوداود والترمذي وي (٦) (قوله ولنا ماروی عمر الح ) اخرجه البيهتي. شرح نقايه . ش

ومن الابل مائة وهذه في شبه الممد أرباع من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجبذعة وهي المفلظة وفي الحطا اخاس منها ومن ابن مخاض) الدية عند أبي حنيفة رح لاتكون ألا من هذه الاموال الثلاثة وقالا منها ومن البقر ماثنا بقرةومن الغيم ألفا شاة ومن الحال ماثنا حلة كل حلة ثوبان لان عمر رضي 🔳 تعالى عنه جمل على أهل كل مال منها وله أن هذه الاشياء مجهولة فلا يصم بها التقدير ولم برد فيها آثر مشهور بخلاف الابل وعند الشافي رحمن الورق اثنا عشر ألف درهم نم الدية المفلظة عند أبي حنيفة رح وآبي بوسف رح خس وعشرون بنت مخاض وهي التي تمت عليهـــا حول وخس وعشرون بنت لبون وهي التي تمت عابها حولان وخس وعشرون حقة وهي التي تمت عليها ثلاث سنين وخمس وعشر ونجذعة وهي التي تمت عليها أربع سنين وعند عجمذ والشافي رح ثلاثون حقــة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية كلها خلفات في يطونها أولادها الثلبة الق ثمت عليها خمس سنين والخلفة التي في بطنها ولد مضت غليه ستة أشهر والتغليظ مختلف فيه بين الصحابة رضيالة عنهم ونحن أخذنا بقول ابن مسعود رض ودية الحطأ عندنا عشرون ابن مخاض وهوذكر ثمت عليه حول ومن الاصلاف الاربعة المذكورة عشرون عشرون (و كفارتهماعتق مؤمن فان عجز عنه صامهم ين ولاء و لااطعام فيها) لانه لم يرد به النص (وصح رضيع أحد أبويه مسلم) لانه يكون مؤمنا التبعية في دية النفس وما دونها إلا همذا عندنا وعند الشافعي رح مادون هذا عندنا وعند الشافعي رح دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية الجوسي تماغاتة درهم وعند مالك رح دية اليهودي والنصراني أبعة آلاف وعند مالك رح دية اليهودي والنصراني أبعة آلاف والنصراني نصف دية المهام ودية المهام ودية

ماروی آنه قضی من دراهم کان (۱) وزنها ستة - هدایة وما قلنا أولی للتیقن به لانه أقل ثم الحيار في هذه الأنواع الثلاثة للقاتل كما في كفارة اليمين لأنه هو الذي بجب عليه . ي ( وكفارتهما ماذكر في النص ولا يجوز الاطمام) لأنه لم يرد به الص والمقادير أنما تمرف بالتوقيف (٢)ولانه جمل المذكوركل الواجب بحرف الفاء أو لكونه كل المذكور ( والجنين ) لانه لم يعرف حياته ( ويجوز الرضيع لو أحد أبويه مسلماً ) لأنه مسلم والظاهر سلامة أطرافه ﴿ ودية المرأة على النصف من دية الرجل ﴾ وقد وردهذا اللفظ (٣) موقوفًا على على رضي الله عنه (٤) ومرفوعًا الى النبي صلى الله عليه وسلم ( في النفس وما دونها ) وقال الشافعي مادون الثلث لا يتنصف وأمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه ولنا عموم ما روينا ولانه قد ظهر النقصان في النفس بالتنصيف فكذا (٥) في أطرافها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه ( ودية المسلم والذمي سواء ) وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية الحجوسي ثمانمائة وقال مالك دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم لمالك قوله عليه السلام (٦) عقل الكافر اصف عقل المسلم والبكل عنده اثنا عشر الفا (٧) وللشافعي ماروي أنه عليه السلام جمل دية النصراني واليهوديآريمة الاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ولنا قوله عليه السلام (٨) ديه كل ذي عهد فی عهده الف دینار (٩) و گذا قشی آبو بکر و عمر رضی الله عنهما وما رواه الشافعي لم يعرف ولم يذكر في كتب الحديث وما رويناه أشهر عار واممالك (١٠) فأنه ظهر فلان يملك مائة درهم اذا ملك مايقرب منها والا فاثنا عشير الفا وزن ستة اكثر من عشرة الاف وزن سبعة • ك وذلك الشيء اليسير هو ثلاثة قراريط و ثلث قبراط فيكون كل درهم اثني عشر قبراطا الاثلث قبراط . ع (٢) ( قوله ولا نه جمل المذكور الخ ) استدل بالآية على وجهين احدها بالنظر الى الفا. لأن الواقع بسدها يجب أن يكون كل الحزاء كيلا يلتبس انه هو الحزاء كله أو بقي شيء وثانيهما السكوت في محل الحاجة الى البيان = عناية يمني لو كان النير واحبا أيضا لذكر. لأن الموضع موضع الحاجة الى البيان • ت وحيث لم يذكر علمنا أن المذكور كل أنهانا الشرع اليه . ك (٣) ( قوله موقوفا ) اخرجه ابراهيم (٤) ( قوله مرفوعا) اخرجهالبيهتي • شرح نقاية • ش (٥) ( قوله في اطرافها ) اثلا يلزم مخالفة التبع الأصل · عناية (٦) ( قوله عقل الكافر الح ) هذا لفظ الترمذي (٧) ( قوله والشافي ماروي الح ) روا. عبد الرزاق في مصنفه (٨) (قوله دية كل ذي عهد الح ) الحرجه أبوداود في مراسيله . شرح نقاية . ش (٩) ( قوله وكذا قضي الح ) رواه محمد بن الحسن في الآثار ٠٠(٥٠) ﴿ قُولُهُ فَأَنَّهُ ظَهْرِ الْحَ ﴾ فعن الزهري ان

( وفيالنفس والالفوالذكر والحشفة والمقل والثم والذوق والسمع والبصر واللسان ان منع النطق أو أداءأكثر الحروف ولحية حلقت فلم تنبت وشعر الرأس الدية ) أي الدية الكاملة وعند مالك والشافعي حكومة العدل (كما في النين عا في البدن اثنان وفي أحدهما نصسفها وكما في اشــفار العينين وفي أحدها ربمها وفي كل أصبيع يد او رجل عشرها وفي كل مفصل من أسبع فيها مفاصل ثلث عشرها وعافيه مفصلان لصف عشرها كما في كل سن) فان فيها نصف العشر لما كان عدد الاسنان أننين وثلاثين فينبغي أن يجب في كل سن ربعرُ عن الدية فما الحكمة في وجوب نصيف المشر فيخطر ببالى ان عددالاستانوان كان أثنبن وثلاثين فالأربمة الاخيرة وهي اثنان الحلم فدلا تنبت ابعض الناس وقد ينبت لبعض الناس بعضها وللبعض كلها فالمدد التوسط للإنسان الانون ثم للاسنان منفعتان الزينة واللهنغ فاذا سقط سن يبطل منفعتها بالكلية و لصف منفعة السن التي تقابلهاوهو منفمة المنغ وأن كان النصف الاخر وهو الزينة باقية واذا كان العــدد المتوسط ثلثين فنفعة السن الواحدة ثلث العشرة ونصف المتفعة سدس العشر ومجموعهما نصف العشم واقة أعلم بالحقيقة ( وكل عضو ذهب نفعه بضرب ففيه دية كيد شلت وعين حميت ولا قود في الشــجاج الا في

عمل الصحابة وضي الله عنهم به سير فعل الله (في النفس والمارن والانف) الدية لفو ات الجمال (و) كذا (اللسان) لفو ات منفعة النطق (١)روى سميد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفى المارن الدية (٢) وهكذا هو في الكتاب الذَّى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم والاصل في الاطراف آنه أذا فوت جنس المنفمة علىالكمال يجب كل الدية لا تلافه النفس من وجه وهو أى اتلافالنفس من وجه•شملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما (٣) واصله قضا. رسول اللهصلي الله عليه وسلم بالدية كلما في اللسان والانف ( والذكر والحشفة والمقل والسمع والبصر ) والكلام لماروى ان عمر رضى الله عنه (٤) قضى باربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر ( والشم والذوق ) لأن كلا منهما منفعة مقصودة ﴿ وَاللَّحِيةَ أَنَّ لَمْ تَنْبُتُ ﴾ لفوات الجمال ﴿ وشَّعَرُ الرَّأْسُ وَالْعِنْبُينِ وَالسُّفَّةِين والحاجبين ﴾, قال الشافعي ومالك في اللحية وشعر الرأس والحاجبين حكومة عدل (والرجلينوالاذنينوالانشيين) من قوله والمينين الى قوله والانشيين(٥) فيهرواية سميد بن المسيب عنه صلى الله عليه وسلم • هداية سوى الحاجبين • ع( وثديي المرأة الدية ) لفوات الجمال ( وفي كل واحد من هــذه الاشباء نصف الدية ) (٦) وفيما كشبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضى الله هنه وفي العينين الدية وفي احدهما نصف الدية ولان في تفويت الاثنين من هذه الاشياء تفويت جلس المنفعة وفي تفويت احدهما تفويت النصف ﴿ وَفِي أَشَـفَارِ الْعَيْمِينِ اللَّهِ } لفوات الجُمَال ومنفعة دفع الاذي عن العين = هداية الشفر بالضم أصل منبت الشمر في الجنن • قاموس ( وفي أحـــدها ربعها ) لان الواجب في الكاركل الدية ومي اربعة فني أحدهار بمها ( وفي كل اصبح من اصابع اليدين أو الرجلين عشرها) لقوله عليه الصلاة والسلام (٧) في كل أصبيع عشرة من الابل ( وما فيهامفاصل فني احدها ثلث دية اصبع) نظير أنقسام دية البد على الاصابع ( ولصفها لو أَبَا بَكُرُ وَحَمْرُ يَجِعَلَانَ دَيْهُ الذَّمَىمَثُلُ دَيَّةُ المسلموعِينَ ابن مسعود مثلُ دَيَّةُ المسلموعين الزهري أيضًا كان دية الذمي مثل دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعبَّان فلما كانزمن معاوية جبلماعلى النصف • ك (١) (قوله روى سميد الح ) غريب . عيني (٢) (قوله وهكذا الح) في سنن النسائي ومراسيل ابي داود. شرح نقاية ش(٣) ( قوله وأصله قضاءرسول الله صلى الله عليه وسلم) فالحقنا به غيره دلالة و ت (٤) (قوله قضى باربع ديات الح ) رواه ابن أبي شيبة و شرح نقاية و ش (٥) (قوله فيه رواية سميدالخ) غريب • عيني (٦) (قوله وفيها كتبه عليه الســـــلام لعمر و بن حزم الح ) اخرجه النسائي في سننه وأبو داود في مراســـيله ٠ شرح نقاية ٠ ش (٧) (قوله في كل أصبع الخ) اخرجه الترمذي وقال حسن

وهذا عند أبي حنيفة رح وقال محمد رح يجب التصاص فيها قبل الموضحة بان يسبر غورها بمسمار ثم يخذ حديدة بقدر ذلك ويقطع بها مقدار ما قطع وهي مايوضيح المظم أي يظهره ( وفيها خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشرها ) وهي التي تكسر العظم ( وفي المنقلة عشرها ونصيف عشرها) وهي الق تحول العظم بعد الكسر ( والا مةوالجائفة عائيا ) الأمة الق تصل الى ام الدماغ وهي الجلدة التي فيها الدماغ والحائمة الحراحة التي وصلت الي الحوف ( وفي جائفة نفذت ثلثاها) لانها بمنزلة الجائفتين ( والحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمعاق حكومة العدل) أي ما يحرس الحلد أي بخدشه وما يظهر الدم ولا يسيله كالدمع من المين وما يسميل الدم وما يبضع العجلد اي يقطمه وما يأخذ في اللمحم ومايصل الى السمحاق أى جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس ثم قسر حكومة المدل بقوله ( فيقوم عبد بلا هذا الاثر ثم معه فقــدر التفاوت بين القيمتين من الدية هــو هي ) هو يرجع الى قـــدر التفاوت وهي ترجع الى حكومة العدل فيفرض ان هذا الحر عبــد وقيمته بلا هذا الاثر ألف درهم ومع هذا الاثر تسممائة درهم فالتفاوت بينهمامائة درهم وهو عشر الالف فيؤخذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم فعشرها الف درهم

فيها مفصلان ) لما ذكرنا (وفى كل سن خس من الابل ) لقوله عليه الصلاة والسلام (١) وفي كل سن خس من الابل (أو خسمائة درهم وكل عضو ذهب نفمه ففيه دية ) لتفويت المنفمة (كيد شلت وعين ذهب ضوئها) قال في التنوير ويجب حكومة عدل باتلاف عضو (٢) ذهب نفمه قبال الاتلاف (٣) ان لم يكن فيه جمال كالدالشلاء (١) أو ارشه كاملا ان كان فيه جمال كالاذن الشاخصة اه

الشجة مختصة بالرأس والوجه = در ( في الموضحة ) وهي التي توضح المظم اي تبينه ( نصف عشر الدية وفي الهاشمة ) هي كاسرة المظم ( عشرها رفي المنقلة ) مي محولة العظم بعد الكسر ( عشر و نصف عشر ) ( ٥ ) لما روى في كتــاب عمرو بن حزم رضى الله عثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الموضحة خس من الابل وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خسة عشر وفي الآمة ويروى المأ.ومة ثلث الدية وقال عليه السلام( ٦) في الجائفة ثلث الدية ( وفي الآمة ) اي الواصلة الى أم الرأس وهي الجلد الذي فيه الدماغ ( والجائفة ثلثها ) لما رواه صاحب الهداية آنفا • ع ( فان نفذت الجائفة فثاثاما ) (٧) وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت الى الجانب الآخر بثنثي الدية (وفي الحارصة) هي ما شقت الحلد ولم نخرج الدم ( والداءية ) هي مظهرة الدم كالدمع ولم تسل (والدامية) مي مسيلة الدم( والباضعة ) هي قاطعة اللحم • ر= الحتار ( والمتلاحمة ) هي الذاهبة في اللحم اكثر من الباضمة كما في البدائع •أمين ﴿ والسمحاق ﴾ الواصلة الى السمحاق وهو جلد رقيق بين اللحم وعظم الرأس (حكومةعدل) لانه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن اهــداره فوجب اعتباره بحكم المدل وهو (٨) مأثور عن النخمي وعمر بن عبد العربز ﴿ وَلا قَصَاصَ فِي غَبْرِ المُوضِحَةُ ۗ ا لتمذر المساواة لانه لاحد ينتهي البهيه السكين ولان فيما فوق الموضحة كسر المظم ولا قصاص فيه وأما القصاص في الموضحة فلما روى أنه عليه السلام

صحيح وابن حبان في صحيحه ، شرح نقياية ، ش (١) ( قوله وفي كل سن الح )
رواه ابو داود بهسدًا اللففذ = ش (٢) ( قوله ذهب نفعه ) اى لم يكن له حين
الاتهرف نفع لا ان كان له نفع ثم ذهب حتى يرد ان التمثيل بالاذن الشاخصة غير
ظاهم لانه لم يكن لها نفع فكيف يذهب ع (٣) ( قوله ان لم يكن فيه جمال ) اى لم
يكن المقصود منه الجمال والا فصاحب اليد الشلاء الجمل من مقطوعها ع (٤)
( قوله أو ارشه ) عطف على حكومة ، امين (٥) ( قوله لما روى في كتاب الح)
اخرجه النسائي وأبو داود ، شرح نقاية ، ش (٣) ( قوله في الجائفة ثاث الدية )
هو في ذلك الكتاب ، ش (٧) ( قوله وهن أبى بكر الح ) رواه عبد الرزاق
هو في ذلك الكتاب ، ش (٧) ( قوله مأثورا عن النخص الح ) كذا قال الميني

فهو حكومة العبدل ( وبه يغتى ) احتراز عما قال الكرخي رح أنه ينظم مقدار هذه الشجمة من

(١) قضى في الموضحة بالقصاص ولأنه يمكن انتهاء السكين الى العظم فيتساويان( وفي أصابع اليد نصف الدية ) لازني كل أصبع عشر الدية علىما روينافني الحنس نصف الدية • هداية اكن أغنى عن هذه المسألة قوله في الفصل السابق وفي كلأصبع الح الا أن يقال أن هذه توطئة الى بيان قطع الكف مع الاصابع • ت ( ولو مع الكف) (٢) لأن الكف تابيع في البطش معداية وان كان لهمدخل فيه • ت ولو قطمت الاصابع ثم الكف فان تخلل البرء بينهما فني الاصماب الدية وفي الكف حكومة والا فلا شيء في الكف. مسكين ( ومع نصف الساعد) هو ما بين الكف والمرفق • منرب ش ( نصف الدية وحكومة ) وعن أبي بوسف لا شيء في الساعد لان الشرع أوجب في اليد نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحــة الى المنكب (٣) ولهما ان اليد آلة باطشة والبطش يتعلق بالــكف والاسابع دون الذراع (٤) فلم بجمل الذراع تبعا في حق التضمين ﴿ وَفَي قَطْعُ المكف وفها اصبع أو اصبعان عشرها او خسها ولا شيء في الكف ) وقالا بنظر الى ارش الكف والاصبع فيجب عليه أكثرهما ويدخل الافل فيه وله ان الكف تابيع حقيقة وشرها (٥) لان البطش يقوم بالاصابيع واوجب الشرع في اصبع واحدة عشرا من الابل • هــداية (٦) ولم يوجب في الــكف شيئا مقــدرا • فهم من المثاية ( وفي الاصبـعالزائدة )

فيشرح الكنز • ش(١) (قوله قضى في الموضحة الخ ) اخرجه البيهتي • ش (٢) (قوله لانالكف تابع الخ) انظر هذا مع ما من من المستف حيث قال فصل ومن قطع يدرجل ثم قتله أخذ بالامرين الخ مع ان اليد تابع للنفس فينبغي ان لا يؤاخذ باليد عمة كما لا يؤاخذ بالكف هنا أو يؤاخذ بالكف هنا كا يؤاخذ باليد عُمَّالا أن يقال أن تبعية الكف للاصابع تبعية خاصة للكف من بين سائر ألاعضاء بخلاف تبعية اليد للنفس فانها عامة نابتة لليدوغيرها فهو بمنزلة عدم التبعية • ع (٣) { قوله ولهما اناليد الح ) والجواب عن قوله واليد اسم لهذه الجارحة بالمنع فان اليد اذا ذكرت في ممرض القطع يراد منهامفصل الزند كما في آية السرقة • عناية (٤) ( قوله فلم يجمل الذراع تبعا الح ) أعلم أن الدليل لا يفصل بين تمام الساعد وبمضه فان كان الشان على ما هوظاهم التعابل فلمل التقييد بنصف الساعد ليشمل وضع المسألة بالحلاقها للعمد والحجطأ اذ لا قصاص في لصف الساعد ولو عمداً بخلاف القطع من المرفق فان الظاهر ان فيه القصاس لو عمدا فليراجع وع (٥) (قوله لان البطش يقوم بالاصابع) اى اصل البطش يقوم بهما وان كان للكف مدخل ايضا فلا منافاة بين هذا وما سبق قبل سطرين من قوله والبطش يتملق بالكف والاصابع • ت (٦) (قوله ولم بوجب في الكف الح) فهذا دليل نبعيته شرعا كما ان قيام البطش بالاصابع دليل نبعيته حقيقة فالتعليل لف على

ألموضيحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ( وفي كل أصابع يد بلاكف ومعها لصف الدية)أي في خمس أصابع نصف الدية سواء قطعها ممع الكف أو بدونها فان الكف تابع لها (ومع نصف الساعد نصف الدية وحكوبة عدل ) قان الدراع ليست تبما وفي رواية عن أبي يوسف وح انماز ادعلي أصابع اليدوالرجل الى المنكب والى الفخذ فهو تبع لان الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد أسم لهذه الجارحة الى المنكر وفي كف فيها أصبع عشرها وان كانت أصبعان غمسها ولاشيء في الكف ) هذا عند أبي حنيفة رح وقالا ينظر الي ارش الكف والاصبع فيكون عليه الاكثر ويدخل القليل في الكثير وان كانت ثلاثة أصابع بجب ارش الاصابع ولاشيء فيالكف بالاجاع لأن للا كثر حكم الكل فاستتبمت الكف ( وفي أصبع زائدة

وعين صيوذكر مواساته لولم يعلم الصحة بما دل على نظره و نحرك ذكر موكلامه حكومة عدل) هذا عندنا وعنهد الشافعي رح بجب دية كاملة لان الغالب السبعة أما أن عل صممد الاعضاء فالواجب الدية الكاملة اتفاقا (و دخل ارش موضحة أذهبت عقله أوشعر رأسه في الدية وان ذهب سممه أو يصره أو نطقه لا) هذاعندنا وعند زفر رح لا يدخل في ذهاب العقل والشمر أيضا لانكل واحد جناية على حدة قانا الرأس محسل العقل والشمر فالجنايات كلها على الرأس فيدخل بمض الديةفي الكل والرأس ليس محل السمع والبصر فالجناية عليها لا نستتبع المرضحة ( ولا قود ان ذهبت عيناه بل الدية فيهما ) أي في الموضيحة والعينين الدية وهذا عند أبي حنيفة رح وقالاً في الموضحة القصاص وفي العينين الدية(ولايقطم أصبع شل جاره) هذا أبي حنيفة رح وعندهما وعند زفر يقتص من

(١) حكومة عدل تشريفا للا دمي لأنه جزه من يده لكن لا منفعةفيه ولازيئة (و)في(عين الصيوذكر ،ولسانه ان لم يعلم صحته بنظر وحركة )أى حركة الذكر عند البول • حيدية (كلام حكومة ) خلافًا للشافعي حيث قال تجب دية كاملة في الاعضاء المنفعة فاذالم تعلم لا يجب الارش الكامل بالشك والظاهر لا يصلح حجة للالزام بخــلاف المارن لان المقصود منه الجمال وقد فوته على الــكمال (شعبر رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل ارش الموضحة في الدية) خلافا لزفر ولنا ان بفوات المقل سبطل منفعة جميع الاعضاء (٢) فصار كما أذاأوضح، فمات (٣) وارش الموضحة بجب (٤) بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت يسقط والدية بفوات كل الشمر (٥)وقد تعلقا(٦) بسبب وأحد فدخل العجز على الجلة كما أذا قطع أصبع رجل فشلت يده ( وان ذهب ) بالشج ( سمعه أو بصره أو كلامه لا ) تدخل الموضحة في دية هؤلاء لان كلا منها جناية فها دون النفس والمنفعة مختصة به فاشبه الاعضاء الخلفة بخلاف المقل لان منفسه عائدة الى حميم الاعضاء على ما بينا = هداية (وان شجه موضحة فذهبت عيناه) وقالاً في الموضيحة القصاص وفي العينين الدية . هداية قالوا على قول أن حنيفة رحمه الله ينبغي ان تجب الدية في المينين والارش في الموضيحة • ك ﴿ أَو قطع أَصْبِع، فشلت أَخْرَي ﴾ وقال أَبُو ترتيب الدعوى ٠ع (١) (قوله حكومة عدل)انظر في كيفية اجراءالحكومــة فها لان مبنى الحكومة على التقويم وهذه ليست لها قيمة بلقد تكون عيبا منقصا للقيمة الاان يُعَالَ ان التقويمين يشبران واقمين على ذي الست فكونه مقطوعا واحدةمن اصابعه الست باقياً محلها خاليا اشين منه باقياً اصابعه الست سالمة والقيم مختلف باختلاف مقادير الشين • ع وفيه أن حديث في كل أصبع كذا مطلق وهذه اصبع والجواب ان ما يفهم من خلابات الشرع أنما هو ما كان معروفا بين الناس ومتفاهم عندهم والأصبح الزائدة ليست بهذه المثابة فلا يتناوله النص 4ك (٢) (قوله فصار الح) هذا مناف لما = في أوائل فصل في النفس الح من قضاء عمر رضى الله عنه بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والسمع والبصر والكلام. نتحيث لم بدخل ضمان الثلاثة في ضمان المقل ويمكن أن يقال ان الموضحة مفوتة الجمال ومنفعة الجمال غير اصلية اذ لا يتوقف عليها بقاء حياة الانسان فلذا دخل ضائها في ضمان العقل اما الثلاثه المذكورة فكل منها أصل في غرض البقاء كالمقل ولو كان للمقل نوع فضل فلا يدخل ضمانها في ضمانه •ع (٣) ( قوله وأرش الموضعة الح) تعليلالقول المصنف او شعر رأسه •ع (٤)(قوله بفوات جزءمن الشمر) أي لا يمجرد تفريق الاتصال والا يلام الشديد. ت (٥) ( قوله وقد تعلقا) أى ارش الموضحة والدية ٦٠)(قوله بسبب واحد) وهو فو ات الشمر ٥ عنا ية بالشج ٥ ك

( ٢٨٦ ا قطع مفصله الاعلى فشل مابقي بلدية المفصل والحكومة فبما بتي ولا بوسف ومحمد وزفر والحسن يقتص للاولى وفيالثانية ارشها ( أو المفصل الاعلى ) هو طرف الأنملة • ع ( فشل ما بقي أو كل البداو كسر نصف سنه فاسود ما بقى ﴾ ولم يحك خلافا وينبغي ان تجب الدية في المفصل الاعلى وفيها بتي حكومة عدل وينبني ان تجب الدية في السن كله • هداية ثم مفهوم التقييد باسوداد السن جريان التصاص في كسر نصف السن ان لم يسود الباقى وفى الدر المختار ولا قصاص في المظم الاالسن وان تفاوتا طولا او كبرا فتقلعان قلمتوقيل تبردالى اللحمموضع أصل السن ويسقط ماوراءه لتعذر الممائلة اذربماتفسد لهاتهوبه اخذصاحب الكافي قال المصنف وفي المجنمي وبه يفتي كما تبرد الى ان يتساويا ان كسرت اه وفي ظاهر الروايه ان كسر السن لا قصاص فيه خانية المين ع ( فلا قود ) لأن مدار على امكان المماثلة ولا تمكن المماثلة في هذه الجراحات اذ ليس في وسعه ايقاعها سارية الى ما ذكر • هداية ولو قال أقطع المفصل الاعلى أو أكسر القدر المكسور من السن وأترك الباقي لم يكن له ذلك لان الفعل في ذاته لم يقع موجبا للقود فصار كما اذا شجه منقلة فقال أشجه موضحة وأثرك الباقى ليس لهذلك •طورى ( وان قلع سنه فنبتت مكانها اخرى سقط الارش ﴾ خلافا لهما وله ان الجناية انمدمت معنى فصاركما اذا قلع سن الصي فنبتت لا يجب الارش بالاجماع لأنه لم يفت عليه زينة ولا منفعة ( وأن اقيد فنبتت سن الاول تجب الدية ) لانه تبين أنه استوفى بغير حق لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها أخرى فانمدمت الجناية ﴿ وَانْشِجِ رَجِلًا فَالتَّحْمُومُ بِهِيِّ لَهُ أَثْرُ اوضربُ فَرِحَ فَبِراْ وَذَهِبِ أَثْرُهُ فَلَا ارش لزوال الشين وهو الموجب وقال أبو بوسف يجب ارش الألم وهو(١) حكومة عدل وقال محمد أجرة الطبيب وثمن الدواء (ولا قود بجرح حتى يبرأ) خلافا للشاقعي ولنا قوله عليه الصلاة والسلاة يستأنى في الجراحات سنة ولان الجراحات يمتبر فيها مآلها لا حالها لان حكمها في الحال غير معلوم فلعلها تسرى الى انتفس ( وكل عمد سقط قوده بشهه كفتل الاب ابنه عمدا فدية في مال القاتل وكذا ما وجب صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف المشر) لقوله عليه الصلاة والسلام (٢) لا تمقل العواقل عمدا (٣) الحديث •هداية تمامه (٤) ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (١) (قوله حكومة عدل) كانه بتقويمه المها وغير الم ع ع (٢) (قوله لا تعقل الموافل عمدا)رواه البهتي • شرح نقاية • ش (٣) (قوله الحديث) روى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ومرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم كافي ت (٤) (قوله ولاعبدا) أي لا تعقل عاقلة الانسان ماجني على عبد فها دون النفس لان أطراف العبد يسلك بها مسلك الاموال والماقلة لاتمقل الجنايات المسالية حتى لوقتل عبد انسان خطأ فالقيمة على العاقلة لأنه بدل الدم ودم العبد لا يسلك فيه مسلك الاموال وقيل معناه أن العبد أذا حبى جناية فالمولى هو الذي يلزمهالدفع أو الفداء لاعاقلة المولى • ك

الاول وفي الثاني ارشها ( وفي أصبع بكسر نصف سن أسود باقيها بل كل دية السين ويجب الأرش على من أقاد سنه ثم نبتت ) أي نبت سن من أقاد فعلم أنه أقاد بغير حق وكاز واجبا أأن يستأني حولا ثميقتص ولما كان بغير حق ينبغي ازيجب القصاس لكن أمقط للشبهة فيجب الارش (أو قلمها فسردت الي مكانها ونبت عليها اللحم) أي مجب الارش على من قلع سنغيره قرد صاحب السسن سنه الى مكانها فلبت عليها اللحم وأنما بجب الارش لان نبات اللحم لا اعتبار له لان المسروق لا تمود ( لا ان قلمت فنبتت أخرى ) فأنه لابجب الارش على القالع عند أبي حنيفة رح لان المجناية المدمت مسنى كما اذا قلم سن صى فنبتت أخرى لا بجب الارش على القالع بالاجاع وعندهما يجب الارش لان الجناية قــد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى ( والتحمت شجة أو جرح بضرب ولم يبق له أثر) فأنه يسقط الارش هند أبي حنيفة رح لزوال الشين الموجب وعند أبي نوسف رح عايه أرش الالم وهو حكومة المدل قيــل ينظر أن الالسان بكم يجرح نفسه مثل هذه الجراحة فانبعض ألناس يخرج نفسه ويأخذ على ذلك شيئاً وعنسد محمد رح نجب أجرة الطبيب ونمسن الدواء إ ولا يقاد جرح الا بمديراً )هذا عندنا وعند الشافي رح يقتص في الحال كافي القصاص في النفس

( وعمد الصي والمجنون خطأ وعلى مافلته الدية ولا كفارة فيسه ولا حرمان ارث ومن ضرب بطن امرأه فالقت جنيناتجب غرة خسائة درهم على ماقلته ان القت ميتا ودية ان حيا فمات ) أي تجب الدية الكاملة ان ألقت حبا فاتلان موته بسب الضرب واعلم ان الفرة عندنا نجب في سنة فانه عليه السلام حمل الفرة على الماقلة في سسنة وأيضا هي بدل المضمو من وجه وماكان بدل العضو يجب في سنة ان كان ثلث الدية أو أقل الى لصف المشر وعند الشافعي رح تجب الفرة في ثلث سنهن كالدية ( وغرة ودية ان كان ميتا فاتت الام ودية الام فقط ان ماتت فالقت مبتا ) لانه يمكن ان يكون موته يسب اختناقه بعد موتها وعند الشافعي رح يجب الغرة

أيضا (و ديتان ان ماتت فالقت حيا فات

ولا مادون ارش الموضحة . ك ( وعمد الصبي والمجنون خطأ ) وقال الشافي عمد كل منهما عمد فتحب الدية في ماله ( ١ ) ولنا ما روى عن علي انه جمل عقل المجنون على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء ولان الصبي مظنة الرحمة والمساقل المخاطى، لما استحق التحقيف حتى وحبت الدية على العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى به ولا عمد لهما لانه بناء على العلم والعلم بالعقل والحجنون عديم العقل والصبي قاصر العقل ( وديته على هاقلته ) لمام ( ولا تكفير فيه ) لمدم الذنب لرفع القلم عنه والكفارة ستارة للذنب ( ولا حرمان ) لانه عقوبة وهما لبس من أهل العقوبة وقال الشافي علمه التكفير والحرمان

( ضرب بعلن امرأة ) او عضوا من أعضائها • در ( فالقت جنينا ميتا ) هذا مجاز الكون • ع ( بجب غرة اصف عشر الدية ) اى دية الذكر أو عشر دية الان والمآل واحدتم قوله نصف عشر الدية بدل من غرة • ع وقدر ٥ مالك والشافعي بسَّمَالَةً ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (٢) في الجنين غرة عبــد او أمة قيمته خَدِيهَائَةً وبِروى أو خَسَمَائَةً ثُمُ الفرة تَجِبُ عَلَى المَاقلَةُ فِي سَنَةً أَمَا الوجوبُ عَلَى المَاقلَة فلانه عليه السلام (٣) قضي بالفرة على الماقلة ولانه بدل النفس وقد سما. صلى الله عليه وسلم دية حيث قال دوه وقالوا أندى من لا صاح ولا استهل الحديث وأما كُونَه في سنة فعندنا وقال الشافي في ثلاث سنين لأنه بدل النفسولذا كان.موروثا بين ورثته وأنا ماروي محمد بن الحسن بلاغا أنه صلى الله عليه وسلم (٤) جملها في سنة على الماقلة ولا له وازكان بدل النفس من حبث أنه نفس على حدة لكنه بدل المضو من حيث الاتصال بالام فعملنا بالشبه الاول (٥) في التوريثوفى حق التَاجيل الى سنة بالنانى لان بدل العضو اذا كان ثلث الدية أو أقل (٣) أكثر من نصف العشر يجب في سنة ( فان القت حيا أنات فدية ) لأنه أتلف حيا بالضرب السابق ( فان القت ميتا فماتت الام فدية وغرة ) (٧) وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى في هذا بالدية والغرة ( وان ماتت فالقت ميتا فدية فقط ) وقال الشافعي تجب الغرة ولنا ان موت الام (٨) أحد سببي موته لانه بختنق عوتها اذ

(۱) (قوله ولنا ما روى عن على الح ) أخرج البهقى لكن قال المهرفة اسناده ضعيف مشرح نقايه مش (۲) (قوله في الجنين غرة الح ) الحديث في المستحيحين مشرح نقاية ش (۳) (قوله قضى بالفرة الح ) رواه أبوداود في سننه مشرح نقاية وابن أبي شبية مرفوعا = عبني (٤) (قوله جملها في سنة على الماقلة ) رواه ملا على في شرح النقاية مشع (٥) (قوله في التوريث ) فقسم بين الورثة والا تكون الأمه خاصة وسياتى و ع (٢) (قوله أكثر ) نصب بالنمت للاقل لكن التقبيد بالاكثر غيير مفيد لان الحكم كذلك انكان تمام نصف المشر وعناية (٧) (قوله وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم الح) رواه العلم الى في معجمه قاله ملاعلى القارى وش (٨) (قوله أحد

وجب اذلا مــيراث للقاتل ( وفي جنين الامة لصف عشر قيمته في الذكر وعشر قيمته في الانثى) اعلم ان الجنين اذاكان حر ايجب فيه خسائة درهم سوا، كان ذكرا أو أنثى اذلا تفاوت فيالجنين بينالذكر والانثى وهي نصف عشر من دية الذكر وعشر من دية الانثى فاذا كان رقيقا يحب ان تكون نصف غشر قيمته على تقدير ذكورته وعشر قيمته على تقدير انوثته لان دية الرقيق قيمته الايقدر من دية الحريقدر من قيمته فان قلت يلزم ان يكون الواجب في الانق أكثر من الواجب في الذكر قلت لا يازم لان في المادة قيمة الفلام زائد على قيمة الجارية بكثير حتى ن قومت جارية بألف درهم يقوم االغلام الذي مثلها في الحسن بالني درهم فنصف قيمة الجنين ان كان ذكر الايكون أقل من قيمته ان كان انق وعند ابی یوسف رح بجب النقصان لو انتقصت الام بالقانها كافي البهائم فان الهمان فيقتل الرقيق ضمان مال عنده وعند الشافي رح يجب عشر قيه أ الأم ( فان ضربت فاعتق سيدهاحلها فالفتة فات بحب قمته حالاديته) لان قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق ( ولا كفارة في الجنين )هذا عندنا وعندالشافي رح بجب (وما استبان بعض خلقه كالتام فيها ذكر وضمن النرة عافلة امرأة أسقطت ميتا عمدا بدواء أو فعلى بلا أذن زوجها فان أذن لا) و علم انها محب على عاقلة أمرأة في سنة واحدة وان لم تكن لها عاقلة تجب في مالها في سنة أيضا

تنفسه بتنفسها فلا بجب الضمان بالشك ( وما يجب فيه يورث عنه )لانه بدل نفسه وقال مالك (١) والشافي هو لامه خاصة • مسكين ( ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن امرأته فالقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الاب غرة ولا يرث منها) لانه قاتل بنسير حق مباشرة ( وفي جنين الامة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا ) اعتبارا بغرة الحر لان غرة الحر نصف عشر ديته • عوقال أبو يوسف يجب ضمان التقصان أن انتقصت الاماعتبار المجنين الهائم لان الفهان في فتل الرقيق ضهان مال عنده وقال الشافي مجب عنمرقيمة الاملانه جز ممن وجه (٢) وضمان الاجز اءيو خدمة دارها ظهور النفصان من الاصل (٥) ولا معتبر به في ضمان الجنين فكان بدل نفسه (٦) فيقدر بها ﴿ وعشر قيمته لوكان أنثي ﴾(٧)ولا يلزمزيادة الانثى لزيادة قيمة الذكر غالبًا • در وقد يقال لامحذور في المازوم المذكور لان اعتبار زيادة الذكر على الانثى انما هو في الاحرار لان الارقا. كالمناع ولذا لم تقدر لهم دية . أمين ﴿ فَانْ حَرَّرُهُ سيده بمد ضرية ذالمته فات ففيه قيمته ﴾ لأنه قتله بالضرب السابق الكائن حالة الرق ( حياً ) لانه صار قاتلا اياه وهو حي فنظرنا (٨) الى حالتي السبب والتلف ﴿ وَلَا كَفَارَةً فِي الْجَنِينَ ﴾ خلافًا للشافعي ولنا أن في الكفارة معنى العقوبة وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا تتمداها وقالوا الا أن يشاء لانه ارتكب محظووا فاذا نَقرب الى الله تعالى كان أفضل ويستغفر مما صنع ﴿ وَانْ شَرَبَتْ دُواءَ لَتُعَارَّحُهُ أُو عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عافلتها الغرة ان فعلت بلا اذن ) من زوجها فان أذن لا • تنوبر قبل هذا على الروابة الصميفة لما في الكافي قال لغير. اقتلني فقتله سبي موته) ثانيهما انقطاع الغذاء · عناية ( ١ ) [ قوله والشافعي ) وفيه الله تقدم في أول الفصل أنه موروث عنده الا إن يقال إن ذلكالزام علينا أوله روايتان في المسئلة ،ع (٢) ( قوله وضهان الاجزاء يؤخذ مقدارها من الاصل )واعتبارالعشر الكون غرة الرقيق على وزان غرة الحر عشر دية الامموافقا لنصف عشر دية ابيه هكذا حرره لنا بعض مشايخ مذهبه رضي الله عنــه . ع (٣) قوله بدل نفسه ) لا بدل ماليته كما قال به أبو يوسف رحمــه الله ولا بدل ذاته من حيث أنه جزء أمه كما قال به الشافي رحمه الله بل من خيث أنه نفس مستقلة . ع (٤) ( قوله لان ضهان الملرف الخ ) فلو لم يظهر النقصان لا يجب شيء كما لو قلع سنه فبنت مكانه غيره لا يجب شيء ٠ ك (٥) ( قوله ولا معتبر به في ضمان الجنسين ) فأنه يجب وان لم تنقص الام - ك (٦) ( قوله فيقذر بها ) أي بقيمة نفس الجنين لا بقيمة الام . عناية (٧) ( قوله ولا يلزم زيادة الانثى ) باحتمال كونها أغلى من الذكر أو مثله قيمة (٨) ( قوله الى حالتي السبب [الناف ) فاوحبنا القيمة لا الدية نظر الحالة

الضرب واوجينا قيمته حيا لا مشكوكا في حيانه نظرا لحالة التلف 4

خب الدية في ماله في الصحيح لان الاباحة لا تجرى في النفوس ولا قصاص للشبهة وفي رواية لا يجب شيء لان نفسه حقه وقد أذن باتلاف حقه اه أقول وفيه نظر لتصريحهم بان الحبين لم يعتبر نفساً عندنا لعدم تحقيق آدميته وانه اعتبر جزأ من أمه ولذا لا يجب فيه تمام القيمة ولا الدية كاملة ولا الكفارة وقد قدمنا ان وجوب الفرة تمبدي فلا يصح الحاقه بالنفوس المحقة حتى يقال ان الاباحة لا يجرى في النفوس المين الفرة تمبدي فلا يصح الحاقه بالنفوس المحقة حتى يقال ان الاباحة لا يجرى في النفوس المين

4 mg

فلو

اتل

(1

ال ال

ماء

la ,

(7)

5

رثی

• )

制

مة ود

فاذا

أو

42

(4

جزء

لان

416

ران

مثله

訓

﴿ مِن أَخْرِجِ الَّي طَرِيقِ العامة كَنْيَفًا ﴾ هو بنت الحلاء، درحاصل كلام التن اله يحل للانسان تصرف احداث نحو الكنيف في طريق العامة أن لميضر لكن لكل منمه وان لم يضر ٥ع ( أو ميزابا أو جرصنا ) قبل هو البرج وعن البزدوي جذع يخرجه الانسان من الحائط ايبني عليه « مغرب هامش ( أو دكانا فلكل ) من عرض الناس • هداية ولو ذميا . عناية ( نزعه ) وان لم يضر • ىلان كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوايه فله نقض ذلك كما في الملك المشـــترك فان الحق المشترك (١) كالملك المشترك ( وله التصرف في النافذ) باحداث الجرصن وغيره ٥٠ لان الوصول إلى اذن الكل متمذر فجمل في حق كل واحد كانه هوالمالك له وحده حكما كيلا يتعمل عليه طريق الانتفاع . هدابة الذي تفضل الله تعالى به على عباده قال تمالي خلق لكم مافي الارض جيماء ع ( الا اذا أضر ) فلا يحل لحديث لاضرر الى آخره . ي على ما سيأتي تمامه قريبا . عأو منعه أحد نظير الدين الحال له التاخير ان لم يطلب الدائن . ى فاذاطلب الدائن فليس له التاخير • ع ( ٣ ) وفي الحداية و يسع للذي عمله أن ينتفع به(٣) مالم يضر بالمسلمين لأنله حق المرور (٤) ولأضرو فيه (٥) فياحق (١) (قوله كالملك الشترك) ولكل منعه ابتداء ٠ ك لأنه بالأحداث يريد ابطال يد العامة وادخاله في يده خاصة فلكل منهـم منعه من ابطال يدهم ثم كل من المنع ابتداء والنزع انتهاء قول أبي حنبفة وعلى قول أبي يوسف لهم المنع ابتــداء لمــا ذكرنا لان النقض لابطال يده الخاصة من غير دفع الضرر عن أنفسهم فقد ثبت التعنت وعند محمد كلاهما منتف ان لم يضر لانه ماذون في الاحداث شرعا ان لم يمنمه أحد والمانع منه متعنت فعمار كالماذون من الامام بل أولى لأن اذن الشرع أخرى وولايته أنوى • ي (٢) (قوله وفي الهداية الخ ) فما في المتن بيان لحكم نفس الاحداث ومافي الهداية بيان لحكم الانتفاع بالمحدث • ع (٣) (قوله ما لم يضر الخ) اي لم يضر الانتفاع كتدخيم باشتمال ناره او لم يضرعمله وهو أحدائه وعلى هذا الاخير فكراهة الانتفاع ليست لذاته بل لانه انتفاع بالمنكر لكراهة بنائها ع (٤) (قوله ولا ضرر فيمه ) حال من فاعل قوله له • ع (٥) (قوله فيلحق الح) في الحاق الانتفاع بهـــذه الاشياء بالمرور نظر لاشتمال الانتفاع على أمر منكر وهو الافتيات على السلطان في تدبيره في العامة ولا منكر في المرورو ايضاً لو كان المانع

المربق الماريق الماريق الماريق الماريق الماريق المارية المارية الو ميزا بااو جر سنااودكاناوسعه ذلك ان لم يضر بالناس الكنيف المستراح وقيل مجرى ما الركب في الحائط وعن البردوى وح جذع يخرج من الحائط ليبنى عليه ( ولسكل نقضه ) أي في صورة لم يضر بهم يجوز فالحاصل أنه ان أضر بالناس لا يجوز لكن مع ذلك يكون لكل واحد لكن مع ذلك يكون لكل واحد فلكل نقضه كافي الملك المشترك فلكل نقضه كافي الملك المشترك

به ما في ممناه (١) اذ المانع متمنت فاذا أضر بالمسلمين كر. له ذلك لقو له عليه السلام (٢) لا ضرر ولا اضرار في الاسلام اه ﴿ وَلا بتَصرف في غيره الا باذنهسم ﴾ لان الوصول الى ارضامهم عكن فبقي على الشركة حقيقة وحكما ( فان مات أحد بسقوطها فديته على عاقلته ) لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله هوا، الطريق (كما لو حفر برافي طريق) المسلمين (أو وضع حجرا فتلف به انسان) للتعدى ﴿ وَلُو بَهِيمَةً فَضَمَانُهَا فِي مَالَهُ ﴾ لأن العاقلة لا تحمل المال ﴿ وَمَنْ جِمَــل بالوعة في طريق باص سلطان ﴾ فان كان بشير أمره فهو متعد اما بالتصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأى الامام أوهو مباح مقيد بشوط السلامة وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرنا وغيره لأن المعنى لا يختلف ( أو في ملكه أو وضع خشبة فها أو قنطرة بلا اذن الامام فتعمد رجل المرور عليهما ﴾ ومجد موضعا آخر للمرور ·ش ( لم يضمن ) أما في أمر السلطان فلمدم التمدي لانه فعل بامر من له الولاية في حقوق العامة وكذا في الحافر في ملكه وأما في الباقي فلان الاول وهو وضع الخشبة . ع تمد هو تسبيب والثانى وهو تعمد المرور • ع تعدهو مباشرة فكان الاضافة الى المباشر أولى ولان تخلسل متمنتا لما كان لنمه اعتبار شرعا مع الهممتير شرعا . ت قلنا المنكر انما هو الاحداث لا المحدث وله نظائر كالبيع عند نداء الجمة فانه منكر والانتفاع بالمبيع والثمن حلال على أن المصنف قد ذكر أن كل وأحد من الناس منزل كالمالك وحده ولا تدبير للسلطان في خواصهم قال وايضاً الخ قلنا ليس مراد المصنف هنا بيان أنه ليس لهم حتى المنع حتى يقول المعترض ان منعهم معتبر شرعا بل مراده بيان حل الانتفاع ديانة ان لم يمنعه احد ولذا صدر كلامه بقوله يسم بمعنى يحل وذكر في آخره الكراهة وأيضا مراده بللانع فى قوله اذالما نع متمنت مستحق المنع لا الما نع بالفعل اذوضع المسألة فهااذا لميمنعه احد وبالمنعنت مجرد عير متضررلا المتعنت الذي لا يعتبر قوله شرعاوهو من يسمى في ضر نفسه فمنى قوله اذ المانع الخ أنه ليس لاحد من مستحقى المنع فيه ضرر وع (١) ( قوله أذ المانع متعنت ) كانه قبل كيف يلحق الانتفاع بهـــذه الاشياء بالمرور مع انه لبس لهم حق في المنع عن المرور ولهم حق في المنع عن هـذ. الاشياء ابتداء وبقاء فكذا عن الانتفاع بها والمنع يفيدالحرمة فاجاب بإن المانع الخ حاصله ان حرمــة الانتفاع اما بالمنع بالفعل او بالضرر لا بمجرد حق المنه وقد آنته الاول لان وضع المسألة فها اذا لم يمنعه احد وكذا الثاني اذ المانع الح وقد حررناه آنفا أولا ضير في مجرد حق المنع كما في تأخير الدين الحال عندعدم مطالبة الدائن • ع (٢) ( قوله لا ضرر ولا ضرار )رواه الطبراني في معجمه الاوسط على القاري . ش أي لا يضر الرجل أخاه أبتدا، ولا في الجزاء لأن الضر من جانب واحد والضرار مفاعلة يكون من الجانبين بان تضر من ضركوالضرر

مم أنه لم يضر ( وفي غير نافذ لا يسمه بلا أذن الشركاء وأنءلم يضر بالناس وضمن عاقلته دية من مات يسقوطهاكما لووضع حجراأوحفر برا في الطريق فتلف النفس ال تلف به بهيمة ضمن هو أن لميأذن به الأمام) فإن الضمان في حميم ما ذكر باحداث شي في طريق العامة اغا يكون اذالم بأذن به الامام (فان اذن الامام أوماتواقعفي بئرطريق جوعا أو غما فلا ) هذا عند أبي حنيفة رح وعند أبي يوسف رح انمات غما يجب الضمان لأن الغم بسبب الوقوع والمراد بالغم ههنا الاختناق من هواء البر ( ومن محى حجرا وضمه آخر فعطب به رجل ضمن) لان فعل الاول انفسخ بفعل الثانى فالضان على الثاني (كمن حمل شيئاً في الطريق يسقط منه على آخر أو دخل محصر أو قندبل أو حصاة في مسجد غيره أوحبس فيه غير مصل فمطب به أحد ) محو ان سقط الحصر أو القنديل على أحد أو سقط الطرف الذي فيه الحصاة على أحد أو كان جالسا غير مصل فسقط عليه أعمى ضمن (لا من سقط منه رداء لبسه أو أدخل هذه الاشياء في مستجد حيه أو

YI

فعل فاعل مختار يقطع النسبة كما في الحافر مع الملقى ( ومن حمل شيئاً في الطريق فسقط على انسان ضمن ولو رداء فابسه فسقط )على طفل أول ما يوك مثلا ٠ ع (لا) والفرق ان حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه فيحرج بالتقييد بما ذكرنا فجملناه مباحا مطلقا ٠ هداية عن قيد السلامة • ع ( مسجد لعشيرة فعلق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواريأو حصاة فعطب به رجل لم يضمن وان كان من غيرهم ضمن ) والفرق ان تدبير المسحد لاهله لالغيرهم كنصب الامام واختيار المتولى وفنح بابهواغلاقه وتكرار الجماعة اذا سبق بها غير أهله فلا يقيد فعلهم بالسلامة وفعل غيرهم تعد او مباح مقيد بالسلامة وقصد القربة لا ينافي الغرامة اذا أخطأ الطريق كما اذا تفرد بالشهادة على الزنا والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله ﴿ وَانْ جَلْسَ فيه رجل منهم ) أو من غيرهم • در ( فعطب به أحد ضمن ان كان في غير الصلاة وان كان فيها لا ﴾ وقالا لا يضمن لان المسجد للصلاة والذكر ولا يمكنه اداء الصلاة بالجماعة الا بانتظارها فكان مباحاً ولان المنتظر للصلاة في الصلاة (١) بالحديث وله أن المسجد بني للصسلاة والذكر ونحوه ملحق بها فجملنا الحلوس للاصل مباحا مطلقا ولما يلحق به مباحا مقيدا بشرط السلامة اظهارا للتفاوت بين الاصل وما يلحق به ( ٢ ) ولا غرو في كون الفعل مباحا او مندوباوهو مقيد اشه ط السلامة كالرمي الى الكافر أو "صيد والمشي في الطريق والمسجد ﴿ فصل في الحائط المائل ﴾

﴿ حَاتُطَ مَالَ الَّيْ طَرِيقَ العَامَهُ ضَمَنَ رَبِّهُ مَا تَلْفُ بِهُ مِنْ نَفْسَ أَوْ مَالَ انْ طالب بنقضه مسلم أو ذمي ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه ﴾ والقياس ان لا يضمن لانه لم بياشره ولا شرطا هو متعد فيه لان أصل البناء في ملكه وشـــغل الهواء ليس بصنعهوجه الاستحسان أنرفع شغل الهواء بيده فاذا طواب يتفريغه يجب عليه فبالامتناع صارمتعديا كمن وقع ثوب انسان في حجره فانه يصير متعديا بالامتناع عن التسلم أذا طولب بخلاف ما قبل الاشسهاد لانه بمزلة ذلك الثوب اذا هلك قبل الطلب ولانه لو لم يضمن بمتنع من التفريخ فينقطع المارة ودفع ضرر العامة واحب وله تعلق بهذا الحائط فتمين لدفع هـــذا الضرر ( وأن بناء عائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه بلاطلب ﴾ لآنه تمد ابتداء (٣) كاشراع الجناح ﴿ فَانَ مَالَ الَّيْ دَارَ رَجِلُ فَالطَّلْبِ الَّيْ رَبِّهِ ۗ ﴾ لأن الحق له على الحُصوص وان كان فيها سكان فلهم الطلب ايضا ( فان أجله ) هو أو الساكنون ( أو ابرأ. في الجزاء ان يتمدى الجازي على قدر حقه في القصاص • ك (١) (قوله بالحديث) لقوله عليه السلام المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها = ك (٢) (قوله ولا غرو) اي لا عجب . ش (٣) (قوله كاشراع الجناح ) وهو البناء على الجذوع

هذه الاشياء في المسجد سواء كان مسجد حيه أو غيره لأن القربة لا تقيد بشرط السلامة له أن تدبير المسيحد لاهله دون غبرهم فقمل الغبر مباح فيكون مقيدا بشرط السلامة وعندهما الجالس في السجد لا يضمن سواء جلس للصلاة أو لغبر الصلاة فالحاصل أن الجالس للصلاة في المسحد لا يضمن عند أبى حنيفة رح سواء في مسجدحيه أو غيره والحالس لغير الصلاة يضمن سواء في مستحد حيه أو غيره وفي سقوط الرداءانمالايضمن عند محد رحه الله اذا لسرمايلس عادة أما أن لبس ما لا يليس عادة كجوالق القلندرين فيسقط على السان فهلك بضمن فهذا اللبس عنزلة الحل وفي الحل يضمن (ورب حائط مال الى طريق العامة وطلب نقضه مسلم أو ذمي عن يملك نقضه كالراهن بفك رهنه ) فأنه علك نقضــه بفك رهنه ( وأب العلفل والوصى والمكاتب والعبد التاجر فل ينقض في مدة عكن نقضهضمن مالا تلف = وعاقلته النفس) وصورة الطلب أن يقول ان حائطك هذا ماثل فاعدمه وصورة الاشواد ان يقول اشهدوا اني تقدمت الي هذا الرجل لهدم حائطه وأعلم أنه ذكر في الكتب الطلب والاشهاد لكن الاشهاد ليس بشرط وأعاذكر ليتمكن من اثباته عند الانكار فكان من باب الاحتياط ( لا من أشهد عايه فباع وقبضه المشتري فسقط أو طلب عمن لا يملك نقضه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار فان مال الى دار رجل فله

الطلب قيصح تأجيله وأبراؤه منهما لا أن مال إلى الطريق فاجله القاضي أو من طلب ) لأنه حق العامة فلا يكون لهما ابطاله (فان بني ماألا ابتداء ضمن بلا طاب كا في اشراع الجناح ونحدوه ) اشراع الجناح اخراج الجذوع منالجدار الى الطريق والبناء عليها أما نحوه كالكنيف والميزاب ( حائط بين خسة طلب نقضه من أحدهم وسقط على رجل ضمن الماقلة خمس الدية كا ضمنوا ثلثها أن حفر أحد ثلاثة في دارهـــم بثرا أو بني حائطًا) أي ضمن عافلة من طلب منه النقض خمس الدية لان الطلب صع في الخس وضمن عاقلة حافر البئر وبإنى الحائط ثلثي الدية لان الحافر والبانى فيالثلثين متمد وهذا عند أبي حنيفة رح وقالا ضمنوا النصف في الحائط والحفر والبناء أما فيالحائط فسلان التلف بنصيب من طلب منه معتبر وفي اصيب غيره لا فكان قسمين كما في عقر الاسدونهش الحية وجرح الانسان وفي مسئلة الحفر والبناء فلان التلف بنصيب المالك لايوجب الضان وبنصيب الغاصب يوجب فيقسم قسمين والله أعلم

صح) لان الحق لهم ( بخلاف الطريق ) لأن الحق لجاعة المسلمين وليس لاحد الطال حقهم ( حائط بين خسة اشهدوا على احدهم فسقط على رجل ضمن خمس الدية) على عاقلته ( دار بـبن اللائة حفر احـــدهم فيها بئرا ) بغير رضـــا الشريكين ﴿ أَوْ بَنِي حَامُطًا فَعَطِّبُ بِهُ رَجِّلُ ضَمَّن ثَاثِي الدِّيةِ ﴾ ويكون على عاقلتـــه وقالا عليه (١) نصف الدية في النصلين لان التلف (٢) بنصيب من أشهد عليه محتبر وبنصيب غيره هسدر فكانا قسمين كما في عقر الاسدونهش الحيــة وجرح الرجل وله أن الموت حصل بملة وأحدة (٣) وهو الثقل المقدر والعمق المقدر (٤) لان أصل ذلك ليس بملة وهو القليل (٥) حتى يعتسبر كل جزء علة (٦) فيجتمع العلل واذا كان كذلك بضاف الى علة واحدة (٧) ثم تقسم على اربابها بقدر الملك (٨) بخلاف الجراحات فان كلا منها علة صغرت أو كبرت الخارجة من الحائط • ش(١) ( فوله نصف الدية في الفصلين) اى فصل الحائط بين خسة وفصل الدار المشتركة بين ثلاثة . ك ( ٢ ) ( قوله بنصيب من أشهد عايه الخ) هــذا تعليل لفصل الحائط • ت واما محرير تعليل الدار المشتركة فعلى ما فى العناية بجعل نصبي الشريكين قسما واحدا لاشترا كهما في الاعتبار لكونه تصرفا في ملك الغير ونصيب الحافر قسما لاهداره لتصرفه في ملك نفسه اه • ع (٣) ( قوله وهو الثقــل ) في الحائط والعمق في البثر • ك ( \$ ) ( قوله لان الح ) استدلال على أن العلة ثقل مقدر لا مطلق الثقل • ع (٥) (قوله حق) ثم يجعل جميع العلل المهدورة جلسا والممتبرة آخر فيضافالضمان الى الجنسين ع (٧) ( قوله ثم تقسم)فكانه أتلفه خسة أشيخاص فعني لاربعة منهم • ع (٨)(قوله بخلاف الجراحات ) جراحة الاسد والحية والرجل • ش بقي ان مدار استدلالهما على مجرد الاعتبار والاهدار مجمل الاجزاء المتمددة المهدورة شيئا وأحدا سواء كانت تلك الاجزاء أجزاءكل منها علة كما في الجراحات المذكورة أملاكما في أجزاء الحائط فقوله ثم تقسم الخ لا مدفع استدلالهما اذ يمكن ان يقال سلمنا أتحاد العسلة وهي الثقل المقدر وتقسيمها على أربابها لكنا نجملهم بمد هــذا التقسيم قسمين أحدهامن اعتبر نصيبه والآخر من أهدر الاأن يقال انحاصل قولهما قياس الآخر المتنازع فيه على مسئلة جرح الاسد والحية والرجل والجامع الاهدار والاعتبار والحكم جمل الاشياء المتعددة شيئا واحدا فيجاب بزيادة قيد في الاصل لم يوجد في الفرع فيمتنع القياس وهو كون كل شيء من تلك الاشياء المجمولة شيأ واحداً قابلا للملية استقلالا لكن النظر في تأثير هذا القيد في هذا الجمل هـــذا وفي مرك وقبل جواب ابى حنيفة رحمه الله فها اذا مات بثقل الحائط وهما لا يخالفانه في ذلك وجوابهما فيما اذا مات بالحرح بإن جرحه الحائط وأنو حذيمة رحمه الله يوافقهما

على ما عرف الا أن عند المؤاحمة (١٠) يُشاف اليهالكيل لعدم الاولوية • هداية ولما أمنيف الى الكل جمل المهدور شيئا واحدا والمعتبر آخر . ك حين أب جناية الهيمة والجناية علما وغير ذلك علمها

كالاصطدام و ضمن الراكب ما اوطأت ) الصحيح وطئت . ك ( دابت بيد ورجل ) بان وضعتها فوق شيء فأتلفته • ع (ورأس) بان اصابت برأسهـــا من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لان الوطء لا يتأتى بالرأس والتقدير واتلفت برأس . ع ( أو كدمت أو خبطت او صدمت) الخبط الضرب باليد والنفيح الضرب مجد حافرها والكدم العض بمقدم الاسنان والصدم أن تضرب الشيء بجسدك له واعلم ان الاصل ان المرور في الطريق مباح مقيد بالسلامة لانه متصرف في حق نفسه من وجه وفي حق غيره من وجه لاشتراكها بين الناس فقلنا بالاباحة مقيدا بذلك اعتدالاللنظر للجانين ثمالتقييد بذلك أعا هوفي محل امكان الاحتراز (٢) لافي غرملافيه ضرورات التسيير فقيد بالسلامة ( لا مانفحت بذنب ورجل ) مع سيرها فلم يقيد بها • هداية لأنه وراء الراكب فلا يمكن الاحتراز عنه \* ك وانما يضمن بالوطء بالرجل مع أنه وراء. لما في ال الله الإيطاء اجتمع نقل الراكب والدابة فكان الراكب مباشرا اه • ع ( الا اذا أوقفها في الطريق) لتمديه بالأيقاف وشغل هواء الطريق مع امكان الاحتراز عنه ( وان أصابت بيدها او رجلها حصاة او نواة أوأثار غبار أو حجرا صغيرا ففقاً عينا لم يضمن العدم امكان الاحتراز عنــــه اذ سير الدابة لا يمري عنه (ولوكبرا ضمن ) لامكان الاحتراز لانه ينفك ان سيرها عادة وانما يكون ذلك بتعنيف الراكب ( فان راثت او بالت في طريق لم يضمن من عطب به ) لأنه من ضرورات الســــير (وان أوقفها لذلك ) وصل بما قبله • ع لان من الدواب مالا بفمل ذلك الابالايقاف (وان أوقفها لنبره ضمن) (٣) لانه ابس من ضرورات السير ثم هو أكثر ضرر ابالمارة من السير لانه ادوم منه (٤) فلا ياحق به ( وما ضمنه الواكب ضمنه السائق والقائد) (٥) كانه يعني ومالم يضمنه الراك لا يضمنه السائق والقائد لما في الهداية قال كثرالمشايخ ان السائق ايضًا (٦) لا يضمن النفحـــة وأن كان يراها (٧) أذ ليس على رجلها ما يمتمها به فلا يمكن الاحتراز عنه وفي مختصر القدووي ان السائق ضامن لما أصابت برجلها في ذلك اه والله أعلم (١) ( قوله يضاف الى الكل) أي الى كل واحدة • ع (٢) (قوله لا في غيره) كانارة الفيار والحصى • ع (٣) ( قوله لانه ) أي الايقاف.عناية (٤) ( قوله فلا يلحق به ) وان كان مثله في كونه تصرفا في الدابة • عناية (٥)(قوله كَانُه يَعَنَى الْحُ )بناءعلى قول أكثر المشايخ الذي منحجه صاحب الكفاية • ع (٦) ( قوله لايضمن) هو الصحيح ال (٧) (قوله اذليس على رجام الز) أقول ليس على يدها إيضاما

﴿ باب جناية البهمة وعليها ﴾ (ضمن الراكب ماوطثت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها وكدمت أر خبطت أو صدمت لامانفيجت برجلها أو ذنبها) فان الاحتراز عن الوطيء وما يشابهه مكنن بخلاف النفحة بالرجل والذنب هذا عندنا وعند الشافيي رح يضمن بالنفيحة أيضا لأن فعلها يضاف الى الراكد (أو عطي انسان بما راثت أو بالت في الطريق سائرة أو أوقفها لذلك فان أوقفهاالمروضمن) فانها أن راثت أو بالت في الطريق حالة السير لايضمن أما اذا أوقفها لتروث أو تبول لا يضمن أيضا لان بمض الدواب لا يفعل ذلك الا بمد الوقوف وان اوقنها النبر ذلك يضمن لانه متمد بالايقاف ( فان أصابت بيلدها أو رجلها حصاة أو نواة أو اثارت غياراً أوحجرا صفيرا ففقأ عيناأو أفسد ثويا لايضمن وضمن بالكير) لان الاحستراز عن الأول متعذر بخلاف الثاني (وضمن السائق والقائد ماضمنه الراك وعليه الكفارة لا عليهما ) أي ان كان مكان الراكب سائق أوقائد يضمن كل منهما ما

ضمنه الراكب ويجب على الراكب الكفارة لا على السائق والقائد والراك يحرم عن المراث لاالقائد والسائق ( وضمن عاقلة كل فارس دية الآخر أن اصطدماومانًا ) هذا عندنا وعند الشافعي رح يضمن كل نصف دية الآخر لان هلاكه بفعلين فمل نفسه وفعل صاحبه فيهدرنصفه ويعتبر نصف صاحبه قلنا فعل كل مهما مباح والمباح في حق نفسه لا يضاف اليــه الحلاك وفي حق غيره يضاف ( وسائق دابة وقم اداتها على رجل فسات وقائدقطار وطيءبسر منه رجلا ضمن الدية وأن كان معه سائق ضمنا فان قتل بمبر ربط على قطار بلا علمقائده رجلا ضمن عافلة القائد الدية ورجموا بها على عاقلة الرابط) لأن الرابط أوقعهم في هذه المهدة أقول ينشي انتكون في مال الرابطالان الرابط أوقمهم في خسران المال وهذائما لا يتحمله الماقلة قانوا هذا اذا ربط والقطار في السير لانه أمر بالقود دلالة أما اذا ربط في غير حالة السير فالضان على عاقلة القائد لأنه قاد بسر غيره به سير أمره لاصريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه من الضمان ( ومن أرسل كلبا أوطيرا

لا القائد واليه مال بعض المشايخ لان النفحة بمراى عين السائق فامكنه الاختراز عنها (١)غائبة عن يصر القائدفلا يمكنه الاحترازعنه أه ( وعلى الراك الكفارة) في الأيطاء • ش( لا عليهما ] وبحرم أيضا عن الارث لاهما لان كلا من الكفارة والحرمان جزاءالمباشرة (٢)وهومباشر دونهما (ولواصطدم فارسان أو ماشيان فمانا ضمن عافلة كلدية الاخر) وقال زفروالشافي على عاقلة كل اصف دية الآخر لماروي ذلك عن على رضي الله عنه ولان كلا مات بفعل نفسه وفعل صاحبه لانه آلم نفسه وصاحبه نصار كااذا اصطدماعمدا أوجرحكل واحد نفسه وصاحبه أوحفر افي العاريق فأنهار عليهما يجب علىكل منهما النصف ولنا انالموت مضاف الى فعل صاحبه لان فعله في نفسه مباح وهو المثمي في الطريق فلايصلح مستندا لاضافة الضان اليه كالماشي اذالم يعلم بالبرحيث لابهدر شيءمن دمهو فعل صاحبه وان كان مباحا لكنه يصير سبباللضان فی حق غیره کالنائم اذا انقلب علی غیره وروی دن علی رضی الله عنسه (۳) مثل قولنا فتمارضت روايتاه فرجحنا بماذكرنا وفيها ذكر من المسائل الفملان محظوران فوضح الفرق (ولو ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن ) لأنه متعـــد لتقصيره في الاحكام (وان قاد قطارا فوطميء بمير انسانا ضمن عاقلة القائد الدية) لان قائد الواحد قائد للسكل وكذا سائقه (فان كان معه سائق فعلمهما) لمسا ذكرنا (وان ربط بميرا على قطار ) (٤)ولم يملم القائد فاتلف المربوط انسانا فالدية على عاقلة القائد -يث قصر في حفظ القطار عن ربط غيره وقد أمكن ثم (رجع عاقلة القائد بدية ما تلف على عاقلة الرابط) لأنه هو الذي أوقعهم في هذه المهدة وانمـــا (٥) لا يجب الضمان عليهما ابتداء وكل منهما مسبب لأن الربط من القود عمرالة التسبيب من المباشرة لاتصال القود بالتلف (ومن أرسل مهمة) أراد بالبهيمة الكلب لان السوق (٦) أنما يشترط في الكاب لا في غير. فاذا أرسل كلبا ولم يكن (٧) سائقاً له لا يضمن وأن أصاب في فوره (٨) لأنه ليس بمعتد لأنه يمنعها • هامش (١) (قوله غائبة الح ) فيه ان البدأ يضاغائبة عن بصره ٠ ت (٢) ( قوله و هو مباشر دونهما) لماقدمناعن الكفاية في اول هذه الصفحة من قوله ان في الايطاء اجتمع الخ •ع(٣) (قوله مثل قولنا) رواء عبدالرزاق في مصنفه • شرح نقاية ش(٤) (قوله ولم يملم ) لانهاذا علم لا يرجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط •ك (٥) (قوله لايجب الضمان عليهما) أي على القدر والرابط على سيل الشركة • ك (٦) (قوله المايشترط الح) كانه يمني أن في اتباع الكلب حرجا عظيها وهو مدفوع شرعا فلايكون متعــديافي ترك اتباعه بخرف الدابة لعدم الحرج في اتباعه فعليه ذلك الثلايتاف أمو ال الناس وع (٧) (قوله سائقًا)كان أراد بالسوق السوق المقارن بالمشي خلف لامجرد الزجر والضرب بدليل تعليه بقوله لا يمكنه اتباعه اذالاتباع هو المثبي خلفه و ع (٨) ( قوله لأبه ليس بتعد)أي بترك الاتباع نعم ان محمل الحرج ومثمى خلفه فاتلف شيئا حيننذ فالظاهر

(١) لا يمكنه الباعه ولاضماز في التسلم الابالتمدي وان ارسل داية واصابت في فورها يضمن والزلم يسقها لأنه متعدبار سالهافي الطريق مع أمكان الباعها و امين عن النهاية (وكان سائقها) أراد بالسوق ان يمشي خلفها • لئو نقل محمد امين عن غاية البيان عن الاسبيجابي مانصه يريد به اذا أرسله وضربه وزجره عند ذلك حتى صار له سائقا اه •ومفاده ان السوق مجرد الضرب أو الزجز لتمشى الدابة وحينئذ يمكن حمــــل كلام . ك على اشتراط شرط زائد غير السوق في تضمين الكلب فرقا بينه وبين الدابة حيث يكفي في تضمينها نفس الارسال بدون المثبي خلفها بخــلاف الكتاب فأنه لابد من المشي خلفه بعد الارسال ومن الطرد (٢) على ماقاله محمد أمين عن ملاعلي وهو السوق على ماأفاده غاية البيان •ع (فاصابت في فورها) بان لايميل يمنة أويسرة ولا يقف (ضمن) لأن الفعل انتقل اليــه بواسطة السوقي (وان أرسلطــبرا)(٣) وساقه فسابفي فوره لم يضمن والفرق ان بدن البهيمة بحتمل السوق فاعتبرسوقه والعاير (٤) لايحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة (أو كابا ولم يكن سائقًا أو انفلتت دابة) أووقفت ثم سارت (فاصابت مالاأو آدميا ليلا أو نهار الا) اما في الارسال فلانه مختار في فعله فلا يصلح نائبًا عن المرسل واما في الانفلات فلقوله عليه الصلاة والسلام(٥)جرح المجماء جبار وقال محمد هي المنالمة • هداية لا المرسلة فكان قول محمسه تفسيرا احسترازا عن الاجراء على عمومه • عناية ولانقطاع حكم الارسال بالأنفلات أوالوقف فهم من الهداية وقال الشافعي ان ذهب ليلا ضمن لان المادة حفظها فيه فهو مفرط وأمين (وفي فقء عين شاة لقصاب)أو غيره اله (ضمن النقصان ﴾ لأن المقصود منها اللحم فلايعتـــبر (٦) الاالنقصان (و) في (عبن بدنة الجزار) وكذا لغير الجزار لكن ذكره كيلا يتوهم أنها معـــد للحم فحـــكمهاحكم الشاة 4 (والحُمار والفرس ربع القيمة )قال الشافعي فيمالنقصان كالشاةولنا مارري أنه عليه الصلاة والسلام (٧) قضى في عين الدابة بربع القيمة وكذا عمر رضى الله عنه ولانها آنما يمكن العمل بهابار بعةأءين عيناها وعينا المستعمل فكانهاذاتأر بعةأعين أنه يضمن لتعديه بترك الحفظ مع الامكان • ع(١) (قوله لايمكنه اتباعه) أى بدون الحرج اذلو كان متعذرا حقيقة لما أنيط الصمان به ع (٢) قوله على ماقاله الح) مرتبط نقوله ومن الطرد ٥٠ (٣) (قوله وساقه) أي ولوساقه بدليـــل قوله فصار وجود السوق الخ •ع(٤) (قوله لايحتمل السوق) أي لا يتحمله لأن السوق ضرب وزجر وبدن الطسير لايحمل الضرب اكن عدم تحمله لايستلزم عدم تصوره فلا منافاة بين هذا وقولهوساقه •ع (٥)(قوله جرح العجماء الخ) أخرجه البخاري مرفوعا بلفظ المجماءجرحها حيار. قمر الاقمارحاشية نور الأنوار •ش(٦) (قوله الا النقصان) أي نقصان المالية • ش(٧) قوله قضى في عين الدابة الح ) رواه الطبراني في معجمه • شرح نقابة وقضاء عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق وابن أبي شبية

أو ساقه فاصاب في فوره ضمن في الكلب لا في العلير ولا في كلب لم يسقه ) الحاصل أنه لايضمن في الطبر ساق أو لم يسق ويضمن في الكلب أن ساق وأن لم يسق لانفي الكلب ينتقل الفعل اليه بسبب السوق وان لم يسق لاينتقل اليه لائه فاعل مختار ولا يضمن في العابر اذا لم يسق وكذا انساقلان بدنه لابطيق السوق فوجوده كمدمه أقول أيم لايطيق الضرب أما سوقه فبالزجر والصياح بخلاف الصيد فانه يحل الصيد بمجردالارسال للضرورة وعن أبي يوسف رح أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا والمشامخ أخسدوا بقوله ﴿ ولا في دابة منفلة أصابت نفسا أو مالا ليلا أو نهارا ومن ضرب دابة عليها راك أو نخسسها فنفيحت أو ضربت بيدها آخرأو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو لا الراك) هـ ذا عندنا وعند أبي يوسف رح ان الضمان على الراك والناخس نصفين وهذا اذا نخسها بلا اذن الراك أما اذا نخسها باذنه فلا يضمن لانه أمره عا علكه اذالنخس فيمعني السموق فانتقل الى الراكب فلا يضمن بالنفحة كما اذا مخس الراكب الدابة فنفحت ( وفي فقاً عبن شاة القصاب مانقصها وفي عـين بقرة الجزار وجزوره والحمار واليفل والفرس ربعالقيمة) لأنه أنما يمكن أقامة العمل بها باربع أعبن بمينيها وعيني المستعمل وعند

الشافي رح يجب النقصان كما في شاة القصاب قلتا في شاة القصاب المقصود اللحم فقط

حراب جناية المملوك والجناية عليه

(جنايات المملوك ) خطا في النفس ومطلقا في غيرها · در (لانوجب الادفعا واحدا) فلو جنى جنايتين ودفع بهما ثم ملكه الدافع بوجه من الوجوه لايلزمه الدفع أانيا والحصر راجع الى نفي تمدد الدفع لاالى نفي التخيير بين الدفع وبين فداء جميع الاروش وان كان الموجب الاصلى على مافي الهدأية هو الدفع في الصحيح •ع (لو محلاله) بان لم يكن مديرا ولا أم ولد •ع (والاقيمة واحدة جني عبده خطا دفعه بالجناية فيملكه ﴾ وقال الشافعي رحمه الله تمالى جنايته في رقبته يباع فيه الا أن يقضى المولى الارش (١) وفائدة الاختلاف في اتباع الجانى بعــــد العتق ولنا أن المولى عاقلته لان العبد يستنصر بمولاً، ثم التخيير بين الدفع والفداء لأنه واحد والتخيير نوع تخفف كبلا يستأصل (أوقداه بارشها فان فـداه فجني فهو كالاولي) فيقال للمولى ادفعه أو أفده • ك لانه لما طهر عن الاولى بالفداء فكانها لم تكن وهذه ابتداء جناية والدفع هو الواجب الاصلى ولذا يسقط بمرت العبد لفوات الحل (فان جني جنايتين دفعه بهما أوفداه بارشهما )لان تملق الاولى برقبت لايمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة (فان أعتقه غيرعالم بالجناية ضمن الاقل من قيمته ومن الارش)لان حق ولى الجناية في أقلهما ولا يصير مختاراً للفداءلانه لااختيار بدون العلم( ولو عالما بها لزمه الارش كبيمه ) لو عالما بها والا يلزمه أقل الامرين - ى لان الاعتاق وكذا البيع يمنع الدفع فالاقدام عليه اختيار منه للاخر ( وتعليق عتقه بقتل فلان ﴾ أي بجناية موجبة للمال كالخطأ وشبه العمد والا فالواجب القصاص ولا شيء على المولى • ي ( ورميه وشجه ) فأنه يلزمه الارش • ع ( ان فعــل ذلك ) خلافا لزفر ولنا ان المعلق بالشرظ ينزل عند وجود الشرط كالمنجز فصاركما اذا أعتقه بعد الجناية ألا يرى أن من قال لامرأته ان دخلت الدار فوالله لا أقربك بصيرابنداء الايلاء من وقت الدخول ولانه (٢)حرضه على مباشرة الشرط بتعليق (٣) أقوى الدواعي اليه والظاهر أنه (٤) يفعله فهذا دليل الاختيار ﴿ عَبِدَ قَطْعَ بِدَ حَرَ عَمَدًا وَدَفَعَ اللَّهِ فَحَرَّوهِ فَأَتَّ مِنَ البَّدِ فَالسِّدَصَلَّحَ بِالْجَنَايَةِ ﴾ وما يحدث منها • هداية لا من القطع فقط اذ لااعتاق الا في الملك ولا ملك للمقطوع الا بصحة الصلح • ع والظاهر أن من أقدم على النصرف (٥) بقصد تصحيحه فاقدامه على الاعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح

• عيني على الكنز (١) (قوله وفائدة الاختلاف الح ) فلو أعتقب المولى عالما بالحناية صار مختارا للفداء عندنا وعنده لا يطالب المولى بل يطالب العب. • ك (٢) (قوله حرضه الح) هذا ظاهر في شبه العمد لافي الحطأ لان التحريض أيما يكون على مايكون في اختياره والخطأ ليس باختياره • ع (٣) (قوله أقوى الدواعي) وهوالحرية • عناية (٤) ( قوله يفعله) رغبة في الحرية • عنايه (٥) (قوله يقصد الح ) نظرا

﴿ بَابِ جَنَايَةُ الرقيقِ وعليه ﴾ بارشهاحالا) هذاعندناوعند الشافعي رح الجناية في رقبته يباع فيها الآأن يقضى المولى الارش ونمرة الحلاف تظهر في اتباع الجاني بعد المتق فان المجنى عليه يتبع الجاني اذا عنق عند الشافعي رح ( فان فداه فجني فهي كالأولى ) فأنه أذا فدى طهر عن الاولى فصارت الاولى كان لم تكن فيجب بالثانية الدفع أو الفداء ( فان جني جنازين دفعه بهما الى ولبهما يقسهانه على قدر حقيهـما أو فداه بارشهما فان وهبه أو باعه أو أعتقه أو دبره أو استولدها ) أي الامة العجانية ( ولم يعلم بها ضمن الاقل من قيمته ومن الأرش فان علم بها غرم الارش) فان المولى قبل هذه التصرفات كان مختارا بين الدفع والفدا، ولما لم يبق محلا للدفع بلا علم المولى بالجناية لم يصر مختارا للارش فصارت القيمة مقام المبدولا فاأزةفي النخيير بين الاقلوالا كثر فيجب الاقل بخلاف ما أذا علم فأنه يصبر مختارا للارش (كالوعلق عنقه بقنل زيد أورميه أو شحه ففمل) أي قال ان قتلت زيدا فانت حرفقتل أوقال انرميت زيدافانت حرفرمي اوقال انشججت واسه فانت حر فشجه غرم الارش لانه يصبر مختارا للفداء حيث اعتقه على تقدير وجود الجناية كالو قال أذا مرضت فانت طالق تلانًا فأذا مرض يصير فارأ وعند زفر رح لايمسر مختارا للفداء اذلا جناية

انقصد المحم الملحاذلا عوة له الأأن يكون صلحا عن العناية وما يحدث منهاأمااذا لم يمتق وقدسري تبين أن المال غـير واجب وأن الواجب هو القود فكان الصلح باطلا فيرد ويقال للاولياء اقتلومأو اعفوه ( فان حبى مأذون مديون خطا فاعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين الاقل من قيمته ومن دينه ولوليها الاقل منها ومن الأرش) فان السيد اذاأعتق المأذون المديون فعليه لرب الدين الاقل من قيمته ومن الدين وأذا أعتق العسد الجاني جناية خطا فعليه الاقل من قيمته ومن الارش فيكذا عندالاجتماع اذ لايزاح احدهماالآخرلانه لولا الاعتاق بدفع الى ولى الجناية تم بباع للدين ( فان ولدت مأذونة مديونة ولدا يباع معهالدينهاولابدفع معها لجنايتها ) فان الدين في ذمة الامة متعلق برقبتها فيسرى الى الولد وفي الجناية الدفع في ذمــة المولى لافي ذمتها واتما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفسم والسراية في الامور الشرعية لاالحقيقية (فان قتل عبد خطا ولی حر زعم ان سیده أعنقه فلاشيء للحر عليه ) أي قال رجل هـ ذا العبد قد أعتقه مولاه فقتل ذلك المد شخصا خطاوذلك الرجل ولىجنايته فلاشيءله لانه لما قال ان مولاه أعتقه فادعى الدية على الماقلة و ابراءالعبدو المولى موجب الجناية ( فان قال قتات أخا زيدقيل عتق خطا وقال زيد بل بعده صدق الاول) فأنه أسـند قتله الى حالةمنافية للضان فكان منكرا فالقول

(١)ولا محاله الا وان يجمل صلحاعن الجناية وما يحدث منها ﴿ وَانْ لَمْ بِحُورُ رَدُّ عَلَى سيده )لان بالسراية تبين أنه ملك للسيد لا للورثة بل لهم القصاص فاما أن يردوهم إلى السيد بطريق العفو أو الصلح أويقيدوا فالواو في ويقاد بمعني أو فلا يرد ماقال أبو السمودلينظر مافائدة الرد على المولىاه وأجاب محمد أمين نقلاعن • ط بان فأمدته وفع المقدالباطل اه ع (ويقاد ) لأنه اذا لم يعتقه وسرى تبين ان الصلح كان باطلا لأن الصلح كان عن مال أذ لا قصاص في أطراف العبد فيالمراية تمين أن الواجب كانةودا لاالمالفتي الصلح بلا بدل فبطل والباطل لا يورث الشبهة كوطء المطلقة الاثا في عدتها مع العلم بحرمتها • هداية (٣) فأملا يستبر شبهة في در. الحد . عناية ( حبى مأذون مديون خطأ فحرره سيده بلاعلم) والا فعليه الارش كما تقدم ٠ طورى ﴿ عليه قيمة لرب الدين وقيمة لولى الجنابة ﴾ انكانت أقل من الدية •شرح لأنه أتلف حةين كل منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد فكذا عند الاجباع (٣)ويمكن الجمع بين الحقين ايغاء من رقبة وأحدة (٤) بازيدفع لولى الجنابة ثمريباع للغرماء وهذا بخلاف ما أذا أتلفه أجنى حيث تجب قيمةو احدة للمولى (٥)ويدنعها للغرما، لأن الاجني أنما يضمن للمو لي بحكم الملك فلا يظهر في مقابلته (٣) الحقر (ماذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها للدين وان جنت لم يدفع الولد له ) والفرق انالدين وصف حكمي واجب فى ذمتها فيسرى الى الولد كولد المرحونة والدفع في ذمة الولى لافي ذمتهاوا تمايلاقيهااثر الفعل (٧) الحقيقي وهوالدفع والسراية في الاوساف الشرعية لافي الاوصاف الحقيقية (عبد زعم رجل ان سيده حرره فقتل) العبد (وليه خطأ لاشي له ) لأنه لما زعم أن مولاً اعتقه فقد أدعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى الا أنه لا يصدق على العاقلة من غير حجة ( قال ممتق لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال بعد المتق فالقول للعبسد ﴾ فانه منكر للضمان لما انه أسنده الى الى عقله • ك (١) (قوله ولا صحةلهالا وان يجمل الح )لان الجناية لاتنهدر بالسراية فلا ينهدر مايترتب عليها وهو الصلح اما القطع فينهسدر بهالفوات موجيه وهوالدفع المي القصاص وبفوات الدفع بنعدم الملك فينعدم تصرف الاعتاق • ع(٢) ( فوله فانه لا يمتبر الح ) أي الشيء المورث الاشتباء في الحرمة ككونها معتدته وانه ينفق علمها لا يمتبرشبهة لبطلان دلالته على حلها مع العلم بالحرمة • ع (٣)(قوله ويمكن الجمم بين الحقسين)أى على تقدير عدم التحرير · ع(٤) ( قوله بأن يدفع الح )وفائدة الدفع اليه تبوت حق الاستخلاص له بالفداء ٠ ك (٥) (قوله ويدفعها للفرماء الخ ) لان حقهم مقدم على حق الولى ولذا بخرج من بده بعد الدفع اليه بالبيع للغربم فمن تمة يدفع هذه القيمة للغريم الثرام) ( قوله الحق ) أي حق الفريقين بالنسبة الى ملك المالك لان الحق دون الملك فصار كانه ليس فيه حق ٥ك وأما في مسئلة المتن فقد تمارض حقان مستويان فيظهر ان فيضمنهما ٥٥ (٧) ( قوله الحقيق) اي الحسي • عناية قوله كما إذا قال العاقل البالغ طلقت امرأتي أو بعت داري وأنا صبى أو أنا مجنون وكان جنونه معروفا فالقول قوله فان قلت ينبغى ان لا يكون لقول العبد اعتبار لان معنى قول الاخ أن دية الفتل على عافلتك ومعنى قول القاتل ان الواجب على مولاي الاقل من قيمتى ومن الدية ان لم يعلم بالجناية والدية أن كان عالما بها فلا اعتبار لقول العبد في حتى المولى قلت الاخ يدعى على القاتل القتل الخطا بعد المتق ولا بنية له فالقاتل أن أقر يذلك تلزمه الدية لان مايثبت بالاقرار لا يتحمله العاقلة

(٣٩٨) العتق فبعتبر قوله في نفي فتله بمدالعتق لافي أنه يثبت على المولى شيء حالة معهودة منافية للضمان اذ الكلام فيما اذا عرف رقه ﴿ وَانْ قَالَ لَهَا قَطْمَتُ يَدُكُ وأنت أمقىوقالت بعد العتق فالقول قولها ﴾ وقال محمد لا يضمن(١)الا شيئا قاءًا بعينه فيرده عليها لهما ان المولى أقر بسبب الضمان ولم يسنده الى حالة منافية للضمان لان يدها مضمونة على المولى ازكانت مديونة (وكذا كلما أخذمنها الا الجماع والفلة) لاستاده اناهما الى حالة منافية للضمان لان وطء الامة المديونة (٢) لا يوجب المقر وكذا أخذ غلة المديونة لا يوجب الضمان ( عبد محجور ) قيد بالعبد لأنه لو كان الآمر حرا بالفارجع عاقلة الصي (٣) على عاقلة الآم وبالمحجور لانه لوكان مكاتبا بالغا ترجع عاقلة الصبي عليه باقل من قيمته ومن الدية بخلافما اذا كان الآمرعبدا مأذونا (٤) حيث لا يرجع عليه العاقلة الا بمد المتق • ك (أم صبيا حرا) فلو كان عبدا لابجب الدية بل يدفع او يفدى ٠ ك ( بقتل رجل فقتله فدية، على عافلة المعي ) لانه القاتل وعمده وخطأه سواءولاشي،على الآمر لان الحجور لايؤاخذ باقواله ورجمت الماقلة عليه بعد العتق لأن منع الرجوع كان لحق المولى وقدزال وقيل لاترجع لان هذا ضان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إمجابه على المولى لمكان الحجر وهذا أوفق للقواعد، ي وعدم الرجوع روايةالزيادات • أمين (و كذا ان أمر ) محجورةان كان الآمرماذونا في التجارة كبيرا أوصفيرا يخير مولى المامور بين الدفع والفداء وايا فعل رجع على العبد الماذون الآمر لانه ضيان غصب لان امر الآمر وائتمار المامور استخدام واستخدامه غصب وضمان الغصب من جنس التجارة وهذا بخلاف مسئلة الصي السابقة حيث لايرجعون عليه الا بعد العتق لان الحر لايجرى فيه النصب • ى ( عبداً ) ماذونًا او محجورًا • (١) ( قوله الاشيئاً قائمًا بعيثه ) فها أذا قال الحذت هذا المال منك قبل العتق وقالت بل بمد المتتى • ع(٢) (قوله لا يوجب العقر ) لان حق الغرماء لايتملق بمنافع البضع لانها ليست بمال ٥٠ (٣) (قوله على طقلة الآمر) لأنه مسبب أذ لولاأمره لما قتله لضمف فيه وليس امره كالاعتراف حتى يقال أن الماقلة لا تحمل الاعتراف لان الامر لابحتمل الكذب فهو تسبيب اما الاقرار فيحتمله • ي (٤) ( قوله حيث

فهو منكر ذلك بل يقول قتلته قبل لان قوله لايكون حجة على المولى ( فان قال قطمت يدها قيل اعتاقها وقالت بل بعده صدقت وكذا في أخذ المال منها لا في الجماع والغلة) أى أعتق أمة ثم قال لها قطمت بدك أو أخذت منك هـــذا المال قبل ما أعتقتك وقالت بل بعسده فالقول قولها عند أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح وعند محدرح القول قوله وهوالقياس لأنهينكر الضمان باسناد الفمل الى حالة ممهو دةمنافية للضمان قلنالم يسنده الى حالة منافية له لانه يضمن لو فعل وهي مديونة على أن الاسلى في هذه الأمور الضان فقد أقر بسبب الضمانثم ادعى البراءة عنمه بخلاف مااذا قال جامعها قبل الاعتاق أو أخذت الغلة قبل الاعتاق فان تلك الحالة منافية للضمان بسبب الجاع وأخدذ الغلة وأيضا الظاهر كونهما في حالة الرق ( فان أم عبد محجور أو صيصبيا بقتل رجل فقتله فالدية على عاقلة القاتل ورجعوا على المبد بمد عنقه لاعلى الصبي الآمر) لأن المباشرهو الصبي المأمور فتضمن عاقلته ثم

يرجعون على العبد اذا عتق لامه أوقع الصبي في هذه الورطة لكن قوله غير معتبر لحق المولى فيضمن بعد ك العتق ولا برجعون على الصبي الآمرية والما المنتق ولا برجعون على الصبي الآمرية والما المنتف والما المنتق ولا برجعون على الصبي الآمرية والمن قيمته ومن الفداء) أى ان امر عبد محجور عبدا محجورا بقتل الرجل فني الخطا في الحال وبجب أن يرجع بعد العتق اذ لا رواية لذلك دفع السيد القاتل أو فداء ولا رجوع على العبد الآمر في الحال وانها قال وبجب أن يرجع بعد العتق اذ لا رواية لذلك في أن يرجع بقد العتق اذ لا رواية الذلك في أن يرجع بقد العاء الزيادة على القيمة

لكمال عقل المأمور بخلاف ما اذا كان المأمور صبياً ﴿ وَكَذَا فِي الممد أن كان العبد القاتل صغيرا فان كان كبرا انتص) أي في العمد دفع السيد القاتل أوفداه ثم رجع على العبـــد الآمر باقل من قيمته ومن الفداء ان كان المد القاتل صغيرا بخان عمد الصغير كالحطاء وان كان كبيرا بجب القصاص إ فان قتل قن عمدا حربن لكل واحسد وليان فعفا أحد واي كل منهما دفع لصفه الى الآخرين أو فداه بدية ) وسقط حق من عفا في الدية وأنقلب حصة من لم يعف مالا فابا أن يدفع الصفه أو الدية الواحدة ( فان قتل أحدها حمدا والآخر خطأوعفا أحدواي الممد فدى بدية لولى الحطأ وبنصفها لاحد ولى العمد أو دفع الهم وقدم أثلاثا عولاً عند أبي حنيفة رح وأرباعاً منازعة عندهما ) أما طريق المول فان ولي الحماء يدعيان الكل واحد ولي الممد يدعي النصف فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف أصله التركة المستفرقة بالدين وهذا عنسد ابى حنيفة رح وقالا يدفعه أرباها ثلاثة أرباعه لولى الخطاءوربمه لولى العمد بطريق المنازعة فيسلم النصف لولى الحطاء بلا منازعة وبقي منازعة الفريقين فيالنصف الآخر فينصف فلهذا يقسم أرباعا ( فان قتل عبدهما قريهما وعفا أحدهما بطل كله) أي عبد لرجلين قتل ذلك السد قريبا لهما فعفا أحدها بطل الكل عند أبي حنيفة رح وقالاً يدفع الذيعفا الصف نصيبه الى الاخر أو يفديه ربع الدية ( فصل ) ( دية المبد قيمته فاز بلغت هي دية

ك نعفه مولاه أو يفديه ولارجوع له على الآمر في الحال ويجب ان يرجع لمسد المتق باقل من الفداءوقيمة العبد لانه غير مضطر فيدفع الزيادة ( عبدقتل رجاين عمدا ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفهالى الاخرين اوفداه بالدية ) لانه لما عفا أحد ولبي كل منهما سقط القصاص وأنقلب مالا فكان المسال كان واحبا ابتداء وهذا لان حقهم في الرقبة او في عشرين الفا وقد سقط نصيب المافيين وهو النصف وبقي النصف ( فان قتل أحدها عمدا والآخر خطا فمفا أحد (ولي الممد فداً بالدية لولي الحطا وبنصفها لاحد والي العمد) لانقلاب العمد مالا هداية وسقوط حق المافي •ع (أودفيه اليهم أثلاثًا) بطريق المول لان الحقين تملقًا بالرقبة كما في التركة المستقرقة بالدبون (عبد لهما قتل قريبًا لهما فعفًا أحدهما بطل الكل) أي حق الآخر في النفس والمال جبما • عناية وقالاً يدفع العافي نصف نصبيه للآخر أو يفديه بربع الدية لان نصيب من لم يعف لما نقلب مالابعفو صاحبه (١) صار نصفه في ملكه و نصفه في ملك صاحبه في أصاب ملك صاحبه ٢) لم يسقط وهو الربع وما أصاب ملك نفسه (٣) سقط وله (٤) ان القصاص واجب لكل منهما في النصف من غير تعيين فاذا أنقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بان يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه واحتمل السقوط من كل وجه بان يعتسبر متعلقا بنصيب نفسه واحتمل النصف بان يعتبر متعلقا بهما شائما فلا يجب المال بالشك.ك

- Loi De-( قتل عبد خطأتجب قيمته و نقص عشرة لوكانت عشرة آلاف فقط . ع (أوأ كثر ) أى يسقط الزائد على عشرة آلاف بتمامه وعشرة دراهم من عشرة آلاف ان كانت القبمة أكثر من عشرة آلاف • فهم من الهداية وقال أنو يوسف والشافعي نجب قيمته بالغة مابلغت لان ضمانه بدل المالية وللذا يجب للمولى وهولابماكه الامن حيث المالية فصار كالنصب (٥) ولابي حنيفة وعجمد قوله تمالى ودية مسلمة الى أهله أو جب الدية مطلقا • هدا بة عن قيد الحرية والرقية • شوهي اسم الواجب (٣) عِمَّا بلة لاير حم الخ)سياتيك توجيهه في المسالة الثالية ع (١) (قوله صار نصفه الخ) فيه ان هنا احتمالين آخرين ذكرا في تعليل قول الامام والمال لايجب بالشك ع (٧) ﴿ قُولُهُ لَمْ يَسْقَطُ ﴾ لأنه انجاب على عبد الغيروهو ممكن وحكمه الدفع أو الفداء •ع (٣) ( قولة سقط ) لانالمولى لايستوجب على عبده مالا ٠ ع (٤) ( قوله ان القصاص واجب لكل منهما في النصف ) فيه أن هذا يقتضي تجزى القصاص لان عام القصاص لابتأتى في النصف فلا بد إن يكون حقه نصف القصاص الاان يقال إن كون حقه لصف القصاص باعتبار مايؤل اليه وهو حالة انقسلابه مالاع (٥) (قوله ولابي حنيفةو محمد ثوله تعالى )أى لهما ان ضانه ضان الآدمية للآية المذكورة وضان الادمية لايتجاوزعن عشرة آلاف وع (٦) (قوله بمقابلة الادمية) لأماقو بلت باتلاف

293

العند

لذلك

and!

الحر وقيمة الامة دية الحرة نقص من كل عشرة ) هذا عند أبي حنيفة رح ومحمد رح اظهارا لأنحطاط رتبة العبد عن الحر وعند أبي يوسف رح والشافعي رح بجب قيمته بالغة ما بلغت ( وفي النصب قيمته ما كانت ) هذا بالاجاع فان المتبر في الغصب المالية لا الادمية (وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ) أي قيمة العبد ( فني يده لصف قيمت ) أي أن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر يجب في يده خسة آلافالاخسة دراهم ( عبد قطع بده عمدا فاعتق فسرى قيدان ورئه سيده فقط والا لا) أى ان كان وارث المتق السيد فقط استوفى القود عنــد أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح وعند محد رح لا لان القصاص بجب بالموت مستندا الى وقت الحبرح فان اعتسبر حالة الجرح فسبب الولاية الملكوان اعتبر حالة الموت فالسبب الورائة بالولاء فجهالة يب الاستحقاق عنع كجهالة المستحق قلنا لا اعتبار لجهالة السبب عند تيقن من له الحق وان لم يكن الوارث السيدفقط أي بتي له وارث غير السيد لا يقاد بالاتفاق لأنه اعتبر حالة الجرح فالمستحق السيد فقط وان اعتبر خالة الموت فذلكالوارث أو هو مع السيد فجهالة المقضى له

الادمية. هداية والعبد ادمى •ع ونقصنا من عشرة آلاف شيئا في العبد حطا لرتبته عن رتبة الحر وتمين المشرة(١) بأتر ابن عباس رضي الله عنهما (وفي الامة عشرة) لاخسة لأن خسة آلاف تمام ديتها فينقص من تمام دينها عشرة كما في عمام دية المبد بخلاف دية يد المبد لانها نصف تمام ديته فينقص منها خسة أن كانت قيمية لده خسة آلاف وع (من خسـة آلاف) أي نقم عشرة دراهم من خسة آلاف ان كانت قيمتها خسة آلاف أو أكثر عع ( وفي المنصوب نجب قيمته بالغة مابلغت) لان ضمان النصب ضمان المالية • هداية لاضمان الآدمية • ع (وماقدر من دية الحر قدر من قيمته فني بده نصف قيمته )ولايزاد على خسة آلاف الا خسة لما قررنا ان قيمة العبد في القتل كدية الحر (قطع مد عبد فحرره سيده فمات منه ولهورثة غيره لايتمن لاشتباه ذي الحق لان القصاص يثبت حال الموت مستندا الى الجرح فالحق على اعتبار حال الجرح للمولى وعلى اعتبار حال الموت للوارث فاشتبه من له الحق فتمذر الاستيفاء واجباعهما لايزيل الاشتباء لان الملكين في الحالين •هداية فلك المولى عند الجرح لا الموت وملك الوارث بالعكس وعند الاجماع لاشبت الملك لكل منهما على الدوام في الحالين 4 ولم يصبح اذن كل منهما اصاحبه لان الاذن أنما يصبح أذا كان الآذن يملك ذلك مي (والا) أي وأن لم يكن له وأرث غير المولى ع (اقتص منه) وقال محمد لاقصاص فيما أذالم يكن للمبد وأرث سوى المولى وهذا لان سبب الولاية قد اختلف لانه الملك على اعتبار (٢) احدى الحالتين والولا. على اعتبار الاخرى فنزل منزلة اختلافُ المستحق (٣) فيها مِحتاط فيه ولهما أنا تيقنا بشبوت الولاية للمولى لان المقضى " معلوم والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء بخلاف الفصل الاول لان المقضى له مجهول ولاعبرة باختلاف السبب(٤)هنا (٥)لان الحكم لايختلف بخلاف ماذا قال بعنني هذه الجارية بكذا فقال المولى زوجتها منك لايحل وطؤها لان ملك البمين

على مقيد بالايمان أو المهدوهما من خواص الآدمية ثم الدية وان كانت مطلقة علا عن قيد الحرية والرقية لكنها مجلة مقدارا وقد بينها السمع انها عشرة آلاف والنقص عن عشرة آلاف حائز بالاجماع في عبدلم تبلغ قيمته عشرة آلاف فلوجوزت الزيادة عليها لزم اهدار قدير السمع رأسا ع(١) (قوله باثر ابن عباس) في عامة الكتب باثر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم مك رواه القدوري في شرح مختصر الكرخي وبه قال النخي والشعبي ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة كذا قال على القارىء مل والمقادير بالرأى لا تعرف فهو في حكم المرقوع مك (٢) (قوله احدى الحالتين) هي حالة الحرح و آخرهما حالة الموت ،ك (٣) (قوله فيما بحتاط فيه) وهو الدماء والفروج - عناية (٤) (قوله هنا) أي في الفعد لل الناني - ك (٥) (قوله لان الحكم لا بختلف ) والحكم هو

(١) يناير ملك النكاح حكما(٢) واذا امتنع القصاص في الفصلين عند محمد بجب ارش اليد ومانقصه من وقتالجرح الى وقت الاعتاق لأنه حصل على ملكه(٣)و يبطل الفضل وعندهما (٤) الجواب في الفصل الاول كالحواب عند محمد (٥) في الفصل الثاني (قال أحد كاحر فشجا فيين في أحدما فارشهما للسيد) لان المتق غير نازل في المعين والشجة تصادف المعين فبقيا مملوكين في حق الشجة (فقاً عيني عبد دفع سيده عبده وأخذقيمته ) وقال الشافعي يضمن كل القيمة ويمسك الجثة لانه يجعل الضهان مقابلا بالفائت فيبقي الياقي على ملكه كما اذا فقااحديء بي عبدولنا أن (٦) المالية قائمة في الذات وهي ممتيرة في حق الاطراف واذاكانت معتبرة وقدوجد أثلاف النفسمين وجه بتفويت جلس المنفعة والضمان يتقدر بقيمة الكل فوجب أن يتملك الجثة دفعا للضرر ورعاية للمماثلة بخلاف فتى، عبني حر لعدم المالية وبخلاف فتى، احدى المقصود ١٠ (١) (قوله بنابرالخ) لاثبات النكاح الحل مقصودا والبيعلايثبته كما في شراه الاخت رضاعا •ع ولو أثبته لايثبته مقصودا •ك(٢) (قوله واذا استنعاليًّا) حاصله أنهم أجموا في الخطأ والعمد فيها اذا كان له وارث آخر ان الاعتاق يقطع السراية فلا يجب الا أرش القطم وماينقص بذلك الى الاعتاق ويسقط الدية والقصاص فعلم بذلك أن كل موضع لا يجب فيه القصاص بجب فيـــه أرش القطعوما نقصه الى الاعتاق لاالدية ولاما نقصه بعد الاعترق عي بقي هل العطف في قوله ومانقصه الح من عطف المفايركما هو أصل المطف فيكون مانقصه واجبا زائدا على ارش البد فيطلب توجيه وجوب هذا الزائد أوهو عطف نفسير ومن يأخذ هذا الواجب المولى أو الوارث نيم قول صاحب الحداية لأنه حصل على ملكه الديدل على الأول لكن النظر في مطابقة التعليل بذلك على المدعى ع (٣) (قوله و يبطل الفضل) أي الزائد على أرش اليد الى تمسام دية النفس والنقصان بعدالاعتاق ٥٠ (٤) (قوله الجواب في الغمسل الأول كالحواب الح)قال من كان يحضر الدرس معناه يقوم يوم القطع مجروحائم يوم الاعتلق مجروحاأيضا فيدفع تفاوت مابين القيمتين والقطع اذاسرى يصير العبد أسو. حالا عند الاعتاق منه عند القطع غالبا فيتحقق تفاوت القيمتين. ع (٥) (قوله في الفصل الثاني) أي والاول لأنه متفق عليه فلو قال عند محمد في الفصلين لكان أولى وع(٦) قوله المالية قائمة في الذات ) أي ذات المبد بخلاف الحر كاسيمسر به صاحب الهدايه فذكر هذه المقدمة ليان أن ضمان المبد يصلح أن يكون ضمان المالية ثم قوله وأذا كانت ألَّج بيان للمؤثِّر في كون ضمانه فها نحن فيه ضمان المالية فيؤخذ منه صغرى القياس وهي الواجب ضمان ماليته وتضمالي كبراه وهي والضمان أى ضمان المالية يتقدر الخ حاصله ان ذات العبد أى بدنه فسرها به صاحب العناية لما كان فيها مالية فمند تلفها بفوات جنس منفعة طرفها فها محن فيه يتوجه ضهانها الى ماليتها لا الى آدميتها وضمان الاموال يتقدر الخ وانما قلنا يتوجه ضمانها الى

تمنع الحكم ( فان أعتق أحد عبديه نشجا فين أحدهما فارشهما للسيد فان قتلهما رجله خطأتجب دية حر وقيمة عبد وان قتل كلا رجل فقيمة العبدين ) أى قال لمبديه أحد كما حر ثم شجا فبين السيد ان المراه باحدهما ان البيان اظهار من وجهوا نشاء من وجه و بعد الشجة يبقى محلا للانشاء فاعتبر انشاء فكانه أعتق وقت البان فرقي فقاً عين عبد دفعه سيده واخذ قيمته

عبني عبد لمدم تفويت جنس المنفعة﴿أُوأُمسكه ولايأخذ النقصان﴾ وقالا له الامساك وأخذ النقصان والدفع وأخذكل القيمة ولنا أن الذات وأن اعتبرت فبها المالية لكن الادمية غير مهدورة فبهاوفي الاطراف أيضا الاثرى ان عبدا لو قطع بد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أوالفدا، وهذا من أحكام الآدمية لان موجب الجناية على المال ان تباع رقبته فيها لاالدفع ولاالفداء ثم من أحكام الآدمية(١)ان لاينق بم على الاجزاء ولايتملك الحبَّة ومن أحكام الماليةالانقسام (٢)والتملك (٣) فوفرنا على الشبهين حظهما (جني مديراو ام ولد ضمن السيد الاقل من القيمة ومن الارش؟ (٤) لما روى ان أبا عبيدة رضي الله تمالي عنه ( = ) قضي بجناية المدبر على مولاه ولانه صار مانما عن تسليمه في الجناية بالتدبير والاستيلاد كما أذا فعسل ذلك بمد الحباية وهو لايعلم • هداية والحامع وجود المانع منه أعظمي (٣) وأنما وجب أقل الامرين اذ لاحق للولى في اكثر من الارش ولامنسع من المولى في أكثر من القيمة ولا فائدة (٧) في التخيير بين الاقل والأكثر عند أتحاد الجنس (٨) لاختيار. الاقل لا محالة بخـ الاف القن لان الرغبات صادقة في الأعيان فالتخبير بين الدفع والفداء مفيد (فان دفع القيمسة بقضاء فجني أخرى شارك الثاني الاول) ولاشي. على المولى لانه مجبور على الدفع (ولو بغير قضاءاتبع) المالية لأن الآدمية في جنة العبد أقوى منها في أطر افه على عكس ماليته لان الاطراف وقاية كالمال ولما كانت الحِثة قائمة حقيقة فالآدمية باقية ولا ضمان للشيء مــم بقائه ولما كانت المنفعة هالكة حقيقة فالمالية هالكة حقيقة لان المنافع كالاموال والضمان يتبع الهلاك ع(١) (قوله أن لاينقسم )أي الموجب · عناية ولذًا لا يتوزع كال ألدية على الفائت والباقي بل يكون كله بازاء الفائت فان فقأ عيني حر يجب كمال الديةولا يسقط شيء حصةللجثة - حميدية (٢) (قوله والتملك ) كافي خرق النوب فاحشا اك (٣) ( قوله فوفرنا على الشبهين حظهما ) أي في مسئلتنا فقلنا لا ينقسم الموجب على الفائت المينين بدل من الفائت كالجنة من الباقي عوالباقي الجنة اعتبار اللا دمية لاكما قالا بامساك الحبثة واخذ النقصان ويتملك الحبثة اعتبار اللمالية لاكما قال الشافعي بامساك الجثة وأخذ تمام القبمة فقول ابي حنيفة اعدل الاقوال . ك (٤) (قوله لماروى الح) هذا تمليل لنفس وجوب الضمان على المولى كما أن قوله ولانه صار مانعا الختمليل لكون الضمان أقل الامرين لا الارش عينا • ع (٥) ( قوله قضى بجناية المدبر على مولاه) كان حكمه حين كان أميرا بالشام عجمنر من الصحابة ولم ينكر عليه احد فحل محل الاجماع • عناية والاثر المذكور اخرجه اين أبي شيبة في مصنفة • شرح نقاية · ش (٦) (قوله وانما وجب أقل الامرين ) ايعينا لا التخير بينهما عع(٧) قوله في التخيير ) اي تخير مولى المبد (٨) ( قوله لاختياره الأقل لامحالة ) لأنه المطلوب شرطالما ورد أنه ماخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين الااختار ايسرهما • ع

او أمسكه بلا آخذ التقصان) أى انشاء السيددفع المبدالي الجاني واخذ القيمةوانشاء أمسكه بلا اخذ النقصان وهذا عند أبي حنيفة رح وقالا يخير بين الدفع والامساك مع ضمنه القيمة وامسك العجثة للعمياء فانه بجمل الضمان في مقابلة الفائت فتق الياقي على ملكه كااذافقاً احدى عينيه وقال المالية معتبرة في حق الاطراف وانماسقطت في حق الذات فقط وحكم الاموال ما ذكرنا كمافي الخرق الفاحش وقال ابو حنيفةرح المالية ان كانت معتبرة فالادمية غير مهدرة فالعمل بالثبهين او جب ماذكرنا ( int)

(فان جني مدبر او ام واد ضمن السيدالاقل من القيمة ومن الارش) اذلا حق لولي الجناية في أكثر من الارش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة (فان جني أخرى شارك ولى الثانية ولي الاولى في قيمة دفعت اليه بقضاء) اذ ليس في جناياته الا قيمة واحدة (واتبع السيد أو ولي الاولى ان دفعت بلا قضاء) هذا عند أبي حنيفة رح وعندهما لا يتبع السيد لان الجناية الثانية لم تكن موجودة عنم دفع القيمة الى ولي الاولى فقد دفع كل الواجب الى مستحقه له أن الثانية مقارفة للاولى من وجه ولهذا يشارك ولى الاولى فان دفع الى الأول طوعاكان ضامنا بخــ لاف ما اذا دفع غير طائع محكم بحصته مشرح (السيد أوولى الجناية) وقالا لاشئ على المولى وله ان المولى جانبدفع حق ولى الثانية الى ولى الاولى لان الثانية مقارنة حكما ولذا يشارك ولى الاولى وولى الاولى طامن بقبض حقه ظلما = هداية فاذا أخذ منه رجع المولى على ولى الاولى بما ضمن لولى الثانية لائه قبضه بغير حق فيسترده منه = ى حلى الاولى باب غصب المبد والمدبر والصبى والجناية في ذلك يهد

(قطع) المولى. ع ( يدعيده فعصبه رجل هات منه ضمن قيمته أقطع وان اقطع) المولى ( يده في يد الفاصب فات منسه برى،) والفرق ( ١) ان الفصب قاطع السراية ( ٢) لانه سبب الملك ( ٣) كالبيع فكانه هلك ( ٤) بآ فة ساوية ولم يوجد ( ٥) انقاطع في الفصل الثاني فكانت السراية مضافة الى البداية فصار المولى مثلفاً كيف وانه استولى عليه وهو استرداد ( غصب محجور مثله فيات في يده ضمن) لان المحجور موآ خذ بافعاله = هداية حال رقه لا فر مدير عنى عند غاصبه ثم عند سسيده ضمن قيمته لهما ) لمحجزه عن الدفع غير مختار اللفداء عند غاصبه ثم عند سسيده ضمن قيمته لهما ) لمحجزه عن الدفع غير مختار اللفداء يزاد على قيمتها وتكون بينهما نتساويهما في الموجب . هسداية بتى لم لا يكون يؤاد على قيمتها تقدم من المصنف قبل هذا الباب ع ( ورجع بنصف الواجب أقل الأمرين كما نقدم من المصنف قبل هذا الباب ع ( ورجع بنصف قيمته على الفاصب ) ( ٧) لأنه استحق نصف البدل بسبب كان عنسد الفاصب في الفاصب ) ( ٧) لأنه استحق نصف المن بهسذا السبب ( ودفع الى ولى الأولى ) في حقه لا يدفع بل يدفع بل يبتى له سالما لهما ان حق الأول في جميع القيمة لانه جنى في حقه حين لا يزاحه أحد ثم انتقص باعتبار مزاحة الثاني قاذا وجد من بدل المحد في يد المالك فارغا يأخذه ليم حقه ( ثم رجع ) المولى ( به على الفاصب ) العد في يد المالك فارغا يأخذه ليم حقه ( ثم رجع ) المولى ( به على الفاصب ) المد في يد المالك فارغا يأخذه ليم حقه ( ثم رجع ) المولى ( به على الفاصب ) المد في يد المالك فارغا يأخذه ليم حقه ( ثم رجع ) المولى ( به على الفاصب )

(١) (قوله ان الفصب) اى انشاء الفصب ، ع الطع للسراية اي لا ينسب الموت الى القطع فكانه الخ لا انه يعتبر مهدورا فكانه برأ ليتوهم انه لا يجب على الفاصب شى، فيا اذا كان القطع قبل الفصب كا اذا برأ فيه • ع (٢) (قوله لانهسب الملك) لان المضمونات تملك عند اداء الضمان • ك (٣) (قوله كالبيع) فانه قاطع المسراية لمخالفة بداية الجناية نهايتها فيه فان مقتضى بدايتها فيه كون الارش البائع ومقتضى نهايتها كونه الممشترى فوقعت المجهالة فلذا قلنا أن البيع قاطع السراية ومثله الفصب لان العبد أذا مات في يد الفاصب صارملكا له فوقع ابتداء الجناية في يد المفصوب منسه وانتهائها في يد الفاصب • ك (٤) (قوله بآ فقساوية ) لا بقطع ألمولى • ع (٥) (قوله القاطع) اى قاطع السراية • ك (١) (قوله ناساوية ) لا بقطع المولى • ع (٥) (قوله القاطع) اى قاطع السراية • ك (١) (قوله لانه استحق) اى عليه • ع (٨) (قوله كما أذا استحق نصف القن بهدذا السبب) اى بسبب عند الفاصب كان غصب فنا فجني في يده فرده الى المولى فجني فدفعه الى وفي الجنايتين عند الفاصب كان غصب فنا فجني في يده فرده الى المولى فجني فدفعه الى وفي الجنايتين

فلا يدفع اليه كيسلا يجتمع البـــدلوالمبدل في ملك شخص واحد لهماان حق الأول في جميع القيمة لانه حين جني في حقه

اي بما أخذه منه لانه استحق من يده بسبب كان عند الفاصب ( وبعَدَسه ) بان جني أولا عند المولى ثم عند الفاصب ( لا برجع ثانيا ) لان الجناية التي كانت عند الغاصب أوجبت النصف لتأخرها وقد رجع به عليــه مرة فلا يرجع ثانيا • ع ( والقن كالمدبر ) انفاقا وخلافا ( غير ان المولى يدفع العبد هنا وثم القيمة مدبر جني عندغاصبه فر ده فغصبه فجني على سيده قيمته ) على سيده خبر مقدم وقيمته مبتدا مؤخر والجلة خبرمدبر الخ. ع ( لهما ) لانه منع رقبة واحدة فعليه قيمة واحدة ( ورجع بقيمته على الفاصب ) لان الجناية بن كانتا في يد الفاصب ( ودفع لصفها الى الاول) لان حق الاول الخ ( ورجع بذلك النصف على الفاصب) لان الاستحقاق كان بسبب عنده ( غصب صبياً حرا ) لا يعسبر عن نفسه . ك ( فمات في يده فجأة أو لحمى لم يضمن وان مات بصاعقة أو نهش حية فديته على عاقلة الغاصب ) وقال زفر والشافعي لا ضمان في الوجهين لنا ان الحر لا يضمن بالنصب ولكن يضمن بالاتلاف والنقسل الى أرض الحيات او مكان الصواعق اتلاف تسييبا وهذا لان الصواعق والحيات لا يكون في كل مكان فنقله البه تمد بخـــلاف الموت فجأة والحمى لان ذلك لا بختلف باختلاف الاماكن حتى لو نقله الى موضع فيه الحمي والمرض نقول بوجوب الدية على العاقلة (كصبي أودع عبدا فقتله وان أودع طعاما فاكله لم يضمن ) وقال ابو يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى يضمن الصبي المودع فى الوجهين ولابي حنيفة وعجد رحمهما الله تعمالي انه اتلف مالا غير معموم (١) لأن وضع المال في يد (٢) مانمة من غير اقاسها مقام نفسه مفوت العصمة ولا اقامة هنا( ٣) لانهلا ولاية له على الصبي ولاللصبي على نفسه بخلاف ما اذا كانت الوديعة عبدا (٤) لأن عصمته لحقه لا لحق المولى لأنه في حق فالمولى يأخذ من الناصب نصف قيمته . عناية (١) (قوله لان وضع المال الح ) اى تسليط من له يد مانعة الخ على ماله فلا يردما اذاعرض المال على البالغ للايداع فامتنع فترك المالك ماله تمة فاتلفه البالغ فانه يصمن مع أن له يدا مانمة ولم يقم مقامه حيث امتنع فائما يضمن لمدم النسليط حيث امتنع بخلاف الصبي لأنه مسلط حيث قبل الابداع . ع (٢) (قوله مالعة) اى تمنع يد غيره عليه . ك (٣) (قوله لاته لا ولاية له الح ) وفيه ان اقامة الغير مقام نفسه لا يستدعى ولاية المقم على المقام مقامنفسه والالانســد باب الوديعة والجواب ان هذا جواب عما يقال لو كان الايداع من العبي تسليطا على الاتلاف لضمن الاب مال الوديعة بتسليمه الى ابنه الصغير للحفظ لأن التسليم اليه تضييع على هذا التقدير مع أنه لا ضازعليه فكأنه الصورة او ولاية المقام على نفسه كما في سائر الودائم · عناية ( ٤ ) ( قوله لان عصمته لحقه ) فلا تنعدم بوضعه على يد مانعة أما المال فيثبت عصمته حقاً للمالك فتفوت

🕷 يزاحه أحد وأنما ينتقص المالك فارغا بأخذه منهايتم حقه فاذا أخذ منه يرجع به المولى على الغاصب لأنه اخذمنه بسبب كانعندالفاصب ولا يرجع الموليبه في صورة المكس لان الجناية الاولىكانت في يدالمالك السيد يدفع القن وقيمة المدس) أي اذا كان مقام المدبر قن في الفصلين يدفع القن ثم يرجع بنصف قيمته على الغاصب ويسلم للمالك عند محمد رح وعندها لا يسلم له بل يدفعه!لي الاول فاذا دفعه الى الاول يرجع في الفصل الاول علىالفاصب وفيالنانى لا (مدبر غصب مرتبن فجني في كل مرة ضمن سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها الى الاول ورجع به على الغاصب ) أى مدبر غصبه الناصب فجني عنده ثم رد. على المالك ثم غصب فجني عنده فعلى المالك قيمته بينهما نصفين لانه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمته ثم يرجع بثلك القيمة على الغامب لأن الجنايتين كانتا عنده فيدفع نصفها الى الاول ويرجم به على الغاصب قبل دفع النصف الي الاول وهذا متفق عليه وقيل فيسه خلاف محمدرح كمافي تلك المسئلة (ومن غصب صبيا حرا فمات ممه فجاءة أ و مجمى لم يضمن وان مات بصاعقة أوبهش حية ضمن عاقلته الدية) والقياس ان لايضمن بالنصب وهو قولىزفر والشافعي رح لان الغصب في الحر لايحقق وجهالاستحسان أنه لايضمن والنصب بل بالاتلاف تسبيباً بنقله الى مكان فيه الصــواعق أوالحيات( كما في صبي أودع عبدا فقتله فان

أتلف مالا بلا أيداع ضمن واناتلف بعده لا) الأيداع يتعدى الى المفعو لين يقال أودعت زيدا درهمافالفعل المجهول وهو أودع اسندالى المفعول الاول وهو الصبي فالوديمة (٣٠٥) عنده ان كان عبدا ضمنه بالقتل أوان

كان مالا غبره لا يضمنه بالعمل وال كان مالا غبره لا يضمنه عند أبي حنيفة رح و محد رح و يضمن عند مالا معسوما فانا غير العبد معسوم لحق السيد وقد فوته حيث وضعه في يد الصبي واما المبد فعسمته لحقه اذ هو مبتى على اصل الحرية في حق الده

## ﴿ باب القسامة ﴾

(میت به جرح او اثر ضرب او خنق او خروج دم من اذنه او عینه وجد في محلة او بدنه بلا راسهاو اكثره او نصفه مع راسهلايملم قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو بمضهم حلف غسون رجلا منهم بخنارهم الولي باقة ماقتلناه ولا علمناله قاتلا لاالولى ئم قضي على أهلها بالدية)أى بديته فالالف واللام يقوم مقامه ضمير يمود الى المبتدأ وهو ميت هذاعندنا وقال الشافي رح ان كان هناك لوث اي علامة القتل على وأحد بمينهاو ظاهر يشهدالمدعى ونعداوة ظاهرة او شهادة واحد عدل او جماعة غير عدول أن أهل الحلة قتلوه استحلف الأواياء خمسين يمينا أن أهل المحلة فتلوه ثم يقضى بالدية على المدعى عايه سواء كان الدعوى بالممداو بالخطا وقال مالكرح يقضي بالقود الكان الدعوى بالممد وهو احد قولي الشافي رح وان لم يكن به لوث

الدم مرتى على اصل الحرية معيل باب القسامة كا ( فتيل وجد في محلة لم يدر قاتله حلف غسون رجلا منهم ) (١) لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالهود بالقسامة وحمل ألدية علىهملوجود الغتيل بين أظهرهم ( بخيرهم الولي بالله ما قتلنا ولا علمنا له قائلا) لان الدين حقه والظاهر اناله أن يختار من ينهمه بالقتل او صالحي اهل الحجلةلان محرزهم عن الهمين الكاذبة ابانم التحرز فيظهر القائل • هداية وفائدة استحلافهم على العلم مع أنهم لو اظهروا القاتل لا يقبل منهم لنهمتهم ما في البدائع من أن السنة وردت هكذا فتتبع وأيضا يحتمل كون الفاتل عبدا خطأ فيقر عليه مولاه او غيره فيصدقه مولاً، فيكون أصل التحليف لهذه الفائدة ويبيقي الحكم كذلك وان لم يكن لمكل منهم عبد كالرمل في الطواف . ت ﴿ قَانَ حَلْمُوا فَعَلَى اهْلُ الْحُلَّةِ الَّذِيةِ ﴾ ان وقعت الدعوى بقتـــل العمد وان وقعت بخطأ فيقضى على عاقلتهم كما في شهرح الجمع معزيا للذخيرة والخانية ومن لكل منهم حبس حتى يحلف هذا في دعوى العمد اما في الخطأ فيقضى بالدية على عاقلتهم ولا بحبسون • ابن كمال معزيا للمخاسة • در وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا مجب الدية لنا أنه عليه الصلاة والسلام جم بين الدية والقسامة في حديث سهل • هداية اىأشار الى وجوب القسامة علم، يقوله عليه السلام أنما يبرئكم البهود بإيمانها ووداه عليه الصلاة والسلام من عنده على سبيل التحمل عنهم لان الذمي من أهل البراايهم حتى جاز صرف الكفارات اليه • ت ( ٧ ) وكذا جم عمر رضي الله عنه بينهما على وادعة ( ولا بحلف الولى ) وقال الشافعي اذا كان هناك لوث استحلف ألاولياء خمسين يمينا ويقضي لهم بالدية على المد مي عليه عمدا كانت الدعوي او خطأ وقال مالك يقضى بالةودفي دعوى الممدوهو أحد قولي الشافعي واللوث عندها علامة القتل او عــداوة ظاهرة أو شهادة عدل او جماعة غير عدول ولنا قوله عليه السلام (٣) البينة على المدعى واليمين على من أنكر ( وان لم يتم المدد كرر الحلف عليهم ليتم الحسون ) بوضه على يد مانعة الح و ١ ) ( قوله لما روى سعيد بن المسيب الح ) رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما والواقدي في غزوة خبير من منازيه • تخريج (٢) (قوله وكذا جم عمر الح) فقال وادعى با أمير المؤمنين لا أيماننا تدفع عن اموالنا ولا اموالنا تدفع عن ايماننا فقال أنما حقنتم دمائكم بإيمانكم وانما اغرمكم الدية لوجود القتبل بين أظهركم • ك وأثر عمر غريب اى لم يثبت • عبني (٣) (قوله البينة الخ) الحديث أشهر من أن يحتاج الى التخريج وع

 (١) ١١ روي أن عمر رضي الله عنه كرر اليمين على رجل مهم حين وأفي اليه تسعة وأربعون (٢) وعنشربح (٣) والنخبي مثل ذلكولان الحُسين واجب بالسنة فيجب اتمامها ما أمكن ولا يطلب الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة ثم فيـــه (٤)استمظام أمر الدم (ولا قسامة على صبى ومجنون) أذ لا قول صحيح لصبي ومجنون والهمين قول صحيح (وامرأة وعبد ) لانهما ليسا من أهل النصرة والقسامة على أهلها ( ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به ) لانه ليس بقتيل لأنه عرفًا من فائت حياته بسبب بباشره الحي وهـ ذا ميت حتف انف والغرامة (٥) نتبع فمل العبد (٦) والقسامة تتبع احتمال الفتل (أو يسيل دم فعل أحد ( بخــ لاف عينه أو أذنه ) اذ لا يخرج الدم منهما الا بفعل أحــد عادة ( قتيل على دابة ممها سائق او قائد او را كب فديته على عافلته ) لا على أهــــل الحلة لانه في يده فصار كااذا كان في داره ٠ هداية قال محمد أمين اي تجب القسامة فاذا حلف فديته على عاقلته اه ( مرت دابة علمها قتيل بين قريتين ) قيل هذا اذا كان بحيث يسمع أهلها الصوت لتقصيرهم حينئذ ( فعلى أقربهما ) ( ٧ ) لأنه عليه السلام أتي بقتيل وجد بين قربتين فامرأن يذرع وهكذا كتب عمر رضي الله عنه حين كتب اليه في القتيل بين قريتين ( وانوجدفي دارانسان فعليهالقسامة) لان الدار في يده ( والدية على عاقلته )لان قوته بهم • هداية وهذا ان كانت له ماقلة والا فعليه • در ( وهي ) اي القسامة ( على أهل الحُماة ) وان كانوا غيبا •أمين وهم الذين ملكوهـا في أول فتح الامام وقسمتها بين الغاتمين بخط يخط لتمييز الصبائهم • ك لانه هو المختص بنصرة البقعة وهو المتعارف ولانه أصيل والمشترى دخيل وولاية الندبير للاصيل ( دون السكانوالمشترين ) وقال أيوبوسف يشترك السكان والمشترون مع أهل الخطة ( فان لم يبق واحد منهم فعلي المشــترين ) لان الولاية انتقات الهم ( فان وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على الرؤس ) لمساواتهم في التسديير والحفظ (وان بيسع ولم يقبض فعلى عاقلة البائع ) وقال أبو يوسف ومحمد على عاقلة المشتري ( وفي الحيار على ذي اليد ) وقالاً على عاقلة الذي (١) (قوله لما روى أن عمر الح ) رواه ابن ابي شيبة عن ابي ماييح عنه وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عنه ، تخريج الزيلي (٢) ( قوله وعن شريح الح ) رواه ابن أبي شيبة أخريج الزيلي (٣) (قوله والنخي) رواه عبدالرزاق تخريج الزيلي٠ ش (٤) ( قوله استعظام أمر الدم ) اي لو سلم لزوم الفائدة فهي استعظام امر الدم · عناية | (٥) (قوله تتبع فعل العبد) ولا فعل العبد في غير القتيل • ع (٦) (قوله والقسامة تتبع احتمال القتل ) ولا احتمال للقتل بدون الاثر ع (٧) (قوله لانه عايه السلام أتى بغتيل الح) رواه أبو داود الطيالسي واستحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم والبهتي في ســننه وأثر عمر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه متخريج

الدية والقسامة في حديث روامسهل على وأحد من غيرهم سقط القسامة عنهم فان لم يكن فيها) اي الخسون في محله (كرر الحلف عليهم الى أن يتم ومن نكل منهـم حبس حتى بحلف ولا قسامة على صـــى ومجنون وامرأة وعبد ولاقسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو خرج دم من فه أو دبره أو ذكره ) فان الدم بخرج من هذه الاعضاء بلا فعل من أحد بخلاف الاذن والعين ﴿ وَمَا تُمْ خُلُقَهُ كَالْكَبِيرِ ﴾ أي وجد سقط أم الخلق به أثر الضرب فهو كالكبر ( وفي قنيل وجد على داية يروفها رال ضمن عاقلته ديته لا أمل نحلة و دلما لو قادها أو ركبها فاز اجه، و ضعوا) أي السائق والفائد والراك ( وفي داية بين الراين عليها فإلى على أقربهما فان رج في دار رجل فعليه القسامة وتدى عامنه أرائيت أنها له بالحمعة وعاملة ورته ال وجد في دار نفسه) هذا عند أي حنيه، وح قان الداو حا. ظهه ر الهنير للورثة فالدية على عامتهم ومندهما وعند زفر رح لا نني به والحق هـ ذا لان الدار في يده حال ظهور القتل فيجعل كانه قتل نفسه فكان هدرا وان كانت الدار للورثة فالعاقسلة انما يحملون مايجب علبهم تخفيفا لهم ولا يمكن الايجاب على الورثة للورثة (والقسامة على أهل الخطة دون السكان والمشترين فان باع كلهم فعلى المشترين) هذا عند أبي حنيفة ومحمد رح فان نصرة النقعة على أهل الخطة وعند

في التدبير وقبل أبو حنيفة رح بني هذا على ماشاهد بالكوفة (فان وجدفي دار بين قوم ليمض أكثر فهي على الرؤس) لانصاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتقصير ( فان بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع وفي البيام بخيار على عاقلة ذي اليد) هذا عند أبي حنيفة رح وقالا ان لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشــتري وان كان فملي عاقلة من تصمير له سواء كان العخيار للبائع أولامشترى ( و في الذلك على من فيه وفي سمجد عنة على أهلها وبين القرية ن على في بهمار في سوق علوك على المات ) مدا عند. أبي حنيفة وعجمد رح وعند أن يوسف رح على الـكال ( وفي غير علوك والشارع والمحس والح م لا قسامة والدية على ما المال ) أما عند أبي يوسف رح واساءة على

تصمير له وله ان القدرة على الحفظ باليد لا بالملك ألا يرى أنه يقدر على الحفظ باليد (١) بدون الملك ولا يقدر بالملك (٢) بدون اليد (ولا يعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها لذي اليد) (٣) لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل المواقل عنه واليد وأن كانت دليل الملك لكنها محتملة فلا تكني لايجاب الدية على العاقلة (وفي الفلك على من فيها من الركاب والملاحين ) لأنها في أيديهموهي تنقل وتحول فاهتبر فها اليدكالدابة بخلاف المحلة ( وفي مسجد محلة على أهلها ) لان التدبير فيهاليهم( وفي الحامع ) اذا لم يمرف بانيه والا فالقسامة عليه والدية على عاقلته . فهستاني أمين( والشارع ) هو النافذ . در ( لا قسامة ) لانها لنني تهمـــة القتل وهذا لا يحقق في حماعة المسلمين . ك ( والدية على بيت المال ) (٤) لابهماللعامة ومال بيت المال مالهم • هدايةوانما تثبت الدية لا القسامة لان القسامة لنفي الهمة ولا تهمة على مافي • ك والدية للوجود بين أظهر همو الحامع والشارع بين أظهرهم ولذا يهدر لو في البرية قاله من خضر الدرس • ع ( ويهدر لو في برية ) ليس بقربها عمارة بحيث يسمع الصوت لانه خينئذ لايلحقه الفوث فلا يوصف أحد بالتقصير • هداية ولا تكون مملوكة فاز تكن مملوكة فعلى المالك • در ( أو وسط الفرات ) لامه ليس في يد أحد ولا في ملكه (ولو محتبسا بالشاطي وفعلي أقرب القرى ) بان يبلغها الصوَّت = عناية لانه أخص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على الشط والشط في يد من بقر ما لانهم يستقون منه الماء ويوردون بهائهم ( ودعوى الولى على واحد من غير المحلة يسقط القسامة عنهم) وكذا الدية • عبني فان كانت له بينة والا يستحلف ذلك الواحد يمينا واحدة ( وعلى مدين منهم لا ) استحسانا وفي القياس تسقط القسامةوالديةعن الباقين من أهل المحلة وهو رواية عن أبي بوسف في غير رواية الاصولووجهه ان القياس ياباه لاحتمال وجود القتلمنغيرهموانما عرف بالنص فيا أذا كان في مكانينسب الى المدعى غليهم وأدعى المدعى (٥) الفتل عليهم وفيا وراءه بقي على أصل القياس وصاركها ذاادعي القتل على واحد من غيرهم وجه الاستحسان اله (٦) لا فصل في اطلاق النصوص بين دعوى و دعوى فنو جبه بالنص لا بالقياس مخلاف ما أذا الزيلمي ٥٠ (١) (قوله بدون الملك ) كما في الوديمة. ع (٢) (قوله بدون اليد) كما في المصوب فانه لا يقدر المالك على حفظه • ع (٣) (قوله لا بد من الملك الخ) أي ولو ما لا كما في البائع قبل القبض فانه ان هلك المبيع يهلك على ملك البائع، ع (٤) ( قوله لانهما ) أي الجامع والشارع . ع (٥) ( قوله القتل عليهم ) أي على جميمهم ولو حكما كالدعوى على بمض مبهم وفي البخارى من حديث سهل بن

ابي حثمة وقالوا للذى وجد فبهم قتلتم صاحبنا أه وفيه أيضا من حديث إبى قلابة فارسل صلى الله عليه وسلم الى البهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم أه بخطاب الجمع فى الحديثين و (٦) (قوله لافصل فى اطلاق النصوص الح) فيه أنه أن أريد باطلاق النصوص

ي

أهل السجن لأنهم سكان ( وفي قوم التقوا بالسموف وأجلوا عن قتيل) أي انكشفوا عنه ( على أهل المحلة الا أن يدعى الولى على القوم أوعلى ومين منهم فان وجد في بريةلاعمارة باتربها أوماء يمربه فهدرو مستحلف قال، قتله زبد حلف بالله ماقتلت ولا عرفت له قاتلا غيرزيد وبطل شهادة واحد منهم ومن جرح في حيفتل فبقى ذا فراشحق مات فالقسامة والدية على الحي وفي رجلين في بيت بلا ألك وجد احدهما قتيلا ضمن الآخر ديته عند ابي يوسف رح خلافا لمحمد رح) فانه لا يضمن عنده لاحتمال أنه قتل نفسه ولابي يوسف رح أن الظاهي أن الانسان لايقتل نفسه (وفي قتيل قريةامرأة كرر الحلف عليها وتدى عاقلتها ) هذا عند ابي حنيفة رح ومحمد رح وعندابي بوسف رح القسامة على الماقلة أيضا لأن القسامة على أهل النصرة والمرأة ليست من اهلها والله

﴿ كتاب الماقل ﴾

ادعى على وأحد من غيرهم لعدمالنص والقياس ممتنم • هداية فيأوائل القسامة عند قوله ومن أبي منهم الخ • ع (واذا التقي قوم بالسيوف فاجلوا عن قتيل فعلي أهل المحلة ﴾ لأن القتيل بين أظهر هموالحفظ عليهم. هدايةوانكان الظاهر أنه قتله عدو. لكن الظاهر لايصلح حجةللاستحقاق فبتي أمر القتل مشكلا والنص قدورد بإضافة القتيل المشكل الى المحلة • ت ( الا أن يدعي الولى على أو لئلا، أو على معبن • نهم ) التضمن هذه الدعوى براءة أهل المحلة عن القسامة (وانقال المستحلف قتله زبد) لايقبل لانه يسقط الخصومة عن نفسه و ( حلف باقة ماقتلت ولاعرفت له قاتلاغبر زيدً ) يمنى لا يسقط عنه اليمين بقوله قتله فلان غاية مافي الباب أنه(١) استثنى من عينه حيث ﴿ لَوَتُلُهُ فَلَانُوهِ هَذَا لَا يُنافِي (٢) أَنْ يَكُونَ الْمَقْرُ شَرِيكَهُ فِي القَتْلُ (٣) أُو أَنْ يَكُونَ غير مشر يكاممه فاذا كان كذلك يحلف على أنه ماقتله ولا عرف له قاتلاغير فلان •أمين عن عناية وهذا قول محمد والماعلى قول أبي يوسف فلا بحلف على المرلانه قد غرف القاتل واعترف به فلاحاجة اليه و محمد يجوز (٤) أن يكون له قاتل آخر ممه عي (و بطل "مهادة بمض أهل الحجلة على قتل غيرهم أو واحد منهم ) وقالاً تقبل شهادتهم اذا شسهدوا على غيرهم وله أنهم خصماء بانزالهم قانلين لتقصيرهم فلا تقبل شمهادتهم وان خرجوا من جملة الحصوم كالوصى اذا خرج من الوصاية بمد ما قبلها ثم شهد الماقل الماقل الم

(٥) الاولى أن يترجم بالمواقل • أمين ( هي جمع معقلة وهي الدية كلدية وحبت بنفس القتل ) احتراز ≡ن الصلح والاعتراف · ك فهي ( على العاقلة ) لقوله عليه السلام (٦) في حديث حمل بن مالك رضي الله عنسه للاولياء قومو افدو. ولان اطلاقها لفظا فمسلم لكن لا يجدى نفعا لتصريحهم بان النصوص الواردة فها نحن فيه على خـــلاف القياس فهي مقتصرة على موردها وان أريد اطلاقها موردا فمنوع أذلم بسمم نص ور دبالقسامة فيما أذا أدعى الفتل على البعض الممين كما لا بخني على المتتبع للنصوص الواردة في الباب • توقول النتائج اطلاقها موردا أي ورد النص في كلمن الدعوى على مجموعهم أو على فرد مبهم أو ممين •ع (١)( قوله استثنى ) أى قبل يمينه حيث قال قبلها قنله فلان فكونه استثناء من يمينه حينئذ مجاز باعتبار مايؤول اليه . ع (٢) ( قوله ان يكون المقر شريكه) فيقر على نفســه بالفتل أو ينكل تحاميا عن البمين الكاذبة فهذا فائدة استحلافه على القتل • ع (٣) (قوله أو ان يكون غيره شريكامعه) ويكون ذلك الفيرعبد اللمقر بقتل زيد فيصبح اقراره عليه كما مر في اوائل الباب وهذا فائدة استحلافه على العلم فان كان كذلك الخ وع (٤) ( قوله أن يكون له قاتل آخر ممه ) أي مع زيد ويكون ذلك الاخر عبدًا للمقر الح •ع(٥) ( قوله الاولى الح ) يمكن أن يقال أنه بتقدير المضاف أي تحمل المعاقل ع (٦) ( قوله في حديث عمل بن مالك) كانت له ضر تان ضر بت أحداهما

(الماقلة اهل الديوان لمن هو مهم) اي الحيش الذي كتب اساميهم في الديوان وهذا عندنا وعند الشافعي رح هم اهل المشيرة لأنه كان كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نسخ بعده ولنا ان همر رضي الله عنه لما دون|الدواون جمل المقل على المل الديوان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فهذا لا يكون نسخا بل يكون تقريراً لمنى ان العمل على أهل النصرة وقد كانت بالأنواع بالقرابة ونحوها فصارت في عهد عمر رضي الله عنه بالديوان وكذا لوكانت بالحرف فالعاقلة على اهل الحرفة ( وتؤخذ من عطاياهم في ثلث سنين )وكذا مايجب في مال القاتل فان قتل الآب ابنه تؤخذ في ثلث سنبن غندنا وعند الشافي رح نجب حالاً ( فان خر جت لا كثر منها أو أقل أخذ منه)أى ان أعطيت عطاياهم ثلث سنين بمدالقضاء بالدية في سنة واحدة مثلاً أو فيأر بعسنين از خذ في سنة واحدة أوأربع سنين ( وحيه لن ليس منهم) أي من أهل الدبوان ( تؤخيذ من كل في ثلث سنان ثلاثة دراهم أو أربعة فقط في كل سيئة درهم أو مع ثلث هو الاسم) انما قال هو الاسم لان رواية القدوري أنه لايزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سينة لكن الاصح أنه لايزادعلي أريمة دراهم فی ثلث سنین هکذا نص محمد رح وعندد الشافعي رح بجب على كل

النفس محترمة لا وجه الى اهدارها والخاطيء ممذور وكذا الذي تولى شبه العمد نظراً الى الآلة فلا وجه لأيجاب المقوية عليه وفي أيجاب مال عظيم استئصاله فيصير عقوبة فضم العاقلة اليه تخفيفا وانما خصوا لآنه أنما قصر لقوة فيـــه وثلك بالصاره وهم العاقلة فكانوا هم المقصرين في تركهم مراقبته ( وهي أهل الديوان ان كان القاتل منهم) وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان . هداية والديوان الجريدة من دون الكتب أذا جمعها لأنها قطع من القراطيس مجموعة وفي غرر الافكار فان كان القاتل غازيا فمن ديوان الغزاء اوكانباً فمن ديوان الكتاب = محمد أمين وقال الشافعي هي أهل المشيرة (١) لنا قضية عمر رضي الله عنه فانه لما دون الدواوين جبل المقل على أهل الديوان بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ( يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين ) من وقت القضاء = أمين والتقدير بثلاث مروى عن النبي صلى الله عليه وسسلم (٢) ومحكى عن عمر رضي الله عنه ( فأن خرجت المطالما في أكثر من ثلاث أو أقل أخذ منها ) لحصول المقصود • هداية وهو التفريق على العطايا • ك ( ومن لم يكن دايوانيا فعاقلته قبيلته) لأن لصرته بهم وهي الممتبرة في التماقل . هداية وأباء القاتل وأبناؤه لا يدخلون في العافلة وقيل يدخلون وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر • محمر أمين عن القهستاني ( يقسم علمهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل في كل سنة الا درهم أو درهم وثاث فلم يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة ) وقد نص محمد رحمه الله على هذا وهو الاصح وفي مختصر القدوري لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وبنقص منها اه وهذا اشارة الى أنه يزاد على أربعة من حجيع الدية وقال الشافعي رحمه الله بجب على كل واحد نصف دينار (٣) فيسوي بين الكل لأنه صلة فيعتبر بالزكاة (٤) وأدناها ذلك اذ خسة دراهم لصف دينار (٥) عنسدهم ولكنا نقول هي أحط رتبة منها ألا ترى انها (٦) لا تؤخذ من أصل المال فينقص الاخرى بمسطح خيمة فألقت جنينا ميتا قال صلى الله عليه وسلم لاولياء الضاربة قوموا فدو وفقال أخوها عمران بن عويم الاسلمي أندى من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولاأ كل وأمثال دمه بطل فقال عليه الــــلام اسجع كسجع الـكهان قوموا فدوه.ك (١) (قوله لنا قضية عمر الخ)روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر أنه جمل الدية في الاعطية في اللاث سنين وفي لفظ أنه رضي الله عنه قضي بالدية في اللاث سسنين في كل سنة ثلث على أهـــل الديوان في عطياتهم .نخريج الزيامي • ش (٢) ( قولة الآباء والابناء وغيرهم • عناية وأما عندنا ففيهم اختــلاف سمعته آنفا • ع (٤) ( قوله وأدناها ذلك) ال على من كان له مائنا درهم وع (٥) ( قوله عندهم ) أي عند المتحابة رضي الله عنهم. حميدية ش (٦) ( قوله لا تؤخذ من أصل المال) بل انما

واحد نصف دينار (وان لم يتسع الحي ضم اليه أقرب الاحياء لسبا الاقرب فالاقرب كما في المصدات والقاتل كاحدهم) هذا عندنا وعند الشافعي رح لابجب على القاتل شيء مولاه وحيه ويتحمل العاقلة مايجب بنفس القتل وقدر ارش الموضحة فصاعد! لامايجب بصلح أو اقرار لم تصدقه العاقلة أو عمد سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا ولابجناية عبداو عمد ومادونارش موضحة بل عبداو عمد ومادونارش موضحة بل

## (كتاب الوصايا)

(هي أيجاب بعد الموت وندبت باقل من الثاث عندغني ورثته أواستغنائهم بحصهم كركها بلا احدهما) أي ان لم تكن الورثة أغنياء ولا يصيرون اغنباء محصهم من التركة فترك الوصية أفضل ( وصحت للحمل وبه أن ولدت لاقل من مدته من وقتها)

مُهَا تحقيقًا لزيادة التخفيف ﴿ وَانَ لَمْ تَتَسَعَ الْقَبِيلَةُ لَذَلَكُ ضُمَّ الْهُمْ أَقْرَبُ القبائل نسبا على ترتيب المصبات ) طلباً للتخفيف • هداية فالحاني من أولاد حسين رضيالة عنه عقله علمم فان لم تتسم ضمت اليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم فان لم تسما ضمت اليه قبيلة عقيل رض الله عنهم ثم بنوهم . ك هذا ان كان من المرب أما المجم فقد ضيع أنسابهم فلا يمكننا اعتبار القبائل فاختلف المشائخ وحمهم الله قال بمضهم يمتبر الحال والقرى الاقرب فالاقرب وقال بمضهم بجب الباقي في مال حزيهم أمر ( والقاتل كاحدهم ) لا نه هو الناعل فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره وقال الشافعي لا شيء عليه اعتبارا للجزء بالكل في النفي عنه والحجامع كونه معذورًا قلنا انجابً الكل أجحاف لا انجاب الحز، ولو كان الخاطيء معذور افالبري. عنه أولى قال تمالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ( وعاقلة المشــق قبيلة مولاه ) ومولاه · ملتق لان النصرة بهم وقد قال عليه السلام مولى القوم منهم ( وبمقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته ﴾ لأنه ولا. يتناصر به فاشبه ولا. العتاقه ﴿ وَلَا تعقل عاقلة جناية العبد ) بان قتل العبد انسانًا • ع ﴿ والعمد وما لزم صلحا أو اعترافا ) لحديث ابن عباس (٢) موقوفا ومرفوعا لا تمقل المواقل عددا (٣) ولاعبدا ولاصلحا ولا اعترافا ولاما دون أرش الموضحة نصف عشربدل النفس ( الا أن يصدقوه ) لانالامتناع انما كان لحقهم ولهمولاية على أنفسهم ( وان جني حر على عبد خطأ فهو على عاقلته )وقال الشافي فيأحــدقوليه انها في ماله!! انه مع كتاب الوصايا كا

(الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الوت) والقياس يأبي جوازها لانه تمليك تؤخذ من الصلة وهو العطاء على فيكان الدليل تحقيقي لا الزامي لان الشافي لايقول بالعقل على أهل الديوان ع (١) (قوله حزيهم )حزبه الامر نابه واشتد عليه وقاموس (٣) (قوله موقوفا ومرفوعا) وهو مارواه محمد بن الحسن بسنده الى ابن عباس رضى الله عنهما لا تعقل العاقل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك وأما المرفوع فغريب عيني (٣) (قوله ولا عبدا) قال محمد بن الحسن ممناه المملوك وأما المرفوع فغريب عنيني (٣) (قوله ولا عبدا) قال محمد بن الحسن مناه يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ثم قال هذا قول أبي حنيفة وقال الاصمعي لو كان المسنى على ما قال أبو حنيفة رحمه الله لكان المكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ممل وأجب بان عقلته يستعمل في معني عقلت عنه . ت والاحسن في الجواب انه من باب الحذف والايصال والاصل عن عبد واقوى دليل على ذلك ما رواه الامام محمد في موطئه بسنده الى ابن عباس انه قال لا تعقل العاقلة حلى دليل على ذلك ما رواه الامام محمد في المملوك فقد حمل الجانى مملوكاه محمد أمين حمدا ولا اعترافا ولا ما حني المملوك فقد حمل الجانى مملوكاه محمد أمين

أقل من مدة من الحمل دقيق الأول ستة أشهر من وقت الوصية والثاني أقل من ستةأشهر (وهي والاستثناء) أي أنما تصح الوصية والاستثناء ( في وصيته بامة الاحملها ) فان كل مايصح افراده بالعقد يصح استشاؤه من المقد فاذا صع الوصية بالحل صبح استثناء الحمل من الوصية (ومن المسلم للذمي وعكسه) قيد بالذي لان الوصمة العجر بي لأعجوز ( وبالثلث للاجني لافي أكثر منه ولا لوارثه وقاتــ له ماشرة الا باجازة ورثته) قوله مباشرة احمةراز عن القتل تسييا كحفر البثر وعند الشافي رح الخلاف اذا أوصى لرجــل ثم أنه قتل الموصى (ولا من صي ا هذا عندنا وعند الشافعي رح مجوز ( ومكاتب وان ترك وفاءوقدمالدين عليها وتقبل بعد موته وبطل قبولها أوردها في حياته وبه ) أي بالقبول (علك الا اذا مات موصية معو) اي الموصى له ( بلا قبول فهو لورثته)أى لو رثة الموسى له ( وله أن يرجع عنها بقول صربح أو فعــل بقطع حق المالك عما غمب كامر )قد مرفى كتاب الغمب قوله فان غصب وغير فزال أسمه وأعظم منافعه ضمنه وملكه فهذا التغررجوع عن الوصية (أو يزيد في الموصى به مايمنع تسليمه الابه كلت السويق بسمن والبناءفي دار أوصى بها وتصرف يزيل ملكه كالسم والهمة لابقسل اثواب أوصى به ولا مجمودها ) خـ الافا لابي

مضافي الى حال زوال مالكيته ولو أضيف الى حال قيامها كان قال ملكتك غــدا كان باطلا فهــذا أولى وجه الاستحسان حاجة الناس لان الانسان مغرور بإمــله مقصر في عمله فاذا عرض له المرض وخاف بحتاج الى تلافي بعض ما فرط منه عاله على وجه لو مضى تحقق مقصده المآلي ولو أنهضه البرء يصرفه الي مطلبه الحالي وفي شرع الوصية ذلك فشرع وقد تبق المالكية بعد الموت بقدر الحاجة 🛮 في التجهيز والدين وقد نطق بها الكتاب من بمد وصية يوصي بها أو دينوالسنة قال عليه السلام (١) أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم تضمونها حيث شئم وعليــه اجماع الامة ( وهي مستحبة ) واية كتب عليكم أذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصية منسوخة باية المواريث وحديث لا بحل لرجل يؤمن بالله والآخر اذا كان له مال يريد الوصية فيه أن بيت ليلة أو ليلتين الا ووصيته مكثوبة عند وأسهشاذ في عموم البلوى أوكان ذلك قبل نزول آبة المواريث أو المراد الاخذ بمكارم الاخلاق أي لا يليق • ك ( ولا تصم بما زاد على الثاث ) قال عليه السلام في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (٢) الثاث والثلث كثير بعد ما نني وصيته بالكل والنصف ولانه تعلق به حق الورثة الآأن الشرع لم يظهره في حق الئلث السلافي ما فرط ﴿ وَلاَ لَقَاتُهُ ووارثهان لم يجز الورثة) قيد لكل من ما زاد على الثلت والقاتل والوارث صرح به في الهداية.ع وقال الشافعي تصحالوصية للقاتل ولناقوله عليه الصلاة والسلام (٣) لا وصمية للقاتل ولانه استمجل ما أخره الله فيحرم الوصية كما يحرم الميراث وقال أبو بوسف لا مجوز للقاتل وان أجازت الورثة وأما عدم صحتها للوارث (٤) فلقوله عليه الصلاةوالسلام لا وصيةللوارث ولانه يتاذى البعض بايثار البعض فغي تجويزه قطيعة الرحم ( وبوصى المسلم للذمي ) لا ية لا ينها كم الله عن الذين لم يقا تــــاوكم في الدين الآية (و بالعكس) لانهم بعقدالذمةساووا المسلمين في المعاملات (وقبولهما بعد مونه و بطل ردها وقبو لها في حياته ) لان أو أن (٥) ثبوت حكمه بعد الموت (٦) لتعلقه (١) ( قوله ان اقة نصدق عليكم الخ ) رواه ابن ماج، في سننه • نخر يبج الزيلمي ش (۲) (قوله الثلث والثلث كثير) رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار والبخاري في صحيحه: غاية البيان • ش(٣) ( قوله لاوصية للقاتل)روا. الدارقطني وفي سند. مبشر بنعبيدثم قال مبشر متروك يضع الحديث وايضا هذا الحديث معارض باطلاق آیة من بعد وصیة یوصی بها و بعموم حدیث ان الله تصدق علیکم بثلث أموالكم كما مر آنفا ه ت ويمكن أن يقال ان كلا من الاية والحديث خص منه الوصية للوارث بدليل الاجماع على ذلك فليكن اخراج القاتك بالقياس ويستأنس له بهذا الحديث فهو زيادة خير • ع(٤) (قرله فلقو له عليه الصلاة والسلام) رواه ابن ماجه ، نخر يج الزيلمي ، ش (٥) (قوله ثبوت حكمه) وهو الملك ، ع (٣) (قوله لتعلقه به) أي

به فلا يمتبر القبول قبله كما لا يعتبر قبل المقد ( و مدب النقص من انثلث) ولو كانت الورثة أغنياء لان فيالتنقيص لهصلة الرحم بترك ماله عليهم وفي استكمال الثلث استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة ( وملك بقبوله ) وقال زفر علكه مدون القبول كالارث وهو أحد قولي الشافي قلنا الارث خلافة (١) يثبت جبرا من الشرع ولذا يرد الوارث بالميب ويرد عليه فلا حاجة ألى القبولوالوصية(٢)اثبات، لمك جديد ولذا لابرد الموصى له بالميب ولا يملك احد أثبات الملك لنميره الا بقبوله ( الا ان يموت الموصى له بعد موت الموصى قبل قبوله ) فيماكه استحسانًا فيورث منـــه لا قياسًا لعدم القبول وجه الاستحسان ان الوصية قد تمت من جهة الموصى بحيث لايلحقه الفسخ وانما توقفت لحق الموصى له فاذا مات دخل في ملكه (٣) كما في البيع المشروط فيه العخيار للمشترى اذا مات قبل الاجازة ( ولا تصح وصية المديون ان كان دينه عيطا) لأن الدين مقدم على الوصية . هداية بالاجماع وان كانت الوصية مقدمة في النلاوة • غاية البيان (والصي) لأنه ليس • ن أهل التبرع ولان قوله غير ، لمزم وفيه خلاف الشافي (والمكاتب) لان ماله لايقبل التبرع(وتصح الوصية للحمل) لان الوصية استخلاف من وجه والجاين يصلح خليفسة في الارث فكذا فيالوصية بخلاف الهبة لأنها تمليك محض لاولاية لاحد عليه ليملكشيثا (وبه)لانه بعرض الوجود اذ الكلام في الموجود عند الوصية وبابها أوسع لحاجة الميت وعجز. (ان ولدت لاقل مديّه من وقت الوصية) بتقدير من أي لاقل من مديّه لاانه من اضافة الوصف الى الموصوف وقول المانن ان ولدت لاقل الخقيد لهما كذا في الزيامي ع (ولاته مع الهبةله) لما ذكرنا من أنها تمليك محض (وان أوصى بامة الاحملها صحت الوصية والاستثناء) اذ الاصل أن مايصح افراده بالمقد يصح استثناؤ منداذ (٤) لافرق بينهما ومالايصح افراده لايصع استثناؤه (وله الرجوع عن الوصية قولاً وفعلاً) لأنه تبرع لم يتم فله الرجوع كالهبة ولأن القبول يتوقف على الموت وابطال الابجاب قبل القبول صحيح كما في البيم (بان باع أووهب )وقوله ( أوقعام الثوب أوذيح الشاة) تمثيل للرجوع فعلا •ع (والجحود) كازقال ماكنت أوصيت له مع (لايكون رجوعا)لان الرجوع انبات في الماضينني في الحالء الجحود اني وضما لان وضمالوصيةلملك متعلق بالموت فلا يردالبيع بالخيار لاحدهما فانهوانكان يثبت ملك المشتري وقتالاجازة لكن وضه لثبوت آلحكم حالافلا بد لهمن القبول في المجلس اما الوصية فلم توضع للملك الحالى ع (١) (قوله يثبت جبراً) أي وان لم يقل نحوقوله جملتك وارثأ بخلاف الوصية فكان قوله يثبت جبرا بيان للمخلافة ٠ع(٢) (قوله اثبات ملك جديد)أى منوجه فلايرد مايأتي في مسئلة الحمل الها استخلاف الح.ع (٣) (قوله كما في البيم المشروط الح)فائه يتم البيع ويكون للوارث. هامش (٤) (قوله لافرق بينهما) أي المقدو الاستتناء لاعباد كل منهما على معلومية المحل . ك

لمن نسكحها بعدها ) أي وهب والوصسية لأن الوصية ايجاب بمد الموت وعنه الموت هي وارثة له واما الهبة فهي وان كانت منجزة فهي كالمضافة الى الموت لأن حكمها يتقرر عند الموت الاثرى أنها تبطل بالدبن المستغرق وعند عدم الدين يعتبر من الثاث بخلاف الافرار نانه ان أقربها ثم تزوجها حيث يصيح لانها عند الاقرار أجنبية( كاقرار. ووصيته وهبته لابئه كافرا أو عبدا ان أسلم أوأعتق بمد ذلك ) أي ان أقر المريض أو أوصى أو وهب لابنه الكافر ثم اسملم الابن قبل موت الاب بطل ذلك اما الاقرار فلان الينوة قائمة وقتالاقرارفاعتبر في الارث تهمة الايثار واما الهيــة والوصية فلما م فكذا ان كان الابن عبدا او مكاتبا فمتق لما بينا ( وصبح هبة مقمد ومفلوج وأشل ومسلول من كل مال أن طال مدته ولم يخف موته والا فمن ثلث وأن أجتمع الوصايا قدم الفرض وان أخر وان تساوت قوة قدم ما قدم) أي ان اجتمع الوصايا وضاق عنها ثلث المال قان كان بمضها فرضا وبمضها نفلا قدم الفرض وأنكان كلها فرائض او كلها نوافل قدم ما قدم الموضى ( فان اوصى بحبجاً حج عنەراكبا من بلده أن بانغ نفسقته ذلك والا فمن حيث تبلغ فان مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنسه يحيح من بلده ) أي يحج من بلده عند أبي حنيفة رح أن بلغ لف\_فته ﴿ باب الوصية بالثلث ﴾ ( في وصيته بثلث ماله لزيد ومثله لا خر ولم بجيزوا ينصف ثلث بينهما وبثلث له وسدس لا خر يثاث وبثلثه لبكر وكله لاخر ينصف وقالا يربع)قال أبو حنيفة رح الوسية با كنثر من الثاث اذا لم بجز الورثة فقد وقع باطلافكانه أوصى بالثلث لكل واحد فينصف الثاث بنهما وقالا انما يبطل (٣١٣) الزائد على الثاث بمسنى ان الموصى

في الحال والماضى فلايكون رجو عاحقيقة ولم يستعمل فيه (١) مجاز ا(٢) للتضاد لان التضاد ليس من الملاقات في الالفاظ الشرعية = عناية

اب الوصية بثلث المال

(أوصى لذا بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم بجز فثلثــه لهما) لاستوائهـــما في الاستحقاق والمحل يقبل الشركة وبغيق عنحقهما (وان أوصى لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما اثلاثًا) لان كلا منهما يدلى بسبب صحيح وضاق الثلت فيقسم على قدر حقيهما كما في الديون (وان أوصى لاحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم يجز فثلثه بينهما نصفان ) وقالا الثلث بينهماعلى (٣)أربعة أسهملان الموصى قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل وأمتنع الاستحقاق لحق الورثة ولامانع من التفضيل كما في السماية ٤١) واختبها وله ان الوصية وقعت بغير المشروع عندعدم أجازتهــم اذلا نفاذ لما بحال فبطل أصار فكذا مافي ضمنها من انتفضيل (٥) كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع بخلاف (٦) مواضع الاجماع لان لها نفاذا في الجملة بدون أجازتهم بان كان في المال سعة فتعتـــبر في التفاضل لكونه مشهروعا في الجُـــلة (ولا يضرب) أي لايشارك في الثلث فهم من غاية البيان (الموصى له) وقوله (باكثر من الثلث) تنازع فيه لايضرب والموسى له أي اذا ضاف الثلث عن الوصايا فلايسهم للزائد على الثلث لمن أوصى له باكثر من الثلث بل يسهمالثلث فقط أو أقـــل وقد تقدم توجيه المسئلة في السوادة السابقة بقول صاحب الهداية وله أن الوصية الح.ع (الا في المحاباة)كان لم يكن له الا عبد ان قيمة أحدهما ألف ومائتانوقيمة الاخر سَمَائَة فاوصي ببيع الاعلى منهما بماثنين من شخص والارخص بمائه من آخر مل (والسعاية) كان أوصى بعتق عبديه قيمة أحــدهما أانف والآخر ألفان ولامال له (١) (قوله مجازاً) بان يكون قوله ما كنت أوصيت مجـــازا عن قوله رجمت • ع (٢) (قوله للتضاد )متملق بالمنفى •ع (٣)(قوله أربعة أسهم )بطريق العول لاجبّاع الكل والثاث فيحمل الكل من جنس الثاث مع (٤) (قوله وأخنيها) المحاباة والدراهم المرسلة الآتيان في الاسنثناء ع (٥) (قوله كالمحاباة الثابتة الح) فتصح بصحته و تبعل ببطلانه له أي في غير الوصية والا فهيمن المستثنيات الآتية وصورته ان يبيع مالا من الذمي قيمت، ألف برطل خور قيمتها درهم أو شاة قيمتهاعشرة دراهم فتصح المحاباة في الثاني لافي الاول.ع (٦) (قوله مواضع الاجماع) المذكورة في الاستثناء ع

له لايستجقه حقا لاو رئة لكن يعتبر في أن الموصى له يأخـــذ من الثلث بحصة ذلك الزائد اذلا موجب لايمال هذا المن فرج الثلث تلاثة فالثلث واحد والكل ثلاثة صارت أربعة فيقسم الثلث بهذا السهام فهذا مبنى على أصل مختلف بينهـــم وهو قوله ( ولا يضرب الموصى له باكثر من الثلث عندأي حنيفة رح )المراد بالضرب الضرب المطلح بين الحساب فانه اذا أوصى بالثلث والسكل فعند أي حنيفة رح سهام الوصية اثنان لكل واحد نصف يضرب النصف في ثلث المال فالنصف في الثلث يكون نصف الثلث وهو السدس فللمكل سدس المال وعندهما سهام الوصية أربعة لصاحب الثلث واحدوالواحد من الاربعة ربع فيضرب الربع في ثلث المال فالربع في الثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الاربعة وهبي ثلاثة أرباع فيضرب ثلاثة الأرباع في الثاث يعنى ثلاثة أرباع الثلث ولصاحب الثلث واحدة من الاربعة فيضرب الواخدة في الثلث وهو الربع يعمني ربع الثلث هذا معنى الضربوقد تحير فيهكشر من العلماء ( الأفي المحاياة والسعاية والدراهم المرسسلة ) صورة المحاباة ان يكون للرجل عدان قيمة احدما ثلانوزوالآخر ستون فاوصى بانيباع الاولمن زيد بمشرةوالآخر

العلى الأول من زيد بعشرة والاخر ستون فاوصى بان يباع الأول من زيد بعشرة والاخر من عمر و بعشرين ولا مال له سواهما فالوصية في حق زيد بعشر بن وفي حق عمرو بار بعين والعشرون وصية له فاخذ عمرومن الثاث بقدر الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له ويباع الثانى من عمرو بار بعين والعشرون وصية له فاخذ عمرومن الثاث بقدر

وصيته وان كانت زائدة على الثلث وصورة السعاية أعتى عبدين قيمتهما ماذ كر ولا مال له سواهما فالوصية للاول بثلث المال واثنان للثاني فيقسسم الثلث بينهما كذلك فيمتى من الاول الله وهو عشرون ويسمى في أربعين فيضربكل بقدر وصيته وان كانت وهو عشرة ويسسمى في عشرين ويمتى من الثانى الثه وهو عشرون ويسمى في أربعين فيضربكل بقدر وصيته وان كانت زائدة على الثلث وصورة الدراهم المرسسلة أوصى لزبد بثنين درهماوللآ خر بستين درهما وماله تسمون درهمايضرب كل بقدر وصيته فيضرب الاول الثلث في المال والثاني الثانين في المثالل والمراد بالمرسلة المطلقة أى غير مقيدة بانها الله أو نصف أو نحوهما وانما فرق أبو ( ١٤٠) حيفة وح بين هذه الصور الثلث وبين غيرها لان

اً بالفين وتركته ثلاثة آلاف • عناية وقد تقدم وجه استثناء هؤلاء الثلاثة آنفا • ع (وبنصيب ابنه بطل) خلافا لزفر (وبمثل نصيب ابنه صح) لأن الأول وصية بمال الغير لأن نصيب الابن مايصيبه بعد الموت بخلاف الثاني لأن مثل الشيء غيره وأن كان يتقدر به (فان كان له ابنان فلهالثلت وبسهم أوجزه من ماله فالبيان الى الورثة) لان الجهالة لاتمنع صحة الوصية والوارث قائم مقام الموصى فاليه البيان (قال سدس مالي لفلان ثم قال له ثلث مالي الولوفي مجلس آخر ٠ هداية لان ثبوت الوصية بعد الموت فجميع المجالس قبله كمجلس واحد •غاية البيان (لهثلثماله) وان اجازته الورثة • عناية لأن الاجازة لا تعمل الا فما اوجبه الموصىولم نتيقن بايجاب الموصى الزائد على الثلث فلنت • محمد أمين ﴿ وَإِنْ قَالَ سَدْسَ مَالَى لَفَلَانَ ثُمَّ قَالَ لَهُ سَدَّسَ مَالَى له السيدس ﴾ لأن السدس ذكر معرفا بالاضافة والمعرفة أذا أعيدت فالثانية عين الاولى وهو المعبود في اللغة ( وان اوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاء له الدراهم والنتم . ع لنا ان في الجنس الواحد يمكن جم حق احدهم في الواحد ولذا يجري فيه الحبر على القسمة وفيه أى في المذَّكور منالقسمة. عجم والوصية مقدمة على الارث فجمناها في الواحد الباقي وصارت الدواهم (١) كالدرهم الواحد بخــلاف الاجناس المختلفة لانه لايمكن الجمع اى بالقسمة فيها جبرا فكذا تقديما ﴿ وَلُو رَقِيقًا أَو ثَيَابًا ﴾ وكانت الثياب أجناسا مختلفة أما لو كان جنسا وأحدا فهو كالدراهم( أو دوراً له ثلث ما بقي ) وقالاً له جميع الباقي • غاية البيان وله ماذكرنا انه لا يمكن الجُمِّم الح ( وبألف وله عـين ) أي نقد غير دين • ش ( ودين فان خرج الالف من ثاث المين دفع اليه ) لانه يمكن ايفاء كل ذي حق حقه من غير المخس فيصار اليه ﴿ وَالَّا فَتُلْتُ الْعَيْنُ وَكُلُّمَا خُرْجَ شَيْءَ مَنَ الَّذِينَلُهُ ثُلُّتُهُ حَقّ يُسْتُونِي (١) ( قوله كالدرهم ) فلو اوصى بدرهم وأحد وله ثلاثة دراهم فهلك أشان فله

نصف أو نحوهما وانما فرق أبو الوصية اذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين وغيرهما والشرع أبطل الوصية في الزائد يكون ذكر ملفوا فلا يعتبر في حق الضرب بخــ لاف ما أذا لم يكن مقدرة بأنه أي شي من المال كما في الصور الثلث فانه ليس في العبارة مايكون مبطلا للوصية كما أذا أوصى بخمسين درهما واتفق ماله ماثة درهم فان الوصية غير باطلة بالكاية لامكان أن يظهر له مال فوق المائة واذالم تكن باطلة بالكليــة تكون ممتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق شريف (وبمثل نصيب أبنه محت وبنصيب ابنه لا) لان الوصية بما هو حق الابن لا تصرح لغيره وفیه خلاف زفر رح (وله ثلث ان أوصى مع ابنين وبجزء من ماله سينه الورثة ) أي يقال للورثة اعظوا ما شيتم لآنه مجهول والجهالة لاتمنع محة الوصية فالبيان الى الورثة ( ويسهم السدس في عرفهم وهو كالحزء في عرفنا ) فالسدس قول أأ

أبي حنيفة رح بناء على عرف بمضالناس وقالا له مثل نصيب أحدالورثة ولا يزاد على الناث الا أن الالف يجيز الورثة ( فان قال سدس مالىله ثم قال ثلثه له وأجازوا له ثلث )أى يكون السدس داخلا في الثاث فان قلت قوله ثات مالى له ان كان أخبارا فكاذب وان كان انساء يجب ان يكون له النصف عندا جازة الورثة وان كان في السدس أخبارا وفي السدس انشاء فهذا ممتنع أيضاقلت لاجواب لهذا السؤال ( وفي سدس مالى مكررا له سدس ) لان الممرفة اذا أعيدت ممرفة كان الثاني عين الاول (وبثلث دراهمه أو مخنه أو شيابه متفاونة أو عبيده ان هلك ثلثاه فله مابق في الاولسين وثاث الباقي في الآخرين ) هذا عندناوعند زفر رح له ثلث الباقي في كل الصور لان حق الموصى له شائع في الجميع فاذا هلك ثلث المال هلك

ثانا حـــق الموسى له لنا أن حق الموسى له مقدم على حق الورثة فكل ما يجرى فيه الحبر على القسمة ويمكن جمع حق أحد المستحقين في الواحد كالدراهم والغنم يجمع (٢١٥) حق الموصى له فيه مقدما فيجمع في

الباقى بخلاف ماليس كذلك كالثياب المتفاوتة والعيد ( وبألف وله عين ودين هو عين أن خرج من ثلث العين والا فتلث العين وثلث ما يؤخذ من الدين وبثاث لزيدوعمر و وعمرو ميت كله لزيد) لأن الميت لايزاح الحي كالو قال لزيدوجدار وعن أي يوسف رح أنه ان لم يعلم عونه فله نصف الثلث لأن الوصية عنده صحيحة اممرو فلم يوس للحي الا بنصف الثلث بخلاف ماأذا علم يموته لان الوصية للميت لغو فيكون واضما بتمام الثلث لزيد ( فان قال بينهما فنصفه له) أي أن قال الث مالي بيان زيد وعمسرو وهو ميت فلزيد نصف الثلث لأنه صريح في ان لزيد نصف الثلث( وبثلثوهو فقير 🛚 ثاث ماله عند مو ته ) أي قال ثلث مالى له ولا مال للمسوصي فاكتسب مالا فللموصى له ثلث مال الموصى عند موته ( وبشات غنمه ولا غنم له أو هلك قبل موته بطلت ) قوله ولاغنم له معناه أنه لاغينم له عند الوصية ولم يستفد غما حتى ان استفاد غما فالصحيح أن الوصية تصح ( وبشاة من مالي أو غنمي ولا شاة له قيمتها في مالى وبطلت في غني ) قاله اذا قال له شاة من مالي ولا شاة له علم ان المراد مالية الشاة واذا قال له شاة من غنمي ولا غنم له يراد عين الشاة وليست موجودة

الالف ) لان الموصى له شريك الوارث وفي تخصيصه بالعين بخس في حقالورثة لان للمبن فضلا على الدين ﴿ وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت لزيد كله ﴾ لان الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي كالوصية لزبد وجدار وعن ابي يوسف انهاذا لم يملم بموته فله نصف الثاث · هداية وأما اذا كان حيائم مات فلزيد نصفه • در لدخوله في الوصية ثم خروجه • ع ( ولو قال بين زيد وعمرو لزيد نصفه ) ولو كان عمرو ميثا لان قضية هذا اللفظ أن يكون لكل نصف النلث بخلاف ما تقدم ألا ترى أن من قال ثلث مالى لزيد وسكت كان له كل الثلث ولوقال ثلث مالى بين فلان وسكت لم يستحق الثلث • هداية بل له نصفه أيضًا . در ﴿ وَبِئْلُتُهُ لِهُ وَلَا مال له له الله عند موته ) وكذا لو كان له مال فهلك مم اكتسب مالالان الوصية عقد استخلاف مضاف الي مابعد الموت ويثبت حكمه بمده فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله = هداية هذا اذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا (١) معينا أما أذا إوصى (٢) بمين (٣) أو نوع من ماله كثاث غنمه فهلكت قبل مونه بطلت (٤) لنماقها بالعين فتبطل بفواتها وأن اكتسب غيرها ولو لم يكن له عند الوصية غُمْ فاستفادها ثم مات صحت في الصحيح (٥) لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ولو قال له شاة من مالى وليس له غنم يعظي ڤيمةالشاة (٦) بخلاف قوله لهشاةمن غنمي ولاغنم له (٧) أي لا شاة له فانها تبطل. در ﴿ وَبِثَلْتُهُ لَامُهَاتُ اوْلَادُهُ وَهُنَ ثلاث والفقراء والمساكين لهن ثلاثة من خمسة وسهم للفقراء وسهم للمساكين) لان الجمع الحملي باللام يراد به الجنس وأنه يتناول الادنى مع احتمال الكل لاسما عند تمذر صرف للكل فيمتبر من كل فريق واحد وقال محمد لامهات اولاده ثلاثة من الواحد الباقي - عناية (١) ( قوله معينا) كانه أراد به الموجود والا فكل نوع معين ممناز • ع (۲) ( قواله بمین )ای معین باشارهٔ أو اسم مفرد وهوموجودکشاهٔ من غنمي ٥ ع (٣) ( قوله او نوع ) اى موجود بدليسل قوله ولو لم يكن له غنم الح (٤) (قوله لتعلقها بالعين) اي الموجود فطابق الدليل مجزأي الدعوى العين والنوع • ع (٥) ( قوله لان تعلقها بالنوع) أي الغير الموجود لازفيه وضع السئلة • ع(٦) ( قوله بخلاف قوله الخ ) الفرق أنه لما أضاف الشاة الى المال علمنا أن مراده مالية الشاة وماليها موجودة في مطاق المال ولما أضافها الى الغيم علمنا الالراد عين الشاة حيث جملها جزأ من الغنم = أمين عن الزيلمي (٧) ( قوله اي لا شاه) اشار الي أن شرط بطلان الوصية عدم الجنس لاعدم الجمع حتى لو وجد الفرد تصبح الوصية اقول فيه نظر فان الموصى قد قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لأشاة لهأصلا اوله شاة واحدة يكون لاغم له فبطلت الوصية في الصور تين اذلم يوجد الذيم الجمع فيهما المين

في مطل الوصية واعرائه قال في الهداية ولا غنم له وقال في المتن ولا شاة له وبينهما فرق لان الشاة فرد من الغنم فاذا لم يكن له شاة لايكون له غنم لكن اذا لم يكن له غنم لكن اذا لم يكن له غنم لا يلزمان لا يكون له شاة لا يكون له واحد لا كثير فعبارة الهداية

تناولت صورتين ما اذا لم يكن له شاة أضلا وما يكون له شاة لكن لا غنم له فني الصورتين تبطل الوصية وعبارة المتن لم تتناول الاالصورة الاولى ولم يعلم منها الحكم في الصورة الثانية فعبارة الهداية أشمل لكن هذه أحوط ( وبثلث ماله لامهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء (٣١٦) والمساكين لهن ثلاثة أخاس ) هذا عند أبي حنيفة رح وأبي يوسف ر

سبعة ولكل فريق سهمان ( وبثاثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم لصفه ) على ما بيناه وقال محمد لزيد ثلثه ولهم ثالثاه ﴿ وَبِمَاءُ تَا لَوْ جِلَّ وَبِمَائَةً لَا خَرِ فَقَالَ لَا خَرَ اشْرَكَتُكَ ممهما له ثلث كل مائة ﴾ لان الشركة للمساواة لغة وقد أمكن اثبانها بما قلنا لآنجاد المالين فيصيب كلا منهم ثلثا مائة ( وبأربع مائة له وبمائتسين للاخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما) لعدم امكان المساواة بين الكل لتفاوت المااين فحملناه على مساواته كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدرالامكان [ وان قال لورثته لفلان على دين فصدقوه فانه يصدق الى الثلث ﴾ ولا يصدق قياسا لان الاقرار بالحِهول و ان كان محيح الكنه (١) لا يحكم به الا بالبيان وقوله فصدقوه صدر (٢) مخالفا للشرغ لان المدعى لا يصدق الابحجة فتمذر اثباته اقرارا وجه الاستحسان أنا نعلم أن من قصده تقديمه على الورثة وقد أمكن تنفهذ قصده بطريق الوصية وقد مجتاج (٣) اليه من يعلم اصل الحق عليه دون مقداره سميا منه في تفريغ ذمته فيجعلها وصية جمل التقدير فبها الى الموسى لهكانه قال اذا جاءكم فلان وادعى شيئًا فاعطوه من مالى ماشاء وهذه معتسبرة من الثلث ( فان اوصى بوصايا عن ل الثلث لا محاب الوصاياو الثاثان للورثة ) لان الارث معلوم وكذا الوصايا معلومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عنول المعلوم ﴿ وقيلُ لَكُلُّ صَدَّةُوهُ فيا شئتم ﴾ لان المقر به لفلان له جهة الدين اتسميته ديناوجهة الوصية (٤) أخروجها مخرج الوصية ثم اذا اقر كل فريق بشيء ظهر ان في التركة دينا شائما في النصيبين فيؤخـــذ اصحاب التلث بثاث ما أقروا به والورثة بثاثي ما اقروابه وعلى كل فريق منهم اليمين على العلم أن أدعى المقر له الزيادة ( وما بتي ) بعد ماصدقوه فيشيء • ع ( من الثلث فللوصايا ) لانهم كانوا مامورين بالتصديق فيما شاؤاولوشيئايسيرا ولما أمتثلوا الامر فالباقي بعد ذلك الشيء سلم عن مشاركة المقرله •ع ( ولاجني ووارئه له نصف الوصية)لا الكل بخلاف الوصية لحي وميت لان الميت ليس بادل (١) ( قولة لايحكم به الاباليان ) وقد فات بموته = عناية لم لا ينوب عنه الوارث في البيان كما في فصل الوصية بجزء المال كما مر في الكتاب • ت (٢) ( قو له حالفا الشرع ) فلا يصلح بيانا للاقرار • هامش (٣) ﴿ قوله السه ﴾ أي الي مثل هذا الكلام • عناية (٤) ( قوله لحروجها مخرج الوصية ) لاسناد الا يجاب الى ما بعد الموت بدليل ذكر الورثة في وضع المسئلة والارث انما يكون يمد الموت - ع فمن

وعند محمد رخ يقسم الثلث على سبمة أسهم فلامهات الاولاد ثلاثة منها لأن المذكور في الفقراء والمساكبن لفظ الجمع وأفله في الميراث اثنان والوصية أخت الميراث لهما ان الجمع المحلى باللام يراد به الجنس وتبطل الجمعية كقوله تعالى لا بحـــل لك النساء فيراد به الواحد فيقسم على خمسة ولهن الاثة منها (وبثلث 🛢 وللفقراء لصف له و نصف لهم ) هذا عندهما وعند محد رح يقسم لعمرو أوبها لزيد وخمسين لعمرو ان أشرك آخر معهما فله ثلث مالكل في الاول واصفه في الثاني) لان في الصورةالاولى نصيب زيدو عمرو متساويان وقد أشرك آخر معهما فهو شريك للإثنين فله ثلث مالكل واحد منهما ولاءِكن مثل هذا في الصورة الثانية لنفاوت نصيب زيد وعمرو فهو شريك لكل واحسد فله لصف ما لكل واحد منهما (وفي له على دين فصدقوه صيدق الي الثلث) أي أمر الورثة بأن يصدقوا الدائن في مقدار الدين يجب عليهم أن يصدقوه الى الثلث فاصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية وهذا استحسان وفي القباس لا

يصدق لان المدعى لا يصدق الابالحجة ( فان أوصى مع ذلك عزل ثلث لها وثلثاه للورثة وقيل ليكل للوصية صدقوه فيما شئم ويؤخذ ذوالثلث بثلث ماأقروا بهومابقى فلهم والورثة بثائى ماأقروا به ويحلف كل على العلم بدعوى الزيادة) أي أوصى مدع ذلك الدين الذي أمر بتصديق مقداره بثلث ماله لقوم بعزل ثلث المسال للوصية والثلثان للورثة وقيل للموصى لهم صدقوه فيما شئم فاذا أقروا بمقدار فثلث ذلك المقداريكون في حقهم وهو ثاث المال ومابقى من الثلث فللموصى

الوصة فلا يزاحم الحي فالكل للحي وأوارث أهل لها ولذا تصح باجازة الورثة

الشيء بكون في حقهم وهو ثلثا المال والباقي للورثة وحلف كل واحدمن الموصى 🎚 والورثة على العلم بدعوي الزيادة ( وبمين لوارث وأجنى له

نصف وخاب الوارث) واعا يكون للاجني النصف لأن الوارث أهل للوصية بخلاف ما اذا أوصى به الحي والمت فان الميت ليس بأهل (وبشلائة

أتواب متفاوتة لكل وأحد أن ضاع

تُوبولم يدر أي هو والورثة تقول لكل نوى حقيك بطلت لكن ان

سلموا مابق أخلة ذو الحيد ثلثي الاعزوذو الردي ثاني الاخسوذو

المتوسط ثلث كل )أي أوصى بثلاثة أثواب متفاوتة جيدومتوسطوردي

وقال الحيد لزيدوالمتوسيط لعمرو والردي لبكر فهلك وأحسد ولأ

يدري أي هو والورثة تقول لكل وأحد هلك حقك فالوصية باطلة

لكن الورثة أن تسامحوا وسلموا الثو بين الباقيان الى زيد وعمرو

وبكر أخــذ زيد ثاثي الأجود من

الثوبين وأخذ بكر ثلثي الردي وعمر وثلث كل واحد ( وبست معين

من دار مشتركة قسمت فان أصاب فهو للموصى له والا فله قدره)

أوصى زيداممر و ببيت معمين من دار مشترکة بين زيد وبکر مجبأن

تقسم الدار فان وقع البيت في نصيب

زيد فهو للموصى له وان وقسع في نصيب الشريك فللموصى له مثل

ذراع ذلك البيت من اصيب الموصى

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رح وعند عمد رح له مثل فراع

نصف ذلك البيت ( كما في الاقرار ) أي ان كان مكان الوصية اقرار فالحكم كذلك قيل بالاجماع وقيل فيه خلاف محمد

فافترقا • هداية والحاصل أن الوارث دخل في الوصية للاهلية ثم خرج والميت لم يدخل اصلا لمدمها \* ع ( و إهلل وصية الوارث ) لما تقدم · ع ( وثياب متفاوتة ) جيد وردى، ووسط ( لئلائة فضاع توب و لم بدرأي ) (١) كان قال في أصل الايجاب لبكر الحيدواز بدالوسط ولعمر والردى ٠٠ أمين عن الاتقاني (والوارث بقول ايمل علك حقك) اي يحتمل أن يكون حقك هالكاأي بطل حق واحدمنكم ولاندري من هو والافالجزم ببطلان حق كلمنهم لايتصور الابهلاك جميع الأنواب ووضع المسئلة أيس كذلك • ت (بطلت) الوصية لحجالة المستحق فامتنع القضاء ( الا أن إسلموا مابق فلذي الحيد ثلثاه ولذى الردىء ثلثاه ولذى الوسط ثلث كل ﴾ لان صاحب الحيد لاحق له (٢) في الرديء بيقين لأنه اماوسط أوردىء ولا حق له فيهماوصا حب الردئ لاحق له في الحيد الباقي بيقين لآنه أما جيد أووسط ولا حق 🌬 نيهما ويحتمــــل أن يكون الردئ هو الردئ الاصلى(٣)فيمطي من محل الاحتمال واذا ذهب ثلثا الحبيد وثلثا الردى لم يبق الاثلث الحيد وثلث الردى، فتعين حقا لصاحب الوسط (وببيت عين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو لليموصي لهوالا مثل ذرعه) وقال محمد له نصف البيت في الأول ومثــل ذراع نصف البيت في الثاني ولهماانه أوصى (٤) بما يستقر فيه ملكه بالقسمة لأن الظاهر أن قصده الوصية بملك منتفع به من كليه وجه وذلك يكون بالقسمة لأن الأستفاع بالمشاع قاصر وقسد استقر ملكه في جميع البيت ان وقع في نصيبه فتنفذ الوسية فيه وان وقع في نصيب صاحبه تنف ذفي قدر فرعان جميع البيت لأنه أراد التقدير بالبيت على أحد الوجهين وتمليك عينه على الوجه الآخر كماذا علق عتق الولد وطلاق المرأة باول ولد تلده أمتـــه فالمرادفي جزاً الطلاق مطلق الولد وفي المتنق ولدحي (والأقرار مثلها) أي الوسية ع فيؤمر بتسليم تمـام البيت أوقدره من الذرعان.ي (وبالف عبن) مفهومه أنهاذا جهة الدين يزاد في التصديق على الثلث أن كانت تمة وصايا معلومة لكن مع مراطة حتى الوارث والموصيله بالمقلوم بان يتملق مقدار التصديق بمشيئهم ومن جهة الوصية لايزاد التصديق على الثلث أن لم يكن أنمة وصايا غيرها . امين (١) ( قوله كان قال الخ ) كانه يعني ولم يشرالي احدها لاحدهم والا لم يبق الاشتباء في الهالك الا ان 

(٢) (قوله في الردى) أي الباقي (٣) (قوله فيمطى الح) أي فيعطى كل منهم عمام حقه من محل احتماله وتمام حق كل ثلثا ثوبين لوقوعهما مشتركين بينهم بتسليم الوارث وهم ثلاثة ثم الردئ الباقي لمالم يحتمل لحق صاحب الحيد انحصر تمام حقه في الحيد الباقي فيمطي تمام حقه مته لئلا ببخس وهكذا ألجيد الباقي بالنسبة الى صاحب الردى

واذاذهب الخ ع(٤) (قوله بما يستقر فيه ) لا بالمشاع ع

لميمين وقال أوصيت بالف من مال زيد لميصح أصلا وان أجاز زبد ودفع وليحرر نقلا • امين وكان فائدة عدم الصحة رجوع زيد بما دفع .ع﴿ من مال آخر فاجاز رب المال بعد موتالموصي ودفعه صح وله المنع بعد الاجازة) لأن هـــــذا تبرع بمال الغير فيتوقف على اجازته واذا أجاز يكون تبرعا منـــه ايضا فله ان يمتنع من التسليم (وصح افرار أحد الابنين بمد القسمة )مفهومه ان الاقرار قبلها لأيصح تأمل أمين (بوسية أبيه) بالثاث « در (في ثلث نصيبه) وقال زفر رحه الله تصح في نصف نصيبه لان اقراره بالثلثلة تضمن اقراره بمساوأته لهوالتسوية في إعطاء النصف ولنا أنه أفر بثلث شائع في الـــتركة وهي في أيديهما فكون مقر ((١) بثلث مافي يده (وبامة فولدت بمدموته وخرجا من ثلثه فهماله) لأن مامجدث من النماء قبل القسمة بحدث علىملك المبت ولذا يقضى دنونه منه فتنفذ الوصية فيهما جمعا في الام اصالة وفي الولد تبعا لاتصاله بالام(والا أخذ منها تم منه) وقالا يؤخذ منهما جميعًا فلو كان له سمَّالَهُ درهم وأمــة تساوى ثلَّمَائهُ درهم فلوصى بالحِـــاريةُثم مات فولدت قبل القسمة ولدا يساوي ثلثماثة فللموصى لهالام وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثًا كل واحد منهما وله ان الام أصل والولد تبع (٢) فيه والتبع لايزاحم الاصل فلو نفذنا الوصية فيهما جيما منتقض الوصية في بعض الاسلو(٣) وذلك لايجوز ﴿وَلَابِنُهُ الْكَافِرُ أَوَ الرَّقِيقِ فِي مَهْمُ هَا أَنْذَةً هَذَا الَّقِيدَ تَظْهُرُفِي ٱلْأَفْرِ أَرْ وَالْمُبِهَلَافِي الوصية •ع (فاسلم أو عتق بطل كهبته واقراره) لأنه وارث هند الموت والهسة والوصية ابجابان عنده والهبة وانكانت منجزة صورة فهي كالمضاف الي مابمسد الموت حكمًا لأن حكمها (٤) يتقرر هنـــد الموت الا ترى أنها (٥) تبطل بالدين المستغرق(٣) وتنفذ من الثاث عند عدم الدين والأفرار (٧)وان كان ملزماينفسه ولكن سبب الارث وهو البنوة قائم وقت الاقرار فيعتبر في ايراث تهمسة الايثار (والمقمد) هو من لايقدر على القيام • غاية البيان (والمفلوج) الفاليج ذهاب الحس والحركة من أحد شقى البدن وسلامة الشق الآخر·غاية البيان (والاشل) الشلل فساد في اليد. غاية البيان أو الرجل • فهممنه • ع (والمشلول)والسل قرحة في الرئة • در (إن تطاول ذلك فلم يخف منه الموت فهيته من كل المال) لأنه أذا تقادمالمهدصار طبها من طباعه • هداية وحد التطاول سنة وفي الفنية المفلوج والمسلول والمقعد مادام يزداد كالمريض درفي باب طلاق المريض وع حاصله أنه اذاصار قديما بان (١) (قوله بثلث مافي يده)أي وبثلث مافي يد أخيه • در فتركه صاحب الحداية واقراره على غيره لاينفذه ع (٢) (قوله فيمه) أي في الايجاب.ع (٣) (قوله وذلك لايجوز) أى لا يجوز انتقاض الوصية في بعض الاصل لمزاحمة التبع ،غاية البيان (٤) (قوله يتقرر عند الموت) اصحة الرجوع قبله ع(٥)(قوله تبطل كالوصية ع(٣)(قوله وتنفذ)كالوصية أيضاع (٧) (قوله وأن كان ملز مابنفسه) أى للحال وهو في وقت الالزام

(وبالف عين من مال غيره له الاجازة بمدموت الوصى والمتم بعدها) أي بعد الاجازة فانه ان أجاز فاجازته تبرع فله أن يمتنع من التسايم ( فأن أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أيه بالثاث دفع ثلث نصيبه ) هذا عندنا والقياس أن يمطيه نصف مافي يده و هو قول زفر رح لان اقراره بالثلث يوجب مساوأته اياه وجــه الاستحسان أنه أقــر بثلث شائع فیکون مقــرا بثلث مافی یده (فان ولات الموصى بها بعد موته فهماله) أي الامة الموصى بيما وولدها ( ان خرجا من الثاث والأأخذ الثاث منها لان التبع لايزاح الاصل وعندهما يأخذمنكل واحد بالحصية فاذا كانله ستمائة درهم وأمة تساوي ثلثمائة فسولدت ولدايساوى ثلثماثة درهم بعد موت الموصي حتى صار ماله ألفا ومائتين فثلث المال أربعمائة فعند أبي حنيفة رحالموصي له الام وثلث الولد وعندهما ثلثا كلمنهما الله والافرائيلث والمناف المقدفي التصرف المنجزفانكان في الصحة فمن كل ماله والافرائيلث والمضاف الى موته من الثلث وان كان في الصحة) ( ٣٩٩ ) التصرف المنجز هو الذي أوجب

حكمه في الحال والمضاف الى الموت ماأوجب حكمه بمد موته كانت حر بعد موتى أو هــذالزيد بعد موتي فني المنجز يعتبر حالة التصرف فان كان محميحا في تلك الحال ينفذ من كل ماله وان كان مريضًا ينفذ من الثاث فالمراد التصرف الذي هــو انشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى أن الأقرار بالدين في المـرض ينفذ من كل المال والذكاح في المرض عهر المثل ينفذ من كل المال وأماالمضاف الى الموت فيمتــبر من الثلث سواء كان في زمن الصحة أو زمن المرض ﴿ وَمُرْضُ صَبِّعُ مِنْهُ كَالْصِيحَةُواْعِتَاقَهُ ومحاباته وحبته وضيانه وصية فان حابى فاعتق فهي أحقوهمافيعكسه سواه) صورة المحاباة ثم الاعتاق باع عبدا قيمته مائنان بمائة ثم أعتق عبدا قيمته مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث الى الحاباة ويسمى المتق في كل قيمته وصورة العكس أعتق العبد الذي قيمته ماثة ثم باع المبد الذي قيمته مائنان عاثة يقسم الثلث وهو المائة بينهما نصفين فالعبد المعتق يعتق نصفه مجانًا ويسمى في نصف قيمته وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخمسيين (وقالا عتقه أولى فيهما ) لأنه لا يلحقه الفسخ له ان المحاباة أقوى لأنه في ضـمن عقد المعاوضة لكن ان وجد أولا وهو لابحتمل الدفع فيزاحم المحاباة

تطاول سنة ولم يحصل فيــه ازدياد فهو صحيح الهالومات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض أمين (والا فرالثلث) لانه مرض الموت، ى المرض عليه المتق في المرض عليه المتق

الماء

( نحريره في مرضه ومحاباته وهبته)وكذا كل تصرف تبرع كالكفالة مي(وصية) المراد اعتباره من الثلثلا حقيقة الوصية لانها ايجاب بعد الموت وهؤلاء منحزة وأنما اعتبرت من الثلث لتعلق حق الورثة • هداية بما سوى الثلث • ع ( ولم يسع ان أُحِـيز فان حابي فحرر فهي أحق وبعكسه استوباً)وقالا المتق أولي في الصورتين صورته له عبد أن قيمة أحدهما أثنا عشر والآخر ستة فباع الاعلى من زبد بستة ثم أعتق الارخص ولم يكن له مال سواهما فالثلث لزيد وفي عكسه الثلث بين زيد والارخص • ع الاصل أن الوصايا أذا لم يكن فيها ماجاوز الثلث لايقدم بمضهاعلى بعض الا العتق والحجاباة الواقعين في المرض فيقدمان على سائرهما اما العتق فسلانه أقوى لأنه لايلحقه الفسيخ وكذا المحاباة لأنه لايلحقه الفسيخ من جهسة الموصىثم المحاباة أقوى من العتق لثبوتها في ضمن عقد المعاوضة فكانت تبرعا معني لاصيغة والاعتاق تبرع معنى وصيغة فاذا وجدت المحاباة أولا دفع الاضعف واذا وجسد المتق أولا وثبت وهو لايحتمل الفسيخ كان من ضرورته المزاحمة (وان أوصى بان يعتق عنه بهذه الماثة عبد فهلك منها درهم لمينفذ ﴾ وقالا ينفذ بمــا بق كالحج وله الموصى له ( بخلاف ) الوصية ؛ ( الحج ) لأنها قربة محصة هي حق الله تمالى والمستحق لم يتبدل وصاركما أذا أوصى لرجل بمائة فهلك بمضها يدفع الباقي اليه ﴿ وَبِمِتَقَ عَبِدُهُ فَمَاتَ فَجْنِي وَدَفَعَ بِمَالِتَ ﴾ لأن الدفع قد صح لأن حق ولى الجِناية مقـــدم على حق الموصى فـكذا على حق الموصى له فاذا خرج عن ملـكه بطلت الوصية كما اذا باعه ( وان فدى ) اى فداه الوارث ( لا ) لانه بالفداء قد ظهر كانه لم يجن ( وبثثه لزيد وترك عبــدا فادعى زيد عتقه في صحــته والوارث في مرضه فالقول للوارث ) مع اليمين لأن الموصى له يدعى استحقاق ثلث البــــ اقى من التركة بمد المتق لأن عتق الصحة نافذمن حميم المال والوارث ينكر. ولان الظاهم شاهـــد للوارث لان العتق حادث والحوادث تمناف الى اقرب الاوقات ( ولا شيء لزيد ) لأن المتق في المرض مقدم على الوصية ( الا أن يفضل من ثلثه شيء ﴾ لعسدم الزاحم حينئذ ﴿ أَو برهن على دعواه ﴾ لأن الشابت برهانا كالثابت ميانًا ( ولو ادعى رجل ديناو العبدعتقا ) (١) في الصحة ٥ ي ( وصدقهما اليس بوارث • ع(١) ( قوله في الصحة ) هـذه الزيادة من كلام المبد كما يفيده كلام

( فنى عتقه بين المحاباتين نصف اللاولى ونصف اللآخرين وفى محاباة بين عتقين لها نصف الثلث ولهما نصف والمتق أولى عندهما فيهما ووصيته ان بعتق بهذه المائة عبد لاينفذ بمسا بقى ان هلك درهم بخلاف الحج) هــذا عند أبي حنيفة رح الوارث سي في قبمته ويدفع الى الغريم ) لان الافرار بالدين أقوى لان الافرار بالدين (١) يعتبر من حميـع المــال وبالمتق في المرض من الثلث والأقوى يدفع الادئى لكن المتق لا يرفع (٢) بمــد الوقوع فيدفع من حيث المهني بوجوب السماية وقالا يمتق ولا يسمى في شيء ( وبحقوق الله تمالي ) اي الفرب فشملت النفسل فظهر قوله • ع ( قدمت الفرائض ) وأنما قدمت لانهما أهم من النفل والظاهر (٣) منهالبداية بما هو الاهم ( وان أخرهـــا ) الموصى في الذكر ٠ ت ﴿ كَالْحِجُ وَالَّوْ كَاهُ وَالْكُفَارَاتُ ﴾ مفاد التمثيل بالكفارات آنها من الفرائض وأنها تزاحم الزكاة والحج لكنه مخالف لما في الكفاية وملخصه ان حقوق الله تعالى اما أن تكون كلها فرائض كالصلاة والزكاة والصوم والحج أوكلها واجبيات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر أوكلها تطوعا كالوصية بجبج النفل والصدقة على الفقراء وغيرها فان ضاف الثلث عنها وكانت كلها فرائض فقط. أو واجبات فقط. أو تعلومات فقط نبدأ بما بدأ به الموصى وأن كان بمضها فرائض وبمضها واجبات وبمضها تطوعا يبدأ بالفرائضوان أخرها ثم بالواجبات ثم بالتطوعانتهي فان هذا يفيدتقديم الفرائض على الواجبات. ع ﴿ وَانْ تَسَاوَتَ ﴾ الحقوق = مسكين ﴿ فِي القوة بديء ﴾ أن ضاق عنها الثاث • مسكين ﴿ بِمَا بِدَأَ بِهِ ﴾ أي بما بدأ به الموصى لانالظاهم الهيبتدى.(٤) بالاهم(٥) ثم الزكة مقدمةعلى الحج في رواية عن أبى بوسف لنعلق حتى العباد بها وفي أخرى عنه وهو قول محمد يقدم الحج الهداية فكلمة في متعلقة بقوله عتمًا وفائدته سقوط السعاية بخلاف العتق في المرض لا أنهمن كالامالمسنف فتكو زكامة في منعلقة بادعى حتى مجتاج الى أظهار محترزه. ع (١) (قوله يعتبر من حميم المال) سواء كان في الصحة أو المرض (٢) (قوله بعد الوقوع) الذي ظهر بتصديق الوارث • ع (٣) (قوله منه) أى الموصى البداية أي في لاعطاء فلا ينافيه قول المائن وان أخرها • ت (٤) (قوله بالاهم) اى بالأهم عند الموصى كما صرح به الكافي حيث قال لأن الظاهم من حال الانسان أن ببتديء بما هو الاهم عنده اه نقل عنــه ٠ ت ثم الا همية عنده تتصور بكون البعض فائتا بلا تقصير منه والبعض الآخر بتقصيرمنه كفوت الصلاة لمرض معجز وافطار صوم رمضان غمدا بـ قي وجه الفرق بـ ين هذه المسئلة والسابقة خيث قدم الواجب وبين النفل اعظممنه بين الفرائض انفسهن وكذا بين الواجبات أنفسهن وكذا بين الفرض والواجب فقدم في تلك اهم الشرع لمظم التفاوت وفي هذه اهم الموصى ليسر التفاوت . ع(٥) (قوله ثم الزكاة) قال في الملتـقي وان تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه وقيل تقدم الزكاة على الحج وقيل بالمكس الخ ومثله في الاختياروالقهستاني فقدأشار الى أنه لا يقدم بمض الفر أنض على البمض

وغندهما ينفذ العثق بمابتي كافي الحج بعتق غبدهان جني بمدمو ته فدفع وان قدى لا ) أوصى بان يعتق الورثة عبده بمد موته فجني العبد فدفع بطات الوصية لأن الدفع صح فخرج عن ملكه فيطلت الوصية أما أن فدى الورثة كان الفيداء في مالهم لانهم التزموه فجازت الوصية لانه طهر عن الجناية ( فان أوصى لزيد بثلث ماله وترك عيدا فادعى زيد عتقه في سحته والوارث في مرضه مدق الوارث وحرم زيد الاأن يفضل عن ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه ) أي أوصى لزيد شاث ماله وأعتق عبدا فادعى زيد انالميت قد أعتق العبدفي الصحة لئلا يكون وصبة فتنفذ وصميته من ثلث المال وقال الوارث أعتقه في مهنب والمتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال فالقسول للوارث لانه ينكر استحقاق زيد فيحرم زيد الاأن يكون ثلث المال زائدا على قيمـــة الميد فتنفذ الوصيبة لزيد فيها زاد الثلث على القيمة أو يبرهن زيد على ازالعتق كازفي الصحة فتقبل بينته لانه خصرم في أثبات ذلك ليثبت له الوصية بالثاث ( فان ادعى رجل دينا على مبت وعيده اعتاقه في صحته و صدقها وارثه سعى العبد في قيمته ) هذاعند ابي حنيفة رح وقالا يمتق ولا يسمى في شيء لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معابتصديق الوارث فيكلام وأحد فصار كانهما وقعامعا والمتق في الصحة لا يوجب السيماية له ان لقيامه بالنفس والمسال وهما مقدمان على الكفارات لما جاء فهما (١) من الوعيد ما لم يأت فيها ثم الكفارات على صدفة الفطر لوجوبها بنص القرآن ثم هي على الاضحية الانفاق على وجوبها ( وبحجة الاسلام احجوا عنه رجلا من بلده بحيج راكبا) لان الواجب الحج من بلده ولذا يعتبر (٢) فيه من المال ما يكفيه من بلده والوصية لاداء ما هو الواجب عليه وانما قال راكبا لانه لا يلزمه الحجماشيا فانصرف اليه على الوجه الذى وجب عليه (والا) اى وان لم يباغ الثاث النفقة فانصرف اليه على الوجه الذى وجب عليه (والا) اى وان لم يباغ الثاث النفقة مى (فمن حيث بلغ) لعلمنا ان قصد الموصى شفيذ وصيته فتنفذ بالفدر الممكن (ومن خرج من بلده حاجا فمات في العلريق وأوصى بان يحج عنه مجمج عنه من بلده) وقالا بجج عنه من حيث بلغ (٣) وله ان الواجب الحج الح وأما لو خرج من بلده خدا في العربة من بلده ( والحاج عن غيره مثله ) فعند أبي حيفة بحج عنه من بلده وعندهما من حيث بلغ ٠ ى

الوصا

ارار

يدفع

ملت

النفل

٠ ن

الى

ات

132

ات ا

کین

الوصية للاقارب وغيرهم

(جبرانه ملاصقوه) وقال الشافعي الجوار الى اربمين دارا وقال ابو يوسف استحسان وقول أي حنيفة قياس لان الجار من الجماورة وهي الملاصقة حقيقة ولذا يستحق بها الشفمة (٤) ولانه لما تمذر صرفه الى الجميع يصرف الىأخص الحصوص وهواللاصق وجهالاستحسان ان هؤلاء كلهم يسمون حير اناعر فاوقد تأيد بقوله عليه الصلاة والسلام (٥) لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (٦) وفسره والقائل بهــذا القول الامام الطحاوى وبالاول الامام الــكرخي • أمين فقول صاحب الهداية لان الظاهر الخ بناء على قول الكرخي وقوله ثم الزكاة الخ على قول الطحاوي وأوردت على قول الكرخي بان تقديم اهمه على اهم الشرع غير واضح اه ويمكن الجواب بيسر التفاوت بـين الفرائض أنفسهن كما حققناه آنفا.ع (١) (قوله من الوعيد) قال تعالى وألذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها [ في سبيل الله فيشرهم بمذاب الم وقال تعالى ومن كفرفان الله غنيءن العالمين وقال صلى الله عايه وسلم من مات وعليه حجة الاسلام أن شاء مات يهوديا وأن شـــا. مات نصرانیا ۱ له (۲) (قوله فیه) أي في وجوب الحج. ش(۳) (قولهولهان الواجب الحج الح) سبق قبل اسطر •ع (٤) (قوله ولانه لما تعذر ) أي لمدم دخول جار المحلة و جار القرية و جار الارض • عناية قوله لمدم دخول جار المحلة | الظاهرانه يمني اذا لم يجمعه مسجد محلة الموصى والا فهود اخل في الوصية عندها فلا يقوم حجة عليهما = ع ( ٥ ) ( قوله لا صلاة لحار المسجد الح ) رواه الدار قطني (٦) (قوله وفسره الخ) رواه البهتي في المعرفة عن على رضي الله عنه .

يبطل المتق لكنه لايحتمل البطلان فيبطل معنى بايجاب السعاية فياب الوصية للاقارب وغيرهم كا (جاره من لصق به) هذا عند أبى حنبفة رح وعندها الملاصق وغيره

بكل من سمع النــداء ولان المقصود بر الجــيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره الا أنه لا بد من الاختلاط وذلك عند أتحاد المسجد ( وأصهاره كل ذي رحم محرم من امرأته ) لما روى ان النهصلي الله عليــه وسلم (١) لما تزوج (٢) صفية اعتق كل من ملك من ذى رحم محرم منها اكراما لها وكانوايسمون اصهار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة ( وأختانه زوجكل ذات رحم محرم منه ) للمرف( وأهلهزوجته ) وقالايتناول كل من يمولهم وتضمهم نَفَقَتُهُ وَلَهُ أَنَّهُ حَقَّيْقَةً فَي الرَّوحِيَّةِ بِقَالَ تَأْهَلَ بَلِمَةً (٣) ويشهد بذلك قوله تَمالي وسار باهله (٤) والمطلق ينصرف الى الحقيقة (وآله اهل بيته) واهل بيته كل من يناسبه بآ باله الى اقصى اب في الاسلام . محد امين لان الآل القبيلة التي ينسب الها (وجنسه اهل بيت ابيه ) دون امه (٥) لان الانسان يَجنس بابيه بخــلاف قرامته فانه یکون من جانب الاب والام ( وان أوصى لاقار به او لذوى قرابت أو لارحامه او لانسابه فهي للاقرب) ولو كان رقيقا او كافرا ، هداية من جهة الاب أو الام · عناية وقالا هي كل من ينسب الى أقصى أب له في الاسلام وقال الشافي (٦) يتقيد الاب بالادني ( فالاقرب ) لانالوصية اختالميرات والمعتبرفيه الاقرب فالاقرب ( من كل ذي رحم محرم منه ) لان للراد من هـذه الوصية (٧)تلافي ما فرظ في اقامة واجب الصلة وهومختص بذى رحم محرم ( ولا يدخل الوالدان والولد) لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب الى غيره توسيلة غيره والسلام لا وصية لوارثوبهذا يجه مامحته بمضهم من ان هذا او أوصى لأقارب نفسه اما لو أوصى لاقاربغير مينبنى ان لايخرج الوارث وأمين ( ويكون للاشين فصاعدا ) لانااوسية الحت الميراث كما مر والمراد بالجمع المذكور فيه أشان فكذا في الوسية الاستدلال أنه أطلق أسم جلد المسجد على ملاصق المسجد وغسيره فكذأ اسم جار الموسى • ع (١) [ قوله لما تزوج الح ) رواه أبو داود في سننه (٢) ( قوله صفية ) صوابه جويرية • عبد الحليم هامش (٣) ( قوله ويشهد بذلك الح) وجه الاستشهاد بالآية انه لم ينقل انه كان مع موسى حينئذ أحـــد عن أقربائه عليه الصلاة والسيلام أو أقربائها • عناية فخطاب الجمع في فامكثوا للتعظيم • ع (٤) (قوله والمطاق) أي اللفظ ع (٥) [قوله لأن الأنسان يتجنس بابيه) لان الحبس النسب والنسب للاباء - غاية البيان لاللامهات . ع (٦) ( قوله يتقيد الاب بالادنى أي يدخل فهامن بجمعه أدني منسوب اليه الدرا) ( قوله تلافي ما فرط الح) الدليل أخص من الدعوى لانها باطلاقها تشمل للموصى الاجنبي كان أوصى زيد لاقرباء عمر ووالدليل لا يشمله وهذا هو البحث الذي نقله. محمد امين في فصل الوارث •ع

سوا. (وصهره کل ذی رحم محرم من عربسه وختنه زوج ال ذات رحم محرم منه وأهله عرسه)هذا عند أبي حنيفة رح وعنـــدهما كل من يعولهم ويصبيهم نفقته لقوله تمالى والتوني باهلكم أحمين له انه حقيقة في الزوجة قال الله تمالي وسار باهمله ويقال تأهل فلان (وآله أهل بيته وأبوه وجدهمنهم وأقاربه وأقرباؤه وذو قرابت وأنسابه محرماه فصاعدا من ذوي رحمه الافرب فالاقرب غيرالوالدين والولد) وانما قال محسرما، لان أقل الجمع هنا اثنان فاعتبر الافرية كما في المراث وهذا عند أبي حنيفة رح وقالا الوصية لكل من ينسب الى أقصى أب له أدرك الأسالام وعند بعض المشايخ رح الى أقصى أب له أسلم ويدخل الا بعــد مع وجود الأقرب ثم لايدخل قرابة الولادة وقد قيل من قال لاوالد قريبا فهو عاق ( فان كان له عمان وخالان فذوالممة) هذا عند أبي حنيفة رح وقالا يقسم بينهم أرباعا

( فان كان له عمان وخالان ) (١) تفصيل لمذهب أبي حنيفة بعد اجماله · عناية

( فهي لعميه ) (٢) اعتبارا الاقرب وقالا بينهم أرباعا ( ولو عم وخالان له النصف

ولهما النسف)أي لا كله ع لأنه لابد من اعتبار معني الجمَّع بخلاف ما اذا أوصى

لذى قرابته لأن اللفظ للفرد فيحرز العم الواحد كلما اذ هو الاقربولو كانله عم

واحد فقط فله نصف الثلث (٣) لما بينا (ولوعم وعمة استويا )(٤) لاستواءقر ابتهما

(ولولد فلان للذكر والانثي على الســواه ) لان اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً

واحدا ( ولورثة فلانالذكر مثل حظ الانشين)لانه لما نص على لفظ الورثة آذن

ذلك بان قصده التفضيل كما في الميراث . هداية ولان التنصيص على المشتق دليــــل

علية مأخذه للحكم فكانت الوراثة هي العملة . ي وظاهره ان قوله للذكر مثل

حظ الانتسين خاس بالاولاد والاخوة والاخوات وفي غسرهم يقسم على قدر

فروضهم وهو المذكور في الاسماف والخصاف فيمسائل الاوقاف والوصية أخت

الوقف • أمين ثم الشرط في سحة الوصية لورثة فلان أو عقبه موت فلان قبـــل

موت الموصى لان الورثة والمقبانما يكون بمد الموت • در ﴿ بَابِ الوصية بِالْحَدْمَةُ وَالسَّكَنَى وَالنَّمْرَةُ ﴾

( وقصح الوصية ) لصحة تمليك المنافع ببدل وبشيره حال الحياة فكذا بمدالممات (٥) لحاجته كما في الاعبان ( بخدمة عبده وسكني دار ممدة معلومة وأبدا )والحدمة المطلقة تتناول الابده مسكين ( فان خرج العبد من ثلثه سلم اليه ليخدمه ) لان حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الوارث ( والاخدم الورثة يومين والموصى 🎚 يوماً ﴾ لثبوت الحقين فيه ولا يمكن قسمة عينه فصرنا الى المهايأة ﴿ وَعُونُهُ يَعُودُ الى ورثة الموصى ﴾ لأن الموصى له يستوفي المنافع على حكم ملك الموصى فلو انتقل الاستيفاء الى وأرث الموصى له استحقها (٦) ابتداء من الموصى من غير مرضاته وهـــذا لا بجوز ( ولو مات ) الموصى له • شرح (في حياة الموصى بطلت ) لان الجمايها متملق بالموت ( وبثمرة بستانه فماتو )(٧)الحال ان•در ( فيه نمرة له هذه النمرة ﴾ لان النمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول الممدوم الا بدلالة كالتنصيص (١) ( قوله تفصيل لمذهب الخ ) حيث أجل الاقرب لان ظاهره مسماواة الحال والعم لتساويهما درجةمع ان المم مقدم فيين ان الاقرب الاقوى مقدم على الاقرب الضميف (٢) ( قوله اعتبارا للاقرب) كانه أراد الاقوى لانه عصة ومقدم في النفقة والأفالفريقان سواء في الدرجة •ع (٣) ( قوله لما بينا ) يعنى والوصية كانت بلفظ الجمع كالاقارب فاية البيان (٤) ( قوله لاستواء قر ابتهما ) وعدم ارثها لعارض أنوثها لا يضعف هذه القرابة كالعم الكافر فان قرابته لا تضعف بحرمانه من الارث • مل (٥) ( قوله لحاجته) أي الي الثواب ٥ ع (٩) ( قوله ابتسداء ) لما تقدم أن الارث خلافة - عناية (٧) ( قوله والحال الح ) أي مات الموصى في حال وجود ثمرة

ليسكن فيه والعبد نخِرم الموصى له بمقدار ما صحت فيه الوصية وبخدم الورثة

أذاكان أثنين فللواحد النصف بتي النصف الأخر فيكون للحالين وعندهما يقسم أثلاثا بديهم (وفي عم له نصف ) أي أوصى الاقارب وله عم واحد له النصف لما ذكرنا آنفا (والعم والعمة سوا. فيها وفي ولدزيد الذكر والانثى سواء وفي ورثت ذكر كانثين ) لأنه اعتـــبر الوراثة وحكم الارث هذا (وفي ايتام بنيسه وعميانهم وزمنساهم وأراملهم دخسل فقيرهم وغنيهم وذَّرهم وأنائهم ان أحصوا والا فللفقراء منهم ) أوصى لايتام بني زيد أو عميانهم الى آخر ، فانكانوا قوما يحصون دخل الفقير والغني فأنه يكون تمليكا لهموان كانوا قوما لامحصون لايكون عليكا لهم بليراد به القربة وهي في دفع الحاجــة فيصرف الى الفقراء منهم أي فقراء أينام بنيزيد أو فقراء عميانهم الانتي منهم وبطلت الوصية لمواليه فيمن له معتقون ومعتقون) لان اللفظ مشترك ولاعمومله ولاقرينة ندل على أحدهما وفي بعض كتب الشافعي وح ان الوصيه للكل ﴿ باب الوصية بالسكني والحدمة ﴾ ( تصح الوصية بخدمة عبده وسكني داره مدة منينة وأبدأ وبغلبها فان خرجت الرقمة من الثاث سلمت اليه لها) أي الى الموصى له لاحل الوصية ( والا قسم الدار اثلاثا ويهاياءالمبد) أي يقسم الدار ويسلم الى الموصى اله مقدار ثاث المال عقدار ما لم تصبح ( وعوقه

على التأبيد أما الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بمرض الوجود مرة بعد أخرى عرفا يقال فلان ياكل من غلة بستانه ومن غلة أرضه ومن غلة داره وهداية واما اذا لم يكن للبستان ثمرة فأنه يتناول الثمرة المعدومة ماعاش الموصى له كما في مسئلة الغلة انهاية إوان زاد ابدأله هذه وفيها يستقبل كفلة بستانه وبصوف غنمه وولدها ولمنها له الموجود عشد موته قال أبدا أولا) لانه المجاب عند الموت فيمتسبر قيام هذه الاشياء يومئذ بخلاف الثمرة والغلة والفرق ان القياس يأبي تمليك المعدوم الأأن في الثمرة أو الفلة المعدومة قد جاء الشرع بورود المقد عليها كالمعاملة والاجارة فيقتضي الحواز في الوصية بالاولى لان بابها أوسع أما الولد المعدوم واختاه فلم رد الشرع بايراد المقد عليها فكذا لاتدخل في الوصية

حظ باب ومية الذي الله

( ذمي جمل داره بيمة أو كنيسة في صحته فمات نهي سيراث ) بالاتفاق • ع أما عندآبي حنيفة رحمه الله فلانه بمنزلة الوقف والوقف يورث عنده ولا يلزم وأما عندهما فلانه ممصية فلا يصح عندهما ﴿ وَأَنْ أُوسَى بِذَلَكُ ﴾ أَي بينا. داره بيمة أو كنيمة ( لقوم مسمين فهو على الثلث ) بالاتفاق . ت لأنه تمليك (١) وله ولاية ذلك ( وبداره كنيسة لفوم غير مسمين صحت ) عند أبي حنيفة رحمـــــه الله وقالا بطلت الوصية لانها معصبة حقيقة وان كانت قربة في معتقدهم والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية وله انها قربة عندهمونحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون ألا يرى أنه لو أوصى بماهو (٢) قربة حقيقة معصية عندهم لايجوز الوصية اعتبارا لاعتقادهم فكذا عكسه ثم الفرق لابي حنيفة رحمه الله بين بنساء البيعة والكنيسة في صحنه وبين الوصية به ان بمجرد جمله وبنانه كنيسة لابخرج عن ملكه لأن البناء نفسه ليس سببا لزوال الملك عن الباني وأنما يزول بخلوصه لله تمالى كما في مساجد المسلمين والكنيسة لا تصير لله تعالى فثبقي ملكا للباني بخلاف الوصية لوضعها لازالة الملك لكن امتنع ثبوت(٣) مقتضاها(٤)فيها لايعتقدونه قربة وبقيت فيها يعتقدونه على مقتضاها فيزول ملكه فلايورث. هدايةوالظاهرانها تنفذ عند أبي حنيفة من الثلث كسائر الوصايا • ع ﴿ كوصية حربي مستأمن بكل ماله في البستان · أمين (١) ( قوله وله ولاية ذلك) قالوا هذا اذا أوصى ببناتها في القرى وأما في المصر فلا مجوز اتفاقا لانهم لا يمكنون من احداث البيعة في الامصار عي كذا في الجامع الصغير البرهاني قلت الظاهر أنه أرادهنا بالقرية ماليس فيها من شمائر الاسلام شيء اما اذا كانت قرية فيها من شمائر الاسلام شيء فعي كالمصر ولذا لا يمكنون من بيع الحمور والخنازير فيها = ك (٢) ( قوله قربة حقيقة ) كالوصية بحج الكمية أو بناء المسجد للمسلمين • ك (٣) ( قوله مقتضاها ) وهو زوال الملك عناية (٤)( قوله فيما لا يمتقدونه )كبنا، المسجد للمسلمين •ع

الوصية بكل المال انمالا تستحلق الورثة وأما المستأمن فورثته في دارالحر بوهم في المسلم

في حياة موصيه تبطل وبعد موته المرومي لأنه أوصى بأن ينتفع الموصى لهعلى ملك الموصى فاذامات الموصى له يمود الى ورثة الموصى محكم الملك ( ويثمرة بستانه أن مات وفيه عرقله هذه فقط )أي للموصى له النمرة الكائنة عال موت الموصى لاما محدث بعده (وان ضم أبدا فله هذه وما يحدث كا في غلة بستانه) لفظ الابداولا فله هذه وما محدث ( وإصوف غنمه وولدها ولنهاله ما في وقت مونه ضـم أبدا أولا) والفرق ببين الثمرة والغلة والصوف ان الغلة تطلق على الموجود وعلىما بوجد مهة بمد أخرى والثمرة والصوف لا يطلقان الاعلى الموجود الا أنه اذا ضم أبدا صار قرينة دالة على تناول المدوم فتصح في الثمرة دون الصوف لأن العقد على الثمرة المدومة يصح شرطا كالماقاه لاعلى الصوف والولد ونحوهما ( ونو رث بيمة وكنيسة جملتا في الصحة )لان هذا بمزلة الوقف عند أبي حنيفة رح والوقف يورث عنده وأما عندهما لالان هذه معصية فلاتصح ( والوصية بجمل أحديهما سمى قوما أو لاتصح) فان أوصى يهودي أو نصراني ان بجعل لقوم مسمين بيعة أوكنيسة تصح ولقوم غبر مسمين تصح عند أبي حنيفة رح لاعندها فان الوصية بالمصية لاتصح له أنه قربة في معتقدهم وهممترو كون على مابدينون(كوصية مستأمن لاوارث له هنا بكل مالة لمسلم أو ذمي) قان

المسلم أو ذمي ) لان امتناع الزيادة على الناك لحق الوارث ولذاتنفذ بأجازته وليس

يقال أوصى الى فلان أى فوضاليةً التصرف في ماله بعد موته والاسم منهالوصاية بالكسروالفتح والمفوض اليه الوصي ( ومن أوصى الى زيد وقبل عنده فان ردعنده ردوالا لا) وأنمالا يصبح الرد بغيبته لآنه أعتمد عليه حيث قبله مجضوره فان صحح الرد بنيبته يلزم الغرور ( فان سكت فمات موصيه فله رده وضده) أي القبول ( ولزم ببيع شيء من التركة وان جهل به) أي بالايصا. فان الوصى اذا باع شيئاً من التركة من غير علم بالايصاء ينفذ البيع بخلاف الوكبل اذا باع شيئاً بلا علم بالوكالة ( فان رد بعد مونه نم قبل صح الأ اذا أنفذ قاض رده) اذ بمجرد الرد لا تنظل الوصاية لأن في بطسلانه ضروا بالميت الا أذا تأكد ذلك بحكم القاضي ( والي عبد أو كافرأو فاسق بدله القاضي بفسيره) قيل الوصاية صحبحة وانما تبطل باخراج القاضي وقيل في العبد باطلة وفي غره صحيحة وقبل في الكافر باطلة لعدم ولايته على المسلم وفي غيره صحيحة ( والي عبده صبح ان كان ورثته سنفاراً والا لا) هذا عند أبي حنيفة رح وقالا لا تصــح وان كانت الورثة صمغارا وهو القياس لانه قلب المشروع له ان لعبده من الشفقة مالا يكون لنيره والصغار وان كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة بخلاف ما اذا كان البيض كبارا اذ لهسم المنع وبيم لصيبهم من هـــذا العبد ( والى طجز عن القيام بها ضم اليه غيره ) أي يضم القاضي اليه غيره ( ويبقي أمين يقدر ) أي اذا كان الوصي أمينا قادرا على التصرف

لورثة المستأمن حق مرعى لكونهم في دار الحرب اذهم أموات في حقنا • هداية وأما ارئهم منه فليس لرعاية حقهم بل هو من أحكام الامان وهو قول صاحب الهداية وأن أوصى بأفل من ذلك أخذت الوصية ويرد الباقي على ورثنه وذلك من حق المستأمن أيضا اه • ع على اب الوصى الله (أوصى الى رجل فقبل عنده) أي بعلمه أبو السعود ( ورد عندمرند ) لأنه ليس للموصى ولاية الزامه التصرف ولا غرور فيهلانه يمكنه أن ينيب غيره ﴿ وَالْا لا ) لانه غر الموصى لأنه راح لسليله معتمدًا عليه ( وبيعه تركته كقبوله ) سواء علم بالايصاء أولاً عيني لأنه دلالة الترام وهو ممتبر بعد الموت ( وان مات فقال لا أَقُلْ مُ قِبل صبح) لان بمجر دقوله لا أقبل لا يبطل الايصاءلان في ابطاله ضررا بالميت والوصى وان كان(١) يتضرر بالابقاء لكنه مجبور بالثوابودفع الاول (٢) وهو أعلى أولى ( ان لم بخرجه قاض مذ قال لا أقبل ) وللقاضي اخراجه لانه مجتهـــد فيه ه هداية لان الرد محميح عند زفر ٠ ك ( والي عبد وكافر وفاسق بدل بغيرهم ) وفي الهــداية أخرجهم القاضي اه تم قال وهذا اللفظ يشير آلي صحة الوصية لان الاخراج يكون بمدهاوني الاصل أن الوصية باطلة قيل ممناه ستبطل وجه الصحة ثم الاخراج ان أصل النظر تُابِ لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق (٣) على أصلنا وولاية الكافر (٤) في الجُملة لكنه غير تام اتوقف ولاية العبد على أجازة المولى وتمكنه من الحبجر بمدها وللمعاداة الدينية الباعثة للمكافر على ترك النظر للمسلم وأتهام الفاسق بالحيَّانة فيخرجه القاضي أتماماً للنظر اه • ع ﴿ وَالَّي عَبِدُهُ وَوَرْسَتُهُ صفار صح ] وقالا لا يصح ولو كان كل الورثة صفارا ( والا لا ) لان للكبـــير حجره وكذا بيع نصيبه فيمنعه هو أو المشتري فيمجز بخلاف الصغير لمدم فدرنه على الحجر والبيع ( ومن محبّر عن القيام بها ضم غيرهاليه )رعاية (٥) لحق الموصى والورثة وهذا لان تكميل النظر يحمل بضم الآخر اليـــه (٦) لصيأنته وبعض كفايته فيتم النظر باعانة غيره ( و بطل فعل أحد الوصيين ) الا اذا اجاز صاحبه أمين وهذا لان الولاية تثبت بالتفويض فبراعى وصفهوهو الاجباع اذهوشرط مفيد وما رضي الموسى ألا بالمثنى وليس الواحد كالمثنى ( في غبر التجهيز وشراء الكفن ) لأن في التأخير فسادالمبت ولذا يملكه الجيران عند ذلك ( وحاجةالصغار) (١) (قوله يتضرر) أي بالقيام بالحقوق ، غاية البيان (٣) (قوله وهو أعلى أولى) لانه غير مجبور • غاية البيان (٣) ( قوله على أصلنا ) لجواز شهادته وقضائه . ش (٤) ( قوله في الجُلة ) كاناشتري عبدامسلماً يصحشراؤه ويثبتالملك والولاية عليـــه لكن يجبر على البيع له (٥) ( قوله لحق الموصى) حيث أبقى وصبه وصيا والورثة بضم

[الآخر اليه = كـ (٦) ( قوله لصيانه) وعــدم خيانته • ش كانه نفسير لصيانته •ع

(777)

لأنه يخاف موتهــم جوعا وعريا ( وألا تهاب لهم ) لأن في التاخير حقيقة الفوت ( ورد وديمة عين ) احترز عن وديمة اختلطت بماله بغيرصنعه كالمكيل والموزون هامش (وقضاً، دين وتنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين ) لعدم الحاجسة الى الرأى = هداية في هذهالاربعة • ع ( والحصومة في حقوق الميت ) لأن الاجتماع اليها متمذر ﴿ ووصى الوصى وصى التركتين ﴾ وقال الشافعي لايكون وصياً في ركة الميت الاول ولنا أن الوصى بتصرف بولاية منتفغة اليه فيملك الايصاء الى غـــيره (١ كالجد في الانكاح ١ وتصح قسمته عن الورثة مع الموسى له ) لان الوارث خليفة الميت حتى يرد بالميب ويرد عليه ويصمير سنزورأ بشيراء المورث والوصى خليفته أيضاً أما الموصى له فليس بخليفة من كل وجه حتى لا يرد بالميب ولا ولا ﴿ وَلُو عَكُسَ لَا فَلُو قَاسَمُ الْوَرَثُهُ وَأَخَذَ نَصِيبِ المُوصَى لَهُ فَضَاعَ رَجِعٍ ﴾ المُوسَى له (بشلث ما بقي ) لأن القسمة لم تنفذ عليه لكن الوسى لا يضمن لانه أماين فيه (٢) وله ولاية حفظ التركة فصاركما أذا حلك بعض التركة قبل القسمة (وان أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع الى من يحجع: فضاع) جميع المدفوع الى من يحج • ع ( في يده حج عن الميت بثلث ما بقي ) من التركة وقال أبو يوسف ان كان الضائع مستغرقاً لئلث جبيع المال بطلت الوصية والا سنفذ الى تمام الثاث وقال محمد بطلت (٣) مطلقاً وله أن القسمة أنما تراد لمقصودها وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه وصار كااذا هلك قبل القسمة ولان تمامها بالتسليم الى الحج اذ لا قابض لها فاذا لم يصرف اليه لم تتم القسمة ( وصح قسمة القاضى وأخذه حظ الموصى له ان غاب ) لأن نصب القاضي للنظر في حق الموتى والغيب ( وبيع الوصي عبــدا من التركة بغيبة الفرماء ) لانه قائم مقام الموصى (١) كالحد في الانكام) فإن الاب له ولاية الانكام بنفسه وباقامة غيره مقام نفسه ولما انتقلت الولاية للجد فللجد ولاية الانكاح بنفسه وباقامةغيره مقام نفسه فكذأ الموسى كان له التصرف في ماله بنفسه وباقامة الح • ولما انتقات الولاية الى الوصى كانله التصرف في ماله ١٠ (٢) ( قوله وله ولاية حفظ التركة ) فيه اشارة الى انه لا ضان عليه أذا كان ما أفرزه للورثة في يده لان الحفظ أنما يتصور في ذلك أما لو دفعه البهم فالموصى له بالخيار ان شاء ضمن القابض وهو الورث بالقبض اوالدانم بالدفع = عناية وقول المناية وفيسه اشارة الى انه لاضمان الخ أي اشارة الى أنّ عدم تضمين الوصى أغا هو عندعدم دفع لصيب الورثة اليهم أما لو دفعه اليهم الح ه ع وقوله لان الحفظ الح توضيح لوجه الاشارة • ع وفي قسوله ذلك أي فيما في يده • ع وقوله فالموصى له بالخيار الح لكن لا مطلقاً لما في النهاية ان الحيار أنما يثبت له عند هلاك المقبوض في يد الوارث اما ان كان باقياً في يده فله تملت المقبوض لا تضمين الوصى اه ٥٠ (٣) ( قوله مطلقا ١ أي سواء استغرق الثلث

لا يجوز القاضي أخراجه بل يجب والخصومة في حقوقه وقضاء دينه وطلبه وشراه حاجة الطفل والاتهاب 🛢 واعتاق عبد عـين ) أي اذا كان أوصى باعتاق عبد معين فاحسد الوصيين علك اعتاقه لمدم الاحتياج الى اار أى بخلاف اعتاق المبد الغير المعين ( ورد وديمة و تنفيذ وصمية معبنتين وحم أموال ضائمة وبيم مايخاف تلفه )فان بمضعدهالأمور عا لابحتاج الى الرأى وسمضها ممايضر والاجماع في الخصومة شغب وهذا قول أبي حنيفة وعمد رح وعنـــد أبي يوسف رح يتفرد كل بالتصرف في جيم الاشــيا. ( و وسي الوسي أوصى اليه في ماله أو مال موصيه وسي فيهما وقسمة الوسي عن الورثة مع الموسى له تصبح قلا ترجع عليه ان ضاع قسطهم معه ) أى قسمة الوصى التركة مع الموصى له عن الورثة الصفار أو الكبار الغائبين تصح حتى لو قبض الوصى نصيب الورثة وضاعفي يده لايكون للورثة الرجوع على الموصى له بشي " (وقســمته عن الموسى له معهم لا فيرجع بناث ما بقى ) أى قسمة الوصى عن الموصىله الغائب مـم الورثة الكبار الحاضرين لاتصح حق لو قبض اصمیب الموصی له الناأب وهلك في يدهرجم الموصى له بثلث ما بقي أما عن الموسمي له الحاضر فقبض الوصى لصيبه ان كان باذنه فهو وكيــل عن الموسى له أى صحت للقاضى قسمة التركة عن الموسى له مع الورثة وأخذ القاضى أميب الموسى له فقوله وأخذ مغماف على الشمير في صحت ويجوز لوجود الفصل بينهما ( فان قاسمهم في الوصية بحج حج بثاث مابقى أن هلك في يدمأو في يد من يحج ) أى قسم الوصى مع الورثة في الوصية بحج فهلك المال في يد الوصي أو في يدمن بحج حج بثلث مابقى عند أبي حنيفة رح وعند أبي يوسف رح أن كان ما أفرز للمحج ثاث المال لا يزخذ من الباقى شيء للحج وان كان أقل يؤخذ الى تمام الثاث وعند محد رح لا يؤخذ شيء في الحالين لان افراز الوصي كاف عراليت واوأفرز الميت شيئاً من ماله للحج فضاع بعد موته لا يحج من الباقى ولا يي وسف رح أن محمل الوصية الثاث فينفذ أن بتي من الثاث شيء ولا ي حنيفة رح أن تمام القسمة بالتسليم من الباقى ولا ي وسف رح أن تمام القسمة بالتسليم الى الحجة المسمأة فاذا لم يصرف الى تلك الحجة صار كهلاكه قبل القسمة ( وصح يسم الوصي عبدا من التركة بغيبة النرماء) أى يجوز للوصى أن يبيع لقضاء الدين عبدا حن التركة بغيبة ( ٢٣٧٧) النرماء (وضمن وصي باع ماأوصى الغرماء) أى يجوز للوصى النيوس عبدا عبدا عبدا عن التركة بغيبة الفرماء) أى يجوز للوصى النيوس المناه فاذا مم يسم المناه الدين عبدا عن التركة بغيبة الفرماء) أى يجوز للوصى النيوس المناه فاذا مم يسم النيوس المناه الدين عبدا عن التركة بغيبة الفرماء) أى يجوز للوصى النيوس الدين عبدا عن التركة بغيبة الفرماء) أى يجوز للوصى النيوس المناه الدين عبدا عن التركة بغيبة المناه المناه

بيمه وتصدق نمنه فاستحق بعد هلك ثنه معه ورجع في التركة) أوصي الميت بان يباع هذا المبد ويتصدق بثمنه فباع الوصى المبد وقبض الثمن فهلك في بده فاسـتحق العبد في بد المشتري ضمن الوصى الثمن أي يرجع المشتري بالثمن على الوصيء الوصى يرجع في التركة لآنه عامل للميت وكان أبو حنيفةرح بقول أولأ لابرجع في النركة لانه ضمن بقبضه ثم رجم الى ماذكر وعند محمد وح يرجع في الناث لان محل الوصية الثلث (كما يرجع في مال الطفل وصى باع ما أصابه من التركة وهلك معه نمنه فاستحق والطفل على الورثة بحصته) أي قسم الميراث فاصاب الطفل عيد فباعه الوصى وقبض ثمنه فهلك العبد في يده فاستحق العبدوأ خذالمشترى

﴾ وقد كان لاموصى بيم ماله بغهية الغرماء فكذا لوصيه وهــــذا لان حقهم متملتي بالمالية لا بالصورة والبيع لا يبطل المالية لفواتها الى خلف ( وضمن الوصى ) لانه هو العاقد ( أن باع عبدا أوصى ببيعه وتصدق نمنه أن استحق الميد بعـــد هلاك تمنه عنده ) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق = أمين ( ويرجع في تركة الميت) أي جميع تركته لانه عامل له وعند محمد يرجع في ثلثالتركة (وفي مال العلفل أن باع عبده واستحق وهلك الثمن في يده وهو على الورثة في حصته ﴾ لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصحح احتياله بما له لو خيرا له ) بان كان المحتال عليه أملا لان الولاية نظرية وان كان الحيل أملا لا يجوز (١) لانه تضييع مال اليتيم ( وبيعه وشراؤه بما يتغابن ) لان الثبن اليسير لا يمكن التحرز عنه فني اعتباره انسداد بابه ( وبيعه على الكبير ) الغائب ( في غير العقار ) (٢) لأن الأب يلى ما سواه على البكير الغائب ولا يليه فكذا وصيه وهذا لان بيم ما سواممن باب حفظه لتسارع الفساد اليه أما المقار فمحفوظ في نفسه ( ولا تجر في ماله )أي مال اليتيم لنفسه ويجوز لليتيم • در وهذا لانالمفوض الحفظ لا التجارة ( ووصى الاب احق بمال الطفل من ألجد ) وقال الشافعي الحبد أحق من وصى الاب لنا أم لا الا اذا بق من المدفوع شيء فيحج به ان أ مكن • ع (١) (قوله لانه تضييع مال اليتم) بتأخير الاداء وانتأخير اتلاف من وجه • ك (٢) ( قوله لان الاب يلي ما ـواه الخ) أي ان احتاج الى النفقة كما من في باب النفقة • ع

الثمن من الوصي رجع الوصى في مال الطفل لانه عامله ويرجع الطفل على الورثة بنصيبه مما بقى في أيديهم لأن القسمة قد انتقضت وصار كان العبد لم يكن (ولا يبيع وصي ولايشترى الا بما يتفابن به) اعلم أنه يجوز لاوسي ان يبيع مال الصببي وهو من المنقولات من الاجنبي بمثل القيمة وبما يتفابن الناس فيه وهو مايدخل بحت تقويم المقومين ويجوز أن يشترى له من الاجنبي كذلك لا بالفين الفاحش وأما الاستراء من نفسه فان كان الوسى وصى الاب بجوز لا ان كان وصى المقاضى لسكن يشترط ان يكون للصفير فيه منفعة ظاهرة وفسر بان يبيع ماله عن الصفير وهو يساوى خمه عشر بعشرة أو يشترى مال الصفير لاجل نفسه وهو يساوى عشرة بخمسة عشر هدا عند أبي حنيفة رح وأبي بوسف رح وأما عقاد أو يشترى مال الصفير لاجل خال وأما بهم الاب مال الصفير من نفسه فيجوز بمثل القيمة وبما يتفابن فيه وأما عقاد الصفير فان باعه الوصى من أجنبي بمثل القيمة يجوز هدا جواب المتقدمين واختيار المتأخرين أنه انما يجوز ان ارغب المشرى بضمه القيمة أو للصفير حاجة الى ممن أوعلى الميت دين لا يقضى الا بثمنه قالوا وبه يفه وأما الاب ان باع عقاد المشرى بضمه القيمة أو للصفير حاجة الى ممن أوعلى الميت دين لا يقضى الا بثمنه قالوا وبه يفه وأما الاب ان باع عقاد المشرى بضمه القيمة أو للصفير حاجة الى ممن أوعلى الميت دين لا يقضى الا بثمنه قالوا وبه يفه وأما الاب ان باع عقاد المشرى بضمه القيمة أو للصفير حاجة الى ممن أوعلى الميت دين لا يقضى الا بثمنه قالوا وبه يفه وأما الاب ان باع عقاد المشرى بضمة من أو المناه ا

ان بالوصاية انتقات ولاية الاب اليه فكانت ولايته قائمة مهنى فيقدم عليه كالاب نفسه وهذا لان اختياره الوصى مع علمه بقيام الحجد بدل على أن تصرفه انظر لبنيه من تصرف أبيه ( فان لم يوص الاب فالجد كالاب ) لا في أقرب الناس اليه وأشفقهم علمه

(شهدالوصيان ان الميت أوصى الى زبد معهما لغت)لاَّهمة لاُسباتهما معينا لانفسهما ( الا أن يدعي زيد ) ذلك فانه تصبح استحسانا لا قياسا للتهمة وجه الاستحسان ان للقاضي نصب الوصى ابتداء (١) أو ضم آخر البهما برضاء بدون شهادتهــما فتسقط بشهادتهمامؤنة التميين (وكذا الابنان) شهدا ان أباهما اوصى الى رجل وهو ينكر لانهما بجران نفما بنصب حافظ للتركة ( وكذا لوشهدا ) أى الوصيان ( لوارث صغير بمال ) كان كانت الاوصياء ثلاثة فادعى أحدهما المال للصغير وشهد الاخران • ع (أو لكبير بمال الميت ) لثبوت ولاية التصرف في المشهود به وقالا (٢) مجوز في الوجهين (ولوشهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف وشهد الآخر ان للاولين بمثله يقبل) خلافا لابي يوسف لان الدين بالموت يتعلق بالتركة لحراب الذمة بلموت ولذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الاخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فيه فتحققت النَّهمة • هداية بأنها شهادة لنفسه • ع ولهما ان الدين بجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى (٣) فلا شركة فلذا لو تبرع أجنى بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة • هداية بخــــلاف الوصية لما سيأتى من أنها تتعلق الخ · ع ( وان كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا) لانها تتعلق بالتركة ابتداء من غير تعلق بالذمة فثبتت الشركة في التركة ابتداء بخلاف الدين لانه يتعلق بالذ. ة أبتداء وبالتركة بعد الموت فافترقا

(هو من له فرج وذكر فان بال من الذكر فغلام وان بال من الفرج فانثى )(٤)
لان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كف يورث فقال عليه الصلاة والسلام من حيث يبول (٥) وعن على رضى الله عنه مثله ولان البول من أى عضو كان دليل على أنه العضو الاصلى الصحيح والاخر كالعيب (فان بال منهما فالحكم للاسبق) لانه حين وجد الاول لم يكن له معارض فاخذ اسم المبال قبل (١) قوله وضم آخر اليهما) أي اذا عجزا كما تقدم في باب الوصى وشهادتهما

﴿ كتاب الحنثي ﴾

على ذلك دليل عجزهما ع (٢) (قوله تجوز في الوجهين) أي مال البيت وغيره غاية البيان (٣) (قوله فلاشركة) أى فى ابتداء الامر وأما المشاركة فيها اذا استوفى أحدها شيئاً من التركة فيمارض تحول الدين من الذمة لحرابها الى التركة • ع(٤) (قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الخ) رواه ابن عدى في الكامل (٥) (قوله وعن على الخ) رواه عبد الرزاق في الفرائض من مصنفه • تخريج الزبامي • ش

ضفره بثل القيمة انكان محودا الاجنى انما بجوزعند نحقق الشرائط المذكورة كرغة المستري بضمف القيمة ونحو ذلك يؤذن بان يعه من نفسه لا مجوز لان العقار من أنفس الأموال فاذا باع من نفسه فالنهمة ظاهرة (ويدفع ماله مضاربة وشركة وبعناعةويحتال على الاملا لا على الا هسر ولا يقرض وببيع على الكبير الغائب الا المقار ) لان بيع ماله أنما يجوز للحفظ والمقار محصن بنفسمه ( ولا بجرفيماله ) لان المفوض الله الحفظلا التحارة ( ووصى أب الطفل احق بماله من الجد فان لم يكن له وصي فالجـد ولغت شهادة الوصيين لصمغير بمال أوكبير بمال الميت وصحت لنبوء ) لان التصرف في مال الصغير للوضي سواء كان من التركة أو لم يكن وأما مال الكبير قان لم يكن من التركة فــــلا تصرف للوصى فيه فيجوز الشهادة وان كان من التركة لايجوز الشهادة عند أبي خنيفة رح ويجوز عندها لانهلا تصرف الوصي في مال الكبر قلناله ولاية الحفظ وولاية السعاذا كان الكبير غائبا (كشهادة رجاين للآخـرين بدين ألف على ميت والآخرين للاواين بمثله بخــلاف الشهادة بوصة ألف أوالاولين بمد والآخرين بثلث ماله) فأنه مجوز الشهادة عند أبي حنيفة رح ومحمد رح وعند أبي بوسف رح لا مجوز الخنق الحنق الله

(وهو ذو فرج وذكر فان بال من

وان أستويائمشكل ولا يستبر الكُثرة) هذا عند آبي حنيفة رح وقالاً يعتبر الكثرة ( فان بلغ وخرج له لحية أو وطيء امهأة فرجل وان ظهر له ثديأو نزل له لــبن أو حاض أو حبل أو وطني فانثى ) أى ان ظهر تلك الملامات فقط فذكر وان ظهرت هذه الملامات فقط فانثى ( والا فمشكل ) أي ان لم يكن كذلك بإن لم يظهر شيء من الملامات المذكورة أو اجتمعت، علامات الذكور مع علامات الآناثكما أذا خرجت لحيةوظهر له تدي فمشكل ( ويقف بين صف الرجال والنساء فانقام في صفهن أعاد وفي صفهم يعيد من بجنبيه ومن خلفه بجذائه وصلى بقناع ولا يلبس حربرا وحليا ولايكشف عند رجل وامرأة ولا يخلو به غير محرم رجلأو امرأة ولا يسافر بلا محرم وكره للرجـــل والمرأة ختنه وتبتاع أمة نختنه ان ملك مالا والا فمن بيت المال ثم تباع وان مات قبل ظهور حاله لم يغســـل ويتيمم ) من التيمم وهو حمل الغير ذا تيمم وانمـــا لا يشتري له جارية تنسله لان الجارية لاتبكون مملوكة بعسد الموت اذلو (٣٣٩) كانت لجاز غسل الحارية سيدها

اذالم يكن خنق وكان هذا أولى من غسل الرجل الرجل (ولا يحضر مراهما غسل ميت وندب تسيحية قبره) قدم معنى التسبحية في باب الجناز (و يوضع الرجل بقرب الأمام ثم هو ثم الرأة اذا صلى عليهم) ليكون جنازة المرأة أبعد من عيون النياس ثم الحنثي ( فان تركه أبوه وأبنا فله سهم وألابن سهمان وعند الشمى رح له نصف النصيبين وذا اللائة من سبعة عند أبي بوسف رح وخسة من اثني عشر عند محمد رح) واعلم ان عند أبي حنيفة رح له اقل النصيين أي ينظر الى نصيبه ان كان ذكرا والى نصييه ان كان انتي فاي منهما يكون اقل فله ذلك فغ هذه الصورة ميرانه على تقدير الأنوثة اقل فلهذلك فان تركت زوحا

أن يَأْخَذُ الآخر ذلك الاسم والثاني يمارضه الأول حين وجود. (١) فيترجح السابق ( وان استويا فمشكل ) لعدم الرجح ( ولا عبرة بالكثرة ) خلافا لهما له أنها لا تدل على القوة لانه قد يكون لاتساع أحدهما وضيق الآخر ( فان بلغ وخرجت له لحية أو وصل الى النساء فرجل ) لان هذه من علامات الذكر ان (و ان ظهر له ثدى أو لبن أو حاض أو حبل )كانكانت مملوكة • ع ( أو أمكن وطؤه فامرأة )لان هذه من علامات النساء ( وان لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشكل) والاصل في أحكام الخنثي المشكل الاخذ بالاحوط والاوثق في أمر الدين وان لايحكم بثبوت شيء وقع الشك في ثبوته ( فيقف بـين صف الرجال والنساء )ولاً يخلل الرجال لاحتمال الأنوئة فتفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال الذكورة فتفسسد صلاته ( ومبتاع له أمة تختنه) لجواز نظر المولى الى جاريته على تقدير الذكورة • هدأية وجواز نظر الجنس الى ألجنس عند الضرورة = ك ( فان لم يكرله مال فن بيت المال) فتدخل فيملكه بقدر حاجة الحُتــان • ى ( ثم تباع وله أفل النصيبين ) لأنه متيقن وفي الزائد شك (فلومات أبوه وترك ابنا له سهمان وللحنشي سهم ) (٢) هذا قول أبي حنيفةرح وقالاً للحذي لصف لصيب الذكر واصف اصيب (١) ( قوله فير جم السابق) الظاهر أن المرة للسيق في بول يكون بعد الولادة لافي كل مرة للو بالمن أحدهما بعد الولادة أولا بحكم على حسب ذلك ثم إن بال مرة ا النية من الآخر أو لالايحكم على حسبه والالزم امكان حكم مضاد للاول في بوم كم مرات ع (٢) (قوله هذا قول أبي حنيفة)كذا ذكره الشيخ أبو الحسن القدوري الوجدة واخا لاب وامهو خني فعلى

(٤٢) ني (كشف الحقائق) تقدير الانوثة له ثلاثة من سعة وعلى تقدير الذكورة اثنان من ستة فله هذا لأنه أقل ذلك لأن الثلث أقل من ثلاثه الاسباع لأن ثلث السبعة أثنان وثلث وأحد وثلاثة أسباع|لسبعة ثلاثة وعند الشمى رح له نصف النصيين اي بجمع بين نصيبهان كان ذكرا وبين نصيبه ان كان انثى فله نصف ذلك الحجموع ففسره ابو يوسف رح بانه ثلاثة من سبمةلان له الكيل على تقديرالذكورةوالنصف على تقدير الانوثة فصارواحدا ونصفا فنصفه ثملاثة الارباع فيكون للابن الكل ان كان منفرداوللخنثي ثلاثة الارباع فالمخرج اربمة فالكل اربمة وثلاثة الارباع ثلاثة صار سبعة بطريق المول للابن اربعة وللخشئ ثلاثة وان شئت تقول الهالنصف أن كان أنثى والكل أنكان ذكرا فالنصف متيةن ووقع الشك في النصف الآخر فنصف صار ربعا فالنصف والربع ثلاثة أرباع وفسره محمد رح بانه خمسةمن أثني عشر لأنه يستحق النصف مع ألابن أن كان ذكر والثلث انكان أنثى والنصف والثاث خسة من ستة فله نصف ذلك وهو أثنان ونصنب من ستةو قع الكسر بالنصف فضرب في اثنين صار خسة من اثني عشر وهو نصيب الحنثي والباقي وهو السبعة نصيب

الابن وان شئت تقول الثلث ان كان أنثى والنصف ان كان ذكر او خرجه ماسته فالثلث اثنان والنصف ثلاثة فاثنان متيقن وقع الشك في الواحد الآخر فنصف صار اثنين و نصفاوقع الكسر بالنصف فصار خسة من اثنى عشروان أردت ان تعرف ان ثلاثة من سبعة أكثر أم خسة من اثني عشر ( • ١٣٤) فلابد من التجنيس وهو جعسل الكسرين من مقام واحد فاضرب

سبعة أكثر آم خمسة من اثني عشر السبعة في انني عشر صار أربعة و ثمانين ثم اضرب الثلاثة في اثني عشر صار السبعة و ثلاثين فذلك هو الحسة في سبعة صار خسة و ثلاثين فهذا هو الحسة من أربعة و ثلاثين فهدا أي على خسة و ثلاثين بواحد من أربعة و ثلاثين فهسذا هو التفاوت بين ما ذهب اليه محد رح

, اليه محمد رح مسائل شتى 🛹

لا كتابة الاخرس وايماؤه أبيا يمرف به نكاحه وطلاقه (وبيعه وشراؤه وقوده كالبيان) أما الكتابة على أما غير مستين كالكتابة على المواء وعلى الماه فلا اعتبار لها وأما على ورق شجر أو على جدار أو على كاغذ لكن لا على رسم الكتب على كاغذ لكن لا على رسم الكتب بأن لا يكون معنونا فهو كالكنابة بأن لا يكون معنونا فهو كالكنابة مثالا وأما مستين مرسوم بأن يكون على كاغذ ويكون معنونا نحو من فلان الى فلان فهذا مثل البان من فلان الى فلان فهذا مثل البان مواء كان من الفائب او من الحاضر سواء كان من الفائب او من الحاضر

السان ان امتد ذلك وعلم اشارته فكذا والا فله المسارة او قذف بطريق الاشارة (وقالوافي معتقل امزها اللسان ان امتد ذلك وعلم اشارته فكذا والا فله المعتقل اللسانهو الذي عرض له احتباس اللسان حتى لا يقدر على الكلام فمندالشافعي رح حكمه حكم الاخرس وعندأ صحابنا رحان امتد ذلك وعلم اشاراته كان حكمه حكم الاخرس والا فلا وقدر الامتداد بسنة وقيل بان يبقى الى زمان الموت قبل وعليه الفتوى ( وفي غنم مذبوحة فيها ميتة وهي أقل تحرى وأكل في الاختيار لانه مجل أكل المبتة في حال الاضطرار وقال الشافعي رح لا يباح التناول لان التحري دليل ضروري ولا ضرورة هنا قلنا التحري يصار اليه لدفع الحرج وأسواق المسلمين لا تخلوعن المسروق والمفصوب المحرم ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الفائب والله أعلم الصواب ( قد تم مجمد الله تعالى كستاب شرح الوقاية )

الانثى ولو كان نصيب الذكر أقل فله نصيب الذكر كان خلفت زوجا وأما وخثى الهو آخ لاب وأم

( اعماء الاخرس وكتابت كالبيان في وصية ونـكاح وطلاق وبيمع وشراء وقود لافي حد) أما الكتابة فلانها بمن نأى بمنزلة الحطاب بمن دنى الا توى أنالنبي عليه الصلاة والسلام أدى واجب التبليغ مرة بالعبارة ونارة بالكتابة الىالغيبوالحجوز في الغائب المجز وهو ( ١ ) في الآخر س أظهر وألزم • هداية ويمكن تــــــابــــــ بان يعرفوه ان المعنى الفلاني يدل عليه هذه الحروف المنقوشة. عمدامين وأما الاشارة فجملت حجة في حق الاخرس في هــذه الاحكام للحاجة لأنها من حقوق العباد ولا بختص بلفظ دون لفظ (٢)وقد تثبت بدون اللفظ والقصاض حق المبدأ يضاولا حاجة الى الحدود لانها حق الله تعالى • هــداية وهو الغني . ع ( غنم مذبوحة وميتة فان كانت المذبوحة أكثرتجري وأكل )حالة الاختيار ( والا )بان كانا نصفين أو الميتة أغلب ( لا ) يجوز التحري لعسدم الضرورة وقال الشافعي لايجوز الاكل حالة الاختيار وان كانت المذبوحة أكثر لنا ان الغلبة تنزل منزلة الضرورة في افادة الاباحــة الا ترى أن أسواق المسلمين لأتخلو عن المسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الفالب وهذا لان القليل لايستطاع الامتناع عنه فسيقط اعتباره دفعا للحرج . هــداية اللهم ادفع عنا كل ضــيق وحرج • ع وأما حالة الضرورةفتحل الميتة المتيقنة فمحتمل الذكاة أولى لكن التحري موصل الىالذكية في الجُملة فلا يَتركه من غير ضرورة • هداية ربنا لاتزغ قلوبنا بمد أذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب وسلام على المرساين وألحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه وسلم هنا ختام كلام صاحب الهداية رحمه الله والشيخ أبو نصر البقدادي - عناية وهذا مخالف لعامة روايات الكتبلان محمدا مع أي حنيفة رحمهما الله تمالي في عامة الروايات ويحتمل أنهما قالا على قياس قول الشعبي

ای خیمه رحمهما الله نمای فی فاهما اروایات و حدمی امها فاد فلی فیاس فوصات اللخنی نصف میراث أنی اله (۱) ( قوله فی الاخرس أظهر ) و ألز ملان الظاهر حضور الفائب وظاهر الخرس عدم الزوال اله (۲) ( قوله وقد تثبت

﴿ هذا كتاب تسهيل الفرائض ﴾ تأليف العلامة محمدالمرعشي المدعو بساجقلي زاد. كان موجودا ســنة ١١١٧﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ الحمد لله الذي لم يخذ صاحبة ولا (٣٤١) ولدا والصلاة والسلام على نبيه وعلى

آله أبدا وبمسد فيقول الفقير محمد المدعو بساحقل زادما كرمه الله سيحانه بالفلاح والسعادة ك استحسنت رسالة الفرائض لمحمود القرشهري عملت بتوفيق الله تعالى رسألة تظهمر مخفياتها وتزيد عليها بفوائد أخرى وينشرح ان شاء الله تعالى ضدور الناظرين اليها وسميتها (تسهيل الفرائض) اللهم تقبلها مني واجملهاعملا برضيك عني وأجملها خيراً باقيا الى يوم القيامة غير منمزل عن تداول أيدي الطلبة باليمن والبركة آمسين عليك توكلنا ومن يتوكل على الله فان الله عزبز حكيم (قال النبي صلى الله عليه وسلم) تعلمو ا الفرائض وعلمو هاالناس فأنيا لصف العلم (وقال عليه السلام) أول علم ينزع من أمتى وينسى فهو علم الفرائض (فاعلم) انالفرائض علم يحث فيه عن أحوال قسمة التركة بين الورثة (والفرض) من ممرفته مقدار خق المستحق منها ليوصل اليه ومحتزرعن التصرف في مال غيره (وموضوعه) القسمة المذكورة والتركة مابقي بعد الميت من ماله صافيا عن تعلق حق الغبر بمينه فلو لم يبق بعـــد الميت الا ما جمله رهنا مثلاً لايكون ذلك تركة لتملق حق الدائن بمـين الرهن حينئذ ولا يبدآ منه بالتجهيز والتكفين بل يقضي منه دينه أولا فان فضل شيء يبدأ منه بالتجهيز

لمزها لاحد فهي لازيلي • ع ( لف ثوب نجس رطب )أي مبتل عماء ولم يظهر في الثوب الطَّاهِم آثر النجاسة بخلاف المبلول بحو البول لأن النداوة حينتذ عين النجاســة وبخلاف ما اذا ظهر في النوب الطاهر أثر النجاــة من لون أو طع أو ريح فأنه يتنجس كما حققه شارح المنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب المين ( في ثوب طاهم يابس فظهر رطوبت على ثوب طاهم لكن لا يسميل او عصر لايتنجس) لأنه أذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شيء وأنما ببتل مايجاور. بالنداوة وبذلك لايتنجس • ى وظهر منه أن ضميرى يسيل وعصر عائد ان على ثوب نجس • ع لسكن في رد المحتار واختار الحلواني أنه لايتنجس ان كان الطاهر بحيث لايتقاطر منه شيء لو عصر وهوالاصع وهو المذكور في عامة كتبالمذهب لكن في البرهان أنه لايتقن بانه مجسرد نداوة الابكون النجس الرطب بحيث لا يتقاطر لو عصر لأنه يسيب الثوب الحاف شيء كثير من الماء ولا بنيم منه شيء لو عصر كما هو مشاهد عند البداية بنسله فتمين الافتاء بخلاف ماصححه الحلواني وأقره الشرنبلالي "وجهه ظاهر = اه ( وأس شاة متلطخ بالدم أحرق وزال عنه الدم) بان أحرق الدم · ع ( فاعد منه مرقة جاز و الحرق كالفسل ) لانه يصبر الدم رماد؛ والاستحالة مطهرة كما في نخلل الحرر ( سلطان جمل الحراج لرب الارض. جاز وان جمل العشر لا )وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لابجوز فهما لأنهما في، لجماعة السلمين ولابي يوسف (١) ان صاحب الحراج له حق في الخراج فصح تركه عليه وهو صلة من الامام والعشر حق الفقراء على الخلوس كالزكاة فلا يجوز تركه عليه والفتوى على قول أبي بوسـف (ولو دفع أراضي مملوكة) اجارة وقد عجز مسلاكها عن زراعتها ( الى قوم) بالاجرة ( ليمطوا الحراج)ويدفع مازاد من الاجرة لملاكها ( جاز ) ائلا يتعطل حق المقائلة ( ولو نوى قضاء رمضان ولم يمين اليوم صح ولو عن رمضانين كقضاء الصــــلاة وان لم ينو أول صلاة أو آخر صلاة عليه) قال أمين قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الاصبح و نقل = ط تصحيحه عن الولوالحية أيضا وان بدون اللفظ) كالتعاطى ونكاح الفضولى • ك (١) ( قوله أن صاحب الحراج) اى صاحب الأرض اذا كان أهلا للخراج كان كان من المقاتلة • شاب لكن الدليل منقوض بما أذا كان صاحب المشهر فقيراً لأن له حقاً في العشهر فالاولى في الفرق ان يقال أن الغالب في المشر معني العبادة والعبادات للابتلاء فالابتلاء في وجوب المشر أنما هو في اخراجــه عن ملكه الى الغير والغالب في الحراج معــني المؤنة البدفع المقاتلة الاعداء فتبقى الاراضى في يدملا كهاوالخراج طعمةالمقاتلة وصاحب

والتكفين (فصل) يبدأ من التركة بالتجهيز والتكفين وسطاباعتبار العدد والقيمة ثلاثة أنواب الرجل وخمسة للمرأة بما يلبس في الحباة في غالب الاوقات ثم قضاءالديون التي للعباد من جميع ما بتى ثم تنفيذ الوصايا من ثلث الباقي بعده ثم قسمة التركة بمين الورثة (وهم سنة أصناف ذو السهام) وهم الذين لهم سهام مقدرة ويسمون أيضا أصحاب الفرائض (والعصبات) وهم الذين يستحقون جميع المال بجهة واحدة اذا انفردوا عن أصحاب الفرائضوما بتى اذا اجتمعوا (وذو الارحام)وهم الذين لهـــم قرابة الى الميت سوى ( ٣٤٣ ) أصحاب فرض وعصوبة (ومولى الموالاة) وهـــو الذي قال له

التميين أحوط . اه وفي البحر قبيل باب اللمان ان نية التمين لم تشترط باعتبار ان الواجب متعدد مختلف بل باعتبار أن مراعاة الترتيب لايمكنه الابنية التعيين فلو سقط الترتيب بالكثرة تكفيه نية الظهر لاغيركذا في الحيط اه ثم قالوهذا مشكل • درلانه لو كان الامركما في المحيط لجاز مع وجود الترتيب أيضا لامكان صرفه الى الاول. رد الحتار والاصح اشتراط التعبين في الصلاة وفي رمضانين وهو المتمد • در قد علمت أن الثاني مصحح أيضا وأن كان الاحوط النعبين • رد الحتار وجه المعتمد ان الاصل في أداء الفروض المختلف الجبس أنه لابد من تعيين ماأراد أداءه والشرط تميين جنس من بين تلك الاجناس أما تميين افراد الجنس فلغو لمدم الفائدة فلو عليه يوم بعينه من رمضان فصامه بنية يوم آخر من ذلك الرمضان جاز بخلافه بنية يوم من رمضان آخر ويعرف اختلاف الاجناس باختلافالسبب كالصلوات حتى الظامرين فان سبب كل الدلوك والدلوك في يوم غيره في يوم آخر بخلاف يومين من رمضان واحد لتعلقهما بشهود الشهر وهو واحد( ابتلم بزاق غيره كفر لو صدية م) لانه لايمافه الانفس فهو كسائر ماتشتهيه الانفس • ي كالماً، ونحوه • ع ( والالا ) لانه تمافه الانفس وتستقذره فصار كالمجين(قتل بعض الحجاج عــذر في ترك الحج ) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو شرط الاداء وقتل بمعنهم(١) مفوت الامن (٢)فلا يأثم بتركه (تو) أنت (زن من } امرأتي (شدي ) صرت ( فقالت شدم ) صرت ع ( لم يتعقد) لعدم القيول • عيني لان قوله توزنمن شدي للاستفهام في عرفهم لانوكيل فبتي شدم انجاب بلا قبول . ع ( خویشتن را ) نفســك ( زن من ) امرأتي (كردا يندى ) جملت ا فقات كردا ينسدم ا جملت ( وقال يذير فتم ) قبلت ع ( ينعقد ) لوجود الايجاب والقبول ، عيني ( دخترخويشرا بيسر من ارزأبي دا شتي ا هل جعلت بنتك لائقة لابني. عيني وهذالان ارزاني في عرفهم بمنى الرخيص من الرخص ضد الفلاء الأأنه في هذا الثركيب بخصوصه يستعمل في الاعطاء كناية عندهم أي هل تعطي ابنتك لابني . ع ( فقالت دا شتم لاينعقد ) لعدم القبول = عيني كاخر رناه آ نها الخراج منهم • ع (١) (قوله مفوت الامن )لكن الشارح قيد أمن الطريق في كتاب الحج بغلبة السلامة وعزاه الى الكمال ويقتل بمض الافراد لاتنتني الغلبة ولذا قيده • ط بالفتل في كل مرحـــلة تأمل • امين وأراد بالشارح صاحب الدر المختار وقال أيضا في كتاب الحبج ان غلبة السلامة لاتنتني الا بقتل النكثير اماقتل اللصوص ليعض قليل منجع كشرغير مفوت لثلك الغلبة لاسيماأذا كانبتفريطه بنفسه بخروجه من بينهم اه - ع (٢) (قوله فلا يأثم بتركه)علىالثانىأولايجبعلىالاول •ع

الذبن لهم قرابة الى الميت سوى مجهولالسبأنتمولايأي ناصري ترثني اذا متوتعقل عدني اذاجزت فقبل ذلك ولم يرجم القائل واذا كان الآخر أيضا مجهول النسـب وقال للاول مثل ذلك وقبله الاول ورث كل منهما صاحبه وإعضهم لم يشمرط الجهل بالنسمب في ولا. الموالاة وهو المختار (والمقرله بالنسب على النير) وهو شخص مجهول النسب أقر له آخر بالنسب على الغير أي على غير المقر كان قال أنت أخي أو عمى فان المقر حينئذ حمل نسب ذلك المجهول على أبيه أو على حده ويمتبر في ذلك الاقرار أن يكون محيث لم يثبت السبب المجهول من ذلك الغربه أي بذلك الاقرار بان لم يصدقه أبوه أو جده وان يموت المقر على اقراره أما اذا أقر بنسب المجهول على نفســه أي نفس المقر وأشيتمل أقراره على شرائط صحته كان قال الملام مجهول الذيب بولد مثله لمثله أنه ابني وصدقه الفلاميثيت نسه منه ويندرج فيا شيتي من الورثة وكذا إذا ثبت النسب من الغير بان صدقه أبوه أو جده يكون المجهول أخا للمقر أوعماله ويندرج فبما سبق من الورثة وأما اذا رجع المقر عن اقراره فلا يمند به قطماً فلا يثبت به ارث أصلا (والوصىله بما زاد على الثلث) فانه مقدم على الورثة في مقدار الثاث ومتأخر عنهــم في

الزيادة فان وجد أحدمن المذكورين أي الاستناف الحمسة غير الزوج والزوجة لا يعطى له الزيادة ان لم ترض وع الورثة وان لم أيوجد أحد منهم أصلا أوالا الزوج والزوجة بعطى له الزيادة فان بقى شىء بان لم تكن الوصية بجميع المال يوضع الباقي في بيت المال (فصل) ببدأ باصحاب الفرائض فان بقى شىء أو لم توجد يبدأ بالعصبات النسبية ثم بالعصبة السببية وهو المعتق مذكرا كان أومؤنثائم بعصبته الذكور النسبية وهو العصبة بنفسه ثم بعصبته السسبية مطلقا ذكرا أو أنى وهو معتق الممتق ثم بالرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ثم بذوي الارحام (٣٤٣) ثم بمولى الموالاة تم عصبته كافي المعتق

ئم بالمقر له النسب على الغير تم بالموصى له بما زاد على الثلث قان لم يوجد أحد من هؤلاء الذكورين بوضع المال في بيت المال وكذا أذا لم يوجد الا الزوج والزوجة يوضخ الباقي فيه أو الاالموصىله بالزيادة أن بقي منهشي ووهو كل مال يوضع عندالأمير ليصرف الى مصالح المسلمين كسذ النغور وهي مواضع المخافةمن فروج البلدان بالبناءأو باقامة الحراس وبناء القناطر والجسور (فعسل)الأرث يستحق بثلاثة أشياء بالرحم والنكاح والولاءويدخل فيمه العصبة مطاتما ومولى الموالاة وأما المقر له بالنسب على الغير فارنه بالرحم لأن له نوع قرابة واما الموصى له بما زادعلي الثلث فكلام القرشهري صريح في أنه من الورثة لكن استحقاقه الزيادة ليس الابالوصية وهي غير داخله في شيء من الاسباب الثلاثة (ويمنع منه باربسة) الرق كاملا أو ناقصا والقتــل الذي يتعلق به وجوب التمياس أو الكفارة دون القتل بسب أو بحق واختسلاف الدينين فيلا يرث الكافسر من المسلم اجاعا ولا المسلم من الكافر عندنا وعند الشافي وذهب بمض الصحابة والتابعين الىأنهبرت منهوأماالكفار فهم يتوارثون فيا ينهم واناختلفت ملاهم لان الكفر ملة واحدة حكما واختلاف الدارين بان يكون لكل

وع (منمها زوجها عن الدخول عليها ) وأرادت ان لأنخرج من منزلما ( وهويسكن معها )مفاده أنه لو لم يكن ساكنا معها في بيِّها فمنعها عن الدخول عليها ليس بنشورْ لان البيت خالص حقها فلها حق من المنع فباتيانها بما هو حقها لاتكون ناشزة بخلاف ما اذا كان ساكنا معها في بيتها لان السكني معها في بيتها لا يكون الاباذنها فباذنها ذلك قد أسقطت حقها في المنع = ع (في بينها ) وكان التقييد بينها والله أعلم لان النع لا يُحقق الا في بيتها لانه ملكها فلها منع الغير عن دخوله بخسلاف مااذا كان بيته لجواز دخوله عليها جبرا لان البيت له وليس بينـــه وبينها عورة حق تتملل بها مالمة • ع ( نشوز ) لانها حبست نفسها بغير حق فلا نفقة لها فان كان المتع لينقلها الى منزله لا تمكون لاشزة فكانحبسها نفسها بحق فلا تسقط نفقتها (ولو سكن في بيت الغصب فامتنمت منه لا ) لانها محقة اذ السكني فيه حرام (قالت لا أسكن مع أمتك وأريد بينا على حــدة ليس لها ذلك )لانه لابد له عن يخدمه فلا يمكن منعه من ذلك (قالت مرا طلاق ده) اعطني طلاقا عيني (فقال داده کیرا و کرده کیر ) أي أفرضي وقدري ان الطلاق قد أعطي أو قد فعل علي ان داده ماض من دادن بمدى الاعطاء وكبرا مر من كرفتن بمنى الاخذوالمسك استمير للفرض والتقدير وكرده ماض من كردن بمعنى الفعل والعمل · عيني (أو داده باد أو كرده باد) فليكن . عنى على ان باد أمر الغائب من بودن بمعنى الكون أي ليكن انه قد أعطى وفعل = ع ( ينوى ) أي العبرة لنبته لانه من الكنايات عندهم . عيني ( ولو قال داده است وكرده است ) بالتقاء الساكنين السين والتاء ولا يتلفظ بالهاء والالف قبل السين فرسم الهاءلتدل على أن ما قبلها متحرك بالفتحة معناه أعطى وقعمل على لفظ الماضي الفائب وأريد به في مثمل هذا التركيب بممنى المتكلم • ع ( يقع نوى أولا ) لانه أخبار عن الوقوع مطلقا • عيني ( ولو قال داده انكار ) أم من انكاشـةن بمنى النقش واستمير اللحسبان . ع أي احسبي . عبني اله قد أعملي أو فعل . ع ( لا يقع وان نوی ) وکان الفارق بینــه و بین کیروباد مجرد عرفهم بان ذینك التركیـــین من الكنايات لا هذا . ع (وى ) مي (سما ) لى ( نشايد ) لا تليق ( أ ) الى ( قيامت ) القيامة ( أو ) قال وي مرا نشايد ( همه عمر ) جميع عمري.عبني ( لا يقع الا بالنية ) لانه من الكنايات عيني ( حيلة زنان كن ) افعلي حيلة النساء ( اقرار بالثلاث) لأن قصدهم بهذا اللفظ حفظ المدة كما ينبغي وشغلها بحفظ المدة كما يذبني أنما يكون بعد الثلاث. عيني ( حيلة خويشتن كن لا ) لانه ليس بكناية عندهم بخلاف الاولى . عيني (كابين) المهر ( ترا ) لك ( بخشــيدم )

المستحد وملك وبكون بين أهلهما عداوة بحيث يستحل كل منهم قتل الآخر و يقتله اذا ظفر به واختلاف الدارين أما حقيقة وحكما كالحربي في دار الحرب والذي في دار الاسلام فان داريهما مختلفان حقيقة أى حسا وحكما أى في حكم الشرع فان الشرع حكم بان الحربي من أهل دار الاسلام فاختلفت داراهما حكما أينها وكالمستأمن في

وار الأسلام والذمي في دار الحرب فان داريهما مختلفان حقيقة وهو ظاهر و حكما لاناك عكم بان المسستامن من أهل دار الحرب والذمي من أهل دار (٤٤) الاسلام فكل منهما منسوب في الشرع الى دار سكن فيه الآخر فيثبت الاختلاف

وهبت ( مرا ) ایای ( از جنك) من الزاع أي نزاعك (بازدار) خلص اي خلص ي عيني ( فان طلقها سقط المهر ) لأنه في معنى الخلع على المهر • عيني ( والا لا ) لانه ما أجاب ألى سؤالها عيني ﴿ قَالَ لَمُبِدُمُوامَالَكِي أَوْ لَامَّهُ أَنَا عَبِدُكُ لَا يُمْتَقَى لتمذر الحقيقة لان المتكلم حر فان نوى العتق صير الى مجاز العتق فيمتق لنيتهوان ينو. صبر ألى مجازالا كراملان زوال الملك لا يثبت مع الاحتمال. فتحوعلله الزيلمي عا ملخصه أن حقيقة بإمالكي وأنا عبدك تلميء عن نبوت الملك للعبد على المولى وهذاً لا يمكن البانه من جهة المولى لمدم قدرته على ذلك بخلاف يامولاي (١) لانه ينميء عن شبوت الولاء على العبد وذلك بالمتق والعتق بمكن أشبائه من جهة المولى فيمنق علمه اه ( برمن ) على ( سوكند است ) يمين ( كه اين كارنكنم) هذا الفعل لا أفعل لا اقرار بالهمين بالله تمالي ) لانه أخبر عن يمينه على ترك هذا الفعل فكان اقرارا الخ عنى ﴿ وَأَنْ قَالَ بِرَمْنَ سُو كَنْدَاسَتُ بِطَلَاقَ لُزِّمَهُ ذَلُّكُ ) امني يكون بينا بالطلاق = عبني ( فان قال قلت ذلك تَدْبا لا يصدق ) لانه رجوع عن الأقر اربيمين منعقدة . عبني ( ولو قال مرا) لي ( سوكندخانه است) عين البيت و ع اي اما حالف بيمين البيت و عني ( كه اين كارنكم فهو اقرار باليمين بالطلاق) لأنه يكنون بالبيت عن المرأة . عيني ( قال للبائع بها ) النمن ٳ بازده ▮ رده ( فقال البائع بدهم ) ارده ( يكون فسخا للبيع ) لأن استرداد اثمن ورده فسخ - عني ( المقار المتنازع فيه لايخرج من يد ذي اليد ملم يبرهن المدعي ) على أنه في يد المدعى عليه ولا يكتني بمجرد قول المدعى أنها في يد المدعى عليـــه نفيا (٢) لَهُمةُ المُواضِّمة ( عقار لافي ولاية القاضي لا يصح قضاؤه فيـــه ] أي لا ينفذ وكانه لانه ليس بقاض بالنسبة الها ويخالفه ما فيالبحر أول كتاب القضاء اذا كانت الدعوى عقاراً لا في ولايته فالصحيح الجوازكا في الحلاصة والبزازية أه أمين ﴿ اذَا قَضَى القَاضَى فِي حَادِثُهُ بِبِينَةً ثُمْ قَالَ رَجِمَتَ عَنْ قَضَائَى أُو بِدَالَى غَـِيرِ ذَلِكَ أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتسبر والقضاء ماض ان كان بعد دعوى محيحة وشهادة مستقيمة ﴾ لتعلق حق الغير به وهو المدعى • در ولان رأيه الاول قد ترجح باتصال القضاء به فلا ينتقض باجتهاد مثله ( حْبا قوماً ثم سأل رجلا عن شيء فأقربه وهم برونه ويسممون كلامه وهو لا براهم جازت (١) ( قوله لأنه يني، الح ) لتعين المولى الاسفل مرادا كما مرفي الدتق. عناية (٢) ( قوله لتهمة المواضمة ) كان يكون مالك العقار غائبًا فيتواضع اثنان ويقرأ حدهما باليد ويبرهن عليــه الاخر بالملك ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعلما بحكم الحاكم أما المنقول فلا تنقطع بد المالك عنه عادة فانتفت النهمة • مجر عن البزازية • ا

لحكمي أيضا لاتهما مالم ينتسسبا في الشرع الى دار واحدة لا تحد داراهاحكما وكالحربيين في داريهما المختلفت بن وذلك ظاهر وأما سكما فقط كالمستأمن والذمي في دار الاسلام فهما في دار واحدة حقيقة الكنهما في دارين مختلفتين حكما لان الستأمن من أهل دار الحرب في حكم الثمرع ، كالمستأمنين في دار الا - الام مر دار بن مختلفين فار كلا منهما منسبوب الى داره في حكم التم ع اعلى از الاختلاف اذا كان حقيقيا فقط لايمتبر ولا يؤثرني منع الارث كالمستأمن في دار الاسلام والحربي في دار الحرب اذا كاما من دار واحدةفان هنااختلاف الدارين حقيقة لاحكما لانالمستأمن منسوب الى دار ذلك الحربي فيلو مات المستأمن في دار الاسلام يرثه ذلك الحربي اذا كان من ورثته (ثم اعلم) ان الاختـ الاف الدارين مانع من الارث فها بين الكفاردون المسلمين لثبوت التوارث بين أهـــل البغي والعدل حتى لو كان أحد المسلمين في دار الحسرب والآخر في دار الاسلام فمات أحدهما يرث منه الأخر اذاكان من ورثته ولصموبة هذا المقام أطنبت فيه الكلام (فصل) الفسر وض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والتمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها

اثنا عشر الاب والجد الصحيح وهوالذّى لابدخل فى نسبته الى المبتأم وهو أب الاب وان علا فاب الام. اي وابأم الاب كلاهما جدان فاسدان والبئت و بنت الابن وان سفلت ومناه أيما كان ان تكون بنت ابن الدين وهكذا لا أن تركون بنت ابن فانها من ذوى الارحام والام والجهدة الصحيحة وهى التى لا يدخل في نسبتها الى المبت جد فاسد وهى

قسمان اميات رَهِي أُم الام وان علت وأُبويات وهي أُم الاب وان علت بان تكون أُم أُم الاب وأُمأب الاب واعلمانه لأ تُكُونُ الاميات الاسلسلة واحدة فلا تُجتمع في مرتبة واحدة أميتان ( ٣٤٥) بخلاف الابويات فيمكن ان تكون

سلاسل متعددة وتجتمع في مرتبة واحدة أبويات وأما اذا نخلل بين الجدة وبين الميت جد فاسدكام أب الام أو أم أب أم الاب فهي جدة فاسدة والزوج والزوجة والاخت لاب وأم والاخت لاب والاخت لام والاخ لام (فصل ) الاب له ثلاثة أحدوال الفرض المحض وهو السدس مع الابن أو ابن الابن وان سفل سواه وجدت البات أو يلت الابن أو لم توجيد والفرض مغ التعصيب مع البنت أو بلت الابن وان سفات والنمصيب المحض عند عدم الولد ذكرا او أنثى وولد الابن وانسفل ومعناماً يناو قمولد ابن الابن لا ولد ولد الابن والجد وهو أب الاب كذلك عند عدم الاب ويسقط معه فيكون له أربع أحوال (فصل) النت لها ثلاث أحو الالنصف للواحدة والثلثان للثنتين فصاعدا والمصوبة بالابن للذكر منسل حظ الانتيين (فصل) بنت الابن وان سفلت لها ستةأحـوال النصف للواحدة والتلشان للثنتين فصاعدا عنسد عدم الصلبية وعدم العليا من جنسها بان تكون بنت ابن لاصليبة والسدس مع الواحدة الصلبيه أو الواحدة العليا من جنسها ولا ترث ادا كانب مع الصلينين أو مع العليين من جنسو متحاذيتين اولأ أو عالصليه الواحدة والعليام جنسها (سار حاتين المثلنين)

أي نحل • ع (شهادتهم) لحصول العلم بالمشاهدة ( وان سمموا كلامه ولم يروه ٧) لأن النفمة تشبه النغمة الا اذا علموا أنه ليس في البيت أحد فدخله رجل وهم جلسوا على الباب وليس للبيت منفذ غيره فسمعوا اقراره فتجوز شهادتهم غلبه لحصول العلم ( باع عقاراً و بعض أقار به حاضر ) بخلاف الاجنى لان الاطماع الفاسدة في القريب أغلب فمظنة النلبيس فيه أرجح وأما العلمع في مال الاجانب فنادر فلا بد من مرجع يرجح جهة النزوير وهي أن يتصرف فبه المشتري زمانا وهو ساكت امين عن الرملي ( يعلم البيع ثم ادعي ) أنه ملكه لا ملك من باعه (لا يسمع) قطعا للحيل در ولان حضوره عند البيع وتركه فهايصنع افرار بإنه ملك البائع ( وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثنها مهرها منه وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول له ) أي للزوج لانفاق الخصمين على سقوط المهر عن الزوج لان الهبة في المرض (١) تفيد الملك ولو لوارث حتى ينفذ أعتاق الوارث وبيمه ثم الوارث (٢) يدعىالمودوالزوج ينكر . يولان الورثة (٣) لم يكن لهـم حق بل لها (٤) وهم يدعونه لانفسهم والزوج يشكر • در ( أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على ان المقر ما كان كاذبا فيا أقر ولست بمبطل فيا تدعير عليه ) هذا قول أبي يوسف رحمه الله وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يحلف بل يؤمر المقر بتسليم المقر به الى المقر له وهوالقياس لازالاقرار حجةملزمة شرط فلا يصارمعه الى اليمين كالبينة وقول أبي يوسف استحسان ووجهه (٥) ان العادة ان صكالاستقراض مثلايكتب قبل قبض المستقرض الدراهم فهو في هذه الحالة يقر ليكتب افراره وليس للمقرض عليه حق (والاقرار ليس بسبب للملك)أي ليس مثبتا للحق للمقرله على المقر لأنه اخيار ومثبت الملك أنماهو الانشاء كبمت واشتريت ونحوهما فهو في محل التعليل للمسئلة السابقة وع (قال لآخر وكانك ببيع هذا فسكت) الآخر وع (صار وكيلا) لان عدم رده من ساعته دليل القبول عادة (وكلها بطلاقها لايملك عزلمسا) لأنه يمين امين (١) ( قوله تفيد الملك ) والملك مستلزم لسقوط المهر اذ لايجب ملك الأنسان عليه لغيره . ع (٢) ( قوله يدعى المود ) أي عود وجوب المهر بنقض الهية . ع (٣) ( قوله لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة امين وجه انتفاء حقهم رأسا ان الاسل في الأنسان الصبحة ولاحق للوارث في مالالمورثأصلا فيحال محته •ع(٤) (فوله وهم يدعونه لانفسسهم ) يدعوي العارض وهو المرض والزوج ينكره متمسكا بالاصل وهو الصحة . ع (٥) ( قوله ان المادة أن صك الاستقراض الح ) وعلى هذا فالظاهر أن معنى قول المصنف أفر بدين أثبت عند القاضي افراره بالدين •ع

أن حق البنات اذا كانت فوق و احدة الشائدان و ان بنت الابن تقوم مقام الصلبية عند عدمها فاذا كانت بنت الابن مع الواحدة الصلبية فهي تاخذ النصف لقربها و يبقى السدس من حق البنات فتاخذه بنت الابن و احدة كانت أو متعددة متحاذية لامتسادلة تكملة للثاثمين و كذا اذا كانت مع الواحدة العليا من حنسها عند عدم الصلبية فللعليا النصف لقربها و للسفلى السدس و احدة كانت أو

مُتُعددة متحاذية وأما اذا كانت مع الصلبيتين فصاعدا فهما تاخذان الثلثين كلا لقربهما فلايبق لبنت الأبنشيء من حق البنان وكذا اذا كانت مغر العلمين فصاعدا (٣٤٣) من جنسها لكن اذا كانت متحاذية يتساوين في مقاسمةالثلثين واذا كانت

من جهته • در تمليك من جهتها لان الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها • ى ولمعنى التمليك افتصر على المجلس • أمين وكلسة من في قول الشارح من جهنما بمعنى فيأى تمليك الزوج تمايك صادر منه بالنسبة اليها لاان التمليك صادرمنهـ الرع (وكاتك بَكذا على اني متى عزلتك فانت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك) لان متى لعموم الاوقات در قال الزيلمي ماملخصه لان تمايتي الوكالة بالشرط جائز فيجوز تعليقها بالعزل عن الوكالة فاذا عزله العزل عن المنجزة وتنجزت المعلقمة فصار وكيلا جديدا ثم بالمزل الثاني انمزل عن الثانية اله (ولو قال كلما عزلتك فانت وكيلي بقول رجعت عن الوكالة المعلقةوعزلنك عن الوكالة المنجزة ) لأنهاولم يرجع وعن له يصير وكيلا مثل ماكان ولو عن له ألف مرة لان كلما النكر ار الافعال الى مالانهاية له •ى وكان الوكالة لمالم تكن بما يحلف بهما لم يكن تعليقها بالعزل بمينا فلذا صع رجوعه عنها بخنزف كلما دخلت الدار فانت طالق لأن الطلاق بمسا بحلف به فتعليقه يمين •ع ( قبض بدل الصلح شرط أن كان دينا بدين ) كيلا يلزم الافتراق عن الدين بالدين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكالىء بالكالىء وقد بيناه في الصلح (والا) (١) أي وان لمبكن دينا بدين بل وقع على عين عينها وهي مما يتمين • در (لا) يشترط قبضه لانه حينئذ لم يبق دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه • دروان كان مال الرباكما اذا وقع الصلح على الشعير بعينه عن حنطته في الذمة ( ادعى رجل على صبي دارا فصالحه أبوه علىمال الصي فانكان للمدعى بينة جاز انكان بمثل القيمة) لما فيه من منفعة سلامة الدار للصي فصار كانه اشتراه من المدعى عليه (أو أكثر بمــا بتغابن فيه) لانه لاعكن التحريز عنه (وان لم تكن بينة أو كانت غير عاداة لا) لانه صار متبرعا بمال الصي (قال لابينسة لي فبرهن أولا شهادة لي فشهد يقبل) لامكان النسيان ثم التذكر • در (اللامام الذي ولاه الحايفة أن يقطع انسانا) أي يمين له قطعة أمين (من طريق الحادة ان لم يضر بالمسارة ) لأن للامام ولا يةذلك فكذا لنائبه • در المراد بالامام في قول الشارح هو الحليفة .أمين (من صادر. السلطان) أى أراد ان يأخذ منه مالا •أمين (ولم يمين بسيع ماله فياع ماله صح) لأنه لم يكرهه على البيع والحاجة الى البيع لاتوجب الكره كالمديون المحبوس بالدين اذا باع ماله لايفاء الدين (خوفها بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح ) الهبة • ع (ان قدر على الضرب) لانهامكرهة و (وانأ كرهها على الخام وقع الطلاق) ولايجب عليها شي. (ولايسقط المـــال) عن الزوج ان كان العظم على مافي ذمــــة الزوج. أمين لاشتراط الرضافي تمليك الاموال والرضا ينتني بمئله ذونو أحالت الساناعلي الزوج (١) (قوله أيوان لميكن دينا بدين) بان كان عقارا بمقار أو عقارا بدين • مسكين

وكذا اذا كانت مع العليين فصاعدا متسافلة تاخذ العليا النصف اذاكانت واحدة والوسطى السدس وأحدة كانت أو اكثر متــحاذبة ولا شيء للسفل وكذا اذا كانت مع الواحدة الصلبية والعليا من جنسها وأحدة كانت العليا أو متعددة فللصلبة النصف وللمليا السبنس ولاشيء السفل فبنات الابن لا يرثن اذا لم يبق لمن شيءمن حق البنات الااذا كان بحذائهن أو أسفل مهن ابن ابن فيعصبهن في الباقي بمد الثلثين للذكر مثل حظ الانتيين سواء كان المحاذى اخاهن او ابن عمهن والسافل ابن اخيهن اوابن ابن عمهن وانسفلا فيمصب من في درجته والعليا أيضا لانها كنبرها ساقطة بالصليتين وهو قريب مبارك لولاه لماورش ويسقطن بالابنوان الابن الاعلى منهن وبالجلة ان ابن الابن يمصب من كانت فوقه من بنات الابن اذا لم تكن صاحبة فرض ويعصب المحاذية له مطلقا ويسقطمن كانتأسفل منهولصعوبة المقام اطنيت فيه الكلام ( فصل ) الام لما ثلاث أحوال السدس مع الولد وولدالابن وانسفل اوالاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدامن أى جهة كانت وثلث الكل عندعدم هؤلاء الافى مسئلتين تلقبان الممريتين زوج وابوين أو زوجة وأبوين فان لما في هاتين المسئلتين ثلث مابقي بعد فرض احد الزوجين لا ثلث الكل

اما في المسئله الاولى فلانه لو كان لهائلت الكل يلزم زيادة نصيبها على نصيب الاب وأما في المسئلة الثانية فلا ثم تلزم الزيادة ولهذا كان أبو بكر الاصم بقدر لها ثلث جميع المال مع الزوجة ويروى عن ذلك مناذ رضى الله عنه لكن الاول مذهب الجهور وانما حكموالها في تلك المسئلة بثلث ما بقى ليكون نصيب الام نصف نصيب الاب قياسا لهـ ما على الابن والبلت في الفروع ولوكان مكان الأب جد في هاتين المسئلتين لها ثلث جميع المال الا عند أبي يوسـف فان لها مع الجد أيضا ثلث الباقى عنده ( فصلى) الجدة الصحيحة لها ثلث أحوال السدس (٣٤٧) واحدة كانت أواً كثر متحاذية وتسقط

أمات كانت أوأبويات بالاموالابويات فقط بالاب أيضا وبالجيد الصحييح الا أم الاب وان علت الم ام الاب وأم أم أم الاب وهكذا لاكام أب الاب لانها لا تسقط بالجد أب الاب (وبيان ذلك) أن سب السقوط هنا أمران الاول الادلاء ومعناه ان كل جدة تدلى الى الميت بشخص ذكر أو انثى فانها تسقط مع وجود ذلك الشخص والشاني أتحاد السبب ومعناء أن سبب أرث الجدة الامومة واذا اجتمع وأرثان متحدان في السب فالاقرب يسقط الابعد لكلمن الامرين المذكورين وحده تأثير في الحجب أي الاسقاط فسقوط الاميات بالام لمجموع الامرين وسقوط الابويات بها لا محاد السب فقط وسقوط الابويات بالاب الادلاء ثم ان بعض الابويات تنشى الى الميت بواسطة الجد أب الاب كام أب الاب فهن يسقطن بالجد للادلاء وبمضهن لاتنتمي بواسطة الجدكام الاب فانها زوجة الجد لا أمه وكام أم الاب فانها أم زوجته فلا يسقطن بالجد لانعدام الادلاء والحاصل ان الجد أما يسقط الجدة الأبوية أذا كان واسطة لها وتسقط الجيدة البعدي من اي جهة كانت بالقربي من اىجهة كانتوارثة كانتالقربي او محجوبة والثاني في صورة وأحدة وهي أن القربي من الأبويات عند

أثم وهبت المهر للزوج لاتصح) الهبة •ع لتملق حق المحتال بهعلىمثال الرهن وأن كان اسوة للغرماء عند موتها (انخذ بترا في مدكه أوبالوعة فنزمنهاحائط جار موطلب تحويله لميجبر عليه فان سقط الحائط منه لميضمن) لعدم تعديه اذ حفره في ملكه • در والتسبيب أنمــا بوجب الضمان أن كان تعدياً • ى وم في آخر الاجارة ألهلو ستى أرضه سقياً لأتحتمله فتعدى لجاره ضمن •در وفي جامع الفصولين فلو أجرى الماء في أرضه اجراء لايستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعمدي الى أرض جاره فلو تقدم اليه جاره بالسكر والاحكام ولم يفعل ضمن كالاشهاد على الحسائط المائل والالم يضمن اه قال الرملي في حاشيته عليه أقول يعلم منسه جواب حادثة الفتوى آتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان المـــاء الى اسه فتقدم اليـــه باحكام البناء حتى لايسرى المساء تامل اه (١) وبه يقيسد اطلاق قول المصنف لم يضمن لاسما على ماقدمناه من التول المفتى به •أمين (عمر دار زوجته بماله باذنها فالممارة لها والنفقة دين عليها) لصحة أصها ور (ولو لنفس بلااذمافله) أي فالممارة للزوج لان الآلة التي بني بها ملكه فلابخرج عن ملكه الابرضاء ويكون غاصبا للمرصة فيؤمر بالتفريغ و در (وله بلا اذنها فالعمارة لها) لا لها ملكنها برضاه(وهومتطوع) لأنه لاولايةله في ايجاب ذلك عليهـــا (ولوأخذ غريمه فنزعه السان من بده لميضمن) لأنه تسبب در وطرأ عليه فعل فاعل مختار وهو الهروب • أمين (في يده مال انسان فقال له السلطان ادفع الى هذا المال والا أقطع يدك أو أضربك خسين فدفع لم يضمن )لانه مكره • در (وضع منجلا) هو ما يحصد به الزرغ •أمين(في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى علم، فجاء في اليومالثاني)أومن ساعته •عيني(ووجد الحيار مجروحا ميتالم يؤكل)لان الشرط ان يذبحه انسان أو يجرحه •ىوذكر الشيخ محمداً مين ابن عابدين في الذبائح ان هذا محمول على ما اذا قمد عن الطلب اه ع (كره) تحريما وقبل تنزيها والاول أوجه ودر (من الشاه) فد كر الشاة أنفاقي •أمين (الحبا) القرج •أمين (والخصية والندة) كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في (١) (قوله ويه يقيدالخ) أي يعدم التقدماليه قيل أن المصنف بنفسه صرح بقيد التقدم حيث قال وطلب تحويله فتمين أن يكون عدم الضمان أيضا على تقدير التقدم كمدم الاجبار قلنا ان وضع المسئلة المقيدة بطلب انتحويل قدتم جوابهبقوله لمبجبر وقوله فان سقط كلام مستأنف مطلق عن ذكر الطلب بجمل الفاء بمنى الواو فيقيد بعدم التقدم لكن في الجواب نظر لأن عدم الأجبار عند طلب التحويل دليل عدم الضهان فالتقييد غير صحيح والخالفة بين مافي المتنومافي جامعالفصولين كأثنة ،ع

(٤٣) في (كشف الحقائق) وجود الاب او الجسد الذى هوواسطة لها محجوبة بهوجاجبة للبعدى من الاميات ولا اعتبار لقوة قرابة الجدة عند ابي يوسف خلافا لمحمدفان عنده ان ذات القرابتين بمنزلة جدتين وذات ثلاث قرابات بمنزلة ثلاث جدات وهكذا فاذا كانت جدة ذات قرابة واحسدة كام ام الابوا خرى ذات قرابتين او اكثركام أم الام وهي

المان المان

2 ( ) ;

ر ا ا ا ا

يناه کان

7 7 3

به) بین گذا

(;

ماله على

نيه

وج کین

ا دهب

بنتفي

مي تقدم السدس بينهما انصافابا عتبار الابدان عند أبي يوسف وعند ام اب قرابة واحدة و ثنثان لذات قرابتين قبل ان قول أبي حنيفة وماك ام اب ام ( فصل) الزوج له حالتان الربع مع الولد أو ولد الابن وان ام ام (۲٤٨) فصل ) الزوجة لها حالتان ايضا النمن مع الولدا وولد الابن ام

القاموس.أمين ( والمثانة والمرارة والدم المسفوح ) أما الباقى في العروق فلا يكره. امين ( والذكر ) عن مجاهد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والآشين والقبل والقدة والمرارة والمثانة والدم .ى وحرمة الدم تابتة بالمفسر من الكتاب أو دما مسفوحا والعقد الأجماع على حرمته · امين فلمله عدم في سلك الكروهات أتباعا (١) للفظ الحديث - ع ( للقاضي ان يقرض مال الفائب والطفل واللقطة ﴾ بالنمب عطف على مال الغائب • عبني لقدرته على الاستخلاص لا الاب والوصى والملتقط الا أنه ينبغي جواز أفراض اللقطة من فقير للماتقط بمد مدة التعريف لان له التصدق فالاقراض أولى ( صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه انسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره الا بتشديدترك )لان قطع الجلد لتنكشف الحشفة فاذا كانت ظاهرة فلا حاجة الى القطع ( كشبخ أسلم وقال أهل البصر لا يطيق الحتان) للمذر ( ووقته سبع سنين ) وقال أبو حنيفةً لا علم لى بوقته ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء وانما المشايخ اختلفوا فقيل سبع سنين وقيل لا يختتن قبل البلوغ وقيل أقصاه اثنا عشر وقيل تسع وقيل عشروقيل ا ان كان قويا يطيق ألم الحنان ختن والا فلا وهو الاشبه بالفقه ﴿ والمسابقة بالفرس والابل والارجل والرمي جائزة ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلاملا سبق الا في خف أو لصل أو حافر واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الاكوع رضي الله عنه أن يسابق رجلا أنصاريا كان لايسبق شدا فسبَّقه سلمة بن ألا كوع وقال الزهري كانت المسابقة بين أصحباب رسول الله صلى اللةعليه وسلم بالخيل والركاب والارجل ولان الغازي بحتاج الى رياضة نفسه وخيله (وحرم شرط الجمل من الجانبين )لانه تعليق الملك بالحُطر وقمار والقمار حرام بالنص والقمار من القمر الذي يزيد الرة وينتقص الرة أخرى وكل من المقامرين يزيد ماله الرة وينقص أخرى (لامن أحد الجانبين )والقياس ياباه لانه تعليق التمليك بالخطر وجمه الاستحسان ماروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ســـبق بالحيل (٢) وراهن ولامقام ةلانها مفاعلة مي والمرادبالجواز الحلم لاالأستحقاق حتى لو امتنع المغلوب عن دفع المشهروط لايجبر •عيني (ولا يصسلي على غير الانبياء والملائكة عليهم السلام) لان في الصلاة من التعظيم ماليس في غيرها كزيادة (١) (قوله للفظ الحديث) واما مافي لفظ الحديث فلان عدم اطلاق المكر ومعلى الحرام القطبي اصطلاح جديد بدلل اطلاق الكراهة على الكفر في آية وكره البكم الكفر والنسوق والعصيان ويحتمل أيضا ان ورود الحديث مقدم على تحريم الدم • ع (٢) ( قوله وراهن ) شمل الهلاقه اشتراط الحِمل من الحِانبين • ع

أيضا ام اب الاب بهذه الصورة عد اثلاثا باعتبار الجهات ثلث لذات والشانعي كةول أبي يوسف سفل والنصف عند عدمهما وانسفل والربع عند عدمهماواحدة كانتأو اكثر (فصل )الاختلاب وامطاخس احوالالنصف للواحدة والثاثان للثنتين فصاعدا والمصوبة بالاخ لاب وام للذكر مشمل حظ الأنيين والعصوبةمع البنت اوبنت الإبن وان سفلت في الباقي من اصبيهما وسيعبى الحالة الخامسة في الفصل الآتي (اعلم) ان من عادتهم انسب العصوبة ان كانتعصبة يدخلون فيمه الباء كقولنا بالاخوان لميكن عصبة يدخلون فيهكلمة مع كقولنامع البئت فلاتغفل (فصل) الاخت لاب لهاسبع احوالالنصف للوأحدة والثلثان للثنتين فصاعداعند عدم الاختلاب وام والسدس مع الاخت الواحدة لهما والعصوبة بالاخ لابمثل حظ الانثيين ومع البنت او بنت الابن وان سفلت في الباقي ولاير أن مع الاختين لابوام (بيان ذلك) انحق الاخوات سواء كانت لابوين او لاب فقط اذا كانت نوق واحدة الثلثان فاذا اجتمعت الاخت لاب مع الاخت الواحدة لابوين فهي تأخل النصف لقوة قرابتها وتأخذ الاخت لاب واحدة كانت او اكثر السدس تكملة للثلثين واذااجتمعتمم الاختين لاب وام فهما تأخذان الثلثين كملا لقوة قرأبتهما فلا يبقي للاخت لاب شيء الاختين لابوين الا اذا كان ممهن

بلت أوبنتان اذبنو المسلات يسقطون بالاخت لابوين اذا صارت عصبة مع أحداهما كاسيأتي وبنو الاعيان وهم الاخوة والاخوات الاجوات لابوين الابن وابن الابن وابن الابن والب والجسد الصحيح وان علا عنسد أبي حنيفة وبه ينتى وعندهما برثون مع الحجد وبنو العلات بسقطون بالاخ لاب وام أيضا (٣٤٩) بالاخت لهما اذا صارت عصبة مع

الرحمة والقرب منه تمالى ولا يليتي ذلك بمن يتصور منـــه الخطايا وأتمـــا يدمي له بالعفو والمففرة والتجاوز (الا بطريق التبع)كالمهم صل على محمدً وعلى آله وصحبه وتحوه لأن فيه تمغليم الني صلى الله عليهو سلم •ى ويستحب الترضي للصحابة وكذا من اختلف في نبوته كذوالقرنين ولقمان وقيـــل يقال صلى الله على الانبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني والترحم للتابعين ومن بمدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار وكذا يجوز عكسه وهو النرحم للصحابة والنرضي للتابعسين ومن بمدهم علىالراجعة كرءالقرماني(والاعطاء)ايالاهداء.در(باسم النيروز) أول يوم من الربيع ،ع (والمهـرجان) أول يوم من الخريف ، ع (الانجوز) أى انه حرام بل كفر قال أبو حفص الكبير لوان رجلا عبد الله خسين سنة ثم جا. يوم النيروز وأهدى الى بمضالمشركين بيضة بربد تعظيم ذلك اليوم فقد كـفر وحبط عمله وقال صاحب الحامع الصغير اذا أهدى بوم النيروز الى مسلم ولم يرد تمظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لايكفر ولكن لاينبني أن يفمل ذلك كبلا يكون تشبها بذلك القوم وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم (ولا بأس بلبس القلانس)ذات الاذان نحت الممامة ط مأمين الوي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له قلانس يلبسها وقد صح ذلك ذكر. في الذخيرة (وندب لبس السواد) أخــــذوه من دخوله عليه السلام مَكَةُ وعلى رأسه عمـــامة سوداء •عبني وذكر محمد رحمه الله في الفنائم من السير حديثًا يدل على استحباب لبس السواد (وارسال ذنب العمامة بين كتفيه الى وسط الغلهر) لأنه عليه السلام كان يضل ذلك وقيل قدر شير وقيل الى موضع الحبلوس عيني (وللشاب العالم ان ينقدم على الشيخ الجاهل) لانه أفعنل قال ثمالي هل يستوى الذين يملمون والذين لايعلمون ولذايقدم في الصلاة وهي من أركان الاسلاموقال تمالى وأطيموا الرسول وأولىالام منكم والمراديهم العلماء في أصح الاقوال والمطاع مقدم ولانهم وزئة الأنبياء عليهم السلام علىماجاءت به السنة (ولحافظ القرآنان يختم فيأر بمين يوما) ليتدبر معانيه ويمتبر به لانهما المقصودان من التلاوة مر كتاب الفرائض

(يبدأ من تركة الميت) ان لم يتعلق بها حق الغير كالرهن والعبد الجاني ( بتجهيزه) لان الانسان محترم حيا وميتا وفي الاثر لعظام الميت من الحرمة مالعظام الحي وقد كان يقدم مابه قوام حياته من النفقة والكسوة والسكني فكذا لايكشف عورته بعد موته (ثم دينه) لقوله تعالى من بعد وصية يوضى بها أو دين والتقديم ذكرا لايدل على التقديم فعلا قال على رضى الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين

أبيه لاب وأم ثم إبن عم أبيه لابوان سفلا ثم (الصنف السادس) وهوجز، جده الا بعد وهو عم جدالميت وابنــه على الترتيب المذكوروهكذا مافوقه فيقدم الاقرب فالاقرب كا علم من الترتيب المذكوروهكذا مافوقه فيقدم الاقرب فالاقرب كا علم من الترتيب المذكوروهكذا

بالاخت لهما أذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ( فصل )أولاد الام وهم الاخوة والاخوات لاملم ثلاث أحوال السدس للواحدوالثاك للإثنين فصاغدا ذكورهم وأنائهم سواء في القسمة ويسقطون بالولد ذكرا أو أنثى وولدالابنوان سفل والاب والجيد بالاتفاق لكنهم لايسقطون بين الاعيان (ومن المحب الها أذا تركت زوجا و أما واخوة لام واخوة لابوين فللاخوة لام الثلث ولا شيء للالحوة لابوين لانهم عصبات لم يبق لهم هنا شي ( فصدل )في العصبات النسبية وهي ثلاث عصبة بنفسه وعصبة بنيره وعصبة مع غيره (أما العصبة بنفسه) فكل مذكر لا تدخل في نسبته الى الميت أنثى وهم أسناف أولهم بالمراث (المنف الأول) وهو جزء المت وهو الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم (الصنف الثاني) وهو أصله وهو الاب ثم الجد أب الاب وان علاثم (الصنف الثالث) وهو جزء أبيه وهو الاخ لاب وأم ثم الاخ لاب نم إن الاخ لاب وأم ثم ابن الاخ لاب وان سفلا ثم (المسنف الرابع )وهوجزء جدهالقريب وهو الم لاب وأم ثم الم لاب ثم أبن الم لأب وأم ثم ابن ألعهم لاب وان سفلا ( ثم الصنف ) الخامس وهو

جزء جده البعيد وهو عم أب المت

لاب وأم ثم عم أبيه لاب ثم ابن عم

جزء الميتأقرب منأصله والثانى على الثالث الى آخر الاصناف ويقدم من افراد كل صنف من هو أقرب فابن الاخ وان كان لابوبن وقس عليه ابناء الاعمام فاذا استووافي القرب برجمون لابونن وقس عليه ابناء الاعمام فاذا استووافي القرب برجمون

على الوصية وأيضا الذين واجب والوصية تبرع والواجب أولى بالبــداءة به والمراد بالدين دين له مطالب من جهة العباد لادين الزكاة والكفارات وتحوها (ثم وصيته) الما تلونا (ثم نقسم بين ورثته وهم ذوفرض أي ذو سهم) للتلاوة ولقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما أبقته الفرائض فلاولى رجل ذكر وفي رواية فلاولى عصبة ذكر وذكر تأكيدكما في تلك عشرة كاملة (فللاب السدس مع الولد وولد الابن) لقوله تمالي ولابويه لكل واحد مهما السدس ان كان لهولد وولد الابن ولد بالاجماع (والجد كالاب) عند عدم الاب بالاجاع (ان إيخلل في لسبته ألى الميت أم) والا فهو جــد فاسد(الا في ردهاالي ثلث مابقي) في أبوين واحد الزوجين فان الاب يردها اليه لاالجد مى فتأخذفي جدوأم وأحدالزوجين ثلث جميع المسال •ع وقال أبو يوسف رحمه الله لها ثلث الباقي في الجد أيضًا (وخجب أم الاب) فانالاب يحجمها لاالجد (فيحجب الاخوة)وقال أبو يوسف ومحد رحمهما الله لايحجبهم (وللام الثلث) لقوله تمالي وورثه أبوا. فلام الثلث (ومع الوك وولد الابن أو الأنسين من الاخوةوالاخوات لااولادهم السدس) لنص فان كان 1 اخوة فلامه السدس ولفظ الاخوة أطلق على الاثنين منجهة كانا أو منجهتين وهو قول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم كما في آية وهل أنبيك نبأ الحصم أذ تسوروا المحراب اذدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لأنخف خصمان الآية فاعاد ضمير الجمع أربع مرات على الاثنين بدليل قوله تعالى خصمان (ومع الاب واحد الزوجين ثلث الباقي) عند جهور الصحابة رضي الله عنهـــم كيلايفضل الأنثى على الذكر مع استواء القرابة بخلاف الجد لاختلاف القرابة (وللجدةوان كثرت السدس لماروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي بين الجيدتين أذ اجتمعتا بالسدس . ي وللاجماع .غ ( أن لم يتخلل جد فاسد) تقدم تمريفه في الجدم (في نسبتها الى الميت) والافهي فاسدة (وذات جهتين كذات جهة) وقال محمدر حمه الله لذات الجهتين ثلثا السدس لان اختلافُ الجهات للقرابة كاختــلاف الاشخاص الاثرى ان أحــد ابني المم اذا كان اخالام يجمل كشخصين فيأخذ السدس بالفرض وخسسة اسداس بينهما تعصيباً وكذا اذا كان أحدهما زوجاً أخذ بالجهتين ولابي يوسف رحمه الله ان نوريث الجدأت بممنى وأخد فلايتعدد السبب بتعدد الجهة كالاخت لاب وأم فأنها لاثرث بالقسرابتين أى بكل منهما النصف بقرابة الاب والسمدس بقرابة الام بل ترث النصف فقط بخلاف ما ذكر من النظير لاختـــلاف جهة الارث (والبعدي)ولو من جهة الام (تحجب بالقربي) ولو من جهة الاب(والكل بالام)

بقوة القرابة كاعلم من الترتيب المذكور أيضا ( وأماالمصبة بغيره )فكل أشي صارت عصبة باخيها وهي أربع لساء البنت وبنت الابن والاخت لأبوأم والاختلاب يصرن عمية بالخوتهن للذكرمثل حظ الانثيين كإذكرفي أحوالمن (اعلم) ان الانثى اذا كانت من ذوي الارحام وأخوها عصبة لاتصير عصبة بالخيراكالمم والعمة (وأماالعصبة مع غيره) فكل أنثى صارت عصبة مع أنثى أخرى وهي تنتان الاختلاب وأم والاخت لاب تصيران عصبةمم البلت أو بنت الابن وتحجب كلمن هاتين الاختين اذا صارت عصبةمم البلت أو بلت الابن الاعمـــام وبني الاخوةلقرب الدرجة والاولى تحمد اذا صارت عصبة مع احداهما بني الملات أيضا لقوة القرابة فظهر أن الترجيح بالقرب أو قوة القرابة لا يختص بالمصبة النفسه ( فعسل في العصبة )السبية آخر العصات مولى المتافة وهو المتق مذكراكان أو مؤنثا ثم عصبته الذكور من النسسة وهو العصبة بنفسه تمغصبته السبية مطلقا وهو معتق المتق ثم عصبة ممتق المعتق من النسبية والسبية مثل ماذكر وهكذا الى مافوقه ثم ممتق أب الميت ثم عصبته الذكور من النسية ثم عصبته السبية مطلقا وهو معتق معتق الاب ثم عصبة معتق معتق الاب من النسية والسبية

مثل ماذكر وهكذا الى مافوة، فاناجتمع أبو ممتق الميت ومعتق أبيه فميرا ثه لابى معتقه دون معتق أبيه بالاجماع وكذا اذا اجتمع معتق معتق الميتومعتق أبيه فميرائه لمهتق معتقه دون معتق أبيه على ماأفادهالنرتيب المذكور كذا نقل في بعض شروح السراجية عن مختصر الضوء تهممتق أمالميت ثم عصبته على التفصيل المذكور كل ذلك مقدم على الرد وذوي الار خام

(اعلى) أنه صرخ انمن شرط ثبوت الولاء على الولد ان لا تمكون أمسه حرة الاسمل بمعنى ان لا تمكون وقيقة ولا في أصلها وقيق اذلوكانت حرة الاصل فلاولاء لاحد على ولدهاو ان كان (٢٥١) الاب معتقالان الولدية بع الامفي الرق والحرية أما

لوكان الابوان عتيقين فولاء ولدهما لمولى الاب ولمصبات ذلك المولى كا عرفت ولوكانت الام أمةأعتقهاأحد والاب عبد نزوجها بأذن مولا. فولاء الولد لمولى الام ولعصباته فلو ان المد أعتقه مولاء جر ذاك العبد ولاء ولده بسب ذلك الاعتاق من حانب مولى الاب الى جانب مولاه وائما خص الذكور من العصبية النسبة للمعتق لانوراثة عصبة المتق لسر الا مالولاء كوراثة المعتق والمرأة لارْ ث بالولاه الا من عتيقها أو عتبق هتيقها أومن مكاتبها أومكاتب مكاتبها أو من مسديرها أو مذبر مذبرها أو من ولد عتيقها أو ولد عتبق عشقها أو من ولد جر ولاء ذلك الولد الهما معتقها أو معتق معتقها (اعلم )ان في وراثةالمولى من مدبره خفاءلان العبد مالم يعتق لا يكون له مال فلا يتصور الارث منه والمدبر لايمتق الابعد موت المولى لكن المولى اذا ارتدوالمياذ باللهمنه ولحق بدار الحرب وحكم الحاكم بلحاقه كان مينا حكما فيمتق مدبرة وأم ولده فاذا أسلم ورجع الى دار الاسلام لايعود المذبر وأم الولد الى الرق فاذا مات المدبر حيفنذ قيل موت مولاه ولم بخلف عصبة نسبة فيرائه لمولاه فان كان اشترى المدير في هذه الصورة بعد حكم الحاكم بلحاق مولاه عبداً و دبره ثم مات

بالاجاع (والزوج النصف ومع الولد أو ولد الابن وان سفل الربع والزوجة الربع ومع الولد أو ولد الابن وان سفل الثمن) كل ذلك المتلاوة وولد الابن ولد بالاجماع (وللبنت النصف) لابة وان كانت واحدة فلها النصف ( وللا كثر) وان كانت اشتين وعليه عامة الصحابة رضى الله غيم (الثلثان وعصبها الابن وله مشلاحظها) لابة بوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .ى وجملة الامران لبنات الصلب ثلاث أحوال وارثات وخسا حاجبات النصف المواحدة المنفردة والثلثان للائنتين فا كثر عند الانفراد عن الابن والتمسيب عند وجود الابن وهن حاجبات لولد الام حجب خرمان وللام من الثلث الى السدس ولاحد الزوجين الى الربع والثن وللاب من التعصيب فقط الى التعصيب والفرض ع ( وولد الابن تولده المسنف قريبا بقوله الا ان يكون الح (و) أيضا مجالفة في كو م يحجو باحرماناً ونقصانا عند عدمه) فرضا وتعصيبا لكن في تعصيبه نوع مخالفة عن ولد الصلب سيذكره عن وايحجب بالابن) لقربه (ومع البنت القرب الذكور ) وحدهم (الباقي) أو بعضه اذا كان معهم أناث ع واللاناث) ولم يكن في درجهن إن ابن (السدس تكملة الثائين وحجب بن بنتين الاان يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت عوقه عن لم تكن ذات سهم وسقط من دونه) كافي هذه الصورة المخذائه ومن كانت فوقه عن لم تكن ذات سهم وسقط من دونه) كافي هذه الصورة

ابن بنت علیا ۰۰۰۰۰۰۰۱بن ۰۰۰۰۰۰۰۱بن ابن بنت علیا ۱۰۰۰۰۰۰۰۱بن ابن بنت وسطی ۱۰۰۰۰۰۰۱بن ابن بنت علیا ۱۰۰۰۰۰۰۱بن بنت علیا ۱بن بنت سفلی ۱۰۰۰۰۰۱بن بنت علیا ابن بنت سفلی ۱۰۰۰۰۰۱بن بنت وسطی ۱بن بنت سفلی ۱بن بنت سفلی ۱بن بنت سفلی

فان وجد الذكر في الدرجة الثانية عصب البنت العليا للمحاذاة وأسقط ما تحته أو في الثالثة عصب المحاذيت لا العليا لاستغنائها بفرضها وأسقط من دونه أو في الرابعة عصب الثلاث المحاذيات لا العليا لما من ولا الوسطين لاستغنائهما بالتكملة وأسقط من هو أسفله وقس عليه الدرجة الخامسة والسادسة وجملة الامر ان أحوال بنات الابن كبنات الصلب بزيادة حالة تكملة الثلثين عند انفرادهن عن الذكر مع انحاد بنت العملب وحالق حعجبهن بصليتين أو اكثر كذلك وبالابن العلمي عن العامد والاخوات لاب وأم كبنات العملب عند عدمهن ) للتلاوة في آخر سورة النساء (ولاب كبنات الابن مع العمليات وعصبهن ) أى الاخوات لاب وام أو النساء (ولاب كبنات الابن مع العمليات وعصبهن ) أى الاخوات لاب وام أو

المسدير الاول وعاد المولى نائبا المىدار الاسسلام أما قبل موت المدير الاول أو بعده ثم مات المدير الثانى علم يخلف عصبة نسبية له ولا للمدير الاول فيراثه لمولى المسدير الاول وتمسام تفصيل بحث الولاء في الكذب المبسوطة ( فصل) ان لفظ العتبق أينا وقع فيه فهو على صيغة الفاعل ويعم أيضا المذكر وقع في هذا الفصل فهو على صيغة الفاعل ويعم أيضا المذكر

والمؤنث الا فياوقع في قولناوان كان الاب معتقا وفى قولنا معتقهاأًو معتق عتبقها فان هذه الثلاثة على صيغة المفعول ومختصة بالذكر ولصعوبة المقام أطنبت فيه الكلام (٣٥٢) (فصل) من ملك ذا رحم محرم عتق عليمه ويكون ولاه، له فلو

لاب ( الحوتهن ) للتلاوة الموصوفة آنفاً • ى ولم يكـتف عن ذكر الحوتهن بالتشبيه في قوله والاخوات الى قوله مع الصلبيات لان الذكر ان كان أسفل من الأخوات لا يعصبهن كابن الاخ بخلاف بنات الابن واضاف الاخوة البهن لا الى المبت قصداً الى اشتراط اشتراكهما في وصف كونهما لاب وام او لاب فلا يعصب الاخ لاب الاخت لاب وام ولا المكس ع ( والبلت ) لقوله عليه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة ( وبنت الابن وللواحد ، ن ولد الام السدس وللاكثر الثاث ذَكَر هم كانائهم ) لآية وان كان رجل بورثكلالة او امرأة وله اخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس وان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث المراد به اولاد الام لذكر اولاد الاب والام او الاب في اية النصف ولذا قرأ بمضهم وله اخ او أخت لام واطلاق الشركة يقتضي المساواة ( وخجين بالابن وابنه وان سفل وبالاب والجد) لان ميراثهم بالكلالة وهي اماصفة للميت أو الورثة او التركة وأيا ماكان فالشرط في التسمية بها عدم الولد والوالد للميت مى والـكلالة مذكورة في ابني النصف والثلث ولذا حجب باب الاخوات كله بالمذكورين • ع ( والبنت تحجب ولد الام ) لان ارثهم مشروط بالـكلالة ولاكلالة مع وجود الولد ( فقط ) لا اولاد الاب وغ لان المشروط بالـكلالة انما هو الفرائض وهي النصف والثلث والسدس والثلث ان لا التعصيب مع ذي الفرض فلذا لا تحجب البنت الاخوة والاخوات لاب وام او لاب ( وعصبة ) عطف على ذو فرض • ع ( أي من أخذ الكل أن أنفرد والباقي مع ذي سهم ) الظرهل يشترط فيمصداق التعريف وجودكل من وصني اخذ كل النركة عند الانفراد واخذ جيــع الباقي بعد سهم ذي سهم فيخرج عن التعريف المصبة بالغير لفقدهما فيها وكذا مع الغير لفقد الاول فيقيدالمعرف بالعصبة بنفسه كما فعل السيد فيشرح السراجية ثم خدشه بأنه أذا خص التعريف به كان المفهوم من كلامه تقديمه أي العصبة ينفسه فقط على المصبة السببية مع أن التقديم عليها ليس مختصاً به بل يشاركه فيه الحواء أه أم لابناء على حِمل الواو بمنى أو للتنويع فهي كما في قولهم على ما في الدرالمخنارالعلهارة شرعا هي النظافةمن حدث أو خبث أه = قال محمد أمين أن أوهمًا للتنويع فالقسمان المتخالفان حقيقة متشاركان في مطلق الماهية اه وتلك الماهية هي النظافة وع فالمني العصبة من له حق في التركة بدون فرض مقدر في كــتاب الله تمالي فاما في كلها عند غدم الفرض تمة أو باقيها بمد الفرض عند وجوده فدخلت العصبة مع النير في النوع الثاني وهذا ظامر وكذا بالنير بان يراد بالباقي مطلق الباقي الاعم من كله ﴿ وبعضه والذي يظهر لي اولوية الشق الثاني ائلا بحتاج الي التقييد المذكور ولا ترد

ولصعوبة المقام أطنبت فيه الكلام اشترت احدى البنتين أباهائم مات ولم يخلف سواهما فالثلثان لهما بالفرضية والباقي لمشترية الاب بالولاء ( فصل ) أذا اجتمع عدد من العصبات فيدرجة واحدة قسم المال على عدد رؤسهم لا على عدد آبائهم بالاجماع فلو ترك ابن أخ لاب وخمســة أبناء أخ آخر لاب فالمال بنهم على سنة أسهم لاعلى سمومين (قصل في الحجب) هو منم شخص عن ميرانه كله أو بعضه لوجود شخص آخرفهوعلي نوعبن (حجب نقصان) وهو حجب عن سهم أكثرالي اقل والحجوب بهمذا الحجب الزوج والزوجةوالاموبنت الابن والاخت لاب كما مر يانه (وحجب حرمان) وهو ان بحجب عن المراث بالكلية والوارثون بالقياس الى هــذا الحجب فريقان (فريق)لايحجبون أصلا وهم الابن والابوالزوج والزوجية والبنت والام (وفريق) برثون بحال وبحر مون اخرى وهم ماعداهــم من الورثة والمحروم بالرق وغيره من المذكورات فياسبق لايحجب غسيره لاحجب حرمان ولأحجب نقصان بخلاف المحجوب حجب الحيرمان فائه محجب غيره كلا الحجين أماحجب النقصان فكالاتين من الالحوة والاخوات عندوجود الاب فأنهما لايرثان ممه ولكن يحجبان الام

من الثلث الى السدس واماحجب الحرمان فان ام الاب عند وجود الاب محجوبة به وحاجبة لام ام الحدشة الام ( فسل) في مخارج الفروض وهي اقل عدد يوجد فيه الفروض بلا كسرالفروض المذكورة في كتاب الله تمالى وطان الاول التصف والربع والثمن والثاني الثانان والثلث والسدس ومخارجها سميانها كالربع من اربعة والثانين من ثلاثة وكذا البواقي

الا النصف فان مخرجه اثنان فيقسم الفر اتمض من سبعة اصول عند عدم الرد والعول من اثنين و ثلاثة واربعة وستة و ثمانية واثنى عشر واربعة وعشرين فاذا كان الفرض الذي في المسئلة من نوع واحد فان (٣٥٣) كان ذلك الفرض صنفا واحداً فاصل

Si

المسئلة من مخرج ذلك المنف وأن لم يكن صنفاواحدا بل اكثر فاصلهامن مخرج الجزء الافل من تلك الاصناف فلوكان مافي المسئلة السدس والثلث مثلا فاصلها من الستة التي هي مخرج السدس وان كان في المسئلة فرضان أو اكثر من نوءين فان كان المختلط مع النوع الثاني أو بعضه النصف من النوع الأول فالمسئلة من أثني عشر الامسئلة زوجة وابوين فأنهسم جبلوها من أربعة وان كان النمن فن أربىةوعشرينوان كانالخنلط مع كل النوع الثاني أو بعضه اكثر من النصف الواحد من النوع الاول فيمتبر حكم اختلاط الجزء الاقل ( فصل في المول) وهوان يزادعلى مخرج المسئلة شيء من اجزام أذا خاق عن فرض (فصل) أن جيم المخارج سبعة كما من أربعة منها لا تعول اصلا وهي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية وثلاثة منها قد تعول اما السنة فالى عشرة وتراوشفعا واما الاثني عشرفالي سيعةعشروثرا لاشفعا واماالاريعة والعشرون فالى سبعة وعشرين عولا واحمداكا في المسئلة المنبرية وهي امرأة وبنتان وأبوان (قصل في مسائل من الحساب) بحتاج الى مفرقتها في تصحيح المسائل (اعلى)ان احدالمددين ان كان مساوياً للاخر فبنهما تماثل كثلاثة وثلاثة والا فان افني الاقل الاكثر فتداخل

الخدشة المذكورة والله اعلم بمراد عباده •ع ( والاحق الابن ) لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذَّر مثل حظ الانشين الى قوله تمالى ولابويه لـكل واحـــد منهما السدس مما ترك انكان له ولد فجمل للاب فرضاً مقدواً مع الولد ولم يجمله للولد فدل على أن الولد الذكر مقدم عليه في المصوبة ( ثم أبنه وأن سفل) لأن ابن الابن ابن كما يناه ( ثم الاب) لان ارث الاخوة مشروط بالكلالة وهي من لاولد له ولا والدوللاجماع فاذا قدم على الاخ وهو أقرب من العم فعلى العم وابن الم بالاولى (ثم أب الابوانعلا) لتقدمه في الولاية على الاخ فكذا في المسيرات وهذاقول ابى بكر الصديق وابن عباس وعائشة وأبى موسى الاشمرى وغسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم (ثم الاخ لاب وأم) لقربه لانه حزء الاب بخلاف العم وقدم الاخ لاب وأم على لاب لقوة القرابة لاتصاله من الجانبين وقال عليه الصلاة والسلام ان أعيان بني الام يتوار ثون دون بني الملات (ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ لاب وأم ثم ابن الاخ لاب ثم الاعمام ثم اعمام الاب) لقربهم لانهم جزء الجد وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أبقيت أي ماأبقته الفرائش فلاولى رجل( ثم أعمام النجد على الترتيب ثم المعتقى) قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحسة كلحمة النسب وقال عليه الصلاة والسلام للذي أعتق عبده وان ماتولم يدع وارثا كنت عصبته (ثمءصبته على السترتيب واللابي فرضهن النصف والثنثان يصرن عصمية باخوتهن) تقدم بيانه في ميراثهن (لاغير) هذا لايظهر في بنات الابن • عيني فانهن يصرن عصبة بابن عمهن و عن محتمن في الدرجة أن لم يكن ذوات أسهم فكان المصنف نزل الاكثر منزلة الكل ع ( ومن يدلى بنسيره حجب به سوى ولد الام) لان الام لا تستحق جميم النركة وولدها لايرث ارتها لانها ترث بالولادة وهو بالاخوة بخلاف الجدة لانهائرت ارث الأم بالولادة فتحجب بالام لقربها وكذا الجبد والاخ يحجبان بالاب لذلك ﴿ والمحجوب يحجب كالاخوين أو الاختين يحجبان الام الى السدس مع الاب ) لاطلاق آية فان كان له اخوة فلامه السدس .ع ( لا المحروم ) لأنه كالميت لأن حرمانه لمعني في نفسه فخرج عن أهلية الارث بخلاف المحجوب لبقاء الاهلية ( بالرق ) لأنه لا يملك شيئا قال عليه الصلاة والسلام لا يملك العبد الا الطلاق ( والقتل مباشرة ) لا تسبيباً كحافر البر في غير ملكه وعلقه الشافي رحمه اقة بمطلق القتل ولو بالشهادة عليه أو القضاء به قلنا ان الشرع أوجب الشهادة على الشاهد والقضاء علىالقاضي فكيف يعاقبهما مجرمان الميراث بسبب ما أوجبه علمهما والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ليس القاتل شيء من الميراث هو الفتل تمديا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس القاتل شيءمن

ومعنى الافناء أنه أذا التي الاقلىمن الاكثر مرتبن أو أكثر لم يبق من الاكثر شيء كثلاثة وتسعة بخلاف ثلاثة وثمانية وأن لم يفن الاقل الاكثر قان أفناهما عدد ثالث فينهما توافق كشرين وثمانية يفنيهما الاربعة وأن أفناهما ألواحد دون العدد فينهما تبابن كتسعة وعشرة وطريق معرفة الاخرين أن يلتي من الاكثر مقدار الاقل من الجانبين مرارا فأن أتفقا في واحد فيينهما التباين و ان اتفقافي عدد فبينهما التو افق بالكسر الذي ذلك العدد مخرجه فان اتفقا في الاثنين فبينهما التو افق بالنصف وان اتفقافي الثلاثة فبينهما التو افق بالنك و هكذا الى العشرة و اما في ورائها فان اتفقافي احد عشر فبينهما التو افق بجزء من احد عشر و هكذا الى مالايتناهى (فصل) ان الكسور التسعة سوا.

كانت منفردة وحيي النصف والثاث الى العشر او مضافة بمضها الى بمض كنصف السدس وسدس النصف وثلث الخس وخس الثلث اومكررة كالنصفين والثلثين وثلاث اثلاث تسمى بالكسور النطقة وماعدا هذه الكسور كجزءمن احدعشر وجزء من أتني عشر الى غير ذلك تسمى بالكسور الاصموقديمكن التمير عن يعض الكسوز الاصم بيعض من الكسور المنطقة المضافة فيقال ليجزء من أثني عشر نصف السيدس او مدس النصف ولجزء من خسةعشر ثلث الحمس او خمس الثلث وقد لا يمكن ذلك في بعضها كالحزء من أحد عشر والجزء من الاثة عشم واعرف البواقي (فصل في التصحيح) وهو اخذ السهام من اقل عدد 🏿 يقع فيه الكسر على أحد من الورثة وقد يطلق على الخرج المصحح وهو ذلك المدد وكلا المنيين مصطلح هذا الفن كذا قيلوقد يستعمل؟مني أزالة الكسر وهذا أخص (فصل) أنه بحتاج في تصحيح المسائل الى شعة اصول ثلاثة منها بين السهام والرؤس وأربمة منها بين الرؤس والرؤس فينظر بين السهام والرؤس الى ثلاثة احوال لانه اذا استقام سهام كل فريق عليهم بلاكسر فلا حاجة الى

الميراث بعسد صاحب البقرة أي قاتل هو كصاحب البقرة وهو قدكان متمديا ﴿ وَاخْتَلَافَ الَّذِينَ ﴾ أي بالكفر والاسلام وأما اختلاف ملل الكفر فلا يمنم الارث ( أو الدار ) باختلاف المنعة والملك كدار الاسلام ودار الحرب وكدارين من دار الحرب مختلفي المنعة والملك لانقطاع الولاية والارث بناء علمها ﴿ وَالْكَافُرُ يرث ) لأنه مكلف محتاج فيملك بالاسباب الموضوعة للملك ( بالنسب والسبب) كالنكاح والعتاق ع ( وبالسبيين كالمسلم ولو حجب أحدهما فبالحاجب ) وان لم يحجب أحدها الآخر فبالقرابنين. تنوير فلو تزوج مجوسي أمه فولدت بننا فمانت البنت عن أمها وهي جدتها رث بالامومة فقط ولو ماتت الام المذكورة عن بنتها المذكورة ترث النصف لكونها بنتا والسدس تكملة للثلثين لكونها بنت ابن امين ( لا بنكاح محرم ) لأنه وان كان الله حكم الصحة لكن لا يقر عليه (١) اذا أسلم ( ويرث ولد الزنا واللمان بجهة الام فقط ) لثبوت نسبه من جهة الام لا من جهة الأب ( وقف للحمل حظ ابن ) واحد لأنه الناابوالزائد موهوم (ويرث ان خرج اكثر. فمات لا أقله ﴾ لان للاكثر حكم الكل • ى فان خرج مستقيمًا فالمتبر صدره وان خرج منكوسا فالمتبر سرته وعيني ( ولا توارث بين الفرقي والحرقي) ومال كل منهم لورثته ولا برث بعضهم بمضا وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واحدى الروايتين عن على رضي الله عنهلان بناء الارث على اليقين بسبب الاستحقاق وشرطه حياة الوارث بعـــد موت المورث ولم يثبت ذلك فلا يْسِت بالشك . ى فلو غرق أخوان لاب ولكل بنت وأم وعم فيتوارثان للتيةن بوجود السبب والشرط . ع فلبنت كل لصف تركته ولامه السدس والباقي للعم امين ( الا أذا علم ترتيب الموتى وذو رحم ) عطف على عصبة وقال الشافعي ومالك رحمهما ألله لا يرث وتوريث أولى الارخام قول عامة الصحابة رضي الله عنهم غير زيد بن ثابت رضى الله عنه قال لا ميراث لذوى الارحام بل بوضع في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعي رحمهما الله لما عن عطاء بن يسار أن رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته فوقف النبي صلى الله علبه وسلم ورفع يديه وقال اللهم هلك رجل وترك (١) (قوله اذا أسلم) وكل نكاح لو أسلما يقران عليم يتوارثان به ومالا فلا ٠در وجمل في الحبوهرة هذا ضابطا للنكاح الذي يثات به الارث وما لا يثنت به . امين وهذا كما اذا تزوج مجوسي بامه فانهما لا يتوارثان به ٠ طوري

الضرب كابوين و بنتين ( فصل )ان الاستقامة أما بان يكون بين السهام والرؤس بماثلة كافى الابوين عمته في تلك المسئلة وأما بان يكون بينهما تداخل لمكن يزبد عدد السهام على عددالرؤس كافي البنتين فيها وان لم يستقم فاما ان يكون السكسر على طائفة واحدة أو أكثر فان كان الاول فان كان بين سهامهم ورؤسهم موافقة فيضرب وفق عدد رؤسهم في أصل المسئلة كابوين وعشر بنات ( فصل ) أنه اذا كان بين السهام والرؤس تداخل فان كان السهام أكثر مدخل المسئلة في الاستقامة كما المسئلة في الاستقامة كما

عمته وخالته أسأله الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثلاث مرأت ثم قال لا شيء لهما ولنا ما عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخي بين أصحابه فمكانوا يتوارئون بذلك حتى نزلت واولوا الارحام بمضهم أولى ببعض فتوارثوا بالنسب والعبرة لعموم اللفظ لالحصوص السبب وعن المقدام بن معدى كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورث وآناوارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والحال وأرث من لا وارث ! يعقل عنه وبرئه وما رواه منقطع ومع هذا ممارض بالآية المذكورة فيحمل على ماقبل نزول الآية أو المرادنني الشيء من الفرض المقدر ( وهو قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ولا برث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) اذ العصبة وكذا ذو الفرض أقرب بخلاف الزوجــين اذ لا قرابة لهما فلذا لا يرد عليهما وسياتي ( وترتبيهم كترتب العصبات ) فيقدم فروع الميت كاولاد البناتوان سفلواثم أصوله الاجداد والجداث الفاسدة وانعلوائم فروع أبويه أولاد الاخوات وبنات الاخوة وان سفلوا ثم فروع الجد والجدة العمات والاعمام لام والاخوال والحالات وان بمدوا فهم أصناف أربعة ( والترجيح بقربالدرجة ) في كل صنف. منهم ( ثم بكون الأصل وارثا ) فيقدم بنت بنت الابن على بنت بنت البنت . امين ( وعند اختلاف جهة القرابة ) بان كان بعض منهم قرابة الاب و بمض منهم قرابة الام وهذا لا يتصور فيالفروع وأنما يتصور (١) في ألجدودوالحؤلة ( فلقرابة الاب ضمف قربة الام وان اتفق الاصول) (٢) ذكورة وأنوثة ( فالقسم على الابدانوالا فالعدد منهم ) أي من الورثةوان بعدواالي أسفل من بعان الاختلاف بدرجات ذكره محمد أمين • ع ( والوصف من بطن اختلف ) وقال أبوبوسف والاناث طائفة فمأصاب الذكور بجمع ويقسم أيضا على أول بطن اختلف وماأصاب الآناث كذلك الى الانهاء الىالاحياء صورته هكذا

(۱) (قوله الجدودالة) كابأم الابوابأب الامأمافي الصنف الاول فلا يمكن اختلاف الجهة أصلاو في الصنف الثالث وانكان يمكن لكن المعتبر على ماذكر الشيخ محمدا مين عندقول صاحب الدرثم جزء أبويه قوة القرابة اللن أصله أخ لاب وأم أو لاب مقدم على من أصله ولد الام اه (۲) (قوله ذكورة وانوثة) أى تكون سلسلة كل درجة عينا ويسارا متفقة بانكانت تمام افرادها ذكورا أو أناثا ولا يضر مخالفة سلسلة درجة أخرى بنهام أفرادها لا ان تكون سلسلة أدلاء كل وارث الى الميت من نحت الى فوق متفقة فان الاختلاف فيها لا يمنع اتفاق الصاحبين على القسمة على الابدان وع

الله المسئلة كاربع زوجات وتماني عشر بنتا وخس عشر جدة وسستة أعمام المأخوذ من الثمان عشر نصفه وهو

الاربعة نوافق بالربع فيضرب وفق عدد روسهن وهو ربعه في أصل السئلة ( فصيل ) أن المسئلة أن لم تمكن ردية ولا عولية فاصل المسئلة هو أحد الاصول السبعة التي يقسم منها الفرائض كاسبق وان كانتردية فاصل المسئلة هو المدد الذي بلغت اليه المسيئلة لعمل الرد وأن كانت عولية فاصل المسئلة هو المدد الذي أعيات اليه المسئلة فاصل المسئلة في باب الصحيح أعم من هذه الامو رالثلاثة وان كان بين سوامهمور ۋسهم ماينة فيضرب كل عدد رؤسهم كزوج وجهدة وثلث أخوات لام وانكان الكسر على الاكثر من طائمة واحدة فان كان بين سمهم الطائمة التي وقع عليهم الكسر وبين عدد رؤسمهم مباينة يؤخذ جيم عدد روسهم وان كان بينهما موافقة يؤخذ وفق عدد روسهم ويدخل في الموافقة التداخل الذي كان الروس فيه أكثر من السهام كا عرفت ثم ينظر بين أعداد الروس المأخو ذمهن العلوائف المنكسرة سهامهم عليهم الى أربعة أحوال فان كان الواقع بين أعداد الرؤس المأخوذة تماثلا فيضرب أحد الاعداد في أصل المسئلة كست بنات وثلاث جدات وثلاثة أعمام وان كان تداخلا فاكثر الاعــداد كاربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عما ویکنی فی وجـود التداخل بين الجميع أن يتداخل

تسعة فبين الاربعة والسستة توافق بالنصف وبين التسعة وخمس عشرة توأفق بالثلث ويكنى في و جــود التوافق بين الجميع ان يتصف كل واحد بالتوافق (٣٥٣) مع واحد آخرولا يلزم توافق كل واحد مع كل واحد

| - |         |       |         | 100 |
|---|---------|-------|---------|-----|
|   |         | 1     | Y       |     |
|   | YA      | 3.6   | A       |     |
| ت |         |       |         |     |
|   | پذت     | بنت   | بذت     |     |
| 1 | ابن     | بنت   | بنت ۳   |     |
| ٨ | بنت     | ابن ۳ | بنت ۳   |     |
|   | بنت بنت | بنت   | این این |     |
|   | A A     | ٦     | 4 4     |     |

(والفروض)المقدرة في كتابالله تمالى( نصف وربع ونمنوثلثان وثلث وسدس وعخارجها آشان للنصف وأربعة وثمانية وثلثة وستة لسمها واثنى عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط وتعول ) العول الارتفاع والمراد ارتفاع السهام على مخرجها ﴿ بزيادة فسنة الى عشرةوترا وشفعا ﴾ فني احبماع الثلثين والنصف والثلث والسدس كما في شقيقتين وزوج وولدى الام والحبدة تمول الى عشرة ثم باسسقاط كل من الثلاثة الاخيرة من الفروض تحصيل صورة من العول فمجموع العولات أربيم . ع ( واثنا عشر الى سبعة عشروترا ) فني اجباع الربع والثلثين والثلث والسدس كزوجة وشقيقتين وولدى الام والحِدة تعول الى سبعة عشر ثم باسقاط كل من الفرضين الاخيرين بحصل صورة من المول فالمجموع الاثعولات،ع (وأربعة وعشرون الى سبعة وعشرين ) فقط في بنتين وأبوين وزوجة ﴿ وَانَ انْكُسُرُ حَظَّ فُرِيقٍ ﴾ على عدد رؤسهم ( فاضرب وفق العدد في الفريضة أن وافق ) أي أن كانت بين السهام والرؤس موافقة . ى كم وست بنات وتصح من تسمة = ع ( والا فالمدد في الفريضة )كمم وزوجتين وتصح من تماسيــة • ع ﴿ فَالْمِلْغُ مُحْرَجُ وَانْ تمدد الكسر وتماثل ) أي اعداد الرؤس ( ضرب واحد ) كست أخوات لاب وثلانة أعمام وثلاث جدات وتصح من ثمانية عشر .ع ( وان تداخل ) اعداد الرؤس • ع ( فالا كثر ) كستة عشر أخا لام وأربع جدات وثمان أخواتلاب فقد عالت الى سبعة وتصبح من سنة وخمسين ع (وان وافق ) اعداد الرؤس • ع ( فالوفق ) كستة اعمام وأربع جدات وأربعين أختا لاب وتصبح من ثلثمانة وستين •ع ( والا فالعدد في العدد ثم وثم ثم المباغ في الفريضة وعولها ) كست بنات وخمس جدات وأربع زوجات وسبمة أعمام وتصح من عشرة آلاف وثمانين • ع ( وما فضل يرد على ذوى الفروض بقدر فروضهم ) وقال الشافعي أ ومالك برد الفضل الى بيت المـــال والرد علمهم قول عامة الصحابة رضي الله عنهم

فان الاربعة لاتنوافق سے خسةعشر 🛙 بله تباین وکذا مع التسعة وان کان الواقع بين أعداد الروس المأخوذة تباينا فيضرب أحد الاعداد فيجيع الثاني ثم مابلغ في جيسم الثالث ثم مابلغ في جميع الوابع ثم ما اجتمع في أضمل المسئلة كامرأتين وست جدات وعشر بثات وسبعة أعمام قيل المبلغ الحاصل من ضرب أحد الاعداد الثانية في الآخر يكون مباينا للمدد المباين لهما بالاستقراء ولذا لم يقم هنا الترديد المذكور في التوافيق وقيلها بضا قدعلم بالاستقراء أن انكسار السهام لا يقع على أكثر من أربع طوائف وأقول اذاانكسر السهام على بعض العلوائف دون بعض فينظر الى الاحوال الاربعة المهذكورة بين . روس الطوائف المنكسرة سهامهم فقط ولا يدخل روس من لم ينكسر سهامهم في الضرب كا اذاخلف ثلاث زوحات في الأمثلة المذكورة التداخل والتوافق والتباين فينظر الى الاحوال الاربعة فيماعدا روس الزوجات لاستقامة سهامهن عليهن في جميم تلك الامثلة (فصل) واذا أردت ان تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضربماكان لكل فريق من التصحيح فيماضر بنه فيأصل المسئلة فما حصل من هذا الضرب فهو نصيب ذلك الفريق

واذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق وأحد من الفريق فانسب سهام كل فريق من أصل المسئلة فير ألى عدد روسهم منفردا عن أعداد روس غيرهم ثم أعط بمنسل تلك النسبة من المضروب في أصل المسئلة لكل وأحد من آحاد ذلك الفريق فاز كان سهام فريق ثلاثة مثلاو عددروسهم لحمسة فسهامهم ثلاثة أخماس عدد روسهم فيعطي لمكل منهم ثلاثة أخماس الضروب فأن كان المضروب عشرة فلكل واحد ستة (فصل في التخارج)وهو أن يتصالح الورثة على اخراج

بعضهم من الميراث بشيء معلوم من التركة ( فصل ) أنه اذا صالح بعض الورثة على شيء معلوم من التركة فصحيح المسئلة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم ما بتى من التركة بعد اخراج بدل الصلح على سسهام باقي الورثة من التصحيح كروج وأم وعم فصالح الزوج عن نصليبه الذي هو التصف على ما ذمته من دين المهر الزوجة وخرج من البين فيجمل المسئلة من ستة ويطرح سهام الزوج يبتى ( ٣٥٧) الاثة ويقسم ما عسدا المهر من

ثلاثة ويقسم ما عسدا المهر من التركة بين الام والمم على سهامهما من تصميحيح المسئلة فثلثان للام وثلث للعم ولو فــر ض أنه صالح المم على شيء معلوم من التركة وخرج من البين فاجعل المسئلة ايضا من سنة واطرحسهمالعم يبقي غسة فاجعل مابقي من التركة خمسة للزوج ثلاثة اخماس وللام خسان وعليك بمرفة العمل عند مصالحة الام وأذا وقع الكسرعلى باقي الورثة فالمضروب فيهلاجل التصعيع مو سهام الباقين فقط فلوكان أربعة أعمام عند مصالحة الزوج في المسئلة المذكورة فيضرب جيم عدد روس الاعمام في الثلاثة فالملغ يقسم على الباقين ( فصل في الرد)هو ضد العول ان زاد المخرج على ما فيه من الفروض ولم توجد عصبة رد الزائد على ذوىالفروض النسبية بقدر حقوقهم دون السبية وهيرالزوج والزوجة (وأنواع المسائل الردية أربعة) لانه اما أن لا يكون في المسئلة من لا يرد عليه أو يكون وايا ما كان فن يرد عليه اما صنف واحد أو أكثر( فنقول) ان لم يكن في المسئلة من لاير دعليه فان ( كان من يرد عليه صنفا واحدا) تجمل المسئلة

غير زيد بن ابترضي الله عنه يقول الفضل لبيت المال وللجمهور أنهم من ذوى الأرحام وقدأُ نُبِيّنا تُوارَبُهم أي عندقول المصنف وذورحم علكن قدمو اعلى سائر هم لقوة قرابهم لتقدمهم في الارث وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمديموده فقال بارسول اللهان لي مالا ولا ير ثني الاابنتي الحديث ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حصر المبراث على ابنتيه ولولا أنالحكم كذلك لانكرعليه لان الوضع موضع الحاجة ألى البيان (الاعلى الزوجين) وعلى عدم الرد علمهما عامة الصحابةرضي الله عنهم وقال عنمان بن عفان رضى الله عنه يرد علهما لدخول النقص علهما بالمول فنزاد لهما بالر دعلهما لان الغم بالغرم وأجيب بان أدخال النقص علىما بالمول يوافق الدليل النافى لار مهمالان ارتهما بالنص على خلاف القياس وأخذ الزيادة بخالف ذلك الدليل فلا يمكن اثباته بالقياس وتخصيص اصحاب الفروض بنصيب مقدرلا يمنع استحقاق الزيادة كالاب مع البلت يأخذ بكل من الفروض والتعميب ﴿ فَانْكَانُ مِنْ يَرِدُ عَايِهِ جَنْسًا وَأَحِدًا فَالْسَأَلَةُ مِنْ رَوْسُهُم كَيْنَايِنُ أَو اختين والاً فمن سهامهم فمن اثنين لو سدسان ﴾ كجدة وأخ لام ( وثلثة لوثلث وسدس ) كام وأخ لام ( وأربعة لو نصف وسدس ) كبنت وأم(وخمسة لوثلثان وسدس) كينتين وجدة (أو نصف وسدسان ) كينت وينت ابن وأم (أو نصف وثلث) كاخت لاب وأختين لام إ ولو مع الاول من لا يرد عليه أعط فرضـــه من أقل مخارجه ثم أنسم الباقي على منبرد عليه كزوج وثلت بنات وان لم يستقم فان وافق روُّ سهم ) ای ان کانت بین الباقی وروُّ سهم موافقة 🏿 کزوج وست بنات فاضربوفقرؤسهم في مخرج فرض من لايرد عليه ) وتصح من ثمــانية ( والا فاصرب كل رو سهم في مخوج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات) وتصح من عشرين (ولو مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بـتي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه ) اي مســألته المصورة على تقدير عدم من لا يرد عليه ع (كزوجة واربع جدأت وست أخوات لام } وتصح من ثمانية وأربعين ) وان لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كاربع زوجات وتسع بنات وست جدات ثم اضرب سهم من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليــ فيا بقي من مخرج فرض من

من عدد روسهم كبلتين نجمل من اثنين ولا حاجة الى التصحيح في هذا النوع في شيء من صوره ( وان كان صنفين أو أكثر ) نجمل المسئلة من سهامهم كجدة واخت لام تجمل من اثنين وقد بحتاج الى التصحيح في هذا النوع بعد عمل الرد كجدتين وثلث اخوات لام تجمل المسئلة ثلاثة فوقع الكسر على الطائفتسين لكن أصل المسئلة الذئي يضرب فيسه لاجل التصحيح في المسئلة الردية هوالعدد الذي ثبت بعد عمل الرد وهذا العدد في هدذا النوع هو عدد سهام من يرد عليه وفي الانواع الاثية هو اقل مخارج فرض من لابرد عليه الأفي القسم الاخير للنوع الاخير وسيأتي بيانه وان كان في المسئلة من لا برد عليه فاما ان يكون من يرد عليه صنفاوا حدااوا كثر (فان كان الاول) يعطى فرض من لا يرد عليه من اقل مخارجه ويتسم الباقي غلى عدد روس من يرد عليه فينظر بين هذا الباقي وبين سوروس من يرد عليه الى ثلاثة أحوال لانه اما أن يستقيم الباقي غلى عدد روس من يرد عليه فينظر بين هذا الباقي وبين سوروس من يرد عليه الى ثلاثة أحوال لانه اما أن يستقيم

أولافان استقام فلا حاجة الى الضرب كذاقالو او اقول هذا اذا لم ينكسر فرض من لا يرد عليه عليه ايضا كزوج وثلث بنات والما اذا انكسر كروجتين وسبع بنات مجتاج الى التصسحيح وان لم يستقم الباقي على عدد روس من يرد عليه فان كان بينها موافقة يضرب وفق عدد روسهم فى اقل مخارج فرض من لا يرد عليه فالمبلغ تصح منه المسئلة كزوج وست بنات والموافقة هنا لا تكون الا بلداخلة المردودة الى الموافقة بكون الروس أكثر من السهام كما عرفت أقول هذا اللذى ذكروه من ضرب وفق عدد الرؤس اذا لم ينكسر فرضه عليه يكون ضرب وفق عدد الرؤس اذا لم ينكسر فرض من لا يردعله عليه كما في المثال المذكور وأما اذا انكسر فرضه عليه يكون الكسر على طائفة واحدة كثلان الكسر على طائفة واحدة كثلان الكسر على أكثر من طائفة واحدة كثلان وجات وأربع عشرة بنسا وان كان بين البقي وبين عدد رؤسهم مباينة فيضرب جميع عدد روسهم في أقل الخارج فلما تصح منه المسئلة كروج؛ خس (٢٥٨) بنات كذا قالوا وأقول هذا أيضا ذا لم ينكسر فرض من لا يردعله عليه عليه عدد روسهم في أقل المجابه فلم المناه كروج؛ خس (٢٥٨)

كا في المثال المذكور وأما اذا انكسر ﴿ لا يردعليه ﴾ وتصعمن الصوار بعمائة وأرجين • ي بضرب ستة وثلاثين فيأر بعين كروجت بن وخمس بنات يكون ﴿ كَا فِي هذه الصورة • ٧ ٧ ٧

| اڪلو احد | 122. | 2. | • | ٨ |           |
|----------|------|----|---|---|-----------|
| 20       | 14.  | 0  |   | \ | أربعزوجات |
| 117      | 1    | YA | ٤ |   | أسع بنات  |
| 24       | 707  | ٧  | 1 |   | ست جدات   |

(وان انكسر فصحح كامر وصور ناه آفاً ع (وان مات البعض قبل القسمة فصحح مسئلة الميت الناني وانظر بين ما في يده من الميت الاول واعطسهام كل وارث ثم صحح مسئلة الميت الناني وانظر بين ما في يده من التصحيح الاول ولمين التصحيح الثاني فلا ضرب وصحنا من تصحيح الميت الاول التصحيح الميت الاول وان لم يستقم فان كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الاول وان كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الما في التصحيح الناني أو في وفقه وسهام المسئلة الميت الاول في التصحيح الناني أو في وفقه وسهام ورثة الميت الاول في التصحيح الناني أو في وفقه وسهام الميت الثاني او وفقه كم كما في هذه الصورة

فالمبلغ تصح منه المسئلة كروج، خس كا في المثال المذكور وأما اذا انكسر كروجت بن وخمس بنات يكون كروجت بن وخمس بنات يكون كيفية التصحيح في باب التصحيح الصنف الواحد فيعطي أيضا فرض من لا يرد عليه من أقل مخارجه منفر دا عمن لايرد عليه من أقل مخارجه منفر دا عمن لايرد عليه كاما ان يستقيم الباقي على مسئلة من يرد عليه مسئلة من يرد عليه مسئلة من يرد عليه مسئلة من يرد عليه عالية في نفسها على ولامن جهة نقسيم الباقي على أصلا لامن جهة نقسيم الباقي على مسئلتم ولامن جهة نقسيم الباقي على مسئلتم ولامن جهة نقسيم الباقي على مسئلتم كروجة وجدة وأجتين مسئلتم

لام كذا الله وأقول هـذا اذا لم بشكسر أيضا فرض من لايرد عليه عليه وأما اذا انكسر فيحتاج الى الضرب والتصحيح لاجل هـذا الانكسار كروجتين وجدة وأختين لام وأما اذا كانت مسئلة من يرد عليه ذات كسر فيحتاج الى الضرب لاجل تقسيم مسئلتهم عليهم كروجة وأربع جدات وست أخوات لام كذا قالوا وأقول ان لم ينكسر فرض من لايرد عليه حينة ذفالام ظاهر كالمثال المذكور وأما اذا أنكسر أيضا بمزج كسره بكسر مسئلة من يرد عليه ويصحح المجموع تصحيحا واحدا كروجتين وخمس جدات وست أخوات لام فوقع الكسر في هذا المثال على ثملت طوائم وان كان الثاني أعنى اذا لم يستقم الباقى على مسئلة من يرد عليه فلايكون حينة ذبين الباقى وبين مسئلة من يرد عليه فلا يكون حينة ذبين الباقى وبين مسئلة من يرد عليه الأبينة بحسب الاستقراء فيضرب جميع مسئلة من يرد عليه فلا يكون حيلت وهذا الضرب عمل الرد لاعمل التصحيح فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه كروجة وأربع بنات وسبع جدائ وهذا الضرب عمل الرد لاعمل التصحيح من هذا المبلغ فاضرب سهم من لايرد عليه من أفل مخارجه فى مسئلة من يرد عليه فالحاصل نصيب من لايرد عليه من المبلغ المذكور أو اضرب سهم من لايرد عليه من أبل مخارجه فى مسئلة من يرد عليه ونصيب كل فريق من يرد عليه من المبلغ المنافريق من ذلك المبلغ رائم المبلغ المذكور أو اضرب سهم من لايرد عليه من يرد عليه من مسئلة من يرد عليه ونصيب كل فريق من يرد عليه من المبلغ المنافريق من ذلك المبلغ المنافرية من ذلك المبلغ المنافرية عليه ونصيب كل فريق من يرد عليه من المبلغ المنافرية من ذلك المبلغ المنافرية من ذلك المبلغ المنافرية من ذلك المبلغ المنافرية عليه ونصيب كل فريق من يرد عليه من المبلغ المنافرية عليه من المبلغ المنافرية عليه ونصيب كل فريق من يرد عليه من المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المنافرية عليه ونصيب كل فريق من يرد عليه من المبلغ المب

المذكور مستقيا عليهم كما في المثال المذكور فلا حاجة الى ضرب شى، آخر في هذا المبلغ لاجل التصحيح وأما اذا انكسر نصيب طائفة أو أكثر من المبلغ المسئلة ويضرب فيه المسبب طائفة أو أكثر من المبلغ المسئلة ويضرب فيه ما يجب ضربه على مقتضى قاعدة التصحيح لا على قياس ما أعطى من المبلغ الاول كشلات زوجات وبنت وسبع جدات عمل الردفي هذه المسئلة من اثنين وثلاثين وانكسر نصيب الزوجات الثلاث من هدذا المبلغ عليهم على طريق المباينة فضر بنا الثلاث في هذا المبلغ حصل سنة وتسمون ومنه تصم المسئلة وكاربع (٣٥٩) زوجات وتسع بنات وست جدات

عمل الرد في هذه المسئلة من أربعين وانكسر لمسيب الطوائف الثلاث كلها من هـ ذا المبلغ على طريق المباينة فالحذا عسدد رؤس كل واحد كاملا فتظرنا اللسة بين الرؤس والروس فوجدنا الاريمة موافقة للستة بالنصف فضربنالصف الاربعة في السنة حصل أثنا عشر وبين هذا المبلغ وبين التسعة موافقة بالناث فضربنا ثلث التسمة في أثني عشر خصل ستة وثلاثون فضربنا هذا الحاصل في الاربعين حصل ألف وأربعمائة وأربعون ومنه تصح المسئلة قبل الاستقراء دل على ان الاجباع الواقسع بين من يرد عليه أنما يكون بين جلسين أو ثلاثة أجناس كما اذا ترك زوجة وبنتا وبنتابن وأما لاأزيد سواء كان معه من لايرد عليه أولا إ فصل) انك اذا استقرئت وجدت أن مسئلة من يرد عليه عند وحود من لايرد عليه لاتكون الأردية "ولصموية هذا الياب سلكنا فيه طريق الاطناب

| ع ۱۱ و |                 | -   |     |              |                                         |    | -                                       |      |       |   |
|--------|-----------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|------|-------|---|
|        | 4               |     | ٤   | *            |                                         | 4  | 1                                       |      | 1     |   |
| 171    | 2               |     | 44  | 7            |                                         | 17 | ٤                                       |      | 17    |   |
|        |                 | 1   | , , | 1            | 1                                       |    |                                         |      |       | - |
|        |                 |     |     |              |                                         |    |                                         | ت    | زوج ع |   |
|        | - mak who troub |     |     | ************ | تت                                      | ٩  |                                         |      | بنت ۹ |   |
|        |                 | تت  | ٩   | 1            | جدة                                     | *  | *************************************** |      | ام ۲  |   |
| ٨      |                 |     | ۲   |              | }                                       | 1  | ١                                       | زوجة |       |   |
| 17     |                 |     | ٤   |              | 100000000000000000000000000000000000000 | ۲  | ×                                       | اب   |       |   |
| ٨      |                 |     | ۲   |              |                                         | 1  | 1                                       | ام   |       |   |
| 45     |                 |     | ٦   | ۲            | ابن                                     |    |                                         |      |       |   |
| YE     |                 |     | ٦   | ۲            | ابن                                     |    |                                         |      |       |   |
| 14     |                 |     | ٣   | 1            | بلت                                     |    |                                         |      |       |   |
| 14     | ۲               | زوج |     |              |                                         |    |                                         |      |       |   |
| ٩      | 1               | احا |     |              |                                         |    |                                         |      |       |   |
| 9      | 1               | أخ  |     |              |                                         |    |                                         |      |       |   |

شو اما

Lapis

10

٥٥

کون

ثلاث

و يمرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب مالكل من أصل المسئلة فيا ضربته في أصل المسئلة الى غدد في أصل المسئلة الى غدد رؤسهم مفردا ثم يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد وان أردت قسمة التركة بين الورثمة والغرماء بين ان كلا وحده لامماً لتقدم الغريم على الوارث ورقالو او بمنى او عو فاضرب سهامكل وارث ) ودين كل غريم (من

( فصل في المناسخة ) وهي ان ينتقل نصيب بعض الورثة بمونه قبل القسمة الى وارثه فتقول لومات بعض ذوي الانصباء قبل القسسمة وصار نصيبه ميراثا لورثته فلا يخلو اما ان يكون ورثة الميت الثاني من عداه ورثة الميت الاول أولا وعلى الاول لا يخلو من أن يقع تفير في القسمة أولا يقع فان كان ورثة الميت الثاني من عداه من ورثة الميت الاول ولم يقع في القسمة تغيير فانه يقسم مجموع التركة بمين المناقل ولم يقتل من امهأة واحدة ثم مات البنت ولم تخلف سوى الاخوة لاب وأم فانه يقسم مجموع التركة بمين الباقين على السوية قسمة واحدة أو مات أحد البنين في هذه السورة ولم يخلف سوى تلك الاخوة والاخت لاب وأم فانه يقسم مجموع التركة بمين الباقين للذكر مثل حظ الاندين قسمة واحدة وأماذا ترك ابنات في هذه السورة ولم يخلف سوى تلك الاخوة والاخت لاب وأم فانه يقسم مجموع التركة بمين الباقين للذكر مثل حظ الاندين قسمة واحدة وأماذا كان ورثة الميت الثاني من عداه من ورثة الميت الاول لكن وقع تفير في القسمة كاذا ترك ابنامن امهأة وثلاث بنات من امهأة أخرى ثم ماتت احدى البنات وخلفت هؤلاء أعنى الاخ لاب والاختين

لاب وأم وتصح هذه المناسخة من خمسة عشر أو كان جميع ورثة الميت الناني أو بعضها غير ورثة الميت الاول كما اذا خلفت زوجا وبنتا من غير ذلك الزوج وأما اذا مات الزوج قبسل القسمة وخلف امرأة وأبوين ثم ماتت البن قبل القسمة أيضا وخلف ابنين وبنتا وجدة هي أم المرأة التي ماتت أولا ثم ماتت هذه الحدة وخلفت زوجا وأخوين وتصح هذه المناسخة من مائة وثنائية وعشر بن فالاصل في كل من هدنين الوجهين ان تصحح مسئلة الميت الاول بالقواعد المناسخة من مائة وتعطي سهام كل وارشمن هذا التصحيح ثم تصحح مسئلة الميت الثاني بنلك القواعد أيضا وتنظر ببن ما في يد الميت الثاني من التصحيح (٣٦٠) الاول وبين التصحيح الثاني الذي هو تصحيح مسئلة الى ثلاثة أحوال هي ما في يد الميت الثاني من التصحيح مسئلة الى ثلاثة أحوال هي

واعلمان الفرضي بحتاج الى معرفة ضرب الكسورو قسمها اماً طريق ضربها فان تضرب صورة الكسر أو مجلسها أو الصحيع ثم اقدم الحاصل على الخرج المحرود وعلى حاصل ضرب أحد الخرجين في الاخران كان الكسر في الجانبين فالحارج

جواب فالجواب في ضرب إلى مو ١ وفي ضرب الفي ١ هو ١ فالخرج في الهو ١ فالخرج في الالول ٤ وفي النائي فيه ٢١ في الالول ٤ وفي النائي فيه ٢١ وأما طريق قسمتها فان تضرب كلا من المقسوم والمقسوم عليه في المخرج الموجود أو المشترك ثم تقسم حاصل الاول على حاصل الذني أو تنسب فالحارج جواب م تعطى لكل ارد صحيح من أفراد أصل المقسوم عليه جميع الحارج ولكسر مسبه

منه فالجواب في قسمة ٢ على ٥ هو ١ و ٣ والخرج ﴿ وفي قسمة ١ على ١

خسة أثمان لـ كل واحدمن الافر ادالصحيحة ويكون للمكسر النمن والحخرج المشترك عشرون عور ومن صالح من الورثة على شيء فاجعله كان لم يكن واقسم على سهام من بـ تي مابـ تي )

الاستقامة والموافقة والمباينة لان التصحيح الاول هنا بمنزلة أصل المسئلة في باب التصحيح وما في يد الميت الثاني منه بمنزلة السهام والتصحيح الثاني بمسنزلة الروس وأمر التداخيل هنا كامره بين السهام والروس في باب النصحيح فان استقام مافي يده من النصحيح الاول المالتصحيح الثاني فلاحاجة الى الضرب وان لم يستقم فان كان بيهما موافقة بضربوفق التصحيح الثاني في التصـحيـج الاول والا فيضرب كل التصحيح الثاني في الاول قالمباغ الحاصل من كل واحد من الضربين مخرج مسئلتي الميت الاول والناني (فاذا أردتان تمرف نصيب كل واحد من الورثة من ذلك المباغ) فاضرب سهام كل واحد من ورثة الميت الاول من تصحيح مسئلته في المضروب أعنى في التصحيح الثاني على تقدير المباينة أو في وفقه على تقدير الموافقة فالحاصل لصيبه من ذلك المبلغ وأضرب سهام كلواحد من ورثة الميت الثاني من تصحيح

مسئلته في كل مافي يداليت الثاني على تقدير المباينة أو في وفقه على تقدير الموافقة فالحاصل نصيبه من ذلك المبلغ وان مات ثالث من الورثة قبل القسمة أو رابع أو خامس فاجعل المبلغ الذى تصح من مسئلة الميت الاول والثاني مقام تصحيح مسئلة الميت الاول واجعل مسئلة الميت الثالث مقام مسئلة الميت الثاني ثم أنظر بين مافي يد الميت الثالث من ذلك المبلغ وبين تصحيح مسئلته الى ثلاثة أحوال الى آخرماذكرو كذا العصمل في الميت الرابع والحامس الى غير النهاية (فصل) ان تعدد المناسخة قد يكون بتعاقب موت ورثة الميت الاول عن ورثة أخرى كالمثال المذكور للوجه الاخير وقد تسكون بان يكون الميت الذاتي من ورثة الميت الاول والثالث من ورثة الثاني وهكذا (فصل) في ذوي الارحام وهم أصناف (المنف الاول) جزء الميت وهم أولاد البنات وان سسفلوا ذكورا كانوا أو أناثا وأولاد بنات

علواوّالجدات الفاسدات وأن علون الابن ولن سفلوا(والصنف الثاني) أصل اليت وهم الأجداد الفاسدون وان حِهة كن وان سفلوا ذكورا كانوا أو اناثا (والصنف الثالث)جزء أبوي الميت وهم أولاد الاخوات من أي

> ي بمداعتباره وأرثأ بم خروجه لا أنه جمل كان لم بكن ابتدا ، فلو خلفت زوجاً و!مأ وعمأ فالمسئلةمن ستةللام سهمان ثلث جميع المال وللعمرواحد بالتعصيب فبعد خروج الزوج يقسم علىسهامالهم والامالياقي فللعم سهموللام سهماز ولوكانان الزوج جمل كالعدم أبتداء لكان الام سهم والمترسيقيان \*سيحان, بك رب المرة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد للمرب العالمان عذا آخر ما تبسير للفقير عبد الحكيم من نقل الفوائد شرحا لكنز الدقائق الحمدمة الذي بمزنه وجلاله تنم الصالحات وصلى اللهعلى أفضل خلقه محمدوعلي آله وصحبه وسلموكان ابتدا مبييضهاأ وائل ذي الحجة سنة ١٣١٧ وانتهاؤهم الضبط بقدر الميسور أو اخرربيع الاولسنة ١٣١٨ أسأل الله الفرد الصمد جل من كريم يعطى بلاسب ان يجعله نقدماوزاداً لي الي الآخرة وفيها ومنفعة لعامة الؤمنين آمين بإحنان بإمنان والصلاة والسلام على سيدالخلائق محر وعلى آله وأصحابه أحمين وآخر دعوالاأن الحديقرب المللين

> منظ يقول راجي عقور بهااستار ۽ مصححه وملتزم طبعه الشيخ محمود المطار 🐃 تحمدك اللهم بإكافي على مامنحتنامن تبيين كشف ألحقائق وأرشدتنا يفتحك القدس الى التقاط الدر من بحر كنز الدقائق · ونشكرك في البداية والنهاية · على العناية والكنفاية والوقاية • و أه لي و نسار على المحيط بمعر أج الدر أية . و الدُّخْر ة المظمى لر د المحتار الى الهداية . الذي بين خلاصة الدين غاية البيان • وكشف الاسرار بتنوير أبصار ذوى المرفان . وعلى آله وأصحابه صــدور الشهريمة لـكل مجتهد وسائل . وعلى التابمين وأخص المجمدين الذين غاصو انجمع البحرين لاستخراج غرودرو المسائل وبمد فقد تم بحمد الله تمالي طبع كتاب كشف الحقائق. شرح كنز الدقائق. تَأْلِيفُ العلامة المحقق، والفهامة المدقق ، بقية السلف · وعين أعبان الخلف .العالم العامل · والورع الزاهد الكامل . الشيخ عبد الحكيم الافغان نزيل دمشق الشام. حفظه الله وأدام نفعه للمخاص والعام. فأنه قد جمع فيـــــ بين الدراية والرواية -وسلك فيه مسلك أبن الهمام فيشرح الهداية . حيث شرحه بالكتاب والسنة . وبما ثبت بالقياس واجماعالامة . ولم يذهب فيه مذهب حاطب ليل ؛ بل جهد في محقيق الحق كيلا بكيل • فهو بالحقيقة مغن على شروح الكذئر كالها • بل عن كتب المذهب دقها وجالها ولاغرو فان مؤلفه حفظه الله علامة هذا الزمان الذي لم يختلف في علمه وصلاحه وزهد ما أشان • قد و زع أوقاته كلها للعبادة = والتأليف ونفع طالبي الاستفادة فله تأليف عديدة . بين فيها أرائه السديدة - منها شرحه هذا على الكنز وشرح المنار شرحاكبيرا يزيد على ثلاثين كراسا وحواش مهمة على الهداية وحواش

أن أعمام أب أب الميت مقيد بكونهم لام مثل أعمام أب الميت في الصنف الخامس وهكذا مافوقه ( فصل ) أقريهم في الارث الصنف فاالاول ثم انافي وعليه الفتوى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس الى آخره كترتيب العصبات وأما افراد كل صنف ولهم بالميراث أقربهم الى المبت وان كان البيعد عذكرا مدليا الى المبت بالوارث أعنى صاحب الفرض أوالعصية

وبنات الاخوة من أي جهة كانوا وال شفلن وبنات بنيهم كذلك وبنوأ الاخوة لام وان سفلوا ( والعنف الرابع) جزه جده القريب صحيحا أو فاسدا وجزء جدته القربية ولا تكون هي الا صحيحة لأنها لو كانت فاسدة لاتكون قريبة وهم عمات المين من أي جهة كن واعمامه لامه وأخواله مطلقا وخالاته كذلك

وأولاد كلفريق وان سفلوا ذكورال

كانوا أو أناثا وبنت البم لابوين أو

لاب وان سفلت (والصنف الخامس) جزء جده الميد محيحاكان أوفاسدا

أو جديه البيدة وهم أعمسام أب

المبت لام وعماته من أي جهة كن

وأخواله وخالاته كذلك وأعمام أم

الميت من أي جهة كانوا وعمامتها

وأخوالم وخالاتها كذلك وأولاد

كل فريق وان سفلوا ذكورا كانوا

أو أناثا وبلت عماً ب الميت لأبوين

أو لاب وأن سف لمت ( والمستف

السادس) جزء جده الا بمد أو

جدته البعدى وهم أعمام أبوى كل

واحد من أبوي الميت وعماتههم

وأخوالهم وخالاتهم وأولادهموبنت

عم أبيه لا بوين أو لاب وان سفلت

( فصل ) ان أبوي أبوى الميت

أربعة أشــخاس أب أب الميت وام

أبيه وأب أمها وأم أمه ولكل وأحد

أعمام وعمات وأخوال وخالات الأ

131 6

النات

أخورن

الاول

الر بين

ال عي

ايون

دين

: , 9 .

ون

الناني التالث yè :

17- 91 ا في

سات

والاقرب أننى مدلية به يزالوارث كبنت بنت بنت بن فانها أولى من ابن بنت ابن اب أو كان البعيداً قوى قرابة من الاقرب فالحالة الامأولى من ابن العمة لاب وأموهكذا الحكم في افراد جبرم الاستناف واذا استووا في الدرجة فمن كان مدليا الى الميت بوارث أولى بالميرات عن (٢٦٢٧) لم يكن كذلك وان كان المدلى وارث مدؤنة، ومن ليس كذلك من المراب ا

على الدر الختاروكذا على حاشرة 'بن هاندين عايسه وحواش على الدرر وحواش على التحرير في الاصول وشرح على صحيح البخاري وحواش على مدار الثالثة إلى تفسيرالنسني وتقيدات على السراجية وشرحها للسيد وشرح على اشاطبيه في علم القرآآت وشرح على الراثية في علم الرسم والتَّأَلَيْف خاص بعلم الرسم زاد فيه على أ الرائية وحواش على شرح النخبة لابن حجر في المصطلح وحواش على الشافية وشروحها ورسالة في مخرج الضاد ورسالة في سمت القبلة وغير ذلك وبالجملة فلا يقرأ كتاباً الأويكتب على الشرح أو الحواشي • ويزيل عن مواضع الاستنار النقاب والغواشي • قد نرك الدنيا و. لاذها الشهية • ورضي بالكفاية من القوت والملبس والمسكن وأعرض عن البقية. لم يخل بما في يده. ولم ينتظر مافي غده. والبيجل اتمام الفائدة فدحليت طرره الهية ووشيت حواشيه السنية وبالكتاب المشهور في سائر الاقطار. اشتهار الشمس في رابعة النهار ، وهو شرح الوقاية لصدر الشريعة علامة المعقول والمنقول والجامع بين الفروع والاصول وحيث أنه لشدة مثاسبته لهذا الشرح وندرته وعدم سبق طبعه الافي البلاد الهنديه، استحسن طبعه معه سم رعابة الموافقة في النراج وعبارة انتن في الارقامالمدديه ولما كان شرح الوقاية خالياً من كتاب الفرائض كالهداية طبيع بالهامش أيضاً كناب تسهيل الفرائض لمحمد المرعني المدعو بساحِقلي زاده وهو كتاب جلبل فيهابه حاو لمسائل هذا الفن مع وضوح المباره فدونك كِتابا جم من الفقه النمماني بين الكنز و الوقاية وهما من لتون الاربعة التي عليها الاعتباد في ظاهر الرواية ويقدم مافيها عند الممارضة على ماسو اها وقد احتوى على جزئين كبيرين ضخمين وقه قيض الله جماعة مين الامذة للؤلف المذكور • لطبعه ونشره والانتفاع به مدى الدهور • حزاهم الله خبر الجزاء • وجملهم من حزبه الانقياء • وكذا كل من أعان على طبعه بما استماع • وقدجمل نمنه قليلا ليتم باللعموم الانتفاع • وقد جرى اكال طمه من أول ملزمسة ٢٦ من الجزء الاول الى آخر الجز الثاني في مطامة الموسوعات التي بشارع بابالخلق بمصر المحروسة في شهر رجب الحرامسة ١٣٢٢ من هجرة سيد الآنام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم

مذكرا أو كان من ليس تخلك أقوي قرابة من المدلى بوارث ومداا الحكم في اقراد الصنف الأول والثاني والثالث فقما فيلت بلت الابن أقوى من ابن بنت البلت وأبيأم الام أولى من أب أبالام وبلتابن الاخ لاب أولى من ابن بلت الاخ لابوين وان استوت درجانهم ولم يكن نهم ولد وارث كَبْتُ ابن بنت وابن بنت بنت أوكازكلهم ولد الوارث كابن بنت ويلت بنت فعند أبي يوسف يعتسبر أبدان الفروع المنساوبة في الدرجة أعني يقسم المال عليهم باعتبار حال ذكورتهم وأنوشهمسواء الفقت الاصول في الذكورة والانونة كافي المثال الأخبر أو اختلفت يا في الثال المنكرو قبله قان كانت الفروع ذكورا فَقَط أَو أَنَانَا عَلْمُهُمَّا تَسَاوُوا فِي القَسْمَةُ وان كانوا مختلط بن كما في النالبن المذكورين فالذكر مثل حظالا شمن ولا بمتر صفات أصوطم ومحديت رصفات أبدان الفروع ان أتفقت صفة الأصول في الذكو رة أو الانهانة موافقا لا ع بوسف و يعتبر صفات الاصول أن اختلفت صفاتهم ويعطني الفروغ ميراث الاصول مخالفاله ومعناه أَن يقسم المال على أول يعلن الختلف للدُّ أو مثل حظ الانتيان شم إمطى ما أصاب كل أصل لفرّعه وباتى تفعيل

مسائل ذون الارخام في المطولات (فقال) في الحرق والهدمي والنرق والقتلي اذا مات جماعة بينهم قوابة ولم يدرأيهم مات أولاكما أذا غرقوا في الناو دفعة أو سقط عليهم جدار أو سقف أو قتلوافي معركة ولم يعلم المتقدم والمتأخر في موتهم على التسيين وان علم بلاتميينان موت بمضهم سابق على بعض جملو اكانهم مانوا معا فمال كانواحدلو رئيسة الأحياء و لا يرث بعض هؤلاء الإيوات من بعض هذاهو المختار عندنا وليكن هذا الخرماقد دناج مهو ترتيبه والحدلة على التمام على رسوله وعلى الهاليم الإيراسة ماللهم اللهم الماليم المتمارة من الناروتوفنا مع الابراو

الاقرب كانمدليا كذلك دو اش لتريل في علم على اشافية لة فلا المقاب للبس اتمام سائر الامة لمذا م مع خالياً خمد من من lal

> راق مذا راد

A.U.B.Library

| DATE DUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LATE NO. AND REAL PROPERTY AND THE CONTRACTOR OF |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO THE PARTY OF TH |  |  |
| the state of the s |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | AND THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PERSO | and the second s |  |  |
| 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

CA: 349.297:A25KA:C.1

المفائق عبد المحلود ال



Syrian Protestant College Library.

